



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 毎一夫。川山から من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء عاوم الدين تصنف خاتة الحققين وعدة ذوى الفضائل من المدققين العلامة السيد مجد ابن محدا لحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى رجـه الله وأثابه من فيض فضله حزيل الرضا آمين 每 山山 鱼 حبث تعقق انالشارح لم يستكمل جميع الاحياء في بعض مواضع من شرحه فتتمما للفائدة وضعناالاحداللدذ كورفى هامشهذاالشرح



وصلى الله على سدنا محد وآله ومحبه وسلم تسلما الجدلله الفردالمد الواحد الاحد الذي على فضله المعتلوعلي كرمه العمد \* الولى الذي هدى وأرشد \* ووفق وأسعد \* وأبان طريق الغي والرشد \* خلق الانسان وديرالا كوان وهو على ما كان لا ينغير ولا يتحدد \* أحده سحانه حد عبد سال الواضم الجدد \* وتخلى عن طلات اللحاج واللدد \* وأشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له شهادة تسدد قائلها في كل قبول ورد \* وأشهد أن سدنا ومولانا محدا عبده ورسوله السيد السند \* المختار المنتق المفضل الاجد \* الذي بعث نسناوادم بن الروح والجسد \* أفضل من لربه عبد \* وعلى آله وصيمه وتابعهم و وارثى عاومهم صلى الله عليه وعلمهم وسلم صلاة وسلاما يدومان بدوام الايد \* ماحمل الداعى وقال أشهد \* أوناح قرى على الاراك وغرد \* (وبعد) \* فهذا شرح \* (كتاب ذم الغضب والحقد والحسد) \* وهو الخامس من الربع الثالث من كتاب الاحماء للامام عدة الاسلام قطب الاحياء أبي حامد مجد بن مجد الغزالي سقاء الله من رحيق الرضوان وصب عليه من شا بيب الغفران يحل جواهر ألفاظه الغريبه \* و بدل على اشارات معانيه العيبه \* و يفقح قلاع نوادره المستغربه \* و ورد الراغب الى حماض مناهل المستعديه \* مقتسا من مشكاة أنوار النبوّ. \* مقتنصا من الهام أسرار الفتوّه \* مستعينا بالله في احازة هذا الامر الطير معتصما به في تبسير كل عسر \* لاله الاهو علمه تو كات وهو على كل شئ قدىر ﴿ قال الصنف رحم الله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) الذي يستعان به على كل خلق كريم \* ويستعاذ به من كل طبع ذميم (الجداله الذي لايشكل على عفوه ورجمة الاالراجون) الاتكال هو الاعتماد أي لا يعتمد الراجون الاعلى عفوه ورجمته ولولا عفوه ورجنه ماتم لهم مقام الرجاء (ولا يعذر سوء غضبه وسطوته الاالخائفون) أى لا يخشى الخائفون

(كتاب ذم الغضب والحقد والحسد وهو والكتاب الخامس من كتب احماء عادم الدن) الدن) الدن الحماء عادم الحدث الدن الرحم) الحدث الذي لا يتكل على ولا يعدر سوء غضبه وسطونه الا الخائفون \*

مايشتهون بوالتلاهم بالغضب وكلفهم

(4)

وخلقتهمن طنفان شأن الطين السكون والوقار ووشأن الناو التلظي والاستعاري

كظم الغيظ فما بغضبون غمدفهم بالمكاره واللذات وأملى لهسم لينظركيف العماون وامتدنيه حميم المعلم صدقهم فمايدعون رعرفهم الهلاعق علمهشي عاسر ون وما بعلنون، وحذرهم أن بأخددهم بغنةوهم لايشعرون بفقال ما منظرون الاصحة واحدة تأخذهم وهم غصمون فلا يستطمعون توصدة ولاالي أهلهم برجعون والصلاة على محد رسوله الذي سير عتلواله النيون وعلى آله وأعمابه الاعة المدون والسادسة المرضون بصلاة بوازىعددهاعددما كان منخلق الله وماسكون \* و يعظى مركبها الاولون والاسخرون \*وسلم تسليا كثرر (أمابعد) فان الغضب شعلة نار اقتست من نارالله الموقدة التي تطلع على الافئدة \*وانها الستكنة في طي الفؤاد \* استكنان الجرتعث الرماد \* و ستخدر جهاالكم الدفين في قلب كل حمار عنىد بكاستخراج الجرالنار من الديد بوقد انكشف للناظر من بنور اليقسين، ان الانسان ينزعمنه عرق الى الشطات العن \* فن استفزته نار الغضب فقد فويت فيهقر الة الشيطان حبث قال خلقتي من للر

الاسطوته وغضبه وبه تم لهم مقام اللو ف فالمؤمن بين رجاء وخوف واليه الاشارة بقوله تعالى برجون رحمته و يخافون عذابه وقدم الرحاء نظر العموم رحته وشمول عفوه فقدور دسيقت رحتي غضي (الذي استدرج عباده) أى أخذهم قليلا قليلا على الامهال (من حيث لا يعلون) أشار به الى قوله تعالى في آخرالاعراف ان الذين كذبوا با كاتنا سنستدر جهم من حيث لا يعلون (وسلط علم مالشهوات) وهي كل ماتنزع اليه النفوس فيما تريده ولا تمالك منه (وأسهم بترك ما يشتهون) واجتناب مااليه ينزعون (وابتلاهم بالغض) وهو تغير محصل عند ثوران دم القلب لارادة الانتقام (وكافهم كظم الغيظ) أي كفه وستره والغيظ أشد الحق وكظمه الامسال في النفس على صفح أوغيظ (فيما بغضبون ثم حفهم بالمكاره) جمع مكروه وهوكل مافيه قبع أومشقة وحفهم احاط بهم (واللذات) جمع لذة وهي ادراك الملائم من حيث هوملائم وقيد الحبثية للاحتراز من ادراك الملائم لامن حيث ملاءمته فليس بلذة كالدواء النافع المرفانه ملائم من حيث انه نافع لأمن حيث انه لذيذ (وأملي لهم) أى أمهل (لينظركيف يعملون وامتحنبه حبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون) هل هم صادقون فيدعوى حبهم أم كاذبون (وعرفهم) على ألسنة رسله الكرام (انه لا يخفي عليه شي ممايسرون) أي يخفونه (و يعلنون) أى يظهر ونه (وحذرهم) أى حوفهم (بأن يأخذهم بغتة) أى فاة على غفلة (وهم لايشعرون) أشار به الى قوله تعالى فاخذتهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون (فقال ما ينظرون) أى ما ينتظرون (الاصحة واحدة)وهي النفعة الاولى (تأخذهم وهم يخصمون) أي يختصمون في أحوالهم لا يخطر بالهم أمر ما (فلانستطيعون توصية) في شيء من أمو رهم (ولاالى أهلهم يرجعون) فير واحالهم بل عوتون حيث نبعثم (والصلاة على) سسدنا (عد رسوله الذي يسير عدلوائه) وم القيامة (النبيون) اذهو صلى الله عليه وسلم قائد جيش الانبياء والمرسلين و بيده لواء الحد (وعلى آله وأصحابه الائمة) جمع امام وهو كلمن يقتدى به (الهديون) جميع مهدى وهومن اهتدى الى طريق الحق مداية الله تعمالي واكتفى به عن الهادين اذ كل مهدى في نفسه يتصورمنه أن يكون هاديا لغيره واما الهادى فقد بهدى غييره ولا جندى بنفسه (والسادة المرضيون) أى المقبولون عندالله وقد ثبت رضاالله عنهم بنص القرآن (صلاة نوازى) أى يقابل (عددهاعدد مأكان من خلق الله) فيمامضي (وماسيكون) في الحال والآتى ولا يحيط بعدد ذلك الامن خلقهم (و يحظى بركتها الاولون) من الام الماضية (والأخرون) اللاحقون جم والخطوة بالضم والكسر رفعة المنزلة (وسلم) تسلما (كثيرا أما بعد فان الغضب شعلة نار) الاضافة بيانية أى شعلة من نار (اقتبست من ناراًلله الموقدة) التي أوقدهاالله وماأوقده لايقدرأن يطفئه غيره (التي تطلع) أي تعلو (على الافئدة) أي على أوساط القلوب وتشمّل عليها وتخصيصها بالذكرلان الفؤاد الطف مافي البدن وأشد الماأولانه منشؤالاعال القبحة (وانها لمستكنة) أي الخفية (في طي" الفؤاد) أي داخل القلب (استكنان الجر) أي خفاء ( تحت الرماد) وهواسم لماخد من النار (ويستخرجها الكبر) المحيط بالكبد (الدفين في قلب كل جبارعنيد) أي طالم معاند فالقوة تظهرها وألجز يخفها ( كايستخرج الجرالنارمن ألحديد) واصل الكلام كايستخرج الحديد النارمن الحجر والرادبه حر القداح فاذاضرب الحديدعليه خرجت النار (وقدانكشف الناظر من بفوراليقين) حقائق الاسماء على ماهى علم اومن ذلك (ان الانسان ينزع منه عرق الى الشيطان اللعين) يقال نزعه عرق منه اذا جذبه اليه وأشهه ومنه الخبر العرق نزاع وفي لفظ دساس (فن استفرته نار الغضب) أي استخفته (فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين) وكذاقوله تعالى وخلق الجانمن مارج من نارفن هناظهرت القرابة (فان شأن الطين السكون والوقار) واللصوق الى الارض واذارى به الى العلوفلايدله من تزول الى تحت (وشأن النارالتلظى) أى التلهب (والاستعار

والحركة والاضطراب) واذا خليت بنفسها طلبت العلووهذه الاوصاف تضاد أوصاف الطين (ومن نتائج الغضب الحقد) بالكسر وهو الانطواء على العداوة والبغضاء (والحسد) محركة وهو ظلم ذى النعمة بثني زوالها وصير ورثها الى الحاسد (و بهما هاك من هلك وفسد من فسد ومفيضهما مضغة) صنوبرية (اذاصلحت صلح سائرا بلسد) واذافسدت فسدسائرا بلسد الاوهى القلب كاورد ذاك في الخبر (فاذا كان ألحقد والحسد والغضب عما يسوق العبدد و يجره الى مواطن العطب) أى الهلاك (فيا أُحو جه الى معرفة معاطبه ) أى مهالكه ( دمساويه )جميع مسوى أى مواطنه ( المحذر ذاك ويتقيه ) أى يتعنب عنسه (و عيطه ) أى رزيله (عن القاب ان كان ) أى وجد (و ينفيه ) أى بطرده وفي بعض النسوو بنقيه من التنقية أي يخلصه (و بعالمه انرسخ في قلبه و بداويه) عما يقلعه عنه (فان من لا يعرف الشريقع فيه) وهومن الامثال المشهورة وقد نظمه بعض فقال بع عرفت الشرلالا يسلم المنالاوقاه به (ومن عرفه فالمعرفة) وحدها (لاتكفيه مالم يعرف الطريق الذيبه يدفع الشرو يقصيه) أي يمعده (ونعن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب و يجمعها بيان ذم الغضب) بالاخمار والا " أر ( عُربيان حقيقة الغضب) ماهي ( عُربيان ان الغضب هل يمكن ازالة أصله بالرياضة )والنهذيب (أم لاغربيان الاسباب المهية) أى الباعثة المحركة للغضب (غربيان علاج الغضب بعدهيانه) وعدكمتهمنه (ُ ثَمْ بِيانُ فَضِيلَة كَظَم الغَيظُ ثُمْ بِمان فَضِيلَة الحلم) بالصفح والأمساك (ثُمّ بيان القدر الذي به يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام ثم القول في معنى الحقد ونتائجه) أي ما يتولد منه من القبائح (وفضيلة العفو والرفق عمالفول فىذم الحسد وفى حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى ازالته ) ودفعه (عميان السبب في كثرة الحسد بين الامثال والاقران والاخوة و بني الع والاقارب وتأ كده وقلته في غديرهم وضعفه غربيان الدواء الذي به ينفى أي بطرد (مرض الحسد عن القلب غربيان القدر الواجب في نفي \*(بيان دم الغضب)\* الحسد عن القلب)

(فالالله تعملى) في سورة الفتح (اذجعل الذين كفروافي قاوم مراحية) أى الانفة (حية الجاهلية) التي تمنع اذعان الخلق (فائزل الله سكينته على رسوله) وعلى المؤمنين (الآية) تعملها والزمهم ملة التقوى وكانوا أحق مراوأهلها وكان الله يكلشي عليما (ذمالكفار) يعنى قريش مكة (بما تفاهروابه) في عدم دخوله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين مكة (من الحمية) أى الانفة (الصادرة عن الغضب) والمتور (بالباطل ومدح المؤمنين بما أنع عليه من السكينة) أى الثبات والوقاوفني الصحيح الله عليه وسلم لما المهم بعثوا اليه سهيل بن عرو وحو يطب بن عبد العزى ومكر زا ليسألوه أن برجع من علمه على أن تخليله قريش مكة من قابل ثلاثة أيام فاحاجم وكتب لهم كابا الحديث وفيه قال السكات اكتب من علم الريدون فهم الومنون أن يأ بواذلك و يبطشوا عليهم فائرل الله السكينة عليهم فترة واو حلوا (وروى الوقوم برة) رضى الله عند والناب الموافقة والمناب والموافقة المناب عن أبي صالح عن أبي هر برة ولم يخرجه مسلم الانه عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هر برة أو جابروقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هر برة أو جابروقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هر برة أو جابروقيل عنه عن أبي صالح عن أبي من الصحابة لم يسم وأخرجه الترمذي من طريق أبي حصين أبي الانفاد الفاه جاء عنه عن أبي صالح عن أبي سلم وأخرجه الترمذي من طريق أبي حصين أبي الله المؤلفة عاء عنه عن أبي سلم المؤلفة المنابق المنابقة المنابقة المنسم أو لا تكثر على المي النه على أعيه قال لا تغضب فردد عنه الترمذي من طريق أبي حصين أبي الله النه على أبيه واله المؤلفة المؤلفة على المناب المؤلفة المؤلفة عليه الله المناب المؤلفة ا

لحذرذاك يتقمهو عطه عن القلب الكانو سنفسه و يعالجه أن رسيخ في قلب ويداويه فانمن لايعرف الشريقع فيه ومنعرفه فالعرف قلاتكفه بهمالم يعرف الطريق الذىبه يدفع الشرو اقصيه ونحن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والسدفي هدد الكتاب و يحمعها سان ذم الغضب غسان حقيقة الغضيغ سانأن الغضب هل يمكن ازالة أصله بالرياضة أملاثم بيان الاسباب المهجد للغضب غربيان علاج الغضب بعد همانه م سان فصله كظم الغيظم سان فضملة الحلم عربيان القدرالذي يحورالانتصار والنشفي به من الكلام م القول في معنى الحقدوننا تحمرفضالة العفووالرفق ثمالقول في ذم الحسد وفي حقيقته وأساله ومعالجته وعالة الواجب في ازالته ثم سان السببفى كثرة الحسدين الامثال والاقران والاخوة و بني العم والاقارب وتأكد وقلته في غيرهم وضعفه ثم بياك الدواء الذيبه ينفي مرض الحسد عن القلب م بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب

و بالله التوفيق \* (بيان ذم الغضب) \* قال الله تعالى اذ جعل الذين كفروا فى فاوجهم الجمة جمة الجاهلية فأنزل الله المختف ذلك سكنته على رسوله وعلى المؤمنين عبا أنزل الله عليهم من السكنة وروى أبوهر برة أن رجلا قال يارسول الله عمل وأقل قال قال لا تغضب

مُ أعاد عليه فقال لا تغضب وقال ابن عسرقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلمقل لى قولا وأقلله لعلى أعقله فقال لاتغضب فأعسدت علىهمرتين كلذلك وجع الىلاتغضب وعنعبدالله انعرائه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذني منغضب الله قال لاتغضب وقال ابن مسعود قال الني صلى الله عليه وسلم ماتعدون الصرعة فيكم قلنا الذىلاتصرعه الرحال قال ليس ذلك ولسكن الذي علك الفسه عند الغضب وقال أبو هر برة قال الني سالي الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة وأغاالشديدالذي علائه نفسه عند الغضب وقال انعرقال النيصلي الله عليه وسلمن كف غضبه سترالله عورته وقال سلمان انداودعلمهماالسلام ماسى اماك وكثرة الغضب فان كثرة الغضب تستخف فؤادالر حل الحلم وعين عكرمةفى قوله تعالى وسيدا وحصوراقالالسد الذي لا يغلب الغضب

ذلا عليه مرارا كلذاك يقول لا تغضب وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال قلت بارسول الله داني على على بدخلني الجنة ولاتكثرعلي قال لانغضب ورواه أحدكذلك منحديث أبيهر مرة ورواه أحمد أيضا والبغوى والباوردى وابن قانع وابن حبان والطبراني والحاكم والضياء من حديث جارية بن قدامة التميى هكذار واه من طريق الاحنف عنعه حارية بنقدامة انرجلاقال بارسول الله قل لى قولا وأقلل على لعلى أعقله قال التغضب فاعاد علمه مرارا كلذاك بقول لا تغضب وفي روايه لاحدان عارية بن قدامة قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فهذا يغلب على الظن ان السائل هو جارية بن قدامة لكن ذكر الامام أحدعن يحيى القطانانه قال هكذا قال هشام يعنى ان هشاماذ كرفى الحديث انجار ية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحي وهم يقولون لم بدرك الذي صلى الله عليه وسلم كذا قال العجلى وغيره انه ما بعى وليس بصحاب ور وأوالطبراني فى الكبير من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي ورواه مسدد والحاملي والضياء من حديث أبي سعيدا الحدرى وقيل ان السائل هو أبو الدرداء فقد أخرج الطبراني من حديثه قال قلت بارسول الله دلني على على يخلى الجنة قال لا تغضب والدالجنة وسيأنى المصنف قريبا وأخرج أحدمن طريق الزهرى عن حيدبن عبدالرجن عن وحلمن أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم قال قلت يارسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرحل فذكرت حين قال الني صلى الله عليه وسلم ما قال فاذا الغضب يجمع الشركاه ورواه ما الكفى الموطا عن الزهرى عن حمد مرسلا وقوله لا تغضب يحتمل أمرين أحدهما أن يكون مراده الامر بالاسباب التي توجب حسن الخلق فان النفس اذاتخلقت بالاخلاق ألجمله وصارت لهاعادة أوجب لهاذ للدوفع الغضب عندحصول أسبابه والثاني أن يكون المراد لاتعمل عقتضي الغضب اذاحصل الدبل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل عل يأمربه فان الغضب اذاملك ابن آدم كان كالآمر الذاهي له واذالم عندل مايام مه به غضبه وجاهد نفسه اندفع عنمه شرالغضب وربما كن غضبه وذهب فكأنه حين شذكم بغضب (وقال ابن عر) رضى الله عنه (قلت السول الله صلى الله عليه وسلم قل لى قولا وأقلل لعلى أعقله قال لا تغضب فاعدت ذلك عليه مرتين كلذلك رجع الى) و يقول (لاتغضب)قال العراقي رواه أبو بعلى باسناد حسن قلت و رواه أيضا ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة والسياق له فهذا يدل على ان السائل في حديث أبي هر رة هو ابن عر (وعن عبدالله بن عرو) بن العاصى رضى الله عنهما (أنه سألرسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال (ماذا يبعدني) وفى لفظ يباعدني (منغضب الله قاللانغضب) هكذا في النسخ وفي بعضها انه سألرجل رسول الله فباللفظ الاول أخرجه أحدفى المسندفعلي هذا السائل هوعبد الله بنعروو باللفظ الثاني أخرجه الطبرانى في مكارم الاخلاق وابن عبد البرق التمهيد باسناد حسن قاله العراقي قلت و بمثل سماق أحد أخرجه أيضااب أبي الدنداوابن حمان (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قال الذي صلى الله عليه وسلم ماتعدون الصرعة) كهمزة (فيكم قلناالذي لاتصرعه الرجال) أيلا تغلبه في الصراع بل يصرعهم (قال ليس ذلك) بالصرعة (ولكن الذي على نفسه عند الغضب) هو الصرعة رواه مسلم بلفظ ولكنه وقد أوردته مسندافي مقدمة كتاب العلم (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قال الذي صلى الله عليه وسل لبس الشديد) أي القوى (بالصرعة اعلالشديد الذي علا نفسه عند الغضب) رواه المخارى ومسلم ورواه العسكرى في الامثال بلفظ ليس الشديد الذي يغلب الناس والكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب (وقال ابن عمر) رضى الله عنه (فال الذي صلى الله عليه و- لم من كف غضبه سترالله عورته) رواه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو وذم الغضب وفي الصمت وقد تقدم في آفات اللسان ورواه أيضار الفظ من كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه الحديث (وقال سليمان) بنداود علمهما السلام (يابني اياك وكثرة الغضب فان كثرة الغضب تستخف فؤادالر جل الحليم) روا وأبن أبي الدنيافي ذم الغضب (وعن عكرمة) مولى ابن عباس (في قوله تعالى وسيدا وحصور افال السيد الذي لا بغلبه الغضب)

وقال أبوالدرداءقلت بارسول الله دلني على على يخلني الجنة قال لا تغضب وقال يحيى لعيسى على ما السلام لا تغضب قال لا استطيع ان لا أغضب الهائد على الله ع

ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال أبو الدرداء) رضي الله عنه (قلت يارسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قاللاتغضب فال العراقير واهابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والاوسط باسنادحسن اه قات ولكن بريادة والخالجنة وقال المنذري رواه الطبراني بأسنادين أحدهمار جاله ثقات (وقال يحيى لعيسى عليه ماالسلام لاتغضب قاللاا ستطيع انلااغضب اعاأ نابشر قاللاتقتن مالاقالهذاءسي) ان استطيع عليه رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال صلى الله عليه وسلم الغضب يفسد الاعمان كم يفد دالصر) بفتم الصادوكسر الموحدة دواء معروف (العسل) قال العرافي رواه الطبراني في الكبير والببهق فىالشعب من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف اه قلت لفظ البهبي يامعاوية اياك والغضب فأن الغضب الخ هكذار واه ابن عساكر في النار يخور واه الحكيم الترمذي بلفظ لاتغضب يامعاوية بنحيدة فان الغضب الخ (وقال صلى الله عليه وسلم ماغضب أحد الااشفي على جهنم) قال العراقي رواه البزار وابن عدى من حديث ابن عباس النار باب لايد خله الامن شفي غيظه عصمة الله واسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان (وقالله) صلى الله عليه وسلم (رجل أي شئ أشد قال غضب الله قال في ايبعد ني من غضب الله قاللا تغضب كقال العرافي رواه أحدمن حديث عبد الله من عرو بالشطر الاخير وقد تقدم قبله بستة أحاديث (الا ثارقال الحسن) البصرى رجه المه تعالى (باان آدم كلاغضب ووثبت وشان ان تثب ونبهة فنقع فى النار) رواه ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب (وعن ذى القرنين) المذكور في القرآن اسمه الاسكندروليس هوالذي كانوز برهارسطاطاليس وارخ النواريخ وقدغلط فيذلك جاعة نبه عليه استهية في كُتَابِ الفرقان (اله التي ملكامن اللائكة فقال على علم الزدادية اعمانا ويقينا قال لا تعضيفان الشيطان أَقدرِما يكون على ابن آدم حين بغضب فرد الغضب بالكظم) أي بالامسال عنه ( وسكنه بالنودة) أي السكون والرفق (واماك والعجلة فانك اذاعجلت أخطأت حظك وكن سهلالم مناللقريب والبعمد ولاتكن حِمَارَاعْنَمَدًا) رَوَاهُ ابن أَبِي الدُّنيا في ذم الغضب (وعن وهب بن منبه) رحمه الله تعلى (ان راهبا كان فى صومعته ) يتعبد فها (فاراد الشيطان أن يضله فإرستطع فحاء حتى اداه فقال افتح لى فإ يحبه ) فقال افتح (فاني أن ذهبت) عنك (ندمت) على عدم فتحك (فلم يلتفت) الراهب (المه فقال اني أنا المسخ) ايعيسى عليه السالام (قالُ الراهب وان كنت المسيح مااصنع بك اليس قد أمر تنا بالعبادة والاحتماد ووعد تناالقيامة فلوجئتنا الموم بغيرذاك لمنقبله منك قال فقال آنى الشميطان وقد أردت ان أضلك فلم استطع فحنتك لتسألني عما شئت فاخبرك قال ماأريد انأسألك عن شئ قال دولى مدبرافقال الراهب ألاتسمع قال بلي قال فاخبرني أي اخلاق بني آدم أهون ال علم مقال الحدة ان الرجل اذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصيبان الكرة) قال أنونعيم في الحلية حدثنا أنو بكر الآجري حدثنا عبدالله بن مجد العطشى حدثنااواهم بنالجنيد حدثني محدين الحسين حدثنابشر بنأبان حدثني الحسن بنعسدالله ابن مسلم القرشيءن وهب بن منبه انراه باتخلى في صومعته في زمن المسيم عليه السلام فاراده ابليس بكل ديرة فل يقدرعليه فاتاه تشها بالسيم فناداه أيهاالراهب اشرف على أكلك فقال انطلق لشأنك فلسترادا مامضي منعرى فقال اشرف على فالمالمسيع قالفان كنت المسيع في اللك من اجة اليس فدأمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة انطاق لشأنك فلاحاجية لى فيك قال فأنطلق اللعين عنسه وتركه وحدثناأبي حدثناا سحق بنابراهم حدثنا مجدبن سهل حدثنا سمعيل بن عبدالكر يم حدثني عبدالصمد انه سمع وهب بن منبه يقول ان ابليس الى راهبافي صومعته فاستفتح عليه فقال من انت قال انا السيم فقال الراهب والله لئن كنت اليس لاأخاو بك ولئن كنت المسيع ماعسيت اني اصنع بك الوم لقد بلغتنار سالة

صلى الله عليه وسلماغضب أحدالاأشفي علىجهم وقالله رحل أى شي أشد قال غضب الله قال فيا سعدني من غضب الله قال لا تغضب (الا ثار) قال الحسين باانآدم كلماغضت ووثبت ووشكأن تشو شبة فتقعفى النار وعنذى القرنين أنه لق ملكامن الملائكة فقال على على الزداديه اعانا ويقينا قال لاتغضب فان الشمطان أقدرمانكون على ابن آدم حسن نغض فردالغضب بالكظهوسكنه بالتؤدة واباك والعلة فانك اذاعلت أخطأت حظك وكن سهلالساللقرب والبعسد ولاتكن حبارا عنداوعن وهباس منيه أنراهبا كانفي صومعته فأراد الشيطان أن يصله فلم نستطع فحاء حتى اداه فقالله افتع فاستعبه فقال افتم فانىان ذهبت ندمت فلريلتفت اليه فقال اني أنا المسيح قال الراهب وان كنت المسيم فيا أصنع من أليس قد أمر تناما لعمادة والاجتهادووعدتناالقدامة فاوحئتنا الموم بغيره لمنقمله منكفقال انى الشيطان وقدأردتأن أضال فلم أستطع فشكالتسأليعا شئت فأخمرك فقالماأر مد

ان أسألك عن شئ قال فولى مديرا فقال الراهب ألا تسمع قال بلى قال أخبر في أى أخلاق بني آدم أعون الناعل من المالية الناطية الناطية المالية المالية

واذاهض طرتحي أكون في رأسه

وقالحعفر سجدالغضب مفتاح كلشر وقال بعض الانصار رأس الحق الحدة وفائده الغضبومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم والحلرز نومنفعة والجهل شن ومضرة والسكوتعن حواب الاحق حوابه وقال مجاهد قال السماأ عرني ىنوآدم فلن يىخزونى فى ئلاث اذاسكر أحددهم أخذنا عزامته فقدناه حت شئنا وعمللناعا أحسنا واذاغض فالعالالعلم وعمل عايندم ونخله عأ فيديه وغنسه عالا يقدر عليه وقبل لحكم ماأملك فلانالنفسيه قال اذا لاتذله الشهوة ولايصرعه الهوى ولا بغلب مالغضب وقال بعضهم ابالة والغضب فانه بصرك الىذلة الاعتذار وقيل اتقواالغضب فانه مفسدالاعان كالفسد الصعرالعسل وقالعمدالله النمسمود انظر واالى وأمانته عند طمعه وماعلك بحله اذالم نغضب وماعلك بأمانتهاذالم يطمع وكتب عران عبدالعز بزالي عامله أن لا تعاقب عند غضبك واذاغضيت عملي رحسل فاحسهفاذ اسكن غضائفا حرحه فعاقبهعلى قدردنيه ولاتحاوز بهخسة عشرسوطاوقالعملين زيدأ غاظر حلمن قريش لعمر بنعبدالعز يزالقول

ر بكوقيلناعنك وشرعت لناالدىن ونعن عليه فاذهب فلست بفاتحك قالله صدقت اناابليس ولااريد ضلالتك بعد اليوم ابدافساني عمايدالك اخبرك به قالوأنت صادق قال لاتسألني عن شي الاصدندك به قال فاخبرني اى اخلاق بني آدم اوثق في أنفسكم ان تضاومهم اقال ثلاثنا أشياء الشح والحدة والسكر وأخرج أيضامن طريق أخرى قصة تشمهاوهي من طريق بكاربن عبدالله معت وهبايقول كان رحل علداراده الشيطانمن قبل الشهوة والرغبة والغضب فلم يستطعله شيأ فساق القصة وفى آخرها فالله الشيطان أفلا تسألنى عاأضل به بني آدم قال بلي قال فاخبرني ماأوثق مافي نفسك ان تضلهم به فقال ثلاثة أخلاف من لم يستطع بشئ منها غلبناه بالشع والحدة والسكرفان الرجل اذاكان شححا فللناماله في عينه ورغبناه في موال الذاس واذا كان حديدا تداورناه بيننا كايتداو والصيمان الكرة ولو كان يحي الموتى بدعوته لم نيأس منه فانماييني يهدمه لنا بكامة واذاسكراقندناه الى كلسوع كم ينقاد من أخذ العنز باذنها حيث شاء (وقال خيهة) بن عبد الرجن بن أبي سبرة الجعني الكوفي تابعي ثقة برسل مات بعد الثمانين روى له الجاعة (الشيطان يقول كمف يغلبني ابن آدم واذارضي جئته حتى أكون في قلبه واذا غض طرت حتى أكون في رأسه رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال) أبوعبد الله (جعفر بن محمد) بن على بن الحسين (الغضب مفتاح كل شر) رواه ابن أبي الدنياوفي قول بعضهم جاعكل شرأى أن الشرور كاها تنشأ منه وهو يُفتح أبوام ا (وقال بعض الانصار رأس الجق الحدة وفائده الغضب ومن رضى بالجهل استغنى عن الحلم الحلم زين ومنفعة والجهلشين ومضرة والسكروت عن جواب الاحق جوابه) رواه ابن أبي الدنيا وقدروى بعض ذالكمن كالم الشافعير جمه الله تعالى (وقال مجاهد) رجمه الله تعالى (قال ابليس ما اعجز ني بنوآدم فلن بيجزوني في ثلاث) الات الاولى (اذاسكر أحدهم أخذ نأيخزامه) بالضم اسم الحبل الذي تخزم به الدابة (فقد ناه) اي سقناه (حيث شنناوعل لناعب الحسناو) الثانية (اذاغضب قال عالا يعلم وعل عليندم) عليه بعد (و) الثالثة (يخله عانى يده) من الاموال (وتمنيه عالاً يقدر عليه) رواه ابن اليالدنيا في ذم الغضب (وقيل لحكم مااملك فلانالنفسه قال اذالاتذله الشهوة ولايصرعه الهوى ولايغلبه الغضب) رواه ابن الى الدنماأى فهذه خواص من ملئ نفسمه (وقال بعضهم ايالـ والغضب فانه مصيرك الى ذلة الاعتذار) رواه ابن أبي الدنيا وذلك لان الاعتذار لأيخلو من الكذب فهوذل فني الخبر ايال وما بعتـــذر منه وعن ابن عوت قال اعتذر رجل عندا براهم النخعي فقال قد عدر ماك غير معتذران الاعتدار بخالعاء الكذب وقال مطرف المعاذر مفاحر (وقيل اتقوا الغضب فانه يفسد الاعان كايفسد الصر العسل) وهذاقدروى من حديث معاوية بن حيدة القشيرى بلفظ لا تغضب فأن الغضب الخ كاتقدم قريباً (وقال عبدالله ا بن مسعود) رضي الله عنه (انظر واالي حلم الرجل عندغضبه وأمانته عند طمعه وما علك بحلمه اذالم يغضب وماعلك بأمانته اذالم بطمع) رواه أبن أبى الدنيا (وكتب عمر بن عبد العزيز) رجمه الله تعالى (الى عامله أن لا تعاقب عند غضال واذاغضبت على رحل فاحسه فاذا سكن غضال فاخرحه فعاقبه على قدرذنبه ولاتحاوز به خسة عشرسوطا) قال أنونعم فى الخلية حدثنا سليمان بن أحدد ثنا ابن مسعود المقدسي حدثنا تجدبن كثير حدثنا الاوزاعي ح وحدثنا أحدبن اسحق حدثنا عبد الله بنألي داود حدثناعلى بنخشرم حدثنا عيسى بناونس عن الاوزاعي قال كتبعر بنعبد العز بزالي بعض عاله لا تعاقب رجلا لمكان جلسائك ولا تغضب عليه ولا تؤدب أحدامن أهل بيتك الاعلى قدر ذنبهوان لم يملغ الاسوطا واحدا (وقال على من زيد) بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان التمي القرشي البصرى وهوالمعروف بعلى بنزيد بن جدعان ينسب أبوه الىجدجده ضعيف مات سنة احدى وثلاثين (أغلظ رج المن قريش لعمر بن عبد العز بزفاً طرق عمر طويلا ثمقال أردت أن يستفزني الشيطان بعز سلطاني فأنال منك اليوم ماتناله مني غدا) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال بعضهم لابنه) وهو يعظه

فالمرف عرزمانا طويلاغ قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فانال منسك البوم ماتنا المسي غدا وقال بعضهم لابنه

(بابني لايثبت العقل عند الغضب كالاتثبت روح الحي في التنانير المسجورة) أي الموقودة بالحطب (فأقل الناس غضبا أعقلهم) أى أكثرهم عقلا (فان كان لادنيا كان دهاء ومكرا وان كان للا خرة كان علاو حلما) رواها بن أبى الدنيا فى ذم الغضب (وقد قيل الغضب عدوالعقل والغضب غول العقل) رواه ابن أبى الدنيا (وكان عمر رضى الله عنه أذا خطبُ قال في خطبته أفلج منكم من حفظ من الهوى والظمع والغضب رواهاب أبى الدنيافى الصمت عن عبد الرجن بنصالح حدثنا أبو بكربن عياش قال قال عربن الخطاب لاخير فيما دون الصدق من الحديث من يكذب يفَعِر ومن يفعر بمال قد أفلح من حفظ من ثلاث الهوى والطمع والغضب (وقال بعضهم من أطاع غضبه وشهوته قاداه الى النار) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال الحسن) البصرى وجه الله تعالى (من علامات المسلم) أى المكامل في اسلامه (قوة في دين وحزم في لين واعمان في يقين وعلم في حلم وكيس في رفق واعطاء في حق وقصد) أي اقتصاد (فى غنى وتجمل فى فاقة) أى حالة فقر (واحسان فى قدرة) أى عند القدرة (وصبر فى شدة لايغلبه الغضب ولاتجمع به الحية) أى الانفة (ولانغلبه شهوة ولايفضحه بطنه ولايستخفه حرصه ولاتقصر به نيته ينصر المظاوم و ترحم الضعيف ولا يخل) عاعنده (ولا يبذر) في ماله (ولا يسرف ولا يقتر يغفر اذا ظلم و يعقو عن الجاهل) اذا جهل عليه (نفسه منه في عناء) أي تعب (والناس منه في رخاء) أي سعة رواه ابن أي الدنيا في ذم الغضب (وقيل لعبد الله بن المبارك) رجه الله تعالى (أجل لناحسن الخلق في كَلَّمْ فِقَالَ تُركُ الْغَصْبِ) رواءابن أبي الدنيا وهكذا فسرالامأم أحــدواسحق بَن راهو يه حسن الخلق بترك الغضب وقدروى ذلك من فوعاً خرجه محد بن نصر المروزى في كلب الصلاة من حديث أبي العلاء ابن الشخير انرجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يارسول الله أى العمل أفضل قال حسن الخلق عُمَّاناه عن عينه فقال بارسول الله أى العمل أفضل فقال حسن الخلق عُمَّاناه عن شماله فقال مارسول الله أى العمل أفضل قال حسن الحلق عم أناهمن بعده معنى من خلفه فقال مارسول الله أى العمل أفضل فالنفت اليمرسول اللهصلي الله عليموسلم فعال مالك لاتفقه حسن الخلق هوان لانغضب اناستطعت وهذامرسل (وقال نيمن الانبياء) من بني اسرائيل (لمن معهمن يتكفل لى ان لا يغضب ويكونمعى فىدرجني ويكون بعدى خليفني فقال شاب من القوم أنائم أعاد عليه ققال الشاب أنا أوفيه فلمامات كان في منزلته بعد وهو ذوالكفل سمى به لانه كفل بالغضب ووفى به ) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وعبد بنحيد وابن حرروابن المنذر وابن أبي عام كلهم من طريق عبدالله بن الحرث لكن هذا السياقلابن أبى الدنياوأخرج ابنجرروابن أبيحاتم عن جاهدقال لماكبراليسع قال لوانى استخلفت رجلا على الناس يعمل علمهم في حيى أنظر كيف على فمع الناس فقال من يتقبل لى بثلاث استخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولايغضب فقام منهم رجل شاب قال نع قال فردهم من ذلك اليوم وقال مثلها البوم الا تخرفسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنافا ستخلفه قال فعل ابليس يقول الشماطين عليكم بفلان فاعياهم ذلك فقال دعونى واياه ثمأ تاه في صورة شيخ كبير فقير فأناه حدين أخذ مضجعه القائلة وكاثلاينام الليل ولاالنهار الاتلك النومة فدق الباب فقال من هذا قال شيخ كبر مظاوم قال فقام ففتح الباب فعل يقص عليه ويطول فىقصنه حتى حضره وقت الرواح وذهبت القائلة وقال اذارحت فائتنى آ خذلك بحقـــك فانطلق وراح وكان فى مجلسه فجعل ينتظر هــــــــ برى الشيخ فلم يره فقام فلمـــا كان الغد ورجع الى القائلة وأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال مثل ماقال فى الاولى وأعتذرله عن الجيء وفعل ذلك ثلاث مرات ثمانه رأى كوة في البيت فتسوّر منها فاذا هوفي البيت فاذا هويدق الباب من داخل فاستمقظ الرحل فقام الحالياب فاذاهو مغلق وإذاالرجل معه فالبيت فقالله من أن أتيت فأخبره فعرف اله عدوالله وقالله أعييتني في كل شي ففعلت ما ترى لاغضبك فسماه الله ذا الكفل لانه تكفل بأمر

فان كان الدنسا كان دهاء ومكراوان كان للا خرة كان حلما وعلما فقدقسل الغضب عدة العقل والغضب غول العقل وكان عررضي اللهعنده اذاخطت قالفي خطبته أفلح منكمن حفظ من الطمع والهوى والغضب وقال بعضمهم من أطاع شهوته وغضبه قاداءالي النار وقال الحسين من علامات المسلم قوّة فيدن وحزم فىلىن واعانفى يقين وعملف حلم وكيس فى رفق واعطاء فى حسق وقصد فيغين وتعمل في فاقهة واحسان فى قدرة وتعمل فى رفاقة وصدر فى شدة لا بغلبه الغضب ولا تحمويه الجبة ولاتغلب شهوة ولا تفصحه بطنه ولا يستعظم وصه ولاتقصرنه نيته فينصر المظاوم و برحم الضعيف لايعل ولا يبذر ولايسرف ولايقتر بغفراذا ظلم ويعفوعن الجاهل نفسهمنهفي عناء والناس منه فى رخاء وقبل لعبدالله ان المارك أجل لناحسن اللق في كلية فقال ترك الغضب وقال نبي من الانساء ان تبعه من يتكفل لى أن الايغضب فيكون مسعى في درجتي ويكون بعدى خليفيي فقال شاب من القوم أناثم أعادعليه فقال الشاب أناأوفيه فلاامات

فوفى به وأخر جابن أبي عاتم عن ابن عباس قال كأن قاض في بني اسرائيل فضره الموت فقال من يقوم مقاىعلى اللانفض فقالرجل أنافسمىذا الكفل فكان ليله جمعا يصلى مناصبح صاءما فيقضى بين الناس وله ساعة يقيلهاوكان كذلك فأتاه الشيطان عندنومته فقالله أصحابه مالكقال انسان مسكين له على رحل حق وقد غلبي عليه فقالوا كما انت حتى يستيقظ وهو فوق نائم فعسل يصم عدا حتى بغضبه فسمع فقالله مالك فذكرله ماقال قال اذهب قلله يعطيك قال قد أبي قال اذهب انتله فذهب مُ أَنَّاهُ مِن الَّغِد فَقَالَ مَالِكُ قَالَ مَضِيتَ الدِّهِ فَل مِنْ مِكَادِمِكُ رأَساقال اذهب الده فذهب عماء من الغدد حين قال فقالله أمحابه اخرج أنت لاتدعه ينام فعل بصبع ويقول من أجسل اني مكين لوكنت غنيا تسمع فقالمالك قالذهبت المعفضريني فالامش حتى أجىء معلك فهويمسك بيده فلما رآءذهب معه فنثر يدهمنه فذهب ففر وأخرج أبوسعيد النقاش في كتاب القضاة عن ابن عباس قال كان نبي لله جمع أمنه فقال أيكم يتكفل لى بالقضاء بن أمنى على أن لا يغضب فقام فتى فقال أنايار سول الله فساق الحديث وفيه فأناه الشيطان نصف النهار وهونائم فناداه حتى أيقظه فاستعداه وفيه فبعث معه الرسول مرتين أوثلاثا ثم أخذ الرجل بيده ومشي معه ساعة فلما رأى الشديطان ذلك نزعيده من يده ثم فرفسمي ذا الكفل وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عرة الاكبرانه بلغهان ملكامن ملوك بني اسرائيل حضرته الوفاة فساق القصة وفها فأتاه الشيطان فيصورة رجلوقد تحين مقبله فمنعه من النوم بالنهار حتى ينام بالليل ففعل ذاك ثلاثاو يقول قدصنعت ماصنعت لعله يغضب فقالله ذوالكفل انطلق فأنا أذهب معك فانطلق فطاف به ثم قالله أتدرى من أناقال أنا الشيطان تكفلت لصاحبك بأس فاردت ان تدع بعضه وان الله قدعهمك (وقال وهب بن منبه) رحمالله تعالى (الكفر أربعة أركان الغضب والشهوة والخرق والطمع) أخرجه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا عبدالله بن محدبن جعفر حدثنا على بن اسحق حدثنا حسين المروزي حدثنا الهيثم بنجيل حدثنا صالح المرى عن أبان عنوهب قال قرأت في الحكمة المكفرأر بعة أركان ركن منه الغضب وركن منه الشهوة وركن منه الطمع وركن منه الخرق

(اعلم) هداك آلله (انالله تعالى الماخلق الحيوان معرضا للفسادوالموتان) بالضم هوالهلاك الذريع المسباب في داخل بدنه وأسباب خارجة عنه أنع عليه عما يحميه عن الفساد) أي يحفظه عنه (ويدفع عنه الهلاك الى أجل معلوم) مقدر محتوم (سماه في كله) وهوالاوح المحفوظ (أما السبب الداخل فهو المهركيم من الرطو به والحرارة) وجعلهما حافظين ليكالات البدن وكل منه ما يوصف الغريزية والحرارة الغريزية حتى السارية في سائر البدن التي بها النضج والعام وسائر الافعال وفي المعدة خومنها به الهضم المعددي ونفض الفضول وفي الكرد حزمنها وكذاف العروق وفي القلب معظمها اذهوم عدمها ومستوقدها ومادتها الدم الوارد من الكبد على البطن الاعن من القلب في تغير في المالود وكذاف سائر يستعمل اله من اج يستعمد القبول النواد وكذاف سائر الاعضاء ولا حرارة غريزية وافلاطون يسميها النار الالهية ولا يقال برودة غريزية ولان مركها البدن ويقال حرارة غريزية وافلاطون يسميها النار الالهية ولا يقال برودة غريزية ولان مركها

\*(سان-جه عة الغضب)\*

وقالوهب بن منه الكفر الربعة أركان الغضب والشهوة والخرق والطمع \*(بيان حقيقة الغضب) \* الحيوان معرضا للفساد والموتان معرضا للفساد والموتان المساب في داخل الفساد و يدفع عنه الهلاك الفساد و يدفع عنه الهلاك الما أحل مع الومسماه في الما أحل مع الحرارة فهو انه ركبه من الحرارة والرطو بة

الرطوبة دون المبوسة يقال رطوبة غريزية ولايقال يبوسة غريزية ثم اختلفوا فه افقال جالينوس الما الحرارة الاستقهمة النارية التي في البدن وأما الجزء النارى اذا حالط سائر الاستقصاة أفادها طها وقواما والتئاما ولم يملغ في المكترة الى حدالا حراق ولامن القدلة الى القصور عن الانضاج وانه اكتدفع البارد الوارد على البدن المركب بالمضادة تدفع أيضا الحار الغريب الوارد المركب وقال ارسطوو جهور المتأخرين انه احرارة سماوية أفيضت على البدن مع فيضان النفس ولكل منهدما أدلة ذكرت في المتأخرين انه احرارة سماوية أفيضت على البدن مع فيضان النفس ولكل منهدما أدلة ذكرت في المتأخرين انها حرارة سماوية أفيضت على البدن مع فيضان النفس ولكل منهدما أدلة ذكرت في المتأخرين انها حرارة سماوية المناسفة ال

وجعل بين الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة فلاتزال الحرارة تعلل الرطوبة وتجففها و تبخرها حتى تصبرا حراؤها يخارا يتصاعد منها فلولم يتصل بالرطوبة مددمن الغذاء بجبر ماانحل و تبخر من احرائها لفسد الحيوان فخلق الله الغسذاء الموافق لبدن الحيوان وخلق فى الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كانوكل به فى حبر ماانكسر وسدماانتام ليكون ذلك حافظ الهمن الهلاك مهذا السب بدواً ماالاسباب الخارجة التى يتعرض لها الانسان فكالسيف (١٠) والسنان وسائر الهاكات التى يقصد م افافتقر الى قوة وحية تشور من باطنه فتدفع

مواضعها من كتب الفن (وجعل بين الحرارة والرطو بة عداوة ومضادة فلاتزال الحرارة تحلل الرطوية وتجففها وتخرها حتى تصيرا حزاؤها بخارا يتصاعدمها فاولم يتصل بالرطو بةمددمن الغذاء) الموافق ( يحمر ما أنحل و تخرمن احرائها لفسد الحموان فلق الله الغذاء الموافق لمدن الحموان وخلق في الحموان شهوة تبعثه) أى تحمله (على تناول الغذاء) ولولا تلك الشهوة المأقدم على تناول الغداء فهذه فائدة الشهوة فهسى (كالموكلية فجبرماانكسر وسدماانظم ليكون ذلك حافظاله من الهـ لاك فهذا السبب) ثمان الرطوبة ألغر مزية اذاوصل الهامدد الغذاء تصبروا فية لحفظ الحرارة الغريزية فتارةمع حفظها بالزيادة فى النموكافي سن الحداثة و تارة تكون وافية لحفظها فقط كافي سن الشماب و تارة تكون ناقصة من حفظها نقصانا لايعتديه غدير محسوس كافي سن الكهولة والرة نقصانا ظاهرا وهوالي آخرالعممر (وأماالاسباب الخارجة التي يتعرض لهاالانسان فكالسيف والسنان وسائرا لهلكات التي يقصدبها فافتقرالى قوة وحيسة تثو رمن باطنه فتدفع المهلكات عنه فلق الله الغضب من النار ) كاو ردت به الاخبار وسيأنىذكر بعضها (وغرزه فى الانسان وعنه بطينته فهماقصد فى غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت) أى ارتفعت (الغضب والرت أو رامًا يعلى به دم القلب) كايعلى الماعف القدر على النار (وينتشر) ذلك الدم (في العروق) الاوردة منها والشرايين (و رتفع الى أعالى البدن) من العروق (كاترتفع النار وكايرتفع الماء الذي يغلى في القدر فلذلك ينصب في الوجه فيحمر الوجه والعين والبشرة لصفاتها تحكى لون مأوراءها من حرة الدم كأتحك الزجاجة لون مافيها) ففي حديث أبي سعيد رفعه الاان الغضب جرة فى قلب ابن آدم امارأ يتم الى جرة عينيه وانتفاخ أوداجه وفي مرسل الحسن الغضب جرةفى قلب الانسان توقد ألاترى الى حرة عينمه وانتفاخ أوداحه (واعما ينبسط الدم اذاغضب على من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الغضب عن فوقه ) فى الرتبة (وكان معه يأسمن الانتقام) منه (تولدمنه انقباض الدممن طاهرا لجلد الى حوف القلب وصار حوفا ولذلك مصفر اللون) وينخطف (وان كان على نظير يشكفيمه تولدمنه تردد الدم بين انقباض وانبساط فحمرو يصفر ويضطرب) فاحراره واصفراره من ترجيم أحد الطرفين على الآخر تارة وتارة واضطرابه للتردد (وبالجلة فقوة الغضب محلها القلب ومعناه أغليان دم القلب لطلب الانتقام وانما تتردد هذه القوة عند ثؤرانهاالىدفعالمؤذيات والمهلكات قبلوقوعها والىالتشغي والانتقام بعدوقوعها والانتقام فوقهذه القوة وشهوتها وفيه لذنها ولاتسكن الابه غان الناس في هدنه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة) التي فطرواعلها (من التفريط والافراط والاعتدال اما التفريط ففقد هذه القوّة) من أصلها (أوضعفها وذاك مذموم وهو الذي يقال فيهاله لاحميله ) والمه الاشارة بقوله

ولاخيرفى حلم اذالم يكن له \* بوادر تعمى صفوه ان يكدرا

(ولذلك قال الشافعي) رضى الله عنه (من استغضب فلم يغضب فهو حمار) أى بليد الطبع جافل أخوجه البهتي وغيره بأسانيدهم وسيأتى قريبا (فن فقد قوة الغضب والحية أصلا فهو ناقص جدا) مناقض لرتبة الكال (وقد وصف الله سجانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحية) فى الدين والصلابة

ظبيعية الغضب من الناد وغرزهافي الانسان وعنها بطينته فهماصدعن غرص من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلتنار الغضب وثارت به ثورانا بغلى بهدم القلب وينتشر قى العر وق و **برتفــ**م الى أعالى البدن كأثرتفع النار وكالرتفع الماءالذي بغلي فى القدر فلذلك ينصب الى الوحه فعمر الوحه والعن والبشرة لصفائها تحكرلون ماوراعها من حرة الدم كا تحسكي الزحاحة لونمافها وانمأ ينسطالهم اذاغضب على من دونه واستشعر القدرة علسه فانصدر الغضب على من فوقه وكأن معه مأسمن الانتقام تولد منهانقباض الدممن ظاهر الجلد الىحوف القلب وصار حزناواذلك يضفر اللون وان كان الغضب على نظمير بشك فيه تردد الدمين القباض وانيساط فعمر ويصفرو بضطرب و بالحدلة فقوة الغضب علها القلبومعناهاغلمان دم القلب بطلب الانتقام واعاتنو حمه هذه القوة

الملكات عنه فالقالله

عند تورانها الى دفع المؤذيات قبل وقوعها والى التشفى والانتقام بعد وقوعها والانتقام قوت هذه القوة (فقال وشهوتها وفيه الله في المنظم وقوعها والانتقام بعد وقوعها والانتقام بعد وقوعها والانتقام بعد وقوعها والانتقام بعد والمعتدال والمعتد والمنطقة أوضع والمعتمدة والمعتدال والمعتدا

فقال أشداء على الكفارو حاءبينهم وقال المبية صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الا يقواغنا العلظة والشدد من أثار فوقا لحية وهو الغضب وأما الافراط فهو أن تغلب هذه الصفة حنى تخرج عن سياسة (١١) العقل والدين وطاعته ولا يبقى المرء معها

إصميرة ونظر وفكرة ولا اخسار بل يصير في صورة المضطر وسسفلته أمو و غرارية وأموراء سادية فسرب انسانهو بالقطرة مستعد لسرعمة الغضب حتى كائنصورته في الفطسرة صورة غضبان وبعن على ذلك حرارة من ابح القلب لأن الغضب من الناركم قال صلى الله علمه وسلم وانمار ودةالزاج تطفئته وتنكسرسورته \* وأماالاسباب الاعتبادية فهرو أن يخالط قرما يتشجعون بتشمق الغط وطاعة الغضب ويسبون ذلك شخاعة ورحولمة فيقول الواحدم ممايا الذى لاأصدر على المكر والحال ولاأخل منأحد أمرا ومعناه لاعقل فيولا حدار ثميذ كره في معرض الفغر محهله فن معه رحم فأنفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى به الغضب ومهما اشتدت ارالغضب وقوى اضطرامها أعنصاحها وأصمتهعن كلموعظة فاذاوعظام اسمع مل زادهذاك غضباواذا استضاء بنوره قلهوراحم افسه لم يقدراذ ينطفي نور العيقل وينجيني فيالحال

(فقال والذين معه أشداء على الكفار) أى أقو ياء علم معمون حي الدين بانفتهم (وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم) باأيها الذي (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمم والغلظة والشددة) في الآيتين (من آ ثارقوة الجيمة وهو الغضب) وكذلك قوله تعالى في وصف العجابة أذلة على الومنين أعزة على الكافرين (وأما الافراط فهو ان تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته ولايبق المرء معمه بصيرة ونظرفى الامور وفكرة) فيها (ولا اختيار فيها بل يصير في صورة المضطر) والمجا والمكره (وسبب غلبته أمورغر بزية) من أصل الخلقة (وأمور اعتمادية) قداعتاد علما (فرب انسان هو بالفطرة) الاصلية (مستعد لسرعة الغضب حتى كانصورته فى الفطرة صورة غضبان وبعين على ذلك وارة مزاج القلب) مان يكون الحارفيه أكثر وهذاهو اعتداله والزاج كمفية متشام بقمن تفاعسل عناصر متفقة الاحزاء الماسة عيث تكسرسورة كل وأحد منهما سورة الاسخر (النالغضب من الناركم قال صلى الله عليه وسلم) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند ضعيف الغضب جرة في قلب إن آدم ولابي داود من حديث عطيسة السعدى أن الغضب من الشيطان وانالشيطان خلق من النارفيه ابو وائل القاص واسمه عبدالله بن يعي قال ابن حبان بروى العمائب ووثقها بن معين انتهى قلت حديث أبي سعيدرواه أيضاالامام أحدو حديث عطية السعدى أخرجه أبوداودمن طريق عروة بن محدب عطية بنعروة بن سعد الساعدى عن أبيه عن حده وكذلك رواه الامام أحد ورواه أبونعيم في الحلية وابن عساكر من طريق أبي ادريس الحولاني من حديث معاوية ابن أبي سفيان أن الغضب من الشيطان والشيطان من النار (فبرودة المزاج تطفئه وتمكسر سورته وأماالاسباب الاعتبادية فهو أن يخالط قوما) أى بعاشرهم فيراهم (ينجيعون) أى يفتخرون (بتشفي الغيظ وطاعةالغضب ويسمون ذلك شحاعة ورجولية فيقول الواحد منهم أناالذى لاأصبرعلي الممكر والمحال) أى المماحلة (ولاأجل من أحد) وفي نسخة من أحدام ا (ومعناه) عند التأمل (لاعقل لى ولاحلم) فهولا يدرك هذا المعنى (شم) لا يستحى حتى (يذكره في معرض الشغر) والتصيم ( يعهله ) و مخافة عقله (فن معه) منهم (رسخى نفسه حسن الغضب وحب النشبه بالقوم فيقوى به الغضب) و بعتاد علىه مُستحلاله (ومهما اشتدت نارالغضب وقوى اضطرامها) أى التهابها (أعت صاحبه) عن رؤية الرشد (وأصمته عن) مماع (كلموعظة) حسنة (فاذاوعظ لم سمع بل زاده ذلك غضبا) وحنقاعلى الواعظ (وان استضاء بنو رعقله و راجع نفسه) بتأثير الوعظ فيه ومامّا (لم يقدر) على المراجعة (اذينطفيُّ نور العسقل وينميي في الحالُ بدَّمان الغضب) الصاعد من نوران الدم في القلب (فان معدن الفكر الدماغ) كاتقدم بيانه في بابر ياضة النفس (ويتصاعد عند شدة الغضب من غلبان دم القلب دخان الى الدماغ مظلم) وسبب اطلامه ثقل الدم وما يتصاعد عن الثقيل لا يخداو عن كدرة وظلة ( يستولى على معادن الفكر) ومخازنه فيغطى علمها ويكدرها (ورعما يتعسدي الى معادن الحس اكشترك فتظلم عينه حتى لارى بعينه) وأنماذ لك للكدر الذى خالط نورها (وتسود عليه الدنيا بأسرها) أى بنمامها فلا رى الاسوادا مخالطا بألوان كدرة مختلطة (ويكون دماغه) ساعتئذ (على مثال كهف) في جبل (أضرمت فيــه مار وأجعت فاسود جوه) من فوق (وجي مســتقره) من تحت (وامتلأ بالدخان جُوانبه ) أى أطرافه (وكان فيهسراج ضعيف) فغلب عليه الدخان (فأنحى) أثره (وانطفأ نوروفلاتثنت فيهقدم السخونة مستقره (ولا يسمع فيه كلام) لامتسلائه بالدخان فمنع من السماع

بدنان الغضب فان معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غلبان دم القلب دخان مظلم الى الدماغ يستولى على معادن الفكو ورجما يتعدى الى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا برى بعينه وتسود عليه الدنيا باسرها ويكون دماغ معلى مثال كهف اضطرمت فيه ناو فاسود جوّه وجى مستقره وامتلا بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فاغدى أوانطفاً نوره فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كالم ولاثرى فيه صورة ولا يقدره في المفائه لأمن داخل ولامن خارج بل ينبغى أن يصبرانى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ وربحات قوى النارى الكهف فينشق وتنهد بالقلب والدماغ وربحات والمعافية وينهد بالمعلق وتنهد أعاليه على أست فله وذلك لا بطال النارما في جو انبه من القوّة المسكة الجمامعة لا حاله فهكذا حال القلب عندالغضب و بالحقيقة فالسفينة في المتعمل المعلم الامواح عندا ضطراب الرياح (١٢) في الجمال حسن حالاوار حي سلامة من النفس المضاربة غيظا اذفي السفينة من يحتال

(ولاترى فيه صورة) اظلامه (ولايقدر على اطفائه لامن داخل ولامن خارج بلينبغي أن يصبر الى ان يُعترق جميع مايقبل الاحتراق) ثم بعد ذلك تأكل النار نفسهاان لم تجدماتاً كله (فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ وربما تقوى نارالغضب)أى تشتدة وتما (فتفنى) أى تقاوم (الرطوبة) الغريزية (التي ماحياة القلب فموتصاحبه غيظا) لان حياة القلب انماهي بتعادل كل من الحرارة والرطوبة فأذاغلب أحدهماعلى الأخركانسب زوالصفة الحياة عنهافيون بموت صاحبه (كاتقوى النارفي الكوف فينشق وتنهد أعاليه على أسافله وذلك لابطال النارمافي جوانبه من القوة المسكة الجامعة الاجزائه فهذا حال القلب عند الغضب) فانظر كمف يكون (و بالحقيقة فالسفينة) المائنة (في ملتطم الامواج عنداضطراب الرياح) واختلافهامن الجهات (في لجة البحر)أي وسطه ومعظمه (أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس الضطرية غيظا) المتغيرة غضبًا (اذفي السفينة من يحتال لتسكينها) وتعديلها (ولد بيرها) بطي شراعها أو تثقيل مراسها (وينظراهاو يسويها) فعسى أن يخف اضطرابها (وأما الْقلب فهوصاحب السفينةوور سقطت حيلته) وفسد تدبيره (اذأعماه الغضب وأصمه ومن آ فارهذا الغضب في الظاهر تغير اللون) امالي الاجراز أوالى الكدرة أوالى الصفرة (وشدة الرعدة) والاصطراب والرعشان (فى الاطراف) كاليدوالرجل (وخروج الافعال عن النرتيب والنظام) المعهودين (واضطراب الحركة والكلام حتى بناهر الزبدعلى الاشداق) أى اطراف الفم (وتعمر ألاحداق) والوجنات (وتنقلب المناخر وتستحيل الحلقة) أى تتغير (ولو رأى الغضبان في حال عضبه) في المرآة (قيم صورته لسكن غضبه حياءمن قبح صورته واستحالة خلقنه وقبيم باطنه أعظم من قبح ظاهر . فأن الظاهر عنوان الباطن واغسا قيحت صورة الباطن أولا ثمانتشر قبحهاألى الظاهر ثانيافتغير الظاهر غرة تغير الباطن فقس المُهُر بالثمرة فهذا آثره في الجسد المأثره في اللسان فانطلاقه بالشتم) واللعن (والفعش) والبذاء (وقبائج الكلام الذي يستمي منه ذو والعقول) السلمة (ويستميي منه قائله عند فتو ر الغضب) وَسَكُونَهُ فَيَتَعْجَبُمِن نَفْسُهُ (وذلك مع تَخْبُطُ النظم واضطرابُ اللَّفظ) قال مورق العجلي ما تكامت في غضب قط بما أندم عليه اذارضيت (وأماأثره على الاعضاء) الظاهرة (فالضرب) باليد والرفس بالرجل والمناصاة بالجمعة والمدافعة بالركب (والتهجم) على المغضوب عليه (والتمزيق) لثوبه (والقتل والجرح عند البيكن) منه (من غير مبالاة فان هرب منه المغضوب عليه) واختفى من عينه (أوفاته بسبب) من الاسماب (وعز عن التشفي) العيظه منه (رجع الغضب على صاحبه فيز ق ثوب نفسه ويلطم نفسه) سديه ور عابنعليه (وقد بضرب بيده على الارض و بعدوعدوالواله السكران والمدهوش المتحمر) الذي لا يعي شبأ (ور بما سقط صريعا) على الارض (لايطيق العدو والنهوض لشدة الغضب ويعتريه مثل الغشية) والسكرة (ور بمايضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصعة مثلاعلى الارض فيكسرهاوقد يكسر المائدة) برجله (اذاغضب علمهاو يتعاطى أفعال الجانين فيشتم المهمة ويخاطمها و يقول الى حرسك) كذا في النسبخ وفي بعضهاالى متى منك (باكيت وكيت كائه يتخاطب عاقلاور بما

لتسكينها وتدبيرهاو ينظر لها ويسوسهاوأماالقاب فهو صاحب السفينة وقد سمقطت حلته اذأعماه الغضب وأصمهو منآثار هذاالغضف فالظاهر تغير اللون وشد الرعدة في الاطراف وخروج الانعال عين المرتيب والنظام واضطراب الجركة والمكلام حتى بظهر الزيدعلي الاشداق وتحمر الاحداق وتنقلب المناخر وتستصل الخلقةولو رأى الغضبان في حالة غضبه قيم صورته لسكن غضبه حماءمن قبح صورته واستعالة خاقته وقح باطنه أعظمهمن قبم ظاهره فان الظاهرعنوان الباطن وانما فحتصورة الماطن أولائم انتشر أحهاالى الظاهر ثانما تفتغيرالظاهر ثمرة تغيرالهاطئ فقس الثمر بالثمرة فهذاأثره فى الجسد وأماأ ثره فى اللسان فانطلاقه بالشتم والفعش من الكلام الذي سقى منهذوالعقل ويستحيمنه قائله عندفتورالغضب وذلك مع تتغبط النظم واضطراب اللفظ وأماأ ثره على الاعضاء

فالضربوالته عم والنمزيق والقتلوالجرح عندالتم كن من عبر مبالاة فان هرب منه المغضوب عليه أوفاته بسبب وفسته وعزى التشقي رجح الغضب على صاحبه فزق أو بنفسه و يلطم نفسه وقد يضرب سده على الارض و يعدو عدوالواله السكران والمدهوش المغير ورعما يسقط صريعالا يطبق العدو والنهوض بسبب شدة الغضب و يعتريه مثل الغشية ورعما يضرب الحمادات والحيوانات فيضرب القصيعة مثلا على الارض وقد يكسر المائدة الااغضب عليه او يتعاطى أفعال الحمانين في المهيمة والحمادات و يعاطبها و يعول الى منى منك هذا ما كيت وكيت كانه يخاطب و يعول الى منى منكهذا ما كيت وكيت كانه يخاطب عاقلاحتى وعالم

رفسته دابة فبرفس الدابة ويقابلها بذلك وأماأ ثره فى القاب مع الغضوب عليه فالحقد والحسد واضمار السوعوالشنائة بالمساآت والحزن بالسرور والعزم على افضاء السرور والعزم على الفضاء السرور والعرب الفضاء السرور والعزم على الفضاء المسلم والمسلم والمسلم

فقلة الانفة عادونف منهمن التعرض العرم والزوجة والامة واحتمال الذلمن الاخساء وصعر النفس والقماءة وهوأنضامدموم اذمن غراته عدم الغيرة على الرموهوخنو ثة قال صليا الله علمه وسلم ان سعدا لغبور وأناأغ برمن سعد وانالله أغـ بر منى وانمــا خلقت الغيرة لحفظ الانساب ولو تسامح الناس مذلك لاختلطت الانساب ولذاك قمل كل أمة وضعت الغيرة فىرحالهاوضعت الصيانة في نسائم اومن ضعف الغضب الخرور والسكو تعند مشاهدة المنكر أتوقد قال صلى الله عليه وسلم خبراً مي أحداؤها معنى فى الدىن وقال تعالى ولا تأخذ كمبهما رأفة فىدىن الله بلمن فقد الغضب عزعن رياضة نفسه اذ لاتتمال ياضة الابتسليط الغضاعلى الشهوة حق بغضب على نفسه عندالليل الى الشهوات الحسيسة ففقد الغضب مذموم وانحا الحمودغض ينتظرا شارة العقل والدس فينبعث حيث تحب الجدة وينظفى حدث يحسن الحلم وحفظه على حدالاعتدالهوالاستقامة التي كلف اللهم اعباده وهو الوسط الذي وصقه رسوله

رفسته دابة فيرفس الدابة) كارفسنه (و يقاباها بذلك) ورعماقا بلها بعصا أوسلاح ليشفي غيظه بذلك ( وأما أثره في القلب مع الغضوب عليه فالحقد والحسد واضمار السوء والشماتة) أى الفرح ( بالمساآت والحرّن بالسرور والعزم على افشاء السر وهنك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القباع) والرذائل (فهذه تمرة الغضب المفرط) المتجاو زعن الحد (وأما عرة الحمية الضعيفة فقلة الانفة عما يأنف منه من التعرض للعرم والزوجة والامة)وكذا ماسواهن من داخل الجاب (واحتمال الذل من الاخساء) واللؤماء (وصغرالنفس) والهمة (والقماءة وهوأ بضامذموم اذمن ثراته عدم الغيرة على الحرم وهو خنونة) تضادالرجولية (قالصلى ألله عليه وسلم انسعدالغيوروا نااغيرمن سعدوالله أغير منى) رواه مسلمن حديث أبي هر مرة وهومتفق عليهمن حديث المغيرة بنحوه وقد تقدم في كتاب النكاح (واعما خلقت الغيرة لخفظ الانساب) عن الخالطة (ولوتساع الناس بذلك) وغفلواعنها (لاختلطت الانساب ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها) فهم بغارون على حرمهم (وضعت الصيانة في نسائه ا) فهن يتعففن فالصيانة فى النساء تابعة لغيرة الرجال فاذا لم يغار وارفعت نساؤهم حجاب الحياء (ومن ضعف الغضب الخور) محركة ضعف فى القلب ومنه رمح خوار اذا كان ليناسهلا (والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال صلى الله عليه وسلم خير أمني احداؤها جمع حديد والمعنى أنشطها وأسرعها الحالخير (يعني في الدين) أي ان المراد بالحدة الصلابة في الذين وهي تنشأ من غيرة الاعمان حمية للدين لان الحكم اذانيط فوصف صارعاة فيه فيارأمة الاعانمن تزايدت حدته عن تزايدقوة الاعان لاعن كبر وهوى قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والبهة في الشعب من حديث على بسلم ضعيف وزاد الذين اذاغضبوا رجعوا اه قلت ورواء كذلك الديلي وفيه انعيم بن سالم بن قنبر كذاب وقال ابن حبان يضع الحديث ولفظهم خيار أمتى احداؤهم وقد يشستد هلى كشسرين الحدة بسوء الخلق والفارق المميزهو الذى ختمه الحديث فالرجوعوالصفاءهوالفارق وصاحب الحلق السوء يحقد وصاحب الحدة لا يعقد والغالب انه لا يغضب الالله وعما يشهد للعديث مار واه أبو بعلى والطبراني عناب عباس رفعه الحدة تعترى خمار أمتى وفي مسندالحسن بنسفيان منحديث ألى منصور الفارسي وله صحبة قيلله لولاحدة فيك فقال ماسرني معدتي كذا وكذا وقد قالرسول اللهصلي الله علموسلم ان الحدة تعترى خيار أمتى وكذا أخرجه البغوى في هجر الصحابة وأنو نعيم في الحلية ولكن وواه المستغفري فقال من مزيدين أبي منصور وكانتله صحبة بدلاعن أبي منصور والاولى أكثر روقال تعالى ولاتأخذ كم بهما) أى بالزانى والزانية فى حدهما (رأفة فى دين الله) أى شدة رجة وهودليل الذم التفريط (بلمن فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه) وحُدْيها (ادتتم الرياضة بتسليط الغضب على الشهوة حتى بغض على نفسه عند المل الى الشهوات ألحسيسة ففقد الغضب)من أصله (مذموم واغا المحمود) الأقتصاد منه وهو (غضب ينتظر اشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحية وينطفي ويقل (حيث يحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بماعماده) وقد تقدم ان المراد بالاستقامة عندهم الوفاء بالعهود ولزوم الصراط المستقيم برعاية حظالاستواء فى كل أمرديني ودنيوي (وهوالوسط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الامور أوساطها) رواه البهتي منحديث مطرف مرسلاور واه الحافظ أبو بكرالجياني في الاربعين البلدانية من حديث على بسند ضعيف وقدتقدم الكلام علىذلك (فنمالغضبه الحالفتورحتي أحس مننفسه بضعف الغيرة وخسة النفس فى احتمال الذل والضم فى غير محله فينبغى ان يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ومن مال غضمه

اللهصلى الله عليه وسلم حيث قال خبر الامور أوساطها فن مال غضبه الى الفتورحتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمالي الذل والضير في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ومن مال غضبه

إلى الافراط حق تحره الحالمة ورواقها ما الفواحش فينبغى أن بعالج نفسه لينقص من سورة الغضبوي قف على الوسط الحق بن الطرفين فهو الصراط المستقيم وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف فان بحز عنه فليطلب القرب منه قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بن النساء ولو سوصة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعاقمة فليس كل من بحز عن الاتمان بالحيركاه ينبغى أن يأتى بالشركاه ولكن بعض الشراه ون من بعض الشراه ولكن بعض الشراه وسان النوفي قليس عن الحين المناف المن

الى الافراط حتى حوه الى التهوّر واقتحام الفواحش فينبغى ان بعالج نفسه لينقص من سورة الغضو يقف على الوسط الحق بين الطرفين فهوالصراط المستقيم) الذكور في سورة الفاتحة (وهو أرق من الشعر وأحد من السيف) أي في غاية الرقة ونها به الشدة والمجاو زعليه في خطر عظم (فان عزعته فليطلب القرب منه) فان القريب من القريب قريب (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحوسة فلا تماوا كل الميل فتذروها كله لقة فليس كل من عزعن الاتمان بالخيركاه ينبغى أن يأتى بالشركاه ولكن) كاقبل (بعض الشرأه ون من بعض وهذه حقيقة الغضب ودرجانه) وما يتعلق به الشرأه ون من بعض وهذه حقيقة الغضب ودرجانه) وما يتعلق به

\*(بيان أن الغضب هل عكن ازالة أصله بالرياضة أملا)

(اعلم) وفقل الله (انه طن طانون انه يتصو رمحو الغضب بالكلية وزعوا ان ألى باضة المه تتوجه واياه تقصد) فازالته تكنة ولااستحالة فهما (وظن آخرون انه أصلالا يقبل العلاج) ولا ينجعي بالكلية (وهذا رأى من نظن ان الخلق) بضمنين (كألحلق) بالفق (وكالاهما لايقبل التغيير) والنبديل كاتقدم السكار معليه في كتاب رياضة النفس (وكال الرأيين ضعيف) لا بعول عليه (بل الحق فيه مانذ كره وهو انه مابق الانسان يحب شداً ويكره شدا فلا يخلو من الغيظ والغضب ومادام بوافقه شي و يخالفه آخر فلا بدوأن يحب ماوافقه ويكره ما يخالفه والغضب ينبع ذلك فانه مهما أخذ منه محبوبه غضب لامحالة و) كذلك (اذاً قصد بمكر وه غض لا يحالة الاان ما يحبه الانسان ينقسم الى ثلاثة أقسام الاول ماهو ض ورة في حق الكافة) لا يستغنون عنه بحال (وهو القوت) بقدر مايسد جوعه (والمسكن) بقدر مانستكن فيه في الشتاء والصيف (واللبس) بقدر مايسترعو رته و يصح صلاته (وصحة البدن) فهذه الاشاء ضرورة في حق الكافة ( فَن قصد بدنه بالضرب والجرح فلابد وان يغضب) اذ وجب علمه حفظ بدنه الى أن يصم (وكذلك أذا أخذ منه أو به الذي يستر به عورته) و يصيم به صلاته (وكذلك اذا أخرج من داره الني هي مسكمنه) أوأخذ من فوته الذي يسد به جوعه (أو أر يق ماؤه الذي هو لعطشه فهذه ضرورات لا يخلو الانسان من كراهة زوالها) وسلمها (و) لايخلو (من غيظه على من يتعرض لهاالقسم الثاني ماليس ضرور بالاحد من الخلق كالجاه والمال الكثير والغلمان والدواب) بأنواعهاوا لحرث والعقارات (فانهده الامور صارت يحبوبة بالعادة) المستمرة (والجهل عقاصد الامورحتى صارالذهب والفضة محبوبين فىأنفسهما فيكنزان ويغضب على من يسرقهما وانكان مستغنيا عنهما في القوت) الذي يسدبه كاب الجوع (فهذا الجنس ممايتصوران ينفك الانسان من أصل الغيظ) المستكن في القلب (فاذا كانتله دارزائدة على مسكنه) الذي يأوى المه (فهدمه اطالم) السبب من الاسباب (فعور أن لا يغضب) على فعله هذا (اذ يجور أن يكون بصبرا بامر الدنيافيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يغضب باخذها) أوهدمها (فانه لايحب وجودها ولوأحب وجودها لغضب على الضرورة باخذهاوا كثرغضب الناس على ماهوغيرضرورى كالجاه والصيت)والشهرة (والتصدر

تقصد وظن آخرون أنه أصل لايقبل العلاج وهذا رأى من نظين أن اللق كاللق وكلاهما لايقيل التغميروكالاالرأيين ضعيف مِل الحق فيه مأنذ كر،وهو الهمابق الانسان يحب شأ وبكره شمأ فلايخاومن الغيط والغضب ومأدام وافقه مشي و بخالفه آخر فالالدمن أن يحبما بوافقه ويكره مامخالفه والغضب شبع ذلك فانه مهماأخذ منه عبو به غضب لاعالة واذاقصد عكروه غضالا عالة الاأنماعيهالانسان منقسم الى أللالة أقسام الاؤلماهوضرو رةفحق الكافة كالقوت والمسكن والماس وصعة البدن فن قصديدنه بالضرب والجرخ غلامدوأن بغضب وكذلك اذا أخذمنه فويه الذي ستر عورته وكذلك اذا أخرج <u>من داره التي هي مسكنه أو</u> أريق ماؤه الذي لعطشم ههـ ذه ضر ورات لا يخاو الانسان من كراهة زوالها

ومن غيظ على من يتعرض لها بهالقسم الثانى مالبس ضرور بالاحدمن الخلق كالجاه والمال الكثير والغلمان فى والدواب فان هذه الامور من عرض لها به بالعادة والجهل عقاصد الامور حتى صار الذهب والفضة محبوبين فى أنفسه مافيكنزان و يغضب على من يسرقهما وان كان مستغنيا عنه مافى القور فهذا الجنس عمايت ورأن ينفل الانسان عن أصل الغيظ عليه فاذا كانت له دارزائدة على مسكنه فهدمها طالم فعيو زأن لا يغضب اذي يحوز أن يكون بصيرا بامر الدنيافيز هدفى الزيادة على الحاجة فلا يغضب باخذها فانه لا يحب وجودها ولو أحب وجودها لا فضب على الضرورة باخذها والمحت والناس على ماهو غيرضرورى كالجاه والصبت والتصدر

فى المحالس والماهاة فى العدلم فن غلب هذا الحب علمه فلا يعنف اذا راحه من احم على التصدر فى المحافل ومن لا يحد ذلك فلا يبالى ولول على المراكب ا

غضبه وكلاكانت الارادات

والشهوات أكثركان

صاحباأ حطرتبة وأنقص

لان الحاحمة صفةنقص

فهما كثرت كثرالنقص

والحاهدل أبدا حهده في

أن تزيد في حاجاته وفي

شمهواته وهولاندرىانه

مستكثر من أسباب الغم

والحرن حتى منتهدى بعض

الجهال بالعادات الردشة

ومخالطة فرناء السوء الى

أن مغضب لوقسل الله

لاتحسن اللعب بالطبور

واللعب بالشطرنج ولاتقدر

على شرب الجدر الكثير

وتناول الطعام الكثير ومأ

عرى عراه من الرذائل

فالغضب علىهذا الجنس

ليسبضرورىلانحما

ليس بضروري \* القسم

الثالث مايكون ضرورياني

حــق بعض الناسدوت

العص كالكتاب مسلاف

حيق العالم فانه مضطر المه

فعمه فنغض على من بحرقه

وبغرقه وكذلك أدوات

الصناعات فيحق المكتسب

الذي لاعكنه النوصل الي

القوت الابها فانماهو

وسدلة الى الضرورى

والحبوب اصمرضر وريا

ومحسو ما وهددا بختلف

في الجالس) أى التقدم والارتفاع (والمباهاة بالعلف غلب هذا الحب عليه فلا محالة بغضب اذاراحه مزاحم على التصدر في المحافل) أى مجامع الناس (ومن لا يحب ذلك ولا يما لى وجلس في صف النعال) أى في الصف المؤخر الذى هوموضع خلع النعال (فلا يغضب اذا جلس غير ه فوقه وهذه العادات الرديئة هي التي أكثر تات الازادات والشهوات الرديئة هي التي أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص) مقاما (لان الحياجة) التي هي اسم من الاحتياج (صفة نقص) في الانسان (فهما كثرت) هذه الصفة (كثر النقص) لان النقص من لوازم الحياجة فاذا كثر المازم تبعه الملازم لا محالة في الوصف (والجاهل أبدا جهده في عاماته وفي شهواته وهولا يدى الهستكثر) بذلك (من أسباب الغم والحزن) فانم المحمله على ذلك (حتى ينته ي بعض الجهال بالعادات الدينة ومخالطة قرناء السوء الى ان بغض الحقول له انك لا تحسن اللعب بالطيور) والجام وغيره (واللعب بالشطر في والتردوما في معناهما (ولا تقدر على شرب الجر الكثير وتناول الطعام الكثير وما يحرى بالشطر في والتردوما في معناهما (ولا تقدر على شرب الجر الكثير وتناول الطعام الكثير وما يحرى بالمستغنى عنه (القسم الثالث ما يكون ضرور يافي حق بعض الناس دون البعض كالكتاب) مثلا (العالم) فانه مضطر الهدفي مطالعته (فحده ) محمد الدينار والدرهم عندغم ومن هذا قول بعض من الدنا والدرهم عندغم ومن هذا قول بعض من على من من هذه و عزقه ) أو عصمه أو يوسخو رقه أو يصرت محبو با يعار ومنعزه و عزقه ) أو عصمه أو يوسخو رقه أو يمل علم همن على من عذه و عزقه ) أو عصمه أو يوسخو رقه أو يمل علم علمه شأمن الادهان (وكذلك في غض على من عذه و عزقه ) أو عصمه أو يوسخو رقه أو يمل علم علمه شأمن الادهان (وكذلك

(فيغض على من بخرقه و عزقه) أو يحمه أو بوسخ و رقه أو يكب عليه شأمن الادهان (وكذلك أدوات الصناعات وآلائها في حق المكتسب الذى لاعكنه النوصل الى القوت الاجمافان ماهو وسيلة الى الضرورى الحمو ب يصيرضر ورياو محبو باوهذا بختلف بالاشتخاص وانحا الحب الضرورى مأشار المهرسول الله عليه وسلم وقوله من أصبح آمنافي سربه) بكسر السين المهملة على الاشهراى نفسه وروى بفته هاأى في مسلكه وقبل بفتحت بنأى في منزله (معافى في بدنه) وفي رواية في جسده أى صحيحا بدنه (وله) وفي رواية في جسده أى صحيحا بدنه (وله) وفي رواية وعنده (قوت بومه) أى غداؤه وعشاؤه والذي يحتاج المه في بومه ذلك (فاعما حيرت) بكسرا لحاء (له الدنيا) أى ضعت و جعت (بحذا فيرها) أى باسرها والمعنى من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيم الله المنافية على من مالك وأمن قلبه حيم النه المنافية التي من مالك وأمن قلبه حيا المنافية المنافية عرها في غيرها في من الدنيالي يحمل على غيرها في من الايشتغل يومه ذلك الابشكره بان يستغرقه في طاعة المنع لافي معصيته ولا نفتر عن ذكره والمه أشار بعضهم بقوله

اذاماالقون يأتى المالعة والامن وأصحت أخاحزن وفلافارقك الحزن

قال العراقي رواه الترمذي وا بنماجه من حديث عبيدالله بن محصن دون قوله بعد افيرها قال الترمذي حسن غريب اه قلت ورواه كذلك المضاري في الادب والطبراني في الكبير كلهم من طريق مروان الفزاري عن عبدالرجن بن أبي شميلة عن سلة بن عبيد الله بن محصن عن أبيه مرفوعا به قال ابن القطان ولم يصحيحه الترمذي لان عبد الرجن لا يعرف حاله وفي الميزان قال أحد سلة لا أعرفه ولينه العقبلي ثم سافي له هذا الخبر وقال روى من حديث أبي الدرداء أيضا باستنادلين وعبد الله بن محصن الانصاري قال الترمذي له محجبة ووقع عند الباوردي عبد بن محصن غيرمضاف وساق له هدذا الحديث و وقع عند الراهيم الحربي من هذا الوجه عبد الرجن بن محصن (ومن كان بصيرا بحقائق الامور وسلم له هدذه الثلاث يتصوّرأن لا يغضب في غيرها فهده المداهدة أقسام فانذ كرغاية الرياضة في كل واحد منها

بالاشخاص واغدالب الضرورى ماأشار المدرسول الله صلى الله على وسلم بقوله من أصبح آمنافى سربه معافى فى بدنه وله قوت بومه ف كاتعا حديرت له الدنيا عدا فيرها فهذه ثلاثة أقسام فلفذ كرغاية الدنيا عدا فيرها فهذه ثلاثة أقسام فلفذ كرغاية الرياضة فى كل واحدمنها

(أماالقسم الاقل) ليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب ولكن لكى يقدر على أن لا يطبيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر الاعلى حد يستحيه الشرع و يستحسنه العقل وذلك يمكن بالمحاهدة وتكاف الحلم والاحتمال مدة حتى يصير الحلم والاحتمال خلقارا سخافاً ماقع أصل الغيظ من القاب فذلك ليس مقتضى الطبيع وهو غدير يمكن نعم يمكن كسرسو رثه وتضعيفه حتى لا يشتده عان الغيظ في الباطن و ينتهسي ضعفه الى أن لا يظهراً ثره في الوجه ولكن ذلك (١٦) شديد جدا وهذا حكم القسم الثالث أيضاً لان ماصار ضروريا في حق شخص فلا يمنعه من الغيظ

أماا لقسم الاول فليست الرياضة فيهلينعدم غيظ القلب)من أصله (ولكن لكى يقدر على أن لايطبيع الغضب) بليكف نفسه عنه (فلا يستعمله فى الظاهر الاعلى حد يستحبه الشرع و يستحسنه العقل وذلك ممكن بالمجاهدة) والرياضة (وتكاف الحلم والاحتمال مدة) من الزمان (حتى يصير الحلم والاحتمال خلقا) فيه (راسخا) بعدان كان مكافافا ماقع أصل الغيظ من القلب (فذلك مقتضى الطبع) أى يقتضيه الطبيع البشرى لاينفك عنه (وهو )أى قعه (غير عكن نعر عكن كسر سورته) أى شوكته (وتضعيفه) أى توهينه (حتى لايشند هجان الغيظ في الباطن وينته عي ضعفه) وكسرقوته (الى أن لأيظهراً ثره فى الوجه) ولافى الاطراف وهذا ممكن (ولكن ذلك شديد جدا) الامن خفف الله عليه (وهذاحكم القسم الثالث أيضالان ماصارضرور بافيحق الشخص فلا عنعه من الغيظ استغناء غبره عنه فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هجانه في الباطن حتى لايشتد التألم بالصبرعليه) هذاحال القسم الأول والثالث (وأماالقسم الثاني فيمكن التوصل بالرياضة الى الانفكاليُّ من الغضب عليه اذ عكن الحراج حبه من القاب) بنوع من الاعتبار (وذلك بان يعلم الانسان ان وطنه القبر ومستقره الا ﴿ خَوْهُ وَانْمَا الدُّنيا) دارىمولادارمقر بل هي يمنزلة (معبرة يعبرعلها) ولا يعمرها كار واه أبو نعم في الحاسة عن عيسى علمه السلام الدنما قنطرة فاعبروها ولاتعمروها (ويتز ودمنها قدرالضرورة) الداعمة (ومأوراء ذلك عليه و بال) أي تقل (ف وطنه ومستقره فيزهدفى الدنيا) وبرغب عنها (ويرسعر حمامن قلبه) وفي بعض النسخ و يحى بدل و بهجر (ولو كان للانسان كاب لايحبه لم يغضب عليه ا ذا ضربه غيره )أى لايتأثر في قلبه شي من ضربه (فالغضب تبع المعب فالرياضة في هذا قد تنته ي الى قع أصل الغضب وهويًادر جدا) قليل الوقوع (وقد تنتها على المنع من استعمال الغضب من (العمل عوجمه) ومقتضاه (وهوأهون) بالنسبة الى قع أصله (فانقلت الضروري من القسم الاول التألم بفوات المحتاج اليه) أي حصول الالم فيه (دون الغضب فن له شاة مثلا وهي قونه) يشرب من لبنها (فاتت) عليه (لا غضب على أحدوان كان يحصل منه كراهة) وتألم عقنضي الطبع (وليس من ضرورة كل كراهة غض فالانسان يتالم بالفصدوا لجامة ولا يغضب) بعد ذلك (على الفصادو الجام فن غلب عليه) نور (التوحيد) المطلق الذاتي والفعلى (حتى) عرى الاشياء كلهامن الله تُعالى (فلا يغضب على أحدمن خلقه اذبراهم مسخر من ) مذللن منقادين (فى قبضة قدرته كانقلم فى يدالكاتبومن وقع ملك)من الماولة (بضر برقبته) مثلا (لم يغضب على القَّلِي وأصل ألتوقيع أثرال كتَّابة في الكتَّاب ومنه استغير التوقيع في القصص وذلك بان تُرفع رقعة العمال فنهاشكاية حال أوقصة فيكتب علم ايكون كذا وكذا فيسمى ذلك توقيعا (فلا يغضب على من يذبح شانه التي هي قوته كالا يغضب على مومما) بحتف أنفها (اذبرى الموت والذبح من ألله تعالى فيندفع الغضب بغلبة) نور (التوحيدو يندفع أيضا يحسن الظن بالله وهوان برى ان الكل من الله وان الله لا بقدرله الا مافيه ألحيرة ور بماتكون الحيرة في جوعه ومرضه وجرحه وقتله فلا يغضب كالا يغضب على ألفصاد) أو الحجام (لانه يرى ان الحيرة فيه)مع طنه انه لا يقدرله الأمافيه الخبر (فنقول هذا على الوجه) المذكور (غير

استغناءغيرهعنه فالرياضة فيهتمنع العمليه وتضعف همانه فيالباطن حتى الانشتد التألم بالصرعليه \*(وأما القسم الثاني)\* فيمكن التوصل بالرباضة الى الانفكاكءن الغضب عليه اذعكن احراجحبه من القلب وذلك بأن يعلم الانسان انوطنه القبر ومسمتقره الاتخرة وأن الدنيامعبر يعبرعليهاو يتزود منهاقدر الضرورة وماوراء ذلكعلمه وبال فيوطنه ومستقره فيزهد في الدنيا وبحو حهاعن قلبــهولو كان الزنسان كاللحمه لا غضب اذاصر به غسيره فالغضب تبع للعب فالرياضة فى هذا تنهي الى قع أصل الغضبوهونادر حداوقد تنتهى الحالمنع من استعمال الغضب والعمل عوجبه وهو أهونفان فلتالضروري من القسم الاول التألم بفوات الحتاج اليسهدون الغضب فناه شاةمثلارهي قوته فياتت لايغضيعلي أحدوان كان بحصل فه

كراهة وليس من ضرورة كل كراهة غضب فأن الانسان يتألم بالفصدوا لجامة ولا يغضب على الفصادوا لجام فن عمال غلب على عال غلب على عال على على المناه ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه اذبراهم مسخر بن فى قبضة قدرته كالقلم في يدال كاتب ومن وقع ملك بضرب وقبته لم يغضب على القدام فلا يغضب على من يذبح شاته التي هي قوته كالا يغضب على موتم الذبح والموت من الله عزو جل فيند فع الغضب بغلبة التوحيد و يند فع أيضا بحسن الظن بالله وهو أن يرى أن المكل من الله وان الله المافيه الحيرة و رعا تحكون الخيرة في من ضه وجوعه وجوحه وقتله فلا يغضب كالا يغضب على الفصادوا لجيم النافي برى أن الخيرة في من ضه وجوعه وجوعه وجوعه ومن يغلب كالا يغضب كالا يغضب على الفصادوا لجيم النافي برى أن الخيرة فيه فنة ول هدا الوجه في من المنافية ول هدا الوجه في المنافية ول هدا الوجه في المنافية و المنافية ول هدا الوجه في المنافية و المنافية و

عال واكن غلبة التوحيد الى هذا الحدائم اتكون كالبرق الحاطف تغلب في أحوال مختطفة ولاندوم وبرجع القلب الى الالتفات الى الوسائطر جوعاطبيعيالا يندفع عنه ولوتصق وذلك على الدوام لبشرلتصور لرسول الله صلى (١٧) ألله عليه وسلم فانه كان يغضب

حنى تعمرو جنتاه حتى قال اللهم أنابشر أغضبكا بغضب البشرفاء امسلم سمسته أولعنته أوضربته فاحعلها منى صبالة علمه وز كاة وقسر به تقر به مها المكوم القدامة وقال عبد الله بنعرو بنالعاص ارسول الله اكتبعنك كل مأقلت فىالغضب والرضا فقال اكتب فوالذي بعثني مالحق نساما يخرج منه الا حـق وأشارالى لسانه فلم يقل الى لا أغضب ولكن قال ان الغضالا يخرجي عـن الحقائلاأعـل عوحب الغضب وغضبت عائشة رضي الله عنهاسة فقال لهارسول اللهصلي الله عليه وسلم مالكجاملة شدمطانك فقالت ومالك شسطان قالبلي ولكني دعوت اللهفاعاني علسه فاسلوفلا بأس نى الاماليس ولم يقل لاسطان لى وأراد شطان الغضف لكن قال لابحملني على الشروقال على رضى الله عنسه كان رسول اللهصلي الله علمه وسلم لانغض للدنمافاذا أغضيه الحق لم يعرفه أحدولم يقم لغضبه شيحي ستصراه فكان بغض على الحقوان كأن غضمالله فهوالتفات

المحال) فقديتصور العبدان بترقى الى هذا القام ويكشفله عن بصيرته فيتساوى عند الذبح والموت فلا بغض الذبح كالانغض الموتو ينكشف لهءن حقيقة الحقائق وعن أسرارالر يوبية وعماينتم حسن الظن بالله (واحكن غلبة التوحيد الى هذا الحد اعاتكون كالبرق الخاطف يغلب في أحوال مختطفة ولايدوم) ولا يستمر حكمه مع العارف (و برجع القلب) بعد ذلك (الى الالتفان الى الوسائط رجوعا طبيعيا لايندفع عنه )فهواذا حال لامقام (ولو تصورذاك على الدوام) والاستمرار (ليشر لتصور لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو أفضل الخلق أجعين وأسمل العباد العارفين (فانه كان يغضب أحيانا حتى تحمر وجنتاه) رواه مسلم من حديث حاركان اذا غضب احرت عيناه وعلاصوته واشتدغضبه وللعاكم كان اذاذكر الساعة اجرت وحنتاه واشتد غضبه وقد تقدم في أخلاق النبوة (حتى قال) صلىالله عليه وسلم (اللهم انابشر أغضب كايغضب البشر فاعامسلم سببته أولعنته أوضربته فاجعلها منى صلاة عليه و زكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القبامة) قال المراقى رواه مسلم من حديث أبي هر برة بلفظ اللهمأنابشر دون قوله أغضب كما يغضب البشر وقال جلدته يدل ضربته وفير واية اللهم انحا محمد بشر يغضب كالغضب البشر وأصلهمتفق علمه وقد تقدم ولسلمين حديث أنس انماأنا بشر أرضي كما ترضى البشر وأغضب كانغضب البشر ولايى بعلى من حديث أيى سعند وأبي هر برة أوقال ضربته وفيه مجدن اسعق رواه بالعنعنة (وقال عبدالله بن عمر وبن العاص) بن واثل السهمي القرشي رضي الله عنهما (اكتب عنك كلماقات في الغضب والرضا فقال اكتب فوالذي بعثني بالحق ماعرج منه الاحق وأشار الى لسانه ) وهومتضمن لما في قوله تعالى ما منطق عن الهوى ان هو الاوحى بوحي قال العرافير واه أبوداود بنحوه بأسناد صحيح (فلم يقل) صلى الله عليه وسلم (اني لاأغضب) أي لم ينف عنه الغضب (ولكن قال ان الغضب لا يخرجني من الحق أى لا أعل عوجب الغضب) ومقتضاه (وغضبت عائشة )رضى الله عنها (مرة فقال) لها (صلى الله عامه وسلم مالك عاء شيطانك فقالت ومالك شيطان فقال بلى والمكن دعوت الله فأعانى عليه فاسلم فلايأمرني الابخير )ر واممسلم في أواخر كلبه قبل باب صفة الجنةعن هرون بن سعيد الايلى عن ابن وهب عن أبي صغر عن ابن نشيط حدثه ان عروة حدثه ان عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم حدثته انرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلاقالت فغرت عليه فحاء فرأى مامنع فقال مالك باعائشة أغرت فقلت ومالي لايغاومثلي على مثلك فقال صليالله عليه وسلم لقدجاء شيطانك قلت بارسول الله اومعي شسيطان قال نعم قلت ومع كل أنسان قال نعم قلت ومعك بارسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه فأسلم (فلم يقل) صلى الله عليه وسلم (الاشيطان لي وأراد شيطان الغضب لكن قال لا يحملني على الشر) وقد ذكر هذا الحديث وتقدم الكلام عليه (وقال على كرم الله وجهه كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب للدنيا فاذا أغضبه الحقلم يعرفه أحدوكم يقم لغضبه شيَّحتي ينتصرله ) رواه الترمذي في الشمائل وقد تقدم في أخد الق النبوة (فكان يغضب على الحق وان كان غضبه لله فهوالتفات الى الوسائط على الجلة بل كل من يغضب على من يأخذ ضرورة قوته وحاجته التي لايدله فيدينه منهافا عاغض للهلانه )داخل في انتهاك حرمة الله (فلا يمكن الانفكال عنه نع قد يفقد أصل الغيظ في اهوضروري اذا كان القلب مشغولا بضروري أهرمنه فلا مكون القلب متسع الغضب لاشتغاله بغيره فان استغراق القلب سعض الهمات عنع الاحساس عاعداه) أى فلا يحس بهوالا يشعر لغلبة الاستغراق وذاك اذا أخذ بمجامع قلبه وأحاط به احاطة القشر باللب وقد يتصور مع

الى الوسائط على الحلة بل كل من بغضب على من بأخذ ضرورة قونه وحاجت التي لابدله فى دينه منها فاغه غضب لله فكال عنه عنه قد يف قد يف قد أصل الغضب في الهوضر ورى اذا كان القلب مشعولاً بضرورى أهم منه فلا يكون في القلب منسع للغضب لا شنعاله بغيره فان استغراف القلب ببعض المهمات عنع الاحساس عاعداً م

وهذا كان سلمان الشم وكذلك شم الربيع من خيم فقال باهذا قد سمع الله كلامك وان دون الجنة عقدة ان قطعته الم بضرفي ما تقول وان لم فلم يتأثر قلب بالشم وكذلك شم الربيع من خيم فقال باهذا قد سمع الله كلامك وان دون الجنة عقدة ان قطعته الم بضرفي ما تقول وان لم أقطعها فأنا شريما تقول وسب رجل أبا بكر رضى الله عند فقال ماسترالله عند أكثر فكا أنه كان مشغولا بالنظر في تقصير نفسه عن أن من قالته حق تقاته و بعرفه حق معرفته فلم يغضبه نسبة غيره اياه الى نقصان اذكان ينظر الى نفسه بعين النقصان وذلك الجلالة قدره وقالت المرأة المائل من دينا ريام الحق فقال ماعرفني (١٨) غيرك فكان مشغولا بأن ينفى عن نفسه آفة الرياء ومنكرا على نفسه ما يلقيه

بعض الاستغراق الاحساس بغير ماهوفيه وليكن لايؤ ترعنده (وهذا كانسلان) الفارسي رضي الله عنه (لماشتم قال ان خفت موازيني) أي موازين حسناته (فاناشريما تقول وان ثقلت لم يضرني ماتقول فقد كان )رضى الله عنسه (همه مصر وفا الى الا خوة فلم يتأثر قلبه بالشم) ولم يمال به (وكذلك شمّ الرّ بينع بن حُرِيمُ ) النَّوري السُّروني (فقال) له (ياهذاقد سَمِع الله كلامك وأندون الجنة عقبة) كؤدا (أن قطعتها لم يضرني ماتقول وان لم أقطعها فأنا شريماً تقول) أخرجه أبو نعيم في الحلية (وسب رجـل أبا بكررضي الله عنه فقال) له (ماستر الله عنك أكثر فكائنه) رضي الله عنه (كان مشغولا بالنظرفى تقصير نفسه عن أن يتقى الله حق تقانه و يعرفه حق معرفته فلم تغضمه نسبة غيره اياه الى نقصان اذكان ينظر إلى نفسه بعين النقصان وذلك لجلالة قدره) وعظيم منزلته في المعرفة (وقالت امرأة المالة بن دينار) البصرى (يامرائي فقال ماعرفني غيرك ) أخرجه ألونعيم في الحلية (فكائه كان مشغولابان ينفي عن أفسه آفة الرياء ومنكرا على نفسه مايلقي الشيطان اليه فلم يغضب لمانسب اليه لذلك (وسبرجل) عامر بن شراحيـــل (الشعبي فقال ان كنتـصادقا فغفرالله كي وان كنت كاذبا فغفر الله لك أخرجه أبونعيم في الحلية وقيل لا في تزيد البسطاى لحيتك أفضل أم ذنب الكاب فقال ان مت مؤمنا فلحيتي والافذنب الكلب فكانهمه مشغولا بحسن الحاتمة (فهذه الاقاريل دالة في الظاهر على انهم ليغضبوا لاشتغال فاوجم عهمات دينهم ويحتمل أن يكون قدأ ترذلك في قاوجم والكنهم لمنشتغاوا يهوا شتغلوا بماكانهو الاغلب على قلوبهم فأذا اشتغال القلب ببعض المهدمات لايبعد انعنع هجان الغضب عند فوان بعض المحاب فاذا يتصور فقد الغيظ اما باشتغال القلب عهم) ديني على وجه الاستغراق (أو بغلبة نظر التوحيد) وهذان السببان قدد كرا (وسبب ثالث وهوان بعلم ان الله يحب منه أن لأبغناظ فتطفي شدة حبه لله غيظه وذلك عسر محال في أحوال نادرة) عز يزة الوقوع فانه السندى كال الحبواستدامة المراقبة (وقدعرفت بهذا أن طريق الخلاص من الرالغض محوحب الدنيامن) لوح (القلب) لانه من لوازمـــه و وذلك ععرفة آفات الدنيا وغوائلها كاسيأتي في كتاب ذم الدنيا ومن أخرج حب الزايا) جمع مزية (من القلب تعلص من أكثر أسباب الغضب ومالا عكن محوه) من لوح القلب (فيكن كسره وتضعيفه) وتوهينه (فيضعف الغضب بسلمه و يهون دفعه)

\*(بيان الاسباب المهجة للغضب) \*
(قدعرفت ان علاج كل عله تحسم مادتها وازاله أسباب المهجة للغضب) التي نشأت منها تلك العلة (فلابد من معرفة أسباب الغضب) أولاحتى بهندى لازالتها (وقد قال عسى لجهي علم ماالسلام) وهما ابنا الحالة (أى غضب أشد قال غضب الله قال ان تغضب) وقد تقدم قر يبابلفظ وما يباعد من غضب الله قال ان تغضب وقد تقدم قر يبابلفظ وما يباعد من غضب الله قال ان تغضب (قال يعيى في يبدى الغضب وما ينبته قال عيسى) عليه السلام (الكبر والفخر والمعينة) والمفحة الغضب هي الزهو

لبانست البه وسترحل الشمعي فقال ان كنت صادقا فغے فر الله لی وان كنت كاذما فغه مر اللهاك فهدد الاقاويل دالة في الظاهر على انهم لم بغضوا لاشد تغال قاوم معهمات دينهم ويحتمل أن يكون ولكنهم لم نشستفاواته واشتعاواها كانهوالاغلب على قاوجهم فاذا اشتغال القلب بعض المهدمات لايبعد أنعنع هعان الغضب عندفوات تعض المحاب فاذايتصور فقدالغيظ اما باشتغال القلب عهم أو بغلبة نظر التوحيداو بسبب ثالث وهوأت يعلم أن الله محب منه أن لا نعتاط فيطفئ شدة حيماله غيظه وذلك عُرجال في أحوال الدرة وقسدعر فتمذاأن الطسريق الغلاصمن نار الغضمعوحالاشاءن القلب وذلك ععرفة آفات الدنما وغوائلها كإسأتي في كتاب دم الدنسا ومن

الشيطان اليه فإنغضب

أخرج حب المزاياعن القلب تخلص من أكثر أسب اب الغضب ومالا عكن محوه عكن كسره وتضعيفه فيضعف والعجب الغضب بسببه وجهون دفعه أسال الله حسن التوفيق بلط فه موكر مه انه على كل شئ قد بروالجدلله وحده \* (بيان الاسباب المهجة للغضب) \* قدعرف أن علاج كل عله حسم مادتها وازالة أسبابها فلا بدمن معرفة أسباب الغضب وقد قال يحيى لعيسى عامه ما السلام أى شئ أشد قال غضب وقد قال يحيى لعيسى عامه ما السلام أى شئ أشد قال غضب الله قال في المنظم والتعز والحية والاسباب المعتم الناسب المناسبة المناسبة والتعز والحية والاسباب المعتم الغضب هي الرهو

والعسوالمزاح والهزل والهزء والتعسير والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المالوالجاه وهي بأجعها أخلاف رديئة مذمومة شرعا ولاخلاض من الغضب مع بقاءهذه الاسباب فلابد من ازالة هده الاسباب بأضدادها فينبغى أن تميت الزهو بالتواضع وتميت العجب معرفت لنفسك كاسبأتي بيانه في كلب الكبر والعجب وتزيل الفغر بأنك من جنس عبدك اذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد واعدان عدائة واغدان الفضل أشتانا فبنوا دم جنس واحد واغدا الفغر بالفضائل والفغر والعجب (١٩) والكبراك كبرالرذائل وهي أصلها

ورأسهافاذالم تحسل عنها فلافضل للبعلى غيرك فل تفقفسر وأنت منجنس عبدلامن حيث البنية والنسب والاعضاء الظاهرة والباطنة وأماالمزام فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية الثي تستوعب العمرو تفضل عنسهاذا عرفت ذلك وأما الهزل فتراله بالحدقي طلب الفضائل والاخلاق الحسنة والعاوم الديشة الثي تبلغك الى سعادة الاستحرة وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن ابذاء الناس وبصدمانة النفس عن أن سمة رأ بكواما التعييرفبالحذرعن لقول القبيم وصيانة النفسعن مرالجواب وأما شدة الحرص على من اما العدش فترال بالقناعة بقدر الضرورة طلبالعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاحسة وكلخلق من هذه الاخلاق وصفة من هدنه الصفات افتقر فىعلاحه الى راضة وتحمل مشدقة وحاصل ر باضتها رجع الى معرفة غوائلها لترغب النفس

والعجب والمزح والهزل والتعيير) أى ذكرعيب الغير ونسبته البه (والمماراة) أى الخاصمة (والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاهوهي باجعهااخلاق رديئة مذمومة شرعا ولاخلاصعن الغضبمع بقاء هدده الاسباب فلابد من أزالة هذه الاسباب بأضدادها) ونقائضها (فينبغي انعيت الزهق بالتواضع) فان الزهوهو الكبروالرفعة والتواضع ضده (وتميت العجب بالمعرفة بنفسك) بالذل والقصور ( كما سيأتي بيانه في كتاب الكبر والعجب و مريل الفغر بانك من جنس عبدك) الذي تملكه (اذ)قال الشاعر (الناس مجمعهم فى الانتساب أب \* واعما اختلفوا فى الفضل أشتاتا) ومثل ذلك قول على رضي الله عنه الناس من جهة التمثيل اكفاء \* أبوهم واحدوالام حوّاء في أبيات ذكرت في كتاب العلم (فبنوآدم جنس واحد واعما الفغر بالفضائل) النفسية والعلمة والعملية (والفغر) من غيير فضلة (والمجب) بالنفس (والكبر) على الغبر (أكبر الرذائل وهي رأسها وأصلها) أيهدن الثلاثة اساس كل رذيلة (فاذا لم تعسل عنها فلا فضل المعلى غيرك فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والاعضاء الظاهرة والباطنة وأما المزح فعزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر ) وتستغرقه (وتفضل عنه اذاعرفت ذاك) ففهاشغل شاغل عن الماسطة والمزاح وغيره (وأماالهزل) من القول (فيزيله بالجدفي طلب الفضائل والاخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك الى معادة الآخرة) فالذي يجتمد في تحصيل مثل هذه لا يتفرغ الهزليات (وأما الهز عفيزيله بالتكرم عن ايذاء الناس) فلا يؤذيهم (وبصيانة النفس عن ان يستهز أبك) فانمن استهزأ بغيره استهزئ به (وأما التعمير فبالحذر عن قول القميم وصيانة النفس عن مر الجواب) وفي بعض النسخ عن مرالقول (وأما شدة الحرص على مرايا العيش فتزال بالقناعية) والاكتفاء (بقدرالضرورة) والحاجة الداعبة فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة (طلبالعز الاستغناء وترفعاعن ذل الحاجة فان الاحتماج الى الناس مذلة عاضرة والاستغناء عنهم عز حاضر وقد قال على رضى الله عند استغن غمن شئت تمكن أميره واحتج الى من شئت تمكن أسيره (وكل خلق من هذه الاخلاق وصفة من هذه الصفات تفتقر فى علاجه الى رياضة) وتهذب (وتعمل مشقة) وكافة (وحاصل رياضتها وحدم الىمعرفة غوائلها) ودسائسها (لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة على معاشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة) مع التكرار (مألوفة هينـة على النفس فاذا انمعت عن) لوح (النفس فقدر كتوطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضاعن الغضب الذي يتولدمنها) لا محالة فانها اذا طهرت عن أسباب الغضب لم يكن الغضب الماسبيل (ومن أشد البواعث الغضب عند أكثر الجهال) من العوام (تسمنتهم الغضب شعاعة و رجولية وعزة نفس وكبرهمة وتلقيبه بالالقاب المحمودة) المرضية (غباوة وجهلا) بعقائق الامور (حتى عبدل النفس المه وتستحسنه) وتختاره (وقد يتأكد ذلك عكائة شدة الغضب عن الا كابرفي معرض المدح) والاستحسان (بالشجاعة والنفوس ماثلة الى التشبه بالا كابر) والتربي بزيهم (فعهيم الغضب في القلب بسببه وتسمية هذا عزة نفس وشحاعة جهل بل هومن

عنهاوتنفرعن قعهام المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هيئة على النفس فاذا المعت عن النفس فقد ركت وتطهرت عن هدة الرذائل وتخلصت أبضاعن الغضب الذي يتولد منها ومن أشد البواعث على الغضب عنداً كثرا لجهال تسميتهم الغضب شعاعة و رجولية وعزة نفس وكبرهمة وتلقب مبالالقاب المحمودة غباوة وجهلاحتى عبل النفس اليه وتستحسنه وقد يتاكد ذلك عكاية شدة الغضب عن الاكار في معرض المدح بالشجاعة والنفوس مائلة الى التشبه بالاكار في معرض المدح بالشجاعة والنفوس مائلة الى التشبه بالاكار في هيج الغضب الى القلب بسببه وتسمية هدف المداوية ما ما هدف من قال

عزة نفس وسحاعة جهل بلهوم رض قلب

ونقصان عقل وهولضعف النفس ونقصائها وآية أنه اضعف النفس أن المريض أسرع غضبامن المعيم والمرأة أسرع غضبامن الرجل والصي أسرع غضبامن الرجل والمسي أسرع غضبامن الرجل النفسائل أسرع غضبامن الرجل النفسائل في عضبامن المكهل وذوالخلق السي والردائل القبيعة أسرع غضبامن المنافضائل فالردل بغضب على أهله و ولاه وأعجابه بل القوى من بماك نفسه عند

ونقصان عقل) وجنون (وهو لضعف النفس ونقصانها) عن درجة الكال (وآية الله لضعف النفس انالمريض أسرع غضبامن الصحيم) فلنقصان صحته وكونهامن الةعن حدالاعتدال يتسرعالي الغضب ولا يتعمل سماع كلة تخالف مزاجة (والمرأة أسرع غضامن الرجل) لنقصان فها (والصي أسرع غضبا من الكبير) لانه لم يبلغ الى حد الكال (والشيخ الضعيف) الذي فنيت قوّته (أسرع غضبامن الكهل) الذي بقيت قوته بعد لانه في سن الانحطاط وهومن الاربعين الى الستين وأما الشيخ فهومن الستين الى آخرالعمر (وذو الخلق السيّ والرذائل القبعة أسرع غضبا منصاحب الفضائل فالرذل) المتنكس الخلق ( يغضُ لشهوته اذافاتته اللقمة ) والشربة (ولمخله أذا فاتته الحبة ) من المال (حمي يغضب على أهله و ولده وأصحابه ) في أمور حقيرة (بل القوى من علك نفسه عند الغضب قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة) الذي يصرع الناس فيغلبهم (اعباالشديد من علك نفسه عند الغضب) تقدم قريبا (بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل) الاحق (بان تثلي عليه حكايات أهل الحلم والعلم ومااستحسن منهم من كظم الغيظ) والمتحلم والتحاور (فانذلك منقول عن الانساء والحكماء وألعلماء والكار الملوك الفضلاء) وقد جمع عالب ذلك في كتب معروفة (وضدذلك منقول عن الاتراك والاكراد) والأحلاف من أهل البادية (والجهلة والاغبياء الذين لاعقد لهم ولافضل) فليسمَع تلك الاخبار وما حمى عن الفريقين ويتهذب بأخلاف الاولين من الصالحين ويتشبه بههم ويبعد نفسه عن أحوال المسترذلين \*(بيانعلاج الغضب بعدهدانه)\* ويتعنبءنها

اعلمان (ماذكرناه) آنفا (هو حسم لمواد الغضب وقطع لاسبابه) الماعثة له (حتى لا يهيم فاذا جرى سبب هجمه) وأثاره ( فعنده تعب التثبت) فيه (حتى لا يضطر صاحبه الى العمل به على الوجه المذموم) شرعًا (وانمايعالج الغضب عندهيجانه بمجبون العلم والعمل أما العلم فهوستة أمو رالا ل أن يتفكر في الاخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ والعلمو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه وما عندالله تعالى (فتمنعه شدة الحرص على ثواب المنظم) والصفح (عن التشفي والانتقام وينطفي غيظه) وتخمد ناره (قال مُالكُ بن أوس بن الحدثان) محركة النصرى بالنون والصاد أبو سعيد المدنى له رؤية وروى عن عرقوف سنة ٩٣ روىله الجاعة (غضب عمر )رضي الله عنه (على رجل وأمر بضربه فقلت باأمير المؤمنين خذالعفو وأخربالعرف وأعرض عن الجاهلين فكانعر يقول خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين فكان يتأمل في الآية وكان وقافا عندركتاب الله مهما تلي عليه كثير التدبر فيه فتدبر فيه وخلى الرجل) أخرج المعارى في الصيم بعومن طريق شعب عن الزهرى عن عبدالله ان ابن عداس قالقدم عسنة بنحصن فنزل على الحربن قبس وكانعن يدنيهم عروكان القراء أصحاب مجلس عرفقال عيينة لابن أخيه الحرياابن أخى هل ال وجمعندهذا الامير تستأذن عليه قال نعرفأذن له عرفدخل فقال ماأس الخطاب ماتعطمنا الجزل وماتحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هميه فقال الحرياأمير المؤمنسين أنالله تعالى قال لنبيه خسد العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما حاوزها عرحين تلاها عليه وكان وقافا عند كلب الله (وأمرعر بن عبد العزيز) رجه الله تعالى (بضرب رجل عمقراً قوله تعالى والـكاظمين الغيظ وقال لغلامه خل عنه) أخرجه أبونعهم في الحلبة

الغضب كم قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ليس الشديدبالصرعة اغناألشديد الذى علائنفسه عندالغضب بل ينبفىأن بعالج هدا الجاهدل بان تتدلىءاليه حكايات أهل الحلم والعفو ومااستعسن منهم من كظم الغيظفانذلكمنقولعن الانساء والاولماءوا لحكاء والعلماء وأكارالملوك الفضلاء وضدذاك منقول عين الاكواد والاتراك والجهلة والاغساء الذن لاعقول لهم ولافضل فهم \* (سانعلاج الغضب بعد هدانه)\* ماذ کرناهه تحسم أواد الغضب وقطع لا سبابه حتى لا يهيم فاذا سرى سب هده فعندده يحب التثبث حتى لانططر صاحبهالى العدل به على الوجه المذموم والالعالج الغضبعددهعانه بمغون العتلم والعملية أماالعلم فهوسفة أمور \* الاول أن يتفكرفي الاخبازالتي استنو ردهافي فضل كظم الغيظ والعسفو والحسلم والاحتمال فيرغب في ثوابه فهنقصه شدةالحرصعلى

قواب المكظم عن التشفى والانتقام و ينطفئ عنه غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب عن التشفى والانتقام و ينطفئ عنه غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب معنى رجسل وأمر بفول خدالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكان عربية وكان وقافا عند كأب الله مهما تلى عليه كثير التدبر فيه فتدبر فيه وخلى الرجل وأمر عربن عبد العز بز بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى والكاظمين الغيط فقال لغلامه خلى عنه

\*الثانى أن يُحْوق نفسه بعقاب الله وهوأن يقول قدر فالله على أعظم من قدر في على هذا الانسان فاوأ مضيت غضى عليه ف ا آمن أن يمضى الله غضبه على بعض الكتب القدعة بابن آدم اذكر في حين تغضب أذكر لله عن الله غضب فلا أمحة على وم القيامة أحو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفا الى حاجة فأ بطأ عليه فلما جاء فال لولا القصاص لا وجعد ل أى القصاص فى القيامة وقبل ما كان فى بنى اسرائيل ملك الاومعه حكم اذا غضب أعطاه صحيفة (١١) في الرحم المكين واختس الموت

واذكر الاسخرة فسكان ىقر ۋھا حتى سكن غضبه \* الثالث أن بعذر نفسه عاقبة العدارة والانتقام وتشمر العدولقابلته والسعي فهدمأغراضه والشمعاتة عصائبه وهو لانحساو عن المائب فعوف نفسه بغواقب الغضف الدنما ان كان لا تعاف من الأخوة وهذا رجع الى تسليط شهوة على غضب وليسهذا من أعمال الأحرة ولا ثوان علىهلانه مترددهلي حظوظه العاحلة بقدم بعضهاعلى بغض الاأن يكون معذوره أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته للعمل ومأ بعينه على الأحرة فيكون مثاياعليم بالرابع أن يتفكر فيقمصورته عند الغضم بان بتذكر صورة فهره في حالة الغضب ومتفكر في قيم الغضب في نفسته وهدام قصاحبه للكاب الضارى والسينتم العادى ومشامة الحالم الهادى التارك الغضب الانساء والاولماء والغلماء والحكاء و عار نفسه من أن يتشبه

(الشلى أن يخوّف نفسه بعذاب الله وهوان يقول قدرة الله على أعظم من قدرتى على هذا الانسان فلو أمضيت غضي علمه فيا آمن ان عضى الله غضبه على يوم القيامة أحوج ماأكون الى العفو ) فاذا تأمل هذا المعنى فلامدوان ينكسر ثوران الغضب عنه في الحال (وقد قال تعالى في بعض المكتب) التي أنزلهاعلى رسله (يا ابن آدماذ كرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلاأ يحقك فيمن أبحق) أخرجه ابن شاهين في الترغيب وقد تقدم (و بعثرسول الله صلى الله عليه رسلم وصيفا) وهو الغلام دون المراهق (الى حاجة فابطأ عليه فل اجاء قال لولا القصاص لاوجعتك) قال العراقي رواه أبو يعلى من حديث أم سَلَّة بِسَـندضعيف اه قَلْت ورواه ابن سعد في الطبقات بلفظان النبي صـلى الله عليه وسكم أرسل وصيفة له فأبطأت عليه فقال لولا القصاص لاوجعتك مذاالسواك (أي القصاص في القيامة) ونقل البخارى في الصحيم انه أقاد أبو بكر وعمر وابن الزبير وعلى وسو يدبن مقرن من اللطمــــــة وأفاد عمر من ضربه بالدرة وأقاد على من تلاتة أسواط واقتص شريجمن سوط وخوش وهذا كلمر وايةعن الامام أحد ولكن العمل على خلافه لعدم انضاطه وقد أجمع الفقهاء الالقصاص الافي الجراح والقتل كأنقله ابن الجوزي وتبعه الذهبي في سيرة عمر بن الططاب ولكن دعوى الاجماع فيه نظر الا أن يكون الخلاف لفظماوقد قال الله تعالى فاعتدوا علمه عثل مااعتدى عليكم (وقيل ماكان في بني اسرائيل ملك الاومعه حكيم اذاغضب أعطاه صحيفة وفهما ارحم المسكين واخش الموت واذكر الاتنوة فكان يقرؤها فبسكن غضبه) رواءا بن أبي الدنيا في ذم الغضب (الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعى فيهدم أغراضه والشمياتة عصائبه وهولا يخاوعن المائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا ان كان لا يخاف من الا تحق والعلم بهذامهم للغاية فان عاقبة العداوة وخمة ومن كان له عدومتشمر فى ايصال السوء المهلا مرتاح في معيشته مطلقا فاذاعصم نفسه من الغضب سلم من هذه الورطة (و)لكن (هذا يرجم الى تسليط شهوة علىغضب وليسهذا من أعمال الاستوة ولاثواب عليه لانه مترددف خطوطه العاجلة يقدم بعضهاعلى بعض الاأن يكون محذوره ان يتشوش عليه فى الدنيا فراغته العلم والعمل ومابعينه على الآخرة فيكون مثاماعلمه ) حينتذ وأمالو وقف نينه على حظوظه فقط فليس له في الا تخوة نصيب (الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند غضبه) لورآه في المرآ ، أو (بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب ويتفكر في قبع الغضب في نفسه ومشاج ــة صاحبه بالكلب الضاري والسبع العادى ومشام فالحليم الناول الغضب بالانساء والعلماء والحكاء ويخبرنفسه بينأن يشبه الكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يشبه الانساء والعلماء في عادتهم لتميل نفسه الى حب الاقتداء بمؤلاءان كان قد بقي معه مسكة من عقل أى بقية منهوذلك لان الغضب غول العقل لا يدع فيه شياً منه فبعيد عليه أن يتصورهذا المعنى في نفشه وهوان يظن اله من أعقـ لم الناس ولكن لابد من النمرين على هذا النصورة كلفاحي يستأهل لفهمه (الحامس أن يتفصير في السبب الذي يدعوه الى الانتقام و عنعمه من كظم الغيظ ولا بد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له ان هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيرافي أعين الناس) فاذاعلم من نفسه ان الشيطان قد

مال كلاب والسباع وأرادك الناس وبين أن يتشبه بالعلماء والانتباء في عاديم ما لنميل نفسه الى حب الاقتداء بم ولا ال كأن قد بقى معمسكة من عقل \* النامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه الى الانتقام و عنعه من كظم الغيظ ولابدأن يكون له سبب مشل قول الشيطان له ان هذا كعمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصرح قرافي أعن الناس

فيقول لنفسه ما عبك تأنفين من الاحمال الآن ولاتأنفين من خرى وم القيامة والافتضاح اذا أخذهذا بيدك وانتقم منك وتعدر بن من ان تصغرى في أعين الناس ولا تعذر بن المناس ولا تعذر بن المناس ولا تعذر بن المناس ولا تعذر بن (٢٢) من أن تصغرى عند الله والملائكة والنبين فهما كظم الغيظ فينبغى ان يكظمه لله وذلك يعظمه

وسوس له بمثل ذلك (فليقل لنفسه) مخاطبالها (ما أعبال تأنفين من الاحتمال الآن ولاتأنفين من خزى يوم القيامة والأفتضاح اذا أنحذ هذابيدك وانتقم منك وتحذرين من أن تصغرى في أعين الناس ولا تعذر بنمن أن تصغرى عندالله وعند الملائكة والنبين) على رؤس الاشهاد (فهما كظم الغيظ فينبغى أن يكظمه لله وذلك) الذي ( يعظمه عند الله فيله وللناس وذل من ظله يوم القيامة أشد من ذله لوانتقم الآن أفلاعب أن يكون هوالقائم اذا نودي يوم القيامة الاليقم من أحره على الله فلا يقوم الامن عفا) عن أخيه في مظلمة كاو رد ذلك في الخبر وتقدم ذكره (فهـ ذاوامثاله من معارف الاعمان ينبغي أن يقر ره على قلبه) و يعرضه عليه مراراحتى يتقررفيه (السادس أن يعلم ان غضبه من تجبه من جريان الشي على وفق مراد الله لاعلى وفق مراده فكيف يتصوّرله أو يخطر بباله ان (يقول مرادى أولى من مراد الله و يوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه) هدذا ما يتعلق بالعلم (وأماالعمل فان تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمررسول الله صلى الله علمه وسلم أن يقال عند الغيظ) قال العراقي متفق عليه من حديث سلمان بن صرد قال كنت جالسامع النبي صلى الله عليه وسلم و رجلان يستبان فاحدهما اجر وجهه وانتفعت أوداجه الحديث وفيه لوقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يحد فقالواله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث اه قلت لفظ الحديث عندهما قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونعن حاوس عنده وأحدهما يسب صاحبه مغضباقد احر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى لاء الم كلة لوقالها لاذهبت عنه ما يحد لوقال أعوذ بالله من الشييطان الرجيم فقالوا للرجل أماتسمع مايقول الذي صلى الله عليه وسلم قال انى است بجنون وقدرواه كذلك أبوداود والترمذي والنسائي وفيرواية الهؤلاء الثلاثة من حديث معاذاللهم انى أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال صاحب سلح المؤمن وليس لسليان بن صرد في الصحيفين سوى حديثين أحدهماهذا وروى ابن عدى من حديث أبي هر مرة اذاغض الرحل فقال أعوذ بالله سكن غضبه ورواه الطعراني أيضافي الاوسط والصغير من حديث أبن مسعود بنحوه (وكان صلى الله عليه وسلم اذاغضت عائشة) رضي الله عنها (أخذبا نفها وقال ياعويش) صغراسهها للترحم (قولى اللهم رب الذي مجد اغفرلى ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفين ) رواه ابن السنى فى الموم واللملة من حديثها وقد تقسدم فى الاذ كار والدعوات (فيستعب أن يقول ذلك فان لم بزل بذلك فاجلس ان كنت قاعما واضطعب ان كنت جالسا واقر بمن الارض التي منها خاقت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجاوس والاضطجاع السكون فان سبب الغضب الحرارة) الغريبة العارضة على الحرارة الغريزية التي هي غذاء القلب (وسبب الحرارة الحركة) فاذاسكن كنت الحرارة فقل علها (فقد قال صلى الله عليه وسلم أن الغضب جرة توقد في القلب ألم تروا الى انتفاخ أوذاجه ) أي عروق رقبته (وحرة عينيه فاذاوجد أحدكم من ذلك شيأ فان كان قائما فليعس وان كان جالسا فليقم) قال العرافي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد دون قوله توقد ورواه بهذه اللفظة البهبق وقد تقدم اله قلت لفظ الترمذي سأتى المصنف قريبا بعد ثلاثه أحاديث وقدروي منحديث الحسن مرسد الغضب جرة في قلب الانسان توقد الاترى الى حرة عينيه وانتفاخ أوداحه فاذا أحس أحدكم من ذلك شمأ فلحلس ولا بعدونه الغضب وقدروى ذلك أيضامن حديث سنان بن سعد عن أنس مرفوعاً والرادانه يحبسه في نفسه ولا بعدو الى غيره بالاذي بالفعل (فان لم ترل ذلك فتوضأ بالماء البارد

عندالله فاله والناصوذل من ظله وم القدامة أشد من ذله لو انتقم الا تن أف ال يحدأن تكون هوالقائم اذانودى ومالقيامة ليقم من أحره على الله فلا يقوم الامن عفافهذا وأمثالهمن معارف الاعانينيغي ان يقرره على قلبه \*السادس ان بعلم ان عضه من تعبه من حريان الشئ عملي وفق مرادالله لاعلى وفق مراده فكيف يقولم ادى أولى منمرادالله و نوشاكان بكون غض الله عليه أعظم منغضبه وأماالعمل فان تقول بلسانك أعود بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر رسولالله صلى الله عليه وسلمان يقال عند الغيظ وكان رسول اللهصلي الله عليه وسيلم اذاعضت عائشة أخذ بأنفها وقال ياءو بشقولى اللهمرب الني تجدد اغفرلي ذني واذهب غيظ قابي وأحرني منمضلات الفتن فيستعب أن تقول ذلك فان لم رل يد لك فاحلس ان كنت فأعاراضطعم انكنت بالساواقرب من الارض التي منهاخلقت لتعرف مذلكذل نفسلك واطلب مالحاوس والاضطعاع السكون فانسسالغضب

الحرارة وسبب الحرارة الحركة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخضب جرة توقد فى القلب ألم تروالى واغتسل انتفاخ أوداجه وجرة عينيه فاذا وجد أحد كم منذلك شيأ فان كان قائما فليجلس وان كان جالسا فلينم فان لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد

أونغتسمل لها ن النبار لانطفتها الا الماء فقد فالصلى الله علمه وسلم اذا غضبأحد كم فلتوضأ بالماء فاغما الغضب مسن النادوفي رواية ان الغضب منالشطان وانالشطان خلق من النار واغاتط هأ النبار بالماء فاذا غضب أحدكم فليتوضأ وقال ان عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم اذاغضت فاسكت وقال أبوهر برة كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اداغضب وهوقائم حلس واذا غضب وهمو جالس اضطع ع فيسذهب غضبه وقال أوسعيد الخدرى قال الني صلى الله عليه وسلم ألاان الغضب جدرةفى قات ابن آدم ألا ر ون الى حرة عينيه وانتفاخ أوداحه فنوحد منذاك شأ فلماصق حده بالارص وكائن هدذا اشارةالي اسعودوة كمن أعز الاعضاء من اذل المسواضع وهسو التراب لتستشعر به النفس الذلوتزايل به العزة والزهو الذي هدوسب الغضب وروىان عرغض وما فدعا عاء فاستنشق وقال ان الغضب من الشيطان وهذا بذهب الغضبوقال عروة بن محدل استعملت على المن قال لى أبي أوليت قلت نعم قال فاذا غضت فانظرالي السماءف وقك والىالارض تحتك ثمعظم خالقهماوروى ان أباذرقال لرحلااان

واغتسل فان النار لا يطفها الاالماء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاغضب أحدكم فليتوضأ بالماء فان الغضب من النار وفى رواية أن الغضب من الشيطان وأن الشيطان خلق من النار وانحاتطفاً النار بالماء فاذاغض أحدكم لميتوضأ) قال العراق رواه أبودا ودمن حديث عطية السعدى دون قوله بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التي ذكر هاللصنف وقد تقدم \* قلت الحديث في مسند أحدوسن أبي داود من طريق عروة بن محد بن عطية اله كله رجل فاغضبه فقام فقوضاً فقال حدثني أبي عن جدى عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النارا لحد يثوليس فيه بالماء مع أن النوضؤ لايكون الابالماء وأمالفظ البارد فليس في نسخ الكتَّاب وقد أورد المصنف مايدل على الوضوء ولم يوردمايدل على الاغتسال وقدروى أيونعيم في الحلية وابن عساكر من حديث أبيمسلم الخولاني اله كلممعاوية بشرفغضب غرنزل فاغتسل غمادالي المنبرفقال معترسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار والماء يطفي النار فاذاغضب أحدكم فليغتسل (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاغضيت فاسكت) أي عن النطق بغير الذكر المشروع لان الغضب بصدرعنه من قبيح القول ما يوجب الندم عليه عند سكون سورة الغضب ولان الانفعال مادام موجودا فنارا لغضب تناجع فاذاسكت أخذت في الخود قال العراق رواه أحد وابن أبى الدنباوا اطبرانى واللفظ لهماوا ابههتي فى الشعب وفيه ليث بن أبى سليم اه قلت ولفظ أحداذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثا (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا غضبوهو قائم حلس واذا غضبوهو حالس اضطعم فيذهب غضبه ) قال العرافي رواه ابن أبي الدنياوفيه من لم يسم ولا حد باسناد حيد في اثناء حديث فيه وكان أنو ذرقا عًا ثم اضطع ع فقيل له لم جلست ثم اضطععت فقال انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال لنااذا غضب أحدكم وهوقائم فلحملسفان ذهب عنه الغيظ والا فليضطع ع والمرفوع عندأ في داودوفيه عنده انقطاع سقط منه أبوالاسود اه قلت ورواه كذلك البهقي قال كان أبوذريسقي على حوض فاغضبه رجل فقعد ثم اضطعم فقيل له فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال الهيمي رجال أحدر جال الصحيح (وقال أبوسعيد الحدري) رضي الله عند وقال الني صلى الله عليه وسلم) في خطبته (الاان الغضب جرة في قلب ابن آدم ألا ترون الى حرة عينيه وانتفاخ أوداجه فن وجد من ذلك شيأ فليلصق خده بالارض) قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن اه قلت ورواه كذلك أحدالاانه قال احرارايع وقال فن أحس منذلك شيأ فليلرق بالارض (وكان هذا اشارة الى السحود وتمكين أعزالاعضاء) ألذي هو الحد (من أذل المواضع وهوالتراب لتستشعر به النفس الذل وتزايل به العزة والزهوالذي هوسب الغضب) والقصد أن بعد عن هيئة الوثوب والسارعة البطش ماأمكن حسمالمادة المبادرة وجل الطبي وغبره هذاعلى التواضع والحفض دون السحود أى لان السحود لایکون بالحد (ور وی انعر )رضی الله عنه (غضب بوماند عابماه فاستنشق) به (وقال ان الغضب من الشيطان وهذا يذهبه الغضب أخرجه ابن أبي الدنيا فيذم الغضب (وقال عروة بنجد) بنعطية السعدى عامل عربن عبد العز بزعلي المن مقبول مات بعد العشر بن روىله أبوداودوهو الذيروى عن أبيه عن جده اذاغض أحدكم فليتوضأ وتقدم قريبا (لما استعملت على البين) استعمله عمر بن عبد العزيز (قاللى أبي) وهو محدبن عطية بنعروة السعدى تابعي صدوق مات على رأس المائة روى له أبو داودفى السنن والنسائي في مسند مالك وقدر وى عن أبيه ووهم من زعم ان له صبة وأبوه صابى مشهور (أوليت قلت نعم قال فاذا غضبت فانظر الى السماء فوقك والى الارض تحتك معظم خالقهما) أخرجابن أي الدنيا في ذم الغضب عن أحد بن حنبل أخبرنا إن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان قال قال عروة بن المحدفذ كره وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (وروى ان أباذر) الغفارى رضى الله عنه (قال الرجل يا ابن

المراء) ربيبه حراء العان بعني ابن المجمنة (في خصومة) كانت (بينهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياأ باذر بلغني انك البوم عيرتر جلابامه فقال نع فانطلق أبوذر برضي صاحبه فسبقه الرجل فسلم علمه فذكر ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بأ أباذر ارفع رأسك فانظر ثم اعلم انك است بافضل من أُحرفيها ولا أسود الاان تفضله بعمل أى صالح (ثم قال اذا غضبت فان كنت قامَّ افا قعدوان كنت قاعدا فاتكئ وان كنت منكمنا فاضطع ع أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب باسناد صحيع وستأتى الاشارة الى هذا الحديث في بابذم المكرمن حديث أبي ذرأ بضاقال العراقي ولاحدانه صلى الله عليه وسلم قالله انظرفانك لست بخيرمن أحرولا أسودالاان تفضله بتقوى ورجاله ثقات وفى الصحيفين من حديثه كانبيني وبين رجل من اخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بامه فشكاني الى الني صلى الله عليه وسلم فقال با أباذرانك امرؤفه ل جاهلية اه قلت بشيرالى مارواه البخارى عن سلميان بن حرب حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المرورة اللقيت أباذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال انى ساببت رجلافعيرته بامه فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم يا أباذر أعيرته بامه انك امرؤفيك جاهلية الحديث هكذا أخرجه فىأول الصحيح وأخرجه فى كتاب العنق عن آدم عن شعبة عن واصل وفى الادب عن عروبن حفص بن غياث عن أبيه وأخرجه مسلم في كتاب الاعدان والنذو رعن أبي بكربن أبي شيبة عنوكي عوزأ جدبن ونسعن زهير وعن أبي بكرعن أبي معاوية عن المحق بنونس عن عيسي بنونس كلهم عن الاعش وعن أتي موسى الزمن و بندار وغندرعن شعبة عن واصل كالاهماعن الوردى وأخرجه أبوداود بنحوه من طريقين (وقال المعتمر بن سلميان) بن طرخان التميى أبويحد البصرى ثقة مات سنة سُبِع وعُمانين وقد جاو زالثمانين وروىله الجاعة (كانور جلا ممن كأن قُبلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب ثلاث محائف فاعطى كل صحيفة رجلا وقال للأول اذاغضبت فأعطني هذه الصيفة وقال الثاني اذاسكن بعض غضى فاعطني هذه وقال الشالث اذاذهب غضى فاعطني هذه فاشتد غضبه بومافاعطي الصحيفة الاولى فاذا فهاما أنت وهذا الغضب انكاست باله انما أنت بشر ويشك أن يأكل بعضك بعضافسكن بعض غضيبه فاعطى الثانية فاذافيهاارحم من فىالارض يرحمك من فى السماء فاعطى الثالث فاذافيها خذالناس بعق الله فانه لايصلحهم الاذلك أى لاتعطل الحدود) أخرجه إن أبى الدنيا فى ذم الغضب (وغضب المهدى) تجمد بن عبد الله العباسي (على رجل فقال شبيب لاتغضين لله باشد من غضبه لنفسه فقال خلوا سبيله ) أخرجه ابن أبي الدنياف ذم الغضب

\*(فضيلة كظم الغيظ) والكاظمين الغيظ) والكفام هو الكف أما بكف النفس أو بالصفح والمعنى المتحملين (فالالله تعالى والكاظمين الغيظ والعنف الغيظ والعنف المابكف المنفس أو بالصفح والمعنى المعتقين من المؤمنين وعمام الاثبة والعافين عن الناس والله يحب الحسنين (وفال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى به قبل الله عذره ومن خزن لسانه سترالله عورته) رواه ابن أبي الدنما في ذم الغضب من حديث أنس ورواه كذلك أبو يعلى وابن شاهين والخرائطي في مساوى الاخلاق والضياء المقدسي في المختارة وفال العراقي رواه الطعراني في الاوسط والمبهق في الشعب والملفظ له باسناد والضياء المقدسي في المختارة وفال العراقي رواه الطعراني في الاوسط والمبهق في الشعب والمفظ له باسناد ضعيف ولابن أبي الدنيافي كابيه الصحت وذم الغضب ولفظه من كف اللسان اه قلت حديث ابن عمر رواه ابن أبي الدنيافي كابيه الصحت وذم الغضب ولفظه من كف السانه سترالله عورته ومن ماكهاوقهرها (عند الغضب) بان لم عكنها من العمل بغضبه بل يجاهدها وسلم أشد كمن غلب نفسه ) أي ملكهاوقهرها (عند الغضب) بان لم عكنها من العمل بغضبه بل يجاهدها وسلم أشد كمن غلب نفسه ) أي ملكهاوقهرها (عند الغضب) بان لم عكنها من العمل بغضبه بل يجاهدها وسلم أشد كمن غلب نفسه ) أي ملكهاوقهرها (عند الغضب) بان لم عكنها من العمل بغضبه بل يجاهدها وسلم أشد كمن غلب نفسه ) أي ملكهاوقهرها (عند الغضب) بان لم عكنها من العمل بغضبه بل يجاهدها وسلم أشد كمن غلب نفسه المناه عليه المناه وقوه الله عليه المنه عليه المناه عليه المنه وقوه الهورة المناه وقوه المناه وقوه الهورة المناه وقوه الهورة المناه وقوه والمناه وقوه المناه وقوه المناه وقوه المناه وقوه المناه وقوه المناه وقوه المناه وقوه والمناه والمناه وقوه والمناه والمناه وقوه والمناه وقوه والمناه والمناه وقوه والمناه وقوه والمناه وا

ألوذرلبرضي صاحبه فسيقه الرحل فسلم علسه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باأ باذرار فع وأسك فانظر تماعد إانك است بأفضل من أحرفها ولا أسودالاأن تفضله بعمل م قال اذا غضب فان كنت قائمافاقعد وان كنت قاعدافا تكئي وانكنت متكئا فاضطعم وقال المعتمر بن سلمان كأنرحل عن كان قبالك وغضب فعشد غضبه فكتب ثلاث محاثف وقال الاولااذا غضيت فأعطى هذه وقال الثاني اذا سكن بعض غضى فاعطني هذه وقال الثالث اذا ذهب غضي فأعطي هدذه فاشتدغضيه ومافاعطي الصحيف ةالاوتى فاذافها ماأنت وهذا الغضب انك لست بالهانما أنت بشر وشلاأن يأكل بعضك بعضا فسكن بعض غضمه فأعطى الثانسة فاذافها ارحم من في الارض رحل مسن في السمياء فأعطى الثالثةفاذافهاخذالناس عق الله فانه لا يصلحهم الا ذلكأى لاتعطل الحدو د وغضب المهدى على رجل فقال شبيب لا تغضباته بأشدمن غضبه لنفسه فعال خاواسسله \* (فضلة كظم الغيظ)\* قَالَ الله تعالى

والكاظمين الغيفا وذكر ذلك في معرض المدح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عند. عذا به ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه سترالله عورته وقال صلى الله عليه وسلم أشدكم من غلب نفسه عند الغضب

على ترك تنفيذ . (وأحلكم من عفاعند القدرة) وفي لفظ بعد القدرة أي أثبتكم عقلامن عفاعن جني عليه بعدة كمنه منه رواه أبن أبي الدنيافي ذم الغضب من حديث على قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم رفعون حرافقال ماهذا قالوا حرالاشداء فقال ذلك وسند وضعيف قال العراقي وروى البهقي في الشعب بالشطر الاؤل من رواية عمد الرحن بن كلان مرسلابا سناد حدد وللمزار والطعراني في مكارم الاخلاق واللفظ لهمن حديث أنس أشدكم أملككم لنفسه عندالغضب وفيه عران القطان مختلف فيه ( وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم من كظم غيظا ) أى رده ومنعه ( ولوشاء ان عضيه ) أى ينفذ. (أمضاه ) نفذه (ملا الله قلبه وم القيامة رضاً) رواه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب من حديث ابن عمر وفيه مسكين بن أبي سراج تكم فيه ابن حبان (وفيرواية) من كتم غيظاوهو يقدر على انفاذه (ملا الله قلبه أمناواعانا) رواه ابن أبي الدنيامن حديث أبي هر وقوفه من لم سم ورواه أبوداودمن حديث رجل من ابناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بزيادة ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله توجه الله بناج الملك و رواه بهذه الزيادة أيضا ابن أبي الدنيافقال عن سويد ابنوهبعن أسهورواه البغوى في معيم الصحابة عن عبد الجليل الفلطيني عن عده وأورده الذهبي في المزان في ترجة عبد الجليل وقال قال الخداري لايتاب عليه (وقال ابن عمر ) رضي الله عند (قال رسولالله صلى الله عليه وسلماح عدرعة أعظم أحوا من حرعة غيظ كظمها) عيد (ابتغاء وحه الله عزوجل) في الأساس كفام القرية ملاهاوشد وأسها وكفام الباب سده ومن الجاز كفام الغيظ وعلى الغيظ قال العلميي تريد اله استعارة من كظم القربة وقوله من حرعة غيظ استعارة أخرى كالترشيح لهاشبه جرع غيظه ورده الى باطنه بتعر عالماء وهيأشد حرعة يتحرعها العبد وأعظمها ثوا ماوأرفعها درجة كمبس نفسه عن التشفي قال العراقي رواه ابن ماجه بأسناد جيد اه قلت وقال المنذري رواته محتج بهم فىالصيح ولفظه مامن حرعة ورواه أحمد بلفظ مانجرع عبدأ فضل منه عندالله من حرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجهالله عزوجل (وقال بن عباس) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله على موسلم ان لجهم بابالايد خله الامن شفى عيظه بعصية الله تعالى رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وقد تقدم في آ فات اللسان (وقال صلى الله عليه وسلم مامن حرعة أحب الى الله تعمالي من حرعة غيظ يكظمهاعبد وما كظمها عبد الاملاء الله قلبه) وفي لفظ حوفه (اعمانا) رواه ابن أبي الدنها في ذم الغضب من حد مث ابن عباس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن عمر وحديث العجابي الذي لميسم وقد تقدما قاله العراقي قات ورواه أحد بلفظ المصنف الاانه قال ملا الله حوفه نوراوأما حديث الصحابي الذي لم يسم فعنسد أبيدأود أمناواعنا ناوحديث ابن عباس هذامستقل ودعوى انتلفيق فيه نظر و روى ابن المبارك في الزهد من حديث الحسن مرسلا مامن حرعة أحب الى الله تعالى من حرعة غيظ كظمهار حل أو حرعة صبر على مصيبة ومأقطرة أحب الحالله من قطرة دمع من خشمية الله أوقطرة دم أهريق في سبيل الله (وقال صلى الله علمه وسلم من كظم غيظاوهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤس الخلائق و مخمره من أى الحورشاء) رواء اس أى الدنيا في ذم الغضوفي الصمت من حديث معاذب أنس ورواء كذلك أحدوأ بوداود والترمذي وفالحسن غريب وابنماجه والطبراني والبهتي وقد تقدم فيآفات اللسان ورواه أ يونعيم وابن عساكر بزيادة في آخره ومن ترك توب جال وهو فادرعلي ليسه كساه اللهرداء الاعمان وم القيامة ومن الكوعبدالله وضع الله على رأسه تاج الملك وم القيامة \* (الا " نار) \* (قال عررضي الله عنه من التي الله لم يشفّ غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما ير يدولولا يوم القيامة لـ كان غير مأثر ون ) أخرجه ابن أبى الدنيافى ذم الغضب والجلة الاولى منه رواها ابن أبي الدنيافي كتاب التقوى مرفوعا من حديث سهل انسعدمن اتقالله كل اسانه ولم يشف غيظه ورواه كذلك الديلي وابن النعار وهوفى البلد انيات السلغي

وأحلكم منعفاء ندالقدرة وقالصلى الله عليه وسلمن كظم غمظا ولوشاء أنعضه لامضاءملا أالله قليسهوم القدامة رضاوفي رواية ملائح الله قلمه أمناواعانا وقال ان عمر قال رسول الله صلى الله علمه وسلماح عمدحه أعظم أحرا منحوعة غيظ كظمهاا بتغاء وحمالله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما قالصلي اللهعلم وسلم ان إلهم بابالايدخله الامن شفى غيظه عصية الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم مامن حرعة أحب الى الله تعالى من حرعــة غـــظ كظ مهاعبدوما كظمها عبدالاملا الله فلماعانا وقال صلى الله عليه وسلمن كظم غيظا وهدوقادرعلي ان ينفذ ودعاه الله على رؤس الخلائق ويخسيره من أي الحورشاء (الاتار)قال عررضي الله عنه من اتق الله لمسسف غيظه ومن خاف الله لم يف على مادشاء ولولانوم القسامة ليكان غير مأترون

وقال لقمان لابنه إبنى لائذهب ماءوجها كبالمسالة ولاتشف غيطك بفضيت كواعرف قدرك تنفعك معيشتك وقال أبوب حلم ساعة يدفع شراك شرا واجتمع سيفسان الثورى (٢٦) وأبوخ عة البربوعي والفضيل بن عياض فتلذا كروا الزهد فاجمواعلى ان أفضل

وقد تقدم المصنف (وقال اقمان لابنه) وهو يعظه (يابي لاتذهب ماء وجهل بالمسئلة ولاتشف غيظك بفضيمتك واعرف قدرك تنفعك مستشلل أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال أبوب) بن أبي تهمية السختياني (حلم ساعة بدفع شراكتسيرا) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وأجمع سفيان النورى وأبو خزعة البر وعي والفضيل ن عياض) رجهم المه تعالى (فتذاكر وا الزهد فاجمعواعلى ان أفضل الاعمال الحلم عند الغضب والصبرعند الطمع ) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال رجل لعمر رضى الله عنه والله ما تقضى بالعدل وما تعطى الجزل أى الكثير (ففض عرحي عرف) ذلك (فى وجهه فقال رجل باأمير المؤمنين ألم تسمع ان الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين فهدنامن الجاهلين فقال عرصدقت فكاتما كانت نارافانطفأت) أخرجه المخارى في الصحيح من طريق شعيب عن الزهرى عن عبيدالله أن ابن عباس قال قدم عدينة بن حصن فنزل على الحرين قيس وكان بمن يدنهم عمر وكان القراء أمحاب محلس عرفقال عيينة لابن أخيه الحرياا بن أخي هل النوجه عندهذا الامير تستأذن عليه فاذناه عرفدخل فقال باابن الخطاب ماتعطمنا الجزل وماتحكم بيننا بالعدل فغضب عرحتي هميه فقال الحريا أميرا اؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه خذا لعفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذامن الجاهلين قال فوالله ما حاوزها عرحين تلاهاعليه وكان وقافاعند كاب الله انفرديه المخارى وقد تقدم ذكره قريما (وقال مجدبن كعب) القرظى (ثلاث) خصال (من كن فيه) فقد (استكمل الاعانبالله) تعالى أحداهن (اذارضي لم يدخله رضاه في الباطل واذاغف لم يخرجه غضبه عن الحق واذاقدرلم يتناول مالبسله) أخرجهابن أبى الدنيا فىذم الغضب وقدر وى نعوه مرفوعامن حديث أنس رواه الطراني في الصغير بلفظ ثلاث من أخلاق الاعمان من اداغض لم يدخسله غضمه في بأطلومن اذارضي لم يخرجه رضاءمن حقومن اذاقدر لم يتعاطماليس له قال الهيثمي فمه بشربن الحسين وهوكذاب (وجاءرجل الى سلمان) الفارسي رضي الله عنمه (فقال)له (يا أباعبد الله أوصني فقال لا تغضب قال لا أقدر قال فان غضبت فأمسك لسانك وبدك أخرجه ابن أي الدنيا في ذم الغضب منطريق ممون بنمهران قال جاعرجل فذكره وفيهان الرجل قال أمرتني أن ﴿ أغضب والله ليغشاني مالا أملائقال فانغضت فامسك لسانك ويدك وملائيه ولسانه هوالذي أشار الني صلى الله علمه وسلم بامره ان غضب أن يجلس و يضطعه ع و بأمره أن يسكت

(اعلم ان الحلم أفضل من كظم الغيظ الان كظم الغيظ عبارة عن المتحلم أى تكلف الحلم) المنصبغة التفعل في الاكثر للذكلف (ولا يحتاج الى كظم الغيظ الامن هاج غيظه) أى ثار والتهب شراره (و يحتاج فيه) أى فالاكثر للذكلف (ولا يحتاج الى كظم الغيظ الامن هاج غيظه) أى ثار والتهب شراره (و يحتاج فيه) أى في دفعه (الى مجاهدة شديدة) ورياضة لميغة (ولكن اذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتبادا فلا يهج الغيظ) بقوة (وان هاج) بوما (فلا يكون في كظمه تعب الحقة وطأنه (وهو الحلم الطبيعي) والذا عبرعنه وفي معناه من قال هوضبط النفس والطبيع عند هيجان النفس وفي معناه من قال هوضبط النفس والطبيع عند هيجان النفس وفي معناه من قال هواحم الولادي أورفع المؤاخدة عن مستعقها بحناية في حق وفي معناه من قال العدم عند والمنابقة في حق مستعظم (وهو دلالة كال العدم على واستدلائه) أى ملكه وقوته (وانكسار قوة الغضب وخضوعها العقل عيد النفل عيد النفل العمل الله على النه العقل (ولكن ابتداؤه التعلم والخيط الغيظ تسكلفا قال صلى الله عليه والمنابقة في المنابقة في النفل والمنابقة في النفل والمنابقة في المنابقة في

والصبرعند ألجزع وقال رحل لعمر رضي الله عنه والله ماتقضى بالعدل ولا تعطى الجزل فغضاعرحي عرف ذلك في وحهه فقاله رحل باأمرالؤمنينألا تسمع ان الله تعالى يقول خددالعةووأمربالعرف وأعرض عنالجاهلين فهذامن الجاهلن فقالعم صدقت فكائما كانت نارا فأطفئت وقال يحدن كعب ثلاث من كن فسه استكهل الاعان بالله اذا رضى لم يدخـله رضاه في الباطل واذاغض لمخرجه غضبه عنا لقواذاقدرام بتناول ماليس له وحاءرجل الىسلان فقال باعدالله أوصني قال لاتغضب قال لاأقسدر قالفان غضت فامسكالسانكويدك \* ( سان فضراء الحلم)\* اعلم أن الحسلم أفضل من كظم الغيظ لأن كظهم الغيفا عبارة عن التعلم أي تكاف الحلم ولايحتاج الى كظهم الغيظ الامن هاج غيظه و بحتاج فيهالي محاهدةشديدة ولكناذا تعودذاكمدة صارذاك اعتيادا فالايهيم الغيظ وانهاج فلايكون في كظمه تعب وهوالحملم الطبيعي

الاعال الحرامند الغضب

اللير

وهودلالة كال العقل واستبلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل ولكن ابتداؤه التعلم وكظم الغيظ تكافاقال صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم ومن يتحر الخير

الخبر و يقصده ( يعطه ) أي يعطيه الله تعالى اياه ( ومن يتوفى الشر ) أي من يحفظ نفسه من الوقوع فيه ( نوقه) أي يحفظه الله تعالى منه قال العراقي رواه الطيراني والدارقطني في العلل من حديث أبي الدرداء بسدضعيف انتهى قلتورواه الطبراني فى الكبير وأبونعيم فى الحلية والعسكري في الامشال كلهممن طريق محدين الحسن من أبي مزيد الهمداني حدثنا الثوري عن عبد الملك من عبر عن رجاء ابن حيوة عن أبى الدرداء رفعهمثل سماني المصنف بزيادة لم يسكن الدرجات العلا ولا أقول لسكم الجنةمن تكهن أواستقسم أوتطير طيرا برده من سفر قال الحافظ السخاوى ومجدين الحسين كذاب ولكن قد رواه البهق فى المدخل من طريق هلال عن أيمعن عبيدالله ينعرو عن عبد المك بنعيريه موقوفا على أبى الدرداء انته بي قلت ورواه مهذا السند أنصا الطبراني في الاوسط والخطيب في رياضة المتعلمن وفى الباب أنوهر مرةوأنس ومعاوية والنمسعود وشدادين أوس أماحديث أبىهر مرةفقد أخرجسه الدارقطني فيالافراد وفي العلل والخطيب في التاريخ وأما حديث أنس فأخرجه العسكري من طريق مجمد بن الصلت حدثنا عثمان البرى عن قتادة عنسه مرفوعايه وأماحديث معاوية فاخرجه الطبراني في المكبير وابن أبي عاصم في العلم له كالهما من طريق عتمة بن أبي حكم عن حدثه عن معاوية رفعه للفظ ياأج االناس أغماالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن بردابته بهخيرا يفقهه فىالدين وانما يخشى الله من عماده العلماء وحزم المحارى بتعليقه فقال وقال الني صلى الله عليه وسلم من ردالله به خيرا يفقهه فى الدين وقال انماالعلم بالتعلم معان في اسناده من لم يسم لجيئه من طريق أخرى وقال الحافظ بن حجر اسناد حديث معاوية حسن لأن فيهمهمااعتضد بحيئهمن وجه آخر وأماحديث ابن مسعود فقد أخرجه البهقى في المدخد لمن طريق على بن الاقر والعسكري في الامثال من طريق أبي الزعراء كلاهما عن أبي الاحوص عنه الفظ انالرجل لا ولدعا آاواعا العلم بالتعلم وقدروى عنه نحوه موقوفا بسندر حاله موثقون أخرجه البزار في حديث طويل أنه كان يقول فعليكم منذا القرآن فالهمأ دبة الله فن استطاع منكم أَن يَأْخُذُ من مأدبة الله فليفعل فانحا العلم بالتعلم وأما حديث شدادبن أوس فأخرجه أنونعيم في الحلية من حديث طويل بلفظ انر حلاقال بارسول الله ماذا بزيد في العدلم قال التعلم وفي سنده عمر من صبيح وهوكذاب وقدر وي في الباب عن التابعين أخرج العسكري من طريق حادعن حبسد الطويل قال كان الحسن يقول اذا لم تمكن حليا فتعلم واذالم تمكن عالمافتعلم فقلماتشبه رحسل ،قوم الاكان منهم ومن طريق زافر عن عرو بن عامم الحلى قال قال الحسن هو والله أحسن منك رداء وان كان رداؤك حبرة رحل رداء الله الحلم فان لم يكن حلم لا أبالك فتحلم فانه من تشبه بقوم لحق بهم (أشار بهذا الى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أولا وتركافه كان اكتساب العمل طريقه التعلم وقال أنوهر مرة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العسلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا) أى تواضعوا (أن تعلمون) أى لن يتعلم منكم (ولن تعلمون منه) أى من مشايخكم (ولا تمكونوا من حمامة العلماء في غلب حه الم علم) قال العراق رواه ابن السي في رياضة المنعلين بسند ضعيف انتهنى فلت ورواه الطبراني أيضافي الاوسط وابن عدى في الكامل بلفظ تعلم االعلم وتعلم اللعلم السكينة والوقار وتواضعوا ان تعلون منه قال الهيتمي فيه عبادين كثير وهومتروك الحديث ورواه أنونعم في الحلمةمن طريق حبوس بن رزق الله عن عبد المنع بن بشير عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبر ان الخطاب رفعه تعلوا العلم وتعلوا للعلم الوقار وقال غريب من حديث مالك عن زيد لم نكتبه الامن حديث حموس عن عبد المنع وروى الخطيب في الجامع من حديث أبي هر من فواضعوا لمن تعلون منه وتواضعوالمن تعلون ولاتكونوا جبارة العلاء (أشار بهذاالى التحبر والكبرهوالذي يهيج الغضب و عنع من الحلم واللين) وان المتواضع والسكون هو الذي عنع ثوران الغضب ويورث الحم (وكان

معطيه ومنيتوق الشر أنا كتساب الحلم طريقه التحلم أؤلا وتكافه كمأن اكتساب ألعملم طريقمه التعمل وقال أبوهر مرةقال رسول الله صلى الله علمه وسلماطلبوا العلمواطلبوا مع العملم السكينة والحلم لمنوا لمن تعلمون ولمن تنعلون منهولاتكونوا منجبارة العلاء فيغلب جهلكم حلكم أشار مسذاالى أن التكروالقيرهوالذي يهيج الغضب ويمنسعمن الحم واللينوكان

من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغنى بالعلم) أى الذى يقرب الى معرفتك (وزيى بالحلم) أى اجعله زينة لى (واكرمني بالتقوى) لاكون من أكرم الناس عند له (وجلني بالعافية) وخص سؤال العلم بالاغناء لانه هو القطب وعليه المدار وليس الغنى الافيه فن كان عار باعنه فهو الفقير حقيقة والحلم بالزينة لانه أفضل ما يتحلى به الانسان ولازينة كزينته والتقوى بالاكرام لانم المساس كل خير والساب لسعادة الدارين والعافية بالجال لانه لاجمال المرء كمالها فال العراقي لم أقف له على أصل قلت بل رواه ابن النجار في التاريخ والرافعي في تاريخ قز وبن من حديث ابن عر (وقال أبوهر يمة رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتعوا) أى الملبو المحد واجتهاد فان الابتعاء مختص بالاجتهاد في الطلب قاله الراغب وقال الحرائي افتعال تكلف البغي وهو أشد الطلب (الرفعة) أى الشرف والمنزلة في المناب أى في في داركرامته (قالوا وماهي بارسول الله قال تصل من قطعل ) أى قطع مواساتك أو ريارتك فلا تقابله بالقطع (وتعطى من حمل) أى منعك ماهولك (وتعلم) بضم اللام (عن جهل) أى سفه (عليك) بان تحسك له المنافر الشاعر

ألالايحهان أحدعلمنا \* فنحهل فوقحهل الجاهلسنا

قال العراقي رواه الحاكم والبهتي وقد تقدم قلت ورواه ابن عدى من حديث ابن عر بدون قوله تصل من قطعك (وقال صلى الله عليه وسلم خس من سنن المرسلين) أى من شأنهم وقعلهم (الحياء) الذي هو خعل الروح عن كل عمل لا يحسن في الملاء الاعلى وذلك لانه يطهر الروح من أسباب النفس (والحلم) الذي هوسعة الصدر وانشراحه لورود النورعليمه (والجامة) لان للدم حرارة وقوة وهو غالب على قاوب المرسلين فاذا لم تنقص أضرت (والسواك ) لان الفم طريق الوحى ومحل لنعوى الملك فاهماله تضييع لحرمة الوجى (والتعطر) أي استعمال العطولانه ليس للملائكة حظ مما للبشر الأالريج الطيب وهم يكثرون مخالطة الرسل فيكون الطيب بمنزلة قراهم قال العراقي رواءأبو بحسور بن أبي عاصم في المثاني والا ماد والترمذي الحكم في نوادرالاصول بسند ضعف من رواية مليم بن عسدالله العطمي عن أبيه عنجده والنرمذي وحسنهمن حديث أبي أنوب أربع فاسقط الحلم والحجامة وزادالنكاح انتهى قلت جدمليم بن عبد الله هو حصين بن عبد الله الطمي له صحبة والحديث أيضار واه العنارى في التاريخ والبزار في المسند والبغوى في المحم والطبراني في الكبير وأنونهم في المعرفة والبهدي في الشعب وقال البهق عقب تغر بعدهذاذ كر والعارى فى التاريخ عن عبد الرحن س أبى فديك وهو محدس اسمعيل عن عر من مجد الاسلى فعمر ينفرديه انهي وعرقال الذهبي من الجاهمل وكانه أشار الى ذلك الحافظ العراقي بقوله بسندضعف وأماحديث أي أوب فأخرجه كذلك أحد والبهقي كلهم من طريق مكعول عن أبي السمال عنه ولفظه أربعمن سننالمرسلين الحماء والتعطر والنكاح والسوال وقدر وى فسه الحناء بالنون بدل الحياء فيكون على تقد برمضاف أى استعماله و رج ابن القسيم عن المزى ان صوابه الختان وسقطت النون قال وهكذار وادالحاملي عن شعفه الترمذي وروى العقيلي والبهق من حدديث ابن عباس من سنن المرسلين الحياء والعلم والحجامة والسوالة والتعطر وكثرة الاز واج (وقال على) رضي الله عنه (قال الذي صلى الله عليه وسلم ان الرجل السلم يدرك بالخلم درجة الصائم القائم) أى الصائم في شدة الحروالة عد بالليل (وانه ليكتب جباراعنيدا) أي بسبب سوء خلقه (وما علا أهل سنه) قال العراقي رواه الطهراني في الاوسط بسند ضعيف انتهي قلت ورواه كذلك أبوالشيخ في كتاب الثواب قال المنذري وسنده ضعيف و روى أبوداود وابن حبان والبغوى في شرح السنة من حديث عائشة ان المؤمن لمدرك عسن الخلق درجمة القائم الصائم (وقال أبوهر برة) رضى الله عنمه (انرجلاقال بارسول الله أن لى قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن الههم ويسيؤن الى و يجهلون على) أي يسفهون

من دعائه صلى الله عليه وسملم اللهمأغني بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوى وجلني بالعافية وقال أو هسر برة قال النبي صسلى الله عليه وسلم ابتغواالرفعة عندالله قالوأ وما هي بارسول الله قال تصلمن قطعك وتعطى منحول وتعليعنجهل عليك وقال صلى الله عليه وسلمنج سمن سنن المرسلين الحماعوالحملم والحاممة والسوال والتعطر وقال على كرم الله وحهدة قال الني صلى الله عليه وسلمات الرحل المسلم ليدرك باللم در حدة الصائم القائم واله ليكتب حداراءند داوما علا أهل سه وقال أبو هر عرة الدرجلاقال ارسول الله أن لى قرابة أصلهـم ويقطعوني وأحسن الهم ويسون الى ويعهداون

وأحملم عنهم قالاان كان كا تقدول فكأنما تسفهم الملولا تزال معل من الله ظهرمادمت على ذلك المل يعني به الرمـــل وقال رحل من المسلما الهم لس عندىصدقة أتصدق بهافأعا رجل أصابمن عرضى شمأفهو علىهصدقة فأوحى الله تعالى الى النبي صل الله عليه وسيلم اني قد غفر تله وقال صلى الله عليه وسلم أيجيز أحدد كم أن يكون كأني ضمضم فالوا وماأوضمضم قالرجل عن كان قبله كان اذا أصبم يقول اللهسم انى تصدقت الموم بعرضي على من ظلني وقيل في قوله تعالى ر مانىسناى حلاء علاء وعنالحسن في قوله نعالى واذا الطهم الجاهاون قالوا سلاماقال حلاءات جهل علمم لم يجهلوا

(وأحلم عنهم) أي أصفح وأتجاوز (قال لئن كان كاتقول فكاعا تسفهم الل) يقال سف الدواء سفاو أسفه غيره والاسم السفوف بالفتح (ولا بزال معك من الله ظهيرمادمت على ذلك) رواه مسلم في الصيح (والمل يعني به الرمل) وقيل هو رماد الفرن (وقالرجل من المسلمين اللهم ليس عندى صدقة أتصدقهما فأعارجل أصاب منعرضي شيأفهوعلبه صدقة فأوحىالله الىالنبي صلىالله عليهوسلم انى قد غفرت له ) قال العراق رواه أبونعم فى الصحابة والبهق فى الشعب من رواية عبد الجيد بن أبي عيسى بن جسم عن أسه عن جده باسناداين زادالبهني عن علية بنزيد وعلمة هوالذي قال ذلك كافي أثناءالحديث وذكراب عبدالبرقى الاستبعاب انهرواه ابن عبينة عن عروبن دينارعن أبي صالح عن أبىهر يرةان رجلا من المسلين ولم يسمه قال ولعله أبوضمضم قلت وليس بأبى ضمضم انما هوعلبة بن زيدوأ يوضمضم ليست له صحبة وانماهومتقدم انتهى قلت وقدسبق ابن عبدالبر فىذلك أحدوا لحاكم فىالكنى وأماعلبة بنزيد فهو رجل من الصحابة من ولدمالك بن الاوس وقدذ كره ابن أسحق فى السيرة وابن حبيب فى الحبر فى البكائين فى غزوة تبولة فاماعلبة بنزيد فرج من اللبل وصلى وبكى وقال الله-م انكقدأمرت بالجهاد ورغبت فيه ولمتجعل عندى ماأتقوى به معرسولك وانى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بهافى جسد أوعرض فذكرا لحديث بغيراسناد وقدورد موصولا من حديث بجمع ابن حارثة ومن حديث عروبن عوف وأبي عبس بنجبر ومن حديث علبة بن زيدنفسه كما سنبينه وروى ابن مردويه ذلك من حديث جميع بن حارثة وروى اب مذده من طريق تجد بن طلحة عن عبدالجيدين أبي عبس بنجبرعن أبيه عنجد وقال كانعلبة بنزيد بن عارثة رجلامن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلماحض على الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وماعنده فقال علبة بن زيدا الهيم انه ليس عندى ما تصدق به اللهم انى أتصدق بعرضى على من ناله من خلفك فأمرر سول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أين المتصدق بعرضه البارحة فقدم عليه فقال قدقبلت صدقتك قال الحافظ هكذا وقع الاسنادوفيه تغيير ونقص واعاه وعبدالحيد بنجد بناي عنبس والعمية لابي عنبس لالجبر وقدروى الطبرانى من طريق محدبن طلحة بمدالاسناد حديثا غيرهذاور وى البزار من طريق صالح مولى التوأمة عن علبة بنزيد نفسه قال حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فذكر الحديث قال البزار علبة هذارجل مشهورمن الانصار ولابعلم له غيرهذا الحديث وقدروى عروبن عوف حديثه هذا أيضا قال الحافظ وأشارالى ماأسده ابن أبي الدنما وابن شاهين من طريق كثير بن عبد الله بن عروب عوف عن أبيه عنجده نعوه وأخوجه الخطيب منطريق أبى قرة الزبيدى فى السنن له قالذكره ابن جرير عن صالح ابن زيدعن أبي عيسى الحارث عن ابن عمله يعالله علبة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصدقة فذكره لكن قال بعدقوله ولكني أتصدق بعرضي علىمن آذاني وشفني أوازني فهوله حل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلت منك صدقتك قال الخطيب كذا في الكتاب عن أبي عيسى الحارثي والصواب عن أبي عبس بفتم العين وسكون الموحدة (وقال صلى الله عليه وسلم أبيجر أحدكم أن يكون كابي ضمضم قالوا وما أبوضمضم فالرجل كان فيمن قدا يجاذا أصبع يقول اللهم انى أتصدق بعرضى على من ظلفى) تقدم الكلام عليه في آفات السان ولولا التصريح بانه كان فيمن كان قبلنا الحقوزاأن يكون علبة بنز يديكني أباضعضم وقد أشرنا آنفاالي كالم ابن عبد البروا لمناقشةمعه في قوله أظنه أباضمضم فراجعه (وفيل في قوله تعالى كونوار بانيين أي حلماء علماء) وتقدم في كتاب العملم (وعن الحسن) البصرى رجه الله تعالى (في قوله تعالى واذاخاطهم الجاهلون قالوا سلاما قال حلاءان جهل عليهم لم يجهلوا) أخرج عبدب حيدوان حروان المنذر وابن أبي حاتم والبهق فالشعب عن الحسن قال عشون على الارض هو ناالا "به قال عشون حلاء متواضعين لا عجهاون على أحد وانحهل

علمهم لم يجهلوا وأخرج عبد بن حيد عن الحسن في حديث طويل ذكر فيه فنعتهم الله في القرآن أحسن نعت فقال واذاخاطهم الجاهلون قالوا سلاما فالحلماء لا يحهلون على أحد وانجهل علمم حلواوقال مجاهد سلاما أى سدادا من القول واه الفريابي و عيد بن منصور وابن حرير وقال الفضيل بن عياض سلاماأىان جهل عليه حلم وانأسىء السه أحسن وانحرم أعطى وانقطع وصل أخرجه الخرائطي فى مكارم الاخلاق وعن سعيد نحبير قال سلاما أى ودا معروفا أخرجه ابن أبي حاتم (وقال عطاء بن أبي ر باح) رجه الله تعالى (عشون على الارض هوناأى حلما) أخرج ابن أبي عام عن ابي عران الجوني قاله ونا أي حل بالعبرانية وعن ميمون بنمهران قال بالسريانية وقال ابن عباس هونا أي بالطاعمة والعقاب والتواضع أخرجه عبدبن حميد وابنح مروابن المنذر وابن أبيحاتم وقال مجاهيد هوناأى بالوقار والسكينة أخرجه عبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابنح مروالبهتي في الشعب وروى مثله عن الفضيل بن عماض أخر جه الخرائطي في المكارم وقال ابن عباس هو ناأى يحلما حلماً خرجه ابنائي حاتم وعنزيد بنأسله هونا لايشندون أخرجه ابن أبي شيبة وابن الندر وابنابي حاتموعن قتادة هوناأى تواضعالعظمته أخرجه ابن أبي حاتم وعن الحسن هونا حلماء متواضعين أخرجه البهيق في الشعب (وقال ابن أبي حبيب) هو زيد بن أبي حبيب أبور جاء المصرى واسم أبيسه سويد ثقة فقيه مات سنة عان وعشر بن روى له الجاعة (في قوله) تعالى (وكهلا) ومن الصالحين (قال الكهل منهدى الحلم) اعلم ان سن الكهولة هو سن الانتحطاط مع بقاء من القوة وهومن الاربعين الى نحومن ستين سنة ثمان الحلمهنا بالضم بمعنى العقل أىسن الكهولة هوالذي ينتهى البه كال العقل تملا نزيد والمناسب لسياق المصنف أن يكون بكسرالحاء بمعنى ضبط النفس عندهجان الغضب أىهذه القوةمنة اهافي هذا السن فتأمل وسيأتي لذلك تحقيق قريبا (وقال مجاهد) في قوله تعالى (واذامروا باللغوم واكراما أى اذا أوذوا صفحوا) أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبدبن حيد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن حربروا بن المنذر وابن أبي حاتم والبهيق في الشعب (وروي ان ابن مسعود) رضي المه عنسه (مربلغو معرضا) ولم يقف (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لقد (اصبح ابن مسعوداً و)قال (أمسى كرعام تلاابراهم بن ميسرة) الطائفي نزيل مكة ثبت حافظ مأن سنة ائتنين وثلاثين روى له الجاعة (وهو الراوى) لهذا الحديث (قوله ثعالى واذامروا باللغو مرواكراما) قال العراقير واءابن البارك في البروالصلة باسنادمنقطع انتهسى قات وكذلك أخرجه ابن أبي حائم وابن عساكر كلهم من طريق ابراهيم بن ميسرة قال الغني ان أ بن مسعودم بالخومعرضا ولم يقف فذكره (وقال الذي صلى الله عليه وسلم اللهم لايدركني ولاأدركمزمان لايتبعون فيهالعليم ولايستعمون فيهمن ألحلم فأوبهم قاوب العيم وألسنتهم ألسنة العرب) قال العراقي رواه أحدمن حديث سهل بن سعد بسندضعيف انتهى قلت وقدر وي نحوهمن حديث على رواه الديلي ولفظه يأتى على الناس زمان لايتبع فيدالعالم ولا يستحما فيدمن الحليم ولانوقر فيهالكبير ولايرحم فيهالصغير يقتل بعضهم بعضآ قلوبهم قلوب الاعاجم وألسنتهم ألسنة العربلا يعرفون معروفا ولاينكرون منكراعشي الصالحمنهم مستخفيا أولئك شرار خلق الله لاينظر الله المهدم وم القيامة (وقال صلى الله عليه وسلم ليلني )بكسر اللامين وخفة النون من غيرياء قبل النون وباتباتهامع شدة النون على المأكيد هكذاضبطه النووى بالوجهين وفال الطبيحق هذا اللفظان تحذف منه الياء لانه على صبغة الامر وقد وجد باثبات الياء وسكونهافي سائر كتب الحديث والظاهرانه غلط (منكم) أى ليدنون مني منكم يا أصحابي (ذوو الاحلام) وفي لفظ أولو الاحدام أي العقول (والنهي) جمع نهية بالضموهي العقل الناهي عن القبائح هكذا فسره غير واحدوفه لز وم التكرارمن غيرضرورة داعية والاولى ان يفسر ذووالاحلام بالبالغين والحلم بالضمايراه النائم وقدغلب استعماله فيما

وقال عطاء بن أبير ماس عشون على الارض هو ناأى حلماوقالان أبي حمدف قوله عز وحلوكهلا قال الكهلمنتهي الحلم وقال مجاهسد واذامروا باللغو مرواكراما أىاذا أوذوا صفحوا وروی ان ان مسدعود مربلغو معرضا فقالرسولالله صالى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأمسى كرعام تــلا الراهم بنميسرة وهوالراوي قوله تعمالى واذامر واماللغو مروا كراما وقال النسي صلى الله علمه وسلم اللهم لايدركني ولاأدر كهزمان لايتبعون فيمالعلم ولا يستحيون فسممن الحلم قاومهم قاوبالعم وألسنتهم ألسسنة العرب وقال صلى الله عليه وسلم ليلني منكرذ ووالاحسلام والنهي وا من دلالة الباوغ فدلالته على الباوغ التزامية (ثم الذين يلونهم) أى يقر بون منهم في الوصف كالمراهقين (ثم الذين يلونهم) كالصيبان المميزين (ولاتحتلف الفصب (قلو بكم) أي تراصوا فى الصفوف وليقرب بعضكم بعضا ولا يختلف فأن الأختلاف الظاهر بورث اختلاف الباطن (واباكم وهيشات الاسواق) جمع هيشة وهي الفتنة والاضطراب أى مختلطات الاسواق وجاعاتها والمعنى لاتكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق فلايتميز الذكورمن الانات ولاالعبيان من البالغين والظاهرمن سياق المنفلهذا الحديث هناان الراد بالاحلام هناجع الحلم بالكسرأى أصحاب هذه الصفة أى أهل الوقار والسكينة وهمأشراف العدابة وسابقوهم ويدلءلي ذلك حديث ابن مسعود عندالحاكم ليلتي منكم الذبن يأخذون عني بعني الصلاة أى لشرفهم ومزبد فضلهم وعلى هذا فلا يكون في الحديث تكرار فال العراقي رواه مسلم من حديث أبى مسعود دون قوله ولا تختلفوا فتغتلف قلو بكوفهسى عند أبى داودوا لترمذي وحدنه وهي عند مسلم فى حديث آخولا بي مسعود اله قلت وكذلك رواه عبد الرزاق والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال هوعلى شرط البخارى وقال الترمذي في العلل سألت البخارى عن هددا الحديث فقال ارجو ان يكون محفوظاورواه أحدوا ب حبان والطبراني والنسائ من حديث ابن مسعود (وروى انه وفد الى الني صلى الله عليه وسلم الاشم) العبدى ويقالله أشج عبدالقيس واشج بنى عصرمشهور بلقبه واحمه المنذر بن عابدبن الحرثقال الواقدي كان قدوم الاشج ومن معهسنة عشرمن الهجرة وقبل سنة ثمان قبل فتح مكة (فاناخ راحلته غوعقلها) أى حبسها بعقال (ثم طرح عنه ثو بين كاناعايه وأخرج من العبية) وهي شبه الخرج ( تو بين حسنين أبيضين فليسهما وذلك بعيزرسول الله صلى الله عليه وسلما يصنع) اي عرا يح منه وكان قد تخلف عن أصحابه وهو أصغرهم سناوهم أقبلوا بثماب سفرهم فقابلوا النبي صلى الله علمه وسلم (ثم أقبل عشي الحرسول الله صلى الله عليه وسلم) فقبل بده (فتال صلى الله عليه وسلم يا أشم ) ناداه بلقبه المشهور به (ان فيك خلقين بضمتين وفى رواية لحصلتين مثنى خصلة ( يحمد الله ورسوله فقال ماهما بأبي أنت وأمي فقال المم بالكسرأى العقل (والاناة) بالكسرأى التثبت وعدم العجلة (فقال) بارسول الله (خلقان تخلقتهما) أى تكافيتهما (أوخلة نحبلتهما)أى حبلني الله علمهما (قال بلي خلقان حبال الله علمهما فقال الحديد الذى جبلني على خلقير يحمم الله ورسوله )وهد ذالا يناقضه النه يعن مدح الؤمن في وجهه فانما كان من النبوّة فهووسى والوحى لا يحور كمه أوانه صلى الله علمه وسلم علم من حاله اله لا يلحقه به الاعجاب فاحمره بدلك ليزداد لزوماله و يشكرالله على مامنحمه قال العراقي منفق عليه \* قلت ورواه مسلم في الاعمان والترمذي في البر من حديث ابن عباس ورواه أحسد من حديث الوازع ورواه ابن مأجه من حديث أبي سعيدالاانه قال التؤدة بدل الاتاءة وهي عمناها (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الحليم) أي صاحب الملم (الحي) أى الكثير الحياء (الغني) عن الناس لقلة حاجته الهدم (المتعفف) عن السؤال لهدم (ويبغُضُ الْفاحش البذي)خبيث اللسان يتكام بالهذر من القول (السائل الملف) أي الملح قال المراقي رواه الطهراني من حديث فأطمة بسدندضعيف دون قوله أأغنى واسلم من حديث سعد ان الله يحب العبد المتقى الحني اه قات روى أحدومسلم من حديث عدبن أبى وقاص أن الله يحب العبدالتقى الغنى الحني وروى ابن ماجهمن حديث عران ان الله يحب عبده المؤمن الغني المتعفف وروى أحمد من حديث اسامة ابن زيد انالله يبغض الفاحش المنفعش وروى أبونعيم في الحلية من حديث أبي هر برة انالله يبغض السائل الملحف (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) خصال (من لم تَكُن فيه) خولة واحدة منهن (فلا تعتدن) أي لا تعتبرن (بشيَّ من عمله تقوى) أي كف عن المحارم والشبهات (تعجزه عن معاصي الله) ومحارمه (وحلم يكف به أذى السفيه) فلا برد علمه عِثْلُ صَافِعَهُ بِلَ بِالْعِفُو وَالْصَفْعِ وَاحْتَمَالُ الْأَذِي وَنَعُوذُ اللَّهِ (وَخَلْقُ) بِضِم اللَّام (يعيشُ به في الناس)

الذن ياونهم مالذن ياونهم ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم وايا كموهيشات الاسواق وروى انه وفدعلي النبى صملى الله علمه وسلم الاشج فأناخ راحلته تأ عقلهاوطرح عنه فوبين كاناعليه وأخرج من العيبة أو بن حسسنين فليسهما وذلك بعن رسول الله صلى اللهعليهوسلم برىمايصنع مُ أَقْبِلَ عَشِي الى رسول الله صلى الله علمه وسإفقال عليه السلام ان فيك اأشم خلقن بحمماالله و رسوله قال ماهما بأى أنت وأمى بارسول الله قال الجروالاناة فقال خلتان تخلقتهماأو خلقان حيلت علمهما فقال بلخلقان حيلك الله علمما فقال الحدثله الذي جباني على خلفن محمما الله و رسوله وقال صلى الله عليه وسارات الله يحب الحليم الحيى الغنى المتعهف أبا العمال التقي ويبغص الفاحش البذى السائل الملفف الغدى وقال ابن عماس قال الني صلى الله علمه وسلم ثلاثمن لم تكن فيه واحدةمنهن فلاتعتدوا بشئ منعله تقوى تحجزه عن معاصى الله عزو حل وحلم بكف به السفيه وخلق بعيشبه فىالناس

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجه الله الخلائق ومالقامة نأدى منادأس أهل الفضل فنقوم ناس وهم دسير فينطلقون مراعاالي الحنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون الهمانأ نرا كم سراعا الى الجنسة فيقولون نعن أهل الفضل فيق ولون لهمما كان فضلكم فمقولون كااذاظلنا صرناوأذا أسيء الساعفونا واذاحهل علمناحلنا فيقال لهم ادخاوا الجنة فنعرأحر العاملين(الا ثار)قأل عر رضى الله عنده تعلوا العلم وتعلوا للعلم السكينة والحلم وقال على رضى الله عنه لس الخدر أن مكثرمالك وولدازوا كن اللهرأن مكثر علم ل ويعظم حلك وان لاتباهى الناس بعمادة الله واذا أحسنت حدت الله تعالى واذاأسأت استغذرت الله تعمالي وقال الحسين اطلبواالعلموز ينوه بالوقار والجلم وقال اكثم بنصيفي دعامة العقل الحلم وجاع الامرالصر وقالأ والدرداء أدركت الناس ورفالاشوك فمه فأصعوا شوكالاورق فيهان عرفتهم نقدوك وان تركتهم لم يتركوك قالوا كيف نصنع قال تقرضهم من عرضك لبوم فقرك وقال على رضى الله عنه ان أوّل ماعوض الحليم من حله أن الناسكاهم أعوانه على الحاهل وقالمعاوية رجه الله تعالى لا يبلغ

بانتكون عنده ملكة يقتدرجها على مداراتهم ومسالتهم ليسلمن شرهم قال العراق رواه أبو نعيم فى كتاب الايحاز باسمناد ضعيف والطبراني من حديث أمسلة باسنادلين وقد تقدم في آداب الصعبة قلت ورواه البزارمن حديث أنس بلفظ ثلاثمن كن فيه فقداستوجب الثواب واستكمل الأعان خلق بعيش به في الناس وو رع بحجزه عن محارم الله تعالى وحلم برده عن جهل الجاهل وفيه عبد الله ان سلَّمان تمكلم فيه وأخرجه البيرقي من حديث الحسن مرسلًا بلفظ ثلاث من لم تمكن فيه واحدة منهن كأن الكاب خيرا منه ورع يحجزه عن محارم الله عزوجل أوحلم برد به جهل جاهل أوحسن خلق يعيشبه في الناس (وقال صلى الله عليه وسلم اذا جمع الخلائق وم القيامة) وفي نسخة اذا جمع الله ألخلائق وم القيامة (نادى مناد) من بطنات العرش (ابن أهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير) أي قليل (فينطلقون سراعاالى الجندة) أى مسرعين المها (فتتلقاهم الملائكة فيقولون) لهم (اناثرا كم سراعاالى الجنة) أي فيا السبب في ذلك (فيقولون نعن أهُل الفضل فيقولون ما كان فضلكم فيقولون كَتَادَاظَمْنا) أَى طَلْناغيرِنا (صبرنا) على ظلهم (واذا أسيء اليناغفرنا) أى صفعناءن أساءم-(واذا جهل علينا حلنا) أي قالنا جهلهم باللم (فيقال لهم ادخلوا الجنة فنع أحرالعاملين) قال العراق رواه البهي فى الشعب من رواية عروب شعيب عن أبيه عن جدد قال البهي في استناده ضعف \* (الا تار) \* (قال عمر رضى الله عنه تعلوا العلم وتعلو اللعلم السكينة والوقار) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب ورواه أبونعيم في الحلية من حديثه مرفوعا وقد ذكر في أوّل هذا الباب وقدروي بخوه مرفوعامن حديث أبي الدرداء وقد تقدم أيضاقريبا (وقال على رضي الله عنه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك واكن الخيرأن يكثر علك و يعظم حلك وان تبأهى الناس بعمادة الله تعالى واذا أحسنت حدت الله واذا أسأت استغفرت الله) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وأخرجه أبونعيم في الحلية من قول أبى الدرداء فقال حدثنا عبدالله بن محد حدثنا مجد بن أبى سهل بن عبدالله بن محد العبسى حدثنا أبوا سامة عن خالد بند ينارعن معاوية بن قرة قال قال أبوالدرداء ليس الحيرأن يكثر مالك وولدك فساقه الاانه قال وانتبارى بدل تباهى (وقال الحسن) البصري رحه الله تعالى (اطلبوا العلموزينوه بالوقار والحلم) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب وأبونعيم فى الحلية وقدر وى بنعوه من حديث أبي الدرداء مر فوعاوقد تقدم قريبا (وقال كتم بنصيفى) بنرياح بن الحرث بن مخاش بنمعاوية بنشريق بن حدة بن أسيد ابنعروبن تميم التميى الحكيم المشهورذ كرهابن السكن في الصحابة والصيح اله لم يلق الني صلى الله علمه وسلم الماتقبل وصوله المهعطشاوانه أسلم وأوصى جاعة بالاسلام وكانمن العمر بن عاشما تتبز وسبعين سنة ويقال مائة وتسعين وأبوه صيني أيضا من المعمر من وكانتله حكمة وبلاغة فن جلة حكمه قوله (دعامة العقل الحلم وجماع الامرااصب) أخرجه ابن أبى الدنيافي ذم الغضب والدعامة ما يدعم به الحائط أذا مالأى سنده عنعهمن السقوط ومنه قبل للسيد في القوم هودعامة قومه كايقال هوع ادهم فعل الحلم دعامة العقل يكون سببالاستقامته وعدم زلته (وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (أدركت الناس ورقا لاشوك فيه) أى نفع كله (وأصحواالآن شوكالاورق فيه) أى شركاء (ان عرفة ــم نقدوك) كاينقد الدرهم والدينار (وأن تركتهم لم يتركوك قالواكيف نصنع قال تقرضهم من عرضك ليوم فقرك أخرجه ابن أي الدنيا في ذم الغضب وقال أبونعم في الحلية حدثنا عبد الله بن محد حدثنا محمد بن شبل حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن قيس حدثنا مسعر عن عوف بن عبد الله عن أبي الدرداء قال من يتفقد ينقد ومن لابعدالصرافواجع الامور بعزان فارضت الناس فارضوك وانتركتهم لميتركوك فقال فاتأمرني قال اقرض من عرضك ليوم فقرك (وقال على رضى الله عنه ان أول ماعوض اللهم من حله ان الناس كلهم اعوانه على الجاهل) أخرجه ابن أبي الدنيافيذم الغضب (وقالمعاوية رحه الله تعالى لايملغ العبد مبلغ الرأى حيى يغلب حلم جهله وصبره شهوته ولا يباغ ذلك الابقوة العلم وقال معاوية العمرة بن الاهثم أى الرحال أشجع قال من رف وربع من يدل ونياه الصلاح دينه وقال أنس سمالك في قوله تعلى فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم الى قوله عظم هو الرجل يشتم أخوه فيقول ان كنت كاذبا فعفر الله الدوان كنت (٣٣) صادقا فغفر الله لى وقال بعضهم شمّت

فلاناس أهل البصرة فلم على فاستعبدني بمازمانا وقالمعاوية لعرابة بنأوس بمسدت قومك باعرابة قال باأمير المؤمنين كنت أحلم عنجاهلهم وأعطى سائلهم وأسمعي في حوائعهم فن فعمل فعلى فهومثلي ومن حاورنى فهوأ فضلمني ومن قصرعني فأناخير منهوس رحل ابن عباس رضي الله عنهمافلافرغ فالماعكرمة هل الرحل حاحة فنقضها فنكس الرجل رأسه واستعيى وقال رحل اعمر ابن عبد العز بزاشهدانك من الفاسعة فقال ليس تقبل شهادتك وعنعلىن الحسان معلى رضى الله عنهم أنه سبه رحل فرجي البه مخموصة كانتعلمه وأمرله بألف درهم فقال بعضهم جمع له خسخصال مجمودة الحلم واسقاط الاذى وتخليص الرحل عما يبعده من الله عزوجل وخله على الندم والتوبة ورجوعه الىالمدح بعد الذم اشترى جسعذاك بشئمن الدنيا يسير وقالرحل لجعفر بن مجداله قدوقع بينيوبين قوم سنازعة في أمرواني أريد أن أثر كه فأخشى

العبدمبلغ الرأى حتى يبلغ حله جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك الابقة العلم) أخوجه ابن أبى الدنيا في دم الغضب (وقال معاوية) رجه الله تعالى (لعمرو بن الاهتم) بن سهى بن خالد بن منقر بن عبد بن مقاعس بن عرو بن كعب بن زيدمناة بن عبم التمهى المنقرى كنيته أونعيم ويقال أبور بعى له صحبة وكان خطيبا جيلابليغا شاعر اشريفانى قومه وكان يقال الشعره الحلل المنتشرة وهوعم شبة بن سعد بن الاهتم والمرفل بن خاقان بن الاهتم وخالد بن صفوان بن عبد الله بن الاهتم وكاهم من البلغاء المشهور بن (أى الرحال الشحيع قال من رد جهله بحله قال أى الرجال اسخى قال من بذل دنياه لصلاح دينه) أخرجه ابن عبد الحقاق الدنيا فى ذم الغضب (وقال أنس بن مالك) رضى الله عنسه (فى قوله تعالى فاذا الذى بينك وبينه عداوة الى قوله عظيم) وتمام الآية كأنه ولى حيم وما يلقاها الاالذين صبر واوما يلقاها الاذوحظ عظيم (هوالرجل يشمه أخوه فيقول ان كنث كاذبا فغفرالله لك وان كنت صادقا فغفرالله لى) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب (وقال بعضهم شمت فلانا) لرجل سماه (من أهل البصرة فلم عنى) أى صفح عنى ولم يجازنى السيئة (فاستعبد في من عرو بن يد بن جشم بن حادثة بن الحسرة فلم عنى) أى صفح عنى ولم يجازنى السيئة (فاستعبد في من عرو بن يد بن جشم بن حادثة بن الحارث الاوسى الحارث قال ابن سعد كان مشهو را بالجود وله أخباره عمعاوية وفيه يقول الشماخ قال ابن سعد كان مشهو را بالجود وله أخباره عمعاوية وفيه يقول الشماخ قال ابن سعد كان مشهو را بالجود وله أخباره عمعاوية وفيه يقول الشماخ قال ابن سعد كان مشهو را الجود وله أخباره عمعاوية وفيه يقول الشماخ

الابيات (بمسدت قومك باعرابة قال باأميرا الومنين كنت أحلم عن حاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى ف حوائعهم فن فعل مثل فعلى فهومثلي ومن جاوزني فهو أفضل مني ومن قصرعني فاناخبرمنه ) أخرجه اس أبي الدنيافي ذم الغضب (وسب رجل) عبد الله (بنعباس) رضي الله عنسه (فلمافرغ) الرجل من سبه ( فالراعكرمة ) هو مولاه (هل الرجل حاجة فنقضهاله فنكس الرجل رأسه واستعما ) أخرجه ابن أبي الدنماني ذم الغضب (وقال رجل العمر بن عبد العزيز) رجمالله تعمالي (أشهد انك رجل من الفاسقين فقالليس تقبل شهادتك) أخرجه إن أبى الدنيا في ذم الغضب وأنونعم في الحلمة (وعن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم (انه سبه رجل فرجى اليه خيصة) وهي كساء أسود مربع (كانت عليه وأمرله بالف درهم) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب وأبونعم في الحلية (وقال بعضهم منجم عله خس خصال مجودة الحلم) أى الصفح والعفو (واسقاط الاذى) أى ترك ما ودى به اخوانه (وتغليض الرجل عما يبعده عن ألله عز وجل وجهله على الندم والتوية ورجوعه الى المدح بعدالذم اشترى جيم ذلك بشي يسير) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (قال رجل العفر من محد) ان على سالسن س على س أبي طالب رضى الله عنهم (اله قدوقع بيني و بن قوم منازعة في أمرواحد أربدأن أتركه فاخشى ان يقال ان تركائله ذل فقال جعفر اغا الذليل الظالم) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال الخليل بن أحد) القراميدي امام أمَّة النَّحو (كان يقال من أساء فاحسن المه جعله ماخرمن قلبه مردعه عن مثل اساءته ) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال الاحنف بن قيس) ا بن معاوية بن حصين التميى تابع ثقة (است بعليم ولكن أتعلم) أخرجه الزنى فى المذيب عن الحسن اكس قال أتعالم بدل أتعلم (وقال وهب بن منبه) رجه الله نعالى (من يرحم برحم ومن بصمت) أى بسكت فى كثيرمن الامور (يسلم عن الوبال ومن يجهل) أى يسقه على غيره (يغلب) أى يصير مفاو بالا بعمنه

( أه - (اتحاف السادة المتقين) - عامن ) أن يقال لى ان تركك اله ذل فقال جعفر انما الذابل الظالم وقال الخليل ابن أحد كان يقال من أساء فأحسن المه فقد جعل له حاجر من قلبه بردعه عن مثل اساء له وقال الاحنف بن قبس است بعليم والدكنني أتحلم وقال وهب بن منيه من برحم برحم ومن إصمت يسلم ومن يعمل بغلب

ومن يعل فعطى ومن يعرص على الشرلا يسلم ومن لا يدع المراء يشتم ومن لا يكره الشريائم ومن يكره الشريع من يتبدع وصدة الله يعفظ ومن يعجل فعطى ومن يتبدع وصدة الله يعفظ ومن يعسل ومن يعسل ومن يعسل ومن يعسل ومن يعسل الله بن وينار بلغنى انكذ كرتنى بسوء قال أنت اذا أكرم على من نفسي انى اذا فعلت ذلك اهديت الكحسناتي وقال بعض العلماء الحلم ارفع من العقل الان الله تعمل به وقال رجل (٣٤) لبعض الحكماء والله لاسبنك سمايد خل معك في قبرك فقال معك يدخل لامعى ومرالمسيم بن

أحدد (ومن يعبل) فى الامور ( يخطئ) أى يقع فى الخطا (ومن يحرص على الشرلايسلم) من الا فات (ومن لابدع) أى لا يترك (الراء) أى الخاصمة مع الناس (يشتم ومن لا يكره الشتم يأثم) وفي بعض النسخ الشر بدل الشتم (ومن يكره الشر بعصم) من الوقوع فيه (ومن يتبع وصية الله يحفظ) من الهلاك (ومن يحذرالله يأمن) من العقاب (ومن يتول الله عنع) جانبه (ومن لا يسأل الله يفتقر ومن يامن مكر الله يخذل ومن يستعن بالله يظفر ) بمراده أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال و جل الكبن دينار) أى يحيى البصرى العابد (بلغني انكذ كرتني بسوء قال أنت اذا أكرم على من نفسي اذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي) أخرُجه أنونعم في الحلمة (وقال بعض العلماء الحلم ارفع) رتبة (من العقل لان الله تعالى تسمى به )فان من أسمائه الحليم ولايسمى بالعاقل ولا يحو زاطلاقه عليه (وقال رحل ابعض الحكماء والله لاسبنك سبايدخل معك في قبرك قال معدك يدخل لامعى أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (ومرالسيم عيسى بن مرسم عليه السلام بقوم من المهود فقالواله شرافقال لهم خيرافقيل له انهمم يَقُولُون شَرَاوانَتْ تَقُولُ خُيرًا فقال كل واحد مناينفق مماعنده ) أخرجه ابن أبي الدنيافي فم الغضب ومن هناقولهم كل اناء بمافيه بطفع أو ينضم أو برشم (وقال لقمان) الحكيم لابنمه يابني (ثلاثة لا يعرفون الاعند ثلاثة لا يعرف الحليم الاعند الغضب ولاالشحاع الاعند الحرب ولاالاخ الاعند الحاجة اليه) أخرجه القالى في أماليه عن العتبي قال بلغني ان لقمان كان يقول فذ كره (ودخل على بعض الحكاء صديق له فقدم اليه طعاما فرجت امرأة الحكيم وكانت سيئة الخلق فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم فخرج الصديق مغض مانتبعه الحكيم وقالله تذكر يوم كنافى منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فافسدت ماعلمافلم يغضب أحد مناقال نع قال فاحسب انهدده المرأة (مثل تلك الدجاجة فسرى عن الرجل غضبه) أى كشف عنه وسكن (وانصرف وقال صدق الحكم الُعلم شفاء من كل ألم) أخوجه ابن أبي الدنما في ذم الغضب (وضرب رحل قدم حكم فاوجعه فلم يغضب فقيل له في ذلك فقال أقته مقام حر تعثرت به وذبحت الغضب أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم ألغضب (وقال مجود الوراق)رحه الله تعالى

(سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب \* وان كثرت منه على الجرائم) (وما النياس الاواحد من ثلاثة \* شريف ومشر وف ومثل مقاوم) (فاما الذي فيو قي فاعرف قدره \* واتبت فيده الحق والحق لازم) (وأما الذي دوني فان قال صنت عن \* اجابت عدرضي وان لام لائم) (وأما الذي مثل فان زل أوهفا \* تفضلت ان الفضل بالفغر حاكم) \* (بيان القدر الذي يجو زالانتصار والتشفي به من الكلام) \*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته عِثله فلا تجوز مقابلة الغيبة والا التجسس بالتجسس ولا مقابلة السب بالسب وكذا سأثر المعاصى) حكمها أن لا تقابل عِثلها (وانما

محودالوراق سألزم نفسى الصفيعن كل مذنب وان كثرت منه على الجرائم وما الناس الاواحد من ثلاثة و القصاص شريف ومشر وف ومشال مقاوم فأما الذى فوق فأعرف قدره و أتبع فيه الحق والحق لازم وأما الذى دونى فان قال صنت عن الحابته عرضى وان لام لائم وأما الذى مثلى فان زل أوهفا تفضلت ان الفضل بالحلم و بريان القدر الذى يجوز الانتصار والتشفى به من الكلام) و اعلم ان كل طلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلة باله فلا يجوز مقابلة الغيبة بالغيبة بالغيب ولامقابلة التجسس بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك سأثر المعاصى وانحا

مرسم علمه الصلاة والسلام ية وممن المودفقالواله شرا فقاللهم خيرافقيل المانهم بق ولوت شراوأنت تقول خمرا فقال كل منفق عما عند. وقال لقمان ثلاثةلا معر فون الأعند ثلاثة لابعرف الحلكم الاعند الغض ولاالشحاع الاعند الحرب ولاالاخ الاعند الحاحدة المهودخل على بعض الحكاء صدرقله فقدم البه طعاما فرحت امرأة الحكيم وكانتسيثة الخلق فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكم فرج الصديق مغضبافتيعه الحكم وقالله تذكر نوم كافى منزلك نطع وفسقطت دعاجة على المائدة فافسدت ماعلها فلم بغضب أحدمنا قالنع فالفاحس أنهذه مثل تلك الساحة فسرى عنالرحل غضبه وانصرف وقال صدق الحكم الحلم شمهاءمن كل ألموضرب رحسل قدم حكم فأوجعه فلم نغضب فقيلله فىذلك فقال أقِته مقام عر تعثرت

به فدنعت الغضب وقال

القصاص والغرامة على قدرماو ردالشرعبه وقد فصلنا، في الفقه وأما السب فلايما بله الفال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امروً عبرك عافيه المنافذ المنافذ الفلوم وقال المستبان شيطانان ينها تران وشتر رجل أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتصرمنه قام رسول الله صلى الله (٢٥) عليه وسلم فقال أبو بكر انك كنت ساكما

لماشتني فلماتكامت قت قال لان الملك كان عس عنك فلما تكامتذهب الملك وحاء الشمطان فلم أكن لاحلس في محلس فيه الشيطان وقال قوم تجوز المقابلة عالا كذب فسه وانمانه يرسول الله صلي اللهعليه وسلمعن مقابلة التعسير عثله مري تنزيه والافضل تركه ولكنه لانعصيبه والذى رخص فمه أن تقولمن أنتوهل أنت الامن بي فلان كافال سعدلا بن مسعود وهل أنت الامن بني هذيل وقال ابن مسعودوهلأنت الامنبني أمية ومثل قوله باأحق قال مطرف كلالناسأجق فمايينه وين به الاان بعض الناس أقل معاقة من بعض وقال ابن عرفي حديث طويلحتى ترى الناس كاهم حقى في ذات الله تعالى وكذلك قوله باجاهل اذمان احدالا وفيه حهال فقدآ ذاهعا ايس بكذب وكذلك قوله اسئ اللق اصفيق الوجه باثلاما الاعدراض وكان ذاك فمهوكذ الفقوله لوكان فللحماء لماتكامت وما

القصاص والغرامة على ماورد الشرع به وفصلناه في الفقه) في الكتب الاربعة البسيط والوسيط والوحيز والخلاصة (وأماالسب فلايقابل بمثله فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرؤعيرك بمافيك فلا تعيره بمافيه) رواه أحدمن حديث جابر بن سلم أبي حريرا لجهدمي وقد تقدم في آفات اللسان (وقال) صلى الله عليه وسلم (المستبان شيطانان يتهاتران)رواه أحدمن حديث عماض من حار وقد تقدم (وقال) صلى الله عليه وسلم (التسابان ما قالا فهو على البادئ مالم يعتد المظاوم) رواه أحد ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ حتى يعتدى وتقدم بلفظ مالم يتعد المظلوم (وشتمر جل أبا بكر) رضى الله عنه في مجاس النبي صلى الله عليه وسلم (وهو ساكت) لايتكلم (فلما ابتدأ ينتصرمنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) له أنو بكر (انك كنت ساكلال شتني فلما تكامت قت) هـ الاسب (قال) صلى الله عليه وسلم لان الملك كان يعيب عنكمادمت ساكم فلمات كامت ذهب الك وجاء الشيطان) فلم أكن لاحلس في تجلس فيه الشيطان قال العراقي رواه أبوداود من حديث أبي هر برة متصلا ومن سلا قال المحارى المرسل أصح (وقال قوم)من أهل العلم (تجوز المقابلة عالا كذب فيه و) أجابواعن حديث جابر بن سليم بان (نهيه صلى الله عليه وسلم عن التعيير عمله م-ى تنزيه ) لانهمى تحريم (والافضل تركه ولكنه) اذا أنى به (لا بعصى والذى رِحْصُ فَيِهِ أَن يَقُولُ مِن أَنتُ ﴾ أومن تـكون أنت أوما الذي يقال لك (وهل أنت الامن بني فلان ) ينسب لقبيلته التي هومنها الاان كانت القبيلة مماينيز باللؤم كاهلة وسلول وهيثم ( كاقال سعد) بن أبي وقاص الزهرى (لابن مسعود) رضى الله عنهما في كادم حرى بينهما (وهل أن الأمن هذيل) وهو ابنمدركة بن الياس بنمضر (فقال أبنمسعودوهل أنت الاابن أمية) تصغير أمة وهي الجارية فقد ذكرابن قتيمة فى المعارف زهرة امرأه ينسب الها ولدهادون الاب هكذا قال ولاأعلم أحداوافقه علمها وشموخ النسب متفقون على الهاسم رحل فان محت النسخة ففيه تقوية لقول صاحب المعارف ووجد فى بعض النسخ وهل أنت الامن بني أميسة فبكون اشارة الى أمه فانها حرة بنت سفيان بن أمية بنت عم أيسفيان بنحرب بن أمية (ومثله قوله ياأحق قالمطرف ) بن عبدالله التابعي الثقة (كل الناس أحق فيما بينهو بين ربه الاان بعض الناس أقل حاقة من بعض أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب (وقال ابن عر) رضى الله عنه (فى حديث طويل) رفعه الى الذي صلى الله عليه وسلم وفيه (حــ ي ترى الناس كلهم حقى فىذات الله) عز وجل وقد تقدم فى العلم (وكذلك قوله باجاهل اذمامن أحد الاوفيه جهل فى أموردينية أودنبوية (فقد آذاه بماليس بكذب وكذلك قوله ياسي الخلق) أو ياضيق الخلق أو (يأصفيق الوجه) أى رقيقه مأو (يائلابا للاعراض) أى وقاعافها (وكان ذلك فيه) موجودا (وكذلك قوله لوكان فيكحياء) أوشيّ من الحياء أولوكنت تستحى منالله (ماتـكامت) بكذا (وما أُحقرك في عمني بما) عملت أو (فعلت وحزاك الله) بما يليق بك أو حزاؤك على الله يا بعيد (وانتقم منك) بعدله (فاماالمنيمةوالغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق ألمار وى انه كان بين خالد بن الوليد) ابن المغيرة أبوسلميان المخز وي (وسعد) بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنهما (كلام فذكر رجل خالدا) بسوء (عندسعد فقال سعدمه) أى احكت (انمابيننا لم يبلغ ديننا يعني ان يأثم بعضنا في بعض فليسمع السوء فكيف يجوزان يقوله ) أخرجه إن أب الدنيا في ذم العضب (والدليل على جواز ماليس

أحقرك في عينى عافعات وأخراك الله وانتقم منك فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فرام بالاتفاق المار وى انه كان بين خالدين الوليد وستعد كلام فذكر رجل خالدا عند سعد فقال سعدمه ان ما بيننالم يبلغ ديننا بعنى أن يأثم بعض نافي بعض فلم يسمع السوء فكيف يحو زله ان يقوله والدليدل على جو ازماليس

بكذب ولاحرام كالنسبة الى الزناوالفعش ماروت عائشة رضى الله عنها ان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلن اليه فاطمة) رضى الله عنها (فياءت فقالت يارسول الله أرسلني أزواجك يسألنك العدل) أي التسوية (فابنة أبي قعافة) تعنى عائشة بنت أبي بكر نسبتها الى حدها (والني صلى الله عليه وسلم نام) أى مضطعم (فقال يابنية أتحبين ما أحب قالت نعم قال فأحي هذه) بعنى عائشة وكان ذلك فيبها (فرجعت البهن وأخسرتهن بذلك فقان ماأغنيت عناشياً فأرسلن زينب بنت جش) أم الومندين الاسدية وأمهاعة الذي صلى الله عليه وسلم امية (قالت) عائشة (وهي التي كانت تساميدي في الحب) أى تغالبنى (فاء ت فقالت بنت أبي بكر و بنت أبي بكر فازالت تذكرني) وتعدد على (وأناساكتة أنتظر أن ياذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجواب فاذنك (فسببتها حتى جف أسانى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالا) حرف ردعو زحر (انهابنت أبي بكر بعدي انك لا تقاومنها في المكادم) والمقاومة في الكلام المغالبة روا مسلم في الصحيم (وقولها) رضي الله عنها (سببتها ليس المرادبه الفعش) في الكلام المنه يعنه (بلهو الجواب عن كالمها بالحق ومقابلتها بألصدف) بدار لله يحضرته صلى الله عليه وسلم و باذنه (وقال الذي صلى الله عليه وسلم المستبان على ما فالدحتى يعندى المظاوم) رواه أحد ومسلم من حــ يث أبي هر مرة وتقدم للمصنف في آفات اللسان بلفظ مالم يبتدئ المظافم (فأَثبت للمظاوم انتصارا الى أن يعتدى) أى يتجاوز عن الحدالشرى المأذون فيه (فهذا القدرهو الذي أباحد هؤلاء) الذي أجاز واللقابلة (وهو رخصة في الابذاء جزاء عدلي ابذائه السابق ولا تبعد الرخصة في هذا القدر ولكن الافضل تركه فأنه يحر الى ماوراء، ولا مكن الاقتصار على مقدارا لحق فيه فن عام حول الجي أوشك أن يقع فيه (والسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع فى الجواب والوقوف على حد الشرع فيه) فتركه أروح المفاطر (ولكن في الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورالغضب) وحدثه (ولكن يعود سريعا) إلى الرضا (ومنهم من يكف نفسه في الابتداء ولكن يجقد في الدوام) أي عسك البغضاء في قلبه (والناس في الغضب أر بعة فبعضهم كالحلفاء) وزان الجراء نبات معروف الواحدة حلفاة (سريع الوقود) لخفته ورخاوته (سريع الخود) أى السكون فيصر كالاشي (وبعضهم كالغضى) مقصور شجرمن أشجار الجبال خشبه من أصلب الخشب ولهذا يكون فى فعمه صلابة (بطيء الوقود) لصلابته فلاتؤثر النارفيه سريعا (بطيء الجود) تبقى نارهمدة لاتنطفي ولذلك فسقى الغضى والساكنيه وانهم ب شبوه بن حوانحى وبأضلى (و بعضه بطيء الوقود سريع الخود وهو الاجد مالم ينتمالي فتو رالحية و )ضعف (الغيرة) الدينية (و بعضهم سر يم الوقود بطيء آلجودوهذاهو شرهم وفي الحبر )عن رسول الله صلى الله علمه وسلم (المؤمن سريع الغضب سريع الرضا فهذه بالك) تقدم ذلك (وقال الشافعي رضي الله عنه من استغضب فلم يغضب فهوج ارومن استرضى فلم يرض فهوشيطان) أخرجه الابدى والبيهق وأبونعيم كلهم فى مناقبه بأسانيدهم (وقد قال أبو سعيد الحدري) رضى الله عنه (قال رسول المصلى الله عليه وسلم ألاان بني آدم خلقواعلى طبقات منهم بطيء الغضب سريع الفيء) أى الرجوع (ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك

الموأب فأذناني فسيتها حتى حف لسانى فقال الني صلى الله عليه وسلم كال انهااللة أبي مكر بعني انك لاتقاومهافي الكلام قط وقولها سبيتهاليس المراد مه الفعش بلهو الحواب عن كالرمهاما لحق ومقابلتها مالصدق وقال الني صلى الله عليه وسيلم الستبان ماقالا فعلى السادي منهما حق بعندى الطاوم فاثنت المظ اوم انتصارا الى أن متدى فهذا القدره والذي أباحهمؤلاءوهورخصية فى الابذاء حراء على ابذائه السابق ولاتبعد الرخصةفي معذاالقدر وأكن الافضل تركه فانه يجره الى ماوراءه ولاعكنه الاقتصار علىقدر الحق فسه والسكوتعن أصل الحواب لعدله أسر من الشروع في الجواب والوقوف علىحدالشرع فيه واكن من الناسمن لايقدر علىضبطنفسه في فورة الغض واكن بعود سر بعا ومنهب من يكف نفسه فى الابتداء ولكن عقد على الدوام والناس فى الغضب أربعة فبعضهم

كالحلفاء سريع الوقود سريع الجودو بعضهم كالغضاء بطىء الوقود بطىء الجودو بعضهم بطىء الوقود سريع الحودوهو بناك الاحدمالم ينته الى فتورا لجية والغسب سريع الوقود بطىء الجودوهذا هوشرهم وفى الحبرا اؤمن سريع الغضب سريع الرضا فهدن مثلاث وقال الشافعي رجده الله من استغضب فلم يغضب فهو حمارومن استرضى فلم يرض فهو شيطان وقد قال أبوسعيد الحدرى قال رسول الله على الله على المنافع ومنهم سريع الفاف بسريع الفاف بسريع الفي عقت الله عنداله عنداله

بدان ومنها مسريع الغضب بطىء الفيء ألاوان خديرهم البطىء الغضب السريد الفي عوشرهم السريد المفض البغلى عالفي عولما كان الغضب يهيم وروش في كل انسان وجب على السلطان أن لا يعاقب أحدا في حال غضبه لانه ربحاً يتعدى الواجب ولانه ربحاً يكون متغيظا عليه فيكون متشفي الغيظ فيكون متشفي الغيظ فيكون صاحب حظ فينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره تله تعالى لا لنفسه \* ورأى عررضى الله عنه مكران فأراد أن يأخذه و يعز ره فشتمه السكران فرجيع عرفقيل له يأمد برا لمؤمنين لما شمك تركنه قال لانه أغضبني ولوعز رته للكان ذلك الغضى لنفسى ولم أحب أن أضرب مسلما حمة لنفسى وقال عربن (٢٧) عبد العزيز رجمه المته لرجل أغضبه لولا أنك

بناك ومنهم سر بع الغضب بطىء النيء ألاوان خيرهم البطىء الغضب السريح النيء وشرهم السريع الغضب الغضب البطىء النيء ويؤثر في كل انسان وجب على الغضب الغضب المطان أن لا يعاقب أحدافى عالى غضبه علىم لا نه ومريحانفسه أى يتجاو والقدر الواجب فى معاقبته (ولانه يكون) فى هده الحالة (مشفيا غيظه ومريحانفسه فيكون صاحب حظ فيه وينبغى أن يكون انتقامه وانتصاره لله لا لنفسه فقدروى انه (وأى عمر رضى الله عنه سكرانا فأراد أن يأخذه وينبغى و يعزره) تعزيرا شرعها (فشمه السكران) واستطال بلسانه عليه (فرجع عمر) عن أخذه (فقيل له يا أمير المؤمنين الماشمال تركته قاللانه أغضبني ولوعز رئه المكان ذلك الغضبي لنفسى ولم أحب ان أضرب مسلم الحية النفسي أخرجه الاسماعيلي في مناقب عمر (وقال عرب عبد العزيز) وحد الله تعالى (لرجل أغضبه الولانات أغضبتني لعاقبتني العاقبتالي أخرجه ألونعيم في الحلية

\*(القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو ولرفق)\*

(اعلى هداك الله (ان الغضب اذا لزم كظمه) أى كفه وحبسه (المجنزعن النشفي) بالمغضوب عليه (في الحال رجم الى الباطن واحتقن فيه) أى احتبس فصارحقدا (ومعنى الحقد أن يلزم قلمه استثقاله والبغضةله والنقار منهوان بدوم ذلك ويبقى ولذا قالوا فى تعريفه هو الانطواء على العداوة والبغضاء (وقدقال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس يحقود) تقدم في كتاب العلم (فالحقد عرة الغضب) وننجته (والمقديثمر عمانية أمورالاول الحسد) محركة (وهوان محملك الحقد على ان تثني روال النعمة عنه فتعتم بنعمة أصابها وتسرعصيبة ان نزلتبه وهذامن فعل المنافقين أعنى الحسد) لمخالفة الظاهرفيسه الباطن (وسيأني ذمه) قريبا (الثاني ان زيد على أصحاب الحسد في الباطن فيشمت) أي يفرح (عما يصيبهمن البلاء الثالث أن تهجره وأصارمه وتنقطع عنه وان طلبك وأقبل عليك) بالملاطفة (الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراله ) أى استحقاراً واستذلالا (الخامس أن تتكلم فيه علا يحل من كذب وغيبة وأفشاء سروهتك ستروغيره السادس انيحاكمه أستهزاءيه وسخرية منه السابع الذاؤه بالضرر ومايؤلم بدنه الثامنان عنعمحقه منسلة رحم أوقضاءدين أوردمظلة وكلذلك حرام لايحل ارتكابه وأقل درجات الحقد التحير زمن الآفات ألثمانية الذكورة ولا تخرج بسبب الحقد الى ماتعصى الله به ولكن تستثقله بالباطن ولاتنهى قلبك عن بغضه حسى تمتنع عماكنت تنطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والجالسة معمه علىذ كرالله والمعاونة على المنفعة له أوبترك الدعاءله أوالثناء عليه) في المجالس (والتحريض على بره ومواساته فهذا كله يما ينقص در جتسان في الدينو يحول بينك وبين فضل عظيم وتواب عزيل وان كان لا بعرضان لعقاب) اليم (ولما حلف أبو بكر) رضى الله عنه (ان لا ينفق على مسطم) بن انانة بن عباد ب المطلب بن عبد مناف (وكان قريمه) لان أم

إأغضبتني لعاقبتك والقول في معيني الحقد ونتائعه وفضيلة العلمو والرفق)\* اعلم أن الغضب اذالزم كظمه ليحزعن التشفيف الحال رجع الى الباطين واحتقن فسم فصارحقدا ومعنى الحقدأن بلزمقليه استثقاله والبغضةله والنفار عنه وأن دوم ذلك و يبقى وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لسعقودفا لحقد غرة الغضب والجقيد يثمر عانمة أمور \* الاول الحسب وهوان بحماك الحقدعل انتمى زوالالنعمةعنه فتغتم ينعمةان أصابها وتسر عصيبة النزلت به وهذامن فعل المنافقين وسأتى ذمم ان شاءالله تعالى بدالثاني أن تر مدعلى اضمارا لحسد فىالباطين وتشيتها أصابه من البلاء \* الثالث أن ته عره وتصار مسم وتنقطع عنهوان طلبك وأقبل عليك \* الرابح وهودونه أن تعرض عنه

شكام في واقعة الافك مرل فوله تعالى ولايا تهل أولوالفضل منكمالىقوله ألاتحمون أن مغفر الله اكم فقال أبو مكرنع نحب ذلك وعاد الى الانفاق عاسم والاولىأن سيعلىما كان علمه فان أمكنه أن يزيدفي الاحسان محاهدة النفس وازعاما للشعطان فذاك مقام الصديقين وهومن فضائل أعمال القدر سن فالمعقود تسلانة أحوال عند القدرة \* أحدهاان فستوفى حقهالذي يستعقه منغبر وبادة ونقصان وهو العدل \* الثاني أن يحسن المه بالعفو والصله وذلكهو الفضل \*الثالث أن نظله عالا ستعقه وداك هوالحور وهو اخشار الاراذل والثاني هو اختيارالمديقيين والاول هومنتهى درحات الصالحن ولنذكرالات فضملة العفو والاحسان (فضلة العفووالاحسان) أعلم المعنى العقو أن الستحق حقافسقطهو سرئ عندهمن قصاص أوغرامة وهو غيرا للم وكظم الغيظ فلذلك أفردناه قال الله تعالى بحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين وقال الله تعالى وأن تعفو اأقرب المتقوى \* وقالرسولالله صلى الله علمه وسلم ثلاث والذى نفسى سده لوكنت يحالا فالحلفت علمن مانقص بمالسنصدقة

مسطح بنت حلة أبى بكرمطلمية أسلت قدعاوكان أبو بكر عونه لاجل قرابته (لماتكام في واقعة الافك) وخاصَّ معهم في أمر عائشة (نزل قوله تعالى ولاياً تلُ) أيُّلا يحلف (أولوالفضل منكم والسعة) انْ يوتوا أولى القُربي (الى قوله ألا تحمون ان يغه فرالله لكم فقال أبو بكر بل نحب ذلك وعاد الى الانفاق علمه) رواه عبد الرزاف وأحدد والعفاري وعبدين حيد وابن حرير وابن المندر وابن أبي ماتم وابن مردو به والبهرق في الشعب كلهم من حديث عائشة الطويل وفيه لما أنزل الله في براءتي قوله ان الذين جاؤا بالأفك العشرالا يات كاها قال أبوبكر وكان ينفق على مسطح بن اثاثة لقرابته منه وفقره والله الأنفق على مسطح شيأ أبدا بعد الذي قال لعائشة ماقال فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل الى قوله رحيم قال أنو بكر بلي والله انى أحداث يغد فرالله لى فرجه الى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لاأترعها منه أبدا وروى العفارى والترمذى وابن حربروابن المنهذر وابن أبي حائم وابن مردويه فىهذا الحديث قالتفلف أنو بكر ان لاينفع مسطحاً بنافعة أبدا فأنزل الله ولا يأتل أولوالفضل مذكروالسعة يعني أبابكران يؤثوا أولى القربى والمساكين يعني مسطعا الىقوله ألاتحبون أن يغفر الله لكم والله غفو ررحم قال أبو بكر بلي والله المالحب ان بغفر الله لنا وعادله عا كان بصنع وروى المخارى وسعيد بنمنصور وابن المنذر منحديث رومان قالت وكان فمن حدث الحديث رجل كان عديه أبو مكر فاعْ أبو بكر أن لابصله فأنزل الله ولايأتل أولو الفضل الآية وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس وكان أبو بكر يعطى مسطعا أويصله ويبره فلف لا يعطيه فنزل ولايأتل الاسية وروى الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عمر فبعث أبو بكر الى مسطَّح لاوصلتك بدرهم أبداولا عطفت علمك بخبر أبدام طرده وأخرجهمن منزله فنزل القرآن ولايأتل الى آخرالا ية وروى ابن أبي حاتم والطهراني عن سعمد بن حمير كان مسطيم من المهامو من الاولين وكان ابن خالة أبي مكر وكان يشما فحره فلاحلف أبو بكر أن لا بصله زلت في أني بكر ولا بأتل أى لا يحلف أولو الفضل منكم بعني في الغنى والسعة بعنى فى الرزق أنْ يؤثوا أولى القربي بعني مسطعا قرابة أبي بكر وابن خالته والمساكين يعني مسطحا كان مسكينا والمهاحرين فيسبيل الله يعني مسطحا ولبعفوا وليصفحوا يعني ليتحاوزوا عن مسطح ألا تحبون الا "ية قال الني مدلى الله عابه وسلم أما تحب ان يغفر الله لك قال بلي يارسول الله قال فاعف واصفح فقال أنو بكر قدعفوت وصفحت لاأمنعه معروفا بعد اليوم (فالاولى أن يبقي على ماكان عليه فان أمكنه أن يزيد في الاحسان) والصلة (مجاهدة النفس وارغاًما الشيطان فذلك هو مقام الصديقين وهومن فضائل أعال المقربين فللمعقود ثلاثة أحوال عندالقدرة احداها ان يستوفى حقه الذي يستعقه ) سواء (من غيرز بأدة ونقصان وهو العدل ) لمانيه من المساواة (والثاني ان يحسن اليه بالعفو والصلة وذلك هوالفضل والثالث ان يظله عما لايستحقه ) فيأخذ منمه فوق حقه (وذلك هوالجور وهو اختيار الارادل) وهم اللئام من الناس (والثاني هو اختيار الصديقين) ولذلك عفا أبو بكرعن مسطح ووصله بالبروأحسن البهبعد العفو أوالاول هومنهسي درجة الصالحين ولنذكر الأت فضيلة العفو والاحسان) وما أعدالله لصاحهما من الثواب والغفران \*(فضالة العفو)\*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان معنى العفوان تستمق حقاً فتسقطه و تبرأ عند من قصاص أوغرامة) يقال غرمت الدية والكفالة اذا أديته بعد مالزمك غرما ومغرما وغرامة (وهو غديرا للم وكظم الغيظ فلذلك أفردناه وقد قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف الآية) وقد تقدم الكارم عليه في آداب العجبة (وقال تعالى وأن تعفوا أقرب التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عصال (والذي نفسي بيده ان كنت حالفا خلفت عليهن) أي على حقيقتهن (مانقصت صدقة من مال) كذا

فى النسخ والمعنى مانقص مالمن صدقة فانه وان نقص فى الدنيا فنفعه فى الا َّحْوَة باق فـكانه مانقص وليس معناه ان المال لا ينقص حسا قال ابن عبد السلام ولاأن الله يخلف عليه لان هذا معني مسما نف (فتصدقوا) ولاتبالوا بالنقص الحسى (ولاعفار جلءن مظلة) ظلمها (فستغيم اوجهالله الازاده الله بهاعزا بوم القيامة ولافتح رجل) على نفسه (بابمسئلة) فيسأل الناسُ و يظهرلهم الفقر والحاحسة وهو يخد لافذلك (الآفتم الله عليه عليه فقر) لم يكن له في حساب بان يسلط على مافيده من الاموال فيتلفها حتى بعود فقيرا محتاجاعلى طالة أسوأ مما أذاع عن نفسه حزاء على فعله ولايظلم ربك أحدارواه ابن أى الدنما هكذا في ذم الغضب من حديث عبد الرجن بن عوف وفي رواية له ثلاث اقسم عليهن مانقص مال قط من صدقة فتصدقوا ولاعفار جلعن مظلة ظلهاالا زاده الله باعزا فاعفوا بزدكم الله ولا فتحرجل على نفسه باب مسئلة يسأل الناس الافتح الله عليه باب فقر وقال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الاعمارى وقال حسن صيم ولسلم وأبي داود نعوه من حديث أبي هر يرة انتها عالت لفظ حديث أبى كشة ثلاث اقسم علمن مانقص مال عبدمن صدقة ولاظلم عبد مظلة صبرعلها الازاده الله عز وجل عزا ولافتع عبد بابمسئلة الافتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه اعماالدنيا لار بعة نفر فذ كرحديثًا طو يلاوقدر واه أحد بطوله فىمسنده وحديث أى هر مرة الذى أشار السه العراق افظه ثلاث اعطم انهن حق ماعفاا مرؤعن مظلمة الازاد هالله بماعزا ولافتح رجل على نفسه باب مسئلة فيبتغى ما كثرة الأزاده الله مافقرا ومأفتم رجل على نفسه بابصدقة فيبتغى ماوجه الله تعالى الا زاده الله كثرة وقدر وا كذلك البهق (وقال صلى الله عليه وسلم التواضع لا يزيد العبد الارفعة) في الدنيا لانه بالتواضع لهم بعظم في القلوب وترتفع مسنزلته في النفوس (فتواضعوا برفعكم الله) تعالى في الدنما بوضع القبول فى القاوب واعظام المنزلة فى الصدور وفى الا خرة بتكثير الاحرواعظام القدر كاذكره العلائى وغيره فحمله على الدنيا فقط أوعلى الا تحرة فقطفى الثلاثة غيير سديد (والعفو لابزيد العبد الا عزا) لانمن عرف بالعفوساد وعظم في القاب فهوعلى ظاهره أوالمرادعزه في الا تحرة بكثرة الثواب وترك العقاب (فاعفوا يعز كم الله) في الدار من (والصدقة لا تزيد المال الا كثرة) بمعنى انه يمارك فيه وتندفع عنه المفسدات فينعبر نقص الصورة بذلك (فتصدقوا برحكم الله) أي يضاعف عليكم رحسه باضعافه لكم أجرها قالوا وهذا من جوامع الكلمر وأهابن أبى الدنيا فىذم الغضب من حديث تحمدبن عميرالعبدى وقال العراقى رواءأ يوالشيخ الاصهانى فى النرغيب والنرهيب والديلى فى مسند الفردوس منحديث أنس بسند ضعيف (وقالت عائشة رضي الله عنها ماراً يت) أىماعلت (رسول الله صلى الله عليموسلم منتصرا) أى منتقما (من مظلة) بفتح اللام والميم ماأخذ أونيل من معصوم عدوانا سواء كانت في البدن أو العرض أو المال أو الاختصاص (ظلها) المنصوب على الاول مفعول مطلق وعلى الثاني مف عول به وظلم يتعدى لف عولين كافي القاموس خلافا لمن زعم قصره على واحد فقد رظلم مها (قط) وانمالم ينتقم صلى الله عليه وسلم منها مع ان مرتكم اقد باع باثم عظيم لانه حق آدى بسقط بعفوه بحسلاف حقوق الله تعالى التي ذكرها بقوله (مالم تنتها محارم الله تعالى) أى ترتسكب والمحارم جمع حرم أى شئ حرمه الله على عباده فان قلت مظلمة صلى الله علمه وسلم ايذاءله وايذاؤه كفروهو حينه ن حق الله تعالى فكيف يسقط بعفوه قلت لانسلم ان مطلق ايذائه كفر ألاثري فين جذب رداءه حتى أثرفي عنقه فعفا عنه وأعطاه حل بعيريه والحاصل أن ايذاءه لايصدرالامن مسلم جاف وهدذا له نوع عذرفل يكفر وعلماعنهأومن منافق وقدأمر بتحمل أذاههم لئلا ينفر الناسعنه أومن كافر معاهسد فمسلحة تالفه اقتضت عدم وأخذته بجرعته أومن وبي وهوغيرملتزم للاحكام (فاذا انتهك من محارم الله شئ كانأشدهم غضما) فينتقملن ارتكب ذلك لماعلت انه لايقبل العفو ومن المحارم التي ينتقمها

فنصدقوا ولاعفارحلعن مظلة يشغى ماوحه اللهالا زاده الله ماعزا وم القيامة ولافتم رحل على نفسه باب مسألة الافتح اللهعليه باب فقر وقال صلى الله عليه وسلم التواضع لابريد العبدالأ رفعة فتواضعوا برفعكمالله والعقو لابزيد العبدالا عدرا فاعفوا بعز كمالله والصدقة لاتزيدالمالالا كثرة فتصدقوا برجكمالله وقالت عائشة رضى الله عنها مارأ يترسول المصلى الله عليه وسلمنتصرامن مظلة ظلها قطمالم ينتهاكمن معارم الله فاذاانتهانمن معارم اللهشئ كأن أشدهم فىذلكغضما

2 .

ولا يعفوعنها حق الا حدى اذا هم في طلبه وفي الحث على العفو والحلم واحتمال الاذي والانتصار الدين الله تعمالي وانه ليس لكل ذي ولاية التخلق بمذاالخلق الكريم فلاينتهم لنفسه ولايهمل حق الله تعالى على انهم قدأ جعوا اله لا يحوز القاضيان يقضى لنفسه ولالمن تقبل شهادته له كابيه وابنسه ولاينافي هذا الحديث أمره صلى الله علموسلم بقنل ان خطل ونعوه عن كان يؤذيه لانهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله تعالى أوان عفوه انماكان في غير ذنب يكفر به مرتكبه كن رفع صوته علىم ومنجدته بردائه حنى أثرفى رقبته يخلاف أولئك فانهم كفر وابابذائه فلم كلنه العفو عنهم ومنتم اقتص صلى ألله عليه وسلم بمن المن عرضه (وماخير) صلى الله عليه وسلم (بين أمرين الاختار أيسرهما) امابان يخسيره الله تعالى فبمافيهءة وبتأن فيخنارالاخف أوفى قتال الكفاروأخسذ الجزية فيختأر أخذها أوفى حق أمتمه في المجاهدة في العيادة والاقتصاد فعثار الاقتصاد وامابان يخبره المنافقون أو الكفارفعلي هذا يتصور قوله (مالم يكن مأثما) أى اثما كمافي رواية البخارى وفيها أيضافان كان اثما كان أبعدالناس منه وفىرواية الطبرانى مالم يكن لله فيه سخط وعلى الاوّل يكون الاستثناء منقطعا اذلا يتصوّر تخبير الله تعالى الابين جائز من رواه الترمــذي في الشمــائل واللفظله رواه البحاري ومسلم والحاكم والطبراني بنعوه وعندالحاكم مالعن رسول الله صلى الله عليه وسلمسلما بذكر وماضرب بيده شيأقط الاان بضرب في سبيل الله ولاستل شيأ قط فنعه الاان يسئل ماعًا ولاانتقم لنفسه من شي الاان تنته ك حرمات الله تعلى فيكون لله فينتقم (وقال عقبة بنعامي) الجهني رضى الله عنه (لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فبدرته فأخذت بيده أو بدرني فاخذ بيدى فقال ياعقبة الاأخبرك بأفضل اخلاق أهل الدنساوالا منوة) قلت نع فقال (تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفوعن ظلك) قال العراقي واه ابن أبي الدنيا والطـــبراني في مكارم الاخلاق والبيه في في الشعب باسناد ضعيف وقد تقدم قلت وقدروي أحدوالطبراني منحديث معاذبن أنسأ فضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطى منحومك وتصفح عن ظلك وقد تقدم أيضا (وقال ر-ول الله صلى لله عليه وسلم قال موسى) عليه السلام (يارب أي عبادك أعزعليك قال الذي اذا قدرعفا) قال العرافي رواه الخرا تطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي هر مرة وفيه ابن لهيعة (ولذلك سئل أبوالدرداء) رضي الله عنه (من أعزا لناس قال الذي يعفو اذا قدر فاعفوا بعز كمالله) وروى نعوذلك من حديث عبدالرجن بن عوف رواه ابن أبي الدنيا وقدد كرقريبا (وحاء رجدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو مظلة) ظلها (فامره الذي صلى الله عليه وسلم أن يُحلس وأرادأن يأخذله بمطلته فقال رسولالله صلى الله عليه وسلمان المظاومين) فى الدنيا (هم المفلحون) أى الفائزون (يوم القيامة) بالاحرا لجزيل والنحاة من النارو رفع الدرجات والانتقام لهم عن طلهم والاخد بثارهم من أجى عليهم (فابىأن يأخذها حين سمع الحديث) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو عن أبي صالح الحنفي مرسلا قلت ورواه كذاك في كلب ذم الغضب ورستة في كلب الاعمان وأبوصالح الحنفي هوعبد الرحن بن قيس تابعي جليل (وقالت عائشة) رضي الله عنها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن دعاعلى من ظله فقد انتصر ) أى أخدد من عرض الظالم فنقص من ثواب الظاوم يحسم ففيه اخبار بانمن انتصرولو بلسانه فقط أستوفى حقه فلاائم عليه ولاأحرله فالحديث تعريض بكراهة الانتصار وندب العفوليص برأحر على الله ولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم الامورر واه ابن أبي شيبة والترمذي وأبويعلى وابنأبي الدنيا في ذم الغضب قال الترمذي في العلل اله سئل عنه المخارى فقال لااعلم أحداروا ه غيرابي الاحوص لكن هومن حديث أبي حزة وضعف أباحزة جدا (وعن أنسرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث الله الخلائق نوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات بامعشر الوحدون انالله قدعفاعنكم فليعف بعضكم عن بعض) قال العراقي

ومَّا خدير مَنْ أَمر من الا اختار أسرهما مالم يكن اغما وقالعقبة لقسترسول الله صلى الله علمه وسلم نوما فاشدرته فأخدذت سده أويدرني فأخذسدى فقال ناعقمة الاأخر بركافضل أخلاق أهل الدنيا والاسخرة تصل من قطعان وتعملي من حرمك وتعفوعسن ظلك وقالصلى الله علمة وسملم قال موسىعليه السالام نارب أى عبادلة أعز علمك قال الذي اذا قدر عفاو كذلك سئل أبوالدرداءعسن أعز الناس قال الذي بعفو اذا قدرفاعة والعزكم الله وجاء رجل الى الذي صلى اللهعليه وسلميشك ومظلمة فأمره الني صلى الله علمه وسلم أن يعلس وأرادأن يأخسنه عظلته فقالله الني صلى الله على وسلوات الظاومين هم الفلحون نوم القيامة فأبى أن يأخذها حين سمع الحديث وقالت عائشة رضى الله عنها قال وسولاالله صلى الله عليه وسلم مندعاعلىمن ظله نقدد انتصر وعنأنس قال قال رسول الله صلى الله علسه وسلواذابعث الله الخلائق ومالقيامة نادىمنادمن تحت العرش ثلاثة أصوات بامعشر الموحدين أن الله قدعفاعنكم فليعف بعضكم عن بعض

قال وسف لاتثريب عليكم الموم بغيفرالله ليكروهو أرحم الراحين قال فرحوا كأغانشر وامن القبور فدخاوافى الاسلام وعن سهدل من عروقال اقدم رسولالله صلى اللهعليه وسالمكة وضع بديه على باب الكعبة والناسدوله فقاللااله الاالله وحدده لاشريكه صدقوعده ونصرعيده وهزم الاحزاب وحده ثمقال بامعشرقريش ماتقولون وماتظنون قال قلت ارسول الله نقول خيرا ونظن خيراأخ كر مرواين عمرحم وقد قدرت فقال وسول اللهصلي الله عليه وسلم أقرول كإقال أخى يوسف لاتثر يبعلكا البوم بغفر الله الكروعن أنسقال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذاوقف العباد نادى مناد ليقم من أحره عملي الله فليدخل الجنة قبل ومنذا الذى له عدلي الله أحرقال العافوت عن الناس فيقوم كذاوكذا ألفافدخاونها بغبر حساب وقال اسمسعود قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لايتبغى لوالى أمرأن بؤتى تحدد الأأقامه والله عفو يحب العماوم قرأ ولمعقوا وليصفحوا الآمة

رواه أبوسعد أحدبن الراهيم المقرى في كتاب التبصرة والنذكرة بلفظ ينادى مناد من بطنان العرش بوم القيامة باأمة محدان الله تعالى يقول ما كانلى قبلكم وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحتي واسناده ضعيف ورواه الطبراني فيالأوسط بلفظ ينادىمنادياأهل الجمع تناركوا المظالم بينكم وثوابكم على وله منحديث أمهانئ ينادى مناديا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلى الثواب وهوضعيف أيضا (وعن أبي هر رة) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أل فضح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتُين ثمَّ أتى السَّمَعبَّة فاخذ بعضادتي الباب فقال ما تقولون وما تظنون فقالوانقول أخ وان عم حليم رحيم قالواذلك ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كماقال وسف لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهوأرحم الراحين قال فحرجوا كانمانشر وامن القبو رفدخلوافي الاســــلام) رواه ابن أبي الدنياني كتاب العفو وفي ذم الغضب ومن طريقه رواه اب الجوزى في الوفاء وفيه ضعف قاله العراقي قلت و رواه بهذا السياق البهي في دلائل النبوّة (وعن سهيل بن عرو) بن عبد شمس بن عبدود العامرى أحد اشراف قر يش وخطبائهم وكان أعلم الشفة وهوالذي تولى أمرالصل بالحديبية وكالامه ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك فى الصحيفين وغيرهمامات بالشام فى طاعوت عمواس (قال الماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وضع يديه على بابى المكعبة والناس حوله فقال لااله الا اللهوحده لاشر يالله صدق وعده ونصر عبده وهزمالا خزاب وحده ثم قال بامعشر قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كافال أخى نوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) قال العراقي لمأجده قلت بل رواه أحد بن زنجو يه في كتاب الاموال من طريق ابن أبي حسين قال لمافتح رسول الله صلىالله عليه وسلم مكة دخل البيت تمخرج فوضع يده على عضادني الباب فقال ماذا تقولون فقال سهيل اس عمرو نقول خديراوننطق خديرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت فقال أقول كاقال أخى يوسف لاتثر باعليكروفي الباب عبدالله بنعرو وابنعماس أماحديث ابنعروفقد أخرجه أبو الشيخ الاصهانى عن عروب شعيب عن أبيه عن جده قال لما افتحرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة النفت الى الناس فقال ماتقولون وماتفانون فقالوا ابن عم كريم فقال لاتثريب عليكم الدوم يغفرانه لكم وأما حديثابن عماس فأخرجه ابن مردويه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسد إلمافتح مكة صعد المنبر فمدالله واثنى عليه مم قال ياأهل مكة ماذا تظنون ماذا تقولون قالوا نظن خيرا ونقول خيرافي ابن عم كريم قدقدرت قالفاني أقول كافال أخي وسف لاتنريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحين والتثريب هو التعيير (وعن أنس) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاوفف العبادنادى مناد ليقممن أجره على ألله فليدخل الجنسة قيل منذا الذي أجره على الله قال العافون عن الناس فقام كذاوكذا ألفافدخاوها بغير حساب) قال العراقي رواه الطبراني فيمكارم الاخلاق وفيه الفضل بن بشارولا يتابع على ذلك حديثه اه قلّت وروى ابن عساكر من حديث على بنادى مناد وم القيامة من بطنان العرش الافليقم من كان أحره على الله فلايقوم الامن عفاءن أخيسه (وقال أنمسعود) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي لوالى أمر ان يؤتى يحد) من حدوداً لله تعمالي (الااقامه والله عفو يحب العفو ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا) قال العراقي رواه أحمد والحياكم وصحمه وتقدم في آداب المحبة (وقال جابر) بن عبدالله الانصاري رضي الله عنده (قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ثلاث) أى ثلاث خصال (منجاء بهن مع الاعمان دخل من أى أبواب

وقال جار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاث من جاء من مع اعمان دخل من أى أبواب

( ١ - (اتحاف السادة المتقبن) - ثامن )

المنتشاءوز وجمن الحور العين حيث شاءمن أدى دينا خفيا وقرأ في ديركل صلاة قل هوالله أحد عشر مرات وعفاعن قاتله فال أبو بكر أو الحداهن إلا مناد وراء العفولانه يشتغل احداهن يارسول الله فال أو احداهن (٢٤) (الاسمار) قال الراهيم التيمي ان الرجل البطلي فارجه وهذا احسان وراء العفولانه يشتغل

الجنة شاء) أي يحير في دخول أبه اشاء (وزوج) بالبناء المفعول أي زوجه الله (من الحور العبن) في الجنة (حيث شاء من أدى دينا خفيا) الى مستعقه بان لم يكن عالمانه كان و رثه من أبيه ولم يشعر به (وقرأفي دمركل صلاة) مكتوبة من الخس كافير واية (قلهوالله أحد)أي سورتها (عشر مران وعفا عن قاتله) بان ضرية ضريا فاتلا فعفاعنه قبل موته قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط وفي الدعاء بسند ضعيف اه قلت ورواه أيضاأ يو يعلى في مسينده وابن السنى في على اليوم والليلة وأبو نعيم في الحلية في ترجة بشر بن منصور كلهم من طريق عمر بن نهان عن أبي راشد عن جارعن النبي صلى الله عليه وسلموعمر بن نهان ضعيف جدا وقيل متروك وعندأبي يعلى زيادة في آخرا لحديث (فقال أبو بكر أواحداهن بارسول الله قال أواحداهن) وروى ابن عساكر من حديث ابن عباس بلفظ تُلاث من كن فيه أو واحدة منهن فليتزوّج من الحور العين حيث شاءر حل ائتمن على امانة فاداها يخافة الله عز وجل ورجل خلى عن قاتله ورجل قرأ في ديركل صلاة قل هوالله أحد عشر مرات واسناده ضعمف أيضا \*(الأ أر) \* (قال الراهيم) بن تريد (التهي) الكوفي (ان الرجل ليظلني فارحه) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وهذا أحسان و راء العفولانه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلموانه يطالب وم القمامة فلا يكون له جواب) فهذا سبب رحته عليه (وقال بعضهم اذا أراد الله أن يتحف عبداقيض له) أى سلط عليه (من يظله) أخرجه ابن أبي الدنياأي فاذاطله وصبرعلي مظلته ولم يتنصرمنه كان سيبالمزيد الاجورله (ودخـــلرجل على عربن عبد العزيز) رجه الله تعمالي (فعل يشكو اليه رجلا) قد (طله ويقع فيه) أي يتكم فيه بالسوء (فقالله عرانك أن تلقي الله ومظلم كاهي) باقية (خيراًكُ من أن تلقاه وقداقتصصها) أي أخذُن اقتصاصهاأخرجه أنونعيم في الحليسة (وقال بزيد بن ميسرة) الحضرمي أخوعبد الرحن (ان طللت تدعوعلى من طلك فانالله يقول ان آخريدعو عليك الك ظلته فانشلت استحينا الكوأحينا عليك وانشئتما أخرتكالي يوم القيامة فليسعكم عفوى أخرجه ابن أبى الدنيافى كتاب العفو (وقال مسلم بن بسار) البصرى نزيل مكة أبوعبد الله الفقيه تقة علد مات سينة مائة روىله أبو داود والنسائي وابن ماجه (لرجل دعاعلي طالمه كل الظالم الى طلمه فانه أسرع عليه من دعائل الاأن يتداركه بعمل) صالح (وقن أن لا يفعل) فيكون هلاكه منه أخرجه ابن أبى الدنيا (وعن إن عمر عن أبي بكر) رضى الله عنه مما (انه قال بلغناات الله تعالى يأم مناديا وم القمامة فينادي من كاناه عند الله شئ فليقم فيقوم أهل العفو فمكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس هكذا أخرجه ابنأبي الدنياوهذاله حكم المرفوع فان الصحابي اذا قال بلغنا فانما يعني به عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى الاحاديث المرفوعة عما تقدم بعضها يشهد اهذا الاثر (وقال هشام بن محد) بن السائب الكابي أبوالنذر قال الذهبي في الضعفاء قال الدارقطني وغيره متروك (أتى النعمان بن الندر) الغساني من بني ماء السماء (برجلين أحدهما قدا ذنب ذنباعظم افعفاعنه والا خراذنب ذنباصغيرا فعاقبه وقال

تُعفُوالمَاوَلُ عَنَ العَظَيِ \* مِنَ الذَنُوبِ فَضَلَهَا \* وَلقَدَ تَعَاقَبِ فَى السِي \* روليس ذَالُ الجهلها الالبعرف حلها \* ويَخَافَ شَدَهُ: كَاهَا

أخرجه ابن أبي الدنياني كُتُاب العفو (وعن مبارك بنفضالة) البصرى صدوق بدلس روى له المعفارى تعليقاً وأبوداود والترمذي وابن ماجه (قال أوفدني) أى أقد منى (سواد بن عبد الله) بنقدامة التميى البرى البصرى قاضى البصرة صدوق محمود السيرة تكلم فيه الثورى لدخوله فى القضاء وحفيده سوار

فليهبتعر ضملعصيةالله تعالى بالظلم وانه بطالب نوم القيامة فلايكون له حواب وقال بعضهم اذاأر اداللهان يتحف عبداقيض لهمن يظلم ودخل رحلء ليعرب عبدالعز بزرجه الله فعل بشكو السهرحلاطله ويقع فيه فقالله عرانك أنتلني اللهو مظلمت كا هيخيراك منأن تلقاء وقد اقتصصتها وقال بزيدين ميسرةان طالت تدعوعلي من ظلك فان الله تعالى يقول ان آخر مدعو علمك بانك ظلمهفان شئت استحمنالك وأجيناعلسك وانشثت أخرتكالى يوم القسامة فيسعكم عفوى وقالمسلم ابن سارلرحل دعاعلي طالمه كل الظالم الى ظلمه فانه أسرعالمهمن دعاثك علمه الاأن يتداركه بعمل وقن أنالا يفعل وعنابنعر عن أبي بكر أنه قال للغناأن الله تعالى يأمر مناديانوم القمامة فسادىمن كانله عندالله شئ فلنقم فيقوم أهل العفوف كافهم الله عا كان من عفوهم عن الناس وعى هشام بن مجر قال أتى النعمان بن المنذر ورحلن قدأذنسأحدهما ذنبا عظما فعيفاعنيه والا خرأذن ذنماخفها

فى وفد من أهسل المصرة الى أبي جعده وقال فكلنت عنده اذ أنى رجل فأمر بقثله فقلت يقتل وجسل من المسلمين وأنا حاضر فقلت يا أمير المؤمنسين ألا أحد ثل حديثا سمعته من الحسن قال وماهوقلت سمعتسه يقول اذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعى وينفذهم البصر فيقوم منادفينادى من له عند (٣٤) الله يدفليقم فلا يقوم الامن عفافقال والله

القسد سمعتسة من الحسن فقلت والله اسجعته منه فقال خلينا عنه وقال معاوية عليكم بالحسلم والاحتمال حتىء كنكم الفرصة فاذا أمكنتكم فعلكم بالصفع والافضالور وىأنراهما دخل على هشام بى عبد الملك نقال الراهب أرأيتذا القرنين أكأن نبيافقاللا ولكنهاغاأعطىماأعطي بأر بعخصالكن فيمكان اذاقدرعفا واذاوعد وفي واذاحدث صدق ولايحمع شغل البسوم لغسد وقال بعضهم ليسالحليم من طلم فلم حتى اذاقدر انتقم ولكن الحليمين ظلم فحلم حتى اذاقدرعماوقال راد القدرة تذهب الخفظة يعنى الحقد والغضبوأتي هشام برجل بالغهعنه أمر فلاأقيم بينيديه جعل بتكام بحجته فقالله هشام وتشكلم أيضافقال الرجل بأأمير الومنين قال الله عزوجل ومتأتى كلنفس تجادل عن نفسها أفنحادل الله تعمال ولانتكام بين يديك كالرماقال هشامرلي وبحال تكموروى ان سارقادخلخباء عمارين

ابن عبدالله بن سوارقاضي الرصافة تقـة روىله أبوداود والترمذي والنسائي (فيوفد) أي جماعة (من أهل البصرة الى أبي جعفر) عبد الله العباسي (فكنت عنده ادأتي برجل فامر بقتله فقلت يقتل رجل من المسلين وأناحاضر فقلت باأمير المؤمنين الاأحدثك حديثا مجعته من الحسن بعني البصرى (قالوماهوقال سمعته يقولاذا كان نوم القيامة جمع الله الناس فىصعيد واحد حيث يسمعهم الداعى و ينفذهم البصرفيقوم مناد فيقول منَّله عندالله تعالىد فليقم فلايقوم الامنعفا) عن أخيه في مظلمة ( فقالوالله لسمعته من الحسن فقلت والله لسمعته منه فقال خلياعنــه) وفي نسخة خليناء نــه أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وقال معاوية) رحه الله تعمالي (عليكم بالحلم والاحتمال) أي احتمال الاذي (حتى تمكنكم الفرصة فاذا أمكنتكم) الفرصية وقدرتم على ألانتقام (فعليكم بالصفيح والافضال) أخر حسما بن أبي الدنياني كتاب العفو (روى ان راهبا) من عباد بني اسرائيل (دخل على هشام بن عبد الملك) بنمروان أيام خلافته (فقال للراهب أرأيت ذا القرنين) الذكو رقصته في القرآن ( كان نسافقاللا)لم يكن نبيا (ولكنه) كان رجلاصالحا (انماأعطى ماأعطى باربع خصال كنفيه كان اذاقدرعمًا) ولم ينتقم لغضبه (واذاوعد) أحدابشي (وفي) عاوعده (واذاحدت صدق) فى حديثه ولم يكذب (ولأ يجمع شغل اليوم لغد) أحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو (وقال بعضهم ليسالحليم من ظلم فعفاحتي اذا) أمكنته الفرصة و (قدر ) عليه (انتقم) منه (ولكن الحليم من ظلم فلم مُ قدر فعفا) عنده أخوجه أبن أبي الدنيا في كتاب العفو (وقال زياد بن عبدالله) النميري البصري روى له النرمذى وقدضعف (القدرة تذهب الحفيظة يمنى الحقد والغضب) وهواسم من أحفظه اذا اغضبه يعنى اذا قدرعلى من أغضبه وتحكن من الانتقام منه يتراجع فلايبتي معه حقد فى قلبه وعمل الى العفو والصفع والعني من شأن القدرة أن يكون كذلك والافكم من قادرعلى التمكن يبادرالي الانتقام ولا يعمو (وأتى هشام) بن عبداللك (بر جل باغه عنه أمر) كرهه (فلما أقيم بين بديه حعل يتكلم يحقه) ويبرئ نفسه (فقال له هشام وتذكامُ أيضا)أي مع جنايتالُ (فقال ألرجل ياأمير المؤمنين قال الله تعالى يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها أفتحادل الله ولانتكام بين بديك فقال هشام بلي و يحك تدكام) أخرجه أبن أبى الدنمافي كتاب العفو (وروى ان سارقاد خل خماء عدار بن ياسر) رضى الله عند يسرق منه شيأ وذلك (بصفين) وكانمع على رضي الله عنه فأخذ السارق (فقيلله اقطعه) أي اقطع يده (فانه من أعدائنا قال بل استر غليه لعل الله يستر علينا يوم القيامة) فان من سترعلى مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الا تخرة واعالم يقم عمارعليه الحد لكونه لم يتحقق منه سرقة وانما كان قصده ان يسرق فني مثل هذا العفو والسترحسن أوانه خاف أن يكون في اقامة الحد عليه منتصر النفسه لاسم اوقد قالوا انه من أعدا ثنا (وجلس ابن مسعود) رضىالله عنه (فىالسوق يبتاع) أى يشترى(متاعافا بتاع)أى اشترى(متاعاتم طلب الدراهم وكانت في عمامته)أىمصرورة (فوجدهاقدحلت) واختلست الدراهم (فقال قدحلست وانم العي فعلوا يدعون على من أخذها ويقولون اللهم اقطع يدالسارف الذي أخذها اللهم افعل به كذا فقال عبدالله) رضي الله عنه (اللهمان كان حلنه على أخذها حاجة) اضطرته (فبارليله فيها وان كان حلته حراءة على الذنب) أي من غير حاجة المها (فاجعله آخرعقو بة) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو (وقال الفضيل) بن

ماسر بصفين فقدل له اقطعه فانه من أعدا ثنافق ال بل أسترعام العمل الله يسترعلى وم القسامة وحلس النمسعود في السوق يبتساع طعماما فاستاع ثم طلب الدراهم وكانت في عامته فو جسدها قد حلت فقال القد حلست والمهالم فعلوا يدعون على من أخذها ويقولون اللهم اقطع بدالسارق الذي أخذها اللهم افعل به كذا فقال عبد الله اللهم ان كان حمله على أخذه أجاجة فبارك له في اوان كان جلمه على من أخذه على الذاب فاحله آخذ في الموان كان حلمه على أخذ ها على أخذ في المارة اللهم المارة المارة

ع اضرحه الله تعالى (مارأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جاس الى في المسجد الخرام عمقام ليطوف فسرقت دنانيركانت معه فعل يبكر فقلت) له (اعلى) ذهاب (الدنانير تبكى قال لاولـكن مثلتني واياه بينيدى الله) أى مثلت نفسي واياه (فاشرف عقلي على الدحاض عبته) أى بطلانها (فبكائي رحةله) حبث لايحدجوا بايخاص به بين يدى الله فالنظرف هذاغاية الزهدفى الدنياحيث لمتخطر الدنانيرفى البال مع كالاحتياجه الهاوزهد عنها أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفوو أ يونعيم في الحلية (وقال ما الثبن دينار) أيو يعى البصرى العايد رحمالله تعالى (أتينامنزل الحكم نأبوب) بن يعي بن الحكم ن أبى عقيل بن مسعود الثقفي ابن عم الحاج بن وسف بن الحكم (وهو على البصرة) والماعلم اوقد ذكر الذهبي في ذيل الضعفاء الحكم بن أبوب هذارقال هوابن عم الحِاج روى عن أبي هر رة مجهول (ليلا) أى أتيناه بالليل (وجاء الحسن وهوخائف) وذلك لان أهل البصرة كانواقد خلعواسعة عبد اللك وأنكر واتولية الجاج عليهم وبايعواعبد الرجنبن الاشعث وفهم القراءوالمشيخة وانضم الهم قراء الكوفة وكان الحجاج قدعاملهم بالظلم وعذبه سمف أخذ الخراج أشد العذاب وكان من بايعه من القراء عقبة بنعاص الكوفي ومن معه ومعون بن أبي شبب وماهان الاعور القاضى وعبد الرحن بن أبي اليلى والفضل بن مروان وأبوالعترى الطائى وسعيد بنجيبروعام الشعبي وسفيان بن سلة والرهم التميى والراهم المنفى وحيلة بنوح وجالا الجعنى والمعرور بن مؤيدو حزة ب المغيرة بن شعبة وسلة بن كهيل ومعبدا لجهيني وأبوب القرية فحاء الحام بعساكر وأمده عبد الملك باهل الشام وحاصر البصرة مدة حتى ملكها وهرب ابن الاشعث فقتل من وتلمن القراء فى الحرب وهر بالماقون ولا بزالون يتتبعون و يؤخذون الى ان كان آخرمن أخذ منهم سعد بن حسر وماهان الاعور فقتلافهذا كأن سبب خوف الحسن (فدخلناعليه مع الحسن في المامعه الا عَنْرَاةُ الفراريم) وهي صغار الدجاج (فذكر الحسن) للامير (قصة نوسف) على ما السلام (وماصنعه اخوته من سعهم الاه وطرحهم له في الحب فقال باعوا أخاهم وأخزنوا أباهم وذكر مالق) نوسف عليه السلام (من كيد النساء ومن الحبس) عماهومذ كورفى القرآن (عم قال بائيم الامرماذاصنع الله به اداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلته وجعله) أمينا (على خوائن الارض في اذاصنع حين أكلله أمره وجمعله أهله) وحضروابين يديه (قال الهم لاتثريب عليكم اليوم يغفرالله الكريعرض) الحسن (العكم بالعفوعن أصحابه ) من القراء اذ كان فهم من مالا مع ابن الاشعث (قال الحيكم وأناأة وللاتثريب عليكم فيغفرالله الكرولولم أحدالانو بي استرتكمه ) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وكتب ابن المقفع) تقدمذ كره وكان أحدالبلغاء (الى صديق له يسأله العفوعن اخوانه) مالفظه (فلأن هارب من زلته الى عفوك لائذمنك بلواعلم انه أن وداد الذنب عظما الاازداد العفوفضلا) أخرجه ابن أي الدنيافي كاب العفو (وأتى عددالك بن مروان باسارى ابن الاشعث) وهوعبد الرجن بن قيس بن محد بن الاشعث بن قيس بن معدى كرب الكندى جده الاشعث صحابي وكان مع على رضى الله عنه في حروبه زوجه أبو بكر رضي الله عنه أخته أم فروة بنت أي قعافة فولدله منها محسد يكني أباالقاسم وهو تابعي ثقة حديثه في السنن مات سنة سرع وستنن وولده قيس سنحدكوفي مقبول وىله أبوداود وولاه عبدالرجن كوفي مجهول الحال وىله أبوداو دوهوصاحب الواقعة ويعرف بان الاشعث نسبة الىحده الاعلى ويختصر خبره ان الحاج ن وسف كأن قد أرسل ان الاشعث الى بلاد الترك فاوغل فها وقتع حصوم افبلغ اليه عن الحاج مايسوء فاع طاعته وطاعة عبداالك ورجع بالعساكرالي العراق وماك البصرة وجمع قراء المصرين فأجتمله نعو مانة ألف غير الموالى وجمع الجاح الجيوش عليه والتقيافي ديرا لجاجم واستمرت الحرب مائة وم وذاك سنة ثلاث وعمانين من اله يحرة فانكسراب الاشعث وهرب الى ملك الترك واحتجاريه فاجاره فلم زل الجلح يتوعده ويتهدده فامسكه وأهل بيته ووضع السواجيرف أعناقهم وأرسلهم الىعدارة بنغم والى سحستان

مارأ يث أزهدد من رخل من أهملخراسانجلس الى في المعدالحرام عمقام ليطوف فسرقت دنانسير كانتمعه فعل سكي فقات أعلى الدنانبرتبكي فقال لا ولكن مثلتني واماءيين يدى الله عزوجل فأشرف عقلى على ادحاض ححته فكائى رجمة له وقال مالك ابندينار أتينامنزل الحكم ان أنوب الملاوهـوعلى البصرة أمير وعاء الحسن وهوخائف فدخلنامعهعلم فماكنامع الحسن الابمنزلة الفرار يجفذ كرالحسن قصة نوسف علمه السلام وماصنع بهاخوته من سعهم اياه وطرحهم له في الحب فقال ماعواأخاهم وأحزنوا أماهم وذكر مالق من كيد النساء ومنالحبس ثمقال أيهاالامير ماذاصنع الله به أدالهمهم ورفعذ كره وأعلى كلته وحعسله على خراثن الارض فاذاصنع حسين أكله أمره وجعله أهله قال لاتثريب عليكم اليوم يغفرالله الكرده وأرحم الراحين بعرض العكم بالعذو عن أصحاله قال الحكورانا أقول لاتثريب عليكم اليوم ولولم أجد الاثوبي هذا لواريتكم تعته وكتسابن القفع الى صديقله سأله العفوعن بعض اخوانه فلان هاربمن رالمدالي عفول لائذمنك بكواعسلم انهان

فالتي ابن الاشعث نفسه من قصر عال فات وقتل عمارة جاعة منهم و بعث برؤسهم مع بقية الاسارى الى الخاجو بعث بهم الحاج الى عبد الملك (فقال) عبد اللك (لرجاء بن حيوة) بن حرول بن الاحنف بن السمط ابن أمرئ القيس المكندى الغلسطيني يكني أباالقدام ويقال أبانصرقال أبن سعد ثقة فاضل كثيرالعلم وقال العجلى والنسائى ثقة وقال مسلة بن عبد الملك هو عن ينزليه الغيث وينصريه على العدومات سنة اثنتي عشرة ومأثة روى له العارى تعليقا ومسلم والاربعة (ماترى قال ان الله قد أعطاك ما تحب من الظفر فاعط الله ما عب من العفوفعفاعم مم أخرجه ابن أبي الدنيافي كلب العفو (وروى ان زيادا) هووالي العراقين و يعرف بابن أبيه و بابن سمية وابنه عبير الله وهو الذي تولى حرب الحسين رضي الله عنه (أخذ ر جلامن الخوارج فافلتمنه )وهر ب (فاخذ) زياد (أخاله فقال انجئت بالخيك والاضر بت عنقك فقال أرأيت ان حِنْك بَكُتَابِمن أمير الوَّمنين تخلى سبلي قال نُع قال فاما آتيك بكتاب من العز مزالح كميم) جل جلاله (وأقيم علمه شاهدين عدلين (الواهيم وموسى عليه ما السلام أملم ينبأ بمافى صحف موسى والراهم الذى وفى ألاتزرواز رةوزرأخرى فقال زياد خلوا سيله هذار جللقن عبته ) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وقيل مكتوب في الانجيل من استغفر ان ظله فقد هزم الشيطان) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو ومما يستعسن الراده هناماذ كره صاحب خلاصة التواريخ ان المهلب بن أبي صفرة وكان يكني أباسعيد بلغه عن رجل شي كرهه فقالله جلساؤه ألاتأم بقتله فقالما عرفني بدوائه فبعث البه خسة آلاف درهم وتختامن ثياب وطيب ثم دخل المهاب على ابن رياد فلقيه الرجل فقبل يده فقال يدل يديق م االذم ويكسب بماالحدو يقتل بماالعدوف بلغ ابن زياد ذلك فقال كان المهاب اعلم بدواته

\*(فضيلة الرفق)\* مالكمسرهو حسن الانقياد لمايؤدي الى الجيل (اعلم) هداك الله (ان الرفق مجود و يضاده العنف والحسدة والعنف نتجة الغضب والفظاطة) وهي غلطة القاب (والرفق واللين نتحتا حسن الخلق والسلاسة)وهي السهولة (وقديكون سبب الحدة الغضب) وهو الاكثر (وقد يكون سببه شدة المرص واستملاؤه) على العلب (بحيث بدهش عن التفكر و عنع من التثبت) في الامور فالرفق في الامورغرة لا يثمرها الاحسن الحلق ولا يحسن الخلق الابضبط قوة الغضب (وقوة الشهوة وحفظهماعلى حدالاعتدال) من من تبتى التفريط والافراط (ولاحل هذا انني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق و بالغ فيه فقال باعائشة اله من أعطى حفله من الرفق أعطى حفله من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنه اوالا تخرة) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب والحكم في النوادر وأنونعيم فىالحلية والخرائطي فىمكارم الاخلاق وابن النجار وقال العراقى رواه أجد والعقيلي في الضعفاء في ترجية عبد الرحن بن أبي بكر المليكي وضيعفه عن القاسم عن عائشة وفي الصحيحين من حدثهاانالله يحب الرفق فىالامركله اه قلت رواه عبد الرجن بن أبى بكر بن أبى مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة وقدروا من هذا الطريق أيضا العسكرى في الامثال والقضاعي في مسند الشهاب وهو عندالمسكرى فقط من حديث ابنأبي مليكة عنعائشة بالاواسطة لكن بلفظ آخرسياني ذكره وعند أحمد فىسباق هذا الحديث زيادة فىآخره وهىوصلة رحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الدبار و مردن في الاعمار وقدر وي هذا الحديث من غيرتاك الزيادة أحد أيضاوالترمذي وقال حسن صحيم والطهراني فيالبكبير والقضاعي والبهتي من حمديث يعلى بنعلك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ليكن بدون قوله الدنياوالا منو في الموضعين والحديث الذي عزاء المخارى ان الله يحب الرفق في الاس كله له سبب ذكره البخارى وهوان البهود لماقالوا السام عليك قالت بل عليكم السام واللعنة فقال لهاصلي الله عليه وسلم بأعاثشة ان الله الحديث وقد أخرجه مسلم كذلك في كتاب الاستئذان وكذلك أحدد

أخذ رحلامن الخوارج فأفلت منهفأ خد أخاله فقالله انجئت باخسك والاضربتعنقك فقال أرأ بتان حئتك بكتاب من أمرااؤمنانعلىسيلي قال نعم قال فأناآ تيسك بكتاب من العز والحكيم وأقيم عليه شاهدين الراهيم وموسى تم تلاأم لم ينبأع في صحف موسى والواهيم الذي وفي ألا تزروازرة وزر أخرى فقال زياد خاواسله هــذارحل قدلقن ≤ته وقبل مكتوب في الانعسل من استغفر لن ظله فقد هزمالشيطان

\*(فضيلة الرفق)\* اعلمان الرفق محودو بضاده لعنف والحدة والعنف تتحة الغضب والفظاظة والرفق واللن نشحة حسن الخلق والسلاسة وقديكون سدب الحدة الغضب وقديكون سبها شدة الحسرص واستسلاءه محست مدهش عين التفكر وينع من التشتفالرفق في الآمور غرة لايغرها الاحسين الخلق ولايحسن الخلق الا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهماعلى حد الاعتدال ولاحل هذا أثنى رسولالله صلى الله عليه وسداعلى الرفق وبالغفية فقال اعائشة الهمن أعطى حظهمن الرفق فقد أعطى

حفاءمن خيرالدنياوالا بوةومن حرم حفاء من الرفق فقد حرم حفاءمن خيرالدنياوالا خرق

والترمذى وابن مأجه وابن حبان كاهم من حديث عائشة ومعنى قوله فىالامركله أى فى أمر الدين والدنياحي فى معاملة المرء مع نفسه ويتا كد ذلك في معاشرة من لابد للانسان من معاشرته كزوجة وخادم وولد (وقال صلى الله علمه وسلم إذا أحب الله أهل بيت ادخل علم مالرفق) بان رفق بعضهم ببعض فيستد أمرهم قال العراقي رواه أحمد بسند حيد والبهتي بسسندضعيف منحديث عائشة اه قلت ولفظ أحد اذاأراد الله باهل بت خيراادخل عامهم الرفق ورواه العسكرى فى الامثال من طريق ابن أبىمليكة عنعائشة م ذا اللفظاو رواه كذلك الخارى في الناريخ والبزار من حديث جاربسند صحيح وعند البهق من حديث عائشة بسند ضعف اذا أراد الله بعسد خمرا رزقهم الرفق في معاشهم واذا أراد بهم شرار زقهم الخرق في معاشهم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الحرق) بالضم اسم من خرق كمتعب اذاعل شيأ فلم مرفق فيه فهو أخرق وهي خرقاء (واذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق) أى في أمره كله (ومامن أهل بيت يحرمون الرفق الامحبة الله تعالى حرموا) قال العراقي رواه الطعراني في الكبير من حديث جار باسناد ضعيف اله قلت و روى البزارمن حديث حاربا لحلة النانمة منه بلفظ اذا أراد الله باهل ست خبرا ادخل علمهم الرفق وكذلك رواه أحد وقد تقدم قبله (وقال صلى الله عليه وسلم أن الله رفيق) أى لطيف بعباده تريد بهم اليسرولا تريد بهم العسر فمكافهم فوق طاقتهم بليسامحهم ويلطف بهم ولايحو زاطلاق الرفق علمه سحانه اسمالان أسماءه انماتناتي من النقل التواثر ولم بوجد هكذاذ كره بعض العلماء والاصل فيه قول القاضي حيث قال الرفق هواللطف وأخذالامر باحسن الوجوه وأسرها والظاهرانه لايحوزا طلاقه عليه تعالى اسمالانه لم يتو أترولم يستعمل هنا على قصد التسمية واعماً أخبريه عنه تمهدا للحكم الذي بعد و اه ولكن قال النووى الاصح حواز تسميته تعالى وفيقاوغيره مماشت بخبرالواحد ( يحسالرفق) بالكسرأى لين الجانب بالقولوالفعل والاخذ بالاسهلأي يحبأن رفق بعضهم بمعض وزعم ان المراديحب أن رفق بعماده لايلام سياق المصنف وهوقوله (و بعطى علمه) في الدنيامن الثناء الجيل ونيل الطالب وتسهيل القاصد في العقى من الثواب الجزيل (مالا بعطى على العنف) بالضم الشدة والمشقة نبه به على وطاءة الاخلاق وحسن المعاملة وكال المحاملة ووصف الله تعالى بالرفيق ارشاد اوحث الناعلي الرفق في كل أمر فهوخار جهر ب الاخبار لاالتسمية كاتقررقال العراقي رواه مسلمين حديث عائشة قات ولكن مزيادة في أوله ماعانشة وفي آخره ومالا يعطى على ماسواه وأخرجه من غيرتلك الزيادة المخياري في كتاب الادب الفرد وأبوداود من حديث عبدالله من مغفل وابن ماحه وابن حيان من حديث اليهر مرة وأجد والبهتي منحديث على والطبراني في الكبير منحديث أي امامة والبزار من حديث أنس فف حديث على أنوخليفة لم يضعفه أحدو بقية رجاله ثقات وحديث أبي امامة فيه صدقة السمين صدقه الجهور ووثقه أنوحاتم وبقية رجاله ثقات وحديث أنسرواه البزار باسنادين رجال أحدهما ثقات وفي بعضهم خــ الف وروى البهق في مناقب الشافعي قالرآني أبي وأنا أعل في بعض الامر فقال ماني وفقار فقا فان العجلة تنقص الاعبال و بالرفق تدرك الا مالوقد معت عروة يقول معت أباهر مرة رفعه ان الله عب الرفق و يعطى عليه مالا يعطى على العنف (وقال صلى الله عليه وسلم باعائشة ارفقي فان الله اذا أراد باهل بيت كرامة داهم على باب الرفق) رواوابن أب الدندافي ذم الغضب عن عطاء بن يسار مرسللا وقال العراقى رواهأ حمد منحد يشعائشة وفيه انقطاع وصله أبوداود مقتصراعلى توله ياعائشة ارفقي (وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم) من الحرمان وهو متعد الى مفعولين الاول الضمير العائد الى من وألثاني (الرفق) والفه لتعريف الحقيقة (يحرم الخيركاه) بالبناء المجهول أي صار محرومامن الخيرولامه للعهدالذهني وهواللبر الحاصل من الرفق قال العرقي رواه مسلمين حديث و مردون قوله كله فهي

وقالصل اللهعلمه وسلم اذا أحب الله أهـليت أدخيل علمهم الرفيق وقالصلى الله عليه وسلمان الله لمعطى على الرفق قمالا معطى عسلي الخرق واذا أخب اللهعمد إعطاه الرفق ومامن أهل بيت بحرمون الرفق الاحرمواعيها الله تعالى وقالتعائشة رضي الله عنها قال الني صلى الله علىهوسلوان اللهرف قيعب الرفق وتعطى علىهمالانعطى على العنف وقال صلى الله علمه وسلماعاتشةارفق فان الله اذا أراد بأهل بيت كرامة داهم على باب الرفق وقال صلى الله عليه وسلم من يعرم الرفق يعرم الخبركله

عندأبي داود اه قلت و رواه أيضا الطمالسي وأحد وان ماجه وابن حر عة وابن حبان وهوعند العسكرى في الامثال من طريق عبد الرحن بن هدلال عن حرير كافظ أبي داود ورواه الطبراني في الكبيرفى اثناء حديث ومن عرم الرفق يحرم الخيرور وامسلم بأسناد آخر بلفظ منحرم الرفق حرم اللير (وقال صلى الله عليه وسلم أعاوال ولى) على قوم (فلان) لهم أى لاطفهم بالقول والفعل (ورفق) بهم وسُاسهم بلطف (رفق الله به توم القيامة) في الحساب والعقاب ومن عومل بالرفق فى ذلك المقام فهو من السعداء بلا كلامرواه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب منحديث عائشة وقال العراقي رواه مسلممن حديث عائشة في حديث فيه ومن ولى من أمر أمتى شيافر فق مهم فارفق به قلت و روى ابن أبي الدنيا أيضا فىذم الغضب من حديثها . ن رفق بامتى رفق الله به ومن شق على أمنى شق الله عليه (وقال صلى الله عليه وسلم تدرون من يحرم على الماركل هين لين سهل قريب) قال العراقي رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقد تقدم في آداب الحبية قلت ورواه كذلك الطبراني ولفناهما الاأخبركم من تعرم عليه النار هذاعلى كل هينالين قريبسهل وقدر واه كذلك أنويعلى منحديث جابرور واه ابن النحارمن حديث أبي هر مرة بلفظ يحرم على النارالخ (وقال صلى الله عليه وسلم الرفق عن) أى مركة (والحرق) بالضم (شؤم) قال العراق رواه الطبراني في ألاوسط من حديث ابن مسعود والبهق في الشعب من حديث عَانَشَــُهُ وَكَالَاهِمَاضَعِيفَ أَهُ قَلْتُ فِي اسْمِنَادُ الطَّبْرَانِي الْمُعَلِّي بِنَ عَرِفَانَ وهو متر وكُ وقد رواه كذلك العسكري وعده من الامثال والحكم وفي رواية والرغب شؤم وهوالشره والنههم والحرص على الدنيا (وقال صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان) قال العراق رواه أبو يعلى من حديث أنس ورواه الثرمذي وحسنه منحديث سهل بنسعد بلفظ الأناة منالله وقد تقدم (و روى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أناه رجل فقال بارسول الله ان الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فاخصصي مذك عنير فقال الجدلله مرتين أوثلاثا عُمأَقبل عليه فقالهل أنت مستوص مرتين أوثلاثا فقال نع قال اذا أردت أمرافند برعاقبته ) مان تنفكر وتنامل ما يصلحه ويفسده وتدفق النظر في عواقبه (فأن كان رشدا) أىغير منه عن عنه شرعارفى رواية خيرا (فامضه) أىفافعله وفى رواية فوحه من ألوحاً وهو السرعة أى تسرع البه (وان كان سوى ذلك فانته) أى تفعنه ولاتأنه قال العراقي رواه ابن المبارك فى الزهد والرقائق من حديث أبى جعفر مرسلا وأنو جعفرهذا اسمه عبدالله بن مسور الهاشمي ضعيف حداولا بي نعيم في كتاب الايحازمن رواية اسمعيل الانصاريءن أبيه عن حيده اذا هممت مام فاحلس فتدبر عافبته واسسناده ضعيف اه قات ومن طر بق ابن المبارك ٧ أخرجه فى ذم الغضب وأبو جعفر الذكورهوعبدالله بنمسوربن عوف بنجعفر بن أبي طالب قال الذهبي في المغنى قال أحد وغيره أحاد شــه موضوعة وقال النسائي والدارقطني متروك ومما يشهدله مارواه رجل من بلي قال انطلقت مع أبي الى الذي صلى الله عليه وسر إفناجاه أبي دوني فقلت لابي ماقال لك رسول الله صلى الله عليه وسرلم قال قال لى اذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى ريك الله منه الخرج رواه الطيالسي في المسند والعارى فىالادب المفرد وابن أب الدنيا فىذم الغضب والحرائطي فى مكارم الاخلاق والبهتي فى الشعب فهدا شاهد حيد وهو حسن \* (تنبيه) \* قال أبوالقاسم الراغب يحتاج الرأى الى أر بعة أشياء ائنان من جهة الزمان فى التقدم والتأخير أحدهما أن يعيد النظر فيما وقبه ولا يحل امضاء فقد قبل امال والوأى الفطير وأكثرمن استجل فىذلك ذووالنفوس الشهمة والامرجمة الحارة والثاني أنلا بدافع بعد احكامه فقد قيل أخرم الناس من اذاوضح له الامر صدع فيه وأ كثرمن يدافع ذلك ذوو النفوس المهينة والامرجة الباردة واثنان منجهة الناس أحدهما ترك الاستبداد بالرأى فأن الاستبداد به منفعل المعب منفسيه وقد قبل الاحق من قطعه العجب بنفسيه عن الاستشارة والاستبداد عن الاستخارة والثاني أن يتعمر من تحسن مشاورته

وقال صلى الله عليه وسلم اعماوال ولى فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة وقالصلى الله عليه وسلم تدرون من يحرم على النار وم القيامة كل هـ بن لين سهل قريب وقال صلى الله عليه وسلم الرفق عن والخير شؤم وقال صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعدلة من الشمطان وروى أنرسول الله صلى الله عليه وسلمأ ناه رحل فقال مارسول الله ان الله قدمارك لجماع المسلمن فدك فاخصصني منك مخيرفقال الجدلله مرتبن أوثلاثا ثم أقبل علبه فقال هل أنت مستوصم تن أوثلاثا قالنع قالاذا أردتأما فتدبر عاقبته فانكان رشدا فأمضه وانكان سوى ذاك وارته

فَى كُلُ ذَى نَصِمَ عُوْتِيكَ نَسِمِهِ ﴿ وَلَا كُلُّ مُؤْنَ نَصِهُ مِنْ لِمِيبٍ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ ولكن اذاما استعمع اعتد صاحب ﴿ فَقَلْهُ مِنْ طَاعِمَةُ مِنْصِيبٍ

ومن دخل في أمر بعد الاحتراز من هذه الاربعة أحكم دبيره فان لم ينجيع عله لم تلحقه مذمة (وعن عائشة) رضى الله عنها (انها كانت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على بعيرصعب فعلت تصرفه عيناوشم الافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باعائشة عليك بالرفق أى المن والملاطفة (فانه لايدخل) أى الرفق (في شئ الازانه) اذهو سب لكل خبر (ولا ينزع من شئ الاشانه) أى عابه قال العراق رواه مسام في صحيحه قلت رواه من طر نق شعبة عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة بالحديث فقط من غير قصة ولفظه ان الرفق لايكون في شي الازانه ولا ينزعمن شي الاشانه ومن وحه آخر عن شعمة بالقصة ولفظهار كبت عائشة بعيراف كانت فيهصعو به فعلت تردده فقال لهافذ كره وأخرحه المخارى في الادب المفرد من طر تقشعمة بلفظ كنت على بعيرفيه صعوبة فقال الني صلى الله علمه وسلم علما عالم الرفق الحديث ورواء أحد فى آخر من منهم ألوداودواب أبي الدنياني ذم الغضب وابن حيان والحرائطي في مكارم الاخلاق ملفظ ماعائشة عليك بتقوى الله والرفق فأن الرفق لم يكن في شي قط الازانه ولا نزعمن شي قط الاشانة ور واه العسكرى في الامثال من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رفعه ما كان الرفق في شئ الازانه ولسكان الحرق قطفى شي الاشائه \*(تهة) \* نذكر فها الاحاديث الواردة في الرفق فن ذلك باعائشةان الرفق لوكان خلقامارأى الناس خلقا أحسن منه ولوكان الخرق خلقامار أى الناس خلقا أفيم منهرواه الطبراني والحاكم في الكني من حديث عائشة ورواه العسكرى في الامثال بذكر قصتهمن سلام الهودو ردهاعلهم ومنذلك حديث عائشة ماكان الرفق فى قوم الانفعهم ولا كأن الخرق فى قوم الا ضرهمروا العسكري في الامثال من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاومن ذلك حديث جار الرفق في العيشة خسيرمن بعض التحارة رواه الدارقطني في الافراد والاسماعيلي في معجمه والطبراني في الاوسط والبهبق وفي الامثال العسكري من طريق حجاج بن سلمان الرعيني قال قلت لابن الهيعمة كنت اسمع عائرا لمدينة يقانان الرفق في المعيشة خير من بعض التحارة فقال حدثثي محد س المنكدرعن حامر رفعه به و رواه الطبراني من حديث من الرفق زيادة مركة وفي لفظ به مزيادة والبركة ومن بحرم الرفق يحرم الخبر و روى القضاع في مسند الشهاب من حديث حر برال فق رأس الحكمة و رواه أبو الشيخ في الثواب والعسكرى من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال بلغني انه مكتوب في التوراة ان الرفق رأس الحكمة ورواه كذال ان أبي عاصم وروى أحد والطبراني من حديث أبي الدرداء من فقه الرحل رفقه في معيشته ولفظ ابن عدى من فقهل رفقك في معيشتك \* (الاتار)روى انه (بلغ عربن الحطاب رضي الله عنهان جاعة من عاله ) جع عامل وهم الذين ولاهم على بعض الاعد ل (استكوا) أى شكاهم بعض الرعايا (فامرهم أن بوافوه) أَى يلاقوه (فلمَا أنو قام فمدالله واثنى عليه مُ فال أينها الرعية انْ لناعليكم حقا) أى حقان سقطت النون للاضافة أحدهما (النصحة بالغيب) أي ينصون ولاة الامور على غييتهم (و) الثاني (العاونة على الخير) أي يعاون بعضهم بعضافي أمو رانخير (أيتها الرعاة) أي الولاة والعمال (انالرعبة عابيم حقاواعلواانه لاحلم أحب الى ألله ولا أعزمن حلم امام ورفقه وليس حهل أبغض الى ألله ولا أغم من جهل امام وخرقه واعلوا انه من يأخد بالعافية فين بن ظهر به مرزق العافية عن هودونه ) أخر جه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال وهب بن منهه) رجه الله تعالى (الرفق بني الحلم تصغير الأن أى عرته ونتحته منه يتولد أخرجه ان أبي الدنما في ذم الغضب وأبونعم في الحلمة (وفى الْخَبرموقوفا ومرفوعا العلم) أى الشرعى النافع (خليل الوِّمن) لأنه لانجاة ولانو رالابه فـكا ثنه خالل الومن بحسته نطلبه عند عسته و يتسلنه عندوجوده و ستضىء بنوره عندجهله (والحلمور وه)أى

وعنعائشة رضي الله عنها انها كانت معرسول الله صلى الله علمه وسلم في سفر عدلي رمد مرصعت فعلت يم فه عساوشهالافقال رسولاللهصلىالله علىموسلم باعائشة علىك الرفق فانه لامدخلفي شي الازانه ولا بنزع من شي الاشاله (الاتار)بلغ عسربن الخطاب رضي ألله عنه أت جاعة من رعبته اشتكوا منعاله فامرهم أن وافوه فلماأتوه فام فحمد الله وأثنى علىه ثمقال أيهاالناس أيتهاالرعيةان لناعليكم حقا النصعمة بالغيب والعاونة على الخسيراً يتهسأ الرعاةات الرعمة علمكمحقا فاعلوا انهلاشي أحبالي الله ولاأعزمن حسارامام ورفقه وليسجهل أبغض الى الله ولا أغم منجهل امام وخرقه واعلوا أنه من يأخذ بالعافية فعنبين ظهر به رزق العافية عن هـودونه وقال وهب بن منبسه الرفق بني "الحلم وفي الحبرموقوفاوم فوعاالعلم خليل المؤمن والحلم وزبره

معينه المتعمل لائقاله ويستعين به على أموره الدينية والدنبو ية ولهذا قيل ماضم شي الى شيء أحسن من الحلم الى العلم (والعقل دليله) أى برشده من جهله (والعمل فيمه) وفي رواية فائده أى القائم يحفظ أصله والمرادبه العمل بمقنضي كل من العمل والحلم والعقل (والرفق والده) لا يصدر في أمر الابمراجعته وطاعته رجاء كتهوا لمراد أصله الذى نشأمنه وينفرع علمه وكلمن كان سسالا بعادشي أواصلاحه أوظهوره يسمى أبا (واللين أخوه) لا ينفصل ولايتصل ولايستقل دونه (والصبر أمير جنوده) جعل ما تقدم جنودا وأميرها الصبرلا يعمل كل منهافها أهل له الانكان النفس وخفتها تفسدكل خلق حسن مالم بتقدم الصبرامامهاو يصيرامامها قال العراقير واه أنوالشيخ في كتاب الثواب وفضائل الاعمال من حديث أنس بسندضعيف ورواه القضاعى فى مسسندالشهاب من حديث أبى الدرداء وأبى هر مرة وكالرهما ضعيف اه قلترواها بن أبى الدنياهكذاموقوفا ومرفوعاورواه البهقيعن الحسن البصرى مرسلاولفظه العلم خليل المؤمن والعقل دليله والعلقمه والحلور وه والصرامير حنوده والرفق والده واللين أخوه وفيه سوارين عبدالله العنبرى قاضى البصرة وقد تقدرمانه ثقة اسكن تكام فيه الثورى لاجل دخوله فى القضاء وفيه عبد الرحن بن عثمان أبو بحرالبكراوي قال أحد طرح الناس حديثه وقال الحاكم في نوادر الاصول عن ابن عباس قال كنت ذات ومرد يفالرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا أعلمك كلمات ينفعك الله جهن قلت بلى قال عليك بالعلم فان العلم خليل الومن والحلم ورس والعقل دليله واعلل قيمه والرفق أبوه واللين أخوه والصبر أمير جنوده (وقال بعضهم ما أحسن الاعان ترينه العلم وما أحسن العلم ترينه العمل وما أحسن العمل تزينه الرفق ومًا أضيف شيّ الى نسيّ مشــ ل حلم ألى علم) أخوجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال عمرو بن العاص) بنوائل السهمي القرشي (لابنه عبدالله) رضي الله عنهما (ماالرفق قال ان تسكون ذااناة) بالكسراسم من التأنى وهو التثبت في الامور وعدم التسرع فها (وتلائن الولاة) أي تلاطفهم وتصانعهم في القول والعمل (قال في اللحرق قال معاداة المامك) أي ولى الامر (ومناواة) أي معارضة (من يقدر على ضررك ) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب (وقال سفيان) بن عيينة (الاصحابه أندرون ماالرفق قالواقل ياأبامحمد قال انتضع الامو رمواضعها الشدة في موضعها والمدين في موضعه والسيف في موضعه والسوط في موضعه ) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وغلط من زعم اله سفيان الثورى فان الثورى يكنى أباعبدالله (وهذا اشارة الحاله لابدمن مرج الغاظة باللين والفظاطة بالرفق كما قيل) قائله أوالحسين أحدبن الحسن المتنى ( ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ، مضركوضع السيف في موضع الندى) \*

(ووضع الندى في موضع السيف بالعلا به مضركوضع السيف في موضع الندى) به (فالحمود) من ذلك (وسط بن العنف واللين كافي سائر الاخسلات) على ماسبق ذكره في كتاب رياضة النفس (وليكن لما كانت الطباع الى العنف والحدة أمميل كانت الحاجة الى ترغيهم في جانب الرفق أكثر فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق) في أخبار تقيد مذكرها (دون العنف) بل وردفيه ما يصر حبذمه وتقبعه (وان كان العنف في محسله) حيث أمن الشرع (حسنا كان الرفق في محله حسن فاذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألذ من الزيد) اذا خلط (بالشهد) بالضم وهو العسل الابيض (هكذا قاله عربن عبد العزيز) كا أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وروى ان عبد العزيز) كا أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وروى ان عبد وين العاص كتب الى معاوية) رضى الله عنه سناب في الخواب (أما بعد فان التفهم في الخير زيادة) علم و (رشد) في أمر كان قصده (في كتب اليه معاوية) أي استبصر فلم يتجهل في أمره (وان الخائب من خاب عن من خاب عن

ما الرفق قال أن تكون ذااناة فتلان الولاة قالفا الخرق قالمعاداة امامك ومناواةمن يقدرعلى ضررك وقال سفان لاصحابه تدرون ماالرفق فالواقل باأبا محدقال أنتضع الامو رمواضعها الشدة فيموضعها واللين فيموضعه والسيدف في موضعه والسوط فيموضعه وهذه اشارة الاأنهلالد منمزج الغلظ\_ة باللين والفظاظة بالرفق كأقدل و وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضركوضع السيف في موضع الندى فالمحمود وسط بين العنف واللن كافي سائر الاخلاق ولكن لما كانت الطباع الى العنف والحدة أميل كانت الحاجة الى ترغيهم فى مانب الرفق أكتر فلذ أك كترثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف وان كان العنف في محله حسناكما

أن الرفق في عله حسـ ن

فاذا كأن الواحب هو العنف

فقد وافق الحق الهوى

وهوأالذمن الزيدبالشهد

وهكذا قال عربن عبد

العزيز رجه الله وروى

أنعرو بنالعاص كتب

فكتب الممعاوية أمابعد فان التفهم في الخيرز بادة رشد وان الرشيد من رشد عن المجلة وان الخائب من حاب عن

( اتعاف السادة المقين - المن )

محــراها وقا**ل** أ**بو**حرة الاناة) بالكسرام من النأني (وان المثبت) في أمره (مصيب) أي واجد الصواب (أو كادأن الكو في لا تفذمن اللدم يكون مصيبا وان العبل في الامور ( الخطئ ) عن طريق الصواب (أوكاد أن يكون مخطئا وان الامالاندمنه فاتمع كل من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا تُنفعه التجارب لايدوك العالى) أخرجه ابن أي الدنيا في ذم الغضب انسان شيطاناوا عساياتهم لايعطونك بالشدة شيأ الا (وعن أبي عون الانصارى) الاعور الشامي اسمه عبدالله بن أبي عد الله مقبول روى له النسائي (قال ماتكام الناس بكامة صعبة الاوالى جانبها كلة ألين منها تجرى مجراها) أخوجه ابن أبي الدنيا في ذم أعطوك باللنماهوأفضل الغضب (وقال أبو حزة الكوفى) اسم مسيار مقبول روى له البخارى في كتاب الادب المفرد وأبوداود منه وقال الحسن المؤمن والترمذى وابنماجه ووقع في الاسناد عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شدهاب والصواب عن سيارأ بي وقاف متأن وليس كماطب حزةفانه هوالذى روىعن طارف بنشهاب وأماسيارا بوالحكم العينزى فانهلم تثبتر وايته عن طارف ليل فهذا شاءاً هل العملم نبه عليه الحافظ في مختصر التهذيب (لا تخذ من الحدم الامالايد منه فان مع كل انسان شيطانا) فاكتار على الرفق وذلك لانه مجود الحدم اكثارمن الشياطين (واعلم أنم م لا يعطونك بالشدة شيأ الاأعطوك باللين ماهو أفضل منه) ومفيد في أكثر الاحوال اخوجها بن ابى الدنيا فى ذم الغضب (وقال الحسن) البصرى رجسه الله تعالى (المؤمن وقاف) اى كثير وأغاب الامور والحاجة الوقوف والتثبت (منأن) في اموره (وليس كماطب ليل) اذلا يخوض فيما لا يعنيه فان الذي يجمع الى العنف قد تقع ولكن الحطب بالليدل وشكأن يلم مايؤذيه منحية وغبرها يظنه حطما أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (فهذائناء أهل ألعملم على الرفق وذلك لانه مجود) العاقبة (مفيد في أكثر الاحوال وأغاب الامور على الندور واعما الكامل والحاجة الى العنف قد تقع ولكن على الندور) والقلة (وانما الكامل من يميز مواقع الرفق عن مواقع من عسيرمواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل العنف) بحسن تبصرة (فيعطى كل أمرحقه فان كان فاصر البصيرة) عن الثميديز (أو أشكل عليه أمرحقه فانكان قاصر حكم وأقعةمن الوقائع فليكن ميله الى الرفق) دون العنف (فان النعج معه) أي مع الرفق (في الا كثر) البصميرة أوأشكل عليه وانام بصب فلاتلحقه مذمة والله أعلم حكم واقعمة من الوقائع

\*(القولفذم الحسدوفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وعاية الواجب في ازالته)\*

\*(بياندم الحسد)\* (اعلم) هدال الله (ان الحسد ايضامن نتائج الحقد والحقدمن نتائج الغضب) فان الانسان اذاغضب حقدواذا حقد حسد (فهو) أي الحقد (فرع فرعه) أي نشيته بالواسطة (والغضب أصل أصله) الذي ينشأمنه (عم العسد) مع كونه فرعا (من الفروع الذمية مالا يكاد بحصى وقدورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة) منها (قال صلى الله عليه وسلم الحسد) أى المذموم وهو تسخيط قضاء الله والاعتراض علمه (يأ كل الحسنات) قال الطبي الاكل هنا استعارة لغدم القبول وانحسناته مردودة علمه وليست شابتة في ديوان عله الصالح حتى تعبط ( كاتاً كل الناوا لحطب) فتعدمه وتعوه وذلك لان الحسداع راض على الله فيما لاعذ والعبد فيه لانه لا تضره نعمة الله على عبده وألله لا يعبث ولا يضع الشي في غير محله ف كما له نسبر به العهدل والسفه ولم برض بقضائه فلذاك ردن حسناته من ديوان الاعمال فال العراقي رواه أأبوداودمن حديث أبيهر ارة وابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم فلت وعند ابن ماجه والصدقة إنطفئ الخطيئة كإيطفى الماءالنار والصلاة والصوم والاعان جنسة من النار سنده ضعمف وقد تقسدم الكارم في ذلك وأخرجه الخطيب بسندحسن (وقال صلى الله عليه وسلم في النهدي عن الحسد وأسباله وغرانه لا تعامدوا ولا تقاطعوا ولاتدابر وا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا) فان التباغض من أسباب الحسد والنقاطع والتدابر من غراته ونتجته أخرجه أحدد والجارى ومسلم وفير واية لسلم لاتحاسدوا ولاتناحشوا ولاتباغضوا ولاندابروا ولايبع بعضكم على يبع بعض وكونواعباد الله اخوانا

\* (القول في ذم الحسدوفي حقمقمه وأسمانه ومعالمه وغاية الواحب في ازالته)\* \*(سان ذم الحسد)\* اعداً أن الحسد أنضامن نتائج الحقد والحقدمن نتائج الغضب فهموفرع فرعه والغضب أصلأصله ثمان المعسدمن الفروع الذمهة مالا كادعصي وقد ورد في ذم الحسد خاصة أحمار كشرة قالرسول الله صلى الله علسه وسلم الحسديا كلالحسنات

فليكن ميله الحالرفق فان

النجيع معه في الاكثر

تأكل النار الحطب وقال صلى الله عليه وسلم فى النهدى عن الحسدوا سبابه وغراته لانتعاسد واولاتفاطعوا ولاتباغضوا ولاندابر واوكونوا عبادالله اخوانا

وقال أنس كابرماجاوساعندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بطلع عليكم الاتنمن هذا الفيح رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الانصار ينفض لحيته من وضو ته قد علق فعليه في يده الشمال فسلم فل

ذلك فطلع ذلك الرجسل وقاله فى البوم الثالث فطلع ذاك الرجل فلماقام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبدالله بعروب العاص فقال له انى لا حيث أبى فاقسمت أنلاأدخل عليه ثلاثافان رأيت أن تؤويني البك حــى عضى الثلاث فعلت فقال نع فباتعنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيأغير أنه اذا تفلب على فراشعذ كرالله تعالى ولم يقمحني يقوم لصلاة الفعر فالغيراني ماسمعته يقول الاخسيرافل المضت الثلاث وكدتأن أحتقر ع\_له قلت اعبدالله لم يكن بينى وبين والدى غضب ولا هعرة ولكني سمعت رسول الله صالى الله عليه وسالم يقول كذا وكذا فاردت أنأعرف علك فسلمأرك تعمل علاكثيراف الذي بلغ بكذلك فقال ماهوالا مآرأت فلاولت دعاني فقالماهو الامارأيت غير أنى لاأحدعلى أحدمن المسلين في نفسي غشاولا حسداعلي خيرأعطاه الله اياه قال عبدالله فقلت له هي التي بلغت بكوهي التي لانطبق وقال صلى الله علمه وسإثلاث لاينحومنهن

المسلم أخوالمسلم الحديث بطوله وبلفظ المصنف رواه ابن أبي شيبة فى المصنف من حـــديث أبي بكر وقد تقدم الكلام فيه في كتاب آداب الصعبة (وقال أنس) رضى الله عنه ( كتابوما جاوسا عندر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع علمكم الا "ن من هذا الفج) وهوالطر بَق في الجبل (رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الانصارتنطف) أى تقطر (لحسه من وضوئه قدعلق نعليه في مده الشمال فسلم فلما كان من الغدقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل وقاله فى الميوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلماقام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عرو بن العاص) وقد كان حاضراً في تلك المجالس في المرات الثلاثة يسمع منه صلى الله عليه وسلم قوله فيه (فقال) لذلك الرجل (الى لاحيت أبي) أى خاصمته فى أمر (فاقسمت اللاأدخل عليه ثلاثا) أى ثلاث ليال (فان رأيت أن أو يني اليك) أى تضمى الى بيتك (حتى تمضى) الثلاث ليال (فعلت فقال نع فبات عند مثلاث ليال) يراعى أحواله فحركاته وسكناته (فلم يره يقوم من الليل شيأغُ يرانه اذا انقلب على فراشهذ كراَّلته تعلى ولا يقوم حتى يقوم اصلاة الفعر قال) عبدالله بن عرو (غيراني لم أسمعه يقول الاخيرافل امرت الثلاث) اللمال (وكدتأن أحتقرعله قلت ياعبد الله) فإداه ماعم أسمائه فان الخلق كلهم عبد الله (لم يكن بيني وبين والدى غضب ولاهجرة) أى مهاجرة (ولكني معت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول كذاوكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عُلاكثيرا) يوجب تلك البشارة (فسالذي بلغ بكذلك قال ماهو الامارأيت فل أوليت) بظهرى (دعانى فقال ماهو الامارأيت غيراني لاأجدعلى أحدمن المسلين في نفسي عنتاولاحسدا على خدير أعطاه ألله اياه فقال عبدالله ) بعرو (فقلتله هي التي بلغت بك وهي التي لانطيق) رواه ابن أبي الدنما هكذا في كتاب ذم الحسد وقال العراقي رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين ورواه البزاروسمي الرجل فيرواية له سفيان فهاابن لهيعة انتهي قلت وجدت يخط الحافظ فى هامش المعنى عند قوله صحيح على شرط الشيخين مالفظه له علة فان الزهرى لم يسمعه عن أنس فيما يقال اه والمسمى بسمفيان فىالأنصار من الصحابة ثلاثة سفيان بننسر بن زيدالخزر جى وسفيان بن ثابت الانصارى وسفيان بن أمية الظفرى فالله أعلم أبهم أراده البزار (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينجومنهن أحدالظن) أي سوء الظن بالناس (والطبرة) أى النط بر وهو النشاؤم (والحسد) لذوى النعم على مامنحهم الله تعالى (وسأحد تُكم بالخرج من ذلك ) قالوا أخرنا يارسول الله قال (اذا ظننت فلا تحقق ) مقتضى طنك (واذا تطيرت) من شي (فامض) لقصدك (واذاحسدت فلا تبغ) أى لا تجاورا لحدرواه ابن أبى الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي هر يرة وفيه بعقوب بن مجد الزهري وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهما الجهور (وفيرواية ثلاث لاينحومنهن أحدوقل من ينحومنهن) رواها ابن أبي الدنها أيضامن رواية عبد الرحن بن معاوية وهومرسل ضعيف وتقددم في آفات السأن حديث عارثة بن النعمان ثلاث لازمات لامني سوء الفان والحسد والطايرة فاذا طننت فلاتحقق واذا حسدت فاستغفر ألله تعالى واذا تطيرت فامض رواء أبوالشيخ فى التو بيخ والما برانى فى الكبير وروى رستة فى كتاب الايمان له من مرسل الحسن بلفظ ثلاث لم تسلم منهاهذه ألامة الحسد والظن والطبرة ألاأنبئكم بالخرج منهااذا ظننت فلا تعقق واذا حسدت فلا تبغ واذا تطيرت فامض (فاثبت في هذه الرواية امكان النجاة وقال صلى الله عليه وسلم دب البكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء) كأنوا يتحاسدون وينباغضون (والبغضة هي الحالقة لاأقول حالقة الشعروا كن حالقة الدين والذي نفسي بيده لاتدخ الون الجنة حتى تؤمنوا ولن

أحدالظن والطسيرة والحسدوساً حدثكم بالخرج من ذلك اذا ظننت فلا تحقق واذا تطسيرت فا مض واذا حسدت فلا تبغ وفي رواية ثلاثة لا ينجو منهن أحدد وقل من ينجومنهن فاثبت في هدنه الرواية المكان النجاة وقال مدلى الله عليه وسلم دب البكم داءالام فيلكم الحسسد والبغضاء والبغضة هي الحالفة لا أقول حالفة الشعر ولكن حالفة الدين والذي نفس مجدد يده لا مدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن

تؤمنوا حنى تحابوا ألاأنبشكم بماينيت ذلك لكم افشو االسلام بينكم) رواه الطيالسي وأحدوا بن مندح وعبدتن حيد والترمذي وابن أبي الدنيا والشاشي وابن قانع وابن عبدالبر في جامع العلم والبهرقي والضياء المقدسي كلهم من طريق مولى للزبير عن الزبير من العوّام مرفوعا (وقال صلى الله عليه وسلم كادالفقر) أى مع الاضطرار الى مالا بدمنه كاسمائي للمصنف (أن يكون كفرا) أى قارب أن يوقع في الكفر لانه بحمل على حسد الاغنياء والحسديا كل الحسنات وعلى التذال لهم عما دنس به عرضه ويثلبه دينمه وعلى عدم الرضا بالقضاء وتسخط الرزق وذاك ان لم يكن كذرا فهو حارالمه وقيل المراد كادأن يكفر نعمة الفقر لثقل تحملها على النفس وذلك لان الفقر نعمة من الله داع الى الانابة والالتحاء المه والطلب منه وهو حلمة الانساءوز ينة الاولماء وزى الصلحاء ومن غرورد فى الخبر اذاراً يت الفقر مقبلا فقل مرحما بشعار الصالحين فهو نعمة جليلة بيدأنه مؤلم شديدالتعمل (وكادالحسد أن دعلب القدر) أي كاد الحسد في قلب الحاسدان بغلب العلم بالقدرفلا برى ان النعمة التي حسد علمهاام اصارت السه بقدر الله وقضائه كا أنهالاترول الابقضائه وقدره وغرض الحاسد زوال نعمة الحسود ولوتحقق لم يحسده واستسلم وعسلمان المكل بقدر قال العراقى رواه أبومسلم الكشى والبهق فىالشعب من رواية بزيد الرقاشي عن أنس ومزيد ضعيف ورواه الطعراني فى الاوسط من وحمآ خو بلفظ كادت الحاحة أن تكون وقده ضعف أيضا انتهي قات قال الحافظ السخاوي في القاصد رواه أحدد بن منه عمن طريق تزيد الرقاشي عن الحسن أوأنس بهمر فوعا وهوعند أي نعم في الحلسة وأي مسلم الكشي وأي على بن السكن في مصنفه والبهق فى الشعب وابن عدى فى الكامل من طريق يزيد عن الحسن بلاشك وفى افظ عند بعضهم ان سبق بدل ان بغلب و مزيد ضعيف و رواه الطسراني من طريق عمر من عثمان الكلابي عن عيسي بن بونس عن سلمان التميعن أنس مرفوعا ولفظ مكاد الحسدان سبق القدر وكأدن الحاحة ان تمكون كفراوفيه ضعف أنضا انتهي قلت وفي الميزان مزيد الرقاشي تالف وقدرواه أبونعم من طريق المسيب بنواضم عن وسف بنأسماط عن سفمان عن عاج بنالفرافصة عن بزيدو عاج قال أبوزرعة ليس بقوى وقال الزركشي لكن يشهد له ماخوجه النسائي وابن حبان وصحعه من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري من فوعا انه كان يقول اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر فقال رجل و يعتدلان قال نعم انتهدى وفي الحلمة في ترجمة عكرمة ان لقمان قال لا بنه قد ذقت الرار فليس شيء أمر من الفقر وقال العسكرى في الامثال ولاتكاد العرب تعمع من كادوان وبذلك نزل القرآن ولكن كذابرويه أصحاب الدرث هكذا نقله السخاوى وفي الانصاف لان الانبارى لاتستعمل أن مع كأدفى اختيار ولذلك لم يأت فى القرآن ولافى كالم فصيح فأماحديث كادالفقر أن يكون كفرا فان صح فزيادة انمن كالام الراوى انتهيى وقال النووى اثبات انمع كادحائز ولكنه قليل وقال انمالك وقوع خبركا دمقرونا بان قدخني على أكثر النحاة والصحيم حوازه لكنه قليل ولذلك لم يقع في القرآن لكن عدم وقوعه فيه لاعنع من استعماله قباسا \* (لطبقة) \* قال المناوي في شرحه قد ألغز أبو العلاء المعرى في لفظة كادفقال

أَنْعُوى هذا العصر ماهى لفظ \* حرث فى لسانى حرهم وغود اذا ما نفت والله أعبل أثبت \* وان أثبت قامت مقام حود

فال الشهاب الجازى فلم أرأحدا أجاب فقلت

اقد كادهدااللغز بصدئ فكرتى \* وماكدت أشفى عالى بورود وهذا جواب يرتضيه ذو والنهمى \* وممتنع عن فهم كل بليد

وهذاالجواب لغزأ يضاوقدأ وضحه بعضهم بقوله

أَشار الحِارَى الامام الذي حوى \* عاوماز كتسن طارف وتليد

تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنشكم عما يثبت ذلك لحكم أفشوا السلام بينكم وقال صلى الله عليه وسلم كاد الفقرأن يكون كفراوكادا لحسد أن يغلب القدر

و قال صلى الله عليه وسلم اله سيصلب أمنى داء الام قالوا وماداءالام قال الاشر والبطر والتكانر والتنافس في الدنما والتباعد والتماسدحتي يكون البغي م الهرج وقال صلى الله علمه وسلم لاتظهر الشماتة الاخدال فمعافيه اللهو يبتلك ور ویان موسیعلیه السلام لما تجل الى ربه تعالى وأى في ظل العرس رجلافغبطه بكامه فقالان هذا الكرسمعلى ريه فسأل ربه تعالى ان يخبره باسمه فلم يعدره وقال أحدثك منعله بثلاث كانلايعسدالناس علىما آ تاهم الله من فضله وكانلابعق والديه ولاعشى بالنمسمة وقال وكريا عليه السلام قال الله تعالى لحاسدعدولنعمتي متسخط لقضائى غبر راض بفسمتي التي قسمت بنعبادي وقالصلي الله عليه وسلم أخوف ماأخاف على أمتى ان يكثرفهم المال

فيتحلسدون ويقتتاون

وقال صلى الله عليه وسلم

استعمدواعلى قضاءا لحوائح

ماليكتمان

الى كادافصاحالذى الفضل والنهى \* وأجهم أفكارا اكل بليد ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ قَالُوا ﴾ بارسول الله (وماداء الامم قال الاشر ) محركة أى كفرالنعمة (والبطر) محركة أى الطغيان عند النعمة (والنكأتر) من جمع المال (والتنافس فى الدنباوا لتماعد والتحاسد حتى يكون البغي) أى مجاو زة الحـــدُ (خُريكونُ الهرج) بِفَمْ فَسُكُونِ أَي الفتل وهذاتحذمر شديدمن الثنافس فى الدنيا والتحاسد علمها فانُذلك أصل الفتن وعنه ينشأ الشرور قال المراتي ر والالطبراني في الاوسط من حديث أبي هر برة باسنادجيد انتهـي قلت ورواه كذلك بن أبي الدنيا في ذم الحسد والحاكم وصحه وأقره الذهبي وفي اسناد الطيراني أيوسعيد الغفاري لم يروعنه غير حيد بنهانئ ورجاله وتقواوه فاالسياق الذى الفالصنف لابن أبي الدنيا ولفظ الجماعة والتشاحن فىالدنماوالتباغض والتحاسد وليس عندهم ثم تكوت الهرج (وقال صلى الله عليه وسلم لاتظهرالشمياتة الخيك فالدن كذاهو باللام في سائر الروايات والمشهور باخيك بالباء الموحدة والشماتة الفرح بِبِلْيَةُمَنَ بِعَادِيكِ أُوتِعَادِيهِ (فَيَعَافِيهَ اللهِ) وفي رواية فيرجه مالله أَي رغما لانفك (ويبتليك) حيث زكيت نفسك ورفعت منزلتك وشمغت بانفك وشمتيه قال الطميي وجلة فيرجه الله نصب حوا باللنهي ويبتليك عطف عليه وهذامع سدود منجوامع الكلم قال العراقي رواه الترمدذي من حديث واثلة بن الاسقع وقال حسن غريب وفي رواية ابن أى الدنها فيرجه الله انتهي قلت أورده الترمذي من طريقين أحدهمامن حديث عرونا سمعسل بن مجالدعن حفص بنغماث عن بزيدين سينان عن مكعول عن واثلة والاتخرمن طريق القاسم بن أمدة الحذاء عن حفص بن غداث به وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال عمر من اسمعيل كذاب كذبه ابن معين وغيره والقاسم لا يحوز الاحتماجية ولا أصل للعديث ومن تبع ابن الجوزى القزويني فانتقده على المصابيح وزعم وضعه ونازعهما العسلائي والحقمع العلائي فان القاسم من أمية صدوق وتضعيف ابن حيات له بلامسند فالحديث له أصل لا كافاله ابن الحورى (وروى ان وسي) عليه السلام (لما تعل الحربه رأى في ظل العرش رحل فغيطه عكانه) أى تني أن يكون مثله (وقالان هذا الكرم على ربه فسألوبه أن يحمره ماسمه فليخمره ماسمه وقال أحدثك من عله بثلاث ) خصال ( كانلايحسدالناس على ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه وكان لاعشى بالنميمة) أورده القشيرى في الرسالة يختصرا ولفظه رأى موسى عليه السلام رجلاعند العرش فغيطه فقالماصنعته فقل كأن لايحسد الناس على ماآ تاهمالله من فضله انتهمي وقدوقع نظيره لنبينا صلى الله عليه وسلم وذلك فيماذكره العلماء في قصة المعراج الله وأي وجلافي نورالعرش الحديث وفيه ولم يكن عاقالوالديه أخرجه ابن أبى الدنيا من حديث أبى المخارق مرسلاو حسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب (وقال زكر ما صاوات الله علمه قال الله تعالى الحاسد عدوّ لنعمتي مسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي ) قال القشيرى في الرسالة قال بعضهم الحاسد حاحد لانه لا برضى بقضاء الواحد قال وفي بعض الكتب الخسودعد وتعمتي (وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمني أن يكثر فهم الملك فيتحالمدون ويقتتاون أخرجها بن أبي الدنيا في كتاب نمأ لحسد من حديث أبي عامر الاشعرى وفيله المات بن أبي البت جهله ابن أبي المراق وفي الصحيب من حديث أبي سعيدان مما أخاف عليكم من بعدى ما يفقع علمكم من زهرة الدنماوز ينتهاوا هما من حديث عمرو بنعوف البدري والله ما الفتر أخشى عليكم ولكني أخشى الاتبسط عليكم الدنيا الحديث واسلم منحديث عبدالله بنعرو اذافتحت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدارون الحديث ولاحد والبزارمن حديث عر لا تفتح الدنياعلى أحد الاألقي الله بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وفيه اب الهيعة (وقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء الحوائج) وفى رواية على قضاء حوّائجكم (بالكثمان) أى كونوا

لها كاتمين عن الناس واستعينوا بالله على الظافر بها عمل ملب الكتمان بقوله (فان كلذي نعمة محسود) أى ان أظهر تم حوائد كم الناس حسدوكم قال العراقي رواه ابن أبي الدنياو الطعراني من حديث معاذ بسند منعنف انهمى قلت حديث معاذ أخوجه العقيلي وابن عدى والطبراني وأبونعم والبهني فالعقيلي رواه عن محدين خرعة عن سعيد بن سالم العطارعن ثور بن يز يدعن خالد بن معدان عن معاذ والماقون من طريق العقيلي ثم قال أبونعم غريب من حديث خالد تفرديه عنه ثور حدث به عربن يحي البصرى عن شعبة عن ثور اه وقد أورده ابن الجورى في الموضوعات وقال سعيد كذاب قال البخارى يذكر بوضع الحديث وتابعه حسين بن علوان وضاع وقد أخرجه ابن أبي الدنيا أيضابهذا الاسناد وقال ابن حبان سيعيد يضع الحديث وقال العقيلي لا يعرف الابسيعيد ولايماب عليه وقال الهيتى انابن معدان لم يسمع معاذا فهومنقطع وفى الباب ابن عباس رواءا خطيب فى التاريخ عن ابراهيم ابن مخلد عن اسمعيل بنعلى الخطيي عن الحسين بنعبدالله الارزاري عن الراهم بن سعيد الجوهري عن المأمون عن الرشيد عن الهدى عن أبيه عن جدد عن عطاء عن ابن عباس قال ال الجوزى موضوع من عمل الالزاري وسئل أحد وابن معن عنه فقالا يضع وقال ابن أبي عام هوأي حديث ابن عباس هذا منكر لايعرف وعربن الخطاب رواه آبو بكرالخرائطي في اعتلال القاوب عن على بن حرب عن حابس بنعر وعن ابن حريج عن عطاء عند وهوض عيف أيضا وعلى بن أبي طالب رواه الخلعي في فوائده عن أحد بن محد بن الجاج عن أحد بن محد القرسياني عن أحدين عبدالله عن غندرعن شعبة عن مروان الاصفر عن النزال بن سبرة عنه وقال الحافظ السخاوي في المقاصد رواه الطبراني في معاجم الثلاثة وعنه وعن غيره أنونعيم فى الحلية من حديث سعيد بن سالم العطارعن ثور بن نزيد عن خالد بن معدانءن معاذرفعه وكذا أخرجه ابنأى الدنهاوالبهني فىالشعب والعسكرى فى الامثال والخلعي فى فوائده والقضاعي في مستنده وسعيد كذبه أحد وغسيره وقال المحلي لابأس به ولكن قد أخرجه العسكرى أيضا من غديرطريقه بسند ضعيف أيضاعن وكمع عن ثور ولفظه استعينواعلى طلب حواثعهم بكتمان افان لكل نعمة حسدة ولوان امرأ كان أقوم من قدح لكان له من الناس عامن وهو مع ذلك منقطع نفىالدلم يسمع من معاذ وله طريق أخرى عند الخلعي في فوائده من حديث مروان الاصفر عن النزال بن سيرة عن على رفعه أى بلفظ المصنف الاانه زاد في آخره لهائم قال وفي الباب جماعة منهم عمر قلت وبماذكر يفلهر ان الحديث ضعيف لاموضوع وابن الجوزى يتساهل كثيرا كاتقدمت الاشارة المه ثمان الاحاديث الواردة فى التحدث بالنم محولة على مابعد وقوعها فلا تكون معارضة لهذانع انترتب على التعديث بماحسد فالكممان أولى والله أعلم (وقالصلى اللهعلمه وسلم أن لنعم الله اعداء فيلومن أولئك قال الذين يحسدون الناس علىما آ تاهم ألله من فضله )قال العراقي رواه الطبراني في الاوسطمن حديث ابن عباس الاهل النع حسادا فاحذر وهمو سنده ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ستة يدخلون النارقبل الحساب قيل بارسول اللهمن هم قال الامراء بالجور) أى الظلم على الرعبة (والعرب) وهم سكان البادية (بالعصيبة) الجاهلية (والدهافين) جمع دهقان الرسستاق) أى السواد (بالجهالة) في أمور الدين (والعلماء بالحسد) قال العراقي رواه الديلي من حديث الن عمر وأنس بسندى ضعيفين اه قلت لفظ الديلي من حديث أنس ستة يعذبهم الله بذنوجهم ومالقيامة الامراء بالجوروالعلاء بالحسد والعرب بالعصبية وأهل الاسواق بالخيانة والدهاقين بالسكم وأهل الرساتيق بالجهل وأماحديث ابنعرفاخرجه أبونعم في الحلمة بلفظ ستة يدخلون النار بغيرحساب الامراءالحوروالعرب بالعصمة والدهاقين بالمحروا لتحار بالكذب والعلماء بالحسد والاغتماء بالعل

فان حسكل ذى نعدمة عسود وقال صلى الله عليه وسلم ان لنع الله أعداء فقيل ومنهم فقال الذين ما آناهم الله من فضله وقال صلى الله عليه وسلم الله من هلم قال الامراء المساب سنة قبل بارسول المداء والدهاقين بالتحدية وأهل الرساتات والدهاقين بالعلية وأهل الرستات بالحمالة و العلماء بالحمد بالعملة و العلماء بالحمد بالعملة و العلماء بالحمد بالعملة و العلماء بالحمد

وعماجاء في المرذوع الحسد يفسد الاعمان كايفسد الصمرالعسل رواه الديلي منحديث معاوية بن حدة وعن اسمسعود رفعه الاكم والكبر فان الليس جله الكبرعلي ان لانسجد لا كموالا والحرص فانآدم جله الحرص على أكل الشحرة واباكم والحسد فانابني آدم انماقتل أحدهما صاحبه حسدافهن أصل كلخطيئة أخوجه القشيري في الرسالة وابن عسا كرفي التاريخ من حديثه \*(الا أنار) \* (قال بعض السلف ان أول خطشة كانت) أى وجدت (هي الحسد) وذلك انه (حسد المُيسآدم علىمُأشرفه وآتاه من فضله (فابيأنْ بسجدله فهمله على العصية) وهوماً خودمن حُديث ان مسعود الذي تقدم ذكره قريباوأ ورده القشيري في الرسالة بسنده وفيه فهن أصل الخطيئة (وحكى ان عون بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود الهذال المسكى عائد ثقة روى له مسار والاربعة مات قبل العشر بن ومائة (دخل على الفضل) كذا فى السم والصواب المفضل (بن الهاب) بن أبي صفرة ظالم ن سرآن العتسمى أبوغسان البصرى صدوق من مشاهير الامراء روىله أبوداود وألنسائي ووالده المهلب مكني أباسعيد بصرى من ثقات الامراء وله رواية مرسلة قال أنواسعت السبعي ماراً بت أميرا أفضل منهمات سينة ائتتن وغمانين على الصحيح وخلف ثلاثة وعشر من ذكرا روىله أبو داود والثرمذي والنسائي (وكان يومئذ بواسط) مدينة بالعراق اختطها الجاج وكانعاملاعلهامن طرف أخمه بزيد بن المهلب وكان أخوه مزيد والماعلى البصرة بل على العراق جمعه فل كان سينة اثنين ومائة ندب مزيد بن عبد الملك أشاه مسلمة بن عبد الملك في حيش كثيف الى قتال يزيد بن المهلب اذبلغه انه دعاالناس الى نفسه والتقيانوم الجعبة منتصف صفر بعقر بابل فقتل مزيد ومن معه من اخوته وأولادهم وعدتهم تمانية وعشرون أنسانا الاالمفضل فانابنه احتال عليه بان قال الامير يعنى بزيد قدمضى ويقول الداتبعني فانصرف عند ذلك والماعرف ألخبر المكرعلي ابنه فعلهوشد عليه بالسيف وقال ماأراك الاأن تفضير شعامالي وكان معاوية بن يزيد اذذاك بواسط فاخذ عمال أبيه وثقله وانعدرالي البصرة ولحق بهم المفضلومن معه واجتمعها آلاالها وانفذه سلة بنصدالك مالك وأحو زالمازني في طلب من هرب من آل المهلب وأمر ، بقتل كل من بلغ منهم فقتل المفضل بن الهلب وسائر ولد المهلب الباقين ولم يدع بالغا منهم الاقتله (فقال انى أريد ان أعظك بشي فقال ماذاك فقال باك والكبر فانه أول ذن عصى ألله به م قرأوا ذقلنا للملائكة اسجدوالا دم فسجدواواياك والحرص فاله أخرج آدم من الجنة أمكنه الله من منة عرضها السموات والارض يأكل منها الاشعرة واحدة نهاه الله عنهافا كل منها فاخر حه عمقرا اهمطا منهاج عاالي آحرالا به وايال والحسد فانه قتل ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأواتل علمهم نبأ ابني آدم بالحق واذاذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسكت) أى لاتذكرهم بسوء (واذاذكر القدرفاسكت) فانه سرمن أسرارالله لاينبغي الحوض فيه (واذاذ كرت النجوم فاسكت) وأولهدا الاثرقدروى مرفوعا منحديث ابن مسعود قال القشيرى فى الرسالة أخبرنا أبوالحسن الاهوازى أخبرنا أحدبن عبيدالبصرى حدثناا معمل بن الفضل حدثنا يحى بن مخلد حدثنا معاذبن عران عن الحرث ابن شهاب عن معبد بن أبي قلاية عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ثلاثة هن أصل كل خطمئة فاتقوهن واحذروهن اباكم والكمرفان ابليس حله الكبرعلي أن لاستحدلاكم واباكم والحرص فانآدم حله الحرص على أنيأكل من الشجرة واياكم والحسد فان ابني آدم انما فتل أحدهما صاحبه حسدا وقد تقدم ذلك وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود ومن حديث ثو بان اذا ذ كرأجهاي فامسكوا واذاذ كرت النجوم فامسكواواذاذ كرالقدرفامسكواورواه أيضا ب عدى من حديث ابن عر (وقال بكر بن عبدالله) المزني (كان رجل بغشي بعض الماوك) أى يدخل عليه (فيقوم عذاءالك أى في مقابلته (فيقول أحسن الى الحسن باحسانه فان المسيء سد كفيه اساءته فسده

(الا مار) قال بعص السلف أولنحطشة كانت هي الحسدحسدابليس آدم علمه السلام على رتبته فأبى أنسحدله فمله الحسدعلي العصمة وحكي أنعون عبدالله دخل على الفضل س المهاب وكان يومئدناي واسطفقال اني أريدأن أعظك بشئ فقال وماهو قال المالة والكمرفانه أزلذنب عصى الله به ثمقرأ واذقانا الملائكة اسعدوا لآدم فسعدوا الاابلس الاته واماك والحرصفانه أخرج آدممن الجنة أمكنه الله سحاله منحنة عرضها السموات والارض مأكل منهاالاشعرة واحدة نهاه الله عنهافأ كل منهافا خرجه الله تعالى منهائم قر أاهبطوا منهاالي آخرالا مة واماك والحسد فاغاقتل اب آدم أخاه حين حسده محقراً واتلعلمهم نبأاسي أدم بالحق الآمات واذاذ كر أصابرسول اللهصلي الله عليه وسلم فامسك واذا ذكرالقدر فاسكت واذا ذكرت النحرم فاسكت وقال مكر منعبدالله كان رحل بغشى بعض الماول فبقوم تعذاء الملك فيقول أحسن الى الحسانه فأنالسيءسكفهاساءته فسده

رجل على ذلك المقام والكلام نسعى به الى الملك فقال ان هذا الذى يقوم عذائك ويقول ما يقول زعم ان الملك أيخر فقال له الملك وكيف يصمح ذلك عندى قال تدعوه اليك فانه اذا دنامنك وضع يده على أنفه لئلا يشمر بح المخرفة عالله انصرف حتى أنفار نفر جمن عند الملك فدعا الرجل الى منزله فأطعمه طعاماً فيه (٥٦) ثوم نفرج الرجل من عنده وقام بعذاء الملك على عادته فقال أحسس الى

رجل على ذلك المقام) من الملك (والكلام فسعى به الى الملك فقال ان هذا الذي يتموم بحذا ثك ويقول مايقول زعم ان الملك أبيض ) وهو الذى فسدر يح فيه (فقالله الملك وكيف يصع ذلك عندى قال تدعو به اليك اذااخذمقامه فافه اذاذ فامنك يضع يده على أنفه للكريشم ريح البخر فقال له انصرف حتى أنظر ) صحة ذلك (فر جمن عند الملك فدعاال حل) الذكور (الى منزله فاطعمه طعامافيه أوم فرج الرجل من عنده وقام بحذاء الماك فقال) على عادته قوله أبها الملك (أحسن الى الحسن باحسامه والمسيء ستكفيه مساويه فقال له الملك ادن منى فذنا فوضع بده على فيه مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم فقال الملك في نفسه ماأرى فلانا الاقدصدق) في قوله (قال وكان الملك لايكتب عظه الايجائزة أوصلة فكتبله كابا يخطه الى عامل من عماله اذا أناك حامل كلاي فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به الى فاخذال كتاب وحرج فلقبه الرحل الذي سعى به فقال مأهذا الكتاب فقال خط الماك لي بصلة فقال هيه منى فقال هو ال فاخذه ومضى الى العامل فقال العامل في كما بك ان أذ يحك واسلخك قال ان الكماب ليس هولى الله الله في أمرى حتى ارجدح الى الملك قال ليس لكتاب الملائم اجعة فذيحه وسلخه وحشاجلده تبناو بعثبه عماد الرجل الى المائ تكعادته وقالمثل قوله فتجب المك وقالمافعل الكتاب فقال لقيني فلان واستوهبه مني فوهبته له فقال الملك انهذ كرلى انك تزعم انني أبخر قال مافعلت قال فلم وضعت بدك على أنفك قال كان اطعمني طعامافيه ثوم فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجيع الى مكانك فقد كفاك المسيء اساءته ) أخرجه أبو نعمر في الحلية فقال حدثنا أحد بن اسحق حدثنا مجد بن جزة حدثنا على بن سهل حدثنا عان حدثنا حَاد بنسلة عن حيد عن بكر بن عبدالله قال كان فين كان قبلكم ولك وكان له حاجب يقربه ويدنيه وكانهذا الحاجب يقول أيماالك أحسنالي الحسن ودعالسيء تكفيه اساءته قال فسده والعلي قربه من اللك فسع به فقال أيم اللك انه ذا الحاجب عدو يخبر الناس الل أبخر قال وكيف لى بان اعلم ذلك قال اذادخل ندنيه تكلمه فانه يعبض على أنفه قال فذهب الساعى فدعا الحاجب الى دعوته واتخذم قة وأكثر فهاالثوم فلماكان من الغددخل الحاجب فأدناه الملك يكامه بشئ فقبض على فبه فقالله تغرفدعابالدواة وكنبله كاباوختمه وقالاذهب مداالىفلان وكانت مائزته مائة ألف فلمان خرج استقيله الساعى فقال أىشى هذاقال قددفعه الى الملك فاستوهبه فوهبه فأخذال كتاب ومرفلا ان تَحْدُوا الْكُتَابِ دعو اللَّذِباحين فقال اتقو الله ياقوم فان هذا غلط وقع على وعاودوا الله فقالوالايتهيأ المامعاودة الملك وكان فى المكتاب اذاأتا كم حامل كتابي هـ ذافاذ بحوه واسلخوا جلده واحشوه بالتـ بن ووجهوه الى فذيحوه وسلخوا جلده ووجهوه أه فلماان رآه الملك تبعب فقال تعال وحدثني واصدقني لماذ أدنيتك قبضت على أنفك فقال أيماالك انهذادعاني الى دعوته واتخذم وة وأكثرفهاالثوم واطعمني فلما أدناني الملاء قلت يتأذى الملاء بريح الثوم فقال ارجم الى مكانك وقل ما كنت تقوله ووصله عمال عظيم أوكاذ كره (وقال محدبن سيرين) رجهالله تعالى (ماحسدت أحداعلى شي من أمر الدنيالانه ان كأن من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنياوهي حقيرة في الجنة وان كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنياوهو يصيرالى النار) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الحسد (وقال رجل للعسن) البصرى وحمالته تعالى هل عسدالوس قالماأ نساك بني يعقو بعليه السلام حن حسدوا بوسف الكانته

المسن باحسانه فان السيء سيكفيه اساءته فقالله المال ادت منى فد نامنه فوضع مده على قدم الله الناسم اللك منهرائعة الثوم فقال الملك فانفسه ماأرى فلاناالاقد صدق قال وكان اللك لامكت عطمه الاعاثرة أوصلة فكتسله كالمعطه الى عامل من علاهاذا أتاك حامل کابی هدا فاذیحه واسلخه وأحش حلده تمنا وابعث به الى فاخذ الكتاب وخرج فلقمه الرحل الذي سعى له فقال ماهذا الكتاب قالخط اللكلي بصلة فقال هبهلى فقال هولك فأخذه ومضييه الى العامل فقال العامل في كأين ان أذ عل وأسلخك قال ان الكتاب ليسهولى فالله الله في أمرى حتى تراجع اللافقال ليس لكاب الماكم اجعة فذيحه وسلخه وحشاحلده تمناو بعثبه معادالرحل الى الملك كعادته وقالمثل قموله فجب الملك وقال مافعل الكتاب فقال لقيني فلانفاستوهبهمني فوهبته له قال الملك انه ذكر لي انك تزعم انى أيخرقال ماقلت ذلك قال فلم وضعت بدلاعلى

فيك قاللانه أطعمنى طعامافيه ثوم فكرهت أن تشهم قال صدقت ارجع الى مكانك فقد كفاك المسيء عند اساءته وقال ابن سير بن رجه الله ماحسدت أحداعلى شئ من أمر الدنيالانه ان كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهى حقيرة فى الجنسة وان كان من أهدل النيار فكيف أحسده على أمر الدنياوهو بصير الى النار وقال رجل الحسن هدل يجسد المؤمن قال مأ أنساك بنى بعقوب

نع ولڪن غيه في صدرك فانه لانضر كمالم تعديه مدا ولالسانا وقال أنوالدرداء ماأكر عبد ذكر الموت الاقل فرحمه وقل حسده وقالمعاوية كلالناس أقدرعلى رضاه الاحاسد تعمة فانه لا برضيه الازوالهاولذلكقيل كل العداوة فدترجي اماتتها الاعداوة من عادالة من حسد وقال بعض الحكاء الحسد حر لا ير أوحسب الحسود مايلقي وقال اعرابي مارأيت طالما أشبه عظاوم من حاسدانه برى النعمة علىك نقمةعلمه وقال الحسن اان آدم لم تحسد أخالنان كان الذى أعطاه ليكر امته عليه فلم تحسد من أكرمه الله وأن كأن غيرذاك فلم تعسد من مصمره الى الناروقال بعضهم الحاسدلاينال من الجالس الامدمة وذلاولا ينال من الملائكة الالعنة و بغضاولا ينال من الخلق الاحزعارغ اولا مذال عند النزع الاشدة وهولاولا منال عند الموقف الاقضعة ونكالا

\*(بيانحقيقة المسلا وحكمه وأقسامه ومراتبه) \* اعلم اله لاحسد الاعلى نعمة فاذا أنم الله على أخياك بنعمة ذاك فيها

عندأبهم (نعرولكن عة في صدرك وانه لانضرك مالم تعديه بدا أولسانا) أي تجاو زعما في صدرك الى عمل البدأوالسان أخرجه أبونعم في الحلية عن عبدالله بن محدين جعفر حدثنا محدين نصرحد ثنا اسمعيل ابنعم وحدثنا مالك بنمغول أراه عن عبد الملك من عبر قال قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقلحسده ورواه أنضاعن عبد الرجن بن العباس حدثنا الراهيم بن المحق الحربي حدثنا عبدالله بنعر حدثنا بن خواش عن العوام عن الراهم التمي عن أبي الدرداء فذكره (وقال معاوية) رضي الله عنه (كلالناس أقدرعلى رضاه الاحاً مدنعمة فالهلا رضيه الازوالها) أخرجه القشيرى في الرسالة من غير اسناد (ولذاك قبل ؛ كل العداوة قد ترجى اماتتها) وبروى مودمها (الاعداوة من عاداك من حسد) أورده القشيرى فى الرسالة (وقال بعض الحكماء الحسد حرح لا يعر أوحس الحسود ما يلقى أى من الالم في قلبه في الدنيا والعذاب في الاسخرة (وقال اعرابي مارأ يت ظالما أشبه عظاهم من حاسدانه مرى النعمة عليك غمة عليه) وقدر وي نحوذ ال من قول عرب عبد العز بزماراً بت طالما أشبه عظاوم من الحاسد عم دائمونفس متناب عكذافى الرسالة القشيرية وروى أيضامن قول الخايل بن أجدماراً يت طالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم وعقل هائم وحزن لائم رواه البهرق في الشعب (وقال الحسن) البصري رحمه الله تعالى (المان آدم لم تحسد أخال فان كان الذي أعطاه لكرامة عليه فلم تحسد من أكرمه الله تعالى وان كان غيرذلك فلم تحسدمن مصيره الىالنار) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الحسد (وقال بعضهم الحاسرلاينال من الجالس الاملامة وذلاولا ينال من الملائكة الالعنة وبغضاولا ينال من ألخلق الاحزعا وغما ولا ينال عند الفرع الاشدة وهولاولاينال عند الوقف الافضيحة ونكالا) أخرجه ابن أبي الدنياف ذم الحسدويمابقي من الا تاريمايدخل في الماب قال الاحنف بن قيس لاراحة لسود أخرجه البهي في الشعب وروى ابن عران ابليس قال لنوح اثنتان أهلائم مابني آدم الحسدوبالحسد لعنت وجعلت شيطانار جيماوا لحرص ابج آدم مالجنة كاهافاصت حاحتي منه مالحرص أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الحسد قيل الحسودلا سود ووآه القشيرى فى الرسالة وهو صحيح المعنى والمشهو رعلى الالسنة الحسودلا يسود أبداو البخيل تأكل ماله العداوفي الرحالة وقيل في قوله تعالى قل الماحر مربى الفواحش ماطهرمها ومابطن قيل مابطن الحسد قلت والمشهورمابطن من معاصى القلب من حسد وغيره كالعب والحقدوسوء الظن قال وقيل أثر ألحسد بستبين فيكقبلان يتبين فىعدوك وقال الاصمعي رأيت اعرابيا أتت عليه مائة وعشرون سينة فقلت ماأطول عرك قال تركت الحسد فيقيت وقال الإلليارك الحديثه الذي لم يعمل في فلد امرئ ما جعله في قلب حاسدي وفي بعض الاستاران في السماء الحامسة ملكاعر به على عبدله ضوء كضوء الشمس فيقول له الملك قفه فاناملك الحسد أضربه وجه صاحبه فانه حاسدو يقال الحاسد ظالم غشوم لايبتى ولانذر وقلمن علامات الحساسدان يتملق اذا شهدو يغتاب اذاغاب وبشمت بالصيبة اذا نزلت وفالمعاوية ليس في خلال الشرخلة اعدل من الحسد بقتل الحاسد غياقيل الحسود وقبل أوجى الله الى سلمان ف داود علمهما السلام أوصدك بسبعة أشساء لاتغتان صالحمادي ولاتعسدن أحدا من عبادي فقال سلمان عليه السلام مارب حسى وقمل الحاسداذارأى نعمة مهت واذارأى عثرة شيت وقمل اذا أردت ان تسلم من الحاسدفليس عللك أمرك وقبل الحاسد مغتاط على من لاذنبله يخبل عالاعلكه وقبل اللا انتعتني في مودةمن يحسدك فانه لايقبل احسانك وقبل اذا أرادالله سجانه ان بسلط على عبد عدوّاله لا ترجمه سلط علىه حاسد ، وقال ان المعتر قل العسود اذا تنفس صعدة ﴿ مَا طَالمَ اوَكَا نَهُ مَطَاوِمٍ واذا أراد الله نشر فضيلة \* طو يتأ تاح لهالسان حسود وقالغيره

( ٨ يـ (انعاف السادة المتقين) - نامن )

اعلم) وفقك الله تعمَّالي (اله لاحسد الاعلى نعمة فاذا أنتم الله على أخيكُ) في الدين (بنعمة فلك فنها

\* (بيان حقيقة الحد وحكمه واقسامه ومراتبه)

عالمان احسد اهسما أن تكره تلك النعمة و تجب ر والها وهـ له الحالة تسهى جسدافا لحسد حدوكر اهةالنعمة وحب روالهاعن المنع علىهالحالة ألثانية انلانعب زوالها ولاتكر وحودهاودوامها ولكن تشتهسي لنفسلك مثلهاوهدده تسمي غبطة وقد تغتص ماسم المنافسة وقد تسمى المنافسة حسدا والحديمنافسية وبوضع أجدالافظينموضعالا تح ولا عرفى الاسامى بعد فهم المعاني وقد قال صلى الله عليه وسلمان الومن يغبط والمنافق يحسد فأماالاؤل فهوحوام بكلحال الانعمة أصابها فاحرأوكافر وهو سنتعن ماعملي تهييج الفتنة وافساد ذات المن وابذاء الخلق فسلابضرك كراهتك لها وعسل إ والهافانك لا تعبر والها من موسم يتهي تعمية بلمن حبث هي آلة الفَسِادولو أمنت فساده كم نفسمك المعمته وبدل عدلي تحرسم الحسد الاخسار التي نقلناها وأنهذه الكراهة تسغط لقضاء الله في تفضل بعض عباده على بعض وذلك لاعذر فيه ولارخصة وأىمعصمة تزيدعلى كراهتك لراحسة مسلم منغيرأن يكوناك منكه مضرة والى هذا أشار القرآن بقوله ان عسكم حسنة تسؤهم وانتصبكم سيئة يفرحواج ا وهـ ذا

حالتان احداهماأن تمكره ثلاث النعمة وتعب زوالهاوهذه الحالة تسمى حسدا فالحسد حدهكراهة النعمة وحبر والهاعلي المنع عليه) قال التاج السبكي في قواعده اعلم ان طائفة من الفقهاء أشكاوارد شهادة الحاسد معقبولها من العدوعلي غبرعدوه ويقوى الاشكال تفسيرالشافعي العداوة التي ترديها الشهادة بانما الني تبلغ حدايتني هذاز وال نعمة ذاك ويفر ح عصائبه ويحزن لسرته ففسر الحسد عا فسريه العداوة أوباخف لان تمني زوال النعمة أشدمن أنبهوى زوالهااذالتني تفعل وبهوى فعل والتفعل أشد ولكمني أقول فى الفرق الذي يتضع به العرف بعد تسليم أن الحسد ترديه السهادة كاقال الراغب تمني زوال نعمة على مستحق لهاور بمآكان معه سعى في أزالتهاوفي الصحاح انه تمني زوال نعمة المحسود المكوعليه حى ان الاثر في النهامة حشقال ان الحسد أن برى لاحمه نعمة فيتني أن تزول عنه وتكونله دونه فأتفقوا على أن الحسد تمني زوال نعمة الغسير وشرط الراغب كون الغسر مستعقا والعجاح كون الحاسد يتمنى انقلاب النعمة البه فأقول ان الحسن تمني وال نعمة من يستحق تلك النعمة فالحاسد بعاندالمفاد برالالهبة ويطلب وضع الحق فى غير موضعه أو زواله عن موضعه فهوعاص بهدذا الاعتبار وأما العداوة فناشئة من كراهة شخصه بسبب من الاسمباب أعم من أن يكون السبب الذي كرهه لاحله مقتضا للكراهة أم لا ولا يكون الحامل عليه تلبيس عدوه بالنعمة بل بحرد تقريه منه وذلك بماجبك علمه بعض السريرة فليس العدوعاصا ولامرانجاحقا وأن كانالعدو ذانعمة يستعقهافليس الحامل لهعلى عداوته كونه مستعقابل انهعدوفان انضم الى العداوة سعى في زوال النعمة من المستحق أوأمر آخرفهو معصة صرحبه فى الاعجاب وبهذا ظهران تعريف الحسد فى الرافعي ناقض ماقاله أهل اللغة (الحالة الثانية أن لا تحسو والهاولاتكره وجودها ولادوامهاولكنك تشتهي لنفسك مثلهاوهذا اسمى غبطة) وهي مجودة (وقد يخص باسم المنافسة وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة ويوضع أحداللفظين بدلالا نحو ولاحرفي الاسامي بعد فهم المعاني وقدقال صلى الله عليه وسلم المؤمن بغبط والنافق يحسد) قال العراقي لم أحسدله أصلام رفوعا وانحاهومن قول الفضل بن عياض كذلك رواه ابن أبي الدنياف ذم الحسد قلت ورواه أبونعيم في الحلية من طريق ابراهيم بن الاشعث قال معت الفضيل بن عياض يقول الؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق بحسد ولا يغبط والؤمن يسترو يعظ وينصع والفاحر يهتلنو بغيظ ويشهنو يعبر (فأما الاول فهوحرام بكلحال) اذلا يخلومن معاندة المقادير الالهية أوطلب الحق في غير موضعه أوزواله عن موضعه فالمنابس به عاص بهذا الاعتبار وذلك اماكبيرة أو بصيركبيرة بالنكرار بالنسبة الى شخص واحدا وأشخاص لاسمااذاانضم السعى البه في الازالة (الا نعمة أصابها فاجرأوكافر وهو يستعين بهاعلى تهزيج الفتن وافساد ذات البدين وابذاء الخلق فلاتضرك كراهتك لهاو يحبتك لزوالهافانك لاتحب زوالهامن حيث انهانعهمة بلمن حيث انها آلة الفساد ولو امنت فساده لم يغمك تنعسمه ويدل على تحريم الحسد الاخبار التي نقلناها) آنفا كديث أي هريرة لاتعاسدوا ولاتباغضوا وحديثه أبضاسيصيب أمنى داءالامم وحديثه أيضاأباكم والحسد وحديث الزبيردب الكج داء الام قبلكم وغيرها ما تقدم ذكرها (وان هذه الكراهة تسخط لقضاء الله) وقدره (فى تفضيل بعض عباده على بعض ) لحكمة سقت (وذلك لاعذرفيه ولارخصة وأى معصمة تزيد على كراهنك لراحةمسلم من غير أن يكون الدفه مضرة والى هدذا أشار القرآن بقوله ان تمسيكم حسنة تسؤهم وأن تصبكم سنة يفرحواج اوهدذا الفرح شماتة) أشار بذلك الى أن المراد بالحسنة النعمة وبالسيئة المعصية وانه أريد بالاول الحسد وبالثاني الشماتة غمنيه على انهمالا يضران الحسود ولاالشموت به اذا التي وصر بقوله وان تصبر واوتنقوا لا بضركم كبدهم شأ (والحسد والشماتة بتسلازمان) وهي معصية زائدة على معصية الحسد (وقال تعالى) ودكثير من أهل الكتاب (لو يردونكم من بعدا عانكم كفارا حسدامن عندأنفسهم فاخبرتعالى أنحمهر وال تعمة الاعان حسد وقال عر وحل ودوالوتكفرون كاكفر وافتكونون سواء وذ كرالله تعالى حسداخوة توسفعاسه السلام وعمر ع افي قاوم مريقوله تعالى اذقالوالموسف وأخوه أحب الى أبينامنا وتعن عصبةان بوسف أواطرحوه أرضا كرهواحب أبهمله ساءهم حاجة بماأ ونواأى لاتضيق وقال تعالى في معرض الانكار

أبانالني ضلالمبين اقتاوا

يخل لكم وجهأسكم فلما

ذلك وأحبواز واله عنمه

فغيرو وعنمه وقال تعالى

ولاعدون في صدو رهم

صدورهم به ولا يغتمون

فاتىعلمهم بعدم الحسد

أمعسدونالناس

كفاراحسدا من عند أنفسهم وقال) تعالى (ودوالوته كفرون كاكفر وافته ونون سواء) أى مساوين فى الكفر (فاخبران حمم زوال نعمة الاعلن حسدوذ كرالله نعالى حسد اخوة نوسف) عليهم السلام وهم عشرة لامهات شي بي يعقوب عليه السلام وهم يهوذا وروبيل وشمعون ولاوى ورديالون وبشحر ودنية بنت خالته تز وجها يعقوب أولا فلما توفيت تزوج أختها راحيل فولدت له بنيامين ويوسف وأربعة آخر من ننيال وجاد واشر من سريتين زافةوفلحص (وعبرعمافي قلومهم بقوله قالوا ليوسف وأخوه) يعنى بنيامين وهو أخوه لامه وأبيه واختصاصه بالاضافة لاختصاصمه بالاخوة من الطرفين (أحب الى أبينامناونعن عصبة) أى والحال اناجاعة أقوياء أحق بالحبة من صغير سلاكفاية فهما (أن أبانالني ضلالمبين) لتفضيله المفضول أولترك العدل فى المحبسة روى انه كان أحب اليهاما يرى فيهمن الخايل وكان اخوته يحسدونه فلمارأى الرؤياضاعف له الحبة يحيث لم بصرعنه فتبالغ حسدهم حتى حلههم على التعرضله (اقتلوا نوسف أواطرحوه أرضا) بعيدة من العمرا ن وهومعني تنكيرها واجامها ( يخل لـ كم وحه أبيكم ) أى يصف لمكم فيقبسل عليكم بكليته ولايلتفت عنه الى غير كم (فلماكرهوا حبأبيمله )وعدم صروعنه (ساءهم ذلك وأحبواز والهعنه فغيموه عنه) بما هومذكور فَ القرآن (وقال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أونواأى لاتضيق به صدورهم ولا نغتمون) من رؤية ما آتاهم الله من فضله (فاثني الله علمهم بعدم الحسد) وهوعدم ضيق الصدورمن رؤية النعمة ( وقال تعمالي في معرض الانكار )على أهل الكتب (أم يحسدون الناس) أي بل يحسدون وانما فدرت أمهنابهل لان المراد هناا ثبات الحسدلهم لاالاستفهام عنه لابالانكار ولابغ بر واذاكان هذا المرادتعن أن يكون التقدير بل يحسدون ويشهدلذلك قوله تعلى ودكث يرمن أهل الكتاب لو ودونكم من بعداء انكم كفارا الا يه وقد سبق قريبا لايقال الانكار يتضمن الانبات وزيادة لانا نقول تلك الزيادة لأدليل علمها بلولا يقتضها المقام فظهر ان الاطهر فى أم هناان معناهابل فقط وفى قوله عسدون دلالة على ان المضارع حقيقة في الحال لانه أطلق في يحسدون وأر بدالحال لانم مكانوا حاسدين وقتوقوع اللفظ علمه ولمرد انهم محسدون فى المستقيل واذا أطلق وأريدالحال كانحقيقة لان الأصل في الاطلاق الحقيقة وهذا عند التعقيق خلاف من مدى صلاحمة الحال والاستقبال كابن مالك لانه يحمله موضوعا للقدر المشترك الاأن يقال التواطؤ يقع على افراده العقيقية قال التاج السبكي في قواعد وأنا أقول الفصل في ذلك في المشكل وتساوى الافراد وفي الاس يقد لالة على ان مفهوم العموم من باب الكاية لامن باب الكل لانه تعالى قد ذمهم على الحسد فأما أن يكون الحسد المذموم عليه الحسد منحيث هو أوالحسدمن حيث العموم عفى انكل واحد مذموم على الحسد القائم به من غير نظر الى القائم بغيره ولاخامس لهذه الاقسام عقلا ولاستمل الحالاول لان الحسد من حمث هوليس من فعل المكاف لا يلام عليه ولاالى الثاني لان حسد غير وليس من فعله فكيف يلام على فعل غيره ولاالى الثالث أنضالانه كذلك فتعن الرابع وهوأن يكون الحكم ابتالك فردائما تا وسلباغير منظو رفيه الى غيره منفى ولااثبات وفى الا من أيضادايل على حواز التكليف عالايطاف لانه تعالى لامهم على الحسد وهو أمر بقوم بالاسدلا يقدر على دفعه ونظيرها أقبل ولا تخف ولا يقال اغما دام على تعاطى أسمانه الاجماع على انا لحسد في نفسه مذموم ولان المخلوا لحسد سيان في كونم ما عمالا يطاق وقد ذمهم على المخل قبل ذاك في قوله أم لهم نصيب من الملك الا يقو كذاك في قوله الذين يعاون والمعل والحسد مشتر كان في ان صاحبهما ريدمنع النعمة عن الغير ثم يتميز العلى بعدم دفع ذى النعمة شيأ والحسد عنى أن لا يعطى أحد سواء شيأ وفى الآية أ يضاد لالة على ان الحسد حرام ميختلف باختلاف الحسود فان كان نسا فهو أيضا كفروالافلا ينتهسي الى الكفر فانقلت ماوجه دلالته على المحريم قلت التوعد علمه في قوله تعالى وكفي

المال المهالية من فضالة وقال تعالى كأن الناس أمه واحدة الى توله الاالذين أوتوممن بعد ماجاعتهم البينان بغياسهم قسل في التفسير حسيدا وقال تعمالي ومأ تفرقو االامن بعدما جاءهم العلم بغداسم فالرل الله العلم أعدمعهم وتؤلف بينهم على طاعته وأسهمأن يتألفوا بالعسلم فتعاسدوا واختلفوااذأراد كلواحد منهم أن يتفرد بالرياسة وقدول القول فردبعضهم عالى بعض قال ابن عباس كانت الهود قبل أن يبعث النبي صالى الله عليه وسلم اذا قاتلوا قوماقالوا نسألك بالني الذي وعسدتناأن ترسله ومالكتاب الذي تنزله الامانصرتناف كانوا ينصرون فل جاءالني صلى الله عليه وسلم من واداسمعيل عليه السلام عرفوه وكفر وابه بعد معرفتهسم اباء فقال تعالى وكانوا من قبل يستفتعون على الذمن كفروا فلاجاءهم ماعرفوا كفروا مهالى قسوله أن يكفرواعا أنزلالله بغداأى حسدا وقالت صفية بنت حي الذي صلى الله علمه وسلماء أب وعيمن عندك يومافقال أبى لعمى ما تقول فيه قال أقول انه الني الذي بشربه موسى قال فما ترى قال أرى معاداته أبام الماةفهاذا حكم الحسد في القورم \* وأما المنافسة فليست

يجهنم سعيرا مع السياق الوذن بذلك وفى التوعد كفاية فانه كالنص فى التحريم فان قلت فاوجه دلالته على مطلق الحسد والكادم على الحسد انماهوفي حسدهم الذي صلى الله عليه وسلم على ماسيذكر من ان المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم قلت قوله يحسدون الناس فانه دال على ان العلة في الذم المحسد على الاثبات من الفضل وهذا شامل احكل محسود على تعمة أوتبها من فضل الله وفيها دلالة على صحة اطلاق اسم الجميع وارادة الواحد لان المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم كار وى ذلك عن ابن عباس والشافعي والأكثر ينوتقر برذلك انهلولم برد بالناس بعض المؤمنين وأراد كلهم لناقض قوله انههم لم يحسدوا آل الراهم الكنهلا يناقضه لاستحالة الناقض على كلام الله فدل على انه أراد البعض وماهو الاعمد صلى الله عليه وسلم لان القائل قائلات قائل بان المراد جسم المؤمنين وقائل بان المراد النبي عامده السلام والاول مندفع بانمدعه مدع ويادة الاصل والاصل عدمهالان هذا اللفظ قد ثبت انه استعمل في الحصوص فليحمل على النيقن وعلى من ادعى ماوراء الدليل فثبت الثاني وقد كان يمكن أن يقال ان المراد بالناس آل الني كافي آلام اهم والمعنى انهم يحسدون آلاالني لكونه بعث من أنفسهم ويكون الني هوالفضل الذي أوتيه أهله وحسدواعليه ولمكنهذا القول لمزمن قالبه (على ماآ تاهم الله من فضله ) من النبوة والرسالة والكتاب والنصرة والاعزار وجعلالنبي الموعودمنهم وتمام الاسية نقدا تينا آل ابراهيم الكتاب والحكمةوآ تيناهم ملكا عظمافنهمن آمنيه ومنهمن صدعنه وكفي عهديم سعيرا (وقال) تعالى (كان الناس أمة واحدة الى قوله الاالذين أوتومن بعدما عائم البينات بغيابينه ــم قيل في التفسير حُسدا) أى فسر واالمغي بالحسد فانه تجاوز من الحق الى الباطل (وقال) تعالى (وما تفرقوا الا من بعد ماجاء هم العلم بغيا بينهم) أى حسدا (فانول الله العلم) في صدورهم (لجمعهم) أى يجمع شملهم (ويؤلف بينهم على طاعنه) الواحبةعلم-م (واصهمان يتألفوا بالعدم فتحاسدوا) وتباغضوا وتداير وا (واختلفوا واراد كلواحدمنهم ان ينفرد بالرياسة) والتقدم (وقبول القول فردبعضهم على بعض قال ابن عباس) رضى الله عنه (كانت الهود الذين بالمدينة قبل أن يُبعث النبي صلى الله عليه وسلم أذا قاتلوا قوماقالوا نسألك بالنبي الذي وعدتنا ال ترسله و بالكتاب) الذي وعدتنا (ال تنزله الامانصر تناعلي هذاالةوم فكانوا) يستحاب دعاؤهم و (ينصرون) على عدوهم (فل اجاء النبي صلى الله عليموسلم من ولداسمعيل عليه السلام عرفوه) حق المعرفة (وكفر وابه بعد مُعرفتهم اياه فقال تعالى) في حقهم (وكانوامن قبل يستفتحون على ألذين كفر وافكماجاءهـم ماعرفوا كفروابه الىقوله ان يكفر وابمـاً أنزل الله بغيا أى حسدا) قال العراقي روا ابن استحق في السيرة فيما بلغه عن عكرمة أوعن سعيد بن حبير عنابن عباسان اليهود كانوا يستفخون على الاوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه وهدا منقطع انهي قلت قدرواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الضحاك عن ابن عباس ولاانقطاع فيه (وقالت صفية بنتحي) بن أخطب بن سعنة الاسرائيلية أم الوَّمنين رضي الله عنهااصطفاهاالني صلى اللهعليه وسلمن سيخير وجعل عتقها صداقها وقسم لهاوكانتمن عقداد النساءلهاشرف فى قومها (النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبي وعبى من عندل وما فقال أبي لعمى ما تقول فيه قال أقول انه النبي الذي بشربه موسى) صلى الله عليه وسلم (فاترى) أنت (قال أرى معاداته أيام الحماة) أعمدة الحياة قال العراقي رواه ابن استحق فى السيرة قال حدثني عبد الله بن أبى بكر بن محد بن عرو بن حرم قال حدثت صفية فذكره نحوه وهومنقطع أيضا (فهداحكم الحسدفى التحريم وأما المنافسة فليست بحرام بل هي اماواجمة) كماذا كانت في الأمورالدينيسة (أومباحة) كماذا كانت في الفضائل (وقد رستعمل الفظ المنافسة بدل الحسد والحسد بدل المنافسة) تُوسِعا (فال فشم بن العباس) بن عبد المطلب له أصعبةور وايةولم يعقب استشهد بعدالهسين ولهذكر فى اللباس فى صحيح المخارى ان النبي صدلي الله علمه

قال قَبْرِين العباس الما أرادهو والفضل أن يا ثما الذي صلى الله عليه وصلم فيسالاه ان وصرهما على المدقة قالالعلى حتى قال له حمالا تذهيا الميه فأنه لا وصلى الله فاله لا وصلى المناف المناف النفاسة والله لقدر وجاف المنته فيا المناف الله على المناف المنف المناف المن

حسدناك عملي تزويحه الله فاطمة والمنافسة في اللغسةمشتقةمن النفاسة والذي مدل على المحة المنافسة قوله تعالى وفى ذلك فلمتنافس المتنافسوت وقال تعالى سابقواالى مغفرةمن ربكم وانماللسابقةعند الموت وهو كالعيدين بتسابقان الىخدمةمولاهما اذ يحزع كل واحدان يستقهصاحبه فعظىعند مولاه عنزلة لا يحظى هو بها فكيف وقدصرح رسول اللهصلي الله عليه وسلم بذلك فقال لاحسد الافي أثنتن رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورحل آ الهالله على افهو يعمل يه و تعلمالناس عفسرداك فيحدد ش أبي كيشـة الاغارى فقال مثلهاده الامةمثل أربعةرحل آثام اللهمالاوعلاافهو يعمل بعلمني مالهو رحل الماه الله على اولم رؤته مالافعة ول رباوأنالى مالامثلمال فلان لكنت أعمل فيهعثل عمله فهمافي الاحسواء وهذامته حالان يكوناه مثل ماله فيعمل مثيل ما يعمل من غار حسار وال النعمةعنه قال ورحل آناه الله مالاولم اؤته علىافهو ينفقه في معاصى الله ورحل

وسلم حمله بين يديه وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أخاالحسين من الرضاعة توفي بسمر قند وله مقام هناك يزار روى له النسائي في خصائص على (لما أرادهو و) أخوه (الفضل بن العباس) وهوا كبر ولدالعباس استشهد فىخلافة عرروى له الجاعة (ان يأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألانه أن يؤمرهماء لى الصدقة قالالعلى) بن أبي طالبرضي الله عنه (حين قال الهما على لا تذهبا المه فانه لا يؤمر كا علمها) أي على الصدقات فانه علم انها أوساخ ولا برضى لهما العمل على مثلها (فقالاله ماهذا منك) ياعلى (الانفاسة واللهاقدز وّجك ابنتُه) فاطمة (فـأنفسنا) بكسرالفاء أىماضننًا (ذلك عليك أىهذامنك حُسد وماحسد فالدُّ على تزويجه الله فاطمة) رضي الله عنها قال العراق هكذ اوقع المصنف أنهما فثم والغضل وانمناهما الفضل والمطلب بنربيعة كأر والمسلم من حديث المطلب بنربيعة بن الحرث قال اجتمعر ديعة بنالحرث والعماس بنعبد المطلب فقالاوالله لو بعثناهذ بن الغلامين قال لى والفضل بن العماس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاماه فذكر الحديث (والمنافسة مشتقة في اللغة من النفاسة) وقد نفس الشئ بالضم نفاحة كرم فهونفيس وأنفس انفاسا مثله فهو منفس ونفست بهمثل ضننت النفاسته وزناومعنى (والذي بدل على اباحمة المانسة قوله تعالى وفىذلك) أى الرحيق والنعمم (فليتنافس المتنافسون )أى لبرتغب الرتغبون (وقال) تعالى (سابقوا الى مغفرة من ربكم) وجنة عرضها السموات والارض (وانما) تمكون (المسابقة عند خوف الفوت) كا سيئني (وهو كالعبدين يتسابقان الى خدمة مولاهما اذبحرع كلواحدان سقبه صاحبه فعظى أي ينال الحظوة وهي الشرف والكرامة (عند مولاه أى سده بمزلة لا يحظى هو به اوكيف وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لأحسد الافي ائنتين رجل آناه الله مألا فسلطه على هلكته في الحق و رجل آناه الله علما فهو يعمل به و بعلم الناس) أخرجه الاغة الستة في كتبهم سوى أبي داود من حديث سفيان بن عيينة عن الزهرى عنسالم بنعبدالله بنعرعن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحسد الافى النتين رجل آثاءالله القرآن فهو يقوم بهآناء الليلوآ ناءالنهار ورجلآ تاءالله مالافهو ينفقه آناءالليلوآ ناءالنهار رواه كذلك أحدوابن حبان وقدر وى من طريق عبدالجيد بن عبدالعز بزبن أبي داود عن الزهرى باللفظ السابق ورواه أحمدوالشخان واننماجه وان حبان من حمديث ابن مسعود بنحوه ورواه أيضاأ حمد والبخارى من حديث أبي هر رة بنحوه وروى أنو بعلى والضياء من حديث أبي سعيد بنحوه ورواه يحد بن نصرفي كتاب الصلاة له من حديث ابن عرو بنحوه وقد ذكر تفصل ذلك في كتاب العلم (ثم لوفسر ذلك في حديث أبي كبشة الانماري) المذحجي رضي الله عنه مشهو ربكنيته واختلف في اسمه على أقوال فقيل سعيد بنجرو أوعرو بن سعيدوقيل عر أوعامر بن سعدنزل حصروى له أبوداو دوالترمذي وا بنماجه وروى عن أبي بكرروى عنه عرو بن رؤية وغيره ( فقال مثل هـ نده الامة مثل أربعة رجل آ ناهاللهمالاوعلىا فهو يعمل بعلمه في ماله ) ينفقه في حقه (ورحل آناه الله علىا ولم يؤنه مالا فيقول رب لوأن لى مالا كنت أعل فيه عِثل عله فهما في الاحرسواء) قال المصنف (وهذا منه حب لان يكون له مثل ما كانله من غيرحب زوال النعمة عنه ) ثمرجع الى بقيته فقال (قال) الراوى (ورجل آ تاه الله مالا ولم يؤته على فهو ينفقه في معاصى الله) وفي رواية فهو يتخبط في ماله ينفقه في غرحقه (ورحل لم يؤته الله مالا ولاعلما فيقول لوأن لى مال فلان كنت أعرب عثل على فهدما في الوررسواء) قال العراق رواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى حسن صحيح انهلى قلت ورواه كذلك أحسد وهناد والطبراني في الكبير والبهقى فى الشعب (فذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منجهة تمنيه للمعصية لامنجهة حبيه

لم وقده على الم وقده مالاف عول لوان لى مثل مال فلان الكنت أنفقه فى مثل ما أنفقه فيه من المعاصى في ما في المناطقة والمناطقة وال

أن يكوناه من المهمة مثل ماله فاذالا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشته ويانفسة مثلها مهمالم بعب روالها عنه ولم يكره دوامهاله المران كانت النافسة واجب وهو أن يحب أن يكون مشاه لا نه اذا لم يكن يحب ذلك فيكون راضيا بالمعصمة وذلك واموان كانت المعمدة من الفضائل كانفاق الاموال في المكارم والصدقات فالمنافسة فهامند وب الهاوان كانت نعمة يتنع ما على وجهم المخالمان المعمدة وليس فهاكر اهة النعمة وكانت نعمة يتنع ما على وجهم المخالمان فيهاكر اهذا لله على المنع على المنافسة فيها مباكر اهة النعمة وكانت تعته في النعمة أمن من أحدهما راحة (٦٢) المنع عليه والا تخرطه و رنقصان غيره و تخلفه عنه وهو يكره أحد الوجه من وهو

أن يكونله من النعمة مثل ماله فادالاحرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلهامهما لم يحب ز والهاعنه ولم يكره دوامهاله) وهد ذاهو حسد الغبطة الحمودة (نعمان كانت تلك النعمة نعمه دينية واحبة كالاعبان والصلاة والزكاة) وماأشهها (فهذه المنافسة وأحبية وهوان يحب أن يكون مثله )في التلبس بتلك النعمة (لانه ان لم يحب) ذلك فيكون واضيا بالمعصمة وذلك حوام وان كانت النعسمة من الفضائل الخارجة (كانفاق الاموال في المكارم والصدقات) للفقراء (فالمنافسة فيها مندوب المها) لانها تبعث على مكارم الاخلاق (وان كانت نعمة يتنعم فيهاعلى وجهمباح) قد أباحله الشرع فى التمتم بها (فالمنافسة فيها مباحة) فالمنافسة تتبيع ماغبط فيه حرمة واباحية ووجوبا وندبا (وكل ذلك برجع الى ارادة مساواته واللحوقبه فى النعمة وليس فهاكر اهة النعمة وكائن تحتهذ النعمة أمربن أحدهما راحة المنع علمه والا تخرطهو رنقصان غيره وتخلفه عنه وهو يكره أحد الوجهين وهو تخلف نفسه) عن اللعوق (و بحب مساواته له ولاحرج على من يكره تخلف نفسه ونقصائها في المباحات) مالم يحب نقصان غمره (نعرذلك ينقص من الفضل ويناقض الزهد والتوكل والرضا) والتسليم والقناعة وهن أحوال شريفة (ويحيب عن المقامات الرفيعة) المقدار (ولكنه لابوجب العصيات) في ظاهر الشرع (وههنا دقيقة غامضة ) خفية المدرك (وهوانه اذا أيسمن أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلف وفقصانه) عن نفسه (فلا محالة يحب زوال النقصان وأنما بزول نقصانه) باحد أمرين (امابان ينال مثل ذلك أو بان تزول نعمة الحسود فاذا انسد أحد الطريقين فيكاد القلب لاينفك من شيهوة الطريق الا تخر) وهو زوال نعمة المحسود (حتى اذا زالت النعَسمة عن المحسود كَانذلك أشهسي عندمُمن دوامها عليهاذ بزوالها بزول تخلفه وُتقدم غيره)الذىهوالمطلوب (وهذا يكاد لاينفك القلبعنه فانكان يحيث لو أُلِتِي الامرُ اليهورد الحاختيار، لشعى في ازالة النعمة عنه فهو حسود حسدا مذموما وان كان من (ندعه) أي عنعه (التقوى عن ازالة ذلك فيعني عنه في المجده في طبعه من ارتباح الى زوال النعمة عن تحسوده مماكان كارهالذلك من نفسه بعقله ودينه ولعله المعني أى الراد (بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث كُوالظن والدينفك المؤمن عنهن )أى فانهن لأزمات (الحسد والظن والطيرة م قال وله منهن تخرج اذاحسدت فلا تبع ) تقدم قريبا (أى انوجدت فى قلبك شياً فلاتعمليه ) أى عِقتضاه (و بعيدان يكون الانسان مربدا المعان باخيه فى النعمة فيجزعنها ثم ينفك عن ميل الى زوال النعمة اذيجد لا يحالة له ترجها على دوامها) الامن عصمه الله عنه (فهذا الحدمن المنافسة مزاحم) أي يقابل (الحسد الحرام فسنبغي أن يحتاطله فائه موضع العطر ولاأحد الاوهو ري) وفي نسخة ومامن أنسان الا وهو وي (نفسه فُونَ جَمَاعَة من معارف مو وآقرانه ) وفي نسخة وهو يرى فوق نفسه من معارفه وأقرانه (من يحب ان يساويه) وفي نسخة مساواتهم (و يكادينجر) وفي نسخة يجره (ذلك الى الحسد المحظوران لم يكن قوى الاعان ( ز من التقوى) أى شديده صلبه (ومهما كان يحركه خوف التفاوت وظهو ر نقصانه من غيره

تخلف نفسهو محب مساواته لة ولاحرج عمليمن يكره تخلف نفسه ونقصائمافي الماحات تعرذاك بنقصمن الفضائل ومناقض الزهد والتوكل والرضا ويحعب عن المقامات الرفيعة والكنه لابوحب العصيمان وههنا دقهمة عامضة وهوأنه اذا أس من أن ينال مثل تاك النعمة وهو تكره تخلفه ونقصانه فالانحالة عب و والى النقصان واتما مرول تقصانه امامان منالمشل فلك أو رأن تزول نعسمة الحسود فأذا انسلدأحد الطريقين فيكادا لقلب الاسفاك عن شهوة الطريق الا حرحتي اذار الت النعما عدن الحسود كأن ذلك أشهي عندهمن دوامهااذ وزوالها مزول تخلفه وتقدم تفبره وهذا بكاد لاينفك القلب عنهقان كانعمث قو ألقي الامر البهوردالي الختساره لسمعي في ازالة العسمة عنه فهو حسود محسد امدموما وانكات تدعه النقوى عن ازالة ذلك فعني عاعده في طبعهمن

ارتماح الى والى النعمة عن محسوده مهما كان كارهالذلك من نفسه بعقله ودينه ولعله المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حره لا ينفل المؤمن عنهن الحسد والطن والطبرة ثم فال وله منهن مخرج اذا حسدت فلا تمسخ أى ان وجدت فى قلبل شيا فلا تعمل به و بعيد أن يكون الانسان مريد اللحاق باخيه فى المنعمة في عنه المنافسة المنافسة من يد اللحاق باخيه فى المنعمة في عنه المنطق ومامن السان الاوهو مرى فوق نفسه جماعة من معارفه وأقر انه يحب مساواتهم في يكاد ينجر ذلك الى الحسد الحفور وان من يكن قوى الايمان وزين التقوى ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهو ونقصانه عن غيره

مودناك الى المسد المذموم والى ميل الطبع الى زوال النعمة عن أخيه حق ينزل هو الى مساواته اذلم يقدر هو أن برتق الى مساواته بادراك النعمة وذلك لارخصة فيه أصلابل هو حرام سواء كان في مقاصد الدين أومقاصد الدنيا والكن بعنى عنه فى ذلك مام يعمل به ان شاء الله أنعال النعمة عنة وتكون كراهته للكمن نفسه كفارة له فهذه حقيقة الحسد وأحكامه بوأمام ما تبه (٦٣) فأربع (الاولى) أن يعب زوال النعمة عنة

وان كان ذاك لا منتقل المه وهذا عاية الخبث (الثانية) ان عيز والالنعمة الله لرغبته في الثالنعمة مثل رغسه في دارحسنة أواس أمّ جملة أوولاية نافذة أوسعة نالهاغسرهوهو محسأن تكونله ومطاويه تلك التعبمة لاز والها عنسه ومكروهه فقدالنعمة لاتنع غنروبها (الثالثة)أنا يشم عم النفسيه يشتهى مثلهافان عزعن مثلهاأحب زوالهاكى لانظهر التفاوت بينهما (الرابعة) أن نشتهم النفسه مشلها فأن لمتحصل فلابحب زوالهاعنه وهذاالاخبر هوالعفوعنه ان كان فى الدنياوا الندوب المهان كان في الدين والثالثة فهام لموم وغرمدموم والثائمة أخف من الثالثة والاولى مسذموم عض وتسميه الرتبة الثانية حسدا فسه تحور وتوسع واكنه مذموم لقوله تعالى ولاتفنوا مافضل اللهبه بعضكم على بعض فتمسمه لثل ذلك عبر مذموم وأماتمنيه عينذاك فهومذموم \* (بيان أسباب الحسد والمنافسة)\* اما النافسة فسيماحب مافيه المنافسة فانكان ذلك أمرا دينيا فسيبه حب الله تعالى وحب طاعتمة وان كان

حوهذلك الى الحسد المذموم والىميل الطبع الى زوال النعمة عن أخيه حتى ينزل هوالى مساواته اذالم يقدرهوان رتق الىمساواته بادراك النعمة وذلك لارخصة فيهأصلابل هوحوام سواءكان في مقاصد الدين أومقاصد الدنياواكن ذلك يعنى عندمالم يعمل به ان شاء الله تعالى ) وهوالذي فهم من الحديث السابق (وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارةله) قال التاج السبكي في قواعده في الكلام على قوله تعلى أم يحسدون الناس الآية وفهادلالة على ان الحسد كبرة عندمن يقول الكبيرة ماهد دعلمه أو توعدبه وفيهادلالة على انه اذالم يظهره اللسان بلأضمره الجنان لابعاقب صاحبه الى يوم القيامة فلا بعزرفي الدنياولا يؤاخذ لانه من أعمال القاوب التي لااطلاع علمافلا يؤاخذ بم امالم يظهره بقول أوفعل ونظم المستثلة قولاالشيخ أبى عامد أنمن يتعننقتله ولايظهر ذلك بقول ولافعل لايقدح فيشهادته لانمانى القلب لا عكن الاحتراز عنه والله أعلم (فهذه حقيقة الحسد وأحكامه وأماس اتبه فهدى أربعة \* الاولى أن يحبز والالنعمة عنه وان كانذلك لاينتقل اليه وهذا عاية الخبث الثانية أن بحب انتقالهالرغبته في تلا النعمة مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جملة أوولاية نافذة )الاحكام (أوسعة) العيش (نالهاغيره وهو يحب أن تكونله ومطلوبه تلك النعمة لازوالهاعنه ومكروهه) أي ما يكرهه (فقد النعمة) من أصلها (لاتنع غيره م) \* الثالثة أن لا يشتر عينها بل يشتر على لنفسه مثلها فان عرعن مثلها أحب روالها ك لا يظهر التفاوت بينهما جالرا بعة أن يشتهى لنفسه مثلهافات لم يحصل) له ذلك (فلا يعب زوالهاعنه وهذا الاخبرهو المعفوعنه ان كان في الدنيا والندوب اليه ان كأن في الدين والثالثة فيهامذموم) وهو عبة زوالها (وغيرمذموم) وهوطلب مثلها (والثانية) التي هي محبة زوال النعمة (أخف من الثالثة) الني هي بعبة زُوالهاان لم يحصل له مثلهاهكذافي السخوالاولى العكس (والاولى) التي هي معبة زوالهاعنه وان لم تنتقل المه (مذموم معض) وقد سماه غاية الخبث (وتسمية المرتبة الثانية) هكذا في النسم والاولى الرابعة (حسدا فيه تجوز وتوسع) وذلك سائغ في كالرم العرب (ولكنه مذموم قال تعالى ولا تثمنواما فضل الله بعضكم على بعض) الرجال نصيب عما كتسبوا وللنساء نصيب عما كتسين واسألوالله من فضله انالله كان بكل شئ على أوقال تعالى احل أجل كاب وكل شئ عند وعقد او (فهنيه اللذاك غير مذموم اماتمنيه عين ذلك فذموم) فانه يقتضى زوال ذلك العين عنه

\* (سان أسباب الحسد والمنافسة)\*

(الماالمنافسة فسيماحب) مافسه (المافسة) عمائنة مي السه الرغبات (فان كان ذلك مرادادينيا فسيمه حب الله تعالى وحب طاعته) فهما اللذان الجاء الى التنافس فيه (وان كان دنيو يافسيمه حب مباطات الدنيا والتنعيم) والتمتع بعلائقها وهذا ظاهر في كونه مباطا (وانما نظر ماالات في الحسد المذموم ومداخله كثيرة حداوا كن يحصر جلنها سبعة أبواب) وماعد اهامتفرع عنها وآيل المهاوهي (العداوة والتعزز والكير والتحب والخوف من فوت المقاصد الحيوية وحب الرياسة وخيث النفس و بخلها) فهذا من أصول الاسماب ثمذ كروجه الحصر في هذه السبعة فقال (فانه المايكره النعمة على غيره المالانه عدوه) المابسب ديني أودنهوى (فلايريدله الحير) مطلقا (وهذا) هو السبب الاقلوقد قالوا الذي المالان عدوماله هدة وذلك (لا يختص بالامثال) والاقران (بل) قد ( يحسد الحسيس) أى الدني و (المائل من أوالامير (عمني انه يحب روال نعمته عند الحروبه مبغضاله بسبب اساءته الميه و) اساءته (الى من

دنه و بافسيه حسمها حات الدنه او التنسع فيها وانحانظر نا الآت في الحسد المذموم ومداخله كثيرة جدا ولكن عصر جلتها سبعة أبواب العداوة والتعزز والكبر والتحب والخوف من فوت المقاصد الحمو بة وحب الرياسة وخبث النفس و يخلها فانه انحايكم والنعمة على غيره اما لائه عدوه فلا يريد له الخير وهذا الإيخ في بالامثال بل يحدل الحسيس المان بعني انه يحين والى نعم تداركونه م غضاله بسب اساء ته الهه أوالى من

يُعب واما أن يكون من حيث بعلم انه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطبق احتمال كبره و تفاخى لعز نفسة وهو المراد بالنعرز واما أن يكون في طبع ما أن يتكبر على الحسود و علن على المنعمة وهو المراد بالتكبر واما أن تدكرون النعمة عظيمة والمنص عظيم افية عمد من فورمثله عثل تلك النعمة وهو المراد بالتحب واما ان يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة مان يتوصل بها الى من احته في اغراضه واما أن يكون يعب الرياسة التي تنبى على الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها واما أن لا يكون بسبب من هذه الاسباب بل الخبث النفس وشعها بالخبر لعباداته تعالى ولا يدمن شرح هذه الاسباب الحسد فان من المناف (السبب (ع) الاقل) العداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب الحسد فان من المناف والمناف المناف المناف

يحبه) فهو يبغضه لاجل ذلك و يحسده بالمعنى المذكور (واماأن يكون من حيث بعلم انه يستكبر بالنعمة عليه وهو لابطيق احتمال كبره وتفاخره لعزة نفسه وهو المراد بالتعزز) وهدنا هوالسبب الثاني (واماأن يكون في طبعمه أن يتكبر على المحسود وعتنع ذلك عليه بنعمته وهو المراد بالتكبر) وهذاه والسبب الثالث (واماأن تكون النعمة عظمة والنصب كمبرا فيتعب من فو زمشله عمل تلك النعمة وذلك المنصب هوالتجب وهدناه والسبب الرابع (واماأن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بان يتوصل بها الى مزاحته في اغراضه) وهذاهوالسبب الحامس (واماأن يكون يحب الرياسة التى تنبنى على الاختصاص بنعمة لايسارى فها) وهذاهو السبب السادس (واماأن لا يكون اسبب من هذه الاسباب بل المنفس وشجها بالحير لعبادالله) وهذاهوالسب السابع (ولابد من شرح هده الاسباب) وتفصلها (السبب الاول العداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب الحسد فان من آذاه انسان بسب من الاسباب وعالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغض عليه و رسخ في نفسه الحقد) المتكن في ضميره (والحقد يقتضي التشفي والانتقام فان عزالم غض عن أن يتشفى بنفسه أحبأن يتشفى منه الزمان) باصابة نكبة من نكاته (وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عندالله تعالى) أي انه كريم عندالله وماصارله من الانتقام بسبب كرامته عليه (فهمااصابت عدوه بلية فرح) واستبشر (وظنه مكافأة منجهة الله تعالى العلى على بغضه وانه لاجله )وقد يكتم ذلك في نفسه فلا يظهر ذلك الحدوقد لأيكتم بل يتجيم به عندالناس ويخبرهم بذلك (ومهمااصابته نعمة) أوعرض له سرور (ساء فلك لانه صد مراده ور عايظهراه انه لامنزلة له عندالله حيث لم ينتقمله من عدوه الذي آذاه بل أنع عليه )وهذه الحالة فالناس واقعون فها (و بالجلة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولايفارقهمما وانماعاية المتق أن لا يبغى) بالقول أوالفعل (وأن يكره ذلك من نفسه فاما أن يبغض انسانا ثم تستوى عنده مسرته ومساءته) على حد سواء (فهذا غير تمكن) اذلابد من ترجيع أحدهما على الآخر (وهذا ماوصف الله الكفار أعنى الحسد بالعداوة اذقال تعالى في حقهم (واذالقوكم قالوا آمنا واذاخاواعضواعليكم الانامل من الغيظ) وكلمن يغتاط يعض على أنامله (قلمو توابغيظكم أنالله علم بذات الصدوران عسسكم حسنة الآمة ) وقد تقدم تمامه! (وكذلك قال) تعالى في حقهم (ودواماعنتم قديدت البغضاء من أفواههم وماتَّخَفَى صدورهم الآية والحسد بسبب البغض ربما يفضَى الى التنازع) أى التخاصم (والتقاتل) بالسلاح (واستغراق العمرفى ازالة النعمة بالحيل) والحداع (وبالسعاية وهتك الستروما يجرى مجراه السبب الثانى التعزز وهو أن يثقل علمه أن يترفع علمه غيره فاذا أصاب بعض) من اقرافه (ولا يقلنصب أومالاأوعلىاخاف أن يتكبرعليه وهولا يطيق تكبره ولاتسمع نفسسه باحتمال صلفه وتفاخره عليه فليس من غرضه أن يتكمر بل من غرضه أن يدفع كمره فاله قدرضي عساواته مثلاول كمن لا مرضى بالنرفع عليه) وفي نسخة بترفعه عليه (السبب الثالث أن يكون في طبعه أن ينكبر عليه و يستصغره) و يستحقره

الاسباب وخالفه في غرض وحدهمن الوحوه أبغضه قليه وغضاعليه ورسيزف نفسه الحقدوا لحقد يقتضي التشني والانتقام فأنجز المغضعنان يتشفي بنفسه أحبأن يتشفى منه الزمان ورعاميل ذاك على كرامة نفسه عندالله تعالى فهما أصابتعدوه بلية فرحها وظنهامكافأةله منجهةالله على بغضه والم الاحله ومهم أصابته نعمة ساءه ذلك لانه ضدمراده ورعا عطرله انه لامنزلة له عندالله حلث لم ينتقم له منعدق الذي آذاهبل أنع عليهو بالجلة فالحسد مأزم البغيض والعداوة ولايفارقهما واعا عاية النسقي ان لا يبغى وأن يكره ذلك من نفسه فأماأن يبغض انساناتم يستوى عندهمسرته ومساءته فهذا غبر مكن وهذامماوصف الله تعالى الكفاريه أعنى الحسد بالعداوة اذفال تعالى واذالقوكم قالوا آمنا واذا خساواعضواعلكم الانامل من الغيظ قل موتوا

بغيظ من الله عليم بذات الصدوران تمسيم حسنة تسوهم الآية وكذلك قال تعالى ودواما عنتم قديدت البغضاء من (ويستخدمه أ أفواههم وما تنفى صدورهم أكبر والحسد بسبب البغض ربحا يفضى الى التنازع والتقاتل واستغراق العمر فى ازالة النعمة بالحيل والسعاية وهنك السبر وما يجرى مجراه (السبب الثانى) \* التعزز وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره فاذا أصاب بعض أمثاله ولاية أوعلا أو مالا خاف أن يتكبر عليه وهو لا يسمع نفسه باحتمال صلفه وتفاخ وعليه وليس من غرضه أن يتكبر بل غرضه أن يدفع كبره فائه قد رضى عساواته مثلا ولكن لا يرضى بالترفع عليه \* (السبب الثالث) \* الكبروهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه و يستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانقيادله والمتابعة في اغراضه فاذا ال نعمة خاف ان الاعتمل تكبره ويترفع عن منابعته أور عمايتشوف الى مساواته أولى أن يرتفع عليه فيعود متكبرا بعدان كان متكبرا عليه ومن التكبر والتعزز كان حسد أكثر الكفارلسول الله صلى الله عليه وسلم اذقالوا كيف يتقدم علينا علام يتم وكيف نطأ طئ وقسينا فقالوا لولازل هذا القرآن على رجل من القريت عظيم أى كان لا يثقل علينا ان نتواضع له ونتبعه اذا كان عظيم اوقال تعالى وصف قول قريش أهؤلاء من الته علمهم من بيننا كالاستحقار لهم والانفة منهم \* (السبب النتي به التعب كان على عن الام السالفة اذقالوا ما أنتم الابشر مثلنا وقالوا (٦٥) أنؤ من لبشرين مثلنا ولئن أطعتم بشرا

مثلكم الكحاذالخاسرون فتعبوا منأن يفور برتبة الرسالة والوحى والقسرب منالله تعالى بشرمثلهم فسدوهم وأحبواز وال النبوة عنهم حزعاأن يفضل علميم منهومثلهم الخلقية لاعن قصدتكر وطلب رياسة وتقدم عداوة أوسب آخرهن سائر الاسباب وقالوامتعيين أبعث الله بشرارسولا وقالوالولا أنزل علمنا الملائكة وقال تعالى أوعبتم أنحاءكم ذ كرمن بكرعلى جل منكم الاته \* (السب الحامس)\* الحوف من فوت المقاصد وذلك مختص عتراحين على مقصودواحد فانكل واحد يحسد صاحمه فى كل نعمة تكون عوناله في الانفراد عقصوده ومن هذا الجنس تعاسدالضرات في التراحم على مقاصد الزوجية وتحاسد الاخوةفي التراحم على نيل المنزلة في قل الاون التوصل الى مقاصد الكرامة والمال وكذلك تعاسدالتلدن

(و يستخدمه و يتوقع منه الانقيادله) في أموره (والمنابعة في اغراضه فأذا نال نعمة خاف أن لا يحمل تَكْبُرُهُ وَ يَتْرَفَعُ عَنْ مَنَابِعَتُمُ وَرَجُمُ لِيَشْوِّفُ } أَي يَنْطَلَعُ (الى مساواته أوالى أن يرتفع عليمه فيعود متكم ابعدان كان متكراعليه ومن التعزز والتكركان حسدا كثر الكفارلرسول الله صلى اللهعليه وسلم اذقالوا كيف يتقدم عليناغلام يتيم) من أبويه (وكيف نطأطئ له رؤسنا فقالوالولانزل هدا القرآن على رجل من القريتين) بعني مكة والطائف (عظيم أي كان لا يثقل عليناأن نثواضع له ونتبعه) ويتقدم علينا (اذا كان عظيمًا) قاله بن احتى في السيرة ان قائل ذلك الوليد بن المغيرة أينزل على مجد واترك وأنا كبيرقريش ويترك أبومسعودعرو بنعيرا لثقني سيدثقيف فتعن عظيما القريتين فانزل الله في اللغني هذه الاسية و رواه أبو محدين أبي عام وابن مردويه في فسيرهمامن حديث ابن عباس الاام ما قالا مسعود بن عرو وفي رواية لابن مردو به حبيب بن عبر الثقفي وهو ضعيف نقله العراق (وقال الله تعملي يصف قول قريش أهولا عن الله علمهم من بيننا) يشير ون الى من اتبعه صلى الله عليه وسلم من المؤمنين (كالاستحقار لهم والانفة منهم) حلهم على ذلك التعز زوالكبر والجبر وت (السبب الرابع التعب كأخبرالله تعالى عن الام الماضية اذقالواماأ نتم الابشر مثلنا وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لناعابدون ولئن أطعتم بشرامثلكم انكم اذالخاسرون فتجبوامنأن يفوز برتبسة الرسالة والوحدوا لقرب من الله بشرماهم فسدوهم واحبوار والنعمة النبوة عنهم حزعا) أي خوفا (أن يفضل علمهم من هومثلهم في الخلقة) الظاهرة (لاعن قصد تكبر وطلب رياسة وتقدم عداوة أوسبب آخرمن سائر الاسباب) أى باقها (وقالوامتحبين أبعث الله بشرار سولا وقالوالولا أنزل علينا الملائكة فقال تعالى)رداعلهم تعهم أوعبتمان جاءكمذ كرمن ربكع على رجل منكم السبب الحامس الحوف من فوت القاصد) المحبوبة (وذلك بختص عبراجين على مقصود واحدفان كل واحد يحسد صاحبه فى كل نعمة تكون عوناله فى الانفراد عقصوده ومن هذا الجنس تعاسد الضرات) جم صرة وقد تجمع على ألضرائر (فى التزاحم على مقاصد الزوجية) فيطلب كل منهما الانفراد بالزوج من غدير مشاركة (وتعاسد الاخوة فى التراحم على نيل المنزلة فى قاوب الابوين المتوصل به الى مقاصد الكرامة والمال) فيطلب كلمنهم أن يكون مكرماعندهما وان يخصاه بالمال دون غيره (وكذلك تحاسد التليذين لاستأذ واحد فى نيل المزلة من قلب الاستاذ) بان يختص به دون رفيقه (وتحاسد ندماء اللك وخواصه فى نيل النزلة من قلبه للنوصليه الى الجاء والمال) وقضاء الاغراض (وكذلك تعاسد الواعظين المتراحين على أهل بلدة واحدة اذا كان غرضهمانيل المال )واصابة الدنيا (بألقبول عندهم وكذلك) تعاسد العالمين (المتراجين على طائفة من المتفقهة محصور من أذيطلب كل واحد منزلة في قلوم ملتوصل مم الي اغراض له السبب السادس حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير نوصل به الى مقصود وذلك كالرجل مريدأن يكون عديم النظير في فن من الفنون اذاعلب عليه حب الثناء) الحسن عليه (واستفزه الفرح عاعد

( 9 - (اتحاف السادة المتقين) - نامن) لاستاذوا حدى نيل المرتبة من قلب الاستاذوت الدندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة من قلبه المتوصل به الى المال والجاه وكذلك تحاسد الواعظين المتزاجين على أهل بلدة واحده زلة في قلومهم التوصل بهم نيل المال بالقبول عندهم وكذلك تحاسد العالمين المتزاجين على طائفة من المتفقهة محصور بن اذبطب كل واحدم زلة في قلومهم التوصل بهم الى أغراض له به السبب السادس) \* حب الرياسة وطلب الجاه بنفسه من غير توصل به الى مقصود وذلك كالذي يريد أن يكون عدم النظير في في فن من الفنون اذا غلب عليه حب الثناء واستفره الفرح عاء دح

به منانه واحدالدهروفر بدالعصرفى فنه وانه لانظيرله فانه لوسمع بنظيرله فى أقصى العالم الساء ذلك وأحب موثه أو زوال النعمة عنه التى جمأ مشاركه فى المنزلة من شعاعة أوعلم أوعبادة أوصناعة أوجال أو ثروة أوغيرذ لك بما يتفردهو به ويفرح بسبب تفرده وليس السبب فى هذاعد اوة ولا تعزز اولا تكبراعلى المحسود ولا خوفامن فوات مقصود سوى محص الرياسة بدعوى الانفراد وهذا وراء مأبين احاد العلماء من طلب الجماه والمنزلة فى قاوب الناس الفوصل الحدمة اصدسوى الرياسة وقد كان علماء اليهودين كرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به حيفة من أن تبطل رياسة م واستقباعهم (٦٦) مهما نسخ علهم (السبب السابع) خبث النفس وشعها بالحيرا عباد الله تعالى فانك تحد

به مناله واحدالدهر وفر يدا لعصرفى فنسه واله لانفايرله فاله لوسمع بنظيرله فى اقصى العالم ساءه ذلك وأحبموته أوزوال النعمة التيج ايشاركه في النزلة من شجاعة أوعلم أوعبادة أوصناعة أوجمال أو ثروة أوغيرذلك مماينفردهو به ويفرح بسبب تفرده وليسالسب في هذا عداوة ولاتعز زا ولاتكبرا على الحسود ولاخوفامن فوات مقصود سوى تحصل الرياسة بدعوى الانفراد وهدذاو راء ماين آحاد العلاء من طلب الجاه والمنزلة في قاوب الناس للتوصل الى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علاء المهود) واحبارهم (ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون) مع تحققهم الله نبي أرسله الله بالحق (خيفة من أن تبطل ياستهم) وتقدمهم (واستنباعهم مهما نسخ علهم السبب السابع خبث النفس وشحها بالحيرعلي عباداتله فانك تجد من لايشتغل برياسة وتكبر ولاطلب مال اذاوصف عنده حسن حال عبد من عبادالله في الله به عليمه شق عليه ذلك ) وساءه (واذا وصف له اضطراب أمور الناس وادبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم) أى تكدره بسبب من الاسباب (فرح به فهوأبدا يحب الادبارلغيره ويخل بنعمة الله على عباده كانهم بأخذون ذلك من ملكه وخرائنه ويقال البخيل من يجل بمال نفسه والشعيم من يجل بمال غيره) وقبل الجيل هوالذي عنم الواجب مع حرص وقبل الخيل من يخل على عماله دون نفسه والشعيم من يخل على نفسه وعماله وقبل غير ذلك (فهدا يخل بنعمةالله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولارابطة وهذاليس له سبب ظاهر الاخبث فى النفس ورذالة فى الطبع عليه وقعت الجبلة) والفطرة الاصلية (ومعالجته شديدة لان الحسد الثابت بسائر الاسباب أسبابه عارضة يتصوّر ز والهافيطمع في ازالها) بالمعالجات (وهدذا خبث في الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر ازالته اذيسفيل فالعادة ازالته فهذه هيأسباب الحسد وقد يجتمع بعض هدذه الاسماب أوأ كثرهاأو جمعها في شخص واحسد فيعظم فمه الحسد اذلك ويقوى قوة لايقوى معها على الاخفاء والجاملة بل ينهتسك جاب الجاملة) لقوة تلك الاسباب (وتظهر العداوة بالمكاشفة) أى المجاهرة (وأكثر المحاسدات) التي بين الناس (تجتمع فيها جلة من هذه الاسباب وقلما يتجرد سبب واحد منها) لان بعضها يحر بعضا

\* (بيان ألسبب في كثرة الحسد بين الامثال والاقران) \*

(والاخوة و بني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه اعلم) وفقك الله (ان الحسد انما يكثر بين قوم تكثر ولانه السباب فهم وتنظاهر) أى تنق وى (اذا لشخص الواحد يجوز أن يحسد لانه يمتنع من قبول التكبر ولانه يتكبر ولانه عدة والخدير ذلك من الاسباب) المذكورة (وهده الاسباب الما تكثر بين أقوام تجمعهم و وابط يحتمعون بسبه افى مجالس المخاطبات و يتواردون على الاغراص فاذا خالف واحد صاحبه فى غرض

والماد مسن حال عبد من عبادالله تعالى فيماأ تعرالله به عليه يشق ذلك عليه واذا وصنفاه اضطراب أمور الناس وأدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغض عيشهم فررحاة فهروأ بدايحب الادبار لغيره ويتخل يتعمة الله عملي عماده كانم يأخدذون ذاكمن ملكه وخرانته ويقال المخيلمن يحل عال نفسه والشحيم هوالذي يخسل عال غيره فهذا يخل بنعمة الله تعالى على عباده الذن ليسبينه وسنهم عداوة ولارابطة وهذا ليساله ساب ظاهر الاخبث في النفس ورذالة في الطبه عليه وقعت الجبلة ومعالجته شديدة لان الحسد الثابت بسائر الاسماب أسبابه عارضة يتصورر والها فيطهمع في ازالتهاوهذا خبث فى الجبلة لاءنسب عارض فتعسر ازالتماذ يستحمل فىالعادة ازالته

من لانشتغل رياسة وتكامر

ولاطلب مال اذاوصف

فهذه هي أسباب الحسد وقد يحتمع بعض هذه الاسباب أو أكثرها أوجيعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك ويقوى من قوة لا يقد درمعها على الاخذ اعوالجهالة بل ينه تلك عباب المجاملة و تظهر العداوة بالمكاشفة و أكثر المحاسدات تحتمع فيها جلة من هذه الاسباب وقل التحرد سبب واحدمنها \* (بان السبب في كثرة الحسد بين الامثال والاقران والاخدوة وبني الع والافار بوتا كده وقلته في عبرهم وضيعفه ) \* اعلم أن الحسد الحاليك بين قوم تحتمع جلة من هذه الاسباب في من السباب في من العرولانه عدق ولغير ذلك من الاسباب وهذه الاسباب في من وقوم تحتمع من قبول التكبرولانه يشكيرولانه عدق ولغير ذلك من الاسباب وهذه الاسباب أن عن من تواردون على الاغراض فأذ الحالف واحدمنه م صاحبه في غرض تحتمع مع المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة و

من الاغراض نفر طبعه عنه وأبغضه وسن الحقد في قلبه فعند ذلك بريد أن استحقر هو بشكم عليه ويكافئة على مخالفته لغرضه ويكره محكنة من النعدمة التي توصله الى أغر اضه و تترادف جله من هذه الاسباب اللارا بطة بين شخصين في بلد تين متنا ثبت من فلا يكون بينهما محاسدة وكذلك في مخلتين نع اذا تجاورا في مسكن أوسوق أومدرسة أومسحد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما فيثور من التناقض التنافر والنباغض ومنه تثور بقية أسباب الحسد ولذلك ترى العالم بحسد العالم دون العابد والعابد بحسد العابد ون العالم والتاحر بحسد التاحر بل الاسكاف بحسد العابد ولأناه وابن عدم أكثر مما الاسكاف بحسد الاسكاف ولا يحسد البزاز الا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة (١٧) و بحسد الرجل أخاه وأبن عدم أكثر مما

يحسدالاحانبوالمرأة تعسد ضرخ اوسر به زوحها أكثر بماتعسدأم الزوج والمتدلان مقصد المزارغير مقصد الاسكاف فدلا بتزاحون على المقاصداد مقصد المزار المروةولا يحصلهاالامكثرةالزون وانما بنازعه فيمواز آخر اذحريف المزازلا بطلسه الاسكاف بالبادع مناحمة المزازالجاورله أكثر منمزاجة البعيد عنهالي طرف السوق فلا حرم بكون حسده العار أكثر وكذلك الشعاع عسد الشعاع ولايحسد العالم لانمقصده أنبذكي بالشحاعمة ويشتربها وينفردم دهانكصلة ولا مزاجمه العالم على هدذا الغرض وكذلك عسد العالم ولايعسد الشحاعم حسدالواعظ للواعظ أكثر منحسدهالفقيه والطبيب لان التراحم سنهماعلي مقصدود واحدائحص فأصل هذه الحاسدات العداوة وأصل العداوة

من الاغراص نفرطبعه وأبغضه) بقلبه (وثبت الحقد فيه) أى رسخ في باطنه (فعند ذلك مر يدأن يستحقره) ويستذله (ويتكبرعليه ويكافئه على مخالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة التي توصله الى اغراضه وتترادف جلة الاسباب اذلارابطة بين شخصين فى بلدتين متقابلتين فلا تكرون بينهما محاسدة وكذلك في محلمتين) في بلدة واحـــدة (نعم اذاتحاورافيمسكن) بان كانافي محلة واحدة (أوسوق أو مسجد أومدرسة أو رباط توارداعلي مقاصد تثناقض فيها اغراضهما فيثورمن التناقض التنافر ) في الطباع (والتباغض ومنهتثو ربقية أسباب الحسد) اذهوأساس تلك الاسسباب (فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد والعابد يحسد العابددون العالم والتاحر يحسد الناحر بل الاسكاف)وهوالخراز (يحسد الاسكاف ولايحسد البزاز) الذي يبيع القماش من البز (الالسبب آخر سوى الاحتماع في الحرفة) أى الصنعة (و يحسد الرحل أخاه وابنعه أكثر مما يحسد الاجانب) أى الاباعد (والمرأة تحسد ضرفها) أىز وجه بعلها (وسرية زوجها) أىجاريته (أكثر مما تحسد أمالز وج)أى حمائها (وابنته)وأخته (لان مقصدالبزازغيرمقصد الاسكاف فلايتزاجون على المقاصد ادمقصدالبزازالثروة) أَى وفرة المال (وَلا يحصلها الابكثرة الزيون) وهوالمشترى لانه يربن غيره أى يدفعه عن أخذالمبسع وهي مولدة ليسمن كلام أهل البادية (واغماينازعه فهامزاز آخرادح يف البزاز) أي معامله والجمع حرفاء كشريف وشرفاء (لايطلبه الاسكاف بل البزاز ثم من احة البزاز المجاورله أكثر من من احة البعيد عنه الىطرف السوق فلاحرم يكون حسده للمعاوراً كثر ) لقربه منــه (وكذلك الشحاع) وهو الجرىء في الحروب (يحسد الشجاع مثله ولايحسد العالم) لأختلاف المقاصد (لان مقصده أن يذكر بالشجاعةو يشتربها) بينالناس (وينفرد بهذه الحصلة) وهي الشجاعة (ولا يراحه العالم على هددا الغرض وكذلك يحسد العالم العالم ولا يعسد الشجاع) لماذكرنا لاختلاف أاعاصد (م حسد الواعظ) على الكرسي (على الواعظ أكثر من حسده الفقية والطبيب لان التراحم بينهما) أي بين الواعظين (على مقصود واحد ) هو (أخص فاصل هذه الحاسدات العداوة) والبغضاء (وأصل العداوة) والبغضاء (التزاحم علىغرض واحد والغرض الواحد لايحمع متباعدين بلمتناسسيين فلذلك بكثر الحسد بينهم) أى بين المتناسبين (نعمن اشتد حرصه على الجاه) أى على حصوله عند عامة الناس (وأحب الصيت) أى رفع الذكر (في جيئع أطراف العالم بما هوفيه فالله يحسد كل من هوفي العالم وان بعد عدُّ من بساهمه) أى بشاركه (في الحصلة التي يتفاخر بها ومنشأ جيم ذلك حب الدنيا) وحمهارأس كل خطيئة كاورد (فانالدنيا هي التي نضيق على المتزاحين أماالا خرة فلاضيق فيهاوا نمامثال الا خرة تعمة العلم النافع فلاجرم من يحب معرفة الله ومعرفة صفاته وملائكته وأنسائه وملكوت أرضه وسمانه فلا يحسد غيره) وفي نسيخة لم يحسد غيره (اذاعرف ذلك أيضالات العرفة لا تضيق على العارفين بأختلاف طبقاتهم فىالمعرفة بل المعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالمو يغمرح بمعرفته ويلتذبه ولاتنقص

التزاحم بينه ماعلى غرض واحدوالغرض الواحدلا يجمع متباعد بن بل متناسين فلذلك يكثرا لحسد بينه مانع من اشتد وصه على الجاه وأحب الصيت في جيع أطراف العالم عاهوفيه فانه يعسد كلمن هوفى العالم وان بعد عن ساهمه فى الحامة التي يتفاخر بم اومنشأ جميع ذلك حب الدنيافات الدنياهي التي تضميرة على المتزاحين أما الا خوة فلاضيق فيها وانجام ثالا الا خوة نعمة العلم فلاحرم من يعب معرفة الله ومعرفة صدفاته وملائكته وأنسائه وملكوت معواته وأرضه لم يعسد غيرة اذاعرف ذلك أيضالان المعرفة لا تضميق على المعارفين بل المعاوم الواحد بعلمة الفي الموافريفر ج ععرفته و يلتذبه ولا تنقص

لذة وأحد بسب غير من يحصل بكترة العارفين وأدة الانس وغرة الافادة والاستفادة فلذ لك لا يكون بن على الدين محاسدة لان مقصلهم معرفة الله تعالى وهي بعروا سع لاضيق فيه وغرضهم المنزلة عندالله تعالى ولاض ق أيضافي اعتدالله تعالى لان أجل ماعندالله سجائه من النعيم لذة لقائه وليس فيها ممانعة ومن احة ولا يضيق بعض الناظر بن على بعض بل بزيد الانس بكثر تهم نعم اذاق صد العلم المال والجاه تعاسد والان المال أعيان وأجسام (٦٨) اذا وقعت في يدوا حد خلت عنها يدالا تنحر ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتلا قلب

الذة واحد بسبب غيره) لعدم التلازم (بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الانس) في المعرفة (وعرة الافادة الغير والاستفادة من الغيرفلذاك لايكون بين علاه الدين الذين هم في صدر علوم الا خرة ( محاسدة ) أصلا (لان مقصدهم) من اشتفالهم بالعلم تحصيل (معرفة الله) تعالى من طريق الصفات (وهو عرواسع لاضيق فيه) ولا تزاحم عليه وأماقولهم المورد العذب كثير الزمام فالراديه كثرة الواردين عليه من غير تزاحم فيه فان المورد العذب من حيث هوعذب برد عليه القاصي والداني ولا بزاحم أحد صاحبه لسعته هذا ان كان المراد به معرفة الله سحانه والافالموارد العذبة سواهامن شأنهاأت يتزاحم علمها (وغرضهم المنزلة عند الله) والحفاوة لديه (ولاضيق أيضافه عند الله لان أجل ماعندالله من النعم لذة لقائه وليس فيها ممانعة ولامراحسة ولايضيق بعض الناطر بن على بعض كاورد فى اللمر هل تضامون في رؤية القمر في ليلة البدرالحديث (بل يزيد الانس بكثرتهم نع اذا قصد العلماء بالعلم المر لوالجاه تحاسدوا) لا محالة (لان المرل هو أعيان وأجسام اذاوفعت في يد واحد خلت عنها يد الاسنر) فهذا سب التحاسد (ومعنى الجاه ملك القاوب ومهما امتلا قلب شخص بتعظم عالم انصرف عن تعظيم الا منه (أونقص منه لا محالة فيكون ذلك سبم اللمعاسدة) ثم ينعرالي المنافرة (واذا المتلا وألب بالفرح بمعرفة ألله لم عنع ذلك أن عملي قلب غيره م اوأن يفرح به فالفرق بين العلم والمالات الماللا يحل في دمالم مريحل عن البد الاخرى والعلم في قلب العالم مستقر ) لا يحول ولا يز ول (ويحل في قل غيره بتعليمه من غير أن رتعل عن قلبه وان المال أحسام وأعيان ولهانهاية) ينته على المها ( واو ملاغ الانسان جميع مانى الارض لم يبق بعده مال يتملكه غيره والعلم لانم ايقله ولا يتصو واستعابه )على وحه الاحاطة والكمال (فن عود نفسه الفكر فى جـ الل الله وعظمته وملكون أرضه وسمائه صار ذلك عنده ألذمن كل نعيم) أخرج أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار قال خرج أهل الدنيامن الدنياولم يذوقواأ طيبشئ فمهاقالوأوما هي بأأبايحي قالمعرفة الله عزوجل (ولم يكن تمنوعاعنه ولامراجافيه فلا يكون في قلبه حسد لاحد من الحلق لان غيره أيضالو عرف مثل مُعرفته لم ينقص من لذته بل زادت لذته عوانسته فتكون لذة هؤلاء فى مطالعة عائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظرالى أشحارا لجنةو بساتينها بالعين الفاهرة فان نعيم العارف وجنته معرفته التيهي صفة ذاته بأمن ووالها وهوأبدا يحني تمارها) ويقعاف أنوارها (فهو بروحه وقلبه مغتذ بفا كهة علمه) وتمرة معرفته وفهمه (وهي فا كهة) شهرة (غير مقطوعة ولا منوعة بل قاوفهادانية) أي قريبة التناول سهلة المأخــن (فهووان غض العين ألظاهرة فروحه أبدا ترتع في جنة عالية) أي رفيعة المقدار (ورياض زاهرة) أى ذات زهر وعماراً ونيرة مضيئة (فاذا فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متعاسدين) بعضهم لبعض (بل كانوا كافالفهم رب العالمين) جـل وعز (ونزعنامافي صدورهم من عل) أي حقد وحسد (اخوانا على سررمتقابلين فهذا حالهم وهم في) عالم (الدنيا فياتظن جم عند انكشاف الغطاء) ورفع الجاد (ومشاهدة المحموب في العقى فاذا لايتصور أن يكون في الجنة محاسد، ولاأن يكون بين أهل الجنة

شعص بتعظم عالم انصرف عن تعظم الا خرارنقص عنه لاعمالة نمكون ذلك سما المعاسدة واذا امتلاقات بالذرح بمعرفةالله تعالىلم عنع ذلك أنعتلئ فاسغيره بماوأن يفرح بذلك والفرق بينُ العلم والمسال أثالمال لايعل فيد مالم رتعلعن المدالاخرى والعلم في قاب العالمستقرو يحلفي قاب غدره بتعليمه منغيرأن مرتعيل من قلب موالمال أحسام وأعمان ولهانهامة فأوملك أنسان جميع مافى الارض لم يبق بعدممال يفلكه غيره والعلم لانهاية له ولا يتصــوراستهايه فن عودنفسه الفكرف حلال الله وعظمته وملكون أرضه وسمائه صارذاك ألذعنده من كل نعيم ولم يكن منوعا منه ولامراحا فهفلا يكون فىقلبه حسدلاحد من الحلق لان غديره أيضا لوعرف مثال معرفته ينقص مناذته بلزادت لذته عؤانسته فتكوناذة هؤلاء في مطالعة عجائب المكوت على الدوام أعظم

من الدة من ينظرالى أشحارا الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة فان نعيم العارف وجنته معرفته التي هي صفة ذاته يأمن في ز والهارهو أبدا يجنى عمارها فهو مر وحه وقلب معتد بفا كهة عله وهي فاكهة غير مقطوعة ولا بمنوعة بل قطوفها دانية فهووان عمض العين الظاهرة فر وحه أبدا ترتع في حنة عالية ورياض واهرة فان فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسد بن بل كانوا كافال فيهم رب العالمين ونزعنا مافي صدورهم من غل الحوانا على سررمت قابلين فهذا حالهم وهم بعد في الدنياف إذا يظن مع عندان كشاف العطاء ومشاهدة الحبوب في العقبي فاذا لا يتصور رأن يكون في الجنة عماسدة ولا أن يكون بين أهل الجنة

في الدئما بعياسد دلات الحندة لامضارقة فهاولا مزاجة ولاتنال الاععرفة الله تعالى التي لامن احدقها فى الدنسا أيضافا هل الجنسة بالضرورة وآغمن الحسد فى الدنماو الأخرة حمعامل الحسد منصفات المعدن عن سلعةعلىن الى مضمق سحمان ولذلك وسمعه الشطان العن وذكرمن صفاته انه حسدآدم عليه السلام علىماخص بهمن الاحتباء ولمادى الى السعدود استكرو أبي وغردوعصي فقدعر فتانه لاحسد الاللتوارد على مقصود بضيقعن الوفاء بالكل ولهذالاترى الناس يتحاسدون على النظرالي ر منة السماء ويتعاسدون على رو به النساتين اليهي خرء يسير من جالة الارض وكل الارض لاوز نالها بالاضافة الى السماء والكن السياء لسعة الاقطار وافعة يحمدع الايصارف لمرتكن فها تزاحم ولا تحاسد صلافعال ان كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقاأت تطلب نعمة لازجة فماواذة لا كدر لهاولانوحدذلك فى الدنيا الافى معسرفة الله عز وحسل ومعر فقصفاته وأفعاله وعخائب ملكوت السموات والارض ولاينال ذلكفالا منوةالام يده المعرفة أسافان كنتالا

فى الدنيا عَاسدة لان الجنة لامضاعة فهاولا عاسدة ولاتنال) أى الجنة (الاعمرفة الله الى لامراحة فها فى الدنما أيضافاهل الجنة بالضرورة وآء من الحسد ) وغيره من أوصاف النقص (فى الدنماوالا خرة جمعا بل الحسد من صفات المبعدين) المطرودين (عن سعة علمين الىمضيق سعين) والعلمون درجة من درجات الجنة والسحين طبقة من طبقات الحجيم (ولذلك وسميه الشيطان اللعين) أي علميه اذهو أول من حسد (وذكر من صفاته انه حسدآدم) عليه السلام (على ماخص به من الاحتباء) والاختصاص (ولمادع الى السعود استكبروابي وغرد وعصى) وانماحله على ذلك وصف الحسد (فقدعرف انه لاحسد الاللنوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل ولهذا لاترى الناس يتحاسدون على النظر الى زينة السماء) ومافعها من عجائب الصنع (ويتحاسدون على البساتين الى هي حزء يسيرمن جله الأرض وكل الارض لأوزن لها بالاضافة إلى السماء) لان عائب ملكوت السماء أكثرمن عائب ملكوت الارض فلهذه النسبة لاوزن للارض اذاقو بأت بالسماء وقد ألف بعضهم فى المفاخرة بينهما رسالة والا فالجزءاليسيرمنهاوهي التي ضمت حسدالنيي صلى الله عليه وسلم توازن السموات كالهاوالعرش كاصرح به العلاء (ولكن السماء لسعة الاقطار وافعة عمد الابصار فلريكن فها تزاحم ولا تعاسد أصلا) وقديقال أن سب التعاسد على الجزء اليسيرمن الارض كالبساتين مثلا اغماهولكونه عما علمه البد وهومظنة التزاحم وأماعائب السماء فانها ايست كذلك فلامظنة للتزاحم فهالالكونها واسعة الاقطار فتأمل ذلك (فعليك) أيها المتأمل المسترشد (ان كنت بصبرا) بعين قلبك (وعلى نفسك مشفقاأن تطلب نعيم الأزجمة فيه ولذة لامكدرلها ولانوحد ذلك في الدنيا الافي معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله وعائب ملكوت السماء والارض) فإن النظرفها مما يقوع المعرفة بالله (ولا ينال ذلك في الآخرة أيضا الابهذه المعرفة أيضا) اعلمانه لا يحيط مخلوق من ملاحظة حقيقـة ذات الله تعالى الا بالحيرة والدهشة ونهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقةهي انهم لايعرفونه وانهم لاعكنهم البتة معرفته وانه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفاة الربوبية الاالله تعالى فاذا انكشف ذلك انكشافا رهانيا كاسنذكره فقد عرفوه أي بلغوا المنتهي الذي عكن في حق الحلق من معرفته وأمااتساع المعرفة فكرون في معرفة أسمائه وصفاته والخلق متفاوتون فها فيقدرماا اكشف من معلومات الله وعجائب مقدو راته و بدائع آياته في الدنيا والا خوة واللك والملكوت تزداد معرفتهم بالله تعالى وتقرب معرفتهمن معرفة الحقيقة وللمقربين من معاني الاسماء والصفات حظوظ ثلاثة والاول معرفة هذه على سبل المكاشفة والشاهدة حتى تنضح الهم حقائقها بالبرهان الذي لا يحوز فيه الحطأو ينكشف لهم انصاف الله انكشافا يحرى في الوضوح والسان مجرى المقين الحاصل للانسان بصفاته الباطنة التي لا يدركها الاعشاهدة باطنة لا باحساس طاهرة \* الثاني استعظامهم ما ينكشف الهم من صفات الجلال على وجه ينبعث منه شوقهم الى الاتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات ليقر بواج امن الحق قربا بالصفة لابلكان فيأخذوامن الاتصاف ماشهامن الملائكة القرين عندالله تعالى \*الثالث السعى في اكتساب الحسك من تالع الصفات والتعلى بحماسها وبه بصرالعمدر بانداو رفيقاللملا الاعلى من الملائكة فأنهم على بساط القرب فن قرب الى شبه من صفاتهم ال شيأ من قربم بقدرمانال من أوصافهم المقربة له من الحق فن كلتله هذه الخطوط الشيلائة فهوالذي نال نعم الازحة فيه ولذة لامكدرلها فامامن كان حظه من معانى ما يتعلق بالله تعلى بان يسمع لفظا ويفهم تفسيره فى اللغة ووضعه ويعتقد بالقلب وحود معناه لله تعالى فهو مخوس الحظ مارل الدرجة وهونقص ظاهر بالاضافة الى ذروة الكال (فان كنت لاتشتاق الىمعرفة الله ولاتجد لذتها وفتر عنهاراً يك وضعفت فها رغبتك فانت فىذلك معذور) فلن يتصوّرأن عتلئ القلب بالمغرفة الاويتبعها شوق وعشق للصفة التي كانت بابالثاك المعرفة وحرص على التعلى بمالوكان

أذا اعنين لايشناق الحالمة الوقاع والصبي لايشناق الحالمة الله فان هذه لذات يختص بادرا كها الرجال دون الصبيان والخنشين فكذ للثالمة فالمعرفة يختص بادراً كها الرجال رجال لاتا هم م تجارة ولا بسع عن ذكراته ولا يشتاق الحدده اللذة غيرهم لان الشوق بعد الذوق ومن لم يذق لم يعرف ومن لم يعرف لم يشتق ومن لم يشتق لم (٧٠) يطلب ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بتى مع الحر ومين في أسفل السافلين ومن بعش عن

ذلك بمكابكالها والا فينبعث الشوق الى القدر الممكن منها الاتحالة والا يخلوى الشوق أصلا الالاحد أمر من المالضعف اليقين بكون الوصف العلوم من أوصاف الجلال والكمال وامالكون القلب بمتلئا بشوق آخر مستغرقابه (فالعنين) الذى الميكرة (لايشتاق الى شهوة الوقاع واليمي) الذى لم يكمل تمييزه (لايشتاق الى الذة اللاف فان هدنه الذي المنتفي المالم والمناف والحنيين المتسبين بالنساء (وكذلك الذة العرفة يختص معرفة الله جال المقربون المعضرة الالهية فلهم فيها حظوافر (رجال الاتلهيم تجارة ولا يدع عن ذكر الله) فهي عندهم في من تبة التحقيق والانكشاف وعند غيرهم على الايهام والتشبيه والمشاركة في الاسم عن في المعنين الوقاع الذيكالسكرفهو بصدقه واكن تلك اللذة الاتشبه هده البئة والمن نشاركها في الاسم (ولا يشتاق الى هذه اللذة غيرهم الن الشوق) يكون (بعد الذوق) فن والمن نشاركها في المعنوف واليه أشار بعض الهارفين بقوله

من ذاق طعم شرأب القوم بدريه ﴿ ومن دُراه غدا بالروح يشريه (ومن لم يعرف لم يشتق) لفقد ان الذوق الذي هوأصل الشوق والميه أشار القائل ولويذوق عاذلي صبابتي ﴿ صبامعي الكنه ماذا قا

(ومن لم يشتق لم يطاب) لان طلب الشئ لا يكون الابعد الاستداق الده كيان الاستداق لا يتم الابالذوق والمنوق سبيل العرفة (ومن لم يطالب لم يدرك ) الطاوب (ومن لم يدرك بق مع لم ومين الاسقهاء المطرودين في أسفل السافلين) والمه الاشارة بقوله تعالى (ومن يعش عن ذكر الرجن نقيض له شيطانا فهوله قرين في أسفل السافلين) \* (بمان الدواء الذي به ينقي مرض الحسد عن القلب)

(اعلم) أرشدك الله تعالى (ان الحسد من الامراض العظمة القاوب) أي هو مرض باطني غاية ضروه يتعلق بالقلب (ولاتذاوي أمراض القلب الابالعلم والعمل والعسلم النافع ارض الحسدهو أن تعرف تعقيقاان الحسد ضر رعلك في الدنيا والدين وانه لاضرر فيه على الحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فى الدنماوالدىن ومهماعرفت هذا عن بصرة) ومعرفة كشفية (ولم تكن عدو نفسك وصديق عدول فارقت الحسد لامحالة أما كونه ضررا عليك في الدين فهوانك بألحسد سخطت قضاءالله تعيالي الذي قضاه على عباده (وكرهت نعدمته التي قسمهالعباده وأبيث عدله الذى اقامه فى ملحكه بخني حكمته واستنكرت ذاك واستبشعته) أى استقجته (وهذه جناية على حدقة النوحيد وقذى في عين الاعان وناهبك بماحناية على الدين فالصاحب المجمل ناهيك كلة تبجب واستعظام كإيقال حسبك وتاويلها انه غاية تنهاك عن طلب غيره (وقد أنضاف اليه انك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيمته) التي أوجها الله عليك (وفارقت أولياء الله وأنساء في حهم الخيرلعباد الله وشاركت ابليس وسائرالكفار فى عبتهم للمؤمنينُ البلايا) والصائب والمحن و زوال النم (وهذه خبائث في القلوب تأكل حسنات القلب كاتأ كل النارالحطب) كارواه أبن ماجه من حديث أنس وتقدم (وتحوها) أي تنسخها وتزيلها (كايمحو الديل النهار وأما كونه ضررافى الدنياعليك فهوانك تتألم يحسدك في الدنياوتتعذب به ولاتزال في كد وغم) وحزن (اذاعداؤك) الذين تحسدهم (لايخلهم الله عزو حل عن نع يفيضها عامهم) ظاهرة و بأطنة (فلاتزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم لـكل بلية تنصرف عنهم فتبقى مغموما) مكمودا (محروما متشعب القلب) أى منفرقه (ضيق الصدر كاتشته يه لاعدائل وكاتشته على اعداؤك

ذكرالوجئ فتمضله شبطانا فهوله قر ن \* (بان الدواء الذى به ينفي مرض الحسد عن القلب) \* اعلم أن الحسد من الامراض العظية القاوي ولاتداوى أمراض القاوب الابالعلم والعمل والعزالنافع ارضا لحسد هوأن تعرف تحقيقاأن الحسد ضررعليك في الدنيا والدين وانه لاضررفه على المحسودفي الدنماو الدن س منتفع بهفهماومهماعرفت هذاعن بصيرة ولم تكنعدق نفس ل وصداق عدول فارقت الحسدلا عمالة أما كونه ضر راعلىكفى الدين فهوانكا لسد مغطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بن عباده وعدله الذىأقامه فى ملكه تغيفي حكمته فاستنكرت ذلك واستبشعته وهذه جناية على حدقة التوحدوقذي فيء من الاعمان وناهاك بهما حناية على الدين وقد اتضاف الحذلك انكغششت رجلا من الومنين وتركت تصحبته وفارقت أولياءالله وأنساءه فيحمم الخير لعباده تعمالي وشاركث اللبس وساثر الكفارفي محبتهم للمؤمنين الم للاما وزوال النع وهذه

خبائث فى القاب تأكل حسنات القلب كات كل النارالحطب و عجوها كايجوالليل النهار وأما كونه ضرراعليك لك فى الدنيا فه الدنيا في الدن

المنورة من المعدود المنافق و كنت تريد المحنة العدول فتنحرت في الحال محنة لل وغلان المنافعة عن المحسود محسد الم ولولم تكن تؤمن بالمعدود المنافقة و كناف المنافقة المن

أشئ عنده عقدار ولكلأحل كَتَابِ وَلِذَ إِلَّ شَيْكًا نَبِي مِنْ الانساءمن امرأة طالمة مستولمةعلى الخلق فأوحى الله المه قرمن قد المهاحق تنقضى أبامهاأى ماقدرناه فى الازل لاسسل الى تغسره فاصرحتي تنقضى المدةالي سبق القضاءبدواماقبالها فهاومهمالم تزل النعمة بالحسد لميكن على المحسود ضررف الدنياولا يكون عليه اشمفي الاستحرة ولعلك تقول لت النعمة كانت تزول عنالحسود يعسدى وهذا عاية الجهل فانه بلاءتشتهم أولا لنفساك فانك أسا لاتعاوى عدق محسدك فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم سق لله تعالى عليك نعمة ولاعلى أحدمن الخلق ولا نعهة الاعان أيضالان الكفار يحسدون المؤمنين على الاعبان قال الله تعالى ودكد برمن أهل الكتاب لو بردو: کم من بعد اعانكم كفاراحسدامن عندأنفسيهم اذماريده الحسدود لايكون نعرهو

لك أن تكون كذلك (فقد كنت تريد المحنة) والبلية (لعدوّك فنحرْت) أى حصلت ناحرة (في الحال عنتك وعمل نقداولاترول النعمة عن الحسود بعسدل الدليس ذلك بدل (ولولم تمكن تؤمن بالبعث) والنشور (والحساب) والجزاء (لكان مقتضى الفطنة أن كنت عاقلاأن تحذومن الحسد) أىمن الاتصافيه (لمافيهمن ألم القلب) الذي لاينفك عنه (ومساءته) وانقباضه (مع عدم المفع)فيه (فكيف وأنت عالم عما في الحسد من العذاب الشديد في الاسخرة) والوعيد والتهديد (فاأعجب من العاقل كدف يتعرض لسخط الله) وغضبه ومقنه (من غسير نفع بناله) في آجـــله أوعاجله (مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه) طول حياته (فمهلك بذلك دينه ودنياه من غير حدوى ولافائدة) تعود اليهمنه (واما الله الأضررعلي الحسود في دينه ودنياه فواضح ان النعمة الأتزول عنه بحسدك بل ماقدره الله من اقبال) وحظ (ونعمة) ومسرة (فلابد وأن يدوم) و يستمر (الى أجل) معلوم (قدره الله فلاحيلة الحدفعه) وممانعته (بل كل شي عنده بمقدار واحل أجل كلب) قدأ حصاه وضبطه فلا يتقدم ولايتأخر (ولذلك شمكاني من الانساء) من في اسرائيل (من امرأة ظالمة) سليطة اللسان (مسمنو لمة على الخلق فأوجى الله تعالى اليه فرمن قدامها حتى تنقضي أيامهاأي ماقدرناه في الازل لاسبيل الى تغييره) وتبديله (فاصبرحتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام افعالهافها ومهمالم نزل النعمة بالحسد لميكن على الحسود ضررفي الدنماولا يكون عليه اثم في الاسخرة ولعلك تقول ليت النعدمة كانت تزول عن المحسود بعسدى) عليه (وهذاغاية الجهل) ونهاية الحاقة (فانه بلاء تشتهيه أولالنفسك فانك لاتخلو أيضاعن عدو يحسدك فلو كأنت النعم تزول بالحسد لم يبق لله عليك نعمة ولاعلى الحلق) اذمامن أحد الاوهو يحسود (ولانعمة الاعان أيضا) وهومن أكبرالنح (لان الكفار بحسدون المؤمنسين على) نعمة (الاعمان) وغالب بعضهم أباهالذلك (قال تعمالي ودت طائفة من أهل المكتاب لو يضاونكم وما يضاون الاأنفسهم) وفال تعالى ودكثير من أهل الكتاب لو مردونكم من بعدا عانكم كفاراحسد امن عند أنفسهم (اذمار بده الحسود لايكون) ولايتم ولا يكون الامار بده المولى عرشانه (نع هو يضل) أي الحسود يقوم به وصف الضلال (بارادته الضلال اغيره فان ارادة الكفركفر) فن نوى أنه سكفر غدا مثلا كفرفى الحال (فن اشتهدى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكانه تريد أن يسلب نعمة الاعان عددالكفار) فانم منص الآية ويدون ذاك (وكذاسائر النعم) ممادق وحل (وأن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولاتزول عنك بحسد غيرك فهذا عاية الجهل والغبارة) وسوء الفهم (قان كل واحدمن جقاء الحساد أيضايشتني أن يخص بهذه الخاصية ولست باولى من غيرك فنعمة الله عليك فى ان لم تزل النعمة بالحسد بما يحب شكرها وأنت بحهائ تكرهها واماان الحسود ينتفعه في الدين والدنيافواضع أما منفعته فى الدين فهوانه مظاوم منجهتك لاسمااذا أخرجك الحسدالى القول باللسان والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذ كرمساويه) وعيو به بين الناس (فهو بمنزلة

يضل بارادته الضلال لغيره فان ارادة الكفر كفرفن اشنهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكانما بريد أن ساب نعمة الاعان بعسد الكفار وكذا سائر النعروان اشنهمة أن تزول النعمة عن الحلق بحسد لل ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا غاية الجهل والغبارة فان كل واحد من حقى الحساد أيضا بشنهى أن يخص به مده الخاصية واست بأولى من غيرك فنعمة الله تعالى عليك في المن تزل النعمة بالحسد بما يجب عليك شكرها وأنت بعهلك تكرهها وأما ان المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح أمامن فعند في الدين فهو أنه مظاهم من جهنك لاسم الذا أخر حل الحيير أني القول والفعل بالغيبة والقدر فيه وهندك ستروز كرمساوي فهذه

هدا بانم ديمااليه أعنى انك بذاك تهدى اليه حسناتك حى تلقاه وم القيامة مفلسا بحروما عن النعمة كاحرمت فى الدنيا عن النعمة فكانك أردت زوال النعب مقدمة عنه فلم تزل نعم كان تله عليه نعمة اذو فقل العسنات فنقلتها اليه فأضفت اليه نعمة الى نعمة وأضفت الى نفسك شفاوة الى شقاوة وأمامن فعته فى الدنيا فهو أن أغراض الحلق مساءة الاعداء وغهم وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين ولاعذاب أشد مما أنت فيهمن ألم الحسد وغاية أمانى أعدائك أن يكونوا فى نعمة وأن تكون فى غم وحسرة بسبهم وقد فعلت بنفسك ماهوم ما دهم ولذلك لا يشتهى عدول موتك بل يشتهى أن تطول حياتك (٧٢) ولكن فى عداب الحسد التنظر الى نعمة الله عليه في نقطع قابل حسد اولذلك قبل لامات أعداؤك بالناه عليه في نقطع قابل حسد اولذلك قبل لامات أعداؤك بالناه عليه في نقطع قابل حسد اولذلك قبل

هدایات دیماالیه أعنی انك بذاك ته دی الیه حسسات حق تلقاه بوم القیامة مفلسایحروماعن النعمة المحرومات فی الدنیاعن النعمة فی الدنیاقی النعمة الله نعمة الی نعمة الم وفقك للعسنات فنقلهاالیه فاضفت الیه نعمة الی نعمة وأضفت لنفسك شفاوة الی شقاوة و أمامنفعته فی الدنیافهوان أهم اغراض الخلق مساءة الاعداء وغهم و ونكدهم (وشقاو تهم و كو تهم معذبین مغمومین ولاعذاب أعظم مماأنت فیه من ألم الحسد وغایة أمانی اعدائك و اعتمال أی نهایة مایمنونه (أن يكونوا فی نعمة وأن تكون فی غم) وحسرة (بسبهم وقد فعلت بنفسك ماهو مرادهم) ومهناهم ولاداك لایشته عدقك موتل بنفسك ماهو مرادهم) ومهناهم ولاناك لایشته عدقك موتل بلیشته می المدالله قبل ولاین المحمدالله والداك قبل ولاین المدالله قبل ولین فی علیه (ولدناك لایشته عدال ولداك قبل ولدناك ولدناك ولدناك ولدناك ولدناك ولدناك الدالله قبل ولدناك ولدناك ولدناك الدالله قبل ولدناك ولد

(لامات اعداؤلة بلخلدوا \* حتى مروافيك الذي يكمد)

اى يورث فيهم الكمد والحزن (لازلت محسودا على نعمة ب فانما الكامل من يحسد ففرح عدولة بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولوعلم خلاصك من ألم الحسد وعذابه ليكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فعاأنت فيماتلازمه من غم الحسد الا كايشميه عدول فاذا اذاتاملت هذا عرفت المنعدة نفسلن وصديق عدول اذتعاطيت ماتضررت به فى الدنيا والا مخرة وانتفعيه عدول فى الدنيا والاستوة وصرت مذموما عنداللق والخالق شقيافى الحال والماك ونعمة المحسود دائمة ) تتوالى علمه (شَنْتُ أُم أَبِيتٌ) ليس بيدك شيّ (عُم تقتصرعلي تعصيل مرادعدول حي توصلت الى ادخال أعظم سرورعلى ابليس الذيهو أعدى اعدائك )أى أكراعدائك (لانهلاراك معروماعن نعمة العلموالورع والحاه والمالالدى اختصبه عدوّل عنك على على أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب الحبة) له (لان من أحب الخير للمسلين كان شريكافي الخير) و يشهدله مارواه الخطيب من حديث جارمن أحب قوما على أعمالهم حشر يوم القيامة في زمرتهم فوسب بحسابهم وان لم يعمل ماعمالهم (ومن فاته اللحاق بدرجة الا كارفى الدين) من عبادالله الصالحين (لم يفته تواب الحب لهم مهما أحب ذاك فاف الليس أنتحب ماأنع الله به على عبده من صلاح : ينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فسغضه المانحي لاتلحقه عمبان له (كالم تلحقه بعمال وقد قال أعرابي) أى رجل من البادية (النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعب القوم ولا يلحق مم فقال النبي صلى الله علمه وسلم المرء مع من أحب ) أى في الدنيا والاستحرة فني الدنيا بالطاعة والادب الشرعى وفى الا خرة بالعافية والغرب المشهدى فن فم يتعقق بمذا وادعى الحبة فدعواه كَاذَبة قال العراقي متفق عليه من حديث ابن مسعود اله قلت وليكن لفظه عندهما المرءمع من أحب قال العلائي والحديث مشهو رأومتوا تراكثرة طرقه (وقام اعرابي الىرسول الله صلى الله عليه وسلموهو يخطب فقال متى الساعة فقال ماأعددت لهافالماأُعددت لها كثير صلا: ولاصيام الا اني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ) أى في زمر تهم وان لم تعمل بعملهم

لامات أعداؤك بلخادوا حتى مروافيك الذي يكمد لازلت محسوداعلى نعمة فاغما الكامل من محسد ففرح عدولا بغسمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولوعلم خلاصكمن ألم الحسد وعذاله لكان ذاك أعظهمصيبة وبلية عنده فالمأنث فماتلازمه منغم الحسد الا كالشتهده عدول فاذا اذاتأملت هذا عرفت انك عــدوّ نفسك وصدىقءدوك اذاتعاطت ما تضررت به في الدنسا والا منوة وانتفع به عذوك فى الدنساوالا تنحرة وصرت مدذموماعنسد الخالق والخلائق شقماني الحال والما لواعسمة المحسود داعة شئت أم ابيت باقية عملم تقتصر على تعصد الدراد عددول حمي وصلت الى ادخال أعظم سرورعلي ابليس الذى هوأعدى أعدائل لانهلارآ للمجروما من نعهمة العلم والورع والحاه والمال الذي المعتص به عددولا عنك خافان

تعبذلك فتشاركه فى الثواب بسبب الحبة لان من أحب الخبر المسلمين كان شريكافى الخبر ومن فانه اللعاق بدرجة وال الا كابر فى الدين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك فاف الليس ان عبما أنم الله به على عبده من صلاح دينه و دنياه فتاه و رشواب الحب في في المنافقة من المنافقة و المنافقة

قال أنس فافرح المسلون بعدا سلامهم كفرحهم يومئذا شارة الى ان أكبر بغيثهم كانت حب الله ورسوله قال أنس فنعن نعب رسول الله وأبا بكروعر ولا نعمل مثل علهم و ترجو أن ذكون معهم وقال أبوموسى قلت يارسول الله (٧٣) الرجل يحب المصلين ولا يصلى و يحب

الصوام ولانصوم حيءد أشياء فقال الني صلى الله عليهوسلمهومعمنأحب وقالرحل لعمر سعيد العسر واله كأن يقالان استطعت ان تسكون عالما فكنعالمافان لمتستطع ان تكون عالمافكن متعلما فان لم تستطع ان تكون متعلما فأحمهم فان لم تستطع فلاتبغضهم فقال سحان الله لقدحه ل الله لنا مخر حافانظر الات كف حسدك المس ففوت علمك تواب الحبثم لم يقنع به حتى بغض البك أخاك وحاك على الكراهـةحتى أغت وكمف لاوعسال تحاسد رجلا من أهل العلو تعب ان يخطئ في دن الله تعالى وينكشف خطؤ اليفتضم ونعب ان يخسرس لساله حــ في لايسكام أوعرض حتى لا بعلم ولا يتعلم وأى اثم مزيد على ذلك فليتماناذ فاتك المحاقبه ثماغتممت بسيب مسلت من الاغم وعذاب الاستحة وقدماءفي الحديث أهل الجنة ثلاثة الحسن والحبله والكاف عنده أىمن يكفعنده الاذى والحسد والبغض والكراهمة فانظركيف أبعدك الليس عن جميغ الداخل الشلانة حيق

(قال أنس) رضى الله عنه (فافرح المسلون بعد اسلامهم كفرحهم يومنذ اشارة الى ان أكبر بغيتهم كانحب الله ورسوله قال أنس) رضي الله عنه (فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعرولا نعمل مثل علهم ونرجو أن نكرون معهم ) أى في زمر شهم قال العراقي متفق عليه من حديث أنس قات وكذالنرواه أحدوأ بوداود والترمذي والنسائي وعندبعضهم قال أنس فافرح المسلمون بشئ فرحهم بهذا الحديث ورواه الدارقطني فى السن مزيادة وله مااكتسب وذكر سببه ان اعرابيا جاء فبال فى المسجد فأمررسول الله صلىالله عليه وسلم بمكانه فاحتفر فصب عليه دلوفقال الاعرابي يارسول الله المرء يحب القوم ولا يعمل عملهم فذكره (وقال أنوموسي) الاشتعرى رضي الله عنه (قلت بارسول الله الرجل يحب المصلين ولايصلى و يحب الصوم ولايصوم حتى عد أشسياء فقال الذي صلى الله عليه وسلم هومع من أحب) قال العراقي متفق علمسه بلفظ آخر مختصرالر جل يحب القوم ولما يلحق بهم قال الرعمع من أحب انتهى فلث ووجد بخط الحافظ ابن حررجه الله تعالى وأماهذا اللفظ عن عتبة من عرص سلا (وقالرجل لعمر بن عبد العزيز) رجمالله تعالى (الله كان يقال ان استطعت أن تكون عالما فكن عالمافان لمتستطع انتكون عالما فكن متعلما فان لمتستطع أن تبكون متعلمافا حهم فان لمتستطع فلاتبغضهم فقال) عمر بن عبدا لعز بر (سيحان الله لقدجعل الله لنا يخرجا) وقد أخرجه البزار في المسند والطبراني فى الاوسطمن حديث أي بكرة أغدعالما أومستم أأوعب اولاتكن الخامسة فتهلك فالعطاء فاللى مسعر زدتنا خامسة لمتكن عندنا والخامسةان تبغض العمل وأهله وقال اس عبدالبرهى معاداة العلاء وبغضهم ومنلم يحبهم فقدأ بغضهم أوقارب وفيه الهسلاك قال الولى العراق فى المجلس الثالث والار بعين بعد الخسمائة من أماليه بعد أن واهمن طريق الطبراني عن مجدب المسين الاعاطى عن عبيد بنجنادة الحلبي عن عطاء بن مسلم عن خالد الحذاء عن عبد الرجن بن أبي بكرةعن أبيه فذكره انهذا الحديث ضعيف ولم يخرجه أحدمن أصحاب الكتب السنة وعطاء بن مسلم هوالخفاف وهو ضعيف وعن أبي داود ليس بشيّ (فانظر الآن كيف حسدك أبليس ففوّت عليك ثواب الحب عُم يقنع به حتى بغض اليك أخال وحلاء على الكراهية حتى أثمت ) أى وقعت في الاثم (وكيفلا) يَكُون ذلك (وعسالـ تحاسد رجلا من أهل العلم وتحب) فيه (أن يخطئ) تومانى مسئلة (فدين الله وينكشف خطوه لينفضم) بين الناس (وتعب ان يخرس لساله حتى لايسكام أو عرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأى الم تزيد على ذلك اذا تأملت فيه (فليتك اذافاتك اللحافيه مُ اعتممت بسبيه سلت من الاثم وعذاب الا تحرة وقد عاء في الحديث أهل الجنة ثلاثة الحسن ) أى في عله (والحباه والكافعنه) قال العراق لم أجد له أصلا (أى من يكف عند الاذى والحسد والبغض والكراهة) فلايؤذيه بقول ولافعل ولايحسده على نعمة أوتها ولايبغضه ولايكرهه وروى الديلي من طريق عبد الله بن أجد بن عامر الطائى عن أبيه عن على بن موسى الرضاعن آ بائه عن على رفعه أربعة أنالهم شفيع ومالقيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم والساعي لهم في أمو رهم عند مااضطروا اليه والحبالهم بقلبه ولسانه وقدسمعت هذاالحديث من لفظ الشريف الأجل عبد السادة ابن قناع مجدبن مقاعس بنأ أي عي الحسني رحم الله تعالى عصر (فانظر كيف أبعدك ابليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لا تدور بها ألبته ) وهوان تعمل علهم أوتعبهم أوتكف عنهم (فقد نفذ) فيك (حسد ابليس وما نفذ حسدك على عدوّك بل على نفسك ) خاصة (بل لو كوشفت بحالك في يقظه أومنام لرأيت نفسك أبها الحاسد في صورة من ربي حرالي عدوه لبصيبه مقتله ) أي الموضع الذي اذا أصابه ذلك الحرقتله

( ١٠ - (اتحاف السادة المتقين ) - نامن ) لاتكونمن أهل واحدمنها المتة فقد نفذ فيك حسد الميس ومانفذ حسدك في عدول بل على المؤلفة بعالاً في يقطة أو منام لرأيت فسك أم اللحاسد في صورة من ربي سهما الى عدوه ليصب مقتله

فلا يصيبسه بل يرجع الى حدقته المبنى فيقلعها فيزيد غضبه فيعود ثانية فيرى أشد من الاولى فيرحع الى عينه الا عرى فيعمم افيرداد غيظه فيعود ثالثة فيعود على رأسه فيشعه وعدو سالم فى كل حال وهو اليه راجع من فيعد أخرى و أعداؤه حوله يفرحون به ويضعكون عليه وهذا حال الحسود وسخرية الشعمة عن الشعمة بن الشعمة عن الموت بلوت ولعله يسوقه الى غضب الله والى النار فلان نذهب عينه فى الدنيا خيرله من ان تبقى له عين يدخل ما النار فيقلعها لهيب النار فانظر كيف (٧٤) انتقم الله من الحاسد اذ أراد زوال النعمة عن الحسود فلم يزلها عنه ثم أزالها عن الحاسد اذ

(فلايصيبه بل يرجع على حدقته اليني فيقلعها فيزيدغضبه) ثانيا (فيعود و يرميه أشد من الاول) فيرجع الجرعلى عينه الاخرى (فيعمم افيزداد غيظه فيعود) من (ثالثة) فيرمى الجر (فيعود على رأسه فشعبه ) و يدميه (وعدوه سالم في كل حال) لم يصمه شي (وهواليه راجع مرة بعد أخرى وأعداؤه حواليه يفرحون به و يضحكون عليه وهذا حال الحسود وسخرية الشيطان منه بل حالت في الحسد أقبع من هدذا لان الخرالعائد بعدالرمي لم يفوّن الاالعين ولو بقيت لفاتت بأاوت لامحالة والحسد بعود بالآثم والاثم لا يفوت بالوت ولعله يسوقه الى غضب الله والى النار) ان لم يتبمنه (فلان تذهب عينه في الدنيا خير له من ان تبقيله عين يدخل بهاالنارفيذه بها لهب النار) وفي نسخة فيقلعها الهيب النار (فانظر كيف انتقم اللهمن الحاسد اذأراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلها عنه مم أزال نعمة الحاسد اذالسلامة من الاثم نعمة من الله تعالى و ) كذا (السلامة من الغموالكمد نعمة ) من الله تعالى (وقد زالنا عنه تصديقا لقوله تعالى ولا يحتق المكر السني الاباهله وريما ببتلي ) الحاسد (بعن ما يشتميه لعدوه وقلما يشيمت شامت لمساءة الاويبة لي يمثلها ) فني الخبر لا تظهر الشيماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك وتقدم قريبا (قالت عائشة وضي الله عنها ما تنيت لعمان وضي الله عنه شياً الانزل بي حتى لو تنيت له القتل القتلت وكانسب كلامها فيه لكثرتما كان يبلغها من الشكاية في حقه من قبل جورعاله وابقائهم على أعمالهم فكانت كغيرها من الصابة بغضبون بذلك منه (فهذا الم الحسد نفسه فكيف عايجراليه الحسدمن الاختلاف و حودالحق واطلاق اللسان والبديالفواحش فى التشفى من الاعداء) والانتصار منهم (وهوالداء الذيه هلك الام السالفة فهذه هي الادوية العلمية فهما تفكر الانسان فهالذهن صافى عن كدر الغش (وقلب حاضر الطفأ من قلبه نارا لحسد) في الحال (وعدلم الله مهالك نفسه ومفرح عدق ومسخط ربه ومنغص عيشه ) ومشتت عاله وقد تقدم سان ذلك (وأما العمل النافع فمسه فهوان بحكم الحسدفكل مأيتقاضاه الحسدمن قول وفعل فينبغي أن يكاف نفسه نقيضه وضده فان بعثمه الحسد على القدح فيه كلف نفسه المدح له والثناء عليه) فالقدح والمدح نقيضان اذاحل أحدهما ارتحل الثاني (وان حله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار اليهوان بعثه على كف الانعام عليه ألزم نفسه الزيادة فى الانعام عليه فهما فعل ذلك عن تكاف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه ومهماطهر حبه عاد الحاسد وأحبه وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد لان التواضع و) حسن (الثناء والمدحواطهار السرور بالنعمة يستحلب قلب المنع عليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالاحسان تمذلك الاحسان بعود الى الاول فيطيب قلبه) و يصفوظ اهره (ويصيرماتكافه أولا) أى في أولمن (طبعا آخرا) أى في آخرم (ولا يصدنه) أى لأعنعه (من ذلك قول الشيطان له) فيمانوسوس الدة (لوتواضعت وأثنيت عليه حله العدوعلي) العجز منك (أوعلى النفاق والحوف وان ذلك مذلة ومهانة فانذلك من خدع الشيطان ومكامده ) فأنمامقصود الشيطان أن تكون العداوة والبغضاء بين

السلامة من الاثم نعمة والسلامة من الغيروالكمد تعمة وقدرالتاعنه تصديقا لقوله تعالى ولا يحتق المكر السئ الابأهلەور عاسلا بعين مانشم مملعد وهوقل يشهت شامت عساءة الا ويبتلي عثلهاحتي قالت عائشةرضي اللهعنهاما تمنيت لعثمان شأالانزل فحتى لوغنث له ألقتال لقتلت قهدناا ثم الحسد نفسه فكمف مامحر المهالحسدمن الاختلاف وحودالحق واطملاق الاسان والمد مالفواحش في التشقي من الاعداء وهوالداء الذى فيه هاك الام السالفة فهذههي الادوية العلمة فهما تفكر الانسان فهالذهن صاف وقلب حاضر الطفأت نار الحسدمن قلبه وعلم الهمهاك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ريه ومنغص عيشه وأما العملالنافع فيسهفهوأن يحكم الحسد فكرما يتقاضاه الحسدمن قول وفعل فينبغي ان يكاف نفسه نقسضه فان بعثه الحسدعلى القدح في

نحسوده كلف السانه المدح له والتناع عليه وان جهاعلى التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار اليه وان بعثه على المسلمين كف الانعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الانعام عليه فهما فعل فلك عن تكاف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فاحبه وتولد من ذلك الوافقة التي تقطع مادة الحسد لان التواضع والثناء والمدح واظهار السرور بالنعمة يستحلب قلب المنع عليه ويسترقه ويستعطفه ومحمله على مقابلة ذلك بالاحسان ثمذلك الاحسان بعود الى الاقل في طب قلبه ويصير ما تكلفه أولا طبعا آخر اولا يصدنه عن ذلك قول الشيطان له أو المرفق وان ذلك في النفاق أوالحوف وان ذلك في للتوني المناف عن ندع الشيطان ومكايده

مِل الجماملة تسكافا كانت أوطبعات كمرسورة العداوة من الجانبين ورغل غربها وتعود القاوب النا كف والتحاب و ذلك تستريح الفساوي من ألم الحسد وعم التباغث فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جد اللالنهامي القاوب جداولكن النفع في الدواء المرفن لم يصبر على من ارة الدواء لمرفق المعانى التي من ارة الدواء لم ينسل حلاوة الشفاء وانحانه و مراوة هذا الدواء أعنى التواضع للاعداء والتقرب البهم بالمدح والثناء بقوة العلم بالمعانى التي دكرناها وقوة الرغبة في ثواب الرضابة ضاء الله تعلى وحب ما أحبه وعزة النفس و ترفعها (٧٠) عن أن يكون في العالم شي على خلاف

المسلمن على الابد (بل المحاملة) على أى حال (تكافا كانت أوطبعا تكسرسورة العداوة) أى شددتها وثورتها (من الجانبين ويفل) أي يكسر (غربها) أي حدثها (وتعود القاوب) أي يحركها (الي النا الف والتعاب) والتوادد (وبه تستر يم القلوب من ألم الحسدوغم التباغض فهذه هي أدوية الحسد) علماوعلا (وهي نافعة جداالاانها منجداولكن النفع فى الدواء المرفن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء وانما تهون مرارة هذا الدواء أعنى التواضع للاعداء أوالتقرب الهم بالمدح والثناء) أو ببذل الاحسان وغيرذلك (بقوة العلم بالمعانى التي ذكرناها بان يتحقق ما حتى تنكشف له انكشافا برهانيا وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله وقدره) والتسليم لاوامره (وحب ماأحبه وعزة النفس وترفعهاعن أن يكون في العالم شي على خلاف مرادها) أى النفس (جهل) وغماوة (وعند ذلك مريد مالايكون) مماتبذره القسدرة (اذلامطمع فى أن يكون ما ريدوفوات الرادذلوخسة ولاطريق الى الللاص من هذا الذل الاباحد أمرس امامان يكون مانريد أو بان تريد ما يكون والاول ليس اليك ولا مدخل المشكاف والجاهدة فيه أبدا) ومن ذاك قولهم الربير بدوالعبد بريدولايكون فى الكون الا ما ريد (وأما الشاني فللمجاهدة فيه مدخــل وتحصيله بالرباضة بمكن فيجب تحصيله على كل عاقل وان عرن نفسميحريانها تحت مجارى الاقدار ويكلفها بالرضا والنسليم حتى تكون ارادتها تابعمة لارادة المق سيحاله) وترضى بمايكون (هذاهو الدواء الكلي) بطريق الاجمال (فأماالدواء المفصل فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وعُزة النفس وشدة الحرض على مالا يغني) والتنافر والبغضاء وغيرذلك فيتأصلهامن أصلها (وسبأتي تفصيل مداواةهذه الاسبابف مواضعها) اللاثقةمن هذا الكتاب (فانها) أى تلك الاسباب (موادهذا الرض ولا ينقمع المرض الابقمع المادة )التي منها نشأذاك المرض (فان لم تقمع المادة لم يحصل بماذكرناه الاتسكين) في الجلة (وتطفئة ولا يزال) المرض (بعودم، بعد أخرى ويطول الجهد فى تسكينه مع بقاعم اده فأنه مادام محبأ للعياة فلابدوان يحسد من استأثر بالجاه والنزلة فى قاوب الناس دونه و مغمه ذلك لا محالة والماغانة مان يهوّن الغم عن نفسه ) و محمه (ولا نظهر بلساله ويدهفاماالخاوعنه وأسافلا عكنه والله الموفق \* (بان القدر الواحد في نفي الحسد عن القلب) \*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان ألوَّذَى محقّوت بالطبع) أى يبغضه الناس طبعا (ومن آذاك) بوجه من الوجوه فى نفسك أومن عليه حياطتك (فلا عكنك أن لا تبغضه غالبافاذا تيسرت له نعمة) من الله تعالى (فلا عكنك أن لا تبغضه غالبافاذا تيسرت له نعمة) من الله تعالى (فلا عكنك أن لا تبكرهها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوعاله بل لا تزال تدرك فى النفس بينهما تفرقة) وعميزا (ولا بزال الشيطان ينازعك الى الحسدله) و يسولك فى تحسينه (ولسكن ان قوى ذلك من طاهرك بافعالك ذلك في في المنافق بالمنافق في المنافق في المنافق بالمنافق في المنافق في أن المنافق في المنافق في المنافق في المنافقة في المنا

و بغمه ذلك لا محالة وانداعا يتمان يهون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه و بده فأما الخلوعنه رأسافلا عكنه والمه الموفق \* (بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب) \* اعلم أن المؤذى عقوت بالطبع ومن آذاك فلا عكنك أن لا تبغضه عالبافاذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له حتى بسستوى عندك حسن حال عدوك وسوء حاله بل لا تزال شرك في النفس بينهما تفرقة ولا يزال الشيطان بنازعك الى الحسد له ولسكن ان قوى ذلك في خير عندك على المهار الحسد بقول أوفعل معيث بعرف ذلك من ظاهرك بافعالك الاختمار به فانت حسود عاص بعسدك وان كففت ظاهرك بالكلية الاانك بباطنك تعب زوال النعمة وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة فانت أيضا

مرادهاجه\_لرعندذاك ر يد مالايكون اذلامطمع فى أن يكون ما ريدوفوات المرادذل وخسة ولاطريق الى الخلاص من هذا الذل الا ماحد أمر من امامان بكون ماتر مدأو مان تر مد مأمكون والاؤل ليس المك ولامدخسل للنكاف والمحاهدة فدموأ ماالثاني فالمعاهدة فيه ملخسل وتعصدله مالر ماضة بمكن فعيب تحصيله على كلعاقل هذا هوالدواءال كلي فأماالدواء المفصل فهوتتبع أسباب الحسدمن الكبر وغيره وعزة النفس وشدة الحرص على مالا يغني وسيأتى تفصيل مداواةهذهالاسبابي مواضعها انشاءالله تعالى فانهامواد هذاالرضولا ينقمع المرض الابقمع المادة فأنالم تقمع المادة لم معصل بماذكر ناه الاتسكين وتطفئة ولابزال معودمن بعدأخرى ويطول الجهد في تسكينهم مع بقاءمواده فاله

مادام بحماللهاه فلامدوأن

يحسبد من استأثر بالجاه

والمنزلة فى قاوب الناس دويه

حسودعاص لان الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قال الله تعالى ولا يعدون في صدو رهم حاجة عما أوثواو فال عز وحل ودوالوت كمفر ون كا كفر وافت كمونون سواء وقال ان تسسكم حسد غة تسوهم أما الفعل فهو غير به وكذب وهو على ما درعن الحسد وليس هو عين الحسد بل محل المسد القلب دون الجوارح نع هذا (٧٦) الحسد اليس مظلة يجب الاستحلال منه ابل هو معصدة بينك وبين الله تعالى وانع اليجب

هذه الحالة (حسودعاص فان الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قال تعالى ولا يحدون في صدورهم حاجة المماأ وتواوقال) تعالى (ودوا لوتكفر ون كماكفر وافتكونون سواءوقال) تعالى (ان تمسكم حسنة تسؤهم) الآية فهـ ذُه الآيات دالة على ان الحسد من صفات القلب (اما الفعل فهوغيبة وكذب وهو على الحسد وليس هوعين الحسد بل على الحسد القلب دون الجوارح) فالقلب مستقره والجوارح مظاهر آثاره (نع هذا الحسد ليس مظلة يجب الاستحلال منها) كاللنافي الغيبة (بلهي معصية بينك وبين الله تعالى والمايج الاستحلال من الاسباب الظاهرة على الجوارح) كالغيبة والنميمة والشتم ونحوها (فأما اذا كففت ظاهرك وألزمت معذلك قلبك كراهة مايترشح منه بالطبيع منحب زوالاالنعه مةحتى كانك مقت نفسك على مافى طبعها فتكون تلك الكراهة من جهة العقل في مقابلة الميل منجهة الطمع فقد أديت الواجب عليك ) وأتيت بالميسورمنه (ولا يدخل تحت اختيارك في أغلب الاحوالة كثرمن هذا فأماتغمير الطبع ليستوى عنده الؤذى والمحسن ويكون فرحسه أوغمه مماتيسر لهما من نعمة أو ينصب علم ما من بلية سواء فهذا يمالا يطاوع الطبيع عليه مادام ملتفتا الى حظوظ الدنيا) ومختلطا بدواعها (الاأن يكون مستغرقا يحب الله تعالى)مستهترابذ كره (مثل السكران الواله فقد ينته عي أمره الى اللايلنفت قلبه الى تفاصل أحوال العباد بل ينظر الى الكل بعين واحدة وهي عين الرحة و مرى الكل عبادالله وأفعالهم افعالالله و مراهم مسحفرين) ولايتمذلك الابعدالترقي من حضيض الجازالي أرتفاع الحقيقة واستكال المعراج فيرىماذكر بالشاهدة العياني بوتنتني عنه الكثرة بالكلية ويستغرق بالفردانية المحضة فلايبق فيهمتسع لغيرالله تعالى ثم فينظر والى المكل بعين الرجمة تفصيل فان كان من يصرف الغافليز الى الله تعالى بطريق اللطف وينظر الى العصاة لابعين الازدراء فهوف تعلى اسمهالرجن وانكان بمن لايدع فاقة لمحتاج الاسدهابقدرطاقته أوشاركه فى الحزن بسبب عاجته فهوف سجلي اسممالرحيم (وذلك ان كان) أى وحدد (فهو كالبرق الخاطف لايدوم) مع العارف ولا يستمر بل ارة والرة (و رجع القلب بعد ذلك الى طبعه) الذي حبل عليه (و يعود العدو الى منازعته أعلى الشيطان فانه ينازع بالوسوسة) ويسوّله ماموافقهوى النفس (فهماقابل ذلك بكراهة موألزم قلبه هدده الحالة فقد أدىما كلفه) فأنهذا القدرهوالذي يدخل تحت الاختمار (وقدذهب ذاهبون الى انه لايا ثم اذالم نظهر المسدعن بوارحسه كاروىعن الحسن) البصرى رجهالله تعالى (انه سئل عن الحسد فقال غدهانه الايضرك مالم تبده) تقدم قريبا بلفظ سألرجل الحسن هل يحسد المؤمن قالما أنساه بني بعقوب نعم ولَكُن نُهِم فَى صدركَ واله لا يضرك مالم تعديه يدا أولسانا (وروى عنه موقوفا )عليه (ومرفوعا الى رسول الله صلى الله على وسلم انه قال ثلاث لا يخاومنهن مؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من الحسد أن لا يبغى أما الموقوف وهوم سدل الحسن فر واوابن أبى الدنيافي ذم الحسدورسة في كتاب الاعمان له بلفظ اللاث لم تسآمههاهذه الامة الحسد والظن والطيرة ألا أنبتكم بالمخرج منهااذا طننت فلانحقق واذاحسدت فلأ تبغواذا تطيرت فامض وأماالمرفوع باغظ ثلاث لازمات لامتى سوء الظن والحسد والطيرة فاذا ظننت فلا تحقق واذاحسدت فاستغفرالله واذاتط يرت فامض هكذا رواه أبوالشيخ فى كتاب النوبيخ والطبراني في الكبيرمن حديث حارثة بن النعمان وقد تقدم ذكر كلمن اللفظين قريبا (والاولى ان عمل هذا

الاستعلال من الاسباب الظاهرةعلى الجوارح فأمااذا كففت ظاهرك وألزمت مع ذلك قلباك كراهدة ما يتزشح منده بالطبيع منحسبروال النعمة حتى كانك تقت نفسك علىمافي طبعها فتكون تلك الكراهةمن جهة المقل في مقابلة المل منجهةالطبع فقدأديت الواحب عامل ولايدخل تعت اختيار لذفي أغلب الاحوال أكثرمنهدذا فأما تغيير الطبيع ليستوى عنسده المؤذى والحسسن ويكون فرحمه أوغميا تيسرله مامن نعمة أو المسعلم مأمن المقسواء فهذا عالابطاوعالطبح عليهمادام ملتفتااني حظوظ الدنماالاأن بصرمستغرقا ع\_ب الله تعالىمثل السكران الواله فقدينتهسي أمره الى أن لا يلتفت قلبه الى تفاصل أحوال العباد بل ينظرالي الكل بعين واحسدة وهيعينالرجة وبرى السكل عباد الله وافعالهم أفعالاللهو مراهم مستخسر من ودالدان كان فهو كالبرق الخاطف لامدوم

ثم برج عالقلب بعد ذلك الى طبعه و يعود العدوالى منازعة وأعنى الشهطان فانه ينازع بالوسوسة فههما قابل ذلك على من بكر اهته وألزم قلبه هذه الحالة فقد أدى ما كافه وقد ذهب ذاهبون الى أنه لا باثم اذالم يظهر الحسد على جوارحه لماروى عن الحسن انه من الحسد فقال نحم فانه لا يضرك مالم تبده و روى عنه موقو فاومر فوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا يخسلومنهن المؤمن وله منهن بخرج فمغور حدمن الحسد أن لا يمغى والاولى أن يحمل هذا

إمن البغي والايذاء فانجيرم ما وردمن الاخبارقي ذم الحسد بدل ظاهره على أن كل حاسد آثم ثم الحسد عبارةعنصفةالقلبالاعن الافعال فكل من يحب اساءةمسلم فهوحاسدفاذا كونه آغا بعرد حسد القلب منغير فعل هوفى محسل الاجتهاد والاظهر ماذكرناهمن حبث طواهرا الا آمات والاخبار ومن حسة العني الذيبعد أن يعني عن العند في ارادته اساءة مسلم واشتماله بالقلب على ذاك من غيير كراهة وقد عرفت منهداأناكف أعدائك ثلاثة أحوال أحدها انتعب مساعتهم بطبعك وتكروحبك لذلك ومسل قلبك المه بعقال وتمقت نفسك علمه وتودل كانت الدحيلة في ازالة ذلك المل منك وهذامعفوعنه قطعالانه لايدخيل تحت لاختيار أكثرمنه \*الشاني ان تعد ذلك وتظهر الفرح عساءته اما السانك أو يحوارحك فهذاهو الحسد المحظور قطعا والثالث وهو بن الطـرفين ان تحسـد بالقلب من غيرمقت لنفسك على حسدك ومن غديرانكارمنك علىقلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعمة الحسدفي مقتضاه وهدذافي محل الخدلاف

على ماذكرناه من أن يكون فيه كراهة منجهة الدين والعقل ومقابلة حب الطبيع) وميله (لزوال نعمة العدوو تلك المراهة تمنعه من البغى) عليه (ومن الابذاء له فان جميع ماوردمن الاخبار فى ذم الحسد) مماتقدم ذكر بعضها (بدل ظاهره على أن كل عامد آثم) على الاطلاق (والحسد عبارة عن صفة القاب لامن الافعال) الصادرة عن الجوارح (فكل عب مساءة المسلين) ومضرتهم (فهو حاسد فَاذَا كُونَهُ آثَمَا بَعِرِد حَسَدَ القَالِ مِن غَيْرِفُعُلَ هُوفَى مِحَلَ الْاحِبْهَادُوالْأَطْهِر ) مِن القولين (ماذكرناه من حيث ظواهر الآيات والاخمار ومن حيث المعنى اذبعيدان يعفى عن العبد في ارادته مساءة مسلم) واشتماله بالقلب علمها من غير كراهــة لها (وقدعرفت منهذا ان لك من أعــدا ثك ثلاثة أحوال الحداهاان تحب مساعتهم بطبعك) من حبث مجانسته بالنفس (وتكره) حبك لذلك وميل قلبك البه بعقاك (وتمقت نفسك) أي تبغضها (عليه وتودلو كانت النحيلة في ازالة ذلك الميل عنسك وهذامعفق عنه قطعاً) أى من غير شك فيه (لانه لأبدخ ل تحت الاختيار أكثر منه الثانب ان تعب ذلك وتظهر الفرح بمساءنه) وغه (امابلسانك) بالقدر والشتم ونحوه (أو بحوارحك) أى بفعلها (فهذا هو الحسد الحظورقطعا) أى من غير شكفيه (الثالثة وهو بين الطرفين ان تحسد بالقلب من غير مقتل لنفسل على حسدل ومن غيرانكار منك على قلبك ولاالكراهة له (ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها) من القول والعمل (وهذا محل الخلاف) فن ذاهب الى انه لا يأثم ومن ذاهب الى أنه يأثم (والظاهرانه لا يخاومن اثم بقدرةوة ذلك وضعفه) فاذا كانحبه قويا كان الاثم كذلك وان كان ضعيفا كان الاثم كذلك والله أعلم وبهتم كابذم الغضب والحقدوا لحسد والجدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا ومولانا مجد أفضل الخاوفات وعلى آله وصحبه وسلم تسلم كأن الفراغ منهفي الاول من نهار الثلاثاء سادس عشر صفرالخيير من شهو رسنة مائتين وألف على يد مسوده مجدم رتضى الحسيني غفرله بمنه وكرمه آمين والجدلله ربالعالمين

بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سيدنا محد وآله وصحبه وسلم تسليما

المدسة الذي أصعد قوالب الاصفداء بالمجاهدات \* وأسعد قاوب الاولياء بالمشاهدات \* وخلص أشباح المنتفن من ظلم الشهوات \* وأخلص أرواح الموقدن عن ظلم الشهوات \* وأشكره شكر من الباهره \* وشاهد شواهد فردانيته القاهره \* فانكشفت له عائب المقدورات \* وأشكره شكر من المباهرة بعده بعده وكاله \* واغترف من بحر جوده وافضاله \* فوطب السرار المنازلات \* وأشهد أن لاالله الاالله الهاواحداو و بافادرافاطر الارضين والسهوات \* شهادة تؤذن باخلاص الضمائر والطويات \* وتنبر مطالع أنوارها عبدال الشكول وسدف الدجنات \* وأشهد أن سدناوه ولانا محدا عبده ورسوله \* وحديمه مطالع أنوارها عبدالله كانه المنافر بالساد بالمنافر والمنافر بالشافرات \* المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بواضحاله المنافرة المنافرة به وأبيات \* وعلى المنافرة المنافرة بالمنافرة بالمنافر

والظاهر أنه لا يخلوعن الم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه والله تعالى أعلم والجدلله وبالعالمين وحسنا الله ونع الوكيل \* (كتاب ذم الدنيا وهو الدكتاب السادس من ربع المهلكات من كتب احياء علوم الدين) \* بسم الله الرحن الرحيم الجدلة الذي عسرف أولياء ، غوائل الدنها

وأكفائها وكشف لهم عن عيو بها وعورائها حق نظروا في شواهدها وآياتها ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعلوا أنه يزيد منكرها على معر وفها ولا في مرجوها بخوفها ولا يسلم طاوعها من (٧٨) كسوفها ولكنها في صورة امن أة مليحة تستميل النياس بحمالها ولها أسرارسوء قبائح

قاله الكسائى وقيل الغائلة الفساد والسر (وآفاتها وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها) أصل العورة السوأة سمت بمالقم انكشافها والنظر الماوكل شئ يستره الانسان أنفة وحماء فهوعورة (حتى نظروا فى شواهدها وآيانها ) الدالة عليها (ووزنوا بحسناته استئانها فعلوا أنه مزيد منكرها على معروفها) المنكر ماأنكره العقل والشرع والمعروف ضده (ولايني) من الوفاء (مرجوُّها بخوفها) أى مخوفها يزيد على مرحوها (ولايسلم طاوعهامن كسوفها) أيمن تغيرهاور والها (ولكنه أفي صورة امرأة ملحة) الصورة (تستميل الناس) اى تصرفهم اليها ( بحمالها) أى زينها أشار بذلك الى ماذ كرصاحب القوت اله قد كوشف مُابعض الاولياء في صورة امرأة ورأى أكف الحلق مدودة الهاوهي تعمل في أيديهم شيأ فالوطائفة ةُرعَلَم المكتوفي الايدى لا ينظرون الهافلاتعطم مشياً (ولها أسر ارسوء قباحُ م لك الراغبين ف وصالها) أىمواصلها (مهى فرارة) أى كثيرة الفرار والشرود (عن طلابه) جمع طالب (شحيحة باقبالها) أى بخيلة به ان هي أقبلت على أحدمهم لم تعطه من اقبالها أشيا (واذا أقبلت لم يؤمن شرها) أى ضررها وزكايتها (وو بالها)أى وخهاوسو عافبتها (ان أحسنت) الى أحد (ساعة) من الدهر (أساعت سنة) وهي عندالُعر بأر بعة أزمنة (وان أساءت مرة) واحدة (جعلنها) أى الاساءة (سنة)متبعةلاتنشني عنها (فدوائر اقبالها على التقارب دائرة) أى تدوردوائرها بالهـ الال متقاربة (وتجارة بنيها) أى أولادها (خاسرة) غيررابعة (باثرة)من البوار وهوالهلاك (وآفاته اعلى النوالي) أى على تعاقب الزمن (بصدور طلابها راشسقة) كأترشق السهام بالاغراض (ومجارى أحوالهابدل طالبها اطقه ) أي مُصرحة بلسان عالها (فكل متعزز بمالى الذل مصيره) أي مرجعه وعاقبته (وكل متكثر بما الى التحسر) أى التلهف (مسير أشأنها الهرب من طالبها) أى تفرى يطلبها (والطّلب لهاربها) أى تطلب من هرب عنها وولاها بظهره (من خدمها) وفي نسخة من قصدها (فاتنه ومن أعرض عنها واتنه) أي وافقته (الأيفاوصفوهاين شوائب الكدورات)والشوائبهي الادناس والاقذار واحدها شائبة قاله الجوهري ولاينفك سرورهاعن المنغصات)أى المكدرات (سلامتها تعقب السقم)أى المرض (وشبابها يسوق الحالهرم) أي الضعف والكبر (ونسيهالا يثمر الأالحسرة والندم فهي خداعة) كثيرة الحداع (مكارة) كثيرة المكر (طيارة) كثيرة الطيران (فرارة) كثيرة الفرار فهـي كماقال بعضهم وأجاد ان حُلت أُوحِلتْأُوحَلتْ أُوحَاتْ أُوكُستْ أُوكَستْ (لاتزالُ تَتَرْ مَالطَــالابِمِهَا) بِانْوَاعَ الزّ مَن (حتى اذا رُكنوا) البهاو (صاروامن أحبابها كشرت لهم عُن أنيابها) أَى أفَصَتْ لَهُمْ بِالعَدَاوةُ والشركا ان الكاف اذا هر على أحد كشرعن أندابه أى أظهر (وشوّشت) أى غيرت وخلطت (علم مماظم أسبابها) أى الاسباب المنظومة في ساك الاعتدال (وكشفت الهم عن مكنون عجائبها فاذا فتهـم قواتل سمامها) جمع سم (ورشقتهم بصوائب سهامها) أى رمتهم بسهامها الصائبة التي لات كاد تخطئ (بينما أصابها في سرور وانعام أذوات عنهم) أي أدرت (كانها اضغاث أحلام) كناية عن الشي كانه لم يكن (ثم كرت) أى رجعت (علمهم بدواهها) أى شدائدها (فطعنتهم طعن الحصد) أى الزرع المحصود (ووارثهم) أىسترتهم (فيأ كفائهم تعت الصعيد) أى وجه الارض (انملكتواحداً جيع ماطلعت عليه الشمس جعاته حصيدا) أي محصودا ومكسرا (كانام بغن بالأمس عني أصحابها سروراونعدهم غرورا) أى تغرهم فى وعدها (حتى يؤماون كثيراو بينون قصورا) أى ابنية مرتفعة (فتصبح قصورهم قبوراً) أى تؤل الما (وجعهم بوراً) أى هلاكا (وسعمم هماء) ما رى في ضوء الشمس

تهاك الراغب ين في وصالها مم هي فرارة عن طلابها شعهة باقبالهاراذا أقبلت لم يؤمن شرهاوو بالهاان أحسنت ساعة أساعت سنة وان أساءت مرة حعلتها سنة فدوائرا قبالها على التقارب دائرة وتعارة بأيها خاسرة بائرة وآفاتهاعلي التوالى لصدور طلابها واشقة ومحارى أحوالهابذل طالبها ناطقة فكلمغرور مهاالى الذل مصيره وكل متكربها الى النعسر مسيره شأمها الهرب من طالهاوالطابلهاوجاومن خدمها فاتتهومن أعرض عنهاواته لابخاوصفوها عنن شوائب الكدورات ولاينفك سرورهاعس النغمات سلامتهاتعقب السقموشام اسوفالي الهرم وتعمهالا يتمسر الا الحسرة والندم فهي يخداعة مكارة طمارة فرارة لاتزال تتزين لطلابهاجي اذا صاروامن أحمام اكشرت لهم عن أنسام اوشوست علمسممناظم أسساما وكشفت لهم عن مكنون عام افأذاقتهم قواتل اسمامهاور شقتهم بصوائب سهامها ينما أكامامها فى سروروا نعام اذرات عنهم

كان الضغاث أحسلام بم عكرت عليهم بدواهيها فطعنتهم طعن الحصيدووارتهم فى أكفائهم تحت (منثورا) الصعيدان ملكت واحدامنهم حريع ما طلعت عليه الشمس جعلته حصيدا كان لم بغن بالامس تمنى أصحابها سرورا وتعددهم غرو را يعتى يأملون كثيراو يبنون قصورا فتضم قصو رهم قبورا وجعهم بوراوسعيهم هباء

منثورا ودعاؤهم ثبوراهذ فصفتها كان أمرانله قدوامقدو راوالصلاة على مجمد عبده ورسوله المرسل الى العالمين بشير اونذيرا وسراجامنيرا وعلى من كان من أهدله وأصحابه في الدين ظهيرا وعلى الظالمين نصيرا وسلم تسليما كثيرا (أما بعد) فان الدنياعد وقد قد وقد لاولياء الله وعد وذلاعداءالله أماعداوتهالله فانهاقطعت الطريق على عبادالله ولذلك لم ينظراله المهامند ذخلقها وأماعدا وتهالاولياءالله عزوجل فانهاتز ينتلهم بزينهاوعهم بزهر تهاونضارتها حسى تعرعواممارة (٧٩) الصبر في مقاطعها وأماءداوتها

الاعداءالله فأنهااستدرحتهم (منثورا) أى مبددا (وكان أمر الله قدر امقدورا) وهذا السياق منتزع من خطبة لعلى رضى الله عنه عكرهاوكيدهافاقتنصتهم ذكرهاصاحب نهي البلاغة وسيأنى ذكر بعضها (والصلاة على) سيدنا المجدعبده ورسوله المرسل الى اشكماحي وتقوام اوعولوا العالمين) أى كافة ألخلق أجعين (بشيرا) لاهل الاعمان بالجنان (ونديرا) أى منذر الاهل المكفر بالنيران علما فذلتهم أحروج (وعلى من كان من آله وأصحابه له في الدين ظهيرا) أي معينا في اقامته (وعلى الظالمين) الذين ظلوا أنفسهم مأكانوا الهافاحتنوامها بألكفروالنفاق (نصرا) أي ناصرا (وسلم) تسليما (كثيرا أما بعدفان الدنداعدوة لله وعدوة لاولياء حسرة تنقطع دونهاالاكاد الله وعدوة لاعداءًالله أماعداوم الله فانم اقطعت الطر يق على عباد الله) السالكين المه (ولذلك) أي م حميهم السعادة أبدالا باد لاجلءداونهالله (لم ينظر اللهالمها) نظرعناية (منذخلقها) كاو رد ذلك في الخبروسيأني بيانه (وأما فهمعلى فراقها يتعسرون عداونها لاولياءالله فانهاتزينت لهم يزينها وعبههم) أى شملهم (يزهرنها ونضارتها) وهي متاعها ومن مكايدها يستغشون وزينها (حتى تجرعوام ارة الصبر في مقاطعتها) وقطعوا النظرعن زينتها (وأما عداوتها لاعداء الله ولايغاثون بل يقال لهمم فانهااستدرجهم)أى أخذتهم درجة درجة (عكرهاومكيد بهاواقتنصهم)أى صادتهم (بشبكها)وهى اخسؤافها ولاتكامون محركة آلة الصد (حتى وثقوابها) أى اطمأنوابها (وعولوا) أى اعتمدوا (علما فذلته-م أحوج أولئك الذمن اشتروا الحياة ما كانوا اليها فأجننُوامنها حسرة تنقطع دونها الاكاد مُ حرمتهم السعادة أبد الأُباد) أى الى آخر الدهر الدنيابالا خرةف الايحفف (فهم على فراقها يتعسرون) أي يتلهفون إرومن مكايدها يستغيثون ولا بغاثون) أي ولا ينصر ون (بل عنهم العذاب ولاهم ينصرون يقال لهم اخسوًا ) أى ذلوا (فيها ولات كلمون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالا خرة فلا يخفف عنهم واذا عظمت غوائل الدنما العذاب ولاهم ينصرون) وهذامقتبس من كالمعربن عبد العزيز فيما أخرجه صاحب الحلية أنه وشرورها فالد أولامن كتب الى عامله عدى بن ارطاة أما بعد فان الدنياعدوة أولياء الله وعدوة اعدائه فاما أولياءالله فغمتهم معرفةحقيقةالدنياوماهي وأماأعدالله فغوتهم (واذاعظمت غوائل الدنيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيقة الدنياوماهي وماالحكمة في خلقهامع-وماالحكمة في خلقهامع عداوتهاوما مدخل غرو رهاوشرورها فانمن لابعرف الشرلا ينقيه و نوشك عداوتها ومامدخل غرورها أن يقع فيه) وهولا يشعر (وتعن نذكر ذم الدنياو أمثلها وحقيقتها وتفصيل معانها وأصناف الاشغال وشرورهافانمن لانعرف المتعلقة مهاو وحه الحاحة الىأصولهاوسب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولهاان شاء الشرلايتقيه ولوشبكأن رقع فيه ونعن نذكرذم الدنيا وأمثلتها وحقيقتها وتفصيل معانها وأصناف الاشغال المتعلقة إجاووحه الحاحة الى أصولها وسب انصراف الخلق عدنالله بسنب التشاعل بقضولها

ان شاء الله تعالى وهو العن

\*(سان دم الدنما)\*

علىمارتضه

الله تعالى وهو العين على ما رتضه \* (بيان ذم الدنيا) \* (الأسيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلها كثيرة وأكثر القرآن مشمّل على ذم الدنيا وصرف اللق عنها ودعوتهم الى الا حرة بل هومقصود الانساءعلهم السلام ولم يبعثو االالذلك فلاحاجة الى الاستشهاد با كات القرآن لظهو رهاوا نمانو رد بعض الاخبار الوارة فهافقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلي شاة مينة) شائلة وحلهاوفي لفظ محدى أحرب من (فقال أثرون هذه الشاة هيئة على أهلها قالوامن هوانم األقوها قال والذي نفسي بده للدنيا أهون على الله من هدده الساة على أهلهاولو كانت الدنياتعدل عندالله جناح بعوضة ماسقي كافرا منهاشر بة ماء) قال العراقي رواء ابن ماجه والحاكم وصيح اسناده منحديث سهل بن سعد وأخرجه الترمذى وقال حسن صحيح ور وى الترمذي وابن ماجه من حديث المسور بن مخرمة دون هذه القطعة الاخيرة ولسلم نعوه من حديث جار اه قلت رواه ابن ماجه والحاكم فىالمستدرك من طريق أبي عي زكريان منظور حدثنا أبو عازم عن سهل بن سعديه

الا يات الواردة في ذم الدنياو أمثلتها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوته مالى الا خرة بل هومقصود الانبياء علهم الصلاة والسلام ولم يبعثوا الالذلك فلاحاجة الى الاستشهاد باكات القرآن لظهو رهاوا نمانور دبعض الاخبارالواردة فهما فقدر ويأنرسول اللهصلى الله عليه وسلم مرعلي شاقمية فقال أترون هذه الشاة هينة على أهلها قالوا من هوانها ألقوها قال والذي فسي بيده الدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله حناح بعوضة ماسقى كافرام نها عنرية ماء

ولفظه كنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاذاهو بشاة ميتة شائلة برجلها فقال أثرون هذه همنة على صاحب افو الذي نفسي بيده الدنيا أهون على الله من هذه على صاحب اولو كانت الدنياتزن عندالله جناح بعوضة ماسقي كأفرامه اقطرة أبداوقال الحاكم صحيم الاسنادوهوم تعقب فابن منظورضعيف وأماالجلة الأخبرة من الحديث فقط بلفظ المصنف فقد أخرجها الترمذي من طريق عبد الحيد بن سلمان عن أبى حازم عن معد بن سعد رفعه به وقال صحيح غريب من هذا الوجه وهومن هذا الوجه عند الطبرانى وأبي نعيم ومن طريقهما أورده الضياء في الختارة وكذلك رواه البهرقي في الشعب وأخرجه كذلك القضاعي فيمسندالشهاب منطريق أبيجعفر مجدبن أحدبن ألىعوف حدثنا أبومصعب عن مالكءن نافع عن ابن عمر رفعه لو كانت الدنيا الخ وكذلك رواه الخطيب عن رواه مالك وفي الباب عن أبي هرين أشارالبه الترمذي (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياسجن المؤمن) بالنسبة لما أعدله فى الاحرة من النعيم المقيم (وحنة المكافر ) بالنسبة لما المامه من عذاب الحيم وقال بعضهم معنى قوله الدنيا معن المؤمن أي لانه عمنوع من شهوانم المحرمة فكانه في سجن والكافر عكسه فكانه في جنة وقال بعض العارفين الدنيا سجن الوَّمن أن شعر به وضيق فيه على نفسه طلبت السراح منه الى الا تحق فيسعد ومن لم يشعر با نها مجن فوسع فهاعلى نفسه طلبت البقاء فهاوليست باقية فيشقى قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر برة آه فلترواه من طريق الدراو ردى عن العلاء بن عبد الرجن عن أبيه عن أبي هر برة به مرة وعا وكذلكرواه أحدوالترمذي وابنماجه وكذاهوفى حديث مالك عن العلاءوفي البابعن ابن عروسليان وابنعر وأماحد بثابن عرفأخرجه البزار والعسكرى والقضاعى من طريق موسى بن عقبة بن عبدالله ابندينارعنه ولفظه كسياق حديث أنيهر وة وأخرجه الطبراني وأبونعيم واللفظله منحديث ابنعمر مرفوعاباأ باذرالدنياسعن المؤمن والقبرأمنه والجنةمصيره باأباذران الدنياحنة الكافروالقبرعذابه والنار مصيره المؤمن من لم يخرج من ذل دنياه الحديث وأماحد بث سليمان فرواه الطيراني في الكبير والحاكم فى المستدرك وافظه افظ حديث أبيهر رة وأخرجه العسكرى فى الامثال من طريق عامر بن عطية قال رأيت المانأكره على طعام فقال حسى انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أطول الناسجوعانوم القيامة أكثرهم شبعافي الدنيا باسلمان اغماالدنيا سحين الؤمن وجنة المكافر وأماحديث ابن عروفاً خرجه أحمد والطبراني وأبونعم والحاكم من طريق أبي عبد الرجن الحبلي عنه بلفظ الدنيا سعن المؤمن وسنته فاذافار قالدنهافارق السعن والسنة ورواه المغوى في شرح السنة ورجال أحدرجال العديم غيرعبدالله بن جنادة وهو نقة ورواه اب البارك فى الزهد وزاد مثل الومن حين تخرج نفسه كالرجل كان في سجن فخرج منه فعل يتقلب في الأرض و يتفسح فهاوقدروى عن الحسن مرسلا أخرجه العسكرى فى الامثال من طريق سعيد بنسلمان عن ابن البارك قال كان الحسن يقول قال النبى صلى الله عليه وسلم الدنياسجن الؤمن وجنسة الكافر فالمؤمن يتز ودوالكافر يتمنع والله انأصب فهامؤمن الاحريناوكيف لا يحزن من جاءه من الله انه وارد جهنم ولميناته انه صادر عنها (وقال صلى الله عليه وسملم الدنياملعونة) لانهاغرت النفوس بزهرتها ونضارتها فأمالتهامن العبودية إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى (ملعون مافها) و يحتمل أن يكون المراد باللعن الترك اي متروكة منروك مافهاوقد يقال انهامتر وكةالانبياء والاصفياء كافى الخبر الاخولهم الدنداولناالا خرة (الاماكان لله منها) قال العراقير واه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هر برة و زاد الاذ كرالله وما والاه وعالم أرمنعلم اه قلت سياق المصنف أخرجه أيو نعيم فى الحلية والضياء فى المختارة من حـــديث حار بلفظ الاماكان منهالته عز وحسل واسناده حسن وأماحديث أبيهر مرة فرواه كذلك الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود وقال لم روه عن أو بان عن عدة الاأبوالطرف الغيرة بن مطرف ولفظه

وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال رسول الله صلى الله عليه ونة ملعونة ملعون ماذبها الاما كان لله منها

وعالما أومتعلما والمغيرة بنمطرف لايعرف وقدرواه البزارمن هذا الطريق بلفظ الاأمرا بعروف أونهيا عن منكر وذكرالله ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء بلفظ الاماابتغي به وجه الله قال المنذري اسناده لابأسر به (وقال أبوموسي الاشعري) رضي الله عنه (من أحب دنياه أضربا "خوته) لانحب الدنيايشغله عن تفر يغ قلبه لب ربه ولسانه لذكره فيضرآ خرته ولابد (ومن أحد آخرته أضر بدنياه)لانحب الاسخرة يعطل عليه أسباب الكسب والعاش فيضر بدنياه ولايدوالياعفي القرينتين للتعدية (فَاسْثُرُواْ) أَى اختارُوا (مايبقي على مايغني) قال العراقي رواه أحمد والبزار والطبراني وابن حمان والحاكم وصحه على شرط الشيخين قلت وهو منقطع بين المطلب بن عدالله وبين أبي موسى اه فلت سميقه الحذاك الذهبي وقدرواه كذلك القضاع في مسمند الشهاب والبه في في الشعب وقال المنذري رحال أحدثقات وعند بعضهم ألافا تروائز يادة ألاالتنبهمة (وقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيارأس كلخطيئة )لانه بوقع في الشهات ثم في الكروه ثم في التحريم ولطالما أوقع في الكفريل جديم الامما الكذبة لانسائهم اغاجلهم على كفرهم حب الدنياهكذارواه الديلى فى الفردوس من حديث على وبعضد سنده ولم يخرجه ولده في المسند وقال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في الدنيا والبه في في الشعب من طريقه عن الحسن مرسلا اه قلت وقل البهق بعدان أوردهذ مالفظه ولاأصل له من حديث الني الامن مراسيل الحسن اه ومراسيل الحسن عندهم شبه الربح كانقله العراق في شريح الالفية ولذا أورده ابنا لجوزى فى الموضوعات وردعليه الحافظ ابن جربان ابن المديني أثنى على مراسيل الحسن وقال اذا رواهاعنهالثقات صحاح ٧ وهذا فالاسناداليه حسن اه وقال أبوزرعة كل شيّ يقو ل الحسن قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم وجدتله أصلانا بتاماخلاأر بعة أحاديث وليته ذكرها وهذا القول عندالبقاع في الزهدوأبي نعيرفي ترجة الثوري من الحلية من قول عيسى بن مريم عليه السلام وعند ابن أبي الدنيافي وكايدالشيطانله منقول مالك بندينار وعندابن ونسفى ترجة سعدين مسعودالتحسي في تاريخ مصر له من قول سعد هذا وحزم ابن تي ية انه من قول جندب العجلي رضي الله عنه (وقال زيد بن أرقم) بن زيد ونس الانصارى الخزرجي رضى الله عنه صحابي مشهورا ولمشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين مات سنة ست وستين روىله الجماعة (كلمع أبي بكر رضي الله عنــه فدعابشراب فاتى بمـاء وعسل) أي ماء ممزو ج بعسل ( فلماأدناه أي قربه من فسه مكر حتى أجمي أصحابه وما سكت ثم عاد وبكرحتى ظنوا انهم لايقدرون على مساءلته قال ثم مسج عينيه كناية عن سكوته من البكاء فان من سكت مسج عينيه (فقالوا) أي قال من حضر الجلس (باخليفة رسول الله ما أبكاك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسملم فرأيته يدفع عن نفسه شمياً ولم أرمعه أحدا فقلت بارسول الله ماالذي تدفع عن نفسك قال هدنه الدنيا مثاتلي أي صوّرتلي (فقات لهااليك عني) أي اذهبي عني فذ هبت (غم رجعت فقالت انك انأفلت مني) أىخلصت (لم يفلت مني من بعدك) قال العراقي رواه البزار بسندضعيف بنحوه والحبا كموضح اسناده وابن أي الدنياوالبهتي من طريقه بلفظه اه قلت قال أبو نعمفى الحلمة حدثنا أحدبن احق حدثنا أبوبكر بنأبي عاصم حدثنا الحسنبن على والفضل بنداود قالاحد ثناعبد الصمد بنعبدالوارث حدثنا عبدالواحد بنزيد حدثناأ سلمعنمة الطبيب عنزيدبن أرقم أن أبا بكر رضى الله عند ماستسق فاتى ماناء فيدماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى وأتكى من حوله فسكت وماسكتوا ثمءاد فبكى حثى ظنوا أنالا يقدر واعلى مساءلته ثم مسحو جهه فافاق فقالوا ماهاجك على هذا البكاء قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بدفع عنه شيأ الميك عني البيك عني ولم أرمعه أحدا فقلت بارسول الله أرآك تدفع عنك شيأ ولاأرى معك أحدا قال هذه الدنياة ثلت لو عافها فقلت لاالبائاء في فتنعت وقالت اماوالله لنن الفلت مني لا ينفلت مني من بعدك نفشيت أن تكون قد لحقتني

وقال أنوموسى الاشعرى قالرسول اللهصلي اللهعلم وسلمن أحب دنداه أضر ما خرته ومن أحسا خرته أضريدنماه فاسترواماسق على ما يفني وقال صلى الله عليه وسلمحسالدنمارأس كلخط يتتوقال زيدن أرقم كأمع أني بكر الصديق رضي الله عنه فدعابشم ال فأتى عاءوعسل فلماأدناه من فيسه بكي حسيق أبكي أسحابه وسكتوا وماسكت تمعادو بكىحتى طنواأنهم لايقدرون على مساءلته قال غمسم عسه نقلوا اخدفة رسول الله ماأ بكاك قال كنت معرسول الله صلى الله علمه وسلم فرأيته بدفع عن نفسه شياولم أرمعه أحدا فقلت بارسول الله ماالذي تدفع عن نفسال قال هذه الدنسامثلتالي فقلت لها البائمني شرجعت فقالت انك ان أفلت مي لم يفلت منىمن بعدك

فذاك الذي أبكاني وهكذا هولفظ الحاكم والبهق والذي ساقه المصنف هولفظ أبن أبي الدنيافي ذم الدنياوتبعهصاحب القوت والمصنف أخذه من سيأف القوت (وقال صلى الله عليه وسلم باعباكل العجب للمصدق بدارالخلودوهو يسعى لدارا لغرور) قال العراقي رواه أبن أبي الدنيافي كتاب ذم الدنيامن حديث أبي جعفر مرسلا قات هوعبدالله بن المسود المدائني الهاشمي كذاب يضع الحديث وقد تقدم ذكره في الكتاب الذي قبله (وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مزبلة) وهي الموضع الذي يرجى فيه الكتاسة وألز بالة (فقال هلو الى الدنيا وأخذ)منها (خرقاقد بليت)من كثرة الاستعمال (على تلك الزبلة وعظاما قد تغرت ) أي تفتت (فقال هذه الدنيا) رواه ابن أبي الدنياف ذم الدنيا والبهق في شعب الاعبان من طريقه من رواية أبي مُهون اللخمي مرسلاقال العراقي وفيه بقيسة بن الوليد وقد ضعفه وهومدلس قلت قال الذهبي في الضعفاء أبوممون عن رافع بن خديم مجهول (وهـ ذااشارة الى أنز بنها ستخلق مثل تلك الخرق وأن الاجسام التي تتزنن بما ستصير عظاما بالية وقال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حاوة خضرة) أي مشتهاة مونقة تجب من رأها (وان الله مستخلفكم فهافنا ظركيف تعماون انبني اسرائيل لمابسطت لهم الدنياومهدت الهوافي الحليمة والنساء والطيب والثياب) رواه ابن أبي الدنيامن حديث الحسن مرسلاهكذا بهدنه الزيادة في آخره قال العراقي رواه الترمذي وان ماجه من حديث أبي سعيددون قوله ان بني أسرائيل الى آخره والشطر الاول متفق عليه اله فلت ورواه كذلك مسلم والنسائي وآحر ون من طريق سعيد بن بزيد أبي سلة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وممن رواءعن أي أضرة خليد بن حعفر وسلمان بن طرخان التمي وعلى بنزيد بن حدعان وحديثه عندابن ماجه والترمذي وفال حسن والمستمر منويان وهوعندالعسكري من حديث عمد الله من عرعن نافع عن أبي هر رة مرفوعاً بلفظ الدنداخضرة حلوة من أخددها عقها يو رك له فهاورب متخوّض في مال الله ورسوله له النار وم القيامة وقدعزا الديلي حديث الدنداخضرة حلوة وانر حالا يتغوضون الى الخارى عن خولة والذي فيه من حديثها الحلة الثانية خاصة نع فيه حديث حكم بن حزام ان هددا المال خضرة حاوة فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم بمارك له فيها لحديث وفى الباب عن مهون عند أبي يعلى والطعراني والرامهر منى في الامثال وعن عبدالله بن عمر وعند الطبراني فقط رفعاء الدنيا حلوة خضرة (وقال عيسي عليه السلام لاتخذوا الدنيار بافتخذ كم عميدا اكنز واكنزكم عند من لايضيعه فان صاحب كنزالدنيا بخاف عليه الآفة وصاحب كنزالله لأبخاف عليه الآفة) أنوجه ابن أي الدنيا في كتاب ذم الدنيا (وقال عليه السلام أيضايام عشر الحواريين اني قد أكبيت اكرالدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدى فأن من خبث الدنيا ان الله عصى فهما وانمن خبث الدنيا ان الا خرة لا تدرك الابتر كهاالافاعمروا الدنماولا تعدمروها واعلوا ان أصل كل خطبئة حب الدنيا و رب شهوة ساعة و رثت أهلها حزما طويلا) أخرجه ابن أبي الدنياف كتاب ذم الدنيا وفي الحامة لابي نعم من ترجة الثوري قال عيسي عليه السلام حب الدنيا رأس كل خطيئة وقد تقدم وفي الفردوس للديلي بلاسند من حديث ابن عر الدنيا منظرة الا تحق فاعبر وهاولا تعمروها (وقال) عليه السلام أيضا ( بطعت لكم الدنيا) أي مهدت وفرشت (وجلستم على ظهرها فلا ينازعنكم فهما الملوك والنساءفأ ماالملوك فلاتنازعوهم الدنيافانهم لن يتعرضوا اكم مأتر كتموهم ودنياهم وأماأانساء فاتقوهن بالصوم والصلاة) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا (وقال) عليه السلام أيضا (الدنيا طالبية ومطاوية فطالب الا خرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه ) الذي كتب له فيها (وطالب

الدنما ستخلق مشل تلك الخرق وأن الاحسام التي ترى بهاستصرعظامأبالية وقالصلي اللهعليه وسلمان الدنسا حاوةخضرةوان ألله مستخلفكم فمافناطركيف تعسماون أن بي اسرائيل لمابسطت الهم الدنما ومهدت تاهوافي الحليمة والنساء والطب والشاب وقال عيسي عليه السلام لا تخذوا الدنيار باقتخذكم عبيدا اكنزوا كنزكم عندمن لانضمعه فان صاحب كنز الدنياعاف عليه الا قة وصاحب كنزالله لايخاف علىدالا فقوفالعلمه أقضل الصلاة والسلام أنضانامعشرالحواريب انى قدأ كبيت لكم الدنيا على وحهها ولا تنعشوها بعدى فاتمن خبث الدنسا أنعصى الله فما وانمن خيث الدنيا أن الأخرة لاتدوك الابديركها ألا فاعبروا الدنماولا تعمروها واعلموا أن أصل كل خطشة حب الدنيا ورب شهوةساعة ورثت أهلها خزنا طو يلا وقال أنضا بطعت لكمالدنياوجاستم على ظهرها فلاينازعنكم فهاا الوائوا النساء فاما الماوك فلأ تنازعوهم الدنما فانهم ان بعرضوالكمماتركتموهم

الدندانطلمه الاسحرة حتى محيءالوت فأخذ بعنقه وقال موسى بن سار قال النبى صلى الله عليه وسلم ان اللهءز وحللم يخلق خلقا أبغض المهمن الدنها وانه منسذ خلقها لم ينظر المها وروی أن سلمان بن داودعلهما السلاممرفي موكيه والطار تظله والحن والانساعن عينه وشماله فألفر بعامدمن بني اسرائيل فقال والله باانداود لقد آ ناك الله ملكاعظما قال فسمع سلمان وقال لتسجعة فيصفة مؤمن خدراما أعطي ان داود فان مأأعطى ابن داود بذهب والتسبعة تبقى وقالصلي الله علمنه وسملم الهاكم النكائر يقول أن آدم مالى مالى وهل المن مالك الاماأ كاتفافنيت أوليست فابليت أو تصدقت فابقيت وقالصلى الله عليهوسلم الدنيادار من لادارله

هنابياض بالاصل

الدنيا تطلعه الآخوة حتى يجىء الون فيأخذ بعنقه ) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا وقدر واه صاحب الحلية من حديث ابن مسعود مرفوعاً قال حدثنا سلمان بن أحد حدد ثنا حرون بنعيسي الصرى حددثنا يحيى منسلمان حدثنا فضيل من عياض عن الاعش عن حديب من أبي تابت عن أبي عبدالرجن السلىعن ان مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن أسرفي قليه حب الدنما التاط فهابثلاث شقاءلا ينفد وحص لايبلغ مناه وأمل لايبلغ منتهاه فالدنيا طالبة ومطاوية فن طلب الدنما طلبته الاسخوة حتى يأتيه الموت فمأخذ بعنقه ومن طلب الاسخرة طلبته الدنما حتى يستوفى منها رزقه قال أبونعم غريب منحديث فضميل والاعش وحبيب لمنكشبه الامن حديث حمرون عن يحيى (وقال موسى من يسار ) القرشي المطابي المدني مولى قيس من مخرمة وهوعم محدب استحق من يسارقال الن معـــن ثقةوذ كروابن حبان في كتاب الثقال استشهد به العارى و روى له الباقون سوى الترمذي (قال الني صلى الله عليه وسلم ان الله حل ثناؤه لم مخلق خلقا أبغض البه من الدنيا وانه منذ خلقها لم ينظر الهما) نظر رضا والافهو ينظر الها نظر تدبير ولولا ذلك لاضعملت رواه ابن أبي الدنيا فى ذم الدنيا عن موسى انه باغه أنالني صلى الله علمه وسلم قال فذكره قال العراقي ورواه المهق في الشعب من طريقه وهوم سل قلت ورواه الحاكم في الناريخ مرفوعامن حديث أبي هر مرقبلفظ ان الله لم يخلق خلقا أبغض السممن الدنيا ومانظرالها منذخلقها بغضالهاوفي اسناده داودبن المحبرقال أحددوالنسائ متروك وروى ابن عساكرفى التاريخ من مس على من الحسين برعلى ان الله تعالى لماخلق الدنيا أعرض عنها فلم ينظر المها منهوانها عليه ومنسديت أبيهر رةمرفوعا انالله الخلق الدنمانظرالها تمأعرض عنها تمقال وعزتى وجلالى لاأنزلنك الافي شرارخلتي (وروى ان سلم ان بن داود عليه ماالسلام مرفى موكبه) أى في زيتنه وحشمته مع عسكره (والطير تظله) عنحرالشمس (والجن والأنس عن عبنـــه وشمـاله قالـفر بعاد من عماد بني اسرائيل فقال والله باان داودلقد آناك أنهما كاعظما قال فسمع سلمان عامد السلامذلك (فقال السبعة في صحيفة مؤمن خير مماأعطى ابن داود) بعني نفسه (فان ماأعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى أخرجه ابن أبى الدنما في كتاب ذم الدنما وقال صاحب الحلمة حدثما أحد بن حعفر حدثناعدالله نأجدحد تناأحد بنحدين أبوب حددثنا أبوبكر بعاش عنادريس بنوهب حدثنى أبي قال كان اسليمان عليه السلام ألف بيت من قوار مروأ سفله حديد فركب الريح وما فر عرات فنظر المه الحراث فقد لقدأونى آلداود مار كاعظم الفملته الري اسلمان قال فنزلدي فقالاني سمعت قولك لتسبحة واحدةلله تعالى منكخير ماأعطمه ابن داود فقال الحراث ذهب همك كاأذهب همي (وقال صلى الله عليه وسلم الها كم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك الاماأ كات فأفنيت أولبست فابليت اوتصدقت فأمضيت) قال العراقيرواه مسلمين حديث عمدالله من الشغير انهي قلت وكذلك رواه الطيالسي وسعيدين منصور وأحمد وعبدين حمد والترمذى والنسائي وابنح برواب المنذر والطبراني والحاكم وابن حبان وابن مردويه وأنونعمفي الملمة كالهم من طريق مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبعه ولفظهم انتهمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم النكائر وفي لفظ وقد أنزلت عليه الهاكم النكائر وهو يقول ابن آدم الخ وأخرج أجدوعبد بن حيد ومسلم وابن مردويه منحديث أبيهر برة يقول العبد مالى مالى وانحاله من ماله ثلاثة ماأكل فافني ومالبس فابلي أوتصدق فابقى وماسوى ذلك فهوذاهب وتاركه للناس وأخر جعد بن حيد عن الحسن مرسلا مرفوعا يقول إن آدم مالى مالى وماله من ماله الا ما كل فافنى أوليس فاملي أوأعطى فامضى (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياد ارمن لا دارله) قال الطيبي لما كان القصد الاقل من الدار الاقامة مع عيش هني "أبدى والدنيا يخلافه لم تستحق ان تسمى دارا فمن داره الدنيا فلادار

وبالمن لامالة ولهاعهم من لاعقل له وعلما بعادي من لا علم له وعلم أ يحسد من لافقاله ولهاسعي من لايقن لهوقال صلى الله عليهوسلم من أصم والدنماأ كرهمه فليس من الله في شي والزم الله فليه أربع خصالهما لاينقطع عنسهأ ماوشغلا لاينفرغ منه أبداوفقرا لاسلغ عذاه أمداو أملالا ساغ منتهاه أبداوقال أنوهر رة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم باأبا هر برة ألا اريك الدنيا جيعها بميا فبهافقلت بلى بارسول الله فاخذ سدى وأنى بى وادما من أودية المدينة فاذا مربلة فهارؤساناس وعذرات وخرق وعظام ثم قال يأأبأ هر برة هذه الرؤس كانت نعرص كرصكم وتأمل كاملكم غمهى البوم عظام للحاد تمهي مائرة رمادا وهذه العذرات هي الوان أطعمتهم اكتسبوها من حبث اكتسبوها ثمقذ فوها من بطوئهم فاصحت والناس يتعامونها وهددهالخرق البالسة كانت رياشهم ولماسهم فاصعتوالرياح تعفقها وهذه العظام عظام دوابهمالني كأفوا ينتععون علما أطراف البلاد فن كأنما كما على الدنما لمسك قال في الرحنا حيق اشتد نكاؤنا مروى أن الله عـــز وحسل لما أهمط آدم الى الارض قالله ابن المغراب ولد للفناء

له ان الدار الا خرة لهي الحيوان لو كافوا يعلون قال عسى عليه السلام منذا الذي سنى على المعر داراذلكم الدنيافلا تنخذوها قرارا (ومالمن لاماله) لانالقصد من المال الانفاق في وفرة القرب فهن أتلفه فى شهواته واستيفاء لذاته فقيق بان يقال لامال له وماالحياة الدنداالامتاع الغرور ولذلك قدم الفارف على عامله في قوله (ولها يجمع من لاعقله) لغفلته عليهمه في الا تحرة و برادمنه في الدنياوالعاقل انمايجمع للدارالا تنوة وتزودوا فانخسيرالزادالنقوى (وعلمهايعادى منلاعلم عنده وعليها يحسد من لادقه له ولها بسعى من لا يقين له ) قال العراقي رواء أحد من حديث عائشة مقتصراعلي قوله دارمن لادار له ولها يجمع من لاعقل له دون بقيته و زاداب أبي الدنيا والمبهدق في الشعب من طريقه ومال منلامال له انتهمي قلت رواه أحمد من طريق ذويد عن أبي احجق عن عروة عن عائشة ورجاله رجال الصحيح غيرذويد وهوثقةور واءالبهتي أيضامن حديث ابنمسعود موقوفاةال المنذرى واسناده جيد (وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبرهمه فليس من الله فى شئ) أى لاحظاله فىقربه ومحبته ورضاهرواه ابن أبى الدنيا من حديث أنس ورواه الطبرانى فى الاوسط من حديث أبي ذروالحاكم من حديث حذيفة قال العراقي وكلهاضعيفة ورواههنا أيضا عن حذيفة وعندالحا كممن حديث ابن مسعود بسند فيه تالف الفظ من أصح وهمه غيرالله فليسمن الله ومن أصبح لايهتم بالمسلين فليس منهم ور واوالبهبتي وابن النجار من حديث أنس بلفظ وأكبرهمه (وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبرهمه ألزم الله قلبه أر بـ عخصال) لاينذك من واحدة حتى يأتيه الموت (هما لا ينقطع منه أبدا وشغلا لا يتفرغ منهأبدا وفقرا لايبلغ غناه أبدا وامسلالايبلغ منتهاه أبدا) رواه الديلي فى الفردوس منحديث ابن عمر قال العراقي وآسناده ضعيف والمصنف خلط الحديثين فحعلهما حديثاواحدا (وقال أنوهر مرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على موسلم باأ باهر مرة ألأ أريك الدنياجيعا بمافها قلت بلي يأرسول الله فأخسذ ببدى وأتى بى واديامن أودية المذينسة فاذا مربلة فهما رؤس ناس وعذرات) جمع عدارة على و زن كلة الخرء ولا بعرف تخفيفها (وخرق وعظام ثم قال ياأبا هر برة هذه الرؤس كأنت تحرص كحرصكم وتأمل آمالكم ثم هي اليوم عظام الاجلد ثم هي صائرة رمادا وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها منحرث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصعت والناس يتعامونها) أي يتباعدون عنها (وهذه الحرق البالية كانتر ياشهم ولباسهم فأصحت والرياح تصفقهاوهذه العظام عظام دواجم التي كانوا ينتجعون علمها أطراف البلاد) أي بسيرون ويقطعون ( فَن كَانَ بِاكِمَا عَلَى الدَنْيَا فَلَمِكُ قَالَ فَالرَّحْنَا حَتَّى اشْتَدْبِكَاوْنَا) قَالَ العراقي لم أجدله أصلا قلت لكن أُورده صاحب القوت عن الحسن مرسلًا بنحوه وسيأتى في أمثـــله الدنيا (وروى ان الله عزوجـــللــا أهبطآدم عليه السلام الى الارض قال) له (ابن للغراب ولد الفناء) روى البهـقى في الشعب من رواية مؤمل بناسمعيل عن حادبن سلمةعن اسحق بنعبدالله بن أبي طلحة عن عبدالرجن بن أبي عرة عن أبي هر رة مرفوعا ان ملكا بهاب من أنواب السماء ينادي يابني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب و روى أيضًا من طريق موسى بن عبيدة عن مجد بن ثابت عن أي حكم مولى الزبير عن الزبير وفعمه مامن صباح يصبح على العباد الاوصار خ يصرخ لدوا للموت واجعواللفناء وابنوا للغراب وموسى وشحفه ضعمفان وأبوحكم مجهول ولابي نعم في الحلية من حديث ابن وهب عن يحيى بن أبوب عن عبيد الله ابنزحرأن أباذرقال تلدون للموت وتبنون للغراب وتؤثرون مايفني وتتركون مأيستي وهو موقوف منقطع وقدرواه أحدفى الزهد له من رواية ابن المبارك عن ابى أيوب فادخل بين عبيد الله وأبي ذر رجلا وأخرب الثعلى في التفسير وفي القصص باسهاد واه جددا عن كعب الاحبار قالصاح ورشان عند سلمان بن داود علم ماالسلام فقال أندرون ما يقول هذا فالوا الله ورسوله أعلم قال يقول لدوا للموت

وقال داودين هلال مكتوب في معف الراهم عليه السلام ادنياما أهو تك على الالرار الذين تصنعت وتزيات الهم الى قاذفت في قاوم سم بغضك والصدودعنك وماخلقت خلقا أهون على منك كل شأنك صدغير والى الفناء بصدير قضيت علمك يوم خلقتك ان لاندوى لاحدولا بدوم الك على الرضاومن ضمرهم على الصدق (Ao) أحدوان يخل بك صاحبك وشعء ليك طوبي للامرار الذين اطلعوني من قاوبهم

والاستقامة طوبي الهمم وابنوا الغراب وأخرج أحدفي الزهد منطريق عبدالواحدبن زياد قال قال عيسي بن مربم عليه السلام مالهم عندىمن الجزاء يابني آدملدوا للموتوابنواللغراب تفني نفوسكم وتبلى دياركم وقدقيل في معنى ذلك اذاوقدواالى من قبورهم له ملك ينادى كلوم \* لدوا الموتوا بنوا العراب الا النوريسعي أمامهم بني الدنها أقد لواالهم فها ي فيافها دؤل الى الفوات وللعافظا بن حجر فى العبي والملائكة عافون بهمحتي بناء الغراب وجمع مال \* ليفني والتوالد الممان اللغهما وجون من رحتي وقال رسول الله صبيلي الله

علمه وسسلم الدنيا موقوقة

بن السماء والارض منذ

خلقها الله تعالى لمينظر

المهاوتقول نوم القيامــــة

يارب احعلني لادني

أوليائك السوم نصيبا

فعول اسكني بالاشئاني

لم أرضاك لهم فالدنيا

أرضال لهم البوموروى

فى أخبارادمعليهالسلام

أنهلا أكلمن الشحرة

تحركت معدته لخروج

الثقل ولم بكن ذلك محولا

فىشيمن أطعمة الحنة الا

عن أكلهاقال فععل يدور فى الجنسة فاس الله تعلى

ملكا سخاطبه فقالله قلله

أى شئ تريد قال آدم أريد أن أضع مافى بطني

من الاذي فقيل الماكقل

له فيأى مكان تريد أن

تضعه أعلى الفرشأمعلي

السرر أمء ليالانهارأم

(وقال داود بن هلال) لم أجدله ترجه (مكتوب في صحف الراهيم عليه السلام يادنه اما أهونك على الابرار الذن تصنعت وتزينت الهم انى قذفت في قلوم م بغضك والصدعنك وماخلقت خلفا أهون على منك كل شأنك مغبر والى الفناء تصبر ن قضيت علمك وم خلقتك ان لاندوى لاحدولا بدوم أحداك وان مخل مك صاحبات وشعرعا الناطوي لاز برارالذين أطلعوني من قلوم يرعلي الرضاومين ضهيرهم على الصدق والاستقامة طوبي الهم مآلهم عنسدي من الجزاء اذاوفدواالي من قبو رهم الاالنو ريسعي امامهم والملائكة حافون بهرحتي أبلغهم ما مرحون من رحتي) أخرجه ابن أبي الدنما في كتاب ذم الدنما (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياموقوفة بين السماء والارض منذخلقهاالله تعالى لاينظر المهاونتول نوم القيامة بارب اجعاني لادنىأ وايائك نصيبااليوم فيقول اسكتي الاشئ انى لم أرضك لهم فى الدنيا أرضاك لهم اليوم) ولفظ القوت وجاءفا الحسم ان الدنيا موقوفة بين السماء والارض لا ينظر الله الما مند خلقها الى ان يفنها تقول مارب لم تبغضني لم تمقتني فيقول تعمالي اسكتي بالاشئ وفي لفظ آخرانت وأهاك الدار وفي الحديث الا خرزيادة انها تبعث بوم القيامة فيقول تعالى ميز واماكان منهالى والقواسائر هافى النارفتقول يارب اجعاني اليوم لأدنى عبادله في الجنة منزلة فيقول اسكني بالاشي أنالم أرضك لهم فى الدنما أرضاك لهمم الهوم عندى فى دار كرامتي انتهمي وأخرج أبونعيم فى الحامة من طريق هذام بن سعد عن زيدن أسلم عن على من الحسين قال قال على من أبي طالب اذا كان يوم القيامة أتت الدنيا باحسن زينها م قالت ارب هبني لبعض أوليَّائك فيقول الله لهايالاشيَّ اذهبي فانشلاشيُّ أنت أهون من أن أهبك لبعض أولياني فتطوى كمابطوىالثوب الخلق فتاتى فىالنار وسيأتى للمصنف بعض هذافى هذاالباب وفيه التصريح بانه من قول أبي هر مرة وقال العراقي تقدم بعضه من رواية موسى بن يسار ولم أجد باقيمانته عي قلت و وجد في هذه الشجرة فلذلك مبي يخط الحافظ بن عرمانصه لابن ماجه نعوه عن ثوبان (وروى فى أخبار آدم عايسه السلام انه لما أكل من الشعرة عركت معدته الروج الثفل) بالضم الثفين الذي يبتى أسفل الصافى (ولم يكن ذلك جعولا في شي من أطعمة الجنة الافي هذه الشعرة فالذلك نهماعن أكلها قال فعل بدور في الجنة فامرالله ملكا يخاطبه فقال قل له أى شئ تريد قال) له (آدم أريدان أضع مافى بطني من الاذى فقيل للملك قل له فى أى مكان تضعه على الفرش أم على السررام على الانهار أم تحت ظلال الاشجار هل ترى ههنام وضعا يصلح لذلك ولكن اهبط الى الدنيا) قال فتلطف الله ثعالى بمذا المعنى فأهبط الى الارض فكان أول ماصنع في الارض ان أحدث فصارت الدنيا كنيف العقلاء وسحين النبلاء هكذا أورده صاحب القوت (وقال صلى الله علمه وسال احسين أقوام يوم القيامة وأعمالهم كبال تهاممة) أي عظيمة (فيؤس بهم الحالنار قالوا يارسولاللهمصلين قال نعم كافوا يصاون و بصومون و يأخذون هنية من الليل) أي كافوا يج جعون من الليل قليلا (فاذاعرض لهم من الدنيائي وتبواعليه) قال العراقي رواه أبونعيم في الحلية من حديث سالم

تحت ظ الا الا شجاره ل ترى ههذا مكانا يصلح لذلك اهبط الى الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم لحدين أقوام وم القيامة وأع الهدم كبال مهامة فيؤمر بهم الى النار فالوايار ول الله مصلين قال نم كانوايم الون ويصومون ويأخذون هنة من الآيل قاذا عرض لهم شئ من الدنيا وثبواعليه وقال صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه المؤمن بين مخافة بن بين أجل قدم غي لا يذرى ما الله صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه المؤمن بين مخافة بن المنافقة على المنافقة المنا

مولى أبحد يفة وأنومنصو والديلي من حديث أنس وهوضعيف أيضاانه عي قلت قال أبونعيم في الحلمة حدثنا محدين أحد بن على حدثنا آجد بن الهيثم حدثنامسلم بن ابراهم حدثنا بشر بن مطر بن حكم بن دينارالنطعي قال معتعروب دينار وكيل آلازير يحدث مالك بندينار فالحدثني شيخ من الانصار يحدث عن سالم مولى أبى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاءن باقوام بوم القيامة معهم من الحسنات مثل جبال تهامة حتى اذاحىء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم قذفهم فى النار فقال سالم بارسول الله الى أنت وأمى حل لناه ولاء الاقوام حتى نعرفهم فوالذى بعثك بالحق انى أتحقف أن أكون منهم فال ياسالم أماائهم كانوا يصومون ويصلون والكنهم كانوااذاعرض لهمشئ من الحرام وثبواعليه فادحض الله أعمالهم فقال مالك بن دينار هذاوالله النفان فاخذا العلى بنز بادبلهيته فقال صدقت والله ابا يحسبي انتهى وكذلك رواه سمويه فىفوائده والخطيب فى المتفق والمفترق وأورده صاحب القوت فقال حدثنا عبدالواحد بنزيدعن الحسن عن أنس فذكره مثل سياق المصنف ثم قال ورويناه من طريق آخر فذكره بنحوسياف صاحب الحلية وهوفي الحلية أيضافي ترجة الفضيل بنعياض عنه عن عران بنحسان عن الحسن قال خرج رسول لله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات نوم فقال هل منكم من أحد الحديث الى قوله خسين صديقا عمقال لاأعلم رواهم ذااللفظ الاالفضيل عن عران وعران بعد من أحجاب الحسن لم يتابع على هذا الحديث قلت و بما تقدم عن القوت نظهر ان عبد الواحد بن زيد تأبعه على ذلك والله أعلم (وفالصلى الله عليه وسلم في بعض خطبه الوُّمن بين مُخافة بن بين أجل قدمضي لا يدرى ماالله صانع فيهو بين أجل قديق لايدرى ماالله فاض فيه فليتزود العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه لا خرته ومن حياته لموته ومنشبابه لهرمه فانالدنيا خاقت لكم وأنتم خافتم للا مزووالذي نفسي بيدهما بعدالموت من مستعتب ولا بعد الموت من دار الاالجنة أوالنار) قال العراقي رواه البهدقي في الشعب من رواية الحسنءن رجل من أمحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع (وقال عيسي عليه السلام لايستقم حب الدنياوالا مرة في قلب مؤمن كالاستقم الماء والنار في اناء واحد) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وبروى أن جبريل) عليه السلام (فاللنوح عليه السلام ياأطول الانبياء عمرا كيف وحدت الدنياقال كابين دخلت من أحدهما وخرجت من الاسخر) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقيل لعيسى عليه السلام لواتخذت بيتا) اوى اليه (فقال يكفينا خلقان من كان قبلنا) يقال ثوب خلق وجعه خلقان أي بال (وقال نبينا صلى الله عليه وسلم احذر واالدنيا فانها أسحرمن هار وت ومار وت) قال العراقي رواها بن أبي الدنما والمهقي في الشعب من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاوي وقال البهق أن بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من العداية قال الذهبي لا يدرى من أبو الدرداء وقال هذا منكرلاأصلله (وعن الحسن) البصرى (قالخرجرسول اللهصلي الله عليه وسلمذات نوم على أعدابه فقال هلمنكم من يربدان يذهب الله عنه العمى و يجعله بصيرا الاانه من رغب فى الدنيا وطال أمله فيها أعبى الله قلمه على قدرذاك ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فها أعطاه الله على ابغير تعلم وهددى بغيرهدا ية الاانه سكون بعدكم قوم لايستقيم لهم الملك الابالقتل والتعبر ولاالغني الابالفغر والجلولا الحبة الاباتباع الهوى ألافن أدرك ذلك الزمان منكم فصعرالفقر وهو يقدرعلى الغنى وصعر البغضاء وهو يقدرعلى الحبة وصعرعلى الذل وهو يقدرعلى العز لا مريد ذلك الاوحه الله أعطاه الله عز وجل ثواب خسين صديقا) قال العراقي رواه ابن أبى الدندا والبهتي في الشعب من طريقه هكذا مرسلا وفيه ابراهم بن الاشعث تسكام فيه أبوحاتم انتهبي قلت ورواه من هذا الطريق أيضا أبونعم في الحلية بلفظ هل مذكم أحد مريد أن يؤتيه الله علم امن غير

والذى نفسى سلمما بعد الوت من مستعتب ولا بعد الدنهامن دارالاالجنة أو النار وقال عيسي علمه السلاملا يستقم حب الدنيا والا مرةفى قلبمؤمنكا لاستقيم الماء والنارف اناء واحد وروىانحريل عليه السلام قال لنوح عليه السالام باأطول الانساء عمراكف وحدت الدنما فقال كدارلهابأمان دخلت منأحدهماوخرجتمن الا خروقيل لعيسي علمه السلاملوا تغذت ستامكنك قال مكفينا خلقان من كان قبلناو فالنسناصلي اللهعلمه وسلراحددر واالدنمافاتها أسحرمنهار وتومارون وعن الحسن قال خوج رسول اللهصلي اللهعليه وسلم ذاتوم على أصحابه فقال هل منكم من بريدأن بذهب الله عند العدمي وتعمله بمسير الاالهمن رغب في الدنما وطال أمله فهاأعي الله قلبه على قدرذ ألدومن زهدفي الدنيا وقصرفها امسله أعطاه الله على الغير تعلم وهدى بغسير هدامة الاأنه سكون بعدكمقوم لانستقيم لهم الملك الامالقتل والتحر ولاالغني الامالفغر والعنل ولاالحبة الاماتماع الهوى الافن أدرك ذلك

وروى ان عيسى عليه السلام اشد عليه الطروالرعد والبرق وما فعل يطلب شيأ يلجا البه فوقعت عينه على خيمة من بعيد فا تاها فاذا فيها امرأة فادعنها فاذا في عليه السلام الله عده عليه وقال الهدى جعلت لكل شئ مأوى ولم تبعل لى مأوى فأوحى الله تعلى اليه مأواك في مستقرر حتى لا زوجنك وم القيامة مائة حورا عنداقتها بيدى ولا طعمن في عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنيا ولا ممناديا ينادى أمن الزهاد فى الدنيا و رواعرس الزاهد فى الدنيا عيسى بن مريم دقال (٨٧) عيسى بن مريم عليه السلام ويل اصاحب

الدنسا كمفءوت وسركها ومافها وتغره ويأمنها ويثق ماوتخذله وويل المغثرين كيف أرتهممايكرهون وفارقهم ماعسون وحاءهم مانوعدون وواللانما همه واللهاما عله كنف يفتضع غدالدنبه وقبل وحيالله تعالى الى موسى علمه السلام باموسى مالك ولدار لظالمن انها ايست لك بدار أخرج منها همك وفارقها بعقال فشت الدارهي الا لعامل يعمل فها فنعمت الدارهي الموسى الى سرصد الظالمحنى آخذمنه المظاوم وروي أنرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباعبيدة ان الجرام فاعممالمن البحر من فسمعت الانصار بقدوم أبي عبيدة فواقوا صلاة الفعر معرسول الله صلى الله علمه وسلم فلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصرف فتعرضواله فتسم رسول اللهصلي الله عليه وسلم حين رآهم غ قال أظنكم معستم أنأناءسدةقدم بشئ قالواأ حل ارسول الله فال فأبشر واواماواماسركم فوالله ماالفقرأخشي عليكم ولكني أخشى عليكم أن

تعلم وهدى بغير هداية هل منكم أحد بريدأن يذهب الله عنده العمى ويجعله بصير االامن رغب فى الدنيا الحديث بطوله وأخرج أبوعبد الرجن السلى فى كتاب الواعظ والوصايامن حديث ابن عباس من رغب في الدنما وأطال أمل فها أعي الله قلبه على قدر رغبته فهاومن زهد في الدنما وقصرفها أمله أعطاه الله علمامن غيرتعلم وهمدى من غيرهداية وأخرج أبونعم في الحليمة والديلي في مسند الفردوس من حديث على من زهد في الدنياعلم الله بلا تعلم وهذاه بلا هداية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى واستنادهما ضعيف (وروى أن عيسي عليه السلام أشتد عليه المطر والرعد والبرق وما فعدل يصلب شدياً يلجأ اليه فرفعت له خيمة) وفي نسخة فوقعت عينه على خيمة (من بعيد فا ناها فاذافها امرأة فاد عنها) أيمال (فاذاهو بكهف فيحبل فاذافيه أسد فوضع بده عليه وقال الهيي اسكل شئ مأوى ) أىموضع يأوى الله (ولم تجعل لى مأوى فأوحى الله الله مأواك في مستقررجتي لازوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلفته أبيدي ولاطعمن فيعرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنيا ولا تمرن مناديا ينادى أمن الزهاد فى الدنياز ورواعرس الزاهد عيسى بن مريم) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال عبسي عليه السلام ويل لصاحب الدنيا كيف عوت ويتركها ويأمنها وتغره ويثق بهاوتخذله ويل المغترين كيف أرتهم مايكرهون وفارقهم مايحبون وجاءهم مايوعدون ويل ان الدنياهمه والخطايا عمله كيف يفتضم غدابذنبه ) أخرجه ابن أب الدنيا في ذم الدنيا (وقيل أوسى الله الىموسى عليه السلام باموسى مالك ولدار الظالمين انهاليست للندار أخرج منهاهمك وفارقها بعقاك فبنست الدارهي الالعامل يعمل فهافنعمت الدارهي ياموسي اني مرصد الظالم حتى آخذ منه للمظاوم) أخرجه ابن أبي الدنما في ذم الدنيا (وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة) عامر (بنالجراح) أحد العشرة رضي الله عنهم (فاءه عالمن العربن) ناحمة بالبصرة (فسمعت الانصار بقدوم أبي عبدة) بالمال (فوافواصلاة الفعرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله علميه وسلم أنصرف فتعرضواله فتبسم صلى الله علمه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم معتمان أباعبيدة قدم بشئ فالوا أجل يارسول الله قال فابشر واوأملوا مايسركم فوالله ماالغفر أخشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكمالا نيا كابسطت علىمن كان قبلكم فتنافسوها كماتذ فسوها ونها كمكم كاأها كمتهم ) متفق عليه من حديث عمرو بنعوف البدرى (وقال أبو سعيد الحدري) رضى الله عنه (قالرسولالله صلى الله عليه وسلم ان أكثرماأخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض فقيل ماركات الارض فقال زهرة الدنيا) متفق عليه (وقال صلى الله عليه وسلم لاتشفاوا قلوبكم يذكر الدنما) لان الله مغار على قلب عبده أن بشتغل بغيره رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيه في في الشعب من رواية مجد بن النصر الحارثي مرسلا (فنهمي عن ذكر هافضلا عن اصابة عمنها) ففيه تشديد (وقال عمار بنسعيد) كذافي النسخ ولم أجدله ترجة (مرعيسي عليه السلام بقرية فاذا أهلهاموني في الافنية) ج ع فناء بالكسر وفناءالدارماحولها (والطرق فقال الهم يامعشرا لحوار بينان ه ولاء ما تواءن سفطة ولوماتواعن غيرذ لك لتدافنوا) أى لدفن بعضهم بعضا (فقالوا ياروح الله وددنا اناعلنا خبرهم فسأل ربه

تسط عليكم الدنيا كإسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كاتنافسوها فاتها كم كم كالهاكم وقال أبوسعيدا الحدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه والمسلم بقرية فاذا أهلها موقى فى الافنية والطرق فقال بامعشرا لحوارين ان هؤلاء ما تواعن مخطة ولوما تواعن غير ذلك لنداف وافقالوا باروح الله وددنا أن لوعلنا خبرهم فسال الله تعالى والطرق فقال بامعشرا لحوارين ان هؤلاء ما تواعن مخطة ولوما تواعن غير ذلك لنداف وافقالوا باروح الله وددنا أن لوعلنا خبرهم فسال الله تعالى

ا فأوحى الله المهاذا كان الليل فنادهم يحيبونك فلما كان الليل أشرف ) أى صعد (على نشر) محركة أى موضع عال (تم نادى باأهل القرية فأجابه مجسب البياروح الله فقال ماحالكم وماقصتكم قال بتنافي العافية وأصحنافي الهاوية) وهي دركة من دركات جهنم (قال وكيف ذلك قال لجبنا الدنيا و لماعتنا أهل المعاصى قال وكمف كان حبكم للدنيا قال حب الصي الأمهاذا أقبلت فرح بهاواذا أدبرت بكي وحزن علماقال فابال أحجابك لايحسوني قاللانهم ملجمون بلجم من نار بايدى ملائكة غلاظ شداد قال فكيف أجبنني أنتمن بينهم فاللانى كنت فهم ولمأكن منهم فلانزل بهم العداب أصابني معهم فأنامعلق على شفير جهنم لاأدرى أنجومنهاأم أكبكب فهما فقال المسيح عليه السلام للعواريين لاكك خبزالشعير بالمخالجريش وابس المسوح) جمع مسمع بالمكسروهو الصوف الاسود (والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة) أخرجه أبو نعم في الحلية عن عبد الله بن مجد بن حفر حدثناعبد الله بن مجد بن زكر باحد ثناسلة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم حدثنا عبد الله بن محد بن عقبة حدثني عبد الرجن أبو طالون حدثنامها حرالاسدى عن وهب بن منبه قال مرعيسي عليه السلام يقرية فساق بنعو من سياق المصنف وفيه قال ماكان جنايتكم قال عبادة الطاغوت وحب الدنياقال وماكانت عبادتكم الطاغوت قال الطاعة لاهل معاصى الله وفيه قال عيسي عليه السلام وما الهاوية قال سحين قال وماسحين قال جرة من ارمثل اطباق الدنيا كلهادفنت أر واحنافها وفيه وأنامعلق بشعرة في الهاوية لاأدرى أكردس في النارأم أنجو فقال عيسي عليه السلام بحق أفول لكملا كلخبزالشعير وشرب ماءالقراح والنوم على المزابل مع الكلاب لكثير مع عافية الدنيا والا خوة (وقال أنس) رضي الله عنه (كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لانسبق أى لا تعبار بها النوف في سرعة السير (فاءاعر ابي بناقة له) وفي رواية على قعودله (فسبقهافشق ذلك على المسلين) أي اشتدكاف رواية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حق) وفى رواية ان حقا (على الله ان لا برفع شيامن أص الدنيا الاوضعه) و رواه أحد وعبد بن حيد والحارى وأبوداودوابن حبان والدارقطني والنسائي ووجدد يخط الكال الدميري قال أفادني بعض طلمة العداله ممع بعض الحفاظ يقول الاعرابي الذي حاءعلى قعود فسسبق نافة الني صلى الله علمه وسلم هو حمر يل علمه السلام (وقال عسى عليه السلام من ذا الذي يني على موج العردار الكرالدنيا فلا تخذوها فرارا) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقي ل لعيسى علمه السلام علماعلا واحدا يحبناالله عليه قال ابغضوا الدنيا يحبكم الله) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الدنيا (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم الفعمكم قليلاولمكمم كثير او أنهانت عليكم الدنياولا ثرتم الا خرة) قال العراقي رواه العابراني دون قوله ولهانت الخ زاد والحرجتم الى الصعدات الحديث وزاد الترمذي وأبن ماجه من حديث أبي ذروما تلذذتم بالنساء على الفرش وأول الحديث متفق عليه من حديث أنس وفي افرادا احذاري من حديث عائشة اه فأت قد تقدم الكلام على هذا الحديث وغمام الحديث عند الطبراني بعد قوله ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله لاندرون تنجون أولا تنجون وقدرواه الحاكم والبهني كذلك وعنداب عساكرمن حديث أبى الدرداء لوتعلون ماأنتم لاقون بعدا اوتماأ كلتم طعاماعلى شهوة أبدا ولاشر بتمشرابا على شهوة أبداولادخلتم بيناتستظاونيه ولررتم الى الصعدات تلدمون صدوركم وتبكون على أنفسكم ورواه أنونعم في الحلمة من قوله وعند الحاكم من حديث أبي ذراو تعلون ما أعلم الضيكم قلملا ولبكيتم كثيرا ولمأساغ أكم الطعام ولاالشراب وفي الحلية في ترجة العلاء بن زياد عن أبي ذرمثل سياق الترمذي وابن ماجه بزيادة وددتاني شجرة تعضد وأماصدرا لحديث فرواه أيضامن حديث أنس أحد والدارى والترمذى والنسائي وان ماجه وابن حبان ورواهمن حديث أبيهر مرة أحدوا ليخارى والترمذي

الله فقالماحالكمروما قصيتكم قال شناتحن في عافية وأصحنا في الهاوية قال وكمفذاك قالوا يحسنا الدنماوطاءتناأهل المعاصي قال وكيف كان حيكم للدنسا قال حب الصيني لامهاذا أقبلت فرحنام اواذا أدرت حزنا وتكمنا علماقال فيا بال أحجابك لم يعسونى قال لامهم ملحمون بلجمهن نار بأيدى ملائكة غلاط شداد قال فكيف أجبتني أنث من بينهم قاللاني كنت قهم ولم أكن منهم فلا نزلم -مالعذاب أصابي معهمهم فأنامعلق على شفير جهنم لاأدرى أنجومنهاام أكبكب فهافقال المسيم العواريانالاء كلخابز الشعيربالخ الجسريش ولبس المسوح والنومعلي المزابل كثيرمع عاضة الدنها والاسخو وقال أنس كانت ناقةرسول الله صلى الله علمه وسلم العضباء لاتسسق فحاء اعراني شاقةله فستقها فشق ذاك على المسلين فقال صلى الله عليه وسلم انهحق على الله ان لا يرفع شيأمن الدنسا الا وضعه وقال عيسي علمه السلام من الذي يني على موج البحرداراتا كجالدنها فلا تتخذوهاقرارا وقمسل لعيسي علمهااسلامعلنا ثمقال أبوالدرداهمن قبل نفسه لو تعلون ما أعلى لخرجة الى الصعدات تجارون وتبكون على أنفسكم والثركتم أموال كم لا حارس لها ولاراج عاليها الامالا بدل كم منسه والكن بغيب عن قاوبكم ذكر الاستوة وحضرها الامل فعارت الدنيا أملك باعسال كم وصرتم كالذين لا يعلون فبعض كم شرم من البهائم التي لا تدع هو اها محافة عما هوفى عاقبته ما لسكم لا تحابون ولا تناصحون و أنتم الحوان (٨٩) على دين الله ما فرق بين أهوا أنكم

الاخبث سرائر كم ولو اجتمعتم على البرلقدابيتم مالك تناصيرن في أمر الدنمأ ولاتناصحون فيأمن الا خرة ولاعلان أحسدكم النصحة ان عدمه و بعده على أمر آخرته ماهذا الا من قله الاعمان في قلوبكم لوكنتم توقنون مخبرالأخوة وشرهاكما توقنون بالدنيا لا مرم طلب الا حوة لانها أماك لاموركم فأنقلتمحب العاجلة غالب فأنا نراكم تدعون العاجل من الدنيا للا جالمنهاتكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف فى طلب أمر لعا حكم لا تدركونه فبنسالقومأنتم ماحققتم اعالكم عايعرف به الاعات البالغ فيكم فأن كنتم في شك بماجاء له مجد م لى الله عليه وسلم فاتونا لنبي بناكم والريكم من النورما تطمئن اليه قاوبكم والله ماأنت عمالمنقوصة عقولكم فنعذركم انكم تستسنون صواب الرأى دنيا كموتأخذون بالحزم فيأموركم مالكم تفرحون باليسار من الدنباتصيبوية وتتحز فون على اليسيرمنها يفوتكم حي يتبين ذلك في وحوهكم ويظهمرعلي

وهوعندا لحاكم بزيادة في آخره يظهر النفاق وترتفع الأمانة الحديث (وقال أبوالدرداء من قبل نفسه لوتعلمون ماأعلم لخرجتم الى الصعدات) بضمتين أى الى البرارى والقفار (تبكون على أنفسكم) قدمر عند الطبراني انه من جلة حديث أبي الدرداء ولفظه والحرجة الى الصعدات تجارون الى الله وعندابن عساكر بلفظولمررتمالي الصعدات تلدمون صدو ركم وأخرجه أبونعيم في الحلية من قوله قال حدثنا أحد ابن جعفر بن حدان قال حدثنا عبدالله بن أحدبن حنبل حدثنا داودبن عروحد ثناع بشر حدثنا يردعن خام بن حكيم قال قال أوالدرداء لوتعلون ماأنتم راؤن بعد الموت لماأ كلتم طعاماعلى شهوة ولاشرا باعلى شهوة ولادخلتم بيتاتستظاون فيمو لخرجتم الى الصعدات تضربون صدو ركم وتبكون على أنفسكم وددت أنى شحرة تعضدهم تؤكل الى هذانص الحلمة ثم ساق المصنف بقية كلام أبي الدراد ءفق ل (ولتركتم أو والكم لاحارس لها ولا راجع الماالامالايد لكممنسه ولكن بغيب عن قاوبكوذ كرالا نوة وحضرهاالامل فصارت الدنيا أملك باعمالكم وصرتم كالذين لا يعلون فبعضكم شرمن البهائم الني لاندع أي لاتترك (هواها الخافة عمافي عاقبته) ثم قال (مالكم لا تعابون) أى لا يعب بعضكم بعضا (ولاتناصحون) أي لاينصع بعضكم بعضا (وانتماخوان على دمن مافرق بين أهوائكم الاخبث سرائر كم) أى فساد نواطنكم (ولوتجامعتم على البرلنحابيتم مالكم لاتناصحون في أمر الدنما ولاعلك أحدكم النصيحة لمن يحبه ويعينه على أمرآ خرته ماهذا الامن قلة الأعان في قاه بكم لو كنتم توقفون بخبر الا خرة وشرها كاتوقنون بالدنما لآ ثرتم طلب الآخوة لانها أملك بقاق بكون قلتم حد العاجلة غالب فاناتوا كم تدعون العاجل من الدنيا الدَّجِلْمُنهَاتُكُدُونُ ﴾ أى تتعبون (أنفسكم بالمشقة والاحتراف) أى الاكتساب (في طاب أمراها يُم لاندركونه فبنس القوم أنتم ماحققتم أعانكم عابعرف به الاعان البالغ فيكم فان كنتم في شك مماجاء به مجد)صلى الله عليه وسلم ( فأ تونا فلنبين أليكم ولنريكم من النو رما تطمئن آليه قاو بكم والله ماأ نتم بالمنقوصة عةُوالهُمُ فنعذركم) أَي نقبل عذركم (انهم لتبينون صواب الرأى في دنيا كم وتأخذون بالخزم في أمو ركم مالكم تفرحون باليسيرمن الدنيااذ تصيبونه وتحزنون على اليسيرمنها) اذ (يفو تـكم حتى يتبين ذلك في و جوهكم و يظهر على ألسنته كم وتسمونها المصائب وتقمون فيها الماته تم ) جُمع مأتم أي البكاء والعويل والحزن (وعامنكم قدتركوا كثيرامن دينهم ثملايتبين ذلك فى وجوههم ولايتغير حالكم انى لارى الله قد تبرأ منتكم يلقى بغضكم بعضا بالشرور وكالم يكره أن يستقبل صاحبه بما يكره مخافة ان يستقبله صاحبه عدله فاصطعبتم على الغل) أى الحقد فى الصدور (ونبتت مراغبكم على الدمن) جعدمنة بالكسركسدرة وسدر وهو الموضع المتأبد بالسرجين (وتصافيتم على رفض) أي ترك (الأجل ولوددت ان الله أراحني منكم) بالوت (والحقني عن أحبرو ينه) ولوكان (حيالم يصام كم) يعني به الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (فان كأن فيكم خبر فقد أسمعتُكم) أى أبأغث القول الى أسم عاعكم ان كنتم تقاونه وتعملونيه (وأن تطلبوا مأعندالله تجدوه بسيرا) أى سهلا (والله استعين على نفسي وعليكم الى هنا اه كلام أبي الدرداء رضي الله عنه ومن كلام على رضي الله عنه مماهوفي نم يرا البلاغة ولو تعلون ماأعلم مماطوى عنكم غيبه اذالخرجتم الى الصعدات تبكون على أعمالكم وتلدّمون على أنفسكم ولتركتم أموالكم لاحارس الهاولاخانف علم اولهمت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت الى غيرها واكنكم

( ١٢ - (اتعاف السادة المتقين) - عامن ) السندكم وتسمونها المصائب وتقيمون فيها الماتم وعامد كواكثيرامن وينهم علايتبين ذلك في وجوهكم ولا يتغير حالكم الله قد تبرأ منكم يلق بعضكم بعضا بالسرور وكالكم يكره أن يستقل صاحبه عما يكره مخافة ان يستقبله صاحبه على الغل ونبتت من اعبكم على الدمن وتصافيتم على رفض الاجل ولوددت أن الله تعالى أراحني منكم وألحقني عن أحبر ويته ولوكان حيالم يصابركم فان كان فيكم خير فقد أسمعت كم وان الطلبوا ما عند الله تجدوه بسيرا و بالله أستعين على نفسي وعليكم

الدنياوفى معناه قبل أرى رجالابأدنى الدين قد قنعوا

وماأراهم رضوافى العيش مالدون

فاستفن بالدين عن دنيا اللوك كالسب

متغنى الماوك بدنياهم عن الدىن وقال عيسى عامه السلام اطالب الذئما لتبريج تركك الدنماأ مروقال أسناصلي اللهعلمه وسلم لمَا تَينَ كُم بعدى دنماناً كُل ایمانکم کاتاً کل النار ألحطب وأوحى الله تعالى الى موسى علمهااسلام ماموسي لاتركن اليحب الدنيافلن تأتيني بكمسرة هي أشددمنها ومرموسي عليهالسلام برجمل وهو يبكى ورجع وهو يتكى فقال موسى باربعبدك يمكى من مخافت لك فقال مااين عمران لوسال دماغه مع دموع عمليه ورفع بديه حتى سقطالم أغفرله وهو بحب الدنيا \*(الا ثار) \*قال على رضى الله عنه من جمع فيهست خصال لم يدع العنة مطلبا ولاعن النارمهريا أقرلهامن عرف اللهفا طاعه وعرف الشه طان فعصاه وعرف الحقفا تبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفض ها وعرف الاسخرة فطامها وقال الحسنرحم

الله أقسواما كانث الدنيا

أنسيتهماذ كرتم وأمنتهما حذوتم فبان منكهرا يكم وتشتت عليكم أمركم لوددن ان الله فرق بيني وبينكم والحقنى عن هو أحق لى منكم وممارواه ابن المبارك عن الاوزاعي عن حسان بن عطية ان أبا الدرداء كان يقوللاتز الون مخير ماأحبيتم خياركم وماقيل فمكم الحق فقبلتموه فان عارف الحق كعامله وممارواه المسعودى عن أبي الهيثم قال قال ألوالدرداء لاتكافوا من الناس مالم تكاغوا ولا تعاسبوا الناس دون بهم ابن آدم عليك نفسك فانه من يتنبع مابرى فى الناس بطل حزنه ولايشف غيظه وممارواه أبو بكر بن أبي شيبة بسنده اليه قال اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم من الموتى واعلوا ان قليلا بغنيكم خيرمن كثير يلهيكم واعلوا ان البرلايبلي وان الائم لاينسي وممارواه مزيد بنعرون عن جو يبرعن الضالة عنه قال فالباأهل دمشق أنتم الاخوان في الدنما والجران في الدار والانصار على الاعداء ماعنعكم من مودني واعلا مؤنتي على غيركم مالى أرى علماءكم بذهبون وجهالكم لايتعلون وأراكم قدأ قبلتم على ماتكفل لكم بهوتر كتمماأ مربته الاان قومابنوا شديداو جعوا كثيرا وأملوا بعبدا فاصبح بنيائهم قبو راوأملهم غرورا وجعهم بوراوممارواه أحدين حنبل بسنده المهانه كان يقول و بلاكر جاعفاغرفاه كانه يجنون برى ماعندالناس ولابرى ماعنده ويستطمع لوصل الليل بالنهارو يلهمن حساب غليظ وعذاب شديدوم ارواه خالدبن بزيدعن سعيدس هلالعنه انه كان يقول بالمعشر أهل دمشق لانستحيون تجمعون مالاتأ كاون وتبنون مالا تسكنون وتأملون مالا تبلغون قدكان القرون من قبلكم محمعون فبوعون ويأملون فيطداون وبينون فدوثقون فاصير جعهم وراوأملهم غرورا وسوخم قبورا هذه عادة دملا تنمابن عدنالى عمان أموالاو أولادافن بشمرى مني ثركة عاديدرهمين وممارواه صفوان بن عروعنه انه كأن يقول يامعشر أهل الاموال بردواعلي جاودكم ن أموالكم قبل أن نكون وايا كم فيها سواءليس الاأن تنظر وا فمهاونظر فمهامعكم أنى أخاف عليكم شهوة خفية في نعمة ملهية وذلك حين تشبعون من الطعام وتجوعون من العلم الى غير ذلك من غر ركال مهم اهومذ كورفي الحلية وغيرهاوالله أعلم (وقال عيسي عليه السلام مامعشرا لحوارين ارضوابدني الدنيا) أي حقيرها (مع سلامة الدين كارضي أهل الدنهابدني الدين مع سلامة الدنيا) أخرجه ابن أبى الدنيافي ذم الدنيا (وفي معناه قدقيل)

(أرى رجالاً بادنى الدين قدقنعوا ، ولاأراهم رضوافى العيش بالدون) (فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كاستنفى الملوك بدنياهم عن الدين

وقال عيسى عليه السلام باطالب الدنيا لتجربها) أى لتصير بوابها (تركات الدنيا أبر) أى أكثر بوا أخر حدابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال نبيناصلى الله عليه وسلم لنا تين كو بعدى دنياتا كل اعانكم كا تأكل النارا لخطب) قال العراقي لم أحد له أصلا (وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام ياموسى لاتركنالى حب الدنيافان تأتبني بكبيرة أشد عليك منها أخرجه صاحب الحلية) من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر عن محاهد عن كعب قال الرب تعالى لوسى ياموسى لاتركنالى حب الدنيافانك ان تلقانى من المحرة من المحائم أخسر عليان من الرب عبدل يترمن مخافقك فقال باان عران لوترل دماغه مع دمو عمينيه ورفع يديه حق نسة طالم أغفرله وهو يحب الدنيا) أخر حدابن أبي الدنياف ذم الدنيا (الا تاولها من عرف في ذمها (قال على رضى الله عنه من جع ستخصال لم يدع المحنة مطلم الانها فالقاه) أى اجتنبه (وعرف الدنيا فرفط المناف ذم الدنيا (وقال الحسن السمرى) رجه الله تعالى (رحم الله أقواما كانت الدنيا غيد يناف فنافسه) أى فادوها لى من التمنه على المنافسة في أمور الدين الرحوانية فافان المنافسة في أمور الدين الرحوالدين النافسة في أمور الدين المنافسة في أمور الدينا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في أمور الدين المنافسة في أمور الدين المنافسة في أمور الدين الدنيا في الدنيا

ومن نافسك في دنيال فالقهافي نعره وقال لقمان لابنه بابني ان الدنيا بعرعيق وقد غرف فيه ماس كثير فانكن مفينتك فيها تقوى المه عزوجل وحشوها الايمان بالله تعالى وثمراعها التوكل على الله عزوجل لعلك تنجووما أراك ناجياوقال الفضيل طالت فكرتى في هذه الاتها المجعلنا ماعلى الارض زينة لها لنباوهم أيهم أحسى على الوانالجا علون ماعليها صعيدا جرزا (٩١) وقال بعض الحكاء انك لن تصبح في شئ

مندوب البها (ومن نافسك في دنياك فالقها في تعرب انقلاصاحب القوت (وقال القمان الابنه) وهو يعظه (يابني ان الدنيا عرجيق وقد عرف في عليه السكتر فلتكن سفيننا فيها تقوى الله وحشوها الاعان بالله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو وما أراك ناحيا) نقله صاحب القوت وقد روى تعوذلك عن وهب بن منبه وهو في الحليب قال بابني اتخذ طاعة الله تعارة ترييب الدنيا والا خرة والاعان بالله سفيننك التي تعمل عليه اوالتوكل على الله دقلها والدنيا عول والايام مو حكو الاعمال المفروضة تعارتك الى آخرما قال تعمل عليه اوالتوكل على الله دقلها والدنيا عول والايام مو حكو الاعمال المفروضة تعارتك الى آخرما قال وقال الفضيل) بن عياض رجه الله تعملى (طالت فكرتى في هذه الا يها المعمل الما أخرما قال من الدينا الموقع على من زهد فيه ولم يغتر به وقنع منه عما يزعى أمه وصرفه على ما ينبغى وفيه تسكين لرسول الله صلى الله علمه من زهد فيه ولم يغتر به وقنع منه عما برخ أمه وصرفه على ما ينبغى وفيه تسكين لرسول الله صلى الله علمه المناف والمناف المناف والموالة على المناف المناف المناف والموالة على الناف المناف المناف والمناف المناف أكاه وصم عن الدنيا وافطر على الا تحود وان رأس مال الدنيا الهوى و رجعها الناف وعدد الا تمال و يقر بالمنية ) أى الوت (و يبعد الامنية قال في المناف الله قال من ظفر به أي يملم الوقية نضب يقال نضب الماء في الارض اذاعار (و يبعد الامنية قال في المناف المناف

(ومن يحمد الدنها بعيش يسره \* فسُوف لعمرى عن قليل ياومها) (اذا أدر ت كانت على المرء حسرة \* وان أقبلت كانت كثيرا همومها

وقال بعض الحكاء كانت الدنيا ولم أكن قمها وتدهب الدنياولا أكون فيها فلا أسكن اليها فان عيشها المدن أي عسر وتعب (وصفوها كدر وأهلهامنها على وجلل أى خوف (اما بنعمة ذائلة) أى ستر ول قريبا (أو بلية نازلة) ستنزل قريبا (أرمنية قاضية) أى متعتمة (وقال بعضهم من عيب الدنيا المه الاتعلى أحدا ما يستحق لكنها اما ان تريد) فوق استحقاقه (واماان تنقص) من استحقاقه روى ذلك من كلام على رضى الله عنه (وقال في المه الله ورى رحمه الماتعالى (أماترى النع كانم امغضوب عليها قدوضعت في غيرا هلها) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال أبوسليمان الداراني) رحمه المتعلى (من طلب الاخرة على المحبة لها لم يعطمنها شيأ الاأراد أكثر) مما طلب (ومن طلب الاخرة على الحبية لهالم طلب الاخرة على المحبة لها المحبة لها لم يعطمنها شيأ الاأراد أكثر) مما طلب (ومن طلب الاخرة على الحبية الهالم وقال انظرما آثال الله عزوج المدني المابعي وجمها لله تعالى (أشكو اليك حب الدنيا ولا تضعه لي يدار فقال انظرما آثال الله عزوج لمنها فلا تأخره الامن حلى أى من حيث هو حلال (ولا تضعه حتى يتبرم) أى يتضجر (بالدنيا ويطلب الحروج منها) وأخرج أبونعيم في الحلية من طريق عبد الرحن ابن أني الدنيا والميان الدنيا والمان الته تعالى قد حبه الدنيا قال انترائي مائمة الله قال قات النهي مائما تبديا في يعض شئ حبيه الله الى لان الله تعالى قد حبم الدنيا قال اعلى المن الله قال قد حبم هذه الدنيا على النه تعالى قد حبم هذه الدنيا على النه المائمة الله قال المن الله قال قد حبم هذه الدنيا المنه المن الته تعالى قد حبم هذه الدنيا على النه المنه الله قال هذه الدنيا المنه الله قال هذه الدنيا المنه المنه الله المنه الله قال هذه الدنيا المنه المنه المنه اله المنه المنه المنه المنه الله المنه الدنيا المنه المنه

تنقص وقال سدفيان اما ترى النع كائم امغضوب علم اقدوضعت في غدير أهلها وقال أبوسلم بان الدار انى من طاب الدنياعلى المحبة لهالم يعط منها شدياً الأأراداً كثر وليس لهذا عاية ولالهذا عاية وقال رجل لا بي حازم أشكو السدياً الاأراداً كثر وليس لهذا عاية ولالهذا عاية وقال رجل لا بي حازم أشكو السلك حب الدنيا وليست في بدار فقال انظر ما آتا كما تله عز وجل منها فلا تأخذه الامن حله ولا تضعه الافى حقه ولا يضرك حب الدنيا والمعافلات أخذه الانه لو آخذ نفسه بذل ثلا تعبه حتى يتدبرم بالدنيا ويطاب الخروج منها

من الدنما الاوقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعد لم و ليس الله من الدنما الا عشاء ليساد وغداء يوم فلا تهلك في أكلة وصم عن الدنما وافطر على الاحرار أس مال الدنما الهوى وربحها النار وقبل لبعض واليمان كمف ترى الدهر ويعدد الامنية قبل المناو يقسر بالنبسة ويعد الامنية قبل فالمن طفر به تعب ومن فاته نصب وفي ذلك قبل ومن عالما الدنما لعيش ومن عسمد الدنما لعيش

نسرف العــمرى عن قليل ياومها

اذا أدبرت كانتها المرء

وان أفبلت كانت كثيرا هـمومها\* وقال بعض الحكاء كانت الدنيا ولم أكن فيها وتذهب الدنيا ولا أكون فيهافلا أسكن اليها فان عيشها نكد وصفوها كدر وأهلهامنها على وجل الما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أومنية قاضية وقال بعضهم من عيب الدنيا انها لا تعطى أحدد الما يستحق لكنها الماان نزيد والماأن وقال بعسبي بن معاذ الدنياحانوت الشيماان فلاتسرق من خانوته شد ما فيعبى على طلبه فه أخذك وقال الفضيل لو كانت الدنيامن ذهب يفي وقال والا تخرق من خرف يبقى لكان (٩٢) ينبغى لناان نختار خرفا يبقى على ذهب يفنى فكيف وقد اخترنا خرفا يفنى على ذهب يبقى وقال

المناولكن معاتبتنا أنفسنا في غيرهذا ان لايدعونا حيماالى ان أخذ شأ بشئ بكرهه الله تعالى ولا تمنع شيأ من شئ أحبه الله تعالى فاذا تحن فعلناذلك لم يضرنا حينا اياها (وقال يحيى بن معاذ) الرازى رحه الله تعالى (الدنيا حافوت الشيطان) أى دكانه الذي فيه مناعه (فلا تسرق من حافوته شأفتي على فللبسه فيأخذل أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال الفضيل) بن عياض رجسه الله تعالى (لوكانت الدنيامن ذهب يهنى والا خرة من خرف يبقى لكان ينبغي لناان تغتار) لانفسنا (خرفا يبقى على ذهب يبقى) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال أبوحازم) سلة المنيا وقد اخترنا خرفاية في على ذهب يبقى) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وأبونعيم في الحلية (وقال أبو على المنيا في الدنيا في ذم الدنيا وأبونعيم في الحليد وم القيامة اذا كان معظما وقال ابن مسعود) رضى الله عنده (ماأضيم أحرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وأبونعيم في الحليدة من وماله عارية والضيف من على المال والمال والاهاون الاوديعة \* ولا بديوما ان ترد الودائع) في معنى ذلك في معنى ذلك (وما المال والاهاون الاوديعة \* ولا بديوما ان ترد الودائع)

(و) يحكى انه (زار رابعة) بنت اسمعيل العدوية البصرية (أصحابها) من كان يتردد عليها (فذ كروا الدنيا فاقبلوا على ذمها فقالت اسكتواعن ذكرها فاولاموقعها من قلوبكم ماأ كثرتم من ذكرها ألامن أحب شيأاً كثر من ذكره أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الدنيا وقولها من أحب سيأاً كثر من ذكره حديث مرفوع أخرجه أبونعيم ثم الديلي من طريق مقاتل بن حبان عن داود بن أبي هندعن الشعبي عن عائشة به (وقيل لا براهيم بن أدهم كيف أنت فقال) منشدا

(نرقَع دنیانابتمزیق دیننا ، فلاد یننایبتی ولاماترقع) (فطو بیلعبدآ ثر الله ربه ، وجاد بدنیاه لما یتوقسع)

أخرجه أبونعيم فى الحلية من طريق بعلى بن عبيد فالدخل ابراهم بن أدهم على أبى جعفر أمير الومنين فقال كنف شأنكم الما استعق قال بالمير المومنين

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا \* فلاديننا يبقى ولامانرقع

ومن طريق أبي غيرعن حزة قال دخل ابراهيم بن أدهم على بعض الولا : فقال له مم معيشتك قال نرقع دنما نا الخ فقال اخر جوه فقد استقبل (وقيل أيضاً) في المعنى

(أرى طالب الدنما وأن طال عره \* ونال من الدنماسر وراوأ نعدما) ( حكبان بني بنيانه فأقامه \* فلما استوى ماقد بناه تهدما)

وفي نسخة فاتمه دلُ فأقامه (وقيل أيضا) في المعنى

(هب الدنيا تساني المنعفوا \* أليس مصر ذاك الى انتقال)

(وما دنيـالـُ الامشــل في، \* أطــلك ثم آذن بالزوال)

وفى نسخة للزوال (وقال القمان لابنه) وهو يعظه (بابنى بسع دنياك باستوتك تربحهما جميعا ولا تبسع آخرتك بدنياك فتخسره مسما جميعاً) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا (وقال مطرف بن) عبدالله بن الشخير) بنءوف العامرى النابعى العابدولا بيه صحبة وقد ذكر (لا تنظر الى خفض عيش الملوك ولين رياشهم ولكن انظروا الى سرعة طعنهم وسوء منقلبهم) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا (وقال ابن

أبو حازم ايا كم والدنيافانه بأغنى الهوقف العبدوم القيامية أذا كانمعظما للدنما فيقال هدنا عظم ماحقره الله وقال ابن مسعود ماأصم أحددمن الناس الاوهوضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودةوفىذلكقيل ومالالوالاهاونالاودائع ولابد وماأن تردالودائه وزاررا بعة أصحام افذكروا الدنمافأ قب أواعملي دمها فقالت اسكتواءن ذكرها فاولاموقعها من قساوبكم ماأ كثرتم منذكرهاألا من أحب شدراً أكثرمن ذكره وقيللاراهمين أدهم كيف أنت فقال ترقع دنمانا بتمز بقديننا فلاد ينماييق ولامانرقع فطوبي لعبدآ ثرالله ربه وحاديد نباه المايتوقع وقبل أيضافى ذلك أرى طالب الدنياوان طال ونالمن الدنيا سرورا وأنعما كان بني بنياله فأقامه فلااستوى ماقديناه تهدما وقبل أسفافى ذلك هالدنيا تساقاليك أليس مصير ذالاالي

ومادن الدالامثل في \* أظلك ثم آذن بالزوال وقال لقمان لابنه يابني بع أظلك ثم آذن بالزوال عباس دنياك با تخسرهما جميعا وقال المطرف بن الشيخير لا تنظر الى خفض عيش الماوك ولين رياشهم ولكن انظر الى سرعة طعنهم وسوء منقلهم وقال ابن

عباس ان الله تعالى جعل الدنياثلاثة أحزاء حرّ أللمؤمن وحرّ المنافق وخراً للكافرفا اؤمن بتروّدو المنافق يتربن والكافر يثمتع وقال بعضهم الدنيا جيفة فن أرادمها شيا فليصبر على معاشرة الكافر وفى ذلك قيل (٩٣) يأخاطب الدنيا الحافظ ها تضع عن خطبه السلم

عباس) رضى الله عنه (ان الله حعل الدنيائلانة أحزاء حزا للمؤمن وحزا للمنافق وحزا للكافر فالؤمن و منه العرس من الما يترق منه الا خوته (والمنافق يترين) بمتاعها (والمكافرينة ع) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والمائلة الدنياعلى الله الله لا يعصى الدنياعلى الله الله الله الله الله المنافعي و وقال المنافعي و من الله عنه و الله عنه و المنافعي و من الله عنه و الله عنه و الله عنه و الله الله عنه و الله و الله عنه و الله و الله

وماهي الاجمعة مستحيلة \* عليها كالبهمهن اجتذابها

ومنهنا بؤخذ القول المشهور على الااسنة الدنياجيفة وطلابها كلاب وفى القوت ولقدأ شهدذ لك بعض المدكات فين فقال رأيت الدنيا في صورة جيفة ورأيت البليس في صورة كاب وهوهائم عليها ومناديا ينادى من فوق أنت كاب من كلاب وهذه جيفة من خلقي ولقد جعلتها نصببك في نازعك شيامنها فقد سلطتك عليه (وقد قيل في هذا المعني)

(ياخاطب الدنيالي نفسها \* تخ عن خطيتها تسلم) (ان التي تخطب عدارة \* قريبة العرس الى الماتم)

وقال الوجد الحروى أياخاطب الدنيا الدنية انها \* شرك الردى وقرارة الاكدار

دارميماأضحكت أبكت عندارة تبالها من دار

فى أبيات أخرذ كرها فى مقاماته (وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (من هوات الدنيا على الله ان لا يعصى الافهاولاينال ماعنده الابتركها) أخرجهان أبى الدنيافي ذم الدنيا وذكره صاحب فهم البلاغة من كلام على رضى الله عنه (وقيل) في معنى ذلك وهو أحسن ما سمع فى تشييه الدنيا

(اذاامتَّىناًلانْيا لبيب تكشفت \* لمعن عدوفي ثباب صديق)

(وقيسل أيضا) في معناه

(باراقد الليسل مسرورا باوله \* ان الحوادث قد بطرفن استعارا) (أفنى الفرون التي كانت منعمة \* كر الليالى أقبالا وادبارا) (بامن يعانق دنيا لابقاء لها \* عسى و يصبح في دنياه سفارا)

أى كثيرالسفرلاجل تعصيلها

(هلا تركث من الدنيا معانقة \* حتى تعانق فى الفردوس ابكارا) (ان كنت تبغى جنان الخلد تسكنها \* فينبغى الدان لا تأمن النارا)

وقيل في هذا المعنى ياراف دالب لانتب \* أن الخطوب لهاسرى

ثفة الفتى رمانه \* ثقة عالة العرى

(وقال أبوامامة) صدى بن علان (الباهلي) رضى الله عنه (لما بعث عمد صلى الله عليه وسلم أتت الليس جنوده فقالوا قد بعث بي وأخرجت أمنسه قال يحبون الدنيا قالوا نعم قال المن كانوا يحبونها ما أبالى ان لا يعبد واالاوثان وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث أخرالمال من غيرحقه وانفاقه في غير حقه وامساكه عن حقه والشركله لهذا تبعي أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال رجل لعلى بن أبي طالب) رضى الله عنه (يا أميرا الومنين صف لنا الدنيا فقال وما أصف لك من دار من صح في اما امن ومن سقم فيها ندم ومن افتقى في افتن في حلالها الحساب وفي حرامها العذاب) أخرجه ابن أبي الدنيا

قريبة العرسمن الماتم. وقال أبوالدرداءمن هوات الدنياعلى الله اله لا يعصى الا فها ولا يشال ماعنده الا بتركها وفى ذلك قيل اذا امتحن الدنياليب تكشفت له عنعدو في شياب صديق وقيل أيضا باراقد الليلمسروراباؤله ان الحوادث قديط رقن أفنى القرون التي كانت كرالجديدين اقبالاوادبارا كمقدأ بادت صروف الدهو منملك قد كان في الدهدر الفاعا وضرارا يامن بعانق دنما لا بقاءلها عسى و تصبح فى دنياه سفارا هلاتر كتمن الدنمام عانقة حــ شي تعانق في الفردوس ان كنت تبغى حنان الخلد فستبغى للذأن لاتامن النارا وقال أنوامامـــة الباهلي رضى الله عنه لما بعث بعد صلى الله عليه وسلم أتت الميس حشوده فقالواقد بعث

المي وأخرجت أمه قال

يحبون الدنيا قالوا نعم قاله

لن كانوا يحبون الدنياما أبالى ان لا يعبدوا الاوثان واعا أعدوعلهم وأروح شلات أخذالمال من عبر حقه وانفاقه في عبر حقه وامساكه عن عير حقه والشركله من هذا نبع وقال رحل لعلى كرم الله وجهه يا أمير المؤمنين صف لذا الدنيا قال وما أصف المنه من والمركلة من ومن أمن فيها الدهاب وفي حرامها العقاب ومنشام ها العتاب ومن أمن فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها افتتن في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب ومنشام ها العتاب

فذم الدنيا وكذلكذ كره صاحب نهيج البلاغة ولفظه ماأصف من دارأولها عناءوآ خرهافناءوفي حلالها حساب وفى حرامها عقاب من استغنى قم افتن ومن افتقرفها حزن من سعاها فأتته ومن قعد عنها واتته ومن أبصر ما اصرته ومن أبصر الماأعة (وقيل له ذلك مرة أخرى) أى سؤال وصف الدنيا (فقال أطول أم أقصر فقيل قصرفقال حلالها حساب وحرامها عذاب) أخرجه أيضا ابن أبالدنيا وسيأتى ولك في المرفوع (وقالمالك بن دينار) البصرى رجه الله تعالى (اته واالسحارة فانها تسحر قلوب العلاء معنى الدنما) رواه صاحب الحلمة من طريق سمار بن حاتم العنزى بن سلمة البصرى عن جعفر بن سلمان عن مالك من ديناروفي ترجة مالك بن دينار انقوا السحارة مرة واحدة وفي ترجة جعه فربن سايمان عن مالكُ مرتين اه (وقال أبوسليمان) الداراني رحمه الله تعالى (اذا كانت الا خرة في القاب جاءت الدنيا تزاجها) للؤمها (قاذا صكانت الدنيا في القلب لم تزاجها الأ خرة) لكرمها (لات الا تنوة كر عة والدنيالنامة) نقله صاحب القوت وقال معناه ان يسير الدنيا يخرج كثير الا تنوة وكثير من شان الا تحوة لا يخرج بسيرا من الدنيا وان كثيرا من أمر الا تحوة قد مز يله قليل من أمر الدنيا وان قلملامن أمر الدنيا قدلانزيله الكثيرمن أمرالا خرة هدذالمزة شان الاتخرة وقلة النصيب منها وللؤم شأن الدنيا ودناء تهاو كثرة النصيب منهاوعظم الباوى بهاقال المصنف (وهذا تشديد عظيم ونرجوأت يكون ماذكره سيأر بن الحكم كذافى النسخ كلهاوالصواب سيارأ بوالحكم المنزى الواسطى البصرى وهوسيار بن أبي سيار واسمه وردان وقيل ورد وقيل دنيار يقال انه أخو شاورالوراق لامه قال أحمد صدوق ثقة ثنت في كل المشايخ وقال ابن معسين والنسائي ثفة وقال الحافظ ان حروليس هوالذي بروى عن طارق منشهاب مات سنة مم روي له الجاعة (أصح اذقال الدنيا والا تحرة بحد معان في القلب فأجهما غلب كان الاسخر تبعاله) أى فالحسكم للغالب وهذ الاعنع مزاحة الدنيامع الاسخرة (وقال مالك بندينار) البصرى رحمه الله تعالى (بقدرما تحزن للدنيا يخرجهم الاستحق من قلبك و بقدر ماتحزن الأخرة يخرجهم الدنيا من قلبك) نقله صاحب القوت (وهذا اقتباس مماقاته على رضى الله عنه حيث قال) في تشبيه الدنيا والا خرة (الدنياوالا خرة ضرنان فبقدر ما ترضى احداهما تسخط الاخرى) وقدروى ذلك أيضامن قول وهب منبه كافى الحلية ومثله قول عون بن عبدالله السعودى الدنيا والاتخرة في العبد كمفتى البران ترج احداهما فتخف الاخرى (وقال الحسن) البصري رحمه الله تعالى (والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون علهم من التراب الذي عشون عليه ما يبالون أشرقت الدنباأم غربتذهبت الحذاأم ذهبت الحذا) نقله صاحب القوت (وقال رجل العسن) البصرى (ماتقول فى رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ويصل منه و يحسن فيه أله ان يتعيش فيه يعني التنهم فقاللا) يجوزله (لوكانت له الدنيا كلها ما كانله منها الاالكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره) نقله صاحب القوت بلفظ سئل عن الرجل بوسع عليه في رزقه هل له ان يتسع في الشهوات فقال لاوالله اذا لو كانت له الدنيالم يكن ينبغي ان يأخذ من ماله الاللحاجة والكفاية من غير سرف ولا تبذيرو يقدم فضول ذلك لا خرته ذخيرة له اه والكفاف هومايكف به نفسه فيمالابدله منه فهدنا هو الذي لا يعد من الدنيا (وقال الفضيل) بن عياض رحمالله تعالى (لوان الدنيا يحدد افيرها) أي يحملتها (عرضت على حلالالأأ ماسب ما في الا تحرة الكنت أتقذرها كايتقذر أحد كم الجيفة أذا مرم ا انتصيب ونه أخرجه أبونعهم فى الحلية عن محدب جعفر بن يوسف حدثنا محدب جعفر حدثنا اسمعيل بن يزيد حدثنا ابراهيم بن الاشعث قال معت الفضيل يقول فذكره (وقيل الدم عروض الله عنه الشام) قدمته الاولى (فاستقبله أبوعميدة) عامر (بن الجراح) رضى الله عنه (على ناقة مخطومة يحمل) أى خطامها من حمل

فانها تسخر قاوب العلاء يعنى الدنيا وقال أوسلمان الداراني اذا كانت الاتحرة في القلب حاءت الدنه الزاحه ا فاذا كانت الدنما في القلب لم تزاجها الا خرة لان الاسخرةكر عةوالدنمالشمة وهذاتشد يدعظيم ونرجو أن يكون ماذ كرهسيار بن الحركم أصر اذفال الدنسا والا منحرة بحشمان في القلب فاجما غلب كان الاسخرتبعاله وقال مالك بن دينار بقدر ماتحزن الدنيا يخرج همم الاسخوةمن قلبك وبقدرما تحزن الاسخرة مغر جهم الدنيامن فللكرهذا اقتباس ماقاله على كرم الله وجهه حث قال الدنساو الاسخرة ضرنان فيقدر ماترضي احداهما تسنعفط الاخرى وقال المسن والله لقد أدركت أقواما كانت الدنياأهون علمم من التراب الذي عشون علسه ما ببالون أشرقت الدنماأمغر بتذهبتاني ذاأوذهبت الىذاوقالرحل العسان ماتقول فيرحل آ ناه الله مالافهو متصدق منهو يصلمه أيحسنه أن يتعيش فه نعني بتنعم فقال لألو كانت له الدنسأ كالها ما كان له منها الا الكفاف ويقدم ذاك لوم

فقره وقال الفضيل لوان الدنيا بعد افيرها عرضت على حلالالا أحاسب عليها في الا تحرة لكنت أتقذرها الله ف الله ف الله ف كايتقذراً حدكم الجيفة اذا مربم أان تصيب ثوبه وقيل لما قدم عروضي الله عند مالشام فاستقبله أبوعبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة بعبل

فسلم وسأله ثم أنى منزله فلم برفيه الاسيفه و ترسه ورحله فقالله عمر وضى الله عند المواقفات المائيل الميرا الومندين الأهدا يبلغنا المقيل وقال المفيان في الدنيا البدنيا وخدمن الا تحق القلبك وقال الحسن والله القدعبدت بنوا سرائيل الاصنام بعد عبادته مم الرحم بحبه ملادنيا وقال وهب قرأت في بعض السكتب الدنيا غنيمة الاكاس وغفلة الجهال لم يعرفوها حتى (٩٥) خرجوا منها فسالوا الرجعة فلم

برجعوا وقال لقمان لأبنه بابني انك استدرت الدنهامن بوم نزلتها واستقبلت الا تخرة فأنت الى دار تقرب منها أقرب من دار تماعد عنهاوقال سعدد بن مسعود اذارأ يثالعبد تزداددنيام وتنقص آخرته وهدويه راض فذلك المغبوت الذي بلعب وحهه وهولانشعر وقال عرو من العاصعلي المنسبر والله مارأ يتقوما قط أرغب فيما ا رسول اللهصلي اللهعليم وسالم بزهدفيهمنكم والله مامر مرسول الله صدلي الله عليه وسلم ثلاث الاوالذي عليه أكثرمن الذيله وقال الحسن بعدان تلا قوله تعالى فسلاتغرنكم الحياة الدنيامن قالذا قاله من خاهها ومن هوأعلم بهاایا کم وماشفلمن الدنما فان الدتما كشميرة الاشغال لايفتح رحل على نفسه باب شغل الاأوشك ذاك البابأن يفتم عليسه عشرة أبواب وقالأنضا مسكنان آدمرضيدار حداللهاحسابوحرامها علابان أخددهمن حله حوسببه وانأخذه من حرام عسدب به ابن آدم

الليف (فسلم) عليه (وسأله ثم أتى منزله فلم مرفيه الاستفه وترسه ورحله فقال له عمر رضي الله عنه لواتخذت متاعافقال المرااؤمنين انهذا يبلغناالقيل) قال أبونعم في الحلية حدثنا عبدالله بن محد حدثنا محد ابن شبل حدثنا أو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عالد الاحر ح وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله ابن أحد بن حنيل حدثني أي حدثنا عبدالر زان أخبرنا معمر فالاحدثنا هشام بن عروة عن أسه قال دخلعر بنالطاب على أبي عبيدة بنالجراح فاذاهو مضطعيع على طنفسة رحله متوسدالحقسة فقالله عرألاا تخذت مااتخذ أصابك فقال باأمير المؤمنين هذا يبلغني المقيسل وقال معمر في حديثه لماقدم عر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الارض فقال عرأين أخى قالوامن قال أبوعبيدة قالواالاتن يأتيك فلما أتا و رحله عمد خراعليه بيته فلم رفى بيته الاستفه و ترسه و رحله عمد كرني و (وقال سفيان الثوري) رجه الله تعالى (خدمن الدنيا لبدنك) أى قدر ما تقيم به عمارة البدن لاداء ما كافت به (وخدمن الا خوة لقلبك أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (والله لقد صدت بنو اسرا: لالاصنام بعد عبادتهم الرحن عهم الدنيا) أي بسبب حمم الها (فأوقعة ـم في الشرك) نقله صاحب القوت (وقال وهب) بن منه البماني رحه ألله تعالى (قرأت في بعض الكتب) أي السماوية (الدنياغنيمة الاكاس) أى العقلاء (وغفلة الجهال لم يعرفوها) لجهاهم ما (فسألواالرجعة) الما ( فلم مر جعوا) أخرجه ألونعيم في الحليّة (وقال القمان لابنه) وهو بعظه (يا بني أنك استدمرت الدنيامن وم نزاتها) أي من بطن أمل (واستقبلت ألا خرة فأنت الى دار تقرب منها أفرب من دار تباعد عنها) أخرجه أبنأبي الدنيا (وقال سعدين مسعود آذارأيت العمدد تزداددنياه وتنقص آخرته وهو بهراض و ذلك الغبون الذي يلعب وجهه) وهولا يشعر سعد من مسعود هذالم أحدله ترجمة في رجال الحديث وهوهكذا فىسائرنسخ الكتاب وفى الزهد والرقائق من مرسل سعيد بن أبى سمعداذار أيت كل طلبت شأمن أمرالا خوة وابتغبته بسرعلك وإذا طابت شأمن أمرالدنيا وابتغبته عسرعلك فاعلم انكعلي حالحسنة واذارأيت كلياطلبت شيأمن أمرالا خرة وابتغيه عسرعايك وأذاطلبت شيأ من أمرالدنيا وابتغيته يسراك فأنت على حال قبيحة (وقال عمرو بن العاص) رضى الله عنه (على المنبروالله مارأيت قوما قط أرغب فيماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزهد فيهمنكم والله مامر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث الاوالذي عليماً كثر من الذيله ) قال العراقي رواه الحاكم وصعمور واه أحد وابن حبان بنعوه (وقال الحسن) البصري رحمالله تعالى (بعدان تلا قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنسا) ولا يغرنكم بالله الَغرو ر(من قالذا قاله من خلقها) بقدرته (من هوأعــلم بهاايا كموماً شــغل) عن الله (من الدنيا فان الدنيا كثيرة الاشغال لايفتح رجل على نفسه باب شغل الاأوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب) نقله صاحب القوت (وقال) الحسن (أيضامسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب وحرامها عذاب ان أخذه من حله حوسب بنعمته وان أخذه من حرام عذب به ) نقله صاحب القوت وفيه أيضا مسكين (ابن آدم يستقل ماله ولايستقل غمله يفرح عصيبته في دينه و يجزع من مصيبته في دنياه وكتب الحسن الى عبر بن عبد العزيز) رجهما الله تعالى (سلام عليك أما بعد فكانك با تحرمن كتب عليه الوت قد مات فأجابه عرسلام عاملًا) اما بعد (كانك بالدنيما لم تكن وكانك بالا خودلم نزل) أخرجه أنونعيم في الحلمة وأعاده الصنف في كتاب ذم الجاه والرياء (وقال الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى (الدخول في

يستقل ماله ولا يستقل عله يفرح عصيبته في دينه و يجزع من مصيبته في دنياه وكتب الحسن الى عمر بن عبد العز برسلام عليك أ ما بعد ف كا أنك بالمناولم تكن وكانك بالا تنوق لم تزل وقال الفضيل بن عباض الدنول في الدنيا هين و لكن الغروج منها شديد وقال بعضهم عبالن يعرف أن الموت

حق كيف يفرح وعبالمن بعرف أن النارحق كيف بضحك وعبالمن رأى تقلب الدنيا باهلها كيف بطمئن اليهاوعبالمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عروما ثناسنة فسأله عن الدنيا كيف وجدها فقال سنيات بلاء وسنيات وخاء يوم فيوم وليد له ظيلة (٩٦) يولد ولدويج لل هالك فاولا المولود لباد الخلق ولولا الهالله ضافت الدنياء ف

الدنياهين والكن التخلص منهاشديد) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال بعضهم عجبالن يعرف ان الموت حق كيف يفرح وعبالمن يعلم ان الناوحق كيف بضعك وعبالمن رى تقلب الدنيا باهلها كيف يطمئن الماوعبالن يعلم ان القدر )أى ماقدر الله (حق كائن (كيف ينصب) أى يتعبور وى ابن عدى والبهق منحديث ابن مسعود عمت لطالب الدنداوالموت بطلمه وعمت لغافل وليس عففول عنمه وعبت اضاحك مل عفيه ولايدرى أرضى عنه أم سخط (وقدم على معاوية) رضى الله عنده في أيام ولايته (رجلمن نجران) بلدمن بلاد هـمدان بالين قال ألبكرى سمى باسم أبها نجران بنزيد بن يشجب أبن يعرب بن قعطان (عمره مائتا سنة فسأله عن الدنياكيف وحده افقال سنيات بلاءوسنيات رخاء) جمع سنية تصغير سمنة ( يوم فيوم وليله فليلة يولدولد ويهاك هالك فاولا المولود بادا الخلق أى فني ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها قال له سلماشت قال عمر )قد (مضى فترده) على (وأجسل حضر فتدفعه) عنى (قال) معاوية (الأأماك ذاك قال الاحاجة لى اليك) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال داود) بن نصير (الطائي) رجمه الله تعمالي (ياابن آدم فرحت ببلوغ الماك وانما بلغشه بانقضاء أجلك ثم سوفت بعملك كان منفعته لغيرك ) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال بشر) بن الحرث (الحافى) رجمه الله تعالى (من سأل الله الدنيا فاغمانساله طول الوقوف بين بديه ) نقله صاحب القوت أى اطول حسابه ان كانت حلالا أوحواما (وقال أنوحازم) سلة بندينارالاعرج (مافى الدنماشي يسرك الاوقد ألزق اليه شي مسوءك) رواه أبوزميم فى الحلية من طريق أبن مطرف عنه بلفظ مايسوءك (وقال الحسن) البصرى رجم الله تعالى (الانتخرج نفس ابن آدم من الدنياالا بعسرات ثلاث انه لم يشبع مماجيع) منهامن متاعها (ولم يدول مأأمل) أى منتهى أمله (ولم يحسن الزاد لماقدم اليه) نقله صاحب القوت (وقيل لبعض العباد قد نلت الغنى فقال اغمانال الغني من عتق من رق الدنيا) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال أبوسلمان) الداراني رجهالله تعالى (الاصبرعن شهوات الدنماالامن كان في قلبه ماشغله بالاستوة) نقسله صاحب القوت (وقال مالك بندينار) البصرى رحمالله تعالى (اصطلحنا على حب الدنيا فلايام بعضا بعضا ولاينهى بعضنا بعضاولا يدعنا الله على هذا فليت شعرى أىعذاب الله ينزل علينا) رواء أبونعيم فى الحلية عن محمد ابن على بن حبيش عن أحد بن يحيى عن يحيى بن معين عن سعيد بن عامر عن جعلم بن سليمان عنه (وقال أبوحازم) سلمة بند يسارالاعرج رجه الله تعالى (يسيرالدنيا) أى قليلها (يشغل عن كشير الآنوة) وأنان تعدالرحل يشغل نفسه بهم غيره حتى لهوأ شداهتماما من صاحب الهم بهم نفسه هكذار وا مصاحب الحلية بتلك الزيادة من طريق عتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحن عند (وقال الحسن) البصرى رجهالله تعالى (أهينوا الدنيافوالله ماهي لاحد باهنا منها لمن أهانها) نقله صاحب القوت بالفظ فوالله لاهناماتكون حين تمينها (وقال أيضااذا أرادالله بعيد خيرا أعطى لهعطمة تم عسك فاذا نفد أعاد علمه واذاهانعليه عبدبسطله الدنيابسطا)وكان يعلف باللهما أعزعبد الدنيا الاأذلدينه وماأعز عيدد الدياء الاهانت عليه الدنيا وبعضهم يقول منأ كرم الدنيا أهانته غداومن أهانها اليوم أكرمته غسدا (وكان بعضهم يدعو )أي يقول ف دعائه (ياعمك السماء ان تقع على الارض أمسك الدنيا عني ) وهداكاف الافتنان على نفسه منها فطلب الامساك عنها (وقال) أبوعبدالله (عدب المنكدر) بنعبدالله بن الهدد والتميى القرشي المدنى ابن خال عائشة الصديقية رضى الله عنها (أرأيت لوأن رجلاصام الدهر

فهافقالة سلماشت قالعم مضى فترده أوأحل حضرفند فعمه قاللاأملك ذلك قال لاحاحة لى المك وقالداودالطائي رجمالته ناان آدم فرحت بباوغ أملك واغما بلغته بانقضاء أجاك ثمسوفت بعدماك كان منفعته لغيرك وقال يشرمن سأل الله الدندافاعا مسأله طول الوقوف بين مديه وقال أبو حارم مافي الدنياشي يسرك الاوقد ألصق الله المهشمأ سوعك وقال الحسن لاتخرج نفس ان آدم من الدنسا الا محسرات ثلاث المالم يشبع عماجم ولم يدرك ماأمل ولمعسن الزادل يقدم عليه وقبل ليعض العباد قدنلت الغيئ فقال اغيا تال الغنيمن عتقمنرق الدنيا وقال أنو سليمان لايصرعن شهوات الدنيا الامن كان في قلبه ما بشغله مالا خوة وقال مالك س دينار اصطلحنا عدلىحب الدنسافلا بأمر بعضنا بعضا ولاينهسي بعضمنا بعضاولا يدعناالله على هدنا فليت شعرى أىعداب الله ينزل علينا وقال أبوحارم يسمير الدنيا شـغل عن كثـير

الا خرة وقال الحسن أهينوا الدنيانوالله ماهي لاحد باهنامنها لن أهانها وقال أيضا اذا أرادالله بعيد خيرا لا أعطاه من الدنيا عطيسة ثم يسك فاذا نفد أعاد عليه واذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطا وكان بعضهم يقول في دعائم المسك السماء أن تقع على الارض الاباذنك أمسك الدنياعني وقال محد بن المنكدر أرأ يتبلو أن رجلاصام الدهر

لايفطر وقام الليللاينام وتصدق بحاله وجاهد في سبل الله واجتنب بحاوم الله غيرانه يؤتى به نوم القيامة فيقال ان هذا عظم في عينه ما صغره الله وصغر في عينه ما عظمه الله حكمة في عالم والخطابا وقال أبوحازم الله وصغر في عينه ما عظمه الله تحديث على الله في مناليس هكذا الدنيا فالله وصغر في عناله المنافقة الا تنو والخطابا وقال أبوحان المنافقة الا تنو والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله والمنافقة المنافقة المنافقة الا تنو والمنافقة الا تنو والمنافقة الله المنافقة المنافقة

فاحراقه دسيقك الموقال ألوهر مرةالدنماموقوفةين السماء والارض كالشن البالى تنادى رجامندن خلقها الى وم يفنها بارب مارب لمتبغض فيعول لها اسكتى بالاشئ وقال عبدالله ان المارك حد الدنما والذنوب في القلب قيد احتوشته فتى يصل الخير اليه وقال وهب ن منبه من فرح قليمه بشئمن الدنهافقد أخطأ الحكمة ومنحعل شهوته تحتقدميه فرق اشتطات من ظله ومن غلب علمهواهفهوالغالبوقيل ليشر مات فلان فقال جمع الدنيا وذهب الىالأخوة ضيع نفسه قبل له انه كأن بفعلو يفعلوذ كرواأنوا با من البر فقال وما ينفع هذا وهو يحمع الدنما وقال بعضهم الدندا تبغض المنا نفسها ونعن نعمافيكسف لوتعست الساوقيل لحكم الدنمالن هي قال لن تركها فقيل الا خرة لنهي قال لنظلهاوقالحكم الدنيا دارخواب وأخرب منهاقل من تعسمرها والجنةدار عران وأعرمهاقلمن الطلها وقال الجنسدكان الشافيعي رجسه اللهمن

لايفطروقام الليل لايفتر) أي لايكسل (وتصدق عماله وجاهد في سبيل الله واجتنب محارم الله غيرانه يؤتى بهوم القيامة فيقال أماانهذا عظم فيعينه ماصغره الله وصغرفي عينه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله في مناليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ماافترفنا من الذنوب والخطايا) نقله صاحب القوت (وقال أبوحازم) سلة بن دينيار رجه الله تعلى (اشتدت مؤنة الدنياوالا سنحرة فامامؤنة الا سحرة فانك لُاتِّعِدعَلْهِ الْعُوانَا وأَمامُونَهُ الدنيا فانكلاتضر بِيدك الى شيم منها الاوجدت فاحر اقد سبقك اليه) قال أبرنعيم فى الحلية حدثنا أبو حامد بن حبلة حدثنا محدثنا المحتى وحدثنا محدثنا سفيان قال قال أبوحازم اشتدت مؤنة الدنما والدين فالواما أباحازم هذا الدين فكمف الدنيا قال لانك لاتديديك الى شيَّ الاوجدت فاجرا قد سبقك اليه (وقال أنوهر برة) رضي الله عنــه (الدنيا موقوفة بين السمــاء والارض كالشن البالي) أى القربة التحرقة (تنادى رج امنذخلقها الى و ميفنه ايارب يارب لم تبغضي لم عَقِتَني فيقول لهاا سكتى بالأشئ اسكتى بالاشئ) تقدم في أول الباب (وقال ما تله بن المبارك) رجمالته تعالى (حب الدنياوالذنوب في القلب قداحة وشته) أى استولت عليه وسدت عليه طريق ألخير (فتي يصل الخُيراليه) أخرجه أبونعم في الحلية (وقال وهب بن منبه) رجمالله تعالى (من فرح قلبه بشيُّ من الدنيا فقد أخطأ الحكمة ومن حمل شهوته تحت قدمه فرق الشيطان من ظله ومن علب علمه واهفهو الغالب) رواه أبونعيم فى الحلية عن حبيب ن الحسن حدثنا أبوشعيب الحرانى حدثنا جدى أحدين أبي شعيب حدثنا القشيرى عن محدبن ريادعن وهبقال من حعل شهونه تحت قدميه فزع الشيطان من ظله ومن غلب علمه هو اهفذاك العالم الغلاب ومن طريق جعفر بن سليمان قال معت مالك بن ديناريقول من غلب شهوة الدنيا فذاك الذي يفرق الشيطان من ظله (وقبل لبشر بن الحرث) الحافى رجهالله تعلى (مأت فلان فقال جمع الدنما وذهب الى الا تنحق ضيع نفسه قيل انه كأن يفعل ويفعل وذكروا أبوابامن البرفقال) بشر (وماينفع هذا وهو يحمع الدنيا) نقله صاحب القوت (وقال بعضهم الدنيا تبغض الينانفسها ونحن نحم ا) معذلك ( فكيف لونعبيت الينا) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقيل لحكم الدنمالن هي قال ان تركها فقيل الآخرة كن هي فقال ان طلبها ) وفي ذلك قيل

هدنه الدنيا دارخواب وأخرب منهاقلب من بعمرها والجنة دارعران وأعرم منهاقلب من بطلبها) أو حال حكم الدنيا دارخواب وأخرب منهاقلب من بعمرها والجنة دارعران وأعرم منهاقلب من بطلبها) أخرجه ابنا أبي الدنيا (وقال) أبو القاسم (الجنيد) بن محد البغدادى قدّسسره (كان الشافعي) رجه الله تعالى (من المؤيدين الناطقين بلسان الحق في الدني) بروى انه (وعظ أخاله في الله ) أى فذات الله عزوجل (وخوفه في الله في الله في الله في الله والمذى نزاق فيه الاقدام ولات ثبت والمزلة بعناه (ودارمذلة) أى دارهوان وذل (عرائم الله الخراب صائر) أى راجع (وساكنها الى القبور والكنها الى الخراب صائر) أى راجع (وساكنها الى القبور والمنها الى الخراب صائر) أى راجع (والمناق (موقوف زائر) أى عماقريب برورالقبور ويسكنها (شملها) أى جعها (على الفرقة) أى الافتراق (موقوف وعناها) أى جعها (على الفرقة) أى الافتراق (منها بسار) أى فقر (والاعسار منها بسار) أى غدى (فافز ع الى الله) أى الجائم اله (وارض برزق الله) من الا من الا من الا من الا من الا من دار وفائل ) من الدنيا (فان عيشك في عرائل) أى لاتستقرض (من دار بقائل) من الا من و زق دار وفائل ) من الدنيا (فان عيشك في عرائل)

كل من لاقت بشكو عاله به است شعرى هذه الدنمالين

الو يدن الناطقين بلسان الخاف السادة المتقين بلسان الخافي بلسان الحقى الدنياوعظ الحاله فى الله وخوفه بالله فقال با أخى ان الدنيا دحض من لة ودارمذلة عسرانها الى الخراب صائر وساكنها الى القبور زائر شملها على الفرقة موقوف وغناها الى الفقر مصروف الاكثارة بها اعسار والاعسارة بها سارفة السارفافزع الى الله وارض برزق الله لا تنسلف من دارفنا الى دار بقائل فان عيشك في عزائل

وجدارمائل أكثر من علائوا قصرمن أملائوقال ابراهيم بن أدهم لرجل أدرهم فى المنام أحب اليك أم دينار فى اليقظة فقال دينارى اليقظة فقال كذبت لان الذى تحبه فى الدنيا (٩٨) كانك تحبه فى المنام والذى لا تحبه فى الآخرة كانك لا تحبه فى اليقظة وعن اسمعيل بن عياش

أى ظل يزول قريبا (وجدار مائل) لاية مد (أ كثر من علك) الصالح (وقصر من أملك وقال ابراهيم بن أدهم) رحه الله تعالى (لرجل أدرهم فى المنام أحب اليك أمدينار فى اليقظة فقال دينارفى اليفظة فقال كذبت لان الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام والذي تحبه من الا تنوة كأنك لا تحبه في اليقظة) أخر جه أبونعيم في الحلية (وعن اسمعيل بن عياش) بن سايم العنسى بالنون الجمي يكني أباعتبة صدوق فى روا يته عن الشاميين مخلط فى غيرهم مات سنة احدى وعمانين عن بضع وتسعين سنة روىله المخارى في كتاب رفع اليدين له والاربعة (قال كان أصحابنا يسمون الدنيا خنز برة فيقولون اليك عناياخنز يرةفاو وجدوالهاأسما أقبع منهذالسموهابه) ولفظ القوت وقال أبو راشدالتنوخي سمعت أصحابنااذاأ قبات الى أحدهم الدنيا فالوااليك اليك ياخنز برة استأخرى عنالا عاجة لنافيك انانعرف الهنا اه وقدأورده صاحب القوت في أوائل شرح مقام الزهد عن يزيد بن ميسرة وهو الصواب فال أبونعم فى الحلمة حدثنا أحدبن جعفر حدثنا عبدالله بن أحد حدثناد اودبن عمر والضي معت اسمعيل بن عياش حدثي أبو راشدالتنوخي عن تريد بن ميسرة قال كان أشماخنا يسمون الدنما الدنمة ولو وحدوا اسما شرامنه لسموهابه وكافوا اذا أقبلت الىأحدهم دنيا قالوا اليك اليك عنا يأخنز وتلاحاجة لنابك انانعرف الهذا (وقال يحيى بن معاذ) الرازى رحمه الله تعالى (العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل ان تتركه ومن بني قبره قبل أنسيخله ومن أرضى خالقه قبل ان يلقاه ) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال ايضاات الدنيا بلغ من شؤمها أَن عَنيلُ عما يالهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها) أخرجه كذلك في الحلية (وقال بكر بن عبد الله) المزنى الثابعي الثقة (من أراد أن يستغني عن الدنيا بالدنيا كان كطفئ النار بالذين) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال)أبوا لحسين (بندار) بن الحسين الشيرازي صحب الشبلي مات بارجان سنة عصم (اذا رأيت أبناء الدنيا يتكامون في الزهد فاعلم انهم في سخرة الشيطان يعني لايتكام في الزهد الامن كان زاهدا حتى يكون أحكارمه التأثير ولذلك لماخطب بشربن مروان على منبر الكوفة قالر افع بن خديج انظروا أميركم يعظ الناس وعليه شياب الفساق فقلت وماكان عليه قال شياب رقاق ولماجاء عبدالله بن عاممالقرشي الىأبي ذر رضي اللهعنه في بزنه وجعل ينكام في الزهدوضع أبوذر راحته على فيهوجعل بضرط به فغضب اسعام فأتى اب عرفشكا اليه وقال ألم ترما لقيتمن أبي ذرقال وماذاك قال جعلت أقول فى الزهد فأخذ بزأى فقال اب عرانت صنعت بنفسك تأتى أباذر في هذه البزة وتتكم فى الزهد (وقال) بندار (أيضامن أقبل على الدنيا أحرقته نبرانها يعنى الحرص حتى يصير رماداومن أقبل على الأحنوة صفته نير انها فصارسبيكة ذهب ينتفع به ومن أقبل على الله عز وجل أحقته نيران التوحيد فصار جوهرا لاحداقيمته أخرجه أبونعيم في الحامة (وقال على رضي الله عنه اعالدنياستة أشياء مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم فأشرف المطعومات العسل وهومذنة ذباب أى عما تلقمه النعل بفيها (وأشرف المشرو بات الماء يستوى فيسه البروالفاجر وأشرف الملبوسات الحررير وهو نسج دودة وأشرف المركو بات الفرس عليه تقتل الرجال وأشرف المنكوحات المرأة وهي مبال في مبال أي طرف بول فى ظرف بول (والله ان الرأة المزين أحسن شي منها و مراد أقبح شي منها وأفضل المشمومات المسكوهو دم الغزال) قال أبوالقاسم الراغب في كاب الذريعة جميع اللذات تنقسم عشرة أقسام مأكل ومشرب ومليس ومشم ومسمع ومبصر ومركب وخادم ومرفق من الالالات ومايشهها وقد جعل ذلك سبعة وأدخل الخادم والمركب والمرفق وماعرى بجرى ذلك فى جالة المبصرات وعلى ذلك مار وى عن أمير المؤمنين على بن

قال كان أجعاننا سميون الدنداخيز وة فيقولون الدك عناباختز ترةفاووحدوالها اسما أقبح من هذالسموها مه وقال كعب لقدين المكيم الدنياحي تعبدوها وأهلها وقال يحيين معاذالرازى رجهالله ألعقلاء ثلاثةمن ترك الدنياة بدل ان تتركه وبني قـ بره قبل ان يدخله وأرضى خالقه قدل ان القاه وقال أيضاالد نمابا فمن شؤمها التعنبك لهايلهمك عدن طاعة قالله فيكمف الوقوع فها وقال بكر من عبداللهمن أرادان ستغنى عن الدنمابالدنيا كان كطفي النار بالتين وقال بنداراذا رأيت أبناء الدنماية كالمون فى الزهد فاعلم أنهم في سخرة الشهيماان وقال أيضامن أقبسل على الدنيا أحرقته نيرانها يعني الحرصحتي يصير رماداومن أقبل على الأخرةصفته بنيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفعيه ومن أقبل على الله عزوجل أحرقتمه نيران التوحيد فمار حوهرالاحد اقمته وقال على كرم الله و حهه انما الدنياسة أشياءمطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوخ ومشموم فأشرف المطعومات العسل وهومذقة

ذباب وأشرف المشروبات الماءو يستوى فيمالير والفاح وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة وأشرف الركو بات النرس وعلم يقتل الرجال وأشرف المنسكوحات الرأة وهى مبال في مبال وان المرأة لنزين أحسن شئ منها ويرادأ قيم شئ منها وأشرف المشمومات المسك وهودم (99)

من الله على و جل ولا تُغتر وا بالامل إونسيان الاجلولاتر كنوا الى الدنيافانهاغدارة خداعة قدنز خرفت ليكم بغرورها وفتنتكم بامانها وتزينت الخطام افأصحت كالعروس الجلمة العمون المهاناظرة والقاوب علها عاكفة والنقوس لهاعاشقةفكم من عاشق لهاقتلت ومطمئن الهاخذلت فانظر واالها بعسن الحقيقة فالمادار كشر بواثقها وذمهاخالقها حديدها يبلى وملكها رفني وعز بزهايذلوكثير هايقل وحماءوت وخيرها يفوت فاستمقظوا رحكم اللهمن غفلت م وانتبوامن رقدتكم قبل أن يقال فلان علىل أومدنف ثقيل فهل على الدواء من دليل أوهل الى الطبيب من سيل فقدعي ال الاطباء ولاترجى ال الشفاءم يقال فلأن أوصى ولماله أحصى ثم يقال قد تقللسانه فمايكام اخوانه ولانعرف حيرانه وعرف عند ذلك حبينك وتتابيع أنيتك وثبت يقمنك وطمعت حفونك وصدقت ظنونك وتلجلج لسائك وبتى الحوانك وقسل للهذا النك فلان وهذاأخوك فلانومنعت من السكادم فلا تنطق وختم على لسانك فد الا ينطلق ثم حل مال القضاء وانتزعت

أبى طالب رضى الله عنه حيث قال لعمار ب يأسر وقدرآه يتنفس باعمار على ماذا تنفسك ان كان على الاستخوة فقدر بعتوان كانعلى الدنيافقد خسرت صفقتك فانى قدوجدت الذائم اسبعة المأكولات والشروبات والمنكوحات والملبوسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات فاماالمأ كولات فافضلها العسل وهوضعة ذباب وأماا لمشر وبات فافضاها الماء وهومباح أهون موجود وأعزم فقود وأما المنكوحات فبالفمبال وحسبك انالمرأة تزين أحسن شئ فعهاو مرادآ أنبح شئ فيها وأماالما بموسات فافضلهاالديب إجوهو نسج دودة وأماالمشمومات فافضلها للسمك وهودم فأرة وأماالمسموعات فريح هابة فى الهواء وأما المبصرات فيالات صائرات الى الفناء فال الراغب وقدذ كرالله تعلى أصل ذلك في قوله زمن الناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية فالمشاراليه بحرث الدنباالي هذه الاشياء السبعة على مأذكره على رضي الله عنه والعشرة على ماذكر ه غيره وكال القولمن في التحصل واحد \* (بيان الواعظ في ذم الدنيا وصفتها) \*

(قال بعضهم) في موعظته (باأيها النهاس اعملوا على مهل) أى في مهلة من عمركم (وكونوا من الله) علاو جل (على و جل) أى خوف منه وللمدرمن قال

كن من مواهبذا الكريم \* علاو جل على وجل واعمل بان قضاءه \* حتم أحل وله أحمل

(ولاتغتر وابالامل ونسيان الاجل ولأتر كنوا الى الدنيا فانم اغدارة)كثيرة الغدر (خداعة) كثيرة الخداع (قد تزخوف لكم بغر ورها وفتنتكم بامانها وتزينت لحطابها فأصحت كالعروس المجلية) عنداهدا تهالزوجها (العيون اليها ناظرة والقلوب علهاعا كفة) أى مقيمة محبوسة (والنفوس لهاعاشقة فكممن عاشق لهاقتلت ومطمئن المهاخذات فانظر واالمهابعن الحقيقة فانهادار كثرت بواثقها أى دواهمها (وذمها خالقها) فهو أعرف بها منــا (جديدها يبــــلى وملـكها يفـــنى وعز بزها يذل وكثبرهايقل وحيهايموت وخبرها يفوت) أى لايستمر (فاستمقظوا منغفلنكم وانتهوامن رقدتكم قبل ان يقال فلان عليل) أى مريض (أومدنف) كمكرم من لازمه الدنف محركة أى المرص وقد دنف كعلم وأدنف أدنفه ألمرض (فقيل فهل على الدواء من دليل وهل الى الطبيب من سبيل فيدعى ال الاطباءولاير جى لك الشفاء ثم يقال فلان أوصى بكذا وكذا (ولماله أحصى) أى ضبط (ثم يقال قد ثقل السانه فعايكام اخوانه ولا معرف جيرانه وعرق عندذلك جبينك وتنابع أنينك وهوصوت المريض وتتابعه تعاقبه (وثبت يقينك وطمعت جفونك وصدنت ظنونك وتلجلج لسانك وبحراخوانك وقيلاك هذاا منك فلان وهذا أخول فلان منعت الكلام فلاتنطق الشدة مانزل بك (وختم على لسانك فلا ينطلق عُم حل بك القضاء) المحمّوم (وانترعت نفسك من الاعضاء عمور ج بهاالى السماء فاجمّع عند دفاك اخوانك وأحضرت اكفانك فغسلوك وكفنوك فانقطع عوّادك ) الذين كانوابعودونك أيام المرض (واستراح حسادلة وانصرف أهلان الى مالله وبقيت مرتهنا) أى محبوسا (باعمالك) ان خيرا نفيروان شرافشروفى كالمعلى رضى الله عنه فى أثناء خطبته بيناهو يضعك الى الدنيا وتضعك اليه فى ظل عيش غفول اذوطاً الدهر به حسكه ونقصت الايام قواه ونظرت اليه الحقوق من كثف فالطه من لايعرفه ومعاممتهم ماكان يجده وتوادت فيهفترات علل انسيماكان بصحة ففزع الحماكان عوده الاطاء من تسكن الحارالقار وتحريك البارد بالحارفل بطفئ بدارد الاثو رحوارة ولاحرك يحارالاهيم مرودة ولااعتدل عمازج لتلاغ الطبائع الاأمدمنها كلذات ذأء حنى فترمعلله وزهديمرضه وتعايا أهله بصفة ذائه وخرسوا عنجواب السائلين عنه وتنازع دونه شحاخير يكنمونه فقائل هو لمابه وعمن الهم اياب عاقبته ومصرالهم على فقره يذكراهم أسى الماضين من قبله فبينما هوكذلك على جناح من اف الدنيا وترك الاحبة اذعارض

نفسكمن الاعضاء ثمعرج بهاالى السماء فاجمع عندذلك اخوانك وأحضرت أكفانك فغساوك وكفنوك فانقطع عق ادك واستراح حسادك وانصرف أهلك الى مالك ويقت مرجهنا باعسالك وفال بعضه ملمه من الماوك ان أحق الناس بذم الدنها وقلاها من بسط له فها وأعطى حاجته منه الانه يتوقع أفة تعدوعلى ماله فتحمّا حه على جعه فتفرقه أو تأقي سلطانه فتهدمه من القواعد أو دب الى جسمه فتسقمه أو تفعيعه بشئ هو من ين أحما به فالدنيا أحق بالدم هي الآخذة ما تعطى الراجعة في التهدي بيناهي تضعل صاحبها اذا في حكت منه غيره وبيناهي تبكله اذا بكث عليه و بيناهي تبسط كفه بالاعطاء اذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على وأس صاحبها الدوم وتعفره بالتراب غداسواء عله اذهاب ماذهب و بقاء ما بق تحدف الماقى من الداهب خافا وترضى بكل من كل بدلا (١٠٠) وكتب الحسن البصرى الى عربن عبد العزيز أما بعد قان الدنيا دا رطعن ليست بدارا قامة

(وقال بعضـهم لبعض الملوك أن أحق الناس بذم الدنيا وقلاها) أى بغضها (من بسط له فيها وأعطى حَاجِتُه منها لانه يتوقع آفة تعدو على ماله فتحتاحه ) أى تستأصله بالهلاك ( أُوعلي جعه فتفرقه أوتأتى سلطانه فتهدمهمن القواعد) فلايشتله سلطانه (أوتدبالي جنبه فتسقمه) أي ترضه (أوتفيعه بشي هوضنين به )أى يخيل (من أحبابه فالدنما أحق بالذم هي الآخد ندة ما تعطي الراجعة في الهب بيناهي تضحل صاحبها اذأ فحكمت منه غيره وبيناهي تبكيله اذأ بكت عليه وبيناهي تبسط كفه بالاعطاء اذبسطتها بالاستردادتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره فى التراب غدا) أى بعدان تجعله رئيسا مملكا ذاهو معفرتحت التراب سواءعلها ذهاب ماذهب وبقاء مابق تجد فى الباقى من الذاهب خلفا وترضى من كل بدلافن هذاوصفه فهوحرى بان مقلى ويذم أخرجة ابن أبي الدنيا فىذم الدنياهكذا (وكشب الحسن) البصرى رجه الله تعمالي (الي عمر من عبد العزيز) رجه الله تعمالي يعظه في كُلُه حين ولي الحلافة (أما بعدفان الدنيادارطعن) أى سفر ( ليست بدار أقامة وانماأنزل آدم عليه السلام المها عقوبة ) لماصدر منه (من خالفة الامر) وفي الحلية في ترجة الفضل قال ليست الداردار اقامة واغما أهبط آدم الها عقوبة ألاترى كيف بزويها عنه وعررهاعليه (فاحذرها باأميرا اؤمنين فان الزادمنها تركها والغني منها فقرها لهافى كلحين قتيل مذل من أعزها وتفقر من جعهاهي كالسم يأ كله من لا يعرفه وهو حتفة) أي موته (فكن فهاكلداوى حراحته يحتمي قليلا مخافة مايكره طويلاو بصرعلي شدة الدواء مخافة طول البلاء فاحذر هُذه الدارّ الغدارة الختّالة) أى الكثيرة الختل (الخداعة التي قد ترينت بخدعها وفتنت بغرو رهاوخلت با تمالهاوتشوَّفت لحطابها) وفي نسخة سوَّفت بخطابها (فأصحت كالعروس الجلبة المزينة فالعيون المهاناظرة والفاوب علمه أوالهة والنفوس لها عاشقة وهي لازواحها كلهم قاتلة )وفي نسخة قالمة اي ماغضة (فلاالياقي الماضي معتمرولاالا تخر بالاقل من دحر ولاالعارف بالله عزو حل حين أخره عنهامد كرفعاشق لها قدظفر منها يحاجته فاغتروطني ونسي المعاد فشغل فمهاعن اللهحتي زلت قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت بالمه وحسرات الفوت بغصته ومن راغب فهما لم يدرك منها ماطلب ولم روح نفسه من التعب نفرج بغير زاد وقدم على غير مهاد فاحذرها يا أسرا الحِمنين وكناسر ماتكون فهاأحدرماتكون لها فان صاحب الدنيا كليا اطمأن فها الى سرو رأشخصته الى مكروه) أي أصدرته ورفعته (السارفي أهلهاغار )أى مغرور (والنافع فيهاغداضار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيهااكى فناءفسرورهامشوب) أى يخاوط (بالآخران لا يرجه عمنها ماولى وأدبرولايدرى ماهو آت فينتظر امأنيها كاذبةوآ مالها باطلة وضفوها كدر وعيشهانكذ وابن آدم فيهاعلى خطر ومنالبلاء على حذر فأو كان الحالق) تعالى (لم يخسر عنها خسيرا ولم يضرب لهامثلا لكانت الدنياقد أيقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقدجاء من الله عز وجل عنها زاجرونها واعظ فمالها عند الله قدر) أي قيمة

واغاأتزل آدمعلمه السلام من الخندة الماعقدوية فاحذرها بالميرالمؤمنينفان الزادمنهاتر كهاوالغني منها فقرها لهافى كلحن قتبل تذل من أعزها وتفقرمن جعها هي كالسم يأكلهمن لابعرفه وفيه حتفه فكن فها كالمداوى حراحه يحتمى قلملا مخافة مايكره طويلا و يصبرعلي شدة الدواء مخافة طول الداء فاحدثر هذه الدار الغدارة الختالة الخيداعة الق قدتر منت يخدمها وفتنت بغر ورها وحلتما مالهاوسهوفت مخطام افأصعت كالعروس الحلب ةالعبون الماناطرة والقاوب علماوالهة والنفوس لهاعاشقة وهي لاز واجها كالهم فالمة فلا الباقي الماضي معتسرولا الا خي الاول من دحرولا العارف بالله عز وحلحن أخبره عنها مدكر فعاشق لها قسدظفرمنها محاحته فأغستر وطغىونسي المعاد فشغل فهالبه حتى زاتيه

قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وتألمه وحسرات الفوت بغصته و راغب فهالم يدرك منها وأما ماطلب ولم يرقح نفسه من النعب فرج بغير زاد وقدم على غيرمها دفاحذرها بالميرالؤمنين وكن أسرمات كون فها أحذر ماتكون لهافان صاحب الدنيا كليا الممأن منها الى سرورا شخصته الى مكر وه السارفي أهلها غار والنافع فيها غدارضا وقد وصدل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها للى فناء فسرورها مشوب بالاحزان لا يرجع منها ما ولى والا يدرى ماهو آت في تنظر أمانها كاذب و آمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نكدوا بن آدم فيها على خطران عقل و نظر فهومن النعماء على خطر ومن البلاء على حدرونه واعظ في الها عندالله جل المائم ونبهت الغافل في كيف وقد جاء من البلاء على حدرونها واعظ في الها عندالله جل ثناؤه قدر الها مناسبا لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونبهت الغافل في كيف وقد جاء من الله عزوج اعتمازا حروفيها واعظ في الها عندالله جل ثناؤه قدر

ومانظرالهامندخافها ولقدعرضت على نبلف سلى الله عليه وسلم عفاته هاوخزائه الاينقصه دلك عندالله جناح بعوضة فاب أن يقبلها اذكره أن يخالف على الله أمره أو يحبماً أبغضه خالفه أو برفع ماوضع مليكه (١٠١) فز واهاعن الصالحين اختبارا وبسطها

لاعبدائهاغب ترارافظن المغرور بهاالمقتدرعابها اله أكرم بهاونسي ماصنع الله عزوحل بحمدصلي الله علمه وسملحن شد الخرعلي بطنه ولقدحاءت الرواية عنسه عن ربه حل وعزاله قال الوسيعاسه السالام اذارأيت الغني مقبلا فقال ذنب عات عقوبته واذارأيت الفقر مقبلا فقل مرحما بشعار الصالحين وان ششت اقتديث بصاحب الروح والكامة عيسى بناس علىه السلام فانه كان يقول ادای الحو ع وشماری اللوف ولياسي الصوف وصلائي فى الشناء مشارف الشيبس وسراحي القيمر ودابتي رحلاي وطعايي وفاكهتي ماأنينت الارص أبيت وليسلى شي وأصبح وليس لي شيّ وليس على الارض أحسد أغنىمن وقال وهب منمنيه الما بعث الله عز و حلموسي وهرون علمهما السلام الى فرعوب قال لا بروعنكم لما سه الذي لدس من الدنما فات ناصبته سيدي ليس منطق ولانطرف ولايتنفس الاباذني ولايعين كإماعتج به منهافا عاهي زهرة الحماة

(ومأنظرالهما منذخلقها) نظررضا كاورد ذاك في الخير وتقدم (وقد عرضت على نبيك صلى الله علميسه وسلم بمفاتحها وخزائنها الأينقص ذلك عندالله جناح بعوضة فابى أن يقبلها) فال العراقي هكذا اورده ابن أبى الدنيام سلا ورواه أحدوالطبراني متصلا من حديث أبي مو يهدة في أثناء حديث فعه اني قد أعطمتك خوائن الدنيا والحلد ثم الجنة الحديث وسنده صحيم والفرمذى من مديث أبى امامة عرض على ربى المجمل لى بطعاء كة ذهما الحديث وقال حسن وعلى من ويدين على الله أمره أويحب ما أبغض خالقه أو برفع ماوضع مليكه فزواها عن الصالحين اختياراو بسطها لاعدائه اغتررا) وقدر وىذلك،ن كارم على رضي الله عنه قال في بعض خطبه في ذكر الني صلى الله عليه وسلم قد حقر الدنيا وصغرها وأهونها وهوتها وعلمان اللهز واهاعنه اختيارا وبسطهاعلى غيره احتقارا فأعرض عن الدنيا بقلبه وأماتذكرهاعن نفسه وأحبأن تغيب زينتهاعن عنفائلا يتخذ منهار ياشاأو برحومنها معاشا (فيظن المغرور بها المقتدر عليهاانه أكرم بها) حدث أعطيها (ونسي ماصنع الله عز وجل بحمد صلى الله عامه و سلم حين شد الحجر على بطنه ) هكذار وأه ابن أبي الدنيا وللمخارى من حديث جابر قام وبطنه معصوب يحمر وللترمذي من حديث أنس رفعنا عن بطوننا عن عر حرفر فع رسول الله صلى الله عله وسلم عن حرين وقال حديث غريب وقد تقدم (واقد جاءت الرواية عنده عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الوسى عليه السلام اذارأيت الغني مقبلا فقل ذنب عجات عقو بثه واذار أيت الفقر مقبلا فقل مرحبابشعار الصالحين ذكره صاحب القوت معز بادة جلة قبله ورواه أنوع ثمان الصابوني من طريق محدد بن أبي الازهر قال معت فضيل من صاص يقول قبل لموسى علمه السلام ياموسي اذاراً يت فساقه مثل سماق المصنف واخرجه صاحب الحلية من طريق مجاهد عن كعب قال ان الرب تعالى قال الوسى علمه السلام فساقه (فانشئت اقتديت بصاحب الروح والكامة عيسي بنمريم عليه السلام حيث كان يقول ادامى الجوع وشعارى الخوف ولباسي الصوف وصلائي أى دفائي يقال صلى بالنارو بالشمس اذا تدفأ مها (في الشناء مشارق الشمس وسراجي القمر ودابتي رجلاى وطعامي وفاكه تي مأنيتت الارض أبيت وليس لىشئ وأصبح وليس لىشئ وليس على الارض أحدا غنى منى ) وفى خطبة على رضى الله عنه كما ف نه- بح البلاغة واقد كان آك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧كان لك فيه الاسوة ود ليل لك على ذم الدنها وعيها وكثرة فارهااذقيضت عنه أطرافها ووطئت لغبره أكنافها وفطم من رضاعها و زوى عن زخارفها وانشئت ثنيت عوسى كابم الله عليه السلام اذية ولرب انى لما أنزلت الى من خير فقير والله ماسال الاخبرا يأكله لانه كأن يأ كل بقلة الارض ولقد كانت خضرة البقلة ترى من صفيق بطنه لهزاله وتشاكل لجه وان شئت ثلثت بداودعليه السلام كأن يعمل شقائق الخوص بيده ويقول السائه أيكم كفيني بعهاويا كل قرص الشعيرمن غنهاوان شئت اقتديت بعيسي عليه السلام فلقدكان يتوسدا لجرو يلبس الحشن وادامه الجوع وسراجه بالليل القمروصلاؤه فى الشتاءمشارى الشهس ومغاربه اوفا كهته ما تنبت الارض المهام ولم تسكن لهزوجة ولاولد لايعز مالاولكن يذله دابته رجلاه وخادمه يداه أه (وقال وهب من منهه لما بعث اللهموسي وهارون عليهما السلام لى فردون) كان فيما (قال) له اسمع كالرمى واسمع وصيتي (لا روعنكما لباسه الذى ليس من الدنما) أى لا يعمد كم (فان ناصية بديدي ليس ينطق) بحرف (ولا يطرف) الحظ (ولا يتنفس الاباذنى ولابعج بكمامتع بهمنها) ولاتدا الىذلك أعينكم (فاغما هي زهرة الحياة الدنيا وزينمة المترفين ولوشئتان أزينكم برينة من الدنيا يعرف فرعون حين براها أن مقدرته تعجز عما أوتيمما المعلتواكمي أرغب بكا عن ذلك فازوى ) أى أقبض (ذلك عنك وكذلك أفعل باوليائي انى لا ودهم)

الدنداو زينة المترفين فاوشت أن أزينكم بن ينتمن الدنيا بعرف فرعون حين واها أن قدرته تجزعا

عن نعيها كايدودالراعي الشفيق عنده عن مرائع الها كمة وانى لاجه بهم ملاذها كايجنب الراعي الشفيق ابله عن منازل العرة وماذال لهوانهم على ولكن ليستكم اوانصيبهم من كرامتي سالماموفر الفيايية في أوليا في بالذل والخوف والخضوع والتقوى تنبت في قاو بهم وتظهر على أحسادهم فهدى ثمام مالتي بالنه و نود و رجاؤهم الذي المنافقة مناهم التي بها يفوذ ون و رجاؤهم الذي الما ون و محدهم الذي به التي بها يفوذ ون و رجاؤهم الذي الما ون و محدهم الذي به التي بها يعرفون والمناف التي بها يعرفون فاذا القيم مناحل وذل لهم قلبل ولسانك ما وي و المنافقة مناح و المنافقة مناح و المنافقة مناح و المنافقة و ا

أى أسوقهم (عن نعمها كايذود الراعى الشفيق) أى المشفق (غنمه عن مواقع الهلكة) محركة أى الهلاك (وانى لاجنبهم ملاذها ورفاءها كايجنب الراعى الشفيق ابله عن مباوك العرق بالضم وهي الجرب (وماذاك أهوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماموفرا) لم تكامه ألدنيا ولم ينقصه الهوى واعلم ياموسي اله لم يتز من لى العباديرينة هي أبلغ عندى من الزهدفي الدنيا فانه از ينة الابرار عندى (انما يتزين لى أوليائي بالذَّل والخشـــوع والخوف) والنحول والسحبود (والنقوى تشت في قاو بمـــم فتظهر على أحسادهم فهي شابههم التي يلبسون ودثارهم الذى يظهر ون وضميرهم الذى يستشعرون ونعاتهم التي بهاية وزون ورجاؤهم الذي اياه يأملون وبجدهم الذي به يفغرون وسيماهم التي بها بعرفون ) أولئانهم أولمائي حقا (فاذا لقيتهم فأخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك) هكذا أورد قول وهب هاذا صاحب الحلية وصاحب القوت (واعلم) ياموسي (انهمن أخاف لى وليافقد بارزني بالحاربة ثم الاالثائر له يوم القيامة) أى الا تخذ بالثارور وي ابن أبي الدنيا في كتاب الاولياء والحكيم في النوادر وأبو نعيم فى الحلية والبهيق فى الاسماء والصفات وابن عساكر منحديث أنس يقول الله عزوجل من أهان لى والمافقدبار زنى بالحاربة الحديث وعندالطبراني منحديث ابن عباس يقول الله عزوجل من عادى لى وليافقدناصبني بالحاربة الحديث وروىأحد والحكم وأبويعلى والطبرانى فىالاوسط وأبونعم فى الطب والبهق فى الزهد وابن عساكر من حديث عائشة قال الله عز وجل من آذى لى وليافقد استحل محاربتي المديث (وخطب على رضى الله عنه وماخطبة فقال فها اعلوا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجز نونج افلاتغر نكم الحياه الدنيا فأنها بالبلاء محلوفة وبالفناء معروفة وبالغدرموصوفة وكلمافهاالى والنهى من أهلهادول أى نوب (وسعال) جمع معلى الفنح وهو الدلو بقال الحرب بينهم محال أى نارة لهم ونارة علمم (الاندوم أحوالها) أى لا تثبت على حالة واحدة (ولن يسلم من شر نزالها) جمع نازل أي واردها شميهم بالمسافر الذي ينزل ثم يسافر (بينا أهلها منها فى رخاء وسر وراذاهم منها فى بلاء وغر ور وأحوال مختلفة ونارات متصرفة) أى متغيرة (العيش فيها مذموم والرخاءفهالايدوم واعاأهلهافها أغراض مستهدفة بالبلايا والحن ترميهم بسهامها وتقصمهم أى تسكسرهم (بحمامها) أى موثها العاجل (وكل) منهم (حقفه فهامقدور) مكتوب من الازل (وحفله منهاموفور) أى واف (واعلمواعباد الله أنكم ومأأنتم فمه من هده الدنياعلى سبيل قدمضي عن كان أطول منكم أعمارا وأشدمنكم بطشا) أي قوة وقهرا (وأعرد يارا وأبعدا ثارا فاصحت أصواتهم هامدة) أي ساكنة (من بعد طول تقلم اوأجسادهم بالية وديارهم عالية وآثارهم عافية) أي مندرسة (استبدلوا بالقصورالشيدةوالسرور والنمارق المهدة الصخور والاحارالسندة فى القبور اللاطئة)أى اللاصقة (المحدة فعمالهامق ترب وساكنهامغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين لايستأنسون بالعمران ولايتواصلون تواصل الجيران والاخوان على مابينهم من قرب المكان والجوار ودنوالدار وكيف يكون ينهم تواصل) أوتوافق (وقد طعنهم بكاحكاه) أى بصدره يقال أناخ عليه الدهر بكالله وأصله فى صدر البعير وذلك لانه اذا أناخ على شئ بصدره فقد أهلكه ثم استعير الدهر (البلي)

يأماون ومجدهم الذىبه واعلم الهمن أخاف لى ولما فقد بارزني بالحارية ثمأنا الثائرله نوم القدامة يوخطب على كرم الله وجهده وما خطبة فقال فمااعلوا أتكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون عملي أعمالكم ومجسر يونبها فلا تغرنكم الحياة الدنما فانها بالبلاء يحفوفة وبالفناء معر وفةو بالغدرموصوفة وكل مافهاالى والوهى بسن أهلهادولوسحال لاتدوم أحوالهاولادسلم من شرهانزالها بيناأهلها منها فى رخاء وسروراذاهم منها فى الاء وغرور أحوال مختلفة وتارات منصرفة العيش فمامذموم والرخاء فيها لايدوم وأنما أهلها فهاأغرا ضمستهدفة ترمهم بسهامها وتقصهم يحمامها وكلحتفه ومهامقدوروحظه فهما موفور واعلوا عباد اللهانيكم وماأنتم فيهمن قدمضي ثمن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشاوأعردباراوأبعد آثارا فأصعت أصواتهم هامدة عامدة من بعد طول

اى وأجسادهم باليةوديارهم على عروشها خاوية وآثارهم عافية واستبدلوا بالقصور المشيدة واستبدلوا بالقصور المشيدة والمستدن والمستندة في القبور اللاطئة المحدة في علم مقترب وساكنها مفترب بن أهل عبارة موحشين وأهل محسلة متشاغلين لايست أنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والاخوان على ما بينهم من قرب المكان والجوارود نوالدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طعنهم بكا كاه البلا

وأكاتهم الجنادلوالثرى وأضحوا بعدالحياة أموانا و بعد نضارة العيش رفاتا في عهم الاحباب وسكنوا تحت التراب وظعنوا فليس لهم اياب همان همان همان كالمانها كأنه هوقائلها ومن ورائم مرزخ الى يوم يبعثون فكائن قد صرتم الى ماصاروا البه من البلى والوحدة في دارالمثوى وارتهنتم في ذلك المصيع وضمكم ذلك المستودع فكيف بكم لوعاينتم الامور (١٠٢) وبعثرت العبور وحصل مافى الصدو و

أى استأصلهم فلم يبق منهم شيأ (وأ كانهم الجنادل والثرى وأصبحوا بعد الحياة أموانا و بعد نضارة العيش) أى طراوته (رفاتاً) متكسرين (فيعبهم الاحباب وسكنوا التراب وظعنوا) أىساروا (فليس الهم الماب) أى رجوع (همان همات انها كلمة هوقائلها ومن ورائم مر زخ الحروم بمعثون فكان قد صرتم الى ماصار وااليه من البلاء والوحدة في دارالمثوى وارتهنتم في ذلك المضعم) أي حبستم (وضمكم ذلك الستودع فكيف بكم لوقد عايئتم الامور وبعثرت القبور) أى أخرج مافيها (وحصل مافى الصدور) من النبات (وأوقفتم التحصيل بين بدى الماك الجليل فطارت القاوب لاشفاقها) أي خوفها (من سالف الذنو بوهتكت منكم الحب والاستار) أى مرقت ورفعت (وظهرت منكم العيوب والاسرارهنالك تعزى كل نفس بماكسبت ) من حبر أوشر (ان الله عز وجل يقول العزى الذين أساؤا بماعلوا و يعزى الذين أحسنوابالحسني وقال تعالى ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين عمافه الاته حعلنا اللهواياكم عاملين بكتابه ومتبعين لاوليائه حتى يحلنا واياكم دارالمقامة من فضله اله حمد يجمد عدا الحطمة أوردها الشريف فى خ-ج البلاغة ونصها دار بالبلاء محفوفة وبالغدرمعر وفة لاتدوم أحوالها ولاتسلم تزالها أحوال مخنلفة وتارات متصرفة العيش فهامذموم والامان فهامعدوم واغاأ هلهافها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها واعلوا عبادالله أنكم وماأنتم فيه منهذه الدنيا على سبل منقد مضى قبلكم عن كان أطولمنكم أعارا وأعرد يارا وأبعد آثاراأ صعت أصوائهم هامدة ورياحهم راكدة وأجسادهم بالبة دبارهم خالبةوآ ثارهم عافية واستبدلوا بالقصو رالشيدة والنمارق المهدة الصخور والاحارالمسندة والقبو راللاطئة المحدة التي قدبني على الخراب بناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمعلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل محلة موحشين وأهل فراغ متشاغلين لايستأنسون بالاوطان ولا يتواصلون تواصل الجيران على مابينهم منقرب الجوار ودنو الداروكيف يكون بينهم تزاور وقد طعنهم بكا كالمالبلا وأكاتهم الجنادل والثرى وكان قدصرتم الى ماصار وا البه وارتهنكم ذلك المضع عوضمكم ذلك المستودع وكيف بكم لوتناهت بكم الامورو بعثر تالقبور هنالك تبلوكل نفس ماأسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهما كانوا يفترون (وقال بعض الحمكاء الايام سهام والناس أغراض والدهر رملك كل يوم بسهامه و يخترمك بلماليه وأيا مه) أي ينتقصك (حتى يستغرق جميع أحزائك) أي وستولى (فكيف بقاء ســــ الامتك مع وقوع الايام بك وسرعة الأيالي في بدنك لوكشف لك)وحققت الحقائق (عما أحدثت الايام فيلامن النقص لاستوحشت من كل وم يأنى عليك واستثقلت عرالساعة بلنولكن تدبيرالله فوقالاعتبار) لكل معتبر (وبالسلق عن غوائل الدنيا) أى مها لكها (وجد طعم لذاتها) لذائقيه (وانهالامر من العلقم) وهو الحنظل وقيل قثاء الجيار (اذا عجنها الحكيم) أي اختبرها (وقداعيت الواصف) أى أعرته (لعبو م ابطاهر افعالها وماتأتي به من العائب أكثر مما عصط به الواعظ) في فصيح مقاله (فنستوهب الله رشدا الى الصواب) هذا كلهما كتبه الحسن البصري ألى عمر ابن عبد العز ير أورده هكذا بتمامه ابن أبى الدنيا في كتابذم الدنيا (وقال بعض الحمكاء وقداستوصف الدنهاوقدر بقائما فقال الدنياوقتك الذي يرجع اليك فيه طرفك لان مامضي عنسك فقدفاتك ادراكه ومالم يأت فلاعلم الدوم واليه أشار القائل

وأوقفتم للخصل سندى الماك الجليل فطارت الفاوب لاشفاقهامن سالف الذنوب وهذكت عنكم الجب والاستار وظهرت منكم العبوب والاسرار هنالك تجرى كل نفس عما كسبت انالله عز وحل بقول العزى الذن أساؤاء عاعلوا و يحزى الذين أحسنوا بالحسني وقال تعالى ورضع الكتاب فترى المحسرمسين مشفقان عافد والاترة حعلمااللهواما كمعاملين بكالهمتيعين لاولمائه حق تعلناوا باكم دار المقامةمن فضله انه حمد يحمد بدوقال بعض الحكاء الامامسهام والناس أغراض والدهر ترميك كلوم بسهامه ويخترمك بلياليه وأيامه حتى استغرق جميع أحراتك فكيف بقاء سالامتكام وقوع الايام بك وسرعة اللمالى فى مدنك لوكشف الدعاأحد ثت الايام فلك من النقص لاستوحشت من كل وم يأتى عليك واستثقلت عرالساعة بك ولكن لدبيرالله فوق الدبير الاعتبار وبالسلوعين غوائل الدنياو جددطعم اذاتها وأنهالامرمن العلقم

مامضى فات والومل غيب \* ولك الساعة الني أنت فيها

والمه أشار الصوفية بقولهم الصوفى ابن وقته (والدهر يوم مقبل تنعا ، ليلته وتطويه ساعته واحداثه) أي صروفه (تتوالى على الانسان بالتغميروا انقصان والدهرموكل بتشتيت الجاعات وانتخرام الشمل وتنقل الدول والامل طويل والعمرقصراوالى الله تصيرالامور) أخوجه ابن أبى الدنيا (وخطب عر بن عبد العزيز) رجهالله تعالى (فقال يا أيها الناس انكم خلفتم لامران كنتم تصدقون به فأنتم حقى ) لاعقول لكم (وان كنتم تكذبون به انكم لهلك اغاخلفتم الدبد واكنكم من دارالى دارتنق اون عبادالله انكم في داراكم فيهامن طعامكم غصص) جمع عصة بالضم وهو ما يعترض في الحلق فبغصبه (ومن شرابكم شرق) وهو مايشرق به فى الحاق (لاتصفولكم نعمة تسرون بها الابفراق لاخرى تكرهون فراقها فاعجاوا لماأنتم صائر ون المه وخالدون فيه تم غلبه البكاء ونزل) هكذا أخرجه ابن أبي الدنيا وأخرجه أبونعيم في الحلمية مختصرافقال حدثناأى حددثنااراهم بن محذ بن الحسن حدثنا سفيان بن وكدع حدثنا ابن عيدنة عن عرو بن دينار قال قال عرين عبد المن بزاعا خلقتم الابد والكنكم تنقاون من دار الى دار ثم ساق سندا آخوالى ابن عيينة قال فيه قال عربن عبد العزيز ولم يذكر عرو بندينار وقال في موضع آخران هذه الخطبة كانت بخناصرة وقدسبقه الىذلك على رضى الله عنه فقال فى بعض خطب مأيها الناس الماأنتم فى هذه الدنيا غرض تتنقل فيه المنايا مع كل رعة شرف وفى كل أكلة غصص لاتنالون منها أعدمة الابفراق أخرى ولابعمر معمرمنكم يومامن عروالأبه مم آخرمن أجل ولاتجدد له زيادة فى أكلة الابنفاد ماقبلها من رزقه ولا يحما له أثر الامادله أثر ولا يتحددله جديد الابعد ان يخلق له جديد ولا تقوم له ثانية الاوتسقط منه مخضودة (وقال على رضى الله عنه فى خطبته أوصيكم بتقوى الله والترك ) وفى ثم يج البلاغة للشريف الرضى قال رضى الله عنسه نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونسأله المعافاة فى الاديان كانسأله المعافاة فىالابدان أوصيكم بالرفض (الدنبا الناركةلكم وانكنتم لاتحبون تركها) والفظ الاصل وان لم تحبوا تركها (المبلمة أحسامكم وأن كنتم تريدون) ولفظ الاصل تحبون (تجديدهافاعا مثلكم ومثلها كثل سفر) بفتح فسكون جمع سافر كراكب وركب (سالمواطر بقاوكانم م قدقطعوه وأفضوا الى على محركة وهوالنار في الارض ولفظ الاصل وأتواعلا (فكانه م بلغوه وكم عسى أن يجرى المجرى حتى ينته عالى الغاية) وكم عسى المجرى الى الغاية أن يحرى المهاحتى يبلغها (وكم عسى أن يبق من له يوم فى الدنيا) ولفظ الاصل وماعسى أن يكون بقاء من له يوم لا بعدوه (وطالب حثيث يطلبه) ولفظ الاصليحدوه في الدنيا (حتى يفارقها فلا) تنافسوا في عزالدنيا ونفرها ولا تَجْبوانز ينتهاونعمُها ولأ (تجزعوالبؤسها وضرائها)ولفظ الاصلمن ضرائهاو بؤسها (فانه الى انقطاع) ولفظ الاصل فأن عزها ونفرهاالى انقطاع (ولاتفرحوابنعمائهافانه الى زوال) وافظ الأصلوز ينتهاونعيها الى زوالوضرائها وبؤسهاالىنفاد وكأمدة فيهاالىانتهاء وكل حينفيها الىفناء أوليسالكم فىآثار الاولين مزدحروفي آبائكم الاواين تبصرة ومعتبران كنتم تعقاون أولم ترواالى الماضين منكم لاير جعون والى الخلف الباقين لايبقون أواستم ترون أهل الدنياء سون ويصعون على أحوال شتى فيت يبكرو آخر بعزى وصر سعممتل وعابديمود وآخر بنفسم يجود (عبت لطاأب الدنيا والموت بطلبه) ولفظ الاصل بعد قوله يحود وطااب الدنياوالموت يطلبه (وعافل وليس عففول عنه) وعلى أثرالماضي ماعضي الباقي ألافاذ كرواها ذم اللذات ومنغص الشهوات وفاطع الامنيات عندالماورة للاعمال الغبيعة واستعينوا اللهعلى أداء واحسحقه ومالا يحمى من اعداد نعمه واحسانه (وقال محمد بن الحسن) هكذافي النسم وفي بعضها محمد بن الحسين والمسمى بمحمد بن الحسن جماعة كثير ون منهم مجد بن الحسن بن أنس الصغاني ومجد بن الحسن بن أبي الحسن البرادالكوفى وجمد بن الحسن بن ز باله الديني وجخد بن الحسن بن الزبير الكوفي و يحد بن الحسن ابن عطية بن سعد العوفى وتحد بن الحسن بن عران الواسطى و محد بن الحسن بن هلال و محد بن الحسن بن

الجاعات وانحرام الشمل وتنقسل الدول والامل ظويل والعمرقصير والي الله تضرالامور وخطب عر سعدالعز بررحة الله علمه فقال ما أيرا الناس انكم خاقتم لامران كنتم تصدقون به فانكم حقى وان كنيتم تلكذبون به فانكم هالح اغاخلقتم للابد ولكنكم من دارالي دار تنقاون عبادالله انكم فى دار لكم فم امن طعامكم غصص ومن شرابكم شرق لاتصة ولكم نعمة تسرون بهاا لابفراق أخرى تكرهون فراقها فاع اوالماأنتم صائرون المه خالدون فمه مغلبه المكاءونزل وقال على كرم الله وجهمه في خطمته أوصكم بتقوى الله والترك للدنياالتاركةلكم وان كنتم لاتحبوث تركها المبلمة أحسامكم وأنتم تريدون تحديدها فانحا مثلكم ومثلها كثل قوم في سفر سلكوا طريقا وكائم قدقطعوه وأفضوا الىءلم فكأنهم بلغوه وكم غسى أن يحسرى المجرى حتى ينتهس الى الغاية وكم عسى أنيبق منله نومفي الدنيا وطالب حثيث بطلبه حتى يفارقهاف الاتعرعوا لبؤسها رضرائها فأنه الى انقطاع ولاتفرح واعتاعها ونعهمائها فانه الىز وال أبي يزيدالهمداني والله أعلم أواده المصنف (لماعلم أهل العقل والعلم والمعرفة والادب ان الله عن وجلقد أهان الدنيا) وحقر شأنها (وانه لم يرضها لاوليائه وانها عنده حقيرة فليلة) المقدار (وان رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها) ورغب عنها (وحد رأ صحابه من فتننها) وضر بالهم فى ذلك الامثال كاسما فى ذكرها (أكاو امنها قصدا) أى مقتصد بن لا افراطا ولا تقريطا (وقدموا فضلابن) أبديهم (وأخذوا منها ما يكفى) في عمارة البدن (وتركو اما يلهمى) عن الله تعالى (لبسوامن الثيباب ماسترالعورة) واكتفوا به عن البسمة السائمة وأنه وأكاو امن الطعام أدناه) أى أقله (عماسدا لجوعة) وأمسك الرمق (واظروا الى الدنيا بعين انها فانيا كراداله الى زوال (ولا تخرة انها باقيمة فقط ولم يحمل الفضل (فربوا كلية عن التقليل فان الراكب مع الراحلة لا يحمل من الزاد الاقدر ما يكفيه فقط ولم يحمل الفضل (فربوا كلية عن التقليل فان الراكب مع الراحلة لا يحمل من الزاد الاقدر ما يكفيه فقط ولم يحمل الفضل (فربوا كلية عن التقليل فان الراكب مع الراحلة لا يحمل من الزاد الاقدر ما يكفيه فقط ولم يحمل الفضل (فربوا الدنيا وعروا مه اللا تخرة بعين قلومهم فعلوا انهم سينظر ون الها باعينهم فارتحاوا الها معلى منافرة والمؤلفة والمهم ولاهم الكريم والمأحب الهم وكرهوا ماكره الهم وللهد والقائل وتنعموا طويلاكل ذلك بوفيق مولاهم الكريم والمأحب الهم وكرهوا ماكره الهم وللهد والقائل

ان لله عبادا فطنا \* طلقوا الدنياوخافواالفتنا \* نظروا فيها فلما علموا النهاليست لحي وطنا \* جعلوها لجة واتخسنوا \* صالح الاعبال فيهاسفنا

ولنعتم هذاالفصل بكلام أميرا لمؤمنين ملى رضى الله عنه فيما يتعلق بالدنيا مماذ كروصاحب نهيج البلاغة وفى سياقه المشهى اذهومستقى من عرالنبرة قالرضى الله عنه فى بعض خطبه لا ترفعوا من رفعته الدنيا ولاتشم وابارقها ولاتسم واناطقها ولاتحببوا ناعقها ولاتستضيؤا باشراقها ولاتفتنو باعدادتها فانوقها خااب ونطقها كاذب وأموالها محروبة وأعلاقها مساوية الاوهى المتصدية العنون والجامحة الحرون والمانية الخؤون والجود الكنودو العنود الصدود والحيود الميود حالها اثقال ووطائها زلزال وعزهاذل وجدها هزل وعلوها سفل دار صرف وسلب ونهب وعطب أهلها على ساق وسباق ولحاق قد تحيرت مذاهها وأعيزت مهار بماوخابت مطالبها فاسلتهم المعاقل والفظتهم المنازل وأعيتهم المحاولفن ناج معقور والمهنجزور وشاومذ بوحودم مسفوح وعاض على يديه وصافق لكفيه ومرتفق بخديه وزادعلى رأيه وراجع عن عزمه وقد أدبرت الحيلة وأقبلت العيلة ولات حين مناص هبهات هبهات فاتمافات وذهب ماذهب ومضت الدنيا الاالبالهاف ابكت عليهم السماء والارض وما كانوامنظر من وقال رضي الله عنه في خطية له والدنيادار بني لهاالفناء ولاهلهامنه أالجلاء وهي حاوة خضرة قديجلت الطالب والتبست بقلب الناطر فارتعلوا عنهاباحسن مابحضرتكم من الزادولاتسألوافيهافوق الكفاف ولاتطلبوافهاأ كثرمن البلاغ وقال رضى الله عنه فى خطابةله فان الدنيار تق مشر م اردغ مشرعها ير يق منظرها ويو بن الدنيار تق منظرها ويو حائل وضوءآ فل وظل زائل وسناد مائل حتى اذا أنس نافرها واطمأن ناكرها قعت بارجلها وقنصت باحيلها وأقصدت باسهمها وأعلقت المرءادهات المنية قائدته الىضنك المضطع عروحشة المرجع ومعاينة الحلوثواب العمل وقال رضى الله عنه فى خطبة له انظر والله الدنيا نظر الزاهد من فها الصادقين فها فأنها والله عاقليل تزيل الساوى الثاوى الساكن وتفج ع المترف الآمن لا يرجع ما تولى منها فادبرولا يردماهو آت منهافينتظرسر ورهامشو ببالخزن وجادال جال فيهاالى الضعف والوهن فلا بغرنكم كثرة مايعيكم فها لقلة ما يصبكم منهار حم الله امر أتفكر فاعتبر واعتبر فابصرف كان ماهو كائن من الدنياءن قليل لم يكن وكان ماه وكائن من الا توق عاقليل لم بزل وكل معدود منقض وكل متوقع آت وكل آت قريب دان وقال رضى اللهعنه فىخطبة له أمابعدفاني أحذركم الدنيافانه احاوة خضرة حفت بالشهوات وتحبيت بالعاجلة ووافت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور لاندوم حبرتها ولاتؤمن فحقهاغرارة ضرارة حائلة زائلة نافذة بأندة اكالة غوّالة لاتعد واذا تناهت الى أمنية أهل الرغبة فها والرضابها أن تكون كأقال الله تعالى

الماعل أهلل الفضل والعلم والمعرفة والادب أنالله عز وحل قدأهان الدنداوأنهلم برضهالاوليائه وأنهاعنده حقيرة قليلة وأنرسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فها وحددر أصحابه من فتأمها أكاوا منهاقصداوقدموا فضلا وأخذوا منهامانكني وتركواما يالهسي لبسوامن الشاب مأسترالعبورة وأكاوا سنالطعام أدناه ماسدالجوعة ونظروا الي الدنما بعسمن انهافانمة والى الا خوة انها باقية فتزودوا من الدنياكزاد الراكب تفسر نوا الدنياوعروابها الأخوة واظرواالي الاسخوة بقاوبهم فعلواأنهم سينظرون المهابأ عينهم فارتعلوا الها بقلومهما علوا أنهم سيرتعاون المها بالدائهم تعبواقليلاوتنعموا طويلا كلذلك بتوفسق مولاهم الكريم أحبوا ماأحب لهم وكرهواما كرولهم

كاءأنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبع هشيمانذروه الرياح وكان الله على كلشي مقتدرا لمركن امرؤمنها فيحدوة الاأعقبته بعدهاعمرة ولميلق من سرائه ابطنا الامنحتهمن ضرائها اطهرا ولمقطله فهما دعة زخاءالاهشت علمه مزينة الاء وحري اذاأصحت له منتصرةان تمسى له متنكرة وانجانب منهااء ذوذب واحاولي أمرمها جانب فاولى لاينال امرؤمن غضارتها رغباالاأرهقتهمن نوائهها تعبا ولاعسي منها فيحناح الاأصبر على قوادم خوف فرارة غرور مافهافانية فانمن علهالاخيرف از وادها الاالتقوى من أقل منها استكثر عادؤمنه ومن استكثر منها استكثر ما وقه وزال عاقلل عنه كم من واثق ماند فعته وذى طمأ نينة المهاقد صرعته وذى المهة قدحعاته حقيراوذي نخوة فدردته ذليلا سلطانها دول وعيشها دنف وعذبها احاج وحاوها صبروغ ذاؤها سمام وأسبابها رمام حها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم ملكهامساوبوعز بزهامغ اوبوموفورهامنكو بوحارها محروب ألستم فيمسا كن من كان قبلكم ألمول أعماراوأبني آثارا وأبعدآ مالاوأعد عديدا وأكثف جنودانعبدواللدنياأى تعبدوآ ثروها أى ا يشارئم ظعنوامنها بغير زادمبلغ ولاظهر قاطع فهل بلغكم ان الدنيا عفت لهم نفسا بفديه أواعانهم ععونة وأحسنت لهم صحبة للأرهقتهم بالقوادح وأدهشتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر ووطئنهم بالمناسم وأعانت علمهم ريب المنون فقدرا يتم تنكرهان دان الهاوآ ثرهاوأ خلد الهاحتي ظعنوا منهالفراق الابدهل زودتهم الاالسغب أواحلتهم الاالضنك اونورت لهم الاالطلة أواعقمتهم الاالندامة أفهذه تؤثرون أمالها تطمئنون أم علما تحرصون فبنست الداران لم يتهمها ولم يكن منهاعلى وجلمنها فاعلوا وأنترتعلمون بأنكم تاركوها وظاعنون عنها والعظوا فهابالذين فألوامن أشددمنا فؤة حلوا الىقبورهم فلامذعون كباناوأنزلوا فلايدعون ضمفانا وجعل لهممن الصفيح أجنان ومن الترابأ كفان ومن الرفات حبران فهم حيرة لابحسون داعما ولاعنعون ضما ولايمالون مندبة ان حمدوالم بفرحوا وان قعطوالم يقنطوا جيعاوهم آحادوجيرة وهم ابعادمتدانون لايتزاورن وقريبون لايتقاريون حلماءقد ذهبت أضغانهم وحهلاء قدماتت احقادهم لايخشي فعهم ولارجى دفعهم استبدلوا بظهر الارض بطناو بالسعة ضقاو بالاهل غرية وبالنور ظلمة فاؤها كافارقوها حفاة عراققد ظعنواعنها باعمالهم الى الحماة الدائمة والدار الماقمة كإقال سعانه كإبدأناأ ولخلق نعده وعداعلمناانا كافاعلمن وقال رضي الله عنه في خطيفه أما بعدفاني أحذركم الدنيافانهامنزلة قاعة وأيست بدار نععة قدتر بنت بغرورها وغرت برينتها دارهانت على ربها فخلط حلالها يحرأمها وخميرها بشرها وحماتهاء وتهاو حاوها بمرهالم يصطفها الله لاوليائه وكمريض بماعلي أعز المخبرها زهيد وشرهاعتيد وجعها ينفدوملكها يسلب وعاميها بخرب فباخ يبردار تنقص نقص البناءوعر يفني فناء الزادومدة تنقطع انقطاع السيروقال رضي الله عنسه فيخطبةله ثمان الدنما دارفناء وعناءوعمر وغبر فن الفناءان الدهرمو ترقوسه لا تخطئ سهامه ولانؤسي حراحه برى الحي مالموت والصحيح بالسقه والمناحى بالعطب آكل لانشب عوشارب لاينفع ومن العناءان المرء يجمع مالايأ كل ويبني مالايسكن معز جالى الله لامالاحل ولايناء نقل ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوط اوالغبوط مرحوماليس ذلك الانعماذلوبؤ سانزل ومن عبرهاان الرءشرف على أمله فيقتطعه حضورا حله فلاامل بدرك ولاموت يترك فسحان الله ماأغر سرو رهاوا ظمار بهاواضحي فيتهالاجاء بردولاماض برند قسيحان اللهماأقرب الحيمن المت بلحاقه مه وأبعد المت من الحي لانقطاعه عنه أنه ليس شي بشرمن الشر الاعقابه وليس شي مخير من الخبرالاثوابه وكل شئ ونالدنها مهاعه أعظم من عيانه وكل شئ من الأخرة عيانه أعظم من سماعه فليكف كمم من العدان المهماع ومن الغدر الخبروقال رضى الله عنده أيضافى خطيقه واغما الدندامنة عي بصر الاعي لاسصر مماوراءها شنأوالبصر ينفذها بصره ويعلم أنالذار وراءها فالبصيرمنها شاخص والاعي المها شاخص والبصيرمنها يتزودوالاعي لهاء نزودوقالرضي اللهعنه أيضافي خطيفله وأحذركم الدنيا فانهادار

» (سانصفة الدنيابالام ان ) اعلم أن الدنياس بعة الفناء فريه الانقضاء تعد بالبقاء ثم شخلف في الوفاء تنظر الم افتراها الكنة مستقر قوهي سائرة سيراء نيفاو مرتحلة ارتحالا سريعة الفاطر الم اقد لا بعس بحركتها يطمئن المهاوا علي بعد انفضائه اومثالها الظل فانه متحرك في الحقيقة ساكن في الظاهر لا ندرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة ولما (١٠٧) ذكرت الدنياعند الحسن البصرى

رجهالله أنشدوقال أحلام نوم أوكظل رائل ان اللبيب بمثلها لا يخدع وكأن الحسن بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه يمثل كثير او يقول

يا أهل الذات دنيالا بقاعلها ان اغترارا بظل زائل حق وقيل ان هذا من قوله و يقال ان اعرابيانزل بقوم فقدموا المعطعامافاً كل ثم قام الى ظل خيسة لهم فنام هناك فا قتلعوا الخيمة فأصابته الشهس فانتبسه فقام وهو يقول

الااغمالدنيا كظل بنيته ولايد توماأن ظلك ذائل

ولابدلوماأن طلك راتل وكذلك قبل مان امرأت وداراً

وان امر أدنياه أكبرهمه المستمسال منها يحمل غرور (مثال آخوالدنياه نحمث منها يعد الخلام المناه المناه المناه وأضعات خيالات المنام وأضعات الديما المناه عليها عليها عار ون وقال بونس بن ومعاقبون وقال بونس بن عبيد ماشهت نفسي في عبيد ماشهت نفسي في مناهم مايكره وما يحمد في مناهم في مناهم مايكره وما يحمد في مناهم مايكره وما يحمد في مناهم في م

انتهوا فاذاليس بأبديهم

شينوص و يحدلة تنقيص ساكنها ظاعن وقاطعها بائن عبد باهاها مبدان السفينة تصفقها العواصف في الحيم الناحي على المناجي على متون الامواج تعقره الرياح باذبادها وتحدمله على أهوالها في اغرق منها فليس عستدرك وما تعامنها فالى مهاك وله رضى الله عند مكالم في هدذا الباب كثير قدا قتصرت على ماذكرت بريان صفة الدنيا بالامثلة) \*

قداقتصرت على ماذكرت بين الدنياس بعة الفناء) أى تفنى سر بعا (قريبة الانقضاء) أى تنقضى قريبا (اعلم) هداك الله تعالى (ان الدنياس بعة الفناء) أى تفنى سر بعا (قريبة الانقضاء) أى تنقضى قريبا (تعد) محبها (بالبقاء) أى تنهم بالمهم بمقون فها (ثم تخلف فى الوفاء) وهذا معنى قول على رضى الله عنه فى بعض خطبه ووعدها خلف (تنظر الهافتراها ساكنة مستقرة وهى سائرة سيراعنه فا) أى شديدا (ومرتحلة ارتحالا سر بعا ولكن الناظر الهاقد لا يحس محركتها فيطه ثن المهاوا نما يحس عند انقضائها ومثالها الفال

فانه و تعرف ساكن أى متصف بوصفين التحرك والسكون باعتبار من غنلفين (متحرك في الحقيقة) ولولا ذلك الما انتقل (ساكن في الظاهر لا تدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة) وقد جاء تشبيه ها به في كلام على رضى الله عنه وغيره وتارة بالفال الزائل وثارة بالتي عالما ثل ومنه قول الشاعر

\* اغماللدندا كظل زائل \* (والماذكرت الدنياعند الحسن البصرى وجه الله نعمالي أنشدوقال)

(أحُلام نوم أوكظل زائل ، ان البيب عله الا بعدع)

وكأن الحسن بن على رمنى الله عنهما يتمثل ويقول

باأهل الذات دنيالا بقاءلها \* اناغترارا بطل زائل حق

(وكان برى الم من قوله) أى هو الذي أنشأه (ويقال نزل اعرابي بقوم فقد موا المسه طعاما فأكل ثم قام الى ظل خمة الهم الله عنام هناك فا فتلعو الخيمة فاصابته الشمس فانتبه من النوم فقام وهو يقول)

(الاانماالدنيا كظل بنيته ، ولابديوما أن ظلك زائل)

(وكذاك قبل وانام أدنياه أكبرهمه \* لمستسلم المجل ورر) هكذا أنشده الاصهى وله قصة (مثال آخرالدنيا) (اعلم ان الدنياه نحيث التخرير بحيا الانجار) أى الفارو ربحا يتخيل منها (ثم الافلاس منها بعد افلانها أى الباس منها بعد شرودها (تشبه خيالات المنام واضغات الاحلام) وهى اخلاط منامات واحدها فغث حلم المناك لانه بشبه الرقيا الصادقة وليس بها (قال رسول الله صلى الله علم الدنيا حلم وأهلها عليها بحازون ومعاقبون) قال العراقي أحدله أصلاوقال بونس من عمد من ينار العبسى أبوعبد البصرى ثقة ثبت فاضل و رعمات سنة تسع وألاثين أصلاوقال بونس من عمد من ينار العبسى أبوعبد البصرى ثقة ثبت فاضل و رعمات سنة تسع وألاثين النائم وي المناه المناهما يكره وما يحب فينها هو كذلك النائم من فومه (فكذاك الناس نيام فاذاماتوا انتهوا فاذاماتوا التهوا فاذاليس بايد بهم مماركنوا البهوة ورواه أبونعهم فى الحلية ألناه من طريق العافى من عران عن سفيان الثورى من قوله (وقبل لبعض الحسكاء أى شيء أشبه بالدنيا قال من طريق العافى من عران عن سفيان الثورى من قوله (وقبل لبعض الحسكاء أى شيء أشبه بالدنيا المناف في الاستدراح أولا) حتى يتم كن منها (والتوصل الى الاهلاك آخراوهي كامر أة تنز من الخطاب بانواع الزينة في الاستدراح أولا) حتى يتم كن منها (والتوصل الى الاهلاك آخراوهي كامر أة تنز من الخطاب بانواع الزينة حتى اذا فلا عمد بالمن كار ينسة فقال لها كرزة جت قالت الأحصهم قال صورة يجوزهماء) أى مكسورة الاسنان (علم امن كارينسة فقال لها كرزة حت قالت الأحصهم قال صورة يوروه في المسلم كوشف الدنيات المحمهم قال صورة يورد من المناح و من المناح و و المناح و ا

شئ بماركنوااليده وفرحوابه وقيدل لبعض الحكاء أى شئ أشبه بالدنها قال أحلام النائم (مثل آخر الدنياف عداوته الاهلهاواهلاكها لبنها) اعدم ان طبيع الدنيا التلطف فى الاستدراج أولاوالتوصل الى الاهلال آخرا وهى كامر أة تزين العطاب على اذا اسكم تم ذبحتم وقدروى أن عيسى عليده السلام كوشف بالدنيا فرآها فى صورة عوزه فماء علم امن كل ينة فقال لها كم تزق جت قالت لا أحصبهم قال فكلهم مات عنك أم كاهم طلقك فألت بل كاهم قتلت فقال عيسى عليه السلام بؤسالاز واجك الماقين كيف لا يعتبر ون باز واجك الماضين كيف لم كالم عنه أكلهم مات عنه واحدا بعد واحد ولا يكونون (١٠٨) منك على حذر (مثال آحر للدنيافي غالطة طاهر ها اباطنها) اعلم ات الدنياضينة

فكلهم ماتعنك أوكلهم طلقك فالتكاهم فتلت فقال عيسي عليه السلام بؤسالار واجك الباقين لايعتبرون بأز واجك الماضين كيف تهلكينهم واحدا واحدا ولايكونون منكءلي حذر ) نقله صاحب القوت وقسد روى ذلك مرفوعا من حديث أنس بلفظ مثلت لاخى عيسى بن مريم الدنيافي صورة امرأة فقال لها لك ز وج قالت نع أز واج كثيرة قال هم أحياء قالت لاقتلتهم فعلم حينئذا نهادنيا مثلث له رواه الديلمي في مسند الفردوس والمقصودمن سياق هذاانه اتستدر جرينها بلطف حيلة فاذا استولت علمهم أهلكتهم فلاينبغي الاعتماد على ما يظهر منهامن ظاهر الزينة فان في اطنها الهلاك (مثال آخر للدنيا) \* في مخالفة باطنها لظاهرها (اعلم الالدنياض ينة الطواهر قبعة السرائر وهي تشسمه عجو زامتزينة تخدع الناس بظاهرها فاذاوقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجههاتثل لهم قبائحها فندمواعلي اتباعها وخعلوامن ضعف عقولهم فى الاغترار بظاهرها قال) أبونصر (العلاء بن زياد) بن مطرالعدوى البصرى أحدا العباد ثقةروى له البخاري تعليقاو أبوداود في المراسيل والنسأئي وابن ماجه (رأيت في النوم عجو زاكبيرة) السن (متعصية الجلد)أى بابسته (علمهامن كل زينة الدنما)أى من الملابس الفاخرة والحلى (والناس عكوف علمها) أي محبطون بهأ قائمون لديها (متعجبون ينظر وناليها ونظرت وتعجبت من نظرهُ ماليها واقبالهم عليها وقات لهاو اللهُ مَن أنت قالتَ أماتُعرفني فقات لا أدرى من أنت قالت انى أنا الدنيا فقلْت أعوذ بالله من مرك قالت فان أحببت ان تعاذ من شرى فا بغض الدرهم) قال أبونعيم في الحلية حدثنا أبو عامد بن جبلة حدثنا أبوالعباس السراج حدثناهارون بنعبدالله حذئنا يسار حدثنا الحرث بن نهان حدثناهرون بن رياب عن العلاء بن زياد قال رأيت الدنيا في مناجى اص أة قبيحة علمها من كل زينة قلت من أنت ياعدو قالله من أنت أعوذ بالله منك قالت الالدنيا ان سرك أن يعيد ذك الله منى فابغض الدراهم وحد ثنا أنو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أحد حدثني أبي حدثنا وهب سرير والماء عترير سهلال يحدث عن العلاء بنزياد قالرأ يتالناس فى النوم يتبعون شيأ فتبعته فاذا بجوز كبيرة هتماءعوراء علمهامن كل حلمة ورزينة فقلت من أنت قالت أنا الدنيا قلت أسأل الله أن يبغضك الى قالت نع إن ابغضت الدراهم واورده صاحب القوت عن مورق العجلي وافظه رأيت الدنما في صورة شمطاء سمعة علمها ألوان المصغات وانواع الزينة فقات أعوذ بالله منك فقالت اذا أردت أن يعيسدك اللهمني فابغض الدرهم قالوفي لفظ آخروالله لايعيدذك الله منى حتى تبغض الدينار والدرهم (وقال أبو بكر برعياش) بتعمّان مومعمة الا دى الكوفي القرى تقدمت ترجته والاختلاف في اسمه على عشرة أقوال (رأيت الدنيافي النوم عجوزامشوهة) أى فبجهة الخلفة (شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها يصفقون و برفصون فل كانت بعذائى) أى مقابلتي أقبلت على فقالت لوظفرت بك لصنعت بكمثل ماصنعت بمؤلاء عم بحي أبو بكر وقالوأ يتهذأ قبلأن أقدم الى بغداد قال الزي وهومن مشهوري مشايخ الكوفةومن قرائهم وقد دخل بغدادونشر بهاالعلم وروى عنه أكار الشيوخ ماتسنة ٣٣٣ عن ستونسعين سنة (وقال الفضيل استعماض) رحمالله تعالى (قال اسعماس رضى الله عنه يؤتى بالدنيانهم القيامة في صورة عوز شعطاء رقاء انيام ابادية) وهواسنام امن قدام (مشوها خلقها) أى قصيرا (وتشرف على الخلائن فيقال الهم تعرفون هـذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التي تُناحر تم عليها) أى تذا يحتم (بها تقاطعتم الارحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم تقدنف فىجهم فتنادى أى ربأن اتباعى وأشاعى) أى جاعتى (فيقول الله عزوجل الحقواج التاعهاوأشياعها)فيقذ فون في النارهكذا أورد مصاحب القوت

الظواهر فبحدة السرائر وهى شبهعو زمد ازينة تخدع الناس بظاهرهافاذا وقلموا علىباطنهاوكشلوا القناع عن وجهها تشل لهمم قبائعهافندمواعلي اتماعها وخعاوامن ضعف عقولهم فى الأغترار بظاهرها وقال العلاء من ريادرا يت فى المنام يحوزاك برقمنعصمة الجلدعايهامن كلزينة الدنيا والناس عكوف عليها مجبون ينظمرون البها فئت ونظرت وتعبت من تظرهم اليهاوا قبالهم عليها فقلت لها و يلك من أنت قالت أوماتعسرفني قلت لاأدرى من أنت مالت أنا الدنيا قلت أعوذبالله ون شرك قالت ان أحيتان تعاذ من شرى فابغض الدرهم وقال أو يكر بن عياش وأيتالدنيافىالنوم يوزامشة هقمطاءتصفق بيدجا وخلفها خلق يتبعونها الصفةون ورقصون فلا كانت معذائىأ قبلت على فقالت لوظفرت لالصنعت بالمثل ماصنعت بمؤلاء ثم بكى أبو بكروفال رأيت هذأ قبل ان أقدم الى بغد ادوقال الفصل بنعماض قال ابن عباس بؤتى بالدنيا وم

القيامة في صورة بحور شمطاء زرقاء أنيام ابادية مشوّها خلفها فتشرف على الخلائق فيقال لهم أنعر فون هذه فيقولون عن نعوذ بالله من معرفة هذه في قال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بم اتقاطعتم الارحام و بما تحاسد تم وتباغضتم واغتررتم ثم يقذف بما في جهنم فتنادى أى رب أنن اتباعى واشباعى فيقول الله عز و حدل ألجقوا بم التباعها وأشياعها

عرج ووحسه فاذا امرأة على قارعدة الطر بق علها من كل زينةمن الحلي والشاب واذالاعر ماأحد الاحرجته فاذاهى أدرت كانت أحسن شئ را مالناس واذاهى أقبلت كانت أقبير شي رآه الناس عوز شعطاء زرقاء عشاء قال فقلت أعو دمالته منك قالت لاوالله لابعدد لالهمني حي تبغض الدرهم قال فقات من أنت فالت أنا الدنيا \* (مثال آخر الدنماوعبورالانسانها) اعزان الاحوال ثلاثة حالة لمتكن فمهاشأوهي ماقبل وحدودل الى الازل وحالة لاتكون فهامشاهد اللدنما وهي مابعدمو النالي الأبد وحالة متوسطة بن الالد والازلوهي أنام حماتك في الدندافا نفار الى مقدار طولها وانسمه الىطمر في الازل والابد حتى تعلم انه أقلمن مار لقصدير في سفر بعمد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مالى والدنيا واغا مثلى ومثل الدنما كشل راكب سارفى يوم صائف فرفعت له شحسرة فقال تحت طلها ساعة غراح وتركهاومن رأى الدنيا مددالعنالم مركن الهما ولميمال كيف انقضت أمامه في ضروضيق أوفى سعةو فاهمة اللاسي ابنة على ابنة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماوضع

عناب عباس ولميذ كرالفضيل بنعماض وقدر وىالفضيل عنجاعة عن عكرمة عن ابن عباس وعن جماعة عن عطاء عن ابن عباس وقدروي أبوسعيد بن الاعرابي في كتاب الزهدله من حسديث عبادة يجاء بالدنيايوم القيامة فيقال ميزواما كان منهالله والمؤوا سائرها فى النار (وقال الفضيل) رجه الله تعالى (بلغني انر جلاعر جروحه فاذاام أة على قارعة الطريق علمامن كل ينقمن اللي والثياب واذالاعر مااحد الاحرحته فاذاهى أدبرت كانت أحسن شئ رآهاالناس واداهى أقبلت كانت اقيم شئ رآه الناس عو زشعطاء زرقاء عشاءقال ففلت أعوذ مالتهمنك قالت لاوالله لا بعد ذك الله منى حتى تبغض الدرهم قال قلت من أنت قالتأنا الدنيا) وهذه القصة أشمه يقصة العلاء بنزيادالتي اوردناها آنفاوات الفضيل بلغه عنرجل عنمه والناريخ يقبله والله أعلم (مثال آخرالدنيا وعبورالانسان بهااعلم) هداك الله تعانى (أن الاحوال ثلاثة حالة لم تكن فهاشياً ) مذ كورا (وهي ماقبل وجودك ) في هذا العالم الى الازل أى استمد ادالوجود في أزمنة مفدرة غير متناهية في حانب الماضي (وحالة لاتكون فيهامشاهد اللدنيا وهي مابعد موتك الى الابد) وهو استمراره كذلك في الما لـ ( وحالة متوسطة بين الابد والأزل وهي ايام حياتك في الدنيا) و وجول فهما (فانظرالى مقدار طولها وأنسبه الى طرفى الازل والابدحتى تعلم انه أقل من منزل قصير في سفرطويل ولذلك قالصلي الله عليه وسلم مالى وللدنيا) أي ايس لى الفة ومحبسة معها ولالهامبي حتى أرغب فيها وأى الفةلى وصحبةلى مع الدنيا قال الطيبي واللام في الدنيا مقعمة للمّا كيدان كان الواو بمعنى مع وان كان العطف فدقد بره مالى والدنيامعي (انماه لي ومثل الدنيا كمثل راكب سارفي يوم صائف) أي شديد الحر (فرفعتله) أي ظهرتله (شحرة فقال تحت ظاها) من القياولة وهي نو منصف النهار والمرادهنا مطاق الاستراحة (ساعة) يدفع بذلك والوقت (وتركها) قال العرافي رواه الترمذي وابن ماحه والحاكم من حديث ابن مسعود بنحوه ورواه أجد والحاكم وصحعه من حديث ابن عباس انهي قلت ساق المصنف هوحديث ابن عباس قال دخل عمرعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير أثر فى جنبه فقال يارسول الله لوا شخذت فراسًا أوثرمن هذافقال مالى وللدنسا وماللدنيا ومالى والذي نفسي سده مامثلي ومثل الدنياالاكرا كب سارفي وم صائف فاستفلل تحت شجرة ساعــةمن نهار ثم راح وتركها هكذا أخرجه أجددوالطبراني والحاكم وابن حبان والبهتي وأمالفظ حديث ابن مسعودمالى والدنيا ماأنافي الدنما الاكرا كما ستنظل تحت شحرة غرام وتركهاوهكذا رواه أبضا أجدوهناد واسسعد والطبراني والحاكم والبهبق قال ابن مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسوائم على حصير قد أثر يحنيه فيكيت فقال ماييكيك قات كسرى وقيصر على الخز والديماج وأنت نائم على هذا الحصير فذكره قال الهيتمي رجال أحد رجال الصيع غيير هلال بنجناب وهوثقة وقال الترمذي هوحسن صحيم وقال الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبي قال الطيبي وهذا التشبيه تشيلي ووجه الشبه سرعة الرحيل وقلة الملك ومن ثم خص الوا كبومقصوده ان الدنيا زينــة زينت للعيون والنقوس فأخذت مه ااستحساناو محمة ولوباشرالقل معرفة حقيقتها ومصيرها لابغضها ولماآثرها على الاحل الدائم وقال الحكيم فى نوادر الاصول حعل الله الدنما عمراوالا مروالا مقراوال وحمارية والرزق باغة والمعاش عةوالسعى حزاء ودعاء من دار الا فات الى دار السلام ومن السجن الى البستان وذلك حال كل انسان لكن للنفس أخلاق دنيئة رديئة تعمى عن كونها دارم وتلهي عن تذكر كون الاستحرة دارمقر ولا بيصر ذلك الامن اطمأنت نفسه وماتث شهوته واستنارقابه بنو راليقين ولذاك شهدالني صلى الله عليه وسلم هذه الحال في نفسه ولم يضفهالغيره وانكان سكان الدنياجيعا كذلك اعماههم عماهناك (ومن رأى الدنيام ذه العن لمركن المها ولم يبال كيف انقضت أيامه في ضروضيق أوفي سعة ورفاهية بللايني لبنة على ابنة) بفتح فكسر واحدة الأبن كمكتف وقديخ فف وهوما يعمل من الطين ويبنى به (توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماوضع لبنة

على لمنة ولاقصمة على قصمة ورأى بعض الصمامة ببني بيتامن حص فقال أرى الامر أعل من هذا وأنكر ذلك والى هذا أشار عسى على السلام حدث قال الدنيا قنطرة فاعبر وهاولا تعمروها (١١٠) وهومثال واضح فان الحياة الدنيا معبر الى الا تحرة والمهده والميل الاقل على رأس

على لبنة ولاقصبة على قصبة ) قال العراقي رواه ابن حبان والطبراني في الاوسط من حديث عائشة بسند ضعيف انتهى وفى خطبة على رضي الله عنه يذكر فيها ماكان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهدف الدنيا فقال خرج من الدنبا خيصا ووردالا خوة سلى الميضع بحرا على حرحتي مضى لسبيله وأجاب داع ربه (ورأى بعض أصحابه يبني ببتا منخص) بالضم هو القصب الفارسي يبنى به البيت و يقال البيت المبنى به خُص والجيع أخصاص (فقال أرى الامر أعلى منهذا) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي منحديث عبدالله بنعر وقالحسن صيم (وأنكرذلك) عليه (والى هذا أشارعيسي عليه السلام حيث قال الدنيا قنطرة ) يعبر علمها الى الا تحرة (قاصير وها ولا تعمر وها) كذا نقله صاحب القوت وقدر وي مالك من حدديثا بنعرمرفوعا رواه الديلى فحالفردوس الاسند (وهومثال واصحفان الحياة الدنيامعبرالي الا خرة فالمهدة والميل الاول) بكسر الميم اسم المسافة (على رأس القنطرة واللعدهو الميل الا خر) في آخرالقنطرة (بينهما مسافة يحدودة) معينة (فن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهم من قطع ثاثها ومنهم من قطع ثلثها ومُنهم من لم يبق له الاخطوة واحدة وهوغافل عنها وكيفها كان فلابدله من العبور) والمرور (والبناء على القنطرة وتزيينها باصناف الزينة وأنت عابر عليها عاية الجهل والخذلان) وفى القوت قال اكحوار بون لعيسى عليه السلام انحائر يدان نبني بيتانج تمع فيسه نتعبد ونتدارس فاختر لناموضعا نبني فيه فقال تعدلوا فشوا معسه فوقف على قنطرة فقال ابنواههنآ فقالوا نبني على قنطرة وهي مدرجة الناس لامدعون فمافقال كذلك الدنيامدوجة الوتى وأنتم تبنون علمها ولايدعو نكم فيها (مثالآ خوللدنيافي لين موردهاوخشونة مصدرها اعلم)وفقك الله تعالى (ان أوائل أمر الدنيات بدوهينة لينسة يظن الخائض فيهاان حلاوة خفضها كلاوة الخوض فيهاوهمات فان الخوض فى الدنياسهل والخروج منهامع السلامة) للدىن (شديدوقد كتب على رضى الله عنه الى سلمان الفارسي) رضى الله عنه (بمثالها فقال مثل الدنيا مثل الحيةلين مسها وتقتل بسمها) وبين المسوالسم جناس القلب (فاعرض عمايع بالمنهالق لةما يصبك منه أوضع عنك همومها لماأ يقنت) به (من فراقهاوكن أسرمات كمون فيها احذرمات كمون لهافان صاحبها كلما الطمأن منها الى سرور أشخصه عنه مكر وه والسلام )وهذا المكاب كتبه اليه قبل أيام خلافته ذكره الشريف الرضى فىنم يج البلاغة ولفظه أمابعد فانمثل الدنياه ثل الحية لين مسهاقا تل يها فذكره وفيه وكنآ نسماتكون فيهآأ حذرماتكون منهافان صاحبها كاماا طمأن فيهاالى سرو راشخصته منه الى محذور أوالى ايناس ازالته عنه بإيحاش وفيرواية أزاله عنه ايحاش والمقصودمن ايرادهذا الكلام تشبيه الدنيا بالحية في المن المس ونفث السم وقد قال الشاعر في ذلك

هىدنيا كم ية تنفث السعم وان كانت الجسة لانت

(متال آخولد نيا في نعذرا لخلاص من تبعالم ابعد الخوص فيها) والتبعدة وزان كلة واحدة التبعات اسم الما تبعد من ظلامة ونحوها (قال النبي صلى الله عليه وسلم المائل المنافي الدنيا كشل المائلي في المساه هل تستطيع الذي عشى في الماء اللاتبتل قدماه) قال العراقي واما بن أبي الدنيا والبيه في من طريقه في الشعب من رواية الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرة ووصله البيه في في الشعب وفي الزهد من رواية الحسس عن أنس انه مي قات لفظ البيه في في الشعب هل من أحد عشى على الماء الا أبتلت قدماه كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب وهو استناه من أعم علم الاحوال تقديره هل عنم الدنيا في حال من المنافية المنافية وفي المنافية ومن طنوا المهم عنوضون في نعم الدنيا وأبد المهم وقال بهم عنه امطهرة وعلائقها عن بواطنهم منقطعة وذلك مكيدة من الشيطان) ألقاها على قالوبهم بأبدائه من وقال بهم عنها مطهرة وعلائقها عن بواطنهم منقطعة وذلك مكيدة من الشيطان) ألقاها على قالوبهم

الغنطرة واللعددهوالمل الاستحرو يبته ممامسافة محدودة فنالناس منقطع نصف القنظرة ومنهمن قطع ثلثهاومنهم منقطع ثلثها ومنهم من لم يبقله الاخطوة واحدة وهوعافل عنها وكمفها كان فلامدله من العبور والبناء عملي القنطرة وتزيينها ماصناف الز ونةوأنت عارعام اغاية الجهل والخذلان \*(مثال آخرالدنما فالمنموردها وخشونة مصدرها) اعلمان أوائل الدنماتمد وهمنة لمنة يظن الحائض فبهاأن حلارة خفضها كلاوة الخوض فيها ودمات فانالل وضرفى الدنماسهل والخروجمنها معالسلامة شديدوقد كتب على رضى الله عنه الى سلسان الفارسي عثالهانقالمثل الدنيات الحية لنمسها ويقتل ممهافأ عرضعما بعدل متبالقلة مايصيل منهاوضع عندك همومها بحاأيقنت منفراقهاركن أسرماتكون فيهاأحدر ماتكون لهافان صاحبها كلياا طمأن منهاالي سرور أشخصه عنهمكروه والسلام \*(مثال آخرلدنيا في تعذر ألخ الاص من تبعام ابعد الحوضفيها)قالرسولالله

صلى الله عليه وسلم انمامتل صاحب الدنما كالماشي في المدهل يستطبيع الذي عشى في الماء أن لا تبتل قدما، وهذا فاعي يعرفك والمنافقة فوم طنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بابدائهم وقالو بهم منها مطهرة وعلائقها عن بواطنهم منقطعة وذلك مكيدة من الشيطان

ملابسة الدنيا تقنضي علاقة وظلة في القلب بل علاقة الدنيامع القلب تمنع حلاوة العبادة فالعيسى علسه السلام يحق أقول الكمكا ينظر المريض الى الطعام فلايلتذب منشدة الوجع كذلك صاحب الدنيالا يلتذ بالعمادة ولايحدح للوتها معما يحدد من حدالدنما وبعق أقول لكم ان الداية اذالمتركب وعنهن تصعب ويتغبر خلقها كذلك القاوب اذالم ترقق بذكر الموتونصالعبادة تقسو وتغلظو بحق أقدول الكم ان الزق مالم ينخرف أو يقعل بوشك أن مكون وعاء العسل كذلك الفاوس مالمتخرقها لشهوات أويدنسهاالطمع أويقسها النعيم فسوف تكون أوعمة العكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغمايق من الدنه اللاعوفتنة واغامثل على أحدكم كثل الوعاءاذاطاب أعلاهطاب أسمفله واذاخبث أعلاه خبث أعفله \* (مثال آخرال بقيمن الدنيا وقلته بالاضافة الىماسىق) قال أنسقال رسولالله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدندا مثل ثوب شقمن أوله الى آخره فيق منعاها يخبطفي آخروفيوشك ذاك الخيط ان ينقطع \* (مثال آخر لتأدية علائق الدنما

فأعمى بهابصائرهم (بللوأخرجوا مماهم فيملكانوا من أعظم المتفعين بفراقها) واز وائماء تهم (فكمان المشي في الماء يقتضي الالا محالة يلتصق بالقدم فكذلك ملاب الدنيا تقتضي علاقة وظلمة في الفلب بلعلاقة القلب مع الدنما تمنع حلاوة العمادة قال عيسى عليه السلام محق أقول الكم كاينظر المريض الى طعام فلا بلتذبه من شدة الوجم كذلك صاحب الدنمالا بلتذبالهمادة ولاعد حلاوتهام ما عدمن حب الدنياو بحق أفول لكم ان الدابة اذالم تركب وتنهن أى تذلل (لصعبت وتغير خلقها كذلك القلوب اذا لم ترقق بذكر الموت ونصب العبادة) أى تعماور باضتها (تقسوو تغلظ ) فلا ينجد ع فم الموعظة (و يحق أقول لكم ادالزق مالم ينخرفا و يقعل أي المينس ( بوشك أن يكون وعاء العسل ) الذي هو أشرف المطعومات (كذلك الفاوب مالم تخرفها الشهوات أويدنسها الطمع أويقسم االنعم فسوف تكون أوعية العكمة) كذافى القوت وروى أبونعم فى الحلية عن مالك من دينار قال ان المدن اذا سقم لم ينحد عفه طعام ولاشراب ولانو مولاراحة وكذلك القلب اذاعلقه حب الدنمالم ينعدع فسه الموعظة وقال أنضاان القلب المسته عز وجل بحب النصب فى الله عز وجل (وقال نبينًا صلى الله عليه وسلم ان ما يغنى من الدنيا والاء وفتنة واغيا مثل عمل أحدكم كثل الوعاء اذا طاب أعلاه طاب أسفله واذاخبث أعلاه خبث أسفله ) قال العراقير واه ابن ماجهمن حديث معاوية فرقه في موضعين ورحاله ثقات انتهى قلت ورواه أبو نعم في الحاسة فقال حدثنا مخلد بنجعفر حدثنا جعفرالفريابى حدثناهشام بنحاد حدثنا صدقة بن عالد حدثنا عبدالرجن بن يزيد حدثنا أبوعبدرب معت معاوية على منبردمشق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهلميبق من الدنيا الابلاء وفتنة واعاالعمل كالوعاء اذاطاب أعلاه طاب أسفله واذاخبث أعلاه خبث لما بقي من الدنيا وقلته بالاضافة الى ماسبق قال أنس) رضى المه عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهذه الدنبامثل نوب شق من أوله الى آخره فبقي معلقا) وفي روايه مُنعلقا ( يخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع) فهذامثل ضربه على نقضها وسرعة زوالها قال ابن القيم وتوضع هذا المثل مار واهأ حد من حديث أبي سعيد صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نهارا مم قام فطبنا فلم يترك شيأ قبل قيام الساعة الاأخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وجعل الناس يلتفتون الى الشمس هل بق منهاشي فقال الاانه لم يبق من الدندا فيما مضى منها الاكابق من يومكم هذا فيما مضى منه قال العراق رواه أبوالشيخ ابن حبان في الثواب وأبونعم في الحلمة والبيه في في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف قلت قال أبونعم فى الحلية حدثنا أبى حدثنا محدثنا تحميل من مريد حدثنا الراهيم بن الاشعث حدد الماصل ابن أبان عن أنس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال مثل الدنيا والا سخرة كشل ثوب شق من أوّله الى آخر، فتعلق بخيط منها فالبث ذاك الحيط أن ينقطع قال غريب من حديث الفضيل لم نكتبه الامن حديث الراهيم وأبان بن أبي عداش لم تصم صبته لانس لانه كان الهدابالعدادة والحديث ليس من شأنه (مثال آخر لتَّأْدِيهُ عَلائق الدنسابعضها ألى بعض حتى الهلاك ) أى بعضها يعبر بعضاو يستدعيه حتى يوقعه في الهلاك (قال عيسى عليه السلام مثل طالب الدنياميل شاربماع العر) أى المال (كاما ازدادشر باازداد عطشاحتي يقتله) نقله صاحب القوت وهذا لان شار بماء الحرلا يحصل له الرى بمأشر به ال يزيد وهما فىجوفه فلم مزل يسمغ منه وعة بعد أخرى حتى يكون حتفه فيه وعلائق الدندا كذلك كاما يتعلق بعلاقة منها السندى الأخرى ولايقنع بماحني تستولى علمه العلائق وتحمط به فدكون سب هلاكه الابدى نعوذ بالله منذاك (مثال آخولخالفة آخوالدنيا أولهاولنضاوة أوائلها) أىطراوتهاوم عتما (وخبث عواقها اعلم هداك الله تعالى (انشهوات الدنيافي القلب لذيذة كشهوات الاطعمة في المعدة وسحد العبد عند

بعضها الى بعض حتى الهلاك ) قال عيسى عليه السلام مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء الحركك ازداد ثمر باازداد عطشا حتى يقتله \* (مثال آخر الهائمة آخر الدنيا في القام المنافقة والمادنية والمادة والمادة والمعادة والمعادة

الوت الشسهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبيما يجده للاطعمة اللذيذة اذا بلغث في المعدة غايتها و كان الطعام كل كان ألذ طعما وأكثر دسما وأظهر حلاوة كان رجيعه (١١٢) أقذر وأشد نتنا فكذلك كل شهو ة في القلب هي أشه ي وألذ وأقوى فنتنها

الموت الشهوات الدنيافي قلبهمن الكراهة والفتن والقبم مايجده في الاطعمة اللذيذة اذا بلغت في المعدة عاينها وكمان الطعام كلما كان ألذ طعما وأكثرد ما وأظهر حلاوة كانر جمعه أقذر ) أي ماخرج من بطنه أكثرقذوا (وأشدنتناوكذلك كل شهوة فى القلب هي أشهى وألذ وأقوى فنتنها وكراهتها والتأذيها عندالموتأشُديلهي في الدنيا مشاهدة فانمن نهمت داره وأخذأهله وولده وماله فتكون مصيبته والمه وتفعمه في كل مافقد بقد راذته به وحبه له وحرصه عليه فكل ما كانعند الوجود أشهى عند وألذفه وعند الفة دأدهي وأمرولامعني للموت الافقد مافي الدنيا) ومن هناقال من قال ومن سره أن لا برى مايسوءه \* فلا يتخذشما يخاف له فقد ا \* (وقدر وى ان الني صلى الله عليه وسلم قال الضحاك بن سفيان) بن عوف ابن أبي بكر بن كالدب أبي سعيد (الكلاب) كان من عمال الذي صلى الله عليه وسلم على الصد فأت و روى البغوى واستقانع انه كأن سمافا لرسول الله صلى الله علمه وسلم يقوم على رأسهمتو شحابسه فهروى له الاربعة أر باب السنن (أَلْسَتْنُوتْي بطعامك وقدملي) أي أصلح بالملح (وقرح) أي أصلح بالقرح بكسر فسكون وهي الامرار وقرَح قدره بالتخفيف والتنقيل جعسل فيها القرّح (تم تشرب عليه اللبن والماء قال بلي قال فالحماسير) أي رجع قال الى ماقد علت مارسول الله قال فان الله عز وحل ضرب مثل الدنمالم الصيرالم طعام ابن آدم) قال العراقي رواه أحدوالطبراني بنحوه وفيه على بنزيد بنجدعان مختلف فيه اهوالفظ القوت وقدضر برسول اللهصلي اللهعليه وسلم مثل الدنياء الخرجمن نعوا بنآدم بقوله للاعرابي أوأيتم ما تأ كاون و تشر ون تنظفون وتطيبون و تعردون قال إلى قال فالى أى شي دصير قال ماقد علت ارسول الله قال أليس أحدكم يفعد خلف بيته فيجعل بده على أنفه من نتن ربحه قال نام اللهجعل الدنيام الال يخرج من ابن آدم (وقال أبي بن كعب) وضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ان الدنياضر بت مثلالا بن آدم فانظر الى ما يخرج من ابن آدم وان قرحه وملحه ) بالتشديد فهما ويرويان بالتخفيف أيضا (الى ما يصبر ) يعنى ما يخرج منه كان قبل ذلك ألوانا من الاطعمة طبية ناعة وشرابا سائغافصارت عاقبته الى ماترى قال العراقي واه الطبراني وابن حمان الفظ ان مطعم ابن آدم قد ضرب للدنسام ثلاورواه عبد الله بن أحدفى وبادات المسند بلفظ جعل اه قات وقدر واه أحداً بضاولفظهم جمعاات مطع ان آدم ضربمثلا الدنماوان فرحه وملحه فانظر الى مابصر قال المنذري اسناد حد قوى (وقال صلى الله على موسل ان الله ضرب الدنمالطعم ابن آدم مثلاوضرب مطعم ابن آدم للدنما مشلاوان قرحه وملحه ) قال العراقي في الشطر الاقلمنه غريب والشطر الأخير هوالذي تقدم من حديث الضحاك بن سفيان اللهضر بما يخرج من ابن آدم مثلاللدنيا أه فلت ولفظ القورو واويحي السعدى عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ضرب وذكره مثل سياق المصنف و زادفي آخره فانظر ما يخرج من ابن آدم (قال الحسن) رجه الله تعالى (وقدرأ ينهم يطيبونه بالافاويه) أى النوابل (والطيب غرمونه باخبت مارأيتم) نقله صاحب القوت (وقد قال الله عز و حل فلمنظر الانسان الى طعامه قال ابن عباس الى رجيعه) كيف صار والى ما آل نقله صاحب القوت وروى عن إبن عباس الهلاأ هبط آدم الى الارض وأحدث نظر الى ماخر بحمنه فأناه ريعه فاغتماذ الدُفقال له حبر يل هذه رائعة خطئتك (وقال رجل لابن عر ) رضى الله عنه (انى أريدان أسالك واستحيى قال فلاتسحى وسل عابدالك (قال اذاقفى أحد ناحاجنه فقام نظر الى ذاك منه قال نعم ان المالة يقوله انظرهد داما عاتبه انظر الى ماذاصار ) نقله صاحب القوت وقال فهذه مشاهدة ذوى الالباب الذين فهمواعن الله تعمالي باطن الخطاب منقوله تعمالي وفي أنف كم أفلا تبصر ون قيمل مجاري الطعام والشراب الى مانؤل فيزهدون في أوله اذقد كوشفوا بالمتحور وكان بشير )مصغرا (ابن كعب)

وكراهتهاوالتأذى ماعند الموتأشدر وهي في الدنها مشاهدة فانمن نهت داره وأخذأ هله وماله وواده فتحكون مصيته والم وتفعهفي كلمافقد بقدر لذته به وحمه له وحرصه علمه فكاما كانعندالوحود أشهر عنده وألذنه وعند الفقد ادهى وأمر ولامعني الموت الافقد مافي الدنيا وقدر وى ان الني صلى الله عليه وسل قال الضعال بن سيقيان الكادي ألست تؤتى بطعامك وقدملح وقزح تم تشرب عليه البن والماء قال الى قال فالام يصرفال الىماقد علت ارسول الله قالفان الله عزوجل ضرب مثل الدنهاعالصيراليه طعام ان آدم وقال أبي بن كعب قالرسول الله صلى الله علمه وسلم انالدنما ضربت مثلا لان آدم فانظر الىمايخر جمنابن آدم وان قرحهومله الام الصدير وقالصلي اللهعامة وسلم ازالله ضرب الدندا العام ان آدم مثلاوضرب مطعمان آدم للدنسامة \_ الا وان قرخه وملحمه وقال الحسن قدرأ يتهم يطيبونه بالافاو يهوالطيبثم برمون به حيثراً يتم وقد قال الله عروجل فلينظر الانسان

الى طعامه قال ابن عباس الى رجيعه وقال رجل لابن عرانى أريد أن أساً لك وأستحيى قال فلا تسجى واساً ل قال الذا قضى أحد ناحاج ته فقام ينظر الى ذلك منه قال نعم ان الملك يقول له انظر الى ما بخلت به انظر الى ماذا صار و كان بشير بن كعب

يقول انطاقوا حتى أريكم الدنيافيذهب م الى مزراة فيقول انظر والى عارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم « (مثال آخرفى نسمة الدنيالى الاستوقال من الدنيافي الاستوقالا كثل ما يعل أحدكم (١١٣) أصبعه في الم فلينظر أحدكم مرجع

السمه \*(مثال آخرللدنيا وأهلها فياشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عنالا خرة وخسرام مالعظم بسيما) # اعلم ان أهل الدنام الهم فىغفلتهم مثلقوم ركبوا سفسنة فانتهت بهم الى حررة فأمرهم الملاح بالغروج الى قضاعا لحاحة رحذرهم المقام وخسوفهم مرور السفسنة واستحالها فتفرقوا في نواحي الجيز برة ذقضي بعضهم احتهو بادرالي السفسنة فصادف المكان خالبافأخذ أوسع الاماكن وألمنها وأوفقها لممراده و بعضهم توقف في الجزيرة ينظرالى أنوارها وأزهارها العسسة وغماضها اللتفة وتغمات طبورها الطبية وألحائم اللوز ولة الغريبة وصار يلحظمن بريتها أحارها وحدواهسرها ومعادتها الختلف ةالالوان والاشكال الحسنة المنظر العسية النقوش السالبة أعين الناظر سيعسن ز برجدهارعائب صورها مم تنبه الحطر فوات السفينة فرحع المافل يصادف الإ مكالاضماح حافاستقرفه وبعضهم أكب على ال الاصداف والاحاروأعيه حسسنهاولم تسمع نفسه بأهدمالها فاستصدمها

ابن أبى الجبرى العدوى أبوأبوب البصرى مخضرم قال النسائي وابن سعد ثقة احتفر قبرا في طاعون الجارف فقرأفيه القرآن فلمامات دفن فيهذكره مسلمفى مقدمة كتابه وروى له الباقون (يقول انطلقواحتي أريكم الدنيافيذهب به الى السوق وهي مزيلة فيقول انظروا الى عمارهم ودجاجهم وعسلهم وسعنهم) نقله صاحب القوت فالوف حديث الحسن مررسول الله صلى الله عليه وسلم على من اله فقال من سره أن ينظر الى الدنيا بحذافيرهافلينظرالى هذه المزبلة قال وروىءن عمرائه مرعزبلة فاحتبس عندها فكان أصحابه تأذوامن ذلك فقال هذه دنيا كم التي تحرصون عليها (مثال آخر في نسبه الدنيا الى الا آخرة) أى انها حقيرة (قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيافي الاسخرة) أى في جنها وبالاضافة الهاوه و حال عاملها معني النفي وقد يقدرأىماقدرالدنباواعتبارهافهوالعامل (الاكتلمايجعل أحدكمأصبعه فىالبم)أىالبحر (فلينظر أحدكهم وجدع المه) فانه لا عدى لواحديه ولا نضر فقده لفاقديه أخر حداً يو نعم في الحاسة قال أخديرت عن مهل بن السرى الخارى واذن له في الرواية عنه قال حدثنا مجدين على بن سهل حدثنا النضر بن سلمة حدثنا ابراهيم بن الاشعث عن فضيل بن عياض عن سليمان الشيباني و بيان بن بشرعن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الا خرة الا كايجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع قال أبونعيم وهوغريب منحديث فضيل عن سلميان وصحعه ورواه اسماعيل بنزيد حددنا ابراهيم بنالاشعث حدثنا فضيل عن اسماعيل بن عالد عن قيسعن المستورد عن النبي صلى الله علمه وسلم أه ورواه الحاكم في المستدرك عن المستورد قال كناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا في الدنيا والا خرة فقال بعضهم انحالله نيا بلاغ الدخرة فيها العمل وقالت طائفة الا من ما الجنة وقالوا ماشاءاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيافي الا خوة الا كاعشى أحدكم الحاليم فادخل أصبعه فيه فمأخرج منه فهو الدنيا فالهالحا كمصيع وأفره الذهبي ثماعلم أن المثل انحايضرب عنفائب يحاضر بشهه من بعض وجوهه أومعظمها ومالانك بهله منع فمه من ضرب المثل ومثل الدنيا بالذي يعلق بالاصبع من البحر تقريبا العوام في احتفار الدنيا والافالدنيا كلها في جنب الجنة ودوامهاأقل لان المحريفي بالقطرات والجنهة لاتبيد ولاينفد نعيهابل تريد للواحد من العبيد فكيف عجمدع أهل التوحيد (مثال آخر للدنياو أهلهافى اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسبها اعلم) وففك الله تعالى (ان أهل الدنيافي غفلتهم مناهم من قوم ركبوا في سفينة) اليحوز واعلمها الى وطنهم (فانته تبهم الى جزيرة )في البحرذات أساودواسودفارست هذاك (فأمرهم الملاح بالدوج)منها (لقضاءالحاجة) والتفسم (وحذرهـم) أىخوّنهم (القام) أىالاقامة والمكث فَىالجز يرةالاقدر قضاءالحاجة (وخوفه مرورالسفينة واستعالها) فرجوامنها (فتفرقوافي فواحي الجزيرة فقضي بعضهم حاجتهو بادرالى السفينة فصادف المكان خاليافأخذك لنفسه (أوسع آلاماكن وألينها وأوفقها المراده و بعضهم توفف في الجز رة ونظرالي ازهارها وأنوارها ) التحسية وغياضها الملتفة الاشحار (ونغمات طيورهاالطيبة والخانها الوزونة الغر يبةوصار يلحظ من لانتها أحجارها وحواهرها ومعادنها الختلفة الالوان والاشكال الحسينة المنظر العيمة النقوش السالبة أعين الناظر سلسن ربحدها) أعزينها (وعائب صورها عُرتنبه خطرفوات السفينة فرح عالها فلم يصادف) فها (الامكاناضية عرط فاستقر فيه وبعضهم أكب على تلك الاصداف والاحار فأعجبه حسنها ولم تسمح نفسه باهمالها) أى تركها فاستعب منها جدلة) فأنى بها الى السفينة (فلم يجد في السفينة الأمكانا ضيقا وزاده ما حله من الجارة ضيقاوصار تقلاعليه و والافندم على أخذه ولم يقسدر على رميه ) لاعبابه به (ولم عدمكانا لوضعه فمله في

جلة فلم بحدف السفينة الامكامات قاوراده ما حله من الخارة ضيقاو صار تقدلا على مدور بالاذ دم على أخذه ولم يقدر على وميه ولم يحدم كالوضع فعله في

( ١٥ - (انحاف السادة المتعين ) - ثامن )

السفينة على عنقه وهومناً سف على أخذ وليس ينفعه النا سف و بعضهم تول الغياض ونسى المركب و بعد فى منفر جهوم تنزهه منه حتى لم يباغده نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثيار واستشهام تلك الانوار والتفر جبين تلك الانجار وهوم عذلك خائف على نفسه من السباع وغير خال من السبقطات والذيكات ولامنفائ عن شوك ينشب بنيابه وغصن يحر حبد نه وشوكة تدخل في رجله وصوت هائل يفزع منه وعوسج يخرق ثما به و بهتك عورته و منعه عن الانصراف أوار دفيل المغهنداء أهل السفينة انصرف مثقلا بمامعه ولم يحد في المركب موضعافي في يخرق ثما به و بهتمات وعنه من تاه فهام على و بعه الشطحي منافة ومنهم من تاه فهام على و جهه الشطحة على المنافة و المنافقة و المنافة و المنافقة و المنافة و المنافة و المنافة و المنافقة و المنافقة و المنافة و المنافقة و المنافة و المنافقة و المنافق

السفينة على عنقه وهو مناسف ) نادم (على أخذه ) من الجزيرة (وايس بنفعه التأسف و بعضهم تول) تلك (الغياض ونسى الركب وبعد في منفرجه ومنتزهه منه حتى لم يبلغه نداء الملاح رئيس السفينة لاشتفاله باكل تلك الثمار واشمام تلك الانوار والنفرج بين تلك الاشجار وهومع ذلك خائف على نفسه من السباع) العوادي في تلان الجزيرة ان تهم عليه وغير خال من السقطات والذيكات ولامنفان عن شوك يتشاث شابه وغصن محر حدنه وشوكة تدخل في حله وصوت هائل بفرع منه وعوسم ) وهوشمرشائك (بخرف ثبابه وبهتك عورته وعنعه عن الانصراف لموارده فلمابلغه نداه أهل السفينة أنصرف مثقلاعا معه ولم يحد فى الركب موضعا فبق على الشطحتي مات جوعا وبعضهم لم يبلغه النداء و ارت السفينة فنهم من افترسته السباع ومنهمن تاءعلى وجهمتي هاك ومنهم من مات في الاوحال ومنهم من نهشته الحمات وتفرقوا كالجيف المنتنة) فلم يغن عنهم جرهم وزهرهم فصاروا كمافال تعالى حكاية عن هذه حاله ماأغني عنى ماليه هلك عنى سلطانيه (فأمامن وصل الى المركب بثقل ماأخذه من الحِبارة المزمرجة) والازهار المزينة (فقد استرقته) أي استعبدته (وشغله الحزن يحفظها والحوف من فوتها وقدضيفت عليمه مكانه فلم يأبث انذبلت تلك الازهار وكمدن ألوان) تلك (الاجمار فظهرنتن را يحتها فصار مع كونه مضيقا علمه مؤذيةله بنتنهاو وحشتهافإ يحدحملة الاان ألقاها فى أليحرهر بامنها وقد أثر فعه ما أ كلّ منهافل بنته الى الوطن ان بعد ماظهرت عليه الأسقام بقال الروائم) المنتنة (فبلغ سقيم امدنفا) ناحل المدن (مدرا) قد أدر تعنه العافية (ومن رجع قريبا مافاته الاسعة الحل فتأذى بضيق المكان مدة ولكن لماوسل الى الوطن استراح ومن رجيع أولاو جدالمكان الاوسع ووصل الى الوطن سالماً) من الاثقال والاشغال (فهذامثال أصناف أهل الدنيا في اشتغالهم عطوطهم العاجلة ونسيانهمموردهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة أمرهم وما أقبر من يزعم) في نفسه (انه بصير عاقل ان تغره أجدار الارض وهي الذهب والفضة) فانهما يندتان فى المعادن كاتنبت بقدة الاحدار ولولاتسنى الحاجات بهما لكاناهدما والاحارسواء في القدر (وهشيم النبت وهي زينة الدنيا) وزخوفها (وشي من ذلك لا بصبه عندالموت بل بصير كال) أي ثقلا (وو بالاعليه وهوفى الحال شاغل له بالخزن والخوف عليه وهذه حال الخلق كاهم الامن عصمه الله تعالى) فرأس المعاصى كلهاحب الدينار والدرهم فن أسقط حبهما فقدا ستراح باله والله الموفق (مثال آخرلاغترار اللق بالدنيا وضعف اعامم ) بقول الله تعالى في تعذيره اياهم غوائل الدنيا ودواهم ا (قال الحسن) البصرى وجمالله تعالى ( بلغني أن رسول الله صلى الله عاليه وسلم قال لا صحابه اعمامتلي ومثلكم ومثل الدندا كَثُل قوم ساحكوا مفازة غبراء) أى لانبات بهاولاماء (حتى اذالم يدر والماسلكوا منهاأ كثراً ومابق) منها (أنفدوا الزاد) أى فنى زادهم (وحسر وا الظهر) أى أعروه وهوكناية عن هلاك ما يركبونه (وبقوا بينظهراني المفارة ولازاد)لهم (ولاحولة) تبلغهم وفي لفظ فسر ظهرهم ونفدزادهم وسقطوابين ظهرانى المفارة (فأيقنو اللهلكة) محركة أى الهلاك (فبينه اهم كذلك اذخر جعليم رجل فى حلة يقطر

حتى هائومنهم من ماتى الاوحال ومنهمهن ترشته الحمات فثفر قوا كالجيف المنتنسة وأمامن وصلالي الركب بثقل ماأخذهمن الازهار والاحار فقد استرقته وشفله الحزن يحفظها والخوف من فوثها وقد ضبقت عليهمكانه فلم ملثأن فيلت تلك الازهار وكدت تلائ الالوان والاحدار فظهرنتن رائحتها فصارت مع كونها مضعقةعلم مؤذيه له منتنهاوو حشتهافل عد حدلة الاان ألقاهافي العرهر بامنهاوقدأ ثرفيه مأأكل منهاف لم ينتهالي الوطن الابعدان ظهرت عامه الاسقام بتلك الروائم فبالع سقيمامد براومن رجع قريبا مافاته الاسعة الحل فتأذى بضق المكانمدة واكن لماوصل الى الوطن استراح ومنرجع أولا وجدالمكان الاوسع ووصل الى الوطنسالمافهذامثال أهسل الدنيافي اشتغالهم يحفاوطهم العاجلة ونسياتهم موردهم ومصدرهم

وغفلتهم عنعافية أمورهم وما قبيمن بزعم أنه بصبرعاقل أن تغره أحجار الارضوهي الذهب والفضة وأسه وغفلتهم عن عافية أمورهم وما أقبيمن بزعم أنه بصبرعاقل أن تغره أحجار الارضوهي الذهب والفضة وهشيم النبت وهي زينة الدنباوشي من ذلك لا يصديه عندا الوت بل يصبر كالدو بالاعليه وهوفي الحال شاغل له بالحزن والحوف عايمه وهذه حال الحلى وحدل المناز مثل أخر لاغترار الحلق بالدنباوضعف اعلنهم ) وقال الحسن وحمالته بلغني ان رسول الله صلى المناز المناز ومثل الدنباك القوم سلكوام فازة غبراء حتى اذالم يدروا ما سلكوامنها أكثر أوما بقى أنفدوا الزاد وحدير والله المناز ويقوا بين طهر الى المفاز وللازاد والإحولة فأيقنوا بالهاكم في المناز ويقوا بين طهر الى المفاز وللازاد والإحولة فأيقنوا بالهاكم في المناز المناز ويقوا بين طهر الى المفاز وللازاد والإحولة فأيقنوا بالهاكم في المناز ويقوا بين طهر الى المفاز وللازاد والإحولة فأيقنوا بالهاكم في المناز المناز ويقوا بين طهر الى المفاز وللازاد والإحولة فأيقنوا بالهاكم في المناز المناز ويقوا بين طهر الى المفاز والمناز والمالية المناز والمالية والمناز والمالية والمناز والمنا

رأسه فقالوا هذا فريب عهد ويف وماجاء كم هذا الامن قريب فلما انه من الهم قال ما هؤلاء فقالوا ياهذا فقال علام أنتم فقالوا على ما ترى فقال أرأيتم ان هديت كم الى ما فرواء ورياض خضر ما تعملون قالوا لا نعصه لنشيأ قال (١١٥) عهود كم وموا ثيق كم بالله فأعطوا

عهودهم ومواثر مهم مالله لايعصونه شيأ قال فأوردهم ماءرواء ووياضاخضرا فكث فهمماشاءالله مقال ياهــولاءقالواماهـداقال الرحمل فالواالى أمن قال الى ماءليس كأنكم والى رياض ليست كرياضكم فقال أكثرهم واللهماو جدناهذا حمي ظنناانالن نحدهوما نصنع بعيش خير من هـ ذا وقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هـ ذاالرجـ ل عهودكم ومواشقكم باللهان لاتعصوه شياوقد صدقكم فى أول حديثمه فوالله ليصدقنكم فى آخره فراح فهن اتبعه وتخلف بقبتهم فبدرهم عدروفأصعواس أسبر وقتبل \*(مثالآخر لتنعم الناس بالدنياغ تفعمهم على فراقها) باعلم انمثل الناس فيما أعطوامن الدنيا مثلر حلهمأداراو رينها وهو بدعو الىداره عــلى الترتسقو ماواحسدابعد واحد فدخل واحدداره فقدم البهطيق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه ويتركملن يلمقه لالبتماكم و يأخذه فهلرسمهوظن الهقدوهب ذلكمنه فتعلق بهقامه الماظنانه له فلما استرجع منهضير وتفعيع

ارأسه) أىمدهنارأسه غيرأشعث (فقالواهذاقريب) وفى لفظ لحديث (عهديريف) أى خصب (وما جاء كم هذا الامن قريب فلما انتهى المهم قال ياهؤدم) القوم (قالوا ياهذا الرجل قال على ماأنتم) أي على أى حال أنتم (فقالواعلى ماترى) من الضلف والشدة حسر ظهر ناونفد زادنا وسقطنا بين بدى ظهر انى المفازة لاندرى ماقطعنا منها أكثرام مابقي منها (قال أرأيتم انهديتكم الى ماهرواء) كمكاب أى ما يرويكم وتصدون منه على الرى (ورياض خضر ما تعملون قالوالا نعصيك شيأ قال عهودكم ومواشق كم بالله فاعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله) أنهم (لايعصونه شيأ) وفى لفظ قالما تجعلون لى ان أورد تكمماء رواء ورياضاخضرا قالوانععل النحكمك قال تعملون لىعدودكم ومواثيفكم الاتعصوني فعلوا لهعهودهم ومواشقهم اللايعصو و (قال فال بهم فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا) كاوعدهم (فكث فهم ماشاء الله) ان عكم (ثم قال ياهولاء) القوم (قالوا ياهذا) الرجل (قال الرحيل) أي ارتحاوا (قالوا الى أين قال الى ماء ليس كائكم ورياض ليست كرياضكم ) بلهي أجل وأفر وفي لفظ ثم قال هلوا الى رياض أعشب من رياضكم وماء أروى من مائكم (نقال أكثرهم والله مأو حددنا هذا حتى ظننا أنالن نحده ومانصنع بعيش خير من هذا) فلم وتعلوا (قال وقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطواهذا الرجلعهودكم ومو المقدكم بالله اللا تعصوه شيئا وقد صدفكم في أول حديثه فوالله المصدقد كم في آخره فراح فهن اتبعه )أى ارتحاوا معه حيث أشار وفي لفظ فراج وراحوامعه فأوردهم ماعرواء ورياضاخضرا (وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدق ) فأغار عليهم (فأصبحوا من بين أسير وقتيل) قال العراق رواه أبن أبي الدنيا هكذا بطوله ولاحدوالطبراني والبزار منحديث بنعباس أنرسول اللهصلي اللهعليه وسلم الماه فيماري النائم ملكان الحديث فقال أى أحدالملكين ان مثل هذا ومثل أمته مثل قوم سفرانتهوا الى مفازة فذكر نحوه وأخصرمنه واسناده حسن انتهى قلت ويخط الحافظ بن حراسناده صحيم واللفظ الذي ساقه المصنف وهوسياق حديث الحسن عندابن أبي الدنيا وقدر وي تحوه ابن عسا كرعن ابن المبارك قال باغنا عن الحسن قال ابن عساكر وهذا مرسل وفيه انقطاع بن ابن المبارك والحسن (مثال آخر لتنج الناس بالدنيا ثم تفعهم على فراقها اعلم) بصرك الله بنوره (ان مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا) من ولدومال وعقار (مثل رجل هبأدارا وزينها وهويدعو الىداره على الترتيب قوما واحدابعد واحدفدخل واحد داره فقدم المعطبق ذهب عليه يخور ورياحين ايشمه ويتركمان يلحقه) بعده (الالمتماكه ويأخذه فهل رسمه فظن اله قد وهد ذلك منه فتعلق به قلبه الما ظن اله له فلما استرجيع منه ضجر ) وقلق (وتفعيع) وحزن (ومن كان عالما رسمه انتفعه وشكره ورده بطيبة قلب وانشراح صدر فكذلك من عرف سنة الله فالدنما) التي أحرى مراسمها على خلق (عدلم انم ادار ضدافة سبلت) أى حست (على المحتازين) العامر من (لاعلى المقمرين لميتز ودوامنها و ينتفعو ابحافها كما نتفع السافرون بالعوارى) جمع عارية (ولايصر فون الها كل قاومهم) ولايماون بالانس بها كل الميل (حق تعظم مصيبهم عندفراقها) فن انس تشي وتعلق به قلبه حزن عند فراقه لا محالة (فهذه أمثلة الدنيا وآفاتها وغوائلها) وقد بقبت الدنيا أم المخطرت بالفكر عندكم في لهذا الموضع لابأس بذكرها في فنهامثال للدنسا في العظاعها وفنائها وان كانت مدتم اأكثر ماهى بالاضفة الى الاستحوة بل لوفرض ان السموات والارض مماو آت خودلا و بعدكل ألف سنة طائر بنقل خولة فني الخردل والا تحق لا تفني فنسبة الدنيا الى الا خرة في التمثيل كنسبة خودلة واحدة الحذاك الغردل روى الطبراني في الكبير من حديث المستوردين شدادم فوعا ما أخذت الدنيا

ومن كان علمارسمه انتفع به وشكره و رده بطب قلب وانشراح صدر وكذلك من عرف سنة الله فى الدنباعلم أنها دارضيافة سبلت على المجتاز من لاعلى المقين ليتزود وامنها وينتفع والمبافية على المسافر ونبالعوارى ولا يصرفون البهاكل قلو بهم حتى تعظم مصيبتهم عند ورافها فهذه أمثانا الدنباو آفاتها وعوائلها نسأل الله تعالى اللطيف الجبير حسن العون بكرمه وحله

من الا خوة الا كا أخذ الخيط غرس في المحرون مائه \* مثال آخر الدنيا وأهاها اعلم أن الدنيا مشتقة من الدناءة وهي الحسة والحقارة وهي شبه حيفة متغيرة منتنة والمتكالبون على حوزها لانفسهم عنزلة المكلاب العادية كالدرة أنياجا وقد تقدم في قول على رضى الله عنه تشبيهها كذلك وكذا في قول غيره و يستأنس المعادية كالديما في وما لحياة الدنيا في الا خوة الامتاع أي حيف قم غيرة روى عن الاصمى أنه قال يقال متع الله ما اذا راح و تغير \* مثال آخر الدنيا في سرعة انفضاضها هي كالسوق التي يحتمع فيها الناس لقضاء أغراضهم من بيع وشراء وغي برذاك فعن قريب بعودكل الى منزله وتنفض السوق ورد في بعض الاخبار أغراضهم من بيع وشراء وغي برذاك فعن قريب بعودكل الى منزله وتنفض السوق ورد في بعض الاخبار أغيا الدنيا كسوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر همثال آخر الدنيا في شده عنائها هي كالبحر العميق الذي لاحد لقعره وله أمو اجمتلاطمة وفي مقياسيم فاغرة فاها وقد حعل في أسفله من أغر قناأى في عرالدنيا وتقدم قول اقمان ان الدنيا بعر عيق وقال الحريري

فلا توفان اذا ماسحت ، فان السلامة في الساحل

مثال آخرالدنها هي عنزلة الكنيف الذي يحتاجه الانسان في وقت دون وقت فينبغي أن يأخذ الانسان منها بلغة على قدر الاحتياج كأيحتاج الى الكنيف تاوة ولا يدخلها الاضرورة وكليا استغنيت عن دخولك الكنيف كان أجود \*مثال آخر الدنيا في مخالفة ظاهرها لبياطنها هي كالكنيف المبيض أوالروث المفضض فان ظاهرها بغر الانسيان بزينته و بأطنها لاشئ ينتفع به \* مثال آخر الدنيا هي عنزلة الجمام الحمايد خل فيه العاجة فذمنه ما ينقى الدرن و يذهب الصنة ويذكر النارفاذا قارب أن يأخذ منك فاهرب منه وفيه قال الشاعر

خدمنالهام واخرج \* قبل أن يأخدمنك \* حدثن عندوالا \* حدث الحام عنك مثال آخر الدنيا في اصابته البعض واخطائه الا خوس هي عنزلة امر أقصماء عمياء ودماء في حرها جواهر وهي قاعدة على حرمد قريت بعها ناس كثير ياتمسون ماعندها وهي الا تسمع قولا ولا ترى وجها وقداعتن عنها قوم قليلو العدد وقعدوا على حرة وهي تولى في كل ساعة قبضة ما في حرها واحدامن القوم لا تخص بل وعاقط مع مرة عاده عليه م كانم المعنية لهم يقولي الشاعر

لا عَد حَن أَبْ عَبَادُوانَ كَثَرَت \* كَفَاء جود اولا تذبحه انودما فليس ينحل ابقاء على نشب \* ولن يحود مفضل المال معتزما

لكنها خطرات من وساوسه \* يعطى و بمنع لايخلا ولا كرما

ونارة تعرب على من اعطته فتسلبه سلباو تدوسه دوسا بحمرها به مثال آخولد نياهى بمزلة خان قد بنى على قارعة الطريق ومقدنيا نها آلان موضوعة فيه يصلح الانتفاع بها مادام المسافر مازلا في ذلك الخان فيتناول منها مقدار الكفاية ويتسلى عنها عندالرا حله ويستم عن بنفسه أن يكذب أو بغضب و يحزن و يرتكب القبائح في سببها وهذا المثنال قد يستنبط من آخر الامثلة التي ذكرها المصنف ولكن تشبهها بالحان المسافر أنعدمن تشبيها بدار الضيافة وان كانما آلهما أى محصاهما واحدافتاً مل بهمثال آخر الدنيا هى بمثلة صدية كالذي يظهر الك الصداقة في الظاهر و يحفر و راعك ليوقعك في الهلاك فهى تغريز ينتها لمن أقبل عليها واحبا ولكنه افي الباطن تختله و تورده موارد الهلاك فهى عدوة محبوبة واياه عني أبو نواس بقوله عليها واحبا ولكنها في المعنالدنيالييت تكشفت بهله عن عدوة في ثمان صديق

وروىءن الحسن فالمامثلنامع الدنياالا كاقال كثير

أسيتى بناأوأحسنى لاملامة وللديناولامقلية ان تقلت والميتى بنان حقيقة الدنياوماهية افي حق العبد )

[اعلم] أرشدك الله تعالى (اتُمعرفة ذم الدنيالا يكفيك مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهي) أيماحقيقة

\*(بيانحقية الدنيا وماهيتها في حق العبد) \* اعلمان معرفة ذم الدنيا لاتكفيك مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهي ومالذى بشفى أن يجننب منها ومالذى لا يجنب فلابد وأن نب بن الدنها المدمومة المأمور باجتنام الكونم اعذوه فاطعة لطريق الله ماهى فنقو ل دنيال وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك فالقريب الدانى منهما يسمى دنيا وهوكل ما فبل الموت والمتراخى المتأخريسمى آخرة وهوما بعد الموت في كل مالك في محظون مب وفرض وشهوة ولذة عاجل (١١٧) الحال قبل الوفاة فهدى الدنيا في حقل الاأن

جيع مالك المهملوفيه نصيبوحظ فليسعدموم بلهو ثلاثة أقسام (القسم الاول) ما يعمل في الا خرة وتبقى معك عمرته بعدالموت وهوشيا تالعلم والعمل فقطوأعني بالعإ العإيالله وصفاله وأفعاله وملائكته وكتبه ورساله وماسكوت أرضه وسمائه والعلابشير بعة نبهه وأعنى بالعمل العمادة الخالصة لوحمالته تعالى وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصيرذاك ألذالاشاءعنده فهيعر النوم والمطعر والمنكع فى الدَّنه لانه أشهري عنده من جمع ذلك فقد مار حظاعاجلافى الدنساوليكا اذاذكرنا الدنماللذمومة لم نعد هذامن الدنساأصلا بسل قلنااله من الاستحرة وكذلك العابد قسديأنس بعبادته فيستاذها يحمثلي منع عنهالكان داك أعظم العية ويات عليه حتى قال بعضهم ماأخاف من الوت الا من حث حوليني وبين قيام الليل وكان آخر يقول اللهــم ارزنني قوّن الصلاةوالركوع والسعود فىالقسير فهذا قدصارت الصلاةمن حفاوظه العاجلة وكلحظ عاجل فاسم الدنما

وماهيتهاني حقل (وما الذي ينبغي أن يجتنب منها) و يحتر زعنها (وماالذي لايجتنب) منها (فلابد أننبين الدنيا المذمومة المأمور باحتناج الكونم اعدوه قاطعة لطريق الله ماهي فنقول وبالله التوفيق (دنياك وآخرتك عبارةعن حالتينمن أحوال قلبك فالقريب الداني منهما يسمى دنياوهوكل ماقبل الموت والمراخى المتأخر يسمى آخرة وهومابعد الموت) وهذا يؤ يدقول من قال ان الدنيا فعلى من الدنو كاسماني قريبا للمصنف (وكلمالك فيهحظ وغرض ونصيب وشهوة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة نهدى الدنيافي حقالالأن جيع مالك اليهميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم بلهو ثلاثة أقسام القسم الاولما يسحبك في الا تخرة)بعد سفرك من الدنيا (وتبتى معك تمرته بعد الموت)ولا ينقطع (وهوشيا كن العسلم والعمل فقط وأعنى بالعلم العلم بالله وصفائه وأفعاله ) يشير به الى مرا تب التوحيد الثلاثة بان الله واحد فى ذاته واحد فى صفاته واحد فى أفعاله عم عايتم فالحواليه أشار بقوله (وملائكته وكتبه ورسله) و بمايليق ف حق كل منها حسيمامر في قواعد العقائد (وملكوت أرضمه وسمائه) بما فيهمامن العجائب الدالة على كال قدرته (والعلم بشر بعة نبيه) الذي هومعدود في أمنه وكل ما يوصل الى تحصيل هذه العاومات فهودا خل فهما (وأعني بألعمل العبادة الخالصةلوجه الله تعالى عن الشكو الشرك الخفي عقتضي على بالشريعة التي أمر باتباعها وهمامن اللذات العقلمة وهي أشرف اللذات وأقلها وحودا فشرفها انهالا غل ولانتبدل والكن لا يعرفها الا من تخصص بها كالحكمة لايستاذهاالاالحكيم (وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصيرذلك ألذالاشياءعنده فيهم والمنكم والمنكم والمطعم فالذنه فالابأ اف فرأش الدوم ولايشتغل بالاكل ويدعز وجته كأنه اأرملة (لانهُ) أى العلم، عانَّ كر (أشُّه ـى عند من جدع ذلك فقد صارحظا عاجلافى الدنياول كمااذاذكر ناالدنيا المذمومة لم تعده فدامن الدنما أصلابل قلناائه من الآخرة ) كيف وغالب من مضى من صالحي السلف هكذا لانشأنهم حيث شغلتهم معرفة الله تعالى عن كثيرمن اللذات البدنية وحتى عن كثيرمن اللذات المتوسطة بينهاو بين العقلية (وكذلك العابدة ديا نس بعبادته فيستلذها يحيث لومنع عنها) ولوساعدة من الزمان (الكاندلك أعظم العقو باتعليمه) و رى نفسه مثله فانادما كانه كان في دهشي نفاته (حتى قال بعضهم مأأخاف الموت الامن حبث يحول بيني وبن قيام الليل) فهذا قد حذر الموت لاجل حماولته بينه وبن الته عد (وكان آخرية ول اللهم ار رقني قوة لصلاة والركوع والسجود في القبر ) ومنهم من استحيب له ذلك فكشف عن قبو ربعض منهم فروى مصليا ومنهم من روى فى قدر قارتا للقرآن (فهذا قد صارت الصلاة) والقراءة (عند من حفاوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنول) الذي هوالقرب بالذات أوالحكم فهى اذافعلى من الدنوقال الحراني هوالانزال رتبة في مقابلة علياء ولكونم الزمها العاجلة صارت فى مقابلة الاخرى اللازمة للعلوفني الدنيانز ول قسدر وأجبيل وفى الاسخرة علوقدر وتاخسير فتقابلنا (ولكنالسنانعني بالدنيا المذمومةذلك كيف يكون ذلك (وقدقال صلى الله عليه وسلم حبب الىمن دنيا كم ثلاث الطبب والنساءوقرة عيني في الصسلاة )روا النسائي والحاكم من حديث أنس دون قوله ثلاث وتقدم في النكاح وفي بعض الفاطه وجعلت قرة عيني في الصلاة وفي بعضها وجعل وتقدم تفصيل ذلك ومنهم من قال ان لفظ تُلاث لم يقع في شئ من طرقه بل زيادته محملة للمعنى والكن شرحه الامام أبو بكر بن ذورك فىرسالة ووجهه بماحاصله فى كالرم المصنف حيث قال فيعل الصلاة من جلة ملاذ الدنيا وذلك لان كلمايدخلف الحس والشاهدة فهومن عالم الشهادة وهومن الدنبا والتلذذ بنحريك الجوارح بالركوع

ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو وا كنالسنانعنى بالدنيا المذمومة ذلك وقد قال صلى الله عليه و سلم حبب الى من دنيا كم ثلاث النساء والطيب وقرة عينى فى الصلاة فعل الصلاة من جلة ملاذ الدنيا وكذلك كل ما يدخل فى الحس والشاهدة فهومن علم الشهادة وهومن الدنيا والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود الممايكون فى الدنيا فلذلك أضافها الى الدنيا الاأنالسنا فى هدا الكتاب تتعرض الاللدنيا المذمومة فنقول هذه ليست من الدنيا \* «(القسم الثانى) \* وهو المقابل له على الطرف الاقصى كل مافيه حظ عاجل ولا غرقا ه فى الا تنوق أصلا كالتلذذ بالعاصى كلها والننع بالباحات الزائدة على قدر الحاجات والضرورات (١١٨) الداخلة فى جلة الرفاهية والرعونات كالتنع بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة

والسعود انمايكون في الدنيا فلذلك أضافها الى الدنيا) فعلى هذالفظ الثلاث النتب لايكون محيلا للمعنى ولكن الميكن في الصلاة تقاضي شهوة نفسانية كافي النساء والطيب عبرفها بعبارة تخالف السياق الاؤل فقال وجعلت قرةعيني فى الصلاة كافى رواية وعداً جدفى الزهدر بادة على هذا الحديث وهي أصمرعن الطعام والشراب ولاأصبر عنهن وروى الديلى من حديث أنس الجاثع بشبع والظمات روى وأمالا أشم-ع من حس الصلاة والنساء (الاأنافي هذا الريكما بالسنانة عرض الاللدنيا المذمومة فنقول هذه ليست من الدنيا \*التسم الثانى وهو المقابل له على الطرف الاقصى كل مافيه للانسان حظ عاجل ولا عُرة له في الا تنوة أصلا كالتلذذ بالمعاصى كاهاوالتنعم المباط الزائدة على قدر الضرورات والحاجات الداخلة في جلة لرفاهية) أي سعة العبش (والرعونات) وهي الوقوف مع مقتضى طباع النفس (كالثنم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة) أى العدد الكثير منهما (والخيل السوّمة) أى الفارهة ألسمينة المعلة بانواع الزينة الساعة منها والمستعدة (والانعام) المرادم االازواج الممانية (والحرث) الزراعة (والغلمان والجواري) المتخذة الفدمة (والحيوان والمواشين) فيه تخصيص بعد تعميم من قوله والأنعام (وا تقصو روالدور ورفيه الثياب ولذائد الاطعمة) والاشرية (فظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة وفي العدفضولا أوفى يحسل الحاجة نظر طويل) فقد يختلف ذلك باختلاف الاشخاص والازمان (اذروى عن عمر رضي الله عند مانه استعمل أبا الدرداء) عو عربن عامررضي الله عنه (على حص) وهي مدينة معروفة بالشام (فانخذ كنيفا) أى حظيرة تسترهمن حرالشمس (أنفق عليه درهمين) فبلغ ذلك عرف كتب اليه من عربن ألحطاب أمير المؤمنين الى عو عر وهواسمه على مأاشتهر وقبل بل لقبه واسمه عام حكاه الفلاس عن بعض ولده و به حزم الاصمى في رواية الكرعى عنه (قد كان لك في بناء فارس والروم ماتكتفيه عن عران الدنيا حين أذن الله بخرابها فاذا أثال كَتَابِيهذا فقد سير تل وأهاك الى دمشق فل الغوال كتاب سار باهله الى دمشق فلم رال مها حتى مات في خلافة عيمان على الاصم عند أصحاب الحديث وقال ابن حمان ولاهمعاوية قضاء دمشق في خلافة عر (فهذا رآه فضولامن الدنيا فتأمل فيه) كيف عدم له فضولامع ان التي صرف عليمه شي حقير (القسم الثالث وهو منوسط بن الطرفين كلحظ في العلجل معن على أعمال الآخرة كقدر القوت من ألطعام) الذي به يتغذى ومن الماء التي به وي (والقميص الواحد المشن) الذي توارى عورته وخرجمن الواحد ان يكوناله قيصان ومن الخشن ان يكون رقيقا (وكل مالابدمنه ليتأنى للانسان البقاء والصفة التي جايتوصل الى العلم والعمل وهذا ليسمن الدنيا كالقسم الاوللانه معن على القسم الاول ووسيلة اليه فهما تناوله العبد) عالاعكن التبلغ باقل منه (على قصد الاستعانة به على العلم والعمل) فعذور بل مشكرو و ومأجور (ولم يكن به متناولا الدنما ولم يصر به من ابناءالدنما) ولم يلحقه الذم (وأنكان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة على النفوى التحق بالقسم الثاني الذي هومقابل القسم الاول (وصارمن جلة الدنما) ولو كان المنذاول حقيرافى نفسه (ولايبقي مع العبد عندا اوت الائلات صفات) الاوكى (صفاء القلب أعنى طهارته من أدناس الدنيا) واوساخها (و) الثانية (أنه يذكر الله تعالى و) الثالثة (حبه تله تعالى وصفاء القلب وطهارته لا يحصلان الابالكف عن شهوات الدنيا) وحظوظها (والانس لا يحصل الابكثرة ذكرالله والمواظمة عليه والحب لا يحصل الابالمعرفة) اذمن لم يعرف لم يحب (ولا تعصل معرفة الله الابدوام الفكر) في جلال

والخيل المسومة والانعام والحرث والغلمان والجوارى والليول والمواشي والقصور والدور ورفيع الثياب و لذائذالاطعمة فظالعبد منه\_ذاكل\_مهىالدنما المذمومة وفيما بعد فضولا أوفي بحل الحاجة نظر طو بل اذروی عن عـر رضى الله عنه انه استعمل أباالدرداء على نحصفا تخذ كنيفا أنفق عليهدرهمين فبكتب المعجر منعرين الخطاب أميرا اؤمنين الى عو عرقد كأن الدفيناء فارس والروم ماتكتني عنعرات الدنياحن أراد الله خراجها فاذاأ تال كتابي هذا القدسير تكالى دمشق أنت وأهاك فلم رالبهاختي مات فهدذارآه فضولامن الدنمافتأمل فمه (القسم الثالث) \* وهومتوسط بين الطرفين كلحظ فى العاجل معمن على أعمال الا خرة كقدرالقوت من الطعام والقميصالواحدانكشن وكل مالاند منه لمتأنى للانسان المفاءوالصمة الني بهايتوصل الى العلم والعمل وهددا ليسمدن الدنما كالقسم الاؤللانه معن على

القسم الاول ووسيلة المهفية ماتذوله العبد على قصد الاستعانة به على العدد والعمل لم يكن به متناولا للدنيا ولم يصربه من الله أبناء الدنيا وان كان باعث الحال العالم و ون الاستعانة على التقوى المحقى بالقسم الثانى وصارمن جلة الدنيا ولا يبقى مع العبد عند الموت الا شهدت من المتعانة على التقوى المحقى بالقسم الثانى وصارمن جلة الدنيا ولا يبقى مع العبد عند الموت الا بالكف الا شهدت عن شهوات الدنيا والا نسلا يحصل الا بكرة ذكر الله تعدلى والمواطبة عليه والحب لا يحصل الا بالعرفة ولا تحصل معرفة الله الا بدوام الفكر

اذ تمكون حندة سنالعبد و سن مدال الله كاورد فى الاخدارات أعمال العبد تناصل عنه فاذاجاء العذاب من قدل رحليه حاء قيام الليل مدفع عنه واذاحاعمن جهة مديه حاعت الصدقة تدفع عنه الحدبث وأماالانس وآلحت فهما من المسعدات وهما موصلات العبدالى لذة اللقاء والشاهدة وهذه السعادة تتعل عقسالوت الىأن مدخل أوان الرؤية في الحنة فسمرالقيرروضةس ر ماض الحنة وكدف لا يكون القبرعليه روضةمن رياض الجنةولم بكناه الاعجبوب واحدد وكانت العوائق تعوقمه عندوام الانس بدوامذكره ومطالعة چماله فارتفعت العواثق وأفلت من السحن وخلى بينه وبين عيو به دفدم عليهمسر ورا سليا من الموانع آمنامن العوائق وكمف لايكون محب الدنياء غدالوت معذيا ولربكن له محبوب الاالدنيا وقدغص منهوحيل سنه بينه وسدتعلسه طرق الحياة فى الرجوع اليه واذلكقمل

شهوات الدنهافهي من المتحمات

ماحال من كان له واحد

غسنعنهذالثالواحد وليسالوت عدمااغماهو فرراق لحاب الدنداوقدوم على الله تعالى فاذاسالك

الله وعظمته (وهذه الصفات الثلاثهي المنحمات المسعدات العبد بعد الموت أماطهارة القلب عن شهوات الدنيافهي من المنحيات اذتكون جنة بين العبدوبين عذاب الله كاورد فى الاخباران أعمال العبد تناضل) أى تدافع (عنه فاذا عالعداب من حهةر حليه عاعقيام الليل بدفع عنه واذاعاء من حهة بديه ماءت الصدقة تدفع عندالحديث) أى الى آخوالحديث قال العراقي رواء الطراني من حديث عبد الرحن ابن سمرة بطوله وفيه خالدين عبد الرجن المخزوي ضعفه البخارى وأبوحاتم ولاحد من حديث أسماء بنت أبي بكر اذادخل الانسان قبره فان كان مؤمنا احتف به عله الصلاة والصيام الحديث واسناه صحيح انتهى فلتروا والطبراني باسنادين في أحدهما سليمان بن احد الواسطى قال الذهبي ضعفوه وفي الا تخو خالد بن عبد الرجن الخزوى وهو الذي أشاراليه العراقي وقدرواه أيضا الحكم في النوادر وسنده ضعيف أيضا ولفظهما انى رأيت البارحة عجما رأيت رجلامن امتى قد احتوشته ملائكة العذاب فحاء وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا فاعمصها مرمضان فسقاء ورأيت رجلامن امتى قد احتوشته الشماطين فحاء ذكرالله نفاه ممنهم ورأيت رحلامن أمني من بين بديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن عينه ظلمة وعن شماله ظامة ومن فوقه طلة ومن تعنه ظلمة فحاءته حته وعرته فاستخرجاه من الظلمة ورأبت رجلا من أمتى جاءه مال الوت ليقبض روحه فحاء مره توالديه فرده عنه ورأيت رحلامن أمني بكلم المؤمنين ولا بكلمونه فاءته صلة الرحم فقالت انهذا كأن واصلال حمف كلمهم وكاموه وصارمعهم و رأت رجلا من أمتى يأتى الندين وهم حاق حلق كامام على حافة طرد فاعدا غنساله من الحناية فاحد بده فاحلسه الىجنى و رأيت رجلامن امتى يتقى وهج الناربديه عن وجهه فاءته صدقته فصارت ظلاعلى رأسه وستراعن وجههورأ يترحلامن أمقى جاءته زئانية العذاب فحاءه أمره بالمعروف وتهمه عن المنكر فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتى هوى في النارفاء نه دموعه اللاتي بكرم افي الدنيامن خشية الله فاحرجته من النار ورأيت رجلا من أمني قدهوت محمقته الى شماله فحاء مخوفه من الله فأخد محمقته فعلها فى عينه و رأيت رجلامن أمنى قد خف ميزاله فجاءه أفراطه فتقلوا ميزاله ورأيت رجلامن أمنى على شفير جهم فاء وجله من الله عزو حل فاستنقذ من ذلك ورأيت رحلامن أمنى برعد كاترعد السعفة فاء حسن ظنه بالله فسكن رعدته ورأيت رجلا منأمتي بزحف على الصراط مرةو يحمو مرةو يتعلق مرة فاءنه صلاته على فاخذت سده فاقامته على الصراط حي حازورا بدر حلامن أمتى انتهي الى أنواب الجنة فغلقت الابواب دونه فاءته شهادة أن لااله الاالله فاخذت سده فادخلته الجنة ( وأما الانس والحدقهما من المسعد أت وهماموصلان العبد الىلذة القاعوالمشاهدة وهذه السعادة تمعل عقب الموت الى أن مدحل أوان الروُّ يه في الجنة فيصير القبر روضة من رياض الجنة) و يتنم فيها (وكيف لايكون القبر عليه روضة ولم يكن له ) في الدنيا (الانحبو بواحد) لم عل الى غيره (وكانت العوائق تعوقه) أي تنعه (عن دوام الانس يدوام ذكره ومطالعة جماله فارتفعت العوائق) بالوت (وأفلت من السعين ألى النستان وخلى بينه وبين محبو به فقدم عليه مسر وراسليمامن الموانع آمنامن الفراق) مطمئنا بالوصال (وكيف لأيكون محب الدنها عندالوتمعذبا ولميكئ له محبو بالاآلدنباوقدغصب منهوجيل بينهو بينهوسدت عليهطرق الحيلة فى الرجوع اليه ولذلك قيل ماحال من كأن له واحد \* غساعنه ذلك الواحد

وليس الموت عــدما انمـا هو فراف لمحاب الدنيا وقدوم على الله تعــالى فاذا سالك طريق الاسخوة هو المواظب على حيازة (أسباب هذه الصفات الثلاث وهي الذكروالفكر والعمل الذي يفطمه عن شهوات الدنماو يبغض اليه ملاذها ويقطعه عنها وكلذاك لاعكن الابعجة البدن لان سقمه ممايشوش علمه و يعوقه من حيازة تلك الاستباب (وصحة البدن لاتنال الابقوت) يقيم غيارة لبدن (وملبس) وارى

طر بق الأخرة هوالمواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث وهي الذكر والفكر والعمل الذي يفطمه عن شهوات الدنداو يبغض اليهملاذها و يقطعه عنم اوكل ذاك لاعكن الابعة المدن وسحة المدن لا تنال الا يقوت وملس ومسكن و يعتاج كل واحدالى أسدباب فالقدرالذى لابدمنه من هدفه الثلاثة اذا أخذه العبد من الدنيا للا تحقام يكن من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقد من رعة الا تحق من الدنيا والراغ بين الراغ بين الدنيا والراغ بين المناغ بين المناغ

عورته (ومسكن) يأوى اليه فيطمئن قلبهو يحتاج كل واحدمن هذه الثلائة (الى أسباب) كثيرة (فالقدر الذى لا بُدمنه من هذه الثلاثة اذا أخذه العبد من الدنيالا و في أى الوصول المها (لم يكن من أبناء الدنيا وكأنت الدندافي حقه من رعة أي بمنزلة ) بقعة يزرع فيها (ل) د أجل (الا خوة وان أخذذ لك لحظ النفس) وقضاء الشهوة (وعلى قصد التنعم صارمن أبناء الدنياو) من (الراغمين في حفاوظها الأأن الرغبة في حفاوظ الدنيا تنقسم الى مايعرض صاحبه امذاب في الاسنوة ويسمى ذلك حراماوالي ما يحول بينه وبين الدرجات العلى ويعرضه اطول الحسابويسمى ذلك حلالاوالبصير بعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لاحل الحساب أيضاعذاب فن نوقش الحساب فقد عذب) رواه الشيخان من حديث عائشة بدون فقدور وى الطبراني في الكمير من حديث ابن الزبير من نوقش الحاسبة هلك (اذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالها حساب وحرامهاعذاب) قال العراقير واوابن أبي الدنيا والبيهق في الشعب من طريقه موقو فأعلى على بن أبي طااب باسناد منقطع بالفظ وحوامهانار ولمأجده مرفوعا انتهبى قلتبل أخوجه الديلي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بلفظيا بآدم الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب نبه عليه الحافظ السخاوى فى المقاصد (وقد قال أيضا حلالهاعذاب) أى لان المناقشة في الحساب عذاب (الاأنه عذاب أخف من عذاب الحرام ر لولم يكن الحساب الحان ما يفوت من الدر جات العلى في الجنة وما مرد في القلب من التحسر على تفويتها بعظوظ حقيرة خسيسة لابقاءلهاهوأيضا عذاب وقسبه حالك فى الدنية اذا نظرت الى أقرانك وقد سبقوك بسماداندنيو بة كيف يتقطع قلبان عليها حسرةمع عالمنبائم اسعادات) زائلة (منصرمة)منقطعة (لابقاء لهاومنغصة بكدورات لاصفاء لهاف احالك فى فوات سعادة لا يحيط الوصف بعظمتها )ولا عكن مقدار جلالتها (وتنقطع الدهور) وتنصرم الأرمنةدون (غايتهاوادراك مهايتهاف كلمن تنعم في الدنياولو بسماع صوت من طائر ) حسن الصوت كالعندليب والهزار والبيغاء (أو بالنظر الى خضرة ) يجنب ماء جارأ وتعتشيرة مثلا (أوْشربة ماه المارد) ونحو ذلك (فانه ينقص من حظه في الآخرة اضعافه) فان كل ذلك من نعيم الدنيا (وهواً العنين) أى المراد (بقوله صلى الله عليه وسلم العمر رضي الله عنه هذا من المنعيم الذي نسئل عنه أشار به الى الماء البارد) روى ذلك من حديث جابرقال وجاءنا رسول الله صلى الله عليموسلم وأبو بكروعمر فاطعمناهم رطباوسقيناهم فقال وسولاالله صلىالله عليه وسلمهذامن النعيم الذي تسئلون عنهو واهأجد والنسائي والبهيقي في الشعب ورواه عبد بن حيدوابن مردويه بلفظ عُمَّ أَتَبِناهم برطب وماءفاً كاوا وشربوا ثم قال هذا النعيم الذي تستلون عنه وروى مسلم والار بعتمن حديث أبي هر يرة فال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمرفذ كرواقصة اتبائهم الىمنزل أبى الهيثم الانصارى وفيه فجاء بفرق فيه بسروتمروذج لهم شاةفا كأوامن الشاة ومن الفرق وشربوافلما شربوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكروعر والذى نفسى بيده لتستلن عن هذا النعيم وم القيامة ورواه ابن حبان وابن مردو يهمن حديث ابن عباس نحو هذه القصة لابي أو بالانصارى وفيه والذي نفسي بيده ان هذا الهوالنعم الذي تستلون عنه يوم القيامة وروى أحد وابن حربروا بنعدى والبغوى في معمه رابن منده في المعرفة وابن عساكرواب مردويه والبهق فى الشعب من حديث أبى عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال خوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ايلافر بى فدعانى نفر جت اليه ثم مربابي بكر فدعاه فر ج اليه ثم مرابعمر فدعا فرج المه فانطلق حتى دخل حائطا ابعض الانصارفقال لصاحب الحائط أطعمنا فاء بفرق فوضعمفاكل رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأصحابه تم دعاعاء بارد فشرب وقال التستان عن هذا النعم نوم القمامة فاخذ عرالفرق فضرببه الارض حتى تناثر البسرة قال بارسول الله انااسؤلون عن هذا يوم القيامة قال نعم ثلاثا

فحظوظها الاأنالرغبة فيحظوظ الدنيا تنقسم الي مانعرض صاحبه لعذاب الا خرةو يسمى ذلك حراما والى ماعول سنهوسن الدر جات العدلي و معرضه لطبول الحساب ويسمى ذلك حلالاوالبصير بعلوأن طول الموقف في عرصات القدامة لاحل الحاسية أنضا عذاب فن نوقش الحساب عدنباذقالرسدولالله صلى الله عليه وسلم حلالها حساب وحرامهاءذاب وقد قال أنضا حلالهاعددان الاأنه عدداب أخفمن عذاب الحرام بلاولميكن الحساب لكانماية وت من الدرجات العلى في الجنة ومأ يرد عـــلى القلب من التعسرهلي تفويتها لحفاوظ حقسرة خسسة لابقاءلها هوأيضا عددابوقسيه حالك في الدندااذ أنظرت الي أقراك وقدد سبقوك بسعادات دنيو بة كيف يتقطع قلبل علمها حسرات مع علم المالم اسمادات منصرمةلا بقاءلها ومنغصة بكدورات لاصفاءلها فيا حالك في فوات سعادة لايحيط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون غاينها فكل من تنعم فى الدنياولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر

الىخضرة أوشر به ماء بارد فانه ينقص من حظمه فى الآخرة أضعافه وهو العمني بقوله صلى الله عليه وسلم العمروضي الله عنه هذا من المعيم الذي تسئل عنه إشار به الى الما المالود

والنعرض لجواب السؤال فيسهذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار وكلذلك من نقصان الحظ ولذلك قال تقررضي المهعنه اعزلواع في حسام ا حين كان به عطش فعرض عليه ما عبار دبعسل فأداره في كفه ثم امتنع عن شربه (١٢١) فالدنيا قليلها وكثيرها حرامها وحلالها

ملعبونة الاماأعان عبل تقوى الله فان ذلك القدر ليسمن الدنما وككل من كانتمعر فتسهأقوي وأثقن كأنحذرهمن نعيم الدندا أشدحني أتعيسي علمهالسلام وضعرأ سهعلي عر لمانام تمرماه اذغثله المسروقال وغبت في الدنما وحدق أنسلمانعلمه السلام فىملكه كان بطيم الناس اذا تذالا طعمة وهو بأ كل خيزالشيعير فعل الملك على نفسهم ذاالطريق امتهاناوشدة فانالصرعن لذائذ الاطعمةمع القدرة علهاووجودهاأشدولهذا روى أنالله تعالى روى الدنيا عن نسناصلي الله عليه وسالم فكات تطوى أماما وكان نشدا لحرعلى بطنه من الحوع ولهذا سلط الله البلاءوالحنء اليالانساء والاولماء ثم الامثل فالامثل كلذلك نظرالهم وامتنانا علهم ليتوفرمن الأشخرة حظهم كاعنع الوالد الشفيق ولده لذة القواكه ويلزمه ألمالفصد والخامة شفقة عليهوح الهلائة لاعلمه وقد عرفت بمذا أنكل مأليس للهفهومن الدنيا وماهولله فذلك ليس من الدنيافات قلت فاالذى هولله فأقول

كسرة بسديها الرجل جوعته أوثوب يستربه عورته أوجريدخل فيه من الحر والبرد وقد تقدم هدا الحديثف كتاب الاطعمة وذكرناشيأ فىذلك هناك وأخرج أبوبكر بنشيبة وهنا دبن السرى عن بكر ابن عتيق قال سقيت معدبن جبيرشر بة من عسل فى قدر فشرج اثم قال والمهلاسئلن عن هذا فقلت اله قال شمر بنه وأناأ ستلذه (والتعرض لجواب السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار وكل ذاك من نقصان الحظ ولذلك فالعررضي الله عنه أعزلواعني حسابها حيث كان به عطش فعرض عليه ماءبارد) ممزوج(بعسل) في قدح(فاداره في كفه ثم امتنع عن شربه) وناول بعض أصحابه فشر به ارواه سليمان ابن المغيرة عن ثابت وقد تقدم (فالدنما قليلها وكثيرها حلالها وحوامها ملعوية) أي مبعدة من الله تعلى الاماأعان على تقوى الله فان ذلك القدرليس من الدنيا (وكل من كانت معرفته) بألله (أقوى وأيقن) أي أكثر يقينا وفي بعض النسم وأتهن أى أثبت وأرسخ (كانحذره من نعيم الدنيا أشدحتي أن عيسي عليه السلام وضع رأسه على حجر لمانام عمر ماه اذتمثل له ابليس وقال رغبت في الدنيا) نقله صاحب القوت (وحتى ان سليم أن عليه السلام في ملكه كان عطيم الناس لذائذ الاطعمة وهو يأ كل خبر الشعير) وكذ اروى عن وسف على السلام انه كان عطم الناس في الحاعة لذائذ الاطعمة وهو عود ع ويا كل خبر الشعير فقل له في ذلك فقال أخشى أن أنسى الجماع ( قعل الملك على نفسه بهذا الطريق أمتحانا وشدة فان الصبرعن لذا وز الاطعمةمع القدرة علمه اوو جودها عنده (اشدولهذا زوى الله تعالى الدنياعن نسناصلي الله عليه وسلم) قال العراقي وواه محد بن حفيف في شرف الفقر اعمن حديث عربن الخطاب قال قلت ما رسول الله عبالن بسط الله الهم الرزق وزواهاعنك الحديث وهومن طريق ابن اسحق معنعنا انتهى قلت وفي خطبة على رضي الله عنهواله كانفرسول اللهصلي اللهعليه وسلم مايدالتعلى مساوى الدنيا وعيو بهااذجاع فيهامع خاصته ورويت عنه زخارفهامع عظم زلفته (فكان نطوى أياما) قال العراقي رواه الترمذي وابن ماحهمن حداث ا بن عباس أن الذي صلى ألله عليه وسلم كان ببيت الليالي المتنابعة طاويا واهله الحديث قال الترمذي حسن صحيح (وكان يشد الجرعلي بطنه من الجوع) تقدم (ولهذا سلط اللهاالبلاء والحن على الانبياء والاولياء ثم الامثل فالامثل) روى أحد والبخاري والترمذي وابن ماجهمن حديث سعدأشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالأمثل الحديث وروى الطبراني في الكبير من حديث أخت حذيفة أشد الناس بلاء الانساءة الصالحون ثم الامثل فالامثل وروى ابن ماجه وأبو يعلى والحاكم من حديث أبي سعيدأشد الماس بلاءالانساء ثم الصالحون لقد كان أحدهم يبتلي بالفقرحتي مايحد الاالعباء يحو بهافيلسها ويبتلى بالقمل حتى يقتله ولاحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحد كم بالعطاء ( كل ذلك نظر الهم وامنناناعاتهم ليتوفرمن الاسخرة حظهم كاعنع الوالدالشفيق ولدهلاة الفواكهو يلزمه ألم الفصدوالجامة شفقةعليه وحباله لا يخلاعليه) وذاكلان نظر الوالدفي حقه أتم فيما يؤل اليه من النفع ونظر الواد قاصر على اللذة العاجلة (وقدع عرفت بمداان كل ماليس لله فهومن الدنيا وماهو لله فذلك ليس من الدنيافان قلت فاالذى هويله فأقول الاشياء ثلاثة أقسام منها مالايتصور أن يكون لله وهوالذى يعبر عند بالمعاصى والحظوراتوأنواع المتنعمات في المباحات وهي الدنياالحضة المذمومة فهيي الدنيا صورة ومعني) أما صورة فظاهر وأمامعني فأنهذه لايتقر ببماالى الله تعالى بلهى تبعدعن ساحات رحشه فليس لها تعلق بالا خرة أصلا (ومنهاماصورته لله) تعالى (ويمكن أن يجعل لغيرالله وهي ثلاثة الفكر والذكر) بالقلب واللسان (والكف عن الشهوات) النفسانية (فانهده الثلاث اذا حرت سرا) ولم يطلع علما

المسلمة المناف السادة المنقين بريمة المن الاستساء ثلاثة أقسام منها مالا يُتصوّر أن يكون لله وهوالذي يعبر عنه بالمعاصى والمحظورات وأنواع التنعمات في المباحات وهي الدنيا الحضة المذمومة فه عن الدنيا صورة ومعنى ومنه الماصورته لله و عكن أن يجعل لغيرالله وهو ثلاثة الفكر والذكر والكفءن الشهوات فان هذه الثلاثة اذا حرب سرا

أحدد (ولم يكن علمها باعث سوى أمر الله واليوم الا تخوفه عله ) تعالى (وليست من الدنياوان كان الغرضمن الفكر طاب العملم للتشرف به وطاب القبول بين الخلق باظهارا اعرفة أوكان الغرضمن ترك الشهوة حفظ المال) و جعه (أوالحية اصعة البدن أولاشتهار) بن الناس (بالزهد) والصلاح (فقد صارهذا من الدنيابالعني وان كان بطن بصورته انه لله ) تعلل (ومنهاماصورته لحظ النفس و عكن أن يحعل معنا ولله وذلك كالاكل والنكاح وكل ما يرتبط به بقاؤه و بقاءً ولده فان كان القصد حظ النقس فهو من الدنيا وان كان القصد الاستعانة به على التقوى فهولله عمناه وان كانت صورته صورة الدنيا والصلى الله عليه وسلمن طاب الدنيا حلالامكاثرامفاخوا لقي الله وهو عليه غضبان ومن طلمها استعفافا عن المسئلة وصانة لنفسه عاء ومالقيامة ووجهه كالقمرالة البدر) تقدم هدذا الحديث في كابآداب الكسب وقدر واهأنوالشيخ فى الثواب وأنونعم فى الحلية والبه في فى الشعب من حديث أبي هريرة بسندضعيف ولفظهم من طلب الدنيا حلالاا ستعفافا عن المسئلة وسعباعلى أهله وتعطفاعلى جاره بعثمالله يوم القيامة ووجهه مثل القمر لمالة المدرومن طلمها حلالامكاثرا بهامفاخرا لقي الله عزو حل وهوعلمه غضمان (فانظر كبف اختلف ذلك بالقصد فاذا الدنياحظ نفسك العاجل الذي لاحاجة اليه لامر الاستخرة ويعسبرعنه بالهوى والمه الاشارة قوله تعمالي ونهمي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى) فصارت الدنياطاعة النفس للهوى وبجامع الهوى خسة أموروهي ماجعه الله تعالى في قوله اعلوا اعلا لحياة الدنم العب ولهو وزينة وتفاخر أينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد والاعمان التي تحصل منهاهذه الحسة سبعة يحمعها توله تعالى زين للناسحب الشهوات من النساء والبنين والقناط برا لقنطرة من الذهب والفضة والخيل المدومة والانعام والحرث ذلك مناع الحماة الدنما ) وأصل هذامنتزع من سياق صاحب القوت فاله لماذكر اختلاف الصوفية في ماهية الزهدو تبان أقوالهم على نعوار بعين قولا قال ونعن يحمد الله تعالى ونعمته غبر محتاجن الى أقوالهم عابن الله تعالى فى كله المن الذى حعل فيه الشفاء والغنى فهو هدى المتقن وقدقال صلى الله علمه وسلمه والحبل المتين والصراط المستقيم من طلب الهدى في غيره أضله الله فقدذ كر جل اسمه في كتابه أن الدنياسيعة أشياء وهو قوله زين الناس حب الشهوات الى قوله والحرث ثم قال ذلك مناع الحياة الدنيا فوصف حب الشهوات بالنزين غمنسق الاوصاف السبعة على الحب لهائم أشار بقوله ذاك فذاأشارة إلى الكاف والكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق واللام بن ذا والكاف للمحكين والتوكيد فصل من ندبرالخطاب ان هذه السبعة جلة الدنياوان الدنياهي هذه الاوصاف السبعة وماتفرع من الشهواتردالي أصل من هذه الجلفن أحب جمعها فقد أحب جلة الدنيائم اله الحب ومن أحب أصلا منها أوفرعا من أصل فقدأ حب بعض الدنها فعلنا بنص الكلام ان الشهوة دنيا وفهمنا من دليله ان الحاجات ايست بدنيا لانها تقع ضرورات فاذالم تكن الحاجة دنيا لانم الاتسمى شهوة وان كانت قد تشتهلي م معناه قد رد هذه الاوصاف السبعة في مكان آخر الى خسسة معان فقال اعلوا انما الحياة الدنما العب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فهذه الجسة وصفمن أحب تلك السبعة ثم اختصر الخسسة في معندين هماطمعان السبعة فقال اغال لحياة الدنمالعب والهوغر دالوصلين الى وصف واحدوع برعنه عندين وصاوت الدنبا ترجيع الى شبئين جامعين يختصر من يصلح أن يكون كل واحدمنه ماهو الدنيافالوصف الواحد الذىرد الاثنين المه اللذين هماالاعب واللهوهو الهوى اندرحا السبعة فيهفقال تعالى ونهي النفس عن الهوى فصارت الدنياطاعة النفس الهوى بدليل قوله نعالى فامامن طغي وآثر الحياة الدنيافان الحيم هي المأوى فلما كانت الجنة ضد الجيم كان الهوى هو الدنيا لان النهي عنه ضد الايثارله فن نم عي نفسه عن الهوى فانه لم اؤثر الدنيا واذا لم يؤثر الدنيا فهذاه والزهد كانت له الجنة التي هي ضدا لخيم التي هي لمن

الأشرف به وطلب القبول من الحلق باظهار المعسرفة أوكان الغسرص من ترك الشهوة حفظ المال أوالحمة المية أأمندن أوالاشتهار بالزهد فقد صارهذامن الدنما بالعنى وات كأت نفان بصورته أنهلله تعمالى ومنها ما صدورته لخظ النفس و عَكَنْ أَنْ يَكُونِ مَعْنَاهُ لِلَّهُ وذلك كالاكل والنكاح وكلما ترتبط به بقاؤه وبقاء والدمفان كأن القصدحظ النفسفهومن الدنياوات كأن القصد الاستعانة به على النقوى فهولله عطاءوان كانت صورته صورة الدنما قال صلى الله عليه وسلمن طلب الدنياح الالامكاثرا مفاخرا لقي الله وهوعامسه غضمان ومن طلما استعفافا عن المسألة وصيالة لنفسه جاء نوم القيامة ووجهه كالقمر ليالة البدرفانظر كيف اختلف ذلك بالقصد فاذا الدنما حظ نفسلك العاجل الذىلاحاحةاليه لامر الا منوة و بعدرعنه بالهوى والمالاشارة بقوله تعمالي ونرسى النفسون الهوى فان الجنةهي المأوى ومحامع الهوى خسة أمور وهي ماجعهالله تعالى في قوله انحا الحماة الدنمالعب ولهو وزينةوتفاخر سنكم وتكاثرفى الاموال والاولاد

والاعبان انى تعصل منها هذه المستسبعة تعمعها أوله تعالى ز من الناس حس الشهو اتمن النساء والمنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخبل السومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحماة الدنما من مسكن ومابس هولله ان قصد به وجهالله

والاستكثار منه تنع وهو لغسيرالله وبين التنسم والضر ورةدرحة بعبرعنها بالحاجسة ولها طسرفان وواسطة طرف يقربمن حد الضر ورة فلانضرفات الاقتصارعلى حدالضرورة غير مركن وطرف بزاحم جانب التنع ويقربهمنه وينبغى أن يحذرمنه وبينهما وسائط متشابهة ومنحام حول الجي نوشك أن يقع فيله والحزم في الحدور والتقوى والنقر بمنحد الضرورة ماأمكن اقتمداء بالانساء والاولماء علمهم السلام اذكانوا ردون أنفسهم الىحد الضرورة حتى ان أو ساالقرني كان نظن أهله أنه يحنون لشدة تضييقه على نفسه فبنواله بيتا على بابدارهم فكات يأتىءام السنة والسنتان والثلاث لايرونله وجها وكان يخسر به أول الاذان ويأتى الى منزله بعد العشاء الا خرة وكان طعامه أن يلتقط النوى وكلياأصاب حشفة حبأهالا فطار وان لم نصب ما يقو ته من المشف باع النوى واسترى بثنه ما يقوته وكان لباسه عما يالتقط من المزابل من قطع الاكسسة فنغسلهافي الفرات ويلفق بعضها الى بعض م السهاف كان ذاك لباسمه وكأن ربحاس

لم ينه نفسه عن الهوى بايثاره الدنساف ارت الدنياهي طاعة الهوى وايثناره في كل شئ فدنبغي أن يكون الزهد مخالفة الهوى من كلشي اه وقال أنوالقاسم الراغب في الذر يعة اللذات الاثة لذة عقلية وهي التي يختص الانسان بها كالعلم والحكم فوانتدنية وهي التي بشارك فهاجمه عالحيوان الانسان كاذة المأ كلوالمشرب والمنتكع ولذة مشتركة بين بعض الحيوان وبين الانسان كاذة الرياسة والعلية وجميع اللذات تنقسم عشرة أقسام وما لهاالى سبعة وهي التي ذكرها أميرا لمؤمنين على رضى الله عنه لعمار وقد تقدمذكره ثمقال والرادبالنساء اقتناؤهن والاستكنارمهن وبالبنين الذكورمن الاولاد والحفسدة والخدم وبالانعام الازواج الثمانية وبالخيل المسؤمة السائةمنها والمستعدة (فقدعرفت ان كلماهولله فليس من الدنياوة درضر و رة القوت وما لابدمنه من مسكن وملبس هويته ان قصدبه وجهالته والاستكثار منه تنع وهواغيرالله وبين التنع والضرورة درجة بعبرى نهابا لحاجة ولهاطرفان وواسطة طرف منها (يقرب من حدالضرورة فلانضر فان الاقتصار على حدالضرورة غير مكن) قال صاحب القوت وروينا فى أخبار الراهيم عليه السلام فى قصة تطول قال في آخرها الله عز وجل قال الهلو يخلياك أنزلت حاحمك لقضاها بعنى نفسه تعالى ولم يعنتك وقد كان احتاج فذهب الى خليل له يستمخه شيأ فتوارى عنه فرجع الراهم منكسرا فلماقي له ذلك قال الهي علت مقتك للدنيا ففت ان أسا لك منها فهقتني فاوحى الله المه أماعمت انالحاحة في الدنماليست من الدنماقال وروينامي ان القوت ليسهومن الدنيا وقدحاء نامعناه عننيينا صلىالله عليه وسلم قالمن نظرالى زهرة الدنيا أصبح بمقونافي ملكوت السماء ومن صبرعلى القوت نزلمن الفردوس حيثأحب فدلذاك علىان القوت ليسهومن الدنيا لانه استثناه منها فدحه على الصبر علم ما مددمها (وطرف) آخر ( مزاحم) أي يقابل (جانب التنع و يقرب منه و ينبغي ان محذر منه و منهما أوساط منشابم ــ أو من حام حول الحي نوشك أن يقع فيده ) كاو رد ذلك في الحر وتقدم في كتاب الحلال والحرام (والحزم كل الحزم في الحذرمن الشهات والتقوى فانه املاك الامور كاهاوالتقريب منحد الضرورة مأأمكن اقتداء بالانساء والاولياء عايهم السلام اذكانوا يردون أنفسهم الىحد الضرورة حتى ان أو بساالقرني) رجهالله المالي وهو ابن عامر بن خوبن مالك نعرو بن سعد بن عرو بن عصوان بن قرن بن رومان بن ناحية بن مراد المرادوي القرنى الزاهدا الشهو رأ درك الني صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وعلى وروىءنه سير بن عرو وعبدالرجن بن أبي البليذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من ناجي أهل الكوفة وقال كان ثقةوذكره البخارى فقال في استفاده نظر قال ابن عدى ليس له رواية لكن كان مالك ينسكر وجوده الاانشهرته وشهرة أخباره لاتسع أحدا أن يشكفيه وقال عبدالعني بنسعيد القرني بفتم القاف والراءهو أوبس أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وشهد صفين مع على رضى الله عنه وكانمن خمارالمسلين وروى ضمرة عن أصبخ ب زيدقال أسلم أويس على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن منعه من القدوم بره وقدر وى له مسالم فآخر صحيحه من كلامه وقتل بصفين على الصحيح المشهور ( كان نظن أهله أنه محنون الشدة تضييقه على نفسه) أى فى المعيشة (فبنواله بيناعلى باب دارهم فكان يُأَتَّى عليهم السنة والسنتان والثلاث لا يرونله وجها وكأن يخرج أول الاذان) ويَكَثَّف مسجدًا لحيي (و )لا (يأتى منزله) الابعد (العشاء الا تخرة) فلابرونه لذلك (وكان طعامه أن يلتقط) ماسقط من (النوى فكما أصاب حشفة) محركة المرالدىء الذي يرى به (خبأ هالافطاره وان لم نصب ما يقوته بأع النوى واشترى بثمنه ما يثمو ته وكان لباسه ما يلتقطمن الزابل من قطع الاكسية) التي يرمونها (فيغسلها في الفرات) وهي نهرالكوفة (ويلفق بعضها الى بعض غم يلبسها فكان ذلك لباسه وكان رُ بحمام بالصدان فير حونه ) بالحجارة (و يظنون أنه مجنون فيقول لهــم بالخوتاه ان كنتم ترموني ولابد

بالصدان فيرمونه ويظنون أنهجنون فيقول لهم باانحو تاءان كنتم ولابدأن ترمونى

فارموني ماجدار صغار فانئ أخاف أن ندموا عقمي فعضروقت الصلاة ولا أصب الماء فهكذا كأنت سيرته والقدعظم رسولالته صلى الله علمه وسلم أمره فقال انى لاحد نفسى الرحن منجانب المن اشارةاليه رجمالته وألما ولى الخلافة عمر ساللطابرضيالله عنه قال أيماالناس من كأن منكم من العسراق فليقيم قال فقاموافقال احلسوا الامن كان من أهل الكوفة فحلسوافقال اجلسوا الامن كان من مراد فلسوا فقال احلسوا الامن كانمن قرت فلسوا كاهم الار حلاواحدافقال له عرا أقرنى أنت فقال نع فقال أتعرف أرسن عاس القرنى فوصفه له فقال تعروماذاك تسأل عنه باأمعر المؤمنين واللهمافيناأحق منهولا أحنمنه ولاأوحش منسه ولاأدني منه فيكيء رضى الله عنه ثم قال ماقلت ما قلت الالا في سمعت رسول اللهصلي اللهعليه وسلم يقول مدخل في شفاعته مثلر بعقومضم

فارمونى بالجارصغار فانى أخاف أن تدمواء في فبحضر وقت الصلاة ولاأصيب الماء فهكذا كانت سيرته واهذاعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال اني لاجدنفس الرحن من جانب الين اشارة اليه) تقدم فى كتاب قواعد العقائد وروى الطيراني في الكبير من حديث سلة بن نفيل السكوني انى أجد نفس الرحن من ههذا وأشار الى المن الجديث وليس له غيره وقد أخرج النسائى بقية الحديث ولميذكر هـ نه الجلة وكذا ابن حبان في الانواع والتقاسم وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي نضره عن اسبر ابن جابربن عنعر بنالخطاب قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير التابعين رجل يقال له أو بس بن عام وفير وأيه له فن لقيمه منكم فروه فليسمة فلمر لكم من طريق تتادة عن رارة عن أسير بنجار ومنها فول عرسمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يأتى عليك أويس بن عامر مع الدادأهل اليمن غمن مراد غمن قرن كان به رص فبرئ منه الاموضع درهمله والدةهو ما برلوأ قسم على الله لابره فان استطعت ان يستغفر لك فافعل الحديث و رواء كذلك أبن سعد والعقيلي وأحد والحاكم يختصرا ورواه البهيق وأبو نعيم في الدلائل وفي الحلمة من هذا الوجه مطوّلاوه، ماذكره المصنف بقوله (ولما ولى عررضي الله عنه الخلافة قال أبهاالناس من كانمنكم من العراق فليقم قال فقاموا فقال اجلسوا الامن كان من أهل المكوفة فحلسوا فقال اجلسواالامن كان من مراد) وهي قبيلة من البين (فجلسوا فقال اجاسوا الامن كأنمن قرن عركة وهي قبيلة من مراد (فحلسوا كلهم الارجلاوا حدافقال له أفرني أنت فقال نع فقال أتمرف أويس بن عام القرني فوصفه له ) يوصفه الذي أخبره به صلى الله عليه وسلم ( فقال نع ومانسال عن ذلك بالمير الومنين والله مافينا أحق منه ولا أجن منه ولا أوحش منه ولا أدنى منه ) أى أحقر وقدر واها بنمنده منطريق سعدين الصلت عن مبارك من فضالة عن مروان من الاصفر عن صعصعة النمعاوية قال كانعر يسأل وفدأهل المكوفة اذاقدموا عليه تعرفون أويس بنعام القرنى فيقولون لافذ كرنحوه ورواه هدبة بنخالد عنمبارك فقالعن أبي الاصفر بدل مروات بن الاصفر أخرجه أبو يعلى وروى الروباني في مسنده من طريق بكرين عبدالله عن الضحالة عن أبي هريرة فذ كرحد بثافي وصف الاتقماء الاصفياء قال فلنايارسول الله كمف لنابرجل منهم قال ذاك أويس وساق الحديث في توصية الني صلى الله علمه وسلم علما وعمر اذا لقياه أن تستغفر لهما وفيه قصة طلب عراباه (فيكرعمونم قال ماقلت ماقلت الااني معترسول الله صلى الله عامه وسلم يقول يدخل الجنة شفاعة مثل ربيعة ومضر) قال العرافي روينا في حزء ابن السمال من حديث آبي امامة يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمني أكثر من ربيعة ومضر واسناده حسسن وليس فيهذ كرلاو بسبل في آخره فسكان المشيخة مرون ذلك الرحل عَمَانُ بن عفان اه قلت ماذكره المصنف رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبهبق وابن عساكرمن حديث الحسن مرسلا يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من ربيعة ومضرقال الحسن هو أو بس القرف وروى ابن عساكرمن طريق عبد الرحين سزيبن أسلم عن أبيه عن جده عن عروفعه يدخل الجنة بشفاعةر جلمن أمتى بقالله أو يسفامن الناس وروى البهق فى الدلائل من طريق الثقفي عن خالدعن عبدالله من شقيق عن عبدالله من أبي الجدعاء رفعه قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بنيءتهم فالدالثقني فالهشام بنحسان كان الحسسن يقول هوأويس القرني وقدرواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ورواه أيضاالحاكم وليس لعبدالله بن الجدعاء غيرهذا الحديث ورواه ابن عساكر منحديث ابنعباس و رواه أنونعم في الحلية وابن عساكر أيضامن حديث واثلة بن الاسقع وأما حدث أبى أمامة الذي ذكره العراقي فأورده الذهبي في كتاب التيمان في سيرة أمير المؤمنين عمم ان وهو عندى يخطه مانصه شبابة بن سوار وغيره حدثنا حرز بن عمان من عبدالله بن ميسرة وحميب بن عبدالرجن عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عاليه وسلم يدخل بشفاعة رجل من أمتى الجنة مثل أحدا لحين ربيعة

عنهجي سقطتعا ممالسا على شاطئ الفرات نصف النهارية وضاً و نفسل أو له قال فعر فتهما لنعت الذي نعتالى فاذار حل لحمرشديد الادمة محلوق الرأسكت العسةمتغير حداكريه الوحد ممتهب المنظر قال فسلت علمه فردعل السلام ونظرالى فقلت حمالة الله من حلل ومددت دي لاصافه فأبىأن بصافني فقلت رجكالله باأوس وغفراك كيف أنترجك الله محنقت في العمرة من حى الماه ورققى علمه اذرأت من حاله مارأ يت حتى بكيت وتكى فقال وأنت فحالاالله باهرم من حبان كمف أنت يائني ومندلك على قال قلت الله فقال لااله الاالله سحان الله ان كأن وعدر سا الفعولا قال فعمت حين عرفنى ولاواللهمارأ يتمقبل ذلك ولارآنى فقلت من أين عرفت اسمىواسم أبىوما رأينك قبل الموم قال نبأني العلم إلخسار وعرفت روحيرو-ك-ين كلت نفسى نفسك ان الارواح لها أنفس كأنفس الاحساد وانالؤمنين لمعرف بعضهم بعضا ويتحابون روح الله وانلم يلتق وايتعارفون ويتكامون واناأنجم الداروتفرقت بهم المنازل قال قلت حدثني رحك الله

ومضر فكان الشيخة ير ونانذاك الرجل عمان رضي الله عنه هذا حديث صالح السندغريب اهقات رواه الطبراني في الكبير وفيه زيادة ولفظه يدخل بشفاعةر جل من أمني أ كثر. نعددمضر و ترتفع الزجل فى أهل بيته و يشفع على قدرعله و رواه أجدو الطبراني أيضا والضياء بالفظ ليدخان بشفاعة رجل لبناتي مثل الحيين أومثل أحدالحبين ربيعة ومضرانما أقول ماأقول ثم قال الذهبي فى الـكتاب المذكور ويروى باسنادلا يصحعن ابن عباسمر فوعاليد خان بشفاعة عمان الجنة سبعون ألفاقلت رواءابن عساكر بلفظ ليدخلن بشفاعة عمان سبعون ألفا كاهم استوجبواالنارا لنسة بغير حساب وروى ابن عسا كر أيضا من حديث الحسين مرسلال مخلن الجنة بشفاعة رحل من أمتى عددر بيعة ومضر قيسل منهو بارسول الله قال عمان بن عفان عمقال الذهبي في الكتاب الذكور الثورى ويزيد بنزريم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال جاست الى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عاميه وسلم فهمابن أبى الجدعاء فقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أ كثرمن تميم قالواسواك يارسول الله قالسواى وزاديزيد عن الحذاء في حديثه قال أطن الرجل عثمان ولم سم يزيد في حديثه ابن أبي الجدعاء بلقال رجل اه (فقال هرم بن حدان) العبدى قال ابن عبد البره ومن صغار الصابة وعدوابن أبي ملتم فى الزهاد المانية من كارالنابعين وقال ابن سعد ثقة له فضل وكان على عبد القيس في الفتو حوقال ابن حيان أدرك عرو ولى الولايات في خلافته وفي الزهد لاحدانه كان بعب جمة الدوسي وحمة مات في خلافة عمان وفيه أيضاحد ثنا محدين مصعب سمعت مخلداهو ابن الحسين ذكرعن هشام بعيى ابن حسان عن الحسن ان هرمامات في غزامله في ومصائف فلا فرغمن دفنه ماءت سعاية حتى كانت حال القبرفرشت القبر - تى روى لاتعاو زقطرة ثم عادت عودها على بدئ اوكذا رواه ابنه عبد الرزاق فى و الدهمن طريق ابن جعفر الطباع عن تخلد وأخر جسه بسند أبي د اودعن مخلد به وفى لفظ أبي نعيم في الحلية مات هرم في يوم صائف شديد الحرفل انفضو اأبديهم من قبره جاءت يحابة تسيرحتي قامت على قبره فلم يكن أطولمنه ولااقصرمنه وشته حتى وقه عمانصرفت وفي لفظ آخرا امات حامة فظالت مريره فلمأدفن رشت على القبرف أصابت حول القبرشا وله أيضامن طريق السدى بن يحيى عن فنادة قال مطرقبرهرم من يومموأ نبت العشب من يومه (المامهت هدذاالة ولمن عربن الحطاب) رضى الله عنه (قدمت الكوفة فلم يكن لي هم الاان أطلب أو يساالقرني واسأل عنه حتى سقطت عليه حالساعلي شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ و بغسل ثويه قال فعرفته بالنعت الذي نعت فاذار حل لحمش ميد الادمة معلوق الرأس كث المعمن متغير حداكر به الوحهمة ب النظر قال فسلت عليه فردعلي السلام ونظر الى فقلت حياك اللهمن رجل ومددت يدى لاصاغه فابى ان يصاغني فقلت رجك الله ياأو يس وغفر اك كيف أنتوجك الله عم خنقتني العبرة من حبي اياه ورقتي عليمه اذرأيت من حاله مارأ يتحتى بكيت وبمي فقال وأنت فيهل الله ياهرم بنجمان كيف أنت يا أخي من د ال على قال قلت الله ) عروجل (فقال لا أله الاالله سجان اللهان كانوعدر بنالفعولا قال فتحمت حين عرفني ولاوالله مارايته قبل ذلك ولارآني فقلت من أس عرفت اسمى واسم ابى ومارأ يتلقبل اليوم فقال نبأنى العليم الجبير وعرف روحى روحك عين كلث نفسى انفسك أن الار واجلها أنفس كأنفس الاحساد وان المؤمنسين ليعرف بعضهم بعضا ويتعانون روح الله وان لم يلتقوا) بالابدان (يتعارفون ويشكامون واننأت) أى بعدت (جم الداروتفرقت جم ألمنازل) وقدوردالارواح أجنادمجندة فاتعارف منها تتلف وماتنا كرمنها اختلف ووردأ يضاات الارواح لتشام كا تشام الخيل وكل ذلك تقدم فى كتاب آداب المحبة والاخوة (قال قلت حدثني رجك الله عن رسول الله صلى الته عليه وسلم يحديث أسمعه منك قال انى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن لحمعه صحبة بأبي

عنرسولاللهصلى الله عليه وسلم بعديث اسمعهمنك فالداني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن لى معه صعبة بأب وأمي

وسول الله والكن وأيت رجالا فد فعيموه و باختى من حديثه كاباغك واست أحب ان أفضح لى نفسى هدذا الباب أن أكون محدث أومفي أ أو فاضا فى نفسى شغل عن الناس باهر م من حمان فقات با أخى اقرأ على آية من القرآن آسمعها منك وادعلى بدعوات وأوصى بوصية أحفظها عنك فانى أحبك فى الله حبالله حبالله عدد أقال فقام وأخذ بيدى عدلى شاطئ الفرات ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بحى ثم قال قال ربى والحق قول ربى واصدى الحديث حديثه وأصدى السكار مكارمه ثم قرأ وما خلفنا السموات والارض وما بينه ما لاعبين ما خلقا الابالحق ولكن أكثرهم لا يعلون حتى انتهى الى قوله الله هو العزيز الرحم فشهى شهقة ظننت أنه قد عشى عليه ثم قال با استحبان مات أبول عبان و يوسل الدي ومات أبول المسيم خليل المناو يوسل الدي ومات أول المناو وسال المناو و مات أبول المناو و قال المناو و مات أبول المناو و قال المناو و ومات أبول المناو و قال قال قال قال و قال قال و قال قال و قال و قال و قال و قال و قال قال و قال و قال قال و قال

وأمى) أفدى (رسول الله صلى الله عليه وسلم والكن رأيت رجالا قد محبوه و بلغني من حديثه نحوما بلغك واست أحبان أفتم هذا الباب على نفسى ان أكون محدثا اومفتيا أوقاضيافي نفسي شغل عن الله ياهر م اس حيان فقلت باأنحى اقرأعلى آية من القرآن اسمعه منك وادع لى بدعوات وأوصني بوصية أحفظهاعنك فانى أحبلنفى الله حباشديدا فال فقام وأخذ بيدى على شاطئ الفرات عمقال أعوذ بالله السهدع العلم من الشيطان الرجيم عم بلى عم قال قالربي والحق قول بي واصدق الحديث حديثه واصدق المكالم كالمه تمقرأ وماخلفنا السموات والارض ومايينهما لاعبين ماخلفنا هماالابالحق ولكن أكثرهم لايعلون حتى انتهاى الى قوله انه هو العزيز الرحم فشهق شهقة ظننت انه قدعشي علمه م قال نااب حمان مات أبوك حمان و بوشك انتموت فاما الى الجنة وامالى النار ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء ومات نوح ومات الراهي خليل الرحن ومات موسى نحى الرحن ومات داود خايفة الرحن ومات محد صلى الله عليه وسلم وسول وبالعالمين ومات ابو بكرخارفة المسلين ومات عمر سنالخطاب أخى وصفى ثمقال ياعراه ياعمراه قال فقلتر جلاالله أن عرلم عتى) بعد (فقال فقد نعاه الى ربى ونعى الى نفسى ثم قال الوانت فى الموتى كانه قد كان عمصلي على الذي صلى الله علمه وسلم تم دعامد عوات خفيفات عمقال هذه وصيني الأناهرم بن حمان كتاب الله ونه بج الصالحين الوّمنين قد نعيت الى نفسى ونفسك عليك بذكر الموت لا يفارق قلبك طرفة عين ما بقيت وانذرةومك اذارجعت البهم) اى لقوله تعالى ولينذروا قومهم اذارجعوا البهم اىحذرهم من عقاب الله تعالى (والنصم للامة جيعا) أى للخاصة والعامة فقدورد الدين النصيمة (وايال ان تفارق الجاعة) أى جاعة السلين (قيدشبرنتفارق دينك وأنت لانعلم فندخل الناريوم القيامة) فقد وردمن فارق الجاعة شهرا فقد فارق الاسلام وفى اغظ فقد خلعر بقة الاسلام من عنقه وفى لفظ فهوفى النار (ادعلى ولنفسك ثم قال اللهم ان هذا رعم اله يحمني فيك ورَّارني من أجلك فعرفني وجهه في الجنة وادخلَه على في دارك دار السلام واحفظه مادام فى الدنيا حماحيهما كانوضم عليهضيعته ) أىما يخاف عليه الضياع من عقاراً و حرفة أوصناعة (وارضه من الدنما بالبسير) أى بالقليل بما يكف به وجهه (وما أعطيته من الدنما فيسره له تبسيرا واجعله لمأعطيته من نعما تكمن الشاكرين واخره عنى خيرا لجزاء ثم قال استودعك الله ياهرم بنحمان والسلام علمك ورحمةالله ومركاته الأراك بعد اليوم رحك الله تطابني فاني أكره الشهرة) بين الناس (والوحدة أعبالى انى كثير الهم شديدا الممع هؤلاء الناس مادمت حيا فلاتسا ل عنى ولا تطالبني واعلم الك منى على بالوان لم أرك وان لم ترنى فأذ كرنى وأدع لى فانى سأذ كرك وادعو للنان شاء الله تعالى انطاق أنت ههناحتي انطلق أناههنا فرصت ان أمشى معهساعة فابعلى وفارقته فبك وأبكاني وجعلت أنظرف قفاه حتى دخل بعض السكك تم سألت عنه بعد ذلك فاوجدت أحدا يخبرني عنه بشي رجه الله تعالى وغفرله)

الرجب وماتموسي نعي الرجن وماتداودخا لفية الرجن ومأثمحد صلىالله علمه وسلم وعلمم رسول رب العالمي ومأت ألو بكر خايفة المسلمن ومات عربن الخطاب أخى وصفى ثمقال ياعسراه باعراه قال فقلت رجك اللهانعرلمعتقال فقد العاء الحرى ونعي الى تفسى ثم قال أنا وأنت في الموثى كأئه قدكان عمالي على النبي صلى الله علمه وسلم مُدعا مدعوات خفيات مُ قال هذه وصيتى الالناهرم ابن حمان كتاب الله ونهسج الصالحن الومندن فقد نعبت الىنقسى ونفسل علىك مذكرااوت لايفارق فليل طرفةعن مابقت وأنذرقومكاذار جعت الهموانصح للامسة جمعا والمالذان تفارق الجساعات قيد شبرنتفارق دينك وأنت لاتعملم فتدخل الناربوم القيامة ادعلى ولنفسكثم قال اللهم انهذا بزعم أنه

عبنى فيكورارنى من أجلك فعرفنى وجهه فى الجنة وأدخله على فى دارك دارالسلام واحفظه مادام فى الدنياحية ما هكذا كان وضم عليه ضيعته وارضه من الدنيا بالبسير وما أعطيته من الدنيا فيسروله تيسيرا واجعله لما أعطيته من المنابالبسير وما أعطيته من الدنيا فيسروله تيسيرا واجعله لما أعطيته من المناب البسير وما أعطيته من الدنيا فيسروله تيسيرا واجعله لما أراك بعد الموم وحك الله تطلبنى فافى أكره الشهرة والوحدة أحب الى انى كثير الهدم شديد الغم مع هؤلاء الناس ما دمت حيافلاتساً لعنى ولا تطلبنى واعدلم انك منى على بالوان لم أرك ولم ترفى فاذكرنى وادعلى فافى سأذ كرك وأدعو الكان شاء الله انطاق أنت ههناحتى انطاق أناهه المخروب المناولة في معمدها عنه أبي عنه السكان عمالت عنه بعد ذلك في وحدت أحداث أنظر في نفاه حتى دخل الى بعض السكان عمالت عنه بعد ذلك في الوحد أحداث منه بشي رحما لله وغفر له

فهكذا كانت سيرة أبناء الآخو المعرضين عن الدنيا وقد عرفث علسيق في بيان الدنيا ومن سيرة الانساء والاولياء أن حد الدنيا كل ما أغللته الطضراء وأقلت ما الغبراء الاما كان تله عزوجل من ذلك وضد الدنيا الاخوة (١٢٧) وهو كل ما أريد به الله تعالى بما يؤخذ

بقدرالض ورةمن الدنيا لاحل قوةطاعة الله وذلك الشرامن الدنباو يتبينهذا عثال وهو أن الحاج أذا حِلف اله في طسر يق الجيح لاستغل بغيرا لحيج بل يتحرد له ثماشيتغل بعفظ الزاد وعلف الجلوخر ذالراوية وكل مالاند العيومنه لم يحنث فى عدنه ولم يكن مشغولا بغين لجج فتكذلك البدن مركب النفس تقطع به مسافحة العسمر فتعهد البدن بما تبقيه قوّنه على ساول الطريق بالعلموالعملهو من الاستخرة لامن الدنيانهم اذا قصدتلذذ البدن وتنعسمه بشئ منهداه الاسماب كأن مخرفاءن الاتخرة ويخشى على قامه القسوة قال الطنافسي كنت على باب بني شيبة في المسمد الحرام سمعةأ بامطاويا فسمعت فى اللسلة الثامنة منادبا وأنابس المقظية والنوم ألامن أخدد من الدنيا أكثرهم اعتاج المه أعيىالله عن البه فهذا بيان حقيقة الدنيافي حقل فاعلم ذلك ترشدانشاء الله تعالى \*(بيان حقيقة الدنيا في نفسسها وأشعالها التي استفرقت همماالحاق حتى أنستهم أنفسهم وخالقهم

هكذا أخرج هذه القصة بطولها أبونعيم فى الحلية وأخرج الحاكم من طريق ابن المبارك أخبرنا جعفر بن سلمانعن الجريرى عن أبي نفرة العبدى عن أسير بنجار فال فالصاحب لى بالكوفة هل الثفرجل تنظراليه فذكر قصةأو يسوفها فتنحى الىسارية فصلى ركعتين ثمأقبل علينا بوجهه فقال مالكم ولى نطؤن عقبى وأناانسان ضعيف تكون لى الحاجة ولاأقدر علم امعكم لاتفعلوار حكم اللهمن كانت أه الى عاجة فلملقني بعشاء غمقال انهذا الجلس بغشاه ثلاثة نفرمؤمن فقمه ومؤمن لم يفقه ومنافق وذلك في الدنما مثل الغيث فيصيب الشجرة المونقة المثمرة فتزداد حسناوا يناعاو طمماو يصيب الشجرة غيرالممرة فيزداد ورقهاحسنا وتكون لهاغرة ويصبب الهشيممن الشجر فيحطمه ثم قرأ وننزلمن القرآن ماهو شفاءو رجة المؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا اللهم ارزقني شهادة توجب لى الحياة والرزق واسناده صحيح وأخرج أحدفى الزهدعن عبدالرجن بنمهدى عنعبدالله بن أشعث بن سوارعن محارب بن دثار رفعه انمن أمتى من لا يستطيع ان يأني مسجده أومصلاه من العرى يجعزه اعمانة ان يسأل الناس منهم أو بس القرني وفرات سحمان (فهكذا كانت سيرة أبناءالا حوة المعرضين عن الدنما وقدعرفت عماسيق في بيان الدنما ومن سيرة الانساء والاولياءات حد الدنياكل ماأظلته الخضراء) أي السيماء مهيت بها لخضرة لونهاء د النظرالها (وأقلنه) أى حلته (الغبراء) أى الارض سمت لأغبرارها (الاما كان لله عز وجل من ذاك وضدالدنيا الأنخوة وهوكل ماأر يدبه الله تعالى عارؤخذ بقدرا اضرورة) الحاقة (من الدنيا لاجل قوة طاعة الله تعالى والتباغيه المها (فذاك ليس من الدنيا) أى ايس محسو بامنها (ويتبين هذا عال) يذكر (وهوان الحاج الى) بيت الله الحرام (اذاحاف اله في طريق الحج لايشتغل بغير أمور الحج بل يتجرد له ثم اشتغل بعفظ الزاد) الذي يتقوّت به (وعلف الجل) الذي ركبه (وخرز الراوية) أى القرية التي بشرب منها (وكل مالابد العبيم منه لم يحنث في عمينه ولم يكن مشفولا بغير الحج) فهو صادق في عينه (فكذاك البدن مركب المفنس يقطع به مسافة العمر)أى مدنه (فتعهد البدن)أى مافظته (لما يتقى به قوَّته على ساول الطريق بالعار والعمل هومن الاحنوة لامن الدنيانع اذا قصد تلذذالبدن وتنعمه بشئمن هذه الاسباب كان منعرقا عن الا تحوو يعشى على قابه ) احداث (القسوة) فيه بسبب ركونه الحذاك مع قصد التنع (قال الطنافسي)وهو يجدبن عبيدبن أبي أمية الكوفي الاحدب الثقةمان سنة أربع ومانتين روى له الجاعة (كنت على بابني شيبة في المسجد الحرام) وهو احد أبوابه الشهورة (سبعة أيام طاويا) على الجوع (فسمعت اللبلة الثامنة مناديا وانابين البقظة والنوم الامن أخذمن الدنيا أكثرهما يحتاج البه أعى الله عين قلبه وقد وردمعني ذلك في بعض الاخمار والمرادبعين الفلب البصيرة (فهذا بيان حقيقة الدنيا فىحقك) فتأمل فى معناها (فاعلم ذلك ترشدان شاءالله تعالى)

\*(بيانماهية الدنيا) المحذاتها (واشغالها التي استغرقت همم الخلق) واستولت عليها (حتى أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم اعلم) هداك الله تعالى (ان الدنيا عبارة عن أعيان موجودة وللانسان فيها حظ) ونصيب (وله في اصلاحها شغل فهذه ثلاثة أموروقد نظن ان الدنيا عبارة عن آحادها وليس تذلك بلهى عبارة عن يحوعها (أما الاعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهى الارض وماعلها قال الله تعلى الماحمانا من أعيان ونبات ومعادن (زينة لها النباوهم) أى نحتم هم (أيهم أحسن علا) أى أكثر زهدا فيهاروا وابن أبي حاتم عن الثورى (فالارض فراش الا دمين ومهاد ومسكن ومستقر) وكلذاك

ومصدرهم وموردهم) \* اعلم ان الدنها عمارة عن أعيان موجودة الانسان فيها حظ وله فى اصلاحها شغل فهذه ثلاثة أمور قد يظن ان الدنيا عمارة عن آحادها وليس كذلك أما الاعيان الموجودة التى الدنيا عمارة عنها فهدى الارض وماعليها قال الله تعلى الماحلي الارض وينة لها انباوهم أيم أحسن علافا الارض فرأس الا تدمين ومهادومسكن ومستقر

وماعلهالهم ملبس ومظم ومشرب ومنسكم و يجمع ماعلى الارض ثلاثة أقسام المعادن والنبات والحيوان أما النبات في طلمه الآدى الاقتمات والتداوى وأما المعادن في طلم الاتوالاوانى كالنعاس والرصاص والنقد كالذهب والفضة ولغير ذلك من المقاصد وأما الحيوان في نقسم الحيالانسان والبهائم اما البهائم في طلب منها لحومها الما كل وظهورها المركب والزينسة وأما الانسان فقد ويطلب الآدى ان عالى أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم (١٢٨) كالمخلسان أوليمت عبم كالجوارى والنسوان ويطاب قلوب الناس ليما كها بأن بغرس فيها الناس ليما كلها بأن بغرس فيها

إبنص الآيات الواردةفيه (وماعليه الهم فلبس ومطع ومشرب ومنكح) أخوج ابن أبي شيبة وابن جوير وابن المنذروابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله الاجعلناما على الارض زينة لهاقال ماعلم امن شي (و يجمع ماعلى الارض ثلاثة أفسام المعادن والنبات والحيوان أماالنبات فيطلبه الاكدى للافتيات وللنداوى أى منه ماهو القوت خاصة وهو أنواع الحبوب ومنهما هو التداوى وهو أنواع الحشائش (وأما المعادن فيطلم الا تدى الا لانوالاواني) أى لا تخاذها (كالنحاس) بنوعم ما الاحروالاصفر (والرصاص) والقلعي وغيرها (وللنقد كالذهب والفضة) فاذا أطلق البقدان في عبارة الفقهاء فاعل وأدم مااياهما (ولغيرذلك من المقاصد وأماا لحيوان فينقسم الحالانسان والهائم أماالهائم فتطلب لحومها الماسكل وُظهُورهاللمركب) قال الله تعمالي ومن الانعام حولة وفرشا فالحولة مايحمل علمها والفرش مايفرش للذبح (والزينة) قال الله تعمالي والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة (وأما الانسان فقد يطلب الآدمي ان علان أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلبان) شراء علك اليمن أواستنبارا (أو ليمتع بهم كالجوارى) والنا اليمين (والنسوان) بعقد النكاح (و بطاب قاوب الناس ليملكها بأن يغرس فها التعظيم والاكرام وهو الذي يعبرعنه بالجاه أذمعني الجاء ملك قلوب الاكمين فهذه هي الاعمان التي يعبرعنها بالدنيا وقدجعها الله تعالى فى قوله زن للناسحب الشهوات من النساء والمنين وهذا من الانسان ) والراد بالبنين الاولادالذكور والحفدة (والتناطير المقنطرةمن الذهب والفضة وهذامن الجواهر والمعادن وفيه تنبيه على غـ برها من اللا كن واليواقيت وغيرها ) من أنواع الحـلى كالماس والزمرد والبلخش والعقيق (والخيل المسوّمة) أى المعلمة الساعة منها والمستعدة (والانعام وهي البهائم والحيوا نات) وهي الازواج الثمانية المذكورة فى القرآن (والحرث وهو النبات والزرع فهذه هي أعيان الدنيا الاان لهامع العبد علاقتين علاقةمع القلب وهوحبه لهاوحظهمنها وانصراف همه الهاحتى يصبرقابه كالعبد) المذلل (أوالحب المستهتر بالدنياو يدخل في هذه العلاقة جيم عصفات القلب المتعلقة بالدنيا كالمكمر والغل والحسدوالرياء والسمعة وسوءالظان والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر وهذههي الدنما الباطنة وأما الظاهرة فهي الاعمان التي ذكر ناها والعلاقة الثانية مع البدن وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعمان التصلح لخفاوظه وحفاوظ غيره وهي جلة الصناعات والحرف) بأنواعها (التي الخلق مشغولون بها) ملتفتون اليها (والخلق اعانسوا أنفسهم ومآجهم ومنقلهم بالدنيالها تين العلاقتين علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل ولو عرف فلسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنداوسرها) وانها لماذا خلقت ولماذا خلق هو (علم ان هذه الاعمان التي سميناها دنيالم تخلق الالعلف الدابة التي يسير بها الى الله تعمالى وأعنى بالداية البدن فانه) أي المبدن (الدينق) أى الألوصف بالبقاء والمتعة (الاعطع ومشرب وملبس ومسكن) وهي ضرورات في حفظ البدن (كالايبق الجلف طريق الجيم الابعاف وماءو جلال) جمع جل بالضم وهوما يقي ظهره لئلا ينقبه الرحل (ومثال العبد فى الدنيافى نسبانه نفسه ومقصده) الذى هومة وجه اليه (مثال الحاج الذى يقف فى منازل الطريق ولايزال يعلف ألناقة ويتعهدها) بألخدمة (وينظفها ويكسوها ألوأن الثياب) الزخوفة

التعظم والاكراموهو الذى معمر عنسه بالحاءاذ معيى الحاه ملك قشاوب الآدمين فهذههي الاعيان الق بعدر عنها بالدنماوقد جعها الله تعالى في قوله ر سلاناسحب الشهوات مرالنساء والمنان وهدذا من الانس والقناطير القنطرنس الذهب والفضة وهذامن الحواهر والمعادت وقيه تنبيه على غيرهامن اللاكئ والمواقيت وغيرها والخيل المسومة والانعام وهي الهائم والحيوانات والحرثوهوال نات والزرع فهذه هي أعبان الدنيا الا أنالها مع العبد علاقتن علاقة معالقلب وهوحبه الهاوحظه منها وانصراف همه الهاحي اصراقله كألعبد أوالحب المستهتر عالدنماو مدخسل في هدذه العلاقة حسع صفات القلب المعلقة بالدندا كالكروالغل والحسد والرياء والسيعة وسوء الظن والمداهنية وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر وهذه هي الدنما الباطنة وأماالظاهرةنهي

الاعمان التي ذكرناها العلاقة الثانية مع المدنوه واشتغاله باصلاح هذه الاعبان لتصلح لحفاوظه وحفاوظ غيره وهي جلة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بم اوالخلق المانسوا أنفسهم وماتم مرومنقلم مبالدنيالها تين العلاقة بن علاقة القلب بالحب وعلاقة البدت بالشغل ولوعرف نفسه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الاعمان التي سعيم ما البدت بالشغل ولوعرف نفسه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الاعمان التي المائية المائي

و يحدمل الها أنواع المشيش و يبردلها الماء بالثلج حتى تفوته القافلة وهوغافل عن الجهوعن مرورا لقافلة وعن بقائه فى البادية فريسة السباع هو ونافته والحاج البصير لا يهمه من أمر الحل الاالقدر الذى يقوى به على الشي في تعهده وقلبه الى السباع هو ونافته والحاج البصير في سفر الا تنوقلا يشتغل بتعهد البدن الابالضرورة كالايدخل بيت الماء الالضرورة ولا فرف بين احداد الماء الماء من البطن في أن كل واحد منه ما عام ورة البدن ومن همته ما يدخل (٢٩٩) بطنه فقيمته ما يخرج منها وأكثر ما

شغل الناس عن الله تعالى هو البطين فان القوت ضرورى وأمرا السكن والملبس أهوت ولوعرفوا سب الحاجمة الى هدده الامور واقتصر واعلمهم تستغرقهم أشغال الدنيا وانمااستغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحفاوظهم منهاول كنهم حهاوا وغفاوا وتتابعت أشمغال الدنما علمهم واتصل يعضها يبعض وتداعت الى غسير نهاية محدودة فتاهوافي كثرة الاشغال ونسوامقاصدها ونحن للحكر تفاصل أشيغال الدندا وكمفسة حدوث الحاجة الهاوكيفية غلط الناس في مقاصدها حتى تتضم الدأشغال الدندا كمف صرفت الخلقءين الله تعالى وكيف أنسيتهم عاقبة أمورهم فنقول الاشغال الدنيسو به هي الحرف والصناعات والأعمال التي ترى الحلق مكدن علما وسنب كثرة الاشغال هوأن الانسان مضطرالى ثلاث المؤت والمسكن والملس فالقوت للغسداء والبقاء

(ويحمل البهاأ نواع الحشيش و يبردلها الماء بالثلج) لم يزل مشغولا بذلك (حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الجيج وعن مرورا لقافلة وعن بقائمن البادية فريسة السباع) تفرس (هو ونافته) أونم بة العربات يستفردونه فيأخذونهمع نافته كالاسيران لميقتاوه (والحاج البصيرالعاقل لايهمهمن أمرالجل الاالقدر الذي يقوىبه على المشي فيتعهده)و يصلح شأنه (وُقلبه الى الكعبة والحج وأغما يلتفت الى الناقة بقدر الضرورة)والحاجة (وكذلك البصير في سفر الآخرة لايشنغل بتعهد البدن الايالضرورة) بل يتناول ما يتناوله تناول مفطرعالم بقذارة ما له (كالايدخل بيت الماء الابالضرورة ولافرق بين ادخال الطعام في البطن وبين اخراجهمن البطن في ان كل واحدمنهما ضرورة البدن ومن همتهما يدخل بطنه ) أي من شغل همته فى اصلاح مايدخل بطنه (فقيمة ممايخر جمن بطنه) فاخسس بهذه اللقمة التي فيمنها ذلك ففه ان بعلم ان نسمة المُار والفوا كهنسبة الجعل الى الروث فاو نطق الشجر لقال الثاتا كل فضالتي كاياً كل الجعل فضالتك والخنز يراذا استطاب لفاظة الانسان فماهوالا كاستطابتها لفاظة الشجرو بهسذا يعلم ان شرف المطعم والمشرب بالأضافة لاباطلاق (وأكثر ماشغل الناسءن الله تعالى هوالبطن) ولذاة يسل ان البطن عدو الانسان (فأن القوت أمر ضروري)فانه لاقوام له في الدنيا الايه (وأمر المسكن والملبس أهون)من أمر القوت (ولوعرفوا سبب الحاجة الى هذه الامور واقتصر واعليه لم تستغرقهم اشغال الدنيا) أى لم تستول عليهم (وانما ستغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم منهاولكنهم جهلوا وغفلوا وتثابعت أشغال الدنياعامهم واتصل بعضهاببعض فتداعت الى غيرنهاية محدودة متاهوافى كثرة الاشغال ونسوامقصودها ونعن لذكر) الآت (تفاصيل أشغال الدنياوكيفية حدوث الحاجة المهاوكيفية غلط الناس فيمقاصدها حتى يتضم لك ان أشغال الدنيا كيف صرفت الخلق عن الله وكيف انستهم عاقبة أمو رهم فنقول الاشغال الدنيو ية هي الحرف والصناعات والاعبال التي نرى الخلق منكبين علمها) يقال أك على كذا اذالازم عليه (وسنب كثرة الاشغال هوان الانسان مضطرالي ثلاث القوت والمسكن والملس فالقوت الغداء والبقاء) أىبقاء البدن على اعتداله (والملبس لدفع الحروالبرد والمسكن لدفع الحروالبرد ولدفع أسباب الهلاك عن الاهل والمال ولم يخلق الله القوت واللبس والمسكن مصلحا يحيث يستغنى عن صنعة الانسان فيه نع خلق ذاكالهائم فانالنبات بغذى الحيوان منغيرطبخ والحروالبردلايؤثر) كلمنهما (فىبدنه فيستغيءن البناء) أى المسكن (و يقنع بالصحراء) مسيفاوشناء (ولباسها شعرها وجاودها فتستغني عن اللباس والانسان ليسكذلكُ فحدثت الحاجة أذلك الحخس صناعات) لاقوام للعالم دونها (هي أصول الصناعات وأوائل الاشغال الدنيو بة وهي الفلاحة والرعابة والاقتناص وألحما كة والبناء) وعداً بوالقاسم الراغب في الذريعية الاصول أربعةفذ كرالفلاحةوالحياكة والبناءوزادالسياسةو جعل الرعاية من المرشحات ولم يذكر الاقتناص (أماالبناء فللمسكن) أى لاجل تهيئة الموضع الذي يسكن فيه فمصرفه يقالله البناء (والحياكةوما يكتنفهامن أمر الغزل والحياطة فالمبس) ومحترفها يقال له الحائك والنساج (والفلاحة وللمطم) ومحترفها يقالله الفلاح والزراع (والرعاية المواشي) يتعهدها للاطعام والاستقاء وغيرهما

( ۱۷ – (اتحاف السادة المتقين) – نامن ) والملبس الدفع الحروالبردوالمسكن الدفع الحر والبردوالدفع أسباب الهلاك عن الاهدل والمال ولم يتحلق الله القوت والمسكن والملبس مصلح المحيث استغنى عن صنعة الانسان فيه نعم حلق ذلك البه الم فأن النبات الغذى المليوان من غير طبخ والحر والبردلاية ثرفى بدنه فيستغنى عن البناء ويقنع بالصحراء ولباسها شعو رها و جلودها وتستغنى عن الباس والانسان المسي كذلك فحدثت الحاجة الدالك الى خس صناعات هي أصول الصناعات وأوائل الاشغال الدنيوية وهي الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكة والميناء أما البناء فالمسكن والحياكة وما يكتنفها من أمر الغزل والخياطة والملبس والفلاحة المعلم والرعاية للمواشى

والخيل أيضا المطعم والركب والاقتناص نعني به تحصيل ماخلفه الله من صدا ومعدن أوحشيش أوحطب فالفلاح يخصل النبات والراعى يحفظ الحيوانات و يستنقها والمقتنص (٣٠) يحصل مانيت ونفر بنفسه من فيرصنع آدى وكذ لك يأخذ من معادن الارض ماخلق

ومحسترفها يقالله الراع وراع الجواميس بالخصوص يقالله الجيسي (والخيسل أيضا للمطم والمركب والاقتناص نعني به تحصيل ماخلفه الله من صدر أومعدن أوحشيش أوحطب) وهذا اصطلاح خاص والافالمقتنص فى العرف هو الذي يصمطاد حيوانات البركالقنيص والغانص كاأن الصائد والصمادله وللذى يصطاد الطيور وحيوانات المجر ولمن يستغرج معادن البحريقال له الغطاس ومعادن البريفال له النابل وان يقطع الحشيش يقال له الحشاش ولمنطلب الحطب من البرارى والفيافي يقال له الحطاب فهدفه اصطلاحات عرفية والصنف حعل الاقتناص لفظاشاملا للكل فالفلاح يحصل النبات والراعى يحفظ الحيوانان ويستنجها والمقتنص يحصل مانبت) في الارض (ونج بنفسه من غيرصنع آدى وكذلك يأخذ من معادن الارض ماخلق فها من غير صنع آدي و نعني بالاقتناص ذاك ولامشاحة في الاصطلاح (وتدخل تحته صناعات واشغال عدة) هي كالخادمة لها (ثم هدنه الصناعات تفتقر الى أدوات وآلات كالحما كةوالف الرحة والبناء والاقتناص) فانكارمنها يحتاج الىماذكر (والا لات اعاثو خذامامن النبات وهوالاخشاب أومن العادن كالحديد والرصاص وغيرهماأومن جاودًا لحيوانات فدنت الحاجة الى ثلاثة أنواع أخرمن الصناعات النجارة والحدادة) بكسرهما والخرز وهؤلاء هم عمال الا كان (ولعني بالنجار كلعامل فى الخشب كيفها كان وبالحداد كل عامل فى الحديد وجواهر المعادن حتى النحاس والابرى وغيرهما) الذى يشتغل الابرالغياطة وغيرهاوهذا أيضا اصطلاح خاص اذالمعروف انالحدادكل عامل فى حنس ألحد مدخاصة وأماعاً مل بقمة المعادن فله كل اسم خاص ففي النحاس نحاس وفي الرصاص رصاص وفي القلعي ممكرى وقس على ذلك فهرى صناعات يختلفة لا بدخل بعضها على بعض (وغرضناذ كرا الاحناس واما آماد الحرف فكثيرة) لا تحصر (وأما الحرار فنعني به كل عامل في حاود الحموانات وأحزاما) وتعتمه النعال والقراب والدبأغ والسروحى وغيرهم (فهذه أمهات الصناعات) الحتاج الهاوماعداها فانهاس شحة اركل واحدوخادمةله كالحدادة للزراعة وكالقصارة والخياطة للعما كةومشل ذلك بالاضافة الى العالممثل أجزاء الشخص الى الشخص سواءفانهاعلى ثلائة أضرب اماالاصول وكالقاب والكبد والدماغ واما من شعة لتلك الاصول وخا. مة كالمعدة والعروق والشراين وامامكملة لهامرية كالدوا لحاحب وأما بيان شرف هدد الصناعات مع بعضها فقد تقدمت الاشارة اليه في كتاب العلم (ثم ان الانسان خلق)مدني الطبع (بعيث لا يعيش وحده بل يضطر الى الاجتماع مع غيره من جنسه) ليحسل لنفسه أدنى ماعتاج البه عماونة عدة له وعليه نبه الني صلى الله عليه وسلم بقوله الوَّمن كالبنيان يشد بعضه بعضاوقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراجهم وتعاطفهم مثل ألجسداذا تألم بعضه ثداعي سائره وقيل الناس كجسد واحد متى عاون بعضه بعضا استقل ومتى خذل بعضه بعضا اختل (وذلك اسمن أحدهما حاحته الى النسل لمقاء حنس الانسان ولايكون ذلك الاباج ماع الذكر والانثى وعشرتهما) فصار ذلك ضرور باومالابد منه (والثاني التعاون على تهمئة أسسباب المطعم والملس ولمر بمة الولدفان الاجتماع) بن الذكر والانثى (يفضى الى) حدوث (الولدلا عالة و)معلوم أن (الواحدلا بشتغل عفظ الولدوت مئة أسماب القوت تمليس يكفيه الاجتماع مع الاهل والولد في المنزل بللا عكنه ان بعيش كذلك مام تعتمع طائفة كثيرة لمتكفل كل واحد بصناعة )هي له متظاهر بن متعاونين (فان الشخص الواحد كيف يتولى الفلاحة وحده وهو يعتاج الى آلاتها) وأعظمهاالثوران والفدان فالثوران عتاجان الدرعيتهما وتعهدهما والفدان عتاج الىخشب وحديد وحبال وتعتاج هذه (الا له الى حداد ونحار) وحبال (فالنحار يقطع الخشب ويصلحه والحداد

فبها منغسبرصنعة آدمي ونعمني بالاقتناص ذلك ومدخل تحتمه صناعات وأشعال عدة ثمهدنه الصناعات تفتقرالي أدوات وآلات كالحما كة والفلاحة والهناه والاقتناص والاسلات انما تؤخذ امامن النبات وهدو الاخشاب أومدن المعادن كالحديدوالرصاص وفسرهما أومن حاود الحموانات فدئت الحاجة الى ألله أنواع أخرمن الصناعات المحارة والحدادة والمرزوه ولاعهم عمال الا كاتونعمى بالنجاركل عامل فى اللشب كيفها كان و بالحداد كل عامل في الحديد وحواهم المادن حيي العاس والابرى وغبرهما وغرضه ناذكرا لاجناس فأما آحادالحرف فكشبرة وأما الخراز فنعينه كل عامدل في حاود الحدو انات وأحرائها فهدذه أمهات الصناعات مانالاندان خلق بحبث لا بعيش وحده بل يضطرالي الاجتماعمع غيرهمن جنسه وذلك لسببين أحدهما عاجته الى النسل لبقاء جنس الانسات ولا يكون ذلك الاباجماع الذكر والانثى وعشرتهما والثاني التعاون على تهمئة

أسباب المطم واللنس وأتربية الولدفان الاجتماع يفضى الى الولدلا محالة والواحد لا يشتغل بحفظ الولدون منة يصلح أسباب القوت ثم ليس يكفيه الاجتماع مع الاهل والولدف المنزل بلا يمكنه أن يعيش كذلك مام تعتمع طاثفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصفاعة فأن الشخص الواحد كيف بتولى الفلاحة وحد موهو بعتاج الى آلانها وتعتاج الاتراة الى حداد ونجار ويحتاج الطعام الى طُعان وخبار وكذلك كيف ينفر دبهُ عصل المابس وهو يفتقر الى حراسة الفطن وآلات الحياكة والخياطة وآلات كثير. فلذلك امتنع ميش الانسان وحسده وحسد ثث الحاجسة الى الاجتماع ثم لواجتمعوا في صحراء مكشوفة لتأذوا بالحروا لبردوالمطر واللصوص فافتقر وا الى ابنية شحكتمة ومنازل ينفردكل أهسل بيت به وبمسامعه من الآلات (١٣١) والاثاث والمنازل تدفع الحسر والبرد

والطروند فعأدى الجبران من الصوصية وغيرهالكن المنازل قد تقصدها جاعة من اللصوص عارج المنازل فافتقر أهل النازل الي التناصر والتعاون والقصن بسور عمطعمه عالمازل فدثث البلادالهذ والضرورة غمههما أجتمع الناسف المنازل وألب لأدوتعاملوا توادت بين مخصومات اذ تعدث رياحة وولاية للزوج على الزوجة وولاية الدوين على الولد لانه ضعف عتابم الىقواميه ومهماحصلت الولاية على عاقل أفضى الى الخصومة يخ لاف الولاية على الهائم اذليس لهاقوة الخاصمية وان طلت فاما المرأة فتخاصم الزوج والولد يخاصم الابوس هينذاني المنزل وأماأهل البلدأيضا فمتعام اون في الحاجات ويتنازعون فجاولوتركوا كدنك لتقاتاواوها كموا وكدناك الرعاة وأرياب الفسلاحة يتواردونعلي المراعى والاراضي والماه رهى لاتنى باغراضهم فيتناو عسونالا الهثمقد يتحر يعضهم عن القلاحة والصناعة بعمى أومن أوهرم وتعرض عوارض

يصلح المساميروا لحمال يفتل الحمل الذي به بربط بعضهم بعض (و يحتاج الطعام الى) دائس وذراء ومنق ومغربل ثم الى (طعان) يطعنه امار حافيديه أوطعن الطاحون فبالمهائم والمهائم تحتاج الحرعمة وتعهدتم المدقيق المطعون أذاحضراحتاج بعدنخله الى عجان والعجن يحتاج الى ظرف وذلك الظرف امامن المعادن فاحتاج الىحدادونعاس وصفاروامامن الخزف فاحتاج الىخزاف (و) الى (خباز) والخباز يجتاج الى الوقيدوالوقاد (وكذاك كيف ينفرد بتحصيل الملبس وهو يفتقرالي حواسة القطن )والحراثة تحتاج الى آلانها (وآ لات الحياكة) كالنول والبكرات والمنامج والشيوخ والسفينة والفازل وغيرها (و) آلات (الخياطة) كلابروالمقص والذراع والخيط والاسفيدآج وغيرهايما يحتاج اليه الخياطوأعمال كثيرة غير ماذكر (فلذلك امتنع عيش الانسان وحده وحدثت الحاجة الى الاجتماع) والتعاون (عملواجتمعوافي محراء مكشوفة) تحت السماء (لتادوا) أى هلكواوني نسخة الناذوا (بالحر) في الصيف (والبرد) في الشماء (والطر واللصوص) بالليالى عنداشتغالهم بالنوم (فافتقرواالي أبنية يحكمه تومنازل) تحدودة (ينفردكل أَهُل بِيتِبِهِ و بمـامعه من الا ۖ لات ) الحِمَّاجِ الهِمَا (والاثاث) والامتعة والمنازل تدفع الحروالبرد والمطر بالاستكفان فيها (وتدفع)أيضا (أذى الجيرات من اللصوصية وغيرها ولكن المازل قدية صدهاج عممن اللصوص)متظاهر سمع البعض (خارج المنازل فافتقرأهل المنازل الى التناصر والتعاون والتحصن بسور يحيط بعميع المنازل فدئت البلاد الهذه الضرورة) فالبلدة كل مجمّع قوم يحيط به سور (عمهما اجمّع الناس فالمنازل والملاد) لا اله ان يتعاملوا في أمور معاشهم فاذا (تعاملوا تولدت بينهم لا عالة خصومات) ومنازعات ومشابكات يحكم ماجبل عليه الانسان من الحرص والشعوا لحسد (اذتحدث رياسة وولاية الزوج على الزوجة) بحكم قيامه علمها (و) تحدث (ولاية الابوين على الولدلانه ضعيف محتاج الى قوام به ومهماحصات الولاية على عامل) كالزوجة والولدوالرقيق والاجبر (أفنى) الحال (الى الحصومة بخلاف الولاية على البهامُ اذليس لهاقوة الخاصمة وان ظلت ) لكوم اخرساء (فأماللرأة فَخاصم الزوج والولد يخاصم الابوبن) وكذا الرقيق والاجير (هذافى المنزل فأماأهل البلد أيضافية عاملون فى الحاجات ويتنازعون فهاولوتركوا كذلك لتقاتلواوهلكواوكذلك الرعاة )المواشي (وأرباب الفلاحة) اضطرون في أحوالهم ان يبعدوا في المراعي حيث مساقط الغيث ويتقر بون الى المواضع القريمة من المياه لصلحة المواشي فاذا بعدوا يعسرعامهم اراحةالمواثي الىالمازل اني فماأر بابها فحدثت الحاجة الىناءكفوروا حماءوا جماءفسر يحون فبهاالمواشى ويبيتون بهامعهممع تلكالا كلات التي يحتاجون البهافي الجراثة ليكون غدوهم ورواحهم قريبا من مواضع حاجاتهم ثمانهم (يتواردن على المراعى والارضين والمياه وهي لاتني بأغراضهم فيتنازعون لا محالة متم قد يجز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أومرض أوهرم) أى كبرسن (والعرض عوارض مختلفة ولوترك ضائعالهاك ولووكل تفقده الى الجسع لتخاذلوا ولوخص واحدمن غيرسب يخصه لكان لابذهن له) أي لا ينفاد ( فد ثت بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخوي فنها صناعة الساحة التي مهانعرف مقاد برالارض) يقال مسحت الارض مسحا اذاذرعتها والاسم الساحة بالكسرواعا احتيج الها (لفكن القسمة بينهم بالعدل) فيعطى كلذى حق حقه ومنها صناعة الجندية لحراسة الملد بالسيف والسنان (ودفع اللصوص عنهم) بالشوكة (ومنها صناعة الحكم والتوسط لفصل الخصومة ومنها

مختلف قولوثوك ضائعالهاك ولووكل تفده الى الجديع لتخاذلوا ولوخص واحد من غيرسب يخصه ليكان لا يذعن له فد ثبالضر ووقمن هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صدناعات أخرى فنها صناعة المساحة التي بها تعرف مقاديوالارض لنم يكن القسمة بينهم بالعدل ومنها صناعة المجدية لم والتوصل لفصل الخصومة ومنها الحاجة الى الفقه وهومعرفة الفائون الذى ينبغى أن يضبط به الخلق و يلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهومعرفة حدودالله تعلى في المعاملات وشروطها فهدنه أمو رسسيا سية لا بدمة اولا يشتغل به الا يخصوصون بصفات يخصوصة من العلم والتمييز والهدا ية واذا اشتغلوا بها لم يتفرغوا لصناعة أخرى و يحتاج ون الى المعاش و يحتاج أهل البلداليهم اذلوا شتغل أهل البلد بالحرب مع الاعداء مثلات عطلت السناعات ولوا شتغل أهل الحرب والسلاح (١٣٢) بالصناعات لقلب القوت تعطلت البلاد عن الحراس واستضر الناس

الحاجةالى الفقهوهومعرفة القانون الذى ينبغي ان يضبط به الحلق ويلزمو االوقوف على حدوده حتى لايكثر النزاع وهومعرفة حدودالدفى المعاملات) الجارية بينهم (وشروطها) ممايصم ومماييطل فهذه أمور سياسمية لابد منها) ولايستغنى عنها (ولايشتغل بها الأمخصوصون بصفات يخصوصة من التمييز والعلم والهداية)والتوفيق والرشد (واذاا شتغاوا بهالم يتفرغو الصناعة أخرى ويحتاجون الى المعاش) ليستعينوا به على تفرغهم (ويحدّاج أهل البلدالهم) في معرفة الاحكام والحدود الشرعية (اذلواشتغل أهل البلد بالحرب مع الاعداء مثلاتعطات الصناعات ولواشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الحراس) لهاعن نكاية الاعداء واللصوص (واستضرالناس فست الحاجة الى أن بصرف الى معا نشهم وأرزاقهم الاموال الضائعة التي لامالك لهاان كانت / حسما نقدم حكمها في آخر كتاب الزكاة (أو تصرف الهم الغنائمان كانت العداوةمع المفار فان كانوا أهلديانة وورع فنعوا بالقليل من أموال المصالح وان أرادوا التوسع فنمس الحاجة لاتحالة الى انعدهم أهل البلد بأموالهم ليدوهم بالحراسة) والضبط (فتعدث الحاجة الى الخراج) وهومايتعصل من فلة الارض (ثم بتولد بسبب الحاجة الى الخراج الحاجة الى صناعات أخراذ بعتاج الىمن يوظف الخراج بالعدل) والتسوية (على الفلاحين وأرماب الاموال وهم العال) وصناعتهم العمالة بالكسر (والى من يستوفى منهم بالرفق) والتدريج (وهم الجباة) وصناعتهم الجباية (و) يقال لهم أيضا المستفرجون والمستوفون والواحدمستوف ومستفرج ( والى من تجمع عنده المحفظة الى وقت التفرقة) امامرة في السنة أومر تين أوا كثر أوا قل (وهم الخزان) جمع حازن (والى من يفرف عليهم بالعدل وهوالفارض للعساكر وصناعته الفراضة وهذه الاعال لوتولاهاعددلا تجمعهم رابطة انخرم النظام) وتعرض للفساد (فتحدث منه الحاجة الى ملك يديرهم) ويسوسهم ويقودهم (وأمير مطاع) وهوالوزير (يعين لـكل عمل شخصار يختار لـكل أحد مايليقبه وبرعى النصفة) محركة الانتصاف (في أخذا لخراج واعطائه واستعمال الجندفى الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعيين جهآت الحربونصب الاميروالقائدعليكل طائفةمنهم الى غيردلك من صناعات الملك فيحدث من ذلك بعد الجند الذين هم أهل السلاح و بعد الملك الذى يراقبهم بالعين السكالثة ويدبرهم الحاجة الى الكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال) فالكتابهم الذىن يكتبون عن لساء الملك الحالرعايا والاسخاق وهم على طبقات أعلاها كتاب السير وصناعتهم المكتابة وهي أعظم الصنائع واسناها وأكثرهاافتقار اللمعاومات والخزات همالخارنون للمال والغلال الحاصلين منخواج الارض وغيره والحساب هم الكتبة الذين يحسبون المداخل والمخار بجمن تلاث الاموال والغلال والجباة والعمال وقد تقدم ذكرهما (مهولاء أيضاعتاجون الى معيشة ولاعكنهم الاشتغال الحرف فتحدت الحاجة الى مان الفرع مع مال الاصل وهو المسمى فرع الخراج وعندهذا تكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف) الاولى (الفلاحون والرعاة والحترفون والثانية الجندية الحافاهم بالسيوف والثالثة المرددون بن الطائفتين في الاخذ والاعطاء وهم العمال والجباة وأمثالهم) كالخزان والمستوفين (فانظر كيف

فست الحاجة الى أن يصرف الى معادشمهم وأرزاقهم الاموال الضائعة التي لامالك لها ان كانت أو تصرف ا لغنام الهيم أن كأنت العدداوة مع الكفارفان كانوا أهل دمانةوورع قنعوا بالقلسلمن أموال الصالح واتأرادواالتوسع فتمس الحاجة لا بحالة الى أن عدهم أهل البلدباموالهم لتمدوهم بالخراسة فتحدث الحاحة الى الخراج ثم يتولد بسبب الحاجة ألى الخراج الحاحسة لصناعات أخراذ يحتاج الىمن بوظف الخراج بالعسدل على الفلاحسين وأرياب الاموال وهم العسمال والحامن يستوفي منهدم بالرفق وهما لجباة والسقر حسون واليمن عمم عنده احفظهالى وقت التفرقةوهمالخزات والى من يفرق علمهم بالعدل وهـ والفارض للعساكر وهدد الاعمال لوتولاها عددلاتجمعهم رابطة انخرم النظام فقعدت منه الحاجة الىملك يدبرهم وأمير مطاع يعن لكل عل شخصا و يختار ليكل واحدمايليق

به و براى النصفة فى أخذا الحراج واعطائه واستعمال الجند فى الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعيين جهات الحرب ونصب الامير ابتدا والفائد على كل طائفة منهم الى غيرذاك من صناعات الملك فيعدت من ذلك بعد الجند الذين هم أهل السلاح و بعد الملك الذى براقهم بالعين السكالية و يدبرهم الحاسبة الحالية المساب والجباة والعمال ثم هؤلاء أيضا بعثا جون الى معيشة ولا عكنهم الاشتغال بالحرف فتحدث الحاجة الى مال الفرع مع مال الاصل وهو المسمى فرع الحراج وعندهذا يكون الناس فى الصناعات ثلاث طوائف الفلاحون والوعاة والمحترفون والثانية الجندية الجياة بالسيوف والثالثة المترددون بين الطائفة برفى الاحذوالعطاء وهم العمال والجباة وأمث الهم فانظر كيف

ابندأ الامر منخاجة لةود واللبس والمسكن والىماذا انتهبي وهكذاأمو رالدنيالا يفتح منهاباب الاوينفثع بسببه أبواب أخروهكذا تثناهي الى غير حد محمور وكأنه اهاد يةلام اية لعمقها من وقع في مهواة منها الى أخرى وهكذا على التوالى فهذه هي الحرف والصناعات الا أنه الانتم الابالاموال والاكلات والمال عبارة عن أعيان الارض وماعليها يما ينتفع به وأعلاها الاغدنية ثم الامكنة الني يأوى الانسان المها وهى الدور تم الامكنة التي يسعى فعم اللتعيش كألحوانيت والاسواق والزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت والانه ثم آلات الا " لات وقسد يكون الركوب في الحرب تم يعدث من ذاك فى الا و لاتماه وحموان كالكام آلة الصد والبقر آلة الحراثة والفرس آلة (177)

حاجة البرع فأن الفدلاح ر عماسكن قرية ليسفها آلة الف الرحة والحداد والنعار سكنانقر يةلاعكن فماالز واعدة فعالضرورة عتاج الفلاح الهدما وعتاجان الى الفسلاح فيمتاج أحدهما أنيبذل ماءنده للا خرحتي بأخذ منه غرضه وذلك بطر بق العاوضة الاأن النحارمثلا اذاطلب من الفلاح الغذاء ما كنسه رعما لا بحتاج الف لاحق ذلك الوقت الى آلته فلاسعهوالفلاحاذا طلب الالهمن الحاراطعام رعا كانعند وطعامى ذاك الوقت فلاعتاج المه فتتعوق الاغراض فأضطروا الى مانون عدمع آله كل صناعة ليترصدم اصاحما أر مان الحاجات والى أييات عدمع الهاما محمل الفلاحون فيشتربه منهم صاحب الاسات ليترصديه أر باب الحاحات فظهرت اذلك الاسهواق والخازن فعمل الفسلاح الحبوب فاذالم بصادف محتاماناعها

ابتدأ الامرمن اجفالقوت والمسكن والمابس والحماف انتهسى وهكذاأمو رالدنبالا يفتح منهاباب الاوتفخ بسببه) عسرة (أبواب مر) لم تكنفي اله (وهكذا تتناهى الى غير حد محصور وكأنم اهاوية) عمقة أي وهدة منخفضة (لانها ية لعمقها من وقع في مهواة منها) أي حفرة (سقط منها الى أخرى وهكذا على التوالى فهذه هي الحرف والصناعات) وأشرفها السياسة وهي أربعة أضرب الاول سياسة الانساء وحكمهم على الخاصة والعامةظاهرهم وباطنهم والشنى الولاة وحكمهم علىظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم والثالث الحكاء وحكمهم على بأطن الخواص والرابع الفقهاء والوعاظ وحكمهم على يواطن العامة (الا انها) أى تلك الصناعات (لا تتم الا مالامو الوالا "لات والمال عبارة عن أعمان الارض وماعلم الما ينتفع به وأعلاها الاغذية عما الأمكنة التي أوى الانسان الهاوهي الدورغ الامكنة الي يسعى فه المتعيش) فهي معد ذاذلك لالسحكي (كالحوانيت والاسواف والزارع ثم الكسوة ثم أثأث البيت والا له ثم آلات الا لان ) هكذاعلي هذا الترتيب (وقديكون في الا لان ماهود، وإن كالكاب آلة الصيدوالبقر آلة الحراثة والفرس آلة الركوب في الحرب مجعدت من ذلك عاجة البيع فان الفلاحر بمايسكن قرية ايس بهاآلة الفلاحة والنجار والحداد بسكنان قرية لاعكن بهاالزراعة فبالضرورة يعتاج الفلاح البهما) في اتخاذا لة الفلاحة (ويحتاجان الى الفلاح) في الزراعة (فيحتاج أحدهماأن ببذل ماعند وللا منوحني يأخذمنه وخلاف وذلك بطريق المعاوضة) والمادلة (الأأن النجار مثلااذا طلب من الفلاح الغذاء بالله ر بمالا يحتاج الفلاح فىذلك الوقت الح الالة فلا يبيعه والفلاح اذاطلب الاله من النحسار بالطعامر بما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج المسه فتتعوّق الاغراض فاضطر واالي حانوت يحمع آلة كل صناعة ينرصد بهاصاحها أرباب الحاجات) لوقت حاجاته-م (والى أبدات) وهو مخزن الغلال ( يعمم الدوما يعمله الفلاحون فيشتر يهمنهم صاحب الانمات يترصديه أرماب الحاجات فظهرت اذلك الاسواق والخازن فحمل الفلاج الحبوب فاذالم يصادف محتاجاً) الدأخدذها (باعها بمن رخيص من الباعة غفر فوها فى انتظار أر باب الحاجات طمع في الربح) والفائدة (وكذلك في حميم الامتعة والاموال م يحدث لا عاله بين البلاد والقرى تردد فيترددالناس ستترون من القرى الاطعمة ومن البلادالا لات وينقلون ذال ويتعيشون به لتتنظم أمو والناس فى الملاد بسبهم اذ كل بلدو عا توجد فيه كل آلة وكل قرية لا يوجد فها كل الطعام والبعض يحتاج الى البعض فعو بالى النقل فعدث التجار المتكفة وتبالنقل) من بلد الى آخر (وبأعثهم على محرص في جمع المال) كمينه ما اتفق (فيتعبون طول الليل والنهارفي الأسفار) ويتحملون المشاق فى البرارى والقفار وركو بمن الحار (لاغراض غيرهم ونصيبهم منهاجم المال الذي يأ كاملاعالة غيرهم الماقاطع طريق) ينهبه ويسلب ماعنده واما ان تكسر بهم السفينة فلا ينجو الابنفسه (واما سلطان ظالم) يطمع في ماله فيسلبه وهمم ذلك يقولون من تعطل وتبطل انسلخ من الانسام - قبل من الحيوانية وصارمن جنسالوتي فبمدحون السعيو يذمون النواني والكسلو يلهمون بقولهم قدفاز

بمن رخيص من الماعة فيخزنونها في انتظار آر باب الحاجات طهما في الربح وكذلك فيجميع الامتعدة والاموال م يعدث لا محالة بين البدلاد والقرى تردد فيتر ددالناس يشترون من القرى الاطعمة ومن البالادالا للات وينقاون ذلك ويتعيشون به لتنتظم أمو والناس في البلاد بسببهماذ كلبلدر بمالانوجدنيمه كلآلة وكل قرية لابوجد ذيها كلطعام فألبعض يحتاج الىالبعض فيعوج الىالنة للفيدث النجار المته كمفاون بالنقل وباعثهم عليه حرص جمع الماللا يحالة فينعبون طول الابل والنهار فى الاسفار لغرض غيرهم ونصيبهم منها جمع المالذي

يأكاهلا بحالة غيرهم اماقاطع طريق واماسلطان طالم

باللذة الجسور وقد فيل اذا أردت أن لاتنعب فاتعب للاتنعب (ولكن جعل الله في عفلتهم وجهلهم نظاماللبلاد ومصلحة للعباد) ولولاحركتهم وسعمهم في تحصيل ما يتحملونه لتعطلت الامو روقل المنتفع (بلجيع أمو رالدنيا انتظمت بالغفلة وحسة الهمة ولوعقل الناس وارتفعت هممهم لزهدوا في الدنما ك لْحَقَارِ مُ اوْحَسَمُ ا (ولوفع الواذلك ابطات المعايش ولو بطات الهاكموا والهلك الزهاد أيضا) وهنانكتة لطيفة عنحكمة خفيمة وذلك انالته تعالى الطيف قدرته فرقهم الناس الصناعات المتفاو تةو يسركاد الماخلة له وجعل الاتهم الفكر يقوالبدنية مستعدة لها فعل ان قيضه الراعاة العلم والحافظة على الدين قلوباصافية وعقولا بالمعارف لائقة وأمرجة لطيفة وأبدانا لينةمستصلحة ومن قيضه لمراعاة المهن الدنيوية والمحافظة علمها كالزراعة والتجارة والبناءةجعل لهمقلو باقاسسة وعقولا كدة وأمرحسة غلىظة وأمدانا خشنة وكاله تحال أن اصلح السمم للرؤية والبصر السمع كذلكمن الحال أن يكون من خلق المهندة اصلح العكمةذاك تقد رالمز والعلم (ثم هذه الأموال التي تنقل لا يقدر الانسان على حلها) على ظهر و فيحتاج الى دواب تحملها وصاحب المال قد لاعلاء الدابة فتعدث معاملة بينه و بين مالك الدابة تسمى الاجارة) وقد تقدم الكلام علما في كتاب الكسب (ويصير الكراء نوعامن الاكتساب أيضا عم عدث بسبب البياعات الحاجة الى التقدر )والتخمين (فادمن ريدأن يشترى طعاما بدوب فن أن يدرى المقدار الذي يساويه من الطعامكم هووالمعاملة تحرى في أجناس تختلفة كإيماع توب بطعام وحموان شوب وهذه أمور لاتثناسب فلا بدمن حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين بعدل أحدهما بالا مخوف طلب ذلك العدل من أعمان الاموال م يحتاج الىمال يطول بقاؤهلان الحاجة السمه ندوم وأنقى الاموال المعادن )الركورة فى الارض (فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس) لاجل التعامل جا (ثممست الخاجة الى الضرب والنقش والتقدير فدنت الحاجة الى) اتخاذ (دار الضرب) واتخاذ السكة في الحتاج العمال فيها الى صنائع كثيرة تبلغ الى السبعين كأذلك مماعتاج لتهيئمة آلاتها فالدينار لايصلح التعامل حتى يقع فى يداثني عشرصانعا والنفرة المضروبة تزيد على ذلك (و) بعد عام الدينار والدرهم تحدث الحاجة (الى الصيارفة) ليحرروهما وينقدوهما بالعبارالصيم (وهكذا تتذاعي الاشفال والاعمال بعضهاالي بعض حتى انتهت الى ما تراه) والاصل في هذا كله تيسيرالقوت والملبس والمسكن (فهذه أشغال الخلق وهي معايشهم) والمن ينبغي أن يعلم ان حصول الفقر وخوفه الناتجين العرصهما الباعثان على الجدواحقال الكدفي منفعة لناس اماباختيار واماباضطرار ولهذاقيل رب ساع لقاعدوهو أن يكون الناس لوكفي كلمنهم أمره لادى ذلك الى فساد العالم من حيث انه لميكن أحد بعول لغيرهمهنة وكان الواحدمنهم بعزعن القيام بصالح نفسه كلهافيؤدى ذلك الى فقر جيعهم وقدقيل قيام العالم بالفقرأ كثر من قيامه بالغنى لان الصناعات القائمة بالغنى ثلاث المائ والتجارة والمناء وسائرهاقائمة بالفقر فلولم يكن الفقر وخوفه فمن كان يتولى الحياكةوا لحجامةوالدبأغ يةوا ايكناسةومن كان ينقل البزوالملابس من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال هذامع انمن المناس من لوكفي أصردنياه لكان وجدمنهمن البغي والفسادما يؤدى الى خواب البلادوفساد العباديل كان وجدمنهما يؤدى الى هلاك نفسه في أسرع مدة ومن تدرصنع الله عز وجل لم تعرض له الشهة التي تعرض أن يقول اذا كان الله غنما حواداواسعافل خص بعضهم بالغني وجعل أكثرهم فقراءومن حق الغني الذي يغني عباده والجوادالذي لابعرف لجوده منتهى أن لا يخص بالعطية بعضادون بعض وذلك ان الجواد الحق هو الذي يعملى كل أحد بقدراستعقاقه على وجه يعود الصلحته ومصلحة غيره وقدفعل تعالىذلك بالعبادئم قال المصنف (وشئ من هذا الحرف) والصناعات (لا عكن مباشرته الابنوع تعلم وتعب في الابتداء) أي في أول عروفني الخبر التعلم فى الصغر كالنفش على الحبر والتعلم فى الكبر كالنقش على الماء الجاري (ومن الناس من يغفل عن ذلك

الهممة ولوعقم الناس وار تفعت هممهم لزهدوافي الدنيا ولوفعاواذاك ليطات المعانش ولو بطلت لهلكوا ولهلك الزهادأبضائه هذه الاموال التي تنقللا يقدر الانسان على حلها فتحتاج الىدواب تحملهاوصاحب المال قسدلاتسكون لهدامة فتحدث معاملة بينهو بين مالك الدابة تسمى الاحارة ويصمر الكراء نوعان الأكتساب أيضائم يحدث يسبب الساعات الحاجات الى النقدين فان من يريد أن يشترى طعاما بثو ب فن أس مدرى المقدارالذي دساو يهمن الطعام كمهو والعاملة تعرى في أحناس مختلفة كإساع نوب بطعام وحموان شوب وهذه أمور لاتتناسب فلابدمن حاكم عدليتوسطين المتباعن معدل أحددهما بالاستحر فسطلب ذاك العسدلمن أعيان الاموال تماعتاج الىمال بط\_ول بقاؤ ولان الحاحمة المتدوم وأبق الاموال المعادن فاتخذت النقود منالذهب والفضة والنحاس غمست الحاجة الى الضرب والنقسش والتقدير فستالحاحةالي دار الضر ب والصسارفة وهكذا تتداعى الاشغال

غ ـ بره فعدت منه حرفثان خسبستان الموصية والكدية اذبحمعهماأنهما رأ كازن من سعى غيرهما م الناس العدر رونامن اللصوص والمحكدين و محفظون عنهم أموالهم فافتقر واالىصرفعقولهم فياستنباط الحيل والتدابير \* أما الله وصفته من رطلب أعسواناو يكونفى ىدىلە شوكةوقوة فىعتىم عول و شكائرون و بقطعــون الطريق كالاعراب والاكراد ، وأماالضعفاء منهم فمفزعون الىالحيل اما بالنقب آوالتسلق عند انتهاز فرصة الغفلة وامامات يكون طرارا أوسلالا الى غيرذاك منأنواع التلصص الحادثة تحسرماتنتحمه الافكارالصروفسةالي استنباطها \* وأماللكدى فانه اذا طلبماسعي فيهغيره وقيلله اتعب واعل كاعل غديرك فالكوالبطالة فلا بعطى شمأ فافتقروا الىحملة في استغراج الاموال وعهيد العذر لانفسهم فىالبطالة فاستالوا للتعلل بالعجراما بالمقيقة كماعة بعمون أولادهم وأنفسهم بألحلة لمعذروا بالعمى فمعطون وأما بالثعبابى والتفالج والشان والمارض واطهار ذلك بأنواع من الحيل مع سان أن الدعنة أصابت

فعتاج الى أن يا كل عبا يسعى فيه

فى الصبا فلارشتغل به أو عنعه عنه مانع فيبقى ) في بافي عره (عاحزاعن الاكتساب العجزه عن الحرف فصتاح أنياً كل مماسعي فيه غيره فنحدث منه حرفتان خسيستان الصوصية) وهي سلب أموال الناس بالقوة (والكدية)بالكسروهي الشحاذة أى التكفف من الناس (اذبحمعهما انهماياً كالان من سعى غيرهما مُ الناس عمرزون من اللصوص والمكد بنو يحفظون عنهم أموالهم) ولمارأوا انهم قدحصنوا أموالهم (فافتقروا الى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدبير) في أخذ أمو الهم (أما اللصوص فنهم من يطلب أعوانًا) يساعدونهم على صنعتهم و يقاسمونهم مايأخــ ذون (ويكون) مع ذلك (في يديه شوكة وقوّة فيعتمعون ويشكا ثرون ويقطعون الطرق فى البروالعركالاعراب والاكراد) وبعض الاتواك وأما الضعفاء منهم فيفزعون الى الحيل الما بالنقب وهوأن ينقب الحائط (اوالتسلق) بان يطلع على الحائط (عند انتهاز فرصة الغفلة) من أر باب الاموال ولكل منهما آلات معدة فن آلات النقب العاول ومن آلات التسلق المساميروالطارق فيدق السمار وعكنه من الحائط فيصعدعليه غمسمارا آخروهكذا الى أن بصعد فيربط به حبلاجعله كالسلم فيتدلى به وينزل الى الوضع فيأخذمافيه غم نصعد بذلك الحبل الى أن ينزل عودا على بدء وقد يفتقر الى فتم الباب من داخل ليدخل أعوانه ويتخذون الفتم الابواب والاعاليق آلات تفتحها (وامابان يكون طرارا) وأصل الطرالشق والطرارهوالذي يقطع النفقات ويأخذهاعلى غفلة من أهلها (أوسلالا) وهو عمناه وكذا الختلس (الى غيرذاك من أنواع التلصص الحادثة في الازمنة المتأخرة بحسب مَأْ أَنْجَنَّه الْافكار الصروفة الى استنماطها) وهي صناعة مستقلة ولها ناس معروفون يعلون صبيائهم من الصغرحتي ينشئواعلى ذلك ولهم فى ذلك حكامات مستغربة (وأما المكدى فانه ادا طلب ماسعى فده غيره وقسل لهاتعب واعل فيه كاعل غيرك فالك وللبطالة فلا يعطى شيأ فافتقرالى حيلة في استخراج الاموال وتمهيد العذر لانفسهم فى البطالة فاحتالوا للتعلل بالجز اما بالحقيقة كجماعة يعمون أنفسهم وأولادهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون )ولقد حكى لى من أثق به اله رأى مكديا فى بلاد الروم مقطوعا بديه وهوقاعد على رأس السكة وهو يقول أشتهى الرمان وقدفرش مندبلا بينيديه والناس مرمون له من الدراهم ففالج فىنفسه ان اطلع على كنه حقيقته فانتظره بومامن الايام عندغر وبالشمس وقد عازما في المنديل وقام فتبعه من بعد حتى اذاجاعف زقاق ضبق ونظر عن عمنه وشماله ولم وأحدافدق الماب وفتم له فدخل فاستعمل من وراثه فدق الباب واستأذن الدخول وقال غريب ريد الانواء ففتح له الباب فاذافى البيت جوارقد تلقينه وقاللهن أكرمنهذا الضيف فاذابيت وسيع وفرأش فأخؤة فأقوا بالطست والابريق وغسلن الغبارعن وجهه وغبرت عليه الثياب الفاخوة غير ثياب الكدية وأتى بالطعام وأكلمعه ثم استحر الحديث بان قال له مابالك تفعل كذا وأنتبهذه الحالة فقال بافلاناني قدقطعت بدى اختيار اللكدية وماجعت هذا الذي ترى الامن الكدية وأحضر ولداله صغيرا وقد قطع بديه كذلك ليعمله الكدية و باتعنده تلك الليلة وأخذجا يقضبوه فلماأصبحنزع تلك الشاب الفاخ قوابس ثماب الكدية وخرجمن منزله الىما كأنعلمه وهذاأغر بما معت (وأمامالتعامى والنقالج والتحانن والتمارض)أى ادعاء كلمن ذلك وليس على الحقيقة (واطهارذاك بانواعمن الحيل) بان بربط على عينيه خرقة فيظهر أنه أعبى أو يظهر أنه لايقدرعلي حركة يده فير بطها بالخرق أوان به فالجا أو يظهر الخرق فيتكام بكلام غير منتظم أو يدعى أمراضا كالبواسير والنواصير أوغيرذلك وقديربط بساقيه خرقا مدهونة بالزيت والقطرات يدعى بذلك أنبه حراحات وللهدر أبي زيدالسر وجى حيث اعتذرعن التعارج فقال تعارجت لارغبة فى العرج \*ولكن لاقرع بأب الفرج (معبيانان تلك محنة أصابت من غيراستحقاق ليكون ذلك سبب الرحة) لحالهم والشفقة عليهم فيعطون وجماعة يدعون انهم كانواأهل صناعات نظرية فانقطعواعنها بالعمى (وجماعة يأغسون افعالا وأقوالا

من غيراستعقاق لمكون ذلك سب الرجة وجاعة يلتمسون أقو الاوأفعالا

يتعب الناس منها حسي تنبسط قاوجهم عندمشاهد نها فيسعفوا برفع البدعن قليل من المال في مال التعب ثم قديندم بعدر وال التعب ولا ينفع الندم وذلك قد يكون بالتمسيخروا لمحاكاة والشعبذة والانعال المضعكة وقد يكون بالاشعار الغريبة والكلام المنثور المسجم عمع حسن الصوت والشعر المورزون أشد تأثير افي (١٣٦) النفس لاسمانذا كان فيسه تعصب يتعلق بالذاهب كاشعار مناقب المعابة

يتعب الناس منهاحتى تنبسط قاوبهم عندمشا هدنها) وسماعها (حتى يسعنوابرفع البدين عن قليل من المال في حال التعب مم قد بندم بعد زوال التعب ولا ينفع الندم لان الدرهم أذاخر ج من الكبس لابعود المه وذلك قد يكون بالنمسخر )والاستهزاء بالناس (والحاكاة) والتقليد (والشعبذة والافعال المضحكة) والحركات المستغربة من عن وحاحب وتعربك أعضاء وتعويج فم وغير ذلك (وقد يكون بالاشعار الغريبة أو الـكادم المنثورالمسجيع معحسن الصوت) ولطف الايقاع (والشعر الموزون أشد تأثيرا فى النفس لاسميا اذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كاشعار مناقب الصابة وفضائل أهدل البيت) ووقائعهم ومقاتلهم وماحري لهم مع اخوانهمم (أوالذي يحرك داعية العشق من أهل الجانة كصنعة الطبالين في الاسواق) فيوردون من الوالياوالدو بيتماني معانيسه تهييج على العشق وترويج لوصال الحبوب وماأشبهذلك (وتسليم مابشبه العوض وليس بعوض كبيع التعو بدات) والتمام الزخوفة بألوان المداد (والحشيش الذي يجعل بانعهانه أدوية فيخدع بذلك الصيبان والجهال) فيأخذون منهم الدراهم في مقابلته (وكاصحاب القرعة والفالمن المنحمين) فيكتبون ذلك في رقاع ويغير ون عما سيقع وسيكون من خبر وشر بحكم النجم الطالع و بحكم الفال و القرعة (ويدخل في هذا الجنس الوعاظ المكدون على رؤس المنار) والكراسي (اذالم يكن وراءهم طائل على وكان غرضهم استمالة قلو بالعوام) وجلبها (وأخذ أموالهم وأنواع المكدية تزيدعلى ألف نوع وألفين) فاذانظرنا الى الفروع التي أحدثتها المتأخرون من المكدين فقدتر يدعلي الفين وهي صناعة مستقلة ولهاشيو خمعروفون وتراتيب وآداب وكالها مبناها الحيل والخداع في أخذ أموال الناس بالباطل ويدخل في هذا الجنس من يتوسع في تناول عمل غيره في ما كاه وملسه ومسكنه وغيرذاك ثم لا يعمل علا يقدرما يتناوله منهم فانه ظالم لهم قصدوا افادته أولم يقصدوا وكذاكمن بدعى التصوف فيتعطل عن المكاسب ولايكون له علم يؤخذ عنه ولاعل صالح في الدين يقتدى به ال يحمل همه على غار ب بطنه وفر حه فانه بأخذ منافعهم و بضيق علمهم معاشهم ولا برد المهم نفعاولا طائل فيمثلهم الايان يكدر واللباءو يغلوا الاسعار ولهذاكان عررضي اللهعنه اذانظراني ذي سميا سأل أله حرفة فأذا قبل لا مقطمن عينه ومن الدلالة على قبح من هذا فعلهان الله تعلى ذم من يأكل مال نفسه اسرافا وبدارا في حال من أكل مال غيره على ذلك ولاينيلهم عوضا ولارد علمهم بدلا (وكل ذلك استنبط بدقيق الفكر لاجل العيشة فهذه هي اشغال الخلق وأعمالهم التي أكبواعلها) ولازموها (وحرهم الىذلك كلما لحاجة الى القوت والكسوة ولكن نسوافي أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم) الذي خافر الاجله (ومنقابهم وما بمم فضاواو تاهوا) في ودية الحيرة (وسبق الى عقولهم الضعيفة بعدان كدرتها زجة أشغال الدنما خمالات فاسدة فانقسمت مذاهمم ) وتنوعت مشارجم (واختلفت آراؤهم على عدة أُوجِه فطائفة )منهم (غلهم الجهل والغفلة فلم تنفقح أعمنهم للنظر الى عاقبة أمرهم فقالوا القصود أن تعيش أياما في الدنيا فنج مدحى منكنسب القون ) من حبث اتفق (ثم تأكل حتى نقوى على الكسب عم نكنسب حَيْنَا كُلُ فِياً كُاوِنِ لَيكُسْمِوا ويكتسبون ليا كاواوهذامذهب الفلاحين) وعالب أهل القرى (والحترفين ومن ليساله تنم فى الدنيا ولا قدم فى الدين فانه يتعب مهار اليا كل ليلاو يا كل ليلا ليتعب مهارا وذلك كسير السواني) أأتى تدور على الياه (فهو سفر لا ينقطع الابالوت) ولا ينجيع في هو لاء الوعظو التنبيه الراكم

وفضائه أهلالبيت أو الذى يحرك داعية العشق من أهدل الحالة كصنعة الطبالين في الاسواق وصنعة مانشبه العوض وليس بعوض كبدع التعويذات والحشيش الذي يغيل بائعه أنها أدوية فعدعبذاك الصيبان والجهال وكأصحاب القرعة والفالمن المنعمين ويدخل في هدر الجنس الوعاظ والمكدون عملي و وس المناراذالم يحكن وراءهم طائل على وكان فرضهم استمالة قاوب العوام وأخذ أموالهم بانواع الكدية وأنواعها تزيدعلى ألفنوع وألفين وكلذلك استنبط بدقميق الفكرة لاحل المعيشة فهذه هي أشغال الخلق وأعمالهم الى أكبوا علمار سرهم الى ذلك كله الحاحدة الى القوت والكسوة ولكنهم نسوافي أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم ومنقلبهم وماتبه مناهواوضاوا وسبق الىء قولهم الضعيفة بعسد أن كدرتها رحية الاشتغالات بالدناخمالات فاسدة فانقسمت مذاهم واختلفت أراؤهم على عدة

أوجه به فطائفة غلبهم الجهل والغفلة فلم تنفض أعينهم النظر الى عاقبة أمو رهم فقالوا المقصود أن نعيش أياما الغفلة فى الدنيا فنح نهسد حسى نكسب القوت ثم نأكل حتى نقوى على الكسب ثم نكسب حتى نأكل في أكلون ليكسبوا ثم يكسبون ليا كواوهذا مذهب الفسلاحين والحسر فين ومن ليس له تنعم فى الدنيا ولاقدم فى الدين فانه يتعبنها رالياً كل ليلاوياً كل ليلاليتعبنها را وذلك كسير السواني فهوسفر لا ينقطع الايالوت به وطائف أخوى زعوا المهم تفطنوالامروهو أنه ليس المقصود أن بشقى الانسان بانعمل ولا يتنع فى الدنيا بل السعادة فى ان يقضى وطرومن شهوة الدنيا وهى شهوة البطن والفرج فهو لا عنسوا أنفسهم وصرفواهه مهم الى اتباع النسوان وجمع أذا تذالا طعمة يأكلون كاتاً كل الانعام ويظنون أنه م اذا بالواذال فقد أدركوا غاية السعادة فشغلهم ذلك عن الله تعالى وعن المسوم الا تنويد وطائفة طنوا ان السعادة فى كثرة المال والاستغناء بكثرة المكنوز فاسهر والميلهم والعبوا نهارهم فى الجمع فهم يتعبون فى الاسفار طول الله سل والنهار و يترددون فى الاعبال الشافة و يكتسبون و يجمعون ولاياً كاون الافدر الضرورة شعاو بخلا (١٣٧) عليها أن تنقص وهذه المنتم وفى ذاك

الغدلة وهم كالبهائم يأ كلون و يتعبون و يأكلون (وطائفة أخرى زعوا النهم تفطئوالام وهوانه ليس المقصود أن يشقى الانسان بالعمل ولايتنع فى الدنيا بل السعادة فى ان يقضى وطره من شهوة الدنيا وهى شهوة البطر و المؤرج) وهم غالب أهل هذا المصرقد قصر نظرهم على دلك (فهؤلا نفسوا أنفسيم وصرفوا هممهم الى اتباع النسوان) بقصد نكاح وملك عن (وجدع لذائذ الاطعمة) والاثمر به فيرفة ون فيها ويمالغون فى استحسانها (يأكلون كا تأكل الانقام و يظنون انهماذا أدركوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادات فشغلهم ذلك عن الله والموم الا خرى وناهوا عن المقصود (وطائفة أخرى طنوا ان السعادة فى كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنو رفسهر واليلهم وانعبوانها رهم فى الجدع) من هنا ومن هنا (فهم يتعبون فى الاعبال الشاقة و يكتسبون يتعبون فى الاسفار) والبرارى والمحاد (طول الليل والنهارو يترددون فى الاعبال الشاقة و يكتسبون وحجمعون ولاياً كاون الاقدر الضرورة) من غيرتوسع (شحاد بخلاعاتها ان تنقص وهذه المنهم وفى ذلك ذابهم وحركتهم الى أن يدركهم الموت فيبيق المال موقوفا (تحت الارض أو يظفر به من يأكله فى وللهدر القائل وللدات كل لذته وللهدر القائل وينظفر ون المال غيرة ويا كل المال غيرة بعمون ) المال (ينظر ون الى أمثال ذلك) من جدع فلياً كل وأكله غيرة (ولا يعتبرون) المال (ينظر ون الى أمثال ذلك) عمن جدع فلياً كل وأكله غيرة (ولا يعتبرون) المال (ينظر ون الى أمثال ذلك) عمن جدع فلياً كل وأكله غيرة (ولا يعتبرون)

الارض أواظف ريهمن يأكله فى الشهوات واللذات فيكون العامع تعبةوو باله وللا مَ كُل الدُّنَّهُ عُمَالَدُمْنَ محممعون بنفار ون الى أمثال ذلك ولايعتبرون وطائفة ظنوا أنالسعادة فى حسن الاسم وانطلاق الالسمنة بالثناء والمعدج بالتحه والمروءة فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش ويضيقون على أنفسهم في الطعروالشربو بصرفون جيم مالهم الى الملابس الحسنة والدواب النفيسة وبزخر فون أبواب الدور ومايقع علماأ بصارالناس حـــــــى يقال اله غنى وأنه ذوتروة ويظنون أنذاك هي السعادة فهمتهم في نهارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس وطائفة اخرى ظنواأن السعادة في الحاه والكرامة بين الناس وانقياد الخلق بالتواضع والتوقير فصرفواهممهم الى استجرار الناس الى

دأم ــم وحركتهم الىان

يدركهم الموت فيبقي تحت

وذاك من يجمعون المال (ينظر ون الى أمثال ذلك ) ثمن جمع فلياً كل وأكله غيره (ولا يعتبرون) وذاك من عجمعون المال (وانطلاق وذاك من على بصائرهم (وطائفة) أخرى (ظنوا ان السعادة في حسن الاسمة بالثناء والمسدح بالمتعمل والمروءة فه ولاء يتعبون في كسب المعادش و يضمقون على أنفسهم الالسمة بالثناء والمسدح بالمتعمل والمروءة فه ولاء يتعبون في كسب المعادش و يضمقون على أنفسهم وربحا يتعذون فرسا نفيسة وخدما وحشيما و يابسونم م فاخرالشاب (حتى قال انه غنى وانه ذو ثر وة و يظنون ان ذلك هو السعادة الهمال الزمان وهوق و رعن بلوغ المقود واراء تماليس له حقيقة وخيث النية وفساد الطوية من حب المحدة والثناء (وطائفة) أخرى (ظنوا ان السعادة في الجاه والمكرمة بين الناس وانقياد الحلوية من المنوافع والمتوقع فصرفواهمهم الى استحرار الناس الى الطاعة) والانقياد (لهم بطاب الولايات وتقاد الاعال والمتوقي فصرفواهمهم الى السخرار الناس الى الطاعة) والانقياد (لهم بطاب الولايات وتقاد الاعال السلطانية لينفذ أمرهم بها على طائفة من الناس و برون انه باذا اتسعت ولا يتهم وانقادت لهم رعاياهم قد سعدوا سعادة عقايمة وان ذلك عاية المطاب وهذا أغلب الشهوات على قاوب الغافلين من الناس ووراء هؤلاء طوائف بطول حصرها على الضابط تزيد على نيف وسبعين فرقة هم كاهم ضاوا) في أنفسهم فه وقاده والمدمر وانكا حرهم الى جيم ووراء هؤلاء طوائف بطول حصرها على الضابط تزيد على نيف وسبعين فرقة هم كاهم ضاوا) في أنفسهم (وأضاوا) كثيرا عمن تبعهم وقادهم (عن سواء السبيل) أى الطريق المستقيم (وانكا حرهم الى جيميع ووراء هؤلاء طوائف بطرا المسكن فنسوا ماترادله هذه الأمور الثلاثة والقدر الدى يكفى منها وانجرت لهم ذاكم حاحة المطم والمابس والمسكن فنسوا ماترادله هذه الأمور الثلاثة والقدر الدى يكفى منها وانجرت لهم

( ۱۸ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) الطاعة بطلب الولايات وتقلد الاعمار السلطانية لينفذاً مرهمها على طائفة من الراس و يرون أنم ماذا السعت ولايم موانقادت لهم رعايا دم فقد سعد واسعاد اعظم و تنذلك عاية الطلب وهذا أغلب الشهوات على طائفة من الراس و يرون أنم ماذا السعت ولايم موانقادت لهم من المتواضع تله وعن عبادته وعن التفكر في آخرتم ومعادهم «ووراء هؤلاء طوائف بطول حصره الزيد على نف وسبعين فرقة كلهم قد ضاوا وأضاوا عن سواء السبل وانحاج هم الى جميع ذلك عاجة المطعم والملبس والمسكن ونسوا ما ترادله هذه الامور الثلاثة والقدر الذي يكنى منها وانتجرت بهم

أواثل أسبام الى أواخرها ولداع بهم ذلك الى مهاولم عكنهم الرقى منها فن عرف وجمالحاجة الى هذه الاسباب والاشغال وعرف غاية المقصود منها فلا يخوض فى شغل وحرفة وعلى الاوهو عالم بقصود وعالم يحظه و نصيبه منه وأن غاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت والسكسوة حتى لا يهاك وذلك ان سالك فيه سبيل التقليل المدفعة الى الاستعداد له وإن ان سالك فيه سبيل التقليل المدفعة الى الاستعداد له وإن

أوائل أسبابها) إلى آخره او نداع بهم الى الوقوع في (مهاري) أي وهدات منخفضة (لم يمكنهم الرقي) أي الصعود والخلاص (منها فن عرف وجه الحاجة الى هذه الاسباب والاشغال وعرف عاية القصود منها فلا يخوض فى شغل وحرَّفة وعل)مها (الاوهوعالم ، قصوده وعالم يحظه ونصيبه منه و )عالم (ان غاية مقصوده تعه بدنه بالقوت) الذي يتقوى به (والسكسوة) التي بقيم امن الحرو لبرد (حتى لايمال) جوعا وعريا (وذلك ان ساك فيه سبيل التقليل) مقتصرافيه على الكفاف (الدفعت الاشعَال) جلة (وفرغ القاب المعرفة الله وغاب عليهذ كرالا سنوق وماأعد الله منها (وانصرفت الهمة) لا عالة (الى الاستعداد له) أى لذكر الا تحوة (وان تعدى به قدر الضرورة) وتجاوز عنه (كثرت الاشغال ونداعي البعض الى البعض وتساسل الى غير نهاية) فقد روى ابن ماجه والحكم والشاشي والبهق في الشعب من حديث ابن م معود من حعل الهموم هما واحداهم المعادكفاه الله سائرهمومه (ومن تشعبت به الهموم فى أودية الدنما) وأحوالها (فلايمالي الله في أعرواد أهلكه منها) وفي لفظ لم يبال ألله في أي أوديتها هلا (فهذا شأن المنهمكين فيأشفال الدنيا) المكبين عليها (وتنبه لدلك طائفة من الناس فاعرضوا عن الدنيا فسدهم الشيطان) على ذلك (ولم يتركهم) من مكيدته (وأضلهم في الاعراض أنضاحتي انقسموا الى طوائف فظنت طائفة) منهم (أن الدنيا دار بالاعومحنة) واختبار وعبر وشقاوة (والا تحرة دارسعادة لكل من وصل اليها) بأى طريق كان (سواء تعبد فى الدنيا) أولم يتعبد فرأوا أن الصواب فى أن يقتلوا أنفسهم قتلاحقيقياً للخلاصمن محنة الدنيا) وبلائها وفتنتها فهم صدقوا في أول ظنهم وهوكون الدنيادار محنة و بلاء والكن أخطؤافي طريق الوصول الى سمادة الاسترة (واليهذهب طوائف) البراهمة المعروفة بالجركية (من الهندفهم يته عمون على الناريقة اون أنفسهم بالاحراق فهما) كانقل ذلك الشيخ الا كبر قدس سره في الفتوحات وأورده ابن بطوطة في رحلته (ويظنون انذاك خلاص لهم من عن الدنيا) وهوغاية الضلال والخسران وقد يحكن منهم الشيطان حيى سول الهمذلك واهذه الطائفة فضائح كثيرة من هذا الجنس ويدخل في هذا الجنس طوائف الدرزية الذين برمون أنفسهم من شاهق الجبل بعدان يأخذواديتهمو يسلونهاالى أولادهم فنظنون انالون علىهذا الوصف سعادة لهم ولاولادهم وهوعين الضالال (وُطنت طائفة أخرى ان الفتل لا يخلص) من محن الدنيا (بل لابد أولامن اماله الصفات البشرية) المذمومة (وقطعهاعن النفس بالـكلمةوان السعادة في قطع الشهوة والغضب ثم أقباوا على المجاهدة) الشديدة (وشددواعلى أنفسهم حتى هائب بعضهم بشدة الرياضة) كافعل ذاك في بعض أولياء العجم (و بعضهم فسدعقله وجن) كاوقع ذلك لبعض أهل عبادان وكان أبو سلمان الداراني رجه الله تعمالى ينكرعامهم ذلك ويقول ياأهل عبادان احفظوا عقوامكم ويقول ان من ثرك الرسم فسد دماغه وقد تقدمذاك في كتاب رياضة النفس (وبعضهم مرض) وفترعن العمل (وأفسد عليه طريق العبادة) وهذا يقع الكنيرمن المتريضين (و بعضهم عجز عن قع الصفات بالكلية فظل الأما كلفه الشرع) من شعها (محالُ)ليس من الممكنات (وأن ألشرع تلميس لا أصلله )و عمل الفاطه على غيرمعانيه عما تنتجه أف كاره ( فوقع في )عدة (الاتحاد) وخرج من ربقة الدين (وظهر لبعضهم ان هذا التعب كامله وان الله مستغن عن عبادة العماد لا ينقصه عصيان عاص ولا يزيده عبادة متعبد) وعد كن الشيطان منهم في هذا الفهم السخيف (وقواه فهم حتى انسلخوا فعادوا الى الشهوات) واللذات (وسلموا مسلك الاباحة)في سائر

تعدىبه قدرالضرورة كثرت الاشغال وتداعى البعض الى البعض وتسلسل الى غسيرتهالة فتتشديه الهسدوم ومن تشعبت به الهموم فىأودية الدنافلا سالى الله في أى واد أهلكه منهافهذاشأنالنهمكنفى أشفال الدنماوتنبه لذلك طائفة فاعرضواعن الدنما فسسدهم الشيطان ولم يتركهم وأضلهمني الاعسراض أنضاحي انقسموا الييطوائف فظنت طائفة أن الدنمادار بلاء ومحنة والاسخرةدارسعادة لكل من وصل الهاسواء تعمد فى الدنما أولم يتعمد فسر أواان الصواس في أن يقتاوا أنفسهم للغلاص من محنة الدنيا واليهذهب طوائف من العباد من أهل الهند فهم يتهعمونعلي النار ويقتاون أنفسهم بالاحراق ونظنون أنذلك خلاصلهممنعن الدنيا وظنت طائفة أخرىأن الغتل لايخلص اللادأولا من اما ته الصفات الشم به وقطعهاعن المفس بالكامة وأن السمادة في قطع الشهوة والغضبثم أقبلوا على الجاهدة وشددواعلى

أنفسهم حتى هائب بعضهم بشدة الرياضة و بعضهم فسدعة له و جن و بعضهم مرض وانسدعليه الطريق فى العبادة ما و بعضهم ان هدذا و بعضهم عجزت فع المالكانة وظهر البعضهم ان هدذا و بعضهم عجزت فع المالكانة وظهر البعضهم ان هدذا المالمة و المالكانية و المال

الوسميلة والخيلة فتركوا السعي والعمادة وزعواانه ارتفع محلهم فيمعرفةالله سحاله عن أنعتهنوا بالتكالف واغاالتكلف على عوام الخلق ووراءهذا مذاهب باطلة وضالالن هائلة بطول احصاؤهاالي مأيبلغ نبفاوسيعن فرقسة وانماالناجيمنهافرقة واحدة وهي السالكة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهوات لايترك الدنيا بالكايةولا يقمع الشهوات بالكلية أماالدنيافيا خسدمنهافدر الزادوأماالشهوات فيقمع منها مأيخرج عنطاعة الشرع والعقل ولايتبع كلشهوة ولايترك كلشهوة بل يتبع العدل ولا يترككل الى من الدنماولانطلبكل التيامن الدنيا بليعلم مقصود كلماخاق من الدنداو عفظه علىحدمقصوده فسأخذمن القوت مايقوى مه البدن على العبادة ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر والبردومن الكسوة كذلك حــ تى ادافر غالقلبمن شغل البدت أقبل على الله تعالى بكنه همته واشتغل بالذكر والفكر طهول العمرو بقءالازمالسياسة الشهوات ومراقبالهاحتي

ما يتناولونه ( وطو وابساط الشرع)على غرثه (و ) أبطاوامقتضيات( الاحكام فزعمواان ذاك من صفاء توحيدهم) أى كافوه (حيث انهم اعتقدوا ان الله مستغن عن عبادة العباد) وهي دسيسة عظمة هاك بها طوانف أنالتصوفة العدم اتقانهم في العلم وانمامعني غناه عز وجل تنزهه غن العلاقة مع الأغيار في الذات والدغات (وظن طائفة أشرىان المقصودمن العبادات المجاهدة حثى نصل العبد بها الى معرفة الله تعمالي) يتخلُق باخلاق الله تعمالي (فاذا حصلت المعرفة) وحصل التخلق (فقد وصل الى المقصود المهم وبعدالوصول)الىهذا المقام (يستغنى عن الوسيلة) واعمال الحيلة فنركوا السعى والعباءة ورفضوهما بالكاية (و زعموا انهم ارتفع مخلهم في معرفة الله تعالى من ان يتهنوا) أي يزلوا (بالتكاليف) الشرعية فهمخواص الخواص (واعماً التكليف على عوام الخلق) حتى سلبواذلك المقام ورعما تعلقوا بقوله تعمالي واعبدر بلاحتي بأتبك البقناأى فاذاوصلت الىمقام البقن فقد سقطت عنك العبادة ومنهمهن قال سلناانالرادباليقينالوت فنحن قدأمتنانفوسنا بالكلية فارتفعت عنا تكاليف العبادة ومتهممن يعتمد ذاك فاذادخل ضال مثله فى سلكه فامر وأن يغسل ويكفن و يحهز تحهيز المونى ثم يتقدم علىه فيصلى صلاة الجنازةثم يقولله قهفقدصرت فحدادالموتي وسقطت عنك التكاليف وكلذلك تلبيس وضلال وشناعات وغالب الملاحدة على ذلك و بعض طوائف من جهلة الصوفية أعادنا الله من أحوالهم (ووراعدذا) الذي أوردناه (مذاهب)أخرى (باطلة وضلالاتهائلة) لاطائل يحمها ( يطول احصاؤها الى ان تبلغ نيفا وسبعين فرقة)على ماأورده الشهرستانى فى الملل والنحل وصاحب الشجرة وغيرهما بمن ألف فى بيان الفرق الاسلامية وكالهسم فى النار (وانما الناجى منها فرقة واحدة) بنص الحبرالاتتى (وهي السالكة ماكان عليهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحابه ) الكرام رضوان الله عليهـم (وهوان لا يترك الدنيا بالكاية ولا يقمع الشهوات بالكاية أماالدنيا فيأخذمنها قدرالزادك المبلغ له الىالآ خوة فقدو ردفى الخبروليكن بلاغ أحد كم من الدنيا كزاد الراكب (وأما الشهوات فيقمع منه الما يخرج عن طاعة الشرعو) انقباد (العقل فلاينبع كل شهو ولا يترك كل شهوة بل ينبع ) طريق (العدل) والاقتصادولا يترك كل شي من الدنما ولايطابكل شئمة من الدنيابل بعملم مقصود كلَّماخلق الله من الدنيار يحفظه على حدمقصوده فدأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة) واليه الاشارة بقوله حسب ابن آدم لقيمات بقمن صلبه (ومن المسكن) ما لابد منه وهو (ما يحفظ عن) تطرق (اللصوصو) يحميه (عن) نكاية (الحروالبرد ومن الكسوة كدال )أى قدرما يسترب عورته ويكون به وقاية الحرو البرد (حتى اذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكنه الهمة) أى خالصها (واشتعل بالذكر والفكر) والمرافية (طول العمرو بق ملازمالسياسة الشهوات ومراقبالها حتى لايحاوز حدودالورع والتقوى وألىهذا الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ليس خبركم من ثرك هذه وأخذه ذميل خبركم من أخذمن هذه لهذه يعني الدنيا والا تخوة وروى الخطيب والديلمي ونحديث أنسخير كمن لم يترك آخرته لدنياه ولادنيا ولاتخرته ولم يكن كالاعلى الناس ورواه ابن عساكر لفظ ليس عف مركم من ترك دندا ولا آخرته ولا آخرته الدنداء حتى يصيب منه ماجمعا فان الدندا ولا عالى الاسخرة ولاتبكونوا كالرعلي الناس (ولايعلم تفصيل ذلك الابالاقتداء بالفرقة الناجية) وقداختلفوا في تعين هذه الفرقة فكل يدعى حسن معتقده ويقول هومن الفرقة الناجية وهو كإقال الشاعر وكل يدعى وضلابليلي \* وليلي لا تقرابهم بذاك

(و) الصيم أن الفرقة لناحية (هم العجابة) رضوات الله عليهم (فانه صلى الله عليه و سلم الما قال الناجي منها

واحدة فالوابارسول الله ومنهم قال أهل السنةوالجاعة فقيل ومن اهل السنة والجاعة فقال ماانا عليه

لا بحاو زحدودالور عوالتقوى ولا يعلم تفصيل ذلك الابالافتداء بالفرقة الناجية هم الصحابة فانه عليه السلام لما فاللناجي منه أواحسدة قالوا بارسول الله ومن هم قال أهل السنة والجماعة فقيل ومن أهل السنة والجماي

صحابي) قال العراقي حديث افتراق الامةوفيه المناحي منهم واحدة فالواومن هم قال أهل السنةوالجاعة الحديث رواه الترمذي من حديث عبدالله من عرو وحسنه يفترق أمتى على ثلاث وسبعن مله كلهم في النار الاواحدة قالواومن هي بارسول الله قال ماأناعليه وأسحابي ولابي داودمن حديث معاوية وابن ماجهمن حديث عوف وأنس بن مالك وهي الجاعة وأسانيدها حياد اه قلت وقدروي أيضاعن أبي هر مرة وسعدين ابى وقاص كذاذ كروالحا كموزا دالسخارى فى المقاصد فقال وعن حابروا بي امامة وابن عمروا بن مسعود وعمر وابنءوف وأبى الدرداء وواثلة وعلى من ابى طالب فهؤلاء اربعة عشر ردواحديث النفرق بالفاظ مختلفة ونعن نذكرذلك جمعه فأماحد بثعب دائله بنعر وفقدذكره العراقي كالراه وعزاه الحالترمذى ورواه الحاكم في المستدرك واعلذ كرمشاهدا ورواه البزار في مسنده و يكت عنه ورواه البهرقي في المدخل فقال عبد الرجن ابناز بادعن عبدالله بنبزيد عن عبدالله بنعرورفعه المفظ النابني اسرائدل تفرقوا على ثنتيز وسيعين ملةوان أمتى ستفترق على ثلاث وسسمعين فرقة كلهافي المارالاواحدة قمل وماهي بارسول الله قال ماأناعامه وأصحابي وأماحد يثمعاوية فرواهأ بوداود كاأشار السمااعراقي ولفظه الاان من كان قبليكم من أهل البكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وان هذه الامةستفترق على ثلاثة وسبعين ثنتان وسبعود في الناروواحدة في الجنة وهي الجاعة الحديث وقدرواه أنضاأ حدوالدارمي والحاكم والبهبق في المدخل من طريق عبدالله من لحي الهوزني عنه وأماحديث أنس فرواءان ماحه كأأشار المالعراقي ولفظه عندهات بني اسرائيل امترقت على احدى وسمعين فرقةوان أمتى ستنترف على ثنتين وسمعين فرقة كلهافي النار الاواحدة وهي الحماعة وكذاكر واه ان حق بر فى التفسير ورحاله رحال الصيم ورواه أحد بلفظ أن بنى اسرائيل تفرقت احدى وسبعين فرقة فهاكت سعون فرقة وخلصت واحدة وأن أمتى سنفترق على اثنين وسيعين فرقة تمال احدى وسمون فرقة وتخاص فرقة قدل بارسول الله من تلك الفرقة قال الجماعة وقال أبو تعم في الجامة حدثنا حمد بن الحسن حدثناعروب حفص السدوسي حوقاله بنمردويه فى التفسير حدننا عبد الله بن حعفر حدثنا أحدىن ونس أنضا فالاحدثنا عاصمين على حدثنا أومعشر عن يعقو ببن زيدين طلمة عن زيدس أسلم عن أنسَّ بن مالك قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم افترفت أمة موسى على احدى وسبعين فرقة منهم في النارسبعون فرقة وواحدة فى الجنة وتفرقت أمة عيسى على اثنين وسيعين فرقة منهافى الجنة واحدة واحدى وسمعون فيالنار وقالوامن هم مارسول الله قال الجماعات ورواه الطهراني في الارسط مختصرا بلفظ تفترق أمتي على ثلاث وسمعن فرقة كلهن في النار الا واحدة ما أناعليه الموم وأصحابي و رواه أبو يعلى في مسنده بلفظ تفترق هذه الامة على بضع وسبعين فرقة انى أعلم اهداها فرقة الجاعة وأماحد يثعوف بنمالك فرواءابن ماجه كأأشاراليه العراقي ولفظه عنده افترقت الهودعلى احدى وسبعن فرقة فواحدة في الجنة وسبعون فىالنار وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة فاحدى وسبعون فى الناروو احدة فى الجنة والذي نفس مجد بدد التفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة فى الجنة واثنتان فى النارقمل مارسول اللهمن هم قال الجاعة ورحاله موثقون وكذلك رواه الطهراني في الكبيرورواه الطهراني أيضاوا بعدى واب عساكر ماسناد ضعمف المفظا فترقت منواسرا تسلءلي احدى وسبعن فرقة وتزيدا مني علمها فرقة ليس فمهافرقة أضرعلي آمتي من قوم يقيسون الدين مرأبهم فيحلون ماحرم اللهو يحرمون ماأحلو رواه الحاكم بلفظ تفترق أمتى على بضع وسمعن فرقة أعظمها فتنةعلى أمتى قوم يقيسون الامور بوأجهم فيعاون الحرام و يحرمون الحلال وأما حديث أبي هو روفاً خرناه عبد الخالق من أي بكر من الزين الزيدى قال أخبرنا أبوع بدالله مجد بن أحد ابنسعيد المكى ح وأخبرناه أعلى من ذلك بدرجة شخفاعر من أحدين عقيل الحسيني فالاأخبرنا عمدالله ان سالم أخبرنا مجدبن العلاء الحافظ أخبرنا النورعلى بنعى أخبرنا وسف بن زكر باأخبرنا مجد بنعيد الرجن الحافظ أخبرنا أبوالفضل أجدت على الحافظ أخبرناأ بوالفضل عبدالرحم بن الحسين الحافظ أخبرني

وقد كانواعلى المنهو القصد وعلى السبيل الواضع الذي فصلاناه من قبل فانهم ما كانوا يأخذون الدنيا الدنيا بل الدين وما كانوا يترهبون و يجعر ون الدنيا بالدكاية وما كأن لههم فى الامور تفريط ولاافراط بل كان أمرهم بين ذاك قواما مجدن أحدين مجدهية الله أخبرنا عبدالخالق بن طرخان أخبرنا على بن نصر أنبأ ناعيد اللك بن أبي القاسم أنمأنا مجدن القاسم وأجدت عدد الصهدوعبد العز ون محدقالوا أخرنا عبدالجمار بن محد أنمأنا محدن أجدن محموب أنمأ مامجد بن عسى الحافظ حدثنا الحسين بحريث أبوع ارحد ثنا الفضل بنموسي عن مجدبن عرومن أبي مسلة عن أبي هر برةان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت المهود على احدى وسبعين فرقة أواثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمئي على ثلاث وسبعين فرقة هكذا رواء الترمذى وقال حسن صعيم ورواءأيضا أبوداود وابن ماجه وابن حبان في صعيعه والبهق وقال أبو يعلى فى مسلد ، يحدث عرو تشك فزاد أبوداود فى روايته منها ثنتان وسبعون فى النار و واحدة فى الجنة وزاد الترمذي كلهم فى النار الاملة واحدة فألوا من هي يارسول الله قال ما أناعليه وأصحابي ورواه الحاكم في المستدرك وقال احتج مسلم لحمد نعر وعن أبي سلمة عن أبي هر مرة واتفقاح معاعلى الاحتماح بالفضل بن موسى وهو ثقة واستدرك على الذهبي ف مختصره فقال لم يحتبه منفر داولكن مقر والغيره ورواه أحدوأ بو بعلى فى مسنديهما بلفظ تفرقت الهود على احدى وسبعن قرقة الحديث وبافى سماقه كسماق حديث أبي أمامة الا منى ذكره قريدا وأماحد بث سعد ن أبي وقاص فرواه ابن أبي شيبة في مسنده فقال حدثنا أجدين مدالله سنونس عن أبي مكر س موسى سعيدة عن عبدالله سعيدة عن النهسعد عن أمهاعن الني صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنواسرا ثيل على احدى وسبعين ملة وان تذهب الليالى ولا الايام حتى تفترف أمتى على مثلها وكل فرقة منهافى النار الاواحدة وهي الجاعة وكذلك رواه عمد بن حمدو البزار وفي اسنادهم ضعف وأماحد بث عارفة ال أسار بنسهل الواسطى المعروف بنعتل فى كله تاريخ واسط حدثنا مجدين الهشم حدثنا شحاع بن الوليد عن عروب قيس عن حدثه عن جاربن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله علموسل تفرقت الهود على احدى وسبعين فرقة كلها فى النار وتفرقت النصاري على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار وان أمني ستفترق على ثلاث وسمعن فرقة كلها في النار الاواحدة فقال عر من الخطاب أخمرنا بارسول المتمنهم فالالسواد الاعظم وفي السند مجهول وأماحديث أي امامة فرواه الطيراني في المكبير باغظ تفرقت بنواسرا تبل على احدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ائنين وسبعين فرقة وأمتى تزيد علمهم فرقة كالهافى النار الاالسواد الاعظم وروائه موثقون رواه أبونعيم فى تاريخ أصهان حدثنا أحدين حعفر سمعدد حدثنا يحي س مطرف حدثناعبدالرحن سالمارك حدثنا قريش سحبان حدثنا أبوغالب عن أبى امامة به ورواه الضاء في المختارة للفظ ان بني اسرائيل والباقي سواءوفه وان هذه الامة ستزيده الهم فرقة ورواه أحدوانو يعلى من حديث أبى هر مرة مزله فى السداق الاان فيه تفرقت المهود مدل بني أسرائيل وقد تقدمت الاشارة المه وأماخد يثابن عروا بنمسعود فقد أشار الهما السخاوى في المقاصد وأماحد يثعرو بنعوف فرواه الحاكم منطريق كثير بن عبدالله بنعروبن عوف عن ابيه عن جده عروبن عوف المزنى عن الني صلى الله عليه وسلم قال ان بني اسرائيل افترقت على موسى سمعن فرقة كلهاضالة الاواحدة ثما فترقت على عيسي من مرسم احدى وسبعين فرقة كلهاضالة الاواحدة وانكم تفترقون ائنتين وسبعين فرقة كالهاضالة الاواحدة الاسلام وجاءته وفيه قصة ورواءأ يضا الطيراني قال الحاكم وكثير است مدالله لا تقوم به عجة وأما حديث أبى الدرداء وواثلة فقد أشارا لهما السخاوى فى المقاصد وأما حديث على من أي طالب فرواه أو نعم في الحلمة و امن النحار في الناريخ بلفظ تفرقت هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة ينتجاون وتفارق أمر ناوفى سنده لين (وقد كانوا) رضى الله عنهم (على المنه بج القصد) أى المتوسط بين الافراط والتفريط (وعلى السبيل الواضم الذي فصلناه من قبل فانتم مما كانوآ يأخذون الدنيا للدنيا) أي لاجل أقامة أمور الدنيا (بل الدين) وما يتوصلون بهااليه (وما كانوا يترهبون) أيما كانوامش الرهابين ينتحاون (و يهجورون الدنيابالكايةوما كان لهم فى الامور تفريط ولا فراط بل كان أمرهم بين ذلك قواما)

أى معتدلا (وذلك هوالعدل والوسط بين الطرفين) و به فسر قوله تعالى وكان بين ذلك قواما (وهوأحب الامورالى الله تعالى الماورد في الخبر خبر الامور أوساطها (كاسبق ذكره في مواضع) من هذا الكتاب (والسلام) ولنختم الكتاب فائدة لها تعلق عاسبق نشير الهاداع إنه لما احتاج الناس بعضهم الى بعض شخرالله كل واحدمن كافتهم لصناعةما يتعاطاها وجعل بين طبائعهم وصنائعهم مناسبات خفيةوا تفاقات سماوية لتؤثر الواحد بعدالواحد حرفة من الحرف ينشر حصدره علابستها وتطبعه قواهار اولته افاذا جعل الله صناعة أخرى فربحا وجد متبلدا فبها ومتعرما بهاوقد سخرهم الله لذلك لثلا يختاروا بأجعهم صناعة واحدة فتبطل الأقوات والمعاونات ولولاذ للشلسا اختاروا من الاسماء الاأحسنها ومن البلاد الاأطبيها ومن الصناعات الاأجلها ومن الاعمال الاأرفعها ولتناصروا على ذلك ولكن الله عكمته حعل كل واحدمنهم في ذاك يحدرا في صورة يخدر فالناس اماراض بصنعة لا ريدعنها حولا كالحائك الذي برضي بصنعته و بعيب الحام الذى برضى بصناعته و بعب الحائك ومهذا انتظم أمرهم كاقال الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب عالديهم فرحون واماكار والها يكامدهامع كراهة لهاكانه لاعدعنها مدلاوعلى ذاك دل قول الني صلى الله علمه وسلم كل ميسرلماخلقله بل صرح تعالى فى قوله نحن قسمناسينهم معيشتهم فى الحياة الدنياور فعنا الاسية وقوله تعالى وحعاما بعض كم لبعض فتنة أتصرون وقوله تعالى قل كل بعمل على شاكلته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن تزال الناس يخبر ما تباينوا فاذا تساووا هلسكوا فالتباس والتفرق والاختلاف في يحوهذا الوضع سبب الانتثام والاجتماع والاتفاق كاختلاف صورة الكتابة وتماينها وتعددهاالتي لولاها الحصل لهانظام فسجان اللهماأحسن ماصنع واحكم ماأسس واتقن مادبر تعالى الله عايقول الطالمون علواكبيرا والحدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محدناتم الانبياء والمرسلين وعلىآله ومحبه أجعين قدوقع الفراغمن شر س كتابذم الدنياعلي يدمسوّده العبدالفقير أبي الفيض محدمر تنهي الحسيني غفرله بمنهوكرمه في آخو ساعة من نهارا اسبت ثامن عشرى صفر الخير من شهورسنة . ٢٠ مامد الله مسلا محسولا آمن والجدلله رب \* (بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سيد فانجدو آله وصحبه وسلم) الحداله الذي السهم مار الحلق وعواقب ألامر \* نحمده على عظيم احسانه ونير برهانه \* ونوامي فضله وامتنانه \* حدايكون لحقه قضاء \* ولشكره اداء \* والى ثوابه مقربا \* ولحسن من يده موحما ونستعين به استعانة والح لفضله \* مؤمل لنفعه \* واثق بدفعه \* معترف له بالطول \* مذعن له بالعمل والقول \* ونؤمن به ايمان من رجاه موقنا \* و ناب اليهمؤمنا \* وخضعله مذعنا \* وأخلص لهموحدا وعظمه محدا ولاذيه راضامجهدا \* واشهد أنسدنا ومولانا محداعده ورسوله \* وصفه وخليله الحتى من خلائقه \* والقتاح لشر حدة اتقه \* والختص بعقائل كرامانه والمصطفى لمكارم رسالاته الموضعة به أشراط الهدى \* والحاوية غريب الدى وسلى الله عليه وعلى آله الائمة لاطهار وأعايه الفضلاء الاخيار واتماعهم المقتفين للا " ثار وسلم تسليما كثيرا لله أما بعد فهذا شرح (كناب ذم البخل وحب المال) وهو السادع من الربع الثالث من كتاب الاحياء للامام الهمام حجة الآساكرم أب عامد عمد بن محد بن محد الغزالي وسق الله تراهص بالغمامة المحلة العزالي \* يتضمن حل معاقده \* وضبط أوابده \* وضم ماانترمن فوائده \* والمانة ماخني من اشاراته \* وتوضيح مااعتاص من مشكلات عباراته \* عازيا كل قول الى قائله وكل خىرالى راويه \* وكل أثرالى ناقله مى تقياذر و معاليه متكفلا ضبط الفاظه ومعانيه \* و بالله اعتصم \* وأسأله العصمية فيمانصم \* مستعددًا بالله من شرالشيطان الرجيم ومن يعتصم بالله فقدهدى الىصراط مستقيم قال رجه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحيم الحدلله مستوحب الحد) أي مستحقه (برقه المسوط) أى المنثور على عباده (وكأشف الضر) بالضمو يفتح ما يؤلم الظاهر من الجسم وهوما يتصل بمعبوسه فىمقابلة الاذى وهوايلام النفس ومأيتصل بأحوالها وتشعرا اضهة فيمانه عن عاووقهر والفقعة بانه تكون

من يما ثل ونعوه (بعد الفنوط) أي بعد الاياس من كشفه وهو رفعه ودفعه (الذي خاق الخلق) أي

وذاكه والعدل والوسطيين الطرفين وهوأحت الامور الى الله تعالى كاستقذكره فىمواضع والله أعملم تم كابدم الدنساوا لحداله أوّلا وآخرا وصلى الله على سدنا محدوآله وصحموسل \* ( كتابذم البخــ لوذم حب المال وهموالكتاب السابع من بعالما كات من كتب احداء عداوم الدن)\* \* (إسم الله الرحن الرحم) الجدلته مستوحب الجد ورزقه المسوط بوكاشف الضر بعد القنوط بالذي خلقالخلق

\* ووسم الرزق وأفاض على العالمين أصمناف الاموال «وابتلاهم فهابتقاب الاحوال «ورددهم فها بين العسر والغنى والفقو والطمع والمياس والثروة والافلاس والبجر والاستطاعة والحرص والقناعة والخلوا لجودوالفرح الوجود والاسف على المفقود والايثاروالانفاق والتوسع والاملاق والتبذير والقتير والرضا بالقليل (١٤٢) واستحقارا لكثير كل ذلك ليه الوهم أيهم

> الخلوقات باسرها (ووسع لرزق) الحسي والمعنوى (وأفاض على العالمين) بمنتضى جوده المعالق (أصناف الامول) وأنواعها من الصامت والناطق (وابتلاهم) أي خبرهم (فيها) أي فاتلك الاموال التي أعطوها (بتقايب الاحوال) أى تغييرها من حال الحال (ورددهم فها) أى جعلهم مردد بن فها (بين) مالتي (العسر والبسر) أى الضيق والفرج (والغني والفقر والطمع والباس والثروة) أي المكثرة (والافلاس) أى الفقر والعدم (والعروالاستطاعة) أى الممكن والقدرة (والحرص والقناعة والعل وُالجودوالفرح بالموجودوالاسف) محركة أى الحزن (على المفقودوالايثاروالانفاق والتوسع والاملاق) أى الافتقار والاحتياج (والتبذير) أى تفريق المال على وجه الاسراف (والتقتير) أى تقليل النفقة (والرضاما علىل واستعقار السكنير ) بان لا كمون له مقام كبيرهنده (كلذلك لنباوهم) أي نختيرهم (أيهم أحسن علا) أى ازهدهم في الدنية كاقاله الفضيل بن عياض (وينظر أيهم آثر الدنيا عن الا تحرة بدلا) أى اختارهابدلاعنها (وابتغي عن الا موقعدولاوحولا) بكسرففتم اسم عمني النحول والانقلاب (واتخذ الدنياذخيرة) بعدها (وخولا) محركة وهوالحشم والخدم (والصرةعلى) السيدالكال (محد الذي نسخ علمه الخنيفية (ملا) أى ازال أحكامها وعاداتها (وطوى بشريعته اديانا ونحلا) بكسرففت جم علة بالكرمه الدعوة (وعلى آله وأصحابه الذين سلكواسيل رجم ذلا) بضمتين جمع ذليل أى اذلاء منقادين (وسلم) تسليما ( كثيرا أمابعد فان فتن الدنيا كثيرة الشعب والاطراف) والشعبة بالضم من الشجرة الغصن ألمتاهر عمنها والجمع شعب كغرفة وغرف (واسعة الارجاء والاكناف) والارجاء النواحي والاكناف الجوانب (والكن الاموال أعظم فتنهاوا طم) أي أعم (عنهاوأعظم فتنة فيها) أي فى الاموال (أيه لاغنى عنها) وللهدر المتنى حيث قال

> > ومن نكد الدنياعلى الحران يرى 🛊 عدوّاله مامن صداقته بد

ان كان عنى بذلك المال فهو أحسن ما في أو فيه (ثم أذا وجدت فلاسلامة منها) أى من شرورها (فان فقد المال) وعدمه (حصل منه الفقر لذى يكادان يكون كفرا) كاورد في الحسير كادا لفقر ان يكون كفرا روى ذلك من حديث أنس مم فوعاومن حديث الحسين مرسلا وقد تقيدم وأخرج أبو نعيم في الملية في ترجة عكرمة ان لقمان قال لا بنه يابني قد ذقت المراوفليس شئ أم من الفقر ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه (وان و حد حصل منه الطغيان الذي لا يكون عاقبة أمره الاخسرا) أى انتقاصا في رأس ماله (و بالجلة فهي لا تخلام من الفوائد والا قات) باختلاف الحالات ونوا تدهامن المختلات (وآفانها بن المهدكات و تعييز خبرها من شرهامن المعوصات) أى من المشكلات يقال أعوص الامراذا أشكل فهمه الله يكان وقوائد بنو والهداية سر مرتهم أولئلا يقوى علم الافور والبصائر في الدين المنافق الله عن المنافق المالة المنافق المالة أولا المنافق والحسد والحسد والمستويناته (ونظر اللاتف في هذا الدنيا المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافقة والدنيات في المنافق والمنافقة والدنيات في المنافق والمنافق والمنافقة والم

المال خاصة بل فى الدنباعامة اذالدنما تتفاول كل حظ عاجل والمال بعض أحزاء الدنماوالجاه بعضها والتماع شهوة المطن والفرج بعضها وتشفى الغيظ يحكم الغضب والحسد بعضها والمكروطاب العاو بعضها ولها أبعاض كثيرة ويجمعها كلما كان الانسان فيه حظ عاجل ونظر فاالات في هذا المكاب في المال وحده اذفيه حظ عاجل ونظر فاالات

أحسنعلا وينظرأبهم آ نرالد نماعلى الآخرة بدلا والتغي عن الاسخرة عدولا وحولاوا تخذالدنماذخيرة وخولا والصلاة على محد الذى نسخ علتهملا وطوى بشر بعتمه أدباناونعملا وعلى آله وأصحابه الذن سلكواسيل بهمذلا وسلم تسليما كثيرا (أما بعد) فانفتن الدنيا كأثيرة الشعب والاطراف واسعة الارماء والاكناف والكن الاموال أعظم فتنهاو طم محنها وأعظم فتنة فهاأنه لاغدى لاحدد عنمانا و جدت فلاسلامة منها فان فقدالمال حصل منها لفقر الذى يكادأن يكون كفرا وأن وحدد حصل منه الطغمان الذي لا تكون عاقبةأم والاخسراواللة فهي لاتخاومن الفرائد والا من ونوائدها من المنحمات وآفاتهامن الهلكات وعسرخيرهاءن شرها منالعوصات النيلا يقوى علىماالاذو والمصائر فالدنمن العلاء الرامضن دون المترسمين المغتر من

وشرح ذلكمهم عملي

الانفرادفانماذكرناه

من فقد دوصفة الفقر ومن وجوده وصف الغنى وهما جالئان يحصل م ما الاختبار والامهان ثم الفاقد حالتان الفناعة والحرص واحداهما مذمومة والاخرى يجودة وللعرف والصناعات مع البأس عن الخلق مذمومة والاخرى يجودة وللعرب بص

من فقده صفة الفقر ومن وجوده صفة الغنى وهما طالمان يحصل مما الاختبار والامتحان ثم الفاقد حالتان القناعة والحرص واحسد الهما مذمومة) وهى الحرص (والاخرى محودة) وهى القناعة ولا يكون الحرص الاادا تناهت الشهوة عقلمة كانت أو بدنية وقد يكون الحرص الاادا تناهت الشهوة عقلمة كانت أو بدنية وقد يكون الحرص الاادا تناه الشان طمع في الفي أيدى الناس) بما علم كمونه (أوتشيم المحرف والصناعات مع الباس من الخلق والطمع شر الحالنين والواجد) وهو في مقابلة الفاقد (طلمان امسال بحكم البخل والشم وانفاق) في بدل (واحداهما مذمومة) وهى الامسال (والاخرى محودة) وهى الانفاق (والمنفق حالمان تبذير) في غير محله (واقتصاد والخود) منهما (هو الاقتصاد وهذه أمورم تشاجمة وكشف الفطاء عن الغموض فيهامهم ونحن نشرح ذاك في أربعة عشر فصلا انشاء الله تعالى وهو بيان ذم المال مدحه ثم تفصيل فوائد المال وآفاته ثم ذم الحرص والطمع شملاح الحرص والطمع ثم فضيلة السخاء ثم مدحة تفصيل فوائد المال ثم ذم المخلوث المخلاء ثم المخلاء شموع الوظائف في المال ثم ذم المغلى ومدح الفقر) فهذه أربعة عشر مقاصد جعل كل مقصد في فصل مستقل على هذا النسق والترتيب

\* (الفصل الاول في بيان ذم المبال وكر اهة حبه) \* (قال الله تعمالي) في كتابه العزيز (يا أيم الذين آمنوا لاتلهكم) أى لاتشغلكم (أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك ) أى الهاه أحدهما عنه ( فأولئك هم الخاسرون ) في تجارتهم المتنغصون في حظوظهم وأصل الالهاء الصرف لان اللهومنة ولمن لُهــىاذاغهٰلُ (وقال تعالَى انمــا أموالــكم وأولادكم فتنة) أى تفتنــكم عن أمورالدين وتوقعكم فى المهالك وقدم الاموال في الآيدين تنبها على انها أعظم أسباب الفتنة (وقال تعالى من كان بريد الحياة الدنيا وزينهُ الآية) أَيَّ الى آخرها (وقال تُعالى ان الانسان له طني أَنْ رآه استغنى) أي رأى نفسه واستغنى مفعوله الثانى لانه بمعنى علم ولذلك جازان يكون فاعله ومفعوله ضمير بن لواحد (وقال تعالى الهاكم التكاثر) أى النباهي بالكثرة فى الأموال والاولاد حتى زرتم القابر أى حتىمتم وقبرتم مضمعين أعماركم فى طلب الدنماع اهوأهم لكم وهوالسعي لاخراكم وهذا أحدالوجوه فتفسيرالاتية (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف ينبتان النفاق فى القلب كاينبت الماء البقل) قال العراق لم أحد مم ذا اللفظ وذكره بعدهذا بلفظ الجاهيدل الشرف اه قات وروى أنونعم فى الحلية والديلى حب الغني ينبت النفاق فىالقلب كأينبت الماءالعشب واختلف فى المرادبه هل هوا الغنى المقابل للفقر أوهو الممدود بمعنى غناء الشعر وروى الديلي من حديث أنس الغناء واللهو ينبتان النفاق في القاب كاينبت الماء العشب وقد تقدم شي من دال في كذاب آداب السماع (وقال على الله عليه وسلم ماذئبان) منني ذئب وما بعني ليس وذئبان إسمها وقوله (ضاريان)صفةله أي له بجان وفي رواية جاتعان وفي أخرى عاديان (أرسلاف زريبة عنم) أي مأواها وَالْجُلَّةِ فَي حَلَّ رَفْعُ صَفَةً ( مِا كَثْرُ فَسَادًا )خبرما والباءزائدة (فيها )أى فى الزَّر يبة وفى رواية لها وألضمير الغنم واعتبرفيه الجنسية فلذا أنث (منحب المال والجاه) هو الفضل عليه لاسم التفضيل (في دين الرجل المسلم) ومقصودا لحديث ان حب المالوالجاء أكثرف ادالاد من من افساد الذئبين الغنم لان ذلك يستحرصا حبه الى ماهومذموم شرعافال المراقى رواه الترمذى والنسائي فى المكبرى من حديث كعب بن ما ال وقال جائعات مكان ضاريان ولم يقولا في زريبة وقال الشرف بعد الجاه قال الترمذي حسن صحيح والطراني في الاوسط من حديث أيي سعيد ماذ تبان ضار بان في زر يبه غنم الحديث وله وللبزار من حديث أبي هر برة ضار يان

والطسمع شراخالتسين والواحد حالتان امساك يحكم العلوالشم وانفاق واحداههما مذمومة والاخرى مجودة وللمنافق خالتان تبسذر واقتصاد والح ودهو الاقتصادوهذه أمورمتشاجة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم ونحن نشرحذ اكفى أربعة عشرفص الاانشاء الله تعالى وهو بيان ذم المال ممدحه مم تفصيل فسوائد المالوآ فاته ثمذم الحرص والطمع ثم علاج الحرص والطمع غ فضالة السخاء ثم حكامات الاسخماء مُذم الخلل محكايات المخلاء ثمالايثار وفضلهثم درالمناءوالخل تمعلاج البغل مجوع الوظائف فىالمال غذمالغنى ومدح الفهةر ان شاءالله تعالى \* (بيان ذم المال وكراهة \*(4,==

والالله تعالى الماللة بن الدين المناولاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله هم الحاسر ون وقال تعالى فتنة والله عنده أحرعظم فن اختارماله وولد على ما عند الله فقد خسر وغن

خسراناعظم اوقال عزوجل من كأن ربدا لحياة الدنداوز نه الآرة وقال تعلى ان الاندان ليطفى أن رآه استغنى ولاحول جائعات ولاقوة الا بالله العلم وقال تعالى ألها كم التمكاثر وقال رسول الله عليه وسلحب المال والشرف ينبتان المفاق فى القلب كا ينبت إلى المالية فى وقال صلى الله عليه وسلم ماذئمان ضاريان أرسلافى زريبة غلم بأكثر افسادا في المن حب الشرف والمال والجاه فى دين الرجل المسلم

وقال صلى الله علىموسلم هلك المكثر ونالامن قال مه فى عبادالله هكذاوهكذا وقليل ماهم وقبل بارسول الله أى أمتك شرقال الاغتماء وقال صلى الله علمه وسلم سيأنى بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنسا وألوانها وتركبون فرهانكيل وألوائما ويشكمهون أجل النساء وألوانهاو يلسون أجال الثياب والوائه الهم بطون من القليل لاتشبيع وأنفس بالكشير لاتقنع عاكفين على الدنيا تغدون و بروحون المالتخذوها آ لهة مندون الههم وريا دون رجسم الى أمرها ينتهون ولهواهم يتبعون فعزعة من محدين عبدالله لمن أدركه ذلك الزماتمن عقب عقبكم وخلف خلف كم أن لايسلم علم مرلايعود مصاهم ولايتسع حناترهم ولالوقر كبيرهم فنفعل ذلك فقد أعان على هدم الاسلام

جائعان واسناد الطبراني فهماضعيف اه قلت وكذلك رواه أحد وأنويعلي في مسنديهما قال النهيي رحالهمارحال الصيم غير مجدين عبد الله بن رنعو يه وعدالله بن محديث عقيل وقدوثقا وقال المنذرى اسناد لترمذى جيد والفظهم جمعا ماذئبان جائعان أرسلافى غنم بأفسدلها من حوص المرء على المال والشرف لدينه وروا والطبراني والضياء في الختارة من حديث عاصم ب عدى عن أبيه عن جده قال اشتريت أنا وأخى مائة سهم من خيير فبالغ ذلك الذي صلى الله عامه وسلم فقال ماذ ثبان عاديات أصابا غنما أضاعها ربما بأفسدلها من حب المال والشرف لدينه وروى الطبراني في الاوسط من حديث اسامة بن زيد للفظ ماذئبان ضاريات باتا فى حظيرة فهاغنم يفترسان ويأكلان باسرع فسادامن طلب المال والشرف فى دين المسلم وقد أخرجه الضماء كذلك (وقال صلى الله علمه وسلم هاف الاكثرون الامن قال م) أي ما الله أطاق القول وأرادبه العمل (في عبادالله) أي المستحقين من الفقراء (هكذا وهكذا) وأشار (بيده وقليل ماهم) قال العرافي رواه الطبراني من حديث عبد الرجن بن أنزى بلفظ المكثرون ولم يقل في عباد الله ورواه أحد من حديث أبي سعيد الفظ المكثرون وهومتفق عليهمن حديث أبى ذر بلفظ هم الاحسرون فقال أبو ذرمن هم فقال هم الاكثرون مالاالامن قال هكذا الحديث اه قلت رواه أحدوهنا دوع دبن حيدو أبو يعلى من حديث أبي سعيد بلفظ هلك المكثرون الامن قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقلمل ماهم وأماد درث أبي ذرالتفق عليه فهوان المكثر ينهم المقلون يوم القيامة الامن أعطاه الله فير فيه ويمنه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا وفى رواية ان الاكثر منهم الاقلون (وقيل يارسول آته أى أمتك أشرقال الاغتماء) قال العراقي غريب لم أجده مهاذا اللفظ والطبراني في الاوسط من حديث عبدالله من حعفر شرارأمتي الذمن ولدوافي النعم وغذوا بهيأ كاون من الطعام ألوانا وفيه أصرم سيحوشب ضعيف ورواء هنادبن السرى فى الزهدله من رواية عروة بن رويم مرسلا وللبزار من حديث أبي هر برة بسند ضعيف ان من شراراً متى الدُّين غذوا بالنعيم ونيتت عليه أحسامهم أه قلت وحديث عبد الله بن جعفرهذا قد تقدمفي آفات اللسان وله بقيةو مركبون الدواب ألواناو يتشدقون فىالكلام وقدرواه كذلك الحاكم وصحمه وأعقب والبهق في الشعب ومرسل عروة بناو مرواه هناد بنالسري في الزهد ومن طريقه أبونعيم فى الحلية حدثنا وكيم عدد ثناالاو زاعى عنه رفعه حماراً منى الذين الحديث وفيه وشرار أمنى الذين ولدوافى النعيم وغذوايه وانمآخ متهم ألوان الطعام والثياب ويتشدقون فى الكلام و روى مثله من حديث ابن عباس بلفظ شرارأمتي الذين ولدوافى النعيم وغذوافه االذين بأكاون طب الطعام ويلبسون لن الشارهم شراراً مني حقاحقا الحديث رواه الديلي وروى مثله من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبى الدنياو ابن عدى والبي في وقد تقدم في ذم الغيبة (وقال صلى الله عليه وسلم سمأتى بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألو انهاو ينكمون أجل النساء وألوانها ويلبسون ألبن الثياب وألوانها وركبون فروالخيل وألوانم الهم بطون من القليل لاتشبع وانفس بالقليل لاتقنع عاكفين على الدنما بغد ون وبرحون الما اتخد فوها آلهةمن دون الههدم و ربادون ربهم الى أمرها ينتهون وهواهم يتبعون فعز عة من محد بن عبد الله لن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلف محلم انلايسلمعليهم ولايعود مرضاهم ولايتبعجنائزهم ولانوقركبيرهم فنفعل ذلكفقد أعان على هدم الاسلام ) قال العراق روى الطبراني في الكبير والاوسط من حديث أبي امامة ستكون بعدى وحالمن أمتى يأكاون ألوان لطعام ويشر نون ألوان الشراب ويليسون أنواع الشاب يتشدقون فى الكلام أولئك شرارأمني وسمنده ضعيف ولم أحداباتيه أصلا اه قات وحديث أبي امامة هذا أخرجه أيض اأنونعم في الحلمة وفى حديث عبدالله بن جعفر الذى ذكر قبل هذا وفيه وتركبون الدواب ألواناو روى عمام في خوء من حديثه من حديث على شراراً منى وأقلمن يساق الى النار الاقماع من أمتى الذين اذا أكلوا لم يشبعوا

وقال صلى الله عليه وسلم دعوا الدنيا ية ول ابن آدم مالى مالى وهل لك منمالك الاماأكات فأفنيت أوليست فأبليت أوتعدقت فأمضيت وقال رجل ارسدول اللهمالي لاأحب الموت فقال هـل معك من مال قال نعم بارسول الله قال قدم مالكفان قلب المؤمن معماله ان قدمه أحب أن يلهقه وان خلفه أحب أن يقفلف معهوقال صلى الله عامه وسلم أخلاء انآدم ثلاثةواحديتبعه الى قبض روحه والثاني الى قسره والثالث الي محشره فالذى شعه الىقىض رحه فهومله والذى يتبعدالى قره فهو أهله والذي شعه الى عشره فهوع ــ له وقال الحوار بون لعيسى عليسه السلام مالك تشيءلي الماء ولانقدرعلى ذلك فقال لهمما منزلة الدينار والدرهم عندكم فالوا حسسنة فاللكنهما والدرءندي سواءوكتب سلمان الفارسي الىأبي الدرداء رضىعنهما اأخى اياك أن تعدمع من الدنيا مالاتؤدى شدكره فاني سمعت رسول الله صلى الله علمه وسار بقول بحاءبصاحب الدنداالذي أطاع اللهنها وماله سنديه كلاتكفأنه الصراط فاللهماله امدف فقداديتحق الله في ثم يعاء بصاحب الدنياالذي لم يطع الله فيها وماله بين كنفيه كاحاتك لها به الصراط قالله ماله و يلك الاأديت حسق الله في فيا يزال كذلك حتى

واذاجعوالم يستغنوا (وقال صلى الله عامه وسلم دعوا الدنيالاهاها) أى اتركوها لهم (من أخذمن الدنيا فوق مايكلفيه لنفسه ومن تلزمه مؤنته أخذ حقفه ) أي هلاكه (وهولا يشعر ) بأن المأخوذ فيه هلاكه اذ هي السم القاتل قال العراقي رواه البزار من - ديث أنس وفيه هانئ بن المتوكل ضعفه ابن حمان اه قات ورواه كذلك ابن لالف مكارم الاخلاق (وقال صلى الله عامه وسلم يقول ابن آدم مالى مالى وهل الف) يأابن آدم (من مالك الاما أكلت فافنيت أولست فأبلت أوتصدقت فأمضيت) رواهمسلم من حديث عبدالله ابن الشيخير وأبي هريرة وقد تقدم في الكتاب الذي قبله (وقال رجل يارسول الله مالي لا احب الموت فقال هل معك من مال قال نعم بارسول الله قال قدم ما لك ) بين يد ك (فان قلب المؤمن مع ماله أن قدمه أحب ان يلحقه وانخلفه أحب أن يتخلف معه ) قال العراق لم أقف عايسه بل رواه ابن المبارك في الزهد عن عبدالله بن عبيد قال قال رجل فذكره وفيه هل لك مال فقدم مالك بن يديك والم اقى سواء ثم رأيت بخط الحدث الشمس مجدين أجدين على الداودي تليذا لحافظ السيوطى على هامش المغنى مانصدرواه أبونعيم فى الحلمة من حديث أبي هر مرة وفيه طلحة بن عرو ضعيف وأخرجه من وجه آخراً قوى منه لكن مرسلا اه قلت وكائنه يشير الى الذي قدمناه وعبدالله بن عبد بن عبر الله في المك تابعي ثقة (وقال صلى الله عامه وسلم اخلاء ابن آدم ) جمع خليل أي أسحامه ( ثلاثة واحد بتبعه الى قبض روحه والثاني الى قبره والثالث الى محشر وفالذي يتبعه الى قبض روحه فهوماله وألذي يتبعه الى قبره هو أهله والذي يتبعه الى محشره هوعله) قال العراقي رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط من حديث النعمان بن بشير باسنا دحمد نحوه و رواه ابوداود والطيالي وأبوالشيغي كناب الثواب والطبراني في الاوسط من حديث أنس بسندجيد أيضا وفي الكبير من حديث سمرة بنجندب وللشيخين من حديث أنس يتبيع المت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقي واحدالحديث اه فلت افظ حديث يتبع المت ثلاثة أهله وماله وعله فير جع اثنان وببقى واحدير جع أهله وماله ويبني معه عمله هكذا رواءابن المبارك وأحد والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي (وقال الحواريون) وهم أعداب عيسى عليه السلام (لعيسى بن مرم عليه السلام مالك عشى على الماء ولا نقدر على ذلك فقال لهمم مامنزلة الدينار والدرهم عندكم قالوا حسنة قال لكنها عندى والمدرسواء) نقله صاحب القوت (وكتب سلمان الفارسي الى أي الدرداء) رضى الله عنهما (يا أخي اياك أن تجمع من الدنيا مالاتؤدى شكره فاني معترسول الله صلى الله عليه وسلم عول يحاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله بين يديه كلات كفابه الصراط قال له مأله امض فقد أدّيت حق الله في ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فهاوماله بن كتفيه إكلا تكفأنه الصراط قالله ماله ويلا الاأديت حق الله في فالزال كذلك حي يده و بالويل والشور ) قال العراق ليسهو من حديث المان الماهو من حديث أبي الدرداءانه كتب الى سلمان كذا رواه البهتي في الشهب وقال بدل الدنها المال وهو منقطع اه قلت وكذاك رواه أبوسعيد بن منصور وابن عساكر من طريق مجمد بن واسع عن أبي الدرداء رفعه بجاء بصاحب المال الذى أطاع الله فيه وماله بين بديه الحديث وقال أنو نعيم في الحالية وحدثنا أبوعرو بن حدات حدثنا الحسن ابنسفيان حدثنا بشربن الحكم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرعن صاحب له ان أيا الدرداء كتب الى سلمان أخي اغتنم صحتك وفراغك الحديث وفيه باأخي لاتحمع مالا لاتستطيع شكره فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحاء بصاحب الدنمانوم الفيامة الذي أطاع الله فهاوهو بين يدى الله وماله خلفه الحديث وفيه بعدقوله وماله بين كتفيه فيعيره مالهو يقول لهو يلكهلا عجلت بطاعة الله في " الحديث بطوله غمقال ورواه ابن جابر والمطعم بن المقدام عن محدبن واسعان أباالدرداء كنب الى سلمان مثله (وكل ماأوردناه في كتاب الزهد والفقر في ذم الغني ومدح الفقر برجيع جميعه الى ذم المال فلانطول بتسكر يوه

يدعو بالويل والثبور وكلماأو ردناه فى كتاب الزهدوالفة رفى ذم الغنى ومدح الفقر برجه عجمه الى زم المال فلانطول

بتسكر يره وكذاكل ماذكرناه فىذم الدنما فيتناول ذم المال يحكم العسموم لان المال أعظم أركات الدنيا وانما لذ كرالا تنماورد فى المال خاصة فالرصلي الله عليهوسلم اذامات العمد قالت الملائكةماقدم وقال الناسماخلف وقال صلى الله علمه وسلولا تتخذوا الضمعة فتعسبوا الدنيا (الا ثار)روىأنرجلا نال من أبي الدرداء وأراه سوأ فقال اللهممن فعل بي سوأ فأصم جسمه وأطل عرووا كترماله فانظركمف رأى كثرة المال غاية الملاء معصةالسموطولالعمر لانه لابد وأن يفضي الى الطغمان ووضع على كرع الله وجهدرهماعلى كفه مُ قال أماانكمالم الخدرج عنى لاتنفعنى ور وى أنعر رضى الله عنه أرسل الى ز بنب بنت عش بعطائها فقالت ماهذا قالوا أرسل الملاعر بنالخطاب قالت غفرالله لا تم حلت ستراكان الهافةطعته وجعلته صررا وقسيتهفي أهل بينهاو رجها وأيتامها ثمرفعت بديها وقالت الاهم لايدراي عطاء عر بمدعاى هذا فكانت أول نساءرسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا يه وقال الحسن والله ماأعز الدرهم أحدالا أذله الله

بتكر بروكذا كلماذ كرناه في ذم الدنيا فيتناولذم المال يحكم العموم لان المال أعظم أركان الدنيا واتمانك كرالآن ماوردفي المالخاصة قال صلى الله عليه وسلم اذامات العبدقالت الملائكة مرقدم وقال الناس ماخلف) رواه البهيق في الشعب من حديث أبي هر مرة يبلغ به وقد تقدم في كتاب آداب السحية وفى بعض خطب على رضى الله عنه ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ماقدم لله أباؤكم فقدموا بعضايكن المكم قرضا ولاتخلفوا كالافيكون عليكم كالا (وقار صلى الله عليه وسلم لاتتخذوا الضعة) أى العقار وهي الارض التي تزرع ويستغل منها (فعيو الدنيا) أي تميلوا المها فتلهيكم عن ذكر الله ومن هناقال بعض الحكاء الضباع مدارج الهموم وكتب الوكادعم فاتيح الغموم وقال أيضا الضيعة ان تعهدتها ضعت وانالم تتعهد هاضاعت ووهبهشام للابرش ضيعة فسأله عنها وقاللاعهد لى بمافقال لولاات الراجع في هبته كالراجيع في قينه لاخلام المنك أماعلت انهاانها - ويت ضيعة لانها تضيع اذا تركت وسمأتي المصنف كالرم في هذا وحاصله ان انخاذ الضياع مماسوّد القلب ويله ي عن ذكر الله تعالى ومن انتفى في حقه ذلك جازله الاتخاذ قال العراقي رواه الترمذي والحاكم وصحيح اسناده من حديث ابن مسعود بلفظ فترغبوا اهقلت أى فترغبوا في الدنيا وكذلك رواه بن المبارك وهنادكا دهما في الزهدواب حرير في تهذيبه وفيسند الترمذى والحاكم شمر بنعطية عن المغيرة نسعد سالاخوم عن أبيه عن ابن مسعود ولميخرج الستةعن هؤلاء الثلاثة غير الغرمذي وقدو ثقوا \* (الا الرارة في المال (وروى ان رجلانالمن أبى الدرداء) رضى الله عنه (وأراه سوأفقال اللهم من فعل بي سوأفا صح جدي وأطل عره وأكثرماه) نقله صاحب القوت (فانظركيف رأى كثرة المال عاية الملاعمع بعة الجسم وطول العمر لانه ولايدان يفضى الى الطغيان) أى التعاوز عن الحدود (ووضع على رضي المه عنه درهم اعلى كفه عم قال أما الذمالم تخرج عنى لاتنفعني)نقله صاحب النُّوت (وروى أن عمر رضي الله عنه أرسل الحرز بنب بنت جحش) الاسلمدية أم المؤمنين رضى الله عنها ( بعطام أ) وهوقسمها من مال الجرين قال عبيد الله بن أبي وأفع راوي الاثر (فقالتماهذاقالوا)يعني الرسول ومن عندها(أرسل به اليلنعمر من الخطاب) من عطاءًك (قالت غفر اللهله) لقد كان عنده أقوى على قسمة هذامني قال الرسول هذا كله النوكان آلافا كثير ففقالت سجان اللهضعه واطرحوا عليه نوبا (عمحات ستراكان لهافقطعته وجعلنه صررا وقسمتهافي أهل رحها وأيتامها) وفحار وآية تم قالث الراوى ادخل يدك فاقبض منه قبضة اذهبواج بالى بني فلان تمجعات تقبض من تحت الثوب ترسله الى الايتام والمساكين حتى أنفذته (ثمرنعت يديها وقالت اللهم لايدركني عطاء عمر بعد علىهذا فكانت أوّل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقابه ) صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرهن بذلك وهن مجتمعات عنده فقال أسرعكن لحاقابي أطولكن باعاكارواه مسلم والنسائي وابن حبائمن حديث عائشة فلم يكن بينهن أجود بالعطاء وأسخى بالمال من زينب فاسرعت به لحاقا وهذه القصة أخرجها ابن سعد في الطبقات بسند فده الواقدي عن محمد بن كعب قال كان عطاء زينب بنت حشاتني عشرالفالم تأخذه الاعاما واحدا فحلت تقول اللهم لايدركني هذا المال قابل فانه فتنة ثم قسمته في أهل رجهافي أهل الحاجة فبلغ عرفقال هذه امرأة رادبم اخير فوقف عليها وارسل السلام وقال بالغني مافرقت فارسل ألف درهم فسلكت بهذلك المساك وفى العججين وكانت زينب امر أةصناع المدين فكانت ترةع وتنحر زوتصدق في مدل الله قال صاحب القوت وكانت بعدها عائشة رضي الله عنها في الجود والسخاء روى هشام بن عروة عن أبيه أن معاوية بمث الى عائشة مرة بمائة ألف قال فوالله ماغابت الشهس منذاك المودحتي فرقتها فقالت مولاة لهالواشتر يتلنا من هذه الدراهم بدرهم لحا فقالت لوقلتلي قبل ان أفرقها فعات (وقال الحسن) المصرى رحمه الله تعمالي (والله ما عزالد رهم أحد الاأذله الله) ولففا القوت وقال الحسن ماأعز أحدنفسه الاأهان دينه وحلف بالله ماأعز أحدالد يناروالدرهم الاأذل دينه

وقال مرة الاأذله الله ومرة يحعل ذلك بعض العقلاء في النفس فيقول من أرادان بعز نفسه فليذل درهمه وما أعر أحد درهمه الاأهان نفسه (وقيل ان أوّل ماضر بالدينار والدرهم رفعهما الميس غموضعهما على حبه به عبد عبد الحلية عن وهب بن منبه (وقال سميط بن عجلات) الشيداني المشيداني البصرى وسميط بروى بالشين المعجمة والهملة وهوا خوالا خطر بن علان (ان الدنانير والدراهم أز مقالم الموقب الدواب (وقال يحي بن معاذ) الرازى رجه الله تعالى (الدرهم عقر دفان لم تحسن رقيته فلا تأخذه فانه ان لدغان قذلك سمه قيل ومارقيته فل أخذه من حله ووضعه في حقه) نقله صاحب القوت (وقال العلاء بن زياد) البصرى تقدم فروفى الكتاب الذي قبله (تثلث من أله نيارة والمراقبة على الدنيا كالها ذيتوصل بم ما الى جيع أصنافها فن صبر عنهما صبر عن الدنيا ولذلك لان الدرهم والدينارهي الدنيا كلها ذيتوصل به ما الى جيع أصنافها فن صبر عنهما صبر عن الدنيا ولذلك

يل) (انى وحدت فلاتظنوا غيره \* ان التورع عندهذا الدرهم) (فاذا قدرت عليه ثم تركته \* فاعلم بان تقال تقوى المسلم)

(وقيل أيضا) (لا بغر للمن المر \* عقيص رقعة \* أوازار فوق عظم الس \* الى منه رفعه)

(أوجبين لاحفيه \* أثرة يذلعه \* أروالدهم فانظر \* فيه أو ورعه)

هكذا أوردها صاحب القوت وتقدم للمصنف أيضافى كناب آداب السماع (وبروى عن مسلة بن عبد الملك بنمروان كالماغا عالمافي علم الحدثان وزعماله أخذه عن خالدبن مزيدبن معاويةوه والذي بشرعمد الرجن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ولك الاندلس وغزامسلة الى القسطنطينة سنة عان وتسعن في البروعر بن هبيرة في البحر فازاجيعا الحليم وافتقامه ينة العقالبة تم عاد الى القسطنطينية تم دخلها وأقام المسلون بعرصة اوبنوا وز رعواوا كاوامن زراعتهم (الهدخل على عبدالعز يزرحه الله تعالى (عندموته فقال باأميرالمؤمنين صنعت صنيعا لميصنعه أحدقبلك تركت ولدك ايس الهم دينار ولادرهم وكان عنده ثلاثة عشرمن الولد) الذكورو خس من الاماث وقبل أربعة عشروا الصحيح اثنا عشرذ كورا وست بنات كاسيأتى منهم ابراهيم وعبدالله وحفصوء بدالعز يزوأماعبد الملك وسهل فانهماما تاقيله (فقال عراقعدونى فاقعدوه فقال أماقواك لمأدعلهم ديناراولادرهما فانى لمأمنعهم حقالهم ولمأعطهم حتما لغيرهم وانمأ ولدى أحدرجلين امامطمع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين واماعاص لله فلاأبالي على ماوقع ) أخرجه ألونعيم فى الحلية فقال حد تنا أبوجر بن حيان حدثنا أحد بن الحسين حد ثنا محد بن ابراهيم حدثني أبواسعق حدثنا مجد بنالحسن حدثماهاشم قالالاكانت الصرعة التي هالنفها عردخل عليه مسلمة من عبد الله فقال ما أمير المؤمنين نك أقفرت أفواه ولدلة من هذا المال فتركتهم على لاشئ لهم ولو أوصت لهم الى أوالى نظرائي من أهل بينك قال فقال اسندوني ثمقال أماقواك انى أقفرت أفواه ولدى منهذا المال فانى واللهمامنعتهم حقاهولهم ولمأهطهم ماايس لهم وأماقولك لوأوصيت بهم الى أوالى تفاراني من أهل بيتك فانوصى ووابي الله الذي نول الكتاب وهو يتولى الصالحين بني أحدر جلين امارحل يتق الله فسحعل اللهله مخرجاوا مارجل مكث على المعاصي فاني لم أكن لاقو يه على معصمة ثم بعث الهم وهم ضعة عشرذ كراقال فنظر اليهم فذرفت عيناه فبكى ثمقال بنفسى الفتية الذين تركتهم على لاشئ لهم بل يحمد لله تركتهم على خيراً يبني انكم لن تلقوا أحدامن العرب ولامن العاهدين الاان لكم عليهم حَقَايابني ان أبا كم سئل بين أمرين بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم الدار وأن تفتقر واويدخل الجنة فكان ان تفتقر واويدخل الجمة أحب المهمن أن تستغنوا ويدخل النارقوموا عصمكم اللهو بالسند المذكور

سملط ن علانان الدراهم و الدنائم أزمية المنافقين يقادون ماالى النار وقال يحى بن معاذ الدرهم عقرب فان لمتحسن رقيته فلاتأخذه فانه اندهك فتلك سمهقسل ومارقته قال أخذهمن حله ووضعه فيحقه وقال العلاء ان زيادة الدنيا وعلمها من كل زينة فقات أعوذ بالله من شرك فقالت انسرك أن العمذلك اللهمني فابغض الدرهم والدينار وذاكلات الدرهم والدينار هما الدنياكها اذيتوصل م ماالى جيم أصنافهافن صرعتهماصرعن الدنما وفىذاك قىل

انى وجدت فلا نطنواغيره أن النورع عندهذا الدرهم فاذا قدرت عليه ثم ثركته فاعل بأن تقال تقوى المسلم وفى ذلك قبل أيضا

لا غرائل من المر \*عقيص رقعه أواز ارفوق عفاهم الساق منه رفعه

أو حبين لاح فيه \*أثرقد خلعه

أره الدرهم تعرف \*حبه أو ورعه \* ويروى عن مسلة ابن عبد المال أنه دخل على عربن عبد العزيز جه الله عند موته فقال يا أمير المؤمندين صنعت صنيعالم يصدنعه أحد قبال تركت ولداليس له عدرهم ولا

دينار وكانله ثلاثة عشر من الولد فقال عر قمد ونى فأقعد وه فقال أماقواك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فانى لم آمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقالغيرهم وانحاولدى أحدر جلي امامطيع تلدفائله كافيه والله يتولى الصالحين واماعاص لله فلا أبالى على ماوقع الحافر بن ابراهم قال حدثناسهل بن محمود حدثناعر بن حفص المعيطى حدثنا عبد العزير بن عرب عبد العزيز فالقات كم ترك الممارة فالمناسم وقال حدثنى مولى الماكن المعرف فقلت فالقال فقلت حين احتضر كم عندك من المال قال قلت أربعة عشر دينا را قال وقال تعتملون ما من منزل الحامن الفلة قال ترك المائل قال قلت أربعة عشر دينا را قال وقال تعتملون ما من الفلة قال ترك المنافق المنافق المنافة دينا و و و ثناها عنه و ثناها في وروى ان محد بن كعب القرطى المالك و تركنا النابي المدنى الثقية و أصاب مالا كثيرا فقيل الهلواد خونه لولدك من بعدك قال ولكنى أخرجه أبونعيم في الحلية (ويوى ان رجلا قال لا بي عبدرب) الدمشق الزاهد و يقال أبوعبد و به المنافق و يقال ولي بني عذرة وقيل اسمه عبد الجمار وقيل عبد المنافق المنافق المنافق وقيل المنافق المنافق المنافق وقيل المنافق المنافق وقيل المنافق المنافق المنافق المنافق وقيل المنافق المنافق المنافق وقيل المنافق المنافق المنافق المنافق وقيل و تنافق و تنافق و تنافق و تنافق المنافق و المنافقة و المنافق و المنافق و المنافقة و المنافقة و المنافق و المنافقة و المناف

\* (بمان مدح المال والجدع بينه وبين الذم) \*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الله تعالى قد مي المدل خير أفي مواضع من كتابه العزيز) وبيانه ان الحير لغة خدالشروهوما مرغب فيهألكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشئ النافع وقيل الخيرضر بانخير مطلق وهوما يكون مرغو بافيه بكل حال وعندكل أحد كاوصف صلى الله عامه وسلمه الجنة فقال لاخير يخبر بعده النار ولاثمر بشهر بعدهالجنةوخير وشرمقيدان وهوأن خيرالواحد شرلا تنح كالمال الذى ربمايكون خيرالن مد وثهرا لعمروولذاكوصفهالله تعالى بالامرىن(فقال) فيموضع (ان ترك خيراالاتية)وتمـامالا ية الوصية الوالدىن والاقربين وقال في موضع آخر أيحسبون اعاعدهم به من مال وسنن نسار ع لهم في الحيرات فقوله انتراث خبرا أى مالا وقال بعض العلما ولا يقال للمال خير حتى يكون كثير اومن مكان طيب كاروى ان علما رضي اللهعنه دخل على مولى له فقال الاأوصى بالميرا اؤمنين قال الان الله تعالى قال ان ترك خيرا وليس التمال كثيروعلي هذاأيضا قوله تعياليانه لحب الخير لشديد أى لحب المبال وقال بعض العلماء انمياسمي المال خبرا تنديها على معنى لطنف وهوان المال يحسن الوصيمة به ما كان مجوعاً من وجه مجود وعلى ذلك أرضاقوله تعمائىوماتنفقوا منخبر بعلمالله وقوله وكاتبوهم المعلمتم فبهم خيرا قيلءني به مالامن جهتهم قيل ان علم ان اعتقدتم يعود علمهم وعلمهم بنفع أى ثواب وكذلك قوله تعالى لا يسأم الانسان من دعاء اللبرأى لا مفترمن طلب المال وما يصلح دنياه فهذه الواضع التي أطلق فهاالخير وأريدبه المال وقد بينت ذلك فى شرحى على القاموس (وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح الرجل الصالح) قال العراق رواه أحد والطهراني في الكبير والاوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ نعماً وقال المرء (وكل ماجاء في نواب الصدقة والحيونهذا ثناءعلى المال) ضمنا (اذلاعكن الوصول الهما الابه وقال تعلل ) في قصة موسى والخضر عليه ماالسلام وكان أبوهما صالحا فارادر بك أن يبلغاأ شدهما (ويستخرجا كنزهما) من ذهب وفضة (رحة من ربك) أى مرحومين من ربك قال البيضاوي ويحو ز ان يكون علة أومصدرا لارادفان ارادة ألخير رحة وقيل متعلق بمعذوف تقديره فعلت مأفعلت رحة من ربك (وقال تعالى ممتنا على عباده) في حكاية عن بعض أنبها ته في اخاطب وأمنه استغفروار بكم انه كان غفاراً برسل السماء عالكم

ور وىأن المحدين كوب القرطى أصاب مالاكثيرا فقىلله لوادخرته لولدك من بعدا قال لاولكني أدخره لنفسى عندر بى وأدخر ربى لولدی و بزوی آثر حلا قال لاي عبدر به باأخي لاتذهب بشر وتترك أولادك يخير فأخرج ألوعمدر لهمن ماله مائة ألف درهم وقال محى بن معاذ مصيسان لم يسمع الاقلون والاتخرون عثلههما للعبدف مأله عند موته قبل ومأهماقال بؤخذ منسه كامو استل عنه كله \* ( بيانمدح المالوالجم بينه وبينالذم) \*اعلم أن الله تعالى قدد مى المال خيرا في مواضع من كمايه العر بزفقال حدل وعرات ترك خسيرا الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعم المال الصالح الرجل الصالح وكلماماه في ثواب الصدقة والحيج فهوثناءعلى المال اذلاءكن الوصول المسماالاله وقال تعالى واستغرط كنزهما رحمة من ربك وقال تعالى ممنا مارح إد

مدرارا (وعددكم باموال وبنين ويجعل لسكم جنات ويجعل لسكم أنهارا) وفيه بيان لعظم موقع المال عند. لا يُتَّجَاوِزُ الْحَسُوسَاتُ (وقالُ صلى الله عليه وسلم كادالفقر أن يكون كفراً) رواه أنومسلم الكثي في سننه والبهق في الشعب من حديث أنس وقد تقدم الكارم عليه في كتاب ذم الغضب (وهو ثناء على المالولا تقفعلى وحمالج عبين المدح والذم الابان تعرف حكمة المال ومقصوده وآفاته وجوائله حتى المنكشف الكاله خدير منوحه وشرمن وجوه وانه مجودمن حيث هوخير ومذموم من حيث هوشرفانه ليس عير عض) أى مطلقا (ولاهو شرعض) مطلقا (بلهوسب الامرين جمعا وراهذا وصفه فهدح بالاستمداد عماذ كرناه في كتاب الشكر من بيان الخيرات وتفصيل در جات النعم) وهي كثيرة غير محصاة على التفصيل كإقال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تعصوها ولكنها بالاجمال على خمسة أنواع وهي أخروية ونفسية وبدنية وخارجية وتوفيقية (والقدرالمقنع فيههوان مقصدالا كماس) أى العقلاء (وأرباب المصائر) أى المعارف الذوقية (سعادة الاسموة) وهي أعلى أنواع النعم الحسة (التي هي النعيم الدام) والا زوال (والملك المقم) بلاانتقال وأباهاقصد بقوله تعمالي وأماالذ من سعدوا فني الجنسة خالد س الاية وذلك هوالخبرالمحض والفضالة الصرف وهوأربعة أشماء بقاء بلافناءوة درة بلاعجز وعلم بلاجهل وغني بلافقر (والقصد الحهذاد أب المكرام والاكياس اذ قيل لرسول الله صلى المه عليه وسلم من أكرم الناس وأكسهم)أى من أفضلهم كرامة وأكثرهم كاسة (فقال أكثرهم للموتذكر اوأشدهم له استعدادا) قال العراقير وأوابن ماجه من حديث ابنعر بالفظ أى الرتبة أكيس ورواه ابن أبي الدندا في الموت بلفظ المصنف واسناده حمد (وهذه السعادة لاتنال الانثلاث وسائل فى الدنيا وهي الفضائل النفسية كالعلم وحسن الخلق والفضائل المدنية كالصحة والسلامة والفضائل الخارجة عن البدن كلك وسائر الاسباب) يعنى ان سعادة الاسخوةمنوطة بتحصيل هذه الفضائل الثلاثة والسعى فبهاو استعمالها كأقال تعالى ومن أرادالا سنحوة وسعى لهاسعها الاتية وأصول الفضائل النفسية أربعة العقل وكاله العلم والعفة وكالها لورع والشجاعة وكالهاالحاهدة والعدالة وكالهاالانصاف وهي العبرعنها بالدىن ويكمل ذلك بالفضائل البدنية وهي أربعة أشباءالصمة والغوةوالجال وطول العمرو بالفضائل الطيفة بالانسان وهي الخارجة عن البدنوهي أربعة أشياءالمال والاهل والعز وكرم العشيرة ولاسبيل الى تحصيل ذلك الابة وفيق الله عز وحل وذلك بأر بعة أشماء هدايته ورشده وتسديده وتأييده قميع ذاك جسة أنواع هيءشرون منضرب حسة فى أربعة ليس للانسان مدخل فى اكتسام الافها هو تفسى فقط والسعادة الحقيقية هي الخيرات الاخرو يةوماعداها فتسميته بذلك امالكونه معاونافى باوغ ذلك أونافعافيه فكرما أعان على خيرسعادة والاشياء التي هي معينة ونافعة فى باوغ السعادة الاخرو يةمتفاوتة الاحوال فنهاماهو نافع في جميع الاحوال على كل وجه ومنها ماهو نافع فى حال ون حال وعلى وجهدون وجهور عمايكون ضرواً كثر من نفعه فق الانسان ان يعرفها عقائقها حنى لا يقع عليه الخطأ في اختماره الوضيع على الرفيع وتقدعه الحسيس على النفيس، ان قبل ما الخبر والسعادة والفضيلة والنافع وهلبين هذه الاربعة فرقاقيل أماالحيرالمطلق فهوالختارمن أجل نفسه والختارة بره لاجله وهو الذي تشوقه كل عاقل وأماالسعادة الطلقة فسن الحياة في الا منحق وهي الاربع التي تقدمذ كرها وقديقال لمايتوصل به الىهذه السعادات الاربعة سعادة وهي السنة عشر المتقدمة و بضادها الشقاوة وأما الفضيلة فاسم العصل به الانسان منية على الغير وهواسم لمايتوصل به الى السعادة ويضادها الرذيلة وأماالنافع فهومايعين على بلوغ المضيلة والسعادة والخيروهوض بانضرورى وهومالايكون الوصول الى المطلوب آلابه كأاعلم والعمل الصالح للمكافين في البلوغ الى النعيم الدائم وغير ضرورى وهوالذى قدىسد غيره مسده كالسكتمين فى كونه نافعاف قع الصفراء فانذلك قديسد غيره

وعددكم بأموال وبنين ويحعل لكمحنات ويجعل اكم أنهاراوقالصليالله علمه وسالم كأدالة قرأن بكون كف راوهو ثناءعلى المال ولاتففء لي وجه الجم بعدالذم والمدح الا مان تعدرف حكمة المال ومقصوده وآفاته وغواثله حتى منكشف للثالة خير منوجهوشرمن وجهوأنه مجود منحيث هوخمير ومذموم منحيث هوشر فانه السيغار محض ولاهو . شرمحيض بالهوساب للامرسجيعا وماهدنا وصفه فهدح لاعالة ثارة و مذمأخرى واكن البصير المميز مدرك أن المحودمنه غمرالمذموم وسانه بالاستمداد عما ذڪرااه في كتاب الشكر من يان الخيرات وتفصيل در جات النعم والقدرالمة لمع فسمعوأن بقصدالا كاسوأرباب المصائر سعادة الأخيرة التي هي النعسيم الداع والملك المقهم والقصدالي هذادأب الكرام والاكاس اذفيل لرسول الله صلى الله علمه وسلمن أكرم الناس وأكيسهم فقالأ كثرهم الموتذكرا وأشدهمله استعدادا وهذه السعادة الاتنال الابتلاث وسائل في الدنيا وهى الفضائل النفسمة كالعملم وحسنالخلق والفضائل البدنية كالصعة

ولأخادم لهمماوس ادات اغرهما ولا رادان اذاتهما اذالنفس هي الجبوهسر النقيس الطاوب سعادتها وأنها تخدم العلووالمعرقة ومكارم الاخلاق انعصالها صفةفى ذاتها والبدن يخدم النفس واسطة الحواس والاعضاء والمطاعم والملابس تخدم البدن وقدسمق أن القصود من الطاعم ابقاء البدن ومن المناكح ابقاء النسل ومن البدن تسكممل النفس وتز كمتهاوتز يبتها بالعلم والخلق ومنعرف هدذا الترتيب فقدعرف قدر المال ووجهشرفه والهمن حبث هوضرورة الطاعم والملابساليهي ضرورة بقاءاليدن الذي هـو ضرورة كالالنفس الذى هوخدير ومنعرف فائدة الشئ وغايته ومقصده واستعمله لتلك الغابة متلفتاالها غير ناسلها فقدأ حسن والتفع وكانما حصل له الغرض مجودافي حقه فاذاالمال آلة ووسيلة الىمقصود صحيم ويصلح أن يتخذآلة ووسيلة الىمقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة عن سعادة الا تخرة وتسد سيبل العلم والعمل فهواذا مجودمذموم مجودبالاضافة الىالمقصد المجودومذموم بالاضافة الحالمقصد المذموم فن أخسد من الدنيا أكثر

مسده وكل نافع فقد يسمى فضيلة وسعادة وخبرالكونه مبلعا الدذلك وقول المصنف وهذه السعادة لاتنال الخريش بن الى ان بعض الفضائل محتاج الد بعض الماحاجة ضرورية بحيث لولم يوجد ذلك لم يصع وجود الا تخرأ وحاجة نافعة بعيث لولم يوجد لاختل حال الا تخروذ الثان السعادة الحقيقية الاخروية لاسبيل الى الموصول اليها الاباكتساب الفضائل النفسية ولاسبيل الى تحصيل هذه الا بصحة البدن وقوته وانه لا تغنى الفضائل النفسية والبدنية عن الفضائل الخارجة فانه ان أمكن ان يتصور وصولها ان لامال له ولا أهل ولا عشيرة فانم الاتكمل الابم ا (وأعلاها) أى تلك الفضائل (النفسية ثم الدنية ثم الخارجة) المطيفة بالانسان (فالخارجة تحسيها والمال من جلة الخارجات) فصاحبه يتم كن من الفضائل اذا فقده لا مشكل بلا في المال المقترى تحرى المكارم كساع الى الهياء بغير سلاح أو كبار متصد بلا جناح ولله درمن قال

فلا مد في الدنيا أن قل ماله ، ولا مال في الدنيا ان قل مجده

ومن جلة الخارجات الاهل فنم العون على باوغ السعادة قال الشاعر ألم ترأن جمع القوم يخشى \* وان حريم واحدهم مباح

والعزفيه يتأبي عن حل الذل ومن لاعزله لا يمكنه آن يذود عن حريمه وكرم العُشيرة فانه مخيلة لـكرم الفرع وقال الشاعر ان السرى اذا سرى فبنفسه ، وابن السرى اذا سرى أسراهما

واذاعلت ذلكفالق ممعك الحان المال اذااعتبرا كونه أحدأسباب الحياة الدنيوية فهوعظيم الخطرلانك متى توهمته مر تفعادهسر على الناس ترحمة معاشهم وقد تقدم ان الناس يحتاج بعضهم الى بعض ولا يمكنهم التعابش مالم بتظاهر واواذا اعتبر بسائر القنبات فهوصغيرا لخطراذهوأخس القنسات والقنبات ثلاث نفسيةو بدنيةوخارجةوالخارجة دونها (وأدناهاأى الخارجات الناض المتعامليه وهوالدراهم والدنانير فانم حاخادمان)غير محدومين (ومرادان أغيرهماولا برادان لذائهما) فانالو تصورناار تفاع الضرورات التي بها ستدفع لكانتهي والحصباء سواءوسائر القتبات خادم من وجه ومخدوم من وجه (اذ النفس هي الجوهرالشريف المطاو بسعادتها وانهاتخدم العلموالمعرفة ومكارم الاخلاق لتحصياها صفةفى ذاتها والبدن عدم النائس بواسطة الحواس والاعضاء والطاعم) والمشارب (والملابس تتخدم البدن) والمآكل والملابس تخدمهما المال فالمال منحنه ان يكون خادما لغيره من القنبات وان لا يكون شي من القنيات خادما وان كان كثيرمن الناس يجهلهم يحملون جاههم وأبدائهم ونفوسهم خدمالمالهم وعبيدا (وقدسيق ان المفصود من المطاعم ابقاء ) مسكة (البدن ومن المناكع) صورة (ابقاء النسل ومن البدن تكميل) هيئة (النفس وتزكيتها وتزيينها بالعلم والخلق) وان كان جماله وسمنه وحسن حاله مرغو بافيها الاان المقصودهو ماذكرهالمصنف (ومنعرف هذا الترتيب فقدعرف فدوالمال ووجه شرفه وانه من حيث هوضرورة الطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدن الذي هو ضرورة كال النفس الذي هو خير ) ولذ لك جعل من الخبرات المنوسطة (ومن عرف فائدة الشي وغايته) التي ينتهى الهما (ومقصده) منه (واستعمله لتلك الغاية ملتفناالها) حاملاتاك نصب عينيه (غيرناس لهادقد أحدين) في صنيعه (وانتفع) بعمله (وكان ماحصل له الغرض) الذي هو بعدده (محودا في حقه فاذا المال آلة) التحصيل الفضائل (ووسيلة ألى مقصود صحيم و يصلح أن يتحذ) أيضًا (آلة ووسيلة الى مقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة ) أي المبانعة (من سعادة الاستخرة )أيعن تحصياها (وتسدسبيل العلم والعمل فهواذا يجود مذموم تحود بالاضافة الى المقصد الحمود ومذموم بالاضافة الى القصد المذموم)و به أتضع وجهكونه من الخيرات التوسطة (فن أخذمن الدنيا أكثر عما يكلفيه ) هووه ن تلزمه و ننه (فقد أخذ حقفه ) أى هلاكه (وهولايشعر) بملاكه (كاوردبه الحبر) الذي تقدم قريبا وأوله دعوا الدنيا لاهلها وتقدم تخريجه والكلام عليه (ولما كانت الطماع ماثلة الى اتباع

ممايكفيه فقدأ خذحنفه وهولايشعركاو ردبه الخبرول كانت الطباع ماثلة الحاتباع

الشهوات القاطعة لسبيل الله وكان المالمسهلالها وآلة الماعظم الخطر فعما مز مدعلي قدرالحكفاية فاستعاد الانساء من شره حتى قال نسناعلىه الصلاة والسلام اللهم اجعل قوت أ ل يحد كفافافل بطلب من الدنماا لامايتمعض خيره وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكيناواحشرني فى زمرة المساكين واستعاد الراهم صلى الله عليه وسلم فقيال واحنبني و بني أن تعبد الاصنام وعني بها هددن الجدر سالدهد والفضة اذرتبة النبوة أحل من أن يخشى عليماأن تعتقد الااهية فى شىمن هذه الخارةاذ قدكني قبل النبوة عبادتهامع الصفر واعا معيني عبادتهما حبهما و الاغترار بهما والركون المحما قال نبينا صلى الله عليهوسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس ولاانتعشواذاشسيكفلا انتقش

الشهوات القاطعة أسبيل الله وكان المال مسهلالها) لذلك الشهوات (وآلة الهاأعظم الخطرفيما يزيدعلى قدرالكفاة) والحاحة (فاستعاد الاندماء)علمهم السلام (منشره حتى قال نبيناصلى الله عليه وسلم اللهم احعل قوت آل مجد كفافا ) القوت ماسديه الرمق سي به لحصول القوّة والكداف مالا يفضل من الشي ويكون قدرالحاجة والمرادبا المجمدروجاته ومن فىنفقته أومؤمنو بني هاشم وأتقياءامته والجلءلي الاعم أترقال العراقي منفق عليه من حديث أبي هر مرة انتهي فلت الذي في المتفق عليه اللهم ارزق آل محمد قو اوعندمسلم وحده اللهم ارزق آل محمد كفافا وعنده أيضا وكذلك أحدوا لترمذي وابن ماجه اللهم اجعل رزقآ لمحمدفي الدنياة وتاوفي لفظ كفافا والمعني اجعل رزقهم بلغة تسدرمقهم وتمسك قوتهم بحيث لاترهقهم الفاقة ولاتذلهم المسئلة ولايكوت فيه تغول بصل الى ترفه وتبسط ليسلوامن آفات الغنى والفقر (فل يطلب) لهم (من الدنداالاماية معض خيره وقال) صلى الله علم سه وسلم أيضا (اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة الماكن وم القيامة) رواه الترمذي في الزهد من جامعه والبه في في الشعب من طريق ثابت بنجمد حدثنا الحارث من النعمان عن أنس رفعه باللفظ المذكور وفيهز بادة وفالتعائشة يارسول الله قال الم مدخاون الجنة قبل أغنيا مم مار بعين عي يفاورواه ابن ماجه الى قوله زمرة المساكين من طريق عطاء بن أبي ر بأح عن أبي سعيد قال حبو اللساكين فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول في دعائه وذكر ورواه الطهراني في الدغاء بدون قول أي سعيدو بلفظ وتوفني وفي لفظ عند. اللهم توفني اليك فقيرا ولاتوفنى غنماواحشرني في زمرة الساكين بوم القمامة وأخرجه الحاكم وسجعه مريادة وان أشقى الاشفماءمن اجتمع علمه فقر الدنماوعذاب الاتخرة وقد تقدم المكالام علمه (واستعاذا براهيم صلى الله علمه وسلم فقال) الله تعالى فى كتابه حكامة عنه (وأجنبني وبني ان نعبد الاصنام) أعلم ان الناص الذي هو العين والورق حر جعله الله تعالى سيمالا تعامليه كاتقدمذ كره وخادم كاذكره فقبيح بالحرالمترشع لنيل الفضائل والاقتراء بالمار حل ثناؤه والوصول الى الغنى الاكبران بهافت ما كثر عما يحتاج المهو يعمل نفسه أقل رقيق وأخسه فبرقذوى الاطماع رق خلب و يكون معتكفافه على عر بعبد على ماقال بعكفون على أصنام الهم (و) اعما (عنى) الراهم على السلام (به) أى رقوله المذكور في سؤاله من ربه ان يحنيه و بنيه عمادة (هذن الحِر س الذهب والفضة) والمرادم ماالاعراض الدنيو ية الصارفة عن الله (اذر تبة النبوة اجل من ان يخشى علم الن بعنقد) هو وبنوه (الالهية) واستحقاق العمادة (في شيء من هذه الخارة اذ قد كفي قبل النبوة عبادته امع الصغر وانحامعني عبادته حبه والاغترار بهوالركون المه وقدقال في موضع آخراشارة الىمانع هذا المعنى وغيره بأأبث لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيأ (قال نسناصلي الله عليه وسلم) فى ذم من يحمل عاهه ويدنه ونفسه خادما للمال وعبدا (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم) قال فى المصماح تعس تعسامن باب نفع أكب على وجهه وعثر وقيل هلك وقيل لزمه الشر وهو تاعس وتعس من باب تعب لغة فهوتعس مثل تعب وفي الدعاء تعساله وتعس وانتكس فالتعس ان يخر لوجهه والنكس ان لايستقل بعد سقطه حتى يسقط ثانية وهي أشدمن الاولى (تعس ولاانتعش) يقال انتعش العاثر نهض من عثرته ونعشه الله وأنعشه افاقه (واذاشيك) أى أصاب رجله الشوك (فلا أنتقش) أى لا أخرج الله منه ذلك يقال نقشت الشوكة نقشا وانتقشتها اذا أستخرجها بالمنقاش قال العراقي رواه البخاري منحديث أبي هر مرة وأبو معلى ولم يقل ولاانتقش وانماعلق آخره للفظ تعس وانتكس ووصل ذلك بن ماجه والحاكم انتهى قلت رواه العارىمن طريق أي بكر بن عماش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هر مرة مر فوعاوفي افظ العسكري من طريق الحسن عن أبي هر يرة مرفو عالعن بدل تعس وسياق حديث ابن ماجه بعد قوله الدرهم وعيد الحلة وعبدالخيصة ان أعطى رضى وان لم يعط مخط تعس وانتكس واذا شيك فلاانتقش طو بي لعبد أخذ بعنان فرسه الحديث وعزاه السيوطي في الجامع الكبير العناري أيضا وتقدم للمصنف في كتاب النكاح

وعن أداء حقه فهو كعابه صنم وهوشرك الاأن الشرك شركات شركات الموجب الخلود في النارو قلم المنفئ عنده المؤمنون فانه أخفى من دبيب الخلود في النارة وذ بالله من الجدع

\*(بدان تفصيل آفات المال وفوائده) \* اعلمأت المال مثلحية فهاسم وترياف ففوالدوش باقسه وغواللة سهومسه فنعرف عواثلة وفوالده أمكنه أن يحدر منشره واستدرمن خبره \*( أما الفوائد) \* فهدى تنقسم الىدنبو بهودينية \*أماالدنمو ية فلاحاجة الى ذكرهافان معرفتها مشهورة مشتركة بن أصناف الحاق ولولاذاكم يتهاليكواعلى طامها وأماالدينية فتخصر جيعها في تسلانه أنواع (النوع الاول)أن ينفقه على نفسه امافى عبادة أوفى الاستعانة على عبادة امافى العبادة فهو كالاستعانة به عالى الج والجهادفانه لا يتوصدل الهما الابالمال وهمامن أمهات القريات والفقير محروم من فضالهما واما فيمايقو به عالي العبادة فيذلك هوالمطم والملبس والمسكن والمنكع وضرورات المعيشة فات هدده الحاجات اذالم تتيسر

تعس عبد الزوجة تبعالصاحب القوت وقد ذكر العراقي هناك انها يجدله أصلا (فبين أن محما عبد لها ومن عبد حرافه وعابد صنم الكل من كان عبد الغير الله فهو عابد صنم ) أى ان الغير يكون في حقه عبر له الصنم الذى يتقرب الى الاعراض عايتقرب الى الله تعالى كاسمائه تعالى المهمائه تعالى والمن المشركون وأخبت حالا من المشركون وأخبت حالا من المشركين لان المشركين ادعوالني عبد ون الحجارة لتقريم مالى الدنيازلني وهو لاعيلام ون الاسماء والدعوات لقريم مالى الدنيازلني ولا يحنى قصه (وهو شرك الاان الشرك شركان شركان شركان شركان شرك خيى لا يوجب الخاود في النارو قلما ينفل عنه المؤمنون فانه أشي من دبيب النمل من دبيب النمل على الصفرة المنه المنازم من حديث عائشة بسند ضعيف و روى هناد بن على الصفاروا والحكم وألو يعلى وان المنذر وابن السنى في على يوم واليلة من حديث ألمي وسند حسن الشرك في السرى والحكم وألو يعلى وان المنذر وابن السنى في على يوم واليلة من حديث ألمي وسند حسن الشرك في أخذى من دبيب المنازم وحديث المنازم والمناذ وكباره الحديث (وشرك جلى وحد الخاود في النار) وهو عدم الاعان بالله ورسله نعوذ بالله من ذلك

\*(بيان تفصيل آفات المال وفوائده)

(اعلى) وفقك الله تعالى (ان المال مثل حية فيه اسم وتريان) فسعها في فهاو ترياقها في الها (ففوا الده ترياقه) المافع (وغوائله مهومه) المهلكة (فن عرف فوائده وغوائله أمكنه ان يحترزمن سمه و يستدرمن خبره) ومدعى ذلك فالحكم بتناوله له يحرى تجرى راف حاذق تناول حية قدعرف نفعها وضرها وأمن شرهاوسمها فيتحرى بتناوله الوجه الذى ينتفعهو به وينفع غيره فهومباحله تناوله وغيرا لحكم اذاتناوله فهوالجاهل استحسن الحية واستلان مسها فظن انهامستصلحة لان يتقلدمها فعلها سخابا فى عنقه فلدغته وقتلته وكما لايجو زللجاهل بالرقية غيرالعارف بنفع الحيةان يقتدى بالراقى فى تناول الحية والتصرف فيهاكذ للثلايجوز للجاهل ان يفتدي بالحكيم في اعراض الدنيا وكاله محال ان يسلك الاعبي طريقاوعوا يسلكه البصير من غيرقائداذ هو غير آمن أن يقع فى وهدة كذلك محالان يسلك مستبديراً يه فى تماول أعراض الدنيا طريقانسلكهالحكم العالم اذهوغيرآمن ان يقعفى هاوية وكان الغانية لايحوزان يدخل علماو يخاوبها من الرحال الامن كان يجبو ما ومن علمها كذلك الدند الايوران يتم . كن منه الاالمقطوع عنها مالعفة والزهد لئلاتغره وذلك كأمير المؤمنين على رضى الله عنه حمث قال باجراء باسضاء احرى واسضى وغرى غيرى ومن تصورذاك علوان الله تعالى قدأيا حالدنها كلهالاوليائه على مانهم لايتناولون االاعلى ما عد وكاعدواذا تناولوهاوضعوها كإيحب وحيثما يجب وعلى هــذا قوله تعـالى أن الارضالله نورثهامن يشاء منعباده والعاقبة للمتقين وقال تعالى مرثها عبادى الصالحون فافهم ذلك (أماالفوا تُدُّفه عي تنقسم الى دنيوية ودينية أماالدنبوية فلاحاجة الىذكرها فانمعرفتهامشتركةبي أصناف الحلق ولولاذاك لم يتهالكواعلى طلها وأماالدينية فينحصر جيعهافى ثلاثة أنواع النوع الاول ان ينفقه على نفسه ) وذلك (امافى عبادة )لله تعالى كاف بما (أوفى الاستعانة على عبادة امافى العبادة فهو كالاستعانة به على الحي الىبيت الله الحرام (والجهاد) مع الكفار (فانه لا يتوصل الهما الابالمال) فن لامال له كيف يحج أو كيف يجاهد (وهمامن أمهات القربات والفقير محروم عن فضلهما )ومن هناقول الشاعر

المرء برفعه الغني ﴿ وَالْفَقُّرُمُنْقُصَّةُوذُلَّ

وفى الخبرنع العون على تقوى المال (وآمافها يقو يه على العبادة وذلك هوالمطم والملبس والمسكن والمنكم وضر ورات المعيشة) التي لايستفني عنها الانسان (فان هذه الحاجات اذالم تتيسر كان القلب منصرفا الى تدبيرها فلايتفرغ للدين ومالا يتوصل الى العبادة الابه فهو عبادة فاخذا لكفاية من الدنيا لاجل الاستعانة

كان القلب مصر وفا الى تدبيرها فلا يتقرغ الدن ومالا يتوصل الى العبادة الأنه فهو عبادة فأخد الدكفاية من الدنسالاحل الاستعانة

( نمان ــ (انتحاف السادة المتعنين ــ مامن )

على الدّبن من الله وائد الدينية ولايدخسل في هدذا التنعم والزيادة عسلى الحاجة فان ذلك من حظوظ الدنيا فقط (النوع الثاني) ما يصرفه الى الناس وهو أربعة أقسام الصدقة والمروعة والمروعة ووقاية العرض وأحرة الاستخدام «أما الصدقة فلا يحفى التطافي غضب الرب تعمالى وقدذكر افضاها فيما تقدم «وأما الروعة (١٥٤) فنعنى مهاصرف المال الى الاغنماء والاشراف في ضيافة وهدية واعانة وما يجرى مجراها

] على الدين من الفوائد الدينية ولا يدخل في هذا التنجي والناذذ (والزيادة على الحاجة فان ذلك من حظوظ الدنيافقط) وليسللا تخرةفيها حفا (النوع الثاني مايصرفه الى الناس وهوأر بعة أقسام الصدقة والمروءة ووقاية العرض واحرة الاستخدام اماالصدقة فلا يخفى ثوام اوانه التعافي غضب الرب) كا وردذاك في الجبر وفهماانفكاك من الناروتمنع ميتة السوء وتزيد فى العمر وتتي مصارع السوء وتمنع سيبعين نوعامن أنواع البلاء أهونه الجذام والبرص وكلذلك في الاخبار (وقدذ كرنا فضائلها) فيما تقدم في كتاب الزكاة (وأما الروءة) وقد اختلف في استقاقها هل هي من مرئ أومن المرء وعلى أي حال (فنعني بها) هناجلة الاخلاف المستحسنة التي منها (صرف المال الى الاغنياء والاشراف من ضيافة وهدية واعانة) للأخ في مضايقه (وما يحرى بحراه فانهذالًا يسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم الى عداج) وهذا يصرفه الى غير محداج (الاانهذامن الفوائدالدينية أذبه يكتسب العبد الاخوان والاصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق رمرة الاسخداء) والاحواد (فلايتصف بالجود الامن يصنع المعروف) مع اشراف الناس ووجوههم (و يسلك سبيل الفتوة والمروءة) ومنهنا قيللعاو يةرجمالله تعالى ماالروءة فقال اطعام الطعام وضرب الهام وقيسللا شخر ماللروأة فقال جماعها في قوله تعالى ان الله يأمر بالعمد لوالاحسان الاكة وأما الفتوة فهي الايثار بالدنيا على نفسه (وهذا أيضائم العظم الثواب فمه فقدوردت أخمار كشرة في الهدا باوالضيافات واطعام الطعام من غيرا شتراطُ الفقر والفاقة في مصارفها ما تقدم ذكر بعضها في آداب الكسب وفي آداب الاكل وفي آداب الصعبة الاانمن جادعاله لاجل الناس كانموصوفا بالسخاءولكن ذلك لنفسه ولاجل هواه فهوموصوف بظاهراار وءةو يمعنى الفترة ولاأحرله في الا تخرة لانه على لاحل نفسه لا لاجل ربه وحصل في الدنيا شكره وذكره تعويضاله من حرث الا تخرة لان هذا حرث الدنيا فلم يكن في الا تخرة اضعافا كثميرة (وأماوقاية العرض فنعنى به بذل المال لدفع هعو الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم وهوأ يضامع تنجز فائدته فى العاجل من الخطوط الدينية أيضا قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماوقى به المرعورضه كتبله صدقة) رواه أبويعلى منحديث عاروقد تقدم ورواه الطيالسي ماوقى به المؤمن عرضه فهوله صدقة ورواه العسكرى فى الامثال والقضاع فى مستند الشهاب من طريق عبدالجيد بن الحسن الهلالى عن محدبن المنكدرعن جابر بلفظ ماوقي به المؤمن عرضه فهوله صدقة زاد القضاعي وماانفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة فقات محمد بن المنكدر ومامعني ماوقى والمرعمرضيه فقال أن يعطى الشاعر أوذا الاسان المتق (وكيفلا) يكون ذلك (وفيه منع المغتاب عن معصمة الغيبة واحتراز عايثورمن كلامهمن العداوة التي تُحمَلُ في المُكافأة والانتقام على مجاوزة حــدود الشربعة وأماالاستخدام فهوان الاعمال التي يحتاج البها الانسان المهيئة اسبابه كثيرة ولو) فرضانه (تولاها بنفسه ضاعت أوقاته) فيها (وتعذر عايه ساوال سبيل الا تنوة بالفكر) في حلائل عظمة الله تعالى (والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين) وبهما يتوصلون الى معرفة الله تعالى (ومن لامالله فيفتقر الى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام) من السوق (وطيفه) وطعنهوعينه (وكنس البيت) وغيرذاكمن اللوازم (حتى نسط الكتاب الذي يحتاج البه) في امور دينه فانه من اللوازم الضرور ية (وكل ما يتصور أن يقوم به غير لـذو يحصــــل به غرضك فانت متعوب) خاسر الحظ (اذااشنغلت به اذعليك من العلم والعمل والفكر والذكر مالا يتصورات يقوم به غيرك فتضييع الوقت

فانهذه لاتسمى صدقةبل الصدقة مايسلم الىالحتاج الأأن هدذا من الفوالد الدشة اذبه تكتسب العيد الاخوان والاصدقاء ومه سلتسب صيفة الدخاء ويلفق مزمرة الاسطياء فلا وصف بألحو دالامن بصطنع المسروف ويسلك اسسل المر وعقوالفتوةوهذاأنضا عمايعظم الثواب فيه فقد وردت أخماركشم الهدا بأوالضيافأت واطعام الطعام من عير اشتراط الفقر والفاقة فيمصارفها \*وأماوقاية العرض فنعني به بذل الماللافــعهــو الشمراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم وهوأ بضامع تنجز فالدنه فى العاجلة من الحظوط الدينية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماوقي به المرعص صه كتباله به صدقة وكيف لارقيسه منع المغتبابعن معصمةااغسةواحترازعا بثورمن كالرمهمن العداوة التي تحسمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة بوأماالاستخدام فهوأن الاعال الي عتاج الم الانسان لم شقاساته كثيرة ولوتولاها منفسيه

ضاعت أوقاته وتعذر على مساول سيل الآخرة بالفكر والذكر الذى هو أعلى مقامات السالكين ومن لاماله في في في في في في فيفتقر الى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطعنه وكنس البيث حتى نسخ الكتاب الذي يعتاج البه وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك في عصل بعض عن منافقة عند منافقة في المنافقة في المنافق فى غديره خسران \*(المنوع الثالث) \* مالا بصرفه الى انسان معين ولكن يحصل به خديرعام كبناء المساجد والقناطر والرباطات ودور المرضى ونصب الحباب فى الطريق وغير ذلك من الاوقاف المرضرة للخيرات وهى من الخيرات الوبدة لدارة بعد الموت المستجلمة مركة أدعية الصاحبين الحافوظ العاجلة من الخلاص من ذل المحتوال والمعاون المحادية والمدال عن الحافوظ العاجلة من الخلاص من ذل السوال وحقارة الفقر والوصول الى العز والمحدين الخلق وكثرة الاخوان والاعوان والاعران والركرامة في القالوب فكل ذلك بما يقتضيه المال من الخفوظ الدنيوية (وأما الاتفات) فدينية فشدات

(الاولى) أن تجرا الى المعاصي فأن الشهوات متفاضلة والعز قد يحول بن المرء والعصمة ومن العصمة أن لا عد ومهما كأن الانسان آنسا عن نوعمن العصمة لم تتحرك داعسه فاذا استشعر القدرة علها انبعثت داعشه والمال نوع من القدرة يحرك داعية المعاصى وارتكاب الفجورفان اقتحم مااشتهاه هاك وان صدير وقع في شددة اذ الصرمع القدرة أشسدوفننة السراء أعظم من فتنة الضراء (الثانية) أنه يجــر الى التنج في الساحات وهددا أوّل الدرجات فتى يقدرصاحب المال عملي أن يتناول خديز الشيعير ويلبس الثوب الخشن ويسترك لذائذ الاطمهمة كاكان يقدر عليه سلمان بن داود علمسما الصلاة والسلام في ملك

في عديد مرافقها (والقناطر) في طريق الفات مالايصرفه الى انسان معين والكن يحصل به خيرعام) للمسلمين (كبناء المساجد) أى احداثها في محلات قوم يحتاجون البها أو تعميرها ورم ما تشعث منها و تجديد مرافقها (والقناطر) في طريق العامة في المواضع المحتاج البها (والرباطات) لابناء السبيل وادرار الرزق عليها (ودور المرضى) و تقييد من مخدمهم و ينظر في مصالحهم وربطما يصرف الى أدويتهم و ادرار الرزق عليها (ودور المرضى) و تقييد من مخدمهم و ينظر في مصالحهم وربطما يصرف الى أدويتهم و ونصب الحباب) جمع حب أى خارن الماه (في الطرق) المسلم كة خصوصا في طريق الحرمين العموم المنفع بذلك (وغير ذلك من الاوقاف المرصدة المخيرات وهي من الخيرات المؤيدة الدارة بعد الموت المستحلمة المنفع بذلك (وغير ذلك من الحراث من المال المعلمة فوائد المال بها خيراً عليها فهذه جلة فوائد المال في الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال) فاى السؤال مطلقاذل ولوائين في العربيق (و) من الخلاص من (حقارة الفقر) فان الفقير حقير دائما بعني اله تستحقره النفوس والعمون كالمال الشاعر والمرء من عدد المنفوس والعمون كاللها عن المالة وللها الماعر والمرء من علائلة على المالة والنفوس والعمون كالمال الشاعر والمرء من والمرء مناه على الفقر منعصة وذل

فلايحدف الدنيالمن قل ماله \* ولامال في الدنيالمن قل محد

(والوصول الى العزو المجد بين الخلق) كَاقال المتني

(وكثرة الاخوان والاعوان والاصدقاء والوقار) عند الناس (والكرامة في القاوب فكل ذلك عما يقتضه المال من الحفاوظ) العاجلة (الدنبوية وأماالاً فات فدينيةُ ودنبويه اماالدينية وثلاثة الاول أن يحرالي العاصى فان الشهوات متقاضية )والنفس حوح (والعجزقد يحول بين الرعو العصية) كاقبل (ومن العصمة انلاتقدر )وفى لفظ أن لاتحد (ومهما كان الانسان آيساءن نوع من المعصية لم تتحرك داعمته ) الها ألياسه منها (فأن استشعر القدوة علم النبعث داعيته) وتحركت شهوته (والمال من) عمم (القدرة يحرك داعية المعاصى وارتكاب الفعورفان اقتحم مااشتهاه ) وركب هوى نفسه (هاكوان صبروقع فى شدة ) وساءخالقه (اذااصرمع القدرة أشد) من الصرمع البحز (وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء) ولذا ورداني أخشى عايكم فننة آلسراء (الثانية ان يجرالي الننع في المباحات وهذا أول الدرجات فني يقدر صاحب المال على أنّ يتناولخبزالشعير ويلبس الثوب الحشن منصوف أوقطن (وبترك لدائذا لاطعمة كاكان يقدرعليه سلمان علمه السلام في ملكه كاتقدم في الكتاب الذي قبله (فأحسن أحواله أن يتنع بالدنيا وعرت عليه نفسه) أى تتعوّد (فيصيرالتنع مألوفاعنده ومحبو بالايصبر عنهو يحره البعض منه الى البعض فاذااشند أنسه فه رعالا يقدر على التوصل المه بالكسب الخلال اضيقه (فيقهم) أي يدخل (الشمات) ويرتكم با (ويمخُوض في المراياة) مع الناس (والمداهنة والمكذب والنهَّان وسأثر الاخلاق الرَّدية) من هذا الجنس (لينتظم له أحردنماه ويتسمرله تنعمه فان من كثر ماله كثرت حاجته الى الناس ومن احتاج الى الناس فلابد وأن ينافقهم) بان يظهر اهم خلاف ما يمطنه (وبعصى الله في طلب رضاهم) لاجل مصلحة المال (فأن سلم انسان من الآفة الاولى وهي مماثمرة الحفاورات فلابسلم عن هذه )الآفة (أصلاومن الحاجة الى الخلق تثور

فأحسن أحواله أن يتنع بالدنها وعرن عليها نفسه في التنع مألوفا عنده و محمو بالانصلى عنه و بحره البعض منه الحالبعض فاذا اشتد انسه به رعالا يقدرعلى التوصل اليه بالكسب الحلال في تقلع الشهات و يحوض في المراآة والداهنة والداهنة والنفاف وسائر الاخدال المناس به وعالم المنظم المردنياه و يتبسرله تنعمه فان كثرماله كثرت حاجته الى الناس ومن احتاج الى الناس فلابدوأن ينافقهم ويعمى الله في طلب وضاهم فان سلم الانسان من الافقالاولى وهي مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هدده أصلاومن الحاجة الى الخاق

العداوة والصدقة وينشأ عنه الحسد والحقد والرياء والكروالكذب والنمهة وسائر المعاصى الني تخص القلب والسان ولا يخلوعن النعدى أيضا الى سائر الجوارح وكلذلك يلزم من شؤم المال والحاجة الى حفظه واصلاحه (الشائة) وهي التي لا ينفك عنها أحدوهو أنه يلهمه اصلاح ماله عن ذكر الله تعمالي وكل ماشغل (107) العبد عن الله فهو خسران ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام في المال ثلاث آفات أن

العداوة والصداقة وينبني عليمالحقد والحسد والرياء والكبر والكذب والغيبة والنميمة وسائرا لمعاصي الني تخص القلب والاسان ولا يخداو عن النعدى أيضا الى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاحة الى حفظه واصلاحه ) وتنميته والوقوف بازاته (الثالثة وهي التي لاينفك عنها أحدوه وأن يلهيه اصلاح مله عن ذكر الله تعالى وكل ماشغل العبد عن الله فهوخسران ونقص حظ في حقه (ولذلك قال عيسى عليه السلام في المال أللات آفات أن ياخذه من غير حله) وهي الاولى (فقيل ان أخذه من حله فقال يضعه في غير حقه ) وهي الثانية (فقيل ان وضعه في حقه فقال بشغله اصلاحه عن الله تعالى ) وهي الثالثة (وهذاهوالداء العضال) الذي أعيت عنه الاطباء (فان أصل العبادات ومخها وسرها) أي خلاصتها (ذكر الله تعالى والنفكر في جلاله وعظمته وكبريائه وذلك يستدعى قلبافارغا) عن الشواعل الحسية والمعنوية والمشؤشات الخمارجة والداخلة (وصاحب) المال بأنواعه لايكاد بفارقه الشغل الظاهر والماطن فأنه الماضيعة يستعلها والماتجارة في أصلناف الامتعة أوغيرذاك فصاحب (الضيعة)له شواعل كثيرة فاله (عسى و يصبهم تفكرا في خصومة الفلاح) الذي يتقيد بزراعة الارض (ومحاسبته) على ما تخرجه الارض من أصناف الحبوب (و)هذا ان لم يكن له شركاء في حصته فان كأنوا فلانسلم أن يشتغل (في خصومة الشركاء ومنازعتهم) في الحاسبة والافع حيرانه ينازعهم (في)قسمة (الماء)الذي بستي به أرضه (و)في (الحدود) وكم من دماء تراق في غير حق عند قسم الماء وتعمين الحدود (و)ان سلم من هذه الآفات فلا يكاد يسلم من (خصومة أعوان السلطان في) مطالبة (الخراج) فانهم بطالبونه باكثر بما هواهم فتقع الخصومة (و)ان سُلِم مَهالا يسلم من (خصومة الاحراء على التقصير في العمارة) الضعة والقيام باودها (و) هومع ذلك لم يزل في (خصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم) ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا رواه ابن مسعود وقد تقدم قريبا هذا حال صاحب الضبعة (و ) أما (صاحب التجارة) فانه (يكون متف كرافى خياناتشر يكهوانفراده بالرج ) دونه (وتقصيره في العمل وتضيعه للمال) فني يفرغ قلبه ويصفو فكره فىذكرالله ومعرفته (وكذلك صاحب المواشي) المتخذة للتجارة فانه كذلك فى شغل شاغل (وهكذا سائرأصناف الاموال) على تباينها (وابعدهاعن كثرة الشغل النقد)من العين والورق (المكنورتحت الارض) أوفى الصناديق (ولا تزال الفكر مترددا فيما يصرف اليه) فتارة يقول بشترى به عقارا أو ضيعة أومتاعا ونارة يقول يشتري به رقيقاوملابس (و) يتردد أيضا (في كيفية حفظه وفي الخوف عن يعثر) أى يطلع (علمه) فيشير به الظلمة (وفى دفع اطماع الناس عنه وأودية أفكاراً هل الدنيالانها يه الها) ولامطمع فى الخــلاص منها (والذي معه قوت بومه في سلامة عن جميع ذلك فهذه جل الا قات الدنبوية سوى مايقاسيه أرباب الاموال في الدنيا من الحوف على أنفسهم من جو رالظلم (والحزن والغموالهم والتعب في دفع الحساد) عنهـم (وتجشم المصاعب) أى تحمل المشاق (في حفظ الاموال وكسبما فاذا ترياق المال أخذ القوت منه) فقط (وصرف الباقي الى الخيرات) من الصدقات ومواساة الاخوان (وما عداه موموآ فات)مها كات

\*(مَانْدُمُ الحَرِصُ والطمعُ ومدَحَ القَمَاعةُ واليأسَ مَافَا مَا النَّاسِ) \* (اعلم) ومدَحُ القَمَاعةُ والعَمَ (اعلم) وشدك الله تعالى (ان الفقر محود كما أوردناه في كذاب الفقر ولكن ينبغي أن يكون الفقيرة فانعا) بالقليل

ومه فى سلامة من جيع المسلم المسلمة ال

يأخدنهمن غيرحله فقيل أن أخذهمن حله فقال بضعه فىغبر حقه فقدل أنوضعه فىحقەفقال سفله اصلاحه فنالله تعالى وهداهو الداء العضال فاتأصل الغمادات ومخهاوسرهاذكر الله والتفكرفى جلاله وذلك وستدعى فلمافار غاوصاحب ألضعة عسى ويصبع متفكرا فيخصومة الفلاح ومحاسبته وفىخصموممة الشركاء ومنازعتهم فىالماءوالحدود وخصومة أعوان السلطان فيالخراج وخصومة الاحراء عملي التقصير في العمارة وخصومة الفالحين في خدانتهم وسرقتهم وصاحب التعارة بكون منفكرافي خيانة شريكهوا نفسراده بالربح وتقصيره في العمل وتضبعة للممال وكذلك صاحب المواشي وهكذا سائرأص ناف الاسوال وأبعدها عنكثرةالشغل النقدالمكنوزتحت الارض ولامرال الفكر مترددافها يصرف السه وفي كمفية حفظهو فيالخوف مماستر عليهوفى دفع اطماع الناس عنمه وأودية أفكارالدنما لانهاية الهاوالذي معهقوت

منقطع الطمع عن الخلق غيرملنفت الى مافى أيديهم ولاحر مصاعدلي اكتساب المال كسف كان ولاعكنه ذلك الابأن يقنع بقدر الضرورةمن المطع والملس والمسكن ويقتصرعلي أقله قدرا وأخسه نوعاو بردأمله الى نوممه أوالىشهر وولا يشغل قلبه عابعد شهرفان تشوق الى الكشرأوطول أمله فأته عز القناعية وتدنس لانحالة بالطمع وذل الحرص وحوه الحرص والطمع الىمساوى الاخلاق وارتكأب المنكر ات الخارقة المروآن وقدحمل الاكدى على الحرص والطمع وقلة القناعة فالرسول اللهصلي الله عليه وسيلم لوكان لاس آدم وادرات من ذهب لابتغي الهما ثالثا ولاعلا حوف ابن آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب وعن أبي واندالليق فال كانرسول اللهصالي الله علمه وسلم اذا أوحى المه أتمناه يعلنا بما أوحى المه فينهذات وم فقال ان الله عز و حل يقول اناأنزلناالماللاقام الصلاة وابتاء الزكاة ولي كانلان آدموادمن ذهب لاحب أن يكون له ثان ولوكان له ثان لاحب أن يكون لهماثالث ولاعلا جوف ابنآدم الاالتراب ويتوبالله على من تأب

(منقطع الطمع عن الخلق غيرملتفت الى مافى أيديهم ولاحربصاعلى اكتساب المال) من حيث اتفق و (كيف كان ولا عكنه ذلك الايان يقنع بقدر الضرورة من المطعم والمابس والمسكن و يقتصر) من كل منهما (على أقله قدراوأخسه نوعا) ففي المطعم بقتصر على خبز الشعير ا وخبز الذرة فانهما أرخص سعرا من الحنطة وفى الادام يقتصر على الجبن أوالاقط أوالفعل أوالكراث أوعلى الزيت ونحوها وفى المسعلي فيصمن كرباس غليظ أوعلى حبةمن الجبات التي تعمل من صوف الغنم فانها أقل كافة وأرخص سعرا وأمتع في المكث (و) يقنع أيضا (مردأ مله الى يومه) ان امكنه (والى شهره) والمهانة ت الرخصة (ولا يشغل قلمه عابعد شهر) فأنه يعدفي طول الامل (فان تشوق الى الكثير أوطول الأمل فانه عز القناعة وقد انس لا محالة بالطمع وذل الحرص وحوه الحرص الى مساوى الاخسلاق) ومذامها (وارتد كاب النكرات الحارقة للمروآت) فضرج عن حدالانسانية (وقد جبل الآدى على الحرص والطمع وقلة القناعة) الامن وفقه الله تعالى وعصمه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب ) وفي روايه لوأن لاب آدم واديا مالاوفى أخرى من مال بدل من ذهب وفي أخرى من ذهب وفضة (لابتغى) أى طلب (الهما نالها) عدا مال انضين الابتغاء معنى الضم يعنى اضم الهمماثالثا (ولا علا حوف ابن أدم)وفي أخرى نفس ابن آدم وفي أخرى ولانسد بدل ولاعلاوفى اخرى ولأعلاعن ابن آدموفى أخرى بطن بدل عن وابس المراد عضو ابعينه والغرضمن العمارات كالهاواحد (الاالتراب) أىلارزال حريصاعلى الدنيا حتى عوت وعتلي جوفهمن تراب قبره والرادبابن آدم الجنس باعتبار طبعه والافكثيرمنهم يقنع عاأعطى ولايطلب زيادة ولكن ذلك عارض له من الهداية الى التوبة كالوع المه قوله (ويتوب الله على من ثاب) أى يقبل التوبة من الحرص المذموم ومن غيير وأوناك عفى وفق أى وفقه يعنى حبل الآدي على حب الحرص الامن وفقه الله وعصمه فوضع يتوبموضع الامن عصه الله اشعارا بان هذه الجبلة مذمومة عارية محرى الذنب وان ازالتها عكمة مالنوفيق وفىذ كرابن آذم دون الانسان اعاء الى أنه خلق من تراب طبعه القبض والسس وازالته عمكنة انعطر الله علمهن غامة توفيقه وهذا اللفظ أخرجه الطبراني فى الكبير من حديث أى بن كعب الالنه قال لوكان للانسان وادبان من المال وقيه ثم يتوب والباقى سواء ورواه الطمالسي واحدوالداري والشخان والترمذى وقال حسن صحيح غريب وابن حبان من حديث أنس ورواه المخارى فى الماريخ والمزار والروساني وأبوعوانة والضاءمن حديث عبدالله بنبر بدةعن أبيه رفعه ورواه أجدوا لشحنان من حديث ابن عماس ورواه الخارى في الصحيح من حديث عبدالله بن الزبير ورواه الطبراني في الكبير والضياء من حديث سعد بن أبى وقاص ورواه استماحه من حديث أبي هر برة ولفظهم جمعالو كأن لابن آدم وادمن مال لابتغي المدانما ولوكانله وادمان لارتغي لهمماثالثا ولاعلاجوف ابن آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب وروى أحمد وأبويعلى وأنوعوا لنتوابن حبان والضياءمن حديث جابر بلفظ لوكان لابن آدم وادمن نخل لتني مثله غرتني من له حتى يتمنى أودبه ولا علاجوف ابن آدم الاالتراب قال الهيثمي رجال أبي بعلى والبزار رجال الصيح وقال ان حمان تفردالاعش مقوله من نخل و روى ابن عساكر من حديث أى هر رة لوان للانسان والدينمن ماللامة وادما ثالثاولا علانفس إن آدم الاالتراب يتوب الله على من تاب (وعن أبي واقد) الحرث من مالك اللاش المدنى وضي الله عنه مات سنة عمان وستين وهوابن خس وعمانين على الصحيم روى له الجماعة وعند أكومرة مولى عقيل بن أبي طالب (قال كادرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوحى اليه أتيناه يعلنا بما أوحى البه فنتهذات ومفقال أن الله عزوجل يقول الما ترلنا المال لاقام الصلاقوا يتاء الزكاة ولوان لابن آدموا ديا من ذهب لاحب أن يكون المه الثاني ولو كان له الثاني لاحب أن يكون الهما الثالث ولاعلاحوف ابن آدم الاالتراب وبتوب الله على من تاب ) قال العراقي رواه أحدو البه في في الشعب بسند صحيح التهدي قلت وكذلك و واه الطهراني في الكمير والضياء وروى الطهراني فيهمن حديث أبي المامة لوان لابن آدم وادين لفني واديا

وقال أبو موسى الاشعرى نزات ورة نحو راءة ثم رفعت وحفظ منهاأنالله و مدهدا الدن بأقوام لاخلاق لهـم ولوان لابن آدم واديين منمال أثمني وادمانا اثارلاء الأحوف ان آدم الاالتراب يتوب الله على من تابوقال صلى الله عليه وسلم منهومات لانشه معان منهوم العطم ومنهوم المال وقال صلى الله علمه وسلم بهرم ابن آدم وبشب معده اثنتان الامل وحب المال أوكا قالرالا كانت هذه حيلة الاكدى مضالة وغر نرة مهلكة أثني الله تعالى ورسوله على القناعة فقال صلى الله عليه وسلم طويي النهدى للاسدلام وكان عيشه كفافا وقنعريه

ثالثاوماجعل المالالالقامة الصلاة وايتاء الزكاة ولايشبع ان آدم الاالتراب يتوب الله على من تاب ورواه الحسن بن سفيان وأ بونعيم في الحلية بلفظ كنانا في الذي صلى الله عليه وسلم فاذا ترل عليه شيء من القرآن أخبرنا يه فقال لناذات يوم قال الله تعالى انا انزلنا المال الحديث (وقال أنوموسي الاشعرى) رضي الله تعالى عنه ( نزات سورة نعو براءة عرفعت وحفظ منهاان الله و يدهد الدن ياقوام لاخلاق لهم ولوأن لابن آدم واديين من مال أثنى وادياثالثا ولاعلاجوف إن آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب قال العراق رواهمسلمم اختلاف دون قوله ان الله يؤ يدهذا الدين وروامج ذه الزيادة الطبراني وفيه على بن زيدمتكم فيمانتهى قلت الجلة الاولى من الحديث قدروا هاالنسائي وابن حبان والطبراني في الاوسط والضياء من حديث أنس ورواه أحدوا اطمراني في الكبير من حديث أي بكرة ورواه البزار من حديث كعب بنمالك (وقال على الله عليه وسلم مهومات لايشبعان منهرم العلم ومنهوم المال) النهمة شدة الحرص على الشي ومنه النهوم من الجوع كافى النهاية قال الطبي انذهب فى الحديث الى الاصل كان لانشبعان استعارة لعدم انتهاء حرصهما وان ذهب الى الفرع يحكون تشبها جعل افراد النهوم ثلاثة أحدها المعروف وهو المنهوم من الجوع والآخوان من العلم والدنيا وجعلهما أبلغ من المتعارف ولعمرى أنه كذلك وان كأن المجود منهما هوالعلم ومن ثم أمرالله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وقل ربي زدنى علما و يعضده قول ابن مسعود عقبه ولايستو بان اماصاحب الدنيافيتمادى فى الطغيان وأماصاحب العلم فيردادمن رضا الرحن وقال الراغب النهم بالعلم استعارة وهوأن يحمل على نفسه ما تقصر قواهاعنه فينبت والنبت لا أرضاقطع ولاطهرا أبقى وقال الماوردى فى الحديث تنبيه ان العلم يقنضى بما بقى منه و يستدعى ما ناخرى نه ولبس الراغب فيه قناعة ببعضه قال العراقي رواه الطهراني منحديث انمسعو دبسند ضعيف انتهسي قلت لفظ الطهراني منهومان لانشبع طالهماطالبعلم وطااب الدنماولفظهمن حديث ابنعباس منهومان لايقضى واحدمنهما تهمتهمنهوم في طلب العلم لايقضى مهمته ومنهوم فى طلب الدنيا لايقضى نهمته وهكذار واه أيضاا بن حيثة فى كتاب العلم وقدرواها بنعدى والقضاع منحديث حيدعن أنس بلفظ منهوما فالايشبعان طالبعلم وطالب دنياقال ابن عدى فيه محدبن تزيد كان يسرف الحديث فعدت باشياء منكرة ومن ثم قال ابن الجوزى فى العلل حديث لا يصم وقدرواه كذلك البزارمن حديث ابن عباس وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف ورواه الحاكم من طريق قتادة عن أنس بلفظ منهومان لايشبعان منهوم فى علم لايشبع ومنهوم فى دنيا لايشبسع وقدروا وكذاك ا بن عدى عن الحسن مرسلا (وقال صلى الله عليه وسلم بهرم ابن أدم) أى يكبر (وتشب) وفي رواية تبقى (منه) خصلتان (اثنتان) استمارة يعني تستحكم الخصلتان في قلب الشيخ كاستحكام قوّة الشماب في شمايه (الامل وحب المال) وفي استفة وحب الدنيا والرواية الحرص وطول الامل وفي أخرى الحرص والامل وفي أخرى الحرص على المال والحرص على العمر وفى أخرى حب الدنما وطول الامل وكان المصنف واعى ذلك فتأدبوقال (أوكاقال) صلى الله عليه وسلم واعلم تكبرها تان الخصلتان لان المرعجيل على حسالشهوات وانماتنالهي بالمال والعمروالنفس معدن الشهوات وأمانه الاتنقطع فهيئ بدا فقيرة لثراكم الشهوات علماقدر جمهاخوف القونوضيق علما فهي مفتونة بذلك وخلصت فتنتهالي القلب فاحمته عن الله واعتدقال العراق متفق علمه منحديث أنسقات وكذارواه أحدوا بنماجه والنسافي ولفظهم جمعامهم ان آدم ويبقى منه اثنتان الحرص والامل وأخرجه الشخان تعليقا وفي رواية ابن ماجه وطول الامل ورواه الطمالسي ومسلم والترمذى وابن ماجه وابن حمان بلفظ وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وقدروا وبم ذا اللفظ من حديث مورة وفي لفظ للجاري لايزال قلب الكبير شابافي اثنتين في حب المال وطول الامل (ولما كانتهذه جبله للا تدى مظه وغر بزةمها لكه أنني الله تعلى ورسوله )صلى الله عليه وسلم (على القناعة فقال صلى الله عليه وسلم طوبي أن هدى الحالاسلام وكان عيشه كفافا وقنعه) قال العراقي

رواه الترمذي وصحعه والنسائي في الكبير من حديث فضالة بن عبيد ولسلم من حديث عبد الله بن عروقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله عاآ ناه اه قلت حديث فصالة بن عميد أخرجه أيضا ابن الممارك والطبراني فيالكبير والحاكم وابن حبان وروى البهق من حديث ابن الحورث والديلي من حديث عبدالله بنا لحرث طو بى لنرزقه الله الكفاف عصرعليه وحديث عبدالله بن عر أخرجه أيضا أحد والترمذى وابن ماجه ورواه أنونعم فى الحلية والبهتي فى الشعب بلفظ قدأ فلح من أسلم وكان رزقه كفافا وصبرعلى ذلك (وقال صلى الله على موسلم مامن أحد غنى ولافقير الاودورم القيامة انه كأن أوتى قوتا فى الدنيا قال العراقي رواه ا بنماجه من رواية تفسع بن الحرث عن أنس ونفسع ضعيف أه قلت و رواه أيضا أحد وع بدبن حمد وأبونعهم فى الحلمة للفظ مامن أحد يوم القدامة غنى ولانقير الاوداعا كان أوتى من الدنماقو تا ورواه ابن الجو زى فى الوضوعات فأفرط وروى أبونعم فى الحلية من طريق أبى وائل عن ابن مسعود قالما أحدمن الناس وم القيامة الايتمني انه كان مأ كل فى الدنياقو تا (وقال صلى الله عليه وسلم ليس الغني) بالكسرمقصورا أي الحقيق النافع الفيد (عن كثرة العرض) محركة كافي المشارق وبفتح وسكون كافي المقايس لابن فارس والمراد بهمناع الدنباقيل وكأنه أراد بالعرض مقابل الجوهر وعند أهل السنة مالا يبقى زمانين فشبميه متاع الدنيافي سرعة زواله وعدم بقائه يعني ليس الغني المجود ماحصل عن كثرة المناع لان كثيرا بمن وسع الله علمه لا ينتفع بما أوتى بل هو متحرد في الازدياد ولا يدالي من أمن يا تيه ف كما أنه فقير لشدة حرصه فالفقير حريص ذاتى (أغاالغني) المجود المعتبر عند أهل الكال (غني النفس) أى استغناؤها عاقسم لهاوقناعتهاو رضاهابه وفى رواية ولكن الغنى وفى أخرى غنى القلب بدل غنى النفس قال العراق متفق عليه من حديث أبيهر وقلت ورواه كذاك أحدوهنادين السرى والترمذي وابن ماجه ورجال أجدر جال الصحيح ورواه أيضاأ بويهلي والطبراني فى الاوسط والضاعمن حديث أنس وروى الديلي بلا سندمن حديث أنس الغني غني النفس والفقر فقرالنفس وروى العسكري في الامثال من طريق معاوية ابنصالح عن عبد الرسن بنجبير عن أبيه عن أبي ذرفى حديث أوله بالباذر أترى ان كثرة المال هوالغني اعماالغني عنى القلب والفقر فقر القلب (ونهدى) صلى الله عليه وسلم (عن شدة الحرص) فى الدنيا (و) عن (المبالغة في الطلب) لاعراضها الزائلة (فقال الاأما الناس أجلوا في الطلب فانه ليس العبد الاماكتب له وان يذهب عبد من الدنماحتي يأ تمهما كتبله من الدنماوهي راغة) رواه الحاكمن حديث جابر بحوه وصحه وقد تقدم فى آداب الكسب والمعاش وروى ابن ماجه والحا كم والطبراني والبهق من حديث أبي حيد الساعدى أجاوا في طلب الدنيا فان كال ميسرلا كتبله وعند ابن عساكر من حديث ابن عر أجاوا في طلب الدنيا فان الله قد تكفل مارزاتكم (وروى ان موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال أي ربائى عبادك أغنى قال أقنعهم عما أعطيته قال فايهم أعدل قالمن أنصف من نفسه) نقله صاحب القوت (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعيان نفسا لن عوت حتى تستكمل رزفهافا تقوا الله واجلوافي الطلب) والا يحملنكم استبطاء الرزق على أن طلبوا شيأ من فضل الله عصمة الله فانه ان يذال ماعند الله الايطاعته رواه ابن أبي الدندافي كاب القناعة والعسكرى فى الامثال والحاكم مذا اللفظ الىقوله الابطاعة وليس عندهم فاتقوالله واغلافيه فاجلوا وقالواحتى تستوفى بدل تستكمل ورواه أبونعيم فى الحلية من حديث أبى امامة وفيه حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجلوا في الطلب والباقي سوآء وقد تقدم في آداب الكسب والمعاش وكذا الكلام في النفت في الروع (وقال أنوهريرة)رضي الله عنه (قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدبك الجوع فعليك برغيف وكوزمن ماء وعلى الدنيا الدمار) أغفله العراقي وقد تقدم ذكره في كتابر ياضة النفس وهوفى الكامل لابن عدى في ترجهماضي بن محدبن مسعود الغافقي بلفظ يا أباهر برة اذا اشتد كاب الجوع

وقالصلي الله عليه وسلمان أحدفقير ولاغنى الاودوم القيامة أنه كان أوتى قوتافى الدنماوقال-لياللهعلمه وسلم ليس الغنى عن كثرة العسرض اغاالغنى عنى النفس ولمسيعن شدة الحرص والمبالغة في الطلب فقال ألاأيها الناس أجلوا فى الطلب فانه ليس لعبد الا ماكتب له وان مذهب عبد من الدنياحتي بأتيه ما كتب له من الدنسارهي راغة وروى أنموسى عليهالسلام سأل ربه تعالى فقال أي عبادك أغسى فال أقنعهم واأعطمه قالفأيهم أعدل قالمن أنصف من نفسه وقالابن مسعودقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس تفشف وي ان نفسال تحوت حقى تستكمل زقهافاتة واالله وأجاوا فى الطاب وقال أبو هر رة قال لى رسول الله صلى الله علىه وسلربا أباهر برة اذااشتد بكالجوع فعليك رغمف وكوزمن ماءوعلى ألدنيا الدمار

فعالمك مرغيف وحرمن ماء القراح وقل على الدنياوأهلها مني الدمارورواه البهقي أيضاكذ ال وقال أيو هر برة) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم كن و رعاتيكن أعبد الناس وكن قنعا تيكن أشكر الناس واحب لاخيك ماتحب لنفسك تكن مؤمنا) وأحسن مجاورةمن حاورك تكن مسلما وأقل الضعك فان كثرة الضعك تحيث القلب رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق والبهق في الشعب من رواية وائل عن أبي هر مرة و رواه الخرائطي ايضامن حديث أبي الدرداء بلفظ يا أبا الدرداء أحسن جوارمن حاورك تكن مؤمناوأ حسالناس ماتحسانفسك تكن مسلما وارض بقسمة اللهاك تكن من أغني الناس وسنده ضعيف وقد تقدم الكلام عليه في آداب العجبة (ونهـ ي صلى الله عليه وسلم عن الطمع فبمار واه أبوأبوب الانصاري) رضي الله عنه (ان اعرا ما أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله عظائي وأوجز فقال اذاصليت فصل صلاقمودع ولأتحد ش يحديث تعتذر منه غداوا جمع الياس بما في أيدى الناس وواه ابنماجه فىالزهدمن سننهمن طريق عثمان بن جبيرمولى أبي أبوب عنه ولفظه جاءرجل الى النبي صلى التهعليه وسلم فقال بارسول التهعلني وأوجز قال اذاقت في صلاتك فصل صلاة مودع ولات كلم بكادم بعتذر منه واجمع الماس عماني أيدى الناس ورواه ابن عساكر في التاريخ هكذا ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق مقتصراعلى الجلتين وفى الامثال العسكرى من طريق القعنى حدثنا محدب أبي حيسة حدثني اسمعيل ان محد بن سعدب أبي وقاص عن أسه عن حده ان رحلاقال بارسول الله أوصني وأوجز فقال عليك بالياس مما فى أيدى الناس فانه الغنى واياك والطمع فانه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وايالنوما يعتذر منه وأخرجه أنونعم فى المعرفة من حديث ابن أبي فديك عن حيادين أبي حدوهو لقب محديه وقال انرجلامن الانصارورواه الحاكم في الرقاق من صحيحه من حديث أبي عامر العقدى حدثنا محديث أبي حمد ماله بدون تعمين كونه من الانصار وقال انه صحيم الاسنادولم يخر جاهو تعقب بان ابن أبي حمد مجمع على ضعفه و بروى نحوه عن جابر مرفوعاً أخرجه الطبراني في الاوسط بلفظ ايا كروالطمع فالههو الفقر والاكم ومالعتذرمنه وعناب عمرأ خرجه القضاع في مسنده من طريق اس منسع حدثنا الحسن سراشد ابن عبدر به حدثني أبى عن نافع عن ابن عمر قال جاءر حل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله حدثنى حديثا واجعله مو خزالعلى أعيه فقال صلى الله عليه وسلمصل صلاة مودع كانك لأتصلى بعدهاوأس مافى أبدى الناس تعش غنياوا بال وما يعتذرمنه وكذاهو في السادس من فوائد الخلص حدثناء بدالله هو البغوى ابنبنت أحدب منيع حدثنا ابن واشدبه وأخرج العسكرى عن ابن منيع أيضابه ورواه الطبراني فى الاوسط عن البغوى حدثنا الحسن بن على الواسطى عن ابن أبى راشد أخبر في أبى راشد عن عبد الله عن نافع معت ابن عمر وذكر نعوه بلفظ صلاة مودع فانكان كنت لاتراه فاله برالة و رواه الدارقطني في الافراد وسمى ابنرا شدالحسن كالجهو روقال انه غريب منحديث نافع عن ابن عر تفرد به واشدعنه ولم مروه عنه غرر ابنه الحسن وعن سعدبن عمارة أخرجه الطبراني في الكبير من طريق ابن اسعق من عبد ألله سائي بكر بنخم وغيرهعن سعدب عمارة أخيبني سعدبن بكروكانتله صبةان رجلاقاله عظني فينفسي برجانالله فالاذاانتهيت الى الصلاة فاسبغ الوضوء فانه لاصلاة ان لاوضوء ولااعان لاصلاة له ثماذا صايت فصل صلاة مودع واترك طلب كثير من الحاجات فانه فقرحاضر واجمع الياس مماهو في أيدى الناس فانه هوالغنى وانظر عمايعتذرمنه من القول والفعل فاحتنبه وهوموقوف وكذا أخرج الخارى في فى التاريخ من طريقين الى ابن اسحق قال في احداهما انه سعدوفي الاخرى انه سعيدور ج أنه سعد وأخرجه أحمد في كناب الايمان والطبراني ورحاله ثقات وقد تقدم ذلك في كناب اسرار الصلاة مختصر ا (وقال عوف بن مالك) بن أبي عوف (الأشعبي) الغطفاني أبو حَادرضي الله عنه من مسلة الفتم وتحول الى الشام فى حـــلافة أبي بكر فنزل حصو بقى الى أوّل حـــلافة عبد الملك بن مروان ومات سنة ثلاث

وقال أنوهر برة رضيالله عنه قالرسول الله صلى الله عليه وسلم كن ورعاتكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للنباس مانحب لنفسك تكن مؤمناونهي رسولاالله صالى الله عليه وسلم عن الطمع فيمارواه أنوأ لوب الانصاري أن أعراسا أتىالنى صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله عظني وأوحزفقال اذا صلمت فصل صلاةمودع ولاتحدثن محديث تعتذر منهفدا واجمعالمأس مما فى أمدى الناس وقال عوف نمالك الأشععي

كناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أوعمانية أوسبعة فقال الاتبايعون وسول الله قلنا أوليس قد بايعناك يارسول الله ثم قال ألا تبايعون وسول الله قلنا أوليس قد بايعناك في السوال الله والته والمنافذ الله والته في الله والته والله والله

\*(الاتار)فال عررض الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الماس عنى وانه من بيأس على أن الدى الناس المتغنى عنهم وقبل لبعض الحكاء ما الغنى قال قله تمنيك ورضاك عما يكفيك وفي ذاك قيسل المعيش ساعات عمر المعيش المعيش المعين الم

وخطوبأیام تکر اقنع بعیشك ترضه واترك هواك نعیش حی

فلربحتفساقه

ذهب وياقوت ودر وكأن مجد بنواسع ببل الحار المابس بالماءو بأكلم ويقول من قنع بهذالم يحتم الى أحد وقال سفمان خبر دنداكم مالم تبتاوانه وخيرما الماميرية ماخرج من أيديكم وقال ابن مسعود مامن نوم الاوملك ينادىيا ابنآدم قلىل تكفيك خبرمن كثير اطغمك وقال سيمطن علان اغابطنك اان آدمشرفي شبر فلم يدخلك النار وقيل كحممامالك فالالتحمل فىالظاهر والقصدفى الباطن والمأس تماني أمدى الناس وبروى أن الله عز وحل قال مااين آدم لوكانت الدنساكلها النالم مكن النمنها الاالقوت واذا أناأعطمتكمنهاالعوت وجعلت حسابها على غيرك فاناالمك محسن وقال اين

وسبعين روى له الحاعة (كماعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أوعانية أوسبعة فقال ألا تبا يعون وسول الله صلى الله عليه وسلم فلنا أوليس قد با يعناه في الله ثم قال ألا تبا يعون وسول الله في سطنا أيدينا في العناه فقال قائل منافد با يعناك فعلى ماذ نبايعك قال ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شمأ وتصاوا الصاوات الحس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلة خفية ولا تسألوا الناس شمأ قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فلا بسأل أحدا أن يناوله اياه والاتسال العراق رواه مسلم من حديثه ولم يقل فقال قائل ولا قال وتسمعوا وقال سوط أحدهم وهي عندا بي قال العراق رواه مسلم من حديثه ولم يقل فقال قائل ولا قال وتسمعوا وقال سوط أحدهم وهي عندا بي داود وابن ماجه كاذكرها المصنف اهقلت وعزاه السموطي في الجامع السمير الى مسلم والنساق والطبراني في المكنين وابن حبان والحظهم ألا تمانعون على أن تعبدوا الله ولا تسألوا الناس شيأ (الا ثار المكروا به شيئ وانه من يئس مماعند الناس استغنى عنهم) رواه هشام قال عروة عن أبيه قال عراع الوافساقه (وقيل لبعض الحيكاء ما الغني قال قلة عنيك و رضاك عما يكفيك ولذلك ابن عروة عن أبيه قال عراع الوافساقه (وقيل لبعض الحيكاء ما الغني قال قلة عنيك و رضاك عما يكفيك ولذلك

( \* العیشساعات ُمر \* ) وفی نسخه أوقات ( \* وخطوب أیام تکر \* ) (اقنع بعیشك ترطه \* وا ترك هواك تعیشحر) (فلرب حنف ساقه \* ذهب و یافسوت ودر

وكان محدبن واسع) البصرى وجهالله تعالى (يبل الخبر اليابس بالماء ويأكاء ويقول من قنع مهذا لم يحتم الى أحد) أخر حه أنونعيم في الحلمة (وقال سفيان) النورى رجه الله تعالى (خيردنما كم مالم تنتلوا به وخيرما ابتليتم به ماخر جمن أيديكم) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (مام بوم الاوماك ينادى يا بن آدم قليل يكفيك خير من كثير بطغيك كذافي القوت (وقال سميط بن عُلان) تروى بالسن الهملة والمجمة (انمـابطنك يااس آدم شبرفي شبرفلم يدخلك النار )كذا في القوت (وقســل لحسكم مامالك قال التجومل في الفّاهر )وهوان يتجمل في مابسه وهيئته (والقصد في الباطن) أي يُقتصد في أموره الباطنة فلايفرط ولايفرط (والياس ممافي أبدى الناس) فلاينتظروصول شي منهاو أخرج أبونعيم فى الحلية من طر وق سفيان قال قيل لابى حازم مامالك قال تفتى بالله والاسى عمافى أيدى الناس (و بروى ان الله عزوجل قال مااين آدملو كانت الدنما كلهالك لم مكن لكمنها الاالقوت فاذا أنا أعطمتك منهاا لقوت وحعلت حسام اعلى فيرك فاناأليك عسن نقله صاحب القوت (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (اذاطلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبايسيرا) أى قليلاأ وسهلا (ولايأتى الرجل فيقول انك) كذا (وانك) كذا يثني عليه (فيقطع ظهره فانما يأتيه ماقسمله أومارزق) شلئمن الراوى وهومعني ألخبرالسابق فأجلوا الى الطلب (وكتب بعض بني أمية الى أبي حازم) سلة بن دينار الاعرج المدنى رحه الله تعالى ( بعزم علمه الارفع المه حوائعه فكتب المهقدرفعت حواثعي الى مولاى فاعطاني منها قبلت وماأمسك عنى قنعت ) رواه أنو نعم فى الحلمة عن أى مكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أجد حدثني أبى حدثنا بحي بن عبد الملك حدثنا زمعة بن صالح فال كتب بعض بني أمية الى أب حازم فساقه وفيه فسكتب المه أما بعد حاءني كتابك تعزم الى الارفعات الملك حوائعي وهمات رفعت حوائعي الحاربي تعالى والماقي سواء غمساقه من طريق آخر وفيه التصريح بأن الراد ببعض بني أمية سليمان بعني ابن عبد الملك وفيسه همات رفعت حاجتي الى من لاتخترن الحوائج دونه فحاأعطاني منهافنعت ومأأمسك عني منهارضيت (وقيل لبعض الحبكاء أي شي أسر العاقل

مسعوداذاطلب أحد كم الحاف السادة المتقين) مامن ) مسعوداذاطلب أحد كم الحاجة فيطلبها طلبا المسعوداذاطلب أحد كم الحاجة فيطلبها طلبا يسعراولا يأتى الرجل فيقول الكوانك فيقطع ظهره فاعما يأته ماقسم له من الرزق أومار زفوكتب بعض بني أمية الى أبي حازم بعزم عليه الارفع الهدر أنجه فكتب اليه قدر فعت حوائدي الى مولاى في أعطانى منها قبلت وما أحسلت عنى قنعت وقبل المعالم المحكماء أي شي أسر العاقل

واعماشية أعون على دفع الحزن قال أسرهااليه ماقدم من صالح العمل وأعونها له على دفع الحزن الرضا اعتمامة أعون على دفع الحزن الرضا اعتمام القضاء) نقله صاحب القوت (وقال بعض الحكاء وحدن أطول الناس غما الحسود واهنأهم عيشا القنوع واصبرهم على الاذى الحريص اذا طمع وأخفضهم) أى ألينهم (عيشا أرفضهم) أى أثر كهم (الدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط) أى الذى فرط فى علمه فلم يعمل به فيرى الذى على به قد نال مرتبة وهومنعها فترك رندامة احدث لا ينفع الندم (وقد قبل)

(أرفه سال امرى عسى على تفة \* ان الذي خاق الارزاق برفه)

وفى نسخة بمال فتى أمسى وأرفعين الرفاهية وهي سعة العيش

(فالعرض منهمصون لايدنسه \* والوجهمنه جديد ليس عفلقه)

واخلاق الوجه ابلاؤه وهوكناية عن ذل السؤال الناشئ عن الحرص

(انالقناعةمن علل بساحتها ، لم يلق في دهره شيأ يؤرقه)

أى يحزنه و يؤلمه (وفيل أيضا)

(حُـنَى منى أَنافى حـل وترحالى \* وطول سنى وادبار واقبال) (ونازح الدار لاأنفك مفستر با \* عن الاجنسة لايدرون ماحالى) (عشرف الارض طورا ثم مغر بها \* لا يخطر الموت من حرصى على بال) (ولوقنعت أنانى الرزق فى دعة \* ان القنوع الغنى لا كثرة المال)

ومعناه مامر في الخبران الغني غنى النفس وانه السريكثرة المال وفي خبراً خوالقناعة كنزلايفني أي فهو الغنى الاختيالا كبر وروى العسكري في الامثال من طريق ابن عائشة فال قال أعرابي بسار النفس أفضل من

يسارالمال وربشيعان من النع غر ثان من الكرم وأنشدا بن دريداسالم بن وابصة

عَنى النفس ما يُغنيك من سدحاجة \* فان وادشياً عادداك الغني فقرا

وأنشد يعقوب بناسحق الكندى لنفسه

أضان الذنابى على الاروس \* فغمض حفونك أونكس وضائل سوأدك واقبض بدية كوفى قعر ببت كفاستماس وعند مليكات فابغ العافي و بالوحدة اليوم فاستأنس فان الغدى فى قلوب الرجا \* ل وان التعرز و الانفس وكان ترى من أخى عسرة \* غدى وذو تروة مقلس ومدن قائم شخصه منت \* عدلى انه بعد لم مرمس

(وقال عررضي الله عنه الاأخبركم عما أستحل من مال الله عز وجل جلما بي لشتافي وقيظي) كاقال الشاعر

من يك ذابت فهذابتي \* مقيط مصيف مشـتى

( ومايسعنى من الظهر ) أى الراحدلة أركبها ( على وعربى وقوق بعد ذلك كقوت رجل من قريش الست بارفعهم ولا باوضعهم ووالله ماأدرى التعل ذلك لى أم لا كانه شك فى ان هذا القدرهل هوزيادة على الكفاية التى تحب القناعة بها وهذا معروف فى زهد عروالنقلل من الدنيا وقدروى سيف بن عرعن عندالله عن افع عن ابن عرقال جمع عرالناس عندفت القادسية ودمشق فقال الى كنت امرأ تاحرا وغنى الله عما في بعدالله عنائل وقد شغات بامركم في اترون فيما يحل فى من هذا الميال فاكثر القوم وعلى ساكت فقال ما تقول با الحسن فالما أصلحك وأصلح عمالك بالمعروف ليس الافقال القول ما قال على ( وعاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال با أخى أنت طالب ومطاوب بطلبك من لا تفوته و تطلب أنت ما قد كفيته وكان ماغاب

بعض الحكاء وجدت أطول الناسغا الحسود وأهناهم عيشا القنوع وأصبرهم على الاذى وأحدث وأخفضهم عيشا أرفضهم الحيث وأخفضهم عيشا أرفه بيال في أمسى على ثقة أرفه بيال في أمسى على ثقة فالعرض منه محديد ليس والوجه منه جديد ليس

ان القناعية من عليل ساحمًا

لميلق فىدهرەشيا بۇ رقە وقدقىلا يشا

حقمتى أنافى حلوتر حال وطول سعى وادبار واقبال ونازح الدارلا أنفك منر باعن الاحمة لا يدرون ما حالى عشرق الارض طوراثم مغرسها

لانخط را اوت من حرصي . على بالى

ولوقنعت أتانى الرزق في دعة ان الفنوع الغنى لا كثرة المال وقال عمر رضى الله عنه ألا الله تعالى حلتان الشستائى الله تعالى حمائستى من الظهر المحتى وعرف وقوى بعد ذلك المقوت حالمن قريش المستارة مهم ولا باوضعهم فوالله ما أدرى أي الذلك فوالله ما أدرى أي الدي الذلك فوالله ما أدرى أي الدي الذلك فوالله ما أدرى أي الدي الذلك فوالله ما أدرى أي المنافر بعد الذلك فوالله ما أدرى أي المنافر بعد الذلك في المنافر بعد المنافر بع

أملا كائه شكف أن هذا القدرهل هو زيادة على الكفاية التي تحب القناعة بها وعاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال باأخي أنت طالب ومطاوب بطابك من لا تفوته وتطلب أنث ما قد كفيته وكائن ما على

عنسكة دكشف النوما أنت فيسه قد نفلت عنه كائك اأخى لم ثرح بصامحر وماوزا هدامرزوعا وفى ذلك فيل أراك يزيدك الاثراء حرصابه على الدنيا كائك لاتموت فه للنافيل أراك يول الاثراء مراب على الدنيا كائك لاتموت فه للنافيل المنافية النافي المنافية المنافية المنافية من عن المنافية المنافي

واحدة فاعلك وأنافىدك وأماالثانمة فاذاصرتعلى الشحرة وأماالثالث مفاذا صرت على الحيل قالهات الاولى قالت لاتلهفنعلى ماقاتك فلاهافلااصارت على الشخرة قال هات الثانية فالتلاتصدقن بمالايكون اله يكون ثم طارت فصارت على الجيل فقالت ماشق لوذيحتنى لاخرحتمن حوصلتي درتس زنة كلدرة عشرون مثقالاقال فعض على شفته وتلهف وقالهات الثالثة قالت أنت قدنسبت اثنتان فكمف أخسرك بالثالثة ألم أقل لكلاتلهفن على مافاتك ولاتصدقن على لايكونانالجي وجيوريشي لايكون عشر لن مثقالا فكيف يكون فيحوصلني در نان في كل واحدة عشرون مثقالا مطارت فدهبت وهدذا مثال لفرط طمح الا دمى فاله بعمه عن درك الحق حتى بقدر مالا يكون أنه يكون وقال إن السمال ان الرجاء حبل في قلبك وقيد فارحاك فأخرج الرماء من قلبك يخرج القيدمن رجاك وقال أوجمد البزيدي دخلت على الرشدة وحدته ينظر فى ورقةمكتو ب فسا بالذهب فلمارآ في تسم

عنك قدكشف لكوماأنت فيه نقلت عنه كانك يا أخى لم ترحريصا محروما و زاهدامرز وقاوة بل فى ذلك أراك يزيدك الاثراء حرصا \* على الدنيا كانك لاغوت) (فهل لك غاية ان صرت نوما \* المهاقلت حسى قدرضت

وقال) عامر بن شراحيل (الشعبي) رحمالله تعالى (حكم ان رجلا ) فيمامضي من الزمان (صادفنبرة ) بضم القاف وسكون النون ضرب من العصافير لغة فى قبرة كسكرة وكان النون بدل من احدس فى التضعيف و يضم النالث ويفتح والجمع قنامر (فقالت) بلسان حالها الصائد (ماثر يدأن نصنع بي قال أذبحك وآكاك قالتواللهماأشني من قرم ) تحركة شدة الشهوة للاكل (ولا أشبع من جوع ولكن أعلك ثلاث خصال هن خيراكمن أكلى اماواحدة فاعلك وأنافى دل وأماالنانية فاذاصرت على الشجرة وأماالثالثة فاذاصرت على الجبل قالهات الاولى قالت لاتلهفن على مافات) أى لا تتحسر على الفائث فان الحسرة على الفوات عبث (فلاها)من يده فطارت (فلماصارت على الشحرة قال هات الثانية قالت لاتصدقن عمالا يكون أنه يكون ثم طارت فصارت على الجبل فقالت ياشقي لوذيح تني لاخرجت من حوصاتي) بتشديد اللام وقد تخفف (درتين في كل واحدة عشرون منفالا) أى زنة كل درة كذلك (قال الراوى فعض ) الصائد (على شفتيه وتلهف) على تخليتهامن يده (وقالهات الثالثة قالت أنت قد نسيت الثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك لاتلهفن على مالها تكولاتصدقن بمبالايكون أنه يكون أباولجى ودمىور يشى لايكون عشر من مثقالا فكيف يكون فى حوصلتي درتان في كل واحدة عشرون مثقالا مم طارت فذهبت) أخرجه أبونعتم في الحلية عن أبيه حدثنا الراهيم بن مجمد بن الحدن حدثنا مجمد بن عبدالله الرازى عن مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي فذكره سواء (وهدنامثال لفرط طمع الآدي فانه بعميه عن درال الحق حتى يقدر) في نفسه (مالا يكون)من المتخيلات (أنه يكون وقال ابن السمال) وهو محد بن صبيح البغدادي الواعظ رجه الله تعالى (ان الرجاء حبل فى قلبك وقيد فى رجال فاخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجاك ) نقله صاحب القوت (وقال أنو يحمد) يحى بن الممارك بن المغيرة العدوى مولى عدى بن مناة (اليزيدي) منسوب الى يزيد بن منصور الجيرى قال الهدى لانه أدب اولاده فنسم اليه وادب المأمون روى عن الى عروبن العلاء وابن حريج وقر ألابي عرووهو صدوق عالم باللغة والنحووله تصانيف حسنتمات سنة عهم وأولاده محمدوعيدالله واسمعيل واحصاق شعراء وعن وي عن أبي محد اليزيدى أبوشعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن جارود الرق (دخلت على الرشيد) هرون بن المهدى (فو جدته ينظرفى ورقة مكنوب فهما بالذهب فلمارآني تبسم فقلت فائدة أصلح الله أميرالمؤمنين فالمنم وجدت هذين البيتين فى بعض خُرَائن بني أمية فاستحسنتهما وقدأ ضفت المهمآ ثالثا

(أذاسد باب عنَّكَ من دون عاجة \* فدعه لاخرى ينفتم النَّابم) (فان قراب البطن يكفيك ملوَّه \* ويكفيك سوآت الاموراجتنابها) (ولاتك مبذالا العرضك وأجنَّف \* ركوب المعاصي يحتنبك عقابها)

وأنشدنى

أخرجه ابن أبي الدنيا في أخبار الخلفاء (وقال عبد الله بن سلام) رضى الله عنه (لكعب) الاحبار رجه الله تعالى (ما يذهب العلوم من قاوب العلماء بعد اذوعوها وعقاوها قال الطمع وشرو النفس وطلب الحوائج فقال رجل الفضيل فسرلى قول كعب قال يطمع الرجل في الشئ فيطالبه فيذهب عليه دينه وأما الشره فشره

فقات فائدة أصلح الله أمير المؤمنيين قال نع وجدت هذين البيتين في بعض خوائن بني أمية فاستحسنتهما وقد أضفت الهما فالثاو أنشيد في الداب على من من الموراج من فقط المباهما فلا تلم مذالا الداب على من دون حاجة في فدعه لا خرى ينفقح المباهم في المباهم في فقط المباهم ولا تلم من في المباهم والمباهم ولا تلم من في المباهم والمباهم والمباعم والمباهم و المباهم والمباهم والمبا

النفس في هداوفي هدناحتى لا تعب أن يفوغ الشي و يكون لك الى هذا طجة والى هدناطجة فاذا قضاها الكنوم أنفك وقادل حيث شاء واستمكن مندك وخنعت له فن حبك (171) للدنيا سلت عليه اذا مررت به وعدته اذا مرض لم تسلم عليه تنه عزوجل ولم تعده الله فاولم

النفس فهذاوفي هذاحتي لاتحب أن يفوتها شئ وتكون النالي هذا حاجة والى هذا حاجة فاذا قضاها النخرم أنفك أيجعل فهاشبه الخزام في أنف الناقة (وقادل حيث شاء واستمكن منك وخضعت له فن حبك الدنيا سلت عليه اذامررت به وعدته اذامرض وكرنسلم عليمته عزوجل ولم تعدولته فاولم تكن الثالبه عاجة كانخيرالك م قال) الفضيل السائل (هذاخير النمن مأنه حديث عن فلان وفلان) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال بعض الحيكاء ن عب أمر الانسان أنه لونودى بدوام البقاء في أيام الدنيالم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مماقد استعدله مع قصرمدة النمتع وتوقع الزوال) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال عبدالواحدبن زيد) البصرى رحمالله تعالى (مررت براهب) في صومعة (فقلت لهمن أبن تأكل فقال من ومدر اللطيف الخمير) حل جلاله (الذي خلق الرحاهو يأتها بالطعين وأوما ومده الى رحا أضراسه) أخرجه \*(بيان علاج الحرص والطمع والدواع الذي تمتسب به صفة القناعة) (اعلم) وفقل الله تعالى (ان هذا الدواءم كب من تلائه أركان) هي أساسه (الصبر والعلم والعمل وجموع ذلك خسة أمور الاول وهو العمل) وذلك (الاقتصادفي المعيشة) أى الاعتدال فها (والرفق في الانفاق فن أرادعز القذاعة فينبغي أن يسدعلي نفسه أبو اللرب) أيمانصرف في الوازم الضرورية (ماامكنهو مرد نفسه الى مالا بدمنه فن كترخرجه واتسع انفاقه لم عكنه القناعة بل ان كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحدخشن ) من قطن أوصوف (ويقنع باى طعام كان ويقلل من الادام ما أمكنه و يوطن نفسه عليه ) تدريحا (وان كانله عبال فبردكل وأحدالي هذا القدر فأنهذا القدر بتسمر بادني حهدو عكن معه الإجال فى الطلب ) المأموريه فى الخبر (فالاقتصاد فى المعيشة هو الاصل فى القناعة ) فنى الخبر عن ابن عمر مرفوعا الاقتصادفى النفقة نصف المعيشة رواء البهتي والعسكرى وابن السنى والديلى وعند الطبرانى وابن لالمن حديث أنس الاقتصاد نصف العيش (وزمني به الرفق في الانفاق وترك الخرق فيه) وهو سوء العمل (قالصلي الله عليه وسلم أن الله يحب الرفق في الأمركاه) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وقد تقدم في كابذم الغضب (وقال صلى الله عليه وسلم ماعال) أى ماافتقر (من اقتصد) أى فى معيشته أى من أنفق قصد اولم يحاوزهالى الاسراف قال العراقي رواه أحدوالطبراني منحديث اسمسعود ومنحديث ابن عباس بلفظ مقتصد وكالاهماضعيف انتهدى قلت رويامين طريق الراهيم الهيعرى عن أبي الاحوص عن انن مسعود وكذلك وواهالقضاعي وهوعندالعسكرى منطريق سكن بنعبدالعز يزعن الهعرى بلفظ لابعيل أحد على قصد ولايبقى على سرف كثير وروياه أيضا من طريق أبى روق عن الضحال عن ان عماس للفظ ماعال مقتصد الاان الطبراني زادقط وقدوردفي الاقتصاد أخبار كثيرة منهاما تقدم عن ابن عروأنس ومنذاك مارواه العسكرى منحديث أبى بلال الاشعرى حدثناعبد الله بنحكيم المدنى عن شبيب بنبشرعن أنس رفعه السؤال نصف العلم والرفق نصف المعيشة وماعال امرؤفي اقتصاد وروى الحاكم ومن طريقه الديلي منحدديث عير بنصيم عن يونس بنعبيد عن الحسن عن أبي امامة رفعه السؤال اعف العلم والرفق تصف المعيشة وماعال من اقتصد وروى العسكرى من طريق عثمان بنعمر بن خالد بن الزير عن أسه عن على من الحسين عن الله عن على رفعه التودد نصف الدس وماعال المر وقط عن اقتصادا لحديث وروى الطبراني فىالصغير والقضاعي من طريق عبد القدوس بنحبيب عن الحسن عن انسرفعه ماخابمن استخار ولاندم من استشار ولاعال من اقتصد وقدعة دالبيهتي في الشعب للاقتصاد في النفقة بابا (وقال صلى الله على موسلم ثلاث ) خصال (منحدات) من عذاب الله تعالى (خشية الله) أى خوفه (في السر

مكن الدالمه حاجة كان خيرا ال م قال هـ د اخير ال من مائة حديث عن فلانعن فلان وقال يعض الحكاء منعب أمرالانسانأنه لونودى مدوام البقاءفي أيام الدنيا لماركني قوى خلقته من الحرص على الجدم أكثر بماقداستعملهمع قصرمذة التمتع وتوقع الزواك وقال عدالواحدين ريد مررت براهب فقلت له من أمن تأكل قالمنسدر اللطيف الغيرالذي خلق الرحابأ تمامالطعين وأومأ بدهالى رحااضراسه فسجان القدر والخبير \* (بمان غملاج الحرص والطمع والدواء الذى مكتسب صفة القناعة) \* اعلم أن هذ الدواء مركب من أللائة أركان الصروا اعلروالعمل وبجوع ذلك خسة أمور \* الاول وهموالعمل الاقتصاد في المعشة والرفق في الانفاق فن أرادهــز المناعة فشيغي أنسدعن نفسه أنواب الخرجماأ مكنه و بردنفسه الى مالاندله منه في كارخرجه والسع انفاقه لم عكنه القناعة بل أن كأن وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن ويقنع باى طعام كان ويقلل من الادام

ماأمكنه و يوطن نفسه عليه وان كانله عمال فيرد كل واحدالي هذا القدر فان هذا القدر يتيسر بادني جهد والعلانية و مكن معه الاجال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وهو الاصل في القناعة و نعني به الرفق في الأنفاق و ترك الخرق فيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله يحب الرفق في الامركاء وقال صلى الله عليه و سلم ان الله يحب الرفق في الامركاء وقال صلى الله عليه و المركاء وقال صلى الله عليه و المركاء وقال صلى الله عليه و المركاء و قال صلى الله عليه و الله عليه و المركاء و المركاء

والعدلانية والقصدفي الغسي والفقر والعدل في المضاوالغضب و روى أن رجلا ابصر أباالدرداء يلتقط انمن فقهد للرض وهو يقول انمن فقهد للرفق المقال المن عباس معيشتك وقال المن عباس صلى الله عليه وسلم الاقتصاد وحسن السمت والهدى وعشر بن خراً من النبوة وفي الخبر التدبير نصف المعيشة والمعرب خراً من النبوة وفي الخبر التدبير نصف المعيشة

والعلانية) قدم السرلان تقوى الله فيه أعلى درجة من المعلن لما يخاف فيهامن شوب رؤية الناس وهذه درجة المراقبة وخشية فهاتمنع من ارتكاب كلمنه عنه وتحته على فعل كلماً مور (والقصد في الغني والفقر) وفى لفظ بتقديم الفقر على آلغني والمراد التوسط فهما في الانفاق ونحوه (والعدلف) حالتي (الرضا والغضب فلا يحمله الغضب على الجور ولاالرضاعلى الوقوع في محذور لاحل رضا المخلوق قال العراقي رواه البزار والطبراني والونعم فيالحلمة والممهق فيالشعب من حديث أنس يسند ضعمف انتهي قلت هوفي الاوسطالطبراني وفيهز يادةو ثلاثمها كمتهوى متبعوث حمطاع واعجاب الرعبنفسه وكذلك رواه أيوالشيخ فالتو بيخ ور وى العسكري في الامثال وأبوا يحق الراهيم بن أحد المراغي في نواب الاعمال من حديث ابن عباس ثلاث مهلكات وثلاث منحمات وثلاث درحات وثلاث كفارات فذكر الحديث وقيه قبلوما المنحيات فالتقوى الله في السر والعلانية والاقتصاد في الفقروالغني والعدل في الرضاو الغضب الحديث وقدرواه أيضا الخطمب فيالناريخ هكذا ورواهالطبراني فيالاوسط وأنونعهم فيالحلمة منحديث انءجر قال العلائي سند مضعيف وعده في المران من المناكبر قال الهيثمي فيما بن لهمعة ومن لا يعرف (وروي أن رجلاأ بصراً باالدرداء) رضى الله عنده (يلتقط حبامن الارض ويقول انمن فقهك رفقك في معيشتك) ر واهابنءدى فى الـكامل والبهرقي في الشعب من حديثه مرفوعا بلفظ من فقهك رفة لئ في معيشتك ورواه أحدوالطبراني فىالكبير بلفظ من فقهالرجل رفقه في معيشته ورواه أبو نعيم في الحلية من قوله ولم ترفعه قال حدثنا الراهم بنعبدالله حسد ثنامجد بناسحق حدثناقتيبة بنسعيد حدثنا الفرج بفضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل رفقه في معيشته (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (قال الذي صلى الله علمه وسلم الاقتصاد) أي في الامور بين طرفي الافراط والتفريط (وحسن السجت والهدى الصالح)أى أخذالمنه ع وارقوم المحمة (جزءمن بضع وعشرين جزأمن النبوة) أى هذه الحصال من شمائل أهل النبوةو حزءمن أحزاء فضائلهم فاقتدوام مفها وثابعوهم علها فليس معناءان النبوة تتحز أولاانمن جمع هذه الخلال صارفيه خزء من النبقة لانم اغير مكتسبة أوالرادان هذه الخلال بماجاءت به النبقة ودعا الماالانساء أوأنمن جعهاا لسهالته لماس التقوى الذى المسه الانساء فكاغ احزعمنها قال العراقى رواه أبوداود من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير وقال السمت الصالح وقال من خسة وعشر من و رواه الترمذى وحسنهمن حديث عبدالله بن سرجس وقال التؤدة بدل الهدى الصالح وقال من أربعة انهي فلتحديث عبدالله بنسرجس الزنى أخرجه الترمذى فى البر بلفظ السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد حزء من أربعةوعشر من حزاً من النبوّة قال الصدرا الناوي رحاله موثوقون ورواه عبد من حمد وابن أبي عاصم والطبرانى في الكبير والخطيب والضياء بلفظ التؤدة والاقتصاد والسهت الحسن حزء من أربعة وعشر ت حزَّا من النبوَّة (وفي الحير التدبير نصف العبش) أي النظر في عواقب الانفاق اذبه يحترز عن الاسراف والتقتير قال العراق رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أنس وفيه خلاد بن عيسى جهله العقيلي ووثقها بن معين انته ي قلت ورواه أيضا العسكرى والطبراني وابن لالمن طريق خلاد بن عيسى عن ثابت عن أنس ولكن بلفظ الاقتصاد نصف العيش وحسن الخلق نصف الدن و رواه الفضاعي في مسند الشهاب من حديث على بلفظ المصنف لكن مزيادة والتؤدة نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة العمال احد البسار سقال العامرى شارحه حسن غو سواعق بان فها من الهمعة وفه أيضاا محق منا مواهم الشامي أورده الذهبي في الضعفاء وقالله مناكبر وقدرو بتهذه الزيادة في سباق الديلي أيضا الاأنه قال والتؤدي مدل التؤدة ورواه البهق بعوه من قول مهون بن مهران ولان حبان في صححه من حديث طو مل عن أبي ذرأن النبي صلىالله عليه وسلم قالله ياأباذر لاعقل كالتدبير ولاورع كالكف ولاحسب كحسن الخلق وقال بعضهم لولا أن الذي صلى الله عليه وسلم قال التدبير نصف العيش لقلت بلهو العيش كله وهذا لا نعارض قول

أرزت أمرا فعلمك بالنؤدة حتى ععل الله لك فسرحا ومخرجاوا لتؤدة في الانفاق من أهم الامور \* الثاني أنه اذاتيسرله في الحالما يكفيه فلاينبغي أن يكون شديد الاضطراب لاحل المستقبل و بعشه على ذلك قصر الامل والتعقيق بانالرزق الذي قدرله لابدوأت يأتههوان المستد حصمه فانشدة الجرص ليست هي السبب الوصدول الارزاق بل ينبغي آن مكون واثقا بوعدالله تعالى اذقال عزوجلوما من داية في الارض الاعلى الله رزقها وذلك لان الشيطان يعدءالفقرو يأمره مالفعشاء والقدول ان لم تحرص على الجدم والادنار فرعاء المرضور عالجز وتعتاج الىاحمال الذلف السوالف الامزال طول العمر بتعبه في الطلب خوفا من التعب و بضعك عليمه في احتماله التعب نقد امع الغفاة عنالله لتوهم تعب فى الى الحال ورعمالا يكون وفىمثلهقىل

ومن ينفسق الساعات في جرع ماله

مخافية فقير فالذي فعل ,aell

وقدد خرابنا خالدعلي رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال لهما لاتبأسامن الرزق ما تهدر وسكم فان الانسان تلده أمه أجرليس عليه فشرغم برزقه الله تعالى

الصوفية أرح نفسك عن الندبير فاقاميه غيرك عنك لاتقميه لنفسك ماذاك الالان الكلامهذا في تدبير صحبه تفويض وكالرمهم فيمالا يصحبه وعلى هذا يحمل جيع مأأورده العارف ابن عطاءاته قدس سرهفى كله الذي سماه التنوير في اسقاط التدبير (وقال صلى الله عليه وسلم من اقتصد) في أموره كلها (أغذاه الله تعالى ومن بذر) أى أسرف وتجأور عن الحدود (أفقره الله ومن ذكر الله عروجل أحبه الله) قال العراقي رواه المزار من حديث طلحة بن عبيدالله دون قوله ومن ذكرالله أحمدالله وشيخه فيه عران بن هرون البصرى قال الذهبي شيخ لا يعرف حاله أتى بخبر مذكر أى هذا الحديث ولاحدو أبي يعلى من حديث لابي سعيدومن أكثرذ كرالله أحبه الله وسيأتى فى ذم المكبرانة بى قات لفظ البزار فى مسنده عن طلحة قال كناغشى معرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهوصائم فاجهده الصوم فلبناله ناقة فى قعب وصبينا عليه عسلا نكرمه به عند فطره فلاغابت الشمس ناولناه فلافاقه قال بيده كانه يقول ماهذا قلمنالبنا وعسلاأردنا أن نكرمك به أحسبه قال أكرمك الله عاأكرمتني أودعوة هذامعناها ثم قالمن اقتصد أغناه الله ومن لذرا فقره الله ومن تواضع رفعه الله ومن تحير قصمه قال الهيثمي وفه من لم أعرفه اثنان وأماعران بن هارون البصرى فوجدت بخط الحافظ ابن حرمانصه فال البزار كانمستورا اه ولم يذكره الذهبي في المغني وقال فحذيله مانصه عران بن هارون المقدسي الصوفى عن ابن لهيعة والليث قال ابن يونس فى حديثه لين وقال أبوزرعةصدوقانتهى فلاأدرى هوالذىعناه الذهي أوغيره والله أعلم وأماديث من أكثر ذكرالله أحمالله فقدرواه انشاهين من حديث عائشة (وقال صلى الله عليه وسلم اذا أردت أمرا فعليك بالتودة حتى يجعل الله لك فرجاو مخرجا) قال العراقي رواه ابن المبارك في البروا اصلة وقد تقدم انتهى قلت رواه عن أبي حمفر عبدالله س المسور الهاشمي المدابني مرسلا والذى تقدم افظماذا أردت أمرا فتدبرعاقبته فان كان خمرا فامضه وان كان شرافانته وهكذار واهف كتاب الزهد وأمالفظ المصنف فاخرجه الحارى فى الادب المفرد وابن أبى الدنيا فىذم الغضب والبغوى والخرائطي فى مكارم الاخلاق والبهتي وابن عساكر من حديث رجل من بلي ولفظهم جميعًا حتى يريك الله منه الخرج (والتؤدة في الانفاق من أهم الامور) وقد روى أبو داودوالحاكم والبهرق من حديث سعدين أبي وقاص التؤدة في كل شئ خبر الافي على الا منحق (الثاني اذا تيسرله في الحال مايكفيه) ممايصرفه على نفسه وعياله من قوت أودراهم (فلاينبغي أن يكون شديد الاضطراب) كثيرالقلق (لاجل المستقبل ويعينه على ذلك قصر الامل والنحقق بان الرزق الذي قدرله) من الازل (لابد وأن يأتيه) من حيث كان (وان لم يشتد حرصه) وطلبه (فان شدة الحرص ليستهي السبب لوصول الارزاق بل ينبغي أن يكون واثقًا بوعد الله تعالى الذي لا يخلف (اذقال) في كتابه العزيز (ومامن دابة فى الارض الاعلى الله رزقها) أى قد ضمن أن يرزقها في تحقق أن الرزق مضمون وأن وعدالله لأبتخلف (وذلك لان الشيطان بعده الفقر ويأمره بالفعشاء ويقول) من جلة ما يعده (ان لم تحرص على الجمع والادخار فربما تمرض وربما تعجز ) عن المكسب والسعى (وتحتاج الى احتمال الذل في السؤال) وهوأمرشديد لاتحتمله (فلانزال طول العمريتعبه) الشيطان (في الطلب) والسعى (خوفامن التعب و يضعك عليه في احتماله التعب نقدا) حاضرا (مع الغفلة عن الله) وعن وعده (لتوهم تعب في ثاني حال) نسيئة (ور بمالايكون وفى مثله قبل) قائله المتنبي

(ومن ينفق الساعات ف جمع ماله \* مخافة فقر فالدى فعل الفقر)

أى انفاق نفيس عروف اتعاب النفس على مضمون خشية أن يفتقر هو عين الفقر الحاضر (وقددخل) حبة وسواء (ابناخالد) من بي عام بن صعصعة وقبل خزاعة نزلاالكوفة (على رسول الله صلى ألله عليه وسلم فقال الهمالاتما سامن الرزق مانهز هزت رؤسكما) أى مانحرك (فان الانسان تلده أمه أجر ليس عليه قشمر ثم ر زقه الله تعالى رواه أحد وهناد وابن مأجه وابن حبان والبغوى والباوردى وابن قانع والبهني

ومررسول الله صالي الله عليه وسلم بالنمسعود وهو حربن فقال الاتكثرهمان مايقدر يكن وما ترزق بأتك وقال صلى الله عاية وسلم ألاأبهاالناسأجاوا فى الطلب فانه ليس لعبد الا ماكتساله وان مذهب عبد من الدنهاجتي بأتيهما كتب لهمن الدندا وهي داغمة ولا ينفك الانسان عن الحرص الاعمسين ثقته بتدبيرالله تعالى في تقدر أرزاق العباد وان ذلك محصل لايحاله مع الاجال في الطلب بل بنيغي أن ملم أن رزق الله للعبدمن حيث لايحتسب أكثر قال الله تعالى ومن متقالله محمدله مخرجا وبرزقهمن حمث لابحتسب فاذا انسدعام بابكان التظرالوزق منه فلاينيعي أن بضطرب قلبه لاجله وقال صلى الله عليه وسلم أبي الله أنرزق عبده الؤمن الا منحشاكا

والطبراني والضياءمن-د مصحبة و-واءالاانهم قالواغ يعطيه الله تعالى و برزقه قال البغوى ومالسواعتيره وقد تقدم (ومررسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود) عبد الله رضي الله عنه (وهو حزين فقال لا مكثر همان وفي الفظ لاتكثرهمان (مايقدريكن وماترزف يأثلن) قال العراقي رواه أبونعيم من حديث خالدبن رافع وقد اختلف في صيته ورواه الاصهاني في الترغيب والترهيب من رواية مالك بنعر والعافي مرسلا انتهسى قلت وقدرواه أيضا ابن ماجه فى القدر والديلى وابن النجار من حديث ابن مسعود ورواه عبدالله بن أحدفى زوائد الزهد والخرائطي وابن أبى الدنيا وأبونعم والبهني وابن عساكرمن حديث مالك بن عبادة الغافتي ورواه البغوى وابنقانع وابنأبي الدنيا وأبونعيم والبهتي وابنءساكر وأبونعيم منحديث خالد بن رافع وقال المغوى ولاأعلمه فيره ولاأدرى له صحبة أم لاوروا وابن يونس في الريخ من دخل مصر من الصحابة من طريق عماش بن عماش عن أبي موسى العافق واسمه مالك بن عبد الله ان الذي صلى الله علمه وسلم نظرالى ابن مسعود فقاللا يكثرهمك مايقدر يكون وماترزق بأتبك وقال الحافظ فى الاصابة خالد ابن رافع ذكره البخارى فقال بروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه مالك بن عبد الله وقد ذكره ابن حبان فقال بروى المراسيل وأخرج حديثه ابن منده من طريق سعيدبن أبي مرسم عن افع بن بزيد المعرى عن عياشبن عبدالله بن مالك العافري انجعفر بن عبدالله بن الحديم حدثه عن خالدبن رافع انرسول اللهصلي الله عليه وسلم فاللابن مسعودفذكره فالسعيد وحدثنا يحيى بن أبوب وابن لهيعة عن عياش عنمالك بن عبدالله قال ابن منده وقال غيره عن عياش عن جعفر عن مالك مثله و رواه البغوى من رواية سعيدعن لافع وذكر الاختلاف في صحبة خالدو أخرجة ابن أبي عاصم من طريق سعيد بن أبوب عن عياش بنعياش عن مالك بن عبدالله المعافري ان الني صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود فذ كر وولم يذكرخالد بنرافع والاضطراب فيمه من عماش بنعماش فانه ضعيف وقال في ترجمة مالك بن عبدالله المعافري قال ابن تو نس ذكر فين شهد فتم مصر ولهروا بة عن أبي ذر روى عنه أبو قبيل وقال أبوعر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يكثرهمكما يقدر يكن وماثر زق يأتك قال الحافظ وهذا الحديث أخرجه ابن أبي خيثة وابن أبي عاصم في الوحد ات والبغوى كلهم من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى عن سعيد بن أوبعن أوبعن عياش بنعياش العقبانى عنجعفر بنعبدالله بنالحكم عن مالك بنعبد الله المعافري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود فذكره هذا سياق الحسن بن سفيان وسقط جعة رمن رواية الاتنو بنوقال البغوى لم يروه غيراني مطمع وهو متروك الحديث وأخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق من طريق أخرى عن العقباني فقال عن مالك بن عبادة الغافق (وقال صلى الله عليه وسلم الاتم بما الناس اجلوافي الطلب فأنه ليس لعبدالاماكنب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ماكنب له من الدنيا وهي راغمه تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثاوا نهرواه الحاكم من حديث جابر بهوه وتقدم أيضاله في كتاب الكسب والمعاش (ولاينفك الانسان عن الحرص الابحسن ثقته بتدبيرالله تعالى فى تقدير ارزاق العبادوان ذلك يحصل لا محاله مع الاجال في الطلب بل ينبغي أن يعلم أن رق الله للعبد من حيث لا يحتسب أكثر ) من حيث يحنسب (قال الله أهالى ومن يتق الله يحوله يخرجا) مماهو فمه (و برزقه من حيث لايحتسب) أي برزقه فرجاوخلاصامن المضار من حيث لا يخطر بماله (فأذا انسد عليه بأب كأن ينتظر الرزق منه فلاينبغي ان وضطرب قلبه لاجله وقال صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يرزق عبده الومن الامن حيث لا يحتسب اعمن جهة لاتخطر بباله ولا تفالج في آماله والمراد بالمؤمن الكامل كابؤذن به اضافته البه وهومن انقطع الى الله ويحض قصده الزلتجاء اليه بدليل خبرا طبرانى من انقطع الى الله كفاه ألله كلمؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكاه الله البها والرزق اذاجاءمن حبث لا يعتسب كان آمنا فالمؤمن المكامل بشهد الرزق بيد الرازق يخرج من مشيئة الغيب فجريه بالاسباب فاذا شهدذاك كان قلمه مراقبا لما وصنع مولاه وعسنه فاظرة

لختاره معرضة عن النظر للاسماب فالساقط عن قابه محمة الرزق من أن وكيف ومتى عديث لايتهم ربه في قضائه اؤتى رزقه صفواعفوا والمتعلق بالاسباب قلبه حوال فان لميدركه الطف فهو كالهمج فى المزابل بطيرمن مزبلة الى من الله حتى يحمع أوساخ الدنيا ثم يتركها وراء ظهره و يلقي الله باعمان سقيم و ينادى عليه هذا خزاءمن أعرض عن الله والمهم مولاه فلم مرض بضماله قال العراقي رواه ابن حمان في الضعفاء من حديث على بأسنادواه ورواهاب الجوزى في الوضوعات انهى قلت ورواه الديلي من طريق عمر من راشد عن عبد الرجن ان حوملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هر مرة رفعه بهذا الاأنه قال من حيث لا يعلم وابن را شد ضعيف حدا ورواه الفضاعي في مسنده من طريقه فقال حدثنامالك بن أنس عن جعفر بن مجدعن أبيه عن جده قال اجتمع أبو بكروعروأ بوعبيدة بنالجراح فتماروا في شئ فقال الهم على انطاة والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فل وقفواعلمه قالوا بأرسول الله جننا نسأ النعن شئ فقال ان شئتم فاسألوا وان شئتم خبرتكم بماجئتم له فقال لهم حئتم تسألوني عن الرزق من أمن يأتي وكيف يأتي أبي الله وذكره وهوأ يضاضعيف قال السخاوي ا كن معناه صحيح ففي المتنزيل ومن يتق الله الاسمية وأمالفظ ابن حمان في الضعفاء فهو ما أخرجه العسكري فى الامثال والبهق في الشعب من طريق عمان بنعر بن خالد بن الزير عن أسه عن على بن الحسين عن أسه عنعلى مرفوعا انماتكون الصنيعة الىذى دين أوحسب وجهاد الضعفاء الجع وجهاد الرأة حسن التبعل لزوجها والتودد نصف الاعان وماعال امرؤ على اقتصادوا سننزلوا الرزق بالصدقة وأبى الله الاان يعمل أرزاق عباده المؤمنين منحيث لايحتسبون وهذا السياق هوالذي عناهابن الجوزي وحكم عليه بالوضع وقد نوزع فيه والصيم ماقاله البهتي فأنهذكر بعدان أخرجه في الشعب هذا حديث لا أحفظه على هذا الوجه الابرنا الاسنادوه وضعمف عرةوان صعفعناه أبى اللهان يحعل جميع أرزاقهم منحيث يحتسبون كالتاحر مرزقهمن تحارته والحراث من حراثته وغير ذاك وقد مرزقهم من حيث الايحتسبون كالرجل يصيب معدنا أُور كازا أوعوت له قريب فيرثه أويعطى من غيرا شراف نفس ولاسؤال ونعن لمنقل ان الله تعالى لابرزق أحداالاعهدوسعي وانمأ فلنا أنه بين لخلقه وعماده طرقا جعلها أسمبابالهم الىمابر يدون فالاولى بهمان سلكوها متوكلين على الله فى بلوغ ما يؤملونه دون ان يعرضوا عنها و يجردوا التوكل عنه اوليس في شي من هذه الاحاديث ما يفسد قولنا (وقال سفيان) الثوري رجه الله تعالى (اتفالله فارأيت تقياعما عا) أخرحهصاحب الحلية وكانه استنبط ذلك من قوله تعالى ومن يتق الله يحمل له يخرجاو مرزقه الاتية أي فلا متصورالاحتماج مع التقوى (أى لايترك) الله (التقي فاقد الضرورته بل بلقي الله في قالوب السلين) بلوفي قلوب المكفار (ان وصاوا المهرزقه)من غيرا شراف نفس منه ولامسئلة ويشهدله خبرالطبراني السابق من انقطع الى الله كفاه كل مؤنة ور زقهمن حيث لا يحتسب (وقال الفضل) بن محد بن يعلى بن عامر بن سالم (الضي) الكوفى علامة راوية للادب ثقة روى عن سمال وأبي اسجاق السنعي (قلت لاعرابي من أسمعاشك قُالْ نذرا الامن حيث فاذاصدروا) فن أن (فيكروقال لولم نعش الامن حيث ندرى لم نعش وقال أبو عارم سلة ابن دينارالمدنى التابعي (قدوجدت الدنياشيئين شأمهماهولى فلن أعجله قبل أجله ولوطابته بفوة السموات والارض وشيأمنهماهو لغيرى فذلك لمأنله فيمامضى ولانرجوه فيمابق عنع الذى لغيرى منى كاعنع الذى لى من غيرى ففي أى هذى أفني عرى ) قال أبو نعم في الحلية حدثنا أحدين حعفر بن حدان حدثنا عبدالله بن أحد تنحنبل حدثني أتومعمر سفيان قال قال أبوحازم وجدت الدنيا شيئين فشيأ هولي وشيأ لغيري فاما ماكان لغبرى فلوطلبته يحمله السموات والارص لمأدركه فبمنع رزق غيرى مني كأيمنع رزق من غيرى حدثنا أبو بكر سماك حدثناعبداللاب أحدحدثني أيحدثنا هاشم سالقاسم حدثنا الاشععى حدثنا داودن أني الوازع الدنى عن أبي حازم انه كان يقول نظرت في الرزق فوحدته ششين شأهولي له أحل ونتهي المهفان أعله ولوطلبته بقوة السموات والارض وشدأ لغيرى فلمأصيه فيمامضي فأطلبه فيما بقى فشيئ عنعمن غيرى

وقال سيهمان اتقالله فما رأيت تقماع تاجاأى لا يغرك النق فاقد الضرورته بل والى الله فى قاول المسلمن أنوصاوا اليهر زقهوقال الفضل الضي فلت لأعرابي من أسمعاشك قال ندر الحاج قاتفاذ صدروا فبكى وقال لوله نعش الامن حيث ندرى لمنعشوقال أبوحازم وضيالله عنسه وحدت الدندا ششنن شدأ منهماهولى فلنأعله قبل وقته ولوطابته يقوة السموات والارض وشسأمنهماهو اغسيرى فذلك لمأناه فيما مضى فلاأرجوه فممايق عنع الذي لغييري ميكا عنع الذى لى من غيرى فني أىهذنأفنيعرى

وما في الحرص والطمعمن الذل فاذاتعمق عندهذاك انبعثت رغبتهالى القناعة لانه في الحرص لا عفاومن تعبوفى الطمع لايخلومن ذل وليسفى القناعة الاألم الصبرعين الشهوات والفضول وهذاألملايطلع علمه أحدالاالله وفسه ثواب الاسخوة وذلك عما بضاف المه نظر الناس وفعه الوبال والمأثم غميفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق فان من كارطه سعه وحومسه كثرت جاحته الى الناسف الاعكنه دعوتهم الى الحق و بلزمه المداهمة وذاك بهاك دينه ومن لايؤثر عزالنفش على شهو فالبطن فهوركيك العقل ناقص الاعات قال صلى الله عليه وسلرعز الؤمن استغنادهعن الناسفق القناعة الجرية والعز ولذلك فيدل استغن عن شئت تكن تطير ، واحتم الى من شئب تكن أسبيره وأحسن الىمن شئث تكن أمسيره \* الرابع أن يكثر تأمله فى تنسم المدود والنصارى وأراذل ألناس والجني من الاحكراد والاعراب الاجلاف ومن لادن لهمولاءة ليثم ينظر الى أحوال الانساء والاولماء والى سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصابة والتابعين

كأشئ غيرى عنع مني ففي هذن أفني عرى (فهذا دواء منجهة المعرفة لابدمنه لدفع تنخو يف الشيطات وانذاره بالفقرالثالث ان يعرف مافى القناعة من عز الاستغناء) عن الناس (ومافى العامع والحرص من الذل الهم (فاذا تحقق عنده ذلك انبعث رغبته الى القناعة ) واختارها (لانه في الحرص لا يخاومن تعب وفي الطمع لا يخلومن ذل للان الحريص داعً تعبان والطماع داعًا ذايل (وأيس في القناعة الاألم الصبرعن الشهوات)الفانية (والفضول) الزائلة (وهذا ألم لا يطلع عليه أحد) من الناس (الاالله وفيه ثواب الا تخرة وذاك بمايضاف المه نظرالناس وفيه الوبال والمأثم ثمية ويه عزالنفس والقدرة على منابعة الحقفات من كثرطمعه وحوصه كثرت طحته الىالماس فلاعكنه دعوتهم الىالحق ويلزمه المداهنة)فى القول والفعل (وذلك يهلاك ينهومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهوركيك العقل) أى ضعيفه (نافص الاعان) مخوس الحظ (وقال صلى الله عليه وسلم عز المؤمن استغناؤه عن الناس) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والحاكم وصحيح اسناده وأبوالشيخ فى كتاب الثواب وأبونعيم فى الحلية من حديث سهل بن سعدان جبريل قاله للني صلى الله عليه وسلمف أثنا عدديث وفيهزافر بنسليمان عن محد بن عيينة وكالهما يختلف فمهوجعله القضاعي فيمسند الشهاب من قول الني صلى الله علمه وسلم انتهى قلت رواه العامراني في الاوسط وأبونعم فى اللية من طريق محدين حيد والقضاعي من طريق عبد الصمدين موسى القطان وابن جيداً يضا والشيرازى فى الالقاب من طريق اسمعيل من تومة ثلاثتهم عن زافرين سلمان عن محد بن عبينة عن أبى حازم عن سهل من سعد قال حاء حبر بل الذي صلى الله على وسلم و لفظ الحلية "تانى جبر بل فقال بالمحدعش ماشئت فانكميت واعلماشئت فانك بجزىبه واحبب منشئت فانكمفارقه واعلمان شرف المؤمن قيام الليل وعزءا ستغناؤه عن الناس وزا فرين سليميان من رجال الترمذى وابن ماجه وثقه جياعة وقال ابن عدى لايتابع على حديثه وشيخه تحدبن عبينة أخو سفيان فالأنوحاتم لايختج بهلهمنا كيروقد صحيح الحاكم اسناده لاسماوفي البابعن أبيهر برة وابن عباس أماحديث أبيهر برة برواه المقبلي والخطب وابنعساكر بسندضعيف بلفظ شرف المؤمن صلاته باللبل وعزه استغناؤه عبافي أيدى الناس وأوردهان الجوزي في الوضوعات فأخطا وأماحد يثابن عباس فرواه محدبن نصرالمروى فى قبام اللمل له من طر وق هشم ن حو ببرعن الضحالة عنه موقوفا ولفظه شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عما في أبدى الياس وجعلهالقضاعيفىمسند الشهابفىحديث سهلمن قول النبي صلى الله عليه وسلم (فني الفناعة الحرية ) وهي الخلوص من الرق (والعز ولذلك قبل استغن عن شئت فأنت نظيره) أى مثله (واحتج الى من شئت فأنت أسيره وأحسن الىمن شئت فأنت أميره )وهومن قول بعض الحكاء ومنهم من نسبمالي على رضي الله عنه وقدر وى البزار والطبراني في الكبير والعسكرى في الامثال والقضاعي في المسند من طريق الاعشاءن سعندين جبير عن ابن عباس وفعه استغنوا عن الناس ولوبشوص السوال ورجاله ثقات والاحاديث في القناعة والتعفف عن الناس مفردة بالتأليف ومن أقربها الهذا المعنى حديثلان يأخذ أحدكم حبلافيأتى يحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بهانفسه خبرله من إن بسال الغاس أعطوه أومنعوه (الرابيع ان يكثر تأمله فى تنعم المهودوالنصارى وأرذال الناس والجني من الاكرادو) الاجلاف من (الاعراب) والسوادية (ومن لادين الهم ولاعقل) فينظرفي تبسطانهم من الملاذ (ثم ينظر الى أحوال الانساء) علهم السلام وسيرهم وَّهُمَا لِنَاهُم (والاولياء) والصالحين (والى متالخاها الراشدين) من الاغَهَ الارْبُعةُ وَعَرِ بن عبد العزيز (وسائرا الصماية والتابعين) ومن على قدمهم من السلف الخالفين (ويستمع أعاديشهم) وأقوالهم (ويطالع أحوالهم)من الكتب المؤلفة فيها كلية أبي نعيم والقوت لابي طالب والرسالة لابي القاسم وطبقات النساك وغيرها (ويخيرعقله بينان يكون على مشاجمة أرذال الحلق أوعلى الاقتداء بن هوأعز أصناف الخلق عند

ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخيرعقال بين أن يكونعلى

( ٢٢ - (انتحاف السادة المنقين - ثامن

الله حسين به ون عليه بذاك الصبر على الضنك والعناعة باليسير فأنه ان تنع فى البطن فالحار أكثر أكار منه وان تنع فى الوقاع فالخنز برأ على رتبة منه وان تزين فى المابس والخيسل و فى المهود من هو أعلى زينة منه وان قنع بالقليل و رضى به لم يساهم ه فى رتبته الاالانبياء والاولياء به الخامس ان فى المهود من فى المرقة والنهب والضياع ومافى خاواليد من النه فهم مافى جدع الميال من الخطر كان (١٧٠) ذكر نافى آفات المدل ومافيه من خوف السرقة والنهب والضياع ومافى خاواليد من

الله حتى يهون عليه بذلك الصبر على الضلك والفناعة باليسير فأنه ان تنجم فى البطن) أى فى المأ كولات (فالحارأ كثر أكادمنه وان تنع في الوقاع) أى الجاع (فالخنز مرأ على رأبة منه) فأنه موصوف بكثرته لايفترعنه وكذا الدب يضرب مالشل فى كثرة الوقاع وكذا العصافير فانها كثيرة السفاد (وان تزين فى الليس) الحسن (و)ركوب (الخيل) المسوّمة (فني البهودمن هوأعلى رتبة منه) وكذافي النصاري بلوسائر نواع الكفارف غالب الديارو يتخذون فره الخيل الركوب (وان فنع بالقليل ورضى به ) في كل ماذ كر (لم يساهمه) أى لم يشاركه (فى رتبته الا الانبياء و لاولياء) فايتأمل الأنسان في هذا القدرحتي يعرف قدر القناعة (الخامسان يفهم ما في جمع المال من الخطر) والاشراف على الهلاك ( كاذكرناه في آفات المال ومافيه من خوف السرقة والنهب والضباع) المابالخرف أو بالغرف أو بغير ذلك من الاسمباب (وماف خاواليدمن الامن الحاضر (والفراغ) للخاطر (ويتأمل ماذكرنا من آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب المنة الى خسما ثقام فالداذالم يقنع عما يكفيه النعق بزمرة الاعنياء وأخرج عن حريدة الفقراء ) فقدروى أحدوالترمذى وقال حسن صجح وأبن ماجهمن حديث أبى هر مرة يدخل فقراء المسلمن الجنة قبل أغنياتهم بنصف لوء وهو خسمائة عام وروى الحكم فى النو ادرمن حدديث سعيدبن عامى بن جذبم يدخل فقراء السلين قبل الاغنياء بخمسما ته سنة حتى ان الرجل ايدخل في غمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج (ويتمذلك بان ينظر أبداالى نهودونه فى الدنيالاالى من فوقه) فيها (فان الشيطان أبدا بصرف نطره فى الدنياالى من فوقه فيقول لم تذر ) أى لم تكسل (عن الطاب وأرباب الاموال يتنعمون فى المهاعم والملابس) والمراكب (و بصرف نظره في الدين الى من دونه فيقول ولم تضيق الى نفسك وتنفاف الله وفلان أعلم منك وأفضل منك (وهولا يخاف الله) ولا يتقيد (والناس كاهم مشغولون بالتنعم) والتلذذ (فلم تريدان تتميز عنهم) في حياتك (قال أوذر)رضي الله عنه (أوصاني خايلي صلى الله عليه وسسلم ان أظرال من هو دوني لا الى من هو فوقى) ارواه أحد وابن حبان في أثناء حديث وقد تقدم (أى في الدنبا وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر أحدكم اى تامل بعينه (الح من فضله الله عليه في المالوا الحاق) فقم الحاء وسكون اللام الصورة قال الحافظ ووجد في بعض النسخ المُتمدة ضبطه بضمتين ( فلينظر الى من هو اسفل منه عن فضل عليه ) لانه ادا نظر الى من فوقه استصغر ماعنده وحوص على المزيدفيه أدبه بالنظر الى من دونه ابرضي فيشكرو يقل حرصه اذالانسان حسود بطبعه فاذاقاده طبعه للنظرالي الاعلى حلته الغيرةعلى الكفران والسخط فاذارد إنفسهالي النظر الى الدون جلهحب النعمة الى الرضاوالشكررواه أحدوالشيخان وأنو معلى بلفظاذا نظر أحدكم الحامن فضل عليه في المال والخاق فلينظر الحمن هوأسفل منه وفي رواية الى من تحته وروى هذاد والبهتي فىالشعب وقال والجسم بدل والخلق وفيه فلينظر الى من هودونه فى المال والجسم (فهذه الامور بقدر على اكتساب خاق الفناعة وعمادالامر الصبر) على من العيش (وقصر الامل وان بعلم انعاية صده فى الدنياة يام قلائل المتع دهورا طويلة) وفي بعض النسخ دهرا طويلا (فيكون كالمريض الذي يصبرعلي مرارة الدواء )وكراهة مذاقه (الشدة طمعه في انتظار الشفاء) من أمراضه الشديدة

\* (بيان فضيلة السفاء) \* (اعلم) هداك الله تعالى (ان المال اذا كان مفقود افينمغي ان يكون حال العبد القناعة وقالة الحرص وان كان

الامل وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام فلائل للتمنع دهراطو الافيكون كالمر بض الذي يصبرعلى مرارة العبد العناعة وقلة الدواءلشدة طمعه في انتظارا لشفاء به (بيان فضيلة السخاء) « أعلم أن المال ان كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص وان كان

الامن والفراغ ويتأملها ذكرناه في آفات المالمع مأيفوته من المدافعة عن ماب الجدة الى خسم المقعام فانه اذالم يقنع عايكفسه ألحق ومرة الاغساء وأخرج منحريدة الفقراء ويتمذلك بان ينظر أمدا الى من دوله في الدنها لا الى من فوقه فان الشسيطان أمدا مرف نفاسر مقى الدنسالي من فوقه فيقول لم تفترعن الطاب وأرباب الامروال يتنعمون في الطاعمم والملابس ويصرف نفاره الدن الحامر دونه فدقول ولمأنضو على نفسك وتخاف الله وفلان أعلمنك وهو لايخاف الله والناش كاهم مشمغولون بالتنع فلمتريد أن تميز عنها مقال أبوذر أوصانى خلملي صاوات الله عليسه أثأنفار اليمنهو دوني لاالى من دونوقي أى فى الدنياوقال أبوهر برنقال رسول الله صالى الله علمه وسدل اذ نظر أحدكم الى من فضله الله عليه في المال والخلق فلينظر الدمنهو أستفل منه النفضل عليه فم الاموريقدر على ا كنساب خاق القناعـة وعاد الامرالصدروقصر

مو حودا فيلبغي أن يكون طله الايشار والسخياء واصطناع العسروف والتباعد عن الشم والعل فان السيفاء من أخسالاق الانساء علمهما لسلاموهو أصلمن أصول المحاذوعنه عبرالني صلى الله عليه وسلم حبث قال السخاء المسترة من شعرالجندة أغصائها متدلية الى الارضفن أخذ بغصن منها فادوذاك الغصن الى الجنه وقالمارقال رسول الله صلى الله علمه وسلم قالجبر يلعليه السلام قال الله تعالىان هدذادن ارتضيته لنفسى ولسن بصلحه الاالسيفاء وحسن الخلق فاكرموه بهماماا ستطعتم وفى روامة فأكرموه بهماما يحبنهوه وعنعائشة الصديقية رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مأجيال الله تعالى ولياله الاعلىحسن الخلق والسطاء وعنار فالرقال مارسول الله أى الاعمال أفضل قال الصروالسماحة وقال عبسدالله مزعرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفان عهماالله عزوحل وخلقان سغضهما اللهعز وحدل فأماا الدان يحمما الله تعالى فسناخلق والسفاء وأما الالدان يبغضهماالله فسوءالخلق والمقلواذا أرادالله بعبد

خيرا استعمادي قضاء حوائج الناس

موجودافينه في ان يكون حاله الايشار) الغير (والسخاء) أي بذله (واصطناع المعروف والتباعد من الشم والعَلَى) و بينهمافرق وقد تقدم ذكره (فان السُخاء) خاق شريف (من) جلة (أخلاق الانبياء)عليهم السلام (وهو أصل من أصول النجاة وعنه عبرالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال السنفاء عجرة من شجراً لجنة) وفير واية من أشجارا للمنة وفير واية شجرة في الجنة (أغصائم لمندلية الى الارض) وفي رواية مندليات في الدنيا (فن أخذمنها غصنا) وفي رواية فن أخذ غصنامنها (قا. وذلك الغصن الى الجنة) أي ان السخاء يدل على كرم النفس وتصديق اعمان بالاعتماد في الخاق على من ضمن الرزق فن أخذ بمذأ الاصل وعقد طويته عليه فقدا ستمسك بالعروة الوثني الجاذبة له الى ديار الامرار ولهذا الحديث بقية يأتى ذكرها قريبا فال العراق رواه اس حبان فى الضعفاء من حديث عائشة وابن عدى والدار قطني في المستعادمن حديث أبي هر مرة وسيأتى بعده وأبونعهمن حديت جابر وكلها ضعيفة ورواءابن الجوزى في الموضوعات من حديثهم ومن حديث الحسين وأبي سعيد اه وسبائي الكالم على هذا الحديث بعدستة أحاديث (وقال جار) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله علمه وسلم قال حمر يل علمه السلام قال الله تعالى ان هذا دمن أرتضيه لنفسي وان يصله الاالسفاعوحسن الخاق فاكرموه مماما صينموه ) قال العراق رواه الدارقطاني في المستحاددون قوله وحسن الخلق بسندضعيف ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات وذكره بمذه الزيادة ابن عدى من رواية بقبة عن وسف بن السقر عن الاوزاعي عن الزهرى عن عروة بن عائشة ولوسف ضعيف اله قلت وروى عن أنس تعوه ولفظه مرفوع بالبها الناس ان اللهقد اختار لكم الاسلام دينا فاحسنوا صحبة لاسلام بالمخاء وحسن الحاق الحديث ورواه ابن عسا كروسيأنى ذكره بعد خسة أحاديث (وعن عائشة رضي الله عنها فالثقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماجبل الله تعالى أولياء الاعلى السيخاء وحسن الخلق ) أغفله العراقي وقدر وادابن عساكر فى المار يخمن رواية عروة مرسلا ورواه أيضا الديلي عنه عن عائشة بدون قوله وحسن الخلق وعند الحكيم الترمذي ماحبل الله وليافط الاعلى المخاء ولجاهل مخيي أحب الى اللهمن علد يخمل وسند الديلى ضعيف وهوعند الدارقطني في المستجاد وأبى الشيخ وابن عدى بدون وحسن الخلق (وعنجار) رضى الله عنه (قال قبل بارسول الله أى الاعمال أفضل قال الصروا اسماحة) قال العراقي رواه أبو على وابن حبان في الضعفاء بالفظ سئل عن الاعبان وفيه يوسف بن محد بن المسكدر ضعفه الجهور ورواه أجد من حديث عروبن عنسة بلفظ ماالاعان فقال الصيروالسماحة وفيه شهر بن حوشب ورواه البيه في الزهد بلفظ أى الاعمال أفضل قال الصبروالسماحة وحسن الخلق واسناده صحيم اه قلت و روى المخارى في التاريخ من حديث عبيد بن عبرعن أبيه بلفظ أفضل الاعان الصبر والسماحة هكذارواه عبد الله ن عبد بن عبرعن أبيه عنجده وفيه مقال ورواه الزهرى عن عبد اللهعن أبيه مرسلا وهو أقوى ورواه كذلك الديلي من حديث معقل بن يسار وروى الطبراني في الكبير من حديث عرو بن عنبسة أفضل الاعمان حسن خلق ومن حديث اسامة بن شريك بلفظ أفضل الاعمال حسن الخلق (وقال عبد الله بن عرو) بن العاص رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقان يحمما الله تعالى وخلقان يبغضهما الله تعالى فاما اللذان يحهما ألله فحسن الخلق والسخاء وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والمخل واذا أوادالله بعبد خبرا استعمله على قضاء حوائج الناس) أيثم ألهمه القيام بحقها والوفاء بمااستعمل عليه قال العراقيرواء الديلي دون قوله في آخره فأذا أرادانه بعبدخبرا وقال فيه الشحاعة بدل الخلق وفيه محد بن ونس الكدعي كذبه أبوداودوموسى بن هارون وغيرهماووثقه الطمى وروى الاصبماني جميع الحديث موقوفاعلى عبدالله بنجرو وروى الديلي أيضامن حديث أنس اذا أراد الله بعيد خيراصير حوائج الناس اليه وفيه عيى بنشيب ضعفه ابن حبان اه قلت هذا الحديث أخرجه أبونعم فى الحلية ومن طريقه الديلى بدون الجلة الاخبرة وروى البهتي فى الشعب جيع الحديث مرفوعا

من حديث أبن عرو (وروى المقدام بن شريح بن هاني ) بن يز بدا الحارث المذيحي الكوفي ثقةر ويه المخارى فى الادب المفرد ومسلم والاربعة (عن أبيه) أبي المقدام شريح المكوفي مخضرم ثقة قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان روى له من ذكرفي ابنه (عنجده) أبي شريج هاني بن ريد محابي نزل الكوفة روى له المخارى فى الادب وأبوداود والنسائى (قال قات بارسول الله دانى على مدخلنى الجنه قال ان من موجمات المغفرة) أي يما يوجب غفرات الذنوب الذي هوسبب ادخول الجنة (بذل الطعام) أي اطعامه (وافشاء السلام وحسن المكادم) قال العراقي رواه الطبراني بلفظ بذل السلام وحسن المكادم وفي روايقله نؤ جب الجنة اطعام الطعام وافشاء السلام وفي رواية له عليان يحسن الكلام وبذل الطعام اه قلت وبلفظ الطبراني رواهأيضا الخرائطي فيمكارم الاخلاق وروى البهق منحديث جابران منمو جبات المغفرة اطعام المسلم السغبان ورواه الحاكم بدون ان وروى البخارى فى الادب المفرد والطعراني فى الكبير والحاكم والمهنى من حديث هانئ بن تريد بلفظ عليك عسن المكادم وبدل الطعام ورواه ابن حبان بلفظ عليك عسن الكالم وبذل السلام (وقال أنوهر من )رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم السخاء شعرة في الجنة فن كان سخيا أخذ بغص منها فلم يتر كهذاك العصن حتى يدخله الجنة والشع شعرة في النار في كان شعرها أخذ بغص من أغصانها فلي يتركه ذلك الغصن حتى مدخله النار ) قال العراقي رواه الدارقطني فى المستعاد وفيه عبد العزيز بن عرأن الزهرى ضعيف جدا اله قلت وكذلك واه الخطيب في التاريخ ورواه ابن عدى والبهوقي وضعفه باللفظ الذي ذكره المصنف في أول الباب وتميامه والبخل شجرةمن شجر النار أغصائها متدليات فى الدنيا فن أخذ بعصن من أغصانها قاده ذلك الغصن الى النارر وياه عن مجدبن منبرالمايرى عن عمان بنشيبة عن أبي غسان محد بن عبى عنعسد المزيزين عران عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن الاعر جعن أبي هر برة وقدروى بهذا السياق أي الاخسير من حديث الحسين بن على وجابر وأبي سعيد وعلى وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان وأنس أماحد يث الحسين بن على فرواه الدارقطني فى الافرادوا بو بكرالشافعي فى الغيلانيات والبهقي والخطيب فى كتاب البخلامين طريق حمفر بن يجدبن على بن الحسن عن أسه عن حده وأماحديث حارفرواه أوقعم فى الحامة عن الحسن بن أيطالب عن عبدالله ب عدا الحلال عن أحد بن الخطاب بن مهدان الشترى عن عبدالله بن عبدالوهاب اللوارزى عن عاصم بن عبدالله عن عبد العز رب خالد عن الثورى عن أي الزبير عن جار ورواه أيضا الخطيب فى التار يخمن هذا الطر يق وقال أبو نعم تفرديه عبد العز يز بن خالد وعنه عاصم بن عبد الله وأما حديث أي سعيد فقدرواه اللطب في الريحه في ترجة أي حففر الطيالسي عنه وأماحديث على فقدرواه الدارقطني في الأفراد والبهق في الشعب والخطيب في التاريخ عنه وأماحديث عائشة فقدر واوابن حبان فى الضعفاء وأماحديث معاوية فقدرواه الديلي في مسند الفردوس وأماحديث أنس فقدرواها بن عساكرفى الثار يخ لكنمع اختلاف لفظ فال أنس أول خطبة خطمهار سول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فمدالله وأثنى علمه وقال مأتم الناس انالله قداختار اكم الاسلام دينا فاحسنوا صعبة الاسلام بالسخاء وحسن الخلق الاان السخاء شعرة في الجنة وأغصائها في الدنما فن كان منكم سخما لار المتعلقا بغصن من أغصانها حتى بورده الله الجنة ألاان اللؤم شحرة فى النارو أغصانها فى الدنيا فن كان منكم لتعلقا والمتعلقا بغصن من أغضانها حتى بورده الله النار وطرق هذه الاحاديث كالهاضعاف وتقدم ان أب الجوزى أورده فى الموضوعات من هذه ألطرق كلهاوتعقب (وقال أبوسعيد الخدرى) رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اطلبوا الفضل) عالز يادة من الاحسان والتوسعة عامكم (من الرحماء من عبادى أى الرقيقة قاويم السهلة عريكتهم (تعيشوافى أكنافهم) جميع كنف محركة وهوالجانب (فانى جعلت فهمرجتي) أى جعلتهم مظاهر لرحتى (ولا تطلبوه من القاسة فأوجم) أى الفظة الغليظة (فاني

وروىالمقدام بنشريح عن أبسه عن حدوقال قلت بارسول اللهدلني علىعل مدخلني الجنسة قال انمن مو حبات المغسفرة مذل الطعام وافشاء السدلام وحسن المكادم وقالأبو هر برقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم السطاء شجرة فى الجنة فن كان سخيا أخذ بغصن منهافلم يتركهذلك الغمسن حتى مدخله الجنة والشم شعدرة في النارفن كان معداأخذ بغصن من أغصائها فسلميتر كهذلك الغصسن حتى يدخله النار رقال أبوس عبداللدرى قال الني صلى الله علمه وسلم يقدول الله تعالى اطلبوا الفضيل من الرجياءمن عبادى تعيشوافى أكافهم فانى جعلت فمهمرحتى ولا تطلبوهمن القاسية قاويهم فاني

الاوسط وفيه يجدن مروان السدى الصغير ضعنف ورواه العقبل في الضعفاء فعل عبد الرجن السدى وقالمانه يجهول وثابيع محدين مروان السدى علمه عبدا المائين الخطاب وقدغيزه ابن القطان وثابه هماعلمه عبدالغفار بن الحسرين دينارقال فمه أبوحاتر لا أس عديثه وتكام فمه الجوز جانى والازدى ورواء الحاكم منحديث على وقال انه صحيم الاسفادوليس كأقال اهقلت أخرج الخرائطي عن محديث أبوب الضريس أخبرنا جندل بنوائق عزأبي مالك الواسطى عن عبد الرجن السدى عنداودين أبي هندعن أبي سعيد الخدرى فساقه وفيهفان فمهمرجتي بدل فانى جعلت وفيهفانهم ينتظرون مخطى يدل فانى جعلت فمهم ستعلى ومدارهذا الحديث على داودين أبي هند وقدرواه عنه جماعة منهم مجدبن مروان السدى ومن طريقة أخرجه الطبراني فى الاوسط واستحبان فى الضعفاء ومنهم عبد الرجن السدى ومن طريقه أخرجه العقيلي في الضعفاء والخرائطي في مكارم الاخلاق كاسقناه وفي الميزان عبد الرجن السدى عن داود بن أبي هند لايتابع وئي يخبر باطل تمسان هذا والهظ العقيلي في الضعفاء عبد الرجن السدى مجهول لايتابع ولايعرف حديثه من وجه يصم ومنهم عبد الملك بن الخطاب وعبد الغفار بن الحسن بن دينار وأماحد يثعلي فسيافه عندالحا كم الطلبو المعر وفمن رجماء أمتي تعيشوافي أكنافهم ولا تطلبوه من القاسية فلوجهم فان اللعنة تنزل علمهم ياعلى ان الله خاق المعروف وخلق له أهلا فحبيه المهم وحبب المهم مقاله ووجه المهم طلامه كأوحه الماء في الارض الجدمة التعمامه و عدامه أهلهاات أهل المعروف في الدندا هم أهل المعروف في الاتخوة وهذا هوالذي صحح الحاكم اسناده وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الذهبي فيما تعقببه على الحاكم بان فيه الاصبغ بننباتة وامجدا وحبان بن على ضعفوه اه ولا يخفي انهدذاالقدرلا يحمل الحديث موضوعا وانماهو ضعمف وشتان من الضعمف والوضوع ولابي سعيد الخدرى حديث آخرلفظه اطلبوا الحوائج الىذوى الرحةمن أمتى ترزقوا وتفصعوا فان الله تعالى يقول رحتى فذوى الرحقمن عبادى ولاتطلبوا الحوائج عندالقاسة قاويم الأترزة واولا تنعيعوا فانالته يقولان ستنطى فعهم هكذار واءالحاكم فىالتار يخوالعقبلي فىالضعفاء وضعفه والطبرانى فى الاوسط وأظن ان هذا السياق هو الذي تقدمت الاشارة اليه في كالم الحافظ العراقي واورد. ابن الجوزي في الوضوعات ومعنى هذه الاخمار هوانكم اذا احقتم الى فضل غيركم من مال أوجاه أومعونة فاطلبوه عندر جاءهذه الامةوهم أهل الدئ والشرف وطهارة العنصر فانمن توفر حظهمن ذلك عظمت شفقته فرحم السائل و بذل ماعنده طلبالله واب من غير من ولا أذى ولا مطل بل في ستروه فاف واغضاء فيعيش في ظلهم عسلامة الدن والعرض ولا يسترقه \* (تنبيه) \* قال شيخ الاسلام ان تجمة المراد مالقاسمة قاومهم في الاخمار السابقة طائفة الهوديغر ينة تصريحهم بأن المرادهم في آية ولاتكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علمهم الامد فقست قاوبهم وقسوة القاوب من عرات المعاصي وقدوصف الله الموديها في غير موضع منها عم قست فلوبكم من بعدذاك فهي كالحجارة فبمانقضهم مشاقهم لعناهمو جعلناقلو بهم فاسية ثم قال وان قوما ممن قدينسب الى علم ود س قد أخذ وامن هذه الصفات منصب نعو ذمالله عما مكرهمالله ورسوله (وعن ابن عباس) رضى الله عنه (قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم تعافوا) وفي رواية تعاوزوا (عن ذنب السخمي) أي المكريموفير واله تجاوزوالله يخيى عن ذنبه (فان الله آخذ سده) أى معن له و يخلص له (كلاعد ) أي سقط في مهلكة والمعاثرهي المهالات التي يعثر فيها وذلك لانه لمناسخي بالانساء اعتماداه لي ربه وتو كالاعلمة شمله بعين عنايته فكاما عشرفى مهلكة أنقده منهاقال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والخرائطي في مكارم الاخلاق وقال الخرائطي أقيدلوا السخى زلته وفيهليث بن أبي سلم مختلف فمهو زاد الطبراني فيه وأ توقعهم من حديثان مسعود لتحوه باسناد ضعيف وروا هابن الجوزي في الموضوعات من طريق

جعلت فهم مخطى) قال العراقي رواه ابن حبان في الضعفاء والخرائطي في مكارم الاخلاق والطبراني في

جعلت فيسم سخطى وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عدن ذنب السخى فان الله آخذ بيده كلاعثر

الدارقطاني اه قلت أماحديث ابن عباس فاخرجــه أبونهم في الحلمة والبهرق في الشعب والخطيب في النار يخ ملفظ المصنف وهو عندا الحرائطي بلفظ اقمالوا السخى زلته فان الله آخذ مده كلاعثر وروى الخطم أيضامن حديثه بلفظ تجاوزوا عن ذنب السخى وزلة العالم وسطون السلطان العادل فان الله آخذ بيدهم كلاعثر عاثرمنهم وقدر وي نحوه من حديث أبي هريرة ولفظه تجافو اعن زلة السخي فانه اذا عثر أخذ الرحن بيده رواه ابن عساكروأ ماحديث ابن مسعود فلفظه تجاوزواعن ذنب السخى فان الله آخذ بيده كاعمر وهكذارواه الدارقطني فىالافراد والطيراني في الكبير وأبونعم فيالحلمة والبهق وضعفه وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ولفظ الطعراني في الاوسط فان الله بأخذ بيده عند عثراته قال الدارقطني في الافراد حدثنا محدد ن مخلد حدد ثنا واهم بن جاد الازدى عن عبد الرحم بن حاد البصرى عن الاعش عن أبي واثل عن ابن مسعود فساقه تفرديه عبد الرحيم وقدقال العقيلي انه حدث عن الاعش عاليس من حديثه اه وأخوجه ابن الحورى من هذا الطريق وحكم علمه بالوضع لذلك وتعقيه الحافظ السموطي مان عبد الرحم لم ينفرديه فقدر واءالطبراني في السكبيرعن أحدين عبد الله بنح برين حملة عن أبيه عن بشرين عبيدالله الدارى عن محد بنحد العتك عن الاعش عن الراهم عن علقمة عن النمسعود وقد رواه أنونعم والبهق من هذا الطريق وقال البهق عقبه هذا اسناد مجهول ضعيف (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزق الحمطم الطعام أسرع من السكين الى ذروة البعسيروات الله تعالى ليباهى عطم الطعام الملائكة ) قال العراق لم أجده من حديث ابن مسعودو رواه ابن ماجهمن حديث أنس ومن حديث ان عباس بلفظ الخبر اسرع الى البيت الذي بغشى وفي حديث ابن عباس او كل فمهمن الشفرة الىسنام المعير ولابي الشيفى كتاب الثواب من حديث جارالر زف الى أهل البيت الذي فيه السخاء الحديث فكلهاضعيفة اه قلت لفظ أبى الشيخ الرزق الى أهل البيت الذى فيه السخاء أسرع من الشفرة الى سنام البعير وقدر وي تعوه من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه الرزق الى بيت فيه السحاء والباقي سواءر واه ابن عساكر في التاريخ أماحديث ابن عباس عند ابن ماجه فالهظه الخير أسرع الى البيت الذي و كلفه من الشفرة الى سنام البعير وأماحديث أنس عنده فلفظه الحسر أسرع الى البيت الذى يغشىمن الشفرةالىسسنام البعير وقدوقعله ثلاثياوهكذار واءابنرننجو يه والبهتي ورواءالبهتي أنضاعن شيخ يقالله أنوسعندعن أسهوقدوردمن حداث الحسن مي سلاولفظه الخسير أسرعالي البيت الذي يطع فمه الطعام من الشفرة الى سنام المعمر روا وامن أبي الدنمافي كتاب الاخوان (وقال صلى الله علمه وسلم انالله واديحب الجودويحب معالى الاخلاق ويكره سفسافها) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث طلحة بن عبيدالله بن كر مزوهدذا مرسل والطبراني في الكبير والاوسط والحاكم والبهبق منحديث سهل بن سعدان الله كريم يحب الكرم وبحب معالى الامور وفى الكبير والبهق معالىالاخلاق الحديثواسناده صحيح وتقدمآ خر الحديثفي اخلاق النبوة اه فلتالفظ الخرائطي هو سياق المصنف لكنه زادوانمن الكرام المه اكرام ذي الشيبة في الاسلام والحامل للقرآن غير الجافي ولاالغالي والامام المقسط وقدروا وهنادت السرى في الزهد أيضاهكذا وقدروي الخرائطي هذا المرسل أبضابافظ آخرقال انالله كريم بحب الكرم وبحب معالى الاخلاق وفي لفظ الامو رويكره سفسافها وقدر وامكذلك عبدالر زاق فالمصنف والبخارى فى الناريخ والحاكم والبهنى كاهم عن طلحة بن عبيد الله ابن كرزالخراى وقدروي بهذا اللفظمن حديث سهل بن سعد وكذلك رواه الطبراني في السكبير وابن فانعوا لحاكم وبونعيم فى الحلية والبيهق وقدر وى أيضامن حديث سعدبن أبي وقاص بالفظ ان الله كريم يحب الكرماءوجواديعب الجود يحبمهالى الاخدلاق ويكره سلمسافهار واهابن عساكروابن النجار والضياءوروى الطبراني في الكبيروان عدى والباوردي من حديث فاطمة بنت الحسين عن أبهار فعه وات

وقال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم الرزق الى مطحم الطعام أسرع من السكين الى ذر وة البعسير وان الله تعالى ليماهي علم الماهام الملائكة علمهم عليه وسلم ان الله حواد عب الجوادو يحب مكارم الاخلاق ويكره سفسافها

وقال أنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسئل على الاسلام شأالاأعطاه وأتاهر حلفسأته فأسرله بشاءكث يربن حبلنمن شاءالصدقة فرحمالي قومه فقال باقوم أسلوافات محدد العطيى عطاءمن لا يخاف الفاقية وقال ان نحر قالصلي الله عليه وسلم ان لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد فن يخل بثلك المناقع على العباد نقلها الله تعالى عنهوحوالهاالىغيره وعن الهلالي قال أتى رسول للهصلى الله عليه وسلم باسرى من بني العنبرفامر بقتاهم وأفردمهم وحالافقال على بن أبي طالب كرم الله وجهده مارسول الله الرب واحد والدن واحدوالذنب واحدفامال هذامن ينهم فقال صلى الله عليه وسلم نزل على حبر بل فقال اقتل هؤلاء واترك هذا فأنالله تعالى شكرله سخاءفيه وقالصلي الله علمه وسلم الالحلاشي غرة وغرة المعروف تعسل السراح وعسن الفع عن ابن عر قال قال والرسول الله صلى اللهعليه وسلم طعام الجواد دواء وطعام البحيسلداء وقالصلى الله علمه وسلمن عظمت نعمة الله عندده عظمت مؤنة الناسعليه فن لم يحسمل تلك الوّنة عرض القالنعمة الزوال

الله يعب معالى الامور وأشرافهاو يكره سفسافها وبروى من حديث ابن سعدان الله يعب معالى الاخلاق و يكروسفسافهارواه ابن حبان فيروضة العقلاء والخرائطي في مكارم الاخلاق (وقال أنس)رضي الله عنه (انرسولاً الله صلى الله عليه وسلم لم يسئل على الاسلام شيأ الاأعطاه فاتاه رجل فسأله فاحرله بشاء كثير بين حبلين من شاء الصدقة فرجع الى قومه فقال باقوم اسلوافان محدا بعطى عطاء من لا يحشى الفاقة) رواه مسلم وقد تقدم في كناب أخلاق النبوة (وقال بنعر) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد) أى لاحل منافعهم (فن بخل منافع المنافع عن العباد) بان لم يعطوا منهالمن يستحق (نقلهاالله أعالى عنه وحوّلهاالى غيره) لان الله تعالى لا بغير ما بقوم حتى بغير واما بانفسهم فالعاقل الحازم من يستدم النعمة عليهو يداوم الشكر والافضال منبالعياده قال العراقي واه الطبراني في الكبير والاوسط وأبونعم وفيه مجدين حسان السمق فيهلن ووثقه ابن معين رويه عن أبي عمان عبدالله ابن زيدالحصيضعفه الازدى انتهى قلتسياق المضف لتمام فى فوائده الاأنه قال اختصهم بدل مخصهم وفيه نقل الله تلك النع عنهم وحوالها الى غيرهم ولفظ الطبراني في الكبير وكدالفظ أبي نعيم ان لله عز وحل أقوامايختصهم بالنعملنافع العبادو يقرهافهم مابذلوهافاذامنعوها نزعهامنهم فحولها الىغيرهم وهكذا رواه ابن أبي الدنيا في قض أما لحواج وأحدوا لحما كم والبه في في الشعب والحطيب وابن النجار فالطبراني والبهني روياه من طريق الاوزاعي عن عبدة بن أبي لباية عن اب عروقيل بادخال نافع بين عبدة وابنعر (وعن الهلالي) منسوب الى بني هلال قال ابن حبيب في هو أزن هلال بن عام بن معصفة بن معاوية بن بكر ابن هوازن نسب المدخلق (قال أقيرسول الله صلى الله عليه وسلم باسارى من بني العنبر) وهم قبيلة من بني غيم وهم بنوالعنبر بنربوع بن حنظلة بن مالك بن ريدمناة بن غيم ومنهم كانت سجاح أبنة أوس بن جوير ابن اسامة بن العنبرى التي تنبأ ف وهي مشهورة (فامر بفتلهم وأفر دمنهم رجلا) أى الم يقتله (فقال على بن أبىط لبكرم الله وجهه بارسول الله الرب واحد والدين واحد والذنب واحد فيابال هذا من بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل على جبريل فقال افتل هؤلاء وانرك هذا فان الله تعالى شدكرله سخاء فيه ) قال العراق لم أجدله أصلاوالهلالي لابعرف اسمه فان كان هوعبد الحيد بن الحسن الهلالي فانه يروى عن ابن المنكدر فانظره (وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحل ثبئ تمرة وغرة العروف تجبيل السراح) قال العراقي لمأقفه على أصل قلت وليكن المعني صحيح ومنه قواهم امانع صريحة والامريحة (وعن نافع) مولى ابنعر (عنابنعر ) رضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عاليه وسلم طعام الجواد دواء) لـكونه بطعم الضيف مع مماحة نفس وطيب خاطر وانشراح صدر (وطعام البخيل داء) لانه يطعم مع تفعدع وضيق نفس قال العراق رواه ابن عدى والدارقطني في غرائب مالك وأبوعلى الصوفى في عواليه وقال رجاله ثقات أئمة قال ابن القطان وانهم لشاهير ثقات الامقدام بن داود فأن أهل مصر تمكاه وا فيه انتهمي فلتهوفي الكامل لابن عدى من طريق أحدبن محدبن شبب المعزى عن محدبن معمر العواني عن روح بنعمادة عن الثورى عن مالك عن نافع عن ابن عربه مرفوعا ورواه الخطيب في المؤتلف والمختلف وفي ذم المخلاء وأبوالقاسم الخرق فف فوائده بلفظ طعام السعني دواء أوقال شفاء وطعام الشعيع داء ولفط بعضهم طعام الكريم وكداك رواه الحاكم فى الناريخ ومن طريقه الديلى فى مسنده بلفظ طعام السخى دواء وطعام الشعيع داءقال العفاوى قال شعناه وحديث منكر وقال الذهبي كذب وقال ابن عدى انه باطل عن مالك فمهجاهمل وضعفاء ولايثبت انتهمي ورواه ابن لال في مكارم الاخلاق والديلي من حديث عائشة بثل لفظ الحاكم (وفالصلى الله عليه وسلم من عظمت نعمة الله عند وعظمت مؤنة الناس عليه) أى تقلهم فن أنم الله عليه بنَّعمة مهافتت عليه عوام الحاق (فن لم يحتمل تلك المؤنة) فقد (عرض تلك النعمة للزوال) لان النعمة اذالم تشكرزالت ولذا فالحكم النع وحشبة فيدوها بالشكر ومن ثم قال الفضيل نعياض أما

علتم أنحاجة الناس البكم نعمة من الله عليكم فأحذروا أن علوا وتضجروا من حوائج الناس فتصير النع نقما أخرجه أبونعيم فى الحلمة وقال محد بن الحنفية أيها الناس اعلوا أن حواج الناس اليكم نع الله عليكم فلاتملوها فتتحق لنقما واعلموا ان أفضل المال ماأفاد ذخواو أورث شكرا وأوجب أحراولورأ يتم العروف رجلالرا يتموه حسناجملا يسرالناظر من أخرجه البهقي والحديث قال العراقي رواه ابن عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث معاذ بلفظ ماعظمت نعمة الله على عبد الافذكره وفيه أحد بن معدان قال أبوحاتم مجهول والحديث باطل ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث عمر باسناد منقطع وفيه حابس بن مجدأحد المتروكين ورواه العقيلي منحديث ابنعباس قال ابنعدى بروى من وجوه كاها محفوظة انتهى قلت روى هذا من حديث معاذ وعروعاتشة وأبي هر من وابن عباس أما حديث معاذ فرواه البهقي في الشعب وأبو يعلى والعسكري من طريق ثورسين بدعن خالدين معدان عن معاذبن حمل به مرفوعاورواه البهه قي أيضا باثبات مالك بن يخامربين خالدومعاذ ورواءأيضا أنوسعد السمان في مشيخته وأبواسحق المستملي في معمه والخطيب وابن التجار وراو به عن ثور بن تزيد عندهم جمعا أحد بن معدان العبدى وهو مجهول وقال البهق بعد أن أخرجه هذا حديث لاأعلم انا كتيناه الاياسناد وهو كالممشهور عن الفضيل انتهى وأماحديث عر فرواه أيضاالشيرازي في الالقاب موقوفا ولفظهم جمعاما عظمت نعمة على عبدالا وعظمتمؤ نذالناس علمه فن ليحتمل مؤنة الناس فقدعرض تلك النعمة الزوال وأماحديث عائشة فرواه ابن أبى الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني قال المنذري ضعيف ولفظه ماعظمت نعمة الله على عبد الااشتدت عليهمؤنة الناس فنلم يحتمل تلك المؤنة للناس فقدعرض تلك النعمة للزوال وأماحد يت اس عباس فرواه العقيلي فيالضعفاء وضعفه ورواهأ يوتعم في الحلية ولفظه مأمن عبدأ نعرالله عليه نعمة فاسبغها تم حعل الهما شأمن حوائج الناس فتبرم فقدعرض تلك النعمة للزوال وأماحد بثأبي هربرة فالهظء مامن عبد أنعر الله عليه نعمة سبغها عليه الاجعل شيأ من حواج الناس اليه فان تبرمهم عرض تلك النعمة للزوال رواه البهني منطر بقالاو زاعى عنابن حريج عن عطاءعنه فهذا الاخباروان كانت طرقها غير معفوظة والكن بعضها بؤكد بعضاوأه ثلها اسناد أبي هر وة (وقال عيسي عليه السلام استكثروا من شئ لاتأ كاه النارقيل وماهوقال المعروف) نقله صاحب القوت والمعنى لاتاً كل النارصاحيه (وقات عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله علمه وسلم الجنة دار الاستخياء) لان السخاء خلق الله الاعظم كاورد في الحبروهو يحب من يتخلق بشئ من اخلاقه فالذلك صلحوا لجواره فى داره قال العراقي رواه استعدى والدارقطني في المستحاد والخرائطي قال الدارقطني لايصح ومن طريقه روى ابن الجوزى في الموضوعات وقال الذهبي حديث منكر ماآ فتهسوى حدرقلت رواه الدارقطني فيه من طريقآ خروفيه مجمدين الوليدا لموقري وهوضعيف أيضا انتهي قلتهو فحالكمل لابن عدى عن ريبن عبدالعز بزعن حدر عن فيةعلى الاوراعي عن عائشة غر فالجدر يسرف الحديثو بروى المناكيروكذلك رواءأ بوالشيخ فى الثواب والقضاعى فى المسند وقدروى أتضامن حديث أنس لكن تريادة والذي نفسي بيده لايدخل الجنفخيل ولاعاق والديه ولامنان بماأعطى رواه كذلك ابن عدى وأبو الشيخ والخطيب في ذم البخلاء والديلي في المسند (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن السحني قريب من الله) أى من رحته وثوابه فايس المواد قرب المسافة تعالى الله عنه (قريب من الناس) أى من يجبتهم فالرادةرب المودة (قريب من الجنة) لسعيه في الديه منها وساوكه طريقها فالمراد هنا قرب المسافة (بعيدمن النار) والقرب من الجنة والبعدمن النارجائز باعتبارقر بالمسافة لانهما يخلونتان والقرب والبعد اغماهو يرفع الحجاب وعدم رفعه فاذاقات الحجب قلت المسافة (وان البخيل بعيد من الله بعيد من الناس) أما بعده عن الله فلكون البخل عما أبغضه الله تعالى فهو بعدعن رسمته تعالى وثوابه وأمابعده عن الناس فلكونهم عقتونه فيبعدوه عنه ويبعد عنهم (بعيدمن

وقال عبسى على السلام استكثر وامن شئ لاتا كله النار قيل وماهلوقال العروض وقالت عائشة وضى الله عنها قال رسول الله على الله عليه وسلم الله على الله على وقال أبو قال رسول الله على وسلم ان السخى قريب من الله قريب من المناس قريب من المناس النار وان المخيل العبد من الله بعيد من اله بعيد من الله بعيد من الله بعيد من الله بعيد من الله بعيد من اله بعيد من الله بعيد من الله بعيد من الله بعيد من الله بعيد من اله بعيد من الله بعي

الجندة قدر يدمن النار وجاهل معنى أحسالى الله منعالم يخسل وأدو أالداء العل وقالصلي اللهعلمه وسلماصنع المعروف اليمن هو أهله والى من ليس مأهله فان أصبت أهله ذفد أسبت أهله وانلم تصب أهله فانت من أهاله وقال صالى الله عليهوسلم انبدلاء أمتىلم يد حلوا الجنه بصلاة ولا صمام ولكن دخاوها بسعاء الانفس وسلامةالصدور والنصم للمسلين وقال أو سعيداللدرى قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجلجعل المعروف

الجنة)لانه لم يسلك طريقها (قريب من النار) لكونه احفت بالشهوات وحجبت بماوالبخل بالمال شهوة فلمسية هي طريقه الوصلة الى النار (وجاهل سخى أحد الى الله من عاد يحيل) لان الجاهل السخى سريع الانقياد الىمايؤمربه من نحوتهلم والىماينهسى عنه عفلاف العابدالخيل قال إن العربي وهذامشكل يباعدا لحديث عن الععقمباعدة كثيرة وعلى حاله فعتمل انمعناه ان الحهل قسمان جهل عالابدمن معرفته فيعله واعتقاده وجهل بما يعودنفعه على الناس من العلم فاما الختص به فعايد بحيل خيرمنه وأما الخارج عنه فاهل سخى خيرمنه لان الجهل والعلم بعودات للاحتفاد والسخاء والبخل للعمل وعقو بةذنب الاعتقاداً شدمن ذنب العمل انتهي (وأدوأ الداء المخل) أي أعظمه داء قال العرافي رواه الترمذي وقال غريبولم يذكرفيه أدوا الداءا البخل وقدرواه بهذه الزيادة الدارقطني فيهانتهي قات سياف المصنفرواه ابن حرير في تهذيبه بتلك الزمادة من حديث أبي هر مرة بدون ان في الجلتين وقال ولجاهل وقال أكبرالداء المبخلوأ ماالذى وواءا لترمذى منحد يشأبي هر ترذيدون انفى الموضعين وتزيادةا للامفى جاهل وبدون ثلث الزيادة فقدرواهمن طو بقسعدين محمدالوراق عن يحبى ب سعمدالانصارى عن الاعرج عن أبي هو مرة وقالانهغر يسوانما بروى هذاءن يحيى نسع دعن عائشة مرسلاا نتهبى وكذلك رواه العقبلي في الضعفاء والدارقطني فىالافراد وابنءدىوالبهق والخرائطي فيمكارم الاخلاق والخطيب في كتاب العلاء كلهم منحديث أبيهر مرة وقدروي أيضامن حديث حامروعا نشةو أنس أماحديث جامر فرواه البهق في الشعب وأماحديث عائشة فرواه أنو بكربن أبي داود عنج عفربن مجدبن الرزبان عن خالدين محى عن غريب ابن عبدالواحد عن يحى بن سعمد عن سعمد بن المسيب عن عائشة فزا دفيه سعمد الكنه غرب لا بعرف ورواه الدارقطني والطعراني في الاوسط ولهق والطميمن طريق سعمد بن محد الوراق وأحضاعن محيين سعيد عن محدين الراهم التمي عن أبه عن عائشة وعند بعضهم عن الوراق عن يحيى بن عروة عن عائشة والوراق قال الذهبي ضعيف وقال البهقي تفرديه الوراق وهوضعيف ورواه القشيري في الرسالة من طريق سعيدين مسلمة عن يحى بن سعيد عن تحدين الراهم والكنبدون الجلة الاخيرة وفيهوا لجاهل السخى أحب الحاللهمن العابدا المحمل وأماحديث أنس فرواه الطبراني وفي مسنده مجدبن تميم وهو وضاع وقال الدارقعاني بعدات أوردهذا الحديثَلَه طرق ولايثبتمنها شئ فتعلق ابن الجوزي بهذه الزيادة فاوردا لحديث في الموضوعات وقدردعليه الحافظ ابن حجر باله لايلزم من هذه العبارة أن يكون موضوعا فالثابت يشمل الصحيح والضعيف دونه وهذاضعيف فالحكم عليه بالوضع ليس يحيد نقله السخاوي في المقاصدوا اشمس الداودي وغيرهما (وقال الني صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف الى من هو أهله والى من ليس رأهله فان أصلت أهله فقد أصبت أهله وان لم تصب أهله فانت أهله) قال العراقي رواه الدارقطني في المستجاد من رواية جعفر ابن محمد عن أبيه عن جره مرسلاو تقدم في آداب الصعبة قلث و رواه ابن النحار من حديث على ورواه ابن لالوالخطيب فيرواية مالك منحديث ابنعم (وقال صلى الله عليه وسلم ان مدلاء أمتى لمدخلوا الحنة بصلاة ولاصيام واكن دخلوها بسخاء الانفس وسلامةالصدور والنصم للمسلمين قال العراق رواه الدارقطني في المستجاد وأنو بكربن لال في مكارم الاخلاق من حديث أنس وفيه مجد بن عبد العز مزبن المبارك الدينوري أوردان عدى لهمنا كبروفي المزن الهضعيف منكر الحديث وروي الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي سعير نحوه وفيه صالح المرى متكام فيه انتهى قلت وكذلك رواه الخلال في كرامات الاولياء وهومن حديث الحسن عن أنس وقدرواه الحكيم فى النوادر وابن أبي الدنيا في كتاب السخاء والبهق من طريقه من مرسل الحسن ولفظه انبدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بكثرة صوم ولاصلاة واكن دخلوها برحة الله وسلامة الصدور ومخاوة الانفس والرحة لجيم المسلمين (وقال أنوسعيدا الحدرى) رضى الله عنه (قال و ول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عزوجل جعل المعروف) وهو اسم جامع المعرف

من الطاعة وندب من الاحسان (وجوها) أى جاعات فكني بالوجه عن الذات (من خلقه) أى الآدمين بقرينة ووله (حبب البهم المعروف) أى حبلهم عليه (وحبب البهم فعاله) أى لاحل القيام به ونشره في العالم أن يفعاوه مع غيرهم (ووجه طلاب المعروف المهم) أى الى قصدهم وسؤالهمله فى فعله معهم (ويسر) أىسهل (علمهما عطاءهم) الماه وفي رواية اعطاءه أي هما لهم أسمايه ( كاسرالغيث الى الارض الحدية) أى المحلة (فعيها)به فتخرج نباته اباذن ربها (ويحي به أهلها) أى بما تخرج من النبات هم ومواشهم وفى رواية العسماو تعني مها أهلها قال العراقي رواه الدارقطبي في المستعاد من رواية أبي هرون العبدي عنه وأبوهرون ضعيف ورواه الحاكم منحديث على وصحعه انتهسى قلت ولحديث أبى سعيد بقية وهي وان الله تعالى جعل للمعروف أعداءمن خلقه بغض الهم المعروف وبغض الهم فعاله وحظر علمهم اعطاءه كأ يحفار الغيث عن الارض الجدبة لها كها وبهائ بها أهلها وما يعفو أكثر وهكذا رواءان أبى الدنياني قضاءا لحوائم وهومن طريق عثمان بن سمال عن أبي هرون العبدى عن أبي سعيد وقدر واه أيضا أبو الشيخ وأنونعيم والديلي باللفظ المذكور (وقال رسول الله صلى الله على مورف) أى ماعرف فمه رضاالله أوماعرف من جلة الخيرات أوماشهد عياله عوافقته وقبول موقعه بن الانفس فلا يلحقها منه تنكر (صدقة) أى بمنزلة الصدقة وثوابه كثوابها رواه أحمد والبخارى وابن حبان والدار قطني والحاكم من حديث حابر ورواه الطبرانى في الكبير من حديث بلال ورواه أحدومسلم وأبوداود وأبوعوا نة وابن حمان من حديث حذيفة ورواه ابن حبان من حديث ابن مسعودور واه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس و رواه الطبرانى فى الكبير من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده ورواه أحدو الطبراني فى الصغير من حديث نسط بنشريط ور وادالطبراني فيالكبير منحديث عبدالله بن يدوقدرو يتفهذا الحديث زيادات فنهاماذ كروالمصنف (وكلماأنفق الرحل على نفسه وأهله كتب له صدقة) لانه ينكف بذلك عن السؤال و مكف من منفق علمه (وماوقى له الرحل عرصه فهوله صدقة) وهوما بعطمه الشاعر أومن يخاف شره ولسانه واغيا كانصدقة لانصانة العرض منجلة الخيرات لاأنه يحرم على الغير كالدم والمال (وماأنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها) قال العراقي رواه ابن عدى والدار قطني في المستحادوا الدرائطي والبهق في الشعب منحديث طر وفمه عبد الجيد بنالحسن الهلالى وثقه ابن معين وضعفه الجهور والجلة الاولى منه عند الغارى من حديث حاروعند مسلمن حديث حذيفة انتهى قلت رواه بتمامه عبد بن حيدوان أى الدنيا في فضاء الحواج والحاكم من طريق عبد الحيد بن الحسن عن محد بن المنكدر عن حار وقال الحاكم صحيم وتعقيمه الذهبي بقوله انعبدالجيد ضعفوه وقال في الميزان انه غريب جداولفظ حديث حار بعدالجلة الاولى ومأأنفق المسلمين نفقة على نفسه وأهله كتساه بماصدقة وماوقي به المرء المسلم عرضه كتسله بهصدقة وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها واللهضامن الانفقة فيبنيان أومعصية وتقدم أن القضاى روىمن هذه الطرية ماوقي به المرعم ضهفه وله صدقة وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كنيت له صدقة وفيه قال عبد الجيد الهالالى فقلت لمحمد من المذكدر مامعني ماوقى معرضه الخوقد تقدم وتقدم أ بضاان عبد الجمدلم ينفرديه بلرواه القضاع أيضامن طريق مسعود بنالصلت المرنى ومهذا يحاب عن تعقب الذهبي على الحاكم ومنجلة الزيادات فى حديث حاريص عه أحركم الى غنى أوفقير رواه أبويعلى فى حديث حار وانمن المعروف أنتلق أخاك ووجهك الهممنيسط وأن تصب من دلوك فحالا أعارك رواه أحمد وعبد بنحمد واالترمذي وقال حسن صحيح والدارقطني والحاكم ومن الزيادات فى حديث بلال والمعروف بقي سبعين نوعا من البلاءوية ممتة السوء الحديث رواه هكذا ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والخرائطي وابن النجار ومن الزيادة في حديث ابن مسعود غنيا كان أوفقيرا رواه الطبراني في الكبيرومن الزيادات في حديث ابن عباس مأأشار المهالمصنف بقوله (وقال صلى الله علم به وسلم كل معروف صدقة والدال على الخبر كفاعله والله يحب

وجوها منخلفه حب الهم العروف وحب الهم فعاله ووجه طالاب المعروف المهم وتسرعلهم اعطاءهكا سر الغث الى البلدة الحدية فعيمها وعيييه أهلهاوقالصلى اللهعليه وسملم كلمعروفصدقة وكل ماأنفق الرحلى نفسه وأهله كتسله صدقة وماوقى به الرجل عرضه فهو له صدقة وما أنفق الرحل من الهـ قة فعلى الله خلفها وقال صلى الله على وسلم كل معروف صدقة والدال على الخبر كفاعله والله يعب

الى موسى عليمااسلام لاتقتل السامرى فالهسخى وقالحار بعث رسولالله صلى الله عليه وسلم بعثاعلهم قيس بن سمعد بنعمادة فهدوا فنحرلهم قيش تسع ركاثب فدر توارسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله على وسلم ان الجود لنشمة أهل ذاك البيث (الاحتار) قال على كرم الله وجهادا أفيات علمك الدنمافانفق متهافاتها لاتفيني واذا أدبرت عنك فانفق منهافاتها لاتمق وأنشد لاتخلن بدنماوهي مقبلة فليس ينقصمها التبدنو والسرف

وان تولت فأحرى ان تجود مها

فالجدمنهااذاماأدوتخلف وسأل معاوية الحسن بن ع لى رضى الله عندم عن المروءة والنحددة والكرم فقال أماالمروءة فحفظ الرجل دينه وحرزه نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المسارعة والافدام فى الكراهمة وأما التجددة فالذبءن الجار والصرفي المواطسن وأما الكرمفالتبرع بالمعروف قبلالسؤال والاطعام فى الحسل والرأفة بالسائل مع بذل النائل لورفع رحل الى الحسن بن على رضى الله عنهدما رقعة فقال حاجتك مقضدة فقلله باانرسول

اغاثة اللهفان أى المتحير في أمر والخرين السكين الذي لا يجدله مغيثا ولا ناصرا قال العراق واوالدارقطني فىالمستحادمن وايةالحجاج بزارطان عن عمرو بنشعيب عنأبيه عنجدهوالحجاج ضعيف وقدجاء مفرقا والجلة الاولى تقدمت قبله والجلة الثانية تقدمت فى كتاب العلم من حديث أنس وغيره والجلة الثالثة رواها أبو يعلى منحديث أنس وفيهاز يادالتميرى ضعيف وروى ابنءدى الجلتين الاخيرتين فى ترجة سليمان الشاذكوني منحديثس يدةانهي قلتوروى البهتي هذه الجل الثلاثة معافى الشعب منحديث ابن عباس وفيه طلحة بن عمر و قال الذهبي قال أحد مثروك الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم كل معروف فعلتهالىغنى أونقبرصدقة) قال العراقير واءالدارقطني في المستعاد من حديث أبي سعيدو جابروالطبراني والخرائطي كالاهما فيمكارم الاخلاق ومنحديث ابن مسعود وابن منيء منحدبث ابن عمر باسنادين ضعيفين اه قلت حديث جامر رواءأ بضا الخطيب في الجامع وابن عساكرفي الناريخ الفظ صنعته بدل فعلته وفمهصدقة وحديث النمسعودرواه أمضاابن أبى الدنيا فيقضاء الحوائج وحديث ابن عررواهابن أبى الدنياة يضافى الكتاب المذكور (وروى) فى الاسرائيليات (ان الله تعالى أوحى الى موسى عليه السلام التقتل السامرى فانه مخيى وهورجل من المهودوة صتهمذ كورة فى القرآن وطائفة من المهود ينتسبون المهوذ كرا اسعودى النهمينكر وننبوه داود ومن بعده من الانساءو يقولون لانى بعد موسى وحعلوا وؤساءهممن ولدهر ون بنعران ويقولون لامساس وتزعون ان نابلسهى بيت المفدسوهي مدينة بعقوب علمه السلام (وقال حامر) من عبد الله الانصارى رضى الله عنه (بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم بعثًا) أى سرية (ولى علمه قيس من سعد بن عبادة) بن دليم بن حارثة بن الخزر ج الانصارى الخزرجي صابي ابن صحابي رضي الله عنهما مات سنة سنين أو بعدها روى له الجاعة (فحهدوا) بالضم مبنيا المفعول أى أصابهم الجهد (فنحرلهم قبس تسعر كائب) جمع ركوبة بالفنح وهي الناقة تركب (فد توارسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ) لما قدمو ا ( فقال صلى الله عليه وسلم ان الجود لن شمة أهل ذلك البدت ) وشير به الى بيت سعد بن عمادة فانم ممشهو رون بالجودوالاطعام من آباتهم قال العرقى رواه الدار قطني في المستحاد **منرواية أبي خزةالجبرىءنجابرولايعرفاسمهولاحاله اه**قات ورواه أيضاأ بو بكرا الشافعي فى الغيلانيات وابنءساكر بسياف الصنف عنجابرعن عبداللهوروا وابنءساكرأ يضاعن جابربن سمرةوقول المصنف يحتملان يكون جامرا الانصارى وان يكون جامر بنسمرة \* (الاثار قال على كرم الله وجهه اذا أقبلت الدنيا) البكفانوفرمالكوجاهك(فانفومنها)لمن يستحق(فانهالأتبتي)بانفاقكمع الاقبال (واذاأدبرت) عنك ووات (فانفق منها) أيضا (فانم الاتبقى) فالانفاق منها مجود على كل حال وأنشد)

(لاتبخلنُ بدنيا وهي مقملة بنايس ينقصها التبذيروالسرف) (وان تولث فاحرى ان تحود مها به قالجد منها اذاما أُدَّسرت خلف)

(وسال معاوية) بن أبي سفيان (الحسن بن على) رضى الله عنهما (عن الروعة والنجدة والكرم) ماحدها (فقال) الحسن (أما المروعة ففظ الرجلدينه) عمالايليق به (وحرزه نفسه) عن الذهول والدناعة (وحسن قيامه) أى المتعهد (بضيفه وحسن المسارعة والاقدام فى الكراهية) أى فيما تكرهه المنفس وهذه الاوصاف هى المعبرعنه ابالانسانية (وأما النجيدة فالذب) أى الدفع والمنع (عن الجار) بان لابوطئ جاره بما يكره (والصبرفى المواطن) اى مواطن الشدة (واما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال) أى يبتدئ به قبل ان يسمئل (والاطعام فى المحل) أى وقت الجدب وقلة المطر (والرافة بالسائل) أى الشفقة والرحمة بحله (مع بذل النائل) أى العطاء (ورفع رجل الى) أبي عبدالله (الحسن بن على) رضى الشهنة والرحمة بحله (مع بذل النائل) أى العطاء (ورفع رجل الى) أبي عبدالله (الحسن بن على) رضى الله عنهما (وقعة ) بسأله فيها حاجة (فقال حاجة المقضية) وذلك قبل ان يقرأها (فقيل له يا ابن رسول الله لونظرت في وقعته غم رددت الجواب على قدر ذلك قال بسأ لني الله عن ذل مقامه) أى وقوفه (بين

يدى حثى اقر أرقعته وقال ابن السمال عبت لن سكرى الماليان عاله ولايشترى الاحزار بعر وفه وسئل بعض الاعراب من سيدكم فقال من احتمال شقنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهانا وقال على بن الحسبين رضى الله عنهما من وصف بهذل ماله لطلابه لم يكن مخما واغما السخى من يبتدئ يحقوق الله تعالى في أهل (١٨٠) طاعت ولاتناز عدن فسه الى حب الشكرله اذا كان يقينه بشوا دالله تاما

من حق اقرأرقعته وقال ) محد بن صبح (ابن السمال) البغد ادى الواعظ (عدت ان يشترى المماليك الماه ولا يشترى الاحراب من سيد كم فقال من احتمل شمّنا) فلم يرد عليه ممثله (وأعطى سائلنا) بماله ومعروفه (وأغضى) أى سام (عن جاهلنا) فلم وأند واحتمل شمّنا) فلم يرد عليه ممثله (وأعطى سائلنا) بماله ومعروفه (وأغضى) أى سام (عن جاهلنا) فلم وأند وعلى المحتملة والمحالة الحلاله لم يكن سخما والمحالة السخى من يبتدئ بحقوق الله تعالى في أهل طاعته ولا ثنازه ونقسه الى حب الشكرله اذا كان يقيم في والله تعلى الله تما ) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقبل المحسن البصرى) رجعه الله تعلى (ما السخاء قال ان تعميه و بمالك في الله عزو جل وسلام الاسراف قال الانفاق في الله عزو جل وسلام الله الاسراف قال الانفاق في الله عزو جل وسلام المحل والمالة عن المالة والمالة عن والمناهم في الحدوث و من المعادنة (كالمساوة) مع أهل الدين والوثى أكثر عائدة منه (ولامصية اعظم من الجهل ولا مطاهرة) وهي المعادنة (كالمساورة) مع أهل الدين والوثى وأهل المكن والمناهم في داركرامي (واللوم من الكفر وأهل المكن والمناهم في المناهم في داركرامي (واللوم من المناهم في المناهم المناه المناه المناه المناه المناهة المناه المناه المناه المناه المناه المن ورأى الاحنف قي مناه فيل أما اله المن هذا الدرهم قال في فقال أما اله ليس المناه وي غرب من يدل وفي معناه فيل في المناه المن هذا الدرهم قال في فقال أما اله ليس المناه المنس المناه المناه المناه المنس المناه المناه المناه المن المناه المناه المنس المناه المناه

(أنت المال اذا أمسكته \* فاذا أنفقته فالمال الله)

أى اذا أحرزته عندل فاتُ بازائه كألحارسله والخائف علمه فاذا أخرجته من يدل صاراك حيث نضى حاجتك وسلمت من و باله والمترحت من حراسته (وسمى واصل من عطاء الغزال) وهي نسبة من يبيع الغزل ولم يكن كذلك ولكنه لقب به (لانه كان يحلس الى الغزالين) أى عندهم في سوقهم (فاذا رأى امرأ مضعيفة) الحال أتت تشترى الغزل وهي فقيرة (أعطاها شيةً) من المال مواساة الهافلكثرة ملازمته لهم لقب بالغزال وواصل هذا هوالذى كان يختلف الى الحسن البصرى فلما اختلفوا وقالت الخوارج بتكلهر مرتكبي الكبائر وفالت الحياعة بانهم مؤمنون وان فسقوا بالمكائر نفرج واصلعن الفريقين وقال فاسق هذه الامتلامؤمن ولاكافر منزلة بين المنزلتين فطرده الحسن فاعتزله وحلس المسمعرو بن عبيد في باب مولى بلعدوية البصرى من بني تميم فقيل لهما ولاتباعهما العتزلة وكان عروورعا يجتهدا الاانه بكذب في الحديث وهمالاعدا (وقال الاصمعي) عبد اللك نسعيد بن قريب (كتب الحسن بن على الى) أخيه (الحسين بن على رضى الله عنه ما يعتب عليه في اعطاء الشعراء) الاموال الجة (فكتب اليه خير المال ماوقى والعرض) أى حفظه عن الامتهان وهومعنى الحبرالسابق ماوقى به المؤمن عرضه فهوصد فقروا ، عبد الحيد بن الحسن عناب المسكدر ونجابر رفعه قال عبد الخيد سألت ابن المنكدر عن معناه فقال ما يعطيه الشعراء وقد تقدم نعوه (وقبل لسفيان بن عيينة) رحمه الله تعالى (ماالسخاء فقال السخاء البر بالأخوان) أي مواسلتهم بالاحسان (والجود بالمال) أي اعطاؤه و بذله لهم (قال وورث أبي) وهوعينة بن ميمون الهلالي (خسين ألف درهم فبعث بهاصررا الحاخوانه وقال قدكنت أسأل الله تعالى لاخواني الجنة في صلاتي افابحل عليهم بالدنيا) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال الحسن) البصرى رحه الله تعالى (بذل المجهود) أى الطاقة (في

وقسل للمسناليصرىما السفاءفقال أن تجوديمالك في الله عز وحدل قبل فيا الحزم قال ان تمنع مالك فيه قسل فاالاسراف قال الانفاق لحسالر باستوقال جعفر الصادق رحة اللهعليه لامال أعون من العقل ولا مصيبة أعظممن الجهل ولا مظاهرة كالشاورة ألاوان الله عزوجل يقول انى جواد كريم لا يحاورني لئم واللؤم من الكفر وأهل الكفرفي المار والجود والكرم من الاعمان وأهل الاعمان في الجنة وقالحذ يفةرضي الله عنهرب فاحرفى دينه أخرق في معيشته يدخسل الجنة بسماحتم وروىان الاحنف بنقيس رأى رجلا فى مدورهم فقال ان هذا الدرهم فقال لى فقال أمانه ليس لك حيى يخرج من يدك وفي معناه فتمل أنت للمال اذا أمسكته واذا أنفقتمه فالمالك ويمي واصل بنعطاء الغزاللانه كان محلس الى الغير الين فاذا رأى امرأة ضعيفة أعطاهاشمأ وقالالاصمعي كنب المسان بن على الى الحسسن بنعلى رضوان الله علم عمر بعتب عليه في

اعظاء الشعراء فيكتب المهخير المال ماوق به العرض وقبل اسفيان بن عيينه ما السخاء قال السخاء البر بالاخوان بذل والجود بالمال قال وربالمال و المال و المال

بذل الموجود) من المال (منهما الجودوقيل المعض الحكاء من أحب الناس اليك قالمن كترت أياديه) أى نعمه ومعروقه واحسانه (عندى قبل فان لم يكن قال من كثرت أيادى) أى نعمى (عنده وقال عبد العزيز بن مروان) ابن الحكم الاموى والدعر بن عبد العزيز وأخوعبد الملك (ادا الرجل أم كنى من نفسه حتى أضع معروفي عنده) أى قبله منى (فيده عندى مثل يدى عنده) أى سواء (وقال المهدى) المحمد الته بن على بن عبد الله المالية المالية المالية المالية المالية المسلمي كنية أبو مهمراحد البلغاء الحبارى صدوق ولفصاحته قبل له الخطيب ولم يخطب قطروى عن الحسن البصرى وروى المالة المراكة وقد ضعفه يحيى بن معين مات فى حدود السبعين (كيف رأيت الذاس فى دارى فقال والميرا المؤمنين ان الرجل منهم بدخل راجيا و يخرج راضيا) وهذا الجواب مع اختصاره في عالة البلاغة مع ما من ين المالة والجناس بين راضيا و راحيا ولزوم مالا يلزم وفى صفوة التاريخ وكان ما المهدى بقعد المفالم فقال لبعض أصحاب كيف رأيت الناس فقال رأيت الخارج راضيا والداخسل راجيا (وقت من مثل عند المفالم فقال لبعض أصحاب كيف رأيت الناس فقال رأيت الخارج راضيا والداخسل راجيا وقت من المنال عبد الله بن جعفر) بن أبى طالب وهو أحسد أجواد قريش وسيائى ذكره وحكانات الاسخداء (فقال)

(انُ الصنيعة لاتكون صنيعة \* حتى اصاب بها طريق الصنع) (فاذا اصطنعت صنيعة فاعل مها \* لله أولاوى القرابة أودع)

وهومعنى قول الاثر السابق عن على رضى الله عنه الصنيعة لاتكون الاالذى حسب ودين وقدروى ذلك أيضامن قول محد بن على بنا لحسن كافى الحلمة (فقال عبد الله ب جعفر ان هذين البيتين ليخلان الناس) أى يعلم المهم وخسلا (فان اصاب الكرام كافوا أي يعلم المحدون المناب الكرام كافوا له أهلا وان أصاب اللئام كنت أنت له أهلا) وهومه فى الخبر السابق اصنع المعروف من هوأهله ومن ليس باهله فان أصاب الاهل فهوله أهل وان لم يصب الاهل فانت له أهل ومن هذا قول العامة اعلى المعروف وارمه فى الجراف العرف المدراع الذير حيث حص فيه القرابة ثم قال أودع أى اترك والافالاختياران الصنيعة تكون فى ذوى حسب ودين وهذا لا ينكروا لله أعلى المدرات الاستعام الاستعام ) \*

روى (عن جدين المسكور) بن عبد الله بن الهدر السبي المدقى بن خال عائشة نقة فاضل تقدم كره وعن مردة وكانت تخدم عائشة رصى الله عنه الهداة روى لها أبوداود في السنز (ان معاوية أوابن وضبطه الحافظ في الشين (ان معاوية أوابن الزبير) وفي بعض النسخ الاقتصار على أحده ما بغير شك ولفظ القوت ان ابن الزبير ولم يشك وهو عبدالله ابن الزبير رضى الله عنه (بعث البها بمال في عرارتين) قالت أراه (غانين ومائة ألف درهم) في كل غرارة تسعون ألفا (فدعت بطبق) وهي بومند صاغة (فعلت تقسمه بين الناس) فامست وماعندها من ذلك درهم في المستوال الموت ألفا (فلاعت بطبق) وهي بومند صاغة (فعلت تقسمه بين الناس) فامست وماعندها من ذلك درهم المائم مستوال الموت أما استطعت (في الفعالة وت المي من الناس فامست وماعندها الفوت أما استطعت (في الفعالة و النهم من الناس فامستوم لجما فقالت لها أم معاوية بعث المناه الموت ألفا فو الله ماغات الشمس من ذلك اليوم حتى فرقتها فقالت مولاة الزبير لقدراً يتعاشفة تقصد في المدنى كندة والمناه المناه والمناس فقال فو الله ماغات الشمس من ذلك اليوم حتى فرقتها فقالت مولاة الزبير لقدراً يتعاشفة تقصد في بسبعين ألفا والمناس فقس منافرة بهاور وامحام عن عطاء قال بعث معاوية المناشقة بطوف من ذهب فيه جوهر قوم عائمة الفي فقسمة وبين أزواج النبي صلى الله عليه ومائة وعن أبان بن عفان الاموى المدنى كنية ألف قلس في المنافع بين أزواج النبي صلى الله عليه وسائم وعن أبان بن عثمان) بن عفان الاموى المدنى كنية أنوسعيد ويقال أبوع بدالله ثقة مات سنة خس ومائة وي أبان بن عثمان) بن عفان الاموى المدنى كنية أبوسعيد ويقال أبوع بدالله ثقة مات سنة خسومائة وي أبان بن عفان الاموى المدنى كنية أبوسعيد ويقال أبوع بدالله ثقة مات سنة خسومائة وي أبان بن عفان الاموى المدنى كنية أبوسعيد ويقال أبوع بدالله ثقة مات سنة خسومائة وي المائية وي المائ

فان لم يكن قال من كسارت أيادى عنده وقال عبسد العسر بزين مروان اذا الرجل أمكننى من نقسه حتى أضع معر وفى عنده فيده عندى مثل يدى عنده وقال المسدى لشبيب بن شيبة كسف رأيت الناس فى دارى فقال باأمير المؤمنين ان الرجل منهم ليدخل راجياو يخرج راضياو غثل مثل عند عبد الله بن جعفر فقال

ان الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب م الحريق المصنع فاذا اصطنعت صنيعة فاعد

به أولدوى القرابة أودع فقال عبدالله بنجعفران هذن البيتن ليخلان الناس ولكن أمطرا العروف مطرا فان أصاب الكرام كأنواله أهلاوان أصاب اللام كنت له أهلا

\*(حكايات الاستنباء)\*
عن محد ف المنكدرعن أم
درة وكانت تخدام عائشة
رضى الله عنها قالت ان
عماوية بعث الماعل ف
غرارتين عمائين ومائة ألف
درهم فدعت بطبق فعلت
تقسيمه بسين الناس فلما
أمست قالت بالمارية هلى
فطورى فاعتم الخدية
وزيت فعالت لها أم درة ما
السرة عطت فيماقسيم

المطرعليه فقالت لوكنت ذكرتني لفعلت \* وعن أبان بن عمُّان

قال أرادر جلل أن يضارعبدالله بن عباس فأشى و جوه قر بش فقال يقول اكم عبيدالله تغدوا عندى اليوم فاثوه حتى ملوًا عليه الدارفقال ماهذا فاخبرا الحبرفام عبيدالله بشراء (١٨٢) فاكهة وأمرة ومافط خواوخبز واوقدمت الفاكهة اليهم فلم يفرغوامه احتى وضعت

له المخارى فى كتاب الادب المفرد ومسلم والاربعة (قال أرادر جل ان يضارعبد الله بن عباس) رضى الله عنه (فأنى وجوه قريش) أى أكارهم (فقال يقول لكم عبد الله تغدوا عندى اليوم فا تودحتى ماؤاعليه الدار) أى الكثر نهم (فقال ماهذا فاخترا لحمر فامر عبدالله بشراعها كهة) من السوق يلهم مم الوأم قومافط يخواو خبز واوقدمت الفاكهذالهم فلم يفرغوامنها حتى وضعت الموائدفا كلواحتى صدرواشباعا) فقال عبدالله لوكلائه أموجودلنا هدا كل يوم قالوانع قال فليتغد عندناه ولاء كل يوم نقله القشيرى فى الرسالة (وعن واقد بن محمد الواقدي قال حدثناأبي) أبوعبد الله محمد بن عرب محمد بن واقد الاسلى المعروف بالواقدى نسبةالى جدهالاعلى وهومن موالى بني أسلم تولى قضاء بغدادمن قبل الرشيدو ولاه المأمون قضاءعسكر المهدى وكان يكرم جانبه ومات بهار وىعن أبى ذؤيب ومعمروالاوراعى وما اك والثورى وعنه أنو بكربن أبىشيبة ومحدبن سعدكاتبهوآ خوون قال ابن معين لايكتب حسديثه هوليس بشئ وقال أبوزرعة ضعيف الحديث ترك الناس حديثه الاللاعتبار وقال ابن الاثيرضعف فى المغازى وغيرهاوولى قَضَاء شرقى بغداد ووادسنة ١٣٠ ومات في ذي الجهسنة ٧٠٧ زادابن التراب الثنثي عشرة خلت من ذي الجهة ببعداد (أنه رفع رقعة الى الممون)عبدالله بن هرون العباسي وهو يومنذ خليفة (يذكر فيها كثرة الدين) بسبب ضائقة لحقته (وقلة صبر عليه) وعين مقداره في قصته (فوقع المأمون على ظهر رقعته) بخطه (انك رجل اجتمع فيك خصلتان سخاء وحياء فاما السخاء فهو الذي أطلق مافي يديك ) بتبذ برماملكت (وأما الحياء فهوالذى يمنعك عن تبليغناما أنت عليه )وفى رواية والحب حلك على انذكر تلنا بعض دينك (وقد أمرت ال عائة ألف درهم) وهوضعف ماساً ل و كان دينه خسين ألف درهم (فان كنت قد أصبت فازد ف بسط يدل وانهم أكن أصبت فينايتك على نفسك وفير وأية فان كناقصرناه ن بلوغ حاجتك فجنايتك على نفسك وانكنابلغنا بغيتك فزد في بسطة يدك فان خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة (وأنتحدثتني وأنت) وفى رواية حين كنت (على قضاء الرشيد) أى لان الرشيد كان ولا وقضاء المرقية بغداد (عن محد بن اسعق ) بنيسار أبى بكر المطابي مولاهم المدفى نزيل العراق امام الغازى صدوق بدلس مات سنة خسين ومائة روى له البخارى فى التأريخ ومسلم والار بعة وله ترجة واسعة فى تاريخ الخطيب وهو أول التراجم فى الكتاب عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير بن العوّام) بن خويلد ابن أسدبن عبد العزى بن قصى بن كالرببن عبدالله القرشي الاسدى أحدالعشرة المشهوداهم بالجنسة رضى الله عنه (ياز بيراعلم انمفاتيم أرزاق العبادبازاء العرش يبعث الله عزوجل الى كل عبد بقدر المقته فَن كَثَر كَثَرُلُهُ وَمِن قَالَ قَالُ لُه ﴾ أيمن وسع على عباله ونحوهم من عليه مؤنة موجو باأوند با ادرالله عليه من الارزاق بقدرذلك أوأر مدومن قترقتر علمه وشاهده الخبران الله منزل المعونة على قدرا لمؤنة والخبرالا سنح ان لله ملكاينادي كلصباح اللهم أعط كلمنفق خلفاو أعط كل بمسك تلفا فال العراقي حديث أنس مذكوررواه الدارقطني في المستحادوفي اسناده الواقدي عن مجدبن احقون الزهري بالعنعنة ولايصم اه قلت يشيرالى ان محدبن اسحق يدلس كاسبق فساكان من رواياته كذلك فليس بمقبول عند أهل النقد وقدرواه الدارقطني أيضا في الافراد بلفظ النمفاتيح الرزق متوجهة نحوالعرش فينزل الله تعالى على الناس أر رافهم على فدرنفقاتهم فمن كثر كثرله ومن قلل قلل له وفيه أيضاع بدالرجن بنائم المرادى قال الذهبي ضعيف وقدر وامكذاك ان النجار ولفظ المصنف رواه التميى الترغيب الاانه قال الى عباد. على قدر نفقتهم والباقى سواءو روى ابن عدى فى المكامل وأبونعم فى الحلية كالاهمامن طريق على بن سعيد بن

الموالدفأ كاواحتى صدروا فقال عسدالله لوكادئه أمو حود لناهذا كلوم قالوا نعم قال فليتغد عندنا هـ ولاعنى كل يوم وقال مصعب بن الزير جمعاوية فلما انصرف مربالدينية فقال الحسن على لاحمه الحسسن لاتلقه ولاتسسلم عليه فألماخر جمعاوية قال الحسن ان علمناد ينافلا مد لنامن اتمانه فركب في اثره ولحقمه فسلرغلمه وأخبره مدينه فرواعله بخني علمه غانون ألف د ساروقداعما وتخلف عسن الابل وقوم مسوقونه فقالمعاويةما هذاذذكرله فقال اصرفوه عامله الىأبي محد وعن واقدمن محدالواقدى قال حدثئي أى انه رفع رقعة الى المأمون يد كرفها كسارة الدمن وقلة صبره عليه فوقع المأمون على ظهر رقعته المار حل اجتمع فيل خصلتان السفاء والحاء فاماا لسخاء فهوالذى أطلق مافى مديك وأماا لحماءفهو الذى عنعك عن تبليغناما أنت علسه وقد أمرتاك عائة ألف درهم فان كنت قد أصبت فازدد في بسطيدك واللم أكن قد أصب فنا يتكعلى الفسك وأنت حدثتني وكنت على قضاء

الرشب معن عمد بن استحق عن الزهرى عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربير بن العقام بازبيرا علم المناتب أن مفاتب أرزاق العباد بازاء العرش يبعث الله عز وجل الى كل عبد بقدر نفقته فن كثر كثر له ومن قلل قلل له

وأنت أعمل قال الواقدي فواللهلمذا كرةالمأمون اياىبالحديث أحبمن الزةوهيمائة ألف درهم \* وسألرجل الحسنين على رضى الله عنهما حاحة فقالله باهذاحق سؤالك اباى معظم أدى ومعرفتي ماحداك تكرولي وبدى تعزعن التعاأنت أهاه والكثير فىذات الله تعالى قليل ومافى ملكي وفاء الشكرك فانقبلت الميسور ورفعتعني وفةالاحتمال والاهتمام المأتكافهمن واجب حقك فعلت فقال مااس رسسول الله أقبل وأشكرا لعطبة وأعذرعلي المنع فدعا لحسدن وكيلة وحعل محاسبه على تفقاته حتى استقصاهافقالهات الفاضل من الثاثما تقالف درهم فاحضر خسين ألفا قال فيافعات بالجسمائة دينار قالهيعندي قال أحضرها فاحضرها فدفع الدنانيروالدراهم الىالرحل وقال هات من عملها ال فأتاه يحمالن فدفع المه السنرداءه الكراء الجالين فقالله موالموالله ماعندنا درهم فقال أرجوأن يكون لى عندالله أجر عظميم واجتمع قراءالبصرة ليان عباس وهوعامل بالبصرة فتالوا لناحارص وامقوام يتميني كلواحدمناأن يكون ماله وقدر وجراته منابن أخيه

بشيرعن أحدبن عبدالله بننافع بن ثابت بن عبدالله بن الزبير عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت قال الزبير بن العوام مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فو ذع مامي بده فالتفت المهفقال باذبيران باب الرزق مفتوح من لدن العرش الحقوام بطن الارض ترزق الله كل عبد على قدر همته ونهمته وقسد أورده ابن الجوزى فى الوضوعات وقال عبدالله يروى الموضوعات على الاثبات وأقره على ذلك السيوطى في مختصر الموضوعات (وأنت أعلم) هذا من كلام المأمون يخاطب به الواقدى تادبا كائه يقول وأنت أ كثر علمامني بذلك (قال الواقدى)وكنت أنسيت الحديث (فوالله لذا كرة المأمون اياى الحديث) المذكور (أحب الحمر الجائزة ومن مائة ألف) وهذه الحكايات ساقها الخطيب فى التاريخ مع اختسلاف يسير وكأن الواقدى اماماواسع العلموالرواية وجمن روى عنسه بشرالحافى وناهيك منعبة وذكرابن الجوزى فى كتابه الذى وضعه فى أخبار بشران بشرا أخذعنه رقية الجيوهي أن تسكتب على ثلاثورقاتز يتون خارالسبت على واحدة جهنم غرفى وعلى الثانية جهنم عطشي وعلى الثالثة مقدورة ثم تجعمل فىخرقة وتشدفى عضد المجموم الايسرقال معت الواقدى يقول حربته فوحدته نافعاومما يناسب الراده هنامارواه السعودي فيمروج الذهب والخطيب فيالتار يخواللفظ للمسعودي فاليالواقدي كان لي صديقان أحدهما هاشمي وكاكنفس واحدة فنالتني ضائقة شديدة وحضر العيد فقالت لى امرأتي أما نحن فىانفسنافنص مرغلي البؤس والشدة وأماصبيا نناه ؤلاءفقد قطعو اقلبي رحة لهم لانهم يرون صبيات الجيران وقدتز ينوافى عبدهم وأصلحوا ثبابهم وهم على هذه الحالة من الثباب الرثة فاواحتلت في شئ تصرفه فى كسوتهم قال فكتبت الى صديقي الهاشمي اسأله النوسعة على فوجه الى كيسامختوماذ كرأن فيه ألف درهم فالستقر قرارى حتى كتب الصديق الا تخريشكو مثل ماشكوت الى صاحى الهاشمي فوجهت البدالكيس على حاله وخرجت الى السعد وأقت فيه ليلتين مستحسامن امر أتى فلا دخات علما استحسنتما كانمني ولم تعنفني عليه فبينا أناكذاك اذوافى صديق ألهاشي ومعه الكيس كهيئته فقال لى اصدقني عافعلت فيماوجهت بهاليك فعرفته الخبرعلى وجهه فقاللي انكوجهت الى وماأماك على الارض الامابعثت بهالك وكتبت الحصديقنا أسأله المواساة فوجه كيسي بخاتمي قال الواقدى فتواسينا الالف درهم فماييننا ثمانناأخرجنا المرأة مائةدرهم قبلذلكوعي الحبرالي المأمون فدعاني فشرحتله الخبرفة من لنابسبعة آلاف دينارلكل واحدمنا ألفادينار وللمرأة ألف دينار (وسأل رجل الحسن بن على) بن أبي طالب رضي الله عنه ( حاجة فقال له باهذا حق سؤا لك اباى بعظم لدى ومعرفتي عا يحب لك تسكير على و يدى تعزون نيلان أى اعطائل عائنت أهدله والحكثير في ذات المدقليل وما في ملك وفاء لشكرك فانقبلت الميسور ورفعت عني مؤَّنة الاحتمال والاهتم الملما أتكافه من واحبك فعلت) فانظر حسن هذا الاعتذار الجامع لفنون المعانى الاتخذ باساليب الفصاحة (فقال) الرجل إيا بن رسول الله اقبل) المسور (واشكر العطمة واعذرعلى المنع فدعا الحسن بوكمله وجعل يحاسبه على الهقاته حتى استقصاها أى أنه اهاالى آخوها (فقال هات الفاضل من الثلثمائة ألف درهم فاحضر خسين ألفاقال فافعلت مائلسمائة دينارقال هي عندي قال احضرها فاحضرها فد فع الدراهم والدنانيرالى الرجل) المذكور (وقال هاتمن عملها الذفا تاه عد الن فد فع المه ) وفي نسخة الهما (الحسن رداء الكراء الجل فقال له موالمه والله ماعند نادرهم فقال ولكن أرحو أن يكون لى عند الله أحوعظم ) فانظره كيف اعتذاره وكيف احسانه رضى اللهعنه وأورده القشيرى فى الرسالة مختصرافقال وسأل رجل الحسن بن على شيأ فاعطاه خسين ألف درهم وخسمائة دينار وقال ائت بحمال يحمله فأتى بحمال فاعطاه طيلسانه وقال يكون كراء الحالمن قبلي (و) يحكم انه (اجتمع قراء البصرة) أى فقهاؤها (الى ابن عباس) رضى الله عنه (وهو عامل البصرة فقالوا لناجار صوّام فوّام يتمنى كلواحدمناان يكود مثله) وفي ملاحه (وقدروج بنية له من ابن أخيه

وهوفقيروليش عنده ما يعهزها به فقام عبد الله بنعباس فأخذ بأيد بهم وأدخلهم داره وفض صندوقا فأخرج منهست بدرفقال اجاوا فحماوا فقال ابنعباس ما نصفناه أعطيناه ما شغله عن قيامه وصيامه ارجعوا بنا نكن أعوانه على تحهيزها فليس الدندامن القدرما بشغل مؤمنا عن عبادة ربه وما بنامن الكبرما لا نخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعلوا به وحكى انه لما أجدب الناس عصر وعبد الحيد بن سعداً ميرهم فقال والله لا على السعار عمون عزل عنه سم فرحل والتحار عليه ألف ألف درهم فرهم مراحلى والله لا على السعار عمون عندالهم بيعها ودفع الفاضل منها عن حقوقهم الى من لم تناه فسائه وقيم العامن لم تناه في المنام المهم بيعها ودفع الفاضل منها عن حقوقهم الحديد العمال منها عند والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله على المناه الم

وهوفقير وليسعنده مايجهزهابه فقاماس عباس فأخذ بأيديهم فادخلهم داره وفتع صندوقافأخريحمنه ستبدر )جمع بدرة بالفتم (فقال العلوها) اليه يستعينهما ( فملوافقال ابن عباس ماانصفناه أعطمناه مانشغله عنصامه وقدامه ارجعوا بفانكن أعوانه على تعهيرها فليس للدندا من القدرمانشغل بهمؤميا عنعبادة وبهومابنا من التكم ماد نخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعلوا وحكى الهلا أجدب الناس عصر أى أقعطوا وغلت أسعارها (وعبد الحيد بن سعد أميرهم فقال والله لاعلن الشيطان أني عدوه) أى في الفته له فى البذل والاطعام (فعال) أى كفل (محاويجهم) أى فقراءهم وصرف الهم ما عتادونه (الى ان رخصت الاسعار) وارتفع الغلاء عنهم (غم عزل عنهم فرحل والتحار عليه ألف ألف درهم) مما كان يستقرضه منهم فى الك المصاريف (فرهنهم بهاحلى نسائه وقيمة ه خسمائة ألف ألف درهم فلاتعذر عليه ارتجاعها كتب البهم ببيعها ودفع الفاصل نهاعن حقوقهم) وهوأر بعمائة ألف ألف وتسعة وتسعون ألف ألف (الح من لم تدله صلائه) أى لم تبلغه حال كونه بمصر ( وكان أبوط اهر بن كثير شيعيا فقال لهرجل بحق على بن أبي طالب) رضى الله عنه (لماوهبت لي نحلتك) الكائنة (بموضع كذا) وسماه (فقال قد فعلت وحة الاعطينك مايليها) أى يتصل بهامن الارض (وكان ذلك اضعاف ما طلب الرحل وكان أومر تداحد الكرماء) المشهور من (فدحه بعض الشعراء فقال الشاعر والله ماعندى ما أعطيك ولكن قدمني الى القاضى وادع على بعشرة آلاف درهم حتى أقراك بهاغم احسني فان أهلي لايتركوني محموسا ففعل ذلك فلرعس حتى دفع اليه عشرة آلاف درهم وأخرج أبومر ثدمن الحبس) نقله القشيرى فى الرسالة (وكان معن ابن زائدة) بن مطر بن شريك بن عمر و بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان الشيباني الكريما إواد المشهور (عاملاعلي العراقين بالبصرة) عراق العرب وعراق العجم والبصرة هي القاعدة ( فضر بابه شاعرفاقام مدرو أرادالا خول على معن فلم يتهيأله فقال بوماليعض خدم معن اذادخل الاميرالبستان فعرفني فلمادخل علمه فكتب الشاعر بيتاعلي خشبة وألقاها فيالماء الذي يدخل بستان معن وكان معن) جالسا (على رأس الماء فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فاذاعلها مكذوب)

(ایاجودمعن ناج معنامحاجتی به فالی الی معن سوال شفیه ع) لیاجود معن (من صاحب هدفدعی بالرحل فقال له کمف قلت فقاله ) أ

(قال) الراوى (فقال) معن (من صاحب هذه فدى بالرجل فقالله كيف قلت فقاله) أى أنشدذاك البيت (فأمرله بعشر بدر فأخذها ووضع الامبرا الحشبة تحت بساطه فلما كان البوم الثانى أخوجها من البيت البساط وقرأ ما فيها ودعابالرجل فلاف فع المهمائة ألف درهم فلما أخذها الرجل قفكر وخاف ان يأخذ منه ما أعط ه نفرج) من البصرة (فلما كان البوم الثالث قرأ ما فيها ودعابالرجل فطلب فلم يوجد فقال معن حق على ان أعطيه حتى لا يبقى يتمالى درهم ولا دينار) نقله القشيرى فى الرسالة (وقال أنوالحسن) على ابن مجد بن عبد الله بن أبي سيف (اندائن) مولى عبد الله بن أبي سيمرة القرشي صاحب التصافيف المشهورة عالم بايام الناس صدوق صام ثلاثين سنة متتابعة بصرى الاصل انتقل الى المدائن ثم الى بغد اديروى عنه الزبير

ابن كشير شيعما فقالله ر جـل عقء الى ن أبي طالب لماوهبت لي تعلمك عوضع كذا وكذافقال قد فعات وحقمه لاعطمنك مايامها وكانذلك أضعاف ماطاب الرحل وكان أبو مرتدأحدالكرماءفدحه بعض الشمعراء فقال للشاعر والله ماعيندى ما أعطيك والكن قدمني الى القاضي وادع عملي بعشرة آلاف درهم نحتي أقرلك بها ثم احتسني فان أهدلى لا يتركوني يحبوسا ففعل ذلك فسلم عسحتي دفع اليه عشرة آلاف درهم وأخرج أنومرند من الحبس \* وكان معن ابن والدة عاملا على العراقين بالبصرة فضرباته شاءر فاقاممدة وأرادالدنول عسلى معن فلم يتهمأ أله فقال وما لبعض خدام معن اذا تخسل الامير اليسستان فعرفني فلمادخسل الامير البسيتان أعليه فيكتب الشاعر بيتا على خشمة

صدلاته \* وكأن أنوطاهر

والقاهافى الماء الذى يدخل السمان وكان معن على رأس الماء ولما بصر بالخشبة خذها وقر أها فاذا مكتو بعلها ابن أياجود معن الجمع فعالى المعمسوال شفيع فقال من صاحب هذه فدى بالرجل فقال له كيف قلت فقاله فامرله بعشر بدر فاخذها ووضع الاميرا الحسبة تحت بساطه فل كان الهوم المثانى أخوجها من تحت البساط وقر أها ودعا بالرجل فدفع الهمائة ألف درهم فلما أخذها المعن فلما أخذها الرجل وخاف أن يأخذ منه مما أعطاه نفرج فلما كان فى البوم الثالث قرأ ما فيها ودعا بالرجل فلم وجدفها لمعن حق على ان أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالى درهم ولادينار به وقال ألو الحسن المدائني

مؤرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حاجانف النهم اثقالهم فجاعوا وعطشوا افروا بعوز في خباء لهافقالوا هـ لمن شراب فقالت نعم فاناخوا البهاوليس لها الاشويجة في كسرا لحيمة فقالت احلبوها وامتذقوا لبنه افغه اواذلك ثم قالوالها هل من طعام قالت لا الاهذه الشاة فلي منافعة المحتى أهي الكهمات كاون فقام البهاأ حدهم وذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاما فأكاوا وأقام واحتى أبر دوا فلما ارتحاوا قالوالها نحورا ثم التحاوا والما المحتى نفر من قريش تريدهذا الوجه فاذار جعنا سالمين فألمى بنافانا صانعون بك (١٨٥) خيرا ثم ارتحاوا وأقبل وجها

فأخبرته مخبرالقوم والشاة فغضب الرحل وقال وياك تذيحسين شاتى لقسوملا تعرفهم غ تقولى نظرمن قر يشقال عربعد مداة ألخأنهما الحاحة الىدخول المدينية فدخيلاو حعلا بنقلان المعر المهاو بسعائه ويتعيشان بثمنه فرت الحور وعض سكاك الدسمة فاذا الحسن سعلى حالس على بابداره فعرف العجوزرهي لهمنكرة فبعث الهاغلامه فدعاما الحوز وقال لهاما مة الله أتعرفني قالت لاقال أناف نفك وم كذاوكذا فقالت الهور زيالي أنت وأمىأنتهوقال نعمثمأم الحسن فاشتروالهامن شياه الصدقة ألفشاة وأمرلها معها بالف دينار وبعثها مع غلامه الى الحسين فقال لهاالحسن بحكم وصاك أخى قالت الف شاة وألف دينارفاس لهاالحسن أيضا عشل ذلك ثم بعث بمامع غلامهالى عبدالله ت حعفر فقال لهابكم وصالف الحسن والحسين فالتبالني شاة وألني دينارفاس لهاعبد الله بالفي شاة و ليفيديذار

ابن بكار وأحدبن أبي خيثة ومات بمكة سنة ٢٦٤ وهوابن ثلاث وتسعين (وخرج الحسن والحسين) ابنا على بن أبي طالب (وعبد الله بنجعفر) بن أبي طالب رضى الله عنهم (علا عاففاتهم أثقالهم فاعوا وعطشوا فروا بعورفي خباءلها فتالوا هل من شراب فقالت نعم فاناخوا الهاوليس لها الاشويهة) تصغير شاة (في كسراكيمة)أىجانها (فقالت احلبوها وامتذقو البنها) أى اشربوا (ففعلواذاك ثم قالوالهاهل منطمام فالتلاالاهذه الشاة فليذبعها أحدكم حتى أهي لكم ماثا كلون فقام الهاأحدهم وذبحها وكشطها ثم همأت الهم طعامافاً كاوا و قاموا) هذاك (حتى أمردوا) أى دخاوافى بردالعشى (فلما رتحاوا فالوالها نعن نفرمن قريش نريدهذا الوجه) أي بيت الله الحرام (فأذا رجعنا سالمين) الى المدينة (فالمي بذا) أي الزلى عندنا (فاناصانه ون للنحيرا ثمارتحلواوأقبل زوجها فاخبرته يخبرالقوم والشاة فغضب الرجلو قال ويلك تذبحين شاة لقوم لاتعرفينهم ثم تقولين نفرمن قريش قال ثم بعدمدة) من الزمن (ألجأتهما الحاجة) والاضطرار (الىدخول المدينة فدخلاها وجعلاينقلان البعرالها ويبيعانه ويعيشان بثمنه فرت اليجوز في بعض سكاك الدينة فاذا الحسن من على رضى الله عنه (حالس على باب داره فعرف الحيور وهي له منكرة) أىلاتعرفه (فبعث) الحسن (غلامهودعاالحجوزفقال لهايا أمة الله أتعرفيني قالت لاقال أناض فمك) الذي نزات بلا (يوم كذاوكذا) وأعطى لهاالامارة (فقالت بابي أنت وأمي أنت هو قال نعم ثم أمرا لحسن فاشتروا لهامن شاء الصدقة اف شاة وأمرلهامعها بالف دينار وبعث معها غلامه الى أخيه (الحسين)رضي الله عنه (فقال الهاالد ين بكم وصاك أخى قالت بالفشاة وألف دينار فأس لها الحسين أيضا بمل ذلك ثم بعث بما مع غلامه الى عبد الله بن جعفر ) رضى الله عنه (فقال الهابكم وصلك الحسن والحسين قالت بالغي دينار وألنى شاة فأمرلها عبــدانته بالني شاة وألني دينار وقاللها لوبدأت بى لاتعبتهما فرجعت المجوزالى رُوجِهابار بعة آلاف شاةوأر بعة آلاف دينار) هكذا أخوجه المدائني باسانيده ( وخوج عبدالله بن عامر بن كريز )بنار بيعة بناحبيب بن عبدشمس بن عبد مناف القرشي العبشى ابوه من مسلمة الفتح وعبدالله ولد فىعهدالنبي صلى الله عليه وسلم وحوابن خالة عثمان بن عفان لان أم عثمان هى أر وى بنَّت كريز وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم واسم أم عبد الله هذا دحاجة بنت أسىء عن الصلت السلية مات الني صلى الله عليه وسلم وعره دون السنتين وكان جوادا شجاعاه بمونا ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الاشعرى سنة تسعوعشر مزوضماليه فارس بعدعثمانين أبىالعاص فافتثح خراسان كالها والماراف فارسو سحيستان وكرمانكاها وأحرم إبن عامر شكر الله تعالى من خواسان وقد معلى تشان ولامه على تغريره بالنسك وقدم باموال عظيمة ففرقها فىقر يشوالانصار وقتلءثمان وهوعلى البصرة ثمولاه معاوية البصرة ثلاث سنين ثم صرفه عنها فاقام بالمدينة ومات بها سنة ٥٧ وأخباره في الجودكثيرة وليست له رواية في الكتب الستة (من المسجد يريدمنزله وهو وحده) ليسمعه أحد (فقام اليه غلام من تقيف فشي الى جانبه فقال له عبد الله ألك ماجة ياغلام فقال صلاحك وفلاحك وأيتك تمشى وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله ان طار يجنابك مكروه) وفى بعض النسخ أقبل بنفسى وأعوذ بالله ان طار يخبائك مكروه (فأخذ عبـــــــالله بيده ومشى معمالى منزله غردعا بألف دينار فدفعها الى الغلام وقال استنطق هذه فنعم ماأد بكأ هلك ) هكذا

( ع م - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) وقال لهالى بدأت بي لا تعبيهما فرجعت الحجوز الى زوجها باربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار و فرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد بريد منزله وهو وحده فقام المه علام من ثقيف فشي الى جانبه فقال له عبد الله ألا فدينا و فرجه بالله عبد الله ألك حادث فقلت أقيل بناه سي وأعوذ بالله ان طار يجنا بك مكروه فاخذ عبد الله بيده ومشي معه الى منزلة ثم دعا بالف دينا وفد فعها الى الغلام وقال استنفق هذه فنعم ما أدبك أهال

\* وحكى ان قوماس العرب جاؤاالى تبر بعض أسخيام مهلز بارة فنزلوا عند فعره و بالواعند ووقد كانواجاؤامن سفر بعيد فرأى رجل منهم فى المنوم صاحب القبر وهو يقول لاهل لك أن تبادل بعيرك بحيبي وكان المحتقد خاف نحيبامعر وفايه ولهذا الرجل بعيره فنحره في المنوم نعرف النوم بعيره بنحميه فلما وقع بينهما العقد عده منا الرجل الى بعيره فنحره في النوم فانتبه الرجل من نومه فاذا الدم يشجمن فحر بعيره نقام الرجل فنحره وقسم لحمه (١٨٦) فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحاوا وساروا فلما كان ليوم الثاني وهم في

ا أخرجه أنوالحسن المدائني في أخبار الاستخباء (وحكى ان قومامن العرب جاؤا الى قبر بعض أستخبائهم) من كان مشهورا بالجود (الزيارة فنزلواعند قبره و باتواعنده وقد كانواجاؤامن سفر بعيد فرأى رجل منهم فالنوم صاحب القبر وهو يقوله هولك ان تبادل بعيرك ببختي ) بالضم نوع من الابل و يجمع على البخث والبخاتى قال الشاعر \* أجن البخت في قصاع الخاج \* (وقد كأن خلف السخى المت يختم المعروفا والهذا الرجل بعبرسمين فقالله في النوم نعم) أبادله (و بآعه في النوم بعيره) الذي تركبه (ببخشه) الذي خلفه (فلماوقع بينهم العقدعدهذا الرجل الى بعيره فنحره فى النوم فالتبه الرجل من نومه فاذا الدمينع) أى ينبعث (من نحر بعيره فقام الرجل من النوم فنحره وقسم لحمه فطيخوا وقضوا حاجتهم من آلاً كل ثم رحلوا وساروا فلماكان البوم الثاني وهم في الطريق استقبلهم ركب فقال رجل منهم من فلان بن فلان منكم) وسماه (باسم ذلك الرجل) واسم أبيه (فقال) الرجل (أنافقال هل بعتمن فلان شيأوذكر) اسم (ألميت صاحب القبر) الذي بأنوا عند، (قال نم بعت منه بعيري بختيه فى الذرم فقال دنهذا بختيه مُ قَالَهُ و ) أي صاحب القدير (أبي وقدرأيته في النُّوم وهو يقول لحان كنت ابني فادفع يختى الى فلان وسماه) أخرجه أبوالحسين المدائني في أخبار الاستخباء (وقدم رجلمن قريش من السفرفر برجل من الاغراب على قارعة الطراق) أى وسطها (قد أقدد الدهروأضر به المرض فقال الهذا أعناعلي) نوائب (الدهر فقال الرجل الغلامه ما بقي معل من النفقة فادفعه اليه فصب الغلام في حرالاعرابي أربعة آلاف درهم فذهب لينهض) أى يقوم (فلم يقدر من الضعف فبكه فقال له الرجل ما يبكم ل لعلك استقالت ما عطيفاك قاللا والكن ذكرت ماتاً كل الارض من كرمك فأ بكاني) أخرجه أبوالحسن المداثني (واشترى عبدالله بن عامم) بنكر بزالعبسى القرشي تقدم ذكر ،قريبا (من خالد بن عقبة بن أبي مُعيط) بن أبي عربن أمية بن عبد شمس الاموى أخو الوليد كأن من مسلمة الفتم ونزل الرقة وبماولا وذكره صاحب تاريخها فين نزلها من الصابة وله أثر في حصارعة مانوم الدار (داره التي في السوق) المدينة (بتسعن الف درهم) فلما كان الليل مع عدالله بكاء أهل خالد فقال لاهله مالهؤلاء قالوا يمكون لدارهم قأل ياغلام ائتهم فاغلهمان الدار والمال الهم جبعا) أخرجه أبو الحسن المدائني (وقيل أنفذ هرون الرشيدالي) أبي عبدالله (مالك بن أنس) الامام (رحمالله خسمانة دينار) هدية (فبلغ ذلك الليث ابن سمعد) أبا الحارث الفهدى المصرى الفقيه رحمالله تعالى (فانفذاليه ألف دينار فغض هرون الما لغهذلك وفال أعطيه خسمانة وتعطيه ألفا وأنت من رعبتي فقال يا أمير المؤمنسين ان لى من غاتي التي استغلهامن أرضى (كلوم ألف دينار) أى عبرته (واستحييت ان أعطى مثله) في جلالة قدره (أقل من دخل وم) نقله يح بن صالح الاشج وقال أيضاقدم منصور بن عمار على اللهث فوصله بالف دينار واحترق بيتء دالله بناه عفنوصله بالفدينار وقال شعبب الدينخرجت مع أبي حاجافة دم المدينة فبعث اليه مالا تبطبق رطب فعل على الطبق ألف دينار ورده اليه وقال ابن وهب كأن الليث يصل مال كابما تقدينار فى كلسنة وكتب مالك البهان على دينافيعث اليه بخمسمائة دينار وعنه قال كتبت الى الليث أنى اجهز ابنتي على زوجها فبعث الحيشي من ٧ قال فبعث اليه عصفر افصنع منه يخمسه الله دينارو بقي

الطريقاسة فبلهم ركب فنال رجلمتهم من فلات امن فلات مذكم بأسم ذلك الرحل فقال أنافة ال هل بعتمن فلان بن فلان شأ وذكراليت صاحب القبر قال نعم بعثمنه بعيرى بنحسم فى النوم فقال خذ هددانعيمه عقال هوأبي وتدرأيتمه فىالنوموهو بقول ان كنت ابني فادفع نجيى الى فد النبن فلات وسماه \* وقدم رحلمن قريشمن السفر فروجل من الاعراب على قارعة أاطريق قدأ قعسده الدهر وأضربه المرض فقال اهذا اعناءلي الدهر فقال الرجل لغــــلامه مابقي معـــــلئمن النقيقة فادفعه المفصي الفسلام فيحر الاعرابي أربعة آلاف درهم فذهب لمنهض فلم يقدومن الضعف فبكى فقالله الرجــل ما يمكمك لعلاك استقلاتما أعطمناك قال لاولكن ذكرتماتأكل الارض من كرمك فأسكاني واشترى عيد الله من عاس من خالد النعقبة بن ألى معبط داره التيفى السوق بتسعين ألف

درهم فلما كأن الدل سمع بكاء أهل خالد فقال لاهداه ماله ولاء قالوا يبكون لدارهم فقال يا غلام اثنهم فاعلهم عنده ان المال الدارلهم جمعا وقبل بعث هر ون الرشيد الى مالك بن أنس رجه الله بخمسمائة دينار فبلغ ذلك الليث بن سعد فأنفذ البه ألف دينار فغضب هر ون وقال أعطبيته خسمائة وتعطبه ألفا وأنت من رعمتي فقال يا ممرا المؤمنين ان لى من غلتي كل يوم الف دينار فاستحميت أن أعطبي مثله أفل من دخل يوم ٧ هنا بياضات بالاصل كماهي هنا

وحكواله لم تجب عليه مالز كالممع أن دخله كل وم ألف دينار وحكوان امرأة سألت البث بن معدر خد الله عليه شدياً من عدل فامر لها برق من عسل فقيل له انها كانت تقنع بدون هدذا فقال انها سألت على قدر النعمة

علينا \* وكان الليث بن سعد لايتكام كل نوم حتى يتصدق على ثلثماثة وسمتن مسكمنا وقال الاعشاشتكتشاةعندى فكانخيفة بنعبدالين يعودها بالغدداة والعشي ريساً الى هـل استوفت علفها وكيف صبرالصيان منذ فقدوالبنهاوكان تحتى لبدأجلس عليهفاذاخرج قال خدمانحت اللبدحتي وصلالىفىءدلة الشاة أكثرمن ثلثماثة فينارمن وه حتى عنيت ان الشاهلم تبرأ وقال عبدالملك بن مروالا الماء اعبن خارحة بلغنى عنكنحصال فدنى بها فقالهی منغـبری أحسن منها مني فقال عزمت عليك الاحدثتي بها فقال ياأميرا الومندين مامددتر جالي سندى حليسالى قط ولاسمنعت طعاما قط فدعوت علمه قوماالا كانواأمن علىمني علمهم ولانصبالي حل وجهمه قط دسألني شمأ فاستكثرت شماأ أعطمته الماءود خسل سعدين خالا على سلم بان بن عبد الملات وكان سعمدر حلا حوادا

عند وفضلة (وحكر الهلم تجب عليه لل كالقمع ان دخله كل يوم ألف دينار ) وروى مجد بن رمح قال كان دخل الليثفى كل سنة عانين ألف دينار ماأوجب الله عليه وكالأدرهم قط وقال شعيب ف الليث يستغل أبى في المسنة مابين عشرين ألف دينارالى خسة وعشرين ألفانا أنى عليه السنة وعليه دين وقال أبوسعيد بنيونس وكانت غلتهمن قرية قرقشندة على أربعة فراحغ من مصروبها كانت ولادته (وروى أن امرأة) فقيرة (سأات الايث بن سعد شيأمن عسل) في سكر جة (فأمرلها رقمن عسل فقيل له انها كانت تقنع بدون هذا وقال النم اسالت لى قدر حاجتها و نعطه اعلى قدر النعمة علينا ) المنخلق يخلق الله نعالى فانه يعطى الحسنة اذاهم ماالعبدأ حرافاذاعلها أعطاه عشرا الى سبعما تةوالله يضاعف لن يشاعوهذا فى الرسالة العشيرية (وكان الديث بنسعد) سرمامن الرجال نسلامهما (لايتكام كل ومحتى يتصدف على الاعمالة وستين مسكينا) وله مناقب جمة أوردها الذهبي في تاريخ الاسلام ومنها قال الحارث بن مسكين اشترى قوم من اللمث ثمرة فاستغاوها فاستقالوه فأقالهم وأمرلهم بخمسين دينارا فقيله فى ذلك فقال انهم قد كانوا أماوا فيه أملافاحميت ان أعوضهم من أملهم مذارحه الله تعلى ونفعنايه (وقال) سلمان بن مهران (الاعش) الكوفي رجه الله تعمالي (اشتكت شاةعندى فكان حيثة بن عبد الرحن) بن عيسرة الجعفي الكوفي لابمه وجده صحبة قال المحلى وكان خيثمة رجلاصالحا وكان سخماولم ينجمن فتمة ابن الاشعث بالحكوفة الارجلان الراهيم النفعي وخيثة وتدتقدم له ذكرفى آداب لسحبة (بعودها بالغداة والعشى وسألني هل استوفت علفها وكيف صرالصبيان منه فقدوالبنها) قال الاعش (وكان تحق لبداجلس عليه فاذا خرج قال خدما تحت اللبد) فا تحده (حتى وصل الحق عله الشاة أثر من ثلا عمائة دينار من مره ) وصلته (حتى تمنيت انالشاةم تبرأ )مان حيثة منه عانين قبل أبي وائل ويله الجاعة (وقال عبد الله بن مروان) بن الحمم الاموى (لاسماء بن خارجة) بن حصن بن حذيفة بن بدرالفز ارى لريل الكوفة بن أخي عيدة بن حصن لابيه وعمصبة (باغنى عنك خصال فد ثني م ا فقال هي من غيرى أحسن منهامني) قال عبدا الك (عزمت عليك الاحدثتني بها قال باأمير المؤمنين مامددت رجلي سيدى جابس لىقط ولاصنعت طعاماقط فدعوت علمه قوماالا كانوا أمن على مني علمهم ولانصالي حل وجهه قط ليسأ اني شمأ فاستكثرت شمأ أعطمه اماه) أخرجه المدائبي (ودخل معيدين حالد) بن عروبن عمم ان بن عفان القرشي الاموى أبوخالد ويقال له أبوعثمان المدنى سكن دمشق وكانت داره ناحية سوق القمع وامه أم عثمان بنت سعيد بن العاص ذكره ابن حبان فى الثقات روى له مسلم حديثاوا حدا (على سلميان بن عبد الملك) بن مروان (وكان سعيد ر جلاحوادا) ممدوحاقال الزبير بن بكارمن أكثر الناس مالاوله ولد كشيروله يقول الفر زدف

وكل امرئ برضى وان كانملا \* اذا الل نصفا من سعيد بن خالد له من قريش طيبوها وفيضها \* وان عض كفي أمه كل حاسد

(فان لم يجد شيئا كتب ان سأله صكا على نفسه) والصك الكتاب الذى تسكتب فيه المعاملات والافارير وجعه صكوك وأصك وهوفارسي معرب وكانت الارزاق تسكتب صكا كافتخر جمكتو به فتباع فنهسى عن شراء الصكاك (حتى يخرج عطاؤه) من الديوان فلما نظر المه سلم بان غثل مذا البيت

(الى معتمع الصاحمناديا \* بامن بعن على الفي العوان)

مُ قال ما حاجتك قال ديني قال وكم هو قال ثلاثون ألف دينار قال الله دينك ومثله ) أخر جداً بوالحسن المدائني (وقيل مرض قيس بنسعد بن عباة) الخررجي الانصاري رضي الله عنه (فاستبطا اخوانه) الذين كانوا

فأذالم بعد شها كتب انساله صكاعلى فسه حتى يخرج عطاؤه فلما نظر اليه سليمان قدل بهذا البيت فقال ان معمت مع الصباح مناديا المن يعين على الفتى المعوان من قال ما حاجتما قال ديني قال وكم هو قال ثلاثون ألف دينارقال الدينان ومثله وقب ل من فيس بن سعد ين عبادة فاستبطأ الخوانه

فقيل انهم يستحدون ممالك عليهم من الدين فقال أخرى الله مالاه ع الاخوان من الزيارة مُ أمر مناديا فنادى من كأن عليه لقيس ف معدحق فهرمند مرىء قال فانكسرت درجته بالعشى لكثرة من زاره وعاده وعن أبى اسحق قال صابت الفعرفي مسجد الاشعث بالكوفة أطلب غر عالى فلما صلبت وضع بين يدى حله (١٨٨) و فعلان فقلت لست من أهل هذا المسجد فقالوان الاشعث بن قيس الكندى قدم

يأنونه (فقيل انهم يستحبون عمالك عليهم من الدين فقال أخرى الله مالا يمنع لاخوان من الزيارة تمأس مناديافنادىمن كانعليه لقيس بن سعد حق فهومنه في حلقال) الواقدى (فكرسرت درجته) من الازد حام (بالمشى لكثرة من عاده) نقله القشيرى فى ارساة (وعن أبي اسحق) عُروبن عبدالله الجداني السبيعي الكوفى مات سنة ٩٦١ (قالصلبت) صلاة (الفعرفى مسعدالاشعث) بنقبس بن معدى كرب الكندى الصحابي أبي يجدنزل المكوفة وكان سرياسخيا مات سنةأر بعين وله دار ومسحد (بالبكوفة أطلب غريما لى فلناصليت وضع بن يدى حلة ونعلان فقات است من أهل هذا المسحد فقُدل ان الاشعث بن قيس الكندى قدم البارحة من مكة فامر لكل من صلى في المسجد علة ونعلين) أخرجه المدائي رواية عن أبي اسحق وهوفى الرسلة القشيرى بنحوه ولم يقل عن أبى اسحق (وقال الشيخ أبوسعيد) عبد الملك بنجد ابنابراهيم (الخركوشي النيسابوري رحمهالله) وخركوش سكة بنيسابور الزاهدا أواعظ الفقيه الشافعي رحل الحالعراق والحاز ومصر وجالس العلاءوصنف التصانيف الفيدة فعاوم الشر يعمود لائل النبوة وسيرالعباد روى عن أبي عمرو بن نحيدالسلى وأبي سهل بشر بنأحد الاسفراني وعنه الحاكم أبو عبدالله وأنويجدا لخلال وتفقه على أبى الحسن الماسرجسي وجاور بمكةعدة سنين وعادالي نيسانور وبذل النفس والمال للغرباء والفقهاء وبنى بمارستان ووقف عليه الوقوف الكثيرة وتوفى سنةست وأربعمائة بنيسابور وسمعت محمد بن محمد الحافظ يقول ممعث الشافعي المجاور بمكة يقول كان بمصر وحل عرف بان يجمع الفقراء شيأ فولد البعضهم ولدقال فئت اليه فقلت له ولدلى مولود وايس معيشي فقام معى فدخل على جاعة فلم يفتم بشئ فحاء الى قبر رحل وحلس عنده وقال رجك الله كنت تفعل و تصنع) وذكرمن أمور الخير (وانى درت اليوم على جاعة كافتهم دفع شئ لمولود فل يتفق لى شئ قال عمقام وأخرج دينارا فكسر نصفين وناواني نصفه وفالهذا دين عليك الى أن يفتح عليك بشئ قال فاخذته وانصرفت فاصلحت مااتفق لى به قال فرأى ذلك المحتسب تلك الله له ذلك الشخص في منامه فقال سمعت جيع ماقلت وليس لنااذن فىالجواب ولكن احضر منزلي وقل لاولادي يحفروا مكان الكافون و يخرجوا قرابة فهاخه بماثة دينار حلهاالى هذا الرجل قال فلماكان من الغد تقدم الى منزل المت وقص عليهم القصة فقالواله اجلس وحفروا واالوضع وأخرجواالدنانير وجاؤا بهافوضعوها بين يديه فقال المحتسب (هذاما المكم وايس لرؤياى حكم فقالوا هو يسخى مبتاولانتسخى نحن أحماء فلما ألحواعلمه حل الدنانير لى الرجل صاحب الولودوذ عرله القصة قال فاخذمنها دينارا وكسره بنصفين فاعطاه النصف الذي أقرضه وحل النصف الاخو وقال يكفيني هذا وتصدق به على الفقراء فقال أبوسعيد فلاأدرى أى هؤلاء أسخى الميت م أولاده أم المتسمام صاحب الولود والذى يفاهران صاحب الولود أسخى هؤلاء فانه جادوآ ثرمع شدة احتماجه وتمايشه هذه الحكاية ماحتى أبواسحق اراهم بنهلال الصابي الكاتب قال كنت عند الوزير أبي محد المهلي ذات يوم فدخل الحاجب فاستأذن الشريف المرتضى الموسوى فاذناله فلمادخل قام اليهوأ كرمه وأجلسه معه في دسته وأقبل علمه يحدثه فلمافرغ منحكايته ومهماته قام فقام اليه وودعه وخرج فلم يكن ساعة حتى دخل الحاجب واستأذن الشريف الرضي أخيه وكأن الوزير قدابتدأ بكتابة رقعة فالقاها وقام كالمندهش حتى استقبله من دهليز لدار وأخذ بيده وأعظمه وأجلسهمعه فيدسنه غرجلس بين يديه متواضعا وأقبل علمه

المارحةم بمكة فامن لكل من صلى في المسجد عواة ونعابن وقال الشيخ أبوسعد الحركوشي النسابوريرجه الله معت محدين محدد الحافظ يقول معتالشافع الحاور عكة يقدو ل كان عصرو جلعرف بان عمم الفقراء شرأفواد ليعضهم مولودقال فئتالمه وقلتله ولدلىمولود وليسمعيشي فقام معى ودخل على جماعة فلم يفتح شئ فاءالى قبر رجل وجلس عنده وقال وجل لله كنت تفعل وأصنع وانىدرت البوم على جماعة فكاهتهم دفعشي اولودفلم بمقدق لحشي قال عقام وأخرجه بناراوقسمه نصفين وناولني نصفه وقالهذادين علمل الى أن يفتح علمك بشئ قال فاخذته وأنصرفت فاصلحت ماا نفق لى به قال فنه أى ذلك الحدد تاك اللسلة ذلك الشخصف منامه فقالسمعت جمع ماقلت وليس لنااذن في الجواب ولكن احضره نزلى وقل لاولادى بحفر وامكان الكانون و يخر حواقرالة فماخسما تقدينارفاحلها الى هذا الرحل فلماكان، ن

الغد تقدم الى منزل المتوقص عليهم القصة فقالواله اجلس وحفروا الوضع وأخرجوا الدمانير وجاوًا بها بعجامعه فوضع وها ين بديه فقال هذا مالكم وليس لرو ياى حكم فقانواهو يتسخى متناولا نتسخى نحن أحماء فلما ألحوا عليه حل الدنانير الى الرحل صاحب المولود وذكرله القصة قال فأخد نمها دينارا و كسره أصفين فاعطاه النصف الذى أقرضه و حل النصف الاستخروقال يكفيني هذا وتصدف به على الفقراء فقال أوسعد فلا أدرى أى هولاء أسخى

\*وروى أن الشافع وجهالله المرض مرض مونه بمصر فال مروافلا لما يغسلني فلما توفى بلغه خبروفائه فضر وقال ائتوفى بتذكرته فائى مها فنظر فيها فاذاعلى الشافعي سبعون ألف درهم دين فكم مهاعلى نفسه وقضاها عنه وقال الرام هذا غسلي الياء أى أراديه هذا وقال أبو

بمعامعه فلماخر جالرضى خرج معه بشبعه الى بأب الدار غرجه فلمأخف المجلس قلت أيأذن الوز مرأعزه الله أنأسأل عنشئ قال نعم وكانى بك تسأل عن زيادتي في عظام الرضي على أخيه المرتضى والمرتضى اسنواعلم فقات نع أيدالله الوزير فقال اعم أناأمرنا بحفرالنهر الفلاني ولاشريف المرتضى على ذلك النهر ضيعة فتوجه عليه مقدارستة عشر درهما أونحوه فكاتبني بعدة رقاع سأل في تخفيف ذلك المقدارعنه وأما أخوه لرضي فبالمغني أنهذات بوم قدولدله غلام فأرسات البه يطبق فيها غيدينار فرده وقال قدعا الوزير أنى لأأقبل من أحدشيا فرددته المه وقلت اغا أرسلته القوابل فرده الثانية وقال قدعا إلوز برأنه لايقبل نساؤنا غريبة فرددته اليه ونلت يفرقه الشريف على ملازميه من طلاب العطم فل اجاء الطبق وحوله طلاب العملم وقال هاهم حضور فلمأخذ كل واحدمتهم مابريد فقام رجل منهم وأخذد ينار افقرض من جانبه قطعة وأمسكهاو ردالدينارالي الطبق فسأله الشريف عن دال فقال اني احتحت الى دهن السراج ليلة ولم يكن الخازن حاضرا فاقترضت من فلان البقال دهنا السراج فاخذت مذه القطعة لادفعها اليه وكان طلبة العلم الملازمون الشريف فى دارقد الخذه الهم سماها دارا لعلم وعين المهم جميع ما يحتاحون المه فلما سمع الرضى ذلك أمرفى الحال بان يتخذ للغزانة مفاتيع بعدد الطلبة ويدفع الى كلمنهم مفتاح لمأخذ ماعتاج اليهولاينتظرخازناوردالطبق على هذهالصورة فكمفلاأعظم منهذه طله إوروى أنااشافعي رجمالته تعالى لمامرض مرض مونه) عصر (قال) في وصيته (مروا فلانا يغساني) وعني به محدين عبد الله بن عبدالحكم (فلد توفي بلغه خمروفاته فضروقال التوني بتذكرته )أى دفتر حسابه (قال فاتى م افنظر فها فاذاعلى الشافعي رحمالله تعالى سبعون ألف درهم دينا فكتهاعلى نفسه لاربام (وقضاهاعنه وقالهذا غسلى اياه أى أرادبه هذا) أخر جه البيه في في مناقب الشافعي (قال أبوسعيد الواعظ الخركوشي رجه الله) المتقدمذ كروقريبا (لماقد متمصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلوني علمه فرأيت جاعة من احفاده) أي من ذريته (وزرتهم فرأيت فيهم سيماالخيروآ تأرالفضل فقلت بلغ أثره فىالخيراليهم وظهرت بوكته فيهم مستدلا بقوله تعالى وكان أبوهم اصالحا) أى فالصلاح يؤثر الى سابع الولد (وقال الشافعي رجه الله تعالى لاأزال أحب حاد بنأبي سليمان) الاشعرى مولاهم أباا معمسل الكوفى واسم أبيه مسلم فقيه صدوق وهوشيخ الامام أبي حنيفة مات سينة عشرين (الشي بلغني عنه أنه كانذات يوم راكبا جاره فركه فانقطم زره) أي زرقمصه (فرعلى خماط فارادأن ينزل المه ليسوى زره فقال الخماط والله لانزلت فقام الخماط المهفسوى زره فاخرج) حاد (المه صرة فهاعشرة دنانير فسلهاالى الحياط واعتذر اليهمن قلنها) وهذامن المروءة والسخاء وقال الصلت بن بسطام كان حاديفطر كل له في رمضان خسين انسانافاذا كان لدله الفطر كساهم ثوياتو با (وأنشدالشافعيرجهاللهلنفسه)

(بالهف نفسى على مال أفرقه \* على المفلين من أهل الروآت) (ان اعتذارى الى من جاء بسألنى \* ماليس عندى ان احدى الصبات)

أوردهمااليمه في في مناقبه (وعن الربيع بن سليمان) المرادى تقدمت ترجمة في كناب العلم (قال أخذ رجل بركاب الشافعي رجه الله تعالى فقال باربيع اعطه أربعة دنانير واعتذراليه عنى) أخرجه البهق في مناقبه (وقال الربيع سمعت) عبد الله بن الزير بن عيسى القرشى الاسدى (الحيدى) المربح تقدمت ترجمة في كتاب العلم (يقول قدم الشافعي رجه الله تعالى من صنعاء) اليمن (الى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خياءه في موضع خارجا من مكة فنثرها على ثوب ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض قبض و يعطيه حتى صلى الفهرونفض المثوب وليس عليه شي رواه البهق في من قبه و تقدم في كتاب العلم (وعن أبي ثور)

سعيد الواعظ الحركوشي لماقدمت مصرطلبت منزل ذاك الرحل فدلوني علمه فرأيت جاعةمن أحفاده وزرجم فرأيت فهم سما الخيروا ثارالفضل فقلت بلغ أثره في الله يراله من وظهرت وكتهفهم مستدلا بقوله تعمالى وكأن أنوهما صالحا وقال الشافعيرجه الله لاأزال أحد خادن أبى سلمان لشئ بلغني عنه انه كان ذات ومرا كاحماره فركه فانقطع زرهفرعلي خياط فارادأن ينزل السه ليستق ىزرەفقال الحاط والله لاترات فقام الخياط المهفسوى زرهفا حرج المه صرة فمهاعشرة دنانسير فسلهاالي الخماط واعتذر السه من قلتها وأنشد الشافعي رجه الله لنفسه بالهفقلىعلىمال أجوديه على القلب من أهل المروآت اناعتدارى الدمن عاء

مالیس عندی ان احدی

وعن الربيع بن سلمان قال أحدر حال بركاب الشافعي رجمه الله فقال باربيع أعطه أربعة دنانير واعتدر المعنى وقال الربيع معت الحيدي يقول قدم الشافعي من

صنعاءالىمكة بعشرة آلاف دينارفضر بخباء فى موضع خارج عن مكة ونئرها على ثوب ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة و بعطيه حتى صلى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شئ وعن أبى ثور

قال اراد الشافعي الخروج الى مكفوم في ما لوكان قلما عدل شيأ من شهاحة فقلت له ينبغي أن تشترى م الله ال فيعة تكون ال واولدك قال الدالشافعي الم قل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق و حدث عكف منافع المنافق و حدث الله المنافعي و حدالله النفسه يقول أروى فسي تتوق الى أمور \* مضر ما يكون الا محالية النفسه يقول أروى فسي تتوق الى أمور \*

ابراهم من الدال كلى الفقيه تقدمت ترجمه في كتاب العلم (قاء أرادالشافعي) رحمه الله (الحروج الى مكة ومعه مال وكان قلما عسك شبأ من اعتاب أى جوده و معائه (فقلت له بنبغى أن تشترى مهذا المال ضيعة) أى عقارا (تكون الم ولاك ولوادك) من بعدل (قال فرج ثم قدم عابدنا) مصر (فسأ لمه عن ذاك المال فقال ما وحدت عكمة ضبعة عكننى أن أشتر به المعرف في اهله اوقد وقف أكرها) على وجوه البر (ولسكن بذبت عنى مضر با يكون المعابنا اذا عوا أن يتزلوا فيه ) أخرجه الحاكم والبه في والابزى في مناقبه (وأنشد الشافعي) رحه الله (لففه) (أرى نفسي تتوق الى أمور \* يقصر و و مبلغهن مالى)

(فنفسي لانطارعني لعل \* ومالي لاسلعي فعلى)

أو ردهمااله عنى مناقب (وقال محكد بن عبادالمهلي) من ولدالمهلب بن أبي صفرة (دخل أبي) هو أبو معاوية عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الاردى العتكر البصرى كان و حلاعا فلا أديما وفقه اين معنى وقال أبو حاتم صدوق لا بأسه وقال ابن سعد كان معروفا بالطب حسن الهيئة ولم بكن بالقوى في الحديث مات بغدادسنة ١٧٦ روى له الجماعة وحده حميب بن الهاب يكي ابا بسطام قدل مع أخيه بزيد منه اثنين ومائة مع قية الحوقه وأهل بيته وكان ذلك قصر بابل ووالده المهلب أول من عقداه اللواء أمير المؤمنين على رضى الله عنه بعدوقعة الجل وهو يومنذ ابن ستوعشر بن سفة وأبوه أبوصفرة اسلم على يدعم ابن المؤمنين على رضى الله عنه وقعة الجل وهو يومنذ ابن ستوعشر بن سفة وأبوه أبوصفرة اسلم على يدعم ابن المؤمنين المؤمن عنده تصدق بافاخير بذلك المأمون فل عادالم عاتبه المأمون في العباسي (فوصله بما أنه ألم المؤمنين الشاعر الطائى كان في حداثته بسق الماعتمام عمصر ثمنا المادياء وقال فأجاد وسارشعره فى الملادومد مناهم المناهم بن شكاة وهو موصوف بالفارف وكرم الذه سوولاه الحسن بن رهب بن توسيله وسنت الملادومد ومات بها سنة المراح وكات ولادته سنة تسعين ومائة (على الماهم بن شكاة) وقوا براهم بن المهدى بن المناهد والمناه والعباسي نسب المناهد المناهد والمناه والعباسي نسب المادحة وأمه ما المهدى بن واقعات وكان سريا محد حاميم (بابيات المتدحه بها فو جده عليلا فقبل منه المدحة وأمه حاميه ينيله ما ماه معرفال القام في كشالمه)

(ان حراما قبول مدحتنا \* ونرك مانرنجى من الصفد) (كالدنان روالدراهم في الم المسموم الايدا بسد)

والصفد عركة العطاء وأشار بقوله الايدابيد الى الخبر الذهب بالدهب ر باالاهاوها والورق بالورق باالا هاوها والورق بالورق باالا هاوه وقد تقدم فى كتاب الريامن آداب السكسب (فلماوصل الى ابراهيم البيتان قال لحاجبه كم أقام بالباب قال شهر بن قال اعطه ولا ثين ألفا وجنى بدواة فكتب اليه هذه الابيات)

(أَعِلْمُنَا فَأَنَاكَ عَاجِلَ بِرِنَا \* قَلَا وَلَوَ أَمَهُلُمُنَا لَمُ نَقَلَلُ) (فَذَا لَقَلْهِلُ وَكُنْ كَا لَكُ لِهُ نَسِل \* وَنَكُونَ نَعِنْ كَانَنَالُمُ نَفْعِلُ)

(و بروى أنه كان لعم ان بن عقّان (على طلحة) بن عبد الله (رضى الله عنه مأخسون الف درهم) دينا (فرج عمان بورالى المدهد فقال اله طلمة قدم ما النفاق بن عبد الله والديا أبا محدمه و نة الدعلى مروا تا ) وكان طلحة رضى الله عنه يلقب بالفياض لكثرة سنائه فقدروى أحد فى الزهد من طريق عوف عن الحسن

يقصردون مبلغهن مالى فنفسى لاتطارعني بخل ومالىلا يبلغني فعالى وقال مجد بنعبادالهلي دخر أبيء إلى المأمون فوصله عائة ألف رهم فإلى قام من عنده تصدق بها فاخر بدلاء المأمون فلماعاداليه عاتبه المأمون فى ذلك فقال باأمير الوَّمَان منعااوحودسواظن بالمعبود فوصله عائة ألف أحرى \* وقامرحلالى سمعيد بن العاص فسأله فامرله عائة لفدرهم فبكى فقالله سعيدما يبكيك قال أمكى عدلي الارض أن تأكر ال فامرله عائة ألف أخرى «ودخــل أبو تمام على الواهم بن شكاة مابيات امتدحهم افوحده عاللا فقيلمنه المدحة وأمرحاحيه بنيلهما تصلحه وقال عسىأن أقدومهن مرضى فا كادئه فاقام شهرمن فاوحشسه طول المقام فكالسالمه يقول انحاماقبولمدحتنا وترك مانرتجيمن الصفد كالدراهم والدنانيرفى البي عرام الانداييد فأيا وصل البينان الى اراهم قال لحاحبه كم

أَفَا بِالْبَابِ قَالَ شَهْرِ مِنْ قَالَ اعَطَهُ ثَلا ثَيْنَ الفَاوِحِ ثَنَى بِدُواةَ فَكُنْبِ اللهِ أَجَلَتْنَافَا تَاكُ عَاجِلُ مِنَا \* قَلَاوَلُوا مَهَلَمْ المُنْقَالِ قَالَ تَفْدَا مُلْمَا لَهُ مَا تَفْلَ \* ونقول نَعَنَ كَا نَنَالَمْ نَفْعَلَ وَرُوى انْهُ كَانِ لَعَمَّانَ عَلَى طَلْحَةَ رَضَى الله عَهُمَا خَسُونَ أَلْفُ درهم فَوْرِج عَمَانَ عَلَى الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا الله قَالَ عَلَى الله عَلَيْ مَا لَكُوا فَبِعُهُ فَقَالَ هُولِكُ مِا أَبِالْمُحَدِمِ فَقَالُ عَلَى مَنْ وَأَنْكُ

ادع قومك فقال ماغسلام على رةو عي فقسم عفيهم فسألت الخادم كم كان قال أربعهائة ألف يوطء أعرابي الى طلحة فسأله وتقرب الممرحم فقالاان هذه الرحم ماسأاني ما أحسدة لكانلى أرضاقد أعطاني واعتمان الثمائة ألف فان شهت فاقبضها وانشئت بعتهامن عثمان ودفعت المكالئن فقال المُن فياعهامن عمال ودفع المه الثمن بدوة يل بكي عدلي كرم الله وجهده يوما فقال مايمك فقال لم يأتني ضف منذسبعة أيام أخاف أن يكون الله قدد أهائي \*وأنى رحل صدية اله قدق عليه الباب فقالماجاء ك قالعلى أربعها تقدرهم دين فورن أر ممالة درهم وأخرجها السهوعاديبكي فقالت امرأته لمأعطيته اذ شق علىك فقال اغاً إلى لاني لم أتف قد عله حــ ي احتاج الىمفاتحتي فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجعين \* (بيان ذم البخل) \* قال الله تعالى وون يوق شم نفسه فا ولاك هم المفلحون وقال تعالى ولا عسدين الذين يخلون عما آتاهم الله من فضاله هو خيرا لهمم بل هوشرالهم سسطوقون ما يخلوا به نوم

قالباع طلحة أرضاله بسبعمائة ألف فباتذاك المال عنده ليلة فبات أرقامن مخافة ذلك المال حي أصبع ففرقه وفي مسندالجيدي من طريق الشمي عنجار بنقبيصة قال صبت طلحة فيارأيت رجلاأعطى لجز المال من غيرمسالة منه (وقات سعدى) بضم السين المهملة والالف مقصورة (بنت عوف) من خارجة ان سنان بن أبي حارثة المرية زوج طلحة بن عبيدالله نسم المكذا رواه ابن منده وقال وعرف الاستيماب سعدى انتجر وقال الحافظ والاول أولى ووتعن الني صلى الله عليه وسلم وعن زوجها وعن عرروى عنها يحيى وابنابنها طلحة بنعى ومجدبنعران الطلحي وقدخالف ابنحبان فذكرهافي ثقات التابعين قال الحافظ ومن يسمع من عربعد وفاة الني صلى الله علمه وسلم بالمام وهي زوج طلحة فه بي صحابة لا محالة ( دخلت على طلحة فرأيت منه ثقلا فقل مالك فقال اجتمع عندى مال فقرغني فقات وما يغمك ادع قومك فقال باغلام على بقوى فقسمه فتهم) أخرجه أبونعيم فى الحلية فقال حدثنا الحسن بنجد بن أحدين كدسان النحوى حدثناا معسل بن المحق القاضى حدثنا على بن عبد الله المدنى بح وحدثنا الراهم بن عبد الله حدثنا محد ما حق حدثمانتية نسعد قالاحدثنا سفمان بنعينة عن طلحة نعي بن طلحة حدثني جدتى سعدى بنث عوف المرية وكانت الزارطلحة قالت دخل طلحة على ذات يوم وهو خاثر النفس وقال قتيبة دخل على طلحة ورأيته مغموما فقلت مالي أراك كالح الوجه وقلت ماشأنك أرابك مني شئ فاعتبك قاللا ولنعم حليله المرءالمسلم انتقلت فباشأنك فالمالمال الذيءندي قدكثر وكربني فلتوماعليك اقسمه فالت فقسمه حتى ما بقي منه درهم (فسألت الحادم كم كان) ولفظ الحلية قال طلحة بن يحيى فسألت فارت طلحة كم كان المال (قال أربعما أنألف) وقال أبونعم أيضا حدثنا أبو عامد بنجبلة حدثنا محد بن اسحق حدثما قتيبة نسميد حد تناسفيان عن طلحة بنجيءن سعدى نتعوف قالت كانت غله طلحة كل وم الفاوافياوكان يسمى طلمةالفياض وقدر وامسفيان أيضاعن عمرو يعني ابن دينار مثله ومن طريق الاصمعي حدثنانا فع ن أبي نعم من مجد بن عران عن سعدى بنت عوف القد تصدق طلحة يوماعا له ألف عم حسه عن المستعدان جعتله من طرفي ثويه (وجاءاعرابي الى طلحة) رضى الله عنه (فسأله وتقرب المهرجم فقال ان هذا الرحم ماسألني معاقبال أحدان لى أرضا قد أعطاني م اعتمان ) بن عمان (ثلاثمائة الف فأن شئها فاقبضها وانتشت بعتما من عثمان ودفعت البك الثمن فقال الثمن فبأعها من عثمان ودفع اليه الثمن وقيل بكرعلى بن أبي طالب كرم الله وجه، يوما فقيل له ما يبكيك فقال لم يأ تنى ضيف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون الله قد أهاني) نقله القشيري في الرسالة (وأني رجل صديقاله فدق عليه الباب فقال ملحاء بك قال على ار بعمائة درهم دينا) وفي نسخة دين (قال فوزن أر بعمائة رهم وأخرجها اليهوعاديبكي فقالت امرأته لم أعطيته اذشق عايك) اذطنت أنه اعمامكي لاجلذلك (فقال انما أبكي لاني لم أتفقد عاله حتى احتاج الي مفاتحتى) نقله القشيرى فى الرسالة ، \* (بيان ذم الخل) \*

مفاعتى المه العسيرى في الرساله و يقابله الجود والمحل غرة الشع والشعرة مرباله لله وهوامساك المقتنيات علايعق حبسها عنه و يقابله الجود والمحل غرة الشع والشعرة مرباله لله والمحلق والشعرة المعالية والشعرة المعالية والمحل المعالم والشعرة والمحل المعالم والمحل المعالم والشعرة والشعرة المعالم والمحل وا

القمامة وقال تعالى الذين يتخلون وبأمرون الناس بالخلو يكثمون ما آناهم الله من فضله وقال صلى الله عليه وسلم ايا كم والشيخانه أهاكمن كان قبلكم حلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

العراقى رواهمسلم من حديث جابر بلفظ واتقوا الشم فان الشم الحديث ولابي داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصحعهمن حديث عبدالله بن عرواياكم والشبح فانماهاك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالمخل وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفعور ففعروا انتهي فلت وروى ابنو برفي التهذيب منحديث ابنعر بلفظ اماكم والشحفاعا أهالكمن كانقبلكم الشعو أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظالم فظلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا (وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والشيح فانه دعامن كأن قبلكم فسفكوادماءهم ودعاهم فاستحلوا يحارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم) قال المراقى رواه الحاكم من حديث أبيهر مرة بلفظ حرماتهم مكان أرحامهم وفالصيح على شرط مسلم انتهى فلت ورواه ابن حرم فى التهذيب بلفظاين الاول اياكم والشم فانه أهاكمن كان قبلكم من الامم دعاهم فسفكوا دماءهم ودعاهم فقتاوا أولادهم والثانى اياكم والنخل فان البحل دعاقوما فمنعواز كاتهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فسلمكوا دماءهم (وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة) أي مع الداخلين في الرعبل الاول من غير عذاب ولابأس أولًا يدخلها حتى بعاقب عااجترحه (عمل) أيمن هوالعل صفة لازمة له وتكررمنه ذلك (ولاخب) بفتم الخاء وبكسرها وهوالخداع ألذى يفسد بين المسلين بالخداع (ولا خائن ولاسي اللكة) أى التدبير في أمورم هاشه ومن ملكت عينه (وفي رواية ولاجماروفي رواية ولامنان) قال العراقي رواه أخدوالترمذي وحسنهمن حديث أبيبكر واللفظ لاحددون قوله ولامنان وهي عندالترمذي ولابن ماجهلا يدخل الجنة سئ الملكة انتهي قلت لفظ أحدفيه زيادة بعدقوله ولاسئ المكة وأولمن بقرع باب المنهة المماوكوناذا أحسنوافهما ينهم وبينالله وفع البنهم وبينموالهم وعندأبي داود والطمالسي لامدخل الجنةخب ولاخائن وروى الططيب في كتاب المخلاء وابن عساكر في الناريخ بلفظ لايدخل الجنةخب ولا يخيل ولالئيم ولامنان ولاخائن ولاسئ الملكة وان أول من يقرع باب الجنة المماول والمماوكة فاتقوا الله وأحسنوا فهما بينكم وبين الله وفهما بينكم وبين مواليكم وعندأ حدا يضالا يدخل الجنة يخيل ولاخب ولامنان ولاسئ اللكة وأولم يدخل الجنة الماوك اذاأ طاع الله وأطاع سيده وهذا اللفظ قدرواه أيضا الخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أنس والفظ النرمذي من حديث أبي مكر لايدخل الجنة خب ولا يخمل ولامنان ورواه كذلك أبو يعلى وضعلمه المنذرى وقد ثبت لفظ ولامنان فى أخرار كثيرة عن نافع مولى رسولالله صلى الله عليه وسلم كأعند الحسن بن سلميان والطبراني وابن منده وأبن عساكر وعن أبنعمر كاعندالنسائي وابنح بروعن أبي سعيدا لخدري كاعندأحد وأبي بعلى والبهقي وعن أبير يدالجرمي كا عندالطبراني وعنأبي المامة كاعند الطيالسي وعن عبدالله بنعرو كاعندا بنحوير والحطيب وعنابن عماس كاعند الطبراني والخر اثطي وأماقوله لايدخل الجنةسئ الماكة فقدرواه الطمالسي والترمذي وقال حسن غريب وأبنماجه والدارقطني في الافراد من حديث أني بكروعندأ جدوا لترمذي من طريق أخرى وحسنه الخرائطي بزيادة فال رجل بارسول الله أليس أخبرتنا ان دنه الامة أكثرها بماوكون وأياجي قال بلي فأكرموهم كرامة أولادكروأ طعموهم مماتأ كاونولم أجدرواية ولاجبارالاأن يكون بمعنى المتكبر فقد روى مسلمن حديث ابن مسعودلا يدخل الجنةمن كان فى قلبه ذرة من كبرا لحديث ومعنى هذه الاخبار لايدخل الجنةمع هذه الخصلة حتى يطهر منها المابتوية في الدنيا أو بالعفو أو بالعذاب بقدره قال التور بشتي هذاه والسيل فى تأويل أمثال هذه الاحاديث لتوافق أصول الدين وقد هلك عب التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة ومن عرف وجوه القول وأساليب البيان من كادم العرب هان علمه التخلص بعون الله تعالى من الله المشقة (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث) خومال (مهلكات عمطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه) وثلاث منحبات العدل فى الغضب والرضا وخشية الله فى السر والعلانية رواه أبو الشيخ فى التو بيخ والطبراني فى الاوسط أيضامن حديث أنس ورواه الطبراني فى الأوسط أيضامن حديث ابن

وقال صلى الله عليه وسلم الاكم والشع فانه دعامن حكارة بلكم فسفكوا دماءهم ودعاهم فاستعلوا علامهم وقال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة عليه ولاخان ولا يعبل ولاخب ولاخان ولا يعبل وفي رواية ولامنان وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وهوى متبع واعجاب المرء وهوى متبع واعجاب المرء ونفسه

وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عدمن تسلانة الشيخ الزانى والمغمل المنان والمعمل المختال وقال صلى الله عليه وسلمشل المنفق والبخيل كثل رحلن علم ماحسان منحديد منادن الديهما الى تراقعهما فأماللنفق فلا ينفق شما الاسبغت أو وفرت على حلاه حتى تخفي بنانه وأماالخيل فلابريد أنينفق شيأ الاقاصت ولزمت كلحلقة مكانها حــ في أخذت بتراقيه فهو بوسعها ولاتتسع وقالصلي ألله عليه وسلم اللهم اني أعوذبك من المخل وأعود بك من الجدين وأعود بك أنأرد الىأرذل العمروقال صلى الله عليه وسلم الاكم والظلم فان الظلم ظلمات وم القيامة وأياكم والفعش ان الله لا يحب الفاحش ولا المتفعش واباكم والشع فاغاأهاكمن كانقبلكم الشرأم همالكذب فكذبوا وأمرهم بالظملم فظلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا

عر بزيادة وثلاث كفارات وثلاث درجان وقد تقدم قريباأ نضافى كتاب العلم ( وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والبخيل المنان) بعطائه (والمعيل) أيذا العيال (الختال) أي المذكر قال العراقي رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي ذردون قوله العفيل المنان وقال فيه والغني الظاوم وقد تقدم والطبراني فىالاوسط منحديث على ان الله لمبغض الغني الظاهم والشيخ الجهول والعائل الختال وسنده ضعيف انتهى قات حديث أبي ذررواه أيضاأ حدوابن حبان والضياء بلفظ ان الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض تلاثة الشيخ الزانى والفقير الخنال والمكثر البخرل يحب ثلاثة الحديث ورواه الطيالسي والطبراني والحاكم والبيهتي والضياء أيضابلفظ ان الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة فساقوا الحديث وفيه والثلاثة الذين يبغضهم الله البحنيل المان والختال الفخور والناح الحلاف (وقال صلى المه عليه وسلم مثل المنفق والعفيل كثل رجلين عليهما جنتان) بضما لجيم وتشديدالنون أىدرعان وفى واية حبتان بالموحدة بدل النون والجبة ثوب معروف ورجت الاولى بقوله (من حديد) وادعى بعضهم انه نصحبف (من لدن ) أى عند ( ثديم ما ) بضم المثلثة وكسرالدال الهملة ومثناة تحتمة مشددة جع ثدى وأصله ثدوى كفلس وفلوس (الى تراقمهما ) جعم نرقوةوهماالعظمان المشرفان فىأعلىالصدر (فالماالمنفق فلاينفق شيأ الاسبغث) أىامتدت وعظمت (أووفرت)شكمن الراوى(على جلده حتى تخنى) بضم ناءا لمضارعة وسكون الخاء المجمة وكسرا الهاء وفي رواية تحن يحيم ونون أى تستر (بذانه) أى أصابعه وأنامله وصحفه بعضهم فقال ثبابه جمع ثوب يعنى ان الانفاق يسترخطاياه كإبغطى الثوب جميع بدنه والمرادان الجواداذاهم بالانفاق انشرح أهصدره وطابت به نفسه فوسع فيه (وأما البخيل فلا بريدان ينفق شيأ الاقلصت) أى ارتفعت (ولزمت كل حلقة) بسكون اللام (مكانَّمًا) قال الطبيي قيد المشبه به بالحديد اعلامامات القيض والشدة جبلي للانسان وأوقع المنفق موقع السحنى فعله فى مقابل الحيل ايذانا بان السخاء أمريه الشارع وندب اليه لاما يتعافاه المسلمون (حتى أخذت بتراقيه فهو بوسعها ولاتتسع وهو بوسعها ولاتتسع ) هكذامرتين فيسائر النسخ ضرب المثل برجل أرادلبس درع يستجنبه فالت يداه بينهاو بين ان عرعلى جميع بدنه فاجمعت في عنقه فلزمت ترقوته والمرادان العفيل اذاحدث نفسه بالانفاق شعت وضاق صدره وعلت بداه رواه أحدوا الشخان والنحبان من حديث أبي هر ترة بلفظ مثل المخمل والمتصدق وعندهم بعدقوله بنانه وتعفو اثره وفيه الالزفت بدل لزمت وفبهفهو نوسعها فلاتتسع مرةواحدة وزعم بعضهم انهذه الجلة الاخيرةمدرجة منكلام أبيهر ترةوهو وهملورودالنصريح برفعه (وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لاتحتمعان في مؤمن المخلوسوء الخلق) قال العراقى رواه الترمذي من حديث المحسميد وقال غريب انتهسي فلث ورواه أيضا الطيالسي وعبد بن حيد والمخارى فى الادب والبزاروأ و يعلى وابن حرر في تهذيبه والبهق في الشعب (وقال صلى الله عليه وسلم) في دعائه (اللهم انى أعوذ بلنمن المخلو أعو ذبكمن الجنن وأعوذ بكان أردالي أردل العمر) رواه المخاري منحديث سعدوقد تقدم فى الاذ كاروالدعوات (وقال صلى الله عليه وسلم ايا كموالظلم فان الظلم ظلمات بوم القيامةواياكم والفعش انالله لا يحب الناحش ولاالمتفعشوايا كموالشع فاعلاهاك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظام فظلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا) قال العراق رواءالحا كم منحديث عبدالله بنعرودون قوله أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا قال عوضاعهما وبالجل فعلواو بالفعور ففعرواوكذلك رواه أبوداودمقتصراعلى ذكرااشع وتقدمقبله بسبعة أحاديث ولمسلم من حديث جارا تقوا الظلم فانه ظلمات وم القيامة واتقوا الشع فذكره بلفظ آخر فلميذ كرالفعش انتهسى قلت حديث عبدالله بنعروقد تقدم قريباولفظ أبداودوا لحاكم اياكم والشم فاعاهاك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فتخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفعور ففعروا وهكذارواه ابن حريرفي الهذيب والبهق والطبران من حديث السور بن مخرمة اماكم والطلم فان الظلم ظلمات وم القيامة واتقوا

(191)

ما كمة فقالت واشهداه فقالصلى الله عليه وسلموما ىدر ياك أنه شهيد فلعله كأت سكلم فمالانعشهأو يخل عالاينقمه وقالحمرين مطعر بينانحن تسيرمع رسول اللهصلي اللهعلمه وسأرومعه الناسمقة فالهمن خسراذ علفت مرسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب سألونه بحمي اضطروه الى سمرة تفعافت رداءه فوقف صلى الله علمه وسلم فقال اعطوني زدائى دوالذى نفسى سده لو كان لى عددهذه العضاه تعسما اقسمته بينكم ثملا تعدوني تعملاولا كذاباولا حباناوقالعررضي اللهعنه قسم رسول اللهصلي اللهعلمه وسير تسمانقلت غيرهؤلاء كانواأحق بهمنهم فقال انهم يخير وني سان سألوني مالفعش أو يتغاوني ولست مباخسل وقال أبوسعيد الدرىدخلرخلانعلى رسول الله صملي الله علمه وسال فسألاه عن بعسير فاعطاهما دينار فنفرحا من عند دونلقهماعرين الخطاب رضى الله عنه فأثنيا وقالامعروفاوشكراماصنع مما فدخلعرعلى رسول اللهصالي الله عليه وسالم فأخبره عاقالا فقال صلي الله عليه وسلم لحكن فلات أعطسهمابن عشرةالىمائة ولم يقل ذلك ان أحسدكم

الشحان اشم أهلك من كانقبلكم حلهم على انسفكوادماءهم واستعلوا عارمهم ولاحد والطبراني والبيهق منحديث ابن عراتقو الظلم فان الظلم ظلمات وم القيامة وزاد أحدوع بدبن حيد والمعارى في الادبومسلم وأبوعوانة منحديث جابروا تقواالشع قانالشع أهائمن كانقبلكم وجاهم على انسفكوا دماءهم واستحاوا معارمهم (وفال صلى الله عليه وسلم شرماف الرجل) اى من مساوى اخلاقه (شعرهالع)اى جاز ع بعني شم يحمل على الحرص على المال والجزع على ذهابه وقبل هوان لايشييع كلا وحد شيأ بلعه ولاقرارله ولايتبين فى جوفه و يحرص على تهيئة شي آخرقال التور بشتى والشع بخل مع حرص فهو أبلغ فى المنع من البخل فالبحل يستعمل بالصنة بالمال والشيح في كل ماعتنع المفس عن الاسترسال فيهمن بذل مال أومعروف أوطاعة قال والهلع الحش الجزع والمعنى آنه يجزع في همه أشد الجزع على استخراج الحقمنه (وجبن خالع) أى شديد كانه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق قال الطبيى والفرق بين رصف الشح بالهلع والجبن بالخلم ان الهلع في الحقيقة اصاحب الشم فاسند البه بحازا فهما حقيقتان لكن الاسناد مجازي ولا كذلك الخلع أذلبس مختصا بصاحب الجبنحتي يسنداليه مجازا بلهو وصف الحين الكن على الحازحيث اطلق واريدبه الشدةوانما قال شرمانى الرجل ولم يقل شرمانى النساء لان الشهر والجبن بما يحمدبه المرأة ويذمبه الرجسل أولان الخصلتين تقمان موقعافى الذم من الرجال فوقها يقعان من النساء قال العراقي رواء أبوداود من حديث أبي هر رة بسندجيدانه عن قلت ورواه كذلك الناريخ والحكيم في النوادر وابن حر مرفى التهذيب والبهرقي في الشعب وقال ابن طاهر اسناده متصل (وقتل شهيد) أي استشهد رجل (على عهدر سول اللهصلى الله عليه وسلم فبكته باكمة فقالت واشهيداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومايدر يك أنه شهيد فلعله قد كان يتكلم عالا بعنيه أو يبخل عالا ينقصه ) قال العراقي رواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة وسندضعيف والبهق منحديث أنسان امهقالت الهنك الشهادة وهوعند الترمذي الاان فيمرج لاقالله ابشر بالجنةانة مي قلت وسياق المصنف أو رده في كتأب المخلاء وكذلك البهرق في الشعب من حديث أبي هر مرة ولكن بلفظ ان رجلاقتل شهيد افبكته باكية والباقي سواء وتقدم المصنف في آفات السان قصة المعب ب عجرة تشهها وفها ومايدر يك يا م كعب لعل كعباقال مالا بعنيه أومنع مالا يغنيه وقدرواه ابن أبي الدنيا (وقال جبر بن مطعم) بنعدى بن نوفل القرشي النوفلي (بينا نحن تسير معرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله) أى مرجعه (من حذين ) اسم واد بين مكة والطائف (اذعلقت برسول الله صلى الله علمه وسلم الاعراب)وهم جفاة البوادي (بسبالونه) متاع الدنيا (حتى اضطروه الى سمرة) بفتح السين وضم المم وهي شخرة أم غدان (فطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسارفقال اعطوني ردائي فوالذي نفسى بدولوكان لى عددهذه العضاه) وهي أشعار البادية (نعمالقسمته بينسكم عُلاتعدوني بغيلاولا كذابا ولاحمانا) أخرجه المخاري وقد تقدم في أخلاق النبوّة (وقال عمر) رضي الله عنه (قسم رسول الله صلى الله علىموسلم فسما ) لحاعة (فقلت غيرهؤلاء كانوا أحق بهمنهم فقال انهم يحيروني بين أن يسألوني بالفعش أو يتفاوني) عينسبوني الى النفل (ولست بداخل) وهومن بصدر عندالخل ولومرة مغلاف المخمل كالرحيم والراحم وفيه نوع مبالغة كالايخني أخرجه مسلم (وقال أبوسعيدا الحدرى) رضى الله عنه (دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن بعير فاعطاهما دينارين فر جامن عنده فلقهما عربن الخطاب رضى الله عنه (فاثنيا) على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقالامعروفاوشكر اماصنع ممافدخل عر )رضى الله عنه (على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره؟ عاقًالا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكن فلان أعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك ) أى المعروف وحسن الصنيد (ان أحدكم يسألني فينطلق في مستالته منابطها) أى آخذها تحت ابطه (وهي نارفقال عر) رضي الله عنه (فلم تعطهم ماهو نار فقال أون الأأن يسألونى ويأبى الله لى البخل قال العراقي رواه أحدوا بويعلى والبزار نحوه ولم يقل احد ابسالني فينطلق في مسألنه منابطهادهي نارفقال عرفلم تعطيم ماه ونارفقال بأبون الاأن سألهن وباي الله لي المخل

وعدنان عماس قالقال رسول الله صلى الله علمه وسلمالجود منحودالله تعالى فودوا يحد الله ليكم ألاان اللهمز وجلخلق الحود فعله في صور ترجل وجعل وأسهرا سخافي أصل شحرةطو بىوشد أغصائها اغصان سدرة المنهي ودلى بعض أغصانها الىالدنيا فن تعلق بغصن منها أدخلها الجنية ألاان السخاءمن الاعان والاعان في الجنة وخلق المخسل من مقتمه وجعلرأ سهراءهافي أصل شحسرة الرقوم ودلى بعص أغصانها لىالدنمافن تعلق بغصن منها أدخاد النارألا ان العلمن الكفروالكفر فى النار وقال صلى الله عليه وسلم السخاء شعرة تنبث فى الحنة فلا يلح الحنة الاستعنى والعفل شعرة تلمت في الناو فلايلخ النار الانعيل وقال. أبوهر برة قالرسول الله صدلي الله علمة وسالوذد بنى لحمائمن سيدكم بابنى الحمان قالوا سلمدنا جدن قيس الاالهر حلفه عغل فقال صلى الله علمه وسلم وأىداء أدوأمن النخسل ولنكن سيدكم عرون الجوح وفيرواية أنهم قالوا سدنا حد بنقس مقال تستودونه قالوا انه أكثرنا مالا واناعلى ذلك لنرىمنه المخل فقال عليه السلام وأى داء أدوأ من البخل

انهماساً لاه ثن بعير ورواه البزارمن رواية أبي سعيد عن عرور جاله ثقات انتهى قلت ورواه أيضا لحاكم والضاءمن حديث أبى سعيدو رواه الحاكم أيضامن حديث جابروفيه فينطلق بمسئلته متابطها وماهي الانار وفيه قبل لم تعطهم قال يأ بون الحديث (وعن ابن عباس) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجودمن جودالله تعالى فحوروا )على خلق الله ( يحدالله الكم )وهذا معنى قولهم من جاد جادا ته عليه ( الا ان الله خلق الجود فعله في صورة رجل وجعل اسه راسحًا في أصل شحرة طو بي وشد أغصانها باغصان سدرة المنته عدودلى بعض أغصانها والدنيا فن تعلق بغصن فهاأدخله الجنة الاان السفاءمن الاعمان والاعمان في الجندة وخلق المحلمن مقمة) وهو أسد الغضب (وجعل اسه راسطًا في أصل معرة الزقوم ودلى بعض أغصانها الحالد نمافن تعلق بغصن منها أدخله النارالاان المخلمن الكفروالكفر في النار) قال العراقي ذكره صاحب الفردوس ولم ينخرجه ولده في مسنده ولم أقف له على اسناد انتهمي قلت بل أخرجه الخطيب فى كتاب البخلاء بسندفيه أنو بكرالنفاش صاحب مناكير وقد تقدم قبل خسة وثلاثين حديثا حديث أبي هر برةوهو بشب محديث أبن عباس (وقال صلى الله عليه وسلم السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج ألجنة الاستنى والبخل شجرة تنمت في النار ولا يلج في النار الا بخيل ) قال العرافي تقدم دون قوله فلا يلج في الجنة لخ وذكره م ذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم يخرجه ولده في مسنده نتهدي فلت الذي تقدم آنفا قبل ستة وثلاثين حديثاهو من حديث على و ولده الحسين وأبي هر برة وجابر و بي سعيد وعائشة ومعاوية وأنس وأمام للذه الزيادة فاخرجه الحسن بنسفيان فيمسنده والخطيب في كتاب البخلاء وابن عساكر في الماريخ من حديث عبد الله ان حواد (وقال أنوهر برة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عامه وسلم لوفد بنى لحيان من سيدكم بابنى لحيان) بكسر اللام قبيلة من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر وقال الهمداني لمائمن قابا حهمد خلت في هذيل (قالوا سيدناجد بنقيس) بن صفر بن خنساء بن سنان بن عمدد بن عدى بن غنم من كعب بن سأة الانصارى (الاانهر جل فيه يخل فقال صلى الله عليه وسلم وعداء أدوامن البخل ولكن سيدكم عرو بن الجوح) بفتح الجم وتخفيف المديم بن دين حرام بن كعب ب عنم بن سلة الانصاري (وفيرواية) أخرى (انهم قالواسيدناجد بن قيس فقال بم نسوّدونه) عي بأي وصف تجعلونه سيدافيكم (قالواله أكثرنامالا والاعلى ذلك) أى معذلك (لنزنه) كالمنهمه (على المخل) يقال ازنه بكذا أوعلى كذاادا الهمهيه (فقال صلى الله عليه وسلم وأى داء أدوامن المحل ليس ذلك سيدكم قالوافن سيدنا بارسول الله قالسيد كميشر بن البراء) بن معرور بن صغر بن خنساء بن سان الانصاري بن عم الحدين قيس الماضي ذكره قال العرافي حديث ني هر مرة رواه الحاكم وقال صحيم على شرط مسلم بلفظ بأبني سلة وقال سدكم بشر بنالمواء وأماالرواية الني قال فهاسدكم عرو منالجوح فرواها الطعراني فى الصغير من حديث كعب بن مالك باسناد حسن انتهى قلت لفظ المصنف من سيدكم يا بني لحمان غر يب والثابت يا بني سلمة فان الخاطب به هم وقد تقدم أن بني لحمان من هذيل فلايطابق الخطاب وكأن الجد بن قيس قدساد بني سلمة في الجاهلية فؤل الني صلى الله عليه وسلم تلك السيادة الى عروبن الجوح وكالاهمامن بني سلة وقدعزاه المصنف لابيهر مرة وقدر وامالحاكم في المستدرك وقال أبوالشيخ باسنادغر يبعن أبي سلة عن أبي هر يرة ورواه أبوعرو بة فى الامثال وابن عدى فى الكامل من طريق سعيد بن محد الوراق عن محد بن عروعن أبي سلة ولم منفرديه سعيد الوراق بل تابعها لنضر بن شميل عن الوليد بن ابان في كتاب السخاء وأبو الشيخ في الامثال ويجدبن على عندالحاكم أيضاوقدر واهأيضاجا بن عبدالله الانصارى أخوجه البخارى فى الادب المفرد والسراج وابوالشبخ فىالامثال وأبونعيم فى المعرفة من طريق عباج الصواف عن أبى الزبير حدثناجابر قال قال لذا رسول الله عليه وسلم من سيدكم بابني سلمة قالوا الجدين قيس على المانعله فقال مذهكذا ومديده وأى داءأدوا من البخل بل سيدكم عرو بن الجوح قال وكان عرو اولم على رسول الله صلى الله عليه

وسلم اذا ترقيح وأخرج أبونعم فى المعرفة وفى الحلية وأبو الشيخ أيضا والبهيق فى الشعب من طريق ابن عينة عن ابن المنكدر عن جابر نعوه ورواه الوليد بن أبان فى كتاب السخاء من طريق الاشعث بن سعيد عن عمرو بن دينار عن جابر نعوه و رواه أبونعيم من طريق حاتم بن المعمل عن عبد الرحن بن عطاء عن عبد الملك من جابر بن عبد الله نعوه وقال فيه بل سيد كم الابيض الجعد عروب الجوح وقد روى أيصا من حديث أنس أخرجه أبو الشيخ فى الامثال والحسن بن سفيان فى مسنده من طريق رشيد عن البت عنه عنه عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى أبو خليفة عن ابن عائشة عن بشر بن المفضل عن أبي شبرمة عن الشعبي نعوه قال ابن عائشة عن بشر بن المفضل عن أبي شبرمة عن الشعبي نعوه قال ابن عائشة فقال بعض الانصار فى ذلك

وقال رسول الله والقول قوله \* انقال منا من تسمون سيدا فقالوا له جسد بنقيس على الني \* نفسله منا وان كان أسودا فسود عسروبن الجوح لجوده \* وحق اعمر وبالندى أن يسودا فاو كنت باحد بنقيس على الذي \* على مثلها عرو لكنت المسودا

ورواه الغلابي من طريق أخرى عن الشعبي وفيه الشعر ورواه الوليد بن أبان من طريق عبدالله بن أبي عُمامة عن مشيخة له من الانصار ليحوه وفده الشعر وأماحد التك كعب من مالك الذي عز اه العراق الطيراني في الصغير فأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه وأنوالشيخ في الامثال والوليد بن ابان في كتاب الجود من طريق صالح بن كيسان عن النشهاب عن عدد الرحن معدالله ف كعب سمالك عن كعب سمالك النالني صلى الله علىموسلم قالمن سمدكم مابني فضلة قالواجد نقيس قال متسودونه فقالوا انه أكثرنامالا واناعلى ذلك لنزنه بالخُلفةال وأى داءأ دوأسن المخلليس ذاسيدكم قالوا فن سيدنا يارسول الله قال بشربن البراء بن معر ورتابعهما بناءحق عن الزهرى وقال في رواية بل سيدكم الابيض الجعد بشر بن البراء وهكذا رواه بونس والراهم بنسعد عنالزهرى منرواية الالرشعنه وخالفه يعقوب بنالراهم بن سعدفرواه عن أبمهم سلاأخر حمان أىعاصم وكذا أرسله معمر وهوفى مصنف عبدالرزاق وفى مساوى الاخلاق الغرائطي وابن أخى الزهرى عنجه وهوفي الامثال لايعر ويةو معتمعن الزهرى في نسخة أبي الممان هكذانقله الحافظ فى الاصابة فى ترجة بشرقات وقدوجدت طريق معمر التي أشار الهاقال الخرائطي في مكارم الاخلاق حدثناأ حدين منصور الرمادي حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن الزهري عن كعب بن مالك انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ساعدة من سيدكم قالوا حدين قيس قال مسود تموه قالوا انه أكثرنامالاوانا لى ذاك انزنه بالخل فقال الني صلى الله عليه وسلم وأى داء أدو أمن البخل قالوا فن سيدنا قال بشر بن البراء بن معرور (وقال على )رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض البخيل) مانع الزكاة أواعم (في حياته السخي عندموته) لانه مضطرحينسد لا في تارقال العراقية كره صاحب الفردوس ولم يخر جهولاه ولم أجدله اسنادا اه قلت بل أخرجه الخطيب في كتاب المخلاء بسنده الى على رضى الله عنه (وقال أنوهر مرة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخني الجهول أحب الىاللهم العابداليخيل) قال العراقي رواه الترمذي بلفظ ولجاهل سخى وهو يقتة حديث ان السخي قريب من الله وتقدم اه قلت بل لفظ المصنف رواه الخطيب في كتاب الجلاء والديلي في مسند الفردوس من حديث أبي هر برة الاان فيه العالم بدل العابد (وقال أبوهر برة أيضا) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا يحتمع الاعبأن والشيم في قلب عبد) قال العراقي رواه النسائي وفي اسناده اختلاف اه قلت ورواه كدالنا بنح برفى التهذيب تريادة أبداوفي روايقه أيضافى جوف رجل مسلم وروى ابن عدى في الكامل من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعد الانصارى عن أبده عن حد و بلفظ لا يحتم والاعان وقال على رضى الله عندة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغض المختلف في حياته السخى عندموته الله صلى الله عليه عليه ول أحب الى الله من العابد المختل وقال أيضا قال صلى الله عان الا يحتمدان الشيم والاعان الا يحتمدان في قاب غيد

وقال أيضا حسلنان الاعتمادة مان في مؤمن الحل وسوءا خلق وقال صلى الله عليه وسلالينبغى لؤمن أن يكون على الإجمالاو فالصلى الله عليه والما وسلم بقول قائلكم الشحيح أغدر من الظالم وأى ظلم أظلم عندالله من الشح حلف الله تعالى بعزته وعظمته وحاله لا يدخيل الجنه شحيم والا بخيل و روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بطوف بالبيث فاذار حل متعلق باستارال كعبة وهو يقول بحرمة هذا البيت الاغفرت لي مقال صلى الله عليه وسلم وماذ بك صفه لى نقال هو أعظم من أن أصفه لك (١٩٧) فقال و يحكذ نبك أعظم أم الارضون

فقال بلذني أعظم بارسول الله قال فذنبك أعظم أم الجال قالبلذني أعظم الرسولالله قال فدندل أعظم أم الحارقال بلذني أعظم بارسول الله فال فذندك أعظم أمالسموات قالبل ذنبي أعظم ارسول الله قال فبدذنبك أعظم أمالعرش قال بل ذني أعظم بارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأعلى قال و عل فعف لى ذنبال قال بارسول الله افي حمل دوتروة من المال وان السائل ليأتيني سأاني فكأنحا يستقيلني بشعلة من ارفقال صلى الله عليه وسلماليك عنى لاتحرقني بنارك فسوالذي بعشن بالهداية والكرامةلوقت بين الركن والقام تمصلت ألفي ألفعام عمركت حتى تجرى من دموعك الانهاد وتسقى بها الاشعارة مت وأنت لشم لا كبك الله في النار وعل أماعلتان العل كفروان الكفرف الناروعك الماعلتان الله تعالى يقول ومن يخل

والبخل فى قلبر جلمؤمن أبدا (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا خصلتان لا يجمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم قبل هذا قر ببافهو مكر روقع هكذافي سائر نسخ السكتاب (وقال صلى الله عليه وسلم لاينبغي للمؤمن ان يكوز بخيلا ولاجبانا) قال العراقي لم أره بهذا اللفظ آه قلت الرواه هكذاهنادوالخطيب في كتاب العنلاء من حديث أبي جعفر معضلا ورواه الخطيب من حديث أبى عبد الرحن السلمى موقوفا (وقال صلى الله عليه وسلم يقول قائلكم الشعيم أغدر من الظالم وأى طلم أعظم عندالله من الشم حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيم ولا يحيل قال العراقي لم اجده بقامه والترمذي من حديث أبي بكرلايد حل الجنة يخبل اه فلت وروى الحطيب في كتاب الخلاء من حديث ا من عر الشعيم لا يدخل الجنة (وروى انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فاذا رجلمتعلق باستارالكعبة وهو يقول بحرمة هذا البت الاغفرت) لى (ذنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذنبك صفعلى قالهوأعظم من أن أصفعاك قال ويحكذنبك أعظم أم الارضون قال بلذني أعظم يارسول الله قال ويحك فذنبك أعظم أم الجبال قال بلذنبي يارسول الله قال فذنبسك أعظم أم الحار قال بل ذنبي بارسول الله قال فذنبك أعظم أم السموات قال بلذنبي بارسول الله قال فذنبك أعظم أم العرش قال ال ذنى بارسول الله قال فذنبك أعظم أماله قال بل الله أعظم وأعلى قال و يحك فصف لى ذ بك قال يارسول الله انى رجل ذو تروقهن المال وان السائل المأتيني ليسألني فكاغما يستقملني بشعلة من نارفقال صلى الله علمه وسلم البك عنى لانحرقني بنارك فوالذي بعثني بالهدامة والكرامة لوقت بين الركن والمقام غرصلت الفي ألف عام عُرِيكيت حتى تجرى من دموع كالانم ارواستى الاشجارة مت وأنت النيم لاك كالله في النارويحات أماعلت ان البخل كفر وان الكفر في النار ويحك أماعلتان الله تعالى يقول ومن يبخل فاغما يبخل عن نفسة ومن بوق شم نفسه فاولئك هم الفلحون) قال العراقي الحديث بطوله باطل لاأصل له \* (الا "ثارقال ابن عباس رضى الله عنه لما خلق الله تعالى جنة عدن وهي أوسط الجنات ( قال الهائز يني فتر ينت ثم قال الها أظهرى انهارك فاظهرت عن السلسيل وعين الكافوروعن التسنيم فتفحر منهافي الجنان أنهار الجرو أنهار العسل واللبن ثم قال لهااطهرى سروك وحبالك ) يحركة جمع له وهي المكلة (وكراسيك وحالك وحليك وخو رعمنك فاظهرت فنظرا لمهافقال تمكامي فقالت طوتى لن دخاني فقال ألله تعمالي وعزتي لاأسكنتك عغملا)رواه الطهراني في الكبير عن إن عماس مر فوعالفظ لماخلق الله عزو حل حنة عدن خلق فها مالاعين رأت ولاخطر على قاب بشرع قال الهاتكامي فقالت قدأ فلح المؤمنون ورواه اب عساكروزادغ قالت أناحرام على كل بخيل ومراء ورواه أبوطاهر محدبن عبدالوآحد الطبرى المفسرفي كناب فضائل التوحمد والرافعي منحديث أنس الخلق اللهجنة عدن وهي أول ماخلقها الله قال لهاتكامي فقالت لااله الاالله محمد رسول الله قد أفلح المؤمنون قدأ فلح من دخل في وشقى من دخل النار (وقالت أم البنين) ابنه عبدالعز ربن مروان (أخت عربن عبدالعزيز) رجه الله تعالى (اف البخيل لو كان البخل قيصا مألبسته ولو كان طر يقاما سلكته وقال طلحة بن عبيدالله) التي القرشي أحد العشرة رضي الله عند (انا لنجد

فانما بخل عن نفسه ومن بوق شع نفسه فاولئك هم الفله ون (الاثار) قال ابن عباس رضى الله عنه مالما خلق الله جنة عدن قال لهائرينى فترينت ثم قال لها اظهرى أنهارك فاظهرت عن السلسبيل وعين المسلم فتفعر منها في الجنان أنهارا للهرو أنهارا العسل واللبن ثم قال لها اظهرى سررك و حالك و كراسيك و حليك و حور عبنك فاظهرت فنظر المهافقال تدكامي فقالت طو بحان دخلنى فقال الله تعالى وعزت لا أسكمك غيلاو قالت أم البنين أخت عربن عبد العزيز أف للبغيل لو كان البغيل قيصا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلمكته وقال الله عبد الله رضى الله عنه المانيد

باموالناما يحدد العفلاء لكفنان مروقال محد بن المنكدركان يفال اذا أراداته بقوم شراأمن عليم شرارهم وجعل أرزاقهم بايدى مخلام م وقال على كرم الله وجهه في خطبته انه سيأتى (١٩٨) على الناس زمان عنوض يعض الموسر على مانى يد ولم يؤمن بذلك قال الله تعالى

باموالناما يجده المخلاء ولكن نتصروقال مجدب المنكدر) بنعبد الله بن المهدى النبي كان يقال اذا أراد الله قوم شرا أمر علمهم شرارهم وجعل أرزاقهم بايدى بخلائهم) وقدروى نحوذلك مرفوعامن حديث مهران وله محبةولفظهاذا أرادالله بقوم خيراولى عليهم حلماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجمل المال في سمعائهم واذا أرادالله بقوم شراولى علهم سفهاءهم وقضى بينهم جهالهم وجعل المال في بخلائهم أخرجه الديلي في مسند الفردوس (وقال على كرم الله وجهه في خطبته انه سيأتي على الماس زمان عضوض) أي شديدالراس كالدابة العضوض التي تمكر العض انمسها (بعض أاوسرعلى مافيديه) من المال بنوأجذ وهوكناية عن الامساك الشديد (ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسو االفضل بينكم) المراديه مافضل من المال بعد حاجم من (وقال عبد الله بن عرو) بن العاص في الفرق بن الشيم والعفل (الشيم أشدمن العللان الشعيم هوالذي يشم على مافى يدى غير أحد ويشم على غيره (عافى يديه فيحبسه) عنه (والبخيل هو الذي يبخل بماني يديه) تما يفضل لديه (وقال الشعبي)رجه الله تعالى (لا أدرى أبهما أبعد فوراف الرجهم الجل أوالكذب رواه ابن إلى الدنياف الصمت عن المحق بن الراهم أخبرنا حرم وعن بيان عنه الاانه قال في النَّار بدل في جهتم (وقبل وردعلي أنوشروان) بفتح الهمزة وضم النون وشروان كسحمان اسم ملك الفرس وكان مشهورا بالعدل (حكيم الهند وفيلسوف الروم) وهووا حد الفلاسفة ومعناه الحكم الرومية (فقال أنوشروان الهندي تكلم فقال خير الناس من الني) أي و حد ( سخماو عند الغضب وتوراً) أى تحملًا لغضبه (وفي القول منا نيا) أى متثبتا (وفي الرفعة متواضعا وعلى كلذي رحم مشففا وقال الرومى تدكام فقال من كان بخيلاورث، دوّه ماله ومن قل شكره ) النعمة (لم ينل النجع) أى الظالمر بالقصود (وأهل الكذب مذمومون وأهل النميمة عوتون فقرا ومن لم رحم) أى من ملكه (سلط الله عليهمن لارحه) وشاهده في كارم نبيناصلي الله عليه وسلم من لا وحم لا وحم (وقال الضحال في قوله تعالى انا حمانافي أعناقهم أغلالاقال البخل امسك الله تعالى أيديم عن النفعة في سيل الله فهم لا يبصرون الهدى) أخرجه الخرائطي فيمساوى الاخلاق (وقال كعب الأحبار )رجمالله تعالى (مامن صباح الاوقدوكل به ملكان بنادمان) يقول احدهما (الهم عجل المسك تلفاد) يقول الثاني اللهم (عجل المفق خلفا) هكذاروا. صاحب الحلية وقدرواه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدرى وصححه وتعقبه الذهبي وفيهز يادةوملكان يناديان يا باغى الحيرهام و يقول الأخريا باغى الشرقصر (وقال) عبد الملك بنقريب (الاصمعي) رجمالله تعمالى (ممعتاعرابها قدوصف رجلا فقال اقدصغر فلانفى عيني) أى ذل وحقر (لعظم الدنيافي عشه وكاتم االسائل اذا وامملك الموت اذا أتاه ) عي يستثقله و يقشعر عنه و مزور و يكرهه كمايكر هماك الموت و مزور عنه (وقال)الامام (أبوحنيفة) رحمه الله تعالى (لاأرى ان أعدل يخيلاله يحمله الخل على الاستقصاء) في معاملاته (فيأ خذ فوف حقه) لا محالة (خيفة ان بغين فن كان هكذ الايكون مأمون الامانة) فلا بعد ل (وقال على كرم الله وجهه والله ما استقصى كريم قط حقه ) لانه (قال الله تعالى عرف بعضه وأغرض عن بعض) أخرجه ابن مردويه في تفسيره وأخرج البهتي في الشعب عن عطاء الخراساني قال مااستقصى حكم قط ألم تسمير الى وله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض وأخرج إن أبى حاتم عن محاهد قال الذي عرف أمر مارية والذي أعرض قوله لعائشة ان أبال وأباها يليان الناس بعدى مخافة أن يفشوه (وقال) عمرو بن يحر (الجاحظ) البصرى يكني أباعثمان من رؤساء المعتزلة وله تصانيف فى عدة من الفنون روى عن مزيد بن هرور وأبي بوسف القاضي وعنه يموت بن المزرع ومات سنة ٥٥٥ (ما بق من اللذات الائلاث ذم البخلاء وأكل

ولاتنسوا الفضال بينكم وقال عبدالله بنعر والشر أشدمن الخللان الشحيم هو الذي يشم على مافىد غبرهجي يأخذه ويشع فىده فعسه والغيلهو الذي يخل بمافى مده وقال الشعى لاأدرى أيهما أبعد غورافى نارجهنم المخل أو الكذبوقسل وردعلي أنوشر وان حكيم الهند وفلسوف الروم فقال للهندى تكلم فقالخير الناسمس ألف سخما وعند الغضب وقوراوفى القول متأنما وفيالرفعة متواضعا وعلى كل ذى رحم مشفقا وقام الر ومى فقال من كان يخيلاو رثءدرهماله ومن قل شكرهم ينل النعاع وأهل الكذب مذموموت وأهل النمعة عوتون فقراء ومن لم رحم سلط عليهمن لا رحيه وقال الضحالة في قــوله تعالى انا حعلنافي أعناقهم أغلالا قال العل أمسك الله تعالى أيديهم عن النفية فيسيل اللهفهم لايبصر ونالهدى وقال اكد مامن صباح الاوقد وكل به ملكان يناديان اللهم على المسك تلفاوع للنفق خلفا وقال الاصعع سععت اعراساوقدوصف رحالا

وقال القدصغر فلان فى عينى العظم الدندافي عينه وكائما برى السائل ملك الموت اذا أناه وقال الوحنيفة وحمالله لا أرى ان القديد أعدل عملالان المحل يحمله على الاستقصاء في أخذ فوق حقه حيفة من أن بغين فن كان هكذا لا يكون ما مون الامانة وقال على عسكرم الله وجهه والله ما استقصى كرسم قط حقه قال الله تعمل عرف بعضه وأعرض عن بعض وقال الجاحظ ما بقي من اللذات الا ثلاث ذم المحلاء وأكل القديد وحل الجرب وقال بشر بن الحرث العيل لاغيبة له قال النبي صلى الله عليه و الما المناذ العيل ومدحث امن أه عندوسول الله صلى الله عليه وسلم فقالواصد المنظر المنطر المنطر

الناس عاله أجودهم بعرضه ولقي يحين زكريا علمهما السلام البلس في صدورته فقال له يا البلس أخرني باحب الناس الما قال أخرني باحب الناس الما قال الخيل وأبغض الناس الما المؤمن الناس الما المؤمن الناس الما المؤمن الناس الما المؤمن قال لان المخيل قد كفانى قال لان المخيل قد كفانى المؤمن والمؤاسق المخي قال لان المخيل قد كفانى المخيل والمؤاسق المخي قال المؤمن المناه عليه والمؤاسق المخيل في سخائه وقي أن بطلع الله عليه يقول لولا أنك يحيى الما يقول لولا أنك يعيى الما يقول لولا أنك يحيى الما يقول لولا أنك يحيى الما يقول لولا أنك يقول لولا أنك يعيى الما يقول لولا أنك يعيى الما يقول لولا أنك يولا لولا أنك يو

\*(حكامات المخلاء)\* قسل كأن بالمصرور حل موسر يغيدل فدعاه بعض حبرانه وقدم المعطياهمة سيض فأكل منه فاكثر وجعل شر بالماء فانتفخ بطنه وتزليه الكرب والموت فعل يتاوى فلماحهد والاص وصف عاله للطبيب فقال لابأس عليك تقيأما أكات فقال هاه أتقاً طباهعــة سم الوت ولاذاك وقبل أقبل أعرابي اطلب رحلا وبن يديه تن فغطى التين بكسائه فلس الاعرابي فقالله الرجلهل تعسن من القرائن شيآ قال نعم فقرأ

القديدوحك الجرب) وفي كل منها يحد الانسان اذه ما لا يحد في غيرها (وقال بشر بن الحارث) الحافي رحه المه تعالى (المحد المنه المنه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المحد المنه وسلم فقالوا صوّا مة قوّامة) أى كثيرة الصيام والقيام (الاان فها يخلاقال في الحد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صوّا مة قوّامة) أى كثيرة الصيام والقيام (الاان فها يخلاقال في المحد في آفات اللسان فهذا أيضا بدل المحد كر الرجل بالخل لا غيبة وقال بشر) رحمالله تعالى أيضا (النظر الى المحدل يقسي القاب ويقاء المحد المحد كر الرجل بالخلاء (وقال يحيى معاذ) الرازى رحمه الله تعالى (ما في القلب والقولان أخر حهما الخطيب في كتاب المحدد ووقال يحيى معاذ) الرازى رحمه الله تعالى (ما في القلب الموسني المدن المحدد الله منا المعتر بالله أبي عبد الله تجدين المتوكل على الله أبي الفضل حعفر بن المعتم وهو أول امن ألم في البدر عواد دوان شعر (أخل الناس عاله أحودهم بعرضه) لان من أكرم ماله أهان بعرضه (ولقي يحيى من زكر ياعلم ما السمل المليس في صورته ) المقيقة وفقال له بالبليس الحمين ماله أهان بعن المناس الي الفاسق السمني قال من أدم (وهو يقول لولاانك فقال أحد الناس الى المؤمن المخيل وأبعض الناس الى الفاسق السمني قال م قال لان المحدد في الجواب الراماله عليه السمني قال من أدم (وهو يقول لولاانك يحي لما أحد برتك) وكانه أطهرله النصم في الجواب اكراماله عليه السلام عليه السلام المدمد في الجواب اكراماله عليه السلام المدمد في الحواب اكراماله عليه السلام المدمد في المواب الكراماله عليه السلام المدمد في المناس المالة المدالم المدمد في المواب الكراماله عليه السلام المدمد في المواب الكراماله عليه السلام المدمد في المواب الكراماله المدالم المدمد في الموابد الكرامالة المدالم المدمد في الموابد الكراماله المدمد المدمد في الموابد الكرام المدمد في الموابد المدالة المدمد في الموابد المدمد في الموابد المدمد في الموابد المدمد المدمد

(قبل كانبالمصرة رجلموسر) أي غني ( يخيل فدعاه بعض حيرانه وقدم المهطماهية) وهي أن يقطع اللعمو يشوى فى الطخيرف أى دهن كان فاذاطيخ فى الماء ثم قلى سمى قلمة (بييض فأ كل مفه فا كثروجعل وشرب الماء فانتفخ بطنه و نزليه الكرب والوت فعل يناوى) عيناوشمالا (فلما اجهده الام وصف اله لطبيب فقال لا بأس عليك تقياماً كات ) تبرأ (فقالهاه اتقيا طباهجة بسض أموت ولااتقيا طباهجة سيض) فهذامن بخله آثرالطباهعة على الععة (وقبل أقبل أعرابي بطلب حلابين بديه تين) وهوالمر المعروف (فغطى التن بكسائه) من عنله كملا بوا وفيشاركه (فلس الاعرابي فقال له الرجل هل تحسن من القرآن شيئاً قال نعم وقرأ ) بعد ألاستعادة والبسمة (ولزيتون وطورسينين فقال) الرجل (وأين التين فقال هوتحت كسائك ودعابعضهم أخاله ولم يطعمه شيأ الى العصر حتى اشتد جوعه و تحدد مثل الجنون ) فانه قد بعترى ذلك عند ذخاو العدة (فاخذ صاحب البيت العود) ليغني له (وقال له عماني أي صوت تشتمي ان أسمعان) بهذا العود (قالصوت المقلي) أي صوت قلمة اللهم (ويعكم ان محمد بن يعني بن خالد بن يرمك) البرمتي حده خالد بن برمك كان من عبدة النار فاسلم وولده أنوعلى يحيى المغ الرتبة العلية في الثروة حيى ولى الوزارة للعباسين وأخبارهم مشهورة ومنهم مجدبن جعفر بن يحيى حدث وهومن مشايخ أبى داودوأبو المسن أحد بن حعفر بن موسى بن عنى المعروف بجعظة صاحب أخبار ونوادر (وكان بخيار قبيم العنل) على خلاف شمية أهل بيته فانهم كانواقد اشتهروا بالكرم (فستل نسب له كان يألفه)أى يعاشره (عنه وقالله قائل صفى لى مائدته فقال هي فتر في فتر ) والفتر بالكسر مابين طرف الابمام وطرف السباية بالتفريج المعتادوصفهافي غاية الضيق (وسحافه)جمع محفة بالفتح وهي الاناء الذي يؤكل فيه (منقورة من حب الخشخاش) أى في عاية الصغر وهي مبالغة (قيل فن عضرها قال الكرام الكاتبون) وهم ملائكة

والزيتون وطورسينين فقال وأين الذين قال هو تحت كسائل ودعابعضهم آخاله ولم بطعمه مشاً فيسه الحالعصر حتى الشند حوعه وأخدنه مثل الجنون فأخذ صاحب البيت العود وقال له بحياتي أى صوت تشته عي أن أسمعك قال صوت المقلى و يحتى أن محدين يحيي بن خالدين برمك كان ينفيلا قبيح العفل فسئل نسبب له كان يعرفه عنده فقال له فائل صف لى مائدته فقال هى فترفى فترو صحافه من تورة من حب الحشيف الله قائل صف لى مائدته فقال هى فترفى فترو صحافه من تورة من حب الحشيف الله قائل صف لى مائدته فقال هى فترفى فترو صحافه من تورة من حب الحشيف الله قائل صف لى مائدته فقال الكرام المكانبون

قال فاياً كل معسمة أحدقال إلى الذباب فقال سواً تلفيدت وأنت خاص به وتو بلغ غرق قال أناوا تهما أقدر على ابرة أخيطه مها ولومال محد بينا من بغد ادالى النوبة مجاوز ابراتم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما بعقوب النبي عليه السلام بطلبون منه ابرة و بسألونه اعارتهم اياها ليغيط مها قيص بوسف الذى قدمن ديرما فعسل بو يقال كان مروان بن أبي حفصة لا ياكل المعم بغلاحتى يقرم اليه فاذا قرم اله أرسل غلامه فاشترى له وأسافاً كله فقيل له نراك لا تاكل الاالرؤس (٠٠٠) في الصيف والشناء فلم تختار ذلك قال نعم الرأس اعرف سعره فا من خيالة الغلام

المين والشمال (قال فماياً كل معه أحد قال بلى الذباب) وماقدرماياً كل منه الذباب (سوأةله) أى قبعا (أنتخاص به) ونسيه وأليفه (وثو بك يخرف) أى مقطع (فقال انى والله ما أقدر على الرفائد على ما ولوماك محديبتا من بغددادالى النوية)وهي من بلاد السودان (مملوأ ابرائم جاء مجبريل ومكاثيل ومعهما يعقوب الذي علمهما السلام يطلبون منه اوة)واحدة (ويسألونه اعرنا اباها اغيط م اقيص يوسف) عليه السلام (الذي قد) أي شق (من قبل) أي من قدام (مافعل) وهذا المنتهدي في البخل وفيه مبالغات (ويقال كان مُروان بن أبي حفصة لأياً كل اللهم يخلاحتي يقرم اليه) أى بشناق اليهو بشنه يهوا لقرم نزوع النفس الى الليم خاصة (فاذاقرم) اليه (أرسل غلامه فاشترى له رأسا) من رؤس الغنم المشوية (فأ كله فقيل له نواك الاتأ كلالرؤس) المشوية (فى الصيف والشستاء فلم تختار ذلك فقال نع الرأس أعرف شعره وآمن خيالة الغلام) فيه (ولايستطيع ان يغبنني فيهوابس بلهم يطبخه الغلام فيقدران يا كل منهان مس)منه (عيناأو أذناأوخدا وقفت على ذلك فهو محدود (و)مع ذلك (آكل منه ألوانا آكل عدنه لوناوأذنيه لوناولسانه لونا وغلصمته) وهيرأس الحلقوم (لوناودماغه لوناق) مع ذلك (أكني مؤنة الطبخ فقد اجمعت لحدة بمرافق) وهذا بخل فيه نوع تدبير (و) يحكى أنه (خرج يومايريد الخليفة المهدى) العباسي (فقالت له امر أةمن أهله مالى عليكان رجعت بألجائزة) أى الصلة والعطية (فقال ان أعطيت مائدةً لف) درهم (أعطيتك درهما فأعطى ستين ألفا) درهما (فأعطاها أربعة دوانق) ولم يكمل لهادرهما (و) يحكى أيضا أنه (اشترى مرة لحابدرهم فدعاه صديقله) ألى منزله (فرداللهم الى القصاب بنقصان دائق وقال أكره الاسراف وكان الاعش) سليمان بنمهران الكوفى الفقيه (جاروكان لا مزال بعرض عليه المنزل يقول اودخلت فا كات كسرة وملحا فيأبى عليه الاعش)و يتعلل و بواعد ( فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الاعش فقال سرينا فدخل منزله فقر بالمهكسرة وملحا) كاكان يعدوه (اذسألسائل بالباب فقال رب المنزل بورك فيك فاعادعانيه المسئلة فقالله بورك فيل فليا أل الثالثة قالله أذهب والاوالله خرجت اليك بالعصاقال فناداه الاعش وقال اذهب ويحك فلاوالله مارأيت أحداأصدق مواعدمنه منذمدة بدعوني على كسرة وملح فلا واللهمازادني علمهما) والمخلاء أخمار كثيرة ونوادرشهيرة وقدا قتصر المصنف على هذا القدروهو الذي أورده الخطسف كاب الخلاء باسانيده \*(بيان الايشاروفضله)\*

(اعلم أن السخاء والبخل كل واحد) منهما (ينقسم الى در جات فارفع در جات السخاء الايثار وهوان يحود اللمال) على الغير (مع الحاجة اله هوا غيال السخاء عبارة عن بذل مالا يحتاج المه) سواء كان (لحتاج أوغير محتاج والبذل) مع وجود (الحاجة أشد) فلذا كان الايثار أرفع در جاته وهذا هو حد السخاء في الخلوق وسيأتى الكالم عليه عند ذكره في الفصل الذي يليه (وكمان السخاوة قد تنهي الى ان يسخو الانسان على غيره مع المحتمدة بها للحثياج) لما يسخو به (فالبخل قد ينتهي الى أن يخل على نفسه مع الحاجة) المه (فكمن عبل عسك المال وعرض فلا يتداوى) الجاله (ويشتهي الشهوة فلا عنده منها الاالبخل بالثن ) والامسال الهال عديقة فيه

ولايستطيع أن يغبني فيه وليس بلحم بطخه الغلام فتقدران بأكلمنهان مس عمنا أواذنا أوخداوقفت يحسلي ذلك وآكل منه ألوانا عمنه لونا واذنه لوناواسانه لوناوغلصمته لوناودماغه لوناوأ كفيمؤنة طحهفقد اجتمعت لى فيه مرافق \*وخرح وما ريدانالمة الهدى فقالت أه امر أدمن أهلهمالىءللكانر حعت والحائرة فقال ان أعطيت مائة السف أعطسك درهما فاعطى ستبن ألفا فاعطاها أربعة دوانق واشترى مرة لحالدرهم فدعاه صديق له فرد اللعم الى القصاب بنقصان دانق وقال أحكره الاسراف وكان الدعش جار وكان لاتزال يعرض علمه المنزل ويقول لودخلت فاكات كسرة وملما فنابي علسه الاعش فعرض علمهذات اوم فوافق جوع الإعش فقال سربنا فلخلمنزله فقرب المكسرة وملحافاء سائل فقال اله ربالمنزل

بورك فيكفاعادعليهالمسألة فقاله بورك فيك فلماسأل النالثة قاله اذهب والاوالله خوجت اليك بالعصاقال فنا اه الاعش (و) قرينة فقال اذهب و يحك فلاوالله مارأ يتأحد اصدق مواعيد منه هو منذمدة بدعونى على كسرة وملح فلاوالله مازادنى عليهما \* (بيان الايثار وفقله) \* اعدلم ان السخاء والبخل كل منهما ين قسم الى درجان فارفع درجان السخاء الايثار وهوان يجود بالمال مع الحاجة المهوا غالسخاء عبارة عن بذل ما يحتاج البدك مع الحاجة أشدوكان السخارة قد تنتهى الى أن يسخو الانسان على غير ممع الحاجة فالمخل قد ينتهى الى أن يسخو الانسان على غير ممع الحاجة في المناهدة فلا يتداوى ويشته من الشهوة فلا يتعدم المناهدة في المنا

ولووجدها مجانالا كلهافهذا مخيل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره مع المعتاج المه فانظر ما بين الرجلين فان الاخلاق عطايا بضعها الله حيث بشاء وليس بعد الايثار درجة في السخاء وقد أثني الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال و يؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما الحرى اشتهمي شهوة فردشهوته وآثر (١٠٠) على نفسه غفر له وقالت عائشة رضى الله

عنهاماشبع رسول اللهصلي الله علمه وسلم ثلاثة أمام متوالمةحتى فارق الدنما ولو شئنالشبعنا ولككأ ككانؤثر على أنفسناونزل برسول الله صلى الله علمه وسلم مسف فلم يعد عندأهل شيأفدخل عليهر حيلمن الانصار فذهب بالضمف الى أهله ثم وضع رئن يدربه الطعام وأمر امرأته باطفاء السراح وجعسل عديده الى الطعام كائنه يأ كلولايا كلحي أكل الضيف الطعام فلما اصبع قالله رسول اللهصلي الله عليه وسلم لقدعب الله من صنيعكم الدله الى ضمفكم ونزات والوثرون على أنفسهم ولو كأنجم خصاصة فالمخاعداقمن أخلاق الله تعالى والايثار أعلى در حات السحاء وكان ذاك ندأبرسول اللهصلي الله عليه وسلم حتى ما الله تعالى عظم افقال تعالى وأنك لعلى خلق عظم وقال سهل بنعبداللهالتسترى فالموسى عليه السلام بارب أرنى بعضدر جات، ملك صالى الله عليه وساروأمنه فقال ياموسى انكان تطيق ذلك والكن أريك منزلة من منازله حاللة عظمة فضلنه

[(و)قر ينةذاك آنه (لو وجدها بجانا) بغيرعوض لاكلها فدل ذلك ان الامتناع منهاانم اهولاجل البخـــل (فهذا يعلى على نفسه مع الحاجة وذلك بؤثر على نفسه غيره مع انه لاحاجة به الى ذلك فانظر مابين الرجلين) من التفاوت (فان الاخلاق عطايا) من الملك الخــلاق حلُّ سِجانه (يضعهاالله حيث يشاء وليس بعد الايشاردرجة في السخاء وقد أثني الله تعالى على السحابة) رضوان الله علمهم (فقال ويؤثرون على أنفسهم ولوكانجم خصاصة)أى حاجة وفقر كاسيأنى قريمافى سبب نزواه (وقال الني صلى الله عليه وسلم أعارجل) وفي رواية أعاامري (اشتهي شهوة فردشهونه وآثرعلي نفسه عفرله) وفي رواية غفرالله له قال العرافي رواما بنحبأن فحالضعفاء وأبوالشيخ فحالثواب منحسديث ابنعمر بسند ضعيف وقد تقدم انتهى قلت وكذاكرواه الدارقطني فى الافراد وقد تقدم المصنف سبب هذا الحديث وهوماروا منافع انابن عراشتهى ممكة طرية وكان فدنقه من من ضه فالتمست بالمدينة فلم توجد حتى وجدت بعدمدة واشتريت بدرهم ونصف فأشو يتوجىء بماعلى وغيف فقام سائل بالباب فقال اب عراللغلام لفها برغيفها وادفعها اليه فابى الغلام فرده وأمره بدفعها اليه ثم جاءم افوضعها بين يديه وقال كلهنيا باأباء بدالرحن فقدا عطيته درهما وأخذتها فقال لفهاوا دفعها البه ولاتأخذمنه الدرهم فانى معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول أعاامرى اشتهى وذكرا لحديث (وقالت عائشة رضى الله عنها ماشب عرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ولوشننا لشبعنا ولكنا كنانؤثر على أنفسنا ) قال العراقي رواه البهبقي في الشعب بلفظ ولكنه كان او ترعلي نفسه وأول الحديث عند مسلم بافظ ماشم عرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمام تباعامن خبز برحتى مضى لسبيله والشيخين ماشمع آل محدمنذ قدم الدينة ثلاث ليال تباعاحتي قبص زادمسلم من طعام بر (ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم بجد عند أهله شيأ فد خل عليه رجل من الانصار ) وهو أبوطلحة ريدبن سهل رضى الله عنه (فذهب به الى أهله فوضع بين بديه الطعام) الذى هوقو نه وقوت صيانه (وأمرامرأته)وهي أم سلمرضي الله عنه الإياطفاء السراج) فقامت كانه اتصلح السراج فاطفاته (وجعل عديد الى الطعام كانه يا كل أى يظهر من نفسه الاكل (ولاياكل) ايثارا (حتى أكل الضف الطعام) و بني هووعياله مجهودين (فلما أصبع)وغداالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقه جبريل عليه السلام فأخبره باصنع (فالله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عب الله عز وجل من صنيعكم اللبلة الى ضيفكم ونرات و يؤثرون على أنفسهم ولو كان جم خصاصة ) متفق عليه من حديث أبي هر برة (فالسخاء خاق من أخلاق الله تعالى) وقدروى أبونعيم والديلي وأبوالشيغ وابن النجار من حديث ابن عباس السخاء خلق الله الاعظم أى في تخلق به تخلق بصفة من صفاته تعالى (والآية ارأعلى درجات السخاء وكان ذلك من دأبرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى من طريقته (حتى سماء الله تعالى عظم انقال والك لعلى خلق عظم) وقد تقدم الكلام على هذه الاسية في كتاب رياضة النفس (وقال) أنوجمد (سهل بن عدالله) التسترى رحمه الله تعالى (قالموسىعلىمالسدالام بارب أرنى بعض درجات مخد صلى الله عليه وسلم وأمته قال باموسى أنك ان نطيق ذلك ولكن أريك منزلة من منازله جليلة عظيمة فضلته بماعليك وعلى جياع خلفي قال الراوى (فكشفله عن ما كوت السماء فنظر الى منزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقر بهامن الله عز وجل فقال يارب الماذا باغت والى هذه الكرامة فال تعلق اختصصته به من ينهم وهو الايثار ياموسي لايأ تيني أحدمنهم قدعل به وقتامن عروالااستحيت من محاسبته وبوائه من جنتى حيث يشاء) نقله صاحب القون (وقبل خرج عبدالله

ر ج ب (انحاف السادة المنقين) - ثامن ) جاعليا فوعلى جيد علق قال فكشف له عن ملكوت السهوات. فنظر الحامنزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله تعالى فقال يارب عادا بلغت به الى هذه الكرامة قال مخلق اختصصته به من بينهم وهو الايثار ياموسى لاياً ثبنى احد منهم قدعل به وقتامن عره الااستحديث من جاسبته و بقائه من جنى حيث بشاء وقيل خرج عبد الله

ابن جعفر الى ضبعة له فنزل عسلى نخبل قوم وفيسه غلام أحود بعسمل فيهاذ أنى الغلام بقوته فدخل الحائط كامبود نامن الغلام فربى المه الغلام بقرص فالكه عمر مما المنافي والثالث فا كاموع بدالله وغلوالهسه فالها علام كم قوتك كل يوم فال مارأ يت فال فلم آثرت به هسدا المكام قال ما أنت سانع البوم فال أطوى يوجى هذا المكام قال ما أنت سانع البوم فال أطوى يوجى هذا فقال عبد الله بن جعفر الام على (٢٠٠) السخناء ان هذا الغلام لاسخى منى فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الا ثلاث فاعتق الغلام

ابنجعفر) بن أبي طالب (الحضيعة له) خارج المدينة (فنزل على نخيل قوم وفيهم غلام أسود) اللون (يعملفيه) أي يخدم الارض (اذأت الغلام بقوته) وهو تلائة أرغفة (فدخل الحائط) أى البستان (كاب (ودنامن الغلام فرمى اليه الغلام بقرص فأكله تمرمى اليه بالشنى والثالث فأكا وعبدالله) بن جعفر (ينظراليه) من بعيد (فقال باغلام كم توتك كل يوم قالماراً يتقال فلم آثرت به هذا الكاب فقال ماهي بارض كالأبانه) غريب (جاءمن مسافة بعيدة جائما فيكرهترده قال فيا أستصانع الدوم قال أطوى بوى دنا) جوعا (فقال عبدالله بنجهفر الام على السيناء ان هذا لا منى منى فاشترى الحائط والغلام وماذيه من الا لات فاعنق الغلاء ووهبه منه ) أى الحائط وماذيه (وقال عمر ) رضى الله عنه ( أهدى الى رجلمن أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاه فقال ان أخى كان أحوج مى اليه فبعث به اليه) فلماوصل البه قال ان أخى فلانا كان أحوج منى البه فبعث به اليه (فلريز ل يبعث به كل واحد الى آخرحتى تداوله سبعة اسات ورجيع الى الاول) نقله صاحب القوت (وبات على بن في طالب كرم الله وجهه على فراش رسول الله صلى الله علمه وسلم) عند مخرجه الى الفار (فاوحى الله نعالى الى حدر دل ومكائدل علمهما السلام اني آخيت بينكا وجعلت عر أحدكما أطول من عرالا خرفايكما وترصاحبه بالحياة فاختار كالهما الحياة وأحباها فأوحى الله تعالى الهما أفلاكنتم امثل على من أبي طالب آخيت بينه و بين نبي محمد صلى الله عليمه وسلم فمات على فراشه يفديه بنفسه و يؤثره بالحداة اهبطاالى الارض فاحفظاهمن عدوه فهبطا فكان جبربل) عليه السلام (عندرأ مهومكائيل)عليه السلام (عندرجليه وجبريل عليه السلام ينادى بخبخ من مثلث باابن أبي طالب والله تعالى بماهي بالماللا تكة فانزل الله عز وجل ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاءمرضات اللهوالة رؤف بالعباد) قال العراقى واه أحدمن حديث ابن عباس شرى على نفسه وابس ثوبالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه الحديث وليس فيهذ كرجيريل وميكاثبل ولم أقف لهذه الزيادة على أصل وفيه أنو بلج مختلف فيه والحديث منكر و رواه الحاكم فى المستدرك وأعله عبد الغني بن سعيد في كاب ايضاج الآسكال (وعن أبي الحسن الانطاك) لهذكرفي الحلية وفي الرسالة (انه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسا وكانوا في قرية بقرب الري الحدى مدن خراسان (ولهم أرغفة معدودة لم تشمع جمعهم فَكُسَرُ وَالرَّعُفَانَ وَاطَهُوَّا السَرَاجِ وَجَلَّ والطعام) وأوهم كل واحدُ صاحبهانه يأ كل (فلمارفع فاذا الطعاء يعاله ولمياً كل واحدمنهم شيئًا بثار الصاحبه على نفسه و روى ان شعبة) بن الخاج بن ألورد العندى أبابسطام الواسطى مم البصرى أمير المؤمندين في الحديث وكان من العباد الزهادمات سنة ستين (جاءه سأثل ولم يكن عنده شئ فنزع خسبة من سقف بينه فأعطاه ثم اعتذراليه ) وقال صاحب الرسالة معت أباعبد الرجن السلى يقول كان الاستاذ أبوسهل الصعاوكى يتوضأ بومافى صن داره فدخل انسان ف أله شدأولم يعضروشي فقال اصبرحني أفرغ فصبر فلاافرغ قال خذالقمقمة وخرج مصبرحتي بعد فصاح وقال دخل أنسان وأخذا القمةمة فشواخلفه فلميدركوه وأنحافعل ذاك لان أهل المنزل كانوا ياومونه على البذل (وقال حذيفة العدوى هكذافي سائر النسخ ولم أجدله ذكرافي الصابة ولعل الصواب وقال أبوحذيفة في ألمبتدا عن العدوى قال بعض بني الغيرة (الطالقت بوم البرموك) موضع بالشام وغروته معروفة (لطاب بنعم لى)

ورهبه منه وقال عررضي الله عنه اهدى الى راحل من أعماب رسول الله خلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال ان أخى كان أحوج مئى المه فبعث به المه فلم ولكل واحب ويبعث بهاتى آخو بحتى تداوله سسعة أسات ورجع الى الاوّل وبات على كرمالله وجهده على فراش رسولالله صلىالله عايهوسلم فأوحى اللهتمالى الىجميريل وممكائسل علهما السلام اني آخيت سنكاو حعلت عرأحدكا أطول منعرالا خوفأ بكا ووثرصاحيه بالحماة فاختارا كالاهما الماة وأحياها فأوحى الله عدر وجدل الهما فلا كشمامشاعلي ابن أبي طالب آخيت بينه وبين أبي محسد صلى الله عليهوسلم فباتعلىفراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطاالي الارض فاحفظاه من عسدوه فيكان حدر بل عندرأ سهومكا أيلعند رجلسه وجبريلعلسه السلام يقول بح بحمن مثلك باابن أبي طالب والله أعال يباهى بكاللاتكة

فائزل الله أعمالى ومن الناس من بشرى نفسه ابتغاء من النالله والله رؤف بالعباد وعن أبي الحسب الانطاك انه اجتمع ف عنده نبف والاثرين نفسا وكانوا في قرية بقر ب الرى ولهم أرغه قمعدود الم تشبيع جميعهم فيكسر والرغفان وأطفؤا السراج وجلسوا الطعام فلا وعرفاذ االطعام بحاله ولم يأكل أحدمنه شيراً ايثار الصاحبه على نفسه وروى ان شعبة جاءه سائل وليس عنده شي فنزع خشبة من سقف بمته فاعطاء ثم اعتذر الدوقال حديثة العدوى انطاعت وم البرمولية أطاب ابن عملى

بعمض الصوفية قال كلا بطرسوس فاجمعنا جماعة وخرحنا الىماب الجهاد فتبعنا كاب من البلد فليا بلغنا ظاهرالباب اذانعن مداية مستقفصت عدناالي موضع عال وقعدنافا الظر الكاب الى المتقرب عالى البلد معادبعدساعة ومعم مقدارعشرس كالمافاء الى تلك المته وقعد ناحمة ووقعت الكارب في المشه فيا زالت تأكلها وذاك الكا قاعد بنظر الها حمي أكات المتنوبقي العظم ورحعث الكارب الى البلد فقام ذلك الكاب وجاء الى تلك العظام فاكل عمابق علماقله لاغمانهرف وقذذ كرنا جلةمن أجبار الايثار وأحوال الاولياءف كاب الفقر والزهد فلاحاجة الى الاعادة هـهذا و بالله التوفيق وعلمه التوكل فهنآ برضيه عزوجل \* (بيان حسد السخاء والبخسل وحقيقتهما) \*لعالد تقول قدعرف بشواهدالشرع ان العفيل من الملكات

فى القتلى (ومعي شيئ من ماء وأنا قول ان كان به رمق سقيته ومسحت به وحهه فاذا أنابه فقلت أسفيك فأشار أن نعم فادارجل يقول آه فأشارا بن عي الى ان الطلق به ) أى بالماء (اليه قال فئنه فاذا هوهشام بن العاص) أخوعروب العاص قال ابن المبارك فى الزهدد عن جربن عارم من عبد الله بن عبد عبر قال مرعرو ابن العاص بنفرمن قريش فذكر واهشاما فقالوا أيهماأ فضل فقال عروشهدت أناوهشام البرموك فقلنا نسألالله الشهادة فلما أصعنا حممهاور زفهاوا كنذكرموسي بنعقبة وغيره انه المشهد باجنادي فقلت أسقيل فسمعيه آخرفقال آه فاشارهشام انطلق به المه فثنه فادا هوقدمات فرجعت الى هشام فاذا هوقد مات فرجعت الى ابعى فاذا هوقدمات ) وقدد كر أصحاب المغازى انه استشهد بالبرمول عكرمة بن أبى جهل وسهيل بنعروسهل بنالحارث والحارث بنهشام وجماعة من بني الغيرة فاتواعاء وهم صرعي فتدا فعواحتي ماتواولم يذوقوا الماءوأتى عكرمة بالماء فنفار الى سهيل ينظراليه فقال ابدأيم فحاو نظر لسهل بن الحارث ينظر المه فقال ابدأم ذاف توا كلهم قبل ان شربوافر مهم خالد بن الولم دفقال بنفسى انتم (وقال عباس بن دهقان ماخرج أحدمن الدنيا كادخلها)أى عاريا خالصا (الابشر بن الحرث) الحافى (فانه أتاه رجل فى مرضه فشكا المه الحاجة فنزع قيصه فاعطاء اياه واستعار فو بافات فيه و )حكى (عن بعض الصوفية قال كتابطرسوس) مدينة على ساحل المحرمن طرف الشام وهي بالاقلم المسمى بسين وكانت تغزى من بلادالروم (فأجمعنا جاعةو خرحناالى باب الجهاد فتبعنا كاب من الملد فل الغنابا بالجهاداذا نحن بداية مستة فصعد الله موضع خال وقعدنا فل نظرال كام المستقرج ع الى الباد ثم عاد بعد ساعة ومعممقد ارعشر ين كابا فجاء الى تلك المينة وقعد ناحية ووقعت الكلاب في المينة) تنهشها (فياز التناكل وذلك المكاب قاعد بنظر المهاحتي أكات الممتة وبق ذلك العظم ورجعت المكالاب الى البلد فقام ذلك المكاب وجاءالى تلك العظام فأكل مما بقى على العظم فليلاثم انصرف)فهذا من أيثاره (وقدذ كرنا - لة من أخبار الايثار وأحوال الاولياء في كما الزهدوالفقر فلانعيده) \* (بياز حدالسفاءوالعلوحة قتهما) \*

(العالى تقول قدعرف بشواهدالشرعان المخلمن المهلكات وليكن ما حد المخلو عاذا بصير الانسان عيلا ومامن انسان الاوهو مرى نفسه سعنا ورعيا براه غيره بعد الاوقد و وعلمن انسان في تاف فيه الناس في قد ول قوم هذا يخل و يقول آخر ون ليس هذا من المخلومامن انسان الاو يحد في نفسه حباللمال) ويضطر المه (ولا حله يعفظ الميال) عن البذل (وعسك فان كان يصير بامسال الميال يخيلا فاذ الا ينفل أحد من المخلواذا كأن الامسال مطاه الاوجب المخلولامعني المخول الامسال في المخول الذي يوجب المهلال) ويورث العقوية والذم (وماحد السخاء الذي يستحق العيد به صفة السخاوة وثواج افي قد قال قائلون ويورث العقوية والذم (وماحد السخاء الذي يستحق العيد به صفة السخاوة وثواج افي قد قال قائلون حد المخلل في الشرع (منح الواجب) وعند العرب منع السائل بحياة ضل عنده (ف كل من أدى ما وحب عليه مناس المناس بعنيل وهذا غيركاف) في فهم المرام (فان من برد اللهم مثلا الى المصاب والخيز الى الخياز) بعد عليه ما اشتراهما (لفق صان حبة أو نصف حبة) كافعله مروان بن أبي حفصة في اللهم المادعاه صاحبه (فانه بعد يخيلا

ولكن ماحدالها وعاذابصرالانسان عيداوما من انسان الاوهو برى نفسه سخياور عابراه غيره عيداوقد يصدرفعل من انسان فيحتلف فيسما الناس في قول قول المورون ليسهد امن المحل ومامن انسان الأو يحدمن نفسه حيالهمال ولا جادي فظ المال و عسكه فان كأن يوسير بامسال المهل المهد فاذالا يد فل أحدى المحل واذا كان الامسال مطلق الايوجب لمحل ولامعنى المحل الاالامسال في المحدل المحل ولامعنى المحل الاالامسال في المحدل المحل والمعنى المحل المحدد المحلم المحدد المح

بالاتفاق وكذلك من يسلم الى عياله القدر الذى يفرضه الفاضى ثم يضايقهم فى لقمة ازداد وهاعليه او عرقاكا وهامن ماله بعد يخدادومن كان بين يديه رغيف فضرمن بظن أنه يا كل معه فأخفاه عنه عد يخيلاو قال قائلون الخيل هو الذى يستصعب العطية وهو أيضاقا صرفائه أريد به انه يستصعب كل عطية فكم من بخيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة وما يقرب منها و يستصعب مافوق ذلك وان أريد به انه يستصعب بعض العطايا وهو ما يستفع بالمناطقة والدارة قد (٢٠٤) يستصعب بعض العطايا وهو ما يستفرق جيم عماله أو المال العظم فهدا الانوجب الحكم

بالعفل وكذلك تكاموافي

الجود فقيل الجودعطاء بلا

من واسعاف من غير رؤ يه

وقبل الجود عطاء منغير

مسألة على رو به التقليل

وقبسل الجسود السرور

بالسائل والقرخ بالعطاء

المأمكن وقبل ألجو دعطاء

على رؤية انالال لله

تعمالى والعبدلله عز وحل فيعطى حبدالله مال الله عالى

البعض فهوضاحب سفاء

ومن بذل الاكمر وأبقى

لنفسه شمأفهوصاحب

حودومن قايي الضروآ ثر

غيره بالباغة فهوصاحب

ابشار ومن لم سدن ل شمياً

فهوصاحب تخسل وجالة

هذه الكلمان غيرمحبطة

عقمقة الحودوالعل بل

تقول المال خلق لحكمة

ومقصود وهوصالاحه

لحاجات الخلدق وتمكن

امساكه عن المرف الى

ماخلق الصرف المهو عكن

بدله بالصرف الحمالا عسن

الصرف البهوعكن التصرف

فيه بالعدل وهوان يحفظ

حيث يحب الحفظ وببذل

بالاتفاق)مع اله لم عنع الواجب (وكذلك من يسلم الى عله القدر الذي فرضه القاضي غريضا يقهم فى افتمة زادوهاعليه أوغرة أكلوها من ماله عد بخيلا) مع اله لم يضايق فى القدر الواجب (ومن كان بين يديه رغيف عُضر من نظن انه يأ كل معه فاخفاه عنه عد يخدلا ) مع أن اشراكه في الرغيف لم يكن عما يحب حتى يكون اخفارُ معنه بخلا (وقال قائلون الخمل هو الذي يستصعب العطمة) أي بعده اصعبة على نفسه وقال صاحب الرسالة حقيقة الجودان لا يصعب عليه البذل (وهو أيضافاصر) في فهم الرام (فانه ان أريد به انه يستصعب كل عطية فكم من يخيل لانستصعب العطية القليلة كالحبة ومأيقرب منهاو يستصعب مافوقه وان أريدبه انه يستصعب بعض العطايا )لا كلها (فامن جواد الاوقد يستصعب بعض العطايا وهوما يستغرق جميع ماله أوالمال العظيم) الذيله صورة (وهذالالوجب الحمكم البخل وكذلك تكاموا في الجود) واختلفوا فيه (فقيل الجودعطاء بلامن واسعاف من غير رؤية) أى لا عن في عطائه ولا برى في نفسه انه أسعف (وقسل الجودعطاءمن غيرمسالة) بليكون ابتداؤه (على رؤية التقليل) بان ري ما أعطاه قليلا (وقيل الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لماأمكن ) وقيل الجودهولين النفس بالعطاء وسعة الفك المواساة وهذانقله إبنالورى (وقيل الجودعطاءعلى رؤية أن المال شه تعالى والعبدلله تعالى فمعطى عمد اللهمال الله على غير رؤية الفقر )وهوقول لبعض الصوفية وقيل الجودهو اجابة الخاطر الاول وقبل الجودافاد قمايفي لالغرض(وقيل من أعطى البعض وأبتي البعض فهوصاحب يخاءومن بذل الاكثر وأبتي لنفسه شأفهو صاحب حودومن قاسى الضراءوآ ثرغير بالبلغة فهوصاحب ايثارومن لم يبذل شيأ فهوصاحب بخل وهذا القول نقله القشيرى فى الرسالة عن شيخه الاستاذ أبى على الدقاق وقال بعضهم السيخاء اخواج العبد بعض ماعلكه بسهولة والايثار اخراجه جميع ماعلكه بسهولة مع حاجته اليه وهذا القول بمعنى الذي نقله الفشيري (وجلةهذه الكاه التغير محيطة بحقيقة البخل والجودبل نقول المال خلق لحكمة ومقصود وهوصلاحه كحاجات الخلق وعكن امساكه عن الصرف الى ماخلق للصرف اليه وعكن بذله بالصرف الى مالاعسن الصرف السهو عكن النصرف فيه بالعدل وهوان عفظ حيث عب الحفظ ويبذل حيث يحب البذل فالامسال حشيحت البذل مخل والبذل حش عب الامسال تبذير وبينهما وسط وهوالحمود) ومنعقول بين تبذير و بخلرتبة \* وكالهذش ان زادقتل اس الوردي

(وينبغى ان يكون السخاء والجودعبارة عنه اذام يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الابالسخاء وقد قبل له ولا تعمل بدك مغاولة الى عنقل ولا تبسطها كل البسط) فهذا اشارة الى المقام الوسط (وقد قال تعالى والذين اذا أنفقو الم يسرفوا ولم يقتروا فالجود وسط بين الاسراف والاقتار و بين البسط والقبض وهوان يقر بذله وامساكه بقدر الواجب ولا يكنى ان يفعل ذلك يجوارحه مالم يكن قلبه طيبانه ) منشر حا (غير منازع له فيه فان بذله وأمساكه بقدر الواجب ولا يكنى ان يفعل ذلك يجوارحه مالم يكن قلبه طيبانه ) منشر حا (غير منازع له فيه فان بذل في عسل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهوم منسخ والمسلم السخاء (وليس بسخى) حقيقة (بل ينبغى ان لا يكون لقلبه علاقة مع المال الامن حيث برادا لماله وهو صرفه الى ما يحب صرفه المه و والماله والماله وهو صرفه الى ما يحتاج اليه عند الحاقة وان يوصل الى مستحقه عدر الطاقة

حيث عب البذا فالامسال حيث عب البذل بخل والبذل حيث بعب الامسال تبذير وبينه ماوسطوه و انجود وينبغى أن يكون وتدبير السخاء والجود عبارة عنه الذار وينبغ البسط المسلم الابالسخاء وقد قيل السط ولا تعمل بدل مغاولة الى عنه لكولا تبسطها كل البسط وقال تعالى والذين اذا أنفقو الم يسرفو اولم يقتر واوكان بين ذلك قواما فالجود وسط بن الاسراف والاقتار و بين البسط والقبض وهوان يقدر بذله وامساكه بقد والواجب ولا يكفى ان يفعل ذلك بجوار حه مالم بكن قلبه طبيبانه غير مناز عله فيسه فان بذل فى محل و حو ب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وابس بسخى بل ينبغى أن لا يكون اقلبه علاقة مع المدل الامن حيث برادا المال اله وهو صرفه الى ما يجب صرف اله

فانقلت فقد مازهد فاموقوفاه لي معرفة الواجب فالذي يجب بذله فاقول ان الواجب قسمان واجم بالشرع وواجب بالرومة والمادة والسفى هوالذى لاعنع واجب النمرع ولاواجب المروء فانمنع واحدامهمافهو بخيل ولكن الذي عنع واجب الشرع أبخل كالذي عنع أداءالزكاة وعنع عباله وأهله النفقة أويؤديها ولكنه يشقءا يهفانه بخيل بالطبيع وانما يتسخى بالتكاف أوالذي يتهم الجبيث من ماله ولا يط ب قلب مأن يعطى من أطب ماله أومن وسطه فهذا كله يخل \* وأماواجب (٢٠٥) المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء في

المحقرات فانذلك مستقيز واستقباح ذلك مختلف بالاحوال والاشخاصةن كثررله استقيم منهمالا يستقم من الفيقر من المضايقية ويستقيمن الرجل المفايقة مع أهله وأقاربه ومماليكه مالا السمقع مع الاعانب ويسمقيم من الجارمالا يستقيم مع المعمد ويستقيم فى الضايقة من المايقة مالا يستقيم في المعاملة فحنتلف ذلك عافسهمن المضايقة فى ضمافة أومعاملة وعافسه الضايقةمن طعام أوثو باذيستقرفي الاطعسمة مالا يستقيرف غسرها ويستقرفي شراء الكفن مثلا أوشراء الاضعينة أوشراءخير الصدقةمالا يستقيم فيغيره من المضايقة وكذلك عن معدالما يققمن صديق أو أخ أوقر يبأوزو جةأو ولد أوأجنبي وبمنمنه المضايقة منصى أوامرأة أوشبخ أوشاب أوعالمأو جاهــل أوموسر أوفقير فالمغيل هوالذي عنعحيث

وتدبيرذاك مستصعب واعل بعض من يحب ان ينتسب الى المكرم يذكر حد السخاء و يجعل تقدير العطية فيهنوعامن الجل وان الجود بذل الوجودوهذا تكاف يفضى الى الجهل محدود الفضائل ولو كان حد الجود بذل الموجودا كان السرف موضع ولالاتبذر موقع وقدورد المكاب والسينة بذمهما واذا كان السخاء محدودا فمن وقف على حده مي كر عماوا ستوجب المدح ومن قصرعنه كان يخدلاوا ستوجب الذم (فان قات فقدصارهذاموقوفاعلى معرفةالواجب فماالذي بذله يحب فأقول الواجب قسيمان واجب بالشرع وواجب بالروأة والعادة والسخى هوالذى لاعنع وأجب الشرع ولاواجب الروءة فانمنع واحدا منهما فهو يخبل ولكن الذي عنع واجب الشرع ايخل) أي أشد في صفة البخل (كالذي عنع أداء الركاة) فلا يزكى (وعنع عماله وأهله النفقة) فلاينفق علمم (أو يؤديها) أى الزكاة (ولكن بشق علمه) و يستصعبه (فانه بخيل بالطبيع وانما يتسخى بالتكاف ) من غير انشراح صدر (أوالدى يتهم الخبيث من ماله) أي يقصد فنه ينفق (ولا يطب فلبه أن يعطى من أطب مانه أو من وسطه )وقد قال تعالى ولا تهموا اللبيث منه تنفقون (فهذا كالمبخل وأماواجب المروأ ففهو ترك المضايقة والاستقصاء في الحقرات) والتدقيق فيها (فأن ذلك مستقيم) مخالف وصف الكرم وقدروي عن على رضي الله عنه ما ستقصى كريم حقه قط كاتقدم (واستقباح ذلك يختلف الاحوال والاشخاص أى باختلافها فقد يكون في حال وفي شخص يستقيم أشد الاستقباج دون حال وشخص (فن كثرماله يستقيم منهمالا يستقيم من الفقير) الذي لاماليله (من المضايفة) والاسـتقصاء في الحساب وألعاملة (ويستقيم من الرجل المضاية قمع أهله وأقاربه وممد لمكه مالا يستقيم مع الاجانب ويستقيم من الحارمالا يستقيم مع البعيد ويستقيم في الضيافة من المضايقة مالا يستقيم أقل منه في المبايعة و المعاملة ) والمحاسبة (فيختلف ذلك عافيه من الضايفة في ضبافة أومعاملة و عمايه الضايقة من طعام أوثوب اذ يستقبم فى الاطعمة مالايستقبح في غيرهاو يستقبع في شراء الكفن الميت (مثلاً وشراء الاضعية) انسكه (أوخبز الصدقة) الفقرا، (مالا يستقيم في غيره من الضاية قركذ لك عن معه المضايقة من صديق أوأخ أوقريب أو ز وجه أوولدا أو أجنبي) فيسآم مع الاول دون الانبر (و بمن منه الضايقة من صيي أوامرأة أوشيخ أوشاب أوعالم أوجاهل أوموسر )أى غنى (أوفقير ) أوصالح أوطالح أوذى مروءة أوسوقى فالعذل هوالذي يمنع ح. من يذبغي الاعنع الما يحكم الشرع والما يحكم المروءة وذلك لاعكن التنصيص على مقداره) العدم لوقوف على حده (ولعل حد البخل هو امساك المال عن غرض ذلك الغرض هوأهم من حنظ المال) وامساكه (فان صيانة الدين أهم من حفظ المال) لشرف الدين وخساسة المال (فيانع الزكاة) ومانع (النفقة) بمن تحب (بخيلوصانة الروءة أهممن حفظ المال) والرادبالمروءةه االانسانية وهي الصفةالتي بمايصير الانسان انسانا كاملا (والمضايق في الدقائق) أي في الامور الدقيقة الحقيرة (معمن لا تحسن المضايفة معه هانك سر فرالمروءة لحد المال فهو يحمل ثم تبقى درجة أخرى وهي أن يكون الرجل بما يؤدى الواجب) المفروض عليه (ويحفظ المروءة ولمن معهمال كثير قدجعه وايس بصرفه الى الصدقات والى الحماجين فقد تقابل غرض حفظ المدل ليكوناه عدة على نوائب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعالدرجاته في الآخرة

ينبغي أن لاءنع اما يحكم الشرع واما يحكم المروءة وذلك لاءكمن التنصيب صعلى مقداره ولعل حدد البخل هوامساك المالءن غرض الك الغرضهوأهم منحفظ المال فانصيانة ألدين أهم منحفظ المدل فم نع الزكاة والنفقة بخيل وصيا ةالمروءة أهم منحفظ المال والمضايق فى الدقائق مع من لاتحسن المضايقة معه هاتك سترالمر وءة لحب المال فهو بغيل مُ تبقى درجة أخرى وهو أن يكون الرب ل بمن يؤدى الواجب ويحفظ المروءةول كمن معهمال كثيرقد جعهليس يصرفه الى الصدقات والى الجماحين فقد تفابل غرض حفظ المال ليكون له عدة على نوائب

الزمان وغرض الثواب ليكون وانعاد رجاته في الا خوة

وا مساك المال عن عذا الغرض بخل عندالا كياس وليس بعل عنده وام الحلق وذلك لان تنار العوام مقصور على حظوظ الدنيافيرون امساك المدفع فوائب الزمان و مساكه المساكه المساكم المساكم

فامساك المال عن هذا الغرض مخل عند الاكياس وايس بخل عندعوام الحاق) ومن ذلك ماقرأت في كتاب صفوة التاريخ قال الربيع قال المنصور العمومة الناس يخاوني وما أنا بخيل ولكن رأيت الناس عميد الدينار والدرهم فاردت أن أحظرها علمهم فاستذلهم بذلك وقدوصل عومته في وقث واحد بعشرة ألف ألف درهم وامتدحه ابن هرمة فاستجاد قصيدته وأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال له احتفظ بم افانك أقل من أخذها منى وآخرمن يأخذها فقالله ابنهرمة نا آتيك بمايا أمير الومنين يوم القيامة يخاش صاحب بيث المال ووصل شبيب بن شيبة بكالم تمكم به بين يديه فاعجبه بعشرين الف رهم (وذلك لان فظر العوام مقصور على حدود الدنيافير ونامسا كه لدفع نوائب الزمانمهما) ويقولون الدراهم البيض تنفع للايام السود (ورعمايظهرعندالعوام أيضامه البخل عليه أن كان في جواره محتاج فنعه وقال قداديت الزكاة الواجبة) على (وليس على غيرها) فلاأعطى ماليس على (و بختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار حاله و ماختلاف شدة ماجة المحتاج وصلاحه ودينه واستحقاقه فن أدى واحب الشرع وواجب الروءة اللاثقة به فقد تبرأ من البخل) وتنصل من تبعيته ( أمم لا يتصف بصفة الجودوالسخاء مالم بمذل زيادة على ذلك ) من فاضلمله (لطلب الفضيلة) عندالله (ونيل الدرجات) العالمة (فأذا السعت نفسه لبذل المال حيث الالاوحبه الشرع ولاتتوجه اليه اللامة فى العادة فهوجواد بقدرما تتسعله نفسه من قليل أوكثيرود رجات ذلك لاتفصرو بعض الناس أجود من بعض) وقدصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن أجود مألخير من الريح المرسلة واصطناع المعروف وراءما توجبه العادة والمروءة هوأ لجود ولكن بشرط أن يكون عن طيبة نفس واتشراح صدر (ولايكون عن طمع ورجاء خدمة أومكافأة أوشكر أوثناء فانمن طمع فى الشكر والثناء فهو ساع وليس يحوادفانه بشترى المدح عله والمدح اذيذ) لذة معنو به (وهومقصود في نفسه) ومنه قول . اليس بعطيك للرجاء والنحو \* فواكن بالذطع العطاء

(والجودهو بذل الشيء من غير غرض) دنوى أو أخروى (هذاهو الحقيقة) الغوية (ولا يتصوّر ذلك الامن الله تعالى) فهو الجواد على الحقيقة وافراد الجود العفو عند القدرة والوفاء عند الوعد والزيادة على العطاء منه عند المالاة بكم أعطى ولالمن اعطى وعدم الاستقصاء في العبّاب عند الجفاء واغناؤه عن الوسائل والشيفة الوعد وعدم السائل والشيفة واغناؤه عن الاستقصاء في العبّاب في المناف المناف المناف المن المناف المناف الالقرض عن المناف المناف

وأحسن منه قول ابن الروى وتأجر البر لابرال له \* ريحان في كل مخدر تجرّه

أحروحه واغماطلب الاحسير ولكن كلاهمااعتوره اوففت على ألى حديث حنائ بن هلال الماها ويقال الكف

(كاروى عن بعض المتعبد التائم اوففت على ) أبي حبيب (حيان بن هلال) الباهلي ويقال السكناني البصرى القال بنده عن ا قال ابن معين والترمذي والنسائي ثقة ثبت هذه مان بالبصرة في شهر رمضان سنة ٢١٢ روى له الجاعة الروح والسمع أصابه فقالت هل فيكم من أسأله عن مسئلة فقالوا لهاسلي عماشتت وأشاروا الى حبان بن

واحب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقدتمرأ من العدل نعم لا يتصدف بصفة الجود والسفاءمالم يمذل زادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات فاذااتهت نفسيهليدل المال حيث لاتوحيسه الشرع ولاتنو حمالسه الملامة في العادة فهو حواد بقدرماتتسعله نفسهمن قليل أوكثير ودرجات ذاك لاتحصر وبعض الناس أحودمن بعض فاصطناع المعروف وراءماتو جبسه العادة والمروءة هوالجود وليكن بشرط أن يكون عن طلب تفس ولايكون عن طمع ورجاء خدمة 'و مكافأة أوشكر أوثناءفان منطمع فيالشكروالثاء قهو ساع وليس بحوادفانه بشترى المدح عماله والمدح لذيذ وهو مقصودف نفسه والجود هو بدل الشيءن غيرعوض هذاهوا لحقيفة ولايتصور ذلك الامن الله تعمالي وأماالا دميفاسم الجودعامه محازادلاسدل الشئ الالغرض ولكنهاذا لم يكن غرضه الاالثواب في الاسخرة واكتساب فضلة الجود وتطهير النفسعن

رذالة المخل فيسمى جوادافان كان الباعث عليه الخوف من اله عاءمثلا أومن ملامة الخاق أوما يتوقعه من نفع يناله من المنعم هلال عليسه ف كل ذاك البيس من الجود لانه مضطرال مهم ذه البواعث وهي أعواض معله له عليسه فهوم عناض لا جواد كاروى عن بعض المتعبدات انم اوقفت على حبان بن هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت هل فيكم من أسأله عن مسألة فقالوالها سلى عماشة ت وأشار واللحبان بن

سحان الله فاذا أعطيم واحدة وأخذتم عشرة فمأى شئ تسخيته عليه قالوا لهافا السخاءعندل رحك الله فالت السفاء عندى أنتعبدواالله متنعمين ملتذنن بطاعته غيركارهين لاتر يدونعلى ذلك أحواحتي يحكون مولا كم يفعل بكيممايشاء ألا تستحيون من اللهأن يطلع على قاو بكم فعلمها انكم تريدون شمأ بشئان هذافى الدنيا القبيع وقالت بعض المتعبدات أتحسبون أن السخاء في الدرهم والدينار فقطقيل فقيم قالت السخاء عندى فىالميم وقال الحاسبي السفاءني الدس أن تسطو بنفسال تتلفهالله عروحلو سمعو قلبك بذل مهمتك واهراق دمكالله تعالى بسماحةمن غيرا كراه ولاثريد بذلك ثواباعاجلا ولاآ جلاوان كنت غييرمسيتغنعن الثواب ولكن تغلب على ظنان حسن كالالسفاء بترك الاحتمار على الله حتى مكون مدولاك هو الذي يف عل الدُمالاتحسنات تختاره لنفسك \* (بيان عــ لاح الخل) \* اعلمان الخال سيسه حالاال

هلال فقالت ماالسخ عندكم قالوا العطاء والبذل والايثار فالتهذا السخاء في الدنيا فالسخاء في الدين قالوانعبدالله سخية بها أنفسنا طيبة غيرمكرهة) وفي بعض النسم غير كارهة وصوّبه بعضهم (قالت فتريدون على ذلك أحرا فأوانعم فالتولم قالوا لان الله وعدنا بالحسنة عشرا فالتسجان الله فاذا أعطيتم واحدة وأخذتم عشرافيأى شئ تسخيتم عليه فالوالهاف السخاء عندل مرحك الله قالت السخاء عندي أن تمبدوا اللهمتنعمين متلذذين بطاعته غيركارهين لاتريدون على ذلك أحراً) ولاعوضا (حتى يكون مولاكم يفعل بكم مادشاء الاتستحيون من الله أن يطلع على قاو بكم فيعلم منها أنكم تريدون شيأ بشئ ان هذا في الدنيا لقيم) فدل كارمهاعلى ان الدهاءوالجود على المقمقة ماخلاعن الاغراض والاعواض (وقالت بعض المتعبدات تعسبون ان السخاء في الدرهم والدينار فقط قبل لها (فقيم قائت السخاء عندى في المهج) أي فى بدلها فى سبيل الله وهذا هو سخاء الخواص كان الاول سخاء العوام (وقار الحرث) بن اسد (الحاسي رجه الله) في كتابه الرعاية (السخاء في الدين ان تسخو نفسك بتلفه الله عزوجل و يسخو قلبك ببذل مه حمَّك واهراف دمك لله عزوجل بسماحة من غيراكراه لا تريد بذلك تواباعا جلاولا آجلا وان كنت غيرمسنغن عن الثوابولكن بغلب على فلبك حدن كال السفاء بترك الاختدار على الله تعالى حتى يكون مولاك هو الذي يفعل بك مالا تحسن اختياره لمفسك ) وهو أضار شهر الى منفاء الخواص ومنهم من قال منفاء العوام سخاء النفس ببذل الموجود وسخاءا لخواص سخاءا لنفس عن كل موجو دومفقود غني بالواحد المعبود وقال بعض السخاء أتم وأكل من الجود وضد الجود البخل وضد السخاء الشع والجود والبخل يتطرق المهما الاكتساب عادة يخلاف ذينك فانم ما من ضرورات الغريزة وكل سخى جوادولا عكس والجود يتطرقه ألرياء وعكن تطبعه عفلاف السيفاء كافى العوارف وقال الراغب السيفاءهمة فى الانسان داعمة الى بذل المقتنيات حصل معماليذل أملاو يقابله الشع والحود بذل المقتني ويقابله المفل هذاهو الاصل وقد يستعمل كل منهدا فعلالآخر ومنشرف السيخاء والجودان الله قرناسه بالاعان ووصف أهله بالفلاح والفلاح أجمع المعادة لدارين وحق المعود أن يقترن بالاعمان فلاشئ أخص منه به ولاأشد محانسة له فن صفة المؤمن انشراح الصدرفن بردالته أنبهديه بشرحصدره الاسلام ومن بردأن بضله يعمل صدره ضيقا حرجاوهما من صفات الجواد والخيل لان الجواد يوصف بسعة الصدر والخيل بضغه ومن أحسن مأقيل فيه

تراهادا ماجئته منهالا به كانك تعطيمالذى أنتسائله تعود بسط الكف حق لوانه به أرادانة باضالم تطعه أنامله ولولم يكن فى كفه فيرروحه به الجادم ا فليتق الله سائله

\*(سانءلاحالعل)\*

وقالالتني

(اعلم) وفقل الله تعالى (ان المخلسبه حسال الولح سالمان سببان أحده ما حب الشهوات التي لاوصول الها الابلا المع طول الامل) فهما شرطان في تحقق الوصول ومتى تأخر أحده ماعن الا خولم بتم له الوصول (فان الانسان لوعلم أنه عوت بعد يوم رعالا يخل عاله اذا لقد والذي يحتاج المه في يوم أوفى شهر أوفى سنة قريب وان كان قصير الامل ولكن كان له أولاد قام اولاد مقام طول الامل فانه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه في سأن المال لاجلهم) لمنتفعوا به بعد موته (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الولد مخلة) أي يحمل والده على ترك الانفاق في الطاعة خوف الفقر (محينة) أي يحمله على الجبن عن الجهاد خشية ضبعته (مجهلة) يحمله على الجهل في أمر الدين وفي نسخة العراق محزنة بدل مجهلة وقال ووا ابن ما جهمن حديث بعلى بن مرة دون على الجهل في أمر الدين وفي نسخة العراق محزنة بدل مجهلة وقال ووا ابن ما جهمن حديث بعلى بن مرة دون

ولحب المسال بينان \* أحده ما حب الشهوات التي لاوصول الها الابالمال مع طول الامل فان الانسان لوعد اله عوت بعد يومر بما أنه كان لا ينخل بماله اذ القدر الذي يعتاج البه في يوم أوفى شهر أوفى سنة قريب وان كان قصد بر الامل واسكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الامل فانه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه في سلن لاجلهم ولذلك فال عليه السلام الولد منخلة بجبئة يجهلة فاذا الضاف الى ذلك خوف الفقر وقلة النفة بمجى عالرزق قوى المخل لا بحالة بهالسبب الثاني أن يحب عن المال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عجره اذا افتصر على ما جرت به عادته بنفقته (٢٠٨) وتفضل آلاف وهو شيخ بلاولد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح نفسه ما خراج الزكاة ولا

قوله محزنة وروامج فمالز يادة أبو بعلى والمزارمن حديث أبى سمعيدوا لحاكم من حديث الاسود بن خلف واسناده صحيح انتهدى قلت حديث يعلى بن مرة لفظه اولد مخلة تجبنة وان آخر وطأة وطنها الله نوج هكذا رواه أحدوا بن سعدفى الطبقات والطبراني في الكبير وحديث أبي سعيد عندا بي بعلى والبزار لفظه مجبنة مخلة محزنة وفي بعض رواباتهم مزيادة عرة القلب قبل هذه الالفاظ وقدر وي ان ماحه من حديث نوسف اس عبدالله بن سلام قال ماء ألسن والحسين يستبقان الى الني صلى الله عليه وسلم فضههما اليه وقال الولد مخلة يحبنة وأماحديث الاسودين خلف فرواه العسكرى في الامثال والحاكم في الصحيح من طريق معمر عن ألى خيثم عن محد بن الاسودين خلف بن عبد نغوث الزهرى عن أبيه ان الذي صلى الله عليه وسلم أخذ حسنا يقبله ثم أقبل علمهم فقال أن الولد يجبنة معلة وأحسبه فال مجهلة وكداك وا البغوى وابن السكن والدارقطني في الافراد ولريقولوا واحسمه قال معهلة وللعسكرى فقط من طريق أشعث من قيس قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي مأفعلت بنت عل قلت نفست بغلام ووالدلوددت ان لي به سبعة فقال المالئن فلت الم مجبنة مخلة والمم لقرة العين وغرة الفؤاد ومن حديث عربن عبد العزيز قال زعت المرأة الصالحة خولة بنتحكيم انرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يحتض حسنا أوحسينا وهو يغول انكم لفينون وتعهلون والكمان ريحانالله وأخرج الطيراني في الكبير حديث خولة بلفظ الولد يحزنة محمنة محولة منحلة (فاذا انضاف الىذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمعى عالرزق قوى البخل الاسحالة السبب الثانى أن يحب عين المال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عره اذا اقتصر على ماحرت به عادته بنفقته (ولو فوق الاقتصاد (و يفضل) من انفاقه (آلاف وهو) معذلك (شيخ لاولدام) ولاير جي منه أن يأتى بولد (ومعه أموال كثيرة ولانسمع نفسه باخراج الزكاة) منها (ولاعد اواة نفسه عند المرض بل صار محباللد نانير عُلْمُ قَالِهَا يِلْمُدُو حِودها في يدهو بقدرته علمافيكنزها تحتُ الارض) أوفى الصناديق (وهو يعلم أنه عوت) الا معالة ( فتضم أو يأخذها أعداؤه ) أوالظلم ما لحكام أو يسرقها من كان مطلعاع لها (ومع هذا فلا تسمع نفسه بان يا كل أو يتصدق منها عيمة) واحدة (وهذا مرض للقلب عظم عسيرا لعلاج) لانه قد حيل طبعه عليه وتعوده (لاسمافي كبرالسن وهومرض من من لا يرجى علاجه ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصافاحبرسوله لنفسمه غمنسي محبو به واشتغل رسوله فان الدنانير) والدراهم (رسولمبلغ الى أرسات في حاجتي رسول \* سمنه درهما فتمت الحاجات) أنشدني بعض الاخوان

لولم بكن درهمي رسولى \* مانالت النفس ماتمنت وقال بنضهم المانت في الماكنت في الماكنت في المانية المانية

(فصارت) الدنانير والدراهم (محبو به لذاك لان الموصل الى الذيذاذيذا م قدينسى الحاجات و اصير الذهب عنده كانه محبوب في نفسه وهوغاية الصلال) ونهاية الخسران ( للمن رأى بينه و بين الحر ) المرحى في الطريق (فرقا فهو لجهاه الامن حيث قضاء حاجته به ) دون الحجر (والفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة) لافرق بينهما (فهذه أسباب حب المال وانماع لاج كل عله بمضادة سبها فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسم و بالصبر و بعالج طول الامل بمثرة ذكر الموت في قيامه وقعوده وعند منامه (والنظر في موت الاقران) من أشكاله (وطول تعهم في جمع الاموال وضياعه بعدهم) وانه لم ينفعهم بل كان و بالاعلم (و بعالج المنفات القلب الى الولد بان الذي خلقه خلق معهر زقه ) وانه مضمون له (وكم من ولد لم برث من أبيه ما لا وما ه أحسن من ورث و بان بعلم انه يحمع المالولده بريدأن يترك ولاه مغير و ينفلب هو الى من أبيه ما لا وما ه أحسن من ورث و بان بعلم انه يحمع المالولده بريدأن يترك ولاه مغير و ينفلب هو الى من جهة الحساب والعقاب (وان ولده ان كان تقياصالحا فالله كافيه) ومتكفل اموره (وان كان شر) من جهة الحساب والعقاب (وان ولده ان كان تقياصالحا فالله كافيه) ومتكفل اموره (وان كان شر) من جهة الحساب والعقاب (وان ولده ان كان تقياصالحا فالله كافيه) ومتكفل اموره (وان كان كان تقياصالحا فالله كافيه) ومتكفل اموره (وان كان

عداواة نفسه عندالرض فلصارمحما للدنائير عاشقا لهايلت ذنو حودهافي مده و بقدرته علم ا فكنزدا تحث الارض وهو معزانه عِوتَ فَنَصْبِعِ أُو يَأْخُذُهَا أعداؤه ومعهدافلاتسمع فالمسه بأنيأ كل أويتصدق منها يحمة واحدة وهدذا مرض القلب عظام عسير العلاج لاسماني كبرالسن وهومرض مزمن لابرحي علاجمه ومثالصاحبه مثال رحلء شقشعصا فأحب رسوله لنفسمه نسى محبسو به واشتنغل مرسوله فات الدنانير رسول يبلغ الى الحاجات فصارت محبوية لذاك لانالوصل الى اللهدند لذيد ثم قد ينسى الحاجات وبصمير الذهب عنده كالمعبوب فانفسه وهو غاية الضلال بلمن رأى بينه و بين الجر فرقا فهو من حيث قضاء حاجتهبه فالفاضل عنقدر حاجته والخر عثالة واحدة فهذه أسماب حسالال وإنماعلاج كلعلة بمضادة سبهافتعالجحب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصر وتعالج طول الامل بكثرة ذكرالموت والنظرفي موت الاقران وطول تعمسهفي جم المال وضماعه بعدهم

وتعالج النفات الفلب الى الولد بان خالفه خلق معهر زفه وكم من ولدلم برئمن أبيه ما لاوحاله أحسن بمن و رث وبان بعلم انه يجمع المال لولده بريد أن يترك ولده بغير و ينقلب هو الى شروان ولده ان كان تقياصا لحافالله كافيه و ان كان

فاسسة اندسته من عمله على المصدة وترجيع مظلمة الدة و بعالج أيضا قلبه بكثرة النامل فى الاخرار الواردة فى ذم البخل ومدرح السخدا عوما توعد الله به على المخلصة واستقباحهم الله ومن الادوية النافعة كثرة التأمل فى أحوال المخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له فانه مامن بخسل الا ويستقبع المخل من فسيره ويستنقل كل يخيل من أصحابه فيعلم انه مستنقل ومستقد و (٢٠٩) فى قلوب الناس مثل سائر المخلاع في

قلبه و دهالج أدضاة لبه بأن يتفكر في مقاسد المال وانه الاناخليق ولاعفظ من المال الاستدراحة المه والماقي مدخولنفسسهفي الاسخومان عصله ثواب شاله فهذه الادو بةمن حهة المعرفة والعسلم فأذاعرف منو والمصرة أت البدل خبر له من الامساك فى الدنما والأحرةهاحت رغبتهفي المسذل انكانعاة لافان يحركت الشهوة فينبغى أن يعب الخاطس الاولولا متوقف فان الشمطات دهده الفقرو تتخوفهو نصدهعنه \* حسكى أن أيا الحسسن البوشفعي كانذات يومفي الخيلاء فدعاتل ذاله وقال انزعءني القميص وادفعه حتى تخرج قال لم آمن على نفسى أن تتغدروكان قد خمار لى مذلة ولاتز ول صفة المخل الاماليذل تكافاكا لابزول العشق الاعفارقة المعشوق بالسفرعن مستقره حتى اذاسافر وفارق تكافا وصارعنهمدة تساليعنه قليمه فكذلك الذي ورد علاج الخل شغى أت المارق المال تكافايات بدله بل لورماه فىالماءكان أولىيه

فاسقافيستعين بماله على المعصية وترجيع مظلمته اليه ) وقدر وى الديلى فى مسند المردوس من حديث ابن عرالو يل كل الويل لن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر (و بعالج أيضا قلمه بكثرة التأمل ف الاخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء) مما تقدمذ كر بعضها (وما توعد الله به على البخل من العداب العظم) فى الا موة (ومن الادوية النافعة كثرة التأمل فى أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحه لهم فانه مامن بخيل الاويستقيم البخل من غسيره ويستثقل كل بغيل من أصحابه فيعلم الهمستثقل) في الطباع (ومستقذرفي قاوب الناسمة لسائر الحلاء في قلبه ويعالج أيضا قلبه بان يتفكر في مقاصد المال وانم الماذا خلقت فلا يحفظمن المال الا بقدر حاجته البه والباق يدخوه لنفسه في الا خرة بان يحصل ثواب بذله في مواضع اللير(فهذه أدوية) نافعة من جهة المعرفة والعلم فاذاعرف بنورا لبصيرة ان البذل خيراه من الامساك في الدنساوالا من هاجت وغمته في المذل أن كان عاقلا فاذا تحركت المذل (فينمغي أن يحمي الخاطر الاول ولايتوقف ) ومنهناقال بعضهم الجودهواجاية الخاطر الاول أى لانه لولم يحب لخيف على صاحبه تغيره فيما عزم عليه (لان الشيطان يعده الفقر ويخوّنه و يصده عنه يحكى ان ابا الحسن) على بن أحد بنسهل (البوشفيي) بضم الموحدة وفتم الشين المعجمة وسكون النون ويوشنج احدى قرى مرووا بوالحسن هذا أحدفتيان خواسان لقى أباعمان وابن عطاء والجر برى وأباعر والدمشقي ماتسنة ٢٤٨ ترجمله القشيرى فى الرسالة (كانذات نوم فى الخلاء) يقضى حاجتُه فوقع في خاطره ان فقير ا يعرفه محتاج الى قيص (فدعا تلمذاله وقالُ انزع عني هذا (القميص وادفعه الى فلان) وسماه (فقال هلاصرت) الى فراغك من قضاء حاجتك (حتى تخرج قال خطرك بذله ولم آمن على نفسي أن تتغير ) على ماوقع لى من التخلف منه بذلك القميص فاستعجاث بالنزع والدفع ليتعذر رجوعها نقلهالقشيرى فىالرسالة فقال معت بعض أصحاب أبي الحسن البوشعبي يقول كأن أتوالحسن البوشعبي في الخلاء فذكره وذكر صاحب صفوة التاريخ ان الهدى حبس موسى بن جعفر الكاظم ببغداد فميتم اهو يصلى ليلة من الليالى اذمر في قراءته بهذه الآية فهل عسيتم انتوليتم أن تفسدوافى الارض وتقطعوا أرحامكم فرددها وبتى وكان أحسن الناس صوتائم دعابالر بسع فقال اثنني عوسى قال الربيع فشككت بينموسي الهادى وبينموسي بنجعفر وعلت أنه انحاأراد موسى بنجعفر لانى معته يقرأ وتقطعوا أرحامكم فأتيته على حاله يقرأو يبكى فقال له ياأبا الحسن قرأت هذه الاته نفطرت سالى وخفث أن أكون قد قطعت رجك فتؤمنني أن تخرج على أحدمن ولدى قال ومن أناحتى تتخوفني والله لانعلت ذلك ولاهومن شأنى قال باربيع ادفع المه الساعة ثلاثة آلاف دينار واشخصه من فوره الى أهله لايفسد الشيطان على قلى قال الربسع في اطلع الفعر حتى دفعت اليه المال وأنمضته الىالمدينة (ولاتزول صفةالبخل الابالبذل تكالها كالابزول العشق الابمفارقة المعشوق بالسفر عن مستقره حتى اذا سافر وفارق تكافا وصبرعايه مدة تسلى عنه قلبه ) و بردعشقه (فكذاك الذي بريد علاج النفل ينبغي أن يفارق المال تدكافا بأن يبذله) في و حوما لخبر ( بل ورماه في الماء كان أولى به من امساكه الاممع الحبله )لانه يقطع علاقمه عن قلبه (ومن لطائف الحيل فيه أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاءفيدذل)أولا على قصد الرباء) والسمعة لاسل أن يقال انه سخى (حتى تسمير نفسه بالبذل اطمعا فىحشمة الجودفيكون قدأزال عن نفسه خبث المجلوا كنسب لها خبث الرياء واكن ينعطف بعد ذاك على الرياء ويزيله بعلاجه ويكون طلب الاسم كالتسلية النفس عند فطامها عن المال كابسلى الصبي

ر ٢٧ م راتحاف السادة المنقين) من امسا كه اياه مع الحبله ومن لطائف الحيل فيه ان يخدع نفسه بعسن الاسم والاشتهار بالسخاء في نفسه بخبث المن المسلم المنظمة المود فيكون قسد أزال عن نفسه خبث المخلوا كتسبم المنظمة المود فيكون قسلم المنظمة المنظم

عند الفطام عن الثدى بالعب بالعب بالعصافير وغيرها لا الحلى واللعب ولكن لينفك عن الثدى اليه ثم ينقل عنه الى غيره فكذ الدها الطبية ينبغى ان يسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها به الخبيثة ينبغى ان يسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها به الاان هذا مفيد في حق من كان المخل أغلب عليه من حب الجاءوال ياء فيبدل الاقوى بالاضعف فان كان الجاه عبو باعنده كالمال فلافائدة في من علاق المنافز من مناها الاان علامة ذلك أن لا يثقل عليه البذل لا جل الرياء فبذلك يتمين ان الرياء أغلب عليه فان كان المنافز على مناها الاان علامة ذلك أن لا يقل أغلب على قلب هو منافز المنافز بعض ها يقال المنافز بعن المنافز بعض ما يقال المنافز المنافز المنافز المنافز بالمنافز بعض المنافز المنافز بعض المنافز المنافز بالمنافز المنافز بالمنافز بال

عندالفطام عن الشدى باللعب بالعصافيروغسيرهالالعفلى واللعب)فانه ماخلق الداك (ولكن لينتقل عن الشدى اليه غرينقل عنهالى غيره وكذاك هذه الصفات الخبيثة ينبغى أن بسلط بعضها على بعض كاتسلط الشهوة على الغضب وتكسر سورته بماويسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها) وأنفتها (به الاانهذا مفيدف حقمن كان البخل أغلب علمه من حب الجاه والرياء فيمدل الاقوى بالاضعف فان كان الجاه عيو با عنده كالمال فلافائدة فيه فانه يقطع علة ويزيدفى أخرى هي (مثلهاالاان علامة ذلك أن لا يثقل عليه البذل لاحل الرباء فبذلك يثبى أن الرباء أغلب عليه فان كان البذل بشق عليه مع الرياء فينبغي ان يبذل فان ذلك يدل على انمرض العفل أغلب على قلبه ومثال دفع هذه الصفات بعضها سعض ما يقال ان المت يستعدل جميع أحزائه دودا) في قدره (ثم يا كل بعض الديدان بعضاحتي يقل عددها وتكدر ثم يا كل بعضها بعضاحتي ترجيع الى تنتين قويتين عظمتين عملا بزالان يتفاتلان )وفي نسطة يقتتلان (الى أن تغلب احداهما الاخرى فتأ كلها وتسمنجاثم لاتزال تبقى وحدهاجائعة الىأن تموت اذالم تجدماً تأكله كالنارتأكل نفسهاان لم تعدماتأ كله وفكذاك هذه الصفات الخبيثة عكن أن يسلط بعضهاعلى بعض حيى يقمعها بذاك فصعل الاضعف قوتاللاقوى ألى أن لاتبق الاواحدة ثم تقع العناية بحوها) وازالتها (واذابتها بالحاهدة) والرياضة (وهو منع القوت عنهاومنع القوت عن الصفات أن لايعمل بمقتضاها فانها تقتضى لا يحالة اعمالافاذا خولفت خدت الصفات وماتت ) ومالم عنع قوتها لم ينفع التسليط (مثل البخل فائه يقتضى امسال المال فاذامنع مقتضاه وبذل المالمع ألجهد من بعد أخرى مأتت صفة النخل وصارالبذل طبعاوسقط التعب فيه فاذا علاج الخل بعلم وعل العلم مرجع الى معرفة آفة العلى وفائدة الجودو العمل مرجع الى الجود والبذل على سيل التكاف ولكن قد يقوى البخلل) في الانسان ( يحبث بعمي) الابصار ( و يصم) الاسماع ( فهنع تَحَقُّقُ المعرفة بِأَ قَدُّه واذالم تَحْمِقُ المعرفة لم تحرك الرغبُّة قَلم يتيسر العمل فشبقُ العلة مرمنة) أي ملازمة لاتفارق (كالمرض الذي بمنع معرفة الدواء وامكان استعماله فانه لاحيلة فيه الاالصبر الى الموت و)لقيد (كانمن عادة بعض الشيوخ) من السادة (الصوفية) نفع الله بهم (في معالجة علم البخل في المربدين ان عُنعهم من الاختصاص) والأنفراد (بزواياهم) المختصة بمم (فكان اذا توهم في مريد فرحه يروايته) ورآ. قدأعببها (ومافهانقله الىزاويةغبره ونقل زاويةغبره المه وأخرجه عن جميع ماملكه) كسرا لالتفات قلبه (واذارآ ويلتفت الى تو بجديد يلبسه أوسعادة يفرح بهاياً مره بتسلمه الى غيره و بلبسه نو باخلقا) قدايسة غيره مخطقه (العيل المعقلمة فالمنايتجاف القلب عن متاع الدنيا) ويتسلى عنه فلاعر البخل بباله (فن لم بساكُ هذا السبيل أنس بالدنيا وأحبها) وشتت همه وباله (فأن كان له ألف متاع كان له ألف محبوب ولذلك أذا سرق كل واحدمن ذلك ألمت به مصيبة بقدر حبمله فأذامات نزل به ألف مصيبة دفعة واحدة لانه

قورتين عظمتين تملاتر الان تتقاتلات الى أن تغلب احداهماالاخرى فتأكلها وتسمن ماغم لاتزال تبسق طائعة وحدهاالى انعوت فكذلك هدد الصفات اللمشية عكن أن سيلط بعضسها عبلى بعضحتي يقمعها ويجعل الاضعف قوتا الاقوى الى أن لايبقى الاواحدة ثم تقم العناية بحوها واذابتها بالمحاهدة وهومنع القوت عنهاومنع القوت عن الصدفات أن لا بعدول عقتضاها فأغرا تقتضى لاعالة أعالاواذا خولفت خددت الصفات وماتتمشل البخلفانه يقتضي المساك المال فاذا منع مقتضاه وبذل المالمع الجهدم أبعد أجرى ماتت مسفة العل وصارالبذل طبعا وسيقط التعب فبه فانعلاج العفل بعلموعل فالعملم برجم الىمعرفة آ فة البخسل وفائدة الجود والعمل برجع الى الجود

والبذل على سيل التكاف ولكن قدية وى المخل عيث بعمى ويصم فينع تحقق المعرفة فيه واذالم تحقق المعرفة ولكن التكاف ولكن قدية ولكن قديمة المحل فتبقي العلمة من من علامة من علامة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علمة المخلف المربي المناه والمكان استعماله فانه لاحداد فيه الاالصبرالى الموت وكان المناق من علامة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علمة المخلف المربي أن عنعه ممن الاختصاص بزواياهم وكان اذاتوهم في من بدفر حميرا ويته ومافيها نقله الى زاوية على وانقل زاوية على المدورة بعد والمداهدة والمدورة بعد المنافق ال

كان عب المكل وقد الب عنه وقد ما ته على خمار المصيبة بالفقد والهلاك بحل الى بعض الموك قد حمن فيروزج من صعبالجواهر لم براء نظير ففر حالماك بدلك فرحالت درافقال المعض الحكاء عنده كيف ترى هذا قال أراه مصيبة أوفقر اقال كيف قال ان كسركان مصيبة الاحبراء وان سرق صرت فقير االيه ولم تجدم لله وقد كنت قبل أن يحمل اليك في أمن من المصيبة والفقر ثم اتفق وما أن كسر أوسرق وعظمت مصيبة الملك عليه فقال صدق الحكيم لية المحمل الينا وهذا شأن جدع أسباب الدنما فان الدنماعد وقلاعداء الله اذتسوقهم الى الناروعد وقاولهاء الله الا تعفظ الا تقمهم بالصدير عنها وعدوة الله اذتقطع طريف معلى عباده وعدوة نفسها (٢١١) فانها تأكن فسها فان الماللا يحفظ الا

والحراس لاعكن تحصلها

الابالمالوهو بذل الدراهم

والدنانيرفالمال يأكل نفسه

ويضادذاته حيى يفني ومن

عرف أفةالمال لم يأنسبه

ولم يفرح به ولم يأخذمنه

الا بقدر حاجته ومنقنع

بقدر الحاحة فلا يعللان

ماأمسكه لحاجته فليس

بغل ومالاعتاج المفلا

يتعب نفسه عطفطه فسلله

اذ لا يخسل به أحد لقناعة

الناس منهعقدارالحاجة

\* ( سان مجوع الوظائف

الى على العبدف ماله)

اعلمان المال كاومسفناه

خيرمن وجهوشرمن وجه

ومثاله مثال حمة يأخذها

الراقى ويستخر جمنها

الترياق ويأخذها الغافل

فيقتسله سمهامن حسثلا

مدرى ولا يخاوأ حد عن سم

المال الابالحافظة عيلى

خس رطائف (الاولى)

أن يعسرف مقصودالال

واله لمباذاخلـق والهلم

بلهوكالماءعلى شط الدجلة

كان يحب السكل وقد سلب عنه بله وفي حماته على خطر المصيبة بالفقر والهلاك ) أى مشرف عليها باحدهما المن يعتى انه (حسل الى بعض الملوك قدح من فبر وزج) حجر معروف سمائى اللون فارسى معرب (مرصع بالجواهر لم بوله نظير ففرح الملائمة و حاشديدا فقال البعض الحسكاء) الذي كان (عنده كيف ترى هذا فقال أراه مصيبة أوفقرا قال كيف قال ان انسكسر كانت مصيبة لاحبر لهاوان سرق صرت فقيرا المه) أى القدح المذكور (لوماوعظمت مصيبة الملك فأمن من المصيبة والفقر ثما تفق ) بعد مدة (انا أحكسر) القدح المذكور (لوماوعظمت مصيبة الملك علمه) لالفة قلبه البه (فقال صدف الحكيم ليته لم يحمل المنا وهذا المأن جميع أسماب الدنيا) فانها علمه المناق علمه المناق وعدوة للولماء الله المناق المنا

\*(بيان جُموع الوطائف التي على العبدق مأله)\*

(اعلم) وفقل الله تعالى (انالمال كاوصفناه خيرمن وجهوشرمن وجه) وهومن الحيرات المتوسطة ومثاله منال حية بأخذهاالراق) الذي يعلم وقيتها (ويستخرج الثرياق و بأخذهاالغافل) الذي لاعهدله بوقيتها فتعفه (فيفتله سههامن حيث لايدري) ولايشعر (ولا يخلو أحد عن سم المال الابالحافظة على خس وظائف بهالاولى ان يعرف مقصود المدلوانه لماذا خلق ) وماالحيكمة فيه و (وانه لم يحتاج اليه حتى يكتسب) وفي نسخة لا يكتسب (ولا يحفظ الامقدار الحاجة ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه بهالثانية أن يراعى جهة دخل المال فيحتنب الحرام المحلوف المالة المالية المرورة كالمال فيحتنب الجهات المكروهة الفادحة في المرورة كالهدا بالتي فيهاشوا ثب الرسوة وكالسؤال الذي فيه الذل وهتك المرورة وكالسؤال الأدى فيه الواجب ومعياره الحاجة والحاجة ماليس ومسكن ومطعي فهذه الثلاثة تماعتاج اليه الانسان ضرورة (ولسكل القدر واحد) من هذه الثلاثة (ثلاث در حات أدنى وأوسط وأعلى ومادام ما ثلا الى جانب القلة ومقر بامن حد الضرورة كان مخفاو يحامع جلة الخفين) الفائرين (وان جاو زذلك وقع في قعر (هاو يقلا آخراء مقه) الضرورة كان مخفاو يحامع جلة الخفين) الفائرين (وان جاو زذلك وقع في قعر (هاو يقلا آخراء مقه) ولامنته على ماسياتي (الوابعة أن براعي جهة المناه المناه ولايمة على ماسياتي (الوابعة أن براعي جهة المناه المناه ولايمة على ماسياتي (الوابعة أن براعي جهة المناه الدريات في كتاب الزهد) على ماسياتي (الوابعة أن براعي جهة المناه الدريات في كتاب الزهد) على ماسياتي (الوابعة أن براعي جهة المناه الم

عناج اليه حتى مكتسب ولاعفظ الاقدر الحاجة ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه (الثانية) أن براى جهة دخل المال فعيتنب الحرام المحض وما الغالب عليه الخرام كال السلطان و يحتنب الجهات لمكر وهة القادحة في المروعة كالهد أيا التى فيها شوائب الرشوة وكالسؤال الذى فيسه الذلة وهتال المروعة وما يجرى بجراه (الثائنة) في المقدر الذي يكتسبه فلا يستكثر منه ولا يستقل بل القدر الواجب ومعماره الحاجة والحاجة ملبس ومسكن ومطع ولدكل واحدث المن درجات أدنى وأوسط وأعلى ومادام ماثلا الى جانب الفلة ومنقر بامن حدالضرورة كان محقاو يجيء من جدلة المحقد بن وان جار ذذاك وقع في هاو يقلا آخرا عمقها وقد دذ كرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد (الرابعة) ان واعي حقة

الخرج و يقتصد فى الانفاق غير مبذر ولامقتر كاذكرناه فيضع مااكتسبه من حله فى حقه ولا يضعه فى غير حقه قان الاثم فى الاخد من غير حقه والوضع فى غدير حقه سواء (الخامدة) ان يصلح نبته فى الاخد دوالترك والانفاق والامساك فيأخذ ما بأخذ اليستعين به على العبادة ويترك ما يترك زهد المنه واستحقاراله اذا فعل ذلك لم يضره وجود المال ولذلك قال على رضى الله عنه لوأن رجد المأخذ جدع مافى الارض وأراد به وجه الله تعلى فهو زاهد ولوائه ترك (١١٢) الجدع ولم يرد به وجه الله تعلى فليس يزاهد فلتكن جدع حركاتك وسكاتك تله مقصورة

المفريج ويقتصد في الانفاق غيرمبذر ولامقتر كاذكرناه فيضع مااكتسبه من حله في حقه ولايضعه في غير حقمة فان الاثم في الاخد من غير حقه والوضع في غير حمقه سواء الخامسة أن يصلح نيته في الاخذوالترك والانفاق والامساك فيأخذما ياخذ ليستعين به على العبادة ويترك ما يتركزهدافيه واستعقاراله واذا فعل ذالنام يضره وجودالمال واذاك قال على كرم الله وجهه لوان رجلا أخذجه عمافى الارض وأرادبه وجهالله فهو زاهد ولوانه ترك الجيع ولم ردبه وجهالله فليس بزاهد ) فالفارق النبة (فلتكن جييع حركاتك وسكناتك لله مقصورة على عبادة أوعلى ما يعين على العبادة فان أبعد الحركات عن العبادة الاكل وقضاء الحاجة وهما معينان على العبادة) قالا كل يقيم الصلب وقضاء الحاجة يفرغ الباطن من الشواعل (فاذا كان ذلك قصدك بم ماصار ذلك عبادة في حقل وكذلك ينبغي ان تكون نينك في كلما تعفظه من قيص أوازار أوفراش أوآنية لانكلذاك عماقد يحتاج السمف الدس ومافضل عن الحاجة ينبغي أن يقصدبه أن ينتفع به عمد من عمادالله فلاعنع منه عند طاجته فن فعسل ذلك فهوالذي أخذمن حية المال جوهرهاوتر ياقهاوا تق مهافلاتضره كثرة المالولكن لايتأتى ذلك الانمن رسط فى الدين قدمه وعظم فيه عله ) فهو يتناول المال على الوجه الذي ينتفعهو به وينتفع غيره فهومباحله تناوله (و) غيره وهو (العامى اذاتشبه بالعالم) الحكيم (فى الاستكثار من المال وزعم انه بشبه أغنياء الصحابة) كعبد الرجن بن عوف وغيره رضي الله عنهم (شابه الصبي) وفي بعض النسخ الغيى (الذي برى المعزم ألحاذق بأخذ الحمة ويتصرف فيها) وقدعرف نفعها وضرها وأمن مها وشرها (فيخرج ترياقها فيقتسدي به و نظن انه أخذها مستحسنا صورتها وشكلها ومستلينا حلدها) ومسها (فرأخدها فتداءيه) ويظنها مستصلحة لان يتقلدم افععلها مخاباف عنقه (فتقتله في الحال الاأن قتيل الحية يدرى أنه قتيل وقتيل المال قد لا يعرف ) أنه قتيل (وقد شبهت الدنيابالحية ) تظرا الى هذا المعنى (وقبل) فى وصفها (هى دنما كمية تنفث السينم وان كانت الجسة لانت)

وقد تقدم هذا المعنى فى ذكر تشبهات الدنياف كالا يجوز العاهل بالرقبة غير العارف بنفع الحية ان يقتدى بالراق فى تناول الحيية والتصرف فهما كذلك لا يجوز العاهل أن يقتدى بالحكيم فى تناول أعراض الدنيا (وكا يستحيل ان يتشبه الاعمى بالبصير فى تغطى قلل الجبال واطراف المحاروا الطرق) الوعرة (المشوكة) من غير قائد وهو فيرا من أن يقشبه العامى بالعالم الكامل فى تناول المال ) مستبدا برأ به طريقا السلكة العالم الكامل اذهو غيرا من ان يقع فى هاو ية وهولا يشعر

\* (بيان ذم الغني ومدح الفقر)\*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الناس قُد اختلفوا فى فضل الفنى الشاكر على الفقير الصابروقد أوردناذلك فى كتاب الزهدوالفقر) على ماسسياتى (وكشفناعن تحقيق الحق فيه لكنافي هذا الكنتاب بدل على الفقر أفضل وأعلى من الغنى على الجلة من غير التفات الى تفصيل الاحوال) واختلاف الاقوال (ولنفتصر فيه على حكاية فصل ذكره) أبو عبد الله (الحرث) بن أسد (المحاسى رحم الله تعالى فى بعض كتبه) وهو

العمادة فان أبعد الحركات عن العمادة الاكل وقضاء الحاجة وهما معينانعلى العبادة فاذا كأن ذلك قصدل برسما صارذلك عبادةفي حقال وكذلك ينبغيأن تكوننيتك فى كلما يحفظك من قبص وازار وفراس وآنية لانكرذاك بمنا يحتاج السهفي الدمنوما فضل من الحاحة المعيأن بقصديه أن ينتفع يهعيد من عبادالله ولا عنعهمنه عند حاحته فن فعل ذلك فهوالذي أخدذمنحية المال حوهرها وترياقها واثق سمهاف لانضره كثرة المال الكن لايتأتى ذلك الا النوسخ في الدس قدمسه وعظم فمعله والعامياذا تشبه بالعالم فى الاستكثار من المال ورعم اله نشسمه أغشاء الصابة شابه الصي الذى رى العسرم الحاذق يأخذا لحدة ويتصرف فها فعنرج تر باقهافيقتدىيه و يظن اله أخذه المستحسنا صورتهاوشكهاومستلمنا جلدها فأخذهاافتداءيه

على عمادة أوما يعن عسلي

فنقتله في الحال الاأن قتيل الحية يدرى أنه قتيل وقتيل المال قد لا يعرف وقد شهت الدنيابا لحية فقيل حكتاب هي دنيا كيمة تنفث السشيم وأن كان كانت المجسة لانت وكايستحيل ان يتشبه الاعمى بالبصير في تخطى فلل الجبال وأطراف المحاروالطرق المشوكة فعمال أن يتشبه العام العالم المالم المكامل في تفاول المال \* (بيان ذم الغني ومدح الفقر) \* اعلم أن الناس قد اختاف وافي تفضيل الفي الشاكره لي الفقير الصابر وقد أورد ناذلك في كناب الفقر والزهر وكشفنا عن تحقيق الحق فيه ولكافى هذا المكتاب ندل على أن الفقر أفضل وأعلى من الغني على الجلة من غير التفات الى تفصيل الاحوال ونقتصر فيه على حكاية فصل ذكر والحرث المجاسي رضى الله عنه في بعض كتبه

فى الردة لى بعض العلماء من الانفنياء حيث احتج باغنياء العماية و بكثر نمال عبد الرخن بنعوف وشبة نفسه مهم والحاسي وجهالة حبر الامة فى علم المعاملة وله السميق على جميع الباحثين عن عبد النفس و آفات الاعبال وأغوار العبادات وكال مه جدير بان يعتلى على وجهه وقد قال بعد كالام له فى الرده لى علماء السوء تصومون وتصاون وتصدّقون قال بعد كالام له فى الرده لى علماء السوء بلغنا ان عبسى بن مريم عليه السلام قال ياعلماء (١١٢) السوء تصومون وتصاون وتصدّقون

ولا تفعاون ماتؤمرون وتدرسون مالاتعهاون فماسوعماتحكمون تتوبون بالقول والامانى وتعماون بالهوى ولانغنى عنكمأن تنقواح اودكم وقاو مكم دنسـة عق أقول لكم لاتسكونوا كالمخل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النعالة كذلك أنتم تخرجـون الحكم من أفواهكم ويبق الغسلف صدوركم باعبيدالدنيا كيف يدرك الاستخرة من لاتنقضى من الدنياشهونه ولاتنقطع منهار فسنمحق اقول الكم انقاو بكم تمكي من أعمالكم جعلتم الدنيا تحت السنتكم والعمل تعت اقسد المكم بحق أقول لكمأفسدتم آخرتكم فصلاح الدنما أحب المكم من صلاح الأخرة فاي لناس أخسرمنكم لوتعلون ويلكم حتام تصفون اطر بقالمدلجين وتقيمون في محل المنحير من كا أنكم تدعون أهل الدنماليتركوها الكممهلامهلاوبلكمماذا يغمى البيت الظلمان توضع السراج فوق ظهره وجوفه وحشمظلم كذاك لابغنى عنكمان كوننور

كتاب الزهد (في الردعلي بعض العلماء من الاغنياء حيث احتج باغنياءا لصحابة وبكثرة مال عبد الرحن بن عوف وشميه نفسه بهم ) وشتان مابين الثريا والترى (والحاسى رجه الله تعالى ) عن جمع الله له بين الظاهر والباطن وروى عن يزيد بنهار ون والطبقة وعنسه أبوالعباس أحدين محد بن مسروق الطوسي وتوفى سمنة ٢٤٣ وهو (حبرالامة في علم المعاملة وله السبق) أي التقدم (على جميع الباحثين عن عبوب النفس وآفات الاعمال واغوار العبادات فكالممجدر ) أي حقيق (مان يحكى على و حهه) ونصه (وقد قال بعد كلامله في الرد على علماء السوء) من علماء الدنيا (بلغنا ان عيسي عليه السلام قال باعلماء اكسوء تصومون وتصلون وتصدقون ولا تفعلون ماتؤمرون وتدركسون مالاتعلون فياسوءما يحتكمون تنو بون بالقول والاماني وتعملون بالهوى ومايغني عنكم أن تنقوا) أى تنظفوا (جلود كروفاو بكردنسة) أى وسحنة بالمعاصي (بحق أفول ليكم لاتكونوا كالمخل يخرج منه ألدقيق الطيب وتبتي فيه النخالة وكذلك أنتم نخر جون الحكم من أنواهكم ويبقى الغلف صدوركم باعسد الدنما كيف يدرك الا خوقمن لاتنقضى من الدنياشهوته ولاتنقطع منهارغبنه عدق أقول لكمان فلو بكم تبكر من أعماليكم) أيمن صلاحها فىالظاهروفسادالباطن (جعلتمالدنياتحتألسنشكم) فتذكروهاكثيرالحبتكماياهاومنأحب شيأ أكثرمن ذكره (والعمل تُعت أقدامكم) وهوكما يه عن النرك والاستخفاف (بحق أقول المكم أفسدتم آخرتكم فصلاح الدنياأحب البكم منصلاح الانحق فاى الناس أخسر منكم لوتعلون ويلكم حتى منى تصفون الطريق المدلجين) أى السالكين الى الله تعالى في ظلم الليل (وتقمون) أنتم (ف محسل المتعدين) أى الواقفين كالمتعدين (كانكم مدعون أهل الدنياليتركوها لكم) فتظفر وابهادونهم (مهلا مهلاو يلكم مأذابغني عن البيت ألمظلمان بوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم كذلك لابغني عنكمان يكون العلم مافواهكم وأحوافكم منه وحشة معطلة باعميد الدنيالا كعبيد أتقياءولا كاحرار كرام توشك الدنياان تفاعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواصلكم عُم لدفعكم من خافكم حتى تسليكم الى الملك الديان عراة فرادى) أي منفرد من (فيوقفكم على سوآ تكم) أى فضعتكم (غيجزيكم بسوء أعمالكم ) وأخوج أبونعيم في الحلية من طريق عبد الله اس المبارك أخبرنا بكار بنعمد الرحن قال معتوهب بنمنه يقول قال اللهعز وحل فعما بعثب أحمار بني اسرائيل تتفقهون اغبرالدمن وتتعلون اغبرالعمل وتبتاعون اعمل الا خرة تلسون حاود الضأن وتخفون أتعس الذئاب وتنقون القذاءمن شرابكم وتبتلعون أمثال الجبالمن الحرام وتثقلون الدمنعلي الماس أمثال الجبال غملا تعينوم مونع الخناصر تطيلون الصلاة وتبيض بالثياب تفتنون بذلك مال اليتيم والارملة فبعزنى حلفت لاخبرنكم بفتنة بضل فيها رأى ذوى الرأى وحكمة الحكيم وأخرج من طريق نزيد ابن قوذرقال كعب قال موسى علمه السلام تلبسون ثمام الرهبان وقاو بكم قاوب الخناز بروالذئاب الضواري وأخرج ابن عسا كرعن وهب بنمنيه قال قالعنسي عليه السلام باعلماءالسوء حاسم على أبواب الجنة فلاانتم تدخاونها ولانده واالساكين يدخاونها انشرارالناس عندالله عالم يطاب الدنيا بعله وفى القوت قال عدسى عليه السلام و يلكم عليه السوء مثلكم مثل قناة حش ظاهرها حصو باطنهانتن ويلكم علماء السوء اغاأنتم مثل قبورمشيدة ظاهرهامشيدو بأطنها عظام الموتى باعلماء الدنياا فعاأنتم مثل شعرة الدفلي نورهاحسن وطعمهام أوقالسم يقتل باعلماء الدنيامثل مخرة فى فم النهر لاهى

العلم بافواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة باعبيد الدنيالاكع مدا تقياعولا كاحوار كراء توشك الدنياان تفلع كم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم ثم تدفعكم من خلف كم حتى تسلم على مناخركم ثم تأخف خطاياكم بنواصب كم ثم ندفعكم من خلف كم حتى تسلم كم الى الماك الديان عراة فرادى فيوقف كم على سوآ تكم شيخر بكم بسوء أعمالكم

مُ فَالَ المَرِثُرِجُهِ الله الحواني فه وَلاء علماء السوء شياطين الانس ونتنة على الناس وغبوا في عرض الدنياو وفعنها وآثر وهاعلى الاستوة وأذلوا الدين الدنيا فهم في العاجل وشين وفي الاستحرة مع الحاسر ون أو يعفوا لكريم يفضله و بعد فانى وأيت الهالك المؤثر للدنيا سروره عن والمالة بناه ويناه و

تشرب الماء ولاهى تترك الماء يخلص الى الزرع فينتفع به كذلك أنتم فعد شم على طريق الاستحرة لاتسلكون ولا تتركون السالمكين (ثم قال الحرث) الحاسي (رجه الله) تعالى (اخواني فهؤلاء علماء السوء شماطين الانفس وفتنة على الناس) وهم أضرعلى الناسمن سياطين الجن (رغبوا في عرض الدنياو رفعتها) الظاهرة (وآ ثروهاعلى الا شنوة)ورفعتها الباطنة (وأذلوا الدن للدنيا) أى لقصيلها (فهم فى العاجل عاروشين وفي الا خرةهم الخاسر ون أو يعفوا الله ألكر بم يفضله ) وذ كرالمصنف هذه لعبارة أيضافي كتاب الفقر والزهد (و بعدفاني رأيت الهالك المؤثر للدنيا) على الانتحرة (سرور ممزوج بالتنفيص) أي المُنكدير (فتَنْفَعِرَعَنُهُ أَنُواعِ الهموم) وتنبعث عنده أَصْناف الغموم ( وفنون المعاصي والى التلف والبوار) أى الهلاك (مصيره) أى مرجعه (فرح الهالك برجاء فلم تبق له دنياه ولم يسلم له دينه خسر الدنيا والا منوذلك هواللسران المبن في الهامن مصيبة ما أفظعها ) أى اشدها قيما (ورزية ما أجلها) أى أعظمها (الافراقبواالله اخواني ولا بغرنكم الشيطان وأوله اؤهمن الا أسن أى المنمسكين (ما لجيم الداحضة عند الله فانهم يتكالبون على الدنيائم يطلبون لانفسهم المعاذ بروالجيج ويزعونان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهم أموال) واسعة واملال (فيتزين الغرور بذكر الصحابة ليعذرهم الناس على جعالمال ولقددهاهم الشيطان ومايشعرون ويحك أج المفتونان احتماحك بمال عبد الرحن بنعوف رضى الله عنمواضرابه من الصابة عن كاناه مال قال الزهرى تصدق عبد الرجن بنعوف على عهدر سول الله صلى الله علمه وسلم بشطرماله أربعة آلاف ثم تصدف اربعين ألف دينارغ حل على خسسائة راحلة فى سيول الله وكان عامة ماله من التحارة (مكيدة الشيطان ينطق على اسانك لمهانك النائمة في زعت ان اخمار الصابة أرادوا المال للتكاثر) والتفاخر (والشرف والزينة) وامثالذاك (فقدا غتبت السادة الاخيار) أىذكرنهم بسوء (ونسبتهم الى أمرعظهم ومني زعت انجمع المال الحلال أعلى ) مقاما (وأفضل من توكه فقد ازدر يت بمحمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين) والصديقين (ونسبتهم الى قلة الرغبة والزهد في هذا الخير الذي رغبت فيه أزت وأصحابك من جمع المال ونسبتهم الى الجهل) ونسبت نفسك الى العلم (اذلم يحمعوا المال كاجعت فكانه لجهلهم في طريق الجمع (ومنى زعت أن جمع المال الحلال أعلى من تركه نقد زعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصم الامة اذنهاهم عن جمع المال) قال العراقي روى اسعدى من حديث النمسعودماأوحى اللهالي ان أجم المال وأكونمن الماح سن الحديث ولاي نعم والخطيب في الناريخ والبهبق فى لزهدمن حديث الحارث بنسو بدفى أثناء حديث لأنجمعو امالاتا كاون وكالهماضعيف أه فلت و روى الحاكم في تار يخدمن حديث أبي ذرماأوحي الله الى أن أكون تاجرا ولاان أجمع المال مكاثراولكن أوحى الحانسم بعمدربك وكنمن الساجدين واعبدربك حتى يأتيك البقين ورواه أو نعبم فى الحلمة عن أبي مسلم الخولاني مرسلا بلفظ ما أوحى الله الى ان أجمع المال وأكون من التاحرين والباقي سواء (وقد علم انجم علمال خبر الامة فقد غشهم بزعك حين م اهم عن جمع المال كذبت) في زعك (ورب السماءعلي رسول الله صلى الله علمه وسلم لقدد كان الامة ناصحا) لم يد خرعهم من النصم شمأ (و) كأن (عليهم مشفقاو بهم بارار حيمار وفاومني زغت ان جمع المال أفضل فقدزعت أن الله عزوجل لم ينظر لعباده حين ماهم عن جمع المال) ونبهم على عدم الافتتانيه (وقد علم ان جمع المال خبراهم

ولمسلم لهدينه خسرالدنيا والاخرةذلكه والحسران المسمن فعالهامن مصيبةما أفظعها ورزية ماأجلها ألا فراقبواالله اخواني ولا وغرنهم الشيطان وأولياؤه من الا تسين بالحج الداحضة عند الله فانهم يتكالبون تالى الدنمائم بطلبون لانفسهم المعاذير وألجيج ويزعون أن أصابر سول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم آموال فتزن الغرورون بذكر الصابة ليعذرهم الناس علىجمع للمال ولقد دهاهــم الشــمطان ومأ يشعرون ويحملنانها المفتوناناحجاجك بمأل عبدالرحن بن عوف مكيدة منالشيطان ينطق ماعلى السانك فتهلك لانكمستي زعت أنأخبار الصحابة أرادوا الماللة والشرف والزينسة فقدد اغتبت السادة ونسبتهم الى أمر عظم ومي زعت أنجح المال الخلال أعلى وأفضل من تركه فقد ازدريت محدا والمرسلين ونسيتهم الىقلة الرغبة والزهدفي هذا اللبر الذي رغبت فيهأنت

وأسحابك منجع المالونسبتهم الى الجهل اذم يحمعوا المال كاجعت ومتى زعت أنجع المال الحلال أعلى من تركه او فقد زعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصح الدمة اذم اهم عن جعم المال وقد علم أن جعم المال خير الامة فقد غشهم بزعك حين نهاهم عن جعم المال كذبت ورب السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان الامة نا محاوعلهم مشفقا و بهم روفا ومتى زعت أن جعم المال وقد علم ان جعم المال فقد زعت أن الله عزو حللم ينظر العباده حين نهاهم عن جعم المال وقد علم ان جعم المال خير الهم

أو زعت أن الله تعالى لم بعلم أن الفضل في الجمع فلذلك م عنه وأنت علم عنه وأنت علم عنه والمن الخير والفضل فلذلك رغبت في الاستكثار كالناث العماية و علا العماية و على العماية و على

الفي اله الوفي عبد الرحن انءوف رضى اللهعنه قال أناشمن أصحابرسول التهصيلي الله عليه وسلم انا نخاف على عبد الرحن فما رل فقال كعب سحان الله وماتخافون على عبدالرجن كسب طيباوا نف ق طيبا وترك طمما فبلغ ذلك أباذر ففرج مغضبا تريدكعبافي بعظم لي بعير فاحد وبيده ثم انطلق ر يد كعبافقيل الكعب ان أباذر اطلبك نفرج هار باحتى دخل على عمان سستغيثيه وأخبره الخبروأقبل أبوذر يقص الاثرفي طلب كعب حتى انتهى الى دارعمان فلا دخل قام كعب فاس خالف عمان هار بامن أبي در فقالله أودرهمه ناان الهودية تزعم أنالابأس عاترك عبدالرجن نعوف ولقدخرج رسولااللهصلي الله علمه وسلم العمالته وأحد وأنامعه فقال باأباذر فقلت لمسك مارسول الله فقال الاكثر ونهمالافاونوم القمامة الامن قالهكذا وهكذاعن عينه وشماله وقدامهوخالفهوقلملماهم م قال يا أباذر قلت نعم يارسول الله بالى أنت وأى قال ما

أوزعتان اللهلم يعلمان الفضل في الجميع فلذلك مهاهم عنه وانت عليم عافى المال من الخير والفضل فلذلك رغبت فى الاستكثار كانك أعلم بموضع الفضل والخيرمن بك تعالى الله عنجهاك أيم اللفتون تدبرمادهاك به الشيطان حين رن الدالاحتجاج عمال الصحابة و يحلنما ينفعك الاحتجاج عمال عبد الرحن بن عوف) رضى الله عنه (وقدودا بن عوف في القيامة اله لم يؤت في الدنيا الاقوتا) اذمامن أحد الاوهوية في كذلك كاو ردفى الجبر وتقد و (ولقد بلغني اله الحق عبد الرجن بن عوف رضى الله عنه ) سنة اثنين وثلاثين وصلى عليه عمان وقيل الزبير وقيل ابنه (قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نخاف على عبد الرحن أى فى الا حق (فيما ترك ) قال أبوسلة بن عبد الرحن بن عوف صولت المرأة عبد الرحن من نصيبهار بع الثن على عمانين الفا وقال عاهد أصاب كل امرأة من نساء عبد الرحن ربع الثن عمانون ألفا (فقال كعب) الاحباررجـ مالله تعالى (سبحان الله وماتخافون على عبد الرحن كسب طيبا) اذ كانت عامة أمواله من التحارة (وأنفق طميا) اذتصدقيه مرات كاتقدم (وترك طبيا)ميرا ثالورثته (فبلغ ذلك) الكلام (أباذر) الغفاري رضي الله عنه (فرج مغضبا ريد كعبافر) في طريقه (الحي بعير) بكسراللام وهوعظم الحنك وهوالذى عليه الاسنان (فاخذه بيده غما نطلق وطلب كعبافقيل المعبان أباذر يطابك فرجهار باحتى دخل على عثمان رضى الله عنه) وهو لوم تذخا فة (يستغيث به وأخبره الخبر فاقبل أبوذر) رضى الله عند (يقتص الاثر) أى يتبعه (في طلب تعبدي انتهى الى دارعمان) رضى الله عنه (فلما دخيل قام كعب فلس خلف عثمان هار با من أبي ذرفقال له أبوذرهمه) بكسر فسكون كلة استزادة (يأابن المودية تزعم انلاباس بماترك عبدالرجن بنعوف لقد خرج رسولاالله صلى الله عليه وسلم يومانحوأ حدوأنامعه فقال باأباذر فقلت ليبك بارسول الله فقال الاكثرون هم الاقلون يوم القيامة الامن قال هكذا وهكذاعن عينه وشماله وقدامه وخلفه وقليل ماهم غقال باأباذر قلت نعم بارسول الله بابي أنتوأمي قالما يسرني انكي مشل أحدانفقه في سبيل الله أموت يوم أموت واترك منه فيراطين قلت أو قنطارين بأرسول الله قال بلقيراطين غمقال ياأ باذرأنت تربدالا كثر وأناأر يدالاقل فرسول الله يريدهذا وأنت تقول بالبن المودية لابأس عاترك عبدالرجن بنعوف كذبت وكذب منقال فلم ودعليه خوفاثم خرج) قال العراق حديث أبي ذرالا كثر ونهم الاقلون وم القيامة منفق عليه وقد تقدم دون هذه الزيادة التى فى أوله من قول كعب حن مات عبد الرجن بن عوف كسب طيبا و ترك طيبا و انكار أبي ذرعا له فلم أقف على هذه الزيادة الافي قول الحرث بن أسد الحاسبي بلغني كاذكر المصنف وقد رواها أحدو أبو يعلى أخصر من هذا ولفظ كعبان كان قضي عنه حق الله فلا بأسبه فرفع أبوذرعصاه فضر بكعبا وقال معترسول اللهصلي الله علم وفره المحبان لوتحولهذا الجبل لى ذهبا الحديث وفيه ابن لهيعة انتهى قلت حديث أبي ذرتقدم الكلام عليه فىأول الفصل فى هذا الكتاب وهو بيان ذم المال وقدروا هاالمخارى ومسلم بلفظ هم الاخسرون فقال أبوذرمن هم فقال هم الاكثرون مالاالامن قال هكذا وهكذا وفيرواية الهماان المكثر من هم المقلون وم القيامة الامن أعطاه الله خير افنفح فيه عينه وشعاله وبين يديه ووراء وعل فيه خيرا وفي رواية انالاكثر منهم المقاون وروى استماحه واستعبان والضياء من حديث أبي ذرالا كثرونهم الاسفاون وم القيامة الاس قال هكذا وهكذا وكسبه من طب وعند الطيالسي بلفظ المكثرون وروى الخطيب مثله من حديث ابن عباس وروى هنادف الزهدوا بن ماجه من حديث أبي هر يرة الاكثرون هم الافاون يوم القيامة

سرنى أن لى مثل أحدداً نفقه فى سبيل الله أموت وم أموت وأثرك منه قيرا طين قلت أوقنطاد بن بارسول الله قال بل قيرا طان ثم قال با أذرانت تربيدالا كثر وأنا أربيدالا قل فرسول الله بريدهد أوانت تقول با ابن الهودية لا بأس بما ترك عبد الرحن بن عوف كذبت وكذب ن قال فلم ردعليه خوفا حتى خرج

الامن قال هكذا وهكذا وأماحديث أبى ذرماأحب ان لوتحول هذا الجبل الخ فرواه البخارى من حديثه بالفظ ماأحب ان أحد التحول لى ذهبا عكث عندى منه دينار فوق ثلاث الادينارا أرصد الدين وعندا حد والدارى بافظ ماأحب انلى أحدا ذهباأموت ومأموت وعندى منهدينار أونصف دينار الاان أرصده لغريم وعندأ جدوحده منحديث أبى ذروع تمان معاماأ حساوان لىهذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل مني أذرخاني منهشا وروى الطيالسي من حديث أي ذر بلفظ مايسرني ازلى أحدادهما تأتى على " ثالثة وعندى منه دينا والادينا واأرصده لغريم وروى ابن ماجهمن حديث أبي هر مرتما أحب ان أحداءندي ذهبافتاني على ثالثة وعندى منهشئ الاشئ أرصده فى فضاء دىن وقدروا ، هنا دومسلم والبهني بلفظ مايسرني وأخبرناعمر ابن أحدبن عقيل بن أي بكر الحسيني في آخر بن قالوا أخبرناء بدالله بن سالم وأحدبن على وجهد قالوا أخبرنا مجدبن العلاء الحافظ أخبرناعلى بنعي أخبرنا لوسف بن عبدالله أخبرنا مجدبن عبد الرجن الحافظ أخبرناأ بو الفضل أحدبن على الحافظ ومستملمه رضوان بن محدبن يوسف قالا أخبرنا عبد الرحن بن أحد الغزى أخبرنا على بناسمعيل المخزومي أخسبرنا أبوالفرج الحراني أخبرنا أبوالم كارم أحدبن مجدبن اللبان وأبوالحسن مسعود بنجدبن أبي منصورقالا حدثنا ألوعلى الحسن بن أحد بن الحسين الحداد حدثنا أبونعيم أحدبن مبدالله الحافظ حدثنا مجدبن أجدبن مجد حدثنا عبدالله بن مجدبن عبدالكريم حدثنا الحسن بناسمعيل انراشد الرملي حدثنا جزة بنوبيعة حدثنا ان شوذب عن مطر بن حدد ب هلال عن عبد الله بن الصامت بن انعى أبى ذر قال دخلت مع عيى على عمان فقال لعمان الذن لى بالريدة فقال نعم وناً مراك بنعم من نعم الصدفة تغدوعليك وتروح فاللاحاجةلى فىذلك تكفي أباذرصرمته ثم فالراغذموا دنيا كم ودعوناور بنا أوديننا وكانوا يقتسمون مال عبدالرجن بن عوف وكان عنده كعب فقال عثمان بن عفان لكعب ما تقول فين جمع هذاالمال فكان يتصدق منه و يعطى ابن السبيل و يفعل و يفعل قال اني لارجوله خير افغضب أبوذر و رفع العصاعلى كعبوقال ومايدر يك باابن المهودية لبودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كأنت عقارب تلسع السو يداءمن قلبه (و بلغناان عبد الرحن بعوف) رضى الله عنه (قدمت عليه عير) أى قافلة (من المين فضعت الدينة) أى أهلها (ضعة واحدة فقالت عائشة) رضى الله عنها (ماهذا فقيل عبر قدمت اعبد الرجن ابنعوف قالت صدق الله ورسوله فبلغ ذلك عبدالرجن فسألها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولانى رأيت الجنةفرأيت فقراءالهاح منوالسلين بدخاون سعماسعما ولمأراحدامن الاغتماء بدخله معهم الاعبد الرجن منعوف رأينه يدخاها معهم حبوافقال عبد الرجن ان العبر وماعلها في سبيل الله وان أرقاءهاا حراراعلى ان أدخاها معهم سعيا) قال العراقي رواه أجد يختصرافي كون عبد الرحن بدخلها حيوا دون ذكر فقراء المهاحر سوالسلين وفيه عمارة سراذان مختلف فيهانقي قلت الفظ أجدمن حديث عائشة رأ بتعبد الرجن بنعوف يدخل الجنة حبواورواه أيضاا لطبراني في الكبيرومن طريقه أبونعم في الحلمة قال حدثنا أبويز مدالقراطيسي حدثنا أسدين موسى حدثناع ارة بنزاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال بينا عائشة في يتهااذ معت صو تارحت منه المدينة فقالت ماهذا قالوا عبر قدمت لعمد الرحن بن عوف من الشام و كانت معمائة واحلة فقالت عائشة الماني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأيت عبدالرجن بنعوف يدخل الجنة حبوا فبلغ ذلك عبدالرجن فأناها فسألها عبابلغه فدئته فقال فاناأشهدك انهابا حالهاوا قتام اواحلاسهافي سيل ألله وعارة بنزاذان الصيدلاني أنوسلة البصري صدوق ضعفه الدارقطني وغير وقدروى له البخارى في الادب المفردو أبوداودوا لترمذي وان ماجه (و بلغناان الني صلى الله عليه وسلم قال العبد الرجن بن عوف ) رضى الله عنه (أما الذأول من يدخل الجنة من أغنماء أمنى وما كدت منحديث عبد الرجن النءوف انكمن الاغساءوان تدخل الجنة الازحفاالحديث وقال صيع الاسنادة أتبل ضعيف فيه

وبلغناأت عبدالرجنان عوف قدمتعليه عبرمن المن فضعت المدينة ضعة واحدة فقالت عائشة رضي الله عنهاما هدا أقبل عسير قدمت لعدالرجن قالت صددق الله و رسوله صلى الله علمه وسلم فبلغ ذاك صدالر حن فسألها فقالت سعت رسول الله صالي الله علمه وسلم يقول اني رأبت الحنة فرأبت فقراء المهاحر من والمسلمين مدخاون سعماولم أوأحدامن الاغتماء مدخلهامعهم الاعبدالرجن ابنءوف رأشهدخلها معهم حبوا فقال عبدالرجن ان العبر ومأعلما في سدل الله وان أرقاءها أحوار لعلى أن ادخلها معهم سعيا و بلغناأن الني صلى الله عامهوسلم قال اعبدالرجن اسعوف أماانك أولمن بدخل الحندة من أغناء أمنى وماكدت أندخلها الاحبوا

CIV

\* و يحك أيها المفتون في ا احتماحك بالمال وهدنا عبد الرحن في فضله و تقوام وصنائعه المعروف ويذله الاموال في سبيل اللهمع محبته لرسول اللهصلي الله عليه وسالم وبشراءبالجنة أيضا يوقف في عرصات القيامة وأهوالها بسبب مال كسيمه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف وأنفق منه قصداوأعطى في سبيل الله سمعامنع السعى الى الجنة مع الفقراء المهاحرين وصار يحبوفي آثارهم حبوا فماظمك بامثالنا الغرقي في فتن الدنسا وبعسدفالجب كلالجب لك المفتون تتمرغ فى تخاله ط الشهان والمحتوتة كال على أوساخ الناس وتنقلب في الشهوات والزينمة والمباهات وتنقلب فىفتن الدنيام تعتم بعبدالرحن وترعم انكان جعت المال فقد جعه العداية كانك أشبهت السلف وفعلهم و يعل أن هذامن قداس أبليس ومن فتماه لاولمائه وسأصف لك أحدوالك وأحوال السلف لتعرف فضائعك وفضل الصمالة ولعمرى لقدكان لبعض الصحابة أموال أرادوها للتعقف والبسدل في سبيل الله فكسبوا حلالاوأكاوا طب اوانفقواقصد اوقدموا

خالدبن مزيدبن أبى مالك ضعفه الجهورانهي قلت قال أو نعم فى الحلية حدثنا مجدبن على بن حبيش حدثنا جعفرين مجدالفريابي حدثنا سلمان بنء دالرجن الدمشق حدثنا خالدي يزيدس أبي مالاء أبيهعن عطاء بن أبي رباح عن الراهم بن عبد الرحن بن عوف عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عوف انكمن الاغتياء ولن تدخل الجنة الازحفا فاقرض الله بطاق الدقدميك قال ابن عوف وماالذي أقرض الله قال تترأعما أمسيت فيه قال من كله أجمع بارسول الله قال نعرقال فرج ابن عوف وهو جم بذلك فالماحجريل فقال مرابن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليعط ألسائل فأذا فعل ذلك كانت كفارة لماهوفيه وخالدين يزيدبن عبدالرجن بن ألى مالك أبوهاشم الدمشق وقد ينسب الىجد أبيه فقيه ضعيف وقداتهمه ابن معين روىله أبن ماجه وقال ألذهبي في الديوان قال النّسائ ليس بثقة ووثقه غيره فني قول العراقى ضعفه الجهورة فار (و يحك أيم اللفتون في احتما حل بالمال وهذا عبد الرحن) رضي الله عنه (في فضله وتقواه وصنائعه المعروفة ويذله الاموال في سبيل الله) فقدر وي أبونعيم في الحلية عن السور بن مخرمة فالباع عد الرحن بن عوف أرضاله من عمان بن عفان بأر بعين ألف دينار فقسم ذلك المال في بي زهرة وفقراء المسلين وأمهات الومنين وعن عبدالله بنأبي أوفى انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال لعبدالرجن ابن عوف مابعاؤ بك عني فقالمازلت بعدل الحاسب وانحاذلك لكثرة مالى فقال هذه ما ثقرا حلة جاء تني من مصرفهمى صدقة على أرامل أهل المدينة وأخرج الطبراني من طريق المبارك عن معمرعن الزهرى قال تصدق عبد الرحن بنعوف على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة آلاف ثم تصدق بأربعين ألفاغ تصدق بأربعن ألف: ينارغ حل على خسمائة فرس فى سبيل الله غ حل على ألف وخسمائة واحلة في سيل الله وأخرج صاحب الحلية عن جعفر من مرقان قال الغني ان عبد الرحن من عوف أعتق وُ (ثين ألف ببت (مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم و بشراه بالجنة) وذلك فيماروا والترمذي والنسائي في الكبرى من حديثه أبو بكر في الجنة الحديث وفيه وعبد الرحن بن عوف في الجنة وهو عند الاربعة من حديث سعيد ابن زيد قال البخارى والترمذي وهو أصم (بوقف في عرصات القيامة وأهو الها بسبب مال كسبه من حلال) وقدروى عن الزهرى ان عامة ماله كآن من التحارة (التعفف ولصنائع المعروف وأنفق منه قصدا) على طريق العدل (واعطى في سبيل الله سمعا) أى فيضا (قدمنع من السعى آلى الجنة مع الفقر اء المهاجرين وصار يحبوفي آثارهم حبوا) و برحف زحفا (فاطنك أمثال الغرق ف فتن الدنيا) وأخرج أبونعسم فى الحلية من طريق نوفل بن أياس الهذلى قال كأن عبد الرحن لناجليسا وكان نع الجليس وانه انقلب بنا وماحتى دخلفا بيته ودخل واغتسل غخرج فاسمعنا وأتينا إصفةفه اخبز ولحم فلا وضعت بكي عبد الرحن فقلناله باأبا محدما يبكيك فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نشميع هو وأهمل بيته من خبر الشعمر ولاأرانا أخونالها هوخبرلنا وأخرج أجد فىالزهدعن محدبن جعفر حسدتنا شعبةعن سعيدين الراهم بن عبد الرجن بن عوف عن أبه عن حسده انه أنى بطعام فقال شعبة أحسبه كان صائبا فقال عبد الرحن فتل جزة فلم نجدمانك فنه فيه وهو خبرمني وقتل مصعب بنعير وهو خبر مني فلم نجدما نكفنه فيهوقد أصبنامنها ماأصينااني لاخشى ان تبكون قد يحلت لناطسا تنافي الدنما فالشعبة وأظنه فال ولم بأكل (و بعد فالبحب كل الحجب لمفتون تمرغ فى نخالمط الشسهات والسعت وتنكالب على أوساخ الناس وهو ينقلبفى) وفى نسخةوهو يلتفتالى (الشهوات والزينة والماهاة وهو ينقلب فى فنن الدنيا ثم تحتيج بعبدا الرحن بن عوف )رضى الله عنه (وتزعم الكان جعت المال فقد جعه العداية) المكرام (كانك أشهت السلف وفعلهم و يحك أن هذا من قياس الييس ومن فتياه لاوليائه) وهو قياس فاسدوفتيا باطلة (وساصف اك أوصافك وأحوال السلف لنعرف فضائحك وفضل الصحابة واعمرى لقد كان لبعض الصحابة أموال ارادوهاللتعفف والبذل في سبرا الله فكسبوا حلالاوأ كاوا طيبا وأنفقوا قصداوقد موافضلا) أيمافضل ولم عنعوامنها حفاولم يخلوام الكنهم جادوالله بأكثرها وجاد بعضه مع مع مع على الشدة آثر والله عسلى أنفسهم كثيرا فبالله أكذاك أنت والله النك بعد الشبه بالقوم و بعد فان أخيارا الصابة كانوا المسكنة يحبين ومن خوف الفقر آمنين و بالله في أرزاقهم واثقين و بمقاديرالله مسر و رين وفي البلاء وإضين وفي الرخاء شاكرين وفي الضراء صابرين وفي السراء جامدين وكانوا لله متواضعين وعن حب العلق والتكاثر ورعين لم ينالوا من الدنيا وصدير واعدلي مكارهها وتجرعوا والتكاثر ورعين لم ينالوا من الدنيا

عن حاجتهم قدموه للآخرة بالنصدق (ولم عنعوامنها حقا) لله تعالى (ولم يخلوا بها ولكنهم جادوالله تعالى باكثرهاوجادبعضهم بجميعهاوفىالشدة آثروا اللهعلى أنفسهم كثيرا فبالله أكذلك أنت واللهائك لبعيد الشبه بالقوم) لاوجه لشبه بينك وبينهم فيماصنعوا (وبعدفان اخيار الصابة كاتوالامسكنة يحببن ومن خوف الفقرآمنين وبالله فى أرزاقهم واثقين وعقاد برالله مسرور بن وفى البلاء راضين وفى الرخاء شاكرين وفى الضراء صابر بن وفى السراء حامد بن وكافوا للهمتواضعين وعن حب العاو والمنكاثرورعين لم ينالوامن الدنياالا ألباح لهم ) فوضعوه في مواضَّعه (ورضوا بالبلغة منها) أي بالقدر الذي يبلغهم الى الا تخرة (ورجوا الدنيا) أى ساقوها وأبعدوها عنهم (وصبرواعلى مكارهها وتجرعوامرارتهاو زهدوا في نعيها وزهرانها فبالله أكذلك أنث) لاتقدر تقول نعم (ولقد بلغناائهم كانوا اذاا قبلت الدنياعليهم حزنوا وقالواذنب عِلْتُ عَقُو بِتَهِ مِن اللهُ واذا رأوا الفقرمقبلا قالُوا من حبابش عارا اصاً لحين وقدررى ذلك من حديث أبي الدرداءقال اللهلوسي عليه السلام فذكره وبروى أيضاعن كعب الاحبار وقد تقدم فى ذم الدنيا وسيأنى أيضافى كتاب الزهدوالفقر (و باغناان بعضهم كان اذاأصبح وعند عماله شي )من الدنما (أصبح كلماحرينا) مغموما (واذا) أصبع و (لم بكن عندهم عني أصبح فر عامسرورا فقيل له أن الناس اذالم يكن عندهم شي حزنوا واذا كان عندهم شي فركوا وأنت است كذلك فقال انى اذا أصعت وليس عندهم الى شي فرحت اذ كان لى بمعمد صلى الله عليه وسلم اسوة) فانه كثير اما يصبح وليس عند عماله شي (فاذا كان عند عيالي شي اغتممت اذام يكن لى با آل محدَّ سلى الله عليه و سلم اسوة و بلغناانهم كانوا اذا سان بُهم سبيل الرخاء حُزنوا وأشفقوا ) على أنفسهم (وقالوامالناوللدنماوما وادمنها فكانهم على جناح خوف واذا سلانهم سبيل البلاء فرحوا واستبشرواو قالواالا تن تعاهد ناربنا) أى نظر المنابالرضار وامصاحب القوت عن الحسن قال كانوا بالبلاء والشدة أشد فرحامنه كم بالرخاء والخصب لورأ يتموهم قلتم محانين ولورأ واخماركم قالواما لهؤلاء من خلاق ولورأوا شراركم قالوا مأيؤمن هؤلاء بيوم الحساب (فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل أكثر يماوصفنافبالله اكذاك أنت) وفيك هذه الاوصاف (انك لبعيد الشمه بالقوم وسأصف لك أحوالك أيها المفتون ضداً حوالهم وذلك المناتطفي عند الغني أي تعباو زعن الحدود (وتبطرف الرخاء) أي تكفر بالنعمة ولاتشكرها (وغرح عند السراء وتغفل عن شكرذي النعماء وتقنط عند الضراء وتسخط عند البلاء ولاترضى بالقضاء نعم وتبغض الفقر) اذا أقبل البك (وتأنف من المسكنة وذلك فخر المرسلين وأنت تأنف من نفرهم ) فقدوردالفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خدالفرس رواه الطعراني من حديث شداد بن أوس بسند ضعيف والعروف انه من كالم عبد الرجن بن زياد بن أنم وكذلك رواه ابن عدى في الكامل وسيأتى المصنف في كتاب الزهد والفقر فاماما اشتهر على الالسنة الفقر فدى وبه أفتخر فقد قال الحافظ أبن عرائه موضوع لاأصل له (وندخوالمال وتجمعه خوفامن الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة البقين بضمانه وكفي با اثماوعساك تجمع المال لنعيم الدنياو زهرتها وشهوتها ولذاتها ولقد بلغنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم) رواه المزار من حديث أبي

مرارتها وزهدواني نعمها وزهرانهافهالله أكذلك أنت ولقد بلغناأنههم كانوا اذا أقبلت الدنيا علمهم حزنوا وقالوا ذنك علت عقويته من الله أهمالي واذا وأوا الفقرمقسلا فالواميحما يشعارالصالحين وبلغناان بعضهم كأناذاأ صيروعند عباله شي أصبح كثيبا ويذا واذا لم يكن عنسدهم شي أصبع فرحامسر ورافقيله انالناس اذالم بكن عندهم شئ حزنواواذا كانءندهم شئ فرحوا وأنت لست كذلك فالانفاذا أصعت وليس عندهمالي شي فرحث اذكان لى يرسول الله صلى اللهعليه وسسلم اسوةواذا كأن عند عدالى شي اغتممت اذلم يكن لى با المحداءوة و بلغناانم م كابوااداساك بهرسم سبيل الرناء حزنوا وأشفةوا وقالوا مالناوللدنيا وماتراد بهاف كأنهدم على جناح خوف واذأ سلك بهادييل البسلاء فرحوا واستبشروا وقالوا الات تعاهدنار بنافهذهأحوال السلف وتعتهدم وقبهمن

الفُضل أكثرها وصَفناف الله أكذاك أنت انك ابعد الشبه بالقوم وسأصف الك أحواك أم المفتون هريق مدالا حواله مدال الفي وتبعض الفقر وتأنف من المسكنة وذلك فرالم سلين وأنت تأنف من فرهم وأنت تدخوالم الوتجمعه خوفا من الفقر وذلك من سوء الفائن بأله عرف و جلوقالة المقدين بضمانه وكفي به المحاوقة الذيا وزهر جماوة المشروا تم الله النام المنافقة من المنه والمقال المنه والمنافقة ولقد بلغنا أن رسوف الله صلى الله والمشرارا من الأمنى الذي المؤمن النافيم فريث على النافه من المنافقة والمنافقة والمنافقة

و بلغناأن بعض أهل العلم قال أيجى عوم الفيامة قوم بطابوت حسنات لهم فيقال لهم اذهبتم طيبات كم في حياتكم الدنماواس شعم ما وأنت في غفله قد حومت نعيم الا تحرة بسبب نعيم الدنما في الها حسرة ومصيبة نع وعسال تجمع المالة كاثر والعاووا افخر والزينة في الدنماوقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكاثر أولاتفا خولتي الله وهو عليه غضبان وأنت غيرمكترث (٢١٩) عما حل بلتمن غضب ويك حين أردت

التكاثر والعاون مروعسال المكثف الدنماأحب المك من النقلة الى حوارالله فانت تكره لقاءالله والله للقائك أكره وأنتف غفلة وعساك تأسف عملى مافاتكمن عرض الدنما وقسد للغنا أن رسول الله صلى الله عامه وسلم قال من أسف على دنما فاتله اقتر بمن النارمسارة شهر وقبلسنة أنت تأسف على مافاتك غـ بر مكترث بقربك من عذابالله نعرولعاك تخرج من دينك احمانًا لتو فردنماك وتفرح باقبال الدنياعلك وترتاح لذلك سرورا مها وقد بلغنا أنرسول اللهصلي اللهعلمه وسلرقالمن أحب الدنماوسر ماذهب خوف لأخرة من قلبه و بالعنا أن بعض أهــل العلم قال انك تحاسب على النحزن على مافاتك من الدنيا وتحاسب بفرحك فى الدنما اذاقدرت علماوأنت فرخ بدنباك وقدسلبت الخوف نالله تعالى وعسالة تعيى باموردنماك أضعاف ماتعني المورآخرتك وعساك ثرى مصيبةك في معاصلة عون من مصبيتك في التقاص دنماك نع وخوفك من ذهاب

هر برة بسندضعيف بلفظ ان من مرارأ متى وقد تقدم في فصل ذم المال من أول هذا الكتاب (و بلغناأن بعض أهل العلم قال الحبىء وم القيامة قوم بطلبون حسنات لهم فيقال الهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياوا المتعتبه ا)روى مر بن عازم عن الحسن قال قال عربن الخطاب والله انى لوشنت الكنت من ألينكم طعاماوأرفكم عيشاولكن سمعتالله تعالى يقول عن قوم أذهبتم طيما تبكم فيحيا تبكم الدنيا الاتية و روى ابن قانع عن سالم مولى البي حذيفة قال يؤتى باقوام يوم القيامة معهم حسنات كالجبال حتى اذا د**نوا** وأشرفواعلى الجنةفردواان لانصيب لبكمفها (وأنت فىغفلة فدحومت نعيم الاستحرة بسبب تعيم الدنيا فيالها حسرة ومصيبة نعم وعساك تجمع المال للتكاثروا اعاووا افمغروالن ينةفي الدندا وقد باغناأنه من طلب الدنيالم كائر أوليفاخر بم القي الله وهوعلمه غضبان )وهوقطعة من حديث أبي هر مرة أوله من طلب الدنيا حلالااستعفافا عنالمسئلة وسعماعلي أهله وتعطفاعلي جاره بعثهالله نوم القمامةوو جههمثل القمرليلة البدرومن طلبها حلالامكا ترابها مفاخرا لتي الله عزوجل وهو علمه غضبان رواه أبوالشيخ فى النواب وأبو نعيم فى الحلية والبهر في في الشعب وقد تقدم في كتاب الكسب وآداب المعيشة (وأنَّت غير مكترث بماحل بكمنغضبالله حينأردت النكاثر والعاونم وعساك المكثفى الدنياأحب أليكمن النقلة الىجوارالله تعالى وأنت تكره لفاء الله تعمالى والله للقائك أكره ) ففي الخبر من احب لقاء الله تعمالي أحب الله لقاءه ومن كره لقاءالله كره الله لقاءممتفق عليهمن حديث عبادة بن الصامت ومن حديث عائشة ومن حديث أبيموسى (وأنت في غفلة وعساك تأسف على مافاتك من عرض الدنما وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسف على دنيافا تنه أفترب من النارمسافة سنة) قال العراقى روينا في كتاب القربة لابى حفص العسكى منروا يه عمر وبن تعبيب عن أبيه عن حد وقال مسيرة ألف سنة واسناده ضعيف ورويناه في الجزء الثاني عشرمن فوائد الخلعي من هذا الوجه اه قلت وهوفي مشيخة أبي عبدالله الرازي هكذا بزيادة ومن أسف على آخرة فاتتسه اقترب من الجنة مسافة ألف سنة (وأنت تأسف على مافاتك) من الدُّنيا (فيرمكترث بقربك من عذاب الله فعروا هاك تخرج من دينكُ أحيانا لتوفير دنياك) أي لتكشيرها (وتفرح باقبال الدنيا عليك وترتاح لذلك سرورابها وذد بلغنا أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قالمن أحب الدنيا وسربها ذهب خوف الآخرة من قابه) قال العراقى لمأجده الابلاغاللحرث بن اسد كاذ كروالصنف عنده (و بلغناان بعض أهل العلم قال انك محاسب على التحرِّن على مافاتك من الدنيا ويحاسب بفرحك فىالدنيا اذاقدرت عامها وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الخوف من الله نعالى وعساك تعنى بامو والدنيااضعاف ماتعني بامورآ خرتك وعسآك ترىأن مصيتك في معاصيك أهون من مصيتك فانتقاص دنياك نعرو خوفكمن ذهاب مالك أكثرمن خوفك من الذؤب وعساك تبدل الناس ماجعت من الاوساخ كلها للعلو والرفعة في الدنيا وعسال ترضى المخلوقين بمساخط الله تعالى كيما تمكرم وتعظم ويحلنفكان احتقاراته لك في القيامة أهون عليك من احتقار الناس ايال وعسال تتخفي من الخاوقين مساويك) وعيو بك (ولا الصحارث باط الدع الله على فهافكان الفضعة عند الله أهون علىكمن الفضيحة فى الناس وكان العبيد أعلى عندل قدر امن الله تعالى الله عن جهاك فكيف تنطق عند ذوى الالباب وهذه المثالب) أى الفالج والمعائب موجودة وفيك أف الدمناونا بالاقذار تحتيم عال الابرار هم الهمات

مالك أكثر من خودك من الذنوب وعسال تبذل الناس ماجعت من الاوساخ كالهائعاو والرفعة في لدند ابعدال ترضى الخاوة ين مساخط الله تعالى كي القيامة أهون عليك من احتفار الناس الأوعسال تخفي من الخاوة بن عمالي كي القيامة أهون عليك من الفضحة عند الناس في كان العبيدا على عندل قدرا مساويك ولا تمكرت باطلاع الله علي في الفضحة عندالله أهون عليك من الفضحة عند الناس في كان العبيدا على عندل قدرا من الله تعالى الله وعمل الله المناب وهذه المثالب فيك أف المتلوث بالاقد ذار و نعتم عمال الابرارهمات همات

ماأ بعدك عن السلف الاخدار والله لقد بلغى الم مكانوا في الحلهم ازهد منكم في اخرم عليكم ان الذى لاباس به عند كم كان من الوبقات عندهم وكانوا الرائة الدغيرة أشد استعظاما منكم لكائر العاصى فليت أطيب مالك وأحله مثل شبات أمو الهم وليتك أشفقت من سيئاتك كائر الفارهم وليت اجتهادك في العبادة على مثل فتورهم ونومهم وليت جيع حسناتك مثل واحدة من سيئات م وقد بالغنى عن بعض الصحابة أنه قال غنيمة الصديقين ما فالم من الدنيا وم متهم ماز وى عنهم منها فن لم يكن كذلك فليس معهم في الدنيا والمعهم في العلق عند الله فليس معهم في الدنيا والمعهم في العلق عند الله فليس معهم في الدنيا والمعهم في العلق عند الله

ماأبعدك عن السلف الاخيار والله لقد بلغني انهم كانوافيماأ حل لهم أزهدمنكم فيماحيم عليكم) رواه صاحب القوت عن الحسن قال رأيت سبعين بدريا كانوا والله فيما أحل لهم أزهد منكم فيما حرم عليكم (ان الذي لا بأسبه عندكم كان كالمو بقات) أى الكبائر المهلكات (عندهم وكانوا للذلة الصغيرة أشد استعظامامنكم لكاثر المعاصى فليت أطيب مالك وأحله مثل شبهان أموالهم وليتك أشفقت من سياتتك كاأشفقوا على حسناتهم أن لا تقبل ليتصومك على مثال فطارهم وليت اجتهادك ف العبادة على مثال فتورهم ونومهم ولبت جميع حسناتك مثل واحدة من حسناتهم وقد بلغني عن بعض الصحابة أنه قال غذية الصديقين مافاخ ممن الدنيا وم متهم مازوى عنهم منها) أى أخروا بعد (فن لم يكن كذلك فليس معهم في الدنياولامعهم في الا خرة فسحان الله كم بين الفريقين من التفاوت فريق خيار الصحابة في العلوء ندالله تعالى وفريق أمثالكم في السفالة أو يعفو الله الـكريم بفضله و بعدفان زعت انك متأس) أي مقتد (بالصابة بجمع الاموال للتعنف والبذل في سبيل الله تعالى فقد مرأ مرك و يحك هل تحدمن الحلال في دهرك كأوجدوافي دهرهم أونحسب انك محتاط فيطلب الحلال كاحتاطوا لقد بلغني ان بعض الصعابة قال كنا ندع سبه ين بابامن الخلال يخافة أن نقع في باب من الحرام) تقدم في كتاب الخلال والحرام روى صاحب الخلية ون طريق عباس بن خليد عن أبي الدرداء ٧ أن يترك العبد بعض ما برى أنه حال خشمة أن يكون حراما (أفتطمع من نفسك في مثل هذا الاحتياط لاورب الكعبة ماأحسبك كذلك و بحك كن على يقين ان جمع المال لاعمال البرمكرمن الشيطان) واستدراج (ابوقعك بسبب البرفي اكتساب الشهات المروجة بالمحتوا لحرام وقد بلغنا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن اجترأ على الشمات أوشك أن يقع في الحرام) متفق عليهمن حديث عبد الرحن بن بشير نحوه وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام أول الحديث (أيهاا المرو واماعلت انخوفك من اقتحام الشهات أعلى وأفضل وأعظم اقدرك عندالله من اكتساب الشبهات وبذلهافي سبيل الله وسبيل البربلغناذلك عن بعض أهل العلم قال لأن تدعدرهما واحد انخافة أن لا مَن ونحلال فيراك من أن تتصدق بألف دينار من شهة لاندرى أيحل الناملا) تقدم في كتاب الحلال وألحرام (فانزعت انك أنقى وأورع من أن تتلبس بالشهات واعما تحمع المال رعما الحلال البذل في سبيل الله و يحك ان كدت كازعت بالغافى الورع فلا تتعرض للعساب فان خمار الناس خافوا المساءلة) بين يدى الله تعالى (بلغناان بعض الصابة قالمايسرني أن أكنسب كل يوم ألف دينار من حلال وانفقه في طاعةاته ولم يشغاني الكسب عن صلاة الجاعة قالوا ولمذلك رحلنالله قاللاني عنى مقام وم القدامة ف قول عبدى من أن كسبت وفي أي شي أنفقت ) روى نحوه من قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبو نعيم فى اللية حدثنا أبوعرو بن حدان حدثنا أحدين أبراهيم بن عبد الله حدثنا عربن زرارة حدثه الحاربي عن العلاء بن السبب عن عرو بنمرة قال قال أبو الدرداء بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاحر فاردت أن تجنمع لى النجارة والعمادة فلم تحتمه ا فرفضت المجارة وأقملت على العمادة والذي نفس أبي الدرداء بهده

وفريق أمثالهم فى السفالة أو يعفوالله المكريم بفضله و بعدفائك أن زعت الك متأس بالصابة تحمم المال للتعفف والبذل فى سبيل الله فتدبرأ مراز ويحكهل تحد من الحلال في دهرك كا وحدوافي دهرهم أو فعسب انك محتاطفي طلب الحلال كماحناط والقدباغني أن بعض الصابة قال كا ندع سبعن بابامن الحلال يخانسةأن نقع فى بابمن الحرام أفتطمع من نفسات في مثل هذا الاحتماط لا ورب الكعبة ماأحسبك كذلك ويحمل كن غملي يقين أنجم الماللاعمال البرمكر من الشيطان لموقعك بسب المرفى اكتساب الشهات الممزوحة بالسحت والحرام وقديلغنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتراً على الشهات أوشك أن يقع فى الحرام أبها المغر ووأما المتأنخوفك من اقتحام الشيهات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشهات

وبذله افى سبيل الله وسبيل البربلغناذلك عن بعض أهل العم قال لأن تدع درهماوا حدا عنائلة وسبيل البربلغناذلك عن بعض أهل العم قال لأن تدع درهماوا حدا محافة أن لا يكون حلالا نبير لك من أن تتلبس بالشبهات والحالم عدم المناطقة عدم المناطقة والمناطقة والم

قهؤلاء المثقون كانوا في جسدة الاسلام والحلال موجود اديهم ثركوا المال وجلامن الحساب مخافة ان لا يقوم برالمال بشره و الشابة اية الامن والحسلال في دهرك مفقود تشكا المناف على الاوساخ ثم ترعم المان بحما المان الحلال و يحسك أن الحلال في معمو بعد فاو كان الحلال موجود الديك أما تخاف أن يتغير عند الغنى قلبك وقد بلغنا أن بعض المحماية كان يرث المال الحلال في تركه مخافة ان يفسد قلبه أفتط مع ان يكون قلبك أن يقمن قاوب المحماية فلا يزول عن شيء من الحق في أمرك وأحوالك (٢٢١) للن ظننت ذلك لقد أحسنت الفان

بنفسك الامارة بالسوءويجال انى لكناصم ارى لكان تقنع بالبلغسة ولاتجمع المال باعال البر ولاتتعرض العساب فانه الغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قالمن نوقش الحساب وذب وقال على مالسلام يوتى برحل ومالقيامة وقدحهم مالامن حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوايه الى النار وبؤى وحل قد جممالا من حلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوابه الى النار و يوتى ر حل قد جم مالا من وام وأنفقه في حلال فيقال اذهبوا به الى النار وبؤتى برجل قدجه مالا من حلال وأنفقه في حلال فيقال له قف لعلك قصرت فى طلب هددا بشي مما فرضت على المن صلائلم تصلها وقتها وفرطت في ي من ركوعها ومعودها ورضوئها فيقول لابارب كسبت منحلال وأنفقت ف-الالولم أضمع شيأي فرضت عملي فمقال لعال اختلت في هذا المال في شي

ماأحبان لى البوم حانونا على باب المسجد لا تخطئني فيه صلاة أربح فيه كل يوم أربعين دينارا أوأ تصدق بها كلهافى سديل الله قيل له يا أبا الدرداء وما تسكر ومن ذلك قال شدة الحساب ورواه محدبن الجندا المارعن الحاربي فقال عن عروبن مرة عن أبيه وروا خيفة عن أبي الدرد المنحوه وروى أحدف كتاب الزهدومن طريقه أنونعم قال حدثناء بداله دحدثنا عبدالله بن يحى حدثنا أبوع بدربه قال قال والدردا عما يسرني أن أقوم على الدرج من باب المسجد فارجع وأشترى فاصب كل يوم ثلاثما أنقد ينار اشهد الصلاة كالهافي المسحد ماأقولان اللهام يحل البيع ويحرم الرباولكن أحبأن أكون من الذين لاتلهم معارة ولاسع عن ذكر اللهومن طريق محمد بنواسع ان أباالدرداء كثب الحسلمان وياأخي منلي ولك بان نوافي يوم القيامة ولا نخاف حساما (فهؤلاء المتقون كانوا فيجدة الاسلام) أى في أوله ونشاطه (والحلال مو جودلد بهم تركوا المال وجلامن الحساب مخافة أن لا يقوم خبر المال بشره وانت ثفالة الامة ) أى رذالتها (والحلال في دهرك مفقود تشكالب على الاوساخ) وهي أعراض الدنبا (ثم نزعم انك تجمع المال من الحلال و يحك و نن الحلال فتجمعه وبعدفاو كان الحلال موجود الديك أماتخاف أن يتغير عدد الغني قلبك عاكان عليممن الاقبال على المعرفة (وقد بلغنا أن بعض الصحابة كان رث المال الحلال فمتركه مخافة أن يفسد قليه) رواه صاحب القوت عن الحسن قال كان أحدهم بعرض له المال الحلال فيقول لا عاجة لى به أخاف أن مفسد على قابي (أفتطمع أن يكون قلبك أتقي من قاوب الصحابة فلاتزول عن شي من الحق في أمرا وأحوالك) هذالانكونو (لنن ظننت ذلك لقد أحسنت الفان بنفسك الامّارة بالسوء) وتبرآتها (ويعك الى الناصم أرى لك ان تقتُّنع بالبلغة) من العيش (ولا تجمع المال لاعمال البر) فتركان له آثر (ولا تتعرض للعساب فانه بلغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب) متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (وقالصلى المه عليه وسلم يؤتى بر جل بوم القيامة وقدجه عمالامن والفقه فاحرام فيقال اذهبوا بهالى النارويؤن برجل) آخر (قد جمع مالا من حلال وأ الفقه في حرام فيقال اذهبوايه الى النارف وتى رجل) آخر (قدجم مالامن حلال وأنفقه فى حلال فيه لله قف لعلك فصرت في طلب هذا بشي عما فرضت علمك من صلاقالم تصلها لوقتها وفرطت في من ركوعها ومحودهاو وضوتها فعقول لامارب كسبت من حلال وأنفقت ف- للالولم أضيع شيأ ممافرضت على فيقال العلا اختلت في هذا المال من الاختيال وهوالتركم (في شئ من مركب أوثو ب باهيت به فيقول لايارب لم أختل ولم اباه في شئ فيقال لعاك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربى والميثابي والمساكين وابن السبيل فيقول الأيارب كسيت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضمع شمأ عما فرضت على ولم أختل ولم أباه ولم أضبع حق أحد أمرتني أن أعطيه قال فحى عأولئك فعاصمونه فيقولون بارب أعطيته وأغنيته وجعلته بين أظهر ناوأمرته أن يعطينافان كأن اعطاهم وماضيع مع ذلك شيأمن الفرائض ولم يختل في شئ فيقال فف الآن هات شكر كل نعمة انعمتها عليكمن أكلة أو شربة أولقمة أولذة فلايز البسئل) قال العراقي الديث بطوله لم أقف له على أصل (و يحك فن ذا الذي يتعرض لهذه الساءلة التي كانت لهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام

من مركب أوثوب باهمت به فية وللابار بلم ختل ولمأ باه في شئ نيقال لعلائم بعت حق أحدد أمر تك أن تعطيه من ذوى القر بحوالمنامى والمساكين وابن السيل فية وللا يارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شئا تمافرت على ولم أختل ولم أماه ولم أضيع حق أحد أمر تنى ان أعطيه قال في عناوا كان أعطاهم وما أمر تنى ان أعطيه قال في عناوا من في قولون بارب أعطيته وأغنيته وجعلته بن أظهر ناوأمر به التعطينا فان كان أعطاهم وما صيع معذلك شيئا من الفرائض ولم يعتل في شئاف مقال قف الإتنهات شكر كل نعمة أنعمة اعليك من أكلة أوشر به أولاة وفلا بوالدسال وعل في ذا الذي يتعرض لهذه السالة التي كانت الهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام

بالحقوق كالهاوأدى الفرائض بعدود هاحوسب هذه المحاسبة فكمف ثرى يكون خال أمث النا الغرق فى فتن الدنها وتخاليطها وشهرائه اوشهوانها وزينتها ويعلنا للحراء المرمن كسب وزينتها ويعلنا لاجل هذه السائل (٢٢٢) في مخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منهاوع الوابانواع العرمن كسب

بالحقوق كلها وادى الفرائض بحدودها حوس هذه الحاسبة فكمف ترى يكون حال مثالنا الغرقى فاقتن الدنياوتخاليطها وشهاتها وشهواتها وزينها وعكالحل هذه المساعلة يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنيا) ويطمئنوا البها (فرضوا بالكفاف منها وعملوا بانواع البرمن كسب المال فلك ويحك بمؤلاء الاخمار اسوة فان أبت ذلك ورعت انك بالغ فى الورع والتقوى ولم تعمع المال الامن حلال برعك المعفف والبدل فىسبيل الله ولم تدفق شيراً من الحلال الابعق ولم يتغير بديب المال قابك عابعب الله )و رضاه (ولم تسخط الله في شئ من سرائرك وعلانبتك ويحل فان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينبغي لك أن ترضي بالبلغة ) من العيش (وتعترل ذوى الاموال إذا وقفوا للسؤال وتستبق مع الرعيل الاول ) والرعيل طا ثفة من الجيش (فرزمرة الصطفى) صلى الله عليه وسلم (لاحبس عليك) ولاوقوف (للمساعلة في الحساب فاما سلامة واما عُطاب) أى هلك (فانه لغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل صعاليك المهاجرين) أى فقراؤهم (قبل أغنياتهم الجنة بخمسمائة علم) قال العراقي رواه النرمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي معبد بلفظ فقراءمكان صعاليك ولهما وللنسائي فى الكبرى من حديث أبي هر مرة بدخل الفقراء الجنة الحديث ولمسلم منحديث عبدالله منعروان فقراءالمهاحرمن يسبقون الاغشاء الىالجنة باربعين خويفا انتهى قلت حديث أني هر رة الفظه مدخل فقراء المسلمن الجنة قبل أغنيائهم بنصف وم وهو خسما ته عام هكذار واه أحدوالترمذى وحسنهوا بنماحه وهوفي الحلمة بلفظ بيوم كأن مقداره ألفعام وقال المؤمنين بدل المسلمن وفى واية له يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الاغنياء بخمسما تقعام وروى الحكيم من حديث سعيد بنعام ابن جذيم يدخل فقراء المسلين الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة سنة حتى ان الرجل من الاغنياء ليدخل في غارتهم فوخذبيده فيستخرج ورواه الطبراني في الكبير بلفظ ان فقراء المسلين يدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما وروى الديلي منحديث أبى برزةان فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم عقدار أربعن عاما حتى يتمنى أغنياء المسلمن وم القيامة انهم كانوافقراء فى الدنيا وان أغنياء المكفار ليدخلون النارقبل فقرائهم عقدارأر بعن عاما حتى يتمني أغنياء الكفار انهم كأنو افى الدنيا فقراء وفى سنده نفسع ت الحرثوهو متروك وفى الماب عن جار وابن عروابي الدرداء ولفظهم جمعايدخل فقراء المسلين الجنة قبل الاغنياء أربعين خريفا فديث جارعند أحدوعبد بنحيدوالنرمذى وحديث ابنعر وأبى الدرداععند الطبرانى فىالكبير وروى أحد عن رجال من الصابة بلفظ يدخل فقراء المؤمنين الجبة قبل أغنيائهم بار بعمائةعام الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكاون والاسترون جثاة على ركبهم فيقول قبلكم طلبتي أنتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماذا صنعتم فيماأعطيتكم ) قال العراقي لم أراه أصلاقات روى ابوسعيد النقاش في كتاب القضاة من طريق عبدة بن عبدالرحيم المروزى عن بقية حدثنا سلة بن كاثوم عن أنس رفعه يؤتى بالحيكام نوم القيامة في قضى وتعدى فبقول أنتم خزان أرضى ورعاء عبيدى وفيكم بغيني فساق الحديث وفيه فيقول انطاءفو المهم فسدوام مركنا من أركان جهنم وعبدة قال أبود اودالا أحدث عنه وسلة شامي ثقة وبقية روايته عن الشاميين مقبولة وقد صرحى هذاالديث بالتحديث (وبلغناان بعض أهل العلم قال مابسرني انك حرالنم ولاأ كون في الرعيل الاولمع محدصلي الله عليه وسلم وحربه )رواه صاحب القوت عن سعيد بن عام عن حذيم رضي الله عنه نعوه (ياقوم فاستبقوا السباق مع المخفين في زمرة المرسلين وكونواوجلين) أى خائفين (من المخلف والانقطاع عُن رسول الله صلى الله علمه وسلم كاوجل المتقون لقد بلغني ان بعض الصحابة عطش فاستسقى أى طلب

المال فالدو عملنه ولاء الاحمار اسوةفات أستذلك وزعت المتالغ فى الورع والتقوى ولم تحمع المال الامن حلال وعلى التعلف والبذل فىسنبل الله ولم تنفق شامن الحلال الاعقولم يتغدير بسبب المال فلدك عما عب الله ولم تسخط الله فىشىمن سرائرل وعلانيتك ويعمل فان كنت كذلك واست كذلك فقد بنبغى اك أن ترضى بالبلغة وأعترل ذوى الامواله ذاوقفوا السؤال وتستبق مع الرعمل الاول في زمرة المطافي لاحبس علياك المسألة والحساب فاماسلامة واما عطب فانه للغنا انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال ودخل صعاليك الهاحرين قبل أغنمائهم الحنة عمسانة عام وقال علمه السلام مدخل فقراءالمؤمنين الجنة قبال أغنياتهم فيأكاون ويثمتعون والآخرون جثاةعلى ركبهم فمقول قبلكم طابتي أنتم حكام الناس وماوكهمفاروني ماذا صنعتم فماأعطستكم و للغنا أن بعض أهل العلم قالماسرني انالي حرالنع ولاأ كون فى الرعمل الاول مع عد عليه السلام وحريه ياقوم فاستبقوا السباقمع

المخفين فى زمى ةالمرسلين عليهم السلام وكونوا وجلين من المخلف والانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و جل المتقين لفد بلغني أن بعض العجابة وهو أبو بكر رضى الله عنه عطش فاستسق

فالى بشرية من ماء وعسل فلماذا قد منعقد العبرة ثم بكر وأبكر ثم مسح الدمو عن وجهه و ذهب ليتكلم فعاد فى البكاء فلما أكثر البكاء قيل لدفع عن نفسه له أكل هذا من أجل هذه الشرية قال نع بدنا أناذات يوم عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ومامعه أحد فى البيت غيرى فعل بدفع عن نفسه وهو يقول الدلم عنى فقلت له فدال أبى وأبى ما أرى بين بديك أحدا في تخاطب فقال هذه الدنما تطاولت الى بعنقه أو رأسها فقالت لى يامجد خدنى فقلت البك عنى فقالت ان تنج منى يامجد فالله لا ينجو منى من بعدك فاتحاف أن تدكمون هذه قد لحقتنى تقطعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من حلال و يحك الله عليه وسلم شربة من حلال و يحك

أنت في أنواع من النحم والشهوات من مكاسب السحتوالشماتلاتخشي الانقطاع أفالذماأعظم حهاك وتعلقان تخلفت في القدامة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم محمد المصطفي لتنظيرت الى أهوال خوعت منهاالملائكة والانساء ولئن قصرتعن السماق فلمطولن عليك اللعاق ولئنأردت المكثرة لتصيرت الىحساب عسسيرولئنلم تقنع بالقليل لتصيرت الى وتوف طـو بلاومراخ وعويل والمنارضيت باحوال المخافن لنقطعنءن أصحاب المسن وعدنرسولرب العالمن ولتبطئ عن نعيم المتناعمين والمنافات أحوال المتقن لتكوننمن لحتسن فيأهوال ومالدين علىك فتدر و يحكما سمعت وبعد فانزعت اللفى مثال خيارالسلف قنع بالقليسل زاهدق الحلال بذول لمالكمؤثرعلي نفسك لاتخشى الفهر ولاتدخر بسألغدك مبغض التكاثر

(فأنى بشربة من ماء وعسل) أى ماء تمزو جيالعسل (فلماذاقه خنقته العبرة ثم بكي وأبكى) الحاضرين (ثممسم الدموع عن وجهموذهب ليتكلم فعادف البكاء فازال يمكر حتى مسم الدموع عن وجهموذهب فتكام فعادف البكاء فلماأ كثراليكاء فالوا كلهذامن أجل هذه الشربة قال أعمينا أنابوماعندرسول الله صلى الله عليه وسلم ومامعه أحد فى البيت غيرى فعل يدفع عن نفسه ويغول البلغيني فقات له فداك أبي وأمىماأرى بين بديك أحدافن تخاطب فالهذه الدنيا تطأولت الى بعنقهاور أسها فقالت لى بامجد خذني يفلت المك عنى فقالت ان أنم منى المحد فانه لا يتعومني من بعدلة فأخاف ان تكون هذه قد لحقتني تقطعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال العراق رواه البزار والحاكم من حديث زيد بن أرقم قال كاعندابي بكرفدعا بشراب فانى بماء وعسل الحديث قال الحاكم صحيح الاسناد قلت بلضعيف وقد تقدم قبل هذا الكتاب انتها عقلت وكانه يشسيرالى أن في سند وعبد الواحد بن ريد حد تناأسلم عن مرة الطبيب عن ريد ابنأرقم وعبدالواحدين بدقال البخارى والنسائي متروك وأخرجه أبونعيم في الحلية من هذا الوجهوة تقدمساته وندروى نحوذلك عنعر رضيالله عنه رواه جعفر بن سليمان عن حوشب عن الحسن قال أتىعر بشربة عسل نذاقها فاذاماء وعسل فقال عزلوا عنى حسابها اعزلو اعنى مؤنتها وقد تقدم أيضا و بروى عن عرائضا الله قال لولا مخافة طول الحساب لامرت يحمل يشوى لنا في التنور ( ياقوم فهؤلاء الاخيار بكوارجلاان تقطعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من حلال و يحك انت في أنواع النحر والشهوات من مكاسب السحت والشهات لاتحشى الانقطاع اف لكما أعظم جهلك ويحلفان تحلفت في القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محد المصطفى لتنظرن الى أهوال) أى شدائد (حزعت منها الملائكة والانبياء)عليهم السلام معجلالة قدرهم (ولئنقصرت عن السباق فليطولن عليك اللحاق ولئن أردت الكثرة)من أعراض الدنيا (لتصيرن الىحساب عسيرولئن لم تقنع بالقليل)من الدنيا (لتصيرن الى وقوف طويل) بين مدى رب جليل (وصراخ وعويل وللن رضيت باحوال المخافين لتنقطعن عن أصحاب المن وعن رسول رب العالمين ولتبطئ عن نعيم المتنعمين) في دار النعيم (ولنن خالفت أحوال المتقين لتسكون من المستبسين في أهوال بوم الدين تدير و يحل ماسمعت ) واجعله في تامو رقلبك الرشد (و بعدفان رعت انك في مثال خيار السلف قنع بالقليل وأهد في الحلال بذول لمالك أى كثير البذل له (مُؤثر على نفسك لا تخشى الفقر ولاتدخرشيأ لغدك مبغض للتكاثروا لغنىراض بالفقرو بالبلاءفرج بالقلة والمسكنة مسرور بالذل والضعة كاره لاعاد والرفعة قوى فى أمرك لا يتغير عن الرشد قلبك قد حاسبت نفسك فى الله و احكمت المورك كالهاعلى ماوافق رضوان الله ولن توقف في المساعلة ولا يحاسب مثلث من المتقين وانحاتجه م المال الحلال للبذل فىسبيل اللهو يحلئانها المغر ورفتد يرالامر واحسن النظر اماعلمت انترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب للذكر والتذكر وألفكر والاعتبار اسلم للدين وأيسر للعساب وأخف للمساءلة وآمن من روعات القيامة واحزل للثواب وأعلى لقدرك عندالله اضعافا بلغناءن بعض العصابة انه قال لوأن رجالافى حرودنانبر

والغنى راض بالفقر والبلافر حبالقلة والمسكنة مسرور بالذل والضعة كاره العاووالرفعة قوى فى أمرك لا يتغيرى الرشد قلبك قد حاسبت ففسك فى المسكنة مورك كلها على ماوا فقرضوان الله ولن توقف فى المسألة ولن يحاسب مثلك من المتقدين والما تحمع المال الحلال البذل فى سبيل الله و يحك أيم المغرو وفتد برالامر وأمعن الفرأ ما علت أن ترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب الذكر والتذكر والتذكر والنذكر والناخذا في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنا

يعطيهاوالا خويذكرالله لكان الذاكر أفضل بهوستل بعض أهل العلم عن الزجل يجمع الماللاعمال البرقال تركه أمر به و بلغناأن بعض خيار التا بعين سئل عن رجلين أحدد هما طلب الدنيا حلالافاصابها فوصل بها رجه وقدم النفسه وأما الا خوفانه جانبها فلم يطلبها ولم يتناولها فاجهما أفضل قال بعيد والله ما ينهما الذي الفضل كابين مشارق الارض ومغاربها و يحك فهذا الفضل الثبت الدنيا على من طلبها والثبي في العاجل ان تركت الاشتعال بالمال ان ذلك أروح لبدنك وأقدل العبك وأنع العيشك وأرضى لبالله وأقل لهمومك في اعدرك في جدع في العاجل ان المال في المال في المال وأنت بترك الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاحتمع الله المال وأنت بترك الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاحتمع الله المال وأنت بترك الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاحتمع الله المال وأنت بترك الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاحتمع الله المال وأنت بترك الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاحتم عالله الموافقة المال وأنت بترك الله أفضل من بذل المال في المال المناب المال الموافقة المال المناب المال المناب المال المال المال المال المالية المالة المالية المالية

إ بعطيها) للمعتاجين ( والا تنويذكر الله لـكان الذاكر ) لله (أفضل) وهذا قدر وي من فوعامن حديث أبي موسى الاشعرى بلفظ لوان رجلا في حرو دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر أفضل رواه ابن شاهين فى الترغيب فى الذكر وفيه جابر أبو الوازع روى له مسلم وقال النسائي منكر الحديث (وسلل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع الماللاع الاالر قال تركه الربه) رواه صاحب القوت عن الحسن (و بلغذان بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالافاصاب افوصل بمارحه وقدم لنفسه وأما الا خرفانه جانبها فلم يطلبها ولم يبذلها فابهما أفضل قال بعيد واللهما بينهما الذي جانبها افضل كإبين مشارق الارض ومغاربها)ر واصاحب القوت عن الحسن (ويعل فهذا الفضل الثبترك الدنياعلى من طلبه اواك فى العاجل انتركت الاشتعال بالمال انذاك اروح لبدنك أى أكثر راحته (وأقل لتعبك وأنعم العيشك وأرضى لبالك) أى لسرك (وافل لهمومك فماعذوك في جمع المال وانت بترك المال أفضل ممن طلب الماللاعال البرنع وشغلك بذكرالله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاجتمع لكراحة العاجل) أى الدنيا (معالسلامة والفضل في الاَّجل) أي الاَّخرق (وبعد ذاو كأنُّ في جمع المَّال فضل عظيم لُوحب عليك في مكارم الاخلاق أن تناسى) أى تقتدى (بنبيك) صلى الله علميه وسلم (اذهداك اللهبه) من الضلالة (وترضى عَااختار) هو (النفسه من مجانبة الدنيا) واعراضها والقناعة منبا بالكفاف والبلغة (ويحل لُدَيرِما ٥٩٠٠) تُرشد (وكن على يقين ان السعادة والفوز في مجانبة الدنيا) والاعراض عنها (فسرمع لواء الصطفى) صلى الله عليه وسلم (سابقًا الى جنة الماوى فانه بلغنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سادات المؤمنين في الجنة) أيروساؤهم فيها (من اذا تغدى لم يجدعشاء واذا استقرض لم يجدقر ضاوا يسله فضل كسوة الامانوار به ولا يقدر على أن يكتُسب ما يغنيه عسى معذلك و يصبح راضياعن ربه فاوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) قال العراقي عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من رواية أبي حازم عن أبي هر برة مختصرا بافظ سأدة الفقراء في الجنة الحديث ولم أره في معاجبهم الطبراني اله قلت ولعله في مكارم الاخلاقاله (الايا أنحي فتي جعت هذا المال من بعد هذذا البيان فانكمبطل فيميا ادعيت انكالبر والفضل تجمعهلاولكنك خوفامن الفقرتجمعه وللتنع والزينة والتكاثروالفغر والعلو والرياء والسمعة والتعظيم والشكرمة تحمعه نمتزعمانك لاعمال البر تجمع المال ويحسك راقب الله واستع من دعواك أيها المفرورو يجل أن كنت مفتونا بحب المال والدنيا فسكن مقرا) في نفسك (ان الخير والفضل في الرضا بالبلغة) من العيش (ويجانبة الفضول) وتقد عها بين يديك (الحروكن عندجم المال مزر ياعلى نفسك معترفا باساءتك وجلامن الحساب فذلك نجى الدواقرب الى الفضل من طاب الحج ) والادلة ( لجيع المال اخواني اعلمواان دهر الصحابة كان الحلال فمهمو جودا وكانوامعذلك منأورع الناس وأزهـدهمنى الباح لهم)كاهومعر وف لنسبرسيرتهم (ونحن فىدهر الحلال فيه مفقود وكيف لنامن الحلال بمبلغ القوت وسترالموره)وكن يوارى (فاماجم عالمالف دهرنا

راحة العاجلمع السلامة والفضل في الاستحل و بعد فلوكان فيجم المال فضل عظام لوجب علمك في مكارم الاخلاق انتتأسى بنبك اذهداك الله به وترضى ما اختارهانفسسهمن مجانبة الدنيا ويحك تدوما سبعت وكن على بقن ان السعادة والقورق بجانية الدنيافسر مع لواء المصطفى سابقا الى حندة المأوى فانه للعناان رسولالله صلى الله علمه وسلم قالسادات الومنن في الجندة من اذا تفدى لم يحدعشاءواذا استقرض لم يحد قرضاوليس له فضل كسوة الامانواريه ولمبقدر على ان كتسب ما مغنسه يمسى معذلك ويصبح رأضيا ەن رىدفاولئىلىم الذىن أنع الله علمهم من النيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسسن أولئك رفيقا ألاياأخي متى جعت هذا المال بعدهذاالسان فانكم طسل فماادعت أنكالبر والفضل تجمعهلا واكنك لخوفامن الفسقر

تجمعه والمتنع والزينة والتكاثر والفخر والعاو والم ياء والسمعة والتعظم والتكرمة تجمعه ثم تزعم المكلاع الالبرتجم علمال فاعاذنا ويتحك والقب والمنطقة والمنطقة

فاعاذناالله وا ياكممنه و بغدفا بن لنابمثل تقوى الصابة وورعهم ومثل زهدهم واحتماطهم وأين لنامثل ضمائرهم وحسن نياتهم دهمنا و رب السماء بادواء النفوس وأهوا تماوعن قر بب يكون الو رود فياسعادة المخفين يوم النشوروخ بنطو بلاهل النكائر والتفاليط وقد نصت لكم ان قباتم والقابلون لهذا قليل وفقنا الله والكراكم لكل خبر برحته آمين «هذا آخر كلامه وفيه كفاية في ظهار فضل الفقر على المغنى ولا من يدعليه و يشهد الذلك جيم الاخبارالتي أو ردناها في كتاب ذم الدنياوفي كتاب الفقر (٢٠٥) والزهدويشهد له أيضاماروى عن أبي

المامة الماهلي ان تعلية ن حاطب قالمارسدول الله ادعالله ان رزقيمالاقال بانغلبة قليل تؤدى شكره خبرمن كثبر لاتطبقه قال بارسسول الله ادعالله أن ير رقى مالاقال بالعلبة أما النَّفَى أسوة أما ترضيان تكون مثل ني الله تعالى أماوالذى الهسى بيددالو شئت ان تسدرمعي الجمال ذهما وفضمة اسارت قال والذى بعثكمالحق نسالتن دعوت الله أن و رقني مالا لا عطى كلذىحقحقه ولادهلسن ولأفعلسن قال رسولالله صلىالله علية وسلم اللهمارزق تعليةمالا فانخسذ غنما فنث كأينو الدود فضافت علىه المدينة فتنعىءنهاف نزل واديامن أرديتها حيجعل سلي الظهدروالعصرفي الحماعة ويدعماسواهما غمغت وكـ ثرت فتنحى حتى ترك الجماعة الاالجعة وهي تنمو كاينوالدود حي ترك الجعة وطفيق ياقي الركان وم الجعة فيسألهم عن الاحبار فى الدينة وسأل رسول الله

فأعاذنا اللهواياكم منذلك وبعدفاين لنامثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم وأين لنا مثل ضمارهم وحسن نباتهم دهمناورب السماء) جل وعز (بادواء النفوس) وأمراضها (وأهوائها وعن قريب يكون الورود فياسعادة المخفين) في حملهم ( يوم النشو روحزن طو يل لاهل التكاثروا التخاليط) فى الاموال (وقد نصت لكم ان قبلتم) نصى (والقا باون لهذا قليل لان الدنيا استهوتهم وأسرتهم) فلا يكادون يقبلون (ونقنااللهوايا كم لـكل خير برخته هذا آخر كادمه) أى كادم الحرث بن أسدالمحاسبي رجهالله تعمالى (وُفيه كفاية في المهارفضل الف قرعلي الغني ولامن يد عليه ويشهد الدلك) أيضا (جيم الاخبار )الواردة (التيأوردناهافي كتابذم الدنيا) وقد ســبني (وفي كتاب الفقروالزهد) كأَــيأنيّ (و مشهدله أيضاماروى عن أبي امامة) صدى بن عجلان (الباهلي) رضي الله عنه (ان علية بن حاطب) وهمار جلائمن الصماية أحددهما ثغلبة بنحاطب بنعرو بنصيدبن أمية بنزيد نمالك بنعوف بن عروبن عوف بن مالك بن الاوس الانصارى ذكره موسى بن عقبة وابن اسحق فى البدريين وكذاذ كره ابن الكاي وزادانه قتل باحدوالثاني ثعلبة بن حاطب أوابي حاطب الانصاري ذكره ابن اسحق فهن بني مسجد الضرار (قال يارسول الله أدع الله أن يردقني مالاقال ما تعليه قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه قال) ثم أناه فقال (يارسول الله أدع الله أن مرزقني مالافقال يا تعلبه أمالك بي أسوة أما ترضي ان تبكون مثل نبي الله أماوالذي نفسي بدده لوشئت ان تسترمني الجيال ذهبا وفضة لسارت قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالالاعطين كلذى حق حقه ولافعان ولافعان) يعني من صنائع المعروف والبرمن التصدق وغير ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزى تعلبة مالافاتخذ غفاففت) أى زادت و يورك في نسلها (كما ينمو الدود) اشارة الى المكثرة فان الدود يتوالد كثيرا (فضاقت علمه المدينة فتنحى عنها) بغنمه (فنزل واديامن أوديتهاحتي جعل يصلي الظهروالعصرفي الجماعة)مع النبي صلى الله عليه وسلم (ويدع مُاسواهما)لبعدالوضع (ثم غت و كثرت فتحيى)الى واد آخراً بعد من الاول (حتى ترك الصلوات في الجماعة الاالجمة وهي تنمو )وتكثر (كاينمو الدود) بعركة دعوته صلى الله عليه وسلم فاشتغل مها (حتى ترك الجعة) أىحضورها فىمسحد الجماعة لبعد المسافة أوالاشغال (وطفق يلقى الركبان) الممارين عليه (يوم الجعة فيسالهم عن الاخبار في الدينة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال مافعل تعلية بن حاطب فقيل يارسول الله انخذ عُمَّا فضاقت عليه المدينة) فرج الى الاودية (وأخبر بامره كله) وفي رواية فاخبر و بغيره (فقال ياو يَح تعلبة ياو يح تعلبة ياو يح تعلبة) ثلاث من الله (قال) الرادي (وأنزل الله تعالى خذمن أموا لهم صدقة تماهرهم وتزكيهم بماوصل علهم انصلاتك سكن أهم وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من جهينة ورجلا من بني سليم على ) قبض (الصدقة) من أرباب المواشي (وكتب لهم كتابا) بين فيه اسنان الابل والغنم (وأمرهما ان يخرجا فيأخذا الصدفقمن المسلين وقال لهـمامرابتعلبة بن حاطب و بفلان رجل من بني سلم وخذا صدقاتهما فرحاحتي أتبائعلمة فسألاه الصدقة وأقرآ مكتاب رسول الله صلى الله عايه وسلم) وفي رواية قال أروني كتابكم فنظرفه ( فقال ماهذه

وتركيهم بهاوصل عليه ما المسادة المتقين - ثامن صلى الله عليه وسلم عنه فقال ما فعل تعلية بن عاطب فقيل بارسول الله اتخذ غنما فضافت عليه المدينة وأخبر بامره كاه فقال باوج ثعلبة باوج ثعلبة باوج ثعلبة عالى وأنزل الله تعالى خذمن أموالهم صدة فتطهرهم وتركيهم بهاوصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وأنزل الله تعالى فوائض الصدقة فيعث وسول الله صلى الله عليه وسلم و حلامن جهيئة ورجلا من بنى سلم على الصدقة وكتب لهما كتابا بأخذا الصدقة وأمرهما ان يخرجا في أخذا الصدقة من المسلمين وقال مرابع علية بن عاطب و بقلان و جلمن بنى سلم وخذا صدقاتم ها فرجاحي أثبا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه

الاجزية ماهذه الاجزية ماهذه الاأخت الجرية انطاقاحتى تفرغاثم تعودا الى فانطلقا نحوالسليمي فسمع مرامقام الى خيار أسنان اله فعزلها الصدقة ثم استقبله حام افلارا وهافالوا (٢٠٦) لا يجب علىكذلك ومانر يدنا خذهذا منك قال بلى خذوها نفسي مماطيعة

الاحزية ماهذه الاحزية ماهدة الاأخت الجزية) وفي رواية أخية الجزية (انطلقاحتي تفرغا) من شأنكا (مُرْتُعُوداالى فانطلقا نحوالسلمي) وهوالرجل ألذى من بني سليم (فسمع مُ مافقام الى خيار اسنان ابله فعزلها الصدقة ثم استقبلهمام الحل أرأياها فالالايجب عليك هذا كفأنه من خيارا لاسنان (ومانريدان تأخذ هذامنك واغانأ خذمن وسط الاسمان (قال لي خذوه انفسي م اطبية )منشرحة (وانماهي لتأخذوها) وفى نسخة وانماهي لناخذوها (فلمافرغامن صدقاتهما رجعادي مرا أبثعلبة فسألاه الصدقة فقال أرونى كتابكما فظرفيه فقال هذه أخت الجزية انطلقاحتي ارى رأبي فانطلقاحتي أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلمارآهما قالياويح تعلبة قبلان يكاماه ودعالسلبيي بالبركة (فاخبراه بالذي صنع تعلبة وبالذي صنع السليمي فانزل الله في تعلمة) هذه الا من الم يات (ومنهم من عاهد الله المن أثاناً من فضله لنصدقن ولذ كمون من الصالحين فلماآ ناهممن فضله بخلوابه وتؤلو وهم معرضون فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوااللهماوعدوه وعاكانوا يكذبون وعندرسول اللهصلي المهعليه وسلم رجلمن أقارب تعلبة فسمع مأأنزل الله فيه فربح حتى أنى تعليسة فقال لا أم المايا تعلية )هلكت رقد أنزل الله فيك كذا وكذا )و والاعليه (فرج ثعابة تتحتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل صدقته فقال ان الله منعني ان أقبل منك صدقتك فجعل عشوالتراب على رأسه) ويبكى (فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علائ) قد (أمر تك فلم تطعني فلما بي أن يقبل منه شيأرجه ع الى منزلة فلما قبض رسول لله صلى الله عليه وسلم جاء بم الى أبي بكر الصديق) فقال باأبابكرقدعرفت منزاتي من رسول اللهصلي الله عليه وسلم وموضعي والأرسول الله صلى الله عليه وسلم كال قد مفط على فاقبل أنت مدقى (فابى ان يقبله امنه) حتى قبض (وجاعبم الى عربن الخطاب) فقال ما أمير الوَّمنين اقبل أنت صدَّتَى ( فَابِي ان يقبلها ) منهُ وقال لم يقبلها مُنكَ رسول الله ولا أبو بكرف كيف أقبلها آنا فقبض عروتولى عمان (وتوفى تعلبة بعد خلافة عر)ف أيام عمان (فهذا طغمان المال وشؤمه وقدعرفته من هذا الحديث) ولفظ ألقوت وان في قصة تعلية فن حاطب عرة لاولى الالياب الذين كشف عن قاويهم الحاب فقيرمن فقراءالصفة الصالحين الانصار ومن المهاحرين أخرجه حب الدنية الى النفاق وأدخله فى العنادوالسقاق وغضب الله ورسوله علمه فلم يقبل توبيه ولارحم عبرته ولااقال عترته وكانسب ذلك حبالدنياوا يثارالغني على الفقرنذ كروا يعتبر معتبره يزدجر مردح رواه على بنيزيد عن القاسم عن أبي امامةان تعلية بن حاطب فذكر تحوسياق الصنف وقال في آخره فقدو تر عاية السكين بغناه فاهاك بطغواه واستدرج عاله فسقط بهعن مقامه وحاله يماله فحله المحلوا يثار المكثرة والجمع على منع الصدقة وظلم أهلهاوترك اخواج حقالله تعالى منهافيجزين الفرض بعدان كان ادعى الغوة والنهوض بألفضل وماكان ينقص من المال لوأخرج من كل مائة شأة شأة شاة وهوعشر العشر أذا كثرث غنمه وأن يخرج من خمسين ناقة حقة من الابل ومن أربعين بنت لبون وذلك خس العشراذا كثرت ابله وربع العشر وكان فيهرضار به وطهرة نفسه وزكاة ماله ولايتبين نقصه من مزيدماه ولكن حضرشح نفسه وغاب يقين آخرته فاطاع الحاضر لفقد الغائب وكأن أمله قلة العناية وعدم الوقاية فلم توجد الفلاح وفقد الصلاح ووجد المخل وظهر الخلف وبان الكذب وعزب الصدق ينتظم ماذكر ناقوله تعالى وأحضرت الانفس الشح وقوله ومن يوق شح نفسه فاولئلنهم المفلحون وقوله لنصدقن ولنكونن من الصالحين مع قوله بخلوابه الى قوله بما أخلفو أالله مأوعدوه وبما كأنوا يكذبون فاعقبه ذلك النفاق الى يوم التلاق وجعل بابه حب الدنياومفتاح الطلب لها والحرص علمها ففت عليه الثلاث المهاكات فاعتبروا بأأولى الالباب الىهنا كادم صاحب القوت وانرجع الى تغريج هذه القصة قال العراقي الجديث بطوله رواه الطبراني بسندضعيف انتهى قلتر واه أيضا البغوى

وانماهي لتأخذوها فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حيى مراشعلة فسألاها الصدقية فقال أروني كنابكا فنظر فدوفقالهذه أخت الجزية انطلقاحتي أرى رأى فانطلقاحي أتسا الذي صلى الله عليه وسسلم فالمارآهما فالرياو يح تعلية قبل أن يكاه ا ودعالا سلمي فاخر برا بالذى صنع تعلية وبالذى صنع السلمي فانزل الله دمالي في تعليمة ومنهم من عاهد الله لننآ تانامن فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آناهم من ففاله مغلواته وتولوا وهم معرضون فاعقهم نفاقا في قلوم مالي وم راهونه بحاأخله واالله مأوعدوه وبما كانوا يكذبون وعند وسول الله صلى الله عايه وسلم رحلمن أفارب العلية فسمع ماأنول الله فيه فرجمتي أنى تعليدة فقاللاأماك ما مليسة قد أفرل الله فلك كذا وكذانفر ج تعلبة حنى أتى الني صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال ان الله منعني ان أقبل منالن منالف والعثو النراب على رأسه فقالله ردول الله صلى الله عليه وسلم هذاع لك أمرتك فلم تطعني فلاأبي أن يقبلمنه

شيار جيع الى منزله فلما قيض وسول الله على وسلم الله عليه وسلم الداني بكر الصديق رضى الله عنه فابي أن يقبلها منه وجاء والباوردى م م الى عربن الحطاب رضى الله عنه فابي أن يقملها منه و توفي ثعلبة بعد في خلافة عثمان فهذا علفه ان المال وسؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولاجل بركة الفقر وشؤم الغنى آثررسول الله صلى الله عامه وسلم الفقر لنفسه ولاهل بيته حثى روى عن غرأن بن حصين رضى الله عنه أنه قال كانت لى من رسول الله عليه وسلم منزلة وجاه فقال باعران أن المن غند نامنزلة وجاها فهل النف عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم فقات نعر بابى أنت وأمي يارسول الله فقام وقت معه حتى وقفت بباب منزل فاطمة فقرع (٢٢٧) الباب وقال السلام عليكم أأدخل

فقالت ادخل بارسول الله قال أ مارمن معي قالت ومن مغسك بارسول الله فقال عرأن بنحصين فقالت والذى بعشك بالحق نسا ماعلى الاعماءة فقال اصنعي بهاهكذا وهكذا وأشاربيده فقالت هـ ذاحسدي قد واريته فكمف رأسي فالتي المها ملاءة كانت علمه خلقة فقال شدى ماعلى رأسائ أذنت إه فدخل فقال السلام علمك بابنتاه كع أصعت فالت أصعت والله وجعة و زادني وجعا علىمالى انى لست أقدرعل طعام آكاء فقدأ حهدني الجوع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسملم وقال لاتبجزى بابنتاه فوالله ماذقت طعامامنذ ثلاثواني لاكرم علىاللهمنكولوسأاترب لاطعمني ولكنيآ ثرت الا خزعلى الدنمائم ضرب بيده علىمنكمها وقالالها ابشرى فوالله انكالسيدة نساءاً هل الجنة فقالت فان آسمة امرأة فرعون ومريم النةعران فقال آسيةسده نساءعالها ومرسم سيدة

والباوردى وابنشاهين وابنالسكن وابن قانع كاهم فىالصحابة والديلى وغيرهم كاهم فى ترجة تعلية بن حاطب بنعروالاوسى البدرى من طريق معاذب رفاعة عن على بن يزيدعن القاسم عن أبي امامة ال تعلية النحاطب وساقوا القصة نحوسناف الصنف قال الحافظ فى الاصابة وفى كون صاحب القصة ان صم الخبر ولاأظنه يصحهوالبدرى المذكورنظر وقدتأ كدت المغامرة بينهما يقول ابن الكلي ان البدري استشهد باحد ويقوّى ذلك أيضاأن ابن مردو يهروى في تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس في الاسية المذكورة قال وذلك الدرجلا يقال له تعلبة بن أبي حاطب من الانصار أتى مجلسافا شهدهم فقال ائن آتاني الله من فضله الله يففذ كرا القصة بطولها فقال انه ثعلبة بن أي حاطب والبدرى اتفقوا على انه تعلبة بن حاطب وقدتبت انهصلي الله عليه وسلم قال لايدخل النار أحدشه دبدرا والحديبية وحتى عن ربه انه قال لاهل بدر اعلواماشئتم فقدغفرت لمهفن يكون مذوالثابة كيف معقبهالله نفاقافى قلبهو ينزل بهمانزل فالظاهرانه غيره والله أعلم (ولاجل بركة الفقر وشؤم الغني آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر لنفسه ولاهل بيته) فقد كان من دعائه أعوذ بك من فتنة الفقر والغني وأعوذ بك من غني بطغي وفقر ينسي (حتى روى عن عران بن الحصين ) رضى الله عنه (اله قال كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاء فقال ياعران ان الناعند المنزلة وجاهافهل النفي عيادة فاطمة بنت رسول الله ) وكانت قدا شنكت (فقلت نعم بابي أنت والى الرسول الله فقام وقتمه حتى وقف ماب منزل فاطمة) رضى الله عنها (فقر ع ألباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت وقدعر فتصوته (ادخل بابي أنت وأي يارسول الله قال أنا ومن معي قالت ومن معك بارسول الله فقال عر أن بن حصين فقالت والذي بعثل بالحق ماعلى الاعباءة قال اصنعي م اهكذا وهكذا وأشار بيده فقالت هذا جسدى قدوار يته فكيف برأسي فالتي اليها ملاءة كانت عليه خلفة فقال شدى بها على رأسك ثم أذنتله فدخل فقال السلام عليكم بابنتاه كيف أصبحت قالت أصبحت والله وجعة وزادمني وحعاعلى مالى انى است أقدر على طعام آكله فقد أحهدنى الجوع فيكى رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال لانحزى بالنتاه فوالله ماذقت طعامامنذ ثلاث وانى لاكرم على الله منك ولوسأ ات الله ربى لاطعمني ولكن آ ثرت الا تنوة على الدنيا مم ضرب بيده على منكمها وقال لها ابشرى انك اسيدة نساء أهل الجنة فقالت فانآسية امرأة فرعون ومريم بنتجران فقال آسية سيدة نساءعالمهاوم بمسيدة نساءعالمهاو خديجة سيدة تساءعالمها وأنتسد انساء عالمانكن في موت من قصب لااذى فمهاولا مخت ثم قاللها اقنعي النعمل فوالله لقدرة حدل سدافي الدنماسدافي الاتحق وسمأتي هذا للمصنف بعمنه في كتاب الزهد والنقرقال العراقي لم أجده من حديث عران ولاحدوالطبراني منحديث معقل بنيسار وضأت النبي صلى الله عليه وسلمذات نوم فقال هلاك فى فاطمه تعودها الحديث وفيه أما ترضينان زوجتك أقدم أمتى سلماوا كثرهم على أواعظمهم حلى أواسيناده صحيح انتهى قلت وقدوجد مخط البكال الدميري في نسخته قال بل استاده ضعيف فيه خالابن طهمان شيعي مختلف فيه (فانظرالاك الى خالفا طمة رضي الله عنها وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف آثرت المقرور كت المال حتى صبرت على الجوع وفنعت بعباءة لانغماى وأسها (ومن راقب أحوال الانبياء) عليهم السلام (والاولياء) من بعدهم (وأقوا الهم وماورد من أخمارهم وآ ثارهم) في القناعة والزهد (لم يُشك في ان فقد المال أفضل من وجود وان صرف الى الخيرات) ووجوه

نساءعالمها وخديجة سيدة نساءعالمهاو أنت سيدة نساءعالما انكن في بيوت من قصب الأذى فيها والاصخب ثم قال لها قنعى بابن على فوالله القدرة حمل سيدا في الدنيا سيدا في الا خوة فا نظر الا تنالى حال فاطمة رضى الله عنها وهي بضعة من سول الله صلى الله عليه وسلم كيف آثرت المقتر وثر كت المال ومن راقب أحوال الانبياء والاولياء وأقوالهم وماورد من أخبارهم وآثارهم لم بشك في ان فقد المال أفضل من وجوده وان صرف الى الحدات

اذاقل مانيه مع أداء الحقوق والنوقى من الشهات والصرف الى الخيرات اشتغال الهم باصلاحه وانصرافه عن ذكر الله اذلاذكر الامع الفراغ ولا فراغ مع شغل المال وقدر وى عن حريرعن ليث قال صحب رجل عيسى من مهم عليه السلام فقال أكون معك وأصحبك فانطلقا فانتهيا الى شط نهر فاسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة فاكلارغيف بقرغيف ثالث فقام عيسى عليه السلام الى النهر فشرب ثمرجه ولا يجد الرغيف فقال لارجل من أخذ الرغيف فقال لا أدرى قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خشفان لها قال فدعا أحدهما فأتاه فذ يحمف فاشتوى منه فاكل هو وذال ألرجل ثم فال الغشف (٢٢٨) قم باذن الله فقام فذهب فقال الرجل أساً لك بالذى أواك هذه الاكتيف

البر (اذاقلمافيهمع اداءالحقوق) لاربابها (والتوقى من الشبهات) في اكتسابه (والصرف الى الخيرات اشتغال العمر باصلاحه) وتنميته (و نصرافه عن ذكر الله اذلاذكر ألامع الفراغ ولافراغ مع شغل المال وفدر وىعن حرر) بن حازم بن زيد بن عبد الله الازدى البصرى كنيته أنوالنضر وهو والدوهب ثقة مات سنة سبعين روى له الجاعة (عن ليث) بن أبي سام الكوفى صدوق اختاط أروى له البخاري معلقًا ومسلم والاربعة (قال محب رجلُ عيسى بن مربع عليه السلام فقال أكون معك أحجبك فأنطلقا فانتهيا الىشط نهر فاسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفةفأ كلارغيفين وبتى رغيف فقام عيسى عليه السلام الىالنهر فشرب)منه (عرجم فليجد الرغيف فقال الرجل من أخذ الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعمصاحبه فرأى طبية معها خشفان لهافد عاأحدهمافا اه فذبتعه فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل ثم قال الخشف قم باذر الله فقام فذهب فقال للرجل أسألك بالذى آراك هذه الا كية من أخذ الرغيف فقال ما أدرى قال ثم انتهيالى وادى ماءفاخذعبسي بيدالرجل فشياعلى الماء فلماجاوزا قالله أسألك بالذي أراك هذه الاسية من أخذالرغيف فاللاأدرى فالفانتهما الى مفارة فلسا فاخذعيمي عليه السلام ترايامن كثيب فمعه مْ قَالَ كَن ذَهِ اللهِ فَصَارِدُهِ الْفَصَارِدُهِ الْفَصَارِدُهُ اللهُ أَثْلاتُ فَقَالَ اللهُ الدُواكُ اللهُ فَعَلَ اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا أنأأ خذت الرغيف قال فكاهاك قال وفارقه عيسى عليه السلام فانتهى البهرجلان فى المفارة ومعه المال فاراداان يأخذاهمنه ويقتلاه فقالهو بيننا أثلاثا فالفابعثوا أحدكم الحالقر يتحتى بشترى لناطعاماقال فبعثو اأحدهم فقال الذى بعث لاىشئ أقاسم هؤلاءهذا المال لكني أضع فهذا الطعام سما فاقتلهما وآخذالمال وحدى قال ففعل وقال ذلك الرجلان لاى شئ نجعل لهذا ثاث المال والكن اذارجم قتلناه واقتسىمناه بيننا) انصافا (فلمارج عاليهماقتلاه وأكلا الطعام فماتا) لانه كان مسموما (فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلي فمرجم عيسي عليه السالام على تلك الحال ففال لأسحابه هذه الدنيا فاحذروها) وفدر وامصاحب القوت مختصرا والفظه وف اخبار عيسى عليه السلام انه مرفى سياحته ومعه طائفةمن الحواريين بذهب مصبوب ف أرض فوقف عليه ثم قال هذا القاتول فاحذروه ثم جاز وأصحابه فتخلف ثلاثةلاجل الذهب فافام ائنان عليه ودفعالى واحدشيا منه بشترى لهممن طيبات الدنيامن أقرب الامصار الهم فوسوس المهما العدة ترضيان ان يكون هذاالمال بينكم اقتلاهذا فيكون المال بينكا تصفين فاجعا على قتله اذا رجّع الهما قال وجاء الشيطان الى الثالث فوسوس المه أرضيت لنفسك ان تأخذ ثلث المال اقتلهما فمكون المال كاملك قال فاشترى معلفه له في الطعام فلما حاءهما به ورباعلمه فقتلاه ثم قعد يأكلان الطعام فأسافر عاماتا فرجع عيسى عليه السلام من سياحته فنظر البهم صرعى حول الذهب والذهب يحاله فعم أصحابه وقالوا ماشأن هؤلاء قتلي فاخبرهم بم ذه القصة (وحكى ان ذا القرنين) اسكندر اس الفيلسوف الروى (أقى على أمة من الاحم) في بعض سياحاته (ليس في أيديهم شي ممايسة تع به الناس من دنياهم )من الدراهم والدنانير (قداحة فرواف ورافال فاذا أصحوا تعهدوا تلك القبوروكنسوها وصاواءندها و)اذاجاعوا(رعواالبقل) من نبات الارض (كاثرعى البهاغ وقد قيض الله لهم في ذلك معايش من نبات

فقال لاأدرى ثمانتهاالى وادى ماءفاخذعيسىسد الر حلفساعلى الماء فلما حاورًا قاله أسألك بالذي أراك هذهالا بة من أخذ الرغيف فقاللاأدرى فانتهما الى مفارة فلسا فاخدد عيسي عليه السلام بعمع ترابا وتشيبائم قال كن ذهبا باذن الله تعالى فصاردهما فقسمه ثلاثة أثلاث مقال ثاثلى وثاث الدوثاثان أخذالرغيف فقال أناالذي أخذت الرغاف فقال كله اك وفارقمه عيسي علمه السلام فانتهى اليهر جلان فىالمفارة ومعدالمال فارادا أن بأخداد المنه ويقتلاه فقالهم سننا ثلاثا فابعثوا أحدكم الى القرية حدى يشترى لذاطعامانا كامقال فبعثوا أحدهم فقال اذى بعث لاىشى أفاسم هؤلاء هدا المال الكني أضع في هذا الطعام سمافأ قتاهما وآخسذالمال وحدى قال ففعل وقالذا المالر حلات لاىشى نجعللهذائات المال ولكن اذا رجع

قتلناه واقتسمنا المال بيننا قال فلما رجع البهسماقة الاهوا كالاالطعام فيا تافع قذاك المال في المفارة وأولئك الأرض الثلاثة عنده قتلي فرجهم عسى عليه السلام على تلك الحالة نقال لا محابه هدنه الدنيا فاحذر وها بورحك أن ذا القرنين أتى على أمة من الامم ليس بايديهم شئ تمايسة تعبه الناس من دنياهم قداحتفر واقبو رافاذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصاوا عندها ورعوا البقل كا ترعى المائم وقد قيض لهم في ذلك معايش من نبات الارض وأرسل ذوالقرنين الحدما تكهم فقالله أجب ذا القرنين فقال مالى المه خاجة فان كان له حاجة فلياً تنى فقال ذوالقرنين صدف فاقبل المه ذوالقرنين وقالله أرسلت الهك لتأتين فأبيت فها أناقد جئت فقال لو كان لى المناحة لا تيتك فقال ذوالقرنين مالى أراكم على حالة لم أر حدامن الام علم القال وماذاك قال ايس لمكم دنيا ولاشئ أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستم عمم ما قالوا انحاكم وهذاه مالان أحدالم بعط منهما شيأ الاناقت نفست ودعته الى ماهو أفضل منه فقال ما بالكم قداحتفر تم قبورا فاذا أصبحتم تعاهد تموها فك نستم وهاوصليتم عندها قالوا أردنا اذا نظر نا المها وأماننا الدنيا منعتنا قبورنا من الامل قال وأراكم لاطعام لكم الاالبقل (٢٢٩) من الارض أفلا اتخذتم المهائم

من الانعام فاحتلبتمو ها وركبتموها فاستمتعتمها قالوا كرهنا أن نحمل بطونناقبو والهاو وأينافي نبات الارض بلاغاواعا يكفى إن آدم أدنى العبش من الطعام وأى ماجاو ر الحنك من الطعام لم تعدله طعما كاثنا ما كان من الطعام غ يسطماك تلك الارض بده خامف ذي القرنين فتناول جحسمة فقال ياذا القرنين أتدرى منهذا قالالارمنهوقال ملك من ماولة الارض أعطاء الله سلطاناعلى أهل الارض فغشم وظها إوعتا فلمارأى الله سحاله ذلك منسه حسمه بالموت فصار كالحجر الملقى وفلدأ حصى الله علمه عله حتى يحز به به في آخوته ثمتناول جمسمة أخرى مالسة فقال ماذا القرنين هلندرى من هذا قال لاأدرى ومن هـ وقال هذا ماكملكمالله بعدوقد كان رىمادصنع الذى قبله بالناس من الغشم والظلم

الارض فارسل ذوالقرنين الى ملكهم)أى رئيسهم الذي يحكم عليهم (فقالله أجب الملك ذا القرنين فقال مالى الممحاجةفان كانتله حاحةفلمأ تني فقال ذوالفرنين صدق فاقبل اليهذوا لقرنين وقالله أرسلت البك لتأتيني فابيت فهاأناذا قدجئت فقالله لوكان لىاليك حاجة لاتيت فقالله ذوا لقرنين مالى أراكم على الحسال التي لم أر أحدامن الامم عليها قال وماذال قال ليس لسكم دنيا ولاشئ أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهما قالوا انميا كرهناهمالان أحدالم يعط منهماشيأ الاثاقت نفسه ودعته الحماهوأ فضل منه فقال مابالكم احتفوتم قبورافاذا أصحتم تعهدتموها فكنستموها وصلمتم عندهاقالوا أردنااذ انظرنااليها واملناالدنيا منعتناقبورنامن الامل فهى معينة على ذكر الموت و قاطعة الامل (قال وارا كم لاطعام لكم الاالبقل في الارض افلا التخذ تم البهاغ منالانعام فاحتلبتم وهاوركبتموها واستمتعتمهما فقالوا كرهنا أننجعل بطوننا قبورالهاورأ ينافى نمات الارض بلاغاواغايكني ابن آدم أدنى العيش من الطعام) قدرما يبلغه (وان ماجاو زالخفك) أى داخل الفم (من الطعام لم يجدله طعما كاثناما كان من الطعام ثم بسط ملك تلك الارض يده من خلف ذي القرنين فتناول جعمة) بالضم عظم الرأس ( فقال ياذا القرنين أندرى من هذا قال لا ومن هو قال ملك من ملوك الارض اعطاه ا يته سلطانا على أهل الارض فغشم) أى جار (وظام وعنا) وتمرد (علارأى الله عز وجل ذلك منه حسمه بالموت) أى قطعه أوكوا. (فصاركا لحِرالملثي قد أحصى الله عليه عله حتى يُجزيه في آخرته ) بمباعل في دنيا. (ثم تناول جعمة أخرى بالية فقال باذا القرنين هل تدرى من هذا قال الاومن هو قال هذا ملك ملكه الله بعد وقد كان رى مايصنع الذى قبله بالناس من الغشم والظلم والتحبر فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل في أهل بملكمته ممات فصار كانرى قد أحصى الله عليه على حتى بعر به به في آخرته ) مماعل به في دنياه (مم أهوى الى جعمة ذى القرنين فقال وهذه الجيمة كأن قد صارت كهاتين فانظر ياذا القرنين ما أنت صانع) من الحير والشر (فقالله ذوالقرنين استحسن كالمههل العني صحبتي فانتخذك الماوور واوشر يكافيما آناني الله من هذا المال قالمااصلم أناوانت في مكان ولاأن ندكون جيمًا قال ذوالقرنين ولم) ذلك (قال من اجل ان الناس كلهم لك عدو ولى صدىق قال ولم قال معاد ونك الله يديك من الملك والمال والدنما ولا أجدا حدا معاديني رفضى لذلك) أى تركى اياه (و) رفضى (الماعندى من الحاجة وقلة الشئ قال فانصرف عنه ذو القرنين منعجبامنه ومتعظابه) أخرجه ابن أبي الدنبا في كتاب ذم الدنبا (فهذه الحكايات) التي أوردناها (تدلا على آ فات الغني)واخطاره (مع ماقدمناه من قبل) في كتاب ذم الدنيا (ان شاءالله تعالى) و به تم كتاب ذم المخل وحب المال والحدلله والمنه والصلاة والسلام على خيرخلقه مجدوآ له وصحبه وكان الفراغمنه في صبحة لم ار الثلاثاء سادس عشمر ربيع الاول من شهور سنة مائتين بعد الالف على يدمؤلفه أبي الفيض محدم تضي الحسيني غفرالله ذنوبه وسترعبو بهولجيه المسلين بمنه وكرمه آمين

والمنعبرفة واضع وخشع بقه عزوجل وأمر بالعدل في أهل مملكته فصار كانرى قد أحصى الله عليه عليه حتى يعزيه به به في آخرته ثم أهوى الى جعمة ذى القرنين فقال وهذه الجعمة كائن قد كانت كهذ من فانظر باذا القرنين ما أنت صانع فقال له ذو القرنين هل الكفي عدي فأ تخذل أخاو وزيرا وشريكا فيما آتانى الله من هد الله الفال ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا ان نكون جمعا فالذو القرنين ولم قال من أجل أن الناس كلهم الله عدو ولى صديق قال ولم قال بعاد و للمال فيديان من المائ والمال والدنيا ولا أحد أحد ابعاد بني لرفضى لذلك ولما عندى من الحاجة وقلة الشي على عاقد مناه من قبل و بالله التوفيق تم كذاب ذم المال والمخل يحمد الله تعالى وعونه و يلمه كتاب ذم الحاد والرياة

\*بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيدنا محدوا له وصحبه وسلم تسلم االله ناصر كل صابر \*
الجديدة الذي حعل الجدمة الحالد كره \*وسب الأمز بدمن فضله \* ودليلا على الائه وعظمته احده الى نفسه
كاستحمره الى خافه \* جعل له كل شئ قدرا \* وله كل قدرا جلا \* وله كل أجل كتابا \* واشهدان لااله الاالله
غير معد ولي \* ولامشكوك فيه \* ولامكفوردينه \* ولا مجمودتكوينه شهادة من صدقت نينه \* وصفت
دخلته \* وخلص يقينه \* وثقلت موازينه \* واشهدان سيدنا محدا عبده ورسوله \* وصفيه وخليله \* أمين
وحمه وخام رسله و بشير رحمته \* ونذير نقمته \* بعثه بأنه و را لمضى \* والبرهان الجلى \* والمنها ح البادى \*
والحكاب الهادى \* فاظهر به الشرائع الجهولة \* وقع به البدع المدخولة \* و بين به الاحكام المفصولة صلى
الله علمه وعلى اله مصابح الدجا \* واصحابه بناسم الهدى وسلم تسليما كثيرا و بعد فهذا شرح

\* (كثاب ذم الجاه والرياء) \*

وهوالثامن من الربيع الثالث من كتاب ألاحياء للأمام حجة الأسلام أبي حامد مجمد بن مجمر الغزالي بوّاً والله في حناله القصور المشرفة العوالى الودعث فيه جلامن فوالدمن صدور القوم مستفاده وكشفت غررامن مطاوى متونه مستحاده بممقنطفامن رياض العارف المانعة الازهار بمتطياغارب سنام التوشيح المادى الاسفار \* سالكا محجة الاختصار النافع المفيد \* مجتنباطي مراحل النطويل والتعقيد \* وعلى الله الاعانه في حسن الابانه \* في السعد عبد ارفقه مولاه واعانه انه بكل خبر ملى و بالفضل حد ر \* وهو على كل شي قد ر \* قال المصنف رحه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحم الحد لله علام الغيوب) جمع الغيب وهو ماغاب عن الحس ولم يكن عليه علم جهتدى به العدقل لحصدل به العلم (المطلع على سرائر القاوب) وفي بعض النسخ اسرار القلوب والسريرة والسرجعني واحد (المتحاوز عن كأثر الذنوب) أي المسام عنها بفضله والكائرمنها سمأني التفصيل فيحدها (العالم بماتحنه) أي تخفيه (الضمائر) جمع ضمر وهو داخل القلب (من حفايا العيوب) أى الباطنة منها وبين العيوب والغيوب حداس تصحيف (المصر بسرا ارالنيات وخفاما العاويات) جمع الطوية فعيلة من الطي والمرادم اهنا باطن الفلب (الذي لايقبل من الاعمال الا ما كل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفا) فشرط القبول في العمل كاله بشر وطه المعتمرة ونوفيته يعةوقه وخاوصهمن شائبة الرياء والسمعة وخفي الشرك ومالم يكن كذلك فهوم دود على صاحبه وقدوردت بذلك اخبار سيأتىذكر بعضها (فانه المنفرد بالملكموت والملك) وهماعلمان فالملكوت هوعالم الغس المختص بار والم النفوس والماك هوعالم الشهادة من الحسوسات الطبيعية (وهو أغني الاغساء عن الشرك ) روى مسلم والن ماجهمن حديث أبي هر مرة قال المه تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من على علا السرك فيهمعي غيرى تركته وشركه وعنداب حرير فى التهذيب والمزار فى المسند بلفظ قال الله عز و حلمن على علااشرك فيمغيرى فهوله كلموانااغي الشركاءعن الشرك (والصلاة على) سدنا (محدوآ له وعيمه المبرئين) أى المنزهين (من الحيانة) وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السير (والافك) بالكسروهوكل مصروف عن وجهه الذي يحق ان يكون عليه (وسلم) تسليما (كثيرا اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل ان أخوف مااخاف على أمتى الرياءوالشهوة الخفية ) المشهو رالمتلتى ان قوله والشهوة معطوف على ماقبله و يمكن نصب الشهوة وجعل الواو بمعنى مع أى الرياعمع الشهوة الخفية للمعاصى فكاله مرائى الناس بتركه المعاصى والشهوة فى قلبه مخباة وهو وجه حسن وقيل الرياء ماظهر من العمل والشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل قال العراقي رواه ابن ماجه والحاكم من حديث شدادين اوس وقالا الشرك بدل الر ماء وفسرا مالر ماء قال الحاكم صحيح الاسناد قلت بل ضعيفه وهوعند ابن المبارك في الزهد ومن طريقه البهرق في الشعب ملفظ المصنف انتهسي فلت وواه ابن ماجه من طريق ووادبن الجراح عن عامر بن عبدالله وزالحسن بنذكوان عن عبادة عن شداد ولفظه ان اخوف ما خاف على امتى ان تشرك بالله اما اني لست

\* ( كتابذم الجاموالرياء وهو الكتاب الثامن من ر بع المهلكات من كتب احماء عاوم الدس)\* \* (بسمالله الرجن الرحم)\* الحديثه عالام الغيوب المطلع على سرائر القاوب المتحاوزين كاثرالذنوب العالم عاتجنه الضمائرمن خفايا العبوب البصير بسرائر النسات وخفالا الطو بأن الذي لا يقبل من الاعمال الاماكيل ووفي وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفا فانه المنفرد بالملكوت واللك فهوأغني الاغتياء عين الشرك والملاة والسلام على بحد وآله وأصحابه المرتنزمن الخيالة والافك وسلرتسلمها كشيرا (امابعد)فقدقال رسولالله صدني اللهعامه وسلم ان أخوف ما أخاف عمليأمني الرباء والشهوة الخفية

والرياء من الشهوة الخفيسة التي هي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصغرة الصماء في البيلة الفلياء ولذلك عجز عن الوقوف على غوائلها سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والاتقياء وهو من أواخر غوائل النفس وبوطن (٢٣١) مكايدها وانحايبتلي به العلماء والعباد

المشمر وك عنسان الحد الماول سيل الاخرة فانهم مهدما قهروا أنفسهم وحاهدوها وفطموهاعن الشهوات وصانوهاعن الشمات وخاوها بالقهر على أصدناف العبادات عرت نفوسهم عن الطمع فى الغاصى الطاهرة الواقعة على الحوارح فطابت الاستراحة الى النظاهر مالخبر واظهار العمل والعلم فوحدت مخاصامن مشقة الماهدة الحالة القبول عنبدا لخلق ونظرهم المه بعين الوقار والتعظيم فسارعت الى اظهار الطاعة وتوصلت الىاطلاع الخلق ولمتفنع باطالاع الخالق وفرحت محمد الناس ولم تقنيع تحسمدالله وحده وعلت انهماذاعرفواتركه الشهوات وتوقيه الشبات وتعممله مشاق العبادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناءو بالغوافى التفريط والاطراء ونظروا البهبعين التوقير والاخترام وتبركوا عشاهدته ولقائه ورغبوا فىركته ودعائه وحرسوا عملياتماعرأبه وفاتعوه بالخدمة والسلام وأكرموه فى الحاف ل غاية الاكرام وسامحــو. في البيــع

أقول يعبدون شمسا ولاقرا ولاوثنا ولكناع الالغيرالله وشهوة خفية وفى ادغا أتخوف بدل الحاف وتعبد بدل يعبدون ومنهذا الوحه رواه أبونعم فى الحلمة وروادضعفه الدارقطنى وعامر قال المنذرى لا يعرف والحسن بنذكوان قالأجد أحاديثه بواطيل وقدر وامأحدو زادفيه قبل وماالشهوة الخفية قال يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيقطر قال العراقي وهو حديث لا يصم ففي اسفاده عبد الواحدبن وياد وهوضعيف قالو بنقد برصحته فابطاله صومهلاجل شهوته مكروه بخلافه لامرمشر وعمن زائر وعارض فلاتعارض بينهو بين خبرالصاغم المتطوع أمير نفسه ان شاءصام وان شاءا فطرانة عي وروى أحدمن حديث محود بنابيدان اخوف مااخاف عليكم الشرك الاصغرائرياء يقول الله بوم القيامة اذاخرى الناس بأعالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤن فى الدنيافانظر واهل تحدون عندهم خواءور وامالطبرانى فى الكبير بنحوه الاانه قالعن محود بن لبيد عن رافع بن خديج (والرياء من الشهوات الخفية التي هي أخفى من دبيب) أي حركةمشي (النهة السوداء على الصخرة المماء) الني لا تعب الصدى (في الله الظلاء) وصف ألفاة بالسوداء لارأدة المالغة في الحفاء لانم الاترى حيننذ وقدور دهكذا في الشرك الخيي وفي حديث ا بن عباس الشرك أخفي في أمنى من دبيب الذر على الصفا رواه أبو نعيم في الحلية ورواه البزار من حديث عائشة بلفظ من دسا أنهل على الصفاوع ندهنا دوأى يعلى من حديث أى بكر الشرك فكم أخفى من دسب النمل (ولذلك عِزْ عَن الوقوف على غوائله ) أي ميالكه (سماسرة العلماء) أي نقادهم (فضلاعن عامة العباد) جمع عابد (والا تقياء وهومن أواخر فوائل النفس) خروجا نها (ونواطن مكايدها) التي لا يطلع علماسوى من خلفها (وانماييتلي مهاالعلماء والعراد المشمرون عن ساق الجداس اول طريق الاستوة) وفي أسخة سبيل الا تنوة (فأنهم مهماقهروا أنفسهم) بالرياضات (رجاهدوها) بالاختبارات (وفطموها عن) ثدى (الشهوات وصانوها عن الشبهات أي عن الاقتحام فهاو حاوها بالفهر على أصناف العبادات عِزْتْ نفوسهم عن الطمع في المعاصى الظاهرة الواقعة على الجوارح) فأنم الاتكاد تخطر له بمال وقد انسد بأبهاءايه (فطلبت الاستراحة) السكون (الى التظاهر بالخير واطهار العمل والعلم فوجدت مخلصة من) الم (مشقة الجاهدة الىلذة القبول عندالخلق وتظرهم المه بعين الوقار والتعظم فسارعت الى اظهار الطاعة وتوصلت الى اطلاع الخلق) علمها (ولم تقنع اطلاع الخالق ونرحت عدد الناس ولم تقنع عدد الله وحده) بل ارادت ضم حد الناس اليه (وعلت انهم اذاعرفوا تركه الشهوات) النفسية (وتوفيه الشمات) في المعاملة (وتحمله مشاق العبادات) من صوم في أيام الصيف وطول قيام في الصاوات وملازمة المساجد وغيرها (اطلقواالمنتهم بالمدح والثناء وبالغوافى التقريظ )وهوالمدح على الحي كان الرثاء المدح على الميت (والاطراء) المبالغة فى المدح (ونظروا المه بعين التوقير والاحترام وتبركوا عشاهدته ولقائه ورغبوافي ركة عانه وحرصوا على اتباعراً به وفاتحوه بالخدمة والسلام) والمثول بن بديه (واكرموه فى الحافل) العامة (عاية الاكرام) وأشير المه بالبنان (وسامحوه في البهرع) والشراء (والمعاملات) الدنيوية (وقدموه) على غيره (في الجالس وآ تروه بالطاعم والملابس وتصاغرواً) أي تذلُلوا (متواضعين وانقادوا المه في اغراضه موقرين) أى معظمين (فاصابت النفس من ذاك الذفي معنوية (هي أعظم اللذات) وأهنؤها (وشهوةهي أغلب الشهوات) وأقواها (واستحقرت منها ترك المعامي والهفوات) أي الزلات (واستلانت خشونة الواظبة على العبادات) الظاهرة (الدراكهافي الباطي لذا الذات وشهوة الشهوات وهو يظن) فى زلمسه مع ذلك (ان قيامه بالله و)ان قيامه (بعباداته الرضية) عندالله (وانحاقيامه) في الحقيقة (مذه

والعاملات وقدموه في الجالس وآثروه بالمطاعم والملابس وتصاغروا له متواضعين وانقادواله في أغراضه موقر س قاصابت النفس ف ذلك الذه هي أعظم اللذات وشهوة هي أغلب الشسهوات فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونه المواظبة على العبادات لا دراكها في الباطن لذه اللذات وشهرة الشسهوات فهويظن أن حياته بالله و بعبادته المرضية وانحاحياته مهذه الشهوة الخفيسة التي تعمى عن دركها العقول النافذة القوية وبرى انه مخلص في طاعة الله ومجتنب لمحادم الله والنفس قد أبطئت هذه الشهوة تزيينا العباد وتصنعا للخلق وفرحا بما المالت من المنزلة والوقار وأحبطت بذلك ثواب الطاعات وأجود الاعمال وقد أثبتت اسمه في بريدة المنافقين وهو يفان انه عندالله (٢٣٢) من المقربين وهذه مكيدة النفس لا يسلم منها الا الصديقون ومهواة لا يرقى منها

الشهوة الخفية التى يعمى عن دركها) ويغيم عن سبرها (الاالعقول) الكاملة (النافذة) بصبرتم ا (القوية) من نورها (وبرى أنه مخلص في طاعة الله ومجتنب لمحارم الله والنفس قدا بطنت هذه الشهوة ) واتخذتها (تريينا العبادة وتصنعا المخلق وفرحا عالمت من المنزلة) عندهم (والوفار واحرطت بذلك تواب الطاعات واحور الاعالى العدم الاخلاص فيها (واثبتت اسمه في حريدة المنافقين) الذين بمطنون خلاف ما يظهرون الروه ويظن الله عندالله من المقرين) من طفره به الالهمة (ولذلك قبل آخرما يخرجمن رؤس الصديقين ومهواة لا برقى عنها الاالمقربون) عن عصمهم الله على شوفيقه (ولذلك قبل آخرما يخرجمن رؤس الصديقين ومهواة لا برقى عنها الاالمقربون) عن عصمهم الله على شوفيقه (ولذلك قبل آخرما يخرجمن رؤس الصديقين الفلب (الذي هو أعظم شبكة الشماطين) الذين يصطاد ون بهائل حال (وحب شرح القول في سبمه وحقيقته ودرجانه وأقسامه وطرق معالجته والحذرة، ويتضع الخرض منه في تب المحال على شطرين الشطر الاول) منه (في حب الحاه والشهرة وفيه بهان ذم الشهرة وبيان فضيلة الخول وبيان ذم الحاه وبيان معنى المحالة من حب الحاه ومايذم وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهة الذم وبيان المنه وبيان ما يحمد من حب الحاه ومايذم وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهة الذم وبيان المناح والله أحوال الناس في الذم والمدح فه مي اثناع شرف والمنها تنشأ معاني الرباء فلا يدمن تقديمها) والله المحقوق وبيان المناح والناه والمها والمناه والمناه

(اعلم) هداك الله بنو راليقين (أن أصل الجاه) مقاوب الوحه وقدوجه وجاهة فهو وجمهاذا كان له حظ ورؤ ية ومنه وجوه القوم سأدام موله جاه (هوانتشار الصيت) في الناس والصيت بالكسر الذكر الحمل (وهومذموم بل المحمود الخول) وهوخفاء القدر والذكر (الامن شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تَكَافُ طلب الشهرةمنسه قال أنس) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب امرى من الشر) أى يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه ومعاده (الامن عصمهالله ان بشير الناس اليه بالاصابع في دينه ودنياه) لانه اعادشاراليه فدين لكونه أحدث بدعة عظاعة فيشاراليه مهاوفي دنيالكونه أحدث منكرا من المكائر غيرمتعارف بينهم علاف مايقارب الناس فيه كمكرة صلاة أوصوم فليس عمل اشارة ولاتعب اشاركة غيرمه فاشارف هذا الديث بالاشارة بالاصابع الىانه عبدهتك التهستره فهوف الدنيا في عار وغدا فى النار ومن ستره الله في هذه الدار لم يفضيه في دار القرآر قال المراقي رواه البهتي في الشعب بسند ضعيف انته ى قلت رواه باسنادفيه ابن لهيمة وحاله معلومة و يوسف بن يعقوب فان كان النيسابورى فقد قال أبوعلى الحافظ مارأ يت سسابو رمن بكذب غيره وان كان الغافى بالمن فمعهول ثم ان الفظ البيه في عسب امرئ من الشرأن شارالسه بالاصابع فى دىن أوفى دنها الامن عصمه الله ورواه كذلك الطبراني فى الاوسط وللبيرق أيضامن حديث أبيهر مرة فيه عندهما عبدالعز نربن حصين ضعفه يحيى والناس وقدرواه البهق بسند آخرفيه كاثوم بن محمد بن أبي سروة قال الذهبي قال أبوحاتم تكاموا فيهوقدروا وأبضا الحكيم في النوادر عن الحسن مرسلا (وقال جار بن عبدالله) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب المرء من الشر الامن عصمه ألله من المدوء أن يشير الماس المه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صوركم وليكن ينظر الى قاو بكم والى أعمالكم) قال العراقي هوغيرمعروف من حديث جابرمعروف من حديث

الاالمقر بون ولذلك قيل آخرما يحسر جمن رؤس الصديقين حسالرياسة وأذاكات الرباء هوالداء الدفين الذيهوأعظم شبكة للشاطين وحب شرح القول في سبه وحقيقته ودر خانه وأقسامه وطرق معالجته والحددرمنه ويتفع الغرضمنهني ترتيب الكتابءليشطر من \* (الشطر الاول) \* في حسالحاه والشهرة وفده سان دم الشهرة و سان فضياة الخولو سانذم الحاه و سان معسى الحاه وحقيقته وسان السب فى كونه مبو باأشدمن حبالمالوسانأنالجاه كالوهمي ولس بكال حقيقي وبيان مأيحمدمن حب الجاه ومايذمو بيان السبب فيحب المدحوالاناء وكراهية الذم وبيان العلاج فى حب الجاهو بيان علاج حب المدح وسان عدادج حب كراهـ ة الذم و بيان اختسلاف أحوال الناس فىالمدح والذم فهي اثنا عشر فصلامنها تنشأمعاني الرياء فلايدمن تقدعهاوالله الموفق الصواب الطفهومنه

وكرمه \* (بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت) اعلم اصلحك الله ان أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهوم نموم بل المجود ابى المحلول الامن شهر والله تعالى انشردينه من غير تسكف طلب الشهرة منه قال أنس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب المرئ من الشرأن بشسير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه الامن عصمه الله وقال جار بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسب المرء من الشرالا من عصمه الله من السوء أن بشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صور كم واسكن ينظر الى قلو بكم وأعلام

ولقدة كرالحسن وجمالته العديث تأويلالابأسيه اذر وى هذا الحديث فقيل له باأباسعيدان الناس اذا رأوك أشاروااليك بالاصابع فقال أنه لم بعن هذاو نحماً على به المسلاع في دينه والفاسق فىدنياه وقال على كرمالله وجهه تبذل ولاتشتهر ولاترفع شخصك لتهد كرواعه إواكتم وأصمت تسلم تسرالابرار وتغيظ الفعاروقال ابراهيم ابن أدهم رحمالته ماصدق اللهمن أحسالشهرة وقال نوب السختياني والله ما صدقالله عبدالاسروأن لانشعر عكانه وعن خالدين معدانانه كاناذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة وعن أبي العالمة الله كان اذا جلس البهأ كثرمن ثلاثة قام ورأى طلحة قوماءشون مغسه نحوامن عشرة فقال ذباب طمع وفراش نارو فال سلم بن حنظلة بينانين حول أبي بن كعب غشى خلفه اذرآه عرفعلاه بالدرة فقال انظر باأمير الومنين ماتصنع فقالانهذه ذلة للتابع وفتنسة المتبوع وعن الحسن قال خرج ان مسعود نومامن منزله فاتبعه ناس فالتفت المهم فقال علام تشعوني فوالله لوتعلون ماأغلق عليهبابيمااتيعي منكم رحلان وقال الحسن انخفق النعال حول

أبىهر برذرواه الطبراني في الاوسط والبهق في الشعب بسندضعيف مقتصر بن على أوله ورواه مسلم مقتصرا على الزيادة التي في آخره و وي الطهراني والبهق في الشعب أوله من حديث عران ب حصن الفظ كفي بالمرعائم أورواه بن يونس في تاريخ الغر باعمن حديث بن عمر افظ هلاك بلر - ل وفسرد ينه بالبدعة ودنياه بالفسق واسنادهما ضعيف اه قلت لفظ الطبراني والبهثي قدذ كرقبلهوان البهتي روا ممن طريتين كل منهما ضعمف وأماتلك لزيادة التي رواهامسلم فقدروا هاكذلك أحمد وابن ماجهمن حديث أبي هر مؤفر يادة وأموالكم بعد وصوركم ورواه أبو بكرالشافعي فى الغيلانمات وابن عساكرمن حديث أبي المامةور واهاهنادفي لزهد عن الحسن مرسلا ورواها الحكم فى النوادرعن يحى بن أبى كثير مرسلا وأماحديث عمران بنحصن فلفظه عند الطبراني في الكميركني بالرعمن الشرات بشاراليه بالاصابيع وفى واية له كنى مالمرء من الاثم وفيه زيادة قالوا يارسول اللهوان كان خيرا فهو شرله الامن رحمه اللهوان كأنّ شرافهو شرله وقدر واءالرافعي فى ناريخ قر و بن وقال كذافى المسخة وربحا كأنت اللفظة فهوشرله الامن وحمالله وأماحديث ابن عرفرواه الديلى لمفظ كؤيا ارءمن الشران يشار البسه بالاصابيع فيدينه بِفَسَقُ أُوفَى دَنياهُ أَنْ يَعَطِيهُ الْأَمَنُ عَصِمِهُ اللهِ مَالَاوِلًا يَصِلَ يَهْرِجَاً وَلَا يَعْطَى حقه ورواه بمِسْذَا اللَّفْظ الحكيم في تاريخه من حديث أنس (وقدذ كرالحسن) البصرى رحه لله تع لى (المعديث تأويلا لابأسبه اذروى هذا الحديث فتبسله يأأ باسعيدان الناس اذارأوك أشاروا المسك بالاصابح فشلانه لم يعن هذا وانحا عنى به المبندع في دينه ) فانه لايشار اليه الااذا أحدث في الدين بدهة عظيمة تكون سبب الاشارة كمايقولون خالف تعرف (والفاسق في دنياه) بان أحدث منه كرامن المكبائر وهذا التأويلذ كره الحكيم في نواد الاصول وقدروي نحو مرفوعا من حديث أنس وابن عركا قدم قبله (وقال على رضي الله عنه تبذل ولانشهر) نفسك (ولاترابع شخصك لنعلم)وفي نسطة لنذ كرونع لم (واكتم) أمرك (واصمت تسلم تسرالا براروتغيظ الفعاروقال ابراهيم بناءهم) رحمالله تعالى (ماصدرق الله من أحب الشهرة) أخرجه أنونهم في الحليبة (وقال أنوب) بن أبي تميَّمة السختياني البصري ر-ه الله تعمالي (والله ماصد قُ الله عبدالاسر اللايشعر عكانه) رواه أيونعهم في الحلية عن عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحدبن الراهيم حدثني أحدبن كردوس حدثنا مخادعن أبيبكر بن الفضل قال معت أنوبية ولفساقه (وعن) أبي عبدالله (خالدين معدان) الكلاعي الجصي ثقة عايد وكان يسبم في اليوم واللبلة أر بعمين ألف تُسجِعة موى ما كان يقرأ من القرآن مان سنة تلاث وما تةر وى له الحماعة (انه كاناذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة وعن أبي العابية) رفد عبن مهران الرياحي ثقةر وي له الجاعة (انه كاناذا جلساليه أكثرمن ثلاثة قام)من مجلسه أي مخافة الشهرة (ورأى طلحة) بن عبدالله التبيي الُقرشي أحد العشرة رضي الله عنه (قوماءشون معه أكثر من عشرة) وفي نسخة نحوا من عشرة (فقال ذباب طمع وفراش نار)شبهم بالذباب وألفراش اتهال كهماعلى الطعام والنار (وقال سليم بن حنظلة بينما لحن حول الى بن كعب )رضى الله عنه (غشى خلفه اذرآه عررضى الله عنه فعلاه بالدرة فقال) أبي ( يا أمير المؤمنين أنظرماذا تصنع فقال انهذه ذله للتابع وفتنة المتبوع) وقدوق مشل ذلك على رضى ألله عنه لماورد الكوفة قادمامن صفين وتبعه الحرث منشر حبيل الشامى وكأنمن وجوه قومهماشا خلفه وهورضي الله عنه راكب فقال له ارجيع فان مشي مثلاث مع مثلي فتنة الوالي ومذلة المؤمل (وعن الحسن) البصري رحه الله تعالى (قال خرج ابن مسعود) رضى الله عنه (يومامن منزله فتبعه ناس فالتفت الهدم فقال علام تتبعونى فوالله لوتعلون ماأغاق علىمبابي ماتبعني منكم رجلان) نقله صاحب القوت وفي رواية قال لهم ارج وافانه ذل التابيع وفتنة المتبوع (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (انخفق النعال حول الرجال قلماتشب معه قلوب الحق) نقله صاحب القوت (وخرج الحسن) رحه الله تعالى (ذات يوم فاتبعه

( ٣٠ ـ (انتحاف السادة المنقين) ـ ثامن ) الرجال فلما تليث عليه قلوب الحقى وخرج الحسن ذَات يوم فاتهمه

قوم فقال هالكم منحاجة والأفيا عسى أن يبقى هذا من قلب المؤمن وروي أن وحلاصف ان عير مزفي سفر فليافارقه قال اوصني فقال ان استطعت أن تعرف ولاتعرف وتشي ولاعشى الباك وتسأل ولاتسئل فافعل وخرج أتوب فى سفر فشيعه ناسكثير ونفقال لولااني أعلران الله يعلرمن قاى انى لهذا كار ونالشيت المقت من الله عزو جهل وقال معهم عاتبت أبوب على طول قرصمه فقالان الشهرة فيمامضي كانتفى طوله وهي الموم في تشهير. وقال بعضهم كنتمع أبي قلالة اذدخ لعليه رجل عليه أكسمة فقال اياكم وهذا الحارالناهق سربه الى طلبالشـهرة وقال الثوري كانوابكرهون الشهرة من الثناف الله لاة والثياب الرديثة ذالابصار تتدالهما جمعاوقالرحل لنشر بنالحرث أوصدني فقال أخدذ كرك وطب معاهمك وكانحوشب ببكي ويقول بلغ اسمى مسجد الجامع وقال بشرماأ عرف رجلا أحب أن بعرف الا ذهب دينه وافتضع وقال أيف الاعد حلاوة الا تحرة رجل بحبأن نعرفه ألناس رحةالله عليه وعليهم أجمين \*(سان فصلة الجول)\* قال رسول الله صلى الله علمه

قوم فقال هلكم من حاجة والافاعسي أن يبقي هذا من قلب المؤمن ) نقله صاحب القوت (وروى ان رجلاصحب ابن يحير من )هوعبدالله بن يحيرين بنجنادة بن وهب الجمعي المكر نول بيت المقدس تابعي ثقة عابدمات مسنةتسع وتأسعين روىله الجماعة (في سفر فلما فارقه قال أوصني قال ان استطعت ان تعرف ولا تمرف وتمشى ولا يمشى البك) وفي نسخة حواليك وفي نسخة أخرى معلن والبك (وتسأل ولاتستل فافعل) وقال الزهري مارّاً ينالزهد في شيء أفل منه في الرّياسة ترى الرجل بزهد في المطّع وألمشرب والمال فاذا نو زع الرياسة حانى البهاوعادي (وخرج أنوب) بن أبيء مة المحتياني (في سفر فشيعه ناس كثير) من أهسل المصرة (فقال لولااني أعلم أن الله تعمالي بعلم من قلى الى لهذا كاره الشيت المقتمن الله عمالي )وروى عن شعبة قال ربحاذهبت مع أنوب في الحاجة أريدان أمشى فلايده في فيخرج فيأخذهه اوهه فالكملا يفطن له قال شعبة وقال أنوب فكرت ولا أحب أن أذكر (وقا معمر ) بنرا شد الازدى مولاهم البصرى تزيل الهن انسنة ربع وخسين روى له الحاعة (عاتب أنوب) السختياني (في طول قيصه فقال ان الشهرة في امضي كانت في طوله وهي اليوم في تشميره ) قال أنو تعمر في الحلية حدثًا أنو عامد بن جبلة حدثنا مجد ابناسيق حدثنا ابراهم بن معيد الجوهرى قأل كتب الى عبدالرزاق عن معمر قال كان في قيص أبوب بعض النذيل فقد لله فقال شهرة الهور في التشمير (وقال بعضهم كنت مع أبي قلابة) عبد الله بنزيد الحربي البصرى (اذدخل عليه رجل عليه أكسية فقال) لنحوله (أياكم وهذا الحارالهاق) أى الكثير النهية وهوكونه (يشير به الى طاب الشهرة) نقل صاحب القوت (وقال) سفيان (الثورى)رحد الله تعالى (كانوايكرهُون الشهرتين الثياب الجيدة واشياب الردية ذالابصار تند الهماج عا) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال رَجْل لبشر بن الحرث ) الحافي رح الله تعالى (أوصني قال أخل ذكرك وطبب مطعمك ) نة له صاحب القوت (وكانحوشب) بن عقبل أبودحية البصرى فقةر وى له أبوداود والنسائي وابنماجه (يبكرو يقول بلغ اسمى مسجد الجامع) يعني به جامع البصرة نقله صاحب القوت (وقال بشر) الحافي رجمه الله تعالى (ما عرف رجلا أحب أن يعرف الاذهب دينه وافتضم) فله صاحب القون (وقال) بشر (أيضا لايعد حلاوة الآخرة رجل عب أن يعرفه الناس) نقله صاحب أأنوت

\*(بيان فضيلة الحول)\*

(قالرسول الله صلى الله عليه وسلم رب) عوللتقليل هناقال ابن هشام وليست هى التقابل داعًا خلافا الدكتر ولا التكثير ولا التعد والمعابدة وفي الما الشعث (أغير) أى غيرا الغبار لونه الطول سفره في طاعة الله كنج وجهاد وصلة رحم وكثرة عبادة (في طمرين) تشية طمر بالكسروج والثوب الخلق (لابؤ به به) أى لا يالى به ولا يلتفت المه لحقارته (لوأقسم على الله) أى لوحلف على المدينة المناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف التناف المناف المناف المناف التناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف وا

وقال ابن مسعود قال الني صلى الله عليه وسليرب ذى طــمر بنلاية به له لو أقسم عسلى الله لا مواوقال اللهم اني أسألك الجنمة لاعطاه الحة ولربعطهمن الدنياشيمأ وقالصليالله على وسلم ألا أدلكم على أهل الحندة كل ضعيف مستضعف لوأقسم على الله لاره وأهل الباركلمة كمر مستكبر جوّاظ وقال أبو هر برة قالصلى الله علمه وسلم ان أهل الجنة كل أشعث أغبرذى طمر سلا و مه الذن اذا استأذنوا على الامراء لم يؤد لهم واذا خطبسوا الذاء لم ينكعواواذا قالوالم ينصت لقولهم حوائج أحدهم تتخلفل فيصدر الوقسم نوره بوم الفيامة على الناس لوسعهم وقال صلى الله علمه وسلم انمن أمتى من لوأنى أحدكم بسأله دينارالم بعطه أباه ولوسأله درهمالم بعطه

الفرس وقتل البراءو رواه الحاكم في المستدرك من طريق سلام عن عقيل عن الزهري عن أنس نحوه واما بدور هذه الزيادة فروى أحدوم لم من حديث أبي هر مرة رب أشعث مدفو ع بالانواب لو أنسم على الله لاموه وفر رواية لمسلم ربأ شعث أغبرذى طمر سمن أمتى يطوف على الانواب ترده اللة مة واللقمتان لوأقسم على الله لابره وفي روامه له أنضارب أشعث أغد مرذى طمر سلااؤ به له لو قدم على الله لابره وقدروى الخطيب هذا اللفظ من حديث أنس و روى الحاكم وأنواعه من حديث أبي هرمرة رب أشعث أغيرذي طورين تَنبوعنه عَن النَّاسِ لُوأَ قَسم على الله لا يره (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قال الني صلى الله عامه وسلم ربذى طمر بن لا يوبه له لواقسم على الله لا بر لوقال الهم اني اساً لك المنت على عطاء من الدنيا شياً ) قال الممراقي رواهابن أبي الدنياومن طريقه أبومنصو والديلي فيمسند الفردوس بسندضع ف اه قلت وقسد روامكدالناب عدىم ذهالز يادةو رواه البزارفي مسنده لكن الى قوله لابره قال الهيمةي رجاه رجال الصحيم خلاجارية بنهرم وقد وثقه ابن حبان على ضعفه (وقال صلى الله على موسر ألا أدلكم على على أهل الجنة) كذا فى النسم والرواية ألاأخبركم بأهل الجنة قالوا بلي قال (كل) بلرفع لاغديرأى هم كل (ضع ف) عن ذى الناس أوهن المعاصي مانزم الخشوع والخضوع يقليه وقاليه (مستضعف) بفضر العن كرفي التنقيم عن ابن الجوزى قالوغلط من كسرهافان الراد ان الناس استضعفونه و يحتقرونه وفي علوم الحديث للما كم ان ابن خرعة منال عن الضعيف فقال الذي يبرئ نفسه من الحول والفوّة في اليوم عشر ين مرة الي خسين (واهل النار كلمستكر) أي صاحب كبروالكبر تعظيم الره نفسه واحتقار فيره والانفقين مساوته (- قاظ) بالتشديد هوالجو عالمنوع وقيل هوالكثيراللجم الختال في مشبته قال الشيخ الاكبرفي كارمه على الاولين اغمانالواهذه المرتبة علمالله لانهم مانوا قلوم معن أن يدخلها غمير الله أو تعلق بكون من الاكوان سوى الله فايس لهم جلوس الأمع الله ولاحديث الامع الله فهم بالله فاغون وفى الله ما طرون واليه راحلون ومنقا ونوعنه ناطقونومنه آخذون عليهمتو كلون وعند قاطنون فيالهم معروف سوا ولا مشهودالاابامصا نوانفوسهم عن نفوسهم فلا تعرفهم نفوسهم فهم في غيابات الغيب المحدو بون وهم ضنائن الحق المستخلصون يأكاون الطعام وعشونفي الاسواق مشي ستركله عجاب فهذوحالة هـذه الطائفة قال العراق منطق عليدمن حديث حارثة بن وهب اه قلت الفظهما ألاأخمركم باهل الجنة كل ضعيف منضعف لوأقسم على الله لاره الاأخبركم باهل الناركل على حفلرى حواظ مستكبر وهكدارواه أجد والترمذي والنسائي والإماج وابن- مات والطيراني من حديث معمد بن خاد عن حارثة بن وهب الخراعي والمستورد ان شد اداله هرى معاور واه الطبراني أيضا والضياءفي الحمارة عن معبدين خالاعن أبن عبد الله الجدلي عن زيدين ثابت و روى الطبراني من حديث معاذ بلفظ الاأخبر كم عن ملوك أهل الجنه كل ضعيف مستضعف وذى طمر س لأبؤ بهله لوأقسم على الله لابره وروى أحدمن حديث حذيفة لمنظ الاأخبركم بشرع ادالله النظ المستكبر الاأخبر كم بحبر عبادالله الضعيف الستضعف وذى اطمر بن لوأقسم على الله لارقسمهور وى الطعراني من حديث أبي الدوداء الا أخسيرك باأبا الدرداء باهل الناركل جعفاري جوّاط مستكبر جماع منوع الاأخبرك بأهل الجة كلمسكين لوأقسم على الله لاردوروى اب قانع والحاكم منحديث سراقة بنمالك أهل الناركل جعفارى حواظ مستكبرواهل الجنة الضعفاء المغاو بوت وروى الشيرازي فيالالقاب والديلي منحديث أبيعام الاشعرى أهل الناركل شديد قبعثري وأهل الجنة كل ضعيف مرهد (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال صلى الله عليه وسلم ان أهل الجنة كل شعث أغير ي طمر من لايؤ بهله الذمن اذااستأذنوا على الامراء لم يؤذن لهم واذا خطبوا النساء لم ينكعوا واذاقالوا لم ينصت الهم حوائج أحدهم تلجلج في صدر الوقسم نوره بوم القيامة على الناس لوسعهم) بيض له العرافي وقال صلى الله عليه وسلم أن من أمني من لوائي أحدكم بسأله دينار الم يعطه اياه ولوساله درهما لم بعطه اياه

(177)

دى طـمر ى لا بۇ بەلەلو أقسم على الله لابر وروى أن عررضي الله عنه ذخل المستعد فرأى معاذبن حبل يكى عند قررسول الله صلى الله عليه وسلم ذهال ما يكدك فقال معترسولالله صلى الله عليه وسسلم ، قول ان اليسمير من ألرياء شركوان الله يعب الاتقماء الاخفياء لذين انعابوالم متفقددوا وانحضر والم يعرفواقلوبهم مصابيم الهدى ينحون من كل غبراء مظلمة وقال محدين ويد قعطأهل الدينة وكانبها رجــلصالح ، يؤ به له لازم لمسعدالني صدلي اللهعليه وسدلم فبيفاهم فى دعائهم ادحاءهمر حل عليه طمران خلقان فصلى ركعتبن أوحز فهدما غربط يديه ففال يارب أقسمت عليكالا أمطرتعلياالساهةفلم مرديديه ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالغدمام وأمطروا حثى صاحأهل المدينة من عافة الغرق فقال ياربان كنت تعالم المهم قدا كتفوا فارفع عنهم فسكن وتبع الرجل صاحبه الذي استسقى حتى عرف منزله غربكرعليه نفرجاليه فقال انى أتيتك فى احدة فقال ماهي قال تخصيني

ولوسأله فلسالم بعطماياه ولوسأل الله تعالى الجنة أعطاه اياها ولوسأته الدندا لم عطماياها ومامنعه الدندا لهوانعليمه ذوطم ين لا يؤيه له لوأقسم على الله لا برم قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث ثو بان باسناد صحيح دون قوله ولوسأله الدنيالم يعطه اياها وما منعه اياها الهوانه عليه و روى مرسلا اه قلت هومن مرسل سالم بن أبي الجعد رواه هنادفي الزهدولفظه الزمن أمني من لوأتي باب أحدكم فسأله دينا وا لم بعطه الماه ولوسأله درهم الم بعطه الماه ولوسأ ، فلسالم بعطه الماه ولوسأل المه الجنة لاعطاها الماه ولوسأله الدنيالم ويعطها بأها وما عنعها اياه الهوانه علىهذو طمر بن لانؤ به لهلوأقسم على الله تعلى لاره و رواه ابنصصرى فى أماليه بلفنا أن من أمتى من لوجاء أحدهم الى أحدكم فسأله دينارا أودرهما ما أعطاء ولوسأل المهالجنة لاعطاها ايا ولوأقسم على الله لابره ولوسأله شيراً من الدنياما أعطاه تمرمة له وراه الحرث بن أبي اسامية مر فوعا، ن حديث ابن عباس بلفظ انمن أمنى لمن لوقام على باب أحد كم فسأله دينا را ما أعطاه أودرهما ماأعطاءأ وفلساماأعطاه ولوسأل الله الدنياماأعطاه وماعنعه الااكر امته عليه ولوسأله النف لاعطاه ولويقسم على الله لابره (وردى انعررضي الله عنه: خل المسعد فأذاهو عماذ بنحيل بمكى عند قدر رسول الله صلى الله عليه وسلفقال) له عر (مايمكيك) بامعاذ (فقال) معاذ (معترسول الله صلى الله عليه وسليقول ان البسير من الرياء شرك وأن الله يحب الاتقداء الأخفياء الذين أناعاتوالم يفقد واواذا حضروالم بعرفوا قاويهم مصابع الهدى ينجون من كل غبر عنظامة) قال العراقي رواه الطبراني والحاكم واللفظ له وقال صحيم الاسناد قلت ال ضعيفه فيهعيسي بن عبدالرجن وعوالزرقي متروك اه قلت افظهما بعدقوله شرك وانحن عادى أولياءالله فقد بارزالله بالحاربة وانالته يحب الابرار الاصفياء الاتقياء الذين اذاغابوا لم بفتقد واوان حضروا لم يده وادلم يعرفوا قاوم مصابع الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة وعيسى بن عبد الرحن الزرقى يكنى أباعبادة يروى عن الزهرى قال النسائي وغيره متروك و روى الونعيم في الحلية من حدديث ثوبان طوبي المغلصين أولئك مصابيع الهدى تنعلى عنهم كل فتنة ظلماء (وقال محد بن سويد) بى كاثوم الفهرى صدوق مات بعد المائة روى له النساق ( قط أهل المدينة وكان م أرج لصالح لا يؤ بهله ) أى عامل لا يذكر ولا يعرف (لازم استعدرسول الله صلى المدعامه وسلم فبينماهم في دعائهم اذجاءهم وجل عليه طمرات) أي ثوبان (خلقان فصلى ركعتين فاو حزفهما غربسط يديه) الى السماء (فقال بارب أقسمت عليك الانمطرت علمناالساعة فلم يرديديه ولم يقطع دعاء محتى تغشت السم اعبالغمام) وفي بعض النسخ حتى تغيمت السماء مالغيم (وأمدار وا) وفي نسخة وأمطرت (حتى صاح أهل المدينة من مخافة الغرق فقال يارب ان كنت تعلم انهم قداً كَتَمْوافارْفع عَهُم فسكن) المطرُ (وتبع الرجل صاحبه الذي الله عني حتى عرف منزله ثم بكر المهنفرج المه فعال انى أتمتك في حاجة فقال ماهي قال تخصني بدعوة قال سيحان الله أنت أنت وتسألني ان أخصك بدعوة قال ما الذي بلغك مارأيت قال أطعت الله في المرنى ونهاني و مألت الله فاعطاني) وهذا وامثاله يحرى لذوى الانس مع الله وايس اغيرهم التشبه بهم قال الحسن احترقت اخصاص بالبصرة الاخصا بوسطها فقيل لصاحبه مابال خصك لم يعترف قال أقسمت على ربي ان لا يحرقه ورأى أبوحفص رجلامدهوشا فقالمالك قالصل حارى ولاأماك غيره فوقف أبوحفص وقال لاأخطوخطوة مالم تردجاره فظهر جاره فورا وقال الجنبد أهل الانس باله يقولون فى خلواتهم أشياءهى كفر عند العامة وقال الشعر اوى فى المن من الاخفياء الشعث من يحاب دعاؤه كلادعا حتى ال بعضهم أرادجاع زوجنه فقالت الاولاد متيقظون فقال اماتهم ألله وكانواسبعة فصاوا عليهم بكرة النهارف اخ البرهان المتبولى فاحضره فقال أماتك الله فسات مالاوقال لوبقى لامان خلقا كشيرا (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه يوصى أصحابه (كونو اينا بسع العلم) أى عنزلة المنابسع التي تخرج منهاالمباه ولاتنقطع فتكون بواطنه كم معمورة بالعلم كعمارة المنابسع بالمياه (مصابيع

الهدى

بدعوة قال سجاناته أنت أسوتسألني أن خصك بدعوة ثم قالماالذى بلغكمار أيت قال أطعت الله فيماأمر نى ومهانى فسألت الله فأعطانى وقال ابن مسعود كونوا ينابيع العلمصابيح

أنوامامة قال رسيدول الله صلى الله على وسلم يقول المه تعالى ان أغبط أولمائي عبد مؤمن خفيف الحاذ ذوحظمن صلاة أحسن عبادةربه وأطاعهفي السر وكان غامضا في الناس لابشاراليم بالاصابع تصسر علىذاك قال منقر رسول الله صلى الله علمه وسلربيده فقال عجلت منيته وقسل تراثه وقات بواكيه وقالء دالله بنعر رضي الله عنهما أحب عدادالله الى الله الغرباء قيدل ومن الغر بأعقال الفارون بدينهم يجمعون يوم المقامدةالى المسيم علمه السلام وقال الفضيل بن عياض بلغني. أن الله تعالى يقول في بعض ماعن به على عبده ألم ألم علىك ألم أسترك ألم أخيل ذكرك وكان الخليسل ان اجديقول اللهميم احماني عندك من أرفع خاذلنواجعلىعندنفسى منأوضع خلقك واجعلني عندالناس من أوسط خلقك وقال النورى وجدت فاي يصلي عكمة والدينةمع فوم غر ماءأعصاب قوت وعناء وقال الراهم بن أدهم ماقرت عيني نوما في الدنيا قط لامرة تاللة في بعض مساحد قرى الشام وكأن في البط ن فرني الوذت برجلي حي أخرجني من المعد

الهدى تضيؤن الناس بألهدى كايستضاء بالمصابيع (احلاس البيوت) في لازمن بيوت كم لزوم الحاس وهو بالكسر الحصير الذي يفرش تحث الفرش (سرج اللهل) أى تحيون ليا لكم بالعمادة وتنوّر ونه كا يتنوّر بالسرج (حرد القاوب) أى يحرد من قلو بكم عن غيرالله تعالى فلا يخطرفها ما يشغل عنه تعالى وقد تقدم الخبرالقلوب ثلاثةوذ كرفيه للماحردوه وقلما الؤمن وفي بعض النسخ حدد الفاوب وهوالمناسب لقوله (خلقان الثياب)أي رثاثها (تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض) والراد باهل السماء اللا الأعلى (وقال أبوأمامة) الباهلي رضي الله عنده (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ان اغبط أولياني رجل مؤمن خفيف الحاذ) أى قليل المال خفيف الفاهر من العيال (ذو حظ من صلاة) أي ذو راحة في مناجاة الله منها واستغراق في المشاهدة (احسن عمادة ربه ) تعميم بعد تخصيص والمرادا جادتها على الاخلاص فقوله (وأطاعه في السر) عطف تفسيرى على أحسن (وكان عامضا في الناس) أى مغمورا غيرمشهور فيهم (لايشاراليه) أى لايشيرالناس اليه (بالاصابع) بيان وتقر برلمعني الغموض (تمصير على ذلك) بين به ان ملاك ذلك كام الصروبه يقوى على الطاعة قال الله تعالى أولئك يحزون الغرفة علصبروا (قال عُنقر رسول الله صلى الله علمه وسلم بعده فقال علاتمنيته) عاسر عهلا كه لقلة تعلقه بالدنيا وكثرة شغفه بالا خرة (وقل تراثه )لانه لم يتعلق بالمال فعلفه بعده فيكو ندميرا ثا (وقات بواكيه) لقلة عماله وهوانه على الناس وعدم احتفالهم به فهؤلاءهم الرحال الذن حاوامن الولاية اقصى رحاتها قدص تمم الله وحسهم فى خيام صون الغيرة وليس فى وسم الحلق ان يقومو أبالهذه الطائفة من الحق علم م اعلومنصهم قال العراقي وواه الترمذي وابن ماجه باسناد تن ضعمفين انهى قلت ولفظهماات اغبط اوليافي عندي اؤمن خفيف الحاذ ذوحظ من الصلاة والصمام احسن عمادة ربه وأطاعه في السر وكان عامضافي الماس لايشار الموبالاصابع وكان رزقة كفافا فصدرعلي ذلك عجائب منيته وقلت نواكمه وقل تراثه وهكذا رواءالطيالسي وأحمد والطهراني وصاحب الحلية والحاكم والبهقي وهومن رواية عبدالله بنزح عن على بن تزيدعن القاسم عن أبي امامة وهم ضعفاء وقال الذهبي عقب تصيم الحاكمله لابل هوالى الضعف مائل وقال ابن الجوزى حديث لايصمر واته مابين مجاهيل وضعفاء ولايمعدأت يكون معمولهم وقال ابن القطان واخطا من عزاه لابيهم ترةوآخر جمسلم في صحيحه انجر بن سعد الطلق الى أبيه معد وهوفى غنمه خارجا من المدينة فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شرهذا الراكب فلاأتاه قال يا أبث أرضيت أن تبكون اعرابها في عَمَكُ والناس يتنازعون فى الملك بالدينة فضرب سعد صدره وقال اسكت معترسول الله صلى المه عليه وسلم وهو يقول ان اغهط أولمائي عندى وساقة كسماق المصنف (وقال عبدالله من عمر )رضي الله عنهما (أحب عبادالله الى الله الغر باءقيل ومن الغر باعقال الفارون بدينهم يحتمه وناوم القيامة الى عيسى نامر معليه السلام)وروى أحدمن حديث صبدالله بنعر وطوب الغرباء الماس صالحون في الماس سوء من بعصهم أكثر عن بطيعهم وفى واية له الغرباء ناس قلياون صالحون وفى منده ابن لهيعة (وقال الفضيل) بن عياض وجه الله تعالى (بلغني ان الله عز وجل يقول في بعض ما ين به على عبد المأنم عليك المأسترك المأخل ذكرك) أخرجه نُونِعهم في الحلمة (وكان الخليل من أحمد) الفراهيدي امام النُّحُو (يقول) في دعائه (اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك واحعاني في نفسي من أوضع خلفك واجعاني عند الماس من أوسط خلفك) نقله صاحب الفوت (وقال) سفيان (الثوري) رحمالله تعالى (وحدث قلى يصلم بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب قوتوعناه) أخرجه أبونعم في الحلية (وقال الراهيم بن أدهم) رحماته تعالى (مافرت عيني يوما في الدنيا قط الامرة واحدة بتاليلة فى بعض مساجدةرى الشام وكان بي البطن ) أى داء الذرب (فياء الوذ وجرفي مرجلي حتى أخرجني من المسجد) أخرجه أبو نعيم في الحلية وافظ القشيري في الرسالة وقار ابراهيم بن أدهم ماسررت فى اسلامى الاثلاث مرات فذكر الاولى ثم قال والاخرى كنت عليلا في مسجد فدخل المؤذن وقال

وقال الفضيل ان قدرت على أن لا ثعرف فافعل وماعليك ان لا ثعرف وماعليك ان لا يثنى عليك وماعليك ان تكون مذموما عندالناس اذا كنت محمود اعند الله تعالى فهذه الا " ثار (٢٣٨) والاخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الخول وانحا الطاوب بالشهرة وانتشار الصيت

اخرج فلم أطق فاخذ برجلى وحرنى الى خارج المسجد ثمذ كرالثالثة (وقال الفضيل بن عباض) رجمه الله تعلى (ال قدرت على اللا تعرف فافعل وماعليك أن لا يشعد على الدين عليك وماعليك أن تكون مذمه الشهرة وفيلة كنت مجودا عندالله ) أخرجه أبونعيم فى الحلية (فهذه الا ثار والاخبار تعرفك مذمة الشهرة وفيلة الحول واغيا المطاوب بالشهرة وانتشار الصبت هو الجاه والمنزلة فى القاول وحب الجاه هو منشأ كل فيداد فان والمت فاعلهم وتربيد والمنافق الا بماء والخلفاء الراشد بن وأثمة العلماء) المشهور بن (فيكمف فائتهم فضيلة الحول فاعلم المالذموم) هو (طلب الشهرة فاما وجودها من جهة الله سجالة من غير تدكاف من العمد) بأن الحول فاعلم المالذموم) هو (طلب الشهرة فاما وجودها من جهة الله سجالة من غير تدكاف من العمد) بأن يحتال على تحصيلها على أى وجه كانت (فليس بمذه وم نعم فيها فتنة على الضعفاء) منهم (دون الاثوياء وهو كالغريق الضعف اذا كان معه جماعة من الغرقى فالاولى به أن يعرفه أخرق لينعلقوا به فيخيم وأما القوى) السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه أخرق لينعلقوا به فيخيم وأما القوى) السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه المرقى لينعلقوا به فيخيم وأما القوى) السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه المرقى لينعلقوا به فيخيم وأما القوى) السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه المرقى لينعلقوا به فيخيم وأما القوى) السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه المرقى لينعلقوا به فيخيم وأما القوى) السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه المرقى لينعلقوا به فيخيم وأما القوى) السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه المرقى لينعلقوا به في فيخيم وأما القوى) السابح النحر به الجاه المنافقة والمولى به المرقى لينعلقوا به في لينه في له في المنافقة والمولى به في في المنافقة والمولى به في المولى به في المولى به في في المولى به في المولى

(قال الله تعالى تلك الدار الا خرة نحملها للذين لابريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة المتقن جدع بُن ارادة الفساد والعلووبين ان الدارالا تخرة) اغماجعلت (للفالي عن الارادتين جمعه )وارادة العلوفي الارض هوحب الجاه الذي هوملك قلوب الناس واستعمادهم والترفع علهم غمقال والعاقبة للمتقين أي حسن العاقبة لهم ودل ذلك على ان حب الجاه والفساد مجانب للتقوى (وقال تعالى من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف البهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ) أى لا ينقص حفَّلهم فيها (أولئك الذِّين ليس الهم في الاسخوة الاالنار وحبط ماصنعوافها وبأطلما كانوا يعماون وهذا أيضامتناول بعمومه لحب الجاه والمال فانه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينه الكاسية في بيانه في الذي يليه (وقال صلى الله عليه والمحب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كاينبت المأه البقل) قال المراقي لم أجدُه هكذا وقد تقدم قلت والذي وردمن حديث ابن مسعود الغذاء واللهو ينبتان النفاق في القلب كاينبت الماء العشب رواه الديلي ورواه أيضا منحديث أبي هررة بلفظ حب الغناء ينبت النفاق في القلب الخ وقد تقدم الكلام عليه في كتاب السمياع (وقال صلى الله عليه وسلم مأذ تبان ضار يان ارسلا في زريمة غنم بأكثر فسادا من حب الشرفوالم لفدن المرعالسلم) وواوأ جدوالترمذي وقال حسن صحيم والدارمي والطبراني في الكبير من حديث كعب بن مألك بلفظ ماذ ثبان جاثعان أرسلافي غنم بأ فسدلها من حرص المرء على المال والشرف ادينهور واوالطبرانى في الاوسطمن حديث عاصم بنعدى قال اشتريت مائة سهم من سهام خيير فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فقال ماذتبان عاديان ظلافى غنم أضاعها ربما من طلب المسلم المال والشرف لدينه ورواه الطبراني في الصغير والضياء من حديث اسامة بن يديلفظ مادئبان ضاريان با الفحظيرة فهاغنم يفترسان ويأكلان بأسرع فسادا من طلب المدل والشرف ورواه الطعراني فى المكبير من حديث ابن عباس بلفظ ماذئبان ضار يان باتا في غنم بافسدالها من حب ابن آدم الشرف والمال ورواه هنادفي الزدد من حديث أبى جعفر مرسلا بلفظ مادئبان جائعان ضاريان في غنم قدا غفلها وعاؤها وتخلفوا عنها أحدهما فى أولاها والاستوفى اخراها باسرع فهافسادامن طلب المال والشرف فى دين المرعالسم و رواه البزار بسند حسن وابن عسا كرمن حديث ابن عربالفظ ماذ تبان ضاريان فى حظيرة و تبقة يأ كالان ويفترسان باسرع فهامن حب الشرف وحب المال في دين المسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مختصرا (وقال صلى الله

هوالحاه والنزلة في القاوب وحب الحاه هومنشأ كل فساد فان قلت فايشهرة تزيده الى شهرة الانساء والخلفاء الراشدن وأغة العلماء ومكمف فاشهم فضالة الخول فاعملم اتالذموم طاب الشهرة فاماو حودها منحهة الله سعانه من غير تكاف من العبد د فايس عذموم نعرفيه فتناعلي الضعفاءدون الاقو باءوهم كالغريق الضعيف اذاكات معسه جاءية من الغرقي فالاولى به انلابعرفه أحد منهدم فانهدم بتعلقونيه فيضعف عنهم فم لدمهم واما القرى فالاولىان يعرفمه الغرقي ليتعلقوابه فينجهم يثاب على دلك \* (بيان دمحبالجاء)\* قال الله تعالى تلك الدار الا حرة نعملها الدن لا ريدون علق افي الارض ولا فسادا جمع بسين ارادة الفسادوالعلق وبسنان الدارالا تخرة للعالى عن الارادتين جيما وقالءز و جلمن كان ير بدالحياة الدنياوز ينتهانوف الهمم أعالهم فهارهم فهالأ ينحسون أوائك الذمن ليس الهـم في الا خرة ألاالنار وحبط ماصنعوا فيهاو باطل

ما كانوابعماون وهدذا أيضامتناول بعمومه لحب الجامانة أعظم لذة من لذات الحياة الدنياوا كثر زينة على عليه من زينة من وينتها وقال وسلم الله عليه وسلم الله وقال وقال ملى الله عليه وسلم الله وسلم الله وقال ملى الله عليه وسلم الله وسلم الله وقال ملى الله عنم السرع السلاف و السلاف و الله وقال ملى الله عنم السرع السلاف و الله و الله

عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه المحاهلاك الناس بأتباع الهوى وحب الثناء أسأل الله العفو والعافية عنه وكرمة \* (بيان معنى الجاه وحقيقته) \* اعلم ان الجاه والمال هماركنا الدنيا ومعنى المال الكام ان المنتفع ما ومعنى الجاه ماك القساوب المطاوب تعظيمها وطاعتها وكان الغنى هو الذى علك الدراهم والدنانير أى يقدرها مساية وصلم مالى الاغراض والمقاصد وقضاء الشهر ان وسائر حناوط النفس فكذاك ذوالجاه هو الذى علك قلوب الناس أى يقدره لى أن يتصرف فم اليستعمل بواسطتها (٢٣٩) أرباح افى أغراضه وما تربه وكا

عليه وسلم اغماه الله الناس باتباع الهوى وحب الثناء) قال العراقي لم أره بهذا اللفظ وقد تقدم في العلم من حديث أنس ثلاث مهلكات شعم مطاع وهوى متبع الحديث وللديلى في مسند الفردوس من حديث ابن عباس حب الثناء من الناس يعمى ويصم انتهدى قلت وقالم حديث أنس واعجاب الرء برأيه هكذار واء المزاود واء العدكرى بلفظ واعجاب الرء بنفسه وزاد البهق من الحيلاء

\*(بيانمعنى الحاموحقيقته)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان الجاه والمال هما ركتا الدنيا) وعليهما قيامها ومدارها (ومعنى المال ملك ألاعيان المنتفع بها ومعنى الجاءملك القاوب المطاوب تعطيها وطاعتها وكالن الغني هوالذي والذالاراهم والدنانبرأى يقدرعلهما) ويتمكن منهما (ليتوصل محالى الاغراض والقاصد) أى الى تحصيلها لنفسه (و)كذا (فضاء الشهوات وسائر-ظوظ النفس) من الامورالدنيو ية فأن التوصل اليها متوقف على القذرة على الدراهم والدنانير (فكذلك ذوالجاه هوالذي يماك فاوب خاس أى يتمدوعلى أن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابه افى) قضاء (أغراضهو )حصول (ما تربه وكالله يكتسب المال بانواع من الحرف والصناعات فكذلك تكنسب فلوب الخلق بانواع من المعا ملات) فهي جارية مجرى الحرف والصناعات (ولاتصير القاوب مسخرة) أىمنقادة (الابالمعارف والاعتقادات فكلمن اعتقد الفلب فيه ومفامن أوصاف الكهال انقا له وتسخرله بعسب قوة اعتقاده و بعسب درجة ذلك الكهال عنده) فـ كاماقوى الكال قوىالاعتقاد فقوى الانقداد (وايس نشترط أن يكون الوصف) القائم بذلك الشخص (كالافي نفسه ) أي ذاته ( بل يكفي أن يكون الوصف كالاعدر وفي اعتقاده وقديعتقد ماليس كالا وبذعن قلبه للموضوف بدقياماضرو ريا يعسب اعتقاره فان انقياد القلب حال القلب وأحوال القلب تابعة لاعتقادات الذاوب وعاومها وتخيلاتها ) فاعتقد القلب أوتخيله كالالزمه الانقياد لا يحالة هب ان ذلك الكال نقص في نفسه أو بالنسبة الغير اذالوصف لواحد قديتصف بالكمال والنقص بالنسبة الى الاشعاص (وكمان عب المال بطاب ملك الارقاء والعبيد فطالب الجاه يطلب أن يسترق الاحرار ويستعبدهم وعك رقابهم علك قلوبهم) واستمالتهم (بل الرق الذي يطلبه صاحب لجاه أعظم) من رق المال (الاان المالك علا العبد قهرا ) عن نفسه (والعبد متأب) أي ممتنع (بطبعه) لا يريد استرفاقه (ولوخلي) أي توك ورأيه را نسلمن الطاعة)وخرج عنها (وصاحب الجاء يطلب الطاعة طوعا ويبغى) أى يطلب (أن تكون الاحراراه عبيدا مالطبع والطوع) من غيرقهر والجا. (مع الفرح بالعبودية والطاعة، في الطلبه) هو (فوق ما لطالبه مالك الرقبكثير فاذامعني الجاء قيام المنزلة في قاوب الذاس أى اعتقادا لقاوب المعتمن تعوت السكمال فيه فيقدر مامعتقدمن كاله تذعله وأوجهم وبقدراذعان القاوب تكون قدرته على القاوب وبقدرقدرته على القاوب يكون فرحه وحبه العاه فهذا هومعنى الجاه وحقيقته وله غرات كالمدح والاطراء) وهو المالغة في المدح (فات المعتقد للسكالابسكت عن ذكر ما يعتقد ، فيثني عليه ) و يبالغ (وكالحدمة) بين بديه (والاعانة) من مهواله الضرورية (فاله لا يبخل بمذل افسه في طاعته قدراعتقاده فيكون مخرة الممال العبيد في أغراضه)

الديكاتسب الاموال بأنواع من الحرف والصناعات فدكذلك يكتاب قاوب الخالق بأنواع من المعاملات ولاتصر القاويم معظرة الا بالمارف والاعتقادات فكل من اعتقد القلب فيه وصفا من أوساف الكال انتاله وتسغرله بحسب قوةاع تقادالقاب ويحسب درجة ذاكالكالعنده ولىس ىشترط ان يكون الوصف كالافي نفسده بل مكنى ان مكون كالاعنده وفي اعتقاده وقدد بعتقد ماامس كالاكالاويذعن قابه الموصدوف به انقياءا ضروريا عسب اعتقاده فأنانقنادالقالمالقاناناف وأحوال القاوب ثابعية لاعتقادات القاوب وعلومها وتغدلاتها وكأان عب المال بطلب ملك الارقاء والمسدد فطالب الجاء يطلب أن يسترق الاحرار واستعبدهم وعلك رقام ، علائقلوم مبل الرق الذي بطلبه صاحب الحاء أعظم لان المالك علاف العرد قهراوالع متأب بطبعه

ولهناعة له في الطلبه فرق مالطانه مالك الرقبكثير فاذامع في الجاه قيام المنزلة في الوب الناس أى اعتقاد القاوب اعت من الفرح بالعبودية والطاعة له في الطلبه فرق مالطانه مالك الرقبكثير فاذامع في الجاه قيام المنزلة في الوب الناس أى اعتقاد القاوب العت من العوت المكال فيه فبقدر ما يعتقدون من كاله تذعن له قاوم مم وقدراذ عان القاوب تكون قدرته على القاوب وقدرة درته على القاوب يكون فرحه المحاه فهذا هو معنى الجاء وحقيقته وله غرات كالمدم والاطراء فان المعتقد المكال الايسكت عن ذكر ما يعتقده في عليه وكالحدمة والاعالة فانه لا ينتفل بذل نفسه في طاعته بقدراء تقاده فيكون معنوقه مثل العبد في أغراضه وكالايثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير بالفاتحة بالسلام وتسليم الصدر في المحافل والتقديم في جديم المقاصد فهذه آثار تصدر عن قدام الجاه في القلب ومعدى قيام الجاه في القلب ومعدى قيام الجاه في القلب ومعدى قيام الجاه في القلب الشم المالية أوجد في القلب القلب المتحددة أو تدكون سببالقبام الجاه ولاية أو جمال في صورة أوقوة في بدن أوثري مما يعتقده الناس كالافان هدن الاوصاف كلها تعظم محله في القلوب فتدكون سببالقبام الجاه والله تعالى أعدلم به (بيال سبب كون الجاه محموم با بالطب عدى لا يخلوعنه فلب الابشديد المجاهدة) \* اعلم أن السبب الذي يقتضى كون الجاه والفضة وسائر فواع الاموال (٢٤٠) محمو باهو بعينه يقتضى كون الجاه محموما المال كا

بل أكثر (وكالايثار) بان يؤثره على نفسه وعلى غيره (وترك النارعة) له فى الامور (والتعظيم والتوقير بالفاتحة بالسلام) والمثول بين بديه حتى بشيرله بالجلوس (وتسليم الصدر) وهو أرفع المواضع (فى المحافل) العامة والخاصة (والتقديم فى جميع المقاصد فهذه آثار تصدر عن فيام الجاه فى القساوب ومعنى قيام الحاه فى القاب الشه للقافوب على اعتقاد صفان الديمال فى الشخص المابعلم أو بعبادة) أو بهما جميعا وهو أقوى القاب القاب الشهرة (أونسب) كان يكون له اتصال بالبضعة الطاهرة (أو ولاية) وهى الصلاح المعنوى (أو جال فى صورة) طاهرة (أوقوة فى بدن أوشى مما يعتقده الناس كالا) عندهم (فان هذه الاوصاف) كان الجوعهلوا فرادها (تعظم محله فى الفاوب فيكون سبمالقيام الجاه)

\* (بمان سبب كون الجامعبو با بالطبع حتى لا يخاوعنه قلب الابشديد الجاهدة)\* (اعلم) أرشدك المه تعالى (ان السبب الذي يقنضي كون الذهب والفضة وسائر أنواع المال محبوبا هو بعينه يقتضي كون الجاه محبو بال يقتضي أن يكون أحب من المال كايق ضي أن يكون الذهب أحبمن الفضة مهما تساو يافي المقدار وهوانك تعلم الدراهم والدنانير لاغرض في عيانهما) أي ذواتهما (اذ لاتصلح )أبدا (لمطعم ولامشرب ولامنكم ولاملس واعماهي والحصى) الرمى فى الطرق رعماية واحدة)أى يمنزلة وأحدة أولكنها محبو بةلانها وسالة الىجسع المحاب وذريعة ألىقضاءالشهوات فكذلك الجاهلان معنى الجاه ملك القاوب وكالنملك الذهب والفضة يفددقدر فيتوصل الانسان بما الى سائر أغراضه ومهماته (فكذلك مال قاوب الاحرار والقدرة على استسخارها فمدقدرة على التوصل اليجيبع الاغراض فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في الحمة وترجيم الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحممن المال ولمالك الفاوب ترجيم على مالك المال من ثلاثة أوجه الاول أن التوصل بالجاه الى المال أيشر واسهل (من التوصل بالمال الحالجاه فالعالم والزاهد الذي تقررله جاه في القاوب) وصارمعتقدا (لوقصد ا كتسابً المال ينسمرك ) بأهون سبب (فان أحوال أرباب القلوب معفرة للقلوب ومبذولة) أى مصروفة (ان اعتقرت فيه الكال وأماال حل الحسيس الذي لا يتصف بصفة كال ارا) كثرما، ما كتساب أوارث أو (وحدكنزاولم يكن له جاه يحفظ ماله وأرادأن يتوصل بالمال الى الجاه لم يتمسرله فاذا الجاء آلة ووسيلة للمال فَيْ مَاكَ الجاه فقد ماك المال ومن ماك المال لم عال الجاه بكل حال فلذلك صارا لجاه أحب ولذلك أوصى الحكاء بانخاذا لجاهدون المال (الثاني هوان المال معرض الباوى والتلف بان سرق) وينتهب (وبغصب) ويختلس (و بطمع فيه الماول والطلة) المتسلطون (وتحتاج فيه الى الحفظة والحراس) يحفظونه و يحرسونه من السراق (و) يحتاج فيه أيضالي (الخزائن) والصناديق (وتتطرق البه اخطار كثيرة) ومصائب جمة (والماالفلوب اذاملكت لم تتعرض لهذه الافات فهي على التحقيق خزائن عتبده ) محفوظة (اليقدر عليها أسراف ولايتناولهاأ يدى الغصاب) والظلفا لجائرين (واثبت الاموال العقار ولايؤمن فيه الغصب والظلم)

يقتضي أنبكون الذهب أحب من الفضية مهما تساو باقى المقدار وهو أنك تعلم أنالدراهموالدنانير لافرض في أعمام مااذ لاتصلم اطعم ولامشرب ولا منكع ولاملس واغاهي والحصيباء عثالة واحدة وللنهما محبوبات لانهما وسدلة الىجمع الحاب وذر ممةالي قضاءالشهوات فكذلك الحاهلانمعدي الجاه ملك القاوب وكاأن ملك الذهب والفضة نفيد قدرة يتوصل الانسانجا الىسائر أغراضه فكذاك ملك قاوب الاحرار والقدرة على استسخارها الأسدقدرة على التوصل الى جيسع الاغراض فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراكى الحبة وترجيم الحامعلي المال افتضى أن يكون الجاه أحب من المال والت الجاه ترجيع على ملك المال من تلائة أوحمه \*الاولأن التوصيل بالجاه الى المال أيسرمن التوصل بالمال الى

الجاه فالعالم أوالزاهد الذى تقرره جاه في القاو بلوقصدا كتساب المال تبسرله فان أموال أرباب القاوب كن أولا المحدد ا

ولا يستغنى عن المراقبة والحفط وأماخوائن الفاوب فهدى محفوظة محروسة بأنفسها وذوالجاه في أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها تغطب الغلوب بالنصريف وتقبيح الحال وتغيب الاعتقاد في المستحدة به من أوصاف المكل وذلك عابم ون دفعه ولا يتيسر على محاوله فعله الثالث أن ملك القلوب يسرى ويني ويتزايد من غير عاجة الى تعب ومقاساة فان القلوب اذا أذعت الشخص واعتقدت كاله بعلم أوعل أو غيره أفسعت الالسنة لامحالة عافيها في ما يعتقده لغيره ويقتنص ذلك الفلب أيضاله ولهذا المعنى محب الطبع الصبت وانتشار الذكر لان ذلك اذا استطار في الاقطار اقتنص القلوب ودعاه الى الاذعان والتعظيم فلايزال يسرى من واحد الى واحدو يتزايد وليس له مردمعين وأما المال فن ملك منه فه فه من النماء بنفسه ولام داوقعه

والمال واقف ولهدذا اذا عظم الجاه وانتشر الصيت وانطلقت الالسنة بالثناء استعقرت الامدوال في مقادلته فهذه محامع ترجيحات الحياه عملي المال واذا فصات كثرت وجو والترجيع فان قلت فالاشكال قائم فى المال والحامجيعا فلا بنسخ أنعب الانسان المالوالجاءنع القدرالذي يتوصل به الى جاب الملاذ ودفع المضارمعاوم كالمحتاج الى الماس والمسكن والمطع أوكالمتلئ برضأو بعقوبة اذا كأن لايتوصل الى دفع العقوية عن نفسه الاعمال أوحاه فبمالمالوالجاه معاوم اذكلمالا يتوصل لى الحبوب الايه فهو محبوب وفي الطباع أمر عيب وراءه فارهو حب جمع الاموال وكانز الكنور وادخارالنخائرواستكثار الخسران وراء جيم الحانبات حيى لوكان العبد وادبان من ذهب لاستني

كهمومشاهد (ولايستغنى عن المراقبة والحفظ وأماخرائن القلوب فهسى محفوظة محروسة بانفسسها) لاتعتاج الى الراقبة (ودوا لجاه في امن وامان من الغصب والسرقة فه انع اعانعصب القاوب بالتصريف) أى بالأفساد (وتقبيح الحال وتغيير الاعتقاد فيما صدق به من أوصاف الكال وذلك يمام ون دفعه ولايتبسر على محاوله فعله الثالث ان ملك القاوب يسرى و يفو و يتزايد من غير حاجة الى تعب) ومشقة (ومقاساة) أهوال (فان القلوباذا أذعنت لشخص واعتقد كاله بعلم أوعل أوغيره أفصعت الالسنة لامحألة بمبا فيها فيصف مأبعتقد الغيره ويقتنص ذلك القلب أيضاله) وهذامعنى السريان (ولهذا المهنى يحب الطبع الصيت) والشهرة (وانتشارالذ كرلان ذلك اذاا ستطارفي الاقطار) وانتشرفي الآفاف (اقتنص القاوب ودعاهاالى الاذعان والتعظميم فلايزال يسرى منواحدالى واحددو يتزايد وليس له فردمعين) يقف عليه (وأما المال فن ملكمنه شيأ فهو مالكه فقط ولا يقدر على استفائه) أى ازدياد. (الأبتعب) شديد (ومقاساة) خطوب (والجاه أبدا فى النماء بنفسه ولامرد الموقعه والمال واقف ولهذا اذاعظم الجاه وانتشر الصبت وانطلقت الالسسنة بالثناء) والذكرالجيسل (استحقرت الاموال في مقابلته فهذه معامع ترجيعات الجاه على المال واذا فصلت كثرت وجو والترجيم فان قات فالاشكال قائم في الجاه والمال جيعافلاين فيأن يعب الانسان المال والجاهنع القدرالذى يتوصل به الىجلب الملاذودفع المضار معاوم كالمحتاج الى المطعم والمابس والمسكن) فهذا القدر لايستغنى عنـــه (أوكالمبتلى بحرض أوبعقو بة اذا كان لايتوصل الى دفع العقوبة من نفسه الابحال أوجاه فحبه لامال والجاه معاوم اذكل مالايتوصل الى المحبوب الابه فهو يحبوب وفي الطباع أمر عجيب وراءهذا وهوحب جدم المال وكثرة الكنوز) ودفن الدفائن (وادخارالذخائر واستكثارا لخزائن وراءجيع الحاجات حتى لو كأنه واديان من ذهب لابتني الهما ثالثا) كاوردذلك فى الحبروتقدم ذكر مقريبا (وكذلك يحب الانسان اتساع الجا. وانتشار الصيت الى أقاصى البلادالي بعلم قطعاانه قط لا يطؤها) ولا تراها (ولا بشاهد أسحابها ليعظموه أولير وه عالهم أوليعينوه على فرض من اغراضه ومع الياس من ذالت فانه يلنذبه غاية الالتذاذوحب ذلك ثابت في الطبع ) من كوزفيه (و يكاديفان الذلك جهل فانه حب لمالافائدة فيه لافي الدنيا ولافي الا تنحق فنقول نع هذا اللب لا تنفك عنه القاوب وله سببات أحده هماجلي) ظاهر (يدركه الكافة) من الناس (والا خرخفي وهو أعظم السيبين ولكنه أدفهما وأخفاهما وأبعسدهماعن افهام الاذكياء) المعباء (فضلاعن الاغبياء) البلداء (وذاك لاستمدادهمن عرف خني) دساس (فى النفس وطبيعة مستكنة فى الطبيع لا كاديقف علما الا الغرّاصون)في عارا لحفائق (فاما السبب الاول) الجلي (فهودفع ألم الخوف لان الشفيق) على نفسه أى الحائف (بسوء الفان مولع) أى أبدايسى وظنه (والانسان وانكان مكفيافي الحال) عنده ما يكفيه (فانه

( ٢٦ - (انعاف السادة المنقين) - نامن) لهماثالثاوكذلك عب الانسان اتساع الجاءوانتشار الصيت الى أفاصى المبلاد التي يعلم قطعا اله لايطؤها ولايشاه وأعجاج المعظموه أوليبروه عال أوليعينوه على غرضمن أغراضه ومع المأسمن ذلك فانه يلتذبه غاية الالنسذاذ وحب ذلك ثابت في الطبع و يكادينان أن ذلك جهل فانه حب المالافائدة فيه لافي الدنيا ولافي الاسور في الطبع و يكادينان أن ذلك جهل فانه حب المالافائدة فيه لافي الدنيا ولافي الاسور في شركة المائة والاستركة وهو أعظم السبين ولكنه أدقهما وأخطه هما وأبعدهما عن افهام الاذكياء فضلاع والاغبياء وذلك لاستمداده من عرف حتى في النفس وطبيعة مستكنة في الطبع لا يكاديقف عليها الاالفق اصون «فاما السبب الاقل فهوده ما أم الخوف لان الشاهبي بسوء الظن مولع والانسان وان كان مكافيا في الحال فانه

للو يل الامل ويخطر بباله أن المال الذى فيه كفايته و بما يثلف فيحتاج الى غيره فاذا خطر ذلك بباله هاج الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف الاالامن الحاصل بو جود مال آخر يفزع البه ان أصابت هذا المال جائعة فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه للعماء يقدر طول الحياة ويقدر هجوم الحاجات ويقدراه كان تطرق الا فات الى الاموال ويستشعر الخوف من ذلك في طلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال حتى ان أصيب بطائفة من ماله استغنى بالا تحروه ذا خوف لا يوقف له على مقدار مخصوص من المال فاذلك في يكن لمثله موقف الى أن علل جريع ما فى الدنيا واذلك قال وسول الله صدلى الله عليه وسلم منهومات ( ٢٤٢) لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال ومثل هذه العلمة تطرد فى حبه قيام المنزلة والجاه فى

طويل الامل ويخطر بماله ان المال الذي فيه كفايته رعمايتلف فيعتاج الى غيره فاذا خطر ذلك بماله هاج الخوف من قلبه ولايدفع ألم الخوف من قلبه الاالامن الحاصل يوجودمال آخريفز ع اليه ان أصابت هذا المال حاثحة) أي آفة (فهوأ بدالسففة معلى نفسه) أي خوفه علم ا (وحبه العياة يقدر طول الحباة ويقدر هجوم الحاجات) أى طروقها فحاة (ويقدرامكان تطرق الا فات الى الاموال وستشعر الخوف من ذلك فيطلبما يدفع به خوفه وه وكثرة المالحتي اذا أصيب بطائفة من ماله استغنى بالاسخو وهذا خوف لاموقف له عندمقد ار مخصوص من المال والدلائم يكن اثله موقف الى أن علا جميع مافى الدنيا والذلائ قال صلى الله عليه وسلم منهومان لايشبعان منهوم العلم ومنهوم المال) رواه الطبراني من حديث اين مسعود بسند ضعيف ور واما البزار والطبرانى فى الاوسط من حديث ابن عباس وقد تقدم وقدروى هذا الكارم أيضالعلى رضى الله عنهذ كره صاحب نهج البلاغة (ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة والجاه في قاوب الاباعد عن وطنه و بلده فانه لا يخلو عن تقد رسب بربجه ) أى يقلقه (عن الوطن أو برعج أولئك عن أوطائهم الى وطمنه ويحتاج الى الاستعانة بهم ومهما كأن ذلك ممكنا ولم يكن احتياجه البهم مستحيلا احالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه في قاو بهما لما فيه من الامن من هذا الخوف وأما السبب الثاني) الخني (وهو الاقوى ان الروح أمرر بانى به وصفه ألله تعالى اذفال ويستلونك عن الروح قل الروح من أمرربي ومعنى كونه ربانيا انه من أسرار علوم المكاشفة ولارخصة في اظهاره اذلم يظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم كا رواه الخارى من حديث ابن مسعود وقد تقدم وحيث أمسك صلى الله عليه وسلم عن الاخبار عن الروح اوماهنته باذن الله تعيالي ووحبه وهوصلي الله علية وسلمعدن العلرو ينبوع الحكمة كمف بسوغ لغيره الخوص فيهوالاشارةلاحرم لماتقاضت النفس الأنسا نية المطلعة الى الفضول المتشرفة الى المعقول المحركة بوضعهاالي كلماأمرت فمه بالسكوت والمثورة بحرصهاالي كلنحقيق وكلتمو يه ناهث في التبه وتنوّعت أزاؤهافيه ولم بوجد الاختلاف بينأر باب النقل والعقل فىشئ كالاختلاف فى ماهيــةالروح ولولزمت النفو سحدهامعترفة بمحزها كانذاك أحدر بهاوأولى (والكنك قبل معرفة ذلك تعاران للقلب ملاالى صفات بهدمية كالاكل والوقاع) فان من شأن الهام كذلك (والىصفات سبعية كالقتسل والضرب والايذاء)فاتمن شأن السباع كذلك (والحصفات شيطانية كالمكر والخديعة والاغواء) فأن من شأن الشَّماطين كذلك (والى صفات ريوبية كالكبروالعز والتجبر) والقهر (وطلب الاستفلاء وذلك لانه مركب من أصول يختلفة) من ماء وطين لازبوصلصال ونقار ( بطول شرح تفصيلها فهو الم) ففخ ( فيممن الامرال بانى عب الربو بية بالطبيع ومعنى الربو بية التوحد بالكم لوالتفرد بالوجود على سنل الاستقلال فصارال كمال من أعوت الالهية وصاريح وبابالطبع) لاينفك (والكالف التفرد بالوجودفان المشاركة فى الوجود نقص لا يحالة فكال الشمس في انها موجودة وحدها فلو كان معها شمس أخرى كان ذلك نقصانا فى حقها اذام تكن منفردة بكالمعنى الشمسية والنفرد بالوجودهوالله تعالى اذليس معموجود سواه

قاوب الاباغدون وطنه وللدمفانه لايخاوعن تقدر سيب تزعجينالوطن أو مزعج أولئك عنأوطانهم آلى وطنسه وبحتاج الى الاستعانة بهم ومهما كان ذلك تمكنا ولمريكن احتماحه الهم مستحيلا احالة ظاهرة كأن للنفس فرحواله وبقمام الجاه فىقاومهم المافيهمن الامن من هدد الخوف \* وأماالسيب الثاني وهو الاقوى أن الروح أمر وبانى مه وصفه الله تعالى اذقال - جعاله و يسألونك عين الروح قل الروح من أمر ر بىرمعنى كونهر بانساله من أسرار عاوم المكاشفة ولارخصة فىاظهار اذلم يظهره رسول الله صلى الله علمه وسمارولكنانقل معرفة ذلك تعلم أن للقاب ملاالى صفات جمية كالاكل والوقاع والىصفات سبعية كالقتل والضرب والانذاء والى صفات شمطائية كالمكر والخديعة والاغواء والىصفاتربو بية كالكبر

والعز والتعبر وطلب الاستعلاء وذلك لانه مركب من أصول مختلفة بطول شرحها وتفصلها فهو فان العبر والتعبر وطلب الاستقلال فو به به الطبع ومعنى الربوبية التوحيد بالكال والتفرد بالوجود على سبل الاستقلال فصار الكال من صفات الالهمة فصار يحبو بابلطبع للانسان والكال بالتفرد بالوجود فان المشاركة فى الوجود نقص لا يحالة فكال الشمس في انها موجودة وحدها فلا كان معها شمس أخرى اكان ذلك نقصا في حقها اذام تكن منظردة بكال معنى الشمسية والمنفرد بالوجود هو الله تعالى اذلبس معهم وحود سواه

فانماسواه أثرمن آثار قدرته لاقوامله بذائه بله هو قائم به فلم يكن مو جودامعه لان العية توجب المساواة في الرتبة فالمنافية المنافية المنافية

النفس عسن درك منهيي الكمال لمتسهقط شهوتها الكال فهر يحمدة الكال ومشتهية وملتذقه اذاته لالعمني آخروراءالكأل وكلموحودفهو يحسانانه ولكال ذائه وسغض للهلاك الذىهوعدمذاته أوعدم صفات الكالمن ذاته وانما الكالبعدان مسلم التفردبالوحودفي الاستدلاء على كل الموحودات فأن أكدل الكمال أن يكون وجودغ يرك منك فانلم مكن منك فان تسكون مستولما عليه فصار الاستدلاء غلى الكل محبوبابالطبع لانه نوع كالوكل موحود بعرف ذاته فانه عبداته وبحسكال ذاته ويلتذبه الاأن الاستبلاء على الشئ بالقدرةعلى التأثيرف وعلى تغمره يحسب الارادة وكونه مسخدرا لك تردده كبف تشاء فأحت الانسان أن بكوناه استبلاءعملي كل الاشتماءالوجودةمعهالا

فانماسوا وأثر من آثار قدرته لاقوام له بذاته بل هوقائميه ) اذهو واجب الوجوداداته وماسواه عمكن الوجودوالوجودعارضله (ظريكنمو جودا معملان المعية توجب المساواة فى الرتبة والساواة فى الرتبة نقصان فى الكال بل الكال من لا نظيراه) وفي بعض النسخ والكامل من لا نظيراه (في رتبته وكان اشراف نورالشمس في اقطار الا والي وجوانه اليس نقصانا في الشمس بل هومن جلة كالهااذ هو راجع اليه (وانما نقصان الشمس بوجود شمس أخرى تساويهافى الرتبةمع الاستغناء فكذلك كلمافى العالم وردع الى اشراق أنوارالقدرة )الباهرة (فيكون تابعا ولايكون متبعاً فأذامعني الربوبية الثفرد بالوجودوهو الكال وكل انسان فانه بطبعه محب لان بكون هو المتفرد بالكال ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية مامن انسان الاوفى باطنه ماصرح به فرعون من قوله انار بكم الاعلى ولكنه ليس يحدله محالا) ورجاسة أنس لهذا القول عا رواءاب لال فمكارم الاخلاق من حديث عابرا لجبروت فى القلب وما اشتهر على الالسنة من كالمهم الظلم كين في النفس العجز يخفيه والقدرة تبديه (وهو كمافال فان العبودية قهر على النفس والربوبية يحبوبة بالطبع وذلك للنسبة الربانية التي أوما) أى أشار (البهاقوله تعالى قل الروح من أمرر بي ولكن الما عزت النفس من دول منه بي البكال لم تسقط شهوته اللكال فه ي محبة للبكال) أبدا (ومشتهية له وملذذ بهلذاته لالعنى آخرو راءالكالفكلمو حودفهو يحبلذاته ولكالذاته ومبغض الهلاك الذىهوعدم ذاته أوعدم صفات الكالمن ذاته وانما المكارم بعد ان يسلم التفرد بالوجود فى الاستيلاء) والغلبة (على كل الموجودات فان أكل الكمال) الى غاية درجاته (ان يكون وجود غيرك منك فان أكل المرون مستولها علمه فصار الاستملاء على الكل محبو بابالطب علانه نوع كال) بالاضافة الى الاول (وكل موجود يعرف ذاته فانه يحبذانه ويحبكل ذانه ويلتذبها الاأن الاستبلاء على الشئ يكون بالقدر على النائيرفيه وعلى تغيره بحسب الارادة وكونه مسخرالك) أى مذلا منقادا تردده كيف تشاءفا حب الانسان ان يكون له الاستبلاء على الاشياء الوجودة معه (الاأن الموجودات منقسمة الى مالا يقبل النغير في نفسه) أي ذائه ( كذات الله تعالى وصفاته )فانها لا تقبل تعيرا أصلا (والى ما يقبل التغير) في نفسه (ولكن لاتستولى عليه قُدرة الخلق كالافلاك والكوأكب المركوزة فيها (وملكوت السموات ونه وس الملائكة والجن والشاطيين وكالجبال والحار) فانها قابلة التغسير واكن لااستبلاء لقدرة الحلق على تغيرها عن هياتم اللوجودة فهها (والى مايقبسل التغير بقدرة العبد كالارض وأجزائها وماعليها من المعادن والنبات والحيوان ومن لملتها قاوب الناس فانها تقبل التأثير والتغسير كاجسادهم وأجساد سائرا لحيوان فاذا انقسه تالموجودات الى مايقدر الانسان على التصرف فيه كالارضيات والى مالايقدر عليه كذات الله والملائكة والسموات أحسالانسان أن يستولى على السموات بالعلم والاحاطة والاطلاع على اسرارهافان ذلك نوع استيلاء اذ

أن الموجودات منقسمة الى مالا يقبل التغيير في نفسه كذات الله تعالى وصفائه والى ما يقبل التغيير ولكن لا يستولى عليه قدرة الخلق كالا فلالة والكواكب وملكون السموات ونفوس الملائد كمة والجن والشياطين وكالجبال والمحار وما تحت الجبال والمحار والى ما يقبسل التغيير بقدرة العدد كالارض وأخرائها وما عليها من المعادن والنبات والحيوان ومن جاتها قالوب الناس فائم اقابلة المتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات فاذا انقسمت الموجودات الى ما يقدر الانسان على التصرف فيسه كالارضان والى مالاية مدرعا به كذات الله تعمالى والملائد كمة والسموات أسموات بالعلم والاحاطة والاطلاع على أسرارها فان ذلك نوع استملاء اذ

العاوم المحاط به كالداخل شعد العدلم والعالم كالمستولى على فلذلك أخب ان بعرف الله تعدالى والملائد كمة والافسلاك والمكواكب وجديع عائب السهوات وجديع عائب السهوات وجديع عائب العار والجبال وغيره والان ذلك نوع استبلاه عليها والاستبلاء نوع كال وهذا يضاهى استبالى من عزعن صنعة عجبية الى معرفة طريق الصنعة فيها كن يعزعن وضع الشطر نج فانه قدد بشتمي ان بعرف العب به وانه كيف وضع وكل برى صنعة عجبية فى الهندسة أوالشعبذة أو حرالتقبل أوغيره وهوم ستشعر فى نفسه بعض العجز والقصور عنه ولكنه بشتاق الى معرفة كيفيته فهومتالم بعض العيز متلذذ بكال العلم ان علم وأما القسم الثانى وهو الارضيات التي يقدر الانسان عليها فانه يحب بالطبيع ان يسمتولى عليها بالقدرة على المتصرف فيها كيف بريدوهي (٢٤٤) قسمان أجساد وأرواح أما الاجساد فهي الدراهم والدنانير والامتعة فيعب أن يكون

العاوم المحاطبه كالداخل تحت العار والعالم كالمستولى عليه فاذلك أحب أن يعرف المه والملائكة والافلاك والكواكب وجيع عائب السموان وعائب الجاروا لجبال وغيرهالان ذلك نوع استيلاء علهاوالاستيلاء نوعكال وهدنا يضاهى اشتمان من عجزعن صنعة عجيبة الى معرفة طريق الصنعة فهاكن يعجزعن وضع الشطر نج )وهي اللعبة المعروفة فارسى معرب وأصله صدرنك أىمائة حلة و واضعها صعصمة بن دام حكيم من حكاء الهند الله من ماوكهم (فانه قديشتهي ان يعرف اللعب، وانه كيف وضع) ولماذا وضع (وكنيرى صنعة عيبة في الهندسة) علم معروف وأصله أندازه ومعنا ، تقدير مجارى القني (أوالشعبذة) وهي الحيل (أوجرالثقيل) وهوعلم معروف من الهندسة (أوغيره وهومستشعر في نفسه نفص الجيز والقصو رعنه لكنه بشتاق الى معرفة كيفينه فهومتألم بنقص العجز وماتذ بكال العلم انعله وأما الغسم الثانى وهى الارضات التي يقدر الانسان علم افانه يحب بالطمع ان نستولى علم ابالقدرة على النصرف فيها كيف ريدوهي فسمان أجسادوأرواح أماالاجساد فهكالدراهم والدنانير والامتعة فيجب انيكون قادراعلَيها يفعل فيها ما يشاعمن الرفع والوضع والتسليم والمنع فأن ذلك ) فوع تصرّف فيها وهو ( أُقَدَّرة والقدّرة كالوالكال منصفات الربوبية والربوبية محبوبة بالطبيع فلذلك أحب الاموال وانكان لايحتاج الهما فمطعمه وملبسه وفيشهوات نفسه وكذلك طالب استرقان العبيد واستعياد أشخاص الاحزارولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف فى أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخاروان لم علك قاوبهم فانهار بمالم تعتقد كاله حتى يصير محبو بالهاو تقوم منزلته بهافان الحشمة القهرية أيضا لذيذة لمافيهامن القدرة) والتمكن كيف شاه (القسم الثانى نفوس الآدمين وفاويهم وهيأنفس ماعلى وجه الأرض فهو بحب أن يكونله استبلاء وقدرة عليمالنكون مسخرةله متصرفة )جارية (تحت اشارته وارادته لمافيه من كال الاستيلاعوا لتشبه بصفات الربوبية والقاوب اغماتت عفر بالحب ولا تحب الاباعنقاد الكال فان كل كال معبوب ورم غوب اليه (لان الكالمن الصفات الالهية والصفات الالهية كاها يحبوبة بالطبيع للمعنى الرباني من جلة معانى الانسان وهوالذى لايبليه الموت فيعدمه ولايتسلط عامه التراب فيأكله فانه محل الاعبان والمعرفة وهو الواصل الى لفاءالله عز وبلوالساعى اليه فاذامعنى الجاء تسخر ألقاوب وتذللها وانقيادها (ومن تسخرت القاوب له كانتله قدرة واستبلاء عليها والقدرة والاستبلاء كال وهومن أوصاف الربو بمة فاذا يحبوب القلب بطبعه الكالبالعلم والقدرة والمالوا لجاءمن أسباب القدرة ولانهاية المعاومات ولانهاية المقدورات ومادام يبق معاوم أومقدور فالشوق لايسكن والنقصان لايزول والذلك قال صلى الله عليمو سلم منهومان لايشبعان منهوم المال ومنهوم العلم وقد تقدم قريبا (فاذامطأوب القلب الكال والكال) انمأيتم (بالعلم والفدرة

قادرا علها يفعل فهاما يشاء من الرفع والوضيح والتسمليم وآلنع فان ذاك قدرة والقدرة كالوالكال مِن مسفات الربويسة والربو بية محبوبة بالطبيع فلذلك أحبالاموالدوات كان لايحتاج الهافى مليسه ومطعمه وفيشهوات نفسه وكذلك طلب استرقاق العبيدوا ستعبادالا شخاص الاحزار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف في أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخار وانلم علائقاوبهـمفائها رعالم تعتقد كاله حتى بصر محبو بالهاو يقوم القهسر منزلت وعمافان الحشية القهرمة أيضالذ مذخلافها من القدرة \*القسم الثانى نفوس الا دمين وقاويهم وهبي أنفسماعلى وحسه الارض فهو يحسأن يكون له استيالاء وقدرة علما لتكون مسخرة لهمتصرفة

شعت اشارته وارادته لما فيه من كال الاستبلاء والتشبه بصفات الربو بيسة والقاوب الما تنسير وتفاوت وتفاوت ما لحب ولا تحب الاباعة قاد المكال فان كل كال عبو بلان المكال من الصفات الالهية والصفات الالهية كله العبوبة بالطبيع المعنى الربانى من جداة معانى الانسان وهوالذى لا يبليه الوث فيعدمه ولا يتسلط عليه التراب فيا كله فانه بحل الاعان والمعرفة وهوالواصل الى لقاء الله تعالى والساعى المدة فاذا معدى الجاء تسخر القاوب ومن تسخرت القدامة وبكانت المقدرة واستبلاء عله والقدرة والاستبلاء كالوهومن أصاف الربوبية فاذا معدى بالقلب بطبعه المكال بالعلم والقدرة والمال والجامن أسباب الفدرة ولانهاية المعاومات ولانها بقالمقدورات ومادام يبقى معاوماً ومقدور والشوق لا يسكن والنقصان لا برول ولذلك قال صلى الله عليه وسلم منه ومان لا يشبعان فاذا مطاوب القاوب القاوب المال والمكال بالعلم المالوب القاوب القاوب المالوب المال

وتفاوت الدرمات فيه غير محصور فسروركل انسان والدته بقدر ما يدركه من الكال فهذا هو السبب في كون العلم والمال والجامعيو باوهو أمن و راء كونه معبو بالإسان من العالم مالا يصلح الشوسل و راء كونه معبو بالا بسان من العام مالا يصلح الشوسل به الى الا غراض بل ربحاً يفوت عليمه جله من الا غراض والشهوات واسكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جيم المحاتب والمسكلات لان العلم استيلاء على المعاوم وهونوع من المكال الذى هومن صفات الربو بهة في كان محبو بابالطبع الأن في حب كال العلم والقدرة عالم الديم من بيانها ان شاء الله تعالى من بيان المكال الحقيدة والمكال الوهمى الذى (٢٤٥) لاحقيقة له ) \* قدء رفت انه لا كال بعد

وتفاوت الدرجات فيه غير محصور فسر وركل انسان والذنه بقد رمايد ركه من الكال فهذا هو السبب في كون العلم والمال والجاه محبوبا وهو أمر و راء كونه محبوبا لاجل التوصل الى قضاء الشهوات فان هذه العلمة قد تبقى مع سقوط الشهوات بل يحب الانسان من العلوم مالا يصلح للتوصل به الى الاغراض بل رعايفوت علم مجلة من الاغراض والشهوات ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم في مبالخات لان في المعاوم وهو الاحاطة بحزئياتيه (وهو نوع من الكل الذي هو نوع من صفات الربوبية فكان محبوبا بالطبع الأن في حب كال العلم والقدرة أغالبط ) جمع أغاوطة وهي ما توقع الانسان في غلط (فلابد من بدائم النشاء الله)

\* (بيان المكال الحقيقي والكال الوهمي الذي لاحقيقة له)

(قدعرفت الهلا كال بعد قوات التفرد بالوجود الافى العسلم والقدرة لكن الكال الحقيقي فيسمملنبس بالكال الوهمى وبيانه ان كال العسلم لله تعالى وذلك من ثلاثة أوجه أحدها من حيث كثرة المعاومات) كليائم أوجزئياتها لاساحل إعرمعاوماته بلتنفد البحارلو كانت مدادال كمات ربي (فمكذلك كلما كانت عافم العبدأ كثر )وأوسع كان (أقرب الى الله عزوجل) أعنى قربابا ارتبة والدرجة لابالمكان (والثاني من حيث تعلق العلم بالمعساوم على ماهو به) أى على حقيقته (وكون المعساوم مكشوفا به كشفا أما فان المعلومات)مع سعتها (مكشوفات لله تعالى باتم أنواع الكشف على ماهي علمها فكذلك مهما كان علم العد أوضع وأيقن بالادلة والبراهين ثم بالسكشف الالهبي (وأصدق وأوفق للمعاوم في تفاصيل صفات المعاوم كان أُفرب الى ألله تعمالي) بالمرتبة والدرجة (والثالث من حيث بقاءالعلم أبدالا بادمن حيث لا يتغير ولا مزول فان علم الله تعلى باق ولا يتصور ) فيه (أن يتغير ولا مزول فكذلك مهما كان علم الممد بمعلومات لآيقبل التغير والانقلاب كات أقرب الى ألله تعالى ) بالمرثبة والدرجة وقد عرف حظ العبد من وصف العلم فيهذ الوجوه الثلاثة وليكن يفارق علمهم الله تعالى فيخواص ثلاثة احداها في العاصات في كثرتها فان معلومات العبدوان كثرت واتسعت فهى محصورة فى قليه فانى تناسب مالانها يقله والثانية ان كشفت فلا تبلغ الغاية التى لاتمكن ورآءها والثالث اتعلمالله بالاشياء غيرمستفاد بالاشياء بل الاشياء مستفادةمنه وعلم العبد بالاشياء تابيع الاشياء وحاصل بها (والعاومات) باسرها (قسمات متغيرات وأزليات اما المتفرات فنالها العلم بكوت ريدف الدار) مثلا (فانه علم له معاوم ولكن يتصور) فى الذهن (ان يخرج ريد من الدار و يمنى اعتقاد كونه في الداركما كان ) أولا (فينقلب جهلا) اذخالف العاوم (فيكون نقصانالا كالا فكامااعتقدت اعتقاداموا فقاله وتصوران ينقاب العثقدفيه غااعتقدته كنت بصددان ينقلب كالك نقصاو بعودعلمك جهلاو يلتحق بهذا المثالجميع متغيرات العالم كعلمك مثلا بارتفاع جبلمن الجبال وساحة أرض) أى ذرعها (وأعددالبلادوتباعدها بينها من الاميال والفراسخ وسائرمايذ كرفى المسالك والممالك وكذلك العلم باللغات التي هي اصطلاحات )ومواضعات (تتغير بتغير الاعصار والام والعادات فهذ.

والعلومات قسمان متغيرات وأزليات \*(أما المتغيرات) \*فثالها العسلم يكون زيد في الدار فانه على المحسوم ولكنه يتصو رأن يخرج زيد من الدار و يبقى اعتقاد كونه في الداركا كان فينقلب جهلا فيكون نقصا نالا كالاف كلما اعتقاد الموافقا وتصورات ينقلب المعتقد فيه على اعتقد قد كنت بصدد أن ينقلب كالك نقصا و يعود علك جهلا و بلتحق م ذا المثال جسع متغيرات العالم كعلك مشدلا بارتفاع حبل ومساحة أرض و بعدد البلاد و تباعد ما بينها من الاممال والفراسخ وسائر ما يذكر في السالك والمالك وكذلك العلم باللفات التي هي اصطلاحات تنغير بتغير الاعصار والامم والعادات فهذه

فوات التفرد مالوحود الافي العلم والقدرة والكن الكال الحقيقي فيهملتبس بالكمال الوهمى وبيانه أنكال العلم لله تعالى وذلك من تـ لائة أوجه \* أحدهامنحث كثرة المعاومات وسعتهافاته محيط بحميع العاومات فلذلك كلماكانت عماوم العبدأ كثر كانأقر بالي الله تعالى بوالثاني منحيث تعاق العلم بالمعاوم على ماهو بهوكون المعاوم مكشوفاته كشفاتاما فاتالع اومات مكشو فةلله تعالى بأتم أنواع الكشف علىماهي عليمه فلذلكمهما كأتعل العبد أوضم وأيقن وأصدق وأوفق للمعاهم في تفاصيل صفات المعلوم كان أقرب الى الله تعالى والثالث من حبث بقاء العلم أبدالا باد محبث لايتغيرولا بزول فان علمالله تعالى بأفلا يتصور أن يتغير فكذلك مههما

كان عسلم العبد بعاومات

لابقب لألتفروالانقلاب

كان أقدر بالى الله تعالى

علوم معلوما فهامثل الزئبق تتفنز من حال الى حال فليس فيه كال الافى الحال ولا يبقى كالافى القلب (القسم الذانى) وهو المغلومات الازاية وهو جوازا لجائزات وجو بالواجبات واستحالة المستحد لات فان هدن معلومات أزلية أبدية اذلا يستحدل الواجب قط جائزا ولا الجائز محالا ولا الحال واجبافكل هدنده الاقسام داخلة فى معرفة الله وما يستحدل فى صدفاته و يجوز فى أفعاله فالعلم بالله تعالى و بصفاته وأفعاله وحكمته فى ملكون السموات والارض (٢٤٦) وترتبب الدنيا والا تنزة وما يتعلق به هوالكال الحقيق الذى يقرب من يتصف به

عاوم معاوماتها مثل الزئبق وهو الذى يشبه الفضة لكنه يترجرج يستخرج من المعادن ومن حياراتها بالنار (يتغير من حال الى حال) ولأشبت على حالة واحدة (فليس فيه كال الافى الحال ولا يبقى كالافى القلب والقسم الثانىهى المعلومات الازليسة وهيجوارا لجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات فان هدذه معاومات أبدية أزلمة اذلا يستحيل الواجب قط جائز اولا الجائز محالا ولاالمحال واجماوكل هذه الافسام داخلة فى معرفة الله تعمالى ومايجب له ومايستحيل فى صفاله و يجوز فى أفعاله فالعلم بالله و بصفاته وافعاله وحكمته الكائنة (في ملكوت السموات والارض وترتيب الدنياو الاتنوة وما يتعلق به) أى بهذا العلم (هوالكمال الحقيق الذي يقرب من يتصف به من الله تعالى) قرب مرتبة ودرجة (ويبقى كالالنفس بعد الموت) أي بعدمفارقة الروح البدن (فتكون هذه العرفة فورا العارفين بعد الموت سعى بين أيديهم وباعاتهم يقولون ربنا أتمم لنا نورناأى تكون هذه المعارف وأسمال يوصل الى كشف مألم يذكشف فى الدنيا كان من معه سراج خني فانه يحو زان بصير ذلك سببالز يادة النور بسراج آخر يقتبس منه فيكمل اننور بذلك النو رالخني على سبيل الاستفام) فذلك السراج الخبي هو المعرفة المشار الهما (ومن ليسمعه أصل السراج فلا مطمع له فىذلك أى فى الاقتماس وزيادة الانكشاف (فن ليسله أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع فى هذا النّور فببق)فى يومالقيامة (كنمثله في الظلمات اليس بخارج منها) لشدة رسوخه بها كلماخرج من ظلمة وقع في أخرى (بْلُ كَظْلَانْ في بحرلجي بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلات بعضها فوق بعض)والمراد بهاقلوب الكفارفان النو و يراد للهداية فالمصروف عن طريق الهدى باطلوطلة بل أشدمن الظلة لان الظلةلانهدى الى الباطل كالانهدى الى الحق وعقول الكفار انتكست وكذلك سائرادوا كانم موتعاونت على الضلال فثالهم هذاوالعراللحي هوالدنياوالموج الاولموج الشهوات والثاني موج الصفات السبعية والسحاب الاعتقادات الجبيثة فكلذاك طجبعن معرفة الاشياء القريبة فضلاعن البعيدة فضلاعن معرفة الله تعالى (فاذالاسمادة) ولا كال (الاف معرفة الله تعالى) والهاسيدلان أحدهما السيل الحقيقي وذالئمسدودالافى حق الله تعالى فلا يشرئب أحد علاحظته الااندهش والثاني معرفة الاسماعوالصفات وفعه تتفاوت مراتب العارفين (وأماعداذلك من المعارف فنبها مالافائدة له أصلا كعرفة الشعر وانساب العرب) جاهليتها واسلامها (وغيرهما) أماالشعرف كالم حسنه حسن وقبعه قبح فلاتر تب علمه فائدة دينية وأماالانساب فالعلم بهاعلم لاينفع وجهالة لاتضرو يتصور ترتب الفوائد فى كل من العلين فى الدس لكن بوسائط بعبدة (ومنهاماله فائدة تؤدي الحمعرفة الله تعالى كمعرفة لغة العرب والنفسير والفقه والاخبار) أأنبوية (فانمُعرفةلغةالعربٌتعينعلىمعرفة تفسيرالقرآن ومعرفةالتفسير تعين علىمعرفة مافى القرآن من كيفية ألعبادات والاعمال الثى تغيد نزكية النفس ومعرفة طريق نزكية النفس تفيد فى استعداد النفس) وتهيئتها (لتبول)أنوار (الهداية الى معرفة الله) كاهي (كاقال تعالى قد أفلم من زكاها) أي طهرهامن شوائب ألشرك (وقال تعالى والذين جاهدوافينا) أى جاهد والنفسهم بآماتها عن الرفائل الاحلنا (لنهدينهم سبلنا) أى طريق معرفتنا بالهداية عُرة المجاهدة كاتقدم (فتكون جلة هذه المعارف كالوسائل الى تحقيق معرفة الله وانما الكالمعرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله وينطوى فيهجم المعارف

من الله تعالى و يبقى كالا للنفس بعدالموت وتكون هذه العرفة نورا للعارفين بعد الموت يسعى بين أيديهم وبأعام ميقولون ربنا أتمم لنانورناأى تكون هذه المعرفة رأسمال بوصل الى كشهف مالم ينهكشف في الدنيا كاانمن معمسراج خني فانه بحوزأن يصير ذلك سببالزيادة النوربسراج آخر رقتاس منه فدكهل النوريذاك لنورالخفي على سييل الاستفهام ومن ليس معه أصل السراج فلامطمع له فىذلك فن ليسمعه أصل معرفة الله تعالى لم يكن لهمطمع فيهذاالنورفسق كنمثله فىالظلاتاس يخارج منهابل كظلمات فى بحر لجى بغشاهمو جمن فوقهمو جمن فوقه احاب طلات بعضها فوق بعض فاذالاسعادة الافي معرفة الله تعالى وأماماعدادلك من العارف فنها مالافائدة له أصدار كعبرية الشعر وأنساب العرب وغيرهما ومنهاماله منفعة في الاعانة على معرفة الله تعالى كعرفة لغة العرب والتفسير والفقه

والاخمار فان معرفة لفة العرب تعين على معرفة تفسير القرآن ومعرفة النفسير تعين على معرفة مافى الفرآن المحيطة من كميف المعرفة المعرفة الله من كميف المعرفة الله من كميف المعرفة الله المعرفة الله المعرفة الله معرفة الله معرفة الله معرفة الله على المعرفة الله على المعرفة الله معرفة الله وعرفة صفائه وأفعاله وينطوى فيه جميع المعارف المعرفة الله ومعرفة صفائه وأفعاله وينطوى فيه جميع المعارف

الحيطة بالموجودات اذا لموجودات كالهامن أفعاله فن عرفهامن حيث هي فعل الله نعالى ومن حَيث ارتباطها بالقدرة والارادة والحكمة فهي من تمكم لذ معرفة الله تعالى هدا حكم كال العلم ذكرناه وان لم يكن لا ثقابا حكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام المكال بدوأما المقدرة فليس فيها كال حقيق العبد بل العبد علم حقيق وليس له قدرة حقيقية واغالقدرة (٢٤٧) الحقيقية ته وما يحدث من الاشياء

عقس ارادة العبدوقدرتة وحركته فهري حادثة باحداث الله كاقر رناه في كماب الصعر والشكروكابالة وكلوف مواضع شتىمن ربع المنعيات فكالالعملم بمقامعه بعد المون وتوصله الى الله تعالى فاما كال القدرة فلانعماله كالمنجهة القدرة بالاضافة الى الحال وهي وسدلة له الى كالاالعلم كسلامة أظرافه وقوة يدهالبطش ورحله للمشي وحواسم الادراك فانهذه القوىآلة للوصول ماالى حقيقة كال العلووقد عتاج في استنفاء هله القوى الى القدرة المال والجاه التوصل به الى المطعم والمشرب والمليس والمسكن وذلك الى قدرمعاوم فانلم يستعمله للوصول به الى معرفة حلالالله فلاخبرفه البتة الامن حث اللذة ألحالية الق تنقضى على القربومن ظن ذلك كالافقددول فالخاق أكثرهم هالكوب فىغرة هدذاالهلفائهم نظنون أن القدرة على الاحساد بقهرالخشمة وعلى أعمان الاموال بسعة الغني وعلى تعظم القاوب بسعة الحامكال فلمااعتقدواذلك أحبوه ولا أحبوه طلبوه

الهمطة بالموجودات الموجودات كلها منأفعاه فنعرفها منحيثهي فعسل الله تعالى ومنحيث ارتباطها بالقدرة والارادة والحكمة فهيمن تكملة معرفة الله تعالى وكل معرفة مارجة عن ذلك فليس فيهاكبير شرف وايضا فانشرف كلعلم بشرف معاومه وأشرف العاومات هوالله تعالى فلذلك كانتمعرفته أشرف المعارف ويايهماهو تكهلة لهاهدذا حكم كال العلمذ كرناه وانلم يكن لاثقابا حكام الجاهوالرياء والمن أوردناه لاستيفاه أقسام الكهال (وأما القدرة فليس فيها كالحقيقي للعبد بل العبد علم حقيق) بالنسسية الى غيرومن أوصاف الكال (وأيس له قدرة حقيقية وانما القدرة الحقيقية تله تعالى) وهوالقادر المطلق الذى يمخترع كلموجود اختراعأ ينفردبه ويستغنى فيه عن معاونة غيره وأما العبد فله تدرة على الجلة ولكنهاناقصة اللاتنناول الابعض المكنات ولاقصلح الاختراع (ومايحدث من الاشياء عقيبقدرته وارادته وحركته فهى حادثة باحداث الله تعالى كإذ كرناه في كتاب الصدر والشكر وكتاب التوكل وفي مواضع شي من ربع المنجيات) كاسبأتي ذلك ان شاءالله تعالى (فكال العلم يبقى معه بعد الموت و يوصله الى الله عز وجل فاما كال القدرة فلا) أى ليس كذلك (نعمه كال منجهة القدرة بالاضافة الى الله وهي وسيلة له الى كال العلم كسلامة اطرافه وقوّة يده للبطش وقوّة رجليه للمشي و) قوّة (حواسمه الددراك فانهذه القوى آلة له يتوصل بهاالى حقيقة كال العلم فيكون كاله بهذه الاضافة (وقد يحتاج فى استبقاء هذه القوى الى القدرة باللاو بالجاه النوصليه الى المطيم والمشرب والملبس والمسكن وذلك الىقدرمعادم) وحد محدود (فان لم يستعمله فى الوصول الى معرفة الله فلاخير فيه البتة الامن حيث الذة الحالية التي تنقضي على القرب) و يحوأثرها (ومن ظن ذلك كالانقارجهل) وأخطأ طريق الصواب (والخلق كلهم هالكون في غرة هذا الجهل فانهم يظنون ان القدرة على الاحساديقهر الحشمة وعلى اعيان الاموالبسعة الغنى وعلى تعفلم القاوب بسعة الجاه كال) وقدوطنوا أنفسهم بذلك الفان (فلما عنقدوا ذلك أحبوه) ومالوا البه (ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغاوا به وتهالكو اعليه فنسوا الكمال الحقيقي الذى يوجب القرب من الله تعًالى ومن ملائكته ) المقربين عنده (وهو العلم والحرية أما العلم فاذكرناه من معرفة الله تعالى) وانهاأ شرف المعاومات مطلقاً (وأما الحرية قالخلاص من أسرا الشهوة وغوم الدنيا) واحزانها (والاستبلاء عليها بالقهرتشم بالملائكة الذين لاتستفزهم الشهوة ولايستهويهم الغضب فاذارفع أثرالغضب والشهوة عن النفس من الكال الذي هومن صدفات الملائكة ومن صفات الكال لله سحانه استحالة التغسير والتأثر علسة فن كان عن التأثر والتغير بالعوارض أبعد كان الى الله أقر ب وبالملائدكمة أشبه ومنزلته عندالله أعظم و بيانه ان الموجودات كاملة وناقصة والكامل أشرف من الناقص ومهدماتفاوتت درجات الكمال واقتصرمنهمي الكالعلى واحدحتي لميكن الكمال المطلق الاله ولم مكن للمو حودات الاخركال مطلق مل كانت لها كالات متفاونة بإضافة فا كملها أقر بالامحالة الى الذى له الكال المطلق ثم ان الموجودات الماحية أوميتة والحي أشرف وأكسل من الميت ودرجات الاحماء ثلاث درجات درجة الملائكة ودرجة الانس ودرجة الهائم فأما درجة الهائم فهي أسفل في نفس الحياة التي بها شرفها وفي ادرا كهانقص وأمادر جة الملائكة فهي أعلى الدرجات لانهم مقدسون عن الشهوة والغضب وداعية الىأم أجل منذلك وهوطلب القرب الى الله تعالى وأماالانسان فدرجة متوسطة

ولماطلبووه سفاوابه وتمالكواعليه فنسواالكمال الحقيق الذي يوجب القرب من الله تعالى ومن ملائكته وهو العلم والحرية أما العلم فل ذكرناه من معرفة الله تعالى وأما الحرية فالخلاص من أسرالشهوات وغوم الدنيا والاستبلاء عليما بالقهر تشبها باللائكة الذن لا تستفزهم الشهوة ولا بسستهو بهم الغضب فان دفع آثار الشهوة والغضب عن النفس من الكمال الذي هومن صفات الملائكة ومن صفات المكال الله تعالى أقرب وبا الملائكة أشبه ومنزلته عند الله أعظم تعالى استعالى المتعمر والتأثر بالعوارض أبعد كان الى الله تعالى أقرب وبا الملائكة أشبه ومنزلته عند الله أعظم وهذاكال ثالثسوى كالالعلم والقدرة واغما لم نورده فى أقسام المكاللان حقيقته ترجيع الى عدم ونقصان فأن التغير نقصان اذهو عبارة عنعدم صفة كاتنة وهلاكها والهلاك نقص فى الذات وفي صفات الكال فاذا الكالات تلاثةان عددناء دم التغير بالشهوات وعدم الأنقياد لها كالاككال العاروكال الحرية وأعنى به عدم العبودية الشهو ان وارادة الاسباب الدنيوية وكال القدرة العبد طريق الى اكتساب كال العلم وكال الحرية ولاطريق له الى (٢٤٨) اكتساب كال القدرة الباقية بعدموته اذقدرته على أعيان الامو الوعلى استسعفار القاوب

ا ينهما والاغلب عليه في بدأية أمر والبهية الى ان يشرف عليه بالا تخونور العقل المتصرف في ملكوت السموات والارض ويظهرفيه الرغبة فيطلب الكمال فيعصى مقتضى الغضب والشهوة حتى بضعفاعن تحريكه وتسكينه فيأخذ بذلك شيهامن الملائكة وكذلك ان فطم نفسه عن الجودوا لخمالات وأنس بالادراك أخذشها آخرمن الملائكة فانخاصه الحماة الادراك والعقل والهما يتطرق النقص والتوسط والكمال ومهماا فتدى بالملائكة فيهاتين الخاصيتين كان أبعدمن البهمية وأقرب من الملائكة والملك قريب من الله تعالى والقريب من القريب قر يب (وهذا) أى كونه أبعد عن التغير وألثاً فر ( كال ثابت سوى كمال العلم والقدرةوانمنالم نورده فىأقسام السكإلكان حقيقته ترجيع الى عدم ونقصان فان التغير نقصان اذهوعيارة ونعدم صفة كائنة وهلا كها والهلاك نقص فى الذات ونقص فى صفات الكال للذات فاذاالكالات ثلاثة انعددناعدم التغير بالشهوات) وعدم التأثر بها (وعدم الانقيادلها كالا ككال العلم وكال الحرية ونعنى به عدم العبودية الشهوات والأرادة للاسباب الدنيو ية وكال القدرة والعيد طريق الى اكتساب كال العلم وكال الحرية ولاطريق له الى اكتساب طريق القدرة الباقية بعدموته اذقدرته على اعدان الاموال) بالملك والنصرف (وعلى أستسحنارا لقاوب) بحسن الاعتقاد (والابدان) بالقهرأو بالاحسان (تنقطع بالموت ومعرفته وخويته لاينعدمان بالموت بل ببقيان كالافيه ووسيلة الىالقرب من الله تعالى فانظركمف انقلب الجاهاون وانكبواعلى وجوههم انكباب العميان الذين سلبوا أبصارهم (فاقبلواعلى طلب كال القدرة بالجاءوالمال وهواليكمال الذي لأيسلم وانسلم فلابقاءله )بل ينعدم قريبا (وأعرضوا عن كال الحرية والعلم الذي اذاحصل كان أبديا) ثابتا (لا انقطاع له وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالا حق فلاجوم لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون ) أى لا ينظر اليهم نظر رحة أولا ينظر اليهم أصلا لحقارتهم (وهم الذن لم يفقهوا) وفي أسحة لم يفهموا (فول الله تعالى المال والمنون وينة الحياة الدنيا والماقيات الصالحات خبرعندر بك تواما وخبر أملا (فالعلم والحرية هي الباقيات الصالحات الي تبقى كالافي النفس مهيمها القرب من الملا الأعلى (والمال و الجاههوالذي ينقضي على القرب وهو كامثل الله تعالى حيث قال أعا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السعاء فاختلط به نبات الارض الآية وفال تعالى واضرب لهممثل الحياة الدنيا) كاء أنزلناه من السماء (الى قوله) فاصبح هشما أى يابسا متحطما (تذر وه الرياح فكل ماتذر وه رياح أاوت فهوزهرة الحياة الدنيا وكل مالا يقطعه الوت فهوالباقيات الصالحات فقدعر فت مذا ان كال القدرة بالمال كالنطني) وهمى (لاأصل له وانمن قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودانهو جاهل والمه أشارأ والطيب) أحدين الحسين المتني (بقوله

ومن ينفق الساعات في جمع ماله \* هخافة فقر فالذي فعل الفقر)

(الاقدرالبلغةمنهاالى الكال الحقيق) فانه مقصود لكن بالذات والله أعلم

\*(سأنماعمدمنحب الجاءومايذم)\*

(مهماعرفتان معنى الجاملاك القاوب والقدرة عليها فكمه حكم ملك الاموال فانه غرض من جلة

الاته وفال تعالى واضرب الهممثل الحماة الدنما كاء أنزلناهمن السماءالى قوله فأصبع هشيما تذروه الرياح وكل ماتذروه رياح الموت فهو (اغراض زهرة الحياة الدنياوكل مالا يقطعه الوت فهو الماقمات الصالحات فقدعر فت بهذا أن كال القدرة بالمال والجاه كال ظني لا أصل أه وأنمن قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودا فهوجاهل واليه أشار أيوالطيب بقوله ومن بنفق الساعات في جميع ماله \* مخافة فقر فالذي فعل الفقر الاقدرالبلغة منهماالى الكال الحقيق اللهم أجعلنا عن وفقته الغير وهديته بلطافك \* (بيان ما يحمد من حب الجاه ومايذم) \* مهما عرفت أنمعنى الجاه ماك الفاوب والقدرة علمها فكمه حكم ماك الاموال فالهعرضمن

والأبدان تنقطه مالموت ومعرفته وحريته لآينعدمان بالوت بلسقمان كالافعه ووسدلة الىالقرىمنالله تعالى فانظر كيف انقلب الجاهماون وانكبواعلي وحوههم انكاب العممان فأقباوا على طلب كال القدرة مالجاه والمال وهوالكال الذى لايسلم وانسملم فلا بقامله وأعرضوا عنكمال الحرية والعلم الذي اذا حصل كأن أند بألاا نقطاع له وهؤلاءهم الذن اشتروا الحماة الدنما مألاتحق فيلا حرم لاعفف عهم العداب ولاهم ينصر ونوهم الذن لميفهموا قوله تعالى المال والبنون رينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خبر عند ربان ثوابا وخيرأملا فالعلم والحريةهى الباقيات الصالحات التي تبقي كالافي النفس والمال والجاه هو الذى ينقضى على القرب وهوكم مثله الله تعالى حدث قال اغما مثل الحياة الدنيا ماءأ تزلناه من السيماء فاختلطه نبات الارض

أعراض الحياة الدنياو بنقطع بالموت كالمال والدنيام رعة الاحرة فكل ماخلق في الدنيافيكن أن يتزوّد منه الاحرة وكا أنه لابد من أدني مال الضرورة الطعم والمشرب والملبس فلابد من أدني جاه لضرورة العيشة مع الخلق والانسان كالا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام أوالمال الذي يبتاع به الطعام فكذ ال لا يخلوعن الحاجة الى خادم يحدمه ورفيق بعينه واستاذ برشده وسلطان يحرسه و يدفع عنه ظلم الاشرار في مسافقته في المال الذي يكون له في قلب خادمه من الحل ما يدعوه الى الخدمة ليس بحذم وم وحبسه لان يكون له في قلب رفيقه من الحسل ما يدعوه الى الخدمة ليس بعذم وم وحبسه لان يكون له من المناب ا

مةضى الح أن لا مكون المال والجاه بأعمائهما محمو يين له بل ينزل ذلك منزلة حب الانسان أن مكون له في داره سيتماعلانه مضطراله لقضاء حاحته والودأنال استغفى عن قضاء الحاحة حتى يستغنى عن بيت الماء فهداعلى التعقيق ليس محمالميت الماء فكل مأمراد التوصل به إلى محبوب فالحبسوب هوالقصمود المتوصيل السيه وتدرك التفرقة عثال آخر وهوأن الرحل قديحب روحتهمن حيث اله يدفع مافضالة الشهوة كم يدفسع ببيت الماء فضلة الطعام ولوكني مؤنة الشهوة لكان يجعر زوجته كاأنه لوكيني قضاءا لحاحة لكان لامدخل بيث الماء ولا يدور به وقد يحب الانسان زوجته لذاتها حسالعشاق ولوكني الشبهوة لبدق مستصيا لنكاحها فهدذا هوالحب

(اغراض الحياة الدنياو ينقطع بالموت كالمال والدنيا مزرعة للا سنوة) أى بمنزلة المز رعة الى محصد منها التزوّد للا آخرة (فكرماخلق آلله في الدنيا فيكن ان يتز وّدمنه للا آخرة وكانه لابدمن أدني مال لضرورة المطيم والمشرب والملبس فلابد من أدنى جاه لضرو والمعيشة مع الحلق والانسان كالايستغنى عن طعام يتناوله) لقوام بدنه (فيجو زان يحب الطعام) ضرورة (و ) كدا (المال الذي يبتاع) أي يشتري (به الطعام فكذلك لايخاف عن الحاجة الى خادم يخدمه) في حاجاته الضرورية (ورفيق بعينه على اموره وسلطان يحرسه) بمنعته (ويدفع عنه ظلم الأشرار) وكيد الفعار (فيه لان يكون له في قلب خادمه من الحل مايدعوه الى الخدمة) و يبعثه علمها (ليس بمذموم و) كدا (حبه لان يكون له في قلب رقيقه من الحل ما يحسن يهمرافقتــ مومعاونته ايس بمذَّموم) أيضا (و) يلتحق بذلك (حبهلان يكونله فى قلب استاذه من الحل ما يحسن به ارشاده) الى طريق الحق (وتعلمه والعناية به ليس بمذموم) أيضا (و) كذا (حبه لان يكون له من الحل في قلب سلطانه) المتولى أمور السياسة (ما يحثه ذلك على دفع الشرعنه) من خارج (ليس عذموم) أيضا (فان الجاهوسيلة المحالا غراض كالمسال فلأفرق بينهما الاات القعقيق فحده فايفضى الحان لايكوث المال والجاه في أعيامهما محبوبين بل ينزل ذلك منزلة حب الانسان أل يكون له في داره بيتماء) وهو موضع قضاءالحاجة (لانه يضطراليه) لا محالة (لقضاه عاجته) ولايستغنى عنه (و بود) اله (لواستغنى عن قضاءا لحاحة حتى استغنى عن بيت الماء وهذاعلى التحقيق ليس عجب بيت الماء فكل ما رادالتوصل به الى محموب فالحموب هوالمقصود المتوصل البهوندرك النفرقة) في ذلك (عثل أخروهو ان الرجل قديحت رُوجِتُهُمن حَيْثُ أَنَّه بِدفع بهافضلة الشهوة) المتحصلة من أ ثار الطعام (كايدفع ببيت الماء فضلة الطعام) وهوالسكموس (ولوكفي مؤنة الشهوة السكان يه-عرزوجته)ولا يحه أأصلا ( كاله لوكفي قضاء الحاجة له كان لايدخل بيت المأءولايدوريه) أصلا(و) الكمنه (قديحبّ زوجته لذائها) لجمالهاوحسن اخلاقها (حب العشاق) ولايتصورفى ذهنه قضاءوطر الشهوة منها (ولوكني الشهوة) من أصلها (لبقي مستحمبالنكاحها فهذا الحب دون الاول فكذاك الحاه والمال قديحب كل واحدمه مما على هذن الوحهين فهمالاحل التوصل الى مهمات البدن) الضرورية (غيرمذموم وحمم الاعبائه مانها يجاوز ضرورات البدن وحاجته مذموم ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصدان مالم يحمله الحب على مباشرة معصمة) من العاصى (ومالم يتوصلُ الى اكتشابه بكذب وخذاع وارتكابُ يحظور) شرعي (ومالم يتوصل الى أكتسابه بعبادة) دينية (فان التوصل الى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حوام واليه يرجيع معنى الرباء الحظور ركاسياتي) قُر يبا (فان قلت طلب الجاه والمنزلة في قاوب) كل من (استاذ وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن برتبط به امره) هلهو (مباح على الاطلاق كمفما كأن أو يباح على حد مخصوص فاقول يطلب ذاك على ثلاثة أوجه

دونالاقلوكذلك الجاهوالمال قديم كل واحد منهماعلى هذين الوجهين فهمالا جاهوالمال قديم كل واحد منهماعلى هذين الوجهين فهمالا جسل التوسل ممالى مهمات البدن عيرمذموم وحهمالا عبائم هافيما يجاو زضر و رة البدن وحاجته مذموم ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان مالم يحمله الحب على مباشرة معصية ومالم يتوصل الى اكتسابه بكذب وخدداع وارتبكاب مخطور ومالم يتوصل الى اكتسابه بعبادة فان التوصل الى الجاهوالمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام واليده يرجع معنى الرياء الحظور كما سيانى فان قاب استاذه وخادمه و رفيقه و سلطانه ومن يرتبط به امره مباح على الاطلاق كيفها كان أو يباح الى حدد مخصوص على وجه عضوص فاقول عطاب ذلك على ثلاثة أوجه

وجهان منها مباحان و جه محفا ورأما الوجه المحفاور فهو أن يطلب قيام المنزلة في قاو بهم باعتقادهم فيه صفة هو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب فيظهر لهم أنه علوى أوعالم أو ورع وهولا يكون كذلك فهذا حرام لانه كذب وتلبيس اما بالقول أو بالمعاملة \* وأما أحد المباحين فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف مم أكفول يوسف صلى الله عليه وسلم في الخرى نه الرب تعالى اجعلني على خزائن الارض اني حقيظ عليم فانه طاب المنزلة في قلب مبكونه حليظا عليما ( ٠٥٠) وكان محتاجاً اليه وكان صادقافيه \* والثاني أن يطلب اخفاء عيب من عيو به ومعصية

وجهان منها ماحان وجهمنها محظو وأمالوحه الحظورفهوأن بطلب قيام النزلة فى قاوبهم باعتقادهم فيه صفةهومنفك عنها) أى غيرمتصف بها (مثل العلم والورع والنسب فيظهر الهمانه علوى) أى من أولادعلى أوحسنى أوحسيني أوفاطمي أوعباسي أوغيرذلك من الانساب الشهورة (أوعام أوورع ولايكون) في نفس الام كذلك فهدذا حوام لانه تلبيس وكذب اما القول بأن ينطق بلسانه و يصرح به (واما بالعاملة) فيتزيامينة العلماء الجارية عوائدهم مافى كل عصرو بلادأو مهيئة الزهادأ ويجعل على رأسهمن الخضرة مايشير الناسانه عاوى وكذا كلمن زعم فيمانه عالم أوورع أوعاوى وهو يعرف أنه ليس كذاك فسكت على زع مفيه فهو كالمقرله على ذاك وهوأ يضاح ام بل عب علمه ان يقول است بعالم است بور ع است بعاوى (وأماالماح فهوان يطلب المنزلة بصفة هومة صف بها) الغرض صحيح (كقول يوسف عليه السلام) لعزيز مُصر (أجعلني على خرائن الارض) أى ولني أمرها والارض أرص مصر (اني حفيظ) لِها عن لا يُستعقها (عليم) بوجوه التصرف فيها (فانه)علمه الملام (طلب منزلة في قلبه بكونه حفيظاعلىما في كان محتاجا المه اَذُرَأَىٰ أَنَّه يَسْتَعْمُلُهُ فَيَأْمُرُهُ لَا يَحَالُهُ فَا ۖ ثُرِمَايِعُمْ فُوا نُدُّهُ فَعَالَ مَاقَالُ (وكان صادقافيه) متصفا بالحفظ والعلموقيل حفيظ على مااستودعت علهم كأتب عاسب (والثاني أن يطلب اخفا معيب من عيويه ومعصية من معاصيه حتى لايعلم ولاتز ول منزلته به فهذا أيضامهاح لأن حفظ السترعلي القبائح جائز ولايجو زهتك الستر واطهار القبيم) على نفسه كالا يجوز على غيره (فهذاليس فيه تلبيس) على بأطل (بل هوسد اطريق العلم عبالافائدة فىالعلم به كالذى يخفى عن لسلطان أنه يشرب الخر ولا لمتى اليه انه ورغ فان قوله انى ورع تلبيس) بلاشك (وعدم اقراره بالشربلانوجب اعتقاده الورع بل عنع العلم بالشرب) فقط (ومن جلة الحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه أعثم اده) ويراه بعين الكال الكوله خاشعا (فان ذلك رياءوهو ملبس اذيخبل البيهانهمن المخلصين الخاشعين لله ) عزوجل (وهومراء بماية عله فكميف يكون مخلصا) أوخاشعا (فطلب الجاه بمدنا الطربق حرام وكذابكل معصية وذلك يحرى فى مجرى اكتساب المال من غير فرق) بينهما (وكالإيحورله أن يقلك مال غيره بتلبيس في عوض أوغيره فلا يحورله أن يقلك فلمه بتزوير) وتابيس (وخدداع) وحيل (قانماك القاوب أعظم من ملك الاموال) ويؤثر فيها الخداع أكثر منها \*(بيان السبب في حب المدح والثناء) \*

(وارتماح النفس به وميل الطباع الميه و بغضها الذم ونفرتها عنه اعلى) وفقل الله تعالى (ان لحب المدح والتذاف القلب به أربعة أسباب السب الاقل) منها (وهو الاقوى) وفي نسخة وهو أقواها (شعور لنفس بالكلل) أى تشعر بانها كاملة (فانا) قد (بينا) آنفا (ان الكل يحبوب وكل محبوب فادرا كه لذيذ فهما شعرت النفس بكالها ارتاحت واهترت طر باوتلذذت والمدح بشعر نفس المهدوح بكالهافان الوصف الذي به مد لا يخد أو اما ان يكون حلما ظاهرا أو يكون مشكوكافيه فان كان حلما ظاهرا محسوسا كانت الذي به مد لا يخد المحالية في أن المناقبة في المناقبة بانه طويل القامة) نام القد (أبيض اللون فان هذا في عكال ولكن النفس تغفل عند فتخلون ناذة في فاذا استشعرته لم يخل حدوث الشعورة نحدوث الذ

من معاصمة حتى لا بعار فلا تزول منزائهه فهذا أبضا مباح لانحفظ السترعلي القباغ مائز ولاعوزهتك الستر واظهار القبيموهذا ليس فيه تلييس بل هوسد لطريق العلم بما لافائدة في المسليه كالذي يخفيعن السه أطان أنه مشرب الجر ولايلقي البهأنهور عفان قوله انى ورع تلبيس وعدم اقراره بالشرب لابوجب اعتقادالور عبل عنع العلم بالشربه ومنجلة المحفاورات تحسين الصلاة بن بديه المسدن فيهاعتقادهفان ذاك رياه وهمومليساذ يخل المه أنه من الخلصان الخاشعين للهوهومراعيا يطعله فكمف يكون مخلصا فطلب الجاميمذا الطريق حرام وكذا بكل معصية وذاك بحرى مجدرى اكتساب المال الحرامهن عديرفرق وكالابحوزله أت يقلكمال غيره بتلبيش فيعوضأو فى غير ، فلا يحرزله أن يمَّاك فلبه بتزو بروخداع فان ملك القاوب أعظم من ملك الاموال \*(بيان السبب

فى حب المدح والتناء وارتباح النفس به وميل لطبع اليه و بغضها الذم ونفرتهامنه) اعلمان لحب المدح والتذاذ وان القلب به أربعة أسباب (السبب الاقل) وهو الاقوى شعورالنفس بالكال فا بابنا أن الكال يحبو بوكل يحبوب فادرا كه اذبذ فهما شعرت النفس بكالها ارتاحت واهترت وتلذذت والمدح بشعر نفس المدوح بكالها فان الوصف الذى به مدح لا يخلوا ما أن يكون جلما ظاهرا أو يكون مشكو كافيه فان كان جلما ظاهر المحسوسا كانت اللذة به أقل ولكنه لا يخلون الذة كثنا أنه عليه بانه طويل القامة أبيض اللون فان هذا أنوع كال ولكن النفس تغفل عنه فتخلون لذته فاذا استشعرته لم يخل حدوث الشعوري حدوث الذة

وان كأن ذلك الوصف عما يتطرق المه الشك فاللذة فيه أعظم كألثناء عليه بكال العلم وكال الورع أو بالحسن الطلق فان الانسان وعما يكون شاكلف كالحسنهوف كالعلموكالورعهو يكون مشتاقاالى زوال هذا الشكابان تصير مستدقنا لكونه عدم النظير في هذه الاموراذ تطمئن نفسسه المهفاذاذ كروغيره أورث ذلك طمأ نينة وثقة باستشعارذاك الكال فتعظم لذته واعاتعظم اللذة بم ذه العلة مهماصد والثناءمن بصير بهذا الصفات خبير به الايجازف في القول الاعن تحقيق وذلك كفرح التليذ بثناء استاذه عليه بالكتاسة والذ كاء وغزارة الفضل فانه في عاية اللذة وانصدر بمن يجازف فى السكلام أولا يكون بصيرا بذلك الوصف ضعفت اللذة وبهذه العلة يبغض الذم أيضاو يكرهه لانه بشعره بنقصان نفسه والنقصان ضدالكال المحبوب فهوجمة وتوالشعوربه مؤلم ولذلك بعظم الالم اذاصدر (٢٥١) الذم من بصير موثوق به كادكرناه في

المدم \* (السبب الثاني) \* أنالمدح يدلعلي أذقلب المادح تماول المحدوح وانه مريدله ومعتقدفسه ومسخرتحت مشيئته وملك القاوب محبوب والشعور بحصوله لذبذ وبهذااعلة تعفام اللذةمهماصدر الثناء من تتسع قد درته وينتقع باقتماص قلمه كالمهلوك والاكار و نصعف مهما كان المادح عن لارؤ مهله ولأيقدرعلى شئفان القدرة علمه علائقلمة قدرة على أمر حةير فلايدل المدح الاعلى قدرة قاصرة وبهذه العلة أيضا يكره الذم ويتألم به القلب واذاكان من الاكامر كأنت نكايته أعظملان الفائت به أعظم \* (السب الثالث) \* أن ثناء الذي ومستدح المادح سي الاصطماد قلب كلمن يسمعه لاسما اذا كانذاكم يلتفتالي قوله ويعتدبثناته وهذا يختص بثناء يقع على الملافلاحرم كلاكان الجدع

وان كأنذاك الوصف بما يتطرق اليه الشك فاللذة فيه أعظم وأقوى كالثناء عليه بكمال العلم وكال ألورع أو بالحسن الطلق فان الانسان وعما يكون شاكافي كالحسنه وكمال علمه وورعه ويكون مشتاقا الى زوال هذا الشك بأن يكون مستبقنا بكونه عدم النظير في هذه الامور) المذكورة (ادتطمئن الهسه اليه فاذا ذ كره غيره أو رئه ذلك طمأ نينة و ثقة باستشعار ذلك المكال)له ( فأعظم لذنه )وارتباحه (والما تعظم اللذة لهذه العلةمهماصد والشاعمن بصبر بهذه الصفات خبير بها عارف بانواعها ميز لجيدهامن وديها (الإعرف فى القول الاعن تحقيق وذلك كفرح التليذ بثناء استاذه عليه بالكباسة والذكاء وغزارة) الفهم و وفور (الفضلفانه في غاية اللذة) والارتباح (وانصدر بمن يحزف) وفي نسخة يحازف (في الكلام أولايكون بضيراف ذلك الوصف ضعفت اللذة) وقل الارتماح (وبهذه العلة يبغض الدم أيضاو يكرهه لانه يشعر بنقصان نفسه والقصان ضدالكمال المحبوب فهوتمقون والشعو ربدمؤلم) للطبيع (ولذلك يعظم الالم اذا صدرالذم من بصيرموثوق به كاذكرناه فى المدح السبب الثانى ان المدح يدل على ان فلب المادح بماوك الممدوج واله مربدله ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته) مطمع له في سائراً حواله (وملك القلوب محبوب والشعور بعصوله لذيذو بهذه العلة تعظم اللذهمه حاصدرا لتناعمن تتسع قدرته أويطول باعه (وينتفع باقتناص قلبه كالماوك والاكاس)وأر باب الاموال (ويضعف مهما كان المادح بمن لايؤ بهله )ولا يشاراليه (ولايقدرعلى شئ فان القدرة عليه علاقلبه قدرة على أمرحقير )ليس له قدر (فلايدل المدس الاعلى قدرة قاصرة وبهذه العلة أيضا يكره الذمو يتألمه القلب واذا كانمن ألا كابر كانت نكايته أعظم لان الفائث به أعظم السب الثالث ان ثناء المثنى ومدح المأدح سب لاصطياد قلب كل من يسمعه لاسم ااذا كان ذلك من يلتفت الى قوله و يعتد بثنائه ) وتعقد عليه الخناصر (وهذا الختص بثناء يقع على الملا) أى الجاعة من أشرافالقوم (فلاحرم كلَّما كان الجـع أكثر والمثني أجدر بان يلتفت الىقوله كان المــدح ألذ والذم أشدعلى النفس السبب الرابع انالمدح يدلعلى حشمة المدوح واضطرار المادح الى اطلاق اللسان بالثناء عليه اماعن طوع) أى من عند نفسه غير مقهور عليه (واماعن قهرفان الحشيمة أيضالذيذة لمافيها من القهر والقدرة وهذه اللذة تحصل وان كان المادح لابعثقد في الباطن مامدح به ولكن كوبه مضطرا الىذكره نوع قهروا سنيلاء عليه فلاجرم تكون اذنه بقدر تمنع المادح وقوته فتكون الذة الناء القوى الممتنع عن التواضع بالثناء أشدفهذه الاسباب الاربعة قد تجتمع في مدح مادح واحد فيعظم بها الالتذاذ وقد تفترق فلا يوجد الا بعضها (فتنقص اللذة بها عاما العله الاولى وهي استشعار الكال فتذرفع بان يعلم الممدوح) المثنى عليه (انه) أى المادح (غيرصادق) في قوله (في مدحه كااذا مدح بانه نسيب) أي ذونسب عال (أوسيني) أى كر بم يحود بالاموال (أوعالم بعلم أومتور عهن الحظورات) الشرعبة (وهو بعلم من

أ كثروالثني أجدر بان يلتفت الى قوله كان المدح ألذوالذم أشدعلى النفس \* (السبب الرابع) \* أن الدح يدل على حشمة المدوح واضطرارالمادح الىاطلاق اللسان بالثناءعلى المدوح اماعن طوع واماعن قهرفان الخشمة أيض الديذة المافهامن القهر والقدرة وهدده اللذة تحصلوان كانالاد حلايعتقدفي الباطن مامدح بهولكن كونه مضطراالي ذكر ونوع قهر واستيلاء عليه فلاحوم تكون الذته بقدر تمنع المادح وقوته فتكون الذة ثناء القوى الممتنع عن التواضع بالثناء أشد فهذه الاسبباب الاربعة قد تجمع في مدح مادح واحد فيعظمها الالتداذ وقد تفثرق فتنقص اللذة بماأما العلة الاولى وهي استشعار الكمال فتندفع بأن يعلم المدوح أنه غيرصادف في قوله كالذامد حيانه

نسبب أوسخى أوعالم بعلم أومنور عءن المحظوات وهو يعلمن

ئفسه ضد ذلك فترول الاذة التي سبم استشعار المكال وتبقى لذة الاستيلاؤه على قلبه وعلى لسائه وبقية اللذات فان كان يعلم ان المادح ليس يعتقد ما يقوله و يعلم خاوه عن هذه الصفة بطات اللذة الثانية وهو استيلاؤه على فلبه و تبقى لا أن الاستيلاؤه على المائم الله المائم المناه الى المائم الله المائم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق العب بطلت اللذات كلها فلم يكن فيه أصلالذة الحوات الاسباب الثلاثة فهذا ما يكشف الغطاء عن على المنداذ النفس بالدح و تألها بسبب الذم وانحاذ كرناذلك ليعرف طريق العلاج لحب الجاه وحب المجدة وخوف المذمة فان مالا يعرف سببه الاعكن معالجته اذا لعلاج عبارة (٢٥٢) عن حل أسلب الرض والتعالم وفق بكرمه ولطفه وصلى التعالى كل عبد مصلفى

نفسه ضدذلك فتزول اللذة التي سببها استشعار الكالوتبتي لذة الاستيلاعطي قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات فانكان يعلمان المادح ليس بعتقدما يقوله ويعلم خاوه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استملاؤه على قلبهو قيتلذة الاستيلاء بالحشمة على اضطرار لسانه الى النطق بالثناء فان لم يكن ذلك عن خوف وقهر (بل كانبطريق اللعب والمزاح بطلت اللذات كاهافلم تكن فهاأصلالذة لفوات الاسباب الثلاثة) المذكورة (فهذامايكشف الغطاء عن على النذاذ النفس بالمدح وتألمها يسبب الذم واعماذ كرناه) بالتفصيل المتقدم (اليعرف طريق العلاج لحب الجاءوحب المجدة) والثناء (وخوف الذمة) وكراهتها (فان مالا يعرف سبه لا يمكن معالجته ) ولا يتيسر (اذالع الاج عبارة عن حل أسباب المرض ) وكشف ماخني منها والله \*(سانعلاج حدالاه)\* (اعلم انمن غلب على قلبه حب الجاه صارمق صور الهم على مراعاة الخلق) فى أحوالهم (مشغوفا بالتودد الهم والمراياة لاجلهم) أي اطهار الرياء (ولا تزال في أقواله وافعاء واع اله متلفتا الى ما يعظم منزلته عندهم) و ترتفع مقامه وقدره ألميهم (وذلك بذراً لنفاق) الذي يتولدمنه (وأصل الفساد) الذي ينشأ عليه (ويجر ذلك لاتحالة الى التساهل في العبادات والمراآ فهما والى اقتحام الحظورات) وارتكام اللتوصل الى افتناص القاوب) وتسخيرها (ولذلك شبهرسول الله صلى الله عليه وسلم حب النمرف والمال وافسادهما للدين بذئبين صاريين كافى حديث اسامة بنزيد عند الطبراني في الصغير وفي الكبيرمن حديث ابن عباس وفي بعض الروا يات وصفهما بعاديين كافى حديث عاصم بن عسدى عنسدا لطبراني في الاوسط وفي أخرى وصفهما يحاثعين كف حديث كعب بن مالك عندا جدوالترمذى وقد تقدم قريبا (وقال) أيضا (انه ينبث النفاق) فى الفلب ( كاينبت الماء البقل) أى العشب كاروا. الديلى من حديث أبي هر مرة بلفظ حب الغنى ينبت النفاق فى الْقلب كاينبت الماء العشب وقد تقدم أيضا (اذ النفاق هو يخالَفة ٱلظاهر الباطن بالقول أو الفعل وكل من طاب المنزلة في قاوب الناس فيضطر الى النفاق معهم ) لا يحالة (والى التظاهر يخصال حيدة) أى يظهرهامن نفسه بدكاف (هوخال عنه اوذاك هوعين النفاق فب الجاه اذامن الملكات فيب علاجه وازالتهمن الفلب فانه طبيع جبل القلب عليه كأجبل علىحب المال وعلاجم مركب من علم وعل أما العلم فهوان يعلم السبب الذي لاجله أحب الجاه وهو كال القدرة على أشخاص الناس وعلى قاومهم) علمكها (وقد بينا) أيضاً (انذلك) لايصفوو (انصفا وسلم) من الكدر (فا تنوه الموت فليس هومن الباقيات الصاَّلات) التي تستمرالي ما بعد الموت (بلكو) فرض انه (محداك كلمن على بسيط الارض من المشرق الى الغرب) ودافوالك (فالى خسين سنةُلايبقُ الساجدولاً المستجودله )غالبا (ويكون حالك كمال من مات قبلك من ذوى الجامع المتواضعين له فهذا لاينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الابدية التي لاانقطاع لها) بعد الموت (ومن فهم الكمَّال الحقيق والكمَّال الوهمي كاسبق)ذكر وقريبا (صغر الجاه في عينه الاان ذلك اغمايصفرف عينمن ينظر الى الا حرة فكانه يشاهدها) من وراء ستررقيق (ويستحقر الماجلة)

\*(سانعلاح حسالماه)\* اعدلم أنامن غلبعدلي قلمه حسالحاه صارمقصور الهم على مراعاة الخلق مشعوفا بالتوددالمهم والمراآة لاحلهم ولارال فى أقو اله وأفعاله ملتفتأ الى مالعظم مزلته عندهم وذلك بذرالنفاق وأصل الفسادو يحرذلك لامحالة الى النساهل في المبادات واارا آتبها والىاقتعام المحفاورات للنوصدلاك اقتناص القساو بولذلك شبهرسول اللهصلي اللهعليه وسلم حب الشرف والمال وافسادهما للدس لذئين ضار ييزوقال عليه السلام الله بشت النفاق كإينيت الماء البقلل اذالنناق هو مخالفة الظاهر الباطن مالقول أوالفسعل وكلمن طلب المنزلة في قاوب الناس فيضطر الىالنفاق معهمم والىالتفاهر يخصال حمدة هوخالعنها وذلكهوعن النفاق في الجاء اذامن الهلكات فعب علاجمه وازالته عن القلب فانه

طبع جبل عامه القلب كاجبل على حب المال وعلاجه مركب من علم وعل أما العلم فهو أن يعلم السبب الذى لاجله أحب ويستهون الجاه وهو كال القدرة على اشخاص الماس وعلى قاو بهم وقد بينا ان ذلك ان صفاوسلم فا خوه الون فليس هومن الباقيات الصالحات بل وحدال كل من على بسيط الارض من المشرق الى الغرب فالى خسين سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له ويكون حالت كال من مات قبل عمن ذوى الجاهم علم المتواضعين له فهذا لا ينه عن أن يترك به الدين الذى هو الحياة الايدية التي لا انقطاع لهاومن فهم الكال الحقيقي والكال الوهمى كاسب قصغر الجاه في عينه الاان ذلك الماصغر في عين من ينظر الى الاتحرة كانه يشاهدها و ستحقر العاجلة

ويكون الموت كالحاصل عنده ويكون حاله كال الحسن البصرى حين كنب اني عرب عبد العز برا ما بعد فكاء نا بالمنحر من كتب عايم للوتة دمات فانظر كيف مدنظره نحوالمستقبل وقدره كاثناوكذاك حال عربن عبدالعز بزحين كثب في جوابه أما بعدف كأنك بالدنيالم تكن وكأنك بالأشخونلم تزل فهؤلاء كأن النفاتهم الى العاقب ذكان عله مهابالتقوى اذعلوا أن العاقب ة المتقين فاستحقر وا الجاه وللسال في والداك قال تعالى بل تؤثرون الدنياوأ بصارأ كثرا الحلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لاعتد نورها الى مشاهدة العواقب (٢٥٣)

> و بستهون أمرها (ويكون الموت كالحاصل عنده) حالا (ويكون حاله كحال الحسن البصري) رحه الله تعمالي (حيث كتب الى عمر بن عبد العزيز) أخي عبد الملك وهو يومنذ خايفة (أما بعد ف كانك بالخرمن كتب عليه الموت قدمات فانظركيف مدنظره نحوالمستقبل وفدره كاثنا وكذلك عمر بن عبدالعز نزحيث كتمفى جوابه أمابعد فكانك بالدنيالم تكن وكانك بالاسخوالم تزل وهذا الكتاب وجوابه أخرجهما أبونعيم في الحلية وقد تقدم ذكرهما في كتاب ذم الدنيا (فهؤلاء كأن التفائم مالى العاقبة فكان عملهم لها بالتقوى اذعلوا ان العاقبة للمتقين فاستحقروا المال والجاه فى الدنيا) والبه أشار القائل

> > ان لله عبادا فطنا ﴿ طَلْقُوا الدُّنَّا وَخَافُوا الفُّتَّنَّا نظروا فها فلم علوا \* أنها ليسبت لحي وطنا حعاوها لجة واتخذوا \* صالح الاعال فهاسفنا

(وأبصاراً كثرانطلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لا عند نورها الى مشاهدة العواقب) لقصورها (والالك قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنياوالا موفر عرواً بقى وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الا خرة) الى غيرها من الأسيات (فن هذا حده فيابغي أن يعالج قلبه في حب الجاه بالعسلم بالآفات العاجلة وهوأن يتفكر في الاخطار) أى الامور العظيمة (التي تستهدف لهاأر باب الجاه في الدنيا) أي يصابون بها (فانكل ذى حاه يحسود) بين الناس (ومقصود بالايذاء وخائف على الدوام على حاهه و محتر زمن أن تنغير منزلته في القاوب والقاوب أشد تغييرا) وانقلا با (من القدرف غليام) كاو ردداك في الحبر وتقدم في كتاب عائب القلب (وهيمترددة بين الاقبال والاعراض) اماان تقبل واماان تعرض (فكل ماينبني على قاوب الخلق بضاهي) أى نشابه (مايني على أمواج العرفانه لاثبات له) فكذلك مايبني على قد اوب الخلق لاثبات له (والاشتغال بمراعاة القاوب وحفظ الجاهودفع كيد الحسادومنع أذى الاعداء كل ذلك غوم عاجلة) وكدورات متواصلة لاينفك عنها (و)هي (مكدرةالذة الحياة)وفي بعض النسخ الجاء (فلايني في الدنيا مرجوها بمخوفها) اذمخوفها أكثرمن مرجوها (فضلاعها يفوت فى الآخرة فهذا ينبغي ان تعالج البصيرة الضعيفة وأمامن نفذت بصيرته ) واستنارت (وقوى اعلنه لم ياتنفت الى الدنيا) لكمال علمه باحوالها (فهذا هوالعلاج من حيث العلم وأمامن حيث العهمل فاسقاط الجاه من فاوب الحلق بمباشرة أفعال يلام عليها) و بطعن فيها (حتى بسقط عن أعين الحاق وتفارقه لذة القبول و يأنس الحول وبرد الخلق ) ومايات عهم (و يقنع بالقبول من الخالق وهذا هومنه ج الملامتية)وهم طائفة من الفقراء وأساس طريقهم على تحقيق كمال الاخلاص (اذا تَحْمُوا الفواحش في صورتها السقطوا أنفسهم عن أعين الخلق فبسلموا من أفة الجاه )لانمن شأنهم انهم لايظهرماني باطنهم على ظاهرهم ويضعون الامورمواضعها لانخالف ارادتهم وعلمهم ارادة الحقوعله ولاينفون الاسبلب التي في محل يقتضى نظيها وعكسه فان من دفع السبب من موضع البته واضعه فقدسفه وجهل قدره ومن اعتمد عليه فى موضع نفاه اشرك والحدوه ولاءهم الذين جاء فى حقهم أوابائي تحت فبابي لا يعرفهم غيرى (وهدذا) المسلك (غير جائزان يفتدى به فانه يوهن الدين) أى يضعفه (فى ذاوب المسلمين وأماالذى لايقتدىبه فلا يجوزله أن يقدم على محظور لاحل ذلك بله أن يفعل من

الحداة الدنما والاتخوة خبر وأبق وقال عزو حل كالا بل تحمون العاحلة ومذروب الأخرة فنهدا احساء فيأبغى أناها لحقابهمن حب الجاه بالعملم بالا قات العاحلة وهوأن يتفكرني الاخطار التي تستهدف لها أر ماب الجاه فى الدنسافات كل عادمي ودومقصود بالابذاء وخائف على الدوام على جاهده ومحترزمن أن تتغيير منزلت مفي القاوب والقاوب أشدتف يرامن القدرف غليانهاوهي مترددة من الاقبال والاعمراض فكرماييني عدلي قداوب الخلق بضاهى مأيسى على أمواج العرفاله لاثبتله والاشتغال براعاة القاوب وحفظ الجاه ودفع كمد الحسادومنع أذى الاعداء كلذاك عوم عاجلة ومكدرة للذة الحاهف الدنيا مهدوها بعوفها فضلاعا يهوت في الا خوة فمسدا ينبغي أنتعالج البصميرة الضعيفة وأمامن نفعذت بصسرته وقوى اعانه فلا بلتفت الىالدنيا فهذاهو العلاج من حيث العلم \* وأمامن حيث العمل فاسقاط الجاه عن قاوب الحاق عباشرة أفعال يلام علمها حتى يسقط من أعين الخلق وتفارقه المذ

القبول ويأنس بالخول وردالخاق ويقنع بالقبول من الخالق وهدناه ومذهب الملامتية اذاقتعموا الفواحش في صورتم اليسقطو اأنفسهم من أعين الداس فيسلوا من آفة الجاه وهذا فبرجائز لن يقتدى به فانه يوهن الدين في قلوب المسلين و ما الذي لا يقتدى به فلا يجو زله أن يقدم على محفاور لاجل ذلك بله أن يفعل من.

الماحات ماسقط فدره عندالناس كأروى أن بعض الماوك قصد بعض الزهاد فلماعلم بقريه منه استدى طعاما و بقلاو أخذياً كل بشره و يعظم اللقمة فلما الناطر المه الماك سقط من عينه وانصرف فقال الزاهد الحديثه الذى صرفك عنى ومنهم من شرب شرا باحلالا فى قد حلونه لون الخرحى ينان به أنه يشرب الخرفيسقط من أعين الناس وهدذا فى جوازه نظر من حيث الفقه الاان أرباب الاحوال و عمايعا لجون أنفسهم عمالا يفتى به الفقيه مهما رأ والصلاح قلوم م فيه شم (٢٥٤) يتداركون ما فرط منهم فيهمن صورة التقصير كافعل بعضهم فانه عرف بالزهد وأقبل به الفقيه مهما رأ والصلاح قلوم م فيه شم

الما ماتما سقط قدره عند الناس كار وى ان بعض الماوك قصد بعض الزهاد) ليزوره (فلماعل بقريه منه استدى طعاما وبقلا وأخذياً كل بشره ) أى بحرص (و يعظم اللقمة فلما نظر اليه الملك سقط من عيذه) اذ كان الغهصلاحه وانه صائم الدهر (وأنصرف) عنه ( فقال الزاهد الحديثه الذي صرفان عني )وفي بعض النسخ زيادة وأنت لى ذام أخر حداً تونعكم في الحلية في ترجة وهب ن منبه وفيه فاقبل على طعامه يأكله فقال الملك فابن الرجل قيل له هوهذا قال هذا الذي يأكل قالوا نع قال ماعند هذا من خير فا مرفقال الرجل الجديلة الذي صرفك عني عاصرفك وسيأتي ذلك قريباللمصنف (ومنهم من شرب شرا ماحلالا في قد حلونه لون الجر حتى نظن أنه يشر ب الجر فيسقط) مقامه (عن الاعين وهذا في جوازه نظرمن حيث الفقه) فأن الفقه لا رى ذلك حار او يفتى بحرمة فعله لاجل التشبيه بالمحرمات (الاأن ارباب الاحوال ر بما يعالجون أنفسهم بمالايفتى به فىالفقه) ولأبحق زءالفقيه (مهمارأوافيهاصلاحقلوبهم ثم يتداركون مافرط منهم فيهمن صورة التقصير كافعل بعضهم فانه عرف بالزهد واقبال الناس عليه ) فاراد أن يخلع نفسه عن ذلك (فدخل حماماد )لماخرج (ابس ثوب غيره نفر جووفف فى الطر بقحتى عرفوه فأخذوه وضر يوهوا ستردوا منه الثياب وقالوا انه طرأر )وهوالذي يقطع النفقات على غفلة من أهلها (وهيروه) فاستراح من الناس وقد سمق ذكرهذه الحكايات فى المقدمة وذكرناهناك اعتراض بن الجوزى وابن القيم في عتراضهما على المصنف فىتقر برمثهل هذه وامثالهاوذ كرناالجواب عنه (وأقوى الطريق فى قطع الجاه الاعتزال عن الناس) جلة (واله عورة الى موضع الخول) أى موضع بصم له نمه خول ذكره (فان المعتزل في بيته في الملدة التيهو مامشهور) ومعروف ومذكور (الايخاو من حب المنزلة التي تترشيح له في القلوب بسب منزلت فرعايفان اله ليس محبالذلك الجاه وهومغرور ) ودغره السَّيطان بذلك بلر عاتكون فتنة هذا أعظم من فتنة الذي هو مخالط الناس (واغما سكنت نفسه لانم اقد ظفرت عقصودها) ولذا كان بعض الشيو خيقول لاأعرف لانكباب الناس على وجها الالكوني اعتزلتهم في بيتي والافالذي عندي موجود عند غيري (ولو تغير الناس عمااعتقدوه فيه من الصلاح والورع والزهد (وذموه أونسبوه الى أمرغمير لا أق به حزعت نفسه)لا محالة (وثالت ور بمأتوصلت الى الاعتدار عن ذلك والماطة ذلك الغمار عن قلوبهم وربما يحتاج في ازالة ذلك عن قلوم م الى كذب وتلبيس) وتزوير (ولايبالى به) وهذا هوالفارق (وبه ينبين بعدانه عب العاه والنزلة )وانه لم يخرج ذلك من قلبه (ومن أحب الجاه والمنزلة فهو كن أحب المأل بل هوشرمنه فان فتنة الجاه أعظم)من فتنة المال (ولا عكنه ان لا يعب المزلة في قاوب الناس مادام يطمع في الناس) وهذا هو الجاه (فاذاأ حرزقوته من كسسمه بيده أومن جهة أخرى وقطع طمعه من الناس رأسا أصبح الناس كاهم عنده كُالارذال) أى الاسقاط (فلايمالي كانت الممنزلة في قاو بهم أمل تكن كالايمالي على قاوب الذين هم منه) متباعدون (في أفصى الشرق) أوالغرب (لانه لا واهدم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس الا بالقناعة فن قنع) عزو (استغنى عن الناس وأذا استغنى) عنهم (لم يشغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته فى القاوب عنده ورن عني مقدار (ولا يقطع ذلك الجاه الأبالقناعة) باليسير من الرزق (وقطع الطمع) عما فأبديهم (ويستعين على جميع ذلك بالآخبار الواردة في ذم الجاهو ) في (مدح الجول والدل مثل قولهم

الناس عليه فدخل جاما وليس ثماب غييره وخرج فوقف في الطريق حيى عرفوه فأخسذوه وضروه واستردوامنه الشماب وقالوا اله طرار وهمروهوأقوى الطرق في قطع ألجاه الاعترال عن الناس والهجرة الى موضع الجول فانالعترل فى سِنَّه فى البلد الذى هو مه مشهورلا مخاوعن المنزلة التي ترسفوله في القاوب بسبب عزلته فآنه رعانظن انه ليس محمالذلك الجاهوهو مغرو روانماسكنت نفسه لانها قدظفرت عقصودها ولوتغبر الناسع اعتقدوه فمه فذموه أونسموه الى أمر عير لائقيه حزعت نفسه وتألت وربماتوصلتالي الاعتذارعن ذلك واماطة ذلك الغمار عن قلو بهم وربحا العتاج فازالة ذلك عن قاومهم الى كذب وتليس ولاسالىيه ويهيشين بعد أنه محسالعاه والمتزلة ومن أحب الجاه والمنزلة فهوكن أحب الماليل هوشرمته فان فتنسة الجاه أعظم ولا هكنه أنلاعب المنزلة في قاوب الماسمادام يطمع في

الناس فاذا أحرز قوته من كسبه أومن جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس رأسا أصبح الناس كلهم عنده كالارذال المؤمن فلايدك أكان له منزلة في قلو بهم أم لم يكن كالايمالي عافي قلوب الذين هم منه في أقصى المشرق لانه لا يراهم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس الابالقناعة في قنع استغنى عن الناس واذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن ولا يتم ترك الجاه الابالقناعة وقطع الطمع و يستعنى على جميع ذلك بالاخبار الوارد في ذم الجاه ومدح الجول والذل مثل قولهم

الومن لا مخاومن ذلة أوة له أوى له وينطر في أحوال السلف وايشارهم للذل على العز ورغبهم في قواب الا تحرة رضى الله عنهم أجعين \* (بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم) \* اعلم ان أكثر الناس الماها كوا يخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصار نحركاتهم كاهاموقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم وذلك من المها كان فيجب معالجة موطريقه ملاحظة الاسباب التي لاجلها يحب المدح ويكره الذم \* (أما السبب الاول) \* فهو استشعار الكل بسبب قول المادح فطريقك فيه أن (٢٥٥) ترجع الى عقال وتقول النفسك

هذه الصفة التي عد حلّ بها أنت متصف بها أم لا فان كنت متصفام ا فهى اما صفة تستحق بها المدح كالعلم والورع واماصفة لا تستحق المدح كالمروق والجاء والاعراض الدنيوية الدنيوية فالفرر بنبات الارض الذي يسمر على القرب هشيما كالفرح بنبات الارض الذي يسمر على القرب هشيما تذروه الرياح وهذا من قلة العقل بل العاقل يقول كأ المنتى

أشدالغمعندى فيسرور تمقن عنه صاحبه انتقالا فلاينبغي أن يفرح الانسان بعروضالدنيا وانفرح فالدينبغي أن يفرح عدح المادحها بالوجودها والمدح ليس هوسيب وجودها وانكانت الصفة ممايستحق الفرخيما كالعلم والورع فينبغي أثالا يفرح مالان الحاقة غسرمعاومة وهدنااغ يقتضي الفرح لانه يقرب عندالله زلفي وخطرا الحاتمة باق ففي اللوف من سوء الخاعدة شغلعن الفرح بكلمافي الدنيابل الدنيادار أخزان وغموم لادار فرح وسرور ثم إن كنت تفرحها على رجاءحسن

الومن لا يخلومن ذلة أودلة) أى من المال (أرعلة) وهو قول مشهو رعلى السنة الناس و يستأنس له بحا رواه ابن لال فى مكارم الاخد لان من حديث أبان عن أنس مر قوعا الومن بين خسس شدا الد مؤمن يحسده ومنافق يبغضه و كافريقاتله ونفس تنازعه وشيطان بضله و مما يستعين عليه من الاخمار مارواه الديلى عن أبان عن أنس رفعه المؤمن بيته قصب و طعامه كسرو ثيابه خلق و رأسه شعث وقلبه خاشع ولا يعدل بالسلامة شيأ (وينفلر) مع ذلك (في أحوال السلم) في المكتب المتضينة لها كالحلية لا بي نعيم (وايتارهم الذل على العزورة بهم في واب الا تحق وتركهم حظوظ الدنها العاجلة ثم ينظر الما باجمها ستفنى ولا يمقى معه الى ما بعد الموت في الدون ورضى باليسير وقطع أثر حب الجامن قابه والله الموق ما بعد الموق المنافرة في المنافرة في المنافرة العلام على المنافرة في المنافرة في المنافرة والمنافرة في المنافرة العامن قالمه والله الموق المنافرة في المنافرة في المنافرة والمنافرة في المنافرة في المناف

(اعلم) وفقك الله تعمالي (ان أكثر الحلق الماهلكروا بحوف مذمة الناس) منهم (وحب مدحهم) من كل السان (فصارت حركاتهم كلهاموقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح) منهم (وخوفامن الذم) يلحق بهم (وذلك) في الحقيقة (من المهلكات فيجب معالجته وطريقه ملاحظة الاسباب التي لاجلها بحب المدح ويكره الذم فاما السبب الاول فهو استشعار النكل أى يستشعر كالافى نفسه (بسبب قول المادح) فيه (فطريقك فيهان ترجيع الى عقال وتقول للفسل هذه الصفة التي عدمك ماهل أنت متصف بها أم لافان كنت متصف المالم وقول المادن و والجاء متصفانه تستحق بها المدح كالعلم والورع) مشلا (واما صفة لاتستحق بها كالثروة والجاء والاهراض الدنبوية فالفرح بها كالفرح ونبات الارض الذي يصير على والاهراض الذي يصير على القرب هشيا) أي مخطما متكسرا (تذروه الرباح) أى تطيره (وهذا من قلة العقل بل العاقل يقول كا

(أشدالغم عندى في سرور \* تيقن عنه صاحبه انتقالا)

(فلاينه في أن يقرح الانسان بعرض الدنيا) فائه متاع زائل (وال فرح فلاينه في أن يفرح عدله المادح عبابل بو جودها والمدح ليس هوسب و جودها وان كانت الصفة عمايستحق الفرح مها كالعلم والورع في أن لا يقرب عندا لله و للان الخاتمة غيره علومة) بل هي يجهولة في علم الله تعالى (وهذا الما يقتضي الفرح لانه يقرب عندا لله زلق وخطر الخاتمة بأن لم يرل (فق الخوف من الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما في الدنيا) و يغلم عند المالدنيا) كما تقدم (داراً حزاز وغوم) وانكادت والى (لادارفر حوسرورثم ان كنت تفرح مها على رجاء حسن الخاتمة فينه في أن يكون فرحك بفضل الله على الماعلم والتقوى لا عدح المادح المابه (فان اللذة) انماهي (في استشعار الكل والكل موجود من فضل الله تعالى لامن مدح المادح والمدح تابع له فلا ينبغي أن يفر حبالما حدوا لمدح لا يزيد لا فضلا) هذا كاماذا كنت متصفا بمامد حديم أنه انسان له فلا أن تخال علم الذي في احديم المنات المائة المائة المائة المائة المنات المائة المنات الم

الداغة فينبغى أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعام والتقوى لا بمدح المادح فان اللذة فى استشعار اليكمال والسكمال موجود من فضل المه لامن المدح والمدح المدح والمدح لا يزيدك فضلاوان كانت الصفة التى مدحت مها أنت خال عنها ففرحك بالدح عاية الجنون ومثالك مثال من بهز أبه انسان ويقول سجال الله مأ كثر العطر الذى فى أحشا ثه وما أطيب الرواع التى تفوح منه اذا قضى حاجت وهو يعلم ما تشتمل على مأ تشتمل على عارض الاقذار والانتان ثم يفرح بذلك ف كداك اذا أثنوا عليك بالصلاح والورع ففرحت به والله مطلع على خبائث

باطنك وغوائل سرير تلنوأ قذار صفّاتك كأن ذلك من غاية الجهل فاذا المادح ان صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله علمك وان كذب فينبغي أن بغمك ذلك ولا تفرح به \* (وأما السبب الثاني) \* وهود لاله المدح على تسخير قلب المادح وكونه سببالتسخير قلب آخر فهذا يرجع الى حب الجاه والمنزلة في القالوب وقد سبق وجهم عالجته وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المنزلة عندالله و بأن تعلم أن طلبك المنزلة في قالوب الناس وفرحك به يسقط (٢٥٦) منزلتك عندالله في من عندالله في قالوب الناس وفرحك به يسقط (٢٥٦) منزلتك عندالله في عندالله في قالوب الناس وفرحك به يسقط (٢٥٦) منزلتك عندالله في عندالله في قالوب الناس وفرحك به يسقط (٢٥٦)

باطنك وغوائل سريرتك وأفذارصفتك ممايجانب الصلاحوا لتقوى (كأنذلك من عاية الجهل فاذا المادحان صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عامك) ولا يكن فرحك بالمدح (وان كذب) فى مدحه (فينبغي أن يغمك ذلك ولاتفرح وأما السبب الثانى وهو دلألة المدح على تسخير قلب اُلمادح وكونه سببالتسخير فلب آخر فهذا مرجع الىحب الجاه والمنزلة فى القاوب وقد سبق وجهمعا لجنه) قريبا (وذلك بقطع ألطمع ) عنده (وطلب المنزلة عندالله وبان تعلم ان طلبك المنزلة في قلوب الناس وفرحك بمأيسقط منزلتك عندالله فكيف تفرحه وأماالثالث وهوالحشمة التي اضطرت المادح الى المدح فهسي أنضأ ترجيع الىقدرة عارضة لاثبات لها ولايستحق الفرح بهابل ينبغي أن بغمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به كانقل ذلك عن السلف) الصالحين وذلك (لان آفة المدح على الممدوح عظمة كاذكر ما هافى كلب آفات اللسان قال بعض السالف من فرح عدم فقدامكن الشيطان من أن يدخل في بطنه ) هذا اذا فرح عدم ماليس فيه وأمااذافر ح بماهوفيه فآنا غتر بانمامدح به هومن فعل نفسه ونسى انه من فضل الله علمه وجدالشيطان أيضاسبه لالتغر برووتسويله (وقال بعضهم اذافيل لك نعم الرجل أنت وكان أحب اليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فاست والله بنس الرجل) وهذام ال قولهم اذا قال الرجل أناخير من الكاب فالكاب خيرمنه (وروى فى بعض الاخبار فان صع) وروده (فهو قاصم لفاهو رنا ان جلاا ثنى على رجل خيراعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان صاحبك حاضرا فرضى بالدى قلت فلت على ذلك دخل النار) قال العراقى لم أجدله أصلا (وقال صلى الله عليه وسلم من المادح و يحل قطعت ظهره ولوسمعان ما أفلح الى وم القيامة) رواه الطبراني في الكبير من حـديث أبي بكرة بالهظ و يحــــ لـ قطعت عنق أخيل والله لو "معهاماافلح أبدا اذاا ثي أحدكم على أخيه فليقل ان فلاناولا أزكى على الله أحداو قدر وا الشيخان بنحوه وكذا أحد وأبوداود وابنماجه وابن أبي الدنياني الصهت وقد تقدم في آفات السان (فلهذا كانت الصابة ) رضوان الله عليهم (على وجل عظيم من المدح وفتنته ومايد خل على القلب من المر وربه حتى روى ان بعض الخاففاء الراشد بن سألر جلاعن شئ فقال يا أمير المؤمنين أنت خير منى وأعلم فغض وقال انى لم آمرك أنتزكيني) وقدر ويابن أبي الدنياء ن الواهيم التي يرفعه ذيح الرجل أنتزكيه في وجههور وي عنعر بن الخطاب قال المدحذ بع وعن خالد بن معدان قال من مدح اماما أوأحدا عماليس فيه على رؤس الاشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه (وقيل ابعض الحصابة لن يزال الناس بخير ما أبقال الله فغضب وقال انى لاحسبك عراقيا) أى لان أهل العراق منهم الجازفة في الدح (وقال بعضهم لمامد حالاهم انعبدك تقرب الى عقتك فاشهدك على مقته )رواه اس أى الدنما في العمت عن أحدين يحير حدثنا قبيصة حدثنا سلميان عن أبى منان عن عبدالله بن أبى الهذيل قال أثنى رجل على رجل من المصلين في وجهه فقال اللهم انع دلة فساقه (و) هؤلاء (اعما كرهوا الدح خيفة أن يفرحوا عدح الخلق وهم ممقو تون عند الخالق فكان اشتغال قاو بهم باحوالهم عندالله يبغض اليهم مدح الخلق لات المعدو حجو المقرب عندالله والمذموم مالحقيقةهوالمبعد عن ألله أى عن رحته (الملقى في النارمع الاشرارفهذا المدوح ان كان عندالله من أهل

المادح الىالدح فهوأيضا برجم الى قدرة عارضة لا أسات لهاولا تستعق الفرح بدل ينبغى أن بغمكمدح المادح وتكرههوانفض له كانقل ذلك عن الساف لانآ فةالمدح على المدوح عظمة كإذ كرناه في كناب آفات اللسان قال بعض السلف من فرح عدم فقد مكن الشميطان من أن يدخل في بطنه وقال بعضهم اذا قبل لك تع الرجل أنت فسكان أحساليك منأن بقال الدبائس الرجل أنت فأنت والله شسالر جمل وروى فى بعض الاخبار فانصح فهوقام مالظهور أنرجلاأثني علىرجل خبراعندرسولاللهصلي الله عامه وسلم فقال لوكان صاحبك حاضراؤرضي الذي قلت فيات على ذاك دخيل الذار وقال صلى الله عليه وسالم مرة المادح و يحل قصعت ظهره اوسععكما أفلح الحنوم القمامة وقال علسه السلام الالاتمادحواواذا رأيتم الما حن فاحثوافي وحوههم التراب فلهداكات

السحابة رضوان الله عليهم أجعين على وجل عظيم من المدح وفتنته ومايد خل على القلب من السر و والعظيم به حتى ان بعض الناو الخلفاء الراشد بن سأل و جلاعن على فقال أنت يا أمير الومنين خير منى وأعلم فغضب وقال انى لم آمرك بأن تزكينى وقيل ابعض المعابة لا بزال الناس بخير ما أبقال الله فغضب وقال انى لا حسبت عراقيا وقال بعضهم المدح اللهم ان عبدك تقرب الى بقتك فأشهد ل على مقتل وانحا كرهوا المدوح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم محقو تون عند الخالق ف كان اشتغال قلى بم بحالهم عند الله يبغض الهم مدح الخلق لان المدوح والمقرب عند الله والمذموم بالحقيقة هو المبعد من الله الملق في الناوم عالا شرار فهذا المدوح ان كان عند الله من أهل هو المعامن أهل المدود الله والمقرب عند الله من أهل المدود الله والمدود المدود الله والمدود الله والمدود الله والمدود الله والمدود الله والمدود الله والمدود المدود الله والمدود والمدود الله والمدود والمدود

الذار عما أعظم جهله اذا فرح عد ح غيره وان كان من أهل الجنة فلا ينبغى أن يفر ح الا بفضل الله تعالى وثنائه عليه افليس أمره بيسد الخلق ومهما علم أن الأرزاق والا بال بيدالله تعالى فل التفاته الى مدح الخلق وذمهم وسقط من قلبه حب المدح واشتغل عليه مهمن أمر دينه والله الموفق المواب وحته \* (بيان علاج كراهة الذم) قد سبق ان العلمة في كراهة الذم هوضد العلمة في حب المدح فعلاجه أيضا يفهم منه والقول الوجيزفية أن من فمك لا يخلون ساد قاو والما ما أن يكون قد سدق في القال المنافقة والما أن يكون ساد قاو قصده النام المنافقة والما أن يكون النافقة والما أن يكون النافقة والما أن يكون النافقة والما أن يكون المنافقة والما النافقة والما أن يكون المنافقة والما وقعد والمنافقة والما أن يكون المنافقة والما والمنافقة والما أن يكون المنافقة والما والمنافقة والما أن يكون المنافقة والما والمنافقة والمنافقة والما أن يكون المنافقة والما والمنافقة والمنافقة والما أن يكون المنافقة والمنافقة والما والمنافقة والمنافقة

النارف أعظم جهله اذا فرح بمدح فيره وان كان من أهل الجنة فلا ينبغى أن يفرح الا بفضل الله و تنائه عليه اذليس أمره بيدا لخلق ) بل المتفضل هو الله تعالى (ومهما علم أن الا آجال والارزاق بيدا لله قل الثفاته الى مدح الخلق وذمهم ) فانم ملايقلبون حاصلاولا يقطعون واصلا (وسقط من فلبه حب المدح والثفاء واشتغل عليم من أمرد ينه ) والله الموقع بكرمه

\*(بيانعلاج كراهية الذم)\*

(قدسبق) قريبا (انالعلة في كراهية الذم هوضد العلة في حب المدح فعلاجه أيضا يفهم منه والقول الوجير ) أى الختصر الحالى عن التطويل (فيه انمن ذمك) في شئ من أمو رك (الا يخلومن ثلاثة أحوال المأن بكون صادقا فيما قال وقد قصد ) في قوله (النصم) لك (والشفقة) عليك (والماأن يكون صادقا) فيما قال (ولكنه قصد الايذاء) لك (والتعنت) أى ايقاعك في العنت وهو المشقة (أو يكون كاذبا) فيماقال (فان كانصادقا وتصده النصم) والشفقة (فلاينبغي أن تذمه وتغضب عليه وتحقد بسببه بل ينبغي ان تتقلد مُنممنة فانمن أهدى المِنْ عَبُو بِكَ فقد ارشدك الى ) ماهو (المهاك لك حتى تنقيه ) وتنحفظ منه (فينبغي أن تفرح به وتشتغل بازالة الصفة المذمومة) التي هي عابتك (عن نفسك ان قدرت عليها فاما اغتمامك بسبيه وكراهتك وذمك اياه فانه غاية الجهل ونهاية الجق (وان كان قصد التعنت فانك ودانتفعت بقوله اذ أرشدك الى عيبك ان كنت جاهلا) به (أوذكرك عيبك ان كنت غافلاعنه أوقعه في عينك لبنبهث حصك على از الممان كنت قدا ستحسنته وكل ذلك أسباب سعادتك ) ونجاتك (وقد استفدته منه ) يجانا (فاشتغل بطلب السعادة) والنجاة (فقدا تبعث لك أسباج ابسبب ما معته من المذمة فهماقصدت الدخول على) حضرة (ملك) أوأمير (وثو بكماوث) أى ملطخ (بالعذرة) أى النجاسة (وأنت لاندرى فاودخلت عليه كذاك لَمْتُ أَن يَعِز ) أَى يقطع (رقبتك لتأويَّثكُ عِلسه بالعدرة) الكائنة في أو بك (فقال ال قائل أيها الماوث بالعذرة طهر نفسك أيُّ نو بك (فينبغي أن تفرحبه لان تنبهك بقوله غنيمة) ومن نبه فحا قصر (رجيع مساوى الاخلاق) بما تقدم ذكرها في كتاب ياضة النفس (مهلكة في الاشوة والانسان انما يمرفهامن قول أعدائه) وحساده (فينبغي أن يعتمه فاذا قصد المدوّا لتعنت) معك ( فناية منه على دين نفسه وهونعمة منه عليك فلرتغض عليه) أبه الانسان (بقول انتفعت به أنت وتضرره وبه) فهاتان الخالتان في الذا كان صادقا (والحالة الثالثة أن يفترى عليك بما أنترى عمنه عندالله) واعمانسوك المه كذباوز ورا(فينبغيأن لاتبكره ذلك ولاتشتغل بذمه بل تتفكرفى ثلاثة امور أحدها المل اذاخلوت عن ذلك العيب فلأنخاد عن أمثاله وأشباهه وماستره الله من عيو بك أكتر ) بمناظهر عليك (فاشكر الله اذلم بطلعمعلى عمو بكود فعمعنك بماأنت برىءمنه والثانى انذلك كفارة لبغية مساويك وذنوبك فكانه رمالة رهيب أنت برىء منه وطهرك من ذنوب أنت ماوث بها وكل من افتابك فقداهدى اليك حسناته كاتقدم فَي آ فات اللسان (وكل من مدحك فقد قطع ظهرك ) كاتقدم في الحديث في الذي اثني على آخر فقال صلى

منته فانمن أهدىاليك عيوبك فقد أرشدك الى المهاك حتى تتقيه فينبغي أن تفرحيه وتشتغل بازالة الصفة الذمومة عن نفسك ان قدرت علم افاما اغتمامك بسبيه وكراهتك ودمك الماه فانه عامة الجهل وانكان قصيده التعنث فانشقد التقعت بقوله اذ أرشدك الى عسل ال كشت عاهلاله أوذ كرك عسكان كنت عافلاعنمه أوقعه في عملك المنبعث حرصك على ازالته ان كنت قدا سقعسانته وكل ذلك أساب سعاد تكرقد استفدته منه فأشتغل بطلب السعادة فقداتيم لكأسبابها بسبب ماسمعتهمن المذمة فهما قصدت الدخول على ملك وقو الكماوت العدرة وأنت لاندرى ولودخلت علمه كذاك الخفتان محز رقبتك لذاو يتك محلسبه بالعذرة فقال لكقائل أيها الماوث بالعذرة طهرنفسك فينسفى أن تفرحه لان تنبهك بقوله غنيمة وجميع مساوى الاخلاقمهاكة فى الا تخرة والانسان اغما

(٣٣ - (اتعاق السادة المنقين) - عامن) بعرفها من قول أعدائه فينبغي ان تغنيمه وأماق مدالعدوالتعنت فيناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليه منه عليه منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليه في المنقلة الشائدة أن يفترى علي علي التعرف الله تعالى دين نفسه أن لا تكره ذلك إولا تستغل يدمه بل تنفيكر في ثلاثة أموراً حدها الله النفات خاوت من ذلك العيب فلا تفاوى أمثاله وأشباهه وماستره الله من المنه والمناف المنه تعالى أذلم بطلعه على عيو بلك ودفعه عنك بذكر ما أنت برى عنه والثاني ان ذلك كفارات لبقية مساويك و فرد بك في المناف وكل من مدحل فقد قطع ظهر لله في المناف وكل من مدحل فقد قطع ظهر له

ف بالك تفرح بقطع الفاهر و تعزن لهدا باللحسنات التي تقر بك الى الله تعالى وأنت تزعم أنك تعب القرب من الله وأ ما الثالث فهو أن المسكن قد جنى على دينسه حتى سقط من عن الله وأهال نفس به بافترا فه و تعرض لعقابه الاليم فلا ينبغى أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فتشات به الشيطان و تقول اللهم أهلكه بل ينبغى ان تقول اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم ارحة كقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقوى اللهم اهد قوى فانم سم لا يعلمون المان كسر واثنيته و شعوا وجهه وقتاواعه حزة توم أحد و دعاا براهم من أدهم لن شير أسه بالمغفرة فقل له فى ذلك فقال على المنالى (٢٥٨) منه الاخير فلا أرضى أن يكون هو معاقباً بسبب و ما نالنى (٢٥٨) منه الاخير فلا أرضى أن يكون هو معاقباً بسببي و مما يم قن عليك كراهة المذمة قطع

الله عليه وسلم و يحل قد قطعت عنقه (في الله تفرح بقطع الطهر) والعنق (و تعزن بهدا الالحسنات التي تقريك الى الله وأنشر عبد الله تعبد الله عند الله و أما الثالث فهوان المسكين قد حتى عليه مع من عن الله عز وجل وأهلك نفسه بافترائه) وكذبه (و تعرض اعقابه الالم فلا ينبغي أن تغضب عليه عضب الله عليه فتشمت به الشيطان و تقول اللهم الحكه) اللهم أمنه (بل ينبغي أن تقول اللهم اصلحه اللهم تسبعليه) اللهم و فقه اللهم اغفرله (اللهم ارجه) وامثال ذلك (كافال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذفال وقد تقدم قال العمران في والحديث في انصيح أنه صلى الله عليه وسلم قاله حكاية عن نبي من الانبياء حين ضربه وقد تقدم قال العمران وأنت تشير بى الى المقترة فضربه (و شهر أسه) فدعاله (بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال الميات العمران وأنت تشير بى الى المقترة فضربه (و شهر أسه) فدعاله (بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال الميات المعمران والمناب المائلة وقد تقدمت أثر ذلك في قاب من طمعت عن المناب والمائلة في قلبه مصروفة أثر ذلك في المناب المائل والجاه وعد المدم ولا ينال ذلك الابهدم الدين) وترك طريق المنقين (فلا ينبغي ان يطمع طااب المائل والجاه ومحب المدم ومبغض الذمك الابهدم الدين) وترك طريق المنقين (فلا ينبغي ان يطمع طااب المائل والجاه ومحب المدم ومبغض الذمن سلامة دينه فان ذلك بعيد حدا) والته المؤفرة على المناب المائل والجاه ومحب المدم ومبغض الذمني سلامة دينه فان ذلك بعيد حدا) والته المؤقي بكرمه

\*(ساناختلاف أحوال الناس في المدح والذم)\*

(اعلم) وفقال الله تعالى (ان الناس أربعة أحوال بالاضافة الى الذام والمادح الجالة الاولى ان يقرح بالمدح و يشكر المادح و بغضب من الذمو يحقد على الذام و يكافئه أو يحب مكافأته وهدذا حال أكثر الخلق) في سائر الازمان لان الطباع قد حملت على ذلك (وهوغاية درجان المعصية في هذا الباب الحالة الثانية ان عقص في الباطن) أي ياتوى باطنه بوجع (على الذام ولكن عسك لسانه وجوارحه عن مكافأته و يقرح باطنه و برتاح للمادح) في الباطن (ولكن يحفظ ظاهره عن اظهار السروروهذا من النقصان) عن رتبة الكمال (الاانه بالاضافة الى ماقبله كال الحالة الثالثة وهي أول درجات الكمال سنوى عنده ذامه ومادحه أي يكونان على حسد سواء فلا تغمة المذمة ولا تسره المدحة وهذا قد يظنه بعض العباد بنفسه و يقول أناقد استوى عندى الذام والمادح (ويكون مغر ورا ان لم يحقن نفسه يعض العباد بنفسه) و يقول أناقد استوى عندى الذام والمادح (ويكون مغر ورا ان لم يحقن نفسه بعلاماته وعلاماته) كثيرة منها (ان لا يحد في نفسه استثقالا للذام عند تطويله (الجلوس عنده آكثر ممالا ان لا يكون انقطاع الذام عن بحلسه أهون عليه من موت الذام و) منها (ان لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من موت الذام و) منها (ان لا يكون انقطاع الذام عن محلسه أهون عليه من موت الذام و) منها (ان لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من موت الذام و) منها (ان لا يكون موت المادح المطرى) أى المائغ (له أشد نكاية في قلبه من موت الذام و) منها (أن لا يكون موت المادح المطرى) أى الميائغ (له أشد نكاية في قلبه من موت الذام و) منها (أن لا يكون موت المادح المطرى)

الطهم فانمن استغنيت عنه مهماذمكم بعظم أثر ذلك فى قابك وأصل الدىن القناعة وبهاينقطع العلمع عسن المال والجامومادام الطمع فاغما كانحسالحاه والمدسر في قلب من طمعت فعه غالباوكانت همتكالي تحصمل المنزلة في قلبسه مصروفية ولاينال ذلك الا بهدم الدن فلاينبغيات بطمع طالب المال والحاه وبحب المدح ومبغض الذم في سسلامة دينسه فان ذلك بعبد حدد \* ( بيان اختلاف أحوالالناسفي المدح والذم)\* اعلم أن للناس أربعة أحدوال بالاضافة الى الذام والمادح \*الحالة الاولى أن يفرح بالمدح وبشكرالمادح ويغضب منالذم ويحقد على الذام و الكافئه أو يحب مكافأته وهذا حالأكثر الخلف وهوغاية درسات العصدة في هذا الماب بوألحالة الثانية أن عنعض في الباطن على الذام وأكن عسك لسانه وجوارحـه عن مكافأته

ويفرح باطنه و برناح المادح ولكن محفظ ظاهره عن اظهارا لسرو روهذا من النقصان الاانه بالآضافة الى ماقبله كال لا به الحالة الثالث قوها ولدر جان الكال أن ستوى عنده ذامه ومادحه فلا تغمه المذمة ولا تسره المدحة وهذا قد بظنه بعض العباد بنفسه و يكون مغرو راان لم يحمن نفسه بعلاماته وعلاماته أن لا يجدى نفسه استثقالا الذام عند تطويله الجلوس عنده أكثر مما يجده فى المادح وان لا يحد فى نفسه ما يحده فى المادح وان القطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع الدام عن عجلسه أهون عليه من انقطاع المادح وأن لا يكون موت المادح المطرى له أشدنكاية فى قلبه من موت الذام وان

لايكون غسف بصيبة المادح ومايناله من أعداثه أكثر بمايكون بصيبة الذام وان لاتكون زلة المادح أخف على قلبه وفي عينه من زله الذام فهماخف الذام على قلبه كاخف المادح واستو يامن كل وجه فقد نال هذه الرتبة وماأ بعد ذلك وما أشده على القاوب وأكثرا لعباد فرحهم بمدح الناس لهسم مستبطن فى قاو بهم وهم لا يشعرون حيث لا يتعذون أنفسهم بهذه العلامات وراعات عر العابد عيل قابه الى المادح دون الذام والشسيطان يحسن لهذلك ويقول الذام قدعصى الله بذمتك والمادح قدأ طاع الله بدحك فدكيف تسوى بينه ماوانها استثقالك للذام ارتكسمن كأثرالعاصي أكثرهما من الدين المحض وهدذا يحض التلبيس فان العابد لوتف كرعام أن فى الناسمن (109)

ارتكب الذامق مذمته ثم انه لابستثقلهم ولاينفر عنهم و معلم ان المادح الذي مدحهلا يخاوعن مذمه غيره ولا يحدفي نفسه نفرةعنه عدمة غمره كاعدادمة نفسه والذمة منحبث انهامعصية لانتختاف بان يكون هــو المذموم أوغيره فأذاالعابد المغير وولنقسيه بغضب ولهدواه عنعدض ثمان الشمطان عفيل اليه أنه من الدين حي يعتل على الله بهواه فيزيده ذلك بعدا من الله ومن لم يطالع عملي مكامدالشيطان وآفات النفوس فأكثر عباداته تعب ضائع يفوتعليه الدنماو يخسره فى الا حرة وفهم فالاشه تعالى قلهل ننشكم بالاخسر بناعمالا الذن صل سعمهم في الحياة الدنياوهم يحسسون أنهم يحسمنون صنعاب الحالة الرابعة وهي الصدقي العبادة أنبكر والمدسوعفت المادح اذبعلم أنه فتننة عليه

لايكون عمة عدية المادح ومايناله من أعدائه أكثر عمايكون عصيبة الذام و)منها (انلايكون زلة المادح أخف على قلبه وفي عيده من زلة الذام) فهذه العلامات التي عَصَنِها نفسه وهي الاصول وما عدا ذلك رجع الها (فهما خف الذام على قلبه كاخف المادح واستو يامن كل وجه فقدنال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وماأشده على الفاوب وأكثر العباد فرحهم بحدد الناس) لهم والثناء علهم (مستبطن في قاويهم وهم لايشعرون حيت لاعتمنون أنفسهم بهذه العسلامات) وهو غرورعظيم (ورعايشعر العابد عيل قلبه الى المادح دون الذام والشيطان عسن له ذلك ويقول له الذام قدعصى اله عذمتك والمادح قدأطاع الله عسدتك فكيف تسوى بينهما واغما استنقالك الذام من الدين الحض فهـذا) الذي يغره الشيطان (محض التلبيس) منه عليه (فان العابد لوتفكر علمان في الناس من ارتكب من كبائر المعاصي أكثر عما ارتكبه الذام في مذمنه) له ( عُمانه لا يستثقلهم ولا ينفر عنهمو يعلم انالمادح الذي مدحه لا عفاو من مذمة غييره ) عند غيره أوعنده (ولا يحد في نفسه نفرة عنسه) ولا استنكارا (الذمة عبره كالايجد الذمة نفسه والذمة منحبث انهامعصمة لاتختلف بان يكون هوالذموم أوغيره فاذا ألعابد المغر وولنفسه يغضب ولهواه عنعص) ويتوجيع (ثم ان الشيطان عفيل اليه الهمن الدين حتى يعتل على الله بهواه فيزيده ذلك بعدامن الله ومن لم يطاع على مكايد الشيطان وآفات النفوس فاكثر عباداته تعب صائع) لا يفيد شيأ (يفوَّت عليه الدنيا) لنركه اياها (و يخسر في الا تحرة) لا غتراره بِتَلْبِيسِ الشَّبِطَانِ (وفيهم قال الله تعالى قل هل ننبُكُم بالاخسرين أعُمَالًا الذين ضـل سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) فهؤلاء قد خسرت أعمالهم وكثر تعهم وضل سعهم فلمهتعوا نفوسهم بالدنبالزهــدهم عنها ولاأخلصوا في أعمالهم لينمتعوا بهافي الاستحرةفهم عن خسر الدنيا والا خوفهما (الحالة الرابعة وهي الصدق في العبادة ان يكره المدحو عقت المادح اذ يعسلمانه فنفة عليه قاصمة للظهر) داقة للعنق (مضرفله فى الدين وعب الذام اذبعلم الهمهد اليه عبويه ومرشد له الى مهمه ومهد البه حسنانه وقد قال صلى الله عليه وسلم رأس النواضع أن يكره أن بذكر بالبر والتقوى) قال العراقي لم أجد له أصلا (وقدروى في بعض الاخبار ماهو قاصم لظهو رامنالنا انصم) وروده (أذروى انه صلى الله عليه وسلم قال ويل الصاغم وويل القائم وويل لصاحب الصوف الامن فقيل يارسول الله الامن فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة) قال العراقي لم أجده هكذا وذكر صاحب الفردوس منحديث أنسويل لن لبس الصوف خفالف فعساله قوله ولم يخرجه ولده في مسنده (وهذا شديد جدا وعاية امثالنا الطمع في الحالة الثانيسة وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح ولايظهر ذلك بالقول والعسمل وأما الحالة الثالثة وهي التسوية بين المادح والذام فلسنا نطمع فهائم انطالبنا أنفسها بعلامة الحالة الثانية فيأوفت لناوالاولابد) وفي

فاصمة للفلهر مضرقه فىالدىن و يحب الذام اذبعل الهمهد المعيبه ومرشدله الحمهمه ومهد المحسنانه فقد فالصلى الله عليه وسلم واس التواضع أنتكرهأن تذكر بالبروا لنقوى وقدروى في بعض الاخبار ماهوقاصم لظهورأ مثالناان صم اذروى أنه صلى الله عليه وسلم قال و يل الصائم وو يل الفائم وويل اصاحب الصوف الامن فقيسل بارسول الله الامن فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنياو أبغض المدحة واستعب المذمة وهذاشديد جداوع أية أمثالنا الطمع فى الحالة الثانية وهوأن بضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح ولايظهر ذالت بالقو لوالعمل فأماا لحالة الثالثة وهي التسوية بن المادح والذام فلسنا نطمع فهاغ أن طالبنا أنفسه فابعلامة الحالة الثانية فاغهالا تفي

بالأنهالايد

وأن تتسارع الى الحرام المادح وقضاء حاجاته ونتنا قل على الكرلم الذام والثناء عليه وقضاء حواتيحه ولازة درعلى أن نسقى بينهما فى الفعل الفطاهر كالانقدر عليه في سريرة القلب ومن قدر على التسوية بين المادح والذام فى طاهر الفعل فهو جدير بان يتخذ قدوة فى هذا الزمان ان و جدفانه الكبريث الاحريق در الناس به ولا يرى فكيف بما بعده من المرتبتين وكل واحدة من هذه الرتب أيضافيها درجات أما الدرجات فى المدح فهو أن من الناس من يقنى المدحة والثناء وانتشار الصيت في توصل ح الى نيل ذلك بكل ما يمكن حتى يرائى بالعبادات ولا يبالى بعقار فة المخاورات لاستمالة قلوب الناس (٢٦٠) واستنطاق ألسنتهم بالمدح وهذا من الهال كمن ومنه من يريد ذلك و يطلب به بالمباحات ولا

بعض النسخ فالالانفي بها فانا ولابد (أن نتسارع الى اكرام المادح وقضاء حاجاته ونتثافل عن اكرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه ولانقدرأن نسؤى بينهمافي الفعل الظاهركما لانقدر عليهفى سريرة القلبومن قدرعلى النسو ية بين الذام والمادح في طاهر الفحل فهوجد ربان يتخذ قدوة) أي شيخا يقتدىبه (فى هذا الزمان ان وجدفانه) عزيز جدامثل (الكبريت الاحريت د به ولا رى) فهورابع الغول والعنقاءواللل الوفي (فكيف بما بعده من الرتبتين وكل واحدة من هذه الرتب فهادر جات) منفاوتة (أماالدرجات في المدح فهوان من الناس من يثني المدحة والشاء وانتشار الصبت فيتوصل الحينبلها بكل يمكن) وفي نسيخة بكل ماأمكن (حتى تراثى بالعبادات ولا يبالى عِقارفة الحظورات) أي ارتكام ا (الاستمالة قاوب الناس) اليه (واستنطاق ألسنتهم بالمدح) له (وهذا من الهالمكين) في هوة الضلال (ومنهم من ريد ذلك و يطلبه بالباحات ولا يطلبه بالعبادات ولايباشر الحظورات وهذا علىشفا) أى طرف (حرف هار) أى هائر عمني ساقط (فان حدود الكلام الذي يستمل به القاوب وحدود الاعمال الأعكنه أن يضبطها فيوشك أن يقع فم الايحل لنيل الحد فهو قريب من الهالكين جدا) فن حام حول الحي أوشك أن يقع فيه (ومنهم من لا بريد المدحسة ولايسعي لطامها ولكن اذا مدر سبق السرورالي قلبه) من غير علاج منه (فان لم يقابل ذلك بالجاهدة) والرياضة (ولم يتكلف الكراهية فهو قريب من أن يستمعره فرط السير ورالى الرتبة التي قبلها وان جاهد نفسه في ذلك وكلف قابسه المكراهة و بغض السروراليه بالتفكر في آفات المدح فهوفي خطر المجاهدة فتارة تكون المسدله) فيغلبه (و ارة تكون عليه) فيغلب عليه (ومنهم من اذا مع المدح لم سربه ولم يغتم به ولكن لايؤثر فيه وهذاعلى خير وان كأن قديق عليه قية من الاخلاص) بسبب عسدم اغتمامه (ومنهم من يكره المدح اذا معه ولكن لاينتهي به الى أن يغضب على المادح وينكر عليه وأقصى درجاته أن يكره المدح (ويغضب) على المادح (ويظهر) من نفسه (الغضب) عليه (وهو صادق فيسه لالمن يظهر الغضب وُقلبه محسله فانذلك عين النفاق لأنه بريد أنَّ يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو مفلس منه) محانبله (وكذلك بالضد) بان نظهر السرورعند سماع مذمته وقلبه ممغض له (ومن هذا تتفاوت الاحوال في حق الذام وأول در جانه اظهار الغضب وآخرها اظهار الفرح ولايكون الفرح واظهاره الا عن فقامه حنق) محركة أى غيرة ( وحقد على نفسه لغردها عليه ) أى عصياتها (ولك غرة عدوبها ومواعيدهاالكاذبة وتلبيسانم اللهبينة) وتخديعاتها (فيبغضها بغض العدق) و يمقتهامقت البغيض (والانسان يفرح بن يذم عدوه وهذا شخص عدوه نفسه فيفرح اذاسم دمهاو بشكر الذام على ذاك)وفي نسخة علمها (و بعنقد فطنته وذ كاء ملما وقف على عبوبها فيكون ذلك كالتشني له من نفسه و يكون غنيمة له عنده اذصار بالذمة أوضع) أى أحقر (في أعن الناس) ساقطالا بؤيه له (حتى لا يبنلي بفتنة الجاه واذا

بطلبه بالعبادات ولايباشر الحظورات وهدذاعلي شفا حرف هار فأنحدود الكلام الذي يستمله القاوب وحدود الاعمال لاعكنه ال بضبطهافيوشك ان يقع فيمالا على لنيل الد فهوقريب من الهالكين جددا ومنهممن لاريد المدحة ولايسسعي اطلبها واكن اذامددح سمبق السرورالى قلبه فأت لم يقابل ذلك بالمحاهدة ولم يشكاف الكراهية فهوقر يبمن ان يستحره فرط السرورالي الرتبة التى قبلها وانجاهد نفسمه فىذلك وكاف قلبه الكراهبة وبغض السرور اليه بالتفكر فيآفات الدح فهوفىخطر الجاهدةفتارة تكون المدله وتارة تكون عليه ومنهسم من اذامعم المدحلم يسريه ولم يغهمه ولم يؤثرف وهذا على خبر وان كان قديقي علىسه بقية من الاندلاص ومنهمن يكره المدح ادا معه ولكن

لاينتهى به الى أن يغضب على المادح و ينكر عليه واقصى در جانه ان يكره ويغضب ويظهر الغضب وهو صادق سيقت فيه لاان يظهر الغضب وقلمه عجد له فان ذلك عن النفاق لانه بريدان بظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو مفلس عنه وكذلك بالضد من هذا تتفاوت الاحوال في حق الذام وأول در جانه اظهار الغضب وآخرها اظهار الفرح ولا يكون الفرح واظهاره الاعمن في قلبه حنى وحقد على نفسه المردها عليه وكثرة عيوم اوموا عيدها المكاذبة وتلبيسا تما الجبيثة في غض العدو والانسان يفرح عن يذم عدوه وهدا شخص عدوه في مسافي من نفسه و يكون عدوه في الناس على الناس على لا يبتلى بفتنه الناس واذا

سيقت اليه حسنات لم ينصب فيها دهساه يكون خير العبو به التي هوعا خرعن اما طنها ولوجاه دا الريد نفسه طول عروف هد د الحصلة الواحدة وهو أن يستوى عنده دامه وما دحه لكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره و بينه (٢٦١) و بين السعادة عقبات كثيرة هذه احداها

ولا يقطع شياً منها الا بالمجاهدة الشديدة في العمرالطويل \*(الشطرالثاني من الكتاب في طلب الجاه والمنزلة

بالعبادات)\* وهوالرباء وفسمسانذم الرياءو بيانحقيقةالرباء وما برائىيه وبيان درجات الرياءوبيان الرياء اللهفي وسان ما يحبط العمل من الرياء ومالا يحيط و بيات دواءالر باءوعلاجهو بمان الرخصة في اظهار الطاعات و بيان الرخصة في كنمان الذنوب وسان توليا اطاعات خوفا من الرباء والا منات وبيان ما يصم من نشاط العبد العبادات بسيب رؤية الخلق وسان ماسح على المريد أن يلزمه قلب مقبل الطاعة وبعدهاوهي عشرة فصولو بالله التوفيق

\*(بيان ذم الرياء) \* اعلم
ان الرياء حرام والمراث عند
الله معقوت وقد شهدت اذلك
الآيات والاخبار والا ثار
\* (اما الآيات) فقوله تعالى
فويل للمصلين الذين هم
عن صلاتهم ساهوت الذين
هم براؤن وقوله عز وجل
والذين عكرون السيئات
له معذاب شديد ومكر
أولذك هو يبورقال محاهد

سيقت اليه حسنات لم ينصب أى لم يتعب (فيها فعساه يكون خير العيو به التي هوعا جزعن اماطنها) أى الزالنها (ولوجاهد المريد نفسه طول عروفي هذه الخصلة الواحدة وهوان يستوى عنده في المهوما دحه الكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره) من مهمات السلوك (وبينه وبين السعادة) أى الوصول البها (عقبات كثيرة) صعبة المرتقى ودونهن حتوف (وهذه احدى تلك العقبات ولا يقطع شي منها الا بالجاهدة الشديدة في العمر الطويل) ولكن من لا حظته العناية الالهية تبسرت له أسباب قطعها في الحال وسهل عليه الوصول الى السعادة ولكل على رجال والله الموفق عنه (الشطر الثاني من الكتاب) \*

(فى طلب الجاه والمنزلة) فى قاوب الناس (بالعبادات وهو الرياء وفيه بيان ذم الرياء وبيان حقيقة الرياء وما يرا فى طلب الجاه وبيان الرياء وما يرا فى بيان الرياء وما يرافى و بيان ما يحبط العمل من الرياء ومالا يحبط وبيان دواء الرياء وعلاجه و بيان الرخصة فى اظهار الطاعات وبيان الرخصة فى كتمان الذنوب وبيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والا تفات و بيان ما يصحمن نشاط العبد العبادة بسبب وقدية الخلق ومالا يصح وبيان ما يحب على المريدان يلزم قلبه قبل الطاعات و بعدها وهى عشرة فصول على المرتبب المذكور )

\*(بماتذم الرياء)\*

(اعسلم) وفقك الله تعالى (أن الرياء حرام والمرائي)وهموالمتصف به (عندالله ممقون)أى مبغوض أشد البغض (وقدشهدت بذلك الا " يات والاخبار والا " ناراما الا "يات فقوله تعالى فو يل المصلين الذين هم عن صدائهم ساهون ) أى غافاون غير مبالين بها (الذين هم براؤن )أى برون الناس أعسالهم ليروهم الثناء عليهاوالفاء جزائية أوسببية (وقوله عز وجلوالذين عكر ون السيات فلهم عذاب شديد ومكر أوائك هو يبورقالجاهدهم أهل الرياءوقال تعالى انمانطعمكم لوجهالله) على ارادة القول باسان الحال أوالمقال (لانر يدمنكم جزاء ولاشكرورا) أى شكرا (فدح المخلصين) من عباده (بنني كل ارادة سوى وجهالله تُعالى والرياء هوضده وقال تعالى فن كان رجوالقاءربه ) أي يأمل حسن لقائه وثوابه (فلمعمل علا صالحًا) ترتضيه الله (ولايشرك بعبادة ربه أحدًا) بان تراثيه أو بطلب منه أحوا (أثرات فيمن بطلب الاحر والجديعماداته وأعماله) قال العرافي رواه الحاكم من حديث طاوس قال رجل انى أقف الموقف أشغى وحه الله وأحسان برى موطني فلم ردعليه حتى نزلت هذه الا ته هكذافي استفقمن المستدرك ولعله سقط منهاس عباس أوأبوهر برفانته ى ووجد بخط الحافظ ابن عبر باذائه هوابن عباس وبخط الكال الدميرى السافط من سخة المصنف أبوهر برة وهوثابت في غيرهامن النسخ انتهي ماوجدته قلت رواه عبد الرزاق وابن أبى الدنيا فى الاخسلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاوس هكذا ولم يذكر وافيه ابن عباس ولاأ ياهر مرة ورواه الماكم أيضاوصهده والبيهني عن طاوس عن ابن عباس كاذكره الحافظ ابن حروا خرج ابن أتي حاتمءن مجاهدقال كانمن المسلمينمن يقاتل وهو يحبان برى مكانه فانزل فن كان يرجوالقاءر به فليعمل ع الصالحاالا " يه وأخرج أبن المنذر من طريق ابن جريج عن مجاهد قال فالرجل بارسول الله أعتق وأحب ان يرى وأتمدق وأحبان برى فنزلت فن كان برجواالاتية وأخرج ابن منده وأبونعيم فى العماية وابن عساكرمن طريق السدى الصغير عن الكايءن أب صالح عن ابن عباس قال كان جندب بن زهيراذاصلي أوصام أوتصدق فذكر بخيرار تاح له فزادفى ذلك القالة الناس فنزل فى ذلك فن كان يرجو القاءر به الاتية همقال العراقي للبزاو من حديث معاذب مندضعيف من صامر ياء فقد اشرك الحديث وفيه انه صلى الله علمه وسلر تلاهذه الاسيةانته ي ذلت وروا ممن حديث عبد الرجن بن غنم الاشعرى وهو مختلف في محبته انه قال احاذ

همأهسلال باء وقال تعالى اعانطه مكم لوجه أنه لاتريد منكم خزاء ولاشكورا فدح اغلصين بنفي كل ارادة سوى وجه الله والرياء ضده وقال تعالى فن كان يرجولقاء ربه فليعهمل عدلاصالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نزل ذلك فين يطلب الاجروا لجد بعبادا أنه وقع اله

أنا معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صامر ياء فقد أشرك ومن صلى رياء فقد أشرك ومن تصدقور باء فقسد أشرك قال بلي ولمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاهذه الاسية فن كان وجوا لقاء ربه فشق ذلك على القوم واشتدعامهم فقال الأنحرجها عنكم قالوا بلى يارسول الله فقال هي مثل الاسية الني فى الروم وما آتيتم من ربالير بوفى أموال الناس فلا بربواعند الله فن على رباء لم يكتب له ولاعلمه (وأما الاخبار فقدقال صلى الله عليه وسلم حين سأله رحل بارسول الله فم النحاة فقال ان لا بعمل العبد بطاعة الله وبدبها الناس) أغفله العراقي وقرأت في كتاب الفقيه أبى اللبث السمر قندى قال أخرنا باسناده عن جبلة العصى قال كنافى غزاة مع عبداللك بن مردان فصعبنار جل فسهر لاينام فى الليل الاأقل في كثنا أيامالانعرفه تمعرفناه بعدذلك فآذاهو رجلمن أصحاب رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وكأن فهماحدثناان فائلامن المسلمين فالمارسول الله فيم النجاة غدا فالدان لا تخادع الله فال كمف نخادع الله فالدان تعمل بما أمرك الله وثريديه غير وجه الله الحديث وسيأتى عمامه فيما بعد (وروى عن أبي هر رة) رضى الله عنه (فيحديث الثلاثة المقتول في سير الله والمتصدق عماله والقارئ الكتاب الله أوردناه) بمامه (في كتاب الاخلاص) وفيه (فان الله عزو جل يقول لكل واحدمهم كذبت بل أودت ان يقال فلان جوا دكذبت بلأردتأن يقال فلانشعاع كذبت بلأردت ان يقال فلان قارئ فاخبرالني صلى الله عليه وسلم أنهم لم يثانوا) بماعاوا (وان رياءهم هوالذي أحبط أعمالهم) رواهمسلم وسيأني في كتاب الاخلاص (وقال ابن عر ) رضى الله عند (قال صلى الله عليه وسلم من راعى راعى الله به ومن مع سمع الله به )قال العراق متفق عليسهمن حديث جندب بنعبدالله وأماحديث ابنعرفرواه الطبراني فيالكبير والبهق في الشعب من رواية شيم يكني أبا مزيد عنه بلفظ من مع الناس بعمل مع الله به مسامع خلقه وحقره وصغره وفى الزهد لابن المبارك وسندأجد وابن منيع أنه من حديث عبدالله بن عروانتهي قلت حديث جندب أخرجه كذلك اس أبي شيبة وأجدوا بن مأجه وأبوعوانة وابن حبان والبغوى بلفظ من معم معم الله به ومن راءى راءى الله به ومن شق شق الله عليه وم القيامة ورواه بدون الجلة الاخرة أحدومسلم من حديث ابن عباس ومسلم وابن ماجه والبهق في الاسماء والصفات من حديث حددب وأحد والطبراني وأبو الشينمن حديث أى بكرة وأماحديث ابن عرفاخ وجه كذلك ابن أبي شيبة وهنادف الزهدو أبونعيم في الحلية وروى أحدوابن أبي شبية والترمذي وقال حسن فريب وابنماجه وأبو يعلى من حديث أبي سعيد بالفظ من رائي برائي الله به ومن يسمع يسمع الله به (وفى حديث آخوطويل ان الله عز وجل يقول للائكته ان هذا لم ردني بعمله فاحعلوه في حين ) وهي دركة من دركات حهنم قال عاهدهي تحت الارض السفلي فيها ارواح الكفاروأع الهمأع السوء فالالعراق رواه ابن المبارك في الزهدومن طريقه ابن أبي الدنيافي الاخلاص وأبوالشيخ فى كتاب العظمة من رواية ضمرة بن حبيب مرسلاو رواء ابن الحوزى فى الموضوعات انتهي قلت واداب المباول عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بنحبيب قال قال صلى الله عليه والمان الملائكة رفعون على عبد من عبادالله فيستكثر ونه ويزكونه حيى ينتهوابه الى حيث يشاءالله من ساماًانه فيوسى الله البهم انسكم حفظة على على عبدى وأنارقب على مافى فسسه ان عبدى هذالم يخلص لى عله فاكتبوه في سحين و يصعدون بعمل عد فيستقاوله و يحتقر ونه حتى ينتهوا يه الى حدث شاء الله من ساطانه فبوحى الله المهم انكم حفظة على على مبدى وأنارقب على مافى نفسه أن عبدى هذاقد أخلص لى عله فاكتبوه فيعلمن فهذاه والذي أشاراليه المصنف بقوله وفىحديث آخرطويل وأخرج ابنص دويه في التفسيرمن حديث جاربن عبدالله فالحدثني وسول الله صلى الله عليموسلم أن الملك يرفع العمل للعبد وي ان في مديه منه سر وراحتي ينته عني الى المقات الذي وضعه الله فيضع العمل فيه فيناديه الجمارمن فوقه ارم عامعك في سعين فيقول الملك مارجعث البك الاحقافيقول مسدقت ارم عامعك في سعين وأخرج

\*(وأما الاخبار)\* فقد قالصلي الله عليه وسلمحين سأله رجمل فقال بارسول الله فيم النحاة فقال ان لا يعمل العبد بطاعة الله وريد بهاالناس وقال أوهر رة فىحديث الثلاثة المتول فى سيدل الله والمتصدق عاله والقارئ لكتاب الله كا أوردناه في كاب الاخلاص وانالله عزوجه ليقول احكل واحدمنهم كذبت بل أردت ان يقال فلان حواد كذت المأردت أنيقال فسلان شعاع كذبتبل أردت ان يقال فلات قارى فأخمر صالي الله عليه وسلم المسمل شابواواتر باعهم هوالذيأحط أعالهم وقال النعررضي الله عنهما قال الني صلى الله عليه وسلم منراءى راءىالله بهرمن سمع سمع الله به وفي حديث آخر ملويل ان الله تعالى بقول الاتكتان هداالم مردني بعمله فاحعاوه في محين

وقالصلى الله عليه وسلم ان أخوف ماأخاف علسكم الشرك الاصعفر فالواوما الشرك الاصدء بأرسول الله قال الرياء بقول الله عز وحلوم القدامة اذاحارى العبادياع الهماذهبواالي الذبن كنثم تراؤن فى الدنيا فانظروا هسل تعدون عندهم الخزاء وقاله صلى اللهعليه وسلم استعيدوا بالله عزوجهلمن جب الحزن قيل وماهو يارسول الله قال وادفى حهم أعدالقراء المراثين وقال سلى الله علمة وشلم يقول الله عز وجلمن عل علا أشرك فيهفيرى فهوله كله وأنامنه مرىء وأنا أغسني الاغنياء عن الشرك وقال عيسي المسيح صلى الله علمه وسلم اذا كأن ومصوم أحدكم فليدهن وأسهو لحيتهو عسم شطته لأ\_لا برى الناس أنه صائم واذاأعطى بمينمه فليخف عن شماله واذاصلي ذاير خ ستريابه فان الله يقسم الشناء كإيقسم الرزق وقال نسنا صلى الله عليه وسلم لا يقبل اللهعز وجلعلافهمثقال ذرة من رباء وقال عراماذ ابنجبال حابنرآءيكي مأسكيك فالحديث معمته من ساحب هذا القبر بعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انأدنى الرياء شرك

المزار والبهيق من حسديث أنس رفعه قال تعرض أعمال بني آدم بين بدى الله عزوجل فوم القيامة في صعف يختمة فيقول الله عزوجل القواهذا واقباواهذا وتقول الملائكة بارب واللهمارأ ينامنه الاخسيرا فدة ول ان عله كان لغير وجهب ولاأقبل اليومن العمل الاما أريدبه وجهى (وقال صلى الله عليه وسلم ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر بأرسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل ومالقهامة اذاجازى العباد باعلهم اذهبواالى الذين كنتم تراؤن فى الدنيافا نظرواهل تجدون عندهم جراء) قال العراقى رواء أحدو البهني فى الشعب من حديث محود بن المدوله رواية ورجاله ثقات ورواه الطرائي من رواية مجود بنالبيدعن رانع بنخديم انتهى قات ساق الصنف هوساق أحدوالبمق وأماساق حديث الطبراني فلفظه يقال آن يفعل ذلك اذاجاء الناس باعالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤن فاطلبوا ذلك عندهم ورواءان مردو به في التفسير من حديث أبي هر برة بنحوه ( وقال صلى الله عالموسلم استعمدوا مالله من حب الحزن قبل وماهو بارسول الله قال واد في جهنم أعد للقراء الرائين) قال الولى العراقي رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجمه من حديث أبي هر يرة وضعفه ابن عدى أنتهى قات وكذلك رواه المخارى فىالناريخ ولفضهم جيعا تعوّذو ابالله منجب الحزن قالوا يارسول الله وماجب الحزن قال واد فىجهنم تتعوذمنه جهنم كل يوم أربعمائة من يدخله القراء المراؤن وانمن أبغض القراء الى الله الذين مزورو تالامراء ورواه البهيق فالشعب مختصر اوفيه قيل ومن يسكنه قال الراؤن باعالهم وقد تقدم فى كالدالام بالعروف والنهيءن المنكر وأماسياق ابنءدى الذي ضعفه انفي جهنم واديا تستعيذ منه سبعس مرة أعد الله القراء الراثين بأعسالهم وان أبغض الخلق الى الله عالم السلطان (وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وحلمن عل علا أشرك فمعيرى فهوله كلمو أنامنه يرىء وأناأ غنى الاغنياء عن الشرك) قال العراقير واممالك في الموطأ واللفظاله من حديث أبي هر مرة دون قوله وأنام نمرىء ومسلم مع تقديم وتأخسردونها أنضاوهوعند اسماحه بسندصيم اه قات افظ مسلم واسماحه فالالله تعالى الماغني الشركامعن اأشرك من عل عسلاأشرك فيهمعي غيرى تركتسه وشركهورواه ابنسو برفى تهذيبه والمزار ملفظه قالدالله عز وجل منعللى علاأشرك فيهغيرى فهوكله لوأناأغني الشركاء عن الشرك وعندأجد ومسلمفي روامة وامن أى عاتم وابن مردويه والبهيق بلفظه قال عزوجل انه خير الشركاء فن عمل علاأشرك فمهغرى فانارىءمنه وهوللذى أشرك وأخرج البهرقي من حديث جار رفعه يقول الله تعالى كل من عمل علاأراديه غيرى فأنامنه يرىء وأخوج الطيالسي وأحدوا بنمردويه منحديث شدادين أوس رفعهان الله يقول أناخير قسيم ان أشرك بيمن أشرك بي شيأ فانعله قليله وكثيره اشريكه الذي أشرك به أناعنه فني وأخرج البزار وابن مردويه والبيهتي منحديث الضعالة بنقيس رفعه يقول الله تعالى أناخير شريك فن أشرك معي أحدا فهولشر يكه الجديث (وقال عيسى عليه السلام اذا كان يوم صومكم فالدهن أحدكم رأسه ولحيته وعسم شفتيه لئلا برى الناس انه صائم واذا أعطت يمينه فليخف عن شماله واذاصلي فليرخ ستربابه فان الله يعسم الثناء) اى الصيت الحسن (كايفسم الرزق) أُحْرِجه أحدف الزهد من طريق هلال ن رسار وسمأتى مثل ذاكمن قول عبدالله بن مسعود (وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا رقبل الله علا فيهمثقال ذرة من رياء) قال العراقي لمأجده هكذا قلت هومن كالم توسف بن استماط أخرجه أبونعم في الحلمة من طر وق عبدالله من خبيق قال معت وسف بن اسباط يقول فذكر والاانه قال مثقال حمة مدل ذرة (وقالعر لعاذبن جبل) رضى الله عنهما (حين رآ ويبكى) عند القبر (ما يبكيك قال حديث معتممن صاحب هذا القبر دهني الني صلى الله علمه وسلم يقول الأدنى الرياء شرك قال العراقي رواه الطبراني هكذا ورواه الحاكم بلفظ ان ايسسير من الرباء شرك وقد تقسدم قريبا انتهى فأت وتحسامه واحب العبيد الى الله الاتقياءالاحفيا مالذين اذاغابوالم يفتقدوا واذاشهدوا لم يعرفواأولئك أعقالهدى ومصابيم العلم هكذا

رواه الطبرانى فىالكبير وأنونعيم فى الحليسة والحاكم من حديث ابن عر ومعاذمعا والرواية الشانية التى تقدمذ كرها فى فضيلة الخول أن اليسير من الرباء شرك وانمن عادى أولياء الله فقد مارز الله بالحارية وانالله يحب الابرار الاحفياء الاتقياء الذين اذاغانوا لميفتق دواوان حضروا لم يدعواولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلة وهكذارواه الطبراني والحاكم من حديث معاذ (وقال صلى الله عليه وسلم ان أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية) رواما بن المبارك فى الزهدمن حديث شداد ابن أوس وقد تقدم الكلام عليه في أول أحاديث هذا المكتاب (وهي أيضا) أي الشهوة الخفية (ترجيع الى خفايا الرياءودة الله ) وقدروى أحسدوابن أبي حاتم والطيراني والحاكرو صحمه والبهتي في الحديث المذكورة لمت بارسول ألله فماالشهوة الخفية فقال إصبح أحدكم صاغمافتعرض له شهوةمن شهواته فيترك صومهو بواقع شهوته (وقال صلى الله عليه وسلم انفى ظل العرش بوم لاظل الاظله رحلاتصدق بمسه فكاد ان يخفهاعن شماله ) هومتفق عليه من حديث أبي هر رة بنحو في حديث سبعة يظلهم الله في ظله وقد تقدم في كتاب الزكاة وفي كتاب آداب الصحبة (واذلك ورد يفضل عمل السرعلي عمل الجهرسبعين ضعفا) فاله العراقي رواه البيهتي في الشعب من حسديثُ أبي الدرداءا ن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عل صالح معمول به فى السريضعف أحره سبعين ضعفا قال البهبق هذا من افراد بقية عن شيوخه الجهولين وروى ابن أبى الدنيافى كتاب الاخلاص من حديث عائشة بسندضعيف يفضل الذ كرا الحفي الذى لاتسمعه الحفظة على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين درجة انتهى فلتوروا كذلك البهتي في الشعب من طريقه وضعفه ولفظه سبعين ضعفا وأماحديث أبى الدرداء فتمامه عندالبهتي والديلي فلا تزال به الشيطان حتى يذكره للناس و بعلنه و مكتب علانية و يمي تضعيف أحوه كله عملا مزال به حتى بذكره للناس الثانية و يحب ان يذكر الناس و يحمد عليه فيحمى من العلانية و يكتبر ياه ( وقال صلى الله عليه وسلم ان المرائى بنادى وم القيامة بافاح باغادر بامرائي ضل عملك وحيط أحوك اذهب فيسذأ حوك بمن كنت تعمل له ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيامن رواية جبلة اليعمى من محابي لم يسم وزاديا كافريا خاسر ولم يقسل يأمرائي واستفاده ضعمف قلت هو في الحديث الطويل الذي تقدمذ كرأوله أورده أبواللبث المجرقة مدى باسناده الى جبلة المحصى قال كنا فى غزا قمع عبد اللك بن مروان فصحمنا رجل الحديث وفيه واتقوا الرياعفائه الشرك بالله وانالمرائي ينادى وم القيامة على رؤس الخلائق باربعة أسماءيا كافر يافاح ياغادر ياخاسر ضلعاك وبطل أحرك فلاخلاق الداليوم فالتمس أحرك من كنت تعمل له يأمخادع قال فقلت له بالته الذى لااله الاهو أنت وعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذى لااله الاهو انى لقد وعمت رسول الله صلى الله عليه وسسلم الاان يكون قد أخطأت شسيالم أكن أتعمده ثم قرأ ان المنافقين يخادعون الله وهوخادعهم (وقال شداد بن أوس ) بن ابت بن المنذر الخزر جي ابن أخي حسان بن ثابت كنيته أبو يعدلي صابي مات بالشام روى له الجماعة (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكى فقلت ما يبكيك فقال انى تخوفت على أمتى الشرك أماانه ملا يعبدون صفا ولا عسا ولاقرا ولاحرا والكنهم براؤن باعبالهم)ر واهأ جدوا بن ماجه وابن أبي ماتم والطسيراني والحاكم وصحعه والبهرق بحوه وقد تقدم في أول هذا الكتاب (وقال مسلى الله عليه وسلم الماحاق الله الارض مادت) أى تعركت واضطربت (فلق الجبال فصيرها أو تادالارض) أى سكنها مِاذَكَانت شهمالاوناد (نقال الملائكة ماخلق بناخلفاً شدمن الجبال فاق الله الحديد فقطع الجبال غُمناق النار فاذاب الحديد عُمام الله الماء فاطفاالنار وأمرال يم فكدرت الماء فانعتلفت الملائكة فقالت نسأل الله تعلى قالوا بارب ماأشدما خلقت من خلقك أى أقواه (فقال تعلى لم أخلق خلقاهو أشدد من ابن آدم حين يتصدق بهينه فعفها عن شماله فهو أشد خلق خلقته ) قال العراق رواه الترمذي من حديث أنس مع اختلاف وقال غريب انتهى فلت ولفظه لما خلق الله الارض حعلت عمد غلق

وقال صالى الله علىه وشلم أخوف ماأخاف عليكم الرباءوالشهوةاللفةوهي أنضا ترجم الىخطايا الر ماءودة الثقه وقال صلى الله علىه وساران في ظل العرش وم لاظمل الاطاه رحملا تصدق بمنه فكان يحفها عن شماله ولذلكوردان فضلعل السرعلىعل الجهر يسبعن ضعفا وقال صبلى الله عليه وسلم أن المرافى ينادىءلسهوم القسامة بافاح باغادر مامرائي منسل عال وحبط أحرك اذهب فدأحرك عن كنت تعمل له وقال شدادبن أوس رأيت الني صلى الله علمه وسلم يبكى فقاتما سكسك بارسول الله قال انى تخوّفت على أمني الشرك أماائهم لايعبدون صفيا ولاشمسا ولاقراولا يحراوا كمهم واؤن باعالهم وقال صلى الله عليه وسلم لماخلق الله الارضمادت باهاهانفلق الجبال فصيرها أوتادا للارض فقالت الملائكةماخلق رناخلقا هوأشد من الجمال نفاق الله الجديد فقطع الجال شمنحلق النارفأ ذابت الحديد م أمر الله الماء باطفاء الناروأم الريخ فمكدرت الماءفاختلفت المدلائكة فقالت نسأل الله تعالى فالوا مار ب ماأشد ماخلقت من خلفك قال الله تعالى لم أخلق

وروى عبدالله بن البارك باستاده عن رجل أنه قال لعاذب جبل حدثني حديثا معتمن رسول المه صلى الله عليه وسلم قال فبتى معاذحتى طنت أنه لا يسكت ثم سكت ثم قال معت النبي صلى الله عليه وسلم قال لى بامعاذ قلت لبيك باي أنت وأى بارسول الله قال الى عد ثلك حديثا ان أنت حفظة انقطاء تعقفا ها أفقاء تعتل عند الله بوم القيامة يا معاذان الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والارض ثم خلق السموات فعد لل معاءمن السبعة ملكا بوابا على اقد جللها عظما فت عدا لحفظة بعمل العبد من حين أصبح الى حين أصبح الى حين أصبح الى حين أصبح المدن والم ذا العمل وجه أمسى له نور كنور الشمس حتى أذا صعدت به الى السماء الدنياز كته فكثرته فيقول (٢٥٥) الماك المعفظة اضر بوابم ذا العمل وجه

صاحبه أناصاحب الغيبة أمرني دبي أن لاأدع عل مناغتاب الناس محاورتي الىغيرى قال ثم تأتى الحفظة بعماصالح من أعمال العباد فأر بهفار كسه وتكثره حيثي تباغرته الى السماء الثانمة فيقول لهم الملك الموجكل بماقفوا واضر نواج ذاالعمل وجه صاحبه الهأراد بعمله هذا عدرض الدنياأمرنيري أنلاأدع على بعاورنى الى غبرى الله كان يفتخر بهعلى الناسفي محالسمهم قال وتصعدا لحفظة بعمل العبد يبنا يورامن صدقة وصيام ومسلاة ودأعب المفطة فعاوزونه الى السماء الثالثة فيقول لهم الماك ااوكلها تفواواضربوا مذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكر أمرنى دبي أنلاأدعهاد بعاوزنيالي غىرىانه كان يتكبرعملي الناسف مالسهم قال وتصعدا لحفظة بعمل العبد وهدركاوهر الكوك

الجبال فالقاهاعليها فاستقرت فعبت الملائكة منخلق الجبال فقالت باربهل فى خلقك شئ أشدمن الجبال قال نعم الحديد قالت يارب هل في خلفك شئ أشد من الحديد قال نعم النار قالت يارب هل في خلفك شي أشدمن النار قال نع الماء قالت باربهل فى خلفك شي أشدمن الماء قال نع الريح قالت يارب هل في خامل شي أشد من الريخ قال نعم ابن آدم يتصدف بمينه ويخفع اعن شماله وهكذا رواه أيضا أحد وعبدبن حيد وأبو يعلى والبهبق وأبوالشيخ فى العظمة والضياء فى الخدارة (وروى عبد الله بن المبارك) المروزى تقدمت ترجته في كتاب العلم (باسناده عن رجل) لم يسم (انه قال العاذب جبل) رضى الله عنه (حدثناحديثا ممعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكي معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت ثم سكت ثمقال مجعت رسول الله صلى الله على موسلم قال لى يامعاذ فات لبيك بابى أنت وأمى يارسول الله قال انى محدثك حديثاان أنت حفظته نفعك وان أنتضيعته ولم تحفظه انقطعت عتك عندالله وم القيامة يامعاذان الله عزوجل خلق سبعة أملاك قبل ان يخلق السموات والارض غم خلق السموأن فعسل لكل سماء من السبعة ملكانوا با علما قد حلها عظما فتصعد الخفظة) وهم الكرام الكاتبون (بعمل العبد من حين بصبح الى أن عسى له نوركنور الشمس حي اذا طلعت به الى السماء الدنماز كته فكثرته فيقول الله ) الموكل بثلث السماء (العفظة) الصاعدين بذلك العمل (اضر بوام سذاالعمل وجه صاحبه أناصاحب الغيبة أمرنى ربى أن لاأدع غلمن اغتاب الناس يجاوزني الي غيرى قال ثم تاتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبدفتر كيه وتمكثره حتى تباغبه الىالسماءا لثانية فيهول لهم الملك الموكل بالسماء الثانيه قفوا واضر بوابهذا العمل وجه صاحبه فانه أراد بعمله هدا عرض الدنيا) أي مناعها (أمرنى ربى أن لاأدع عله يحاو زنى الى غيرى انه كان يفقرعلى الناس فى مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتم يجزورا من صدقة وصيام وصلاة فدأعب الحفظة فيجاوزون به الى السماء الثالثة فيقول لهم الماك آلوكلهما قفوا واضربوا بهذا العمل وجمصاحبه أناماك الكبرأم رنى ربى أنلاأدع عله يحاوزني الى غيرى اله كان يتكبرعلى الناس في عالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد بزهر ) أى بضيء (كما زهر الكوكب الدرى له دوى من تسبيع وصلاة و جروعرة حتى محاوزوا بهالى أسمأه الوابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قلموا واضر بوا بهذا العمل وجه صاحبه اضر بواظهره وبطنه أناصاحب العجب أمرنى ربى أن لاأدع عله يعاد زنى الى غيرى انه كان اذاعل علاادخل فيدالعب قال وتصعد الحفظة بعمل العبددي يحاوزوانه الى السماء الخامسة كانه العروس الزفوفة الى أهلها فيقول الهمالمك الموكل بها ففواداضر بوابه ذاالعمل وجمصاحبه واحلوه على عاتقه أناملك الحسدانه كان يحسد الناس من تعلم و بعمل بعمله وكل من كان ياخذ فضلا من العبادة و يحسدهم و يقع قمهم 

الدرى له دوى من تسبيم و صلاة و جوم و قصل المن الدرى له دوى من تسبيم و صلاة و جوم و حقى بحاور وابه السيماء الرابعة فيقول الهم المالك الوكل ما قفوا واضر بوام سذا العمل وجه صاحبه اضر بوابه طهره و بطنه أناصاحب الحجب أمر في دب أن لاأدع علم يجاوز في الى غيرى انه كان اذاعل علا أدخل العبي في عله قال و قصعد الحفظة بعمل العبد حتى بحاوز وابه السيماء الخامسة كأنه العروس المزفو فقالى أهلها فيقول لهم الملك الموكل ما قفوا واضر بوام ذا العمل وجه صاحبه واحلوه على عاتقه انام الك الحسد انه كان يعدد الناس من يتعلم و بعمل على و كان يأخذ فضلا من العبد في المناف الحسد المناف المسلم و يقع فيهم أمر في دب أن لا أدع عله بحاوز في الى غيرى قال و قصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة و ذكا فوج

وغرة وصديام فعاور ون به الى السماء السادسة فيقول الهم الملك الموكل بها قفوا واضر بوابه ذا العمل وجمع احبه الله كان لا برجم انسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أوضر أضر به بل كان يشعب به أناء الناارجة أمن في دبى أن لا أدع الدبحاور في الى غيرى قال وتصعدا لحفظة بعمل العبد الى السماء السابعسة من سوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد و ورعله دوى كدوى الرعد وضوء كنوه الشمس معه ثلاثة آلاف ملك فعباوز ون به الى السماء السابعة فيقول لهم الملك الوكل بها قلموا واضر بوابه ذا العمل وجه صاحبه واضر بوابه جوارحه اقفاوا به على قلبه الى أحدى من ويكل على مديه وجدري انه (٢٦٦) أراد بعمل غير الله تعالى انه أراد به وفعة عند الفقها وذكر اعتدائها عوصيتا في

وعرة وصيام فيعاوزن بهالى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بما قفوا واضربوا بمذا العمل وجه صاحبه انه كان لا رحم انساناقط منعباد الله أصابه بلاءأوضربل كان يشتمت به أناءلك الرحةأمرنى ربىأن لاأدع عساه يجاوزني الىغيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبدالي السماء السابعة من صمام وصدقة وصلاة ونفقة واجتهاد وورع له دوى كدوى المرعدوضوء كضوء الشهس معه ثلاثة آلاف ملك يتمياه زون بهالى السمناءالسابعة فبقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضر بوابهذا العمل وجمصاحبه واضربوا به جوارحه واقفاوابه علىقابه أناأحب عن ربى كلعمل لم بره به وجهر بي انه أراد بعمله غير اللهانه أرادبه رفعة عند الفقهاء وذكراعند العلماء وصيتاني المدائن أمرنى ربي أن لاأدع عمله عاوزني الى غبرى وكل عل لم يكن خالصافهور ماء ولا يقبل الله عل المراثى قال وتصعدا لحفظة بعمل العبد من صلة وصام وزكاة وجوعرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تصالى وتشبعه ملائمكمة السموات حتى يقطعوانه الحجب كلها آلىالله عزوجل فيقلمون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلصائله تمالى قال فيقول الله تعالى لهم انتم الخفظة على على عبدى وأنا الرقيب على نفسه انه لم يردنى بمدنا العمل وأراديه غيرى فعليه لعنتي فتقول الملائكة كالهاعليه لهنتك ولعنتناوتقول السموات كالهاعليه لعنذالله ولعنتنا وتلعنه السموات السبع ومن فهن قال معاذ) رضي الله عنه (قلت بارسول الله أنت رسول الله وأنامعاذ قال اقتديى وان كآن في عملك نقص بامعاذ حافظ على لسائك من الوقيعة في اخوا لك من حلة القرآن واحل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولاترك نفسك بدمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا ندخل عل الدنيا في عل الاسخوة ولانتكرفي مجلسك لتى يعذر الناس من سوء خلفك ولاتناج رجسلا وعندك آخرولا تتعظم على الناس فينقطع عنك معبر الدنيا ولاغزق الناس فقزقك كالبالنار يوم القيامة فىالنار قالمالله تعالى والناشطات نشطا أندرى ماهن يامعاذ قلت ماهن بابىأنت وأمحىيارسول الله قال كلاب فىالنار تنشط اللعم والعظم قات بابي أنث وأمى بارسول اللهفن يطيق.هذه الخصال ومن ينجو منهاقال بامعاذ اله ليسير على من يسروالله علمه قال فيا رأيت أكثر تلاوة للقرآن من معاذ العذر عما ف هسذا الحسديث ) قال العراقي هو كما قال المصنف رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له وفي اسفاده كما ذكر رجل ورواه أبن ألبوزي فى الموضوعات انته بى وبخط الكال الدميري قال الشيخ تتى الدين القشيري الرجل المذكور هوخالد بنمعدان انتهى وخالد بنمعدان هوأ يوعبد الته المكلاعي الشامي ثقة عابد يرسل كثيرا عن معاذو رعما كأن بينهما اثنان كاذكره الحافظ ابن حرفى الهذيب وقال ابن عراق ذكر هذا الحديث الحافظ المنذري في ترغيبه مخرجان الزهد لابن المبارك وأشارالي بعض الطرق المذكورة وغسيرها مُ قال و بالجسلة فاستار الوضع طاهرة عليه في جميع طرقه والفاطه والله أعسلم (وأماالا تاو فبروى عن عرمن الخطاب رضى الله عنه الله رأى وجلايطاً طَيْ وقبيته في الصلاقفال باصاحب الرقبة ارفع

المدائن أمرني دى أن لا أدععله بعاورنى الحضرى وكل عبدل لم مكن لله خالصا فهور ياعولا يقبسل اللهعل الرائى فالرنصه والحفظة بعمل العبد من صلاة و زكاة ومسيام وجوعراوخاق حسسن وصمتوذ كرشه تعالى وتشمههملائكة السموات حتى يقطهوانه الجب كالهاالى الله غزوحل فتقفون بالابلاد والشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله قال فيغول الله لهم أنتم الحفظة على عدى وأنا الرقيب على نفسه انه لم ردني بهذا العمل وأراده غيرى فعامه لعنتي فنقول الملائكة كاهسم عليهامنتك ولعنتنا وتقول السموات كالهاعليه لعنسة ألله ولعنتنا وتلعنسه السموات السبع والارض ومن فين قال معا ذفات بارسول الله أنترسول الله وأنامعاذقال اقتسدى وات كأن في علك القص المعاذ حافظ على لسائلة من الوقيعة فى الحوالك من جلة القرآن واحسلذنو بالبعاملة ولا

تعملهاعلىم ولاترك نفسك بدمهم ولاترفع نفسك علىهم ولا تدخل على الدنياف على الا خوة ولا تشكير فى مجلسك لسكى بعذر وقبتك الناس من سوء خلفك ولا تناجر جلاو عندك خرولا تتعظم على الناس في نفط عنك مير الدنيا ولا غزق الناش فغزفك كلاب النار وم القيامة فى النارقال تعمل والناش على النارقال تعمل والناش على النارة المنارقال تعمل المنارة المنامة والعظم قلت فى النارقال تعمل والناش على النارة المن المنارة المنارة المنارة والعظم قلت بأبي أنت وأمى المنازك والمناب والمنازك والمنازك والمناب والمنارة والمنارة والمناب والمناب والمناف والمناب وا

الرقبةاردع

هذافي سِتَكُووَالِ على كرم الله وحهده المرائي ولات علامات مكسل اذاكان وحده و منشط اذا كان في الناس و بزيدف العدمل اذا أثني عليه وينقص اذاذم وقال رجسل اعبادة تن الصامت أقاتل بسنى فىسدلالله أر مدره وحدالله تعالى وعدة الناس قال لاشي لك فسأله ثلاثمرات كلذلك مغول لاشئ لكثم فالفالشدة انالله يقول أناأغني الاغتماء عن الشراء الحد سدوسال رحل سعدين المسمنقال اتأحدنا بصطنع المروف مسأن عمدوبؤ حرفقال له أنعب أن مقت قال لاقال فاذا علت لله علافأ خاصه وقال الفصال لايقدوان أحدكم هدذالوجه الله ولوحها ولايقولن هسدا لله والسرحم فان الله تعالى لأشريكه وضرباعس رجلابالدرة غالله اقتص مسى فقاللابل أدعهالله واك فقالياله عرماصنعت شبأاما أن يدعهالى فأعرف ذاك أوتدعهالله وحسده فقال ودعتهاللهوحد فقال فنع اذن وقال الحسن لقد معيث أقواماان حكان أعددهم لتعرض أه الخكمة لونطق بهالنفعته وتغعت عدار وماء عسنها الاعقانة الشهرة وان كان أحدهم المرفيرى الاذى فى الطريق

رقبتك ليس الخشو عف الرقاب وانما الخشوع ف القاوب) أو رده الا معملي في مناقبه (ورأى أنو امامة الباهلي) رضي الله عنه (رجلا في السحد يبكر في معود م فقال أنت أنت لو كان هدا في بيتك) أشار بذلك الى انه يخاف عليه من الرياه فاما اذا كان في جوف بيتسه فلا يطلع عليه أحد الاالله (وقال على رضى الله عندالمرائى ثلاث علامات يكسل أذا كانوحده وينشط أذا كان فى أأناس ويزيدى العمل أذا أثنى عليه و ينقص اذا ذم) نقله أبواليث السهرةندي (وقالرجل لعبادة بن الصامت) الاوسى رضى الله عنه (أقاتل بسيني في سيل الله أريديه وحه الله ومجددة الناس قال لاشي ال فسأله تلاثرات كلذلك يعُول لاشئ لك عمقال في الثانيسة ان الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الاغنياء عن الشرك المسديث)وقدروى نعوه مرفوعامن حديث أبي امامة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأيت رجلا غزا يأنس الاحروالذ كرسأله فقال صلى ألله عليه وسلم لاشي له فاعادها الاث مرات يقول رسول الله صلى الله عليه وسسلم لاشئ له شمقال ان الله لايقبل الاما كان له خالصا وابتني به وجهه ورواه أوداود والنسائي والطبراني بسند حمد وكذلك بروىءن أبي هريرة أنرجلا قال بارسول الله الرجل يجاهد فى سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا قال لا أحرله وأعظم الناس هذه فعاد الرجل فقال لاأحوله رواه الحاكم وصحمه والبهتي (وسأل رجه في سعيد بن المسيب) رحمه الله تعمالي (فقال ان أحدنا يصطنع المعروف عب أن عمدو ووحر فقال له أتعب أن تقت قال لاقال فاذاعلت عسلاسه فاخلصه وقال الضعال ) بنقيس بن خالد بن وهب الفهرى أبوأنيس الامير الشهو و صحابي صغير قتل في مربح راهط شنة أربع وستن روى له النسائي (لا يقول أحدكم هذا لوجسه الله ولوجها ولا يقول هذا لله والرحم فانالله تعالى لاشريك له) وقدر وىذلك عنه مرفوعاً بلفظ يقول الله أناخير شريك فَن أَشْرِكُ مَعَى أَحِدًا فَهُو لَشْرِيكُمْ يَأْيُهِا النَّاسُ اخْلُصُوا الْأَعْبَالُ للَّهُ فَأَنْ الله لايقبِ ل من الأعبال الاماخلص اليه ولاتقولوا هذالله وللرحم فانه الرحم وليسلله منهشي (وضربعر) رضى الله عنسه (رجــــلا بالدرة ثم قالله ) عمر (اقتصها مني قال لا بلأدعهالله ولك فقالله عمر ماصنعت شــــــــأ اما ان تدعها الى فاعرف ذلك لله أوتدعها للهوحد، قال ودعم اللهوحد، قال فنم اذا) أخرجه الذهبي في نم السمرمن طريق داودبن عروالضي حدثنا بن أبي قتيبة حدثنا سلامة بن مسيم التميمي قال قال الاحنف ابن قيش قالوفدنا على هر بفخ عظهم فقال أبن نزلتم قات في مكان كذا وكذا فقام معنا الى مناخ ركائنا فعل يخللها ببصره ويقول الااتقيم اللهفى ركابكم أماعلتمان لها عليكم حقا الاخليم عنها فاكلت من نبت الارض فقلنا باأمير المؤمنين انا قدمنا بفتم عفليم فرجم ونعن معه فلقيه رجل فقال باأمير المؤمنين انطلق معي فاعدني على فلان فانه ظلمني تففق رأسه بالدرة وقال تدعون عر وهومعرض الكم حتى اذا شغل في أمر من أمر المسلين أتبهوه أعدني أعدني فانصرف الرجل بتذمر فقال عرعلي به فألتى البدالخفقة فقال اقتـــد قاللا ولـكن أدعهالله ولك قال اماندعهالله أولى قال أدعها لله قال الصرف شجاء عشى حتى دخل منزله وتعن معه فافتتم الصلاة فصلى ركعتين وجاس فقال باابن الخطاب ألست كنت وضيعا فرفعك الله تعالى وكنت ضالافهداك الله وكنت ذاملا فاعزك الله تم حال على رقاب المسلمن فجاءك رجل يستعديك فضربته مأتقول لربك غدا اذاأتيته فحل بعاتب نفسه معاتبة ظننت انه من خير أهل الارض (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (لقد عصبت أقواما ان كان أحدهم لتعرض له الحكمة لونطقها لنفعته ونفعت أصحابه وما عنعه منها الامخافة الشهرة وانكان أحسدهم ليمر فيرى الاذى على الطريق فلاعنعه اللا ينحيه الانخافة الشهرة) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ويقال ان المرائى ينادى وم القيامة باو بعة أسماء يامرائى باغادر باغاسر بافاح اذهب تفذ أحل عن علت

ماعنعه أن يغيره الا مخافة الشهرة ويقال ان المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسهام بالى يأغادر باغاسر بافاحراذهب فدأجوك منعلت

له فلاأحر لك عنسدناوقال الفف لل من عناص كانوا واؤنءا بعماون وصاروا البوم واؤن عالانعماون وقالعكرمة انالله نغطى العبدولي أنته مالا بعطية على عله لان النه فلار باعفها وقال الحسن رضى الله عنه الرائي بريدأن بغاب قدر الله تعالى وهور حلسوء بريد أن يقول الناسهو ر حل صالح وكنف يقولون وقدحل من به عل الارداء فلايد لقاويا اؤمنن أت تعرفه وقال فتادة اذاراءي العبدية ولالله تعالى انظروا الى عبدى سمرى بى وقال مالك بن دينارالقراء ثلاثة قسراء الرجن وقراءالدنيا وقر اعالمول وان عدين واسعمن قراءالوجن وقال الفضل من أراد أن ينظر الى مراء فلمنظر إلى وقال محدين المبارك الصورى أظهر السهت باللسل فأنه أشرف من سمتك بالنهارلان السمت بالنهاوالمفاوقين وستت اللملوب العالمين وقال أوسليمان التوقى عن ا لعمل أشدمن العمل وقال ا من المارك ان كان الرحل لبط وف بالبيت وهنو يخراسان نقبله وكمف ذاك فال يحب أن مذكر أنه مجاور عكةوقال الراهمين أدهم ماصدقاللهمن أراد أن يشتهر \* (بيان حقيقة الرياعوما براعىيه ) باعلم أن الرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من السماع

له ولا أحراك عندنا) وهذا قدروي مرفوعا من رواية جبلة البحصي عن صحابي لم يسم بلفظ بافاحر ياغادريا كافرياخاسرر واءابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص بسند منعيف وقد تقدّم قريبا (وقال الفضيل) بن عياض وجه الله تعالى (كانوا براؤن عما يعملون وصار وا اليوم براؤن عمالا يعملون) أخرجه أبونهم في الحلية (وقال عكرمة) مولى أبن عباس (ان الله بعطى العبد على قدر نبته مالا بعطيه على قدر عله لان النمة لار ياء فيها) نقلة صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى رجمه الله تعالى (المرائي بريدأن يغلب قدرالله تعالى وهور حلسوء بريدأن يقول الناس هو رحل صالح وكيف يقولون وقد حل من ربه عل الاردياء) جمع ردىء ( والأبد لقلوب الومنين أن تعرفه ) أخرجه أبونعيم فى الحلية (وقال فتادة) بن دعامة السدوسي البصري العابد الثقة (اذا راءى العبد يقول الله تبارك وتعالى انظروا الى عبدى سنهزئ بي) أخرجه البهق فى الشعب (وقالمالك بن دينار ) البصرى رجه الله تعمالي (القراء ثلاثة قراء الدنيا وقراء الملوك وقراء الرجن وان مجد بنواسع من قراء الرحن) قال أبونعيم في الحلمة حدد ثنا أبوعر وعثمان بنجد العثماني حدثنا اسمعيل بن على حدد نناهر ون بن خيد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال معت مالك بن دينار يقول انمن القراء قراء ذاو جهين اذالقوا المأوك دخاوا معهم فعاهم فمهواذا لقواأهل الاخودخاوامعهم فعاهم فيموقراء يكونوامن قراء الرحن وانجد بنواسع منقراء الرجن حددثنا أبوطمد بنجيلة حدثنا محدين اسحق حدثناهر ونحدثنا سيار حدثنا جعفر قال معت مالك بن دينار يقول القراء ثلاثة فتارئ للرجن وقارئ للدنيا وقارئ الماوك فاهؤلاء مجددت واسع عندى منقراء الرجن حدثنا مخلدبن جعفر حدثناعبد الله بنجمد ابن ناجية حدثنانصر بنعلى قال معت سفيان يقول قال مالك بندينار للامراء قراء والاغتياء قراء وان مجدبن واسع من قراء الرجن (وقال مجد بن البارك ) بن يعلى القرشي أنوبمبد الله (الصورى) القد لانسى العابد نزيل دمشق وشيخ الشام بعده أبي مسهر ذكره ابن حمان في كناب الثقات قال وكان مولاه سنة ١٥٣ ووفاته سنة ١١٥ روى له الجاعة (أطهر السمت باللسلفانه أشرف من "متك بالنهار لان السمِّت بالنهار المفاوقين وسمتك باللهـ لل لرب العالمين وقال أبو سلمـان) الداراني وجهالله تعالى (التوقى على العمل أشدمن العمل) وهذا قدروى مرفوعا من حديث أبي الدوداء ولمفظ ان الاتقاءُ على العمل أشد من العمل رواه البهرقي بسندضعيف ونقل نحوه عن أبي بكرالواسطى قال حفظ الطاعة أشد من فعلها لان مثلها مثل الزجاج لايقبل الجبر (وقال ابن المارك) عبد الله رجه الله تعمالي (ان الرجل لعاوف بالبيت وهو يخراسان) أى قلبه متعلق يخراسان (فيل له وكيف ذلك قال يحب أن يذكرانه مجاور بمكة) وهذا يخــلاف قول بعضهم قوم بخراسان وقاويهم بمكة (وقال الراهيم بن أدهم) رجمالله تعالى (ماصدق الله من أراد أن يشتهر) أخرجه أبو نعيم في الحلية ومن الأ ثارقال محمد بن الحنفية كل مالايدتني به وجهالته مضمعل أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال الربيسع ابن خيثم مالم برديه وجهالله يضمعل أخرجهابن أبي شيبة وعن أبي العالبة قال قال لى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ياأيا العالية لا تعمل لغير الله فيكاك الله الى ماعملت له وقال ابن مسعود من صلى صلاة والناس برونه فليصل أذا خلا مثلها والافاعا هي استهانة بستهين بهاربه أخرجه ابن أبي شيبة ويأثى ذلك المصنف فى فصل الرياء باوصاف العادات

\* (بدان حقيقة الرياء وما راءى به)\*

(اعلم) وفقلُ الله تعالى (ان الرياء) بالكسر مدودا (مشتق من الرؤية) وهي النظر بحاسة البصر وقدراً عي الشخصرونية (والسمعة) بالضم (مشتقة من السماع) وقد سمعه وسمع له سمعا وسماعا والعمل أن كان اظهاره للناس قصدا لاأن تروه فنظنوا به خبرا أو يسمعوا به خبرا فسمعة فالقصود في واغاالر باء أصله طلب المنزلة فى قلوب الناس با وائهم خصال الخير الاأن الجاه والمنزلة تطلب فى القلب باعب السوى العبادات وتطلب بالعبادات والمهارها في القلب باعد وارادة العباد بطاعة الله فالمرافى هو العابد والسم الرياء هو ارادة العباد بطاعة الله فالمرافى هو العابد والمراءى هو الناس المطاحلوب ويتهم بطلب المنزلة فى قلوم موالمراءى به هو الحصال التى قصدالوا فى الطهارها والرياء هو قصده الطهار وقيم معالمة فى قلوم موالمراءى به والعابد الناس (٢٦٩) وهو البدن والذى والقول والعدمل ذلك والمراءى به كثير و تجمعه خسة أقسام وهى مجامع ما يتزين به العبد الناس (٢٦٩) وهو البدن والذى والقول والعدمل

والاتماع والاشاءالخارحة وكذاك أهل الدنما واؤن بهذه الاسباب الجسة الاأن طلب الجاه وقصيدالرباء بأعمال ايستمن جسلة الطاعات أهوت من الرياء بالطاعات (القسيم الاول الرياءفى الدن بالبدن) \* وذلك باظهار النحسول والصفار ليوهم بذلك شدة الاحتهاد وعظم الحرت على أمرالدن وغلبسةخوف الاستنوة ولسدلها لفعول على قلة الا كلو بالصفار على سمرالليل وكثرة الاجتهادوعظم الحزنعلي الدين وكذلك برائي بتشعث الشعرليدليه على استغراق الهم بالدن وعدم التفرغ لتسريح الشموروهده الاستمال مهدماظهرت استدلالناسهاعيلي هــذ الامـ و رفار ثاحت النفس لعرفتهم فلذلك تدعوه النفس الياظهارها لنيل تلك الراحة ويقرب من هدا خاص الصوت واغارة العسين وذبول الشفتن ليستدل بذلك على الهمواظب على الصوم

كلمنهما رؤية الخلق وسماعهم غفلةعن الخالق وعماية عنه هذا ماتقتضيه اللغة وقدأشار اليه بقوله (واغما الرياء أصله طلب النزلة في قاوب الناس بالرائم م خصال الخدير) فيظنوا به خديرا و يكرموه (الاان الجاه والمنزلة تطلب في القاب باعمال سوى العباداتو) دّارة (تطلب بالعبادات واسم الرياء تخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة فى الفلوب بالعبادات واظهارها) للناس ( فحدالرياء هو ارادة المنزلة بطاعةالله عزوجل فالمراثى) على صيغة اسم الفاعل (هوالعابد) مرائى الناس بعبادته (والمراءىله) على صيغة اسم المفعول (هم الناس الطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم والمراءي به هو ) اسم (الخصال التي قصدالرائي اظهارها) لهمو (الرباء هوقصده اظهار ذلك) ولايقع غالبا الاعن علماة عن الخالق وعمايته عنه (والمراعى به كثير و يجمعه حسة أقسام هي مجامع مآيتز بن به العبدالناس وهوالبدن والزى والقول والعمل والاتباع والاشياء الخارجمة وكذلك أهمل الدنيا يراؤن بهمذه الاسماب الخسية الاان طلب الجاه وقصد الرياعاعال) هي (ايست من الطاعات أهون من الرياء بالطاعات) اذلايفان به خير الالاجلها (الاول الرياء في الدين من جهة البدن وذلك باطهار الفول) وهوالسقم وقد نحل البدن ينحل نحولاونحل كنعب لغةفيه (والاصفرار) أى في لون الجسم (ليوهم يذلك شدة الاجتهاد) في العيادة (وعظم الحزن على أمر الدِّن وغلبة خوف الا خرة) فان من غلب عليه خوفهاا صفرلونه ونحدل جسمُه (وليدل بالنعول على قلة الاكلو بالاصفرار على شهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين وكذا ترائى بتشعيث الشعر ) وانتشاره (ليدل به على استغراق الهم بالدين) أى أموره (وعدم الفراغ لتسريح الشعر) ودهنه كماقيل لبشرا لحافى الاتسرح لحيتك فقال انى اذا الفارغ (فهذه أسباب متى ظهرت استدل الناس بها على هذه الامور وارتاحت النفس لعرفتهم بهاوكذاك تدعو النفس الى اظهارها أنيه ل تلك الراحة ويقرب من هذا خفض الصوت) اذا تكام (واغارة العينين وذيول الشفتين) أي يبسهما (ايستدل بذلك على الهصائم مواطب على الصوم وان وقار الشرع هوالذي خفض من صوته وضعف الحوعهو الذي أضعف قوته) أي أوهمها (وعن هذا قال عيسى عليه السلام أذاصام أ- دكم فليدهن رأسه ولحيته و يرجل شعره و يكحل عينيه ) لثلا يرى الناس الهصائم وقد تقدم قريباباتم منه (وكذلك روىعن أبي هريرة)رضي الله عنه من قوله (وذلك كله لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرباء ولذلك قال ابن مسعود) رضى الله عنه لا صحابه (اصعوا صياما) جمع صاء (مدهنين) أى لئلارى عليكم الصوموقال الونعم في الحلية حدثنا احدين حعفر حدثنا عبدالله من آجد حد ثما مجد بن حمار الدركاني أخمرناشر يك عن أبي حصن عن يحي من وثال عن مسروق عن عبد الله قال اذا أصح أحد كرصاءً اوقال اذا كان أحدكم صاعًا فلمترجل واذا تصدق صدقة بمنه فلحظها عن ماله واذاصلي صلة أوصلي تطوّعا فليصل في داخله (فهذهم اآة أهل الدين بالبدر وأماأهل الدنيانيراؤن باظهارالسمن) في البدن (وصفاء اللون) وذاك بكثرة الما كل والنانق بانواء هافانه يوجب أذلك (واعتدال القامة وحسن الوجه واظافة البدن وقوة الاعضاء وتناسها) وكل الديراؤن به (الثاني الرياء بالزى والهيئة اماالهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب) بتمامه أواحفائه (واطراق الرأس)

وان وفارالسرعهوالذى خفض من صونه اوضعف الجوعهوالذى ضعف من قونه وعن هدا فال المسيم عليه السسلام اذا صام أحدكم فليدهن رأسه و برجل شعره و يكعل عينمه وكذاك روى عن أبي هر يرة وذلك كامل الخاف عليسه من نزع الشيطان بالرياء ولذلك قال ابن مسعود أصبحوا صياماً مدهنين فهذه مراآ فأهل الدين بالبدن فاماأهل الدنيا فيرا ون باطهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافذ البدن وقوة الاعضاء وتناسبها \* (الثاني الرياء بالهيئة والزي) \* أما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس وجلق الشاوب واطراق الرأس قى المسى والهد عنى الحركة وابقاءاً ثرالسعود على الوجة وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشعيرها الى قريب من الساق وتقصيرا لا كام وتركة تنظيف الدوب وتركه يخرقا كلف المنافسة فيه ومغند فيه بعبادا لله التعاطين ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السعادة ولبس الثياب الزرق تشبه ابالصوف يتمع الافلاس من حقائق التصوف في الباطن ومنه التفنع بالازار فوق العمامة واسبال الداء على العينين ليرى به انه قد انتها مى تقشفه الى الحدر من غبار العاربي ولتنصرف البه الاعين بسب عيزه بذلك العلامة ومنه الدراعة والعلياسات على المبدئ ويالده من هو خال عن العالم وهم انه من (٢٧٠) أهل العاروالمراؤن بالزى على طبقات فنهم من يطلب المنزلة عنداً هل الصلاح باطها والراؤن بالزى على طبقات فنهم من يطلب المنزلة عنداً هل الصلاح باطها والزهد

على الارض (في المشي والهدء في الحركة وابقاء أثرا لسعود على الوجه) بما يلحقه من غباراً وغيره (وغلظ الثياب ولبس الصوف) الحشن (وتشميرها) أى الشاب (الى قريب من نصف الساق وتقصير الا كمام وترك تنظيف الثوب وتركه يخرفا) أو برقعه عاليس من جنسه (كلذلك برائي به ليظهر من نفسه اله متبع السنة فيه ومقدد فيسه بعباد الله الصالحين) في هيأتهم (ومنه لبس المرقعة) وهي ثوب يقطع قطعا ثم يرقع رقعائم عفيط بالصوف ويسمى أيضا بالخرقة وهي من لبس الصوفية (والصلاة على السحادة ولبس الثياب الزرق) المصبوغة بالنيل أوالصفر المصبوغة بالطين الاحسر كلذلك (تشبها بالصوفية مع الافلاس عن حقائق التصوف فى الباطن) وعدم الساول على طريقتهم (ومنه النقنع بالازار فوق العمامة واسبال الردام على العينين ليرى انه انتها تقشفه الى الحدر من غُبار العاريق ولتنصرف اليه الاعين بسبب عمره بثلاث العلامات) فيكرم اذلك (ومنه الدراعة) وهي المسماة بالطرحة (والطيلسان) وهو كساء أسود مربع وكل منهمامن زى العلماء (وهُوخال من العلم) وانما يقعل ذلك (ليوهم) الناس (انه من أ هل العلم والراؤن بالزىعلى طبقات فنهممن يطلب المنزلة عندأهل الصلاخ باطهارالزهد فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة) الذيل والاكام (الفليفلة) الحشنة (ابرائ بغلفاها وقصرها ووسعتها وتتحرقها) بانه من الزاهدين ف الدنيا (ولوكاف) هذا (أن يلبس فو بالظيفاوسطاع عاكان يلبسه السلف لكان عند ، بمنزلة الذبح وذلك الخوفه أن يقول الناس قديداله رأى من الزهدورجة عن تلك الطريقة ورغب فى الدنيا وطبقة أخرى يطلبون القبول عندأهل الصلاح وعندأهل الدنيا من الماوك والوزراء والعيار ولؤلبسوا الثياب الماخوة ردهم القراء ولولبسوا الثياب الخرقة البذلة) وفي نسخة الخلقة (ازدرتهم) أى احتقرتهم (أعسب الملاك والاغنباءفهم يريدون الجدم بينقبول أهل الدين والدنيا فلذلك بطلبون الاصواف الرقيقة) من المرعزى (والاكسية الرفيعة) الثمن (والمرقعات المصبوغة) مانواع الالوان (والقوط الرفيعة) وفي نسخة الرقيقة (فيلبسونها ولعل فيمة أيبابهم) وفي نسخة قيمة ثوب أحدهم (قيمة ثياب الاغنياء وهيئته ولونه هيئة ثياب الصلحاء فيلتمسون) بذلك (القبول عند الفريقين وهؤلاء لوكافوالبس توب خشن) من المكر باس الغلبط أومن الصوف (أو) توب (وسخ) أو يخرق (لكان عندهم كالذيح) في الحلق (خوفا من السقوط من أعين الملوك والاغنياءولو كافوالبس ثوب الدبيق) منسوب الى دبيق وهيمن قرى دمياط قدخربت منذ زمان كان يعمل فيهاهذه الثياب المنسوجة بالحرير (والكلان الرقيق الابيض أو) ثوب (القصب المعلم وان كانت قيمته دون قيمة ثيابهم لعظم ذلك عابيم خوفا من أن يقول أهل الصلاح قدرغب فى زى أهل الدنيا وكل طبغة منهمرأى منزلته فيزى مخصوص فيثقل عليه الانتقال الىمادونه أوما فوقهوان كان مباحا خوفامن كوق (المذمة)اليه (وأماأهل الدنيا فراآتهم بالثياب النفيسة) الناعمة (والمراكب الرفيعة وأفواع ألتوسع وَالْتَجِمِلُ فِي اللَّهِ سِوالمُسكن واثاث البيث) من الفرش المُفتخرة (وفره الخيسل) أى السمينة الموسومة (و بالثياب المصبغة) بانواع الالوان (والطيالسة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فأنهم يلبسون في بيوتهم

فبليس الثماب الخسرقة الوسطة القصيرة الغليظة لمرائي بغلظها ووسطها وقصرها وتخرقها انه غسيز مكترث بالدنداولو كاف ان يلس فرباوسطانط مفاعما كان السلف بالسهدكان عنده عنزلة الذبح وذلك لخوفه أن يقول الناس قد بداله من الزهدورجمعن تلك الطريقة ورغبافي الدنماوطبقة أخرى تطلبون القبول عندأهل الصدلاح وعندأهل الدنيامن المأوك والوزراء والتعار ولواسوا الشاب الفاخرة ردهم القراء ولوليسوا الشاب المخرفسة البذلة اردرتهم أعين الماوك والاغنياء فهم ويدون الخم بي قبول أهل الدن والدنيا فلدذلك يطلبون الاصواف الدقيقة والاكسية الوقيقة والمرقعات المصوغة والفوط الرفيعة فبالسونها ولعسل فهة توب أحشدهم فمةنو بأحدالاغساءولويه وهبت الونشاب الصلحاء فبلتمسون القبول عشد

الفريقين وهؤلاءان كالموالبس قو بخشن أووسخ لكان عندهم كالذيخ خوفامن السقوط من أعين الماول الشاب والاغنباء ولو كالموالبس الدبيق والمكان الدقيق الابيض والمقصب المسلم وان علما المتعددون قيمة شابهم العظم ذلك عليهم خوفامن ان يقول أهل الصدلاح قدرغبوا في زى أهدل الدنيا وكل طبقة منهم وأى منزلته في زى مخصوص في تقل عليه الانتقال الحيادية أوالح ما فوقه وان كان مباحات من المذمة وأما أهل الدنيافرا آنهم بالشباب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والقيمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت وفره الخيول و بالشباب المصبغة والطيالسة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فانهم يلبسون في بونهم

الثياب الخشب فق بشند عليه مل مر زواللناس على تلك الهشتمالي بالفواق الزينة به (الثالث الرياء بالفول) بورياء أهل الذي بالوعظ والتسدد كبر والنطق بالحكمة وحفظ الاخباو والا ثار لاجل الاستعمال في الحاو رة واظهار الغزارة العلم ودلالة على شدة لعناية باحوال السلف الصالحين وتحريك الشيف تمن بالذكر عشهد الخلق واظهار الغضب المنكرات واظهار الاسم بالماسكالام وترقيق الصوت بقراء فالقرآن لدل بذلك على الخوف والحزن وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيو جوالدة على من وى الحديث بيان خلل في الفطه ليعرف (٢٧١) الله بصبر بالاحاديث والمادرة الى

أنالحديث صيمأوغير معيم لاطهارالفضلفيه والمحادلة على قصدا قام الخصم ليظهر للناسقوته فى علم الدن والرباع بالعول كثمير وأنواعه لاتخصر وأما أهلالدنيالثرا آثهم بالقول ععقظ الاشمار والامثال والتفاصيم في العبارات وحلظ النحسو الغر سالاغراب عملي أهل الفضل واطهار الثودد الى الناس لاسمالة العاوب \*(الرايم الرياء بالعمل)\* كسراآة المسلي بطول القسام ومدالفاهر وطول السعودوال كوعواطراق الرأس وترك الالتفات واظهارالهده والسكون وتسو بة القدمين واليدين وكذاك بالصوم والغسرو والجيمو بالصدقة وباطعام الطعام وبالاخبات فيالشي عنداللقاء كارخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار فالكازم حتى إن الراق قبديسرع فيالشي الي حاجته فاذاا طلع عليه أحد

الثياب المشنة) البذلة (ويشتدعلهم لوبرزواللناس في تلك الثياب مالم يبالغوا في الزينة) والاصلاح والنسوية (الثالث الرياء بالقول ورياء أهل الدين بالوعظ والنذكير) على رؤس الناس (والنطق بالحكمة وحفظ الاخبار) النبوية (والا "ثار) والقصص (لاجل الاستعمال في المحاورة واظهار الغزارة العلم) وسعته (ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالح وتحريك الشفنين بالذكر في محضر الناس والامر بأعروف والنهى من المنكر عشهد الخاق واظهار الغضب المنكرات واظهار الاسف والخزن (على مقارفة الناس) أى ارتكابهم (المعامى) والبدع (واضعاف الصوت) وخفضه فى السكادم وترقيق الصوت بقراءة القرآن لبدل بذلك على الخزن والخوف وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والود على من ووى الحديث بيمان خلل في الفظه ) منجهة الاعراب أو المطأفي المعنى (العرف اله بصير بالاحاديث) خبير بها (والمبادرة الى ان الحديث صحيح أوغيرصهم) أوموضوع أوباطل (لاظهار الفضل فيه والمجادلة على قصد الحام الخصم) وتسميله وتسكينه (ليظهر ألناس قوّته) ومعرفته (في علم ألدين والرياء بالغول كثير وأنواعه ولا تمخصر وأما أهل الدنيا فرأآتهم بالقول بحفظ الاشعار) المناسبة للمجالس من دواوين شعر العرب(و) حفظ (الامثال) والنوادر والوقائع (والتفاصم في العبارات) والتفنن فيها عند الحاورات (وحفظ ) مسائل (النموالغريب للاغراب على أهسل الفضسل) والمُسيزعلهم (واظهار التودد الى الناس لاستمالة القاوب) المبم (الرابع الرياء بالعمل كراآة المصلى بطول القيام ومد الظهر) زيادة عن العادة (وتطويل السعبودوالركوع واطراق الرأس وترك الالتفات)عينا وشمالا (واظهار الهدووالسكون)والطمأنينة (وتسوية القدمين واليدين) واصطفافهما (وكذلك) المراآة (بالصوم والغزو والحيج والصدقة واطعام العامام و) المراآة (بالاخسات في الشيُّ عند اللَّقاء كارناء الجفون وتنكيس الرأس والوقار في السكلام معتى أن المرائي قديسرع في الشي الى حاجته فاذا اطلع عليه واحد من أهسل الدين رجع الى الوقار واطراق الرأس خوها من أن ينسبه الى العملة) والخفة (وقلة الوقار فان غاب الرجل عاد الى عِلته وإذا رآ عاد الى خشوعه ولم يحضره ذكرالله حتى يُكُون يحدد الخشوع لهبل هو لا طلاع انسان عليه يخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء) فتقوم عليسه القيامة بسبب ذلك (ومنهم من أذا ومع هسدا استصماات تخالف مشيته في الحاوة مشيته عرأى من الناس فيكاف نفسه المشمة الحسنة في الخارة حتى أذا رآء الناس لم يفتقر الى التغيير و يفان انه يتخلص به من ) وصمة (الرياءو) لايدرى انه (قد تضاعف به ريازه فانه صارفي خساوته أيضامرا ثيا فانه انما يحسن مشيته في خاوته ليكون كذلك في الَملا) من الناس (لالحوف من الله وحياء منه وأماأهل الدنيا فرا آثهم بالتبخير) في المشي (والاختيال وتعريف البدين) قصدا (وتقريب الخطا والاخد باطراف الذيل) من المدين والشمال (وادارة العطفين ليدلواً بذلك على ألجاه والشمة )وعاوالمنصب (الخامس المرا آة بالاصعاب والزائرين والخالطين

من أهل الدين رحيع الى الوقار واطراق الرأس خوفامن ان ينسبه الى المجلة وقلة الوقارفان غاب الرحل عادا لى بحلته فاذار آه عادا لى خشوعه ولم يحضره ذكر الله حتى يكون يجددا لخشوع له بل هولا طلاع افسان علم ينخشى أن لا يعتقد في اله من العباد والصلحاء ومنهم من اذا سع هذا استحدام نان تغالف مشيته في الخلوة مشيته عراى من الناس ف كاف فلسسه المشية الحسسة في الخلوة حتى اذار آه الناس لم يفتقر الى المنعير و بنطن أنه يقتلص به عن الرياء وقد تضاعف به ويا و وفائه صارفي خلوته أيضا من الداف المناه الما يحت مشيته في الحلوة الكون كذلك في الملاكد لوقد من الله وجماع منسه به وأما أهل الدنيا فرا آنهم بالتبخير والاختمال وتحريف الدوتة ويب الحماد الاخذ باطراف الذيل وادارة العطلمين ليدلوا بذلك على الجاء والمحتمد به (الخامس المرا آنه بالاصداب والزائرين) \*

كالذى يتكاف أن يست تز برعالمان العلماء ليقال ان فلاناقد وارفلانا أوعابد امن العباد ليقال ان أهل الدين يتبركون بريارته و يترددون اليه أوملكامن الملول أوعام لامن عمال السلطان ليقال انهم يتبركون به لعظم رتبته فى الدين وكاندى يكثر في كرالشيو خرارى انه لق شيوط كثيرة واستفاد منهم فيهاهى بشيوخه ومباهاته ومراآته تترشع منسه عند مخاص ته فيقول العسيره ومن القبت من الشيوخ و أناقد القبت فلانا و وفلانا و درت المسلاد و خدمت الشيوخ وما يجرى مجراه فهذه مجامع ما برائى به المراؤن وكلهم يطابون بذلك الجاه و المنزلة فى قاوب العباد ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فكم من (٧٧٦) راها از وى الى در وهنين كثيرة وكم من عادا عبرن الى قلة حبل مدة مديدة واغلا

کالدی بشکاف آن بستر بر عالمامن العلماء) مشهورا (لیقال آن فلانا قدرار فلانا أو) بستر بر (عابدا من العباد) مغروفا (لیقال آن أهل الدین بنبرکون بر بارته و بترددون الیه أو) بستر بر (ملكا من الماوك ) أو أميرامن الامراء (أو عاملامن عمال السلطان ليقال انهم بتبركون به لعظم رتبته فى الدین فبرق ج بذلك عاله (و كذلك الذي يكثر ذكرالشموخ) في مجالسهم (ليرى انه) قد (لتي شيونا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بشيوخه) و يقول كافال الفرزدق

أُولِنُكُ آبائي فَمْنِي بَمْلُهُم \* اذاجعتناياح والجامع

(فباهانه ومراآته تترشح عند مخاصمتُه فيقول أغيره ومن لقيتٌ من الشَّبوخ وأنا لقيت فلانا وفلانا ودرت البلاد ) وقطعت الوهاد (وخدمت الشيوخ) وتلقيت عنهم كذا وكذا (ومايحرى مجراه) من الدعاوى (فهذا يجامع ما برائي به المراون وكاهم بطالبون به الجاه والمنزلة في قاوب العباد ومنهم من يقنع عسن الاعتقادات فيه فيكم من راهب الزوى الى ديرسنين كثيرة وكم من عابد اعتزل) الناس (الى فلة حمل شاهق مدة مديدة وانما خمائه من حمث عله بقيّام جاهه فيقاوب الخاتق ولوعرف المهم نسموه الى حريمة في ديره أوصومعته لتشوّش قلبه ) من تلك النّسبة (ولم يقنع بعدلم الله ببراءة ساحته) من تلك الجرعة (بل يشتد بذلك عهو يسعى بكل حيلة في ازالة ذلك من قاويهم مع أنه قدر قطع طمعه في أموالهم) فلأنخطر له بمال (ولكنسه يحب مجرد الجاه فانه لذيذ كاذكرناه في) بيان (أسبابه فانه نوع قدرة واستيلاء وكال في الحال وان كان سريح الزواللايغتربه الاالجهال وليكن أكثر الناس جهال) غلب عليهم الجهل والغرور (ومن الرائين من لايقنع بقيام منزائده) في القاوب (بل يلقس مع ذلك الحلاق اللسان بالثناء والحد ومنهم من تريد انتشار الصيت في البلاد) البعددة (لتكثر الرحلة اليه) الدخذ والنلقي (ومنهم من ريدالاشتهار عند الملوك) والوزراء (لتقبل شفاعته عندهم وتنجز الحواجم) للناس (على يديه وعوم له يه جامعند العامة ومنهم من يقصد التوصيل بذلك الى جمع حطام وكسب مال) من أى وجه كان (ولومن الاوقاف وأموال البتامي وغيير ذلك من الحرام وهؤلاء شرطبقات المرأئين الذين يراؤن بالاسماب التي ذكرناها فهدند حقيقة الرياء ومايقع به الرياء فان قلت فالرياء حرام أومكروه أومباح) كلذلك على الالحلاق (أوفيه تفصيل فاقول فيه تفصيل فان الرياءهو طاب الجاه وهواما ان يكون بالعبادات أو بغير العبادات فان كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث انه طلب منزلة في قاوب العباد والمكن كاعكن كسب المال بتلبيسات وأسبباب محظورات) شرعا (فكذلك الجاه) عَكَن يُحصيله عِثل الله الاسباب (وكان كسب قليل من المال وهو ما يحتاج اليه الانسان محود فكذلك كسب قليل من الجاه وهو مايسلم بهمن الا فات محود) ولكن من غيير حوص على طلبه ومن غير اغتمام على زواله انزال بلاضر رفيه (وهوالذي طلبه يوسف عليه السلام) من عز يزمصر (حيث قال) له اجعلني على خزائن الارض (اني حفيظ علم) كا تقدم قريبا (وكاان

خبأنه منحث علمهام جاهه فىةساو بالخلقولو عرف انهم أسبوه الىحرعة فى دىرەأ وصومعنەللىشۇش قلبه ولم يقنع بعلم الله بمراءة ساحته بلاشتد لذلك عه و يسعى بكل حيدله في ازالة ذاك من قاوجهم معانه قد قطع طمسعه من أموالهم ولكنه يحد مجردا لحاء فانه اذيذ كاذكرناه في أسبابه فانه نوع تدرة و كال في إلحال وان كان سر يـعالزوال لانفترته الاالجهالواكن أكثر الناس جهالومن المراثين منالايقنع بقيام منزلتسه بليلمسمع ذاك اطلاق الاسان بالثناء والجد ومنهسم من بريد انتشار الصيت في البيلادليكمر الرحلة اليهومنهم من يريد الأشبهار عند اللوك لتقبل شفاعتهو تنجزا لحوائم على يده فيقومه بذلك ماءعند العامة ومنهم من يقصد التوصدل بذلك الىجع حطام وكسبمال ولومن الاوقاف وأموال المتاجي وغسيرذلك من الحسرام

وهؤلاء شرط بقات الرائين الدين مرؤن بالاسباب التي ذكر ناها فهذه حقيقة الرياء ومابه يقع الرياء فان فلت فالرياء حام المال أومكروه أومباح أوفيه تفصيرال واقتول فيه تفصيل فان الرياء هو طلب الجاه وهواما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات فان كان بغير العبادات فهو كالب المال فلا يحرم من حيث الله طلب منزلة في قساوب العباد ولكن كا يمكن كسب المال بتلبيسات وأسسماب محظورات فكذاك الجاه وكا أن كسب قليل من المال وهوما يحتاج السه الانسان محود فكسب قليل من الجاه وهوما يسلم به عن الاتفات أيضا محود في هوالذي طابه وسف عليه السلام حيث قال انى حفيظ عليم وكا أن

المال فيسه سم ناقع ودرياق نافع فكذلك الجاه وكاأن كثيرالمال يلهي ويطغى وينسى ذكرالله والدارالا خوق فكذلك كثيرا لجاه بل أشد وفننسة الجاه أعظم من فتنة المال وكالنالانقول قلك المال المكثير حرام فلانقول أيضا قال القلوب الكثيرة حرام الااذا حلته كثرة المال وكثرة المال وكارة الجاه على مباشرة مالا يجوزنع انصراف الهدم الى سسعة الجاه مبدأ الشرو وكانصراف الهم الى كثرة المال ولا يقدر عب الجاه والمال على ترك معاصى القلب والاسان وغسيرها وأماسعة الجاه من غير حص منك على طلبه ومن غيراغة مام يزواله ان زال فلاضر رفيه فلاجاه أوسع من جاه رسول الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من على الدين ولا يومف رسول الله عليه عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدي بلبسه الانسان عند الخروج الى الناس (٢٧٦) مراآة وهول بس بعرام لانه ليس رياء بالتحريم فعلى هدفا يقول تحسين الثوب الذي يلبسه الانسان عند الخروج الى الناس

بالعبادة بلى الدنداوقس على إهذا كل تحمل الناس وتزين لهم والدابل عليهماروي عن عائشـةرضي اللهعنها أنرسول الله صلى الله عليه وسارأرادأن يخرج بوما الى العداية فكان ينظرفي حسالماءوسوىعامته وشعره فقالت أوتفعل ذلك الرسول الله قال نعرات الله تعالى يحسمن العبدأت بتزان لاخواله اذاخرج المهرنعهذا كانمنرسول الله صلى الله علمه وسلم عمادة لانه كانمأمسورالدعوة اللاق وتوغيهم في الاتماع واستمالة فاوجهم ولو سقط من أعينهسم لم رغبوا في اتماعه فكان يحب عليه أن وظهرلهم محاسن أحواله المسلا تزدر به أعمنهمفات أعن عوام الخلق عندالي الظواهر دونالسرائرةكان ذلك قصدرسول الله صلى الله عليه وسلم والكن لوقصد فاصديه أن يحسن نفسه في أعينهم حذرا منذمهم

المالفيه) من وجه (سمالقع) من وجه (درياق نافع فكذلك الجاه وكما ان كثير المال يلهم عن الطاعات (ويطغي و بأسي ذكر الله أهالي والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد لان فتنة الجاه أعظم من فتنة المال وكأتًا لانعول علك المال الكثير حرام فلانقول علك القاوب الكثيرة حرام الااذا حله كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة مالا يجوز) شرعا (نع انصراف الهم الى سعة الجاه مبدأ الشرور كانصراف الهم الى كثرة المالولا يقدر عمالمال والجاه على ترك معاصى القلب واللسان وغميرها فاما سعة الجاه من فير حرص منك على طلبه ومن فيراغتمام) منك (برواله أن زال فلاضر رفيده فلا جاه أوسع منجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين) من بعدد، (ومن بعدهم من علماء الدَّمن وليكن انصراف الهم الي طلب الجاه نقصان في الدين ولا توصف بالنحر بم فعلى هذا نقول تحسين الثُّوب الذي يلبسه الانسان عندانكر وج الى الناس مرأ آة) لغة (وهو لبس عرام لانه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا وقس على هددًا كل يجمل للناس وتزين لهم ) في المسكن والركب (والدارسل عليهماروي عنعائشة رضى الله عنها انرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بوماعلى أصحابه فكان ينظر في حب الماء) أى الدن الذي فيه الماء (وبسوى عمامته وشعره فقالت أوتفعل ذلك بارسول الله فقال نيران الله يحسمن العبد أن يتربن اذاخرج لاخواله ) رواه ابن عدى في الكامل وقد تقدم في كتاب أسرار الطهارة ( تعرهذا كان من رسول الله صلى الله علمه وسما عبادة لانه كان مأمو والدعوة الخلق الحالله تعالى وترغيهم في الاتباع واستمالة قاوبهم ولوسقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه فكان يجبِعليه أن يظهر محاسن أحواله لكمالا نردريه) أي تحتقره (أعينهم لان أعين، وإم الحلق عُمَّد الى الفاواهر دون السرائر فكان ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهي مصلحة شرعية (ولكن لوقصد قاصديه أن يحسن نفسه في أعينهم حسذرامن ذمهم ولومهم واسترواحاالي توقيرهم واحترامهم كانقصمها مباحا اذ للانسان الحذرمن ألم المذمة ويطلب راحمة الانس بالاخوان ومهمأ استقذروه واستثقاوه لميأنس بهمفاذا المراآة وعاليسمن العمادات قدتكون مماحية وقيد تكون طاعة وقدتكون مذمومة وذلك يحسب الغرض المطاوب بها واذلك نقول الرجسل اذا أنفق ماله على جاعة من الاغنياء) اطعامالهم واغداقا علمم (لافي معرض العبادة والصدقة وليكن ليعتقد الناس انه سيني كرم منول (فهذه مراآ الست عرام وكذلك أمثاله وأما) الرباء (بالعبادات كالصدقة والصلاة والغرو والجيم فلامرائى فيه حالمان احداهما ان لا يكون له قصد الاالرياء الحص دون الاحر وهذا يبطل عبادته لأن الاعمال بالنيات) والقصود (وهذا ايس بقصد العبادة ثم لايقتصر على احباط عبادته حتى نةول صاركا كان قبسل العبادة بل بعصى بذلك ويأثم المادات عليمه الاخبار والآيات

(ص - (اتعاف السادة المتقين) - عامن) ولومهم واستروا حالى توقيرهم واحترامهم كان قدقصد أمر أمبا حااد للانسان أن يعترو من ألم المذمة و يطلب واحدة الانس الاخوان ومهم الستثقل وولم يأنس بهم فاذا المراآة على البيس من العبادات قد تدكون مباحة وقد تدكون مباحة وقد تدكون من ألم المذمة و يطلب والمنظم وقد تدكون مباحة وقد تدكون مذمو مقوذ المن يعسب الغرض المطاوب بها والدائدة ول الرحل أفا أنفق ماله على جماعة من الاغتباء لاف معرض العبادة والصدقة والمحدقة والصلاة والصيام والفر ووالحج فللمراث فيه حالنات العباد العبادة والمعباد ته وحدى المعبادة والمعبادة المناس وهذا المس يقصد العبادة في المناس عبادته لان الاعبال بالنوات وهذا المس يقصد العبادة في المناس والمناس والمناس والمناس والمناسبة وا

والمعنى فيه أمران أحدهما يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكرلانه خيل الهم انه مخلص مطيع تله وانه من أهل الدين وليس كذلك والتلبيس في أمر الدنيا حرام أيضا حتى لوقضى دن جماعة وخيل الناس انه متبرع على مليع تقدوا سخاوته الثربه لما فيه من التلبيس و قال القالوب بالحداع والمكر بوالثانى يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعمل خلق الله فهومسته زئ بالله ولذلك فال قتادة اذا واعى العبد قال الله لملائم كمته انظر وااليه كيف يسته زئ بو ومثاله (٢٧٤) أن يتمثل بين يدى ملك من الملائم طول النهار كاحرت عادة المحدم واغداو قوفه اللاحظة جارية

والمعنى فيه أحران أحدهما يتعلق بالعباد وهوالتلبيس والمكرلانة خيسل البهم أنه مخلص مطيع للهواله من أهل الدين وليس كذلك والتلبيس في أصر الدنيا حرام أيضاحتي لوقضي دين جماعة وخيل للناس انه متبرع عاميم) أى لوجه الله (المعتقدوا سخاوته) وكرمه (الحمل فيسه من التلبيس وتملك القاوب بالخدداع والمكر الثانى يتعلق بالله وهو اله مهماقصد بعبادة الله الناس) وفي تسخة الخلق (فهو مستري بالله عز وجل واذلك قال فنادة) بندعامة البصرى رحه الله (اذاراءي العبد) بعمله (قال الله تبارك وتعمالي للملائكة انظر واالي عبدي كيف يستهزئ بي) كما تقدم قريبا (ومثاله) في الفاهر (ان يفيل) الرجل (بين يدى ملك من الماول طول النهار) أي يقف ( كاحرت) به (عادة الخدمة) في وقوفهم (وانماوقوفه لملاحظة جارية من جواري الملك أوغلام من غلمانه فان هذا أستهزاء بألماك اذلم يقصد التغرب الحالمات بخدمته بلقصديه عبدا من عبيده فاي المعقار يزيد على ان يقصد العبد بطاعة اللهمراعاة عبد ضعيف لاعلك ضرا ولانفعا وهلذلك الاانه ظن أنذلك العبد أقدرعلي تحصيل اغراضه من الله تعمالي وانه أولى بالنقرب اليه من الله تعمالي اذ آثره) أي اختاره (على ملك الملوك) حل حلاله (فعله مقصودعبادته وأى استهزاء بزيدعلى رفع العبد فوق المولى) السيدالمالك (فهذا من كبائر المُهلُكات ولذلك سماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر) قال العراق رواه أحد منحديث بحودين لبيدوقد تقدم ورواه الطبراني من رواية محودين لبيدعن رافع بن خديج فعله من مسند وانع وقد تقدم قريبا وللعاكم وصعم اسناده من حديث شداد بن أوس كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرالو باءالشرك الاصغراء فلت حديث شدادين أوس هذار وامكذلك ابن أبي الدنيافي كتاب الاخلاص وأبن مردويه في التفسير والبهدقي في الشعب ولفظهم كنانعد الرباء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر وأمالفظ حديث محود بن لبيد ورافع بن خديج ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر الحديث وقد تقدم وأخرجاب أياشيبة من حديث محود بنالبيد الماكم وشرك السرائر فالواوما شرك السرائر قال ان يقوم أحدكم تريد صلاته جاهــدا لينظرالناس البـــه فذلك شرك السرائر ولابن مردوبه منحديث أبيهر برقاتة وأالشرك الاصغر فالواوما الشرك الاصغر فالبالوياء الحديث ورواه أيضا كذلك الاصفهاني في الترغيب والترهيب (نعم بعض در جات الرياء أشدمن بعض كما سيأتى بيانه ) قريبا بعدهذا الفصل (في در جات الرياء ولا يخلوشي منه عن اثم غليظ أودفيف بعسب مابه المراآة ولولم يكن فى الرياء الااله مركع وبسجد لغسير الله لحكان فيه كفاية لانه اذالم يقصد التقريب الى الله تعمالي فقد قصد غيرالله لعمري ولوعظم غيرالله بالسجود لكفركة را جليا الاان الرياء هو الكفر الخني لان المرائى عظم في قلبه الناس فاقتضت تلك العظمة أن يركع ويسجد لهم فكان الناس هم المظمون بالسحودمن وجه ومهمازال قصدتعظم الله بالسجود وبقي تعظم الحلق كان ذلك قريبا من الشرك الاانه أن قصد تعظيم نف مني قلب من عظم عنسده باظهاره من نفسسه صورة التعظيم لله فن هذا كان شركا خفيا لاشركا جليا وذلك غايه الجهل ولايقدم عليه الامن خدعه الشيطان) بغروره (وأوهم عنده ان العباد علكون من نفعه وضر ورزقه وأحسله ومصالح حاله وما له أكثر نما علكه

من حوارى الملك أوغلام من غلمانه فان هذا استهزاء باللثاذلم يقصد التقرب الى المال عقدمت وبلقصد مذلك عبدامن عبد وفأى استعقار بزيدعلى ان يقصد العبدد بطاعدة الله تعالى مرا آ أعيد معيف لاعلامه ضرا ولانفعا وهلذاكالا لانه نظن أنذلات العبد أقدر على تعصيل اغراضه من الله واله أولى بالتقرب المهمن اللهاذآ تروعلي ملك اللوك فعله مقصودعمادته وأى استهزاء بزيدعلى رفع العبد فوق المولى فهذامن كأثر المهاركات والهذاسماه رسولالله صلى الله عليه وسملم الشرك الاصغرتم بعض درجات الرياءأشد من بعض كاسأني ساله في درجات الرماء انشاءالله تعالى ولايخاوشي منهعن ام غايظ أرخفيف يحسب ماد المراآة ولولم يكنف الرياء الاأنه يستعدو وكع لف رالله لكان فيه كفاية فانه وان لم يقصد النقرب الىالله فقسد قصدغمرالله واهمرى لوعظم غسيرالله بالسحوذ لكفركفرا خليا

الاان الرياء هوالكفران لني المرائى عظم فى قلبه الناس فاقتضت النا العظمة أن يسجد وكل المناس هم العظمون بالسحود من وجعومه ما زال قصد تعظيم الله بالسعود وبقى تعظيم الخاق كان ذلك قريبا من الشرك الانه ان قصد تعظيم الفيار فاسم فى قلب من عظم عنده باظهاره من فقسه صورة التعظيم الله فعن هذا كان شركا خفيالا شركا جليا وذلك عايمة الجهدل ولا يقدم عليه الامن خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد علكون من ضرو ولمعه ورزقه وأجاد ومصالح خاله وما اله أكثر عما علك الله تعمالي

فلذلك عدل وجهه عن الماليهم وأقبل بقلبه عليهم إستميل بذلك قاو بهم ولو وكاه الله أنها البهم في الدنيا والآخرة لكانذلك أفل مكافأة له عسلى صنيعه فان العبادكان سم عاجزون عن أنفسهم لا علكون لانفسهم نفعا ولا ضراف كيف عالكون لغيرهم هذا في الدنياف كيف في مولا يحرى والدعن ولده ولا مولوده و حازعن والده شمأ بل تقول الانبياء فيه نفسى ف كيف ستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونهسل الترب عندالله ما مرتقبه يطمعه الكاذب في الدنيا من الناس فلا ينبغي ان نشك في ان الرائي بطاعة الله في سخط الله من حيث النفل والقياس جيعاهذا اذالم يقصد الاحروا ما اذا حروا لحد جيعافى صدقته أوصلاته فه والشرك (٢٧٥) الذي يناقض الاخراك ووقد ذكر ناحكمه في

كأب الاخلاص ويدلءلي مانقلناممن الا تارقول معيد بن المسيب وعبادة بن الصامتان لاأحراه فيهأصلا \*(بياندر ساتالرياء)\* اعلم أن بعض أبواب الرياء أشدد وأغلظمن بعض واختلافه باختلاف أركانه و تفاوت الدرجان فيسه وأركله تسلائةالراعييه والمراءى لاجهله ونفس قصد الرياء \* ( الركن الاول) يرنفس قصد الرياء وذلك لايخاواما أن يكون مجردا دون ارادةعبادة الله تعمالى والثواب واماان يكون معارادة النوب فان كأن كذلك فسلا يخلواما أن تكون ارادة الثواب أثوى وأغلسأ وأضعف أومساوية لارادة العيادة فتكون الدرحات أربعا \* الاولى وهي أغلظهاان لايكون مراده الثواب أصلا كالذى بصلى بين أظهسر الناس ولوانف ردلكان لا يصلى بلرعابطليمن غير طهارةمع الباس فهدا

الناس فلذلك عدل) أى صرف (بوجهه عن الله تعالى الهم فأقبل بقلبه عليهم ليستميل بذلك قلوبهم ولو وكله الله تعالى البهم في الدنيا والاستوة لكان ذلك أفل مكافأة له على صنعه) ذلك (فان العباد كلهم عاجز ونعن أنفسهم لا بحلكون لانفسهم ضرا ولانفعا فكيف لغيرهم هذافي الدنياف كيف الاتناف في الاستوة (بوم لا يحزى والده والده ولامولوده و جازعن والده شيماً بن يقول الانبياء) عليهم السلام مع جلالة قدرهم (فيه نفسي نفسي) كلماء في حديث الشفاعة الطويل (فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الاستوة ونيل القرب عند الله تعالى ما يرتقب ه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس) فاذا عرفت ذلك (فلايتبغي أن أشك في أن المرابي بطاعة الله في سخط الله من حيث النقبل والقياس فاذا عرفت ذلك (فلايتبغي أن أشك في أن المرابي بطاعة الله في سخط الله من حيث النقبل ولا الذي يناقض الاخلاص وقد ذكرنا حكمه في كاب الاخلاص) على ماسياني أن شاء الله تعالى (ويدل على مانقاناه من الاستاب) رحمالله تعالى (ويدل على مانقاناه من الاستاب) رحمالله تعالى (ويدل على مانقاناه من الاستاب) ومثله في الحديث المرفوع عن أبي امامة الصامت) رضي الله عنه وغيرهما (اله لا أجرله فيه أصلا) ومثله في الحديث المرفوع عن أبي امامة وغيرهما (اله لا أجرله فيه أصلا) ومثله في الحديث المرفوع عن أبي امامة وغيرهما (اله لا أجرله فيه أصلا) ومثله في الحديث المرفوع عن أبي امامة وغيرهما (اله لا أجرله فيه أصلا) ومثله في الحديث المرفوع عن أبي امامة وغيره كاندمنا ذكره قريبا والله الموقف \* (بمان در حات الرباء) \*

(اعلم) وفقك الله تعمالي (ان بعض درجان الرياء أشد وأغلنا من بعض وآخة الذه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيموأركانه ثلاثة المراء يبد والراء يلاحله ونفس قصد الرياء الركن الاول نفس قصد الرياء) ذكره في السياق آخراوقدمه في البيان لشدة الاهتمام به فقال (وذلك لا يخاوا ما ان يكون مجردا دون ارادة عبادة الله والتواب واما ان يكون مع ارادة الثواب فان كان كذال فلا خلوا ما ان يكون ارادة الثواب أقوى وأغلب أو ضعف أومساوية لارادة العبادة فتكون الدرجات أربعا) الدرجة الالاولى وهي أغافاها ان لايكون مماده الثواب أصلا) وهذا (كالذي بطهارة مع الناس فهذا حرد قصده المحلم منهم (ولوانفرد) بنفسه (لكان لايصلي بلرجاب المدقة خوفا من مذمة الناس فهذا حرد قصده المار باء فهو المقوت عند الله تعمله على المارجة الثانية ان يكون له قصد الثواب أربعا ولا يعمله على المحلم فهذا قريب مما قبله ومافيه من شائبة قصد ثواب لا يستفل المكان قصد الرياء عمله على المارجة الثالمة ان يكون قصد الثواب المكان قصد الرياء متساويين بحياله كان كل واحد خالهاى الارجة الثالمة ان يكون قصد الثواب وقصد الرياء متساويين بحياله كان كل واحد خالهاى الارجة الثالمة ان يكون قصد الثواب الرغبة أوكان كل واحد أنفرة من التواب المناس فلا ولاعلية أوكان كل واحد ألفرة بعمله على العمل وله الاحمار المناس فلا ولاعلية أوكان كل واحد ألما المارة والمناس فلا ولاعلية أوكان كل واحد ألما المتمانة المناس فلا ولاعلية أوكان كل واحد ألمانه والمارة والاولة والاحبار) الماضية والمناس المناس فلا ولاعلية أوكان كل واحد ألمانه والمواهر الاحبار) الماضية والمناس المناس فلا ولاعلية أوكان كل واحد ألمانه ولاعلية أوكان كل واحد ألمانه ولاعلية أوكان كل واحد ألمانه من العقاب وظواهر الاخبار) الماضية والمناس المناس المناس المناس فلا والمناب أس لاله ولاعلية أوكان كل واحد ألمانه والمناس المناس المنا

حد قصده الحالرياء فهوالمقوت عندالله تعالى وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهولا يقصدا اثواب ولوخ الابنفسه لما أداها فهذه الدرجة العليامن الرياء بالثانية أن يكون له قصدا لثواب أيضا والكن قصدا ضعيفا عيث لو كان في الخاوة الكان لا يفعله ولا يحمله ذلك القصد على العمل ولوا يكن قصد الثواب الكان الرياعة على العمل فهذا قريب عماقيا لو كان كل واحد منهما الثواب وقصد الرياعة تساوين عيث لو كان كل واحد منهما الثواب وقصد الرياعة تساوين عملة على العمل فهذا قد أفسد مثل ما أصلح فرجو الانتجاب عملة على العمل فهذا قد أفسد مثل ما أصلح فرجو الناسم وأسا وأسلاله ولا عليه أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب وطواهر الانتجار ثدل

على انه لا بسار وقد تكاه ماعلمه في كاب الاخلاص الرابعة ان يكون اطلاع الناس مر جاومة قي بالنشاط مولولم يكن لكان لا يترك العبادة ولوكان قصد الرياء وحده المناقد معلمه فالذى نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب على مقد ارقصد الرياء ويشاب على مقد ارتصد الثواب وأماقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الماغني الاغنياء عن الشرك فهو بحول على مااذا تساوى القصد ان أوكان قصد الرياء أرج به الراءى (٢٧٦) به وهو الطاعات وذلك ينقسم الى الرياء باصول العبادات والى الرياء بأوصافها

على انه لايسلم وقد تكامناءايه في كتاب الاخلاص) فيماسياني (الدرجة الرابعة ان يكون الحلاع الذاس عليه مرجا ومقو يا لنشاطه ) وفي نسخة وهو الذي يبعث بالنشاط (ولولم يكن لكان لايترك العبادة ولو كانقصد الرياء وحدما أقدم عليه فالذي نظنه والعلم عند الله انه لا يحبط أصل الثواب ولسكنه ينقص منهأو يعاقب على معدار ماقصد من الرياءو يثاب على مقدار قصدا الثواب) فيه (وأما قوله تعالى) فيماروى عنه فىحديث قدسى (الما أفنى الاغنياء عن الشرك) من عل عسلا أشرك فيهمعي غيرى تركتموشركه رواممسلم وابنماجه منحديث أبي هر برة بلفظ أغني الشركاء وقد تقدم قريا (فهو محمول على مااذا تساوى فيمالة صدان) قصدالرياء وقصد الثواب (أوكان قصد الرياء أربح) والله عسلم (الركن الثاني الراءيم وهو الطاعات وذلك ينقسم الى الرباء باصول العبادات والى الرياء باوصافها القسم الاولوهو الاغلظ الرباء بالاصول وهو عسلي ثلاث درجات الدرجة الاولى الرياء إصل الاعمان وهو أغاظ أنواب الرياء وصاحبه مخلد في الناروهو الذي يظهر كلتي الشهادة) بلسانه (وباطنه مشعون بالتكذيب ولكنهمراء بظاهر الاسلام) وقاية لحاله (وهوالذى ذكره الله سجانه وتُعلى في كتابه في مواضع شتى كةوله تعلى اذاجاء لـ المنافقون قالوا نشــُهد انك لرسول الله ) الشهادة اخبارى علم من الشهود وهوالحضور والاطلاع ولذلك صدق المشهود بهوكذبهم بالشهادة بقوله (والله يعلم الكالر سوله والله يشهد ال المنافقين الكاذبون أى فى دلالتهم بقولهم على ضمائرهم) لانهم لم يعتقدوا ذلك ثم قال اتخذوا الممانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساءما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنواأى ظاهرا ثم كفرواأى سرافطب على قاوبهم أى حتى تمرنوا على الكفر واستحكموا فيه فهم لايفقهون أى حقيقــة الاعان ولا يعرفون صحته (وقال تعالى ومن الناس من يجبك قوله في الحماة الدنياو بشهدالله على مانى قلبه وهو ألدالحصام) أى أشدهم عنادا ولجاحة وخصومة (واذا تولى سعى فى الارض ) ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل (الآية) الى آخرها (وقال تصالى وأذا لقوكم قالوا آمنا) أى بالسنتهم (واذاخد اوا) أى انفردوا بانفسهم (عضوا عامكم الأنامل من الغيفا) قدل موتوا بغيظكم أنالله عليم بذات الصدور (وقال تعمالي تراؤن الناس ولايذ كرون الله الأقليسلا والآيات فهم كثيرة وكان المُقان يكثر في ابتداء الاسلام ممن بدخل في ظاهر الاسلام ابتداء لغرض من الاغراض كماية النفس والمال والمرض وكالطمع في الدنياوغير ذلك (وذلك مما يقل في زماننا) والدار الاسخرة) من أصلها (ميلا الى قول المحدة) وهم في زمن المصنف عرفواً بالباطنية يدعون ان القرآن ظاهرا وباطنا واله مخالف الظاهر وانهم يعلون الباطن فاحالوا بذلك الشريعة لانهم تأولوا بما يخالف العربية التي نزل بما القرآن (أو يعتقد طي بساط الشرع والاحكام ميلا الي أهل الاباحة) القائلين بد قوط الد كليف عن العبد اذابلغ مقام اليقين (أو يعتقد كفرا أوبدعة وهو يظهر خلافه فهؤلاء من المنافقين الرائين المخلدين في النار وليس وراء هـ ذا الرياء رياء) أذهوآ حردر جانه (وحال هؤلاء أشسدمن حال الكفار الجاهرين) بالكفر (لانهم جعوا بين كفر البأطن ونفاق الظاهر) أعادنا

\* القسم الاولوهو الاغلظ الرباء بالاصول وهو على الاثدر حات الاولى الرياء بأصلالاعان وهذا أغلظ أنواب الرباء وصاحبه مخلد فى الناروهو الذى يظهر كلتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب ولكنه واتى بظاهر الاسلام وعوالذي ذ كروالله تعمالي في كتامه فى مواضع شــــــى كةوله عز رجل اذاجاءك المنافةون قالوا نشهدانك لرسول الله والله معلمانك لرسوله والله مشهدان المنافقين لكأذبون أى فى دلالشهرة والهم على ضمائرهم وقال تعالى ومن الماسمن بعبدك قواه في الحياة الدنياويشهدالله على مافى قلبه وهو ألدا لحصام واذا تولىسمى فى الارض ليفسدنها الآية وقال تعالى وإذا لقوكم فالواآمثا واذاخ اواعضواعلكم الانامــل من الغيظارقال تعالى واؤن الناس ولا مذكرون الله الاقاسلا مذلذبين بينذلك والاتأت فمهم كثرة وكان النفاق يكثر فيابتداءالاسلامعن

مدخل فى ظاهر الاسلام ابتداء غرض وذلك بما يقل فى زماننا ولسكن يكثر نفاق من ينسه لعن الدين باطنا الله و الله في م في معدا لجنة والنار والدار الا تخوة ميلا الى قول المحدة أو يعتقد طى بساط الشرع والاحكام ميلاً الى أههل الاباحة أو يعتقد كفرا أو بدعة وهو يظهر خلافه فهؤلا عمن المنافقين المراثين المحلوبين النار وليس وراء هذا الرياء وياء وحال هؤلاء أشد حالا من المكفأر المجاهر من لانمهم "معموا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر الثانية الرياء بأصول العباد ان مع النصديق بأصل الدن وهذا أيضا عند الله واكنه مدون الاول بكثير ومثاله أن يكون مال الرحل في يدغيره فيأمر مباخواج الزكاة خوفامن ذمه والله يعلم منه انه لوكان في يده لما أخرجها أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع وعادته ترك الصلاة في الخلوة وكذاك يصوم رمضان وهو يشته بي خلوة من الخلق ليفطر وكذاك بحضر الجعة ولولاخوف المذمة لكان لا يعضرها أويصل رحماً ويبر والديه لاعن رغبة ولكن خوفامن الناس أو بغزوا و يحيج كذاك فهذا من اعمع مأصل الاعان بالله يعتقد انه لا معبود سواه ولوكاف ان يعد غير الله ألله أو يسجد لغيره لم يفعل ولكنه يترك العبادات الدكسل وينشط عندا طلاع الناس (٢٧٧) فتكون منزلته عند الخاق أحب اليه من

منزلته عندالخالق وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفهمن عقاب اللهورغيته فى عديم أشدمن رغيته في ثواب اللهوهذاعامة الجهل وماأحدرصاحبهبالقت وان كان غيرمنسلعن أصل الاعمان من حدث الاعتقاد #الثالثـةأنلا مرائى بالاعان ولامالفرائض والكنسه واثى بالنوافسل والسمن التي لوتركهالا ينصى وليكذه يكسل عنها فى الخاوة الفتور رغبته تواجها ولايثارانةالكسل على مارجى من الثوابثم يبعثه الرياءعلى فعلها وذاك كضو رالحاعة فى الصلاة وصادة المريض واتباع الجنازة وغسسل الميت وكالتهجد بالليل وصيام نوم عرفة وعاشو راعو بوم الاثنين والجيس فقد مفعل المرائى جسلة ذلك خوفامن المذمة وطلما للمصمدةوبعلمالله تعالى منهانه لوخلا بمفسة لمازاد على أداء الفرائض فهذاأ بضاعظم ولكنهدون

الله منهجنه (الدرجة الثانية الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدس وهدذا أيضاعظيم عند الله ولكنهدون الاولبكثير ومثاله أن يكون مال الرجل في يدغيره فيأمر، باخراج الزكاة خوفا من ذمه) أى ان يلحقه ذم من الناس (والله تعالى يعلم انه لو كان في يديه) ومَمَّكنا منه (الماأخرجها) بخلامنه (أويدخلوةت الصلاةوهو في جمع) من الناس (فيصلي معهم وعادته ترك الصلاة في الخلوة) أذا كان منفردا بنفسه (وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهني خاوة من الخلق ليفطر وكذلك يحضر الجعة) مع الناس (ولولاخوفه المذمة لكان لا يحضرها أو يصل رحه أو يبر والديه لاءن رغبه لكن خوفامن الناس أو بغز وأوبحم كذلك) دفعالشين العار والذم عنه فقط (فهذامراءمعه أصل الايمان بالله يعتقد الهلامعمود سواه ولوكاف أن يعيد غسيرالله أو يسحد لغسيرالله لم يفعل ولكنه يثرك العيادات المكسل وينشط عند اطلاع الناس) والبهأشار على رضي الله عنه بقوله للمراثى ثلاث علامات يكسل اذا كان وحده و ينشط اذا كان مع الناس كاتقدم في الا ثار ور وي صاحب الحلية من طريق عقيل بن معقل قال معت عى وهب بن منبسه يقول ان الكلشي علامة يعرف بهاو يشهدله أوعليه فذكر الحديث وفيه وللمنافق ثلاث علامات يكسل اذاكان وحده وينشط اذاكان أحد عنده ويحرص في كل أمره على المحمدة (فتكون منزلته عند الخاق) في قاويم م (أحب اليهمن منزلته عند الخالق وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله و رغبته في محدثهم أشدمن رغبته في ثواب الله تعلل وهذا غاية الجهل وماأجدر صاحبه بالقت) من الله تعمالي (وانكان غيرمنسل من أصل الاعمان من حيث الاعتقاد الدرجة الثالثة أن لايرائى بالأعان ولابالفرائض ولكن يرائى بالنوافسل والسن التي لوثر كهالا بعصى) الله تعمالي بتركها (ولكن بكسسل عنهاني الخلوة لفتور رغبته في ثوابه اولايثاره الذة المكسل على مأ رجى من الثواب ثم يبعثه الرياء على فعله وذلك كحضور الجاعة في الصلاة وعيادة المريض واتباعا لجنائز وغســل الميت وكالتهسعد باللهــلوصيام) يومى(عرفة وعاشو راءو)صوم (يوم الاثنين والجيس فقد يفعل الرائي جلة ذلك خو فاللمذمة وطلبا المعمدة)من الناس (و بعلم الله تعالى اله لوخلا مِنْهُ عَلَمَا زَادَعَلَى ادَاءَ الفَرَائْضُ فَهِذَا أَيْضًا عَظْمٍ ) عَنْدَاللَّهُ تَعْمَالَى (وَلَكَنْ هُودُونْ مَاقْبِلُهُ فَأَنْ الذِّي قبله آثر حد الخلق على حد الخالق وهو أيضا قد فعل ذلك واتتى ذم الخلق دون ذم الخالق فكان ذم الخلق عنده أعظم من عقاب الله تعالى وأماهذا فلم يفعل ذلك لانه لم يخف عقاباعلى ترك النافلة لوتر كهاوكانه على الشيطرمن الاولوعقابه نصف عقابه فهذا هوالرباء باصول العمادات القسم الثاني الرباء باوصاف العبادات لاباصولها وهوأ يضاعلي ثلاث درجات الدرجة الاولى ان برائي بفعل مافى تركه نقصان العبادة كالذي غرضه ان يخفف الركوع والسجود ولايطول القراءة فاذارآ الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات) عينا وشمالا (وقد قال ابن مسعو دمن فعل ذلك فهو استهانة يستهين بهاربه) أخرجه ابن أبي شبية في الصنف بلفظ و نصلي صلاة والناس برونه فليصل اذاخلامثاها والافاعيا هي استهانة يستهين جها ربه

ماقبله فان الذى قبله آثر حد الخلق على حد الخالق وهذا أيضا قد قعل ذلك واتقى ذم الخلق دون ذم الخالق فكان ذم الخلق أعظم عند ممن عقاب الله وأما هد الله يفعل ذلك لا يعند المعالم عند الله والمنافعة المعالم عند الله وأما هد الله يفعل ذلك لا يعند الله المعالم ا

أى انه ليس يبانى باطلاع الله عليه في الخاوة فاذا اطلع عليه آدى أحسن الصلاة ومن جلس بريدى انسان متر بعا أومنه كافدخل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان ذلك منه تقد عاللغلام على السيدواستهائة بالسيدلا محالة وهذا حال المراتى بقسين الصلاة في الملا دون الخاوة وكذلك الذي يعتادا خواج الزكاة من الدنانير الرديثة أومن الحب الردى وفاذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لاجل الخلق لا كالالعبادة الصوم خوفا من المذمة وهذا أيضا من الرياء الحظور لان فيه تقديما العفاوة ين على الخالق ولكرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم (حرم) والغيبة والمناقصة ناه المعصمة فيقال له هذه مكيدة الشيمان عند المنات المنات المنات عند المنات المنات المنات عند المنات المن

وأخرجه أيضا عن حسديفة مثله (أى ليس يبالى بالحلاع الله عليه فىالخلوة فاذا اطلع آدىءايسه أحسن الصلاة) واتمها ركوعا ومعبودا وقراءة (ومن جلس بين يدى انسان مثر بعا أومتكمَّا فدخسل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان تقدعا للغلام على السيد واستهانة بالسيد لا يحالة وهددا حال المرائى بقدسين الصلاة في الملادون الخلوة وكذلك الذي يعتاد اخراج الزكاةمن الدنانير الردية أومن المس الردىء فاذااطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفامن مذمته وكذلك الصاغ يصون صومه عن الغيبة والرفث لاجل الخاق لاا كالا لعبادة الصوم بل خوفا من المذمسة فهذا أيضا من الرياء الحفاور لان فيه تقديما الحف اوقين على الخالق ولكنهدون الرياء بأصول التعاق عأت قال الرائى اعما فعلت ذلك صبانة لااسنتهم عن) الوقوعف (الغيبة فانهم اذاوأوا تخفيف الركوع والسعود وكثرة الالنقات اطلقوا ألسنتهم بالذم والغيبة فاعما قصدت صيانتهم عن هذه العصمة فيقال له هذمكيدة من الشيطان وتلبيس) وأغر بروخداعات (وليس الامركذاك فان ضروك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك اولاك أعظم من ضررك من عبية غديرك فاو كان باعثك الدن لكانت شفقتك على نفسك أكثر وما أنت في هذا الاكنهدى وصيفة) أى جارية (الى ملك) من الماوك (إينال منه) فضلاو (ولاية يتقلدها فيديهااليه وهي عوراء) أي معيمة (قبعة)الصورة (مقطوعة الاطراف ولايماني به اذا كأن اللكوحد واذاكان عنده بعض عبيده امتنع خوفا من مذمة فـ الامهوذاك محال بلمن يراعى جانب غلام الملك ينبغي أن تمكون مراقبته للملك أكثرنع للمراءى فيسه مالذان احددهماان بطاب بذلك المنزلة في) القاوب (والحمدة عند الناس وذلك حوام قطعاالثانية ان يقول ليس يعضرني الاخلاص في تعسسين الركوع والسجود ولوخففت كانتصلائي عندالله ناقصة وآذاني الناس بغيبتهم وذمهم فاستغيد بقسين الهيئة دفع مذمتهم) عنى (ولاأر جوعليه ثوابا) في الآخر: (فهو خبرمن ان اثرك تحسين الصلاة في فوت الثواب وتعصيل المذمسة فهذا فيه أدنى نظر والعصيم أن الواجب عليه أن يعسن و يخلص) في صدلاته (فان لم تعضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة فليس له أن يدفع الذم بالمراآة بطاعة الله تعمالي فان ذلك استهزاء كاسبق) من قول قدادة (الدرجمة الثانيمة ان برائي بفعمل مالانفصان فيتركه واكمن فعسله فيحكم التكملة والتثمة للعبادة كالنطويل فيالركوع والسجود ومدالقيام) بنطو يل القراءة فيه (وتعسين الهيئة في رفع البدين والمادرة الى التكبيرة الاولى) مع الامام (وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على السورة المعتادة وكذلك كثرة الحلوة في صوم ومضات اوطولُ الصمت وكاختيار الاحود على الجبد في) اخراج (الزكاة واعتاق الرقبة الغاليسة) الثمن

وتلبيس وليس الامركذاك فان ضروكمن نقصان صلاتك وهيخدمة منك اولال أعظهمن ضررك بغيبة غيرك فاوكان باعثك الدمن لكان شفقتك على نفسدك أكثر وماأنت في هذا الاكن بهدى وصيفة الى ملك لمنالمنه فضلا وولاية بتقلدهافهديهااليه وهى عوراء تبعة مقطوعة الاطراف ولا يبالى بهاذا كان المال وحد، وإذا كان عنده بعض غلمانه استنع خوفا من مذمة غلسمانه وذلك محال بلمن تراعى حانب غدلام الماك ينجدني أن تكون مراقبته للملك أكثرنع للمراثى فسه عالتان أحداههما ان بطلب بذلك المبازلة والمجدة عندالناس وذلك حوام قطعا والثانيسة أت يقدول ليس يحضرني الاخالاص في تحسدن الركوع والسحدود ولو

خففت كانت صلاقى عندالله ناقصة وآذانى الناس بذمهم وغيبتهم فأستفيد بتحسب بنالهيئة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه فوابا فهوخير من ان أثرك تحسين الصلاة في فوت الثواب وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر والصيح ان الواجب عليه أن يحسن و يخلف فان لم تحضره النية في نبغى أن يستمر على عادته فى الخاوة فليس له أن يدفع الذم بالمراآة بطاعة الله فان فلك استهزاء كاسبق به الدرجة الثانيه أن يرائى بفعل ما لانقصان فى تركمول كن فعله فى حكم التكملة والتهمة لعبادته كالتطويل فى الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة الى التكميرة الاولى وتحسين الاعتدال والزيادة فى القراعة على السورة المعتادة وكذلك كثرة الحيادة فى صوم رمضان وطول المعتمد وكاختيار الاجود على المربعة الغالمة

فى الكفارة وكل ذلك بما وخلا بنفسة لكان لا يقدم عليه الثالثة أن برائي بر يادات خارجة عن نفس النوافل أيضا كمضوره الجاعة قبل الغوم وقصده الصف الاول وتوجهه الى عن الامام وما يجرى بجراء وكل ذلك بما يعلم الله منه أنه لوخلا بنفسه الكان لا يبالى أن وقف ومتى يحرم بالصلاة فهذه درجات الرياف المنافة الى ما برائي به و بعضه أشد من بعض والحكل مذموم به (الركن الثالث) به المراعى لاجله فان المرائى مقصود الا يحالة وانحا برائي لا درال مال أو جاه أوغرض من الاغراض لا يحاله وله أيضا ثلاث در جات به الاولى وهي أشده وأعظمها أن يكون مقصوده النه يكون مقصوده النه عن المنافقة والمراكزة والموافقة والمراكزة والموسلة والموسلة المنافقة المنافقة والمراكزة والموسلة والموسلة المنافقة والمراكزة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه المنافقة والامانة فيولى القضاء أوالا وقاف أوالوسلة أو مال الايتام في أخذها أو يسام البه تفرقة (٢٧٩) الزكاة أوالصد قات ليستاً ثربا

قدر علمه منها أو بودع الودائع فمأخذها ويجعدها أوتسملم البه الاموال التي تنفق في طريق الجيم فعد تزل بعضها أركاهاأو يتوصدلها الى استتباع الحيم ويتوصل بقوتهم الى مقاصدهالفاسدةفي للعاصى وقديظهر بعضهم زى النصروف وهيسة الخشوع وكالم الحكمة على سيمل الوعظ والتذكير واغيا قصده التعبب الي امرأةأوغلام لاجل الفعور وقد يعضرون مجالس العلم والتذكر وحاق القرآن تظهر ون الرغبة في سماع العساروالقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصيبات أوعفرج الىالجودمقصوده الفاغر عن في الرفقة من امرأة أوغسلام وهؤلاء أبغض المرائدين الى الله تعالى لانمسم حعاواطاعة ر برسم سلما الى معصلته

(في الكفارة وكلذلك بمالوخلا بنفسم لايقدم عليه الدرجة الثالثة أن يرائي بزيادات حارجة من نفس النوافل أيضا كمضوره الجاعةقبل القوم وقصده الصف الاول وتوجهه الى عبن الامام ومايجرى بجراه وكلذلك يعلم اللهمنه انه لوخلا بنفسه ليكان لايبالى أين وقف )ومتى (عرم بالصلاة فهذه درجات الرياء بالاضافة الى ما براءى به و بعضه أشد من بعض والكل مذموم ) وصاحبه محقوت عند الله تعالى والله الموفق (الركن الثانث المراءي لاحداد فان المرائي مقصودا لأسحالة فأنه لا برائي الا) وفي نسخة فاعما يرائى (كادراك مال أوجاء أوغرض لامحالة وله أيضا ثلاث درجات الدرجة الأولى وهي أشهدها وأعظمها ان يكون مقصده التمكن من معصية الله كالذي والى بعبادته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع من أكل الشهات وغرضه أن يعرف بالامانة) عندهم (فيولى) منصب (القضاءأوالارقافأوالوصايا أومال الايثام فيأخذها أويسلم اليه تفرقة الزكاة أوالصدقات ليستأثر عِمَا يقدر عليهمنها أو بودع) عنده (الودائع فيأخذها أو يجعدها أو تسلم اليه الاموال التي تنفق في طريق الحيم فيخترل أي يقتطع (بعضهاأوكاها أو يتوصل بها الى استنباع الحجيم ويتوصل بقوتهم الى مقاصده الفاسدة في المعامى وقد يظهر بعضهم زى التصوّف وهيئة الخشوع وكادم الحكمة على سلمل الوعظ والتذكير وانمنا قصده التحبب الى امرأة أوغلام لاحل الفعور وقدد يحضرون مجالس المل والنذكير وحاق القرآن نظهر ون الرغبة في عماع العلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النسوان والصيبان أو يغسر جالى الجم ومقصده الظفر عن فى الرفقسة من غسلام أو امر أة وهؤلاء أبغض المراثينالي الله تعللي لانهـــمجعلوا طاعة الله سلما لمعصيته واتخـــدوها آلة و بضاعة ومتحرا لهم في فسقهم)وخبيث صنعهم (ويقرب من هؤلاء وان كأن دونهم من هومقترف جريمة المهم بهما وهو مصر علمها وتريد أن ينفي النهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنفي النهمة كالذي يحدودهة) لانسان (فائهمه الناس بم افتصدق بالمال ليقال انه يتصدق عمال الهسه ومكمف يستعل مال غيره وكذلك من ينسب الى فحوريام أه أوغلام فيدفع عنه النهمة بالخشوع واطهار التقوى) حتى لانظن به ذلك (الدرجة الثانية ان يكون غرضه نيل حفا مباحمن حفاوظ الدنيامن مال أون كأح امرأة جيلة ) الصورة (كالذي نظهر الخزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبدذلله الاموال وترغب في نكاحه النساء فمقصد الماامراة بعينها البنكعها أوامرة أنا شريفة) في قومها (على الجلة وكذلك ترغب في أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في ترويجه ابنته فهذار ياء محظو ولانه طاب بطاعة ألله مناع) الحياة (الذنباولكنه دونالاولى فأن المطاوب بهذا مباح فىنفسه الدرجة الثالثة أن لايقصد نبسل حظ

واتخذوها آلة ومتحراو بضاعة لهم فى فسسقهم و يقرب من هؤلاء وان كان دونهم من هومقترف حرعة التهم بها وهو مصرعلها و بدان ينفى التهمة عالذى بعد وديعة والتهمة الناسبها فيتصدق بالمال ليقال الهيئت يتصدق على التانية أن يكون غرضه يستعلمال غيره وكذلك من ينسب الى فور بامر أة أوغلام فيدفع التهمة عن نفسه بانلشوع واظهار التقوى به الثانية أن يكون غرضه نسل خط مباح من حفلوظ الدنيامن مال أو نكاح امرأة جميلة وسريفة كالذى بفته بالجلاو كالذى برغب فى أن يترقح بات عالم عادف غلهم الاموال و برغب فى نكاحه النساء فيقصد اما امرأة بعينها أين كمها أو امرأة شهر يفته فى الجلة وكالذى برغب فى أن يترقح بات عالم عادف غلهم له العلم والعبادة البرغب فى ترويحه ابنته فهذار باء محفلور لانه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الاول فان المطاوب من المباح في نفسه به الثالثة ان لا يقصد نمل حظ

وادراك مال أونكاح ولكن يظهر عبادته خوفامن أن ينظر البه بغين النقص ولا يعدمن الخاصة والزهادو بعتقدانه من جلة العامة كالذي عشى مستجلاف طلع عليه أأناس فيعسس المشي ويترك المجلة كيلايقال انه من أهل اللهو والسهولامن أهل الوقاروكذلك ان سبق الى الضحك أو بدامنسه المزاح فيضاف ان ينظر البه بعين الاحتقار فيتبسع ذلك بالاستغفار وتنفس المعداء واظهار الحزن ويقول ما عظم غفلة الاحدى عن نفسه والله بعلى المتوقير وكالذي برى الاحدى عن نفسه والله بعلى المتوقير وكالذي برى جاعة يصاون التراويح أو يتمعدون أو يصومون الخيس والاثنين أو يتصدقون في العوام ولي عالم ويلحق بالعوام ولي خلايفه مداكان لا رفعل شيامن ذلك (٢٨٠) وكالذي يعطش يوم ويفة أوعاشوراء أو في الاشهر الحرم فلا يشرب خوفامن أن يعلم خلايفه مداكان لا يفعل شيامن في المنافقة المنا

وادراك مال أونكاح ولكن يظهر عبادته خيفةمن أن ينظر البه بعين النقص ولا يعد من الخاسة والعباد) وفي نسخية بدله والزهاد (و يعتقد انه منجلة العامة ومن آ ماد الناس كالذي عشي) في طريق (فيطلع عليمه الناس فيحسن الشي جيئته ويترك العجلة) والاسراع (كيلايقال اله من أهل الهو والسهولامن أهل الوقار) والخشوع (وكذلك بسبق الى الضحك أو يبدرمنه المزاح فيخاف ان ينظر اليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار) والحوقلة (وتنفس الصعداء واظهار الحزن) وتغير اللون (ويقول ماأعظم غفلة الآدمي عن نفسه والله تعالى يعلم سنه انه لو كان في خاوة لما كان يثقل عليه ذلك وانما يخاف أن ينظر اليه لابعين النوقير) والتعظيم (وكالذي برى جماعة يصلون التراويح وينه عدون أو يصومون الاثنين والخيس أو يتصدقون فيوافقهم) في فعلهم (خمفة ان ينسب الّي الكسلو يلحق بالعوام ولوخلا بنفسه لكان لايفعل شيأ منه وكالذي يعطش في نوم عرفة وعاشوراء أوفى الاشهر الحرم فلايشرب خوفا من أن يعلم الناس اله غسير صاعم فأذا ظنوا به الصوم امتنع من الاكللاجلهم أويدع الى الطعام فيتنع) من الاكل (لنظن انه صائم وقد لا بصرح بانه صائم وألكن يةول لى عذر وهو جمع بين خبيثين فاله حرائى انه صائم ثم يرائى انه يخلص ايس بمراء وانه يحترز من ان يذكر عبادته للناس فيكون مرائبًا فيريد ان يقال انه سائر لعبادنه ثم انه ان اضطرالي شرب ماء (لم يصبر عن أن يذكر لنفسه عذرا نصر بحا أو تعر يضا بان يتعلل عرض اقتضى فرط العطش) ولولم بشرب لتضرر (و عتنع) لاجمل ذلك (من الصوم أو يقول ا فطرت تطبيبا لقلب فسلان) و بسميه ( ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشر به كى لا نفان به انه يعتذر رياء ولكنه يصبر ثم يذكر عذرافي معرض حَمَاية ) يسوقها (مثل أن يقول أن فلانا) ويسميه باسمه (محب للاخوان شديد الرغبة في أن يا كل الانسان من طعامه وقد ألح على اليوم ولم أجد بدا من تطييب قلبه) فوا فقته (ومثل ان يقول أن أمي صعيفة القلب مشفقة على تظن انى لوصمت وما مرضت فلا ندعني ان أصوم ) رعاية خاطرها (فهذا وما يجرى بجراه عـــ الامات الرياء ولا يسبق الى اللسان الالرسوخ عرق الرياء في الباطن) وعُـكنه منه (أما الخلص فلا يبالى كيف نظر الحلق اليه فان لم تكن له رغبة فى الصوم وقدعه الله ذلك منه فلار بدان بعنقد غسره مايخالف علمالله فيكون ملبساوان كأنتله رغمة في الصوم لله قنع بعلم الله ولم يشرك فيه غيره وقد يخطرله) بياله (أن في اظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيسه وفيه مكيدة وغرور وسيأتي شرح ذلك وشروطه) في الفصل الذي بعده (فهذه در جات الرياء ومراتب أصدناف المرائين وجيعهم تحت مقت الله وغضبه وهو من أشد المهاكات وانمن شدته ان فسه شوائب هي أخو من ديب النمل كاو رديه الحبر ) قال العراقي رواه أحد والطبراني من حديث أبي

الناساله غبرصائم فاذا ظنوابه الصوم امتنع عسن الاكللاحدلهأو مدعى الى طعام فجتنع ليظن أنه صائم وقسد لانصر حيانى صائم ولكن بقوللىعذروهو جدم بن خبیشن فانه ری أنه صائم ثم رى أنه مخلص ليس عراءوانه معـــ تر زمن أن مذكر عبادقة للناس فيكون مرائما فيريدأن مقال أنه سائر لعبادته ثمان اضطرالي شربالم بصرعن أنبذ كرلنفسه فيهعذرا تصريحا أوتعر بضابان متعلل عرض مقتضى فرط العطش وعنع من الصوم أو يقول أفظ رت تطسيا لقل فلان ثم قدلالذ كر ذلكمتم لايشر به كملا الطاسوية أنه اعتسدرواء ولكنه نصير غيذكر عذره فامعسرض حكاية عرضا مثل أن يقول ان فلانا يحب الاخوات شديدالرغيةفي أن يأكل الانسان من طعامه وقدألخ علىالموم

ولم أجديدا من تعايب قلبه وم ال ان يقول ان أي ضعيفة القلب مشفقة على نظن أفي لوصت بوما مرضت فلا تدى أصوم موسى فهذا وما يجرى بحراف من آفاد الرياء فلا يسبق الى السبق الى المناف الما يكن له وغية فى الصوم وقد علم الله ذلك مته فلا يريد أن يعتقد غييره ما يخالف علم الله فيكون ملبساوان كان له وغية فى الصوم الله قنا في المناف المناف المناف المناف المرافقة وغير يك وغية الناس فيه وغيد ممكيدة وغرور وسيأتى شرح فلك وشروطه فهذه در جات لرياء ومراتب أصناف المرافين وجيعهم تحث مقت الله وغضب وهومن أشيد الهلكات وان من شدته ون في من ديب النمل كاورديه الحير

يزل فيه فول العلماء فضلاعن العباد الجهلاء با قات النفوس وغوائل القساوب والله أعلم وإينان الرياء الخفى الذى هو أخفى من دبيب النفل) \* اعلم أن الرياء جلى وخفى فالجلى هو الذى يبعث على العمل و يحمل عليه ولوقت دالثواب وهو أجلاه وأخفى منه قليلاهو مالا يحمل على العمل يحدده الاانه يخفف العمل الذى يريد به وجه الله كالذى يعتاد الته يحد كل ليلة و يثقل عليه فاذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف على العمل يوابد كان لا يصلى لجردرياء النيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثر (٢٨١) فى العمل ولا بالنسه بل والتخفيف أيضا

ولكنهم عداك مستبطن فى القلب ومهمالم يؤثرني الدعاءالى العمل لم عكن أن بعرف الابالعلامات وأجلي عدلاماته أنيسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد يعلص فيعدله ولا تعتقدالرياء بليكرهه و برده و يتم العمل كذاك وأبكن إذا اطلم علمه الناس سروذاك وارتاحله وروح ذلك عن قليه شنة العيادة وهذا السرور يدل على رباء خق منده رشع السرور ولولاالتفات القلب الحالناسلاطهرسروره عند اطلاع الناس فاقد كان الرياء مستكنافي القلب استكنان النار في الحسر فأظهر عنهاطلاع الخاق أثرالفسرح والسرورثم اذا استشمراناالسرور بالاط الاع ولم يقابل ذاك تكراهسة فمصير ذلك قوتا وغدذاء للعرق الخفيمن الرياءحتي يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاضا خفاأن يتكاف سيانطلع عليه بالتعريض والقاء الكادم عرضاوان كان لايدعوالى التصريخ

أبى كمرالصدىق رضي الله عنه وضعفه هو والدارقطني اه فلتحديث أبي موسى أخرجه أيضااب أبي شيبة فىالمصنف ولفظه خطبنارسول الله صلى الله عليه وسلمذات وم فقال يأبيها النام اتقوا الشرك فانه أخفى من دبيب النمل فقالوا كيف نتقيه وهوأخفي من دبيب النمل بارسول الله قال قولوا اللهم انا نعوذ بلنان نشرك بالنشيأ نعله ونستغفرك لمالانعله ورواه كذال أحد والطبراني وأماحديث أي بكر فلفظه الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شئ اذا فعلنه أذهبت عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم انى أعوذبك ان أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لمالا أعلم تقولها ثلات مرات كل يوم هكذار واه هناد في الزهدوالحكيم فى النوادروأ بو يعلى وابن المنذروابن السنى فى على يوم وليلة وهوحديث حسن وروى الحكيم منحسديث ابن عباس الشرك في أمتى أخفى من دبيب النمل على الصفا وهو في الحلمة بلفظ من دبيب الذر ( تزلفيه فول العلماء) العارفين (فضلاعن العباد الجهلام القال النفوس وغوائل القلوب) المستكنةوالله الموفق \* (بيان الرياء الخني الذي هو أخفي من دبيب النمل) \* (اعلم) هداك الله تعالى (أن الرباء جلى وخنى فالجلي هو الذي يبعث على العمل) وينشط علمه (و يحمل عُليه أوَّلا) لقصدالمحمدة (دون قصدالثواب) والاحر (وهواجلاه وأخني منه قليلا) هو (مالايحمل على العمل بمعرده الااله يتحفف العمل الذي مر يدبه وجه الله تعالى كالذي يعتاد الته عجدكل ليلة ويثقل عليه فاذادخل عليه الضيفان )وفي نسخة فاذا لرل عليه ضيف (نشطله) وفي نسخة تنشطله (وخف عليه وعلم انه لولار جاء ثواب الله الكان لا يصلى عجر دالرياء الضيفان وأخني من ذلك مالا يؤثر ف العمل ولا بالتسهيل والتَّخفيفُ أيضًا ولكنه معذلك مستبطن في القلب) أي مستقرفي باطنه (ومهما لم بوَّ ترفي الدعاء الي العمل لم عكن ان بعرف الا بالعلامات) الدالة عليه (واجلى علاماته ان يسر) أي يفرح (باطلاع الناس على طاعته فرب عبد يخلص في عله ولا بعنقد الرياء بل يكرهه و برده ويتمم العمل كذلك واذا اطلع عليه الناس سروذلك وارتاحه وانسط وروّح ذلك عن قليه شدة العبادة ) وخفف عنه تقلها (وهذا السرو ريدل على رياعنوفي منه يرشح منه السرور ولولا التفات القاب الى الناس لماظهر سروره عند أطلاع الناس فلقد كان الرياء مستكا فى القلب استكنان النارف ) قلب (الحبر) الصلد (فاظهر منه اطلاع الخلق أثر السرور ثماذا استشعر اذه السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصيرذ لك قو تاوغذاء العرق الخنى )المدسوس (من الرياء حتى يتحرك على الهسه حركة خفية فيتقاضى أى يطلب (تقاضيا) طلبا (خفيا أى يتكاف سببا يطلع عليه

بالتعريض) والتلويح (والقاء المكلام عرضا وانكان لايدعوالي النصر يحوة ديخفي فلايدعوالي الآطهار

بالنطق) بالأسان (التعريضا ولاتصر يحاولكن بالشمائل) الدالة عليه (كاظهار النحول) أى السقم

(والاصفرار وخفض الصوت ويبس الشفتيز وحفاف الريق وغلبة النعاس الدال على طول الته عدوآثار

المموع) فى العينين (وأخفى من ذلك ان يختنى بحيث لا يريد الاطلاع ولايسر) أى لايفرح (بظهور

طاعته ولكنه مع ذلك أذار أى الناس أحب أن يبدؤه بالسلام) عليه والمصافحة (وان يقاباوه بألبشاشة

والتوقير وان يثنواعليه) و عدحوه (وان ينشطوا) أي يخفوا (في قضاء حوائجه) مهما كانت (وان

موسى الاشعرى اتقواهذا الشرك فانه أخنى مندبيب النمل ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث

وقد يخفى فلا يدعوالى الاطهار بالنطق تغر يضاو تصريحاً وقد يخفى فلا يدعوالى الاطهار بالنطق تغر يضاو تصريحاً ولكن بالشمائل كاظهار النحول والصفار وخفض الصوت و بس الشفنين وجفاف الربق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول النهم ولكن بالشمعد وأخفى من ذلك أن يختفى عديد والمعاول يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وان يقطوا في قضاء حوائعه وإن

يساعوه فى البيع والشراء وأن يوسع واله فى المكان فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد الذلك استبعاد افى نفسه كاتنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع انه لم يطلع عليه (٢٨٢) ولولم يكن قد سبق منه تلك الطاعة التي أخفاها مع انه لم يطلع عليه (٢٨٢) ولولم يكن قد سبق منه تلك الطاعة التي أخفاها مع انه لم يطلع عليه

يسامحوه فى البيع والشراء) مالايسام بغيرهم (وان يوسعواله فى المكان) مهم اقدم علمهم (فان قصرفيه مقصر تقل ذلا على قلبه ووحد لذلا أستبعادا في نفسه كان نفسه تتقاضي الاحترام على الطاعة التي أخذاها) عن الناس (مع اله لم عطلم عليه ولولم بكن قد سبقت منه تاا الطاعة لما كان ستبعد تقصير الناس في حقه) فيماذ كر (ومهدمالم يكن وجود العبادة كعدمهافهما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله تعالى وحده ولم يكن خالياء نشوب خفي من الرباء أخفي من دبيب النمل) على الصفا (فكل ذلك يوشدك ان عبط الاحو ولا يسلم منه الاالصديقون) واذلك قال صلى الله عليه وسلم لخضرة الصديق رضى الله عنده الا اعلى شااذا قلته اذهب عنك صغار الشرك وكاره فى خبر تقدمذ كره قريبا (وقدر وى عن على رضى الله عنه انه قال ان الله عز وجل يقول القراء) أى العلاء (يوم القيامة ألم يكن برخص عليكم السعر ألم تكونوا تبتدؤن بالسلام ألم تكونوا تقضى الكم الخوائج وفى الله يث الا منزلا أحراكم قداس توفيتم أحوركم أغفله العراقي وروى البهيق من حديث أبي هر مرة يقول الله تعالى لعبد، نوم القيامة يا ابن آ دم ألم أحلك على الخيل والابل وأزو حالالنساء وأجعلت ترفع وترأس فيقول بلي أى رب فيقول أنن شكر ذلك وروى أنضا وكذا أبوالشيخ من حديث عدالله بن سلام يقول الله العبد يوم القيامة ألم تدعني ارض كذا وكذا فعافيتك ألم ندىني أن أزر جل كرعة قومهافزو حتك الم الم (وقال عبد الله ب المارك) رجه الله تعالى في كاب الزهد والرقائق (روى عن وهب بن منبه) الماني رحه ألله تعالى تقدمت ترجنه في كاب العلم (انه قال انرجلامن السياح قالله أصحابه انااغافارقنا الاموال والاولاد مخافة الطغيان فنخاف ان يكون قد دخل عليناني أمرناه مذامن الطغيان أكثر ممادخل على أهل الاموال في أموالهم ان أحدنا اذالقي أحب ان وعظم الكان دينه وانسأل عاجة أحسان تقضى له الكاندينه وانا شترى أحسان وخص عاسم الكأن دينه فبلغ ذلك ملكهم فركب في مركب من الناس فأذا السهل والجبل قدامتلا عالناس فقال الساغ ماهذا فقيل هذا الماك قدأ طاك فقال للغلام اثنتي بطعام فاتاه بيقل وزيت وقاوب الشعر فعل عشو شدقه ويأكل أكلاعنيفافقال الملائ أن صاحبكم قالواهذا قال كيف أنت قال كالناس وفي حديث آخر عفر فقال المالاماعند هذامن خيرفانصرف عنه فقال السام الحديثه الذى صرفك عنى وأنت لىذام) هكذا أخرجه أوزعم فى الحلية من طريق ابن المارك فقال حدثنا عبد الله ب محد ب حفر حدثما على بن اسحق حدثنا حسين بنالحسن المروزي حدثنا عبدالله مناابارك حدثنا بكاربن عبدالله أنه سمع وهب سنبه بقول كان رجل من أفضل أهل زمانه وكان يزار فيعظهم فاجتمعوا اليه ذات يوم فقال الآفد خرجنامن الدنيا وفارقنا الاهل والاموال مخافة الطغمان وقد خفت ان يكون قدد خل علينا في حالناهذه من الطغمان أكثر مادخل على أهل الاموال في أموالهم أرانا يحب أحدناان تقضى له حاجته وان اشترى بيعاأن مقارب الحان دينموان لقي وقراكان دينه فشاع ذاك الكادم حتى المغ الملك فعب الملك فركب اليه ليسلم عليه وينظراليه فلما رآه الرجل قبل له هذا الملك قدأ الذليسلم عليك فقال ومايصنع قال الكادم الذي وعظت به فسأل ردأه هل عندك من طعام فقال شئ من غر الشعر عما كنت تفطر به فامر به فالم على مسم وه ضع بين بديه فاخذ بأكل منه وكان بصوم النهاولا بقطر فو فف علمه اللا فسلم عاميه فاحابه بإحابة خطية فاقبل على طعامه يأكله فقال الك فان الرجل قبله هوهذا قالهذا الذي ياكل قالوا نعم قال ماعندهذا من خير فادر فقال الرحل الحديثه الذي صرفائه يعاصر فلنه وقدرواه أيضامن طريقه لفظ آخوفقال حدثناء بدالله بنجد حدثناعلى بناسعق حدثنا حسين الروزى حدثنا ابنالماول حدثنا عربن عبد

لم يكن وحود العبادة كعددمهافى كلماسعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن عالماءن شوب بجدفى من الرياء أخفى من دبيب النمل وكل ذلك وشك أن يحيط الاحرولا يسلمنه الاالصددةونوقدروى عن على كرم الله وجهدانه قال الله عز رجل بقول الفراء ومالقيامة ألميكن الرخص علم كالسعر ألم تكونوا تبندؤن بالسلام ألم تحكو نوا تقضى ليكم الحسوائج وفيالحسديث لاأحراكم فداستوفيتم أجوركم وقال عبدالله بن الماولة ويعنوهبان منبهانه فالران حسلامن السواح فاللاصحابه انااغا فارقناالامهال والاولاد مخافة الطغمان فنعاف أن تكون قددخسل علمنافي أمرنا هدذا من الطغمان أ كثر مادخل على أهل الاموال فيأموالهم ان أجدنا اذا لقيأحبأن معظم الكاند ينبوان سأل باجية أحبأن تقضيله اكان دىئى وأن اشترى شأأحبأن رخصعلمه لمكان دينيه فبليغ ذلك ملكهم فركب في موكب من الناس فأذا السهل

والجبلة دامتلاً بالناس فقال السائح ماهذا قبل هذا الملك قد أطلك فقال للغلام التني بعاهام فأناه ببقل و زيت الرحن وقاوب الشعير فعل بعشوشدة و يأكل أكلاعند فافقال اللك أن صاحبكم فقالواهذا قال كوف أنت قال كالناس وفي حديث آخر بخير فقال الملك ماعند هذا من خير فانصرف عنه فقال السائح الجدالله الذي صرفك عني وأنت لدذام فل ول الهناصون فارة من من الرباء الخي يجهدون الذلك في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة بعرصون على الحفائم العظم ممايعرص الناس على الخفاء فواحشهم كل ذلك وجاءان تخلص أعمالهم الصالحة فيحارج ما بقه في القيامة باخلاصهم على ملاثمن الخلق اذعلوا ان الله لا يقبل في القيامة الا الخالص وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة والله يوم لا ينفع (٢٨٣) فيهمال ولا بنون ولا يجزى والدعن والده

و دشتغل الصديقون بأنفسهم فيقول كلواحد نفسى نفسى فضلاعين غيرهم فكانوا كزواربيت اللهاذاتوجهواالى مكةفانهم يستصبون مع أنفسهم الذهب المغربي الخالص لعلهمان أرباب البوادي لابروج عندهم الزائف والنهرج والحاجة تشتد فىالبادية ولاوطن يفرع السهولاجم يتمسك به فلا ينعي الاالخالصمن النقد فكذا بشاهدأرياب القاوب بوم القيامة والزاد الذي يسترزودونه له من التقوى فاذاشوا تبالرياء الخؤ كشرة لاتنعصر ومهما أدركمن نفساء تقرقةس أنسالع على عمادته السان أو بهيمة ففيده شعبة من الريأء فأناه لماقطع طمسعه عدن الهائم لم يمال عضره المهائم أوالصدان الرضع أم غابوا اطلعواعلى حركتهأم لم تطلعواف او كان مخلصا فأنعابعلم قالا تحقرعقلاء العداد كالسقعرصدانهم ومجانيتهم وعلم أن العقلاء لا مقدر ون اله على رق ولا أحل والازيادة ثواب ونقصات عقاب كالا يقدر عليه المائم

الرحن بنمهر باله مع وهب بنمنبه يقول ان اللك مع باجتهاده فقاللا تينه يوم كذاوكذا ولاسلن عليه فاسرعت البشرى الىهذا الراهب فلا كانذاك اليوم وطن انه يأتيه خرج الى مضعى له قدام مصلاه وأخرج بنشف فيه بقلوزيت وحص فوضعه قريبامنه فلما أشرف اذاهو باللامقيل ومعه سواد من الناس فدأ ماطوابه فاوضعوا قريمافلابرى سهل ولاجبل الاقدملئ من الناس فعل الراهب يحمع من تلك البقول والطعام وبعظم اللقمة وبغمس فى الزيت فياكل كالاعنيفارهو واضع رأسه لاينظر الى من أتماه فقال الملائة أمن صاحبكم قالواه وهذا قال الملك كيف أنت يافلان فقال الراهب وهو يأكل ذلك الاكل كالناس فردالك عنان دابته وقالماني هذامن خير فلاذهب قال الراهب الحدلله الذي أذهبه عنى وهولى الائم (فلم بزل الخاصون خائفين من الرياء الخني يجتهدون الذلك في مخادعة الناس عن أع الهم الصالحة يحرصون على اخفائها) وكتمهامهماأ مكن (أعظم ما يحرص الناس على اخفاء فواحشهم) عن الناس (كلذال وان علص علهم فعازيهم الله يوم القيامة باخلاصهم على ملامن الخلق اذعل والنالله لا يقبل وم القيامة الاالخالص) فقدر وى النسائى والطبران من حديث أبي امامة ان الله عزو جل لا يقبل من العمل الاما كاناه خالصاوا بتغيبه وجهه وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق من حديث الضعاك بن قيس الفهرى بأجاالناس اخلصوا أعمالكم تعفان اللهلا يقبل من الاعمال الاماخلصله (وعلوا شدة عاجتهم وفاقم- من القيامة وانه وم) عظيم كأفال الله تعالى وم (لا ينفع مال ولا بنون الامن أن الله بقلب اليم) خالصمن شوائب الرياء (ولا يجزى والدعن ولده ولامولود هو جازعن والده شبأ وبشتغل الصديقون) والصالحون (بأنفسهم فيقول كلواحد نفسي نفسي فضلاعن غيرهم) عن لميدا نوامقاماتهم (فكانوا) في سلوكهم (كُزوّار بيث الله) الحرام (اذا توجهوا الى مكة) شرفها الله تعالى (فانهم يستعجبون مع أنفسهم الذهب المصرى الخالص) عن الغش وألحله (لعلهم بان أرباب البوادي) وهم العربان (لا بروج عندهم الزيفوالنهرج) وهوالردىء الغشوش (والحاجة نشتد في البادية ولاوطن) هناك (يفز عالمه) في تغيير الذهب (ولا جبم يتمسلنه) في المعاونة (فلا ينعبي الاالخالص من النقد) ولا يقضي الحاجة الأهو (فهكذا يشاهد أرباب القاوب وم القيامة)والسفراليه كالسفرالي مكة (والزاد الذي يتز ودون المالغةوي) والبه يشير قوله تعالى وتزودوا فانخير الزادالنقوى (فاذاشوائب الرباءالخفي كثيرة لاتنعصر ومهمما أدرك من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته انسان أو بميمة ففيه شعبة من الرياء فاله لماقطع طمعه عن البهامُ لم يبال حضرته البهامُ أم الصيبان الرضع أوغانوا) وسواء (اطلعواعلى حركته أولم يطلعوافلو كان مخلصا فانعابعلم الله لاستعفر عقلاء العباد كالستعفر صنيانهم ومجانبهم وعلم ان العقلاء لا يقدرون له على رقولاأ جلولاز يادة ثواب ونقصان عقاب كالاتقدر عليه الهائم والصبيان والمجانين فاذاكم يحدذلك) أى ادراك التفرقة من نفسه (ففده شو برياء خنى وليس كل شو ب عبط اللاحر مفسدا العمل بل فده تفصل سأنىذ كره فى الفصل الذي يليه (فان قلت في الري أحدين فل عن السرور ا فاعرف بطاعته فالسرو ومذموم كاءأو بعضه محودو بعضه مذموم فنقول أؤلا كلسرو وفليس بمذموم كله بلالسرور منقسم الى محودوالى مذموم فاماالحمودفار بعة أقسام الاول أن يكون قصده اخفاء الطاعات والاخلاص بقة تعدلي منها (ولكن الطلع عليه الخلق علم ان الله أطلعهم)عليمه (وأظهر الجسل من أحواله

والصبيان والجانين فاذالم يجددنك ففيه فوب خفى ولكن ليسكل فوب عبطا للاحرم فسدا للعمل بل فيه تفصيل فان قلت في أحدا ينفل عن السروراذاعر فت طاعاته فالسرور مذموم كاه أو بعض محودو بعض ممذموم فنقول أولاكل سرور فليس بخدموم بل السروو منفسم الى محود والى مذموم فاما المحمود فأربعة أقسام \* الاقل أن يكون قصده اخفاء الطاعة والاخلاص لله ولكن الطلع عليه الخلق علم أن الله أنالة أطلعهم وأظهر الجيل من أحواله

فيستدل به على حسن صنع الله به ونظره المه والطافعيه فأنه بستر الطاعة والمعصية علية بسترعله المعصية ويفاهر الطاعة ولالطف أعظم من ستر القبيح واظهار الجيسل فيكون فرحه بحمل نظر المه لا يحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعالى قل بفضل الله وبرحته في ذلك فليفرحوا في المن المناب المهار الله الجيل وستره القبيم عليه في الدنيا فليفرحوا في المناب طهر له الله المناب المهار الله الجيل وستره القبيم عليه في الدنيا

فيستدلبه على حسن صنع الله ونظره والطافه به فانه يستر الطاعة والعصمة ثم الله يسترعلمه المعصية ويظهر الطاعة فلالطف أعظم من مسترالقبيع عليه واظهارالجيل وقدوردفى بعض الادعية يامن أظهر الجيسل وسترالقبيع ولم يؤاخذبالجر مرة وقد تقدم فى الدعوات (فيكون فرحه يحميل نظر الله له) وحسن عنايته به و رعايته له (لا يحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعمالي قل بفضل الله و مرحمة فبذلك فليفرحوا فكانه ظهرله أنه عندالله مقبول ففرحيه ) ولكن ايس احل أحدام يختبر نفسه وعلم دسائسهاان يقول انه مقبول عندالله ففيه خطرعظيم زلت بسببه اقدام خلق كثير (الثانى ان يسندل بأظهار الله تعالى الجيل وستره القبيع عليمفى الدنماانه كذلك يفعل به فى الا تخرة اذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسترالله على عبدذنبا) منذنو به (فىالدنيا) بان لم يفضه به (الاستره عليه في الاسخرة) فلايفضه به على روس الاشهاد قال العرافي رواه مسلم منحديث أبي هر رة اه قلت و رواه ابن المجارين علقمة المزني عن أبيه واسمه عمدالله بنسنان الزني له صحبة وعلقمة هذا أخو بكرا ارزني في قول البخاري وخالفه غديره وروى الطبراني والخطيب من حديث أبي موسى ماسترالله عز وجل على عبد في الدنم افيعيره به يوم القيامة (فيكون الاول فرحابالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل وهذا التفات في المستقبل) وقد يحتمعان معافى مؤمن فيكون سيمالمزيد فرحهولكن بشرط انه اذاصدومنه القبع فرطامن غيرتصمم العزم علمه غم ستره الله تعمالي عليه ندم وأحسن تو بته فهذا الذي يرجى له السترفى الاستخرة وأمامن سترالله عامه ذلك وهومصمم على الوقوع فيه أوالعوداليه فليس لهفى الاستحرة نصيب وربحا يفضه اللهفى جوف بيته فليحذر السالك منذلك (الثالث أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به فى الطاعة فيضاعف بذلك أجره فيكون له أحرالعلانية عاطهر آخراو أحرالسرور بعاقصده أولاومن اقتدى به في طاعة فله أحريل المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شي) و يشهد لذلك مار واه أحد من حديث أي هر مرة من سن خيرا فاستنبه كانله أحره كأملا ومن أحور من استنبه ولاينقص من أحورهم شأالديث ورواه السحرى في الابانة المفظ من سنسنة هدى فاتبع علمها كان له أحرها وأحرمن عملها من غير أن ينقص من أجو رهم شمياً الحديث وروى مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث حرير من سن في الاسلام سنة حسنة فله أحرها وأحر منعل مامن بعده من غير أن ينقص من أجورهم شي الحديث (وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرورفان ظهور مخايل الربح الديدومو جب السرور الانحالة الرابع أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم و بعبم المطمع وعيل قلوم م الى الطاعة ) و يعتنم ذلك منهم و يسره ذلك (اذ) كم (منأهل الاعلن من وي أهل الطاعة فيمقته) بقلبه (أو يحسده )على مأأوتبه (أو يذمه) تبرعاً (ويهزأ بهُ ويسمه ) في الجالس (أو ينسبه الى الرياء ولا يحمده عليه فهمذا فرح يحسن أعمان عبادالله ) ولكن للشبطان في هدذا الاسم تغر مرات وتلبيسًا تاذاك قلما يوجد معه الاخلاص (وعلامة الاخلاص في هدذا النوع أن يكون فرحه بحمدهم غسيره مثل فرحه بحمدهم اياه )ومهمار أى نفسه تسنثقل حدهم غيره في مجلسه فاعلمانه لااخلاص حينئذ (وأماالمذموم فهوالخامس وهوأن يكون فرحه لقيام منزلته فىقلوب الناس حتى عدحوه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائجه و يعاملوه بالاكرام في مصادره )خين بصدر (وموارده) حين يرد (فهذا مكروه) مذموم \* (بيان ما يحبط العمل من الرياء الخيى والجلي ومالا يحبطه) \* (فنقول الْمَاعِقد) الْعبد (العبادة على الاخلاص عُرور دعليه واردالرياء فلا يُحلواما أن يكون وردعليه

انه كذلك مفعله في الأسخرة اذقال رسول الله صلى الله علموسلماسترالله علىعبد ذنما فىالدنماالاسترمعلمه فى الا خرة فسكون الاول فرحا بالقبول فيالحالمن غبرملاحظة المتقبل وهذا التفات الى المستقبل \* الثالث أنطن رغبة الطلعن على الاقتهداء به في الطاعية فيتضاعف بذلك أحره فكوناله أحرالعلانةعا أظهرآ خوا وأحوالسر عما قصده أولاومن اقتدىيه في طاعة فلامثل أحراً بمال المقتدد تنده من غيرأن ينقص من أجورهم شئ وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرورفان ظهور مخايل الربح اذبذوموجب السرورلاعيلة \* الرابع أنعسمدهالطلعونعلي ظاعته فنفرح بطاعتم ملله فىمدحهم وبحبهم للمطمح وعمل قاوجهم الى الطاعة أذ من أهل الاعانمن ري أهل الطاعة فمقتمو بحسده أو يذمه ويهزأيه أو ينسبه الى الرياء ولا يحسمده علمه فهدذافر ح يحسن اعان عبادالله وعلامة الانجلاص فيهمذاالنوع أنيكون فرحه تعمدهم غيره مثل

فرحه بحمدهم اياه \*وأما الذموم وهو الخامس فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قاوب الناسحى عدحوه و يعظموه بعد و يقوموا بقضاء حواثب و يقابلوه بالا كرام فى مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعلم \* (بيان ما يحبط العمل من الرياء الخبى والجلى وما لا يحبط) \* فنقول فيه اذا عقد العبد العبادة على الاخلاص تم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلوا ما أن يردعانيه بعد فراغه من العمل أوقب ل الفراغ قان ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهو و من غيراطها وفهذ الا يفسد العمل اذالعمل قد تم على نعت الاخسلاص سلماعن الرياعة على المناف هوائه المادة على المناف هوائه المادة المناف هوائه المادة المناف هوائه المناف هوائه المناف المن السرور والارتباح على قلبه نع لوتم العسمل على الاخلاص من غسير و قد كره ولكن الفهر ته بعد فرغب قل الاخلاص من غسير عقد رياء ولكن ظهرت المعدد والاظهار فقدت به وأظهر وفهذا مخوف (٢٨٥) وفي الاستار والاخبار ما يدل على انه محبط

فقدروى عنابتمسعود أنه ٥٠ مر بدلايقول قرأت البارحة البقرة فقالذلك حظمه منها وروى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم اله قال الرحل قاله صهت الدهر بارسول الله قالله ماصبت ولاأفطرت فقال بعضهم اغاقالذلك لانه أظهر وقبلهواشارة الى كراهـة صوم الدهر وكيفما كان فعتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسسلم ومن النمسعود استدلالاعلى انفلمه عندالعمادة لمعل عن عقد الرياء وقصده لماأن ظهر منه التحدث به اذيبعدأن يكون ما يطرأ بعدالعسمل مبطلالثواب العمل بل الاقيس أن بقال الهمثاب على عله الذي مضى ومعاقب على مراآته بطاعةالله بعدالفراغمنها مخدلاف مالو تغبر عقده الي الرياء قبل الفراغ من الصلاة فان ذلك قد يبطل الصلاة و يعبدط العسمل وامااذا وردواردالر باءقبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقدعلى الاخلاص ولنكن

بعد فراغه من العدمل أو قبل فراغه) منه (فانورد) عليه (بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غدير اظهار) منه (فهذالا يحبط العمل اذالعمل قدتم على نعت الانعلاص سالماعن) شوب (الرياء في الطرأ بعسده فنرجو أن لا ينعطف علمه أثره) هكذا ذهب اليه جماعة من العارفين (لاسما اذاكم يتكلف هو اطهار والتحدثيه) للناس (ولم يتمن اطهاره وذكره) بين الناس (ولكنه اتفق طهوره باطهار الله اباه ولم يكن منه الامادخل من السروروالارتياح على قلبه نعلوتم العصمل على الاخلاص من غيرعقد رياء والكن ظهرته بعدد رغبة فالاظهار فتحدث به وأطهره فهدا المخوف وفى الاخبار والا " نار) بظواهرها (مايدل على انه يحبط) لذلك العمل (فقدر دى عن ابن مسعود) رضى الله عنه (انه سمع رجلا يقول قرأت البارحة سورة البقرة قالذلك حظكمنها وروىءن رسول الله صلى الله عامهوسلم أنه قال لر حل قالله صمت الدهر فقالله ما صمت ولا أفطرت ) قال العراقي وي مسلم من حديث أبي قتادة قال عمر يارسول الله كمف عن يصوم الدهر قال لاصام ولا أفطر والط مراني من حديث أسماء بنت مزيد في أشاء حديث فسه فقال حل انى صائم قال بعض القوم انه لا يفطر انه يصوم كل يوم قال الذي صلى الله عليه وسملم لاصام ولاأفطر منصام الدهرولم أحمده بلفظ الخطاب اه قلت بلرواه ابنوهبني مسمدوين سليمان بنبلال عن موسى بن عبيدة عن عران بن أبي أنس عن أبي سلة بن عبد الرحن ال رجلا قال يارسول الله ماأفطرت منذأر بسع سنين فقال ماصمت ولاأفطرت وكذلك رواه ابن المبارك في الزهد وفي اسناده ارسال وضعف (فقال بعضهم انما قال ذلك لانه أظهره) وهكذار وي عن موسى بن عبيدة أحدرواة هذا الحديث فالوذاك لانه حدثيه فماترى كذافى مسند ابن وهب وعنداب المبارك قال أبوسلة لانه تحدثه (وقيلهو اشارة الى كراهية صوم الدهر وكيفما كأن فيحتمل أن يكون ذلك من رسولالله صلى الله عليه وسلم) في هذا القول (ومن ابن مسعود) رضى الله عند في قوله السابق (استدلالاعلى انقلبه عند العبادة لم على عن الرباء وقصده لما انظهر منه التحدث به اذ يبعد أن يكون ما يطرأ على العمل مبطلا لثواب العمل فالاقيس) من القولين (أن يقال انه يثاب على عدله الذي قد مضى ومعاتب على مراآ ته بطاعة الله بعد الفراغ منه يخلاف مالوتغير عقده الى الرياء قبسل الفراغ من الصلاة فان ذلك قد يبطل الصلاة و يحبط العمل وأمااذاورد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكأن قد عقدعلي الاخلاص ولكن وردفي أثنائها واردالرباء فلا بخاو اماأن يكون محردسر ورلايؤثر في العمل واماأت يكون رياء باعداعلى العمل فان كان باعداعلى العمل وختم العبادة به حبط أحرم لائه قد تخلل عقد ما أثرفيه فهو أحرى أن وصف بالانعلال (ومثاله أن يكون في نطق ع فتعردت له نظارة) بالنشديد كلة يستعملها العبم بعني ألتنزه في الرياض والبساتين كذافي المصباح (أوحضر ملك من الماوك) عوكبه وحشمه (وهو يشتمني أن ينظر اليه) أوالي موكمه (أوند كرشياً نسيه من ماله) في موضع أوعند أحد (وهو بريدأت يطلبه ولولاالناس لقطع الصلاة فأستمها خوفامن مذمة الناس فقد حبط أحره وعلمه الاعادة أن كان في فريضة وقد قال صلى الله عليه وسلم العدمل كالوعاء اذا طاب آخره طاب أوله ) قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ اذا طاب أسفله طاب أعلاه وقد تقدم اه

وردف أننائه اورادالر ياء فلا بخاواما أن يكون محرد سرورلا يؤثر في العمل واما أن يكون رياء باعثاعلى العمل والعمل وختم العمدة به حبط أجوه ومثاله أن يكون في تطوع فتعددت له نظارة أوحضر ملك من الملائل وهو يشتهى أن ينظر اليه أو بذكر شدا نسبه من ماله وهو يريد أن يطلبه ولولا الناس لقطع الصلاف ستتمها خوفا من مذمة الناس فقد حبط أجوه وعليه الاعادة ان كان في فريضة وقد قال صلى الته عليه وسلم العمل كالوعاء اذا طاب أحوم طاب أوله

أى النظر الدناة شهر وى أنه من راءى بعمله ساعة حبط علمالذى كان قبله وهدنامنزل على الصلاة في هذه الصورة لاعلى الصدقة ولاعلى القراءة قان كل خوعمن ذلك مفرد في ابطراً يفسد الباق دون المياضى والصوم والحيم من قبيل الصلاة و أمااذا كان واردالر باء بحيث لا يمنعه من قصد الاتمام لاجل الثواب كالوحضر (٢٨٦) جاعة في أثناء الصلاة ففر م بعضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لاجل نظرهم

قلت ولفظه انما الاعمال كالوعاء اذاطاب أسفله طاب أعلاه واذافسد أسفله فسد أعلاه وهكذا رواه أحد أيضا وعندابن المبارك فى الزهد بلفظ انمابتي من الدنيا بلاء وفتنة وانمامثل عل أحدكم كمثل الوعاء اذا طاب أعلاء طابأ سدفله واذاخبث أعلاه خبث أسفله ورواه أبونعم فى الحلية وقد تقدم المكلام عليمه (أى النظر الى حاممته و روى) أيضا (من راءى بعمله ساعة حبط عله الذي كان قبله )قال العراقي لم أحد مُذا اللفظ قلت روى الطبراني وأنوالشَّخ وابن عسا كرمن حديث أبي هند الداري فن راعي بالله بغيرالله فقد برئ من الله (وهومنزل على الصلاة في هذه الصورة لاعلى الصدقة ولاعلى القراعة فان كل حزء من ذلك ) وفي نسخة منها (منفرد) بذاته (فيايطرأ) بعد (يفسدالباقي دون المياضي والصوم والحيم من قبيل الصلاة) لا تصال العمل فمهما كالصلاة (فالمااذا كانواردالر باعتصت لاعنعه من قصد الاستقام لاحل الثواب كالوحضر جماعة في اثناء صلاته ففرح بحضورهم) باطنا (واعتقدال باءوقصد تحسين الصلاة لاجل تظرهم) اليه (وكان لولاحضو رهم لكان يتمها أيضافهذار باء قد أثر في العدمل وانتهض باعثاعلى الحركات فان غلب حتى انح عق معه الاحساس بقصد العبادة والثواب وصارقصد العبادة مغمورا) قد غره قصد الرياء (فهذا أيضا ينبغي أن يفسد العبادة مهمامضي ركن من أركانها على هذا الوجه الأنا تكنني بالنبة السابقة عندد الاحوام بهابشرط أنلابطرأعلها مابغلها وبغسمرها) وقدطرأ علما مايغمرها ففات الشرط (ويحتمل أن يقال لاتفسد العبادة نظر االى حالة العقدوالي بقاء أصل الثواب وانضعف بهجوم قصدهو أغلب منه ) و بعض الفقهاء قدقوى هـ ذاالاحتمال و به كان يفتي شخفنا الفقيه الشريف أوالحسن القدسي رجه الله تعالى (ولقدذهب) الامام العارف (الحرث) بن أسد (الحاسبي) رجسه الله تعالى في كتابه الرعاية (الى الأحباط في أمره وأهون من ذلك فقال اذالم بردالا عرد السرور باطلاع الناس بعني) به (سروراهو كب المنزلة والجاه قال قد اختلف الناس في هدا فصارت فرقة الى انه عبط لانه قد نقض العزم الاول وركن الى حدد الخاوة بن ولم يختم عليه بالاخلاص واغايتم العمل بخامته كادل عليه الله الله الاعال باللواتيم (مُقال ولاأقطع عليه بالاحداط وان لم يتزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس والاغاب على قابى اله يعبط اذا ديم عليه بالرياء م قال فان قبل قد قال الحسن البصرى رجه الله تعالى (الم ما عالمان) وفي نسخة صور مان (فاذا كانت الاولى لله لم تضره الثانية وقدر وى ان جلا قاللرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله انى أسرالعمل) أى أخفه (لاأحب أن بطلع عليه فيطلع عليه فيسرني قال الدأ حران أحرالسر وأحر العلانية) قال العراقي رواه البهتي في الشعب من رواية ذكوان عن أبي مسعودور واه الترمذي وابن حبان من رواية ذكوان عن أبي هر مرة الرحل بعمل العمل فيسره فاذا اطلع عليه أعبه قالله أحرالسر وأحرالعلانية قال الترمذي غريب وقال انهروى عن أبي صالح وهوذكوان مرسلا اه قلت وقدروى في افرادمسلم من حديث أبي ذر قال قمل بارسول الله أرأيت الرجل بعمل العمل من الحرو يحمده الناس علمه فقال تلك عاجم بشرى الومن (غمتكام على الاثر) المروى عن الحسن (والخمير) الذكور (فقال أما الحسن) البصرى (فاراد بقوله لاتضره أى لابدع العدل) أى لا يتركه (ولا تضره الحطرة وهو يريدالله عزوجل) فعل الحالة الطار تذيمزلة الحطرة (ولم يقل اذاعقد الرياء بعدعقد الاخلاص

وكان لولاحضورهم لكان يتهاأبضافهذار باءقدأثر فى العمل وانتهض باعثاعلى الحدركات فأنغلب الخيعق مغسه الاحساس بقصد العبادة والثواب وصارقصد الغبادة مغمورا فهذا أبضا يتبغى أب يفسد العبادةمهمامضي ركنمن أركانه اعلى هذاالو حملانا تكنني بالنيةالسابقةعند الاحرام بشرط أنلانطرأ عامها مانظمهاو نغمرها ويحتمل أن يقاللا يفسد العبادة نظراالى عالة العقد والىبقاء قصدأصلالثواب وانمسعف بهعوم قصد هوأغلب منه ولقدذهب الحرث المحاسبي رجه الله تعالى الى الاحباط في أمر اذالم ود الاعتردالسرور ماطلاع الناس بعني سرورا هوكب النزلة والجاوقال قداختلف الناس في هددا قصارت فرقدة الى أنه محمط الانه نقض العزم الاول وركن الى جد الفاوقين ولم يعتم عله بالاخلاص واغمايتم العمل بخاعته عالولاأقطع عليه مالحبط وانالم بتزيدفي العمل ولا آمن علب وقد كنت

أقف فيه لاختلاف الناس والأغلب على قلى أنه يحبط اذاختم عمله بالرياء ثم قال فان قيل قد قال الحسن وجدالة على ما وحدالله أسر العمل لا وجدالله والما تناف الما الما أن يعلم على الله عليه وسلم يارسول الله أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه فيسرنى قال المن أحرات أحرال المروأ حرائعلانية ثم تنكلم على الخبر والا ثرفقال أما الحسن فانه أراد بقوله لا يضره أى لا يدع العمل ولا تضره الخطرة وهو مريد الله ولم يقل أذاعقد الرباء بعد عقد الاخلاص

لم يضره وأما الحديث فتكام علمه بكلام طويل يرجع حاصله الى ثلاثة أوجه بأحدها أنه يعتمل انه أراد ظهو رعمله بعد الفراغ وليس فئ الحديث انه قبل الفراغ بوالثانى انه أرادأن بسر به الاقتداع به أولسر و رآخر بحود بماذكرناه قبل لاسر و را بسبب حب المحمدة والمنزلة بدليل انه جعل له به أحوا ولاذا هب من الامة الى أن السرور بالمحمدة أحوا وغايته أن بعنى عنه فكيف يكون المخاص أحروالمرافى أحران بدليل انه جعل له به أحوا ولاذا هب من الامة الى أن السرور بالمحمدة أحوا وغايته أن بعنى عنه فكيف يكون المخاص أحروالمرافى أحران بوقفه على أبى صالح ومنهم من يرفعه بدوالثالث انه قال أكثر من يروقه على أبى صالح ومنهم من يرفعه

فالحكم بالعمومات الواردة فىالى ماء أولى هذاماذ كره ولميقطعيه بلأظهر ميلا الى الاحباط والاقيس عنديا انهدذاالقدراذالم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادرا عسن باعث الدن واغياانضاف اليهالسرور بالاطلاع فلايفسد العمل لانه لم ينعسدم به أصل نيته وبقيت تلك النية باعثة على العمل وحاملة على الاعمام وأماالاخبارالتي وردتفي الرياءفهسي محولة على مااذا لم وديه الاالخلق وأماماورد فى الشركة فهو محول عملي مااذا كان قصد الرباء مساويا القصد الثواب أوأغلب منه أمااذا كانضعيفا بالاضافة المه فلا يحبط مالكامة ثواب الصدقة وسائرالاعمال ولا منمغ أن يفسد الصلاة ولا يبعد أنضاأت يقال إن الذي أوجبعلب مسلاة خالصة لوحه الله والخالص مالانشو به شئ فلا يكون مؤدباللواحبممعهدذا الشو بوالعلم عنداللهفيه وقدد ذكرنا في كتاب الاخلاص كلاما أوفى مما

لم يضره وأما الحديث فتكام عليه بكلام طويل برجع حاصله الى ثلاثة أوجه أحدها انه يحتمل انه أرادظهو رعمله بعدالفراغ ولبسق الحديثانه قبل الفراغ) أى يخبر باطلاعهم على عمله بعدان فرغ منه فيفرح به وهوظاهر فالعمل على هذا بات على عقد الاخلاص لم يتخاله شي (والثاني انه يسمر به لاقتداء الناسبه أوبسرورآ خريجود ماذكرناه قبل لاسرورابسب حسالمنزلة والحمدة بدليل انه جعلله به أحربن ولاذاهب من) علماء (الامةالي ان المسرور بالمحمدة له أجروعايته أن يعني عنسه) و يسامحله (فكيف يكون للمغاص أحروالمرائى أحران والثالث انه قال أكثر من يروى الحديث يرويه غيرمتصل الى أبي هر من بلأ كثرهم أوقفه على أبي صالح ومنهم من يرفعه فالحركم بالعــمومات الواردة في الرياء) في الاخبار المتقدمة (أولى) وأبو صالح المذكور هو العروف بالسمان والزيات واسمسه ذكوان مولى جو يرية بنت الاحمس الغطفاني كان يجلب السمن والزيت الى الكوفة وهو والدسهم ل وصالح وعبدالله ابن أبي صالح سأل سعد بن أبي وقاص مسئلة فى الزكاة وشهد الدار زمن عمان وروى عن أبي هر رق قال أحد ثقة من أجل الناس وأوثقهم وقال أن معين ثقة وزاد أبو زرعة صالح الحديث محتم بحديثه وقال أبوعاتم ثقة مستقيم الحديث وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث مات بالمدينة سننة احدى وما ثةروى له الجاعة وأما قول المحاسى بل أكثرهم أوقفه الخ أى فيكون مرسلا وقد أشار المه الترمذي والذيروا مرفوعا فقيل عن أبي هر مرة وهوعنسا الترمذي وابن حبان وقيسل عن أبن مسعود وهوعند البهق في الشعب كأتقدم والاستدلال بالعمومات مع وجود المرسل هومذهب الشافعي رضى الله عنه وجاعة اذ المراسيل غيرمقبولة عندهم فى الاحتماج سوى مراسيل ابن المسيب فانها فى حكم الرفع ومذهب غيرهم العمل ما فاذاو جد شرم سل فانه يقدم على العمومات (هذاماذ كره) الحاسى رجه الله تعالى (ولم يقطعيه بل أظهرميلاالي الاحباط) حيث قال والاغلب على قلى الخ (والأقيس عندناان هذا القدراذالم يظهراً ثروفي العدمل بل بقي العمل صادرا من باعث الدين واعدا انضاف المد السرور بالاطلاع فلا يفسد العمللانه لمينعدميه أصلنيته وبقيت تلك النية باعثة على العسمل وحاملة على الاتمام والماالاخبار التي وردت في ) ذم (الرياء فه ي محولة على ماأذا لم برديه الااللق) دون الخالق (وأماما وردف الشركة) فى قوله المأغني الاغنياء عن الشرك من أشرك فى عسل فهوله (فهو محول على مأاذا كان قصد الرياء مساو بالقصدالثواب أوأغلبمنه امااذا كانضعيفا بالاضافة اليه فلايحبط بالكلية ثواب الصدقة وسأنر الاعمال ولاينبغي أن يفسد الصلاة) لضعف قصد الرياعف السكل (ولا يبعد أيضا أن يقال ان الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله والخالص مالايشو بهشئ فلايكون مؤديا للواجب معهذا الشوب والعلم عند الله فيه وقد ذكرنا في كتاب الاخلاص ) فيما سبأني ( كلاما أوفي مما أوردنا ، الآن) هذا (فليرجم المه فهذا حكم الرياء الطارئ بعدعقد العبادة اماقبل الفراغ أوبعد الفراغ) والله الموفق (القسم الثالث الذى يقارن على العقد بان يبتدئ الصلاة على قصد الرياء فأن استمر على محتى يسلم فلاخلاف فانه يعصى) الله عز وجل (ولا بعتد بصلاته فان ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر و رجع قبل التمام ففيما يلزمه اللائة أوجه قالت فرقة لم تنعقد صلائه مع قصده الرياء فليستأنف صلائه (وقالت فرقة) أخرى إيازمه

أوردناه الآن فلير جع المسه فهذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد العبادة الماقب الفراغ أو بعد النَّراغ \*(القسم الشالث)\* الذي يقارن حال العقد بان يبتدى الصلاة على قصد الرياء فان استمر عليه حتى سلم فلاخلاف فى انه يقضى ولا يعتد بصلاته وان ندم عليه فى أثناء ذلك واستغفر و رجع قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أو جهة التقرقة لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليست أنف وقالت فرقة اعادة الافعال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون غرعة الصلاة لان الغريم عقد والرياء خاطر فى قلب ملا يغرب الغريم عن كونه عقدا وقالت فرقة لا يلزمه اعادة شئ بل ستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الاخلاص والنظر الى خاقة العبادة كالوابند أبالاند للاصوختم بالرياء لحكان يفسد عله وشهواذ المن شوب أبيض لطخ بنجاسة عارض فاذا أزيل العارض عادالى الاصل فقالوا ان الصلاة والركوع والسعود لاتكون الالله ولوسجد لغيرالله لدكان كافرا ولكن اقترن به عارض الرياء ثم ذال بالندم والتوبة وصار الى حالة لا يبالى بعمد الناس وذمهم فقص حلاته ومذهب الفريقة من خارج عن قباس الفقة حدد اخصوصامن قال يازمه اعادة الركوع والسعود دون الافتتاح لان الركوع والسعود ان المناقعة المناقع والسعود ون الافتتاح لان الركوع والسعود الله حداد المناقع والسعود الله عنه المناقع والسعود الله المناقع والسعود الله والمن والمناقع والمن يقول لوختم الان المناقع والسعود الله والمناقع والمن يقول لوختم الان حلال المناقع والسعود النالم والمناقع والمن يقول الوختم الان المناقد والمناقع والسعود والمناقع والمنا

أعادة الافعال كالركوع والسحود وتفسد أفعاله ) كلها (دون تحر عة الصلاة لان تحر عمعقد والرياء خاطر في قلبه لا ينخر ج التحريم عن كونه عقدا وقالت فرقة ) أخرى (لايلزمه اعادة شي بل يستغفر الله تعالى عليه و يتم العدادة على الاخلاص والنظر الى عائدة العدادة) فان صلحت صلح أولها ( كالوبدأها الاخلاص وخمها بالرياء لكان يفسدعه وشبهوا ذلك بثو بأبيض لطخ بنعاسة عارضة فاذا أزيل العارض عاد) الثوب (الى الاصل فقالوا ان الصلاة والركوع لاتكون الالله) عزو حل (ولوسعد لغير الله ) تعالى (لَكَانَ كَافراً لَكَن قدا قَتْرَن به عارض الرياء ثمر البالندم والتو به ) والاستغفار (وصارالي حالةً لايبالي تحمد الناس وذمهم فتصح صلاته ) فهذا اختلاف القول في المسئلة (ومذهب ألفر يقين الاخبرين خارج عن قباس الفقه حداخصوصا من قال يلزمه اعادة الركوع والسعود دون الافتتاح لان الركوع والسحود ان لم يصع صارت أفعالا زائدة في الصلاة فتبطسل الصلاة وكذلك قول من يقول لوختم بالاخلاص صع نظرا الى آلا مخرفهو أيضاضعيف لان الرياء يقدح فى النية وأولى الاوقات عراعاة أحكام النية حالة الافتتاح فالذي يستقيم على قياس) قانون (الفقه هوأن يقال ان كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الامر لم ينعقد أفتناحه ولم يصح مابعده ) لا تصاله بماقبله فيسرى وصف عدم الانعقاد (وذلك فين اذا خلابنفسه لمنصل ولمارأى النياس تعرم بالصسلاة وكان عدثلو كان) على غير وضوء أوكال ( ثو به نحسا أيضا كان يصلى لاجل الناس فهذه صلاة لانمة فهااذ النية عمارة عن اجابة باعث الدين وههنالا باعث ولا اجابة) فقد بطات صلاته (فاما اذا كان عيث لولا الناس أيضا لمكان يصلى الاانه ظهرت له الرغبة في الحمدة أيضا فاجتمع )فيه (الباعثان) باعث الثواب و باعث الحمدة (فهذا اماأن يكون في صدقة أوقراءة وماليس منه تحليل وتحريم وماليس في عقد صلاة وج فأن كان في صدقة فقد عصى باجابة باعث الرياء وأطاع باجابة باعث الثواب) قال الله تعالى (فن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره فله ) بمقتضى هدنه الآمة ( ثواب بقد رقصد و العجم وعقاب بقدرعقده الفاسدولا يحبط أحدهماالآ خرفان كانفى صلاة تقبل الفساد بتطرف خال الى النية فلا يخلو اماأن تكون الكالصلاة (نفلا أوفرضافان كان نفلا فكمه أيضاحكم الصدقة فقدعصى من وجه واطاعمن وجهأذا اجمع فى قلبه الباعثان ولا يمكن أن يقال صلاته فأسدة والاقتداءبه باطلحتي انمن يصلى النراويح وتبين من قرائن حاله ان قصده الرياء باظهار حسن القراءة ولولا اجتماع الناس خلفه وخلا) بنفسه (في البيت وحده لماصلي لا يصم الاقتداعيه فان المصير الي هذا بعيد جدا بل يظن بالمسلمانه يقصد الثواب أيضا بتطوعه فيصم باعتبار ذلك القصد صلاته ويصم الاقتداءيه وان اقترن به قصد آخر) يخالفه (وهو به عاص) هذا حكم صـ لاة النطق ع (فامااذا كأن فى فرض فاجمع الباعثان وكان كل

الاسخرفهوأ تضاضه عنف لان الرياء يقسدح فى النية وأولى الاوقات عمراعاة أحكام النية عالة الافتتاح فالذى يستقيم على قياس الفقه هو أن مقالات كان باعثه مجردالر باعفى ابتداء العقددون طاب الثواب وامتثال الامرلم ينعمقد افتتاحه ولم بصحمابعده وذلك فبمن اذاخلا بنفسه لم وصل ولمارأى الناس تعرم مالسلاة وكان عيثلوكان توبه نحساأيضا كان يصلى لاحل الناس فهذه صدلاة لانبة فمهااذالنية عبارةعن الماية بأعث الدن وههنا لاباعث ولااحابة فأما اذا كأن عدث لولاالناس أنضا لكان يصلى الاانه ظهرله الرغبة في الحدمدة أنضا فأجتمع الماعثان فهذا اما أن يكون في صدقة وقراءة وماليس فيه تحليل وتحريم أوفى عقد صلاة وج فان كانفى صدقة فقدعمي

باجابة باعث الرياء وأطاع باجابة باعث الثواب فن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل مثقال ذرة من المؤسلة بقبل الفساد بتعلى قدل المالنية شرا بره فله ثراب بقدرة صده النصيح وعقاب بقدرة عده الفاسد ولا يعبط أحده ما الاستحروان كان في صلاة تقبل الفساد بتعلى قدل المالنية فلا يعتم أو نفلا فان كانت نفلا في كم ها أيضا حكم الصدقة فقد عصى من وجه وأطاع من وجه اذاا من مع في قلبه الماعثان ولا يحكن أن يقال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتى ان من صلى التراويح وتبين من قرائن حاله أن قصد الرياء باطهار حسن القراءة ولولا المناس خلفه وخلاف بيت وحده الماصلي لا يصم الاقتداء به فان المصير الى هذا بعيد حدا بل نظن بالمسلم انه يقصد الثواب أيضا بقطوعه فن عناس فأما اذا تكان في فرض واجتمع الماعث ان وكان كل فن فرض واجتمع الماعث ان وكان كل خلاف المناس في الماعث المناس كان كان في فرض واجتمع الماعث ان وكان كل كل

واحد الايستقل واغما يحمل الانبعاث بعموعهما فهذا الايسقط الواجب عنه الان الا يحاب لم ينتهض باعثانى حقه بجرده واستقلاله وان كان كل باعث مستقلاحتى لولم يكن باعث الفروه و محتمل جدا باعث مستقلاحتى لولم يكن باعث الفروه و محتمل بناء فهذا محل النظر وهو محتمل بناء فهدا على النظر وهو محتمل بناء فهدا على المستقل بنفسه في مستقل بنفسه وقد و حدفا قد المحاملة في الدار المغصوبة فالهمط بعد مستقل بنفسه بأصل الهمدة ومسقط الفرض عن نفسه و تعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل (٢٨٩) الصلاة أما اذا كان الرياء في المبادرة بأصل الهم المدة ومسقط الفرض عن نفسه و تعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل (٢٨٩) الصلاة أما اذا كان الرياء في المبادرة ومسقط الفرض عن نفسه و تعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل

مثلادون أصل الصلاة مثل من بادرالي الصلاة في أوّل الونت لحضور جماعة ولو فد الاخرالي وسط الوقت ولولا الفرض لكانلا يبتدئ صلاة لاحل الرياء فهذاعا يقطع بصعة صلاته وسمقوط الفرض بهلان باعث أصل الصلاة من حيث الماصلاة لم بعارضه غميره بل دن حست تعدين الوقت فهذا أبعد عن القدح فى النبة هذافير باءيكون أباعثا على العبمل وحاملا علسه وأما مجردالسرور باطلاع الناس علسه اذا لم يبلغ أثره الى حيث بؤثرف العمل فبعيدأن يفسد الصلاة فهذا مأتراءلائقا بقانون الفقه والمسألة عامضة من حيث ان الفقهاء لم يتعرضوالهافى فن الفقه والذن خاضوافها وتصرفوا لميلاحظوا قوانينالفيقه ومقتضى فتاوى الفقهاعني صدة الصلاة وقسادهابل حلهما لحرص على تصفية القاوب وطلب الاخلاص

واحدلا يستقل) بنفسم اذاانفرد (واغما يحصل الانبعاث بمعموعهمافهذالا يسقط الواجب عنه لان الايجاب لم ينهض باعثا في حقسه بمحرده واستقلاله وان كان كل ماعثامستقلا) بانفراده (حتى لولم يكن باعث الرياء لادى الفرض ولولم يكن باءث الغرض لانشا صلاة تطوع) وفي نسطة صلاة تطوعا (لاجل الرياء فهذا محل النظر وهو معتمل جدافيعتمل ان يقال ان الواجب) على العبد (صلاة خالصة) عن شوب الرياء (اوجه الله تعالى ولم يؤد الواجب الخالص ويعتمل أن يقال ان الواجب امتثال الامر بباعث مستقل بنفسه وقدوجد فاقتران غيره بهلاءنع من سقوط الفرض عنه كالوصلي في دارمغصوبة) على أهلها ظلما (فانه وان كانعاصما) من وحمدوهو (بايقاع الصلاة فى الدار المفصوبة فانه مطيع) من وجه وهو (بأصل الصلاة وسقط الفرض عن نفسه وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصلاة أمااذًا كُان الرباء في المبادرة مثلا دون أصل الصلاة) وذلك (مثل من باد ربالصلاة في أول الوقت المنور جماعة ولو خلا) بنفسه (لاخوالي وسط الوقت ولولاً الفرض لكان لايبتدئ صلاة لاحل الرياء فهذا بمايقطع على صعة صلائه وسقوط الفرض بهلان باعث أصل الصلاة من حيث انهاصلاة لم يعارضه غيره بل من حيث تغييرالوقت فهذا أبعد عن القدح في النية هذا ) الذي ذكرنا (في رياء يكون بأعثاعلي العمل وحاملا عليه فامامجرد السرور باطلاع الناس اذالم يبلغ أثره الىحيث يؤثر في العمل) تأثيرا بينا (فبعيد أن يفسد الصلاة فهذا مانرا. لانقيابقانون الفقه) العملي (والمسئلة) من أصلها (عامضة) خفية المدلة (من حيث ان الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه) غيرنتف اشارات تكامو اعلم الى محث النية (والذين خاصوا فها وتصرفوا)مثل الحرث المحاسى وصاحب القوت وغيرهما (لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء في صفة الصلاة وفسادها بل جلهم الحرص على تصفية القاوب)من الشوائب (وطلب الاخد الصعلى افساد العبادات بأدنى الخواطر ) الطارية (وماذكرماه) من التفصيل (هوالاقصد) أى الاعدل (فيمانواه والعلم عندالله تعالى فيه) والتعالموفق

\*(بياندواء الرباه على الماء وطر بق معالجة القلب فيه) \*

وقد عرفت مماسبق أن الرباء محبط الاعسال وسبب المعت عند الله وانه من كارالهلكات وماهذا وصفه فدر بالشمير عن ساف الجدفى ازالته ولو بالجاهدة) والرياضة ونهذيب النفس (وتحمل المشاق) منها (فلاشفاء الافى شر بالادوية المرة البشعة) الكريهة الطعم (وهذه مجاهدة بضطر البها العباد كلهماذ الصبي مخلق ضعف العقل و) فاقد (التم يرتمند العين الى الخلق كثير العلم فيرى الناس يتصنع الصبي معتمل ويشت (وانما يشعر بكون العضهم أبعض فيغلب عليه حب التصديم بالضرورة و برسط ذلك في نفسه) ويشت (وانما يشعر بكون العضهم أبعض فيغلب عليه وترسط فيه فلا المناس يتما بعد كال عقله) وقدذ كرفى كتاب رياضة النفس (وقد انفرس الرياء في قلبه وترسط فيه فلا يقدر على قعه الا بجماهدة شديدة ومكايدة) مديدة (لقوة الشهوات) لكونها نوادمعه (فلا ينفك أحدد

والعمام عندالله عزوجل فيه وهوعالم الغيب والشهادة وهوالر عن الرحم \* (بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه) \* قدعرفت مما والعمام عندالله عزوجل فيه وهوعالم الغيب والشهادة وهوالر عن الرحم \* (بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه) \* قدعرفت مما حسبق أن الرياء محمد الاعمال وسب المقت عند الله تعالى وانه من كاثر الهلكات وماهذا وصفه فد بريالتشمير عن ساق الجدفى ازالته ولو بالمحمدة وقعمل المها العباد كالهم آذال في يخلق ضعف العقل والممين بالمحمدة وقعم المعمن في المحمدة وقعم المحمدة والمحمدة وقعم والمحمدة والمحمدة

عن الحاجبة الى هذه المجاهدة ولكنها تشق أولا وتعف آخراوفى علاجه مقامان أحدهما قلع عروة مواصوله التي منه النشعابه والثانى دفع ما عضور منسه في الحال \* (المقام الاقل) \* في قلع عروقه واستئسال أصوله وأصله حب المنزلة والجاء واذا فصل رجع الى ثلاثة أصول وهي حب الذة المحسمدة والفراومن ألم الذم والطمع في افي أيدى الناس و يشهد للرياع بهذه الاسباب وانه الباعثة للمرافى ما روى أبوم وسى أن اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله الرجل يقاتل حمية ومعناه انه يأنف أن يقهر أو يذم بانه مقهور معلوب وقال والرجل يقاتل ليرى مكانه وهدذا هو طلب (٢٩٠) لذة الجاه والقدر في القداوب والذي يقاتل الذكر وهدذا هو الحسد

عن هذه الحاجة الى هذه الجاهدة ولكنه اتشق أولاو تخف آخرا) كاهوشأن كل مجاهدة (وفي علاجه مقامان أحدهماقطع عروقه وأصوله التي منهاانشعابه ) وتولده (والثاني دفع ما يخطرمنه في الحال انقام الاوّل في قطع عروقه واستنصال أصوله ) أى قلعها من أصلها (وأصله ) المنفق عليه (حب المنزلة والجاه) فى الوب الناس (واذا فصل جع الى ثلاثة أصول وهو حب الذة المحمدة والفرارمن ألم المذمة والطمع لما فى أيدى الناس و يشهد للر باعم قده الاسباب وانها الباعثة للمرائى مار وى أبوموسى ) الاشعرى رضى اللهعنه (اناعرابياسأل الني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله الرجل يقاتل حمية ومعناه انه يأنف ان بقهرأو بذم بأنه مقهو رمغاوب والرجل بقاتل لبرى مكانه ) أى من الشعاعة (وهذا هو طلب الذة الجاه والقدر) والمنزلة (فى القاوب والرجل يقاتل للذ كر وهذا هو الجدباللسان فقال صلى الله عليه وسلم من فاتل لتُكُونَ كُلَةَاللَّهُ هي العليا فهو في سبيل الله) رواه أحد والشيخان والاربعة (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (اذاالتي الصفان نزلت الملائكة وكتبواالناس على مراتهم فلان يعاللذ كروفلان يقاتل للملك أشارة الى الطمع فى الدنيا وقال عمر ) رضى الله عنه (يقولون فلان شهيد ولعله يكون قد ملاً دفتي راحلتمو رقا) بَكُسُرالراء أي فضة (وقال صلى الله عليه وسلم من غزاً) وهو (لا يبغي) في غزوانه (الاعقالا) بالكسرا لحبل الذي وبط به البعير (فله مانوي) رواه أحدوالداري والنسائي والروياني وابن حبان والطبراني والحاكم وصحعه والبهق والضاءمن طريق يحيى بنالوليد بنعبادة بنالصامث عن عبادة من الصامت وقد تقدم وأخرج الحاكم من حديث يعلى بن منية قال كان الني صلى الله عليه وسلم يبعثني فى سراياه فبعثني ذات يوم وكان وحلى تركب فقلتله ارحل قال ماأنا بخارج معك فلتلم قال حتى تجعل لى ثلاثة دنانير قلت ألا تنحين ودعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أنامراجيم المه ارحل والثاثلاثة دنانير فلمارجعت من غزاتى ذكرت ذلك للنبي صلى الله علمه وسلم فقال اعطها اياه فانها حظه من غزاته (فهذا اشارة الى الطمع وقد لايشتهدى الحد ولأيطمع فيه ولكن يعذرمن ألم الذم كالخيل بن الاستغياء) يراهم (وهم يتصدقون بالمال الكثير فانه يتصدق بالقايل كملا يعفل وهوليس بطامع فى الحد وقد سبقه فى الحد غُيره وكالجِّبان بين الشجعان لايفر من الزحف خوفا من الذم وهولا يطمع في الجدوقد هجم غيره على صف القتالولكن اذاأيس من الحد كره الذم وكالرجل بين قوم يصاون جيم الليل فيمسلي ركعات معدودة كيلايذم بالكسل وهولا يطمع فى الحدوقد يقدر الانسان على الصبر عن لذة الحدولا يقدر على الصبرعلى ألم الذم ولذلك قد يترك السؤال عن علم ماه ومحتاج البه حيفة من أن يذم بالجهل ويفتى بغير علم وقد يدعى العلم بالحديث وهو يه عاهل) لا يدرى من فنونه شيأ (كل ذلك حذرا من الذم فهذه الامور الثلاثة هي التي تحرك الرائى الى الى ياء وعلاجه ماذ كرناه في الشطر الاول من الكتاب على الجلة ولكنانذ كرالا تنمايخص الرياء وليس يخفى على البصير (ان الانسان اعما يقصد الشي وسف فيه لظنه انه خيرله ونافع واذيذ امافى الحال وامافى الماس لفان علم انه لذيذ في الحال ولكنه ضارفي الماس ليسهل عليه قطع الرغبة عنه كن يعلم ان العسل

بالسان فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلة اللههى العلمافهوفي سيمل الله وقال ابن مسعوداذا التسق الصدفان تراست الملائكة فكتمواالناس علىمراتهم فلان يقاتل للذكروفلان مقاتل الملك والقتال للملك اشارة الى الطمع فىالدنيا وقال عر رضى الله عنه يقولون فلان شهيدولعله يكون قدملا دفتي راحلته ورقاوقال صلىالله علمه وسلمن غزا لايبغى الاعقالافله مانوى فهدذا اشارة الىالطمع وقد لاستهى الحدولا الطهمع فنه وليكن محذر من ألم الذم كالخيسل بين الاستغياء وهميتصدقون بالمال الكثيرفانه يتصدق بالقلمل كىلايخلوهوليس بطحمع في الجدوقدسيقه غدووكآ لجيان سن الشععان لايفر من الزحف شوفامن الذم وهولايطمع فيالحد وقدهعم غسيره علىصف الغتال ولكن اذاأسون الحدكره النموكالرجلين

قوم بصاون جميع اللبل فيصلى ركعات معدودة حتى لا يذم بالكسل وهولا يطمع فى الحدوقد يقدر الديد المنان على السيان على المنان على المسرع في المدولا يقدر على الصبرع في المالات المنان على الصبرع في المناز المنان على المناز الم

الديذولكن اذاباناه أن فيعسما أعرض عنه فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم مافيه من المضرة ومهماعرف العبر مضرة الرياعوما يفونه من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الا تنح من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزى الظاهرحيث ينادى على رؤس الخلائق بأفاح بأغادر بأمرائى أماا ستعييت اذا شتريت بطاعة الله عرض الدنياو واقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت الى العباد بالتبغض الى الله وتزينت لهم بالشين عندالله (٢٩١) وتقر بت اليهم بالمعدمن الله وتحمدت اليهم

بالتذم عنددالله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله أما كان أحداً هون عللك من الله فهما تفكر العبدق هذا الملزى وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهمف الدنياعا يفدونه في الاستحرة وبما يحبط عليممن فواب الاعال معأنالعملالواحدرعا كان يترجيه ميزان حسناته لوخلص فاذافسد بالرباء حول الى كفية السيات فترجه ويهوى الى النار فسلولم يكن في الرباء الا احباط عبادةواحدةلكان ذلك كأفيافي معرفة ضرره وان كان مع ذلك سائر حسمناته راحة نقدكات بنال بهذه الحسنة عاوالرتبة عنددالله في زمى ة النسن والصديقن وقدحطعهم بسبب الرياء وردالى صف النعال من من اتب الاولياء هدذا معمايتعرض لهفى الدنيامن تشتت الهم بسب ملاحظة قاوب الخلق فان رضا الناس غاية لاندرك فكل ما رضي به فسريق

الديدولكنه اذابان له ان فيه سما) فاتلا (أعرض عنه) وتركه (وكذلك طريق فطع هدده الرغبة أن يعلم مافعها من المضرة ومهماعرف العبد مضرة الرياء ومايفوته من صلاح قلبه ومأبحرم عنه في الحال من التوفيق وفى الا تحرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم عند الله والمقت الشديد والخزى الظاهرحيث ينادى على رؤس العباد) نوم القيامة (يافاحرياغادريام ائى) كاروا وابن أبي الدنيا في الاخلاص من رواية حبلة العصى عن رحل من العماية لم يسم ريادة بالحاسريا كافر بدون دوله بامرائي وقدتقدمقريبا (أمااستحييت اذاشتريت بطاعة الله عرض الدنياو راقبت قلوب العبادوا ستهزأت بطاعة الله تعمالي وتحببت الى العباد بالتبغض الى الله وتزينت لهم بالشين عند الله وتقر بت المهم بالبعد من الله ومعمدت المهم بالتذم عندالله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله اماكان احد أهون عليك من الله) كلذلك من مخاطبة الرب لعيده (فهما كان تفكر العبدف هذا الخزى وقابل ما يحصل له من العبادو) من (الترن لهم في الدنياء الفوته في الاسخرة وما يحبط عله من ثواب الاعمال مع ان العمل الواحدر عما كان يترجيه ميزان حسناته لو أخاص فاذا أفسده الرياء حول الى كفة السيات فيرجيه ويهوى أى بسقط (الى النارفاولم يكن في الرياء الااحماط عبادة واحدة لكان ذلك كافه افي معرفة ضرره وان كان مع ذلك سأترحسناته رأجحة فقد كأن ينال بمذه الحسنة عاوالرتبة عندالله فىزمرة النبيين والصديقين وقدحط عنهم بسبب الرياءو ردالى صف النعال) أى فى آخرالصف حيث تخلع النعال (من مراتب الاولياء هذامع مانعرض له في الدنسامن تشدّ تالهم) أي تفريقه (بسبب ملاحظة قاوب الحلق فانرضا الناس عاية لاندوك روى الحطابي في العزلة من حدَّمتُ أكثم بن صبغي اله قال رضا الناس عاية لاندرك ولا يكره سخط منرضاه الجورومن طريق الشافع الهقال ليونس بتعبد الاعلى اأباا معدق رضاالناس غاية لأندوك ليس الى السلامة من الناس سبيل فانظر ماذيه صلاح نفسك ودع الناس وماهم فيه (وكل ما برضي به فريق يسخط به فريق) آخر (ورضابعضهم في سخط بعضهم ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه واسخطهم أيضاعليه) روى الطبراني من حديث بنعباس من اسخط الله فيرضا الناس سخط الله عليه واسخطعليه منأرضاه فىسخطه ومنأرضيالله منسخط الناسرضي اللهعنه وارضيعنه منأسخط في رضادحتي نزينه و بزين قوله وعله في عينه وروى أبولهم في الحلية من حديث عائشة من أرضي الناس بسخط اللهوكله الله الحالناس ومن اسخط الناس بوضاالله كفاه الله وروى الخليلي عن عروب شعيب عن أسه عن حده من أرضى الله بسخط الخلوقان كفاه اللهمؤنة الخلوقين ومن أرضى الخلوقان بسخط الله سلط الله عليه الخاوفين ( ثم أى غرض له في مدحهم وايشار ذم الله نعالي لاجل حدهم ولا يز بده حدهم رزقاولا أجلاولا ينفعه بوم فقره وفاقته وهويوم القيامة وأما الطمع فيمافى أيدى الناس فبان تعلم بان الله تبارك وتعالىهو المسخرالقاوب بالمنع والاعطاءوان الخلق مضطرون فيه )غاية الاضطرار (ولارازق الااللهومن طمع في الخلق لم يخل عن الذل والخيمة وان وصل الى المرادل يخلمن المنة و المهانة ) أى الذل ( فكمف يترك ماعندالله رجاء كاذب ووهم فاسدوقد يصيب وقد يخطئ فاذا أصاب ) وما (لا تفي اذته بالم منته ومذاته وأما

يسخطبه فريق ورضابعضهم ف مخط بعضهم ومن طلب رضاهم في مخط الله مخط الله عليه وأسخطهم أيضاعليه ثم أي غرض له في مدحهم وايثارذم الله لاجل حدهم ولابزيده حدهم وزقاولا أجلاولا ينفعه نوم فقره وفاقته وهو نوم القيامة وأما الطمع فيماني أيديه م فبأن بعمل انالله تعالى هوالمسخر للقاوب بالمنع والاعطاء وأن الخلق مضطر ونفيه ولارازق الاالله ومن طسمع فى الخلق من الذل والخبهة وانوصل الىالمراد لم يخل عن المنة والمهآنة فمكيف يترك ماعندالله برجاء كاذبو وهم فاسد قد يصب وقد يخطى واذا أصاب فلاتفى اذته

بألممنته ومذلته وأما

دمهم فليعذومنه ولا نزيده دمهم شبأ عمالم يكتبه الله عليه ولايجل أجله ولايؤخر رزقه ولا يعمله فى أهل النار انكان في أهل الجندة ولا يبغضه عندالله انكان محود اعندالله ولابز يدم عناان كان معو تاعندالله فالعماد كالهم عِزة) أى عاحزون في أنفسهم (الاعلكون لانفسهم ضراولانفعاولاعا كون مو تاولاحماة ولانشورا فاذاقر رفى قلبه آفةهذ والاسباب وضر رهافترت رغبته ) أى ضعفت (وأقبل على الله بقلبه ) بكايته (فان العاقل لا برغب فيما يكثر ضرره و يقل نفعه و يكفيه ان الناس لوعلوا مَا في باطنه من قصدًا لرياء واطّها و الاخلاص لمقنوه) أي أبغضوه (وسيكشف الله عن سره) وما في باطنه (حتى يبغضه الى الناس و يعرفهم اله مراء مقوت عند ألله تعالى ولو أخلص لله لكشف الله لهم اخلاصه وحبيه الهم و مخرهم له ) وكفاه المؤنة (واطلق ألسنتهم بالحد والثناء عليهم عانه لا كال في حدهم ولانقصان في ذمهم كاقال شاعر بني تمم) هو الأقرع بنجابس (انمدحيز بن \* وانذى شين فقالله ملى الله عليه وسلم كذبت ذلك الله وبالعالمين الذى لااله الاهو) قال العراقي رواه أحدد من حديث الاقرع بن حابس وهوقائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله ثقات الأانى لا أعرف لا يسلم بن عبد الرحن ماعامن الاقرع ورواه الترمذي من حديث البراء وحسنه بليظ جاءرجل فقال ان حدى اله قلت قال الحافظ فى الاصابة فى ترجة الاقرع بنحابس رواه ابنج بروابن أبي عاصم والبغوى من طريق وهب عن موسى بن عقبة عن أبي سلة بن عبدالرحن عن الاقرع بنحابس اله نادى النبي صلى الله عليه وسلم من و راء الجرات فلم يجبه فقال با محمد ان حدى لز من وان ذمى الشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الله قال ابن مند و وى عن أب المان الاقرع فادى فذ كرهمرسلا وهوالاصم وكذلك واءالر وياني من طريق عربن أبسلة عن أبيه قال نادى الاقرع فذكره مرسلا وأخرجه أحدعلى الوجهين ووقع فى رواية ابن جرير التصريح بسماع أبى سلمن الاقرع فهذا يدل على انه تأخر أه وقال السيوطى فى الدر المنثور أخرج أحدوا بن جرير والبغوى وابن مردويه والطبراني بسندهيم منطريق أبيسلة بنعبدالرجن من الاقرع بن حابس الله أفي النبي صلى الله عليه وسلم فتال بالمجدانوج المنافلم يحبه فقال بالمجدان حدى ر منوان ذى لشدين فقال ذلك الله فأنزل الله عز وحل ان الذن ينادونك من وراءا لحرات أكثرهم لا يعقلون قال البغوى لا أعلم روى الاقرع مسندا غير هذا وأخرج الثرمذي وحسنه وابرح برواب المنذرواب أبي حاثم عن البراء بن عارب قال جاهر جل فقال بالمجدان حدى زنوان ذى شين فقال الذي صلى الله عليه وسلم ذلك الله وأخرج عبد الرزاق وعبدبن حيد وابنح برعن قتادة الرجلاجاءالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يامجمدان مدحى زينوان شتمي شين فقال ذاكهوالله فنزات ان الذين ينادونك من وراء الجرات أكثرهم لا يعتماون الاتية وأخرج ابناسه ق وابن مردويه عنابن عباس قال قدم وفد بني تميم وهم سبعون وجلاأ وعانون وجلامهم الزوقان بن بدر وعطاء ابن معبدوقيس بن عاصم وقيس بن الحرث وعمر وبن أهتم الدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقطلق معهم عيينة بن حصن بن بدر الفزارى وكان يكون في كل سراة حتى أقوامنز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوه من وراء الجرات فقالوا بالمحدان مدحناز بن وان شمناشين نيعن أكرم العرب ف الدسول الله صلى الله علمه وسلم كذبتم بلمدخ اللهائر نوشقه الشينوا كرم منكر بوسف بن يعقوب ناسعق بنابراهم فقالوااعًا أَثْبِناكَ لِنَمْاخُوكَ فَذَكُرِهِ بِطُولِهِ وقال في آخرِه فقام التَّحْمِيُّون فقالوا والله ان هذا الرجل أصنوع له لقد قام في خطبته فيكان أخصاب من خطم بناوقال شاعره فيكان أشعر من شاعر نا قال فقم مم أنزل الله ان الذن ينادونك الاسية (اذلار ن الافى مدحه ولاشين الاف ذمه فاى خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار وأى شراك فى ذم الناس وأنت عند الله مجودوف زمرة المقر بن فن أحضرف قلبه الاستخرة ونعيهاالمؤ بدوالمنازل الرفيعة عند دالله استعفر ما يتعلق بأخلق أيام الحياة الدنيا مع مافيده من الكدورات) والغمومات (والمنغصات) التي لاتكادتفارق الاحوال (واجتمعهمه وانصرف الى الله قلمه

الحنة ولأسغضه الى الله أن كان محوداعندالله ولايزيده مقتاان كان عمقو تاعند الله فالعماد كالهسم عرة لا علمكون لانفسهم ضراولا نف عا ولاعلكونمو اولا حماتاولانشورافاذاقسرر في قلبه آفة هذه الاسباب وضر وهاف أرث وغباسه واقبل على الله قلمه فات العاقل لانرغب فبمايكثر ضرره و بقل نفعه و بكفيه أن الناس لوعا وامافي باطنه من قصد الرباء واظهار الاخلاص لقتوه وسيكشف الله عن سرمحتي يبغضه الى الناس ويعرفهم الهمراء وعقوت عندالله ولوأخاص لله لكشف الله لهم الحلاصيه وحبيه المهم وسخرهمله وأطلق ألسنتهم بالمدح والثناءعليه معرأته لاكالفىمدحهم ولانقصان فىذمهم كاقال شاعرمن بني عمران مدحى زئن وان ذمى شنن فقالله رسول اللهصلي اللهعليه وسلم كذبت ذاك الله الذي لااله الاهو اذلازين الا في مدحه ولاشين الافي ذميه فاى خبراك فىمدح الناس وأنت عنسدالله مسدموم ومن أهلالنار وأىشر الثمن ذم الناس وأنت عندالله مجردفي زمرة المقربن فنأحضرفي فلبه الاستحرة وتعجها المسؤيد والمناز لالرضع اعتدالله

وتخلص من مذلة الرياه ومقاساة قلوب الخلق وانعطف من اخلاصه أنوار على قلبه ينشر حبها صدر وينفخ بها له من الطائف المكاشفات ما يزيد به أنسه بالله وحشته من الخلق واستحقاره الدنيا واستعفاله الا تخرة وسقط محل الخلق من قلبه وانعل عنه داعية الرياء ونذلل له منهم الاخلاص فهذا وما قدمناه فى الشطر الاقل هى الا دوية العالمة القالعة مغارس الرياء به وأما الدواء العملي فهوأن يعود نفسه اخفاء العبادات واغلاق الابواب دونما كاتفلق الابواب دون الفواحش حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عباداته ولا تنازعه النفس الى طلب علم غيرانه به وقدروى أن بعض أصحاب أبى حفص الحداد ذم الدنيا وأهله افقال أطهرت ما كان سبيل أن تخفيه لا تجالسنا بعدهذا فلم يرخص فى اظهارهذا القدولان فى ضمن ذم الدنياد عوى الزهد فيها فلادواء للرياء شل الاخفاء (٢٩٣) وذلك يشق فى بدا ية المجاهدة واذا صبر

علمه مدة بالتكاف سقط عنده ثقله وهانعلمذلك بتواصل ألطاف اللهوماعد به عباده من حسن التوفيق والتآييدوالتسديدولكن اللهلا بغيرما بقوم حتى بغيروا ماباً نفستهم فن العبد الحاهدة ومنالله الهداية ومن العبدقرع البابومن الله فتح الباب والله لايضم أحواليسنين وانتلاجسنة بضاعفها وبسؤتهن لدنه أحراعظما يد (القام الثاني) \*في دفع العارض منه في اثناء المبادة وذلك لابد من تعلماً يضا فانمن جاهد يفسده وقلع مغارس الرياء منقلب بالقناعة وقطع الطمع واسقاط نفسه منأعن المخاوقين واستعقار مدح الخساوقين وذمهم فالشيطانلابة كدفي أثناء العبادات العارضه يخطرات الرياء ولاتنقطع عنه زغانه وهوى النفس ومبلهالا يذمعي بالكايسة

ونخلص منمذمسة الرياء ومقاساة فاوبالخلق بانواع التعب وانعطفت من خسلاصه أنوار) تشرف (على قلبه ينشر ج بهاصدره و ينفقح له من لطيف المكاشفات) الالهية (ما نزيدبه انسه بالمهو وحشته المخلق واستحقار الدنياوا ستعظامه الاستحرة وسقط محل الحلق عن قلبه وانتحل عنه داعية الرياء وتذلله منهيج الاخلاص) أي سهل له طريقه (فهذا وماقدمناه في الشطر الاوّل هي الادومة العلمة القالعة مفارس الرياء)المزيلة أصوله ومنابتــه (وأماالدواء العــملي فهوأن يعوّدنهســه اخفاءالعبادات) عن الناس (واغلاق الابواب دونها كانغلق الابواب دون الفواحش حتى يقنع قلب بعدم اللهوا طلاعه على عبادته لاتنازعه النفس الى طلب علم غير الله به وقدر وى ان بعض أصحاب أبى حفص عرب مسلم (الحداد) المتوفى سنةنيف وسستين وماثتين كان واحد دالائمة والشارة (ذم الدنيا وأهلها فقال له أيوحف اظهرت مَا كَانْ سِيلَاتْ أَنْ تَحْفَيْهُ لاتَّعِالسِّنَابِعَرْهُذَافَلِم رَحْصَ) أَنوحَفُصُلُهُ (فَى اطْهَارَهُ سَذَا القَدْرُلانْ فَيَضَّمَنَ ذم الدنسادعوى الزهد فيها) وهوغيرلائق بأحوال المخلصين (فلادواء الرياء) نافع(مثل الاخفاء وذلك يشقف بداية الجاهدة) وأوائلها (واذاصبرعليه مدة بالتكاف) وعرن نفسه عليه (سقط عنه تقله وهان عليه ذلك بتواصل الطاف الله) وقوالها (وماعدبه عباده من حسن التوفيق والتأبيد ولكن الله لا يغسير مابقوم حتى يغيرواما بأنفسهم) كاهو في الكتاب العزيز (فن العبد المجاهدة ومن الله الهداية ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب) فن لج بالباب و لجو لج (والله لا يضيع أحرا لحسنين وان تلحسنة يضاعفها ويؤتمن لدنه أحرا عظيما) \* (المقام الثاني) \* (في دفع العارض منه في أثناء العبادة وذلك لا بدمن تعلم أيضافان منجاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بألقنا عةوقطع الطمع واسقاط نفسه عن أعبى المخلوقين واستحقارمدح المخلوقين وذمهم فالشميطان لايثر كهفى اثناءالعبادةبل يعارضه بخطرات الرياءولاتنقطع عنه نزغاته) وتسو يلانه (وهوى النفس وميلهالا ينجعي بالكاية) بل يبقى أثرها (فلابدوان بشمرلدفع مايعارض من خاطر الرياء وخواطره ثلاثة قد تخطر دفعة واحدة كالخاطر الواحد وقد تنرادف على التدريج)واحدا بعدواحد (فالاقل العلم باطلاع الخلق) حالا (أو رجاء اطلاعهم) فيما بعد (ثم يتلوه هيجان الرغبية من النفس ف حدهم له وحصول المنزلة عندهم ) في قاوم م وهو الثاني (ثم يتاوه قبول النفس له والركون اليهوعقدا أضميرعلي تحقيقه) وهوالثالث (فالاؤلمعرفة والثاني حالة تسمى الشهوة والرغبة والثالث فعل بسمى العزم وتصميم العقد وانما كالالقوة فى دفع الخاطر الاولورد وقبل ان يتاوه الثاني فاذا خطرله معرفة الهلاع الخلق أورجاءا طلاعهم مدفع ذلك بان قال مالك وللخلق علوا أولم يعلوا ان الله عالم بحالك وأى فائدة في علم غيره فان هاجت الرغبة الحالفة الحديد كرمار سبخ في قلبه من قبل أفة الرياء وتعرضه المفت عندالله في القيامة وخيبته في أحوج أوقاله الى أعماله فسكا ان معرفة اطلاع الناس تفتع )وفي نسخة

فلابد وان يتشهر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء وخوا طرائرياء ثلاثة قد تغطر دفعة واحدة كانطاطرالها جدوقد تشرادف على التدريج فالاقل العلم باطلاع الخاق ورجاء اطلاعهم م بتاوه هيجان الرغبة من النفس في حدهم وحصول المنزلة عندهم م يتاوه هيجان الرغبة في قبول النفس لهوالركون المهوعة دالضمير على تحقيقه فالاقل معرفة والثاني حالة تسمى الشهوة والرغبة والثالث فعل يسمى العزم وتصميم العقد والفيا كال الفقوة في دفع الخاطر الاقلورد وقبل أن يتاوه الثاني فاذا خطراله معرفة اطلاع الخلق أورجاء اطلاعهم دفع ذلك بان قال مالك والمخلق علوا والمتحال علاوا والله عالم عالم فالمالك والمحت الرغبة الى الذة الحديد كر مارسي في قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه المقت عند الله في القيامة وخييته في أحوج أوقاقه الى أعياله في كان معرفة اطلاع الناس بشر

شهوة وغبة في الرياء فعرفة آفة الرياء تثير كراهة له تقابل الله والشهوة اذيتفكر في تعرضه القت الله وعقابه الاليم والشهوة لدعوه الى القبول والكراهة الدعوة الى الاباء والنفس إ (٢٩٤) تطاوع لا تعالمة أقواهما وأغلهما فأذ الابد في ردالرياء من ثلاثة أمور المعرفة والكراهة

تفيد (شهوة ورغبة فى الرياء فعرفة آفة الرياء تشركراهة له تقابل للا الشهوة اذيتفكر في تعرضه لقت الله وعقابه الاليم والشبهوة تدعوه الى القبول والكراهة تدعوه الى الاباء والنفس تطاوع لاعالة أقواهما وأغلبهمافاذالابد من رد الرياء من ثلاثة أمو والمعرفة والكراهة والاباء وقد يشرع العبد فى العبادة على عزم الاخلاص ثم ردخاطر الرياء فيغلبه ولانحضره المعرفة ولاالكراهة التي كان الغير منطو باعلما وانماسب ذلك امتلاه القلب بخوف الذم وحب الحدواستبلاء الحرص عليه محيث لايبتي في القلب متسع لغيره فيعزب أى يغيب (على القلب) وفي نسخة عن القاب (المعرفة السابقة با فات الرياء وشؤم عاقبته اذلم يبق موضع في القلب عال عن شهوة الحد )وفي نسخة عن الشهوة التي المعمد (وخوف الذم وهو كالذي يحدث نفسه بألحلم وذم الغضد ويعزم على التعلم عندح يان سيب الغضب ثم يحرى من الاسماب مايشتد بهغضمه فينسى سابق عزمه وعلا قلبه غيظاعنع من لذكرآ فة الغضب ويستغل عنه فكذلك حلاوة الشهوة علاالقلب وتمنع) وفي نسخة تدفع ( نو رالعرفة مثل مرارة الغضب والمه أشار حار ) بن عمدالله الانصارى رضى الله عنه (بقوله با يعنار سول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشعرة) بالحديبية وهو بمر بقرب مصيحة على طريق جدة دون مرحلة (على أن لانفر) اذا لاقينا العدة (ولم نبايعه على الموت فانسيناها) وفي نسخة فانسيتها (بوم حنين حنى نودى باأصحاب الشجرة فرجعوا) قال العراقي رواه مسلم مختصرادون ذكريوم حنين فرواه مسلم منحديث العباس اه قلت ولفظ مسلم من حديث جابرقال كنا وم الحديبية ألفا وأر بعدمائة فبايعناه وعرآ خذبيده نحت الشجرة وهي مميرة وقال بايعناه على أن لانفرولم نبايعه على الموت و رواه كذلك بنج روابن مردويه وروى عبد بن حبدومسلم وابن مردو مه من حديث معقل بن بسار قال لقدراً يتني توم الشعرة والذي صلى الله عليه وسليم الناس وأنا رافع غصنامن أغصائم اعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن أربع عشرة مائة ولم نبايعه على الموت ولكن بالمناه على أنالانفر وروى عبد بنحمد واسحر برعن قتادة فبالعوه على أنالا يفروا ولم سالعوه على الموت وأماحد يث العباس في قصة حنين فعند مسلم من طريق كثير بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وفيه فطفق النبي صلى الله عليه وسلم مركض بفلته نعوا لكفار وأناآ خذ بلجامها وأبوسفيان بن الحرث آخذىركابه فقال ياعباس ناديا أمحاب الشعرة الحديث وأخرجه الدولابي منحديث أبي سمهيان بن الحرث بسند منقطع وقعة حنين قد تقدم الكلام عليهافى المجزات وحاصله انه لما انكشافت حيل بني سليم مولمة وتبعهم أهل مكةوالناس ولم يثيث معه الاعمالع بالعراس وأنوسفيان بن الحرث وأبو بكروأ سامة في أناس من أهل بينه وأصحابه فالالعباس وأنا آخذ بلحام بغلته أكفها مخافة أن نصل الى العدووأ بو سفيان آخذ بركابه وجعل صلى الله عليه وسلم يأمر العباس بمناداة الانصار وأصحاب الشجرة فناداهم وكان صيتا فلما سمعوه أفباوا كأنهم الابل حنت على أولادها يقولون بالسلك بالبيسك فتراجعوا حتى ان من لم بطاوعه بعيره نزل عنه ورجع ماشيافام همرسول اللهصلي اللهعليه وسلم أن بصدقوا الحلة فاقتت اوامع الكفارفنصرهم الله (وذلك لان القاوب امتلائت بالخوف فنسبت العهد السابق حنى ذكروا) عناداة العباس فرجعوا (وأ كثر الشهوات التي تُهجم فجأة )أى مرة واحدة من غسيرا نتظار (هكذات كون اذ تنسى معرفة مضرته الدائحلة في عقد الاعان ومهمانسي المعرفة لم تظهر الكراهة فان الكراهة عرقالمعرفة وقديتذ كرالاندان فيعلم ان الخاطر الذي خطرله هوخاطر رياء وهوالذي يعرضه لسخط الله )أى غضبه ( ولكنه يستمرعليه) بعد علمه به (الشدة شهوته فيغلب هواه عقله ولا يقدرعلي ترك الذة الحال) و يؤثره على

والاماء وقديشر عالعبدفي العبادة على عزم الاخلاص م ردخاطر الرياء فيقبله ولا تعضره المعرفة ولاالكراهة التي كان الضمير منطويا علماواعاسي ذاك امتلاء القاب يغوف الذموحب الجسد واستدلاء الحرص علمعمثلا يبقى فالقلب متسع لغسيره فيعزبعن القلب العرفة السابقة بالمنفأت الرياء وشؤم عاقبته اذلم يبق موضع فىالقلب عال عن شهوة الجداو خـوف الذم وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب ويعزم علىالقعلم عندح بان سب الغضب م معدري من الاستباب مأنشه غضبه فنسي سابقة عزمه وعتلئ قلسه غيظاءندع من تذكراً فه الغضب ويشغل قلبه عنه فكذلك حالاوة الشهوة يتلا القلب وتدفع نورالمعرفة مشلم ارة الغضب والمه أشارجابر بقدوله بالعنا رسولالله صلى الله عليه وسلم تعت الشعرة على أن لانفر ولمنها يعه على الموت فأنستناها بومحنن حتى نودى باأصاب الشعرة فرجعوا وذاك لان القاوب امتلائت بالخوف فنسيت

العهدالسابق حتى ذكرواراً كثرالشهوان التي ته عم قاة هكذا تكون اذتئسي معرفة مضرنه الداخلة في عقد النه المنه الما الاعبان ومهد مانسي المعرفة لم تظهر المكراهة فإن المكر أهة ثمرة المعرفة وقد يتذكر الانسان فيعلم أن الخاطر الذي خطرله هو خاطر الرياء الذي معرضه لسعنط الله ولكن يستمر عليه لشدة شهوته فيغلب هوا معقله ولا يقدر على ترك لذة الحال فيسوّف بالتوبة أو يتشاغل عن المفكر في ذلك الشدة الشهوة فكمن عالم بعضره كلام لا يدعوه الى فعله الار باءا خلق وهو بعاد ذلك والكنه بستر عليه من المون الجدة عليه أو كدا ذقبل داعى الرياء مع عله بغائلته وكونه مذموما عند الله ولا تنفعه معرفته اذا خلت المعرفة عن الكراهة وقد تعضر المعرفة والكراهة وقد المون المراهة أن تصرف عن الفعل فاذا لا فائدة الافى (٩٥) اجتماع الشالات وهى المعرفة والكراهة بكراهية من الكراهة أن تصرف عن الفعل فاذا لا فائدة الافى (٩٥) اجتماع الشالات وهى المعرفة والكراهة

والاباء فالاباء عرة الكراهة والبكراهة غرةا لمعرفة وقوة المعرفة محسب قوة الاعان ونورالعلم وضعفالمعرفة يحسب الغفلة وحب الدنيا ونسمان الاتخرة وقله التفكر فعاعندالله وقلة التأمل في آفات الحداة الدنيا وعظم نعم الاسحو و بعدض ذلك ينتج بعضا و بفر وأصل ذلك كله حب الدنماوغلبة الشهوات فهو رأس كل خطشة ومنسع كل ذنب لان حلاوة حب آلجاه والمزلة ونعم الدنهاهي التي تغضب القلب وتساليه وتحول بينه وبين التفكر فى العاقبة والاستضاعة بنور الكتاب والسمنة وأنوار العاوم فانفات فن صادق من نفسه كراهة الرياء وجلتهالكراهةعلىالاباء ولكنامع ذلك غير خالحن مدسل الطبيع البموحيمله ومنازعته ابأه الاأنه كاره لحيه ولدله البهوغير محس اليه فهل يكون في زمرة المراثين فاعلم أتالله لم يكاف العياد الأماتطيق وليس في طاقة العبد منع الشيطان عسن نزغاته ولآقع الطبيع

النة الما ل (فيستلذ بالشهوة ويسوف بالتوبة )أى يؤخرها (أو يتشاغل عن النف كرفى ذلك لشدة الشهوة) النماتعمى عاسة الفكر (فكم من عالم يحضره كالم لايدعوه الى فعله الارباء اللق وهو بعلمذلك ولكنه يستمرعليم متشاغلا أومتعامما (فتكون الحة عليه أوكد) أى أثبت (اذ قم لداعي الرياء مع عله بغائلته) و وخامة عاقبته (وكونه مذموما عندالله ولاتنفعه مغرفته اذاخات المعرفة عن الكراهيةوقد تعضرا أعرفة والمكراهة والكنمع ذلك يقبل داعى الرياء وبعدمل به لمكون المكراهة ضعيفة بالاضافة الى قوة الشهوة وهذا أيضالا ينتفع به لكراهته اذالغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل ) وتمنع منه (فاذا لافائدة الافي اجتمياع الشيلات وهي المعرفة والبكراهة والاباء فالاباء غرة البكراهة والبكراهة غرة المعرفة وقوّة المعرفة بحسب قوّة الاعمان ونورالعلم) فمكلما كان نورالعملم زائداة وىالاعمان وبقوّنه تقوى المعرفة وبقوم اتظهر عرمها وهي كراهة الرياء (وضعف المعرفة بحسب) وفي نسخة بسبب ضعف الاعان الناشئ عن (الغفلة وحب الدنيا ونسيان الاستحق وقلة التف كر فيماعند الله) من الاحر والنعيم (وقلة المتأمل في آفات الحياة الدنيا) ومنغصاتها (و) قلة التأمل في (نعيم الآخرة و بعض ذلك ينتيم بعضار يثمره) ويفيده (وأصل ذلك كلمحب الدنيا وغلبة الشهوات) الى متاعها (فهو رأس كل خطيئة ومنبع كل ذنب كاروى من مرسل الحسن البصري حد الدنمارأس كل خطشة رواء البهتي في الشعب بسند حسن ورواه أبونعيم في الحلية من قول عيسي عليه السلام ورواه ابن أبي الدنيا في كتأب مكايد الشيطان من قول مالك ابن دينار ورواه ابن بونس في الريخ مصر من قول سعد بن مسعود التعييي وقد تقدم ذلك (لان حلاوة حب الجاه والمنزلة ونعسم الدنياهي التي تغضب القلب وتسلبه وتحول بينسه وبين التفكر في العاقبة والاستبصار بنور المكتاب والسنة وأنوار العلم) ومعرفة طريق الهداية والتوفيق (فان قلت فن صادف من نفسه كراهة الرياء وحلتمه الكراهة على الاباء ولكنه معذلك غيرخال عن ميل الطبع البهوجله ومنازعته اياه الاانه كاره لحبه ولميله وغير محبب اليه فهدل يكون في زمرة المرائين) نظر الى ذلك المهدل أولا يعد في زمر تهم نظرا الى كراهته ونفرته منه (فاعلم ان الله تعمالي لم يكاف العبد الاما يطبق) و يقدر عليه (وليس في طاقة العبد منع الشيطان من تزعاته) بالكلية (ولاقع الطبع حتى لاعبل الى الشهوات) أصلا (ولايغزع المهاواند أغايتهان يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعدلم الدين وأصول الأعمان بالله واليوم الآخر فاذا فعمل ذلك فهو الغاية فيما كلفمه ) وفي أسطة في أداء مأكاف (و يدل على ذلك من الاخبار ماروى ان أجهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكروا البه وقالوا تعرض لقُلوبناأ شياء لان نخر من السماء) أى نسقط (فتخطفنا الطير أوتهوى بنا الربح في مكان سحيق) أى بعيدالغور (أحب الينامن أن نتكام بها فقال) صلى الله عليه وسلم (أوقد وحد تموه قالوانم) وحدثاه (قَالَ ذَلَكُ صَرُ يَجَ الْأَعَانِ) قَالَ العراقي رواه مسلم من حديث ابن مسعود مختصرا سئل النبي صلى الله علىموسلم عن الوسوسة فقال ذلك محض الاعلن ورواه النسائي في الموم والليلة وابن حبان في صحيحه ورواه النسائى فيها من حديث عائشة اه قلت لفظ المنف أخرجه البزار من حديث عمارة بن أبي حسن المازنىءنعه عبدالله بنزيد بنعاصم انالناس سألوارسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي

حى لاعيل الحالشهوات ولا ينزع المهاوا عاعاً يته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعدام الدن وأصول الاعلن بالله والميوم الاخبار ماروى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا اليه وقالوا تعرض لقاو بنا أشياء لان تعزمن المعاه تخطفنا الطيراً وتهوى بنا الربح في مكان معيق أحب البنامن أن نتكام بما فقال عليه السلام أوقد وحد يحوو فالوانع قال والديم المجان

ولم يحسدوا الاالوسواس والكراهة له ولا يمكن أن يقال أواد بصريح الاعمان الوسوسة فلم يبق الاجله على الكراهة المساوقة الوسوسة والرباء وان كان عظيما فهودون الوسوسة في حقى الله تعمالي فاذا الدفع ضرو الاعظم بالسكر اهسة فيأن يندفع بماضر والاصغر أولى وكذلك مروى عن الذي صلى الله عليه وسلم في حديث (٢٩٦) ابن عباس أنه قال الحد شه الذي ودكيد الشيطان الى الوسوسة وقال أبوحازم ما كان من

يجدها أحدهم لان يسقط من عند النريا أحب اليه من أن يتكام به قالذال صريح الاعمان أن الشيطان يأتى العبد فيمادون ذلك فأذاعهم منه وقع فيماهنالك واسمناده صيع وقدر وأه أيضال كنه مختصرامسلم وأبوداودوالنسائي منحديث أبيهر برة والطبراني فىالاوسط من حمديث ابن مسعود وأماحمديث عاقشة فلففله شكوا الىرسول اللهصلي الله عالمه وسلم مايجدون من الوسوسة قال ذلك بحض الاعمان هكذا رواه أحدورواه أبو بعلى من حديث أنس ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود (ولم يجدوا الاالوسواس والكراهة ولاعكن أن يقال أرادبصريح الاعان الوسوسة فلم يبق الاحله على الكراهة المساوقة للوسوسة والرياء فانه وان كان عظيما) في حد نفسه (فهودون الوسوسة في حق الله تعمالي فاذا اندفع ضررالاعظم بالكراهة فبان يندفع بماضرر الاصغرا ولى وكذلك روى عن النبي صدلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس) رضى الله عنهما (اله قال الحد شه الذي رد كدا الشيطان الى الوسوسة) قال العرافي رواه أبوداود والنسائي في اليوم والليلة بلفظ كنده باسناد جدانتهمي فلت لفظ المصنف أخرجه أحدوالطالسي انه قال لرحل قال انى لاتعدت بشئ لان أخر من السماء أحب الىمن ان أتسكام به فكر النبى صلى الله عليه وسلم مرتبن وقال الجدلله فذكره ورواه الطيالسي أيضاو أبوداود والترمسذى وضعفه والطبراني والبهق بلفظ ألحدشه الذي لم يقدر منكم الاعلى الوسوسة وعند الطبراني من حديث معاذ قال فلت الرسول الله اله ليعرض في نفسي الذي لان أكون حمة أحب الحمن أن أتكام به فقال الحداله ان الشيطان قد أيس ان بعبد بارضي هدد ولكنه قدر منى بالحقرات من أعمالكم (وقال أبوحازم) سلة بن دينارالاعرج المدنى رحسه الله تعالى (ما كانمن نفسك فكرهة منفسك لنفسك فلا يضرك ماهومن عدول وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه ) أخر جه أبونعيم في الحليسة بنحوه (فاذا وسوسوة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مهمارددت مرادهما بالاباء والكراهة والخواطر التيهي العاوم والنذكرات والتغيلات الاسباب المهجمة) وفي نسخة المنتجة ( للرياء من الشيطان والرغبة والميل بعد تلك الحواطر من النفس) فالشيطان بوسوس بتلك الخواطر والنفس ترغب الها (والكراهنمن الاعبانومن آثارالعقل) فأنهمن قوى اعبانه واستنارعة اله لا برغب الى تلك الخواطر بل يكرهها (الا ان الشيطان ههنا مكيدة وهي اله اذاعر عن حله على قبول الرياء تحيل اليه ان اصلاح قلبه في الاستغال عمادلة الشيطان) ومحاولة م (ومطاولته في الرد والجدال حيى سلبه نواب الاخد الص) في العبادة (وحضو رالقلب) معالله (لأن الاشتغال بمعادلة الشيطان ومدافعته) عنه (اقصراف عن سرالمناجاة مَعَالله ) لَكُونِ ذَلْنُ شَغَلا بِالسُّوي (فيوجب ذلك نقصاً بافي منزلته عندالله تعالى والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء على أربع مراأب الرتبة الاولى ان يردعلى الشيطان مكيدته ولايقت مرعليه بل يشتغل بمحادلته) بكل ممكن (ويطول حداله معه لظنمان ذلك أسلم لقلبه) وأخلص له (وهوعلى التحقيق نقصان) وليس بكال (لانه استغل عن مناجاة الله تعالى وعن الليرالذي هو بصدده) وهو الوصول الى مرتبة القرب (وانصرف الىفتال قطاع الطريق والتعريج عسلى قتال) وفى نسخة والتفرغ الىقتال (قطاع الطريق نقصان في السلوك) عند أهل السلوك (الرتبة الثانية أن يعرف ان الإحدال والعتال نقَصان في الساول في متصرعلى تكذيبه ودفعه ) فقط (ولايشنغل بعادلته) ولايصرف وقتسه فيذلك (الرتبة الثالثة أنلايشمة غل بتكذيبه أيضالات ذلك وقفة) في الساوك (وان قلت بل يكون قد قر رفي عقد

نفسك وكرهت منفسك لنفسك فلا بضرك ماهومن عدوك وماكاتمن نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها علنه فاذاوسوسة الشطان ومنازعة النفس لاتضرك مهمما رددت مرادهما بالإباء والكراهة والخواطر التيرهي العاوم والتسذكرات والقفيلات للاسباب المحمة لار باعمى من الشيطان والرغبة والميل بعدد تاك الخواطسرمن النفس والكراهمة من الاعمان ومن آثار العقل الاأن الشطان هينامكدد وهي أنه أذاعرعن حله على قبول الرياء خمل المه أن صلاح قلده في الاشتفال ععادلة الشطات ومطاولته فى الردوالجدال حيى يسلبه ثواب الاخلاص وحضور القلب لات الاشتغال بمعادلة الشييطان ومدافعته انصراف عن سرالمناجاةمع الله فيوجب ذلك نقصاناني منزلته عندالله والمقطعين عن الرياء في دفع خواطر الرياد على أربع مراتب \* الاولى أن يرده، الي الشيطان فيكذبه ولايقتضر علسه بل ستغل عمادلته و نطيل الجدال معهلظنه

أَنْ ذَلِكُ أَسْلِمُ لِقَلِبه وهو على التحقيق نقصان لانه اشتغل عن مناجاة الله وعن الخير الذي هو بصدده وانصرف المحقيق نقصان في السلول الى قتال قطاع الطريق نقصان في السلول \* الثانية أن بعرف أن الجدال والقتال نقصان في السلول في قتصر على تكذيبه ودفعه ولا يشتغل بحدالة به الثالثة أن لا يشتغل بشكذيبه أيضالان ذلك وقدة وان قلت بل يكون قد قروفي عقد

معرة كراهة الرياء وكذب الشيطان فيستمر على ما كان عليه مستعماللكراهة غيره مشتفل بالتكذيب ولا بالمخاصمة \* الرابعة أن يكون قد علم أن الشيطان سيحسده عند حويان أسباب الرياء فيكون قد عزم على أنه مهما نزغ الشيطان رادفي اهوفيه من الانحلاص والاشتغال بالله والخفاء الصدقة والعبادة غيفا الشيطان وذلك هو الذي بغيظ الشيطان ويقمه ويوجب يأسه وقنوطه حتى لا يرجع \* بروى عن الفضيل ابن غزوان أنه قبلله ان قلاناً يذكرك فقال والله لاغيظن من أمره قبل ومن أمره قال الشيطان اللهم اغفرله أى لاغيظنه بأن أطبيع الله فيه ومهما عرف الشيطان من عبد هذه العادة كف عنه خيفة من أن يزيد في حسنانه \* وقال (٢٩٧) ابراهيم التيمي ان الشيطان ليدعو

العبدالى البأب من الاتم فلا بطعه ولنعدث عندى ذلك خبرا فاذاراه كذلك تركه وقال أيضااذاراً 🗓 الشسيطان مترددا طمع فالتواذار آلة مداومامالة وقد الأوضرب المارث الحاسى رجهالله الهدذه الاربعة مثالا أحسن فيه فقال شالهم كاربعمة قصدوا بجلسامن العملم والحديث لينالوابه فائدة وفضلا وهداية ورشدا فسدهم علىذلكضال مبتدع وخاف أن يعرفوا الحق فنقدم الى واحد فنعه وصرفه عنذاك ودعاءالي مجلس ضلال فأبي فلا عرف الماءه شدفله بالمحادلة فاشتغل معملير دضلاله وهو الطن أنذاك مصلحة له وهو غرض الضال لمفوت علمه بقدر تاخره فلمام الثاني علمه نهاه واستو قفه فوقف فمدقع في نحر الضال ولم مشتغل بالقنال واستجل ففر ممنهالضال بقدر توقفهالدفع فسموسه

ضميره كراهة الرياعوكذب الشيطان فيستمرعلي ماكانعليه مستعما الكراهة غييرمشتغل بالتكذيب ولابالخاصة الرتبة الرابعة أن يكون قد علم ان الشيطان سيصيده ) وفي بعض السيخ سيحسده (عند حريان أسبابال ياءفيكون قدعزم علىانه مهمانزغ الشيطان زادفهاهوفيه من الاخدلاص والاستغالبالله واخفاء الصدقةوالعبادة غيظاللشيطان) وارغاماله (وذلك) أىعدمالالنفات اليهفىنزغاته والاستمرار على الأخلاص (هوالذي يغيظ الشيطان ويقمعه) ويدفعه (ويوجب يأسه)عنه (وقنوطه) فيه (حتى لا يرجم البه) ثانيا( يروى عن) أبي الفضل (فضيل) مصغرًا (بن غز وان) بفتح الغين المجمة وسكون الزاى ابن حرير الضي مولاهم الكوفي ثقة مات سنة أربعين روى له الجاعة (اله قيل له ان فلاناذ كرك) أي سبك (قال والله لاغيظن من أمر وقمل) له (ومن أمر وقال الشيطان ثم قال اللهم اغفرله أي لاغيظنه يان أطيع الله فيه) وفي نسخة بعد قوله اللهم اغفرله أي لاطبعن الله فيه (ومهما عرف الشيطان من عبدهذه العادة كنعنه خيفة من أن يزيد في حسناته وقال الراهيم) بن يزيد (النميي) رحمه الله تعالى (ان الشيطان ليدعوالعبد الى الاسباب من الاثم فلايطيعه والمحدث عندذلك حيرا فاذارآه كذلك تركه) أخرجه أبونعيم فى الحلية (وقال أيضا أذار آلـ الشيطان مترددا طمع فيكواذار آلـ مداوما ملك وقلالـ ) أي أبغضاً وفي نسخة خلال (وضرب الحرث) بن أسد (الحاسي) رجه الله تعالى (لهذه الاربعة مثالاً) في كتاب الرعاية (أحسن فيه فقال مثالهم كار بعة) أشخاص (قصدوا بجلسا من العلم والحديث لينالوايه فائدةوفضلاوهدأية ورشدا فحسدهم علىذلك ضأل مبتدع يضل الناس ببدعته وخاف أن يعرفواالحق فتقدم الى واحد فنعه وصرفه عنه و دعاه الى مجلس ضلال فأبي) عليه ولم يطعه ( فلماعرف أباءه شغله بالمجادلة معه فاشتغل معه ليردضلالته وهو يظن انذلك مصلحة له وهوغرض الضال) ومقصوده الاعظم (ليفوّنعليه) فائدة المجلس (بقدرتأخره) فيجداله (فلمامرالثاني عليهم اهواستوقفه) أي طلب أن يقفمعه (فوقف فدفع في محرالضال ولم يشتغل بالقتال واستجل ففرحمنه الضال بقدر توقفه الدفع فيسه ومربه الثااث فلي لتفت اليه ولم يشتغل بدفعه ولابقتاله بل استمرعلى ما كان نفاب منه وجاؤه بالكاية فربه الرابع فلإنتوقف له وأراد أن مغيظه فزادفي علتسه وترك التأني في الشي فيوشك انعادوا ومرواعليهم، أخرى أن يعاود الجيم الاهدد الاخير فانه لا يعوداليه خيفة من أن يزداد فائدة باستجاله ) فهذا المثال يفهمكان الاشتغال بحادلة الشيطان والوقوف له لاستماع زخرفته ولولخظة والتأني لسماع مايلقيسه في النسو يلاتولوغير ملتفت اليه كاهو حال هؤلاء الثلاثة محض خسران (فان قلت فالشميطان لاتؤمن نزغاته) وفى نسخة مراوغاته (فهل يحب الترصد له قبل حضوره للعذر منه انتظارا لوروده أم يحب التوكل على الله ليكون هو الدافع أه أو يحب الاشتغال بالعبادة والغفلة عندوعدم الالتفات اليه مالكلية قلنا اختلف الناس فبه على ثلاثة أوجه فذهبت فرقةمن) عباد (أهل البصرة الى ان الاقو ياء قدا ستغنوا عن الحذرمن الشيطان لانهم انقطه واالى الله واشتعلوا بحبه ) فلم يكن فى قلوبهم سعة الخير الله (فاعترالهم

( ٢٨ - (اتحاف السادة المتقين) - نامن) الثالث فلي لنفت الدولم يشتغل بدفعه ولا بقت له بل استمرعلى ما كان نفاب منه رجاؤ ما لدكاية فر الرابع فلم يتوقف له وأراد أن يغيظه فزادف علته و ترك التأفى المشى فيوشك ان عادواوم واعليه مرة أخرى أن يعاود الحديم الاستمان لا تؤمن نزعاته فهل يحب الترصد له قبل الحديث الترصد له قبل حضوره للعدر منه انتظار الوروده أم يحب النوكل على الله ليكون هو الدافع له أو يجب الاشتغال بالعبادة والغفلة عنه قلنا اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه فذهبت فرقة من أهل البصرة الى أن الاقوياء قداستغنوا عن الحذر من الشيطان لا تم ما نقطعوا الى الله واشتغلوا يحبه فاعتزلهم

الشيطان وأيس منهموشد مباحة كاللر والحينزير فارصاوا من حمايالكاية فلم يبيق الشيمطان البهم الحين فلا حاجة بهم الى الحين وذهبت فرقة من الحين ونقص توكله في أية ن بان لا شريك لله في أية ن بان لا شريك لله في أية ن بان لا شريك لله في أون ليس له أمرولا يكون و يعلم ان الشيمطان ذليل منه أن يعذر غيره فالما أراده الله فهموالضار والنافع والعارف يستحي والنافع والعارف يستحي بالوحد انمة غنده عن الحذر منه أن يعذر غيره فالمقن والعارف يستحي بالوحد انمة غنده عن الحذر منه أن يعذر غيره فالمقن بالوحد انمة غنده عن الحذر منه أن يعذر غيره فالمقن بالوحد انمة غنده عن الحذر منه أن يعذر غيره فالمقن بالوحد انمة غنده عن الحذر منه أن يعذر غيره فالمقن بالوحد انمة غنده عن الحذر منه أن يعذر غيره فالمقن بالوحد انمة غنده عن المارف الما أراده الله تعنده عن المارف ا

منه أن يحذر غيره فالمقين بالوحد انبية بغنيه عن الحذر وقالت فرقة من أهل العلم لابدمن الحذر من الشيطان وماذ كره البصريون من

ان الاقوياء قداستغنوا عن الخذر وخلت قلوم عن حسالدنمانالكلمة فهو

وسيلة الشيطان يكاديكون غرو والذالانبياء عليهم

السلام لم يتخلصوا من وسواس الشيطان ونزعاته

فكيف يتغلص غيرهم

وليسكل وسواس الشيطان من الشهوات وحب الدنيا

بل فى سفات الله تعالى وأسمائه وفى تحسين البدع

والضلال وغيرذلك ولا

ينجوأحد من اللطرفيه ولذلك قال تعالى وماأرسلنا

منقبلك منرسول ولاني الااذا تمي ألقي الشميطان

الكالية الشيطان وايس منهم وخنس عنهـم) أى تأخر (كاأيس من ضعفاء العباد في الدعوة الى) شرب (الجر والكاية و) مفارقة (الزنافصارت ملاذالدنيا عندهم وان كانت مباحة كالخر والخنزير فارتحلوا من حمها بالسكاية

ولم يبق الشيطان البهم سبيل) يوسوس لهم به (فلاحاجة مهم الى الحذر) منه (وذهبت فرقة من) عباد (أهل الشام الى الترصد العدرمنه الما يعتاج اليهمن قل يقينه ونقص تو كله فن أيقن الله لاشريك لله

الله تعالى فهوالضارالنافع) وهوالفاعل الختار في خلقه (والعارف يستحيى منه ان يحذر غيره فالمقدين بالوحدانية بغنيه عن الحذر وقالت نرقة) وفي نسخة طائفة (من أهل العلم لا بدمن الحذر من الشديطان

وماذ كره البصريون من أن الاقوياء استغنواءن الحذر )عنه (ان خلت قلوب من حب الدنيا) وفي

نسخة انخلامن قلوبهم حب الدنيا (بالكلية فهو وسيلة الشيطان يكاديكون غر ورااذ الانساء عامم م

السلامل يتخلصوا من وسواس الشيطان ونزغاته فكيف يتخلص غيرهم وليس كل وسواس الشسيطان

من الشهوات وحب الدنيا) كاظنوا (بل في صفات الله تعالى واسم ما تعوفي تحسين البدع والضلال وغير ذلك

ولا ينعوأ حدمن ألطر فيهولذاك قال تعالى وماأرسلنا من قبلك من رسول ولانبي) وقد تقدم الكادم

على الرسول والذي في كتاب قواء ــ دالعقائد (الااذاتيني) أي زوّ رفي نفسه ما يه وأه (ألقي الشــ يطان في

أمنيته) في تشهيه ما يوجب اشتفاله بالدنيا كافي الحبرواله ليفان على قلى (فينسط الله مايلتي الشيطان)

أى فسطاه و مذهبه بعصمته عن الركون المه والارشاد الى ما مر بحمه ( غم يحكم الله آياته ) أى ثم يشت

من الداعدة الى الاستغراق في أمر الا تحرة (والله عليم) بأحوال الناس (حكيم) فيما يفعل بهم قيل

حدث نفسمنز وال المسكنة فنزلت وقبل تمي لحرصه على أعان قومهان ينزل عليهم مايقر بهم البسه فاستمر

بذلك حتى كأن فى ناديهم فنزلت عليه سورة النجم فأخذ يقرؤها فلمابلغ ومناة الثالثة الاحرى وسوس اليه

الشيطان حتى سبق لسانه الحان قال تلك الغرانيق العلى وانشفاعتهن لترتعيى ففرحبه المسركون حتى

تابعوه فىالسجودلا سجدف آخرها يعيث لم يبق فى المسجد مؤمن ولامشرك الاسجد ثم نهمجبر يل فاغتم

به فعزا الله مهذه الآية وهومردود عندالحققين وانصم فابتلاء يتميز به الثابث على الأعنان عن المتزلزل

فيه وقيل تمنى قرأ كقوله من تمنى كتاب الله أول مرة \* تمنى داود الزبور على رسل

فيه وقيل على قرا دهوله على دماب الله اول من هي على داودار ورعلى رسل وامنيته قراءته وألتى السامعون انه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقسدرداً يضاعمان على الموثوق على القرآن ولا يندفع بقوله فينسخ الله ما يلقى الشيطان

م يحكم الله آياته لأنه أيضا يحتمله والآية تدل على جواز السهو على الانساء وتطرف الوسوسة الهم كلهذا سياق البيضاوي والمسئلة مختلف فيها قد عاوقد تكلم عليها القاضي عباض في الشفاء ورد ماذكر وه في توجيه الآية من المناح على الم

الآية وأوسع عليه الكلام شارحه الشهاب الخفاجي والصيح ورودالقضية فقد رويت من طرق كشيرة الاتحتمل الخطأ كاأشار المه الحافظ في فتح البارى فقد أخرجه عبدين حيد من طريق السدى عن أبي صالح

عنابن عباس والبزار والطبرانى وابن مردويه والضياعف الختارة بسندرجاله ثقات من طريق سعيد بنجبير عن ابن عباس وابنج يرعن المنذروابن أبى حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن سعيد بنجبير وابن جرير

وابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس وابن مردويه من طريق الكابى عن أبي صالح عن ابن عباس ومن طريق المدلى وأبوب عن عكرمة عن ابن عباس وعبد بن حيد وابن حرومن طريق

ونساعن الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث وابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن

شهاب والبهق فى الدلائل عن موسى بن عقبة ولم يذكر ابن شهاب والطبرانى عن عروة مثله وسعيد بن منصور وابن حرر عن النحال وابن حرر وابن المنذر

وابن أبي ماتم بسند صحيح عن أبي العالبة وعبدبن حيد عن مجاهد وعن عكرمة وابن أبي ماتم عن السدى

والماط

في أمنينه فينسوخ الله ما يلقي الشيطان عربي كم الله آياته

اشتغال رسول اللهصلي الله عليه وسلم وسائرالانساء علبهم الشلام فهومغرور ولم يؤمنه مذاكمن كيد الشيطان ولذلك لم يسلمنه آدموحواءفي الجنسة الني هى دارالامن والسرور بعد أن قال الله لهما ان هدا عدواكولز وجاكفلا يخرجه كمامن الجنة فأشقى اناك أنالغوعفهاولا تعرى وأنك لاتظ مأفها ولا تضعى ومع اله لم يندالا عن شجرة واحدة وأطلق له وراءذاكماأرادفاذالم يأمن نبي من الانساء وهوفي الحنة دارالامن والسعادة من كبدالشيطان فيكيف بعور الغيره أن يأمن في دارالدندا وهيمنبع الحن والفستن ومعدن الملاذوالشهوات المنهى عنها وقال موسى عليهالسلام فيماأخبرعنه تعالى هذا منعل الشيطان واذلكحذر اللهمنهجيع الخلق فقال تعمالي مابني آدم لايفتننكم الشعطانكا اخرج أبويكم من الجنسة وقال عز وجلاله يرا كم هـ و وقسماه من حسالا نرونهم والقرآن سأؤله الى آخره تحسد برسن الشميطان فكمف مدعى الامن منه وأخذ الحذرمن حيث أمر اللهمه لاسافي الاشتغال عبالله فانمن

وألفاظ الكلمنقاربة وفى سوق كلمنها تطويل ومع ثبوت القصة من هذه ألطرق لابسع العالم ردها فضلاعن المحقق (وقال صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي) وانى لاسـتغفر الله فى اليوم مآثة مرة رواه أحدوعبدبن حيد ومسلم وأنوداو دوالنسائي وابن حبان والبغوى وابن فأنع والباوردى والطبراني كلهم من حديث الاغر بن سار المزنى وقد تقدم الكالم على هذا الحديث (مع أن شيطانه) صلى الله عليه وسلم (قد أسار فلا يأمره الا يخبر) رواه الطبراني من حديث المغيرة بلفظ مامن أحد الاجعل معهقر بن من الحن قالوا ولاأنت يارسول الله فالولاأ ناالاأن الله أعانى عليه فأسلم فلايأمرنى الابخير وروى أحدوأ بويعلى والطهراني والضماءمن حديث بنعباس ليسمنكم من أحد الاوقد وكل مه قرينمه من الشيطان قالوا وأنت ارسول الله قال نعم ولكن الله أعانى عليه فأسلم وقد تقدم الكلام عليه أيضا (فن ظن ان اشتغاله عد الله أكثر من اشتغال رسول الله صلى الله عليه وسنم وسائر الانبياء) عليهم السلام (فهوم فرورولم اؤمنهم ذلك من كد الشيطان ولذلك لم يسلمنه) أى من كيده (آدم وحوّاء) علهما السلام وهما (في الجنة التي هيدار الامن والسرور بعدان قال الله لهما انهذا) بعيني الشيطان (عدولك ولزوجك فلا يخرحمنكم ) أى لا يكون سبالا خواحكم (من الجنة) والرادم اهما عن أن يكون يحدث يتسبب الشيطان الى اخراجهما (فتشق) أفرده باسناد الشقاء المه بعد اشتراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام شقائه شقاءها من حيث انه قيم عليها أولان المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال والشقاء بمعنى التعب شائع في كلام العرب يقولون أشقى من رائض المهروسيد القوم أشقاهم و يؤيده قوله (ان النانلاتعوع فها ولاتعرى وانك لاتظمأ فهاولا تضعى فأنه بيان وتذكير لماله في الجنهة من أسباب الكفاية واقطاب الكفاية هي الشبع والرى والكسوة والكن مستغنيا عن اكتسابها والسعى بتعصيل اعراض ماعسى ينقطع و مزول منها بذكر نقائضها لتطرف سمعه باصناف الشقوة الحدرمنها (معرانه لم ينهه الاعن شعرة واحدة) قيل هي الحنطة وقيل الكرم وقيل التينوقيل غيرذلك (وأطلق له وراء ذلكما أراد) وفيه الاشارة بقوله تعالى فوسوس البه الشمطان قال يا آدم هل أدلك على شعرة الخلدوماك لايملي فاكالمنها فبدت لهما سوآ تهما (فاذالم يأمن نبي من الانبياء وهو )مستقر (في الجنة) التي هي (دارالامن والسعادة من كيدالشيطان) و وسوسته (فكيف يجو زلغير وأن يأمن )من وسوسسته وهو (في دارالدنهاوهي منبع الفتن والحن ومعدن الملاذو الشهوات المنه عنهاوقال موسى عليه السلام) فمماحكم اللهعنه في كتابه العز مزودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شمعته وهذا من عدد وه فاستعانه الذي من شمعته على الذي من عدو وفوكر وموسى فقضى علمده قال (هذا من على الشيطان) لانه لم وصريقتل الكفار أولانه كان مؤمنا فهم فلريكن له اغتماله ولا يقدم ذلك فى عصمته لكونه خطا وانحاعد من على الشطان وسما اطلا واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم (انه عدوم صل مبين) طاهر العداوة (ولذلك حذرالله منه جميع ألخلق فقال ياني آدملا يفتننكم الشسيطان كاأخرج أبويكم من الجنة) آدم وحواء (ينزع عنهما لباسهما) أي حلل الجنة قيـل المهمالماتناولاه ن الشجرة سقطت عنهـماألحلل (وقال عزو جل اله برا كم هو وقبيله) أي جاعته و جنوده (منحيث لا تروم م والقرآن من أوله الى آخره تعمد رمن االشيطان) وتنبيه على غوابته وارشاد في مخالفته (فكيف يدعى الامن منه وأخد ذالحذر من حدث أمرالله به لايذافي الاشتغال عب الله تعالى فانمن الحبله امتثال أمره وقد أمرنا بالخذر من العدو كاأمرنا بالخذرمن الكفار فقال تعالى والمأخذوا حذرهم وأسلمتهم) أى المأخذوا مافسما لحذر بالكسر وهوالتحر زوالاسلمة جمع سلاح وهو كلعدة العرب (وقال تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من فوة ومن رباطانط لرهبون به

الحسله امتثال أمره وقد أمربا لحدر من العدوكا أمربا لحذر من اله كفار فقال تعالى ولما خذوا حذرهم وأسلحتهم وقال تعالى وأعدوالهم

فاذالزمك بأمم الله الحذرمن العدو الكافر وأنت ثراه فبأن بلزمك الحذرمن عدو براك ولاثراه أولى ولذلك قال ابن محير برضيد ثراه ولابراك بوشك أن تظفر به وصديد براك ولاثراه بوشك أن نظفر به وصديد براك ولاثراه بوشك أن نظفر به وصديد براك ولاثراه بوشك أن نظفر بك فأشار الى الشيطان في محمل المنظم المناور العقاب الالهم فليسمن الاشتغال بالله الاعراض على حذر الله و به بمطل مذهب الفرقة الثانية في ظهم ان ذلك قادح في التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجدع الجنود وحقر الخند قالم يقدح في توكل رسول الله عليه وسلم فك من يقدم في التوكل الخوف مما خوف الله به وسلم من أمر بالخذر منه وقد ذكر تا في كلب التوكل ما يدين غلط من زعم أن يقدم في التوكل الخوف مما خوف الله به وسلم من والحدر مما أمر بالخذر منه وقد ذكر تا في كلب التوكل ما يدين غلط من زعم أن

عدة الله وعدة كم فاذا لزمك بامرالله الحذر من العدة والكافر وأنت تراه) وتشاهده بعينك (فبأن يلزمك الحذر منعدة براك هو وقبيله (ولا تراه) ولا ترى قبيله (أولى)وا كد (ولذلك قال) عبدالله (بن محمر بز) بمهمـــلة وراءآخره زاى مُصغرا ابن جنادة بن وهب الجُعيالمــــكي نزل بيثالمقدس ثقة عابد مات - نة تسع وتسعين روى له الجاعة (عدو صيد تراه ولا راك بوشك أن تظفر به وعدوصائد راك ولا ترا ، يوشيك أن يظفر بك وأشار به ) أي مهذا الكادم (الى الشيطان) فانه عدول وقصده أن يصيدك وهو راك و يخيلك و رمى عليك الفغ وأنتلاراً ، فياأقر بأن تقع في قبضه (كيف وليس في الغَـفُلة من عداوة الحَافرالاقنـل هُوشهادة) ان تيسر القتل (وفي اهمال الحَـنرمن الشيطان التعرض للنار والعقاب الاليم فليس من الاشتغال بالله الاعراض عُاحدرالله و به يبطل مذهب الفرقة النانية في ظنهم ان ذلك قادح في التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجمع الجند) وحشد العساكر (وحفرا الحندقام يقدح فى توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقدح فى التوكل الخوف مماخوف الله تعالىبه والحذرما أمرالله بالحذرمنه وقدد كرنا فى كأب التوكل ما يمين غلط من طنان معنى النوكل النزوع من الاسباب بالكلية) أى الخروج عنها (وقوله تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل لايناقض امتثال النوكل مهرمااعتقد القلب ان الضار والنافع والحيي والمستهو الله) عزوجل لاغيره (فكذلك بحذر الشيطان) و يحترزمنه (و بعتقدأن الضلوالهادي هوالله) عز وجل لاغيره (و وى الاستماب وسائط مستخرة) باطف الحكمة الالهية (كاذ كرناه في) كاب (التوكل) وسيأتى تُحَقيقه ان شاءالله تعالى (وهذا ما أحتاره) الحرث (المحاسي) رحمالله تعالى (وهو الصحيح الذِّي يشهد له نو رأاعلم وما قبله ) مماذ كر (يشبه أن يُكون من كُار م العباد الذين لا يغزر ) أي لايكثر (علهمو يظنون انمايه جمعليهم منالاحوال فيبعضالاوقات من) نتيجة (الاستغراف بالله يستمر على الدوام وهو بعيد) لان الاحوال لاتثبت (ثم اختلفت هذ. الفرقة على ثلاثة أو جه في كمفية الحذر) أى الاحتراز (فقال قوم اذاحذرناالله العدُوُّفلاينبغي أن يكون شئ أغلب على قاو بنامن ذكره والحذرمنه والترصدله فأنااذا غفلناعنه لحظة) واحدة ( بوشك أن يملكا) بكيده ومكره (وقال قوم انذلك) أي كونه أغلب شيءلي القلب ( يؤدي الى خلوالقلب عن ذكرالله واشتغال الهـم كله بالشمطان وذلك مرادالشمطان منابل نشتغل بالعبادة وذكرالله ولاننسي الشميطان وعداوته والحاجة) الداعمة (الى الحذر منه فحمع بن الامرين فاناان نسيناه ربا عرض من حيث لا تعتسب) فيهلكنا (وانتجردنالذ كره) والترصدله (كاقد أهملناذ كرالله فالجمع أولى وفال العلماء المحققون) من الصوفية (غلط الفرقتان أماالاولى فقد تُجردت لذ كرالشيطان ونسيت ذكرالله ولا يخفي غلطها) على من تأمل كلامها (وانما أمرنا بالخذرمن الشيطان كملابصدنا عن الذكر فكيف نجعل ذكره أغلب الاشياء على قاو بناوهومنة عي ضر رالعدق ثم بؤدى ذلك الى خاوالقلب عن نورد كرالله) فان

معنى التوكل النزوعان الاستباب بالكلمة وقوله تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الله لابناقض امتثال التوكل مهرما أعتقد القلب أن الضار والنافع والحسى والممت هو الله بُعالَى فكذلك عذرالشمطان و معتقد أن الهادى والمضل هوالله و برى الاسماب وسائط مسخرة كاذكرناه فى التوكل وهذا مااختار. الحرث المحاسى رجمه الله وهوالصم الذىيشهدله بور العلم وما قبله يشبه أن يكون من كالرم العباد الذين لميغز رعلهم ويظنون أن مايه عم علم عمن الاحوال في بعض الاوقات من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيدهم اختلفت هذه الفرقةعلى ثلاثةأ وحمفى كمفمة الحذر فقال قوم اذاحد زناالله ثعالى العدر وفلا سبغيأت يكونشئ أغاب على قاوسنا من ذكره والحدد منده

فاذاقصدالشيطان مثل هذا القلب وليس فيه فورذ كرالله تعالى وقوة الاشتغالية فيوشك أن نظفر به والايقوى على دفعه فلم يأمر ثابا ننظار الشيطان والإباد مان ذكره وأما الفرقة المانية فقد شاركت الاولى اخجعت في القلب بين ذكر الله والشيطان و يقدر ما يشتغل القلب بذكر وأما الفرقة المانية وقد أمر الله الخلق بذكره و فسمان ماعداه المليس وغيره فالحق أن يلزم العبد قلبه الحذر من الشيطان و يقر و على نفسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصد في به وسكن الحذر فيه فيشتغل بذكر الله و يكب عليه بكل الهمة والا يخطر بماله أمر الشيطان فانه اذا اشتغل بذكر الله وعند النائبة و يكب عليه بكل الهمة والا يخطر الله كرالله كرالله كرالله عنه من النيقظ عند الشيطان المنطر الشيطان المنطر المنافية المنافية

القلب اغما اضاءته بسبب ما يردعلب من أنوارالذ كر (فاذاقصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نورد كرالله وقوة الاشتغال به فيوشك ان يظفر به ) ويستولى عليه (ولايقوى على دفعه فلم يؤمر) العبدوفي نسخة فلم يأمرنا (بانتظار الشيطان ولابادمان ذكره وأماالفرقة الثانية فقد شاركت الاولى اذ جعت في القلب بين ذكرالله والشيطان) وهمانقيضان (و بقدرما بشنغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكرالله ) و نشتغل عنه (وقد أمرالله تبارك وتعالى الحلق بذكره ونسيان ماعداه) أي ماسواه (ابليس وغيره) بل سائر مافي الكرون الاشتغال به شغل عن الله عز وجل (فالحق) الذي أحق أن يتبع وهوالوجه الثالث (أن يلزم العبد قلبه الخذر من الشيطان ويقرر على نفسه عدارته )على طريق التأكد (فاذا اعتقده وصدق به وسكن الحذرفيه فيشتغل بذكرالله) حينت ذ (ويكب عليه بكل الهمة) أي يقبل علمه مع الملازمة (ولا يخطر بباله أمر الشيطان فانه ان اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته غمخطرالشيطانله تنمه له) في ألحال (وعندالتنبه يشتغل بدفعه) على قدرالامكان (والاشتغال يذكرالله لاعنع من التيقط عند نزعة الشيطان) والتنبهله (بل الرجل ينام وهو خائف على أن يفونه مهم) أى أمرمقصود لذاته (عند طاوع الصبح فيلزم نفسه الحذر) أى النحرز (وينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فينتبه من الليل) أى في أنناء (مرات قبسل أوانه لماسكن في قلبه من الحذر مع انه بالنوم غافل عنه فاشتغاله بذكرالله كيف عنعه تنبهه) لايحذر منه (ومثل هـ ذا القلب الذي يقوى على دفع العدق اذا هجم عليه (واذا كان اشتغاله بجرد ذكرالله فقد أمات منه الهوى وأحيامنه نور الفضل والعلم وأماط) أى أزال (عنه ظلة الشهوات فأهل البصيرة) التامة (أشعر وافلومهم عداوة الشيطان وترصده) وانتظاره (والزموها للذرغم مشتغلوا بذكره بل بذكرالله ودفعوا بالذكر شرالعدة واستضاؤا بنو رذكرالله حتى أبصر وا خواطر المدق من أبن تهجم فاستعدوا لدفعها بقوة نورالذكر (فثال القلب مثال بثر أريد تطهيرهامن الماء القذر) النتن (ليتفعر منها الماء الصافى فالمشتغل بذكر الشيطان قد ترا فهاالماء القذر والذي جع بن ذكر الشيطان وذكر الله تعالى قد نزح الماء القدر من جانب ولكنه قد تركه جارياالهامن جانب آخر فيطول تعبه ولا يخف من البئرالماء القذروالبصير) العارف (هو الذي يجعل لمجرى الماء القذرسدا) فسده عليه (وملاً وبالصافى) الذيلا كدرفيه (فاذا جاء الماءالقذر دفعه بالسكر والسد) يقال سكرت النهر سكرا اذا سددنه والسكر بالكسر مايسديه النهر (من غير كاغة) أىمشقة (ومؤنة وزيادة تعب) والله الموفق

(بان الرخصة فى قصد اطهار الطاعات) \*
(اعلم) هداك الله سوفيقه (ان فى الاسرار الاعمال) أى فى اخفائها (فائدة الاخلاص والنحاة من الرباء وفى الاظهار) لها (فائدة الاقتداء) فها (وترغيب الناس فى الحسير ولكر فيسه آفة الرباء قال الحسن) المصرى رجسه الله تعالى (ان السرأح زالعملين ولكن فى الاظهار أيضافا لدة ولذاك أثى الله على السر

ولكنه تركه جار بالهامن جانب آخرف طول تعب ولا تعف البرر من الماء القدر والبصر هو الذى حمل لجرى الماء القذر سداوملا ها الماء الصاف فاذا جاء المقذر دفعه بالسكر والسدمن غير كافة ومؤنة وزيادة تعب (بيان الرخصة في قصدا ظهار الطاعات) \* اعلم أن ف الاسرار الاعسال فائدة الاخداد من في المنطق وفي الاظهار فائدة الاظهار أيضافا بدة ولذاك أننى الله تعالى على السرو والمن فيه آفة الرياء فالاظهار أيضافا بدة ولذاك أننى الله تعالى على السر

برغة الشطان بلالرجل ينام وهـو خائف من أن يفوته مهم عند طاوع الصيم فالزم نفسسه الحذرو سأم علىأن بتنبه فى ذلك الوقت فمننبه فى اللمل لمرات قبل أواله لماأسكن فى قليهمن الحدرمع أنه بالنوم غافل عنه فاشتغاله بذكرالله كيف عنع تنهه ومثل هذا القلب هو الذي يقوى على دفع العدو اذاكان اشتغاله بمعرد ذكرالله تعالى قسد أمات منه الهوى وأحمافه نورالعقل والعلم وأماط عنه طلية الشهوات فأهل البصميرة أشعرواقلوبهم عداوة الشطان وترصده وألزموها الحذرثم لم يشتغلوا ذكره بل بذكرالله ودفعوا بالذكرشرالعدوواستضاؤا بنو رالذ كر حتى صرفوا خواطر العدوق ثال القلب مثال بترأر يدتطهيرهامن الماءالقدر لتفعرمنها الماءالصافي فالمشتغل مذكر الشيطان قد تول فهاالماء القددر والذي جمعين

ذكرالشطان وذكرالله

إقدنز حالماء القذرمن حاتب

والعلانية نقالان تبدو االصدقان فنعماهي أى فنعم شئ تبسدوها (وان تحفوها وتؤثرها النقراء) أى تعطوهامع الاخفاء (فهوخيرلكم) وعمام الآية ونكفر عنكم من سيا "تكروالله بما تعماون خبير (والاطهارقسمان أحدهماني نفس العمل والآخر بالتحدث بماعل القسم الاول اظهار نفس العمل كالصدقة فى الملائ) أى بين أظهر الناس (الرغيب الناس فيها كاروى عن الانصارى الذي حاء بالصرة) فهادراهم وذلك الأرغب الذي صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقة (فتنابع الناس بالعطية لمار أو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كانله أحرها وأحر من اتبعه ) قال العراقير وا. مسلم من حديث حرر بن عبدالله العلى وفي أوله قصة اه قلت الفظ مسلم من سن في الا سلام سنة حسنة فله أخرها وأحرمن عمل مهامن غيران ينقص من أجورهم شئومن سن في الاسلام سنة سئية فعليمو زرها ووزرمن علم امن بعدهمن غسيرأن ينقص من أوزارهم شئ وهكذاروا وأيضا الطيالسي وأجدد والمترمذي والنسائي وابن مأحمه والدارمي والوعوانة وابن حبان وفي الباب حذيفة بن الممان وأبوهر مرة وأبو حميفة ووائلة بن الاسقع فلفظ حديث حديفة من سن في الاسلام خيرافاً سنن به كان له أحر . ومثل أجو رمن تبعه من غيران يَنقص من أجو رهم شيأ ومن سن شرا فاستنبه كان عليه و زر رومن أو زارمن تبعه منغيرأن ينقص من أوزارهم شيأهكذا رواه أحد والبزاروالطبراني في الاوسط والحاكم والضياء من رواية أبي عبيدة بنحذيفة عن أبيه ولفظ حديث أبي هر من من سن خير افاستنبه كاناه أحره كاملا ومن أجور من استنبه من غير أن ينقص من أجورهم شيأ ومنسن شرافاستن به كان عليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استنبه لاينقص من أوزارهم شيأ هكذا رواه أحدوفي روابه من سن سنة هدى فاتسع علمها كانله أحرهاوأحرمن عمل مهامن غيرأن ينقص من أجو رهم شيأ ومن سن سنة ضلالة فاتبع علمها كان عليه مثل أو زارهم من غيران ينقص من أو زارهم شمأ هكذاروا. السعزى في الامانة ولفظ حد تُ أى حمقة من سنسنة حسنة فعمل بمابعده كانله أحره ومثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شأ ومنسن سنة سيئة فعمل مها بعده كان عليه وزرها ومثل أو زارهم من غيرأت ينتقص من أو زارهم شماهكذار وادانماجه والطبراني في الاوسط ولفظ حديث واثلة منسن سنة حسنة فله أحرها ماعل بهافى حيانه وبعدى اته حنى يترك ومن سن سنةسيئة فعليه ماتمها حتى تترك ومن مان مرابطا في سبيل الله حرىله أجرالرابطحتي يبعث بوم القيامة هكذار وادالط برانى فى الكبير والسعيري في الابالة (ويجرى سائرالاعال هذاالجرى من الصلاة والجروالغز ووغيره ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أُعلب) كاوقع للانصاري المتقدم ذكره (نع الغازي) في سبيل الله (اذاهـم بالخروج) من محله بنية الغزو (فاستعد) وتهما (وشدالرحل) والركائب (قبل القوم تحر بضاعلي الحركة)والنهوض (فذلك أفضل له لان الغزوفي نفسهمن أعمال العلائمة لا عكن اسراره) أي اخفاؤه (والمبادرة السه ليس من الاعلان بلهو تعريض بحرد وكذلك الرجل قد رتفع صوته في صلاة الليل) أى التي يصلم ابعد هعمه (لينبه جيرانه وأهله فيقتدي به) في فعدله (فكل عملا عكن اسراره كالحجوا لجهاد والحقة فالافضل المُبادرة البه واظهار الرغبة فيه التحريض) على الانتفاعية فن كان من يستنبه عالما بمالله عليه قاهرا لشيطانه استوى ماطهر منعله وماخني اصحة قصده جازله الاطهار والمبادرة واليمالاشارة بقوله (بشرط أن لأيكون فيه شوائب الرياء) والافالافضل الأخفاء مطلقاصر به العز بن عبد السلام في قواعد وأما ماعكن اسراره) أى اخفاؤه (كالصدقة والصلاة فانكان اظهار الصدقة بؤذى المتصدق عليه و ترغب النَّاس في الصدَّقة فالسرأ فضلُ لان الايذاء حرام) فيغلب جانبه على جانب الترغيب عند التعارض (وان لم يكن فيه الذاء فقد اختلف الناس في الافضل فقال قوم السر أفضل من العلانية) ومعه يكون تكفير

العمل والاسخر بالتحدث عاعل \* (القسم الاول) \* اطهارنفس العمل كالصدقة فى الملا الرغيب الناس فها كاروى عن الانصارى الذى حاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لمارأوه فقال الني صلى الله عايه وسلم منسن سنة حسنة فعمل ما كان لهأحرها وأحرمن اتمعمه وتعسرى سائرالاعال هذا المحرى من الصلاة والصام والج والغرووغ برها ولكن الاقتداءفي الصدقة على الطباع أغلب نع الغازى اذاهم بالخروج فاستعدوشدالرحل قبل القوم تحريضالهمعلي الحركة فذلك أفضل له لان الغزو فىأضله من أعمال العلائية لاعكن اسراره فالمادرة السهليستمن الاعلان بل هو أيحريض مجردوكذاك الرحل قدرفع صوته في الصلاة بالليل لتنبه حبرانه وأهله فيقتدىه فكلعمل لاعكن اسراره كالحج والجهاد والجعية فالافضل المادرة المعواظهار الرغبة فبهالتحر يض بشرط أن لايكون فسه شوائب الرياء وأماماعكن اسراره كالصدقة والصارةفان كان اظهار الصدقسة بؤذى التصدق علسه ونرغت

ألماس فى الصدقة فالسرأة على لان الايذاء حرام فان لم يكن فيه ايذاء

وان كان في العلانية قدوة وقال قوم السر أفضل من علانية لاقدوة فها أما العلانية القدوة فأفضل من السرويدل على ذلك أن الله عزوجل أمر الانبياء باطهار العمل الافتداء وخصسهم عنصب النبوة ولا يجوز أن يظن بهم أنهم (٣٠٣) حرموا أفضل العملين ويدل عليه قوله

عليه السلام له أحرها وأحى منعسلها وقسدروى في الحديث ان عسل السر الماعف على على العلانية سسبعن ضعفاو بضاعف عل العلانية اذااستن بعاملة علىعلالسرسيعين ضعفا وهدالاوحه الغلاف فعه فانه مهما الفك القلب عن شوائب الرياء وتم الاخلاص على وجه واحدفى الحالتين فايقتدىبه أفضل لامحالة وانمايخاف من طهورالرياء ومهماحصلت شائمة الرياء لم ينطعه اقتداء غيره وهاك به فلاخد النف في أن السر أفضل منه ولكن علىمن بظهر العممل وظيفتات أحداهما أن يظهره حيث بعلم أنه يقتدىبه أو يظن ذاك ظناوربرحل يقتدى مه أهله دون حيرانه ورعا القندى محرانه دون أهل السوق ورعايقتدى أهسل محلته واعاالعالم المروف هوالذي يقتدي مه الناس كافة فغير العالم اذا أظهر بعض الطاعات رعا نسب الى الرياء والنفاق وذموه ولم بقندوانه فليس له الاطهار من غرفائدة واغط يصفر االاطهار بنية القدوة عن هوفي القددوة على

السيات (وان كأن في العلانية قدوة) لامثاله (وقال قوم السر أفضل من علانية لاقدوة فيها المالعلانية القدوة) أيُلاجل ان يقتدى به و يستشرف المثاله (فافضل من السرويدل على ذاك ان الله عز وجل أمرأ نساءه)علم م السلام (بالاظهار العمل للاقتداء) بمم (وخصهم بمنصف النبوة) واحتماهم به (ولا يجو زان نظن عمر انهم حرموا أفضل العملين ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم) في الحديث السابق من سن سنة حسنة (فلهأ حرها وأحرمن عملهما) من غير أن ينقص من أجو رهم شيأ ( وقدروى في بعض الحديث أنعل السريضاعف علىعل العلائبة بسبعين ضعفاو بضاعف على العلانية اذااستن بعامله على علالسر بسبعين ضعفا) قال العراقي رواء البهتي في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصرا على الشطر الاول بنعوه وقال هذامن افراد بقيةعن شيوخه المجهولين وقد تقدم قبل هذاقر يباوله من حديث ابن عرعل السرأفضل منعل العلانية والعلانية أفضل ان أراد الاقتداء وقال تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهرانوله منحديث عائشة يفضل أويضاعف الذكرالخي الذى لايسمعه الحفظة على ماتسمعه بسمعين ضعفاوقال تفردبه معاوية بن يحيى الصدفى وهوضعيف اه فلت اماحديث أبى الدرداء فلفظه عند الديلي فىمسندالفردوس انالرحل ليعمل علاسرا فيكتبه الله عنده سرافلا وال الشيطان حتى يتكاميه فيمعى من السر فمكتب ولانسة فان عادفتكام الثانية محيون السر والعلانية وكتبه وياء ولفظه عند المهق ان الرجل ليعمل العمل فيكتب لهعل صالح معمول به في السر يضعف أحره سبعين ضعفاهذا أوَّله والباقي كسياق الديلي وقد تقدمت الاشارة اليه في بيان فهم الرباء في أول الشطر الثاني من هذا الكتاب وأما حديث عائشة فرواه كذلك ابن أبي الدنيافي كلب الاخلاص وتقدمت الاشارة المه وأما حديث ان عر فقدرواه كذلك ألديلي فيمسندا لفردوس ولفظه السرأ فضلمن العلانية ولمن أراد الاقتداء العلانيسة أفضلمن السروفيه مجدبن الحسين السلى قال الذهي قال الطمب قال محد بن القطان كان بضع الصوفية الحديث وبقية قال الذهبي صدوق ولكنه بروى عن دبودرج فكثرت الحائب والمنا كير فى حديثه وعثمان بنزائدة أورده اللهي في الضعفاء وقال له حديث منكر وفي اللسان عثمان بنزائدة عن نافع عن ابن عر حديثه غير محفوظ قاله العقيلي وساقله هذا الحبر (وهذالاوجه للخلاف فيه فانه مهما انفك الفلب عن شوائب الرياء) وسلم منه (وتم الاخلاص على وجه واحد في الحالتين في ايفندى به أفضل لاعالة وانما يخاف من طهو والرياء ومهماحصل شائبة الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلان به فلاخدلاف فيان السر أفضل منه ولكن على من يظهر العمل وظيفتان احداهما أن يظهره حيث بعلمانه يقتدينه على الحاصلاله به في الحال (أو يظن ذلك طنا) فني الحالتين له الاطهار (ورعما يقتدي به أهل محلقه) فقط (وانما العالم المعروف هوالذي يقتدي به الناس كافة) في بلد. ومن الواردين عليه (فغير العالم اذا أظهر بعض الطاعات رعمانسب الحالرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوابه فليس له الاظهار من عميرفائدة واغمايهم الاطهار بنية القدرة عنهو في حل القدرة على من هوفى حل الاقتداء به الثانية أن راقب قلبه في الهر بمآيكون فيه حد الرياء الخي ) المشكن في الضمير (فيدعوه الى الاظهار بعدر الاقتداء) أي يقول انما أطهره ليقتدي بى الناس وهذا عذري (وانماشهونه التحمل بالعدمل و بكونه مقتدى به) فيحتاج الى الراقبة فى ذلك فان وجد فى نفسه شيأ من ذلك لم يجزله الاطهار أصلا (وهذا حال كل من يظهر أعماله) فانه لا يخلو من حب الرياء الحنى (الاالاقوياء المخلصين) الذين يتوقون من ذلك (وقليل ماهم فلا ينبغي أن عدع الضعيف نفسه بذلك فيهاك وهولايشعر ) بهلاكه (فان الضعيف مثاله مشال الغريق

من هوفى عمل الافتداء به والثانية أن يراقب قلبمه فانه رعما يكون فيه حب الرياء الخفى فيدعوه الى الاظهار بعذر الاقتداء وانما شهوته التعمل بالعمل و بكونه يقتدى به وهذا حال كلمن يظهر أعماله الاالاقو باء المخلصين وقليل ماهم فلا ينبغى أن يخدع الضعيف ففسه بذلك فه التحد وهولا بشعر فان الضعيف مثاله مثال الغريق

الذى يحسن سبواحة ضعيفة فنظر الى جماعة من الغرق فرجهم فأقبل عليهم حتى تشيئوابه فها كواوهاك والغرق بالماع في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلائ بالرياء مثل لا بل عذا به دائم مدة مديدة وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فانهم يتشبه ون بالاقو ياء في الاطهار ولا تقوى قلوم م على الاخلاص فحبط أجو رهم بالرياء والتفطن لذلك غامض ومحك ذلك أن يعرض على نفسه أنه لوقيل له أخف العمل حتى يقتدى الناس بعابد آخر من أقرائك و يكون الكفى السرم شل أحرالا علان فان مال قلبه الى أن يكون هو المقتدى به وهو الفهر للعمل فباعثه الرياء هون طلب الاحروا قتداء الناس به ورغبتهم (٤٠٠) في الخير فانهم قدر غبوا في الخير بالنظر الى غيره وأجره قد توفر عليه مع اسراره في الم

الذي يحسن سماحة ضعيفة فنظر الى جاعة غرقي) مثله (فرجهم) فأشفق لهم (فأقبل عليهم حتى تثبتوا يه) فهلكوا وهلكمعهم (والغرق بالماء في الدنيا أله ساعة) ثم ترتاح (وليت كان الهلاك بالرياء مثله لابل عذابه دائم) مقيم (مدة مديدة) أى طويلة (وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فانهم يتشهون بالاقو ياء فى الاظهار ولا تقوى قاو جهم على الاخلاص فتعبط أجورهم بالرياء) فهلكون (والمفطن لذلك عامض) أى حنى المدرك (ومحل ذلك أن يعرض على نفسه انه لوقيل له احف العمل حتى يقندى الناس بعابداً خومن أقرانك) وأمثالك (ويكون لك في السرمثل أحر الاعلان فان مال قلبسه أن يكون هوالمقتدىبه) دون غيره (وهوالمفلهر للعمل فباعثه الرياعدون طلب الاحرواقتداء الناس بهو رغبتهم فى الخير فانهم قدر غبوا فى الخير بالنظر الى غيره وأحره قد توفر عليه مع اسراره ) أى الحفائه (فابال قلبه عيل الى الاظهار لولا ملاحظته لاعين الخلق ومراآتهم فليحذر العبد خدع النفس ) ومكر ياتها (فان النفس خدوع والشيطان طلاع (مترصد) لان يوقعك (وحب الجاه عدلى الفلب عالب وقلمانسلم الاعمال الظاهرة من الا فات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شياً) فانم اغشيمة الا كاس (والسلامة في الاخفاء) محققة (وفى الاظهار من الاخطار مالايقوى عليه أم النافالحذر من الاظهار أولى بناو يحميع الضعفاء أمثالنا الفسم الثاني أن يعدث عافعله بعدالفراغ وحكمه حكماظهارالعمل نفسه والخطرف هذا أشد لانمؤنة النطق خفيفة على اللسان وقد يجرى في الحكاية زيادة ومبالغة وللنفس ألذة في اظهار الدعاوى) الكاذبة (عظمة الا اله لوتطرف اليه الرياء لم يؤثر في افساد العبادة الماضية بعد الفراغ منهافهو) منهذا الوجه (أهوُن والحمكم فيه أنّ من قوى قلبه ) بنو والذكر (وتم اخلاصه وصغرالناس في عينه واستوى عنده مدَّحهم) له (وذمهم)كذلك (وذكرذلك عندمن يرجو الاقتداءبه والرغبة في الحير بسببه فهو جائز بل مندوب اليه انصفت النية وسلتءن جيع الا فاتلانه ترغيب في الخير والترغيب فى الخيرخير وقد نقل مثل ذلك عن جاعة من السلف الاقوياء) قال أبوعر و (سعيد بس معاذ) بن النعمان الانصارى الاشهلى سيدالاوس شهيدبدرا واستشهد بسهم أصابه فى الخندق روى له المعارى (ماصليت صلاة مندأسلت فدنت نفسي بغيرها ولاتبعت جنازه فدنت نفسي بغيرماهي قائلة وماهوم قول لهاوما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولاقط الاعلت انه حق وقال عمر )رضي الله عنه (ما أبالي أصعت على يسرأوعلى عسرلاني لاأدرى أبهماخيرلى) أخرجه الاسماعيلى في مناقبه (وقال النمسعود) رضى الله عنه (ماأصحت على عالة فتمنيت أن أكون على غيرها وقال عثمان )رضى الله عنه (ما تَعْنيت ولا تَعْنيت ولا تعنيث ذكرى بيبني منذبا يعترسول الله صلى الله عليه وسلم فال العراقي رواه أبو يعلى الموصلي في معهمه باسناد ضعيف من روايته عنه في أثناء حديث وان عثمان قال بارسول الله فذكره بلفظ منذ با يعتك قال هو ذاك ياعثمان اه قلترواه وكسع عن الصلت عن عقب ة بن صهبان انه سمع عثمان يقول ما تمنيت ولا تغنيت

بالقلبه عبل الحالاظهار لولاملاحظته لاعن الخلق ومراآتهم فليحذرالعبد بدوالنفس فانالنفس خدوع والشطان مترصد وحب الحاه عالى القلب غالب وقلما تسلم الاعمال الظاهرة عسن الأتفات فلا ينبغي أن بعدل بالسلامة شيأ والسلامة فىالاخفاء وفى الاظهار منالاخطار مالايقوي علسه أمثالنا فالحدرمن الاطهارأولى بناو بعمسع الضعفاء \*(القسم الثاني)\* أن يتحدث بمانعله بعدالفراغ وحكمه حكمااطهارالعمل نفسه والخطرفى هذاأشد لانمونة النطق خصفة على اللسان وقد تجرى في الحكامة زيادةومسالعية وللنفسس لذة فياظهار الدعاوى عظمية الاأنهلو تطرق المهالر ياعلم دؤ ترفى افساد العيادة الماضة يعد القسراغ منهافهومنهذا الوجه أهون والحركم فيه

أن من قوى قلبه وتم أخلاصه وصغر الناس فى عينه واستوى عنده مدحهم و ذمهم و ذكر خيب المستوري النه وسلت عن جيم الا فاتلانه ترغيب ذلك منسدمن برجو الاقتسداء به والرغبة فى الخير بسبه فهو جائز بل هو مندوب البه ان صفت النه وسلمت عن جيم الا فاتلانه ترغيب فى الخير والترغيب فى الخير وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الاقو ياء قال سعد بن معاذ ماصلبت صلاة منذا سلمت فد ثت نفسى بغيرها ولا تبعث حنازة فد ثت نفسى بغيرها هى قائلة وما هو مقول لهاوما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولاقط الاعلت أنه حق وقال عررضى الله عنه منا أيالى أصحت على عسراً و بسرلانى لا أدرى أيهما خيرلى وقال ابن مسعود ما أصحت على عالى فتمنيت ولا تمنيت ولا مست ذكرى بهيني منذ بايعت وسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال شداد بن أوس ماتكامت بكامة مند أسات حتى أزمها وأخطمها غيرهذ وكان قد قال لغلامه اثننا بالسفرة لنعبث بها حتى ندوك الغذاء وقال أبوسفيان لاهله حين حضره الموت إلا تبكوا على "فانى ما أحدثت ذنبا منذ (٣٠٥) أسلت وقال عمر بن عبد العزيز حمة

الله تعالى ماقضى الله في بقضاءقط فسرنى أنيكون قضى في بغيرهوما أصبح لي هوى الافىمواقع قدرالله فهذا كله اظهار لاحوال شريفة وفيهاغايةالمراآة اذامسدرت عن رائيم وفهاعاية المترغيباذا صدرت عن يقتسديه فذلك على قصد والاقتداء جائز للاقوياء بالشروط التي ذكرناها فلاينبغيأن سدد باباطهار الاعال والطماع محمولة علىحب التشبه والافتداء بل اطهار المرائى العبادة اذالم يعسلم الناسانه رياءفيه خبركثير للناس ولكنهشز للمرائي فكمن الخاص كانسب الخلاصيه الاقتداءين هو مراءعندالله وقدروى أنه كأن يحتاز الانسان في سكانالبصرة عنددالصح فيسمع أصوات الصلين بالقرآن من البيوت فصنف بعضهم كمايافي دقائق الرياء فتركوا ذاك وترك الناس الرغبةفيه فكانوا يقولون لتذاك الكابل بصنف فاظهارا ارائى فيهخيركثير لغييره اذالم يعرف رياؤه وان الله مؤ يدهد ذاالدن بالرجل الفاحر وبأقوام الخالف لهمكار ردفي

ولامست فرجى بيمينى منذبا يعت رسول الله صلى الله علب وسلم وقد تقدم فى كتاب الوجدوا اسماع (وقال شداد بن أوس) رضي الله عنه (ما تكامت بكامة منذأ سلف حتى ازمها وأخطمها) يقال زم ناقته وخطمهااذا حبسه أبزمام أوخطام زغيره ف وكان قدقال لغلامه ائتنابا لسفرة لنعبث بهاحتي ندرك الغذاء) أخرجه ابن أبي الدنيافى كتاب المعت من طريقين احداهما قال فيهاحد ثنا أبوعمد الرحن محدبن عران بن أبى ليلى حدثنا عيسى بن يونس عن الاو زاعى حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفرفنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بهافا نكرت عليه فقالمات كامت كامة منذأ سلت الاوأنا أخطمها وأزمهاالا كلني هذه فلاتحفظ وهاعلى والثانية فالفهاحد ثناأ حدبن جيل أخبرنا عبدالله بن المباوك أخبرنا السرى بن يحيى عن ثابت البناني قال قال شداد بن أوس لغلامه ائتنا بسفرتنا نعبث ببعض مافيها فقال له رجل من أصحابه ما معدمنك كلة منذصاحبتك أرى أن يكون فيهاشئ من هذه قال صدقت ماتكامت بكامة منذبايعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم الاأزمها وأخطمها الاهذه وايم الله لاتذهب منى هكذا فعل يسبح ويكبرو بحمد الله عز وجل (وقال أنوسفيان) بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمى رضى الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما حاعة (لاهله حين حضره الموت لاتبكواعلى فانى ماأحد تُت ذنبا منذأ الحت ) رواه ابن أبي الدنيافي كتاب الموت وسُما أَي في آخرال كتاب وكان اسلامه يوم فتح مكة مشهد حنينا وكان بمن تبت معه وكان آخذ الركاب البغلة ومات سنة خس عشرة في خلافة عمر وقبل سنة عشرين وقيل الهلم برفع رأسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياءمنه (وقال عربن عبد العزيز) الاموى رحمه الله تعالى (ماقضي الله تعالى لى بقضاء قط فسرنى ان يكون قضى لى بغـير دوما أصبح لى هوى الافى مواقع قدرالله ) أخرجه أبونعم في الحلية (فهذا كله اطهار لاحوال شريفة وفيها عاية المراآة اذاصدرت من رائى مهاوفهاغامة الترغب اذاصدرت من يقتدى ه فذلك على قصد الاقتدام عائز للاقوياء)القادرين على أنفسهم المخلصين فى قصودهم (بالشروط التي ذكرناها فلا ينبسغي ان يسدباب اظهارالاعمال) على مظهر بها (والطباع محبولة على حب النشبه والاقتداء) بذوى الصلاح في أعمالهم وكيفية سلوكهم وآدابهم (بل اطهار الرائى العبادة اذالم بعلم الناس اله رياء فيه خير كثير الناس ولكنه شر المرائي فكمن مخلص كان سبب اخلاصه الاقتداء عن هومراء عندالله وقدر وى انه كان يجتاز ) أي عر (الانسان فى سكائ البصرة عند الصيم فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت) وكان المراديه صلاة الليل فقوله عندا اصبح أى بالقرب من طاوعه (فصنف بعضهم كلباف) التصوّف وذكر فيسه جله من (دقائق الرياء) وخفاياً هافطالعوه وجمعوه (فتركواذلك)خوفامن أن يدخل فيمالرياء الخني (وترايا الماس الرغبة فيه فكانوا يقولون ليد ذلك الكتاب لم يصنف ) نقله صاحب القوت (واطهارا لمرائى فيه خير كثير لغيره اذا لم بعرفر ياؤه فانالله يؤيدهــذا الدين بالرحل الفاحرو بأقوام لاخلاق لهم كار رد) ذلك (في الاخبار و بعض الرائين من يقتدى به منهم) قال العراق هما حديثان فالاول عليه من حديث أبي هر يرة وقد تقدم فى العلم والثاني رواه النسائي من حديث أنس بسدند صحيح وقد تقدم أيضا اه قلت و روى الطبراني من حديث عروبنا لنعمان بن مقرن ان الله تعالى ليو بدالدين بالرجل الفاحروروى ابن النجار من حديث كعب بنمالك الالتهليؤ يدالد بن بقوم لاخلاق الهسم وروى الطبراني من حديث عبدالله بن عروان الله عزوجلليؤ يدالاسلام برجالماهم منأهله وقد تقدم الكلامعليه \*(بيان الرخصة في كمان الذُّنوب وكراهة اطلاع الناس عليه وكراهة ذمهم)\*

( ٣٩ - (اتحاف السادة المتقين) - نامن ) الاخبار وبعض المراثين عندى به منهم والله تعالى أعلم وكراهة دمهم اله على المان عليه وكراهة دمهم اله الله تعالى أعلم وكراهة دمهم الله الله تعالى أعلم وكراهة دمهم الله الله تعالى الله تع

اعلم أن الاصل فى الاخلاص استواء السريرة والعلانية كافال عررضى الله عنه لرجل على في بعمل العلانية قال بالمير المؤمنين وماعل العلانية قال ما اذا اطلع عليك لم تستحى منه وقال أقوم سلم الحولاني ماعلت علا أبالى أن يطلع الناس عليه الاأولى الغائط الاأن هذه ورجمة عظيمة منا ينالها كل أحد ولا يخلوا لأنسان عن ذنوب بقليم أو يحوار حموه و يخفي أو يكره اطلاع الناس عليها لاسهاما تختلج به الخواطرفى الشهوات والامانى والله مطلع على جميع ذلك فارادة العبدلا خفائها عن العبدر عما يظن أنه رياه محظور وليس كذلك بل الحظور أنه يسترذلك ليرى الذاس أنه و رعنائف (٣٠٦) من الله تعمالي مع أنه ليس كذلك فهذا هو سترالم الى وأما الصادق الذى لا يرائى فله ستر

(اعلم)أرشدك الله (انالاصل فىالاخلاص المتواء السريرة والعلانية كاقال عررضي الله عنه لرجل عَلَمِكُ بِعَمِلِ العَلانِيسَةُ قَالَ يَا أُمِيرًا الرَّمِنين ومَاعِل العلانية قالَ مااذا اطلع عليك لم تستحيمنه ) أخرجه الاسماعيلى فى مناقبه وبه فسر مالكر حمالله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اذالم تستح فاصنع مأشئت أى اذاكنت فى أمورك آمناهن الحياء فى فعلها الكونها على القانون الشرعى الذى لا يستعنى منه أهله فاصنع ماشت ولاعليك من متكبر ياومك ولامن متصلف يستعتبك فانما أباحه الشرع لاحياء في فعله (وقال أبو مسلم) عبدالله بن وب (الحولان) الزاهد الشاى التابعيرجه الله تعالى (ماعلت علا أبالى أن يطلع الناس عليه الااتياني أهلى والبول والغائط) أى فهذان العملان عما يستحيام فه ما اذا اطلع علهما الناس (الاأنهذه درجةعظيمة لاينالها كلأحد ولايخلوالانسان عن ذنوب بقلبه و يحوارحه) الظاهرة (وهو يخفهاو يكره اطلاع الناس علها لاسهاما تختلج بهالخواطرمن الشهوات والامانى والله مطلع على جيع ذلك فارادة العبد لاخفائها عن العبيدر بمايطان انه رياء محظور وليسكذ لك بل الحظوران يسترذلك الصادق الذى لا يرائى فله ستر ألمعاصى و يصم قصده فيه و يصم أغدمامه باطلاع الناس عليه من عانية أوجه)الوجه (الاول هوأن يفرح بسترالله عليه واذا افتضم اغتم منالله سيتره) في الدنيا (وخاف أن يمنك سنره في الغيامة اذوردفى الخبران من سترعليه في الدنيانسترعليه في الا تنوة ) تقدم قر يبامن رواية مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ ماستر الله على عبد فى الدنيا الاسترعليه فى الا تنوة (وهذا غمينشأ من قوة الاعمان) الوجه (الثاني انه قدعلم ان الله تعمالي يكره ظهور العامي و يحب سترها كم قال صلى الله عليه وسلم من ارتكب شيأ من هذه القاذو رات فليستتر بسترالله )رواه الحاكم في المستدرك وقد تقدم فهووان عصى الله بالنف فلم يخل قلب من معية ماأحمه الله وهذا ينشأ من قوة الاعمان بكر اهة ظهو والمعاصى وأثر الصدق فيهان يكرهظهو والذنب من غيره أيضاو بغتم بسببه) الوجه (الثالث ان يكره ذم الناس لهمن حيثان ذلك بغمه ويشغل قلبه وعقله من طاعة الله فان الطبيع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشتغل عن الطاعة ولهدنه العلة أيضا ينبغي ان يكره الحد الذي يشغله عن الله تعمالي ويستغرق قلبه ) بان يغمره كله (و يصرفه عنذ كرالله وهدفا أيضامن قوة الاعمان اذصدق الرغبة في فراغ القلب لاجل الطاعة) حنى لأيكون فيه شاغل واها (من الاعان) الوجه (الرابع ان يكون سيره ورغبته فيه لكراه ته الم الناس من حيث يتأذى طبعُمه فان الذم مؤلم للقلب كاان الضرب مؤلم للبدن وخوف تألم الذنب ليس يعرام ولاالانسان به عاص واغمايعصى به اذا حزعت نفسمه من ذم الناس ودعته الى مالا يعوز ) ارتكابه (حذرامن ذمهم وايس يجب على الانسان ان لا يعتم بذم الحلق ولا يتألم به (نعم كال الصدق في ان تزول عنه رُوْيته للخلق فيستوى عند وذامه ومادحه ) أى يكون عنده مامده وذامه في الخلق سواعكا قال ابن مسعود لاسلغ عدرحقمقة الاعانحي يحلبذرونه ولايحل بذروته حتى يكون عامده وذامه عنده سواعر وامصاحب

المعاصى ويصم تصدهفيه ويصم اغسمامه باطلاع الناس عامسه من عبائمة أرجه \*(الاول)\* أن يفرح بسترالله علمه واذا افتضم اغتم وتكالله سترة وخاف أنبهتك ستره في القيامة اذوردفىالخبرأن من سيترالله علمه في الدنسا ذنباسمتره اللهعلمه الاسخرة وهذاغم ينشأمن قوة الاعمان (الثاني)اله قدعلمان الله تعالى مكره المهورالعاصي وبحب سترها كأقال صلى الله علمه وسلم من ارتكب شدأمن هذه القاذورات فليستتر بسترالله فهووانعصيالله بالذنب فإيخل قلبه عن عبة ماأحبه الله وهذا ينشأمن قوة الاعمان بكراهمة الله ظهورالمعاصي وأثرالصدق فيه أن يكره ظهورالذنب منغيره أيضاو يغتم بسبيه \* (الثالث) أن يكر وذم الناسله بهمن حيثان ذاك يغسمهو بشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى فان الطبيع يتأذى بالذم

وينازع العقل ويشتغل عن الطاعة و مهذه العلة أيضا ينبغى أن يكره الجد الذى يشغله عن ذكراته تعالى الجاية و بستغرق قلبه و يصرفه عن الذكر وهذا أيضا من قوة الاعان اذصدف الرغبة فى فراغ القلب لاجل الطاعة من الاعان \* (الرابع) \* أن يكون ستره و رغبته فيه لكراهته الذم الناس من حيث يتأذى طبعه فان الذم مؤلم القلب كاأن الضرب مؤلم البدن وخوف تألم القلب بالذم اليس بعرام ولا الانسان به عاص واغما يعصى اذا حزعت نفسه من ذم الناس ودعته الى ما لا يعوز حذر امن ذمهم ولبس بعب على الانسان أن لا يغتم بذم الخلق ولا يتألم به نعم كال الصدف فى أن نزول عنه رؤيته المغلق فيستوى عندهذا مه وما دحه

لعلمة أن النارو المافع هو الله وان العباد كلهم عاجرون وذلك قليل جداواً كثر الطباع تقالم بالذم المافية من الشغور بالفقصان ورب قالم بالذم مجود اذا كان الذام من أهل البصسيرة في الدين فانهم شهداء الله و ذمهم بدل على ذم الله تعلى دعلى نقصان في الدين في كيف لا يغتم به نهم الغم المذموم هوان يغتم له وات الحد بالورع كا تنه يحمد بالورع ولا يحوزان يحب ان (٣٠٧) يحمد بطاعة الله في كون قد طلب بطاعة

الله توابامن غيره فان وحد ذلك في نفسه وحب عليه ان يقابله بااكراهةوالرد وأماكراهة الذم بالعصبة من حبث الطبيع فليس عذموم فله السارحدرامن ذلك ويتصوران يكون العبد عبث لاعب الجد ولكن يسكره الذم وانما مراده أن يتركه الناس جدا وذمافكمن صارعن لذة الجدلاب سرعلى ألم الذم اذالجد بطلب المذةوعدم اللهذة لانؤلم وأماالذم فانه مؤلم فبالجدعلى الطاعة طلب ثوابعلى الطاعة في الحال وأماكراهة الذمعلي المعسمة فلا محذور فمهالإ أمرروا حدوه وان سفاه غه باطلاع الناس على ذنبه عن المسلاع الله فانذلك غامة النقصان فى الدس بل سفى أن يكون عماط الاعالله وذمه له أكثر (الخامس) أن بكر والذم ونحيثات الذام قدعصى الله تعالىمه وهذامن الاعمان وعلامته أن يكرودم ماغيره أيضا فهسذا التوجيع لايفرق سنه و بنغسره مخلاف التوجع منجهة الطبيع \*(السادس)أن يسترذلك

المقام (وأكثر الطباع تتألم بالذم لمافيه من الشعور بالنقصان ورب منألم بالذم محودان كان الذام من أهل البصيرة فى الدين فانهم شهداءالله )فى الارض وروى الطبرانى من حديث سلة بن الاكوع أنتم شهداءلله فى الارض واللائكة شهداء الله في السماء (وذمهم يدل على ذم الله تعالى وعلى نقصانه في الدين فكيف لايغتميه نعرالغم المذموم هوأن يغتم لفوات الحدبالورع كانه يحبأن يحسمد بالورع ولايجوزأن يحب أن يحمد بطاعة الله فكون قد طلب بطاعة الله ثوابا من غيره فان وجد ذلك في نفسه وجب عليه أن يقابله بالبكراهة والردوأما كراهة الذم بالمعصية منحيث الطبءع فليس بمذموم فلها لسترحذرامن ذلك ويتصور أن يكون العبديح.ث لايحب الجدول كن بكره الذم وانمياس اده أن بتركه الذام سجداوذ ماذيكم من صامر على لذة الحدلايص برعلى ألم الذم اذالجد يطلب اللذة وعدم اللذة لايؤلم وأما الذم فانه مؤلم في الجد على الطاعة طلب قواب على الطاعة فى الحال وأماكر اهة الذم على المعصية فلا محذور فيد الامروا حدوهو أن يشغله غممتنه باطلاعا الحلق علىذنيه عن اطلاع الله فانذلك غاية النقصان فى الدين بل ينبسغي أن يكون غمه باطلاع الله وذمه له أكثر ) لان شغله باطلاع الخلق لا نريده الانجاب غلاف شغله باطلاع الله فانه مزيده رهبة ويجره الى توبة (الخامس أن يكره الذم من حيث ان الذم قدعصي الله به وهذا من الاء بان وعلامته أن يكره ذمه لغيره أيضافهذا التوجيع لايفرق بينه وبين غييره بخلاف التوجيع منجهة الطبيع) فانه يتوجـعلنفسه أكثر منغيره الوَّجه (السادسأن يسترذلك كيلايقصد بشراذاعرفذنبه وهذاوراء ألمالذم فان الذم يؤلم منحيث بشعر القلب بنقصانه وخسسته وان كان بمن يؤمن شره وقد يخاف شرمن يطلع على ذنبه بسبب من الاسباب فله أن يسترذ لل حذوامنه ) الوجه (السابع محرد الحماء فانه نوع ألم وراءألم الذم والقصد بالشر وهوخلق كرج عددثنى أول الصبامهما أشرق عليه نور العقل فيستعيى من القباغ اذا شوهدت منه ) والاستحياء استفعال من الحياء والحياء من فوة الحسولطفه وقوة الحياء (وهو وصف مجود) واختلف فيه وأشهر الاقوال اله تغير وانكسار بعرض للانسان من تخوّف ما عاب يه أويذم عليه (قال صلى الله عليه و سلم الحياء خــ يركله )قال العراقي رواه مسلم من حديث عمران بن حصــين وقد تقدم فاتوكذلكرواه أحــد وأبوداود وانماكان خيراكله لان مبدأه انكسار يلحق الانسان مخافة نسبته الىالقبيح ونهايته ترك القبيح وكلاهما خير ومن ثمراته مشهدالنعمة والاحسان فان الكريم لايقابل بالاساءة من أحسن وانما يفعله اللئم فينعه مشهد احسانه اليه ونعمته عليه من عصمانه حماء منه أن يكون خيره وانعامه نازلاعليه ومخالفته صاعدة المه فلك ينزل مذاوماك بعرجمذا فاقدِيه من مقارلة (وقال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الاعبان) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر برة وقد تقدم قلت و روى أحدوا بن منيع والترمذي وفال حسن غريب والحاكم والضياء من حديث أبى أمامة الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبنان من النفاف وفي لفظ آخوا لحياء من الايمان رواهمسلم والترمذى وابز ماجهمن طريق سفيان بنعيينة والبخارى وأبوداود والنسائى من طريق مالك ومسلم وحده من طريق معمر ثلاثتهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه اله قال مع الني صلى الله عليه وسلم رجلابعظ أخاه فى الحياء فقال الحياء من الاعبان وفيرواية وقال دعه فأن الحياء من الاعبان وقد انفرد

كملايق دبشراذا عرف ذنبه وهذا وراء ألم للام فان الذم مؤلم من حيث بشعر القلب بنقصانه وخسته وات كأن من يؤمن شره وقد يخاف شرمن يطلع على ذنبه بسبب من الاسباب فله ان يسترذلك حذرا منه \* (السابع) مجردا لحياء فانه نوع ألم و راء ألم الذم و القصد بالشروه وخلق كريم يحدث في أول الصبامهما أشرت عليه نورا العقل في سقي من القبائج اذا شوهدت منه وهو وصف مجودا ذقال رسول المه صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الاعبان

وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لايائ الانتثير وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عب الحي الحليم فالذى يفسق ولا يبالى أن يفهر فسقه الذا سحم الى الفسق الته تاف و وقد الحياء فهو أشد حالا عن يستترو يستحى الاأن الحياء عمر جبالرياء ومشتبه به اشتباها عظيما قلمن يتفطن له و يدعى كل من اء انه مستحى (٣٠٨) وان سبب تحسينه العبادات هو الحياء من الناس وذلك كذب بل الحياء خلق ينبعث من

الشيخان بهدفا للفظة ورواه أبو بعلى من حديث عبدالله بنسلام ورواه ابن عساكر وابن النجارمن حديث أبي بكرة ورواه أيضامن حديث أبي هر مرة وفي لفظ الحياء من الاعمان والاعمان في الجندة رواه الطبراني والبهق منحديث عران بن حصين ورواه أحدوالترمذي وقالحسن صحيح وابن حبان والحاكممن حديث أبيهر مرة ورواه المخارى فى الادبروالطمراني والحاكم والبهقي من حديث أبي بكرة ورواه الشيرازى فى الالقاب والطبراني في الأوسط من حديث عران بن حصين وأي بكرمعا وفي لفظ الحماء شمعبة منشعب الاعمان ولااعمان الدحياعله رواه ابن لال فى مكارم الاخلاق عن مجمع بن حارثة عن عمه (وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لاياني الايغير) لان من استحيامن الناس ان بروه يأني بقبيم دعاه ذلك الى أن يكون حياؤه من ربه أشد فلا بضم فر بضته ولا مرتكب خطيئته قال العراقى متفق علب من حديث عران بحصين وقد تقدم قلت وروا مكداك أحد (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يعب الحي الحليم) أى صاحب الحماءوالحر قال العراقير واه الطبراني منحديث فاطمة وللبزار منحديث أبيهر برة ان الله يحب الغنى الحليم المتعفف وفيه ليثبن أي سلم مختلف فمه اه قلت وروى الن صصرى في أمالسه من حديث أبي هر مرة ان الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف من عباده و يبغض الفاحش البذي السائل الملف وروى أحدومسلم والعسكري في الامثال من حديث سعدان الله عز وجل يحب العبدالتقي الغني اللفي (فالذي يفسق ولا يمالى بان يظهر فسقه النام جدع الى الفسق الهملك والوقاحة) أى صلابة الوجه (وفقد الحماء فهوأشد عالا من بستتر ويستحي الاأن الحماء مزوج مالرباء ومشتبه به اشتماها عظيماقل من يتفطن له و بدعى كل مراءانه مستحى وان سبب تحسينه العبادات هوا لحياء من الناس وذلك كذب بل الحياء خلق ينبعث من الطبيع المكريم) ونقل القشيرى في الرسالة عن الجنيدرجه الله تعالى قال الحياء رؤية الا الاعورؤية التقصير فتولد بينه حاطلة تسمى الحياء (ويهيم عقيبه داعية الرياء وداعية الاخلاص ويتصوران بخلص معه ويتصوران رائى معه وبيانه ان الرحل بطاب من صديق له قرضا ونفسه لاتسخو باقراضه الاأنه يستحى من رده) بلااعطاء (وعلم انه لوراسله على اسان غيره لـكان لا يستحيى ولا يقرض رياء ولالطلب الثواب فله عندذاك أحوال احداهاأن بشافه ) أى واجه (بالردااصر يجولا سالى فمنسب الى قلة الحماء وهذا فعل من لاحماء له فان المستحى لا يخلو (اماأت متعلل) أى معتسدر ويتعلق يذ كرعلة مانعة له من الاقراض (أو يقرض) في الحال (فان أعطى فيتصوّ رله ثلاثة أحوال احداها أن عَبْرُ بِ الرياء بالحياء بان يهيم الحياء فيقم عنده الردفيم خاطرالرياء ويقول ينبغي أن تعطى حتى يثني علمان و بحمدك و ينشرا مل بالسخاء أو ينبغي أن تعطى حتى لا يذمل ولا ينسب ال الح المخل فاذا أعطى فقد أعطى بالرياء وكان المحرك للرياء هو هجان الحياء) الحالة (النانية أن يتعذر عليه الردبالحياء ويبقى ف نفسمالها فيتعذر الاعطاء فبيج باعث الاخلاص ويقول ان الصدقة بواحدة والقرض بمانية عشر) كاوردذاك في الحر (ففيه أحعظم وادخال سر ورعلي قلب صديق وذاك محود عند الله تعالى فتسخو النفس بالاعطاء اذلك فهذا مخلص هيم الحداء اخلاصه ) الحالة (الثالثة أن لاتكون له رغبة فى الثواب ولاخوف من مذمته ولاحب لحمدته لآنه لوطلبه مراسلة الكان لا يعطيه فاعطاؤه بحض الحياء وهوما يحده في قلبه من ألم الحياء ولوجاء من لا يستعيى منسه من الاجانب والارادل الكان يرده وان كثر الحد

الطبع الكريم وتهيج عقبه داعية الرباء وداعية الاخدلاص وشعورأن يخلص معهو يتصوران برائى،عەر بيانەانالرجل بطلب منصديق له قرضا ونفسمه لاتسخو باقراضه الاأنه يستحى منرده وعلم أنهلو راسله على لسات غيره الكانالا يستحبى ولايقرض ر باعولالطلب الثوادفله عندذاك أحوأل احداها أن شافه بالردالصر يحولا يمالى فياسب الى قلة الحياء وهدذافعل منالاحماءله فان المستحى اماأن يتعلل أويةــرض فان أعطى فيتصدر له ثلاثة أحوال أحددها أن عزج الرياء بالحماء بأن يهيج الحياء فيقبع عنده الردفع يجاطر الرياء ويقول بنبي فيأن تعطى حتى شدى علماك ويحمدك وينشراسمك بالسخاءأر ينبغي أن تعطى جتى لايدمك ولاينسبك الى المخسل فإذا أعطى فقسد أعطى بالرباء وكان الحرك لار ياء هو همان الحماء برالثاني أن يتعذر علمه الرد بالحماء ويبقى فينفسه الحل

فيتعذرالاعطاء في يجداعى الاخلاص و يقوله ان الصدقة بواحدة والقرض بثمان عشرة ففيه أجعظم وادخال والثواب سرورعلى قلب صديق وذلك يجود عندالله تعالى فتسحفوالنفس بالاعطاء لذلك فهذا يخلص هيج ألحياء أخلاصه بهالثالث ان لا يكون له رغبة فى الثواب ولا خوف من مذمت ولاحب لمحمد ته لانه لوطلبه من اسلة لكان لا يعطيه فاعطاه بحص الحياء وهوما يجده فى قلمه من ألم الحياء ولولا الحياء لرده ولوجاء من لا يستحيى منه من الاجانب والاراذل الكان وده وان كثر الجد والثواب فيمفهذا بجردالحياء ولايكون هذا الافي القباع كالبحل ومقارفة الذنوب والمرائي بستحي من الماحات أيضاحتي اله يرى مستعجلاني المشي فيعود الى الهدوا وضاحكا فيرجيع الى الانقباض ويزعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء وقد (٣٠٩) قيل ان بعض الحياء ضعيف وهو

محيح والراديه الحياءعا ليس بقبيم كالحماء من وعظ الناس وامامه الناس في الصلاةوهو في الصسان والنساء مجودوفي العقلاء غريجود وقدتشاهدمعصية من شيخ فتستحيمن شيبته أن تذكر عليه الأدمن احـــلال الله احلالذي الشيبة المسلم وهذا الحياء حسين وأحسنمنه أن تستحي من الله فلاتضم الامر بالعروف فالقوى ووثرالحماء من الله عدلي الحماء من الناس والضعيف قد لايقدر عليه فهذه هي الاسباب التي يحوزلاحلها سترالقبائم والذنوب (الثامن) أن يخاف من ظهوردنبهأن يستحرئ عليه غيره ويقتدى به وهذه العالة الواحدة فقط هي الجارية في اطهار الطاعة وهوالقدوة ويختصذلك بالائمة أوين يقتدىه وبهذه العلة ينبغي أيضاأن يخفى العاصى أيضامعصيته من أهدله وولدهلانهمم يتعلون منهفني سترالذنوب هذهالاعذارالثمانية وليس فىأظهار ألطاعةعذرالا هذا العذرالواحدومهما قصد بسترا اغصية أن يحيل الىالناس أنهورع كان مراثها كاذا قصددلك

والثواب فيمه فهذا بجردالحماء ولايكون هذا الافى القبائح كالحل ومقارفة الذنوب) أى ملابسة (والمرائي يستعي من المباحات أيضاحتي الله رى مستعملانى المشى فيعود الى الهدق ) أى السكون (أو) رى (ضاحكافيرجيع الى الانقباض و بزعم ان ذلك حياء وهوعين الرياء وقد قيل ان بعض الحياء ضعف وهو) قول (صيح والمراد بهالحياء ماليس بقبيع كالحياء من وعظ الناس والمامة الناس في الصلاة وهوفى النساء والصبيان محمود وفى العقلاء) المالغين(غبر محمودوقد تشاهد معصية من شيخ فيستحيم من شيبته أن يذكمر عليمه لانمن اجلال الله اجلال ذى الشيبة المسلم كاوردفى الخبران من اجلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم رواه ابن المبارك وابن أبي شيبة وأبوداودوالط براني والبه تي والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث جابران من كرام جلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم (وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن تستحي من الله فلاتضيع الامربالمعر وف فالقوى يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لا يقدر عليه) وقال النو وى فى شرح مسلم وأماكون الحياء خيرا كله ولايأتى الا بخير فقد بشكل على بعض الناسمن حيثان صاحب الحياء قد يستحى أن واجه بالحقمن يحله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمل على الاضلال ببعض الحقوق وغ يرذال بماهومعروف فى العادة قال وجواب هذاما أجاببه جماعة ومهانة وانماالتسمية حياء مناطلاقهم يعني أهلالعرف أطلقوه مجازا لمشابم تسه للحياء الحقيتي وانمنا حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيم و بمنع من التقصير فى حق ذى الحق والله أعلم ( فهذه الاسباب هي التي يجو زلاجلها سترالقماع والذنوب) وقد ذكر المصنف منها ستة ولم يذكر الوجه السأبع وتقدم له في أول الكلام انمائمانية أوجه وقدراجعت غالب نسخ المتن فوجدت الوجه السابع ساقطافه أفانظر ذلك الوجه (الثامن ان يخاف من ظهور ذبه ان يستحري علمه غيره و يقتدي به وهذه العلة الواحدة فقط هي الجارية فىاظهارالطاعة وهوالقدوة ويحتص ذلك بالائمة أوبمن يقتدىبه وجهذه العلة ينبغيان يخفي العاصى أيضا معصيته من أهله و ولده لانهم يتعلون منه) اذا اطلعواعليهامنه (فني سترالذنوب هـذه الاعذارالتمانية وليس في اطهار الطاعة عذر الاهذا العذر الواحد ومهما قصد سترا العصية ان يخيل الى الناسالة ورع كان مراثيا كااذاقصد ذلك باظهار الطاعة) كالهماعلى حدسواء (فان قلت فهل يجوز للعبدان يحب حدالناس له بالصلاح وحمهماياه بسببه وقدقال رجل للني صلى الله عليه وسلم داني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس فقال ازهد في الدنيا) من الزهد بالضم وهو لغة الاعراض عن الشي احتفارا وشرعاالاقتصارعلى قدرالضرورة بمايتق حله والمراد بالزهدفي الدنمابا ستصغار جلتها واحتقار جمع شأنها لتحذراللهمنها واحتقاره لها ( يحبك الله وانبذالهم هذا الطام) أى ارم لهم بما في يدا من اعراص الدنيا ( يحموك) لان قاومهم محبولة مطبوعة على حب الدنداومن مازع انسانا في محبو يه كرهه وقلاه ومن لم بعارضه فيه أحبه واصطفاه قال العراق رواه اسماحه من حديث سهل سعد للفظ وازهد تمافي أمدى ألناس يحبك الناس فلتسماقا اصنف أخرجه أبونعيم في الحلية من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أنس بلفظ ازهد فى الدنيا يحبك الله وأما الناس فانبذ اليهم هددا فيحبوك ورجاله تقات لكن في سماع مجاهدعن أنسفمه نظروقدرواه الاثبات فإيجاوز وابه مجاهدا وكذاروي منحديث ربعين حراشعن الربيع بن خيثم رفعه مرسلا وأماحد يتسهل بن معدفرواه ابن ماجه فى الزهد فى سننه والطبراني فى المكبير وأنونعيم فىالحلية وابنحبان والحاكم فى صيحه والبهة في فى الشعب وآخرون كالهم من حديث خالد بن عروا لقرشي عن الثورى عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال جاء رجل الى رسول الله صلى

ماظهارالطاعة فانقلت فهل يجو زلامبدأن يحب حدالناس له بالصلاح وحبهم ايا وبسبه وقد قال رحل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على ما يحبى الله عليه وسلم دلني على ما يحبى الله عليه و يحبى الناس قال ازهد فى الدنيا يحبك الله وانبذالهم هذا الحطام يحبوك

فنة ول حبال الناس لل قد يكون مباحا وقد يكون مجودا وقد يكون مذمر ما فالمحمود أن تحب ذلك أنعرف محب الله الكفافة العمالى اذا أحب عبد الحب والدموم أن تحب حبم وحدهم على حل وغزول وصلاتك وعلى طاعة بعينها فان ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله والمباح (٣١٠) أن تحب أن يحبول الصفات محودة سوى الطاعات المحمودة المعينة فبكذلك كبك طاعة الله عاجل سوى ثواب الله والمباح

الله عليه وسلم فقال يارسول الله دلني على على اذاعلته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد وذكره وقال الحاكم انه صحيم الاسناد وليس كذلك ففالدمج ع على تركه بل نسب الى الوضع لكن قدروا وغديره عن الثو رى وقال المنذرى عقب عزوه لا بن ماجه وقد حسن بعض مشا يخنا استاده وفيه بعد لانه من رواية خالدالقرشي وقد ترك والهم قال على هذا الحديث لامعة من أفوار النبوّة ولاعنم كون راويه ضعيفاأن بكون النبي صلى الله علمه وسسلمقاله اه وقد سيقه النووى في تحسينه وتبعه العراقي والجلال السيوطي وقداختلف فيه كارم الحافظ بنجر والذي عيل الحالقاب تحسينه والله أعمل (فنقول حبك لحب الناس النقديكون مماحاوقديكون مجوداوقديكون مذموما فالمحمودان تحب ذلك لتعرفيه حب الله ال فانه عز وجلاذا أحب عبداحبه في قلوب عباده) روى أونعيم في الحلية من حمديث أنس اذا أحب الله عبداقذف حبه فقلوب الملائكة واذا ابغض عبدا قذف بغضه فى قلوب الملائكة ثم يقذفه فى قلوب الاكسينوفي المتفق عليه من حديث أبيهر مرة اذا أحب الله عزوجل عبدانا دى حبريل أن الله يحب فلانا فاحبيه فعبه جبريل فينادى جسبريل فأهل السماءان الله يعب فلانافاحبوه فعبه أهل السماء غم يوضعه القبول فى الارض وعند الترمذي وفال حسن صحيم تزيادة ثم تنزله الحبة في أهل الارض فذلك قُولَهُ تَعالى ان الذين آمنواوع اوا الصالحات سيعل لهم الرحن ودًّا (والمذموم ان تحب حبهم وجرهم على حلنوغروك وصلاتك وعلى طاعة بعينهافان ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجلاسوى ثواب الله ) فذلك مذموم (والحمود انتحب ان يحبول اصفات مجودة) وأخلاق حسنة (سوى الطاعات الحبوية المعينة فيكذاك كيك الماللان ماك القاوب وسملة الى الاغراض كماك الاموال فأنه كذاك وسيلة الى الاغراض فلافرق بينهما) حائلة والله الموفق

\*(بيان ترك الطاعات خوفامن الرياء ودخول الاتفات)

(اعلم) هداك الله (انمن الناس من يترك العمل خوفاان يكون مراث ابه وذلك أى ترك أصل العمل لهذا الخوف (غلط وموافقة الشيطان) فان قصده من العبد ذلك (بل الحق فيما يترك من الاعمال وما لا يترك نخوف الا قات مانذ كره) الا تن (وهوان الطاعات) باسرها (تنقسم الى مالالذة في عينه كالصلاة والصوم والحيح والغزو فانها) من أصلها (مقاساة ومجاهدات) بدنية ومالية (وانحا تصير لذيذة) لعارض وهو (من حيث انها توصل الى حد الناس و حد الناس الذيذ وذلك عندا طلاع الناس عليه) فظهران اللذة فيها لا لعينها (والى ماهولذيذ) لعينه (وهو أكثر ممالا يقتصر على البدن بل يتعلق بالخلق كالخلافة والقضاء والولايات والحسمة وامامة الصلاة والتذكير والتدر بس وانفاق المال على الخلق وغير ذلك مما ولا لذة في عينها كالصلاة والصوم والحيخ فطرات الرياء فيها ثلاث احداها ما يدخل قبل العمل في عن الغير ولا المناع ويقول الناس وليس معه باعث الدين فهذا بما ينبغي ان يترك لانه معصية لا طاعة فيه فانه ثدر ع) الابتداء لوقية الناس وليس معه باعث الدين فهذا بما ينبغي ان يترك لانه معصية لا طاعة فيه فانه ثدر ع) أى تلبس (بصورة الطاعة الى طلب المنالة) في قاوب الناص (فان قدر الانسان على ان يدفع عن نفسه باعث الرياء و يقول لها ألا تستحين من مولاك لا تستخي بالعمل لا جله و تسخين بالعمل لا جل عباده حتى يندفع) بذلك القول (باعث الرياء و تعول لها ألا تستحين من مولاك لا تستخي بالعمل لا جله و تسخين بالعمل لا جلوع الدفارة له فليشتغل بذلك القول (باعث الرياء و تسخو النفس بالعس بالعسمل للمعة و بة للنفس على خاطر الرياء و كفارة له فليشتغل بذلك القول (باعث الرياء و تسخو النفس بالعسمل العمل المعتم و بة للنفس على خاطر الرياء و كفارة له فليشتغل بذلك القول (باعث الرياء و تسخو النفس بالعسمل العسم الته عقول به للنفس على خاطر الرياء و كفارة له فليشتغل بدلك القول (باعث الرياء و تسخو النفس بالعسم الله عمل المعتمد القول المالوياء و كفارة له فليشتغل المناس المعلى المولاك العمل المعلى المولوي المعتمد المعلى المولوي المولوي المولوي المعتمد المولوي ا

وسلة الى الاغراضكاك الاموال فلافرق بينهدما \* ( سان ترك الطاعات خوفامن الرياء ودخول الا فات)\* اعلم أنمن الناس من يترك العسمل خوفامن أن يكون مراثما مه وذاك غلط وموافقة الشييطات بل الحق فعا يترك من الاعمال ومالا يد ترك الحوف الا فاتما تذكره وهو أن الطاعات تنقسم الىمالالذة في صنه كالصلاة والصوم والجيح والغرو فانهامقاساة ومحاهدات انماتصراذيذة منحث المهاتوصل إلى معدالناس وحسدالناس اذمذ وذلك عنداطلاع الناسعليه والدماه ولذبذ وهوأ كثرمالا يقتصرعلي البددن بل يتعلق بالخلق كالخلافة والقضاءوالولايات والحسمة وامامة الصلاة والتدذكير والتدريس وانفاق المال عملي الخلق وغرداك عماتمظم الاكفة فيه لنعلقه بالخلق ولمافيه من اللذة (القسم) الاول الطاعات الملازمة البدن التي لاتنعلق بالغيرولالذة في

المبال لان ملك القالوب

عينها كالصوم والصلاة والحيخ فطرات الرياء ومهائلات احداها ما يدخل قبل العدمل فيمعث على المعالية فطرات الرياء ومهائلات احداها ما يدخل قبل العدمل فيمعث على المناف المعالية فان المدن فهذا ممانية في أن يترك لانه معصبة لاطاعة فيسه فأنه تدرع بصورة الطاعة الى طلب المنزلة فان قدر الانسان على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها ألا تستحيين من مولاك لا تسخين بالعمل لاجله وتسحن بالعمل لاجل عباده حتى يندفع باعث الرياء وتسحن بالعمل تله عقو بة المنفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل

فقدحصلت غرضه ومثال من يترك العسمل لخوفه أن يكون مرائيا كن سلم المهمولاه حنطة فمهارؤان وقال خلصهامن الزوان ونقهامنه تنقية بالغةفيترك أصل العمل ويقول أخاف ان اشتغلت به لم تخلص خملاصا صافعانقعافترك العسمل من أحله هو ترك الاخلاصمع أصل العمل فلامعنى له ومن هذا القبيل أن يترك العمل خوفاعلي الناس أنيقولوا انهساء فمعصون اللهبه فهمذامن مكالدالشد مطان لانه أولا أساء الظن بالمسلمين وما كان منحقه أن يظن بم ذلك ثمان كان فلا يضره قولهم ويفوته ثواب العبادة وترك العمل خوفا من قولهم انه مراء هوعين الرياء فأولاحيه لحمدتهم وخوفه من ذمهم فاله ولقولهم فالواانه مراءأو قالوااله مخلص وأى فرق بن أن يترك العدمل خوفا من أن قال اله مراءو بن أنبعسن العملخوفامن

حينتذ بألعمل الثانية ان ينبعث لاجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقدا لعبادة وأقلها فلا ينبغي أن يترك العمل) لهذا (لأنه وجد باعثاد ينيا فليشرع فى العمل) وليستمرعنيه (وليحاهد نفسه في دفع الرياء وتعصيل) أصل (الاخلاص بالمعالجة التيذ كرناها من الزام النفس كراهية الرياء والاباء عن القبول الثالثة أن يعقد على الاخلاص بالمعالجة تم يطرأ الرياء ودواعيه فينبغي أن يجاهد فى الدفع) مهما أمكنه (ولايترك العمل ليك يرجيع الى عقد الأخلاص ويرد نفسه اليه قهراحتى يتمم العمل لأن الشميطان يدعوك أوّلا الى ترك العمل) من أصله (فاذالم تعب) دعاءه (واشتغلت) بالعمل (فيدعوك الى الرياء فان لم تجب) دعاء (ودنعت) في علا (بقي يقول الله هذا العمل ليس بخالص وأنت مراء وتعبل ضائع وأىفائدة لكفي عمل لااخلاص فيه حتى يحملك على ثرك العسمل بهسنده الخداعات (فاذا تركته فقد حصلت غرضه ) الذي هو بصدده وهذا معنى الخبران الشيطان مصائدون فوخاوفي الخبر الاخر الشيطان طلاع رصاد (ومثال من يترك العمل لخوفه أن يكون من اثبا كن سلم البه مولاه حنطة فيهاز وان) وهو حب يخالط البرفيكسب الرداءة وفيه لغات ضم الزاى مع الهمز وتركه فيكون وزن غراب وكسرالزاى مع الواوالواحدة زوانة ويسمى السليم (وقال خلصهامن الزوان ونقهامنه تنقية بالغةفيترك أصل العمل ويقول أخاف أن اشتغلت به لم تتخاص خلاصاصافها نقياف ترك العمل من أجله وهو ترك الاخلاص مع أصل العمل فلامعنى له ومن هدذا القبيل ان يثرك العمل خوفاعلى الناس ان يقولوا انه مراء فيعصون الله) يسبب قولهم ذلك فيكون هو الحامل لهم على الوقوع فى تلك المعصية (فهذامن مكايد الشيطان) وخدعه (لانه أوّلا أساء الظن بالمسلين وما كان من حقه ان يظن بهم ذلك) فهود اخل تحت قوله تعمالي ان بعض الظن أثم ( عُمان كان فلا يضره قولهم ويفونه ثواب العبادة وترك العمل خوفامن قولهم انه مراءهوعين الريام) فهومنله مثل من فرمن المطرالي الميزاب (فلولاحبه لحمد تهم وخوفه من مذمة مفاله والقولهم انه مراء اوقالوا اله مخاص فاى فرق بين أن يترك العدمل خوفامن أن يقال اله مراء و بين أن يحسن العمل خوفامن ان يقال انه غافل) عن أمور الدين (مقصر) فيها (بل ترك العمل أشد من ذلك فهذه كلهامكايد الشيطان) وتلبيساته (على العباد الجهال) الذين اختلفوا على العبادة وتركوا العلم (ثم كيف بطمع ان يتخاص من شرك (الشيطان مان يترك العمل والشيطان لا يتخلمه بل يقوله ) ممانوسوس المه (الآن يقول الناس انك تركت العمل ليقال انك مخلص لاتشتهي الشهرة فمضطرك أي يلجؤك (مذلك الى أن تهرب (من الناس فانهر بت ودخلت سربا) محركة بيتا (نحت الارض) لاسقفله و بسمى الى كر (التي في قلبك حلاوة معرفة الناس بتزهدك وهر بكمنهم وتعظيمهم لك بقاوم معلى ذلك فكيف يتخاص) من شره ومن شركه (بللانجاة منه الابان تلزم قلبك معرفة الرياء وهوانه ضررفي الاسخرة ولا زفع فيه فى الدنيا لتلزم الكراهة والاباء قلبك وتستمرمع ذلك على العمل) وتستمر عليه (فلا تبالى وان نزغ العدو نازغ الطبع فان ذلك لا ينقطع) ولايدرك منهاه (وترك العدمل لاجل ذلك يجر الى البطالة

أن يقال اله غافل مقصر بل ترك العل أشد من ذلك فهذه كلها مكايد الشه طان على العباد الجهال ثم كيف يطمع فى أن يتخلص من الشيطان بان يترك العلى والشيطان لا يخليه بل يقول له الآن يقول الناس انكثر كت العلى اله غلص لا يشته بسى الشهرة في ضطرا بذلك الى أن تمري فان هر بت ودخلت سر با تنحت الارض ألتى فى قلبك حلاوة معرفة الناس لتزهد لنه وهر بك منهم و تعظيهم لك بقاو بهم على ذلك فكيف تخلص منه بل لا نتجاة منه الا بان تلزم قبل معرفة آفة الرياع وهوانه ضررفى الا خوة ولا نفع فيه فى الدنيال تلزم الكراهة والا باء قلبك و تستمر معرفة الفاليان قلم عنون في الدنيال الموالة المناس الموالة على العلى العلى العلى العلى العلى الناس الموالة المدون العلى الموالة المناس الموالة الموالة المناس الموالة المو

وترك الخيرات فادمت تجد باعداد ينياعلى العل فلا تترك العلى وعاهد خاطر الرياء وألزم فلبك الحياء من الله اذادعتك نفسك الى أن تستيدل يحمد و حدا لخلوقين وهو مطلع على قلبك ولواطلع الخلق على قلبك وانك تريد حدهم اقتوك بل ان قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقو بة لنفسك فافعل فان قال الك الشيطان أنت مم اعفاعلم كذبه وخدعه بحات ادف في قلبك من كراهمة الرياء وابائه وخوفك منه وحيائك من الله تعدلى وان لم تجدفى قلبك في كراهمة ومند وفاولم بيق باعث دينى بل تجرد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك وهو بعيد في شرع في العمل تندف الشهرة روى ان ابراهم في شرع في العمل تدفي المواقعة الشهرة روى ان ابراهم

و) يفضى الى (ترك الخيرات) فيبقى محروماناسرا (فادمت تجدياعثادينياعلى العمل فلاتترك العمل وجاهد خاطرالرياء والزم قلبك الحياء منالله اذدعتك نفسك الى أن تستبدل يحمده حدالخاوقين وهو مطلع على قلبلك (ولواطلع الخلق على قلبل وأنت تريد حدهم لقتول ) أى أبغضوك (بلان قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقو بة لنفسك فافعل فأن قال المقائل أوالشيطانُ أنت مراء فاعلم كذبه بما تصادف في قلبك من كراهة الرياء وابائه وخوفك منه وحيائك من الله فان لم تجد في قلبل له خراهية ومنه خوفاولم يبق ماعث ديني بل مجرد باعث الرياء فاترك العمل عند ذاكوهو بعيدفن شرع فى العمل لله فانه لابدأن يبقى معه أصل قصد الثواب فان قلت فقد نقل عن أقوام) من السلف (ترك العمل مخافة الشهرة) فن ذلك (روى ان الراهيم) بن بزيد (النخبي) رجمالله تعالى (دخل عليه أنسان) وكان يقرأ في المحف (فاطبق المعحف وترك القراءة وقال لأبرى هـ فاانانقرا كل ساعة وقال ابراهيم بن يزيد (التبيي) رحمالله تعالى (اذا أعبك الكلام فاسكت واذا أعبك السكوت فتكام أُخرجه أبن أبي الدنيافي كُمَاب الصمت وقد تقد من آفات اللسان (وقال الحسن) البصري رجمالله تعمالي (ان كان أحدهم) أىمن الذين أدركهم من السلف (ليمر بالاذي) في الطريق من خشبة وعذرة وتحر وشول وغير ذلك (ما عنعه رفعه) وازالته (الا كراهة الشهرة) بين الناس (وكان أحسدهم يأتيه البكاء فيصرفه الى الفحلُ مخافة الشهرة) بين الناس ورواه أبوتعيم في الحليمة من طريق هشام عن الحسن (وقدوردفى ذلك آ ثاركتبرة) تدل على ترك العمل مخافة الشهرة (قاذاهذا يعارضه مأورد من اظهار الطاعات من لا يعصى واظهار الحسن البصرى) رحده الله تعالى (هدذا الكارم في معرض الوعظ أقرب الى خوف الشهرة من البكاء واماطة الاذي عن الطريق يقل) ويندر (مم البكاء واماطة الاذي عن الطريق يقل) ويندر لم شبت عنه النرك (وبالجلة ترك النوافل جائز والكلام فى الافضل والافضل أنما يقدر عليه الاقو ياء دون النعفاء فالافضل أن يتمم العمل ويجتهد فىالاخلاص ولايتركه وأرباب الأعمال قديعا لجون أنفسهم يخلاف الافضل لشدة الخوف) وعمكنه منهم (فالاقتداء ينبغى أن يكو نبالاقو ياء وأماا طباف ابراهيم ألنفعي المصف عكن أن يكون لعله بانه سيمتاج ألى ترك القراءة عند دخوله واستئنافه بعد خر وجهه للاشتغال بمكالمته) وانجاح ماجاء لاجله (فرأى أنلا راه في القراءة أبعد عن الرياء وهوعازم على الترك الاستفال به حتى يعوداليه بعد ذلك وأمأترك رفع الاذى فذلك عمايخاف على نفسه آ فة الشهرة واقبال الناس علمه وشغلهم اياه عن عمادات هي أ كبر من رفع خشبة عن الطر بق فبكون ترك ذلك المعافظة على عبادات هي أ كثرمنها لا بعرد خوف الرباء وأما قول ابراهيم التي اذا أعبك الكلام فاسكت يجوزان يكون قدأرادبه مباحات الكارم كالفصاحة في الخطاب وغيره فان ذلك ورث العب) في النفس (وكذلك العجب في السكوت المباح محذور فهوعدول من مباح الى مباحد فرامن) الوقوع

النخعي دخل علمه انسان وهويقرأ فاطبق المعدف وترك القراءة وقاللارى هذاأنانقرأ كلساعةوقال الراهم التمياذ اأعبك الكارم فاسكت واذا أعمل السكوت فتكلم وقال الحسينان كان أحدهم لهر بالاذىماعنعنه من دفعهالا كراهة الشهرة وكان أحدهم بأتيه البكاء فاعمر فهالى الفعالة الشهرة وقدوردف ذلك آ ثار كشرة قلناهذا معارضه ماوردمن اظهارا لطاعات من لا يحمى واطهار الحسن البصرى هذا الكادمي معرض الوعظ أقربالي خدوف الشهرة من البكاء واماطة الاذيءن الطريق مْ لَمِيْرَكُهُ وَبِالْجَالَةُ تُولَا النوافل جائز والكلامي الافضل والافضل اغما مقدر علمه الاقو بأعدون الضعفاء فالافضل أن يتم العسل وعتهد فى الاخدلاص ولايتر كه وأرباب الاعمال

قد بما لجون أنفسهم بخلاف الافضل الشدة الخوف فالاقتداء بنبغى أن يكون بالاقو باء وأماا طباق الراهم النخعى في المعطف في المعلق المعلم الم

العجب فاما الكلام الحق المندوب المه فلم ينص عليه على ان الآفة عما تعظم في الكلام فهو واقع في القسم الثاني واغما كلامنا في العبادات الخاصة ببدن العبد عمالا يتعلق بالناس ولا تعظم فيه الآفات في كلام الحسن في تركهم البكاء واما طة الاذى الحوف الشهرة و رجما كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لا يعرفون الافضل ولا يدركون هذه الدقائق واغماذ كره (٢١٣) تنخو يفاللناس من آفة الشهرة و رجواعن

طلها (القسم الثاني) ما يتعلق بالخلق وتعظم فسه الاتفانوالاخطاروأعظمها فلافة ثم القضاء ثم التذكير والتدر سوالفتوى ثم انفاق المال واماا للافة والامارة فهي امن أفضل العبادات اذا كان ذاكمع العذل والاخلاص وقدقال الني صالى الله عليه وسلم لبوم من امام عادل تحرمن عبادة الرجل وحدهسين عامافاعظم بعبادة وارى الوم منهاعمادة سستينسنة وقالصلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط أحدهم وقالأنو هر برة قال رسول الله صلى الله على وسار ثلاثة لا ترد دعوتهم الامأم العادل أحدهم وقال صلى الله عليه وسلمأقرب الناسمني مجلسا توم القدامة امام عادل رواه أبوسعيد الحدرى فالامارة والخلافة من أعظم العبادات ولم بزل المتقون يتركونها و محتر زون منهاو بهر ون من تقلدها وذلك لمافها من عظيم الخطراذ تتحرك بهاالصفات الباطنة وبغلب على النفسحب الجاهواذة الاستبلاء ونفاذ الامروهو أعظم ملاذالدندافاذاصارت

ف (العب فاما الكادم الحق المندوب اليه فلم ينص عليه على ان الآفة مما تعظم في الكادم فهو واقع في الغسم الثاني) الآتيذ كره بعدهدا (وانما كالمنافى العبادات الخاصة ببدن العبد عمالا يتعلق بالناس ولانعظم فيهالا "فات ثم كالرم الحسن) البصرى رحه الله تعالى (في تركهم البكاء وأماطة الاذي الخوف الشهرة رجا كانحكاية أحوال الضعفاء الذين لا يعرفون الافضل ولايدركون هذه الدقائق واعا ذكره تنخو يفاللناس منآ فةالشهرة وزجراءن طلبها القسم الثانى مايتعلق به الخلق وتعظم فيه الأكات والاخطار وأعظمها الخلافة)أى الولاية العامة (ثم القضاء)وهي الولاية الخاصة (ثم التذكير) والوعظ على العامة (ثمالتهدريس) للعاوم الشرعيسة (والفتوى ثمانفاق الاموال) على الناس (اماالخلافة والامارة فه على من أفضل العبادات اذا كان مع العدل والاخلاص وقال الني صلى الله عليه وسلم ليوم من المام عادل خيرمن عبادة الرجل وحده ستين عاماً ) قال العراقير واه الطبراني والبهرقي من حديث ابن عباس وقد تقدم اه قلت الفظهما يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستين سنة وحديقام في الارض يعقه أزكى فمهامن مطرأ ربعين عاما وقدر ويت الجلة الاخيرة من حديث أبي هريرة بلفظ حديقام في الارض خيرمن قطرأر بعين صباحا هكذارواه ابن حبان وعندأ جدوالنسائي وابن مأجه بلفظ حديقام فى الارض خيرلاهل الارضمن أن يحطر واأر بعين صباحا (فاعظم بعبادة نوازى نوم منهاعبادة ستين سنة وقال صلى الله علمه وسلم أول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط أحدهم ) قال العراقي رواه مسلم من حديث عماض بن حماد أهل الجنسة ثلاث ذوسلطان مقسط ولمأرفية ذكر الاوليسة اه (وقال بوهر برة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل أحدهم) وعمام الحديث والصائم حتى يفطر ودعوة الظاوم برفعهاالله فوق الغمام ويفتح لهاأ بواب السماء ويقول الرب تبارك وتعالى وعزى وحلالى لانصرنك ولو بعد حين هكذا رواه الطمالسي وأحد والترمذي وقال حسن وابنماحه والبهق وروى ابن حبان صدره الى قوله المظاوم وقد تقدم فى كتاب الصوم و روى ابن أبي شيبة بلفظ الامام العادللاثرد دعوته (وقال صلى الله عليه وسلم أقرب الناس مني منزلا يوم القيامة امام عادل رواه أنوسعيد الحدرى رضى الله عنه قال العراقير واه الاصبهاني فى الترغيب والترهيب من رواية عطية العوفى وهوضع فعنسه وفيه أيضاا سحق بنابراهم الديباجي ضعف أيضا اه قات رواه أحدد والترمذى وقال حسن غريب والبهقي بلفظ ان أحب عبادالله يوم القيامة وأدناهم منسه مجلسا امام عادل وأبغض الناس الى الله وأبعدهممنه مجلسا وفي لفظ وأشسدهم عذا بالمام جائر (فالامارة والخلافة من أعظم العبادة ولم يزل المتقون يحترز ون منهاو يهر بون من تقلدها وذلك أسافه أمن عظم الخطراذ تحرك بها الصفات الباطنية ويغلب على النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذالام وهوأعظم ملاذ الدنيافاذا صارت الولاية محبوية كأن الوالى ساعيا فى حظ نفسه وأوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل ما يقدح فى جاهه وولايته وان كانحقا ويقدم على ما مزيد في مكانته ) أى منزلته وقدر. (وان كانبا له الاوعند ذلك بهاك و يكون يوم من سلطان جائر شرامن فسق ســـتين سنة عفهوم الحديث الذي ذكرناه) وهو حــديث ابن عباس (ولهذا الخطر العظيم كان عمر ) رضى الله عنه (يقول من يأخذها) أى الامارة (عافها) أى من الاخطار وروى ابن أبى الدنيافي مواعظ الخلفاء بلفظ فقال عرواعرا مس يتولاها عافها وقد تقدم المصنف في كتاب الامربالعروف وروى أنونعيم في الحلية من طريق الاوراعي عن سمال عن ابن عباس قال المعن

( ع م راتحاف السادة المنقين) - نامن) الولاية تعبوبة كان الوالى ساعدا في حظ نقسه و يوشك أن يتبع هواه في من من كل ما يقدح في جله ولا يته وان كان حقاد يقدم على ما يزيد في مكان ته وان كان باطلاو عند ذلك في لكون يوم من سلطان جائر تمرامن فسق ستين سنة به فهوم الحديث الذي ذكر ناه ولهذا الخطر العظيم كان عروضي الله عنه يقول من يأخذها بما في ا

وكمف لاوقد قال النبيصلي الله عليه وسيلم مأمن والي عشسرة الاحاء نوم القدامة مغاولة بده الى عنقه أطلقه عدله أوأو بقهجو رورواه معمقل السار وولاءعي ولاية فقال باأمر المؤمنين أشرعلى قال اجلس واكتم على وروى السينأن رحملاولاه النبيصليالله عليهوسلم فقال ألنبي خزلي قال اجلس وكذلك حديث عبدالرجن بنسمرةاذقال له النبي صلى الله عليه وسلم باعبدالرجن لاتسأل الامارة فانك انأوتيتهامن غسر مسالة أعنت علما وان أوتيتهاء سنمسأله وكات الهاوقال أبو بكررضي الله عنه لرافع نعرلاتأس على اثنين مركى هو الخلافة فقام افقال الهرافع ألم تقل لى لا تأمر على الذن وأنت قدولت أمرأمة محدصلي اللهعليهوسلم فقال بليوأنا أقول الدفاك فالمفاد الماء عدل فهافعلمالعنةالله

عردخلت عليه فقلت ابشرأميرا اؤمنين فان الله قدمصر بك الامصارودفع بك النفاق وافشي بك الرزقة فقال أفى الامارة تثني على باابن عباس فقلت وفي غيرها فقال والذي نفسي سده لوددت اني خرحت منها كما دخلت فهالاأحر ولاوزر وكيف لاوقد فالصلى الله علىه وسلم مامن والي عشيرة الاحاءبوم القيامة مغاولة بدء الى عنقه أطلقه عدله اوأو بقه جوره رواه معقل بنيسار ) بن عبد البرالمزنى رضى الله عنه شهدا لحديبية ونزل البصرة قال العراقى رواه أحدمن حديث عبادة بن الصامت ورواه أحدد والبزار من رواية رجل لم يسم عن سعد بن عبادة وفهما مزيد بن زياد متكام فيه و رواه أحدد والبزار وأبو بعلى والطبراني في الأوسط منحديث أبيهر ترة ورواه البزار والطبراني منحديث ير مرة والطبراني في الاوسط منحديث ابن عباس وثو بان وله من حديث أبي الدرداء مامن والى ثلاثة الالتي الله مغد اولة عمنه الحديث وقد عزا المصنف هذا الحديث لرواية معقل من بسار والمعروف من حدديث معقل من بسارمامي عبديسترعيه الله رعمة لم يحطها بنصه الالم فرح رائحة الجنة متفق عليه انتهى قات سياق الصنف رواه الضباء في الختارة من حديث ثوبان وأماحد يتمعقل بن يسار فلفظه عندالحاكم في الكني والطبراني في الكبير مامن والولى من أمر المسلمين شيأ فلم يحط من رواع م بالنصيحة الاكب الله على وجهه في جهم بوم يحمم الله الاولين والاستوين ولفظ مسلم مامن أمير يلى أمرالمسلين غمل يعهد لهم ولم ينصح الالم يدخل معهم الجنة وأما حديث أبى الدرداء فلفظه مامن والى ثلاثة الالتي الله مغاولا عينه الى عنقه فكمه عدله أو جوره هكذا روا. ابن عساكراً يضاوروى أحد من حديث أبي امامة مامن رجل يلي أمر عشرة فافوق ذلك الاأتى الله عز وجلمغاولا يدهالى عنقه فكمه عدله أوأو بقهائمه أولهاملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزى نوم القيامة وروى النسائي من حديث أبي هر مرة مامن أمير ثلاثة الانوتي به يوم القمامة مغلولة بداه الى عنقه أطلقه الحق أو أوبقهور واوالبهق بلفظ مامن أمير عشرة الانوني به يوم القدامة ويدومغاولة الى عنقه وعند الطيراني من حديث ابن عباس مامن أمير يؤمرعلي عشرة الاستلعنهم ومالقيامة وأماحديث سعدبن عبادة فلفظه عندأ جدمامن أميرعشرة الا يؤتىبه ومالقيامة مغاولايده الىعنقه لايفكه من غله ذاك الا العدل هكذا رواه سعيدين منصوروابن أبي شيبة وعبدب حيدوالطيراني والبهتي وروى ابن أبي شيبة والبهق وابن عساكرمن حديث أبىهر برةمامن أميرعشرة الاوهو يؤتىبه نوم القيامة مغاولاحتي يفكه العدل أو نو بقه الجور (وولاه) أى معقل بن يسار (عمر ) رضى الله عنه (ولّاية )قبل ولاية البصرة (فقال ياأمير آلومنن أشرعلي فقال احلس واكتم على وروى الحسن البصرى رجه الله تعالى (أن رجلاولاه النبي صلى الله علمه وسلم فقال الرجل (الذي صلى الله علمه وسلم خرفي فقال اجلس) قال العراقي رواه الطهراني موصولا من حديث عصمة هوابن مالك وفيه الفضل بن الختار أحاديثه منكرة يحدث بالاباطيل قاله أبوحاتم ورواه أبضامن حديث ابنعر بلفظ الزم بيتك وفيه الفرات بن أبى الفرات ضعفه ابن معين وابن عدى وقال أيو عاتم صدوق اه وقال الحافظ فى الاصابة عصمة بنمالك الخطميله أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهمامدارها على الفضل بن الختار وهوضعيف جدا (وكذلك حديث عبدالرجن بن مرة) العبشمي القرشى رضى الله عنه (اذقاله الذي صلى الله على موسلم باعبد الرحن) بن مرة (الانسأل ألامارة فانك ان أوتية امن غير مسئلة أعنت علم اوان أوتيم عن مسئلة وكات الما) رواه أحد وابن أبي شيبة والشيخان وأبوداود والترمذي بزيادة واذاحلفت على عين فرأيث غيرها خبرامنها فكفر عن عينك واثت الذي هوخير ورواه ابن عساكر بالفظ لاتسأل الامارة فانهمن سألها وكل البهاومن ابنلي البها ولم بسالها أعنى علما (وقال أو بكر )رضى الله عنه (لرافع من عر) الطائي (لا تأمى على اثنين ثم ولي هوالخلافة فقال له را فع أَلَم تُقُلِى لَا تَأْمَى عَلَى اثنين وأنتُ قدوليت أمر أمة محد صلى الله عليه وسلم فقال بلي وأنا أقول لك ذلك فن لم نعدل فهافعليه بم له الله أى لعنه الله )روى إن المبارك في الزهد عن رافع الطائي قال صبت أبا

واعل القليل البصيرة برى ماو ودمن فضل الامارة مع ماورد من النه بي عنها متناف اوليس كذلك بل الحق فيه أن الخواص الاقوياء في الدين الاينبغي أن عثنه والمنافع والمنه المنه والمنه وال

والخلافة ومنعلم الهليس بهدده الصفة فعرم عليه الخوض فى الولايات ومن حرب نفسه فرآها صابرة على الحق كافة عن الشهوات فى غير الولامات والكناف علما أنتنغيراذاذاقتاذة الولاية وان تستعلى الحاه وتستلذ نفادالاس فتكره العزل فيداهن خيفة من العزل فهدذا قداختلف العلياء فىأنه هدل ملزمه الهرب من تقلد الولاية ققال قائهاون لا عدلان هذاخوف أمرفى المستقبل وهوفى الحاللم بعهد نفسه الاقوية في ملازمة الحق وترك لذات النفس والصيح انعليه الاحتراز لات النفس خداعة مدعبة العق واعدة مالكسر فاو وعدت بالخير حرمالكان يخاف علهاأن تتغير عندالولاية نكيف اذاأ ظهرت الترددو الامتناع عنقبول الولاية أهونمن العزل بعدالشروع فالعزل مؤلم وهوكاقسل العسزل طلاق الرحالفاذاشرعلا تسمع نفسه بالعزل وعيل نفسه الى الماهنة واهمال

بكرفى غزاة فلماقفلناقات أوصني قال أتم الصلاة المكتوبة فساق الحديث وفيه ولاتكون أميراثم قال ان هذه الامارة التي ترى اليوم بسير وقد أوشك ان تفشو وتكثر حتى ينالها من ليس لهاباهـل والهمن يكن أميرافانه من أطول الناسحساباو أغلظه عذابا الحديث وروى الدينورى في الجالسة عن رافع الطائي قالخطب أبو بكررضي الله عنه فذكر المسلمين فقال من ظلم منهم أحدا فقد أخفر ذمة الله ومن ولى من أمور المسلين شماً فلم يعظهم كتاب الله فعلمهم له الله (ولعل القليل المصيرة مرى ماوردفى فضل الامارة معماو ردمن النهي عنها متناقضا وليس كذلك بلالحق فيسه ان الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي ان عَتَمْعُوامِن تَقَلَدُ الْوَلَايَاتِ) لَقُوَّتُهُم وصلابتهم في الدين (وان الضعفاء) في المعرفة (لاينبغي ان يدورواجها فهلكوا) لعدم تعملهم لذلك فيكون سببا له لاكهم (وأعنى بالقوى الذي لاتميه له الدنياولا يستفزه الطمع) أى لا يحركه ولا يحمله (ولا يأخذه في الله لومة لأم وهم الذين سقط الخلق في أعينها ولم تمكن الهـ ممنزلة عندهم (و زهـ دوافي الدنياو تبرموا بها و بخالطة الخلق) أي ضجروا (وقهر وا أنفسهم) فأماتوهاوملكوها وقعوا الشيطان فايسمنهم فلايحول حول حماهم (فهؤلاء لايحركهم الاالحق ولا يسكنهم الاالحق ولوزهقت فيه أرواحهم فهم أهل نيل الفضل فى الامارة والخلافة ومن علم أنه ليسجم ذ. الصفة فيحرم عليه الخوض فى الولايات) والدوران لطلها (ومن حرب نفسه فرآهاصابرة على الحق كافة عن الشهوات في غــ بر الولاية لكن خاف علمها أن تشغـ بر ) عن حالتها الاولى (اذاذا قَتْ الذه الولاية وان تستحلى الجاه وتستلذ نفاذالامر فيسه فتكره العزل) عنها (فتداهن خيفة من العزل فهلذاقد اختلف العلاء فانه هدل بلزمه الهرب من تقلد الولاية) أم لا ( فقال قائد الون لا عد لان هد ذاخوف أمر في المستقبل) أى فيما سيعرض (وهوفي الحال أم يعهد نفسه الاقو يافي مسلازمة الحق وترك لذات النفس والصيح انعلمه الاحتراز لان النفس خداعة مدعمة للعق واعدة بالخير فلو) انها (وعدت بالخير جزما لكان يخاف علما ان تتغير عند الولاية فكيف اذا أطهرت التردد والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع والعزل مؤلم وهو كما فيل طلاف الرجال) وسبب كون العزل مؤلما نفو والنفس عن مفارقة ما ألفته من لذة الاستبلاء وملك القلوب ونفاذالام (فاذا شرع) في الولاية (لاتسم نفسه بالعزل وتمبل نفسه الى المداهنة واهمال الحقو يهوى به فى قمرجهنم) أى يسقط فيه (ولا يستطيع النزوع منه الى الموت) برضانفسه (الاأن بعزل قهرا) على نفسه (وكان فيه عذاب عاجل على كل محب الولاية ومهما مالت النفس الى طلب الولاية وحلت على السؤال والطلب) لها (فهوامارة الشرواذ لك قال صلى الله عليه وسلم لا نولي أمر نامن سألناه) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي موسى (فاذا فهمت اختلاف حكم القوى والضعيف عرفت ان في عن أبي بكر) رضى الله عنه (لرافع) الطائي (عن الولاية فم تقلده لها ليس بمتناقض وأما القضاء فهو وان كان دون الخلافة والامارة) في المرتبة (فهوفي معناهما فان كلذي ولاية أمرير أىله أمرناف ذ) في الناس (والامارة يحبوبة بالطبع) لذيذة بحكم نفاذ الامر (والثواب في القضاء عظيم معانباع الحق والعقاب فيه أيضا عظيم مع العدول عن الحق وقد قال صلى الله عليه وسلم

الحق وتهوى به في قعر جهم ولا يستطبع النزوع منه الى الموت الا أن يعزل قهرا وكان فيه عداب عاجل على كل يحب الولاية ومهماما النفس الى طلب الولاية وحملت على السوال والطلب فهوا ما رفائش ولذلك قال صلى المته عليه وسلم الالانولي أمر نامن سالنافاذا فهمت اختلاف حكم القوى والضعيف علت أن نهى أي بكر وافعاعن الولاية ثم تقلده لها ليس بتناقض وأما القضاء فهووان كان دون الخلافة والامارة فهوف معناه معاقب كل ذى ولاية أميراً ى له أمر نافذوا لامارة عبوبة بالطبع والثواب في القضاء عظيم مع اتباع الحق والعقاب فيه أيضاع طبع مع العدول عن الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث أناشتى أناحد ثولواشتهت أنلاأحدث لحدثت والواعظ يجدفى وعظه

القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار) قال العرافي رواه أصحاب السنن من حديث بريدة وقد تقدم فى العلم انتهي قلت وكذاك رواه سعيد بن منصور وابن أبي عاصم والطيبراني والحاكم وصعموا لبهيق والضياءمن حديث ابنو يدةعن أبيه ولفظهم القضاة ثلاثة اثنان فى النار و واحد فى الجنة رجل علم الحق فقضى به فهوفى الجنة و رجل قضى للناس على جهــل فهوفى النارو رجل عرف الحق فحارف الحسكم فهوفى النارو رواه الطبراني أيضا منحديث أبنجر بلفظ القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجندة قاض قضى بالهوى فهوفى النار وقاض قضى بغيرعهم فهوفى النار وقاض قضى بالحق فهوفى الجندة وفى الهظ الطبرانى من حديث بريدة قاض قضى بغير حق وهو يعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى بعق فذلك في الجنهة وروا البهتي من حديث على موقوفا وحكمه الرفع وقد أفردا لحافظ ابن عرفي طرق حديث بريدة حزاً (وقال) صلى الله عليه وسلم (من استقضى فقد ذبح بغيرسكين ) قال العراقي رواه أصحاب السنن من حديث أبي هر مرة بلفظ من جعل قاضيا وفي رواية من ولى القضاء واسناده صحيم انه عقلت رواه أجدوا بوداود والنساقي والدارقطني وابن أبي عاصم والبهق منطريق عثمان ب محد الاخلسي عن سعيد المقبري والاعرج كالهسماعن أبي هريرة بلفظ منجعل قاضيا ذيح بغير سكين وهوعند ابن ماجه وكذاالنسائي والدارقطني وابن أبي عاصم من حديث داود ب خالدالمكر أنه مع المقبري وأبوداود أيضا الفظ من ولى القضاء أوجعل قاضيا بين الناس والدارقطني بلفظ من ولح وقال الترمدني انه حسن غريب وقال النسائي انداود ليس بالشهور والاخنسى ليس بالقوى قال الحافظ السخاوى فى القاصد قدر وى عن غيرهما بلرواه أحدمن حديث محدبن عجلان وابن أبي عاصم من حديث بعض المدنيين والقضاعي من حديث زيدبن أسلم ثلاثتهم عن المقبرى وهوصيم بلحسن قيل وفى قوله بغيرسكين اشارة الى ان محذوره الخوف من هلاك الدين دون البدن اذالذ بحفى ظاهر العرفانماهو بالسكين أوالى شدة الالم لكون الذبح بغيرا لسكين امايا لخنق أوالتعذيب والذبح بالسكين أروح والله أعلم ( في محمح الامارة بنسفى أن يتركه الضعفاء وكلمن للدنما ولذاتهاورن ) أىمقام ومنزلة (في عينه م) فلا يلت به تقلده (ولمتقلده الاقو باءالذين لا تأخذهم في المه لومة لائم ومهدما كان السلاطين ظلمة وأم يقدر القاضي على القضاء الاعداهنتهم ٧ وضمانيتهم (واهمال بعض الحقوق لاجلهم ولاجل المتعلقين بهم اذبعلمانه لوحكم عليهم بالحق لعزلوه) عن منصبه (أولم يطبعوه) وراموا اذايتــه (الميس له أن يتقلد) منصب (القضاءوان تقلده فعليه أن يطالهم بالحقوق) الشرعيمة (ولايكون خوف العزل) عن منصمه (عذرام رخصاله في الاهمال أصلابل اذا عزل سقطت العهدة عنده فينبغي أن يفرح بالعزلان كان يقضى لله عزو جـل (فان لم تسمح نفسـة بذلك فهواذا يقضى لاتباع الهوى والشيطان فكيف يرتقب عليه ) أي ينتظر ( ثوابامن الله وهو مع الظلمة فى الدوك الاسفل من النار ) فقدروى أن القضاة يحشرون في زمرة الملوك كانقله صاحب القوت وتقدم في كتاب العلم (وأما الوعظ) على العامة (والفنوى والندريس ورواية الحديث) بالارتحال الى البلدان النائية (وَجَمع الاسانيد العالية) وعلوها بسبب قربها من فوق بان يقع له ثلاثيا أو رباعما وهلم حرالى العشاريات (وكلمايتسع إبسببه الجاه ويعظمه القددر فا وتها يضا عظيمة مشل آفة الولايات وقد كان الخائفون من السلف يتدافعون الفتوى ماوجدوا المهسبيلا) كاتقدم في كتاب العلم (وكانوا يقولون) قول المحدث (حدثنا) وأخبرنا (بابمن أبواب الدنيا ومن قال حدثنا فقد قال) بلسان حاله (أوسعوا لي) تقدم في كتاب العلم (ودفن) أبونصر (بشر بن الحرث) الحافى قسدس سره (كذا وكذا قطرة من الحسديث) الذي كان يسمعه من الشيوخ وكتبه بيده تقدم في كتاب العلم (وقال منعني من الحديث) أي من المعدث به (ان أشتهى أنأحدث ولواشتهيت أن لاأحدث لحدثت) تقدم فى كتاب العلم (والواعظ يجدفى وعظه)

أن ريركه الضعفاء وكلمن الدنماوالإانهاو زنفعسه ولمتقلد دوالاقو باعالذين لاتأخذهم فىالله لومةلائم ومهما كان السلاطين ظلة ولم يقدر القاضي على التضاءالاعداهنتهم واهمال بعمض الحقوق لاحلهم ولاحل المتعلقين بم اذبعلم اله لوحكم علمهم بالحق لعرلوه أولم الطمعوه فليس له أن يتقلدا لقضاءوان تقلده فعلسه أت بطالهم بالحقوق ولايكون خوف العزل عذراميخصالهفي الاهمال أصلا بلاذاعزل سقطت العهدةعنه فننبغي أن مفرح بالعزلان كان يقضى للهفان لم تسمع نفسه مذاكفهواذا يقضى لاتباع الهوى والشيطان فكنف برتق علم متوا باوهومع الظلمة فى الدرك الاسفلمن النار وأماالوعظ والفتوى والندريس ورواية الحديث وجمع الاسانيد العالية وكل ما يتسع بسببه الحادو بعظم مه القدرفا فته أيضاعظمة مثل أقة الولايات وقدكان الخاتف ونمن السلف يتسدافعون الفتسوى ما وحددوا المهسسلاو كانوا يقولون حددثنا ماسمن أبواب الدنداومن قالحدثنا فقد قال أوسعوالي ودفن بشركذا كدذا قطرةمن الجدديث وقال عنعنيمن

وتا ثرة اوب الناس به وتلاحق بكائم موزعة النهم عليه لأة لا تواؤيم الذة فاذا غلب ذلك على قلبه مال طابه الى كل كلام مرخوف يروج عند الدوام وان كان باطلاو يفرعن كل كلام يستثقله العوام وان كان حقاوي صير (٢١٧) مصروف الهمة بالسكاية الى ما يحرك قلوب

العوام و بعظم منزلته في قاوم سم فلايسمع حديثا وحكمة الاويكون فرحه به من حسث اله يصلولات مذكره على رأس المنس وكان يسعى أن يكون فرحمه منحيث اله عرف طريق السمادة وطريقسلوك سيمل الدس لمعمله أولا مْ يَقُولُ الْذَاأُ نَمِ الله على بهذهالنعمة ونفعني بهذه الحكمة فاقصها ليشاركني فى تفعها اخوانى المسلون فهدنا أنضاعا بعظم فده لخوف والفتنة فكممحكم الولايات فن لاباعث الأ طلب الجاموالمزلة والاكل بالدىن والتفاخروالتكاثر فينبغى أن ينركه و يخالف الهوى فسالى أن ترتاض نفسه وتقوى فى الدن همته ويأمن على نفسه الفتنة فعشد ذلك معوداليهفات قلت مهماحكم بذلكعلي أهمل العلم تعطلت العاوم والدرست وعمالجهل كافة الحلق فنقول قدنم يرسول اللهصلى الله عليه وسلم عن طاب الامارة وتوعدعلها حــ قى قال ائكى تعرصون عملي الامارة والماحسرة وندامة نوم القيامة الامن أخذها تعقهاو فالنمت المرضعة وبثست الفاطمنة

للناس (وتأثرقاوب الناسبه) أى يوعظه (وتلاحق بكائهـموزعقائهم واقبالهـم عليه لذة) عظيمة (الاتواز يجالدة فاذاغاب ذلك على قلبه مال قابه الى كل كلام مرخوف بروج عند العوام وان كان) في نَفُسه (بَاطُلاو يَفْرُ عَنْ كُلْ كَلام يُستَقَلُّهُ العَوَامُ وَانْ كَانَ ﴾ في نفسه (حقًّا ويصير مصروف الهمة بالكلية الى مايحرك قاوب العوام) و يروج عندهم (وتعظم منزلته في قاوج م فلا يسمع حديثا ولاحكمة) ونادرة (الاويكون فرحمه بهامن حيث انه يصلح لان بذكره على رأس المنبر) المكرسي (وكان ينبغي أن يكونُ فرحمه من حيث اله عرف طريق السَّعادة وطريق سلوك سبيل الدَّين ليعمل به أوَّلا شم يقول اذا أنع الله على بمذه النعمة ونفعني بهذه الحكمة فاقصها) للناس (يشاركني في نفعها اخواني المسلون) من يسمع مني (فهذا أيضا مما يعظم فيه الحوف والفتنة) فيكمه حكم (الولايات فن لاباعثله الاطلب الجاه) والمنزلة في الفاوب (والاكل بالدين والنفاخروالله كاثريه فينبغي أن يتركه و يخالف الهوي فيه الى انْ ترتاض نفسه) وتتركى (وتقوى فى الدين منعتـه) بالضم أى قوَّته (ويأمن على نفسه الفتنة فعندذاك بعود السه فان قاتمهم احكم بذاك على أهدل العلم تعطات العلوم واندرست) لعدم رغبة طالبها (وعم الجهل كافة الخلق فنقول قدم بي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلب الامارة وتوعد علمها) وهو فيحديث عبدالرحن بنسمرة لاتسال الامارة وقدذكر قريبا (حمق قال المكم تعرصون على الامارة وانها حسرة يوم القيامة وندامة الامن أخددها عقها) قال العراقير وا والمخارى من حديث أبى هر برة دون قوله الامن أخددها يحقهاو زادفى آخره فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ودون قوله حسرة وهى فى صحيم ابن حبان انتهى قلت ولفظ البخارى انكم ستحرصون على الامارة وانها ستكون لدامة وحسرة بوم القدامة فنعمت المرصعة وبشست الفاطمة وكذلك وامأحد وابن أبي شيبة والنسائي و روى الطبراتي من حديث عوف من مالك انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامارة فقال أولها سلامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب ومالقيامة وروى الطيالسي وابن أبي شبية ومسلم وابن سعد وابن خزيمة وأنوعوانة والحاكم منحديث أبى ذرقال قلت يارسول الله ألاتستعملني قال يا أباذرانك ضعيف وانهاأمأنة وانهايوم القيامة خزى وندامة الامن أخذها بحقها وأدى الذى عليه فها وروى الطبراني من حديث يزيد بنثابت نعمالشئ الامارةان أخذها يحقها وحلهاو بئس الشئ الامارةان أخذها بغير حقهادتكون عليمه حسرة وم القيامة (نعمت المرضعة وبنست الفاطمة) قال العراق رواه المخارى منحمديث أبيهر مرة وهو بقية الحديث الذي قبلهو رواه ابن حبان بلفظ فبئست المرضعة وبئست الفاطمة انتهى قات وجد بخط الحافظ ابنجر مانصه ريد باعتبارمافى نفس الامر ولفظ نعهمت في الاولى باعتبار ما في معتددا لمتابس بذلك (ومعلوم ان السلطنة والامارة لوتعطلت لبطرل الدين والدنيا جيعاوثار القتال بين الحلق و زاد) الامر وخربت البلادوتعطات المعايش فلم نهى عنهامع ذلك (وضرب ع, أبي ن كعب) رضى الله عنهماأى رفع درته وأراد ان نضر مهما (حين رأى قوما يتبعونه وهوفى ذلك يقول أبي سيد المسلمين وكان يقر أعليه القرآن) بل قرأعايه من هو أفضل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالله ان الله أمرنى ان أقرأ عليك قال الله ممانى الى قال نعم الله سماك في قال في يبتر رواه أ و نعيم في الحلمية من حديث أنس (فنح أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على المتبوع ومذلة على التابع) وقد تقدم في أوّلهذاالكاب (وعر)رضي الله عنه (كان بنفسه يخطب و يعظ ولاعتنع منه واستأذن رحل على عر)

ومعلوم آن السلطنة والامارة لوتعطت لبطل الدين والدنياجيعاو فارالفتال بين الحلق و زال الامن وخربت البلاد وتعطات المعايش فلم سي عنهامع ذلك وضرب عررضي الله عنه أبي بن كعب حين رأى قوما يتبعونه وهوفى ذلك يقول أبي سيد المسلم وكان يقرأ عليه القرآن فنعمن أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على المتبوع ومذلة على التابع وعركان بنفسه يخطب و بعظ ولا عتنع منه واستأذن رجل عر

أن يعط الناس اذا فرغ من صلاة الضع فنعه فقال أثمنعني من نصح الناس فقال أخشى أن تشفيخ حتى تباغ الثر بااذر أى فيه مخايل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق والقضاء والخلافة عما وتنقط والتدريس والفتوى وفي كل واحد منهم أفتنة ولذة فلافر في بينهما فأماقول الخلق والقضاء والمناسلة والمناسلة والمنافضة والمنافذة والمنافضة والمنافقة والمنافضة والمنا

رضى الله عنه (أن يعظ الناس اذا فرغ من صلاة الصبح فنعه) من ذلك (فقال تمنع في من نصع الناس فقال أخشى أن تنتفع حتى تبلغ التريا) وهدنا أورده على سبيل المالغة (اذرأى فد منخايل) أى مظان (الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق) فلذلك منعه (فالقضاء والخلافة مما يحتاج المدالناس في دينهم كالوعظ والتدر مسوالفتوى وفيكل واحدمنها فتنة ولذة فلافرق بينهما فأماقول القائل نهيك عن ذلك يؤدى الى اندراس العلم) وانطماسه (فهوغلط) نشأمن وهم (اذم عيرسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء) قال العراقير واهمسلم من حديث أبي ذر لاتأمرن على أثنين ولاتلين مال يتم انتهى قلت ورواه أبوداود والنسائى وابن حبان والحاكم بلفظ ياأباذراني أراك ضميفاواني أحب ال ماأحب لنفسى الأتتأمرن على اثنين ولاتولين ماليتم وروى أبونعيم منحديث أنس لاتأمرن على اثنين ولاتقدمنهما (لم يؤد الى تعطل القضاء بل الرياسة وحبم ايضطر الخلق الى طلبها وكذلك حب الرياسة لايترك العاوم تندرس بللوحبس الناس) في موضع (وقيدوا بالسلاسل) في أرجلهم (والاغلال) في أعناقهم ومنعوا (عن طاب العاوم التي فها القبول والرياسة لافلتوامن الميس وقطعوا السلاسل وطلبوهاوقد وعدالله تُعلى ان يؤ يدهذا الدس بافوام لاخلاق لهم ) كافي الخبر وتقدم ذكره (فلاتشغل قلبك بامرالناس فانالله لاتضمعهم وانظرفي نفسك وماأنت فيسه (ثماني أقول مع هذااذا كان في البلدجاعة يقومون بالوعظ مثلافليس فىالنهي عنهالاامتناع بعضهم والأفتعلمان كلهم لاعتنعون ولا يتركون لذةالر ياسة فَانْ لِمِيْكُنْ فِي الْبِلْدُ الْاواحدوكان وعظه نَافعا النَّاسُ من حيث حسن كارمه) بان يكون سلسا منقادا لاتعقيد فيه (وحسن ممتمق الطاهر) مما وافق الشرع فى لباسه وهيئنه وغض بصر ، وغيرذ ال (وتحييله الى العوام انه انميا ير يدالله يوعظه) لاغيره (وانه تارك الدنيا ومعرض عنها فلانمنعه منه ونقول له اشتغل وجاهد نفسك وأن قال الست أقدرعلى نفسي فنقول اشتغلو جاهد لانا نعلم انه لوترك ذلك لهاك ألناس كلهم اذلاقائم به غيره ولو واطب وغرضه الجاه فهو الهالك وحده) دون غيره (وسلامة دين الجميع أحب المنامن سلامةدينه وحده فنحعله فداءالقوم ونقول لعل هذاهوالذي قال فيمرسول اللهصلي الله علمه وسلم انالله يؤيدهذا الدين باقوام لاخلاق لهم) رواه النسائى وقد تقدم (ثم الواعظ هوالذي رغب في الآخرة و مزهد في الدنيا بكلامه و بظاهر سيرته وأماما أحدثه الوعاظ في هـنه الامصارمن ) القاء (الكامات المزّخوفة والالفاظ المسجعة) الوزونة (المقرونة بالاشعار) الغريبة (مماليس فيه تعظيم لامرالدين وتخو يف المسلمن بل فيمه الترجمة والتحرثة على المعاصي بطيارات النكت) أي بالنكت النوادر الغريبة المهجية الأوصاف المستُكنة في الضَّ عار مما يكون باعثا على آفاته غرض شيه طاني (فحب اخلاء البلاد منهم) ومنعهم عن صعود المنابر والكراسي (فانهم نوائب الدجال وخلفاء الشيطان) بعامع الافساد والافتتان (واغا كالرمنافى واعظ حسن الوعظ جيل الظاهر يبطن في نفسه حب القبول ولايقصد غيره وفيما أوردناه في كتاب العلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء مايبين لزوم الحدر) والاحتراز (من فتن العلم وغوائله ولقد قال عيسى عليه السلام) فيما أو رده صاحب القوت في مقام الزهد

والاغلال عن طلب العاوم الني فهاالقبول والرياسة لافلتوامن الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوها وقد وعدالله أناؤ بدهذا الدن بأقوام لاخدلاق لهمفلا يتشفل قلبك مأمرالناس فانالله لانضب عهم وانظر لنفسك ثمانى أقول معهذا اذا كان في الملد جاعسة يقومون بالوعظ مثلافليس فىالنهسى عندالاامتناع بعضهم والافعلم أنكاهم لاعتنعون ولايتركون اذة الرياسة فان لم مكن في الملد الاواحد وكات وعظما فعا للناس منحيث حسان كالامهوحسنين سمتسهفي الظاهروتغييله الى العوام انه انما ريدالله نوعظه وانه تارك الدنها ومعرضعتها فلاغنعهمنه ونقولله اشتغل وجاهد نفسكفان فالراست أقدر على نفسي فنقول اشتغل وحاهد لانا نعارانه لو ترك ذلك لهلك الناس كاهسم ادلاقائميه غيرهولو واظب وغرضه الحاهفهو الهالك وحدة وسلامةدين الجيع أحب عندنامن سلامة د بنهودده فتعمله

قداء للقوم ونقول لعل هذا هو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله الله يدهذا الدين باقوام لاخلاق الهم ثم الواعظ وهو هو الله الذى يرغب في الا تحرق يزهد في الدنيا بكلامه و بظاهر سهرته فأماما أحدثه الوعاط في هذه الاعصار من الكلمات المزخوفة والالفاط المسجعة المقرونة بالاشعار مم اليس فيه تعظيم لامم الدين وفيحو في المسلمين بل فيه الترجية والمجوز لقطى المعاصى بطيار ات النكت في المسلم المبلاد منهم فانهم في المسلم في المسلم والمداول في المسلم على المسلم المسلم على المسلم المسلم على المسلم المس

ياعلما السوء تصومون وتصاون و تنصد قون ولاتف علون ما تؤمرون وتدرسون مالا تعملون فياسو عما تعكمون تتو بون بالقول والاماني و تعملون بالهوى وما يغنى عنكم أن تنقوا جلودكم وقالو بكردنسة بعق أقول الكملاتكونوا كالمنفل بخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيها المخالة كذلك أنتم تخرج ون ألحكم من أفوا هكم ويبقى الغلى صدوركم باعبيد الدنيا كيف (٣١٩) بدرك الا خرة من لا تنقفى من الدنيا

شهوته ولاتنقطعمنها رغبته محق أقول الكمان قلوبكم تبكرمن أعالكم حعاتم الدنما تعث ألسنتكم والعمل تحت أفدامكم يحق أقول لكم أفسدتم آخرتكم بصلاح دنيا كم فصلاح الدنهاأحب البكم من صلاح الأخرة فأى ناس أخس منكم اوتعاون ويلكم حتى متى تصفون الطسر يقالسمد لجسين وتقيمون فى محلة المتعيرين كأأنكم مدعون أهل الدنيا ليتركوها لكهمهلامهلا والمكم ماذا بغنى عن البيت المفالم أنوضع السراج فوق ظهره و جوقه وحش مظلم كذاك لا يغنى عنكم أن يكون نورالعلم بأفواهكم وأجواذكم منسهوحشة معطلة ناعيد الدنمالا كعسد أتقماءولا كاحرار كرام توش\_كالدنماأن تقلع المام عن أصولكم فتلقيكم عالى وجوهكم تم تكبكم عدلي مناخركم تم تأخذخطا باكم بنواصكم ثم يدفعكم العلم من خلفكم ثم يسلكم الى المالك الدمان حفاةعراة فرادى فموقفكم على سوآ تسكم شم يحز يكم بسوءأعمالكم وقدروى

وهوا القام السادس من مقامات اليقين اله قال (باعلماء السوء تصومون وتصلون وتنصدقون ولا تفهماون ماتؤمرون وتدرسون مالاتعلون فماسوء ماتحكمون تتوبون بالقول والاماني وتعهماون بالهدى ومايغني عنكم انتنقوا جلودكم) أى تنظفوها وتغسلوها بالماء والاشنان (وقاو بكم دنسة) أى وسخة بالعاصي الباطنة (يحق أقول أبج لاتكونوا كالمخل) بضم البيم (يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النخالة) وهوما رمى من الدقيق ( كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم) تعظون بها الناس (ويبقى الغل في صدوركم باعبيد الدُنيا كيف بدرك الاسخرة من لاتنقضى من الدُنيا شهوته ولا تنقطع منهارغبته بحق أقول لكم أن قلو بكم تبكى من أعمالكم) لخالفتهالها (جعلتم الدنيا تحث أاسنتكم والعمل تحت أقدامكم) وهوكتاية عن الغفلة والاعراض وعدم الاعتناء فانمن جعل شبأتحت قدمه فقداستهانبه (بعق أقول ليم أفسدتم آخرتكم بصلاح دنيا كم فصلاح الدنيا أحب اليم من صلاح الا تنحرة فاى الناس أخس منكم ) أى أكثر دناءة منكم (لوتعلون) ذلك (ويلكم حتى منى تصفون الطر تقلمد لجن أى السار بن بالله ل (وتقيمون في محسَّلة المتحدين) أى الواقفين وقوف المتحير الذى لا يعد الساول سيلا (كأنكم ندعون أهل الدنيا ليتركوها لكم) فتمتعون بها ويسلبون دنياهم الحل صلاح حالكم (مهلا مهلاو يلكم ماذا يغني عن البيت المظالم أن نوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم) لانو رفيه (كذلك لابغني عنكم أن يكون نورالعهم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشمة معطلة) من وصول النوراايه (ياعبيد الدنيالا كعبيدا تقياء ولا كاحواركرام توشك الدنياأت تقلعكم) أَى تُوْ يَلَّكُمُ (عَنْ أَصُولُكُمُ فَتَلْقَيْكُمُ عَلَى وَجُوهُكُمْ تَسَكِّبُكُمُ) أَى تُرميكُمُ (على مناخر كم)أى وجوهكم (ثم تأخذخطايا كم بنواصيكم ثميدنعكم العلمن خلفكم ثم يسلكم الحالك الديان) المجازي باعمالكم (ُحفاةعراة فرادي فيوقفكم على سوآ تكم) أي فضيعتكم (ثميجز يكم بسوء أعمالكم) هكذانقسله صاحب القوت بتمامه وروى صاحب الحامة في ترجه ابن السمال من طريق عبد الله بن صالح قال معت عبدالله بن السمال يقول قال عيسى عليه السلام حيمي تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون في معلة المتحير بن تنقون البعوض من شرابكم وتسترطون الجال باحمالهاوفي ترجة وهب من طريق بعار اس عبدالله قال سمعت وهب منبه يقول قال الله عز وجل فها يعتب بني اسرائيل تفقهون اغير الدين وتتعلمون الغمل وتتباهون لعسمل الاسخرة تلبسون جاود الضان وتحفون أنفس الذئاب وتنقون القذىمن شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الخرام تطبلون الصلاة وتبيضون الثياب تقتنصون بذلك مال البتم والارملة فبعرتى حلفت لاضر بنكر بفتنة يضل فهارأى ذى الرأى وحكمة الحكيم (وقدررى الحرث من أسد (المحاسي) رحه الله (هذا الحديث في بعض كتبه) مهذا السماق (ثم قال هؤلاء علماءالسوء شياطين الانس وفتنة على النأس) وقدروى الطيالسي وأحدوالنسائي وأبو يعلى والحاكم والبهني منحديث أبيذر قال قال رسول الله على الله عليه وسلم يا أباذر تعوذ بالله من شرشها طين الانس والجن قال بارسول الله والانس شياطين قال نع الحديث ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة (رغبوافي عرض الدنباو رفعتهاوآ ثروهاعلى الآخوة وأذلوا الدين للدنبافهم فىالعاجل عاروشين وفى الأشخوة هم الاحسرون) وقد تقدم هذا السياق للمصنف في أول الكتاب (فأن قلت فهذه الآفات ظاهرة ولكن وردفى العلم والوعظ) والتذكير (رغائب كثيرة حتى قال صلى الله عليه وسلم لان مدى الله بكر حلا خير

المر تالهاسي هذا الحديث في بعض كتبه ثم قال هؤلاء على السوء شياطين الانس وفتنة على الناس رغبوا في عرض الدنياو رفعة اوآثروها على الاستخرة وأذلوا الدين الدنيا فهم في العاجل عار وشين وفي الاستخرة هم الحاسر ون فان قلت فهذه الاستفادة ولكن ورد في العلم والوعظ وغائب كثيرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لائن يهدى الله بكر جلاحير

للنمن الدنياومافيها وقال صلى الله عليه وسلم أعداع دعاالى هدى واتبع عليه كان له أجره وأجرمن اتبعه الى غيرذ الدن وضائل العلم في في المنظف في المنظف ال

النامن الدنيا ومافيها) قال العراق متفق عليه من حديث سهل بن سعد بلفظ خرير النمن حرالنم وقد تقدم فى العلم قات وروى الحكم والطبراني من حديث أبيرافع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علىالى البمن فعقدله لواء فلمامضي قال باأبارا فع الحقه ولاتدعه من خلفه وليقف ولايلنفت حي أجيئه فأتَّاه وأوصاه بأشياء وقاللان يهدى الله على بديك رجلا خيرلك بماطلعت عليه شمس وغربت (وقال صلى الله عليه وسلم أعاداع دعا لي هدى واتبع عليه كان له أحره وأجرمن اتبعه) قال العراقي رواه ابنماجه من حديثاً نس بزيادة في أوله ولسلم منحديث أبي هر مرة من دعا الي هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه الحديث اه فلت الفظ حديث أنس عندا بن ماجه أعاداع دعالى ضلالة فاتبع فانعليه مثل أوزار من اتبعه ولاينقص من أوزارهم شيياً وأعاداع دعا ألى هدى فاتبع فانله مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيأ وأمالفظ حديث أبيهر مرة عند مسلم من دعالى هدى كانله من الاحرمثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيأ ومن دعا الى ضلالة كانعلمه من الاثم مثل آثام من تبعه لأينقص ذلك من آثامهم شهيأ وهكذار واه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه ورواه الطبراني مهذا اللفظ من حديث ابن عمر (الى غيرذاك من فضائل العلم) مما تقدم مجوعها فى كتاب العلم (فينبغي أن يقال للعالم اشتغل بالعلم واترك مرا آة الخلق كايقال لن خالطه الرياء في الصلاة لاتترك العمل ولكن اعم العمل وحاهد نفسك فاعلم ان فضل العمل كثير وخطره عظيم كفضل الخلافة والامارة ولانقول لاحد من عبادالله اترك العلم) ولاتشتغلبه (اذليس في نفس العلم آ فة اعالا فقف اطهاره بالتصدى الوعظ والتدريس ورواية الاحاديث) بالاسائيد (ولانقول أيضا أتركه مادام يجدف نفسه باعثاد ينيا بمز وجابباعث الرياء فامااذالم يحركه الاالرياء) ولم يكن هنال بأعث الدين (فترك الاظهار أنفعله وأسلم)ادينه (وكذلك نوافل الصاوات اذاتجرد فهاباعث الرياء وجبتركها أمااذاخطرله وسواس الرياء في أثناء الصلاة وهوله كاره فلا يترك الصلاة لان آفة الرياء في العباد ال ضعيفة ) كاتقدمت الاشارة اليه (وانماتعظم فى الولايات وفى التصدى المناصب الكبيرة فى العلم و بالجلة فالمراتب ثلاث الاولى الولاياتُ والا تفات فيهاعظمية وقد تركهاجاعة من السلف) وهر بوامنها (خوفامن الاتفة) أن تلحقهم (الثانية الصلاة والعوم والحج والغزو وقد تعرض لهاأقو باءالساف وضعفاؤهم ولم يؤثر عنهم الترك ) لها ( الوف الا قة وذلك اضعف الا فات الداخلة فهاو القدرة على نفيها) وطردها (مع اتمام العمل لله بادنى قوة الثالثة وهي متوسطة بن الرتبتين وهو التصدى لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس والا فاتفهاأقل ممافى الولايات وأكثر ممافى الصاوات فالصلاة لاينبغي أن لايتركها الضعيف والقوى والكن يدفع خاطر الرباء والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء وأسادون الاقوياء ) المتحملين لها (ومناصب العمل بينهما ومن حرب آفات منصب العلم علم اله بالولايات أشبه وان الحذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم وههنار تبة وابعة وهي جسم المال وأخذه النفرقة على المستعقين فان فى الانفاق) علمم (اظهارالسفاء) والجود (استجلا باللثناء) والمحمدة (وفي ادخال السرور على قلوب الناس لذة النفس) عظيمة (والا فان فها أيضًا كثيرة) كاتقدمذ كربعضها (ولذلك سنل الحسن) البصري رجه

ساعث الرياء فاذالم يحركه الاالرياء فترك الاطهارأنفع له وأسلم وكذلك نوافل الصاوات اذاتجردفهاماعث الرياءوجب تركهاأمااذا خطرله وساوس الرياءفي أثناءالصلاة وهولها كاره فلا بترك الصلاة لان آفة الرباء فىالعباداتضعيفة وانما تعظم فىالولايات وفي التصدى المناصب الكبيرة في العلم و بالجلة فالراتب تسلات الاولى الولامات والا تفات فيها عظمة وقد تركها جاءـة من السلف يُحوفا من الا تنفة \* الثانية الصوم والصلاة والحيح والغزو وقد تعرض لها أقدو بأء الساف وضعفاؤهم ولم يؤثرعنههم الترك لخوف الآفة وذلك لضعف الاتفات الداخلة فها والقدرة على نفهامع اغمام العمل لله بأدنى قوة بوالثالثة وهيمتوسطة بن الرتبتين وهو التصدي لنصب الوعظ والفتوى و الرواية و الشدريس والا فات فها أقل ممافي الولامات وأكهر بماني

الصلاة فالصلاة ينبغى أن لا يتركها الضعيف والعوى ولسكن يدفع خاطر الرياء والولايات بنبغى أن ينبغى أن يتركها الضعيف والتعرب العلم على الله ينبغ ما ومن حرب أفات منصب العلم علم انه بالولاة أشبه وان الجذر منه فى حق الضعيف أسلم والله أعلم وههنار تبدّر ابعة وهى جمع المال وأخذ التفرقة على المستحقين فان فى الانفاق واظهار السخياء استحبل باللثناء وفى ادخال السروو على قاوب الناس لذة النفس والا فات فيها أيضا كثيرة والذلك سئيل الجسن

عن رجل طلب القوت ثم أمسك وآخر طلب فوق قوقه ثم نصدق به فقال القاعد أفضل لما بعر فوث من قارة السلامة في الدنما وات من الزهلة نركهاقر بهالى المه تعالى وقال أبوالدرداءما يسرنى انني أغتعلى درج مسجددمشق أصيب كل يوم خسين دينارا أتصدق بها أماانى لاأحرم البيع والشراءوا كني أريدأن أكون من الذين لاتاهيهم تجارة ولابيع عنذكرالله وقداختلف ألعلماء فقال قوم اذا طلب الدنيامن الحلال وسلممها وتصدقهما فهوأ فضلمن أن يشتغل بالعبادات والنوافل وقال قوم الباوس فى دوام ذكر الله أفضل والاخذ والاعطاء يشغل عن الله وقد قال المسيم عامدا اسلام ياطالب الدنبالتبر بها تركك لهاأبر وقال أقل مافعه أن مشغله اصلاحه عن ذكر الله وذكر (11)

اللهأ كمرو أفض لرهذا فين سلمن الأتفات فأما من بتعرض لا من بتعرض لا فتزكه لهاأم والاشمتغال بالذكر لاخدلاف فيانه أفضل وبالجلة مايتعلق بالخلق والنفس فيعالدة فهو مثار الا فاتوالاحبأن معمل ومدفع الاتفات فاتفات عز فلمنظر والعشدوليستلت قلبه وليزنمافيه مناللير عافسهمن الشروليفعل مالدل علمه تو والعسلم دون ماعل المه الطبيع وبالجلة ماحده أخفعلى قلمه فهو فى الاكثر أضرعليه لات النفس لاتشبير الابالشي وقلا تستلذا لخبروتمل المه وان كان لا يبعد ذلك أنشا في بعدض الاحوال وهذه أمو رلاعكن الحكم على تفاصلها بنفي واثبات فهو موكول الى اجتهاد القلب لمنظرفه الدينهو يدع ما ريبه الى مالا ريبه ثم قدرقع مماذكرناه غرور للعاهسل فمسك المالولا منفقه خمفةمن الافةوهو

الله تعالى (عنرجل طاب القوت مُ أمسك) عليه (وآخر طاب فوق قوته مُ تصدقبه فقال القاعد أفضل ) وذلك لما (يعرفون من قلة السلامة فى الدنياوان من الزهد تركها قربة لله عز وجل ) نقله صاحب القوت (وقال أبوالدرداء)رضي الله عنه (مايسرني اني أقت على درج مسجد دمشق أصب كل يوم خسين ديناراً أتُصدق بماأ ماانى لأأحوم البيع والسراء ولكني أريد أن أتكون من الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله) أخرجه أحدق الزهدومن طريقه أونعم في الحلية حدثنا عبد الصمد ثنا عبدالله ان عي حدثنا أوعبدرب قال قال أوالدرداء ماسرني أن أقوم على الدر جمن باب المسحد فاسع واشترى فاصيب كلوم ثلاثماثة دينارأ شهداأصلوات كلهافى المسجدأة ول انالله تم يحل البيع وحرم الربا ولكن أحب أن أ كون من الذين لا تلهيهم تجارة ولابيع عنذ كرالله (وقد اختلف العلماء فقال قوم اذاطاب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدقها فهوأ فضل من أن يشتغل بالعبادات والنوافل) وهذا قول عباد الشام (وقال قوم الجَّاوس في دوام ذكرالله أفضل والاخذ والعطاء يشغل عنالله) وهدذا قول عباد البصرة (وقدقال عيسي عليه السدلام ياطالب الدنيالتعربها تركك لهائر) تقددم في كتاب ذم الدنيا (وقال) أيضا (أقلمافيه انه يشغله اصلاحه عن ذكرالله وذكرالله أفضل وأكبر) وروى عنه انه قال ان في المال داء كيبراقيل ماروح الله وان كان يكتسبه من الحلال قال بشغله كسبه عن الله عز وجل (وهذا فين سلم من الا تنات فاما من يتعرض لا تنقال ياء فتركه لها أبر والاشتغال بالذكر لاخ للف فى انه أفضل وقد وردت بذلك أخبار (وبالجلة ما يتعلق بالخلق وللنفس فيه لذة فهومثار الا فات والاحب أن يعمل و يدفع الا فان عز عن الدفع فلينظر وليجتهد وليستفت قلبه وليزن مافيه من الحير عافيه من الشروار فعل ما مدل عامه نور العلم دون مأعيل اليه الطبع) فيادل عليه نور العلم واطمأن المه القاب يقدم عليه ومامال اليه الطبيع وحاك فى الصدر يتركه (و بالجلة مايجـــده أخف على قلبه فهو فى الاكثر أضر عليه لان النفس لاتشير الابالشر وقلما تستلذا الحير) أوتستعسنه (وتميل اليه وان كان لا يبعد ذلك أيضا فى بعض الاحوال وهدذه أمور لا يمكن الحم على تفاصيلها بنفي واثبات فهوموكول الى اجتماد القلب لينظرفيه لدينه) بما يصلحه (ويدع ما ريبه الى مالاً بريبه) كاوردالا ثر بذلك في الخبر (ثم قد يقع عِمَاذَ كَرَمَاهُ عُرُ وَرَ الْعِلْهُ لَهُ عَلَى الْمُمَالُ المُمَالُ وَلا يَنْفَقَ خَيْفَةُ مِنَ الأَ فَقُوهُ و عَيْنَا لَحِلْ المُلْمُومُ (ولاخلاف فيان تفرقة الميال في المباحات فضلا عن الصدقات) الواجبة أوالمسنونة (أفضَّل من امساكه وانحا الخلاف فهن يعتاج الى الكسب ان الافضل ترك الكسب والانفاق أوالتحرد للذكروذاك لمافى الكسب من الا كان ) أ كرمها الشغل عن الله (وأماللال الحاصل من الحلال) من عبر مزاولة الا كتساب (فتفرقته أفضل من امساكه بكل حال فان قلت وبأى علامة يعرف العالم الواعظ انه صادق مخلص في وعظه غير مربير ياعالناس فاعلم الانالات المداهااله لوظهر ) في بلده (منهو أحسن منه وعظا وأغز رمنه علماوالناس أشدله قبولا) وأكثر مجبة (فرحبه) باطنا وظاهرا (ولم يحسده) على ماأوتى

( التحاف السادة المتقين - ثامن ) عين المخلولاندلاف في أن تفرقة المال في الماحات فضلاعن الصدقات أفضل من امساك وانما الخلاف فين يحتاج الى الكسب أن الافضل الكسب والانفاق أوالتعر دالد كر وذاك لما في الكسب من الاتفات فأماالمال الحاصل من الحلال فتفرقته أفضل من امساكه بكل حال فان قلت فبأى علامة بعرف العالم والواعظ انه صادف مخلص فوعظه غسير مريدر ياءالناس فاعلم أن لذلك علامات احداهاأنه لوظهر من هو أحسن منه وعظا أو أغز رمنه على اوالناس له أشدة بولافرح نع لاباس بالغبطة وهوأن يتنى لنفسه مثل عله والاخرى أن الا كابراذا حضر والمجلسم لم يتغير كالرمة بل بقى كاكان عليه فينظر الى الخلق بعين واحدة والاخرى أن لا يحب اتباع الناس له فى الطريق والمشى خلفه فى الاسواق ولذلك علامات كثيرة بطول احصاؤها وقدروى عن سعيد ابن أبي مروان قال كنت حالسالى جنب الحسب ناذد خدل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعمه الحرس وهو على برذون أصفر فدخل المستخد على برذونه فعل يلتذت فى المسجد (٣٢٦) فلم يرحلقة أحفل من حلقة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبا منها ثم ثنى وركه فنزل

من فضله وعله (نعم لابأس بالغبطة) فيه (وهوأن يمنى لنفسه مثل عله) من غيرأن يز ولمسنهذلك (والاخرى أن الاكار)من أر باب الدنيا (اذاحضروا مجلسمه لم يتغير كلامه بل يبقى على ما كان عليه) فى سوقه (فينظر الى الخلق بعيزواحدة) فن نظرالهم كذلك نهو بعينين ومن نظر المهسم بعينين فهو بعين واحدة (والاخرى ان لا يعب اتباع الناس له في العلريق والمشي خلفه في الاسواق ولذلك علامات كثيرة) غيرماذ كرناهاههنا (يطول احصاؤها وقدروى عن سعيدبن أبي مروان) الاسلى أخوعطاء ابن أيىمروان وأبومروان كان كثيرا الصبة لعدمر وقيل له محبة (قال كنت بالسا الى جنب الحسن اذ دخل علمنا الخِاج) من توسف الثقني عامل لبني أمية (من بعض أتوأب المسحد ومعه الحرس) أي الجند والاعوان (وهو على رذون أصفر ) والبرذون الحصان الروى (فدخل المسجد) أى ساحته (وهوعلى برذونه) أَيُراكِبَا (فَعِلْ يَلْتَهْتُفُ الْمُسْجِدِ عَيْنَاوْشَمَالَا فَلْمِ بُرْحُلُقَةَ احْفُــلُ) أَي أَعظمُوا كُبر (من خلقة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبامنها ثم ثني وركه فنزل ومشي نحوا لحسن فلمارآه الحسن متوجها اليه تعافىله من ناحية معلسه قالسعيد) الراوى (وتعافيتله أيضاعن ناحيدة معلسي حتى صاربيني وبين الحسن فرجة ومجلس للعجاج فاء الجاجحي جلس بيني وبينه والحسن يتكام بكلامله يتكلمه فى كل يوم فيا قطع الحسين كلامه ) لجي اوس الحجاج (فقال سعمد) الراوى (فقلت فى نفسى لا باون الحسن اليوم ولانظرت هل يحمل الحسن جاوس الجاج اليه أن مزيد في كادمه يتُقرب اليه) بذلك (أو يحمل الحسسن هبية الجاجأن ينقص من كالامه فتكلم الحسن كالاماوا حدائما كان يتكام به فى كل نوم حتى انتهي الحسن الى آخر كلامه فلمافرغ الحسن من كلامه وهوغير مكترث به رفع الحاج بده فضرب بهاعلى مذكب الحسن غم قال صدق الشيخ وبر) أى فياقال (فعليكم بهذه المجالس وأشباهها واتخذوها خُلقاوعادة فانه بلغني عن رسول الله صلى آلله علم وسلم أن مجالس الذكر رياض الجنة) قدو ردمعني ذلك فى أخبارمنها أذامرتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ومأرياض الجنة قال حلق الذكرروا الترمذي وقال حسن غريب وأبو يعلى وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر والبهيقي فى الشعب من حدديث أنسوفى لفظ قال عالس العلم رواه الطبراني من حديث ابن عباس وفي لفظ قال المساحد والرتع فها قول سحان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبرر واه الترمذي من حديث أبي هر مرة وقال غريب وقد تقدم في كَابِالاذكاروالدعوات (ولولا ماحلناه من أمرالناس ماغلبتمونا علىهدُّه الجِالس لعرفتنا بفضلها قال ثم افترا لحاج) أى فقع فه (فتكام حتى عب الحسن ومن حضر) في مجلسه (من بلاغته فلمافرغ) من كالمه (طفق فقام) من الجاس (فياءر جلمن أهدل الشام ألى عبلس الحسن حيث قام الحاج فقال عباد الله ألمسلين ألا تُعبون انى رجُـل شيخ كبير وانى أغزو) أى أومربالغز و(فأ كاغفرسا و بغللا وأ كلف فسطاطا وانكى ثلاثمائة درهم من العطاء) أى فى ديوان الجند (وعلى سبع بنات من العيال فشكا من حاله حنى رق له الحسن وأصحابه ) على ذلك (والحسن مكب) أى خافض رأسة ليسمع ما يقول (فلمافرغ الرجلمن كلامه رفع الحسن رأسه فقال مألهم قاتلهم الله اتحد ذوا عبادالله خولا) أي

ومشي نعوالحسن فلارآه الجسن متوجهاالمتحافي لهمن ناحسة محلسه قال سعدو تعافدته أنضاعن ناحسة محلسى حقيصار بافي وبن الحسدن فرحة ومحاس العاحاج فاءالحاج حتی جاس بینی و بینــه والحسن بشكام بكالم له يتكام به فى كُل يوم فسا قطع الجسين كالامهقال سمديد فقات في نفسي لاياون الحسدن اليسوم ولا أنفارت همل يحممل الحسن حاوس الحاجاليه أن مزيدفي كالدمه يتقرب المهآو يحمل الحسنهمية الحاج أن سقص من كالرمه فتكام الجسن كالماواحدا نعواما كانيتكامه كلومحي انهى الى آخر كالأمه فلمافرغ المسنمن كالمموهوغ برمكترثيه رفع الجاج بده فضربها على منكب الحسن عرقال صدق الشيخ و برفعلكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخذوها خلقا وعادةفانه ىلغىءنرسولالله صلى

الله عليه وسلم ان مجالس الذكرر باض الجنة ولولاما جلناه من أمر الناس ماغلبتمونا على هذه المجالس الذكرر باض الجنة ولولاما جلناه من أمر الناس ماغلبتمونا على هذه المجالس المجالس المجالس المجالس المجالس المجالة والمجالم المجالم المجال

ومال الله دولاوقتاوا الناس على الدينار والدرهم فاذاغزا عسدوالله غزافى الفساطيط الهبابة وعلى البغال السباقة واذا أغزى أحاه أغزاه طاو ياراجـ الد فافترا لحسن حتى ذكرهم بأقبم العبب وأشده فقامر جلمن أهل الشام كان جالساالى الحسن فسعى به الى الحجاج وحكى له كلامه فملم يلبث الحسنان أتتمرسل الحجاج فقالوا أجب الاميرفقام الحسن وأشفقناعليه من شدة كلامه الذي تكام به فلم يلبث الحسن أنرجع ألى عباسه وهو يتسم وقل رأينه فاغرافاه بضك اغاكان يتسم فاقبل حتى (٣٢٣) قعدفى محلسه فعظم الامالة رقال

مستخدمين (ومال الله دولا يتناو بونه وقتماوا الناس على الدينار والدرهم فاذاغزا عدوالله غزافي الفساطيط الهباية) أى العالبة الشرعة (وعلى البغال السباقة فاذا أغزى أخاه أغزاه طاويا) أى جائما (راجلا) أى على رجليه (فافترالسن حتى ذكرهم بأقيم العبب وأشده فقام رجل من أهل الشام كان جالسا الى الحسن فسعى به الى الحجاج) أى نقل مجلسه ذلك (وحكم له كلامه فسالبث الحسن ان أتته رسل الحجاج فقالوا أجب الامير فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدة كالرمه الذي تكاميه )فحقهم (فلريابث الحسن ان رجع الى محاسه وهو يتبسم وقلما رأيته فاغرافاه) أى فاتحا ( بعمل الماكان يتبسم فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم الامانة) أى أمرها (وقال انميا تجالسون بالامانة) رواه بهذا اللفظ العسكري من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرطى عن ابن عباس رفعه وروى عبدالرزاق في حامعه وابنالم بارك فيالزهد والخرائطي فيمكارم الاخلاق منحديث أبيبكر بن محدين عر وبنخرم مرفوعا ومرسلا انمايتحالس المتحالسان بأمانة الله تعالى فلايحل لاحدهماأن يفشي على صاحبه مأيكره ورواه ابنالل في مكارم الاخلاق من حديث ابن مسعود وروى العسكرى والديلي والقضاعي من حديث على المجالس بالامانة وروى الديلي منحديث أسامة بنزيدالجالس أمانة فلايحل لؤمن أنبرفع على مؤمن قبيحا (كانكم تظنون أن الحيانة لبست الافى الدينار والدراهم ان الحيانة أشد الحيانة أن يجالسنا الرجل فنطمتن الى ناحبته غرينطلق فيسعى بناالى شرارة من نار )ور وى العسكرى عن ابن عباس فى تأو يل قوله انماتجالسون بالامانة قال أرادصلى الله عليه وسلمان الرجل يجلس الى القوم فيخوضون فى الحديث ولعل فهمااننميكان فيه مايكرهون فيأمنونه علىأسرارهم وروىمن طريق مسملم بنجنادة حدثنا بو أسامة عن عروب عبيد عن الحسن عن أنس مرفوعا الاومن الامانة أوالامن الخمانة أن عدث الرحسل أخاه بالحديث فيقول أكتمه فيفشمه (انى أثبت هذا الرجل يعيى الجاج فقال أقصر عليك من لسالك وقولك اذاغزا عدو الله غزاكذا فاذاأغزى أخاه أغزاه كذا لاأبالك تحرض عليناالناس اماأناعلى ذلك لانتهم نصيمتك فاقصر علمك من لسانك قال فدفعه الله عني وركب الحسن حمارا بريدا انزل فبينما هو يسير اذ المنفت فرأى قوما يتبعونه فوقف فقال هل لكم من حاجة أوتسألون عن شي والافارجعوا) أى فانذلك فتنة على التبوع ومذلة للنابع (فايتي هذامن قلب العبد فهذه العلامات وأمثالها تتبين سر مرة الباطن ومهدمارأيت العلماء يتغامرون ويتحاسدون) مع بعضهم (ولا يتوانسون ولا يتعاونون) في الحق (فاعلم المهم) علماء سوء (قد اشتروا الحياة الدنية بالآخرة فهـم الحاسرون) في صفقتهم الخائبون فى حركتهم والله الموفق \*(بيانمايصم من نشاط العبد العبادة بسبب و يه الخلق ومالا يصم) \*

(اعلم) وفقلنالله (انالر حل قديبيتمع القوم في موضع فيقومون للمعد) أى اصلام الليل (أو يقوم بُعضهُمْ فيصاون الليل كلمأو بعضه وهوى يقوم في بيته ساعة قريبة فاذارآهم انبعث نشاطه للموافقة) معهم في علهم (حتى يزيد على ما كان يعتاده أو) انه (يصلى مع انه كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلا وكذلك قديقع في موضع يصوم فيه أهل)ذلك (الموضع فينبعث له نشاط في الصوم ولولاهم لما انبعث هذا النشاط

\* (بيانما يصم من نشاط العبد العبادة بسبب رو يه إلخلق ومالا يصم ) اعلم أن الرجل قد يبيت مع القوم في موضع في قومون الته عبداً و يقوم بعضهم فيصاون الليل كلهأو بعضه وهو تمن يقوم فى بينه ساعة قر يبة فاذارآهم انبعث نشاطه للموافقة حتى يزيدعلى ما كان يعتاده أو يصلى مع الله كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلاو كذلك قد يقع في موضع بعوم فيه أهل الوضع فينبعث له نشاط في الصوم ولولاهم ألما نبعث هذأ النشاط

انمانحالسون بالامانة كأنكم تظنون أن الخيانة ايست الا في الدينار والدرهم انالخمانة أشد الخيالة أن يجالسناالرجل فنطمئن الىجانيه ثم ينطلق فيسعى بنااني شرارة من ناراني أتيت هذا الرجل فقال أقصر علمك من لسانك وقولك اذاغزاء دوالله كذاوكذاواذا أغراأناه أغزاه كذالاأبالك تعرض علينا الناس أمااناعملي ذلك لانتهم نصعتك فاقصر علىكمن لسانك قال فدفعه الله على وركب الحسن جارا ريدالمنزل فيسماهو يسير اذالتفت فرأى قوما يتبعونه فوقف فقال همل الكم من حاجة أوتسألون عين شي والافارجعوافيا يبقى هــدامن قلب العبد فهذه العلامات وأمثالها تتبدين سريرة الباطدن ومهمار أيت العلاء يتغاوون و يتحاسدون ولايتوانسون ولايتعاونون فاعلم المهمقد اشتروا الحماة الدنما

بالاستحرة فهم الخاسرون

اللهم ارحنا بلطفات باأرحم

فهذار بما يفان اله رباء وان الواجب ترك الموافقة وايش كذلك على الاطلاق بله تفصيل لان كل مؤمن واغب في عبادة الله تعالى وفي قيام الله أو وصيام النهار ولكن قد تعوقه العوائق و عنعه الاستغال و يغلبه الفيك كن من الشهوات أو تستهو يه الغفلة فر بما تكون مشاهدة الغبر سبب زوال الغفلة أو تندفع العوائق والاشغال في بعض المواضع فينبعث له النشاط فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الاسباب ولا المهجد مثل عكنه من النوم على فراش وثيراً وعكنه من التمتع فروجته أو المحادثة مع أهله وأقار به أو الاشتغال بأولاده أو مطالعة حساب له مع معامليه فاذا وقع في منزل غريب الدفعت عنه هذه الشواغل التي تفتر رغبته عن الخيرو حصلت له أسباب باعثة على الخير كشاهدته ا ياهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدن الله والمؤللة والمارة و منافسهم و يشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فنتحرك داعبته الدن الله والمؤود والمارة و رغل

فهذار بمايظن الهرياء وان الواجب ترك الموافقة وليس كذلك على الاطلاق بلله تفصيل لان كلمؤمن فهو (راغب في عبادة الله تعلى وفي قيام الليل وصيام النهار ولكن قد تعوقه العواثق وتمنعه الاشغال و يغلبه النحكن من الشهوات أوتستهو يه الغفلة فرعاتكون مشاهدة الغيرسب روال) تلك (الغفلة أوتندفع العواثق والاشغال في بعض المواضع فينبعث له النشاط فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن الته بعدمتل عكنه من النوم على فراش وثير ) أى وطيء (أوتمكنه من التمتع مزوجته أو المحادثة مع أهله وأقاربه أوالاشتغال بأولاده أو مطالعة حساب لهمع معامليه ) أوغيرذلك من الاسباب (فاذا وقع في منزل غريب الدفعت عنه هذه الشواغل التي تفتر) أى تضعف (رغبته في الخير وحصلت له أسباب بأعثة على الخير الشاهدته الماهم وقداقبلواعلى الله) بقلوم م (وأعرضوا عن الدنيافاته ينظر الميم فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فنتحرك دواعيه للدين لاللرياء ورجايفارقه النوم لاستنكاره الموضع أومن ايلة الطبيع مالوفه (أوبسبب آخر) ككثرة الناموس والبرغوث أوالبق (فيغتنم زوال النوم) عنه (وفى منزله رجما يغلب عليه النوم ورغما ينضاف البه انه فى منزله على الدوام والنفس لاتسمع بالتهايد داغا واغانسم بالنهمد وقتاقلب لافكون ذلك سب هدا النشاط معاندفاع سائر العوائق وقديعسر الصوم علميه في منزله ومعماً طابيب الاطعمة ويشق علمه الصبر عنها) مع يحكنه منها (فاذا أعو زنه تلك الاطعمة لم يشق عليه فتنبعث داعية الدين الصوم فان الشهوات الخاصرة عوائق أى موانع (ودوافع تغلب باعث الدىن فأذاسلم منها قوى الباعث فهذا وأمثاله من الاسمباب يتصوّر وقوعه و يكون السبب فيهمشاهدة الناس وكونه معهم والشيطان معذاك وعارصد عن العمل و عنعا (ويقول لاتعمل فانك) انعملت (تكون مرائبااذ كنت لاتعمل في بيتسك ولاتز بدعلى مسلاتك المعتادة وقد تكون رغبتمني الزيادة لاجلل وويتهم وخوفامن ذمهم ونسبتهم اياه الكسل لاسمااذا كانوا يظنون به انه يقوم الليل فان نفسه لاتسمع بان يسقط من أعينه لم فير يدان بعفظ منزلته ) عندهم (وعند ذلك قد يقول له الشيطان صل فانك مخاص ) لله (ولست تصلى لاجلهم بللله) عز وجل (واغما كنت لاتصلى كل ليلة المكثرة العوائق) التي كانت عرضتك (وانماداعيتك لزوال العوائق لالاطلاعهم وهدذا أمر مشتبه) الطرفين (الاعلى ذوى البصائر) النَّافذة (فاذا عرف ان المحرك هوالرباء فلا ينبسغي أن مز بدهلي ما كان يعتاده ولاركعةوا حدة لانه يعصى الله بطلب محدة الناس بطاعة اللهوان كان انبعاثه لدفع العواثن وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فلبوا فق وعلامة ذلك ان يعرض على نفسه انه لورأى هؤلاء يصلون من حيث لامرونه بلمن وراء حجاب وهوفي ذلك الموضع بعينه همل كانت نفسه تسخفو بالصلاة وهم لامرونه فان مخت

يفارقم النوم لاستنكاره الموضع أوسبب آخرفيغتنم زوال النوم وفى منزله ربحا بغلبه النومور عماينضاف المدانه فيمنزله على الدوام والنفسلاتسمع بالتهاجد دائما وتسمع بألته عدوقتا فلملافيكون ذلك سبهذا النشاط معالدفاع سائر العوائق وقدد بعسرعليه الصوم فيمنزله ومعهأ طايب الاطعمةو بشقءليه الصبر عنهافاذا أعررته تلك الاطعسمة لميشق عليسه فتنبعث داعمة الدن الصوم فان الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدبن فاذاسلم منهاقوى الباعث فهدذا وأمثالهمن الاسماب يتصوروووعه و يجيون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم والشيطان مع ذلك رعمايصد عنالعسمل و مقد وللاتعسم لفانك

تسكون مرائباذ كنت لاتعمل في بيتكولا تزدعلى صلاتك المعتادة وقد تكون رغبته في نفسه الزيادة لاجل رقيتم موخوفا من ذمهم ونسبتهما ياه الى الكسل لاسماذا كانوا بظنون به انه يقوم الليل فان نفسه لاتسمع بان بسقط من أعينهم فيريد أن يحفظ منزلته وعند ذلك قد يقول الشيطان صل فانك يخلص ولست تصلى لاجلهم بل لله واغما كنت لا تصلى كل أياد لكثرة العوائق واغمادا عبت للا وائق واغماد على المعارفة والمراه والمراه وهذا أمر مشتبه الاعلى ذوى البصائر فاذا عرف ان المحرك هو الرياء فلا ينبغى ان بزيد على ما كان يعتاده ولار كعة واحدة لانه يعصى الله بطلب محدة الناس بطاعة الله وان كان انبعا ثه لدفع العوائق و تحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فله وافق و علامة ذلك ان يعرض على نفسه أنه لو رأى هؤلاء يصاون من حيث لا برونه بل من و راء حجاب وهوفى ذلك الموضع بعينه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وهم لا برونه فان سخت

تفسه فليصدل فان باعثه الحق وان كان ذلك يثقل على نفسسه لوغاب عن أعيم م فايثرك فان باعثه الرياء وكذلك قد يحضر الانسان بوم الجعة في الجامع من نشاط الصدلاة ما لا يحضره كل يوم و عكن ان يكون ذلك لحب حدهم و عكن ان يكون نشاطه بسبب نشاطهم و زوال غفلته بسبب اقباله سم على الله تعالى وقد يتحرك بذلك باعث الدين و يقارنه نزوع النفس الى حب الحد فهم اعلم ان الغالب على قلبه ارادة الدين فلا ينبغى ان يترك العمل عليه على المعادة وكذلك قد يتكى جاعة في منظر الهم فحضره المكاون و يقارنه و يقد المكاون و النفس و تعديل العمل على المكاون و النفس و المكاون و

الصدق فمهان بعرض على نفسه الهلوسمع بكاءهممن حبث لا برونه هــل كان بخاف على نفسه القساوة فسماكي أملافان لمعدد ذلك عندتقدر الاختفاء عناعيهم فاغماخونهمن ان يقال اله قاسي القلب فينبغي أن يترك التباكي قال اقمان علمه السلام لاسمه لاثرى الناسأنك تخشى الله المكر ولذوقلك فاحروكذ لك الصعية والتنفس والانين عنسد القرآن أوالذكر أو بعض محارى الاحوال اروة كون من الصدق والحرن والحوف والنددم والتأسف وتارة تكون اشاهدته حزن غيره وقساوة قلمسه فمتكلف التنفس والانت ويتحازن وذلك محودوقد تقيرنه الرغبة فمالد لالته على أنه كشيرا لحزن لعرف بذاك فانتحردت هدذ الداعمة فهي الرباء وان اقسترنت

نفسة فليصل فان باعثه الحق وانكان يثقل على نفسه ذلك لوغابعن أعمنهم فليترك فان باعثه الرياء وكذلك قديعضرالانسان وم الجعة في الجامع من نشاط العلاة) مع الجاعة (مالا عضره كل وم إو عكن ان يكون ذلك لحب حدهم)له (و مكن ان يكون تحرك نشاطه بسنت نشاطهم و زوال غفلته بسبب اقبالهم على الله تعالى وقد يتحرك بذلك باعث الدننو يقارنه نزوع النفس الىحب الحد فهماعلم الالغالب على قلبه اراكة الدس فلاينبغيان يترك العمل علعده منحسا لحديل ينبغيان برد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل بالعبادة وكذلك قد تبكى جماعة فينظر الهم فعضره البكاء خوفا من الله لامن الرياء ولوسمع ذلك المكلام وحده المابكي ولكن بكاء الناس بؤثر في ترقيق القلب) وتلمينه (وقد لا يحضره البكاء فيذباك) أي يتكاف البكاء (تارة رياء وتارة مع الصدق اذيخشي على نفسه قساوة القاب حين) رآهم (يبكون ولا تدمع عينه فيتباكى تبكالها وذلك مجودوعلامة الصدق فيهان بعرض على الهسه الهلوس عربكاءهم من حيث لا رونه هل كان يخاف على الهسه القساوة فستباك أملا فان لم يحدد المعند تقد والاختفاء عن أعيهم فانمَاخوفه من ان يقال اله قاسي القلب فينبغي ان يترك النباك قال لقمان لابنه ) يابني (لاترى الناس انك تخشى الله ليكرموك وقابل فاحر) أى فان ذلك رياء ونفاق (وكذلك الصعة) أى الزعقة (والتنفس) صعداء (والانين عند) سماع (القرآن والذكر أو بعض مجارى الاحوال ارة تكون من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف على مافات من الخبر (والرة تكون عشاهدته خن غيره وقساوة قلمه فيننفس ويتكلف التنفس والانبن ويتحازن وذلك محود وقد تقترن به الرغبة فمهدلا لتمعلى انه كثيرا لحزن ليعرف لذلك فان تجردت هذه الداعية فه عي الرياءوان اقترنت بداعية الحزن فان اباهاولم يقبلها وكرهها سلم بكاؤه وثباكيه وان قبلذلك وركن اليه بقلبه حبط أحره وضاع معيه وتعرض لسخط اللهبه وقديكون أصل الانين عن الحزن ولكن عده و مزيد في رفع الصوت فرفع تلك الزيادة رياء وهو معظو ولانها في حكم الابتداء لجردال ياء فقديهيم من الخوف مالاعلك العبدمعه نفسه ولكن بسبق خاطرال ياءفي عبله فيدعو الى زيادة تحز من الصوت أو رفع له أوحفظ الدمعة) الجارية (على الوجه حتى تبصر) أي براها الناس (بعدان استرسلت الشهية الله ولكن يحفظ أثرهاعلى الوجه لاجل الرياء وكذلك قد يسمع ألذ كر فتضعف قواه) وترتيخي (من الخوف فيسمقما) على الارض (فيستحيى ان يقال الهسقط من غير روال عقل وحالة شديدة فيزعق ويصيم و يتواجد تكلفاليرى الهسقط لكونه فشياعليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدق وقد بزول عقله فيسقط ولكن يفيق سريعا فتعزع نفسه أن يقال حالته غير ثابتة واعماهي كبرق خاطف أفيستدم الزعقة والرقص والتواجد ليرى دوام اله) وثبوتها (وكذلك قديفيق بعد الضعف ولكن مزول

صعفه سر بعافير ع أن يقال لم تكن غشيئه صحيحة ولوكان لدام ضعفه فيستديم اطهار الضعف والانين فيتكرى على غيره وى اله يضغف عن التقيام و يتما لله يقطان و و يتما لله يقطان و يتما النفس فاذا خطرت فعلاجها أن يتذكر ان الناس لوعرفوا افاقه في الباطن واطلعوا على ضميره المقتوه وان التهمطلع على ضميره وهوله أشدم قتاكار وى عن ذى النون رحه التهانه قام و زعق فقام معه شيخ آخر رأى (٣٢٦) فيه أثر التكلف فقال باشيخ الذى يراك حين تقوم فحلس الشيخ وكل ذلك من أعمال

ضعفه سريعا فعزع ان يقال لم تكن غشيته صححة ولو كان ادام ضعفه فيستديم اطهار الضعف والانين في المي على غيره برى انه يضعف عن القيام ويتمايل في الشي عيناوشمالا (ويقرب الحطاليظهرانه ضعف عن سرعة المشي فهده كلها مكايدا نشيطان ) وخدعه (ونزغات النفس فاذا خطرت فعلاجهاان يتذكران الناس لوعرفو انفاقه في الباطن واطلعواعلى) مافي ضميره (لمقتوه) أى أبغضوه (وان الله مطلع على ضميره وهوله أشد مقتا كاروى عن ذي النون) رجه الله تعالى (انه) لما دخل بغدا دواجتمعت عليه الصوفية ومنهم قوّال يقول شيافاستأذنوه مان يقول بين يديه شيافاذن اه فابتدا يقول

صعر هواك عذبني \* فكنف به أذا أحتنكا \* وأنت جعتمن قلى هوى قد كان مشتركا \* اما ترفى الحكتئب \* اذا ضعال الخلي تبى

(قام) ذوالنون (وزعق) وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا شعربه (فقام معمشيخ آخر رأى فيه أثرالتكاف) يتواجد (فقال) له ذوالنون (ياشيخ الذي يراك حين تقوم فلس الشيخ) حكاه القشيري فى الرسالة عن أحدب مقاتل المكن ثم قال معت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول في هذه الحكماية كان ذوالنون المصرى صاحب اشراف على ذلك الرجل حيث نهدان ذلك اليسمقامه وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجم وقعمد وقد تقدم ذلك في كتاب السماع والوجد (وكل ذلك من أعمال المنافقين وقد حاء في الخبر نعوذ بالله من خشوع النفاق) قال العراقي رواه البهوقي في الشعب من حدد بث أبي بكر الصديق وفيه ألحرث بن عبيدالانمارى ضعفه أحدوا بن معين (وانما خشوع النفاق أن تخشّع الجوارح والقلب غيرخاشع )وقدجاءمفسراهكذافي الخبرفيمار وادالحكيم والبيه قيمن حديث أبي بكر التقدم بلفظ تعودوا باللهمن خشوع النفاق قالوا بارسول الله وماخشوع النفاق قال خشوع البدن ونفاق القلب وقد رواه كذلك الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر (ومن ذلك الاستغفار والاستعاذة بالله من عذابه وغضبه فانذلك قديكون لخاطرخوف وتذكر ذنب وتنذم عليمه وقديكون المراآة فهمذه خواطر تردعلي القلب متضادة منزادفة متقاربة وهي مع تقاربها متشابه \_ قي يعسر التمديز بينها الاعلى ذوى البصائر (فراقب قلبك في كل ما يخطر لك وانظر ماهو ومن أن هوفات كان لله فامضه واحذرمع ذلك أن يكون خفي عَالِكَ نَيْ مِن الرياء الذيهو) في دقته وخفائه (كدبيب النمل وكن على وجل من عبادتك أهي مقبولة) عندالله (أملا لوفان على الاخلاص فهاوا حذران يتعدد الناطر الركون أى الميل (الى جدهم بعد الشروع فى الاخلاص فان ذلك بمايكره ) فى الاعمال (جدافاذ اخطر لك فتفكر فى اطلاع الله عليك ومقته النوتذ محرماقاله أحدالثلاثة نفرالذين حاجوا أيوب عليه السلام أذقال ياأيوب أماعلت ان العبد تضل عنه علانيته التي كان يحادعها في نفسه و يجزى بسر برته وقول بعضهم أعوذ بك أن يرى الناس انى أخشاك وأنتلى ماقت) أى باغض (وكان من دعاء على بن الحسين) بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم (اللهم انى أعوذ بك أن تعسن فى لامعة العيون) أى ماطهر منها (علانين وتقبم لك في الخاوسر ربى محافظاعلى رياء الناس فى نفسى ومضيعا ماأنت مطلع عليه منى أبدى للناس أحسن أمرى وأفضى اليه كباسوأ على تقر باالى الناس بحسناني وفرارامنهم اليكبسيات في فيحل بمقتل و يجب على غضب لأ عوذ بالله من ذلك

المنافقسين وقسدجاءنى اللمرنعوذ باللهمن خشوع المنافقين وانما خشوع النفاق ان تخشع الجوارح والقلب غيرخاشع ومنذلك الاستغفار والاستعاذة بالله من عذاله وغضيه فانذلك قسد بكون لخاطرخوف وتذكرذنب وتندم عليه وقسد مكون المراآة فهذه خواطر تردعلى القلب متضادة مترادفة متقاربة وهيمع تقاربهامتشاجة فراقب فلبكفي كلما يخطر لك وانظسرماهوومن أين هوفان كان لله فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قدخني علمك شيمن الرياءالذي هوكدييب النمل وكنعلي وحسل منعبادتك أهي مقبولة أملاكوف لأعلى الاخلاصفهاواحذرأن يتعدداك خاطرالركون الى حدهم بعدالشروع بالاخسلاص فان ذلك عما مكاثر حسدافاذا خطراك فتفكر فياطلاع اللهعليك ومقتمه لكوتذ كرماقاله أحداالثلاثة الذن عاجوا أنوب علمه السلام اذقال فأأوب أماعلت ان العبد

تضل عنه علانيته التي كان يخادع بهاعن نفسه و بحزى بسر يرنه وقول بعضهم أعوذ بكان يرى الناس انى المسافى المندرضي الله عنه ما اللهم الى أعوذ بكان تحسن فى لامعة العدوب علانيتي و تقبع ال فيما أخلو المنهما اللهم الى أعوذ بكان تحسن فى لامعة العدوب على المناس المنهم الناس من نفسى ومضيع الما أنت مطلع علد مهنى أبدى الناس أحسن أمرى و أنضى البك بأسوا على تقر باالى الناس بحسنا فى وفرارا منهم البك بسم آتى فيحل بي مقتلا و يجب على غضبك أعذ في من ذلك

طلب الحاجات الى الرحين أسود وحوههم فهذه حل آفات الرباء فليراقب العبد قليه للقفءالهافق اللس ان الرياء سيمن باباوقد عرفتأن بعضه أغضمن بعض حتى أن بعضهمثل دبيب النمل وبعضه أخني من دبيب الندمل وكيف يدركماهو أخفى مندبيب النحمل الابشدة التفقد والمراقبة ولمته أدرك يعد بذل الحهودفكيف بطمع فى ادرا كه من غـر تفقد للقلب وامتحان النفس وتفتيشعن خدعها نسآل الله تعالى العافية عنه وكرمه واحسانه \* (بيانماينيني المريد أت يلزم نفسه قبل العمل و بعد ، وفيه ) باعلم ان أولى مأيازم الريد قلم في سائر أوقاته القناعة بعلم الله فيجيع طاعاته ولايقنع بعلم الله الامن لا يخاف الا الله ولا مرحو الاالله فأمامن خاف غيره وارتجاه اشتهي اطلاعه على محاسن أحواله فانكان في هذه الرتبة فليلزم قلب مكراهة ذلك منجهة العقل والاعان لماقسمن خطر التعدرض للمقت وليراقب نفسه عندالطاعات العظمة الشاقة الق الا يقدر علها غروفات النفسعند ذلك تكادتغلى حرصاعلي الافشاء وتقول مشلهذا العدمل العظم أوالحوف

بارب العالمين) وهذا الدعاء رواه صاحب مهم البلاغة من كالرم أمير المؤمنين على رضي الله عنه ولفظه اللهم انى أعوذ بك من أن يحسسن فى لامعة العيون علانيتي ويقيم فيما أبطن المتسريري محافظا على رياء الناس مطلع من نفسي يحمد عما أنت مطلع عليه مني فابدى الناس حسن ظاهرى وأفضى البك بسوء عملي تقر باالى عبادك وتباعدا من من صاتك وهومن رواية على بن الحسين بن على عن أبيه عنجده (وقد قال أحدالثلاثة نفرلا بوبعليه السلاميا أبوب ألم تعلمان الذين حفظوا علانبتهم وأضاعوا سرائرهم عندطلب الحاسان الى الرحن تسودو حوههم فهذه جلة آفات الرماء فليراقب العبدقليه ليقف علم اففي الحسيران الرياء سبعن بابا) قال العراقي هكذا ذكر المصنف هذا الحديث هناوكا أنه تصحف عليه أوعلى من نقله من كلامه اله الرياء بالمثناة التعشية وانماهوالر بابالموحدة والرسم كتابته بالواو والحديث رواه ابنماجه من حديث أبي هر مرة بلفظ الرباسبعون حو باأيسرها أن ينكح الرجل أمه وفي اسناده أبومعشر واسمه تحج مختلف فده وروى ابن ماحه من حديث ابن مسعود عن الني صلى الله علمه وسلم قال الريا الاثة وسبعون باياوا مناده صحيم هكذاذ كرابن ماجه الحديثين فيأنوا بالتحارات وقدر وى البزار حديث ابن مسعود بلفظ الربايضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك وهدذه الزيادة قديستدل بهاعلى انه الرياء بالمثناة لاقترانه مع الشرك والله أعلم اه قلت روى ذلكمن حديث أبي هر مرة وابن مسعودوالبراء وعائشـــة ورجل من الانصار فديث أبي هر برة رواه ابن جرير بلفظ الرباسبعون حو با أهوم المثل وقوع الرجل على أمهورواه ابن أبي الدنيافى كتاب ذم الغيبة بلفظ وأيسرها كنكاح الرجل أمهوان أربى الرباعرض الرجل المسلم ورواه البيهتي بلفظ الرباسبعون باباأ دناها كالذى يقعءلي أمه وفى لفظ لهان الرباسبعون حوبا أدناها مثل ما يقع الرجل على أمه وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه وأماحديث ابن مسعود فلفظه الرباثلاث وسبعون باباأ يسرها مثل أن ينكم الرجل أمه وان أربي الرباعرض الرجل المسلم رواه الحاكم والبيهقي وأماحد يثالبراء فلفظه الرباا تنآن وسبعون باباأدناه امثل اتبان الرجل أمه ر واهابن حر مروأماحد يثعاثشة فلفظه ان الريابضع وسمجعون بابا أصغرها كالواقع على أخته رواه أنونعم في الحلية وأماحديث رجل من الانصار فلفظه الرباأحدوسبعون أوقال ثلاثة وسيعون حوباأ هونهامثل اتيان الرجل أمه رواه عبدالرزان في جامعه وأماحديث النمسعود الذي رواه البزار فقدرواه ابنحرير كذلك وضبطوه بالوحدة وقدتقدمذ كرهذا الحديثفى كتاب السان (وقدعرفت ان بعضـــه أنحض من بعضحتي ان بعضه مثل دبيب النمل و بعضه أخفي من دبيب النمل وكيفُ يدرك ما هو أخفى من دبيب النمل) لشدة خفائه ودقته (الابشدة التفقد والمراقبة) وكثرة الجماهدة لعيو بالمنفس وليتمه أدرك بعدبذل المجهود فكيف يطمع فى ادراكه من غير تفقد للقلب وامتحان النفس) ورياضة لها وتهذيبها (وتفتيشعن خدعها) وتلبيساتها والله الموفق

\* (بيانماينبغي المريدأن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه)

(اعلى) هداك الله (ان أقل ما يلزم المريد قلب في سائراً وقانه القناعة بعلم الله تعالى في جميع طاعاته وما يتقرب به البسه ولا يقنع بعلم الله الامن لا يخاف الاالله ولا يرجو الاالله فأمامن خاف غيره وارتجاه اشتهسى اطلاعه على محاسن أحواله) الباطنة والظاهرة (فان كأن) المريد (في هذه المرتبة فليلزم قلبه كراهته ذلك) أي يحبسه به و يجعل الكراهة كالزمام وفي نسخة فيلزم (من جهة العقل والاعمان المافيه من خطر التعرض المهقت) والسقوط من عن الله تعمل (وليراقب نفسه عند الطاعات العظمة الشاقة التي لا يقدر عليها غيره فان النفس عند ذلك تكاد تغلى حوصا على الافشاء) والاطهار (وتقول مثل هذا العمل العظيم) الشاق (والخوف العظيم والبلاء العظيم لوعرفه الخلق منك السحد والك) تعظيما القامك (فيا في

الخلق من بقدرعل مثلة فكمف ترضى باخفائه فحهل الناس محلك و منكر ون قدرك وبحرمون الاقتداء مكافق مثل هذاالاس رنسغي أن شتقدمه ويتذكرفي مقابلة عظم عله عظم ملك الاتخرة ونعم الحنة ودوامه أبدالا باد وعظم غضب الله ومقتسه على من طلب بطاعته ثوا بامن عباده و بعلم ان اطهاره لغيره محساليه وسقوطعند الله واحباط العمل العظم فيقول وكيف أتبع مثل هدذا العمل محمدا للقوهم عاحرون لايقدرون لىعلى رزقولا أجسل فبلزم ذال قلبهولا سبغى أن سأسعنه فعول اغا يقدر على الاخلاص الاقوياء فاماالجلطونفليس ذلك من شأم م في الرك المحاهدة في الاخد الاص لان المخلط الى ذلك أحوج من المته لان المتهان فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملة تامةوالمخلط لانخهاو فراتفسيه عن النقصات والحاجمة الىالجمران بالنوافل فانام تسلم صار مأخوذا بالفرائض وهلك مه فالخلط الى الاخد لاص أحوج \*وقدروىءميم الدارى عن الذي صلى الله علمه وسلمأنه قال يحاشب العبد فوم القيامة فان نقص فرضه قبل انظرواهل امن تطوع فان كانله تطوع أكل به فرضه وان لم يكن له تطوّع اخذ بطر قد مفالقي في الذار

الخلق من يقدر على مثله فكيف ترضى باخفائه) وكنمه (فعهل الناس محاك) ومنزلنك (وينكرون قدرك ويحرمون الاقتداء بكفني مثل هذا الامر) أذاعرض له (ينبغي أن يثبت قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عله عظم ملك الا حرة ونعم الجنة ودوامه أبدا لا آباد) وما أعدالله في المعاملين ممالاعين وأتولا أذن معتولاخطرعلى قلب بشر (و) بتسد كرا يضا (عظم غضب الله ومقنه على من طلب بطاعته ثوابا من عماده و يعلم أن اظهاره لغيره تحبب اليه وسقوط عندالله) من عين رحمته (واحباط العسمل العظيم فيقول وكيف أتبع مثل هدذا العمل بحمدالخلق)وثنائهم (وهم عاحرون )في أنفسهم (لايقدرون لي على رزق ولاأ حل فلزم ذلك قلبه ) و برده علمه (ولا ينبغي أن يبأس عنه فيقول انتا يقدر على الاخلاص الاقو ماء) من الناس (فاما المخلطون قليس ذلك من شأنهم فيترك المجاهدة في الاخلاص) رأسا (لان المخلط الىذَلُّكَ أَحْوجِمن المتقى لانالمتقى انفُسدت نوافله بِقُبْتُ فرائضه كاملة نامة) محفَّوظة عُن الفساد (والخلط لاتخاو فرائضه عن النقصان والحاجة الى الجبران بالنوافل فانلم يسلم صارماً خوذا بالفرائض وُهلائبه فالخلط الى الاخلاص) في أعماله (أحوج) من المنتي (وقدر وي) أبو رقيسة (عمر) بن أوسبن حارثة بن سور بن جذيمة بن رزاح بن عدى بن الدار (الدارى) رضى الله عند قدم الدينة سنة تسع وأسلم وذكر للني صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال فدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على المنسسر وعد الك من مناقبه وانتقل الى الشام بعدقتل عمان وسكن فلسطين وكان الني صلى الله عليه وسلم أقطعه ماقرية عمنون قال اسحمان مات بالشام وقيره بيت حبرس من بلاد فلسطين (عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه قال يحاسب العبد وم القيامة فان نقص فرضه قيل انظر واهل له من تطق ع فان كان له تطوّعاً كالبه فرضه وانلم يكنله نطوع أخذ بطرفيه فالقي فى المار ) رواه أحدوا بوداود وابن ماحه والدارى وابن قانع والحاكم والبهتي والضياء ولفظهم أولما يحاسب به العبد يوم القيامة صدارته فان كان أعها كتبتله نامة فان لم يكن أعها قال الله عز وحل الاثكنه انظر واهل تحدون العددي من تطوّع فتكماون بهافر يضنه ثم ألزكاة كذلك ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك ورواه أنضاأ جد وابن أى سيةعن رحلمن الصحابة وفي رواية أول ما يحاسب الناسبه نوم القيامة من أعمالهم الصلاة يقول ر بناعز وحل للائكته وهو أعلم انظروافى صلاة عبدى أعهاأم نقصهافان كانت نامة كتبتله تامة وان كانت انتقص منها شئ قال انظرواهل لعبدى من تطوّع فان كان تطوّع قال أغو العبدى فريضيته من تطوّعه ثم تؤخسذ الاعال على ذاكم هكذا رواه أحسد وأبوداود والنسائي والحاكم والبهق من حديث أبي هر ر فوروي الحاكم في الكني من حديث ابن عر أوَّل ما افترض الله تعالى على أمتى الصَّاوات الخس وأول ما رفع من أعمالهم الصاوات الخسروأول ما يستلون عن الصاوات الحس فن كان ضميع شأمنها يقول الله تبارك وتعالى انظرواهل تجدون اعبدى نافلة من صلاة تمون بماما نقص من الفريضة وانفاروا فى صيام عبدى شهر رمضان فان كان ضيع شيأمنه فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صلمام تتمونيه مانقصمن الصدام وانظروافى زكاة عبدى فانكانضميع شيأمنها فانظرواهل تجدون لعبدى نافلة منصدقة تنمون بهامانقص من الزكاة فوخد فذلك على قرائض الله وذلك برحة الله وعدله فان وجدفضل وضع فىميزانه وقيل ادخل الجنة مسروراوان لم وجدله شئمن ذلك أمرت به الزيانية فاخذ مديه ورحليه مقذف به في الناروروي ابن عسا كرمن حديث أبي هر مرة ان أولما يحاسبه العبد صلاته فان سلت ملم سائرعله وان فسدت فسدسائرعله ثم يقول انظرواهل لعبدى من افلة فان كانت له نافلة أتم ماالفريضة عمالفرائض كذلك بعائدة الله تعالى ورحته واستناده حسن ورواه الترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه بلفظ ان أول ما يحاسب به العبد يوم القدامة من عمله صلاته فان صلحت فقد أفلو ونعووان فسدت فقد خاب وخسر وان انتقص من فريضة عالى الرب انظر واهل لعمدى

فياً في المخلط وم الفيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهاده في جبرالفرائض وتكفير السيئا تنولا يمكن ذلك الا سخلوص النوافل وأما المثقى فهده في زيادة الدرجات فان حبط قطق عميق من حسناته ما يترجعلى السيئات فيدخل الجنة فاذا ينبغى أن يلزم فلبه خوف اطلاع غير الله عليه المتصح نوافله ثم يلزم فليه ذلك بعد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتعدث به واذا فعل جبع ذلك فينه في أن يكون وجلا من عله خائفا أنه ربحادا خيله من الرياء الحقى ما لم يقف عليه فيكون شاكافى فبوله ورده مجوزاً أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الحقية ما مقتم ما وردع له بسبه او يكون هذا الشان والخوف في دوام عله و بعده الافي ابتداء العقد بل ينبغى أن يكون (٣٢٩) متبقنا في الابتداء أنه مخلص ما يريد

بعمله الاالله حتى يصم عله فاذاشرع ومضت لخظية عكن فهاالغفلة والنسمات كان الخوف من الغفلة عن شائية خفية أحيطت عله من رياء أرعب أولىبه ولكن بكون رحاؤه أغلب من خوفهلانه استبقنانه دخل بالاخلاص وشائق أنه هل أفسده برياء فمكون وجاء القبول أغلب وبذلك تعظيم لذته في المناحاة والطاعات فالاخلاص يقين والرياءشك وخوفه لذلك الشكجد يربأت يكفر خاطير الرياءان كان قد سبق وهو غافل عنه والذي يتقرب الى الله بالسعى فى حواج الناس وافادة العلم يتبغى أن يلزم نفسمه رجاءالثوابعلي دخول السرورعلى قلب س قضي حاجته فقط ورجاء الثواب على على المتعلم بعلم فقطدون شكر ومكافأة وحد وتناعمن المتعلم والمنع عليه فانذلك يحبط الاحل فهمما توقع من المتعملم

من تطوّع فيكمل ما انتقص من الفريضة عميكون سائر عله على ذلك وقد تقدم شي من ذلك في كلب الصلاة (فيأتى الخلط نوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة باحتماده في حبرالفرائض) بالنوافل (وتسكفيرالسيئات أحوج ولاعكن ذلك الابعلوص النوافل) حتى يقع بما الجدير (اما المتفي فهده في ريادة الدرجات) ورفعها (وان حبط تطوّعه بقي من حسيناته مايتر عبه على السيثان فيدخل الجنة) بفضل الله و رحمته (فاذا ينبغي أن يلزم قلبه خوف اطلاع غيرالله عليه لتَّصِيم نوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا يتحدث به ولا يظهره الناس فاذا فعل جميع ذلك فينبغي أب يكون و جلا منع له حاثفا انه ر عا داخله من الرياء الخني مالايقف عليه فيكون شاكافي قبوله ورده محوّرًا أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية مامقته بها) أي أبغضه (و ردعمله بسبهاو يكون هـ ذاالشك والخوف في دوام عله وبعده لافى ابتداء العقد بل ينبغى أن يكون متيقنافى الابتداء انه مخلص ما ريد بعمله الاالله حتى يصح عمله فاذاشرع فيه ومضت لخظة عكن فيهاالغفلة والنسيان كأن الخوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عله من راء أوعي أولىه) ويه يكون عام عله بالاخد الاص فيعطى لا خوه حكم أوله (والكن يكون رجاؤه أغلب من خوفه لانه استيقن الله دخل باخلاص) في ابتداء العقد (وشك الله هن أفسده برياء فيكون رجاء القبول أغلب وبذلك تعظم لذته في المناجاة والطاعات فالاخلاص يقين والرياء شك والمقن لا مزال بالشك (وخوفه لاجل الشك جد مربان يكفرخا طرال ياء ان كان قد سبق وهوغافل عنه مو) اما (الَّذَى يتقرب ألى الله بالسعى في حواجُ النَّاس) التي يضطر ون اليها (و) في (افادة العلم) فأنه (ينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرو رعلى قلب من قضى حاجته فقط ورجاء الثواب على عل المتعلم بعلمه فقط دون شكر ومكافأة وحدوثناء من المتعلم والمنجم عليه فانذلك يحبط الاحر فهسماتوقع) أى ترجى (من المتعلم مساعدة في شغسل وخدمة أومر أفقة الى المشي في الطريق يستكثر بانساعه اله أومشيه خلفُه را كِبْأُوماشيا (أوترددا منه في حاجة) من حاجاته المتعلقة به (فقد أخد أجره ولانوابله غيره نعمان لم يتوقع هو )ذلك (ولم يقصد الاالثواب على عله بعله لمكون لهمثل أحره ولكن) لو (خدمه التلميذ بنفسم من غيرطل منه (فقبل خدمته فنرجوأن لا يحبط الذلك أحره) اذ كان لا ينتظره (ولا مريده منه) ولأيطلبه (ولايستعيده منه لوقطعه ومع هذا فقد كان العلماء يحذوون هداداحي ان بعضهم وَقع في بَر ) فاستغاث ( فحاء قوم فادلوا ) له (حبلاً ابرقوه ) وفي نسخة ليرفعوه ( فحلف عليهم أن لا يقف معهم من قرأ عليه آية مُن القرآن أوسمع منهُ حديثا خيفة من أن يحبط أجره وقال شقيق البلخي) رجه الله تعالى (اهديت اسفيان) بن سعيد (الثورى) رجه الله تعالى ( تُوبا فرده على ) ولم يقبله (فقلت ما أباعبدالله أست أنامن أسمع الحديث حتى ترده على) فتخاف اني اهدينه الثلاجل ذلك (قال) الثوري قد (علَّدُذَانَ ولكن أخولُ يسمع مني الحديث فأخاف أن يلين قلى لاخمسك أكثر مما يلين لغسره)

مساعدة فى شغل وخدمة أومرافقة فى المشى فى المن المشى فى المن المستكثر باستكثر باستتباعه أو ترددامنه فى حاجة فقد أخذا جو فلا ثوابله غيره نيم ان لم يتوقع هو ولم يقصد الاالثواب على عدله بعلم ليكون له مثل أحوه ولمان خدمه التمليذ بنفسه فقبل خدمة فترجو منه أن لا يحبط ذلك أحره اذا كان لا ينتظره ولا بريده منه ولا يستبعده لو قطعه ومع هذا فقد كان العلماء يحذرون هذا حتى ان بعضهم وقع فى بثر فاء قوم فا دلوا حيلا ليرفعوه فاف عليهم أن لا يقف معهم من قرأعليه آهديت السفيان الثورى ثو بافرده على فقلت له يا أباء بدائله الست أنا من يسمع منى الحديث المنافي لاخيان أكثر مما يلين لغيره من يسمع منى الحديث فاخاف ان يلين فلي لاخيان أكثر مما يلين لغيره

وجاءر حل الى سفيان بدرة أوبدرتين وكان أو وصديقال سفيان وكان سفيان يأتيه كثير افقال له با أباعبد الله في نفسك من أبي شئ فقال برحم الله أبال كان وكان وأثنى عليه فقال بالمال المناطقة على الله أبال كان وكان وأثنى عليه فقال بالمال المناطقة والمناطقة والمناطقة

أأخرجه أبونعيم فى الحلية عن عبد المنع بنعر حدثنا أحدبن يحدبن زياد حدثنا أبوداود حدثنا اسحق بن الجراح الازدى حدثنا عبدالرحن بن محمد قال حدثني شقيق البلخي قال اهديت لسفيان فذكره وقال أبو نعيم أيضاحد تناعبد المنع بنع يرحد ثناأ حدبن محدبن زياد حدثنا محدبن اسمعيل الصائغ حدثنا الحلواني حدثنا يحيى بن أيو ب حدثنامبارك ب سعيد قال (جاءرجل الى سفيان ببدرة أو ببدر تينوكان أووصديقا لسفيان وكانسه فيان يأتيه كثيرا) قال (فقالله ياأباعبدالله في نفسك من أبي شي فقال يرحم الله أباك كان وكان فاثني عليه) قال (فقال الما عبدالله قد عرفت كيف صارالي هذا المال فاحب أن تأخذهذ.) البدرة من المال (تستعين م) على عدالك قال فقبل سفيان ذلك فلما حرج قال اولده) ولفظ الحلية بعد قولة ذلك وقام الرجل فلما كادأت يخرج قال (يامبارك الحقه فرده على) وهذا السيات هو الصواب فانمباركا أحاهلاولده وهومبارك بنسعيد بنمسر وقاائورى الاعبى أبوعبد الرحن الكوفى تربل بغداد صدوق مات سنة عانين وي له أوداود والترمذي والنسائي في على اليوم واللهاة (فرجم الرجل (فقال) له سفيان ابن أخى (أحب أن تأخذمالك) قالله باأباعبدالله فىنفسك منه شي قال لاولمكن أحب أن تأخدنه (فلم بزل به حتى رده عليه) وذهب به و (كانه كانت أخوّته مع أبيه في الله فكره أن يأخذ ذلك) ومن قولة وكانه الى هنامن زيادة الصنف ليست في سماق الحلية وقد ساقها للاعتذار عن سفيان وهو حسن (قالولده فلماخرج) الرجل عاله (لم أملك نفسي انج سُت المه فقلت ويلك) وليس في الحليسة ولده واغماه وقال فلماخرج لم أملك نفسي انجنت المه فقلت ويحك (أى شي قلبك هذا حبارة عد أنه ليس النعيال الماتر حنى أما ترحم اخوتك أما ترخم عيالك) وفي الحلية عيالنا وعيالك قال (فا كثرت عليه فقال الله بامبارك تأ كلها أنت هنياً مريسًا واستل عنها أنا ) ولفظ الحلية أناعنها (فأذا يجب على العالم أن يلزم قلمه طلب الثواب من الله في اهتداء الناس به فقط) والا يخطر به ثبي سواه (و يجب على المتعلم أن بلزم قلمه حدالله تعالى وطلب ثوابه ونسل المنزلة عنده الاعتدالمعلم وعند الخلق ورعا بظن أناه أن برائي بطاعته لينال عندالمعلم رتبة فيتعلمنه وهوخطالان ارادة غيرالله بطاعته خسران في الحال والعلم وبما يفيدو ربما لايله دوكيف يغسرف الحال علانقدا) حاضرا (على توهم علم) سيستفيده مع الترددف كونه مفيدا أوغير مفيد (وذلك غير جائز و ينبغي أن يتعلم لله و يعدم المعلم للعلم للكون له في قلبه منزلة ان كان بريد أن يكون تعلمه طاعة فان العباد أمروا أن لا يعبدوا الاالله ولا ريدوا بطاعتهم غيره) كافال تعالى وما أمرواالالمعبدواالله مخلصينه الدس حنفاء لله غسيرمشركينيه (وكذلك من يخدم أنويه لاينبغي أن يخدمهمالطاب المزلة عندهماالامن حث انرضاالله فيرضاالوالدس وقدر ويالترمذي منحد بث عبدالله بن عمرورضاالرب من رضا الوالد و سخط الرب من سخط الوالد (ولا يجوزله أن برائي بطاعتـــه لينال بهامنزلة عندالوالدين فانذلك معصية فى الحال وسيكشف الله عن ياته وتسقط منزلت من قلب الوالدين أيضا) فانمن طلب رضاالناس بسخط الله أسخطهم كاو ردذلك في الحسبر وتقدم (واماالزاهد المعتزل عن الناس فينبغي أن يلزم قليه ذكرالله) تعالى (والقناعة بعله) فقط (ولا يخطر بقلمه معرفة الناس برهده واستعظامهم محله) وتجيلهمله (فانذلك بغرس الرياعف صدره حتى تتيسر عليه العبادة في خلواته به ) وفى نسخة العبادات فى خاوته به (وأنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحله وهو

الحوته مع أسه في الله تعالى فكره أن يأخد ذذاك قال واده فلماخرج لم أملك نفسي أنحتت المفقلت وباك أى شي قلملك هذا عدارة عدانه ليساك عمال أما ترحمني أماترحم آخوتك أماترحم عمالنافأ كثرت علسه فقال الله المارك تأكلهاانت هنمأمر بأوأسلل عنهاأنافاذا يحسعلي العالم ان يلزم قلبه طلب الثواب مناللهفاهنداءالناسه فقط و يحي على المتعلم ان بلزم فلسه حدالله وطلب ثوامه ونسل المنزلة عنده لاعند المعارعات دالخلق ورعبا بظائراته أن والى بطأعته لينال عندالعار تبةفسعا منه وهوخطأ لانارادته بطاعته غيرالله خسرانفي الحال والعملم بمايفيد ور بمالا يفيد فكمف يخسر فالحالعلانقداعلى توهم علروذاك غيرجائز بل ينبغي أن يتعلم لله و يعدله و يحدم المعلم للهلالكونله فيقلبه منزلة انكان يريدأن يكون تعله طاعةفات العباد أمروا أن لايعب دوا الاالله ولا مريدوا بطاعتهم غيرهوكذلك من يخدم أبو به لا ينبغي أن

مخدمهما لطالب النزلة عندهما الامن حيث ان رضااته عنه في رضا الوالدين ولا يجوزله أن برائي بطاعته لينال بها منزلة عندهما الامن حيث ان رضا الله عنه في المناسم منزلة عند الوالدين أيضا وأما الزاهد المعتزل عن الناس في نبغي له أن يلزم قلّبه ذكر الله والقنّاعة بعلم ولا يتخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله فان ذلك يغرس الرياع في صدره حتى تتيسر علما العيادات في خلوته به والحاسكونه لعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحله وهو

لايدرى انه المخفف للعمل عليه فال الراهم من أدهم رحما لله العرفة من راهب يقالله معان دخلت عليه في صومعته فقلت باسمعان منذ كم أنت في صومعتك قال منذ سبعين سنة قلت في اطعامات قال باحديق ومادعاك الى هذا قلت أحبب أن أعلم قال في كل ليلا حصة قلت في الذي يهيم من قلبك حتى تكفيك هذه الجصة قال ترى الدير الذي يحذ الك قلت نع قال انهم يأ تونى في كل سنة يوما واحد افير ينون صومعتى و يطوفون حولها و يعظه مونى فكلما تناقلت نفسى عن العبادة ذكرتها عز الك الساعة فانا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل ياحنينى جهد ساعة لعز الابد فوقر في قلى المعرفة فقال حسبك أو أزيدك قلت بلى قال انزل عن الصومعة فنزلت فادلى كركوة في الذي الدير فقد درا واما ادليت البك فلما دخلت الديرا جتمع على النصارى فقالوا باحنيني ما الذي الديرا فقد رأوا ما ادليت البك فلما دخلت الديرا جتمع على النصارى فقالوا باحنيني ما الذي الديرا

الشيخ فلتمنقونه فألوا فاتصنعه ونحن أحقه م قالوا ساوم قلت عشرون دينارا فاعطوني عشر بن دينارا فرجعت الى الشيخ فقال باحتيمي ما الذي صنعت فلت بعتهمنهم قال بكم قلت بعشر من دينارا قال اخطأت لوساومتهم بعشر ين ألف دينا والاعطول هذا عزمن لاتعبده فانظر كيف يكون عزمن تعمده ياحنيني أقبل علىربك ودع الذهاب والجشة والمقصود اناستشمار النفس عسرا العظسمةفي القاوب يكون بأعثافي الخلوة وقدلا نشعر العبديه فبنبغي ان بازم نفسه الحذرمنه وعلامة سلامتهأن تكون الخلق عنده والهائم عثامة واحسدة فاوتغير واعسن اعتقادهم لهلم يعزعولم بضيقه ذرعاالا كراهة ضعدقة انوحدهافى قلبه فسردها فيالحال بعسقله واعائه فانهلو كان فى عمادة

الايدرى انه الخفف العمل عليه قال ابراهيم بن أدهم) رحده الله تعالى (تعلت العرفة من راهب) في دير ال (يقالله مهمان دخلت عليه في صومعته) التي هو يتعبد فيها (فقلت يا معان منذكم أنت في صومعتك) هذه (قالمنذسبعين سنة قلت فاطعامل في هذه المدة (قال ياحنيني ومادعاك الحهذا) السؤال (قلت أحبيتُ أن أعلم قال في كل لملة حصة قلت في الذي يهج في قلبك حتى تكفيك هـذه الحصة قال ترى الدير الذى بحذا ثك فلت نع قال انهم يأثون في كل سيّنة وماواحدا فيزينون صومعتى و بطو فون حولها و معظموني فكالماتثاقلت نفسي عن العمادة ذكرته اعز تلك الساعة فانا احتمل حهد سنة لعزساعية فأحتمل باحشني حهد ساعة لعز الابدفوقرف قلى المعرفة فقال حسبان أى يكفيك ماعلت (أوأزيدك فقلت بلي) زدني (قال انزل عن الصومعة فنزات فادلى) أى انزل (الى ركوة فهاعشر ون حصة فقال لى ادخل الدفر فقدرا واماأ دايت الث فلادخلت الدبراجة معت على النصارى فقالوا ياحنيني ما الذي أدلى الن الشيخ) يعنون الراهب (قُلت)شيأ (من قوته قالوا وما تصنع به فنحن أحق به ثم قالوا ساوم قلت عشرون دينارافاعطوني عشرين دينارا فرجعت الىالشيخ فقال باحنيني ماالذى صنعت قلت بعته منهم قال بكم قلت بعشر ن دينارا قال اخطأت لوساومتهم بعشر س ألف دينارلاعطوك هداعزمن لا تعبده فانظركيف لكون عزمن تعمده ماحنه في أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة) أخرجه أنونعم في الحلسة عن محدين أحدن الراهم بن لريد حدننا ألو حامدا حديث محدبن عران النيسالورى حدثنا أسحق بن الراهم الحنظلي قال معتبقة بن الولىديقول معمت الراهيم بن أدهم يقول تعلق المعرفة من راهب يقال له معمان فذكره له (والقصودان استشعار النفس عز لعظمة في القاوب يكون ماعث افي الحاوة وقد لانشعر العبديه فسمغي أن يلزم نفسه الذرمنه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والماغ عثابة واحدة فأوتغير واعن اعتقادهم لم يعزع )من ذلك (ولم يضق به ذرعاالا كراهة ضعيفة ان وحد هافى قلبه فيردها في الحال بعقله واعاله وانهلو كأن في عبادة فاطلع الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعاولم يداخله سرور بسب اطلاعهم عليه فاندخل سروريسير فهودليل ضعفه واكن معذلك (اذاقدر على رده بكراهة العقل والاعمان وبادر الىذلك ولم يقبل السرور) وذلك (بالركون اليه) أى ميل الطبيع (فير جىله أن لا يخيب سعيه الاأن نزيدعندمشاهدتهم فى الخشوع والانقباض) فى نفسه (كيلاينبسطوا اليه فذلك لاباس به ولكن فيه غرو راذالنفس قدتكون شهوتها الحلفية اطهارا لخشوع وتنعلل بطلب الانقباض فليطالهافى دعواها قصد الإنقماض بموثق من الله غليظ وهوانه لوعلم ان انقباضهم عنسه اغما حصل مان بعد وسر يعاأو يأكل كثيرا أو يفعل فتسمع نفسه بذاك فاذالم تسمع به وسمع بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المنزلة عندهم فى قاوجهم (ولا ينجومن ذلك ألامن تقرر فى قلبه انه ليسفى الوجود أحد سوى الله) تعالى وهو التوحيد الصرف ( نبعمل على من لو كان على وجه الارض وحده لكان يعله ولا يلتفت قلبه الى الخلق الاخطرات

واطلع الناس كله معليه لم يزده ذلك خشوعاولم بداخله سرور بسبب اطلاعهم عليه فاندخل سر ور يسير فهود ليل ضعفه ولكن اذا قدر على وده بكراه مقالعت العسقل والاعلان و بادرالى ذلك ولم يقبل ذلك السرور بالركون اليه فير حىله ان لا يخب سعيه الأأن يزيد عندمشاهدتهم فى الخشوع والانقباض كى لا ينسطوا المه فذلك لا بأسبه ولكن فيه غرو راذالنفس قد تكون شهو تها الخفية اظهار الخشوع و تتعلل بطلب الانقباض فيطالها في دعواها قصد الانقباض عوثق من الله غليظ وهو أنه لوعلم أن انقباضهم عنه المان بعدوكثيرا أو يضعك كثيرا أو يا كل كثير افتسم نفسه بناك فاذالم تسمع وسمعت بالعبادة فيشبه أن يكون من ادها المنزلة عندهم ولا ينحومن ذلك الامن تقرر في قلبه انه ليس في الوجود أحد سوى الله في عمل على من لوكان على وجه الارض وحده لكان يعمله فلا يلتفت قلبه الى الخلق الاخطرات

ضعيفة لا يشق عليه الرالة افاذا كان كذلك لم يتغير بمشاهدة الخلق ومن علامة الصدق فيدانه لو كان له صاحبان أحدهما غنى والا شخوفة بر فلا يجد عند داقبال الغنى زيادة هزة في نفسه لا كرامه الااذا كان في الغنى زيادة علم أوزيادة ورع فيكون مكرماله بذلك الوصف لا بالغنى فن كان استر واحد الى مشاهدة الاغنياء أكثر فهو مراء أو طماع والافالنظر الى الفقراء بزيد فى الرغبة الى الا تخرة و يحبب الى القلب المسكنة والنظر الى الاغنياء يحد أنه الم مرالاغنياء فى مجلس أذل

ضعيفة لايشق عليه ازالتها) باهون سبب (فاذا كان كذلك لم يتغير بمشاهدة الحلق) ووجود مثل ذلك عز بز (ومنعلامة الصدق فيه الهلو كاناه صاحبان أحدهماغني) وذومال (والا خوفقير) لاشي له فيكون مكرماله بذلك الوصف لا بالغني فن كان استرواحه الى مشاهدة الغني) وفي نسخة ألاغنياه (أكثر فهو) اما (مراء أوطماع والافالنظر الى الفقراء بزيدرغبة فى الا خرة و يحبب الى القلب المسكنة) والتواضع (والنظر الحالاغنياء بخلافه) أى ربد الرغبة فى الدنياو بحبب الى القلب التحسر والبطر (فكنف يستروح الى الغني أكثر بمايستروح الى الفقير وقد حكى اله لم رالاغنياء في مجلس أذل منهم في مُجاس سفيان التوري وكان يجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كأنوا يتمنون الم م فقراء في مجلسه قال أبونعيم فى الحلية حدثما مجدس ابراهيم حدثنا محدين بركة حدثنا بوسف بنسعدين مسلم سمعت قبيصة يقول مارأ يتالاغنياء أذلمهم فيعلس سفيان الثو رى وحدد تنامجد بنعلى حدد تناعبد الرحن بن الحسن المواز عصر حدثنا الراهيم بن أبي داود حدد تناسعيد بن أسلم عن أبيه عن حادب دليل قالما كا نأتى سفيان الافى خلفان ثيابنا ( نعم لك زيادة ا كرام الغنى اذا كأن أقرب اليك أوكان بينك وبينه حق وصدافة مابقة ولكن يحيث لو وجدت تلك العسلاقة في فقير لكنت لا تقسدم الغني عليه في اكرام وتوقير البتة فان الفقيرا كرم على الله من الغنى) فالنظر الى تفضيل الغنى على الفقير كاسمائي بمانه (فايشارك ا لايكون الاطمعافى غناه ورياءله ثم اذا سوّيت بينهـ حافى المجالسة) ولم تميز (فيخشى عليك أن تظهر الحكمة والخشوع للغنى أكثر مماتظهر والفقير واعادلك لرياء خفى أوطمع خفى كاقال محد بنصبع (ابن السمالة) المغدادي الواعظ ( لحارية له مالي اذا أتبت بغداد فقت لي الحكمة فقالت الطمع يشعد اسانك)أى يحمله حديد امنطاقافي الفصاحة (وقدصدقت) الجارية (فان اللسان ينطلق عندالغني عمالا ينطلق) وفي نسخة أكثر مماينطلق (عند الفقير) ومأذلك الالطمع أورياء ومن قولهم اللها تفتح اللها (وكذلك يحضر من الحشوع عنده مالا يحضر عند الفقير) لانه لا يكترث بالفقير في مجلسه فكيف بؤاتيه الخشوع (ومكايد النفس وخفاياهافي هدنا الفن لا تنعصرولا ينحيك منها الابان تغربهماسوى الله من قلبك ) فلا يكون له تعلق بسواه أبدا (وتجرد الشفقة على نفسك بقية عرك ولا ترضى لها بالنار بسبب) ارتكاب (شهوات منغصة) أى مكدرة (فى أيام متقاربة منقضية) سريعة الذهاب وفى الخبرحفت الجنسة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (وتكون فى الدنيا كالتَّ مَن مأوك الدنياقد أمكنته الشهوات وساعدته اللذات ولكن في بدنه سقم) أي مرض (وهو بخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لواتسم في الشهوات) أي في تناولها (وعلم انه لواحتمى) عنها (وجاهد) فيه (شهوته عاشودام ملكه قلما عرف ذلك من نفسه (حالس الاطباء وحارف) أى نادم (الصديادلة) وهم الذين يبيعون العقاقير (وعودنفسه شرب الادوية المرة) الكريمة الطعم (فصرعلى بشاعتها) وكراهتها (وهمر جسع اللذات وصــبرعلى مفارقتها فبدنه كل وم بزداد تحولا)أى تغـير اونقصا (لقله أ كلهوا كمن سقمه كل يوم بزداد

منهم فعه في المسان الثورى كان يحلسهم وراء الصف ويقسدم الفقراء حتى كانوا يُتمنون أنم ــم فقراءفي مجلسه نعم لكزيادة اكرام الفيني أذا كأن أقرب الدك أوكان بينسك وبينهحق وصداقة سابقة ولكن يكون بحيثاو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لاتقدم الغني عليه فى اكرام وتوفيرالبنة فات الفقيراً كرم على اللهمن الغفى فايشارك له لايكون الاطمعافى غنامور ياءله ثم اذاسق يت بينهماني المحالسة فيخشى عليدك أن تظهر الحكمة والخشوع للغني أكثر مما تظهر وللفقير وانماذاك رباءخني أوطمع خدفي كافال ان السماك الرية له مالى اذا أتبت بغداد فقت لى الحكمة فقالت الطمع يشحذ لسانك وقدمدقت فانالسان ينطلق عند الغني عالا ينطلقبه عندالفقيروكذلك معضرمن المشوع عندده مالا بعضم عندا لفقهر ومكايد

النفس وخفاياها في هدذا الفن لا تنحصر ولا ينعمل منها الأأن تخرج ماسوى المهمن قلبل وتخرد بالشفقة على نفسك بقية عرك ولا ترضى لها بالنار بسبب شهوات منغصة في أيام متقار بقوت كون في الدنيا كال من ماول الدنياقد أمكنته الشهوات وساعدته الاذات والكن في بدنه سقم وهو يخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لواتسع في الشهوات وعلم أنه لواحتى وجاهد شهوته عاش و دام ملكه فلما عرف ذلك جالس الاطباء وعارف الصديادلة وعود نفسه شرب الادو يه المرة وصبر على بشاعتها وهير جميع اللذات وصبر على بشاعتها وهير جميع اللذات وصبر على مفارقتها فلم دنه كل يوم يزداد نحولا لقلة أكاه ولكن سقمة يزداد كل يوم

(rrr)

عليه وأداءذلك الى الوت المفرق بيئه

اشماتة الاعداء بهومهما اشتد علمه شربدواء تفكر فهاستفدهمنه من الشفاء الذيهوسب الثمنع علكه ونعمه في عيش هسنيءو مدن صحيح وقلب رخى وأمرنا فلأفعظف عليه مهاحرة الالذات ومصابرة المكروهات فكذاك الومن المرمد الله الانحرة احتمى عن كلمهلك له في آخرته وهي لذات الدنداوزهرتها فاجتزى منها بالقلمل واختار النحول والذبول والوحشة والحدن والخوف وتوك المؤانسة بالخلقخوفامن ان يعل على غضب من الله فهلك ورحاءأن ينحومن عذابه نفف ذلك كامعليه عنسد شدة بقينه واعيانه بعاقدة أمره وعاأعدله من النعم المقم في رضوان الله أيدالا بادعم عملمأن الله كرح رحم لم ول اعداده المريدن لرضاته عوناوجهم رؤفا وعلممعطوفاولوشاء لاغناهم عن التعب والنصب ولكن أرادأن يباوهسم ويعرف صدقارادتهم حكمة منه وعدلا ثماذا تعمل التعب فى بدايته أقبل الله عليه بالعوبة والتيسيروحط عنده الاصاءوسهل علمه ألصروحيب البهالطاعة ورزقهفها مناذةالماجاة

نقصا بالشدة احتمائه فهمانازعته نفسه الىشهوة تفكر في توالى الآلام والاوجاع عليه وادى ذلك الى الوت المفرق بينه و بين علكته الموجب اشماتة الاعداء) أى فرحهم فيه (ومهما الستدعامه شربدواء) كريه الطعم (تفكر فهما يستفده منهمن الشفاء الذي هوسيب المتع بملكه ونعمه في عيش هني ويدن صحیح وقلب رضی) أی منشر م (وأمر نافذ فیحف علیمه مهاجرة اللذات) والشهوات (ومصارة المتكروهات وكذلك المؤمن الربد ألك الاسخرة احتمى من كلمهلك فه فأخرته وهي لذات الدنيأوره وانتها فاجتزى) أى اكتنى (منها بالقليل) قدرالبلاغ (واختار النحولوالذيولوالوحشة والحزن والخوف وتوك المؤانسة بالخلق خوفامن أن على عليه غضب ألله فيهاك ) هلاك الأبد (و رجاء أن ينجو منعذابه نفف ذلك كله عندشدة يقينه واعانه بعاقبة أمره) عماسي صيرالبه (وعما أعدله من النعم فى رضوان الله) غييرمنقطع (أبدالآباد) ودهرالدهور (معلم انالله كريم رحيم لم زل لعباده المريد نارضاته عوناً) ومعينا (وبهمر وفاوعلهم عطوفاولوشاء لاغناهم عن التعب والنصب) وساق لهم لذات الدنيا باسرها (ولكن) جاهم عنهاو (أرادأن ببلوهم) ويخبرهم (و بعرف صدق اراديم حكمة منه وعدلا) واليه يشيرة وله تعالى الماجعانا ماعلى الارض زينة لهالنباوهم أيهم أحسن عداد (ثم اذاتحمل) المريد (التعب في بدايته) منجهة مجاهدة النفس وقطعها من مألوفاتها (أقبل الله عليه بالمعونة) الباطنية (والتيسير) لاسماب الخير (وحط عنه الاعباء) أي الاثقال (وسهل عليه الصبر)وحب اليه الطاعة ورزقه فيهامن لذة المناجاة ما يلهيه عن سائر اللذات بل لاتواز يهالذة (و يقويه على امأتة الشهوات وتولى سياسته وتقوينه وأمده بعونته) وقربه البه (فان الكريم) من شأنه اله (لايضم سعى الراجى ولا غيب أمل الحب وهو الذي يقول فيما أخرنا عنه نسناه الله عليه وسلم (من تقرب الى ) أي طابقر به منى بالطاعة (شبرا) أى مقدار اقليلا (تقربت منه ذراعا) أى وصلت رحتى اليه قدرا أزيدمنه وكالمازاد العبدقربة زاده اللهرحة (ومن تقرب الى ذراعاتقربت المهميلا) وتمام الحديث واذا أتى الى مشيا أتبتمهر ولة رواه المخارى منحد يثقتاده عن أنس و رواه أيضامن رواية التهي عن أنس عن أبي هر يرة مرفوعاور وا وأبوعوانة والطبراني والضياء منحديث سلمان بلفظ قال الله تعالى اذا تقرب العبد الى شبراالخ قال النو وىمعناه من تقرب الى بطاعتى تقر بت السمر حتى وانزاد زدت فان أتانى عشى وأسرعف طاعتى أتيته هرولة أى صببت عليه الرحمة وسبقته بهاولم أحوجه الى المشى الكثير فى الوصول الحالقصود وقالعياض العبدلا بزال يتقرب الحالقه بانواع الطاعات وأصناف الرياضات ويترقى فيمقام الى آخراعلى منه حتى يستغرق علاحظة جناب قدسه عدث مالاحظ شمية الالاحظ ربه فالتفت الى حاس ومحسوس وصانع ومصنوع وفاعل ومفعول الارأى الله وهوآ خردر جات السالكين وأول درجان الواصلين اه وروى الطيالسي في مسنده من حديث أبي ذرقال ربكم عزوجل الحسينة بعشرة والسيئة بواحدة أو اغفرها ثمساق الحديث وفسه من تقرب مني شعرا تقريت منه ذراعاومن تقرب مني ذراعا تقريت منه ماعا وهذاأشبه بسياف المصنف ورواه أحد ومسلم وابن ماجه وأنوعوانة بنحوه وروى أحد وعبدبن حيد منحديث أنس قال الله تعالى اابن آدم ان ذكر تني في نفسكذ كرتك في نفسي وان ذكرتني في ملا ذكر تكفى ملاخير منهم وان دنوت مني شبراد نوت منك ذراعاوان دنوت مني ذراعاد نوت منكباعا وان أتبثني تمشى أتيتك هرولة رواه ابن شاهين في النرغيب في الذكر من حديث ابن عباس بلفظ يقول الله ابن آدم وفيه معمر بن والدة قال العقبلي لايتابع على حديثه ورواه أحدوا لشيخان والترمذى واستماحه وابن حبان من حديث أبي هر مرة بلفظ يقول الله عز وجل أناعند نظن عبدى بي وأنا معه اذاذ كرني الح

مايلهيد معن سائر اللذات ويقر يه على اماته الشهوات وينولى سياسته وتفويته وأمده بمعونته فان المكريم لاين مع سعى الراجى ولا يغيب أمل الهب وهوالذي يقول من تقرب الى شعرا تقريب اليه ذراعا

(ويقول)عزوجل (قدطال شوق الابرارالى لقائ وأنالى لقائم أشد شوقافليظهر العبد فى البداية جده) أى اجتهاده (وصدقه) فى العصل (واخلاصه) بأن لا يشرك فيه غير من بعمل له (فلا يعوزه من الله على القرب ما هو اللائق بحوده وكرمه ورأفته ورجته ) فن جدوجد ومن صدق فى العمل نالى الامل ومن أخلص أجرى الله ينابيع الحكم الى قلبه وجعله من المقربين فى حظيرة قدسه على بساط انسه اللهسم اجعلنام في ميار بالعالمين وبه تم كلب ذم الجاه وحب المالوالحديثه الذى بنعمة تتم الصالحات وصلى التعلى سدناوم ولانا مجد خلاصة الموجودات وعلى آله وصعبه وسلم

قال مؤلفه الامام الكامل والرحلة الشامل أبوالفيض محدم تضى الحسيني غفر الله ذنو به وستر بعميم فضله عبو به وخرسة فضله عبو به فرغ من تسويد فلا مسوّده وذلك في الرابعة من لبلة الخيس تاسع شهر و بيع الا تخرسة فضله عبد المداوم عليا و مسلما و مستففر الله انفعنا به و باستاله آمين والجدلله و بالعالمين

\* (بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سدنا محدواً له وسحبه وسلم تسلم الله ناصر كل صابر ) الجداله العلى عن شبه المناوقين \* الغالب القال الواصفين \* الظاهر بعائب تدبيره الناظر ب \* الباطن يحلال عزنه عن فكرا لثوهمين \* أحده استقاما لنعمته \* واستسلاما لعزنه واستعفافا عن معصيته \* واستعينه فاقة الى كفايته \* الهلايضل من هدا. \* ولا يجل من عاداه ولا يفتقر من كفاه \* وأشهد أن لااله الاالله شهادة مخما أخلاصها مقتصد امصاصها \* نمسك بها أبداما أبقانا \* وندّخرها لاهاويل ما يلقانا \* فأنها عز عة الاعمان \* وفاتحة الاحسان \* ومرضاة الرحن ومدحرة الشمطان \* وأشهد أنسيد ناومولانا عدا عبده و رسوله أرسله بالضيماء وقدمه فى الاصطفاء فرتق به المفائق وساور به الغالب وذلل به الصعومة \* وسهل به الحروفة \*حتى سر م الضلال \* عن عن وشمال \* صلى الله عليه وعلىآ له وصحبه عباب علمه وموالد حكمه وكهوف ثبته ورجال دينه بهمأنام الخناطهره واذهب أرتعاد فوائصه وسلم تسليما كثيرا و بعدفه ذاشرح (كتاب ذم البحب والكبر) وهوالناسع من ألربع الشالثمن كتاب الاحماء للامام عة الاسلام أبى حامد عمد بن محد بن محد ما الغزالي أمطرالله على ضريعه معب الرجة تزدحم وتوالى قصدت فيمار ازماخني من مخدرات ابكار. وتبين ما استدق من زواهر أسراره وايضاح ماأج ـــم من رواة أخباره \* واذاعة ماأودع في سياقه من محصلات أذ كاره على نسق وتضميه العالمون ووجه فينقب الخلصون ونهيج بهتدى به السالكون ومحمة يقتفها المتقون معنصما باللهفى تكميل ماأنا بصدده متوكا دعليه مستعينا بفيض مدده انه نعم العون ان أخلص اليه وقصر نظره على اللير من بديه قال رجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحم) مفتاح كل كتاب كار وا ه الخطيب في الجامع من رواية أى حعفر محدن على معضلا (الحديقة الحالق البارئ المصور) اعلم انه قد يطن ان هذه الاسماء الثلاثة مترادفة وان الكل مرجع الى الخلق والاختراع ولاينبغي أن يكون كذلك بل كلما يخرجمن العدم الى الوجود يفتقرالى تقد مرأؤلاوالى امحادعلى وفق التقد مرثانه اوالى التصو مربعد الا محادثا لشاوالله تعمالى خالق من حيث انه مقدر بارئ من حيث انه عنرعمو حدوم صوّر من حيث اله من تب صور الخترعات أحسن ترتيب وهذا كالبناء مثلافانه يحتاج الى مقدر يقدر مالابدمنه من الخشب واللبن ومساحة الارض وعدد الابنية وطولهاوعرضها وهذا يتولاه المهندس فبرسمه ويصوّره تم يحتاج الىبناء يتولى الاعمال التي تحدث عندهاأصول الابنية معتاج الىمن بنقش ظاهره ويزين صورته فيتولاه غيرالمناء وهذه هي العادة فىالتقددير والبناء والتصويروليس كذلك فيأفعال الله تعالى بل هوالمقدر والموجدوا لمرين فهوالخالق البارئ الموروهو باعتبار تقدرالامور وباعتبار الايعادعلى وفق التقد برخالق وباعتبار مجرد الايعاد والاختراع من العدم الى الوحود مارئ والاسحاد المحردشي والاسحاد على وفق التقد برشي آخر وهدذا يحتاج البسه من بمعدر داخالق الى محرد التقدير مع انله فى اللغة وجها اذالعرب تسمى الحسداء خالفا

ويقول تعالى لقد طال شوق الاوارالى لقائى وانى الى لقائم مأشد شوقا فليظهر العبد فى البداية جده وصد قه واخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى عدلى القرب ماهو اللائق بحوده وكرمه ورأفته ورحته ثم كتاب ذم الجاه والرياء والجديقه وحده

\*(كتاب ذم الكبرواليب وهوالكتاب التاسع من ربع الهلكات من كتب احياء عاوم الدين)\* (بسم الله الرحن الرحيم) الحسديلة الخالق الباري

لتقدير مبعض طاقات النعل على بعض كأقال الشاعر

ولانت تفرى ماخلقت \* و بعض القوم يخلق ثملا يفرى وأمااسم المصور فهوله من حيث رتب صور الاشماء أحسن ترتيب وصورها أحسسن نصور وهسذامن أوصاف الفعل فلابعلم حقيقته الامن بعلم صورة العالم على الجلة عملى التفصيل وكلمن كأن أوفر علا بالتفصيل كان أكثر الحاطة بعني اسم المور (العزيز) هو الخطير الذي يقل وحود مثله وتشتد الحاحة المه و يصعب الوصول المه فيالم تجتمع هذه المعاني الثلاثة لم يطلق اسم العز بزعليسه ثم في كل واحد من المعانى الثلاثة كالونقصان فالكال في قلة الوجودان برجم الى واحد اذلاً قل من واحد مكون يحث يستعمل وجود مناه وليس هوالاالله تعالى والمكال في شدة الحاجة ان يحتاج اليه كل شئ في كل شئ حتى ف وجوده و بقائه وصفاته وليس ذلك على الكال الالله تعلى والكال في صعوبة الوصول على معنى الاحاطة بكنهه وايس ذلك على الكمال الانته تعمالي فهو العز بزالطلق الحق الذي لابوازيه فيه غير و الجمار) هو الذي تنفذمشينته على سبل الاحبارفي كل واحدولا تنفذفيه مشيئة أحدوالذي لايخرج أحدمن قبضته وتقصر الايدى دون حرحضرته والجبار الطلق هوالله تعالى فانه عبركل أحدولا يعبره أحدولا تسوية في حقهمن الطرفين (المتكبر) هوالذي رى الكلحقيرا بالاضافة الىذاته ولابرى العظمة والكبرياء الالنفسيه فمنظر الىغمره نظرا الموك الى العبد فان كانت الرؤية صادقة كان التكبر حقا وكان صاحبه المتكمر احقا ولابتصوّ رذلك على الاطلاق الالله تعلى وان كان التكبر والاستعظام باطلا ولم يكن ما راه من النفرد بالعظمة كابراه كان التكبر باطلا ومذموما وكلمن وأى العظمة والكبر ياءلنفسه على الخصوص دون غبره كانت رثوبته كاذبة ونظره باطلاالاالله ستنانه وتعالى (العلى الذي لا يضعه عن يجده واضع)لان العلو عبارة عن الفوقية والموجودات بأسرها مالاعكن قسمتها الىدر جان متفاوتة في العقل الاويكون الحق تعالى فى الدرجة العلمامن درجات أقسامها حتى لا يتصوّر أن يكون فوقه درجة وذلك هو العلى المطلق وكل ماسواه فيكون عليابالاضافة الىمادونه ويكون دنيا أوسافلا بالاضافة الىمافوقه (الجبارالذي كلجبارله ذليل خاضع وكلمتكبرف انبعز مستكين متواضع تقدم معنى الجبار والمتكبرقر يباوالاستكانة الذل والمسكنة واختلف في سنها فقيل هي أصلية وقيل زائدة (فهوالقهار )لامو جودالاوهوم الخرنجت قهره وقدرته فهو (لايدافعه عن مراده دافع الغني الذي ) لا تعلق له بغيره لأفي ذا به ولافي صفاته بل هومنزه عن العلاقة مع الاغْيار (ليس له في ملكه شرّيك ولامنازع) وكانمن شاركه في نـكدأ ونازعه في أمرفهو معتاج نقسير آلى الكسب ولايتصور أن يكون غنيا مطلقا الاالله تعالى (القادر الذي جرابصار الحلائق حِلالهوج اؤه ) لانه اخترع كلمو جود اختراعا انفرديه واستغنى فيه عن معاونة غيره فابصارا الحلائق دون عظمته وجلاله عاسرة (وقهرالعرش الجبيداستواؤه) واستواؤه استعلاق (واستيلاؤه) يشيرالي ان الاستواء في اللغة يتردّدبين ثلاثة معان معنيان الرّان على الله تعالى وهما الاستعلاء والاستيلاء وواحد بأطلوا علم انالو حودات باسرها تنقسم الى ماهوسب والى ماهومسبب والسبب فوق المسبب فوقية بالرتبة والفوقية المطلقةليست الالمسب الاسمباب واذلك تنقسم الموجودات الىجى وميت والحي ينقسم الى ماليس له الادراك الحسى وهوالهيمة والى مأله مع الحس الادراك العقالي والذى له الادراك العقلي ينقسم الى ما يعارضه في ادرا كه الشهوة والغضب وهو الانسان والى ماسلم ادرا كه عن معارضة الكدورات والذي مسلم عنها منقسم الى ماعكن أن ستليم اوان رق السلامة كالملائكة والى مايستعمل ذاك فى حقه وهوالله سحانه وتعالى ولبس بخنى علىك فيهذا القسم الندريج اذالملك فوق الانسان والاتسان فوق المسمة وان الله تعلى فوق الكل فهو العلى المطلق النزه عن جميع أنواع النقص فقد وقع المتفى الدرجة السفلي من درجات الكال ولم يقعف العلو الاالله تعالى وهكذا ينبغي ان يفهم فوقيته وعلوه فان هذه الاسامى وضعت

العلى الذى لا بضيعه عن العلى الذى لا يضيعه عن العلى الذى لا يضيعه عن كل جبارله ذليل خاضع وكل متواضع فهوالقهار الذى متواضع فهوالقهار الذى الغنى الذى ليسله شريك الغنى الذى ليسله شريك أبصارا الحسلائق جسلاله ومهاؤه و استعلاؤه و استعلاؤه

وحصر ألسن الانساء وصفه وثناؤه وارتفع عنحد قدرتهم احصاؤه واستقصاؤه فاعترف بالحزءن وصف كنه حلاله ملائكيه وأنساؤه وكسرظهمور الا كاسرة عزه وعدلاؤه وقصر أبدى القداصرة عظمته وكبرباؤه فالعظمة ازاره والكبر باء رداؤه ومن أزعه فمماقعهداء الموت فاعمزه دواؤه حلحلاله وتقدست أسماؤه والصلاة على محد الذي أنزل علمه النورالمنتشر ضاؤه حتي أشرقت بنورهأ كلف العالم وأرجاؤه وعلىآ لهو أصحامه الذينهم أحباءالله وأولياؤه وخبرته وأصفياؤه وسلم تسلم اكثيرا (أما بعد) فقدقالرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة ازارى

أوّلا بالاضافة الى ادراك البصر وهو درجة العوام عملاتنبه الخواص لادراك البصائر وجدوابينها وبين الابصارموا زنان استعار وامنها الالفاظ المطلقة وفهمها الخواص وأنكرها العوام فإيفهم واعظمته الابالسافة ولاعاوا الابالمكأن فاذا فهمت هذافهمت معنى استوائه على العرش لأن العرش أعظم الاجسام الوجودات وهوفوق جميعها والموجود المستره عن التحدد والتعدد يحدود الاجسام ومقاد ترها فوق الاجسام كاهافي المرتبسة والكنخص العرش بالذكرلانه فوق جميع الاجسام فما كان فوقها كأن فوق جمعهارهو كقول القائل الخليفة فوق السلطان تنبهابه على الهاذا كأن فوقه كأن فوق جيع الناس الذين هم دون السلطان وقد تقدم الكلام في الاستواء في شرح كاب قواعد العقائد مفصلا (وحصر ألسن الأنساء) علمهم السلام وهمم خواص عباده المقربين (وصفهو ثناؤه وارتفع عن حد قدرتهم احصاؤه واستقصارُ وفاعترف بالمجزعن وصف كنه جلاله ملا تُكتبه وأنسارُ ه )فانتها يه معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة هي انهم لايعرفونه وانهم لا يكنهم البتة معرفته وانه يستحيل ان يعرف المه المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الريو بية الاالله تعالى فأذا انكشف لهمذلك انكشافا يرهانيا فقد بلغوا المنتهي الذى تمكن في حق الخلق من معرفته وهو الذي أشار اليه الصديق الاكبر رضي الله عنه حيث قال الحيز عن درك الادراك ادراك بل هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمث قال لا أحصى ثناء عليك أنت كأأثنت على نفسك ولم يرديه انه عرف منه مالايطاوعه لسانه في العبارة عنه بل معناه الى لا احمط بعامدا وصفات الهيتك وانماأنت الحيط بماوحدك فاذالا يحيط مخاوق من ملاحظة حقيقةذاته الابالحيرة والدهشة وأمااتساع المعرفة فأغمايكون في معرفة أسماته وصفاته (وكسرطهو رالا كاسرة عزه وعلاؤه) المراد بالاكاسرة ماوك الفرس جميع كسرى وهولقب كل من ملك الادالفرس (وقصر أيدى القياصرة عظمته وكبرياؤه) الرادبالقياصرة ماوك الروم جمع قمصر وهوكل من ملك بلادالر وم وفي كل من الجلتين جناس اشتقاق (فالعظمة ازاره والكبرياء رداؤه) العظمة كون الشي في نفسه كاملاشر يفامستغنيا والكبرياء كلية عن كالالذات وأعنى بكال الذات كال الوحود وكال الوجود يرجع الى شيئين أحدهما دوامه أزلا وأبداوالثانى ان وحوده هوالوجود الذى اصدرعنه وجود كلمو جودومعني كونهما ازاره ورداء انهما من خاص صفاته كايليق به (ومن ازعه فهما) أى جاذبه الاهمارأن تعظم على عباده وتسكير (قصمه) أى كسر و (بداء المون فاعرزه دواؤه) اذلادواء له (جلجلاله) أى عظم تناهيه في عظم القدر (وتقدست أسماؤه ) أى تنزهت عن أن يلحقها نقص (والصلاة على )سيدنا (محمد الذي أنزل معه النور المنتشر ضياؤه ) اعطأن العقول وان كانتميصر قفليست المصرات كلهاعند هاعلى مرتبة واحدة بل بعضها يكون عندها كائنها حاضرة كالعلوم الضرورية وبعضهامالا يقارن العقلف كلحال اذاعرض عليه بل عتاج الى أن ونبه عليه بالتنبيه كالنظر يات فاعايته كالم الحكمة فعندا شراق نورالحكمة يصيرالعقل مبصرا بالفعل بعدان كان مبصرا بالفوة وأعظم الحكم كالرم الله تعالى ومنجلة كالرمه القرآن خاصة فتكون منزلة آبات القرآن عندعين العقل منزلة نورالشمس عندالعين الظاهرة اذبه يتم الابصار فبالحرى أن يسمى القرآن نورا كإيسمى نورانشمس نورافثال القرآن نورالشمس ومثال العقل نورالعين وبهذا يفهم معنى قوله تعالىفا تمنوا إبالله ورسوله والنو رالذي أنزلنا وقوله تعالى فعيماء كمهرهان من ربكم وأنزلنا البكه نورا مبيناوبين النور والضياء عوم وخصوص (حتى أشرقت بنوره أكتاف العالم وارجاؤه) أى أطرافه من سائرالجهات (وعلى آله وأصحابه الذن همم أحباؤه وأولياؤه وخيرته وصفياؤه) أى أحمد مالله محبه و والاهم وقر بهم وأدناهم واختارهم واصطفاهم (وسلم) تسليما (كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعمالي الكبرياء ردائي والعظمة (أزاري) اختلفوا في معنى ذلك فقال الكلاباذي الرداء عبارة عن الجال والهاء والازار عبارة عن الجال والسر والجاب فكائه قال لا يليق الكمر ماء الاي

داآن مهلكان والمتكس والمعمسقهان مريضان وهماعندالله مقوتان بغيضان واذاكان القصد في هدا الربعمن كاب احداء عداوم الدن شرح الهاكاتوجب أنضاح الكروالعب فانهما من قبائم المسردمات ونحسن استقصى سائم مامن المكاب في شطر من شطر في الكرر وشطرفي المحد (الشطر الاول) \* من الكتاب في الكبروفيه ببانذم الكس وشاندم الاختيال ويبان فضميلة التواضع وبيان حقيقية التكبروآفته والمان من يتكرعلمه ودرجات التكمروبهانمانه التكمر وسان البواعث عملي التكبر وبيان أخسلاق المتواضعين ومأفيه نظهر التكبر وسان علاج المكر وسان المتحان النفسفي خلق الكدويان الحمود منخلق التواضع والمذموم منه (بيان ذم الكبر) \* قددم الله الكرفي مواضع من كتابه وذم كل حمار متكمر فقال تعالى سأصرف عنآماني الذس شكرون فى الارض بغيرا لحق وقال عزوحل كذلك بطبعالله على كل قلبمتكر حيار وقال تعالى واستفتحوا وحاب كل جبارعشد وقال تعالى اله لايحب المستكبرين وقال

الانمن دوني صفات الحدوث لازمنله وسعة العزظاهرة عليه والازار عبارة عن الاقناع عن الادراك والاحاطة به علىا والكمفية لذاته وصفاته فكائه قال حيث خافي عن ادراك ذائي وكمفية صفائي بالجلال والعظمة وقال عماض الكمرياء المكبروهو الترفع على الغيريان برى لنفسه عليه شرفاوا لعظمة كون الشي في نفسه كاملاشر يفامستغنيا فالاول أرفع من الثانى اذهوغاية العظمة فالذامثله بالرداء وقيل السكبرياء الترفعءن الانقيادوذاك لايستعقه الاالق فكبرياء ألوهيته التيهى عبارة عن استغناثه واستعلائه ومثلهما بالرداء ابرازا للمعقول فيصو رةالحسوس فكالانشارك الرجل فيردائه وازاره لانشارك المارى في هدنن فانه الكامل المنعم المنفرد بالبقاء وماسواه ناقص محتاج (فن نازعيني) بانتشوَّق الحالاتصاف ب-حا أو بأحدهما (قصمته)أى أذالته وأهنته أوقر بتهلاكه قال الرنخشري هذاوارد عن غضب شديدومناد على سخط عظيم لان القصم أفطع الكسروهو الكسرالذي يبين تلاءم الاحزاء يخلاف الكسر اه وقال صاحب الحبكم كن بأوصاف ركوبيته متعلقاه بأوصاف عبوديتك متعققامنعك أن لدعي ماليس الثما للمغلوقين أفيايع لك أن تدعى وصفه وهور بالعالمين وقد أفاد هذا الوعيد أن التكبر والتعاظم من الكائر قال العراق رواه الحاكم في المستدرك دون ذكر العظمة وقال صحيم على شرط مسلم وتقدم في العلموسيأتى بعد حديثين بلفظ آخر اه فلت ورواه الحا كممن حديث أبيهر مرة ولفظ فالكبرياء ردائى فن نازعنى ردائى قصمته (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات) وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث در جات أما الها كات (شح مطاع) أي يخل بطيعه الانسان فلا يؤدى ماعايه من حق الحق وحق الخلق فلايكون مجرد الشم مهأكا الااذا كانمطاعا والافهو من لوازم النفس قال الراغب خص الطاع لينبه أنالشم فى النفس ليس مما يستحق به ذمااذ ليس هو من فعله وانمايذم بالانقيادله (وهوى متبع ) بأن يتبع كل أحد ما يأمره به هواه (واعاب الرء بنفسه ) أي تحسن كل أحد نفسه على غيره وان كَان قبيحا قال القرطبي اعجاب المرء بنفسه هو ملاحظت الها بعين الكال مع نسمانه نعمة الله فان احتقر غيره مع ذلك فهوالكبر وأما ماني الحديث فقد تقدم في كتاب ذم العصل وقدر واه الطبراني في الاوسط وأنونعيم فى الحلية من حديث ابن عروة مابن الهيعة ورواه البزار والطبراني وأنوا الشيخ فى النو بيخ وأبوتعم فيالحلمة والبههق فيالشعب من حديث أنس للفظ ثلاث منحسات خشسمة الله في السر والعلانية والعدل فىالرضاوالغضب والقصد فىالفقر والغنى وثلاثمها كاتهوى متبيع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه (فالكبروالعجب داآن مهلكان والمتكبر والمعب) بنفسه (سفيمات مريضان وهماعندالله ممقوتان بغيضان واذا كان القصد في هدا الربيع من كتاب احياء عاوم الدين شرح الهلكان وجب ايضاح الكبرواليجبفانهما من فباغ المرديات) الردى هو الهلاك وأرداه أوقعه فيه (ونحن نستقصى بيانهما من المكتاب في شطر من شطر في الكبر وشطر في البحب الشطر الاوَّل من الـكتاب في السكبر وفيسه بيان ذم الكبر و بيان ذم الاختيال وبيان فضيلة التواضع وبيان حقيقة الكبروآ فتهوبيان من يتكبر عليه ودر جات الكبروبيان مايه التكبروبيان الباعث على التكبرو بيان اختلاف المتواضعين ومافيسه يظهرالتكبروبيان علاج الكبروبيان امتحان النفس فىخلق الكبروبيان المحمود من خلق التواضع وبيان الذموممنه) \*(بياندمالكير) اعدلم انه (قد ذم الله الكبر في مواضيع من كتابه وذم كل جبا ومتكبر فقال تعالى سأصرف عن آياتي) المنصوبة فى الآفاق والانفس (الذين يتكبرون فى الأرض بغيرا لحق) سيأتى تفسيره للمصنف في آخر

اع ـ لمانه (قد دم الله المكبر في مواضع من كُنابه ودم كل جبا ومتكبر فقال تعالى سأصرف عن آباتى) المنصوبة في الآفق والانفس (الدس يتكبرون في الارض بغيرا لحق) سيأتى تفسيره المصنف في آخر بيان حقيقة الكبروآ فته (وقال تعالى كذلك بطبع الله على كل قلب متكبر جبار) قرئ بالتنوين على حذف مضاف أى كل دى قلب (وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) أى معاند المعقى جاحد له مستكبر عن قبوله (وقال تعالى ان الله لا يعب المستكبرين وقال تعالى لقد استكبر وافى أنفسهم وعتوا

إ عتوّا كبيراوقال تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) فلا يرفعون لهارأ سا ( سيدخاون جهنم داخرين ) أى صاغر سن ذليلين (ودم الكبر في القرآن كثير وقال صلى الله عليه وسلم لأيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خود لمن كبرولايدخل النارمن كان في قلبه مثقال حبة من خود ل من ايمان ) قال العراقي ر والمسامن حديث النمسعود اله قات ساق الصنف لاحد في مسنده الكنه لتقدم وتأخر وزيادة قال حدثناعارم قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم القسملي حدثنا سلمان الاعش عن حبيب بن أي ثابت عن يعيى ان حعدة عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من اعمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه منقال حبة من كبرقال رجل ارسول الله يعمني أن يكون توبى غسيلاو رأسى دهينا وشراك نعلى جديدا وذكر أشياء حتى علاقة سوطه قال ذاك جال والله تعالى جمل يحسالجال ولكن الكبرمن بطرالحق وازدرى الناس ورواءالحا كممن روامه عفان عن عبد العزيز بن مسلم بالاسناد المذكور ولفظ الحديث لايدخل الجنة من كان فى قلبه حبية من كبر الحديث وفيه والله يحدالجال ثمقال صحيح الاسناد ولم يخرباه وقداحتا جيعابرواته واعترض عليمه العراقي فياصلاح المستدرك فقال لم يحتج واحد من الشيخين بيحيى بنجعدة ومع ذلك فهوم سل فان يحيى لم يلق ابن مسعود كاقال ابن معين وأبوحاتم ومعذلك فالحديث أخرجه مسلم من رواية ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مع اختلاف يسير فلاحاجة آلى ابراده أه كلام العراقي فلت لفظ مسلم قبل ان الرجل يحب أن يكون ثو به حسنا واعله حسنة فال ان الله جيل يحب الحال الكمر بطرا لحق وغيط الناس وقدر واههناد في الزهد عن يحبى بنجعدة الخزومي مرسلا ولفظه لايدخل الجنة من كان في قلب مثقال حبة من حردل من كبر العزة ازارالله والمكبرياء رداؤه وروى الطبراني فى الكبير من حديث السائب بن مزيد لايد خسل الجنة من كان في قلبه مثقال كبرور وي البزار من حديث ابن عماس لايدخل الجنة مثقال حبــة خردل من كبر ولايدخل النار مثقال حبة خردل من اعان وروى مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود لايدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردلمن اعان ولايدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء وروى أبويعلى والطبراني والبهبق والضياء من حسديث عبدالله بن سلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خودل من كبر ورواه الطبراني أيضامن حديث ابن عباس ورواه أحدوهناد والطبراني أنضامن حديث عبدالله بنعروو روى ان سعد وأحد والبغوى والطسيراني والبهق وابن عسا كرمن حديث أبي ريحانة لايدخل الجنة من الكبرشي فقال قائل بارسول الله اني أحب أن اتجمل بسيرسوطى وشسع نعلى فقال انذلك ليس بالكبرانالله جمل يحسالخال انماالكبر من سدفه الحق وغص الناس بعينه (وقال أبوهر برق) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة ازارى فن نازعني واحدامنهما ألقيته فيجهنم ولاأبالي) قال العرافي رواه مسلم وأبوداود وابن ماحه واللفظ له وقال أبو داود قذفته في الذار وقال مسلم عذبته وقال رداؤه وازار مالغسة و زادمع أي هر من أماسعيد أيضا اه قلت و بلفظ أبي داودر واه أيضا أحدوهنا دوالدارقطني فى الافراد ورواه ابن حبان في صحيحه الفظ ألقبته في النار و رواه القضاعي في مسنده من طر بق عطاء بن السائب عن أبيه عن أبي هر برةمثله و رواه سمو يه فى فوائده من حديث أبى هر برة وأبى سعيد معابله فط مسلم الاأنه قال ردائى وازارى ورواه الحاكم فى مستدركه من وجوه أخربالفظ قصمته ويدون فكرا العظمة وقد تقدم قبل هذائعدشن وعندالحكم الترمذي منحديث أنس يقولالله عز وجللي العظمة والكبرياء والفغر والقدرسري فن نازعني واحدة منهن كبيته في النار (وعن أبي سلة بن عبدالرجن) بن عوف القرشي الزهرى المدنى قبل اسمه عيدالله وقبل المعبل وقبل اسمه وكنيته واحسد قال النسعد كان ثقسة فقما كثيرا لحديثوقال أنورزعة ثقة امامزوفى سنة أربع وتسعين بالمدينة وهوابن اثنين وسبعين سنة روى

عتوا كمراوفال تعالىان الذين ستكبر ونعنعبادتي سدخاون حهنم داخرين وذم الكرفى القرآن كثر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنقمن كان في قلبه مثقال حية من تحردل من كعرولا مدخل النار من كان في قليهم شقال حية من خودل من اعمان وقال أبوهر وقرضى اللهعنه قال رسول أنلهصلي اللهعلمه وسلم يغول الله تعمالي الكمرماء ردائى والعظمة ازارى فن ازعنى واحدامهما ألقيته فيجهم ولاأبالي وعنأبي ساة بن عبد الرجن

عرووأ فأم انعراسكي فقالو المأسكلك باأباعبدالرحن فقالهذا بعنى عبدالله بنعرو زعم أنه معرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقالحية منخول من كدراً كبه الله في الناو على وجهه وقالرسولالله صلى الله عليه وسلم لا وال الرحل بذهب سفسه حتى يكشب في الجار س فيصيبه ماأصابهمن العذاب وقال سلمان ودودعلم السلام نوما الطير والانس والحين والهائم الوجوا فر حوافى مائتى ألف من الانس وماثتي ألف من الجن فرفع حتى معمزجل الملائكة بالتسبيم في السموات مخفض حـي مست أقدامه البحر فسمع صو الوكان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كمر الحسفت مه أبعد تمار فعته وقال صلى اللهعليه وسلم يخرجمن النارعنقله اذنان تسمعان وعبنان تبصران ولسان ينطق يقول وكات بثلاثة كلحبار عنسد وبكل مندعامه اللهالهاآخر وبالمور تروقال صلى الله عليه وسالم لايدخل الجنة يخمل ولا جبار ولاسئ الملكة وقال صــلى الله علمه وسلم تعاحت الحنة والنارفقالت النارأونرت بالمتكسير من والمعسير من وقالت الجنةمالي لابدخلني الاضعفاء الناس وسقاطهم

الهالجاءة (قال التي عبد الله بنعر) بن الحطاب (وعبد الله بنعرو) بن العاصى رضى الله عنهما (على الروة فتوا فقافضي ابن عرو) ب العاص (وقام أبن عمر يبكى فقالوا وما بكيدك با أباعبد الرحن فقال هذا يعني عبدالله بنعرو) بن العاص (زعم الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خرد لمن كبرأ كبهالله في النار على وجهه ) قال العراقي رواه أحد والبهتي في الشعب من طريقه باستناد صحيم اله قلت وكذلك رواء الدارقطني في الافراد وابن النمار في التاريخ (وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ماأصابهم من الغذاب) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه من حديث سلة بن الاكوع دون قوله من العذاب اه قلت الفظ الترمذي لا زال الرجل يتكرو بذهب بنفسه حتى يكتب في الجبار بنفيصيبه ماأصابهم وقال حسن غريب ورواه كذاك الدارة طنى فى الافراد والطبراني فى الكبير (وقال علم مان بن داود علم ما السلام بوما الطبروا لن والانس والمهائم اخرجوا فورجوا في ما أنى ألف من الانس ومائتي ألف من الجن فرفع حتى مع زجل اللائكة بالتسبيم في السموات) الزجل محركة الصوت (ثم خفض حتى مست قدماه البحر فسمع صونا) أىمن هاتف (لوكان في قلب صاحبكم) بعني سلمان عليه السلام (مثقال ذرة من كبر لحسفت به أبعد مما وفعته وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من الذار عنقله أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول وكات بشلانة بكل جبار عنب و بكل من دعامع الله الها آخرو بالمحوّرين) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي هر مرة وقال حسن غريب أه قلت افظ الترمذي يخرج عنق من النار وم القيامة له عيمان تبصران وأذنان تسمعان والباقي سواء وقال حسن غسر يبور وامكذاك أحسدوابن مردويه والبه في (وقال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة جبار ولا يخبل ولاسي الملكة) قال العراقي تقدم في آداب الكسب والمعاش والمعروف مأثن مكان كل جبار اه قلت وروى الطمالسي من حديث أبي بكمو لايدخل الجنة خب ولاحائن ورواه أحد بلفظ لايدخل الجنة يخيل ولاخب ولاخائن ولاسئ الملكة وعندا الحطيف فدم البخلاءوا بنعسا كرلايدخل الجنةخب ولابغيل ولالئيم ولامنان ولانمائن ولاسئ الملكة وعندالخرائطي فيمساوي الاخلاق منحديث أنس لايدخل الجنة مخمل ولاخب ولامنان ولاستئ اللكة وروى الطمالسي والترمذي وقال حسن غريب وابنماجه والدارقطني في الافراد من حديث أي بكر لامدخل الجنة سئ اللكة ولم أحد لفظ جبار في شئ من الروايات (وقال صلى الله عليه وسلم تحاجث الجنة والنارفقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتحبرين وقالت الجنتمالي لايدخلني الاضعفاء الناس وسقاطهم ويحزتهم فقال الله تعالى للجنة انماأنت رحثي أرحهم بك من أشاء من عبادى وقال للنار انماأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة منكم ملؤها) فيه فوائد \* الاولى رواه أحد والخارى من طر ىق عبدالر زاق عن معمر عن همام عن أبي هر وة و رواه مسلم أيضامن طريق أبى الزياد عن الاعرب ومن طريق أبوب السختماني عن مجد بن سيرين كلاهماعن أبي هريرة \* الثانية قوله تحاجت أي تخاص قال الجوهري التحاج التخاصم وقال ابن ميده حاجه نازعه الحجة وتحه غلبه على حته وقال ابن عطية في تفسيرقوله تعالىواذ يتحاجون في النار المحاجة التحادر بالح توالخصومة \* الثالثة الظاهر ان المراد بتحاجهما تُخاصُّها في الافضل منهـما واقامة كل منهـما الحبة على أفضليتـه فاحتجت النار بقهرها للمتكبر س والمتحمرين واحتحت الجنة بكوم امأوى الضعفاء فى الدنياع وضهم الله تعالى من ضعفهم المنة فقطع سحاله النخاصم بينها وبين الجندة بان الجنة رحمته أى نعمته على الخلق ان جعلت الرحة صفة فعل أوأثر ارادته الخبر عن بشاء ان حعلت صفة ذات وان النار عذابه الناشئ عن غضمه وانتقامه حل وعلا \*الرابعة قال النووى هذاالحديث على ظاهره وان الله تعالى جعل فى النار والجنة تميزا يدركان به فتحاجا ولايلزم من هذاأن يكون التميز فهماداعا وقال أو العباس القرطبي ظاهرهدذه المحاحة انمالسان فقال فيكون وعزنهم فقال الله العنة اغاأنت رحتي أرحم بالمن أشاءمن عبادى وقال الناراغ اأنت عذاي أعذب بالمن أشاء ولكل واحدة منكاماؤها

نزنة كل واحدمنهما همم القائلون ذلك ويحو زأن يخلق الله ذلك القول فيماشاه من أحزاء الجنسة ولا يشترط عقلاف الاصوات المقطعة أن يكون محلها حماخلافا ان اشترط ذلك من المسكامين ولوسلنا ذلك لكان من المكن أن مخلق الله تعالى في بعض أحزاء الحنية والنار والحيادية حماة محث يصدر ذلك القول عنه لاسماوقد قال بعض المفسر من في قوله تعالى وان الداو الاستحرة لهدى الحدوان لو كانوا يعلون ان كلمافي الجنة حيو يحتمل أن يكون ذلك اسان حال فكون ذلك عمارة عن حالتهما والاول أولى والله أعدل الخامسة قوله لا الصعفاء من الناس لفظ الشحني الاضعفاء الناس جمع ضعف قال أوالعباس القرطي بعني الضعفاء في أمر الدناو يحقل أن تريديه هناالفقر اعوجله على الفقراء أولى من حله على الاوللانه مكون معنى الضعفاء معنى العجزة المذكورة من بعسد وقال عماض المراد مالضعف هذا وفي الحديث الاسخو أهل الحنة كل ضعيف منضعف انه ضد التحير المنكدر وقال أبو بكرين خزعة الضعيف هنا الذي ير أنفسيه من الحول والقوة في الموم والله عشر من مرة الي خسية ولم يرد التحديد وانما أراد اتصافه من التسبرى من الحول والقوة واللها الى الله حتى مذكر قال أبوعد الله ألقر طبى ومشل هدذا لا يقال من قبل الرأى فهو مرفوع اه قال الولى العراقي وهو عب لانذاك اعاقمل في الصابي لاف مطلق الناس بالسادسة قوله وسقاطهم هو جمع ساقط ككاتب وكاب وهو النازل القدروهو الذي عمر عنه مانه لاءؤ به له ولعله من سقط المتاع وهو رديه و رواية مسلم وسقطهم بفتح السين والقاف وهو جمع ساقط أيضاوالمعني واحدو بلزم علىذلك أن يكون بالتاءككاتب وكتبة وحاسب وحسمة وانميا يسقطون التاء لأنهم سلكوا بالحم مسلك اسم الجنس السابعة وقعرفى رواية مسلم بعدة وله وسقطهم وغويهم ورويت هذه اللفظة على ثلاثة أوحه حكاها القاضي عماض قال النو وى وهيمو حودة فى النسخ احداها بفتم الغن المحمسة وكسم الواو وتشديد الهاء ولانظهراه هذا معنى ولهذا كان الحافظ العراقي بقول لعله وغوغاؤهم وكتب يخطه كذلك على حاشمة نسخته ولعله تصف تقوله وغويهم الثاني غرثهم بغن محمة مفتهجة وراء مفنوحة وناءمثلثمة قالءماض هذه رواية الاكثرين من شوخنا ومعناه أهل الحلحة والفاقة والجوع والغرث الجوع والثالث غرتهم بغين محمة مكسورة وراعمشددة وتاعمثناة من فوق وهذاهو الاشهور في نسم بلاد المشرق أى البله الغافلون الذن ليس لهم فتك وحذه في أمو والدنياوهو نعوالحد رث الأشخرأ كثرأهسل الجنةاليله وقال عماض معناه سوادالناس وعامتهم من أهل الاعبان فتدخل علمهم الفتنة أوتدخلهم فىالبدعة أوغيرها فهم التوالاعان صحو العقائدوهم أكثر المؤمنين وهمأ كثرأهل الجنة وأماالعارفون والعلماء العاملون والصالحو فالمتعبدون فهم قلملون وهم أحصاب الدرجات العلى الثامنة وقع في رواية الشيخين بعدقوله ضعفاء الناس وسفلهم هو يكسر السسين الهملة وفتع الفاء وهوجمع مفلة بكسرفسكون وهوالرجل الوضيع وبوافقهمافى الصحاح والعامة تقول رجل سفلة من قوم سفل وكذا قال في النهامة ثم قال وليس بعر بي وذلك بعد ان صدر كال مهما مان السفلة فتح فكسر السقاط من الناس وأنه بقال هو من السفالة لا يقال سفلة لانه جمع غقال في النهاية و بعض العرب تخفف فتقول من سفلة الناس فتنقل كسرة الفاء الى السين وحكاه في الصحاح عن ان السكنت وقال في المحكم مفلة الناس أى بفتم فكسر وسفلتهم وسفلتهم أى بكسر فسكون أسافلهم وغواتهم «التاسعة قوله وعرتهم بعن مهملة مفتوحة وحمروزاي وتاءجه عاخز ومعناه العاخ ونعن طلب الدنما والقمكن فها والثروة والشوكة كذاضبطه عياض والنووى قال أبوالعباس القرطبي ويلزم علىذلك أنكون مالناء وسقوطها فىمشل الجح نادر وانما سقطونه ااذا سلكوا بالجع مسلانا اسم الجنس كما قدمنافي سقطهم وصواب هذا اللفظ أن بكون عجزهم بضم فتشد مدكشاهد وشهد دالعاثمرة فمهذم التكمر والتحسيروان فاعل ذلك من أهل النار فانوصل الكبر بالانسان الى الكفر لتكبره عن الاعان بالله

ورسوله فهو مخلدفها وانام يصل الحذاك فلابدله من الخلوص منها ولا يقطع له أيضا بدخولها بلهو يحت الشيئة فقديعني عنه ولايدخلها الحادية عشرة هذاالحديث لهيقية عندأجد والشحنن وهي فاماالنار فلاتمنائجتي رضع الله تمارك وتعالى رجله وفي أفظ قدمه تقول قط قط فط فهنا لكتملئ و فزوى بعضها الى بعض ولايظلم اللهمن خلقه أحداواما الجنةفان الله عزوجل ينشئ لها خلقاولم بذكر المصنف رجه الله هذه الزيادة لحصول القصود بصدرا لحديث وهوالدلالة على ذم الكبر واستحقاق فأعله النار ولانها من أحاديث الصفات المشكلة المحتاجة الى التأويل وقدزعم ابن فورك انهذه اللفظة وهي قوله حتى بضع اللهرجله غمير ثابتة عندأهمل النقلو اكن قدعرفت انهرواه أحدوالشيخان وغيرهم فهمي صحيحمة وتأو يلهامن أوجه أحدها ان المراد رجل بعض الخاوقين فيعود الضمير فيرجله الىذلك الخاوف المعاوم الثاني اله يحتمل انمن الخلوقات مايسمي مهدد التسمية الثالث اله يحوز أن راد بالرحل الجاعة من الناس كاتقول رجل من حراد أى قطعة منه الرابع أن الراد بوضع الرجل فوع ٧ حرزلها كاتقول جعلته تحتر حلى الخامس أن الرحل قد تستعمل في طلب الشي على سدل الحد والالحاح كاتقول قام في هذا الامرعلى رجل والشهورنى أكثرروايات الحديث حتى يضعفها قدمه وفيه التأويلات المتقدمة وأشهرمنها تأويلآخر انالمراد منقدمه الله لهامن أهل العذاب وهذا كله بناء على طريقة التأويل وهي طريقة بجهور المتكامين والذي عليه مالسلف وذهبت اليه طائفة من المتكامين انه لايتكام في التأويل انماهوفي الصفات الواردة في القرآن أوفي السينة المتواترة فأماالواردة في أخبار الآحاد من غير أن يكون لهاأصل في القرآن فانها تؤولوالله أعدلم (وقال صلى الله عليه وسلم بئس)وهي كامة جامعة المدام مقابلة لنع الجامعة لوجو المداغ كلها (العبد عبدتجبر) من الجبروه والقهربان انتشأني الشهوات وحبرالخلق على هواه فهافصار ذلك عادةله (واعتدى) أى تعاوز الحدود في حسرونه (ونسى الجبارالاعلى) الذيله الجبروت الاعظم (بئس العبد عبد تحبر واختال) من الخدلاء وهو الكبروالعجب (ونسي)الله (الكبير المتعال) أي نسي ان الكبرياء والتعالى ليس الاللواحد القهار (بشس العبد عبدسها) بالاماني مستغرفافي شؤن هذا الحطام الفاني (وج) بالاكابعلى الشهوات والاشتغال بما لابعنيه مماخلق لاجله من العبادات (ونسى المقابر والبلي) اي بأن القبر يضمه نوماو يحتوى على أركانه ويبلى لجه ودمه (بنس العبد عبدعناوطغي) العنو التحمر والتكمر والطغيان يحاوزة الحداي بالغفى ركوب المعاصى وغردحتى صارلا ينفع فيهوعظ ولابؤ ترفيهز حرفصارا عانه يحعو با (ونسى المبدأ والمنتها) أى نسى من أين بدئ والى أين يعاد وصيرورته ترابا أى من كان من ذلك ابتداؤه و يكون انهاؤه هذا جدير مان بطبيع الله في أوسط الحالين قال العراقي رواه الترمذي من حديث أسماء بنت عيس بريادة فيه مع تقديم وتأخير وقال غريب وليس اسناده بالقوى ورواه الحاكم فى المستدرا وصحمه ورواه البهق فى الشعب من حديث نعم بن جماد وضعفه اه قلت افظ الترمذي بئس العبد عبد تخيل واختال ونسى الكبير المتعال بنس العبد عبد تجبر واعتدى ونسى الجبار الاعلى بئس العبد سهاولها ونسى المقار والبلي بئس العبد عبدع تاوطغي ونسي المبتد اوالنته يبئس العبد عبد تختل الدين بالشهات بئس العبد عبدطمع يقوده بتس العبسدع بسدهوي بطاه بتس العبدع بدرغب بذله هكذار واه الترمذي وضعفه والبغوى والطبراني ورواه الحاكم في الرقاق من مستدركه وصحعه ورواء الذهبي وقال ـــنده مظلم وكذلك واه البهقي كاهم من حديث أسماء قال البهني استناده ضعيف ورواه الطهراني وامن عدى والبهق منحديث نعم بنعار الغطفاني وفيه طلحة بنزيد الرقى وهوضعيف (وعن) أبي مجد (ثابت) بن أسلم المناني المصرى تقةعا بدمات سنة بضع وعشر بنوله ستوغمانون منة روى له الجاعة (قال بلغناله

قبل بارسول المتهما أعظم كبرفلان فقال أليس بعده الموت فال العراق رواه المبهق فى الشعب هكذا مرسلابلفظ ماأعظم تعبرفلان (وقال عبدالله بنجرو) بن العاص رضي الله عنهما (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نوجاعليه السلام لماحضرته الوفاة دعا ابنيه وقال اني آمر كاباثنين وأنها كاعن اثنين أنها كاعن الشرك ) بالله (والكبر) على الناس (وآمر كابلااته الاالله فأن السموات السبع والارض وما فهن لو وضعت في كفة المسران و وضعت لااله الاالله في السكفة الاخرى كانت أرج منها ولوأن السموات والارض ومافهن كانتاحلقة فوضعت لااله الاالله علمالقصمتهاوآم كابسحان الله ويحمده فانهاصلاة كل شي و مها مرزق كل شي) قال العراقي رواه أحدوا لمخارى في كتاب الادب والحاكم من يادة في أوّله وقال صحيح الاسناد اه قلت وكذلك واه الطهراني في الكبير ولفظهم جمعان ني الله نوحال احضرته الوفاة قال الابنه بابنى الحموصديك فقاصر عليك الوصية آمرك بائنين وأنهاك عن اثنين آمرك بلااله الاالله فلوان السموات السبع والارضين السبع وضعن في صديفة ولااله الاالله في كفة لحت بهن ولوأن السموات السبع والارضين السبع كانت حلقة مهمة قصمتن لاله الاالله وأوصيك بسحان الله وعمد فانه اصلاة الخلق وجابر زفا الحلق وأنهاك عن الكفر والكبرة سل بارسول الله ما الكبر أهوان بكون الرجل حل حسنة يلسهاوفرس جمل اعمه جاله فاللاالكمر أن تسفه الحقو تغمص الناس وروى ان أبي شيبة منحديث الرألا أعلكم ماعلم نوح ابنه آمرك بقول لااله الاالله وحده لاشريك له الملكوله الجدوهوعلى كل شئ قد برفان السموات لو كانت في كفة لر عتب ماولو كانت حلقة قصمتها وآمرك بسجان الله و عمده فانهاصلاة الخلق وتسبيم الخلق وبهانرزق الخلق وروى الحكيم النرمذى والدبلي منحديث معاذبن أنس الاأخبركم عن وصية نوح حين حضره الوت قال انى واهم النار بع كلمات هي قيام السهوات والارض وهن أوَّل الكامان دخولا وآخرالكامات خروجا من عنده ولوو زن بهن أعمال بني آدم لو زنتهن فاعل بهن واستمسك حتى تلقاني تقول سعان الله والحدلله ولاله الاالله والله أكمر والذي نفس مجد بيده لوان السموات والارض ومافهن وماتعتهن و زنج ذه الكامات لو زنتهن و روى عبدين حمدوابن عساكر منحديث جار وأنو يعلى والبهق وابنءسا كرأيضا منحديث عبدالله بنعر وألاأخبركم بشئ أمريه نوح ابنهان نوعا فاللابنه بابني آمرك بأمرين وأنهاك عن أمرين آمرك أن تقول لانه الاالله وحد الاشريك له له الملك وله الجد يحيى وعيت وهو على كل شئ قد مرفان السموات والارض لوجعلتاني كفة وزنتها ولوجعلنا حلقة قصمتها وآمرك بابني أن تقول سعان الله و عمده فانها صلاة الخلائق ونساج الخلق وبها برزق الخلق وأنهاك يابني عن الشرك فان من أشرك بالله حرم الله عليه الحنة وأنهاك يابني عن الكبرفان أحد الايد خل الجنة وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر فقال معاذ يار سول الله الكبر أن يكون لاحدنا دابة تركبها والنعلن للسهما والثماب يلبسها والطعام يجمع علمه أصحابه فاللاولكن السكبر أن نسفه الحق وتغمص المؤمن وسأنبثك يخلال من كن فيه فليس بمتدكم اعتقال الشاة و ركوب الحارولبوس الصوف ومجالسة فقراءا اؤمنين وأنيأ كل أحدهم معياله (وقال عيسي عليه السلام طوبي لمن علم الله كتابه عمل عد حمارا) أي منكرا (وقال الذي صلى الله عليه وسلم أهل الناركل حفظري) وهو الفظ الغليظ المنتفخ عاليس عنده (حوّاظ) وهوالكثير اللعم الخنال في مشيته (مستكبر) على الحواله (جاع) للمال (منَّاع) للعق (وأهل الجنة الضعفاء القلون) وفي لفظ المغلوبون قال العراقي رواه أحد وَالبِيهِ فِي فِي الشَّعُبِ مِنْ حَدِيثُ مُراقة بِنِمالكَ دون قوله جاغ مناع وهذه الزِّيادة عندهما من حديث عبدالله بنعرو وفى الصحين منحديث حارثة بنوهب الخزاعي الاأخسبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لوأقسم على الله لامره ألاأخبركم بأهل الدار كل عنل جوّاظ مستكمر اه فلت لفظ حديث مراقة عنداب قانع والحاكم أهل النار كلجعظرى حقاظ مستكر وأهل الجنة الضعفاء الغاوين

قيل بارسول الله ماأعظم كبرفلان فقال ألس بعده الموت وقالعسداللهن عر وان رسول الله صلى ابله عليه وسلم قالمان نوسا علىدالسلام لماحضرته الوفاة دعااسم وقال اني آمركا بالننين وأنها كاءن اثنتن أنهاكا عن الشرك والكبروآ مركا بلاله الاالله فان السموات والارضان ومافهن لووضعت في كفية المسران ووضعت لااله الاالله في الكفة الاخرى كانت أرجمهـماولوأن السموات والارضين وما فهن كانتا حلقة فوضعت لااله الاالته علما لقعمتها وآمركابسحان اللهو عمده فانهاصلاة كلشئ وبهابرزو كل شئ وقال المسيم علمه السلام طوى لن علمالله كابه ثم لم عن حياراوقال صلى الله علمه وسسلم أهل الناركل جعظرى حوّاظ مستكرجاع مناع وأهل الحنة الضعفاء المقاون

وقالصلي ألله عليه وسلم ان أحبكم المنا وأقر بكم منافى الاسخرة أحاسة كم أخــلاقا وان أبغضكم المنا وأبعددكممنا الثرثارون المتشدقون لتفهقون قالوا بارسول الله قيد علمنا المترثارون والمتشدقون فباللقفهقون قال المتكر ونوقال صلى الله علب وسالم يحشم المتكبر وناوم القيامة في مثل صور الذر تعاؤهم الناس ذرافي مشل صورالر حال معاوهم كلشيءن الصغار ثم يساقون الى سنجسن في جهنم يقالله بولس يعاوهم نارالانمار سقون منطن الخيال عصارة أهمل النار وقال أبوهر برة قال الني صلى الله عليه وسلم يحشر الجبار ونوالمتكمرون وم القيامة في صور الذر تطوهم الناس لهوانهم على الله تعالى وعن محمد بن واسع قالدخلت على بلال بن أبي مردة فقلت له مايسلالات ゴバ

وروى أحدوالطبراني منحديث عبدالله بنعمر ووسراقة بنمالك أهل الجنة المغلوبون وأهل الناز كلجعظرى حواظ مستكبر وروى الطيالسي منحديث حارثة بنوهب أهل الناركل جواظ عتسل مستكبر و روى الشيراري في الالقاب والديلي من حديث أبي عام الاشعري أهل النار كل شديد قبعثرى قبل بارسول الله وماهوقال الشديد على الأهل الشديدعلي الصاحب الشديد على العشيرة وأهل الجنة كل ضعيف مزهد وروى أحدوالحا كممن حديث عبدالله بنعر وأهل الناركل جعظرى حوّاظ مستكبر جاع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغاونون و ووى الطبراني في الكبير من حديث ابن عرو ألاأنيئك بأهل الجنة الضعفاء المغاويون وروى أنضامن حديث ألى الدرداء ألا أخمرك باأ بالدرداء بأهل الناركل جعظرى حواظ مستكبر جاع ألاأخد برك بأهل الجنة كلمسكين لوأقسم على الله تعالى لامره وأماحديث حارثة منوهب في الصحيفين فالفظه ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف منضعف لوأ قسم على الله لا بوه ألاأخبركم بأهدل الناركل عنل حقاط حعظرى مستكبر وهكذا رواه الطالسي وأحدد والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطعراني كاهم من طريق معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الغراعي ورواه الطبراني أيضاعن معبد بن خالد بن حارثة بنوهب والمستورد بن شداد الفهرى معا ورواه المامراني أيضا والضياء عن معبد بن خالد عن أبي عبد الله الجدلي عن وبد بن ثابت (وقال صدلي الله عليه وسلم ان أحبكم البناوأ قربكم منافي الاسخرة أحاسنكم أخلاقا وان أبغضكم البنا وأبعد كممنا الثرثارون التشدةون المتفمةون قالوا بارسول الله قدعلنا الثرثارون والتشددةون فسأا لمتفهةون قال المنكبرون) قال العراقي رواه أجد من حديث أبي ثعلبة الخشيني بلفظ الى ديني وفسما نقطاع مكمول لم يسمع من أبي تعلمة وقد تقدم في رياضة النفس أول الحديث اله فلت لفظ أحمد ان أحمكم الى" وأقربكم مني محاسانوم القيامة أحاسنكم أخلافا وان أبغضكم الى وأبعد كممني في الا خرة مساويكم أخسلاقا الثرثارون المتفهقون التشسدقون وكذاك وأه استحبان والطسيراني وأنونعم والبهقي والخرائطي وروى الخرائطي أيضا والخطيب وابنءساكر والضمياء من حديث جاران أحبكم ألي وأفر بكهمني يجلسا بوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وان أبغضكم الى وأبعدكم مني مجلسا بوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرنارون المتشدقون المنفهقون وروى الطعراني منحديث ابن مسعود أن أحبكم الى" وم القيامة أحاسنكم وان من أبغضكم الى وم القيامة النشدقون المنفهةون وروى البهق من حديث أبيهر مرة ألاأخبركم بشرارهذه الامة الترتار ونالتشدقون المتفهقون أفلاأ نبتكم بخمارهم أحاسنهم أخلاقاورواه أحد بلفظ ألاأنبئكم بشراركم الثرنارون المتشدقون ألا أنباكم بخياركم أحاسنكم اخلاقا (وقال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبر ون يوم القمامة ذرافى مثل صو رالرحال معاوهم كلشي من الصغار) أى الذل (ثم يساقون الى مجن في جهنم يقاله بولس) بضم الموحدة وفقم اللام وآخره سينمهملة (تعاوهم نارالانبار) هوجمع نار (يسقون من طينة الحبال) وهي (عصارة أهل النار ) أي بمايسيل من أجسادهم بعددو بانها من القيم والصديد قال العراق رواه الترمذي من رواية عروبن شعب عن أبيه عن جده وقال حسن غريب اه قات وكذلك رواه أحد ولفظه أمثال الذرفي صورالرجال بغشاهم الذل من كلمكان والباقى سواء (وقال أبوهر مرة) رضى الله عنده (قال صلى الله علمه وسلم يحشرا لجمار ون المتكمرون بوم القيامة في صور الدر تطوَّهم الناس لهوانهم على الله) قال العراقي روا. أليزار هكذا مختصرا دون قوله الجبارون واستناده حسن (وعن محمد بنواسع) بن حابر من الاخنس البصرى ثقة عابدكثير المناقب مات سنة ثلاث وعشر من ومائة روىله مسلم وأتوداود والترمذي والنساق (قال دخات على بلال بن أبيردة) بن أب موسى الاشعرى قامنى البصرة مأن سنة نيف وعشر من روى له المخارى معلقا والترمذي (فقلت بأبلال ان أبال ) أبام دة بن أبي موسى الاشعرى قيل

اسمه عامر وقبل الحرث ثقة مانسنة أربعمائة روى الجاعة (حدثني عن أبيه) أبي موسى عبدالله بن قبس بن سلم بن حضار الاشعرى رضى الله عنسه صحابي مشهو رأمره عرثم عممان وهو أحدالح كمين بصفين سنة خسين وقبل بعدها (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في جهنم وادبا يقال له همب حق على الله أن يسكنه كل جمار فاياك يا بلال أن تسكنه ) قال العراقي رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم وقال محيم الاسناد قلت فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معنن وابن حبان وأوردله في الضعفاء هذا الحديث اه قلت قال أبونعيم في الحلية حدثنا عبد الله بن محمد بن مخلد حدثنا الحرث بن أبي أسامة حدثنا يزيد بن هرون حدثنا زهر بنسنان القرشي حدثنا محد بنواسع قالدخلت على بلال بن أبيردة فقلت بابلال ان أباك حدثنى عنجدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فى جهنم وادبا ولذلك الوادى بريقال لهاهب حق على الله أن يسكنها كل جبار فاياك أن تكون منهم قلت ورواه كذلك العقبلي وابن عدى وابن عدا كروقال أونعيم بعدان أورد الحديث هذاحديث تفردبه أزهر عن محدوحدثبه أحدبن حنبل وألوخيفة عن نزيد بنهرون عثله (وقال صلى الله عليه وسلم ان في النار قصرا يجعل فيه المنكرون و يطبق علمهم ) قال العراقي رواه البهرقي في الشعب من حديث أنس وقال توابيت مكان قصر وقال فيقفل مكان يطبق وفيه أبان بنعياش وهوضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم) في دعائه (اللهم انى أعود بك من نفعة الكبرياء) قال العراقي لم أره بهذا اللفظ و روى أبوداود وابن ماجه من حديث جبربن مطعم مرفوعا فىأثناء حديث أعوذ بالله من الشيطان من نفعه ونفثه وهمزه قال نفثه الشعر ونفعه الكبروهمزه الوتة ولاسحاب السنن منحديث أبي سعبدالخدري نحوه تمكام فيه أبوداود وقال الترمذي هذا أشد حديث في الباب (وقال صلى الله عليه وسلم من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاثة دخل الجنة الكبروالدين والغلول) قال العراقي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث تو بان باسناد صجيح وذكرالمصنف لهذاالحديث فيهاموافق للمشهورفى الرواية الهاليكبر بالوحدة والراءوليكن ذكر ابنآلجو زى فىجامع المسانمد عن الدارقطني قال انماهوا الكنز بالنون والزاى وكذلك أيضاذ كرابن مردويه في تفسير أنَّ الذين يكنزون الذهب والفضة أه قلت ورواه أيضا أحمد والداري وأبو يعلي والروياني وابن حبان والحاكم وأنونعم والبهتي والضباء ووقع في روايتهم الغل بدل الغلول (الا ثار قال أبو بكر الصديق) رضى الله عنه (الا يحقرت أحد أحدا من الساين) وفي نسخة التعقرن أحدامن المسلمين (فان صغيرالسلين عندالله كبير) رواه أبوعبدال جن السلى والديلى في مسندالفردوس من حديثه مرفوعاً بلفظ لاتحقرن من المسلين أحدا والباق سواء (وقال وهب) بن منبه رجه الله تعالى (الماخلق الله جنة عدن نظر المهافقال أنت وام على كل منكبر) روى الطبراني من حديث ابن عباس لماخلقالله عزوجل جندة عدن خلق فبها مالاعسين رأن ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشرغ قال لها تكلمى فقالت قدأ فلح الومنون زادابن عساكر ثم قالت أناح امعلى كل بخب ل ومرائ ثم أطبقها فلم و مافهاماكمقربولاتيمرسل وقد تقدم ذلك في ذم الرياء (وكان الاحنف بن قيس) بن معاوية التميي أبوشجر البصرى أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير . قال العبلى بصرى تابعي ثفة وكان سيدقومه ( يجلس مع مصعب بن الزبير ) بالبصرة وكان أخوع مدالله بى الزبير قدولاه عليها (على سريره فاء) الاحنف ( توماومصه بمادر جليه فلم يقبضهما )لدخوله (وقعد الاحنف) على السر برعلى عادنه (فزاجه بعض الزُّجْمة فرأى الرذلك في وجهه فقال الاحنف (عِبالابن آدم يُسَكمر وقد خرَّج من مجرى البول مرتين مرة من محرى بول أبيه وثانية من مجرى بول أمه ومات الاحنف في ولاية مصعب ويعن عتبة ان صعصعة قال رأيتم صعب نالز برفى حنازة الاحنف متقلد اسفاليس على مدداء وهو يقرل ذهب اليوم الحزم والرأى (وقال الحسن) البصرى رحه الله تعالى (العجب من ابن آدم يغسل الخراء بيده كل

حسدانيعسن اسمعن النى ملى الله عليه وسلم الله قال ان في جهنم وادما يقال له همدحقع لي الله أن سكنه كلحمار فاماك مايلال أن تكون عن سكنه وقالصلي اللهعلمه وسلم انفى النارقصر اعطلفه المتكمرون وبطبق علمهم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انىأعوذبكمن نفعة البكيرياء وقال منفارق روحه حسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكمر والدس والعلول (الاتار) قال أبو مكر الصديق رضي اللهعنه لايحقرن أحسد أحدا من المسلمن فانصغير المسلى عندالله كبروقال وهب لماخلق الله حنمة عدن نظر المافقال أنت حرام على كلمتكبر وكان الاحذف بن قيس محاس معمصعب الزيرعلي سر بره فحاء نوماومص عب مادر حلمه فإر يقبضهما وقعد الاحنف فرحه بعض الرحمة فرأى أثرذاك فيوحمه فقال عبا لابنآدم يتكمر وقدخوج منجرى البول مرتن وقال العسمن ان آدم بغسل الخرعبيده كل

وممرة أومرتين ثم يتكر يعارض جبار السموات وقد قيسل في تاويل قوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون هوسبيل البول والغائط) ولفظ القوتوقال بعض أهل التفسيرفى تأو يلقوله تعالى وفى أنفسكم أفلاتبصرون قالمواضع البول والغائط أىفتعت بروابه مثال الدنياوه بمعاقبته اوتغ يرها الىالاسخر (وقال) أبر جعفر (محدَّب الحسين بن على) بن أبي طالب رضى الله عنهم كذا في النسيخ وصوابه محدَّب على ان الحسين نعلى (مادخل قاب امرئ شي من الكبيرة طالانقص من عقله بقدر مادخل من ذلك قل أوكثر) أخرجه أبونعيم فى أخلية عن أبيه حدثنا الراهيم بن محدبن الحسين حدثنا أبوال بيع الرشديني حدثنا عبد الله بنوهب أخبرنى ابراهم بن النشيط عن عرمولى غفرة عن محد بن على بن الحسين قال مادخل قلب امرى شيَّ من الكبرفذ كره (وسل المان) الفارسي رضي الله عنه (عن السيئة التي لاتنفع معها حسنة قال ا لكبر وقال النعمان بن بشمير ) بن سعد بن تعلية الانعارى الكزر جى لهولابيه صحبة ثم سكن الشام ثم ولى امرة المكوفة ثمقتل بمحمص سنة خسوستين وله أر بعوستون سنة (أن الشيطان مصالى) وهي تشبه الشمرك جميع مصلاة والمرادما يستفزيه الناس من زينة الدنياوشهوا تها (وفحوخا) جمع فنح آلة يصادم ا (وانمن مصالى الشيطان و فوخه البطر بانع الله) أى الطغيان عند النعمة (والفغر بأعطاء الله) أى ادعاء العظم والشرف (والكبرعلى عبادالله) أى النعاطم والترفع عليهم (واتباع الهوى في غير ذاتُ الله ) فهذه الخصال أخلاقه وهي فوخه ومصائده الني أصبم البني آدم فاذا أراد الله بعبد شراحلي بينسه وبين الشيطان فيقع فى شبكته فكانمن الهالكين ومن أراديه خيرا أيقظه ليجتنب تلك الحصال ويتباعد عنهاليصيرمن أهلاالكهالهكذا أورده المصنف موقوفاعلى النعمان وقدروى ذلك مرفوعا منطريقه بلفظ البعار بنعمالله والفخر بعطاء اللهوالباتى سواء هكذار واه أنوبكر بن لال فى مكارم الاخلاف والبيهقي فالشعب وابن عساكرفي التاريخ وفي الاسنادا معمل بن عباش مختلف فيه والله أعلم \* (بيان ذم الآختيال واظهارآ ارالكرف المشي وحراشاب)

(قالصلى الله علمه وسلم لاينظر الله الى رحل يجرازاره بطرا) هكذا في سائر النسخوفي نسخة العراقي لاينظرالله الى من حرازاره بطرا وقال متفق عليه من حديث أبي هر روة وقال في التقريب وعن الاعرج عن أبي هر رة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله نوم الفيامة الى من حرارًا ره بطرا قال واده الولى العراق في شرحه على كاب والده أخرجه العارى من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسائىمن طريق شعبةعن محمدبنز يادعن أبىهر برة وابن ماجه منر واية محمدبن عروعن أبى سلمة عن أبي هر يرة بلفَّظ من الحيسلاء اه وقال السَّبوطي في المعجم الكبير حديث لا ينظر الله يوم القيامة الى من حرثو به بطرار واه البخارى وأحدوالبه في من حديث أبي هر مرة ومعنى كون الله لا ينظر البه نظر رحمة ونظره سيحانه لعماده وحثمالهم ولطفه لهم فعبرعن المعنى السكائن عن النظر بالنظر لانمن نظرالى متواضع رحه ومن تظرالى مشكبر مقته فالنظر البه اقتضى الرجة أوالمقت وأما التقييد بيوم القيامة فلانه محل الرحة العظيمة المستمرة التي لاتنقطع عن المرحوم (وقال صلى الله عليه وسلم ينمار جل يتختر فى برديه) مشى بردبضم فسكون نوع من الثياب معروف قال في المديم ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الموشي والجمع ابرادوأ بردوبرود وفيرواية في بردين (وقدأ عجبته نفسه )وفير واية قدأ عجبته جنه وبرداه كماسياً تي (خسف الله به الارض فهو يتجلِّل فيها) أي يتحرك و ينزل مضطر باقاله الخليل (الي بوم القيامة) وفي رواية حتى بوم القيامة فيه فوالد الاولى أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هر مرة ومن طريق أبي الزادعن الاعرج عن أبي هر برة وأخرجه من طريق أبيرافع عن أبي هر برة بلفظ أن رجلافين كان قبلكم يتختر في حلة الحديث واتفق عليه الشعنان من طربق شعبة عن محدبن زيادعن أبهر مرة بلفظ بينمار جل عشي في حلة تعجبه نفسهر حلجته اذخسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامة لفظ البخارى ولم يسق مسلم لفظه وأخرجه

بوم مررة أومرتين تم يعارض جبار السموات وقدقيلف وفىأنفسكم أفلإتبصرون هوسسل الغياثط والمول وقال يحد بن الحسين من على مادخسل قلب امرئ شئ من الكبرقط الانقص منعقله بقدر مادخلمن ذاك قدل أوكثر وسدثل سلمان عن السديثة التي لاتنفع معهاحسنة فقال الكروقال النعيمان ن بشرعل المرات الشطات مصالى وتفوحا وانهون مصالى الشيطان وتفوخه البطربأنع الله والفغسر باعطاءالله والكبرعلي عباد الله واتباع الهوى في غسر ذات الله نسأل الله تعالى العفو والعافسة في الدنيا والا خرةعنه وكرمه \*(ساندم الاختيال وحرالشاب) \* قالرسول الله صلى الله عليه وسلم

\* المارآ ثارالكبرى المشي و حرالشاب) \* قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظرالله الى و حل يحر الراه إطرا وقال صلى الله عليه وسلم بينمار حل يتختر في ردته اذ أعبته المرض فهو يضال في الله يوم المارة المناه وما المارة المناه والمناه وما المارة المناه والمناه والمناه

أيضامن طريق الربيع بنمسلم عن محد بنزيادعن أبي هر رة بلفظ بنمار حل عشي قد أعجبته نفسه جته وترداء وأخرجه المحارى من طريق سالم بن عبدالله بن عرعن أبي هريرة \*الثانية قد يحتمل ان هذا الرجل من هذه الامة فاخسبر النبي مسلى الله عليه وسلم بانه سيقع هذا وقيل بلهواخبار عن قبل هذه الامة فال عياض وهذاأ ظهر وقال ألنو وى وهذاهوا لعجم وهومتى ادخال البخارى له فى ذكر بنى اسرائيل فال الموصلي في مسنده عن كريب قال كنت أقودا بن عباس في زقاق أي لهيب فقال ما كريب بلغنا مكان كذاوكذا فلت أنت عند مالا ن فقال حدثني العباس بن عبد المطلب قال بينما أنامع رسول الله صلى الله عليموسملم فىهذاا أوضع اذاقبل رجل يتختر بنهرد مناو ينظر بينعطفيه قدأعجبته نفسه اذخسف الله بهالارض فى هذا الموطن فهو يتعلجل فه الى وم القيامة ولم يسق مسلم لفظه وأخرجه أيضا من طريق الربيع عن محمد بن و بادقلت و روى الطهراني في السكبير من حديث ألي حرى الهجيمي باغط ان رجلامن كان قبلكم لسيرده فتخترفها فنظرالله المسممن فوق عرشه فقته فأمرا لارض فأخدذته فهو يتعلمل فاحذرك مقت الله عز وحسل وروى النعساكر النرجلا فى الجاهلية جعل يتختر وعليه حلة قد لبسها فامرالله عز وجل الارض فاخذته فهو يخلجل فهاالى وم القمامة هكذا أورد السوطى فى المحم الكبيرولم يذكر صحابيه وبيض له فلحرر ولعسله أنوهر ترة ؛ الثَّالله قال أنوالعباس القرملي البردان الرداءوا درار وهذاعلى طريقة تثنية العمرين والقمرس انتهيىقا الولى العراقى وفى تعيينه ان البردن ازار ورداء نظر وقوله انه كالعمر من والقمر من مردود لأن ذلك فيه تغليب وهذا لا تغليب فيه بل كلمن مفرد به مرد ولوقيل للرداء والازار ازارات أو ردا آن لكان من باب التغلب ؛ الرابعة قال أبو العباس القرطي الجأب الرحل بنفسه هوملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله فان رفعهاعلى الغير واحتقره فهو الكبر الذموم \* الخامسة فى الرواية التي فيهاحتى وم القيامة وم القيامة مجرور بحتى وهي دالة على انتهاء الغاية بشرط كون الجرور بها آخر حزَّه أَى في آخر حزَّه ذكره الزيخشري وطائفة من الغاربة وابن مالك في شرح الكافية ولم بشترط ذلك في التسهيل السادسة قال أبوا لعباس القرطبي يفيدهذا الحديث ترك الامن من أعيل الوالخذة على الذنوب وان عب الروبنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم من حريو به خيلاء لم ينفار الله اليه وم القيامة ) أغفله العراف وقد رواه أحدد والشيغان والاربعة من حديث ابن عرور واه ابن ماجه أيضامن حديث أبي سعيد ورواه أيضا من حسد ست أبي هر مرة ورواه الطمالسي ومسلم أيضا بلفظ من حرازاره لا مر بديداك الاالخيلا عفان الله لا ينظر المهو مروى من حرثهامه من الخملاء لم ينظر الله المه يوم القيامة وبينار جل عشى بين مردين مختالا خسف الله مه الأرض فهو يتعلجل فبهاالى يوم القمامة هكذار وامأحد وأبو بعلى والضباعمن حديث أبى سعيدو بروى منح نو به خنسلاقلم ينظر الله الله في حلال ولافي حرام هَلَدْ أرواه الطيراني من حديث ابن مسعود (وقال زيدبن أسلم أوعبدالته العدوى مولى عربن الخطاب مدنى ثقة عالم مأت سنة ست وثلاثين روى له الجاعة (دخلت على أبن عمر ) يعنى به عبدالله (فربه عبدالله بن واقد) بن عبدالله بنعر بن الطاب فهو حفيده أن ابنه مدنى مقبول مات سنة تسع عشرة روى له مسلم وأود اودوابن ماجه (وعليه توب حديد فسمعته بهول اى بني ارفع أزارك فاني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغول لا ينظر الله ألى من حرارًا ومخيلات ) قال العراقي رجل من بني ليث غير مسمى انته بي قلت رواه الشيخان والترمذي من طريق مالك عن نافع وعبدالله بن ديناروزيدين أسلم كالهم يخبرون عن صدالله بنعمر بهذا اللفظ ورواممسلم والنسائى وعلقه البخارى من طريق الليث بن سعد ورواهمسلم والترمذي والنسائي من طريق أبوب السختياني وزاد النرمذي والنسائي

وقال صلى الله عليه وسلمن حرثو به خيلاء لا ينظر الله البه نوم القيامة وقال زيد ابن أسلم دخلت على ابن عر فر به عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أى بنى ارفع ازارك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله الى من حرازاره خيلاء

فى روايتهما فقالت أمسلة فكيف تصنع النساء بذبولهن فقال رخين شبرا فقالت اذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه دراعالا بزدن علمه وقال الترمذي حسن صحيح و رواهمسم والنسائي وابنماجهمن رواية أسامة بنازيد الليثي وعمرو بنهجد العمري خستهم عن مافع وزادوافيد يوم القيامة وفي رواية المخاري وأبي داودوالنسائي فقال أفويكران أحدشق ثوبي يسترخى الاأن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم الكالست تصنع ذلك خملاءوا تفق علمه الشحنان والنسائي من روا بة محارب بن د ثارو مسلم والنسائي من رواية جبلة بن محم ومسلم بن بساف ومسلم أيضامن واية زيدن مجد العمرى وعلقه المخارى من رواية زيدين عبدالله وحبسلة تنسعتم أيضا واتنماحهمن رواية عطيةالعوفي كلهم عن اتنجر وفي الحديث فوائد الاولى الخملاء بضم الخاعو حكى كسرها فى الحكم وغيره والماعم فتوحة ممدود افال النووى قال العلماء الخملاءوالمخمسلة والبطر والزهو والتعتر كالهاععي واحسدوهو حرامو بقال خال الرحسل خالا واختال اختمالا اذاتكيروهو رحسل خالأى منكبروصاحب خال أي صاحب كبرانتهسي وقال العراقي في شرح الترمذي وككانه ماخوذ من التخيل الحالطين وهو أن يخيل له انه بصفة عظممة بلباسه لذلك اللباس أولغيرذلك \*الثانسة مدخل في قوله برديه الازار والرداء والقميص والسراويل والجبسة والقباء وغيرذال عما يسمى أو ماوفي صحيح المعارى عن شدهبة قلت لحارب اذكر ازارا قالماخص ازاراولا فيصا وفي سنن أبي داود والنسائي واستماحه ماسناد حسن عن سالم بن عبد الله بن عر عن أسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال فى الازار والقميص والعمامة من حر شأخيلا علم ينظرالله اليه يوم القيامسة وأما الرواية التي فهاذكر الازار وهي في الصيم فرحت على الغالب من لباس العرب وهوالازروكي النو وى فى شرح مسلم عن محمد بن حر برالطبرى وغيره ان ذكر الازار وحده لانه كان عامة لماسهم وحكم القم صوغيره حكمه عماعترض ذلك مانها مسنامنصوصا فلأكرر وابة مسلم عن أبعه التقدمة فان قلتما المرادياسيال العمامة هل هو حرهاعلى الارض كالثوب أوالمراد المالغة في تعاويل عديثها محبث بخرج عن المعتاد قال العراقي في شرح الترمذي هو يحسل نظر والظاهر انه اذالم مكن حرهاء لي الارض معهودامستعملافالمراد الثانى وانهفي كل شئ يحسبه \*الثالثة هل يختص ذلك يحرالذبول أو يتعسدي الى غيرها كالاكمام اذاخرجت عن العتاد وقال العراقي في شرح الترمذي لاشدك في تناول التحريم لمامس الارص منها الغيلاء ولوقيل بتحريم مازاد على المعتادلم يكن بعيدافقد كان كمرسول الله صلى الله عليه وسلم الحالوسغ وكذلك فعل على في قد ص اشتراه لنفسه وليكن قد حدث الناس اصطلاح بتطو بالهافات كأن ذلك على سبل الحملاء فهوداخل في النهسي وان كان على طريق العوائد المتحددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحر م وحكى عماض عن العلاه الله مكره كل مازاد على الحاحة والمعتاد في اللياس من العلول والسعة \*الرابعةهذاالوعد، قتضي ان ذلك كسرة وقد تقدم عن القرطبي انه قال العمب كبيرة وال-كمرعب وزيادة وفىسن أبى داودعن أبي هر مرة قال بينمار حل يصلى مسبلا ازاره فقالله رسول الله صملى الله علمه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم طاءفقال اذهب فتوضأ فقال لهر حسل بارسول الله مالك أمرته ان سوضآ ثم سكت عند مقال انه كان يصلى وهومسبل ازاره ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل وفي الاوسط للطسيراني من حسديث جارخرج علينارسول الله عسالي الله عليه وسلوفذ كرحه يشافيه فانريح الجنة لتوجد من مسيرة ألفعام وانه لايجدهاعاق ولاقاطع رجم ولاشيخ زان ولاجار ازاره خيسلاءا غاالكبرياء للهرب العالمن ويقتضى التقسد مالخملاء مخرج مااذاح يغيرهذا القصد ويقتضي الهلاتحرج فمعال النووي فى شرح مسلم ظواهرا لحديث في تقسدها بالجر خيلاء بدل على ان التعريم مخصوص ما لحيلاء وهكذا نص الشافعي علمه وأماالقدوالمستحب فنصف الساذن والجائز بلاكراهة ماتحتهالي المكعبين وماتحتهما فهو تمنو عفان كان الغيلاء فهوممنو عمنع تحريم والافنع تنزيه وأماالاحاديث الملقة بانما تحت الكعبين في

النار فالمراديم اما كان الغيلاعلانه مطلق فوجب عله على القيد؛ السادسة يستشني من جوما أذا كانذلك حالة القتال فيحوز كأورد ذلك في الخسيران فيه اعزاز الاسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه بخسلاف مافيه احتقارالمسلن وغيظهم والاستعلاء علمهم والظاهر أيضاحوازه بلاكراهة دفعالضر ومحصل له كان يكون تحت كعبه حراح أوحكة ونحو ذلك ان لم بغطها تؤذه الهوام كالذباب ونحو مبالجالوس علها ولايجدما يسترهابه الاازاره أورداء أوقبصه فقدأذن صلى اللهعليه وسلم للزبير وابن عوف فى لبس قيص الحرومن حكة كانت بهماول كمعب فى حلق رأسه وهو محرم لما آذاه القمل مع تحريم لبس الحر يولغ بر عارض وتحريم حلق الرأس للمعرم وهذا كإيجو زكشف العورة للنداوي وغيرذاكمن الاسباب المبجة الرخص ذكره العراقي فيشرح الترمذي والسابعة انقلت في الصيح من حديث ابن مسعود الابدخل الجنة من كان فى قليه شقال ذرة من كبرقال رحل ان الرحل عب أن يكون ثو به حسناو تعلى حسنا قال ان الله جيل يحب الحال الكربطرالق وغص الناس فالجاراتويه فوق الكعين مظهرا التحدمل بذلك معما بعسن ماسه ونضارة و ونقه لم يتكبر عن قبول الحق ولم يحتقر أحداف كمف حعل كبره مذموماقلت الذم انماوردفهن فعل ذلك كبرامان فعله غبرقابل للنصحة النبو بةولامكترنا بالتأديب الالهبي أومحنقرا لمن ليس على صفته التي رآها حسنة بمحة فان لم توجدوا حدمن الامر من وانما أعجبه رونقه غافلا عن نعمة الله تعمالي فهوالجب على ما تقدم بيانه فان استحضر مع استحسانه لهيئته واعجابه المبوسه نعدمة الله عليه بذلك وخضع لهافليس هذا كبرا ولااعجاباولم رد فى الحديث ذمه والله أعسلم (وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق بوماعلى كفه ووضع أصبعه عليه وقال يقول الله تعالى اس آدم أتجزئ وقد خلقتك من مثل هذه ) بعنى النطفة (حتى اذا سو يتك وعدلنك مشبت بن بردين ) أى معما بنفسك (والدرض منك وريد) أى وطء ثقيل ومنه قول الزماء

ماللعمالمشها وثدا \* أجندلاتعمان أمحديدا

(جعت) الاموال (ومنعت) الحقوق (حتى اذابلغت) الروح (النراقي) جمع نرقوة وهي عظام العنق ( فلت أتصدق واني أوان الصدقة ) قال العراقي و واه ابن ماجه والحاكم وصحيح أسناده من حديث بسر بن عاشانهي قلتور وا وأنضاأ حدواب سعدوا بن أيعامم والباو ردى وابن قانع وجمويه والطبراني والبهقي وأبونعيم والضباء ولفظهم جمعا يقول الله باان آدم أني تعيزني وقد خلقتك من مثل هذا والباقي سواءو بسر بضبرفسين مهملة وأهل الشام يقولون بشر وهوصحابي عبدرى قرشى واسناد أحدوا بنماجه صحيم (وقال صلى الله عليه وسلم الدامشت أمتى المطيطاء) بضم الميم وفتح الطاء من المهملتين بينهم امتناة تحتية مصغراعد و رقصر أى تعتر وأفى مشيتهم عباواستكبارا (وحدمتهم فارس والروم) أى فقت بلادهم فاسرت منهاالذكور والاناث (سلط الله بعضهم على بعض) قال العراقير واه الترمذي وابن حمان في صححه من حديث النجر انتهى قلت ساق المصنف وواه الطيراني من حديث أي هريرة واسناده حسن وأما لفظ الترمذى اذامشت أمتى الطيطاو خدمها أبناءالمالوك أبناءفارس والروم سلط الله شرارها على خيارها وقال غريب وفيمز يدين الحباب وموسى بن عبيد قدضعفا وهدنامن ولاتل نبوته صلى الله عليه وسلم فأنهم لمآفتحوا بلاد فارس والروم وأخذوا مالهم واستخدموا أولادهم سلط علمهم قتلة عثمان فقتلوا عثمان تمسلط بني أمية على بني هاشم ففعلوا مافعه اوا قال المداني والعسكري لمتعرف الجاهلية اللواط قبل الاسلام واعلحدث فيصدره حدين كثر الغزووطالت غيبتهم عن نسائهم وسبوا أبناعفارس والروم واستخدموهم وطالت خاوتهم بهم فرأوهم يجزؤن عن النساء في الجلة ففعاوه (قال ابن الاعرابي) أحد أعداللغة (هي) أى الطيطا (مشية فه الحتيال) هكذار وامعنده غير واحدمن الاعة وقال الزنخشرى مدودة مقصورة بمعنى القطى وهوالتبختر ومداليدين وأصل القطى القطط تفعل من الط وهو المدوهي

و روى أنرسول الله صلى الله علىه وسلم بصق توماعلى كفهو وضع اصبعه عاسمه وقال بقولالله تعالىان آدم أتبحزني وقدخلفتك من مثل هذ وحتى اذا سق متك وعدلتك مشنت سنردين والارض منكوشد جعت ومنعت حتى اذا بلغث الثراقي فلث أتصدق وأنى أوان الصدقة وقالصلى اللهعليه وسلماذامشتأمتي المطيطاء وخددمتهمفارس والروم سلط الله بعضهم على بعض فال ان الاعسرابي هي مسمةفهااختمال

وقال صلى الله عليه وسلمن تعظم في نفسه واختال في مشيئه لئى الله وهو عليده عنبات (الاستمار) عدن أبي بكر الهذلى قال بينما عن مع الحسن اذمر علينا ابن الاهتم يريد المقصورة وعليده جباب خود نضد بعضها (٣٤٩) فوق بعض على ساقده وانفرج عنها

قباؤه وهوعشى يتخدار اذنظراليه الحسسن تفارة فقال أفأف شامخ بأنفه ثانى عطفهم صعر خده ينظر فعطف ماقى حدقانت تنظرفى عطفيك في نعرغير مشكورة ولامذكورةغير المأخوذ بامرالله فهاولا المؤدى حقاللهمنها والله أن عشى أحدد طبيعته يتغلَّم تخلِّم المحنون في كل عضومن أعضائه نعمة وللشيطانيه لفتمة فسمع ابنالاهتم فرجمع يعتذر المه فقال لا تعتذرالي وتب الىربك أمام عتقول الله تعالى ولاغش فى الارض مراانك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولاوس بالحسن شاب عليه مرفله حسينة فدعاء فقالله ابن آدم معب بشسبابه محب لشمائله كأن القبرقدوارى بدنك وكا نك قدلاقيت علار بعل داوقليك قان حاحة الله الى العياد صلاح قلوم \* وروی أن عر اسعيدالعزيزع قبلأن يستخلف فنظر اليه طاوس وهو بختال في مشيته فغمز حسه ماصبعه تم قال ليست هذهمشة منفى بعلنه خرع فقال عركالمتدرياعم لقدد ضرب كل عنومني

من المصغرات التي لم يستعمل الهامكبر ككميت انه بي وقال عياض هي مشة فها تبختر ومديد بن من مطه اذامده وكذا البهطي وهومن المصغرات ولم يستعمل لها مكبر وكالربطا (وقال صلى الله عليه وسلمين تعظم في نفسه) أى تكبر و تجبر (واختال في مشيته) أى تجتر وأعجب بنفسه (لق الله وهوعليه غضبات) فان شاء عذبه وان شاء عفاعنه قال العراقي واه أجد والط براني والحاكم وصححه والبهدق في الشعب من المحديث ابن عرائم في قلت وكذلك واه المخارى في الادب المفرد قال الهيثي رجاله رجال المحيم وقال المنذري روائه محتم بهم في الصح (الا مارعن أبي بكر) سلى بن عبد الله بن سلى (الهذلي) البصرى وهوابن بنت ابن عبد الرحن الحديث مان سنة سبع وستين وي له ابن ماجه (قال بن عالى منقر بن عبد بن البصرى (اذمر علينا ابن الاهتم) اذا أطلق يصرف الى عرو بن الاهتم من مهى بن خالد بن منقر بن عبد بن البصرى (اذمر علينا ابن الاهتم) اذا أطلق يصرف الى عرو بن الاهتم من مهى بن خالد بن منقر بن عبد بن البصرى (اذمر علينا ابن الاهتم) اذا أطلق يصرف الى عرو بن الاهتم من مهى بن خالد بن منقر بن عبد بن النه مي المنقرى كان خطيبا جيلا بليغاشا عراشر يفافي قومه له صحة وهو الذي يخاطب الزيرقان مقاله ريقوله عبد وهو الذي يخاطب الزيرقان مقوله عبد وهو الذي يخاطب الزيرقان مقوله به وله يقوله عبد وهو الذي يخاطب الزيرقان المندر بقوله به عند النبي فلم تصد والمناه عبد والمناه عبد والمناه عبد والمناه عبد والمناه وصده والمناه عبد والمناه والمناه والمناه والمناه وكذا المناه والمناه و

ولكن يبعدخطاب الحسن البصري الاستى ذكرهوهو أصغر سناوقدرامع مثله وهوصحابي أكبرمنه سنا وقدرا فالظاهران المرادبه أحذبني اخوته اماشيمة بنسمد بنالاهتم واماآلدسل بنخاقا ن بنالأهتم واما خالد بن صفوات بن عبدالله بن الاهم وكاهم من البلغاء المشهور بن فليحروذلك (بريد القصورة) وهو الموضع الذى جعل شبه القصرعلى عين المحراب أحدثها بنوامية (وعليه حباب خرقد اضض بعضها فوق بعض على ساقه) أى رتبها واحدافوق واحد (فانفر ج عنهافباؤه وهو عشى يُنجنر) أى عيل عينا وشمالا (اذنظر الممالحسن نظرة فقال أف أف شامخ بانفه ) وهو كاية عن المتركبر يقال شعيخ بأ نفد أذا تكبر (مصعر خدم) يقال صعر خد مبالتشديد وصاعره اماله عن الناس اعراضاوتكمرا (ينظر في عطفيه) أي مأنيد والجمع اعطاف (أى حيق) أى اأحق وهو مصغراً حق بتشديد التحشيمة المكسورة (أنت تنفارني عطفي فنع غيرمشكو وةولامذ كورةغير المأخوذ باس اللهفها ولاالمؤدى حق اللهمنها واللهان عشى أحدكم طبيعته يتخلع تعلم المحنون)أي يضطرب اضطرابه (في كل عضو من أعضائه تله نعمة والمشطان فيسملعقة فسمع ابن آلاهم) هدذ أالكارم (فرجيع يعتذر البسه فقال) الحسن (لاتعتذر الى وتبالى وبك أما معتقولاته تعالى ولاتمش في الارض مرحاً أنك لن غرق الارض وان تبلغ الجبال طولا) أخرجه أبونعيم في الحلية (وم بالحسن) المصرى رحمالله تعالى (شاب عليه بزة حسنة) البزة بالكسر الهدة (فدعا وفقال ابن آدم مجب بشبابه عب الشماثله كان القبر قدواري بدنك وكانك وقد لاقبت علك ويمك دَاوقلبكَفان حاجة الله الى العباد صلاح قاوبهم) أخرجه أيونعيم في الحلية (وروى ان عمر بن عبد العزيز) بن عبد الملك بن مروان الاموى رجمالله تعالى ( عقبل ان يستخلف ) وذلك فى زمن عما بن سلمان ابن عبد اللك (فنظر اليه طاوس) المانى رجه الله تعالى (وهو بختال في مشيته فغمز حنبه باصبعه مم قال لبست هدده مشمةمن في بطنه خرع وفي بعض النسخ من في قلبهد مير فقال عركا اعتذر ) له (ياعم لقد ضربكل عضومني على هذه المشبة حتى تعليها ) أخرجه أبونعيم في الحلية (ورأى محدب واسع) البصرى رجدالله تعالى (ولده يخذال فدعاه فقال أندرى من أنت أما أمك فاشتريتها عائتي درهم وأما أبوا فلا أكثرالله فى الاسلام) وفي نسخة في المسلين (مثله) قال أبونعيم في الحلية حدد ثنا أحد بن محد بن شيبان حدثناأ بوالعباس السراج حدثناأ بوالعباس بنأبي طالب حددثنا عبدالله بن عيسى الطفاوى حدثنا مجد بن عبد الله الزرادة بو يحى قال نظر محد بن واسع الى ابن له يخطر بيد و فقال له و يحك تدرى ا بن من أنت

ورأى انعدر رحلا يحرازاره فقالان الشيطان اخوانا كررهام تسن أو ئــلانا و بروى أن مطرف من عبد الله من الشيغير رأى الهلب وهو يشخترف حبة خزفقال باعبد الله هذهمشية يبغضهاالله ورسوله فقالله المهلسأما تعرفني فقال الى أعدرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جهفة قذرة وأنت بين ذلك تعمل العذرة فضى الهلب ونرك مشيته تلك وقال مجاهد فى قــ وله تعالى م ذهب الى أهله يقطى أي يتختر واد قدد كرناذم الحكير والاختيال فلنذ كرفضيلة التواضغروالله تعيالي أعلم (بيان فضيلة التواضع) قالرسولالله صلى اللهعاليه وسالمازادالله عبدابعفو الاعزارما تواضع أحدلته الارفعه الله وقال صلى الله عليه وسلم مامن أحسدالا ومعهما كان رعامه حكمة عسكانه بمافان هـورفع نفسمه حبداها غرقالا اللهم ضعهراتوضع نفسه قالا اللهم ارفعه

أملنا اشدتريتها بمبائتي درهم وأبوك فلاكثرالله فىالمسلمين ضربه أونيحوه وأخرج أيضامن طريق الاصمعى قال آذى ابن لحمد بنواسعر جلافقال المعجد اتؤذيه وأناأ ولذواعا اشتريت أمان عائة درهم (ورأى ابن عر) رضى الله عنه (رجلا بحراز اره) أى اختمالا (فقال أن الشمطان اخواما كروهام تن أوثلاثا) واغمأ قددناه بكونه اختمالالان من حره من غيرهذا القصدفانه لا يحرم علمة كاتقدمت الاشارة المه وبوب البخارى فى صححه باب من حرازار ممن غسير خيلاء وأوردفمه حديث أبي مكرلما قال مارسول الله ان أحدشتي أوبى مسترخى الاات أتعاهد ذلكمنه فقالله النبي صلى الله عليه وسلم انك است تصنع ذلك خيلاء وحدديث أبي بكرة خسف الشمس ونعن عندالني صلى الله عليه وسلم فقام يحرثو به مستعجلاتي أنى المسجد الحديث (و روى ان مطرف بن عبد الله) بن الشخير الحرشي البصرى التابع العابد المقة (رأى الهلب) بن أبي صفرة ظالمين سراق الازدى العتـ من (وهو يتخترف حبه خرفة ال باعد دالله) مما ماعم أسمائهاذ كلالناس عبيدالله عزوجل (هذه مشدمة يبغضهاالله عزوجل ورسوله فقالله المهلمأما تعرفني فقال بل أعرفك أولك نطفة مذرة) أى متغيرة (وآخرك حيفة قدرة) أى نتنة (وأنت بين ذلك تحمل العذرة) بفتم العين المهدملة وكسر الذال المجمة الخرء ولا يعرف تخفيفها (فضى المهلب وترك مشيته) هكذافى نسح المكتاب من وواية مطرف بنعبدالله وأخرجه أنونعم في الحلمة في ترجمة مالك بن دينار فقال حدثنا الحسن بن على من الخطاب الوراق حدثنا محديث عثمان من أى شيهة حددثنا الراهم من العباس الكاتب حدثنا الاصمعي قال مرااهلب بن أبي صفرة على مالك بن ديناروهو يتجفر في مشيته فقال له مالك ماعلتالا هـذه الشهية تكره الاين الصفن فقالله الهلب اماتعر فني فقال مالك أعرفك أحسن المعرفة قال وما معرفك مني قال اما أولك فنطف تمذرة واماآ خرا فيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العدذرة قال فقال الهلب الاتن عرفت في حق المعرفة وأخرج من طر وقس الام بن مسكين عن مالك بن ديناوانه لقى بلال بن أبي مردة والناس بطوفون حوله فقالله أما تمر فني قال بلي أعرفك أوّلك نطفة وأوسطك جيفة وأسفلك دودة قال فهـ موابه أن يضر يوه فقال لهم أناما لك بند ينار فركب ومضى (وقال مجاهد) رحمه الله تعالى (في قوله تعالى م ذهب الى أهله يتمطى أى يتخصر ) أصله يتمطط وهو تفعل من الطوهو المد وأصله أن عديديه في حالة الشي (واذذ كرناذم الكبر والاختيال فلنذ كر ) الآن (فضيلة التواضع) ومافيه من الاخمار والاستار والله الموفق \* (بيان فضيلة التواضع) \* وهوتفاعل منالوضع بمعنى الحشوع والذل والفرق بين التواضع والضعة ان التواضع رضاالا نسان عفزلة دون ماتسقحقه منزلته والضعة وضع الانسان نفسه بمحل بزرىبه والفرق بينالتواضع والخشوعان التواضع بعتبر بالاخلاق والافعال الظاهرة والماطينة والخشوع يقال باعتبار أفعال الجوارح والذاكفيل اذاتواضع القلب خشعت الجوارح قاله الراغب وقال ابن الغيم الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله وصفاته ومحبته واجلاله وبين معرفته بنفسه ونقائصها وعبوب عله وأفاتها فيتولد منذلك خلق هوالتواضع وهوانكسار القلبلله وخفض جناح الذل والرحمة المغلق والمهانة الدناءة والخسة وابتذال النفس فينيل حظوظها كتواضع الفاعل للمفعوليه (قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم مازاد الله عبدا بعفوالاعزار مانواضع أحدلته الارفعه الله) قال العراقير وا مسلم من حديث أبي هر مرة وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم مامن أحد) مانافية ومن زائدة وهي هنا تفيد عموم النفي وتحسين دخول ماعلى النكرة (الاومعه ملكان) موكالانبه (وعليه حكمة) محركة وهي عو لحام الدابة مست بذلك لأنها تذللهالرا كمهاحتي عنعها الحاح ونحوه ومنها شتقاق الحكمة بالكسرلانها تمنع صاحمامن اخلاق الاراذل (عسكانه بها فان هو رفع نفسه) على غيره واستعلى (حبذاها ثم قالا اللهم ضعه) وهو كَنَّاية عن اذلاله (وانوضع نفسه) العقّ والخلِّق (قالا اللهـم ارفعه) وهو كناية عن عزاره و رفع قدره

قال العراقي رواء العقيلي في الضعفاء والبهتي أيضامن حدديث ابن عباس وكلاهماضعيف اه قلت حديث بن عماس رواه الطهراني في الكبير وحديث أبي هر برةر واه البزارة ال المنذري والهيمي اسنادهما حسن وتبعهما السبوطي فرمز لحسينه ولفظهما مامن آدمي الاوفي رأسه حكمة بدر ملك فاذا تواضع قبل الملائارفع حكمته واذاتكبرقيل الملائضع حكمته لكن قال ابن الجوزى حديث لأبضع وروى الخرائطي فى مساوى الاخلاق والحسسن بن سلميان في مسنده وابن لال في مكام الاخلاق والديلي من حديث ابن عباس مامن آدمى الاوفى رأسه ساسلتان سلسلة فى السماء السابعة وسلسلة فى الارض السابعة فاذا تواضع رفعه الله بالسلسله الى السماء السابعة واذا تجبر وضعه الله بالسلسلة الى الارض السابعة وقدر وى ذاكمن حديث أنس عندابن صصرى فى أماليه باغظمامن آدى الافر أسمه حكمة بيد ملك فاذا تواضع رفعهاللهوان ارتفع قعهالله والكبرياء رداءالله فننازع اللهقعه وعندد أبي نعيم فىالحلية والديلي بلفظ مامن آدمىالاوفى رأسه حكمة بيدملك فان تواضع رفعه بهاوقال ارتفع رفعك الله وان رفع نفسه حذبه الى الارض وقال اخفض خفضك الله (وقال صلى الله عليه وسلم طوبي أن تواضع في غير مسكنة) بان لا يضع نفسه يمكان بزرى به ويؤدى الى تضييع حق الحق أوالحلق فالقصد بالتواضع خفض الجناح المؤمنين مع يقاعمزة الدين (وانفق مالاجعه في غير معصية) أي صرفه في رجوه الطاعات (ورحم أهل الذل والسكنة) أيرق لهم و واساهم عقدوره (وخالط أهل العلمة والحكمة) رواه التخاري في التاريخ والبغوى في مجم العماية والبادردي وابن قائم والطبراني وغمام والبه في وابن عساكر من رواية نصيم العسيءن ركب الممرى وله مهمة مرفوعا بلفظ طوبي ان ثواضع فى غير منقصة وذل نفسه فى غير مسكنة وانفق من مال جعه في غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذل والسكنة طوبي لن ذل نفسه وطابكسمه وحسنتسر برته وعزل عنالناس شرمطو بيان عل بعله وانفق الفضل منماله وامسك الفضل من قوله وروى بعض ذلك المزارمن حديث أنس وقد تقدم بعضه فى كتاب العلم و بعضه في آفات اللسان وذكرناهنالك الكلام على راويه ومرتبة الحديث (وعن أبي سلمة المديني عن أبيه عنجد قال كأن رسول الله صلى الله عايه وسلم عند نابقباء) وهو على مبلين من المدينة منجهة الجنوب (وكان صائحافا تبناه عند افطاره بقدح من لبن وجعلنافيه شيأمن عسل فلمارفعه فذافه وجدد حلاوة العسل فقال ماهذا قالنا مارسول الله جعلنافيه شما من عسل فوضعه) من يده على الارض (وقال المااني لاأحرمه ومن تواضع لله رفعه الله ومن تسكير وضعه الله ومن اقتصد ) أى توسط في معيشته (أغُناه الله ومن بذر ) أى فرق ماله في غيرموضعه (أفقره الله ومن أكثرذ كرالله أحبه الله) قال العراقي رواه البزار من رواية طلحة بن عبيدالله عن جده طلحة فذ كر نحوه دون قوله ومن أ كثرذ كرالله أحب اللهولم غل قباء وقال الذهبي في الميزان اله خبر منكر وقد تقدم و رواء الطبراني في الاوسط من حديث عائشة قالت أنى رسول الله صدلي الله عليه وسدلم بقدح فيه لبن وعسل الحديث وفيه امااني لا أزعم اله حرام الحديث وفيه ومن أكثرذ كرالموت أحبه الله وروى الرفوع منه أحد وأبو يعلىمن حــديث أبي سعيد دون قوله ومن بذرأ فقروالله وذكر فيهقوله ومن أكثرذ كرالله أحبه الله وتقدم فىذم الدنيا اه قلت هو فى نوادرالاصول العكم الترمذي من طريق محدب على أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أناه أوس بن خولى بقدح فيهلبن وعسل فوضعه وفال امااني لاأحرمه ولكن أثركه تواضعالله فان من تواضع لله رفعه الله ومن اقتصد أغناه ومن بذراً فقره الله وروى ابن منده في معم العماية وأبوعبيد من حديث أوس ابن خولى من نواضع لله رفعه الله ومن تكروض عه الله وقال البغوى لا أعدا لارس ب خولى حديثا مسنداقال الخافظ بله حديث مستنداوردا سمند من طريق عبدبن أبي هالة عن أوس بن حولي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من تواضع بله وفعه الله وفي اسناده خاوجة بن مصعب وهو ضعرف وفيه من

وقال صالى الله عليه وسلم طوبيان تواضع فيغسير مسكنة وأنفق مالاجعهفي غبر معصمة ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة وعسن أبى سلة الديني عن أبيه عن جسده قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسل عندنا بقباء وكات صاعبافا تسادعنسدا فطاره بقددح من لين وجعلنافيه شمأمن عسل فلما رفعه وذاقهود حلاوة العسل فقال ماهدذاقلنامارسول الله حعلنافه شيأمن عسل فوضعه وقال أمااني لا أحرمه ومن تواضع لله رفعه الله رمن تكبر وضعه اللهومن اقتصد أغناه الله ومن لذر أفقره الله ومن أكثرذكر الله أحبه الله

\* وروىأناانى صلى اللهعلمه وسملم كان فى نفسر من أصحابه فى بيته يأكاون فقام سائسل على الباب و مهزمانة سكره منهافاذنله فلادخسل أحاسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فذه ثم قالله المع فكأن رجسالامن فراشا أهأزمنه وتكرهه فامات ذاك الرحل حتى كانت به زمانة مثلها وقال صلى الله علمه وسلم خيرنى دى بن أمرس أن أكون عبدار سولاأوماكا نسافلم أدرأي ممااختار وكان صفى من الملائكة حبريل فرفعت وأسى المه فقال تواضعل بك فقلت عبدارسولا وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام اغاأقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم عدلي خلفي وألزم قلبه خوفى وقطع خ اروبذ كرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلى وقالصلي الله عليه وسيلم الكرم التقوى والشرف التواضع والبقسين الغني وقالاالسيم

لابعرف أيضاو روى أبونعيم فى الحلية من حديث أبي هر يرة من تواضع لله ونعدالله وزاد ابن النجار ومن اقتصد أغناه الله ومنذكرالله أحبه الله وروى ابنشاهين فيالنرغيب فيالذكرمن حديثه بسلمد رجاله ثقان من أكثرذ كرالله أحبه الله ( وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفرمن أصحابه في بيته يا كلون فقام سائل على الباب و به زمانة ) وهو مرض يدوم زمانا طو يلا ( يتكره منها ) وفي نسخة مُنكرة (فاذناله فلمادخل أجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فذه ثم فال اطعم) أي كل وكان رجلامن قُر يش اشمأزمنه وتكرهه فالمات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها) قال العراق لم أجدله أصلاوالموجودة كامم محذوم رواه ألوداود والترمذي وابنماجه منحديث جابر وقال الترمذي غريب اله وماروى عن أتج الزناد عن الاعرج عن أبي هر برة رفعه قال لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر واتقوا المجذوم كايتقي الاسد فالمعني الفرارمنه خوفا من العدوىلا كايتوهمه العامة ثمان هذافيحق ضعيف البقين والافقدوردلا بعدى شئ شيأ ولاعدوى ونحوذلك كافررفى محاله وبؤ بدالجلة الاخمسيرة من الحديث مارواه البهق عن بحى بنجار فالماعاب رجل قط رجلا بعيب الاابتلاه الله بذلك العيب وعن ابراهيم النفعي قال الى لارى الشي فا تحرهه فلاعنعني ان أتسكام فيه الامخافة ان ابتلي بمثله و يروى عن ابن مسعود فاللوسطرتمن كلبخشيت ان أحوّل كلباوفال عرو بن شرحبيل لورأيت رحد لا برضع عنزا فضع كت منه الحشيث ان أصنع مثل ماصنع الى غير ذلك مما تقدم بعضه (وقال صلى الله عليه وسلم خيرني ربي بين أمر بنان أكون عبدار سولا أوملكانيا فلم أدرائهما اختاروكان صفى من الملائكة جبريل) عليه السلام والصفي كغني هومن بصطفيه الانسار لنفسه بالصعبة والمحبة ويختاره (فرفعت رأسي) كالمستشير البه (فقال تواضع لربك فقلت عبدارسولا) قال العراق رواه أبو يعلى منحديث عائشة والطبراني منحديث ابن عباس وكال الحديث من ضعيف أه قات و رواه هناد في الزهد من من سل الشعبي بلفظ خبر ني و بنان أكون نبيامك كاأونساعبدا ولمأدرما أقول وكان صفى من الملائكة جبريل فنظرت اليه فقال بيده أن تواضع فقلت نبياعبدا (وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السدارم) ياموسى (انماأ قبل صدادة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلق والزم قلبه خوفى وقطع نماره بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أحلى) رواه الديلى من حديث حارثة بنوهبرفعه قال الله عزوجل ليسكل مصل يصلى انحاأ تقبل الصه الانمن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارى ولم يصرعلى معصبتي واطعم الجائع وكساالعريان ورحم المصاب وآوى الغريب كلذلك لى الحديث وروى الدارقطني في الافراد من حديث على يقول الله نعالى اغا أتقبل الصلاة من تواضع لعظمتي ولم يشكبرعلى خلقي وقطع تهاره بذكري ولم يبت مصراعلي خطيئته بطع الجائع ويؤوى الغريب يرحم الصغير ويوقر الكبير فذلك الذي بسالني فاعطمه الحديث وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم الكرم التقوى والشرف التواضع) أى ان الناس متساو ون وان أحسام مانعًاهي بافعالهم لابانسام (واليقين الغني) فان العبداذا تيقن ان له رزقاقد رله لا يخطاه عرف انطلبه أسالم يقدرله عناء لايفيدسوى الحرص والطمع المذمومين فقنع برزقه وشكرعليه قال العرافي رواه ابن أبى الدنياني كاب البقين مرسلاوا سندالحا كم أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صحيم الاستاد اه قات رواه ابن أبي الدنيا في الكتاب الذكور من مرسل يحيين أبي كثير و رواه العسكري في الامثال من قول عر بلفظ الكرم التقوى والحسب المال است مخرمن فأرسى ولانبطى الابتقوى الله و مر وى الحسب المال والكرم النقوى هكذار واه أحد وعبدبن حدفى تفسيره والترمذي وقال حسن صحيم غريب وابن ماحه والطبراني والحاكم والبهيقي والضماء منحديث سمرة وهدذا هوالذي أشاراليه العراقي ورواه القضاعي من حديث مر بدة ورواه العسكري في الامثال والطبراني وألونعم في الحلية من حديث أبي هر موة ورواه الطبراني واس حر روضعه والخطب من حديث على ورواه الطبراني من حديث عابر (وقال عيسى

(TOT)

للمضلين بن الناس في الدنياهم الذين ورون

الفردوس ومالقيامة طوبي المطهرة قاوم مفالدنيا هم الذين ينظر ون الحالله تعالى وم القيامة رقال بعضهم بلغني أن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذاهدى الله عبداللاسلام وحسن صورته رجعاله في موضع غيرشائنله ورزقهمع ذلك تواضعافذ الدمن صفوة الله وقال الله عليه وسلم أربع لابغطبهن الله الامن أحسالهمت وهدو أول العبادة والتوكل عمليالله والتواضع والزهدف الدنيا وقال العماس قالرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تواضع العبدر فعه الله الى السه اءالسابعة وقال صلى الله علمه وسسلم التواضع لائزيد العبد الارفعة فتواضعوا برجكماللهو بروى انر ولالله صلى الله عليه وسلم كان بطعم فحاءر حل أسوديه حدري قد تقشر فعللا علس الى أحد الاقام من حنيمه فاحلسه الني صلى الله عليه وسلم الى حنبه وقال صلى الله عليه وسلم اله ليحيني أن يحمل الرجل الشئ في بده يكون مهندة لاهله يدفعه الكبرعان نفسه وقال النبي صلى الله علمه وسلم لاجعابه نومامالي لاأرى عليكم حلارة العبادة قالوا وماحلاوة العبادة قال

التواضع

عليه السلام طوبي للمتواضعين فى الدنياهم أصحاب المنائر بوم القيامة طوبي للمصلحين بين الناس فى الدنيا هـم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة طوفي المطهرة قاوبهم فى الدنياهـم الذين ينظر ون الى الله يوم القيامة ) أخرجه أحدفى الزهد من طريق حيثة وقال بعضهم بلغني ان النبي صلى الله علمه وسلم قال أذا هدى الله عبد الاسلام وحسن صورته) أى في ظاهرما رى (وجعله في موضع غير شائله) من الشين وهوالعيب أى لا يكون في نسبه دخلة (ورزقه معذلك تواضعا فذلك من صفوة الله) أى بمن اصطفاه الله واختاره قال العراقيرواه الطبراني موقوفاعلي أبن مسعود نعوه وفيه السعودي مختلف فه اه قلت وروى ابن النعارمن حديث أنس من حسن الله خلقه وحسن خلقه ورزقه الاسلام أدخله الجنة (وقال صلى الله عليه وسلم أربع) خصال (الابعطين الله الامن يعب) وفي نسخة من أحب (الصمت) أي السكوت عمالا ينبغي أومالا بعسني المتكام (وهوأول العبادة) أي مبناها واساسهالان اللسان هوالذي يكب الناس على مناخرهم (والتوكل على الله والتواضع) أى لين الجانب للخلق على طبقائم ـــم ورؤية الانسان نفسه حقيرا صغيراً (ولزهد فى الدنيا) أى القلة فهاقال العراقي وا والطبراني والحاكم من حديث أنس أربع لايصبن الاجمعب الصمت وهوأول العبادة والتواضع وذكرالله وقلة الشئ فالالااكم معيم الاسناد فلت فيه العوّام بنجو برية قال ابنجبان بروى الوضوعات ثمر وى له هـ ذا الحديث اه فلتوكذاك واءالبهني ورواءابن عساكرموقو ماومعني كونهن لابصبن الابيجب أىلاتو جدونجتمع فى انسانفآن واحدالاعلى وجه عبب يتعبمنه لعظم موقعه اكونهاقل أن تعتمع فان الغالب على الزاهد فاجتماعهاشي عيب لايحصل الابتوفيق الهيى وامداد سماوى وقد شنع الذهبي والمندري على الحاكم في الحكم بتصفيمه فذ كرالذهبي في المزان في ترجة العوّام ننجو ترية بعد أن تعب من الواجهة وفالابن عدى الاصل في هذا انه موقوف على أنس وقدر فعه بعض الضّعفاء عن أبي معارية جبدبن الربيع وقد قال بعي حيد كذاب (وقال ابن عباس) رضي الله عنده (قال صلى الله عليه وسلم اذا تواضع العبدرفعه الله الى السماء السابعة) قال العراقى رواه البهق فى الشعب لحوه وفيد مزمعة بن صالح ضعفه الجهور اله قلت سياق المصنفرواه الخرائطي في مكارم الاخلاق وفيه البكر عي قال ابن حبان كأن يضع على الثقات وروى الخرائطي في مساوى الاخلاق في اثناء حديث فاذا تواضع رفعه الله بالسلسلة الى السماء السابعة وقد تقدم قريبا (وقال صلى الله عليه وسلم التواضع لا بزيد العبد الارفعة فتواضعوا برحكم الله) قال العراقي وواه الاصفهاني في الترغيب والترهيب من حمديث أنس وفيه بشر بن الحسين وهو ضعيف جداولسلم في اثناء حديث لا يهر مرةما تواضع أحدلته الارفعه الله اه قلت سياق المصنف رواه أنونعيم فى الحلية ومن طريقه الديلي من حديث أنس الاانه قال فتواضعوا برفعكم الله ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب منحديث مجدبن عمرالعبدى ويادة جلت بن وهماوالعفولا بزيد الاعزافاء فوابعزكم الله والصدقة لاتزيدالمال الاكثرة فتصدقوا برحكم الله ومجدبن عبر العبدى لم أجده فى الصحابة (وروى ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان رطع فحاء رجل اسود) اللون (به جدري قد) برئ منه (وتقشر) وتقيم (فعل لا يحلس الى أحد الاقام من حنبه) تقذراله وتكرها (فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الىجنبه) وأكل معمقال العرافي لم أجده هكذا والمعروف أكله مع مجذوم رواه أبوداود وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم الله ليجبني أن يحمل الرجل شيافي يده يكونمهناة) وفي بعض النسخ مهنمة (لاهمله يدفع به الكبري نفسه) قال العراقي غريب فلت وردمن حديث أبي سعيد كان صلى الله عليه وسلم لاعنعه الحياء أن يحمل بضاعة من السوق أو رده القشيرى في الرسالة (وقال صلى الله علمه وسلممالى لاأرى علمكم حلاوة العبادة قالواوما حلاوة العبادة قال التواضع)

وقال صلى الله عليه

قال العراقي غريباً يضا (وقال صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم المتواضعين فتواضعوا لهم واذاراً يتم المتكبرين فتسكير واعلهم فانذلك مذلة لهم وصغار) قال العراقي غريباً يضاوا لهني ان المتكبر اذا تواضعت له تمادى في تهمه واذا تركب عليه عكن ان يتنبه ومن ثم قال الشافعي ما تسكير على متسكير مرستين وقال الزهرى التعبر على المتسكية ويؤيده ما تقدم من حسديث ابناء الدنيا أو تق عرى الاسلام وفي بعض الاثار التمكير على المتسكنة ومنه يؤخذاً ن الرجل اذا تغير صديقه وتسكيم على وتسكيم على وتسكيم على وتسكير على المائد عن رفي قي اذا حفائي على على الاذى الاالهوان المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة عن رفي قي اذا حفائي على على المائد المناسبة المن

وقال الشيخ الاكبر قددس سره الخضوع واجب في كل حال الى الله باطناوظ أهرا فاذا المق أن يقام في موطن الآولى فيهظهو وعزة الاعان وجبر وته وعظمته لعزا الؤمن وعظمته وجبروته ويظهرفي المؤمن من الانفسة والجبروت ما يناقض الخضوع والذلة فالاولى اظهار ما يقتضمه ذاك الموطن فان المواطن أحكاما فافعل بمقتضاها تكن حكمها والله أعلم (الا ثارقال عمر رضي الله عنه اذا تواضع العبدلله رفع الله حكمته وقال انتعش) اى ارتفع (رفعك الله واذاتكمر وعدا) أى تجاوز (طوره رهصه الله فى الارض) أى دفعه المها (وقال انحساً خساًك الله) والقائل بهدذا هوالملك الموكل بالحكمة (فهوفى نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى اله لاحقر عندهم من الخنزير ) أوله روى مرافوعا من حديث أنس عند أبي نعيم والديلي بلفظ مامن آدمى الاوفى رأسه حكمة ويدملك فان تواضع رفعه بهاو قال ارتفع رفعك الله وان رفع نفس محذبه الى الارض وقال اخفض خفضك الله وعندابن مصرى فى أماله ملفظ فان تواضع رفعه الله وانارتفع قعهالله وكلذلك فدتقدم وآخره رواه أنونعم منحديثه مرفوعا بلفظ من تواضع للهرفعه الله فهوفى نفسه صغير وفي أنفس الناس عظم ومن تبكبر وضعه الله فهوفي أعين الناس صغير وفي نفسم كبير حتى لهو أهون علم من كاب أوخنز بر (وقال حربر بن عبدالله) العلى رضي الله عنه (انتهبت مرة الى شعرة تحتمار جل نائم قد استفلل بنطع له ) وهو المتخذ من الاديم معروف وفيه أربع لغات فنع النون وكسرها ومعكل واحد فتم الطاء وسكونها والجع أنطاع ونطوع (وقدجاو زن الشمس النطع فسوّيته عليه ثمان الرجل استيقظ فاذاهو سلمان الفارسي) رضي الله عنه (فذ كرت اه ماصنعت فقال لح ياحر بر تواضع لله في الدنيا فانه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله وم القيامة أحر برأندري ماظلة النار وم القيامة فلت لاقال ظلم الناس بعضهم بعضا في الدنيا) قال أو نعيم في الحلية حدثنا عبد الله بن محد حدثناعبدالرحن بنجد بنسلم حددتناهنادبن السرى حدثنا أومعاو يةعن الاعش عن أبي ظبيان عنحر برقال قال سلمان ياحر برتواضع لله فانه من تواضع لله في الدنيار فعه الله يوم القدامة ياحر برهل تدرى ماالظُلَاتُ وم القيامة قاتُ لاأ درى قال طلم الناس بينهم في الدنيا قال ثم أخد ندعو يدالاً كادأن أراه بين أصبعيه قالتاح تراوطلبت في الجنة مثل هذا العود لمنجده قال قلت يا أباعبد الله فابن النفل والشعبر قال أصولها اللؤلؤ والذهب أعلاها المررواه حرير عن قابوس بن أبي طبيان عن أبيه نحوه (وقالت عائشة رضى الله عنها انكم لنغفاون عن أفضل العمادة التواضع ) أى الخشو علله ولين الجانب العلق وانما كان أفضل العبادة (لانه عُرتها) رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيم عن مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن الاسود عن عائشة (وقال بوسف بناسباط) الشيباني رحمه الله تعالى ( يجزى قليل الورعمن كثيرالعمل و يجزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد) أخرجه أونعيم في الحلية عن أحد بن اسحق حدثنا مجدبن يحى بنمنده حدثنا الحسين بنمنصو رحدثناعلى بن مجدالطنافسي حددثنا سهل أبو الحسن معت وسف بن أسباط يقول فذكره وقال الفضيل) بنعماض رحمه الله (وقد سئل عن التواضع هوأنّ تخضع للعق وتنقادله ولوسمعته من أجهل الناس قبلته) ولفظ القشيرى في الرسالة وسئل

وسلم اذارأيتم المتواضعين من أمتى فتواضعوالهمم واذارأ يثم المتكبرين فتكبرو علمه فانذلك مذلة لهم وصغار (الا مار)قال عمر رضى الله عنه ان العبداذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش رفعك اللهواذا تكبر وعدى طوره رهصه الله في الارض وقال اخسأ خسأك الله فهوفي نفسمه كبسير وفي أعسين الناس حقير حي اله لا حقر عندهم منالخنز بروقال ح رينعبدالله أنهيت مرة الىشجرة تعتمار جل نائم قداستظل بنطعله وقد جاورت الشمس النطيع فسو يتعطيه ثمان الرجل استيقط فاذاه وسلمان الفيارسي فسذكرت لهما صنعت ذمّال لي احر ير تواضعاته فى الدندافانه من تواضع لله في الدندار فعه الله فوم القيامة باحر مرأ تدرى ماطلمة الناربوم القيامة قلت لا قال انه تطلم الناس بعضهم بعضافي الدنيار قالت عائشةرضي اللهعنها انكم لنغفلون عن أفضل العبادة التواضع وقال بوسف بن أساط معرى قلمل الورع من كثير العدمل و بجزى قليل النواضع من كثير الاجتهاد وقال الفضيل وقدستلعن التواضع ماهو فقال أنتخضع للعقوتنقاد

وقال ا بن المبارك رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلماً نه ليس العبد نياك عليه فضل وأن ترفع افسك عن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمانه ليس له بدنياه عليك فضل وقال قنادة من أعطى ما لا (٣٥٥) أو جمالاً وثيا با أوعلما ثم لم يتواضع

فيسه كانعليسهو بالا نوم القيامة وقسل أوحي الله تعالى الى عبسى عليم السلام اذا أنعمت عللك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتحسمهاعليك وقال كعب ماأنع اللهعلى عبدمن نعمة فى الدنيا فشكرهالله وتواضع بمالله الاأعطاء الله نفعها فىالدنيا ورفعله بها درجة في الا مرة وماأنم الله على عبد من نعمة في الدنيا فــلم بشكرها ولم يتواضع بهالله الامنعه الله نغعهافى الدندا وفقرله طبقا من النيار بعذبه أن شاءأو يتماوزعنه وقباللعبد الملك بن مروان أي الرجال أفضل قال من تواضع عن قدرة وزهد عنرغبة وترك النصرة عن قوة ودخل بن السماك على هرون فقال باأمير المؤمنين انتواضعك فى شرفك أشرف النامن شرف ل فقال ماأحسن ما قلت فقال يا أمير المؤمنين ان امرأ آ تاه الله جالاني خلقته وموضعا في حسبه وبسطله فىذات يدوفعف فيجماله وواسيمنماله وتواضع فىحسبه كتب فى د بوان الله من خالص أولياء الله فدعاهم وتبدواة وقرطاس وكنبه سده وكان

الفضيل عن التواضع فقال ان تخضع للعق و تنقادله و تقبله عن قاله وقال أبونعيم في الحلية حدثنا محدين جعفر حدثنا محدثناا معيل بن مز يدحد ثناابراهم قال سألت الفضيل ماالتواضع قال ان تخضع للعق وتنقادله ولوسمعته منصى قبلته منه ولوسمعته منأجها الناس قبلته منه وسألته ماالصبرعلى المصيبة قالان لاتبث وأخرج من طريق محد بن زنبو رقال سال الفضيل عن التواضع قال ان تخضع العق (وقال ابن المبارك ) رجه الله تعالى (رأس التواضع ان تضع نفسك عندمن دونك في نعسمة الدنيا حتى يعلم انه ليسله بدنياه عليك فضل) رواه هكذاني كتاب الزهدله (وقال) أبوالططاب (قتادة) بندعامة البصرى رجه الله تعالى (من أعطى مالاأو جالاأوثناء) حسنا بين الناس (أوعلــــ) ينتفع به (ثم لم يتواضع فيه) أى فيما أعطيه (كان عليه و بالانوم القيامة) فان هذه نع من ألله عليه والتواضع هو شكرها فن لم يتواضع فكائنه بُطر بنعمالله تعالى والبطرو بال نوم القيامة (وقُيل أوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام) ياعيسي (اذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة) أى الخضوع والتواضع (أعمها عليك وقال كعب) الاحبار رجه الله تعالى (ماأنع الله على عبد من نعمة فى الدندا فلم يشكرهالله ولم يتواضع بهما لله الامنعه الله نفعها في الدنيا وفقع له طبقاً من النار بعديه ان شاء أو يتعباو زعنه ) ومعناه في المرفوع من حديث اس عباس عندا بن النحار ما أنع الله عز وجل على عبد من نعمة وأسبغها عليه تم جعل اليه شأ من حواجً الناس فترم م االاوقد عرض تلك النعمة للزوال ورواه الخرائطي في مكارم الاخـــلاق من حديث عمر بلفظ فقد عرض الله النعمة لزوالها (وقيل لعبد الملك بن مروان) بن الحريم الأموى القرشي (أى الرجال أفضل قال من تواضع عن قدرة)أى خضع لجلال الحق و راى ذلك في الخلق الحتيار نفسهمن غيرا لجاء اليه (و زهد) فى الدنيا (عن قدرة) أى وهوقادر على حو زهاولكنه زهد عنها (وترك النصرة) لنفسه (عن فلرة) أي كان قادراً على أن يشفي غيظه بان ينتصر على أخيه ولكنه ترك ذلك لله تعالى (ردخل) محد بنصبيم (بن السمال) البغدادي الواعظ (على هر ون الرشيد فقال بالمرا لمؤمنين ان تواضِّعك في شرفك) أى أنقيادك العلماء مع هذا الشرف وعاو القام الذي أنت فيه (أشرف الدمن شرفك فقالي) هرون (ماأحسن ماقلت فقال باأميرا الومنين ان امرأآ تاه الله جالا في خلقه) بان كان معندل النركيب مستوى الخلقة (وموضعا في حسبه) بان يكون ذادين وتقوى (و بسطه في ذات يده) يعنى المال (فعف في جاله) أي سلك فيه سيل العفاف بان لم يدنسم بمعارم الله (وواسي في ماله) المحتاجيز (وتواضع فيحسمه) بأن لم يتكبر على اخوانه (كتب في ديوان الله من خالص عبادالله) وفي نسخة من خالص أولماء الله (فدعاهر ونبدواه وقرطاس وكتبه برده) و روى صاحب الحلمة قصدة أخرى لابن السمال معهرون الرشيد تشبهها قالحدثما سليمان بن أحد حدثنا محد بنموسي حدثنا محدبن بكارقال بعثهر ون الرشيد الى ابن السمال فدخل وعنده يحى بن خالد البرمكي فقال يحى ان أمير الومنين أرسل المكالما بلغه من صلاح عنك في نفسك وكثرة ذكر منك لريك عز وحل ودعائك العامة فقال ابن السماك امامابلغ أميرالمؤمنين من صلاح عنافى أنفسنا فذلك بسترالله علينا فاواطلع الناس على ذنب من ذنو بذالما أقدم قلب لناعلي مودة ولاحرى لسان لناعد حية وانى لاخاف أن أ كون بالسيترمعر وفا وعدح الناس مفتونا وانى لاخاف أن أهلك بها وبقلة الشكرعلم افدعا بدواة وقرطاس فكتبه الرشيد (وكان سلم أن بنداود) علمهما السلام (اذا أصبح تصفير جوه الاغنياء والاشراف حتى عبىء الى المساكين فيقعد معهم ويقولمسكين معمساكين) وأخرج أحدفى الزهدعن أبي الحليل قال كانداود عليه السلام يدخل المسعد فينظر أغض حلقة من بي اسرائيل فيعلس البهم ثم يقول مسكين بين ظهراني

سليمان بنداودعلم ماالسلام اذا أصبع تصفيح وجوه الاغنياء والاشراف حتى يجىء الى المساكين فيقعد معهم ويقول مسكين مع

مساكين (وقال بعضهم كاتكره أن وال الاغنياء فى الثياب الدون) أى الحقيرة (فكذلك فاكره أن الله الفقراء في المياب المرتفسعة) أى الغالية الثن (وروى أنه فرج يونس) بن عبيسد (وأيوب) السختياني (والحسن) البصري يومًا (يتذا كرون التواضع) واختلف قولهم فيه (فقال لهما الحسن أتدر ونما التواضع التواضع أن تخر جمن منزاك فلاتلق مسلما الارأيت اعطيد لن ففد ال) أى لاترى لنفسك معه حالًا أومقاماً أوقية (وقال مجاهد) رحمة الله تعالى (المأ غرق قوم نوح) عليه السلام (شمغت الجبال وتطاولت) أى ارتفعت (وتواضع الجودي) أى تطامن الى الارض وهو جبل بألجز وقفر بالموصل (فرفعه الله فوق الجبال) لتواضعه (وجعلقرارا لسفينة عليسه) وذلك فيميا قال الله تعالى فى كتابه واستوت على الجودى أى وقفت والجودى الم مرنفسه أهلا لحلول النبي والمؤمنين عليه أعطاه الله تلك المنزلة نقله القشيرى فى الرسالة قلت أخرجه ابن حرير وابن أبي حاتم وأنوا لشيخ عن مجاهد قال الجودى جبل بالجز مرة تشايخت الجبال بومنذ من الغرق فتطاولت وتواضع هولته فلم بغرق ورست عليمه السفينة وأخرج أبوالشيخ فى العظمة عن عطاء قال بلغني أن الجبال تشايخت في السماء الا الجودى فعرف أن أمرالله سيدركه فسكن اه وفيه دلالة على جواز خلق الحركات فى الجادات ونقل القشيرى أيضا عن الفضيل بن عياض قال أوحى الله الى الجبال الى مكام على واحد منكم نبيا فتطاولت الجبال وتواضع طور سينا فكالمالله سيحانه عليسه موسى لتواضعه أه وأنشدالشيخ سمعد الدين أقل جبال الارض طور وانه 🐞 لاعظم عندالله قدرا ومنزلا (وقال أوسليمان) الداراني رحمه الله تعالى (انالله عزوجل اطلع الى قاوب الآدمين) أى نظر البها ( فلم يحدقلبا أشد تواضعا من قلب موسى عليه السلام فقصه منهم بالكلام) فالميزه تعالى على أمته وخصه بكلامه الالماخص به من كال تواضعه وواه القشيرى عن وهب بن منبه بلفظ و قال وهب مكتوب فى بعض ماأنزل الله من الكتب انى أخرجت الذر من صلب آدم فلم أجد فلباأشد تواضعا من فلبموسى فلذلك اصطفيته وكلته (وقال بونس بنعبيد) البصرى رحمه الله تعالى (وقدانصرف) راجعا (من عرفات لمأشك في الرحة) أي في ان الله تعالى رحهم وغفر ذنوجهم (لولا اني كنت معهم الي لاخشي انهُ ـم حموا بسبي) أى بسبب ذنو بى وهذا من مقام الخائفين و روى أنو نعم فى الحليدة و القشيرى فى الرسالة من طريق شعيب بنحرب قال بيناأناف الطواف اذا كزنى انسان عُرفقه فالتفت فاذاهوا الفضيل فقال ياأ باصالح ان كنت تظن انه شهد الموسم من هو شرمني ومنك فبئس ماظننت (ويقال ارفع مايكون الؤمن عندالله أوضع مايكون عندنفسه وأوضع مايكون عندالله أرفع مايكون عند نفسه وهو مصداق الخبر المتقدم اذا تواضع العبدرفعه الله واذا تكبر وضعه (وقال زياد ) بن عبدالله (النميري) البصرى و وىله الترمذي (الزاهد بغير تواضع كالشجرة الى لاتمر) أى فكمانه لا ينتفع بهااذا كانت غيرم عُرة فكذ الذالاهد لا ينتفع به اذالم يكن متواضعا (وقال مالك بن دينار) البصري رجه الله تعالى (لوأنمناديا ينادي بباب المسجد ليخرج شركم رجلاً واللهما كان يسبقني أحد الحالباب الارجل بفُضل قوة أوسعى) قال الراوى (فلما بلغ ابن المبارك قوله قال بم فاصارما لل ملكا) أي بهذه المعرفة الدالة على احتقار نفسه وتواضعه نال عاوالمقاء عندالله تعالى (وقال الفضيل) بن عماض رحمه الله تعالى (من أحب الرياسة لم يفلح أبدا) أى في طريق القوم فأن حب الرياسة ينبي عن تكبر النفس الجانب التواضع وهذا القول أخرجه أبونعيم فى الحلية (وقال موسى بن القاسم) الثعلي الكوفي (كانت عندنازلزلة وريم حراء فذهبت الى مجد بن مقاتل) الهلاك الكوفى (فقلت يا أباعبدالله أنت امامنا فادع الله عز وجللنا) يرفع عناهذه الزلزلة والريغ (فبك ثم قال ليتني لم أكن سبب هلا كسكم قال)

موسي

خرج بونس وأبوب والحسن يتدذاكرون التواضع فقاللهم الحسنأتدرون ماالتواضع التواضع أن تغرج من منزلك ولاتلقي مسليا للارأت له علمك فضلاوقال مجاهدات الله تعالى لماأغرق قوم نوح عليه السلام شمغت الجبال وتطاولت وتواضع الجودى فرنعه ماللهفوق الجمال وجعل قرارا لسفينة عليه وقال أنو سليمانان الله عدروجل اطلععلى قلوب الاكمين فليعدقلما أشد تواضعامن قلب موسى عليه السلام تقصه من بينهم بالكلام وقال نونسون عبسدوق دانصرف من عرفات لمأشكف الرحة لولا أني كنت معهم أني أخشي المهم حرموا بسيبي ويقال أرفع مايكون المؤمن عند الله أوضعما يكون عند نفسه وأوضع مايكون عند الله أرفع مايكوت عندنفسه وقال ز بادالنمر ى الزاهد بغير تواضع كالشعرةالتي لاتمر وقال مالك بن د بنار لوأن مناديا ينادى بياب المسعد اعترج شركم رجلا والله ما كان أحديسبقني الى الباب الارجل بغضل قوة أوسعى قال فلسابلغ ابن المبارك قوله قال بهذاصار مالك ماليكا وقال الفضل موسى (فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ان الله دفع ) وفي نسخة رفع (عنكم بدعاء مجد ابن مقاتل وجاء رجل الى) أبي بكر (الشبلي) رحه الله تعالى (فقالله ما أنت وكان هذا دأيه) وفي نسخة شأنه (وعادته) أي في سؤاله بهذا أي عائن الذي يع العقلاء وغيرهم أي ما الله وفي بعض نسخ الرسالة من أنت (فقال الالنقطة التي تعت الباء) أي باء السملة فيكم الم ادليل على معرفتها وتميزها عن غيرها كذلك أنا وهو يشير الى مقام الواحدية وانهامقام التمييز من الاحدية ولولا النقطة الميزت الباء من الالف (فقال له الشبلي أمادالله شاهدك أى أهلكه (أو تجعل لنفسك موضعا) وفي نسخة مكانا ولفظ القشسيرى فى الرسالة وجاءالى الشبلى رجل فقالله الشبلي ماأنت فقال ياسيدى النقطة التي تحت الباء فقال أنت شاهدي مالم تجعل لنفسك مفاما وقال شارحها أنت شاهدي أي حاضري يعني حالك مستقيم مالم تجعل لنفسك مقاما ودخول هذافى التواضع منحيث ان السؤل جعل نفسه كالنقطة الني تحت الباء دون التي فوق الحروف وتزل نفسه ولم برلها قدرا اه وهذا اذا تأملت وجدت كلام من لم يدى في مصطلحات القوم فان قوله بعني حالك مستقم يخ الف جواب الشبلي فانه يذكر عليه فكيف يصف حاله بالاستقامة على ان سياق المصنف أقعد في فهم المراد فأن المسؤل لما أثبت النفسه شاهد اودليلا ردعليه الشبلي ونبهه انهذا يخالف النواضع عندأهل لحق فانهم لايشتون لانفسهم وجودا ولاشاهدا ولذاك قال أو تجعل لنفسك موضعا أومكاناوسياق الرسالة فيه غموض ودقة يحتاج الى تأويل و روى انأميرالمؤمنين عليها كرمالته وجهه سئل يومامن أنت فقال أنا النقطة الثي تحت الباء وهذاله وجمو بجلالة قدره وعلومقامه لايتوهم فيه انه أثبت لنفسه شاهدا وليس لغيره ولو بلغ الدرجة العليا أن يقلده في مقاله ولعلهذاسب انكارالشبلي عليه اذلكل مبدان رجال والحاصل أنهذا القول مباين لمقام التواشع فتأمل ذلك (وقال الشبلي) رحه الله تعالى في بعض كالمه (ذلي) في نفسي بمعرفتي بقدرها وبقلة مايحصل لى من العيرمنها و بيجزهاعن قيامهاي اعلم الربهاو بسرعة نقضها لعهدها (عطل ذل المهود) المذكو رفىقوله تعالىضر بتعلمهم الذلة أينما تقفوافهم أذل الحلق والمعنى ذلى فينفسي أعظم من ذل المودف أنفسهم لان ذلهم قهرى وذلى عن علم عاعليه نفسي من النقص وهذا لا يلزمه حده لفضل به عليه لانماذ كرمن الذل بالنظر بنفسه وماهوعليه من الفضل جارعليه من ربه فهوذليل عز بزوهدا القول نقله القشيرى فى الرسالة (ويقال من رأى لنفسه قيمة) يفضل بماغيره ليذكبر عليه (فليس له من) وفي نسخة في (التواضع نصيب) وهذا القول نقله القشيري في الرسالة عن الفضيل بن عياض وفي كلام أبي سليمان الداراني منزرأي لنفسه قيمة لم برزق حـــالاوة العبادة والخدمة (وعن أبي الفخم ابن شخرف)رجه الله تعالى تقدمذ كروفي كتاب العلم (قال رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت له يا أبا الحسن عظني فقال ماأحسن التواضع بالاغساء في مجالس الفقر اءرغبة منهم في واب الله تعالى وأحسن منذلك تبه الفقراء على الاغتماء ثقة منهم بالله تعالى) وهذامن كلام علىمشهورذ كره صاحبنه ع الملاغةدون ذكرالرؤ با (وقال أبوسلمان) الداراني رجه الله تعالى (لايتواضع العبد) أى لا يتحقق م ذا القام (حتى بعرف نفسه) أي بعرف مأفيها من العيوب والنقص فأذا عرفها بمافيها تواضع لله حق التواضع (وقال أبو تزيد) طَيْغُور بنءيسي البسطامي قدس سره (مادام العبد يظن ان في الخلق من هوشرمنه فهومتكبر) أى لكونه رأى لنفسه قدرا (فقيل مني يكون منواضعا) كاملا (قال اذا لم ير لنفسه مقاماولاحالا) يفضل جهماغيره أورده القشيرى فى الرسالة بلفظ وقبل لابى بزيدمتي تكون الرجل متواضعافقال اذالم ترانفسه مقاماولا حالاولا ري انه في الخلق من هوشرمنه أنتهسي وقد اختلفت اشارات الشيوخ فى الفرق بين الحال والمقام والضابط الفارق بيهماان الحال سمى عالالتعوّه والقام مقامالتبوته واستقراره وقديكون الشئ بعينه حالاثم بصيرمقا ماوقال بعضهم المقامات مكاسب والاحوال مواهب وقال

فرأيت النبي صلى الله علمه وسلم فى النوم فقال ان الله عزوحل رفع عنكم مدعاء محدد منمقاتل وحاءرحل الى الشملي رحم الله فقالله ماأنت وكان هـذادأبه وعادته فقال أناالنقطةالتي تحت الماء فقال له الشيلي أباد الله شاهدك أوتحمل لنفسك موضعا وقال الشبلي في بعض كالدمه ذلي عطل ذلاالهودو بقال من ترىلنفسه قيمةفليس له من التواضع نصيب وعن أبى الفقع ب شحصرف قال رأيت عدلي ن أبي طالب رضى الله عنه في المنام فقلت له ماأما الحسن عفلي فقال لى ما أحسن التواضع بالاغساء في محالس الفقراء رغمة منهم في ثواب الله وأحسن ذلك تمه الفقراء على الاغتماء تقةمنهم بالله عز وحلوقال أنوسلمان لايتواضع العبدحتي معرف المسهوقال أبو تزيد مادام العبد يظن أنفى الخلق من هوشرمنه فهو متكر فقسل له فتى يكون متواضعاقا لااذالم ولنفسه مقاماولاحالا

بعضهم الاحوال مواجيد والقامات طرق المواجيد وقال بعضهم الاحوال مواريث الاعمال وقيل الحال مامن الله والمقام مامن العبد وقدأ طال الكلام فدله صاحب العوارف في آخر كتابه فراجعه (وتواضع كل انسان على قدرمعرفته بر به عز وجل ومعرفته بنفسه) فكلمن قو يثمعرفته بنفســـه قو يتمعرفته بربه وبه يكمل له مقام التواضع (وقال عروة بن الورد التواضع أحدم ما دالشرف) أي أحدالا لات التي يصطاد بهاالشرف (وكل نعمة محسود عليهاصاحها الالتواضع) اذالحسد لايكون الاعلى النعم المعروفة المحاسدوالتواضع أكثرالناس لابعدونه نعسمة بلمذمة وقلةهمة ولفظ الرسالة وقيل التواضع نعمة لا يحسد علمها والكبر معنة والعزف التواضع فن طلبه فى الكبرلم يجده (وقال يحيى ابن الد) بنومك (البرمك) نسبة الى جده (الشريف) أى الوفسع القدر والمام (اذا تنسك) أى تعبد (تواضع ) فان تنسكه يجره اليه (والسفيه اذا تنسك تعاظم) على اخوانه وتكبر علم مم ولم يزده تنسكه الاسفها (وقال يحيى بن معاذ) الرازى رجمه الله (التكبر على ذى التكبر على الم عله) أى اعراضك عنه (تواضع) لأنك صغرت ماصغره الله حيث لم تلتفت الى تكم المتكبرين نقله القشديرى في الرسالة بالفظ على من تكبر عليك و بروى نعوه لابن المبارك قال التكبر على الاغنياء والتواضع للفقراء من النواضع (ويقال النواضع فى الخلق كالهم حسن وفى الاغنياء أحسن والكرفي الخلق كالهم فبيع وفي الفقراء أقبم) وذلك لوجود أسباب التكبر في الاغنياء من المال والجاه وغيرهم ماوفقدها في الفقراء فكان تواضع الاغنياء أحسسن من تواضع الفقراء وتكبر الفقراء أقبع من تكبر الاغنياء وهذا القول نقله القشيرى فى الرسالة وعزاه الى يحسى بن معاذبلفظ التواضع حسن فى كل مدلكمنه فى الاغنياء أحسن والتكبرسميف كل أحدلكنه في الفقراء اسمير (ويقال لاعزالالمن تذلل لله عزوجل ولارفعة الالمن قواضع لله عز وجلولا أمن الالمن خاف الله عز وجل ولار بح الالمن ابتاع نفسه من الله عزو جل وقال أموعلي الجوز جانى) بفتع الجيم وسكون الواووالزاى نسبة الى كورة من خراسان من كور بلخ (الذفس معونة بالكر والحرص وألحسد ) أى محبولة على هذه الاوصاف الثلاثة من أصل خلقتها (فن أراد الله تعالى هلاكه منعمن التواضع والنصيحة والقناعة) فاذا ترك التواضع ولم يقبل النصم ولم يقنع بمافى يده كأن الى الهلاك أقرب (واذا أرادالله به خدير الطف به في ذلك فاذا هاجت في نفسه مار الكبر أدركها التواضع مع نصرالله تعلى فأطفاها (واذاهاجت في نفسه نارا لحسد أدركتها النصحة مع نوفيق الله عز وجل القبولها (فاطفأتها واذاهاجت فينفسه نارالحرص أدركتهاالفناعة مععوناتله) فاطفانها (وعن) أبي القاسم (الجنيد) قدس سره (انه كان يقول وم المعةف علسه لولاانه روى عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في أخوالزمان زُعيم القوم ) أيرثيسهم (أرذلهم ماتكامت عليكم) قال العراقير واه الترمذي من حديث أبي هر رة اذا اتخذالنيء دولاا لحديث وفيه وكان زعم القوم أرذلهم الحديث وقال غريبوله منحديث على بن أبي طالب اذا فعلت أمتى خس عشرة خصلة حل بهاالبلاءفذ كرمنهاو كانزعيم القوم أرذلهم ولابي نعيم في الحلية من حديث حذيفة من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة فذ كرمنها وفيه فر جبن فضالة ضعيف اه قلت اهظ حديث على اذا فعلت أمتى خس عشرة خصلة حل بما الملاء اذا كان المغنم دولاوالامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاعالر جلزوجته وعقامه وبرصد يقه وجفاأ باهوار تفعت الاصوات في المساجد وكان زعم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخور ولبس الحر مرواتخذت الفيان والمعازف ولعن آخرهذه ألامة أقلها فليرقبوا عندذلك ويحاجراء وخسفاأ ومسخا هكذا رواه الترمذى والسهقي فى البعث وضعفاه ولفظ حديث أبي هر مرة اذا اتخذ الني عدولا والامانة مغنماوالز كاة مغرما وتعلم لغيرالدين وأطاع الرحل اس أته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الاصوات فالساجد وسادالقبيلة فاسقهم وكانزعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت

ماقد رواعلمه وقالعروةان الوردالتواضع أحدمصايد الشرف وكل نعمة محسود علها صاحبهاالاالتواضع وقال يحي بنالدالبرمكي الشريف اذا تنسك تواضع والسقيه اذاتنسك تعاظم وقال يحي بن معاذ التكر على ذى التكبر على العاله تواضعو يقال التواضعني الخلق كاهم محسن وفي الاغنماء أحسن والتكمر فى الخلق كلهم فبيح وفى الفقراء أقبم ويقاللاعز الالمن تذلل لله عزوجل ولارفعة الالمن تواضعاته عزوجل ولاأمن الالن خاف الله عز وحلولار بح الالنابتاع نفسه منالله عزوجل وقالأوعلى الجوز حانى النفس معونة ماليكر والحرص والحسد فن أراد الله تعالى هلاكه منعمنه التواضع والنصية والقناعةواذا أراداته تعالى به خبر الظفيه في ذلك فاذا هاجت في نفسه نارالكمر أدركها التواضع معاصر الله تعالى واذاهاحت نار الحسد في نفسه أدركتها النصحةمع توفيق الله عزوحل واذا هاحت فينفسسه نار الحرص أدركتهاالقناعة مععون اللهعز وحلوعن الخنسد رجه الله اله كان يقول ومالحة في محلسه لولا أنهر ويءن الني صلى الله عليه وسلم أنه فال يكونف آخوالزمان زعيم القوم أرذلهم ماتكامت عليكم

القينات والمعارف وشر بت النهور ولعن آخرهذه الامة أولها فلير تقبوا عند ذلك ويحاجراء وزلزلة وخسفا ومسخاوقذ فا وآيات تنابع كنظام اللا كنظم سلكه فتتابع (وقال) أبوالقاسم (الجثيد) قدس سره (التواضع عند أهل التوصع خفض الجناح ولين الجانب رواه الراهم بن فاتك عنه وقوله الاول مخالف الثاني في الظاهر فان التواضع خفي الحقيقة هوضد التكر فكيف بكون الشي عين نقيضه وقدو جهه المصنف بقوله (ولعل مراده ان المتواضع شبت نفسه أولا في علم الما شياحتي بضعها أو برفعها) وهذا هو عين مراد الشيل غير والعل مراده ان المتواضع شبت نفسه أولا في عنه أصلا (ولا براها شياحتي بضعها أو برفعها) وهذا هو عين مراد الشيل في جوابه ان قال له أنا المنقطة التي تحت الباء حين قال له اباد الله شاهدك أو تضع لنفسك موضعا وكلاهما من واد واحدهذا يفسر ذلك فتأمل (وعن) أبي زيد (عربن شبة) بفتح المجمة وتشديد الموحدة النعين من واد واحدهذا يفسر ذلك فتأمل (وعن) أبي زيد (عربن شبة) بفتح المجمة وتشديد الموحدة النعين وقد عاد زالتسعين من واد واحدهذا يفسر ذلك فتأمل (وعن) أبي زيد (عربن شبة) بفتح المجمة وتشديد الموحدة النعين وقد عاد زالتسعين من واد واحدهذا يفسر ذلك فتأمل وعن المقاوالم وقفراً يت رجلاً من عمال الخليفة (را كابغلة و بين يديه غلمان واذاهم يعنفون الناس و يعارد ونهم من بين يديه لا جله قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت غلمان واذاهم يعنفون الناس و يعارد ونهم من بين يديه لا جله قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسم ) الذي على غرد حله الفارق بين الشرقية والغريمة والمعالا شارة بقول الشاعر

عيون المهابين الرصافة والجسر \* سابنالنه عين حيث شدرى ولا شدى والدرى عيون المهابين الرصافة والجسر \* سابنالنه عين حيث شدرى ولا شدى ولا نشرى (فاذا أنابر جل حاف) الرجل (حاسر) الرأس (طويل الشعر) أشعث بسأل الناس (فعلت انظراليه المتعباء مناه (فقال في مالك تنظر الى نقلت له شهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة فقال أناذلك الرجل فقلت مافعل الله بل فقال الني ترفعت أى تكبرت (في موضع تتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث بوفع الناس) يعنى في بغداد حيث نقم عليسه الخليفة لماوصل اليه وسلبه جميع ماهوفه وصارفقيرا يسأل الناس أورده القشيرى في الرسالة مختصر المفظ وقال بعضهم رأيت في الطواف انسانا بين بديه شاكرية منعون الناس الحراب عند الطواف ثمراً يته بعد ذلك عدة على جسر بغداد سأل الناس شداً فعيت منه فقال أنا تتكبرت في موضع يترفع فيه الناس اه فقال أنا تتكبرت في موضع يترفع فيه الناس اه

فقال آناتكبرت في موضع تتواضع الناس هناك فابتلاني الته سحانه بالتذلل في موضع يترفع فيه الناس اه ويحكر النالك الأشرف فايتباى سنة محدد حسل باب السلام را كاعلى هنية والامراء بين بديه ولم يتحاسر أحداً ن يقول له انول عن الفرس مهابة له فبينما هو كذلك اذر لقت رجل الفرس فوقع السلطان على الارض وسقدات عمامته فلم يتناول العمامة ولم يضعها على رأسه و دخل الحرم وهو مكشوف الرئس متذلار متواضعا لانه تنبه على اساءة أدبه في دخوله را كافتواضع وطاف هكذا حاسر الرئس وعدذلك في مناقبه رجه الله تعالى (وقال المغيرة) بن مسلم الضبي مولاهم أنوها شم السكوفي ثقة متقن مات سنة ست وثلاثين روى له الجماعة (كانم الاهم) بن يزيد (النخي هيمة الامير) لجلالة قدره (وكان الراهيم) معذلك (يقول النزمانا صرت فيه فقيه السكوفة لزمان سوء) وهذا من باب التواضع وهضم النفس قال الحجلي كان النخيى رجلا

صالحا فقيها متوقياقليل التكاف وكان مفتى اهل الكوفة هووالشعبى فى زمانهما (وكان عطاء السابي) بفتح السين وكسر اللام ويقال له أيضا العبدى وهومن رجال الحليدة رجمالله تعالى (اذا المعصوت الرعدقام وقعدوأ خذه والمنه كانه امر أقماخض) أى الذي أخذها طلق الولادة (وقال هذا من أجلى يصليم لم المات عطاء لاستراح الناس) قال أنونعهم في الحلمة حدثنا أحدين حفر حدثنا عبد الله بن أحد حدثنى

أحدبن ابراهم حدثنا ابراهم بعن عبد الرجن عن سيار قال معتجفر أيقول هاجت ريج بالبصرة وطلة قال فتشاغل الناس الى المساجد فأتيت عطاء فاذاهو قائم في الجرة ويدعلى رأسه وهو يقول الهيلم أكن

أرى أن تبقيني حتى تريني اعلام القيامة قال في زال قائد في مقامه ذاك حتى أصبح حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحد حدثنا من الما من مدينا عبد الله بن أحد حدثنا من أحد بن ابراهم حدثنا بن عبدة حدثنا يحي بن را شد حدثنا من باداع النام قال الراسي قال كأن عطاء اذا هبشر يح و برق و رعد قال هذا من أجلى بضيم لومات عطاء اذا هبشر يح و برق و رعد قال هذا من أجلى بضيم لومات عطاء اذا هبشر يح و برق و رعد قال هذا من أجلى بضيم لومات عطاء اذا هبشر المن المنام المنام

وقال الجندأ بضاالتواضع عندأهل التوحيد تكبر ولعل مرادهأنالمتواضع شت نفسمه م نضعها والوحدلاشتنفسيه ولا براهاشميأحتى يضعها أو الرفعهاوعن عدروان شيبة قال كنت عكةبين الصفاوالمروةفرأ يترجلا واكابغلة وسنديه غلمان واذاهم يعنقون الناسقال معدت بعد حن فدخلت بغدادفكنت على الجسر فاذاأنابر جالحاف عاسر طويل الشعر قال فعلت أنظرالمه وأتأمله فقاللي مالك تنظر الى فقلتله شهتك وحلوأ ستهعكة ووصفت لهالصفة فقالأنا ذاك الرحل فقلت مافعل اللهبك فقال انى ترفعت في موضع يتواضع فيهالناس فوضعني اللهحيث يترفع الناس وقال المغيرة كأنهاب الراهم النخعي هسة الامير وكان يقول انزمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء وكأنعطاء السلى اذابهع صوت الرعدة أم وقعد وأخذه بطنيه كأنه امرأة ماخض وقال هذامن أحنى وصيبكم أومات عطاءلا ستراح الناس وكان بشرالحانى يقول سلواعلى أبناء الدنيا بترك السلام عليهم ودعار جل لعبدالله بن المبارك فقال أعطاك الله ما ترجوه فقال ان الرجاء يكون بعد المعرفة فاين المعرفة والمعرفة فاين المعرفة فاين المعرفة فاين المعرفة والمعرفة في المعرفة ف

وكأندخل علىعطاء فاذا فلناله زادالطعام فالهدذامن أجلى بصيبكم غلاء الطعام لومت لاستراح الناس وساق المصنف هذا القول هنابناءعلى ان هذامن باب التواضع وقيه نظر فان عطاء كان عن غلب عليه الخوف فماقاله ليسمن باب التواضع انماهومن باب الخوف الغالب على القلب و عكن أن يقال ان التواضع هناهو عُرة الخوف (وكانبشر) بن الحرث (الحاف) رحمه الله تعالى (يقول) لبعض أصحابه تأديب الهم ألماراً هم يسلمون على أبناء الدنيالدنيالدنياهم ويعتكون بانمم انما يقصدون الزيارة (سلوا على أبناء الدنيا بترك السلام) يعنى تركيج السلام عليهم أسلم ليكممن السلام عليهم على الوجه المذكور لانه حينشذ ليس بطاعة بل فيه خطر أورده القشيرى في الرسالة (ودعار حل لعبدالله بن المبارك ) رحمالله تعالى (فقال أعطاك اللهما ترحوه فقال) ابن المبارك (ان الربط عيكون بعد المعرفة فأمن المعرفة) وهدامن باب التواضع والرجاء والحوف لا يكملان الابعد العرفة فن لم يعرف الله لم يرجه ولم يتعلم (وتفأخرت قريش) أى جاعة منهم (عندسلان) الفارسيرضي الله عنه ( يوما ) من الاسلام أي باحساجم وانساجم ( فقال سلمان ) رضي الله عنه ( لكن خلقت من نطفة قذرة مم أعود جيفة منتفة م) أبعث (وآتى الميزان) حيث توزن الاعال فان ثقل بالاعال الصالحة فانا كر موان حف فأنالتم ) فارشدهم سلمان الى أن المكرمهو التقوى كاقال تعالى ان أ كرمكم عند الله أتقا كموليس المكرم بالانساب والاحساب (وقال أبو بكررضي الله عنه وجدنا الكرم فى التقوى والغنى فى اليقين والشرف فى التواضع) وقدر واه ابن أبى الدنيا فى كَتَاب اليقين من حسديث يحيى نأبي بشرم سلا بلفظ الكرم التقوى والشرف التواضع والبقين الغنى وقد تقسدم قريبا وقال القشيرى فى الرسالة معت الشيخ أباعبد والرجن السلى يقول معت الراهم بن شيمان يقول الشرف في المواضع والعزف التقوى والحرية في القناعة ، (سان حقيقة الـ كمروآ قد) ، (اعلم) هددال الله تعالى (ان الكرر) بكسر فسكون اسم من التكبرقال ابن القوطية هواسم من كبرالامر اذاعظم والكبرااعظمة والكبرياء مثله ويقال كرااصغير وغسيره يكبرمن بابتعب كبراوزان عنب ومكبرا تمسحد فهو كبير وكبرالشي من مات قرب عظم فهو كبيراً بضا والاستيكاو مثسل التيكير فالبكيرا سم لحالة يتخصصها الانسان من اعجابه بنفسه وان يرى نفسه اعظم من غيره وهو (ينقسم الى ظاهروبا طن فالباطن هوخلق في النفس والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح واسم الكمر بالخلق الباطن أحق) لانه منشؤه الاعاب والروّية (وأماالاعمال فأنها غرة لذلك الخلق) ونتاج له (وخلق الكبرموجب الدعمال وذلك اذا أَظْهُرُ ﴾ أثره (على ألجوارح يقال تكبر) واستكبر ٧ ﴿ وَاذَالُم بِظَهْرِيقَالَ ) فلان (في نفسه كبر فالاصل هوالخُلق الذي في النفس وهو الأسترواح والركون الى روَّية النفس فوق المتكبر عليه ) في العظم والقدر والمنزلة (فان الكبر يستدعى) شيئين (متكبراعليه ومتكبرابه) فلاندمنهما في تصور حقيقة الكبر (وبه ينفصل الكبر من العب كأسيأت فان العب) بضم فسكون (الايستدى غير المعب)به (بل لولم يخلقُ الاوحد، تصوّرأن يكون معجباولا ينصوّرأن يكون منكبرا الاأن يكون معه عسير. وهو رُى ففسه فوى ذلك الغيرفي صفات الكال فعندذلك يكون مشكيرا ولايكفي أن يستعظم نفسه ) أى يعده عظيم القدر والمنزلة (ليكون) بذلك الاستعظام (متكبرافانه قد يستعظم نفسه وليكن برى غيره أعظم من نفسه أومثل نفسه )مساو باله (فلايتكبرعليه ولأيكني أن يستعقر غيره فأنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقرلم يتكمر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل ينبغى أن برى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة م) بعد ذلك (برى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره فعندهدد الاعتقادات الثلاثة بحصل فبمخلق الكبر) في الباطن (الانهدد

مُ أعود حيفة منتنة ثم آتى الميزان فان ثقل فأنا تحريم وانخف فأنالتم وقال أبو بكر الصديق رضي اللهعنه وجد فاالكرم فى التقوى والغنى فى البقين والشرف في التواضع نسال الله الكريم حسن التوفيق \* (بمان حقيقة الكمر وآفته)\* اعلمأن الكبر ينقسم ألى باطن وظاهر فالماطن هوخلق في النفس والظاهره واعال تصدر عن الجوارح واسم الكر بالخلق الماطن أحقوأما الاعال فانهاء رات لذلك الخلق وخلق الكبرموجب للاعمال ولذلك اذا ظهر عدلي الجوارح يقال تكبر واذالم يظهر يقالفي نفسه كبرفالاصل هوالخلق الذي فىالنفس وهوالاسترواح والركون الى رؤية النفس فوق المتكرعليه فان الكر سسندعيمتكبراعلمه ومشكرانه ويه ينقصل الكبر عن العمكاساني فان العب لاستدعي غير المعب بالولم يخلق الانسان الاوحده تصور أن يكون معيما ولا يتصوران يكون منكبراالاأن يكون مغبره وهو رى نفسه فوق ذلك الغيرفي صفات الكال فعند

ذلك يكون متكبرا ولا يكفى أن يستعظم نفسه لكون منكبرا فانه فد يستعظم نفسه ولمكنه برى غيره أعظم من نفسه أو مثل الرؤية نفسه فلا يتكبر عليه ولا يكفى أن يستحقر غيره فانه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل ينبغى أن برى لنفسه من تبة ولغيره من تبة ثم يرى نفسه فوق من تبة غيره فعند هذه الاعتقادات الثلاثة تعصل فيه خلق الكبر لا أن هذه بياض بالاصل الرؤية تنفى الكبر بلهذال وية وهذا العقيدة تنفخ فيه في عمل في قلبه اعتدادوهزة وفرح وركون الى ما اعتقده وعزف نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهيزة والركون الى العقيدة هو خلق الكبرولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من نفخة الكبرياء وكذلك فال عرائد أن تنتفخ حتى تبلغ النريا للذى است أذنه أن يعظ بعد صلاة الصبح فكائن الانسان مهما رأى نفسه مهذه العين وهو الاستعظام كبر وانتفخ وتعزز فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات وتسمى (٣٦١) أيضا عزة وتعظما ولذلك قال ابن

عباس في قوله تعالى ان في صدورهم الاكبرماهم ببالغيه قال عظمة لم يبلغوها ففسرالكر بتلك العظمة تم هذه العزة تقتضى أعمالا في الطاهدر والباطنهي غرات ويسمى داك تكمرا فانهمهماعظم عندهقدره بالاضافةالىغيرهحقرمن دونه وازدرا، وأقصاه عن نفسسه وأبعده وترفعن محالسته ومؤاكاته ورأى انحقه اليقومماثلاين مدمه ان اشتد كمر مفان كان أشدمن ذلك استنكفعن استغدامه ولم يحمله أهلا للقيام بنيديه ولايخدمة عشتهفان كاندون ذلك فتأنف من مساواته وتقدم علسه فيمضائق الطرق وارتفع عليه فى الحافل وانتظرات بيدأه بالسلام واستبعد تقصدره في قضاء حواثعه وأمحب منه وان حاج أوناظر أنفان بردعليه وانوعظ استنكف من القبول وانوعظ عنف في النصم وان ردعليه شئمن قوله غضب وان عمل لم برفق المتعلن واستذلههم

الرؤية تنفي الكبر بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفغ فيحصل في قلبه اعتد ادوهزة وفرح) واسترواح (وركون الى مااعتقده وعزفي نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون الى العقيدة هي خلق المكمر وُلِدَاكَ قَالَ الَّذِي صلى الله عليه وسلم الله على أعوذ بك من نفخة الكريَّاء) أي من الركون الى تلك العقيدة التي تنفغ الكمر فياطني وقد تقدم الكلام على هدذا الحديث وان العراق قال لم أحده هكذا (والدلافالعر) رضى الله عنه (أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الفريا) قاله (الذي استاذنه أن بعظ بعد صلاة ألصح) فانه خشى عليه من هذه ألنفخة وقد تقدم أيضا (فكان ألانسان مهمار أى نفسه بهذه العين وهو الاستعظام كبر) أى عظم (وانتفخ وتعز زفال كبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات ويسمى أيضا عزة وتعظما) ويستعمل كلذاك في معنى واحد لكونه امتقارية (ولذلك قال ابن عباس) رضى الله عنه (في قوله تعمالي) أن الذين محادلون في آيات الله بغير سلطان أثاهم (ان في صدورهم الاكبر ماههم ببالغيسه قالعظمة لم يبلغوها) وأخرجه عبدبن حيدوابن المنذرعن مجاهد (ففسرالكمربثاك العظمة) والمراد بالعظمة هناالتكرين الحق والتعظم من الشكرأو التعلم (ثم هده العزة تقتضي أعمالا في الفاهر أوالباطن هي تمرانه ويسمى ذلك تكبرا )واستكارا (فانه مهماعظم عند وقدره بالاضافة الى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن محالسته وموا كالمهورأى ان حقه أن يقوم مأثلابين يديه ) كهيئة الخدم (أن اشتد كبره فان كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يحعله أهلاللقيام بن يدبه ولاخدمة عتبت فان كأن دون ذلك فيأ نف عن مساواته وتقدم عليه في مضايق الطرق عند مما شاته (وارتفع عليه في المحافل) العامة والخاصة (وانتظر) منه (ان يبدأه بالسلام) والمصافحة(واستبعد تقصيرهُ في قضاه حواثجه وتجب منه وانحاج أونا طرأنف ان يردعليه) في مناظرته (وان وعظ استنكف عن القبول) لوعظه (وان وعظ) غيره (عنف فى النصح) وشدد الكارم فيه (وانردعليه شيئاً من قوله) في محاوراته (غضب) من ذلك (وان علم لم يرفق بالمتعلين واستذلهم وانتمرهم وامتنءامهم واستخدمهم وينظرالى العامة كائه ينظرالى الخير )فى بلادتهم (استحهالالهم واستعقارًا) لشأنم فم (والاعمال الصادرة عن خلق الكبركثيرة وهي أكثر من أن تعصي فلاحاجة الى تعدادها فأنها مشهورة فهذا هوالكبروآ فتهعظيمة وغائلته هائلة وفيه تهلك الخواصمن الخلق وقلما تنفك عنه العباد والزهاد والعلاء فضلاعن عوام الناس وكيف لاتعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم الايدخل الجنة من في قلبمه مثقال ذرة من كبر) ولايدخمل النار من في قلبه مثقال ذرة من اعمان رواه القشيرى فىالرسالة عن أبى الحسن عبد الرحس بن محد بن يعيى المرك أخبرنا أبو الفضل الجوهرى أخبرنا على سالسن أخبرنا يعي سحاد حدثنا شعمة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيى عن الراهيم النفعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن الذي صلى الله عليه وسلم فذكر هوقد تقدم انه من أفراد مسلم (واعما صاريح ابادون الجنة لانه يحول بين العبدو بين أخلاق الومندين كلهاو تلك الاخلاق هي أنواب الجنة )أي بمنزلة الايواب التيهي مفاتح للجنة (والكبروالعزة يغلق تلك الايواب كلهالانه لايقدرعلى ان يحب المؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيم من العز ) وقدر وى الشيخان من حديث أنس لا يؤمن أحد كم حتى يحب لاخيه

( 7 ) \_ ( انتحاف السادة المنقين ) \_ ثامن )وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم وينظر الى ألعامة كأنه ينظر ألى الحبراستجها لالهم واستحقار اوالاعلان السادرة عن خلق الكركثيرة وهي أكثر من ان تحصى فلاحاجة الى تعدادها فائم امشهورة فهذاهو الكبروآ فنه عظيمة وغائلة مهادلة وفيد مهالك الخواص من الخلق وفلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلاعن عوام الخلق وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال فرة من كبروائها صارحا بادون الجنة لانه يحول بين العبد و بن أخلاق الومنين كهاوتاك الاخد الله قدر على ان يحب المؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شي من العز

ولايقدر على التواضع وهو رأس اخلاق المتقين وفيه العز ولايقدر على ترك لخقد وفيه العز ولايقدران بدوم على الصدق وفيه العز ولايقدر على ترك الحسد وفيه العز ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه العز ولا على ترك الحسد وفيه العز ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه العز ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز ولا بسلم (٣٦٢) من الازراع الناس ومن اغتيابهم وفيه العز ولا معنى التطويل فعامن خلق ذميم الا

مايحب لنفسه (ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز) اذلا يتم التقوى الابالتواضع (ولايقدر على ترك الحقد وفيم العز ولايقدر على أن يدوم على الصدق) في القول والعمل (وفيه العر ولايقدر على ترك الحسد وفيه العز ) لان كبره يجره البه (ولايقدر على تُرك الغضب وفيه العز ولايقدر على النصح اللطيف وفيه العز) لان كبره يجره الى العنف في النصح (ولايقدر على قبول النصح وفيه العز ولايسلم من الازدراء بالماس) والاحتقارلهم (وفيه العز ولامعني للتطويل) في مثل هذا (فيامن خلقذميم الأوصاحب الكبر والعزمضطر اليه لعفظ بهعزه ومامن خلق محود الأوهوعا بزعنه خوفامن أن يفوت عزه فن هذا) العني (لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه) كما خبر به صلى الله عليه وسلم (والاخلاق الذميمة متلازمة والبعض منها داع الى البعض) وجاراليه (لا محملة) فكل منها أنواع (وشرأ أبواع المكبر مايمنع من استفادة العلم) الذي هو المعرفة بالمه تعالى (وقبول الحقو الانقيادله) والسه الاشارة بماوردفي ألخ برلايتع إالع لم مستحى ولامتكبر (وفيدو ردت الا يات التي فيها ذم الكبروذم المتكمرين) من ذلك (قال الله عز وجل والملائكة باسطوأ يدبههم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غديرالحق وكنتم عن آياته تستكبرون غم قال ادخد لوا أبواب جهستم خالدين فيها فبنسم شوى المتكبرين) ونبسه بذلك على ان الاستكار والتكبرشي واحدوالاستكار على وجهن أحدهما ان يتحرى الانسان و مطلب أن يكون كمير اوذلكمتي كان على ما يحب وفي المكان الذي يحب وفى الوقت الذي يجب فمعمود والثانى ان يتشمع فيظهر من نفسه ماليس له فهدرا هوالمذموم وعلب مردالقرآن كهدذا القول وكقوله أبى واستكبر وكقوله فاستكبروا وكانواقوما مجرمين ونبه بقوله مجرمين ان حاملهـم على ذلك ما تقدم من حرمهم وأن ذلك دابر ملاانه شي حادث منهم (مُأخبران أشداه فالنارعذ المأشدهم عتماعلى الله تعالى فقال على لننزعن من كل شيعة ) أي جماعة وفرقة أيهم أشدعلي الرجى عتبا قيل العتي هنامصدر وقيل جمع عات وأصل العتوالنبوعن الطاعة وقدعتاعتو اوعتما استكبر وجاور الحدفهوعات وعتى والجمع عتى بالضم (وقال) تعلى (فالذين لا يؤمنون بالا تنوة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وقال) تعالى (وقال الذين استضعفو اللذين استكبروا لولاأنتم لكا مؤمنسين) وكذاقوله تعالى واذيتها جونفى النارفية ولالضعفاء للذين استكبروا اناكالكم تبعافهل أنتم مغنون عنا نصيرامن النار قال الذمن استكبر واانا كلفهاان اللهقد حكم بين العباد (وقال تعالى ان الذين يستكبرون عنعبادتى) عن دعائى أوصلاتى (سيدخلون جهنم داخرين) أى صاغر بن اذلالا (وقال) تعلى (سأصرف عن آياتى) قال ابن جريج عن خلق السموات والارض ومافه امن الآيات (الذَّن يتكمرون في الارض بغيرا لحق قيل في التفسير سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم) وذلك بالطبع عليهارواه أبن المنذر وأبو الشيخ عن سفيان بن عيينة بلفظ سأنرع منهم فهم القرآن (وفي بعض التفاسير سأحجب قلوبهم عن الملكوت) فلانشاهدون أسرارها وقيل سأصرفهم عن ابطالهاوان اجتهدوا وقوله بغيرالحق صلة يتكبرون أوحال من فاعله (قال ابن حريج) هوعبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الاموى مولاهم المكى نقيه فاضل مأت سمنة خسين أو بعدهاروى له الجاعة (سأصرفهم عن ان يتفكر وافهاو بعتبر وابها)رواه ا بن المنذر وأبو الشيخ عنه (ولذلك قال عيسى عليسه السلام ان الزرع ينبت في السهل) وهو الموضع اللين من الارض (ولاينبت على الصفا) أي الجرالاملس (كذلك الحكمة تعسمل في قلب التواضع) للينه

وصاحب العيروالكمر مضبطر المه لعدمظ بهعزه ومأمن خلق مجودالاوهو عاحزعنه خوفامن ان يفوته عزه فن هذالمدخل الحنة منفىقلمه مثقال حبةمنه والاخلاق الذمهةمتلازمة والبعيض منهاداع الى البعض لابحالة وشرأنواع الكبر ماءنع من استفادة العلروقبول الحقوالانقياد له وفيهو ردت الا مات التي فهاذم الكبر والمتكبرين قال الله تعالى والملا تُركمة باسطوأيديهم الى قوله وكمنتم عن آياته تستكمرون م قال ادخاوا أبواب جهنم خالدىن فسافينس مشدوى المتكبرس ثم أخبران أشد أهل النارعذاباأشدهم مساعلى الله تعمالي فقال م لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرجنء شاوقال تعالى فالذين لايؤمنون بالا تخرة قلوم-م منحكرةوهم مستكدون وقال عزوجل يقول الذمن استضعفوا الذين استكبروا لولاأنتم لكأمؤمنين وقال تعالى ان الذمن مستكمرون عمن عبادتى سيدخاون جهنم داخرين وقال سامرف عن آماني الذين ستكمرون

فى الأرض بغسيرا لحق قبل فى التفسير سأرفع فهم القرآن عن قلوم م وفى بعض التفاسير سأ حجب قلوم معن الملكوت وسهولته ونال ابن حريج سأصرفه من عن ان يتفكروا فيها و يعتبروا مهاولذلك فال المسيع عليه السلام ان الزرع ينبت فى السهل ولا ينبت على الصفا كذلك الحكمة تعمل فى قلب التواضع

وأنهم كيف بعرمون الحكيمة والذلك ذكر رسول الله صفلي الله عليه وسلم مخودالحق فحدد الكسير والكشفءين حقيقته وقالمن سفه الحسق وغسص الباس \* (بيان المتكرمليه ودرجاته وأقسامه وغرات الكرنسه)\* اعلمأن المتكبر علمه والله تعالى أورسله أوسائرخلقهوقد خلق الانسان طاوما جهولا فتارة يتكبرعلى الخلق وتارة شكرع لي الخالق فاذا التكمر باعتبار المتكسيز علمه ثلاثة أقسام \* الاول التكمر على الله وذلك هو أغش أنواع الكررلا مثارله الاالجهال الحض والطغيان مشلما كان من تمرود فانه كان يحدث نفسسه بان يقاتسل ب السماء وكإيحكى عن جاعة من الجهلة بلمايحكيمن كلمن ادعى الربوبية مثل فرعون وغيره فأنه لتكبره قال أنار بكم الاعدلي اذا استنكف أن يكون عبدا لله وإذلك قال تعالى ان الذين استكبرون عسنعبادتي سدخاو نجهم داخرين وقال تعالى لن ستنكف المسج ان يكون عبدالله ولاالملك لأتكفالقسر ون الاكه وقال تعالى واداقيل الهمنج المتعدوالارجن فالوا

وسهولته (ولاتعمل فى قلب المتكبر) لصلابته (الاثرون انمن شمخ برأسه) أى تطاول (الى السقف شجه) السقف (ومن تطأطأ) برأسه (أطلهوا كنه فهذامثل ضربه عيسى عليه السلام (المتكبرين والمهمك عرمون الحكمة وأذاكذ كررسول اللهصلي الله عليه وسلم خودالحق فىحدالكبر والكشف عن حقيقته وقال) الكر (من سفه الحق) أى جده (وغص الناس) بالهملة أى احتقرهم قال العراق رواه مسلمن حديثاب مسعود فى اثناء حديث وقال بطرالحق وغط الناس ورواه الترمذى فقال من بطراخق وغص الناس ورواه أحد من حديث عقبة بن عامى بلفظ المصنف و رواه البيه في الشعب من حديث أبى ريحانة هكذا اه قلت حديث ابن مسعود فد تقدم قريبامن طريق القشيرى وفيه فقال رجل يارسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثو به حسنا و نعله حسنة فقال ان الله جيل يحب الجال الكبر بطر الحق وغمص الناس وعندمسلم وغط بدل وغمص والمعنى واحد وأماحد يث أبىر بحانة فلفظه فقال قائل بارسولاالله انىأحبان أتجمل بسيرسوطي وشسع نعلى فقالاان ذلك ليسبالكبرانما الكبر منسفه الحقوغمصالناس بعينه هكذارواه ابنسعد وأحدوالبغوىوالطبرانى والبههني وابنعسا كروعند أحدمن حديث ابن مسعود قالرجل بارسول الله بعبني ان يكون ثوبي غسيلاو رأسي دهينا وشرال نعلى جديداوذ كرأشياء حتى علاقة سوطه قال ذال جمال والله تعالى جيسل يحب الجال وليكن الكبرمن بطر الحقوازدرى الناس وفى حديث عبدالله بنعروفى ائناء حديث وصبة نوح عليه السلام لابنه قيل بارسول اللهماالكمرأهوان يكون للرجل حلة حسمنة يليسها وفرس جيل يعبه جاله قال لاالكيران تسفه الحق وتغمص الناس وهكذارواه أحدوالبخارى فى الادب المفردوالطبرانى والحاكم وقد تقدم ورواه أبويعلى والبهاقي وابن عسا كربلفظ فقال معاذبن جبل بارسول الله الكبرأن تمكون لاحد نادابة بركهاوا لنعلان يلبسهاوا لثياب يلبسهاوالطعام يجمع عليه أصابه قاللاولكن الكبران تسفه الحق وتغمص المؤمن وروى ذاك عبدين حددمن حديث جابر وقد تقدم أنضا

\* (بيان المتكبر عليه ودرجاته وأقسامه وغرات الكبرفيه)

(اعلم) أرشدك الله (ان المشكر عليه هوالله أو رسله أوسائر خلقه وقد خلق الانسان ظاوما) كثير الظلم على نفسه (جهولا) كثيرا لجهل بعرفة ربه (فتارة يتكبرعلى الخلق وتارة يتكبرعلى الخالق فاذا التكبر ماعتمار المتكر عليه ثلاثة أفسام القسم الاول النكرعلي الله) بالامتناع عن قبول الحق والانقمادله (وذلك هوأ فحس أنواع الكبر) وأغلظها (ولامثارله الاالجهل المحض والطغيان) البالغ (مثل ما كان من غروذ) بضم النون وسكون المم والذال المعمة وهوابن كنهان بن الحارث بن الفرود من ولد كنعان ابن حام بن نوح عليه السلام وهو الذي حاج الراهم في ربه (فانه كان عدث نفسه مان يقاتل وب السماء) و يحتى انه كان رمي بالسهام الى السماء فترجيع اليه مضعفة بالدم فيزعم بانه يقتل من في السماء (وكما يحكى عن جاعة من الجهلة من اضرابه بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون) وهو الوليد بن مصعب بن معاوية بن أبي شمر من ولدلاود بن سام بن نوح عليه السلام وهو فرعون موسى عليه السلام وفرعون لقبله (وغيره) من أشباهه (فانه) أى فرعون موسى(فال) فيمياحتى عنه الله فى كتابه فحشر فنادى فقال (أنارُ بكم الأعلى اذا ستنكف أن يكون عبد الله) تعالى (وكذلك قال الله تعالى أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أى أذلاء صاغرين (وقال تعالى لن يستنكف المسيم أن يكون عبدالله ولاالملائكة المقرنون ومن يستنكف عن عبادنه الآلة) أي الى آخرهاوه، قوله ويستكمر فسحشرهم المهجمعام فالوأما الذين استنكفوا واستكبر وافيعذبهم عذابا أليما وقال تعالى واذاقيل لهم أسجدو للرحن قالواوما الرحن أنسجد لماتأمرناو زادهم نفورا) فكاذلك من التكبرعلي الله تعالى وهوأ فش الانواع (القسم الثاني التكبر على الرسل) الكرام (من حيث تعزز النفس وترفعها

وماالرجن أنسجد لمائام ماورادهم نفورا والقسم الثانى التكبرعلى الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها

عن الانقيادلبشرمثل سائر الناس وذلك ارة بصرف عن الفكر والاستبصارفيبق فى ظلمة الجهل بكبره في تنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه و تارة عتنع مع المعسر فقول للنقياد والمعلقة والتواضع الرسل كاحكى الله عن قولهم أقومن لبشر بن مثلنا وقولهم أن أنتم الا بشرمثلنا لئن أطعتم بشرامثا لكم النكمة أونرى و بنالقد بشرمثلنا لئن أطعتم بشرامثا لكم النكمة أونرى و بنالقد

عن الانقياد) والامتثال لما يأمرون (ابشرمثل سائوالناس ولذلك يصرف تارة عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة الجهل بكبره فيمتنع عن الانقياد وهوظان اله يحق فيه ) وهد الامعرفة معه ان نظن الاظنا (وتارة عتنع) عن الانقياد (مع المعرفة والكن لانطاوعه نفسه الأنقياد للحق والنواضع الرسل كاحكى الله عز وجل عن قواهم أنؤمن لبشر من مثلنا وقوله ) عنهم (ان أنتم الابشر مثلنا ولئن أطعتم بشرا مثلكم انكم اذا الخاسرون وقال الذن لارجون لقاء الولاأنزل علمنا الملائكة أونرى وبنالقدا ستكبروافي أنفسهم وعتواعتوا كمبرا وقالوالولا أنزل علمه ملك وقال فرعون فماأخرالله عنه أوحاء معه الملائكة مقترنين وقال تعالى فاستكبرهو وجنوده في الارض بغيرا لحق فتكبر على الله وعلى رسوله جمعا ) وكبره على الله بادعائه الالوهية والربوبية وكبره على الرسول بعدم الانقباد لماحاء به (وقال وهب) تنمنيه رحه الله تعالى روى انه (قالله موسى عليه السلام آمن) بالله (ولك ملكك قال حتى أشاو رهامان) وكانوز رو الذى بصدر عن رأيه فشاو رهامان (فقال هامان بينما أنترب تعبدا ذصرت عبدا تعبد) غديرك (فاستنكف) فرعون (عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام) فهذا تسكيره على الله (وقالت قُريش فيما أخبرالله عنهم لولاأنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) والراد بالقريتين مكة والطائف (قال قُتادة) بن دعامة البصرى (هماالوليد) بن المغيرة بن عبدالله بن عبر بن يخزوم من أهل مُكة (وأبومسعودالثقني) من أهل الطائف (طلبوامن هو أعظم رياسة من الذي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا عُلام بنم) مان أبواه ( كيف بعثه الله الينافقال تعالى أهم يقسمون رحة ربك وقال الله تعالى ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أى استحقار الهم واستبعادا لتقدمهم وقالت قريش لرسول الله صلى الله علمه وسلم كيف نجلس اليك وعندل هؤلاء اشارة ألى فقراء السلين فازدر وهم باعينهم وتكمر واعن مجالستهم فانزل الله تعالى ولاتطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى الى قوله ) ماعليك من حسابهم وقال تعالى واصرنفسك مع الذبن يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه (ولانعد عيناك عنهم تريدزينة الحياة الدنيا) قال العراقي رواه مسلمن حديث معدبن أبي وقاص الاانه قال فقال الشركون وقال ابن ماجه قالت قريش اه فات الفظ حديث سعد عند مسلم قال كلمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن ستة نفر فقال المشركون اطرده ولاء عنك فانهم وانهم قال فكنت أناواب مسعودور جلمن هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميما قال فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ماشاء الله فد تبه نفسه فانزل الله عزوجل ولاتطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وقدرواه أيونعيم فىالحلية فقال حدثنا أحدين محدين أحد حدثنا عبدالله بنشهرويه حدثنا اسحق بن واهويه حدثنا عبيدالله بن موسى حدثنااسرائيل عن المقدام بن شريح الحارث عن أسمعن سعد بن أبي وقاص قال كامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره ولفظه عندا نماجه فالنزلت هذه الاتة في سنة من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسملمهم ابن مسعودقال كنانستبق الى الني صلى الله علمه وسلم ندنو المه فقالت قريش تدنى هؤلاء دوننا فكان الذي صلى الله عليه وسلمهم بشئ فنزلت ولاتطر دالذين يدعون وجهم بالغداة والعشى يريدون وجهه الاتهة وقدرواه أنونعم في الحلية فقال حدثنا سلم ان بن أحد حدثنا على بن عبد العز بزحد ثنا أبو حذيقة حدثنا سفيان الثورى عن القدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال زلت فذ كره وفي الباب خباب بن الارت وسلان الفارسي وابن مسعوداً ماحديث خباب فقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف

استكمر وافى أنفسهم وعتواعتوا كبيرا وقالوا لولا أنزل علسهملك وقال فرعون فما أخبر اللهعنه أوطعمعه الملائكة مقترنين وقال الله تعالى واستكمر هووجنوده فى الارض بغير الحق فتكبرهوعمليالله وعلى رسله جمعافقال وهب قالله موسى علمه السلام آمن ولك ملكات قالحتي أشاورهامان فشاورهامان فقال هامان بينما أنثرب تعبد أذ صرت عبدا تعبد فاستنكف عن عبودية الله وعين اتباع موسىعليه السلام وقالت قريش فهمأ أخرالله تعالىء نهم لولانزل هذاالقرآنعلى حلمن القريتين عظيم قال قتادة عظم القريتين هوالوليد ابن المغيرة وأنومسـعود الثقني طلبوامن هوأعظم ر ماستةمن الني صلى الله علمه وسلماذ فالواغلام يتيم كيف بعثه الله السنافقال تعالى أهم يقسمون رحة ربك وقال الله تعالى لمقولوا أهؤلاء مناشه عليهمن يسنا أي استعقارا لهـم واستبعادا لتقدمهم وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف

نجلس المكوعندك هولاء أشاروا الىفقراء المسلين فازدروهم باعينهم الهقرهم وتسكيرواعن بجالستهم حدثنا فأنزل الله تعمالي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى الى قوله ماعليك من حسابهم وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولإ تعديم بالناع عنهم تريد و ينة الحياة الدنيا

حدثناأ جدبن الفضيل حدثنا اسباط بن نصرعن السدىءن أبي سعد الازدى عن أبي الكنود عن خباب إن الارت ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى ريدون وجهه فالجاء الاقرع بن حابس الته يى وعيينة بنحصن الفزارى فوجداالنبي صلى الله عليه وسلم قاعدامع بلال وعيار وصهيب وخباب في أناس من الضعفاء من الوَّمنين فل أراوهم حقروهم ففاوابه فقالوا المانحمان تجعل لنامنك مجلسا تعرف لنابه العر بفضلنافان وفودالعرب تاتيك فنستحى أن تراناالعر ب قعودامع هذه الاعبد فاذا نحن حسناك فاقهم عنافاذ اتعن فرغنا فاقعدهم انشت قال تعرقالوافا كتب لناعليك كأبا فدعابا الصيفة ليكتب لهم ودعاعلما ليكتب فلما أرادذاك ونعن قعودفي ناحية اذنزل جبريل علمه السلام فقال ولا تطرد الذين بدعوا رجم بالغداة والعشى ويدونوجهه الىقوله فتكون منالظالمين ثمذ كرالاقرع وصاحبه فقال وكذلك فتنابعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ألبس الله باعدا بالشاكر بن ثمذ كرفقال واذا جاءك الذين يؤمنون باكاتنافة لسلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرجة فرمى رسول الله صلى الله علمه وسلم بالصيفة ودعانا فاتبناه وهو يقول سلام عليكم فدنونامنه حتى وضعنار كبناعلى ركبته فكانرسول اللهصلى الله عليه وسلم يجلس معنا فاذا أرادان يقوم قام وتركنا فانرل الله تعالى ولا تعدعساك عنهم تريد رينة الحياة الدنيا يقول لاتعد عيناك عنهم تجالس الاشراف ولاتطع من أغه لناقلبه عن ذكرناوا تبع الساعة التي كان يقوم فها قناوتر كناه حتى يقوم والاصرأ بداحتي نقوم و رواه أبونهم في الحلمة من طريقه وقالىرواء عمروبن محمدالعنةزىءن اسباط مثله وأماحديث سلمان الفارسي فقالها لحسنبن سفيان في مسنده حدثناأ بووهب الحرانى حدثنا سليان بنعطاء عن المة بن عبدالله عن عمه عن سلان الفارسي قال جاءت المؤلفة فلوجهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة والاقرع بن حابس وذووهم فقالوا يارسول الله انكل جاست في صدر الجلس و نعيت عناه ولاء وأرواح جمام معنون أباذر وسلمان وفقراء المسلين وكان علم حباب الصوف ولم يكن علمهم غيرها جلسنا المكوحاد ثناك وأخذنا عنك فانزل الله تعالى واتل ماأوجي المكمن كتاب ربك لامبدل ليكاماته وان تجدمن دونه ملخدا واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالفداة والعشى ويدون وجهه ولاتعدعيناك عنهم تريدزينة الحياة الدنياحتي بلغ نارا أحاط بهم سرادقها يتهددهم بالنارفقام ني الله يلتمسهم حتى أصابم مف مؤخر السحديد كرون الله فقال الحدلله الذي لم يمتني حتى أمرنى ان أصدر نفسي مع قوم من أمتى معكم الحياو الممان وأماحديث ابن مسعود فقال المحق بن راهو به في مسنده أخبرناج رعن أشعث بن سوارعن كردوس عن عبدالله بن مسعود قال مراللاً من قر بشعلى وسول الله صلى الله علمه وسلم وعنده صهب وبلال وخباب وعدار ونعوهم ناس منضعفاء المسلين فقالوا يارسول الله أرضيت هؤلاء من قومك أفتحن نكون تبعا لهؤلاء أهؤلاء من الله علم من بيننا أطردهم فلعلك ان تطردهم اتبعناك قال فانزل الله تعالى وانذر الذن يخافون ان يحشر وا الى وجم الى قوله فتكون من الظالمين (ثم أخبر الله تعالى عن تعمم حين دخلوا جهنم اذلم روا) فيها (الذين استرذلوهم) واستضعفوهم (فقالوأمالنا لانرى رجالا كنانعدهم من الاشرار قيل عنواعمارا وبلالا وصهيبا والمقداد رضى الله عنهم أخرج عبدين حمدوا بنحر مروا بن المنذروا بن أبي عالم عن مجاهد قال ذلك قول أبي جهل فىالنسار يقول مالىلاأرى وجالابلالا وعسارا وصهيباوخياباوفلانا وفلانا انتحذناهم مخرياليسوا كذلك أمراغت عنهم الابصارقال أمهم فى النار ولانواهم وأخرج ابن النذر عن مجاهد قال هم عبد الله ن مسعود ومنمعه وأخرج عبدبن حيد وابن النذر عن مهل بن عطية قال يقول أنوجهل فى النارأن خباب أبن صهب أن بلال أمن عار (م كان منهم من منعه المكبر عن الفكرو العرفة فعهل كونه صلى الله عليه وسلم معقاومتهم منعرف ومنعه الكبرعن الاعتراف فال الله تعالى مخبراعتهم فل العاهم ماعرفوا كفروا

م أخبرالله تعالى عن تعبيم حن دخاوا جهنم ا ذلم بروا الذين ازدروهم فقالوا مالنا لا نرى ر حالا كانعدهم من وبلالا وصهبا والمقداد وضى الله عنهم ثم كان منهم والمعرفة فيهل كونه صلى من عرف ومنعه الكرعن الفكر من عرف ومنعه الكرعن العثراف قال الله تعالى ماعرفوا كفروا

به وقال و جدوا ما واسته قنتها أنفسهم طلاعا واهذا الكمرقر بسمن التكبرعلى الله عزوجل وان كان دونه ولكنه تكبر على قبول أمر الله والتواضع لرسوله \*القسم الثالث التكبر على العباد وذلك بأن يستعظم نفسه و يستعقر غير و فتأبى نفسه عن الانقياد لهم و تدعوه الى الترفع على المسلم فيزد و بهم و يستصغرهم و بأنف من مساواتهم وهذا وان كان دون الاقلوالثاني فهو أيضا عظيم من وجهين \*أحدهما أن الكبر والعزاء الفطمة والعظمة والعلاء لا يليق الا بالملك (٢٦٦) القادر فاما العبد المماول الضعيف العاح الذي لا يقدر على شئ فن أين يليق بحاله

يه) وهؤلاء طائفة المهود فانهم عرفوا الهصلى المه عليه وسلم يحق ومنعهم كبرهم عن الاعتراف (وقال) تعالى (و جمدوام ما) أى الاتيات الدالة على صدفه (واستيفنتها أنفسهم ظلمارعلوا) أى تكبراُ وعنادا وترفعا (وهذا الكبرقريب من التكبرعلي الله وان كاندونه ولكنه تكبرعلي قبول أمرالله والتواضع لرسوله) عليه السلام (القسم الثالث التكبر على العباد وذلك بان يستعظم نفسه) أي بعد عظم المنزلة (ويستحقرغيره فتأبي نفسه عن الانقياد لهم وندعوه الى الترفع عليهم و يزدريهم و يستصغرهم) أي يستذلهم (ويأنف من مساواتهم وهذاوان كأن دون الاول) الذي هو التكبر على رسله (فهو أيضاعظم من وجهين أحسدهماان الكبر والعزوالعظمة والعسلاء) وكلذلك ألفاظ متقاربة (لايليق الابالملك القادر) جلح الله (فاما العبد الماولة الضعف) في نفسه (العاحز) عن دفع الضرعما (الذي لاية درعلى شئ من حير أوشر (فن أين يليق به الكبر فهمات كبرالعبد فقد نازع الله تعالى في صفة لاتليق الإبجلاله) وعظمته (ومثاله ان يأخذ الغسلام فلنسوة الملك) أى تاجه الذي يضعه على رأسه وبه يتميز عن غديره (فيضعهاعلى رأسه و يعلس على سريه) الذي من عادته ان يعلس عليه (فاعظم استعقاقه المقت) من اللك (وما أعظم تهدفه العزى) والنكال (وما أشدا سقيراءه) أي حراءته (على مولاه وما أقصماتها طاه والى هدذا المعنى الاشارة بقوله تعالى) في الحديث القدسي (العظمة ازاري والكبرياء ردائى فن الزعنى فيهما قصمته) روى ذلك من حديث أبي هر مرة وقد تقدم الكلام عليه في أول هدا الكتابةريبا (أى انه خاص صفتى ولايليق الابى والمنازع فيه منازع في صفة من صفاتي) وانمامثلهما بالازار والرداء ابرازا للمعقول فيصورة المسوس فكالايشارك الرجل فيردائه وازاره لايشارك الباري فى هذبن فانه الكامل المنعم المنفرد بالبقاء وماسواه ناقص محتاج وفى الحديث اشارة الى ان العظمة أرفع من المكبرياء وأقرب المه منها كمان الازار أقرب في اللباس من الرداء (واذا كان الكبر على عباد ولا يليق الابه فن تكبرعلى عباده فقد جنى عليه اذالذي يسترذل خواص غلمان الملائو يستخدمهم ويترفع علمهم و نستاً ثر بماهوحق اللائان يستأثر به منهم فهومنازع له في بعض أمره وان لم تبلغ در جمه در جمة من أراد الجاوس على سر بره والاستبداد علكه) أى الاستقلال به (فاخلق كلهم عبادالله وله العظمة) التامة (والكبرياء) والعاو (عليهم فن تكبرعلى عبدمن عبادالله فقدناز عالله فيحقه) فيكون سببالقصم ظَهره ( نَبِمِ الْفُرِقَ بِينَ هَذُه الْمُنَازَعَةُ بِينِ مِنَازَعَةً نُمُرُودَ وَفَرَعُونَمَاهُوا لَفُرِقَ بِينِ مِنَازُعَةَ الْمَلَكُ فَيَاسَتَصِعَارُ بعضءبيده واستخدامهم وبين منازعته بمفىأصل الملك الوجه الثانى الذى تعظمه رذيلة الكبرانه يدعو الى مخالفة الله تعد لى فى أوامره) و نواهيه (لان المتكبراذا سمع الحق من عبد من عبادالله استنكف من قبوله وتشمر لحده) أى انكاره (ولذلك ترى المناظر بن في مسائل الدين بزعون انهم بتباحثون عن اسرارالدين غمائهم يتحاحدون تجاحد المتكبرين ومهمااتضح الحق على لسان واحدمنهم أنف الانخر من قبوله وتشمر الحده واحتال لدفعه عايقدرعليه من التلبيس) والمغالطات في الحاورات (وذلك من اخلاق المكافرين والمنافقين اذوصفهم الله تعمالي) في كتابه العزيز (فقال وقال الذين كفروالاتسمعوا

الكر فهماتكرالعبدفقد نازع الله تعالى فى صد فه الا تلبق الاعد لاله ومثاله أن بأخذ الغلام فلنسوة الملك فيضعها علىرأسهو بحلس على سر بره فاأعظم استحقاقه للمقتوما أعظم تهددفه للغزىوالنكال وماأشد استحراء على مولاه وماأقيح ماتعاطاه والىهذا المعنى الاشارة بقوله تعالى العظمة ازارى والكبرياء ردائى فنازعنى في-ما قصمته أى الهناص صفتى ولاءلمق الابى والمنازع سه منازع فىصفةمنصفاتى واذا كأن المكبرعلي عباده لايليق الايهفن تكبرعلي عباده فقدحني عليه اذالذي سترذل خواص غلمان الملاءو يستخدمهم ويترفع علمهم ويستأثر بماحق الماك أن يستأثربه منهم فهو منازعله فى بعض أمره وات لمتبلغ درجتهدرجةمن أراد الجاوس على سريره والاستبداد بملكه فالخلق كاهم عباد اللهوله العظمة والكبرياء علمهم فنتكبر على عددمن عبادالله فقد نازع الله في حقه نعم الفرق

بين هذه المنازعة وبين منازعة عروذ وفرعون ما هو الفرق بين منازعة الملك في استصغار بعض عبيده واستخدامهم وبين لهذا منازعته في أصل الملك «الوجه الثاني الذي تعظم به رذياة الكبرانه يدعو الى مخالفة الله تعالى في أوام الان المتكبراذا سم الحق من عبد من عبادالله استنكف عن قبوله و تشمر لمحده ولذلك ترى الناظرين في مسائل الدن يزعون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين عمانهم يتجاحدون تجاحد المتكبرين ومهما الفح الحق على لسان واحد منهم أنف الا تخرمن قبوله و تشمر لحده واحتال الدفعه عما يقدر عليه من النابيس وذلك من أخلاق التكافرين والمنافقين اذرصفهم الله تعالى فقال وقال الذين كفروا لا نسمعوا لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون فك من يناظر للغلبة والاقام لاليغتنم الحق اذا ظفر به فقد شاركهم في هذا الخاق وكذلك يحمل ذلك على النفة من قبول الوعظ كأقال الله تعالى واذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالاثم (٣٦٧) وروى عن عررضي الله عنه أنه قرأها فقال

انالله وانااليهراجعون قام رحل يامر بالمعروف فقتل فقام آخرفقال تقتاون الذين مأص ون مالقسط من الناس فقتل المتكمرالذي خالفه والذي أمرهكما وفال ان مسسعود كفي بالرجل اعما اذاقسله اتق الله قال عليك نفسك وقال صلى الله عليه وسلملر حل كل بمنك قال لاأستطمع فقال الني صلى الله عليه وسلم لااستطعت فمامنعه الاكبره فالفارفعهابعد ذلك أي اعتلت يده فاذا تكبره على الخلق عظميم لانه سيدعو والى التكسرعلي أمرالله والماضرب الليس مثدلالهدذاوماحكاهمن أحواله الاليعتب بهفانه قال أناخيرمنه وهذا الكمر بالنسب لانه قال أناخيرمنه خلقتسني من نار وخلقته من طبن فمله ذلك على أنعتنع من السعود الذي أمره ألله تعالىه وكان مسدوه الكرعملي أدم والحسدله فحرمذلك الى التكبرعلى أمرالله تعالى فكان ذلك سسهلاكه أبدالا ماد فهذه آفةمن آفات الكرعمل العباد عظيمة والذلك شرحرسول الله صالى الله علمه وسلم

لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون فكل من يناظر للغلبة والافحام لالبغتنم الحق اذاطفر به فقد شاركهم في هذا الخلق وكذلك يحمل ذلك على الانفية من قبول الوعظ كأقال تعالى واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاغروى عن عر) بن الخطاب رضى الله عنه (انه قرأها) أى هذه الآية (فاسترجع فقال انالله وانا المداجعون اشارة الى أن ماسيد كره مصيبة عظمة رهى (قام رجل فاس بالمعروف فقتل فقام) رجل (آخروقال أتقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فقتل ألتكر الذي دلفه والذي أمره بالمعروف كبراً) وعزة فهذامعي قولة أخددته العزة بالاغرواه اب حريرعن أبي الحليل فالسمع عمرانسانا يقرأهذه الآتة فاسترجم قال انالله وانا اليسمراجعون قامرجل يأشر بالمعروف وينهسي عن المنكر فقتل ورواه أيضاعن أبي ريدان إن عباس قرأهذه الآية عند عرفقال اقتتل الرجلان فقال له عرماذا قال ياأميرا لمؤمنين أرى ههنامن اذا أمربتقوى الله أنحذته العزة بالائم وأرى من يشرى نفسه ابتغاءم ضاةالله فيأم هذابتقوى الله فاذالم يقبل وأخدته العزة بالاثم فالهذا اغاشري نفسي فقاتله فاقتتل الرجلان فقال عربته درك يا ابن عباس (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه ( كفي بالرجل اثما اذاقيله اتق الله قال عليك نفسك رواه ابن المنذر في تفسيره بلفظ ان من أ كمرالذ نوب أن يقول الرجد للاخيه اتقالله فيقول عليك بنفسك (وقال صلى الله عليه وسلم لرجل كل يمينك قال لاأستطيع فقال) صلى الله عليه وسلم (الااستطعت في المنعك الاكبر قال في ارفعها بعد ذلك أي اعتلت بده) قال العراقر واه مسلم منحديث اله بنالاكوع (فاذاتكبره على الخلق) عظيم (لانه سيدعوه الى التكبرعلي أمرالله وانماضر بالبيس مشداد لهذا وماحتى من أحواله الالمعتسر به فانه قال أناخير منه) أىمن آدم عليه السلام (وهذا الكمر بالنسب لانه قال) بعدذلك (خلقتني من نار وخلقته من طين) والناوأشرف من التراب ( فحدمله ذلك على ان عتنع من السجود الذي أمره الله تعالى به فكان مبدؤه التكبر على آدم )عليه السلام (والحسدله) على ما أنع عليه (فرو ذلك الى التكبر على أمرالله وكان ذلك سبب هلاكه أبدالا بادفهذه آفة من آفات الكبرعلى العبادعظمة ولذلك شرح رسول الله صلى الله علمه وسلم الكبر بهاتين الا فنين اذسأله ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك ابن بنلة بن كعب الخزرج الانصارى الخزرج خطيب الانصاريكني أباعد وقيل أبوعبدالرحن قتل بوم المامة (فقال بارسول الله اني امرؤقد حبب الى من الحال ما ترى أفن الكرهو فقال صلى الله عليه وسلولاولكن الكبرمن بطر الحق وغص الناس) قال العراقي رواه مسلم والترمذي ولكن ليس فهماان القائل هو ثابت من قيس واغمار واه الطبراني من حديثه وقد تقمدم انهمي قلت وكذلك رواه الباوردى وابن قانع من حديث ابت بن قيس بلفظ اله ليس من الكبر ان تحسن راحلتك ورحاك ولكن الكبرمن سفه الحق وعص الناس وعند سمويه في فوا لدهمن حديث نابت بن قيس قال بارسول الله ابي لاحب الحالحتي انى لاحبه فى شراك نعلى وحلاز سوطى وان قومى برعون أنهمن الكبرفقال ليس الكبر أن يحب أحد كم الحال ولكن الكر أن يسفه الحق و يغمص الناس و رواه الطراني كذاك ورواه ابن عساكرمن حديث خريم بنفاتك ورواه الطبرانى وضامن رواية فاطدمة بنت الحسين عن أبيهام فوعا ورواه الطبراني وسمويه أيضاو الضياعمن حديث سوادبن عمرو الانصاري (وفي حديث آخرمن سفه الحق ) وغمص الناس رواه أحدمن حديث عقب ة بن عامر (وقوله غص الناس) بالصاد المهدملة (أى ازدراهم واستعقرهم) وغط بالطاء المهملة كافيرواية مسلم من حديث ابن مسعود بعناه (وهم عبادالله

الكبربهاتين الاتفتين افساله ثابت بن قيس بن شماس فقال بارسول الله اني امر وقد حب الى من الجال ما ترى أفن الكرهو فقال صلى الله عليه وسلم الكرمن بطر الحق وغي الناس أى از دراهم واستحقرهم وهم عليه وسلم لا ولكن الكبرمن بطر الحق وغي الناس وفي حديث آخر من سلمه الحق وقوله وغي الناس أى از دراهم واستحقرهم وهم عمادالله

أمثاله أوخسيرمنه وهذه الا فقالاولى وسفه الحقهورده وهى الا فقالثانية فكل من رأى انه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظراليه بعين الاستصغار أورد الحقوده و بعرفه فقد تسكر في ابينه وبين الحلق ومن أنف من أن يخضع لله تعالى و يتواضع لله بطاعته وا تباعر سله وفقد تسكير في ابينه و بين الله تعالى و رسله \* (بيان ما به التسكير) \* اعلم أنه لا يتسكير الامن استعظم نفسه ولا يستعظمها الاوهو بعتقد لها صفة من صفات السكال وجماع ذلك وسله \* (بيان ما به الحديثي أو دنيوى فالديني هو العلم و العمل والدنيوى هو النسب و الجمال و القوّة من صفات السكال و القوّة

أمثاله أوخيرمنه وهذه الا فق الاولى وسفه الحق هو جهله ورده وهى الا فق الثانية فكل من رأى انه خير من أخيه واختم أخاه وازدراه ونظر اليه بعين الاستصغار أو ردا لحق وهو يعرفه فقد تمكير فهما بينه و بين الله تعالى والرسل) الحلق ومن أنف أن يخضع لله و يتواضع له بطاعته واتباع رسله فقد تمكير فهما بينه و بين الله تعالى والرسل) \* (بيان ما به التمكير) \*

(اعلى) أرشدك الله تعالى (الهلايتكبرالامن استعظم نفسه ولايستعظمها الاوهو يعتقد لهاصد فتمن صفات الكالوج امع ذلك برجع الى كال ديني ودنباوى فهذه سبعة أسباب) اثنان منها يتعلقان بالدين والخسة بالدنيا (الأولى العلم وماأسرع المكبر الى العلماء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم آفة العلم الخيلاء) فاله العراقي هكذاذ كرالمصنف والمعروف آفة العلم النسيان وآفة الحال الحسلاء كذار واء القضاعي في مسندالشهاب منحديث على بسندضعيف وروى عنه الديلى في مسندا الفردوس آ فقالمال الخيسلاء وفيه الحسن بن عبد الجيد الكوفي لايدري من هوحدث عن أبيه بحديث موضوع قاله صاحب المسيران انهي قلت افظ القضاع في مسند الشهاب آفة الفارف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفة السماحة الن وآ فقالج ال الخيلاء وآفقا العبادة الفترة وآفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفقا لحلم السفه وآفة المسب الفغروآ فة الجود السرف وآ فة الدين الهوى وهكذار واه أيضا بن لال في مكارم الاخسلاق والديلي والبهرقي في الشعب وضعفه روو من حديث جعفر بن محد عن أبيه عن جده ورواه القضاعي والديلي وابن عدى في كأمله من طريق شعبة عن أبي المحتى السبيع عن الحرث الاعور عن على من فوعا فى حديث باغظ آفة الحديث المكذب وآفة العلم النسيان وسند مضعيف الااله صحيح العسني (فلايلبث العالمأن يتعزز بعز العلم ويستشعر فينفسه كالألعلم وجاله ويستعظم نفسه ويستعقر النياس ينظر البيم نظره الى البهاعمو يستجهلهم) و يستبلدهم (ويتوقع) منهم (ان يددؤه بالسلام) اذا لقوه (فان بدأواحدا منهم بالسلام أوردعليه بيشرأ وقامله أوأجاباله دعوة رأى ذلك صنيعة عنده وبداعليه يلزمسه شكرهاواعتقدانه أكرمهم وفع لبهم مالايستعقون من مثله فانه ينبغي أن يرقواله ) أى يكونوا كالرقيق له (و بخدمونه شكرا له على صنبعه) ذلك (بل الغالب انهم مبرونه فالريبرهم ولا يزدرونه فبردر يهم و يعودونه فلا يعودهم و يستخدم من خالطه منهم و يستسخره في حوائجه ) أي يجعله سخرة في قضائها (فانقصرفيه استنكره كانهم عبيده واحراؤه ودكان تعليمه) اياهم (ألعلم صنيعة منعاديهم ومعروف الهم واستعقاق حق علهم هدذا فيما يتعلق بالدنيا أمانى أمر الا حرفق كمره علهم بان وى نفسه عندالله أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثرهما يخاف علىنفسه و برجولنفسه أكثر بممايرجو لهم وهذابان يسمى جاهم لا أولى من أن يسمى عالما بل العلم الحقيق هو الذي يعرف الانسان به نفسه وربه) بالذلوالعز والعجز والقدرة والنقصوالكال (وخطرا لحاعة وحجمة الله على العلماء وعظم خطر العلم فيه كاسبأتى في طربق معالجة الكبر بالعلم وهذه العاوم تزيد خوفا وتواضعا وتخشعا) والمكسارافي القلب (وتقنفي ان ري) صاحمها (ان كل الناس خبرمنه لعظم عجة الله عليه بالعلم وتقصيره في القيام

والمال وكثرة الانصارفهذه سبعة أسباب \* (الاول) \* العملم وماأسرع المرالي العلماء ولذلك قالصملي الله علمه وسالم آفة العلم الخدلاء فلايلبث العالمأن يتعزز بعز العلمو يستشعر فى نفسمه جال العلم وكاله و نستعظم نفسه و نستحقر الناس وينظرالهم فظره الى الماغ و يستحهلهم ويتوقع أن يبدؤه بالسلام فان بدأواحدامهم بالسلام أوردعليمه بيشرأوقامله أوأجاب لهدعوة وأىذلك صليعة اعتسده ويداعليه يلزمه شكرها واعتقدانه أكرمهم وفعملجهمالا يستحقون من مالهوانه ينبغىان رقوالهو يخدموه شكراله عملي صنيعه بل الغالب المهم يبرونه فسلا سرهم و ترورونه فلا ترورهم ويعودونه فلا يعودهم ويستغدم من خالطهمنهم و استعفره في حوائعه فانقصرفيه استنكره كأنهم عبيده أواحراؤه وكان تعليمه العلم صنيعة منه المهم ومعروف أدبهم واستعقاق

حق عليهم هدافيما ينعلق بالدنيا أمانى أمر الآخرة فتكبره عليهم بان برى الشهدة الله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم بان برى الفسه على المنهم فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه و برجولنفسه أكثر مما يرجولهم وهذا بان يسمى جاهلا أولى من أن يسمى عالما بل العلم الحريق هو الذى يعرف الانسان به نفسه وربه وخطر الخاعة وحجة الله على العلم خيا العلم فيه كاسبانى في طريق معالجة الدكم بالعدام وهذا العلم بزيد خوفا وتواضعا وتخشعا ويقتضى أن برى كل الناس خيرا منه لعظم حجة الله عليه بالعلم وتقصيره في القدام

بشكر نعمة العدلم ولهذا قال أبوالدردا عمن ازداد على الزداد وجعاوه و كافال «فان قلت في ابال بعض الناس بزدا دبالعلم كبراوأمنا فاعلم ال الذلك سبب به أحده ما أن يكون اشتغاله عمل سببي على العلم الحقيقيا واندالعلم الحقيبة ما بعرف به العبدر به ونفسه وخطر أمن من فلقاء الله والحاب منه وهذا بورث الخشية والتواضع دون المكبر والامن قال الله تعالى الكياسة من عباده العلماء فأماما وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغيبة والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرف المجادلات فاذا تجرد الانسان لها حتى امتر عمنها المتلائم العبراونفا قا وهذه بأن تسمى عاوما بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية (٣٦٩) وطريق العبادة وهذه تورث التواضع

عاليا \* السب الثاني أن يخوض العبدفي العاردهن خبيث الدخالة ردىء النفس سئ الاخلاق فانه لمستغل أولا بتهسديب نفسه وتزكمة قلبه بأنواع الجاهدات ولم رض نفسه فعبادةر به فبق خبيث الجوهر فاذاخاض في العلم أى علم كان صادف العلم من قليهمازلاخيشافل بطب عُره ولم يظهر في الله اير أثره وقدضرب وهب لهذام الا فقال العلم كالغيث ينزل من السياعد اواصافيا فتشربه الاشخار بعروقها فتعوله على قدر طعومها ف يزداد المرمرارة والحلق حلاوة فكذلك العلم يحفظه الرحال فتعوله على قدر هممهاوأهوائها فسيزيد المتكسير كبراوالمتواضع تواضعارهذالانمن كانت همته الكبروهو حاهنل فاذاحفظ العلموجد مايتكم مه فازداد كسراواذا كان الرجال عائفامع جهاله

ا بشكرنعمة العلم ولهذا قال أيوالدرداء) رضي الله عنه (من ازدادعلما زادو جعاوهو كاقال فان قلت فما بالبعض الناس يزداد بالعلم كبراوامنا فاعلم ان لذلك سببين أحدهما أن يكون اشتغاله بما يسمى علما) فى الظاهر (وليس بعلم حقيقي واعاالعلم الحقيق ما يعرف العبد به نفسه و ربه وخطر أمره في لقاء ربه والحاب منه وهدذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر والامن قال الله تعالى اعما يعشى الله من عباده العلماء) وقد تقدم الكارم عليه في كتاب العلم (فأما ماو راء ذلك كعلم الطب والحساب واللغدة والشعر والنحو وفصل الحصومات وطرق المجادلات فاذا تجرد الانسان وقام بازائها (حتى امتلائمها امتلائمها كبراونفاقاوهذه بانتسمى صناعات أولىمن أنتسمى علوما بلا العلم معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة وهدذا يررث النواضع غالباالسبب الثانى أن يخوض العبدني العدلم وهوخبيث الدخلة ردىء النفس سي الاخلاق فانه لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه ) من تلك الاوصاف الذممية (بأنواع المجاهدات ولم يرض نفسه في عبادة ربه فبقى خبيث الجوهر فاذا نماض فى العلم أى علم كان صادف العلم من قلبهمنزلا خبيثافلم يطب عروولم يظهر فى الخير أثره ولقد ضربوهب بنمنبه وجه الله تعالى (لهدامذالا فقال العلم كالغيث ينزل من السماء حاوا صافيا فتشربه الاشعار بعروقها فتعوّله على قدر طعومها فيزدادالمرسرارةوالحلوخلاوة وكذلك العسلم يحفظه الرجال فتحوّله على قدرهمتها وأهوائها فيزيدا لمتكبر كبراوالمتواضع تواضعا) هذا آخر كالرموهب (وهذالانمن كانتهمته الكبر وهوجاهل فأذاحفظ العلم وجدما يتكبربه فازداد كبرا واذا كان الرجل معجهله خائفا فاذا زدادعلا علم ان الحجة قدتا كدت عليه فيزداد خوفا واشفاقا وذلا وتواضعا ) واذا كان الرجل محبافى الدنياما ثلا الى تعصيل اعراضها وازداد علمالم يزددالارغبة فيهااذو جدمايعينه على تحصيلهاوروى الديلي منحديث على منازداد علماولم بزدد فى الدنيازهدا لم يزدد من الله الابعد افالعلم من أعظم مايتكبر به (ولاجل ذلك قال الله تعمالي لنبيه) صلى الله عليه وسلم (واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين وقال) تعمالي (ولو كنت فظاعليظ ألقلب لانفضوا من حولك ووصف أولياء فقال أذلة على المؤمنسين أعزة على الكافرين ولذلك فالرسول الله صلى الله عليه وسلم فيمار واه العباس) بن عبد المطلب رضى الله عنه (يكون قوم يقر ون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون قدقرأنا القرآن فن أقرأ منا واعلم منا ثمالته أكاكابه وقال أولئك منكم أيها الامة أولئك هم وقود النار) قال العراقي رواه ابن المباولة في الزهد والرقائق (وكذلك قال عمر رضي الله عنه التكونواجبارة العلماء فلايفي علم يجهلكم) وروى الخطيب في الجامع من حديث أبي هر مرة ولاتكونوا من جبارة العلماء وقد تقدم (ولذلك استأذن عم) بن أوس (الدارى عمر) رضي الله عنه (فى القصص فابى أن باذناه وقال انه الذيح) خاف عليه من الشهرة (واستأذن رجل) آخر (وكان امام

( ٧٤ - (اتحاف السادة المتقين) من المن المزداد علماعلم أن الجهة قد تأكدن علمه فيرد ادخوفا واشفا فاوذ لا و تواضعا فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال تعلى لنسه عليم السلام واخفض حناحك ان اتبعث من المؤمنين وقال عز و حل ولوكنت فظاع له فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال تعلى من و كذلك قال صلى الله على و حل ولوكنت فظاع له القلب لا نفضوا من حولك و وصف أولياء و فقال أذله على المؤمنين أعزة على الكافر من وكذلك قال صلى الله على ومنف أولياء و فقال أذله على المؤمنين أعزة على الكافر من وكذلك قال صلى الله على المؤمنية وقال أولئك الله عنا و مناخ المؤمنية عنائم و المؤمنية و المؤ

قوم انه اذاسلم من صلائه ذكرهم فقال انى أخاف أن تنتفغ حتى تبلغ الثريا وصلى حذيف بيقوم فل المرمن صلاته قال لتلتمسن اماماغيرى أولنصلن وحدانا فانى رأيت فى نفسنى انه لبس فى القوم أفضل منى فاذا كان مثل حذيف قلا بسلم فك مف يسلم الضعفاء من متاخرى هذه الامة فالمامة على بسبط الارض عالما يستحق أن يقال له عالم ثم انه لا يحركه عز العلم وخيلاق، فان وحد ذلك فهو صديق زمانه فلا ينبغى أن يفارق بل في أخر على بسبط الارض عالما يستحق أن يقال له عالم ثم انه لا يحركه عز العلم وخيلاق، فان وحد ذلك فهو صديق زمانه فلا ينبغى أن يفارق بل يكون النظر اليه عبادة فضلاعن الاستفادة (٣٧٠) من أنفاسه وأحو اله ولوى وفناذ لل ولوفى أقصى الصين السعينا اليه وجاء أن تشملنا

قومهانه اذاسلمن صلاته ذكرهم) و وعظهم فلم يأذن له (قال انى أخاف ان تنتفخ حدى تبلغ الثريا) وقد تقدم ذلك (وصلى حذيفة) بن البيان رضي الله عند (بقوم فللسلوقال لتلقسن اماماغسيري أولتصلن وحدانًا) أَى مَنْفُرُ دِينَ (أَنْهُ رَأَيتُ فَى نَفْسَى الله لبِسِ فَى القَّوْمُ أَفْضَلُ مَنْيُ فَاذَا كَانَ مثل حَذْيِفَةً ) رضى الله عنه وهوصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم (فكيف يسلم الضعفاء من متاَّ خرى هذه الامة فيا أعزعلى بسيط الارض عالما يستحق أن يقال انه عالم غم أنه لا يحركه عز ألعلم) وترفعه (وخيلاؤه فان وجد ذلك فهوصديق زمانه ) وحيدعصره (فلاينبغي أن يفارق بل يكون النظر اليه عبادة فضلاعن الاستفادة من أنفاسه وأحواله ولوعرفناذلك ولوفى أقصى الصين ) أى آخر بلاد المشرق (السعينا) و بذلفا المجهود فى الوصول (المدرجاء أن تشملنا مركته وتسرى اليناسيرته وسجيته وهمات فاني يسمح آخرالزمان عثلهم فهم أرباب الاقبال وأصحاب الدول قدا نقرضوا في القرن الاول ومن يلهم) من أوائل القرن الثاني (بل معزف زمانهاعالم يختلج فىنفسه الاسف والحزن على فوات هذه الخصلة فذلك أيضااما معدوم) بالكلية (واماعز مز) أى الدرالوجود (ولولابشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سيأتى على الناس زمان مَن تسك بعشرماأنتم عليه نجا) قال العراقي رواه النرمذي من حديث أبي هر رة وقال غريب لا نعرفه الامن حديث نعمر ف حمادور واه أحدمن رواية رجل عن أبى ذر انتهى قلت ورواه ابن عمدى وابن عساكر وابن النجار من حديث أبي هر برة بلفظ أنتم اليوم في زمان من ترك عشرما أمربه هاك وسيأتى على الناس زمان من عل منهم عشرما أمريه نجا (لكانجد وابناأن نقتهم والعياذ بالله ورطة اليأس والقنوط معمانعن عليمه من سوء أعمالناومن لناأيضا بالتمسك بعشرما كالواعليمه وليتناتسكما بعشر عشره) وهذافى زمان الصنف وأما الآن بعد المائتين فلايحتاج التنبيه عليه حيث درست رسوم الرسوم وظهر العاوم والمحتوم فلاحول ولاقوة الابالله العالى العظم (فنسأل الله تعالى) المان فضله (أن يعاملنا عـ اهوأهاه وأن يسترعلينا قباغ أعمالنا كمايقتضمه كرمه وفضله ) آمين بارب العالمين (الثاني العمل والعبادة وليس يخاوعن رذيلة ألكبروالعز وأسفالة قاوب الناس الزهاد والعباد ويترشح الكبرمنهم ف الدين والدنيا أمافي الدنيا فأنهم يرون غيرهم يزيارتهم) والمجيء الهرم (أولى منهم يزياره غيرهم) فأذا رأوهم بزو رون غيرهم يغضبون ويعاتبون (ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم) أى تعظمهم (والتوسيع لهم في الجالس) كانهم عبيدا حراء ويتوقعون أيضا (ذكرهم بالورع والتقوى) ومحاسن الاخلاق (وتقد عهم على ساثر الناس في الخفاوظ )الدنيوية (الى جيدع ماذ كرنا. في حق العلماء وكانهم يرون عبادتهم منة على الخلق) عتنون بهاهذا فى الدنيا (وأما فى الدين فهوانه برى الناس هالكين و برى نفسه ناحما وهوالهالك تحقيقاً مهما رأى ذلك) واعتقده (قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم) وفي رواية اذا معت (الرجل يقول هلك الناس فهوأ هلكهم) روى بضم الكاف وهي الرواية المشهورة أى أشدهم هلا كاأوأحقهم بالهلاك وأقربهم المهاذمه الناس وذكره عيوبهم والحط منهمو بروى فهو أهلكهم بفتح المكاف على انه صيغة ماض أى فهو جعلهم هالكين لاانم مهلكوا حقيقة أى فهو أهلكهم لكونه أقنط عبادالله عن رحمته أومعناه فانهم ليسواها لكين الامن قبله ومنجهة منسبة الهلاك

مركته وتسرى الساسيرته وسعيته وهماتفاني يسمع آخر الزمان عثلهم فهم أرباب الاقبال وأصحاب الدولقد انقرضوا فىالقرن الاول ومن يلهم بل يعزف رماننا عالم يختلع في نفسه الاسف والحزن على فواتهدده الخصالة فذلك أمضااما معدوم واماعز بزولولا بشارةرسول الله صلى الله عليه وسلربقوله سيأتىعلى الناس زمان من عسك فيه بعشرماأ تترعلم نحالكان حديرا بناأن نقتحم والعياد بالله تعالى ورطمة الماس والقنوط مع مانحن عليه من سسوء أعمالنا ومن لنا أبضا بالتمسك بعشهرما كانوا علىمه وليتنا عسكنا بعشر عشره فنسأل الله تعالى ان بعاملنا عاهو أهلهو يستر علينا قباغ أعالناكا بقتضاسه كرمه وفضاله (الثاني) العمل والعبادة وليس يخلوعن رذيلة العز والكبرواستمالة قالوب النباس الزهباد والعياد ويترشع الكبرمنهـم الدمن والدنيا أمافى الدنيا

اليم وونغيرهم بريارتهم أولى منهم بريارة غيرهم ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائعهم وتوقيرهم اليم اليم والتوسع لهدم في الحالس وذكرهم بالورغ والنقوى وتقد عهم على سائر الناس في الحظوظ الى جيد عماذكرناه فى حق العلماء وكانهم وون عبادتم سم منة على الخالق وأما في الدين فهوان برى الناس هالكين و برى نفسه ناجيا وهواله الله تحقيقامهما وأى ذلك قال صلى الله على والذا سعم على المراحل بقول هالك الناس فهو أهلكهم

والماقالذلك لان هدا القول منسه بدل على أنه مردر بخلق الله مغثر بانه آمن من مكر وغير خالات من مطوله وكيف لا يخاف و يكفيه شرا احتقاره الغيره قال صلى الله عليه وسلم كفي بالمروشرا أن يحقر أخاه المسلم وكم من الفرق (٢٧١) بينه و بينه و بينه و يعظمه العبادته

ويستعظمه ويزجوله مالا نرجوه لنفسمه فالخلق يدركون النحاة بتعظيمهم اياهنته فهم يتقرون الحالله نعالى الدنومنه وهويفقت الىالله بالتمنز والتباعد منهم كاله منرفع عن مجالستهم فسأحدرهماذا أحبوه لصلاحهأت ينقلهم الله الى در حسم في العمل وما أجدرهاذا ازدراهم بعينه ال ينقله الله الىحد الاهمال كاروىأنرحلا فى بنى اسرائيل كان يقال له خليع بني أسراء ل الكثرة فساده ومربوجل آخر يقال له عابد بدي اسرائيل وكان على رأس الماب غمامة تظل فلمامى الليع به فقال الطليع في نفسه أناخليع بني اسرائل هـ ذاعاديني اسرائيل ذاو حلست المعلمل الله وجني فلس السه فقال العالد أناعابد بني اسرائيل وهذا خليع بني اسرائيل فكيف يجلس الىفانف منه وقال لهُ قَمْءُ ـ في فارحى الله الى نى ذلك الزمان مرهدما فأسمتانفاالعمل فقد غفرت للغلسع وأحبطت ع ل العاد وفي واله أخرى فتعولت الغمامة الىرأس الخلدع وهنذا يعرفكان

المهم وظاهره انذلك لايؤثرفهم ولايقتضي هلاكهم قال العراقي والمسلم من حديث أبيهر من انتهمي فلت وكذلك رواه أحدوالمخارى في الادب المفردو أبوداود (واعماهال) صلى الله عليه وسلم (ذلك لان هذا القولمنه بدل على انه مزور بخلق الله) مستحقر الهم مستصغر لشأ مهم (مغتر بالله) معب بنفسه تأنه بعمله وعمادته ( آمن من مكره غمر ما فعمن سطوته وكيف لا يخاف ) من سطوة الله (و يكفيه شرا احتقاره لغيره قال صلى الله عليه وسلم كفي بالمرء شرا أن يحقر أناه المسلم قال العراقي رواه مسلم من حديث أى هر برة الفظ محسب امرئ من الشر انتهي قلت وكذلك واها بن ماجه (وكم من الفرق بينه و بين من يحمه لله ويعظمه لعبادته ويستعظمه ويرحوله مالابرجوه لنفسه فالخائق يدركون النجاة بتعظيمهم المهته فهم يتقر ونالى الله بالدنو منهوهو يتمقت الى الله بالتنزه والتباعد منهم كانه مترفع عن بالسنهم فاأحدرهم اذا أحبوه لصلاحه) وورعه (ان ينقلهم الله الى در حمد فى العمل وما أحدره اذا ازدراهم) أى احتقرهم (بعينه أن ينقله الله الىحد الاهمال) فلايبالى به في أى أودية هاك ( كاروى انرحلا من بني اسرائيل كان يقالله خليع بني اسرائيل الكثرة فساده) كائه خلع عذاره (مرم جل آخريقال له عالديني اسرائيل لكثرة عبادته ) لله تعالى وكل منهما اشهر يوصف هوفائم به (وكان على رأس العابد غامة تظله) أكرمه الله م اللمر الحليع به فقال الله ع في نفسه أناخليع بني اسرائل) وفاحرهم (وهذاعاد بني اسرائيل) وصالحهم (فاوجلست المهلعل الله رحني) بمركة حاوسي المه (فلس السه فقال العابد أناعابد بني اسرائيل وهذا حليع بني اسرائيك فكيف يجلس الى فانف منه) ولم يعب تقريه السه (وقالله قم عني فأوحى الله تعالى الى ني ذلك الزمان مرهــما) أى العابد والخليــع (فليستأنفا العمل فقد غفرت الغامع) ذنوبه (وأحبطت على العابد وفي روابه أخرى فتحوّلت العممامة الحرأس الخليم) وقال أنونعهم في ثرجة بكر بن عبدالله المزني قال كان الرجل من بني اسرائيل اذا بلغ المبلغ فشي في الناس تظله غمامة قال فررجل قد أطلته عمامة على رجل فاعظمه الرآء لما أتاه الله عز وجل قال فاحتقره صاحب الغمامة أوقال كلة نحوهاقال فامرت أن تحق لمن رأسه الى رأس الذي عظم أمرالله عز وحل (وهذا بعرفك ان الله تعالى المام يد من العبيد قلوبهم فالجاهل والعاصي اذا قواضع) كل منهما (وذل هيبة لله وخوفامنه فقد أطاع الله بقلبه فهو أطوع لله من العالم المنكبر) على اخوانه (والعابد المعمى بعدادته (وكذلك روى أندرجلا في بني اسرائيل أني عابدا) من العباد (فوطئ على رقبتُ وهو ساجد فقال) العابد (ارفع) رجاك عن رقبتي (فوالله لا بغ فر الله لأفاوحي الله ألب أي المتألى) أي الحالف (على بل أنت لا يعفر الله لك) قال العراقي رواه أبوداود والحاكم من حديث أبي هر مرة في قصة العابدالذي قال للعاصي والله لابغفر الله لك أبداوهو بغيرهذه السماق واحناده حسن أنتهسي قلت سماق المصنف أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بلفظ كان رجل يصلي فل اسجد أنا ورجل فوطئ على رقبته فقال الذي تعتده والله لا يغفر الله لك أبدا فقال الله عز وجل تألى على عبدى ان لا أغفر العبدى فانى قدغفرت له وأماالذى أشاراليه العراقي من رواية أبي هريرة فلفظه كاز رجلان في بني اسرائيل متواخيان وكان أحدهما مذنباوالا حرجتهدا فى العبادة وكان لا بزال الجتهد الاستحرم الذنب فيقول اقصرفو حده بوماعلى ذنب فقال له افصر فقال خليني وربى أبعثت على رقيما فقال والله لا بغيفر الله لك أولا يدخاك الله الجنة فقبض وحهمافاج تمعاعندرب العالمين فقال لهذا الجتهد أكنت يعالما أوكنت على ما في يدى قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحتى وقال الاستر اذهبو ابه الى النار وهكذار وا

أه تعالى اغار بدمن العبيد قاومهم فالجاهل العاصى اذا تواضع هيمة تله وذل خوفامته فقد أطاع الله بقلبه فهو أطوع لله من العالم التكبر ما بدالهب وكذلك روى ان رحد الف بى اسرائيل أنى عابدا من بى اسرائيل فوطئ على رقبته وهو ساجد فقال ارفع فوالله لا يغفر الله ا وحى الله اليه أيم اللتألى على بل أنت لا يغفر الله لك وكذلك قال الحسن وحقى انصاحب العوف أشد كبرا من صاحب المارز الخزأى ان صاحب الخزيدل اصاحب العوف و برى الفضل لله وصاحب الصوف برى الفضل المنهدان وصاحب الصوف برى الفضل الففسه وهذه الا فقار فقا بضا فقل الفلاء عنه العباد وهو اله لواستخف به مستخف أوآذا مو ذالت المعبد المعبد وهو المعبد المنه والمعبد في المعبد المنه والمعبد وا

أحد (وكذلك قال الحسن) البصرى وحه الله تعالى في سياق كاذمه (حتى ان صاحب الصوف أشد كبرا منصاحب المطرف الخز) الطرف ثوب مربعه أعلام وأطرفته اطرافا اذاجعلت في طرفيه علين فهو مطرف ورعاجعل اسمار أسه غير حارعلي فعله وكسرت المم تشامها بالا لة والجعم مطارف (أى صاحب الخز بذل الصاحب الصوف وبرى الفضل له وصاحب الصوف برى الفضل لنفسه ) فهذا معنى قول الحسن (وهذهالا وفة قلما ينفك منها كثير من العباد وهوانه لواستخفّ به مستخفوا ذاهمؤذا ستبعدان بغدفر الله له ولايشك فأنه صارمة ونا عندالله ولوآذى مسلما آخر مستنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدرنفه عنده وهو حهل وجمع بين العب والمكر والاغترار بالله) عز وجل (وقدينة ع الحق)أى فساد جوهرااعقل (والغباوة) أى البلادة (ببعضهم الى ان يتحرى) أى ينصدى للمعارضة (ويقول سيرون مايحرى عليه ) من الذكال (واذا أصيب بنكبة) أي مصيبة عرضته (زعم الذكاكمن كراماته وان الله ماأراديه الاشفاء غليله )وهو وحقصدره والانتقام منه (مع انه برى طبقات من الكفار) على أنواعهم (بسبون اللهو رسوله) عدوا بغير علم (وعرف جماعة آذوا الانساء علم مالسلام بأشد أنواع الاذى (أنهم ونضربهم) ومنهم من و جارفا بهم بسلاخرور وهوساحد ومنهم من معهم (ومنهم من قتلهم ثم أن الله أمهل أكثرهم ولم بعاقبهم فى الدنيا بل ربحا أسلم بعضهم فلم يصمهمكر وه فى الدنيا ولافى الآخرة) لان الاســـلام يحبِ ماقبله كما في الخــــبر (ثم الجاهل المغر وريظن اله أكرم على الله من أنبيائه )ورسله (واله قد التقم له عالم ينتقم لانبيائه ولعله في مقت الله باعجابه وكبره وهوعافل عن هلاك انفسه فهذه عقيدة المغترين) وهيمن أكبرالا فأن (وأماالا كاس) أى العقلاء (من العبادف قولون) مثل (ما كان يقوله عطاء السلمي) البصرى العابد (حين كان مبري أوتقع صاعفة) أونعو ذاكمن الا يات الخوفة (مابصيب الناس ماأسابهم الابسبي ولومات عطاء) بعني نفسه (لتخلصوا) واستراحوا أخرجه أبونعيم في الحلبة وتقدم (و)مثل (ماقال الاسنر) وهو تونس عبيد البصرى (بعد انصرافه من عرفات كنت أرجو الرحة لجمعهم) لمن حضر (لولا كونى فهم وقد تقدم) أيضا (فانظر ألى الفرق بين الرجلين هذا يتقى الله ظاهراو باطناوهو )معذلك (وجل على نفسه ) خالف من ربه (من درلعمله وسعيه وذاك) الاخر (ربمايضمرمن الرباءوالكبروالحسدوالغلماهو ضحكة الشيطان به ثمانه تني على الله بعمله) من مكون أخس منه (ومن اعتقد حزما اله فوق أحد من عبادالله فقد أحبط بحهله جميع عله فان الجهل فش المعاصي)وأغلظها (وأعظم شئ يبعد العبدعن الله وحكمه انفسه انه خبر من غيره جهل محض وأمن من مكرالله ولا مأمن مكرالله الاالقوم الحاسرون ولذلك روى انرجلاذكر يخبر الذي صلى الله عليه وسلم فاقبل ذلك الرجل (ذات يوم فقالوا) وفي نسخة مقبل (بارسول الله هذا) الرجل (الذي ذكر ماه ال فقال ) صلى الله عليه وسلم (أنى أرى في وجهه سفعة ) بالفتح والضم أى أثر سواد أشرب بحمرة (من الشيطان فسلم) الرجل (و وقف على الذي صلى الله عليه وسلم فقال له الذي صلى الله عليه وسلم أسألك بالله حدثتك انفسلكان ليس في القوم أفضل منك قال اللهم نعم ) قال العراقي رواه أحدو البزار والدارقطني منحديث

بنكبة زعم النذاكمن كراماته وأنالله ماأراد يه الاشفاعفليله والانتقام لهمنسهمع اله ويطبقات من الكفار سبونالله ورسوله وعرف جماعمة آذوا الانساء صاوات الله علمم فنهم منقتلهم ومنهم من ضربهم ثم ان الله أمهل أكثرهم ولم تعاقبهم في الدنيابل عاأسر بعضهم فإنصبهمكر ومق ألدنماولا فى الأشخرة ثم الجاهل المغرور يفان أنه أكرم عدلي الله من أنسائه واله قدانتقمله عالا ينتقم لانبيائه به ولعله فيمقت الله باعجابه وكبره وهوغافل عن هلاك نفسه فهذه عقيدة المغتر منوأما الاكاس من العباد فيقولون ما كان يقوله عطاء السلى حن كانتهار بح أوتقع صاعقمة مانصيب الناس مانصيبهم الابسبى ولومات عطاء لتخلصوا وماقاله الاستخر بعد انصرافه من عرفات كنتأرجو الرحة لجيعهم لولا كوئى فيهـم فانظرالي الفرق بن الرحلين هـدا بتقيالله ظاهراو باطناوهو

وحل على نفسه مز دراعمله وسعمه وذاك ربحايضم رمن الرياء والكبروالحسد والغلماه و كمة الشيطان به ثم اله عن انس على الله بعمله ومن اعتقد حزما الله فوق أحد من عباد الله فقد أحبط بحهله جيع عله فان الجهل أفش المعاصى و أعظم شئ بمعد العبدى الله و حكمه لنفسه بأنه خبرة من غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله الالقوم الخاسرون ولذ النوى ون رحلاذ كرم النهى صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله هذا الذي ذكرناه النواي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أساً النابي الله عليه وسلم فقال اللهم المهم المناب اللهم المنابي الله عليه وسلم أساً النابي صلى الله عليه وسلم أساً النابي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم المناب الله النابي الله النابية الله النابي الله النابي الله النابي الله النابي الله النابية النابية الله النابية النابية الله النابية الله النابية الله النابية الله النابية الله النابية النابية المنابية المنابية النابية المنابية النابية النابية المنابية المنابية المنابية المنابية النابية النابية النابية المنابية النابية النابي

فرأى رسول الله صلى الله على موسلم بنو والنبو وما استكن في قلبه سفعة في و بعهه وهذه أفه لا ينفل عنها أحد من العباد الامن عصمه الله الكلن العلماء والعباد في آفة الدكير على المان عبره الارجة الاولى أن يكون الدكير مستقرا في قلبه يرى نفسه خيرا من غيره الاأنه يحتهد ويتواضع و يف على فعل من يرى غيره خيرا من نفسه وهذا قدر من في قابه شعرة الكبر واكنه قطع أغصائه ابالكلية \*الثانية ان يظهر ذلا على افعاله بالترفع في المجالس والتقدم على الاقران واظها والانكار على من يقصر ف حقه وأدنى (٣٧٣) ذلك في العالم أن يصعر خده الناس كأنه

معرض عنهم وفى العابد ال معس وجههو بقطب حبينه كأثنه متنزءعن الناس مستقذر لهمأ وغضبان علمهم وليس بعلم المسكمن ان الورع لس في الحمية حتى تقطب ولافى الوحم حتى معس ولاثم الحديين تصعر ولافى الرقيدة حتى تطأطأ ولافى الذيل حيى بضم اغماالورعف القاوب قال رسول الله صلى الله عليه وسالم التقوى ههنا وأشار الىصدره فقدكان رسولالله صالى الله علمه وسلمأ كرم الخلق وأتقاهم وكان أوسعهم خلقا وأكثرهم بشراوتسما وانساطا ولذلك قال الحسرث بن حزءالز بيدى صاحب رسول اللهصلي الله علمه وسلم بيحبى من القراء كل طلبق مضعال فاماالذي تلقاه بشرو بالقالة بعبوس عن علسال بعلم فلا أكثر ألله في السلمن مثله ولو كان الله سندانه وتعالى برضي ذاكالافاللسه صلى الله علىموسل واخعض حناحك الناتبعالمنالؤملين وهـ ولاعالذ من نظهـ رأنر

أنس بسندحسن (فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو رالنبوة ما استنكر في قلبه سفعة في وجهه وهذه آفة لاينفك عنها أحدمن العباد الامن عصمه الله) بفضله (لكن العلماء والعبادف آفة الكبرعلي ثلاث درحات الاولى ان يكون المكر مستقرافي قلبه برى نفسه خيرا من غيره الاانه يجتهدو يتواضعو يفعل فعل من برى غيره خيرا من نفسيه وهذاقدر من في قلبه حجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلمة) ولم يدعها تنفرع (الثانية ان يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدم على الاقران واظهار الانكار على من يقصر في حقه) أو يتأخوني قضاعمو المحه (وأدنى ذلك في العالم ان يصعر خده للناس كائه معرض عنهم وفي العايدان يعسن وجهه و يقطب عينيه ) يقال قطب بين عينيه من حد ضرب اذا جمع بينه مما (كانه تنزه عن الناس مستقذرالهم أوغضمان علمهم وليس بعمم السكين ان الورع ليس فى الجمة حتى تقطب ولافى الوجه حتى يعبس ولافى الخسد حتى يصعر ولافى الرقب تحتى تطأطأ ولافى الذيل حتى يضم انما الورع فى القاوب) قال الفضيل بن عماض كان يكروان وى الرجل من الخشوع أكثر عما في قلبه (قال صلى الله عليه وسلم المقوى ههناوأشارالى صدره رواءمسلم من حديث أبي هر برة ) وقد تقدم وعند أبي بعلى التقوى ههناقاله تلانا وأشارالى قلبه (فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق) على الله وأتقاهم (وكان) مع ذلك (أوسعهم خلقاواً كثرهم بشرا وتبسماوانبساطا) كلذلك تقدم في كتاب أخلاق النبوة (ولذلك قال الرئين ومالز بيدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذافى سائر نسخ المكاب وهوخطا والصواب عبدالله فالحرث فنحزه وهوالدىله صحبة وعاماس م بعد حزء بفتم الجيم وسكون الراىهوابن عبدالله بنمعدى كوب بنعرو بنعصم بنعروبنعرج بنعرو بنز بهدالز بيدى حليف أبي وداعة السهمى وابن أخى محمة بن حوء الزييدى قال البخارى له محمة سكن مصرر وى عن النبي صلى الله عليه وسلم أسا: يشحفظها عنه المصرون ومن آخرهم فريدين أبي حبيب قال ابن يونس مات سنة ست وعمانين بعدان عبى وكانت وفائه بسفط القدو رقاله الطعاوى وهوآ خرمن مات من الصحابة عصر وسفط القدو رقر به عصر من المنوفية تعرف الاتن بسفط عبدالله وقدر رتمقامه بهام اراوالعامة تزعم انه عبدالله بن سلام وهو خطأ (بعبيني من القراء) أى العلماء (كل طليق) الوجه (مضماك) أى كثير النحك (فأما الذي تلقاه ببشرو يلقاك بعبوس عن عليك بعله فلاأكثر الله في المسلمين مثله ولو كأن الله مرضى ذلك لما قال لنسه صلى الله عليه وسلوا خفض حناحك لن اتبعك من المؤمنين) وقد أو ردان تونس في ناريخ الصحابة الذين دخلوا مصرفى ترجة عبدالله بنا لحرث انه قال مارأ يتأددا أكثر تبسمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه من طريق ابن لهيعة حدثناعبيد الله بن الغيرة قال سمعت عبد الله بن الحرث يقول فساقه (وهؤلاء الذين بظهر التكمرعلي شماثاهم وأحوالهم أخف الامن هوفي الرتبة الثالثة وهوالذي يظهر التكبرعلي لسانه حتى مدعو والى الدعوى والمفاخرة والماهاة وتزكب ةالنفس وحكامة الاحوال والقامات والتشمر لغلبة الغير فىالعلموالعمل اماالعابد فانه يقول في معرض التفاخ لغيره من العباد من هو وماعجله ومن أمنزهده فيطول اللسانفيم بالتنقيص) والتفصير (ثم يثني على نفسه ويقول انى لم أفطر منذ كذاوكذا) مدة (ولا أمام اللهل) الاالقابل (واختم الفرآن في كل يوم وفلان يذام بحراولا يكثر القراءة وما يحرى مجراه وقد مرك

الكبرعلى شمائلهم فاحوالهم أخف حالا من هوفى الرتبة الثالثة وهوالذى بظهر الكبرعلى لسانه حتى يدعوه الى الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكمة النفس وحكايات الاحوال والمقامات والتشمر لغلب قالغبرفى العلم والعمل أما العابد فانه يقول في معرض التفاخر لغيره من العباد من هو وماعد الدومن أمن زهده في طول السان فيهم التنقص ثم يثنى على نفسه ويقول الى الم أفطر منذ كذا وكذا ولا أنام الليل وأختم القرآن في كل وم وفلان ينام شحر اولا يكثر القراءة وما يجرى مجراه وقد مزكى

تفسه صمنافي قول قصد في فلان بسوء فهاك والده وأخذ ماله أو مرض أو ما يجرى بحراه بدى الكرامة لنفسه وأمام باها نه فهوا نه لورقع مع قوم يصاون بالله لله الموسل أكثر بما كان يصلى وان كانوا يصبرون على الجوع فيكاف نفسه الصبرليغلبهم ويظهر لهم قوّته و بحرهم وكذلك يشتد في العبادة خوفا من ان يقال غديره أعبد منه أو أقوى منه في دين الله وأما العالم فانه يتفاخر و يقول أنام تفنن في العلم ومطلع على المقائق و رأيت من الشدوخ فلانا وفلانا ومن أنت وما فضاك ومن لقيت وما الذي سمعت من الحديث كل ذلك ليصغره و يعظم نفسه وأما مماهاته فهوانه يحتهد في المناظرة (٢٧٤) أن يغلب ولا يغلب ويسهر طول الليل والنهار في تحصيل علوم يتحمل بها في المحافل كالمناظرة

نفسه ضمنا فبقول قصدني فلان بسوء فهال والدمو أخذماله أومرض أوما يحرى محراه يدعى الكرامة لنفسه وأمامباهاته فهوانه لو وقع معقوم يصاون بالليل قاموصلي أكثر مماكان يصلي حين يكون في منزله (وان كانوا بصير ونعلى الحوع فكلف نفسه الصيرار غلمه و يظهر لهم قوته ) على الحوع (وعزهم) عنه (وكذلك يشتد في العبادة) كلذلك (خوفامن أن يقال غيره أعبد منه أو أقوى منه في دين الله وأما العلم فَانه ينفاخُرُ و يقول أنامتَفْنن فى العلومُ) أى صاحب فنون (ومطلع على الحقائق و رأيت من الشيوخ فلانا وفلاناومن أنت ومافضاك ومن لقيت )من الشيوخ (وماالذي سجِعت من الحديث كل ذلك ليصغره ويعظم نفسه وأمامباهانه فهوانه يجتهد فى المناظرة أن يغلب) مناظره (ولايغلب ويسهر طول الليل والنهارفي تحصيل علوم يتجمل ما في المحافل كالمناظرة والجدل) والمنطق وآداب البحث والنحو (وتحسسين العبادة وتسجيه عالاافاط وحفظ العاوم الغريبة ليغرب ماعلى الاقران ويتعظم علمهم ويشاراليه بالاصابيع (و يحفظ الاحاديث و الفاطهاوأ سانيدها حتى ردعلي من أخطأ فها فيظهر فضله ونقصان أقرانه و يفرح مُهماأُخطأ واحدمنهم لبرده علمه و يسوء ) أى بغمه (اذاأصاب) في سياقته (وأحسن خيفة من أن برى انه أعظم منه فهذا كله أخلاق الكبروآ ثاره التي يثمرها التعزز بالعلم والعدمل وأبن من يخاوعن جميع ذلك أوعن بعضه فليت شعرى من عرف هذه الاخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله علم وسستم لايدخل الجنةمن فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)ر وا ها لقشيرى فى الرسالة عن على بن أحد الاهو ازى حدثناأ جدبن عبيدالبصرى حدثنا ابراهيم بنعبدالله حدثناأ بوالحسن على بنزيدالفرائصي حدثنا يجد ان كثير وهوالمصمى عنهر ونبن حيان عن خصيف عن سعيد بن حسير عن ابن عباس قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقد تقدم (كيف يستعظم نفسوية كبرعلي غيره و) هو بقول (رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الناروا عاالعظيم) القدر عندالله (من خلاعن هذا ومن خلاعنه لم يكن فيه تبطيم وتكبر والعالم هوالذى فهم ان الله تعالى قاله أن الدعند ناقدوا) أى مقاما (مالم ترانفسك قدرافا نوأيت لها قدراً) ومنزلة ( فلاقدراك عند ناومن لم يعلم هذا من الدين فاسم العمالم عليه كذب) و ز و ر ( ومن علم لزمه أنلايتكبر ولابرى لنفسة تدرا فهذاهوالكبر بالعلموالعسمل الثالث التكبر بالنسب والحسب فالذىله نسب شريف بان يكون منتسباالى بيت شريف مشهور (يستحقر من ليسله ذلك وان كان ارفع منه علا وعلى اوقد يتكبر بعضهم فيرى ان الناس له موال وعبيد) أى عنزلتهم (ويأنف من مخالطتهم ومحالستهم) وهو يترفع عنهم (وغرته على اللسان النفاخريه) بين الناس (فيقول لغيره يانبطي و ياهند دي وياأرمني) وأشبا وذلك (من أنت ومن أبول وأنا فلان بن فلان وأنى لمثلك أن يكامني أو ينظر الى ومع مثلي تشكام وما يجرى بجراه) ممايقع في عاورة الكلام (وذلك عرف دفين) دساس (في النفس لاينفان عنه نسيب وان كأن صادقا) وفي نسخة صالحا (وعاقلا الاأنه قد لا يترشع ذاك منه عنداعتد الالاحوال فان عليه غنديه

والجدل وتعسين العبارة وتسجيع الالفاظ وحفظ العاوم الغرسة لمغربها على الأقران ويتعظم علمهم وبعفظ الاحاديث ألفاظها وأسانسدهاحتي ودعلي من أحطأ فمهاف ظهر فضله ونقصان أقرائه ويفرح مهدما أخطأ واحدمنهم ليردعله و سوء واذا أصاب وأحسن خيفة من ان رى اله أعظم منسه فهذا كله أخد لاق الكروا ثاره التي يتمرها التعزز بالعلم والعدل وأننسن يخاوعن جميع ذلك أوعن بعضه فلت شعرى من الذي عرف هـ ف الاخلاقمن نفسه وسمع قول رسول الله صلى اللهعلمه وسلم لاندخل الحنة من في قلبه مثقال حبة من خودلمن كبركيف يستعظم نفسسه ويتكبرعلى غيره ورسول اللهصلى اللهعليه وسلم يقول انهمن أهل النار واغياالعظم منخدادعن هــذاومن خلاعنه لم يكن فيمه أعظم وتمكير والعالم هو الذي فهم أن الله تعالى عالله ان الدعند ناقد رامالم

تولنفسك قدرافهذا هوالتكبر بالعلم والعمل \*(الثالث) \* التكبر بالحسب والنسب فالذى نسب له شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب والنسب فالذى نسب له شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وان كان أرفع منه علاوعل وقد يشكبر بعضهم فيرى أن الناص له موالوعب دوياً نف من مخالطة م و مجالستهم و ثريه على السان النفاخر به فيعقول لغير ويا نبطى ويا أرمنى من أنت ومن أبوك فانافلان بن فلان وأين لمثلك أن يكلمنى أوينظر الى ومع مثلى تشكلم وما يجرى مجرا و وذلك عرق دفين فى النفس لا ينفل عنه نسب وان كان صالحا وعاقلا الاأنه قد لا يترشع منه ذلك عندا عندال الاحوال فان غلمه غضر

فقال الني صلى الله علمه وسلم باأما ذرطف الصاع طـف الصاع ليسلان السضاءء ليابن السوداء فضل فقال ألوذر رحمالله فاضطععت وقلت الرحل قم فطأ على خدى فانظر كىف ئىمەرسول الله صلى الله علمه وسلم أنه رأى لنفسه فضلا بحكونه ان سضاء وانذلك خطأ وحهل وانظركيف اب وقلع من نفسه شعرة الكبر بأنهص قسدم من تكمر عليسه اذعسرفأن العز لايقمعه الاالذلومنذلك مار و ىادر حاين تفاحل عندالني صلى الله عليه وسلم فقال أحددهما للا آخر أنا فلات بن فلان فن أنت لاأملك فقال النيصلي الله علمه وسلم افتخرر جلان عنددموسي عليه السلام فقال أحدهما أبافلان فلائحتى عد تسعة فأوحى الله تعالى الىموسى عليه السلام قل الذي افتخريل التسعة من أهل الناروأنت عاشرهم وقالرسول الله صل الله عليه وسلم لمدعن قوم الفحسر بالمأئهم وقد صار والفسماف جهستمآو ليكون أهون علىاللهمن الجعلان التي تدوف المنافها القذر (الرابع) التفاحي الحال وذلك أكثرما يحرى

أطفأذلك فور بصيرته وترشع منه كاروى عن أبي ذر ) جندب بن جنادة الففارى رضى الله عنه (اله قال قاولت) أى خاصمت (رجلاعند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا ابن السوداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم طف الصاعطف الصاع) الصاع مكال معروف وطفامنه ماقرب من مائه وقيل هوماعلافوق وأسه شبهم في نقصائهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن علا المكال كذا في عجم العار (ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل) أي كاريم في الانساب الى أبواحد عنزلة واحدة في النقص عن عايد التمام (قال أبوذر فاضطععت وقلت الرجل) الذكور (قم فطأعلى خدى) قال العراقي وا ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف ولاحد منحديثه ان الني صلى الله عليه وسلم قالله انظر فانك است مخرمن أحر ولا أسود الاأت تفضله بنقوى الحديث وفى الصحين انه سابر جلافعيره بامه وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فبك جاهلية وقد تقدم اه أى في أوائل كتاب الغضب والحقد والحسد (فانظر كيف نبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى لنفسه فضلا) على أخمه (الكونه ابن بيضاء وانه خطأ وجهل وانظركيف)رجم أبوذرو (تابوقلع عن افسه شعرة الكبرباخص قدم من تكبرعليه اذعرف ان العزلا يقمعه الاالذل)وكل ذلك بين بديه صلى الله عليه وسلم ولم عنعه منذلك وصوّب فعله (ومنذلك مار وى انرجلين تفاخرا عندالني صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للاستو أنافلان بن فلان فن أنث لا أم لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتخر رجلان عندموسي عليه السلام فقال أحدهما أنافلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام قل للذي افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم) وفي نسخة وأنت العاشر قال العراقي رواه عبدالله بن أحدفي والدالسيند من حديث أي بن كعب باستناد صحيم و رواه أحد موقوفاعلى معاذ بقصة موسى عليه السلام فقط اه قلت وروى أحدوا لبخارى فى التآر بخ وأبويعلى والبغوىوابن فانعوالطبرانى والبيهقىواس عساكرمن حديث أبجر يحانة من انتسب الى تسعة آباء كفار يربد به-معزا وكرما كان عاشرهم فى النار (وقال صدلى الله عليه وسلم ليدعن) أى ليتركن (أقوام الفغربا بالمهم وقدصاروا فمافىجهم أوليكون أهون على اللهمن الجعدلان) بكسرالجيم وسكون العين المهملة جمع جعل بضم ففتع كصر دوصردان اسم للدويبة التي (تدوف با أفها القذر)قبل هي أمحبين تدحرج القذر برجام اقال العراقيرواه أبوداودوا لترمذي وحسنه وابن حبان من حديث أبيهريرة اه قلتوأخرج البزارمن حديث حذيفة رفعه كالجربنوآدم وآدم خلق من النراب ولينتهين أقوام يفغرون بالمبائهم أوليكون أهون على الله من الجعلان والسياق المذكو والمصنف من حديث أبي هرمة ليسهو أقلحديث بلأقله انالته عزو حلقداذهب عنكم غمية الجاهلية الحديث وسيأتى في آخر الفصول من هذا الكتاب وفيه ليدعن رجال فرهم باقوام اعاهم فممن فم جهم أوليكون أهون على الله من الجعلات التي ترفع بانفها النتن (الرابع التفاخر بالحال وذلك أكثر ما يجرى بين النساء و يدعوذ الخالى التنقيص والثلب أى المسبة والتعييب (والغيبة وذكر عيوب الناس ومن ذلك مار وى عن عائشة رضى الله عنها انم اقالت دخلت امرأة) قيل انم امن الانصار (على الذي صلى الله عليه وسلم فقلت بدى هكذا أي انهاقصيرة فقال صلى الله عليه وسلم قداغشتها) رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة والخرائطي فى مساوى الأخ لاق وابن مردويه والبه في في الشعب من طريق حسان بن مخارق عن عائشة قالت دخات أمرأة قصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقلت بأبهاى هكذاوأ شرت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها ورواه عبد بن حيد عن عكرمة عن عائشة نحوه ورواه ابن أبى الدنباس طريق مفيان بنعلى بالاقربن حذيفة عن عائشة انهاذ كرن امرأة فقالت انهاقصيرة فقال النبي صلى الله عليه سلم أغتبتها وقد تقدم ذلك في آفات السان (وهذامنشؤه خفاء الكبرلانها

من النساء ويدعوذ لك الى الننقيص والثلب والغيبة وذكرعبوب الناس ومن ذلك مار وى عن عائشة رضى الله عنها أنم افالت دخلت أمراً ، لى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيدى هكذا أى النم اصغيرة فقال الذي صلى الله عايه وسلم قدا غتبتم او هذا منشؤ و خفاء الكمر لانم ا لوكانت أيضا صفيرة لماذكرتها بالصغرف كانها أعجبت بقامتها واستقصرت المرأة في جنب نفسها فقالت مافال الخامس الكبر بالمال وذلك يجرى بين الملوك في خوا تنهم وبين المتحارف بضائعهم موبين الدهاة ين في أراضيهم وبين المتحملين في لباسهم وخيولهم ومن المهم في قد التحمل ومن المتحمل والتنافي الفقير ويتكبر عليه ويقول له أنت مكدوم سكين وأنالو أردت لا شتريت مثلاث واستخدمت من هو فوقك ومن أنت ومامعك وأنات بي يساوى أكثر من جميع مالك وأنا أنفق في اليوم مالاتاً كاه في سنة وكل ذلك لاستعظام الغني واستحقاره الفقر وكل ذلك جهل منه بعض بالمنافق والمهالا شارة (٣٧٦) بقوله تعالى فقال اصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منكما لا وأعز نفراح قاجابه فقال

الوكانت أيضاقص ملاذكر تها بالقصر لانها أعبت بقامتها فاستقصرت المرأة) أى عدتها قصيرة (في جنب نفسها فقالت ماقالت) وفي رواية قال لها الفظى فلفظت بضعة لحموقد تقدم في آفات اللسان (الخامس الكبر بالمال وذاك يحرى بين الماول فى خزائهم وبين التحارف بضائعهم وبين الدهاقين جمع دهقات وهو رئيس القرية (فى أراضهم وبن المتحملين في لباسهم وخيولهم ومن اكهم فيستحقر الغني الفقير ويتكمر عليه ويقول له أنتمكد ) أى صاحب كدية أى فقير (ومسكن وأنالو أردت لاشتر يتمثل واستخدمت من هو فوقك ومن أنت ومامعك وأناث بيتي يساوى أكثر من جميع مالك وأناانفق في اليوم) الواحد (مالا تَأَكُمُهُ فَيَسَمِنَةً ﴾ ومايجري مجرا (وكل ذلك لاستعظامه للغني واستحقاره للفقر وكل ذلك جهل منه بأخذ الغنى وفض يلة الفقر واليه الاشارة بقوله تعالى واضرب لهم مثلار جاين جعلنا لاحدهما جنتين الاتية (فقالله صاحبه وهو يحاوره )أى راجعه في الكلام (انا أكثر منك مالاو أعزنفرا) حشمياو أموالا وقيل أولاداذ كورا (حتى أجابه فقال) ولولاا ذدخلت جننك قلت ماشاء الله لاقوة الابالله (ان تريى أنا أقل منكمالاوولدا) وفى قوله و ولداد ليل أن فسرالنفر بالاولاد (فعسى ربى ان يؤتيني خيرامن جنتك في الدنيا وفى الا خوة (الحقوله فان تستطيعه طلبا) أى الماء الغائر (وكان ذلك تكبرامنه بالمال والواديم بين عاقبة أمره بقوله باليتني لمأشرك مربي أحداً كانه تذكر موعظة أخيه وعلم انه من قبل شركه فتمني لولم يكن مشركافلم بهال الله بستانه ويحتمل ان يكون تو بهمن الشرك وندماعلى ماسبق منه (ومن ذلك تكمرقارون) ابن ياسف بن لاوى من ولد يعقو بعليه السلام وهوصاحب الكنو زالذكو رة قصته في القرآن (اذقال تعالى اخباراعن تكبره فرج على قومه في زينته حتى قال قوم بالبت لنامثل ما أوتى قارون أى من الأموال والحشم (انه لذو حظ عظمم) وكلذاك تمكر بالاموال والاعوان والحشم (السادس الكبر بالفوة وشدة البطش) فيفتخر بهاو يتباهى (والتكبرهلي أهل الضعف) الذين لاقوة الهم ولابطش (السابع التكبر بالاتباع والانصار) والاعوان والتلامذة والغلمان بالشراء أوالاستتجار (و بالعشيرة والاقارب والبنين ويجرى ذلك) غالبا (بين الماوك في المكاثرة بالجنود) والعساكر (وبين العلماء في المكاثرة بالمستغيدين) منهم (و بالجلة فكل ماهونعمة وأمكن ان يعتقد كالاوان لم يكن في نفسه كالاأمكن ان يتكبر به حتى ان الخنث كر بكسر النون المشدة وهو من يتشبه بالنساء في حركاتهن (يسكم على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته فى صنعة الخنثين لانه رى ذلك كالافين تخر به وان لم يكن فعد له الانكالا) و و بالاعليه (وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب للخمور (وكثرة الفعور مالنسوان والغلمان وتتكبريه لظنمة ذلك كالاوان كان خطئافيه) ولولاظنه كذلك المتباهى به (فهذه مجامع مايتكبر به العباد بعضهم على بعض فيتكبر من يدلى) أى يتقر ب (بالشي على من لايدلى بذلك الشي أوعلى من يدلى عما هودونه في اعتقاده وربما كان مثله أوفوقه عندالله كالعالم الذي يتكمر بعلم على من هو أعلم منه لظنه )في نفسه (انه) هو (الاعلم و بحسن اعتفاده في \*(بيان البواء على التكمر وأسبامه المهجة له )\* نفسه ) والله أعلم

ان ترنى أنا أقل منك و ولدا قعسى ربى أن دؤ تيني خبرا من جنتك و ترسل علمها حسبانا من السياء فتصبح صعدا زلقاأو بصعماؤها غورافلن تستطسع لهطلبا وكالذذلك منه تسكيرا بالمال والولد غربين الله عاقبة أمره بقوله بالمتنى لمأشرك بربي أحداومن ذلك تكررقارون اذقال تعالى الحباراعين تكره فرج على قومسه في وينته عقال الذين ويدون الحياة الدنيا بالبت لنامثل ماأوتى قارون الهلذوحظ عظم \*السادسالكر مالقدوة وشددة البطش والتكبريه علىأهل الضعف بدالسابع التكبر بالاتباع والانصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة والاقارب والبنين و بعرى ذلك ساللوك في الكاثرة بالجنودو سالعلاء في المكاثرة بالمستفدين وبالحلة فكلماهو تعمة وأمكن أن يعتقد كالاوان لم بكن في نفسمه كالاأمكن أن شكريه حتى ان الخنث المتكبرعلي أقرانه بزيادة

معرفته وقدرته فى صنعتالخنش لانه برى ذلك كالافيفخر به وان لم يكن فعله الانكالا وكذلك الفاسق (اعلم)
قديفخر بكثرة الشرب وكثرة الفعور بالنسوان والغلمان ويتكبر به لظنه انذلك كالوان كان مخطئافيه فهذه محامع مايتكبر به العماد بعضه ماي بعض فيتكبر من يدلى بناء من يدلى بعضه ماي كان مثله أو فوقه عند الله تعالى كالعالم الذى يتكبر بعله على من هوا علم منه لظنه انه هو الاعلم ولحسن اعتقاده فى نفسه نسأل الله العون بلطفه ورجمة انه على كل شئ قد بريان المواعث على التكبر وأسبايه المهمة له ) \*

اعلم أن الكبرخلق باطن وأماما يظهر من الاخلاق والافعال فهي غرة ونتجة وينبغى أن سمى تكبرا و يخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذى هوا ستعظام النفس و رق يه قدرها فوق قدر الغير وهذا الباطن له موجب واحدوه والجب الذى يتعلق بالمتكبر كاسم أنى معناه فانه اذا أعب بنفسه و بعلم و بعلم و بعمله أو بشي من أسبابه استعظم نفسه و تكبر وأما الكم الظاهر فأسابه ثلاثة سب في المتكبر وسب في المتكبر عليه وسب في المتكبر عليه و بعلم و بعمله أما السبب الذى في المتكبر فهو العب والذى يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد والحسد والذى يتعلق بغيرهما هو الرياء وأما الحقد والحسد والرياء ها ما العب فقد ذكر نا انه يورث الكبر الباطن والساطن يثمر التسكير الفاهر في الاعبال والاقوال والاحوال، وأما الحقد فانه قد يحمل على التكبر من غير عجب (٢٧٧) كالذي يتكبر على من يرى انه مثله

أوفوقه ولكن قدعضيه عليهسسسبقمنهفأورثه الغضب حقداورهم في قلبه بغضه فهولذاك لاتطاوعه نفسمة أن يتواضع له وان كانعذره مستعقاللتواضع فكم منرذلاتطارعه نفسه على التواضم لواحد من الاكار لحقده عليه أو بغضبه لهو عملهذاك على رد الحقاداحاء منجهته وعلى الانفة من قبول نعمه وعلى ان محتمد في النقدم عليه وأن علم أنه لا يستعق ذلك وعلى اللايستعله والظلم فلابعتذراليه وانجىعليه ولاسأله عاهو جاهليه وأماا لحسد فانه أنضا وحي البغض للحمس ودوان لم يكنمن جهته ابذاء وسب يقتضى الغضب والحقل ويدعو الحسيد أيضاالي حدالت حتى عنعمن قبول النصعة وتعملم العلم فكم منجاهل بشتاق الى العلم وقدبقي فى رذيلة الجهل لاستنكافهان يستفيدمن

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الكبرخاق باطن) كاتقدم قريبا (وأماما يظهر من الاخلاق والافعال فهي تمرة وأنجعة وينبغي ان يسمى تكمرا ويخص اسم التكمر بالمعدى الباطن الذى هواستعظام النفسور ؤية قدرلها) ومنزلة (فوق قدر الغير) ومنزلته (وهدذا الباطنله موجب واحدوهو العبالذي يتعلق بالمتكبركا مسيأتى معناه فالهاذا أعجب بنفسمه وبعله أوعله أوبشئ من أسبابه استعظم نفسه وتمكبر وأماالت كمرالظاهر فاسبابه ثلاثة سبب فى المتكبر) الذى قامبه وصف الكبر (وسبب للمسكرعليه وسبب بنعلق بغيرهما اماالسبب الذي في المنكبرفهو العجب والذي يتعلق بالمنكبر عليه هوالحقد والحسد والذى يتعلق بغبرهما هوالرباء فتصير الاسباب مهذا الاعتمارأر بعةالجب والحقد والحسد والرياءاما العِب فقدذ كرمًا انه يورث الكر الباطن والكرالباطن يثمر التكر بالظاهر) وينتجه (ف الاعمال والاقوال والاحوال) والمراد بالاحوال مايننج من الاعال (وأماا لحقد فانه قد يحمل على الشكبر من غير عب كالذي يتكبر على من رى اله مثله) مساوله (أوفوقه) في المنزلة (ولكن قدغضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ فى قلبه بغضه فهولذ الثلا تطاوعه نفسه على النواضع لواحدمن الاكامر لحقده عايمة أو بغضه و بحمله ذلك على ردالحق اذاجاء منجهته) وهذا هو السقه المشاراليه فحديث ثابت بنقيس بنشماس (و) يحمله أبضا (على الازفة من قبول نصحمه وعلى أن يجتمد في التقديم عليه وانعلم اله لا يستحق ذاك و ) يحمله أيضا (على أن لا يستعله وان ظله وتعسدي عليه فلا يعتذراليه وانجني علمه ولايسأله عماه وجاهل به وأماالحسد فانه أيضا يوجب البغض للمعسود وان لم يكن من جهنه الداء وسبب يقتضى الغضب والحسد و يدعو الحسد أيضا الى حدد الحق) أى انكاره (حتى عنع من قبول النصح) رأسا (و)من ( نعلم العلم فكم من جاهل يشتاق الى العلم) أن يحو زه لنفسه (وقديق فىرديلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه) أوجيرانه (حسدا وبغياعليه فهو يعرض عنه ويتكبرعليه مع معرفته بأنه يستحق النواضع) له والاكرام (بفضل عله ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق التكبر وان كان في باطنه ليس رى نفسه فوقه وأما الرباء فهو أيضا يدعو الى أخلاق المتكمرين حتى ان الرجل ليناظر من يعلم اله أفضل منه وليس بينه و بينه معرفة) سابقة (ولا محاسدة ولاحقد ولكن عننع من قبول الحقمنه ولا يتواضعه فى الاستفادة خيفة من أن يقول النَّاسِ انه أفضل منه) فيسقط مقامه عندهم (فيكون باعثه على السَّكبر عليه الرياء الجردولوخلا معه بنفسه لكان لايتكبر عليه) لعرفته فضله (وأما الذي يتكبر بالعب أوالحقد أوالحسد فانه يتكبر أيضا عند الخاوة به مهمالم يكن معهم) وفي نسخة معهما (ثالث وكذلك قدينتمي الى نسب شريف كاذبا وهو يعلمانه كاذب) في انتماله (ثم يُتكبر على من ليس ينسب الىذلك النسب و يترفع عليه في الجالس

( ٨٠ - (اتعاف السادة المتقين) - علمن ) واحدمن أهل بلده أو أقار به حسداً و بغياعليه فهو يعرض عنه و يتكبر عليه مع وقته بانه بسخق التواضع بفضل عله واكن الحسد ببعثه على أن يعامله باخلاق المتكبر بن وان كأن في باطنه ليس برى نفسه فوقه \* وأما الرياء فهو أيضا بدعو الى أخد الق المتكبر بن حتى ان الرجل ليناظر من يعلم انه أفضل منه وليس بينه و بينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد والكن عننع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس انه أفضل منه فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد ولو خلا معه منفسه الكان لا تكبر عليه وأما الذي يتكبر بالعب أو الحسد أو الحقد فانه يشكبر أبضاعند الخلوة به مهما لم يكن معهما أالث وكذلك قد في الى فسب شريف كأفيا وهو يعدل انه كاف من يتمكر به على من ليس ينتسب الى فلك النسب و يترفع عليه على المهاد المناس و يترفع عليه عليه المهاد من ولا من المناس و يترفع عليه الحيال المناس و يترفع عليه الحيال المناس و يترفع عليه المهاد والمالة المناس و يترفع عليه المهاد و يترفع عليه المهاد و يترفع عليه المناس و يترفع عليه المهاد و يترفع عليه و المناس و يترفع عليه المهاد و يترفع عليه و يترفع الماس و يترفع عليه و يترفع و يترفع عليه و يترفع و يترفع عليه و يترفع عليه و يترفع و يترفع عليه و يترفع و

ويتقدم عليه في الطرق ولا يرضي بمساواته في الكرامة والنوقير وهوعالم باطنابانه لايستحق ذلك ولا كبرني باطنه لعر فتسه بانه كاذب في دعوى النسب والكن يحمله الرياءعلى أفعال المتكبرين وكأن اسم المتكبراع إيطلق في الا كثر على من يف عل هذه الافعال عن كبرفي الباطن صادرعن العجب والنظرالى الغب (٢٧٨) بعين الاحتقار وهوان سمى متكبرا فلاحل التشبه بأفعال الكبرنسأل اللهحسن

الموفىق والله تعالى أعسلم ويتقدم عليه فىالطرق ولا برضيءساوانه فىالكرامة والتوتير وهوعالم باطناانه لايستحق ذلك ولاكبر \* (بيان أخلاق المتواضعين فى باطنه لعرفته) فى نفسمه (بانه كاذب فى دعوى النسب ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين ومحامع مانظهر فسهأثر وكان اسم المتكبر انما يطلق في الاكثر على من يفعل هذه الافعال عن كبر في الباطن صادر عن العجب والنظر التواضع والتكمر) \*اعلم الحالفير بعين الاحتقار وهو وان-عي تكبرا فلاجل التشبيه بافعال الكبر) والله الموفق أتالتكبر يظهرنى شمائل \* (بيان اخلاق المتواضعين وبيان مايظهرفيه أثرا لتواضع والكبر) الرجال كصغرفي وجهه (اعلم) أرشدك الله تعالى (ان المكر بظهر في شمائل الرجل) أى أخدالقه (كصعر في وجهه) أى وتظره شرراوا طراقه رأسه ازوراًر (ونظره شزرا) بأن يكون عوْخرعينيــه كالمعرض المنغضب (واطراقهُرأســه) الى الأرض وجاوسه منر بعاأومتكئا (و جلوسُه مثر بعاأومتُـكنّاو ) يظهراً يضا (فىأقواله حتى فىصوته ونغمته وصيغته فىالا يرادو ) يظهر رفى أقواله حيتى فى صوته أَيضاً (فىمشيته وتبختره وقيامه وجاوسه وفى حركانه وسكناته وفى تعاطيـــه لافعـاله وفىسائر تقلباته فى ونغمته وصبغته فيالابراد أحواله وأقواله وأعماله فن المتكبرين من يحمع ذلك كله) فهوا لقيت المقت (ومنهم من يتكبر في و نظهر في مشيد مو تحفره بعض ويتواضع في بعض) وهودون الاول (فنها) أى من أخد لاق المتكبر بن (التكبر بان يحبقهام وقيامه وحاوسهوحكاته الناسله) اذاوردعليه مر (أو) يحب بأن يقوم الناس (بين يديه) كهيئسة الغلمان (وقد قال على وسكناته وفي تعاطمه لافعاله كرمانته وجهه من أرادأن ينظر الحرجل من أهل النار ) أي عن يستحق دخولها (فلينظر الحدجل وفى سائر تقلباته فى أحواله قاعدو بن بديه قوم قيام) ومعناه في المرفوع من حديث عمر ومن من الجهني من أحب أن يه الهالرجال بين وأقسواله وأعماله فمن يديه قياما فليتبرقأ مقعده من النار رواه الطبراني في الكبير من حديث معاوية نحوه ورواه أحدوهنا د المتكبرين من يجمع ذلك وأموداودوالترمذى وحسنه وعندابن حرر بلفظ وجبتاه النار (وقال أنس) رضى الله عنه (لم يكن شخص كاهومنه سممن ينكبر في أحب الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذار أوه لم يقومواله لما يعلمون من كراهنه لذلك ) تقدم ذلك بعض ويتواضع في بعض ف كتاب آداب العمية وفى كتاب أخلاق النبوّة (ومنها أن لا يمشى الاومعه غيره يمشى خلفه قال أبو الدرداء) فمها التكر بأن يحبقهام رضى الله عنه (لا يزال العبد يزداد من الله بعدا مامشى خلفه) أخرجه أبونعيم في الحلية عن الراهيم بن الناس له أوسن نديه وقد مبدالله حدثنا مجد بناءحق حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بنمضر عن عبودالله بنزحوعن الهيثم قال على كرم الله وجههمن ابن خالد عن سليمان بن عنز قال لقينا كريب بن أبيرهة راكبا و وراء ، غلامله فقال معت أبالدواء أرادأن ينظر الىرجلمن

يةول فذكره (وكان عبد الرحن بنعوف) رضى الله عنه (لا يعرف من) بين (عبيده) وغلماله (اذ

كانلايتميزعنهم فيصورة ظاهرة) فكان أذامشي ببنهم أوقعد معهـم لم يعرف (ومشي قوم خلف

الحسن البصرى) رجه الله تعالى وهو را كب على حار (فنعهم) عن الشي خلفه (وقال ما يبقي هذا من

قلب العبد) أي لانه مذلة التابع وفتنة المتبوع وقد تقدم (وكأنرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض

الأوقات عشى مع الاسعاب فيأمرهم بالتقدم) عليه (وعشى) هوخلفهم أو (في عارهم) أى جاعتهم

(امالتعليم غيره أولينغي عن نفسه وسواس الشيطانُ بالسَّكِير والحِيبِ) قال العراقي رواه الديلي في مسند

الفردوس منحديث أبي أمامة بسمند ضعيف جدا الهخرج يمشي ألى البقيع فتبعمه أصحابه فوقف

فامرهم أن يتقدموا ومشى خلفهم فسلم عن ذلك فقال الى سمعت خفق نعالمكم فأشففت أن يقع في

نفسى شئ من الكمر وهو منكر فيه جاعة ضعفاء اه قلت و مغط الحافظ ان حرر واه أحد بسلماق

مطوّل واسماجه مختصرا (كاأخرج الثوب الجديد فى الصلاة وأبدله بالخليع لاحدهدين المعنيين) قال الدرداءلا بزال العبد بزداد من الله بعد المامشي خالفه وكان عبدالرحن بنءوف لا يعرف من عبيده اذكان لا يتميزعهم في صورة ظاهرة ومشى قوم خلف الحسسن البصرى فنعهم وقال مايبقي هذا من قلب العبدوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الاوقات عشى مع بعض الاصاب فبأمرهم بالتقدم وعشى فخارهم امالتعليم غبره أولينني عن نفسه وسواس الشيطان بالكبروالجب كأخوج الثوب الجديدف الصلاة وأبدله بالخليع لاحدهذن المعنيين

أهل النارفلسطرالي رجل

قاعد وبين يديه قوم قيام

وقال أنس لم يكن شخص

أحب الهـم من رسول

الله صلى الله عليه وسلم

وكانوا اذا رأوملم يقومواله

لمايعلون منكراه تهاذلك

ومنها أنلاعشي الاومعيه

غـىرە عشىخلفەقال أبو

ومنها أن لا يزور فير ووأن كان يحصل من زيارته خير لغير وفي الدين وهو ضد الثواضع روى أن سفيان الثيرى قدم الرملة فبعث الميما بالمام الميان الميمان تعديد الميام الميام أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن الميام أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن

يستنكفمن جاوس غيره بالقربمنه الاأن يحلس سىدبه والتواضع خلافه قال ابن وهب جاست الى عبد العز بزين أي روّاد فس في في في في في نفسىءند فأخدنناي فرنى الىنفسه وقال لى لم تفعاون بيما تفعاون بالحمام واني لاأعرف رجلامنكم شرامني وقال أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فلا ينزع بدهمنهاحتى تذهب به حيث شاءت ومنهاأن يتوقىمن مجالسة المرضى والمعاولين ويتعاشى عنه-م وهومن المكردخ لرحل وعليه حدرى قد تقشر على رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وعنده ناس من أعمايه يأ كاون فياجلس الى أحسد الافام منجنب فأحلسه الني صلى الله عليه وسلم الىحنيه وكان عبد المهن عررضي اللهعنهما لاعس عن طعامه محذوما ولاأبرص ولامبتها الا أفعدهم علىمائدته ومنها أنلايتعاطى بيده شمغلا فى بيته والتواضع خـــ لافه روى أن عربن عدالعزيز أناه لدلة ضدف وكان يكتب

المرافى المعروف نزع الشراك الجديدو ردااشراك الخلق أونزع الخيصة ولبس الانجيانية وكالاهماقد تقدم في الصلاة (ومنها أن لا فرور غيره وان كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدي وهوضد التواضع ر وى أن سفيان) بن سعيد (الثورى) رحه الله (قدم الرملة) مدينة فلسطين (فبعث اليه ا واهيم بن أدهم رحمالله تعالى يقولله (أن تمال فدئنا فاعهم سفيان فدئه (فقيله باأبا اسحق تبعث اليه بمثل هذا فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه ) أخرجه أبونعهم في الحلية عُن أحمد بن استحق وقال حدثنا أبربكر بن أبي عاصم حديناا لحسن بن على حدثنا يعي بن أنوب قال قال أبوعيسي الحواري لماقدم سفيان النورى الرملة أوبيت المقدس أرسل اليه الراهيم فأدهم فقال حدثنا فقيل له ياأبا اسحق تبعث المه عثلهذه قال انماأردت أن أنظر كيف تواضعه قال فحاء فحدثهم (ومنهاأن يستذكف عن جماوس غديره بالقر بسنه الاأن يجلس بين يديه والتواضع خلافه قاليا بنوهب وهو عبدالله بنوهب بن مسلم القرشي مولاهم أبوجمد المصرى الحافظ الفقيه تقةعا بدمات سسنة سبه وتسعين وله ائتثان وسبعون سنة ر وىله الجاعة (جلست الح عبد العزيز بن أبير وّاد) بفتح الراءوتشديد الواويكني أباعبد الرحن صدوق عابدمات سنة تسعُ وخسين روى له البخارى في الناريخ والآربعة (فس نفذي نفذه فنصت نفسي عنه) أي بعدت عنه في الجاوس (قَاحد بثياب فرن الى نفسه وقال لى لم تفعاؤن بي ما تفعاون بالجبارة) أى في الجاوس بينأ يديهم (وانى لاأعرفمنكم رجــلاشرامني وقال أنس) رضى الله عنه (كانت الوليدة من ولائد المدينة) أَيَّ الجارية الصغيرة منجواريها (تأخذبيدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلاينزع بده منه. ا حتى تذهب له حيث شاءت) تقدم في كُلُب آداب المعيشة وفي كلب أخلاق النبوّة (ومنها أن يتوقى مجالسة الرضى والمعلولين ويتحاشى عنهم وهومن الكبر) روى انه (دخل رجل وعليه جدرى قد تقشر على رسول الله صلى الله عايه وسلم وعند. أصحابه يأكلون فساجلس) الرجل الذكور (الىأحـــدالاقام من جنبه) تقذراله (فالسه النبي صلى الله عليه وسلم الى جنبه) وأطعمه وقد تقدم الكلام عليه فريبا (وكان عبدالله بن عمرً) رضى الله عند (لا يتحبس عن طعامه مجذوما ولا أمرص ولامبتلي) بعدلة (الا أَفْعَدَهُم عَلَىمَانُدَتُه ﴾ وَأَكُل معهم ثقة باللَّه وتواضعالله عزو جِل (ومنها أَنْلا يتعاطى بيده شغلا فى بيته والتواضع خلافه روى أن عربن عبد العزيز) رحمه الله تعالى (أثاه ليلة ضيف وكان يكتب) شــمأ (مكاد السراج يطفأ فقال الضيف أقوم الى المصدماح فاصلحه) استأذنه في ذلك لانه لا ينبغي الضديف أن يتصرف في دار من أضافه الاباذنه (فقال) له لااذ (ليسمن كرم الرجل أن يستخدم ضيفه) لان المأمور به اكرامه والا "تخدام يناقض الا كرام (قال فأنبه الغلام) يصلحه (قال) لا (هي) أي النومة (أوَّل نومة بامها) الليلة فلانشوش عليه نومه (فقام) عمر (وأخذ البطة) التي فيهاالدهن (وملا ّالمصــباح زيتًا) ورد البطة الى مكانمًا عُرجلس (فقُ ل الضيف قت أنت بنفسك يا أميرا لمؤمنين) متجبا من ذلك لخالفته عادة الولاة فضلا عن الخلفاء (قال ذهبت وأناعر ورجعت وأناعر مانقص مني شئ وخيرالناس من كان عندالله متواضما) رواه الغشيري في الرسالة نعوه دون قوله وخسير الناس الح وقال أبونعيم في الحلية حدثنا أبوحامد بنجبلة حدثناتجد بناسحق حدثناأحد بنالوليد حدثنا محدبن كثيرك لأننا ابن كثير بن مروان عن رجاء بن حيوة قال سهرت ليله عند عمر فاعتل السراج فذهبت أقوم أصلحه فأمرني عمرأن أجلس ثمقام فاصلحه ثمعاد فجلس فقال قتوأناعر بن عبدا العز بزوجا يت وأناعر بن عبدالعز يزولوم بالرجل أن يستخدم ضيفه ورواه عبدالله بن أحد فى زوائد الزهد من طريق

فكاداأسراج بطفاً هقال الضيف أقوم الى المصباح فأصلحه فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه قال أفأ نبه الغرام فقال هي أقل فومة نامها فقام وأخذ البطة وملا المصباح زيتا فقال الضيف قت أنت بنفسك يا أمير الومنين فقال ذهبت أناوعر ورجعت وأناعر مانقص مني شئ وخبر الناس من كان عند المهمتواضعا

ومنها أنلا أخسذمناعه وعدمله الىستموهو خدلاف عادة المتواضعين كان رسول الله صلى الله علمه وسلم مفعل ذلك وقال عـ لي كرم الله وجهـ ملا ينةصالرجلالكاملمن كالهماجل من شي الى عماله وكانأ وعبدة بنالجراح وهوأمير عسمل سطلاله من خشب الى الحام وقال فابت بن أبي مالك رأيت أما هر الرة أقب لمن السوق يعدمل حزمة حطب وهو ومئذ خلفةلر وانفقال أوسم الطريق للامير مااس أتح مالك وهن الاصبع ان نباتة قال كا في أنظر الىعر رضى الله عنهمعلقا لجافي بده اليسرى وفي بده البنى الدرة بدور في الاسواق حتى دخلرحله وقال بعضهم رأيت عليارضي الله عند وقد اشدري لحا مدرهم فملهفي ملحفته فقات له أجل عنك اأمرا اومنن فقاللا أوالعال أحقأب محمل ومنها النباس اذيظهر به التكبر والتواضع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الاعان فقال همرون سألت معناعسن البذاذة

عبدالعز يزبن عربن عبدالعز بزفذ كرمثله (ومنهاأن لايأخذمناعه ويحمله الى بيته وهوخلاف عادة المتواضعين كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ) قال العراقي رواه أبو بعلي من حديث أبي هر برة في شرائه للسراويل وحله وقد تقدم قلت وفي حديث أبي معبد الخدري وكأن لا عنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوف الى أهله هكذارواه القشيري في الرسالة بلاسند وسيأتي الكلام عليه قريبا (وقال على رضى الله عنه لا ينقص الرجل من كاله ماحل من شئ الى عياله ) أورده الوسوى في نهيج البلاغة (وكان أبوعبيدة) عامر (بن الجراح) رضى الله عنه (وهو أمير) على دمشق من جهة عمر ( يحمل سطلاله من حشب الى الحام) فيغتسل به ولا يأنف من ذلك تواضع الله تعالى (وقال ثابت بن أبي مالك) هكذا في سائر نسم الكتاب وهوغلط من النساخ والصواب تعلية بن أبي مالك وهو القرطى حليف الانصار أبومالك ويقال الويحي المدنى امام مسجد بني قر يظنه لورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن معين وقال العجلي تابعي ثقة وقال إن معدقدم أومالك واسمه عبد الله بن سام من المن وهومن كندة فتر وبرام أن من قر نظة فعرف ممر وى العارى وأبوداود واسماحه (رأيت أباهر رة) رضى الله عنسه (أقبل من السوق بحمل خرمة حطب وهو يومئذ خليفة) أى نائب بالمدينة (اروأن) بن الحكم (فقال أوسع الطريق للاميريا إن أبي مالك أخرجه أبوزعتم في الحلية فقال حدثنا أبي حدثنا أبراهيم بن محكد بن الحسن حدثناأ جدبن معيد حدثنا ابن وهب حدثني عروبن الحارث عن يزيد بن زياد القرطى ان تعلية بن أبي مالك القرطى حدثه ان أباهر مرة أقبل في السوق فذ كره و زاد فقات أصلحك الله تكفي هدافق ل أوسع الطريق للامير والخزمة عليه وقال القشيرى في لرسالة معت أباحاتم السجسة اني يقول معت أبانصر السراج الطوسي يقول رؤى أنوهر برة وهوأمبرالمدينسة وعلى ظهره خزمة حطب وهو يقول طرقوا الامير (وعن الاصبغ بننباتة) بضم النون التمبي الحنظ لى الكوفى يكني أباالقاسم متروك رمى بالرفض روىله ابن ماجه (قال كأنى أنظر الى عررضي الله عنه معلقالحة في بده اليسرى وفي بده اليني الدرة بدور فى الاسواق حتى دخلرحله) أى منزله رواه يونس بن بكير عن الوليد بن عبده عن أصبغ سنبانة قال خرحت أناوأبي من زرود حتى ناتهم الى المدينة في غاس فانصرف الناس من الصلاة فرفع البنار جل معه درةفقال بااعرابي أتبيه عفلم بزلاحتي راضاه على غن واذاهو عمر فعسل بطوف في السوق يأمرهم بتقوى الله فعل يقبل و يدومُ من على أبي فقال حبستني مم مالثانية فقالله كذلك فيردعليه عرلا أربم حتى أوفاكثم مرالثالثة فوثب أى مغضب افاخذ شوب غرفقالله كذبتني وظلتني ولهزه فوثب المسلون البسه اعدوالله لهزت أميرا اؤمنين فأخد عر بحامع ثماب أي فره وكان شديدا فانتهى له الى قصاب فقال عزمتءالمان لتعطين هذاحقه والشريحي قاللايا أميرا لمؤمنين واكن اعطيه وأهباش يحك فاعطاه فقال الاتي عمراستوفيت قال نع قال بقي حقنا عليك لهزتك قد تركتهالله قال أصبغ فكاتن أنظرالي عمراخسذ ر بعه لم افعلق فيده اليسرى وفي المني الدرة حتى دخل راله أخرج مالذهبي في مناقب عمر (وقال بعضهم وأيتعليا رضى اللهعنه اشترى لحابدرهم فمله فى ملحفته فقلتله أحل عنك ياأمير المؤمنين قاللاأ توالميال أحق أن يحمل ومنها اللباس اذيظهر به التمكير والتواضع وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الاعمان) قال العراقي رواه أبوداود وابنماجه من حديث أبي أمامة بن تعلبة وقد تقدم قلتُ وكذلكُ رواه أحد والطبراني والحاكم في الكني والبه في وأبونعم والضياء من رواية صالح بن أبي صالح عن عبدالله بن أبي أمامة اياس بن تعلبة الحارث عن أبيه رفعه قاله ثلاثا (قال هرون) أحدر واة هذآ الحديث وهوهرون بنسعيد الايلى السعدى مولاهم أبوجعفرنز يلمصرثقة فاضل مان سنة ثلاث وخسين وله ثلاث وعمانون سدنة (سألت معنا) يحتمل أن يكون ابن عبسى القزار من أصحاب مالك أومعن بنجد بنمعن الغفارى (عن البداذة) وفي بعض النسخ قال هر ونسألت عنمعمني

فقال هوالدون من اللباس وقال زيدن وهمرأيت عر ن الخطاب رضي الله عندخرج الىالسوق وبدده الدرة وعليه ازارفيه أربع عشرة رقعة بعضهامن أدم وعوتب على كرم الله وجهه فى ازارم ، قوع فقال يقدى بهااؤمن يخشع لهالقلب وقالعسىعلىمالسلام حودة الشاب خيالاعلى القلب وقال طاوساني لاأغسل ثو بي هذين فأنكر قلى مادامانقيينو روى أن عرض عددالعز بر رجيمالله كانقبلأن ستخلف تشترىله الحلة بألف دينارفه قول ماأجودها لولاخشونة فهافلااستخلف كان شــ ترى له الثوب مخمسة دراهم فيقوله ماأحو دهلولالسه فقيسل ا أن لماسك وم كمك وعطرك باأمر المؤمنين فقال انك نفساذ واقه تواقدة والمالم تذف من الدنساطيقية الا تاقت الى الطمقة التي فوقها حتى اذاذافت الخلافة وهي أرفيع الطياق القدال ماعنداشهعزوجل

البذاذة (فقال هوالدون من الثياب) اعلم أن البذاذة هي وثالة الهيئة وترك الترفه في البددن والمابس وجعله من أخلاق أهل الأعان لان الومن يؤثر الخول بن الناس ويقصد النواضع و بزهد فى الدنيا ويكف نفسه عن الفغر والكبرياء فالبذاذة أليقيه هذا اذاقصديه ذلك لاان نظهر به الفقر و يصون المال فليس هذامن الاعان بل عرض النعدمة الكفران وأعرض عن شكر المنع المنان (وقال ويبن وهب) الجهني أنوسلمان الكوفي مخضرم ثقة جليل مات بعدا اثمانين وقيل سنة نسعن روى له الجاءة (رأيت عربن الخطاب رضي الله عنه خرج الى السوق و بيده الدرة وعليه ازار فيه أربع عشرة رقعة بعضها من ادم) رواه على بنهائم عن الاعش عن ريد بن وهب وقال أسد بن موسى حدثنا أبو سفيان عطية سمعتمالك بندينار حدثني نافع حدثني ابنعمر انهرأى عر يرمى الجرة عليه ازارفيه ائتنا عشرة رقعة بعضها من ادم وقال أسماط بن محمد عن خالد عن أبي كرعة عن أبي محصن الطائي صلى بناعر وعليه ازار فيه رقاع بعضهامن ادم وهوأمير الوسنين وقالعفان حدثنامهدى بن ميمون حدثنا الجريرى عن أبي عثمان النهدى قال رأيت عمر يطوف عليه ازار فيه اثنتاع شرة رقعة احداهن من ادم أجر وقال حاد بن زيد عن ان جدعان عن أبي عثمان قال رأيت ازار عر قدر قعد بقطعة من ادم وقال جعفر بن سليمان حدثنامالك بندينار حدثنا الحسن انعرخطب وهوخليفة وعليه ازارفيه اثنتاعشرة وقعة وقال معمرعن ثابتعن أنس قال نظرت في قي صعر فاذا بين كنفيه أر بعرقاع لايشب بعضها بعضا وقال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان بن كتفي عرثلاث رقاع وقال حماد بن رد عن ثارت عن أنس قال كناعندعمر وفي ظهر قميصه أربع رقاع (وعوتب على كرم الله وجهمه في ازار مراقوع فقال يقتدى مالؤمن و يخشعه القلب) رواه عبدالله بن أحدبن حنبل فى زوائد الزهد عن على ب حكيم ورواه أبوالقاسم البغوى عن على بنا لجعد قالاحدثناشر ياغن عمان بن أبي زرعة من دن وها قال قدم على على وفد من أهل البصرة فهم رجل من رؤس الخوارج يقالله الجعد بن بعجة فعاتب علما فى لبوسه فقال على مالك وللبوسي ان لبوسي أبعد من الكبروأجدر أن يقتدى به المسلم (وقال عيسي عليه السلام جودة الثياب حيلاء القلب) أي ورث العجب في القلب (وقال طاوس) المياني رجه الله تعالى (انى لاغسل نوبي هدن فأنكر فلي مادامانقين) اشارة الى مايداخله من الجب في الساطن (و و ويأن عر بن عبد العز بز) رجه الله (كان قبل أن إستخلف تشترى له الحله) ازار أورداء (بألُّف دينارفبةول ماأجودها) وماأحسنها (لولاخشونة فها) عندالشي (فلما ستخلف كان يشتري له الثوب مخمسة دراهم فقول ماأجوده) وماأحسنه (لولالينه فقيل له أن لباسك ومركبك وعطرك) الذي كنت تختاره لنفس لن (فقال اللي نفساذواقة تواقية) كثيرة الذوق والتوقال (وانهالم نذق من الدنياطيقة الآنافت الى الطبقة الني فوقها حتى اذاذاقت) طعم (الخدلافة) على الامة (وهي أرفع الطبقات التما المماعندالله عزوجل فال أبونعم في الحلية حدثنا مجد بن أبراهيم حدثنا عبد الله تن الحسين المطي حدثنا الحسين من محد الزعفر انى حدثناسعيد بن عاص حدثنا حورية بن أسماء قال قال عران نفسي هذه تواقة لم تعط من الدنهاشة ألاناقت اليماهو أفضل منسه فلما أعطبت الذي لاشئ أفضل منه تاقت الى ماهو أفضل منه قال سعيدا لجنة أفضل من الخلافة حدثنا عبد الله ي محدد ثنا أجدين الحسسين حدثناأ جدبن الراهيم حدثنا منصور بن أبي من احم حدثنا شعبب بن صفوان عن محدين مروان عن أبان بن عمان بن عفان عن معمرا حامولي عربن عبد العزيز يقول قال عران لي نفساتوا قة لقد رأيتني بالمدينة وأناغلام مع الغلمان ثم تاقت نفسي الى العلم فاصبت منه حاجتي ثم تاقت نفسي الى السلطان فاستعملت على المدينة ثم تاقت الحاللباس والعيش والطب فساعلت ان أحدامن أهل بيتي ولاغيرهم كانوا فىمثلماكنت فيه ثم نافتنفسي الحالا خرة والعمل بالعدل فاناأر جوانأنال ماناقت اليه نفسيمن

وقال سعيد بن سو يدُصلي بناعَر بن عبد العز برا لجعة عُرحلس وعليسه قيص من قوع الجب من ين يديه ومن خاهسه فقال له و جل الأمير المؤمنين ان الله قد اعطال المفوعند القدرة وقال صلى الله المؤمنين ان الله قد اعطال المفوعند القدرة وقال صلى الله على من ترك وضع ثما باحسنة (٣٨٢) تواضعالله وابتغاء ارضائه كان حقاعلى الله أن يدخله عبقرى الجنة فان قلت فقد قال عليه وسلم من ترك زينة لله وضع ثما باحسنة (٣٨٢) تواضعالله وابتغاء ارضائه كان حقاعلى الله أن يدخله عبقرى الجنة فان قلت فقد قال

أمرآ خوتى (وقال سعيد بن سو يدصلي بناعر بنء دالعز بزنوم الجعة ثم جلس وعليه قيص مرقوع الجيب من بين يديه ومن - لفه فقاله رجسل باأمير الومنين ان الله قد أعطاك فاوليست فنكس رأسه ملما) أى زمانًا ( عُرفع رأمه فقال ان أفضل القصد) أى الاقتصاد (عندا لجدة ) أى عند الغني (وان أفضل العفوعند القدرة) أخرجه أنونهم في الحلية عن جمد بن الراهم قال حدثنا الحسين بعد الحراني حدثنا أنوا لحسين الرهاوى حدثناز بدبن الحباب أخبرني معاوية بنصالح قال حدثنا سعيد بن ويدان عربن عبد العز مزصلي مهم الجعة ثم حلس فذكره (وقال صلى الله علمه وسلم من ترك زينة تله و وضع ثداما حسنة تواضعا لله والتَّغاء مرضاته كان حقاعلى الله أن مذخرله عمقرى الحنة) قال العراقي رواه أ يوسعد المالدني في مسند الصوفية وأنونعيم في الحلية من حديث اب عباس من ترك زينة الدنيالله الحديث وفي استناده نظر اه قلت ورواه أنوعلى الذهلي الهروي في فوائده وان النحار بلفظ من ترك زينة لله و وضع تماما حسنة تواضعا له وابتغاء وجهه كان حقاعلى الله ان يكسوه من عبقري الجنة ولفظ أبي نعيم في الحلمة كأن حقا على الله ان يبدله بعبقرى الجنة وروى الترمذي والطبراني وأبونهم والحاكم والبهني منحديث سهل بن معاذبن أنسالهني عن أبيه رفعه من ترك اللياس تواضعالله وهو يقدرعايه دعاه نوم القيامة على رؤس الخلائق حتى بخيره من أى حلل الاعدان شاء يلبسه واسناده حسن (فان قلت فقد قال عيسي عليه السلام حودة الثياب خيلاء القلب) كاذ كرقر يبا (وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجال في الثياب هل هومن الكبر) والسائل هوثابت بنقيس بنشماس عندالطبراني كاتقدم (فاللاولكن من سفه الحق) أي حهله أورده (وغص الناس) أى احتقرهم وقد تقدم قريبا (فكيف طريق الجعينهما فاعلم ان الثوب الحمد ليسمن ضرورته ان يكون من التكمر في حق كل أحد في كل حال وهو الذي أشار السه رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو الذي عرفه صلى الله علمه وسلم من حال نابت بن قيس بن شعاس (اذ قال) إدر اني امروحب الى من الحال ماترى كاتقدم (فعرفه) صلى الله عليه وسدلم (ان ميله الى النظافة وحودة الشاب لالسكر على غير ، فأنه ليس من ضرورته أن يكون من الكروقد يكون ذلك من الكركاان الرضا بالنوب الدون) ليس من ضرورته ان يكون من التواضع و (قديكون) ذلك (من التواضع وعلامة التكران بطال المعمل اذارآه الناس ولايبالى اذاانفر دبنفسه كيف كأن وعلامة طلب الحال ان عد الحال في كُل ثني ولوفي خاونه ) بنفسه محتى في ستوردار و (فذلك ليس من الكهرفاذ النفسيمت الاحوال ا نزلةول عيسي علمه السلام) السابق (على بعض الاحوال على انقوله هو خدالاء القلب معنى قد بورث خداده في القلب) أي مظنة له (وقول نبينًا صلى الله عليه وسلم ليس من الكبر بعني ان الكبر لا يو حدَّه ويحوز ان لا وحبه الكبرثم يكون هومور فالكبرو بالجلة فالأحوال نختلف في مثل هذا ) وينزل كل قول على مال (والحبوب الوسط من اللباس الذي لانوجب شهرة) واشارة المه بالاصابع (بالجودة ولا بالرداءة) فيأ وحب في كلمنهماشهرة فهومكروه (وقد قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشر تواوالبسوا وتصدقوافي غ مرسرف ولا يخيلة ان الله بعب ان نظهراً ثرنعمته على عبده ) قال العراقي هما حدد بثان وقد حملهما المصنف حديثًا واحدا أماالاول فرواه النسائي وابن ماجه من رواية عروبن شعب عن أبه عن حده والثاني رواه الترمذي وحسنه من رواية عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده اه قلت المتعمله ما المنف

عسى عليه السلام حودة الثماب خولاء القلب وقدستل تسنا صلى الله عليه وسلم عن الجال في الثماب هل هومن الكمر فقال لاواكن من سنده الحق وغمص الناس فكنف طريق الجع ينهما فاعلم ان الثوب الحدليس منضرو رئه أن كونمن النكر فيحق كلأحدفي كلحال وهوالذى اشاراليه وسولالله صدلي الله عليه وسليوهوالذىءر فهرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال ثابت بن قيس اذقال افي امر وحسن اليمن الحال ماترى فعرف انمسلهالي النظافة وجمودة الشاب لالسكرغلى عبره فانه ليس منضم ورته أن يكونمن الكروند بكون ذلك من الكركان الرضايالثوب الدون قد مكون من التواضع وعلامة التكمران بطلب التعمل اذارآه الناس ولا يبالى اذاا نفرد بنفسه كيف كان وعلامة طالب الحال ان عب الجال في كل شي ولو فى خاونه وحتى فى سنور داره فذاك السمن التكبر فاذاانقسمت الاحوال نزل قول عسى علىه السلام

على بعض الاحوال على ان قوله خيلاء القلب بعنى قد تورث خيلاء فى القلب وقول نبينا صلى الله عليه وسلم انه حديثا على بعض الاحوال على ان قوله خيلاء القلب بعنى قد تورث خيلاء فى القلب وقول نبينا صلى الله تعلى الله المحتول المحتول

وقال بكر من عبد الله الزفى البسوائياب الموك وأميتوا فلو بكم بالخشية وانما خاطب مدا قوما بطلبون التكبر بثياب أهل الصلاح وقد قال عبسى عليه السلام مالكم ما تا تونى وعليكم ثياب الرهبان وقلو بكم قلوب الذئاب (٣٨٢) الضوارى البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلو بكم

بالخشية ومنهاأن بتواضع بالاحتمال اذاسب وأوذى وأخذحقه فذلك هدو الاصل وقد أوردنا مامقل عسن السلف من احتمال الاذى في كان الغضب والحسد وبالجلة فمعامع خسن الاخلاق والتواضع سيرة الذي صلى الله عليه وسلمفه فينبغى ان يقتدى به ومنه بنبغي ان يتعلم وقد والماس أن سلم المالة سعيدا لحدرى مأترى فيما أحدث الناسمن المليس والمشرب والمركب والمطعم فقـال باان أخى كل لله واشربالله والاسالله وكل ثئمن ذلك دخاله زهوا ومباهاة أورياء أوسمعمة فهومعصد بةوسرف وعالج فى بينك من الحدمة ما كان بعالج رسول الله صالي الله عليه وسلمفي بيثه كان يعلف الناصم والعدقل البعدان ويقم البيثو معلى اشاة ويخصف النعسل وترقع الشوبوية كلمع فأدمه ويطعس عنده اذا أعما و اشترى الشيمن السوق ولأعنعه الحمامان بعلقمه سده أو يعمله في طرف ثوبه وينقلب الىأهسله بصافح الغنى والفقيروالكبير والصغير ويسلم ستدثا

حديثاواحدا من عندنفسه بل هكذار واه في سباق واحدأ حد والحاكم والبهبي وتمام في فوائده من رواية عروبن شعيب عن أبيه عن جده وافظهم كاواواشر بوا وتصدقواوالبسوافي غبر مخيلة ولاسرف فان الله يحب أن رى أثر نعمته على عده وقدروى القطعة الاولى منه النسائي وان ماحه كما شار المه العراقي وروى البرمذى القطعة الثانية كاأشاراليه العراقى أيضاورواها معويه فى فوائده من حديث أبي سعيد بزيادة و يبغضالبؤس والنباؤس (وقال بكربن عبدالله المزنى) تقدمت نرجته فى كتاب العلم (البسوا ثياب الماول وأمينوا قاو بكم بالخشبة) وأخرج أبونعيم في ترجمه من طريق مبارك بن فضالة قال قال بكرين عبدالله قال أعيش عبش الاغنياء وأموت موت الفقراء قال فات وانعليه لشيأ مندين وأخرج أيضامن طريق معتمرعن حيدقال عصكانت قمة ثباب بكربن عبدالله أربعية آلاف فكأن بجالس الفقراء والمساكين ويقول انهم بجبهم ذلك ومن طريق عمروبن أبى وهب قال قال بكربن عبدالله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يلبسون لا بطعنون على الذين لا يلبسون والذين لا يلبسون لا بطعنون على الذبن يلبسون (وانما خاطب) بكربن عبد الله (بهذا قوما بطابون النكبر بشماب أهل الصلاح وقد قال عبسي عليه السلام مالكم تأثوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضوارى) أى مولعة بالنهش (البسوائياب الماوك وأميتواقلوبكم بالخشية) من الله عزوجل أى فالعمدة على اصلاح الباطن (ومنها) أىمن أخلاق المتواضعين (ان يتواضع بالاحتمال اذاسب وأوذى وأخذحته) غصبا (فذلك هوالاصل وقد أوردنامانقل عن السلف من احتمال الاذي في كتاب الغضب والحسدو بالجلة فمعامع حسن الاخلاق والتواضع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه ينبغي أن يقتدى ومنه ينبغي أن يتعلم وقد قال أبرسلة) بنعبد الرحن بن عوف تابعي مدنى ثقة (قلت لاي سعيد الحدري) رضى الله عنه (مأثرى فيماأحدث الناس من الملبس والمركب والمطع والمشرب فقال بابن أخى كليته واشرب تله والبس تله وكل شَيَّمَن ذلك دخله زهر ) أي عجب (أومباهاة) أي مفاخرة (أورباء أو ١٥٠ نهو معصبة وسرف وعالج في بية لأمن الخدمة ما كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معالج في بيته كان يعلف الناضم) أي البعير أي يطعمه العلف (و يعقل البعير) أى يشده بالعقال وعند الطبراني من حديث ابن عباس كان يعقل الشاة (و يقم البيت) أي يكنسه (و يحاب الشاة و يخصف النعل و يرفع الثوب) ور وى أبونعيم في الحلية من حديث عائشة كان يفلي ثوبه و يحلب شاته و يخدم نفسه وروى آبن سعد من حديثها كان بعمل عل البيت وأكثرمايعهمل الخياطة وروى ابنءساكرمن حديث أبي أنوب كان يخصف النعل وبرفع القميص ويلبس الصوف (وياً كلمع خادمه) تواضعالله تعالى (ويطعن عنه) بالرحى (اذا أعما) أى تعب (ويشترى الذي من السوق ولا عنعه الخيلاء أن بعلقه بيده أو بجعله في طرف ثوبهُ وينقلبُ الى أهله يصافع الغنى والفقير والصغير والكبير ويسلم مبتدئاعلي كلمن استقبله من صغيراً وكبيراً واسوداً و أحرحاً وعبد من أهل الصلاة ليست له حلة الدخله وحلة لخرجه ) الاأن البه في روى من حديث عامرانه كان له برديليسه في العيدين والجعة (لا يستحيى من أن يجيب اذا ذعى وان كأن) الداعى (أشعث أغبر) وعندا بن ماجه من حديث أنس كان يحيب دعوة المماول (ولا يحقرما دعى البه) ولو كان قلملا أوحقيرا (وانام بجد الاحشف الدقل) وهوردىء النمر (لا رفع غداء لعشاء ولاعشاء لغداء) وقدروى عن عطاء عن أي سعيد نعوه كاسباني التنبيه عليه (هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جيل المعاشرة طليق الوجه إبسام من غير فعل أى كثير التبسم من غير مجاوزة فيه كاروى من حديث عبدالله بن الحرث بن حزء

على كل من استقبله من صغيراً وكبيراً سوداً وأحر حواوع بدمن أهل الصلاة ليست له حله لدخله وحله تخرج ما لا يستحي من أن يجيب اذا دى الماريخة وان كان أشعث أغير ولا يحقر مادعى المه وان لم يحد الاحشف الدقل لا يرفع غداء لعشاء ولاعشاء لغداء هين المؤنة لين الحلق كريم الطبيعة جدل العاشرة طلبق الوجه بسام من غير ضحك من المنطقة عنداء من غير ضحك المنطقة عنداء المنطقة والمنطقة المنطقة ال

فيحزون من غير عبوس شديد في غير عنف متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قربي ومسارق ق الفلب دائم الاطراق لم يبشم قط من شبع ولم عديده من طمع قال (٣٨٤) أبوسلة فدخلت على عائشة رضى الله عنها فد ثنها بما قال أبوسعيد في زهدرسول الله صلى الله

( محزون من غيرعبوس شديد في غيرعف متواضع في غيرمذلة جواد من غيرسرف رحيم لـ كل ذي قربي ومسلم رقيق القلب دائم الاطراق) أى النظر الى الارض (لم يتحشاقط من شبع ولمعديده الى طمع قال أوسلة) بنعد الرحن (فدخلت على عائشة أم الومنين رضى الله عنها فد نتهاع اقال أوسعيد) الخدرى رضى الله عنه (فىزهدرسول اللهصلى الله علمه وسلخ فقالت ماأخطأمنه حرفاوا حداولقد قصراذ ماأخبرك انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم عنلي قط شبعاولم بيث الى أحد شكوى وان كانت الفاقة لاحب اليه من البسار والغيى وان كان) صلى الله عليه وسلم (ليظل جانعا يلتوى لبلته حتى بصبح ف المنعه ذلك عن صيام ومه ولوشاء ان بسأل ربه فيؤنى بكنورالارض وعارهاو رغدعيشهامن مشارقهاومغار بمالفعل) أى لم يكن ذاك من اضطرار به اليه واكنه اختار ماعند الله (ورجما بكيت رحة له مما أوتي من الجوع فامسم بطنه بيدى وأقول نفسي لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك وعنعك من الجوع فعقول ياعاتشة آخواني من أولى العزم من الرسل قدصم واعلى ماهوأشد من هدذا فضو اعلى حالهم وقدموا على رجم فا كرم ما مهم ) أى منصرفهم (رأحزل) أى وفر (ثوابهم فاحدني استحى ان ترفهت ) أى توسعت (في معيشتي ان يقصر بي دوم م فاصراً باما دسرة أحب الى من أن ينقص حفلي عدا في الاستوة ومامن شي أحب الى من اللحوق باخوانى والحلائي فالتعائشة رضي الله عنهافو اللهماا ستكمل بعدذلك جعة حتى قبضه الله عزوجل قال العراقى فى حديث أبي سعيدانلدرى وعامَّشة قال الخدرى لابي سلة عالج في يبتل من الخدمة ما كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم يعالج في بيته كان يعلف الناضم الحديث وفيه قال أبوسلة ندخلت على عائشة فدئته ابذاك عن أبي سعد فقالت ما أخطأ منه حرفا ولقد قصر وما أخبرك انه لم عتلي شبعاقط الحديث بطوله لمأقف الهما على اسناد اه قلتروى ألونعيم في الحلمة من طريق الوضين بن عطاء حدثنا عطاء بن أبي رباح قالدى أبوسع دالخدرى الح واجتوأنامعه فرأى صفرة وخضرة فقال أماتعلون ان وسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تغدى لم يتعش واذا تعشى لم يتغد (ف انقل من أحواله صلى الله عليه وسلم بحمع جلة اخلاق المتواضعين فن طلب التواضع فليقتديه )فان في الاقتداعيه مقنعاله (ومن رأى نفسه فوق عله صلى الله عليه وسلم ولم يرض لنفسه عارضي هو به فياأشد جهله) وماأ كثر حقه (فلقد كان) صلى الله عليه وسلم (أعظم خلق الله منصباف الدنيا والدين فلاعز ولارفعة الافى الافتداءيه) والاستنان بسنته (ولذلك قال عررضي الله عنه اناقوم أعزنا الله بالاسلام ولانطلب العزفي غيرم) قال ذلك (الماعوت في بذاذةهيئته )أى رثاثها (عنددخوله الشام)قال أونعيم في الحلية -دثنامجد بن أحد حدثنا عبد الرَّجن بن مجدالمقرى حدثنا يحى بن الربيع حدثنا سفيان عن أبوب الطائى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لماقدم عرالشام عرضت له مخاصة فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاص الماء ومعه يعيره فقال أبوعبيدة لقدمنعت اليوم صنيعاعظم اعندأهل الارض فمك فى صدره وقال أو، لوغيرك يقول هذا ياابا عبيدةانكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس فاعز كم الله يرسوله فهما تطلبون العزة بغيره يذلكم الله رواه الاعشعن قيس مسلم مثله حدثناعبدالله ب محد حدثنا محد ونشبل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكسع عن اسمعيل عن قيس قال الماقدم عرالشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنسين لوركبت وذونا يلقال عظماء الناس ووجوههم فقال عمرلاأرا كمههناانما الامرمن ههناوا شاربيده الى السماء خاواسيل جلى اله قلت وروى الحافظ الذهبي من طريق قيس بن مسلم عن طارق بنشهاب نعوا ممارواه أبونعيم وفيه فقيلله باأمير الؤمنين الآن يلقاك الجنود والبطارقة وأنت هكذا فقال انافوم أعزنا

عليه وسلم فقالتما خطأ منسه حرفأ ولقدد قصراذ ماأخرك أنرسول الله صلى الله علمه وسنام لم عنائ قط شبعاولم بنت الى أحد شكوى وان كانت الفاقة لاحب المعمن البسار والغني وان كان ليظل مائعا يلتوى لمأنه حي يصيمف عنعهذاك عنصدام نومه ولوشاءان سألويه فبوتي بكنوز الارض وغمارهما و رغد عيشهامن مشارق الارض ومغارج الفعل وربما كسترحسته مما أوتى منالج وع فامسم بطنهسدى وأقول نفسي الذالفيداء لوتباغت من الدنما بقدرما بقوتك وعنعك منالوع فقول اعاشة اخدواني من أولى العزم من الرسل قدصمر واعلى ماهوأشدمن هدذافضوا على حاله مرقدمواعلى رجهمفا كرمما تجهموأحزل توام مفاحدني استعبى ان ترفهت في معيشتي أن يقصر بىدونهم فاصرأ باما يسيرة احسالي مدن أن سقص حظى غددافي الاستوةوما منشئ احبالي من اللحوق باخواني واخد لائي قالت عائشةرضي الله عنهافوالله مااستكمل بعددلك جعة

حتى قبضه الله عزوجل فيانقل من أحواله صلى الله على موسلم بجمع جلة اخلاق المتواضعين فن طلب النواضع فليقتدبه ومن الله وأى نفسه فوق محله صلى الله عنصافي الدنياو الدن فلاعز ولا وأى نفسه فوق محله صلى الله على منصبا في الدنياو الدن فلاعز ولا وقعة الافي الاقتداء به واذلك قال عررضي الله عنه اناقوم أعزنا الله بالاسلام فلانطاب العزفي غير ملياعو تب في بذاذة هيئته عند دخوله الشلم

وقال أبوالدوداء اعلم أن لله عبادا يقال لهم الابدال خلف من الانبياء هم أو تادالارض فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانهم قومامن أمة مجد صلى الله على وقال أبوالدوداء اعلم أن لله عباد الله والنصور المنطقة والمنطقة والنصور المنطقة والنصور والمنطقة والنصور المنطقة والنصور المنطقة والنصور المنطقة والنصور والمنطقة والنصور والن

أوثلاثون رجالا قاوجهم علىمشل يقسين الراهيم خليل الرجن عليه السلام لاعون الرجل منهم حتى مكون الله قد انشأ من عالمه واعلىاأخى أنهم لايلعنون شيأولا ودونه ولا يحقرونه ولانتطاولون علمه ولا بعسدون أحدا ولا يحرصون على الدنباهم أطبب الناس خبرا وألينهم عريكة وأسخاه منفسا علامتهم السخاء وسعيتهم البشاشة وصفتهم السلامة لسواالومفيخشةرغدا في عفد له وا كن مداومين على حالهم الظاهر وهم فيابينهم وبينر بهم لاتدركهم الرياح العواصف ولاالليل المراةق اوجم تصعد ارتباحا الى الله واشتماقاالمه وقعمافي استداق الحرات أولئك ح بالله ألاان حرب الله هم المفلم ون قال الراوي فقلت باأباالدرداءماسمعت بصفة أشدعلي من تلك الصفة وكسف لى أن أيلغها فقالماسنك وبسينان تكون في أوسعها الاأن تكون تبغض الدنيافانك اذاأ بغضت الدنساأ قلت

الله بالاسلام فلن نلتمس العز بغيره (وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (اعلمان لله عبادا يقال الهم الابدال خلف من الانساء هم أو تاد الارض فل انقضت النبوة أبدل الله مكانم م أقوامامن أمة مجد صلى الله عليه وسلم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولاصلاة ولاحسن خلقة )وفى نسخة حلية ولفظ النوادر ولاتسبيم (لكر بصدق الورع) ولفظ النوادر ولكن بعسن الحلق وصدق الورع (وحسن النية وسلامة الصدر كميسع المسلين والنصيعة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر من غيرتجبر وتواضع فى غسير مذلة وهم قوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنقسه وهمأر بعونصد يقاثلا فونرجالامنهم فاوجم على مثل يقين الراهيم خليل الرحن عليه السلام لاعون الرجل منه محتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه ) أي يصبر خلفاله (واعلم بالنح انهم لا يلعنون شيأً ) أى لان الصديق لا يكون لعامًا كاو ردفى الحبر وتقدم في آفات الاسان (ولا يؤذونه ولا عقرونه ولايتطاولون عليه ولا يحسدون أحدا) على ما آناه الله من فف له (ولا يحرصون على الدنياهم أطب النامن خبرا) بضم فسكون أى غبرا (والبنهم عريكة) أى طبيعة (واستناهم نفساعلامته-م السعاءوسعيتهم النشاشة وصفتهم السلامة ليسوا البوم فيخشية وغدافي غفلة وليكن مداومون على حالهم الظاهروهم فمما بينهم وبينر بهم لاتدركهم الرياح العواصف ولاالخيل المجراة قاوجم تصعد ارتياحا الىالله واشتماقا المهوقد مافي استماق الخيرات أولئك تخرب الله ألاان حزب الله هم المفلحون فال الواوي قات با أباالدرداعما معتبصفة هي أشدعلي من هذه الصفة و كمف لد ان أبلغها فال مايدكو بن ان أحكون في أوسعهاالاان تبغض الدنيافانك اذاا بغضت الدنياا فبلت على حب الأشخوة وبقدر حبك الاستخرة زهد في الدنيا وبقدر ذلك تبصرما ينفعل واذاعلم اللهمن عبدحسن الطلب أفرغ عليه السدادوا كننفه بالعصمة واعلم يا أخى ان ذلك فى كتاب الله المنزل ان ألله مع الذين اتقو اوالذين هم محسنون قال يحيى بن كثير ) المكاهلي المكوفى لين الحديث روىله أبوداود قال آلذهبي فى الديوان هومعاصر الدعش مجهول وضعفه ألنسائي وفي رجال ابن ماجه يجي بن كثير عن أبوب قال الدار قطني متروك اما يحي بن كثير بن درهم العنبري المصرى فتقة معروف (فنظرنا في ذلك في اللذذ المتلذذون بمثل حب الله وطلب مرضاله ) هكذا أورده الحكم النرمذي في نوادر الاصول بطوله من قول أبي الدرداءاء الم ان حمديث الابدال قدر وي عن جاعة من الصمابة مرفوعاوموقوفا منهم أنس بنمالك وعبادة بنالصامت وعبدالله بنعر وعلى سأبي طالب وعبد الله بنمسعود وعوف بن مالك وأبوهر مرة ومعاذبن جبل أماحديث أنس فله طرق بالفاط مختلفة منها للغلالف كرامات الاولياء والديلي في مسند الفردوس بافظ الابدال أربعون رجلاو أربعون امرأة كل مات رجل أبدل الله مكانه رجلا واذاماتت امرأة أبدل الله مكانم اامرأة ومنه الاطبراني في الاوسط بلفظ لن تغلوالارض منأر بعين رجلامثل خليل الرجن فجم يسقون وجم ينصرون مامات مجم أحدالا أبدل الله مكانه آخر واسناده حسن ومنهالابن عدى فى كامله بلفظ البدلاء أر بعون رجـ الااثنان وعشرون بالشام وتمانية عشر بالعراق وكلمات منهم واحد أبدل الله مكانه آخرفاذ اجاء الامر قبضوا كلهم فعندذلك تقوم الساعة وقدرواه أيضا الحكيم فى فوادر الاصول والخلال فى كرامات الاولياء ومنهاان بدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولاصيام ولكن دخاوها بسخاء الانفس وسلامة الصدوروالنصح للمسلمن رواه الدارقطاني في كلب الاجواد وابن لألف مكارم الاخلاق وقدروا الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي سعمديه

و و و التحاف السادة المتقين - نامن على حب الآخوة و بقدر حبالا خوة و بقدر حبالا خوة تزهد في الدنياو بقدر ذلك تبصر ما ينفعك واذاع المنه من عبد حسن الطلب افرغ عليه السدادوا كننفه بالعصمة واعلم بابن أخى ان ذلك في كتاب الله تعالى المنزل ان التهم على الذين اتقو اوالذين هم محسنون قال يحيي ابن كثير فنظر نافى ذلك في اللذذ المتلذذون بمثل حب الله وطلب مرضاته اللهم اجعلتامن محي الحديث الدين الماين وانه المعلم المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة واللهم المعلم المنافرة والمنافرة وال

محوه وقال فضدمل بن عماض لم يدرك عندنامن أدرك بكثرة صام ولاصدادة والماأدرك بسخاء الانفش وسلامة الصدور والنصح للامة وأماخد يثعبادة بنالصامت فلفظه الابدال فهدنه الامة ثلاثون رجالافاوجم على قلب الراهم خليل الرحن كلامان رجل أبدل الله مكانه رجالارواه أحد والحكم والخلال فى كرامات الاولياء واسناده خسن وقال الهيثمي رجال أحدر حال الصيم غدير عبد الواحد بن فبسوثقه العجلي وأبوزرعة وضعفه غيرهماو بروى لايزال فيهذه الامة ثلاثون مثل ابراهم خليل الرجن كلاماتواحدأ بدلالله مكانه آخروروي أجدوالخلال وهوعند الطبراني في الكبير بلفظ لا والفي أمنى ثلاثون بم تقوم الارض وجم عطرون وجم ينصرون وأماحديث عبدالله بن عرفا خرجه الطبراني فى الكميروعنه أبونعيم فى الحلية قال جد ثنا محد بن الحرث حدثنا سعيد بن الى زيدون حدثنا عبد الله بن هرون الصورى حدثنا الاو زاعى عن الزهرى عن نافع عن ابن عرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمنى فى كل قرن خسمائة والابدال اربعون فلاالحسمائة ينقصون ولاالار بعون كلمات رجل ابدل الله من الحسمائة مكانه وادخل من الار بعين مكانهم قالوا يارسول الله دلناعلي اعمالهم قالوا يعفون عن ظلهم و بعسنون الى من اساء الهرم و يتواسون فهما آثاهم الله وقدروا وكذلك ابن عسا كروفي لفظ للخلال لانزال أربعون رجدلا يحفظ الله بهم الارض كلامان رجل أبدل الله مكانه آخروهم فى الارض كالهاوأما حديث على بنأبي طالب فبروى بلنظ الابدال سنون رجلا ليسوا بالمتنطعين ولابالمبتدع ينولا بالمتعمقين ولابالمعمين لم ينالوا مانالوا بكثرة صلاة ولاصيام ولاصدقة ولكن بسطاء الانفس وسلامة القاوب والنصحة لائمةم انهم باعلى في أمني أقل من الكبريت الاحررواه ابن أبي الدندافي كتاب الاولياء والخلال فى كراماتهم ولاحد فىمسنده من طريق ابن شريح يعنى ابن عبيد قال ذكر أهل انشام عندعلى رضى الله عنه وهو بالعراق فقالوا العنهم باأمير الؤمنين فقال لااني سمعترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول البدلاء وفىلفظ الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلمات رجل أبدل الله مكانه رجلايسفي بم الغيث وينتصر بهم على الاعداء و اصرف عن أهل الشام بهم العذاب و رحاله من واة الصحيح الا شريحاوهو تقةورواه أبضاالط مرانى والحاكم من طرق تنوفء لى العشرة وأماحد يثعبدالله بن مسعود فقال أونعم في الحلمة حدثنا محدث أحدين الحسن حمد ثنا محدثنا قبس بن ابراهيم بن قيس السامري حدد ثنا عبد الرحيم بن يحي حدثنا عثمان بن عمارة حدثنا المعافى بن عرانعن سفيان الثورى عن منصور عن الراهم عن الاسودعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله في الخلق ثلاث أنه قاومهم على قلب آدم عليه السلام ولله في الخلق أر بعون قاومهم على قلبموسى علمه السلام ولله في الخلق سبعة قلومهم على قلب ممكائل عليه السلام ولله في الخلق خسة قلومهم على قلب عزرا شل عليه السلام ولله في الخلق ثلاثة قاومهم على قلب حديل عليه السلام ولله في الخلق واحدقابه على قلب اسرافي ل عليه السلام فاذامات الواحد الدل الله مكانه من الثلاثة واذامات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الجسة واذامات من الجسة أبدل الله مكانه من السبعة واذامات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين وأذامات من الاربعين أبدل الله مكانه من الذلاعً التواذامات من الثلاثمائة أبدل اللهمكانه من العامة فهم يحي وعبت وعطر وينبت وبدفع الملاء قبل لابن مسعود كيف بهم يحي وعت قاللانم مسألون الله اكثار الام فكثر ونو يدعون على الجبايرة فيقصمون ويستستقون فيسقون ويسألون فتنبت لهمم الارض ويدعون فتدفع عنهم أنواع البلاء وأماحديث عوف بنمالك فاخرجه الطبراني وابن عساكر بلفظ الابدال فيأهل الشام وجم ينصرون وجم يرزقون وأماحديث ألى هر مرة فاخرجه ابن حمان في تاريخه بلفظ لن تخاوالارض من ثلاثين مثل الراهيم خليل الرحن بهم معافون وجم رزقون وجم عطر ونواسناده حسن وأماحديث معاذبن جبل فاخرجه أنوعبدالرحن

المسلى فى سنن الصوفية والديلي بلفظ ثلاث من كن فسه فهومن الابدال الذن بم سمقوام الدنيا وأهلها الرضابالقضاء والصبر على محارم الله والغضب فىذات الله وقدر وىموقوفا على على بلفظ لاتسبوا أهل الشام جماغفىرافان بهاالابدال قالهاثلاثا أخرجه عيدالرزاق ومن طريق مالبهق فى الدلائل بل أخرجه الحاكم فىالمستدرك وصحمه منقوله وكالهمرووه من طريق عبدالله ينصفوان عن على وهذه الرواية صحعهاالضياء فىالختارة ولفظ الحاكم لاتسبوا أهل الشام فانفهم الابدال وقدر واءالطبراني فى الاوسط وابن عسا كرفي التاريخ من حديث على مرفوعاومن المراسيل مارواه أبوداود في مراسيله والحاكم في الكني من حديث عطاء بن أبي رياح الابدال من الموالي زادالحا كم ولا يبغض الموالي الامنافق وفي مسنده رحال بن سالم منكرا لحديث ومنهامار واما بن أبي الدنيا في كتاب الاولياء عن بكر بن خنيس مرفوعام سلا علامةأبدالأمتي انهم لايلعنون شياأبدا وقال السخاوى هومرفوع معضل وأماالا ثار فسياف ذكرها وقدأو رداب الجوزي أحاديث الابدال في الموضوعات وطعن فهاوا حدا واحداو تعقيه الحافظ السيوطي بأن خبرالابدال صحيح وان شئت قلت مثوا تراوأطال غمقال مثل هذا بالغ حدالتوا ترالمعنوى محيث يقطع بعدة وجود الابدال ضرو رةانهي وقال الحافظ ان حر فى فتاو به الأبدال و ردت فى عدة أخبار منها مايصع ومنهامالا يصح وأماالقطب فوردفي بعض الاسمار وأماالغوث بالوصف الشسنهريين الصوفية فلم يشت أنهم وجهذا بظهر بطلان وعهاس تبسة انهلم بردلفظ الابدال في خسير صحيح ولاضعف الافي خسير منقطع وليته نفي الرؤية بل نفي الوجود وكذب من ادعى الورود فهذه الاخبار وإن فرض ضعفها جميعها لكن لانشكر تقوى الحديث الضعيف تكثره طرقه وتعدد مخرحيه فالبالمصنف رجه الله تعيالي وانميا استتر الامدال عن أعن الجهو ولانهم لا يطبقون النظر الى على الوقت لانهم عندهم جهال ما ته وهم عند أنفسهم الجهلاءعلماء اه ورأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال أنن بدلاء أمثك فأومآ بمده نحو الشام فال فقلت بارسول الله اما بالعراق منهم أحدقال بلي وسمى جاعة ومما يتقوى به هذا الحديث ويدل لانتشاره بين الائمة قول الامام الشافعي رحمالله تعالى في بعضهم كتانعده من الابدال وقول العنارى في غيره كانوالانشكونانه من الاندال وكذاوصف غبرهمامئ النقاد والخفاظ والاغة غبر واحدبانهم من الاندال وقال بعضهم الابدال أكلهم فاقة وكالمهم ضرورة وقال بعضهم علامة الابدال ان لايولد لهم وعن معروف الكرحى قال من قال الهم ارحم أمة عجد في كل يوم كتب الله من الابدال وهوفي الحلية بلفظ من قال كل وماللهم اصلح أمة يحدا الهم فرج عن أمة محد الهم ارحم أمة محد كتب من الابدال وقال مزيد بنهرون الابدالهم أهل العلم وقال أحدان لم يكونوا أصحاب الحديث فن هم وقال أبونعيم في الحلية حدثنا أبوالحسن أجدس محدث مقسم عدثنا الماس بنوسف الشكلي حدثني محدث عبدالملك قال قال عبدالماري قلت لذى النون المصرى صف لى الابدال فقال انك لنسأ لى عن دياجى الظالم لا كشفنها لك عبد البارى هم قوم اذاذ كرواذ كروا الله قاوجم تعظيمال بهم لعرفتهم يحلاله فهم حيرالله على خلقه ألبسهم النو رالساطع من عبته و رفع لهم أعلام الهداية الى مواصلته وأقامهم مقام الابطال لارادته وأفرغ علمهم الصسرعن مخالفتهم وطهر أبدانهم عراقبته وطيهم بطيب أهل معاملته وكساهم حلامن شبع مودته ووضع على رؤسهم تحانمسرته ثمأودع القاوب منذخا ترالغيوب فهي معلقة عواصلته فهمومهم البه ثائرة وأعيهم الهه بالغيب ناظرة الى آخرماقاله وروى الحكيم الثرمذى فى نوادرالاصول ان الارض أشتكت الى بما انقطاع النبوة فقال تعالى سوف أجعل على ظهرك أربعن صديقا كلامات منهم رجل أبدلت مكانه رجلاواداك سموا الدالافهم أوادالارض وبهم تقوم الارض وبهم عطرون وقال القطب أنوالعباس المرسى قدس سروجلت فىالملكوت فرأيت أبامد سمعلقا بساق العرش رجل أشعر أزرق العين فقلت لهماعاومك ومامقامك قالعاوى أحد وسبعون على ومقاى رابع الخلفاء ورأس الابدال السبعة قلت

فالشاذلي فالذاك بحرلابحاطمه وفال المرسي أيضا كنتجالسا بينيدي أستاذي الشاذلي فدخل جماعة فقال هؤلاء الدال فنظرت بيصرتي فلم أرهم الدالافتعترت فقال الشيخ من بدلت سدا له حسنات فهو بدل فعلت انه أول من اتب البدلية وأخرج الن عساكر النابن المثني سأل أحد بن حنيل ما تقول في بشرين الحرثقال رابع سمعتمن الابدال وقال الالاالخواص فمارويناه في مناقب الشافعي وفي رسالة القشيري كنث فى تمه بني اسرائيل فاذار حل بماشيني فتحبت منه وألهدمث الله الخضر فقلت محق الحقمن أنت قال أَناأَ خُولُ الخَصْرِ فَقَلْتُلُهُ أَرِيدُ انْ أَسَالِكُ قَالَ سِلْ قَلْتُمَا تَقُولُ فِي الشَّافِعِي قَالَ هومن الأوناد قلت فينا تقول فأحد فالرحل صدىق قلت فيا تقول في بشرين الحرث قال رجل لم يخلق بعده مدله فلت فبأى وسيلة رأيتك قال بعرك أمك وفي تاريخ الخطيب عن أي بكر الكتابي قال النقياء ثلاثما تقوا لتعماء سيعون والمدلاءأر بعون والاخمار سمعةوالعمدأر بعة والغوثواحمد فسكن النقماءالمغرب ومسكن النجماء مصر ومسكن البدلاء الشام والاخسار سلحون في الارض والعمد في زوايا الارض ومسكن الغوث مكة \* ( فصل) \* قال الشيخ الا كبرقد س سروفي كتاب حلية الابدال أخبرني صاحب لنا فال بينا أناليلة في مصلاي قدأ كمات وردى وجعلت وأسيء من ركمتي أذكر الله تعالى اذحسست بشخص قد نفض مصلاي من تحتى وبسط عوضه حصراوقال صل علمه وباب بيتي على مغلق فداخلني منه الفزع فقال في من يانس بالله لم يحزع ثمقال اتقالله في كل حال ثم اني ألهمت الصوت فقلت باسسدى بماذا يصير الابدال ابدالافقال بالاربعية النيذكرهاأ بوطالب فىالقوت الصت والعزلة والجوع والسهر غم انصرف ولاأعرف كيف دخل ولاخرج وباى مغلق انتهي قال الشيخ الاكبر وهذار حلمن الابدال اسمممعاذين أشرس والاربعة المذكورة هيء ادهذا الطريق الاسني وقوا تمهومن لاقدمله فهاولارسوخ نائهءن طريق الله تعالى وفي ذ لك قلت

يامسن آراد منازل الابدال به من غيير قصدمنه الاعدال الاتطميعين بم افلست من أهلها به ان لم تزاحههم على الاحوال واصحت بقلبك واعترف عن علمن به يدنيك من غيرا لحبيب الدالى واذا سهرت و حمت نلت مقامهم به وصحتهم في الحل والترحال بيت الولاية قسمت أرسكانه به ساداتنا فسه من الابدال ما بين صحت واعدار الله دائم بهوالحو عوالسهر النزيه العالى ما بين صحت واعدار الله دائم بهوالحو عوالسهر النزيه العالى

(تنبيه) لاتناقض بين أخبارالار بعين والثلاثين لأن الجلة أر بعون رجلامهم ثلاثون قلومهم على قلوب الراهيم وعشرة لبسوا كذالك فلاخلاف كاصرح به خبر أبهر برة عندا لحكيم الترمدني وقال الشيخ الاكبر قدس سره الاو تادالذين يحفظ الله بهم العالم أربعة فقط وهم أخص من الابدال والامامان أخص منهم والقطب أخص الجاعة والابدال لفظ مشترك بطلقونه على من تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة ويطلقونه على عدن تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة ويطلقونه على عدن تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة منهم أبدل أولائهم أعطوا من القوّة أن يتركوا بدلهم حيث بريدون ولكل وقد من الاوتادالار بعسة منهم أبدل أولائهم أعطوا من القوّة أن يتركوا بدلهم حيث بريدون ولكل وقد من الاوتادالار بعسة قلب ابراهيم المناز كان البيان والذي على قلب المواقع الذي على قلب المواقع الالهمة بعل قال في الفتوحات قوله في حديث كام البراهيم وفي حديث آخر على قلب آخر ولا المام ألا الهمة المحافرة المام وفي المعاون في المعارف الالهمة بعل في المناز المحافرة المام والمام المام الما

\* (بيان الطريق في معالجة الكبرواكنساب النواضع له) \* اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلوأ حدمن الخلق عن شي مند مواز الله فرض عين ولا يز ول بحرد النه في بل بالمعالجة واستعمال الادوية القامعة له وفي معالجته مقامان أحدها استثمال أصله من سخه وقلع شخيرته من مغرسها في القاب الثاني دفع العارض منه بالاسماب الخاصة التي بهايت كبر الانسان (٣٨٩) على غيره \* (المقام الاول) \* في استئمال

أصله وعلاحه على وعلى ولايتم الشفاء الابمعموعهما أماالعلى فهدوأن بعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلكفى ازالة الكبر فانهمهماعرف نفسمحق المعرفة علم الله آذل من كل ذليسل وأقلمن كلفليل والهلايليق بهالاالتواضع والذلة والمهانة واذاعرف ربه علوأنه لاتلبق العظمة والكسيرباء الابالله أما معرفته ربه وعظمته وعده فالقول فسيماطول وهو مينتهسي علوالمكاشفية وأما معرفتيه نفسيسه فهوأدضا الطول ولكنابذ كرمن ذاك ماينف عف اثارة التواضع والمذلة ويكفيه أن بعرف معنى آية واحدة في كاب الله فان في القدر آن علم الاواسين والأشخرينان فتعت بصرته وقد قال نعالى قنل الانسان ماأكفره من أي شي خاهده من نطفة خلقه فقدره تم السسل سره عُ أَمَالُهُ فَاقْسِيرِهُ مُ اذَاشًاهُ أنشره فقدأشارت الاته الى أول خلق الانسان والى آخرأس موالى وسطه فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنى هذه الآنة اماأول الانسان

\*(ببان الطريق في معالجة الكبروا كتساب التواضعه) (اعلم) وفقال الله تعالى (أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحدمن الخلق عن شيَّ منه) الامن عصمه الله تعمالي (وازالنه فرض عمين) أي عنزلته (ولا مزول بحرد النهني) والتشهمي (بل بالمعالجة) والرياضة ومديب النفس (واستعمال ألادوية القامعة لهوفى معالج تممقامان أحدهما استئصال أصله من سنخه) بكسرا اسينااله ملة وسكون النون والخاءالعمة وسخ كلشئ أصله والجمع أسناخ (وقلع شجرته من مغرسهافى القلب الثانى دفع العارض منه بالاسباب الخاصة التي بهايتكير الانسان على غيره المقام الاول فىاستنصال أصله وعلاحه على وعلى ولايتم الشفاء الاعموعهما أما العلى فهوان بعرف نفسه ويعرف ر به و يكفيه ذلك في ازالة الكبرفانه مهماعرف نفسه حق العرفة علمانه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليسل فانه لا يارتو بهِ الاالمراضع والمذلة والهانة) فتلك أخص أوصافه (واذاعرف ربه) حق المعرفة (علم انه لاتليق العظمة والكبرياء) والجـ لال والمهابة (الابالله) عزوجـ ل (أمامعرفة ربه وعظمته وبجده فالقول فيميطول وهومنتهي علم المكاشفة وأمامعر فته نفسه فهوأ يضايطول لكن نذكرمن ذلك علم ما ينفع في اثارة ) التواضع (والذلة و يكفيه ان يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله تعلى فان في القرآن عسلم الاولين والا خرين ان فقت بصيرته ) فقد روى الديلى من حديث أنس من أوادعام الاولين والالخرين فليتبوأ القرآن (وقد قال الله عزوجل قتل الانسان ماأكفره) دعاء عليه باشنع الدعوات وتعجب من افراطه في الكفران وهومع قصرويدل على سخط عظيم وذم بليغ (من أي شي خلفه) سانالما أنع علمه خصوصا من بعد عومه والاستفهام التحقير ولذلك أجاب عنه بقوله (من نطفة خلقه فقدره) أي هيأه المايصله له من الاعضاء والاشكال أوفقدره أطواراالى انتم خلقه (ثم السبيل يسره) أي ثم سهل مخرجه من بطن أمه بان فتح فوهة الرحم والهمهان ينتكس أوذلله سبيل ألخير والشر وتعريفه باللامدون الاضافة الاشعار بانه سبيل علم وفيه اعاء بان الدنياطر بق والمقصود غيرها ولذلك عقبه بقوله (مُ أماته فاقبره ثماذا شاءأنشره) وعدالامأتة والاقبار فىالنع لانالاماتة وصلة فى الجلة الى الحماة لاندية واللذات الخالصة والامر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفى أذا شاءا شعار بان وقت النشو رغير متعين في نفسه انماهو موكول الىمشيئة (فقد أشارت الاسمة الى أولخلق الانسان والى آخر موالى أوسطه فلمنظر الانسان ذلك ) ببصيرته (ليُفهم معنى هذه الآية أماأول الانسان فهوانه لم يكن شيأ مذكورا) كما قال تعالى هل أنَّي على الانسان حين من الدهرلم يكن شيا مذكورا (وقد كان في كتم العدم) وفي أسحة في حير العدم (دهورا) أى أزمنة متطاولة (بللم يكن لعدمه أول وأى شي أخس وأقل من المحو والعدم وقد كان كذاك في القدم مم خلقه من أرذل الاشياء) وفي نسخة من أذل الاشياء (ممن أقدرها اذخاقهمن تراب) وهو أذل الاشياء لكونه يداس بالارجل (ممن نطفة عمن علقة عمن مضغة عمجعله عظماتم كساالعظم لحا) كاقال تعالى م كسونا العظام لحاً (فقد كان هدا بداية وجوده حيث صار شامذكورا) بعدان لم يكن (فاصار شيامذكوراالاوهو على أخس الأوصاف والنعون اذلم يخلق فى ابتدائه كاملابل خلقه جاداميتالايسمع ولايبصر ولايحس ولايتحرك ولاينطق ولايبطش ولأيدرك ولايعلم فيدأ بمونه) الذي هوالعدم (قبسل حباته) وهي الوجود (و بضعفه قبل قوته و بجهدله قبل علم

فهوانه لم يكن شيامذ كوراوقد كان في حيرا لعدم دهورا بل لم يكن لعدمه أولوائي شيئ أخيس وأقل من المحووا العدم وقد كان كذلك في القدم غرخلقه الله من أرذل الاشياء عمن أقذرها اذقد خلقه من نراب عمن نطفة عمن علقة عمن مضغة عمر جعله عظما عمر كساالعظم لحيافقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيامذ كورا في اصار شيامذ كورا الاوهو على أخس الاوصاف والنعوت اذلم يخلق في ابتدائه كاملا بل خلقه جمادا ميثلا يسمع ولا يبصرولا يحس ولا يتعرك ولا يبطق ولا يبطش ولا يبطش ولايدرك ولا يعلم فبدأ عوته قبل حيائه و بضعفه قبل قوته و بجهله قبل علمه المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة المع

و بغسما وقبل بصرور بصممه قبل ممعه و بمكمه قبل تطقه و بضلالته قبل هداه و بغفره قبل غذاه و بعز وقبل قدرته فهذا معنى قوله من أى شي خلقه من اطفة خلقه و فقدرة ومعنى قوله (٣٩٠) هل أنى على الانسان من اطفة

و بعماء قبل بصره وبصممه قبل سعمه وببكمه قبل نطقه وبضلالته قبل هداه و بفقر وقبل غناه و بعز وقبل قدرته وهذا) هو (معنى قوله) تعالى (من أى شئ خلقهمن نطفة خلقه فقدره و) كذلك (معنى قوله) تعالى (هل أنى على الانسان) وهو استفهام تقر بروتقريب ولذلك فسر بقد (حين من الدهر) أي طائفة محدودةُمن الزمان الممتد الغيرالمحدود (لم يكن شيامذكورا) بل كان شيامنسيا غيرمذكور بالانسانية كالعنصر والنطفة والجلذحال من الانسان أووصف لحين يحذف الراجع والمراد بالانسان الجنس اهوله (الأخلفناالانسان) أوآدم بين أولاخلف من مُذكر خلق بنيه فقال (من نطفة أمشاج نبتليه كذلك خلفه أوَّلامُ امتن عليه فقال عماليس يسره) أى سبيل اللير والشر (وهذا اشارة الدماتيسرلة في مدة حياته الى المون و كذلك قال في الآية الاخرى من نطفة أمشاج) أى اخد الط جدع مشيع من مشعت الشي اذا خلطة وصف النطفة بهالان المرادبها مجوع مني الرجل والمرأة وكلمنهما مختلفة الاحزاء فى الرقة والقوام والخواص ولذلك يصير كلحزءمنهما مادةعضو وقبل مفرد كاعشار وأكلش وقبل ألوان فانماء الرحل أبيض وماءالمرأة أصفر فاذااختلطا اخضرا أواطوارفان النطفة تصيرعلقية ثممضغة الىتمام الخلقية (نبتليه) في موضع الحال أي مبتلين له يمعني من بدين اختباره أو ناقلين له من حال الى حال فاستعارله الابتلاء (فعلناه المسمع المسمرة المركز المركز المركز المسماع الآيات فهو كالمسب من الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيديه ورتب عليه قوله (اناهديناه السبيل) أى بنصب الدلائل وانزال الآيات (اماشاكراواماكفورا ومعناه انه أحماه بعدان كانجماداميتا ترأبا أوّلاونطفة ثانماوأ يجعه بعدما كان أصم وبصره بعدما كانفاقد اللبصر وقواه بعدالضعف وعله بعدالجهل وخلق له الاعضاء عافهامن العائب والاسمات) الدالة على عظم قدرته (بعد الفقدلها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساه بعد العرى وهداه بعد الضلال) مم قال تعمالي الماشا كراواما كفورا وهماحالان من ضمير هديناه واما للنفصيل أوللتقسيم أيهديناه في حالتيه جمعا أومقسوما الهما بعضهم شاكر بالاهتداء والاخذبه وبعضهم كفور بالاعراض عنه (فانظر كيف در وصوره والى السيل) المفضى للغيروالشر (كيف يسره) أى سهله وذاله (والى طغيان الأنسان) على ربه وخلقه (ماأ كفره والىجهل الانسان) بمعرفته نفسه (كيف أطهره فقال) تعالى (أولم والانسان المخلقناه من نطفة فاذاهو خصيم مبين) أى فاذاهو بعد ما كانماء مهينامن طينة قادر على الحصام معرب على فسسه وقال تعالى (ومن آياته ) الدالة على باهرقدرته (ان خلفه كم من قراب ثم اذا أنتم بشرتنتشرون ) فوق الارض وفي الاسية الاولى تقبيع بلبغ لانكار الانسا حيث بحب منه وجعله افراطا فى الحصومة بينا ومنافاة الحود لقدرته على ماهو أهون مماعليه فى بدأية خلقه ومقابلة نعمته التى لامزيدعلها وهيخلقه من أخس شئ وأمهنه شريفامكرما بالعقوق والتكذيب وقدأشاراليه المصنف بقوله (فانظر الى نعمة الله عليه كيف نقله من المالذلة والقلة والحسة والقذارة الى هذه الرفعة والكرامة) والشرف (فصارمو جود ابعد العدم وحيابعد الموت وناطقابعد البكرو إصبرا بعدالعمى وقو يابعدالضغف وعالما بعدالجهل ومهديا بعدالضلال وقادرا بعدالجيز وغنيا بعدالفقروكان فى ذائه لاشى ) يذكر ويشاراليه (وأى شي أخس من لاشى ) ولذلك سميت الجيفة القذرة لاشي لمافيها من نهاية وصف الحسة (وأى قلة أقل من العدم الحض شمصار بالله شيأ) يذكر ويشاربه واليه (وانما خلقه من التراب الذليل الذي بوطأ بالاقدام والنطفة القذرة بعدالعدم المحض أيضاليعرفه خسةذاته) ودناءتها (فبعرفبه نفسه وانماأ كل النعمة عليه ليعرف بهار به و يعلم ماعظمته و جلاله والهلايليق

أمشاح نشليه كذاك خلقه أولا ثمامين عليه فقال ثم السبيل بسره وهذا أشارة الى ماتيسرله فى مدة حياته الىالموت وكذلك قالمن نطفة أمشاج نبتله فعلناه ممعا بصيرا اناهديناه السنسل الما شاكراواما كف وراومعناه أنه أحماه بعسدان كانجادامتا ترابا أولا ونطفية ثانما وأسمعه بعدما كانأصم وبصره بعدما كان فاقدا للبصر وقواه بعدالضعف وعلم بعدالجهل وخلقه الاعضاء بانهامن الجاثب والا مانبعدالفقدلها وأغناه بعدالفقر وأشبعه بعدد الجوع وكساهبعد العرى وهدآه بعدالضلال فانظر كيف دىرەوصو رەوالى السبيل كيف بسره والى طغمان الانسان ماأكفره والى جهل الانسان كيف أظهره فقالأولم والانسان اناخلقناه من نطفة فاذاهو خصممين ومن آباته انخلقكم منتراب ثماذا أنتم بشرتنتشر ون فانظر الى تعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة والحسة والقدذارة الىهذوالرفعة والكرامة فصارمو جودا بعدالعدم وحيابعدالموت وناطقا بعدالبكرو بصيرا

بعد العمى وقو بابعد الضعف وعالما بعد الجهل ومهد بابعد الضلال وقاد وابعد العيز وغنيا بعد الفقر ف كأن فى الحسيب باعد فاته لاشئ وأى شئ أخس من لاشئ وأى قله أقل من العدم الحض تم صار بالله شياوا نما خلقه من التراب الذايل الذى وطأ بالاقدام والنطفة القذرة بعد العدم الحيض أيضال يعرف مدينة اله واله والعالم القذرة بعد العدم الحيض أيضال يعرف مدينة اله واله والعالم المناق الم

وأدام لهالوجودباختياره لجازأت بطغى ينسى المدأ والمنتهدي ولكنه سلط علمه فىدوام وجوده الامراض الهائلة والاسقام العظمية والا تفات المختلفة والطباع المتضادة من المسرة والبلغم والريم والدميهدم البعض من أحزائه البعض شاء أم أبى رضي أمسخط فعوع كرها و بعطش كرها وعسرض كرها وعوت كرهالاءاك لنفسه تفعاولا ضرا ولاخبراولاشم أبريد أن بعلم الشي فيحهله وتريد أن يذكر الشي فينساه و مريد أن ينسي الشيئ ويغسفل عنه فلا بغفل عنه و ريد أن بصرف قلبه الي مايم مه فعول في أودية الوساو س والافكار الاضطرار فلاعلاء قلمهقلمه ولانفسه نفسه و ستهسى الشي ورعما يكون هلاكه فه مه و يكره الشيء و عيا تكون حياته فسه يستلذ الاطعمة وتهلكه وترديه و يستبشع الادوية وهي تنف مهو تعسه ولا يامن في

المكبر بأءالابه جلوعلا واذلك امتن عليه فقال) عزوجل (ألم نحعل له عينين) يبصر بهما (ولسانا) يترجم به عافى ضميره (وشفتين) يسترجمافاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها (وهديناه النحدين)طريق الحبر والشر (وعرف حسته أولافقال) أيحسب الانسان أن يترك سدى (ألم يك نطقة من منى عنى) أى واق يقال أمنى منه اذا أراقه ومنى عنى كرى وى لغة فيه (ثم كان علقة) أى دما (مُحذ كرمنته عليه فقال نفلق فسوّى) أى قدره فعدله (فحمل منه الزوجين) الصنفين (الذكر والانثى ليدوم وجوده بالتناسل) والتوالدولا ينقطع كاجعل وجوده ابتداء بالاختراع) البديع من غير سبق مثال (فن كان هذابدؤ وهده أحواله ) وأطوار و فن أن له البطر ) والاشر ( والكرر ماء والفخر والخيلاء)والتعبر (وهوعلى الشفيق أخس الاخساء وأضعف الضعفاء) وأذل الاشاء (واكن هدده عادة الخسيس اذارفع من خسته شمخ بانفه وتعظم وذلك الدلالة خسة أوله ولاحول ولاقوة الأبالله نعملوأ كمله وفوض اليه أمره وأدامله الوجود باختماره) وف قبضة قدرته ( الجاز )له (أن بطغي) ويبطر (وينسى المبندا والمنته على والكنه سلط عليه في دوام وجود الامراض الهائلة) أي المخيفة (والاسقام العظمة والا فات المتلفة والطبائع المتضادة من الرة والبلغم والرج والدميهدم البعض من أخرائه البعض شاء أوأبي) أى امتنع (رضي أم سخط فعوع كرهاو بعطش كرهاو عرض كرهاو عون كرها) كلذلك اجبارا عليه (لاعالة لنفسه نفعاولاضرا ولاخيرا ولاشرا) ومنغر ببأحوالهانه (يريدأن بعدلم الشئ فعهله وير يدأن يذكر الشئ فينساه ويربدأن ينسى الشيء يغفل عنه فلا يغفل عنه ويريد أن يصرف فلبه الى ماجهمه) و يعنيه (فيحول في أودية الوسواس والافكار) الختلفة (بالاضطراب فلاعلك قلبه قلبه ولانفسه نفسه فيشتهى الشي وربمايكون هلاكه فيه ويكره الشي و ربمايكون حياته فيه بسستلذ الاطعمة) الختلفة الالوان (فتهلكه وترديه) المامن الاكتارفيها أومن ضعف المعدة عن تحملها أو بغسيرذلك (ويستبشع الادوية) المرة (وهي تنفعه ونعيبه) وهومع ذلك (لايامن) على نفسمه (في لحظة من ليله ونهاره أن ساب سمعه و بصره وتفلم أعضاؤه و بختلس عقله و بختطف روحه ) كلذاك فلتة (و يسلب جمع مايه واه في دنياه فهو مخاطر ذليل ان توك بقى وان اختطف فني عبد ماول لا يقدر على شي من عند (نفسه ولاعلى شيمن غيره فأى شي اذل منه لوعرف نفسه وانى المق الكبر به لولاحهله) وعناده (فهذا أوسط أحواله فسأمله) بيصميرته حتى ينكشف لهذلك (واما آخره ومورده) الذي بردعلممه (فهو الموت المشار المه بقولة تعالى مم أماته فاقبره مم اذاشاء أنشره ومعناه انه بسلب روحه وسمعه و بصره وعلم وقدرته وحسمه وادراكه وحركته فيعود جمادا كاكان أولمرة لايبق) معمه (الاشكل أعضائه وصورته) الظاهرة (الحسفيه ولاحركة) ثم بدرج في ثياب (ثم يوضع في النراب) و يغلق عليه الباب (فيصير حبقة منتنة قذرة كما كان في الاول نطفة مذرة ثم) بعد ذلك (تبلي أعضاؤه وتنفتت أجزاؤه وتنخر عظامه فيصير رميماو رفاتا) وقدرم العظم برم من بابضر بالى فهو رميم والجدع أرماء كدارل وأدلاء

لخطسة من ليسله أونهاره أن سسلب سمعه و بصره و تفلج أعضاؤه و يختلس عقد اله و يختطف روحه و يسلب جيم ما يهواه في دنياه فهو مضطر ذليل ان ترك بقي وان اختطف فني عدى اول لا يقدر على شي من نفسه ولاشئ من غيره فاى شي أذل منه لوعرف نفسه وأنى يلمق الكبر به لولاجه له فهذا أوسط أحواله فليتأمل وأما آخره ومعناه أنه يسلب روحه و سمعه و بصره علم المناق الشيكل أعضائه وصورته لاحس فيه ولا حركة عم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قدرة كاكان في الاقل الطفة مذرة عم تبلي أعضاؤه و تتفتت أجزاؤه و تنفر عظامه و يصبر رميما رفاتا

و یا کل الدوداخراء فیندی محدقتیه فی قلعهما و مخدیه فی قطعهم ما و بسائراً خوائه فیصیر رونافی أجواف الدیدان و یکون حیفه بهر ب منه الحیوان و بستقذره کل انسان و بهر ب منه لشده الانتان و أحسن أحواله أن بعودالی ما کان فیصیر ترا با بعمل منه الکیزان و بعمر منه البنبان فیصیر مفقودا (۳۹۲) بعد ما کان موجودا و صارکائن لم بغن بالامس حصیدا کماکن فی أول أمره أمد ا

وجاءرماممثل كريم وكرام والرفات الضم العظم المتكسر (وياً كل الدود) المتولد منه (أجزاءه فيندئ عدقتيه) فانه ما أول ما سيلان على الحدين (فيقلعهما) من موضعهما (ويحديه فيقطعهما و بسائر أجزائه فيصبر روافى أجواف الديدان) ومن هنا مخاطبة القبر الانسان أنابيت الدود كافى الحسر (ويكون جيفة بهر ب منه المدة الانتان) اذلانتن أشدمن نتن جيفة الانسان (وأحسن أحواله أن يعود الى ما كان في صبر برابا تعمل منه الدكيران و يعدم به البنيان و يصبر مفقودا بعدما كان موجود اوصاركا تنام بغن بالامس حصدا) محصود امتكسرا (كاكان في أول من أمدامديدا) أى عمدا (وليته بقي كذلك في أحسنه لوترك ترابا) ومن هناقول بعضهم المدامديدا به وقال آخر

ولوانا اذا متنا تركنا \* لكان الموت راحة كلحيّ

(لابل يحييه بعد طول البلي) بكسر الباه (ليقاسي شدائد البلاء) بفتح الباء (فيخرج من قبره بعد جمع أُجْزَانُه المتَّفَرَقَةُ ويَخْرِجُ الْيَأْهُوالُ) يَوْمُ (القيامةُ )التيَّامُ تُدَّكُنْ مَنْهُ عَلَى بألُ (فينظر الىقيامةُ قائمةً وسماء عمزقة مشققة) مطوية قال تعالى اذا السماءانشقت وقال تعالى والسموات مطومات بمسلم (وأرضمبدلة) قال تُعالى يوم تبدل الارض غير الارض (وجبال مسيرة) قال تعالى واذا الجبال سيرت ( ونعوم منكدرة ) قال تعالى واذا النعوم الكدرت (وشمس منكسفة ) مكوّرة (وأحوال مظلة وملائكة غُلاط شداد) أَى أَقُو يَاء قال تعالى علم أملا نُسَكَّة غُلاط شسداد (و جميم ترفر ) قال الله تعالى واذا الجميم سعرت (و جنة ينظراله المجرم فيتحسر )على دخولها (و برى مُعانَفُ منشورة) قال تعالى واذا الصفف نشرت (فيقالله اقرأ كتابك)كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا (فيقول وماهو فيقال)ه (كان قدوكل بكفىحمأتك التي كنت) تفرح بها في الدنيا (وتتكبر بنعيمهاوتفتخر بأسبابها) واغراضها (ملكان رقيبان) عتيدان (يكتبان عليكما كنت تنطق به وأعمله من قليل وكثير وصغير وكبير ونقير وقطمير) وأصلالنقير النكنة التيعلى ظهرالنواة والقطميرقشرتهاوالمرادبهماالقلة (وأكل وشربوقيام وقعود قدنسيت ذلك وأحصاه الله) وضبطه (عليك فهلم الى الحساب واستعد العبواب أونساق الى دار العداب فينقطع قلبه فزعامن هول هذا الخطاب قبل أن تنشر الصيفة ويشاهد مافيهامن مخازيه )وفضاحه (فاذا شاهدة قال) مبادرا (باو يلتنامالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة الاأحصاها) ووجدماع لمعاضرا ولاينسى ربك أحددا (فهذا آخرأمره وهومعني قوله تعالى ثماذا شاءأ نشره فىالمن هذاحاله وللشكبربل ماله واللهر ع فى لحظة فضلاع البطر والتخترفقد ظهرله أوّل حاله ووسطه ولوظهر )له (آخره والعياد بالله تعالى بماختارأن يكون كلباأوخدنز يراليصيرمع البهائم تراباولا يكون انسانأ يسمع خطاباأو يلقي عذاما) ونظرالي هذاعر من الخطاب رضي الله عنه فقال لينني كنت كبش أهلي سمنوني مابدااهم حتى اذا كنتأ منماأ كون زارهم بعضمن يحبون فجعلوا بعضى شواءو بعضى قديدا ثمأ كلونى فالحرجوني عذرة ولمأل بشرا أخرجه هنادفى الزهدعن أبي معاوية عنجو يبرعن النحاك عنجر وقال المسوربن خرمة لماطعن عرقال والله لوأن لى طلاع الارض ذهبالافتديت به من عذاب الله من قبل ان أراه (وان كان عندالله مستعقاعذا با) وفي نسخة النار (فالحنز يرأشرف منه وأطيب وأرفع اذ اوله النراب وآخره

وأحصاه المتعلىك فهذالى الله تعالى بحانحتاران يكون كابا وخد تن يرالي مرمع البهائم تراباولا يكون انسانا يسمع خطابا أو ياقى الحساب واستعد العواب فعذابا ونظرالى هذا عبر بن الخطاب رضى الله عنه فقال لمنتى كنت كرش أهلى سعنونى ما بدالهم حتى اذا ويستقطع قلبه فزعامن هول كنت أسمن ما كونى فاحرجونى فينقطع قلبه فزعامن هول كنت أسمن ما كونى فاحرجونى فينقطع قلبه فزعامن هول عذرة ولم أله بشرا أخرجه هناد فى الزهد عن أبي معاوية عن جويبرعن النعم المعالمة عن عرقال والله لو أن لى طلاع الارض ذه بالافتديت به من عذاب الله من قبل ان أراه (وان ما في المناه المناه والمناه و

مديدا وليتهنق كذلكفا

أحسنه لوترك ترابالابل

يحسه بعد طول البلي ليقاسي

شديد البلاء فمخرجمن

قسيره بعسدجمع أحزاثه

المتفرقة ويخرج الىأهوال

القمامية فمنظر الىقمامة

فاعمة وسهاءم شققة عزقة

وأرض مبدلة وجيال

مسيرة وتعوم منكدرة

وشمس منكسفة وأحوال

مظلمية وملائكة غلاظ

شدادو جهنم تزفر وجنة

ينظسر المهاالمجرم فيتحسر

و بری صحائف منشدورة

فمقالله اقرأ كالنافمقول

وماهو فيقال كان قدوكل

مل في حماتك الني كنت

تفرحها وتتكبر بنعمها

وتفتخر باسمام املكان

رقبهان مكتبان علسك

ماكنت تنطقيه أوتعمله

من قليل و المناقير ونقير

وقطمــير وأكل وشرب

وقمام وقعودقد نسيتذلك

الترابوهو بمعزل عن الحساب والعداب والسكاب والخنز برلايهر ب منه الخلق ولوراً ى أهل الدنيا العبد المذنب في النارلصعقو امن وحشة خلفته وقبح صورته ولو وجدوار بعه لما توامن نتنه ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقى منه في بحار الدنيا الصارت أنتن من الجيفة فن هذا حاله في العاقبة الا أن يعفو الله عنه وهو على شكمن العفو كيف يفرح و يبطر وكيف يتكبر و يتجبر وكيف برى نفسه شياحتى يعتقد له فضلاوا ي عيد لم بذنب ذنبا استحق به العقو بة الا أن يعفو الله الكريم بفضله و يجبر الكسرينه (٣٩٣) والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن

به ولاقوة الابالله أرأيت منحـيعالى بعض الماولة فاستحق محناية ممرب ألفسوط فيسقى السيين وهو ينتظرأن بخدرجالي العرض وتقام عليه العقوبة على مـ الامن الخاق وليس يدرى أبعق عنه أملاكف يكون ذله في السعين افترى له يتكرولي من في السعن ومامن عبدمدن نبالا والدنيا سعنه وقداستعتي العقوية من الله تعالى ولا يدرى كىلىفىكون آخو أمره فيكفسه ذلك حزنا وخوفاوا شفاقاومهانة وذلا فهدذا هوالعلاج العلي القامع لاصل الكبر وأما العلاج العملي فهوالتواضع لله بالفعلولسائرالخلق بالمواظبة على أندلاق المتواضعين كأوصفناه وحصكمناه منأحوال الصالحين ومن أحوال رسولالله صلى الله علمه وسلم حتى أنه كان ما كلُّ على الارض ويقول اغاأنا عبدآكل كإماكل العدد وقدل لسلمان لملاتلس ني ما حدددافقال اعاآنا عدفاذا أعتقت ومالست

الترابوهو بمعزل عن الحساب والعذاب و )أيضافان (الخنز بر والكاب لايهر ب منه الخلق ولو رأى أهل الدنياالعبد الذنب في النارلصعقوا من الرؤية الى (وحشة خلقته وقبع صورته) أي سقطت فوتهم (ولو وجدواريحه الماتوا ننتنه ولو وقعت قطرة من شرابه الذي بسيقي منه في محارالدندالصارت أنتن من الجيفة فنهذا عاله في العاقبة) والمآل (الاأن بعقواته عنه) ويسامحله (وهوعلى شكمن العقو) هل يعنى له أملا (فكيف يفرح و يبطر وكيف يتكبر) على الخوانه (وكيف برى نفسه شيأحتى يعتقدله فضلا وأى عبد لم يُذنب ذنباا ستحق به العقو به الاأن بعفوالكريم بفضله ) واحسانه (أو يجبرا الكسر بمنه والرجاء منه ذلك ليكرمه وحسدن الظنه أرأيت من حني على بعض المؤك عما استحق به ضرب ألف سوط فيس في السحن وهو ينتظرأن يخرج الحالعرض وتقام عليه العقوبة على ملائمن الخلق وليس مدرى أمعني عنه أمرلا كيف يكون ذله في السَّجن) وينسى مااعدله من العقوبة (ومامن عبد مذنب الاوالدنيا - هبنه) وقد ر وى الحاكم في تاريخه من حديث أبي هر مرة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقد تقدم (وقد استحق العقوبة من الله تعالى ولا يدرى كيف يكون أمره فيكفمه ذلك خزناو خوفاوا شفاقاو مهانة وذلانه للهاهو العلاج العلى القاطع) وفي نسخة القامع (الصل الكبر) من سخه (وأما العلاج العملي فهو التواضع بالفعللته) تعالى (ولسائر الخلق بالواظبة على أخد لاف التواضعين كاوصفناه وحكيناه من أحوال) الساف (الصالحين ومن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يأكل على الارض) و يعتقل الشاة ويحبب دعوة المماول على خبر الشعير رواه الطبراني من حديث ابن عباس (ويقول أنما أناعبد آكل كاياً كل العبد) رواه الدارقطني في الافرادوا بن عسا كرمن حديث البراء ورواه هنادفي الزهدين الحسن مسلا ورواه ابن عدى وابن عساكر من حديث أنس بريادة واشر بكاشر ب العبدو رواه الديلي ونحديث أبي هر رة أنه صلى الله عليه وسلم أنى جدية فل عد سماً بضعها عليه فقال دعهاعلى المضيض بعنى الارض غرزل فأكل غوال اعما أناعبد آكل كايا كل العبد وقد تقدم في كتاب آداب المعيشة (وقيل اسلمان) الفارسي رضى الله عنه وقدر دى عليه نوب خلق (لم لا تلبس نو باجديد افقال انما أناعيد فأذا اعتقت ومالبست ) وقد (أشاربه الى العتق في الاتخرة) أى اذا اعتقت من عذاب الاتخوة لبست وانماا ستراح من غفراله كافى ديث عائشة (ولايتم التواضع بعد المعرفة الابالعد مل ولذلك أمر العرب الذين تسكير واعلى الله و رسوله بالاعان بألصلاة جمعا ) فالاعان المعرفة والصلاة العمل (وقبل الصلاة عادالدين) روى أبونعيم الفضل بندكين شيخ الخارى فى كتاب الصلاة له عن حبيب بنسلم عن دلال بن يحيى فالحاءر حل الى الذي صلى الله عليه وسلم سأله عن الصلاة فقال الصلاة عود الدين وهومي سل ورحاله ثقات وروى الديلي من حديث على الصلاة عاد الاعان وعند الاصماني في الترغب للفظ الصلاة عاد الاسلام (وفى الصلة أسرار لاجلها كانت علداومن جلتها مافهامن التواضع بالمثول قائما وبالركوع والسعودوقد كان العرب قدعاياً نفون من الانحناء) ويعدوه من الهانة (فكان يسقط من يد الواحد منهم سوطه فلا ينحني لاخذه وينقطع شراك نعله فلاينكس وأسه لاصلاحه حتى قال )أبو خالد (حكم بن حزام) بنخو يلدبن أسدبن عبد العزى بن قصى الاسسدى ابن أخى خديجة بأت خو بلّد له حديث في

( ٥٠ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) جديدا أشار به الى العتق فى الا خوة ولم يتم التواضع بعد المعمل ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالاعمان و بالصلاة جدعاوة بل الصلاة عماد الدين وفى الصدلة أسران لاجلها كانت عمادا ومن حلته امافها من الدنون عن الانحناء فكان يسقط من بدالواحد سوطه فلا ينحنى لاخذ مو ينقطع شراك نعلى فلا بذكس وأسه لا صلح حدثي قال حكم بن حرام

با بعت الذي صلى الله عليه وسلم على ان الأخوالا قاعًا في الله عليه وسلم أفقه و كمل عانه بعد ذلك فلما كان السنجود عندهم هو منته عن الذلة والضعة عمر واجه لتنكسر بذلك خيلاؤهم و يزول كبرهم ويستقر النواضع فى قلوم موجه أمر سائر الخلق فان الركوع والسيمود والمثول قاعًاه والعسمل الذى يقتضمه التواضع فكذلك من عرف نفسه فلينظر كل ما يتقاضاه الكبرمن الافعال فلبوا طب على نقيضه حتى يصير التواضع له خلقافان القاوب لا تتخلق بالاخلاق الحمودة الابالعلم والعمل جيعاوذ لك خلفاء العلاقة بن القلب والجواوح وسر الارتباط الذى بن عالم الملك وعالم ( ٢٩٤ ) الملكوت والقلب من عالم المانى فيما يعرض من النسكم بالاسماب

الكتب السنة وكان من سادات قريش تأخواس الامه رضى الله عنه حتى أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة قلو مهم وشهد حنينا وأعلى من غناء هاما أثابعير غمس اللامه مان سنة خسين وقيل ستن وهوعن عاش مائة وعشر من سنة شطرها فى الجاهلية وشطرها فى الاسلام قاله ابن المنذر (با يعثر سول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا اخوالا قاعل المناق وفيه ارسال خفى (غوفته و ما اعمانه بعد ذلك فا اكان السحود عندهم هومنته سى المدلة والضعة أمروا به لمنكسر بذلك خيلاؤه سمو يزول كبرهم و يستقر التواضع فى قاويم ) وينتنى عبدة الجاهلية عنه من وبه أمرسائر الخلق فان الركوع والسحود والمثول قائده والعمل الذي يقتضه المتواضع فى كذلك من عرف نفسه فلمنظركل ما يتقاضاه الكبر من الافعال فلمواظم على نقيضه فان العالجة لا تتم الاعمل بعيما وذلك نطفا ما العلاقة بين القلب والجوارح وسر القول الارتباط الذي بين عالم الملائوعالم المكون والقلب من عالم الملكون كانقد من عالم الملكون والقلب من المائد كورة ) أنفا (وقدذ كرنا فى الوق \* (المقام الذافي) لا حقيقة المناف المناف المائد ما عامل المناف المائد كورة ) أنفا (وقدذ كرنا فى كاب ذم الجاه أن المائم المائم والمائم والمائم العام اعداه عمائم عالم وقام من أحدهما انهذا الاسباب السبعة الاول النسب فن يعش به الكبر من جهة النسب فليداو قلبه عفرفة أمر بن أحدهما انهذا الاسباب السبعة الاول النسب فن يعش به الكبر من جهة النسب فليدا وقام عفرفة أمر بن أحدهما انهذا الاسباب السبعة الاول النسبة فو فلاك فيل والمائمة على المائمة في المؤلفة المربين أحدهما انهذا الكبر من حهة النسب فليدا وقلبه عفرفة أمر بن أحدهما انهذا المهائلة المربية أحدهما انهذا السباب السبعة الاول النسبة في المائمة والمائمة عالم المائمة المائمة المائمة المائمة والمعرفة أمرين أحدهما انهذا المائمة المائمة المنافقة المربية أحدهما انهذا المائمة المائمة

(لثن فرت با آباء ذوى شرف به لقدصدة ت ولكن بئس ماولدوا

فالمتكبر بالنسب أن كان خسيسا فى صفات ذاته فن أن يحبر خسته بكال غيره بللو كان الذى ينسب اليه حيال كان اله و من أنت وانحا أنت دودة خلقت من بولى أفترى ان الدودة التى خلقت من بولى أنسرق من الدودة التى خلقت من بول فرس) مثلا (همان فهمامة ساويان والشرف الانسان السرق من الدودة التى خلقت من بول فرس) مثلا (همان فهمامة ساويان والشرف الانسان لا الدودة الثانية و حده فان أباه القريب نطفة قذرة و حده البعد ) وهو آدم عليه السلام (تراب ذليل فقد عرف الله تعالى نسبه فقال) عزو جل (الذى أحسس كل البعد على عدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فن أصله التراب الهين الذى يداس بالاقدام) و بوطأ مها عليه (ثم خرطينه حتى صارح أمسنونا كيف يتكبر وأخس الاشماء ماالبه يداس بالاقدام) و بوطأ مها عليه و با أنتن من الجا وبا أقذر من المضغة فان كان كونه من التراب الهين الذى كونه من التراب و بيا أنتن من الجا وبا أقذر من المناب فن أن رفعته ) ومن شأن التراب بذلك ثم ان كان ذلك بو حسر فعة لقربه فالاب الاعلى خلق (من التراب فن أن رفعته ) ومن شأن التراب بذلك ثم ان كان دلك و بعة فن أين جاءت الرفعة لهاده فاذا أصله من التراب وقصله من النطفة فلا أصله من التراب وقصله من النطفة فلا أصله له ولا

السبيعة الذكورة وقد ذكرمًا في كتاب ذم الجساه انالكمال الحقمق هوالعلم والعسمل فاما ماعداه عما يفني بالموت فكمال وهمي فن هذا بغسر على العالم أن لاستكبروالحالذ كر طريق العمالج من العلم والعمل فيجدع الاسباب السبعة الاول النسب فن بعداريه الكبر منجهة النسب فلمداو قليهعمرفة أمرين أحددهماأتهذا جهسل منحمث اله تعزز مكال غيره ولذلك قدل لثن نفرت باسباء ذرى شرف لقد صدقت وليكن بئس ماولدوا بفالمتكبر بالنسب ان كان خسسافي صفات ذاته فنأس يجبر خسسته بكال غيره بللوكان الذي ينسب السمحمالكانله أن يقول الفضل ليومن أنتوانساأنت دودة خاقت من يولى افترى أن الدودة التي خلقت من بول انسان أشرف من الدودة التيمن بول فرس همات بل هدما

مُتساويانوالشرف الانسان الالدودة \* الشانى أن يعرف نسبه الحقيق فيعرف أباه وجده فان أباه القريب فصل نطفة قذرة وجده البعمد تراب ذليل وقدعر فه الله تعالى نسبه فقال الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خاق الانسان من طبي مجعل نسله من سدلالة من ماء مهين في أصله التراب الهين الذى يداس بالاقدام ثم خرطينه حتى صارحه مسنونا كيف يتكبر وأخس الاشباء ما اليه انتسابه اذيقال يا أذله من التراب ويا أنتز من الجاة ويا أقذر من المضغة فان كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول افتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والمضغة أقرب المه من الاب فاحتقر نفسه بدلك ثم ان كان ذلك يوجب رفعة لقربه فالاب الاعلى من التراب فن أن رفعته واذا أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصله من التراب فن أن رفعته واذا لم يكن له رفعة فن أين جاعث الرفعة ولذا أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصله من التراب فن أن وفعة من النطفة فلا أصله من التراب فن التراب وفصله من النطفة فلا أصله من التراب فن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصله من التراب فن أن التراب فن التراب فن أن التراب فن التراب فن أن التراب فن التراب فن أن أن التراب فن أن التراب فن التراب فن التراب فن أن التراب فن أن التراب فن التراب

قصل وهذه غاية حدة النسب فالاصل بوطا بالاقدام والفصل تغسل منه الابدان فهذا هو الدب الحقيق الانسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب و يكون منساه بعدهذه العرفة والكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم برل عند نفسه من بني ها شموقد أخبره بذلك والداه فلم بزل فيه نغوة الشرف في نماهو كذلك اذ أخبره عدول لايشك في قولهم أنه اب هندى هام يتعاطى القاذ ورات وكشفوا له وجه التلبيس علمه فلم يمقى لعن أن له شكر على ضعيره فهومن استشعار الخزى الحسنه في شغل عن أن له المناب المنابع المنابع عندا في المنابع عن المنابع عن المنابع عندا من النافة والمنابع والمنابع القراب (٢٩٥) اذا و كان الوم عن يتعاطى نقل التراب

أويتعاطى الدمبالجمامة أوغيرهالكان بعلم بهنحسة أعساء الماسة المتراب والدم فكيف اذا عرفأنه في نفسه من التراب والدموالاشاءالقذرةالق يندازه عنهاهوفي نفسسه \*السب الثاني التكسير بالجال ودواؤه أن ينظم الى باطنه نظر العقلاء ولاينظر الى الظاهرنظر الهاغ ومهما نظرالي باطنه رأىمن القباعمابكدر عليسه تعززه بالحالفانه وكل به الاقد ذار في جدع أحزاثه الرجدع فامعاته والبول في مثانته والخاطف أنفه والبزاق في فيه والوسم فى أذنيه والدم فى عروقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت ابطه نفسل الفائط سده كل يوم دفعة أو دفعتن و بتردد كل بوم الى الخلاءمرة أومر تين ليخرج من باطنه مألو رآه بعينه لاستقذره فضلاعن أنءسه أويشهم مكل ذلك لمعرف قذارته وذله هدذا فيحال توسطه وفى أول أمر منطلق

فضل وهذه غاية خسة النسب فالاصل وطأ بالاقدام والفصل تغسل منه الابدان فهذا هو النسب الحقيق الذنسان ومنعرفه لميتكبر بالنسب ويكون مثله بعدهذه المعرفة وانكشاف الغطاءله عنحقيقة أصله كر جللم يزل عند نفسه انه (من)ولد (بني هاشم) بن عبد مناف جد الني صلى الله عليه وسلم (وقد أخيره بذلك والده فلم تزل فيه نخوة الشرف) أي عظمته (فبينما هوكذلك اذاخيره) جماعة من المسلين (عدول لايشكف قواهم انه ابن هندى عمام يتعاطى القاذو رات) أى مص الدماء (وكشفواله وجه التلبيس علمه) الحائدونق به (فلم يبقله شكفي صدقهم أفترى انذلك يبني شيامن كبره لابل يصيرعند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهومن استشعار الخزى لحسته في شغل عن ان يتسكم على غيره فهذا حال البصير ) الناقد (اذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والضفة والتراب اذلو كأن أبوه من يتعاطى نقل التراب) مان كان كلسا اوز بالا (أو يتعاطى الدم) عمصه (بالخامة) أوالتشريط (وغيرهالكان بعليه خسة نفسه لماسة أعضاء أبيه للثراب والدم فيكمف اذاعرف الهفي نفسه من التراب والدم والاشدماء القذرة التي يتنزه عنها هو )و بتماعد في نفسم (السام الشاني الكربالح الودواؤه أن ينظر الى ما طنه نظر العقلاء المتاملين ولاينظرالى الظاهر نظر المهائم ومهما نظرالى باطنه) والدم (في عروقه رأى من الفضائح ما يكدر عليه تعززه بجماله فانه وكلبه الاقذار في جميع أجزائه الرجيع) أى العذرة (في امعائه والبول في مثانثه والخياط في أنفه والبزافف فيه والوسخ فىأذنيه والامفى عروفه والصديد تحت بشرته والصنان تحت ابطيه ويغسل الغائط) بيد و كل يوم دفعة أود فعتين ويتردد الى الله الله عكل يوم مرة أومر تين ليخرج من باطنه مالورآ. بعينه لاستقذره فضلاعن أن عسه أو يشعه )ولوأصاب منه شيأمن جسده أوثو به لساء مزاجه و بادرالي ازالته فتراه مدة جلوسه واضعابه وعلى أنفه لئلايشمه (كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا في حال توسطه وفي أول أهره خلق من الاقذار الشنيعة الصورمن النطفة ودم الحيض ولذلك اذاء لفت المدرأة انقطع عنهاالدم (وأخرح من مجاري الاقذاراذ خرج) أولا (من الصلب) أي من صلب أبيده (غم من الذكر مجرى البول) ومجرى الني غير مجرى البول عند الشافعي رجمالته نعالي كأنقدم الكادم عليه في سر الطهارة (عُمن الرحمم فيض دم الحيض عُ حرج من محرى) وفي نسخة من مخرج (القدر قال أنس) بن مالك (رحمالله تعالى كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطبنان فذر الينا أنفسنا ويقول خرج أحدكم من معرى البول مرتين) الأولى من معرى بول أبيه والثانية من معرى بول أمه (وكذلك قال طاوس) البياني (لعمر بن عبد العزيز) رجهما الله تعالى (ما هذهمشية من في بطنه خرع اذرآه ينختر وذلك قبل خلافته) وُقد تقدم (هذا أوله و وسطه ولو ترك نفسه في حال حيانه يومالم يدمهدها بالتنظف والغسل) بالماع (لثارت منمالانتان والاقذار) أى انبعثت (وصارأقذر وأنتنامن الدواب المهملة التي لاتنعهد في نفسهاقط فاذا نظرانه خلق من أقذار واسكن في أقذار وسيمون فيصير جيفة أقذر من سائر الاقذار لم يفتخر بجماله الذي هو كفراء الدمن أى الشجرة الخضراء في منبت سوء فان ما ينبت في الدمن وان كالماضر الايكون ثامرا

من الاقدار الشنيعة الصورمن النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الاقذار اذخرج من الصلب ثم من الذكر مجرى البول ثم من الرحم مقيض دم الحيض ثم خرج من مجرى القذر قال أنسر حمالله كان أنو بكر الصديق رضى الله عنه يخطبنا في قذر الدنا أنفسنا ويقول خرج أحدكم من محرى البول من تين وكذلك قال طاوس لعدم بن عبد العزيز ماهذه مشية من في بطنه خوء اذر آه يتبختر وذلك كان قبل خلافته وهذا أوله ووسطه ولو ترك نفسه في حياته بومالم يتعهدها بالتنظيف والغسل لذارت منه الانتان والاقذار وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة التي لا تتعهد وسطه ولو ترك نفسه في حياته بومالم يتعهدها بالتنظيف والغسل لذار وسموت فيصير جيفة أفذر من سائر الاقذار لم يفتخر بجماله الذي هو كضراء الدمن نفسه هاقط فاذا نظر أنه خلق من أقد ذار واسكن في أقذار وسموت فيصير جيفة أفذر من سائر الاقذار لم يفتخر بجماله الذي هو كفراء الدمن

وكلون الازهار فى البوادى فيهذ منه وكذاك افسار هشم أنذر وه الرباح كيف ولو كان جناله باقداوعن هذه القباغ ما ايالكان يجب أن لا يتكبريه على القبيح اذلم يكن قبح الدين في عدو المدين يتحدو المدين عدو القبيح المدين يتحدو رأن من وجوه جداد قد سمعت منده الاسباب فعر فة هذه الامور تنزع من القلب داء الكبر بالجال ان أكثر تأملها به السبب الثالث الذكبر بالقوة والايدى و عنع مدن ذلك ان بعد ما سلط علمه من العلل والامراض وانه لى توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من (٣٩٦) كل عاجز وأذل من كل ذليل واله لوسلمه الذباب شبالم يستنقذه منه وان بقة لود خلت في توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من (٣٩٦)

وهوسر وعالفساد (وكاون الازهار فى البوادى بينماهو كذلك اذصارهشما) يابسامت كسرا (تذروه) اى تسقيه (الرياح كيف ولوكان جاله باقباوه نهذه القباع خاليا الكان بعب أن لايتكربه على القبيع) الصورة (اذليكن قبم القبيم اليه فننفيه ولا كان حال الحيل المه حتى عمد علم كيف ولا يقاءله بلهو فى كلحين ) وفى نسخة مالة (يتصوران بزول عرض أوجدرى أوقوحة أو بسبب ن الاسسباب) غير ماذكر (فكمن وجوه جيلة سمعت) أي قعت بعدان كانت جيلة (بهذه الاسباب فعرفة هذه الأمور تنزعمن ألقلب داء الكبر بالجال ان أكثر تأملها السبب الثااث التكبر بالقوة والايدى وعنعهمن ذلك ماسلط عليه من العلل) العارضة (والامراض) الفاحية (فانه لوتوجيع عرف واحدفيده) لسلب القرار و (اصار أعزمن كل عاحز وأذل من كل ذليل) فكم لله من نعه مذعلي عرف ماكن (واله لوسلبه الذباب) الذي هو أحقر المخلوقات (شيماً لم يستنقذهمنه وان بقة لودخلت أنفه) لافسدت دماغه و مها كان هلال النمروذ (أونملة دخلت أذنه لقتلته وانشوكة لودخلت رجله لاعزته ) عن المشي (وانحي يوم تعلل من فوَّله مالا ينجبر في مدة) من الزمان (فن لا يطبق شوكة ولا يقاوم بقدة ولا يقدر ان عنم عن نفس ذبابة فلا ينبغي ان يفتخر بقونه ) ثم بنا مل أن أصله من التراب وهو أذلها يكون فا يكون المعلوق مندمن القوّة حتى يفتخر بها (ثم ان قوى الانسان لايكون أقوى من حماراً و بقرة أوفيه لأو جلواًى افتخار فى صفة تسميعنا المائم فها السبب الرابع والحامس الغنى وكثرة المال وفي معناه كثرة الاتباع والانصار) والخدم (والتكبر بولاية السلطين) للمناصب (والنمكن من جهتهم وكلذلك تكبر بمعنى خارج عن دات الانسان لا كالحال والقوة والعمل وهدا أقبم أنواع التكبر فان المتكبر عاله كانه متكمر بفرسه وداره ولومات فرسه وانمدمت داره العاد ذليلاوانتكم بفكين السلطان وولايته النص (الابصفة في نفسه بني أمره على ذاب هو أشد غلمانا من القدر فان تغير علمه) عزله عن ولايته وأسقطه من عينه و (كان أذل الخلق وكلمتكبر بأمرخارج عن ذاته فهوظاهر الجهل) فاسدالعقل (كيف والمتكبر بالغني لوتأمل لرأى في المود) والنصارى (من يزيد عليه في الغني والثر وة والحمل) بالاثاث والامتعة (فأف لشرف يسمقانه المود) والنصاري (وأف لشرف يأخذ السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلامفلسافهذه أساب ليستفذاته وماهوف ذانه ليس المهدوام وجوده وهوفى الاستحق وبالرونكال فالتفاخربه غاية الجهل وكل ماليس البك فليس اك وشئءنهذه الامو رليس البك لهي الى واهبه ان أبقاه بقي لك وان استرجه والعنك وماأنت الاعبد ماوك لاتقدر على شي فن عرف ذلك) وتأمل فيه حق التأمل (لابدوان بزول كبره ومثاله ان يفتخر الغافل بفوّته و جاله وماله وحريته) وأعوانه (واستقلاله) في أموره (وسعة منازله وكثرة خيوله وغام نه اذشهد عايمه شاهد انعدلان عند حاكم منصف) عادل (بانه رقيق لفلان وأن أبويه كاناه او كييله فعلم ذلك) وثبت الديه (وحكم به الحاكم فحاء

أنفه أوغلة دخلت في أذنه القتلنه وان شركةلودخلت فى رحله لاعرته وانجى بوم تحلل من قوّته مالا ينحبر فى مدة فن لا رطبق شوكة ولا يقاوم بقةولا يقدرعلى أن يدفع عن الفسد مذبابة فلا المسفى ال يفتخر بقوته م ان قوى الانسان فلا يكون أقوى منجسارأو بقرةأو فيلأوجل وأىافتخارفي صفة يستبقك فماالهائم \*السبب الرابع والحامس الغني وكثرة المال وفي معناه كمرة ةالاتباع والانصار والتكبر بولاية السلاطين والتمكن منحهم وكل ذاك تكبر ععنى خارجون ذات الانسان لا كالحال والققة والعملم وهذاأقبم أنواع الكبرفأن المتكبر عماله كائه متكبريفرسه وداره ولومات فسرسمه والمهدمت داره لعادذاليلا والمتكمر بتمكين السلطان وولايته لابصفة في نفسه بني أمره على قلب هو أشد

علياذا من القدر فان تغير عليه كان أذل الحلق وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل كيف والمتكبر مالك عليا الما عليه المارة عن المنافي المارة وهوالتحمل فأف لشرف بسبقائيه المهودى وأف لشرف يأخذه السارة في لحظة واحدة فعود صاحبه ذايلا مفلسا وهذه أسباب ليست في ذاته وماهو في ذاته ليس البه دوام وجوده وهو في الا تخرة و بال ونكال فالتفاخر به عاية الجهل وكل ماليس المنافيليس المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية وكل المنافية ولمنافية والمنافية والمناف

مالكه فاخذه ولنحذجه ع مافي بده وهومغ ذلك يخشي أن بعاقبه وينكل به لنظر يطه في أمواله وتقصيره في طلب مالكه لمعرف أن له مالكا م نظر العبد در أى نفسه معبوسافى منزل قد أحددقت به المهات والعقار بوالهوام وهوفى كل حال على وجل من كل واحدة منها وقد إق لاعلك نفسه ولاماله ولابعرف طريقافى الجلاص البتة افترى من هذا حاله هل يفغر بقدرته وثووته وقوته وكماه أم تذل نفسه و بخضع وهذا حال كلعافل إصيرفانه برى نفسه كذاك فلاعال ومبدنه وأعضاءه وما ، وهو (٣٩٧) معذلك بن آفات وشهوات وامراض

وأسقام هي كالعقارب والحمات عاف منهاالهلاك فروهذا حالهلا يتكمر بقوته وقدرته اذبعالمأنه لاقدرة له ولا قوة فهذا طريق علاج التكر بالاسباب الخارجة وهوأهون منءلاج التكدر بالعمل فانهمما كالان فىالنفسجد بران بأن يفرح بهماولكن في التكريهما أيضانوعمن الجهـل خني كماسنذكره السبب السادس الكسير بالعلم وهو أعظم الاتفات وأغلب الادواء وأبعدها عن قبول العلاج الابشدة وجهد جهدوذاكلان قدرالعلم عظمعندالله عظم عندالناس وهوأعظم من قدرالمال والحال وغبرهما بللاقدرلهما أصلاالااذا كانمعهما علم وعلى والذلك قال كعب الأحبار الالعمام طغيانا كطغمان المال وكذلك قالعر رضى الله عنه العالم اذازل زل رائه عالم فيعجز العالم عن أنلا سستعظم نفسه بالاصافة الى الحاهل لكبرة مانطق الشرع

مااكمه فأخذه وأخذجه مافى يديه وهو يخشى معذلك ان يعاقبهو يذكل به لافراطه فى أمواله وتقصيره فى طلب ماا كمليعرف ان لهما الكاثم نظر العبد فرأى نفسه معبوسا في منزل قد أحدقت به الحياد والعقارب والهوام وهوفى كل حال على وجل من كل واحدة منها وتدبق لاعال نفسه ولاماله ولا يعرف طريقافي الخلاص البنة افترى الزمن هذاحاله هل يغتخر بقدرته وثروته وفوته وجماله أم يذل في فسه ويحضع وهذاحالكل عافل بصيرفانه وينفسه كذاك فانه لاعلك رقبته ومانه وبدنه وأعضاءه وهومع ذلك بينآ فات وشهوات وأمراض وأسمقامهي كالعقاربوا لمان يخاف منهاالهلاك فن هذاحاله لايتكبر قدرته وقوته اذبعلم انه لاقدرةه ولاقوةفهذا طريق علاج التكبر بالاسماب الحارجة وهوأهون من علاج التكبر بالعلم والعمر فانهما كالانفى النفسجد يران بان يفرحهم الكنفى التكبر بهماأيضا نوعمن الجهل خفى كاسنذكره السبب السادس التكبر بالعلم وهوأعظم الاتفات وأغلب الادواء وأبعدها عن قبول العلاج الابشدة شديدة وجهدجهيد وذلك لان قدرالعلم عظيم عندالله عندا لناس وهوأعنام من قدرالالوالجال وغيرهما بللاقدراهماأص لاالااذا كانمعهماعلم وعلولذلك قال كعدالاحبار) رجهالله (ان العلم طغيانا كطعيان المال وقال عروض الله عنه العالم اذ أزل زل والته عالم) الاولى مكسر اللام والثانية بفتحها وأخصرمنه زلة العالمزلة العالم وقد تقدم في كاب العلم (فيجز العالم ان لايستعظم نفسه بالاضافة الى الجاهدل الكثرة مانطق الشرع بفضائل العلم وان يقدر العالم على دفع السكبر الاععرفة أمرين أحدهماان بعلمان علم العجة الله على أهل العلم أوكدوانه يعتمل من الجاهل مالا يعتمل عشره من العالم وأنه منعصى الله عن معرفة وعلم فغايته أفش وأغلظ (اذلم يقض حق نعمة الله عليه في العالم والدلك قال الني صلى الله عليه وسلم يؤنى بالعالم نوم القيامة فيلقى فى النارفة ندلق أقابه ) أى امعاده (فيدور مها كم يدو رالجار بالرحاف طيف به أهل الدارة قولون مالك أى ماشألك (فيقول كنت آمر بالحدير ولا آتبه وأنم مي عن الشروآتيه) قال العراقي متفق علميه من حديث أسامة بن زيد بلفظ ورقي بالرجل وتقدم فى العلم قلت افظ الشيخين بحاء بالرجل وفيه فيقولون بافلان ما أصابك ألم تمكن تأمر نا بالعروف وتنهاناهن النكر فيقول بلي قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنها كمعن المنكر وآتيه ورواه كذلك أحدولفظ الجيدى والعوفي فيمسنديهما يؤتى رجل كانواليا فيلقى فيالنار فتتدلى أقتابه فيدورفي الناركايدو رالجار بالرحى فيجتمع البهأهل النارفية ولون ألست كنت تأمرنا بالعروف وتنها ناعن المنكر والبرق سواء وعندأبي نعيم فيألحاب يجاء بالامير يوم القيامة فيلقي في النمار فيطعن فيها كما يطءن الجمار بطاحونته فيقالله ألم تكن تأمر بالعروف وتفيى عن المنكر فالبلي والكن لم أكن لافعله وروى ابن النجار من حديث أنس يؤتى بعلماء السوء يوم القيامة فيقذفون في نارجه نم فيدو رأحدهم في جهنم بقصبه كايدورالحمار بالرحى فيقالله ياويلك بكاهندينا فمابالك قال انى كنت أعالف مأنه اكم (وقد منال الله تعالى من يعلم ولا يعمل بالحار والكاب فقال مثل الذين حاوا النوراة عملم يحملوها كثل الحار عمل أسفارا أراديه علماءالهود) فانهم معملوا عماعلوا (وقال بلع بن باعورا) بن رم بن رسم بن

بفضائل العلمولن يقدر العالم على دفع المكبر الاععرفة أصر سأحدهماأن بعلم أن يخذالله على أهل العلم آكدوانه يحتمل من الجاهل مالا يحتمل عشرومن العالم فانمن عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فنا يته أفش اذلم يقض حق نعمة الله عليه في العلم والذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالموم القيامةفباقي فىالنارفةندلق أفثابه فيدور بهاكايدورا لجبار بالرحافيطيف بهأهل النارفيقولون مالك فيقول كنت آمربالخير ولا آتيمة وأنهمى عن الشروآ تيه وقدمشل الله سجانه وتعالى من يعمل ولا بعدمل بالجمار والكاب فقال عزو جل مثل الذين حاوا التوراة عمليعملوها كثل الحار يعمل أسفارا أرادبه علماءالهودوقال فى بلم بنباءوراء

مازن بن هاران بن تارح بن ناحور بن سروع بن ارغو بن فالغ بن عام بن شالخ بن ارتفشذ بن سام بن نوح وقبل فى نسبه غير ذلك وقيل هومن الكنعانيين وكان قد أوتى علم بعض كنب الله (والمعلمم) عى على المود (نبأ الذي آتيناه آياتنا) وكان أحد علاء بني اسرائم ل أو المراديه أمية بن أبي الصلت فاله حينتذ قد كان قر أالكتاب وعلم ان الله تعالى مرسل رسولا في ذلك فرجان يكون هو فل ابعث الله محمد اصلى الله عليموسلم حسد وفكفريه وهذا يروى عن عبدالله بن عرو (فانسلخ منها) أى من الا يان بالله كفر بهاأوأعرض عنها (حتى بلغ فثله كشل الكاب) وتمام الآية بعد قوله فأنسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاو من ولوشئنالر فعناه بهاو الكنه أخلد الى الارض واتبع هواه فثله كثل الكاب أى فصلة التي هي منل في الخسة كصفة الكاب في أخس أحواله وقوله أخلد الى الارض أي مال الى الدنيا او الى السفالة واتسعهواه فى ايثار الدنماوا سترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الا مان وكان من حقه ان يقول والكنه أعرض عنها فأوقع موقعه أخلدالي الارض واتبع هواه مبالغة وتنبهاعلى ماحله عليه وانحب الدنيا رأس كل خطيئة (قال ابن عباس) رضى الله عنهما (أوفى بلم كتابا فأخلد الى شهوات الارض) أعمال المهار وى عبد بن حيد وابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال هو بلم ب باعورا وفى لفظ بلعام بن باعر الذي أونى الاسم وكانمن بني اسرائه الوروي ابن حريروا بن المنذر وابن أبي حاتم عنابن عباس قال هو رجل من مدينة الجبار س يقالله بلع أوتى اسم الله الاكبرفا الزل مهم موسى عليه السلامأتاه بنوعه وقومه فقالوا انموسي رجل حديدومعه جنود كثيرة وانهان يظهر علمناج الكافادع الله ان مردّعناموسي ومن معه قال اني ان دعوت الله ان مردموسني ومن معه مضت دنياي وآخرتي فلم مزالوا به حتى دعاعلهم فانسلخ ما كان فيه و روى ابن أبي عاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس قال هو رجل بدعي بلم من أهل المن أثا والله آياته فتركهاور وي ابن حري عن محاهد قال هو بني من بني اسرائيل يقال له بليم أوفى النبوة فرشاه قومه على ان يسكت فف عل وتركهم على ماهم علب (ان تعمل عامه يلهث أو تتركه ملهث) واللهث ادلاع اللسان في التنفس الشديد أي يلهث دائما سواء حل علمه مالزح والعارد أوترك ولم متعرضاه مخلاف سأترا لحموانات لضعف فؤاده والشرطية في موضع الحيال والمعنى لاهشافي الحالمة بن والتمشل واقع موقع لازم التركيب الذي هونفي الرفع ووهن المنزلة للممالغة والبيان وقيل لمادعاعلي موسى خرج لسانه فوقع على صدره و جعل يلهث كالكاب (أى سواءاً تهنه أولم أوته فلابدع شهوته) وفال ابن عباس أى ان حل الحكمة لم يحملها وان ترك لم يتدلل كالكاب ان كان را بنا يلهث وان طرد يلهث وقال قتادة هذامثل الكافرميت الفؤاد كالمستفؤاد الكاب وقال عكرمة همأناس من الهودوالنصارى والحنفاء عن أعطاه الله آيانه وكتابه فانسلخ منها فعله مثل الكاب وقال محاهد قوله ان محمل علمه أى ان تطرده دائل ورحليك وهومثل الذي يقرأ الكتاب ولايعمل به وقال الحسين ان تحمل عليه أي تسعى عليه وقال ابن حر مرالكاب منقطع الفؤاد لافؤادله مثل الذي يترك الهدى لافؤادله اغافؤاده منقطع كأن ضالا قبل و بعد (ويكفي العالم هذا الحطر فأى عالم لم يتبع شهوته )وركن المها (وأى عالم مأمر باللبر الذي لا رأتمه فهما خطر للعالم عظم قدره بالاضافة الى الجاهل فليتف كمر في الخطر العظيم الذي هو بصدده فانخطره أعظممن خطرغير كان قدره أعظم من قدرغيره فهذا) يقابل (بذاك) فانظر أيهما أرج (وهوكالله المخاطر مروحه في ملكه لكثرة أعدائه فانه اذا أخذوتهم) واذل (اشتهـ ي أن يكون قد كان فقيرا) من آحاد الرعمة ولم يكن ما حكا (فكمن عالم يشتري في الآخرة) لما يعان الاهوال (سلامة الجهال والمماذ بالله تعالى منه فهذا الخطر عنع من التكبر) ويشغله عنه (لانه أن كأن من أهل النارفان لخنز مرافضل منه) اذلاحساب على الخنزير (فكيف يتكبر من هذا عله فلا ونبغي ان يكون العالم أكبر عند نفسه من الصابة رضوانالله علمهم وقد كان بعضهم يقول بالمتنى لم تلدنى أي روى ذلك من قول عررضي الله

واتلعلهم نبأالذيآ تيثاه آباتنا فأنسلخ منهاحتي بلغ فثاله كالراآ كاسان تعمل عليه يلهث أوتتركه يلهث قال ان عماس رضي الله عنهماأوتي للعركنا افأخلد الى شهوات الارض أي سكن حبسه المهافشله مالكات انتعدملعلمه بلهث أوتتركه بلهثأى صواءآ تدت الحكمة أولم أوته لايدعشهوته ويكفي العالم هذا الخطرفأى عالم لم نتبع شهوته وأىعالملم مامى بالله عرالذى لايأتيه فهماخطر العالم عظم قدره مالاضافية الى الحاهل فلمتفكر فيالخطر العظيم الذي هي بصدد افات خطره أعظممن خطرغيره كأن قدره أعظيهن قدر غير و فهذا بذاك وهو كاللك الخاطسر يروحه في ملكه لكثرة أعدائه فانه اذاأخذ وقهر اشتهدى ان يكون قد كان فقيرا فكم منعالم المتهسى فى الاستخرة سلامة الجهال والعداذ باللهمنيه فهذاالخطر عنعهن التمكر قانه أن كانمن أهل النار فالخنز ترأفضل منه فكمف متكمرمن هداحاله فدلا منبغي أن مكون العالم أكبر عندنفسدمن العمابة رضوان الله عليهم وقد كان بعضهم يقول بالمتنى لم تلدني أمي

و يأخذالا من خطر العاقبة فكانوا برون أنفسهم أسوأ حالا من الطير ومن التراب ومهما أطال فكره في الخطر الذي هو بصده وزال بالكاية كرده ورأى نفسه ما تألف المن الطير ومن التراب ومهما أطال فكره في الخطر الذي هو بصده وزال بالكاية كرده ورأى نفسه كانه شرا خلق ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمو وفشر عفها فترك بعضها وأدخل النقصان في بعضها وشك في بعضها أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده أم لافأ خبره مخبران سيده أرسل اليه رسولا بخرجه من كل ما هوفيه عريان اذلي الاويلقيه على ابه في الحروا الشمس ومانا طويلاحتى اذاضا ق عليه الامرو بلغ به المجهود أمر برفع حسابه وفتش عن جميع (٣٩٩) أعماله قايلها وكثيرها ثم أمريه الى

محن ضمق وعذاب دائم لابروج عنهساعة وقدعل أنسد وقد فعل بطوائف منعسدهمالذاكوعفا عن بعضهم وهولا بدرىمن أى القريقين بكون فاذا تفكر فيذلك انكسرت نفسه وذل وبطل عره وكبره وظهرخونه وخوفهولم يتكمر على أحدد من الخلق بل تواضع رجاءأن يكونهو من شهائه عند نزول العداب فكذلك العالماذا تفكرفيماضيعه منأواس ربه بجنايات على حوارحه وبذنو بفياطنهمن الرباء والحقدوا لحسدوالعب والنفاق وغميره وعلمماهو بصدده من الخطر العظيم فارقه كبرهلا عالة \*الامر الثانى أن العالم معرف أن الكبرلا للسق الابالله عز وحل وحدهوأنه اذاتكم صارعقو تاعندالله بغيضا وقسد أحباللهمنسهأت يتواضع وقال لهاناك عندى قدرامالم ترلنفسك قدرا فان رأيت لنفسك قدوا فلاقدراك عندى فلا

عنه بالفظاليت أم عمر لم تلد عمر ليتني كنت كبشا لاهلي فسمنوني فذبحوني وأكاوني (و يأخذا لا تحر ) منهم ( تبغة من الارض و يقول باليثني كنت هــذهالتبغة ويقول الا خوليتني كنت طيرا) آوي الى الأشحار وآكل الثمار ولاأشاهد هول القيامة (ويقول الا خرلية ني لم أله شمية مذكو راكل ذلك خوفامن خطر العاقبة فكانوا مرون أنفسهم اسوأحالا من الطير ومن التراب) ومن التينة ومأأشبه ذلك من الحتقرات (ومهما أطال فَكره في الخطر الذي هو بصدده زال بالكلمة كبره ورأى نفسه كانه شرائلق) فهذه مشاهدة العارفين الكاملين (ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمو رفشرع فيها) بالعمل (وترك بعضها) مُهاونًا (وأدخل النقصان في بعضها وشك في بعضها أنه هل أداهاعلى ما رتضيه سلميده أم لأفاخس مخبراً ن مولاه أرسل اليه وسولا يخرجه من كل ماهوفيه عرياناذليلاو يلقيه على بابه في الشمس والحرزماناطويلا حتى اذاصاق علمه مالامر وبلغيه الجهود) أى نهاية طاقته (أمر برفع حسابه وفنش عن جميع إأعماله قليلها وكشيرها مم أمريه الى منحن ضيق وعذاب دائم لابر و حمنه ساعة وقدعل ذلك العبد (انسده قد فعل بطوائف من عبيده مشل ذلك وعفاعن بعضهم وهولا يدرى من أى الفريقين يكون ) أمن العذبين أممن الخالصين (فاذا تفكر فى ذلك الكسرت نفسه وذل وبطل عزه وكبره وطهر حزنه وخوفه ولم يتكبر على أحد من الخلق بل تواضع) وخشع (رجاء ان يكون من شفعائه عند ترول العداب به فكذلك العالم اذاتفكر فيماضيعه من أوامرربه) وقصر فيها (بجنايات على جوارحه وبذنوب في باط سه من الرياء والمقدوا لحسدوالعب والنفاق وغيره وعلم ماهو بصدده من ألطر العظيم فارقه كبره لا محالة الامر الثاني ان العالم يعرف ان الكبر لا يليق الا بالله عز وجل وحده ) لقوله تعالى وله الكبرياء في السموات والارض (واله آذا تَـكم صارتمقو تاعندالله بغيضا) لأنه ناز عصفة منصفاته تعالى (وقدأ حب الله تعالى منه ان يتواضع) وأننى على من الصف به (وقاله ) باعبدى (ان ال عندى قدرا) أى منزلة ومقاما (مالم ترلنفسك قدرافان رأيت لنفسك قدرا فلاقدراك عندى ولابدان يكلف نفسه ما يحبه مولاممنه وهذا) الفهم (يزيل التفكير عن فليه وان كان يستبقن انه لاذنب له مشلا أوتصوّر ذلك ) من غيرا ستيقان (وجهذا ذال الكبر عن الانبياء) عليهم السلام (اذعلواانمن نازعالله في وداء الكبرياء) بان أراد ان رُندى به (قصمه) أى كسر، وقطعه (وقدأمرهم الله تعالى ان يصغر واأنفسهم)ويذللوها (حتى بعظم عند الله يحلم مهذا أرضامها ببعثه على التواضع لاتحالة) ويحمله على الاتصاف به (فان قلت فكيف يتواضع للفاسق المنظاهر بالفسق وللمبتدع) الحامل على بدغته (وكيف برى نفسه دوئهم وهوعالم عابد) و رعثقي (وكيف يجهل فضل العلروا لعمادة عندالله وكيف يخطر بباله وهويعلم انخطر الفاسق المبتدع أكثرفاع لم انذلك انحايمكن مالتفكر فيخطرا لخاتمة بللونظرالي كافرلم عكنه ان يتكبرعليه اذيتصوّر) في العقل (ان يسلم الكافر فيعتبرله بالاعبان ويضل هذا العالم ويختمله بالكفر عياذا باللهمنه وقدوقع ذلك اكثيرمهم وحكايه ابن السقاء والقطب عبد القادرالجيلاني في دخولهماعلى أحد الاولياء المسكاشفين مشهورة في المناقب

بدوان يكاف نفسه ما يحبه مولاه منه وهذا تزيل الشكير عن قلبه وان كان يستية ن أنه لاذنب له مثلاً وتصوّر ذلك و مهذا زال الشكير عن الانبياء عليه م السلام اذعلوا أن من نازع الله نعالى فى رداء السكيرياء قصه موقداً من هم الله بان يصغر والأنفسهم حتى يعظم عند الله يتعلم فهذا أيضا مما يعتمه على النواضع لا يحاله قان قلت فكيف يتواضع للفاسق المنظاهر بالفسق والمبتدع وكيف برى نفسه دونهم وهو عالم عابدوكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله وكيف فغنيه المنفطر بباله خطر العلم وهو يعلم النخطر الفاسق والمبتدع الكرفاء إلى ذلك انما عكنه ان يتفكر عليه اذبيت والنابسلم المكافر فعنتم له بالاعمان و بضل هذا العالم فعنتم له بالكفر

والكبيرمن هوكبيرعندالله في الاستخوره والدراه ألكفره وقدر زفه الاسلام وفاق جميع المسلين الأبابكر وحده فالعواقب مطوية عن الممادولا وضى الله عنسه قبل اسلامه فاستحقره وازدراه ألكفره وقدر زفه الاسلام وفاق جميع المسلين الأبابكر وحده فالعواقب مطوية عن الممادولا منظر العاقل الاالى العاقب قو جميع الفضائل في الدنيا تراد للعاقبة فاذا من حق العبدان لايت كبرعلى أحد بل ان نظر الى حاه ل قال هذا عصى الله يعهل وأناع صيته بعلم فهو أعذر منى وان نظر الى عالم فال هدا قدع لم المأعلم في كون مثله وان نظر الى مبتدع أو كافر قال هدا والله تعلم الله الله العالم و يغتم لى الله في ممالد ويني لعله يغتم له بالاسلام و يغتم لى الدول علم عالم الله الله الهداية الى كالم يكن ابتداؤها الى فيملاحظة ما يدون لهداية الى كالم يكن ابتداؤها الى فيملاحظة

(والكبير من هوكبيرعندالله فى الا تحوة والمكاب والخنزير أعلى من تبة من هوعندالله من أهل الناو وُهولايدري ذلك فكم من مسلم نظرالي عمر رضي الله عنه قبل اسلامه فاستحقره وازدرا. لكفر. وقدر زقه الله الاسلام وفاق) بعدد الم المسلم المسلم الاأبا بكر ) رضى الله عند وحده ) بنص ماطلعت شمس ولاغر بت على أفض لمن أبي بكر كماهوف الخبر (فالعواف مطوية عن العباد) لاعلم لهم بها (ولاينظر العاقل الاالى العاقبة وجيم الفضائل) الما (تراد العاقبة فاذا من حق العبدان لا يتكبر على أحد) أبدا (بل انظرالى جاهل قال هدد اعمى الله يجهل وأناعصيته بعلم فهذا أعذرمني أى يقبل عدره أكثرمني (وان نظرالى عالم قال هذا قد علم مالم أعلم) وحصل مالم أحصل (فكيف أكون مثله وان نظرالي كببر هوأ كبر منه سناقال هذا قدأ طاع الله قبلي وعبد الله قبلي (فكيفُ أكون مثله وان نظر الى صغير قال انى عصيت الله قبله فكيفأ كون مثله وان نظر الى مبتدع أوكافر قالمايدريني لعله يختم له بالاسلام) ولعل المبتدع يتو بو يحسن حاله (و يختم لى بماعليه الات ) من الكفر والابتداع (فليس دوام الهداية الى كالميكن التداؤهاالي)اذهي بيد الله تعالى (فبملاحظة الخاتمة يقدرعلى الاينفي) وصف (الكبرعن نفسه) و مزيله (وكلفك بان يعلم ان الحمال) الماهو (في سعادة الا تنوة والقرب من الله لا فيما يظهر في الدنيا عالابقاءله )ولادوام (ولعمرى هذا الخطرمشترك بين المتكبر والمتكبر عليه ولكن حق على كل واحدان بكون مصروف الهمة الىنفسهمشغول القلب يخوفه لعاقبته لاان يشتغل يخوف غيره فان الشفيق بسوء الظن مولع وشفقة كل انسان على نفسه فاذا حبس جاعة في جناية و وعدو أبان تضرب رقام ملم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض وانعهم الخطر )جيعا (اذشغل كل واحدهم نفسه عن الالتفات الى هم غير محتى كان كلواحدهو وحده في مصيبته وخطره فان قلت فكمن أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاحق وقد أمرت ببغضهما ثممع ذلك أتواضع لهماوالج ع بينهمامتناقض فاعلم أنهذا أمرمشتبه يلتبس على أكثر الخلقاذ عترج عضبك لله في انكار البدعة والفسق بكبرالنفس والا دلال) أى الاعجاب (بالعلم والورع فكم من عابد جاهل وعالم مغر وراذارأى فاسقا) من الفساف (جلس بجنبه أزَّعه) أى أقامه (من عند ،وتنزه عنه )أى تباعد (بكبر باطن فى نفسه وهو طان اله قدغضب لله ) وليس كاطن (كارقع لعابد بني اسرائيل مع خليعهم) وتقدمذ كره قريبا (وذلك لان الكبرعلى المطيع ظاهر كونه شرا والحدرمنه ممكن والكبر على الفاسق والمبتدع بشبه الغضب لله وهو خير فان الغضبات أيضا يتكمر على من غضب عليه والمتكمر يغضب وأحدهما يتمرالا مرويوجبه) فالغضب يوجب الشكير والشكبريوجب الغضب (وهما بمترجان ملتبسان لاعيز بينهما الاالموفقون) بألله تعالى (والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أوالفاسق أوعنداً مرهما بالعروف أو)عند (نهيهما عن المنكر ثلاثة أمو رأحدها

الخاقية يقدرعلى انينفي الكر عن نفسه وكل ذلك مان معلم أن الكمال في سمعادة الاشخرة والقرب منالله لافيما بظهرفي الدنيا مالابقاء لهولعمرى هذا الخطرمشترك بينالمتكبر والمتكمر علمه ولكنحق على كل واحد أن يكون مصروف الهمةالينفسه مشعول القلب مخوفه لعا قبته لاان يشتغل مخوف غيره فان الشفيق بسوءالظنمولعوشفقة كل انسان على نفسه فاذا حبس جماعمة فيسالة ووعسدوا بأن تضرب رقام ــم لم يتفرغوالنكر بعضمهم على بعض وان عهم الخطرادشغل كل واحسك هم تفسسه عن الالتفات الى هـم غـيره حتى كأن كل واحده وحدده في مصيبته وخطره فانقلت فكنف أبغض البتسدع فىالله وأبغض

الفاسق وقد أمرت ببغضهما ثم عذلك أتواضع لهما والجدع بينهما متناقض فاعلمان هذا أمر مشتبه يلتبس على التفاقد أكثرا نخلق المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد والفسق بكبرالنفس والادلال بالعدم وفكم من عابد المعتبد والمرائل لمعتبد والفسق بكبرالنفس والادلال بالعدم المعتبد المعتبد والمرائل المعتبد والمنافق وا

النفاتك الى ماسبق من ذنو بكوخطاباك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك والثاني أن تكون ملاحظتك لما أنث مقير به من العلم واعتقاد الحق والعسمل الصالح من حيث انها العمة من الله تعالى عليك فله المنة فيه لالك فترى ذلك منده حتى لا تعب شفسك واذالم تعب لم تتكبر والثالث ملاحظة المهام عاقبتك وعاقبته أنه و عاعتم لك السوء و يعتم له بالحسي حتى يشغلك الخوف عن التكبر فان قلت فكيف أغضب والثالث ملاحوال فاقول تغضب لمولاك وسيدلك اذا مرك أن تغضب له لالنفسك وأنث في غضبك لا ترى نفسك ناجيا وصاحبك هالدكابل يكون خوفك على نفسك عاعل الله من خوفك على من حوفك عليه مع الجهل بالحاقة (٤٠١) وأعرفك ذلك بمثال لتعلم انه ليسمن

ضرورة الغضب الهأن تتكبر على المغضو بعلم وترى فدرك فوق قدره فانول اذا كان للملك غلام و ولدهوقرة عنهوقدوكل الغلام بالواد ليراقمه وأمره أن بضر به مهماأساء أديه واشتغل عالالسقيه و بغضب علمه فأن كأن الغمالام محمامطمعالمولاه فلايجد مدامنأن مغضب مهدمارأى ولده قدأساء الإدب واغمانغضب علسه اولاه ولانهأمهمه ولانه وبدالتقر بالمتثال أمره أليه ولايه حرىمن ولدهما يكره مدولاه فيضرب والده والغضب علىمن غيرتكس عليهبل هومتواضعله رى قدره عندمولاه فوق قدر نفسه لان الولد أعز لا عالة. من الغلام فاذن ليسمن ضرورة الغضب التكس وعدم التواضع فكذلك عكنك التنظر الىالمتدع والفاسق وتظن أنهربما كانقدرهما فىالا خرة عندالله أعظم لاسبق لهما من الحسيفي الارل ولما

التفاتك الى ماسبق من ذنو بلنوخطاياك وسائر مافصرت فيه من أوامرالله ونواهمه (ليصغر عند ذلك قدرك في عينك فلاترى لنفسك مقاماً (والثاني اماأن تكون ملاحظتك لماأنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث انها نعمة من الله عليك فله المنة فيسه لالك فترى ذلك منه حتى لا تعب بنفسك واذالم تعبيلم تتكبر ) وفي بعض النسيخ لم تنفر (والثالث ملاحظة ابم ام عاقبتك وعاقبة انه ربمايختم للمبالسوء ويختمله بالحسني حتى بشغلك الخوف عن التكبرعليه) فاذاحضرت هذه الامور الثلاثة عندمشاهدة هؤلاء أوعند أمرهم ونهمم برحى أن يكون غضب الله تعالى (فانقلت فكيف أغضب مع )وجود (هذه الاحوال فأقول فضب الولاك وسيدك اذ أمرك أن تغضب له لالنفسك وأنت فى غضبك) عليه (لاترى نفسك ناجماوصاحبك هالكابل يكون خوفك على نفسك لماعلم الله من خفايا ذنوبك ودقائق مُعاصيك (أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة وأعرفك ذلك بمثالً ) يفهـمك المقصود (لتعلمانه ليسمن ضرورة الغضب لله ان تتكبره لي المغضوب عليه وترى قدرك فوق قدره فاقول اذا كان لَامال علام و ولدهوقرة عينه ) والعز نزعنده (وقدوكل الفلام بالولد ليراقبه ) و يحافظ عليه (وأمره بان يضربه مهما أساء أدبه واشتغل عالايليق به و يغضب عليسه فان كان الغدادم محبامطيعا لُولاه) وفي نُسخة مطيعا محمللولاه (فلا يجد بدامن أن يغضب مهدمار أي ولده قد أساء الادب واعما يغضب عليه اولاه) لالنفسم (لانه) أى مولاه (أمره به ولانه يريدالتقر بالمتثال أمره اليه ولانه حرى من ولده مايكره مولاه فيضر بولده و يغضب عليه من غيرتكبرعليه بل هومتواضعه ) عارف به (برىقدره عندمولاه فوق قدرنفســه لان الولدأ عزلا محالة من الغلام) وأقرب (فاذا آيس من ضرورة الغضب التكبروعدم التواضع فكذلك عكنك أن تنظر الى المبتدع والفاحق وتظن أنهر بماكان قدرهما عندالله فىالا خرة أعظم لماسبق لهمامن الحسني فىالازل ولماسبق للمنسوء القضاء فى الازل وأنت غافل عنه ومع ذلك فتغضب يحكم الامر محمة لمولاك اذحرى ما يكرهه ) ونهيى عنه (مع النواضع لمن يجو ز أن يكون عنده أقر بمنك في الأخرة فهكذا يكون بغض العلماء الاكلس) المتفطنين (فينضم السه اللوف والتواضع واماالمغرور) يعلمه (فانه يتكبرو برجو لنفسه أكثر بماير جوه لغبره معجهله بالعافية وذلك عاية الغرور) وهومهاك (فهذا سبيل التواضع لن عصى الله واعتقد البدعة مع الغضب عليه و مجانبته بحكم الامر) الالهي (السبب السابع التكبر بألورع والعبادة وذلك أيضافة ، عظمة على العباد) والورعين (وسببله أن يلزم قلبه التواضع أسائر العباد وهوأن يعلم أن من تقدم عليه في العسلم لاينبغي أن يتكمر عليه كيفه اكان لما عرفه من فضيلة العلم وقد قال تعالى) في كتابه العز بز (هـل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) تقدم المكلام عليه في أوّل كتاب العلم (وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفصلى على أدنى رجل من أصحابي) رواه الترمذي والطبراني من حديث أبي أمامة

( 00 - ( المحاف السادة المتقين ) - عامن ) سبق الكمن سوء القضاء في الأرل و انت غافل عنه ومع ذلك فتغضب عيم الإمر محبقة لمولاك اذحرى ما يكره المواضع لمن يحوز أن يكون عنده أقرب منك في الاستخرة فه كذا يكون بغض العلم اعالا كأس فه منظم المده الخوف و التواضع و أما الغرور فانه يتكبرو برجولنفسه أكثر بما برجوه لغيره مع جهاد بالعاقبة وذلك غاية الغرور فهذا سبل التواضع لمن عصى الله أواعتقد البدعة مع الغضب عليه و مجانبة محكم الامر \* (السبب السابر) \* التكبر بالورع والعبادة وذلك أدضا فقتنة عظمة على العباد وسبيله أن يتكبر عليه التواضع لسائر العباد وهوان بعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفه ما كان لماء وفهمن فضيلة العباد وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهوان بعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفه ما كان لماء وفهمن فضيلة العلم وقد قال تعالى العالم على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحاب العلم وقد قال تعالى العالم على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحاب العلم وقد قال العالم على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحاب العلم وقد قال العالم على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحاب العلم وقد قال العالم على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحاب العلم وقد قال العالم على القد العالم على الماء على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحاب العلم وقد قال العالم على العابد كفضل على الفراء العالم على العابد كفضل على العابد كفضل على العابد وسبوله العابد كفي العابد كفي العابد العالم على العابد كفي العابد كالم على المعابد العابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي عابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي عابد كلي العابد كلي المناب كلي المناب كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كلي العابد كل

الى غيراك مماورد فى فضل العلم فان قال العابد ذلك العالم عامل بعلموهذا عالم فاجوفيقال له أماعرف ان الحسنات بذهب السيات وكأن العلم وكل واحدم بهما ممكن وقدورد ت الاخبار بحابشهد الدلاك واذا كان عكون عدم بهما ممكن وقدورد ت الاخبار بحابشهد الدلاك واذا كان هذا الامر غائبا عند المعالم أن يرى نفسه فوق العابد القوله عليه السلام فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابي فاعلم أن ذاك كان ممكل العالم عاقبة أمره وخاعة الامرم شكول في العابد والعالم عاقبة أمره وخاعة الامرم شكول في العبد المعالم على العابد والما عند الله عند الله أشد من حال الجاهل الفاسق الذنب واحد كان يحسم هينا وهو عند الله عظيم وقد مقته به واذا كان عالم كان على نفسه وقد كاف أمر نفسه لا أمر غيره واذا كان هذا ممان العابد والعالم خالم الفاسة وقد كاف أمر نفسه لا أمر غيره واذا كان هذا مي نفسه خالف أمر نفسه لا أمر غيره واذا كان هذا معالم المناس ال

بلفظ كفضلي على أدنا كم قال الترمذي حسن صحيم غريب وقد تقدم في كتاب العلم و روى الحرث بن أبي أسامة فىمسنده وابن حبان فى الضعفاء وابن عبد البرفى العسلم وابن النجار من حديث أبي سعيد الفظ كفضلى على أمي (الى غيرذلك عماوردف فضل العلم) عماتة دم جيعها في كتاب العلم (فان قال العامد ذلك لعالم عامل بعلمه وهذا عالم فاحر فيقالله أما علت أن الحسنات بذهبن السيمات وكماأن العلم عكن أن مكون عة على العالم فكذلك عكن أن مكون وسالة له الى النعاة وكفارة الذنويه وكل واحد منهما تمكن وقد وردت الاخمار عاشهد لذلك فاذا كانهذا الام غائباعنه لمعزله أن يعتقر عالما لر يحب عليه أن يتواضعه) و براه بعن المكال (فانقلت فان صع هذا فينبغي أن يكون العالم أن برى نفسه فوق العابد لقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصابي فاعلم أنذاك كأن عكما لوعلم العالم عاقبة أمره وناعة الامر فشكول فيها) غيرمعاومة لاحد (فيحتمل أنعوت بحيث أن يكون عاله عندالله أشد من عال الجاهل الفاسق بذنب واحد كان يحسمه هبنا وهوعندالله عظم وقدمقنمه) وأبغضه بسيبه (واذا كانهذا بمكاكان على نفسه خائفا فاذا كلواحد من العالم والعامد خائف على نفسه وقد كلف أمر نفسه لاأمر غبره فمكون الغالب علمه في حق نفسمه الخوف وفي حق غميره الرجاء وذلك عنعهمن الكبر بكل حال فهذا حال العابدمع العالم فامامع غير العالم فينقسمون فيحقه الىمستورين والى مكشوفين فينبغي أن لايتكبر على المستور ) الذي لم يحاهر بمعصيته (فلعله أفل منه ذنو باوأ كثرمنه عبادة وأشدمنه حبالله وأماالكشوف عاله ) عندالناس (انام يظهراك من الذنوب الاماتز بدعليه ذَنُو بِكَ فَي طُولِ عَرِكَ فَلا يِنْبِغِي أَن تَمْكَرِعِلْمِ فَلا عَكَن ) إلى (أَن تَقُولِ هـ ذَا أَ كَثر منى ذُنبا لان عدد ذنو بكوذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر على احصائها حتى أهلم المكثرة) فها (نع عكن أن بعدلم ان ذنو به أشدكالو رأيتمنه الفتل والشر بوالزنا ) وغيرهامن المكائر (ومع ذلك فلاينبغي أن تنكبرعليه اذ ذنو بالقلب من الكبر والحسدوالرياء والغل واعتقاد الباطل والوسوسة في صفات الله تعالى وتخيل الخطأ فىذلك كلذلك شديد عندالله) مؤاخذبه العبد (فرعماحرى عليك في باطنك من خفايا الذنوب مأصرت به عندالله مقومًا) وأنت لا تشعر (وقد حرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلاو من حدالله واخلاص وخوف وتعظيم لامرالله (ماأنت خال عنه وقد كفرالله بذلك عنه سياتته فينكشف الغطاء يوم القيامة فتراه فوق نفسك بدر جات فهذا تمكن والامكان البعيد فيماعل كينبغي أن يكون قريبا عندك ان كنت مشفة اعلى نفسك ولاتنف كرفيم اهويمكن لغ برك بل فيم اهو يخوف في حقك فانه لاتزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تعمل حاملة ذنب نفس أخرى (وعذاب غيرك الا يخفف شيأ من عذا بك فاذا تفكر نفى هذا الخطر كأن عندك شغل شاغل عن التكمروعن أن ترى نفسك فوق نفس غييرك وقد قال وهب بن منبه المانى رجه الله تعالى (ماتم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال فعد تسعاحتي باغ العاشرة فقال العاشرة

فينبغى أنيكون الغالب عليه فيحق نفسه اللوف وفي حق غبر مالر جاءوذلك عنعيه من التيكر وكل حال فهذا حال العائدمع العالم فأمامع غدير العالم فهدم منقسمون فيحقمه الى مستورين والىمكشوفين فانبغى أن لاستكبرعالي الْسَنُو رفلعله أقلمنه ذنو با وأكثرمنه عبادة وأشدمنه حبالله وأماالمكشوف ماله ان لم نظهر لكمن الذنوب الا مأتز يدعامه ذنو بكفي طول عسرل فلا منبغي أن تتكرر علمه ولاعكن أن تقولهو أكثر منى ذنىالان عدد ذنوبك في طول عمرك وذنوب غيرك في طول العمر لاتقدر على احصائها حيى تعمل الكثرة نعرعكن أن تعلمان ذنو به أشركالورأيت منه القتل والشرب والزناومع ذلك فلارتبغي أن تتكرعابه اذذنوب القاوب من البكار والحسد والرياء والغل واعتقاد الماطل والوسوسة فىصفات الله تعالى وتخبل الخطأفى ذلك كل ذلك شدمد

عندالله فر عاجى علىك فى الطنك من خفايا الذنوب ما صرت به عندالله مقو تاوقد جرى الفاسق الظاهر الفسق من طاعات وما القلوب من حب الله واخلاص وخوف وتعظيم ما أنت خال عنه وقد كفر الله بذلك عنه سيات له فينكشف الغطاء بوم القيامة فترا ، فوق نفسك بدرجات فهذا تمكن والامكان البعد في اعليك ينبغي أن يكون قريبا عندلئان كنت مشفقا على نفسك فلا تنفكر في اهو يمكن لغيرك بل في عالم موخوف في حقك فانه لا تزروا زرة وزراً خرى وعذاب غيرك لا يخفف شياً من عذا بك فاذا تفكرت في هذا الحطركان عندك شغل شاغل عن التكمر وعن ان ترى نفسك فوق عبر الحرق الدوف بن منه ما تم عقل عبد حتى كون في عشر خصال فعد السعة حتى باغ العائم وقتال العائم وعن ان ترى نفسك فوق عبر العائم وقتال العائم و وماالماشرة بماساد يعده و بماهلاذ كره أن برى الناس كلهم خير امنه وانما الناس عنده فرقتان فرقة هى أفضل منه وأرفع وفرقة هى شرمنه وأدنى فهو يتواضع الفرقتين جمعا بقلبه ان رأى من هوخير منه سره ذلك و يخى أن يلحق به وان رأى من هو شرمنه قال لعل هذا ينجو وأهلك أنا فلا نراه الاضائف امن العاقبة و يقول لعل برهذا باطن فذلك خيرله ولا أدرى لعل فيه خلقا كر عابينه و بين الله فيرجه الله و يتوب عليه و يختم له بأحسن الاعمال و برى ظاهر فذلك شرلى فلا يأمن فيما أطهره من الطاعة أن يكون (٣٠٤) دخلها الا تفات فأحبطتها ثم قال فينشذ

كلعقاله وسادأهل رمانه فهذا كلامة وبالحلة فن حور أن مكون عندالله شمة ماوقد سبق القضاءفي الازل بشقوته فاله سدل الى أن شكدر عالمن الاحوال نعراذاغلبعليه الخوف رأى كل أحدخرا من نفسه وذلك هوالفضلة كاروى أنعامدا أوى الى حبل فقبل إله في النوم اثت فلانا الاسكاف فسلهأن بدعو لكفأ تاه فساله عسن علافأخرهانه يصوم النهار و يكتسب فستصدق بمعضه واطعرعماله بمعضه فرجمع وهويقول انهذا لحسن ولكن ليسهذا كالتفرغ لطاعة الله فأتى في النوم ثانيا فقلله ائت فلانا الاسكاف فقرله ماهذاالصفارالذي و حهال فأناه فسأله فقالله مارأيت أحدا مزالناس الاوقع لى أنه سينحو وأهلان أنافقال العابدم ذووالذي بدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى بؤتون ماأونوا وقاومهم وحلة أنهمالي ربه-مراجعون أى انهم ووتون الطاعات وهمعلى وجلءظم من قبولها وقال

وماالعاشرة) أخرجه أنونعم في الحلية فقال حدثنا أنوعبدالله مجد بن أحد بن مخلد حدثنا الحرث بن أبيأسامة حدثنا داود بن الحبرحد ثناعبادين كثير ح وحدثنا أجد بن السندى حدثنا الحسن بن علوية القطان حدثنا اسمعمل بن عيسى حدثنا اسعق بنبشير كالاهماعن ادريس عن جده وهب بنمنبده قال ماعدالله بشئ أفضل من العقل وماتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال حتى يكون الكرفيه مأمونا والرشدفيه مأمولا رضىمن الدنيا بالقوت وماكان من فضل فبذول التواضع فبها أحب اليه من الشرف والذل فها أحب المه من العز لانسام من طلب العلم دهره ولايترم من مطالب الحر ولانستكثر قلسل المعروف من غيره و يستقل كثير المعروف من نفسه والهاشرة هي ملاك أمره (بها ساد محده) وافظ الحلَّمة بنال مجدِّه (و بماعلاً) ولفظ الحلية بعاو (ذكره) و زاديعده وبما علاف الدرجات فى الدارين كالاهماقيل وماهىقال (أن برى الناس كلهم خيرامنه وانماا لناس عنده فرقتان ففرقة هي أفضل منه وأرفع وفرقة هي شرمنه وأدنى فهو يتواضع للفرقتين جمعا بقلبه ان رأى من هوخبرمنه ) وأفضل (سره ذلك وتمني أن يلحق به وان وأى من هو شرمنه ) وأرذل (قال لعل هذا ينحو وأهلك أنا فلاتراه الانحائفا من العاقبة ويقول لعسل رهذا باطن) ولفظ الحلية لعل لهذا باطنا لم يظهر لى ( فذ لك خبرله ولا أدرى لعل فيه خلقا كرعابينه وبينالله فيرجه اللهوية وبعلمه ويختمله بأحسن الاعمال وبرى ظاهر فذلك شر لى) والفظ الحلَّية ولعل ذلك شرلى ( فلا يأمن فيما أ ظهره من الطاعات أن يكون دخالها الا قان فأحبطتها مُهْ فَالَ فَيَنْدُ لَكُوا عَقَلُهُ وَسَادَ أَهُلَ زَمَانُهُ ﴾ ولفظ الحلية فهناك يكمل عقله و بسود أهل زمانه وكان من السباق الى رحة الله عزوجل وجنته ان شاء الله (فهذا كلامه) وفي سباق الحلية اختصار ومخالفة في بعض المواضع (وبالجلة فن حوّز أن يكون عندالله شقيا وقد سبق القضاء فى الازل بشقوته فعله سبيل الى أن يتكبر بحال من الاحوال نعم اذا غاب عليه الخوف رأى كل واحد خبرا من نفسه وذلك هو الفضيلة كما روى) في أخبار بني اسرائيل (أن عابدا) من عبادهم (آوى الى حبل) فنام (فقيل له في النوم اثت فلامًا الاسكاف) وسماهله (فسلهأن يدعولك فأناه فسأله عن عله فأخبره أنه يصوم النهار ويكتسب فستصدق ببعضه ونظم عماله ببعضمه فرجع) العابد (وهو يقول ان هدا لحسن ولكن ليسهذا كالتفرغ لطاعة الله تعالى فأتى فى النوم ثانيا وقيل له انت فلانا الاسكاف) المذكور (فقل له ماهـذا الصفار الذي وجهك) أى أى شي صفر لون وجهاك (فأناه فسأله فقال مارايت أحسد امن الناس الاوقعلى) في خاطري (انه سينحو وأهاك أنا فقال العايد بمـــذه) نالمانال من القسرب والمكرامة (والذي يُدلُ على فضيلة هذه الخصلة قوله عز وجل يؤتون ماأتوا وقلوبهم وحلة أى يؤتون الطاعات وهم على وحل عظم من قبولها وقال تعالى ان الذين هم من حشية رجم مشفقون وقال تعالى انا كاقبل في أهلنا مشفقين وقد وصف الله الملائكة) عليهم السلام (مع تقدسهم من الذنو بومو اطبهم على العبادة على الدوب) أي الاستمرار (بالاشفاق فقال تعالى مخمراعهم يسحون الليل والنهار لايفترون وهم من خشيته مشفقون فتي والالشفاق والحذرما سبق به القضاء فى الازلو ينكشف عند خاقة الاجل غلب الامن من مكر الله وذلك نو جالكبروهوسيب الهلاك فالكبردليل الامن والامن مهلك والتواضع دليسل الخوف وهومسعد)

تعالى ان الدين هم من خشية ربم مشفقون وقال تعالى انا كافيل في أهلنا مشفقين وودوصف الله تعالى الملائد كمة عليهم السلام مع تقدسهم عن الذنو بومواظيتهم على العبادات على الدوب بالاشفاق فقال تعالى مخبرا عنهم يسجون الليل والنهار لا يفتر ون وهم من خشيته مشفقون فتى ذال الاشفاق والحذر مماسبق به القضاء في الازل ويذكشف عند خاتمة الاجل غاب الامن من مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك فالكرد لدل الامن والامن والامن مهلك والتواضع دليل الخوف وهو مسعد

فاذن ما يفسد والعامد ماضيار الكبرواحث قارا الحلق والنظر الهيم بعين الاستصفاراً كثر مما يصلحه بظاهر الاعمال فها ومعارف مها والداء الكبرعن الفلب الفيران النفس بعدها وقاقد تضمر التواضع وتدعى البراء قمن المكبروهى كاذبة فاذا وقعت الواقعة عادت الى طبعها ونسبت وعدها فعن هذا الا ينبغى أن يكمل بالعمل وتعرب بأ فعال التواضعين في مواقع هيجات واستنب عند المنافس و بيانه أن يمتحن النفس بخسمس امتحانات هي أدلة عملى الستخراج مافى الباطن وان كات الامتحانات هي أدلة عمل المناف المنافرة على السان صاحب وفي المنافرة وله الامتحان الاول أن يناظر في مسألة (٤٠٤) مع واحد من أقرائه فان ظهر شي من الحق على السان صاحب وفي على المنافرة وله

أى يورث السعادة في الا تنوة (فاداما يفسده العابد باضمار الكبر واحتقار انطلق والنظر الهمم بعين الاستصغار )والمهانة (أكثر بما يصلحه بظاهر الاعمال فهدده معارف بما) اذا تعقق بما ( بزول داء الكبرمن القلب لاغير الاان النفس بعدهذه المعرفة قد تضمر التواضع) في باطنها (وتدعى ألبراءة من الكبروهي كاذبة) في دعواها (فاذاوقعت الواقعة عادن الى طبعها ونسيت وعدها فعن هـ ذالا ينبغي أن يكتني فيالمداواة بمحردالعرفة بلينبغيان تكمل بالعسمل وتجرب بافعال التواضعين فيمواقع هجان المكرمن النفس وبمانه ان يخفن النفس مخمسة امتحانات هي أدلة) قوية (على استخراج مافى الماطن وان كانت الا بهانات كثيرة الا متعان الاقل ان يناظر في مسئلة ) من السائل العلمة (مع واحد من أقرافه فان ظهر شيء ن الحق على لسان صاحمه فثقل علمه قبوله والانقادله والاعتراف به والشكرله على تنبهه وتعريفه واخراجه فذلك بدل على أن فيه كبرا دفينا فليتق الله فيه و بشتغل بعلاجه) بالعلم والعمل المأمن حبث العلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عافبته وان الكبرلايليق الابالله) عز وجل (و ما بالعمل فبأن يكاف نفسه ما ثقل عليه من الاحتراف بالحق فيطلق الاسان الحد) له (والشناء)عليه (ويقرعلي نفسه بالعجز ويشكره على الاستفادة وهوأن يقول ماأحسن مافطنشله وقد كنت عافلاعنه فحزاك الله خبرا كانبهتني له فالحكمة ضالة المؤمن فاذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله عليها) رواه الترمذي من حديث أبيهر برة الكامة الحكمة ضالة الؤمن حيثماوحدها فهوأ حق بهاوعندان النعارمن حديث بريدة بلفظ حيثما وجدها أخذها وروى القضاعي من مرسل زيد بن أسلم بلفظ حشه اوجد الؤمن ضالته فاجمعهااليه (فاذاواظب على ذلك مرات متوالية صارذاك طبعاله) وسجمة لازمة (وسقط ثقل الحق عن قلبه وطابله قبوله ومهما ثقل علمه الثناء على أقرانه عافهم) من الاوصاف (ففر مكرفان كانذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملا عليس فيه كبروا عنافيه رياء في عالج الرياء عباذ كرناه) آنفا (من قطع الطمع عن الناس) وعدم الالتفات الى ما بأيديهم (ويذكر القلب بان منفعته في كماله فىذاته وعندالله لاعند الحلق الى غير ذلك من أدوية الريام) كاتقدم (فان ثقل عليه في الحلوة والملاء جميعاففيه الكبروالرياء ولاينفعه الخلاص منأحده مامالم يتخلص منالثاني فليعالج كالاالداءين فانم ماجيعا مهلكان الامتحان الثاني أن يجتمع مع الاقران والامثال في المحافل) العامة (ويقدمهم على نفسه و عشى خالفهم و يجلس في الصدور ) من الجالس (تحتهـم فان ثقل عليـه ذلك فهو متكمر فليواطب عليه تسكافا حتى يسقط عنه ثقله )و يصبر طبعاله (فيذلك رايله الكبروههنا الشيطان مكيدة) خفية روهو أن يجاس في صف النعال) وهي آخر الصفوف وأرذاها (أو يجعل بينه وبين الاقران بعض الارذال فيظن انذلك تواضع) منه (وهو عين الكبر فانذلك يغف على نفوس المدكمرين) ولايثقال عليهم (اذبوهمون انهم تركوا مكانهم بالاستعقاق والتفضل فيكون قدتكبر باظهارالتواضع أيضا)

والانقادله والاعتراف ره والشكرله على تنبهمه وتعر يفسه واخراجه الحق فذلك مدل على انفهكرا دفىنافلىتق الله فيموستغل بعلاجه أمامن حنث العلم فبأن يذكرنفسه خسةنفسه وخطرعاقسه وانالكمر لامله ق الاماللة تعالى وأما العمل فمأن بكاف نفسه مانقل عليه من الاعتراف بالحق وان بطلق اللسان بالجدد والثناءو بقرعدلي نفسه بالعزو بشكره على الاستفادة وبقولماأحسن مافط من له وقد كنت غافلا عنده فزال الله خبراكا نبه فالحكمة ضالة الؤمن فاذاوحددهاسغي أن يشكرمن دله علم افاذا واظب عدليذلك مرات متوالمة مارذاك فلمعا وسقط ثقل الحقعنقامه وطابله قبولهاومهما تقل عليه الثناء على أقرانه بمانهم ففيه كبرفانكان ذلك لا يثقل عليه في الحاوة و شقل علمه في الملافليس

فيه كبروائمافيه و يا عفله عالج الرياع عن المناس ويذكر الفلب بأن منفعته في كاله في ذاته وعند فظاهره الله لاعتدالله قالمي المنافية المنافية والمنافية والمناف

ال ينبغى ان يقدم أقرائه و يعلس بينهم بجنبه سم ولا ينعط عنهدم الى صف النعال فذلك هوالذى يخرج خبث الكبر من الباطن \*الاه تعان الثااث أن يحيب دعوة الفقد من و عوالى السوق في حاجة الوفقاء والاقارب فان تقسل ذلك عليه فه و كبرفان هذه الافعال من مكارم الاخلاق والثواب عليه المن في المنافقة عليه مع تذكر جميع ماذكرناه والثواب عليه المواظبة عليه مع تذكر جميع ماذكرناه

من المعارف التي تزيل داء الكبر \*الامتحان الرابع أنجملطحة نفسم وحاحة أهاله ورفقائهمن السوق الى المتفات أت نفسه ذلانفهوكرأور ماء فان كان يثقل ذلك عليهمع خاو الطريق فهوكروان كأن لايثقل علسه الامع مشاهدة الناس فهورماء وكل ذاكمين أمراض القلب وعلامه المهاكة ان لم تشدارك وقد أهمل الناس طبالقاوب واشتغاوا بطب الاحساد معان الاجساد قسد كتبعلها الوتلا مالة والقاوب لاتدرك السعادة الابسلامتهااذ قال تعالى الامسن أتى الله بقلب سلمو روىعن عسدالله نسلام المحل حزمة حطب فقندله ماأما توسف قد كان في غلمانك و سلك ما تكفيك قال أحل ولكن أردت انأحرب نفسى هدل تذكر ذاك فلم يقنع منهاعاأعطتهمن العزم على تركة الانفة حتى حربها أهى صادقة أم كاذبة وفى ألخر من حل الفاكهة أوالشي فقسد برئ من الكر بالامتعان ألحامس

فظاهره مرى متواضعا وفى باطنه داء الكبر (بل ينبغي أن يقدم أفرانه ويجلس بينهم بحنبهم ولا ينحط عمدم الحصف النعال فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن الاحتمان الثالث أن عد مدعوة الفقير) ولايتأنف منه (و عرالى السوق في حاجة الرفقاء والاقارب) والاسدقاء (فان ثقل ذلك عليه فهوكم فان هذه الافعالُ من مكارم الاخلاق) ومعاسمها (والثواب علمها حريل فنفو راانفس عنها ايس الالحبث) كامن (في الباطن فليشتغل بازالته بالمواظمة عليه مع تذكر جيه ماذكر ناه من المعارف التي تزيل داءالكر الأمتحان الرابع أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقا ثهمن السوق الى البيث فان أبت تَفْسَهُ ذَلَكُ ) وامتنعت (فهو كبرور ياء فانكان يثقل ذلك عليه مع خلوّا اطريق) عن الناس (فهوكبر وان كان لا يثقل عليما لا عند مشاهدة الناس فهو رياء وكل ذلك من أمراض القلب وعله الهاكمة له) هلا كاأبديا (انام تتدارك) بالمعالجات (وقد أهدمل الناس طب القلوب) مع شدة الحاحدة الله (واشتغلوا بطب الاحساد مع أن الاحساد قد كتب عليها الموت لامحالة) فانى بحدى الاشتغال بمداو انتها (والقاوبالاتدرك السعادة الابسلامة) عن الغش والغل والكبر والرياء والعجب وغيرها من الاخلاق الذمجة (اذقال تعالى الامن أنى الله بقلب سلم وبروى عن عبد الله بن سلام ) بن الحرث الاسرائيلي رضى الله عنه بكني أمانوسف وهومن ذريه نوسف عليه السلام أسلم أول ماقدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة مات مالمدينة سنة ثلاث وأر بعين (انه حل حرمة حطب) على ظهره (فقيلله يا أبانوسف قد كان في علمانك وبنيك) وهم محد ونوسف (مايكفيك) بعني حل الحطب (قال أجلول كن أردت أن أحرب نفسي هل تنكرذلك أملا (فل يقنع منها عاأعطته من العزم على ترك الانفة حتى حربها أهى صادقة أم كاذبة وفي الخيرمن حل الفا كهة أوالشي فقدري من الكبر) قال العراقي و واه البه في في الشعب من حديث أبي امامةوضعفه بلفظ من حل بضاعة اه قلت و بهـــذا اللفظ روا وابن لال في مكارم الاخلاق و روا والقضاعي والديلي فيمسمنديهماوأ بونعيم منطر يقسفيان عنجحدبن المنكدرعن جابربه مرفوعا بلفظ سلعتهوفي لفظ الشرك بدل الكبرور وي ابن منده وأبونهم من رواية حكيم بن جحدم عن أبيه رفعه في أنناء حديث ومن حلمن سوقه فقديرئ من الكبر وسيأتى قريبا وروى الديلي من حديث أي بكر الصديق رضي الله عنه من اشترى لعياله شبائم - له بعده الهم حط عنه ذنب سبعين سنة وقد تقدم (الا متحان الخامس أن يلبس ثيابانلة) أىمبتدنة (فان نفورالنفس عن ذلك في الملارياء وفي الخاوة كبروكان عرب عبد العزيز)رجه الله تعالى (له مسم يليسه بالليل) والمسم بكسر المم وسكون السين الهملة كساءمن صوف أسود (وقد قال صلى الله عليه وسلم من اعتقل المعمر ولبس الصوف فقد وي من المكر) قال العراق واه البهيق من حديث أبي هر مرة مر بادة فيه وفي اسناده القاسم العسمري ضعيف جدا اه قلت وروى المابراني في الكبير من - ديث السائب بن يزيد من السي الصوف وحلب الشاة أوا كل مع ماملك عينه فليس فى قابه انشاء الله الكبر وروى ان منده وأبو نعيم من رواية حكيم بن تحدم عن أبيه رفعه بسيند ضعيف من حلب شاته و رقع قيصه وخصف نعله و واكل خادمه وحلمن سوقه فقد برئ من الكبر وروى تمام ف فوائده وابن عسا كرمن حديث ابن عر من لبس الصوف وانتعل المخصوف وركب حماره وحلب شاته وأكل معه عياله فقد نعى الله عنه الكبرالحديث وسيأتى بقيته بعدهذا الحديث (وقال صلى الله علمه وسلم انماأناء بدآكل بالارض وأابس الصوف وأعتقل البعير وألعق أصابعي وأجب دعوة الملوك فن

ان بلبس ثما بابدلة فان نفو والنفس عن ذلك في الملاوياء وفي الحلوة كبر وكان عروب عبد العزيز وضي الله عد المسمع بلبسه باللهل وقد قال صلى الله عن اعتقل البعير ولبس الصوف وأعقل البعير وألبس الصوف وأعقل البعير وألبس الصوف وأعقل البعير وألبق أصابعي وأحسب وقالماوك فن

و غب عن سنتى فليس منى وروى ان أباموسى الاشدهرى قب له ان أقواما يتخلفون عن الجعفرسبب ثباجم فلبس عباعة فعلى فها بالناس وهدده مواضع يجتدم فها الرياء والكرف الفرق بالملافه والرياء وما يكون فى الخلوة فهوا لكرفاء رف إفان من لا يعرف الشرلاية قب وهدده مواضع عبد العرف لا يعرف الشرلاية قب في المرض لا يدرك المرض لا يدر

رغدى سنق فايس منى) قال للعراقى تقدم بعضه ولم أحد بقته قلت كانه بشيرالى حديث البراء وأنس اغا أناعداً كل كايا كل العمد وقد تقدم ذكره وروى تمام فى فوائده وابن عساكر من حديث البراء المنعر من البسالصوف الحديث وفيه أناعد المنعبد أحاس حاسة العبدوا كل أكاة العبدانى قد أوسى الى ان تواضع واولا يعنى أحد على أحدا لحديث وروى ابن عساكر من حديث أبوب كان النبى سلى التدعليه وسلم مركب الحمار و معضف النعل و مرقع القميض ويلبس الصوف ويقول من وعب عن سنتى فليس منى و روى الحاكم من حديث أنس كان مردف حلفه ويضع طعامه على الارض و محب دعوة المملولة و مركب الحاروحديث لعق الاصاب عنقدم فى كاب أخلاق النبوة (وروى ان أباموسى الاشعرى) المملولة و مركب الحاروحديث لعقالون عنى صلاة (الجعة) أى بالبصرة (بسبب ثمام م) أى بسبب المداله وكانهم يستحدون أن محضروا فى الخلية ثنا أحد من حعفر من حدان حدثنا عبدالله من أحد حدثنا والمدالية من أخرجه أبونعم فى الحلية ثنا أحد من حعفر من حدان حدثنا عبدالله من أحد حدثنا فلاس عباءة ثم خرج فعلى بالناس (وهد في مواضع بحمع فيه الربا عا والكبر فاعيم من الجعة أن لا ثماب لهم كون في الحلوة فهو الكبر فاعرف) ولهم بينهما ثم يداوى كالم منهما عاتقدم من في حراد المرف فانه أذاو قع فيه يعرف كيف يخاص منه والله الويه ) فعرفة الشرمين حيث المنه شر كون في الحدث المرض فانه أذاو قع فيه يعرف كيف يخاص منه والله الويه ) فعرفة الشرمين حيث المه شركون في الحرف فانه أذاو قع فيه يعرف كيف يخاص منه والله الموق

\*(بيان غاية الرياضة في خلق النواضع)\*

(اعلم)هداك الله نعمالي (ان هذا الخلق كسائر الاخلافاله طرفان وواسطة فطرفه الذي يميل الحالزيادة يسمى تركموا) وهوالافراط (وطرفه الذي عيل الى النقصان يسمى تخاسساو مذلة) وهو تفاعل من الحسة وهذاهوالتفر بط(والوسط يسمى تواضعاوالمحمودان يتواضع فىغيرمذلة ومنغميرتخاسسفان كال طرفي)قدد (الامو ردمم وأحب الامورالي الله أوساطها) وروى صاحب الحلمة عن وهب ين منبه قال ان ليكل شئ طرفين ووسطافاذا أمسك أحد الطرفين مال الاتخر واذاأ مسك بالوسط اعتبدل الطرفان فعليكم بالاوساط من الاشياء (فن يتقدم علي أمثاله) وفي نسخة أقرانه (فهومتكمبر ومن يتأخرعنهم فهو متواضع) بان يحاس بعنهم (أى وضع شيأ من قدره الذي يستحقه والعالم اذا دخل عليه اسكاف ) أو من في معناه من السوقية (فتنحى له عن عجاسمه وأجاسه فيمه مُ تقدم وسوّى له نعله وغدا الى باب الدار خلفه الودعه (فقد تخاسس وتذلل وهوأ بضاغير محود بل المحمود عندالله العدل وهوأن يعطى كلدى حق حقه فأبنغى أن يُتواضع عمل هذا الامماله) وأقرانه (وان يقرب من درجته فاما تواضعه السوقى فبالقيام والبشرفي المكلام) والبشاشة في الوجه (والرفق في السؤال واجابة دعونه) اذا دعاه الى منزله (والسعى في حاجته) حتى يتمها (وأمنال ذلك وأن لا ترى نفسه خيرامنه بل يكون على نفسه أخوف منه على عُـــيره فلا يعتقره ولابست فغره وهولا يعرف فاعة أصره) وخافة مجاذا يغتم اكل منهما (فاذا سبيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للاقران وان دونم محتى يخف عليه التواضع المحمود في محاسب العادات ليزولبه الكبرعنه فانخف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع وان كان يثقل عليه وهو) مع هذا ( يفعل ذلك فهومتكف لامتواضع بل الخلق) كاتفدم في رياضة النفس (مايصدرعنه الفعل بسهولة) ويسر (من

طرفات وواسطة فطرفه الذي على الى الزيادة يسمى تكبرا وطرفه الذي عبال الىالنقصان يسمى تخاسسا ومسذلة والوسيط يسمى تواضعا والهمودأن با واضع في غير مذله ومن غسر تخاسس فانكلا طرفى الامورذميم وأحب الام ــور الى الله تعالى أرساطها فمن يتقدم على أمثاله فهومتكسيرومن يتأخرعنهم فهومتواضع أى وضع شيياً من قدره الذى يستعقه والعالم أذا دخل علمه اسكاف فتنحى له عن محلسه وأحلسه فيه ثم تقدم وسوى له نعدله وغدا الى باب الدارخلفه فقد تخاسس وتذلل وهذا أبضا غبرمجود بلالمحمود مندالله العدل وهوأن ىعطى كلذىحق حقمه فينبغي أن يتواضع عثل هدالاقرابه ومن يغرب مندرجته فاما نواضعه للسوقي فبالقيام واليشرقي الكلام والرفق في السؤال واجابة دعوته والسعىفى حاجته وأمثال ذلك وأن لارى نفسه محرامته بل يكون إعلى نفسه أخوف منهعلى غيره فلايحتقره ولا

يستصغره ولايعرف خاتمة أمره فاذاسيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للاقران ولن دونهم حتى يخف غير على على عبر عليه التعاد أت المروفية التكبر عنه فان خف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع وان كان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فهوم تكاف لامتواضع بل الخلق ما يحدر عنه الفعل بسهولة من

غير ثقسل ومن غيرروبه فأن خف ذلك وصار بحيث يثقل عليه رعاية قدره حتى أحب النملق والتخاسس فقد خرج الى طرف النقصان فلبرفع نفسه اذابيس المؤمن أن بذل نفسه الى أن يعود الى الوسط الذى هو الصراط المستقيم وذلك عامض في هذا الخلق وفي سائر الاخلاق والميل عن الوسيط الى طرف النقصان وهو التملق أهون من الميل الى طرف الزيادة بالتكبركم أن الميل الى طرف التبذير في المال أحد عند الناس من المبل الى طرف البخل فنها ية التبذير ونهاية البخل مذمومان وأحدهما أفش وكذلك (٤٠٧) نهاية التكر ونهاية الننقص والتذلل

مذمومان وأحدهما أقبح من الاسخر والمحمود المطلق هوالعدل ووضع الاموو مواضعها كإبجب وعليما محب كالعرف ذلك بالشرع والعادة ولنقتصر علىهذا القددر من سان أخلاق كبروالثواضع \* (الشطر الثاني من الكتَّاب) \* في العب وفيه سان دم الجب وآفاته وسانحقيقة العيب والادلال وحدهماو بيان عالجالعاعلاءالعالم وبيان أقسام مايه العب وتفصيل علاجه \* (سان ذم العبوآ فاله) \* اعلم أن الجب مذموم في كاب الله تعالى وسنةر سوله صلى الله عليه وسلمقال الله تعالى ويوم حناينادأعبدكم كثرتكم فلم تغنء عنكم سأ ذكر ذلك في معرض الانكار وقال عزوجل وظندواأنه يممانعتهم حصوم من الله فا " تاهم اللهمن حبث لم يحتسبوا فرد على الكفار في اعام عصونهم وشوكتهم وقال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذاأيضا وحم الى التحب العمل

غ ير تنل ومن غير روية ) أى تروف أمر بان يقدم رجلاو يؤخر أخرى (فان خف ذلك وصار بحيث يثقل عليه رعاية قدره حنى أحب النملق والتخاسس فقدخرج الى طرف النقصان فليرفع افسه اذليس للمؤمن أن يذل نفسه ) كاورد في الحسر وتقدم في كاب العلم (الى أن يعود الى) حد ( الوسط الذي هو الصراط المستة بم) السالم عن الميل (وذلك عامض في هذا الخلق) بل (وفي سائر الاخلاق والميل عن الوسط الى طرف النقصان وهوالتملق) والتذلل (أهون من الميل الى طرف الزيادة بالتكبر كان المسل الى طرف التبذير في المال أجدعند الناس من المبل الى طرف العلل المانيه من البذل الغيروان كان في غير موضعه مخلاف طرف البحل (فنهاية التبذير ونهاية العظل مذمومان) وقد جاءفى كل منهمامن الاسمات والاخبار مايشهد على الذم وأحدهما افحشمن الاستع وكذاك نهاية التكبرونهاية التنقص والتذلل مذمومان وأحدهما أقبع منالا تخروالهمود الطلقهوالعدل ووضع الامور مواضعها كإيجبوعلى مايجب كاتعرف ذلك بالشرع والعادة فاقتضته القواعد الشرعية واستحسنته العادة العرفية فليقدم عليه ومالافلا (ولنقتصر على هذا القدرمن بيان خلق الكبروالتواضع) وبه يتم الشطر الاقلمن هذا الكتَّاب والله الموفقُ \*(الشطر الثاني من الكتاب في العجب) \* وفيه بيان ذم العجب وآفته وبيان حقيقة العجب والادلال

وحدهماو بيانعلاج العبعلى الحلة وبيان أقسام مايه العب وتفصيل علاحه \*(بيان دم العب وآفته)\*

(اعلم)ارشدك الله تعالى (ان العب مذموم في كناب الله عز وحل وسنة رسوله صلى الله علمه وسلم قال الله تعالى وبوم حنين اذأعبتكم كثرتك فلم تفن عنكم شيأ وضاقت عليكم الارض بمار حبت ذكرذاك في معرض الانكار) أى أنكرعله ما عام م يقولهم الالن نغلب من قلة فاله رجل من الانصار وكان المسلون اثنى عشر ألفاعشرة آلاف من أهل المدينة وألفان من مسلة الفتح وقد تقدم ذلك (وقال تعلى وظنوا أنهم مانعتهم حصوبتهم منالله فأناهم اللهمن حبث لم يعنسبوا فردعلى الكفارف اعجابهم يحصونهم وشوكتهم وقال تعالى وهمم يحسبون انهم يحسنون صنعاوهذا أيضام جمع الى الجم بالعمل وقد يعب الانسان بعمل هو يخطئ فيه كريجب بعمل هومصيب فيه وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مها كات شم مطاع وهوى منبع واعجاب المرعبنفسه) رواه الطبراني في الاوسط والبزار وأبو الشيخ في التو بيخ والبهرقي والحطيب في المتفق والمفترق وأبونعيم فى الحلية من حديث أنس بزيادة من الخيلاء ورواه الطبرانى فى الاوسط أيضا منحديث انعر ورواه البزار منحديث أنس الفظ واعجاب المرء برأيه وقد تقدم ذلك مرارافي كتاب ذم البخل وأولماذ كر المصنف في كتاب العلم (وقال) صلى الله عامه وسلم (لابي تعلمة) الحشني رضي الله عنه (حيثذ كرآ خرهذه الامة) وما تؤل المه من الحوادث والوقائع (اذارأ يت شعامطاعاوهوى متبعاوا عابكل ذى رأى برأبه فعليك بنفسك رواه أبوداودوا الزمذى وحسسنه وابن ماجه وقد تقدم (وقال ابن مسد عود) رضي الله عنه (الهلاك في اثنتين أي في خصلتين هما (القنوط) من رجمة الله (والعب) بنفسه (وانما جرع بينهما لان السمادة لاتنال الابالسعى والطلب والجدو النشمير)و بذل الهمة (والقانط) من شأنه انه (لا بسدى ولا بطلب والمعب) بنفسه أو برأيه ( يعتقد انه فد سعد وظفر

وقديجب الانسان بعسمل هومخطئ فيه كما بعب بعمل هومصيب فيهوقال صلى الله عليه وسلم تلاثمها كانشيم مطاع وهوى متبع واعجاب المرم بنفسه وقاللابي تعلبة حرثذ كرآخوهذه الامة فقال اذارأ يتشعما مطاعاوه وى متبه اواعجاب كلذى رأى برأ به فعلمك نفسك وقال ابن مسعود الهلاك في اثنتين القنوط والعجب وانحاجه بينهمالان السعادة لاتنال الإبالسعي والطلب والجدوالتشمر والقانط لايسعي ولا

يطلب والحب متقداله قد معدود فأغر

عراده فلايسعى) أيضا (فالموجود) المتيسر (لايطلب والمحاللا يطلب) لكون فرضه محالاوان لم يكن في نفسه محالًا (والسعادة مو حودة في اعتقاد المحب حاصلة له) كائم افي حوزة بده (ومستحيلة في اعتقاد القانط) ولولم تكن في الحقيقة كذلك (فن ههذا جمع بينه مما وقد قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم) أي لاعد حوهاولاتشواعلم اوالتزكية النسية الى الصلاح (وقال ابن حريج) عبد اللك بن عبد العزيز القرشي مولاهم (معناه اذاعات خيرا فلاتفل عات) وروى تعوه عن جاهد عندان النذر (وقالزيدن أسلم) العدوى مولاهم معناه (لاتبروها) رواه عبدن حيدوابن حربروابن المنذر (أى لاتعتقدوها انهابارة وهومعنى العب ووفى طلمة) بن عبيد الله التي القرشي أحد العشرة رضى الله عنهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم أحد بنفسه فأ كبعليه حتى أصيت كفه ) قال العراقي رواه المخارى من رواية قيس بن أبي حازم فالرأيت يد طلحة شلاء وق بمارسول الله صلى الله علمه وسلم اه وروى أبوداودوالط السي من حديث عائشة قالت كان أبو بكراذاذ كر يوم أحدقال ذلك يوم كاله لطلحة رأيناه في بعض تلك الحفار فاذا به بضع وسبعون أوأقل أوأكثر بين طعنة وضربة ورمية واذاقد قطعت أصبعه فاصلحنامن شأنه (فكائه أعجبه فعله العظيم اذفداه بروحه حتى جرح فتفرس ذلك فيهجر )رضي الله عنه (فقال مازال يعرف في طلمة بأومنذأصيب أصبعه معرسول الله صلى الله عليه وسلم والباوهوالعب قى اللعة) ومنهم من قال هو العب بعسن الهيئة ومنهم من فسره بالافتخار (الاأنهلم ينقل فيسه انه أظهره) في وقت من الاوقات (واحتقر مسلما) وقدعهمه أللهمن ذلك (والما كأن وقت الشورى قالله ابن عباس) رضى الله عنهما (أس أنت من طلحة قال ذاك رجل فيه نخوة) أخرجه اسحق بنبشيرفى كتاب المتدالة باسمناد له عن ابن عماس قال دخلت على عمر وقدخلا بومافتنفس تنفسا طننت ان نفسه خرجت غروفع رأسه فتنفس الصعداء فقلت والله لاسألنه فقلتما أخرج هذامنك الاهم قالهم والله شديدهذا الامر لوأحدله موضعا يعني الخلافة ثم قال لعلك تقول انصاحب ألها بعني علما قلت اأمر المؤمنين ألبس هو أهلها في هجرته وأهلها في حجبته وأهلها فيقرابته قالهو كإذ كرت واكن رحل فه دعاية مقلت فالزبير قال بقاتل على الصاع بالبقيع قات طلحة فالاان فيه لباواوما أرى الله بعطيه خيراوماس خذاك فيه منذ أصيبت بده قلت سعد قال يحضر الناس و مقاتل وليس بصاحب هذا الامر قلت فابن عوف قال نع الرء ولكنه ضعيف قال وأخرت عمّان لكثرة صلاته وكان أحب الناس الى قريش فقلت عثمان قال أوه أوه كاف باقاريه كاف باقار به لواستعملته استعمل بني أمية أجعين أكتعين و بحمل بني أبي معيط على رقاب الناس والله لوفعات لفعل ولسارت اليه العرب حتى تقتله انهذا الامر لا يحمله الااللين في غيرضه في القوى في غير عنف الجواد في غير سرف المسك في غمير بغل واسعق بنبشر قال الذهبي كذاب (فاذا كان لا يتخلص من العجب أمثالهم فكيف يتخلص الضعفاء ان لم يأخذوا حذرهم قال مطرف ) بن عبدالله بن الشعير رجه الله تعالى تابعي عابد ثقة (لان أبيت قاعما وأصبع نادماأحب الى من أن أبيث قاعما وأصبع معجما ) أخرجه أبونعيم في الحلبة عن أبي عامد بن جبلة حدثنا أبوالعباس السراج حدثنا الفضل بنسهل حدثنا نزيد بنهرون حدثنا أبوالاشهب عن رجل قال قال مطرف فذكره (وقال صلى الله عليه وسلم لولم تذنبوا) وفي رواية لولم تكونوا تذنبون (الحشيت) وفيرواية لخفت (عليكم ماهوأ كبر من ذلك العب العب) هكذاهومر تين قال العراقي رواه البزار وابن حبان في الضعفاء والبه في في الشعب من حديث أنس وفيد مسلام بن أبي الصهباء قال المخاري منكر الحديث وقال أحد حسن الحديث ورواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف حداً اه قلت و رواه كذاك الخرائطي في مساوى الاخلاق والحاكم في تاريخه وأنونعيم في الحليسة كاهم من حديث أنس وطرق الكل ضعيفة ولذا فال الذهبي في الميزان عقب الراده ما أحسنه من حديث لوصع وقال السيوطي فى المناره وحسن وكائه راعى تعدد طرقه فاله يفيدنوع قوة بل قال المنذرى رواه المزار

عراده فلانسفى فالوجود لانطاب والحال لانطلب والسعادة موحودة في اعتقاد المعب حاصلة لهومستعملة فاعتقاد القانط فنههنا جمع بينهماوقد قال تعالى فلاتزكوا أنفسكم قالان حريج معناه اذاع أتخرا فلاتقل علت وقالزندين أسلملاتبروهاأىلاتعتقدوا أنها بارةوهو معنى العيب ورقي طلحةرسولاللهصلي الله عليه وسالم لوم أحد بنفسكه فاكب عليهدي أصيبت كفه في كما أنه أعيمه فعله العظام اذفداهر وحه حيى حرح فتفرس ذاك عرفيه فقال مازال اعرف فى طلحة نأومنداصيات أصبعه مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم والنأوهو العدف الغة الأأنه لم ينقل فسماله أظهره واحتقسر مسلما والماكان وقت الشورى قالله ابن عباس أسأنتمن طلحة فالذلك رحل فه نخوةفاذا كان لايتغلص من الحيب أمثالهم فكيف يتخلص الضعفاء انلم يأخدنوا حذرهم وقالمطرف لان أبيت ناعما وأصبح نادماأحبالي من أنأبيت فاتماوأصبع متعما وقال صلى الله عليه وسلم لولم تذنبوا لخشيت عليكماهو أكبرهن ذلك الجب العيب

غعل العب أكبر الذنوب وكان بشر بن منصور من الذين اذار واذكر الله تعلى والدار الا تنوة اواظبته على العبادة فاطال الصلاة يوما ورجل خلفه ينظر ففطن له بشر فلما انصرف عن الصلاة قال له لا يعبنك ما وأيت منى فان الليس لعنه الله قد عبد الله تعلى مع الملائد كمة مدة طويله تم صاد الى ماصاد المسيقة والمستقل المنافر من المنافر المنافرة المنافر ال

اعلم ان آفات العب كشرة فان العب مدءو الحالكمر لانه أحد أساله كاذكرناه فيتولد من العجب السكير ومن الكـبر الا "فات الكثيرة التي لاتخفي هدذا مع العباد وأمامع الله تعالى فالعب بدعوالى اسمان الذنوب واهمالهافيعض ذنوبه لابذكرها ولا يتفقدها لظنه الهمستغن عن تقهدهافنساهاوما بتسالكره منهافيستصغره ولاستعظمه فلا يحتمدني تداركه وتلافسه بل نظن انه بغدهرله وأما العبادات والاعمال فانه بستعظمها ويتعجبهاو عنعلىالله رف ملهاو ينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منهاغماذاأعسماعيءن آ فاتهاومن لم يتفقد آفات الاعمال كان أكثرسعمه ضائعا فانالاعمال الظاهرة اذالم تكن الصة نقيةعن الشوائب قلماتنفع وانما متطقد من بغلب علمه الاشفاق والخوف دون العسوالعساغير بنفسه وبرأبه ويأمن مكرالله وعدابه و يظن اله عندالله

باسناد حيد (فعل العب العب بصرف وجه العبد عن الذوب) الكونه يورث الغرور بالعد مل فلا يوفق التوبه بعلاف عديره من المعاصى ولان العب بصرف وجه العبد عن الله والذب يمتج الاضطرار والافتقار وخدير العبد الفضل الفيلان العبد النافي المعبد الفطرار والافتقار وخدير أوصاف العبد الاضطرار وافتقاره الحيرية وفي الحديث دلالة على ان العبد الاضطرار والافتقارة الحيرية وفي الحديث دلالة على ان العبد الانبعده الخطيئة عن الله والمعالم المنافي المنافي المنافي المنافية عن الله والمعالم والمنافية عن الله والمعالم والمنافية والمناف

\* (سان آفة الحب) (اعلم) هدال الله تعالى (ان آفات العب كثيرة فان العب يدعو الى الكبرلانه أحد أسبايه كاذ كرناه) قُر يبا (فتتولد من العجبُ السكر ومن السكر الآفات السكرية التي لا تحفى )فا "فات السكرفي آفات العب (هذا مُعَالعباد وأمامعالله) عزوجل (فالعجب يدعوالى نسيان الذنوب واهمالها) من أصلها (فبعض ذنوبه لايذ كرها ولايتفقدها لظنه انهمستغنءن تفقدها فينساها) لاجل ذلك (ومايتــذ كرمنهــا فيستصغره ولايستعظمه ولايجتهد في تداركه وتلافيه بليظن انه بغفرله وأما العبادات والاعمال) الصادرة منه (فانه يستفظمهاو يتبحيم) أي يتفاخر (وعن على الله تعالى بفعلها و ينسي نعمة الله تعالى عليه بالتوفيدق والتمكين منهاك ولوشاء لصرفه عنها (غماذاأعجب بهاعيءن آفاتها) التي في ضمنها وما يطرأ عليهامنها (ومن لم يتفقد آفات الاعال كان أكثر سعيه ضائما فان الاعمال الظاهرة اذالم تكن خالصة نفيةعن الشوائب) الخفية (قلماتنفع) صاحبها (واعمايتفقدمن يغلب عليه الاشفاق والخوف دون)من يغلب عليه (العجب والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكرالله وعذابه ويظن انه عندالله عكان)ومنزلة (وان له عند الله منة وحقاباع اله التي هي نعمة من نعمه وعطية من عطاياه و يخرجه الحسالي ان شي على نفسهو يحمدهاو بزكيما)و ينسبلهاالفضيلة (فان أعجب رأيه وعقله وعلم) بان نسب الرأى الى السداد والعقل الى الكمال والعلم الى المكثرة (منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤال فيستبد) أي يستقل (بنفسه ورأيه و يستنكف من سؤال من هو أعلمنسه ) أو يجلس بين يديه فيستفيدمنه حكمة (وربما يعب بالرأى الخطأ الذى خطرله فيفرح بكونه من خواطره ولايفرح بخاطر غيره فيصرعلب) و بعمل

مكانوأنه عندالله منة وحقاء أعماله التي هي العدمة من التعدمة وعطيسة من عطاياه وعقله منع ذال من العدمة من نعدمه وعطيسة من عطاياه و بخر جه البحب الى أن يثني على نفسه و بحمدها و يزكيها وان أعجب بالرأى الحطاالذى خطرله الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه و رأ به ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه و رعايجب بالرأى الحطاالذى خطرله فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخوا طرع يو وفي مرعليه

ولا سمع نصع ناصع ولا وعظ واعظ بل ينظر الى غيره بعين الاستحهال و بصر على خطئه فان كان رأيه فى أمر دنيوى فعد قق فيه وان كان في لاسم ما في العمل و تابع سؤال أهل البصيرة الكان داك بوصله الى الحق فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهلكان ومن أعظم آفاته أن يفتر فى السدى لظنه انه قد فاذ وانه (١٥) قد استغنى وهو الهلاك الصريح الذى لا شهة فيه نسال الله تعالى العظم حسن التوفيق

عقتضاه (ولا يسمع نصو ناصع ولاوعظ واعظ بل ينظر الى غيره بعين الاستحمال والاستعمال (و يصرعلى خطاياه فان كان رأيه في أمر دنيوى فيخفق فيسه وان كان في أمرد يني لاسما فيما يتعلق باصول العقائد فيه الله به ولوائم منفسسه ولم يثق برأيه واستضاء بنور القرآن واستعان بعلما الدين و واظب على مدارسة العسلم) مع أهله (و تابيع سؤال أهسل المبصيرة و) العرفان (لكان ذلك يوصله الى الحق) لا يحالة (فهذا وأمثاله من آفات الحجب فلذلك كان من المهلكات) و بشير اليه لفظ البزار في الحديث المتقدم عن أنس واعجاب المرء برأيه (ومن أعظم آفاته انه يفتر) أي يكسل (في السعى لظنه انه قدفاز) وسسعد (وقد استغنى وهو الهلاك الصريح الذي لا شهة فيه) والله الموقق

\* (بانحقيقة الحنوالادلالوحدهما)

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان العب انما يكون وصف هو كاللامحالة وللعالم بكال نفسسه في علم وعل ومال وغيره حالتان احداهماأن يكون خائفاعلى زواله مشففاعلى تكدره أوسلبه من أصله فهذا ليس بعجب والاخرىأن يكون خائفامن زواله لكن يكون فرحابه من حيثانه نعمة منالله تعالى) أنعربه (علميه لامن حيث اضافته الى نفسه وهذا أيضا ليس بعب كان العب كاسمأني كاية عن الركون الى النعمة مع نسبان اضافتها الى المنعم وفي الحالتين ليس كذلك (وله حالة ثالثة هي العجب وهي أن يكون غير خالف علم الكون فرحاله ومطمئنا المهو يكون فرحه به من حيث اله كالوفعمة و رفعة وخير لامن حمث اله عطمة من الله ونعمة منه فكون فرحه بهمن حيث انه صفته ومنسوب السمه بانه له لامن حيث انه منسوب الي الله بانه منه فهما غلب على قلبه أنه نعمة من الله مهماشاء سلم اعنه زال العب بذلك عن نفسه فاذا العمم واستعظام النعمة والركون الها)أى الاطمئنان بها (مع نسيان اضافته الى المنع فان انشاف الىذلك انغلب على نفسه انله عندالله حقارانه منه عكان )رفسع (حتى بنوقع) أى يترجى ( بعمله كرامة له في الدنها واستبعدان بحرى علمه مكروه استبعادا مزيد على استبعاده ما يحرى على الفساق) والفعسار (سمى هذا ادلالا بالعمل فكائنه رى لنفسه على الله دالة) وهو بتشديد اللام اسم من الادلال (ولذاك قد تعطى غيره شدأ فيستعظمه وعن عليه فيكوب معجما ) باستعظامه ومنه (فان استخدمه )أى شغله فى خدمة (أواقتر عليه الاقتراحات واستبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلاعلمه قال) أبوا لخطاب (قتادة) بن دعامة السدوسي البصرى رحه الله (في قوله عز وجلولا عن نستكثر )أى (لاندل بعمال ) وروى عبد ابن حيد عن ابن عباس قال معناه أن تستكثر علك وعن مجاهد قال لا تعظم علكُ في عينك ان تستكثر الخير ورواه كذلك ابنالنذر (وفى اللبران صلاة المدللا ترفع فوق رأسه ولان تفعل وأنت معترف فنمك خبر من ان تبكي وأنت مدل بعمال ) قال العراق لم أحدله أصلاقلت هو كذلك ليسله أصل في المرفوع ولكنه من كالامراهب من رهبان بني اسرائيل قال أنو نعم في الحلية حدثنا أنو بكر الا حرى حدثنا عبدالله من محد العطشى حدثناا براهم من الجنيد حدثنا عبدالله من أبي بكر المقدمي حدثنا الجعفر من سلمان حدثنا عربن عبدالرجن الصنعاني قال معتوهب بنمنيه يقول الق رجل راهبا فقال باراهب كيف صلوا تل فقال

لطاعته \* (بدان حقيقة العب والادلال وحدهما) اعلم أن العساعاتكون وصف هـ وكاللاعالة والعالم بكال نفسمه في علم وعلى ومال وغيره حالتات احداهما أنيكون حاثفا على زواله ومشسفقاعلي تكدره أوسلبهمن اصله فهذالسعموالاخرى أنلا يكون عائفامن رواله أكن يكون فسرحالهمن حيث الله نعهمة من الله تعالى علمه لامن حاث اضافته الينفسه وهذاأيضا ليسععموله حالة نالشة هي الجبوهي أن يكون غدرخائف علىه ال الكون فرحابه مطمئنا المويكون فرحه به من حيث الله كال وأهمةوخسير ورفعةلامن حيثانه عطبة من الله تعالى ونعسمة منه فيكون فرحه يه من حيث الهضيفته ومنسو باليه بانه له لامن حيث الهمنسو بالىالله تعالى بأنهمنه مفهماغلب على قلب مانه نعمة من الله مهدما شاءسلماعنه وال العم مذالة عن نفسه فاذا

الجب هواستعظام النعمة والركون البهامع نسمان اضافتها الى المنع فان انضاف الى ذلك ان غلب على الراهب نفسه أن له عندالله حقاواً نه منه يمكن حتى يتوقع بعمله كرامة فى الدنيلوا ستبعد أن يجرى عليه مكر وه استبعادا بزيد على استبعاده ما يجرى على الفساق سى هذا ادلالا بالعمل ف كانه برى لنفسه على الله دالة وكد التقديع على غيره شيأ في ستعظمه و عن عليه ف كون مجمافان استخدمه أواقتر ح عليه الا فتراحات أواستبعد تخلفه عن فضاء حقوقه كان مدلا عليه وقال فتادة فى قوله تعالى ولا تمن تستكثراً على لا تدل بعملك وفى الخبر ان صلاة الدللا بوفع فوق رأسه ولان تضعك وأنت معترف يذنبك خبر من ان تبكي وأنت مدل بعملك

والادلال وراء العب فلامدل الاوهوم عب ورب معب لا يدل اذا لحب عصل بالاستعظام ونسب ان النعمة دون توقع حزاء عليه والادلال لا يتم الام توقع حزاء فان توقع اجابة دعونة واستنكر ردها بباطنه و تعب منه كان مدلا بعمله لانه لا يتحب من رد دعاء الفاسق و يتعب من رد دعاء نفسه لذاك فهذا هو العجب والادلال وهومن مقدمات الكر وأسبابه والله (٤١١) تعالى أعلم \* (بيان علاج العب على الجله) \*

اعملم انعلاج كلعلةهو مقاللة سنمانصداهوعلة المحب الجهدل المحدض فع الحه المعرفة المضادة لذاك الجهل فقط فلنفرض العجب مفعل دائمل تحت اختمارالعبد كالعبادة والصدفة والغز ووساسة الخلق واصدلاحهمفان العب مدا أغلب من العب بالجال والقروة والنسب ومالايدخل تحت اختياره ولابراه من نفسه فنقول الورغ والتقوى والعبادة والعمل الذيبه يعب انما يعب به من حسثاله فمهفهو محله وبحراء أومن حسث الهمنه وبسمه و بقدرته وقوّنه فان كان يعببه منحث أنه فيسه وهو معله ومحراه معرى فده وعلمه منجهة غيره فهذا جهـللان الحلمسخـر وجرى لامدخدلهفي الايحاد والقعصيل فكبف يجبء المسالموانكان يجب بهمنحيث الههو منهواليمو باختياره حصل ويقدرنه تم فينبغي أن يتأمل فىقدرته وارادته

وأعضائه وسائر الاسماب

التيهما يتمعله المهامن أبن

الراهب لا أحسب أحدا سمع بذكرا لجنة والنار التى عليه ساعة لا يصلى فيها قال فكيف ذكرك الموت قال ما أرفع قدما ولا أضع أخرى الارأيت الى ممت فقال الراهب ليف صلاتك أيها الرجل قال الى لاصلى وأبحى حتى ينت العشب من دمو عصي فقال الراهب المرجل اما ان تضعك وأنت معترف يخطيننك خسير من أن تبكر وأنت مدل بعملك فان المدل لا يرفع له على فقال الرجل الراهب فاوصى فانى أراك حكم افقال ازهد فى الدنيا ولا تنازع أهلها وكن منها كالنعلة ان أكات أكات طبيا وان وضيعت طبيا وان وقعت على الدنيا ولا تنازع أهلها وكن منها كالنعلة ان أكات المين الميار ون و يطردونه و يضر بونه و يأبى الاأن ينصح عود لم تسكسره وانصح لله عز وجل فصح الكاب لاهله يحد عونه و يطردونه و يضر بونه و يأبى الأأن ينصح عز وجل وحد ثنا أبو بكر الا حرى حد ثنا المدين الميان الميان أنصح لاهله منك لله عز وجل وحد ثنا أبو بكر الا حرى حد ثنا الميان عن و من والادلال و راء العمل و مناز و بالسقطى حد ثنا أبوهمام حد ثنى قبيصة حد ثنا يعوم و رالادلال و راء العمل و الميان الميان و تعمل بالاستعام و و بمعمل الميان النعمة دون وقع حراء عليه والادلال ليتم الامع توقع حراء فان توقع اعابة دعوته و استنكر ردها و بالطنه و تعمد منه كان مدلا بعمله لانه لا يتعمد من رد دعاء الفاسق و يتعمد من رد دعاء الفاسق و يتعمد من رد دعاء نفسه لذلك و بعد اله والدلال ) وقد اتضم المن حدهما وحقيقتهما (وهومن مقدمات المكر وأسبابه) فانه اذا وحد ذاك ترشم منه وصف المكر والله الموفق

\*(سانعلاج العبعلى الحلة)\*

(اعلم) أرشدك الله تعالى (انعلاج كل على هو مقابلة سنها بصده وعله العجب الجهل المحص فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط فلم فرض العجب بفعل داخه ل تحت اختمار العبد كالعبادة والصدفة والغر و وسياسة الخلق واصلاحهم فان العجب بهذا أبلغ من العجب بالحيال والقوة والنسبو) كل (مالا يدخل عجب المحتان ولا يواه من نفسه فنقول الورع والمقوى والعبادة والعهم المذات يعجب الممايعت به من حيث اله فيه فهو ويحله و يحراه أو) يعجب به (من حيث اله منه و بسبمه و يقدرته و يقوته فان كان يعجب به من حيث اله فيه فيهذا جهل) من المعجب (لان الحل) المحالمة فيه وعبرى فيه وعبراه يحرك فيه وعلمه من حيث هو منه واليه و باختماره حصل و يقدرته و وقوته تم فينه في أن يتامل في قدرته وارادته وأعضائه وسائر الاسباب التي بهتم علمه انها من أن كان يعجب به من حيث هو من غير من غير وسيلة بالمن أن كان يعجب به من حيث هو من غير وسيلة بالمن أن كان تعمل و قضله أذا فاض علمه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة بدلي بها في من غير من غير سابقة و وسيلة ) عن بها (فهما بر زالما المعلمة المالة ونظر البهم وخلع من جلتهم على واحد منهم) وايثاره ) له من دونهم (من غير استحقاق) طاهرله (فاعجابه بنفسه من أبن وماسبه ولم ينبغي أن يعجب هو وايثاره) له من دونهم (من غير المعبدة فيقول المائ حكم عدل الانظلم) أحدا (ولا يقدم والالاسب) خي بنفسه نع يعود زأن يعجب المعبد فيقول المائ حكم عدل الانظلم) أحدا (ولا يقدم والالسب) خي

كأنت له فان كان جميع ذلك نعسمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة بدلى به افسنبني أن يكون اعليه يحود الله وكرمه وفضله أذ أفاض عليه مالا يستحق وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة فهما برزاللك لغل أنه ونظر البهم وخلع من حالتهم على واحدمنهم لالصفة فيه ولالوسسيلة ولا لجال ولا لحدمة فينبغى أن يتجب المنع عليه من فضل الملك وحكمه وايثاره من غير استحقاق واعجابه بنفسه من أين وماسيه ولم ينبغى أن يعيم هو بنفسه نع معوز أن يعب العبد في قول الملاحك عدل لا يظلم ولا يقدم ولا يؤخر الإلسيم

على مدركه (فاولاانه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطنة الماقتضي الايثار بالخلعة ولما أثوني بها) واختصى من دونه مر فيقال) له (والنا الصفة هي أيضامن خلعة الملك وعطيته التي خصصك ماعن غيرك منغير وسيلة أوهى عطية غبره فانكانت من عطية اللك أيضالم يكن لك أن تعبيم الل كان كا لوأعطاك فرسا) تركبه (فلم تعبيه فاعطاك غلاما فصرت تعبيه وتقول اغااعطاني غلاما لاني صاحب فرس) اذصاحب الفرس لايستغنى عن غلام (وأماغيرى فلافرس له فيقال وهو الذي أعطاك الفرس فلا فرق بن أن يعطيك الفرس والغلام معاأ و يعطى أحدهما بعد الاستحرفاذا كان الكلمنه فينبغي أن يحيك حوده وفضله لانفسك واماان كانت تلك الصفة من غبره فلا يبعد أن يجب بتلك الصفة وهذا يتصورفى حق اللوك) فى الدنما (ولا يتصور في حق الجمار القاهر ملك اللوك ) جل جلاله (المنفر د باختراع الجميع) من غير سابق مثال (النفر دبا يحاد الموصوف والصفة فانكان أعجبت بعبادتك وقلت وفقني العبادة لحي له فيقال ومنخلق الحب في قلبك فتقول هوفيقال فالحبوالعبادة كالاهمانعمتان من عنده ابتدأك بهما من غير استعقاق منجهة كاذلاوسملة لكولاعلاقة فكون الاعجاب عوده اذانع يوجودك ويوجود صفاتك ويوجود أعمالك وأسباب أعمالك فاذالامعني لعب العابد بعبادته وعب العالم بعله وعب المل عماله وعب الغني بماله لان كلذلكمن فضل الله )ومن احسانه وجوده وكرمه (وانماهو محل لفيضان فضل الله وحوده والحل أيضامن جوده وفضله فان فلت لا مكنني أن أجداع الى واني أناعلتها) أي لا مكنني انكارها (فاني انتظر عله انوابا) أي حزاء ومكافاة (ولولا انهاعلي) وصدرمني (المانتظرت عليها الثواب فان كانت الاعمال مخاوقة لله على سبيل الاختراع فن أن لى الثواب وان كانت الاعمال منى و بقدرتى فكمف لا أعبيما) وهي في على الاعداب (فاعلم انجوابك) عن هدذا الاشكال (من وجهين أحدهما وهوصر يحالحق وألا منحفيه مسامحة تناأماصر يحالحق فهوانك وقدرتك وارادتك وحركتك جيم ذلك من خلق الله تعالى واختراعه في اعملت اذعلت ) الاباعانته (وماصليت اذصليت) الابتاييد والى هدا الاشارة بقوله تعالى يحاطب به حبيبه صلى الله عليه وسلم (ومارميت اذرميت ولسكن الله رمى) وقد تقسدم الكلام على هذا في مواضع من هذا الكتاب فاغناناعن أعادته (فهذا هوالحق) الصريح (الذي انكشف لار باب القاوب) المارة وامن حضيض الجاز الى ارتفاع الحقيقة واستكماوا معراجهم (عشاهدة) عمانية (اوضح من ابصار العين) فليس في الوحود الاالله وكل شي سواه اذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهوعدم يُعض وآذا اعتبر من الوجه الذي يسرى المه الوجود من الازلوروى موجود الافي ذاته لكن من الوجم الذي يلي مو حده فيكون المو حودوجه الله فقط وليكل شئ وجهان وجه الى نفسيه ووجه الى به فهو باعتبار وجه نفسه عدم و باعتبار وجمه الله موجود فاذالاموجودالاالله ووجهه (بلخلقك وخلق أعضاءك وخلق فيهاالة ووالقدرة والصعة) والكمل (وخلق للاالعقل والعلم وخلق للاالدة ولواردت انتنفي شامن هذاءن نفسك لم تقدر عليه مخلق الحركات في أعضائك الختلفة الاحوال (مستبدام) القاهر ملك المأوك المنفرد باخدتراع الجدع المنفرد بايحاد الموصوف والصفة فانك انعمدت بعمادتك وقلت وفقني للعبادة لحبي له فيقال ومنخلق الحب فى قلبك فستقول هو فيقال فالحب والعبادة كالهما تعمتان من عندها بتدأك بهمامن عيرا سقعقاقمن جهتاك اذلاوسلة لكولا عملاقمة فكون الاعجاب يحدوده اذأنع بوحودل ووجود صفاتكوبوحود أعمالك وأساب أعمالك فاذالامعي لععب العامد بعبادته وعمالعالم بعله وعسالحل عماله وعس الغيني بغناءلان كلذلك من فضل الله وانحاه و يحل لفيضان فضل الله تعالى وحوده والحل أيضامن فضله وجوده فانقلت لاعكسى أناجهل أعالى وانى أناعلتها فانىأننظر علهاثواباولولااتهاعلىلا انتظـرت أوامافات كانت الاعمال مخماوقةته على سبيل الاختراع فن أبن لي

الثواب وان كانت الاعسال منى و بقدرتى فكيف لا أعجب ما هاعلم أن جوابك من وجهين أحدهما هوصريح الحق اى والا سخر فيه مسائحة أماصر يح الحق فهوانك وقسدر تكوارا د تكوركتك وجميع فلك من خلق الله واختراعه في اعلت اذعلت وماصليت افسلت ومارميت افرميت واكن الله رمى فهد فاهو الحق الذى انكشف لارباب القلوب بمشاهدة أوضح من ابصار العين بل خلقك وخلق المنافذ وخلق في المنافزة والعدرة والصحة وخلق النالعقل والعلم وخلق النالارادة ولو أردت ان تنفى شيامن هذا عن نفسك لم تقدر عليه مخلف الحركات في أعضا تلكم مستندا من المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المنافزة المنافذة المنافزة المنافزة المنافذة المنا

من غيرمشاركة من جهنك معه فى الاختراع الاانه خلقه على ترتب فلم يخلق الحركة مالم يخلق فى العضوقة وفى القلب ارادة ولم يخلق ارادة مالم يخلق علما بالمرادولم يخلق علما مالم يخلق القلب الذى هو يحل العلم فتدريجه فى الخلق شيابعد شي هو الذى خيل لك انك أو جدت علاك وقد غلق علما بالمرادولم يخلق علما معلى على هومن خلق الله مسياتى تقريره فى كتاب الشكرفانه أليق به فارجم اليه ونحن الاستنزيل غلطت وايضاح ذلك وكيفيسة الثواب على على هومن خلق الله مسياتى تقريره في كتاب الشكرفانه أليق به فارجم اليه ونحن الاستنزيل الشكالات بالجواب الشانى الذى فيه مسامحة تماوه وان تحسب أن العمل حصل بقدر تك فن (٤١٣) أين قدر تك ولا يتصور العمل الا

توجودك وحود علك وارادتك وقدرتك وسائر أساب علائوكل ذلكمن الله تعالى لامناكان كان الغمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاحيد اللهومهما لم بعطك المفتاح فلاعكنك العمل فالعبادات خزائن جالتوصل الي السعادات ومفاتحها القدرة والارادة والعماروهي الله لا تحالة أرأ ستلو رأ ست خزائن الدنمامجموعة فى قلعة حضيئة ومفتاحها سدخارت ولوجلستعلى بابهاوحول حيطانها ألف سنةلم عكنك أنتنظراني ديناريمانها ولوأعطال الفتاح لاخذته من قريب ان تنسط مدل المه فتأخذه فقط فاذا أعطاك ألخازن الفاتيم وسلطك علماومكنك منهاف فدت يدك وأخذتها كان اعابك باعطاء الخازن المفاتيم أوعااليك منمدالسد وأخذها فلاتشك فيانك ترى ذلك نعمة من الحازن لان المؤنة في تحريك المد باخسدالمال قريبة وانما الشان كاه في تسلم المفاتيم فكذلك مهماخلقت القدرة

أىمستقلابذاته (منغيرمشاركةمنجهتك معمه في)أصل (الاختراع) والابتداع (الاانه خلقه على ترتيب) بديم (فلم يخلق الحركة مالم يخلق في العضوفَّق ) لاحتمالها (وخلق في الغلب ارادة ولم يخلق ارادة مالم يخلق علما بالمرادولم يخلق العلم مالم يخلق القلب الذي هو محل العلم) ومستقره ومصدر أحكامه فهذه الثلاثة مراتبة بعضها أعلى من بعض ولكل واحد مقام معاوم ودرجة خاصة لاتتعداه وكذلك الانوار الملكوتية انماو جدتعلي ترتيب كذلك وهيلا تتسلسل اليغيرنهاية بل ترتقي اليمنبع أول هوالنور لذاته ويذاته ليسياتيه نورمن غيره ومنه تشرق الانواركاهاعلى ترتيها (فتدر يجه في الحلق شيابعد شيهو الذىخيل البانانانأو جدت علك وقدغلطت) فيهذا التغييل (وايضاح ذلك وكيفية الثواب على عمل هومنخلقالله سياتى تقر بره فى ݣابالشكرفانه أليقيه فارجعاليه) وطالعه (ونحن الآن نزيل الشكالك بالجواب الثانى الذي فيه مسامحة تماوهوان تعسب أن العمل حضل بقدرتك فن أن قدرتك) ومن أوجدهافيك (ولايتصور العمل الابوجودك ووجودعلك وارادتك وقدرتك وسائرأ سباب علك وكلذلك من الله تعالى لامنك) وتفصيل ذلك الصلاة وهيعلمن أعمالك وهي تستدعى الطهارة والطهارة تكونبالماء فنأتزل من السماء ماءطهورا واذا كان الماء موجودا متيسرا فن أوجد فمك القدرة لاستعماله ثماذا تطهرت فن أوجد فيك قوة الى القيام ورفع اليدين الى الاذنين والنطق بالقراءة بتحريك اللسان والركوع والسجود والجلوس وقس على ذلك سائر ألاعمال (فان كان العمل بالقدرة فالقددة مفتاحه) الذي يفتحيه بابذلك العمل (وهذا المفتاح بيدالله) عز وجــل (ومهما لم يعطك المفتاح فلا عَكَمْكُ العمل فالعبادات) كلهاعثابة (خزائن) مماوأة (بهايتوصل الى السمعادات) الدنبو به والاخرو به (ومفاتيحهاالقدرة والأرادة والعلم وُهي بيدالله تعالىً لامحالة) وهذا نحو ماو رد في بعض الاخبارالعهم خُزَائن ومَفاتِعهاالسوَّال فكذلك نقول العبادات خرائن ومفاتِعها القدرة والعلم والارادة (أرأيت لورأيت خوائن الدنيا) باسرها (لوكانت مجموعة فى قلعة حصينة ومفتاحها بيدنخارن وجلست على بابرا و )درت ( حول حيط أنها ألف سنةً ) مثلا (لم يمكنك أن تنظر الى دينار ) واحد ( بمافيه اولو أعطال ) الخازن (ألفتاح لاخذته من قريب)من غيرمشقة ( مان تبسط يدل المه فتأخذه فقط فاذا أعطال الخازن المفاتيح وسلطك علم اومكنك منهافد دنيدك وأخذتها كان اعلى باعطاء الخازن الفاتيم) أكثر (أو بماالمك من مداليدوأخذها) وتفاوله (فلاشك في انك ترى ذلك نعمة من الحازن) حيث مُكَّنك منه (لان المؤنة في تحريك البدباخذ المال قريبة والماالشان كاه في تسليم المفاتيم) فينبغي أن يكون الاعِمابه أكثر (فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الارادة الجازمة وحركت الدواعي والبواعث وصرفت عنك الموانع والصوارف)أى الشواغل (حتى لم يبق صارف الادفع) عنك (ولا باعث الأوكل بك فالعمل هين عليك) متيسراك بسهولة (وتحريك البواعث وصرف العوائق) ومنع الشواغل (وتهيئة الاسباب كلهامن الله ثمالي)وحده (ليسُ شيممهااليك) ابتداء وانهاء (فن العجائب أن العب بنفسك) و بعملك (ولا تعجب عن البه الام كله )بدأ وعوداً (فلانعب معوده وفضله وكرمه) ومنته عليل (في يشاره ايال على الفساق من عباده انساط دواع الفساد) وبواعث السر (على الفساق وصرفها عنك وسلط اخوان السوء

وسلطت الارادة الجازمة وحركت الدواعى والبواعث وصرف عنك الموانع والصوارف حتى لم يبق صارف الادفع ولا باعث الأوكل بك فالعمل هدين عليان وتعريف العوائق وتهيئة الاسباب كلهامن الله ليس شئ منها الدك فن العياث أن تعيب بنفسان ولا تعيب عن المساق وصرفها عنك عن المسه الامركاء ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في ايثاره ايالت على الفساق من عباده الأسلط دواعى الفساد على الفساق وصرفها عنك وصلفا النوان السوء

ودعاة الشرعليم وصرفهم عند ومكنهم من أسباب الشهوات واللذات وزواها عند وصرف عنهم بواعث الحير ودواعيه وسلطها عليك حتى تيسرلك الحسير وتيسرلهم الشرفعل ذلك كله بلامن غيروسيلة سابقة منك ولاحرعة سابقة من الفاسق العاصي بل آثرك وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصي وأشقاه بعدله في أعجب اعجابك بنفسك اذاعر فت ذلك فاذالا تنصرف قدوتك الى المقدور الابتسليط الله عليك داعية لا تتجد سبيلا الى مخالفتها في كان الفسط الله عليك وسياتى فى كاب

ودعاة الشرعليهم وصرفهم عنك ومكنهم من أسباب الشهوات واللذات) فيه ابتوافيها (وزواهاعنك) فن العصمة أن لاتقدر (وصرف عنهم بواعث الخير ودواعيه وسلطهاعليك حتى يتيسرال الخير) و يسهل سبيله (ويتيسرلهم الشرفعل ذلك كله بلكمن غير وسيلة سابقة منك ولاجرعة سابقة من الفاسق العاصى سبيله (ويتيسرلهم الشرفعل ذلك كله بلكمن غير وسيلة سابقة منك ولاجرعة سابقة من الفاسق العاصى بن أراز وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصى) عن حظيرة قربه (واشقاه بعدله فاعبك باعجابك بنفسك اذاعرفت ذلك) وتأملته (فاذالا تنصرف قدرتك الى المقدور) من أى على كان (الابتسليط الله على الدي المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة الشامر والمنة) وحده (لالكوسيائي في كلب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الاسباب والمسبات) وارتباط والمنة ) وحده (لالكوسيائي في كلب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الاسباب والمسبات) وارتباط بعضها بعض (ماتستبين به انه لافاعل الاالله ولاخالق سواه والعب عن يتعب اذارزقه الله عقلاً) وحكمة (وافقره) أى جعله فقيرا معدما (عن أفاض على هذا نعيم الدنيا وهوالجاهل الغافل حتى يكاد برى هذا ظلماً) ومن ذلك قول ابن الراوندى الحد

كم عاقل عاقل ضاقت معيشته \* وجاهدل جاهل تلقاه مرزوقا هدذا الذي ترك الاوهام حائرة \* وصدرا العالم النحر برزنديقا كم من قدوى قوى في تقلبه \*مهذب الرأى عنه الرزق منحرف وكم ضعيف ضعيف المقل مختلط \* كانه من خليم البحرية في ترف

(ولايدرى المغرورانه لوجمع له بين العقل والمال جمعال كان ذلك بالظام أشبه في ظاهرا خال ) وان لم يكن طلما حقيقة (اذيقول الجمال الفقير بارب لم جعت له بين العقل والغنى وحرمتي منهما فهلا جعتهما لى فعلت عاقلاغنما (أوهلارزقتني أحدهما والى هذا أشارعلي رضى الله عنه حيث قبل له ما بال العقلاء فقراء فقال ان عقل الرجل محسوب عليه من رزقه ) أى فيقدر ما يعطى من العقل والحكمة ينقص من رزقه وفي افظ ان ذكاء الرجل والمعسق واحد (والتعب أن العاقل الفقير ربما برى الجاهل الغني أحسن علامان نفسه ولوقيل له هل توثر جهله وغناه عوضا من قال وفقرك لا متنع عنه فاذاذك يدل على انعمة الله عليه عليه وتقول كيف يحرم مثل هذا الجالمن الزينة ) الظاهرة من الحلى والجواهر (ويخص مشل ذلك القبيم مع الغي لا ثرت الجال ) ولم تاتفت الى الغنى مع قبع الصورة (فاذا نعمة والمهال كتبول من الدنيا وأعطيت الجهال كقول من أعطاه الله فرسافي قول أيما المؤتم والمامية الغلام وأناصاحب فرس فيقول ) المائث (كنت لا تنعم من هذا الحالة الفرس فهب الى ما أعطيني الغلام وأناصاحب فرس فيقول ) المائث (كنت لا تنعم من هذا الحال الفرس فهب الى ما أعطيت الحالة المورة ولم المائل الفرس فهب الى ما أعطيت المؤلمة أخرى فهذه الحالة المؤلمة المناه المناهمة أخرى فهذه الحل الفرس فهب الى ما أعطيت فرساؤس فهرا الفرس فهب الى ما أعطيت المائل الفرس فهب الى ما أعطيت المؤلم المائل والمناه المناهمة أخرى فهذه المائل الفرس فهب الى ما أعطيت المؤلمة المناه المناهمة أخرى فهذه المائل الفرس فهب الى ما أعطيت المائلة وسائلة المناهمة أخرى فهذه المائلة المناهمة المحرولة المائلة المناهمة أخرى فهذه المؤلمة المائلة المناهمة أخرى فهذه المائلة المناهمة المناهمة أخرى فهذه المائلة المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة المائلة المائلة المائلة المناهمة المناك المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة

التوحدوالتوكلمن بيات تسلسل الاسباب والمسيبات ماتستبين بهأنه لافاعل الا الله ولاحالق سواه والعجب عن يتعساذارزقسالله عقالا وأفقره من أفاض عليه المال من غدير علم فيقول كيف منعني قوت وجى وأناالعاقل الفاضل وأقاض على هذا نعيم الدنيا رهو الغافل الجاهل عيى يكاد مىهذاظلاولاندرى المغرورأنه لوجعه بين العقل والمالجمعالكات ذلك بالظهام أشبه فى ظاهر الحال اذيقول الجاهدل الفقير باربالم جعتاه بن العقل والغني وحرمتني منهما فهلاجعتهمالي أو هلار زقتني أحدهماوالي هذاأشارعلى رضى اللهعنه حبث قبله مابال العقلاء فقراء فقالان عقل الرحل معسو بعلمهمرزقه والعي أن العاقل الفقير ربمارى الجاهل الغني أحسسن حالامن نفسه ولو قملله هل تؤثرجهله وغناه عوضاعنء فللنوفقرك

وقالغره

لامتذه عند فاذاذلك بدل على أن نعمة الله عليه أكبر فل يتعجب من ذلك والمرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر اوهام على الذمهة القبحة فتتعجب وتقول كيف يحرم مثل هذا الجال من الزينة و يخصص مثل ذلك القبح ولا تدرى المغرورة أن الجال بحسوب عليها من رزقها والم الوخيرت بين الجال وبين القبح مع الغدني لا "ثرت الجال فاذن نعمة الله عليها أكبر وقول الحكيم الفقير العاقل بقلبه يارب لم حمت في الدنها واعطيتها الجهال كقول من اعطاء الملك فرسافي قول أيم المالك لم تعطيني الغلام وأنا صاحب فرس فيقول كنت لا تنجب من هذا لو لم أعطان الفرس فهب انى ما أعلينك فرسا أصارت نعمني على كوسياة الدوهة تطلب م انعمة أخرى فهذه

أوهام لاتخلوا فهال عنها ومنشاجم عذاك الجهل و بزال ذاك بالعلم الحقق بان العبد وعله وأوصافه كل ذاك من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بهاقبل الاستعقاق وهذا ينفي العب والادلال ويورث الخضوع والشكروا الخوف (٤١٥) من زوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصق ر

أن يعجب بعلموع له اذ يعلم ان ذلك من الله تعالى ولذلك قال داودعلمه السلام ارب مأتاتي ليلة الاوانسان من آ لداود قائم ولا أتى يوم الا وانسان من آلداود صائم وفير والهماغرساعة مناليل أونم ارالاوعابدمن آلداود بعبدك امانصلي واما نصوم وامالذكرك فاوحىالله تعالى المهاداود ومن أن لهم ذلك الذلك لم يكن الابي ولولاء وفي اللا ماقويت وساكاك الى نفسك فالراب عباساغا أصاب داود ماأصاب من الذنب بعصمه بعمله اذأضافه الى آلداودمدلاله حيى وكل الىنفسهفاذنسذنيا أورثها المزنوالندموقال داودىارىانىنىاسرائىل يسألونك بابراهيمواسحق ويعقوب فقال انى ابتليتهم فصروافقال باربوأناان بتلمتني صعرت فادل بالعمل قبل وقتمه فقال الله تعمالي فاني لم أخــرهم مايشي ابتلهم ولافيأى شهرولا فىأى توم وأنامخ مرائف سننك هدنه وشهرك هذا أسللك غدامام أةفاحذر المسلف فوقع فيما وقع فيه وكذاك لماأتكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم حنين على قوتهم وكثرتهم ونسوافضل الله تعالى عليهم وقالوالانغلب اليوم منقلة وكلوا الحىأ نفسهم فقال تعالى ويوم حنين اذأعبته كم كثرته كوفلم تغن عنه كمشأ

أوهام لاتخلوا لجهال عنها ومنشأ جيع ذلك الجهل) وثقل وتكثر باختلاف أنواع الجهل فن كأن جهله بسيطا كان الوهم عنده أكثر (و مزال ذلك بالعلم المعقى بان العبدوع لهو أوصافه كل ذلك من عند الله نعمة ابتدأه بهاقبل الاستعقاق وهذا ينفي المحب والادلال وورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة ومن عرف هد ذالم يتصوّران بعب بعلمو علماذ بعلم ان ذلك من الله تعالى ولذ لك الحالداود عليه السلام ماتأتى للة الاوانسان من آلداود قائم ولايأتى وم الاوانسان من آلداود صائم وفي رواية مائم ساعة من ليل أونم ارالاوعابدمن آل داود بعبدك أمايصلي وأمايصوم وامايذ كرك فاوحى الله تعالى المهاداو دومن أين لهمذلك انذلك لم يكن الابي ولولاء وني اياك مأقويت وسأ كلك الى نفسك قال ابن عباس) رضى الله عنه (انماأصاب داودماأصاب من الذنب ليجبه بعمله اذاضافه الىآل داود مدلابه حتى وكل ألى الحسه فاذنب ذنباأورثه الحزن والندم) أخرجه الحاكم وصحه والبيرق فى الشعب عن ابن عباس قال ماأصاب داود ماأصاب بعدالقدرالامن عب بنفسه وذلك انه قال باربمامن ساعة من ليل أونه ار الاوعايد من آلداود يعبدك فيصلى ال أو يسبع أو يكبر وذكر شمياً فكره الله ذلك فقال باداود ذلك لم يكن الاي ولولاعوني ماقو يتعليه وجلالي لا كلنك الى نفسك يوما فقال يارب فاخبرني به فاصابته الفتنة في ذلك الدوم (وقال داود) علىمالسلام (بارب ان بني اسرائيل سألونك بالراهيم واستحق يعقوب فقال اني ابتليتهم فصروا فقال بار بوأناان ابتليتني صبرت فادل بالعمل قبل وقته فقال تعالى امااني لم أخدرهم بأي شئ ابتلهم ولافى أىشهرولافى أي يوم وأنا يخبرك في سننك هذه في شهرك هذا أبتليك غدا بامرأة فاحذر نفسك فوقع فما وقع فمه ) أخرحه اس حريون استعباس قال ان داود قال بارب قد أعطيت الراهم والمحق و معقو بمن الذكر مالوأردت أعطيتني مثله قال الله عز وجل انى ابتليتهم عالم أبتلك فان شئث ابتليتك عثل ما ابتليتهم وأعطيك كاعطيته مقالنع قالله فاعلحي أرى بلاعك فكانماشاء اللهان يكون وطالذاك فكاد ان ينساه فبينماهو في محرابه اذوقعت عليه حامة ثمذ كرباق القصة بطولهافي ابتلائه باورياء ورجوعه وتوبته وأخرج إبن أبي شبية في المصنف وابن أبي ماتم عن ابن عباس ان داود حدث نفسه ان ابتلي ان يعتصم فقيله انكستبتلي وستعلم الذي تبتلي فيه فخذ حذرك فقيل له هدذا الموم تبتلي فيه فاخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق الباب واقعد منصفاعلي الباب وقال لاتأذن لاحدعلي اليوم فبينماهو يقرأ الزبو راذ جاءطائر مذهب فذكرا لحديث وأخرج ابنحر مروا لحاكم عن السرى قال كان داودةد قسم الدهر ثلاثة أبام وما يقضى فيه بين الناس و ومايخاو فيسه بعبادة ربه و وما يخاوفسه بنسائه وكانله تسع وتسعون امرأة وكان فهما يقرأ من الكتب آية قال ماربان الحسير كله قد ذهب به آمائي الذمن كانواقبلي فاعطني مثل مأأعطية مروافعل بي مافعلت بهم فاوحى الله اليه ان آباءك قدا بتلية مربيلا بالم تبتل بها بتلي الواهم بذبح ابنه وابتلى اسحق بذهاب بصره وأبتلي يعقو ب يحزنه على يوسف وأنت لم تبتل بشئ من ذلك قال يار ب ابتلني كالبتليتهم واعطني مثل ماأعطيتهم فأوحى الله اليه انك مبتلي فاحترس فككث بعد ذلك ماشاء اللهان عَكُثُ اذَعَاءُ الشَّيْطَانُ قَدَّعُتُلُ فِي صُورَةٌ حَمَامَةً مِن ذَهِبٍ ثُمَّذَ كُرُ بِأَقِّيا لَخَدِيثُ وأُخر ج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال انحا كانت فتنة داود النظر (وكذلك الماتك أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على قوتهم )وشوكتهم (وكثرتهم اذ كانوا اثني عشر ألفا)عشرة آلاف من أهل المدينة والفان من مسلة الفتح (ونسوا فضل الله علمم وقالوالانغلب اليوم من قلة) وكان القائل الذلك رجلا من الانصار وكون قائل ذلك أبابكر الصديق من افتراء الرافضة (وكلوا الى أنفسهم فقال تعالى واوم حنين اذاع بنيكم كثرتكم فارتغن عنكم شيراً وضافت عليكم الارض عارحبت ) أى السعت (عمواليم

وضاقت عليكوالارض بمارحيت فموليتم

مدبر سوروى بنعيبنة أن هواي فنودي من عامة بعشرة آلاف صوت اأنوب أنى الدائدة المائدة ذلك قال فاخذرماد أورضعه على رأسه وقال منك بارب منك يارب فر جعمسن نسمانه الحاضافةذاك الى الله تعالى والهدذا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم و رحمته ماز كامنكم من أحد أبدارقال الني صلى اللهعليه وسلملا يحابه وهم خــيرالناس مامنكمن أحدينهم المقالوا ولاأنت يارسول قالءولاأنا الاأن يتغمدني اللهرحته ولقد كانأصحابه من بعده يتمنون أن يكونوا تراباو تبناو طيرا معصفاءاعالهم وقاوجم فكيف يكون اذى بصيرة ان يعجب بعمله او يدلىبه ولايخاف على نفسـ ، فاذا هدذا هوالعلاج القامع المادة العصب من القلب ومهماغلب ذلكعلى القلب شغله خوف سلب هده النعمة عن الاعاب مابل هو ينظرالي الكفاروالفساق وقدسلبوا نعممة الاعان والطاعة بغيرذنب أذنبوه منقبل فيخاف منذلك فيقول المسن لايبالى أن بحرم من غير جناية و بعطى من غير وسبلة لايساليان يعود وسترجع ماوهب

مدرين أى منهزمين قال العراق رواه البيه في الدلائل من رواية الربيع بن أنس مى سلاان رجلا قال و محنين ان نغلب اليوم من ولة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل و وم حني اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيأولان مردويه في تفسيره من حديث أنس اللقوا يوم حذين أعجبتهم كثرنهم فقالوا الموم نقاتل ففروا فرالفرخ والنفضالة ضعفه الجهور اه قلت وتمام سماق البهه في فالدلائل قال الربيع وكانوا اثني عشراً لفامنهم ألفان من أهل مكة وجاء تفصيل ذلك في رواية عبيد بنع يرالليني عندأ بى الشيخ قال كان مع الني صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف من الأنصار وألف من جهينة وألف منمزينة وألف من اسلم وألف من غفار وألف من أشجيع وألف من المهاجرين وغيرهم وأماحديث أنس الذى عندابن مردويه فقدرواه أيضا أبوالشيخ والحاكم وصحمه ولفظه لمااجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم البوم وآلله نقاتل فلما التقواوا شتدالقتال ولوامدير بنالحديث وأخرج ابنالندرعن الحسن البصرى قال الماجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا الات والله نقاتل حين اجتمعنافكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا وما أعجم من كثرتهم فالتقوا فهزموا الحديث (ور وى ابن عيينة) سفيان رحه الله (ان أو بعليه السلام قال الهي الكابتليتني مهذاالبلاء ومادرد على أمرالا آثرت هواك على هواى فنودى من غمامة بعشرة آلاف صوت يا أنوب اني الله ) من أس الله (ذلك فاخذرمادا فوضعه على رأسه وقالمنك يار بمنك يار ب فرجيع من نسيانه الى اضافة ذلك الى الله تعالى أخرجه أبونعيم في الحلية قال حدثنا أبي حدثنا الراهيم بن مجدب الحسن حدثنا أبوال بيع سليمان بن وأودا اصرى عد تناونس بن عبدالرسن قال معت سفيات بن عيينة يقول قال الوب عليه السلام الهسمانك تعلم الهلم يعرض تي أمران قط أحدهمالك فيمرضاوالا خرلي فيه هوي الا آثرت الذى النافيه رضاعلي الذى لى فيسه هوى قال فنودى من عمامة من عشرة آلاف صوت يا أبو بمن فعل ذاك بك قال فوضع التراب على رأسمه ثم قال أنت يارب (ولهذا قال) الله (تعلى ولولا فضل الله عليكم ورجته ماز كامنكم من أحداً بدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهم خير الناس) بنص الحبر خيرالقرون قرنى عُم الذين يلونهم (مامنكم من أحد ينحيه عمله قالواولا أنت يارسول الله قال ولا أنا الا أن يتغمدنى الله برحمته ) قال العراقي مُتفق عليه من حسديث أبي هر برة اله قلت و رواء ابن حبان أيضا بزيادة ولكن سددواو بروى من حديث شريك بن طارق وأبي موسى أماحديث شريك فالهظه يدخله بدل ينجيه وربى بدلالله رواه ابن حبان والبغوى وابن قانع والطبراني قال البغوى ولاأعلمه غسيره وأما حديثأ ببموسى فلفظه يدخله ويتغمدنى الله برحته روآه الطبرانى (ولقدكان أصحابه من بعده ينمنون أن يكونوا ترابا) ورمادا (وتبناوطيرا) كاتقدم عن عروابن مسعود وغيرهما (مع صفاء أعمالهم و) طهارة (قاويهم) واستقامة أحوالهم (فكمفيكوناذي بصرة ان بعب بعمله أو يدلبه ولا يخاف على نفسه فاذاهذاه والعلاج القامع لمادة العجب من القلب ومهما غلب ذلك القلب شغله خوف سلبهذه النعمة عن الاعجاب مابل هو ينظر الى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الاعان والطاعة بغيرذب أذنبوه من قبل فيخاف من ذلك فيقول ان من لايبالى أن يحرم ) أى يمنع (من عدير جناية ) سابقة (و بعطى منغير وسيلة لايبالى أن يعود و يسترجع ماوهب فكم من مؤمن قدار تد ومطميع قد فسق وختم له بالسوم) والعياذبالله (وهذالا يبقى معه عجب بحال) والله الموفق

\*(بيان أقسام مايه العجب وتفصيل علاجه)\*

(اعلم) هدداك الله تعالى (أن العجب بالاسباب التي بهايتكبركاذ كرنا وقد يعب عالايتكبر به كعمه

فكم من مؤمن قد ارتدومطيع قد فسق وختمله بسوءوهذا لا يبقى معه عجب محال والله تعمالي أعلم \*(بيان أقسام ما به العجب و تفصيل علاجه) \* اعلم أن العجب بالاسباب التي بها يشكم كاذ كرنا ، وقد يعجب بما لا يشكم به كعجبه

بالرأى الخطاالذي مز من له يحهله فاله الجب عانية أقسام الاول أن يعب ببدنه في جاله وهيئته وصحته وقوته وتناسبأ شكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالحلة تفصيل خلقتمه فيلتفت الىجمال نفسه و ينسى أنه نعــمة من الله) تعــالى (وهو ) مع ذلك (بعرضة الزوال) أى مُفانة لان يعرض له ز وال ما يتكبر به (في كل حال) من أحواله (وعلاجه ماذ كرنًاه في الكبر بالحال وهو التفكر في اقذار بأطنه) أى مانى باطنه من المستقذرات (و) النفكر (في أول أمره) كيف بدئ ومن أي شي خلق (وآخره) كيف بعود (وفى الوجو. الجيلة) الوضيئة (والابدان الناعية) المربرية (انها كيف تمزقتُ في الثرابُ وانتنت في القبورحتي استقذرتها الطباع) ونفرت من مقاربتها والنظر الها (الثاني القوة والبطش كا حكى عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم) فاماعاد فأستكبر وافى الأرض بغيرا لحق وقالوا (من أشدمناقوة ) اغترارا بقدرتهم وشوكتهم فردالله علمم فقال أولم روا ان الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وعادقبيلة من العرب الاول وهم قوم هود عليه السلام قال الليث هم بنوعاد بن عاد يابن سام بن نوح عليه السلام قال زهير \*واهلك لقمان بنعاد وعاديا \* وأماعاد الآخرة فهم بنوعم ينزلون رمال عالج عموالله فمسخوا نسسنا ساوقال أغةالنسب عادين عوص بنارم بن سام بن نوح كان يعبد القمرو يقال انه رأى من صلبه وأولاده وأولاد أولاده أربعــة آلاف وانه نكح ألف اربة ومن أولاده شــداد بن عاد صاحب المدينة المذكورة (وكما تبكل عوج) بالضم (على قوَّنه فاعجب مها) وهور حل ذكرانه ولدفى منزل آدم عليه السلام وعاش ألى زمن موسى علمه السلام فال القزازف حامع اللغة هور حل من الفراعنة كأن يوصف من الطول بام سنيم قال الحليلذ كرانه كان اذاقام كان السعابله منزرا قال (فاقتلع جبلا) أى مخرة كبيرة منه (البطيقة على عسكر موسى) عليه السلام فدعا موسى الى ربه به الاكه (فقف الله تعالى تلك القطعة من الجبل) بانسلط عليه طيراً فثقبه بمنقاره (حنى صارت فى عنقه) ولم يزل بهاحتى هلك بها ولم تنفعه قوّنه شيأواختلف في اسمأبيه فقيل عنق بضم العينوالنون وهذاهوا لشهو رعلي الالسنة وخطأه صلحب القاموس وقال الصواب عوق بالضم وسكون الواو قال شحنا أبوعبدالله مجسدين الطب الفاسي فى السينه على القاموس رعم بعض الحفاظ المؤرخين ان عنق اسم أمعوج وعوق أوه فعلى هـ ذالاخطا ولاغلط وفي شعرع رقلة الدمشق المتوفى سنة ٧٧٥

أعور الدجال عشى ، خلف عوج بنعنان

وهو تقة عارف و هما الكلام عامه في شرحي على القاموس فراجعه (وقد يسكل المؤمن أ بضاعلى قوته كا روى عن سليمان عليه السلام الله قال لا طوفن البله على مائة امن أقوله يقل ان شاءالله فرم ما أراد من الولا) وراه أحدوا أشيخان والنسائي من حديث أبي هر برة بلفظ قال سليمان بن داود عليه السلام لا طوفن الله على مائة امن أة كلهن تأتى بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاءالله فل ان شاءالله له على مائة امن أة كلهن تأتى بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاءالله فل ان شاءالله له على مائة امن أة واحدة عاءت بشق انسان والذي نفس محديده اوقال ان شاءالله لم يعنف وكان در كالحاجة يجاهد ون في سبيل الله فرسانا أجعون \* شرح الحديث في رواية لا طيفن قال عياض وهما لا منافق الله موطفة القسم أى والله لا دو رن الليلة أى في الله في المالواف عن الجاع وفي رواية على سبعين وفي أخرى تسعين وجمع بان البعض سرارى و البعض حرائر على ان القليل عن المنافق الله وفي المنافقة ورواية المنافقة المنافقة المنافقة وقدة المنافقة وقدة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

بالرأى الخطا الذي يزينه عهله فاله العدادة أقسام \*الاول أن يعمب ببدنه فى جاله وهسته وصحته وقسوته وتناسبا شكاله وحسين صهرته وحسن صونه وبالحسلة تفصسل خلقته فلتفت الى حال نفسهو ينسى اله نعمة من الله تعالى وهو بعرضية الزوالفي كلحال وعلاحه ماذ كرناه في المكرما لحال وهوالتفكر فياقذار باطنه وفي اول امر ، وفي آخر ، وفي الوحوءالجسلة والاندان الناعة انها كيف تمزفت فى التراب وانتنت فى القبور حتى اسستقدرتهاالطباع \*الثاني البطش والقرة كإحكىءن قوم عادحين قالوا فيما الحسرالله عنهمن اشدمناقة فركااتكل عوج على قوته واعببها فاقتلع حمسلا لعطيقه على عسكر موسى عليه السلام فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقرهدهد ضعنف المنقارحتي صارت فيعنقه وقديتكل المؤمن الضاعلى قوّته کار وی عنسلمان عليه السلام اله قاللاطوفن الليسلة على مائة امر أة ولم يقل انشاءالله تعالى فرم مااراد مسن الولد

وكذلك قول داود عليه السلام ان التليقي صبرت وكان اعجابا منه بالفق فلما التلى بالمرأة لم يصبر و يورث العجب بالقق الهجوم في الحروب والقاء النفس في التبلك والمادرة الى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء وعلاجه ماذ كرناه وهوان يعلم ان حي يوم تضعف قق له والله الذا اعجب المقل المتعادلة والمنه والله تعالى الدن الله و بعن المنه والله تبلك المن والدنيا وقر تبالك و ترك المن والدنيا و تعرب المقل المن والدنيا و تعرب المنافق المنافقة المنافق

القوة في الجاع وانهافي الرجال فضيلة وهي تدل على صحة الذكورية وكال الانسانية فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق انسان قبل هوالجسد الذي القي على كرسيه والذي وفي رواية أماوالذي نفس مجسد بيده لوقال انشاءالله لم يحنث أى لوساك طريق الادب والنفو يض لادرك مراده وهداه منقبة عظيمة اسليان عليه السد المحيث كانهمه الاعظم اعلاء كلة الله حيث عزم أن برسل أولاده الذين هما كباده الىالجهاد المؤدى الىالموت (وكذلك قول) والده (داود عليه السلام ان ابتليتني صبرت) كما أُخرجه ابنحر برعن ابن عباس وتقدمُ قريبا (وكأن اعجابا الْفَوَّة) وروَّ يَهَا (فَلَمَا ابْنَلَى بِالمرأة لمُرْصِع وبورث العب بالققة الهجوم في الحروب والقاء النفس في التهاكمة والمبادرة الى الضرب والقتل لكل من قصد وبالسوء وعلاجه ماذ كرناه وهو أن يعلم ان حي يوم ) اذا أطبقت عليه (تضعف قوّنه) أى قوّ سنة كاصرحيه الاطماء (وانهاذا أعجب ماسلم الله تعالى بادني آفة يسلطها عليه الثالث العجب بالعقل والمكاسة والتفطن لدقائق الامورمن صلاح الدمن والدنياو عرته الاستبداد) أى الاستقلال (بالوأى وترك الشورة واستحهال الناس المخالفين له ولرأيه ) واستبلادهم (و يخرجه ذلك الى قلة الاصفاء الى أهل العلم اعراضا عنهم بالاستغناء بالرأى والعقل واستحقار الهم واهانة وعلاجه أن بشكر الله تعالى على مارزقه من العقل) والعرفة (ويتفكر انه بادني مرض بصب دماغه كيف بوسوس ويحن) فيتغير عقله (عدت بفعك منه فلا يأمن ان سلب عقله ان أعجب به ولم يقم بشكره ) فعامن نعمة (لم يؤد شكرها فقد عُرضها للزوال) وايستصغر عقله وعلمه وليعلم انه ماأوني من العلم الاقلم الاوان اتسع علم) لقوله تعلى وما أوتيتم من العلم الاقليل (و) لبعلم (انماجهله بماعرفه الناس أكثر مماعله) هو (فكيف عالم يعرفه الناس من علم الله تعالى وأن يتهم عقله وينظر الى المقى الناقصين ( كيف ينجبون بعقوله مو يضحك الناسمهم فعذران يكون منهم وهولا يدرى فان القاصر العقل قط لأ تعلم قصورعقله )ولوعله لسعى فى ازالة قصوره (فينبغي ان يعرف مقدارعقله منغيره لامن نفسه و) ان يعرف مقداره (من أعدا نه) وحساد نعمته (لامن اصدقائه) ومعتقديه (فانمن بداهنه بثني عليه) و عدحه (فيزيده عجما) وتها (وهولا بظن بنفسه الاالخير ولايفطن لجهل نفسه فيزدادبه عباالرابع العب بالنسب الشريف) أى المتصل الىحضرته صلى الله عليه وسلم ( كبعب الهاشمية) هم بنوهاشم فيشمل العاويين والطالسين والجعفريين (حتى نظن بعضهم اله ينحو بسبب شرف نسمه ونجاة آبائه وانه مغفو رله وينخبل بعضهمان جمع الخلقله موال وعبيد) أى عنزلتهم في الذلة (وعلاجه ان بعلم أنه مهما خالف آباء في أفعالهم وأخلاقهم وظن انه ملحق م منقد مهل الحقيقة فان اللحوق يقتضي الموافقة (وان اقتدى باتبائه فيا كان من أخلاقهم العم) بالنسب وغيره (بل الخوف والازراء على النفس واستعظام الخلق ومذلة النفس) واستصغارها (ولقد شرفوا بالطاعة والعملم والحصال المحمودة لابالنسب فليتشرف عماشرفوابه) فيلحق ممرم (وقد ساواهم فى النسب وشاركهم فى القبائل من لم يؤمن بالله ) ولم ترفع له رأسا وساك سبيل العناد كالي جهل وأبيلهب وأضرامهما (فكانواعندالله شرامن الكارب وأخس من الخناز برواداك قال تعالى باأيها الناس الماخلقنا كممن ذكروائي) أى آدم وحوّاء (أى لا تفاوت فى أنسابكم لاجتماعكم فى أصل واحد)

بالاستغناء بالرأى والعقل واستعقارا لهمم واهانة وعدلاحه أن نشكر الله تعالى على مارزق من العقل ويتفكر اله بادنى مرض لصلب دماغه كدف لوسوس و معن معدث بضف أمنه فلا يأمن ان سلب عقلهات أعجب به ولم يقهم بشكره وليستقصر عقالهوعله ولمعل اله ماأوتي من العلم الاقليلاو ان اتسع علموان ماجهاله عماعر فعالناس أكثرمماءرفه فكيف بحالم بعرفه الناسمنعلم الله تعالى وان يتهسم عقله وينظرالى الحسق كيف يععبون بعقولهم ويضلك الناسمم بمفعددران يكون منهم وهولا بدرى فان القاصر العقل قطالا يعلم قصورعقله فينبغى الناعرف مقدارعقاله منغيره لامن تفسيهومن أعدائه لامن أصد قائه فائمن يداهنه يشيعليه فيزيده عماوهو لانظن لنفسهالاالخبرولا يفطن لجهل نفسه فبرداد يه عيا الرابع العيب بالنسب الشريف كعب الهاسمية حتى نطن بعضهم

من الله ينجو بشرف نسبه ونعاه آبائه واله مغفوراه و يتخيل بعضهم التجسع المناقة موال وعبيد وعلاجها والنه مغفوراه و يتخيل بعضهم التجسع الخلق له موال وعبيد وعلاجها والمناققة على المنه والحلاقهم والمنظوم والمنطقة وا

مُذَكرُوالدة النسب فقال وجعلنا كمشمو بأوتبائل لتعارفوا غم سنان الشرف بالتقوى لابالنسب فقال انأ كرمكم عندالله أتقا كم ولماقيل لرسول الله صلى الله علىموسلم من أكرم الناس من أكيس الناسلم يقلمن ينتمى الى نسبى ولكن قال أكرمهم أكثرهم للموت ذكراوأشدهمله استعدادا واعارلت هذه الآية حين أذن بلال ومالفتم على الكعيمة فقال الحرثان هشام وسسهيل بنجر و وخالد بنأسيد هذاالعبد الاسود يؤذن فقال تعالى انأ كرمكسم عنسدالله أتقاكم وقالالنبيصلي الله عليه وسلم ال اللهقد أذهب عنكم عسة الجاهلية أى كبرها كالم بنوآدم وآدم من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يامعشر

من فوق ( ثمذ كرفائدة النسب) بجعلهم متميز بن ( فقال وجعلنا كمشعو با وقبائل لتعارفوا ) فالشعب هوالنسب الاول والقبيلة ماانقسم فيه أنساب الشعب معارة وبطن ونفذ وفصيلة فزعة شعب وكنانة قبيلة وقريش عارة وقصى بطن وهاشم فذوالعباس فصيلة (غربن أن الشرف) الذي هوكرم الاصل (بالتقوى لابالنسب فقال ان أكرمكم عند الله أتفاكم) أى أخشاكم له فى السر والعلانية (ولماقيل لرسولالله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس من أكيس الناس لم يقل ) في الجواب (من ينتمي الى نسى) بالولادة (ولكن قال أكثرهم للموتذكرا وأشدهم له استعدادا) قال العراقير وأه ابن ماجمن حديث ابن عردون قوله أكرم الناس وهوم فه الزيادة عندابن أبى الدنياني كتاب ذكر الموت وسياني في كابذكر الوتف آخرال كتاب فلت ولفظ ابن ماجه أتيت الني صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الانصار من أكبس الناس الحديث وسيأتي هذا السماق للمصنف في آخرا لكتاب وقال أبونعيم في الحلمة حد ثناعب دالله من العباس حدثنا الراهم من المحق الحربي حدثنا الحسن بن موسى حدثنا المعمل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن عطاء بن أي رياح عن ابن عرقال قام فق فقال بارسول الله أى المؤمنين أكيس قال اكثرهم للموتذكرا وأحسنهم له استعدادا فبلأن ينزل به أولئك الاكاس رواه أبوسهيل بنمالك وحفص من غيلان و مزيد بن أبي مالك وقرة بن يس ومعاوية بن عبد الرحن عن عطاء مثله ورواه مجاهد عن ابن عر نعوه (واغتا أنزلت هذه الآية حيث أذن بلال) رضي الله عنه ( يوم الفتح على الكعبة فقال الحرث ابنه شام) بن المغيرة بن عبدالله بن عر بن يخز وم من مسلمة الفتح وكأن من سادات قومه (وسهمل بن عرو) بن عبده شمس بن عبدود العامري القرشي أبويز بدخطيب قريش أسلم نوم الفتح (وخالد بن أسيد) بن أبي العيص من أمية الاموى أخوعتاب أسار يوم الفتح وكان فيه تيه شديد (هذا ألعبد الاسود يؤذن فقال تعالى ان أ كرمكم عندالله أتقاكم )روى ابن المنذرو ابن أبي حاتم والبهرقي في الدلا ثل عن ابن أبى مليكة فاللاسا كانوم الفتم رقى بلالفاذن على الكعبة فقال بعض الناس أهذا العبد الاسود يؤذن على ظهرالكعبة وقال بعضهم أن يسخط الله هذا ٧ بغره فنزلت الآمة وروى ابن المذرعن ابن حريج قال أذن بلال وم الفتم على الكعبة فقال الحرث بنهشام أهذا العبد حين وذن على الكعبة فقال خالد بن أسيد الحدثله الذيأ كرم أسيدا انبرى هذاوقال سهيل نعروان يكره الله هذا ينزل فيه وسكت أبوسفيان فنزلت الآية (وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد أذهب عنكم عبية الحاهلية) بضم العين المهدملة وكسرااوحدة وتشــديدالتحتية المفتوحة (أي) نخوتها (وكبرها كالجمينوآدم وآدم) خلق (من تراب) قال العراقي رواه أنوداود والترمذي وحسنه من حديث أبي هر ترةور واه الترمذي أيضامن حديث ابن عر وقال غريب اه قلت لفظ أبي داود ان الله عزو جل قد أذهب عذ كم عبية الجاهلية وغرهابالا باءمؤمن تتى وفاجرشي أنتم بنوآ دم وآدم من تراب ليدعن رجال فرهم باقوام اغماهم فممن فحمجهنم أوليكونن أهون علىالله من الجعـــلان الني تدفع بأنفها النتن هذا لفظه وقد تقدم بعضـــه للمصنف قريماهكذارواه أحد والبههتي وأمالفظ الترمذىمن حديث بنعر ان النبي صلى الله عليه وسدام طاف بوم الفقع على راحلته بستلم الاركان بجعيفه فلماخرج فلريجد مناحافنزل على أبدى الرجال نفطهم فمدالله وآثني عليه وقال الحدلله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها بالمالناس رجلان وتني كريم على الله وفاحرشتي هـينعلى الله والناس بنوآدم وخلق اللهآدم من تراب قال الله هذاوأ ستغفراللهلى ولمكم وهكذا رواه عبدبن حيد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي فىالشعب وروى البهقي منحديث أبي أمامة رفعه ان الله أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بالجاكا كالحم لآدم وحوّاء كطف الصاع بالصاع وإن أكرمكم عندالله أنفيا كم (وقال صلى الله عليه وسلم يامعشر

قدريش لاتأتى الناس بالاعمال يوم القمامة وتأتون بالدند اتحماونهاءلى رقابكم تقولون الجدراجد فأقول هكذا أي أورض عنكم فين انهم ان مالواللي الدنيا لم ينفسعهم نسب قريش والمانز ل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الاقربين الداهم بطنابع دبطن حتى قال بافاطحة ننت محدياصفية منت عبد الطلب عمر سول اللهصلي الله علمه وسلم اعملا لانفسكا فانى لاأغنى عنكم من الله شدأ فن عرف هذه الامور وعلمات شرفه بقدر تقواه وقد كان منعادة آبائه التواضع اقتدى بهم فالتقوى والتواضع والا كان طاعنا في نسب نفسه بلسان حاله مهدما أنمى المسم ولم نشمهم في التواضعوالتقوىوانلوف والاشفاق فانقلت فقد قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله لفاط مةوصفة انى لاأغنى عنكامن اللهشأ الاان الكارجا ساللها ببلالها وقال علىهالسلام ارجر

قريش لاتأتى الناس بالاعمال وم القيامة وتأتوني بالدنما تحملونها على رفابكم تقولون بالمحديا محدفة ول هكذا أى فأعرض عنكم ) قال العراق رواه الطهراني من حديث عران بن حصين الاانه قال بامعشر بنى هاشم وسنده ضعيف آه قلت صدرا لحديث رواه المضارى فى الثاريخ وابن عسا كر من رواية شريح بنا الحرث عن أبى أمامة والحرث بن الحرث الغامدى وكثير بن مرة وعير بن الاسود معاولة ظلم يامعشرقر يش لاألفين أناسا يأتون يتحرون الجنة وتأتون تحر ون الدنيا اللهم لاأحسل لقريش أن يفسدوا ماأصلحت أمتى الحديث وروى الحكم الترمذي فى فوادر الاصول من حديث أبي هر مرة يابني عبدمناف يابني عبدالطلب يافاطمة بنت مجد باصفية بنت، عبد المطلب عة رسول الله اشــ شروا أنفسكم لاأغنى عنكم منالله شيأ ســـاونى من مالى مأشئتم واعلموا أنأولى الناس بي موم القيامة المتقون وأنُ تكونوا أنتم معقرابتكم فذاك لايأتيني الناس بالاعبال وتأنوني بالدنيا تحدماونها عدلي أعناقكم فتقولون بالمجد فأقول هكذا غرتة ولون المجد فأقول هكذا أعرض وجهى عنكم فتقولون بالمحددأنا فلان بنفلان فأقول اماالنسب فأعرف وأما العمل فلاأعرف نبذتم الكتاب فأرجعوا فلاقرابة بيني وبينكم وأمالفظ الطبراني منحديث عران بنحصين بابني هاشم ان أوليائي منكم المتقون يابني هاشم اتقوا النارولو بشقترة بأبني هاشم لاألفينكم تأتون بالدنيا تحملونها على ظهو ركم ويأتون بالاخوة يحملونها (فبينانهمانمالوالىالدنيالم ينفعهم أسبقريش ولمانزل قوله تعالى وأنذرعشير تلاالاقربين الداهم بطنابعد بطن فقال يابني عبدمناف يابني عبد الطلب (حتى قال بافاطمة بنت محديا صفية بنت عبد الطلب عةرسول الله اعلا لانفسكما فاني لا أغنى عنكم من الله شمياً ) قال العراق متفق عليه من حديث أبيهر مرةورواه مسلم من حديث عائشة اله قلتور واه الحكيم من حديث أبي هر مرة وتقدم سياقه قبلهذا وعندالبهتي يافأطمة بنت محدا شترى نفسك من النار ولوبشق تمرة باعاتشة لاترجعمن عندك سائل ولو بظاف محرق ور واه الترمذي من حديث عائشة وقال حسن غريب باصلمة أنت عمد المطلب يافا طمة بنت محديا بني عبد المطلب انى لا أملك لكم من الله شيأ ساونى من مالى ما شتم وأما لفظ مسلم من حديث أبي هر مرة يابني كعب بن اوى انقذوا أنفسكم من النار يابي مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من الناريابني عبد شمس انقذوا أنفسكم من الناريابني عبد مناف انقذوا أنفسكم من الناريابني هاشم انقذوا أنفسكم من الناريابني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من الناريافا طمة انقذى نفسك من النارفاني لاأملك لكم من الله شيأ ورواه كذلك النسائي ولفظ أحد والترمذي من حديث أبي هر رة بامعشر قريش انقذوا أنفسكم من النار فانى لاأملك لكم من الله ضرا ولانفعا يامعشر بني عبدمناف انقذوا أنفسكم من النارفاني لاأملك لكممن الله ضرا ولأنفعا يامعشر بني قصى انقذوا أنفسكم من النارفاني لاأملك لكم من الله ضرا ولانفعا بأمعشر بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار فاني لأأملك لكم من اللهضرا ولانفعايا فاطمة بنت محمد انقذى نفسك من النار فانى لاأملك لك من الله ضرا ولانفعا (فن عرف هدنه الامو رعرف أن شرفه بقدرتقواه وقد كان من عادة آبائه التواضع فان اقتدى وسلكُ طريقهم (فى التقوى والتواضع) فهو ألطاوب (والا كان طاعنا فى نسب نفسه بلسان حاله مهم اا نتمى الهم ولم يشبههم فى التواضع و التقوى واللوف والاشفاق) والحذر من القت (فانقلت فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لفاطمة وصفية) رضى الله عنهما (انى لا أغنى عنكم من الله شمياً الاان لكم رحاسابلها ببلالها) قال العراقير واه مسلم من حديث أبي هر رة بلفظ غيران ليكم رجما سابلها ببلالها اه قلت ورواه النسائي كذلك ولبس في حديثهما ذكرصفية وأول الحديث قد تقدم قريبا ورواه أحد والترمذي بلفظ الأل رحما وسابلها ببلالهاوذكره بعدقوله بافاطمة بنت محمد انقذى نفسكمن الناو فانى لاأملالك ضرا ولانفعا وأول الحديث تقدم أيضا قريبا (وقال صلى الله عليه وسلم اترجو

سب ليم شفاعتى ولا يوجوها بنوعد الطلب فذلك بدل على انه سخص فرابته بالشفاعة فاعلم أن كل مسلم فهوم منتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليسه وسبلم والنسيب أيضا جد يوبأن يرجوها الكن بشرط أن يتقى الله أن بغضب عليه فأنه ان بغضب عليه فلا يأذن لاحد فى شفاعته لا أن الذنوب منقسمة الى ما يوجب المقت فلا يؤذن فى الشفاعة له والى ما يعنى عنه بسبب (٢٠١) الشفاعة كالذنوب عندم اول الدنما فان

كل ذىمكانة عندالملك لابقدر على الشفاعة فما اشتد عليه غضب المال فن الذنوب مالاتنحي منسم الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى ولانشفعون الالن ارتضى وبقوله من ذاالذى شفع عنده الاباذنه و بقوله ولاتنفع الشفاعةعنده الا ان أذناه و مقدوله فيا تنفعهم شفاعة الشافعين واذا انقسمت الذنوسالي مانشفع فمهواليمالانشفع فدمه وحسب اللموف والاشفاق لامحالة ولوكان كلذنب تقبل فيهالشفاعة لماأم قريشابالطاعة ولمائم عي رسول الله صلى الله علمه وسلرفا طمةرضي الله عنها عن العصية والكان يأذن الهافى اتباع الشهوات لتكمل لذاتها في الدنيا عربشيفع لهافي الا يخوالتكم الذاتها فى الا تحرة فالانم ماك في الذنوب وترك التقدوى اتكالاعلى وحاءالشفاعة يضاهي الممالة الريض فى شــهواته اعتماداعلى طنيب حاذق قريب مشفق من أب أو أخ أوغير موذاك حهل لانسعي الطبيب وهمته

سليم) مصغر قبيلة من العرب (شفاء يولا برجوها بنو عبد المطلب) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط منحديث عبدالله بنجعفر وفيه أصرم بنحوشب عناسحق بن واصسل وكالاهماضعيف جدا (فذلك يدل على انه سيخص قرابته بالشفاعة فاعلم ان كل مسلم فهومنتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسيب) أى ذوالنسب (جدير بان يرجوها) وينالها (ولكن بشرط أن يتي الله أن) عقتو ( بغض عليه فأنه ان بغض عليه فلا يأذن لاحد في شفاعته فان الذنوب منقسمة الى م وجب المقت ) من الله تعالى وهو أشد الغضب (فلا يؤذن في الشفاعنه ) أصلا (والى ما بعني عند بسبب الشفاءة كالذنوب عندملوك الدنيا فان كلفى مكانة عندالك أىمنزلة وقدر (لايقدر على الشفاعة فهااشند عليه فضب اللئفن الذنوب مالاتخي منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله عزوجل ولا سفعون الاان ارتضى وبقوله من ذاالذي يشفع عنده الاباذنه وبقوله لا تنفع الشفاعة الامن أذن له الرحن ورضى له قولاو بقوله فاتنفعهم شفاعة الشافعين) فهذه الآيات كاهادالة انه ليس كل أحد يستقل بالشفاعة ولا كل الذنوب بشفه فهما (واذا انقسمت الذنوب الى مايشفع فبه والى مالايشفع فبه وجب الخوف والاشفاق لامحالة وَلُوكَانُ كُلِذَى ذَنِ تَقْمِـلُ فَيِهِ الشَّفَاعَةُ لَمَّا أَمْرَقُرُ يِشًا) وهَـم خيار البطون من القبائل (بالطاعة) والامتثال لاوامر الله تعلى (ولمام عي فاطمعة) رضي الله عنها وهي بضعة من جدد. صلى الله عليه وسلم (عن المعصمة) ولما أمرها أن تشتري نفسها من الله نعالي ( ولـكان يأذن لها في اثباع الشهوات لتمكم للذتها في الدنيا) بها (ثم يشفع لهافي الآخرة لتكمل لذتهافي ألا خوة) فتكون قدجعت بين اللذتين (فالانه ماك في الدنيا وترك التقوى اعتمادا على رجاء الشفاعة يضاهي أنه ماك المريض في شهواته ) وانبساطه فنها (اعتمادا على طبيب حاذق) بصير بالمعالجة (مشلف من أب أو أخ أوغيره) عن يعمد على صحبته (وذلك جهل لأن سعى الطبيب وهمته وحدقه) اعما (ينفع فى ازالة بعض الامراض لافى كلها فلا يعوز أرك الحية) التي هي رأس الدواء (مطلقا اعتمادا على مجرد الطب بل الطبيب أثرعلى الجلة ولكن فى الامراض الخفيفة) السهلة التي وحى بعالجها البرء من قرب (وعند علية اعتدال المزاج) وأماعند فساده فلا ينجع تدبيرا لطبيب فيه الاقليلا (فهكذا ينبغي أن يفهم عناية الشفعاء من الأنداء والصلحاء والاقارب والاجانب فأنه كذلك قطعاوذلك لانريل الخوف والحسذر) والاشفاق (وكيف بزيل وخبرا لحلق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه) بمقتضى الخبرخ برالقرون قرنى ثم الدن ياونهم (وفد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائه) كاتقدم من قول عمر رضي الله عنه لينني كنت كبشالاه لى فذبحوني وأ كلوني كلذلك (منخوف الاتخرة) وهول المطلع هـ ذا (مع كال تقواهــم وحسن أعمالهم وصفاء قاوبهم و )مع (ماسمعوه من وعدرسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم بالجنة خاصة) دشيرالىمار واه ان ألى شبية وأحد وان منبع وان أبي عاصم وأنونعم في الحلية والضياء من حديث سعيد بن زيدرفعه أبو بكرفي الجنة وعمر في الجنة وعمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحسة في الجنة والزبير فى الجنة وعبد الرحن بن عوف فى الجنة وسعد بن أبى وقاص فى الجنة وسعيد بن زيد فى الجنة وأبو عبيدة بنالجراح فى الجنة ورواه أيضا أحسد والترمذي وأبونعم فى المعرفة وابن عساكر من رواية عبد الرجن بنحيد بن عبد الرجن بن عوف عن أبيه عنجده رفعه مذا (وسائر المسلن بالشفاعة عامة)

وحدقه تنفع فى ازالة بعض الاسراض لافى كلها فلا يجوز ترك الحية مطلقا اعتمادا على مجرد الطب بل الطبيب أثر على الجلة ولكن فى الأسراض المفيدة وعند غلية اعتبد ال المزاج فه كذا ينبغى أن تفهم عناية الشفعاء من الانبياء والصلحاء الا قارب والاجانب فانه كذاك قطعاوذ النالا ترين المفوف والحذر وكيف يزيل وخير الحلق بعدر سول الله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بها تم من خوف الا تنوق من وعدر سول الله عليه وسلم الهم بالجنة خاصة وسائر المسلمين بالشفاعة عامة مع كال تقولهم وحسن أعمالهم وصفاء قاويهم ومن وعدر سول الله عليه وسلم الهم بالجنة خاصة وسائر المسلمين بالشفاعة عامة

ولم يتكاو اعليه ولم يفارق الفوف والفشوع قلومهم فكيف بجب بنفسه ويشكل على الشفاعة من ليس له مثل صحبتهم وسابقتهم والخامس العيب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الدين والعلم وهذا غاية الجهل وعلاجه أن يتفكر في مخازيهم وماحرى لهم من الظلم على عياد الله والفساد في دين الله وانهم مرافع المعقو تون عند الله تعالى ولو نظر الى صورهم في الناروا نتائه مواقد الهم ولا تكرعلى من نسبه اليهم استقذار اواستحقار الهم ولوانكشف له ذلهم في القيامة وقد تعلق الخص عامهم والملاتكة الحذون بنواصيم مجرونهم ( ١٢٢) على وجوههم الى جهنم في مظالم العباد لتبرأ الى الله منهم ولكان انتسابه الى الكام والخاذير

يشير الىمار واه الحرث بن أبي أسامة من حديث أبيهر مرة شفاعتي ان شهد أن لااله الاالله مخلصا يصدق السانه قابه وقامه لسانه (ولم يتكاواعليه ولم يفارق الخشوع والخوف قلوبهم فسكيف بعجب بنفسه ويتكل على الشفاعة من ليسله مثل عجبتهم وسابقتهم) وتقواهم واخلاصهم (الخامس العب بنسب السلاطين الظلة وأعوائمهم والافتخار به (دون نسب الدين والعملم وهذا غاية الجهل وعلاحمه أن يتفكر في مخازيهم) وفضائعهم (وماحرى الهم من الظلم والتعدى على عبادالله والفساد في دين الله وانهم عقوتون عندالله ولونظر الحصورهم في النار )وقدامته شواوصار واحما (و) نظرالي (أقد أرهم وأنتانهم) مما سمل من أحسادهم (لاستنكف منهم ولتبرأ من الانتساب الهم ولانكر على من نسمه المهم استقذارا لهم واسته قارا ولو الكُشف له ذلهم في القيامة) ومهانتهم (وقد تعلق الحصماء بهـم) يطالبون-م بعة وقهم (والملائكة يأخذون بنواصهم) وأقدامهم (بحرومهم على وجوههم الىجهنم فىمطالم العباد لتبرأ ألى اللهمنهم واكان انتسابه الى الكاب والخنزير أحب اليه من الانتساب الهم فق أولاد الفللة انعصمهم الله تعالى من ظلهم أن يشكر والله تعالى على سلامة دينهم ويستغفروا لا باجم ان كانوامساين وأمااليب بنسهم فهل السادس العب بكثرة العدد من الاولاد) و الاحفاد والاسسماط (والخدم والغلمان والعشميرة والاقارب والانصار) والاعوان (والاتباع كافأل الكفارنحن أكثر أُمُوالاوأولادا) فأعِبُوا بِكَثَرَتُهُم (وكَمَاقَالُ المؤمنون نُومُ حنسينَ لانغلبِ اليومُ عنقَلة) اذا عجبوا بكثرة الوَّمنين وكانوا اثني عشر ألفا سوى من خرج معهم من مشرك مكة نحوالمَّانين مساعدة لهم (وعلاحه ماذكرناه فىالكمر وهوأن يتفكر فى ضعفه وضعفهم وانكلهم عبيد ويحزة لاعلكون لانفسهم ضراولا نفعا وكم من فئة قايلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ) كاحرت به عادة الله وما النصر الامن عند الله (ثم كيف بيجب بممروانهم سيفترقون عنهاذامأت فيدفن في قبر أذليلا مهيناوحده لايرافقه ولدولاأهل وكالتريب ولاجهم ولاعشيرة) عن كان يعتمد عليه و يتجيم (فيسلونه الى البلي والحيات والعقارب والديدان) ينتهبون جسمه العز يزالغالى وينتهشونه نهشاحتي بصمير روثافي أجوافها (ولايغنون عنه شيأوهوفي أحوج أوقاله الهم وكذلك بهر بون منه نوم القيامة) كاقال تعالى ( نوم يفر الرء من أخمه وأمهوأ به وصاحبته و بنده ) لـكل امرئ منهم يومئذ شان بغنيه ( فأى خير فين يغارقك في أشــدأ حوالك و يهر ب منك فكيف أنجب ولا ينفعل في ألقبر والقيامة وعلى الصراط الاعلا) الصالح الذي قدمته بين يديك (فكيف تتكل على من لا ينفعك وتنسى نعم من علك ضرك ونف عل وموتك وحياتك السابع العب بأالا كافال تعالى حد كاية عن الكفار نعن أكتر أموالا وأولاداو (قال تعالى اخباراعن صاحب) الحدى (الجنتين اذقال) أحدهما لصاحبه (أناأ كثرمنك مالاوأعز نفرا) أى أولادا وأعوانا (ورأى رسول الله صلى الله عامه وسلم رجلا غنيا جلس بجنبه فقير فانقبض منه وجمع ثبابه فقال صلى الله علمه وسلم خشبت أن يعدواليك فقره) قال العراقي رواه أحدف الزهد (وذلك العجب بالغني وعلاجه أن

اكدون بنواصهم يحرونهم أحداليه من الانساب اليهم فق أولاد الظلمان عمههم اللهمن طلهم أن بشكر واالله تعالى عسلي سلامة دينهم ويستغفروا لا بالم-مان كأنوامسلين فاماالعب بنسمم فهل عض السادسالعب بكثرة العددمن الاولاد والخدم والغلمان والعشيرة والاقار بوالانصار والاتباع كإقال الكفارنعن أكثر أموالا وأولادا وكما قال المؤمنون يوم حنين لانفلب الموم من قلة وعالحمه ماذكرناه في الكبروهوأن يتفكر فيضعفه وضعفهم وانكاهم عمد عزة لاعاكون لانفسهم ضراولانفعاؤكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذنالله م كيف يعببهم والتهسم سفارقون عنهاذا مات فيسدفن في قدره ذايلا مهمناوحد والارافقه أهل ولاوادولاقر يبولا حسيم ولاعشير فيسلونه الىالبلي والجمات والعقارب والديدان ولايغنون عنه شأوهوني أحوج أوقاته المهموكذلك

يهر بون منه يوم القيامة يوم يفر المرعمن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيسه الآية فأى خير فين يفارقك ينفسكر في أشد أحوالك و بهرب منك وكيف تشكل على من في أشد أحوالك و بهرب منك وكيف تشكل على من الاعلام وخصل الله تعالى فكيف تشكل على من الاعلام وعند الله تعالى فكيف تشكل على من الا ونفعك و تنسي نعم من علك وضرك وموتك وحياتك بالسابع المجيب بالمال كافال تعالى اخبادا عن صاحب الجنت بن اذقال أنا أسك ترمنك ما لا ونفع المناه و الله من على والله من على والله من على المناه و الله وقال عليه السلام أحسب أن يعدوال بل فقر و وذلك المجيب بالغنى وعلاجه أن

يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظم غوائله و ينظر الى فضلة الفقراء وسبقهم الى الجنة في القيامة والى ان المال عادورا عجولا أصل الأوالى أن في المهود من يزيد عليه في المال والى قوله عليه الصلاة والسلام بينمار حل يتختر في حلة له قد أبحبته نفسه اذ أمر الله الارض فأخذته فهو يتعلى وما المالي وم القيامة أشاريه الى عقوية الحجابة عاله ونفسه وقال أبوذركنت (٤٢٣) مع رسول المه صلى الله عليه وسلم فدخل

المسعدة تاللي باأباذرارفع رأمك فرفعت رأسي فاذآ رجلل علمه ثماب حمادثم قال ارفع رأسك فرفعت وأسىفاذار حلعلمشاب خلقة فقاللى اأباذرهذا عندالله خديرمن قراب الارض مثل هداوجمع ماذ كرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنماوكتاب ذم المال سنحقارة الاغساء وشرف الفعقراءعندالله تعالى فكمف سمورمن المؤمن أن يتعب مثر وته مل لانع اوالومن عن خوف من تقصيره في القدام يحقوق المال في أخدد من حله ووضعه فىحقه ومن لا رفعل ذلك فصرر الى الخزى والبوارف كيف يعب عاله الثامن التجب بالرأى الحطا قالالله تعالى أفن زمن له سوءع له فرآ محسنا وقال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاوقد أخدر رسول الله صلى الله عليمه وسلم أن ذلك بغلب على آخرهذ والامةو بذلك هلكت الام السالفةاذ افيترقت فرقاف كل معيب وأمه وكل حرب عالديهــــــ فرحون حسع أهل البدع

يتفكر في آفات المال) التي تعرض بسببه (وكثرة حقوقه وعظم غوائله) أي دواهيه (وينظر الى فضيلة الفقراء وسبقهم الى الحنة في القيامة) قبل الاغنياء يخمسمائة عام كرتفسدم ذلك في الاخبار (والى أن المال غاد و راغ )أى يغدد تارة و مر وح أخرى لااعماد عليه (ولا أصله والى أن ف المهود) والنصارى (من مزيد عليه في المال) كماهومشاهد (والى فوله صلى الله عليه وسلم بينمار جل يُتبخثر في جله أعجبته نفسه اذأمرالله الارض فأخذته فهو يتُعلِم العالم القيامة) رواً. الشيخان من حديث أبي هر رق وقد تقدم في أوّل هذا الكتّاب (أشار به الى عفو به اعجابه بماله ونفسه وقال أبوذر )رضي الله عنه (كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال با أباذر ارفعراً سك) قال (فرفعت رأسي فاذار جل عليه ثياب خلفان) بالضم جمع خلق محركة يقال ثوب خلق وثباب خلفان وقد خلق ككرم اذابلي وتقطع (فقال لى باأباذر هذا عندالله خبر من قراب الارض مثل هذا) والقراب بالكشر مصدر قارب الامر آذادانا ويفال لوجاء بقراب الارض أيعايقار بها ولوأن لى قراب ألارض ذهبا أي مايقارب ملاهما فالى العراقي روا. ابن حبان في صحيحه اله قلت لكن لفظه يا أباذر انظر الى أرفع رجل في المسجد في عينك قال فنظرت فاذار جل عليه حلة قلت هذا قال انظر الى أوضع رجل في المسجد قال فنظرت فاذار جل عليه خلاف قلت هذا قال والذي نفسي بيده لهذاعندالله يوم القيامة خبر من مل الارض مثل هذا وهكذا روا. أيضا أحد وهناد كالرهما فى الزهد وأبو بعلى فى المسند والروياني والحاكم والضماء في المختارة ( وجميع ماذ كرناه في كلب الزهد وكاب ذم الدنيا وكاب ذم المال بين حقارة الاغنياء وشرف الفقراء عند الله ) تعالى (فكيف يتصوّر من المؤمن أن يجب بثر ونه ) أى كثرة ماله (بللا يخد او الومن عن خوف من تقصيره في القيام معقوق المال وأخذه منحله و وضعه في حقم ) وأني يقوم بثلك الحقوق (ومن لا يفعل ذلك) أي لا يأخذ المال من حيث الحل ثم اذا أخذ مكذلك لا يضعه في حقمه ( فصيره الى الخزى والبوار) أى الهسلاك (فكيف) يتصوّر أن (يعب بماله الثامن الععب بالرأى الحطأ قال الله تعالى أفن زيناله سوء عمله فرآه حسنا) أي زيناله الشيطان في عينه فأعب (وقال تعالى) في حق الاخسر من أعمالا (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد أخرص الى الله على وسلم ان ذلك) أي الاعجاب بالرأى الخطا (يغلب على آخر هذه الامة و) انه (بذلك هلكت الام السالفة اذافترقت فرقا فكل معموليه وكل حرب عالديهم فرحون بشمر بذلك الىحديث أبي تعلبة الخشني فاذارأيت شحا مطاعا وهوى مشبعا واعجاب كلذى رأى وأبه فعليك مخاصة نفسك وهوعندا بىداود والترمذي وقد تقدم في أوّلهذا الكتاب (وجميع أهل البدع والضلال اعماأ صرواعلها) أيعلى بدعهم (لعبمم بارائهم والعجب بالبدعة هواستحسان مابسوق البه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا) وصوابا (وعلاجهذا العجب أشدمن غيره لانصاحب الرأى الخطا جاهل يخطئه ولوعرفه لتركه) وباشرأسباب مأيضاده (ولا يعالج الداء الذي لا يعرف والجهلداء لا يعرف فتعسر مداواته جدا الاان العارف يقدر على أن يبين المجاهل جهله و تزيله عنسه ) بحسن العبارة والالقاء (الااذا كان معصما يحهله ورأيه فانه الابصغي الى العارف) ولا ترفع له رأسا (ويتهمه فقد سلط الله عليه بلية تهلكه وهو فظنها نعمة فكيف

والضلال اغدا أصرواعلها العبهم بالرائم والعب بالمدعة واستعسان ما يسوف المه الهوى والشهوة مع طن كونه حقارعلاج هذا العب أشدمن علاج غيره لأن صاحب الرأى الحطأ خاهل بعطائه ولوعرفه التركه ولا يعالج الداء الذى لا يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جد الان العاوف يقدر على أن يبن العاهل جهله و يربعه و المائم المائم المائم والمائم المائم و المائم المائم و المائم المائم و المائم العام و المائم المائم و المائم العام و المائم المائم و المائم المائم و المائم و

عكن علاجمه وكيف يطلب الهرب عما هوسبب سعادته في اعتقاده وانماعلاجه على الجلة أن يكون متهم الرأيه أبد الا بغتربه الاأن بشهدله قاطع من كتاب أوسنة أودليل عقل صحيح (٤٢٤) جامع لشر وط الادلة ولن بعرف الانسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن

عكن علاجه وكيف بطلب الهرب عماه وسبب عديه في اعتقاده ) فهذا سبب عسر المداواة (وانحا علاجه على الجلة أن يكون منهما لرأيه أبدا لا يغتربه الاأن يشهدله فاطع من كماب أوسنة أودليل عقلي صحيح حامع لشر وطالادلة) عكن التوصل بصحيح النظرفيه الى حصول المطساوب (ولن يعرف الانسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط منها الابقر يحسة نامة) راجحة (وعُقل ثابت) وذهن صحيح (وجدوتشمر فى الطلب) قدعرف به وأكب عليمه (وعمارسة فى الكتابُ والسينة) بكثرة المراجعة لهماني كل مهمة (ومجالسة لاهل العلم طول العمر ومرارسة العاوم) مع أهلها القاء وتقر مراومباحثة (ومع ذلك فلا يؤمنُ عليه الغلط في بعض الامور) كماهومن عوائد البشر (والصواب لمن لم يتفسر غ لاستغراق عمره فى العلم أن لا يخوض فى المذاهب ومافها من الآراء والاختلافات (ولايصني الهما ولا يسمعها) فانه بورث تشتيما للفكر وحيرة فىالمقام وأحوالا مختلفسة تتولد منهاأ وصاف التعصب ماان أخلدالها كأنت سببالهلاك باطنه (ولكن يعتقد أنالله تعالى واحددلاشر ياله وانه ليسكثله شئ وهوالسميح البصير وانرسوله) صلى ألله عليه وسلم (صادق فيما أخبربه) وبلغه (ويتبع سنة السلف) و سالت على منهاجهم بما تلقفه من شيوخه ومن مطالعة كنب القوم (ويؤمن يحميع ماجامه الكاب والسنة من غير بحث وتنقير وسؤال عن تفصيل) ما أجل فيه أوا شيراليه (بل يقول آمنا وصدقنا) فهذا هوالاعان الاجالى (ويشتغل) بعدذلك (بالتقوى واجتناب المعاصى) ومجابة الرذائل المسقطة المروعة (وأداءالطاعات) كاأمربها (والشفقةعلى المسلين) فلايالوفى نصهم ولايحقرهم ولايذلهم (وسائر الاعال) الصالحة (فان خاص فى المذاهب والبدع والتعصب فى العقائد) فقد شغل نفسه بغير الأهم بل ربحا (هلك من حيث لايشعرهذا حق كل من عزم على أن يشتغل في عره بشي غير العلم) فانه يكفيه القدر المذكور (فاماالذي عزم على التحرد للعلم فأوّل مهمله معرفة الدليل وشر وطـه) وهو مبين في كتب الاصول (وذَاك ما يطول الامرفيه) لأنه متوقف على تعصيل فنونج التدرج على معرفة شروط الدليل فالاعمار تُفني وهو لم يحصل بعد حتى يأته الموت وهو يتحسر على فوات مقصوده ( والوصول الى اليقين والمعرفة في أكثر الطالب شديد) عسر

كيفُ الوصولُ الى سعادودونها \* قللُ الجبالودونهن حتوف

(لا يقدر عليه الاالاقوياء الويدون بنوراتله تعالى) اذمن أيد بنوره الكشف فوامض الحقائق من وراء حجاب وا تضعت له وجوه والصواب بلاارتباب (وهوع زيرالوجود جدا) الماستحوذ الشيطان والنفس الامارة على غالب الطالبين وآثر وادنه هم على آخرتم معلهم ما يعملونه شبكة بصطادون م اللغافلين ونسأل الله تعالى العصمة من الضلال ونعوذ به من الاغترار يخيالات الجهال) انه سميع قريب مجيب والحديد و بالعالمين وصلى الله على سدنا ومولانا محدثاتم الانبياء والرسلين وعلى آله الائمة الاطهر من وأحجابه الكرام الفاضلين وبه تم شرح كلب ذم الكبر والعب عمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات كان الفراغ من تسويده في مجالس آخرها في الساعة الحامسة من نم ارالاحد لار وجع بقين من شهر وسيع الاتخر من شهورسنة و و المسلمات المناقبة والحسن النه بناه و المسلمات الله و المسلمات الله و المسلمات الله و المسلمات الله والمسلمات الله والمسلمات الله على اله المناقب الله على الله

الغلط فمهاالابقر يحة للمة وعقل ثأقب وحسدوتشمر فى الطلب وعمارسة للمكتاب والسنة ومحالسة لاهل العلم طول العسمر ومدارسة للعاوم ومعذاك فلايؤمن علمه الغلط في بعض الامور والصوابان لميتفسرغ لاستغراق عمره فى العلم أن لاتخوض فى الذاهب ولا فصغي الهاولا يسمعهاولكن معتقد أنالله تعالى وأحد لاشريانله وأنه ليسكثله شي وهوالسميع المصير وأن رسـولهصادق فبمـا أخبربه ويتبع سنةالسلف ويؤمن محدملة ماجاءيه الكتاب والسمنة منغير عثوتنقير وسؤالهن تفصيل بال يقول أمنا وصدقناو بشتغل بالتقوى واجتذاب المعاصي وأداء الطاعات والشهقة عسلي المسلمن وسائر الاعمال فات خاض في الذاهب والبدع والتعصب فى العقائدهاك منحيث لايشعرهذاحق كلمن عرم على أن يشتغل في عمره بشي غيرالعلم فأما الذى عزم على التجرد للعلم فأول مهمله معرفة الدليل وشروطه وذالت بمانطول الامر فسه والوصول الى البقين والمعرفة فىأكثر

الطالب شديد لا يقدر عليه الاالاقو باء المؤيدون بنوراته تعالى وهوعز برالوجود جدافنسال الله تعالى عواطف العصمة من الضلال ونعوذ به من الاغترار بخوالات الجهال تم كتاب ذم السكير والبحب والحديثه وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وصبه وسلم

عواطف كرمه \* وسوابغ نعمه \* ونؤمن به أوّلاباديا \* واستهديه قر يباهاديا \* واستعينه فادرا قاهرا \* وأنوكل عليه كافيانا صرا \* وأشهدأن سيدنا عبده ورسوله الذي أرسله لانفاذ أمره \* وانهاء عدره \* وتقد منذره \* فيلغ الرسالة صادعام ا \* وحدل على الححة دالاعلم ا \* وأقام اعلام الاهتداء ومنارا اضيا \* وجعل امراس الاسلام متينة وعرى الاعلان به وثبقة صلى المعلمه وعلى آله الائمية الاطهار \* وأحدابه الانحاب الاخدار \* والتابعين الهم باحسان الى مابعد القرار \* وسلم تسليما كثيرا و بعدفهذا شرح ( كتاب ذم الغرور) وهو العاشر من الربع الثالث من كتاب الاحماء الأمام أبي حامد الغزالي قدس الله سره \* وواصل المنافة وحهو مره \* أوضحت فيه سبل النحاة السالكين ونهت فيه على جلمن فوالد توقظ المغتر من وكشفت فيهعن رموزعب الخفا وأو ردت فيهمن ريدا شارات القوم ممارة وصفا \* سالكامسلك الاتعاز الفسد \* معرضاءن النطويل المل المريد \*سائلامن الله الاعانة والتوفيق، والهداية الى ابتهاج الطريق، انه ولى كل مامول، والحرى بأحابة السول قال المصنف رجمه الله تعللى (بسم الله الرجن الرحيم الجدلله الذي ببده مقاليد الامور) أي مفاتحها جمع اقليد بالكسر معرب كلمدوهذا كافالوا ملامح ومشابه ومحاسن ومذاكيرأو جمع مقامدا ومقلاد ويه فسير محاهدقوله تعالىله مقالم دالسموات والارض فقال أي مفاتحها وقال السرى أي خزائها فهد ذاقد فسر المقال دبالخزائن وبؤيده قوله تعمالي وللهخزائن السموات والارض وأحسن مافسم القرآن بالقرآن وشاهد الاقلمدقول تممع

واقناله من الدهرستا \* وجعلنا لباله اقليدا

(وبقدرته مفاتيم الخيرات والشرور) فامن حسرا وشرالاومفتاحه في قبضة قدرته وحيطة قهره اذهو القادرالطلق أي لاعلكها ولايمكن من التصرف فمهاغيره وهو كتابة عن كال قدرته وحفظه الدمور وفي الجلتينمن بددلالة على الاختصاص لان الخزائن لايدخاها ولايتصرف فهاالامن بده مفاتحها (مخرج أوليائه) بهدايته وتوفيقه (من الظلمات) ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية الى الكفر (الى النور) أى الهدى الموصل الدعان (ومورد أعدائه) عن ثنت في علمه انه لابؤمن (ورطات ألغرور) والشهمات وذلك لفسادا ستعدادهم وانهما كهم في الشهوات وأصل الغر ورالغ فلة وسكون النفس الى مانوافق الهوى وعيل ليه الطبيع (والصلاة على) سيدنا (عجد مخرج الخلائق من الديجور) أي من طلة الشكول والشهات الى نوراليقين والبينات وأصل الديجو رظمة الليل وشدة سواده والجمع دياجير ويستعار اظلمات الكفر والخود وفساد العقائد (وعلى آله وأجدابه الذين لم تغرهم الحماة الدنما) أى لم تأخذهم غرة بالكسروهي الحصلة التي بغتر ما ظاهرها حسسن وما "لهاقبيم (ولم يغرهم بالله الغرور) كصبور كلما يغرك من مال وجاهوشهوة وشيطان وقدنسر بالشيطان وبألدنيالانها تغر وتضروتمو فالمأالشيطان فهوأقوى الغاوين وأخبثههم واغراره بالانسان بأن برقبه النوبة والمغفرة فيحسره على المعاصي (صلاة تتوالى) أي تتضاعف وتتكرر (على ممرالدهور) على مرور أزمان بعد أزمان بحبث لاتنقطع (ومكرالساعات والشـهور)والمـكر بعني الممرأى على مروركل ساعة من الساعات في صعن الايام واللهالي من الشهور المكارة (أما بعد ففتاح السعادة) التي هي معاونة الامو رالالهية للأنسان على نيل الخير (التيقظ) أى الانتباه (والفطنة) وهي سرعةه عُوم النفس على حقائق معانى ما تورده الحواس عليها (ومنبع الشقادة) وهي ضد السعادة ومنبع كَلُّشِّيُّ أَصُّلُهُ (الغروروالغفلة) تقدم معنى الغرورةر بباوالغفلة عبارة عن فقدا لشعور بماحقه أن بشعر بهأوهى الذهول من الشئ وقال بعضهم هي سهو يعترى عن قلة التحفظ والتيقظ وقبل بلهي متابعة النفس على ماتشمة و فلانعمة له على عباده أعظم من الاعمان) به وحمده (والمعرفة) وبها تكمل اذة الاعمان (ولاوسميلة اليه) أي الى الاعمان المستكمل بالمعرفة (سوى انشراح الصدر بنور البصيرة) بان

\*(كتابذم الغسروروهو الكتاب العاشر من رابع المهلكان من كتب احياء عاوم الدن )\* (بسمالة الرجن الرحيم) الجديلة الذي بدومقاليد الامور وبقدرته مفاتيع الخيران والشرور مغرج أوليائه من الظليات الي النور وموردأعمدائه ورطات الغرو روالصلاة على مجد مخرج الخلائق من الديحور وعلىآ له وأسحابه الذين لم تغرهم الحياة الدنسا ولم بغرهم بالله الغرورصلاة تنوالى على عمر الدهورومكر الساعات والشهور (أما بعد ) ففتاح السعادة التيفظ والفطنة ومنسعالشقاوة الغرور والغفلة فلانعمة لله على عباده أعظهمن الاعان والعرفة ولاوسلة اليه سوى انشراح الصدر بنو والبصيرة

ينفسط لقبوله (ولانقمة أعظم من الكفر ) بالله (والمعصمة ولاداعي الهما) أي الى ارتكابها (سوي عي القلب بظلمة الجهالة) بان يغلب عليه الجهل فيظامه فيعميه عن درك الحقائق وبدعوه الى عدم الانقياد المعق (فالا كياس) أى العقلاء (وأر بأب البصائر ) المضيئة (قاوبهم كمشكاة) أى بمثابة كوّة في الحاقط غيرنا فذة (فيهامصباح) أى سراج ضغم ناقب وقيل الشكاة الانبوبة ف وسط القنديل والمصباح الفتيلة الشَّعلة (الصباح فأرجاجة) أي في قنديل من الزجاج (الزجاجة كأنها كوك درى) مضيء مثلاليًّا (توقد من شجرة مباركة زيتونة) أى ابتد أ نقو ب الصباح من شجرة الزيتون المكاثر نفعه بان رويت ذبًالته بزيتها (لاشرقية ولاغربية) تقع الشمس علم احينادون حين بل بحيث تقع علم اطول النهار كالتي تكون على قلة جبل أوصراء واسعة فان عُرتها تكون أجودوز ينها أصفي (يكادر ينها يضيء) أى يكاد يضىء بنفسه (ولولم تمسمنار)لتلا الوه وفرط وسمه (نورعلى نور) أى نُورمتضاعف فان نور المصباح زادفي انارته صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لاشعته وقدد كرفي معنى التشميل وجوه والاوفق للسمياق أنه تمثيه للانورالله به قاوب أوليائه من المعارف والعماوم بفور الشكاة المنبث فهما مصماحهاو اؤيده قراعة أبي بن كعب مشل فورالؤمن وقيل بل هو تثيل لمامخ الله بعباده من القوى الدراكة الخسوهي الحساسة التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس والخيالية التي تعفظ صورة تلك المحسوسات لتعرضها على القوة العقلمة متى شاعت والعلمة التي تدرك الحقائق الكلية والفكرة هي التي تؤلف العقولات تستنتج منهاعلم مالم بعلم والقوة القدسسة القرتتعلى فهالوا غ الغمب وأسرارا لملكوت الختصة بالانساء والاولياء المعنية بقوله والكنجعلناه نورائه دىبه مننشاء من عمادنا بالاشماء المسية المذ كورة في الا من وهي المشكاة والزجاجة والصباح والشعرة والزيت فان الحساسة كالمشكاة لان معلهاكا لكوة ووجههاالى الظاهرو بدرى ماوراءهاواضاءتها مالمعقولات لادلذات والحيالية كالزجاجية في قبول صوراان كورات من الحوانب وضبطها الى الانوار العقامة والارتهام اعما يشتمل علمها من المعولات والعاقلة كالمصباح لاضاءته بالادرا كات الكامة والمعارف الالهية والفكرة بالشجرة المباركة لتأديهااني غرات لانهاية لهاوالزيتون المثمرة بالزيت الذي هومادة المصباح التي لاتكون شرقية ولاغر بية لتعردهاعن اللواحق الجسمية والقوة القدسية كالزيت لصفائه اوشدة ذكائها تكادتضيء بالمعارف من غير تعلم وقدأ وسع الكلام على هدذا المقام المصنف في كتابه مشكاة الانوار وتقدم شي من ذلك في كلب عائب القلب (والمغترون) بأعالهم التي يحسبون الم اصالحة نافعة عندالله فاذاهى الاغمة عندالله في العاقبة فهولاء (قلوبهم) خالية عن نورالحق (كظامات) منراكة (في محرلجي) أي عبق ( بغشاه ) أى البحر (موج مُن فوقه موج) أي أمواج مترادفة (من فوقه) أي ألموج الثاني (محاب) عُطَى النحوم وحجب أفوارها (ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج بده)وهي أقر بماترى البد (لم يكديراها) أيلم يقرب أن يراهما فضلاأن براها (ومن لم يحمل الله فورا) أى من لم يقدرله الهداية ولم يوفقه لاسبابها (فاله من نور) يخلاف الموفق الذَّى هو نورعلى نور وقد تقدم ألكارم على هذه الآية في آخر كتاب عجائب القلب (والأكياس هم الذين أرادالله أنبديهم) أى بعرفهم طريق الحق و يوفقهم لاسباب الهداية (فشرح صدورهم مصفاةعما يمنعه وأينافيه واليه أشارصلي اللهعاميه وسلم حين سئل عنه فقال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فمنشر حاله وينفسط فقالواه للذلك من أمارة يعرف مافقال نع الانابة الى دارا الحساود والتحافي عن دار الغرور والأستعداد للموت قبل نزوله (والمغترونهم الذين أرادالله أن يضلهم فحعل صدورهم ضبقة حرجة) أى شديدة الضيق يحيث تنبو عن قبول الحق فلا يدخله الاعمان (كا عماد صعدفي السماء) شبه مبالغةفي ضيق صدورهم بمن فرلزل مالا يقدرعليه فانصعود السماء مثل فما يبعد عن الاستطاعة وتنبيه

ولانقمةأعظم منالكفر والمعصية ولاداعي المهما سوى عى القلب بظلهمة الجهالة فالاكماس وأرباب البصائرة اوجهم كشكاة فهما مصساح المساح في زجاحة الزحاجة كأنها كوكب درى يوقدمن شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغوسة يكاد زيتها بضيء ولولم تمسسه نار نوره الي نور والمغثرون قلوبهم كظلمات فى يحسر الجي تغشاهموج من فوقِسه موجمن فوقه محاب طلمات بعضهافوق بعض اذا أخرج يده لم يكد مراهاومن لم يحمسل الله له نوراف الهمن نورفالا كاس هــم الذن أراد اللهأن بهديهم فشرحصدورهم للاسلام والهدى والمغترون همالذنأراداللهأن يضلهم فعل صدرهم ضهاحرسا كأتكا بصعدفي السماء والمغر ورهوالذيلم تنفقع بصبرته ليكون بهداية نفسه كفيلاو بقي في العمي فانخذ الهوى قائداوا لشيطان دليلاومن كان في هذه أعمى فهوفي الا تنحوة أعمى وأضل سبيلا واذاعرف أن الغر ورهو أم الشفاوات ومنبع الهلكات فلابد من شرح مداخله ومجاريه و تفصيل ما يكثر الغرورفيه لحذره المريد بعدمعرفته فيتقيه فالموفق من العباد من عرف مداخل الاتفات والفساد فأخذم بها حذره وبني على الحزم والبصيرة أمره ونعن نشرح أجناس مجارى الغرور وأصناف الغترين من القضاة والعلماء (٤٢٧) والصالحين الذين اغتر وابمبادى الامور

الحسلة طواهرهاالقبعة على أن الاعمان عتنع عنها كاعتنع صفة الصعود وقد أشار بذلك الى قوله عز وجل فن بردالله أن بهدايه سرائرها ونشيرالىوجه يشر حصدره الاسلام ومن ود أن دخله مععل صدره ضقا حرجا كائما بصعد في السماء كذلك معمل الله اغترارهم ماوغفلتهم عنها الرجس على الذين لا يؤمنون (والغرورهو الذي لم تنفق بصيرته )أى عين بصيرته (ليكون بهداية نفسه فان ذلك وان كان أكثر كفيلا) أى مسكم فلالضبطها ومراعاتها (وبقى فى العمى) أى ظلة جهله (فاتخذ الهوى قائداً) يقوده حيث مماعصي ولكنءكن شاء (والشيطان دليلا) وقريناومن كن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن كان الغراب له دليلا يكون التنبيه على أمثلة تغنى عن مال حيف الكلاب (ومن كان في هذه) أى دار الدنما (أعمى) لم بهتدلنورا عاله (فهو في الاسخرة أعمى) الاستقصاء وفرق الغترين أى أ كثر عي (وأضل سبيلا) وقيل المراد بالعمى الاوّل عن القلب وبالثاني عن البصر بدليل قوله عزوجل كثبرة لكن يحمعهم أربعة حكاية عنهرب مُحشرتني أعمى وقد كنت بصيرافياً تبه النداء بالجواب قداً تنكآ ياتنافنديتها وكذلك أصناف الصنف الاولمن الموم تنسى (واذاعرف أن الغرورهو أم الشهاوات) أى أصلها (ومنبع الهلكات) منه تتفرع (فلابد العلاء الصنف الثاني من من شرح مدأخله ومعاريه وتفصيل مايكثر وقوع الغرورفيه ليحذره المريد) السالك في طريق الحق (بعد العبادا لصنف الثالثمن معرفته فيتقيه) و ينجنبه (فالموفق من العباد من عرف مداخل الا تفات و الفساد) في أعماله (فاخذ منها المتصوفة الصنف الرابع حذره) واثقاه (وبني على ألحزم والبصيرة أمره)ومن لا بعرف الشريقع فيه وهو لايشعر (ونحن) بحمد من أر باب الاموال والمعتر الله تعالى (نشرح أجناس محارى الغرور وأصناف الغترين من القضاة والعلماء والصالحين الذين اغتروا من كلصنف فرق كثيرة عمادى الامور) وأواثلها (الجيلة طواهرهاالقبعة سرائرها)أى بواطنها (ونشيرالي وجهاغترارهم بها وجهات غررهم مختلفة فنهم وغفلتهم عنها فأن ذلك وان كان أكثر مما يحصى ولكن عكن التنبيه على أمثلة تغنى عن الاستقصاء) أي عن من رأى المنكر معسروقا طلب النهامة فيه (وفرق الغترين كثيرة لكن مجمعهم أربعة أصناف الصنف الاول من العلماء الصينف الثانى من العباد الصنف الثالث من التصوّفة الصنف الرابع من أر باب الاموال) هكذا على هذا الترتيب كالذى يتخدد المساحد فالعلم هوالاصل والعبادة تنشأ عنه والتحوف ينشأ عنهما (والغتر من كل صنف فرق كثيرة وجهات غرورهم و يزخرفهامن المال المرام مختلفة فنهم من رأى المنكر معروفا كالذي يتخذ المساجد و يزخوفهامن المال الحرام ومنهم من لميمزيين ومنهم وبالم عيز بينمايسعي ما يسعى فيسملنفسه و بين ماسعى فيه لله تعالى كالواعظ الذي غرضه )من وعظه (القبول والجاه) فقط فيسه لنفسه وبين مايسعي فيمته تعالى كالواعظ الذي (ومنهم من يترك الاهم ويشتغل بغيره ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة ومنهم من يترك اللباب) وهوالمخ الخالص من الثمرة (ويشتغل بالقشر) الذي يكون من فوق اللب كالذي يكونهمه في الصلاة غرضه القبول والجاه ومنهم مقصوراعلى تصيم مخارج الحروف) وكيفية النطق ما (الى غير ذلك من مد أخل لا تنضم الابتفصيل الفرق من يترك الاهمويشتغل وضروب الامثلة ولنبدأ أولابذ كرغرو والعلاء والكن تعديبان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده بغييره ومنهم من يترك \* (بيانذم الغروروحة يقته وأمثلته) الفرض ويشتغل بالنافلة (اعلم) هداك الله تعالى (ان قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنما) أى لا توقعنكم في الغرور (ولا بغرنكم ومنهام من يترك اللباب ويشستغل بالقشركالذي يكون هـمه في السـلاة

بألله الغرور) تقدم انه فسر بالشه بطان لانه أكبرالغارين وبالدنيا فانها تغر وتضروتم وووله تعلل ولكفكم فتنتم أنفسكم وتربصتم) أى تأخرتم عن نصرة الرسول (وارتبتم) أى شككتم (وغرت كالاماني) أى أوقعتكم في الغرور (الا من الي الحرها (كاف في ذم الغرور وقد قال صلى الله عليه وسلم حبذ انوم الاكياس وفطرهم كمف يغبنون سهرالجق وأجهادهم وللقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من

مداخل لاتتضع الابتفصيل الفرق وضرب الامثلة ولنبدأ أؤلابذ كرغرو والعلماء ولمكن بعد بيمان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده \* (بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته) \*اعلمأن قوله تعالى فلا تغرز كم الحياة الدنياولا بغرنكم بالله الغرور وقوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني الاتية كاف فى ذم الغرور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا نوم الاكياس وفطرهم كيال بغيدون مهرا لجقي واجتهادهم ولثقالذرة منصاحب تقوى ويقين أنضلمن

مقصوراعلى تصيح مخارج

الحروف الىغيرذلكمن

مل الارض من الغيرين ) قال العراقي رواه أبن أبي الدنيافي كتاب البقين من قول أبي الدرداء بنحوه وفيه انقطاعوفي بعض الروآمات أي الورديدل أبي الدرداء ولم أحده مرفوعا اه قلت و رواه أيضا أنونعيم في الحلمة من قول أبي الدرداء قال حدثنا أحد بن حعفر حدثنا عبد الله بن أحد حدثني أبي حدثنا بزيد حدثنا أبوسعىد الكندى عن أخبره عن أبي الدرداء انه قال باحبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يعبّبون سهر الجني وصيامهم ومثقالذرة من برصاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجمن أمثال الجبال من عبادة الغتر من والانقطاع الذي أشار اليه العراقي هوماين أبي سعيد الكندي وبن أبي الدرداء (وقال صلى الله عليه وسلم المكيس) كسيدهو الظريف الفطن وقد كاس كيسا (من دان نفسه) أى استعبدها وقهرها بان حعلها مطية منقادة لاوامر ربهاقال الشيخ الاكبرقدس سره كأن أشاخنا بحاسبون أنفسهم على مايتكاموتبه ومايفعاونه ويفيدونه فىدفترفاذا كان بعدالعشاء ماسبوانفو مهم وأحضروا دفترهم ونظروا فبماصدرمنهم من قول وعمل وفابلوا كالربما يستحقه ان استحق استغفارا استغفروا أوتوبة تابوا أو شكرا شكرواثم منامون فزدنا علهم فى محاسبة الخواطر فكنانقيد ما تحدثبه نفوسناوتهميه ونعاسبا عليه (وعل البعد الوت) قبل فروله ليصرعلي فورمن ربه فالموت عاقبة أمور الدنيافا الكيس من أبصر العاقبة (والاحق) وفي وابه العاحز بالعين المهملة والزاى ورواية العسكرى في الامثال الفاحر بالفياء ( من البيع نفسه هواها ) فلم يكفها عن الشهوات ولم عنعها عن مقارفة المحرمات واللذات (وتمني على الله ) زادفى وايةالاماني بتشديدالياء جمع الامنية وهي طلب مالاطمع فيه أومافيه عسرأى فهوعلى تقصيره في طاعة ربهوا تباعشهوات نفسه لايستعدولا يعتذر ولابرجع بل يتمنى على الله العفووالجنة مع الاصرار وثرك التوبة والاستغفار فال العراقي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه من جديث شدادبن أوس اه قلتورواه أيضا أموداود والطيالسي وأحمد وابن أبى الدنيافي محاسبة النفس والحرث بن أبي أسامة والبهبق والعسكرى فى الامثال والقضاعى والطبرانى والحاكم من حديث ابن المارك عن أب بكرين أب مرسم عن جزة بن حسب عن شدادين أوسيه مرفوعا وأخرجه أبونعم في الحلية من طريق ابن الماولة ثم من طربق أبي داودالطيالسي والحرث بن أبي أسامة فقال حدثنا عبدالله بنجعفر حدثنا بونس بن حبيب حدثناأ بوداود بعني الطيالسي ح وحدثناأ بوبكر بنخلاد حدثنا الحرث بن أبي أسامة حدثنا أبوالنضر قالاحد ثناعبد الله بالمارك عن أبي بكر بنع بدالله بن أبي مرسم عن حرة بن حبيب عن سداد بن أوس عن الذي صلى الله عليه وسلم فذ كره مُ قال هذا حديث مشهور ما من المبارك عن أبي بكر من أبي مرمرواه عنه المتقدمون ورواه عروبنشر بن السرحين أبي مكرين أبي مريم مثله ورواه ثورين يزيد وغالب عن مكعول عن النغنم عن شدادعن الني صلى الله عليه وسلم مثله وحدثناه سلمان بن أجد حدثنا مكعول البيرونى حدثنا الواهيم من بكر من عروقال معت أبي يحدث عن ثور وغالب بأسناده اه كالم أبي نعيم وكأنه نظرالي هذا الحاكم فصععه وتعقبه الذهبي بان ابن أبي مريموا ، وكذا فال ابن طاهران مداره على أبى بكر بن أبى مريم وهوضعيف جداوكا تهم لم برواماتو بع عليه فتأمل والله أعلم وقال العسكرى هذا الحديث فيه ردعلي الرجئة واثبات الوعيدور وى البهق من طريق عون بعارة عن هشام ب حسان عن ثابت عن أنس رفعه الكيس من علل ابعد الموت والعارى العارى عن الدين الله ما لاعيش الاعيش الا تنحرة (وكل ماورد في فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرو رلان الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل اذالجهل) فى الاصل خاوالنفس عن العلم وقد جعله بعض معنى مقتضبا الدفعال الجارية على النظام ثم هو نوعان الاوَّل (هوأن يعتقد الشيُّ وبراه على خلاف ماهو به) وعليه والثاني فعل الشيُّ بخلاف ماحقه أن يفعل به اعتقد فيه اعتقادا صحام أمفاسدا كتارك الصلاة عدا ومن أفواع الجهل الجهل معنى الذمومن أ نواعه البسم عطوا اركب (والغرور هوالجهل الاأن كلجهل ليس بغرور بل يستدعى الغرو رمغرورا

ملء الارض من الغنرين وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعلى بعد الموت والاحق من أتبع نفسه هواها وغي على الله وكل ما وردف نضل العلم وذم الجهل فهو دليل عبارة على الخالف ما هو به والغرو و المحالف ما هو به والغرو و هو جهل الا أن كل جهل الغرو و رال يستدى الغرو و رال يستدى الغرو و رال يستدى الغرو و رال يستدى الغرو و مغرو و المحالف العرو و مغرو و المحالف العرو و مغرو و المحالف العرو و مغرو و المحالف المحالف المحالف العرو و مغرو و المحالف المحالف

فيه مخصوصاومغرورابه وهو الذي يغسره فهسما كان المحهول المتقددا وافق الهوى وكان السب الوحب العه لعنشهة ومخملة فاسدة يظنانها دليل ولاتكون دليلامي الجهال الحاصل بهغرورا فالغر ورهوسكون النفس الى مانوافق الهوى وعيل المالطبع شهة وخدعة الشمطان فناعتقدأنه على خيراما في العاجل أوفي الا جل عن شهة فاسدة فهو مغسرور وأكثر الناس الطنون بأنفسهم الحسير وهسم مخطؤن فيهفاكثر الناس اذامغر ورونوات اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاته حتى كانغر وربعضهمأظهر وأشد من بعض وأظهرها وأشدها غرورالكفار وغسرورا لعصاة والفساق فنوردلهما أمثلة لحققة الغرور\* (المثال الاول)\* غرورالكفارفتهمن غرته الحياة الدنياومنهم منغره بالله الغرور أما الذن غرتهم الحياة الدنيافهم الذن قالوا النقدد حسيرمن النسيئة

فيمخصوصاومغرو رابه وهوالذي يغره فهماكان الجهول المعتقد شيأ نوافق الهوى وكان السيب الوجب العهل لشبهة ومخيلة فاحدة يظن انهادليل ولاتكون دليلا) في الحقيقة (مهى الجهل الحاصل به غرورا) فهو أخص من الجهل (فالغرورهو سكون النفس الى ما يوافق الهوى وعيل الممالطب عن شبهة وخدعة من الشيطان) أشاراليم الراغب فى المفردات وصاحب القاموس فى البصائر (فن اعتقد اله على خسيراما في العاجل أوفى الا حل عن شبهة فاسدة فهومغرور ) قدغره الشيطان بتلك الشيبة حين ألقاها في مخيلاته وتدر بع في يحكم بنها منه فها حتى رسخت فأورثت اعتقادا لليرية (وأكثر الناس بطنون بانفسهم الليروهم مخطؤنفيه )وسببخطئهم قيام تلك الشهة فيضمائرهم وعدهادليلا (فاكثر الناس اذامغرور ونوان اختلفت أصناف غرورهم) وتنوّعت (واختلفت در جاتهم) فيه (حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من) غرور ( بعض وأظهر هاوأشدهاغرورا الكفار وغرورالعصاة والفساق فنوردلهما أمثلة لحقيقة الغرور) بها تنضم تلك الحقية \_ قفنقول (المثال الاول غرور الكفار) وهم الححو بون بمعض الفلة وهم أقسام الاولالذين لايؤمنون بالله ولابالبوم الاخر يستحبون الحياة الدنياعلى الآخرة وهؤلاء مسنفان صنف تشوف الى طاب سبب لهذا العالم فاحاله على الطبع والطبع عبارة عن صفة مركو زة فى الاحسام حالة فمهاوهي مظلمة اذلبس لهامعرفة ادراك ولاخد مراهامن نفسها ولام الصدرم تهاوليس لها فوريدرك بالبصرالظاهرأ يضاالصنف الثانى هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم يتفرغو الطلب السبب أيضا بل عاشوا عيش البائم فكان عابهم أنفسهم المكدرة وشهواتهم الظلمة فلاظلمة أشدمن الهوى والنفس وهؤلاء ينقسمون فرقا الاولى زعت انعامة الطلب في الدنياهي الاوطار ونيل الشهوات وادراك اللذات المهمية فهؤلاء عبيداللذات بعبدوتهاو يطلبونهاو يعتقدون اننيلهاغا يةالسعادة رضوالانفسسهم أن يكونوا عنزلة المائم بلأخس عالامنهافاى طلة أشدمن ذلا فقد حب هؤلاء بعض الظلمة والثانية رأت ان غاية السعاداتهي الغلبة والاستيلاء والفتك والسبي والقتل والاسر وهم يحجو بون بظلمة الصفات السبعية لغلبتهاعلهم الثالثة رأتان عاية السعادات كثرة المالواتساع البسارلان المالهو آلة قضاء الشهوات كلها وبه يحصل الانسان الاقتدار على نضاء الاوطارفه ولاءهمتهم جع الاموال والاستكثار منها واكتساب الضياع والعقار والخيل والانعام والحرث بركوب الاخطار فى البرارى والبحار والرابعة ترقت عنجهالة هؤلاء وتعاقلت وزعتان أعظم السعادات انساع الجاموا لصيت وانتشار الذكر وكمرة الاتباع ونفوذالامر المطاع وتراهالاهم لهاالاالراآة وعمارة مطارح أبصارهم ناظرين حتى ان الواجد قديجوع فيبته ويتعمل الصحرو بصرف ماله الى ثياب يتعمل ماعندخروجه كيلا ينظر السه الناس بعين الحقارة وأصناف هؤلاء لا يعصون وكاهم مجعوبون عنالله بمعض الظلمة وهي نفوسهم المظلمة (فن-ممنعرتهم الحياة الدنيا ومنه-ممنغرهم بالله الغرور) ويدخل في طلقه ولاء جاعة يقولون بأسانهم لااله الاالله ولكن جلهم على ذلك خوف أواستظهار بالمسلين وتجمل بهم واستمداد من مالهم أولاج لالتعصب بنصرة مذهب الاتباء وهؤلاء اذالم تعملهم الكامة على الكال الصالح فلانخر جهم المكامة عن الظلمة الى النور بل أولماؤهم الطاغوت يخرجونهم من النورالي الظلمات أمامن اثرت فيه الكلمة يحيث ساءته سيئة وسرته حسنة فهوخارج عن محض الظلمة وان كان كثير العصية القسم الثانى طائفة حبوابنو رمقرون بظلمتوهم ثلاثة أصناف صنف منشأ طأنهم من الحس وصنف منشأ ظلتهممن الخيال وصنف منشأ ظلتهمن مقايسات عقلية فاسدة وتعت كلصف طوائف فن طوائف الصنف الاول عبدة الاوثان وعبدة الجال المطلق وعبدة النار وعبدة المكواكب والثنوية (أما الذين غربهم الحياة الدنيا فهم الذين قالواالنقد) وهوالحاضر المعل في الحال (خيرمن النسيئة) وهو الغائب

المقدر بالاجل فعيلة من نساالامراذا أخره (والدنيا نقد والآخرة نسيتة فاذاهي خيرفلاند من ايشارها) على الأسخوة (وقالوا) أيضا (البقين خدير من الشك ولذات الدنما يقين) أي متيقن بها لحصولها في الحال (ولذات الآخرة شدن) اذهى غدير مرشة وانماعكي عنها (فلانترك اليقين بالشانوهد أَقْيِسة فَاسَدَة تَشْمِه قَمِاسَ البِس حيث قال) في معرض تفضيل نفسه على آدم عليه السلام (أناخير منه خُلْقتني من نار وخلقته من طبن) والنار خدير من الطين اذهى جوهر نوراني والطين جوهر ظلماني (والى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى أولئك الذين اشتر واالحياة الدنيا بالاسخرة) أى استبدلوا بما (فلا يُخفَف عَنهم العذاب) يوم القيامة (ولاهم ينصرون) في الدنيا أولا يغاثون في الاسخرة (وعــلاجهذا الغروراما بتصديق الاعان وامابالبرهان اماالتصديق بمعردالاعانفان بصدق الله تعالى فاقوله ماعندكم ينفذ )أى يفني (وماعندالله باق) لانفادله (وفي قوله وماعند الله خبر وأبقى وفي قوله والا تنوق خديروأ بقى وفى قوله وماالحُباة الدنيا الامتاع الغرور وفى قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا فاذا صدق الله تعالى في هذه الاقوال المعتظلة الكفر) عن قلبه وارتسم فورذاك التصديق فيه فهذا مبدأ الانوار (وقد أخبرصلى الله عليه وسلم بذلك طوائف الكفار )سعبدة الاوثان والمكواكب (فقلدوه وصدقوه وأمنوا ولم يطالبوه بالبرهان) قال العراقي وهو المشهور في السير من ذلك قصة اسلام الانصار و بيعته مرهي عندأجد باسناد حيد من حديث حامر وفيه حتى بعثناالله المهمن يثرب فاويناه وصدقناه فعز جالرجل منافيؤمن به و يقرئه القرآن فينقلب الى أهله فيسلون باسلامه الحديث (ومنهم من قال تشدتك الله) أى حلفتانبه (أبعثك الله رسولا فكان يقول نع فيصدق) قال العراقي متفق عليه من حديث أنس في قصةضم الم بن تعلُّمة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم آلله أرساك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم وفي آخره فقال الرحل آمنت بماجئت به والطبراني من حديث أبن عباس في قصة ضمام قال نشد تك به أهو أرسال عما أتتنا كتبك وأتتنار سلك أن نشهد أن لااله الاالله وان ندع اللات والعزى قال نع الحديث انتهى قلت حديث ضمام في الصحين من رواية أنس قال بينمانعن عند الني صلى الله عليه وسلم اذعاء اعرابي فقال أمكران عمدالمطلب الحديث وفيه انه أسلموقال أنارسول من ورائي من قوى وأناضمام بن تعلمة ومداره عندالهارى على اللبث عن سعيد المقبرى عن شريك عن أنس وعلقه البخارى أيضاو وصله من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وأخرجه النسائي والبغوى من طريق عبيد الله بن عرعن سميد عن أبي هر رة وعدو وهما في السنة وفي آخر المتنقبل قوله وأناض علم بن تعلمة قال فاماهذ والهنات بعني الفواحش فوالله انا كانتنزه عنهافي الجاهلية فلسان ولى قالرسول الله صلى الله عليه وسلم فقه الرجل وكانعر رضى الله عنه يقول مارأيت أحدا أحسن مسئلة ولاأو خرمن ضمام بن تعلبة و روى أبوداود من طريق اسحق عن سلة من كهيل وغيره عن كريب عن ابن عباس قال بعث بنوسعد ضمام بن تعلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مطولاوني آخره فما سمعنا بوافدة ومقط كان أفضل من ضمام قال البغوى كان بسكن الكوفة وكان قدومه سنة تسع (وهذا المان العامة وهو مخرج من الغرورو ينزل هذا منزلة تصديق الصي) الغر (والدوف ان حضو رالكتب خيرمن حضو راللعب مع انه لايدرى وجه كونه خديرا وأماالمعرفة بالبيان والبرهان وهوان تعرف وجه فسادهدذا القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان) و رتبه وحسنه اياه (فان كل مغر و رفلغر و رهسبب) لولاه الماوجد (وذلك السبب هو دليل) أى بمزلته (وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس و يورث السكون اليه) في ألجلة (وان كان صاحبه الانشعر به ولا يقدر على نظمه بالفاط العلماء) كاحرت به العادة من تقسيمه الى لفظى ووضعى وتقسيم الوضعي الىمطابقة وتضمن والترام (فالقياس الذي نظمه الشيطان) في قلبه (فيه أصلان أحدهما ان

الا تحوة سلك فسلا تترك اليقن بالشكوهذ وأقسة فاسدة تشبهقياس اللس حبث قال أناخــرمنــه خلقتمني من نار وخلقته من طهز والى هؤلاء الاشارة مقوله تعالى أولئك الذن اشترواالحماة الدنمامالا خرة فلا يحقف عنهدم العداب ولاهم ينصر ونوعلاج هـ داالغرورامابتصديق الاعبات وامامالبرهانأما التصديق بمعردالاعان فهوان بصدق الله تعالى في قوله ماعندكم بنفدوما عندالله بأق وفي قوله عز وخلوماعنداللهنير وقوله والا سخرة خبروا يق وقوله وماالحماة الدنيا الامتاع الغرور وقوله فلاتغرنكم الحماة الدنماوقد أخبررسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من السكفار فقلدو. وصدقوه وآمنوابه ولم بطالبوه بالبرهان ومنهم من قال نشد تك الله أبعثك اللهرسولا فكان يقول نع فيصدق وهذااعان العامة وهو انخرج من الغرورو ينزل هذامنزلة تصديق الصي والدهفي أنحضور المكت خيرمن حضور المعامعانهلايدرىوجه كونه خيرا وأما المعرفة بالبيات والبرهان فهوان بعرف وجه فسادهمذا

القياس الذى نظمه فى قلبه الشيطان فان كل مغرو رفلغروره سبب وذلك السبب هودليل وكل دليل فهونوع قباس يقع فى النفس وبورث السكون البهوان كان صاخبه لابشعر بهولا يقدرعلى نظمه بالفاظ العلماء فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان أحدهما أن الدنيانق دوالا خرة نسيئة وهذا صبح والا خرقوله ان النقد خير من النسيئة وهذا محل النابيس فليس الامر كذاك بل ان كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خير وان كان أقل منها فالنسيئة خيرفان المكافر المغرور يبذل في تجارته درهما المأخذ عشرة نسيئة ولا يقول النقد خير من النسيئة فلا أثر كه واذا حذره الطبيب الفوا كه ولذا تذالا طعمة ترك ذلك في الحال خوفا من ألم المرض في المستقبل فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة والحجار كلهم يرقبون المجاروين عبون في الاسفار نقد الاجل الراحة (٤٣١) والربح نسيئة فان كان عشرة في ثاني

الحالخرامن واحدف الحال فانسب الذة الدنيا من حيث مددم الىمدة الا تنوة فان أقصى عسر , الانسان مائةسنة وليس هوعشرعشيرمن وعمن ألف ألف حزءمن الاسخرة فكانه ترك واحداليأخذ ألف ألف اللماخدمالا ثهايةله ولاحسدوان نظر منحيث النوعرأى لذات الدنيامكدرةمشوية بانواع المنغصات ولذات الاستخرة صافية غيرمكدرة فاذاقد غلط فيقوله النقد خيرمن النسيئة فهذاغر ورمنشؤه قبول لفظ عام مشهور أطلق وأريديه خاص فغفل بهالغدر ورعن خصوص معناه فانمن قال النقدخير من النسيئة أراديه خيرامن نسئسةهيمشله وانلم يصرح به وعندهذا يفزع الشيطان الى القياس الأخروهوان المقندر من الشاكوالا تخوة شك وهذاالقياس أكثر فسادا من الاوّ للان كلاأصليه باطلل اذاليقين خبرمن الشاخاذا كانمثله والا

الدنيا نقد )معمل (والا حرة نسيئة و هذا) أصل (صحيح ) لصدق الموضوع والحمول فهما (والا خوان النقد مرمن النسيشة وهذا) بأطل على عومه وهو ( على التلبيس فليس الامر كذلك مل) فه تفصل وذلك (أن كان النقد مثل النسيئة في القدار والمقصود) بان يتساو يافهما عيث لا تريد أحدهما على الاسخر (فهو) حينئذ (خيرمن النسيئة لان عند التساوي مرجماهوا لحاضر) لسرعة الانتفاع به (وان كانأقلمنها فالنسيئة خمير ) منهوأمافولهم عصفور في الكف خيرمن كركي في الجرِّفهوا شارة اليُّ يمني مابعسرعلىه الوصولاله مع امكانه فينتذ الكثرة فى الطرف الثاني غيرمعتبرة وكالدمنافي النقددوالنسيئة اذا كانامتيسر من على حدواحد (فان هذا الكافر) المحقوب بظلمة الطبيع (المغرور) في حاله (يبذل في تجارته درهمما ليأخذ عشرة نسيئة ولايقول النقد خيرمن النسيئة فلاأبركه واذاحدره الطبب الفواكه )الرطبة (ولذائذ الاطعمة ترك ذلك في الحال خوفا من ألم المرض في المستقبل وقد ) تراه ( ترك النقدد (ضي بالنسيئة و) أيضافان (النجار كلهم يركبون البحار ويتعبون فى الاسفار) فى البرارى والقفار (نقدالاجل) حضول (الراحة والربح نسيتة فان كان عشرة في ثاني حال خيرامن وأحد في الحال فانسب لذة الدنيا من حيث مدتها الى مدة الآخرة فان أقصى عمر الانسان ماثة ـــنة) وهو المقارب للعمر الطبيعي فى الغالب (وليس عشرعشير من جزء من ألف ألف جزء من الا تحرة فكانه ترك واحد اليا دا ألفألف الله المأخذ مالانهايته ولاحد وان نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا) كلها (مكدرة) مررة (مشوبة بانواع النفصات) أى المكدرات (ولذات الا خرة) باسرها صافية غيرملدرة ولأمنغصة وأيضا فلذات الدنياالى نفاد ولذأت الا منحرة الى ازدياد (فاذاقد غلط في قوله النقد خبر من النسيئة) على الاطلاق (فهذاغر ورمنشؤه قبول الفظ عام مشهور) وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجيم ما يصلحكه (أطلق وأريدبه) معني (خاص) مُعلقُوم على الانفراد وانما قيدنا بالانفراد ليثميز عن المشترك (فغفل المغرور عن خصوص معناه فانمن قال النقد خيرمن النسيئة أراديه من نسيئة هيمشله) في المقدار والمقصود (وانهم يصرح به وعندهذا يفزع الشيطان الى القياس الأسخر) المارى نفسه منهزما من الاول (وهوان اليقين خيرمن الشك) والدنيا يقين حاضر (والا تحوة شك) غائب (وهذا القياس أكثر فسادا من الاول لان كلا أصليه باطل اذاليقين خيرمن الشك اذا كان مثله) ومساويه في الرتبة (والافالتاح في التعب على يقين وفي رجعه على شان كذلك (الصياد في تردد الى المقتنص) أي موضع الصيد (على يقين وفي الظفر على يصدعلى شك وكذلك الحزم) وهو الاخذ بالمعرى والضبط (دال العقلاء بالاتفاق وكل ذاك ترك البقين بالشك ولكن التاجر يقول ان لم أتجر بقيت ما معاوعظم ضرري وان انجرت كان تعي فليلاور بحي كثيرا وكذلك الريض يشرب الدواء البشع) المر (الكريه وهومن الشفاء على شكومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضررممارة الدواء قريب وفي نسخة قليل (بالاضافة الى ماأخافه من المرض والموت وكذاك من شكفي الا تنحق فواجب عليه يحكم الخزم أن يقول أيام الصبر قلائل وهومنته على العمر ) و باقيه قريب وفي نسخة قليل ( بالاضافة الى ما يقال من أمر الا خوة فان كأن ماقيل

فالناجر فى تعبيه على يقين وفي بعده على شكر النفقة فى اجتهاده على يقي وفى ادرا كدر تبة العلم على شكر والصياد فى تردده فى المقتنص على يقين وفى النافر بالصديد على شكو كذا الخزم دأب العقلاء بالا تفاق وكل ذلك ترك لليقين بالشك ولكن الناحر يقول ان لم أنجر بقيت جائعا وعظم ضررى وان انجرت كان تعبى فليلاور عبى كثيرا وكذلك المريض بشرب الدواء البشع الكريه وهومن الشفاء على شك ومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضرر مرارة الدواء فليل بالاضافة الى ما أخافه من المرض والموت فكذلك من شك فى الا تحرة فواجب عليه بعكم الحرم ان يقول أبام الصبر قلائل وهومن في العمر بالاضافة الى ما يقال من أمر الا تحرة فان كان ما قيل

فيه كذبا في يفوتنى الاالننع أبام حياتى وقد كنت فى العدم من الازل الى الآن أتنع فاحسب الخابقت فى العدم وان كان ماقيل صدقافا بقى فى النار أبد الآباد وهذا لا يطلق ولهذا قال على كرم الله وجهه لبعض المحدين ان كأن ماقلته حقافق في المناوان كان ماقلناه حقا فقد تخلصنا وهد كت وماقال هذا عن شكمنه فى الا تحرق ولكن كلهم المحدي قدرعة اله وبين له أنه وان لم يكن متيقنا فهو مغر ور \* وأما الاصل الشانى من كال م، وهو ان الآخرة شك فهو أيضا خطأ بل ذلك يقين عند المؤمنين وليقينه مدركان أحدهم اللاعان والتصديق تقليدا المانياء والعلماء وذلك أيضا بزيل (٢٢٠) الغرور وهو مدرك يقين العوام وأكثر الخواص ومثالهم مثال من يض لا يعرف دواع علنه

فمه كذما فيارغوتني الاالتنعم أمام حباني وقد كنت في العدم من الآثرال الى الآن لاأتنسع فاحسب اني بقيت فى العدم) كما كنت أولا (وان كانما قيل صدفا فابقى فى النار أبد الاسماد وهذا لا يطاق واذلك فال على كرم الله وجهه لبعض المحدين) من منكرى الاتحرة وقد سأله عن أشياء فأحاب ثم قال (ان كان مافلته حقا) أي في أمر الا تحرة والعذاب (فقد تخلصت وتخلصنا وان كان مافلناه حقا فقد تخلصنا وها كمت) أو رده الشريف في نهم البلاغة (وليس هذا) الجواب (عن شائمنه) رضي الله عنه (في) أمور (الآخرةولكن) مجلبذاكأذ (كام الملحدعلى قدرعقله وبيناله انه وان لم بكن متبقنافه ومغرور وأماالاصل الثاني وهوان الآخرة شكفهو أنضاخطأ بلذلك بقن عندالمؤمنن وليقينهمدركان أحدهما الاعان والتصديق تقليد اللانساء والعلاء وذلك أيضائن بل الغرور وهومدرك ليقسن العوام وأكثر الخواص ومثاله مثال مريض لأبعرف دواععنت موقداتفق الاطباء وأهل الصناعة منعندآ خوهم أى جيعا (على اندواء النبت الفلاف) مثلا (فانه تطمئن نفس الريض الى تصديقهم ولا يطالبهم بتعجم ذلك بالبراهين الطبيعة بليثق بقولهم ويعدمل به ولو بقي سوادي) منسوب الى سوادالارض والمراديه الغافل المشتغل بحراثة الارض البعيد عن الجاعة (أومعتوه) فاسد العقل (يكذبه مف ذلك) القول (وهو يعلم بالنواتر وقرائن الاحوال انهم) أى الاطباء وأهل الصناعة (أكثرمنه عددا وأغزر منه فضلاً وأعلى الطب منه لا بل لاعلمه ) أى لذلك السوادى والمعتوه (بالطب) أصلا (فيعلم بقولهم ولايعتقد كذبهم بقوله ولايغمترف عله بسيبه ولواعمد قوله وترك قول الاطباء كانمعتوها مغرورا) مخطئا في عله (فلذلك من نظر الى المقرين بالاستحرة والخبرين عنها) ومافه امن المخاوف والاهوال والسعادة والاقبال (والقاتلين بان التقوى هوالدواء النافع فى الوصول الى سعادتم أو جدهم خبر خلق الله) وخلاصتهم (وأعلاهم رتبة فى البصيرة والمعرفة والعقل وهم الانبياء والاولياء والحكماء والعلماء واتبعهم عليهم الخلق على أصنافهم ) حينا بعد حن (وشذمنهم آحادمن البطالين ) الذين قد (غلبت عليهم الشهوة ومَّالَتُ نَفُوسِهِمُ الْحَالَمَةُ عَلَى بِالْأَعْرِاصَ الْفَأَنِيةِ (فَعَظَمُ عَلَيْهِم تَرَكُ الشَّهُوات) وقدأ لفُوابِها (وعظم عليهم الاعتراف بانهم من أهل النار) استنكافامنهم (فجعدوا الآخرة) رأساً (وكذبوا الانبياء) والرسل عليهم السلام ولم يصغوا لاقوال العلماء (وكمان قول الصي) والمعتوة (وقول السوادي لا يزيل طمأنينة القلب الى ما تفق عليه الاطباء فكذلك قول هذا الغيى الفدم (الذي أسترقته الشهوات) وغلب عليه حب اللذان (لاستكن في صحة أقوال الانبياء والاولياء والعلماء وهذا القدرمن الاعبان كاف لحلة الخلق وهو يقُين جازم يستحث على العمل لأتحالة والغرور يزول به وأما المدرك الشانى العرفة الاسترة فهوالوحى للانبياء) خاصة (والالهام)لهم (وللاولياء) وقد تقدمذ كرم اتب الوحى واقسامه وماخص بها كلمن الانبياء والاولياء (ولا تظنن ان معرفة الني لأمر الا تحق ولامر الدين) فيما يوجى اليه (تقليد لبريل) عليه السلام (بالسماع منه كان معرفتك تقليد الني حتى تكون معرفتك كعرفته واغما

وقداتفق الاطباء وأهل الصناعة منعند آخرهم على أن دواء النبت الفلاني فانه تطمئن نفس المريض الى تصديقهم أولا بطالهم بتصم ذاك بالسراهين الطبية بليثق بقولهم ويعمل بهواويق سوادى أومعتوه بكذبها مفذاك وهو يعلم بالتواثر وقرائن الاحوال أنهـم أكثرمنه عدداوأغزرمنه فضلا وأعلمه بالطب بللاعلمله بالطب فيعلم كذبه بقولهم ولايعتقد كذبهم بقوله ولا مغتر فىعلم بسيمه ولواعتد قوله وتركة ولالاطماء كان معتوها مغرورافكذلك من نظر الى المقر س الا تخرة والخدير نعنهاوالقائلين بان التقوى هو الدواء النافع في الوصول الى ساعادتها وحدهم خبرخلق اته وأعلاهم رتبةفي البصيرة والمعسرفة والعمقلوهم الانساء والاولماءوا لحكاء والعلاء واتبعهم عليمه الخلق على أصنافهم وشذ منهسم أحادمن البطالين

غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم الى التمنع فعظم عليهم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف من أهل الذار فيحدوا يختلف الا تخرة وكذبوا الانساء فكذاك قول الصي وقول السوادى لا يزيل طمأ نينة القلب الى ما تفق عليه الاطباء فكذاك قول هذا الغبى الذى السرقة به الشهوات لا يشك في محدة أقوال الانساء والاولياء والعلم العلم القدر من الاعمان كاف لجلة الخلق وهو يقين جازم يستحب على العمل لا يحالة والغرور من ول به وأما المدرك الثاني اعرفة الا تخرة فهوالوح الانساء والالهام الدولياء ولا تظنن أن معرفة النبي عليه السلام الامراك منه كان معرفة النبي عليه السلام المعرفة وأن معرفة المناه والمورالدين تقليد لجبريل عليه السلام السيماع منه كا أن معرفتات تقليد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون معرفتان مثل معرفة الإ أن

يختلف المقلد فقط وهمات فان التقليد ليس بمعرفة بل هواعتقاد صبيح والانبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الاشياء كاهى عليما فشاهد وهابالبصر الباسم الطاهر فيخبرون (٤٣٢) عن مشاهدة لاعن سماع وتقليد وذلك عليما فشاهد وهابالبصر الباسم الطاهر فيخبرون (٤٣٢) عن مشاهدة لاعن سماع وتقليد وذلك

بان مكشف لهم عن حقيقة أالروح وانه من أمر الله تعالى ولدس المراد مكونه من آمر الله الامرالذي مقابل النهسي الانذلك الامركالم والروح لسيكادموليسالمراد بالامرالشانحتى يكون ألمسراديه انهمن خلق الله فقط لأن ذلك عام في جيع الخلوقات بلاالعالم عالمات عالم الامر وعالم الخلق ولله الخلق والاسفالاحسام ذوان الكممة والقادرمن عالم الخلق أذالللق عبارة عين التقيدير فيوضع اللسان وكلموجودمارهعن الحكمة والمقدارفانهمن عالم الامر وشرح ذلك سر الر وحوالارخصة في ذكره لاستضرارأ كثرالخلق بسهاعه كسرالقدرالذي منع من افشائه فن عرف سرالروح نقدعرف نفسه واذاعر فانفسه فقدعرف و به واذاعرف نفسه وربه عرف أنه أمرر بانى بطبعه وفطسرته واله فيالعالم الجسماني غريب وأن هبوطه المهلم يكن عقنضي طبعه فىذاته بلبامرعارض غدريب منذاته وذاك العارض الغريب وردعلي آدم صلى الله علىه وسلم وعمر عنه بالعصبة وهي التيحطته عنالجنة النيهي أليقبه عقتضى ذاته فأنهاف حوار الرب تعمالي واله أمرر ماني

يختلف القلد) بفض اللام (فقط وهمات) همات (فان النقليد ليس بعرفة بل هواء تقاد صحيم) في ا تماعه غيره من غير نظر و المل في دليل (والانساء)علمهم السلام (عارفون) لامقادون (ومعني معرفة م انه كشف الهم حقيقة الاشاء كاهي علمها) عندالله تعالى (فشاهد وها بالبصيرة الباطمة كأنشاهد أنت المحسوسات بالبصرالظاهر فعنرون مأأخبروا (عن مشاهدة) صححة (لاعن سماع وتقلد) للفسير (وذلك بان يكشف لهم عن حقيقة الروح والهمن أمر الله وليس المراد بكونه من الله الامر الذي يقابل النهي لأن ذلك الامر كالم والروح ايس بكالم وليس الراد بالامرالشان حدي يكون المرادبه الهمن خلق الله فقط لان ذلك عام ف جيع الخاوقات بل العالم عالمان عالم الامر وعالم الخلق ولله الخلق والامر) كافال تعالى ألاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فعالم الامرماو جدعن الحق من غير سبب ويطلق بازاء الملكوت وعالم الخلق ماوجدعن سبب ويطلق بازاه عالم الشهادة (فالاجسام ذوات الكمية والمقادير من عالم الخلق اذا الخاق عبارة عن التقدير) المستقيم (في وضع اللسان) و يستعمل في الداع الشي من غير أصل ولااقتداء (وكلمو جودمنزه عن ألكمية والمقدار فأنه من عالم ألامر) والكمية منسوب الى كم وهوالعرضالذي يُقتضي الانقسام لذاته (وشرحة للنسرالروح ولارخصة فيذكره لاستضراراً كثر الخلق سماعه) وحيث أمسل صلى الله عليه وسلم عن الاخبار عنه وعن ما هيته بأذن الله ووحيه وهوصلى الله علمه وسلم معدن العلم وينبوع الحكمة كيف يسوغ اغيره الخوض فيموالاشارة اليه لاحم لما تقاضت النفس الانسانية المتطلعة الىالفضول المتشرفة الىالمعقول المتحركة بوضعهاالى كلماأمرت بالسكوت فمه والمتسوّر وتعرصها الى كل تعقيق وكل عويه فاطلقت عنان النظر في مسارح الفكر وخاضت عرات ماهمة الروح ناهت في النمه وتنوعت آراؤهافه ولولزمت النفوس حدهامعترفة إبحزها كانذاك أحدر م اوأولى وذلك (كسر القدر الذي منع من افشاله) والخوض في مشكاد نه (فن عرف سرالروح فقد عرف نفسه واذاعرف نفسه عرف ربه واذاعرف نفسهور بهعرف انه أمرر بانى بطبعه وفطرته وانهفى العالم الجسماني غريب وان هبوطه اليهلم بكن عقتضى طبعه في ذاته بل بامر عارض غريب منذاته) وتعقيقهان الروح الانسانى العاوى السماوى منعالم الامروالروح الحيوانى البشرى منعالم الخلق والروح الخيواني البشري محل الروح العلوى ومورد وولور ودالروح الانساني العلوى تجنس الروح الحيوانى وبان أرواح الحبوانات واكتسب صفة أخرى فصارنفسا مخلاللنطق والالهام فتكونت النفس بشكو بنالله تعالى من الروح العلوى في عالم الاص كنكو بن حواعمن آدم في عالم الخلق وصار بينهدما للتألف والتعاشق كمابين آدم وحواء فسكن الروح الآدى الانساني العاوى الى الروح الحيواني وصيره نفسا وتكوّن من سكون الروح الى النفس القلب والمراديه اللطيفة التي محلها المضفة المعمية فالمنسغة اللعمية من عالم الخلق وهذه اللطمفة من عالم الامر وكان تدكون القلب من الروح والنفس في عالم الامر كنكون النرية من آدم وحواء في عالم الخلق (وذلك العارض الغريب وردعلي آدم عليه السلام وعبر عنه بالعصية وهي التي حطته من الجنه التي هي أليقيه عقتضي ذاته فانها في حوار الرب تعالى وانه أص وبانى وسنينه الى حوارالوب تعالى طبيعيذائي الاأن تصرفه عن مقتضي طبعه عوارض العالم الغريب عن ذائه فينسى عندذلك نفسهوربه ومهمافعل ذلك فقد طلم نفسه اذقيسله ولاتكونوا كالذس نسواالله أى تركوا معرفته ولم يذكروه (فانساهم أنفسهم) أى جعلهم ناسين لهافل بعرفوها ففيهان فسان النفس من عران نسيات الرب كأن نسيان النفس تورث نسيان الرب والمطاوب معرفتهما جيعافتضمول النفس وببق الربأوالعني انهم لمانسواالله أراهم من أهواله الجاب ماأنساهم أنفسهم أي عهم عن

( ٥٥ - (اتحافسادةالمتقين) - ئامن ) وحنينهالى جوارالرب تعالىله طبعىذاتى الاأن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم إلغريب من ذاته فينسى عند دذلك نفسه و ربه ومهمافعل ذلك فقد طلم نفسه اذقيل له ولا تسكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم

نورالعرفة بالظلمة المتراكمة على القاوب (أولئك هم الفاسقون أى الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم) وهذامعني صحيح مطابق لوضع اللغة (يقال فسقت الرطبة من كامها اذاخرجت من معد نها الفطري) ولفظ الصحاح من قشرها (وهذه أشارة الى أسرار) يخز ونة (تهـــةز) أي تتحرك طربا (الاستنشاق روائحها) الطيبة بآنافهم (العارفون) الكاملون (وتشميز) أى تُنقبض (السماع ألفاطها) الغريبة (القاصرون) عن درجة المعرفة (فانها) أى تلك الرواع الذكية (تضربهم) فعد دون عنها (\* كَانْضُرُ رِياح الورديا لِحِيل \*) بضم الحِيمُ وفَعُم ألعين المهدمالة حيوان شبه الخنفساء تدحرج العذرة مرجلها وتشمها بالفهاومن سأنمااذا شمت الواتحية الطيبة حصلت الهاحالة مثل السيبان ورعاتهاك وهونصف مصراع بيت (وتهرأ عينه مالف عيفة) أى تغلبها (كاتبهرالشمس أبصارا الحفافيش) جدع خفاش وهوحموان معروف لايقمدران يفتم عينمه في مقابلة الشمس ولايسم تطميع النظر الى النور (وانفتاح هذا الباب من سرالقلب الى عالم الملكون يسمى معرفة وولاية) ويه يقوم العبيد بالحق عند الفناء عَن نفسه (و يسمى صاحبه ولياوعارفا وهي مبادى مقامات الانبياء) ثم يترقون الى معاريج الكال (وآخرمقاماتالأولياء) الذي ينتهون اليه في سيرهم (أوّل مقامات الانبياء) وقول أبي بزيد البسطامي قدسسره خفت بعرا وقف الانبياء بساحه اشارة الى الولاية الخاصمة (وأنرجع الى الغرض المالوب والمقصودان غرو والشيطان بانالا منحق شك يدفع المابيقين تقليدى يسلم الامر الى المقلدله ولايفانعه بيرهان ولادليل (وامابي برة) نافذة (ومشاهدة) حاصلة (منجهة الباطن) عمان ذلك الجسالحاصل لهمم منالغر ورالشمطاني لايختص به الكفار المحجو نون بحرد الظلة بلقد يحصل أيضالجماعة ظاهرهم الاسملام وباطنهم ملوَّث بالعقائد الفاسدة ولهمم أعمال سنتة والمه أشاوالصنف بقوله (والمؤمنون بالسنتهم و بعقائدهم اذاضيعوا أوامرالله تعالى) ولم يقومواجها كاأمر واتهاو ناجه (وهيعروا الاعمال الصالحة ولابسوا الشهوات) النفسسية وآثروا الذات الحسية (و) ارتكبوا (العاصى) والدناآت (فهممشاركون للكفار في هـ ذا الغرور) ويحتمو يون بحض الظلة كالحبوا (لانهمآثروا الحياة الدنياعلى الاتنوق) فكان حجابهم أنفسهم الكدرة وشمهوانهم المظلة فلاظلة أشدمن الهوى والنفس (نعم أمرهم أخف) من أمر الكفار (لان أصل الاعلان بعضمهم من عقاب الابدفيخر جون من النار ولُو بعدد حين ) لمار وي الترمذي وقال حسدن صحيم من حديث أبي سعيد يخرج من النارمن كانفى قلبه مثقال ذرةمن الاعمان وروى أحدوالشعان والترمذى وابن ماجهوا بن خرعة وأبن حبان من حديث أنس يخربهمن النارمن قاللااله الاالله وكانفى قلبه من الخير ما مزن شعيرة مم يخربهمن النارمن فاللااله الاالله وكأن في قلبه من الخيرما مزن من يخرج من النار من قال لا اله الاالله وكأن في قامه من الخير ما زنذرة والبخارى من حديثه يغرج من السارقوم بعدما احترقوا فيدخاون الجنة فسمهم أهل الجنة الجهنميين (ولكنهمأ يضامن المغرورين فانهم اعترفوا بان الاسخوة خسيرمن الدنيا ولكمهم مالواالى الدنيارآ ثروها) وانهمكوافى شهوانه أولذانها (ومجردالايسان) عنصالح العمل (لايكفى للفوزقال الله تعالى وانى لغفار لن تاب) من الشرك (وآمن) عايجب الاعانيه (وعسل صالحا مُ اهتدى) مُ استقام على الهدى المذكور (وقال تعالى انرحة الله قريب من الحسنين عمقال الني صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه ) فان لم تكن تراه فانه راك رواه أحدد والشيخان وابن مأجهمن حديث أبي هر مرة ورواه النسائي من حديث أبي هر مرة وأبي ذرمعاور واه مسلم وأبوداودوالترمذي والنسائي من حديث عرو و وى الاحسان التعمل لله كأنك تراه فان كنت لا تراه فان هو النفاذ افعلت

كاتضر وباحالوردبالجعل وتبهر أعشهم الضعيفة كما تمهسر الشمس أبصار الخفافيش وانفتاح هدنا الياب من سرالقلب الى عالم الملكوت يسمى معرفة وولاية فيسمى صاحبه ولمأ وعارفاوهىمبادىمقامات الانساء وآخرهامات الاولىاء أولى مقامات الانساء \* والرجع الى الغرض المساوب فالمقصودأن غمرو والشمطان بان الاسخوة شال يدف عاما سقين تقليدى واماسميرة ومشاهدةمنجهةالباطن والؤمنسون بالسنتهم وبعقائدهم اذا صبيعوا أوامرالله تعالى وهعروا الاعال الصالحة ولابسوا الشمهوات والمعاصي فهم مشاركون للكفارف هذا الغرورلانهمآ ثرواالحماة الدنيا عملي الاتخرةنع أمرهم أخف لانأصل الاعان يعممهم عنعقاب الابد فيخرجون من النار ولو بعد حين ولكنهم أيضا من الغسر ورسفانمسم أعترفوا بأن الاسخرة حير من الدنياولكنهم مالوا الى الدنسا وآثروهاو يحسرد الاعان لايكفي للفوز قال الله تعمالي واني لغفار لمن تاب

وآمن وعسل صالحا عُم اهتدى وقال تعالى انرحة الله قريب من الحسنين عُم قال النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كا أنان تراه

وقال تعالى والعصرات الانسان افى خسر الاالدين أمنوا وعلوا الصالحات وتولسوا بالحق وتواصوا بالصرفوعد المعفرة في جميع كتاب الله تعالى منوط بالاعبان والعسمل الصاخ جميعالا بالاعبان وحده فهؤلاء أبضامغرور ون أعنى المطمئنين (٤٣٥) الى الدنسا الفرحين بما المترفين

بنعيمها الحبين لهاالكارهين الموت خيف مغوات لذات الدنيادون الكارهيناله خيفة لمابعده فهذامشال الغرور بالدنهامن الكفار والمؤمنين حيما ولنذكر للغسرو وبأنته مثالينمن غرورالكافر سوالعاصين فاما غرو والكفار بالله فثاله قول بعضهم فى أنفسهم وبألسنتهم انه لوكاناته من معاد فنعن أحقيهمن غديرناونعن أوفرحفافه وأسعد عالا كاأخرالله تعالىءنه منقول الرجلين المتعاورين اذقال وماأظن الساعية فاغة ولنن ددت الى ربى لاحدن خيرامها منقلباوج الة أمرهما كأ نقل فى النفسيرأن الكافر منهمابني قصرابا لفديداو واشهرى بسهمانا بألف ديناروخدما بألف ديناو وتزوج امرأة عدلي ألف دينار وفى ذلك كله بعظه المؤمن ويقول اشتريت قصرا يفيى ويخدر بألا اشتر بتقصرا فيالجنة لايفني واشمتر يتبستانا مخربو يفني ألااشتريت بسمتانا في الجندة لا يفني وخدمالا يفنون ولاعوتون وزوجية منالحو رالعن لاغوتوفي كلذلك ردعله

ذلك فقدًأحسنت هكذار واه أحسدوالبزار منحديث ابن عباس ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر ورواه أحداً يضامن حديث أي عاص أوأي مالك ورواه البزار أيضامن حديث أنس وهوفى اريخاب عساكرمن حديث عبد الرحن بن غنم وقد اختلف ف صحبته (وقال تعالى والعصران الانسان) التعريف المعنس (لني تحسر) في مساعهم وصرف أعمالهم في مطالهم م والتنكير التعظيم (الاالذين آمنوا وعلوا الصالحات) فانهم اشتر واالا منوة بالدنياففار وابالحياة الابدية والسيعادة السرمدية (فوعد المغفرة في جميع كثاب اللهمنوط بالاعان والعسمل الصالح جيعالا بالاعان وحده فهؤلاء أيضامغرور ونأعني المطمَّننين الحالدنيا) المائلين اليها (الفرحين به المترفهين بنعيها) النقلبين فى لذاته أ(الحبين لها الكارهين للموت خيفة فوات أذات الدنيا) فقط (دون الكارهين له خيفة ألبابعده) من الاهو الوالشدا تدوالوقوف بين يدى الله تعالى (فهذا مثال الغرور بالدنيامن الكفار والمؤمنين جيعا) ومن المؤمنين من جب بمحض الانوارفاغتر وابها وهذاهوالقسم الثالث من الاقسام التيذكر ناها وهم كذلك أصناف شتي وقددخلهم الغرورفى عقائدهم ومذاههم واغا الواصل منهم صنف واحدوهم العارفون (ولنذكر للغرور بالله مثالين منغر ورالكافر ينوالعاصين فاماغرورا الكفار بالله فثاله قول بعضهم فى أنفسهم و بألسنتهم انهلو كان للهمنمعاد) كالزعمون (فنحن أحقيه منغيرناونحن أوفرحظافيه)منغيرنا (وأسمدحالا)منغيرنا ( كَاأْخِرِالله تَعْالىعَنْـ مُمن قول الرجلين المتحاور بن اذقال) أى الْكافر وهما اخوان من بني اسرائيل مؤمن وكافرفا اؤمن اسمه يهوذا والكافر اسمه فرطس وقد ضرب الله لهم مثلا فى كتابه العز بزفقال واضرب الهم مثلار جلن جعلنالاحدهما جنتن من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينه مازرعا كالتاالجنتين آتت أكاهاولم تظلممنه شديا وفرزاخلالهما نهراوكانله عمر فعال لصاحبه وهو يحاوره أي راجعه في الكلامأنا أكثرمنك مالا وأعزنفرا ودخلجنته وهوظالم لنفسسه قالماأظنان تبيد هذه أبدا (وما أَطَن الساعة قائمة) أي كائنة (ولئن) كانت قائمة ثم (وددت الى بي) بالبعث كازعت (الحدث خيرا منها) أىمن جنته (منقلما) أى مرجعا وعاقبة لانهافانية وتال باقية والماأقسم على ذلك لاعتقاده اله تعالى اغا أولاه ماأولاه لاستئهاله له واستحقاقه اياه الدانه وهومعه أينما يلقاه (وجلة أمرهما كانقل في التفسيران المكافرمنهما)واسمه فرطس كاتة دمأوفر طوس أوأ يوفرطس قيل فينهرأ بي فرطس المشهور بفلطسين نسب البه (بني قصرا بألف دينار واشترى بستانا بألف دينار وحدما بألف دينار وتزوج امرأة على ألف ديناروفي ذلك كله يعظه المؤمن) أخوه وهو يهوذا (و يقول) ياأخي (اشنريت قصرا يخرب ويفني ألااشتريت قصرافى الجنة لايفني وأشتريت بستانا يخرب ويفني ألااشتريت بستانافى الجنة لايفني وخدمالايفنون ولايموتون و زوجة من الحور العين لاغوت وفى كل ذلك يردعليه ) أخو. (الكافر ويقول ماهناك شيّ) وكان منكراللبعث (وماقيل منذلك فهوأ كاذيب)وتهو يلات (فان كان) كالزعمون واردنانيا (أيكوننالى في الاسخوف أوفى نسخة الجنهة (خيرامن هذا) قال البيضاوى وكالماقدو رثامن أبهماغُــانيةُ أَلاف دينارفاشـــنري(الكافرج)اضياعاوعقاراً وصرفهاالمؤمن في وجوه الخيروآ ل أمرهما الى ماحكاهالله تعالى وقبل المثل لهما اخوان من بني مخر وم كافر وهوالا سود بن عبد الاسد ومؤمن وهوأ بوسلة بن عبد الاسدوهوز وج أم سلة قبل رسول الله صلى للله عليه وسلم (وكذلك وصف الله تعالى قول العاص من وائل) بنه شام بن سعد بن سهم بن عرو بن معيص بن لؤى القرشي والدعرو وهشام وهمامؤمنان وأبوهما المذكو ركانهو من المتعنتين المنكرين البعث (اذقال) فيماحكم الله تعالى عنه فى كتابه العز يزأفر أيت الذي كفر بايا "تناوقال (لاوتين مالاو ولدا) والما كانت الرؤية أقوى سندالاخبار

الكافر ويقول ماهناك شئ وماقيل من ذلك فهوا كاذيب وان كان فليكو نن لى في الجنة خير من هذا وكذلك وصف الله تعالى قول العاض بن وائل اذيقول لاوتين مالا وولدا

فقال الله تعالى رداعلسه أطلع الفيبأم أتخذعند الرحن عهدا كلاوروى عن خماب بن الارتأنه قال كال لى عـلى العاصب واثل دىن فئت أتقاضاه فلم يقض لي فقلت اني آخذه في الاسخرة فقال لي اذا مرت الى الا تخرة فانلى هناك مالا وولدا أقضان عنمه فانزل الله تعالى قوله <sup>-</sup> أفرأيت الذي كفر با <sup>سم</sup>اتنا وقال لاوتن مالاوواد اوقال الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراءمسسته ليقولن هدذالي وماأظن الساعة فالمةوالمن رجعت الىربى انلى عنده للعسنى وهذاكلهمن الغرور بالله وسيمسه قماس من أقدسة ابليس أعوذ بالله منه وذلك أنهم ينظر ونمرة الىنعم الله علم م في الدنها في هيسون علما أعسمة الاتوة وينظر ونسرة الى تأخير العدداب عنهم فيقيسون عليه عذاب الا تحرة كأقال أعالى ويقولون في أنفسهم لولايع نباالله بمانقول فقال تعالى حوابالقولهـم سسبهم جهنم بصاونها فدس المسيرومرة ينظرون الى الؤمنين وهم فقر اعشعث غـبر فـبردر ون ب-م و سمعقر ومهم فيقولون أهؤلاءمن الله علمسم منناو يقولون لوكان خيرا ماسمقونا البه وترتبب القياسالذىنظمهني

استعمل أرأيت ععنى الاخبار والفاء على أصلها والعني أخبر بقصة هدذاال كافرعقب حديث أولئك (نقال الله تعالى ردّاعليه أطلع الغيب) أى أقد بلغ من عظم شأنه الى ان يؤتى ارتقى الى عدلم الغيب الذي توحديه الواحد القهار حتى ادعى انه يقر راه فى الا تخرقمالاو ولداو غالاعليه (أم اتخذ عند الرحن عهدا) أى أواتخذمن علم الغيب عهدا بذلك فانه لا يتوصل الى العلميه الاباحدهـ ذينُ الطريقين (كلا) ردع وتنبيه على انه مخطئ في ما تصوّره لنفسه (وروى عن) أبي عبد دالله (خباب بن الارت) بتشديد المثناة ابن جندلة بن سعد بن خرعة بن كعب بن سعد بنز بدمناة بن عمم النميمي حالف بي زهرة وأسار قدعا وكان من المعذبين في الله وشهد المشاهد كلها و المان يعمل السيوف في الجاهلية توفي سنة سبع وثلاثين بالكوفة وهوأقلمن دفن بظهرها وكانجره ثلاتا وستين سنة (انهقال كانلى على العاص بنوائل) المذكورةريدا (دين) وكان قدع له في السموف في الجاهلية (فئت أثقاضاه) أي اطالبه به (فلم يقضه) أى امتنع من دفعه (فقلت اني آخذه في الاستوة فقال) مستهزئابه (اذاصرت الى الاستوة فأن لي هناك مالاو ولدافاقضيك منه م فانزل الله قوله أفرأيت الذي كفر با "ياتنا وقال لاوتين مالاو ولدا) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر برة ورواه مسلم من حديث عروقد تقدم اه قلت ولفظ البخارى ومسلم من رواية أي هر رة عن خباب قال كنت وجلاقينا وكان لي على العاص بن وائل دين فاتيته أتقاضاه فقال والله لاأقضك فيتكفر بمعمد فقات لاوالله لأأكفر بمعمد حتى تموت وتبعث فال فانى ادامت ثم بعثت جمتني وغمال وولدفاعطيك فانزل الله أفرأ يت الذي كفريا ماتنا وقال لاوتين مالاو ولدا الى قوله وياتينا فردا وهكذار واه أيفا أحدوسعيد بن أبي منصور والبزار ورواء أيضا بنجر يروسعيد بن أبي منصور وعبد بن حيد والترمذي والبهني في الدلائل وإن الندر وابن أبي عالم وابن حبان وابن مردويه من حديث خباب ورواه الطبراني بلفظ علت العاص بن واثل علافاً تبته أتقاضاه فقال انكم تزعون انكم ترجعون الىمال وولدوانى واجع الىمال وولد واذار جعت البعه ثم أعطيك فانرل الله أفرأيت الذي كفر با " باتناالا "ية وروى ابن أبي عام وابن مردريه عن ابن عباس ان رجالا من أصحاب المني صلى الله عليه وسلم كأنوا يطلبون العاص بنوائل بدبن وأتوه يتقاضونه فقال ألستم تزعون انفى الجنة ذهماوفضة وحر براومن كل الثمرات قالوابلي قال فان موعدكم الاتنوة والله لاوتين مالاو ولدا ولاوتين مثل كابكم الذي جئتم له فقال الله تعالى أفرأيت الذي كفر بالم يأتنا الاسيات ور وي سعيد بن منصور من مرسل الحسن فال كانارجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين على رجل من المشركين فأناه يتقاضاه فقال ألست معهذا الرجل قال نعم قال رعم ان لكم فيه جنه وناراوأموالاو بنين قال بلي قال اذهب فاست فاضل فأنزات الا مية أفرأيت الذي كفر با كي أتناالي قوله ويأتينا فردا (وقال تعالى ولئن أذقنا ورحة منامن بعد ضراءمسته) بتفريعهاعنه (لبقولن هذالي) حتى استعقه من الفضل والعمل أولى داعمافلا بزول (وما أَمْنِ الساعة قادمة) أى تقوم كالزعون (الاته) وعمامهاولنن جمت اليربي ان لى عنده العسني (وهذا كلهمن الغسر وربالله) والتمادي في الغفلة واعتقاد في اله ماأصابه من نع الدنيا فلاستعقاقه لأينفك (وسببه قياس من أقيسة ابليس وذلك المه ينظر ونمرة الى نع الله علم م فى الدنيا فيقيسون علمه تعمة الأخزة وينظرون مرة الى تأخيرا لعذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الاشخرة كإقال عزوجل ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله عانقول فقال تعالى جوا بالقولهم حسبهم جهنم يصاونها فبئس المصير ومرة ينظر ونالى المؤمنين وهم فقراء شعث الرؤس (غبر )الألوان (فيزدرون بهم ويستحقر ونهم ويقولون ) كاندرالله تعالى عنهم في قوله وكذلك فتنابعضهم ببعض لبقولوا (أهولا عمن الله عليهم من بيننا) أليس الله باعلم بالشاكرين (وية ولون لو كان خبرا ماسبقو نااليه وترتيب القياس الذي نظمه) الشيطان (في

قاوبهم أَمْم يقولون قد أحسن الله المنابنعيم الدنياوكل محسسن فهو بحب وكل محسن أيضافي المستقبل كافال الشاعر لقد أحسن الله في المضى \* كذلك بحسن في ابني والماية يس المستقبل على الماضي (١٣٧) بواسطة المرامة والحب اذيقول لولا

أى كريم عندالله رمحبوب الماأحسن الى والتلبيس تعبث ظنه أن كل محسن معب لابل تعت طندهان انعامه علمه في الدندا حسان فقدداغتر بالله اذظنانه كر معنده بدليللابدل على الكرامة بل عندذوى المصائر مدلى على الهوان ومثاله ان مكون الرحل عبدان مسغيران يبغض أحدهماو بحبالا حر فالذى عمده عذههمن اللعب وبازمه المكتب ويحسمه فبهليعله الادب وعنعهمن القواكه وملاذ الاطعسمة التي تفروو يسقمه الادوية التي تنفعه والذي يبغضه ويهسمله لبعيش كيف بريد فماعب ولا يدخمل المكتبويا كلكي مانشته ينفطن هذا العبد الهملانه عندسده محبوب كر ع لانه مكنه من شهواته واذانه وساعدهعلى جميع أغراضه فإعنعه ولم يحجر علمه وذلك محض الغرور وهكذانعم الدنيا ولذاتها فانهامها كاتومية دات من الله فأن الله عمىعبده من الدنها وهو يحبسه كما يحمى أحد كم مراضهمن الطعام والشراب وهو يحبه هكذاورد فى الليرعنسد الشروكانأر بابالبصائر

قلو بهم انهم يقولون قد أحسن الله البنا بنعيم الدنيا ) واغدقه علينا (وكل محسن فهو محب وكل محب فهو

لقد أحسن الله فيمامض \* كذاك يحسن فيمابق وانما قيس الستقبل على الماضي بواسطة الكرامة) أى الاكرام الظاهر (والحب اذيقول لولااني كريم عندالله ومحبوب) لديه (لماأحسن الى والتلبيس تعتاطنه ان كل محسن محب) ولا يلزم من الاحسان الحب (لابل تحت طنه ان انعامه علمه في الدنيا احسان فقد اغتربالله اذطن انه كريم عند الله بدايل) احسانه المهوهدذا (الايدل على الكرامة بل عند دوى البصائر بدل على الهوان) والبعدوا لقت ولقد هاكم ذا الغرورخلق كثيرالا يعصون ولقدفاوضت معجاعةان أردهم عنهذا الظن الفاسد فلم عكن ذاك ولاحول ولاقوة الابالله ماشاء الله كان (ومثاله ان يكون الرجل عبدان صدغيران يبغض أحدهما وبعب الاسخر فالذي يحبه عنعه من اللعب و يلزمه المكتب و يحبسه فيه ليعله الادب و عنعه من الفواكه ) الرطبة (وملاذ الاطعمة التي تضره و يسقيه الادوية) المرة البشعة (التي تنفعه والذي يبغضه يهمله ليعيش كيف يريد فيلعب) طول نهاره مع الصبيان (ولايدخل المكتب ويأكل مايشتهمي) من ألوان الطعام والفواكه (فيظن هذا العبد المهمل انه عند سيده محبوب كريم لانه مكنه من شهواته ولذاته وساعده على جميع اغراضه ولم عنعه )عنها (ولم يحجر عليه وذلك لانه محض الغرور) ونهاية الغفلة (وهكذا أعيم الدنيا وأذاتها فانها مهلكات ومبعدات من الله) تعالى (وان الله عمى عبده من الدنياوهو عبده كالعمى أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه هكذاورد في الاخبار) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصخعه من حديث فتادة بن النعمان اه فلت وروى ذلك أيضا من حديث محود بن لبيدو أبي سعيد وأنس وحذيفة بافظ حديث مجود بنالبيدان الله يحمى عبده المؤمن الدنيا وهويعبه كاتعمون مريضكم الطعام والشراب تتخافون عليسه هكذار واءابن عساكرو رواه أحدالاأنه قالمن الدنياور وامالحاكم بهذا اللفظ منحديث أبى سعيد ولفظ حديث أنس ان الله تعالى ليحمى المؤمن من الدنيا نظرا وشفقة علمه كإبعمي المريض أهله من الطعام روا والديلي ولفظ حديث حذيفة ان الله تعالى يحمى عبده المؤمن كاليحمى الراعى الشدفيق غنمه من مواقع الهلكة رواه أبوالشيخ فى النواب وفير واية له بلفظ أن الله يتعاهد عبده بالبلاء كايتعاهد الوالدواده بألخير وانالله ليحمى عبده من الدنيا كإيحمى المريض أهله المطعام وقدر واه أيضاالروياني والحسسن بنسفيان وابنءساكر وابن النجار وروى ابن النجارمن حديث أنس أوحى المالى موسى بنعران عليه السلام بأموسى انمن عبادى من لوسالني الجنة تعذا فيرها لاعطيته ولوسالني علاقة سوطلم أعطه ليسر ذلك من هوانله على ولكن أريدان أدخرله في الاستخرة من كرامتي وأحيسه من الدنيا كاليحمى الراعي غنمه من مراعي السوء (وكان أرباب البصائر اذا أفبلت علمهم الدنيا حزنوا وقالواذنب عجلت عقوبته ورأوا ذلك أمارة المقت والاهمال واذاأ قبل عليهم الفقر قالوام حما بشعارالصالحسين رواه الديلي منحديث أبىالدرداء مرفوعا قال أوحى الله الي موسى بنعران علمه السلام باموسى ارض بكسرة خبز من شعير تسديها جوعتك وخرقة توارى بهاعورتك واصبرعلى المصيمات واذارأ يتالدنيا مقبلة فقسل المالله والمااليه واجعون عقوبة عجلت فى الدنيا واذارأ يت الدنيا مدبرة والفغر مقبلافقل مرحبابشعار الصالحين وروى الصابوني فى المائتين نعوه عن الفضيل بن عياض وقد تقدم في كلاب ذم الدنيا (والغرو واذاأ قبلت عليه الدنياطن انهاكر امة من الله) أكرمه بها (واذا صرفت عنه

اذا أقبلت عليه مالدنيا حزنوا وقلوا ذنب عجات عقوبته ورأواذلك علامة القت والاهدمال وادا أقبدل عليه ما الفقر قالوامر حبابشعار الصالحين والمغروراذا أقبلت عليمه الدنيا طن انها كرامة من الله واذا صرفت عنده ظن انها هوان كاأخبرالله تعالى عنه اذقال فاما لانسان

طنانه هوات) به (كاأخبرالله تعالى عنه) في كتابه العزير (ادفال فاما الانسان) وهومتصل بقوله ان

اداماابئلاه ربه فأكرمه و فعمه فيغول بي أكرمن وأمااذاماا بثلاه فقد رعليه رزفه فيغول ربي أهامن فأجاب الله عن ذلك كالأأى ليسكافال المحاور به فأكرمه و أكان أو فقد و أكان أحد ما جمعا بقوله كلا يقول ليس هذا باكراى ولاهذا به وانى ولكن الكريم من (٤٣٨) أكرمته بعاعتى غنيا كان أو فقيرا والمهان من أهنته بمصينى غنيا كان أو فقيرا وهذا

ر بك ابالرصادمن الاستحرة فلا مر يدالا السعى الها فاما الانسان فلايهمه الاالدنيا والذاتها (اذاما ابتلاء ربه) اختبره بالغنى والبسر (فاكرمه ونعمه) بالمالوالجاه (فيقولوبي اكرمن) أى فضلني بما أعطاني (وأما اذاماً الله فقدر عليه رزَّقه ) أى حيسه (فيقول بي أهان ) لقصو رنظره ومردف كره فان المقترقد اؤدى الى كرامة الدار منوالنوسعة قدتفضى الى قصد الاعداء وألانهماك فى حب الدنيا فلذ لكذمه على قوله و ردعه عنه بقوله (كالرَّأى ليس كافال اغماه وابدلاء نعوذ بالله من شرا لبلاء فبين ان ذلك غرور) ولم يقل فأهانه وقدرعليه كإقال فاكرمه ونعمه لان لنوسعة تفضل والاخلالبه لايكون اهمانة (قال الحسن) البصرى رحمالله تعالى (كذبه ماجمعابة وله كلايقول هذاليس بكرامتي ولاهذابه وانى ولكن الكريم مناً كرمنه بطاع في غنيا كان أوفقبرا والمهاك من أهنته بمعصيثي غنيا كان أوفقيرا) رواه عبدين حميد وابن أبى حائم عن الحسن مختصر ابلفظ كال كذبته ماجيعاما بالغني أكرمك ولابالفقر أهانك وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه قال طن كرامة الله في المال وهوانه في قلنه وكذب الما يكرم بطاعته من أ كرم و يهين بمعصيته من أهان (وهذا الغرو رعلاجه معرفة دلائل الكراهة والهوان اما بالبصيرة) النافذة (وأمابالتقليد) المحض (أمابالبصيرة) النافذة (فبان تُعرف وجُمَّكُون الالتفات الى شهوّاتْ الدنيامبعداعن الله ووجه كون السُّاعد عنهامقر بالله الله) ضرورة من أحب القرب من الله تباعد عن شهوات الدنيا ومن مال الها بعده نقر بالله (ويدرك ذلك بالهام) ربانى ينفث فى روعه (فى منازل العارفين والاولياء) ومقاماتهم وأحوالهم (وشرحه) منحيث التفصيل بسيتدعى بسط مقدمات وهو (منجلة عاوم المكاشفة ولايايق بعسلم المعاملة وامامعرفته بطريق التقليد والتصديق فهوات يؤمن بكتابالله و يصدقرسوله) فبمبابلغه (وقدقال تعبالي) في كتابه العز بز (أيحسبون انميانمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا نشعرون ) مانر يدبهم (وقال تعلى سنستدر جهم) أي سنعرهم قلبلاقليلاالى العذاب (منحبثلا بعلون وقال تعالى فتعناعلهم أبوابكل شي حتى اذا فرحوا بماأوتوا أخذناهم بفتة فاذاهم مبلسون) أى منقطعون فى عبهم أو محزونون لشدة ماعرض لهم (و) ووى (في تفسيرقوله أعالى سنستدر جهممن حيث لا بعلون انهم كلاأحدثواذ نباأحدثنا الهم نعمة أيز يدغرورهم) وفحارواية كلماجدد واخطيئة جددناالهم نعمة وانسيناهم شكرالنعمةواستغفار الذنبو مروى عن سعيد بي جبير الاغترار بالله المقام على الذنب ورجاء المغفرة وروى أحدوا اطعراني والبهق من حسديث عقبة بن عام اذاراً بن الله تعدالي بعطى العبد من الدنه الما يحب وهومقم على معاصمه فاعدادالله مدمه استدراج وروى ابن المبارك في الزهد من مرسل سعيد بن أبي سعيد اذاراً يت كلا طلبت شيراً من أمر الاسخوة وابتغيثه يسراك وأذارأيت شيأمن أمرالدنها وابتغيثه عسرعليك فاعدلم انكعلى حالحسنة واذا رأيت كلاطلبت شيأمن امرالا تخوة وابتغيته عسرعليك واذا طلبت شيأمن أمرالدنيا وابتغيته يسراك فانتعلى حال قبيعة ورواه الببه في مرفوعا من حديث عربن الجلطاب (وقال تعالى الماغلي لهم ليزدادوا أعَما) أى نكتر جراعه م في مدة الامهال (وقال تعمالي ولا تعسين الله عافلاعما يعمل الظالون الآية) وغامها اغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصارمه طعين مقنعي رؤسهم لالرندالهم طرفهم وأفثلهم هواء (الح غيرة الذيم اورد في كتاب الله وسنة رسوله) صلى الله عليه وسلم ( فن آمن به ) وصدق عافيه ( تخلص منهذا الغرور فانمنشأهذا الغرورالجهل بالله وبصفائه فانمن عرفه لايأمن من مكره ولايغتر بامثال هذه الخيالات) والاوهام (و ينظرالى فرعون وهامان وقارون) وشدادوا شباههم (والحماول الارض)

الغرورعالاحمعرفة دلائل الكرامية والهوان اما بالبصيرة أو بالتقليد أما بالبصيرة فمان بعرف وحه كون الالتفات الى شهوات الدئما مبعداعن اللهووجه كون التباعد عنهامقر بأ الحاشه ومدرك ذلك بالالهام فيمنازل العارفين والاولياء و شرحمه من جله علوم الكاشفة ولا يلىق بعلم المعاملة وأمامعرفته بطريق التقليدوالتصديق فهوأت رؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقدقال تعالى أيحسبون أنماغدهم مه من مال و بنين نسارع لهـم في الله برأت بللا يشدهرون وقال تعالى سنستدر جهمنحث لايعلون وقال تعالى فتحما علمهم أوابكل عيدي اذافرحوا بماأوتواأخذناهم بغتسة فأذاهسم مبلسون رفي تفسيرق وله تعالى سنسيتدر جهم منحيث لايعلون انهم كأساأحدثوا ذنباأحدثنالهم تعمةليزيد غرورهم وقال تعالى انحا غلى لهم ليزدادوا اغارقال تعالى ولانحسينالله غافلا عمايعهمل الظالون انحا ووخرهم لبوم تشخص فيه

الابصارالى غيرذلك بماوردفى كلب الله تعالى وسنة رسوله فن آمن به تغلص من هذا الغرورفان منشأهذا الغرور السالفين المالفين المهابية بالمثال هذه الخيالات الفاحدة وينظر الى فرعون وهامان وقارون والى ماول الارض

وماحرى الهسم كيف أحسن الله الهسم ابتداء تم دمرهم تدميرافقال تعالى هل تحس منهسم من أحدالا يه وقد حدرالله تعالى من مكره واستدراجه فقال فلا يأمن مكر الله الاالقوم الخاسرون وقال تعالى ومكروا مكر المكراوه مرافعهم الاستعرون وقال عزوجل ومكروا ومكر التهوالله خيرالما كرين وقال تعالى انهم يكيدون كيداوا كيدكيدا فهل السكافرين (٣٩) أمهلهم رويدا فيكالا يجوز العبد المهمل

ان يستدل باهمال السد اباه وغكيته من النعر على حب السدديل شيغيان بعذر أن يكون ذلك مكرا منه وكدامعان السيد لم عدره مكر نفسه فيأن تعدداك فيحق الله تعالى مع تعذ وهاستدراجه أولى فآذامن أمن مكرالله فهو مفتر ومنشأهذا الغرورانه استدل بنع الدنياعليانه كرم عندذاك المنعرواحمل أن يكون ذلك دلس الهوات ولكن ذلك الاحتمال لابوافق الهوى فالشيطان واسطة الهوى عسل بالقلب اليمانوافقيه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهمذ اهوحمدالغرور \*(الثال الثاني) \* غرور العصاةمن الومنين بقولهم ان الله كريم والماتوجو عفوه واتكالهم علىذاك واهمالهم الاعال وتعسن ذلك بسمية عنهم واغترارهم رجاءوظنهم أنالرجاء مقام محود فى الدىن وان نعمة الله واسعةور حتهشاملة وكرمه عمروأ سمعامي العبادفي ععارراته والموحدون ومؤمنون فنرجوه بوسيلة الاعان ورعا كانمستند

السالفين (وماحرى لهم كيف أحسن الله البهم ابتداء) واسبخ عليهم نعمه (ثم دم هم تدميرا) واستأصل شأفتهم فتلك بيونهم خاويه بمناظلوا (فقال تعمالي هل تحس منهم من أحدالا أبة وقد حذرالله تعالى مكره واستدراجه) في مواضع من الكتاب العزيز (فقال فلاياً من مكر الله الا القوم الخاسرون وقال تعمالي ومكروامكر اومكرنامكراوهم لايشعرون وقال تعمالي ومكروا ومكرالله والله خيرا الماكرين) والمكرهوصرف الغبرع ايقصده بنوع من الحيلة وهوضر بان مجود وهوما يتعرى به أمر جدل وعلى ذالنما تقدممن الاكان ومذموم وهوما يتعرى به فعل ذميم ومنه قوله تعالى ولا يحيق المكر السي الاباهله قالوا ومن مكر الله بالعبدامهاله وتمكينه من اعراض الدنيا (وقال تعالى الم م يكيدون كيدا) من ابطال القرآن واطفاء نوره والراد بهم أهل مكة (وأكبدكيدا) أى أقابلهم بكيدى في استدراجي الهم وانتقاى منهم بعيث لا يعتسبون (فهل الكافرين) أى فلانشنغل بالانتقام منهم أولا تستجل باهلا كهم (أمهلهم رويداة) أي امهالا يسيرا (فكم لا يحور العبد الهمل) المتروك في لذاته (أن يستدل ماهمال السيداياه) وتوكمه (وعكينه من التنعم) في شهوات الدنيا (على حب السيد) وتقر به منه (بل ينبغي ان يحذران يكون ذاك مكرامنه )وحيلة (معان السيدلم يعذره مكر نفسه )ولم يعلم به (فيأن يعبذك فى حق الله تعالى مع تعذ برواستدراحه ) وتعويفه منه وتنديهه عليه (أولى فاذامن امن من مكرالله فهو مغرور) ولذا قال على رضي الله عنه من وسع عليه في دنياه وأم يعلم اله مكر به فهو مخدوع عن عقله (ومنشأ هذا الغرورانه استدل بنع الدنياعلي انه كريم عند دالمنعي عبو بالديه (واحقل ان يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك احتمال لايوافق الهوى والشبيطان بواحطة الهوى عيل بالقلب الى مايوافقه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهذا هوحد الغرو والمال الثاني غرو والعصاة من المؤمنين بالله بقولهم ان الله كريم وانانر جوعفوه وانكالهم على ذلك واهمالهم الاعمال) رأسا (وتحسين ذلك بتسمية تمنهم واغترارهم رجاء وظنهم ان الرجاء مقام محود فى الدين وان نعمة الله واسعة ورجته شاملة وكرمه عيم وأين معاصى العباد) وان كثرت (فى) جنب (بحار رحته والماموحدون ومؤمنون فنرجوه بوسسلة الاعبان) فهذا مستندكبير درجت عليه عامة العصاة وخاصتهم (وربما كانمستندرجاتهم النمسك بصلاح الأسماء)والجدود (وعاورتينهم)عندالناس (كاغترارالعاوية) أولادعلى بن أبي طالبرمني الله عنهوهم البيوت الخسة ( بنسهم ومخالفتهم سيرة آبائهم) الطاهر بن (في الخوف والتقوى والورع) كاروى عنعلى بنالسينبن على وولده مجدوحفده جعفر وغيرهم وهوطاهرلن طالعمناقهم وسيرسيرهم (وظنهمانهما كرم على الله من آبائهماذ آباؤهم مع عاية الورع والتقوى كانواخا ثفين) على أنفسهم (وهم مع عاية الفعوروالفسق آمنون وذلك مهاية الاغترار بالله فقداس الشيطان للعلوية ان من أحب انسانا أحب أولاده وان الله تعالى قد أحب آياء كم فعم كم البه اياهم (فلا تعتاجون الى الطاعة وينسى المغروران نوحا عليه السلام) كأ ذن له ان يعدمل السفينة وذلك قوله تعالى واصنع الفلك باعيننا ووحينا ثم أمره ان يحمل فهاوذاك توله تعالى فلنااحل فهامن كل زوجين اثنين وأهاك الامن سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الاقليل (أرادان يستعيب ولده) كنعان (معه في السفينة فلم يرد فكان من المغرقين) وذلك ونادى فوح ابند ، وكأن في معزل يابني اركب معناولاتكن مع المكافر من فكأن من امتناعه من الركوب ماقص

وجائه مالتمسك بصلاح الآباهوعاور تبتهم كاغترار العلوية بنسبهم ومخالفة سيرة آبائهم فى الخوف والتقوى وألورع وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم اذ آباؤهم مع غابة الورع والتقوى كانوا خاتفين وهم مع غابة الفسق والفعور آمنون وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى فقياس الشديطان العلوية ان من أحب انسانا أحب أولاده وان الله قد أحب آباء كم فعيم فلا تعتاجون الى الطاعة وينسى الغرور أن نوحاه أبسه السلام أرادان بست عدب ولده معه فى السفينة فلم مود فكان من الغرقين

فقال ربانابى من أهلى فقال تعالى انوح اله ليس من أهلك اله على غرصالح وأن الراهم على السلام استغفر لاسهفا ينفعهوأن نسناصلي اللهعاله وسلموعلي كلعبد مصطفى استأذن رمه في ان مزورة بدرأمه و يسستغفر لهافادته في الزيارة ولم سؤذن له في الاستغفار فلس يبكى على قدير أمهل قيسه لهابسب القرابة حي أبكي من حوله فهذا أسااغترار بالله تعالى وهذا لانالله تعالى عب الطبع ويبغض العاصي فكاأنه لايبغيض الاب المطيع ببغضه للولد العاصي فكذلك لاعب الولد العامى عبه الرب المطمع ولو كان الحب يسرىمن الاب الى الواد لاوشلاان يسرى البغض أيضابسل اللقائنلانزر وازرة وزر أخرى ومن ظن الدينحو بتقوى أبياء كن طن أنه يشبح بأكلأبيهو لأوى بشرب أبيده ويصيرعالما يتعلم أبده و مصل الى الكعبة و راهاعشي أسه فالتقوى فرضعـنفلاعرىفه والدعنولده شمأوكذا العكس وعند الله حزاء النقوى توم يفسر المرعمن أخده وأمه وأسه الاعلى سسل الشفاعة لن لم تشتدغض الله على وسأذن في الشفاعة له كاسبق في كتاب المكبر

الله في كتابه بقوله وحال بينه ما الموج ف كان من المغرقين (فقال) فوح المارآه كذلك مارب (ان ابني من أهلى )وان وعدل الحق وقد وعد تني ان تنجى أهلى فاحاله أوفاله لم ينج و يجوزان يكون هذا قبل غرقه فرد الله تعالى عليه (فقال) بانوح (اله ليسمن أهاك) لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار اليه بقوله (اله عل غسيرصالم) أى ذوع ل فاسد فعل ذاته ذات العمل المبالغة عُم أبدل الفاسد بغير الصالح تصريحا بالناقضة بين وصفهما (وان الراهيم) عليه السلام (استغفر لابيه) آزر (فلم ينفعه) ذلك وقداعتذرالله سحانه عنه في كُله العز بزفقال وما كان استغفار ابراهم لايمه الاعن موعدة وعدها باه الى قوله ان الراهم لاوّاه حلم (وان نبينا استأذن ان مزو رقبراً مه) آمنة بنت وهب وذلك بالابواء (و بستغفرلها فاذناه فى الزيارة ولم يؤذناه فى الاستغفار فلس يبكى على قبر أمه لوقته لهابسب القرابة حتى أبكى من حوله) فال العرافي رواه مسلمين حديث أبي هر برة اه وفي الوسيط للواحدي عند قوله تعالى ولاتسأل عن أصحاب الخسيم قال قرأ نافع بفنم التاء الفوقية وحزم اللام على النهي سلى الله عليه وسلم وذلك انه سأل حير بل عليه السلام عن قبرأسه وأمه فدله علم سما فذهب الى القبرين ودعاو تني ان معرف حال أبوله في الأخرة فنزلت اه قلت و روى عبد الرزاق وابن حربر وابن المنذر عن محدبن كعب القرطى فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعرى مافعل أبواى فنزلت في اذ كرهما حتى توفاه الله و روى ابن حرى عن داود بن أبي عاصم ان الذي صلى الله عليه وسلم فالذات يوم أين أبواى فنزلت وأماحد يداحيا مما حتى آمنايه فأورده السهدلي في الروض من حدد بث عائشة وكذا اللطب في السابق واللاحق وقال السهدلى في اسناده مجاهدل وقال ابن كثيرانه حديث منكر جداوان كان ممكنا بالنظر الى قدرة الله عزوحل وقد ألف الحافظ السموطى في نحاة الانوس سبعرسائل وردعليه فهاغير واحدمن علاء عصره ومن بعدهم ولى في هذا الشأن حواطيف منيته الانتصار لوالدى النبي الختار صلى الله عليه وسلم والذي أراه المكف عن التعرض لهذا نفياوا نباتا والله أعلم (فهدذا أيضا اغترار بالله عزوجل وهد الان الله يحب المطيع و يبغض العاصى فكمَّاله لا يبغض الأب الطبيع) لله تعالى (ببغضه الولدالعاصي) لله تعمالي (فكذلكُ لا يعب الوالد العاصى) شه تعالى ( يحب الواد المطيع) لله تعالى (ولو كان الحب يسرى من الاب الى الولدلاوشك أن سرى البغض أيضابل الحق اللاتر روآزرة وز رأخرى) وكل فاه معلقة برجلها (ومن طن انه ینجو بتقوی آبیه ) وانه ینفعه (کنظن انه بشبع باکل آبیه و فروی بشرب آبیه و مصرعال بتعلم أبيسه ويصل الى السُّكعبة و يراها عشى أبيه) الهاوبرؤ يته اياهاهسدالايكون (والتقوى فرض عين ) في حق كل أحد (ولا يجزى فيه والدعن ولده شيأ وكذا العكس وعند الله جزاءً التقوى) في وم القدامة (يوم بفرالمرء من أخده وأنده) وصاحبته وينده (الاعلى سيل الشفاعة ان لمنشب تدغض الله عليه واذناله في الشفاعة كاسسبق في كتاب الكروالعب )غيران صلاح الآياء قد راعي في الابناء وله نوع تأثيرفهم بدليل فوله تعالى وكان أبوهماصالحافانه نبعبه على انسعى الخضرعليه السلام كان اصلاحه فالالبيضاوى قبل كان ينهماو بن الاب الذي حفظابه سبعة آباء وأخرج ابن أبي شببة وأحدف الزهد وإن أي حاتم عن حيثة قال قال عيسي عليه السلام طوى الذرية المؤمن ثم طوى لهم مكمف عفظون من بعد ، وتلاخيهة وكان أبوهما ما الحا وأخرج عبد بن حمد وابن المندر عن وهب بن منبه قال ان الله يعفظ بالعبدالصالح القبيل من الناس وأخرجا بن أى حاتم من طر وق شيبة عن سلمان بن سلم أي سلة قال مكتور فى التوراة ان الله لعفظ القرب الى القرب الى سبعة قروب وأخر به أحد فى الزهد عن وهب قال ان الرب تبارك وتعلى قال ف بعض ما يقول لبني اسرائيل اذا أطعت رضيت واذارضيت باركت وليس ليركثي نهاية واذاعصيت غضبت واذاغضبت لعنت ولعنى تبلغ السابع من الولد وأخرج أحدى الزهد عن وهب قال يقول الله القواغضي فانغضى يدرك الى ثلاثة آباء وأحبوارضاى فانرضاى مدرك

فانقلتفان الغلط فى قول العصافوا الهجاران الله كريم وانانرجو رحت مومغفرته وقدقال أناعند طن عبدى بى فليظن بى خبراف اهذا الا كالم صحيح مقبول الظاهر في القاهر من دود الباطن ولولا

حسن ظاهر ملاا تغدعت به القهاوبولكن الني صلى الله عليه وسلم كشف عنذاك فقال الكيسمن دان وفسه وعلا بغد الموت والاحق من اتبع نفسه هواهاوعنى على الله وهدناهوالتمني علىالله تعالى غمرالشيطان اسمه فسماه رحاءحتى خدعه الجهال وقدشرح الله الرحاء فقال ان الذس آمنو اوالذس هاحروا وعاهدوافىسيل الله أولئك برجونرجة الله العينيات الرجاءم ألمق وهذالانه ذكرأن ثواب الاحمرة أحرو حراء على الاعمال قال الله تعمالي حزاء عما كانوا بعدماون وقال تعالى وانماتوفون أجدوركم لومالقيامة أفترى انمن استؤحملي اســلاح أوان وشرطله أحرة علمها وكان الشارط كرعايق بالوعدد مهما وعد ولا يخلف بل مزيد فاءالاحبروكسرالاواني وأفسد جمعها ثمحلس ينتظ رالاحرو تزعمأن المستأحركر بمأف تراه العيقالاعفى انتظاره متمنها العهدل بالفرق بين الرجاء والغرة قيسل للعسنقوم

الامة (فان قلت فامن الغلط في قول العصاة والفحارات الله كريم واناثر جو رحته ومغفرته وقد قال أنا عندظن عبدى فليظن يخيرا فاهدنا الاكلام صبح مقبول فى القاوب فاعلمان الشيطان لا بغوى الانسان الابكلام مقبول الظاهر ) أى برى قبوله يحسب مايرى من ظاهره (مردود الباطن ولولاحسن ظاهره لما انخدعت به القاوب) وأخد ذفها مأخذا (ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال الكيس من دان نفسيه وعلل ابعد الوت والاحق من اتبغ نفسيه هو اها وغني على الله) رواه الترمذي وابنماجه من حديث شدادبن أوس وتقدم قريبا (وهذاهوالتمني على الله) واعما (غير الشيطان اسمه فسماه رجاء حتى خدع به الجهال) والنمني طلب مالأطمع فبسه أومافيه عسر فالاقل نحو قول الهرم \* ألاليت الشباب بعود يوما \* والثاني قول المعدم ليت لي مال فلان فان حصول المال يمكن لكن بعسر والحاصلان الثمني يكون فى الممتنع وفي الممكن (وقد شرح الله الرحاء فقال ال الذين آمنوا والذينها حروا وحاهدوا في سبل الله أولئك مرجون رحمة الله يعني ان الرجاء بهـم أامق) فالرجاء بكون على أصل والتمني لا يكونهلي أصل وقد أفادا الحيران التمني مذموم وأفادت الآية ان الرجاء مجود وذلكلان التمني يفضي بصاحمه الى الكسل وأماالرجاء فانه بعلق القلب بجمو فعصل عاله (وهددا لانه ذكرأن ثواب الا خوة أجر وجزاء على الاعمال قال تعمالي جزاء بما كانوا بعسماون وقال تعمالي (انحاتوفون أجو ركم وم القيامة افترى ان من استة حرعلى اصد الاح أوان) جمع آنية وهو جمع اناء (وشرط له أحرة) أذا أصلحها (وكان الشارط كريما) معروفا بالكرم (يفي بالوعد مهماوعدولا يخلف ) مبعاده (بل نزيد) كاهومن شان الكرم (فاء الاجمر وكسر الاواني وأفسد جمعها تم حلس) ناحية (ينتظرالأحروبزعم ان المستأجركر بمانترا، العقلاء في انتظاره متمنيا مغرورا أوراجه أوهدنا للعهل بالفرق بين الرجاء والغرة) ومن هنالما (قيل العسن) البصرى رحمالله تعالى (هناقوم بقولون نرحو الله و يضعون العمل) في اتقول فه عم (فقال همات همات تلك المانم سم يتر حون فهامن را شيراً مله ومن خاف شيأهر بمنه) و يروى عنه أيضاانة فالمان أفواما الهتهـم الماني العفود في خرجوا من الدنماليست لهم حسنة يقول أحدهم انى أحسن الظن ربى وكذب ولو أحسن الظن ربه لاحسن العملله وروى الترمذي من حديث ألى هو مرة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل (وقال مسلم بن يسار) البصرى نزيل مكة أنوع دالله الفقيه ويقالله مسلم سكره ومسلم ألصح ثقة عالدمات سنة مائة أو بعدها بقليل ويه أبوداود والنسائي وابن ماجه (لقد سجدت البار- قدي سقطت ثنياتي فقال له رجل المارجو الله فقال هم انهم ان من رجا شيأ طلب ومن حاف شيأهر بمنه ) قلت ه حما اثران مستقلان بسندين مختلفين قدج الهما المصنف واحددا قال أنونعيم فى الحلية حدث اعبدالله بن مجدين جعفر حدثناعلى بناسحق حدد ثناحسين بنالحسن حدثنا عبدالله بنالمبارك حددثنا سفيان عن رحل عن مسلمين بسارانه سحد محدة فوقعت ثنيتاه فدخل علمه أبواباس معاوية بن قرة بعزيه ويهوّن علمه فذ كرمسلم من تعظيم الله عز وجل وحدثنا أحدين جعفر حدثناعبدالله بن احد حدثناهر ون بن معروف حدثنا ضمرة عن حالدبن أبي مزيدعن معاوية بنقرة فالدخلت على مسلون سار وفال دخلت على وأناأدفن بعض حسدى قال معارية وكان بطيل السحود أراه قال فوقع الدم فى ثنيتيه فسقطتا فدفنهما وحدثنا أبوجحد بنحمان حدثناعلى بناسحق حدثنا الحسن بن الحسن حددتناعبد الله بن الممارك حدثنا سفيان عن رجل عن مسلم بن سارانه قال من رجاشياً طلبه ومن خاف من شي هر بمنه وما أدرى ماحسب

و مراتحاف السادة المتقين) من المعلى مقولون نرجوالله و وضعون العمل فقال همات همات الك أمانهم من عرف المانهم من من المرجود في المانه ومن حاف شما هر بمنه وقال مسلم بن يسار لقد معدت البارحة حتى سقطت ثنيتاى فقال له وجل المالوجود الله فقال مسلم همات هم المانه ومن حاف شما هرب منه و الله فقال مسلم هم الته من رحا شما طلبه ومن حاف شما هرب منه و الله فقال مسلم هم الته و الله و ال

وكاأن الذى يرجوفى الدنه اولداوهو بعد دلم ينكع أو نكع ولم يجامع أو جامع ولم ينزل فهومعتوه فكذلك من رجاء رجة الله وهولم يؤمن أوآمن ولم يعمل صالحا أوعل ولم ينزل المامان فهومغرور فكالها ذا نكع ووطئ وأنزل بقى مترددا في الولد يخاف و يرجو فضل الله في خلق الولد و فع الا فات عن الرجم وعن الام الى أن يتم ( ٤٤٢) فهو كيس فكذلك ادا آمن وعل الصالحات و تولد السمات و بقى مترددا بين الخوف

ر جاءامىئ عرض له بلاء لم يصـ برعليه لما ترجو وما درى ماحسب خوف الله من عرضت له شهوة لم يدعهالمايخشي وحدثنا أحدبن جعفر حدثنا عبدالله بن أحد حدثما هرون بن معروف حدثنا ضمرة عن خالد بن أبي يزيد عن معاوية بن قرة قال دخلت على مسلم بن سار فقلت ماعندى كبير على الا انى أرجوالله وأخاف منه فقالماشاءالله من خاف من شئ حذرمنه ومن ر حاسماً طلبه وماأدرى ماحسب خوف عبد عرضتاه شهوة فلم يدعها المخاف أوابتلى ببلاء فلم يصبرعليه المرجو قال معاوية فاذا أناقدر كيت نفسى وأنالا علم (وكما أن الذي مرجو في الدنياولدا وهو بعد لم ينكع) أي لم يتزوّج امرأة (أونكم ولم يحامع أوحامع ولم ينزل) بان عزل منيه (فهومعتوه) أى قليل العقل (وكذلك من رحار حقالله وهو لم يؤمن) بالله (أوآمن) به (ولم يعمل صالحًا أوعمل) صالحًا (ولم يترك المعاصى فهومغرور وكما له اذا نكيم ووطئ وأثرل بق مترددًا في الولد يتخاف و مرجو فف ل الله في خلق الولدود فع الا كات عن الرحم وعن الام الى ان يتم فهو كيس)أى عافل فطن (وكذا أذا آمن وعل صالحاوترك السيآت بقي مترددا بين الخوف والرجاميخاف ان لايقبل منه وان لايدوم عليه وان يختمله )في آخرنفسه (بالسوء وبرجومن فضل الله تعلى ان يثبته بالقول الثابت)وهوقولااله الاالله محدرسول الله (و يحفظ دينه من صواعق سكرات الموت)وأهواله (حتى عوت على التوحيد) الخالص (ويحرس قلبه عن الميل الى الشهوات بقية عره حتى لأعمل الى المعاصي فهو كرس ) نطن (ومن عدا هؤلاء فهم المغرور ون بالله وسوف يعلون حين برون العذاب من أضل سبيلا وانعلن نبأه بعد حين وعندذلك أى عند معاينتهم العذاب (يقولون ما أخبرالله عنهم) في كله العزير (ربناأ بصرنا ومعنا فارجعنا) الى الدنما (نعدمل صالحا اللموقنون أي علناله لالولدولد الا بوقاع ونكاح ولاينبت زرع الابحراثة وبثبذر) أيرميه في الارض (فكذلك لا يحصل في الأشخرة ثواب وأحر الابعمل صالح قارجعنا) ثانيار ردنا الى ما كلف الدنيا (نعمل صالحا فقد علمنا الآن صدقك في قواك) وأيقنابه (وان ليس للانسان الاماسعي) وحصله في دنياه (وان سعيه سوف ري) تم يجزاه الجزاء الاوفى (كلاألقى فيها) أى فى النار (فوج) أى جاءة من الكفرة (سأله-م خزنتها) أى الملائكة الموكاون ما (الميأتكم ندراى) الم يحق فكم مرد االعذاب و (لم يسمعكم سنة الله) التي قد خلت (في عباده واله توفى كل نفس ما كسبت ) من خبراً وشر (وان كل نفس بما كسبت رهينة) أي محبوسة وهو توبيخ وتبكيت (فالذي غركم بالله بعدان سمعتم وعقلتم قالوا) حينئذ في جواب الحزية (لو كنانسمع) كالم الرسل فنقبله جلة من غير عداء تمادا على مالاح من صدقهم بالمعمرات (أونعة ل)فنف كرفى حكمه ومعانيه فكرالستبصر من (ما كاني أصحاب السعير) أى في عدادهم ومن جلتهـم (فاعترفوا مذنهم ) حين لا ينفعهم الاعتراف أقرارا عن معرفة والمراد بالذنب الكفر (فسعقالا صحاب السعير) أي أسحقهم الله سحقا أي أبعدهم من رحمة للهوا لتطلب للا يجاز والسالغة (فان قلت فأن مظنه الرحاء وموضعه المحمود فاعلم انه مجود في موضعين أحدهما في حق العاصي المنهمك في المعاصي (اذاخطرت لهالتوية فقاللهالشيطان) موسوسااليه في قلبه (واني تقبل تو بتك فيقنطه من رجمة الله فعب عندذلك أن يقيم القنوط بالرحاء ويتذكر ان الله كريم ) جواد ومقتضى كرمه وجوده قبول توبته ويتذكر قوله (تعالى وهوالذي يقبل الموية عن عباده) و يعفو عن السيات (فان الموية طاعة تكفر الذنوب)

والرحاء يخافأن لايقبل منه وأنلايدوم علمهوان يختمله بالسوءو برجومن الله تعالى ان يشته بالقول الثابت ويحفظ دينهمن صواعق سكران الونحثي هوتءلي التوحيدو يحرس قليه عن المبل الى الشهوات بقيسة عروحتى لاعملالي المعاصى فهدوكيس ومن عدا هؤلاءفهمالغر ورون بالله وسوف يعلون حن مرون العدذاب من أضل سيبلاولتعلن نبأه بعدحين وعندذاك يقولون كاأخبر اللهعنهمر بناأ بصرناوسمعنا فارجعنا العسمل صالحاانا موقنون أىعلناأنه كا لا بولد واد الا بوقاع وزيكام ولاينبت زرع الاعراثة وبث مذرفكذاك لاعصل فىالا شخرة ثواب وأحرالا بعمل صالح فارجعنا العمل صالحافقدعلناالآن صدقك فى قواك وأن لبس الانسان الاماسعي وأن سعيه سوف وى وكلاأله في فيهافوج سألهم خزنته أألم أتكم نذبر قالوا بلي قدجاء نانذبر أى ألم نسهمكم سنة الله في عماده وانه توفى كل نفسما كسبت وان كلنفس بما

كسنت رهمنة في الذي غركم بالله بعد أن معتم وعقلتم قالوالو كانسمع أو نعقل ما كلف أصحاب السعير وعموها فاعتر فوابذ نهم فسحة الاصحاب السعير فان قلت فأنن مظنة الرجاء وموضعه المحمود فاعلم انه محمود في موضعين أحدهما في حق العاصى المنهمات اذا خطر في التوبة فقال له الشمطان وانى تقبل توبتك في قنطه من رحة الله تعالى فحب عندهذا أن يقمع القنوط بالرجاء ويتذكران الله يغفر الذنوب جيعا وان الله كرج يقبل التوبة عن عباده وان التوبة طاعة تكفر الذنوب

قال الله تعالى قسل اعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رجة الله النه يغفر الذنوب جمعاانه هوالغفور الرحيم وأنيبوا الى ربكم أمرهم بالانابة وقال تعالى وانى تغفر أمن وعلى المنابة وقال تعالى وانى تعفر أمن وعلى من المنابة وقال تعالى وانى تعفر أمن وعلى من المنابة وقال تعلى وقع المعفر وركان من ضاف عليه وقت الجعة وهو فى السوق فحطر له أن يسعى الى الجعة فقال له الشيطان اللك تدرك الجعة فأقم على موضعك فكذب الشيطان ومن يعدووهو برجوأن يدرك الجعة فهو راجوان استمر على التجارة وأخد تربحو تأخير الامام السلاة لاجله الى وسط الوقت أولا جل غيره أولسيم من الاسماب التى لا يعرفها فهو مغر ورالثانى أن تفتر نفس و عن المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورالثانى أن تفتر نفس و عن المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورالثانى أن تفتر نفس المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورالثانى أن تفتر نفس و عنفل المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورالثانى أن تفتر نفس و المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورالثانى أن تفتر نفس و المناب المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورالثانى أن تفتر نفس و المناب التى لا يعرفها فهو مغر و رائي المناب المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورائي أن تفتر نفس و التماب المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورائية و المناب المناب المناب التى لا يعرفها فهو مغر ورائية و المناب ا

الفرائض فيرجى نفسه نعيم الله تعالى وماوعديه الصالحين حتى رنبعث من الرجاء تشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتسذكر بقوله تعالى قد أفل المؤمنون الذين همم فيصلانهم خاشـعون الى قوله ولئك هـم الوارثون الذين برثوت الفردوس هم فهاخالدون فالرجاء الاول يقمع القنوط المانع منالنو بة والرحاء الثاني يقمع الفتورالمانع من التشاط والتشمر فكل توقع حثعلي نوية أوعلي تشمر فى العبادة فهو رحاء وكل رجاءأ وجب فتورافي العبادة وركوناالى البطالة فهوغمرة كالذاخطرلهأن يترك الذنب و مستغل بالعمل فيقوله الشيطان مالك ولايذاء نفسك وتعذيها والدبكر مغفوررحيم فيفتر بذاكءت التوبة والعبادة فهوغرة وعذا هذا واحب على العبدأن يستعمل الخوف فعنوف نفسمه بغضب الله وعظيم

وتحجوها (قال تعالى قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) أي بارتكاب المعاصي (لاتقنطوا منرجة الله ان الله يغفر الذنو بجمعا انه هو المغفو رالرحيم) وهي أرجى آية في كتاب الله (وقال) تعالى (وأنيبوا الىربكم أمرهم بالانامة) وهو الرحوع الى الله تعالى النوية (وقال) تعالى(وانى لغفارلن تابوآمن وعل صالحا شماهتدي وغيرذاك من الآيات الدالة على ان المعفرة منوطة بالتوبة (فاذا توقع المعفرة مع الشوية فهوراج) وفعله رجاء (وان ثوقع المغفرة مع الاصرار) على الذنب (فهومغروركماان من ضاق عليه وقت الجمة وهوفي السوق) مشغول في تجارته (فطرله أن بسعي اليالجعة) رجًاء أن يدرك الجعسة ( فقالله الشمطان لاندرك المعتفاقم في موضعك فكذب الشطان ومن معدووهو مرجو أن يدرك الجعة فهو راج وان استمر على التحارة وأخذ ترجو تأخير الامام للصلاة لاحله الحوسط الوقت أولاحــل غيره أو لسبب من الاسماب التي لا يعرفها فهومغر و رفى كلذلك (الثانى ان يفترنفسه) أى يكسلها (عن فضائل الاعمال ويقتصر على الفرائض فبرحي نفسه نع الله تعالى وماوعديه الصالحين) من صالح الجزاء (حتى ينمعتمن الرجاءنشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى قدأ فلح المؤمنون الذين هم في صلاغهم خاشعون الحقوله أولئكهم الوارثون الذين برثون الفردوس همفيه المالدون فالرجاء الاول يقمع القنوط المانع من التو بةوالر جاءالثاني يقمع القنوط من النشاط والتشمر ) في الفضائل (وكل نوقع حث على قرية أوعلى تشمر فى العبادة فهو رحاً وكل توقع أو جب فتو را فى العبادة و ركوناالى البطالة فهو غرة) مالكسرويه يظهرالفرق بينهما أيضا كالذاخطرله ان ينرك الذنب ويشتغل بالعدمل فعقول له الشيطان موسوسا في قابه (مالك ولايذاء نفسك وتعذيبه اولك ربغفو ررحيم) كريم فيغتر بذلك أي يكسله (عن التوبة والعبادة فهي الغرة وعندهذا يجب على العبد أن يستعمل العمل) ويستمر عليه (و يخوّفنفسه بغضبالله وعظم،عقابه و يقول انه )جلوعز (معانه غافرالذنب وقابل التوب)يغفر ذنوب عباده ويقبل توبتهم (شديدالعقاب) على من عصاه وخالفه وقد قرنها في سياق واحد لاجل النبيه على ذلك (وانه) جلوعز (معانه كريم)عفق (خلدالكفار في النارأ بدالا باد معانه لم يضره كفرهم بلسلط العذاب والحن والامراض والعلل والفقر والجوع) والعرى (على جهلة من عباده فى الدنيا وهوقادر على ازالتها فن هذه سنته في عباده وقدخوقفي عقابه فكسف لاأحافه) لللانصيبني ماأصابه مم (وكيف أغتربه فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل فكالا يبعث على العسمل فهو تمن وغرور) و بهدنا كذلك يتضم الفرق بين الرجاء والنمني (ورجاء كافة الخلق هوسبب فتورهم) وكسلهم عن الاعمال (وسبب اقبالهم على الدنيا وسبب اعراضهم عن الله عز وجل واهمالهم السعى اللا خرة فذلك غرو ر وقد أخبر النبي صلى الله هليه وسلم وذكر أن الغرور سيغلب على آخرهذه الامة ) وهوحديث أبي تعلبة الخشني في اعجاب كل ذي رأي وأيه وقد تقدم في آخر ذم الكبر والبحب (وقد كان ماوعدبه صلى الله عليه وسلم) وتحقق وجدانه (فقد كأن الناس فى الاعصار الاول واطبون على العبادات)

عقابه ويقولانهم اله غافرالذنب وقابل التوب شديدالع قابوانه مع انه كريم خددال كفارفى النارا بدالا بادمع انه لم يضره كفرهم بلسلط العدناب والمحن والامراض والعلل والفقر والجوع على جدلة من عباده فى الدنياوه وقادر على أزالها في هذه سنه فى عباده وقد خوفنى عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغدر به فالخوف والرجاء قائدان وسائقان بمعثان الناس على العمل في العدم لى العدم فهو ثن وغرو رور جاء كافة الخلق هوسب فتورهم وسبب اقبالهم على الدنياوسب اعراضهم عن الله تعالى واهمالهم السعى للا تحوة فذلك غرور فقد المناسف فقد المناسف العصار الاول والمبوت على العبادات

وبؤتون ما أوتواوقا و بهم وجلة أنهم الى ربه مراجعون بخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله بمالغون في التقوى والحذر من الشهات والشدهول و بيكون على أنفسهم في الخلوات وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرور من مطمئنين غير خالفين مع المجامع لى المعاصى وانهدما كهم في الدنيا واعراضهم عن الله تعالى راعين النهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله راجون العفوه ومغفرته كائنهم بزعون المهاصى وانهدما له يوكر مه مالم يعرفه الانبياء والصحابة والسلف الصالحون فان كان هذا الامر يدرك بأنى و ينال بالهو يني فعلى ماذا كان بكاء أو الذورة هم وحزنهم ( 2 2 2 ) وقد ذكر ناتحقيق هذه الامورفى كتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما

مدعين عليها (ويؤتون ماأتوا) من الاعمال الصالحة (وقلوبهم وجلة) أى خاففة (يخافون على أنفسهم) منعدم القبول (وهم طول الليسل والنهار فى طاعة الله يبالغون فى التقوى والحدذر من الشبات والشهوات ريبكون على أنفسهم في الحلوات) كاهومعر وفمن سيرتهم لن طالع في تراجهم وأخبارهم (وأماالاً أن فترى الخلق آمنين مسر و رين مطمئنين غير عارفين مع اكبابهم على المعاصي وانهما كهم فى الدنيا واعراضهم عن الله ) عز وجل (زاعين انهم واثقون بكرم الله وفضله و راجون لعفوه ومغفرته كأثنهم بزعون انهم عرفوا من كرم الله وفضله مالم إيعرفه الانساء والصعابة والسلف الصالحون فانكان هذا الامريدرك بالني وينال بالهوينا) أي بالهداوة والسهولة (فعلى ماذا كان بكاء أولئك) القوم (وخوفهم وخنهم وقد ذكرنا تحقيق هذه الامور في كتاب الخوف والرجاء) كاسيأتي ان شاء ألله تعالى (وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمارواه معقل بن يسار ) المزنى رضى الله عذه بمن بايسع تحت الشجرة وكنيته أبوعلى مات بعد الستي (يأنى على الناس زمان يخلق) أي يبلى (فيه القرآن في قلوب الرجال كما تخلق الثماب) أى تبلى (على الابدان يكون أمرهم كله طمع الاخوف معه ان أحسن أحدهم قال يتقبل مني وان أساء قال بغد فرلي) قال العراقي واه الحارث بن أبي أسامة من طريق أبي نعيم بسدند ضعيف ورواه الديلي في مسيد الفردوس من حديث ابن عباس نحوه بسند فيه جهالة (فاخبر) صلى الله عليه وسلم (انهم يضعون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخو يفات القرآن) وانذاراته (ومافيه و بمثله أخسير ) الله تعالى (عن النصارى اذقال تعالى فحلف من بعدهم خلف و رثوا المكتاب) أى تكفلوا دراسته وتلقفوه ( يأخذون عرض هذا الادنى و يقولون سيغفر لناومعناه انهم و رثوا الكتاب أي هـم علماء) عمافيه (و يأخذون عرض هذا الادنى أى شهواتهم من الدنيا حلالا كان أوحراما وقد قال تعالى ذاك لمن خاف مقامى وخاف وعيد) اسم من الا بعاد وهو الوعد من العداب (والقرآن من أوله الى آخره تحذير وتخويف لايتفكر فيه متفكر الاو بطول حزبه ويعظه خوفه أن كان مؤمنا يحافيه ) مصدقاله (وترقى الناسيم ذونه هذا) الهذ سرعة القطع وقد هذقراءته هذا اذا أسرع فيها (يخرجون الحروف مُن بخارجهاو يناظر ون على رفعها وخفظها ونصبها فكأنهم يقر ؤن شعرا من أشعار العرب لأيهمهم الالتفات الى معانيه والعدمل بمافيه) وقدر وى أبونعيم من حديث ابن عباس يأفى على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن فيجمعون حروفهو يضيعون حدوده ويللهم بماجعوا وويللهم مماضيعوا ان أدنى الناسب ذا القرآن من جعه ولم يرعليه أثره (وهل فى العالم غرور يزيد على هذا فهذه أمثلة الغرور بالله وبيان الفرق بين الرجاء والغرورو يقرب منه غرور طوائف لهم طاعات ومعاص الاأن معاصهم أكثر وهممتوقعون المغفرة ويظنونانه تترج كفة حسناتهم معأن مافى كفةالسيات أكثر وهذاغاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال أوالحرام ويكون مايتناول من أموال المسلمين والشهات أضعافه ولعل ماتصدق به هومن أموال المسلين وهو يتكل عليه ويظن أن أكل ألف درهم

رواهمعقل سسارياتى على الناس رمان يعلق فيه القرآن في فاوب الرجال كما تخلق الشاب على الالدان أمرهم كالهيكون طمعا لاخوف معمان أحسن أحدهم قال يتقب ل مي وأن أساء قال بغفر لي فأخبر النهم بضعون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخو يفات القرآن ومافيه وعشله أخدرعن النصارى اذقال تعالى فلفسن بعدهم خلفور ثواالككاب يأخذون عرضهذاالادنىو يقولون سغفر لنامعناه انهم ورثوا الحكتاب أيهم علاء و بأخدون عرض هذا الادنى أى شـهواتهممن الدنيا حراما كانأوحلالا وقددقال تعالى ولمنخاف مقام ريه جنتان ذلك لسن خاف مقامی وخاف وعسد والقرآن من أوّله الى آخره تحذيروتخو يفالايتفكر فيسه متشكرالاويطول حزيه ويعظم خوفهان كانمؤمنا عافسهوترى الناسيهذونه هذا مخرحون

الحروف من مخارجها ويتناظر ون على خفضها و رفعها و المعلم و كاثنهم يقر ون شعرامن أشعار العرب الايهمهم الالتفات جرام الى معانيه والعمل عافيه وهل فى العالم غرور بزيد على هذا فهذه أمثلة الغرور بالله و بيان الفرق بين الرجاء والغرور ويقر بمنه غرور طوائف لهم طاعات ومعاص الاان معاصيم أكثر وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهسم تترج كفة حسنا تهم مع أن مافى كفة السيئات أكثر وهذا غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام و يكون ما يتناول من أموال المسلمين والشهات أضعافه ولعل ماتصد في معرودة من الحرام و يكون ما يتناول من أموال المسلمين والشهات أضعافه ولعل ماتصد في معرودة من الموالية على المناورة ويتكل عليه ويطن ان أكل ألف درهم

حرام قاومه التصدق بعشرة من الحرام أوالحلال وماهو الا كن وضع عشرة دراهم في كفة مبزان وفي الكفة الاخرى ألفا وأراد أن برفع الكفة الثقيلة بالكفة النقيلة بالكفة الثقيلة بالكفة الثقيلة بالكفة الثقيلة بالكفة الثقيلة بالكفة الثقيلة بالكفة الثقيلة بعلام من يقلن ان طاعاته أكثر من معاصبه لانه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصبه واذاعل طاعة حفظ هاواعتد بمما كالذي يستغفر الله بلسائه أو يسيم الله في اليوم مائة من فتاب المسلمين وعزف اعراضهم ويتكام بالا برضاء الله طول النهار من غسير حصر وعدد ويكون نظره الى عدد سحته انه استغفر الله مائة من وغفل عن هدنيانه طول نه اردالله وقد كتبه الكان مثل تسبيحه مائة من قول الالديه رقب عتيد فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليد لا يلتفث الى ماوردمن عقو بة المغتابين (ودي) والكذابين والنام من والمنافقة من والكذابين والنافقين

يظهرون من الكلام مالا يضمر ونه الى غيرذلك من آفات اللسان وذلك محض الغرور ولعمرى ولوكان الكرام الكاتبون بطلبون منهأح فالنسخ لمايكتبون منهدنانه آلذى زادعلى تسبعه لكان عندداك يكف لسانه حتىءن جلة من مهماته ومانطق به في فتراته كان بعده ويحسبه و بوارنه بنسبحانه حــي لايفضل عليه أحرة أسفه فماعمالن بحاسف المسمه وبعتاط خوفاء ليقراط يفوته فىالاحقعلى النسخ ولاعتاط خدوفامن فوت الفردوس الاعلى وتعمسه ماهذه الامصلية عظمةان تفكر فهافق ددفعناالي أمران شككافه كامن الكفرة الجاحدنوان صدقنا به كما من الحق المغرورس فياهذه أعيال من بصدق عاماء به القرآن

وانانعرأ الحالله أننكون

حرام يقاومه النصدق بعشرة من الحلال أوالحرام وماهو الاكنوضع عشمرة دراهم في كفة ميزان وفي الكفة الاخرى ألفا وأراد أن رفع الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة وذَّلك عاية جهله نع ومنهم من بظن أنطاعته أكثر مي معاصمه لانه لايحاسب نفسه ولايتفقد معاصمه و ذاعل طاعة حفظها واعتدبها كالذي يستغفرالله بلسانه أو يسجالله تعالى فى اليوم) والليلة (مائة مرة ثم يغتاب المسلين وعزق أعراضهم) ويأ كل لحومهم (ويتكام بما لابرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد ويكون نظره الى عدد سيحته اله استغفر الله مائة من وغفل عن هذيانه ) وهوال كلام الذى لافائدة فيه (طول نهاره الذي لوكتبه لكان مثل تسبحه ماثة من أوألف مرة وقد كتبه الكرام الكاتبون) وهم الحفظة من الملائكة (وقدأوهده الله تعالى العقاب على كل كلة فقال ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد) أي مراقب حاضر (فهوأبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والمهليلات ولا يلتفت الى ماورد في عقوبه المغتابين والمكذابين والنامين والمنافقين بذكر مالايضمر ونه الحفير ذلك من آفات اللسان وذلك محض الغرور ولعمرى لوكان الكرام المكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبونه من هذيانه الذي زادعلي تسبيعه لمكان عند ذلك يكف لسانه) أى عسكه (حتىء نجلة من مهمانه ومانطق به فى فترته فكان بعد و بحسبه ولوازنه بتسابعاته حيلا يفضل عليمه أحرة أسخه فماعمالن يحاسب نفسمو يحتاط خوفا على قبراط يفوته في الاحو على النسخ ولا يحتاط خوفا من فوت الفردوس الاعلى ونعمه ماهذا الامصيبة عظمية لن تفكر فها) وتأمل حق التأمل (فقد دفعنا الى أمر ان شككا فيه كامن الكفرة الجاحدين عماذا بالله من ذلك وان صدقنابه كلمن الجتي الغرور منفساه فدأعمال من يصدق بمداجاء به القرآن وانانبرأ الى الله أن نكون من أهل الكفران) والحود (فسحان من صدناعن التنبه واليقين معهذا البيان) الواضم البرهان (وماأجدرمن يقدرعلى تسليط مثل هذه الغفلة والغرو رعلى القلوب أن يخشى ويتقى) مقامه (ولا بغتر به اتكالا على أباطيل المنيو) اعتمادا (على تعاليل الشيطان والهوى والمهالموفق)

برايان أصناف المعتر بن وأقسام فرق كل صنف \*

(وهم الرحمة آصناف الصنف الاول أهل العلم والمغتر ون منهم فرق كل صنف \*

الشرعية والعقلية وتعمقوافها ) أى دخلوافي عقها (واشتغلوا بها) ونسب والهاوقد كماوافي اتقان فنونها (وأهماوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى والزامها الطاعات ) الالهية (واغراب العلم منافا النهرة المناقبة على الله والمناقبة والمنافعة والمناقبة منافعة المناقبة والمناقبة والمناق

من أهل الكفران فسحان من صدناعن التنبه والمقين مع هذا البيان وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه ألغفلة والغرور على القاوب أن يخشى ولا بغتر به التكالاعلى أباطيل الني وتعاليل الشيطان والهوى والله أعلم \* (بيان أصناف الغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف) \* \* (الصنف الاقل) \* أهل العلم والمغترون منهم فرق (ففرقة) أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها اشتغلوا من العلم مبلغا مبلغا المواهد ملائد والمحرود وفاعها عن المعاصى والزامها الطاعات واغتروا بعلهم وظنوا أنهم عند الله يمكن وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله مثلهم بل يقبل في الحلق شفاعتهم وأنه لا يطالبهم بذنو بهم وخطاياهم الكرامة معلى الله وهم مغرور ون فانهم لونظر وابعين البصيرة على الله وهم مغرور ون فانهم لونظر وابعين البصيرة على الله وهم مغرور ون فانهم لونظر وابعين البصيرة على الله وهم مغرور ون فانهم لونظر وابعين البصيرة على الله وهم مغرور ون فانهم لونظر وابعين البصيرة على الله والمائية وعلم مكاشفة وهو

العلم الله وبصفائه المسمى بالعادة علم العرفة فاما العلم بالمعاملة كعرفة الحلال والحرام ومعرفة خلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية عسلاجها والفرار منها فهسى عاوم لا تراد الالعمل ولولا الحاجة الى العمل لم يكن لهذه العلوم قمة وكل علم براد العمل فلاقيمة له دون العمل فثال هسذا كريض به عله الا بن يلها الادواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها الاحذاق الاطباء فيسعى في طلب الطبيب بعد أن ها حرى وطنه هسذا كريض به عله الارقاء (٤٤٦) وفصل له الاخلاط وأنواعها ومقاد برها ومعادئم التي منها تعتلب وعلم كيفية دق كل

أىء ــ لم المكاشفة كاسبق في كتاب العلم (العلم بالله و بصفائه المسمى بالعادة علم المعرفة فاما العلم بالمعاملة كعرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة) منها (والمحمودة وكيفية علاجهاو الفرارمنها فهى علوم لاتراد الاللعمل) لالذوائها (ولولاالحاجة الى العمل م تكن لهذه العلوم قمة) ولافدر (وكل على لا ( واد ) الا ( العمل فلاقعة له دون العمل ) وتفهم ذلك بمثال ( فثال ذلك كر يض به عله لا يزيلها الدواء مركب من أخلاط كثيرة) أى أجزاء مفردة (لا يعرفها الاحداق الاطباء) ومهرتهم (فسعى فى طلب الطبيب بعدان هاحر وطنه) وفارق مألوفه (حتى عثر على طبيب حاذق) فشكاله حاله وذكرله العلة (فعلمه الدواء) لها (وفصل له الاخسلاط) ألتي يركب منهاذلك الدواء (وأنواعها ومقاد برها) ومواز ينها (ومعادنه االتي منها تعتلب) تاك الاخد الط (وعلمه كيفية دق كلواحد منها وكمفية خلطه وعجنه فتعلم ذلكمنه وكتب منه نسخة حسنة يخطحسن مقبول (ورجع الى بيته وهو يكررها ويقرؤها ويعلمها المرضى ولم يشتغل بشربها واستعمالها أفثرى أنذلك يغني عنه من مرضمه شيأهمان لوكتب منه ألف نسخة وعله ألف مربض حتى شفى جميعهم وكرره كل ليلة ألف مرة لم يغنه ذلك من مرضه شأ الاأن بزن الذهب ويشترى الدواء و يخلطه) مع بعضه بعد الدق (كاتعمم) من الطبيب (ويشربه) بالمقد أرالذى ذكر مله (ويصبر على مرارته ويكون شربه فى وقته) المناسب (وبعد تقديم الاحتماء) عن مناولة مارضاده (و) تقديم (جميع شروطه) المعروفة (واذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه) هل يحمله أم لا (فكيفُ اذالم شربه أصلافهماطن أن ذلك بكفيه و تشفيه فقدظهر غروره) وقداً شاراليه المصنف في رسالته التي أرسلها لبعض معتقديه من تلامذته المسماة برسالة أيهاالولد ومثل فيهابمثال آخرفقال أرأيت من كالهالخر بالقناط ير أيكون بكيله سكرانا هيهات حنى بذوق منه افطرة (وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصي ولم يحتنبها وأحكم علم الاخلاق أالمنمومة ومازكى نفسه منها)أى ماطهرها (وأحكم علم الاخلاق المحمودة وأم يتصف به افهومغر وراذقد قال تعالى قد أفلح من زكاها) أى طهرها من الكفر والمعاصى والرذا على ولم يقل قدأفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك وعله الناس وعند هذا يقول له الشيطان لا يغرنك هذا المثال فان العلم بالدواء لا يزيل المرض وانع امطلبك القرب من الله تعالى وثوابه والعسلم يجلب الثواب) كيفما كان ويقرب ألى الله (ويتلوعليه الاخباو الواردة في فضائل العلم) مما تقدم ذكرها في أول كتاب العلم (فانكان المسكين معتَّوها مغرُّوراوافقذلك مراده وهواه واطمأن اليه وأهمل العمل) راسا (وان كان كيسا) فطناحاذقا (فيقول الشيطان أنذكرني فضائل العدلم وتنسبني ماورد في العالم الفاجر الذى لا يعمل بعلم كقوله عز وجل فثله كثل الكاب) ان تعمل عليه يلهث أوتتركه يلهثوهو بلم بنباعوراء كانأوتى بعض علم الايات فلالم يعمل به وركن الى شهوات الدنيا مقتمه الله تعالى وضرب له المثل المذ كوركاتقدم (وكقوله) تعالى (مثل الذين جلواالتوراة عمل عماوها) أى لم يعدماوا عافيها ( كشل الحار بعمل أسفارًا فأى خرى أعظم من التمثيل بالكاب والحار ) وهما من أخس خلق

واحددمنها وكيف خلطه وعجنه فتعلمذاك وكتبمنه أسجة حسسنة تخط حسن ورجع الىبيته وهمو بكررهاو يعلهاالمرضىولم يشتغل بشرج اواستعمالها فترى أنذلك بغنى عنهون مرضه شأهمات همات لوكتب منه ألف نسحة وعله ألف مريض حدى شفي جيعهم وكرره كلله ألف مرةلم يغنه ذلك من مرضده شدأالاأن بزن الذهب ويشترى الدواء و مخلطـــه كماتعلمويشربه و اصدر على مرارته ومكون شربه في وقته و بعد تقديم الاحقاءوجيع شروطه واذافعل جميع ذلك فهو على خطر من شفا أيه فكدف اذالم يشريه أصلافهماظن أن ذلك يكفيه و مشفه فقد نظهرغر ورموهكذا الفقيمه الذي أحكم عملم الطاعات ولم يعملها وأحكم عسنم العاصى ولمعتنها وأحكم علم الاخلاق المذمومة ومازكى نفسه منهاوأحكي علم الاخلاق الحمودة ولم

يتضف جافهومغروراذفال تعالى قدافل من ركاها ولم يقل أفلح من تعلم كيفية نركيتها وكتب علم ذلك والته وتوابه والعلم على وعلمه الناس وعندهذا يقوله الشيطان لا يغرنك هذا المثال فان العلم بالدواء لا يزيل المرض واغام طلبك القرب من الله وتوابه والعلم يعلب الثواب و يتاوعليه الاخبار الواردة في فضل العلم فان كان المسكن معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن اليه وأهمل العمل وان كان كلسافيقول الشهيطان أثذ كرنى فضائل العلم وتنسيني ماوردفى العالم الفاح الذى لا يعمل بعلم كقوله تعالى فثله كثل السكاب وكقوله تعالى مثل الذين حلوا التوراة ثم لم يعملوها كثل الحار يعمل أسفارا فأى خرى أعظم من الغثيل بالسكاب والحداد

وقد قال صلى الله عليه وسلم من ارداد علم اولم يزددهدى لم يزدد من الله الابعد اوقال أيضا يلقى العالم في النارفة ندلق أقتابه فيدور بها كايدور الحارق الرحى وكقوله عليه ما الصلافوالسلام شرالناس العلماء السوعوقول أب الدرداء ويل للذى لا يعلم من الوشاء الله تعلمه وويل للذى يعمل ولا يعمل سبع مرات أى ان العلم عقامه اذيقال له ماذا علت في اعلت وكيف قضيت شكر الله وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عدا بالوم القيامة عالم ينفعه الله بعلم فهذا وأمثاله مماأوردناه في كتاب العلم في باب علامة علماء الاتنوة أكثر من

أن يحصى الاأنهذاذما لانوا فق هوى العالم الفاحي ومأوردني فضل العار بوافقه فمل الشطان قليماليما يهواه وذلك عين الغرور فانه ان تظر بالمصدرة فشاله ماذكرناه واننظر بعسس الاعان فالذي أخسيره مفضيلة العيده والذي أخسره بذم العلاعا لسوء وانحالهم عندالله أشد من حال الجهال فيعدد ال اعتقاده اله على خديرمع تا كد حمدة الله علمه عارة الغسرور وأماالذى يدعى عاوم الكاشفة كالعلم بالله وبصفاته وأسمائه وهومع ذاك بممل العمل ويضدع أمرالله وحدوده فغروره أشد ومثاله مثال من أراد خددمة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكاه وطوله وعرضه وعادته ومجلسه ولم يتعرف مايحبة ويكرهه ومانغض عليه وما رضيبه أوعرف ذلك الأأنه قصد اخدمته وهوملابس لجسعما نغضب به وعليه وعاطل عنجيع ماعية منزى وهمة وكالم وحركةوسكون فورد على

الله تعالى (وقد قال صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعدا) رواه الديلي فى مسند الفُردوس من حديث على بلفظ ولم نزدد فى الدنما زهدا وقد تقدم فى كتاب العلم (وقال) صلى الله عليه وسلم (يلتي العالم في النار فتندلق أقتابه )أى مصارينه (فيدور به افي الناركايدو رالجارف الرحا) رواه ابن النحار من حديث أبي أمامة بلفظ يؤتى بعلماء السو و نوم القيامة فيقذفون في نارجهم فيدور أحدهم فى حهنم بعقب كايدو والحار بالرحا فيقاله وياك بالقاهتدينا فيابالك قال فانى كنت أخالف ما كنت أنها كم عنه وعند الشخين من حديث أسامة بن زيد يجاء بالرجل بوم القيامة فيلتى في النيار فتندلق أقتابه فيدور بهافى الناركايدورا لحمار برحاه الحديث ورواه أبونعم فى الحلمة بالفظ يحاء بالامير وم القيامة فياتى فى النار فيطعن فها كايطعن الجار بطاحونته الحديث وكل ذلك قد تقدم مرارا (وكقوله) صلى الله عليه وسلم (شرالناس العلماء السوء) تقدم في كناب العلم (وقول أبي الدرداء) رضى الله عنه (ويل للذى لا يعلم من ولوشاء الله لعله وويل للذى بعلم ولا يعلم لسبع مران) رواه أبونعيم عن يحسد بن أحد بن الحسن حدثنا بشر بنموسى حدثنا الحمدى حدثنا سلمان عن حعفر بن مجدب رقان عن معون سمهران قال قال أبوالدرداء فذكره وروى مشله من قول ابن مسعود كذلك رواه أبونعيم من طريق معارية بنصالح عن عدى بنعدى قالقال ابن مسعود ذذ كره وقد تقدم في كاب العلم (أى ان العلم عدة عليه اذيقالله ماذاعلت فماعلت وكف قضيت شكرالله وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذا بأنوم القيامة عالم ينفعه الله بعله )رواه الطبراني في الصغير وابن عدى والبهق من حديث أبي هر رة بافظ لم ينفعه عله وقد تقدم في كتاب العلم (فهذا وأمثاله عما أوردناه في كتاب العلم في ماب علامة على الاستخوة كثرمن أن يعصى الاأن هذا عمالا نوانق هوى العالم الفاحر) فلا رفع له رأسا (ومأورد فى فضل العلم بوافقه فيميل الشميطان قلبه الى ما يم وأموذ لك عيى الغر ورفاله النظر بالبصميرة) الباطنة ( فثاله ماذ كرناه وان نظر بعين الاعمال فالذى أخبره بغضيلة العلم هو الذى أخسبره بذم العلماء السوءوان حالهم أشدعندالله من حال الجهال فبعدذاك عنقاده الهعلى خبر مع تأكد عنه الله عليه غاية الغرور وأماالذي يدعى علوم الكاشفة) وانه بازائها (كالعلم بالله وصفاته وأجمائه وهومع ذلك بهمل العلم)ويتر كه (و يضم أمرالله وحدود وفغر وروأشد ومثاله من أراد خدمة ملك )من الماوك (فعرف الملك وعرف اخلاقه وأوصافه ولونه وشكله وطوله وعرضه وعادته ومجلسه ولم يتعرف مأبحبه ويكرهه ومانغضب علمه وما برضى به أوعرف ذاك الاأنه قصد خدمته وهوملابس لجميع ما يغضب به وعليمه وعاطل عن جميع ما يحبه منزى وهيئة وكالرم وحركة وسكون فوردعلى الملذوهو تريدا القرب منه والاختصاص به ) حالة كونه (متلطفا عمد ع ما يكرهه الملك) و بغض عليه (عاطلاعن جدع ماعمه) و عيل اليه (منوسلااليه بمعرفتها وبنسبه واسمه وبلده وشكاه وصورته وعادته في سماسة غلمانه ومعاملة رعبته فهذامغر ورجدااذلو ثرك جيع مأعرفه واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة مايحبه ويكرهه لكان ذلك أقر بالنيله المراد من قربه والاختصاص بهبل تقصيره في النقوى واتباعه للشهوات يدل على انه ثم يذكشف له من معرفة الله الالاسامي دون المعاني اذلوعرف الله حق معرفته لخشيه واتقاه ) وآثر محبته على ماجهوا، (فلا يتعق وان بعرف الاسد

الملك وهو بريد التقرب منه والاختصاص به متلطف المحمد عما يكرهه الملك عاطلاعان جميع ما يحبه متوسلا اليه بمعرفته له ولنسبه واسه و بلده وصورته وشكله وعادته في سمياسة غلمانه ومعاملة رعيته فهذا مغرور جدا اذلو ترك جميع ماعرفه واشتغل بعرفته فقط ومعرفة ما يكرهه و بحبه لكان ذلك أقرب الى نيله الرادعن قربه والاختصاص به بل تقصيره في النقوى واتباعه الشهوات يدل على انه لم ينكشف له من معرفة الته الاالاساى دون المعانى اذلو عرف الله حق معرفته الحشيه واتقاه فلا يتصوّو أن يعرف الاسد

عاقل ثملا يتقيه ولا يخافه وقد أو حى الله تعالى الى داود عليه السلام خلفى كاتخاف السبع الضارى نعم من يعرف من الاسداوية وشكاه واسمه قدلا يخافه وكأثنه ماعرف الاسدفن (٤٤٨) عرف الله تعالى عرف من صفائه انه يم النا العالمين ولا يبالى و يعلم انه مسخر في قدرة من لوأهلك

عاقل ثملا يتقيه ولايخافه وقدأوحي الله الى داودعليه السلام خفني كإتخاف السبع الضاري فعم من يعرف من الاسدلونه وشكاه واسمه قدلا يخافه وكانه ماعرف الاسدفن عرف الله تعالى عرف من صفاته الهيماك العالين) بأسرهم (ولايبالى و يعلم اله مسخر في قدرة من لوأهلك مثله آلافام ولفة وأبدعلهم العذاب أبد الا بادام يؤثر ذلك فمه أثراولم تأخذه عليه رأفة ولااعتراه عليه حزع ولهذا قال الله تعالى المايخشي اللهمن عباده العلاء) وقد تقدم الكارم علمه في كلب العلم (وفاتحة الزبور رأس الحكمة خشية الله) هكذارواه صاحب الحلية عن وهب بن منبه والمراد بالحكمة هناألعم باحوال الموجودات على ماهي عليمه بقسدر الطاقة البشرية أي أصلها وأسهاا لخوف منه لان الحكمة غنع النفس عن المهيات والشهوات والشبهات ولايحمل على العمل م االاالخوف منه تعالى فيحاسب نفسه على كلخطرة ونظرة ولذة ولان الخشمة تدعوه الى الزهد فى الدنباوهومن آكد أسباب النجاة وأخرج الحكيم فى النوادر وابن لال فى مكارم الاخلاف ومن طريق الديلي من طريق الحسن بنع ارة عن عبد الرجن بن عابس بنر بيعة عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعارأس الحكمة مخافة اللهوالحسن بنعمارة ضعيف ورواء البهتي من طريق الثورى عن ابن عباس ووقفه ولفظهانه كان يقول فىخطبته خدير الزادا لتقوى ورأس الحكمة مخافة اللهعز وجل وأعاده مقتصراعلى الجله الاخسيرة ثم ساقه من حهة بقية حدثناعثمان بنزخرعن أبي عمار الهذلي عنمه مرفوعاوضعفه ورواه الطبراني والقضاعيمن حديث سعيدة ابنة حكامة عن أمهاعن أبيهاعن مالك بن دينارعن أنس رفعضية اللهرأس كلحكمة والورع سدالعمل وروى البهق فى الدلائل والعسكرى فى الامثال والديلى من طريق عبد الله بن مصعب بن منظور بن جيل بن منانعن أبيه عن عقبة بن عامر قال خرجنا في غزوة تبول فذ كرحد يثاطو يلافيه قول الني صلى الله عليه وسلم أما بعدفان أصدق الحديث كتاب الله وخبر الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (كفي بخشية الله علما وكفي الاغترار بالله جهلا) وروى البهق في الشعب عن مسروق مرسلا كفي بالمرء علماأن يخشى اللهوكفي بالمرعجهلاأن بعب بنفسه درواه أنونعم عنه عن عبدالله بعروم فوعا كفي بالمرءفقها اذاعبداللوكني بالمرعجهلااذا أعجب وأيه (واستفتى الحسن) البصرى رحدالله تعالى (عن مسألة فاجاب) عنها (فقيل له ان فقهاء بالا يقولون ذلك فقال وهل رأيت فقيهاقط الفقيه القائم لله لله الصاغم ماره الزاهد في الدنيا) نقله صاحب القوت وقد تقدم في كتاب العلم (وقال مرة الفقيه يدارى ولاعارى) أى لا يخاصم ( ينشر حكمة الله فان قبلت منه حدالله وازردت عليه حد الله فاذا الفقيه من فقه عن الله أمر ، زنهيه وعلم من صفاته ماأحبه وما كرهه) فائتمر بأوامره وانتهى بنواهيه وأحب ماأحبه وكرهما أبغضه (وهذا العالم الذي) ورد (فيه) قول النبي صلى الله عليه وسلم (من ردالله به خيراً يفقهه في الدين) رواه أُحدوا الشيخان وابن حبانٌ من حديث معاوية ورواه أحدوالداري والترمذي وقال حسن صحيح من حديث ابن عباس وروى الطبراني في الاوسط من حديث عرومن حديث أبي هر برة وقد تقدم الكادم عليه في كتاب العلم (واذا لم يكنج ذه الصفة فهو من المغرور من وفرقة أخرى منهم (أحكموا العلم والعمل قواظبو اعلى الطاُعات الظاهرة وتركوا المعاصى الاأنهمم يتفقدوا قلوبهم ليحعوا عنها الصفات المذمومة عندالله من الكمر والحسدوالرياء وطلب الرياسة والعلا وارادة السو الاقرآن والنظراء وطلب الشهرة فى البلاد والعباد وربمالم يعرف بعضهم انذاك مذموم فهومكب عليها غير محتر زعنها ولايلتفت الى قوله صلى الله عليه وسلم أدنى الرياء شرك ) رواه الطبراني في الكبير وأبونهم في الحلية والحاكم من حديث معاذ وابن عرومعا بلفظان أدنى الرياء شرلة وأحب العبيدالي الله الاتقياء الاخفياء الذين اذاعا يوالم يفتقدوا واذا شهدوالم

مثله آلافامؤلفة وأبدعلهم العذاب أبدالا مادلم يؤثر ذلك فدمه أثراولم تأخذه علمهرقةولااعتراهعامه حزع ولذلك قال تعالى اغما محشى الله من عباد والعلماء وفاتحةالز بوررأس الحكمة خشمة الله وقال النمسعود كفي بخشبةالله علماوكفي بالاغترار باللهجهلاواستفتي الحسن عن مسألة فاحاب فقىل له ان فقهاء بالا يقولون ذاك فقال وهلرأيت فقهما قط الفقيه القائم ليله الصائم نهاره الزاهد فى الدنياوقال مرةالفقيمه لايدارى ولا عارى ينشر حكمة اللهفان قبلت منهجدالله وانردت عليه حدالله فاذا الفقيمين فقهعن الله أمر وخر موعلم منصفاته ماأحمه وماكرهه وهوالعالم ومن برداللهبه خيرا يفقهه فى الدس واذالم بكنج لدهالصفةفهومن الغرورين (وفرقة أخرى) أحكموا العملوالعمل فواطبوا عملي الطاعات الظاهرة وتركوا العاصي الاأنهم لم يتفقد واقاوبهم ليمعوا عنها المقات الذمومة عنداللهمن الكبر والحسد والرباءوطلب الرياسة والعلاء وارادة السوء للاقران والنظراء

وطلب الشهرة فى البلادوالعبادور عالم بعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متعرز عنها ولا يلتفت الى قوله صلى الله عليه وسلم أدنى الرباء شرك

والى قوله عليه السلام لايدخل الجنسة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر والى قوله عليه الصلاة والسلام الحسديا كل الحسنات كاتاً كل الذار الحطب والى قوله عليه السلام الحسديا كل المختار التي أوردناها فى الحطب والى قوله عليسه الصلاة والسلام حب الشرف والمال ينبتان النفاق كاينبت الماء البقل الى غير ذلك من الاخبار التي أوردناها فى الحسب والمناف الاخلاق المذمومة فه ولا عزينو المواهرهم وأهما واطنهم ( ٤٤١) ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله

لاينظر الىصوركم ولاالى أموالكم واغما بقظمرالي قاويكروأعالكوفتعهدوا الاعسال وماتعهدوا القاوب والقلب هوالاصل اذلا ينحق الامن أتى الله بقلب سمايم ومثال هؤلاء كبسترا لحش ظاهرهاحصو باطنهانتن أوكفو والموتى طاهمرها من من و باطنها حيفة أو كبيت مظملها طنه وضع سراج على سطعه فاستذار اطاهسره وباطنسه مظلرأو كرجل قصدالملك ضيافته الى داره فصص بابداره وترك المزابل في صدر داره ولايحني أنذاك غروريل أقربمثال المورجل زرع زرعا فننت ونبت معه حشيش يفسده فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعهمن أصاله فأخد فبحز رؤسه وأطراف فلاتزال تقوى أصوله فتنبث لات مغارس العامي هي الاخدلاق الذممية في القلب فن لا يطهسرا لقاب منهالاتتماله الطاعات الظاهدرة الامع الا فات الكشيرة بلهو كريض طهدريه الجرب وقدد أمرالطلاء وشرب الدواء فالطسلاءليز يلما على ظاهره والدواء ليقطع

العرفوا أولنك أئمة الهدى ومصابيم الظلم وقد تقدم في كتاب ذم الجاه والرياء (والى قوله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنتمن كانفى قلبه مثقال ذرةمن كبر) رواه مسلمن حديث ابنمسعود وقد تقدم مرارا (والى قوله صلى الله عليه وسلم الحسدية كل الحسنات كماتة كل النار الحطب رواه أبوداود من حديث أبي هرير وقال البخارى لأبصم ورواه ابن ماجه من حديث أنس بأسناد ضعيف ورواه الخطيب في التاريخ بأسناد حسن وقد تقدم في كاب العلم (والى قوله صلى الله عليه وسلم حب الشرف والمال ينبد ان النفاق في القلب كما ينبث الماء البقل) رواه أنونعم ومن طريق الديلي من حديث أبي هريرة بلفظ حب الغدي ينبث النفاق في القلب كما ينب الماء العشب ورواه الديلي من طريق سلة بن على عن عر مولى غفرة عن أنس للفظ الغني واللهو ينبئان النفاق في القلب كلينبت الماء العشب الحديث وروى البهرقي من حديث جامر الغنى ينبت النفاق فى القلب كماينبت الماء الزرع ورواه هكذا ابن أبى الدندا فى ذم الملاهى واليه في أنضا من حديث ابن مسهود والكن بلفظ البقل بدل الزرع وكل ذلك قد تقدم فى كتاب الوجد والسماع وفى كتاب ذم الجا. (الى غير ذلك من الاخبار التي أو ردناهافي جيع ربع المهلكات في الاخد الق المذمومة فهؤلاء زينواظواهرهم وأهملوا يواطنهم ونسواقوله صلىاللهعلية وسلم اناللهلا ينظرانى صوركم ولاالى أموالكم واغماينظرالى قلوبكم وأعمالكم)ر واهأجد ومساروا بنماجه من حديث أبي هر يرة بلفظ ان الله لا ينظر الحصوركم وأموا اسكرولكن انحا ينظرالى قساد بكروأعمالكم ورواه أيضا أنو بكر الشافعي في الغيلانيات وابنءسا كرمن حديث أبي امامة ورواه هنادعن الحسن مرسلاو عندا لطبراني من حديث أبى مالك الاشعرى ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى احسابكم ولا الى أمو الكرولكن ينظر الى قد اوبكم وأعالكم فن كاناه قلب صالم تحنى الله عليه ورواه الحكم عن يحيى من أبي كثير مرسلانعوه (فتعهدوا الاعمال ولم يتعهدوا القلوب والقلب هوالاصل اذلا ينجو )غدا بوم القيامة (الامن أنى الله بقلب سليم) أى سالم عن الغش والسكدر (ومثال هؤلاء كبئرالحش) كذافي النسيخ وفي بعضها كبيث الحش وهو الصواب والحش بالضم ويفتع بستان النغل قال أبوحاتم قولهم بيت الحش مجازلان العرب كانوا يقضون حواثعهم فى البساتين فلما التحذوا الكنف وجعاوه اخلفاعها أطلقواعلها ذاك الاسم (ظاهرهاجص) أىمبيضيه (و باطنهانتن أوكقبورا الوتى ظاهرها من ن) بالعمارة (و باطنها حيف أوكبيت مظلم باطنه وضع السراج على سطعه فاستناو ظاهره و باطنه مظلم ) وهذه الامثلة النسلانة في العلماء السوء اسميدنا عيسى عليه السلام نقله صاحب القوت وتقدم بعضهافي كتاب العلم و بعضهافي كتاب ذم الدنيا (أوكرجل قصد الملك ضيافته الى داره فصص بأب داره وترك الزابل في صدرداره ولا يخفي ان ذلك غرور بل أقرب مثال اليهرجل زرع زرعافنيت ونبت معه حشيش يفسده فامربتنقي الزرع عن الحشيش) المذكور (بقلعهمنأصلهفاخذيجزرؤسه) أي يقطعها (وأطرافه) المتشعبة (فلايزال يقوى أصله وينبت)وانمــا كانهذا أقربمثال اليه (لانمغارس المعاصى هي الاخلاق المذمومة في القلب فن لا يطهر القلب منها لاتتماه الطاعات الظاهرة الامع الا فات الكثيرة بلهوكروض ظهربه الجرب والحكة (وقد أمر بالطلاء) عليه من ظاهر البدت (وشرب الدواء) من الباطن (فالطلاء تزيل ماعلى ظاهره والدواء يقلع مادّته من باطنه فيقنع بالطّلاء ويترك الدواء وبقي يتناول ما يزيدفي المادة) من داخل ( فلا يزال يطلي الظاهر )فلاينفعه (والجرب به دائم يتفعرعن المادة التي فى الباطن وفرقة أخرى علواهد و الاخدلاق

( ٥٧ ــ (انحاف السادة المتقين) ــ ثامن ) مادته من باطنه فقنع بالطلاء وترك الدواء و بقي يتناول ما يزيد في المادة فلا يزال يطلى الظاهر والجرب دائم به يتفجر من المادة التي في الباطن (وفرقة أخرى) علموا أن هذه الاخلاق

الباطنة مذمومة من جهة الشرع الاانهم المجهم بأنفسهم يطنون انهم منف كون عنها وأنهم أرفع عندالله من أن يبتلهم بذلك وانما يبتلى به العوام دون من بلغ مباغهم في العلم فأ ماهم مفاعظم عندالله من أن يبتلهم ثما ذا ظهر عليهم مخايل الكبروالي ياسة وطلب العلو والشرف قالوا ماهذا كبروائد أه وطلب عز الدين واظهار شرف العسلم ونصرة دين الله وارغام أنف المخالفين من المبتدعين واني لوليست الدون من المبالس الشمت بأعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلى ذلاعلى الاسلام ونسى المغرور أن عدوه الذي حذره منه مولاه هو الشيطان وانه يفرح عايف عله و يسخر به وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاذا أرغم الكافر بن ونسى ماروى عن المبعلية من التواضع والتبذل والقناعة (٤٥٠) بالفقر والمسكنة حتى عوتب عمر رضى الله عنه فى بذاذة زيه عند قدومه الى الشام فقال

الباطنة وعلوا أنها مذمومة منجهة الشرعالا أنهم لعبهم بانفسهم يظنون انهم منفكون عنها وانهسم أرفع عندالله منأت يبتلهم بذاك واعما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم فى العلم فاماه وفاعظم عندالله من أن يبتليه) وهــذامن غرات العجب (ثماذا ظهر عليه مخايل الكُّبر والرياسة وطلب العلق والشرف قال ماهذا كبرواعاهذا طلب عزالدين واطهار شرف العلم ونصرة دين الله وازغام أنف الخالفين من المبتدعين والحاسدين (فانى لوليست الدون من الثماب و جلست في الدون من الجالس شمت بي أعداء الدن وفرحوا بذاك) ولو باطنا (وكان ذلى ذلاعلى الاسلام ونسى انعدقه الذى حدره مولاه) وذلك العدوهو (الشيطان وانه) من شأنه انه ( فرح بما يفعله و يسحر به و ينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نصر الدين وجم أرغم الكافر من وينسى مار وىعن العمابة) رضوان الله علهم (من التواضع والتبذل والقناعة بالفقر والمسكنة حتى عوتب عروضي الله عنه في بذاذة زيه ) أي رثاثة هيئته (عند تعدومه الشام فقال الاقوم أعزناالله بالاسلام فلانطلب العزفى غيره ) رواه الاعش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وقد تقدم (مهدف المغرور يطاب عزالدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبق والابريسم المحرم والخيول) المسوّمة (والمراكب) الفاخرة (ويزعم انه يطلب عز العلم وشرف الدين) هبهات لا يكون عز العلم وشرف الدين بهذا (وكذلك مهما أطلق اللسان بالحسد في اقرائه ) ونظراته (أوفين ردعايه شيأمن كلامه لم يظن بنفسه انذلك حسدولكن قال انحاهذا غضب للعق وردعلي المطلفى عداوته وظله ولم يظن بنفسه الحسدحتي يعتقدانه لوطعن فىغيره من أهل العلم أومنع غيره من رياسته و زوحم فبهاهل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الا تنفيكون غضبه للهأملا يغضب مهماطعن فى عالم آخر ومنع بلر بما يغرح به فكون غضبه لنفسه وحسده لاقرانه منحمث باطنه وهكذا تراثى باعماله وعلومه فاذا خطرله خاطرال باء قالهم ماتاغ اغرضي من اظهار ألعلم والعمل أقنداء الخلق بي فهما (لمتدوا الى دن الله و يخلصوا من عقاب الله ولايتأمل المغرو رانه ليش يفرح بأقتداء الناس بغسيره كمايفرحهو باقتدائهم به فلوكان غرضه صلاح اللق اغر ح بصلاحهم على يد من كان) وهدذا (كن له عبد مرضى ير يدمعا لجتهم فانه لايفرفبين أن يحصل شفاؤهم على يده أوعلى يد طبيب آخر ورعايذ كرهذاله فلا يخليده الشيطان أيضاو يقول اغماذاك لانهمم اذا اهتدوا بي كان الاجرلي والثوابلي فاغمافرحي بثواب الله لابقبول الخاق قولى هذا ما يظنه بنفسه والله مطلع من ضميره ) أى باطنه (على اله لوأ خسيره نبي بان توابه في الخول واخفاء العلم أكثر من ثوابه في الاطهار وحبس مع ذلك في سجن وقيد بالسلاسل) والاغلال (لاحتال في هدم السعن وحل السلاسل حتى يرجع الى موضعه الذي تظهر بهر ياسته من تذريس أو وعظ أوغميره

اناقوم أعزناالله بالاسلام فلانطلب العزفي غسيره ثم هــذا الغروريطلبءر الدس بالثياب الرقيقة من القصب والديبتي والابريسم المحرم والخيولوالمراكب وبزعمانه بطلب بهعز العلم وشرف الدن وكذاك مهما أطلق اللسان مالسدف أقرانه أوفين ردعليه شأ من كالرمه لم نظان بذهسه أن ذلك حسد ولكن قال اغما هدذاغضب العقوردعلي البطل فيعدوانه وطلمولم تفان بنفسسه الحسدحي معتقدانه لوطعن فيغسيره منأهلالعلم أومنع غيره من راسة و زوحم فمهاهل كانغضبه وعداوته مثل غضيهالآت فمكون غضيه للهأملا بغضب مهماطعن عالم آخر ومنسع بلربما يفرح به فكون غضسبه لنفسه وحسد والقرائه من حمث ماطنه وهكذا برائي ماع اله وعاومه واذاخطراه

خاطرال ياعقال هيمات الأعافر ضيمن اظهار العدام والعدمل اقتداء الخلق بيليتدوا الى دين الله تعالى وكذلك في خلصوا من عقاب الله تعالى ولا يتأمل المغرورانه اليس يفرح باقتداء الخلق بغديره كايفرح باقتدائه مبه فاو كان غرضه صلاح الخلق الفرح بصلاحهم على يدمن كان كن له عبيد مرضى بريده علجهم فاله لا يفرق بين أن يحصل شفاؤهم على يده أرعلى يد طبيب آخرور بجا يذكر هذا له فلا يخليه الشبطان أيضاو يقول المحافظ الانه اذا اهتدوا بي كان الاحرلي والثواب في فالمحافر حي بثواب الله لا يقبول الخلق قولى هذا ما نظنه بنفسه والله مطلع من ضميره على انه لو أخبره نبى بأن ثوابه في الخول واخفاء العلم أكثر من ثوابه في الاطهار وحبس مع ذلك في سجن وقيد بالسلاس لاحتال في هدم المحين وحل السلاس لحتى برجم الى موضعه الذي به تظهر رياسة من شدر يس أو وعظ أوغيره

وكذلك يدخل على السلطان ويتودداليمويشى عليمويتواضعه واذاخطرله ان التواضع للسلاطين الفلة حرام قالله الشيطان هيهات اتحاذلك عندالطمع في مالهم فأنت أنت فغرضك أن تشفع المسلمين وتدفع الضرر عنهم وتدفع شرأعدا تكنعن نفسك والقه يعلم من باطنه أنه لوظهر لبعض أقرائه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع الضروفي جيدع المسلمين ثقل ذلك عليه ولوقد رعلى أن يقبع حاله عند السلطان بالطعن فيه والكذب عليه المفعل وكذلك قدينة عن وربعضهم الى أن يأخذ من مالهم واذا خطرله انه حرام قالله الشيطان هذا ماللامالك وهول المفال للمالك وهول المفالة للعرف أنه يأخذا الحراج من المسلمين وأهل السواد (٤٥١) والذين أخذ منهم أحياء وأولادهم أمور أحددها في انه مال لامالك في الله المناه والدين أخذ منهم أحياء وأولادهم

وورثتهم أحياء وعاية الام وقوع الخلط في أموالهم ومن غصب مائة دينارمن عشرة أنفس وخلطها فلا خلاف في الهمال حرام ولا يقال هـ و مال لامالكه وبحبأن يقسم بين العشرة و برد الى كلواحد عشرة وأت كائمال كلواحدقد اختلط بالا تخر الثاني في قوله الكمن مصالح المسلمن وبكقوام الدن ولعل الذن فسددينهم واستحاوا أموال السلاطين ورغبوافي طلب الدنياوالاقبال على الرياسة والاعراض عن الاسخرة بسببه أكثرمن الذسرهدوا فىالدنياو رفضوهاوأ قبلوا على الله فهوعلى التعقبق دجال الدىن وقوام مذهب الشاطن لاامام الدبن اد الامام هوالذي يقتديه فىالاعسراض عن الدتيا والاقبال على الله كالانساء علمهم السلام والعمامة

وكذلك يدخل على السلطان ويتودد اليمه ويثني عليه ويتواضعه فاذأ خطرله ان التواضع السمالاطين الظلمة حرام) وانمن تواضع لهم صارله كذاركذا (قالله الشيطان هيات اغاذ لا عندالطمع فى مالهم فأماأتت فغرضك أن تتشفع للمسلين فتدفع الضررعتهم وتدفع شرأعدا ثكعن نفسك والله يعلم من باطنه اله لوظهر لبعض أقرانه قبول عندذلك السلطان فصار بشفعه ) أى يقبل شفاعته (في كل مسلم حتى دفع الضررعن جسع المسلمن ثقل ذلك علمه فاوقدرأن يقم حاله عندا لسلطات بالطعن فيه والكذب عليه لفعل وكذاك قدينة يغرور بعضهم الى أن يأخذ من ماله واذاخطراه انه حرام قالله الشيطان هذا مال لامالك لهمعين وهولصالح المسلمن وأنتامام المسلين وعالمهمو بكقوام الدىن فلايحل لكأن تترك قدر حاجتك وفي نسخة أفلا يحلُّ لك أن تأخذ قدر حاحتك ( فيغتر بهذا التلبيس في ثلاثة أمور أحدها في أنه مال لامالك له فانه يعرف أنه يأخذا الحراج من المسلين وأهل السوادو الذن أخذ منهم احماء وأولادهم وورثتهم احياءوغايةالامروفوع الخلط فىأموالهم ومنغصبمائة دينار منعشرة انفس وخلطهافلاخلاف فى أنهمال مال حرام ولايقال هومال لامالك له و يحدأن يقسم بين العشرة و ردالي كل واحد عشرة وان كأن مال كلواحدة داختاط بالاتخرالشاني في قوله أنك من مصالح المسلمين وبك قوام الدين ولعل الذين فسمد دينهم واستعاوا) أخذ أموال السلاطين ورغبوا فى طلب الدنيا والاقبال على الرياسة والاعراض عن الاسخرة بسببهأ كثرمن الذنزه دوافى الدنياو رفضوها وأقبساوا على الله فهوعلى التحقيق دجال الدن وقوام مذهب الشياطين لاامام الدين اذ الامام هوالذي يقتسدي به فى الاعراض عن الدنيا والاقبال على الله كالانساء)علمم السلام (والعماية) رضى الله عنهـم (وعلماء السلف والدجال هوالذي يقتدى به في الاعراض عن الله والاقبال على الدنيافلعل موت هذا انفع للمسلين من حياته وهو يزعم اله قوام الدين ومثله كاقالءيسي عليه السلام للعالم السوء انه كصخرة وقعت في فم الوادى فلاهي تشرب الماءولاهي تترك الماء يخلصالى الزرع) نقلهصاحب القوت وقد تقدم في كتاب العلم (وأصناف غرورأهل العلم في هذه الاعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفيماذ كرناه تذبيه بالقليل على الكثير وفرقة) منهم (أحكموا العلموطهروا الجوارحوز ينوهابالطاعات واجتنبوا) وفي نسخة نركوا (العامني)الظاهرة (وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلبمن الرياء والحسدوال كبروا لحقدوطلب العلق وجاهدوا أنفسهم فى التبرى منها وفلعوامن القاوبمنابتها الجلية) أى الظاهرة (القوية ولكنهم بعدمغرورون اذبقيت في وايا القلب من خفايا مكايدالشميطان وخبايا خداع النفس مادق) منها (وغض مدركه) ولم يتبدين سرو (فلم يفطنوالها) الدقة اوغموضها (وأهمماوهاوانمامثاله من يريد تنقية الزرع من الحشيش فدارعليم وفتش عن كلُّ

حشاش رآه فقاعد مالاأله لم يفشق على مالم يخرج رأسه بعد من عت الارض والمن ان المكل قد عله رور روكان قد نبث من أصول الحشيش شعب لطاف فانسطت محت التراب فأهملها وهو يظن أنه قد قلعها فاذاهو بهانى غفلته وقد نبتت وقو يت وأفسدت أصول الزرع منحبث لايدرى فكذلك العالمقد يفعل جيم ذلك ويذهل عن المراقبة للعفا باوالنفقد للدفائن فتراه يسهرا بالهونه ارهق جدع العلوم وترتيبها وتعسين ألفاظها وجمع التصانيف فمهاوهو برى ان باعثه الحرص على اظهاردين الله واشرشر يعتبه ولعل باعثه الخي هو طلب الذكروانتشار الصيت في الاطراف وكثرة الرحلة المهمن الاتفاق وانطلاق الالسنة علمه بالثناء والمدح بالزهد والورع والعام والتقديم له في المهمات وايثاره فى الاغراض والاجتماع حوله (٢٥٢) الاستفادة والتلذذ يعسن الاصغاء عند حسن اللفظ والا وراد والتمتع بقر يك الرؤس الى كالمه

حشيش رآه) مضر اللزرع (فقلعه الأأنه لم يفتش عالم يخرج رأسة بعد من تعت الارض فظن ان الكل قدظهر وبرزوكان قدنبتت من أصول الحشيش شعب لطاف فانبسطت تعت التراب فاهملها) ولم يلتفت المها (وهو يفان انه قد قلعها) واستأصلها (فاذاهو بهافي غفلته وقد نبثث وقويث فافسدت أصول الزرعمن حيث لايدرى) ولايشعر بها (ذكذلك العالم قد يف عل جيم ذلك و يذهل عن الراقب العفايا والتفقد للدقائق فتراه يسهر ليله ونهاره في جمع العاوم وترتبهما وتحسين ألفاظها) وتركيب معانيها (وجمع التصانيف فيهاوهو برى ان باعثما لحرص على اظهاردن الله وتشرشر يعته ولعل باعثه الخيي هوطاب الذكر ) بين الناس (وانتشار الصيت في الاطراف وكثرة الرحلة المه من الا فاق واطلاق الالسنة عليه بالثناء والدح بالزهد والورع والعلم والتقديم في الهمات وايثاره في الاغراض والاجتماع حوله الاستفادة والتلذذ يحسن الاصفاء عند حسن اللفظ والابراد) الكلامه (والنمنع بقير يك الرؤس) والتمايل بمناوش الا (على كلامه) حبز يورده (والبكاء علمه والتجب منه والفرح بكثرة الاصحاب والاتباع والسيتفدين والسرور بالتخصيص بمذه الخياصة من بين سائر الافران والاشكال العمع بين العلم والورع وظاهر الزهد والمتمكن به من اطلاق لسان الطعن في كافة المقبلين على الدنيا) المعرضين عنالله تمالى (لاهن تفع معصيمة الدينوا كمن عن ادلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص ولعل هدا المسكين المغرو رحياته في الباطن بما انتظام له من أمن وامارة وعز وانقياد وتوقير وحسن ثناء) وطيب ذكر (فاونغيرت عليه القاوب واعتقدوا فيه خلاف الزهد بمايظهر من أعساله فعساه ينشوش عليه قلبه) و يشكدر بذلك خاطره (وتختلط أو راده و وظلائفه وعساه بعندر بكل حيلة لنفسه) يبديها (ور بما يحتاج الى تكذب) أى تكاف في الكذب (في تغطيمة عبه وعساه بؤثر بالكرامة والراعاة مناعتقدفيه الزهد والورع وان كان قداعتة ـ د فيه فوق قدره ) الذي هوفيه (وينبوقلبه عن عرف حد فضله وورعه وان كانذلك على وفق عاله) ومساويا لقدر (وعساه بؤثر بعض أصحابه على بعض وهو برى انه يؤثر لنقدمه فى الفضل والورغ واعاذ الذلانه أطوع واتسع اراده ) أى أكثر طوعا وتبعالهوي نفسه (وأ كثر ثناء عامه) عند النماس (وأشد اصفاعلديه) أذاتكام (وأحرص على خدمته ولعاهم يستفيدون منه و برغبون فى العلم وهو يظن أن قبواهم له لاخلاصه وصدقه وقيامه يحق علمه فيحمدالله تُعالى على مايسرعلى لسانه) أى سهله (من منافع خلفه و يرى ان ذلك مكفران نوبه ولم يتفقد مع نفسه تعجيم النية فيه وعساهلو وعد عثل ذلك الثواب في ايشار الحول والعزلة واخفاء العلم لم رغب فيه افقده فى العزلة والاحتفاء لذة القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هوالمراد بقول الشيطان منزعم من بني آدم انه بعله امتنع مني فجه له وقع في حبائلي) أي اشراك (وعساه يصنف و يحمد

والبكاء عليه والتجبمنه والفسر حبكثرة الاحجاب والاتباع والسيتفيدين والسرور بالتخصص مده الخاصمة من بين سائر الاقران والاشكال العمع بين العدلم والورع وطاهر الزهد والتمكن به من اطسلاق لسان الطعنفي السكافة المقيلين على الدنيا لاعن تفعيع بمصيبةالدين واسكن عن أدلال بالتمسر واعتداد بالغضيص واعل هذا السكن الغرور حماته فالباطن عاانتظمله من أمر وامارة وعدروانقماد وتوقير وحسن ثناء فاوتغيرت عليه القلوب واعتقدوافيه خلاف الزهد عانظهرمن أعمله فعساه بتشوش علمه فلبهوتختلط أورادهووظائفه وعسأه بعند ذر بكلحيلة انفسه ورعماعتاج الحان يكذب في تغط متعبه وعساه مؤثر بالكرامة والمراعاةمن اعتقد فيسه الزهدوالورع وان كان قداعتقد فسه

فوفقدره وينبوقلبه عن عرف حدفظله وورعه وان كانذاك على وفق ماله وعساه يؤثر بعض أصحابه على بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدمه فى الفخل والورع وانحاذ الله أطوع لهوا تبع اراده وأكثر ثناء عليه وأشد اصغاء اليه وأحرص على دمته والعلهم يستفيدون منهو برغبون في العلم وهو يظن أن قبولهم له لاخلاصه وصدقه وقيامه بحق عله فيحمد الله تعالى على ما يسرعلي لسانه من منافع خلقه ويرى أنذاك مكفراذ نوبه ولم يتفقدمع نفسه تصحيح النية فيه وعساه لووعد بمثل ذاك الثوابف ايثاره الخول والعزلة واخفاء العلم برغب فيه لفقده فى العزلة والاختفاء لذة القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هو المراد بقوله الشيطان من زعم من بني آدم انه يعلمه امتنع مني فجهله وقع

فيحبائلي وعساه يصنف و يجتهد

فيد المناأنه يجمع على الله المنافع به والماس يديه استطارة اسم و على التصنيف فلوادى مدع تصنيفه و محاعنه اسمه و نسمه الى نفسه تقل عليه و ذلك مع علم بان قواب الاستفادة من التصنيف الماس جع الى الصنف والله يعلم بانه هو المصنف الامن ادعاه و لعله فى تصنيفه الا يخاومن الثناء على نفسه ما ماصر يحا بالدعاوى الطويلة العريضة والماضمنا بالطعن في عيره البيست بنمن طعنه في عديره اله أفضل من طعن فيه وأعظم منه على ولق المنافقة على المنافقة المن كلامه في نقله بعين المنافقة الم

يحمد في تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمه كىلا ئىسىالىالركاكة و برى أن غرضه ترويج المكمة وتحسينها وتزيينها للكوث أقدرب الىنفدح الناس وعساه غاف الاعما ر وىأن بعيض الحكاء وضع ثلث مائة مصفف الحكمة فأوحى الله الى نبئ زمانه قسلله قسدملات الارض نفافاوانى لاأفيل من نفاقك شيأ ولعل جاعة من هدذا الصدنف من المغتر بناذا احتمعواظن كل واحد بنفسه السلامة عنصوبالقلبوخفاياه فاوا فترقوا واتميع كلواحد منهم فرقة منأصحابه نظر كل واحدد الى كثرةمن يتبعمه وانهأ كثرتبعاأو غير وفيفرحان كان أتباعه اكثروان علم أنغيره أحق بكثرة الاتباعمنسه تماذا تفسرقوا واشتغاوا بالافادة تغامروا وتعاسدواولعل من يختلف الى واحدمهم اذا انقطع عنه الى غير تقل

فيه ) أى في تصنيفه (ظاناانه يجمع علم الله لينتفع به واعدام اده استطارة اسمه يعسن التصنيف فاو ادعى أحد تصنيفه ومع اعنه اسمه ونسبه الى نفسه تقل ذلك عليه) وقامت قيامتمه وشكاه بكل اسان كا وقع ذلك لبعض العلاء (معان علمهان ثواب الاستفادة من التصنيف) وأحر الانتفاعيه (انحابرجم المصنف والله يعلم بانه هوالصنف لامن ادعاه ولعله في تصنيفه لا يخاومن الثناء على نفسه اماصر يحا (بالدعاوي الطويلة العريضة واماضمنا بالطعن في غيره) من معاصريه أوعمن تقدم عليه (ليستبين من طعنه في غيره انه أفضل عن طعن فيه وأعظم منه عليا) واغز رمنه فهما (ولقد كان في غنية من الطعن فيمه ولعله يحتكى من المكالم الزيف ما يربع فزييفه ) أى توهينه (فيعزيه ) أى ينسبه (الى قائله) لجعط بذلك عن مقامه (وما يستحسسنه فلعله لا يعز به اليه ليفان انه من كالرمه) فيرتفع قدره (فينقله بعينه كالسارقاله أو يغيره أدنى تغيير) المابقلب الالفاط أوتقديم أوتأخير أواختصار (كالذي يسرق قَمِصا فَيَعَذُه قِماء حتى لايعرف أنه مسروق ولعله يجتهد في تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين تظمه) وسبكه فى قالب الملاغة (كلاينسب الى الركاكة) أى ضعف العقل والفهم (وابرى ان غرضه ترويج الحكمة وتحسينهاوتز بينها ليكون أقرب الىنفع الناس وعساه غافلاع اروى أن بعض الحكماء) من بني اسرائيل (وضع ثلاثمائة مصف في الحكمة) لينتفع بماالساس (فأوجي الله الى نبي زمانه) أن (قل له قد ملا تالارض بقباقا) وفي نسخة بغاقا وهوالكلام الكثير (وأنالاأقبل من بقباقك شمياً) وفي نسخة بقاقل أورده أنونعم في الحلية في ترجة الشعبي وقدد كرفي كتاب العلم وفي كتاب دم السكير (وامل جماعة من هذاالصنف من المغتر من اذااحتمعواطن كل واحد بنفسه السلامة من عيوب القلب وخفاياه فاوافترقوا واتبع كل واحدمنهم فرقة من أصابه نظركل واحدالي كثرة من يتبعه واله أكثر تبعاأ وغيره فيفر حان كان اتباعه أكثر وان علم ان غيره أحق بكثرة الاتباع منه ثم اذا تفرقوا وأشتغلوا بالافادة) تغاير واتغايرالتيوس في الزرب (وتحاسدوا ولعل من يختلف الى واحد منهم اذا انقطع عندمالي غيره) فترك الحضور بين بديه ( ثقل على قلبه ووجد في نفسه نفرة منه فبعد ذلك لايهتز بالطنه لا كرامه ) أي لاستشعا (ولايتشهرلفضاء حواثعه كما كان يتشهرمن قبل ولايحرص على الثناء عليه كمااثني عليه من قبل مع علم بانه مشغول بالاستفادة ولعل التعيزمنه الىفئة أخرى أنفع له في دينه لا من فلا قات كانت تَمَيَّةً \_ مَنى هـ ذه الفئة وسلامته عنها فى ثلاث الفئة) وأصل التحيرُ هوالميل الىحيرُ جماعة أى ناحبتهم وكذلك الانحياز (ومع ذلك فلانزول النفرة عنقلبه ولعلواحدامنهم اذاتحركت فيه مبادىالحسد لم يقدرعلى اطهاره فيتعلل بالطعن فيه وفي دينه وفي ورعه) بكلما أمكنه (ليحمل غضبه على ذلك و يقول انماغضبت لدين الله لالنفسي ومهماذ كرت عيو به بين بديه ر عافر حيه ) وله (وان اثني علسه ر عما اساء وكرهه وربما قطب وجهه) أى عبسه كانه (نظهر) من نفسه (انه كاره لغيبة المسلمين) وذلهم

على فلبسهو وجدفى نفسه نفرة منه فبعد ذلك لاجهاز باطنه لا كرامه ولا يتشهر لقضاء حوا تُعمَّكا كان يتشهر من قبل ولا يحرص على الثناء عليه كا أنى مع علمه بانه مشغول بالاستفادة ولعل التعيز منه الى فئسة أخرى كان أنفع له فى دينه لا فقمن الا فات كانت تلحقه فى هدفه الفئة وسلامته عنها فى تلك الفئة ومع ذلك لا تزول النفرة عن قلبه ولعل واحد امنهم اذا تحركت فيه مبادى الحسد لم يقدر على اظهاره في تعلل بالطعن فيه وفى دينسه وفى وعه لحصل غضبه على ذلك ويقول الماغض تلدين الله لا لنفسى ومهماذ كرت عيو به بين بديه و بما فرح له وان أثنى عليه ويما ساء و وكرهه و ربح عافر حله وان أثنى عليه ويما ساء و وكرهه و ربح عافر على وبه يظهر أنه كاره لفيه السلين

وسرقلب وراض به ومربدله والله مطلع عليه في ذلك فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لا يفطن له الاالا كياس ولا ينزوعنه الاالاقو ياء ولامطمح فيه لامثالنا من الضعفاء الاأن أقل الدرجات أن يعرف الانسان عبو بنفسه و يسوء وذلك و يكرهه و يحرص على اصلاحه فا ذا أرادالله بعمله بعبد خبرا بصره بعيوب نفسه ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهوم ، حقال الوأمره أقرب من الغرورالمزكل كلنفسه الممتن على الله بعمله وعلما الظان أنه من خيار خلقه ونعوذ (٤٥٤) بالله من الغفلة والاعترار ومن المعرفة يخفل العيوب مع الاهمال هذا غرورالذين حصاوا

(وسرقلبه) أىباطنــه (راضيه ومريدله والله مطلع عليه فىذلك فهـــذاوامثاله منخفايا العيوب) ودقائقها (لايفطن له الاالأكاس) المستبصرون (ولايتنزه عنه الاالاقوياء) الجلدون (ولاطمع فيه لامثالنامن الضعفاء الاأن أقل الدرجات أن يعرف الانسان عبوب نفسه ويسوء وذلك ويكرهه ويعرص على اصلاحه فاذا أرادالله بعبدخيرا بصره بعيوب نفسه ) روى الدارقطني في الافراد وابن عسا كرفي التاريخ منحديث أنس اذا أرادالله باهل بيت خبرافقههم فى الدىن ووقر صفيرهم كبيرهم ورزقهم الرفق فى معيشتهم والقصد فى نفقاتهم و بصرهم عبو بهم فيتو بوا منهاواذا أرادبهم غيردلك تركهم هملاقال الدارقطنى تفرد به موسى بن محدين عطاءعن أبن المذكر درعن أبيه عن أنس وهومتر ولـ (ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهومرجو الحال) روى الخطيب منحديث جابر والطبراني منحديث أبي موسى من سرته حسنته وساءته سيئته فهومؤمن (وأمره أقرب من الغرو رَالمز كي نفسه المتن على الله بعلم وعمله الظانانه من خيار خلقه فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار ومن المعرفة مخفايا العبوب مع الاهمال هذاغر ورالذين حصاوا العلم المهم) وفي نسخة العاوم المهمة (واهماوا العمل بالعلم) وفي نسخة واسكن قصر وافى العمل بالعلم (ولنذ كرغرور الذين فنعوامن العاوم عالا يهمهم وتركواالهمم) منها (وهميه) أى بماحصاوه (مغترون امالاستفنائهم عن أصل ذلك العلم وأمالا قتصارهم عليه فينهسم فرقة اقتصرواعلى علم الفتاوى في الحكومات والحصومات وتفاصيل المعاملات الدنيو بة الجارية بين الجلق لصالح المعاش وخصصوا اسم الفقعم اوسموه عدلم الفقه وعلم الذهب ورعماضعوا معذلك الاعمال الظاهرة والباطنة فلرمنفقدوا الجوار مولم يحرسوا اللسان عن الغمية) والكذب (ولاالبطن عن الحرام) والشهة (ولا الرَّجِل عن الشي الى السـ الاطين) وأر باب الاموال (وكذا سائر الجوارخ ولم يحرسوا قاوم سم) عن الكبروالرياء (والحسد وسائرالمهلمكات) التيذكرت (فهؤلاء مغرورون من وجهين أحدهمامن حيث العمل والاسخومن حيث العمل امال منحيث (العمل فقدذ كرناوجه الغرورفيه وان مثالهم مثال الريض اذا تعلم أسخة الدواء واشتغل بتسكراره وتعلمه ولاينفعه ذاك الااذاعل عافيها (بلمثالهم مثالمن به علة البواسير) جمع باسور وهو و رمتدفعه الطبيعة الىكل موضع في البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والانشين والاشفار وغيرذلك فأن كأن في المقعدة لم يكن حدوثه دون انفتاح العروق (والبرسام) وهوورم مار للعجاب الذي بين الكبدوالمي ثم يتصل بالدماغ فال ابن در يدهومعرب (وهو مشرف على الهلاك ومحتاج الى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وبشكر ارذاك لدلا ونهارامع عله بانه رجل لايحيض ولايستحاض واكن يقول رعاتقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألنى عن ذلك ) فاجبها (وذلك غاية الغرو رفكذلك المتفقه المسكين قد يسلط علمه حب الدنياواتساع الشهواتُوالحسدُ وألكمروالرباء وسائرالمهاكات الباطنة ورعما يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي) أى التدارك (فيلق الله وهوعليه غضبان فترك ذلك كله والسستغل علم السلم والاجارة والناهار والمعان وسائر الجراحات والدمات والدعاوي والبينات وبكتاب الحيض وهولأ يحتاج الىشي منذلك قط في عرو

العاوم المهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم ولنذكر الاتنفرور الذن قنعوا العداوم عالمجمهم وتركوا المهم وهمه مغترون امالاستغنائهم عن أصل ذلك العدلم واما لاقتصارهم علمه (فنهم فرقة) اقتصروا على عمل الفتاوي في الحكومات الخصدومات وتفاصدل المعاملات الدندو بة الجارية بين الخلق لمالح العباد وخصصوا اسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم للذهب ورعاضعوامع ذلك الاعال الظاهرة والباطنة متفقدوا الحوارح وأبخرسوا اللسانء نالغسة ولا المعانءن الحرام ولاالرحل عن المشي الى السلاطين وكذا سائر القاوب ولم يحرسوا فلوبهمعن الكبر والحسد والرياء وسائر المهاكات فهؤلاءمغرورون من وحهين أحدهما من حمث العسمل والاسخرمن بحبث العلم أماالعمل فقد ذكرناوحه الغرورقههوان مثاله بمثال الريض اذا

تعلم نسخة الدواء واشتغل بشكراره وتعليمه لابل مثاله مثال من به علة البواسير والبرسام وهومشرف على الهلاك لنفسه وعتاج الى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وبتكر ارذ لك لبلاونها وامع علمه بانه رجل لا يحيض ولا يستحاض ولكن يقول وعما تقع عله الاستحاض حد بالدنيا واتباع الشهوات وعما تقع عله الاستحاض حد بالدنيا واتباع الشهوات والمسدوالكبر والرياء وسائر الهلكات الباطنة ورجما يختطفه الموت قبل التو به والتسلاف فيلقى الله وهو عليم غضبان فترك ذلك كله واشتغل بعلم السلم والاجتاج الى شي من ذلك قطفى عرو واشتغل بعلم السلم والاجتاج الى شي من ذلك قطفى عرو

لنفسه واذا أحناج غيره كان في المفتين كثرة فيشتغل بذلك و يحرص عليه لما فيهمن الجاء والرياحة والمال وقددها والشيطان ومايشعراذ يظان المغرور بنفسه أنهمشغول بفرض دينمه وليس يدرى ان الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العبن معصية هذالو كانت نيته صيحة كأقال وقدكان قصد بالفقه وجهالله ثعالى فانه وان قصد وجهالله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه في جوار حه وقلمه فهذا غروره منحيث العمل وأماغرور ممنحيث العلم فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه علم الدين وترك علم كتاب الله وسنقرسول الله صلى الله عليه (٤٥٥) أنضاعلم تهذيب الاخلاق وتوك الفقه عن وسلم وربماطعن فى المحدثين وقال أنهم نقلة أخبار وجلة أسفارلا يفقه ون وترك

الله تعالى ادراك حــ الاله وعظهمة وهوالعلم الذى ورثالوف والهيسة والخشوع ويحدمل على النقوى فتراه آمنامن الله مغترابه متكلاعلى أنهلابد وأن رجه فالهقوامدينه وانه لولم بشتغل بالفتاوي لتعطيل الحلال والحرام فقد ترك العاوم التيهي أهمه وهوغافل مغمروو وسبب غـروردماسمع في الشرعمن تعظمها لفقه ولمدر انذلك الفسقههو الفقهعن الله ومعرفة صفاته المحوقة والرحوة ليستشعر القلب الخوف ويسلارم التقوى اذقال تعالى فاولا نفر من كل فرقاة منهام طائف المنفقهوافى الدن ولينذرواقومهم اذار حعوا الهم اعلهم يحذرون والذي عمله الاندارغيرهذا المل مأن مقصودهذا العلم حفظ الاموال بشروط المعاملات وحفظ الامدات بالاموال ويدفع القنسل والجسراحات والمالف طريق الله آلة والبدت

لنفسه واذااحتاج غيره كان في المفنين كثرة فيشتغل بذلك و يحرص عليه الحديمين الجاه والمال والرياسة وقددعاه الشميطان) وسؤلله (ومايشعر) بذلك (اذبفان المغرور بنفسمه الله مشغول بفرض دينه وليس يدرىان الاشتغال فرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية هذا لوكانت نيته صحيحة كما فالوقد كان قصد بالفقه وجه الله تعالى فانه وان قصدوجه الله فهو باشتغاله بهمعرض عن فرضعينه فىجوارحه وقلبه وهداغرو رمن حيث العمل فالماغروره من حيث العلم فيث اقتصر على عدلم الفناوى وظنانه علم الدين وترك علم كتاب الله وسنة وسوله صلى الله عليه وسلم ورعماطعن على الحدثين وقال انهم نقلة اخبار وحلة اسفار لايفقهون) أى لايدركون فقه الحديث (وترك أيضاعلم مذيب الاخلاق وترك الفقه عن الله بأدراك جلاله وعظمته وهوالعملم الذى يورث الخوف والهبيسة والخشوع ويحمل على التقوى فتراه آمنامن الله مغترابه متكلاعلى انه لأبد وأن برجه فانه قوامدينه) وحامل شرع نبيه (وانه لولم يشتغل بالفناوى لنعطل الحلال والحرام فقد ترك العاوم التيهي أهم وهوغافل مغر وروسبب غروره ما يسمع في الشرعمن تعظيم الفقه كالخبر السابق من رد الله به خيرا يفقهه في الدين ولم يدران ذلك الفقه هوالفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ايستشعر الفلب الخوف ويلازم التقوى اذقال الله تعالى فاولان فرمن كل فرقة منهم طائفة) أى فهلانفر من كل جاعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جاعة قليلة (ليتفقهوافي الدين)أي يتكافرا الفقاهة فيهو يتعشموامشاف تحصيلها (ولينذر واقومهم اذارجعوا المهم لعله مصدرون) أى وليعملوا عاية سعمهم ومعظم عرضهم من الفقاهة ارشاد القوم وانذارهم (والذي بحصل به الانذار) والارشاد (هوغيرهذا العلم) الذي يشتغلون به (فان مقصودهذا العلم حفظ الاموال بشروط العاملات وحفظ الايدان بالاموال أو بدفع القتسل والجراحان والمال في طريق الله آلة والبدن مركب) والعبدمسافر (واغماالعلم المهم هومعرفة سماول الطربق وقطع عقبات القلب التيهي الصفات المذمومة فهي الخباب بن العبدو بينالله واذامات ملوثا بذلك الصفات كان محمو باعن الله) مبعداءن حضرته (فثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سأول طريق الج على عدا خرز الراوية ) أىخياطتها يقالو وىالبعسير بروى منبابرى حله فهوراوية للمبالغة ثم الطلقت الراوية على كل ذابة يستقى الماء علمهائم أطلقت على هذه الآلة من الجلود تعمل الماه فهومن مجاز المجــاز (و )علم خرز (الخف) وهو مايليس في الرجل (ولايشك في انه لولم يكن لتعطل الحج) لان كالامنهـــمامن لوازم المسافر في قطع البادية (واكن المقتصر عليه ليس من الجيم في شيَّ وقدد كُرْ فأشر حذلك في كتاب العلم) فلانعيدههنا (ومنهؤ لاء مناقتصرمن علم الفقه على الخلافيات) وهي المسائل المختلفة في المذاهب (ولم يهمه الاتعلم طريق المحادلة والالزام) والتبكيت والتسحيل (وافحام الحصوم ودفع الحق لاجل الغلبة والمباهاة) بين الاقران (فهو طول الليل والنهار في التفتيش) والبعث (عن مناقضات أر باب المذاهب

مركب وانماالعل الهم هومعرفة سأوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة فهي الحياب بن العبدو بين الله تعالى واذا مات ماونا بتلك الصفات كان محمو باعن الله فثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الجيم على علم خور الراوية والخف ولاشك فىأنه لولم يكن لتعطل الحج ولكن المقتصر عليه ليس من الجي فى شي ولا بسبيله وقد ذكر ناشر حذاك فى كتاب العلم ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات ولم بهمم الاتعلم طريق الحادلة والالزام وافعام الخصوم ودفع الحق لاجل الغلبة والمباهاة فهوط ول اللهل والنهاد

فىالتفنيش عن مناقضات أرباب المذاهب

والتفقد العبوب الاقران والتلقف لانواع التسببات المؤذية وهؤلاء هم سباع الانس طبعهم الايذاء وهمهم السفه ولا يقصدون العلم الالضرورة ما ينزمهم لمباهاة الاقران فكل علم لا يحتاجون الده في المباهاة كعلم القلب وعلم سلول الطريق الى الله تعلى بحدوالصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فأنه سم يستحقرونه و يسمونه الترويق المراوع المراوع المناهم عندهم معرفة تفاصل العربدة التي تحرى بين المتصارعين في المجدودة فانه المدورة والماجمة المناس والمعالم المناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والماس والقلب والماسول والمراوع والتركيب والتعدية فاعال بعدوال علم والامام والمام والمام والمامون المناس والقلب وفيا والمام والتركيب والتعدية فاعال بعدوال علم العلم والمام والمام والمناس والمام و

والتفقد اعدوب الاقران والتلقف لانواع التسبيبات المؤذية فهؤلاءهم سباع الانس) وذئاب الطمع (طبعهم الايذاء وهمهم السفه) وغمص الحق (ولا يقصدون العلم الااضرورة ما يلزمهم لمباهاة الاقران ] وتعادلتهم (وكل علم لا يحتاجون اليه في المباهاة كدلم القلب وعلم سلوك العاريق الى الله بمعوالصفات المذمومةوتبدً يلها بالمحمودة فانهم يستحقرونه و يسهونه التزويق وكالام الوعاظ) ويسخرون بالذي يشتغل به و يجهلونه (وانحاالتعقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجرى بين المتصارعين في الجدل وهولاء قدجعواماجعه الذينمن قبلهم فىعسلم الفتاوى ولكن زادوا) عليهم (اذاشتغاوا عاليس من فروض الكفايات أيضابل جميع دفائق الجدل فى الفقه بدعة ) أحدثت (لم يعرفها السلف واما أدلة الاحكام فيشتمل علمهاعلم المذهب وهوكتاب الله وسنترسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانمهما وأماحيل الجدلمن السكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية فاغاأ بدعث لاظهار الغلبة) مع المصوم (والافام واقامة سوق الجدل بهافغرورهؤلاء أشدكثيرا واقبم من غرورمن قبلهم وفرقة أخرى منهم (اشتغلوا بعسلم الكلام والجادلة فى الاهواء والردعلى الخالفين) من أصحاب المذاهب الخالفة (وتتسع مناقضاتهم واستُكثروا من معرفة المقالات المختلفة) على كثرتها (واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة أوائل والحامهم) والزامهم (وافترقوافىذلك فرقا كثيرة) أوردهاابن أبىالدم فى كتأبله قدجعه فىذلك (واعتقدوا أنه لابكو تالعبدعل الأباعان ولايصح اعان الابان يتعلم جدلهم وماسموه أدلة عقائدهم وظنوا انه لاأحد أعرف مالله و بصفائه منهم وانه لااعمان لن لا يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علهم) ولم يسلك على طريقتهم (ودعث كلفرقة منهم الى نفسها) وحسنت طريقتها (ثمهم فرقتان ضالة ومحقة فالضالة هي التي تدعو اكى غيرالسسنة والمحقة هي التي تدعواني السسنة والغرو رشامل لجيعهم أماالضالة فلغفلتها عن ضلالتها وظنها النصاة وهم فرق كثيرة) أو ردها أبو نصرالتميي في كتاب الاسماء ( يكفر بعضهم بعضا وانماأ تيت من حيث انهالم تشهررا يهاولم تحكم أولا شروط الادلة ومنهاجها فرأى أحدهم الشيه دلملا والدليل شهة) فن ههنا كان سب ضـ الالتهم (وأما الفرقة الحقة فاعااغترارها من حث الماطنت بالجدلانه أهم الامور وأفضل القربات فىدين الله وزعت انه لايتم لاحددينه مالم يفعص ويعث وان من صدق الله ورسوله من غير عث وغر بردايل فليس بؤمن ) هـذا قول أكثرهم (أوليس بكامل الاعان ولامقر بعندالله تعالى فلهذا الظن الفاسدقطعت أعارها في تعلم الجدل والعث عن المقالات وهذبانات البندعة ومناقضاتهم وأهماوانفوسهم وقلوجم حتى عيت علم مدنوجم وخطاياهم الظاهرة والباطنة) وحب عنهم التفقدلها (وأحدهم يظن ان اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عندالله وأفضل) ازعه انه نوصل الى معرفة الله (ولكنه لالتذاذه بالغلبة والافحام ولذة الرياسة وعز الانتماء الى الذبعن

هؤلاء أشدكثيرا وأقبمن غر ورمن قبلهمم (وفرقة أخرى)اشتغاوابعلمااكلام والجادلة فىالاهواءوالرد على الخالفين وتتسعمنا قضائهم واستكثروامن معرفة القالات الختلفة واشتفاوا بتعلم الطرقف مناظرة أولئك والحامهم وافترقوافىذلك فرقاكثيرة واعتقدوا أنه لايكون لعبد عيل الاباعان ولايصم اعان الابان يتعلم حدلهم وماسموه أدلة عقائد همم وظنواأنه لاأحداعرف باللهو بصفائه منهسموانه لااعان ان لم يعتقدمذهم ولم يتعلم علمهم ودعثكل فرقةمنهم الىنفسها تمهم فرقتان ضالة ومحقة فالضالة هيالتي تدعوالي غيرالسنة والمحقسةهي التي تدعوالي السنة والغرورشامل لجمعهم \* أما الضالة فلغفلتهاعن ضلالهاوطنها ينفسها النحاة وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم

ون المنافعة الشهة والمنافعة الم تقدم وأجاولم تعديم أولا شروط الادلة ومنهاجها ورأى أحدهم الشهة وللمالم ورافض القرافة المحقوم المنافعة وأما الفرقة المحقومة وأما الفرقة المحقومة والمنافعة والمنافعة

دينالله تعالى عبت بصيرته فلم يلنفت الى القرن الاول فان الذي صلى الله عليه وسلم شهد الهم بانهم خيرا الحلق وأنهم قد أدركوا كثيرا من أهل البسدع والهوى فأجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا المفصومات والمجادلات وما اشتغلوا (٤٥٧) بذلك عن تفقد قلوم مرجوارحهم

وأحوالهم بللميتكاموا فيه الامن حيث رأوا حاجة وتوسمدوا مخايال قبول فمذكروا بقدرا لحاحةمأ مدل الضال على ضلالته واذا وأوامصراعلي ضلالة هعروه وأعرضواعنه وأبغضوه في الله ولم يلزموا الملاحاة معه طول العدمر بل قالواات الحق هوالدعوة الى السنة ومن السنة ترك الجدل في الدعوة الى السنة اذروى أبوأمامة الماهل عن الني صلى الله عليه وسلم اله قال ماضل قوم قط بعدهدى كانوا علمه الاأونوا الحدلد وخر بروسول الله صلى الله عليمه وسلم وماعلي أصحابه وهم يتحادلون و يختصمون فغضب علميم حتى كأثنه فقئ فى وحهه حب الرمان جسرة من الغضب فقال ألهذا بعثتم أجذاأم أن تضر واكتاب الله بعضه ببعض انظرواالى ماأمرتم به فاع اوارمام سمعنه فانتهوا فقدر حرهمعن ذاك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدال ثمانهم رأوارسول اللهصلي اللهعلمه وسلم وقد بعث الى كافة أهمل الملل فلم يقعدمهم في مجلس مجادلة لالزام وافحام وتعقيق عةودنع

دين الله عيت بصيرته ) فعيب عن شهود مأوراء ذلك (فلم يلتفت الى القرون الاول وان النبي صلى الله عليه وسلم شهدلهم بأنهم خيرا لخلق) وذلك فيمارواه أحدوالطعاوى وابن أبي عاصم والرو بأني والضياء منحديث بريدة خيرهذه الامة القرن الذي بعثت أنافهم ثم الذين يلونهم ورواه ابن أبي شيبة من مسل عرو بن شرحبيل خيرالناس قرنى عُ الذين ياونهم عُ الذين ياونهم عُ الذين ياونهم ورواه كذلك أحد والشحفان والمزنى وابنماحه منحديث ابنمسعود وروىمسلمين حديث أبيهر برة خيرأمتي القرن الذي بعثث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ورواه الطبراني من حديث عمرة ومن حديث أبي برزة ورواه الطبراني من حديث سعد بن عمم الكوفي خيراً متى أنا وأقراني ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث (وانهم قدأدركوا كثيرا من أهل البدع والاهواء فاجعلوا أعالهم ودينهم عرضا المغصومات والجادلات ومااشتغاوا بذلك عن تفقد فاوجهم وجوارحهم وأحوالهم بللم يتكاموا فيه الامن حيث رأواحاجة) اضطرتهم الى الكلام فيه (ونوسم وأمخايل قبول) ومظانه (فذكر وابقدرا لحاجة مايدل الضال على ضلالته) وينهه علمها (واذا رأوامصرا على ضلالته هيروه وأعرضوا عنه) بالكلية (وأبغضوه في الله ولم يلزموا الملاحاة) أي الخاصمة بشدة الالحاح (معه طول العمر بلقالوا ان الحقهو الدعوة الى السنة ومن السنة نرك الجدل في الدعوة الى السنة اذروى أبو أمامة) صدى بن عجلان (الباهلي) رضي الله عنسه (عن الني صلى الله عليه وسلم انه قالماضل قوم قط بعدهدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل) رواه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن صحيح وتقدم في كتاب العلم وفي آفات اللسان (وخرجر سول الله صلى الله علمه وسل بوما على أعدابه وهم يتعادلون و يختصمون فغضب علمهم حتى كا نه فقي في وجهه حب الرمان حرة منَّ الغضب فقال أجهذا بعثتم أجهذا أحربتم أن تضر بوا كناب الله بعضه ببعض انظر وا الى ماأمرتم به فاعماوا ومانهيتم عنه فانتهوا) رواه نصرالقدسي في الجية من حديث عبدالله بن عرو بلفظ أجمذا أمرتم أولهمذا خلفتم أن تضر بواكتاب الله بعضابيعض انظر واماأ مرتم به فاتبعوه ومانهيتم عنه فانتهواور وىعنأنسانه صلى الله عليه وسلم سمع قوما يتراجعون فى القدر فقال أبهذا أمرتم أوجهذا عنيتم انما هلك الذين من قبلهم باشباه هدذا ضر بوا كتاب الله بعض ببعض أمركم الله بأمر فاتبعوه ونها كم عن شي فانته واهكذار وا الدارقطني فى الافرادوالشيرازى فى الالقاب وابن عساكر وروى البرمذى من حديث أبيهر وبالفظ أبهذاأمرتمأم بهذاأرسلت البكماعاهاتمن كانقبلكم حسين تنازعوا فيهذا الامرعزمت عليكم انلاتناز عوافيه وروى البزار والطبراني فى الاوسط وابن الغريس من حديث أبى سعيد بلفظ أجذابعثتم أم بهذا أمرتم ألالا ترجعوا بعدى كفارا يضر ببعضكم رقاب بعض (فقدر حرهم عن ذلك وكأنوا أولى خلن الله بالحِاجوا لجدل ثمانهم وأوارسول اللهصلى الله عليه وسلم وقد بعث الى كافة أهل الملل) مع تباس أنواعها (فلم يذكر) الله كأن ( يقعد معهم في مجلس مجادلة لالزام والحام وتحقيق حجسة ودفع سؤال وأمراد الزام فيأجأد لهم الابتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم مزدفي المجادلة عليه ) بل أمر فيه بان يحادلهم فيه بالتيهي أحسن (الأنذاك يشوش القاوب ويستغر جمنهم الاشكالات والشبه ثم لايقدر على يعوهامن قاوبهم) ان وسخت فهاولهذا السبب كان هيران أحد بن منبل رحه الله العرث الحاسى كاتقدم فى كتاب العلم (وما كان يعرعن مجادلتهم بالتقسيمات ودقائق الاقيسة وان معلم أصحابه كيفية الجدل والالزام) للغصوم (ولكن الاكياس وأهل الحزم لم يغنر وابمذا وقالوالو نجا أهل الأرض وهلكنا

( م م ر اتحاف السادة المتقين) م ثامن سؤال وايراد الزام في اجادلهم الابتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم يزدفى المجادلة عليه ولان ذلك يشوش القاوب يستخرج منها الاسكالات والشبه ثم لا يقدر على محوها من قلوبهم وماكان يعزعن مجادلتهم بالتقسيم ات ودفائق الاقيسة وأن يعلم أصابه كيفية الجدل والالزام واكن الا كياس وأهل الحزم لم يغتروا بهذا و فالوالو نعبا أهل الارض وها حكا

لم تنفعنا نجام ولونجونا وهلكوالم بضرنا هلاكهم وليس علينا في المجادلة أكثر عما كان على الصحابة مع الهودوالنصارى وأهل المال وماضيعوا العمر بتحر برمجادلاتهم في النائضيع العمر ولا نصرفه الى ما ينفعنا في يوم فقر نا وفاقتنا ولم نخوص في الانامن على أنفسنا الخطأ في تفاصيله ثم نرى ان المبتدع ليس يترك بدعة محدلة بل يزيده التعصب والخصومة تشددا في بدعته فاشتغالى بمخاصة نفسى و مجادلتها ومجاهدتها الترك الدنيالات خوة أولى هذا الوكنت لم أنه عن الجدل والخصومة في كيف وقد مم يت عنه وكيف ادعوالى السنة بترك السنة فاولى أن أ تفقد الحسى وأنظر من صفاتها ما يبغضه الله تعالى وما يحمه لا تنزه عما يبغضه وأقمل عنه المحدولة تنزى عالي من الخوف والرجاء والصروالة وكل والزهدوال يقين والانحلاص والصدق يشكم في أخلاق النفس وصفات القلب (٤٥٨) من الخوف والرجاء والصروالة وكل والزهدوال يقين والانحلاص والصدق

لم تنفعنا عام مولونعونا وها كوالم بضرفاها كهدم وايس علينامن الجادلة أكثر بماكان على الصعابة) رضوان الله عليهم (مع اليهود والنصاري وأهل الملل) المختلفة (وماضيعوا العمر بتحر يرمجادلاتهم) والزاماتهم (فسالنانضيع العمر) سبهللا (ولانصرفه الىماينفعنا في يوم فقرنا وفاقتنا) وهو يوم القيامة (ولم نخوض فيمالانامن على أنفسنا الحطأ في تفاصيله عُم ترى أن المبتدع ليس ينزل بدعته يحدله) معه (بل يزيده التعصب والخصومة تشددافي بدعته فاشتغالى عفاصمة نفسي ومجاهدتها ومجادلته التترك الدنياللا تحوفاولى هدذالو كنتام أنهعن الجدل والخصومة فكبف وقدنهيت عنمه فكيف ادعوالى السنة بترك السنة فالاولى أن أتف قد نفسي وأنظر من صفاتها) الباطنة فها (ما يبغض مالله تعالى وما يحمه لاتنزه عمايبغضه ) أى أتباعد عنمه (وأتسك بمايحبه) وأستوثق به (وفرقة أخرى منهم اشتغلوا بالوعظ والتذكير وأعلاهم رتبة من يتكلم فى أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والاخسلاص والصدق وتطائره وهمم مغرورون يظنون بأنفسهمانهم اذاتكموا بهذه الصفات ودعوا الخلق الها فقدصار وأموصوفين بهذه الصفات) قائمين بازائها ﴿وهممنهٔ كمون عنها عندالله﴾ أى عار ون﴿الاعنقدر بِسير لاينفك عنه عوام المسلمين وُغر ور هؤلاء أشدالغر و رلائهم بيحبون بأنفسهم غاية الاعجاب) وهومهاك (ويظنون انهـمماتحروافي علم الهبة الاوهم محبون لله و )انهم (ماقدر واعلى تحقيق دقائق الاخلاص الاوهم مخلصون و )انهم (ماوقعوا على خفايا عيوب النفس ألاوهم عنها منزهون ولولاانه مقر بعندالله الماعرفه معنى القرب والبعدوعلم الساول الى الله وكيفية قطع المنازل في طريق الله فالمسكين بهدده الظنون يرى انه من الخاتف ين وهو آمن منالله و برى انه من الراجين وهو من المفترين المضميعين) لحقوق الله (و برى انه من الراضمين بقضاءالله وهومن الساخطين) على أفعال الله (و يرى انه من المتوكلين على الله وهو من المسكلين على العزوالمال والجاه والاسباب) الدنيوية (ويرى أنه من المخلصين وهو من الرائين) في أعماله (بل رصف الاخلاص) للناس (فيترك الاخلاص في الوصف) أى لا يتصف به بنفسه (ويصف الرياءويذكر) وفي نسخة و مذكر الرياء و يصف (و يرائي بذكره ليعتقدوا فيه انه لولاانه يخلص لما اهتدى لدفائق الرياءو يصف الزهد في الدنيا) والتُخلي عنها (لشدة حوصه على الدنياوة وعبته فهافهو يظهر الدعاء الى الله وهومنه فارو يخوف بالله وهومنه آمنو يذكر بالله وهوله ناس ويغر بالى الله وهومنه متباعد و عث على الاخد الاص وهو غدير مخاص و يذم الصفات للذمومة وهو بهامتصف و يصرف الناس عن الخاق أى يحذر عن الخلطة (وهو على الخلق أشد حرصا) بحبث (لومنع عن مجلسه الذي يدعوالناس فيه الى الله لضاقت عليه الارضَ عارجبت ) أى ضاقت حضيرته (و بزعم ان غرضه اصلاح الخلق ولو

ونظائره وهممغرورون الطنون بأنفسهم أنهماذا تكاموا بمدنه العفات ودعواالخلق الها فقد صاروا موصوفين بهدناه العفان وهممنفكون عنهاعنداللهالاعن قدرسسر لاينقلاعته عوالمالسلين وغرو رهولاء أشدالغرور لاخهم يتحبوت بأنفسهم عايه الاعجاب ويظنون أنههم ماتحروافى علمالحية الاوهم فحبون لله وماقدر واعلى تعقمق دقائق الاخلاص الاوهم مخاصون وماوقفوا على خفاياعيوب النفس الاوهم عنها منزهون ولولا أنهمقربعنداللهاعرفه معنى القربوالبعدوعلم الساولة الحالله وكنفية قطع المنازل في طريق الله فالسكين بهذه الظنون برى أنهمن الخائفين وهوآمن منالله تعالى وبرى أنهمن الراجين وهو من المغتر س المصبعن و برى أنه من الراضيان القضاءالله وهو

من الساخطين و روى انه من المتوكلين على الله وهومن المتكلين على العزوالجاه والمال والاسباب و يرى انه من الخلصين وهومن المراثين بل دصف الاخلاص في الوصف و دصف الرياء و يذكر و وهو برائي يذكره المعتقد في اله من الخلصين وهومن المراثين بل دصف الاخلاص في الوصف و دصف الرياء و يصف الزهد في الاندلاص في الوسانية على الدنيا و قومنه فار و يخوف بالله تعالى وهومنه آمن و يذكر بالله تعالى وهومنه المالية تعالى وهومنه المناف و يناف المناس في المناس في الخلق وهو على الخلق أشد حوصالومنع عن مجلسه الذي يدعو الناس في المالية الى الله تعالى و المناس في المناس عن الخلق وهو على الخلق المناس عن الخلق و المناس في المناس في المناس في المناس في المناس عن المناس عن المناس المناس عن المناس عن المناس المناس عن المناس المناس عن المناس المناس عن المناس عن المناس المناس عن المناس المن

ظهر من أقرائه من أقبل ألحلق عليه وضلحوا على يديه لمات تجملو حسد اولو أثني أحدمن المردد من اليه على بعض أقرائه لمكان أبغض خلق الله اليه فهؤلاء أعظم الناس غرةو أبعسدهم على الثنبة والرجوع الى السدادلان المرغب فى الاخلاق المحمودة والمنفرعن الذمومة هو العلم بغوائلها وفوائدهاوهلذا قدعلمذلكولم ينفعه وشغله حبدعوة الخلقءن العمل به فبعدذلك بماذا يعالج وكيف سبيل يخو يفهوانم المختزف مايتساوه على عبادالله فيخافون وهوايس بخائف نع أن ظن بنفسسه انه موصوف بهذه الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجرية وهوأن يدعى مثلاحب الله فحالذي تركه من محاب نفسه لاجله و يدعى الخوف ( ٢٥٩) فحالات امتنع منه بالخوف و يدعى

الزهدد فاالذي تركهمع القدرة علىماوجه الله تعالى ويدعى الانس بالله فتي طابت له الخاوة ومتى استوحش منمشاهسدةالخلقلال وى قليه عدلي بالحلاوة اذا أحددق به المريدون وتراه يستوحش اذاخلابالله تعالى فهلرأ بتمحما استوحش من عبو به و يستر و حمله الىغىرەفالاكاسىتىنون أنفسهم بردنه الصفات ويطالبونهابالحقيقيةولا يقنعو تمهابالترويقبل بحوات قامن الله على ظ والمفتر ون يحسنون بانفسهم الظنون واذا كشف الغطاء عهم في الا منحرة يفتضورن بال اطروون في الناو فتندلق أقتام مفيدورها آحدهم كايدو رالحار بالرحى كاوردبه الغبرلانهم يأمرون بالحسير ولا مأنويه وينهون عن الشرو يأتونه واغمارقع الغمرور الهؤلاء من حيث انه مريصاد فون في قاوم م سيماً ضعيفامن أصولهذهالعاني وهوحب

طهرمن أقرانه) وأشكاله (من أقبل الخلق عليه وصلحوا على يديه مات غما وحسداولوا ثني أحمد من المترددين اليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله اليه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم من التنبه والرجوع الى السداد) الى طريق الحق (لان المرغب في الاخلاق الحمودة والمنفرعن) الاخلاق (المذمومة هوالعلم بغوائلهاوفوائدهاوهذاقد علمذلك ولمينفعه وشغله حبدعوة الخلق عن العمل به فبعدذلك بماذا يعالج وكيف سبيل تتخو يفهوا نما المخوف مايتاوه على عبادالله فخافون وهوليس بخائف نعم انظن بنفسه الهموصوف مهذه الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة وهوان يدعى مثلاحب الله فالذي تركه من محاب الدنيا) وملاذها (لاجله و يدعى الخوف فاالذي امتنع منه بالخوف ويدعى الزهد) فى الدنيا (فالذي تركه مع القدرة عليه لو حمالته تعالى ويدعى الانس مآلمه فتى طالت له الخلوة ومتى استوحش من مشاهدة الخلق لابل برى قلبه عتليَّ بالخلاوة اذا أحدقت به المريدون) وهو يتكام علمهم وهمله ناظرون (وترا. يستوحش أذاخلا بالله تعالى فهل رأيت محما آنسا يستوحش من محبوبه ويستروح منه الى غيره فالا كاس عقنون أنفسهم بهذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة ولا يقمعون منها بالتزويق) الظاهر (بليموثق منالله غليظ) أي شديد (والمغترون يحسنون بأنفسهم الظنون فاذا كشف الغطاءعنهم في الآخرة يفتخدون على رؤس الاشهد (بل يطرحون في النار يأمرون بالخير ولايأتونه وينهون عن الشرو يأتونه ) وذلك فيما أخرجه أحدوالشيخان منحديث أسامة بنز يد يجاء بالرجل يوم القيامة فيلق في النار فتندلق أقتابه فيدور بهافي النار كمايدورالحار برحاه فيطيفيه أهلالنار فيقولون يافلان ماأصابك ألم تبكن تأمرنا بالعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلي قدكنت آمركم بالمعروف ولاآتيــه وأنهاكم عن المنكروآتيه وقد تقــدم قريبا ورواه ابن النجار منحديث أبىأمامة وفيه قال انى كنت أخالف ماكنت أنهاكم وقد تقــدم أيضا (وانمـاوقع الغرور لهؤلاء منحيث انهم يصادفون في قلوم مشيأ ضعيفا من أصول هذه المعاني وهوحب الله والخوف منه والرضابفعله ثمقدروا معذلك على وصف النازل العالية في هذه المعلني فظنوا انهم ماقدروا على وصف ذلك ومار رقهم الله على ومانفع الناس بكلامهم فها الالاتصافهم بها) وقيامهم بازائها (وذهب عليهم أنالقبول المكلام والمكلام للمعرفة وحريان اللسان والمعرفة للتعلم وان ذلك كله غيرالاتصاف بثلك الصفة فلم يفارق آ حاد المسلمن فى الاتصاف بصفة الحب والخوف بل فى القدرة على الوصف بل رعازاد أمنه وقل خوفه وظهر الى الخلق ميله وضعف فى قلبه حب الله واعدامثاله مثال مريض يصف المرض يحقيقته (و يصف دواءه بفصاحته و يصف الصعية والشفاء) وغييره من الرضى لايقدر به على وصف الصحة والشفاء (وأسبابه ودرجاته وأصنافه فهولايفارقهم فيصفة المرض والاتصاف به وانمايفارقهم

الله والخوفمنه والرضابنعله ثم قدروامع ذلك على وصف المناز لاالعالية في هذه المعاني فظنوا المهم ما قدروا على وصف ذلك ومارزقهم الله علمه ومانفع الناس بكلامهم فهاالالاتصافهم بهاوذهب علمهم ان القبول للكلام والمكارم للمعرفة وحريان اللسان والمعرفة للعلموان كلذاك غيرالا تصاف بالصفة فليفارق آحاد المسلين في الاتصاف بصفة الحبوا الحوف بل في القدرة على الوصف بلر عمازاد أمنه وقل خوف وظهرالى الخلق ميدله وضعف في قلب محب الله تعالى واغمامثاله مثال مريض بصف المرض و يصف دواء وبفصاحته و يصف العدة والشفاء وغيرممن المرضى لايقدرعلى وصف الصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه فهولا يفارقهم فى صفة المرض والاتصاف به واعما

يقارقهم

قى الوصف والعلم بالطب فظندى ندعله بعقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهدل فكذلك العلم بالخوف والحب والنوكل والزهد وسائرهذه الصفات غديرالا تصاف بعقائقها ومن النبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرو رفهد ه مطابة الوعاظ الذين لاعب فى كلامهم بل منهاج وعظه منهاج وعظه منهاج وعظ العرب ووعظ الحسن البصرى وأمث الهرجة الله عليهم (وفرقة أخرى) منهم عدلوا عن المنهاج الواجب فى الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافقالا من عصمه الله على الندور فى بعض أطراف البلادان كان ولسنا نعرفه فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلغيق كلمات خارجة عن قانون الشرع (٤٦٠) والمقل طلب اللاغراب وطائفة شغفوا بطيارات النكت وتسعيم الالفاظ وتلفيقها

فىالوصف والعسلم بالعاب فظنه عقيقة العدة انه صحيح غاية الجهل كان ظن العجم عقيقة المرض انهمريض ظاهرا لبطلان (فكذلك العمل بالخوف والنوكل والحبوالزهد وسائرهمذه الصفاتغير الاتصاف بحقائقها ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهومغرور فهده حالة الوعاظ الذين لاعب في كالمهم بلمنهاج وعظهم منهاج وعظ القرآنو )وعظ (الاخبار ووعظ الحسن البصرى وأمثاله وفرقة أخرى) منهم (عدلوا عن المنهاج الواجب فى الوعظ وهُـم وعاط أهل الزمان كامة) في بلاد الاسلام (الامن حصمه الله على الندور) والقلة (في بعضاً طراف البلاد ان كان ولسنا تعرفه) أى لم يبلغنا خسيره (فاشتغلوا) في وعظهم (بالطامات) أى الدواهي والممائب التي تطم على غيرها أى تزيد والمراد به اما يُؤدونه من الكامات العقم (والشطع) وهو كلام يعبر عنه المسات مقرون بالدعوى ولامرتضيه أهل الطريق منقائله وانكان محقا (وتلفيق كلمات خارجة عنقانون الشرع والعقل طلبا الدغراب) على الحاضرين (وطائنة) منهـم (شغفوا بطيارات النكت) وهي المسائل الدقيقية التي تتعب الخواطر فاستنباطها من مكانم ا (و بتُسجيع الالفاط وتلفيقها) بان يوردوها . و زُونة مقفاة مجموعة من مواضع شتى (فاكثرهممهم في الاستجاع) والاو زان (والأستشهاد باشعار الوصال والفراق) والرقيب والواشي (وعُرضهم) من كلذلك (أن مَكرف مجالسهم الزعقات) أي الصحات (والتواجد ولوعلى أغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الانس) وهمأشرمن شياطين الجن (ضاوا وأضاوا عن سواء السيل فان الاقلي وان لم يصلحوا أنفسهم) بان لم يتصفو ابتلك الصفات التي يذكرونها (فقد أصلحوا غيرهم) بكلامهم (وصحوا كالمهم و وعظهم) اذ جعلو، على منهاج المكاب والسنة ﴿ وأَمَاهُ وَلاءَ فَانْهُمْ يَصَدُونُ عَنْ سَبِيلَ اللهِ وَ يَجِرُونُ الْخَلَقُ الْيَالْغُرُورُ بِالله بِلْفَظ الرَّجَاءُ فَيَرْ يَدُهُمُ كَالْمُهُمُ حُراءة على ) ارتَسْكَاب (المعاصي ورغبة في الدنيا) وميلا الى أعراضها (لاسمِيااذا كان الواعظ متزيناً بالثياب والليل والمراكب فانه يشهد فرقه الىقدمه) وفي نسخة تشهده يثنه من فرقه الى قدمه (بشدة حرصه على الدنيا فيا يفسده هذا المغرور أكثر بمايضلح بللايصلح أصلا ويضل خلقا كثيرا) بُنغر مره الماهم (ولا يخني وجه كونه مغر ورا وفرقة أخرى) منهم (قنعوا بحفظ كلام الزهماد وأحاد يثهم في ذم الدنيا) منظوما ومنثورا (فهم يحفظون الكامات على وجوهها و يوردونها) على الناس (من غير احاطة بمعانيها فبعضهم يفعلذلك علىالمنابرو بعضهم فىالمحاريب وبعضهم فىألاسواق معالجُلساءوكل منهم يظن اله اذا تميز بهدنا القدر عن السوقية) والعوام (والجندية اذحفظ كارم الزهاد وأهل الدين دونه من فقد أفلح ونال الغرض وصارمغفو واله وأمن عقاب ألله من عُـير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن ) ملابسة (الا "ثام ولكنه يفان أن حفظه لكلام أهل الدين يكفيه) في نجاته (وغر و رهؤلاء أظهر من غرور من قبلهم وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعنى ف سماعه ) من الشيوخ (وجمع الروايات الكثيرة) للعديث الواحد (وطلب الاسانيد الغريبة العالبة) وعاوها باعتبار قلة الوسائط في

فاكثر هممهم بالاسحاع والاستشهاد باشعارالوصال والفراق وغرضهم أن تكثرفى محالستهم الزعقات والتواحدولوعلى أغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الانس ضاوا وأضاواءن سواءالسبيل فان الاؤلين وانلم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحواغيرهمم وصحوا كلامهم ووعظهم وأما هؤلاءفانمسم يصدونعن سبيلالله ويجرون الخلق الى الغرور بالله بلفظ الرجاء فيزيدهم كالمهم حراءة على المعاصى ورغبة فى الدنيا لاسمااذا كانالواعظمتزينا بالثماب والخمل والمراكب فانه تشهده شتهمن فرقسه الى قدمه بشدة حرصه على الدنها فبالفسيدوهاذا المغرو وأكثرهما يصلحه بل لايصلح أصلا ويضلخلقا كثيراولا يخفى وحسه كويه مغرورا (وفرقةأخرى) مناسم فنعوا يحفظ كالم الزهاد وأحاديثهم فىذم الدنما فهمم يحفظمون

السكامات على وجهها ويؤدونها من غيرا حاطة بمعانيها عبعضهم يفعل ذلك على المنامر وبعضهم في المسئد وبعضهم في السند و بعضهم في المحاريب و بعضهم في الاسواف مع الجلساء وكل منهم يظن انه اذا غيز به نذا لقدر عن السوقة والجندية اذحفظ كالم الزهاد وأهل الدين دونه مسم فقد وألح و ذال الغرض وصار مغفوراله وأمن عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره و باطنسه عن الاتنام ولكنه يظن ان حفظه المكلام أهل الدين يكفيه وغر و دهو لاء أطهر من غرو رمن قبلهم (وفرقة أخرى) استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعنى في سم عاعه و جمع المروا التالك ثيرة منه وطلب الاسانيد الغربية العالية

فهاحة أحدهم أن دورفى البلادو برى الشيوخ ليقول أناأر وى عن فلان ولقدر أيث فلاناومعي من الاستادماليس مع غيرى وغرورهم من وجوه منها أنهم كعلة الاسفارفانم لا صرفون العناية الى فهم معانى السنة فعلهم قاصر وليس مهم الاالفقل و يظنون أن ذلك يكفيهم ومنها أنهم أذالم يفهموا معانبها لايعملون بهاوقد يفهمون بعضها أيضاو لايعملون به ومنهاانهم يتركون العلم الذيهو (173)

فرضعين وهومعرفة علاج القلب ويشتغاون بتكشير الاسائيدوطلب العاليمتها ولا عاجة بهم الى شيمن ذلك ومنهاوهوالذي أكب عليه أهل الزمان أنهم أسا لايقومون بشرط السماع فان السماع بمعرده وان لم تكن له فائدة ولكنهمهم فى نفسه للوضول الى اثبات الحسديث اذالتفهم بعد الاثبات والعمل بعد التفهم فالاول السماع ثمالتفهم ثما الفظ ثم العمل ثم النسي وهمؤ لاء اقتصر وامسن الجلة على السماعة تركوا حقيقة السماع فسترى اصى يعضرنى بعاس الشيخ والحديث يقرأوالشيخ ينام والصي بلعب ثم يكتب اسمالصيفالسماعفاذا كبر تصدى ليسمع منسه والبالغ الذى عضررعا بغ فل ولايسمع ولا يصغي ولانضبط ورعانشتغل عديث أونسخ والشيخ الذي يقزأ عليه لوصف وغسيرما يقرأعليه لمنشعر ىه ولم معرفه وكل ذلك جهل وغـرور اذالاصـلف الحسديث أنيسمعهمن

السند (فهم أحدهم أن يدور فى البلاد) القريبة والبعيدة (و برى الشيوخ) و يسمع منهم وعلم (ليقول أناأروى عن فلان) بن فلان (والقداقية فلانًا) في بلد كذا في سنة كذا (ومعي من الاسانيد الغريبة العالية ماليس مع غيرى وغرورهم من وجوه منها أنهم كحملة الاسفار فانهم لانصرفون لعناية الى فهم معانى السنة فعلهم قاصروليس معهم الاالنقل ويظنون أنذلك يكفهم) ونقل الكارم من غير فهم معناه غير كاف (ومنها انهم اذالم يفهموامعانها لايعهماون بها وقد يفهمون بعضها ولايعملون به ومنها أنهـم يتركون العــ لم الذي هو فرض عين وهو معرفة معالجة) أمراض (القلب) الخفيــة (ويشتغلون بتكثير الاسانيد وطلب العالى منها ولاحاجة بهم الى شيَّ منذلك) أي في معالجة أمراض القلب (ومنها وهوالذي أكب عليه أهل الزمان انهمم أيضا لاية ومون بشرط السماع فان السماع بمعرده وأنام تمكنه فائدة والكنه مهم فانفسه للوصول الحائبات الحديث أوالتفهم بعد الأثبات والعمل بعدالتفهم فالاول السماع) وهو وصول لفظ الحديث الى سمعه (ثم التفهم) لمعناه (ثم الحفظ) امانى قلبه أوفى كتابه أوفهما جمعا وهوأعلى (ثم العمل) به (ثم النشر) لمن تأهدله وقد نقل نحو من ذلك من قول كلمن السفيانيين كماتقدمذلك في كتاب العلم (وهؤلاء اقتصروا من الجلة على السماع) وتركوا مابعده من التفهم والحفظ والعدمل (ثم) معاقتُ أرهم (تركوا حقيقة السماع فترى أنسي) أي الصدفير ( يحضر ف مجاس الشيخ ) بنفسه أو يحضره والده (والحديث يقرأ) بين يديه (والشيخ ) تارة (ينام) أى يغلب عليه النعاس (والصي يلعب) كاهو من شايه (ثم يكتب) في الطباق (اسم الصبي في السماع) أى يكتبه المستملي أوكاتب السماع (فاذا كبر) الصي بعد البلوغ وقبله أيضا (تصدى ليسمع منه والبالغ الذي يحضر رعما يغفل ولا يسمع ولا يصغى أى لا يلق اذنه الما يسمعه (ولا يضبط) في عقله مايسمعه (وريمايشنفل بعديث) مع غيره (أونسخ ) لمايسمعه أولغيره (والشيخ الذي يقرأ علم الموصف وغيرمايقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه) المالثقل في معه أواكثرة ازدحام أولامرآ خرشفله (وكلذلك جهل وغر ور اذالاصل في الحديث أن تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحفظه كما سمعة موثر و به كما حفظته) كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم (فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع فان عِزت عن ماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معته عن بعد (من الصحابة أو التابعين) أو أتباعهم (وصار مهاعك من الراوي كسماع من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تصغي المعفظ وتروي كاحفظت وتحفظ كامهمت محدث لانغير منه حرفا ولوغير غيرك منه حرفا وأخطأ علت خطأه ) فقد أجع أئمة الحديث والفقه والاصول على قبول ناقل الخبر المحتج به بانفراده بان يكون ضابطامعدلا وقظا بانلميكن مغفلاعيزالصوابمن الخطا كالناغ والساهى اذالمتصف بالايحصل الركون اليسه ولاتميل النفس الحالاعم ادعليه وأت يكون يحفظ أي يثبت ماسمعه فىحفظه بحيث يبعدر واله عن القوة الحافظة ويتمكن من استحضاره متى شاء انحدث من حفظه أومن كلبه الذي يحتوى عليه بعيث بصوبه عن طرق التزوير والتغمير اليه من حين مع فيه الى أن يؤدى وهذه الشروط موجودة في كالم الشافعي في الرسالة صريحا الاالاول فمؤخذ من قولة أن يكون غافلاالا يحدد ثعه لقول اس حيان هو أن بعقل من صداعة الحدّيث مالا رفع موقوفاولا يصلم سلاأو بصف اسماوهذا كناية عن اليقظة (ولحفظك طريقان

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه كما مهدو ترويه كماحفظه فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع فان عزت عن مماعهمن ر ... ل الله صلى الله عليسه وسلم محتممن الصحابة أوالتابعين وصار سماعك عن الراوى كسماع من ممع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تصفى لنسمع فعفظ وتروى كاحفظت وتحفظ كاسمعت يعيث لاتف برمنه مرفا ولوغير غيرك منه حرفاو أخطأ علت خطأه ولحفظانم

أحدهماأن تحفظ بالقلب وتستدعه بالذكر والنكرار كانحفظ ماحى على معدل في مجارى الاحوال والثاني أن تدكم كاتسمع وتصح المكتوب وتعاظه حتى لاتصل المدمد من بغيره ويكون حفظك المكاب معك وفى خزانتك فانه لوامتدت اليهيد غيرك رجماغيره كاوقع لابن وهب مع جاره (واذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره فكون محفوظ ابقلبك أوبكابتك فيكون كابك مذكر الماسمعته وتامن فيممن النغيير) والازالة (والتحر ينفاذالم تعفظ بالفلب ولابال كتاب وحرى على معك صوت غفل) بضم فسكون أى مهم لايدرى حقيقته (وفارقت الجلس غررأيت نسخة لذلك الشيخ) الذي وقع السماع عليه المكتاب المذكور من غيرتاك النسخة (وجو زن أن يكون مافيه مغيرا) مزالاءنجهة الصواب (أويفارق حوفامنه للنسخة التي معمما) بعينها (لُم يَجْزَلكُ أَن تَقُول معتُّ هــدًّا (الكتَّاب) على الشيخ الفَّلانَى (فانك لاندرى لعلكُ لم تسمع مافيه بل معت شيايخالف مافيدولوفي كلة)واحدة (فاذالم يكن معك حفظ بقليك ولانسخة صححة استوثقت علمها التقابل م) وقت الاداء (فن أن تعلم انك معتذلك وقد قال الله عز وحل ولا تقف ماليس اكبه علم) وقال ابن الأثير في مقدمة كابه جامع الاصول الضبط عبارة عن احتياط في باب العلم وله طرفان العملم عند السماع والحفظ بعدالعلم عندالنكام حتى اذاسمع ولم بعلم مكن معتبرا كالوسمع صياحالامعني له واذالم يفهم اللفظ بمعناه لم يكن ضبطاواذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطاقال ثم الضبط نوعات ظاهر وباطن فالظاهرض بطمعناه منحيث اللفظوالباطن ضبطمعناه منحبث تعلق الحكم الشرعىبه وهو الفقه ومطلق الضبط الذى هوشرط فى الراوى هو الضبط ظاهر اعند الا كثرلانه يحو زنقل اللسير بالمعنى فتلحقه تهممة تبديل المعنى مروايته قبل الحفظ أوقبل العلم حين يسمع ولهذا المعنى قلت الرواية عن أكثر العماية لتعذر هذا المعنى فالوهذا الشرط وان كانعلى مابينا فآن أصحاب الحديث قلما يعتبرونه فىحق الطفل دون الغفل فانه مق صع عندهم سماع الطفل وحضوره أجاز واروايته والاول أحوط الدن وأولى اه قال السخاوي وحاصله اشتراط كون مماعه عندالتحمل المافخرجمن معصو اغفلا وكونه حين التأدية عارفاعدلولات الاافاط ولاانعصارله فىالثانى عندالجهورلا كتفائهم بضبط كتابه ولافى الاقل عند المتأخر بنخاصة لاعتدادهم مين لايفهم العربي أصلا وقوله لتعذرهذا الغني عندذلك الصحابي نفسه لخوفه منعدم حفظه وعدم تكنه فى الاتبان بكل العنى وهذامنهم رضى الله عنهم تورع واحتماط ولقد كان بعضهم تأخذ الرعدة اذار وى ويقول أو نعوذ لك أوقر يبمن ذاوما أشبه ذلك (وقول الشيوخ كلهم فيهذا الزمان) وقبله و بعده (اناسمعنا مافي هدذا المكتاب اذالم وحدالشرط الذي د كرناه فهوكذب صريم) الاأن تكون الهم إجازة من المسمع تصب السماع فينتذيجو زلهم أن يقولوا قولهم ذلك وما أحسن قول ابن الصلاح فيماو حد عفطه ان معمنه صعيم المفارى وأخزت اور وابته عني مفصصا بالاحارة نازلاه والسمع لغفلة أوسقط عندالسماع بسبب من الاسباب وكذا كأن ابن رافع يتلفظ بالاجازة بعدد السماع قائلا أحزت المجروايته عنى سماعاوا جازة لماخالف أصل السماع ان خالف بل قالمفتى قرطمة أبوعد الله بنعتاب انه لاغنى عن الاجازة مع السماع لحواز السهو أوالغه غلة أوالاشتباه على الطالب والشيخ معاأو على أحدهما وكلامه الى الوجوب أقرب ويتعين على كاتب الطبقة استعبا باالتنبيه على ماوقع من اجازة المسمع منهاوقال القاضى عياض وقفت على تقييد سماع لمعض نهاء الخراساندن من أهل المسرق قال فيه معمهذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبى الفضل عبد العزيز بن اسمعيل المعارى وأجاز ماأعفل وصحف ولم يصغ البه أن يروى عنه على العمة قال القاضى وهذامنز عنبيل فى الباب جدا (وأقل شروط السماع أن يجرى الجيع على السمع مع نوع من الحفظ بشد عر معه بالتغيير ) الاأن المتأخرين صرحوا باغتفار الكامة والكامتين سواء خلتاأوا حداهما بفهم الباقى أم لا لأن فهم العني لايشترط وسواء كان يعرفها أم لاوطاهرهذا انه بالنسبة الى الازمان التأخرة والافني غير موضع من كتاب النسائ يقول وذكر كلة

وتستدعه بالذكر والتكراو كالمحفظ ماحرى على سعل فيمجارى ألاحوال والثاني أن تكتب كماتس عو تصعيم المكنو ب وتعفظ محني لاتصل المه مدمن الهبره ويكون حفظ ل الكال معل وفي خزانتك فانه لو امتدت المدغيرك رعا غبره فاذالم تعفظه لم تشعر بتغمره فمكون يحفوظا بقلبك أو بكمابك فكون كنامك مذكرا لماسهمته وتأمن فيسهمن التغمسير والتحريف فاذالم تحفيظ لامالقلب ولابال يخاب وحرى عمل معلاصوت غلال وفارقت المجاس ثمرأيت نسخة لذلك الشيخ وجوزت أن يكون مافيه مغيراأو يفارق حرف منه للنسخة التي سمعتها لمعزلك أنتقول سمعت هذاالكتاب فانك لاتدرى لعلك لم تسمعماقيه بل سمعت شيأ يخالف مافيه ولوفي كلة فاذالم يكن معك حفظ مقلبال ولانسخة صححة استوثقت علما لتقادلها فن أن تعلم الله معت ذلك وقدقال الله تعالى ولاتقف ماليس لك به عمل وقول الشوخ كالهمفاهدا الزمان آنا معناماً في هـ ذا الكتاب اذالم توجد الشرط الذىذكر ناهفه وكذب منرج وأقل شروط السماع أن يحرى الجدم على السمع ممع نوعمن الحفظ يشبعر معه بالتغيير

ولوجاز أن يكتب سماع الصي والغافل والنائم والذي يسم الزأت مكتب سماع الجنون والصي في المهديم اذابلغ الصي وأفاق المجنون يسمع علىمولاخلافى عدم حوازه ولوجار ذلك لجاز أن يكشب سماع الجنن في المطن فان كأن لامكت سماع الصي في المهد لأنه لايفهم ولاعظظ فالصي الذي يلعب والغافل والمشعول بالنسمزعين السماع ليس يفهم مولا يحفظ وان استمرأ حاهل فقال مكتب سماعالسي في المهد فليكتب سماع الجنن في البعان فان فرق بينهما بأن الجنين لايسمع الصوت وهذا يسمع الصوت فاينفع هذارهواتماينقل الحديث دون الصوت فليقتصر اذصار شيخاعلى أن يقول المعتبعد باوغي انى فى صباى حضرت محلسا روى فيسه حديث كان يقسرع سمعي صوته ولا أدرى ماهوفلاخلافى أنالرواية كذاك لاتصم ومازادعليه فهوكدني صريح ولوحازا ثبات سماع التركى الذى لايفهم العربية لانه سمع صوتا عفسلالحار اثبات سماعصى فىالمهد وذلك عامة الحهل ومن أن يؤخذ هذا وهلالسماع مستئد الاقول رسولاالله صلى الله عليه وسلم تضرالله امرأسهم مقالتي فوعاها فادّاها كاسمعها

معناها كذاركذالكونه فمايظهرلم يسمعهاجيداوعلهاوسألصاخ بن أحدبن حنبل أباه فقال لهان أدمج الشيخ أوالقارئ الفظايسيرا فلم يسمعه السامع مع معرفته انه كذاوكذا ترى له أن برو يه عنه فاجاب أرجوانه يعنى عنه ذلك ولايضيق الحال عنه قال صالح فقلت له الكتاب قد طال عهده عن الانسان لا معرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه قال ان كان بعلم أنه كمافي الكتاب فلابأس به هكذار واه المهتي في مناقب أحد (ولوجازأُن يَكتب سماع الصي والغافل والمنائم والذي ينسخ لجاز أن يكتب سماع المجنون والصي في المهد ثماذا المع الصي وأفاق المجنون يسمع عليه ولاخلاف في عدم جوازه ) وسيأنى الكلام عليه بعدذلك (ولوجازذاك بازأن يكتب ماع الجنين فالبطن فان كان لايكتب مماع الصي في الهدلانه لايفهم) اللفظ والمعنى معا (ولا يحفظ فالصى الذي يلعب والغافل المشغول بالنسخ عن السماع لبس يفهم م) لان الفهم تابع اسماع اللفظ (فاناستجر أجاهل فقال يكتب سماع الصي في المهد فليكتب سماع الجندين في البطن فات فرق بينهما بان الجنين لايسمم الصوت وهذا يسمع الصوت فساذا ينفع هذاوهو انما ينقل الحديث دون الصوت فلمقتصر اذا صار شحاأن يقول معت بعد باوعى انى فى صباى حضرت مجلسا بروى فعدد بث كان يقرع ممعى صوته ولاأدرى ماهو ولاخلاف فى أنالرواية كذلك لا تصمومازاد علم ـــ مفهوكذب صر يجولوجازا ثبات سماع التركى) ومن في معناه (الذي لا يفهم العربية لانه سمّع صورًا غفلا) لا يهتسدي لمعناه ( الجازا ثبات مماع صدى في الهد وذلك عاية الجهل ومن أن يؤخذ هذا وهل السماع مستند الاقول رسول الله صلى الله علمه وسسلم نضرالله) بضادمهمة مشددة وتحفف قال في المحروهو أفصح وقال الصدور المناوىأ كثرالشيوخ يشددونوأ كثرأهلالادب يخففون وهومن النضارة الحسن وآلرونق (امرأ) أى رجلاوا المني خصه الله بالباعة والسرور أوحسن وجهه عندالناس وعاله بنهم وأوصله نضرة النعيم فهو يحتمل الخد بروالدعاء وعلى كل فيعنمل كونه في الدنباوكونه في الاتنوة وكونه فهدما (معممقالني فوعاها) أى حفظهاوداوم على حفظهاولم ينسها (فأداها) الدغيره (كما معمها) أى من غيرز يادة ولا نتمص فنزادأ ونقص فهومغير لامباغ فككون الدعاء مصروفاعنه وقوله كاسمعها مأحال من فاعل أداها أو مفعول مطلق وماموصولة أومصدر بة قال العراقي رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث زيدين ثابت والترمذي وابن ماجهمن حديث ابن مسعود قال الترمذي حديث صحيح وابن ماجه فقط من حديث جبير ابن مطعموانس اه قلت هذا الحديث روى عن عدة من الصحابة من طرق كثيرة وفى ألفاظ بعضها مغامرة وزيادة ونقص وقدد كرا بوالقاسم بن منده في لذ كرته في انقد له الحافظ في تخريج أحاديث المختصرانه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون صحابيا عمرداً مماءهم اه والذَّى عرفت منهم الاربعة المذكورون فى سياق العراقي وأنوسعيدا لخدرى وعائشة وأنوهر مرة وعير من قتادة الليثي وسعد ابن أبي وقاص وعبدالله بنعر وربيعة بن عمان التمي وأبو الدرداء وأبوقر صافة وجابر وشيبة بن عمان ومعاذين حبل والنعمان ين بشيرو بشيرين سعدالانصارى والدالنعمان أماحديث ويدبن ثابت فلفظه نضر اللهامرأسع مناحد يشاففظه حنى يبلغه غيره فرب عامل فقه الىمن هوأفقه منه ورب عامل فقه وليس بفقمه قال الحافظ في تخر يج الهنتصر هو صيم أخرجه أجدو الطيالسي وأبوداودوالترمذي وابن حبان وان أبي ما تموا الحطب وأونعم و روى بلفظ اضرالله عبدا معمقالتي فملها الى غير، فرب عامل فقه الىمن هوأ فقه منه ورب مامل فقه ايس بفقيه الحديث هكذار وآه أحدوا لطبرانى والبهرقي والضياء من حديث زيدين ثابت ورواه اين النجار بهذا اللفظ من حديث أبي هر مرة وأما حديث ابن مسعود فلفظه فضرالله امرأسمع مناشية فبلغه كاسمعه فربمباغ أوعىمن سامع رواه أجدوالبرمذى وحسينهوابن حبان والبهق قال عبد الغني في الادب تذاكرت أناو الدارقطني طرف هذا الحديث فعال هذا أصم شئ روى فيه وقال ابن القطان فيسه سماك بنحوب يقبل التلقين ورُ واه ابن النجار بافظ نضر الله امراً سمع

مقالتي فوعاها وحفظها وعقلها فربحامل فقه ليس فقيه ورواه الشيرازي في الالقاب منحديث أبي هر برة وأماحد يثعاثشة فلفظه نضرالله عبداسمع مقالتي هدنه ففظها ثم وعاها فبلغهاروا والعليب في المتفق والمفترق وأماحد يتجبير بنمطع فلفظه نضرالله عبداسمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداهااليمن لم يسمعها فرب حامل فقه غدير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه الحديث و رواه أحدوا بن ماحه والدارى وأو يعلى والطبراني والحاكم وابنحرير والضياء عن محدبن جبسير بن مطعم عن أبيه رفعه وفي رواية للطبرانى ثموعاهاثم حفظها فربحامل فقه غيرفقيه والباقى سواء ورواه الطيالسي وأبوداودوابن ماحه وابنحر بر والطبراني منحديث زيدين ثابت ورواه البزار والدارقطني منحديث أي سعد ورواه الترمذي وابن ماجسه والمهق في العرفة من حديث ابن مسعود ورواه النمنده من حديث ربيعة بن عثمان التيمي ورواه ابن النجار من حديث ابن عرورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ورواه الطبرانى والضياء منحديث أبى قرصافة ورواه الطبراني في الاوسط وابن حرير والضياء من حديث جابر ورواه ابن قانع والطبراني من حديث شيبة بن عممان وأماحد يث أنس فلفظه نضر الله عبد اسمع مقالتي فوعاها تم بلغهاعني فرب حامل فقه غسيرفقيه وربحامل فقه الى من هو أفقه منه رواه أحدوا سماحه والضاء ورواه الخطب من حديث أبي هر رة وهوعندا بن عساكر من حديث أنس نضرالله من ٥٠٠ قولى عمل مزدفيه الحديث ورواه الطبراني من حديث عبر من قتادة اللي ورواه في الاوسط من حديث سعدورواه الرافعي فىالنار يخمن حديث ابنعر وعندالدارة طنى فى الافرادوابن حرير وابن عساكرمن حديث أنس نضرالله عبدا سمع مقالتي ثم وعاها ثم حفظها فرب عامل فقه غير فقيه ورب عامل فقه الى من هو أفقدمنه الحديث وعندالخطيب منحديث ابن عرنضرالله من معمقالتي فلم يزدفها وربحامل علمالي منهوأوعى لهمنه وعندالطهراني وأبي نعيمفى الحلبة منحديث معاذ بنجبل نضرالله عبداسمع كالامي فلم نزدفه فربحامل كلةالىمن هوأوعى لهامنه الحديث وأماحديث النعمان بنبشير فلنظه نضراللهوجه عبد معمقالتي فملهافرب عامل فقه عيرفقيه ورب عامل فقه الى منهو أفقه منه الحديث رواه الطبراني والحاكم وأماحد يشوالده بشبر بن سعد فلفظه رحم الله عبدا معممقالتي ففظها فرب عامل فقه غسير فقيه وربحامل فقه الىمن هوأفقه منسه الحديث هكذار واه الطبراني وابن قانع وأنونعم والنعساكومن رواية النعمان بن بشيرعن أبيه

\*(فصل) \* واعمانص مبلغ سننه بالدعاء الكونه سعى فى نضارة العلم وتحديد السنة فورى بما يلمسق عاله وقدراً ى بعض العلماء النبى صلى الله علمه وسلم فى النوم فقالله أنت قلت نضراته المهام راً المخ قال نعم ووجهه يتهلل أناقلته وكرره ثلاثا فالوا والدلك لا يزال فى وجوه المحدثين نضارة بعركة دعائه وفيه وجوب تبليغ العلم وهو الميثانى المأخوذ على العلماء وانه يكون فى آخرالزمان من له من الفههم والعسلم ماليس ان تقدمه لكنه قلمل بدلالة ربذ كره بعضهم ومنعه ابن جماعة بمنع دلالته على المدعى وان حامل السنة يجوز أن وخذعنه وان كان جاهلا بعمناها فهوماً جورعلى نقلها وان لم يفهمها وسسيات المصنف ينازعه حيث قال (وكيف يؤدى كاسمع من لا يدرى ماسمع) عوال (فهذا أخش أنواع الغرور) وفي الحديث تنميه على ان أساس كل خبر حسن الاستماع ولوعلم الله فيهم خبر الا "سمعهم وقد حقق العارفون ان كلام الله وساله عن المام ورعوه حق رعاينه وقد تعلى خلاله المنافع على الموى وقال الخطابي فيه دليل على كراهة اختصارا خديث لمن المسيناة فى الفقه لان فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هوا فقه منه (وقد بلى م دا أهل لمن المساس عنناه فى الفقه لان فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هوا فقه منه (وقد بلى م دا أهل الناف واحتاط أهل الزمان ولواحتاط أهل الزمان الم بعدوالله الان سمعوه فى الصاعلى هددا الوجه مع الغفلة الاأن الزمان ولواحتاط أهل الزمان الم بعدوالله الله الناف سمعوه فى الصاعلى هددا الوجه مع الغفلة الاأن

وكيف ودى كاسمسخون لايدرى ماسمع فهذا أخش أنواع الغرور وقد بلى بهذا أهسل الزمان ولواحناط أهل الزمان لم يجدوا شبوخا الاالذين سمعوم في الصدما الخفلة الاأن

للمعدثين فىذلك حاها وقبولانفاف المساكين أن بشارطواذلك فيقل من يجتمع في حلقتهم فينقص جاههم وتقل أيضا أحاديثهم التي "ععوها مرذ االشرط بل رعياء دمواذاك وافتضحوا فاصطلحوا على انه ليس يشترط الاأن يقرع معددمدمة وان كان لابدري ما يحرى) كاروالله المانوسعوا في ذلك ابقاء لسلسلة الاسناد التيهى خصيص هذه الامة المحمد يتشرفالنه اصلى الله عليه وسلم وقد أعرضوا في الاعصر المشأخرة في اجتماع الشروط المتقدمة فىالراوى وضبطه فلم يتقيدوا بهافى علهم لتعذرالوفاء بهابل احسنة والحال عندهم على اعتمار بعضهاوانه يكتني فىالرواية مالعاقل المسلم البالغ المستورالحال وفى الضبط بأن يثبت مار وي يخط ثقة مؤتمن من أصل موافق لاصل شيخه والسهد هب البهرق فاله لماذكر توسع من توسع في السيماع من بعض محدثى زمانه الذن لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كنهم ولا تعرفون ما يقرأ علمهم بعدأن تكون القراءة من أصل سماعهم وذلك لتدوين الاحاديث في الجوامع التي جعها أعمة الحديث قال فنجاء اليوم يحديث وأحدلانو جدعند جيعهم لم يقبل منه أىلانه لا يجوزأن يذهب على جيعهم ومن جاء يحديث معروف عندهم فالذى برويه لاينفر دبروا يتموالجة فائمة برواية غيره اهقال السحناوى والحاصل انه لماكان الغرض أولامعرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات فى الحفظ والاتقان ليتوصل بذلك الى التصيح والتحسين والنضعيف حصل التشديد بمعموع تلك الصفات والماكان الغرض آخوا الاقتصارفي التحصيل على محردو حود السلسلة السندية اكتفواعا ترى والكن ذلك بالنظر الحالغال في الوصفين والافقد يوجد في كلمنهمامن غط الاسخروان كان التساهل الي هذا الحدفي المنقدمين قلملا وقد حكى نحوه عن الحافظ أبي طاهرالساني وهوالذي استقرعليه العمل بلحصل فيه النوسع أيضاالي ماورا عهذا كقراءة غيرالاي في غيرأ صلمقابل يحيث كانذلك وسيله لانكارغير واحدمن المحدثين فضلاعن غيرهم علمهم ثم ان قول المصنف وافتضحوا فاصطلحوا بعزى لمالك بندينار للفظ اصطلحوا فافتضحوار واه أبونعم في الحلية في ترجته من طريق سارعن جعفرعنه (وصحة السماع لايعرف من قول الحدثين لانه ليس من علهم بل من علم أصول الفقه وماذكرناه مقطوع بهفى قوانين أصول الفقه الاأن الحدثين شاركوهم فى الكارم على هذه المسألة استطرادالشدة احتماجهم الى معرفتها (فهذاغر ورهؤلاء) ولنو ردمن كلامهم في مفردات هذه المسئلة وفاقارخلافا ونععل ذلك في فصول

\*(فصل) \* اختلف في سجاع الصنعير في حال صغره حضورا غروايته بعد الباوغ وكذا قبله على وجه وصفه البلقيني بالشذوذ فنعه قوم فلم يقبلوا قب للباوغ وقالوالان الصي مظنة عدم الضبط وهو وجه الشافعية وعليه أبومنصور مجد بن المنذر من مجد المراكشي الشافعية وعليه أبومنصور مجد بن المنذر من مجد المراكشي الشافعية عن الرواية أشد الامتناع و يقول مشايخنا سمعواوهم صغار لا يفهمون وكذلك مشايخهم وألا أرى الرواية عن هذه سيله والداكان المالوك يتوقف في تحديث الصي فروينامن طريق الحسن المنوفة قال قدم المنالمال المصرة فدخلت عليه وسألته ان يحدثني فأبي وقال أنت الصي فاتيت حاد المن يدوقت بأبا اسمعيل دخلت على المالوك فلي المنالمال فاليالمال فاليالمال فاليالمال فالمنالمة عن قالله حادلم لم تحدث معي يتوكأ على يدى حق دخلنا على المنالمال فقال له حادياً أباعب دالرجن حدثه فلعله والله حادلم لم تحدث آخر من يحدث عند المنالم بنالم المنالم المن

المعدثان في ذلك عاها وقبولا نفاف المساكين أنابشتر طواذلك فيقلمن يحتهم لذلك في حلقهم فينقص عاههم وتقل أنضا أحاديثهم التي قدسمعوها بهددا الشرطيل رعيا عسدموا ذلك وافتضعوا فاصطلحوا عدلي أنه ليس نشترط الاأن يقرع معه دمدة وان كانلاندرىما عرى وصية السماعلا تعرف من قول المحدثين لانه ليسمن علهم بلمن عرعا اءالاصول بالفقه وماذكرناه مقطوعه في قوانين أصول الفقه فهذا غرورهؤلاء

غم قال لى أبي حدثنا فقلت حدثني أبي وأجيءن أبي المغيرة عن أم عبد الله ابنة حالد ن معدان عن أبها قالمن حق الولدعلى والده ان عسن أديه وتعلمه فاذا بلغ اثنتي عشرة سنة فلاحق له وقدو حسحق الوالد على ولده فاذاهو أرضاه فليتخدده شر مكاوان لم رضه فليتخذه عدو افقالي ل أوالمغرة احلس باول الله علمك غم حدثني به وقال قد أغناك الله عن أسك وأخلت قل حدثني أبو الغيرة وقدرد على القائلين بعد مقبول رواية الصياحاع الائمة على قبول حديث حاعة من صغار الصحابة كالحسب نوالحسين والعبادلة ابن حعفر والنالزيبر والنعماس والنعمان لنبشر والسائب لنالز بدوالمسور للمغرمة وأنس ومسلة للخلد وعر من أبي سلة و وسف من عبد الله من سلام وأبي الطفيل وعائشة وضي الله عنهم من غير فرق من ما تعملوه قبل الماوغ و بعددمم احضارا هل العلم خلفا وسلفامن الحدثين وغيرهم صيائهم محالس أهل العلم ثم قبولهم من الصبيان ماحد ثوابه من ذلك بعد البلوغ وفدرأى أبونعيم الفضل بن دكين أحدشيوخ المخارى أباجعة ومحدب عبدالله بنسلمان الحضرى وهو يلعبمع الصيبان وقد طينوه وكان بينه وبين والدممودة فنظراليه وقال بامطين قدآناك انتعضر معلس السماع وكان ذلك سيبالتلقيمه مطينا ومات عبدالرزاق والوبرى ستسنين أوسيع غروى عنه عامة كتبه ونقلها الناس عنه وكذاسم القياضي أبوعر الهاشمي السنن لابي داودين اللؤلؤي وله خسسنين واعتدالناس سماعه وحاوه عنه وقال معقوب الدورق حدثناأ بوعامم فالذهبت بابني الى ابنو يج وسنه أقلمن ثلاث سنين فدنه وكفي بمعض هذامة سكا فالردفضلاعن مجوعه بلقيل انجرداحضار العلماء الصيبان يستلزم اعتدادهم يروايتهم بعدالياوغ لكنه متعقب باله عكن ال يكون الحضو والحل التمر من والبركة والله أعلم

\* (فضل) وأماأشترا طالباوغ في قبول الرواية فهوة ول الجهور وقبل بعضهم رواية الصي الميزا او توق به وفي المسئلة لاسحاب الشافعي وجهان قيده الرافعي وتبعه النووي بالمراهق مع وصف النووي القول بالشدوذ وقال الرافعي في موضع أخروفي الصي بعده الماليين وجهان كافير واية اخبار الرسول واختصه النووي بالمرافعي الميز والصحيح عدم قبول غيرا البالغ وهوالذي حكاه النووي عن الاكثرين وحكى عن شرح المهذب تبعاللمتولى عن الجهور قبول اخبار الصدى الميزفي الميزفي المرفعي الميزفين الجهور قبول اخبار الصدى الميزفي المرفعي الميزفين المرفعة النقل كافتاء ورواية ونعوه وأما غيرا الميزفلا يقبل قطعا

\*(فصل) \* فى الوقت الذى يسمّى فيه الصي سامها اعلم المها ما ختلفوا فى تعدين وقت السماع فقيل اذا كان ابن حس سنين وهو قول الجهور وعزاه عياض فى الالماع لاهل الصنعة قال ابن الصلاح وعليه استقر عيا أهل الحديث المتأخر س في كتبون لا سخس فصاعدا السماع وان لم يلغها حضر وأحضر وقد بوب المناوى فى كابه منى يصم سماع الصغير وأو ردفيه قصة مجود بن الربيع وعقله المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن خساذذال وهكذار واه الزبير عن الزهرى عن مجود وقيل كان ابن أربعة كاحكاه ابن عبد المرومال السه عماض وغيره وقد حكى السلنى عن الاكثر بنصفة سماع من بلغ أربع من لحديث محود الكن بالنسسية لابن العرب خاصة أما ابن المجمعة أي سستل عن معالمة ابنعت من العام أحد فيما رواه الحاكم عن القطيعي قال سمعت عبد الله بن أحديقول سمعت أي سستل عن معالمة ابنعت فقال ان كان ابن عربي فابن سمي من المام أحد فيما السلنى عن الربيعة بن المام أحد فيما السلنى عن الربيعة أقوال فى الموادة وقيل الهاب من شماع المنافق الموادة وقيل الهاب شعب المنافق الموادة والمام أحد في السمي فيمال المنافق المنافقة المنافقة

ثم كان مراعيالما يقوله من تعديث أولقراء القارئ صم عاعه وانلم يفهم معناه بل عزا النووى عدم التقد والمجعققين حيث قال ان النقيد والخس أنكره المحققون وقالوا ان الصواب ان يعتبركل صبي ينفسه فقدع بزلدون خس وقد يتحاو زالجس ولاعيز وقال ابنرشيد والظاهرانهم أرادوا بتحديدالجس انهامظنة لذلك لاات بلوغهاشرط لابدمن يحققه وممايدل على ان المعتبر النمييز والفهم خاصة دون التقييد بسن انه قيل للامام أخدان رجلا يغول ان سن التحمل خس عشرة سنة لافي دونها فقال سسماقال بل اذاعقل الحديث وضبطه صع تعمله وسماعه ولوكان صباكمف بعمل بوكدع وابن عيينة وغيرهما عن سمع قبل هذا السن فقدروي عن ابن عبينة انه قال أتبت الزهري وفي أذني قرط ولي ذؤا بة فل ارآني جعل يقول واسنينه واسنينه ههناههنامارأ يت طالب علم أصفر من هذار واه الخطيب في المكفاية بلر وي أيضا من طريق أحدين النضرالهلالي فالسمعت أبي يقول كنت في مجلس الن عيينة فنظر الي صي في المسجد فكان أهل الجاس بهاونوا به لصغرسنه فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم ثم قال لوراً بنني ولي عشر سنين طولى خسة أشــبار ووجهــيكالدينار وأناكشعلة نارثيابى صغار وأكمانى قصار وذيلي عقدار ونعلي كاتذان الفأراختلف الى على الامصار مثل الزهرى وعروبن دينارأ حلس بينهم كالمسمار معرت كالجو زةومقلني كالمورة وقلى كاللوزة فاذا دخلت المسعد قالوا او-عوالشيخ الصغيراوسعوا الشيخ الصغير ثم تسممان عمينة وضان واتصل تسلسله بالضحك والتبسم الى الخطيب مع مقال في السند الكن القصدمنه صحيح \* (فصل) \* وبما يستدل به لنميز الصغيرات بعد من واحد الى عشر منذ كرشار ح التنبيه وهومن منقول القاضي أبى الطبب الطبرى أو يحسن الوضوء والاستنجاء أوماأشههما أو بنحوما اتفق لامامامنا الاعظم أيحنيفة رجمالله تعالى حين دخل على جعفر بن محدين على بن الحسين فأنه سنماهو حالس في دهليزه ينتظرالاذن اذخرج عليه صيء خاسي من الدار قال أبوحد غة فأردت ان أسبرعقله فقلت أمن بضع الغريب الغائظ من بلدكم يأغلام قال فالتفت الى مسرعار قال توق شطوط الانهار ومساقط الثمار وأفنية المساحد وقوارع الطرق وتوارخلف الجدار واشل ثمابك وسم باسم الله وضعه حدث شئت فقلتله من أنت فقمال أناموسي بنجعفر أوردها ابن النجار في تاريخه في ترجة محد بن محد بن أحد بن محد بن حدان أو للسن الدينار من الدرهم كار و ينافي ترجة أبي الحسن محد بن محديث عبيدالله بن أبي الرعدمن الريخ ابن النجارا يضاانه قال ولدت سنة اثنين وعشر من وأول ما معتمن الحسن بن شهاب العكبرى في سنة سبع وعشر من الى رحب سنة عان وعشر من قال وكان أصحاب الحديث لا يشتون مماعي اصغرى وأبي بعثهم الىذلك الىان أجعوا ان بعطوني ديناراو درهمافات ميزت بينهما يشتون سماعي حينئذ قال فأعطوني الدينار والدرهم وقالواميز يدنههما فنظرت وقلت أماالدينيار فغربي فاستحسنوا فهمي وذكائي وقالوا أخبريا لعين والنقد وسئلموسي منهر ونالجال متي يسمع للصدي فقال اذافرق بمنالبقرة والحمار وجم الىذلك من المتأخرين الولى العراقي فكان يقول أخسبرني فلان وأنافي الثالثة سامع فهمو بحتج بتمييزه بين بعيره الذي كان تركبه حين رحليه أنوه أول ماطعن في السينة المذكورة وبين غيره وهو جحة وكل هذه الادلة قد بشماها فهم الخطاب وردالجواب فلاتنافي بينها وروى الخطيب في الكفاية قال معت القياضي أما مجدعبدالله بنجدبن عبدالرجن الاصهاني يقول حفظت القرآن وليخسسنين وحلت الى أبي مكربن المقرى لاسمع منه ولى أربع سنين فقال بعض الحاضر من لاتسمعواله فماقرئ فانه صغر فقالل ابن المقرى اقرأسو رة المكافر ون فقسرأتها فقال اقرأسو رة البكو ترفقرأته افقال ليغيره اقرأ والمرسلات فقرأتها ولمأغلط فهافقال النالقرى اسمعواله والعهدة على شمقال سمعت أباصالح صاحب الحافظ أي مسعود أحد بنالفرات يقول معت أبامسعودية ولاتعب من انسان يقرأ والمرسلات عن ظهر قلب ولا بغلط فبهماقال الخطيب ومن أطرف شئ معناه في حفظ الصغير ما أخبرنا أبو المعلى محمد بن الحسن الوراف حدثناأ و بكراً حدين كامل القاضى حدثنى على بن الخسن المجار حدثنا الصاغانى حدثنا ابراهيم من سعيد الجوهرى قال وأيت صبيا بن أربيع سنين حل الحياللة مون قدة وأالقرآن ونظر في الرأى غيرانه اذا جاع يبكى اله قال العراقي في الذيكت والذي يغلب على الظن عدم صعتها وأحد بن كامل القاضى قال فيه الدارة قطني كان متساهلار علحدت من حفظه ماليس عنده في كتابه وقال صاحب الميزان كان يعتمد على حفظه فيهم وفي المعتبر في التمييز والفهم القوة أو العقل الفاهر الاول ويشهد له ان الحيافظ ابن حبر سئل عن لم يعرف بالعربية كلة فأمر باثبات سماعه وكذا حكاه ابن الجوزى كل عن كل عن ابن وافع وابن كثير وابن الحب بل حكى ابن كثير ان المزين كان يعقل عمر عنده من يفهم ومن لا يفهم يعنى من الرجال ويكتب كثير وابن الحب بل حكى ابن كثير ان الصاحر ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب وردا لجواب لم يصح وان كان المناخس بل ابن خسين على انتفاء الفوة مع العقل أيضا بقي هناشي آخر وهوان الذهبي قال ان الصغير اذا ابن خسين على انتفاء الفوة مع العقل أيضا بقي هناشي آخر وهوان الذهبي قال ان الصغير اذا المناخسة عما المنافية والمنافية ابن الصغير الذن منه في المتعدن المنافية الفافية المنافية المنا

\*(فصل) \* ولا يضرف كل من التحمل والاداء النعاس الخفيف الذى لا يختل معه فهم المكلام لاسمامع الفطن فقد كان الحافظ المزنى رعماينعس في حال اسماعه و يغلط القارئ أو مزل فيهادر للردعامه وكذلك كان يتفق المحافظ المزنى وعن بعض المرات في أثناء دروسه كاثفله تليذه السخاوى عن مشاهدته له وانحا مردمن وتساهل في النوم الكثير الواقع مع عدم المسالان به فلم يقبلوا روايته وأمامن كان فطنامة بقظا فلاوما بوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المستمع فاعله فيمن جهل حاله أوعلم بعدم الفهم وأما المتناع ابن دقيق العيد من التحديث عن ابن المغير مع صحة سماعه عنه الكونه شل هل نعس حال السماع أملا فاورعه فلقد دكان من الورع مكان ونحوه انه قبل اعلى بن الحسين بن شقيق المروزى أسمعته المكاب

الفلائي فقال نع ولكن ع قحار بومافا شتبه على حديث ولم أعرف تعيينه فتركت الكتاب \* (فعل) \* واختلفواف النسم حال المماع هل ردبه مماع الناسخ أم لافنعه أبوامعق الاسفرايني وابراهم الحربى وابنعدى فيآخر بنلان الاشتغال بالنسج عنل بالسماع وقدقمل السمع العين والاصغاء للأذن وقيل انهلايسمي سامعاانما يقالله جليس العالم وحكي تحوذ للنعن أي بكر الصبغي أحد أئمة الشافعمة فانه قاللانرد أبها المحدث ماسمعته على شخك في حال نسخه أوأنت تنسخ عدثنا ولا أخبرنا واختاره المصنف كإيشير المهسيافه السابق وأجازه أبوحاتم الرازى وابن المرارك فقدر وىعن أولهمانه كان ينسخ حال تعمله عندكل منعارم وعرو بنمرزوق وأمايانهما ففي حال تحديثه وذلك عنهما مقتض العواز وتوسط بينهما ابن لصلاح فقال ان قارن النسخ فهم وتميز صح السماع والافهو صوت غفل وسبقه لذلك سعد الخير الانصارى فقال اذالم تمنع الكتابة عن فهم ماقرئ فالسماع صحيم اه قال السخاوى والعمل على هذا فقد كان ينسخ في مجلس سماعه ثم اسماعه بلو يكتب على الفتاوي و بصنف و مردد ذلك على القاري ردا مفيدا وكذابلغناعن الحافظ الزنى وقبله وبعده وقدحرى للدارقطني ببغدا دان حضرفى حداثته املاءأي على اسمعيل الصفار فرآه بعض الحاضر من ينسم فقال لا يصم سماعك و نت تنسم فاستظهر عليه الدارقطني بالصدة فقالله المنكرعلمسه كمأملي حديثا فسردماأملي وهوتمانية عشرحد يثاوساقهاعلى الولاء متنا واسناداذ كرذلك الخطيف تأريخه غمانهذا كله فيماأذا وقع النسوحال التعمل أوالاداء فاو وقع ذلك فهمامعا كان أشدوو واعهذاقول بعضهم الخلاف فى المسئلة أفظى فان المرءلو بلغ الغاية من الحذق وألفهم لأبد ان يخو علمه بعض المسموع واعما العبرة بالاكثر فن لاحظ الاحتماط قال ليس بسمامع ومن لاحظ التسامح والغلبةعده سامعاوراى ان النسخ ان حب فهو حابرقيق اه وفي تسميته لفظ امع ذلك توقف وكذافى قولمن قال ان السمع للعبن نظر و يلتحق بالنسم الصلاة وقد كان الدار قطني مصلي فى حال قراءة ولو «عواعلى الشرط لكانوا أين امغر و رين في اقتصارهم على النقل وفي افناء أعمارهم في جميع الروايات والاسائيد واعراضهم شن مهمات الدين ومعرفة معانى الاخبار بل الذي يقصد من الحديث ساول طريق الآخرة وبما يكفيه الحديث الواحد عره كمار وي عن بعض الشيوخ انه حضر مجلس السماع فكان أول حديث روى قوله عليه الصلاة والسلام من (٤٦٩) حسن اسلام المرع تركه ما لا بعنيه فقام وقال

يكفيني هدداحتي أفرغ منده غ أسمع غيره فهكذا يكون سماع الاكياس الذين يحددرون الغرور (وفرقةأخرى) اشتغلوا بعلما النحووا للغة والشمر وغريب اللغةواغتروايه وزعواأن سمقدغفرلهم وأنهره منعلامةاذ قوام الدن بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم فيدقائق النحو وفى صناعة الشعر وفي غريب اللغة ومثالهم كن يفني جمه العمر في تعسلم الخط و تعديم الحسروف وتحسينهاو مزعم أن العاوم لاعكن حفظهاالامالكتابة فلا مد من تعلها وتصحها ولوعقل لعلماأنه يكفيهأن يتعلم أصلالخط يحبث عكن أن يقرر أكلفما كان والباقى ويادةعلى الكفامة وكذلك الاديب لوعقل لعرف انالغة العرب كاغة الترك والمضيع عدره معرفة لغة العرب كالمسم له في معرفة المقالترك والهند وانحافارقتهالغة العرب لاحل ورودالشر بعة مافكفي من الغدةعملم الغرسس فى الاحاديث والنكاب ومن النحوما يتعلق

القرآنورعا بشير بردما يخطئ فيه القارئ كالتفقله حيثقرأ القارى عليهمرة بسير بن دغاوف بالماء التحتية فقال له نون والقلم ومرة عرو بن سعيد فقالله باشعب أصلواتك وقد قال الرافعي في أماليه كان شيخناأ بوالحسن الطالقاني ربحاقرأ عليه الحديث وهويصلي ويصغى اليمايقول القارئ وينهه اذازل يعنى بالاشارة وهل المحق بذلك قراءة قارثين فاكثرفى آن واحدفيه نفار والله أعلم وانرجع الى شرح كالم المصنف قال (ولوسمعوا على الشرط) المتقدم (الكانوامغرورين في اقتصاره مم على الفعل) المجرد (وفي افناء أعمارهم) وتضييع أوقاتهم النفيسة (في جمع الروايات) المتفرقة (والاسانيد) المختلفة (واعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الاخمار بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الأسخرة ور عما يكفيه الحديث الواحد عره كار وي عن بعض الشميوخ اله حضر يجلس السماع) على بعض الشيوخ (فكان أول حديث روى قوله صلى الله عليه وسلمن حسن اسلام المرء تركه مالا بعنيه) رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجهمن حديث أبيهر برة وهوعند مالك من رواية على بن الحسين مرسلا وقد تقدم (فقام) من المجلس (وقال يكفيني هذا) الحديث للعمل (حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره فهكذا يكون مماع الاكماس) العقلاء (الذين يحدذر ون الغرور) والله الموفق (وفرقة اشتعلوا بعلم النعو واللغة والشمر وغريب اللغة واغتر واوزعواانهم قدغفر لهم) بسبب اشتغالهم بتلك العلوم (وانهم من علماءالامة) وأحبارها (اذقوام الدين بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغةوالنحو) فن لم بعرف فهممالم بعرف الكتاب والسنة (فافني هؤلاء أعمارهم) النفيسة (في)معرفة (دقائق النعو) وغرائبه (وفي) معرفة (صناعة الشعروفي) معرفة (غرائب اللغية) وسبب افناء الاعمار فيهاات تلك العاوم لاتستقل بانفسسها فيمعرفتهابل لابدمعها منء اوم أخرهي متوقفة علمهافعلم النحو يستدعي علم التصريف وعلم جواهر الحروف وعلم الاشتقاق وعلم الخط وغيرها وكذاعلم اللغة بتوقف علماوعلم صناعة الشعر مزيدعلهما ععرفة علم العروض وعلم القوافى وعلم العلل والزحاف وفى كلمن ذلك تصانيف مستقلة فلايكاد المشتغل ببعضهاان يفرغ الى غييره فيفني العمر وهولم يكمل فى تلك العلوم (ومثالهم كن يفي جيع العمر في تعمل الحط) العربي (وتصيح الحروف وتحسينها)وتحصيلها باوزانها المهذكورةعند أصحاب الفن (ويزعمان العلوم لاعكن حفظهاالا بالكتابة فلابدمن تعلمها وتصحها) فافنوا أعمارهم على تحصيل ذلك وتركوا الاشتغال بالمهمم من الدين وساعدهم مع ذلك رغبة أهل الدنيا الهم فراجت صدنعهم (ولوعقل) المشتغل بعلم الكتابة (لعلم انه يكفيه ان يتعلم أصل الطاعيث عكن ان يقرأ) و يوصل الى أاراد (كيفها كانوالباقي زيادة على) قدر (الكفاية) واذلك فالواخير العلم مادري وخدير الخط ماقري (وكذلك الاديب لوعف لعرف أن لغة العرب كلغة النرك والمضيع عروفى معرفة لغة العرب كالضيع عروفى معرفة لغدة النرك والهند) وغيرهما (واغا فارقتهالغة العرب لاجلورو دالشريعة بهافيكني من اللغة علم الغريبين في الحديث والكتاب ومن النحو مايتعلق بالحديث والمكتاب) من غير تعمق في كلمنهما (فأما التعمق فيه الحدرجات لاتتناهى فهوفضول مستغنى عنه) والمضيع عره فيهمضيع في فضول (عملواقتصرعليه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة) وفي نسخة المعانى الشرعية (والعدمل م) أي عقنضاها (فهوأ بضامغرور بل مثاله مثال من ضبع عره في تصيم مخارج المروف في القرآن واقتصر عليه وهوغرور اذا لمقصد من الحروف العالى) المفهومة

بالحديث والكتاب فاما النعمق فيه الى درجات لا تنناهى فهو فضول مستغنى عنه ثم لواقتصر عليه وأعرض عن معرفة معانى الشريعة والعمل بالحديث والكتاب فامناله مثال من صبح عمره في تصديم مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهوغر وراذا لمقصود من الحروف المعانية

وانماا له روف خروف وأدوات ومن احتاج الى أن شرب السكند من ليزول ما به من الصدة را هوضيع أوفا نه في تحسب بالقدد الذي يشرب فيه السكند بين فهومن الجهال المغرورين في كذال غور ورأهل النحو واللغة والادب والقرا آت والتدقيق في نخارج الحروف مه مما تعمة وافيها وتجرد والهاوعر حواعليها أكثر مما يحتاج اليه في نعلم العاوم التي هي فرض عين فاللب الاقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة العمل وهو كالقشر العمل وكاللب بالاضافة الى ما فوقه وما فوقه وما فوقه وما فوقه ومعرفة المعرفة ولب بالاضافة الى ما فوقه وهو العمل باللغة والنحووفوق ذلك وهو القشر الاعلى العلم بمغارج الحروف والقانعون منذ الدجات المهم مغتر ون الامن اتخذهذ الدرجات (٤٧٠) منازل فل يعرب علم اللابقدر حاجة فتحاوز الى ما وراء ذلك حتى وصل الى لباب العمل

منها (وانما الحروف طروف وأدوان ومن احتاج الى أن يشرب السكنجب بن ) وهوالدواء المركب من الخلوالعسل (المزولمابه من الصفراء) العارضة على الطبيعة (فنيع أوقاته في تحسين القدر الذي يشرب فيما اسكنجبين فهومن الجهال المغرورين) فان القدر أغره وظرف الشرب وليسهو المقصود بالذآن (وكذلك غرورا هل النحو واللغة والادب) والشعر (والقراءة والتدقيق في فخارج الحروف مهما تعمقوافهُ اونجردوا لهاوعرجوا الها أكثر بمايختاج البه في تعلم العاوم التي هي فرض عين ) في حقه (فاللسالاقصى هوالعمل والذي فوقه هومعرفة العمل وهو كالقشر للعمل وكاللب بالاضافة الى مأفوقه وسماع الالفاظ وحفظها بطريق الرواية وهوقشم بالاضافة الىالمعرفة واببالاضافة الى فوقه ومافوقه هوالعلم اللغة والنعووفوق ذلكوهوالقشرالاعلى العلم بمخارج الحروف والفانعون بهذه الدرجات) ماعدا اللب الاقصى (كلهممغرو رون الامن اتخذ هــذ ألدرجات منازل) يرحــل منها (فلم يعرج غلمه الا بقدر حاجته) الضرورية (فتجاو زالى ماوراء ذلك حتى وصل الى لباب العمل وطالب يحقيقسة العمل قلبه وجوارحه وزبا) أى ساق (عره في حسل النفس على تعمم الاعلاق وقصفيتها عن الشوائب والا فات) العارضة لها (فهذاهوالقصود المخدوم من جلة علوم الشرع وسائرالعلوم خدمه ووسائل اليه وقشو رله) وهو اللب ومنازل بالاضافة البه وكل من لم يبلغ المقصد فقد خاب في سعمه (سواء كان في المنزل القريب أوفى المزل البعيد وهذه العاوم أساركانت متعلقة بعاوم الشرع) أذيكون الوصول المهام ا (اغدر بماأر بابها فاماعلم الطب والحساب والصناعات ومايعلمانه ليس منعاوم الشرع فلا بعنقد أمعابها) المشتغاون بها (المهم منالون المغفرة) والنعاة (بهامن حيث الماعادم فكان الغرورفها أقل من الغرور بعادم الشرع لأن الماوم الشرعمة مشتركة في الم المحودة كايشارك اللب القشر في كوية محودا والكن المحمودمنه لعيمه هوالمنهمي والثاني مجود) لالذاته بل (الوصول به الى القصود الأقصى فن اتخدد القشر مقصودا وعرج عليه فقدا غنربه ) والله الموفق (وفرقة أخرى عظم غرورهم فى فن الفقه وظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبسع حكمه ) الذي حكميه (في مجلس القضاء فوضعوا) أفواع (الحبسل في دفع الحقوق) الواجبة (وأساذا تأويل الالفاط المبمة واغتروا بالفلواهر وأخطؤ أفيهاوهذامن قبيل الخطأف الفتوى والغرور وَيه والطاف الفتارى عما يكثر ) في طائفة الفسقها و (ولكن هذا نوع عم الكافة الاالاكياس منهم ونشيرالى أمثلة له فن ذلك فتواهم بان الرأة مهما أبرأت من الصداق ) المتاخر على ذمة الزوج (برئ الزوج بينهو بينالله وذلك خطأبل الزوج قديسىء الى الزوجة بحيث بضيق عليها الامور بسوء الخلق فتضار) حيننذ (الى طلب الخلاص) مندلواحم ا (فتبرى الزوج) عن حقها (التخلص منه فهوابراء) في ظاهر الشرع لكن (الاعلى طيبة أفس وقد قال تعالى فان طبن لكم عن شي منه) أى من الصداق (فكاوه هنياً

قطالب يعقيقية العمل قاء وحوارحه ورجاعره فى جل النفس عليه وتصحيم الاعمال وتصفيتهاعن الشوائب والاتفات فهذا هوالمقصود الخدرممن نجالة عاوم الشرعوسار العلوم خدمله ووسائل اليسه وقشورله ومنازل بالاضافدة اليهوكلمن لم يبلغ المقصد فقد خاب سواء كان في المنزل القريب أوفي ألمزل المعدوهذ والعاوم لماكانت متعلقة بعاوم الشرعاغة بهاأربابها فاماعملم الطبوالحساب والصناعات ومانعلم الهليس منعاوم الشرع فلايعتقد أصابها أنهم ينالون المغفرة بها منحبث انهاء اوم فكان الفرور بهاأقلمن الغرور بعلومالشرعلان العاوم الشرعية مشتركة فأنها بحروة كاشارك القشرالاب في كونه مجودا ولكن المحمود منه لعسمه

هو المنتهى والشائي مجود الوصول به الى المقصود الاقصى فن اتخذ القشر مقصود اوعرج عليه فقد اغتربه مريشا (وفرق قائرى) عظم غرو رهم فى فن الفقه فظنواان حكم العبد بينه و بين الله يتبع حكمه فى مجلس القضاء فوضعوا الحمل فى دفع الحقوق وأساؤا تأويل الالفاظ المبه حمة واغثر وابالظواهر وأخطؤا فهاوه في المنافقيل الخطافى الفتوى والغرو رفيه والخطأفى الفتوى ممايكتر والماؤا تأويل الالفاظ المبه حمة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

مريثاوطيبة النفس غيرطيبة القلب فقد بريدالاتسان بقلبه مالاتطيب به نفسه فانه بريدا فجامة بقلبه ولكن تكرهها الهسه وانحاطيبة النفس أنتسم نفسها بالابراء لاعن ضرورة تقابله حتى اذا رددت بين ضروين اختارت أهونهما فهذه مصادرة على المفقيق باكراه الباطن نعم القاضى فى الدنيالا يطلع على القالوب والاغراض فينظر الى الابراء الظاهر وانم الم تكره بسبب ظاهر والاكراه الباطن ليس بطلع الخلق علبه ولكن مهما تصدى القاضى الاكبرفي صعيد القيامة لاقضاء لم يكن هذا محسو باولامفيد أفي تعصيل الأبراء ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال انسان الابطيب نفس منه فلوطلب من الانسان مالاعلى ملامن الناس فاستحيامن الناس (٤٧١) أن لا يعطيه وكان يودأن يكون سؤاله

في خاوة حتى لا بعطيه ولكن خاف ألمد ذمدة الناس وخاف المتسلم المال وردد تفسه بينهما فاختار أهوت الالمناوه وألم التسليم فسله فسلا فرق بن هسذاوين الصادرة اذمعنى المصادرة ايلام البدن بالسوط حتى الصدر ذلك أقوى من ألم الغلب سذل المال فعنار أهون الالمنوالسؤالف مظنة الحياءوالر ياعضرب للقلب بالسوط ولافرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عنسد الله تعالى فأن الباطن عند ألله تعالى ظاهر واغماحاكم الدنما هوالذي يحكم بالماك بظاهر قوله وهبت لانه لاء = نه الوقوف عملىمافى القلب وكدذلك من بعطى اتقاء لشر لساله أوأشرسعايته فهو حرام عليه وكذلك كل مالارؤ خذعلي هذاالوجه فهوحوام ألاترى مأساءفي قصمة داود عليه السلام حيث قال بعدان غارله مارب كدف لي عضمي فامر بالاستعلال منه وكان ميتا

مريدًا وطيعة النفس غيرطيعة القاب فقد ريد الانسان بقلبه مالا تطبب به نفسه فأنه بريدا لجامة بقلبه لمالهامن النفع البدن (ولكن تكرههانفسه) لما يحصل لهامن ألم التشريط (فاعاطيبة النفسان تسمع نفسها بالاراء لاعن ضرورة تقابله ) أى الاراء وفي نسخة تقابلها أى المرأة (حتى اذارددت بين ضررين اختارت أهوم ما فهد فدمصادرة على العُقيق باكراه الباطن نعم القاضي) الاصغر (في الدنيا لابطلع على القاوب والاغراض) الماطنة (فينظر الى الابراء الظاهر وانهالم تكره بسبب ظاهر) أى فيما يظهرله (والاكراه الباطن ليس بطلع عليه الخلق واكن مهدما تصدى القاضي الاكبر) يوم عرض الاعال (في صعيد القيامة القياء لم يكن هذا محسو باولامفيدا في تعصيل الابراء ولذلك لا عل أن يؤخذ مال الانسان الابطب نفس منه فاوطلب من انسان مالاعلى ملائمن الناس فاستعمامن الناس ان لا يعطيد وكان ود أن يكون سؤاله فى خاوة ) حيث لا يكون الذاس (حتى لا يعطيه وا يكن خاف ألممذمة الناس وخاف ألم تسليم المال فرددنفسه فاختار أهون الالمين وهوألم التسليم فسلم فلافرق بينمه وبين المصادرة اذمعني المصادرة ايلام البدن بالسوط حتى يصيرذاك أفوى من ألم الفلب ببذل المال) وقدصادره مصادرة (فيختار أهون الالمين والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب القلب بالسوط) ومنه قولهم ماأخذ بسيف الحاياة فهو حوام (ولافرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عندالله تعالى فان الباطن) اعا هو بالاضافة البناوأما (عند دالله تعالى) فهو (ظاهر) لا يخفى عليه شي في السماءوالارض (واعما ماكم الدنياهو الذي يحكم باللك بظاهر قوله وهبت) لك (لانه لاعكنه الوقوف على مأفى القلب وكذلك من بعطى اتقاء اشراسانه ) و فشمه (أولشرسعانية) عندالظلمة (فهوحوام علمه وكذلك كلمال يؤخذعلي هذاالوجه فهوحوام ألاترى الىماجاء في قصة داود عليه السلام حيث قال بعدان غفرله يارب كيف لى بخصمى فامر بالاستعلال منه وكان مينا) قدمان شهيدا فى غزو (فامر بندائه في صغرة ببت القدس فنادى ياأور بافاجابه لبيك يانبي الله أخرجتني من الجنة فيا تريد قال انى أسأت البك في أمر فهبه لى قال قد فعلت ذلك باني الله فانصرف وقدر كن الىذلك) أى مال السه واعتمد ( فقال له حبر يل عليه السلام هلذ كرت له مافعات) من الاساءة (قاللاقال فارجع فبينه) اساء تك (فرجع فناداء) ياأور يا (فقال ابيك يانبي الله فقال الى أذنبت المدكذنبا قال ألم أهب ملك قال أولا تسألني ماذلك الذنب قالماهو باني الله قال كذا وكذا فذ كرشأن الرأن كاتقدمت القصمة (وانقطع الجواب فقال) داود (ياأور باألا تعييني قال بانبي الله ماهكذا تفعل الانساء حتى أفف معك بين يدى الله فاستقبل داود الصراخ والبكاءمن الرأس حتى وعد دالله أن يستوهمه منده في القيامة) أخرج الحكم في النوادر والن أبي عاتم بسندضعيف من حديث أنس اأصاب داود مأأصاب مكث أو بعن ليلة ساحداحي نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الارض جبينه فاء محريل بعسدذلك فقال ماداودان الله قد عفر لك قالداود عرفناان الله عدل لاعيل فكيف بفلان اذاجاء يوم القيامة فقال بأرب دى الذى عند داود فقال جبريل ماسألت

فامر بغدا ثه في صخرة بيت المقدس فنادى با أو ريافا جابه لبيك يانى الله أخرجتني من الجنة في اذا تريد فقال الى أسأت البك في أمر فهبه لى قال قدفعات ذاك بانى الله فانصرف وقدركن الىذاك فغال لهجير يل عليه السلام هلذ كرت له مافعات قال لا قال فارجم فبين له فرجم فناداه فقال لبيك بأني الله فقال انى أذنبت الميك ذنبا قال ألم أهبه ال قال الانسأ الني ماذلك الذنب قال ماهو يانى الله قال كذا وكذا وذكر شأن الرأة قانقطع الجواب فقال بأأور باألا تعييني قال بانبي الله ماهكذا يفعل الانبياء حتى أقف معك بن يدى الله فاستقبل داود البكاء والصراخ من

الرأس حتى وعده الله أن يستوهبه منه في الاستوة

ر بك عن ذلك فان شئت لافعان فقال نم فعرج جبريل وسجد داود في كمث ماشاء الله عم تزل فقال ياداود قدسالت الله عن الذي أرسلتني نيه فقال قل لداود ان الله يجمعكم لوم القيامة فيقول هب لي دمك الذي عندداود فيقول هولك يارب فيقول فاناك في الجنة ماشئت ومااشتهيت عوضاو أخرج عبد بن حيد وابن حربروابن المنذرعن الحسن فى قوله وخرراكعا وأناب قال سحداً ربعين ليلة حتى أوحى الله البه قدغفرن ال قال يارب كيف تغفر لى وأنت حكم عدد للانظلم أحدا قال انى أقضل له غما ستوهمه دمل غم أنييم الجنةحتى برضى فالالآن طابت نفسي وعلت ان قدغفرت لى وأخرج أحدفى الزهد عن أبي عران الحونى قال محد داود أر بعسن ليلة و يومالا برفع رأسه الاالى فر يضمة حتى يس وقرحت جمهته وكفاه وركمتاه فاتاه ملك فقال باداوداني رسول الله البك وانه يقول لك ارفع رأسك فقدغفرت لك فقال كيف يارب وأنتحكم عدل وأنتديان يوم الدين لايجو زمنك ظلم كيف تغفرلي ظلامة الرجل فترك ماشاءالله هم أناهماك آخر فقال باداوداني رسولير بكاليك واله يقول الكانك تاتيني وم القيامة أنت وابن صوريا تختصمان الى فاقضى له على الناه أسألها الماه فهمالى غم أعطمه من الجندة حتى رضى وأخرج انجرير والحاكم عن السدى قال مكث داوداً ربعين تومالا ترفع رأسه الالحاجة وهو يمكى حسى نبت العشب من دموع عينيه فاوحى الله المه باداودارفع رأسك فقد عفرت ال قال بارب كيف أعلم أنك عفرت لى وأنت حكم عدل لا تعيف في القضاء اذاجاء أو ريانوم القيامة أخذراً سه بينه أو بشماله تشعف أوداجه دمافي قتلي عرشك قول رب سل هذا فسماقتاي فأوحى الله المهاذا كان ذلك دعوت أوريا فاستوهب منه فمهمك لي فاتسه مذلك الجنة قال بارب الاتنعلت أنك غفرت لى وأخوج ابن مردويه من حديث ابن مسعود قال الما محدداودق لهارفع رأسك فقدغفرت النقال بارب كيف تكون هذه المغفرة وأنت قضاء بالحق واست ظلاماللعبيدرجل طلمته عصيته قتلته فاوحى اللهاايه بلى ياداو دتجتمعان عندى فاقضى له عليك فاذابرز الحقعلبك استوهبته منه فوهبلى وأرضيه من قبلى وأدخله الجنة فرفع داودر أسهوطابت نفسه وقال نعم باربهكذا تكون المغفرةلي (فهذا ينهك ان الهبة من غير طيب قلب لاتفيدوان طيبة القلب لانعصل الأ بالعرفة فكذاك طيبة القلب لاتكون في الابراء والهبة وغيرهما الااذاخلي الانسان واختيار وحتى تنبعث الدواعي من ذات نفسه لاان تضطر بواعثه الى الحركة بالحيل والالزام ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخرالحول من زوجنه واتهابه مالها لاسقاط الزكاة) كاأفتى به أبو يوسف (فالفقيه يقول سقطت الزكاة) م ذه الحدلة (فان أراديه أن مطالبة السلطان والساعي قد سقطت عنه فقد دصدق فان مطمع تظرهم ظاهر اللك وقد زال وان ظن انه بسلم في القيامة و يكون كن لم علك المال أوكن باع لحاجته الى البيع لاعلى هذا القصدف أعظم جهله بفقه الدين وسرالزكاة) وقد تقدمت الاشارة اليه في كتاب العلم و زاد الصنف هنافقال (فان سرالز كأة تطهير القلب عن رذيلة العل فان العلمهلات) كاورديه الخبر (قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شع مطاع) وهوى متبع واعجاب المرء بنفسموقد تقدم مرارا (واغاصار شجه مطاعاً بما فعدله ) من الحبيلة (وقبله لم يكن مطاعاً) فعرد الشح اذا كان موجودا في النفس لا يكون مها كالانه من لوازم النفس مستمد من أصل حيلتها الترابي وفي التراب قبض وامساك واغيا يكون مهلكا اذا كان مطاعا أى ينقادله (فقد تم هلاكه عمانطن أن فيه خد الاصه فان الله مطلع على قلبه وحب المال وحرصه عليه وانه بلغ من حرصه على المال ان استنبط الحيل حتى بسد على نفسه طريق الخلاص من البخل مالجهل والغر ورومن ذلك اباحة الله مال المصالح) المتقدمذكره في كتاب الحلال والحرام (الفقيه وغيره بقدرا لحاجة الداعمة لهم والفقهاء الغرورون لأعيزون بين الاماني النفسية وهي التي تثمناها نفوسهم (والفضول والشهوات وبين الحاجات) الضرورية (بل كلمالا تتمرعونتهم الايه رونه عاجة وهو عض

والهبةوغيرهماالااذاخلي الانسان واختماره حيي تنبعث النواعي من ذات تفسيه لاان تضطر بواعثه الىالحركة بالحمل والالزام ومن ذلك هبدة الرحلمال الزكاة في آخوا لحول من ووحته واتهامه مالهالاسقاط الزكاة فالفقمه بقول سقطت الزكاة فانأرادته انمطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقدصدق فان مطمير قطرهم ظاهرالملكوقسد زال وانظنانه سيلف القامة ومكون كن لمعلك المال أوكن ماع لحاحثه الي البيء لاعلى هذا القصدف أعظم جهله بفقه الدن وسر الزكاة فان سرالز كا: تطهدر القاب عن رذيلة البحل فان الحلمهلاء قال صدلي الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شعمطاع وانما صارشحه مطاعا عافعاله وقب إدلم يكن مطاعا فقدتم هلاكه عايفان ان فيسه خلاصه فأنالله مطلع على قليسه وحبهالمال وحرصه عليهوانه بلغ من حرصه على المال أنه استنبط الحيسل حتى سدعلى نفسه طريق الخلاص من المخل بالجهل والغرور ومنذلك اباحة اللهمال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاحمة والفقهاء المغرور وبالاعتزوتين الامانى والفضول والشهوات الغروربل الدنيا خلقت لحاجة العباد اليها في العبادة وساول طريق الا تحرق في كل ما تناوله العبد للاستعانة به على الذين والعبادة فهو حاجته وماعد اذلك فهو فضوله وشهوته ولوذه بنائصف غرورالفقها عنى أمثاله ذالملا تافيه معلدات والغرض من ذلك التنبيه على أمثالة تعرف الاجناس دون الاستيعاب فان ذلك يطول (الصنف الثاني) \* أو باب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فنهم من غروره في المساحدة ومنهم في الغزوومنهم في الغزوومنهم في الغزوومنهم في الغزوومنهم في الزهدوكذلك كل مشغول بمنهم من مناهج العمل فليس خاليا عن غرورا لا الاكياس وقليل ماهم (فنهم فرقة) أهم او الفرائض واشتغاوا بالفضائل (٤٧٣) والنوافل وربحاتهم قوافي الفضائل

حتى خرجوا الى العدوان والسرف كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فسالغ فمه ولا برضي الماء المحكوم بطهارته في فتوي الشرعو يقدرالاحتمالات المعمدة قرسة في النعاسة واذا آلالاس الى أكل الحدال قدرالاحتمالات القر سة بعددة ورعاأكل المرام المحض ولوانقلب هدذا الاحتياط منالياء لى الطعام لكان أشبه بسيرة الصابة اذنوضاع رضي الله عنه عاء في حرة اصرائية مع ظهور احتمال النحاسة وكان معهدذا بدع أنواما من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام عمن هؤلاءمن يخرج الى الاسراف في صب المآء وذالئامنهسي عنهوقد بطول الامرجية يضمع الصلاة ويخرجها عن وقتها وانلم يخرجها أنضاعين وقتها فهومغرورلما فاته من فضله أول الوقتوان لم يفنه فهومغر ورولا سرافه في الماءوان لم يسرف فهو مغرو ولتضييعه العمر الذي هوأعز الاشباء فهاله مندوسة عنه الاأن الشمطان بصد

الغرور بل الدنياخلقت الحاجة العباد الهافى العبادة وساول طريق الله فكل ما يتناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو عاجدة الله فهو فضوله وشهوته) فهم ياخذون من مال المصالح و يصرفونه في شهوات نظوسهم و يحسبون أنم م يحسنون صنعا (ولوذه بنا نصف غر و رالفقها على أمث الهذا الملائنافيه مجلدات والغرض التنبيب على أمث له تعرف الاجناس دون الاستيعاب والاستقصاء فان ذلك يطول) والبصير الكامل بكفيه مأذكر نافله قس على على المعاداه والله الموفق

\*(الصنفالثانى أرباب العبادة والعمل)\* والمغرو رون منهم فرق كثيرة فينهم من غر و ره في ألصـــلاة ومنهم فىتلاوةالقرآن ومنهمفىالحيج ومنهمفىالغزو ومنهمفىالزهد وكذلك كلمشغول بجنهيج من مناهج العمل فليس خالياءن نوع غُرو وآلاالا كياس وقليل ماهم (فنهم فرقة أهملوا الفرائض) أَيْ تركوها (واشتغاوابالفضائل والنوافل وربماتعهمقوا فى الفضائل حتى خرجواالى) حد (العهدوان والسرف كالذى يغلب عليمه الوسوسة فى الوضوء فيبالغ فيه) ويكر رغسل الاعضاء (و)ربما (لا رتضى الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع و يقدرالآحتمالات البعدة قريبة في النحاسة وأذا آل الام اليأكل الحلالة درالاحتمالات القريبة بعيدة وربماأ كل الحرام المحض ولوانقلب هذا الاحتياط من الماء الى الطعام لكان أشب بدبسيرة المحابة) رضوان الله عليهم (اذ توضأ عررضي الله عنه بماءمن حرة نصرانية) كاأورده البخارى فىأول صحيحه وتقدمنى كتاب سرالطهارة (مع ظهو راحتمال النجاسة وكان معهدا يدع أبواما من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام) كاهومعروف من سيرته (ثم في هؤلاء من يخرج الى الاسراف فى صب الماء وذلك منه يعذه ) في أخبار كشيرة منها مار واه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب ان الوضوء شديطانا يقال له الولهان الحديث وقد تقدم في كتاب عجازب القلب (وقد يطول الامر حتى يضيع الصدلاة و يخرجها عن وقتها وانلم يخرجها عن وقتها أيضانهو مغرو وأسافاته من فض إلة أول الوقت) فاله رضوات الله (وانلم يفته فهومغرور الاسرافه في الماء وان لم يسرف فهومغرور لتضييعه العدمر الذي هو أعز الاشمياه) وأنفسها (فيماله مندوحة عنه الاان الشيطان بصدا الخلق عن أخرى غلبعلها الوسوسة فىنمةالمسلاة فلايدعه الشسيطان حتى يعقدنية صحيحة بل يشوش عليسه حتى تفوته الجاعة و يخرج الصلاة عن الوقت) باشتفاله بالنية (وان تم تكبيره فيكون في قلبه بعد تردد في صحةنيته وقد بوسون في التمكير حتى قد بغسير ون صميغة التكبير ) معرفع الصوت (الشدة الاحتياط فيه يفعلون ذلك في أول الصلاة غريغة لون في جريع الصلاة ولا يعضر ون قاو بهم) بل يسرعون فى القراءة و يحففون الركوع والسحود وكل ذلك مشاهد خصوصافى هـنه الازمنة المتاحق (و يغترون بذال ويظنون انهم اذاأ تعبوا أنفسهم في تصيع النية في أوّل الصلة وعير واعن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم على خمير عندر بهم) وليس كأطنوا (وفرقة أخرى تغلب عليهاالوسوسة في اخواج

( 70 - (اتحاف السادة المتقين) - نامن) الخلق عن الله بطريق سنى ولا يقدر على صد العب ادالا بحايف الهم اله عبادة فيبعدهم عن الله بمثل ذلك (وفرقة أخرى) غلب عله الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حي يعقد نية صحيحة بل يشوّش عليه حتى تفوته الجاعة ويخرج الصلاة عن الوقت وان تركيبره فيكون في قلبه بعد تردد في صحة نيته وقد بوسوسون في الشكيبر حتى قد بغير ون صبغة التكبير الشدة ويخرج الصلاة عن المحتياط فيه يفعلون ذلك في أول الصلاة تم يغفلون في جيه الصلاة فلا يحضر ون قلوجم و يغترون بذلك و يظنون انهم الوائد عبوا أنفسهم في تصحيح النية في أول الصلاة وتميزوا عن العامة بمذا الجهد والاحتياط فهم على خبر عندر جم (وفرقة أخرى) تغلب عليهم الوسوسة في انواج في تصحيح النية في أول الصلاة وتميزوا عن العامة بمذا الجهد والاحتياط فهم على خبر عندر جم (وفرقة أخرى) تغلب عليهم الوسوسة في انواج

خروف الفائعة وسائر الاذكار من مخارجها فلا برال بعداط فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصعيم مخارج الحروف فى جميع صلائه لا بهمة غسيره ولا يتفكر في ما سواه ذاه الاعن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم الى أسراره وهذا من أقيم أنواع الغرو وأنه لم يكاف الحلم فى تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف الاعماح وتبه عادم فى الكلام ومثال هؤلاء مثال من حلوسالة الى مجلس سلطان وأمن أن بؤديها على وجهها فأخد نودى الرسالة و يتأنق فى مخارج الحروف و يكررها و يعيدها مرة بعد أخرى وهوفى ذلك غاقل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة الجلس في أحواه (٤٧٤) بأن تقام عليه السياسة و يردالى دار الجانين و يحكم عليه بفقد العقل (وفرقة أخرى) اغتروا

حروف الفاتحة وسائر الاذكارمن مخارجها فلايزال يحتاط فى التشديدات) التي فى الفاتحة وهي أربعة عشرتشديدة (والفرقبين) مخرجي (الفادوالظاء)و يتعمل المشقة فيذلك (وتعميم مخارج الحروف فى جيع صالاته لايهمه غيره ولايتفكر فيماسواه ذاهلا عن معيني القرآن) الذي هو القصود بالذات (و)عن (الاتعاظ به و) عن (صرف الفهم الىأسراره وهددامن أقبح أنواع الغرورفانه لم يكلف اللاقي في والمرآن من تعقيق مخارج الحروف الاعمارت به عادم مفي الكلام) أى في معاو والهم ولذا لم ينقل عن أحد من السلف هذا التشدد (ومثال هؤلاء من حرل رسالة الى مجلس سلطان وأمرأن تؤديهاعلى وجهها فاخذ بؤدى الرسالة ويتأنق فى مخارج الحروف ويكر رها وبعيدها مرة بعد أخرى وهوفى ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة الجلس فالحراء بان تقام عليه السياسة ويردالى دار الجانين و يحكم عليه يفقد العقل) فهكذامن فعل يحضره ملك الماول حل جلاله ولم يراع حرمة الحضرة في أداءرسالنه فالله يستحق التأديب (وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هـذا) أي يسرعون فيه (ورعمايختمون فى البوم والليسالة من، ولسان أحدهم يجرى به وقلبه يتردد فى أودية الامانى) وشهوات النسوس (اذلايتفكرفي معانى القرآن لينزح بز واحره و يتعظ بمواعظه ويقف عنداً وامره ونواههـــه و يعتبر بمواضع الاعتبار فيه الى غـــ يرذلك ممــاذ كرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصـــد التلاوة فهوا مغروريظن آن المقصودمن انزال القرآن الهمهمة بهمع الغفلة عنه) أى عن فهم معانيه (ومثاله مثال عبد كنب المهمالكه كتابا وأشار عليه فيمه بالاوام والنواهي فلرنصرف عنايته الى فهمه والعمل به واكن اقتصر على حفظه ) فقط (فهومستمر على خد لاف ما أمر به مولاه الاانه مكرر المكتاب بنغمته وصوته كل يوم مائة من فهومستحق للعقو بةومهماطن ان ذلك هو المرادمنه فهومغر ورنع تلاوته انحا ترادلكيلاينسى بل لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يرادالعمل به والانتفاع عمانمه على قدرفهدمه (وقد يكون له صوت طبب فهو يقرؤه و يلنذبه) في نفسه (و بغتر باستلذاذه و يظن ان ذلك لذة مناجاة الله وسماع كالرمه وانحاهي لذته في صوته ) لاغير (ولو رددالحانه بشعر أوكارم آخرلالتذبه ذلك الالتذاذ) بعينه (فهومغر وراذلم يتفقد قلبه فيعرفه اناذته بكلام الله منحيث حسن نظمه ومعانيمه أوبصوته وفرقة منهم اغتروا بالصوم) الكثير (و رعماصاموا الدهر أوصاموا الايام الشريفة) كالاثنين والجعمة وكعشرذى الحبة وعشرا لمحرم و يومليلة مولده صلى الله عليه وسلم و يوم ليلة المعراج و يوم ليلة النصف من شعبان (وهم فيها لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة) والكذب (وخواطرهم عن الرياء) وحب الحمدة (و بطونهم عن أكل الحرام) أوالشمهة (عند الانطار) وفي السعور (وألسنتهم من الهذيات) واللغو (بانواع الفضول طول النهار وهومعذلك يظن بنفسه ألخير فيهـمل الفرض ويطلب النفدل ثم الايقوم بُعقه وذلك غاية الغرور وفرقة أخرى اغتر وابالج فيخرجون الحالج من غير خروج عن المظالم)

بقراءة القرآن فهسذونه هذاور عايختمونه فى اليوم والليلة مرةولسان أحدهم محرى بهوقلمه يترددني أودية الامانىاذلايتفكر في معانى القرآن ليسنزحر بزواجره ويتعظمواعظه ويقفعندأ وامره ونواهه ويعتبر بمواضع الاعتبارفيه الى غرذلك عاذكرناه كتاب تلاوة القـرآن من مقاصدالتلارةنهومغر ور عفان أنالقصودمن الزال القرآن الهمهمة بهمع الغطلة عنهومثاله مثالعبد كتب السهمولاه ومالكه كخاباوأ شارعليه فيهبالاوام والنواهي فلمصرف عنايته الى قهمة والعملية ولكن اقتصرعلى حفظه فهومستمر علىخلافماأس ويهمولاه الاأنه يكررالكاب بصوته ونغمتم كلاوم ماثةمنة فهومستحق العقو يةومهما ظن انذاك هوالمرادمنه فهومغرو رنع تلاوته انحا ترأدلك بالسيبل لحفظه وحفظه ترادلعناء ومعناه

رادالعد مل به والانتفاع ععانه وقد يكونه صوت طيب فهو يقرؤه و يلند به و يغتر باستلذاذه و يظن ان ذلك اذة مناجاة الته نعدالله وسماع كالرمه واغداه في الذه في صوته ولورد دالحانه بشعراً وكالرم آخولا لتذبه ذلك الالنذاذ فهوم غر وراذلم يتفقد قلبه في عرف ان الذته بكالرم الله تعدال من حيث حسن نظم مو معانيه أو بصوته (وفرقة أخرى) اغتر وابالصوم وربح اصاموا الدهر أوصاموا الايام الشريفة وهدم فيها لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء وبطونهم عن الحرام عند الافطار وألسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار وهومع ذلك بظن بنفسه الخيرفيهمل الفرائض وبطلب النفل ثم لا يقوم يحقه وذلك غاية الغرور (وفرقة أخرى) اغتر وا بالحج في خرجون الى الحج في خرجون الى الحج في خرجون الى الحج في خرجون الى الحج في المضال النفل عند و بالى النفل على المنافق المنافق

وقضاءالد بون واسترضاءالو الدين وطاب الزادا لحلل وقع يفعلون ذلك بعدسقوط حجة الاسلام ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ويجز ونعن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون لكس الظلمة حتى يؤخذمنهم ولايحذر ونفى الطريق من الرفث والحصام وربحاجه بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرياء فيعصى الله تعالى في كسب الحرام أولاوفي انفافه بالرياء ثانيا فلا هوأخذه من الهولاهو وضعه في حقه م بحضر البيت بقلب ملوّث برذائل الاخلاق وذميم (٧٥) الصفات لم يقدم تطهيره على حضوره

وهومع ذلك يظنانه على خسير من ربه فهومغرور ( وفرقة أخرى)أخذت فى طريق الحسبة والام بالمدروف والنهيءن المنكر يذكر على الناس و بأمرهم بالخيرو ينسى نفسسه واذاأمرهم بالخير عنف وطلبالر بأسةوالعزة واذا باشرمتكراوردعليه غضب وقال أناالحنسب فكمف تنكرعلي وقدد يحمع الناس الى مسخده ومن تأخرعنه أغلظ القول عليمه وانماغرضهالرباء والرياسة ولوقام بتعهد المسجد غيره لحردعلمهال منهم من بؤذن و نظن اله يؤذن لله ولوجاء غيره وأذن فى وقت غيبته قامتعليه القيامة وقال لم آخدتي وروحت على مرتبتي وكذلك قديتقلدامامة مسحد ويظن أنه على خير وانساغرضه أن يقال انه امام المسجد فاوتقدم غيره وان كانأوز عوأعلمته ثقل عليه (وفرقة أخرى) حاور واعكة أوالددندة واغستر وابدلك ولم مراقبو1 فاوجهم ولمنطهر واطاهرهم

التي ترتبت على ذمته ومن غيرتو به عن المعاصى (و) من غير (قضاء الديون) التي عليه (و) من غير (استرضاء الوالدين) ان كانامو جودين (و) من غير (طلب الزاد الحلال وقد يفعلون ذاك بعد سقوط حجة الاسلام) عن ذمنه (ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض و يتجزون عن طهارة الثوب والبدن) كسلامنهم أولعذر عدم الماء (و يتعرضون الكس الظلمة حتى يؤخ مذمنهم) ولا يرجعون عن الطّريق والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذين عرون علهم وفى معناهم الاعراب الصادّون عن الطريق الابدفع شئ من المال على كل انسان في كمه حكم المكس وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج مفصلا (ولا يعذرون في الطريق من الرفث واللصام) المنهى عنهما (ور بما جمع بعضهم الحرام وأنفقه على الرَّفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعــة والريَّاء) بين نظرا أنه (فيعصي الله في كسب الحرام أوَّلاو في انفاقه عليهم بالرياء أنانيافلاهو أخذه من حله ولاهو وضعه في حقمة عضر البيت) المكرم (بقلب ماوت برذائل الاخلاق وذميم الصفات لم يقدم تطهيره ) الظاهر والباطن (على حضوره) البيث (وهو والامربالمعروف والنهسي عن المنكر) فترى وأحدامنهم (ينكرعلى الناس ويأمرهم بألخسير وينسى نفسه فاذا أمرهم بالخيرعنف وشدد (وطلب الرياسة والعزة واذاباشر) بنفسه (منكرا فردعليه غضب وقال أنا المحتسب فكيف تنكرعلى) وهوغرور (وقد يجمع الناس الى مسجده) أو زاويته الصلاة والذكر (ومن تأخرعنه أغلظ عليمه القول وانماغرضه) فيذلك (الرياء) والسمعة (والرياسة) على الناس واو (قام بتعهد المسجد غديره لحرد) أى غضب وحقد (بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن) حسبة (لله) تعالى (ولوجاعفيره وأذن في وقت غيبته قامت عليه القيامة) وتبربر (وقال لم آخذ حتى وزوجتُ على مرتبتي) وهوغرور (وكذلك قديتقلد امامة مسجد) حسبة لله تعالى (و يظن اله على خبر وانماغرضه) من المأمنه (أن يقال الله المام المسجد) الفلاني وكذاك قد يتقلد تدريسُ علم في ذاته و يغتر به وغرضه أنْ يقال أنه مدُرس الزاوية الفلانية (ولوتقدم غيره) فى تلك الامامة والتدريس (وان كان أورعمنه وأعلم منه نقل عليه) و باليته نقل عليه بأطنا ويسكت على هذا القدر بل بشاكيه الى أهل محلته ولم واقبواقلوبهم ولم يطهروا طاهرهم و باطنهم) تراهم (فقلوبهم معلقة ببلادهم) لاتنفك عن خيالهم مع تمنهم أن يكونوا بم افيعدون لذلك تاك الايام عدا (ملتفتة الى قول من يعرفه أن فلانا مجاور بمكة) أو مآلمدينة (وتراه يتحدث )مع الناس و يقول (قدجاو رتُجَكة) أو بالمدينة (كذاكذاسنة)وحضرت بم ا كذاوكذاموهما ولقيت بهآفلانا وفلانا (واذاسمع أنذاك قبيع ترك صريح التحدث وأحب) في باطنه (أن يعرفه الناس بذلك) وهوغرور (ثمانه يجاور) بهما (وعدعين طمعه الى أوساخ أموال الناس) من الصدقات التي تفرق هناك (فاذاج عمن ذلك شياف عليه وأمسكه) بخلا (ولم تسمع نفسه) بلقمة واحدة (يتصدق بهاعلى) فقراء أهله (فيظهر فيهالرياء والبخل والطمع وجلة من المهلكات كأن) هو (عنهاءعزل لوثرك الجاورة ولكن حب المحدة) والثناء (وأن يقال الله من الجاور من الزمه الجاورة مع

وباطنهم فقاوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة الى قول من يعرفه ان فلانا مجاور بمكة وتراه يتحدى ويقول قدجاو رزيكة كذا كذا سنة واذاسم ان ذلك قبيم ولنصر بح التحدى وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم اله قد يجاور و عدعي طمعه الى أوساخ أموال الناس واذا جمع من ذلك شيأ شم به وأمسكه ولم تسمح نفسه بلقمة يتصدق م اعلى فقير فيظهر فيه الرياء والبغل والطمع وجلة من الهلكات كان عنها بمعزل لوثرك المجاورة

ولكن حب المحمدة وأن يقال الهمن الجاور س ألزمه الجادرة مع

التضمخ بد الرذائل فهو أبضامغر ورومامن على من الاعمال وعبادة من العبادات الاوقع الفات فن لم يعرف مداخل آفاتم اواعم سدعلها فهو مغرور ولا يعرف شرح ذلك الامن جلة كتب احياء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة من كتاب الحيم من كتاب الحيم والزكاة والتسلاوة وسائر القربات من الكتب التي رتبناها فيها والمما الغرض الآن الاشارة الى مجامع ماستى فى الكتب (وفرة سة أخرى) وهدت فى المال وقنعت من الباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهومع ذلك واغب فى الرياسة والجاه اما بالعلم أو بالوعظ أو بمعرد (٤٧٦) الزهد فقد ترك أهون الامرين و باء باعظم المهلكين فان الجاه أعظم من المال ولوترك الجاه

التضمخ بهذه الرذائل) والحبائث (فهوأيضا مغرور ومامن عسل من الاعمال وعبادة من العبادات الا وفها آفات) ظاهرة و باطنة (فن لم يعرف مداخل آفاته اواعة د عليم افهومغر ور ولا بعرف شرح ذلك الامن جلة كاب احماء علوم الدين ) وهو هذا الكتاب (فيعرف مسد أخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة و) مداخله (في الجم) والزكاة والنا الاوة في كتاب (الحجو) في كتاب (الزكاة و) في كتاب (التلاوةو) كذا (سائرالقربات من الكتب التي رتبناهافها) عسب الناسبات على وحدة التصريح (والماالغرض الاتن الاشارة الى مجامع ماسبق في الكتب) على طريق التلويج (وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون) الحق يرمنهما (ومن المسكن بالمسلحد) والزوايا والخانات (وظنت انها) بذلك (أدركت رتبة الزهاد وهومع ذلك راعب في الرياسة والجاء اما بالعلم أو بالوعظ) أُو يعلقة الذكر (أو بمُعِرد الزهد فقد ترك) هذا (أهون الامرين وباعباعظم المهلكين فان الجاه أعظم من المال) كاسبقت الاشارة المه في كتاب الجاه (ولوترك الجاه وأخذ المال كان الى السلامة أقرب فهذا مغرور اذظن أنهمن الزهادفي الدنباوهولم يفهم معدني الدنيا ولميدر أنمنته يهاذاته الرياسة وان الراغب فيها لابد وأن يكون منافقا) بان يخالف باطنه ظاهره ابقاء العاد (وحسودا) يتمنى زوال نعمة الغير (ومتكبرا) على اقرانه (ومراثيا) في أحواله (ومتصفا يحميه خبات الأخلاق نع وقد ينرك الرياسة ويؤثرا الحاوة والعزلة) عن الناس (وهومع ذلك مغر وراذيتطاول بذلك على الاغنياء و يخشن معهسم الكلام وينظر المهم بعين الاستعقار وبرحولنفسه أكثر بمابر حولهسم وبعس بعمله ويتصف يجملة من خبائث القاوب وهولايدري) وهوغر ور (ورعمايعظى المال فلا يأخمده خيفة من أن يقال بطل زهد م) وأقبل على الدنيا (ولوقيل أه انه حلال فذه في الظاهر ورد في الباطن لم تسمع به نفسه خوفا من ذم الناسفهو) اذا (راغب في حد الناس) وثنائهم عليه (وهومن ألذأ بواب الدنياو برى نفسه انه زاهد فى الدنياوه ومغرو رمع ذلك فر عالا يعلو) حاله (عن قوقير الاغنياء) اذاحضر وا (وتقدعهم على الفقراء) في الجاوس والخطاب وغيرذلك (و) عن (المل الى المريدينه) المتقدين فيه (والمثنين عليه و) عن (النفرة عن البائلين الى غيره من الزهاد وكل ذلك خددعة وغر ورمن الشيطان) بريداها كه بذلك لوشعر (وفى العبادمن يشدد على نفسه في أعسال الجوارح حتى ربحا يصلى في اليوم والليلة مثلاً الف ركعة و يختم )مع ذلك (القرآن) اما في صلاته أوخار جاعنها (وهوفي جميع ذلك لا تغطر له مراعاة القاب وتذقده وتطهيره من الرياءوالكبروالجب وسأتوالمهلكات فلأبدري انذلك مهاك وانعلم فلانطن بنفسه ذلكوان طن بنفسه ذلك قرع اطن اله معفورله لعله الظاهر ) وما يخطر له من فعائله الواردة (واله غيير مؤاخذ باعمال القلب وان توهم فيظن أن العبادات الظاهرة تأتر جم اكفة حسناته وهم ات فذرة منذى تقوى وخلق واحدمن خلق الأكاس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح) واليه الاشارة عما في الحبر

وأخذالمالكان الحالسلامة أقرب فهذامغر وراذظن انه من الزهاد في الدنيارهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدرأن منتهدى لذاتهاالر باسةوأن الراغب فهالابدوأن مكون منافقا وحسودا ومتكمرا ومراثما ومتصفا يحمسع خبائث الاخلاق نعروقد بترك الرياسة ويؤثرا للاوة والعزلةوهومعذلكمغرور اذ يتطاول بذلك عملي الاغنياء وبخشين معهم الكادمو ينظرالهم بعين الاستعقار وبرحو لنفسه أكثر مارجولهم ويعم بعمله ويتصف محملةمن جبائث القاوب وهولا بيرى ورعا مطى المال فلا الخذه خمفة من أن يقال بطلل زهده ولوقيل له انه حلال نفذه في الظاهر ورده في الخفية لم تسمع به نفسه خوفا من ذم الناس فهو راغب في جدالناس وهو من ألذاً واب الدنياو وي نفسه انهزاهدفى الدنماوهو مغرور ومع ذلك فربمـالا

عاومن توقير الاغنياء وتقد عهم على الفقراء والميل الى المريد من الدغيرة والنفرة عن المائلين الدغيرة من الزهاد وكل ذلك خدعة وغر ورمن الشيطان نعوذ بالله منه وفى العباد من بشدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى رجمايصلى في الدوم والليلة منسلا ألف ركعة و يختم القرآن وهوف جدع ذلك الا يخطر له مماعاة القلب وتفقده وقطه مرهمن الرياء والديم والمحبوسائر المهلكات فلايدرى أن ذلك مهاك وان علم فلا يظل وان علم فلا يظل وان علم فلا يظل بنفسه ذلك وان طن بنفسه ذلك توهم أنه مغفو وله لعمله الظاهر وانه غير مؤاخذ باحوال القلب وان توهيم المناه وهيمات وذرة من ذى تقوى وخلق واحد من أخلاف الا كمام أفضل من أمثال الجيال على الحوارج

عُملا يخلوهذا المغرورمع سوعخلقهم عالمناس وخشونته وتاوّت باطنه عن الرياء وحب الثناء فاذا فيسل له أنت من أو تا دالارض و أوليا عالى الله على الله الله الله وأحبابه فرح الغروريذلك وريذ لك وصدق به و زاده ذلك غرورا وظن أن تزكية الناس له دليل (٤٧٧) على كونه مرضيا عندالله ولا يدري

أن ذلك إلها الناس عبادت باطنمه (وفرقةأخرى) حرضت على النواف لولم يعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلة الليل وأمثال هذه النوافل ولا عد الفر سفة الدة ولاستد حرصده على المادرة بمافى أزل الوقت وينسى قوله صلى الله علمه وسلم فيما الروبه عن ربه ما تقدر ب المتقرون الى عشل أداء ماافترضت علمهم وترك الترتيب بنالقيرات من جالة الشرو ربلقد يتعين عدلى الانسان فرضان أحدهما يفون والاسخر لايفوت أوفضلان أحدهما يضمق وقته والاستحريتسع وقتهفان لمحفظ الترتب فيه كان مغرور او نظائر ذاك أ كثرمن أن تعمى فان المعصية ظاهرة والطاعة ظاهسرة وانما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض كنقديم الفرائض كلهاعلى النوافل وتقديم فروض الاعدان على فروض الكفايات وتقديم فرض كفالة لاقامه عدلىماقام مه غمره وتقدم الاهممن فروض الاعبان على مادونه وتقديم مايفوت على مالا مفوت وهذا كإيجا تقدم

ماسمقكم أبوبكر بكثرة صلاة ولابكثرة صامولكن بشي وقرفي صدره وقد تقدم ( ثم لا يخاوهذا المغرور معسوء خلقه مع الناس وخشونته) في محاو راته (وتلوث باطنه) بالقاذو رات (عن الرباء وحب الثناء فاذاقيل له أنت من أوتاد الارض وأوليائه وأحمائه) و رعماقيل له أنت قطب هذا الزمان ومجدده (فرح المغر ور بذلك وصدق به وزاده ذلك غرورا) وعمادياعلى طريقته (وطن ان تزكية الناسله دليل على كونه مرضياعندالله) تعالى (ولايدرى انذاك لجهل الناس بخبائث بأطنه) ولو كشف الهم الجاب فرأوا مافيه من ذميم الاوصاف لم يقولوا ماقالوا (وفرقة أخرى حوصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة النعى و بصلاة الليل وأمثال هذه النوافل) كصلاة الاوابين والصلوات المذكورة في كتاب نرتيب الاو راد (ولا يجد للفريضة لذة ولا نشستد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت وينسى قوله صلى الله عليه وسلم فبمأمرو به عن ربه عز وجلما تقرب المتقر بون الى بمثل أداء ما افترضت علمهم)قال العراقي رواه البخاري من حديث أبي هر برة بلفظ ماتقر بالي عبدي انتهي قلت ولفظه حدثنا يحدبن عثمانين كرامة حدثنا خالدبن مخلدهن سليمان بنبلال عن شريك بن أبى غرعن عطاءعن أبيهر مرة قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلوات الله تعالى قال من عادى لى ولما فقد آذنني ما لحر سوما تقرب الى عبدى بشئ أحب مماافترضت عليه وما مزال عبدى بتقرب الى مالنوافل حتى أحمه الحديث وهذا الحديث من غرائب الصحيح ماتفروبه شريل بعدالله بن أبي غرعن عطاء بن يسارعن أبي هر رة وتفردبه خالدبن مخلدعن سلمات من بلال عن شريك وليس لمحسمد من عثمان من كرامة في الصيم الاهذا الحديث الفرد وقال أنونعم فى الحلية وهذا أول أحاديث الكتاب حدثناه ابراهم بن مخدبن حزة حدثنا أوعبيدة محدبن أحد بن الومل ح وحد ثنا الراهم بن عبد الله بن اسعق حدد ثنا محد بن اسعق السراج قالاحدثنا محمد بن عمان بن كرامة فساقه بسنده ولفظه من آذى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشئ أفضل من أداء ماافترضته عليه الحديث و رواه أحدوا لحكم وأبو بعلى والطبراني في الاوسطوأ يونعم فيالطب والبهتي في الزهدوا بن عسا كرمن حديث عائشة بلفظ قال ألله تعالى من آذي لى ولمافقدا ستعل محاربتي وما تقرب الى عبدى بمثل أداء الفرائض الحديث ورواه ابن السني في الطب من حديث مبمونة بلفظ قال الله تعالى ما تقرب الى "العبد بمثل أداء فرا تضي الحسديث ورواه ابن أبي الدنيسا فى كتاب الاولياء والحكيم وابن مردويه وأنونعيم فى الحلية والبهقي فى الاسماء وابن عساكر من حديث أنس بلفظ يقول الله تعالى من أهات لى وليا فقد بار زنى بالحسار مه الحديث وفيه وماتعبد الى عبدى الوَّمن بمثل الزهدفى الدنماولا تقر ب عبدى المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه الحديث (وتوك الترتيب بين الخيرات منجلة الشرور بلقديتعين على الانسان فرضان أحدهما يفوت والا خُولا يفوت أوفض الان ) أى الفلان (أحدهما بضيق وقته والا آخر يتسع وقته فان لم يحفظ الترتيب فيه فهومغر و رونظا ترذلك أكثر من أن تُعصى فان العصمة ظاهرة والطاعة ظاهرة) والأعرفه ماظاهر (وانحا الغامض الخي تقسديم بعض الطاعات على بعض كتقديم الفرائض كأهاعلى النوافل وتقدد بمفروض الاعيان على فروض الكفايات وتقديم فرض كفاية لاقام به على ماقام به غيره وتقديم الأهممن فروض الاعبان على مادونه) ماليس بأهم (وتقديم مايفوت) بفوات الوقت (على مالايفوت رهذا كايجب أن يقدم حاجة الوالدة على حاجة الوالداذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له من أبر ) أى من أحق بالبر (قال أمل قال ثم من قال أمك قال من قال أمك قال عمن قال عم أباك قال عمن قال عم أدناك فأدناك من قال أمك قال عمر بفالا قرب منك رواء الترمذى والاكموصحه من حديث برن حكم عن أبيه عن جده وقد تقدم في كاب آداب العمية

طحة الوالدة على طحة الوالداذستل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له من أبر يارسول الله قال أمك قال أمك قال أمل قال أمل قال أمل قال أمل قال من قال أمل قال من قال أمل قال من قال أمل قال من قال أمن قال أدناك فأدناك

فيأبغى أن يبدأ فى الصاد بالا قرب فان است و يافبالا حوج فان احدو بافبالا ثنى والاور عوك دلك من لا ينى ماله بنفقة الوالدين والحيو في بساجع وهو مغرور بل ينبغى أن يقدم حقه معاملى الحيود وهدا من تقديم فرض أهدم على فرض هودونه وكذلك اذا كان على العبد ميعادود خل وقت الجعة فالجعة تفوت والاشتغال بالوفاء بالوعد معصية وان كان هو طاعة فى نفسه وكذلك قد تصيب ثو به النجاسة في خلفا القول على أبويه وأهدله بسبب ذلك فالخاسة عدورة وايذا وهما محدور والحذر من الايداء أهم من الحذر من النجاسة وأمثلة تقابل المحدورات والطاعات لا تخصرومن ترك الترتيب فى جيد حدود والكنفوم غروروهذا غرور في غاية الغموض لان الغرورونيه في طاعة الاأنه لا يفطن

وروى الديلى من حديث ابن مسعود مر أمك ثم أباك ثم أخاك ثم اختك (فينبغي أن يبندئ في الصلة بالاقرب)نسبامنه (فان استويافبالاحوج فان استويافبالاتقى والاورع) على هذا الترتيب (وكذاكمن لابني ماله بنفقة الوالدين والخبج) فان أنفق علم حمالم يف بالحبج و بالعكس (فر بما يحبج) و يتُرك الانفاق عليهما (وهومغرور بل ينبغي أن يقدم حقهماعلى الجيج وهذامن تقديم فرض أهم على فرض هودونه) فى الرتبة (وكذلك اذا كان على العبدميعاد) لرجل (ودخلوقت) صلاة (الجعة فالجعة تفوت بالاشتغال بالوفاء بالوعدوهو )أى تفويت الجعقبه (معصة وأن كانهو )أى الوفاء بالوعد (طاعة في نفسه وكذلك تصيب توبه النجاسة فيغلظ القول على أبويه وأهله بسبب ذلك فالنجاسة محذورة والداؤهما محذور) أيضا (والحذرمن الاذي أهم من الحذرمن النجاسة) لانز والى الاذي عن قلوبهم عسر بخلاف ازالة النجاسة مُن الثوب(وأمثلة تقابل المحسدورات والطاعات) كثيرة (لا تنحصرومن تُوكُ الثرتيب في جسع ذلك فهو مغرور وهذاغر ورفى غاية الغموض) والدقة (لأنّالغر ورفيه في طاعة الاانه لا يفطن اصر ورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهممنها) والاكاس يظنون ذلك (ومن جلته الاشتغال بالمذهب) الذي يتعبداللهبه (والخلاف من الفقه في حق من بقي عليه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح والمتعلقة بالقلب لانمقصود الفقه معرفة ما يحتاج البه غيره فى حوائجه ) ومهدمانه (فعرفة ما يحتاج هواليه في قلبه أولى به) وأليق (الاأن حب الرياسة والجاه ولذة المباهاة) أى المفاخرة (وقهر الاقرآن) والنظراء (والنقدم عليهم بعمي عليه) ساوك طريق الاولى (حتى بغتر به مع نفسه و يظن الله مشغول عهم دينه) والله الموفق \* (الصنف الثالث المتصوّفة) \* (وما أغلب الغر ورعليهم والغترون منهم فرق كثيرة ففرقة منهم متصوّفة أهمل الزمان الامن عُصيماً لله ) وأيده بتوفية ــ (اغتروا بالزي والمنظر والهيئــة) الظاهرة (فساعــدوا الصادقين من الصوفية فى زيهم وهيئتهم وفى ألفاظهم) في عاوراته م (وفى آدابهم) الظاهرة (ومراسمهم) التي يجرونهابينه-م (واصطلاحاتهم) التي توافقوا عليها (وفي أحوالهم الظاهرة في) حال (السماع والرقص) والتواجد (و) في (الطهارة والصدلة والجلوس على السحادات مع اطراق الرأس) كالراقب (وادخاله في الجيب) أي حبب الخرقة (كالمتفكر و في تنفس الصعداء) كالمتأسف لما فأنه شيَّ (رَفِي خفض الصوتُ) عندالتكام (في الحديث الى غديرذلك من الشمائل والهيآت فلما تَكَافُواهَذُهُ الامورُوتُشْهِوا بْهُمْ فَيُهَاطَنُوا أَيْضَالْتُهُمُ صُوفِيةً وَ) على ذلك (لم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب) بالذكر (وتطهير الباطن والظاهر من الا ثام الخفية والجلية وكلذلك من أوا المنازل النصوّف) عندهذه الطائفة العلية (ولوفرغوامن جميعها) عملاو تحققا (الما جازلهم أن بعدوا أنفسهم من الصوفية) اذبينه و بين الوصول الى مراتبهم مفاو زتقطع الاعناق (كيف ولم يحومواقط حولهاولم يسوموا بانفسهم شيئامنها) فهممعنها (معرضون بل يتكالبون على الحرام

لصير ورةالطاعة معصمية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهمم ومن جالته الاشتغال بالمذهب والخلاف من الفيقه في حقمن بق علسه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالحوار حوالمتعلقة بالقلب لان مقصود الفقه معرفةما يحتاج المعيرهفي حواثعه فعرفةما يحتاجهو المسه في قلبه أولى به الاأت حب الرياسةوالجاهولذة المباهاة وقهرالاقران والتقدم عليهم يعمىعليه حدى بغاريه مع نفسه ويظن الهمشغول عهمدينه \*(الصنف الثالث)\* المتصوفة وماأغلب الغرور علمهم والغثر ونمهم فرق كثيرة (ففرقةمنهم) وهم متصوفة أهل الزمان الامن عصمه الله اغتروابالزي والهيئة والنطق فساعدوا الصادقين من الصوقعة في زيهم وهيئتهم وفىألفاظهم وفى آدابهم ومراسمهم واصطلاعاتهم وفي أحوالهم

الظاهرة من السماع والرقص والطهارة والصلاة والجاوس على السحادات مع اطراق الرأس وادخاله في الجيب والشهات كالمتفكر وفي تنفس الصحداء وفي خفض الصوت في الحديث الى غيرذلك من الشمائل والهيئات فلما تكافوا هذه الاموروتشهوا به فها طنوا أنهم أيضا صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومن اقبدا لقلب وتطهير الباطن والظاهر من الا تام الخفية والجليدة وكل خلوا أنم من أوائل منازل التصوف ولوفرغوا عن جمعه الماجازلهم أن يعدوا أنفسهم في الصوفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم في الموفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم في الموفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم في الموفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم في الموفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيأ منه المرابع ال

والشهان وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغف والفلس والحبة ويتعاسدون على النقسير والقطمير وعرق بعضهم اعراض بعض مهما وخالفه فى ين عن عن عن من عرضه وولا عن ومنائه مثال المراقع وخالفه فى الديوان وخالفه فى ين عن عن عن عن وفي المن المقاتلين المنت المعمل ويقطع ليكل واحدمنه م قطر من أقطار المملكة فتاقت نفسها الى أن يقطع الها بملكة فلبست درعا و وضعت على وأسها مغفر او تعلت من وحق الابطال أبيا تا و تعودت الراد تلك الابيات بنغما تهم حتى تيسرت عليها و تعلت كيفية تنفيرهم فى الميدان وكيف تحريكهم الابدى و تلقفت جديع شما الله مف الرق و الحركات والسكات ثم قوحهت الى العسكرليث ( ٤٧٩ ) المهافى ديوان الشجعان فلما وصلت الى المعسكرليث و وحديث الى المعافى ديوان الشجعان فلما وصلت الى المعافى ديوان الما والمالة والمالة

المعسكر أنفدت الي دنوان العرض وأمر بأن تحرد عن المغهد والدرع وينظر ماتحت وتمتحنف المبارزةمع بعض الشجعان لمعرف قدرغنائهافي الشحاء لفالماحدت عن المغفر والدرع فاذاهى يحوز ضعيفة زمنية لاتطيق حل الدرع والمغفر فقيسل لها اجئت للاسستهزاء بالملك والاستخفاف باهلحضرته والتلبيسعلمهم خذرها فألقوهاقدام الفيل لسعفها فالقبت الى الفيل فهكذا يكون عال المدعن المتصوف في القدامة اذا كشف عنهم. لغطاء وعرضواعلى القاضي الاكرالذى لاينظرالي الزي والمرقم بلاليس القلب (وفررقة أخرى) رادت على هؤلاء في الغرور اذشق علها الاقتداء بهم في بذاذة الثياب والرضا بالدون فأرادت ان تتظاهر بالتصوف ولمتجددامن التزين بزيهـم فتركوا الحر بروالابريسموطلوا

والشبهات وأموال السلاطين) من المرتبات والادرارات وغيرها (ويتنافسون في الرغيف) الواحد (والفلسوالجبة ويتحاسدون على النفير) النقطة التي على النواة (والقطمير) القشر الداخل على النواة (وعزن بعضهم اعراض بعضمهما خالفه في شئ من غرضه وهولاء غر ورهم ظاهر) لا يعتاج التنبيه با كثرمن ذلك (ومثالهم مثال امرأة عوز سمعت ان الشجعان والابطال من المقاتلين) في سبيل الله (ثبتت اسم اؤهم في الدنوان) السلطاني (و يقطع كل واحد منهم قطر امن أقطار المملكة) أي يكتب له اقطاعات في الملاد تحت شعاعته (فتاقت نفسها الى أن تقطع) أيضا (مملكة فلبست درعاً) من حد مد ( ووضعت على رأسهامغفر ا) وهوطاس من حديد يستر الرأس ( وتعلت من ر حز الابطال أساتا) عما حرت عادتهم بانشادهاارها بالمعدة (وتعودت الرادة ال الابيات بنغماتهم حتى تيسرت علمها وتعلت مع ذلك (كيف هيئة تبخرهم) في الميدان عند قيام الصفين (وكيف تحريكهم الابدى) بالسلام (وتلقت جيع شما اللهم فى الزى والمنطق والحركات والسكون ثم نوجهت الى العسكر) أى الموضع الذى احتمعت فيه العساكر (الشبت اسمها في ديوان الشجعان فلمادخلت الى المعسكر أنفسذت الى ديوان العرض وأمربان تحرد عن المغفر والدرع فينظر ماتحته ) من قوّة البنية (وتمنحن بالمبارزة مع بعض الشجعان لمعرف قدرغنام افي الشجاعة فلاحردت عن المغفر والدر عفاذا هي عجو زضع مفة زمندة) أىملابسة الضعف (لانطبق حل الدرع والمغفر) فضلاعن قوة البراز (فقيل لهاأجنت للاستهزاء بالملك والدستخفاف بأهل حضرته والتلبيس علمهم خذوها فالقوها قدام الفيل ليثغنها) أي بملكها وظأ باقدامه (فالقيت الى الفيل) فوطئت (وهكذا يكون حال المدعين للتصوف في القيامة اذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضي الاكبر) جلجلاله (الذي لاينظر الى الزي والمرقع) والهيئة (بل الىسرالقلب) أى باطنمه (وفرقة أخرى زادت على هؤلاء فى الغرو رادشق عليها الاقتداء بهم فى بذادة النياب) أى رنائها (والرضابالدون) في المعيشة (وارادت أن تنظاهر بالنصوّف ولم تجديد امن التربي بزيهم فتركوا الخزوالابريسم وطلبوا المرقعات النفيسمة والفوط الرفيعمة) المثمنة (والسنجادات المصبوغة) بالالوان المختلفة (وليسوامن الثباب ماهوارفع قمة من الخز والابر يسم وظن أحدهممع ذلك انه منصوّف بمعسردلون النوب وكونه مرقعا) أىرقعا خيطت فى بعضها (ونسى المهسم عمالونوا الثياب لللايطول عليهم غسلها كل ساعة لازالة الوشف فيشغلهم عن المراقبة (و) انهم (انعالبسوا المرقعات اذ كانت ثمامهم مخرقة) قد بايت من طول آلاسمة عمال (فكانوا يرقعونها ولا يلبسون الجديد) ويكتفون بالقديملانه يقضى الحاجة فى ستر العورة (فاماتقطيع الفوط الرفيعة قطعة قطعة وخماطة المرقعات منها) بالخيوط الملفنة مع الهيآت الغريبة (فانن يشبه مااعتادوه فهؤلاء أظهر جمافة من كأفة المغرورين فأنهسم يتنعمون بنقيس الثياب ولذيذالاطعهمة ويطلبون رغد العيش) ولذة النفس (و يأ كلون أموال السلاطين) من ادرار وهدية (ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلاعن الباطنة

المرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوامن الثياب ماهو أرفع فيمن الجريروالار يسموطن أحدهم معذلك أنه متصوف عدد الثوب وكونه مرقعاونسي أنهم انمالونوالله المياب لللايطول عليهم غسلها كل ساعة لازالة الوسخ وانمالبسوا المرقعات اذكانت ثمام معذوقة فكانوا يرقعونم اولا يلبسون الجديد فاما تقطيع الفوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منهافن أن يشبه مااعتادوه فهولاء أظهر حاقة من كافق المغرورين فانهم يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ الاطعمة ويطلبون وغدالعيش ويأكاون أموال السلاطين ولا يجتنبون المعاصى الظاهرة فضلاعن الباطنة

وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخيروشره ولا عمايتعدى الى الخلق اذبه النامن يقتدى بهم ومن لا يقتدى بهم الفسد عقيد نه في أهل التصوّف كافة ويظن أن جمعه م كانوا من جنسه في طوّل السان في الصادة بن منهم وكل ذلك من شوَّم المتشمين وشرهم (وفرقة أخرى) ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق و محاوزة المقامات والاحوال والملازمة في عين الشهود والوصول الى القر بولاً يعرف هذه الأمور الابالاسامى والالفاط لانه تلقف من ألفاط الطامات (٤٨٠) كلمات فهو يرددها ويظن ان ذلك أعلى من علم الاولين والاستحرين فهو ينظر الى الفقهاء

وهم مع ذلك يطنون بانفسهم الخير) والصلاح (وشرهوّلاء ممايتعدي الى الخلق اذبه لك من يقندي بهم) أى يكون لهلاكه (ومن لا يقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة اذ يظن انجيعهم كأنوامن جنسه فيطول اللسان) لا محالة (في الصادقين منهم) وقد سرى هذا الشرالي جلة من العوام بلوبعض الخواص فلمعيز وابين المتعقق والمتشبه واطلقو األسنتهم في اعراضهم ونسبوهم الى ماهم معرون منه (وكل ذلك من شوم المتسمين وشرهم وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق) من عين القلب (ويجاوزة القامات والاحوال) ولهم فروق في المقام والحال وقد سبقت الاشارة الى شي منه وسيئانى في الربع الاخدير (والملازمة في عين الشهود) مع عدم الانفكاك (والوصول الى القرب) المعنوى (ولا يعرف) واحدمتهم (هذه الامو رالابالاسامي والالفاظ الاانه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهُو مرددها) على لسانه في مُحاوراته (و بظن انذاك أعلى من) جلة (علم الاولين والا تنوين فهو ينظر الى الف فهاء والمفسرين والحدثين وأصناف العلاء) شررا (بعين الازدراء) والاحتقار (فضلاعن العوام) فانهم عند مكالانعام (حتى ان الفلاح يترك فلاحته) أي حواثة الارض (والحائل ينرك حياكته و يلازمهم أياما معدودة ويتلقف منهسم الكامات المزيفة فهو مرددها كأنه يتسكلم بها (عن الوحى) السماوي (وعن سرالاسرار) المكتومة (ويستحقر بذلك) مطلقالسانه في (جميع العباد والعلاء) الذين هم من دواص عبادالله تعالى (فيقول في العباد انهم احراء متعبون وفي العلماء انه مرالحديث) والقال والقيل (عن الله معمو بون وبدعى لنفسه اله الواصل الى الحق واله) عنده (من المقربين) في حضرته (وهو) في الحقيقة (عند الله من الفجار المنافقين وعند أرباب القلوب من الحق الجاهلين) المغرورين (لم يحكم قط علماً) أي لم يتقنه (ولم يهذب قلباً) بالجماهدة (ولم وتب علا) یکون به واصداد (ولم راقب قلبا) بالذ کر (سوی اتباع الهوی) والشهوات (وتلقف الهذبان وخفظه) فسأأشدغرو رهدذا (وفرقة أخرى منهم وقعت في اباحة (الاباحة فطووا بساط الشرع) على غرته (ورفضو الاحكام) الشرعية (وسوّوا بين الحلال والحرام) وهم طائفة الملاحدة وهم فرق (فبعضهم تزعم ان الله مستغن عن على كاتقتضبه حقيقة الغني المطلق (فلم اتعب نفسي) بالجاهدة والرياضة وهؤلاء قدشبه عليهم الامرلم يفطنواان عائدة الاعمال اعماتعود الموسم وهملكال فقرهم محتاجون لهاوأماالحق تعالى فلايستل عمايفعل (وبعضهم يقول قدكاف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك عال فقد كلفوا مالاعكن عصيله ومامن قلب الاوفيه الشهوة وحدالدنيا (وانما يغتربه من لم يحرب وأمانعن فقد حربناوأ در كاان ذلك محال) وهؤلاء أيضاقدا شنبه علمهم الام (ولا يعسلم الاحق ان الناس لم يكلفواقلع الشهوة والغضب من أصلهما بل اعما كلفواقلم مادتهما عيث ينقادكل وأحدمنهما لحكم العقل والشرع وبعضهم يقول الاعال بالجوار ولاقدر) وفي نسخة لأوزن (لها وانما النظر الى القاوب وقاوبنا والهة) أي مهيمة ( بعب الله واصلة الى معرفة الله وانما لنخوض في الدنيا بابدانناوة لو بناعاً كفة في الحضرة الربوبية) نتمتع بما (فنحن في الشهوات بالفاواهر

والفسران والحدثين وأصمناف العلماء يعن الازدراء فضلاعن العوام حدى إن الفلاح لد ترك فلاحتمه والحائك سترك حماكتهو يلازمهم أماما معدودة وبتلقف منهم تلك الكامات المزيفية فبرددها كأنه بتكامعن الوحى بخبرعن سرالاسرار ويستعقس بذلك جيع العباد والعلاء فيقول في العباداتهم احراء متعبون و يقول في العلماء انهم بالحديثمن الله محعو بوب ويدعى لنفسه أنه الواصل الىالحق والهمن القربين وهوعندالله منالفيار المنافقين وعندأر بابالقاوب منالجي الجاهلين لمعكم قط علماولم بذهب خلقاولم يرتب عد الإولم واقب قلدا سوى اتباع الهوى وتلقف الهذبان وحفظه (وفرقة أخرى) وقعت في الاماسة وطنبووا بساط الشرع ورفضوا الاحكام وسووا بن الحلال والحرام فبعضهم بزعم ان الله مستفنعن

على فلم اتعب نفسى و بعضهم يقول قد كاف الناس تطهيرالقاو بعن الشهوات وعن حب الدنيا وفقت من الاحق ان الناس لم يكافوا قلع وفلك محال فقد حكاف والماحق ان الناس لم يكافوا قلع وفلك محال وفقت حكاف والمحتل وفك المحتل والمحتل والمحت

لابالقاوب ويزعون انهم قد ترقواعن رتبة العوام واستغنواعن تهذيب النفس بالاعلى الدنية وان الشهوات لاتصدهم عن طريق الله لقوّتهم فبها ويرفه ون درجة أنفسهم على درجة الانبياء عليهم السلام اذكانت تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى كانوا يبكون عليها وينوحون سنين منو البية وأصناف غرور أهل الاباحة من المتشبهين بالصوفية لا تعصى وكلذ النبناء على أغالبط ووساوس يخدعهم الشيطان بمالا شتغالهم بالمجاهدة قبل احكام العلم ومن غيراقتداء بشيخ منقن في الدين والعلم صالح (٤٨١) للاقتداء به واحصاء أصنافهم يطول

( وفرقة أخرى ) جاورت حدد هـ ولاء واحتنبت الاعمال وطلبت الحلال واشتغلت سطقدالهاب وصارأحدهم يدعى المقامات من الزهدوالتوكلوالرضا والحب من غيروقوف على حقمقية هيذه المقامات وشروطها وعدلاماتها وآ فاتهافنهسمسنيدعي الوحدوالحباله تعالى و بزعم انه واله بالله ولعله . قد تغمل في الله خمالات هي الدعدة أوكفر فلدعى حب الله قبل معرفته ثم اله لا يخلو عن مقارفة مايكر والله عز وحلوعن ايثارهوى نفسه على أمرالله وعن ترك بعض الامور حياء من الخلق ولو خلاالماتر كه حماءمن الله تعالى وليس مدرى ان كل ذاك يناقض الحبوبعضهم رعاء الى القناعة والتوكل فعفوض الموادي منغ برزادليصعمدعوى التوكل وايس مدرى أن ذلك سعمة لمتنقملهن السلف والمحالة وقدكانوا أعرف بالتوكل منمه فما فهمواأنالتوكلالمخاطرة

الابالة اوب و يزعون انهم قد ترقوا عن رتبة العوام) بهدنا (واستغنوا عن تهدذيب النفس بالاعمال البدنية ) لعدم الحاجة الما (و) بزعون (انالشهوات لاتصدهم عن طريق الله لقوتهم فها و برفعون درجة أنفسهم عن درجة الانساء علم مالسلام اذ كان يصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى كانوابيكون علها وينوحون سنين منوالمة كاختر ذلك في قصة آدم وداو دعلهما السلام فاخر ج أحد فى الزهد عن علقمة بنر رد قال لوجيع دموع أهل الارض ودموع داود ماعد لوادموع آدم حين أهبط من الجنة وعندابن أبي شبية لوعدل بكاء أهل الارض بكاء داود ماعدله ولوعدل بكاء أهل الارض ببكاء آدم حين أهبط الى الارض ماعدله وأخرج أحد عن فابت قال انخذداود سبع حثايامن الشعر وحثاهن من الرماد عم بكي حتى انف ذهادموعاولم نشرب داود شراباالاعز وجايدموع عينيه ومن طريق الاوزاعي مرفوعالقد خددت الدموع في وجه داود خدد بدالماء في الارض ومن طر بق أبي عبدالله الجدلي قال مارنع داود رأسمه الى السماء بعد الطميئة حتى مات (وأصلناف غرورأهل الاباحمة من التشمين بالصوفيةلاتعصى )وفضائحهم في وعماذهبوا اليهلاتستقصى (وكلذلك بناءعلى أغاليط) وقعث لهم فى فهمهم (ووساوس يخدعهم الشــيطان بهالاشتغالهم بالمجـأهدة) والرياضــة (قبل أحكام العلم) وانقان قواعده (ومن غيراقنداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للافتداءيه) نعم شيخهم الذي يقندون مه الشيطان (واحصاء أصنافهم يطول وفرقة أخرى جاوزت حده ولاء واحتنبت الاعمال وطلبت الحلال واشتغلت بتفقد القلب وصارأ حدهم) بعدذلك (بدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضاوالجب من غير وقوف على حقيقة هدف المقامات وشروطها وعلامانها وآفانها) وهم فرق (فنهرم من يدعى الوجد) وهو فقدانه بمعو أوصافه البشرية (والحبلله تعالى و بزعمانه واله بالله) مشغوف، (والعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر فيدعي حب الله قبل معرفة م) ولا يتم حب شي الابعد معرفة ... يحقيقنه ( ثماله لا يخلو عن مقارفة ما يكره الله وعن ايثارهوي نفسه على أمرالله وعن ترك بعض الامور حماء من أنخلق ولوخلا) بنفسه (ما تركه حماء من الله وايس بدرى ان كل ذلك يناقض الحب) و يضاده (وبعضهمر بماعيل الى القناعة والتوكل فيغوض البوادي) والقفار (من غير زادليصم دعوى التوكل وليس يدرى ان ذلك بدعة لم ينقل عن السلف والعماية) رضوان الله عليهم كاعرف ذلك إمن سيرهم (وقد كانوا أعرف بالتوكل منسه في افهموا الالتوكل) هو (الخاطرة بالروح وترك الزادبل كانوا يأخذون الزادوهم متوكاون على الله لاعلى الزادوهذار بمايترك الزاد وهومنوكل على سبب من الاسباب واثقبه) فكيف بصيح توكاه (ومامن مقام من مقامات المخيبات) على ماسيأتي (الاوفيه غروروقد اغتربه قوم وقد ذكرنامد أخل الآفاد في ربع المنعمات من الكتاب فلاعكن اعادتها) هذا (وفرقة أخرى ضميقت على أنفسهافي أمرالقوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهماوا تفقد القلب والجوارح فى غيرهذه الخصاة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه ومابسه ومكسبه وأخذ يتعمق في غرير ذلك ) من الاعمال (وليس يدرى المسكين ان الله لم رض من عبده بطلب الحلال فقط ولارضى بسائر الاع أل دون طلب

الله تعلى لاعلى الزادوهد فالسادة المتقين - نامن ) بالروح وترك الزادبل كانوا يأخذون الزادوهم متوكاون على الله تعلى لاعلى الزادوهد فالزادوهوم توكل على سبسمن الاسباب واثق به ومامن مقام من المقامات المتعبات الاوفيه غرور وقد اغتر به قوم وقدد كرنامد اخل الاستفادة وربع المتعبات من المكتاب فلاعكن اعادته الروفرة قاضوى) ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منده الحلال الخال ما واقفقد القلب والجوارح في غيرهذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الخلال في مطعمه وماسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غيرة الدول بس يدرى السكين أن الله تعالى لم برض من عبده بطلب الحلال فقط ولا برضي بسائر الاعمال دون طلب

الخلال بللا برضيمالا تفقد جب عالطاعات والمعاصى فن طن أن بعض هذه الامور يكفيه و ينحيه فهومغرور (وفرقة أخرى) ادعواحسن الخلق والتواضع والسماحة فنصد والخدمة الصوفية فمعوا قوما وتكافوا بخدمتهم والتخذواذ النشبكة للرياسة وجمع المال وانحاغر ضهم النكبروهم بظهر ون الخدمة والتواضع وغرضهم الارتفاع وهم يظهر ون أن غرضهم الارفاق وغرضهم الاستنباع وهم يظهر ون أن غرضهم النكبروهم والنبعية ثمانهم يجمعون من الحرام والشبهات وينفقون علمهم لتكثر أتباعهم وينشر بالخدمة اسمهم و بعض هم يأخد أموال السلاطين ينفق علمهم و بعض جمعهم الرياء والسمعة السلاطين ينفق علمهم و بعض جمعهم الرياء والسمعة والمنافق علمهم و بعض جمعهم الرياء والسمعة والمنافق علمهم و بعض المنافق الحرام والانفاق منه ومثال من ينفق الحرام والمنافورة بالمنافورة بالمنا

الحلال بل لا برضيه الاتذة دجيع الطاعات والمعاصى فن طن ان بعض هذه الاموريكفيه) عن البعض (و ينجبه) من عقاب الله (فهومغرور) في ظنه (وفرقة أخرى منهم ادعوا حسن الحلق والتواضع والسماحة فتصدوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوما)منهم (وتكافوا خدمتهم واتخذواذلك شبكة للرياسة و)وسيلة الى (جمع المال وانماغرضهم) من ذلك (التكبر وهم يظهرون الحدمة والتواضع وغرضهم الارتفاع) بالعيشة (وهم يظهرون ان غرضهم الارفاق) العوفية (وغرضهم الاستنباع وهم يظهرون ان غرضهم اللامة والنبعية) فهدد وفضائعهم (ثمانهم يجمعون من الحرام والشديهات) من حيث اتفق (وينفقون عليهم لنكثراً تباعهم وينشر ) في ألا "فاق (بالخدمة المجهم وبعضهم يأخذاً موال السلاطين وينفق عليهم)منها (و بعضهم يأخذه المنفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم ان غرضه البروالانفاق وباعث جيعهم الرياء والسمعة وآفة ذلك اهمااهه بليع أوام الله علمهم ظاهراو باطناو رضاهم باخذا الحرام والازفاق منسه ومثال من ينفق الحرام في طريق الجهلارادة الخيركن بعمر مساجدالله) قصداللثواب (فيطينها بالعذرة) والنجاسة (و بزعم ان قصده) بذلك (العمارة وفرقة أخرى منهم اشتغلوا بالجهاهدة) والرياضة (وتهذيب الاخلاق وتطهير النفس من عيو بهاوصار وايتعقون فها) ويبالغون (فاتخذوا البحث عن عبوب النفس ومعرفة خددعها علماوحوفة فهدم فيجيدع أحوالهدم مشغولون بالفعص عن عبوب النفس واستنباط دقيق الكلام في آفاتها فيقولون هذا في النفس عبب والغفلة عن كونه عيباعيب والالتفات الى كونه عيباعيب ويشغفون بكاحمات مسلسلة) مزخوفة (تضيع الاوقات في تلفيقها) وتركيبها (ومنجه ل طول عره في التفتيش عن العيوب) والبحث عن مكانها (وتعر برعلم علاجها كان كن اشتغل بالتفنيش عن عوائق الحج وآ فته ولم يسلك طريق الحج فذلك لابغنيه) والا يعدمن السالكين (وفرقة أخرى جاوز واهدنه الرتبة وابتدؤ ابساوا الطريق فانفق لهم أبواب العرفة فكاماتشهموا من مبادى المعرفة رائعة نجبوامنها) لحسنها (وفرحوابها) واطمأنوا الما (وأعجم غرائبها) ومحاسمها (فنقيدن قاوجهم بالالتفات المها والتفكر فبهاوفي كيفية انفتاح بابهاعلهم وانسداده على غيرهم وكلذاك غرور) مع الاعجاب حيث انفتحله وانسدعلي غيره واما الغرور فن حيث تقيد القلب والالتفات وهو أعظم حاب السالك في ساوكه (الان عجائب طريق الله ليس لها نهاية فلو وقف مع كل اعجوبة وتقديما قصرت خطاه) في سلوكه (وحرم عن الوصول الى المقصد) وحيل بينه وبينه (وكانم اله مثال من قصدما كما) من الملوك (فرأى على باب ميدانه روضة فيها ازهار وأنوار) ومتنزهات (لميكن رأى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر البها) متعجبامنها (حتى فاته الوقت الذي يمكن فيد لقاء الملك ) فرم من مقصود. (وفرقسة أخرى جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا الى ما يفيض علمهم من الانوار

فى طريق الحج لارادة اللير كن يعسم مساحب الله فيطيئها بالعذرة وتزعم أن قصده العمارة (وفرقة أخرى) اشتغاوا بالمساهدة وتهذيب الاخلاق وتطهير النفسمنعيو بهاوصاروا يتعممةون فيها فاتخذوا البحث عنءيوب النفس ومعرفة خدعهاعلماوحرفة فهمم فيجيع أحوالهم مشفولون بالفعصعن عيدوب النفس واستنباط دقيـق الكارم في آفاتها فيقولون هدذافي النفس عب والغفالة عن كونه عيبا عيب والالتفات الى كونه عيباعيب ويشغفون فبمنكامات مساسلة تضيع الارقات فى تلفيقها ومسن حعل طول عرمفي التفتيش عـن العيوب وتحريرعلم علاجها كأنكن اشتغل بالنفتيش عنعوا ثقالج وآفاته ولم يسلك طريق الحيح فذلك لا يغنيه (وفرقة أخرى) جاوزواهذ الرتبة

وابتدؤاساوك الطريق وانفتح لهم أبواب المعرفة فكاماتشيم وامن مبادى المعرفة رائعة تجبوا منها وفرحوا بها والمنافز والمنافز والفتح لهم أبواب المعرفة فكاماتشيم والمنطقة الفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم وكل ذلك غرور لان عجائب من الله ليسالها نهاية فأو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بهاقصرت خطاه وحرم الوصول الى المقصد وكان مثاله مثال من قصد ملكافر أى على باب مبدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قدوا ى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر اليها و يتعجب حتى فاته الوقت الذي عكنه في ملقاء اللك (وفرقة أخرى) جاؤز واهؤلاء ولم يلتفتوا الى ما يفيض عليهم من الانواد

الىحدالقر بهالى الله تعالى فظنوا أنهم قدوصاوا الى الله فوقفوا وغلطوا فانلله تعالى سبعن عاماً من نُور لانصل السالك الى حاب من تلك الخب في الطريق الاو يفان أنه قدوصل والمه الاشارة يقول الراهم عامه السلام اذقالالله تعالى اخباراعت والماحن عليه الليل رأى كو كافال هدا ر بى ولىس العين به هذه الانجسام المصيمة فاله كان براهافي الصغرو معراتها ليست آلهـةوهيكثيرة وليست واحدا والجهال يعلونانالكوكسايس بأله فشل براهيم عليه السلام لايغره الكوكب الذى لابغر السوادية ولكن الراديه أنه نورمن الانوار الثيهي من حسالله عزو حلوهي على طر بقالسالكنولا يتصدور الوصول الى الله تعالى الابالوصول الى هذه الخب وهي حيمن نور بعضها أكرمن بعض وأصغر النبران الكوكب فاستعبرله لفظه وأعظمهاا انشمس وبينهمار تبةالقمر فلم لال الواهيم عليه السلام لمارأى ملكوت السموات حست قال الله تعالى وكذلك رى اراهيم ماڪوت السموات والارض بصل الى نور بعد نورو يتخل

فى الطريق والحماتيسراهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح مهاوالالتفات الهما) وقطعوا النظر عنها (جادين في السيرحتي قار موافو صاوا الى حد القربة الحالله فظنوا انهم وصاوا الحاللة فوقفوا) عن سيرهم اعتماداعلى ظنهم (وغلطوافان لله تعالى سبعين عابامن نور) وظلمة لو كشفها لاحرقت سبحات وجهده كلمن أدركه بصره كافي الخبر (فلايصل السالك الى حياب من تلك الحجب) أى النورانيدة (الا ويفان انه قدوصل) وتحقيقه ان الله تعُلل متحل في ذاته بذا له اذا له و يكون ألجاب في الاضافة ألى محمو بالاعالة وانالحهو بن من الحلق منهم من يحمد عدد الظلة ومنهم من يحمد بالنور الحض ومنهم من يحعب بنو رمقرون بظلمة وقد أشرنا الى الصنفين الأوّلين قريبا والحمو بون بمحض الانوار أصناف كثيرة الواصلون منهم مناعتقدان معبودهم واحدموصوف بصفة لاتنافي الوحدانمة المحضة والكمال البالغوان نسبته الحالمو جودات الحسمة نسبة الشمس الحالانوارالحسوسة منه فتوحهوامن الذي يحرك السموات ومن الذي أمر بتحر يكها الى الذي فطر السموات وفطر الامربتحر يكها فوصلوا الى موجود منزه عن كل ماأدركه بصرالناظر من وبصيرتهم اذوجوده منقبله فاحرقت يحات وجه الاؤل الاعلى جيع ماأدركه الناظرون وبصيرتهم اذوجوده مقدد سامنزهاغ هؤلاءا نقسهوا فظهمن أحرق منه مجدع ماأدركه بصره فانمحقوتلاشي ولكن بقهوملاحظالمحمال والقدس وملاحظاذاته فيحماله الذيآله بالوصول الي الحضرة الالهيةوالمعقت منهاالبصرات دون البصر وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فاحرقتهم سجات وجهه وغشهم سلطان الجلال وامحقوا وتلاشوافي ذاته ولم يبق لهم لحاط الى أنفسهم بفنائهم عن أنفسهم ولم يبق الاالواحدالحق وصارمعني كلشئهاك الاوجهه لهمذوقاوحالافهده نهاية الواصلين ومنهم منلم يندرج فى الترقى والعروج عن التفصيل المذكورولم يطل عليه العروج فسبقوا في أوَّل وهلة الىمعرفة القدس وتنزيه الربوبيةفي كلمايجب تنزيهه عنه فغلب علمهم أولاماغلب على الاسخرين آخرا وهجم علمهم التحلي دفعة فاحرقت سحات وجهه جمع ماءكن أن يدركه بصرحسي أو بصبرة عقلمة ويشمه أن يكون الاوّل طريق الخليل والثاني طريق الحبيب صاوات الله علمهما وسلامه والمه أشار المصنف بقوله (واليه الاشارة بقول الخليل عليه السلام اذقال تعالى اخماراعنه فلاجن عليه الليل) أي أظلم (رأى كوكاً) من الكواكب (قال هذار بي وايس العني به )الكوكب العهود من (هـذه الاجسام المُضيئة) المركورة في سطح السماء (فأنه) عليه السلام (كأن مراها) أي تلك الكواكب (في) علة (الصغرو بعلمانه اليستآلهة) حاشاه من ذلك (و) مع ذلك (هي كثيرة) لاعدد يحويها (وليستُ وأحدة) حتى نظن فهاالر يوسة (والجهال) الحيويون بظلمهم (بعلون ان الكوكب ليس بالاله فنل امراهم عليه السلام) في حلالة قدره وعصمته لا نغره الكوكب (الذي لا بغر السوادية) الجهال (ولكن المراديه نورمن الانوارالق هيمن حسالله )المشارالهافي الحديث السابق (وهي)اي حسالانوار (على طريق السالك) في سلو كه الى الله تعالى (ولا يتصور الوصول الى الله الا بالوصول الى هـ ذه الحد وهي عب من النور) كالستائر الرفيعة التي تكون على أبواب حضرة الملوك في الدنيا (و بعضها أعظم من بعض) في الجرم وفي النور (وأصغر النبرات المكوكب فاستعبر له لفظه) يحامع النور (وأعظمها الشمس وبينهما رتبة القمر ) فهوأ كبرمن الكوكب وأضوأ وأصغر من الشمس وأقل نورامنها (فلم يزل ابراهيم عليه السلام المارأى ملكوت السموات) بعيز بصره و بصيرته (حيث قال تعالى وكذلك نرى الراهيم ملكوت السموات والارض يصل) في سلوكه (الى نور بعد نورو يتخبل اليه في أوّل ما يلقاه انه قدوصل) الى الله (ثم كان كشف الهان وراءه أمم افير تق اليه ويقول قدوصات الى الله (فيكشف له ماوراء، حتى وصل الى الحال الاقر بالذى لاوصول الابعده) أي بعد رفعه وقطعه (فقال هذا أكبر فلا ظهر له اله مع عظمه) الذي ا

الله فىأولها كأن يلقاه اله قدوصل ثم كان يكشف له أن وراءه أمن افيترق البهو يقول قدوصلت فيكشف له ماوراء، حتى وصل الى الجاب الاقرب إلذى لاصول الابعده فقال هذا أكبر فلما ظهرله أنه مع عظمه

فطر السموات والارض وسالك هذه الطريققد الغار في الوقوف على بعض هذه الحسوقد بفتر بالحاب الاول وأول الحسينالله وبين العبدهونفسه فانه أبضا أمزر ماني وهونور من أنوارالله تعالى أعيني سرالقاب الذي تتحليذيه حقيقة الحق كله حتى انه لمتسع الةالعالمو يحبطنه وتنحلى فسمه صورة الكل وعندذلك شرق نورها شراقا عظيمااذ يفاهر فيهالو جود كله على ماهوعلمه وهوفي أول الامر الاعر العو بعشكاة هى كالساترله فاذا نجلي نوره وانكشف حال القلب بعداشراق نورالله علمه رعما النفت صاحب القلب الي القلب فسيرى من جاله الفائق مالدهشمه وربحا تسمق لسانه فهده الدهشة فمقول أناالحقفان لم يتضم له ماوراء ذلك اغــ تريه ووقفعليموهاك وكانقد الفدائر بكوكب صغيرمن أنوار الحضرة الالهدة ولم بصل بعدالي القمر فضلا عّب ن الشهيس فهوم غرور وهسذا يخسل الالتماس اذ المقعلي يلتس بالمتعلى فيه كا يلتيس لون ما يتراءى في المرآ ة مالمرآة فسطن أنه لون المسرآة وكالمتس مافي الزجاج بالزجاج كاقمل

يذكر فيسه ان قدرسعة الدنيا كذاوكذامرة (غيرخال عن لهوى) أى السقوط (في حضيض النقص والانتطاط عن ذروة الكال) البالغ (قال لاأحب الا قلين اني وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارض) حنيفا ومأأناه ف المشركين والحاهذا المعراج الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم وانه ليغان على قلبي وانى لاستغفرالله سبعين مرةقال المصنف في مشكاة الأنوارا كان عالم الشهادة مرقى الى عالم المكوت وكان الول الصراط المستقم عبارة عن هذا الترقى وقد يعبر عنه بالدين وعنازل الهدى فاولم يكن بينهما مناسبة واتصال التصورا لترقى من أحدهماالي الاستحرفه علت الرحة الااهية عالم الشهادة على موازنة عالم المكوت فامنشئ من هدا العالم الاوهومنال شئمن ذلك العالم وربما كان الشئ الواحد مثالالا شمامن الملكوت ورجما كان الشئ الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة وانما يكون مثالا اذامائل نوعامن المماثلة وطابقه نوعامن المطابقة مثالذلك ان كانفى عالم المكوت جواهر نورانية شريفة عالية بعد مرعنها بالملائكة تفيض الانوارعلى الارواح البشرية ولاجلها تسمى أربابا ويكون اللهرب الارباب كذاك ويكون لهامراتب فى فورانية امتفاوتة فسالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهدة الشمس والقمر والبكوا كبوسالنالطريق ينتهب اليمادر جتهدرجة البكوك فينضوله أشراق نورءو يتضعر له من جمله وعاق در جنه ما يبادر في غول هذا ربي غماذا اتضم له ما فوقه عمار تبتم رتبة القمر وأى أفول الاقل فى مغرب الهوى بالاضافة الحرمافوقه فقال لاأحب الأسفلين وكدلك يترقى حتى ينتهسي الى مامثله الشمس فيراه أكبروأعلى فيراه قابلاللمثال بنوعمناسبة لهمعه والمناسبة معذى النقص نقص وأفول أيضافنه يقول وجهت وجهي للذى فطرالسموات والارض ومعنى الذى اشارة مهمة لامناسبة لها اذلوقال قائل مامثال مفهوم الذي لم يتصور أن يجاب عنه فالمنزه عن كل مناسمة هوالله الحق (وسالك هذا الطريق قد مغترف الوقوف على بعض هذه الحب) فيظن اله قدوصل (وقد بغرة بالحاب الاوّل وأول الحب بن الله وبين العبد هو نفسه فانه أيضا أمرر باني )أى هو من عالم الامر (وهو نو رمن أنوارالله أعني سرالقلب) أي باطنه (الذي تتحلى فيه حقيقة الحق كله) توكيد من الضمير المحرور (حتى انه) أى القلب (ليتسع لجلة العالم و يعيطيه ) احاطة كاية (وتتعلى فيه صورة الكل) والذاعبرعنه بالعالم الاكبر (وعند ذلك يشرق نوره اشراقاعظما اذيظهر فيهالوجود كله على ماهوعليه وهوفى أول الاس محيوب عشكاة هي كالسائرله عن مشاهدة ماوراءذلك (فأذاتح لي نوره وانكشف جال القلب بعد اشراق نورالله عليه ربحا التفت صاحب القاب الى القاب فيرى من جاله الفائق مايدهشه) ويستغرق الهم به وينظر الى كمال ذاته وقد تزين عما تلا الا أفيه من حلية الحق (وريماسيق لسانه في هذه الدهشة) والاستغراق بالجلال والحيال فيظن انه هو (فيقول أنا الحق) كماوقع لا يمنصو را لحلاج و يعبر عن هذه ألحالة بالانحاد على سيل التحق زوالتوسع لاانه هو تحقيقاوهـذه مزلة قدم (فانلم يتضحله ماوراء ذلك اغتربه ووقف علمه وهلك وكان قداغتر بكوكب صغير من أنوارا لحضرة الألهية ولم يصل بعدالي القمر فضلاءن الشمس فهو مغر وروهذا يحل الالتماس) فن ليسله قدم راسخ في المعقولات لم يتميزله أحدهما عن الاستخر (اذا لمتحلي يلنبس بالمتحلي فيسه كمايلتبس لون ما يثراءي) من صورة متلوّنة انطبعت (في المرآ وبالمرآة فيظن اله لون المسرآة) وان تلك الصورة صورة المرآة قوهمات فانالرآة في ذائم الالون الهاوشائم اقبول صور الالوان على وجه يتخايل الى الناظرين الى ظاهرالا موران ذلك هوصورة المرآة فكذلك القلب خال عن الصورف نفسه وعن الهيات وانماهياته قبولمافى الهيات والصوروا لحقائي فايعهم يكون كالمقديه تعوزالاأنه كالمغديه تحقيقا (وكايلنبسمافي الزجاج بالزجاج) فن لا معرف الزجاج والخراذا رأى زجاجة فها خرلم يدرك تباينهما فتارة يقول لاخر وارة يقول لاز عاجة (كافيل) (رق الزجاج ورقت الخر \* فنشابها فتشاكل الاس)

فكا نماخر و لافدح به وكا تما قدح ولاخر وبهذه العين نظر النصارى الى المسيع فرأوا اشراق نورالله قد ثلاثالا فيه فعلطوا فيه كمن رأى كوكما في مرآة أوما في ماء في ظن أن الكوكب في المرآة أوفى الماء في ديده الميه الميانية وهو مغرور وأفواع الغرور في طريق الساوك الى الله تعلى المتعلق في محمدان ولا تستقصى الابعد شرح جميع علوم المكاشفة وذلك مما لا رخصة في ذكره ولعل القدر الذي ذكر ناه أيضا كان الاولى تركه اذا السالك لهذا الطريق لا يحتاج الى أن يسمعه من غيره والذي لم يسلك لا ينتفع (١٨٥) بسماعه بل و بما يستضر به اذبور ثه

(فكائما خرولاقدح \* وكائما قدح ولاخر)

(وبهذه العين نظرت النصارى الح المسج عليه السلام فرأ وااشراق تورانته قد تلا لا قوم) فقالوا بانحاد الدهوت بالناسوت (فغلط وافعه) غلطا فأحشا وقول من قال أنا الحق اما أن يكون معناه ماذكرنامن المحتوز والتوسع واما أن يكون قد غلط كاغلط النصارى وهو (كن برى كوكافي مرآة أوفى ماء فيظن ان المحكوك في المرآة أوفى الماء فيط ان المحوك في المرآة أوفى الماء فيط ان المحرف في المرآة أوفى الماء في الدر المأخذ وهو مغرور) واعلم ان العبد في محاورته هذه الحجب سالك لاواصل واغمالو صول أن تنكشف له جلمة الحق و بصد برمستغرقابه فان نظر الى همه فلاهم له سواه فيكون كله مشغولا بكاه مشاهدة وهمالا يلتفت في كل ذلك المي نفسه (وأ فواع الغرور في طريق السلوك الى الله لا تحصى في مجلدات ولا تستقصى الا بعد شرح جميع علوم المكاشفة وذلك ممالا رخصة في ذكره واعل القدر الذي ذكرناه) آنفا (كان الاولى تركه) وكثمه علوم المكاشفة وذلك ممالا رفي تحتيج المربعا علوم المكاشفة وذلك محالا وحشة وحيرة (من حيث) انه (يسمع مالا يفهم) معناه (ولكن في مفائدة وهو يستضر به اذبور ثهذلك وحشة وحيرة (من حيث) انه (يسمع مالا يفهم) معناه (ولكن في مفائدة وهو المنافرة المؤلمة ال

\*(الصنف الرابع أرباب الاموال) \* وملا كها (والمغترون منهم فرق ففرقة منهم ميحرصون على بناه الساجد والمدارس) والزوا واوات كابا (والرباطات) العوفية (والقناطر) والجسور في الطرق العامة المساوكة (وما يظهر الناس كافة) كالسبل والخانات ومكاتب الاطفال والقبب على قبور الاولياء المشهورين ويكتبون أساميه مبالا جوعلها) وتارة على الرخام حفرامع ذكر تاريخ عارضاوتارة يكتبون ماصرف عليها من الاموال (ليختلد ذكرهم) ويدوم (ويبق بعدالموت آثارهم وهم يظنون انهم قداستحقوا) بذلك المعفرة) والعفومن الله تعمللى (بذلك) الصنيع (وقدا غيروافيه من وجهين أحدهما انهم ينونها من أموال كتسبوها من الظلم والنهب والرشا) جمع الرشوة (والجهات المحقورة) شرعا (فهم قد تعرضوا أموال كتسبوها من الفلم والنهب والرشوة (والجهات المحقورة) شرعا (فهم قد تعرضوا المحقولة الله تعمل المواجب عليهم الامتناع عن كسبها فاذاقد عصوا الله بكسبها كان الواجب عليهم الموبة والرجوع الى الله تعرف (فالواجب وهاعلى الورثة) لانتقال الحق البهم والموبة (فائم يبق للمظلوم وارث) بان لم يعرف (فالواجب صرفه الى أهم المصالح وريما يكون الاهم التفرقة على المساكن من المعلم وارث بان لم يعرف (فالواجب صرفه الى أهم المصالح وريما يكون الاهم التفرقة على المساكن من الما بلده وهم لا يفعلون ذاك في قدم الناس وينون الابنية بالابح ) والجارة وغرضهم من بنائه بالريا وحرصهم على بقائم البقاء المهم التفرقة على المساكن من أهل بلده وهم لا يفعلون ذاك في من الناس (وحرصهم على بقائم البقاء المهم المقالح و يما الالمقاء (وغرضهم من بنائه بالرياء وحلي الناس (وحرصهم على بقائم البقاء المهم المتاركة وسيم الله المهم وينائم بالرياء وحلي المناء المعام المتاركة وسيم المناء المناء المناء المقام المناء المناء المهم المناء كنون الابتية وسيم المناء وسيم المناء ا

انفاقها وكان الواجب عليه الامتناع من كسبها فاذا قدع صواالله بكسبها فالواجب عليه ما لتوبة والرجوع الى الله تعالى وردها الى ملا كها الما الفاقها وكان الواجب عليه ما لتوبة والرجوع الى الله تعالى وردها الى ملا كها الما المائح واعن الملاك كان الواجب ردها الى الورثة فان لم يبق للمظاوم وارث فالواجب صرفها الى أهم الصالح ورعما يكون الاهم التفرقة على المساكن وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن نظهر ذلك الناس فيدنون الابنية بالا تحروفه معلى بقائم المقاوة أسم المكتوبة فه الالمقاء

ذ لك دهشمة من خمث يسمع مالايفهم ولكنفيه فائدة وهمواخراجمه الغسر ورالذى هوفيهبل رعاصدق بان الاس أعظم مانطنه وعمايت لهبدهنه المختصر وخياله القاصي وحدله المزخرف ويصدق أنضاع المحسكمله مسن المكاشفات التي أخبرعنها أولياءالله ومنعظم غروريه رعا أصرمكذباعايسمعه الا تن كاركذب عادمهمن قبل \* (الصنف الرابع) \* أرباب الاموال والمفترون منهم فرق (فرقةمنهم) يحرصون على بناء المساجد

والمـــدَّارِس والرباطات والقناطر وما يظهرللناس

كافسة ويكتبون أساميهم

بالاحوعليهاليتغلدذ كرهم

ويبتى بعد الموت أثرهم وهم يظنون انهم قد

استحقوا المغفرة بذلكوقه

اغتر وافيدهمن وجهدين

\*أحدهماأنم سونمامن

أموال اكتسبوها من الطاير

والنهب والرشا والجهات

المحظورة فهسم قد تعرضوا

لسخط اللهفي كسما

الخير والوجه النافى الم منظنون بأنفسهم الاخلاص وقصد الخير فى الانفاق على الا بنية ولى كاف واحد منهم أن ينفق دينارا ولايكتب امهه على الوضع الذى أنفق عليه لشاف واحد منهم أن ينفق دينارا ولا يكتب امه على الوضع الذى أنفق عليه لشاف ولا الله يريد به وجه الناس لاوجه الته لما اختقر الى ذلك (وفر قة أخرى) ربحا كتسبت المال من الحلال وأنفقت على الساجد وهى أيضا مغر ورة من وجهين وأحدهما الرياء وطلب الثناء فانه ربحا يكون فى جواره أو بلده فقر أعوصرف المال البهم أهم وأفضل وأولى من الصرف الى بناء المساجد وزينه والمالي عنه والثانى الناس والثانى انه يصرف الى زخوفة السجد وثن بينه بالنقوش التى هى منهن عنها وشاغلة الصرف الى المساجد ايظهر ذلك بين (٤٨٦) الناس والثانى انه يصرف الى زخوفة السجد وثن بينه بالنقوش التى هى منهن عنها وشاغلة

الخيرالو جهالثاني انهم يظنون بانفسهم الاخلاص وقصدا الحيرفى الانفاق على الابنية ولو كاف واحدمنهم أن ينفق دينار اولا يكتب اسمعلى الموضع الذي أنفق علمه الشق عليه ذلك وصعب (ولم تسمح نفسه به والله مطلع عليه كتب اسمه أولم يكتب فاولا أنه بريدوجه الناس لاوجه الله في الفقر الى ذلك) فهوقرينة فاعة ملى أصل نيته (وفرقة أخرى ربحا كتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساحد) أى على بنائها (وهي أيضامغر ورةمن و جهين أحدهماالرياء وطلب الثناء فانه ريمايكون في حواره أوفى بلده فقراء) مُحتَاجِونَ (فصرفالمال البهم أهم وأفضل من الصرف الحالمساجد وتزيينها) وتنقيشها (وانما يحفُ عليه الصرف الى الساجد ليظهر بذلك بين الناس) و يشتراسمه (والثاني انه يصرف) تلك الاموال (الى الناس ولاتحمر ولأتصفر (وشاغلة قاوب المصلين) عن الحضور (وتختطف أبصارهم) بالنظر الها (والقصودمن الصلاة) اذاهُو (الخشوع وحضو رألقلب) وجمع الهمة (وذلك يفسد قاوب المصلين و يحبط ثواجم بذاك و وبالذلك كله رجع اليه وهومعذاك يغتربه و مى انه من الخيرات)ومن القربات (و بعد ذلك وسيلة له الى الله تعالى وهو بذلك قد تعرض لسمنط الله وهو بطن اله مطيع لله وثمتثل لامره) في عمارة المساجد (وقد شوش قلوب عباد الله عمار خرفه من المسجدور عماشة فهم الى زعارف الدنيا فيشتهون مثل ذلك في بيوتم مويشتغاون بطلبه و وبالذلك كله في رقبته اذالسجد) اغالتخذ (التواضع) والمسكنة والخشوع (ولحضور القلب مع الله قال) أبو يحى (مالك بن دينار ) البصرى وحمالله نعالى (أف رجلان مستدافوقف أحدهماعلى البابوقال مثلى لايدخل وفي نستخة يدخل ربيت الله على سبيل الانكارعلى نفسه (فكتب على المكان عندالله صديقا) أخرجه أبونعيم في الحلية (فيهذا ينبغي أن تعظم الساجد) لابالز خرفة (وهوأن برى تأويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد لاان برى تاويث المسجد بالحرامأو يزخوف الدنيامنة على الله وقال الحواريون المسيع عليه السلام انظر الى هذا المسجد ماأحست فقال أمنى أمتى بعق أقول لكم لا يترك اللهمن هذا المسجد حراقاعًا على حرالا أهلك بذنوب أهله ان الله لايعبأ بالذهب والفضة ولابهذه الجارة التي تعجبكم شيأوان أحب الاشياء الى الله القاوب الصالحة بها يعمر الله الارض وبما يخر باذا كانت على غير ذلك وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذازخوتم مساجد كم) أى بالنقوش (وحليتم مصاحفكم) أى بالذهب والفضة (فالدمار عليكم) أى الهلاك فال العراق رواً ابن المبارك فى الزهدوا بوبكر بن أبي داود فى كتاب المصاحف موقوفا على أني الدرداء اه قات ورواه الحكيم في النوادر من حديث أبي الدرداء مرفوعا (وقال الحسـن) البصرى رجه الله تعالى (انرسول الله صلى الله عليه وسلم لماأرادأن يبني مسجد المدينة أتاه حبريل عليه السلام فقال له ابنه سبعة أذرع طولاف السماء لاتزخوه ولاتنقشه) قال العراق لم أجده هكذا وفي

فاوب المسلمين ومختطفية أبصارهم والقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب وذلك يفسدقاوب المسلين ويحبط ثوابهم بذلك ووبال ذلك كالمه ورجع السه وهومع ذاك يغــ تر به و برى أنهمــن فالخيرات ويعدذلك وسيلة الى الله تعالى وهومع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى وهو نظين أنه مطيعله ومنشل لامر وقدشوش قاوب عبادالله عار خرفه من المحدور عماشوقهم بهالى زخارف الدنيافيشة تهون مشدل ذلكفي يدويهدم ويشتغاون بطلبهووبال ذلك كله في رقبته اذا السحيد للتواضع ولحضورالقلب مسع المدتعاك قالمالك بن دينارأنى رج ـ الانمسجدا فوقف أحدهماعلى الباب وقالمثلى لابدخل بيت الله فكتبه الملكان عندالله صديقا فهكذا شغي أن تعظم المساجدوه وأن برى تاويث المسعديد وله فيه بمفسسه حدالة على السعد

لاأن برى تاو يث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيامنة على الله تعالى وقال الحوار بون المسيع عليه السلام انظر الى هذا المسجد ما أحسنه فقال أمنى أمنى عتى أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد بحرافا على حرالا أهلكه بذنوب أهله ان الله لا يعبأ بالذهب والفضة ولا بهذه الحجارة التي تعبيم شيأوان أحب الاشياء الى الله تعالى القاوب الصالحة بها يعسم الله الارض و بها يخرب اذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذار خرفتم مساجد كم وحليتم مصاحف كم فالدمار عليكم وقال الحسن ان رسول الله على غير ذلك وسلم المأردات بيني مسجد المدينة أناه حبريل عليه السلام فقال له ابنه سبعة أذرع طولا في السماء لا تزخر فه ولا تنقشه فغر ورهدا امن حيث انه رأى المنظر معروفا واتكل عليه (وفرقة أخرى) ينفقون الاموال فى الصدقان على الفقراء والمساكين و بطابوك به الحياف المائية ومن الفقراء من على الشكر والافشاء للمعروف و يكرهون المتصدق فى السرو برون اخفاء الفقير لما يأخذه منهم جناية عليم وكفرا ناور عما يحرصون على انفاق المال فى الجم في معروب من المرابع معروب على المرابع معروب المربع وى باحدهم فى آخران مان يكثر الحاج بلاسب به وت عليم السفرو يبسط لهم فى الرزق و برجعون (٤٨٧) معرومين ملبوسين بهوى باحدهم فى آخران مان يكثر الحاج بلاسب به وت عليم السفرو يبسط لهم فى الرزق و برجعون (٤٨٧)

بغيره بن الرمال والقفار وجاره ماسور الىحنب لابواسه وقال أبونصرالتماد ان د دلاحاء بودع بشرين الحرث وقال قدعزمت على الحيح فامرنى بشئ فقالله كيرأع مددت النفقة فقال ألنى درهم قال بشرفاى شي تبنغي محملك تزهدا أواشـــتماقا الى البيتأو التفاءم صاة الله قال التفاء مرضاة الله قال فات أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في متزلك وتنفق ألفىدرهم وتكون على يقين من مرضأة الله تعالى أتفعل ذلك قال نع قال اذهب فاعطها عشرة أنفس مدبون يقضىدينه وفقير برم شعثه ومعدل الغنى عماله ومربى بنم يفرحمه وان قوى قلبه تعطم اواحدا فافعل فأن ادخالك السرور على قلب المسلم واعاثة اللهدفان وكشف الضر واعالة الضعيف أفضلهن مائةعة بعدعةالاسلام قسم فاخرجها كاأمرناك والافقل لنامافي قلبك فقال باأبانصر سفرىأقوىف قلى فتسم بشرر حسه الله تعالى وأقب لعلموقالله

قصرالامل لابن أبي الدنيا ابنوه كعريش موسى وليس فيه مجيء جبريل اه فلت وروى البهرقي من مرسل سالم بن عطيمة عرش كعرش، وسي ورواه الدارقطاني في الافراد والديلي وابن النجار من حديث أبى الدرداءعر بشاكعر يشموسي عام وخشيبات والامراعج لمن ذلك قال الدار قطني غريب (فغرور هــذا من حيث انه رأى المنكرمعروفا واتكل عليــه) واطمأن به (وفرفة أخرى ينفقون المــالـ في الصدقات وعلى الفقراء والساكين ويطلبون به المحافل ألجامعة كالناس لاجل أن يظهر الهم انفاقه (و) يختار ون (من الفقر اعمن عادته الشكر )والثناء (والافشاء المعروف) بين الناس (ويكرهون التصدق فى السرو برون اخفاء الفقير لما أخذمنهم جناية علهم وكفرانا ) لنعمتهم (ورعما يحرصون على انفاق المال في الحيح فعصون مرة بعد أخرى ورعاتر كواجيرانهم جياعا ولذاك قال ابن مسعود )رضي الله عنه (في آخرالزمان يكثرا لحاج بلاسب بهون علمهم السفر) أى المايتمودونه (ويبسط لهم في الرزق) أي يكثر دخلهم بالتعارات وغيرها (و رجهون عرومين) أى عن الاحر (مساو بين) عن الثواب (بهوى باحدهم بعيره بين القفار والرمال وجارهما سور)أى من بوط (الحجنبه لا نواسيه) ولانسأل عنه (ور دى أبو نصرالهمار) عبداللان عبدالعز والقشيرى النسائي ثقة عابدمات سنة عمان وعشر من وهوأ بناحدى وتسعين سنةر وىله مسلم والنسائي (انر جلاجاء بودع) أبانصر (بشر بن الحرث) الحافى رجه الله تعالى (وقال قد عزمت على الحبح فتأمرني بشي فقالله) بشر (كم أعددت النفقة - ق) أي هدأت لها (فقال ألفي درهم فقال بشرفأى شئ تبتغي بحمل تزهده ) في الدنيا (أواشنيا قاليابية) المكرم (أوابتغاءم ضاة الله قال ابنغاء مرضاة الله )قال بشر (فان أصبت رضاالله تعكالى وأنت في منزلك وتنفق ألني درهم وتسكون على يقين من مرضاة الله أتفعل ذلك قال نعم قال اذهب فاعطهاعشر أنفس مدين يقضى دبنه وفقير رم شعقه ) أى يصلح عاله الذي غيره (ومعمل) أى صاحب عبال (يغيى عائلته ومربى يتم يفرحه وان قوى قلبك تعطيها واحدا) من هؤلاء (فافعل فان ادخال السرور على قلب المسلم واعاثة اللهفان وكشف الضر) عن الضرور (واعانة الضعيف أفضل من مائة عند عنه الاسلام قم فاخرجها كاأمر فالـ والا فقل لذا مافي قابل فقال) الرجل (يا أبا نصر) هي كذبة بشر (سفري أقوى في قلبي فتبسم بشر رجه الله وأقبل عليه فقالله المال اذاجيع من وسخ التحارات والشهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرا )من أوطارها (فاظهرت الاعال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل الاعل المنقسين) نقله صاحب القوت (وفرقة أخرى من أرباب الاموال اشتغاوا بما يعفظون الاموال وعسكونم العكم المخل) والشم (ثم نشتغُاون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فها الى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وحتم القرآن) وغير ذُلكُ (وهممغرورون لان المخل الهلك قد آستولى على يواطنهــم فهو يحتاج الى قعه باخراج المال فقد اشتغل بفضائل هومستغن عنها) فغرور هؤلاء فى ترك الاهم الانفع (ومثاله مثال من دخل فى ثو به حية وقد أشرف على الهلاك وهومشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء ومن قتلته الحدة منى محتاج الى السكنجيين واذلك قيل لبشر )الحافى رجمه الله تعالى (ان فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال المسكن

المالاذاجيع من وسط المتحارات والشهات اقتضت الففس أن تقضى به وطرافا طهرت الاعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل الاعمل التقين (وفرقة أخرى) من أر بأب الاموال اشتغاوا ما يحفظون الاموال و عسكونها يحكم البخل ثم بشتغاون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها الى نفقة من كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن وهم مغرورون لان المتحل المهلك قداستولى على بواطنهم فهو يحتاج الى قدم باخواج المال فقد السين بطاب فضائل هومستغن عنها ومثاله مثال من دخل في تو به حبة وقد أشرف على الهسلال وهوم شغول بطبخ المسكنين السكني السكن به الصفراء ومن قتلته الحبة منى يحتاج الى السكنين ولذلك قبل لبشمران فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال المسكنين

ثرا حاله ودخل في حال غيره وانحاله حذا اطعام الطعام العباع والانفاق على المساكين فهذا أفضله من تجو بعه نفسه ومن صلاته المنفسه مع جعه الدنيا ومنعه الفقراء (وفرقة أخرى) غلبهم البخل فلانسم فنوسهم الاباداء الزكاة فقط ثما نهم بخرجون من المال الحبيث الردىء الذي يرغبون عنسه و يطلبون من الفقراء من يخدمه سم و يتردد في حاجاته و المنافق المستقبل الاستسخار في خدمة أومن لهم فيه على الجلة غرض أو يسلون فالمناف من يعينه واحدمن الاكاريمن يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته وكل أومن لهم فيه على الجلة غرض أو يسلون المناف المعمل و ويظن أنه مطبع تله تعالى وهوفا واذ طلب بعبادة عوضا من غيره فهذا وأمثاله من غرو و أصحاب الاموال أيضا لا يحصى (وفرفة أخرى) من عوام الخلق غرو و أصحاب الاموال أيضا لا يحصى ( 18 من عوله على أجناس الغرو و ( وفرفة أخرى) من عوام الخلق

نرك حاله ودخل فىحال غيره وانماحال هذا اطعام الطعام العياع والانفاق على المساكين فهذا أفضله من تجو بعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جعه الدنيا ومنعه الفقراء) منها نقد المصاحب القوت (وفرقة أخرى غلبهم البخل فلاتسم ففوسهم الآبأداء الزكاة فقط ثمانه مميخر جون من المال لخبيث الردىء الذي برغبون عنه )وهوالقديم أوالممسوح سكنه أوالمكسو رجانبه أوالناقص وزنه أوعماره (ويطلبون من الفقراء من يخدمهم) في منزلهم (ومن يتردد في حاجاتهم) لمقضى من بعيد أوقر يب (أومن يحتاجون اليه في المستقبل للاستسخار في خدمة ) معينة (أومن لهم فيه على الجلة غرض أو يسلمون ذلك الى من يعمنه واحد من الا كار عن يستظهر (بحشمته) أي يستقوى بها (لينال بذلك عنده منزلة فيقوم له تعالمانه وكل ذلك مفسدان للنمة ومحبطان للعهمل وصاحبه مغرورو ) هومع ذلك ( بظن انه مطمع لله وهوفاحرا ذطلب لعبادة الله عرضامن غيره فهذا وأمثاله من غرور أرباب الاموال أيضالا يحصى وانماذ كرنا هذاالقدوللتنبيه على أجناس الغرور )ليقاس عليه مالميذ كره (وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الاموال والفقراء اغتر والمحضور مجالس الذكر) والاغتباط بها (واعتقدوا أن ذلك بغنهم ويكفهم واتحددواذلكعادة) لايفارقونها (ويظنونان لهم على مجرد سماع الوعظ) والذكر (دون العـمل ودون الاتعاظ أحرا) من الله أعالى (وهم مغرورون لان فضل مجلس الذكر الكونه مرغباني الخيرفان لم يهيج الرغبة) فيه (فلاخيرفيه والرغبة محودة لانها تبعث على العمل فانضعفت عن الجل على العمل فلا خبرفها ومأبرا دلغيره فاذاقصرعن الاداء الىذلك الغير فلاقمة له ورعما يغتر عما يسمعه من الواعظ من فضل حضورًا لجلس وفضل البكاءور بماتد خله رقة كرقة النساء فيبكى ور عمايسمع كالمامخوفا فلا مزيدعلى أن يصفق بيديه و يقول بار ب-لم سلم أو ) يقول (نعوذ بالله أوسيحان الله) أو نحو ذلك (و يظن أنه قد أفي بالخيركاء وهو مغرو و وانمامثاله مثال المريض الذي يحضر مجيالس الأطباء فيسمع مَا يجرى) فيها من الحاورات (أوالجائع الذي يحضر عنده من يصف له الاطعمة اللذيذة الشهية ع ينصرف و )معاوم ان (ذلك لأبغني عنه من مرضمه وجوعه شمياً فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل مها لأيغني من الله شيأ وكل وعظ لم يغير منك صفة تغييرا يغيراً فع الماحري تقبل على الله اقبالاقويا أوضعيفا وتعرض عن الدنيا) قلبارقالبا (فذلك الوعظز يادة حجة عليك فاذارأ يتموسيلة لك كنتمغرورا فانقلت فيأذ كرته من مداخل الغرور أم لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحسر ازمنه وهذا يوجب المأس) من ادراكه (اذ لا يقوى أحدمن البشرعلى الحذر من سفايا هده الا فات فأقول الانسان اذافترت همته) أي ضعفت (في شي أظهر اليأس منه واستعظم الامر) أي عده عظم الواستوعر الطريق) أى استصعبه (واذاصم منه الهوى اهتدى الى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق

وأرباب الاموال والفقراء اغساروا بعضو رمحالس الذكر واعتقدواأن ذلك يغنبهم ويكفهم واتخذوا ذلك عادة و نظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أحوا وهم مغرورونلان فضل محاس الذكر لكونه مرغبا فى الحير فأن لم يهيم الرغبة فلاخبرفيه والرغية مجودة لانها تبعث على العمل فات ضعفت عن الجل على العمل فالاخيرفهارما وادلغيره فاذاقصرعن الاداءالى الغير فلاقيمة لهوريما يغتريما يسمعهمن الواعظ عن فضل حضور المحاس وفضل البكاء وربما تدخه لهرقة كرقة النساءفيتك ولاعزم ورعما يسمع كالرما يخوفافلا مزيد على أن يصفق يبديه و يقول باسسلام سلم أونعوذ بالله أو سحان الله و يظن اله قد أتى بالخير كله وهومغرو رواغا مثاله مثال المريض الذي

يعضر بحالس الاطباء فيسمع ما يحرى أوالجاثع الذي يعضر عنده من يصف الاطعمة الدندة الشهية ثم ينصرف وذلك لا بغنى عنه من من منه وجوعه شيأ فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل م الا بغنى من الله شيأ فكل وعظلم بغير منك صدفة تغيير ايغير أفعالك حتى تقبل على الله تعالى اقبالا قويا أوض عيفا وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة عقم عليك فاذا وأيته وسيلة النك منه معنى مداخل الغرو وأمر لا يتخلص منه أحدولا عكن الاحتراز منه وهذا يوجب المأس اذلا يقوى أحدمن البشر على الحدر خفاياهذه الا تحق النظر في واذا صعمنه البشر على الحدر خفاياهذه الا تحق النظر في واذا صعمنه والهوى المنافي المنافية المنافية والنظر في واذا صعمنه والهوى المنافية المنافية والنظر في واذا صعمنه والمنافية المنافية والمنافية والنظر في واذا صعمنه والهوى الهوى المنافية والمنافية والنظر في واذا صعمنه والهوى المنافية والمنافية والنظر في واذا صعمنه والمنافية والمنافية والمنافية والنظر في النظر في المنافية والمنافية والمنافية والنظر في المنافية والمنافية والمناف

فى الوصول الى الغرض حتى ان الانسان اذا أراد أن بستنزل الطبر الحلق فى حوّا السماء مع بعده منه استنزله واذا أراد أن يخرج الحوت من أعاق المحار استخرجه واذاأرادأن يستخرج الذهب أوالفضة من تعت الجبال استخرجه واذاأرادأن يقتنص الوحوش المطلقة قالبرارى والصحارى افتنصه هاواذا أرادأن يستسخر السباع والفيلة وعظم الخبوانات استسخرها واذاأرادأن يأخذا لحيات والافاعى وبعبثهما أخذها وستخرج الدرياق من أجوافها واذاأرادأن يتخذالد يباج الملؤن المنقش من ورف النوت اتخذه واذاأراد أن يعرف مقاد رالكواك باستنباط الحيل واعدادالا كات وطولها وعرضها استخرج بدقيق الهندسة ذاك وهومستقرعلي الارض وكلذاك (119)

فسيخر الفرس للركوب والكاب الصميد وسنحر البارى لاقتناص الطبور وهنأ الشبيكة لاصطياد السمك الىغنىرداكمن دفائق حسلالا دىكل ذلك لان هدمه أمردنياه وذاكمعن له على دنيا وفاو أهمه أمر آخرته فليس عليه الاشغل واحدوهو تقويم قلبمه فجمز عسن تقو مرقلب وتخاذل وقال هذاتعال ومنالذي يقدر علمه وليس ذلك عمال ولوأصير وهمه هذا الهم الواحد بلهوكايقال \* لو صممنك الهوى أرشدت العدل \* فهدا اشي لم يعجز عنهالسلف المالحينومن اتبعهم باحسان فلا يحزعنه أنضامن صدقت ارادته وقو بت همته بل لا يحتاج الى عشر تعب الخلدقف استنباط حيل الدنياونظم أسمام افان قلت قد قربت الامرافيةمع انكأ كثرتفي ذكرمداخه لااغرورفهم

فالوصول الى الغرض حتى ان الانسان اذا أرادأن يستنزل الطسير المحلق) أى المرتفع (في حوّ السماء مع بعده منه استنزله ) بحيلة منه (واذا أراد أن يخرج الحوت من أعمان المحاراستخر جه) بحيلة منه (واذا أراد أن يستخر ج الذهب أوالفضة من تحت الجبال استخرجه) بحدلة منه (واذا أراد أن يقتنص الوحوش المطاقة في المراري والمحارى اقتنصها) عملة منه (واذا أراد أن يستسخر السباع) الضارية (والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرها) بحيلة منْـــه (واذا أراُد أن يأخــــذالافاعىوالحيات ويعبث بما أخذها واستخرج الترياق من أجوافها) كلذلك بحيلة منه (واذا أراد أن يتخذ الديباج اللوّن المنقش من و رقالتوت) والفرصاد (اتخذه)فان دود القر انمايتر بي و رفالتوت ولهم في تربيته صناعات قيقة (واذا أراد أن يعرف مقاد ترالكوا كب وطولها وعرضها) وكيف سيرها وقطعها الفلك (استخرج بُدقيق الهندسة ذلك وهومستقر على الارض) لم يتحرك (وكلُّ ذلك باستنباط الحيل) اللطيفة (واعداد الا المتنوّعة الموصدلة الى ذلك (فسخر الفرسُ الرّكوب) بالارتباض (والكاب الصيد) وللعراسة (وسعر البازي لافتناص الطبوروهيأ الشبكة لاصطباد السمك الىغير ذلك من دقائق حيل الآدمى كلذاك لان همه أمردنها وذلك معيناه على دنياه فلوأهمه أمرآ خرته فليس عليه الاشغل واحد وهو تقويم قلبه) فقط وهوتسويته وأهديه وتنظمه عن الخواطر الرديئة حتى يكون مهبطا لانوارالله تعالى (فعيز عن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدرعليه) جهـــلامنه وعنادا (وليس ذلك بمحال لوأصبح وهمه هذا الهم الواحد بلهوكما يقال \* لوصع منك الهوى أرشدت العيل \*) أى فتى استقام القلب تنبه الداخل الغرو رفلا يبتى منه شئ الاوقدوفق لقمسعه (فهـ ذاشئ لم يعجز عنه السلف الصالحون) من الصحابة الكرام (ومن اتبعهم باحسان) وسال على سوى نهجهم (فلا يجزعنه أيضامن صــدقتُ ارادته )في ساوك ماريقُ الحق (وقويت همَّته) بعــدان أجعت (بلايحتاج الى عشر) معشار (تعب الحلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أحبابها) وتلفيق أحزاع ا (فان قلت قد قربت الامرفيه بعداناً كثرتفيذ كرمداخسل الغرور) وآفاتها (فيم) وفي نسيخة فتي (ينجوالعبد من الغرور فاعلم اله ينجو )منه (بثلاثة أمور بالعقل والعلم والمعرفة فهذه ثلاثة أمو ولا بدمنها اماالعقل فاعنى به الفطرة الغريزية) التى فطرعليها الانسان (والنورالاصلى الذى به بدرك الانسان حقائق الاشياء) على ماهى عليها (فالفطنة والكيس فطرة والجلق والبلادة فطرة والبليد لاية درعلى التحفظ من الغرو رقصفاءالعقلوذ كاءالفهم لابدمنه في أصل الفطرة فهذا انلم يفطرعليه الانسان) من الاصسل (فا كتسابه غيرتمكن) امكاناعاديا (نعم اذاحصل أصله أمكن تقويته بالممارسة) والمزاولة (فاساس السعادات كلهاالعقل والكتاسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الله الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا ان الرجلين ايستوى علهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان فى العقل كالذرة)

( ٦٢ – (انتحاف السادة المتقين) - ثامن ) ينجو العبد من الغرور فاعلم أنه ينحومنه شلائة أمور بالعقل والعلم والمعرفة فهـذ مثلاثة أمورلابدمها واماالعقل فاعنيبه الفطرة الغريزية والنورالاصلى الذي يهيدك الانسان حقائق الاشياء فالفطنة والكيس فطرة والجق والبسلادة فطرة والبليسدلا يقدرعلي التحفظ عن الغرور فصفاء العقل وذكاء الفهم لابدمنه في أصل الفطرة فهذا انلم يفطرعليم الانسان فاكنسابه غيريمكن نعراذا حصل أصله أمكن تقويته بالمهارسة فأساس السعادات كلهاا لعقل والكياسة فالرسول الله صلى الله عليمه وسدلم تباول الله الذي قسم العقل بين عباده أشتاناان الرجلين ليستوى علهماو برهما وصومهما وصلاتم ماوا كنهما

بتفاو مان في العقل كالذر

ف جنب أحدوما قسم الله الحلقه حفاهو أفضل من العقل والمقين وعن أبى الدرداء أنه قبل بارسول الله أراً يت الرجل بصوم النهارويقوم الليل و يحجو يعتمر و يتحجو يعتمر و يتصدق و يغز وفى سبيل الله و بعود المريض وبشد عالجنائز و يعين الضعف ولا يعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خير افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خير افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خير افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خير افقال و يعيب بعدقه أعظم من عليه وسلم كيف عقله قالوا يارسول الله في الله عليه وسلم فقال كيف عقله قالوا يارسول الله و يعيب بعدقه أعظم من عليه وسلم فقال كيف عقله قالوا يارسول الله و الله عند الله و الله و خلقه فقال كيف عقله قالوا يارسول الله و الله عند الله و الله

وهي تتراعي في ضوء الشهر من الكون (في جنب أحد) الجبل الشهور (وماقسم الله لخلقه حظاه و أفضل من العقل واليقين )قال العراقي رواه الحكيم الترمدي في نوا در الاصول من روابه طاوس مرسلا وفى أوله قصة واسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حيدوهو ضعيف أيضا اه قلت حديث أبي حيدلفظه انالرجل لينطلق الى المسجد فيصلى وصلاته لاتعدل جناح بعوضة وان الرجل لياتى المسجد فيصلى وصلاته تعدل جبل أحداذا كان أحسنهما عقلا فيل وكيف يكون أحسنهما عقلا قال أو رعهما عن محارم الله وأسرعهما على أسباب الخيروان كاندونه فى العمل والنطوع (وعن أبى الدرداء) رضى الله عنه (اله قبل يارسول الله أرأيت الرجل يصوم النهار و يقوم الليل و يحجو يعتمر و يتصدق و يغزو في سبسلالله وبعود المريض وبشيع الجنائز وبعين الضعيف مابعلم منزلته عندالله تعالى يوم القمامة فقال صلى الله عليه وسلم انما يجزى على قدرعقله) فال العراقي رواه الططيب في التاريخ وفي رواية مالك من حديث ابن عر وضعفه ولم أره من حديث أبي الدرداء اه قلت وهو كذلك لكن لفظه ان الرجل بصوم ويصلى وبحيرو يعتمر فاذا كان يوم القيامة أعطى بقدرعقله هكذا رواه الخطيب فى كتابيه وأبوالشيخ فى كَتَابِ الثوابِ (وقال أنس) رضّى الله عنه (أثني على رجل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خسيرا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقله قالوا يارسول الله نقول من عبادته وفضله وخلقه فقال كيف عقله فان الاحق نصيب محمقه أعظم من قور الفاحروائما يقرب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم) رواه داود بن الحمر في كتاب العقل وهو ضعمف وقد تقدم في كتاب العلم ( وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (كان رسولالله صلى الله عليه وسلم ادا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فاذا قالوا حسن قال أرجو ، وان فالواغيرذاك فالالن يبلغ فالوذكرله شدة عبادة رجل فقال كيفء قله فالواليس بشئ فالدان يبلغ صاحبكم حدث تظنون كالالعراقي رواه الحكيم في النوادر وابن عدى ومن طريقه البهق في الشعب وضعفه (فالذكاء وصحة غر رة العقل نعمة من الله تعالى) في أصل الفطرة (فان فاتت ببلادة وحماقة فلا تدارك لها الثاني المعرفة وأعدي به أن بعرف أر بعدة أمور يعرف نفسه ويعرف ربه و بعرف الدنيا و يعرف الاسخوة فيعرف نفسه بالعبودية والذل) والافتقار و يعرف ربه بالسيادة والعظمة والاقتدار (و) يعرف نفسه أيضا (بكونه غريبا في هذا العالم) مسافرا منه الى دارالا خرة (وأحنسا من هــذه الشهوات المهيمية واعكالموافقله طبعا هومعرفة الله تعالى والنظرالى وجهه فقط ولايتصور أن يعرف هذا مالم يعرفُ نفسه و) ما (لم يعرف ربه فليستعن على هذا بماذ كرناه في كتاب المحبية وفي كتاب شرح عابب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر اذفيها شارات ورموز (الى وصف النفس والى وصف جلال الله تعالى) وعظمته (و يحصل به التنبيه على الله وكال المعرفة و راء فأنهذا من علوم المكاشفة ولم نطنب فهذا الكتَّاب الافي علوم المعاملة) واماعاوم المكاشفة فاعانشير اليها بنتف من العبارات على حسب اقتضاءا القام (وأمامعرفة الدنياوالا خرة فيستعين علم ماجاذ كرناه في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذم الموت لمتبين له ان لانسبة للدنيا الى الآخرة فاذاعرف نفسه وربه وعرف الدنيا والآخرة ثار من قلبه عمرفة الله حسالدنماو بمعرفة الأسخرة شدةالرغبة فمهلو بمعرفة الدنيا الرغبة عنها فيصير أهم أموره مابوصله الحالله

قور الفاحروانمايقرب الناس ومالقنامة على قدر عقولهم وقال أبوالدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسإاذا بلغه عنرجل شدداعبادة سألعن عقله فاذا قالواحسن قال أرجوه وانقالواغسرذاك قالابن يملغوذ كرله شدةعمادة رحسل فقال كمف عقله قالوا ليس بشئ قال لم يملغ صاحبكم حنث تظندون فالذكأء وصيمءنر نزالعقل نعمةمن الله تعالى في أصل القطسرة فان فاتت سلادة وحماقة فلاتدارك لهاالثاني المعرفة وأعنى بالمعرفةأن يعرف أربعة أموار بعرف نطسه ويعرف ريهو يعرف الدنيا ويعسر فالاسخرة فبعرف نفسمه بالعبودية والذل وبكونه غريبا فى هذا العالموأحنييامنهذه الشهوات الهيمية وانحا الموافق له طبعاهومعرفة الله تعالى والنظرالي وحهه فقط فلايتصوران بعرف هــذا مالم يعرف نفسمولم بعرف ربه فاسستعنءلي هدداعاذ كرناه في كتاب المحبةوفي كتاب شرحجائد

الفلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر اذفيها اشاوات الى وصف النفس والى وصف جلال الله و يحصل به التنبه على المجلسة على المجلسة وكال المعرفة والمدنية والمستعنى المجلسة وكال المعرفة والدنية والمستعن عليها على المجلسة وكال المعرفة الدنية والمعرفة الدنية والمعرفة المجلسة الدنية والمعرفة الدنية والمعرفة الدنية والاستحرة تا والمن من قلبه عمرفة الله وعمرفة المالة والمعرفة الموردة المالة والمعرفة المالة والمعرفة المالة والمعرفة المالة والمعرفة المالة والمعرفة المالة والمالة والمال

ثعالى و ينفعه فى الا تحرة واذا غابث هذه الارادة على قلبه صدنيته فى الامور كلهافات أكل مثلا أواستغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستمانة على ساول طريق الا تحرة وصحت نيته واندفع عنه كل غرو رمنشؤه تجاذب الاغراض والنزوع الى الدنيا والجاه والمال فال ذلك هو المفسد النية ومادامت الدنيا أحب اليه من الا تحرة وهوى نفسه أحب اليه من رضاالله تعالى فلا عكنه الخلاص من العرو رفاذا غلب حب الله على قلبه بعرفته بالله و بنفسه الصادرة عن كال عقله فيعتاج الى المعنى الثالث وهو العلم أعنى العلم بعرفة كيفية سأول المطريق الى الله والعلم على قلبه بعرفة كيفية سأول المطريق الى الله والعلم على قلبه بعرفة كنفية سأول العلم بالقات الموالية ومن الله وما يبعده عنه والعلم بالقات الموالية والعلم على قلبه والعلم بعليقر به من الله وما يبعده عنه والعلم بالقات الموالية في أخذه بأدب من ربع العبادات شروطها فيراعيما وآفائه افينقيها ومن ربع العادات أسرار المعايش ( 19 ) وما هو مضطر اليه في أخذه بأدب

الشرع ومأهومستغنءنه فبعرض عنسه ومنربع المهلكات بعلم جميع العقبات المانعة في طر مق الله فان الماتع مناشه الصفات المذمومة في الخلق فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه وبعرف من بع المعيات الصفات المحمودة التي لابد وأن توضيع خلفاعين المستمومسة بعسد محوها فاذا أحاط تحمسع ذالك أمكنه الحددرمن الانواع التي أشرناالهامن الغروو وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب و دسقط حب الدنيا منسمحتى تقوىيه الارادة وتصميه النية ولا بحصل ذلك ألامالعرفة التي ذكرناها فات قلت فاذا فعسلجيع ذلك فالذي يخاف عليه فأقول يخاف عليه أن يخدعه الشيطان ويدعوه الى نصم اللهاق ونشر العلم ودعوة الناس الىماعرفه مندس اللهفان المر بدالمخلص اذافر غمن

تعالى ينفعه فى الأحرة فاذاغلبت هذه الارادة على قلبه صحت نيته فى الامور كلها فان أكلم شلا أو اشتغل بقضاءا لحاجة كأن قصده منها الاستعانة على ساول طريق الآخرة وصحت نيته والدفع عنه كل غرو رمنشؤه تجاذب الاغراض والنز وع الى الدنياوا لجاه والمال) والتطلع المها (مانذلك هو المفسد النهة ومادامت الدنيا أحب اليه من الآخرة وهوى نفسه أحب اليه من رضاالله فلا عكنه الحدالاص من الغرور) أصلا (فاذا غلب حب الله على قلبه ععرفته باللهو بنفسه الصادرة عن كمال عقد له فعتاج الى المعنى الثالث وهو ألعلم أعنى العلم؟ عرفة كيفية سأوك الطريق الى الله تعالى والعلم بمايقر به من الله و بما يبعده عنه والعدلم بالفات الطريق وعقبانه وغوائله وجميع ذلك فدأودعناه كتب احياء عاوم الدين فيعلم منزربع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتهافيتقها ومنزبع العبادات أسرارا لمعايش وماهو مضطراليه فيأخذه بأدب الشرع وماهو مستغن عنه فيعرض عنه) ويتركه (ومن ربيع المهلكات يعلم جميع العقبات المانعة في طريق الله) وهي الصفات التي كالعقبات (فان المانع من الله) هي (الصفات المذمومة في الخلق) وهي التي تصد عن الله (فيعلم المذموم) منها (و بعرف طريق علاجها و يعرف من أثرها (فاذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الخذر من الافواع التي أشرنا البها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب و يسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الارادة وتصحبه النية ولا يحصل ذلك الا بالمعرفة التي ذكرناها فانقلت فاذافعل جميع ذلك فالذى يخاف عليه فأقول يخاف عليه أن يخدعه الشيطان ويدعوه الى نصم الخلق) بالوعظ والتذكير (ونشر العلم) بالافادة والتدريس (ودعوة الناس الحماء وفه من دمن الله فان المريد المخلص اذافر غمن تمذيب نفسه وأخلاقه و راقب الفلب) بالاذكار السرية (حتى صفاه من جميع المكدرات واستوى على الصراط المستقيم) الذي لاعوج فيه ولاميل الىحدى الافراط والنفر يط (وصفرت الدنيا) مع ضخامتها (فيعينيه فتركها) لحقارتها (وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلنفت البهم ولم يبقله الاهم واحد وهوالله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق الى لقائه وقد عجز الشيطان عن اغوائه) واضلاله (اذياً تيه منجهة الدنيا وشمه وأت النفس فلايطيعه) اذهوقد تركها واستعترها (ويأتيه منجهة الدين ويدعوه الحالرجة على خلق الله والشفقة علمم وعلى دينهم بالنصم لهم والدعاء الى الله فينظر العبد ) حينتد (برحمته) وعاطفته (على العبيد فيراهم حيارى في أمرهم سكارى في دينهم مما) اذائهم (عيا) عيونهم (قداستولى عليهم المرض وهم لانشعرون وفقدوا الطبيب وأشرفوا على العطب) أى الهلاك (فغلب على قلبه الرحة لهدم وقد كانعنده حقيقة العرفة عا يهديهم ويبين لهم خلالهم و برشدهم الى سعادتهم وهو يقدر علىذكرها

تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حق صفاه من جسع المكدرات واستوى على الصراط المستقم وصغرت الدنيا في عينه فتركها وانقطع طمسعه عن الخلق فلم يلتفت البهم ولم يبق له الاهم واحد وهوالله تعملي والتلذ بذكره ومناجاته والشوق الى لقائه وقد عز الشيطان عن اغوائه اذيا تيه من جهة الدين و يدعوه الى الرحة على خاق الله والشفقة على دينهم والنصع لهم والدعاء الى الله في نظر العبد برحته الى العبيد فيراهم حيارى في أمرهم سكارى في دينهم صماعيا قداستولى عليم المرض وهم لا يشعر ون وفق مدوا الطبيب وأشر فواعلى العطب فعلب على قلبه الرحة الهم وقد كان عنده حقيقة المعرفة بما يهديهم و يبين لهم ضلالهم و برشدهم الى سعادة مده و يقل معالد كالم من المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسب

سعادتهم وهو يقدرعلى ذكرها

من غير تعب ومؤنة ولز وم غرامة فكانم الم كشار جلكان به داء عظيم لا بطاق ألموكان اذلك بسهر ليله و يقلق نهاره لا ياكل ولا بشر ب ولا يقدل ولا يتصرف لشدة ضربان الالم فوجد له دواء عفوا صفوا من غير ثن ولا تعب ولامرارة فى تناوله فاستعمله فبرئ وصح فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدا بالنهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بعد نها الكدروأ صاب اذة العافية بعد طول السقام ثم نظر الى عدد كثير من المسلمين واذا بهم تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتد قلقهم وارتفع الى السماء أنينهم فتذكر أن دواءهم هو الذى يعرفه ويقدر على شفائهم بأسهل ما يكون وفى أرجى زمان فأخذته (ع و و و ) الرحة والرأفة ولم يعدف معدة من نفسه فى الرانجي عن الاشتغال بعلاجهم ف كذلك العبد الخلص

من غير تعب ومؤنة ولزوم غرامة) وثقل (وكانم اله كرجل كان به داء عظيم لا بطاق ألمه وقد كان الذلك يسهر ليلهو يقلقنهاره لايأكل ولايشرب ولايتحرك ولايتصرف لشدةضربان الالم فوجدله دواء عفوا صفوا) بسهولة (منغير تعب) ولامشقة (ولاعن) يدفع فىعوضمه (ولامرار: فى تناوله فاستعمله فبرئ في الحال (وصم) من مرضه (فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدأ) أى سكن (بالنهار بعد شدة القلق) والانزعاج (وطابعيشه بعدنهابه الكدر وأصابانة العافية بعد طول السقام ثم نظرالى عدد كثير من المسلين واذا بهم تلك العلة بعينها وقدطال الذلك (سهرهم واشتد قلقهم وارتفع الى السماء أنينهم فتذكر أندوأعهم هوالذي يعرفه ويقدر على شفائهم بأسهل مايكون وفى أدنى زمان أى أسرعه (فاخذنه الرحة والرقة) وفي نسخة الرأفة (ولم يجد فسحة من نفسه في التراني عن الاستغال بعلاجهم الى معالجتهم (فكذلك العبد الخلص بعدان اهتدى الى الطريق وشفى من أمراض القاوب شأهدا الخلق وقدمرضت فاوجهم وأعضل داؤهم ماكيصعب حتى أبسمن دوائه (وقرب هلاكهم واشفاؤهم وسهل علمه دواؤهم فانبعث من ذات نفسه عزم جازم فى الاشتغال بنصهم )ووعظهم (وحرضه الشيطان على ذلك) بتحسينه الاه (رجاءأن يجد مجالا الفتنة) أى سيملالا يقاعها (مكلما اشتغل مذلك وحد الشمطان محالا للفتندة فدعاه الى الرياسة دعاء خلما أخنى من دبيب النمال) على الصفرة الصماء (لانشعر به المريد) لخفائه (فلريزل ذلك الدييب في قلبه حتى دعاه الى التصنع والتزين للغاق) وذلك (بنحسم بي الالفاظ) في وعظه (والنغمات) المعجبة (والحركات) الموروية (والتصميم فى الزى والهيات فاقبل الناس اليه بعظمونه و يتعاونه و يواونه و قررنه توقيرا بزيد على توقيرا لكوك اذرأوه شافيا لادوائهم) أى أمراضهم ( بعض الشفقة والرحة من عسير طمع) في عوض ( فصار أحب الهم من آبائهم وأمهامهم وأقارم - مفاتروه بابدائهم وأمواله-م وصارواله خولا) أى أتباعا (كالحدم والعبيد) والاحراء (فدموه وقدموه في المحافل) أي المجالس الحافلة (وحكموه على الملوك والسلاطين فعندذلك انتشر الطبيع وارتاحت النفس وذاقت لذة بالهامن لذة) لا توصف (وأصابت من الدنياشهوة يستحقر معها كل شهوة وكان ) من قبل (فد ترك الدنيا) ولذائها (فوقع في أعظم لذا تهاوعند ذلك وجد الشيطان غرضه) ومكنه (وامتدت الى قلبه يده فهو يستعمله في كلما يحفظ علمه تلك اللذة) و مصونها (والمارة انتشار الطبيع وركون النفس الى الدنيا) وفي نسخة الى الشيطان (اله لو أخطأ) مثلاقي القافه (فردعليه بين بدى الخلق غضب) على الراد (فاذا أنكر على نفسه ماوجده من الغضب بادر السيطان غلم المه ان ذلك غضب لله ) تعالى (لانه اذا لم يحسن اعتقاد المريدس فيه انقطعواعن طريق الله فوقع) بهذا التَّخييل (في الغرور) إن اطمأنت نفسه اليه (فرعماً) أذا مُكن منه (أخرجه ذلك إلى الوقيعة فمن ردعليه) في المجلس (فوقع في الغييبة المحطورة) شرعا (بعدتر كه للحلال المتسع ووقع) أيضا (في الكعرالذي هو عرد عن قبول الحق والشكر عليه بعدان كان عدرمن طوارق الخطرات) أن تطرق قلبه

بعدأن اهتدى الى الطريق وشق من أمراض الفاوت شاهدالخلق وقدمرضت قاوجهم وأعضل داؤهم وقرب هلاكهم واشفاؤهم وسهل عليه دواؤهم فانبعثمن ذات نفسه عرم جازم في الاشتغال بنصهم وحرضه الشيطان على ذلك رحاءات تحد محالا للفننة فلااشتغل بذلك وحددالشديطان محالا للفتنة فدعاه الى الرياسة دعاء خفها أخق مندبيب الفل لانشعريه المريدقلم ولذلك الديب في قلم حنى دعاه الى التصديع والترس العق بعسين الالفاط والنغسمات والحسركات والتصنع فيالزي والهيثة فأقدل الناس المعطمونه و یصلونه و نوقرونه توقیرا وريد على توقير المأوك اذ رأوه شافيالادوائهم بمعض الشفيقة والرحةمن غبر طمع فصارأ جباليهمن آ بائهم وأمهاتهم وأقاربهم فالمروه بأبدائهم وأموالهم وصارواله خولا كالعبد والخدم فدموه وقدموه في المحافل وحكموه على الماوك

والسلاطين فعندذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس وذاقت لذه بالهامن لذة أصابت من الدنيا شهوة بستعقر معها كل شهوة فكان وكذلك قد ترك الدنيا فوقع في أعظم لذا تم افعندذلك وحد الشيطان فرصة وامتدت الى قلبه بده فهو يستعمله في كل ما يحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطبع وركون النفس الى الشيطان انه لو أخطا فرد عليه بين بدى الخلق غضب فاذا أنكر على نفسه ما وجده من الغضب بادر الشيطان في الله وقع في الغرور فر عا أخرجه ذلك الى الوقيعة في رد عليه فوقع في الغرور فر عا أخرجه ذلك الى الوقيعة في رد عليه فوقع في الغيبة الحفورة بعد تركه الحلال النسع ووقع في المكبر الذى هو غرد عن قبول الحق والشكر عليه بعدان كان يحذر من طوار ق الخطرات

وكذلك اذا مبعة الضحك أوفترعن بعض الاوراد جزعت النفس أن بطلع عليه فيسقط قبوله فا تبسع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء ورباراد في الاعتمال وفتر عن الله في الاعتمال والاوراد لاجل ذلك والشيطان يعبل المه انك غياتفعل ذلك كيلايفتر وأجهم عن طريق الله في تركون الطريق بتركه واغياد الله على على المعالد الشيط خدعة وغرور بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرياسية واذلك لا تجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرائه بل ربحياء من المتبشر و يستبشر به ولوظهر من أقرائه من مالت القلوب الى قبوله وزاداً ثركلا مه في القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت واستلذت الرياسة الكان بعتنم ذلك اذمث اله أن برى الرجل جاعة من الحوانه قد وقعوا (٤٩٢) في بترو تغطى وأس المبتر بحير كبير

فعرواء ... الرق من البثر بسببه فرق قلبسه لاخواته عاءليرفع الجرمن رأس البائر فشق علمه تفاعمن أعانه على ذلك حدثي تنسر عليمه أوكفاه ذلكونحاه بنفسه فيعظم بذلك فرحه لامحالة اذغرض وشدلاص الحوانه من البثرفان كان غرض الناصم خدالص الحواله المسأن من النار فاذا ظهرمن أعانه أوكفاه ذلك لميثقل عليه أرأيت لو اهتدوا جيعهم منأ تفسهم أكان ينبغى أنه مثقل دُلكُ عليهان كانغرضه هدايتهم فأذا اهتدوابغيره فلميثقل عليسه رمهما وجد ذلك في نفسمه دعاء الشيطان الي جيع كبارالقاوب وفسواخش الجسوارح وأهلكه فنعوذ بالله من زيخ القاوب يعدالهدى ومن اعو حاج النفس بعد الاستواء فانقلت في يصم له أن يشتغل ينصم الناس فأقول اذالم يكن له قصد الا هدا يهمسة تعالى كانود

(وكذلك اذاسمة الفعك) في المحلس (أوفتر عن بعض الاوراد) الذي كان وظفه على نفسه ( حزعت النفس ان يطلعواعليه فيسقط قبوله) عندهم (فاتبع ذلك باستغفار وتنفس الصعداء) كانه يتحسر على مافاته أوصدرمنه (و ربحازادفي الاعمال والاوراد لاجلهم) ليريهم جده واجتهاده (والشيطان يخيل اليه انك اغما تفعل ذلك كيلايفتر رأج معن) سلوك (طريق الله فيتركون الطريق بتركه وانما ذلك خدعة وغرور بل هو جزع من النفس حيفة فوات الرياسة) والحشمة (ولذلك لا تجرُّع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه ) ونظرائه (بلر عما يحب ذلك ويستبشر به ولوظهرمن أقرانه من مالت الفاوب الى قبوله و زاد أثر كالرمه في القبول على كالرمه شق ذلك عليه ولولا ان النفس قداس متبشرت واستلذنالو ياسة لكان يغتم لذلك اذمثاله ان برىالر جلجاعة مناخوانه قد وقعوافي بثر وغطيرأس البتر بتعمر كبير فعجزوا عن الرقى) أى الصعود (من البتر بسبمه فرق قلبه لاخوانه فحاء ليرفع الخرمن رأس البيرفشق علمه ) رفعه (فاء من أعانه على ذلك حتى تيسرعلمه ) رفعه (أو كفا، ذلك ونجاه بنفسه) من غيرمساعدة أحد (فيعظم بذلك فرحه لامحالة اذغرضه خلاص اخوانه من البائر فان كان غرض الذاصم) الذكى (خلاصاخوانه المسلمين من النار فاذا ظهر من أعانه أوكفاه ذلك لم يثقل عليه) باطناوظاهرا (أرأيت لواهتدواجيعهمن أنفسهم أكان ينبغي ان لايثقل عليه ذلك انكان غرضه هدايتهم فاذا اهتدوابغيره فلم يثقل عليه ومهدماوجد ذلك في نفسه دعاء الشيطان الى ارتكاب (جمع كاثر القاوب وفواحش الجوارح) وسوّله وأمليله (وأهلكه)وهولايشعر (فنعوذ بألله من زبغ القاوب بعد الهدى ومناعو جاج النفس بعد الاستوا) أى الاستقامة (فانقلت فتى بصح له ان يشتغل بنصم الناس فاقول اذالم بكن له قصد الاهداية مله تعالى وكان بودلو وحدمن بعينه عليه أولواهندوا بانفسهم ) من غيرم شد (وانقطع بالكلية طمعه عن ثنائهم وعن أموالهم فاستوى عنده حدهم وذمهم فلم يبال بذمهم اذا كان الله يحمده) و يحبه (ولم يفرح يحمدهم اذالم يقترنه حدد الله تعالى و منظر المهم كالنظر الى السادات والى الهائم امالى السادان فن حسانه لا شكرعلهم) ولا رى لنفسه فضلاعلهم بل (رى كاهم خيرا منه لجهله بالحاقة وأماالى البهائم فن حيث انقطاع طعمة عن طاب النزلة في قاويم م فاله لأيبالي كيف تراه البهام فلا ينزين لها ولا يتصنع) في لبسه وهيئته (بلراعي الماشية الماغرضه رعامة الماشية ودفع الذئب عنهادون نظر ألماشهة المعفالم ترسائر الناس كالماشية الثي لا يلتفت الى نظرهاولا يبالى بالاسلمن الاشتغال باصلاحهم نعم ريما يصلحهم والكن يفسد نفسه باصلاحهم فكون كالسراج الذي بضيء لغيره ويعترق فى نفسه ) وقدروى الطبرانى من حــديث أب برزة الاسلى مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس ونحر فانفسهاوقد تقدمنى كتاب العلم (فانقلت فلوترك الوعام الوعظ الاعند نبل اهدنه الدرجة خلت الدنيا عن الوعظ وخربت القلوب) لانع ارتهابسماع النصم والناصم بالوصف

لووجدمن بعينه أولواهتدوا بأنفسهم وانقطع بالسكلية طمعه عن ثنائهم وعن أموالهم فاستوى عنده حدهم ودّمهم قرايب البدّمهم اذا كان الله يحمده ولم يفرح بعمدهم اذالم يفترن به حدالله تعالى ونظر الهم كاينظر الى السادات والى الهائم اما الى السادات فن حيث انه لا يتسمر عليهم و يرى كاهم خيرامنه لجهله بالخاعة وأما الى البهائم فن حيث انقطاع طمعه عن طلب المنزلة فى قلو بهدم فانه لا يبسالى كيف تراه الهائم فلا يتربن لها ولا يتصنع بل واعى الماشية انها غرضه رعاية الماشية ودفع الذهب عنها دون نظر الماشية المده في المرسائر الناس كالماشية التي لا يلفتت الى نظرها ولا يمالى بهالاسلم من الاشتغال باصلاحهم فعر ما يسلمهم ولكن يفسد نفسه بأصلاحهم فيكون كالسراج بضى علغيره ويعترق فى نفسه فان قلت فلوترك الوعاط الوعظ الاعند نيل هذه المرجة بلكت الدنياء ن الوعظ وخريت القلوب

فاقول قد فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيارا سكل خطيئة ولولم بحب الناس الدنياله القالم و بطلت المعاش وها كت القاوب والابدان جيعا الاانه صلى الله عليه وسلم علم ان حب الدنيام هاك وان ذكر كونه مها كالاينزع الحب من قاوب الا كثرين لا الاقلين الذين لا تغرب الدنيابة كهدم فلم يترك النصورة كرمانى حب الدنيامن الحطر ولم يترك ذكره خوفامن ان يترك ثقلة بالشهوات الهاكمة التى سلطها الله على من الجندة والناس أجعين فكذلك سلطها الله عالم مطلقة لحب ( عد الدنياس أجعين فكذلك لا تزال السنة الوعاط مطلقة لحب ( عد على المرب والزنا

المذ كورنادرالوجود (فاقول قدقالرسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيار أسكل خطيفة) رواه الديلى فى الفردوس من حديث على وتبعه ولده ولم يذكره سنداورواه المهقى فى الحادى والسيعين من الشعب من مرسل الحسن البصرى وأسناده حسن و يروى من قول عيسى عليه السلام كأفى الحلية ومن قولمالك بندينار كاعنداب أبي الدنماومن قول سعد بنمسعود التحييي كاعنداب يونس في تاريخ مصر ومن قول جندب العلى كاحزم به اس تعدة وقد تقدم كل ذلك في كاب ذم الدندا ( ولولم عب الناس الدندا لهاك العالم و بطلت المعايش) واضعلت الاسباب (وهلكت الفاوب والابدان جمع الاانه صلى الله عليه وسلم علم ان حب الدنيا مهلك وان ذكر كونه مهلكالأينزع الحب من قلوب الاكثر من لا الاقلين الذين لا تخرب الدنمايتركهم) لها (فلم يترك النصموذ كرمافى حب الدنمامن الخطر ) العظيم (ولم يترك ذكره خوفا من ان يترك ثقة بالشهوات المهلكة التي الطهاالله تعالى عباده ليسوقهم بالى حهم تصديقا لقوله ولكن حق القول مني لاملا أن حهنمن الجنة والناس أجعين )أى من ركن الى الشهوات و وثق بها ولم وفعراً مه الى اتباع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكذلك لاترال ألسنة الوعاط مطلقة لحب الرياسة) والجاه (ولايدعونها) أى لايتر كونها (بقول من يقول ان الوعظ لحب الرياسة حوام كالايدع الخلق الشر بوالزنا والسرقة وألر باوالظلم وسائر المعاصي بقول الله وقول رسوله ) صلى الله عليه وسلم (ان ذلك حوام فانظر لنفسك وكنفار غالقلب من حديث الناس) غير ملتفت الهم (فان الله يصلح خلقا كثيرا بافساد شخص واحدوا شعناص ) كأقال الله تعالى (ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و) كاجاء في الخبر (ان الله لو يدهذا الدين باقوام لاخلاق لهم) وقد تقدم السكادم عليه (فاعما يخشى ان مفسد طريق الاتعاظ) أي قبول الوعظ (فاماان تغرس السنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب الدنما فلايكون ذلك أبدافان فلتفان علمال يدهذه الكيدة من الشديطان فاشتغل بنفسه وترك النصم والخلطة (أونصم وراعي شرط الصدف والاخلاص فيه فالذي يتعاف عليمه وماالذي بني بين يديه من الاخطار) أى الامور المخطرة (وحبائل الاغترار) وشبكانه (فاعلم انه بني عليه أعظمه وهوان الشيطان يقولله قدأ عِرْتني) وغلبت على (وأفلت مني بذكائك وكالعقاف) وقوّة يقينك (وقد قدرت على جله من الاولياء والكبراء) فامكنت منهم (وماقدرت علىك فالصيران) أى أقوال صيرا (وما أعظم عند الله قدرك ومحال اذقواك على قهرى ومكنك من النفطن) والتنبه (لجميع مداخل غروري فيصغي المه) بإذن قلبه (ويصدقه) فبمارخوفه (و بيجب بنفسه فىفراره من الغروركله فيكون اعجابه بنفسه غاية الغرور وهوا الهلك الاحبر فالعب أعظم من كلذنب كاتقدم بيانه في شرح كتاب ذم العجب ولذلك فال الشيطان باان آدم اذا طننت الل بعلل تخلصت مني فعهلك قدوقعت فى حبائلي أخرجه أونعم فى الحلمة (فان قلت فاولم بعب بنفسه اذعلم ان ذلك من الله تعالى لامنه وان مثله لا يقوى على دفع الشيطان الابتوفيق الله و) حسن (معونته ومن حيث ضعف نفسه وعزعن أقل القليل فاذاقد رعلى مثل هذا الامر العظيم

والسرقة والرباءوالظلم وسائر المعاصى بقول الله تعالى ورسوله ان ذاك حرام فانظر ليفسك وكنفارغ القلب منحديث الناس فان الله تعالى يصلم خلقا كشرابافساد شغيص واحد وأشحناص ولولادف عالله الناس بعضههم بمعض الفسدت الارضوانالله اؤ يدهدذا الدن بإقوام لاخلاق لهم فاغما يغشى ان تبسيه طريق الاتعاظ فاماان تمخرس ألسنةالوعاظ ووراءهم باعثِ الرياسة وسعب الدنيا فللا يكون ذلك أسا وان قلت فانعلم الريدهدده الكدةمن الشطان فاشتغل لنفسه وتراث النصم أونصم وراعى شرط الصدق والأخلاص فسمفاالذي بخاف علمه وماالذى ابقى سين بديهمن الاخطار وحبائل الاغترار فاعسارانه بقيعليه أعظمه وهو أناالشيطان يقوليله قسدر أعجرتني وأفلتمني بذ كائك وكال عقال وقد

قدرت على جهة من الاولياء والكبراء ومافدرت عليك في أصبرك وما أعظم عندالله قدرك و محال أذ قوال على علم قهرى ومكنك من التفطن لحييع مداخل غرورى فيصغى اليمو يصدقه ويجب بنفسه في فراره من الغرور كله فيكون اعجابه بنفسه غاية الغرور وهو المهاك الاكبر فالعب أعظم من كل ذنب واذلك قال الشيطان با ابن ادم اذا طننت أنك بعلك تخلصت منى فجهاك قدوقعت في حبائلى فان قلت فاولم يجب بنفسه اذعلم أن ذلك من الله تعالى لامنه وان مثل الا يقوى على دفع الشيطان الا بتوفيق الله ومعونته ومن عرف ضعف بفسه وعزم عن أقل القليل فاذ اقدر على مثل هذا الإمر العظيم

علم أنه لم يقوعليه بنفسه بل بالله تعالى فسالذي يخاف عليه بعد نفى العجب فاقول بخاف عليه الغرور بطفل الله والثقة بكرمه والامن من مكره حتى يظن انه يبقى على هذه الوتيرة في المستقبل ولا يخاف من الفترة والانقلاب فيكون حاله (٤٩٥) الانكال على فضل الله فقط دون أن

بقارنه الخوف من مكره ومن أمن مكرالله فهونياسر حددا الساملة أن يكون مشاهدا جلة ذلكمن فضل الله عظائفاعلى نفسهان يكون قدسدت علىمصفة من صدفات قلبه من حب دنداور باء وسموء خلق والنفات الىعزوهوغافل عنمه وبكون خاتفاأن بسلب حاله في كل طرفة عين غدير آمن من مكرالله ولاغاف لءن خطر الحاتمة وهدذاخطرلاءمسعنه وخوف لانعاة منهالابعد محاورة الصراط ولذلك لما ظهرالشسطان لبعض الاولىاءفي وقت النزع وكأن قديق أه نفس فقال أفلت منى بافلات فقاللابعد واذلك قسل الناس كاهم هلكى الاالعالموت والعالون كلهم هد كي الاالعاماون والعامساون هاكى الا الخلصون والمخلصون على خطرعظم فاذاااغرورهالك والخلص الفارمن الغرور على خطر فاذلك لا مفارق الخوف والخذرقاوب أولماء الله أبداننسأل الله تعالى العون والتوفيق وحسن الخاعسة فان الامسور بخواتيهاتم كابذم الغرور وبه تمريع المهلكات ويتاوه فى أول بع المنعمات

علم الهلم يقوعله بنفسه بل بالله تعالى فاالذى يخاف عليه بعد نفى الجب) وهوآ خرمد اخل الغرور (فاقول يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة بكرمه والامن من مكره حتى يظن انه يبقى على هذه الوتيرة) أى الطريقة (في المستقبل) كم هوفي الحال الراهن (ولا يخاف من الفترة) والوقفة (والانقلاب) من عال الى عال (فيكون عاله الاتكال على فضل الله فقط دون ان يقارنه الخوف من مكره ومن أمن من مكر الله فهوخاسرجداً) بنص الآية فلا يأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون (بلسبيله أن يكون مشاهدا لجلة ذلك من فضل الله) ومنته عليه (غ) يكون (خانفاعلى نفسه أن يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنياور ياء وسوء خلق والتفات الى عن ) في غيرذاك (وهو غاهل عنه و يكون) أيضا (خائف ان يسلب حاله في كل تطريفة) وفي نسخة في كل طريقة وفي أخرى في كل طرفة عين (غيراً من مُن مكرالله ولاغافل عن خطران للقاعة )وسوء المقلب (وهذا) أى خطر الخاعة (خطر لا يحمص عنه وخوف لا نعاة منه الابعد مجاوزة الصراط) الذي على متن جهدم (ولذلك لما طهرا لشيطان ابعض الاولياء في وقت الغزع وكان قديق له نفس فقالله ) الشيطان (أفات منى يافلان) أى خلصت منى (فقال) الولى عند ذلك (الابعد)أى مادام النفس موجودالا أتخاص من شرك روى ذلك عن الامام أحد فاحب ماالى الشيطان أن سلب المؤمن اعانه عند النزع (ولذلك قبل الناس كلهم هلك أى هالكون محمو ون بظلمات جهلهم المورثفيه للهلاك (الاالعالمون) فهم رفعوا تلك الحب بنورمعرفتهم بالله تعالى (والعالمون كلهم هلك ) اذهم محمو يون بحمب النور فيظنون الم مقد كشف عنهم الجاب فاغتر وافكان سبب هلاكهم (الاالعاماون والعاماون كاهم هلكي الاالخلصون) الذين أخاصوالله في سائر أحوالهم (والخلصون على خطرعظيم) وقدروى هذا القول عن أبي محدسهل بن عبدالله التسترى رحه الله تعالى أخرجه الخطم فى اقتضاء العلم العمل قال أخبرنا الحسن بن مجدين محدا لحلال حدثنا مجدين عبد الله الشيباني قال معت عبدالمر عبن كامل يقول سمعتسهل بنعبدالله التسترى يقول الناس كلهم سكارى الاالعلاء والعلاء كاهم حماري الامنعل بعله وأخبرناع بدالرجن بنجدين فضالة الخافظ أخبرنا أبوجمد الغطريني حدثنا مكر بنأجد بن سعدويه قال قالسهل بن عبدالله الدنياجهل وموات الاالعلم وانعسلم كله عدة الاالعمل به والعمل كله هماء الاالاخلاص والاخلاص على خطرعظهم حتى يختمه (فاذا المغرورهالك والخلص الفار من الغرور على خطر فلذ الله لا يفارق الخوف والخذر قاوب أولياء الله أبدا فنسأل الله العون والتوفيق وحسن الخاعة فان الامور بخواتمهاوالسلام) والجدية ربالعالمين وصلى الله على سدنا محدوعلى آله وصيمه وسلموبه تمشرح كأبدهم الغروروبه تمربع الهلكات يتاوه ربع المنحيات قال المؤلف رجمه الله تعالى وكان الفراغ من تسويده في الثالثة من يوم الآثنين ثاني عشر جمادي الاولى سنة ١٢٠٠ وكذب أبوالفيض محدس تضي الحسيني غفرالله اه بنه حامدا لله ومصلاومسلا

\* (بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وعيبه وسلم) \*

الجدية الذى قبل توبة عباده وعفاعن السيئات \* وأعلى مقام من خوالمه بالانابة في أعلى الدرجات وأفاض أنواع احسانه على المخلصين و وفقهم للاعمال الصالحات \* أحده حدا بشرق اشراق النجوم في الدجنات \* واستغفره مماسلف من الذنوب في الايام الحاليات \* وأقوب المه من كل معصة ومخالفة وخطرات \* وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك شهادة تدفع حجوب الشكولة والشهات وتضىء نحوم هدايتها في أوج العنايات \* وتزهر سرج يقينها من مشكاة الاصابات وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وارسوله وحميه وخليله الذي ابتعثه والناس يضربون في الغرات \* وعوجون

كاب التو به والجدلله أولارا خراوصلى الله وسلم على من لانبي بعده وهو حسب ي ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العمليم

في حرة الظلمات \* قد قادمُم أزمة الجبن واستغلقت على أفتدتهم أقفال الدين فاراهم بواهر الاسمات وقارعهم باوضح النيرات \* وقادهم الى أنواب الجنات \* صلى الله عليه وعلى آله الاعمة الهداة وصحبه الاحلة الاثدات \* صلاة تستنزل من محائبه غيوب الرحمات \* وتعل صاحها من الرضوان أعلى الدرجات \* وسلم تسليما كثيرا (أمابعد) فهدذا شرح \* ( كتاب التوبة) \* ولواحقها الفرار والانابة والاخبات \* وهوأول الربع الرابع الموسوم بالمنصبات من كتاب الاحياء للامام الهمام قدوة الانام عنه الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي \* سفى الله عهده صوب الغفران المتوالى قد ونقني الله حلت نعماؤه وتقدست اسماؤه الى فنم باب الارشاد \* السالكين في مسارح رياضه ومنع عدة الاسعاد؛ الواردين يحسن ذوقهم على موارد حياضه \* لم آل جهدا في سلوك شعاله \* ورياضة صعابه \* وتحر الفاطه ومعانيه \* وتسن ما أشكل لعانيه \* متحفالهم بالرازمانيه من حلائل الفوائد ومحر بالهمم على ماألفوه من حيل العوائد \* موضحا أدلة براهينه \* مفصحا مقاصده من قضايا قوانينه على وجه رئضه أهل الارادة \*و يقتفيه من وقف نفسه على الاخلاص في العيادة \* باذلافي ذلك حهد الاستطاعة \* معترفا بقلة المضاعة \* مستعينا بالله في تيسير كل عسيرمسة و تقايفيضه انه على كل شي قد ر لااله غيره ولارب سواه ولاخير الاخيره قال رجه الله نعالي (بسم الله الرحن الرحيم) المستعان به في أمر الدنيا والانوى (الحدلله الذي بتعميده يستفتح كل كُتاب) الكتاب في الاصل اسم للصيفة مع الكنوب فيه والتحميد كثرة الحد والاستفناح الابتداء أي كل محيفة مهمأة للكالة فها فالكاتب انماستدئ فمهاأول كل شي محمد الله نعالي وثنائه وتحد مما اثني به على نفسه على لسان أنسائه ورسله (و بذكره يصدركل خطاب) الذكر أعم من الحد والتصدير الابتداء والخطاب القول الذي ونهم الخُاطب به شأ أي مامن كلام يتعاوره المخاطمان الاوذكر الله يكون في صدره أي أوّله وصدر كل شئ أعلاه وصدر المحلس المرتفع منه وصدره تصديرا رفعه للصدر وتصدر ارتفع (و يحمد . يتنعم أهلالنعم) أى النعمة الكثيرة والتنع تناول مافيه نعمة وطيب عبش (في دارالثواب) أي الجنة بشير بذلك الى قوله تعالى حكامة عن أهل الجنة وقالوا الجدلته الذي أذهب عنا الحزن ان رينالغفور شكور (وباسمه يتسلى الاشقياء) وهم المنافقون الحجو بون بنور مزوج بالظلة والتسلي تفعل من السلوقال أبوز بده وطب نفس الالف على الفه (وان أرخى دوم ما لحاب) وهو كل ماستر الطاوب أومنع من الموصول البه وقيل الستر عاب لنعه المشاهدة (وضرب بينهم وبين السعداء) وهم المؤمنون الموسعة صدورهم لقبول نورالاعمان (بسور) أي بحائماً (له باب) يدخل فيما اؤمنون ( باطنه ) أي باطن السور أوالياب (فيه الرحة) لأنه يلي الجنة (وظاهره من قبله العذاب) أي من جهنه لأنه يلي الناريشير بذلك الىقولەتعكالى يوم يقول المنافقون وألمافقات للذين آمنوا انظرونانقتيس من نوركم أى انتظر ونافاتهم مسرح بهم الى الجنة كالعرق الخاطف أوانظروا الينا فانهم اذانظروا الهم استقباوهم بوجوههم فيستضبؤن بنورهم بين أيديهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا بتعصيل المعارف الالهية والاخلاق الفاضلة فانه يتولد منهاوهوتهكم بهم وتخييب من الؤمنين أومن الملائكة فضرب بينهم بسو والاتية (ونتو باليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب) أى سيد السادات ومالك الماوك (ومسبب الاسباب) جمع سب وهو كل ما يتوصل به الدغيره وقد سبه الاها وسب له اذا أمكنه منهما (وترجوه رجاء من بعلمانه الماك ) الستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود ومحناج البه كل موجود (الرحم) وهو مفيض اللبر على المحتاجين عماما وعموما (الغفور) اى تام الغفران وكامله حتى يبلغ اقصى در جان الغفرة (التواب) وهوالذي وجع الى تيسر اسباب التوية لعباده مرة بعد أخرى عمايفله رلهم من ايأته ويسوق المهم من تنبهانه و بطلعهم عليه من تخويفاته وتحذراته حتى اذا اطلعوا بتعريف على غوائل الذنوب

\*( كَابِ النَّــو بَهُ رَهُــو الأول من ربع المنحسات من كتب احداء عاوم الدس (بسمالله الرحيم) ألحدثته الذي بقدميده يستفتح كل كتاب وبذكره اصدركل حطاب بو عمده يتنعمأه النعيم في دار الثيوان بدوياسه بتسلي الاشقياءوان أرخى دوئهم الخاب وضرب سنهموس السعداء بسورله باب اطنه فمالرجة وظاهرممن قبله العذاب، ونتوب البه توبة من وقدن المرب الارباب ومستب الاسماب ، وترجوه رجاءمن يعلمانه المالث الرحيم الغقو رالتوات

نسيه محدصلى الله علىموسلم وعلى آله وصيه صلاة تنقذنا منهول الطلع نوم العرض والحساب وعهدلناعندالله زلفي وحسين ماسب أما بعدفان التوية عن الذنوب بالرجوع الىستار العبوب علام الغموب بهميداً طريق السالكن ب ورأسمال الفائزين وأول اقددام المريدين يرمفناحا ستقامة المائلن بومطلع الاصطفاء والاحتباء للمعقربسن ولابيناآدم علىهالصلاة والسلام وعلى سائر الانساء أجعن وماأحدر بالاولاد الاقتداء بالاتاء والاحداد فلاغروان أذنب الإندمي واحترم \* فهلى شنشلمة ومرفها من أخرم \* ومن أشبه أباه فاطلم بواكن الادباذاحر بعدما كسر وعر بعدانهدم \*فليكن النز عالمه في كل طرفي النفي والاثبات والوجود والعدم ولقدة وعآدم سن الندم \* وتنسدم على ماسبقمنه وتقدم \* فن العدوة فىالدنب دون النو بة قدرلت به القدم بلالغرد لحضانا يردأب الملائكة القربن والتحرد للشردون التسلاف المعية الشيطاطين \* والرجوع الى الحير بعدد الوقوع في الشرضرورة الاكميين فالتحرد للغدير ملائمقرب عنداللك الدان \*والمتحرد الشرشطان والمتلاف للشر بالرجوع الىالخبر بالحقيقة انسان

استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا الىالتوية فرجيع البهم فضلالله تعيالى بالقبول (ونخرج الخوف برجائنا مرج من لا يرتاب) أي لا يشك (انه مع كونه غافر الذنب وقابل النوب) مصدر كالنوبة وفيل جعها (شديدالعقاب) اىمشدده اوالشديد عقابه وتوسط الواويين الاولين لافادة الجرع بين محو الذنوب وقبول التوبة اوتفا والوصفين اذر بمايتوهم الانحاد أوتعا وموقع الفعلين لان الغفرهو المتروذلك ﺎن لم يتب فان النائب من الذنب كن لاذنبله (ونصلي) ونسلم (على) سبيدنا ومولانا (محدو) على (آله وحديه) الاكرمين (الائمة الانعاب) وسقط ذلك من بعض النسخ (صلاة تنقذما) اى تخلصنا (من هُولَ) اى بخافة (الطلع) هو مفتعل اسم مفعول موضع الاطلاع من المكان الرتفع الى المنخفض وهو المطلعمن ذلك شبه ماشرف عليه من امو والاتخرة (بوم العرض) على الله (العساب) بذلك (وتمهد لنا) أى تميي وتبسط (عندالله زلفي) وهواسم المصدر عمني القربة والمنزلة (وحسن مأتب) اى مرجم (أمابعد فأن النوبة من الذنوب بالرجوع الى سائر العيوب وعدادم الغبوب مبدأ طريق السالكين) الى الله (وراس مال الفائزين) بوصال الله (واوّل اقدام المريدين) في سلوك لحريق الله (ومفتاح استقامة الماثلين ) في زخارف الاشتباه بل هي اصل كل مقام وقوامه ومفتاح كل حال وهي اول المقامات وهي بمثابة الارض للبناء فن لاأرض له لابناء له ومن لاتوبة له لاحال له ولا مقام (و) هي (مطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين) في حضرة الربوبية (ولابينا آدم) صلى الله عليه وعلى سائر الانساء والمرسلين (أجعين ومااحدر)أى الرق (بالاولاد الاقتداء بالآباء والاجداد فلاغرو) أى لاعب (ان أذنب الآدمي واجترم) أي اكتسب الاثم (فهـي شنشنة) بكسرالشينين المعمنين وسكون النون الاولى وفتح الثانية وهي الطبيعة والعادة (يعرفهامن أخرم ومن شابه أباه في اظلم) أي ما تعدى وهذا الثللابي أخزم رؤية بنريعة بنحول بن ثقل بن عروالطائي الجد السادس فحاتم الشهو رمات المنه أخزم وكانعاقالابيه وترك بنين منهم مرة وعدى وعبد شمس فوتبوا بوماعلى حدهم في مكان واحد فادموه ان بني زماوني بالدم \* من يلق آساد الرحال يكلم

ومن بكن ذاداً به يفدم \* بشنشنة بعرفهامن أخرم

أى أنهم أشهوا أباهم في الطبيعة والعادة هكذاذكره ابن الكامي وتبعه الجوهري ونقل أبوعبيدة فيه نشنشة بتقديم النونين على الشينين وهو من الامثال السائرة المشهورة أوسعت الكارم فيه في شرحي على القاموس فراجعه (وليكن الاب اذا جبر بعد ما كسر وعمر بعد ان هرم) أي أعطى عمرا ثانيابعد ان ضعفت قواه (فليكن الغزوع اليه) أي اتباعه (في كالـ طرفي النفي وألاثبات والوجود والعدم ولقد قرع آدم عليه السلام سنالندم) وهوأ يضامن الأمثال المشهورة يقال قرع فلان سنه اذا أحرقه ندماوانشد أنونصر النابغة الذيباني

ولواني أطعت ل في أمور \* قرعت ندامة من ذاك سنى لتقرعن على "السنمن ندم \* اذا نذكرت وما بعض أشداف

وقال تأبطشرا (وتندم على ماسبق منه) من المخالفة (وتقدم فن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زات به القدم) أى اضطربت ولم يثبت (بل التحرد لحضُ الخبرداب الملائكة المقربين والتحرد الشردون التلافي) أي التدارك (سجية الشياطين) أي طبيعتهم وعادتهم التي حباواعلها (والرحوع الى الخبر بعد الوقوع فى الشرضرورة الآكمين فالمتعرد للغيرماك مقرب عند الماك الديان والمتعرد الشرش مطان والمتلافى الشر بالرجوع الى الحبر بالحقيقة انسان) فالموجودات منقسمة الىحية وميتة ودرجات الاحياء ثلاث درجات درجة الملائكة ودرجة الانس والجنودرجة المائم فالملك درجته أعلى الدرجات لانه عبارة عن موجود لا يؤثر القرب والبعد في ادراكه بل لا يقتصر على ادراكه على ما يتصور فيه القرب

فقدازدوج في طينة الانسان شائبتان واصطعب فيه سجيتان وكل عبد معجع نسبه اما الى الله أو الى آدم أو الى الشيطان والتائب قد أقام البرهان وعلى عد المنسب الشيطان والمائه والصرعلى الطغيان و مسجل على نفسه بسبب الشيطان والمائعة على المرهان والمرعلى الطغيان والمرعلى المنافعة المرهان والمرعلى المرهان والمراكل والمركل والمركل والمراكل والمراكل والمراكل والمراكل والمركل والمركل والمركل والمركل

والبعداذ القرب والبعد يتصوّرعلى الاجسام والاجسام أخس أقسام الوجودات ثم هومقدس عن الشهوة والغضب فليست أفعاله عقتضي الشهوة والغضب بل داعية الى طلب الفرب الى الله وأما الانسان ( فقد أدرج في طينة الانسان شائبتان واصطعب فيه محيتان) فان در جته متوسطة بين الدرجتين فكائنه مركب من جميمية وملكية والاغلب عليه في بداية أمر، الميمية اذ ليس له املاء عن الادراك الا الحواس التي يحتاج في الادراك بمالى طلب القرب من الحسوس بالسعى والحركة الى أن شرق عليه بالا منحرة نورالعقل المتصرف في ملك السموات والارض من غير حاجة الى حركة بالبدن وطاب قرب بماسته مع المدرك أبيل مدركه الامو والمقدسة من قبول القرب والبعد بالمكان وكذلك المستولى علمه أولا شهوته وغضبه وبحسب مقتضاهما انبعاثه الى أن تظهر فيه الرغبة في طلب الكمال والنظر للعاقبة وعصيان مقتضى الشهوة والغضب (وكل عبد مصح نسبه اماالي الله أوالي آدم أوالي الشيطان فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه ألى آدم عليه السلام علا زمة حد الانسان) الذي هوالرجوع الى الخير بعد الوقوع فى الشر (والصرعلى الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان) أى قاض به يقال محل القاضي تسحيلا اذا قضى وحكم وأثبت حكمه في السحل وهو كما القاضي والجمع سحلات (فاماتصح النسب بالتحرد لحض الخيرالي الملائكة ففارج عن حيز الامكان فان الشرميون مع اللير في طينة آدم عليه السلام عنا محكالاتخاصه الا احدى النارين نار الندم) في الدنيا (أونار حهنم) في الا تحرة (فالاحراق بالنارضروري) أي معلوم بالضرورة (في تخليص جوهر الانسانُ من حياتث الشيطان) وهي مقتضى الشهوات النفسية (واليك الآن اختيار أهوت الغارين والمبادرة الى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار) وذلك عند حلول الموت (و يساق الى دار الاضطرار اما الى الجنة واماالى النار) فان أذاب تلك الخبائث بنار الندم ومضى مقتضى الشهوة والغضب وأناب الى ربه وملك بنفسه أخذ بذلك شهامن الملائكة وكذلك أن نظم نفسه من الجود والخيالات والحسوسات وأنس بالادراك أخذ شهاآ خرمن الملائكة فان خاصية الحياة الادراك والعقل والمهسما يتطرق النقصان والتوسط والكمال ومهما اقتدى بالملائكة في هاتين الخاصيتين فقد صحيم نسبة البهم وصارقريها بهم والملك قريب من الله والقريب من القريب قريب وعلى هذا التفصيل قالوا أن النوبة مخصوصة بنوع الانسان لتركيبه من طرفي مشابهة الملائكة والهائم ومن نظر الى هذاقال حقيقة التوية ترجع الى الرجوع من الشرالشرى الى الخيرالشرى ومن الطريق المبعدة الى الطريق المقربة كاسيأتي بيانه (واذا كانت التوبة موقعها من الدين هـنا الموقع وجب تقدعها فى صدر ربع المنعمان بشرح حقيقتها) وحدها (وشروطها) الملازمة لها (وسبها وعدادمتها وعمرتها والآ فأن المانعة منها والادوية الميسرة لها ويتضع ذلك بذكر أربعة أركان الركن الاول فىنفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها وانها واجبة على الفور وعلى جيع الاشخاص وفى جيع الاحوال وانها اذاصت كانت مقبولة ، الركن الثاني فيماعنه النوبة وهو الذنوب وبيان انقسامها الىصغائر وكبائر وماينعلق) منها (بالعباد وماينعلق) منهـا (بحق الله تعــا لى وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات وبيان الاسباب التي بها تعظم الصغائر \* الركن الثالث فى بيان شروط التوية ودوامها وكيفية تدارك مامضى من المظالم وكيفية تسكفيرالذنوب وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة \* الركن الرابع في) بيان (السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج في حل

النسب بالتحرد لحضائله الى الملائكة فيارج عين حير الامكان \* فان الشر متجون مع الخير في طلبة آدم كالايخاصه الااحدى النارس نار النددم أونار جهمتم فالاحراق بالنارضروري في تعليض جوهر الانسان من خيائث الشمطان والمك الأك اختياراهو بالنارين والبادرةالي أخف الشرس فبسل أن يطسوى بساط الاختيار بو ساق الى دار الاضطرار بهاماالي الجنه واماالى النار واذا كانت التسوية موقعهامن الدين هذا الوتجوجب تقدعها فى صدر ربع المنعسات بشرح حقمة تهاوشروطها وسيهاوع الامتهاوغرتها والا قات المانعية منها والادوية المسرفلهاو يتضم ذلك مذ كرأر بعة أركان (الركن الاول) في نفس التدوية وبسأن حدها وعقيقتها وأنهاواجية على الفوروعلي جميع الاشتخاص وفيجيع الاحوال وانها اذا صحت كانت مقب ولة (الركن الثاني) فماعند النوية وهوالذنوب بيان انقسامها الى صغائر وكائر ومايتعلق بالعباد ومأيتعلق يحق الله تعالى و بمان كمفمة

توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات وبيان الاسباب التي ما تعظم الصغائر (الركن الثالث) في بيان شروط عقدة التو بة ودوامها وكيفية تدارك مامضي من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام النائبين في دوام التوبة (الركن الرابع) في السبب في الماعث على التوية وكيفية العلاج في حل

عقدة الاصرار من المذنبي ويتم القصود بهذه الاركان الاربعة انشاء الله تعالى) \*(الركن الاول في نفس التوية) وفيه فصول أربعة أول فصل في مان حقيقة التوية وحدها)\* ولنقدم قبل الخوض في كلام المصنف بمان ان التوية من جلة المقامات والفرق بين المقام والحال واختلاف أقوالهم فيه وكبفية ترتيب القامات قال الشيخ أبوطالب المسكى في القوت الفصل الثاني والثلاثون فيه كتاب شرح مقامات المقن التسعة وأحوآل المتقين أصل مقامات المقين التي ترد الهها فروع أحوال التقين تسعة أولهاالتوية والصروالشكر والرحاء والخوف والزهد والتوكل والرضا والمحبة وهـــذه مجملة للخصوص وهيمحبةالمحبوب اه وقال صاحب العوارف في ذكر المقامات على الترتيب هكذا التوية الورع الزهد الصرالفقر الشكر الخوف الرباء التوكل الرضا فزاد فهاالورع وفي ترتيب الاحوال هكذا المحبة لله تعيال الانس به القرب الحماء الاتصال القيض والبسط الفناء والبقاء فه ي تسعة وحعل صاحب القوت المحبقلة من مكملات المقامات وسمأتي الكلام في محله ان شاء الله تعالى وأماالحال والمقام والفرق بينهمافقال صاحب العوارف ماحاصله كثرالاشتباه بينهماواختلفت اشارة الشبوخ فىذلك ووحودالاشتباها كان تشاجهما في أنفسهما وتداخلهما فتراءى للمعض الشئ حالا وتراءى البعض مقاماوكال الروايتين صحيح لوجود تداخلهما ولايد منذكر ضابط يفرق بينهما على ان اللفظ والعبارة مشعر بالفرق فالحال سمى حآلا لتحقله والمقام مقاماً لثبوته واستقراره وقد يكون الشئ بعينه حالا ثم نصير مقاماً وقد تداولت السنة الشموخ ان المقامات مكاسب والاحوال مواهب وان شئت قلت كلهامواهب اذالمكاسب محفوفة بالموهبة والمواهب محفوفة بالكسب فالاحوال مواسد والمقامات طرق المواحد ولكن المقامات ظهر الكسب وبطنه الوهبة وفي الاحوال بطن الكسب وظهره الموهمة فالاحوال مواهب عاوية وسماوية والمقامات طرقها وقال بعض مشايخ العراق الحالمامن الله فكل ما كان من طر بق الا كتساب والاعمال يقولون هذا مامن العبد فاذالاح للمريد شي من المواهب والمواحدة قالواهدامامن الله تعالى وممومالا اشارة منهم الى أن الحال موهمة وقال بعض مشايخ خراسان الأحوال مواريث الاعمال وقال بعضهم الاحوال كالعرق فان بتي فحديث النفس وهذالابكاد يستقمعلي الاطلاق وانمأ يكون ذلك في بعض الاحوال فانها تطرق ثم تسلمها النفس فاما على الاطلاق مثلا والاحواللا تمتزج بالنفس كالدهن لاعتزج بالماء وذهب بعضهم الى أن الاحوال لاتكون الااذادامت فاذالم تدم فهي لوائح وطوالع و بوادر وهي مقدمات الاحوال وليست باحوال \* (فصل) \* وهل عو زله أن ينتقل الى مقام غير مقامه الذي هوفيه دون أن يحكم حكم مقامه اختلفوا فيه فقال بعضهم لا ينبغي أن ينتقل الى غير الذي هوفيه دون أن يحكم حكم مقامه وقال بعضهم لا يكمل له الذيهوفيه الابعد ترقيه الى مقام فوقه فينظر من مقامه العالى الى مأدونه من القام فعكم أمر مقامه والاولى أن نقول والله أعلم اعلم ان الشخص بعطى حالامن مقامه الاعلى الذي سوف برتبي البه فيوجد أنذلك الحال يستقير أمرمقامه الذيهوفيه ويتصرف الحق فيهكذلك ولايضاف الشي الى العبد ان يرتقي أولًا يرتني فأن العبد بالاحوال يرتني ألى المقامات والاحوال مواهب ترقى الى المقامات التي عتزنج منها الكسب بالموهبة ولايلوح للعبد حالمن مقام أعلى مماهوفيه الاوقد قرب ترقيسه الية فلا والاالعبد وقالي المقامات والد الاحوال فعلى ماذ كرنا يتضم تداخل المقامات والاحوال حتى التوبة ولاتعرف الامقامافه احال ومقام وفى التوكل حال ومقام وفى الرضا حال ومقام والحبة حال ومقام \* (فصل) \* وأما كيفية ترتب المقامات على وجه الاعمال اعمان المقامات والاحوال وعمراتها فمنعهائلانة أشباء بعدصه الاعان وعقوده وشروطه فصارت مع الاعان أربعة وهي في افادة الولادة المعنوية الحقيقية عثابة الطبائع الاربع التي جعلهاالله باحراء سنته مفيدة الولادة الطبيعية ومن تحقق

عقدة الاصرار من المذنبين ويتم المقصود بهذه الاركان الاربعة انشاء الله عروجل (الركن الاول) في نفس النوية (بيان حقيقة قالتوبة وحدها) \*

بحقائق هذهالار بمع يلج ملكوت السموات ويكاشف بالقدر والآيات ويصيرله ذوق وفهم لكامات الله النزلات و بحظى محمد الاحوال والمقامات فكلهامن هذه الاربع ظهرت وبهائم أت وتأكدت احدى الثلاث بعد الاعبان التوبة النصوح والثاني الزهد في الدنياوا لشالث تحقيق العبودية بدوام العملله ظاهراو باطنا من غييرفتور ولاقصور ثم يستعان على هده الار بعة باربعة أخرى بها تمامها وقوامهاوهي قلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام والاعترال عن الناس فالتوية في مبدأ محتها تفتقر الىأحوال واذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال فالاحوال التي تتقدم النوبة في استقامته الى المحاسبة في الظاهر والمراقبة في الباطن والرعامة والاخبران حالات شريفان و بصيرات مقامين بصحة مقام التوية على الكمال بهما فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة مقام النوبة واذاصدق العبدفي توبته صارمنيها وهوثاني درجة التو به و رؤية عموب الافعال من ضرورة محة الانابة وهو تعقيق مقام التوية ولا تستقيم التوية الابصدق المحاهدة ولا يصدق العبدفي الجماهدة الابالصيرو حقيقته كأثنفي التوية ككينونة المراقبة فنها والصبرعلي الخول والتواضع والذل داخل فىالزهدوان لميكن داخلا في التوية وكلما في التوية من القيامات والاحوال بوحد في الزهدوهو ثالث الاربعة ثم ان النفس بالمحاسسية والمراقبة تصفو وتنطفئ نيرائها المتنافحة بمتابعة الهوى وتبلغ بطمأ نيتها محل الرضا ومقامه والرضائرة ألتو بة النصوح وما تخلف عبدعن الرضا الابخلفه عن التوبة النصوح حال الصرومقام الصسير وحال الرضا ومقام الرضا والخوف والرجاء مقامان كائنان فىصلب التوبة النصوح لانخوفه حله على التوية ولولا خوفه ما تاب ولولار جاؤه ماحاف ويعتدلان التائب الستقيم في التوية ثم ان التائب حيث قيدا لجوانح عن المكاره واستعان بنعمالله على طاعته فقد شكر المنع فاذا جعت التو به هدده المقامات والاحوال انحلت مرآة القلب وبان فج الدنيافها فحصل الزهدوالزاهد يتحقق فمه النوكللانه لا تزهد في المو حود الا لاعتماده على الموعود والسَّكون الى وعدالله هوعين التوكل وكل ما يق على العبد من بقمة في تحقق المقامات كالهابعد توبته يستدركه مزهده في الدنيا وهو ثالث الاربعة واذا صح زهد العبد صم توكله أيضالان صدق توكله مكنه من الزهد في الوجود فن استقام في النوبة و زهد في الدنما وحقق هدذن القامن استوفى سائر القامات وتحقق م افاذا ثاب توبة نصوحا ثمزهد فى الدنياحتي لايهتم لامرغد ولابدخ جبعىهذا الزهد والفقر والزهد أفضل من الفقر وهوفقر و زيادة لان الفسقىرعادم للشئ اضطرارا والزاهد تارك للشئ اختمارا وزهده يحقق نوكه ونوكله يحقق رضاه ورضاه يحقق الصير والصير بحقق حس النفس وصدق المحاهدة وحس النفس لله يحقق خوفه وخوفه يحقق زحاء، وبحظى بالنوية والزهديكل المقامات وهمااذا اجتمعامع صحة الاعمان وعقوده وشروطه يعوزهمذه الثلاثة رابع به تمامهاوهودوام العمللان الاحوال السنية ينكشف بعضها بمذه الثلاثة ويصير بعضها متوقفاعلى وجود الرابع وهودوام العمل لله لابشغله عنه الاواجب شرعى أومهم لابد منه طبعي فاذا كانمع الزهد والنقوى متسكابدوام العمل فقدأ كل الفضل وماآلى جهدافي العبودية ومنه يصل الى مقام الفناء والبقاء وهو مقام عزيز ولنعدالى شرح كالم المصنف قال رحمه الله تعالى (اعلم ان التوية) مقام منجلة مقامات اليقين التسعةوهي (عبارة عن معنى ينتظم ويلتثم من ثلاثة أمور مرتبة علم وحال وفعل) والمراد بالفعل العمل لكن العمل أخص اذ الفعل ماطهرعن داعية من الموقع كان عن عسلم أوغيرعلم لندين كان أوغيره والعمل كل فعل من الحيوان يقصد فهو أخص من الفعل لان الفعل قد ينسب الى الحيوان الذي يقعمنه فعل بغير قصدوقد ينسب الى الجاد والعمل قدلا ينسب الدذلك ولذلك قبل لوقال وعمل كان أنسب \* ولنقدم قبل الخوض فيه مقدمة تتنزل منزلة التوطئة وعهد الكل مانستقله من مقام وحال فاعلم انجلة ماتكام الناس فيه من القامات والاحوال كلهاهي من الاعات بالله ولله قال الله

اعلم ان التسو بة عبارة عن معنى ينتظم و يلتم من ثلاثة أمور مرتبة علم وحال وفعل

تعالى فليستحيبه والى وليؤمنوالى والاعمان مالله ولله عقود كشرة لانهاية لهالان كلماو ردمن أسماءالله نعالى سواء دل على عن الذات الاندس أوعلى صفة من صفائها أوعلى سلب نقص وعيب عنها أوعلى اثبات حلال وكاللهافهومن عقودالاعان مالله وكل ماحاءنا عن الله من أمر أونهي أوخير ماض أومستقبل أوحال فهومن الاعمان لله تعمالي وسدأتي في كل مقام سان كل ماهومن الاعمان مالله أولله في موضعه ان شاء الله تعالى فاذاعلت ان عقود الاعان لاحصراها كان النفي والا يحاب لانها بقلهما والا وامر والنواهي كذلك لانمن جلتماالنفي والايحاب علت انكل عقد من عقود الاعان أصل والدلك الاصل فرع والفرع عرف ولذلك شبه الله تعالى الاعمان بالشجرة قال الله تعمالي ألم تركيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهافى السماء تؤتى أكلهاكل حبن باذن ربهافعر فناان لهاأصلا ثابتافى القاوبجا أمدساقه من النظر والاعتبار وعرفناان لهافر وعائنشأ منهاهي مواجيد القاوب وأحوال لهابسب ماجبلهاعليه منحبة سعادتهاوكالها وعرفنا بقوله تؤتى أكلها كلحينان لهاتماراهي أعمالنا الناشئة عن أحوال فلو بناو بهانجاتنا وكالنا وقوله باذن بهالانه خالقها ومالكها وفيه دليل الرد على من يقول بالتوادوف وليل على اللانصدرمنا فعل من أفعالنا الاوهومو جوديقدرته على ماقدرته مشيئته والعلم المصنفرحهالله تعالى ذلك قال ماقال مشيرا الى ان كل مقام ينتظم من علم وحال وفعل (فالعلم أوّل) لانه هو الاصل الذي هوعقد من عقود الاعبان بالله أولله (والحال ثاني) وهوما ينشأعنه من المواجيد (والفعل ناات)وهوماتنشته المواجيد على القاوب والجوارج من الاعبال فالاول موجب الثاني والثاني موجب للثالث ايجاما اقتضاه اطراد سنة الله تعالى في) عالمي (الملك والملكوت) ومصداق ذلك في قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلمانه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبثاله قلوبهم وقوله تعالى والذين اذا فعالوافاحشة أوظلموا أنفسهمذ كروا اللهفاستغفر والذنوجهمومن يغفرالذنوبالااللهولم يصروا على مافعلوا وهم يعلون وهذهالاته حامعة لمجامع أركان التوبة للمتأمل فاذافهمت هذه المقدمة لم يعسرعليك استنتاج الاحوال من العاوم واستفتاح الاعمال من الاحوال (أماالعلم فهومعرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابابين العبد وبين كل محبو بفاذا عرف ذلك معرفة حقيقية )مؤيدة (بيقين غالب على قلبه )فاذا استغرقه ( المرنهذ، المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب فان القلب مهما شعر بفوات محبو به تألم الا يحالة (فان كان فواله بفعله) الموجب الذلك (تاسف على الفعل المفوّت) لحمو به (فيسمى تألمه بسبب فعله المفوّت لحمويه ندما) وقداختلف فىحده فقال الراغب هو التحسرمن تغررأي في أمر فائت وقال أبوالبقاء هوان يلوم الهسه على تفريط وقع منه وقال غيره هوغم يحمي الانسان يتمنى انماوقع منه لم يقع وكل هذه المعانى متقارب (فاذا غلبهذا الندم على القلب واستولى انبعث منهذا الندم فى القلب عالة أخرى تسمى ارادة وقصدا الى فعل له متعلق بالحال والماضي والاستقبال أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابساله) ومصاحبابه وهو واجب شرعا (وأما) تعلقه (بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوَّت للمعبوب الى آخرالعمر) فلا يعود فيه ولافى مثله وهذا أيضاوا جب شرعا (وأما) تعلقه (بالماضي فبتلافى) أى تدارك (مافات) وفرط من أمره وهل تنوقف صحة التوبة على هذا أملافيه خلاف أمامن منع فقال العلم والندم وادان الهذاوهذاهو الغاية المقصودة وأمامن أجازا أصحة فيكتني بالعلم والندم والعزم والنرك في ألحال والصحيح ان فيه تفصيلا قدأ شاوالمصنفله (بالجبروالقضاءان كان قايلاللعبر)أى ان العاصى المرجوع عنها اماان تكون قاصرة الضررعلى الذنب أومتعدية الىغديره فالقاصرة منهاما يقبل القضاء كالصلاة والصيام والزكأة والحيومنها مالا يقبل الغضاء كس المصف على غير وضوء واللبث في المسعد على غير طهارة وشرب الجروالقاء المال في الحر وانفاقه في المعصمة وماأشبه ذاك بمالا يقبل القضاء فمكنى فيه الندم والترك والعزم على اللا يعود والذى يقبل القضاء فتصح أيضافوبته ولكن عسعلمه قضاء مافات لان النوية عبادة الوقت لوجو جاعلي

فالعلم الاول والحال الثاني والقعل الشالث والاول موحب للشاني والشاني موحب الثالث اتحاما اقتضاه اطراد سمة الله فالملك والملكوت \* (أما العلم) \* فهومعرفةعظم ضررالذنوب وكونها حمايابين العبد وسنكل معبوب فاذاعرف ذلكمعرفة محققة سقسن غالب على قلبه ثارمن هذه المعبرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب فان القلب مهماشعر بفؤات محبويه تألمفات كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت فيسمى تألمه بسب فعاله الفوت لحبويه لدمافاذاغلب هــذا الالم عـلى القلب واستولى انمعث من هدذا الالم في القلب حالة أخرى تسمى ارادة وقصدا الىفعل له تعلق بالحالو بالماضي وبالاستقبال أماتعلقه بالحال فبالترك الذنب الذي كأن ملابسا وامأ بالاستقبال فبالعزم عدلي ترك الذنب المفوّن المعبوب الى آخر العمرواما بالماضي فبتلافى مافات بالجسر والقضاءات كان قادلاللعبر

فالعسلم هموالاول وهو معالم هدفه الحمرات واعنى بهذا العلم الاعمان والمقننفات الاعبات عبارة عن التصديق بأن الذنوب الموممهلكة والمقن عيارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشائعنه واستبلائه على القلب فيثمر نورهـ ذا الاعمان مهماأشرف على القلب تارالندم فشالم بها القلب حبث يبصر باشراق نورالاعانانه صاريحوبا عن مرقع به كن شرق علمه نورالشمس وقدد كانفى ظلة فيسطع النورعليه بالقشاع سعاب أوانعسار عاب فرأى عبو به وقسد أشرف على الهلاك فتشتعل نبران الحدفى قلبه وتنبعث تلك النهيرات بارادته للانتهاض للتدارك فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فيالحال والاستقبال والتسلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول فيطلق اسمالتوبة عملي مجوعها وكثيرا مانطلق اسم التو باعسلي معسني الندم وحده وبحعل العلم كالسابق والقدمة والترك كالتمسرة والتابسع المتأخر ومدذا الاعتبارةالعليه السلام الندم توية اذلا يخاوالندم عنعلم أوجبه وأغره وعنعزم شعموساو فيكون الندم محفوظ ابطرف أعنى غرته ومغره

الفور وقدقامهم اوالقضاء لاوقت لهمعمين والذمة مشغولة به وهذا الحكم فى المعاصى المتعدى ضررهالى الغيروسيأتى الكلام علماقر يباوقد على عاتقدم ان واحبات التوبة وأركانه اأر بعة على و تدم و ترك (فالعلم هوالاولوهومطاع هذه الخيرات وأعنى مدا العلم) عقد (الاعمان) لله (والبقين فان الاعمان عبارة عن التصديق مان الذنوب) والمعاصى ( مموم مهلكة) في الا خوة (والمقين عبارة عن تأكدهذا التصديق) وترسخه في القلب (وانتفاء الشائعنه واستيلائه على القلب) لكن مع هدذا التصديق لابد من تصديق انالله حبل فوسناعلى محمة السعادة فاذاحضرت في قلبك ممملك السعادة واحضرت في قلبك أيضامعر فملك بضر والذنوب وانه احاثلة بينكو بين مقصودك وادمت الفكرفي هاتين المعرفة ين من غبر مانع من الشكوك ولاشاغل مذهل أتبر عنهما حال يسمى الندم كأأشار اليمااصنف بقوله (فيثمر نورهذا الايمان مهدما أشرق على القلب ) واستولى علمه (نارالندم) فاعمن نور يشمر ناراواغ قال الندم ولم يقل الندم لانه تأسف واحتراق وهدذا الندم واحب لانه القصود من المعرفتين المتقدمتين وهو وسيسلة اترك الذنوب وقدر الواحب منه ماعث على الترك لان الوسيلة اذالم تؤد الى مقصودها فلافائدة فهاوهدا الندم وجب المرك ماقسامه الثلاثة الد كورة في سياق الصنف قريبا (فيتألم به القاب حيث يبصر باشراف نور الاعمان انه صار محمو باعن محبوله) محالا بينه و بينسه (كن بشرق عليمه نورالشمس) باضاءتها وانساطهاعلى وجه الارض (وقدكان) قبل (في ظلة) وحيرة (فيسطع النو رعليه بانقشاع محاب) أى انكشافها (أوانحسار سخاد ) من الخب الظواهر (فيرى محبو به )و يحد مطاو به (وقد أشرق) الرائي (على الهلاك) من فقده محبوبه (فتشتعل نيران الحب في قلبه فتنبعث بتلك النيران ارادته للانتهاض التدارك لمافات (فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي الماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول فيطلق الم التوبة على مجوعها) وهو أركانها وواجباتها (وكثيرا مايطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده و يحمل العلم كالسابق والمقدمة والترك الذي نوجبه الندم كالثمرة والتابع المتأخرو بهدذا الاعتبار قال الني صلى ألله عليه وسلم الندم توبة اذلا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويناوه) والمراد أن الندم لما كان معظم أركانه اخصه بالذكرتنويها الشأنُّ ملاان الندم وحده كاف فيها فهوأذا من قبيل الج عرفة قاله العُشسيرى فى الرسالة (فيكون الندم محفوظ الطرفيه أعنى غرته) وهي العزم (وممره) وهو العلم ووجد تخصيصه بالذكر لانه شئ يتعلق بالقلب والجوارح تبع له فأذا تعقق الندم فى القلب انقطع عن العاصى فرجعت برجوعه الجوارح و وجهه المصنف في موضع آخوففال الحانص على أب الندم توبه ولم يذكر جدع شروطها ومقدماتها لان الندم غيرمقدو وللعبد فانه قد يندم على أمروهو بريدأن لايكون والتو بةمقدورة له مأمو وبها فعلم أنفى اللبرمعنى لاينهم من ظاهره وهوأن الندم لتعظم الله وخوف عقابه عما يبعث على التو بة النصوح فاذا ذكرمق دمات التوبة الثلاث يندم و يحمله الذرم على ترك اختيار الذنب وترقي ندامت بقلبه في الستقبل فتحمله على الابتهال والتضرعو يحزم بعدم العود ويذلك تتمشروط النو بةالار بعة فلما كان الندم ونأسباب التوبة ماها مهاوالحديث الذكور قال العراقي رواه اسماجه واسحبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشخين اه قلت روا ابن ماجهمن طريق عبد الكريم الجزرى عن رياد بن أبي مريم عن الن معقل قال دخلت مع أبي على الن مسعود فسيعته يقول أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة قال نعرومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي ف مسنده والكن قال عن زياد وليس بان أيىم مروقال عن عبدالله بن معفل ولفظه دخلت مع أبي وأناالى جنبه على عبدالله بن مغفل فقالله أبي أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المدم توبة وأخرجه الطبراني فى الكبير وآخرون وفى مسنده اختسان كثيركذا قاله السخاوى وأخرجه أحدوالبخارى فىالتار يخوالحكم والبهني وألونعم وأما حديث أنس فقدر واه أيضا الدارقطني في الافراد والبهق في السنن والضياء وقال الحافظ في الفتح وهو حديث حسن وقال العامري في شرح الشهاب صحيح و رواه الطبراني في الكبير أيضا وأبونعيم في الحلية من طريق ابن أبيسعيد الانصاري عن أبيه به من فوعا بريادة والتائب من الذنب كين لاذنب أه وسنده ضعيف وفي الباب اس عباس وابن عروج ابروا بوقر واثل بن جروغيرهم فديث ابن عباس أشار البسه السخاوي وحديث ابن عبر رواه عام والحطيب في رواه مالك وابن عساكر وحديث الناسيرازي في الالقاب وحديث المحبر رواه الشيرازي في الالقاب وحديث أبي هريرة رواه ابن عساكر وحديث وائل بن عبر رواه الطيراني في الكسير (وبهذا الاعتبارة سيل في حدالتو بقائه ذو بان الحشال السبق من الخطأ فان هذا تعرض لمجرد الالم) والحشاد الحل البطن وذو بانه بناه بنا السابقة (ولذلك قيل

هونارف القلب تلتهب \* وصدع فى الكبدلاينشعب)

أى شي لا ينجبر ولا يلتم (و باعتباز معنى الترك) الذي هو عُرة التو بة (قبل في حدالتو بة انه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء) والمراد يخلع لباس الجفاء أنلا يعود الى ما يبعده عن حضرة الله و ينشر لباس الوفاء بأن يستقيم علمه فلاعر بباله الجفاء حتى ذكره قال القشيرى فى الرسالة أخبرنا أبوعبد الله الشيرازي قالسمعت أباعسد الله من مفلح بالاهواز يقول سمعت شمر بنزيري يقول سمعت الجنيد يقول دخلت على السرى ومافرأ يتعمتغيرا فقلتله مامالك فقال دخل على شاب فسألنى عن النو بة فقلت له أن لا تنسى ذنبك فعارضي وقال بالتو بةأن تنسى ذنبك فنكث ان الامرعندي على ماقال الشاب فقال لم قلت لاني اذا كنت في حال الجفاء فنقلني الحرحال الوفاء فذكر الجفاء في حال الصفاء وفاء فسكت وسمأتي الركازم على هذا (وقال) أبوجد (سهل بن عبد الله النسترى) رحمالله تعالى أولما يؤمر به المبتدئ المريد (التوبة) وهو (تبديل) ولفظ القوت تحويل (الحركات الذمومة بالحركات المحمودة) ولفظ القوت الى الحركات المحمودة (ولايتم ذلك الاباطلوة والصحتُور كل الحلال) ولفظ القوتو يلزم نفسه الخلوة والصحت ولا تصمله التو بقالا بأكل الحلال ولايقدرعلى الحلالحتي يؤدىحق الله تعالى في الحلق وحق الله تعالى في نفسه ولا يصم هذا حتى يتمرأ عن كلحركة وسكون الابالله وحتى لا يأمن الاستدراج بأعمال الصالحين هذاتمام قول سهل (وكائنه) رحمه الله تعالى (أشارالى المني الثالث من النوبة) ومن نظر الى أن الانسان متركب من طرفي مشابهة اللائكة والمهائم فعمله الى صفة المهائم يبعد عن ربه وعمله الى صفة الملائكة يقرب من ربه وطماع الهائمشركله وطباع الملائكة خبركله فالنان حقيقة النوبة ترجيع الحالرجوع من الشرالشرعى الى الخبر الشرعى ومن الطريق المعدة الى الطريق المقربة وهدا الخداع من قولنا هي الرجوع من العصمة الى الطاعة لان الحدالاول مدخدل فيه الوجوب والاستحباب قال الله تعالى لقد تاب الله على الذي والمهاحو من والانصار وتوبةرسول الله صلى الله عايه وسلم في رجوعه من حسن الى أحسن منه ومن قرب الي ماهو أقرب منه وأسنى (والاقاويل في حدود التوبة لا تنحصر )وقدذ كر بعضها في القوت و بعضها وأجعها وأشدها على ماقال صاحب المفهم انهاالختمار ترك ذنب سبق حقيقة أوتقد برالاجل الله تعالى (واذ)قد (فهمت هدنه العانى الثلاثة وتلازمها وترتيها عرفت أنجمع ماقيل فىحددودها قاصرعن الاعاطة تحميع معانبها وطاب العلم يحقائق الامورأهم من طلب الالفاط المجردة) التي لا تحيط بالعاني كالهاوالله الوفق \* (فصل في بمان و حوب التو بة رفضاها) \*

(اعلم) أرشدك الله تعالى (ان و جوب التو به ظاهر بالآبات والاخبار وهو واضح بنو را ابسيرة عند من انفقت بصيرته وشرح الله بنو را الاعمان صدره حتى اقتدر على ان بسعى بنو ره الذى بن بديه في ظلمات الجهل) وشبها نه (مستغنيا عن قائد يقوده في كل خطرة فالسالك اما أعمى لا يستغنى عن القائد في خطوه) فهو عا حزعن السلوك فلا قائد (واما بصير بهدى) أى يرشد الى أول الطريق (شم) بعدد لك (بهندى

وبهذا الاعتبارقيل فيحد التوية الهذوبان الحشا لماسبق من الخطافان هذا العسرض لمحرد الالمواذلك قيلهو نارف القلب تانهب وصدع فى الكدد لا مشعب و باعتبارمعني الترك قبل فىحد التوية الهخلم لباس الجفاء ونشربساط الوفاء \* وقال سهل نعبدالله التسمرى التوية تديل الحركات الذمومة مالحركات الهـ مودة ولايترذلك الا بالخاوة والصمت وأكل الحدلال وكائه أشارالي العسني الثالث من التوية والاقاويل فىحدودالتوية لاتنحصر واذافهمتهذه المعانى الشالائة وتلازمها وترتيها عرفت انجميع ماقيل في حد دودها قاصر عنالاحاطة يحمدع معانها وطلب العلم يحقائق الامور أهسم من طلب الالفاظ المحردة \* (سان وجوب التوبة وفضلها) \* اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالاخبار والاتمات وهنو واضع بنورالبصسيرة عند من أنفقت بصيرته وشرح الله بنورالاعان صدره حتى افتدرعلىأن سعىبنوره الذىب بن بدره في ظلمات الجهالمستغنياعن قائد يقوده فى كلخطوة فالسالك اماأعي لاستغنىءن القائد فيخطوه وامابصير يهدى الى أوّل الطريق عميم تدى

بنفسسه وكذاك الناس في طريق الدين ينقسم ونهذا الانفسام فن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه فيفتقر الى أن يسمع في كلام قدم نصامن كتاب الله أوسنة رسوله و ربحا يعوزه ذلك فيتعبر فسيرهذا وان طال عرو وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح الله صدره الاسلام فهو على نورمن ربه فيتنبه بأدنى اشارة الساوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة و بشرق في قلبه نور القرآن ونور الاعمان وهو لشدة نور باطنه يجتزئ بادنى بيان (٤٠٥) فكائنه يكادز يته يضيء ولولم تمسسه نارفاذ امسته نارفهو نورعلى نور يهدى الله لنوره

بنفسه ) في ساوكه و يكفيه أول الهداية (وكذلك الناس في سلوك (طريق الدس ينقسمون هـذا الانقسام فن قاصر) في ساوكه (لا يقدر على مجاوزة التقليد) للغير (في خطوة فيفتقر الى أن يسمع في كل قدم) برفعه أو يضعه (نصامن كتاب الله تعالى أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يعوزه ذلك) و بعسر عليهدركه (فيتحبر) في سيره (فسيرهذا وان طال عره وعظم حده) أي حظه ( يختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد) موفق (شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نورمن ربه يتنبه بادني اشارة السلولة طريق مغوصة) بالغين المجمة وفي نسخة باهمالها أي صعبة (وقطع عقبات) أي تنيات (متعبة) في طسلوعها والنزول عنها (فيشرق في قلبه نورالقرآن ونورالاعان فهولشدة نور باطنه يجتزى) أى يكتني (بادني كالفكائه يكادز يته يضيء ولولم تمسمنار واذامسته نارفهو نو رعلي نور يهدى الله لنو رهمن بشاء) فان الروح المفكرة منقسمة الح مايحتاج الى تعليم وتنبيه ومددمن خارج حتى يستمرفى أفوار العارف وبعضها يكون فى شدة الصفاء كانه يتنبه عن نفسه بغير مددمن خارج فبالحرى أن يكون نو راعلى نور (وهذا لا يحتاج الىنصمنقولفى كلواقعةفن كانهذا طالهاذا أرادأن يعرف وجوب النوبة فينظر أولابنو والبصيرةالي التوبةماهي ثمالى الوجوب مامعناه ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلايشان في ثبوته لها وذلك بان يعلم أنمعنى الواجب ماهوواجب فى الوصول آلى سعادة الابد)وهي الفور بلقاء الله (والنعاة من هلال الابد) وهوالبعد عن حضرة الله (وانهلولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشي وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى) يعقل (وقول القائل صار) الانس (واجبابالا يجاب حديث يحض) مجرد عن الفائدة (فان مالا غرض لناعا حلاولا آ حلافى فعله وتركه فلامعنى لاشتغالنابه أوجبه عليناغيرنا أولم توجبه فأذاعرف معنى الوجوب وانه الوسيلة الى سعادة الابد علم انه لاسعادة فى دار البقاء الافى لقاء الله تعالى و) علم (ان كل محجوبعنه) بحجاب طلمة محض أوظلمة ممز وجة بنور (يشقى لامحالة محول بينهو بين ما يشتهــى) قيـــل هوالنوبة وقيل الزيادة فى العمل وقيل حسن الحاتمة وبكل فسرقوله تعالى وحيل بينهم وبين مايشتهون (معترق بنو رالفراق ونارجهنم) وفي نسخة مارا لجيم (وعلم) أيضا (الهلامبعد من لقاء الله تعالى الااتباع الشهوات) والعمل؛قتضاهـاً (والانسبهـــذا العالمالقّاني والا كباب علىحب منلابد) وفي نسخة مالابد (من فراقه قطعا وعلم اله لامقر بمن لقاء الله تعالى الاقطع علاقة القلب عن زُخرف هذا العالم) أي زينتــهُ (والاقبال على الله تعالى طلباللانس، )وذلك يكون (بدوام ذكره) بأى نوع كان فلا يرى الا مشتغلاا مأمصليا واماصاعا واماتالها واماطالبا العلم وغيرذاك وكلما يعين على الذكر فهوذكر ودوام العمل من حلة مقامات التوبة كاسبقت الاشارة المه في المقدمة (و ) يكون الاقبال على الله طلبا (الحعبة له بمعرفة حلاله و جاله على قدر طاقته ) وهو أيضا من أحوال النوية (وعلم) أيضا (ان الذنوب التي هي اعراض عنالله عز وجلواتباع لمحاب الشهاطين أعداءالله المعددين عن حضرته ) وفي بعض النسخ لحاب الشيطان عدوالله المبعد عن حضرته (سبب كونه محجو بامبعدا عنالله) تعالى (فلايشدك فيان الانصراف عن طريق البعد واجب الوصول الى القرب واغمايتم الانصراف) بثلاثة أمو رمرتبة (بالعلم

من ساء وهـ ذالا يحتاج الى نصمنقول في كلواقعة فن هـداحاله اذا أرادأت بمرف وجوبالتوية فينظر أولابنورالبصيرةالي التوية ماهي ثماليالوجوب مامعناه شحمع بينمعني الوحوب والتو بةفلانشك فى شهوته لهاوذلك بان يعلم بان معيني الواجب ماهو واجـب في الوصـول الي سعادة الابد والنجاةمن هـ الله الابدفائه لولاتعلق السمعادة والشقاوة بفعل الشيور كدلم يكن يوصفه لكونه واحيامعني وقول القائل صار واحبامالا بحاب حديث محض فأنمالا غرض لنا آجد لاوعاجلا فى فعله وتر كه فلامعنى لاشتغالنابه أوحيه علمنا غيرنا أولم بوجبه فاذاعرف معنى الوجوب وانه الوسيلة الى سـعادة الابد وعلم أن لاسسعادة في دار المقاء الا فى لقاءالله تعالى وانكل محعوب عنه بشقى لاعالة محولسنه وبنماشتهي محاترق بنارالفراقونار

الجيم وعلمانه لامبعد عن لقاء الله التباع الشهوات والانسبهذا العالم الفائي وعلم انه لامبعد عن لقاء الله الانباع الشهوات والاندم والاكاب على حب مالا بدمن فراقه قطعا وعلم انه لا مقرب من لقاء الله الاقطع علاقة القلب عن رخوه فذا العالم والاقبال بالكابة على الله على الله وجله على قدر طاقته وعلم ان الذنوب التي هي اعراض عن الله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله المدد عن حضرته سبب كونه معجو بامبعداعن الله تعالى فلايشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب الوصول الى القرب وانعاتم الانصراف عن طريق البعد واجب الوصول الى القرب وانعاتم الانصراف بالعلم

والندم والعزم فالهمالم يعلم ان الذنوب أسباب البعد عين الحبوب لم يندمولم يتوجع بسبب ساوكه فى طريق البعدومالم يتوجع فلا رجع ومعنى الرجوع الترك والعزم فلايشكف أنالمعانى الثلاثة ضرورية فى الوصول الى المبوب وهكذا يكون الاعان الحاصل عن نورالبصرة وأمامن لم يترشح لثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكثراكلقفني التقليد والاتباعله محال رحب يتوصل به الى النحاة من الهلاك فلللحظ فله قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين فقدقال الله تعالى وتو بوا الى الله جيعاأبهاالومنون لعلكم تفلحون وهسذا أمرعلي العــموم وقالالله تعالى باأيها الذن آمنوا توبوا الى الله توية نصوحاالا تة ومعنى النصوح الخالصالله تعالى خالباعن الشوائب مأخوذ منالنصحويدل على فضل التو بة قولة تعمالي انالله بعب التوابين و عب المناهر من

والمندموالعزم فانهمالميعلم أن الذنوب أسباب البعد من المحبوب لم ينددم ولم يتوجع بسبب سلوكه فى طريق البعـــدومالم يتوجَّم بقلبه فلابرجم ) عماهوملابس له (ومعنى الرجوع النرك والعزم فلا يشك ان المعانى الثلاثة) بترتيبها (ضرور ية فى الوصول الى الحبوب وكذا يكون الاعمان الحاصل من نور المصيرة وامامن لم يترشم لمثل هذا المقام) المجود (المرتفع ذروته) أى أعلاه (عن) درك (حدوداً كثر الخلق)من المترسمين (فغي التقليدوالاتباعله مجال رحب يتوصل به الى النجاة من الهلاك) الابدى (فيلاحظ فيهقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول السلف الصالحين فقد قال الله تعالى ) في كُتابه العزيز فى البيان الاوّل من خطاب العموم (وتو بو الى الله جيعا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذا أمرعلي العموم) ومعناهار جعوااليسه منهوىأنفسكم ومن وقوف كم مع شهواتكم عسى أن تظفر واببغيتكم فىالمعادوك تبغوا ببغاءالله فينعيم لازوالله ولانفادول يحي تفوز واوتسعدوا بدخول الجنة وتنجوا من النار وهذاهوالفلام ففرض فى هذه الآية التوبة وعدعلها عظم الثوبة كذافي القوت وفي البصائر اصاحب القاموس هذه الآيه في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الاعمان وخبار خلقه أن يتو تواليه بعداعاتهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثمعلق الفلاح بالثو بة تعلق السبب بسببه وأتى باداة أعل المشعرة بالترجى ا يذانا بانكم اذا تبتم كنتم على رجاءا لف لاح فلا مرجوا لفلاح الاالتا ثبون (وقال تعالى) في البيان الذني من مخاطبة الخصوص (يا أجهاالذين آمنواتو بوالى الله توبة نصوحاالاته ) وعلمهاعسي ربكم أن يكفرعنكم سبآتكم ويدخاكم جنان تتجرى من تعتها الانهار أى بالغة فى النصح وهى صفة النائب فأنه ينصح نفسه بالتو بةوصفتبه علىالاستنادالمجازى مبالغةأومن النصاحة بالكسروهي الخياطة لانها تنصحما خرق الذنب وقرئ نصوحايا اضم وهوم صدرتقدره ذات نصوح أوتنهم نصوحا أوتوبوا نصوحالا نفسكم قال صاحب البصائر يقال ان التوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع ومن طسر بق اللفظ وسبيل الطف على ثلاث وثلاثين درجة مقال وأمادر جات اللطف فى الاولى ان الله أمرا الحلق بالتوبة وأشار بابها التي تليق يحال الؤمن وتوبوا الى الله جمعاأ بها المؤمنون الثانية لاتكون النو بة مثمرة حتى يتم أمرها توبوا الى الله توبة تصوحا (ومعنى النصوح الخالص لله خالياءن الشوائب مأخوذ من النصم) بضم فسكرون فعول المبالغة فىالنصع وهوالخاوص ومندقو لهم نصح العسسل اذاصفاه كاتقدم وفى القوت وقيل اشتقاقه من النصاح بالكسر وهوالخيط والمعنى حينندأى تحجردة لاتتعلق بشئ ولايتعلق بماشئ وهوالا ستقامة على الطاعة من غيرروغان الىمعصية كاتروغ الثعالب وأثلا يحدث نفسه بعودالى ذنب مي قدرعليه وان يترك الدنما لاحل الله خالصة لوجهه كاارتكبه لاحل هواه بجعاعليه بقلبه فتى لتى الله تعالى بقلب سليم من الهوى وعل مستقم على السنة فقدختم الله بعسن الحاقة فيناف أدركته الحسني السابقة وهذاهو التو بة النصوح وهذاا العبدالنواب المتطهرا لحبيب وسيئل الحسن عن النو بة النصوح فقال هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وتزكية الجوارح واضمارأن لا يعودوروى ابن أبي حائم وابن مردويه من حديث أي بن كعب التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله ثم لانعود اليه أبدا قال القرطبي في تفسير التو بةالنصوح ثلاثة وعشر ون قولا (و يدل على فضل التوبة قوله تعالى ان الله يحب التوابين و يحب المتطهر من )وهواخبار بن سبقت له من الله الحسني و وصف ان قصده مخطابه العام والخاص وهذه احدى درجات الممأف كأنه يغول اذتبت بتو بتى علبك وتوفيتي لك جازينك بالمحبة وفى عظف الجلة الثانية على الاولى اشارةالى أن التوبة مطهرة عن الذنوب ولذا قرئه مافى سياق ولهذا قيل النو بة فصار المذنب ن وغسال المجرمين وقائد الحسنين وعطاءالر يدين وأنيس المشتاقين وسابق الى رب العالمين (وقال رسول الله صلى الله عليموسل باأجهاالناس تو بواالى ربكم فانى أتوب الى الله في الدوم مائة مرة )قال العراقي رواه مسلمين حد اث الاغر الزنى ولابن ماجه من حديث جابر بائبهاالناس تو بواالى ربكم قبل أن تموتوا الحديث وسند وضعيف

اه قلت حديث الاخرلفظه عندمسلم باأيهاالناس توبواللهر بكم فوالله انى لا توب الى الله في اليوم مائة مرة وهكذار واها اطيالسي وأحد وعبدين حدوا بوعوانة والطعاوى وابن حبان وابن فانع والساوردى والبغوى كلهم عن الاغروهوا بن اسارالمزني و يقال الحهم في أه صحيمة ورواه ابن مردو به من حديث أبي هر برةو بروى المبهاالناس استغفر واالله وتو بوااليه فانى أستغفرالله وأتو باليه فى اليوم أوفى كل يوم مائةمن أوأكثرمن مائة من هكذار واوان أي شيمة وأجدوالطعراني واسمردو به عن أبي ردة عن رحل من المهاحر من ورواه الحكم عن أبي مردة عن الاغر وأماحد بث عارفطو يل رواه أيضا البهتي وضعفه وفيه بعد قوله تو بواو بادر وابالاعمال الصالحة قبل أن تشتغاوا الخ بطوله وعند الطبراني منحديث أبي أمامة بأأبها الناس أنيبوا الحربكمان ماقل وكفى خديريما كثروالهسى الحديث وفى القوت ولايكون العبد تانباحتي يكون مصحاولا يكون مصلحاحتي بعمل الصالحات تم يدخل فى الصالحين وقد قال تعالى وهو يتولى الصالين وهدذاوصف التوابوهو المحقق بالتو بةالحسس لله تعالى كافال سحانه عب التوابن أى يتولى قبول الراجعين اليه من هوائهم المتطهر من من المكار، وكما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائب حبيب الله) وسئل سهل التسترى رجه الله مي يكون النائف حبيب الله فقال اذا كان كاقال سحانه التائبون العابدونالآية كاهام قال الحبيب لايدخسل الافي شي يحس الحبيب والخسديث قال العراقي لمأحده مهد ذااللفظ وروى ابن أبي الدنها في التوية وأبوا الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف ان الله محب الشاب التاثب ولعب الله ن أحد في زوائد السندو أي والي بسند ضعيف من حديث على أن الله يحد العبد المؤمن الغنل التواب اه قلت وروى القشديرى من طريق ابن عاتكة طريف بنسليمان ون أنس رفعه ماأى شئ أحب الى الله من شاب تائب وعاتكة ضعف (و) قال صلى الله عليه وسلم (الثائب من الذنب) تو به يخلصة صححة ( النائب من الذنب ) فان العبد اذا استقام ضعفت نفسه وانكسرهواه وساوى الذي قبله من لاصبوة له قال الطيبي هذا من ألحاق الناقص بالكامل مبالغة كانقول زيد كالاسد ولايكون المشرك التائب معادلا بالني المعصوم والحديث قال العراق رواه ابن ماحه من حديث النمسعود اه قلت وكذا الطبراني في الكبير والبهق في الشعب كاهم من طريق أبي عسدة تعدالله تمسعودعن أسهم فوعايه قال المندري رواة الطهراني رواة الصحرالكن أتوعيدة لم يسمع عن أبيه وقال السخاوى رحاله ثقات بلحسنه شخناه في الثواهده والافا وعسدة ومغديرواحد بانه لم يسمع عن أسم اه ورواه الحكم في النوادر والطبراني وأنونعم من حديث ان أبي سعد عن أمه مرفوعام مذائر بادة في أوله الندم والنائب من الذنب الخ وقد تقدم قال في الميزان قال أبوعاتم حديث ضعيف وابن أبي سمعيد مجهول رواه عنه يحيى بن أبي خالدوهو مجهول أيضاومن شواهد هـ ذا الحديث مارواه ان أى الدنيا والطبراني والبهق والديلي من حديث ابن عباس التائب من الذنب كن لاذنب لهوالمستغفر من الذنب وهومقم عليه كالمسترئ و به ومن آذى مسلما كانعليه من الذنو بمثل منات الغفل قال الذهبي اسناده مظلم وقال الحافظ في الفَّح الراح ان قوله والمستغفر الخ موقوف وأخرجه الممه ي كذلك من حديث أبي عنسة الخولاني والافسنده أيضاضعمف ومنها ما فال القشري في الرسالة حدثناأ بوفورك أخبرنا أحدبن محودبن خرزاد حدثنا محدبن الفضل بنجاو حدثنا سعيد بن عبدالله حدثنا أحدىن زكر ماحدثنا أنى قال سمعت اسمالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذائب من الذنب كمن لاذنبله واذاأحب الله عبدالم بضره ذنب ثم تلاان الله يحب التوابين و يحب المتطهر من قسل مارسول الله ماعلامات المتوية قال النسد امة وقدر وا والديلي وابن النجار الى قوله لم يضروذنب ورواه ابن أى الدنيامن قول الشعبي جلة الترجة عم تلاان الله يحب التوابين و يحب المتطهر من (وقال صلى الله علمه وسلم لله) الارملام الابتداءواسم الجلالة مبتدأ وخبره (أشد) أى أكثر (فرحًا) تمييز أى رضاومنه

وقال عليه السلام التائب حيب الله والنائب من الذنب كن لاذنب له وقال رسول الله مسلى الله علمه وسلم لله أشد فرسا

قوله تعالى عالديهم فرحون أى راضون (بنوبة عبده المؤمن) فاطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه و بسط رحمته ومزيداقبله على عبده والكرامة له (منرجل نزل في أرض دوية) أى مفازة (مهلكة) وهومفعلة من الهلال (معه راحلته) أي ناقته التي رتحلها (علمه اطعامه وشرابه فوضع رأســه) على الارض (فنام نومة فاستبقظ )من نومه (وقد ذهبت راحلته فطلم احتى) طلع عليه النهارو (اشتدعليه الحر والعطش أوماشاء الله تعلى قال) في نفسه (ارجم الى مكانى الذي كنت فيه فانام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده لبموت فاستيقظ فاذارا حلته علمازاده وطعامه وشرابه فالله أشدفر حابتوية العبدا اؤمن من هذا براحلته) فالراد ان التو به تقع من الله في القبول والرضام وقعايقع في مثله ما وجب فرط الفرح بمن يتصوّر في حقه ذلك فعبر بالرضاعن الفرح تاكيدا المعنى في ذهن السامع ومبالغة في تقر وموحقيقة الفرح لغدة انشراح الصدر بلذة عاجلة وهومحال فيحقه تعالى والحديث قال العراقى متفق عليمه من حديث ابن مسعودوأنس ورواه مسلم من حديث نعمان بن بشير ومن حديث أبي هر برة يختصرا اه قلت لفظ حديث ابن مسعود عن الشَّي فين لله أفرح بتوية العبد من رجل تزل منزلاو بهمهلكة ومعه واحلته عليها طعامه وشرابه فوضع وأسه فنام نومة فاستيقظ وقددهبت واحلته فطلها حتى اذا اشتدعليه الحر والعداش قال ارجع الى مكانى الذي كنت فيه فانام حتى أموت فرجع فنام نومة غمر فعرأسمه فاذا راحلته عنده علىهازاده وطعامه وشرابه فاللهأشد فرحابتو بة العبدالمؤمن من هذا براحلته ورواه أيضا هكذا أحدوالترمذي وأمالفظ حديث أنس عندهمالمه أشدفر حابتو باعبده من أحدكم اذا سقط على بعيره قدأضله بارض فلاة هكذار وياه فى التوية وغيرها يختصراو رواه مسلم والترمذي منحديث أبي هريرة هكذاور واه الترمذي وابن ماجه بلفظالله أفرح بتو به أحد كم بضالته أذاو جدها قال الترمذي حسن صيم غريب ولفظ حديث النعمان بن بشير للرب أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة من الارض معمراحلته علهازاده وماؤه فتوسدراحلته فنام فغلبته عيناه ثمقام وقدذهبت الراحلة فصعد شرفا فنظر فلم يرشديا مهمه فلم يرشيأ فقال لأعودن الى المكان الذي كنت فيه حتى أموت فيه فعادفنام فغلبته عينه نم انتبه فاذا الراحلة فاغة على رأسمه فالرببتو بة أحدكم أشدفرها من صاحب الراحلة بها حين وجدها هكذاروا و ابن زنجو يه (وفي بعض الالفاظ )لهذا الحديث (قال من شدة فرحه اذا أراد شكر الله تعالى اللهم أنار بك وأنت عبدى قال العراق رواه مسلم من حديث أنس بلفظ لله أشد ورحا يتو بة عبد احدية بالبه من أحدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعلم اطعامه وشرابه فايس منهافاتي شعرة فاضطعم في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك اذاهو بها قائمة عنده فاخذ مخطامها غرقالمن شدة الفرح اللهمأنت عبدى وأناربك أخطامن شدة الفرح وفي الباب أوسمعد الدرى ولفظه للهأفر حبتو باعده من رجل أضل راحلته بفلاة من الارض فطلمافلم يقدرعلها فتنحى الموت فبينماهو كذاك اذسمع وحية الراحلة حين وكت فكشف عن وجهه فاذاهو براحلته رواه أحدوابن ماحه وأبو بعلى ومن شواهده حديث أبيهر مرة لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالدومن الضال الواجد ومن الظما تنالوارد رواه ابن عساكر في أماليه ورواه ابن تركان الهمداني في كتاب التاثبين من طريق بقية بن عبدالعز بزالوصابي عن أي الجون مرسلابزيادة فن تاب الى الله توبة نصوحاً نسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الارض كالهاخطاياه (وروىءن الحسن) البصرى رحمه الله تعمالي (اله قال لما تاب الله على آدرعايه السلام هنته الملائكة) بقبول تويته (فهيط جبرائيل وميكائيل) علم ما السلام (فقالاله يا آدم قرت عينك بتو به الله عليك) أى بقبولها منك (فقال آدم عليه السلام ياجبريل فان كان بعدهذ. التوبة والفانمقامي فأوحى الله تعالى اليه با آدم ورثت ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوية فن دعانى منهم لبيته كالبيتك) أى أجبته كاأجبتك (ومن سألني المغفرة) من ذنوبه (لم أبخل عليه) بها (لاني

بتو بةالعبدالؤمن من ر حلزل فيأرضدوية مهلكة معه راحلته علما طعامه وشرابه فوضم رأسمه فنام نومة فاستنقظ وقدذهبت واحلته فطلمها حــق اشــدعلــما لحر والعطش أوماشاء اللهقال أرجع الى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضمرأسه علىساعده لعوت فآسته قظ فاذاراحلته عنده علما زاده وشرابه فالله تعالى أشدفر حاشوية العبد المؤمن من هدا براحلته وفي بعض الالفاط فالمنشدة فرحماذاأراد شكر الله أناراك وأنت عبدى و روى عن الحسن قاللا تاب الله عرو حل على آدم علمه السلام هذأته الملائكة وهبطعلم حريل ومكاثيل عليهما السلام فقالا ماآدم قرتعسان بتوبة الله عليك فقال آدم عليه السلام باجريل فات كان بعدهذ والتوبة سؤال فأسمقامي فأوحى اللهالبه باآدم ورثث ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة فندعاني منهم لبيته كا لبيتك ومن سألني المغفرة لم أبخلءلمالاني

قريب بحبب الدم أحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاؤهم مستعاب والاخبار والآثار في ذلك لا يتعصى والاجماع منعقد من الامة على وجوب الدمين النائبين من الدمة على وجوب الدمين الدنوب والمعاصى مهلكات ومبعد ات من الله تعالى وهذا داخل في وجوب الاعمان والكن قد تدهش الغفلة عنه فعنى هذا العلم الزالة هذه الغفلة ولاخلاف في وجوب اومن ممانيها ترك المعاصى في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الاحوال وذلك (٥٠٨) لابشك في وجوبه وأما التندم على ما سبق والنعزن عامه فواجب وهور وحالتو بة

قريب)السائليز (مجيب)الداعين (ياآدمواحشرالتائبينمن القبورمستيشرين) فرحين (ضاحكين ودعاؤهم مستحاب كرواه أبن أبي الدنياني كتاب التوبة وأورده القشيري في الرسالة مقتصراعلي قوله وقيل أوحىالله الى آدم عالمه السلام باآدم ورثت ذريتك التعب والنصب وورثتهم التو بهمن دعاني منهم بدعوتك لبيته كتلبيتك ا دم احشرالتائبين من القبو رمستبشر بن ضاحكين ودعواهم مستعاب (والاخمار والا " ثار في ذلك لا تحصي ) اكثرتها (والاجماع منعقد من الائمة على وجو بها اذمعناها العلم بأن الذنوب والعاصى كلها) سمامُ (مهلكات) هلاك الابد (ولكن قد تدهش الغفلة عنه فعني هذا العلم أزالة هدف الغد فلة ولاخلاف في وجوبها ومن معانها ترك العاصي في الحال) والتفلي عنها (والعزم على تركها فى الأستقبال) بأن لا يعود لهاولمناها أبدا (وتدارك ماسبق من التقصير في سابق الاحوال وهذا لا يشكف و حويه وأماالتندم على ماسبق )وفرط منه (والتحزن عليه فواجب) أيضا (وهور و ح التوية )ومعظم أركانها (وهوتمام التلافى فكرف لايكون واجبابل هونوع ألم يحصل لاعالة عقيب حقيقة المعرفة بمافاته من العمروضاع) سم للا (في سخط الله) وأنواع ما يكرهه (فان قلت تألم القلب أمر ضرورى لا يدخل تحت الاختيار) لانه حال يأتج من العرفتين كاتقدم (فك في وصف بالوجو ب فاعلم ان سبه تحقيق العلم بخوات المحبوب) وفقده السعادة (وله سبيل الى تحص لسببه و بثل هذا المعنى دخل العسلم تحت الوجوب لابعني انالعلم يخلقه العبدو يحدثه في نفسمه ولايعقل منه ان العلم تولد الندم والندم تولد العزم على الترك (بل العلم والندم والفعل والارادة والقدرة والقادراا يكلمن خلق الله وفعله ) كافال تعالى (والله خلقه مانعماون)على انمامصدرية أى وعلكم (وهذاهوا لحق) المقبول الراح (عندذوى الابصار) منأهل السينة والجاعة (وماسوى هذا ضلال) تُعُوذ بالله من ذلك وفي قوله تعمَّ الى تُؤتَّى أَكُلها كلُّ حين باذنر بهاردعلى من يقول بالتواد كاسبق قريباوا فالقنضت حكمة ربالار باب خلق المسببات عند خلق الاسباب فيخلق الرى عندشرب الماءو يخلق الشبيع عندأ كل الخبز وهذا العلم وأجب لانه من نفس الايمان بالقدرة ومناعتقدغيرذاك فقدجعل للهشر يكافى أفعاله وماأنزل بذلك من سلطان هذاعلي طريق الاجال وقد أُشَار المنف الى هذا بالتفصيل وقال (فان قلت أوليس العبد اختيار في الفعل والترك) فقد ير بدفعل كل شئ فيختار تركه و بالعكس (فلنانع) له ذلك (وذلك لا يناقض قولناان الكلمن خلق الله) وحده (بل الاختيار أيضا من خلق الله والعبد مضطرف الاختيار الذي له فان الله تعالى اذا خلق البد الصححة) السالمة من العيوب (وخلق الطعام اللذيذ) المشتهدي (وخلق الشهوة الطعام في المعدة وخلق العلم في الفلب بان هذا الطعام مسكن الشهوة) أي شهوة الجوع (وخلق الخواطر المتعاوضة مع بعضهافي ان هذا الطعام هلفيه مضرة) بدنية أملا (مع)عله (انه يسكن الشهوة وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أملا غظاق الله العلم بانه لامانع) عن تناوله (مُعند اجتماع هذه الاسمباب تنجزم الارادة الباعثة على النفاول) منه (فانعزام الارادة بعد تعدد الخواطر المتعارضة وبعدوقوع الشهوة الطعام يسمى اختمارا) والجزء الاختياري (ولابدمن حصوله عندة عام أسبابه) المذكورة (فأذا حصل انجزام الارادة بخلق الله تعالى اباها تحركت البدالصحة الىجهة الطعام) اللذيذ (الامحالة اذبعد عمام الارادة والقدرة يكون حصول الفعل

ويه تمام التلافي فككف لايكو نواحبابل هونوع ألم يحصل لايحاله عقب سعمقة المعرفة عماقات من العمر وضاعفى يتعظ الله فان قلت تألم القلب أمر ضرورى لامدخدل تعت الاختنار فكيف بوصدف بالوجوب فاعلم أنسبه تحقيق العلمية وأت المحبوب وله سبيل الى تعصيل سبيه وعثلهذاالعنى دخل العلم تعتالو حوب لاء ميأن المل يعلقه العبدو يعدثه في نفسه فانذاك اللهال العسلم والنسدم والفعل والارادة والقدرة والقادر والكلمن خلق الله وفعله واللهخلة كموماته ماون هسذا هوالحق عندذوى الابصاروماسوى هذاصلال فأن قلت أفليس للعود لد اختيار في الف على والترك فلنانع وذلك لايناقيض قولنا أن الكل منخلق الله تعالى بل الاختمار أيضا من خلق الله والعبد مضطار فالاختمار الذىله فانالله اذاخلق السدالعصصة وخلق الطعام الاذ بذوخلق الشهوة للطعام في العددة

خلق العلم فى القلب بان هذا الطعام بسكن الشهوة وخلق الخواطر المتعارضة فى ان هـ ذا الطعام هل فيه مضرة مع انه مضرور با يسكن الشهوة وهل دون تناوله مأنع يتعد ذرمعه تناوله أم لا ثم خلق العلم بانه لا مانع ثم عنداج تماع هذه الاسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فا يجزام الارادة بعد تردد الخواطر المتعارضة و بعدوقوع الشهوة الطعام يسمى اختبار اولا بدمن حصوله عند تمام أسبابه فأذا حصل انجزام الارادة بخلق الله تعالى اياها تعركت البد الصحة الى جهة الطعام لا بحالة اذبعد تمام الارادة والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا فقصل الحركة فتكون الحركة بعلى الله بعد حصول القدرة والمجزام الارادة وهما أيضا من خلق الله والمجزام الارادة عصدل بعد صدف الشهوة والعسلم بعد الموانع وهما أيضا من خلق الله تعالى فى صدف الشهوة والعسلم بعد الموانع وهما أيضا من خلق الله تعالى فى خلفه وان تجدد السنة الله تبديلا فلا يخلق الله حركة المد بكتابة منظومة مالم يخلق فيها صفة تسمى قدرة ومالم يخلق فيها حياة ومالم يخلق ارادة مجزومة ولا يخلق الارادة المجزومة مالم يخلق شهوة وميلافى النفس ولا ينبعث هذا الميل انبعانا تامام الم يخلق علما المافى الحال الموادة المجزومة الموادة المجالة والمدللة والمبل (٥٠٥) الطبعى أبد السنت بعالارادة الجازمة أو فى المات ولا يخلق العلم والمبل (٥٠٥) الطبعى أبد السنت بعالارادة الجازمة

والقددرة والارادة أسا تستردف الحركة وهكذا الثرتيب في كل فعل والكل من أخــ تراع الله تعالى واكن بعض مخاوفاته شرط لبعض فلذلك يعب تقدم البعيض وتأخر البعض كالاتخلق الارادة الابعد العلم ولايخلق العلم الا بعد الحياة ولاتخلق الحماة الابعد الحسم فكون خلق الجسم شرطالحدوث الحماة لان الحماة تتولدمن الجسم ويكون خلق الحماة شرطا فلق العلم لاأن العلم يتسولا من الحياة والكن لابستعد الحللقبول العلم الااذا كان حماويكون خاق العملم شرطالجرزم لارادة لاأن العلم ولد الارادة ولكن لانقس الارادة الا جسمحى عالم ولابدخلف الوجود الانمكن وللامكات ترتيب لايقيل التغسرلان تغييره محال فهماو جد شرط الوصف استعدائهل به لقبول الوصف فصل ذلك الوصف من الوحد الالهي والقدرة الازلية

ضرور يا فتحصل الحركة بخلق الله تعمالي بعد حصول القدرة وانجزام الارادة وهمما أسامن خلق المه وانجزام الارادة يحصل بعدالشهوة )وهومايختل البدن بدونه (والعلم بعدم الموانع وهماأ يضامن خلق الله تعالى والكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعث ترتباحرت به سنة الله تعالى فى خلقه ولن تجد اسنة الله تبديلا) أى تغييرا (فلا يخلق الله تعالى وكة البديكما به منظومة) متناسبة الاطراف (مالم يخلق فيها صفة تسمى قدرة ومالم يخلق فبهاحياة ومالم يخلق ارادة بحزومة ولايخاق الارادة المجزومة مالم يخلق فيها شهوة وميلاف النفس ولاينبعث هذا الميل انبعاثا تاما مالم يخلق على ابانه موافق للنفس امافى الحال أوفى الماسل ولايخلق العلم أيضا الاباسباب أخوتر جمع الىحركة ولذاذة وعلم فالعلم والميل الطبيعي أبدا يستتبع الارادة الجازمة والارادة والقدرة أبدابستردف الحركةوهذا الترتيب فى كل فعل والكلمن اختراع الله تعمالي ولسكن بعض مخلوقاته شرط المبعض فلذلك يجب تقدم البعض) فى الوجود (وتأخر البعض كالاتخلق الارادة الابعد العلم ولا يخلق العلم الابعد الحياة ولا تخلق الحياة الابعد الجسم ويكون ) حينتذ (خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة) فيسه (الالان الحياة تنولد من الجسم ويكون) كذلك (خلق الحياة شرط الخلق العلم) فيها (لالان القلم بستولدُ من الحياة والكن لا بستعد المحل لقبول ألعلم الااذا كان حيا) أي موصوفا بالحياة (ويكون) كذلك (خلق العلم شرطالجزمالارادة لالانالعلم لولدالارادة واحكن لايقبلالارادة الاجسم حى عالم) أى موصوف بالحياة والعلم هذا هوالحق عند أهل الحق (ولايدخل فى الوجود) سواء كان باحدى الحواس أو بقوة الشهوة أوبواسطة العقل (الايمكن وللامكان ترتيب لا يقبل التغيير )والتبديل (لان تغييره محال فهماو جد شرط الوصف استعد الحل لقبول) ذلك (الوصف فحصل ذلك الوصف من الجود الاله ي والقدرة الازلية عند حصول الاستعداد) لقبوله (ولما كانالا ستعداد بسبب الشروط ترتبب كان الحصول الحوادث بفعل الله) تعمالي (ترتيب والعبد مجرى هذه الحوادث المرتبة) أي محل لجرياتها عليه (وهيم تبة) اجالا (في قضاء الله الذي هوواحد) لاشريك في فعله ( كلي البصر) أوهو أقرب ( ترتيبا كايالا يتغير ) ولايتبدل (وظهورها بالتفصيل مقدر بقدرلا تتعداه ) ولا تشاو زطور وعنسه العبارة بقوله تعالى أنا كلشي خلقناه بقدر ) أي الاخلقنا كلشي مقدر أومر تباعلي مقتضي الحكمة وكل شئ منصوب بفعل يفسره مابعده وقرئ بالرفع على الابتداء وعلى هذا فالاولى أن يجعل خلقناه خبرا لانعنا ليطابق الشهورف الدلالة على ان كل شئ اوق بقدر وقد تقدم الكلام علمه في كل قواعد العقائد (وعن القِضاء الكلى الازلى العبارة بقوله تعالى وماأس ناالاواحدة) أى فعلة واحدة وهو الايجاد بلا معالجة ( كلم بالبصر) فى المسير والسرعة وقيل معنى قوله تعالى وما أمر الساعة الا كلم البصر (والعباد مهخرون غت مجارى القضاء والقدر ومنجلة القدرخاق حركة في يداله كاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة و بعد خلق مبل قوى جازم في نفسه يسمى القصدو بعد عله عاليسه ميله يسمى الادراك

عندحصول الاستعدادول كان الاستعداد بسبب الشروط ترتيب كان طول الحوادث بفعل الله تعالى ترتيب و العبد يجرى هذه الحوادث المرتبة وهي من تبقى قضاء الله تعداها وعنه العبارة المرتبة وهي من تبقى قضاء الله تعداها وعنه العبارة بقوله تعالى الما كل شيخ خلقنا وبقد وقد القضاء الدكلي الازلى العبارة بقوله تعالى وما أمن االاواحدة كلي بالبصر وأما العباد فانه مستخرون بقوله تعالى الما والمنادق القدر والمدرخل وكافي من العبارى القضاء والقدر ومن جلة القدر خلق وكنف يدالكانب بعد خلق صفة يخصوصة في يده سمي القدرة و بعد خلق ميل قوى جازم في نفسه بسمى القصد و بعد على عالم يسمى الادراك

والعرفة فاذا طهرت من اطن الملكون هذه الامورالاربعة على جسم عبد مسحر تحت فهرالتفد برسبق أهل عالم الماك والشهادة المحجوبوث عن عالم الغيب والملكوت وقالوا بأيه الرحل قد تحركت ورميت وكتت ونودى من وراء بحاب الغيب وسراد قات الملكوت ومارميت اذرميت والكن الله ربي وما قتلت اذقتلت وليكن الله قتلت المتحدودة عالم الشهادة فن والكن الله ربي وما قتلت اذقتلت وليكن الله قتل والكن الله والمنابع والكن الله والمنابع والمنابع

والمعرفة فاذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الامورالار بعة على جسم عبد مسخر تحت قهرا لتقد برسب بق أهل عالم المان والشهادة المحتبو بون عن) دفائق (عالم الغب) المختص (والملكوت ومارميت ولا أنها الرجل قد تحركت وكتبت ورميت ونودى من وراء جاب الغب وسراد قات الملكوت ومارميت اذرميت وليكن الله رمى) كاهو في المكاب العزيز خطابا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وفي معناه (وماق المت اذق تلت وليكن الله قدل ويؤيده قوله تعالى (فا تاوهم بعذبهم الله بايديكم وعندهذا تتحبر عقول القاعدين في بعبوحة عالم الشهادة) والملك (فن قائل الهجير محض) أى خالص وهؤلاه هم الجبرية الحالصة يسندون فعل العبدالى الله تعلى ولا يثبتون العبد كسبافي الشهادة) والملك (فن قائل الهجير عن فائل الهافة كسبافي المقدرية (ومن المقدرية ومن وافقهم في هذه المسئلة من الماثريدية الاأنه سموه حزا اختياريا وهؤلاء هم المتوسطة (ولوقت الهم أبواب السماء فنظر والمائل الغيب والملكوت الفهرلهم ان كل واحد صادق في المهداك المائد من ومن وافقهم في هذه المسئلة من الماثريدية واحد منه الفهرلهم ان كل واحد صادق في المهداله من والمهم فل مدرك واحد منه صادة والمعمودة اللامر) وحقيقة و ولم يعط علم يحوان القصور شامل لجمعهم فلم مدرك واحد منه سموه حزا اختيار ما وهؤلاء هم المه علم يحوان القصور شامل لجمعهم فلم مدرك واحد منه سموه حزا المدرك واحد منه سموه حزا اختيار ما وهؤلاء هم المتوسطة (ولوقت الموران القصور شامل لجمعهم فلم مدرك واحد منه سموه حزا اختيار ما وهؤلاء هم المتوسطة (ولوقت من المعمود وان القصور شامل المعمود فلم مدرك واحد منه سموه حزا اختيار ما وهؤلاء هم المتوسطة (من وجه وان القصور شامل المعمود فلم مدرك واحد منه سمود كله المناس و معمود كله والمناس و معمود كله من المناس و المعمود كله والمعمود كله

وكليدى وصلابليلي ، وليلي لا تقرلهم بذاك

(وعمام عله) انما (يذال باشراف) النور الاقدس (من كوة نافذة الى عالم الغيب) فترفع الستورعن بصيرته (وانه تعالى عالم الغيب والشهادة لايظهر على غيبه أحد االامن ارتضى من رسول) كَمَ أَخْبِر بذلك في كتابه العزيز (وقد يطلع على الشهدة من لايدخل في حير الارتضاء) فعدم الاطلاع مخصوص بعالم الغيب (ومن حرك مساسلة الاسماب والمسمات وعلم كمف قساسلها ووجمه ارتباط مناط سلسلتها عسب الاسباب) أىموضع تعليقها من ناطه نوطااذ أعلقه (وانكشف له سرالقدر) الحني (علم علما يقينياان لاخالق الااللهولامبدع سوام) وقد تقدمت الاشارة الى شي من ذلك في كلب العقائد (فأن قلت فقد قضيت احكل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب بانه صادق من وجه وهومع صدقه قاصر) عن درجة الكال (وهدذا تناقض) كيف يكون صادقا وفاصرا (فكيف عكن فهم ذاك وهل عكن ايصال ذلك الى الافهام عثال فاعلم انجماعة من العميان قد معوا اله قد حل الى البلدة) التي هم فهما (حيوان عيب اسمه الفيل وما كانواقط شاهدواصورته ) من قبسل (ولاسمعوا باسمه فقالوا لابدلنامن مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدر عليه) لفقد حاسة البصر وتقوم تلك المعرفة مقام الشاهدة (فطلبوه) أى توجهوااليم (فلما وصاوا المهلسوه) بايديهم (فوقعت بعض بد العمميان على رجله و وقعت بد بعضهم على نابه و وقعت يد بعضهم على أذنه فقالوا قدعر فناه فلاا نصرفوا) الىمواضعهم (سألهم بقية العميان) عن حقيقة الفيدل (فاختلفت اجوبتهم فقال الذي) قد (لمس الرجل ان الفيل ماهو الامثل اسطوانة خشمة الظاهر الأأنه ألين منها وقال ألذي كان قد (لمس الناب ليس الفيل كما يقول) هو (بل هوصلب لاليزفيه وأملس لاخشونة فيه وليس فى غلظ الأسطوانة) أصلابل (هومثل

الغسواللكوت لظهراهم ان كل واحد مصادق من وجموان القصور شامل لحمعهم فليدول واحدمتهم كندهذا الامرواعطعله محوانسه وتمام علمنال باشراق النورمن كؤةنافذة الى عالم الغيب وانه تعالى عالم الغيب والشهادة لانظهر على غيب أحدد الأمن ارتضى منرسول وقد بطلع على الشهادة من لم يدخل في حبر الارتضاءومن حوك سلسالة الاستمان والمسمات وعملم كمفية تساسلها ووجهارتماط مناط سلسلتها عسس الاسباب انكشف له سرالقدروعلم علايقينا أنلاعالق الأ الله ولامبدع سواه فان قلت قدقضيت على كل واحد من القاتلين بالجبر والاختراع والمكسب الهصادق من وحدرهومع صدقه قاصر وهمذا تناقض فكنف عكن فهم ذلك وهالعكن ا يصال ذلك الى الافهام عثال فاعلم أنجاعة من العميان قدسمعواانه حل الى البلدة حموان عسيسمى الفيل وما كأنوا قطشاهمدوا

صورته ولا سبعواا سبعه فقالوالا بدلنا من مشاهدته ومعرفته باللمس الذى نقدر عليه فطلبوه فلما وصاوا اليه السوه فوقع عبود عدود مدبعض العميان على رجد الدووقع يدبعض عمل الله ووقع يدبعضهم على اذنه فقالوا قدعر فناه فلما انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجو بتهم فقال الذى السالر جدل ان الفيل ماهو الامثل اسطوانة خشنة الظاهر الاانه ألين منها وفال الذى السالذا باليس كايقول بلهو مشل بالمنافية والبس في غلظ الاسطوانة أصلابل هو مثل

هومثل حلدعر بض غليظ فكل واحسدمن هولاء صدق من وحماد أخركل واحدعماأصابه منمعرفة الفسل ولم يخرج واحد في خرره عن وصف الفيل واكنهم محملتهم قصروا عسن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا المثال واعتبريه فانهمشال أكثر مااختلفتالناسفيهوات كان هدد اكلاما يتاطيخ عاوم المكاشفة و يحرك أمواجها وليس ذاكمن غرضنا فلنرجع الىماكا بصدده وهوبيات أن التوبة واجبسة يحمسع أحزائها الثلاثة العلم والندم والترك وانالندم داخل فى الوجوب لكونه واقعا فى جالة أفعال الله المحصورة بين عسلم العبد وارادته وقدرته المتخالة بينهماوما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمله \* (سمان أن وجوب التوية على الفور) \* أما وجوبها على الفورف الا مستراب فيهاذمعرفة كوت المعاصى مهاكات من نفس الاعيان وهو وأجبعلى الفور والمتفصى عن وحو به هوالذىءرفهمعرفة زحره ذاك عن القيعل فانهذه العسرف الستمن عاوم المكاشفات التي لاتتعلق بعسمل بلهيمن عساوم

عود وقال الذي كان قد (لمس الاذن لعمرى هواين وفيه خشونة فصدق أحدهمافيه) وهوالذى قال انه اين (ولكن) كذب الآخواذ (قال ماهوم شلعود ولاهوم ثل اسطوانة وانحاهوم شلجاد عريض غليظ فكر واحد من هؤلاء صدق من وجه اذا خسير كل واحد عنا أصابه من معرفة الفيل ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل ولكنهم بعملتهم قصر واعن الاحاطة بكنه صورة الفيل) ماهى عليها واستبصر بهذا المثال واعتبريه) ما برد علين (فاستبصر بهذا المثال واعتبريه) ما برد علين (فانه مثال أكثر ما اختلفت الناس فيه من المذاهب والمشارب (وان كانه ذا كالم مايناطي بعاره ولهم المكاشفة) و يصادمها (و بحرك أمواجها) و يشير عليها ولبس ذلك من غرضنا) الآن في هذا المكاشفة والمناسبة عديم عليها كالصدده وهو بيان ان التوبة واجبة بعديم عربة على الشارة العلم والندم والمرك وأن الندم داخل في الوجوب لكونه واقعافي جسلة أفعال الله تعالى المحصورة بين علم العبد وارادته وقد درته المخالة بينها وماهد اوصفها فاسم الوجوب يشمله كالاعالة والله الوق

\* (فصل) \* ولما ثبت وجوب أصل التوبة بالدلائل المتقدمة شرع المصنف في بيان هل وجوبها على الفورأ وعلى الثرانى فقال المستعدمة (بيان ان وجوب الثوبة على الفور) \*

لاعلى التراخى ولنقدم قبل الشروع فى المقصود أن التوبة يتقلدمها واجبان أحذهما معرفة الذنب الرجوع عنهانه ذنب اذكثيرمن العلماء فضلاعن الجهال يقعون فيمالا يحلهم وهم يحسبون انهم على شئ لانه لم يتبين من العلم معرفة ما يحمه عما يكرهه وهدذا من قسم الاعمان لله الواحب الثاني ان العبد لايستبد بالتوبة بنفسه لانالته هوخالقها في نفس العبدوميسر أسبب بام اقال الله تعالى ثم ابعلمهم لبتو يواوهذامن قسم الايمان بالله تعالى لتعلقه بالقدرة فاذاعرفت ذلك فلنعد الى شرح كالم المصنف قال (أماوجوبهاعلى الفور) وحاصل ماسيذكره في السياق الآتي هوان المعاصي الاعمان كالمأكولات الضرة بالابدان فن تناول سمابغبرعلم وأدركه الاسف على بدنه أثرى يخرجهمن بدنه بالق وغسيره على الغو رتلافيالبدنه أوينراسى فىذلك فاذا كان خوفه على بدنه وجب اخراج مافسه من المهاك فالرجوع على الفورمن سمام الذنوب الفوتة السعادة الابد أولى وقدذ كر المسنف ذلك تفصيلا فقال أما وحوبها على الفور (فلايستراب فيهاذ معرفة كون المعاصى) سمائم (مهلكاتمن نفس الاعمان) لله (وهو واحب على الفور والمقتضى) هكذا بالقاف والضاد في نسم الكتَّاب وفي بعضها بالفاء والصاد المهملة أي المتخلص (عن وجو به هو الذي عرف معرفة زحره ذلك عن الف على المكر وه) أي ممايكرهم الله تعالى (فانهذه ألعرفة ليستمن عاوم الكاشفات التي لاتتعلق بعمل بل هيمن عساوم المعاملة وكل عسلم واد لكون باعااعلى عل فلايقع التذمي) أى التخاص (عن عهدته مالم يصر باعثا على بضر والذنوب اعاأر بدليكون باعثا على تركهافن لم يتركها فهوفاقد لهذا الجزء من الاعان وهوالراد بقوله صلى الله علىموسلم لا رني الزاني حتى رني وهو مؤمن ) قال العراقي منفق عليه من حديث أبهر برة انتهسي قلت وتحامه عندهما ولابشرب ألخر حين نشربها وهومؤمن ولايسرق السارق حسين يسرق وهومؤمن ولا ينتهب نهبةذان شرف رفع الناس اليه فهاأبصارهم حين ينتهبها وهومؤمن وهكذار واه أيضاأ حسد والنسائى وابنماجه وروآه أيضاعبد الرزاق والطيالسي وعبدبن حيد والحكيم والطبراني والبهق من حديث عبدالله بن أبي أوفى ورواه الطبراني في الكبير أيضامن حديث عبدالله بن مغفل وفي الاوسط من حديث على وزاد عبدالرزاف وأحدومسلم فى رواية ولايغل أحدكم حين يغلى وهومؤمن فاياكم اياكم وبروى لا بزنى الزانى حين بزنى وهومؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهومؤمن ولايشرب الخرحين بشر بهاوهومؤمن والتو يةمعر وضة بعدهكذا رواه عبسدال زاف ومسلم وأبوداود والترمذي والحاكم

العاملة وكل علم بوادليكون باعشاءلى عل فلا يقع التفصى عن عهدته مالم بصر باعشاعليه فالعلم بضر رالذنوب انسا أريدليكون باعثاءلى تركها فن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الايسان وهو المراد بقوله عليه السلام لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وما أرادبه نبى الاعمان الذي يرجع الى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحدا نيته وصفائه وكتبه ورساه فان ذلك لا ينفيه الزناوالمعماصي وانحما. أرادبه نبى الاعمان لكون الزبا ( ٥١٢) مبعد داءن الله تعمالي موجبا للمقت كما ذا قال الطبيب هذا سم ذلا تتناوله فاذا تناوله يقال

منحديث أبي هر ارةور واه عبدبن حيد وسمو يه والضياء من حديث أبي سعيد و رواه الحكم من حديث عائشة و مروى لا مزنى الرحل وهومؤمن ولايشرب الجر وهومؤمن ينزع منه الأعمان ولا يعود الممحتى يتوب فأذا تاب عأد الممهكذار واه أنونعيم فى الحلمة من حديث أبي هر مرة و مروى لامزني الزاني حين بزنى وهومؤمن ولايسرق السارق حسين يسرق وهومؤمن ولايشرب الجرحين إشربها وهومؤمن هَكُذَارُ واه الطهراني في الاوسط من حديث عائشة والبزار من حديث أبي سعيد و بروى لا بزني العبد حين بزنى وهومؤمن ولايسرق حين يسرق وهومؤمن ولايشر بالخرحين يشر بهاوهومؤمن ولايقتل وهو مُؤمن رواه عبدالرزاق وأحدوالبخارى والنسائي من حديث ابن عباس و يروى لا يزني الرجل وهو مؤمن ولايسرق وهومؤمن ولايشرب الجر وهومؤمن ولاينتهب نهبة ذات شرف وهومؤمن فاذا تاب تاب الله عزوجل عليهر واهالبزار والطسبراني والخطيب من طريق عكرمة عن ابن عباس وأبي هر وة وابن عرويوى لايزني الزانى حين بزني وهومؤمن ولايسرق السارق حمين يسرق وهومؤمن ولايشرب الجر حين يشربها وهومؤمن يخرج منه الاعمان فاذاتاب رجيع اليه رواه الطبراني فى الاوسط من حديث أبي سعيد (وماأراديه نني الاعبان الذي ترجيع الى علوم المكاشفة كالعلم باللهو وحسدانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لاينافيم الزاوالمعاصي المذكورة في الاخمار السابقية (واعما أراديه نفي الاعمان الكون الزنا مبعدا عن الله عزوجل ومو حباللمقت) والغضب (كاذا قال الطبيب) للعلب ل (هذا) الما كول (سم) مهاك (فلاتتناوله فاذا تناوله يقال تناول وهو غسيرمؤمن لابمعني انه غيرمؤمن نوجود الطبيب وكويه طبيبا وغيرمصدفيه بل المراديه انه غير مصدف بقوله انه سرمهاك فأن العالم بالسم لأنتناوله أصلافالعاصى بالضرورة نافص الاعمان وليس الاعمان باباواحدا بل هونيف وسمعون باباأعلاها شهادة أن لااله الاالله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق) روى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي هر ترة بلفظ الاعبان بضعوسب بعون بابافادناه اماطة الاذيءن الطريق وأرفعه قول لااله الاالله وفي لفظ له أربعة وستون بأبا وعندا بنحمان بلفظ الاعان سبعون أواثنان وسبعون بأبا أرفعه لااله الاالله وأدناءاما لمة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الاعان وفى واية الاعان بضع وسبعون شعبة فافضلها قوللااله الاالله وأدناها اماطة الاذيءن الطريق والحياء شعبتمن الاعان هكذاروا وأجدومسام وأبوداود والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هر مرة والطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيد (ومثال ذاك قول القائل ليس الانسان موجودا واحدابل هونيف وسبعون موجودا أعلاها القلب وألروح وأدناهااماطةالاذي) أى ازالة ما يؤدى (عن البشرة) يحركة وهوظاهر الجسد (بأن يكون مقصوص الشارب مقاوم الاطفار نفي البشرة عن الخبث ) الظاهر (حتى يتميز ) بذلك (عن البهائم المرسلة ) في الرعى (المناوئة بار واثم االمستكرهة الصورة بطول شخالها واطلافها) وحوافرها (وهذامثال مطابق) لمانعن فيه (فالاعمان كالانسان وفقد شهادة التوحيد) منه (يوجب البطلان بالكلمة كفقد الروح) من البُدُن (والذي ليس له الاشهادة النوحيد والرسالة هوكانسان مقطوع الاطراف مفقوء العينين) أي منخوسهما (فاقد لجيرم أعضائه الظاهرة والباطنة لاأصل الروح) فهوناقص (وكان من هذا حاله قر يبمن أن يموت فنزايله) أى تفارقه (الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الاعضاء التي تدها وتقويها فكذلك من ليس أه الاأصل الاعمان وهومقصر فى الاعمال) غيرملذفت البها (قريب من أن تنقطع معرة اعانه اذاصدمها) أىعارضها (الرياح العاصفة) القوية الشديدة (الحركة الاعان

تناول وهوغيرمومن لاعمى أله غمير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبادغير مصدقيه بالاارادانه غسرمصدق بقوله الهسم مهلك فأن العالم بالسم لايتناوله أصدلافالعاصي بالضرورة ناقص الاعان وليس الاعبان الماواحدا بل هو ننف وسيعون باما أعلاها شهادة أنلااله الا الله وأدناها اماطةالاذى عن الطير بق ومثاله قول القائسل لس الانسان موجودا واحسدابلهو نيف وسلمعوث موجودا أعلاها القلبوالروح وأدناها اماطة الاذيعن الشرة بان مكون مقصوص الشارب مقاوم الاطفار تق الشرة عن الجيث حتى يتميز عن المهاع المرسالة الماوتة بأروائه باللستكرهة الصور بطدول مخالها وأظلافهارهذامثالمطابق فالاعمان كالانسان وفقد شهادة التوحيد بوحب البطلان بالكلية كفقد الروح والذى ليسله الا شهادةالتوحيدوالرسالةهو كانسان مقطوع الاطراف مفقوء العينين فاقدلحه أعضائه الماطنة والظاهرة لاأصل الروح وكااتمن هدداحاله قريب من أن

عون فنزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الاعضاء التي تحدها وتقوّيها فكذلك من ليسله الاأصل الاعلن وهو مقصر في الاعمال قريب من أن تقتلع شعرة اعمانه اذ صدمتها الرباح العاصفة الحركة الاعمان فى مفسدمة قدوم ملك المون و و و و و و و ف كل اعمان لم يثبت فى اليقين أصله و لم تنتشر فى الاعمال فر وعدم ملك المون و و و و و و و و ف كل اعمان لم يثبت فى اليقين أصله و لم تنتشر فى الاعمان حسنى رسخ و ثبت و قول العاصى المعليم افى مؤمن كان لم و من كان لم و من كان لم و من كان كم و من كقول شعرة القرع لشعرة الصنو برأنا أعجرة وأنت شعرة و ما أحسن جواب شعرة الصنو براذا قالت ستعرفين اغتراد لل مؤمن كان مقتل باح الخريف فعندذاك تنقطع أصواك و تتناثراً و واقل و ينكشف غر و وك بالمشاركة فى اسم الشعرم عالغتالة عن أسباب ثبوت الاشعار وسوف ترى اذا المحلى الغباراً فرس تعتل أم حمار وهذا (٥١٣) أمريظهم عندا الحاتمة والما انقطع نياط

العارفن خوفا من دواعي في مقدمة قدوم ملك الموت و وروده في اعمان لم يثبت في النفس أصله ولم تنتشر في الاعمال فر وعملم الموت ومقدماته الهائلة يكن (يشتعلى عواصف الاهوال عند ظهو رناصة ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة الاما) ثبت في لتى لاشتعلم الاالاقاون أرض النفس و (ستى بم اله الطاعات على توالى الايام والساعات حتى ثبت و رحم ) فهوالذي لا يخشى عليه فالعامى اذا كان لاعاف من عواصف الاهُوال (وقول العاصي الطائع اني مؤمن كِنا أنك مؤمن كقول شَخْرة القرع) وهي أضع أ الخاودف الناربسس معصيته الاشجار (لشجرة الصنوبر) وهي أقواها ومنابتها الجمال الشاهقة (اني شجرة مثلك وأنت شجرة) أي كالعديم المنهمك في شملناه لذا الاسم جيعا وقد ثبت تسمية القرع شجرة بنص القرآن وأنبتنا عليمه شجرة من يقطين قال الشهوات الضرة اذاكات المفسرون هوالقرع (وماأحسس جواب شعرة الصنور) لها (اذقالتستعرفين اغترارك بشمول لاتغاف الموت بسد صحته الاسم اذاعصفت رياح الخريف) الزعازع (فعند ذلك تنقطع أصواك وتتناثراً وراقك وينكشف غرورك وان المدوت غالبا لايقع بالمشاركة فياسم الشحرةمع الغفلةعن أسباب ثبات الاشحار) وقدقيل فيالمثل فأة فقاله العمم بعاف (وسوف ترى اذا انعلى الغبار \* أفرس تعنك أم حمار) المرض غاذاس ضفاف (وهدذا أمريظهرعند ألحاقة واغدانقطعت نياط قاوب العارفين) النياط بالكسر العرق الذي معلقبه الموت وكسذلك العاصي القلب فعلى هـذا فالاولى واغاانقاع (خوفامن دواهي الوت ومقدماته الهائلة التي لايثبت عليماالا يخاف سوءالخاتمة ثماذا الاقانون) في ثبته الله على الصراط المستقيم (فالعاصى اذا كأن لا يُحاف الحد اود في النار بسبب معصيته ختمله بالسوء والعمادمالله وحب الخاود في النار فالعاصى للاعان كالأكولات المضرة للامدان فسلاتزال تجتهم في الباطن مغيرة مزاج الاخسلاط وهو لا مشدهر ماالى أن يفسد

المزاج فبمرض دفعة ثمعوت

دنعة فكذاك المعاصي فاذا

كان الخائف من الهملاك

فىهذوالدنهاالمنقضة

علىه ترك السعوم ومايضره

من المأكولات في كلحال

وعدلى المورفا لحائف من

هلاك الاندأولي بان يحب

كالصحيح المنهمان فالشهوات الضرة) من المأكولات وغيرها (اذا كان لا يخاف الموت بسبب صحيفة وقوة من احد (وان الموت غالبالا يقع فحاف بل يتقدمه المرض (فيقالله الصحيح بخاف المرض ثم اذا ممض خاف الموت فكذلك العاصي يخاف سوء الحات ثم اذا ختم له بسوء وجب الخاود في المنار) عباذا با لمه مذه واذا عرفت ماذكرنا (فالمعاصي الإعان كانا كولات الضرة بالابدان فلا تزال تعتمع في المباطن حتى تغير من المالاخلاط ) الاربعة عن أصلها (وهولا يشعر به) وفي نسخة بها (الي أن يفسد المزاج) من أصله (فهرض دفعة) واحدة (ثم عوت دفعة فكذلك المعاصي) عنزلة السموم الهلكة (فاذا كان الخائف من الهلاك في هذه الدنيا المنقضية) الفانية (بحب علم المالك الابدأ ولي بان بحب علم مذاك المالك في من تفاوله بان واجعه تصديق وهذا يظهر وجوب النوبة على الفور (واذا كان متناول السم اذا ندم) من تفاوله بان واجعه تصديق ولى الطبيب (بحب علم المنافق على المنافق المنافق عن المعدة المنافقة بان المنافقة ولى المنافقة على المنافقة على المنافقة عما المنافقة المنافقة عالما المنافقة المنافقة المنافقة عالما المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة عالما المنافقة المنافقة المنافقة عالما المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة عالما المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عالما المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عالما المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة

علىمذلكواذا كان متناول السم اذاندم يجب عليه أن على المن المن علىمذلكواذا كان متناول السم اذاندم يجب عليه أن يتقيا و برجع عن تناوله بأبطاله واخراجه عن المحدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيالبد نه المشرف على هلاك لا يفوّن عليه الاهذه الدنيا الفائية فتناول مو مالدن وهي الذنوب أولى بان يجب عليه الرجوع عنه ابالتدارك الممكن مادام ين للتدارك مهاة وهو العمر فأن المخوف من هذا السم فوات الاسم فوات الاسم فوات الاسم فوات الاسم فوات الاسم فوات المنافية التي في النعيم المقيم والمائه المنافية التي والمناف أعمار الدنيا دون عشر عشر مدته اذابس

ادنه آخرالبت تفالبدارالبدارالى التوبة قبل أن تعمل معوم الذنوب بروح الاعمان علا يجاو زالامر فيه الاطباء واختبارهم ولا ينفع بعده الاحتماء فسلا ينج مع بعد ذلك نصح الناصحين (٥١٤) ووعظ الواعظين وتحق المكامة عليه بانه من الهالكين ويدخل تعتجوم قوله

المدته آخر ألبته فالبدار البدار) والسرعة السرعة (الى التوبة قبل ان تعمل معوم الذنوب، وحالاعات علايجاو زالامرفيه اختبارالاطباء) وفي نسخة الأطباء واختبارهم (ولاينفع بعده الاحتماء) وفي نسخة الحمة (فلاينجم) أي لاينفع ولايؤتر (بعددلك نصم الناصين ووعظ الواعظين) ورحرالزاحين (وتعق الكامة) أى تجب كلة (الله عليه بانه من) الخاسرين (الهالكين) أبد الاسبين وأشار بذلك الى قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا نؤمنون بعني قوله تعالى لاملا نجهم من الجنمة والناس أجعين (ويدخل تحتجوم قوله تعالى اناجعلنافي أعناقهم) جمع عنق ضمتين و بضم فسكون فى لغة الجازأى في رقابهم (أغلال) جمع غل بالضم وهو طرف من حديدوهو تقر برلتصميمهم على المكفر والطبيع على قلوبهم محيث لاتعمى عنهم الآيات والنذر بتشلهم بالذين غلت أعناقهم (فهدى) أى تلك الاعلال (الى الاذقان) أى واصلة الى أذقائهم فلاتخله م يطأ طونر وسهم (فهم مقمعون) رافعون رؤسهم غاضون أبصارهم (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدافا غشيناهم فهم لا يبصرون) أى أحاط بهم سدان فغطى أبصارهم بحيث لايبصرون قدامهم ووراءهم فيانهم محبوسون في مطمورة الجهالة بمنوعون عن النظر في الا مات والدلائل (سواء علمهم أأندرتهم أمل تنذرهم) أي هؤلاء مستوعلهم انذراك وعدمهلهم أومعناه انذراك وعدمه سيان علههم والانذار التخويف من اللهواغا افتصرعليه لانه أوقع في القلب وأشدتاً ثيرا في النفس من حيث ان رفع الضر رأهم من جذب النفع فأذالم ينفع فبهم كانت البشارة بعدم النفع أولى (لابؤمنون) جلة مفسرة لأجال ماقبلها فيمافيه الاستواء (ولا بغر نك لفظ الاعمان) من قوله لا يؤمنون وقد نفي عنهم وصف الاعمان (فنقول المرادبه) أشخاص بأعيام م كابى جهل حين أراد الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلزقت بده وقصده ا خرفقال الرضيخنيه بهذا الخبر فأعهاه الله تعالى أوان المرادبه (الكافر)وفي نسخة الكافرون أي على الاطلاق بمن اتصف بالكفر (اذبين اله ) مماسبق (ان الاعمان نيف وسبعون باباوان الزانى لا رنى حين رنى وهومؤمن) والسارق لأيسرق حين يسرق وهومؤمن (فالحجوبعن الاعمان الذي هوشعب) مشوعة (وفروع) منشعبة (سيحقب في الخاتمة عن الاعبان الذي هو أصل) لتلك الفروع ( كان الشخص الفاقد لجيع الاطراف التيهي حروف وفر وعسيساق الى الموت المعدم للروح التي هي أصل ) لبقاء تلك الاطراف (فلابقاء الدصل دون الفرع ولاوجود الفرع دون الاصل ولافرق بن الفرع والاصل الافى شئ واحد وهوأن وجودالفرع وبقاء جيعايستدى وجودالاصل فلابدمن وجودالاصل حتى يوجد الفرع ويكون سب بقائه (وأماو حودالاصل فلايسندى وجودالفرع) فقد يكون موجودا بنفسهمن غسير فرع (فبقاءالاصل بالفرع) أى قوّنه به (ووجودالفرع بالاصل) لانه السبب فيه (فعلوم المكاشفة وعاوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والاصل فلايستغنى أحدهماعن الآخروان كان أحدهما فيرتبة الاصل والا خوف رتبة التابع) له (وعاوم العاملة اذالم تكن باعثة على العمل فعدمها خبرمن وجودها فانهى لم تعمل علها الذي ترادله ) بعد ذلك (قامت) وفي نسخة كانت (مؤيدة المعجة على صاحبها) فاردته الى أسفل سافلين (ولذلك يزادفى عذاب العالم الفاحر) الذى علم ولم يعمل بعله (على عذاب الجاهل وعالم بعله لن يعملن \* معذب من قبل عباد الوثن ( كاأوردنامن الاخبار) الواردة من مذاهب العلماء الفعار (في كاب العلم) وغميره والله أعلم وهذا الُفضل بعينه هو الفرار وهومن لواحق التوبة قال الله تعالى ففروا الى الله لان حقيقة الفرار الهرب

أغلالا فهي الى الاذفان فهسم مقمعون وجعلنا منين أيديه مسداومن خلفهم سدافاغشيناهم فهم لايبصرون وسواءعلمهم أأندرنهم أملم تنذرهم لايؤمنون ولايغرنك لفظ الاعمان فتقول المراد مالاتمه الكافر اذسنكان الاعان بضع وسبعون باياوان الزاني لايزنى حين يزنى وهو مؤمن فالمعوب عن الاعان الذي هوشعب وفروع سعيعب فى الحاتمة عن الاعان الذي هوأصل كاأن الشغص الفاقد لجيع الاطراف التي هى حروف وفروع نسيساق الى الموت المعدم للروح التي هي أصل فلايقاء الرصل دون الفسرع ولاوجود الفرع دون الاصل ولا فرق بين الاصل والفرع الافي شئ واحسدوهوأن وحودالفرعو بقاءهجيعا يستدعى وجودالاصل وأما وجود الاصل فلانستدعي وجودالفر عفبقاءالاصل بالفبرع ووجودالفرع بالاصدل فعاوم المكاشفة وعاوم العامالة متلازم كتلازم الفرع والاصل فلا سستغنى أحسدهماعن الا خ وان كان أحدهما فى رتبة الاصل والا خرفي

تعالى الاحعلنافي أعناقهم

رتبة النابع وعاوم العاملة اذالم تكنباء تعلى العمل فعدمها خبر من وجودها فانهى لم يعدمل علها الذي ترادله قامت مؤيدة الععة على صاحبه اولذاك يزاد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر على عذاب المام الفاجر على عذاب المام الفاجر على عند المام الاخبار في كلب العلم

لم يقوولم يكمل سلت بملكة القلب الشيطان وأنعز العين موعوده

قددلعلى هدا اذقال تعالى وتو بوا الىالله جمعا أبها الومنون لعاكم أفلحون فعدمم الخطاب ونورالبصسرة أيضا برشد البه اذمعنى التوبة الرجوع عن الطسريق المبعد عنالته المقربالي الشيطان ولايتصوردان الامنعاف ولاتكمل غر مزة العقل الابعد كال غر بزة الشهوة والغضب وسائرالصفات المذمومة التي هي وسائل الشطان الى اغواء الانسان اذكال العمقل انمايكون عند مقارنة الاربعسن وأصله اعايتم عندم ماهقة الباوغ ومباديه تظهر بعددسيح سمنين والشهوات جنود الشيطان والعقول جنود الملائكة فاذا اجتمعاقام القشال بينهما بالضرورة اذلاشت أحدهماللا تخر لانهدما ضدان فالتطارد بينهما كالتطاردين اللمل والنهار والنور والظلية ومهسماغلب أحسدهما ازعج الاحتحر بالضرورة واذاكانت الشمهوات تكمل فىالصباوالشماب قبل كمال العقل فقدسيق جند الشريطان واستولى عملي المكانووقع للقلب به أنس والسف لامحالة مقتضيات الشهوات بالعادة

من العصدة الى الطاعة هذا هو الفرار الواحب ومن فرمن محسوساته أي معقولاته رأي ربه بعين قلبسه يقيناهم يفرمنه اليه غم يفرمن وويته لفراره ولبس وراءالله مرجى \* ( فصل) \* ولما فرغمن بيان وجوب النوبة على الفورشرع في بيان عومها في الوجوب في الاشخاص \*(بيانانوجو بالتوبة عام في الشخاص والاحوال) فلاينفك آحدعنه مالبتة فيحال من أحواله ولذا كانتمن أفضه لمقامات السالكين لائم اأول المنازل وأوسطها وآخرها فلايفارقها العبدأ بداولا بزال فهاالي الممات وان ارتحل السالك منها اليمنزل آخرار تحل مه و ترك فه عيداية العبدونها يتمو عادته الهافي النهاية ضرورية كاحاجته الهافي البداية كذلك ولذلك قال المنفرجه الله تعالى (اعلم أن ظاهر الكتاب قددل على هذا) أى على عوم وجو بمانى الاشخاص والاحوال اذقال عزوجل مخاطبا أهل الاعمان وخيار خلقه (وثو بواالي الله جيعا أيم اا أؤمنون ) لعاكم تفلحون يعنى أبها المؤمنون الصابرون الجاهدون (فع الخطاب) وأمرهم أن يتو بوااليه بعداعاتهم وصبرهم ومجاهدتهم وقداستدل الصنفارجه الله تعالى على مقصوده مهذه الاته وتكام على ذلك عا سنعرضه علىك اجمالالتدوك منه تفصيله الذى لايستنبط منه الاصل القصود الابعد تأمل شديد وهوأت حقيقة التو بة هي الرجوع من العصية الى الطاعة وهـ ذاموجب النجاة وهذا هو الوجوب المبنى على أصل الاعمان ورجوع العبدمن الشواغل الملهمة الحالله ومن الحسن الى الاحسى هوأ بضائو بقورجوعوبه كال السعادة في ألا منحرة وهذا هو الواحب المبنى على كال الاعمان فن أراد كال الاعمان حتى ينال به السعادة الكبرى فى الدنيا عرفته ومشاهدته فى الاسمن بالنظر الى وجهه أو جبناعليه ذلك لارادته لانه من لازم الكال كن أراد النافلة فانا فو حماعلمه الطهارة قبل الدخول فهاهذا عاصل ماسيذكره المصنف فلنعد الى شرحه فقال (ونو رالبصيرة أيضا مرشد المه اذمعني النوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله تعالى المقر بالى الشيطان) وهذامبني على أن التوّبة مركبة من علم وحال وعلوانم الخصوصة بنوع الانسان لتركبه من طرفي مشامة الملائكة والمهام فطباع المهام شركاه وطباع الملائكة خبركاه فبميله الىصفة الهائم يبعدعن وبه وعيلهالى صفة الملائكة مقر بمن بهلان الملائكة قريبون من الله تعالى والقريب الى القريب قريب كاتقدمت الاشارة المه (ولا يتصور ذلك الامن عاقل) أى من موصوف بصفة العقل (ولاتكمل غريزة العقل الابعد كالغريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التيهي وسائل الشيطان الى اعوا عالانسان اذ كال العقل اعمايكون عند مقارنة الاربعين) من عره وهو ، لوغ الاشدعند أكتر المفسرين (وأصله انمايتم عندم اهقة الباوغ) باحتلام أوسن على اختلاف فيه تقدم في كتاب العلم (ومباديه تظهر بعد سبع سنين) في الغالب وذلك أنضا مختلف باختلاف الاحناس من الاشخياص (والشهوات) بأسرها (جنودالشيطان والعقول)من حيثهي (جنود اللائكة فاذا اجتمعا) أي جند الشهوة وجندالعقل (قام القتال بين الجندين بالضرورة اذلا يثبت أحدهما بالا خوائه ماضدان) أحدهما يبعث على الخير والثاني يبعث على الشر (فالتطارديينهما كالتطاردين اللهل والنهارو) بين (النوروالظلة ومهماغلب أحدهما)في عرل أزعج الآخر)منه (بالضرورة واذا كانت الشهوة تُـكمل في الصي) في صباوته (والشاف) في شبابه (قبل كال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان) وأرخى كالركاه عليه (ووقع القابيه أنس والف لا محالة مقتضيات الشهوة بالعادة وغلب ذلك عليه و تعسرعليه النزوع عنه) والتخلص منه (ثم ياوح العقل الذي هو حزب الله و جنده ومنقذ أوليائه من أيدى أعدائه شيأفشيأعلى التدريج)والنمهل (فان لم يقو ولم يكمل سلت مملكة القلب الشبطان) فاستولى علمها عافه امن العمائب والخرائن وصارما في البدن رعاياله (والعز العينموعوده) الذي وعدبه وغلب ذائه علىه ويعسر عليه النزوع عنه ثم يلوح العقل الذي هو - فرب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أبدى أعدا المشيأ فشيأعلى التدريج فان حيث قال لاحتنكن ذرينه الاقليلاوان كل العقل وقوى كان أول شغله قع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات وردا لطبيع على سبيل القهر الى العبادات ولامعنى للتو بقالا هذا وهوالرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان الى طريق الله تعالى ولبس فى الوجود آدى الاوشهو قه سابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الملائكة فكان الرجوع عاسبق المه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل انسان نبيا كان أوغبيا فلا تطاف أن هذه الضرورة اختصت با تدم عليه السلام وقد قبل فلا تحسين هند الها الغدر وحدها (٥١٦) سحبة نفس كل غانية هند بله وحكم أزلى مكتوب على جنس الانس لا بمكن فرض خلافه

(حيث قال الاحتنكن ذريته الافليلا) عن عصمهم الله من شره (وان كل العقل وقوى كان أول شغله قع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات) ومن ايلة المألوفات (وردالطبيع على سبيل القهرالى العبادات ولامعنى للتوبة الاهذا وهوالرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان الى طريق الله العبادات ولامعنى للتوبة الاهذا وهوالرجوع عن طريق في الوجود آدمى الاوشهو ته سابقة لعقله وغريزته التي هى عدة الملائكة فكان الرجوع على سبق اليه على التي هى عدة الملائكة فكان الرجوع على سبق اليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل انسان نبيا كان أوغبيا) من غير خصوصية (فلا تظن ان هدف الضرورة اختصت با تدم عليه السلام فقد قبل)

(فلاتحسن هندالهاالغدر وحدها \* سعية نفس كل غانية هند)

(بلهوحكم أزلى مكتوب على جنس الانسان لا يمكن فرض خلافه مالم تتبدل السنة الالهية التي لامطمع في تمديلها) لقوله تعالى وان تحدلسنة الله تبديلا (فاذا كل من بلغ كافرا جاهلا نعليه التوبة من كفره وجهله فأنبلغ مسلماتبعا لابويه غافلاعن حقيقة اسلامه فعليه التوية من غفلته بتفهم معنى الاسلام) حتى يكون بذلك مسلما (فانه لا بغني عنه اسلام أنو به شيأ مالم يسلم بنفسه فان فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته والفه للا سترسال وراءالشهوات) فيستأصاهاعلى قدرالامكان (من غيرصارف)عنه (بالرجوع الحقالب حدودالله في المنع والاطلاق والأنكفاف والاسترسال وذلك من أشق أبواب التوبة) وأشدها (وفيه هلك الاكثر ون اذعجز واعنه وكلهذار جوع وقربة فدل أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لايتصورأن يستغنى عنها أحدمن البشر كالم يستغن عنها آدم عليه السلام فلقة الولدلا تتسع لمالم تتسع له خلقة الوالدأصلا) وهذا حال وجو بهاعلى كل الاشعناص (واما بيان وجو بهاعلى الدوام وفي كل حال فهوأن كلبشر فلا بخلوعن معصبة بحوارحه اذلم بخل عن ذلك الأنساء عليهم السلام مع جلالة قدرهم كاوردفى القرآ نوالاخبارمن خطايا الانبياء عليهم السلام وتوبتهم وبكاؤهم على خطاياهم ) وقد تقدم بعض ذلك (فان خد الف بعض الاحوال عن معصية الجوار م فلا يخلوعن الهدم بالذنوب بالقلب) فروى احدوأبو بعلى وابن عدى والضياء مندديث ابن عباس مامن أحدمن ولدآدم الاوقد أخطأ أوهم يخطينة الاعمى بنزكر يا فانه لمهم بهاولا ينبغي لاحد أن يقول أناخ يرمن بونس بنمتى ورواه الحكيم والحاكم بلفظ مامن آدمى الاوقد أخطا أوهم يخطيفة غيريحي بنزكر بالمبهم بخطيئة ولم يعملها (وان خلامن الهم فلا يخلوعن وسواس الشيطان بايرادا الحواطر المتفرقة المذهلة عنذ كرالله ) تعالى (فأن خلاعها) أى عن الخواطر الناشئة عن الوسواس (فلا يخسلوعن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله وكل ذلك نقص) عن رتبة الكال وله أسباب وترك أسبابه بالتشاعل باضدادهارجوع من طريق الحضده والراد بالنوبة الرجوع) كاهو حقيقة اللفظ يقال ابعنه توبة ومنابا اذار جمع (ولا ينصق را لحاق في حق

مالم تتبدل السنة الالهبة التي لامط\_مع في تبديلها فاذا كلمن بلغ كافراحاهلا فعلمه الثوبة منجهاله وكاذره فاذابلغ مسلماتبعا لابويه غافلا عن حقيقة اسالامه فعلمه التوبةمن غفلته بتفهم معنى الاسلام فانهلا بغنى عنه اسلام أنويه شدمأ مالمسلم بنفسه فات فهم ذاك فعلمه الرجوع عن عادته والفه للا سترسال وراءالشهواتمن غير صارف بالرجوع الى قالب حدودالله فيالمنع والاطلاق والانفكال والاسترسال وهومنأشقأ نواب التوبة وفسه هلك الاكثرون اذ عز واعنه وكل هذار حوع وتوبة فدل أن التوبة فرض عن في حق كل شخصلا بتصوران سستغنى عنها أحدمن البشركالم يستغن آدم نفلقة الولدلا تتسعلا لم يتسم له خلقة الوالد أصلا وأما بيان وجو بهاعملي الدوام وفي كلحال فهوات كل بشرفلا يخلوعن معصة

بجوار حــه اذام بخل عنه الانساء كاورد في القرآن والاخبار من خطابا الانساء وتوبتهم وبكائهم بالذنوب بالقلب فان خلافي بعض الاحوال عن معصدة الجوارح فلا يخلوعن الهم بالذنوب بالقلب فان خلافي بعض الاحوال عن معصدة الجوارح فلا يخلوعن الهم بالذنوب بالقلب فان خلافي بعض الاحوال عن معصدة الجوارح فلا يخلوعن والمنافرة وقصور في العلم بالته وصفاته وأنعله وكل ذلك نقي وله أسبب بورك أسبابه بالتشاغل باضدادها رجوع عن طريق الى ضده والمراد بالتو بقال جوع ولا يتصور الخلق في حق في حق من من المنافرة والمراد بالتو بقال جوع ولا يتصور الخلق في حق والمنافرة والمراد بالتو بقال جوع ولا يتصور الخلق في حق والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمراد بالتو بقال جوع ولا يتصور الخلق في حق والمنافرة وا

الاكدى عن هذا النقص واعمايتفاو تون في القاد برفا ما الاصل فلا بدمنه ولهذا قال عليه السلام اله ليغمان على عنى المتعفر الله في الميوم والمالة والمنه والميان وا

حالغيره فانقلتلا يخفى أن مانطرأ على القاسمن الهموم والخواطر نقص وان الكالف الخلوعنية وان القصو رعن معرفة كنه حــ اللالله نقص وانه كلا ازدادت المرفهةزاد الكال وأن الانتقال الى الكالمن أساب النقصان رجوع والرجوع تولة وليكن همذه فضائمللا فرائض وقدأ طلقت القول بوحوب التوية في كل حال والتو بة عن هذه الامور ليست بواحبسة اذادراك الكال غير واجب في الشرع فباللسراد يقولك التو بةواحبة في كلحال فاعلم الهقدسيق أن الانسان لايخاوفي مرد أخلقته من اتماع الشهوات أصلاوليس معنى التويةتر كهافقطال عامالتو بةبتدارك مامضي وكل شهوة اتبعهاالانسان تفعمنها ظلمة الى قلبمكا برتفع عن نفس الانسان ظلمةاتى وحمالرآ ةالصقالة فان تراسكت ظلمة الشهوات صارر بنا كالصدير بخار النفس في وجه المرآ ةعند ترا كمسمخيثا كإفال تعالى كالابل ران على قلوبهما كانوا مكسبون فاذا تراكم الومن صارطبعا فيطبع على قلبه كالخبث على وجه

الاتدمى عن هذا النقص وانمايتفاوتون في القاد برفاما الاصل فلا بدمنه ولهذا قال صلى الله علمه وسلم الله ليغان على قلى فى اليوم والليلة مسبعين مرة فاستغفرالله منه الحديث كمدَّا في سائر نسخ الكمَّابُ وفي بعضهاانه يغأن علىقلبي فاستغفرالله فيألبوم والليلة سبعينمرة فالأالعراقير واء مسلممن حديث الاغر المزنى الاأنه قال في اليوم مائة مرة وكذاهو عند أبي داود والبخيارى من حديث أبي هر برة اني لاستغفرالله فىاليومأ كثرمن سبعين وفىرواية البههتي فىالشعب سبعن ولميقلأ كثرمن وتقدمني الاذكار والدعوات قات حديث الاغراازني رواه كذالة أحدوه بدبن حيدوا لنسائي وابن حبان والبغوى وابن قانع والباوردى والطبرانى وتقدم قريباحديث الاغرعند مسلميا أجها الناس توبوا الحربكم فوالله انى لاتوب الى الله في اليوم مائة مرة وعند الحركم فان أستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أوفى كل يوم مائة مرة أوأ كثرمن مائة مرةوقد تقدم الكرم على الاغرفي الاذكار والدعوات مقول المصنف الحديث يدل على ان الحديث بقبة لميذ كرهاوهذا لان الموجود في نسخ الكتاب انه ليغان على قالى وم والليلة سبعين مرة مُ قال الحديث أى الى آخره وآخره فاستغفر الله منه والافالحديث هوهد ذا بممامه (ولذلك أكرمه الله تعالى بان قال) في كتابه العزيز في خطامه المه (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وقد اختلفوا في معنى ذلك على أقوال أحسنهاأن يقال جيعما فرطمنك مايصح أن يعاتب عليه (واذا كأن هذا) مع علق مقامه (حاله فكيف حال غيره فان قلت لا يتخفى انما بطرأ على القلب من الهموم وأنلوا طرنقص) في الجلة (وان الكالف الخلوعنها) وفي نسخة عنه (وان القصو رعن معرفة كنه جلال الله) وعظمته (نقص وأن كليازدادت المعرفة زادالكال وان الانتقال الى الكال من أسباب النقص رجوع والرجوع قوبة كماتقرر (واحكن هذه فضائل) زائدة (لافرائض وقدأ طلقت القول بوجوب النوبة في كل حال والنوبة منهذه الامو رليست واجبة اذاد راك الكالغير واجب في الشرع في المرادبقو لك الثوبة واجبة في كل حال فاعلمانه قد سبق أن الانسان لا يخسلوفي مبدأ خلقته من اتباع الشهوات أصلا) لكونها معجونة في طمنته ولابزا يلهاالا بمسددالعقل ومعونته والعقل انمايكمل بعسد (وليس معنى التوية تركها فقط لان تمام التو بة بتدارك مامضي )في مبدأ عرو (وكل شهوة اتبعها الانسان ارتفعت منها طلة الى قامه) فتغيره ( كا مرتفع من نفس الانسان طلة الحوجه المرآة الصقبلة) أي المصقولة (فان تراكت طلة الشهوات) بأن كَثَرَتْ حَتَّى ركب بعضها بعضا (صاررينا)على القلب (كأيصير بخار النفس في وجه المرآ ةعند تراكمه) وكثرته (خبثا) وصدأ (كاقال الله تعالى) في كتابه العزيزفي حق المكذبين بالحق واذا تتلي عليه آياتنا قال أساطيرالاولين (كالـ)ردع عن هذا القول (بلران على قاويهم ما كانوايكسبون) أى غلب علهم حب المعاصى بالانهماك فيهاحق صار ذلكر يناعلى قلوبهم فعمى عليهم معرفة الحق والباطل فان كثرة الأفعال سم الحصول الملكات (فاذا تراكم الر من صارط بعافه طب ع على قلبه ) ومصداقه في حد رث أي هر مرة اذا أذنب العبدالكثف قلبه الكنة سوداء فان ابصقل منها فانعاد وادتحي تعظم في قلبه رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وقد كان الحسن يقول ان بين العبدو بين الله تعالى حدا من المعاصي معاوما اذابلغه العبدطب علىقلبه فلايوفقه بعدها لحير وفيحديث ابن عرالطاب مفيطب على القلب عافها (كالخبث على وجه المرآة اذا تراكم وطال زمانه عاص في حرم الحديد) الهند (وأفسده وصارلا يقبل الصقل بعده وصار كالطبوع من الخشب أى كانه طبيع منه (ولايكفي في ندارك اتباع الشهوات تركها فى المستقبل) فقط (بل لابدمن محوتاك الا تارالتي انطبعت في القلب) من المعاصي (كالايكني في ظهور

المرآة اذ اتراكم وطال زمانه غاص في حرم الحديد وأفسده وصارلا يقبل الصقل بعده وصار كالطبوع من الكشب ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل بل لا بدمن محو تلك الاريان التي انطبعت في القلب كالا يكفي في طهور الصور في المرآ ة قطع الانفاس والبخيارات المسودة لوجههافي المستقبل مالم يشتغل بمعوما الطبيع قيها من الاريان وكاير تفع الى القلب طلة من المعاصى والشهوات فيرتفع اليه الاشارة بقوله من المعاصى والشهوات فيرتفع اليه الاشارة بقوله من المعاصى والشهوات فيرتفع اليه الاشارة بقوله من المعاصى والشهوات فيرتفع اليه المعاص والمعاصدة بنورا لطاعة والمعالمة المعاصدة بنورا لطاعة والمعالمة المعاصدة بنورا للمعاصدة بنورا للمعاصدة

الصورف المرآة قطع الانفاس) عنها (وقطع البخارات المسودة لوجههاف المستقبل مالم ستعل عمو ماانط ع فهامن الاربان) فاذاصقلها ظهرت فهاالصورولوظهر تغيرااقلوب بعد العصة على وحدالعاصى لاسود وجهه ولكن الله سلم يحله وستره فغطى ذلك على القلب مع تأثيره فيه وجابه لصاحبه وقسارته على الذكر وطلب البروالسارعة الى الخيرات وذلك من أعظم العقو بات ويقال ان العبداذا عصى اسودقله فشه وعلى القلب دخان وشهده الاعمان وهومكان خزن الكيد الذي سودو بكون ذلك الدخان حماماله عن العلم والبيان كأتععب السعابة الشمس فلاترى واذاتاب العبدوأصلح انكشف الحاب فنظهر الاعان ويأنس بالعلم كاتبر زالشمس من تعت السحاب (وكاثر تفع الى القلب ظلمة من المعاصى والشهوات فكذلك برتفع البه نورمن الطاعات وترك الشهوات فتعمى ظلة العصبة بنو رالطاعة والبه الاشارة بقوله صلى ألله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تمعها) قال العراقير واه الترمذي من حديث أبي ذريز بادة في أوله وآخره وقال حسن أنهي قلت الحديث بتمامه اتقالله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تحه هاوخالق الناس تغلق حسن هكذارواه البرمذي وحسمنه والداري والحاكم والبي في والضياء و رواه أجمد والترمذى والمهوق من حديث معاذ بنجبل والصيع حديث أبي ذرور واه ابن عساكر من حديث أنس وقال الدارقطني فى كتاب العلل رواء ابن حبيب بن أبي تابت عن معون بن أبي شبيب عن معاذبن حب ل قال قلت بارسول الله أوصيني قال اتق الله حيثما كنت قال قلت بارسول الله زدنى قال أتبع السيئة الحسينة تعها قال قلت بارسول الله زدني قال خالق الناس بخلق حسن هكذار واه حادب شبيب وليث بن أبي سليم واسمعيل بنمسيا الكيمن حبيب ورواه الثورى عن حبيب واختلف عنمه فرواه وكسع عن الثوري هكذا وأرسله جماعة عنوكم عفله يذكروا فيه معاذا وكذلك رواه أبوسفيان واسمه سعدين سنانعن حبيب عن ميون مرسلا وقيل عن الثورى عن حبيب عن ميون عن أبي ذرورواه أبومريم الغفارى عن الحديم بن عتبة عن معون عن معاذو غيره برويه عن الحكم مسلاعن الني صلى الله علمه وسلم وكان الرسل أشبه بالصواب انتهى فلت وقدوقع لناعالباني جزه أبى بكر محمد بن العباس الرافعي حدثنا أحدبن ويم الخفاف حدثنا سعيد بنمسلم عن الليث بنسلم عن حبيب فذكره (فاذا لاستغنى العبد في حال من أحواله من يحوآ ثار السيات تمن قلبه عباشرة حسنات تضادآ ثارها آثار تلك السيئة الحاصلة في القلب هذا في قلب حصل أولاصفاؤه و جلاؤه عم أطلى اسباب عارضة )فاما التصقيل الاول ففيه وطول الشعل (اذليس شغل الصقل في ازالة الصداعن المرآة كشغله في عل أصل المرآة فهذه أشغال طويلة لا تنقطع أصلاو ال ذلك مرجع الى التوبة فاماقواك انهذالايسي واجبابل هوفضل وطلب كالفاعلم أن الواجعه معنمان أحدهماما يدخل فى فتوى الشرع واشترك فيم طائفة الخلق وهوالقدوالذى لواشتغل كأفة الخلق بهلم يخرب نظام (العالمولو كلف الناس كلهـم أن يتقوا الله حق تقانه لنركوا المعـاس) كاان في غالب معاملاتهاما نضادا أنتقوى (ورفضوا الدنيامالكاية)وهيمر وها (ثم يؤدى ذلك الى بطلان التقوى بالكاية فانه مهمافسدت العايش لمُ يتفرغ أحد للتقوى الشدة الاعواز الى اصلاح ما يتعيش به (بل شغل الحياكة والحراثة والخبز )ولوقال الخبازة كان أولى (يستغرق عركل واحدفهما يحتاج اليه فمسع هذه الدرجات ليستواجب أبهذا الاعتبار والواجب الثائي هوالذى لابدمنه للوصول به الى القرب المطاوب من رب العالين والمقام المحمود بين الصديقين والتو بةعن جميع ماذكر أه واجبة فى الوصول المه كما يقال الطهارة واجبة فى صلاة التطوع لمن و يدهافانه لا يتوصل الها الاج افامامن رضى بالنقصان والحرمان عن فضل

علمه السلام أتبع السيثة المسنة عهافاذالا يستغني العبدفى حال من أحواله عن عوآثار الساتنان قلبه عباشرة حسنات تضاد آثارها آثارتلك السات هدذافي قلد حصل أولا صفاؤه وحلاؤه ثمأظلم باسباب عارضة فاما التصفيل الاول فقيم يطول الصقل أذليس شغل الصقل فى ازالة الصدا عن المرآة كشغله فع ل أصل الرآة فهذه أشفال طويلة لاتنقطع أصلاوكلذلك رجاءالى التو بةفاماقولكانهدا لايسمى واحمابل هوفضل وطلب كال فاعلم ان الواجب لهمعنيان أحدهمامايدخل فىفتو ىالشرعو بشترك فمه كافة الخلق وهو القدر الذىلواشتغليه كافةالخلق لم يغرب العالم ف الوكاف الناس كلهم أن يتقوا الله حق تقاله لثر كواالعابش ورفضوا الدنيابالكلية يؤدى ذلك الى بطللان التقوى بالكلمة فانهمهما فسدت العاسلم يتفرغ أحدد للتقوى بلشفل الحياكة والحراثة والخبز يستغرق جميع العمرمن كلواحد فما يحتاج المه

جميع هذه الدرجات ليست وأحبية بهذا الاعتبار والواجب الشابي هوالذى لا بدمنه الوصول به الى القرب المطاوب صلاة من رب العالمين والمقام المحمود بين الصديقين والتو بةعن جميع ماذكرناه واجبة في الوصول اليه كما يقال الطهارة واجبة في صلاة التطوع في المن ويدها فائه لا يتوصل البه الابها فأمامن وضي بالنقصان والحرمان عن فضل

صلاة النطق ع فالطهارة ليست واجبة عليه لاجلها كايقال العين والاذن والبدو الرجل شرط فى وجود الانسان يعنى أنه شرط لن يربدأن يكون انسانا كاملا ينتفع بانسانيته و يتوصل ما الى در جات العلافى الدنبافا مامن قنع بأصل الحياة ورضى أن يكون كلم على وضم و يكرق قدم مطر وحدة فليس بشترط لمثل هذه الحياة عين و يدور جل فاصل الواجبات الداخلة فى فتوى العامة لا يوصل الالى أصل المنجاة وأصل النجاة كأصل الحياة وما وراء أصل النجاة من السعادات الى مهاتنه على الحياة يجرى مجرى (٥١٩) الاعضاء والا النالق بهاته بالله الحياة وفيه

سمعى الانساء والاولماء والعلماء والامثل فالامثل وعليه كانحرصهم وحواليه كان تطوافهم ولاحله كان رفضهم للاذالدنما بالكاسة مدى انتهى عسى علمه السلام الى ان توسد حرافي منامه فحاء اليه الشيطان وقالهاماتركتالدنما للا خرة فقال نعروماا لذي حدث فقال توسدك لهذا الخرتنع فى الدنيا فالم لا تضع رأسل على الارض فري عيسى علمه السلام بالخر ووضع زأسه على الارض وكانرميه العتعرتو يةعن ذلك التنع أفترى أنعيسي عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأسعلى الارضلايسمي واجبا فى فتاوى العامسة أفترى أن سينا محداصلي الله عليه وسلم الماشغله الثوب الذى كان عليه على فى صلاته حتى نزعه وشغله شراك نعله الذي حددهحتي أعاد الشراك الخلق لم معلم أن ذلك ليسواجبافي شرعه الذىشرعـ الكافة عماده فاذا عملم ذلك فلم تأبعنه بتركه وهل كان ذلك الا

صلاة النطق عفالطهارة ليست بواجبة لاجلهاوكما يقال العين والاذن واليدو الرجل شرط فى وجود الانسان يعني الذذلك شرطلن مريدأت يكمون انسانا كأملا ينتفع بانسانيته ويتوصلهم أالىدر جات العلي في الدنيا فامامن قنع ماصل الحياة و رضى بان يكون كلم على وضم ) وهو محركة ما وقت به اللحم من الارض كذافي المصباح وقالصاحب الاساس هوكل ماوقيه الأرض من خشبة أوخصفة أوغيرهماو وضمته وضم ااذا وضعته على الوضم و روى على العكس ويقال الذلهل هو لحم على وضم (وَكَرَقَةُ مطروحةً) على الأرض أىمبتذلة (فليس بشترط لمثل هذه الحماة عين ويدورجل فأصل الواجبات الداخلة في فتوى العامة لاتوصل الاالى أصل النجاة وأصل النجاة كاصل الحياة وماوراء أصل النجاة من السعادات التي ما أصل الحياة تعرى بحرى الاعضاء والا لاتبها تتهمأ الحياة وفي ذلك سعى الانساء) علمهم السلام (والاولياء والعلاء والامثل فالامثل) من المتبعين على أفدامهم (وعليه كأن حرصهم وحواليه) بفتح اللام وسكون المحتبة (كان تطوافهم ولاجله كان رفضهم لملاذ الدنيا بالكلمة حتى انتهى عليه السلام) في كالزهده (الى ان توسد وما حراف منامه) أى وضع رأسه على حراسنام عليه و حعله عنزله الوسادة (فاءه الشيطان وقال أما كنت تركت الدنيا للأحوة فقال نع وماالذي حدث قال توسدك لهذا الخرتنع فى الدنيا فلم لاتضع رأسل على الارض فرجى عيسى عليه السلام الحرو وضع رأسه على الارض) أخرجه النعساكر عن الحسن البصرى انه مرابليس بوما بعيسى عليه السلام وهومتوسد عرا وقدو جدادة النوم فقالله ابليس ياعيسى انكلائر يدشيأ مىعرض الدنيا فهدذا الجر منعرض الدنيا فقام عيسى علمه السلام فأخذا لجرفري به وقال هذالكمع الدنيا (وكان رميه الجرتو بقعن ذلك التنعم أفترى ان عيسي عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأس على الارض لا يسمى واحما في فتوى العامة افترى ان نسنا صلى الله علمه وسلم المشغله النوب الذي كان علمه علم في صلاته حتى نزعه ) وأرسله الى أي جهم وطلب منه انجانيته وقال قد ألهاني وقد تقدم في كتاب الصلاة (وشفله شراك نعليه الذي حدد مني أعاد الشراك الحلق) تقدم أيضافي كتاب الصلاة (لم بعلم ان ذلك ليس واجبافي شرعه الذي شرعه لكافة العبادواذا علم ذلك فلم تابعنه بتركه وهل كان ذلك الاأنه رآه مؤثرافي قلبه أثرا عنعهمن بلوغ المقام المحمود الذي قدوعديه الذي يحمده فه الاولون والا تشورون (افترى انالصــديق رضي الله عنه بعدان شر بـاللبن) من يد غلامه (وعلم انه علي غير وجهه) لانه أخره عن أصله (أدخل أصبعه في حلقه المخرجه حتى كادان نخرج معهر وحه) أخرجه أبونعيم في الحلية وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام (في اعلم من الفقه هذا القدر وهوا ن ما تنسأوله ) وفي نسخة ما أكل (من جهل فهوغ مرآثم به ولا يجب في فتوى الفقه اخراجه) بالقي و ( فلم تابمن شر به بالتدارك على حسب امكانه بتخلية المعدة منه وهل كان ذلك الالسر وقرفى صدره المأو ردماسة يج أبو بكر بكثرة صلاة ولاصيام واغاسبق كرابسر وقرفى صدره وقد تقدم فى كتاب العلم (عرفه ذلك السران فتوى العامة حديث آخروان خطرطريق الا خوة لا يعرفه الاالصديقون فتأمل أبها المصر (أحوال هؤلاء الذينهم أعرف خلق الله بالله و بطريق الله و بمكرالله و يمكان الغرور بالله وايال مرة وأحدة ان تغرك

لانه رآه مؤثرافى فلبه أثرا يمنعه عن بلوغ المقام المحمود الذى قدوعد به أفترى أن الصديق رضى الله عنه بعدان شرب اللمن وعلم اله على غيروجه الدخل اصبعه في حلقه ليخرجه عمور وحهماعلم من الفقه هذا القدروه وأن ما أكله عن جهل فهوغير آثم به ولا يحب في فتوى الفسقه اخواجه فلم مأبعن شربه بالتدارك على حسب امكانه بتخلية المعدة عنه وهل كان ذلك الالسروة رفى صدره عرفه ذلك السرأن فتوى العامة حديث آخروان خطر طريق الاتحرة لا يعرفه الاالصدية ون فنامل أحوال هؤلاء الذين هم اعرف خلق الله بالله وبطريق الله و عكر الله وايال من قواحدة أن تغرك

الحياة الدنيا والمالة عمالة الف الف الف النعرف بالته العرور فهدف اسرار من استنشق مبادى روا تعهاع مانزوم التو بقالنصوح ملازم العبد السالة في طريق الله تعالى في كل نفس من انفاسه ولوعر عرف وان ذلك واجب على الفور من غير مهاة ولقد صدق أبو سلمان الداراني حيث قال لولم يبك العاقل في ابق من عرف الاعلى تفويت مامضى منه في غير الطاعة لـ كان خليقا أن يعزنه ذلك الى الممات فنكيف من يستقبل ما بق من عرف المراضى من جهله (٥٢٠) واعاقل هذا لان العاقل اذا ملك حوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة فيسكى عليم الانعالة

الحياة الدنيا واياك ثم اياك ألف ألف مرة ان يغرك بالله الغرور) أى الشيطان (فهذه أسرار من استنشق مبادى وا أعها) وكان صيح الشم للعقائق (وعلم ان لزوم التوبة النصوح ملازم العبد السال في طريق الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ) لا تفارقه في سائر أحوام في دايته و وسطه ونهايته ( ولوعرع رفوح ) عليه السلام وهوألف سنة وخسمائة وقديضر ببه المثل فى التعمير (وان ذلك وأجب على الفورمن غير مهلة ) ولا تراخ (ولقدصدق أبوسلمان الداراني) رجسه الله تعالى (حيث قال لولم بيك العاقل فيما بقي من عُره الاعلى فوان) وفي نسخة فوت وفي أخرى تفويت (مامضى منه في غير الطاعة لكان خليقا) أي جدرا (ان يحزنه ذاك الى الممان فيكمف عن يستقبل ما بقي من عره عثل مامضي من جهله) أو رد مصاحب القوت (واغاقال) أبوسلمان (هذا) الذي قال (لان العاقل اذاملك جوهرة نفيسة)رفيعة (فضاعت منه بغير فائدة) تؤلمنها اليه (بحر علم الاعالة فانضاعت منه وكانضاعها بسبب هلاكه كانبكاؤه منذلك أشد ) من الاول (وكل ساعة من العمر بل كل نفس) من أنفاسه (جوهرة نفيسة لاخلف الها ولابدل من الأنم أصالحة لان توصل الى سعادة الابدو تنقذل من شقاوة الابدو أي جوهرة ) تُوجد (في الدنيا أنفس منهذا) وأعلى منهذا (قاذاضيعتها في الغفلة) عن الله تعلى (فقد خسرت خسر المبينا وان صرفتها الى معضية هلكت هلا كأفاحشافان كنت لاتبكر على هذه العصية فذلك لجهلك )عنها (ومعصيتك فهلك أعظم من كلمصية لكن الجهل مصيبة لا يعرف الصابيم انه صاحب مصيبة فان نوم الغفلة يحول بينه و بين معرفنه والناس نيام) في غفلته ـ م (فاذاماتوا التهوا) كار وي ذلك من قول على رضي الله عنه وتقدم في كتاب العلم ( فعند ذلك ينكشف الكل مفلس افلاسه والكل مصاب مصيبته وقد وقع المأس عن التدارك) اغوات وقته (قال بعض العارفين انماك الموت عليه السلام اذا ظهر العبد أعلم انه قد بقي من عرك ساعة وانك لانتأخر عنهاطرفة عسين فيبدوالعبدمن الأسفوا لمسرة مالوكانت الدنيا بعذا فيرها من أوّلهاالى آخرها (الحرب منهاعلى ان يضم لتلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ويتدارك فيها تطر بطه فلا يحد الى ذلك سيلا) نقله صاحب القوت الاأنه قال ويقال ان ملك الموت الخ (وهو أوّل ما يظهر من معانى قوله تعمالى وحيل بينهم وبين مايشمة ون ) قيل التو بة وقيل الزيادة في العمل وقبل حسن الخاتمة فاذا كل ساعة عضى على العبدد تكون عنزلة هذه الساعة فيمها الدنما كلها اذاعرف فيهة ذلك فلذ الدقيل ليسلماني منعر العبد قيمة اذاعرف وجه التقدد رمن الله تعالى بالتصريف والحكمة (واليه الاشارة بقوله تعالى من قبل ان يأتى أحد كم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فاصدق أي أزكى (وأكن من الصالحين) وقيل أول من يسأل الرجعة من هذه الامة من لم يكن أدى زكا فماله ولم مكن جِيدُ ربه فَذَلَكُ تَأْوِيلُ قُولُهُ تُعَالَى فَاصْدَقَ وأكن من الصالحين وكان ابن عباس يقول هذه الا يهمن آشدشئ علي أهل التوحيدهذا لقوله فى أوّلها بالجاالذين آمنو الاتلهكم أموا لكم ولا أولادكم عن ذكرالله وقيل لايساً لعبد الرجعة عند الموتوله عندالله مثقال ذرة من خير وفي معناه الخير من كان له عندالله فى الا منحق مثقال ذرة لوأن له الدنيا ومافيه الم يحب ان يعود فيها (ولن يؤخرا لله نفسا اذاجاء أجلها) والله خبير عاتمماون وقدا حتلف في هذه الآية (فقيل الاحل القريب الذي يطلبه معناه ان يقول عند كشف

وان ضاعت منهوصار ضماعهاست هلا كهكان بكاؤه منهاأشد وكلساعة من العدمريل كل نفس جوهرة نفيسة لاخلف لها ولالدلمنهافأنهاصالحةلان توصلك الى سمادة الامد وتنقدذك منشقاوة الامد وأى حوهدر أنفسمن هذافأذا ضعتهافى الغفلة فقدخسرت نحسر الأمسنا وأنصرفتها الىمعصمة فقد هلكتهلا كافاحشا فان كنت لاتبكى على هذه الصيمة فسذلك لجهلك ومصيبتك عهاك أعظم من كل مصيبة للكن الحهل مصدة لايعرف الصابيها انهصاحب مصيبةفات نوم الغفلة يحول بينة وبن معرفته والناس نمام فاذا مأقوا انتهوا فعنسد ذلك منكشف لكل مفلس افلاسه ولكل مصاب مصسته وقدر فع الناس عن التدارك قال بعض العارفين ان ملاغالوتعلمهالسلاماذا ظهر للعبد أعلمانه قديق من عسرك ساعة وانك لاتستأخرعنها طرفةعين فبيدوالعبد من الاسف

والحسرة مالوكانت له الدنماعة ذا فيرها خرج منها على أن يضم الى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب الغطاء فيها ويتسلون والده الاسارة بقوله تعالى من فيها ويتسدارال تفريطه فلا يجد المه سبيلاده وأولما يظهر من معانى قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما دشته و توالده الاسارة بقوله تعالى من قب سل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالح بن ولن بوخ والله نفسا اذا جاءاً جلها فقيل الاجل القريب الذى يطابه معناه انه يقول عندكشف

الغطاء العبديا ماك الموت أخرنى بوما اعتذر فيه الى ربى وأثوب وأثر ودصالحالنفسى فيقول فنيت الايام فلا بوم فيقول فاخرنى ساعة فيقول فنيت الساعات فلاساعة في فلق عليه بالدار الموحسرة الندامة على الساعات فلاساعة في فلق عليه بالدار الموحسرة الندامة على الساعات فلاساعة في فلاساعات فلاساعات فلاساعات فلاساعات فلاساعات فلاساعان في مدمات تلك الاحوال فاذار هقت نفسه فان كان (٥٢١) سبقت له من الله الحسني خوجت تضييع العمر فيضطر بأصل اعانه في صدمات تلك الاحوال فاذار هقت نفسه فان كان (٥٢١) سبقت له من الله الحسني خوجت

ر رحمعلى التوحد فذلك حسن الحاتمة وانسبقله القضاء بالشقوة والعياد بالله خرجتر وحمدهالي الشك والاضطراب وذلك سوءالخاتمة ولمثل هذا يقال وليست النوبة لالمذن بعماون السيئات حتى اذا حضر أحسدهم الموتقال انى تبت الاك وقوله انميا التوية عملي الله المدن العدماون السوع عهالة ثم يتو تونمن قريب ومعناه عنقرب عهد بالخطشة ان يتندم علمها وبمحوأ ثرها يحسسنة يردفهابهاقبلأن يتراكم الرسعلى القلب فلايقب لا الموولذاك قال صبلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تحجها ولذلك قال لقسمان لابنه بابني لاتؤخرالتو بقفات الموت مأتى بغتة ومن ترك المادرة الى التوية بالتسبويف كانس خطرس عظمين أحدهماان تتراكم الظلة على قلبه من الماصي حي يصير ويناوط معافلا يقبل المحو الثاني ان تعاجدله المرض أوالموت فلا يحسد مهمالة للاشمتغال بالمحو ولذلك وردفى الخسران أكثر صاحأهل النارمن

الغطاعياماك الوت اخرني بومااعتذرفيه الى بى ولفظ القوت أعتب فيهربي (فاتوب واتز ودصالحالنفسي فيقول ) ملك الموت (فنيت الايام فلا يوم فيقول) العبد (فاخوني ساعة فيقول فنيت الساعات فلاساعة) فتلمغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكمظمه عندا الغرغرة (فيغلق عليه باب التوبة) ويحعب عنه (فيغرغر ر وحدوتترددأنف اسه فى شراسفه ) وهي عظام الحلق وتنقطع الاعمال وتذهب الاوقات (ويتجرع غصة المأس عن الندارك وحسرة الندامة على تضييع العمر )النقيس ويشهد فها العاينة عند كشف الغطاء فمتديهم و (فيضطرب أصل اعماله في صدمات تلك الاهو الفاذا) كان في آخر نفس (و زهفت نفسه فان كان سية تله من الله الحسني) ولفظ القوت فدور كه ماسبق له من السعادة ( فتخرج روحه على التوحيد وذلك حسن الحاتمة وانسبق له القضاء بالشقاوة والعياذ بالله) تعالى (خرجت) ولفظ القوت أو يدركه ماسبق لهمن الشقاوة فتغرج (روحه على الشك والاضطراب) ولفظ القوت على الشرك بالشك (وذلك سوء الحاقة واللهذا فالتعالى وليست النوية للذن بعماون ألسيات عني اذاحضر أحدهم الموت قال انى تستالاتن ) وفيل هو المنافق المدمن على المعاصي الصرعلها وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعودان العبد تولدمؤمنا ويعيش مؤمناوعوت كافراوان العبديولد كافراو بعيش كأفراوعوت مؤمنا وان العبد لمعمل مرهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتبله فيموت شقياوان العبد لمعمل برهة من دهره بالشقاء غريدركه ما كتبله فعوت معبدا (وقوله تعالى اعاالتو بة على الله للذين بعماون السوء يعهاله غم يتو ونمن قريب ) قبل قبل الموت وقبل ظهو رآمات الآخرة وقبل الغرغرة لانه تعمالي حكم ان التوبة بعد ظهور علام الأنحرة لأتنفع ومنسه قوله تعالى يوم يأتى بعضآ يات وباللا ينفع نفساا عمانهالم تكن آمنت منقبل أى قبل معاينة الآيات أوكسبت في اعمانه اخسيرا قبل النوبة هي كسب الاعمان بأصول الخيرات وقبل الاعمال الصالحة وهي الاعمان وعلامة الايقان (و) قبل في قوله من قريب (معناه عن قرب عهد بالخطيئة)لا يتمادى فهاولا يتباعد عن التوبة (بأن ينندم علماو بمعو أثرها عسنة تردفهام ا) بان يعقب الذنب عملاصالحا ولا يردفه ذنبا آخروان يخرج من السيئة الى الحسنة ولايدخل في سيئة أخرى (قبل ان ينرا كم الرس على القلب) فيصير طبعا (فلا يقبل الحو) أصلا (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم) اعاذبن جبل حين قالله أومني فقال خالق النفاس بعلق حسن و (اتبع السيئة الحسنة عجها) وقد تقدم قريبا (ولذلك قال لقمان لابنه لاتؤخرالنوية فان الوت يأتى بفنة) أخرجه عبدالله بن أحد في زوائده والبهبقي عُن عَمْ ان بن زائدة (ومن ترك المبادرة الى التوبة بالنسو يف) أى الملل والناخير وأصله ان يقول ان وعده بالوفاء سوف أفعل مرة بعدأخرى (كان بين خطر بن فظيمين أحدهماان تنرا كم الظلمة على قلبه من المعاصى حنى نصر رينا وطبعا فلا تقبل المحوالثاني ان بعاجله الرض أوالوت فلا يحدمهلة للاستفال بالمحوولذات ورد فى الخبران أكثر صياح أهل النارمن النسويف كال العراق لمأجدله أصلا (في اهلك من هلك الابالتسويف) وفي القوت - قبقة النوبة ان لا يسوّف أبدا انمايلزم انما في الوقت (فيكون وسويده القاب) بالتالعاصي (نقدا) حاضرا (وجلاؤه بالطاعة نسينة) ومازال كذلك (الى ان يخطفه الاجل) بسرعة (فيأتى الله) يوم العرض (بقلب غيرسليم) من الغش (ولا ينجو الامن أني الله بقاب سليم والقلم أمانة الله عندغبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فن خان في الامانة ولم يتدارك جمانته فامره مخطر) جدا (قال بعض العارفين) من الصوفية (ان الله عزوجل أسرالي عبده سرين

النسويف فاهالثمن هاك السادة المتقين - تامن النسويف فاهالثمن هاك الأسويف فكون تسويده القلب المساية المائة الله تعالى عندعبده نقد الرجلاق والطاعة نسيئة الحان فالمائة المائة ولم يتدارك خيانته فاص معمل قال بعض المارفين ان لله تعالى المعبده سرين والعدم أمانة الله عند وكذا سائر الطاعة في خان في الامائة ولم يتدارك خيانته فاص معمل قال بعض المارفين ان لله تعالى الى عبده سرين

بسرهمااليه على سيل الالهام أحدهمااذاخرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك الى الذنياط اهر انظيفا واستودعتك عرك والمتمنثك عليه ما فانظر كيف تعفظ الامانة وانظر الى كيف تلقانى والثانى عندخر وجروحه يقول عبدى ماذا صنعت فى امانى عندك هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فالقال على الوفاء (٥٢٢) أو أضعتها فالقال بالمطالبة والعقاب والرحه الاشارة بقوله تعمل أوفوا بعهدى أوف بعهد كم

سرهمااليه على سبيل الالهام) ولفظ القوت ان الله تعالى أسرالى عبدى قد أخرجت أن الدنيا ذاك بالهام يلهمه (أحدهمااذا) ولدو (خرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجت أنى الدنيا طاهرا) سويا (نظيفاواستودعتك عرك وائتمنتك عليه) ولفظ القوت لتمسك عليه (فانظر كيف تحفظ الامانة وانظر كيف تلقانى) به كاأخرجت (و) السر (الثانى عندخو وجروحه يقول له عبدى ماذا صنعت فى أمانتى عندك هل حفظ القوت بالوفاء فى أمانتى عندك هل حفظ القوت بالوفاء والجزاء (أوضعت افالقال بالمطالبة والعقاب والى ذلك الاشارة بقوله عزوجل وأوفوا بعهدى أوف والجزاء (أوضعت افالقال بالمطالبة والعقاب والى ذلك الاشارة بقوله عزوجل وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم) قبل العهد على أمانة عبده ان كان حفظها فقد أدى الامانة وان كان ضمعها فقد خان الله والله المعد المائين (و بقوله تعالى والذين هم لاماناتم موعهد هم راءون) و مروى عن ابن عباس مرفوعا من ضميع فرائض الله خرج من امانة الله والذين هم لاماناتم موعهد هم راءون) و مروى عن ابن عباس مرفوعا من التو به ومراقيها وتسمية هذا الفصل بالانابة أولى لان حقيقة الابابة تكرار الرجوع الى الله تعالى وان التوسيمة هذا الفصل بالانابة أولى لان حقيقة الابابة تكرار الرجوع الى الله تعالى وان التقدمهاذنب والله أعلى

\* (فصل في بيان ان التو بة اذا استجمعت شرا عطها) \*

وأركانم اوشهدت العلامات بصعة ا (فهدى مقبولة لانحالة ) بفضل الله تعالى لابطر بق الوجو ب اذلا يحب شي على الخالق لانه لا رجو ثوا بأولا يخاف عقابا قال الله تعالى ولا يخاف عقباها هذا حاصل ماذ كره المصنف فى هذا الفصل وقد أخرتاك الشرائط وكأن الاولى تقدعها حتى يكون مافى هـذا الفصل كالمنم له والاعان بمذاواجب لانه من عقود الاعمان بالله تعالى (اعلم) أرشدك الله تعالى (انك اذا فهمت معنى القبول لم تشك في انكل توبه صحيحة) وهي المستحمعة اشروط والاركان (فهمي مقبولة فالناظرون بنورالبصائر) وهو المفاض على القلوب (المستدون من أنوار القرآن علوا ان كل قلب سليم) من المعاصى (مقبول عندالله تعالى ومتنع في الاتخرة في جواراته تعالى ومستعدلات ينظر بعينه الماقية الى وجه الله تعالى وعلوا) أيضا (انالقلب خلق سليمافى الاصل) أى فى الفطرة الاصليمة (وكل مولود بولد على الفطرة) كارواه الترمذى منحديث أبىهر مرة وتمامه فابواه بهودانه وينصرانه ويشركانه الحديث وقال حسن صحيم وقد تقدم (واغماتفوته السلامة بكدورة نرهق وجهه) أى تعلوه (من غبرة الذنوب وظلمها) وروى أجدمن حديث جاركل مولود بوالعلى الفطرة حتى بعرب عنه لسانه فاذا أعرب عنه لسانه أماشاكرا واما كفورا (وعلوا أن ارالندم) المتولدة من النو جمع (تعرق تلك الغبرة وان نورا لسنة يمعوعن وجه القلب ظلة السيئة وانه لاطاقة اظلام العاصيمع نور الحسنان كالاطاقة لظلام الليل مع نو رالنهار ) بل ينسخه ويمحوه (بل كالاطاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصانون) المتخذ من القلى والجير والزيت (وكما ان الدوب الوسخ لا يقبله اللك لان يكون لماسه فالقلب المظلم لا يقبله الله تعلى و (لا) يليق (ان يكون في جواره) وحظيرته (وكان استعمال الثوب في الاعمال الخسيسة نوسخ الثوب) ويدنسه (وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا معالة) و مريل وسعه (فاستعمال القلب في الشهو أن يوسخ القاب وغسله عماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه وكل قلب زك طاهر فهو مقبول كمان كل ثوب نظيف فهومقبول فاغماعل فالنزكية والتطهير )من الادناس والارجاس (وأما القبول فبذول قد سبق به

و بقوله تعالى والذين هـم لاماناتهم وعهدهمراعون \* (سان أن التوية أذا استحمعت شرائطهافهي مقرولة لا العالة ) \* اعلم الك اذا فهمت معنى القبول لم تشك في ان كل تورية صحيحة فهيى مقبولة فالناظر ون بنور البصائر المستمد وتنمن أنوار القرآنعلوا انكل قلب سلم مقبول عندالله ومتنعرفي الاسخرة فيجوار الله تعالى ومستعدلان منظر يعمنه الماقعة الى وجهالله تعالى وعلوا أن القال خلق سلماني الاصل وكل مولود توادعلى الفطرة واغما تفوته السالامة بكدورة ترهق وجههمن غبرة الذنوب وظلمهاوعلوا أن ارالندم تحرق الدالغسبرة وان نور الحسنة بمعرعن وجه القلب ظلة السيئمة والهلاطاقة لظمالم العاصي مسع تور الحسنات كالاطاقة لظالام الليل مع فو راله اربل كا لاطاقة لمكدورة الوسخمع ماض الصابون وكما آن الثوب الوسط لايقبله الملك لان يكون لبآسه فالقلب المطاولا يقبله الله تعالىلان مكون في حدواره وكاان استعمالوالثوب فىالاعال

الخسيسة وسن الثوب وغسله بالصابون والماءالحار ينظفه لا يحاله فاستعمال القاب فى الشهوات بوسخ الفضاء القضاء القاب وغسله عادالدموع وحرقة الندم ينظفه و يطهره و يزكيه وكل قلب زك طاهر فهومة بول كا أن كل ثوب نظيف فهومة بول فاغما على النزكة والنطه برواً ما القيول فبذول قد سبق به على كالنزكة والنطه برواً ما القيول فبذول قد سبق به

القضاء الازلى الذى لامردله وهوا اسمى فلاحافى قوله قدد أفلح من زكاها ومن لم يعرف على سبيل الحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصران القلب يتأثر بالعاصى والطاعات تاثرامتن ادايستعار لاحدهما لفظ الفلة كايستعار العمل ويستعار للا خرافظ النوركايستعار العلم وأن بين النور والظلة تضادا ضرور بالايت ورالج ع بينهما فكائنه لم يبق من الدين (٥٢٢) الاقشور وولم يعلق به الاأسماؤه وقلبه

فيعطاء كشفعن حقيقة الدىن بلعنحقيقة نفسه وصفات نفسه ومنجهل نفسمه فهو بغيره أجهل وأعنى به قلبه اذبقابه يعرف غير قلبه فكمف معرف غيره وهولا بعرف قليمفن يتوهم أنالتو بةتصم ولاتقبل كن يتوهم أن الشمس تطلم والظـالام لا بزول والثوب الغسل بالصانون والوسخ لابزول الاأن يغوص الوسخ لطول تراكه في تحاويف النبو بوخاله فلايقوى الصابوت عدلي فلمه فثال ذلك أن تتراكم الذنوبحتي تصميرطبعا ورينا على القلب فتسل هدذا القلمالا وحمولا يتو ب الم قد يقول باللسان تىت فىكون داك كقول القصار للسائه قدغسلت لثو بوذاك لاينظف الثوب أصلامالم بغيرصفة الثوب باستعمال مانخادالوصف التمكن به فهذا حال امتناع أصل التو بةرهو غير أبعد بلهوالغالبعلى كأفة الخلق القبلين على الدنيا المعرضان عنالله بالكلية فهذاالسان كأف عنددري البصائر في قبدول النوبة والكا نعضد حناحه بنقل

القضاء الازلى الذى لامردله وهوالمسمى فلاحافى قوله تعالى قد أفلح من زكاها) أى طهرهاأى نفسه من الشهوات الخفية (ومن لم يعرف على سبيل التعقيق معرفة) هي (أقوى وأُجلي من المشاهدة بالبصران القلب يتأثر بالمعاصى والطاعات تأثرامتضادا يستعارلا حدهمالفظ الظلة كاستعارالعهل) يعامع عدم الاهتداء (ويستعار للا تحرافظ النوركايستعار العلم وانبين النوروالظلة تضادا ضرور بالايتصق رالجم بينهما فكأنه لم يعرف من الدين الاقشوره ولم يعلق به الاأسماؤه) يقال علق اذال ق (وقلبه في غطاء كثيف أى غليظ (عن ) معرفة (حقيقة الدينبل) هوني غطاء (عن ) معرفة (حقيقة ففسه ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل واعنى م) أى بغيره (قلبه اذبقلبه بعرف غير قابه فكيف بعرف غيره وهولا يعرف قلب مفن يتوهم ان التوبة تصر ولا تقبل كن يتوهم أن لشمس تطلع والظلام لا رز ول) هذا لايكون (و) كن يتوهمان (الثوب يغسل بالصابون والوسخ لا بزول) اللهـم (الاأن يغوص الوسخ لطول ثوا كه في تتجاويف الثوبوخلام) أى اثنائه (فلايقوى الصابون على قلعه ومثال ذلك أن تتراكم الذنوب حقيص يرطبعاوريناهلى القلب فثل هدذا القاب لابرجم ولايتوب) ولاينحم فيه تأثير ولأ بوفق بعده اغسيره وقال مجاهد القلب مثل الكف الفتوحة كك أذنب ذنبا انقبض أصبع حتى تنقبض الاصابع كاهافتشتبك على القلب فذلك هوالقفل وسيأتى هذا المصنف قريباو يقال ان لكل ذنب نباتا ينبث فى القلب فاذا كثرت الذنوب تكاثف النبات حول القلب مثل الكم الممرة فانضم على القاب فذلك الغلاف ويقال الكنان واحدالاكنة التي ذكرالله ان القلب لايسمع معها ولايفقه (نم قد يقول باللسان) ني (تبت) الآن (فبكون ذلك كقول القصار بلسانه قدغسلت آلثوب وذلك) أي لمجرده ــ ذا القول (لا بنظف الثوب أصد لامالم بغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المثمكين به) الراسخ فيه (فهذا حال امتناع أصل التو بقوهوغير بعيد بلهوالغالب على كافة الخلق المقيلين) برممهم (على الدنيا المعرضين عن الله بالكلمة) وحاصل الكلام انتوبة العبداذا وقعت على الوجه المعتبر شرعافه ي مقبولة الاانها اذا كانت تو بة الكافرمن كفره فهدي مقطوع بقبولها وان كانت سواها من أنواع التو بة فهدل قبولها مقطوعيه أومظنون فيه خلاف لاهل السنة واختار امام الحرمين أنهمظنون قال النووى وهوالاصع قال القشيرى فى الرسالة النّائب من الذنب على يقين ومن قبُوله النّوبة على خطر فينبغي أن يكون دائم الحذر (فهذا البيان كافعندذوى البصائر) والعقول (في قبول النوبة) ولا يفتقر بعده الى تنبيمه (ولكن تعضد جناحه بنقل الآيات والاخمار والاتنار) ليتأيد بها (فكل استبصار لايشهدله الكتاب والسنة لانوثقبه وقد قال تعالى ) في كتابه العز مز (وهوالذي يقبل التوبة عن عباد ، وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوبالى عيرذاك من الا "يات) كقوله تعالى ألم يعلوا أن الله هو يقب ل التوبة عن عباده وكقوله اعا التوبة على الله للذين يعملون السومجهالة الآية وكقوله فبمن رمى بنفسه فى وهدة الكفران تقبل توبهم وكافوله والله مر يدان يتو بعليكم وكقوله والله يحب النوّابين والمحبة وراء القبول (وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتو به أحدكم الحديث أى الى آخره وقد تقدم قريبا من رواية مسلم وغيره (والفرح وراءالقبول فهودليل على القبول وزيادة) وقد تقدم أن الفرح لغة استرواح الصدر بالذة عاجلة وهي ال فى حق متعالى واغما أريد بذلك الرضاو القبول تأكيد اللمعني في ذهن السامع ومبالغة في تقرير وقال صلى ألله عليه وسلم أن الله يبسط بده بالتو بقلسيء الليل الى النهار ولسيء النهار الى الليل)ولا يزال كذلك

الآيات والاخبار والآثار فكل استبصار لايشهدله المكتاب والسنة لا يوثن به وقد قال تعالى وهوالذي يقبل التوبة عن عباده و بعفوعن السيات وقال تعليه وسلم لله أفرح بتو بة أحد كم الحديث والفرح وراء المسيات وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتو بة أحد كم الحديث والفرح وراء القبول فهود لهل على القبول وزيدة وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل بيسط بده بالتو بة لسى عالم بل الى المنهار ولمسىء النهار الى اللهار الله النهار الماليل

حيتي تطلع الشهس من مغربها ويسط السد كنابة عن طلب الشوية والطالب وراء القابل فرب قابل ليس بطالب ولاطالب الاوهو قابل وقالصلى اللهعلم وسلم لوعلتم الخطاياحتي تبلغ السماء غمدمتم لتاب الله علكم وقال أنضاان العبدليذنب الذنب فيدخل مه الجه نقيل كف ذلك مارسول الله قال سكون نصب عسمة تاثبامنه فارا حتى مدخل الجنة وقال صلى اللهعلمه وسلم كفارة لذنب الندامة

(حتى تطلع الشمس من مغربها) فاذا طلعت أغلق باب التوبة يمني يقبل التوبة من العبادل بالونهارا قال العرافى روا مسلم من حديث أبى موسى بلفظ بنسطيده باللبل ليتوب مسىء النها والحديث وفيرواية الطبرانى اسيء الليل أن يتوب بالنهارا لحديث انتهسي قلت لفظ مسلمان الله عز وجل ليبسط يده بالليل ليتوبمسيءالنهار ويبسط يده بالنهارليتو بمسيءالليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهكذار واهأحد وابن أبي شببة والنسائى والدارقطني والبهتي فى الصفات وأبو الشيخ فى العظمة وأمالفظ الطبرانى الذى أشار اليه العراقي فرواه في الاوسط من حديث ابن حريج عن عطاء عن حامر ملفظ ان الله معرض على عبده في كل نوم نصيحة فانهوقبلها معدوان تركهاشق فانالله باسطيده بالليل لمسىء النهارليتوب فان اب تابالله عليه وباسط يده بالنهار لمني الليل فأن تاب تاب الله عليه الحديث ورواء كذلك ابن عساكر وابن شاهين عن ابن حريج عن الزهري مرسلا (و بسط اليد كنامة عن طلب النوية) وقبولها وهو في حقه أعالى عبارة عن التوسع في الجودوالتنزيه عن المنع عنداقتضاء الحكمة (والطالب وراءالقابل فرب قابل ليس بطالب) فقبوله واقباله على قدر حاله (ولاطالب الاوهوقابل) ففي الطلب قبول و زيادة عليه (وقال صلى الله علية وسلم لوعملتم الخطايا حتى تبلغ السماء) أى الكثر تها وتراكم بعضها على بعض (ثم ندمتم لتاب الله عليكم) قال العراقير واه ابن ماجه من حديث أبي هر مرة بلفظ لوأحطأتم وقال ثم تبتم واسناده حسين انتهاى فلت لفظ ابن ماجمه لوأخطأ تمحي تبلغ خطأ باكم السماءة تبتم لناب الله عليكم قال المدندي اسناده جيد وأخرج ابن زنعو يه فى فوائده عن الحسسن بلاغالو أخطأ أحدكم حتى قلا خطبته مابين السماء والارض ثم تابلتاب الله عليه وروى أحدوا بو بعلى والضناء من حسديث أنس والذي نفسي بده لوأخطأ تمحتى علا تخطايا كممابين السماء والارض عماستغفرتم الله لغفرا كم الحديثو رجاله تقات ورواه ابن زنعو مه من حديث أبي هر مرة بلفظ والذي نفسي بده لوانكم تخطؤن حتى تملغ خطاما كم السماء ثم تتو ون لناب الله عليكم وفي أوله زيادة (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضاان العبد) أي الانسان (ليذنب) أى ليوقع ويفعل (الذنب فيدخل به) أى بسيبه (الجنة) لأن الذنب مستعلب للتوبة والاستغفار الذى هوموقع محبة الله تعالى ان الله يحب التوابين ومن أحبه لميدخله النار (قيل كمفذلك بارسول الله قال يكون) دنبه (نصب عينه) أي مستحضر اله كائه بشاهده أبدا ( نائبا) الى الله (منه فارا) منه البه (حتى بدخل)به (الجنة)لانه كلاذكره طارعقله حداء من ربه حدث فعله وهو برأى منهومسمع فعدفي توبته ويتضرع فيأنابته بخاطرمنكسر وقلبخ منوالله تعالى يحمكل قلبخومن ومنأحب أدخله جنته و رفع منزلته قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا ولابي نعيم في الحلية من حديث أبي هر مرة ان العبدليذنب الذنب فاذا ذكره أحزنه فاذا نظر الله المهانه أحزنه غفرالله الحديث وفيه صالح المرى وهو رحل صالح لكنه مضعف فى الحديث ولابن أبى الدنماف التوية منحديث ابنعران الله ينفع العبد بالذنب بذنبه والحديث غبر محفوظ فاله العقالي انتهي قلت لفظ أبي نعيم غفرله ماصنع وغمامه قبل أن تأخذف كفارته بلاصلاة ولاصيام وقدر واه أبو نعيم في ناريخ أصهان وابن عساكر كالاهمامن طريق عيسى بن خالدعن صالح المرى عن هشام عن محدعن أبي هر رة قال أنواعيم غريب من حديث هشام وصالح لم يكتبه الامن حديث عيسي (وقال صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة) أي ندامته تغطى ذنبه والكفارة عبارة عن الفعلة والحصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة وهى فعالة للمبالغة كقرابة ومثالة وهيمن الصفات الغالبة فى الاسمية قاله الطبي وقال رزين وكون الندامة تكفرالذنب خصصية لهذه الامة وكانت بنواسرا تلااذا أخطأ أحدهم حم علمهمل طبب من الطعام وتصبح خطيئته مكتوبة على بابداره والحديث قال العراقي رواه أحدوا اطهراني والمهني فالشعب من حديث أن عباس وفيه يعي من عربن مالك المكرى ضعيف انتهي قلت ولكن العديث

وقال صلى الله عليه وسلم النائب من الذنب كمن لاذنبه وبروي ان حسما قال ارسول اللهاني كنتأعل الفواحش فهل لىمن توبة قال نبج فولى ثم رجع فقال ارسدول الله أكان رانى وأناأع لهاقال نع فصاح الحيشي صححة خرجت فهاروحه و بروي ان الله عز وحلل المالعن اللبس سأله النظرة فانظره الى بوم القيامة فقال وعزتك الأخرجت من قلب ابن آدم مادام فمالروح فقالاالله تعالى وعدرتي وحدادلي لاحبث عنمالتو بقعادام فدالر و مرقال صدلي الله علىه وعدلم ان الحسنات بذهبن السيات كايذهب الماءالوسم والاخمرارفي هذالاتعصى (وأماالا تار) فقد قالسعيدين المسي أنزل قدوله تعمالي اله كان الاقابىن عفورافى الرجل لذاب م يتوب عمدان م يتو بوقال الفضيل

هية وهي لولم تذنبوالاتي الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ويحيى بنعر بن مالك من رجال الترمذي فال الذهبي كان جماد بن ويد مرميه بالكذب وأبوه عمر و بن مالك كأن يسرق الحمد يث وقدر واه القضاعي أنضافي مسندالشهاب وكاهم من هذا الطريق عن ابن الجوزى عن ابن عباس (وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كن لاذنب له ) رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود وقد تقدم الكلام عليه قريما (و روى أنحبشياقال ارسول الله اني كنت أعمل الفواحش فهل لى من توبة قال نع فولي )منصرفا ( غررجُـع )على يديه (فقال بارسول الله أكان وانى وأنا أعملها قال نع فصاح الحيشي صعة خو حد فهمار وحه )حماء من الله تعالى وحشمة منه طاريه عقله ثم تبعه روحه قال العراقي لم أحدله أصلا (و بروى) في بعض الاخميار ( ان الله لما لعن الليس سأله النفارة) بكسر الطاء أي الامهال وذلك في قوله تعالى فانفارني الحدوم يبعثون (فانظره الى وم القيامة) وذلك قوله تعالى فانك من المفلر من (فقال) الليس (وعزتك لاخر حدّ من قلب ابن آدم مادامت فيه الروح) أي أحجبه الى آخراً نفاسه وأغو به (فقال الله تعالى ومزى وجلالى لا عبت عنه النوبة مادامت فيه الروح) قال العراقي رواه أحدوا بو إلحلي والحاكم وصعه من حديث أبي سعيد ان الشيطان قال وعزتك بارب لا أزال أغوى عبادك مادامت أرواحهم فى أجسادهم فقال وعزف وجلالي الأزال أغفرلهم مااستغفر دنى أورده الصنف بصغة ومروى كذاولم يعزه الى الني صلى الله عليه وسلم فذكرته احتماطًا انتهى قات ورواه كذلك النازنجويه وعبدين حيدو الضياء (وقال صلى الله عليه وسلم ان الحسنات بذهم السيات كالذهب الماء الوسخ ) قال العراقي لم أحده بمذا اللفظ وهوصيم المعنى وهو ععنى اتبع السيئة الحسنة تمعهار واه الترمذي وتقدم قريبا فلتبرر وىأبونعم فالحلية منحديث شداد بنأوس أن التوبة تغسل الحوبة وان الحسنات يذهبن السما تنالحديث فلعل المصنف أشارالي هذا (والاخدار في هذا) الماب اعني قبول التوية (لا تعصى ) لكثرتها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلمان الله عز وجل يغفر لعبد ممالم يقع الح اب قبل وماوة وع الحب أب قال تنفر ج النفس وهي مشركة رواه أحد والهضارى في الناريخ وأبو يعلى وابن حبان والبغوى في الجعد يات والحاكم والضاء من حديث أبي ذر وقوله صلى الله عليه وسلمان الله عز وجل يفتح أبواب ما الدنما ثم يسط مده ألاعب مسألني فأعطمه فلانزال كذلك حتى يسطع الفعر رواه ابن عساكر من حديث ابن مسعود وقوله صلى الله علمه وسل ان الله يقبل توبة العبدمالم بغرغررواه ابن زنحوله والحاكم والبهقي منحديث ابنعرورواه ابنحرير من حديث عبادة ومن حديث أبي أبوب بشير من كعب ورواه النازنعو به وابن حرير عن الحسن الاغا ورواه أحدعن وسلمن الصابة بالفظ مالم مغرغر بنفسه وفي رواية له قبل أنعوت بضحوة وفي أخرى له قبل أنعوت بنصف يوم وفي أخرىله قبل أنعوت بيوم رواه منحديث أبيذر بلفظ ان الله يقول باعبدي ماعبدتني ورجوتني فانى غافر الدعلى ماكان فيك وياعبدى ان لقيتني بقراب الارض خطيئة مالم تشرك ب لقينك بقراج امغفرة وقوله صلى الله عليه وسلموالذي نفسي ببده مامن أحديتو بقبل موته بيوم الاقبل الله فويته رواه البغوى عن رجل من الصابة وقوله صلى الله عليه وسلمامن عبديتو بالى الله عز وجل قبل الموت بشهر الاقبل اللهمنه وأدنى من ذلك وقبل موته بيوم أوساعة يعلم الله منه التو بة والاخلاص الا قبل اللهمنه رواه الطبراني منحديث ابنعر وقوله صلى الله عليه وسلمن تابقبل موته بعام بتبعليه حتى قال بشهر حتى قال معمقدتى فال سوم حتى قال بساعة حتى قال بفواقرواه الحاكم والمهتى والحطيب فى المتفق والمفترة من حديث أبي عرو (واماالا " فارفقدقال سعيد بن المسيب )رحمه الله تعالى (أنزل قوله تعالى انه كان الدوايين غفورافى الرجل بذنب ثميتوب ثميذنب ثميتوب وقال سعيد بن جبير الدوابين الرحاء من الى الخير أخوجه ابن أبي الدنياني التوبة وقال الضحال فرات في الراجعين من الذنب الى التوبة ومن السيا تالى الحسنات أخرجه سعيد بن منصوروابن أبي حاتم والبه في في الشعب (وفال الفضيل)

ابن عماض رجه الله تعالى (قال الله تعالى بشر الذنبين بانهمان نابوا) الى (فبلت منهم) تو بهم (وحذر الصديقين اني ال وضعت علم معدلى عذبتهم وقال طلق بن حبيب) العنزى البصرى العابد قال أبو عاتم صدوق في الحديث وقال طأوس هوجمن يخشي ألله وقال مالك بلغني أن طلقا كان من العباد كان ر" أبابيه وكان من دخل الكعبة في نفر كان الجاج طلهم فأخذهم وقناهم وروى له الجاعة الاالخاري (ان حقوق الله أعظم من أن يقوم بم العبد ولكن أصحوا تاثبين وأمسوا تاثبين أخرجه المرنى فى التهذيب الاأنه قال ان تقوم ما العبادو زاد بعده وان نعمه أكثر من أن نعصى والباقي سواء (وقال عبدالله بنعر) ابن الخطاب رضي الله عنهما (منذ كرخطينة ألم بها)أى فعلها ووقع فيها (فوجل منها قلبه محيث عنه في أمال كماب) أى الوح المحاوظ وذلك لان الوجل الما يحصل من الندم والندم أعظم اركان التو بقفهو أحرى بان تُحقق به توبته وتمعى بذلك خطيئته (وروى) في بعض الاخمار (أن نبيامن أنبياء بني اسرائيل أذنب ) ذنبا (فاوحى الله وعزى لئن عدت لأعذبنك فقال يارب أنت أنت ) في رويينك (وأنا أنا) في عموديتي (وعزتك ان لم تعصمني لاعودن فعصمه الله تعالى وقال بعضهم ان العبد لدنب الذنب) أى ليفعله (فلا مزال نادما) أى متحسرا على ماصدرمنه (حتى بدخل الجنه ) بسب حزنه عليه (فيقول الليس ليتني لم أُوقعه في الذنب ) وشاهده ما تقدم من حديث أبي هريرة عند أبي نعيم وابن عساكر قريبا (وقال حبيب بن أبي نابت) الاسدى مولاهم أبو يحي الكوفي ثقة نقيه جليل ماتسنة تسع عشرة ومائة روى له الحاعة وأبونا بتأسمه قيس بندينار وقيل هند (نعرض على رجل ذنوبه نوم القيامة فيمر بالذنب فيقول امااني قد كنت مشفقامنه) أى الفا (قال فيغفرله) أى بسبب اشفاقه منه فى الدنيا وهذا بدل على قبول التوبة (وبروى أن رجلاساً له بن مسعود) رضى ألله عنه (عن ذنب ألم به هله من تو به فاعرض عنه ابن مسعود ثُمُ النَّفْتِ الله فرأى عينيه نذرفان) أى تسيلان بالدموع (فقالله ان العِنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق الأباب التوبة فانه عليه ملك موكل به لا يغلقه ) أبدا (فأعسل ولاتمأس) وروى الطبراني في الكمبرمن حدد بتصفوان بعسال ان النوية باباعرض مابين مصراعه مابين المشرق والمغرب لابغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ولابن حبان ان من قبل الغرب بابا فقد ما الله للتوبة مسيرة أربعين سنة وم خلق الله السموات والارض فلا يغلقه حيى تطلع الشمس منه ولابن ماجه ان من قب الغرب بابا مفتوعا عرضه سبعون سينة فلا مزال ذلك الباب مفتوحاحتي تطلع الشمس نعوه فاذا طلعت من نعوه لم ينفع نفسا اعمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في اعالم اخير اولا بن زنجو يه ان الله جعل بالغرب با بامسيرة عرضه سبعون علماللذو به لا بغلق حتى تطلع الشمس من قبله وكذلك قوله يوم يأنى بعض آياتر بلكلا ينفع نفسا اعلنها وقول ابن مسعود السابق قدروى مرفوعا بلفظ للعنة عمانمة أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة لايغلق حي تطلع الشمس من نعوه أخرجه ابن أبي الدنيافي صفة الجنة وأبو يعلى والطعراني والحاكم (وقال عبد الرجن بن أبي القاسم نذا كرنامع عبد الرحيم ) بن يحي الدمشق المعروف بالاسود ( توبة الكافر وقول الله تعالى ان ينتهوا بغفرلهم ماقد سلف فقال انى لأرجو أن يكون المسلم عندالله أحسن حالا) من المكافر ولقد بلغني ان تو بة المسلم كأسلام بعدا سلام (وقال عبدالله بن سسلام) بالتخفيف الاسرائيلي أبو يوسف رضى الله عنه حليف الانعارقيل كان اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله مشهوراه أحاديث وفضل مات بالمدينة سنة للاث وأربعين (الأحدث كم الاعن فني مرسل أوكلب منزل ان العبداذاعل ذنبائم ندم علمه طرفة عين سقط عنه ) ذلك الذنب (أسرعمن طرفة عين ) وشاهده حديث أبي هريرة السابق ذكره عنداني نعيم فاذا نظر الله اله اله أخرنه غفرله ماصنع (وقال عمر رضي الله عنه اجلسوا الى التوّابين فانهم أرق أفئدة) ولفظ القوت في الخبر جالسوا التوّابين فانهم أرق أفئدة وسيأتي المصنف

طلق بن حبيب ان حقوق الله أعظمهن أن يقومهما العبد واكن أصعوا تاثبين وأمسوا تاثين وقالصد الله نعروضي الله عنهما منذكرخطشمة ألمهما فوحسل منهافلم محمت عنه في أم الكتاب و مر وي أن نسامن أنساء بني أسرائيل أذنب فاوحى الله تعالى المه وعزنى لئن عدت لاعد سلك فقال مارب أنت أنت وأناأنا وعسرتكان لم تعصبي لاعودن فعصمه الله تعالى وقال بعضهمان العبد ليذنب الذنب فلا تزال تادما حتى يدخسلا للمة فيقول البيس لمتني لمأوقعه في الذنسب وقال حييسان الت تعرض على الرعمل ذنويه بوم القسمامة فهسر بالذنب فيحقول أمااني قد كنت مشفقامنه قال فيغفر له و ترویأن ر حلاساًل ابن مسعودعن ذنب ألمه هل له من تو ية فاعرض عنه ابن مسعود غالتفت اليه فرأى عشه تذرقان فقالله ان العِنة عمانية أواب كاها تفتم وتغلق الاباب النوية قانعاسه ملكا موكادمه لايغلق فاعمل ولاتيأس وقال عبد الرحن بن أبي القاسم تذاكرنامع عبدالرحيم توبة الكافر وقول الله تعالى ان ينتهوا يغفراهم ماقدسلف فقال الىلارجوأن يكون

السلم عندالله أحسن حالا ولقد بلغنى أن توبة المسلم كاسلام بعدا سلام وقال عبدالله بن سلام لا أحدث كم الاعن نبى مرسل أوكاب قريبا مخزل ان العبد اذاعل ذنبائم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين وقال عررضى الله عنده اجلسوا الى التوابين فانهم أرق أفئدة

وقال بعضه الما أعلم منى يغفر الله لى قبل ومنى قال اذا تاب على وقال آخراً نامن أن أحرم النو به أخوف من أن أحرم المغفرة اى المغفرة من أله و بروى انه كان فى بنى اسرائل الساب عبد الله تعالى عشر بن سنة ثم عصاه عشر بن سنة ثم نظر فى المرآ قفر أى الشيب فى المستده فساء ه ذلك فقال الهى أطعتك عشر بن سنة ثم عصيتك عشر بن سنة فالديقول ولا برى من الشيب فى المستده المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمن والمنافق والمنا

الله تعالى انسه عدادا نصوا أشحار الخطامانص روامق القاوب وسقوهاءاء التو لتفاغرت ندما وحزنا فندوامن غيرجنون وتاذدوامن غيرعي ولابك والمهم هم الباغاء الفصعاء العارفون بالله ورسنوله م لمر بوابكائس الصفاء فورثوا الصبرعلي طول البدلاء تم تولهت قاومهم فى الملكوت وحالت أف كارهم بين سرايا حسالمروت واستطاوا تعترواق النددم وقرؤا صيفها الحطابا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصاوا الى عاوالزهد بسلم الورع فاستعذبوا مرارة الترك للدنياوا سيتلانوا حشونة المضجع حتى ظفرواعيل النحاة وعروة السالامة وسرحت أرواحهم في العلا حــــــي أناخـــوافيرياض النعم وخاضوافي عرالحياة وردموا خنادق الحرع وعسر واحسو رالهوى حتى تزلوا بفناء العلمواستقوا من غد والحكمة وركبوا سمفنة الفطنة وأقلعوا ويحالهاه في بحرالسلامة

قر يبا (وقال بعضهم أنا أعلم متى بغنرالله لى قد الوه في قال اذا تاب على ") نقله صاحب القوت بلفظ وكان بعضهم يقول قد علت والباقى سواء (وقال آخر أنامن ان أحرم التو به أخوف من أن أحرم الغفرة فلذلك من صاحب القوت (أى المغفرة من لوازم التو به وتوابعها لا يحالة ) فاذا حرم التو به حرم المغفرة فلذلك من حمان التو به كان أخوف (و بروى انه كان فى بنى اسرائيل شاب عد الله تعالى عشر من سدة غمصاء عشر من سنة ثم نظر ) وجهه بوما (فى المرآة فرأى الشيب فى لحيته فساء هذاك ) أى أحزته (فقال الهي المعتلى عشر من سنة ثم عصلت عشر من سنة غافر جعت الدلة أتقبلنى فسمع قائلا يقول ولا برى شخصه أحينتنا فاحبيناك وتركتنا فتركنا فرقو كالم وعصيتنا فامه لمناك وان رجعت الينا فبلناك وقد قال تعلى وان عديناك وتركتنا في المومن التعالى وان عديناك والمن المعرى المناق المومن المناق المال المال المناق المال المالة والمناق المناق المناق المناق المومن المناق الم

عمانين الاان سرفنومهم \* عز بزلدى الدائه يسعد العقل

(وتبادوامن غيرى) أى حصرلسان (ولابكم وانهم هم الباغاء الفصحاء العارفون بالله ورسوله) فينونهم وتبلدهم اغماه وعلى ظهرما مرى منهم (ممشر بوابكائس الصفاء) فنصفت بواطنهم عن الجفاء (فورثوا الصر على طول البلاء ثم تولهت قاوم مفى الملكوت) الاعلى (وجالت أفكارهم بين سرايا عب الحبروت) وهو عالم الملائكة القربين (واستظالواتعترواق الندم وقرؤا صيفة الخطابافاورثوا أنفسهم الجزعحتي وصاوا الى علق )مقام (الزهد بسلم الورع) والنقوى (فاستعذ بوامر ارة الترك للدنما) وفطموانفوسهم عنها (واستلانواخشونة المضعم عني ظفر واعبل النحاة وعروة السلامة وسرحت أر واحهم في العلا) واللا الاعلى (متى أناخوافي رياض النعيم وخاضوافي محرالحياة و ردمو اختيادت الجزع) أي سدوها (وعـ مر وا حسو رالهوي حي ترلوا بفناء العلم) الحقيق أي بساحته (واستقوامن غد را لحكمة وركبوا سَفِينة الفطنة وأقلعوا)أى رفعواشراعها (برايج النجاة) من الحوف (في بحر السلامة) من الكدر (حتى وصاواالى باض الراحة) من التعب (ومعدن العز والكرامة) في حظيرة القدس الاقدس أو ردوابن خيس في مناقب الامرار في ترجة ذي النونُ من طريق وسف بن الحسين قال معت ذا النون المصرى فذكر نعوه بطوله (فهذا القدر كاف في بيان ان كل توبة صحيحة) بشروطها (فقبولة لا محالة فان قلت أفتقول ماقالت المعتركة من ان قبول التوبة واجب على الله ) تعلق بناء على قاعدة مذهب من رعاية الصالح والاصلح (فاقولالأعنى بماذكرته من وجوب قبول النوية على الله ) تعلى (الاماريد القائل بقوله ان الثوب اذاغسل بالصابون) مثلا (وجب روال الوسخ)عنه (وان العطشان أذاشر بالماء وجب روال العطش) عنه (واله اذامنع الماعمدة وحب العطش واله اذادام العطش وحب الموت) سيس العروق ونفاد الرطو بة الغريزية (وليس في شئ من ذلك ما يريده المعترلة بالا يجاب على الله أه على بل أقول خلق الله تعالى الطاعة مكفرة للمعصبة والحسنة ماحمة السيئة كاخلق الماعض يلاللعطش والقدرة متسعة بخلافه لو سبقت به الشبئة فلاواجب على الله تعالى واسكن ماسبقت به الارادة الازلية فواجب كونه لا محالة) وقد

حق وصاوا الى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة فهذا القدر كاف في سان أن كل قوية صححة فقبولة لا محالة فان قلت أفتقول ما فالته المعتزلة من أن قبول التو بقول التو بقول الشائل بقوله ان الثوب اذا غسل بالصابون و خب زوال الوسخ وان العطش وانه اذا المرب الماء وجب زوال العطش وانه اذا منع الماء مدة وجب العطش وانه اذا دام العطش وجب الموت وليس في شئمن ذلك ما يريده المعتزلة بالا يحاب على الله تعالى الماء تمكن الطاعة مكفرة المعصمة والحسنة ماحمة السيئة كاخاق الماء من يلا العطش والقدرة متسعة عند لا في المدينة الماء من يلا العطش والقدرة متسعة عند لا في المشيئة فلاواجب على الله تعالى ولكن ما سبقت به ارادته الازلية فواجب كونه لا محالة

فانقلت فيامن نائب الاوهو شاكفة بول توبته والشارب الماء لايشكف والعطشه فلم بشكفيه فاقول شكه في القبول كشكه في وجود شرائط العمة فان التوبة أركانا وشروط ادقيقة كاسيأني وليس يتعقق وجود جرسع شروطها كالذي بشك في دواء شربه الاسهال في أنه هل يسهل وذاك اشكه في حصول شروط الاسهال (٥٢٨) في الدواء باعتبارا لحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقسيره

سبق تقر برذلك مع بمات قاعدة مذهبهم وما فرعواعلهما في كتاب قواعد العقائد فاغذانا عن الاعادة (فات قلت في الدواء الاوهو شائل في قبول نوبته) ليسعلي يقين منه (والشارب الماء لايشان في زوال عطشه) المهوعلي يقين منه وقد شبهت في وجوبه بوجو به (فإيشان فيه فاقول شكه في القبول كشكه في وجود المساقة المرابطا الصحة فان التوبة أركانا وشروطا دقيقة من الابد من مراعاتها في وجودها وصحنها وكالها (كالسياني في ذكر ذلك فريبا (وليس يتعقق وجود جميع شرائطها) يخلاف شرب الماء وهذا كالذي يشك في دواء شربه الدسهال في الدواء في دواء شربه الدسهال في الدواء في دواء شربه اللاسهال في الدواء باعتبار الحالية وجودة عقاقيره وأدوية منه وموجب المناب والمزاج (والوقت و) باعتبار (كيفية خلط الدواء وطخه وجودة عقاقيره وأدوية فهذا وأمثاله موجب الخوف بعد التوبة وموجب المشك في قبولها الاسمالي قريبا والته الموفق و به تم الركن الاول

\* (الركن الثاني فيماعنه النوبة وهي الذنوب صغائرها وكما ثرها)\*

ومعرفة حدود كل منها (اعلم) وفقال الله تعالى (ان التوبة) في الاصل رجوع الى الله تعالى ولا يكون الرجوع الابترك ما كان ملنسابه فلذلك قلنا ان التوبة (ترك الذنب) أى لفعله وابقاعه (ولا يكن ترك الشيئ الا بعد معرفته) على ما تقرر (كان الشيئ الا بعد معرفته) على ما تقرر (كان مالا يتوصل البها الابه واجبا) أيضا (فعرفة الذنوب) باقسامها (اذا واجبة والذنب) أصله الاخذ بذنب الشيئ وفي العرف الشرعي (عبارة عن كل ماهو مخالف لا من الله في ترك أوفعل) مما تستوخم عاقبته ولذلك الشيئ وفي العرف الشرعي (عبارة عن كل ماهو عند أهل الله ما يجب عن الله تعالى (وتفصيل ذلك وستدعي شرح الشكليفات) الشرعيدة (من أوله الى آخرها وليس ذلك من غرضيا) الآن (ولكانشير الى شرح الشكليفات) الشرعيدة (من أوله الى آخرها ولا الله المواب برحته) وفضله عجامعها وروابط أقسامها) التي منها تتفرع أنواعها (والله الموقل وروابط أقسامها) التي منها تتفرع أنواعها (والله الموقل السواب برحته) وفضله

\* (بيان أقسام الذنوب بالأضافة الىصفات العبد)

(اعلم) أرشدك الله تعالى ان صاحب القوت قسم الذنوب الى سبعة ضروب بعض ها أعظم من ذنب لكل منها مراتب فى كل من تبه من المذنبين طبقة وقد فصلها المسنف تفصيلا غريب او حصرها فى ثلاث قسم فقال فى القسمة الاولى (ان الانسان أوصافا و أخلاقا كثيرة على ماعرف شرحه فى كاب عائب القلب وغوا أله ولكن تنعصر) هنا (مثارات الذنوب فى أربع صفات) هى منابعها (صفان ربوبية وصفات سبعية وذلك لان طينة الانسان عجنت من أخلاط مختلف قاقتضى كل شطانية وصفات بميمية وصفات سبعية وذلك لان طينة الانسان عجنت من أخلاط مختلف قاقتضى كل واحدمن الاخلاط فى المجون منه أثرا من الاتفاق السكر) أوالعسل (والحل) وفي بعض النسخ ربادة والزعفران (فى السكنجيين آئاوا مختلفة) ولا أعرف من لا طباء من ذكر الزعفران من جلة أحزاء السكنجيين واغلموم كم من عسل أوسكر وخل ومنهم من لا طباء من ذكر الزعفران من جلة أحزاء السكنجيين واغلموم كم من عسل أوسكر وخل ومنهم من لا يد فيه نعناعا (فأماما يقتضى المنزوع الى الصفات الربوبية فقل الكبر والفغر والحبرية وحب المدح والثناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الربوبية فهذه كلهامن الصفات المختلفة في وحوث (وهذا تنشعب منه جلة من كبيرالذنوب الصفات (أن يقول) للناس (أنار بكم الاعلى) كاقاله فرعون (وهذا تنشعب منه جلة من كبيرالذنوب غفل عنه الخلق ولم يعدوها ذنو باوهى) فى الحقيقة (الهدكات العظيمة التي هى كالامهات لا كثر غفل عالمية التي هى كالامهات لا كثر

وادويتسدنه سذاوا مثاله موجب المغوف بعد التوبة وموجب الشكف قبولها لا الا المائية على الركن الثاني في التوبة وهي الذتوب عائرها وكائرها)\*

اعلمأن التوبة نرك الذنب ولاعكن ترك الشئ الابعد معرفته واذاكانتالتوية واجبة كانمالايتوصل الهما ألانه واحبا فعرفسة الذنوب اذاواحية والذنب عبارةعن كلماهو مخالف لامر الله تعمالي في ترك أو فعل وتفصيل ذلك يستدعى شرح التكليفات من أرلها الى آخرها وايس ذاكمن غرضناولكانشير الى محامعهاو روابطأ قسامها واللهالموفق للصواب وحمته \* (بيان أقسام الذنوب بالاضافة الى صفات العبد) اعدلم انالانسان أوصافا وأخلاقا كثبرة على ماعرف شرحه في كتاب عائب القلب وغوا ثمله والكن تنحصر مثارات الذنوب فيأربع معات صفات ربوسة وصفات شيطانية وصفات مسعية وصفات سعية

وذلك لان طبينة الانسان عنت من اخد الط مختلفة فاقتضى كل واحد من الاخلاط فى المعينون منه أثرا من الآثار كم المعاصى يقتضى السكر والخدل وبية فشدل الكبروالفغر والجبرية وحب المدح والزناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حدى كانه يريد أن يقول أثار بكم الاعلى وهذا يتشعب منه جلة من كاثر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنو باوهى المهلكات العظيمة التي هي كالاسهات لا كثر

المعاصى كاستقصيناه في ربع المهلكات ب الثانية هي الصفة الشيطانية الني منها يتشعب الحسدوالبغي والحياة والخداع والامر بالفساد والمنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة الى البدع والضلال به الثالثة الصفة المهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشعب الزناو اللواط والسرقة وأكل مال الايتام وجمع الحطام لاجل الشهوات الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهميم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستملاك الاموال ويتفرع عنها جل من الذنوب وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة فالصفة المهيمية هي التي تغلب أولائم تتاوها الصفة السبعية نانيا ثم اذا (٥٢٥) اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر

والحيالة وهي الصفة الشيطانية ثم بالأخرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفيغر والعز والعلو وطلب الكبرياء وقصد الاستبلاء على جريع أنالق فهـ فه أمهات الذنوب ومنابعها ثم تشفعر الذنوب سهده المنابع على الجوارح فبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق واضمنار السوء للناس وبعضهاعلى العين والسجع و بعضها عملي الاسان وبعضهاعلى البطن والفرج و بعضمها على الندن والرجلين وبعضها عملي جسع البدن ولاحاجة الى بيان تقصيل ذلك قانه واصع \* (قسمة النمة) \* اعلم أن الذنوب تنقسم الى مأدن العبدو بن الله تعالى والىمايتعلق يحقوق العباد فالتعلق بالعبدناصة كنرك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة بهوما سعلق محقوق العباد كتركه الزكاة وقتاله النفس وغصيبه الاموال وشتمه

المعاصى كاستقصيناه فيربع المهلكات) وفيها من العموم طبقات (الثانية هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسدوالبغي والحيلة والخداع والامر بالفسادو) الافساد (والمنكر وفيه يدخسل الغش والنفاق والدعوة الحالبدع) المنكرة (والضسلال) وهي كبائر منها مأيذهب الايمان وينبت النفاق وستمنهامن كبائر البدعوهي تنغل عن المسئلة القدرية والمرجثة والرافضة والاباحية والجهمية والساطغية والمعطلة (الثالثة الصفة الهيمية ومنها يتشعب الشره والكاب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشعب الزناواللواط والسرقة وأكل مال الايتام وجدع الحطام لاحل الشهوات الرابعة) هي (الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد) والضغن (والتهاعم على الناس بالضرب والشتم والقتلوا سملاك الأموال وهذه تتعلق بخالم العبادفي أمر الدنيا (وتتفرغ عنهاجل من الذفوب) مستكثرة كألكذب والبهتان وغيرهماوهذهمو بقان ولابدفها من القصاص بين يدى الله تعالى الاان يقع الاستحلال ويستوهبها اللهمن أربابه ابكرمه وبعوض الظاومين عليها فيجناته بحوده (وهدنه الصفات لهاتدر يجفى أصل (الفطرة فالصفة الهيمية هي التي تغلب أوّلا عُرتد اوها) الصفة (السبعية ثانياتم أذا اجمعااستعملا العقلف الخداع والمكر والحيلة وهي الصفة الشيطانية ثم بالا حوة تغلب الصفات الربو سيتوهى الفخر والعز والعياو وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جيع الخلق فهذه أمهات الذنوب) وأصولها (ومنابعها ثم تنفير الذنوب) بانواعها (من هذه المنابع على الجوارح فبعضها فىالقلب خاصة كالكفر والبدعية والنفاق وأضمارا لسوءللناس وبعضهاعلى آلعين والسمع وبعضها على السان و بعضها على البطن والفرج و بعضهاعلى البدين والرجلين و بعضهاعلى جميع البدن ولا حاجة الى تفصيل ذلك فانه واضع ) فهذه قسمة الذنوب بحسب الصفات \* (قسمة ثانية) \* للذنوب (اعلم) هداك الله تعالى (ان الذنوب تنقسم) بالنظر الآخر (الى ماسن العبد وبين الله والى ما يتعلق يحقوق العبادف التعلق بالعب فناصة كترك الصلاة والصوم) والواحبات الخاصة به (وما يتعلق يحقوق العماد كتركه الزكاةوقتله النفس وغصبه الاموال وشقه الاعراض وكلمتناول منحقوق الغيبر فامانفس أوطرف أومال أوعرض أودن أوجأه وتناول الدين بالاغواء والدعاءالي البدعة والترغيب في المعياصي وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كايفعله بعض الوعاظ بتغليب حانب الرجاء على حانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالامرفيه أغلط) وأشد (ومابين العبدوبين الله تعالى اذالم يكن شركا فالعفوفيه أرجى وأقرب وقد جاء في الخبر الدواوين ثلاثة) جمع دوان مالكسر وقد تفتع فارسى معرب قال في الغرب هو الجسر يدة من دون الكتب اذاجعها لانم اقطعة من دون القراطيس مجوعة فال الطيب والمراده فالعدائف الاعدال (ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك فالديوان الذي يغفر ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى) من مُركُّ صلاة وصوم وغيرهما مما أوجب الله عليه فانه تعالى كر يمومن شأن المكريم المسامحة (وأما الديوان الذى لا يغفر فالشرك بالله أهمالي) ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليمه الجنة (وأما الديوان الذي لا يترك

( ٦٧ - (اتحاف السادة المتقين) - عامن ) الاعراض وكل متناول من حق الغير فا ما أفس أوطرف أومال أوعرض أودين أوجاه وتناول الدين بالاغواء والدعاء الى البدعة والترغيب في المعاصى وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كايف عله بعض الوعاظ م بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالامر فيه أغلظ وما بين العبد و بين الله تعالى اذالم يكن شركافا العفوفيه أوجى وأقرب وقد جاء في الخبر الدواوين ثلاثة ديوان يغفر و ديوان لا يقرك فالديوان الذي يغد فرذنوب العباد بينه مروبين الله تعالى وأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لا يقرك

فظالم العباد) بعضهم بعضا (أى لابدوأن بطالب مهاحتي بعني عنها) قال العراقي رواه أحد والحاكم وصعمن حذيث عائشة وفيه صدفة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره وله شاهد من حديث سلان واه الطبراني وهومنكر قاله الذهبي انتهى قلتور واه أحسد والحاكم من طريق صدقة ب موسىعن عران الجونى عن مزيد بن بابنوس عن عائشة وقدردالذهبي على الحاكم تصحيحه وقال صدقة بنموسي ضعفه الجهورو بزيد بن بالنوس فمهجهالة ولفظهما جمعا الدواو من يوم القمامة ثلاثة فديوان لا بغفرالله منه شيأود بوان لأبعيا الله به شيأ ودبوان لا يترك الله منه شيأ فأما الدبوات الذي لا بغفر الله منه شيأ فالاشراك بالله قال الله تعلى ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك أن يشاء وأما الديوان الذي لا يعمأ الله به شيًّا فظلم العبد نفسه فيما بينه و بهن به من صوم نوم نركه أوصلاة تركهافان الله بغفر ذلك انشاءأن يتعاوز وأماالد وان الذي لا يترك الله منه تسأفط الم العماد بينهم القصاص لا معالة (قسمة فالثة للذنوب اعلم) هداك الله تعالى (ان الذنوب تنقسم الى كأثر وصغائر وقد كثر اختلاف الناس فهافقال قائلون لاصغيرة ولا كبيرة بل كل مخالفة لله تعالى) عمائم سيء - د (فه ي كبيرة) وهذامذهب أبن عماس و تبعه جماعة منهم أبواسعق الاسفرايني وأبو بكر الماقلاني وامام الحرمين فى الأرشاد والقشيري فى المرشدة بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة واختار في تفسيره فقال معاصي الله عندنا كلها كائر وانما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالاضافة الحماهو أكبر منهائم أول الاته الاتهةان تعنبوا كائرما تنهون عنه الاته عاينبو عنه ظاهرها وقال العيةلة الذنوب على ضربين صغائر وكأثر وهدذاليس بصيم انتهدي ورعادعي في موضع اتفاق الاصابعلى ماذكره واعتمدذاك التق السبك قال القاضى عبد الوهاب لاعكن أن يقال فى معصدة انها صغيرة الاعلى معنى انها تصغر باجتناب المكاثر (وهذا) القول (ضعيف) و يعتذر بانهم اعاقالواما قالوا نظرا الىعظمة منعصى الرب فكرهوا تسمية معصية الله صغيرة مع اتفاقهم فالحرج على اله لايكون عطلق العصية فالخلف لفظى يرجع لطلق القسمة غرس المصنف وجمضعف هداالقول فقال (اذقال تعالى انتعنبوا كائرماتنهون عنه نكفر عنكم سأتكم قال السدى أى الصغار (وندخلكم مُدخلا كر على قال قتادة أى الجندة (وقال تعالى والذن يحتنبون كاثر الاثم والفواحش الااللممم) أى الصعَّائر ففي الآيتين دليل على تقسم الذنوب الى صعَّائر وكائر وفي الحديث ان تعفر اللهم تعفر جما وأى عبد الدمالل (وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الحسوالجعة الى الجعة ) فالمضاف محذوف أى صلاة المعةمنة بدة الى المعة (تكفرما بينهن) من الصغائر (ان اجتنبت المكائر) شرط حزاء دل علمه ماقبله قال النووى معناهان الذنوب كلها تغفر الاالكاثر فلأتغفر لاأن الذنوب تغفر مالم تنكن كبيرة فان كانت لإيغفر صغائره ثم كلمن المذكورات صالح للتكفير فان لم تكن له صغائر كتب له حسنات و رفع له در حات والحديث قال العراقي رواه مسلمن حديث أبي هر مرة انتهي قلت هذا الفظ ابن حمان والطبراني من حديث أى مكرة الاانهما قالا كفارات لمابينهن مااجتنت والباقي سواءو يغرب من ذلك لفظ الترمذي منحديث أبيهر مرة الصلوات الخسروا لجعة الحالجعة مكفرات لمابينهن اذااحتنبت الكماثر وأمالفظ مسلم ففيد و يادة و رمضان الى رمضان والباقى كسياق الترمذي وهكذا هو عنداً حدد وفي رواية لسلم الصلوات الخس والجعة الى الجعة كالمارات لما بينهن مالم تفش وزاد ابن ماجه من حديث أبي أنوب بعد قوله إلى الجعة وأداء الامانات كفارات لما ينهما قبل وماأداء الامانة قال الغسل من الحناية فانتحت كل شعرة حنالة وهكذار واهجدين نصروالشاشي والطبراني والسراج فيمسنده والبهدق وابن عساكر والضماء (وفي لفظ آخر كفارات الماسنين الاالكمائر) رواه أبونعهم في الحلية من حديث أنس بلفظ الصلوات اللس كفارات لماسنهن مااحتنت الكماثر والجعة الى الجعهة و زيادة ثلاثة أيام وهنا اشكال صعب أوردها نور نزة وهو أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باحتناب الكبائر ف الذي تكفره الصاوات

فظالم العسادأى لامدوأت بطالب بهاحتي بعني عنها (قسمة ثالثة) اعمارات الذنوب تنقسم الىصفائر وكائر وقد كثرائحت لاف الناس فهافقال قائلون لاصغارة ولا كمارة ال كل مخالفة لله فهي كبيرة وهذاضع فياذقال تعالى ان تعشوا كاثر ماتنهون عنه نكافر عنكم سئاتكم ولدخل كممدخلا كرعا وقال تعالى الذين يحتنبون كأثر الاغروالفواحش الا اللمم وقالصلى اللهعلمه وسلم الصاوات الحسى والجعه الى الجعة مكفرتمارينهن ان احتلت الككما تر وفي لفظ آخر كفارات لما منتهن ألاالكماش

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الراد واعبدالله بن عرو ابن العاص المسكمائر الاشراك بالله وعقد والمين الغموس واختلف والمين الغموس واختلف المحالة والتابعون في عدد الى يسم الى المحالة والتابعون في عدد الى يسم الى المحالة والتابعون في عشرة الى يسم الى المحالة عن أربع وقال مسعود هن أربع وقال عبد الله بن عروهن تسع عبد الله بن عروهن تسع

وأجاب عنه البلقيني بانمعمني انجتنبوا الموافاة على هددالحال من الاعان أوالتكايف الى الموت والذى في الحديث ان الصلحات الله تسكفر ما ينها الاف يومها اذا اجتنبت السكبائر في ذلك اليوم فالسؤال غبرواردو بفرض وروده فالتخلص منهانه لايتماحتناب الكبائر الابفعل المسهفن لم يفعل لم يحتنب لان نركهامن المكائر فمتوقف التكفير على فعلها وأحوال المكلف بالنسب مقل الصدرمنه من صغيرة وكبيرة خسة احداهاأن لا يصدرمنه شئ فهذا ترفع درجانه الشانية بأثى بصغائر بلااصرار فهذا يكفرعنه حزما الثالثة مثله لكن مع الاصرار فلا يكفر لان الاصراركبيرة الرابعة بأتى كمبيرة واحدة وصغائر الخامسة يأنى بكائر وصغائر وفيه نظر يحتمل اذلم يحتنب أن تكفر الصغائر فقط والارج لاتكفر اذمفهوم المخالفة اذالم تتعين جهته لا يعمل به والله أعلم (وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمار واه عبد الله بنعر و) بن العاص رضى الله عنهما (المكائر الاشراك بالله) وذلك بان يتخذم الله الهاغيره (وعقوق الوالدين) الاصلمين المسلين وانعليا (وقتل النفس) التي خرمهاالله الابالحق كالقصاص والقُتل بالردة والرَّجْم (والعَّمْيْنِ الغموس) والواوف الشلائة العطف على السياق فال العراقي رواه العفاري قلت ورواه كذلك أحسد والترمذي والنسائي وابنح بروعند بعضهم أوقتل النفس شك شعبة فهذه الاسمات والاخبار دالةعلى انقسام المكاثر فيعظمها الى كبير وأكبر وأخذمنها ثبوت المغبرة لان المكائر بالنسمة الهاأكبرمنها ولذلك قال المصنف لايليق انكار الفرق بين المكائر والصغائر وقدعرف من تدارك الشرع (واختلفت الصابة) رضوان الله عليهم (والمابعون) لهم (فيعددالكائر من أربع الىسم الى تسع الى احدى عشرة في الفوق ذلك فقال ابن مسعود) رضي الله عنه (هي أرابع) الاشراك بالله والمأسمن روح الله والقنوط منرحةالله والامن من مكرالله رواه عبدالرزاق وعبد بن حيد وابن أبي الدنيافي التو بةوابن حرير وابن المنذر والطبراني (وقال) عبد الله (بنعر) بن الحطاب رضي الله عند ما (هي سبع) الاشراك بالله وقذف المحصنة وفتل النفس الؤمنه أوالفرارمن الزحف والسحر وأكل الرباوأكل مال السيم أخرجه على بنالجعد في الجعديات والبهق عن طيلسمة قال سألت ابن عرعن المكائر فقال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي سبع فذكره وقدر وي نحوذلك عن أبي هر مرة اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله وقتمل النفس التي حرم الله الابالحق والسحروأ كل الرباوأ كل مال اليتميم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه الشيخان وأبوداود والنسائي وابن أبي حاتم ويروى عنه أيضا الكمائر سبع أولها الاشراك بالله ثم قتل النفس بغيير حقها وأكل الرباوأكل مال البتيم الى ان يكبر والفرارمن الزحف ورمى الحصنات والانقلاب الى الاعراب بعد الهجيرة هكذارواه البزار وابن المندر وابن أبي عائم وأمالفظ حديث أبي سعيد الكبائر سمع الاشراك بالله وقتلل النفس التي حرم الله الأبال ـ قوقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل الرباوا كلمال البتيم والرجوع الى الاعرابية بعداله يجرة ورواه الطبرانى فى الاوسط وأماحديث ابن عرفلفظه هي عقوق الوالدين والاشراك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكلمال البتيم والفرار من الزحف وأكل الربا رواه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه (وقال عبد الله بن عرو) بن العاص (هي تسع) هكذا في القون وهي الإشراك بالله وقتل النسمة معنى بغيرحق وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال المتم والذي يستسحر والحادفي المسعدا لحرام وبكاء الوالد سمن العقوق رواه الهارى فى الادب المفردوا بن راهو به وعبد بن حيدوا بن حرير والقاضي اسمعيل في أحكام القرآن وابن المنذر بسندحسن كلهم من طريق طبلسة قالوا عن ابن عمر ولم يقولوا عن ابن عمر ووقدروى مثله عن عبد دبن عبر اللهي عن أبه رفعه الكائر تسع أعظمهن الاشراك بالله وقتل النفس بغير حق وأكل الرباوأ كل مال البتم وقذف المصنة والفرارمن الزحف وعقوف الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احماء وأموا بادواه أبوداود والنسائي وابن حرير وابن أبي حاتم

والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبهرقي (وكأن ابن عباس اذابلغه قول ابن عر) رضى الله عنه (المكائر سبع يقولهي الى سبعين أقرب منها الى سبع )رواه عبد الرراق وعبد بن حيد و روى عن سعيد بن حبير ان رجلاسال ابن عباس كم الكائر سبع هي قال الى سبعمائة أقرب منها الى سبع غديرانه لا كبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الاصرار أخوجه انحر بروابن المنذروابن أبي حاتم (وقال من) بعني ابن عباس في حدالكبيرة (كلمانم مي الله عنه فهوكبيرة) ورواه عبدبن حيدوابن حريروابن المنسذر والطبراني والبهق فى الشعب من طرق عنه وأخرج ابن حربون أبى الوليد قال سألت أبن عباس عن المكائر قال كل شي عصى الله به فهو كبيرة (وقال غيره) من الساف (كلما أوعد الله عليه بالنارفهومن الكائر) وهدذا القول أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عماس وأخرج ابن حربرعن سعيد بن جبير قال كل ذنب نسبه الله الى النار فهو من الكائر وأخرج عن الضحاك قال الكائر كل موجبة أوجب الله لاهلها النار وأخرج عن ابن عباس قال كلذنب حممالله بنار أوغضب أولعنة وعذاب وفى الروضة وأصلها الكبيرة مالحق صاحبها بخصوصها وعيد شديدبنص كاب أوسنة وحذف بعض المتاخرين تقييد الوعيد بكونه شديدا وكائه نظر الىأن كلوعيدمن الله تعالى لايكون الاشديدا فهومن الوصف اللازم وخرج باللصوص مااندرج تحث عوم فلايكن ذلك في كونه كبيرة بخصوصه (وقال بعض السلف كل ما أوجب الله علمه الحدثي الدنما) كزنا ولواط وشربخر وانفل ولم يسكر ونبيذ ولم يعتقد حله وسرقة وقذف فهذه فهاحدود والصغائر عندهم من اللمم وهومالاحدفيه ومالم ينهدد بالنارعليه فالصاحب القوت وقدروى هذاعن أبيهر مرة وغبره اه قلتوبه فالالبغوى وغيره قال الرافعي وهذان الوجهان فيحدالكبيرة أكثرما يوجدلهم وهمالي ترجيع هدا اميل واسكن غيرموافق الذكروه في تفصيل الكائر أى لائم منصواعلى كاثر كثيرة ولاحد فها كأكل الرباومال اليتيم والحقوق وقطع الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعابة والقوادة والديأثة وغييرهاو بهذا يعلم ان الحد الاقلمنهما أصعمن الثاني وان قال الرافعي انهمم الى ترجيعه أميل وأخذ صاحب الحاوى الصغير وغيره انه الراج فزميه وقال الاذرعى فى القوت عيب قول الشيخين ان الاصحاب الى الثاني أميل وهوفي غاية البعد اله لكن اذا أوّل على ان مرادقائله ماهو النصوص عليه لكن بعيد على انه ود على الحد الاول أيضابعض ماعلم انه كبيرة ولم ودفيه وعيد شديد وقد عد العز بن عبد السلام في قواعده أنواعا من السكائر اتفافا معانه لم مردفهانص (وقيل انهامهمة لا يعرف) حقيقة (عددها كالله القدروساعة ومالجعة) والصلاة الوسطى ليكون الناس على خوف ورجاء فلا يقطعون بشئ ولاسكنون الى شئ كذاف القوت وأعقده الواحدى في البسيط فقال الصيم ان الكبيرة ليس لها حد تعرفها العباديه والااقتهم الناس الصغائر واستباحوها واكمن الله عز وجال أخفى ذلك عن العباد ليحتهدوا في اجتناب النهي عنه رجاءأن يجتنبوا المكاثر ونظائره اخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الاجابة ونعوذاك اه وليس كاقال بل الصيم اللهاحدا معاوما ونقل معضهم عن الواحدى هذه المقالة لكن على وجه يخفى به الاعتراض عليه فقال قال الواحدى المفسر الكبائر كلهالا تعرف أى لا تنعصر قالو الانه وردوصف أنواعمن المعاصي بأنها كاثر وأنواع انهاصغائر وأنواعلم توصف بشئ منهما وقال الاكثرون انهامعر وفةواختلفوا هل تعرف يحدوضابط أو بالعد اه وكل ماسبق من الحدود وجماساً تى منه اللمتأخر بن اعاقصد واالتقريب فقط والافهى ليست محدود حامعة وكيف عكن ضبط مالامطمع فيضبطه وذهب آخرون الى نعريفها بالعدمن غيرضبطها بالحد (و) قد (قال ابن مسعود) رضى الله عنه فيها قولا حسد نامن طريق الاستنباط (الماسئل عنها اقرأ من أول سورة النساء الى رأس ثلاثين آية منهاعند قوله ان تجتنبوا كائر مانتهون عنه نكفر عنكم سدا تكم (فكل مانه عن الله عنه في هذه السورة الى هذافه عليه من السيدلال قول ابن عباس في استنباط ليلة القدر انهاليلة سبع وعشر بنمن كون قوله تعالى هي سبعاوعشر بن كلة قال

وككان ابن عباس اذا بلغسه قول ابن عرالكائر سبسع يقولهن الىسمن أقرب منها الىسبع وقال مرة كلمانه عيالله عنده فهو كسرة وقالغييره كل ماأوعدالله عليه بالنارفهو من المكاثر وقال بعض الساف كل ماأوجبعلمه الحدف الدنسا فهوكبيرة وقبل المهامهمة لايعرف عددها كالمالقدروساعة بوم الجعة وقال انمسعود لماسل عنهااقرأ منأول سو رةالنساءاليرأس ثلاثين آبه منهاعند قوله ان تجتنبوا كبائرماتن ونعنه فكل مانح بى الله عنده في هدنه السورة الىهنا فهوكبيرة

صاحب القوت بعدان نقل القول الاقلوهوالا بهام وهذا القول والله أعلم بعدة يقتهذن القولين اه قلت وقد استنبط ابن عباس أيضاليلة القدر انهاليلة سبع وعشر بنانه عدحروف ليلة القدر وقدد كرت ثلاث مرات في السورة كل كلتمنه السعة أحرف فه عي سبع وعشر ون حوفا من ضرب ثلاثة في تسعة وأما قول ابن مسعود السابق فاخرجه عبد بن جيدو البزار وابن حرير عنه انه سئل عن الكبائرة قال ما ابن أقلسورة النساء الى قوله ان يحتنبوا كاثر ما تنهون عنه وأخرج عبد بن حيد انه سئل عن الكبائر فقال اقتصوا سورة النساء الى قوله ان تجتنبوا افتحوا سورة النساء فكل شئ مه على الله عنه حتى تاثوا ثلاثين آية فهو كبيرة ثم قر أمصداف ذلك ان تجتنبوا افتحوا سورة النساء فكل شئ مه عي الله عنه حتى تاثوا ثلاثين آية فهو كبيرة ثم قر أمصداف ذلك ان تجتنبوا المكبائر ما تنهون عنه من أقل السورة الى حيث بلغه وقدر وى ذلك أيضاعن ابراهم النخعي قال كانوا برون ان الكبائر فعيابين أقل هدا السورة سورة النساء الى هذا الموضع ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أخرجه الكبائر فعيابين أقل هدا السورة سورة النساء الى هذا الموضع ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أخرجه الكبائر فعيابين أقل هدا السورة سورة النساء الى هذا الموضع ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أخرجه الكبائر في ابين أقل هدا السورة الى هذا الموضع ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أخرجه المراحة على السورة المناء الموضع ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أخرجه المناء الموضع ان تعبين أوله هذه الموضع المناء الموضع المناء الموضع النبورة المناء الموضع النبورة المالون عنه أخرجه المناء الموضع المناء الموضع المناء المالية عنه المناء الموضع المناء الموضع المناء الموضع المناء الموضع النبياء الموضع المناء الم

عبدبنجيدوابنجرير

\*(فصل) \* وقد بقي من حدود الكبيرة مالميذ كرها المصنف هنافنقول قال امام الحرمن كل حر عد على مانقله الرافعي وعبارة ارشاده حربرة وهي ععناها تؤذن بقلة اكترات مستكمها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة وكلحرعة أوحربرة لاتؤذن بذلك بلاسبق حسن الظن ظاهر ابصاحها لاتحيط العدالة قال وهذا أحسن مايتميز به أحد الضدين عن الا حر اه وقد تابعه القشيرى فى الرسالة واختاره الامام السبكى وغيره وفى معناه قوله فى فهايته الصادر من الشخص ان دل على الاستهانة لا بالدين فهو كميرة وانصدر عن فلتة خاطرا ولقلة ناظر فصغبرة ومعنى قوله لابالدس أى لابأ صدله فان الاستهانة باصله كفرومن ثم عبرفي الاصول بقلة أكتراثولم يقل بعدم اكتراث والكفروان كان أكدالكبائر فالمراد تفسيرغيره عاصدر من المسل قال المرماوي ورج المتأخرون مقالة الامام لحسن الضبط م اقساسا اه وكائف لم ومنازعة الاذرعي فهماقاله الامام فانه قال وآذا تأملت بعض ماعد من الصغائر توقفت فهما أطلقه اه وكانه أخد ذلك من اعتراضا بنأي الدمضابط النهامة بأنهمد خول على انك اذاتأ ملت كالدم الامام الاول طهراك انهلم يجعل ذلك حدالله كمبرة خلافا لمن فهممنه ذلكلانه يشمل صغائرا لخسة وليست كمبائر وانماضها ماسطل العدالة من المعاصي الشامل لصغائر الخسة تعرهذا الحداشيل من التعريفين المتقدمين على سائر مفردات التكميائر ولتكنه غبرمانع لماعلتانه يشمل صغائرا لخسة وغيرها وقال فيالخادم نقلاعن الرافعي المحقيق انكل واحد من هذه الاوحه اقتصر على بعض أنواع الكبيرة وان مجوع هذه الاوجه يحصل به ضابط الكبيرة اه ولهذا قال الماوردى في حاويه الكبيرة ما أو حب الحد أوتوجه عليه الوعيد وقال ان عطية كل ماوجب فمه أووردفه توعد بالنارأ وحاءت فمه لعنة ونحوه عن النالصلاح واعترض قول الامام وكل حرعة لاتؤذن مذال الخ بانمن أقدم على غصم مادون أصاب السرقة أتى بصفيرة ولا يحسن في نفوس الناس الظن به وكان القماس أن يكون كبيرة وكذلك قبلة الاجنبية صفيرة ولايحسن في نفوس الناس الظن مفاعلها ويحادمان كونهذين صغيرتين انماهو علىقول جعوأماعلى مقابله المهما كبيرتان فلااعتراض وانما يحسن اناوا تفقو اعلى صغيرة وأنهايما يسوء ظن أكثر الناس بفاعلها

\*(فصل) \* ومن حدود الكبيرة انها كل فعل نص الكتاب على تحريمه أو بافظ التحريم وهو أربعة أشماء أكل لحم الميتة والخنز مر ومال البتيم ونعوه والفرار من الزحف ورد بمنع الحصر فى الاربعة

\*(فصل) \* ومن حدود الكبيرة ماقاله الصنف فى بعض كتمه كل معصمة يقدم المرء عليهامن غير استشعار خوف و وجدان ندم تهاونا واستحراء عليها فهي كبيرة وما يحمل على فلتات النفس ولا ينفك عن ندم عترجها و ينقص التلذه ما فليس بكبيرة واعترضه العلاقي بانه بسط لعبارة الامام وهو مشكل جدا ان كان ضابط الكبيرة من حيث هي اذ يردعا به من ارتكب نحوالزنا نادما عليه فقضيته انه لا تخرم به

عدالته ولايسى كميرة حمنتذوليس كذلك اتفاقاوان كانضابطا كاهو المنصوص عليه فهوقريب اه قال الجلال البلقيني كان العلائي فهمان كل من يذكر حدايدخل المنصوص وهوممنوع وضابط الغزالي انماهولماعداالمنصوص علىه فهوقر يبوقدذ كرالعلائي نفسه ان الحدودا فاهي لماعداالمنصوص عليه \* (فصل) \* ومن حدود الكميرة قول العزب عبد السلام الاولى ضبط الكبيرة عايشعر بتهاون مرتكها بدينه اشعار أصغرال كمائر النصوص علها فالفاذا أردت الفرق بن الصفيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبيرة النصوص علم أفان نقصت عن أقل الكبائر فهدى صغيرة والافهدى كبيرة اه واعترض الاذرعي فقال وكيف السبيل الى الاحاطة بالسكم اثر المنصوص علمها حتى ينظر في أقلها مفسدة ويقيس بمامفسدة الذنب الواقع هذامتعذر اه قال الجلال البلقيني ولاتعذر في ذلك اذا جمع ماصم من الاحاديث فى ذلك الاأن الا عاطة عفاسدها حتى بعلم أقلها مفسدة فى غاية الندور والاستحالة اذلا يطلع على ذاك الاالشار عصلى اللهعليه وسلم عقال اب عبد السلام بعدماذ كروكذلك من أمسك امر أ تعصنه ان مزنى بها أوأمسك مسل لن يقتله فلاشكان مفسدته أعظم من مفسدة مال المتيم وكذلك لودل الكفار على عورة المسلين مع علمها م مستأصلونهم بدلالتهو يسبون حرعهم وأطفالهم و يغنمون أموالهم فان نسمة هذه المفاسد أعظم من التولى نوم الزحف بغير عذر وكذاك لوكذب على انسان وهو يعلم إنه يقتل بسبب كذبه وأطالف ذاك الى ان قال وقد صبط بعض العلماء الكباثر بأن كل ذنب قرن به وعيد أوحد أولعن فهومن الكبائر فتغيير منارالارض أىطرقها كبيرة لاقتران اللعن به فعلى هذا كلذنب يعلم ان مفسدته تفسدة ماقارن به الوعيد أوا للعن أوالحد أوكان أكثر من مفسدته فهوكبيرة اه قال ابن دقيق العيد وعلى هذا فيشترط الاتوجد المفسدة يحردة عمايقترن مهامن أمرآ خرفانه قديقع الغلطف ذاك الاترى ان السابق الحالذهن في مفسدة الخر انماهو السكر وتشو بش العقل فان أحدناً بمحرده لزم ان لايكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة لخلوهاعن المفسدة المذكورة لكنها كبيرة الفسدة أخرى وهوالتحرى عن الشرب الكثير الوقع فى المفسدة فهذا الاقتران بصير كبيرة

\*(فصل) \* ومن حدود الكبيرة ما اختاره ابن الصلاح في فتاويه الكبيرة كل ذنب عظم عظم الصحوان بطلق على ماسم الكبيرة و يوصف بكونه عظم على الاطلاق وعلم المارات منها الحاب الحد ومنها الا بعاد علمه العذاب بالنار ونعوها في الكتاب أوالسنة ومنهاوصف فاعلها بالفسيق ومنها اللعن اه ولخصيه البارزي في تفسيرا لحاوى فقال والحقيق ان الكبيرة كلذنب قرن به وعد أولعن بنص كماب أوسنة أوعلم النمفسدته كمفسدةماقرن به وعمد أوحدأوأ كثر من مفسدته أوأشعر بتهاون مرتكبه في دينه اشعار أصغر الكبائر المنصوص علها من ذلك لوقت ل من يعتقد براءته فظهرانه مستحق لدمه أو وطئ امرأة ظاما الهزان بم افاذا هي زوجته أوأمته ولنرجع لشرح كالم الصنف وقد تقدم ان ماقالوه في حدودها اعما هوعلى سسل التقريب فقط وان بعضهم ضبطها بالعددون الحد (وقال أبوط الب) محدث على معطدة الحارث (المسكر) رجه الله تعالى في كتاب قوت القاوب بعدان نقل أقو ال من قال انها خس أوسبع أو أ كثرأو الوكان عبدالرزاق يقول الكبائرا حدى عشرة وهذا أكثرما قبل في جلة عددها مجالا ثم قال والذي عندى في الدذاك مجتمعامن التفرق (الكاثر سبع عشرة جعة أمن جله الاخبار) الواردة الفظ السكائر و بلفظ أكبر السكائر (وجلة مااجتمع من قول ابن عباس وابن مسعودوا بنعر) وهم العبادلة الثلاثة (وغيرهم) رضى الله عنهم كاسياتي سانذاك تفصيلها (أربعة فى القلب) أى من أعمال القاوب (وهي الشرك بالله) تعمالي (والاصرار على معصيته والقنوط من رحته والامرمن مكره وأربعة فى اللسان ) أى من اعماله (وهي شهادة الزور وقذف المحصن) وهو الحرالبالغ السلم (والبمين الغموس وهى التي بعق بما اطل أو يبطل م احق وقيل هي التي يقتطع م امال امرئ مسلم بأطلا) ولفظ القوت

وقال أبوطالب المكر الكائر اسبع عشرة جعنها من جلة الاخبار وجلة ما اجتمع من أول ابن عباس وابن مسعودوا بن عروة برهم أربعة في القلب وهي الشرك من مكرة \* وأربع في والفنوط من حمدة والرور من مكرة \* وأربع في وقد في السان وهي شهادة الرور وقد في الفي عقل المحموس وهي التي يعقل عما المرئ مسلم باطلا

ظلم (ولو) كان ذلك المقتطع (سواكا من اراك) اشارة الى حقارته (و) انما (سمت غمو سالانها تغمس صاحبها) في غضب الله تعالى وقبل (في النار والسعمر) بكسر فسكون (وهوكل) ما كان من (كلام) أو فعل (الغير الانسان وسائر الاحسام) عن أعمام او ينقل المعاني (عن موضوعات الحلقة) التي خلقت لهما والسعرة هي النفاثات في العقد الذين أمر الله تعالى بالاستعادة منهم (وثلاثة في البطن وهي شرب الجر والمسكر من كل شراب) أسكرولفظ القوت شرب الخروالمسكر من الاشرية (وأكل مال المشم طلم اوأكل الرباوهو يعلم واثنتان في المرج وهما الزناو اللواط) في الادبار (واثنتان في اليدين وهما القتل والسرقة وواحدة في الرحلين وهي الفرارمن الزحف الواحد من اثنين والعشرة من العشر من عسير متميزة الي فئة ولائمتدا كرة (وواحدة في جدع الجسدوهي عقوق الوالدين قال وجلة عقوقهما) ولفظ القوت وتفسير العقوق جلة (أن يقسما عليه في حق فلا يبرقسهما وان سألاه) في (حاجة فلا بعطهما) وان بؤمناه فعنوم ماوان يحوعا فيشبع ولا يطعمهما (وان يسباه فيضرم مما) وذكر وهب بن مذبه أصل البر مالوالدين فيالتوراة ان تقيمالهما بمالك وتوفرمالهما وتطعمهمامن مالكوأصل العقوق انتقي مالك عالهماوتوفرمالكوتاً كلمالهما (هذاماقاله) أبوطالب المكرجه الله تعالى قال اسحرفي شرح الشمائل وعقوق الوالدين أوأحدهما وجعهما لانعقوق أحدهما يستلزم عقوق الأخرأو يحرالهمن العق وهولغة القطع والمخالفة واماشرعا فقيل ضابطه أن يعصمه في حائز وليس هذا الاطلاق، رضي والذي آل البهأم أغتنابعد طول العث انضابطه أن يفعل معمما يتأذىبه تأذباليس بالهين لكن هل المراد بقولهم لبسبالهين بالنسبة للوالد حنى ان من تأذى به كثيرا وهوعرفا مخدلاف ذلك كبيرة أو بالنسبة للعرف فأ عده أهله عمايتأذى به كثير اليس بكبيرة وان تأذى به كثيرا كل عندل ولم يسنوه والذي يظهران المراد الثانى بدليل انه لو أمرولده بخو فراق حليلته لم تلزمه طاعته وان تأذى بذلك كثيرا و( تنبيه ) \* قد تقدم عناب عباس ان الكبائر الى السبعمائة أقربوفى وابه الى السبعين والقول الاول أكثرماقيل فيه وصنف الديلي من الشافعية حزَّاذ كرفيه أكثر من أربعيز وصنف العلائي حزَّاذ كرفيه خسة وعشر من من مجمو عماجاء في الاحاديث منصوصاعليه انه كبيرة وزادعليه الجلال البلقيني أشياء كثيرة وكنت قد أمليت فراوية القطب أي مجود الحنفي قدس سره نيفاوتسعين كبيرة من تبتعلى حروف الته معي مع سان حقائقها وحدودهاوذ كرابن حرمنهافي شرح الشمائل جلة سردها اجالاوفي كتاب الزواحرعن أفتراف المكأثر تفصيلافا وصلها فيالباب الاول منه الى ستةوستين كبيرة وفي الباب الثاني منه الى أربعما تةوسبع وستين كبيرة ورتهاعلى ترتب كتب الفقه وبرهن علمها بالآبات والاخبار فهوأجمع كتاب فهدذا البآب وقد سيقه الى ذلك الحافظ الذهبي فأورد جلة منهافى كتاب ولم رتب ولاحاجة الى تعدادماأورده لمافيه من التطويل الملوانماذ كرهناسان ماذكره صاحب القوت واستنبطه من الاخبار معزيادة علىه فالاربعة منهافى حديث عبدالله بن عرو وقد تقدم المصنف وفى الصحين من حديث أبي هر مرة اجتنبوا السبع الموبةات قالوا بارسولالله ماهي قال الشرك بالله والسحر وقت ل النفس التي حرم الله الأبالحق وأكل الربآ وأكلمال المتبم والتولى بوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولهدمامن حديث أبي بكرة ألا أنينكم باكبرالكمائر الأشراك باللهوعقوق الوالدين وشهادة الزورأ وقال وقول الزور ولهمامن حديث أنس سئل عن الكمائر قال الشرك بالله وقنل النفس وعقوق الوالد من وقال ألا أنشكم باكبر الكمائر قال قول الزورأوقال شهادة الزورولهمامن حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله على موسلم أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداوه وخلقك قلت ثم أى قال ان تقتل ولدك مخافة أن بطيم معك قلت ثم أى قال أن تزاني حليلة جاوك والطبراني من حديث سلة بنقيس انعاهي أربع لاتشركوا بالله شيأ ولاتفتا والنفس التي حرم الله الابالحق ولاتزنوا ولانسرقوا وفى الصحين من حديث عبادة بن الصامت بالعوني على أن لا تشركوا بالله

ولوسوا كامن أرالة وسميت غموسالانها تغمس صاحبها فى النار والسحمروه وكل كالام بغسيرالانسان وسائو الاجسام عن موضوعات الخلقة وثلاث في البطن وهي شرب المروالسكر من كلشراب وأكل مال المتم ظلاوأ كل الرماوهو لعلم \* واثنتان في الفرج وهماالزناواللواطهواتنتات في المدن وهما القنسل والسرقة \* وواحدة في الرحلن وهوالفسرارمن الزحف الواحد من اثنين والعشرة مسن العشران وواحدة فيجسع الجسد وهوعقوق الوالدن قال وجلة عقوقهماأن يقسماعلسه فىحق فلايبرقسمهماوات سألاه عاحة فلا تعطيهما وان سسماه فعضر مسما ويحوعان فلا عطعمهما هـناماقاله

شهمأ ولاتسرقو اولاترنوا وفى الاوسط للطهراني منحديث ابن عماس الخر أم الفواحش وأكبر الكمائر وفعهموقو فاعلى عبدالله منعمر وأعظم الكمائرشرب الجروكالاهماضعيف وللبزارمن حديث انعماس باسنادحسن أنرجلا فالمارسول اللهماا اكبائر فال الشرك بالله والمأس من روح الله والقنوط من رحة الله ولهمن حديث بريدة أكبرالكماثر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الماءومنع الفعل وفيه صالح انحمان ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما وله من حديث أبي هر برة الكماثر أوّلهن الاشراك الله وفيه الانتقال الى الاعراب بعد هعرته وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيف والطهراني في المكبر من حديث سهل ا من أبي حنة في السكائر والنعر ب بعد الهجرة وفيه ابن الهبعدة وله في الاوسط من حديث أبي سعيد الخدرى الكاثرتسع وفيهرجو عالى الاعرابية بعدداله عرة وفيه أنوبلال الاشعرى ضعفه الدارقطني والعاكم منحد يتعبيد بعيرعن أسهال كالرتسع فذكر منهاوا ستعلال البيت الحرام والطبراني من حديث وأثلة من أكبرالكائر أن يقول الرجل على مالم أقل وله أيضامن حديثه ان من أكبرا لـ مكاثر أن ينتفى الرجل من والده ولمسلم من حديث جامر بين الرجل و بين الاشراك والكاهر توك الصلاة واسملم من حديث عبدالله بنعر ومن الكبائر شتمال جل والديه ولابي داودمن حديث سعيد بنزيدمن أربي الربا الاستطالة فيعرض المسلم بغيرحق وفي الصحين من حديث ابن عباس انه مرصلي الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لمعذبان ومأمعذبان في كبير وانه لكبير اماأحدهما فكان عشي بالنحمة وأماالا خرفكان لايستتر من بوله الحديث ولاحد في هذه القصة من حديث أبي بكرة اما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس الحديث ولابى داودوالترمذي من حديث أنس عرضت على ذنو بأمني فلم أرذنبا أعظم من سورة من الغرآن اوآية أوته ارجه لم نسمها وقال الترمذي غريب و روى ابن أبي الدنداني كتاب التو ية من حديث ابن عماس لاصغيرة مع اصراروفيه أبوشيه الخراساني بعرف به والحديث منكر فهذه المرفوعات وأما الموقوفات فروى الطبراني والبهلق في الشعب عن ابن مسعودوقال البكمائر الاشراك مالله والامن من مكر اللهوالقنوط منرجةالله والبأس من روح اللهوروى البهتي فيمعن ابن عباس قال الكبائر الاشراك بالله والمأس من روح الله والامن من مكرالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله وقذف الحصنات وأكلمال الشموالفر ارمن الزحفوأ كل الربا والسعر والزناو المن الغدموس الفاحق والغلول ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخرونرك الصلاة متعمداوا بتاء الزكاة مما فرضهاالله ونقض العهدوقط عة الرحمور وي ابن أي الدنهافي التو بةعن ابن عباس قال كل ذنب أصر العدع المده كبير وفيه الربيع بن صبيح مختلف فيموروى الديلي عن أنس قوله لاصغيرة مع الاصرار واسناده جيد قال لعراقى بعد انساق هذه العبارة فقداجهم من الموقوفات والمرفوعات ثلاثة وثلاثون أواثنان وثلاثون الا الموقوفات عن ابن سير من قال سألت عسدة السلماني عن الكماثر فقال الاشراك مالله وقتل النفس التي حوم الله بغيرحقها وفرار وم الزحف وأكلمال المتم بغيرحقه وأكل الربا والمهنان ويقولون اعراسة بعد الهجرة قمل لابن سير بن والسحر قال ان المهتان يحمع شراكثيرا أخرجه ابن حور وعن الاوراعي قال يقال من السكمائر أن يعمل الرحل الذنب فيعتقره أخوجه ابن أبي الدندافي التو بة والبهرق في الشعب هذاى استنط من الاخمار نكث الصفقة وترك السنة والتسب الى شمة الوالدين والاصرار في الوصية والالحادف الست وهوغيراستحلاله كاهو ظاهر لصدقه بفعل معصمة فمه ولوسر اوسوء الظن بالله والجمين الصلاتين لغيرعذر وقطيعة الرحم والن بالعطمة واعتباد الحر وتغييرمنا والارض والواء الحدث والذبح لغير الله والدَّمَانَة والقَمَادة وغير ذلك مما أو رده ان حرفي الزواحي \* (تنبيه) \* الفرد الطلق هو الكفر فقد

بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعسرض له وضرب المشروتعذيبه وقطع أطرافه لاشك في أنه أكر من أكلماله كمف وفي الحر من الكماثر السبتات بالسبة ومن الكمائر استطالة الرحلف عرض أخيمه المسلم وهذازا شعلى قذف المصدن وقال أبوسيعيد المدرى وغيره من الصحابة. انكرلتعماون أعسالاهي أدق في أعسكم من الشعر كا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكيائر وقالت طائفة كل عد كيرة وكلمانه عيالله عنهفهو كبيرة وكشف الغطاء عن هذا أن تطر الناطرفي السرقة أهى كبيرة أملا لايصم مالم يفهممعدى الكيرة والراديما كقول القائه السرقة حرام أملا لامطمع في تعريفه الابعد تقر يرمعني الحرام أؤلائم العثعن وجوده في السرقة فالكبيرة منحبث اللفظ مهم ليس لهموضوع حاص فى اللغة ولا فى الشرع وذلك لان الكبيروالصفيرمن المضافات وما من ذنب الا وهوكمرة بالاضافة الى مادونه وصغير بالاضافة لي مافوقه فالضاجعة مع

قال الله تعالى ان الشرك لفالم عظيم ولهذا الابغفر بالاجاع فينشذو قوع لفظ الكبيرة جعافى الآيات والاخبار لتنوعه كعبادة الصنموالشمس والقمرو كفرالهودوالنصارى والمجوس وأمثالهم أولتعدد الخاطب فوقع مقابلة الجدم بالجدع أولان كفرز يدغير كفرعر ووقال استحرفي شرح الشمائل ادعاء أن الاكبرلا يكون الاواحدا انميا هوآنأر مدالحة قةاماانأر مدالا كمرالنسي فهو تكون متعدداولاشك أبالا كبربالنسبة الى قية الكبائر أمو رأشار البهاالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتقوا السبح المو بقات الحديث وحياشك فالا كبرهنالتعدده فى الحواب وادبه الامرالنسى والله أعلم ولنعد الى شرح كالم المصنف فانه بعدما أورد ساق كالم أبي طالب الكيمن تقسمه الكبائر على الاعضاء قال (وهو قريب ولكن ليس يحصل به تمام الشفاء اذعكن الزبادة علىموا لنقصان منه فانه جعلاً كل الرباو) أكل (مال اليتيم من الكبائروهي جناية على الاموّالُ ولم يذُّ كر في كبائر النفوس الاالفتُّل فامافق ءالعينُ) أى نُحُسها ﴿ وَقَطَّعَ البدين ونحو ذاكمن تعذيب المسلين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرض له وضرب أليتيم وتعذيبه وقطع أطرافه لاشك فحأنه أكبرمن أكلماله كيف وفي الخبرمن البكبائر السيتان بالسبة ومن البكبائر استطالة الرجسل في عرض أخيه المسلم قال العراقى عزاه الديلي في مسند الفردوس لاحدوا بي داودمن حديث سعمد بن زيد والذىءندهمامن حديثهمن أربىالر باالاستطالة فيءرض المسلم بغيرحق كاتقدم اه قلث ولفظ القوت وقدرو يناعن العلاء بن عبد الرجن عن أبيه عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغيرحق ومن الكبائر السبتان بالسبة وقدر واه ابن أبي الدنيافي كنار الصمت وفي ذم الغضب هكذاعن الحسن بن عبد العزيز حدثنا عروب أبي سلة عن زهير بن مجد عن العلاء بن عبد الرجن ولفظ أبي داود من أكبرا ليكبائرا ستطالة المرء في عرض الرجل المسلم بغيرحق ومن الكبائر السبتان بالسبة وهكذار واهأ يضاابن أبيحاتم وابن مردوبه وأماحديث سعيدبن زيد فقد رواها حدوسمو يه والطبرانى وابن قانع والضياء بلاظ انءمن أربى الربالاستطالة فى عرض المسار بغيرحق الحديث (وهدذازالد على قذف المحصن وقال أبوسعيد الخدري وغيره من العجابة) رضوان الله عامهم (انكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كانعدها على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمائر) لفظ القوت وأماعبادة بن الصامت وأبوسعيد الخدرى وغديرهمامن الصحابة فكانوا يقولون انكم لتعملون أعمالا هي أدفى أعينكم من الشعر كانعدهاعلى عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم من الكما تروهي في بعض الالفاظ من الوبق ت اه قال العراقي رواه أحدوالبرار بسند صحيح وقال من الموبقات بدل الكمائر ورواه البخارى من حديث أنس وأحدوا لحاكم من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الاسناد (وقالت طائنة) من العلماء (كل عمل كبيرة) نقله صاحب القوت (و)قال آخر ون (كل مانهسى الله عنه فهو كبيرة كذافي القوت ورواه البهيق في الشعب عن ابن عباس وقد تقدر (وكشف الغطاءين هذاان نظرالناظرفي السرق هلهي كبيرة أم لالا يصيمالم يفهم معنى البكبيرة والمرادم ا)وهذا ( كقول القائل السرقة حرام أم لا لامطمع في تعريفه الابعد تقر برمعني الحرام أوّلا ثم البحث عن وجوده فى السرقة فالكبيرة من حيث اللفظ مهم ليس له موضوع خاص في اللغة ولا في الشرع وذلك لان الكبير والصغيرمن الضافات) أو من الاسماء المتضايفة ويسستعملان فى الكمية المتصلة كالاجسام وذلك كالكثيروالقليل فىالكميةالمتصلة كالعدد (ومامنذنبالاوهوكبير بالاضافة الىمادونه وصغيرا بالاضافة الىمافوقه فالضاجعةمع الاجنبية كبيرة بالاضافة الى النظرة صدغيرة بالاضافة الى الزنا وقطع يد المسلم كبيرة بالاضافة الى ضريه صغيرة بالاضافة الى قتله ) ونقل إين الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن

الاجنبية كبيرة بالاضافة الى الفطرة مسغيرة بالاضافة الى الزنا وقطع بدالسلم كبيرة بالاضافة الى ضربه صغيرة بالاضافة الى قدلة.

( ٦٨ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن

تعم الانسان أن بطلق على مانوعد بالنار على فعله خاصة المم الكبيرة وتعنى بوصة مالكبيرة ان العقوبة بالنار عظيمة واه أن بطلق على ما أوجب الحدعلية مصيرا الى أن ماعل (٥٣٨) عليه في الدنياعقوبة واجبة عظيم وله أن بطلق على ماورد في نص المكتاب النهسي

الحلمي انالكبيرة كل محرم لعينه منه ي عنه لعني في نفسه فان فعله على وجه بجمع وجهين أو وجوهامن التعريم كان فاحشة فالزنا كبيرة ويحامله الجار فاحشة والصغيرة تعاطى ماينقص عن رتبة المنصوص عايه أوتعاطيه على وجهدون المنصوص عليه فان تعاطاه على وجه يجمع وجهين أو وجوهامن النحريم كأن كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخدة صغيرة ومع حليلة الجاركبيرة ومن اختيارات الحلمي انه مامن ذنب الا وفمه صغيرة ركبيرة وقدتنقك الصغيرة كميرة بقرينة تضم الهاوتنقل الكديرة فاحشه بقرينة نضم الها الاالكفر بالله فانه أفس الكبائر وليسمن نوعه صغيرة (نج للانسان أن يطلق على ماتوعد بالنار ) في الاسخرة (على فعله خاصمة اسم الكبيرة ونعني يوصفه بالكبيرة ان العقوبة بالنارعظيمة وله أن يطلق على ماأو حبُ الحدعليه) في الدنيا (مصراً الى ان ما عجل عليه في الدنيا عقو به واجبه) من رجم أوقتــل أو ضرب (عظيم وله أن اطلق على مأورد في نص الكتاب النهدي عنه فيقول تخصيصه بالذكر في القرآن يدلعلي عظمه غريكون عظيما وكبيرة لامحالة بالاضافة اذمنصوصات القرآن أيضا تتفاوت درجاته افهذه الاضافات لاحر بخم اومانقل من ألفاظ الصحابة) ابن مسعود وأبي سعيد وابن عرو وغيرهم (يتردد بين هذا لجهات ولا يبعد تنز يلها على شي من هذه الاحتمالات نعم من الهـ مات ان تعلم معني قول الله تعالى ان تجننبوا كاثر مانهون عنده) أى كاثر الذنوب التي نهاكم أللهو رسوله عنهاو قرى كبير على ارادة الجنس (أَلَكُهُ وَعَنْكُمُ سِمَا مُنْ مُعَالِمُ لَكُمُ صِعَالُمُ كَمِونَ عَهَاعَنْكُمُ (و) معنى (قول رسول الله صلى الله عليه وُسلِم الصاواتُ ) الخس (كفارات لما البنَّم ن الاالسكائر ) رواه مسلمُ وقد تقدم السكاد معليه قريبا (فان هذا ائبات حكم التكبائر والحقَ فى ذلك ان الذنو بمنقسَّمة فى نظر الشرَّع الى ما يعلم استعظامه اياها ) بالا يعاد علمها أو بايجاب الحدف الدنيا على من تكمه امثلا (والى ما يعلم انه امعدودة في الصفائر )وذاك ينقص رتبتها عنرتبة النصوص عليها (والى مايشك فيه فلابدرى حكمه ) أهو من الكبائر أممن الصغائر (فالطمع في معرفة عدد خاص) ينتهسي البه (أوحد جامع) للا يراد (مانع) من دخول ماليس فيهمنه (طلب لمالاعكن فانذلك لاتكن الابالسماع منرسول اللهصلى اللهعليه وسلم بان يقول انى أردت بالكبائر عشراأو خسا) أوسبعا (و يفصلهافان لم بردهذا بلو ردفى بعض الالفاظ ثلاث من الكبائر)وهومار واه أحدوالشيخان والترمذي منحديث عبدالرحن بن أبي بكرة عن أبيه ألا أنبئكم بالكبرالكبائرالاشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزورور واه الطبراني في الكبير والخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أبى الدرداء وأخرجه أحد والنسائي وابنجر بروابن المندر والحاكم وصحعه من حديث أبي أبو بمن عبدالله لايشرك به شيأ وأقام الصلاة وآتى الزكأة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجندة فسأله رجل ماالكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف (وفي بعضها سبع من الكبائر) وواه الطعراني فيالاوسطمن حديث أبي سعيد الكمبائر سميع وقد تقدم وله في الكمبر من حديث عبد الله بنعرو من صلى الصلوات اللمس واجتنب السكمائر الحديث تم عدها سبعا وتقدم عن الصحيحين من حديث أبي هر برة اجتنبوا السبع الموبقات ( مرودة السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر ) كارواه أبوداود وابن أبي الدنيافيذم الغضبواب أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبه هرية وتقدم (وهوخارج عن السبع والثلاث علمانه لم يرد به العددوا لحصر) واذا كان الاس كذلك (فكيف يطمع فعدد مالم بعدده الشرع ورعافصد الشرعام المكون العباد منه على وجل كاأجم ليأة القدر ليعظم جدد الناس في طلبها) ولهذاذهب بعض السلف أن الكبائر مهدمة وقطع بذلك كانقدم (نعم اناسبيل كلي عكننا أن نعوف به أجناس التكبائر وأنواعها بالتحقيق وأماأعيانها فتعرف بالفان والتقريب) وذلك بالحدود الني ذكرت

عنه فيقول تعصيصه بألذكر في القرآن يدل على عظمه مركون عظما وكربرة لاعالة مالاضافية أذ منصوصات القسرآن أبضا تتفيارت درحاتها فهذه الاطلاقات لاحرج فمهاومانقلمن ألفاظ الصحابة يترددين هـدوالجهات ولابعد تاز يلهاعلى شيمن هدده الاحتمالات نعمن المهمات ان تعلم معنى قول الله تعالى ان تعينبوا كبائرماتهون منه نده وعنكم سيا تدكم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاوات كفارات الماينهن الاالكمائر فات هدذااثبات حكم الكمائر والحقف ذلك ان الذنوب منقسمة في نظر الشرع الى مايعلم استعظامه اياها والىمايعِلمُ المسلمعدودة في الصغائر و الى مايشك فه فلامدرى حكمه فألطهم فى معرفة حدماصر أوعدد جامعمانع طلب لمالاعكن فانذلك لأعكن الابالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يقول اني أردت بالكبائر عشرا أوخسا ويقصلها فأنأم ودهدذا بالورد في بعض الالفاظ الكباروفي الكباروفي إعضهاسبع من المكبائر ثم وردأت السنتين بالسية

الواحدة من المكبائر وهوخارج عن السبع والثلاث علم انه لم يقصديه العدد بما يحصر فكيف يطمع في عدد مالم آنفا يعده الشرع و ربح اقصد الشرع المهامه لمكون العباد منه على وجل كاأجم ليلة القدر ليعظم جد الناس في طابها نع لناسبيل كلى يمكنناان تعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق وأما أعمانها فنعرفها بالفان والتقريب ونعرف أيضا كبرالكراثر فاما أصغر الصغائر فلاسيل الحمعرفة، وبيانه النائعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعا ان مقصود الشرائع كلها سيافة الخلق الى جواراته تعالى وسعادة لقائمو أنه لاوصول لهم الى ذلك الابعرفة (٥٢٩) الله تعالى ومعرفة صدفاته وكتب

ورسله والمهالاشارة بقوله تعالى وما خلقت ألحنين والانس الالمعمدون أي لمكونواعسدالى ولايكون العبدعبدا مالم بعرف ربه بالربو سةونفسه بالعبودية ولابد أن يعرف نفسه وربه فهذاه والمقصود الاقصى سعثة الانساء ولكن لايتم هذاالافي الحياة الدنياوهو المعى بقوله عليه السلام الدندامن رعة الاتحة فصار حفظ الدنساأ بضا مقصودا تابعاللدين لانه وسيراة المه والمتعلق من الدنيا بالانخرة شيا كالنفوس والاموال فكلما دسدماب معرفة الله تعالىفهو أكبرالكمائر ويلسماسدياب النفوس ويلهما يسدمان المعايش التي بها حياة النفوس فهذه تلاثمراتب ففظالم وفقعلي القاوب والحياة عملي الابدان والاموال على الاشخياص ضرورى في مقصود الشرائع كلها وهدذه ثلإثة أمرور لابتصور أن يختلف فها الملل فلا يحوز ان الله تعالى سعت تسافر بديبعثه اصلاح الخلقفي دينهم ودنياهم ثم يأمرهم عاعنعهم عن معرفته ومعرفة رسالة أو يأمرهم باهلاك النفوس واهلال الاموال فصل من

آ نفا (وتعرف أيضا أكبرال كمبائر فاما أصغرا لصغائر فلاسبيل) لنا (الى معرفته وبيانه انا فعلم بشواهد الشرع وأنوارالبصائر جمعاأن مقصود الشرائع كلهاسماقة الخلق الحجوار الته تعالى وسعادة لقائه وانه لاوصول لهم الحذ لك الاعمرفة الله تعالى ومعرفة صفائه وكتبه ورسله والمه الاشارة بقوله تعالى وماخلقت الجن والانس الالمعبدون أي) الالبعرفون أو (ليكونواعبيدالي) خاصة (ولايكون العبدعبدامالم يعرف ربه بالربوسة ونفسه بالعبودية ولابدأن يعرف نفسه وربه ) كابرشد المه الحبر من عرف نفسه عرف ربه ( بهذا هو القصود الاقصى بمعثة الانبياء) والرسل علم مالسلام الى الخلق ليرشدوهم الى ذلك وكذابار سال الكتب من السماء (ولكن لا يتم هذا الافى الحياة الدنيا وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم الدنيامزرعة الآخرة) قال العراقي لم أجده بم ــ ذا اللفظ مرفوعا ورواه العقيلي في الضعفاء وأبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث طارق بن أشم نعمت الدار الدنيا الى ترودمنها المستحربه الجديث واسناده ضعيف أه قلت وعامد حتى برضى ربه و بئست الدار الدنياان صدقه عن آخرته وقصرت به عن رضار به واذاقال العبد فبجالله الدنيافالت الدنياقج الله أعصانالي به وقدر واه كذلك الرامهرمزي في الامثال وهو عندالحا كهفي مستدركه وصحعه لكن تعقب الذهبي مانه منكر وانعبدالجبار بعني راويه لابعرف ومروى من قول سعيد من عبد العز مزالدنها غنه مة الا تنحرة أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عقية من علقمة عنمه (فصارحفظ الدنيا أنضانا بعامقصودا لحفظ الدين لانه وسيلة الدوالمتعلق من الدنيا الا خرة شيات النفوس والاموال فكل مايسد باب معرفة الله ) وصفاته (فهوأ كبرا لكبائر و يليه ماسد باب حياة النفوس ويليه مايسد باب المعايش التي مهاحياة النفوس فهذه ثلاث مراتب ففظ المعرفة على القساوب و) حفظ (الحياة على الابدان و) حفظ (الاموال على الاشخاص ضرو رى في مقصود الشرائع كلهاوهذه ثلائة أمورلايتصوران تختلف فهماالملل) باسرها (فلايجو زانالله تعالى يبعث نبيا بريد ببعثته اصلاح الخلقف دينهم ودنياهم ثم يأمرهم عايمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله أويأم مهم باهلاك النفوس واهلاك الاموال فصلمن هذاأن معرفة الكبائر على ثلاث مراتب الاولى ماعنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهوالكفرفلاكبيرة فوقالكفراذا لجاب بنالله وبين العبد هوالجهل والوسيلة المقربة اليه هوالعلم والمعرفةوقر به) من ربه (بقدرمعرفته)وعله (و بعده)منه (بقدر جهله)فن قوى جهله كان فى المرتبة الاقصى من البعدومن قوى علم كان في المرتبة الاعلى من القرب (ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الامن من مكرالله) بالاسترسال في المعاصى مع الاتكال على الرجمة (والقنوط من رحته) وهو بعينه اليأس من رجته وسوء الظن بالله تعالى لتلازم الثلاثة في معنى واحد لكن الجلال الملق في عسد كل واحدة كمرة مستقلة ومن ثمقال أبوزرعة العراقي وفي معنى اليأس القنوط والظاهرانه أبلغ منسد للترقى المه في قوله تعالى وان مسه الشرفيؤس قنوط اه والظاهر أيضا انسوء الظن أبلغ منهما لانه يأس وقنوط وزيادة النحو مرعلى الله تعالى عالا يليق محوده وكرمه وفي حديث ابن عباس الله صلى الله علمه وسلم سنل عن المكاثر فقال الشرك بالله والمأس من روح الله والامن من مكر الله وحرجه الهزار وابن أبي حاته وأحربه ابن المنذرعن على رضى الله عنه قال أكبرا المكائر الامن من مكر الله والياس من روح الله والقنوط من رحة الله وأخرج ابن حر برعن أبي سعيد نحوه (فان هذا أيضاعين الجهل في عرف الله) بصفاته الحسني (لم يتصوّران يكون آمنا) من مكره وغضمه (ولا يكون آيسا) من رحمه (ويتاوهده الرتبة المدع كلها

هـذاأنالكبائر على ثلاث مراتب الاولى ما عنع من معرفة الله تعالى ومعرف قرسله وهو الكفر فلا كبير أفوق الكفراذ الجاب بينالله و بين العبدهو الجهل والوسيلة المقربة له اليه هو العلم والعرفة وقربه بقدرمعرفته وبعده قدرجه له ويتلو الذي يسمى كفر االامن من مكر الله والقنوط من رحت فان هذا أيضاء بن الجهل فن عرف الله لم يتصوّران يكون آمنا ولاأن يكون آيسا ويتلوهذه الرتبة البدع كلها

المتعلقة ذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشدمن بعض وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل م اوعلى حسب تعلقها ذات المهسمانه و بافعاله وبافعاله وشرائعه و بأوامره ونواهيه ومراتب ذلك لا تتحصروهي تنقسم الى ما يعلم انهاء اخلة تحدد كرالكما ثرالد كورة في القرآن والى ما يعلم انه لايدخل والى ما يشك فيه وطلب دفع الشك في القسم المتسوسط طمع في غير مطمع المرتبة الثانية لنفوس اذبيقائه او حفظها تدوم الحياة وتحصل العرفة بالله فقتل النفس لا يحالة من الكماثر وان كان دون الكفر لان ذلك يصدم عن المقصود وهذا يصدم وسيلة المقدود اذحياة الدنيالا تراد الاللا تخرة والتوصل ( ٥٤٠) المها بمعرفة الله تعالى ويتاوهذه الكبيرة قطع الاطراف وكل ما يفضى الى الها لله المعرفة الله تعالى ويتاوهذه الكبيرة قطع الاطراف وكل ما يفضى الى الهالال حتى

أالمتعلقة بذاتالله وصفاته وأمعاله وبعضها أشد من بعض وتفاونه اعلى حسب تفاوت الجهل بهارعلى حسب تعلقها بذات الله سيحانه و بافعاله وشرائعه و باوامره و نواهيه ) ومن ذلك التكذيب بالقدر أى بان الله يقدر على عبده الخير والشركازعه العتراة فانهم يقولون ان العبد يخلق أفعال نفسه من دون الله تعالى فهم بنكرون القدرفسم والذلك قدرية وكذا القول بالارحاء والاباحية ومقالة جهم والتعطيل والشطيح والرفض وغسيرذلك من البدع ممايدهب الاعمان وينبت النفاق (ومراتب ذلك لاتعصى وهي تنقسم الى مايعلانم اداخلة تحتذ كرالكائر المذكورة فى القرآن والى مايعلانه لايدخل والى مايشك فيه وطلب رفع الشكف القسم المتوسط طمع فى غـ برمطمع المرثبة الثانية النفوس اذبيقائها وحفظها تدوم الحماة ا وتحصل العرفة بالله) تعالى (فقتُل النفس لا محالةُ من الكمائر ) كاورد التصريم بذلك في الاتية والاخبار المتقدمة (وان كان دون الكفرلان ذلك) أى الكفر (بصدم عن القصود وهذا) أى القتل (بصدم وسرلة القصود اذحياة الدنيالا ترادالاللا آخرة والتوصل بماالي معرفة الله تعالى ويتأوهذه الكبيرة قطع الاطراف) كالبدن والرجلين والانف والاذن واللسان (وكل ما يفضى الى الهلاك) ولو بعدمدة (حتى الضرب) المثفن (وبعضها أكبرمن بعض) فان في كل ذلك صدمالوسائل القصود (ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط) في الادبار (لانه لواج مع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل) أى الذرية (ورفع الوجودقريب من قطع الوجود) هذا في اللواط (وأما الزنافاله لا يفوت أصل الوجود ولكن يشوّش الأنساب) و يخلطها (و يبطل التوارث) المشروع (والتناصر) أى التعاون فى الا ، وزالمهمة (و جدلة من الأمور التي لا ينتظم العيش الاجما بل كيف يتم النظام مع اباحة الزناولا تنتظم أمورالهام مالم يتميز الفعل منها بانات يختص) هو (بهاءن سائر الفعول وكذلك لا يتصور أن يكون الزنامباطافي شرع قصديه الاصلاح وينبغى أت يكون الزنافي الرتبة دون القتل لانه ليس يفوت دوام الوجودولاعنع أصله ولكنه يفوت عبيزالانساب ويحرك من الاسباب ما يكاديفضي الى التقاتل ) والتهالك (وينبغي أَنْ يَكُون أَسْد من اللواط لان الشهوة داعية اليه من الجانبين) الذكروالانثي بحكم الفطرة (فيكثر وقوعه و يعظم أثر الضرر بكثرته) بخسلاف اللواط (المرتبة الثانية الاموال فأنهام عائش الحلق) يتعاملون ما (فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاؤا بالاستبلاء) والقهر والغلبة (والسرقة وغيرهما بل ينبغي ان تحفظ لنبقي ببقائه النفوس الاان الاموال اذا أخذت أمكن استردادها) لار ماما (وانأ كات أمكن تغر عهافليس يعظم الاحرفيها) لامكان التدارك في الحالين ( نع إذا حرى تناولها بطريق يعسرالتداولة فيتهفينبغي أتأيكون ذلك من الكبائر وذلك باربيع طرق أحدها أخذها خفيةوهي السرقة) وهي أخذماليس له أخدره في خفاء (فانه اذالم يطلع عليه غالبا كيف يتددارك) وفي معناها الاختلام والاستلال (الثانية كل مال البتيم وهذا أيضامن الخفية وأعنى به في حق الوك) على ماله (والقيم) عليه من جهة الشرع (فانهمؤتن فيه وليسله خصم سوى اليتيم وهوصغير لا يعرفه فتعظيم

الضرب وبعضهاأ كبر من إعضو يقع في هـ الله الرتبة تحريم الزناوالاواط لأنهلواجتم الناس عسلي الاكتفاء بالذكورفي قضاء الشهوات انقطع النسل ودفع المو حودقر سمن قطع الوحودوأماالزنافانه لايفوت أصلالو حود ولسكن بشوش الانساب و يبطل التوارث والتناصر وجملة منالامورالتي لاينتظم العيشالاجابل كمف يتم النظام مع الماحة الزنا ولاينتظم أمورالهائم مالم يتميز الفيل منهايانات يخنصبهاءن ارالفعول واذلك لإيتصورأن يكون الزنام احاف أصل شرع قصديه الاصلاح وشغي أن يكون الزنافي الرتبة دون القتدل لانه لس مفوت دوام الوحود ولاعنع أصله والكنه يفوت تميز الانساب ويحرك من الاسباب ما يكاد يفضى الى النقاتل وبنبغي أن يكون أشدمن اللواط لانالشهوة داعمة الممن الحانبين فيكثروقوعه

ويعظم أثرالضرر بكثرته بالرتبة الثانية الاموال فانها معايش الخلق فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاؤا حتى الام بالاستبلاء والسرقة وغيرهما بل ينبغي ان تحفظ لتبقى ببعائه الذنوس الاان الاموال اذا أخذت أمكن استردادها وان أكات أمكن تغريمها فليس بعظم الامر فهانع اذا حرى تناولها بطرق أحدها الخفية فليس بعظم الامر فهانع اذا حرى تناولها بطرق أحدها الخفية وهي السرقة فانه اذا لم يطلع علم علم علم التراك الثاني أكلمال البتم وهذا أيضامن الخفية وأعنى به في حق الولى والقيم فانه مؤتمن في وليس له خصم سوى البتم وهوص غير لا بعرقه فتعظم

الامرفية واحب بخدلاف الغصب فانه ظاهر يعرف و بخلاف الخيانة في الود بعة فان المودع حصر فيه يلتصف انفسه الثالث تفويتها بشهادة الزور الرابع أخدنا الوديهة وغيرها بالهين الغموس فأن هذه طريق لاعكن فيها (٥٤١) الثدارك ولا يجوزان تختلف الشرائع

فىتحرعها أصلا وبعضها أشد من بعض و كالهادون الرتبة الثانسة المتعلقة بالتفوس وهدنهالاربعة حدرة أنتكون مرادة مالكبائر وان لم توجب الشرع الحدفى بعضهاوا يكن أكثر الوعدعلما وعظم فى مصالح الدنها تأثيرها وأما كالر بافليس فيهالاأكل مال الغسير بالتراضي مع الاخالال يشرط وضعه الشرع ولايبعدأن تختلف الشراثع فىمشله واذالم يعمل الغصب الذيهو أكل مال الغير بغير رضاه وبغيررضا الشرعمن المكمائر فاكل الرماأكل برضا المالك ولكن دون رضالشرع وانعظم الشرع الربابالز حوعنه فقدعظم أنضاالظلم بالغدم وغيره وعظم الخدانة والمصير الىأن أكردانق ماللهانة أوالغصب من الكيائرة م نظروذاك واقع فىمظنمة الشك وأكثرمل الظن الىأنه غيرداخيل تحت الكار بل البغي أن تغتص الكبيرة عالا يحور اختلاف الشرعفه لكون ضرور بافى الدى فسقى مما ذكره أبوطال المسكى القذف والشربو لسعر

الامرفيسه واحب بخلاف الغصب فانه ظاهر يعرف وبعلاف الخيانة فى الوديعة فان المودع خصم فيه ينتصف لنفسه الثالث تفويتها) أي الاموال (بشهادة الزور) أي الكذب بأن يشهد عالا يتحققه قال العز بن عبد السلام وعدها كبرة ظاهران وقع في مال خطير فان وقع في قليل كر بيبة أوتمرة فمشكل كما سيأتى الكادم عليه قريبا (الرابع أخذ الوديعة وغيرها بالمين الغوس) وقد تقدم معناها (فانهدنه طر بقلاعكن فهاالتدارك ولايجو زان تختلف الشرائع في تحرعها أصلا وبعضها أشدمن بعض وكاهادون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس) قال العزبن عبد السلام في قواعده وان كان الشاهدم ا كأذباا م ثلاثة آ عام الم المعصية والم اعانة الظالم والم خذلان المظاوم وان كانصادقا أثم الم المصية لاغ مراتسيبه الى راء ذمة الظالم والصال الظالوم الى حقه (وهدده الاربعة جديرة لان تكون مرادة بالكبائر وان لم نوجبالشرع الحدفى بعضها ولكن أكثر الوعسدعلها) بالنار وبالويل وبالعذاب الالم (وعظمف مصالح الدنياتاً ثيرها وأماأ كل الربا فليس فيه الاأ كل مال الغير بالتراضي) من الجانبين (مع الاخلال بشرط وضعه الشرع) ورتبه (ولايبعد ان تختلف الشرائع في مثله واذالم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه و بغير رضا الشرع من الكبائر فاكل الرباأولى أن الايكون من الكبائرفا كل الربا أكل وضاالنا للنول كن دون رضاً الشرع وان عظم الشرع أل بابالزجوعنه) والوعيد عليه (فقدعظم أيضا الظلم بالغصب وغميره وعظم الحمانة) وهي التفريط في الامانة (والمصير الى أن أكل دانق بالحمانة أوالغصب من الكبائرفيه نظر وذلك واقع في مظنة الشان وأكثر ميل الظن الحاله غيردا خل تحت الكبائر ال ينبغيان تختص الكبيرة عالا يجوزا ختلاف الشرائع فيسه ليكون ضرور يافى الدين) اعلم الهذكر ابن عبد السلام فى القواعدان أخذ الاموال وتفو بهاعلى أر بابه ابشهادة الزوركبيرة ان كأن فى مال خطير والافشكل فيجوز أن يجعلمن الكبائر فطاماعن المفاسد كاجعل شرب قطرة من الخرمن الكبائر وانام تحقق الفسدة و يجوز أن يضم بط ذلك المال بنصاب السرقة قال وكذلك القول في أكلمال المتم قالف الحادم ويشهد الثاني مانقل عن أبي سعيد الهروى اشتراطه في كون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب وبمعد يناولكن ذكرا بعمدالسلام نفسه انه حكى الاجماع على ان غصب الحمة وسرقتها كبيرة وهدذا يؤيدانه لافرق في كون شهادة الزوركبيرة بين قليل المال وكثير، فطما عن الفسدة (فيبقي مما ذكره) الامام (أبوطااب المحكي) في القوت (القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالد من أما الشرب لما مزيل العقل فهوجد مربان يكون من الكبائر وفددل عليه تشديدات الشرع) فن ذلك مار واه الشيخان والنسائي من حدديث أبي هريرة ولا بشرب الجرحين بشر بهاوهو مؤمن وقد تقدم وروى الترمذى اذافعات أمني ثنتي عشرة خصلة فقدحل بم مالبلاء فذ كرها وفيه وشربت ألخور وتقدمو روى الحاكم وصحعه اجتنبوا الجرفائها مفتاح كلشروفي جامعرز من الجرج عاالاثم وعندابن ماحه من حديث أي الدرداء ولاثير ب الخرفانها مفتاح كل شرو روى الطبراني من حديث ابن عباس قال الماحرمت الخرقالوا حرمت الخر وجعلت عدلاللشرك وعندأجد منحديث قيس بن معد من شرب الخر خرج نو رالاعلان من قلبه وعند البزارسقاه الله من حميجهنم الى غيرذلك من الاخبار الواردة فيه (و) ل عليه (طريق النظر أبضالان العقل محفوظ كان النفس محفوظة) فكاليجب حفظ النفس يجب حفظ العقل (بللاخير في النفس دون العقل فاز الة العقل) بالمسكرات (من المكبائر والكن هذ الايجرى في اقطرة من الخرولا شك في اله لوشر بماء فيه قطرة من الجرلم يكن ذلك كبيرة وانحاه وشر بماء نحس والقطرة

والفرارمن الزحف وعقوق الوالدن وأما الشرب لما يزيل العقل فهوجد بربان يكون من المكبائر وقددل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضالان العقل محفوظ كما أن النفس محفوظة بللاخبرى النفس دون العقل فازالة العقل من المكبائر ولمكن هذا الا يجرى في قطرة من الخرف الماسخة بالمائي من المحادة المائي المائي المائي المائي المائي من الخرفي كن ذلك كبيرة والماهو شرب ما ينجس والقطرة وحدهافى محل الشان وايجاب الشرع الحدبه يدل على تعظيم أمره فيعدذلك من البكبائر بالشرع وايس فىالقوة البشرية الوقوف على جيع أسرارالشرعفان ثبت اجاعفانه كبيرة وجب الاتباع والاقلةوقف فهه مجال) قال ان حرفي الزواح أماثم بالخرولوقطرة منهافكمبرة اجماعاو يلحق مذلك شر بالمسكر من غيرها وفي الماء من غيرا اسكر خلاف والاصوالحاقه ان كان شافعما واماما اقتضاه كالم الى و ماني من ان شرب عدر الجر المالكون كبيرة اذاسكر منه فردود مان القدر الذي لا يسكر داخل تحت الجرعلي المشهور عنداالشافعية من ثبوت اللغة قياساوفيه الحدعندهم أيضاأى والحدمن العلامات القطعية الدالة على كون الشي المدود عليه كبيرة فسكوت الرافعي على كالم الرو باني ضعيف وكذلك قول الحلمي لوخلط خراء المهامن الماء فذهبت شد مهاوشر مهافصغيرة اه وقد قال الاذراعي عقبه وفيه نظر ولايسم الاصحاب مذلك فيما أراه وقد قالوا ان شرب القطرة منها كبرة ومعاوم انهالا تؤثر اه وهو ظاهر وهذا فىحق من يعتقد التحريم امامن يعتقد الحل فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته أىلانه لم يأت كمبرة في عقدته على انمانقله الرافعي عن ألروياني ذكرمثله القاضي أبوسيعيد الهروى وحكى الخلاف ولم وج منه شأفة الفي تعداد الكبائر وشرب الخر والمسكرمن غيره وفى البسيرمنه خلاف اذا كأن شافعيا اه ولار جهماذ كرانه كبيرة أيضاوأماقول الحليمي شرب الحركبيرة فان استكثرمنه حتى سكر أدجاهر به ففاحشية فانمرج خراعثلهامن الماء فذهبت شدرتها وضر وهاوذلك من الصغائر فردود أيضافان الاصعاب لايسمعون فيماقاله فى مرج الخر علهابل الصواب كاقاله الجلال البلقيني الجزم مخلاف ماقاله وانذلك كبيرة لامحالة ومرأن العزين عبدالسلام اختار ضبط الكبيرة بمايشعر بتهاون مرتكها مدينه اشعار أصغرا لكبائر المنصوص علم اوقرر ذلك الى أن قال فعلى هذاان كانت مفسدته كفسدة ماقرتبه وعبدأولعن أوحد أوكان أكثر مفسدة منه فهوكبيرة اه وذيل عليه ابندقيق العبداله لايدان ثوجد المفسدة بجردة عايمتريها من أمرآ خرفانه قديقع الغلط فىذلك قال الاترى ان السابق الى الذهن في مفسدة الخرالسكروتشويش العقل فان أخدنا بمعرده لزم أن لايكون شرب القطرة الواحدة كبيرة لخلوها عن المفسدة الذكورة لكنها كميرة الفسدة أخرى وهوالتحرة على شرب الكثيرا اوقع فى المفسدة فهذا الاقتران بصيرة كبيرة والله أعلم (وأما القذف فابس فيه الاتناول الاعراض) بالشتروا لغيبة صريحا أوكناية (والاعراض دون الاموال في الرتبة) وبدل الذلك حديث الصيم فاذا فالواذاك عصموامني دماءهم وأمو الهم واعراضهم (ولتناولهامرات وأعظمها التناول بالقذف بالاضافة) أى النسبة (الى فاحشة الزنا) كان مقول مازاني أو مامنكوح أو ماعلق وتعوذ الثولامر أقاز انسة أو بغمة أوقعية أويفتها بابنت الزنا أوولدها ياولد القحبة (وقدعظم الشرع أمره) ففي الكتاب قوله والذين ومون المحصنات الى آخر الآيمين صريحافى الاولى النص فهاعلى انذاك فستى وضمنافى الثانية للنص فهاعلى انذاك يلعن الله فاعله فى الدنيا والأ من وهد دامن أقبع الوعيد وأشد و وأطن طناعًا لباان العداية) رضوان الله عليهم (كانوابعدون كلمايجب الحدكبيرة) كاسبق النقل عن جماعة منهم (فهو بهذا الاعتبار لاتكفره العاوات الجس يشير الىحديث أبيهر مرة عندمسلم العاوات الجس والجعة الى الجعة ورمضات الى رمضان مكفرات المابينهن اذااجتنبت المكاثر وقد تقدم (وهوالذي نريد بالكمبيرة الآت واسكن منحبث اله يجوز أن تحتلف فيه الشرائع فانقياس عمرده لايدل على كرره وعظمته بلكان يحوز أن رد الشرع بان العدل الواحد اذارأى انسآنا رنى) بامرأة أجنبيسة (فله أن يشهد و يجلد المشهود عليه) وهوالزاني(بمجرد شهادته) ولايحتاج الىضم عــدلآ خرمعه (فانَّام تقبل شــهادته) لـكونه وحده (فده ليس صروريافي مصالح الدنماوان كانعلى الجلة من الصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات فاذا هذا أيضا ياخت بالكبائر فيحق منعرف حكم الشرع فامامن طن اناه أن يشهدوحده ان طن اله

وحددها فيعالالثك وانتعاب الشرعالحديه عدل على تعظم أمروفيعد ذلك من الكمائر بالشرع وليس في قدوة الشرية الوقوف على جيع أسرار الشرع فانشتاجاعنى انه كمديرة وحسالاتماع والافللت وتف فسمعال \* وأماالقذف فليس فعهالا تناول الاعراض والاعراض دون الامهوال في الرتبعة والتناولها مراتب وأعظمها التناول بالقذف بالاضافة الى فاحشة الزيا وقدعظم الشرع أمره وأظهن ظنا غالسا أن الصمالة كانوا بعدون كل ماعسيه الحد كبيرة فهوج ذاالاعتبار لاتكفره الصاوات الجس وهوالذي تريده بالكبرة الاتنولكنمنحيثانه يحوزأن تختاف فمه الشراثع فالقماس بمعردهلابدل على كسره وعظاهمته بل كان عور أنرد الشرعبأن العيدل ألواحداذارأى انسانا رئى فسله أن سهد و يحلد المشهودعليه بحمرد شهادته فاتلم تقيل شهادته فدده لیس ضرور مانی مصالح الدنياوات كانعلى الجلة من الصالح الطاهرة ألواقعة فيرتمة الحاحات فاذاهذا أيضا يلحق بالكبائر فى د ق من عدر ف حكم الشرع فامامن طنأته أن يشهدوحده أوظنانه

يساعمه وعلى الشهادة غيره فلاينبغي أن بجعل في حقمه من الكماثر \*وأما لـ حرفان كان فيه كفر فكبيرة والا فعظمته بحسب الضر رالذي فهـ ذا أنضا بشغى أن يكون من حيث يتولدمنهمن هلاك نفس أومرض أوغيره وأماالفرارمن الزحف وعقوق الوالدين (017)

القماسفي محسل التوقف واذا قطع مان سب الناس بكل شئ سوى الزناوضر مهم والظلم لهم بغصب أموالهم واخراجهم منمساكتهم و الادهم واحلامهمن أوطائهم ليسمن الكمائر اذلم ينقل ذلك في السبع عشرة كبرة زهوأ كبرما قسل فمه فالتوقف في هذا أنضا غير بعددولكن الحسد بث بدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر فاذا رجع حاصل الامرالي أنا نعني مالكيرة مالاتكفره الصلوات الجس يحكم الشرع وذلك مماانقسم الىماعلم اله لا تكفره قطعاوالىما السغى أن تكفره والىما بتوقف فنه والمتوقف فيه بعضه مظنون النق والانبات وبعضهمشكوك فمهوهو شك لا مزيله الانصكاب أوسمنة واذالامطمع فيه فطلب رفع الشك فيه محال فان قلت فهذا اقامة رهان على استحاله معرفة حدها فكنف بودالشرع بما يستعدل معرفة حدهفاعلم ان كل مالا يتعلق مد حكم في الدنيافيح وزأن يتطرق اليه الامام لان دارالتكلف هىدارالدنماوالكسرةعلى الخهدوص لاحكم لهافي الدنداهن حسث انها تحبيرة بلكم وجمات الحدود معلومة باسمائه أكالسرقة والزناوغيرهما واعماحكم المكبيرة ان الصاوات الحس لاتكفرها وهذا أمر يتعلق بالانوق

يساعده)على تلك (الشهادة غيره فلاينبغي أن يجعد ل في حقمه من الكبائر وأما السحرفان كان فيهكة فر فُكبيرة وَالافعظمة له على حسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أومرض أوغييره) اعلمان السحرأقسام أواها سحراا كسدانيين الذمن بعث البهم الراهيم عليه السلام مبطلا لقالاتهم وهم فرق ثلاث الثاني سحر أصحاب الاوهام والنفوس القوية الثالث الاستعانة بالارواح الارضية وهده الانواع الثلاثة انكرهاالمعتزلة الرابع التخييلات والاخذبالعيون الخامس الاعمال الغريبة التي تظهرمن تركيب الا لات على النسم الهندسية السادس الاستعانة بخواص الادوية المزيلة للعقل ونحوها السابع تعليق القاب بان يدعى اله يعرف الاسم الاعظم وان الجن تطبعه فيعلق به قلب غيره فيتمكن الساحرأت يفعل فيهمايشاء وحكدعن الشافعيانه فالالسحر يخبل وعرض ويقتل والقصاص واجب علىمن قتل به وهو من على الشميطان وقبل اله يؤثر في قلب الاعمان وقبل الاصحالة كذلك الكنه يؤثر في الابدان بالامراض والموت والجنون واختلف العلماء فى الساح هل يكفر أم لا وابس من محل الخلاف النوعان الاولان وأماالنوع الثالث فالعتزلة وحدهم كفروه وأمايقية أنواعه فقال جماعةانه كفرمطلقاوقال الشافعي وأصحابه بعدم الكفر وهل تقمل توية الساح فالنوعان الاؤلان معتقد أحسدهمام تدفات تاب والاقتل وقال مالك وأبوحنه فةلا تقيل توبته ماوأماالنوع الثالث ومابعد فان اعتقد ان فعله مباح قتل الكفره واناعتقدانه حرام فعندالشافع إنه حناية فاذافعله بالغير واقرانه يقتل غالباقتل لانه عدأونا درا فهوست به عداوأ خطأ من اسم غيره اليه فهو خطاوالدية على العاقلة ان صدقته أذلا يقبل اقراره الهم وعن أبي حنيفة ان أقر ياني كنت أسحر مدة وقد تركت ذلك منذزمان قبل منه ولم يقتل وقد ظهر بالآيات والاخباران سائر أنواعه كفر وقال به كثير ون فلاأقل من كونها كبيرة لاسمام ماورد فيه من الوعيد الشديد والزح البليغ (وأما الفرارمن الزحف) غير متحرف لقنال أومتحيز الى فئة (وعقوق الوالدين) أوأحدهما (نهذا أيضا ينمغي أن يكون من حيث القياس فى محل التوقف واذا قطع بان السب المناس بكل شئ من أنواعه (موى الزنا) بصر يح أوكناية (و) سوى (ضربهم) الودى الى الهـ الله (و) سوى (الظلم لهم بغصب أموالهم) وان كان الغصوب عليه قليلا (و) سوى (اخراجهم من مسأكنهم وبلادهم واجلائهم عن أوطأنهم ليس من الكبائراذلم ينقل ذلك في ألسبع عشرة كبيرة وهو أ كثر ماقيل فيه) كاذكره صاحب القوت (فالتوقف في هذا أيضا غير بعيد ولكن الحديث بدل على تسميته كبيرة) وهو حديث ابن عباس الكبائر الاشراك بالله فساقه وفيه وعقوق الوالدين والفرار وم الزحف وقد تقدم (فليلتحق بالكبائر فاذارج ع حصل الامرالي أنا نعني بالكبيرة مالا يكفره الصاوات الخسبعكم الشرع وذلك مانفسم الحماعلم الهلاة كمفره قطعاوالى ما ينبغي أن تمكفره والى ما يتوقف فيه والمتوقف فيه بعضب مظنون النفي والاثبات) برجان الاعتقاد مع احتمال النقيض (و بعضه مشكوك فيه) بالترددين النقيضي بلا ترجيم لاحدهما (وهو شك لا يزيله الانص كتاب أوسينة واذا لامطمع فيه فطالب رفع الشك فيه معال) اذلانص في ترجيع أحد الاحتمالين على الا خو (فان قات هذا) الذي ذكرته (اقامة برهان على استحالة معرفة حدها فكيف برد الشرع بمايستحيل معرفة حده فاعلمان كلمايتعلقبه حكمفى الدنيافيح وزأن يتطرق السمالام أمفان دار السكليف هي دار الدنياو الكبيرة على الخصوص لاحكم الهافى الدنيامن حيث انها كبيرة بلكل موجبات الحدود) الشرعية (معاومة باسمائها كالسرقة والزنا وغـ برهما) كالواط والشرب والقذف (وأما حكم الكبيرة ان الصلوات الجس لاتكفرها فهدذا أمريتعاق بالاخرة والابهام ألبق به حتى يكون الناس على وجل وحذرفلا يتعرؤن

والابهام ألبق به ستى كون الناس على وجل وحذر فلا يتعرون

على الصغائر اعتماداعلى الصاوات الخس وكذلك اجتناب السكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى ان تجتنبوا كائر ما تنه ون عنده نكفر عندي الصغيرة المائر يكفر الصغيرة اذا اجتنبها مع القدرة والارادة كمن يتم كن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع في قتصر على نظر أو السفان مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثير في قلبه من اقدامه على النظر في الله المحفهذا معنى المتناعة المناعة ا

على) اقتراف (الصغائراعتماداعلى الصلوات اللس وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى ان نُجِننبوا كائرماتنهون عنه) نكفر عنكم سيات تكم يعني الصغائر (ولكن اجتناب الكبائر انمايكفرالصفيرة اذا اجتنبهامع القدرة والارادة كن يفكن من أصرأة) بان اختلى بها (ومن مواقعتها فيكف أمى عنع (نفسه عن الوقوع) م ا (فيقتصرعلى نظر أولس) أو تقبيل (فان مجاهدة نفسه بالكف عن لوقاع أشدتاً ثيرافي تنو يرقلبه من اقدامه على النظر في اطلامه فهدامعني تكفيره فان كان عنينا) وهوالعاحزين اتمان النساء (أولم يكن امتناعه الابالضرورة للعجز )القائميه (أوكان فادرا)على الوفاع (والكن امتنع لخوف أمراكر) من الخارج (فهذالا يصلح للشكفير أصلا وكل من لا يشته عي الخر بطبعه ولو أبيحله الماشريه فاجتنابه لايكفرعنه الصغائرالتي هيمن مقدماته كسماع الملاهي والاوتار) بانواعها (نعم من يشمِّسي أُخْرِو مَاع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة على الخرو بطلقها في السماع) أي شماع الملاهي والاوتار (فع اهدة النفس بالكف) عن الجر (ر بما تمعو عن قابه الظلة التي ارتفعت البه من معصمة السماع) وقد تقدم أن المعاصى ترتفع منها ظلة الى القلب فتظلم كاأن الطاعات وتفع اليه منها فو رفتنوره (فكل هذه أحكام أخروية وتجو زأن تبقى فى على الشف وتكون من الشنهات فلا يعرف تفصيم لها الا مالنص) القاطع (ولم برد النص بعدد) معاوم (ولاحد جامع) أومانع (بل و رد بالفاظ مختلفة فقدر وى أبرهر برة رضى المعامة اله فال قال رسول الله صلى المعالمة وسلم الصلاة الى الصلاة كفارة ورمضان الى ومضان كفارة الامن ثلاث الشرك بالله وترك السنة ونكث الصفقة قيل مانرك السمنة قيل الحروج عن الجاعة ونكث الصفقة أن يبايع رجلا تم يخرج عليه بالسيف يقاتله ) قال العرافي رواه الحاكم نعوه وقال صحيح الاسناد انهى قلتوروا أبضاأ حدوالبه في ولفظهم جيعا الصلاة الكتوبة الى الصلاة التي قبلها كفارة لمابينهماوالجعة الى الجعة التي قبلها كفارة لمابينهما والشهرالى الشهركما رة لمابينهماالا من ثلاث الاشراك بالله وترك السهنة ونكث الصفقة قيل بأرسول الله اما الاشراك بالله فقسد عرفناه فا نكث الصفقة وترك السنة قال امانكت الصفقة فان تبادع رجلا بمينك غ تخالف البه فتقاتله بسيفك وأمارك السنة فالخروج عن الجاعة (فهذا وأمثاله من الالفاظ لاعبط بالعدد كله ولايدل على حد جامع) للافراد (فيه في لا محالة مم ما فأن قات الشهادة لا تقبل الا عن يحتنب الكائر والورع عن الصغائر ايس شرطافي قبول الشهادة) قال الرافعي قال الاسحاب بعتمر في العدالة احتناب الكائر فن ارتك كبيرة فسق وردت شهادته واماال عائر فلايشترط تجنبها بالكلية الكن بشرط أن لانصرعانها (وهدامن أحكام الدنيا فاعل الانغصص ردالشهادة بالكائر فلاخد لاف فانمن يسمع الملاهى ويلبس ألديماج ويتختم بخاتم الذهب و شرب في أواني الذهب والفضة لا تقبل شهادته ولم يذهب أحد الى أنهذه الامور من الكائر) الكن نقل الامام عن الشيخ أبي محد أن العراقيين ومعظم الأسحاب قطعوا بان سماع الاوثار والملاهيمن الكمائر وتابعه عليه المصنفف كتبه وتوقف ابن أبي الدم في انسبه الامام العراقيين وقال لمأر أحدا صرحبه بل جزم الماوردى وهومتهم بنقيض ماحكاه الامام فقال اذا قلنا بتحريم الاغانى والملاهى فهدل من الصغائردون المكائر يفتقر الى الاستغفار ولاتردبه الشهادة الابالاصرار ومتى قلنا بكراهة شئ منهافه عي

آخر فهذالا بصلح للتكفير أصــ الدوكل من لايشتهـي الخر بطبعه مولوابيح لهلا شربه فاحتنابه لايكفرعنه اله غاثر اليُهي من مقدماته كسماع الملاهى والاوتار تعرمن يشتهسي الخروسماع الاو الرفعسك فسهبالحاهدة عن الخروبطلقها في السماع فعهاهدته النفس بالكف ربحاته وعنقلب الظلة التى ارتفعت اليهمن معصية السماع فكلهذه أحكام أخرو يةو يجو زأن يبقى بعضهافي محل الشكوت كمون من المتشابهات فلا يعرف تفصيلها الابالنصولم بود النين بعدولا حد جامع بل ورد بألفاظ مختلفات فقد روى أنوهر برة رضي الله عنهانه قال قالرسولالله صلى اللهعليهوسلم الصلاة الى الصلاة كفارة ورمضان الى رمضان كمارة الامن تسلات اشراك باللهوترك السنةونكث الصفقةقسل ماترك السنةقيل الخروج عن الحاعة ونكث الصفقة أنيباع رجلا عُبخرج علمه بالسبف بقاتل فهذا

وأمثاله من الالفاظ لا يحيط بالعدد كاه ولا يدل على حد جامع فيبقى لا يحاله مهمافان قلت الشهادة لا تقبل الا بمن يحتنب السكبائر والورع عن المغاثر ليس شرطافى قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيافا علم المالا نخصص ردالشهادة بالسكبائر فلاخسلاف فى أن من يسمع الملاهى ويلبس الديباج و يتختم بخساتم الذهب و بشرب فى أوانى الذهب و الفضة لا تقبل شهادته ولم يذهب أحد الى أن هدنه الامور من الكبائر

وقال الشاف مي رضي الله عنهاذا شرب الحنفي النبيذ حددته ولمأردشهادته فقد حعله كمرة باعداب الحد ولم برديه الشهادة فدل على أن الشهادة نفيا واثباثالا لدورعلى الصغائر والبكيائر ىل كل الذنوب تقدح في العدالة الامالا تحاوالا نسان عنده غالبايضر ورة محارى العادات كالغسة والتحسس وسوء الظن والكذبني يعسض الاقوال وسماع اغسة وترك الامرابالعروف والنهيء عن المنكر وأكل الشهات وسبالولدوا لغلام وضر مسماعكم الغضب زائدا علىحدالمطة واكرام السلاطينالظلة ومصادقةالفعار والتكاسل عن تعلم الاهل والولد جوسع مأيحتا حوث اليهمن أمرالدن فهدد فوسلا متصور الاستفائ الشاهد عن قلملها أوكثير هاالامان معتزل الناس ويتجرد لامور الالتخرة و محاهد نفسهمدة عدث سق على منسمم لخالطة بعدذاك ولولم يقبل الاقول مشاله لعز وجوده وبطلت الاحكام والشهادات وليس ليسالحر مروسماع المسلاهي واللعب بالنرد ومحالسة أهل الشربفي وقت الشرب والحاوة بالاحتسات وأمثال هدذه الصغائر منهذاالقبيل

من الخلاعة لاتفتقر الى الاستغفار ولاتردالشهادة الامع الاكثارانتهي وتابعه فى المهذب وكذا القاضى حسنفانه قالفى تعلىقه قال بعض أحجا بنالو حلس على الدساج عند عقد النكاح لم ينعقد لان محل الشهادة فيه كالاداء الذى صاراليه محصله انهذامن الصغائر وماتعذرمنه لانو حب الفسق وتابعه الفوراني في الابانة ورد انكارابن أبي ألدم على الامام عاذكر بان مجلى صرح في ذخائره عانوا فقه فقال ان كون ذلك هوظاهر كالام الشامل حيث قال من استمع الى شئ من هذه المحرمات فسق و ردت شهادته ولم يشترط تمرار السماع انتهى هذا حاصل كالرم القائلين بالحرمة ووراء ذلك أقوال فانظره من كالرم المصنف (وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذاشر ب الحنفي النبيذ حددته )أى أقت عليه الحد (ولم أردشهادته) لانه بعتقد حليته (فقد جعله كبيرة باليجاب الحدولم رديه الشهادة)وفى الخادم للزركشي ومن النبيذ المختلف فيه اذا شرب البسيرمنه معتقدا تحريمه ففي كونه كبيرة خلاف من أجل اختلاف العلاء فيه ولهدا اصرح الرافعي اله على وجهين وان الاكثر من على الردأى ردالشهادة به لانه فسق ولوا مستعملت للنداوي على القول بالتحريم فعتمل أن يقال ليس بكميرة اذا قلنالا يحب فسه الحد كاصححه النووي ويحتمس خلافه العِرأة انتهى وقالغيره الاوجهالاول (فدلعلى أن الشهادة نفيا واثبا بالاندو رعلى الصغائر والكمائر بل كل الذنوب تقدح في العددالة) أي الصغائر والكبائر أما لكبائر فبمعردها يخرج عن العدالة وأما الصغائر فبوقوعهامنه مرة بعدمرة (الامالا بخاوالانسان عنه غالبابضر ورة مجارى العادات كالغيبة والتعسس وسوءالفان والكذب) الذي لاحدفيه ولاضرر (في بعض الاقوال) ولو تعمد ا (وسماع الغيبة والاصغاءالهاوالسكوت علهاو تُولدُ الأصم بالمعروف)والنه يعن المنكرمع عدم القدرة علها (وأكل الشهات) وعدم التحرى فها (وسب الولدوالغلام وضربهما عكم الغضب) الطبعي (زائدا على حدد المصلحة) الشرعية (وا كرام السلاطين الظلة) وأعوانهم (ومصادقة الفعار) ومجالستهم ايناسا لهم (والتكاسل عن تعلم الاهل والولد جمع ماعتاجون المه في أمر الدين فهذه ذنو بالايتصوران ينفك الشاهدعن قليلها وكثيرها) لاسيمافى بعض ماذكر ماقيل انهمن الكيائر (الامان بعيتزل الناس)مدة (ويتحردلامورالا منح قو يحاهد نفسه مدة) مديدة ( يحيث يبقى على سمته مع الخالطة بعدد النولولم يقبل الاقول منه لعز و حود م) أى قل (و بطلت الاحكام والشهادات وليس ليس الحرير) والديباج (وسماع الملاهى) والاوتار (والأعب بالنرد) ومافى معناه من المنقلة والمكنحفة والاربعة عشير وغيرها (ومحالسة أهل الشرب) بفض فسكون - عشارب كركب وراكب (فوقت الشرب والخلوة بالاجنبيات) وكذا مباشرتهن بغيرالجاع (وامثالهذه الصغائر) كالنظرالى مالايحو زوهعرااسل فوق ثلاث لغيرعذرشرعى وكثرة الخصوماتوان كان محقاوالتحفرفي الشي والعبث في الصلاة وكشف العورة في الحام وكذافي الخلوة اغبر حاجة فى الاصم وارسال الربع بعضرة الناس ومد الرحلين في الجالس والاكثار من الحكايات المضعكة وغيرذلك (من هذا القبيل) أما يجالسة أهل الشرب فقد نقل الأذرى عن صاحب العدة اله من الصغائر وأقره الشنخان الرافعي والنووى وتقييد المصنف بكونه وقت الشرب دال على ان مجالستهم في غيرهذا الوقت مباحة فأن قصدا يناسهم من حيث كونهم فسقة فلاشك في حرمة ذلك والماليس الحر مرفقيل الله كبيرة واماسماع الملاهى والاو تأرفق دنقل الامام عن الشيخ أبي محد انسماع الاو تأرمرة وأحدة لانوجبرد الشهادة وانما ترديا لاصرار وتبعه المصنف فقال وماذ كرناه في سماع الاو الرمغر وض فيماآذا لم يكن الاقدام عليه مرة يشعر بالانحلال والافالرة الواحدة لاترديم االشهادة وأمااللعب بالنردففيه أربعة أقوال أحدهاانه مكروه كراهسة تنزيه وبه قال أبوا حق المروزى والاسفرايني وحكاه ابن خيران واختاره أبو الطب وهوغاط ليس بشئ لخاالفته المنقول والدليل وقول جماعة انهمنصوص عليه في الام وغيره مردود ولهذا فالصاحب البيان ان المنصوص علمه في الام التحريم وبه قال أكثر الاصحاب الشاني أنه حوام صغيرة

وعلمه مشى الصنف هناور عه الرافعي الثالث انه حوام كمبرة وهوالذي علمه الشافعي وأصابه أشارالمه الروياني في الحلية ونقل القرطبي في شرح مسلم الاجماع عليه وكذا الموفق الحنبلي في المغني نقل الاجماع علمه الرابع التفصيل بن بلد يستعظمون اللعب فترديه الشهادة وبلد ليس كذلك فلاترديه وهذه التفرقة ضعمفة كأقاله البلقيني وعلى القول بانه صغيرة كممشى عليه المصنف هنافعله حيث خلاعن القمار والافهو كمبرة بلانزاع كاأشاراليه الزركشي وهوواضم (فالح مثلهذا المنهاج ينبغي أن ينظرفي قبول الشهادة وردهالاالى الكميرة والصفيرة مم آحادهذه الصغائر التي لاتردالسهادة بهالو واطب علها لاترفرد الشهادة) والمراد بالمواظمة هناالمداومة على نوعمنهاوهذاه والاصرار السالب للعدالة وبه قال جاعةمن الاصحاب ( كن اتخذ الغيبة وثلب الناس) اعراضهم (عادة) له ومنهم من فسرا اواطبة بالاكثار على الصغائر سوأء كانتمن نوع أوأنواع مختلفة ويه فسروا الاصرارالسال العدالة ونقل الرافعي القولين قال و بوافق الثاني قول الجهو رأن من تغلب طاعته معاصمه كان عدلا ومن تغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة واذاقلنابه لم تضرالداومة على نوع واحدمن الصغائر اذاغلبت الطاعات وعلى الاحتمال الاقل تضرانة عيوتبعه النو وي في الروضة وقضية كالمهماتر جيم الثاني به صرح أن سراقة وغيره (وكذلك السة الفعار ومصادفتهم ولوفي عال فو رهم وكالم بعض الاصحاب صريح في ان محرد مصادفتهم حرام وانالم يحالسهم وكالرم بعضهم أن مجردالجالسة من غرمصادقة ولاقصدا يناس لااتم فها وكالرم المصنف صريفان كالمنهماياتميه (والصفيرة تكبر)أى تصيركبيرة (بالمواطبة) علمهاأى تصيرمثلهافى ود الشهادة ( كأن الماح بصركميرة بالواطبة عليه ) وهذابناء على القول الضعيف فان المعمدانه لاتضر الداومة على نوعمن الصفائر أوأنواع سواء كان مقماعلى الصغيرة أوالصغائر أومكثر امكر رامن فعل ذلك حدث غلبت الطاعات العاصي هكذا نقله الاذرع والبلقيني والزركشي وابن العدماد وغيرهم ويؤيده قول الجهو رمن غلبت معاصمة طاعاته ردت شسهادته سواء كانت المعاصي من نوع أوأنواع ومن ثمقال الاذرعي المذهب وقول الجهو روماتضمنته النصوص انمن كان الاغلب علمه الطاعة والمروءة قبلت شهادته أوالعصبة وخلاف المروءة ردت شهادته وهذا القول الذي اعتمده الصنف مشي علسه الرافعي والنو وىحدث فالاالمداومة على الصغيرة تصبرها كبيرة اكن ان انضم المه كون طاعاته لم تغلب معاصيه معلى هذا القول من ان مطلق الاصرار على الصغيرة بصيرها كبيرة يحتاج اعرفة ضييط الاصرار قال ان الصلاح الاصراره والتلس بضدالتو بة باستمرار النوع على المعاودة واستدامة الفعل عيث يدخل به فيحبز مايطلق علبه الوصف بصدورته كبيرة وقال العزبن عبدالسلام الاصرار انتنكر ومنه الصغيرة تكرارانشعر بقلة مبالاته بدينه اشعارارتكاب الكبيرة بذلك قالوكذلك اذا اجتمعت صغائر مختلفة الانواع يعبث بشعر مجموعها بمانشعربه أصغرال كماثر انتهبي هذاضبط الاصرار وأماعلي القول المعتمد السابق فالمدارعلى غلبة الطاعات والمعاصى وعلى هدا المعتمد كان ينبغي أن يقال شرط العدالة اجتناب الكبائر وعدم غلبة الصغائر على الطاعة وقدأشار الىذلك البلقيني (كاللعب بالشطرتج والترنم بالغذاء على الدوام وغيرهما) وقوله على الدوام متعلق بالقولين فاللعب بالشطر نج مكروه عندا لشافعي حرام عند غبره بشم وط قال النووي في فتاويه الشطر نج حرام عنداً كثر العلياء ان فوّد به صلاة عن وقتها أولعب به على عوض فان انتفى ذلك كره عند الشافعي وحرم عنسد غيره انتهسي وفي كالرم أبن العماد أن العبيه من الرذائل الماحة مع الكراهة فالاكابعليه والملازمةله يصيره صغيرة وكذا الترنم بالعناءمع نفسه اذا كأن في بعض الاوقات لازالة الوحشة عن نفسه لا بأس به فانداوم علمه حتى اتخذه عادة بصير صغيرة (فهدا بمانحكم الصغائر والكبائر) ثماعلم انه قدتقدم ذكرالكبائر ومايتعلق ماواما الصفائر فحصرها متعذر وقدذ كرابن حرمنهافي شرح الشمائل جلة فقال هي كالغيبة في غيرعالم أو حامل قرآن ٧ معابل حكى فيه

فالى مثل هذا المنهاج يدبنى أن ينظر فى قبول الشهادة وردها لا الى الحكيب برة والصغيرة ثم آحاده - قد الصغائر التي لا تردالشهادة بهالو واظب عليها لا ترفى الغيب - قوالم الغيب الناسعادة ومعادقتهم والصغيرة تكبر ومعادقتهم والصغيرة تكبر ومعادقتهم والصغيرة تكبر مسغيرة بالواظبة كاللعب بالدوام وغيره فهذا بيان على الدوام وغيره فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر

الاجماع فالواانم اكبيرة مطاقانم تباح لاسباب ستة مفررة فى معلها وكقبلة أجنيية ولعن ولوج مقوكذب لاحدفيه ولاضرر وهجو مسلم ولوتعريضا وصدقا واشراف على بيتغيره وهجر مسلم فوق ثلاثة عدوانا ونحو تناجو حلوس مع فاستى لأبناسبه وتنحيس بدن أوثو بأوثو بعدوأ ونبحش واحتكار ويدع معيب علمعيبه ولميذكره اهكفهذه ثلاثةعشروقال ابن العمادفي كتاب الذر يعةفي اعدادا لشريعة زادعلي ماذكر النظرالي مالابحوز وذكرفي التطلع على وتالناس بانهلو كان الؤذن ينظرالي بوت الجيران وجب على المناظرعزله ثمقال وكثرة الخصومآت وانكان محقا قالى الرافعي وينبغي أن لايكمون معصمة اذاراعي حسد الشرعقال النووى وهوالصواب والسكوت على الغيبة والصياح وشق الجيب فى الصيبة والتخترف المشى واللعب بالقردة وبالصور وأطاح الكياش ومهارشة الدبكة والجاوس الهسم وأعانتهم بدفع مالى الهسم والشغلق وقت الكراهة والبسعوالشراء فيالمسحدوا دخال الصدان والحيانين والخاسات المه وامامة قوم يكرهونه والعبث في الصلاة والضحك فهاو تخطى الرقاب بوم الجعة ونحوه والتغوّط مستقبل القملة أوفى طريق المسلمن والقيلة للصبائم التي تتحرك شهوته والوصال في الصوم على الاصعروا لاستمناء بالبد ومباشرة الاجنبية بغيرا لماعو وطءالز وجة الظاهر منهاقبل التكفير ووطء الرحعية والخاوة بالاحنبية ومسامرة المرأة بغير زوج ولامحرم ولانسوة ثقات والبيع على بيع أخميه والخطبة والسوم على سومه وتلقى الركبات ويسع الحياضر للهادى وتصريه الحبوان وأقتناء البكاب اغير الحراسة والصدو سع العبد المسلمالكافر وكذا المعجفوسائركنب العلمالشرعي وكشف العورة في الجيام وكذافي الخلوة على الاصم والسيفاهة وليس الحراتر والرقص مع النثني وستمياع أشيعارالشر يةوضربالبكوية والصفاقتين ٧ والحاقر ان حرمت كوسه كاصحه النووى واللعب بالنردانة عي فهذه سبعة وأربعون قال الصدلاني وبمسا تردبه الشهادة ارسال الريم يحضرة الناس ثمقال إن العماد ومن الرذا ثل المباحة مع السكراهة قبلة الزوجة أوالامة يحضرة الناس وذكرما حرى بينهد مافي الخاوة والمشيء مكشوف الرأس ومدالر جلن في المجالس وكذا نتف اللعب تعلى الرجف الكفاية قال الماوردي وكذا خضهاوا بس فقيه قباء وفلنسوة حيثلا بعتاد وابس تاحر جال شاب وليس حال عامة وطملسانا والاكثار من الحكامات المضحكة ومن اللعب بالجيام وشهه ومن اللعب بالشطر ننج و مالخياتهاذا كان بغيرعوض ومن الغناء وسمياعهوا لحرف الدنية تممالايليقوبه كالجمامة والكنس والدبخ وقيمالجمام والحمارس والنحال والاسكاف والقصاب وكذاك الحائك فى الاشبه لا الصباغ على الاصم وتعماذ كر نظر والله أعلم

\* (فصل) \* وقال أصحابنا الصحيح في حد العدالة المعتبرة في الشهادات اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وغلبة صوابه على خطائه وصدقه على كذبه وان ألم بعصية لان في اعتبارا جتنابه الكل سد باب وهومفنوح احياء للعقوق والكبيرة كل ما يسمى فاحشة كالواطة و نكاح منكوحة الاب أو ثبت لها بنص قاطع عقو بة في الدنيا وفي الا تحرة وقال الشمس الحلواني كل ما كان شنيعابي المسلمين وفيه هتك حرمة الله والدن فه عي كبيرة ولا تقبل شهادة مخنث و نائعة ومغنية ومدمن على الشرب ومن يلعب بالطمور والطنبور ومن يفعل كبيرة توجب الحدومن يأكل الرباأ ويقامى بالشطر نج أو تفوته الصلاة بسببه وللمنبور ومن يفعل كبيرة توجب الحدومن يأكل الرباأ ويقامى بالشطر نج أو تفوته الصلاة بسببه أو يدخل الحمام بغيرازار أويفعل نعد المستخفا كالبول والاكل على الطريق ومن يظهر سب السان

\* ( فصل فى بيان توزع الدرجات والدركات فى الاستحرة على الحسنات والسيئات فى الدنيا) فيهمالف و نشر من تب والدرج والدرك بعنى و احد لكن باعتبارين مختلفين فالدرج اعتبارا بالصدعود والدرك اعتبارا بالهبوط ولذلك قيل درجات الجنة ودركات النار ( اعلم) وفقك الله تعالى ( ان الدنيا من عالم الملك والشهادة ) من المحسوسات العاميعية ( والاستخرة من عالم الغيب والملكوت ) المختص بار واج النفوس ( وأعنى بالدنيا

\*(بيان كيفيدة توزع الدركات في الا خرة على الحسنات والدياب والدياب والسيئات في الدنياب اعلم أن الدنيا من عالم اللك والشهادة والمسكون واعنى بالدنيا

التانفيل الموت وبالا نحوة عالنا بعد الموت فدنما النوا خرتان صفاتان وأحوالك بسمى الفريب الدائن منها دنيا والمناخر أخرة وفعن الاسن نتكام من الدنيا في المان وغرضنا شرح الاستخرة وهي عالم الملكوت ولا يتصوّر نتكام من الدنيا في المان وغرضنا شرح الاستخرة وهي عالم الملكوت ولا يتصوّر

حالتك قبل الموتو بالا آخرة حالنك بعد الوت فدنه لئوآ خرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب الدانى منهادنها) فعلى من الدنو (والمتأخر) منها (آخرة ويحن الآن نشكام من الدنيافي الا تخرة فاما الاكن نشكام فى الدنياوهى عالم الملك )وألشهادة (وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت) والغيب (ولايتصور شرح عالم الملكون في عالم الماك ) ولا يتضم (الابضر بالامثال) لانه أقرب الى الوصول الدفهام (ولذاك قال الله تعالى وتلك الامثال نضرتم اللناس ومأ معقلها الاالعالمون أي المتبصرون واستنبط ان من ليس بعالم لا يعقل الاحكام الالهية من ضرب الامثال (وهذا الان عالم المال نوم) أي عنزلته (بالاضافة الى عالم الملكوت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الناس نيام فاذا ماتوا انتهوا ) قال العراقي لم أجده مر فوعاو انما يعزى الى على بن أبي طالب اه قلت وهكذا أورده الشريف الموسوى في فه ج البلاغة من كلام أمير المؤمنين وذكره أبونعيم في الحلية فى ترجة سفيان الثورى رواه من طريق المعافى بنعران عنه (وما سكون فى المقظة لايتبين النافى النوم الابضربالامثال المحوجة الحالتعبير)أى القائه في عبارة (فكذلك ما يكون في يقظة الا خرة لا يتبين في نوم الدنياالابكثرة الامثال) أي صورتها (وأعنى بكثرة الامثال ما تعرفه من علم التعبير و يكفيك فيه) وفي نسخة منه (ان كنت فطنا) حادقا (ثلاثة أمثلة فقد جاءر حل الى) أى بكر محد (بن سير من) التابعي البصرى الثقة رأس المعبر من رجمه الله تعالى وكان يضاهي الحسن في علم و ورعه وفيه القول المشهو والذي يستدل به على أوالتخيير جالس الحسن اوابن سيرس (فقال رأيت كائن في مدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفر وج النساء فقالله انكمؤذن تؤذن فيشهر رمضان قبل طلوع الفعر فقال صدقت وجاءه رجل آخرفقال رأيت كاتني أصب الزيث فى الزيتون فقال ان كان تحتل عارية ففتش عن حالها فانها أمك سبيت في صغرك لان الزيتون أصلالز يتفهوردالي الاصل فنظر الرحل فاذاحار يتهكانت أمهوقد سستفي صغره وقالله آخر رأيت كأثني أقلد الدرفي اعناق الخناز مرفقال انك تعلم الحكمة غيرأهلهافكان كاقال والاخير أخذه من قول عيسي عليه السلام معلم الحكمة غيرأهلها كقلد الدرف أعناق الخناز برومن غرأتب تعبيرات ابن سيرين مأرواه أبونعيم فى الحلمة من طريق خالد بندينار قال كمت عندا بن سير من فاتاه رجل فقال يا أبا بكر رأيت فى المنام كانى أشرب من بابلة لها ثقبان فوحدت أحدهما عذباوالا تخرم لحاقال اتق الله المامر أة وأنت تخالف الى أختها ومن طريق أبي قلاية ان وحلاقال لاي مكر وأيت كأني أبول دما قال تأتي امرأنك وهي حائض قال نع قال اتق الله ولا تعد ومن طريق أبي جعفران رجلا رأى في النام كان في حره صيبا بصيح فقص رؤياه فقالله اتق الله ولاتضرب بالعودومن طريق حبيب المعلم ان اس أقرأت في المنام انم اتحلب حية فقصت على ابنسير بن فقال البن فطرة والحية عدة وليستمن الفطرة في شي هذه امرأة تدخل علم اأهل الاهواء ومن طريق الخرث بن تقيف قال قال وحل لا بن سير من اني رأيت كأني ألعق عسلامن عام من حوهر فقال الق الله وعاودالقرآن فقد كنت تحفظه غمنسيته فالروقال رحل لائنسير سررأيت كانى أحرث أرضالاتنت قال أنترجل تعزل عن امر أتك ومن طريق مبارك بن يزيد البصرى قال قلت لابن سيرين وأيت فى المنام كأنى أغسل توبى وهولاينقي قال أنترجل مصارع لاخيك قال وقال رجل لابن سيبرين رأيت كأثني أطير بين السماء والارض قال أنت رحل تكثر التني ومن طريق هشام بن حسان قال جاء رجل الحابن سير سوأ ناعنده فقال الخرأيت كان على رأسي تاجا من ذهب قال فقال له ابن سير س ا تق الله فان أباك في أرض غربة وقددهب بصره وهو بريدأن تأتيه قال فأزاده الرجل الكلام حتى أدخل يده في محزمه فاحرج كمامن أبه فيه فيه فهاب بصره وانه في أرض غرية ويأمره بالاتمان اليه (والتعمير من أوله الى آخر أمثال تعرفك طريقضر بالامثال وانمانعني بالمثالان اداعالمعني فيصورة أن نظر الىمعناه وجده صادقا

شرح عالم الملكوت في عالم الملك الابضرب الامثال واذلك قال تعالى وتلك الامثال نضريها للناس ومأسقلها الاالعاماون وهذالانعالم الملكنوم بالاضافة الى عالم الملكوت ولذلك فالصلي الله عليه وسلم الناس نيام فاذا مأتواانتهم اوماسكون في المقطة لاستهاف النوم الابضر بالامثال الحوحة الى التعبير فكذاك ماسكون فى بقظة الا خرة لا يتبين في نوم الدنها الافي كـ برة الامثال وأعنى بكثرة الامثال ماتعر فهمنء سلم التعبسير و مكفيك منهان كنت فطنا ثلاثة أمثلة فقدحاءرحل الى اىن سىرىن فقال رأيت كأن في دى عاماً ختم به أذواءالرحال وفروج النساء فقال انكمؤذن تؤذن في ومضان قبل طاوع الفحر قال صدقت وجاءر حل آخر فقال رأت كأني أصب الزيت في الزية ون فقال ان كان تعتل عار مة اشتريتها ففتش عنطالهافائهاأمك سمت في صغرك لان ألزية ون أصلالزيت فهوردالي الاصل فنظر فاذاحاريته كانت أمهوقد سستفي صغره وقالله آخروأيت كائنى أفلسد الدرفى أعناق الخناز مرفقال الكاتعملم

الحكمة غير أهلها فكان كافال والتعبير من أقله الى آخره أمثال تعرفك طربق ضرب الامثال وانما أنعني بالمثل أداه العني في صورة نظر الى معناه و جده صادقا

الفروجرآ كاذبافانه لمعتميه قط وان نظرالى معناه وحدمصادقا اذصدر مندروح الختم ومعناه وهوالمنع الذي وأد الختمله وليس للانساءان يتكاموا مع الحلقالا بضر بالامثال لأنهم كافوا أن يكاموا الناس عملي قسدر عقولهم وقددر عقولهم انهمم فالنوم والنائم لأيكشف له عن شيّ الاعشل فاذا ماتوا انتهوا وعرفوا اناللسلصادق ولذلك فالصلى اللهعليه وسلم قلب المؤمن بسين أصبعين من أصابه عالرسين وهومن المثال الذي لا بعقله الاالعالمون فأماالجاهل فلايجاو زقدره ظاهرالمثال لجهله بالتفسيرالذي يسمى تأويدلا كالسمى تفسير ما رىمن الامثلة في النوم تعييرا فشتسته تعالى بدا وأصبعا تعالى اللهعن قوله علق اكبيراوكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته فانه لايفهم من الصورة الا اللون والشكل والهشمة فشبت لله أهالى مشل ذاك تعالى الله عين قوله علق ١ كبيرا ومنههنارل منزل في صفات الالهمة حتى في الكلام وحعاوه صوتاو حرفا الىغـىرذاكمن الصفات والقولفه بطولوكذاك قد ود في أمر الا خوة صرب أمشالة بكذبها

وان نظر الحصورته) الظاهرة (وجده كاذبا فالؤذن ان نظر الى صورة انخام والخميه على الافواه (والفروج رآه كاذبا فانه لم يختم به قط وان نظر الى معناه و حده صادقا اذقد صدر منه روح الختم ومعناه وهو المنع الذي وادالخترله وايس للانبياء)عامهم السلام (انيته كاموامع الخلق الابضر بالامثال لانهم كلفوا أن يكام واالناس على قدرعقولهم) وقدر وي الديائي من طريق ابن عبدالرجن السلى حدثنا مجدس مبد الله بنقريش حدثنا الحسين سفيان حدثناا معيل بن محدالطلى حدثنا عبدالله بن أى بكرعن أى معشرعن عكرمة عنابن عباس رفعه أمرينا أن نكام الناس على قدرعة ولهدم وأبومعشم ضعيف وعزاه الحافظ ابن عراسندا لحسن بن سفيان من حدديث ابن عباس بلفظ أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم قالوسند وضعيف حدا ورواه أبوالحسن التمهي من الحنابلة في كتاب العقلله بسنده عن ابن عماس أيضا بلفظ بعثنا معاشر الاسماء نخاطب الناس على قدرعقو أهم (وقدر عقولهم انهم فى النوم والنائم لايكشف له عن شئ الاعمل فاذاما ترا انتهوا وعرفوا ان المثل صادف ولذلك قالصلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن) رواه أحدوم الموالدار قطني في الصفات من حديث عبد الله بن عرو بلفظ انقلوب بنى آدم كاهابين أصبعين من أصابع الرحن كقلب رجل واحد يصرفه كيف بشاءاللهم مصرف القاوب اصرف قلوبنا على طاعتك وروى الأخرعة من حديث أبى ذران قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابح الله عز وجل فأذا شاء صرفه وان شاء بصره وروى الحاكم من حديث جامران قلوب بني آدم بين أصبعين من اصابع الرحن كقلب واحديقلها هكذا وقد تقدم ذلك في كتاب عبائب القلب وفي كتاب قواعدالعقائد (وهومن المثال الذي لا يعقله الاالعالمون فاما الجاهل) العامي الذي لم تكشف بصيرته بنور الاعمان (فلا يحاوزقدره) وفي نسخة عقله (طاهر المثال لجهله التعبير الذي يسمى تأو بلا كمايسمي تفسير ما برى من الامثلة في النوم تعبيرا فيثبت لله تعد لى يداو أصبعاتع الى عن قوله ) عاق اكبير اوقد أمضاه جهله بحقائق الامو رحتي أوقعه فيهذا الوهم وكان يكني في دفعه أن يعرف ان الله تعالى ليس بجسم وليس منجنس الاجسام (وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته) رواه أحدوا لشيخان منحديث أبيهر يرة بلفظ خلق الله آدم على صورته وطوله سنون ذراعا الحديث وقد تقدم فى كتاب قواعد العقائد (فانه لايفهممن الصورة الااللون والشكل والهيئة فيثبت لله تعالى مثل ذلك تعالى عن قوله علوًا كبيرا) مثال ذاك اذا أورد الفقيه في كلامه لفظ الصورة المسئلة بين يدى الصي أوالعامي الذي لايفقه معنى المسئلة ظن الصي أو العامى ان المسئلة بعني بهاصورة في تلك الصورة أنف وفم وعبن على ماعرفه واستقر عنده من معنى الصورة المعروفة امامن عرف حقيقة المسئلة المعروفة بإنهاعبارة عن علوم مرتبة ترتيبا مخصوصا فهل يتصوران يتوهم المسئلة عمناوأ نفاوفهاوصو رقمن جنس صور الاجسام أوصورة الانسان بل تكفيه معرفته بأن السئلة منزهة عن الجسمية وعوارضها فكذلك معرفة نفي الجسمية عن حقيقة الالهية وتقديسهاعنها يكونقرينة فيكل معمفهمة لفهم معنى الصورة في الحديث المذكور ويتبجب من العارف بتقديسه عن الجسمية من يتوهم لله تعالى الصورة الجسمانية كايتوهم بالسئلة الواقعة صورة جسمانية (ومنهه ازل) قدم (منزل في صفات الالهية) كالاستراء والفوقية وغييرهما (حتى في الكادم وجعاوه صونا وحرفاوغيرذاك من الصفات والقول فيه يطول وقداستو فيناه بتفصيله في شرح قواعد العقائد (وكذلك قدورد فى أمر الاسخرة ضرب أمثلة يكذب ما المحدوث) المارقون من الدين (لجود نظرهم على ظاهر الثال وتناقضه عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم اؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح) أى أسود يعلوشعر وبياض وقيد ل نقى البياض وقيل ليس بخالص البياض بل فيده عفرة (فيذبح) قال العراقي متفق عليه منحديث أبي سعيد اله قلت و روى الترمذي وقال حسن صحيح ولفظه يؤتى بالموت كانه كبش أملح حتى توقف على السور بين الجنة والنارفيقال ياأهل الجنة فيشرفون الملحد محمود نظره على ظاهر المال وتناقضه عنده كقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح

فيثو والمحدالاجق ويكذب يستنال به على كذب الانبياء ويقول يا سجان الله الموت عرض والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسم المحد والمحال والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسم الهداء الحق عن معرفة أسرار وفقال وما يعقلها الاالعالمون ولايدرى المسكين

و يقال يا أهل النارفيشرفون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضطع عو يذبح فاولاان الله تعالى قضى لاهل الجنة الحياة والبقاء الوفر حاولولاان الله قضى لاهل النار الحياة فهاال اتواحز اوقدروى منحديث أنس وأبيهر مرة وانعراما حديث أنس فرواه أبو يعلى والضامع تصرابلفظ بؤتي بالموت وم القمامة كانه كيش أملح وأماحد بث أمي هر مرة فرواه أجدوهنا دوان ماحه والحاكم بلفظ وقي بالوت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال باأهل الجنة فيطلعون خاثفين وجلين ان مخر حوامن مكانهم الذى هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشر من فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذافيقولون نع هذاالموت فيؤمربه فيذبح على الصراط ثم يقال الفريقين كالكاخاو فيما تعدون لاموت فه اأبدا وأماحه يثابن عرفروا والطبراني في الكبير بلفظ يعاد بالوت بوم القيامة في صورة كيش أملح فيوقف بينالجنة والنار فيقال باأهل لجنة هل تعرفون هذا فيشرفون وينظر ون ويقولون نع هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم يقال ياأهل الجنة خاود بلاموت وياأهل النارخاود بلاموت (فيثو والملحد الأحق ويكذب) هذاالقول (ويستدل به على كذب الانبياء) علمه مالسلام (ويقول) منجباً من قولهم (ياسجان الله الوت عرض) من الاعراض محتاج في وجود والح معلى يقوم به (والكيش جسم) من الاحسام (فكيف ينقلب العرض جسماوهل هذا )أى انقلاب العرض جسما (الأمحال) لايتصور وجوده في الخارج أو باطل (ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحقى عن معرفة أسراره فقال وما يعقلها الاالعالمون ولايدرى السكين أن من قال رأيت في منامى انه جىء بكبش وقبل )لى (هذا هو الوباء الذي في البلد) وهو المرض الذي بعقبه الموت سريعا (وذبح) واستعبره عند المعبر (فقال) له (المعبرصد قت والامركار أيت وهذا يدل على ان هذا الوباء ينقطع وُلايعُود) الى هذا البلد (قطُ لان المُذبِرُ حوقع البأس منه فاذا المعبرصادق في تعبيب رهوصادق فيرو يته وترجيع حقيقته الى أن الماك الموكل بالرؤ باوهوالذي يطلع الارواج عندالنوم على ما في اللوح المحفوظ) قد (عرفه بما في اللوح المحفوظ بمثال ضربه له) حتى يدركه بفهمه (لان النائم انما يحمل المثال فكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحا فالرسل أيضا اغما يكامون الناس في الدنيا وهي بالاضافة الى الاستحرة نوم فيوصلون المعاني الى افهامهم بالامثلة ) المضرو بة (حكمة من الله تعالى ولطفا بعماده وتيسير الادراك ما يعزون عن ادراك دون ضرب المشل فقدر وى البخارى في الصيع عن على موقوفا حدثوا الناس عادعر فون أتعبون أن يكذب الله ورسوله وروى مسلم في مقدمة صيمه عن ابن مسعود ماأنت محدث قوما حديثالا تبلغه عقولهم الاكان لبعضهم فتنة وروى الديلي من حديث ابن عماس التعدثوا أمتى من أحاديثي الاماتعتمله عقولهم فيكون فتمة علمهم فكان ابن عباس يخفى أشياء من حديثه ويفشهاالى أهل العلم وروى البهق في الشعب من حديث المقدام بن معدى كرب اذا حدثتم الناس عن رجم فلاتحدثوهم عايعز بعنهم ويشق علهم (فقوله) صلى الله عليه وسلم في الجديث ألسابق (بؤتى بالوت في صورة كبش أملح مثال ضربه لبوصل الى الافهام حصول البأس من الموت و تبوت اللهاود المافى الجندة وامافى النار (وقد جمات الفاوب على التأثر بالامثلة وثبوت المعانى فيها بواسطتها وكذلك عبر القرآن بقوله كن فيكون عنم الة القدرة وعبرصلي المه عليه وسلم بقوله قلب الومن بين أصبعين من أصابع الرحن عن سرعة النقليب) وعن كال القددرة والاحاطةبه (وقد أشرنا الى حكمة ذلك في كاب قواعد ألعقائد من ربم العبادات فانرجع الآن الى الغرض فالقصود أن تعرف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيات ولاعكن) معرفة ذلك (الابضرب الامثال فلتفهدم من المثل الذي تضرب) لك

أن من قالرأ سفىمنامى أنه حيء مكش وقدل هذا هوالوباء الذىفالبلسد وذبح فقال المعرصدقت مدل على ان الوباء ينقطع ولايعود قطالانالذنوج وقع المأسمنه فاذن العمر صادق في تصد بقه وهو صادق فى رؤيته وتر جمح حقيقة ذلك الى أن الملك المركل بالرؤ باوهو الذي بطلم الارواح عند النومعلي مافى اللوح المحفوظ عرفه عافى اللوح الحفوظ عثال ضربه لهلات النائم انما يحتمدل المثال فكان مثاله صادقا وكانمعناه صححا فالرسل أيضااعا كامون الناس في الدنهاوهي بالاضافة الى ألا منوة نوم فيوصاون المعانى الى أفهامهم بالامثلة حكمةمن الله ولطفا يعماده وتيسير الادراك مابعزون عن ادرا كهدون ضرب المثل فقوله بؤتي بالموتف صورة كبش أطح مثال ضر به لموصل الى الافهام حصول المآسمين الموت وقدجبات القاوبءلي التأثر بالامثلة وثبوت المعانى فمها واسطتها واذلك عمرالقرآن بقـوله كن فمكون عن عاية القدرة وعرصلي الله

عليه وسلم بقوله قلب الومن بين أصبعين من أصابع الرحن عن سرعة التقليب وقد أشرنا الى حكمة ذلك فى كتاب (معناه) تواعد العقائد من ربع العبادات فلنرجع الات الى الغرض فالقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيات الا يمكن الابضرب المثال فلتفهم من المثل الذى نضريه

معناه لاصورته فنقول الناسق الاسخوة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجانهم ودركاتهم فى السعادة والشقاوة تفاو بالا يدخل تعتالح صركا إ تفاوتوا فى ساعادة الدنياوش قاوتها ولا تفارق الاسخوة الدنيا الافى هذا المعنى أصلا البتة فان مد برا الكوالم كوت واحد لاشريك له وسنته الصادرة عن ارادته الازلية مطردة لا تبديل لها الاأناان عجزنا عن احصاء آحاد (٥٥١) اندر جات فلا نجزعن احصاء الاجناس

فنقو لالناس منقسمون في الا مخرة بالضرورة الى أر بعية أقسام هالكن ومعذبين وناجين وفائرين ومثاله في الدنماأن يستولى ملك من الماوك على اقليم فيقتال بعضاهم فهسم الهالكون ويعذب بعضهم مدة ولايقتلهم فهم المعذبون ويخلى بعضهم فهم الناجون و مخلع على بعضهم فهم الفائرون فان كأن الملك عادلا لم يقسمهم كذلك الا استعقاق فلارقتل الاحاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الدولة ولا تعذب الامن قصر في خدمتهمع الاعداراف علكه وعلق درحته ولايخلى الامعترفا له وتبية الملك لكنه لم يقصى المدبول معدم لخلع عليه ولايخلع الاعملي منأبلي عره في الحددمة والنصرة مْ ينسغى أن تكون خلع الفائر سمتفاوتة الدرحات عسب درجاتهم في الحدمة واهملاك الهالكمناما تعقيقا بحزالرقية أوتنكيلا بالمثلة يعسب درحاتهمى العائدة وتعذيب المعذبين في الخفسة والشدة وطول المهدة وقصرها واتحاد

(معناه) المرادمنه (الاصورته فنةول الناس في الاستوة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتالايدخل تحت الحصر كاتفاوتوافي سعادة الدنيا وشقاوته اولاتفارق الاسخرة الدنيا في هذا المعنى أصلاالبتة فانمدس الامورف (اللك والملكوت واحددلاشر يك اله وسنته الصادرة عن ارادته الازلية مطردة لا تبديل لها) ولا تخويل عنها (الاأناان عزنا عن احصاء آحاد الدرجات) لعدم حصرها (فلا نجزى احماء الاجناس فنقول الناس ينقسمون فى الا تخرة بالضرورة الى أربعة أقسام هالكين ومعذبين وناجين وفائرين لانهـم لا يخاون عن معادة أوشقاوة والشـقاوةان كانت بالشرك والكفرو يحودصفات الربوبية فهم الهالكون فان كانمع وجود الاقرار بالربوبية نوع عصان ومخالفة فهم المعذبون والسعادة أن كانت بالاعلن بالله وعاجاء به الرسل فهم الناجون فأن كان مع ذلك نمذ الدنيا وانبال على الله بالكاية فهم الفائر ون فهذا وجه الحصر فى الاقسام المذكورة (ومثاله فى الدنياأن يستولى ملك من الماوك على اقليم) من الاقاليم السبعة (في قتل بعضهم فهم الهالكون و يعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون و يخلى بعضهم ) أى يتركهم (فهم الناجون و يخلع على بعضهم) أى يلبسهم خلعا (فهمم الفائز ونفان كان الله عادلالم يقسمهم كذلك الابالاستعقاق فلايقتل الاجاحدا) أى منكرا (الاستعقاقه المال معانداله في أصل الدولة ولا بعذب الامن قصرفى خدمته ) والمتول بن يديه (مع الاعتراف علكه وعلو درجته) واستحقاقه لتلك النعمة (ولا يخلى الامعترفاله مرتبة الملك اكنه لم يقصر ليعذب) على تقصيره (ولم يخدم ليخلع عليه ولا يخلع ) الملك (الأعلى من أبلي عمره) وفي نسخة قدره (في الحدمة والنصرة) له (ثم ينبغي أن تكون خلع الفائر من متفاوته الدرجان يحسب درجاتهم في الحدمة) والنصرة (واهلاك الهالكين اما تحقيقا) في الحال (بحز الرقبة) أى قطعها (أوتنكملا بالمسلة) بان تقطع أطرافه عضواعضواحتي بهلك وذلك (بحسب درجاتهم) ومراتهم (في المعالدة) له (وتعذيب المعذبين في الحفة والشدة وطول الدة وقصرهاواتعاداً نواعها وأختلافها عسب در حات تقصيرهم) ومراتبه (فتنقسم كلرتبة منهذه الرتب الىدرجات لاتحصى ولا تخصر فكذلك فافهم ان الناس في الاسخرة هكذا يتفاو تون فن هالك) مرة (ومن معذب) مرة (ومن الج بحل في دارا اسلامة ومن فائز والفائز ون ينقسه ون الى من يحاون في جنات عدت أو جنات المأوى أو جنات الفردوس) وهي أعلى الجنان وسيأتى ذكر الجنان في آخرال كماب (والعذيون ينقسمون الى من يعذب قلىلاوالى من يعذب ألف سنة الى سبعة آلاف سنة وذلك آخر من يخرج من النار كاورد في اللبر) قال العراقي رواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول من حديث أبي هر مرة بسند ضعيف في حديث قال فيه وأطولهم مكثافه امثل الدنيامن بوم خلقت الى بوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة اه ولفظ القوت وقدجاء فى الخبران آخر من يبتى فى جهتم من الموحد شسبعة آلاف سنة وروى أبوسعيدوأ بو هر مرة عنر سول الله صلى الله علمه وسلم آخر من يخرج من النار وهوأ بضامن يدخل الجنة فلعله والله أعلم بعد سبعة آلاف سنة فيعطى من الجنة مثل الدنيا كالهاء شرة آلاف سنة قلت هذا الخبرر وا. أحدوعبد ابن جيدعن أبي سعيدوأ بيهر برة بم اولفظه آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله لاحدهما بابن آدم الحديث بطوله وفى آخره فبقول أى بأدخلني الجنة فيقول الله عزو جلسل وتمن فبسأل ويتمني مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيا فاذا فرغ قال لكما سأات ومثله معه وقال أبوهر مرة وعشرة أمثاله وروى الطبراني

أنواعها واحت الافها بحسب در جات تقصيرهم فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب الى درجات لا تعصى ولا تنعص من كذلك فافهم أن الناس في الاستوهكذا يتفاو تون في في هذا مدة ومن ناج بحل في دار السلامة ومن فائز والفائز ون ينقسمون الى من بحاون في جنات عدن أو جنات المأوى أو جنات المأركة و دفي المعمد في ينقسمون الى من بعذب فليلاوالى من بعذب ألف سنة الى سبعة آلاف سنة وذلك آخر من الناركة و ردفى الحمد

وكذاك الهالكون الآيسون من رحة الله تنفاوت دركائهم وهذه الدرجان عسب اختلاف الطاعات والمعاصى فلذ كركم فيهة تو زعهاعلها \*(الرتبة الاولى) \* وهي رتبة الهالكين ونعنى بالهالكين الاكسن من رحة الله تعلى اذ الذي قتله الماك في المثال الذي ضربناه آيس من رضا الملك والكرمة فلا تغفل عن معانى (٥٥٢) المثال وهذه الدرجة لا تكون الاللي المدن والمعرضين المتحرد من الدنها المكذبين بالله وضا الملك والمدنو المعرضين المتحرد من الدنها المكذبين بالله

فالكبير منحديث ابنمسعودان آخرمن يخرج منالنارو يدخل الجنقر حل يحبوفيقال ادخل الجنة ويغيل انهاملائى فيقول يارب انهاملائى فيقالله ادخل ان النعشرة أمثال الدنيافية ول أنث الملك أتفعل بى فذلك أنقص أهل الجنة حظا (وكذلك الهالكون الآيسون من رحة الله تعالى تتفاوت دركانم وهذه الدرحات والدركات بحسب اختـ كرف الطاعات والمعاصى فلنذ كركمفية تو زعهاعلمها )فنقول \* (الرتبة الاولى وهي رتبة الهالكين ونعني بالهالكين الآيسين من رحة الله تعالى اذالذي قتله الملك في المثال الذي ضربناه) الله آنفا (آبس من رضا الملك واكرامه فلا تغفل عن معانى المثال) فهذه الرتب قدر تبناها عليه (وهذه الدرجة لاتكون الاللحاحدين) اى المنكرين (والمعرضين) عن الله بالكلمة (المتحردين للدنيا الكذبين بالله و رسله وكتبه ) فلا رفعون الهم وأسا (فان السعادة الاخروية ) اغماهي (في القرب من الله) تعالى (والنظر الى وجهه الكريم) من غير عاب (وذلك لاينال أصلا الا بالمعرفة التي دعمرعنها بالاعان) بالله تعالى (والتصديق)لرسله وكتبه (والجاحدون هم النكرون والكذبون هم الاتسون من رحة الله تعالى أبد الابدوهم الذين يكذبون برب العالمين ) جل جلاله (و بأنسائه الرسلين) و بالكتب المزلة علمم (انهم عن رجم ومنذ لحصو بون لأجالة) كا قال الله تعالى في تكله العزيز ويل نومنذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الذبن ومايكذب به الا كل معتد أثيم اذا تنلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين كالربل رأن على قاو ب-م ما كانوايكسبون كالاانهم عن رجم بومنذ لحميد وبون ثمانهم الصالو الحيم ثم يقال هدا الذي كنتميه تكذبون (وكل محموب عن محموبه فعول بينه وبين مايشتهيه) أشار بذلك الى قوله تعالى وحيل بينهم و بينما نشتُهون ولايكون ذلك الالمعجوبين (فهولا محالة يكون محترة امع نارجهنم) أشار اليه بقوله تُعالَى ثُمَّانَهُم لصالو الحِيم (بنارالفراق) الحاصلة من الحجاب (ولذلك قال العارفون ليسخوفنا من نار جهنم ولارجاؤنا للعورالعين) في الجنان (وانمامطلبنا اللقاء) أي مشاهدة الوجه الكريم (ومهر بنا من الحِياب فقط وقالوا) أيضا (من يعبد الله بعوض فهولئم) وذلك (كان يعبد الطلب جنته أو لخوف ناره بل العارف) الكامل (يعبده لذاته فلايطلب الاذانه) و وجهه (فقط فاما الحور العين والفواكه فقدلا يشتهها وأماالنار فقدلا يتقيها اذنارالفراق اذااستولت وعاغلبت على النارالمحرقة الاجسام فان الرالفراق) هي (نارالله الموقدة التي تطلع على الافئدة) وهي بواطن القلوب (ونارجه نم لاشغل لها الامع الاحسام) فتذيها (وألم الاحسام يستعقر مع الفؤاد ولذلك قبل) قائله المتنى

\* (وفى فؤاد الحب الرجوى) \* وفى نسخة هوى \* (أحرارا لحيم أبردها) \* (ولا ينبغى أن ينكر هذا في عالم الا حق اذله نظير مشاهد في عالم الدنيا فقد رؤى من غلب عليه الوجد) في السماع (فغدا على النار وعلى أصول القصب) بعدان قطعت وطارت كالاسنة (الجارحة القدم وهو لا يعسبه لفرط غلبة ما في قلبه) وتقدم في كاب الوجد والسماع (وترى الغضبان يستولى عليه الغضب في القتال) في قاتل (فتصيبه حواحات) في بدنه (وهو الايشعر مهافي حال) ويشعر مهافي الستقبل بعد خود نار الغضب (لان الغضب نارفي القلب) اذا تاجعت شغلت القلب عن الاحساس بالالم (قال رسول الله عليه وسلم الغضب قطعة من النار) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بلفظ الغضب جرة الله صلى الله عليه وسلم الغضب قطعة من النار) و وهو الترمذي من حديث أبي سعيد بلفظ الغضب جرة

ورسله وكتبهفان السعادة الاخروية فى القسرب من الله والنظر الى وحهه وذلك لاينال أصلاالابالعرفة التي بعسرعنها بالاعان والتصديق والجاحدونهم المنكر ونوالمكذبونهم الاكسون منرجةالله تعالى أبدالا بادوهم الذن يكذبون وبالعالمين وبأنيبا ثمالرساين المهمعن ربهم ومئذ لحسعوون لامحالة وكل محوبعسن محبوبه فمعول سهوس مايشتهيه لانحالة فهولا عالة يكون محترقا معنارجهنم ينار الفراق ولذلك قال العارفون ايسخوفنامن نارجهنم ولار حاؤنا العور العبن واغمامطلينا اللقاء ومهر بنامن الحاد فقط وقالوا من بعيد الله بعوض فهولئم كائن بعيده اطلب جنته أو الوف ناره بل العارف بعندده لذاته فلا اطاب الاذاته فقيط فأما الحور العينوالفواكه فقددلا اشتهما وأماالنار فقد لايتقهااذنار الفراق اذا استولت رعاعلت النار المحرقة الاجسام فان

نار الفراق نارالله الموقدة التي تطلع على الاوئدة ونارجه نم لاشغل الها الامع الاجسام وألم الاجسام وستحقرم علم الفؤاد ولذ الدقيل في وفى فؤاد الحب نارجوى \* أحزار الحيم أبردها ولا ينبغى أن تذكر هذا فى عالم الا تحق اذله نظير مشاهد فى عالم الدند افقدر وى من غلب عليه الوجد فغدا على النار وعلى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لا يحسب به لفرط غلبة مافى قلبه وترى الغضبان يستولى عليه الغضب في القتل فتصيبه حوامات وهو لا يشعر مم افى الحاللان الغضب نارفى القلب قالرسول الله صلى لله عليه وسلم الغضب قطعة من النار

واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الاجساد والاشد يبطل الاحساس بالاضوف كانواه فلي آله لاك من النار والسيف الامن حيث انه يفرق بين خوات برتبط أحده هما بالا تحريرا بطة التآليف الممكن في الاجسام فالذي يفرق بين القلب وبين محبو به الذي يرتبط به برا بطة تأليف أشدا حكاما من تأليف الإجسام فهو أشدا يلاماان كنت من أر باب البصائر وأر باب القاوب ولا يبعد أن لا يدوك من لاقلب له شدة هذا الالم و بسخة و بالاضافة الى ألم الجسم فالصي لوخد يربين ألم الحرمان عن الكرة والصولجان و بين ألم الحرمان عن رتبة السلطان أم بعس بألم الحرمان عن رتب قالسلطان أصلاو لم يعد ذلك ألما وقال العدوفي المهدان (٥٥٢) مع الصولجان أحب الى من ألف سرير

السلطان مع الجاوس عليه بل من تغلبه شهوة البطن لوخير سالهر سةوالحلواء وين فعدل جدل يقهر يه الاعداءو بقرحيه الاصدقاء لاسترالهر سيةوالحاواء وهذا كلمافقد العني الذي توحوده بصرالحاه محمويا ووحودالعني الذي بوحوده بصمرالطعام لذبذاوذلك لم استرقته صفات الهائم والسماع ولم تظهر فيهصفات الملائكة التي لايناسهاولا المدذهاالاالقر بمنرب العالمن ولارولهاالاالبعد والحاب وكالامكون الذوق الافىالاسانوالسمعالاف الا "ذان فلاتكون هـ ذه الصفة الافي القلب فن لا قلب له ليس له هذاالحس كن لا ١٥٠ م له ولا يصر ليس له لذة الالحان وحسن الصور والالوانولس لكل انسان قلب ولو كانالااصح قوله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كانله قلب فعلمن لم بتدكر بالقرآن مفلسا من القلب ولست أعدى بالقلب هذاالذي تكتنفه

فى قلب ابن آدم وسند وضعيف وقد تقدم فى كتاب ذم الغضب (واحتراف الفؤاد أشد من احتراق الاحساد والاشد يبطل الاحساس بالاضعف) أى فلا يحسبه (كاثراه فليس التألم من النار والسيف الامن حيث انه) اى كلامن الناروالسيف (يفرق بن حزأ من يرتبط أحدهما بالاسحر يرابطة التأليف الممكن في الاحسام فالذِّي يفرق بن القلب و بن محمو مه الذي ترتبط مه ) وفي نسخة المرتبط مه (توابطة تأليف) الحد (أشد احكامامن تأليف الاحسام فهوأشدا بلاماان كنتمن أرباب البصائر وأرباب القلوب ولا يبعد أن لايدرك من لاقلبله شدةهذا الالم) ولايحسبه (ويستحقره) أي يجده حقيراً (بالاضافة الى ألم الجسم فالصي لوخير بن الم الحرمان من ) لعب (الكرة والصوطان وبن ألم الحرمان عن رتمة السلطان لم يحسَ بالم الحرمان من رتبة السلطان أصلا ولم يعُد ذلك ألما وقال العدو) أي الجرى (في المدان مع الصولجان) بضرب السكرةفيه (أحب الى من ألف سر وللسلطان مع الجلوس عليه بل من تغلبه شهوة البطن لوخمر بينالهر يسةوا لحلواءو بينفعل جمل يقهريه الاعداءو بفرحه الاصدقاءلاتثر )أى اختار (الهر يسةوالخلواء) ولم يلتفت الى الفعل الجمل (وهذا كله لفقد المعنى الذي بوجوده يصيرا لجاه يحبو با وو حودالعنى الذي بو حوده بصر الطعام لذيد أوذاك لن استرقته ) أى استعبدته (صفات البهائم والسباع ولمنظهر فمهصفات الملائكة الثي لايناسهاولا بلذها الاالقرب من رب العالمن ولا يؤلمها الاالعد والحاب وكالايكون الذوق الافى الاسان) وهي فوة منبثة في العصب المفروش على جوهدر اللسان وج الدرك الظعوم بمخالطة الرطو بة اللماسية (والسجع الافي الا ذان فلاتكون هذه الصفة الافي القلب فن لاقلب له ايسله هذاالس)والادراك (كنلاسمعلهولا بصرايس لهذة الالحان المطربة وحسن الصور والالوان) الختلفة (وليس لكل انسان قاب ولو كأن الماصح قوله تعالى ان فى ذلك لذ كرى ان كان له قلب في ملمن لم ينذكر بالقرآن) ولم يتعظ به ( مفلسا من القلب) أى عار يامنه عادماله عرى الفلس من المال وقد تقدم الكام علمه في فصول مقدد مة كتاب العلم عندذ كر مختارات أقوال الصنف (ولست أعنى بالقلب هذااللعم) الصنورى (التي تكتفه عظام الصدر) في الجهة اليسرى (بل أعنى به السرالذي هو من عالم الامن وهو اللعم الذي هو من عالم الخلق عرشه) المستوى عليه (والصدر كرسيه وسائر الاعضاء عاله ومملكته) كاتقدم لك من قول سهل التسترى في كتاب عِمائب القلب (ولله الخلق والامرجيعا) قال الله تعالى ألاله الخلق والاس تبارك اللهرب العالمن (واكن ذلك السرالذي قال الله تعالى فمهقل الروح من أمر ربي هوالامر والماك) فالمطيفة من عالم الأمر واللحم الصنو برى من عالم الخلق(لان بين عالم الامرو) بين (عالم الخلق ترتيبا وعالم الامر أمير على عالم الخلق)وحاكم عليه (وهو اللطيفة التي اذاصلحت صليم أسائر الجسد) كاورد ذلك في الخبر وتقدم (من عرفها) أي تلك اللطيفة (فقد عرف نفسه ومن عرف نفسه فقدعرف ربه ) كاوردذاك في الحبر وتقدم (وعندذاك يشم العبد) السالك (ممادى رواغ العني المطوى تحت قوله صلى ألله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته ) تقدم السكادم عليه قريبا (وينظر بعين الرحة

وهواللعمالذى هومن عالم الحلق عرشه والصدر كرسسيه وسائر الاعضاء عالمه ومملكته وتله الخلق والامرجم عاولكن ذلك السرالذى قال الله وهواللعمالذى هومن عالم الذى هومن عالم الذى السرالذى قال الله تعالى فيه قل الروح من أمرر بي هو الامير والملك لان بين عالم الامروع الم الخلق تبياوع الم الامرامي عالم الخلق وهو اللطيفة التي اذا صلح تعالى فيه قل المرام عن الماوى تحت قوله صلح له اسائر الجسد من عرفها فقد عرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه وعند ذلك يشم العبد مبادى روائح المعنى المطوى تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته ونظر بعين الرحة

الى الحاملين له على ظاهر لفظه والى المتعسفين في طريق تاويله وان كانت رخته للعاملين على الفظ أكثر من وحته المتعسفين في التأويل لان الرحمة على قدر المصيبة أولئسك أكثر وان اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الامر فالحقيقة فضل الله يؤتيه من بشاء وان اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الامر فالحقيقة فضل الله يؤتيه من بشاء ومن يؤت الحكمة فقد أو في خيرا كثير اولنعد الى الغرض فقد أرخينا الطول وطولنا النفس في أمرهو أعلى من عاوم العاملات (٥٥٥) التي نقصدها في هذا الكتاب فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس الاللحهال المكذبين

الى الجامدين) الواقفين (على ظاهر لفظه) ولا يؤولون (والى المتعسفين في طربق تأويله) الخارجين عن الحدود (وان كانت رحمته المحامد) الوانف (على) ظاهر (اللفظ أكثر من رحمته المتعسف في التأويل لانالوجة على قدرا اصيبة ومصيبة أولئك الجامد من أكثر وان اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الامر) اذ كلمنهما لم يحقق الامر تحقيقا شافيانهمامشتركان في الحرمان (فالحقيقة فضل الله يؤتبه من يشاء واللهذو الفضل العظيم وهي حكمة) ربانمة (يختصب امن يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أونى خيرا كثيرا ولنعدالى الغرض فقدأ رخينا الطول بكسرالطاء المهملة وفتم الواو الحبل ومنه قول الشاعر \* لكادلهاول المرضى وثنياه بالبد \* (وطولنا النفس) محركة هوفي الاصل اسم للريح الداخل والخارج فىالبدن من الفهوالمنخر وهوكالغذاء للنفسو بانقطاعه بطلانها (فى أمرهوأ على من علوم العاملات التي نقصدهافى هذاال كتاب فقد ظهر ان رتبة الهلاك ليس الاللجهال الكذبين) بالله ورسله (وشهادة ذاكمن كَتَابِالله) تعالى (وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم لاتدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها) والله الموفق (الرتبة الثانية رتبة العذبين وهذه رتبة من تحلى باصل الاعبان) بالله ورسله (ولكن قصر الوفاء عقتضاه فان رأس الايمان هوالتوحيد) أى هو بمزلة الرأس من الجسد (وهوا نلايعبد الاالله) وحده (ومن اتبع هواه فقد اتخذالهه هواه) فعبوده هوا، ولم يكمل توحيده (فهوموحد بلسانه) فقط (لا بالحقيقة) آذ حقيقة التوحيد أن لايشارك في توحيده (بلمعنى قولك لااله الاالله) بعينه (معنى قوله تعالى قل الله مم ذرهم في خوضهم يلعمون ) فقد أمر بالتوح دالخالص وان يتركهم فيما يخوضون (وهوان تذر بالكلية غـ يرالله) فلايكون الغيرالى قلبــه سبيل (و) أيضا (معنى قوله) تعالى (ان الدُّين قالوار بناالله ثم استقاموا ) أي على هدنا القول (ولما كان ألصراط ألمستقيم) المشاراليه في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم (الذي لا يكمل التوحيد ألا بالاستقامة عليه) ومن هناأشار بعض العارفين ان المرادهنا وحدة الوجود (أدقمن الشعر واحد من السيف مثل الصراط الموصوف في الاحرة) بمذا الوصف (فلاينفك بشرعن الميل عن الاستقامة ولوفى أثر يسير ) أى قليل تافه (اذلا ينعلو عن اتباع الهوى ولوفى فعل قليل وذلك قادح فى كال التوحيد بقدرميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لاعانة نقصانا في درجات القرب ومع كل نقصان ناران نارالفراق لذلك الكال الفائث بالنقصان ونارجهد نم كاوصفها القرآن) في آي متعددة (فيكون كلمائل عن الصراط المستقيم معدنامرتين) مرة فى الدنياومرة فى الاتحة (من وجهين مختلفين (واكن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته تحسب طول المدة انمايكون بسبب أمر س أحدهما وقرة الاعان وضعفه والثاني كثرة اتباع الهوى وقلته اذلا بخساو بشرفى غالب الاس والاحوال (عنواحد من الامرين قال الله تعالى وان منكم) أى مامنكم من أحد (الاواردها) أى الأ واصلها وحاضرها يعنى جهنم (الآينين) وهما كانعلى وبك خم امقضيا ثم نتحى الذين أتقوا ونذر الظالمين فهاجتما فيمر مهاااؤمن وهي عامدة وفي الحبراذادخل أهل لجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قدوعدنا ر بناان ترد النار فيقال لهم قدو ردتموها وهي خامدة قيل المراد بور ودها الجواز على الصراط فانه ممدود

وشهادة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى اللهعامه وسلم لاندخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها \* الرتبة الثانية)\* رتبة العذين وهذه رتبة من تحلي بأصل الاعان واكن قصرفي الوفاء عقتضاه فانرأس الاعان هو التوحسد وهوأنالا بعبدالاالله ومن اتسعهواه فقد اتخذالهمهواه فهو موحد بلسانه لابالحقيقة بلمعنى قولك لااله الاالله معنى قوله تعالىقل اللهثم ذرهم فىخوضهم باعبون وهوان تذر بالكلمة غدير الله ومعنى قوله تعالى الذين قالوار بناالله ثماستقاموا ولماكان الصراط المستقم الذى لابكمل التوحيد الا بالاستقامةعليه أدنامن الشعر وأحد من السف مثل الصراط الموصوف في الالخرة فلاينفك بشرعن ميل عن الاستقامة ولوفي أمرسير اذلا يخاوعن اتباع الهوى ولوفى فعلل قليل وذاك قادحني كال التوحيد بقدر ميسله عن الصراط المستقم فذلك يقتضى لا محالة نقصانا في در حات

القرب ومع كل نقصان ناران ارافرا قاذلك الكال الفائت بالنقصان ونارجه منم كارص فها القرآن فيكون عليها كلمائل عن الصراط المستقيم معذ باص تين من وجهين ولكن شدة ذلك العذاب وخفته و تفاوته بحسب طول المدة المايكون بسبب أمرين أحدهما قوة الاعمان وضعفه والثانى كثرة اتماع الهوى وقلته واذلا يعلو بشبر في غالب الامرعن واحد من الامرين قال الله تعالى وأن مذكم الاواردها كان على ديل حتمام قضيا ثم تنعي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

ولذلك قال الحائله ون من السلف الماندو فنالانات هذا الماعلى النارواردون وشكك كتافى المنجاة والماروى الحسن الحيرالوارد في من النار بعد ألف عام وأنه ينادى ياحنان يامنان قال الحسن ياليتني كنت ذلك الرجل واعلم (٥٥٥) ان فى الاخيار مايدل على أن آخو من

مخرج من النار بعد سبعة آ لاف سنة وأن الاختلاف فىالمدةبين اللعظيةربين سبعة آلاف سنة حتى قد محوز بعضهم على الناركبرق خاطف ولا مكون له فهالبث وبن العظمة بنسمة آلاف سنةدر طات متفاوتة من السوم والاسموع و الشهر وسائر المددوات الاختلاف بالشدة لاتهامة لاعملاه وأدناه التعذب بالناقشة فى الحساب كاأن الماك قسدرمسذب بعض القصر من في الاعسال بالمناقشية في الحساب شر معفو وقد بضرب بالسماط وقد يعذب بنوع آخرمن العبذاب ويتطبيري الي العذاب اختلاف ثالث غمر المدة والشدة وهو اختسالف الانواع اذليس من بعذب عصادرة المال فقط كن معذب بالخذالمال وقتمل الولدواستماحية الحريم وتعذيب الاقارب والضر بوقطم اللسان والمد والانف والاذن وغير وفهذه الاختلافات ثابتة فيعذاب الاسخودل علهاقوا طعالشرعوهي مساختلاف توة الاعان وضعفه وكثرة الطأعات وقلتهاوك برةالسدات وقلتهااماشدةالعددان فسدة قيم السرات وكترتها وأما كثرته فتكثرتها وأما اختلاف أنواعه فباختلاف

ا الله والدلك قال الخائفون من السلف الماخوفنا لاناتيقنا اناعلى النار واردون وشكمكا في النصاة) ووجه النيقن قوله تعالى كانعلى ربكح عامقضا أىكانور ودهم واجباأو جبهالله تعالى على نفسه ومضى بان وعديه وعدالا عكن تخلفه وأخرج أحد فى الزهد عن بكر بن عبدالله الزنى اله الزلت هدنه الاكه وانمنكم الاواردها ذهب عبدالله بنرواحة الىبيته فبكرو بكرأهل بيته ببكائه فسئل عن بكائه قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسدلم آية نبأني فيهار بي انى وارد على النار ولم ينبثني الى صادرعنها فذال الذي أبكاني وفيرواية أخرى عن قيس بن أبي حازم قال كرعبدالله بنرواحية فقالت له امرأنه مالمكمك قال انى أندت انى وارد النار ولم أنبأ انى صادر منها وأخرج ابن أبي شيهة عن الحسن قال كان أصحابرسولاالله صلى الله عليه وسلم اذاالتقوايقول الرجل لعاحبه هدل أنال انكوارد يقول نم فيقول هل أناك اللنظر جيقول لافيقول ففيم الفعك اذا (ولمار وي الحس البصري رحمالته تعالى الخبرالوارد فين يخرج من النار بعد ألف عام فانه ) وفي نسخة وانه (ينادي باحنان يامنان قال الحسن بالبتني كنت ذلك الرجل) لشدة خوفه خاف أن يدخلها شعظم خوفه خاف أن لا يخر جمنها فتني أن يخرج منها بعد ألفعام كذافي القوت والحديث فال العراقي واهأجروأ يويعلى من رواية أي ظلال القسملي عن أنس وأبوظلالضعيف واسمه هلال بنجمون اله قلت ويقال فيه هـ لال بنسر برمعر وف بكنيته أخرجله الترمذى قالابن عدى عامةما رويه لايتابع عليه وروى الحكيم فى النوادر من حديث عار قال فى جبريل بالمحدان الله تعالى يخاطبني يوم القيامة فيقول باجبريل مالى أرى فلانا في صفوف أهل النارفاقول بار ب انى لم أحدله حسنة معود علمة خبرها الموم فقول الله تعالى انى أسمعه في دار الدنما يقول باحنان بامنان فأته فاسأله فيقول وهل من حنان منان غيرالله فاتخذ سد ممن صفوف أهل النارفاد خله في صفوف أهل الجنة (واعلم ان في الاخبار ما يدل على ان آخر من بخرج من النار بعد سبعة آلاف سنة)رواه الحكم الترمذي من حديث في هر مرة وقد تقدم قر يما (وان الاختلاف في المدة بين اللحظة و بين سبعة آلاف سنة حتى) قد (يحو زبعضهم على الناركبرق خاطف ولايكون له فهالبث) أخرج عبد بن حيدوا بن المنذر وابنابي حاتموا بنمردويه عن ابن مسعود قال بردالناس الصراط وورودهم قيامهم حول النارثم بصدرون عن الصراط باعلاهم فنهممن يحر مثل البرق ومنهم من يحر مثل الريح ومنهم من يحرمثل الطير ومنهم من يحر كاجودا لخيل ومنهم منءركعدوالر جلحتي انآ خرهم مرارجل تذره على موضع ابهام قدميه عرمتكفيا ه الصراط (وبن اللحظة وبن سبعة آلاف سنة درحات متفاوتة من الموم والاسبوع والشهر وسائر المدد) ُوفي القوت يُخر جون من النار زمرامتفا وتون من اليوم والجعة والشهر والسنة الى سنة آلاف سنة (وانْ الاختلاف الشدة لانم اله لاعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب / لمافي الحبر من نوقش الحساب عدنب (كان الملك) من ملوك الدنيا (قديع ذب بعض القصرين في الاعمال بالمناقشة في الحساب مُ بعقو ) فضلامنه (وقد بضرب بالسماط) وشهها (وقد بعذب بانواع أخرمن العذاب يتطرق الى العذاب اختلاف ثالث فى غيرالدة والشدة وهو اختلاف الانواع اذليس من بعذب عمادرة المال) أى أخد منه ظلما وتعديا (فقط كن بعذب بأخذالمال وقتل الولد واستباحة الحريم وتعذيب الاقارب والضرب وقطع) الاطراف مُثل (اللسَّان والمد والانف وغيره فهــذه الاختلافات ثابتــة فيعذابالا مُخرَّة دل علبها قواطع الشرع وهي يحسب اختلاف قوة الاعان وضعفه وكثرة الطاعات وقلتها وكثرة الساآت وقلَّتها اما شدّة العدداب فيشدة قبح السيآت وكثرته اوأما كثرته فبكثرتها) أى السيات (وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السمآت وقدانكشف هذا لارباب القلوب مع شواهد القرآن بنو والاعمان وموالمعني أى القصود (بقوله تعالى وماربك بظلام للعبيد) وبقوله تعالى ومالله يريد ظلما للعباد

أنواع السيات وقدان كشف هذالار باب القاوب مع شواهد القرآن بنو والاعمان وهو المعنى بقوله تعالى ومار بك بظلام العميد

وبقوله أعالى الموم تجزى كل نفس بما كسبت و بقوله تعالى وان لبس الانسان الاماسي و بقوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خسيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره الى غير ذلك بما و ردفى المكتاب والسنة من كون العقاب والثواب حزاء على الاعمال وكل ذلك بعد للاظلم فيه وجانب العقو والرحة أرج اذقال تعالى فيما خبرعنه نبينا صلى الله عليه وسلم سبقت رحتى غضى وقال تعالى وان تل حسسنة يضاعفها ويؤت من الدنه أحراعظ بما فاذا هذه الامو رالمكاية من (٥٥٦) ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيات مع الومة بقواطع الشرع ونو را لمعرفة

(و بقوله) تعالى (البوم تجزى كل نفس بما كسبت وبقوله) تعالى (وأن ليس للا نسان الاماسعي و بقوله ) تعالى (فن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعهمل مثقال ذرة شرا بره الى غييرذلك مماورد في المكتاب والسنة من كون العقاب والأواب حزاء على الاعمال) مترتباعليها (وكلذاك بعدل لاطلم فيه) ولانظلم ربكأحدا (وجانب العفو والرحة أرج اذقال تعالى فيما أخبر )وفي نسخة حكى (عنه نبينا صلى الله عليه وسلم سبقت رحتي غضي) رواه مسلم من حديث أبي هر مرة (وقال) الله (تعالى وان تك حسنة يضاعفها وبؤت منالدنه أجراغظميا فاذاهذه الامورالكلمة منارتباط الدرجات والدركات بالحسينات والسيات مطوية بقواطع الشمرع) أى بدلائله القطعية (ونورا اعرفة) الحاصل من كال الاعان هذا على سلم الاحمال (وأما التفصيل فلا بعرف الاطناومستنده ظواهر الاخبار ونوع حدس) أي تخمين (يستمد من أفوار الأستبصار بعين الاعتبار فنقول كلمن أحكم أصلالاعان واجتنب جدع الكبائر وأحسن جيم الفرائض أعنى الاركان الحسمة) من التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحير (ولم تكن منه الاصغائر متفرقة لم نصرعلها فيشسمه أن يكون عذابه المناقشة فقط فانه اذا حوسبر حت حسناته على سيات ته اذو ردفي الاخباران الصاوات الجس والجعة) الى الجعة (وصوم رمضان) الى رمضان (كفارة لمابينهن) رواه أحدوالحاكم والبهني منحديث أبي هر رة نحوه وقد تقدم قريبا (وكذلك اجتناب الكمائر يحكم نص القرآن مكفر الصغائر) وهوقوله تعالى ان تجتنبوا كائرما تنهون عنه مكفر عذكم سيا "تكم (وأقل در جات التكفير أن يدفع العذاب ان لم يرفع الحساب وكل من هذا حاله فقد تقلت مواز ينه) بالحسنات (فمنبغى أن يكون بعد ظهو والر حان في الميزان و بعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية) نشسيرالى قوله تعالى فامامن تقلت موازينه فهوفى عيشة راضية (نع التحاقه باصحاب المين أو بالمقر بين ونزوله فى جند عدن أوفى الفردوس الاعلى فمكذلك يتبيع أصناف الاعمان الاعمان اعمانان تفليدى كاعبان العوام يصدقون بما يسمعون ويستمرون عليهوا تمان كشفي يحصل بانشراح الصدر بنورالله) عزو جلوهوالمشاراليه بقوله تعالىأفن شرحالله صدر الاسلام فهوعلى نورمن ربه (حتى ينكشف فيه الوجودكاء على ماهوعليه) واجبه وتمكنه (فيتضح ان الكل الى الله من جعه ومصير واذليس فى الوجود الاالله تعالى وصفائه وأفعاله) وان كل شئ هالك الأوجهه لا انه تصيرها الكامن الاوقات بل هو هالك أزلاوا بدالا يتصوّر الاكذلك قان كل شئ سواه اذااعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض واذا اعتبرمن الوجه الذي يسرى اليمالوجودمن الازل فيكون الموجودوجه الله فقط واحل شئ وجهان وجهالي نفسهووجه الحريه فهو باعتبار وجهنفسه عدمو باعتبار وحهاللهمو حودفاذالامو حودالا اللهو وجهه فاذا كل شئ هالك الاوجهه أزلاوا بداونزيد ذلك وضوحان الوجودينقسم الى ماالوجودله منذاته والحمله الوجود منغيره وماله الوجودمن غيرهموجودمست عار لاقوامله بنفسه بل اذااعتبت ذاته من حيث ذاته فهوعدم محض وانماهو وجوده من حيث نسبته الى غيره وذلك ليس بوجود حقيقي فاعرفه (فهداالصنفهم المقر بون النازلون فى الفردوس الاعلى وهم على غاية القرب من الملا الاعلى) والقريب الحالقريب قريب (وهم أيضا على أصناف فنهم السابقون) بالخيرات (ومنهم من دونهم)

فأما التفصيمل فلا يعرف الاطناوم تندمه طواهر الاخمارونوع حدس يسترد من أنوار الأستبصار بعن الاعتمار فنقول كل من أحكمأصلالاعانواجتنب ج مالكمائر وأحسان جميع الفسرائض أعيى الاركأت الجسةولم لكنمنه الاصغائر متفرقة لمصر علمانيشبه أن يكونعذابه المناقشة في الحساب فقط فانه اذا حوسترحت حسناته علىسيآ تهاذو رد فى الاخبار أن الصاوات الخسرو الجعةرصوم رمضان كفارات المالينهن وكذاك احتذان الكماثر يحسكم أص القرآن مكفر الصغائر وأقل دوحان التكفيرأن بدفع العددابان لمبدفع الحساب وكل من هذاحاله فقد ثقلت موازينه فننغى أن يحكون بعدظهور الرجان في البزان وبعد الفراغ من الحساب في عدشة راضية نع التعاقه ماصحاب المين أو بالقرين وتزوله فى جنات عسدت أوفى الفردوس الاعلى فكذلك

ن بسته والمعان الاعمان الاعمان اعمانات تقايدي كاعمان العوام بصد قون عمايستمعون و يستمرون عليه و مصيره اذليس واعمان كشف فيه الوجود كله على ماهو عليه في تضع أن المكل الى الله مرجعه ومصيره اذليس في الوجود الاالله تعالى وصفياته وأفعاله فهذا الصنف هم القربون النمازلون في الفردوس الاعلى وهم على غاية القرب من الملا الاعلى وهم أيضا على أصناف فنهم السابقون ومنهم من دوئهم

وتفاوهم بعسب تفاون معرفتهم بالله تعالى ودرجات العارفين فى العرفة بالله تعالى لا تخصرا ذالاحاطة كنه حلال الله غير عكنة وبعرالموفة ليسله ساحل وعق واغا يغوص في العقوا صوت بقدرة واهم و بقدر ما سبق الهم من الله تعالى فى الازل فالطريق الى الله تعالى لانهاية لمنازله فالسالكون سبيل الله لانهاية لدرجاتهم وأما المؤمن اعانا تقليديا فهو (٥٥٧) من أصحاب الهين ودرجته

دوندرجةالقر بنوهم أيضاعلى درجات فالاعلىمن درجات أصحاب المن تقارب رتيته رتبة الادنى من درجات المقريب فاهدنا حالمن احتنب كلالكمائروأدي الفرائض كلهاأعنى الاركان الجسمة التي هي النطق مكامة الشهادة باللسان والمالاة والزكاة والصوم والج فامامن ارتكب كبيرة أوكاثر أوأهسمل بعض أركان الاسلام فان تاب توية نصوحاقيل قرب الاجل التحق عن لم يرتدكب لان التائب من الذنب كن لاذنب له والثوب المغسول كالذي لميتوسخ أصلاوانمان قبل التوبة فهداأم مخطر عندالموت اذرعا بكونموته عسلى الاصرار سيبالتزلزل اعاله فعتمله بسوءا لحاعة لأسمااذا كأن اعانه تقلدافان التقلد وان كان حزمافهوقابل للانعلال مادنى شك وخدال والعارف البصير أبعدان يخافعليه سوءالخاتمة وكالاهمااتما تاعلى الاعان بعذبان الاأن بعفوالله عذاباريد عملىء خاب المناقشة فى الحساب وتركون كثرة العقاب من حسث المدة

فى الرتبة (وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى) فكل من قويت معرفته تمله السبق وذلك بقدر ما ينكشف لهم من معلومات الله وعائب مقدوراته و بديع آياته في الدنيا والا حرة والملك والملكون (ودرجات العارفين في المعرفة بالله تعالى لا تتحصر اذا لا حاطة بكنه حلال الله ) وعظمته (عسر يمكنة) في قوة البشر والملائكة (ويحرااعرفةليس له ساحل) ينتهي المه (و) لا يعرف له (عق) أى قرار (والما يغوص فيه الفوّاصون قدرقواهم) واستعداداتهم (وبقدرماسبق لهممن الله تعلل في الازل فالطريق ألى الله تعالى لانهاية لذاؤله والسالكون لسديل الله لانهاية الدرجاتهم )ونهاية معرفتهم عزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقةهي انهم لابعرفونه والنهم لاعكنهم البتةمعرفته واله يستحيل ان بعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنهصفات الربوبية الاالله تعالى فاذا انكشف لهم ذلك انكشافا برهانيا فقد بلغوا المنتهي الذي يمكن في حق الخلق من معرفته (وأما الومن اعاما تقليد مافهومن أصحاب المدودر حتهدون درحة المقر بن وهم أيضا على در جات فالاعلى من أحجاب المين تقارب رتبته رتبة الادنى من در جات المقربين هـذا حالمن اجتنب كلاالكبائر وأدى الفرائض كلهاأعني الاركان الجسقالتي هي النطق بكلمة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة والصوم والحج) وهي أبنية الاسلام اذاتهمت كفرت مابعدها من السيآت وثبتت للعبد نوافله وتبدل بسيا ته حسنات (فاما من ارتكب كبيرة أوكبائر أوأهمل بعض أركان الاحلام) المذكورة (فان تاب توبة نصوحا قبل قرب الاحدل التحق عن لم رتكب ذنبالان التائب من الذنب كن لاذنب ا كما في الخير وتقدم ذكره (والثوب المغسول كالذي لم يتوسخ أصلاوان مات قب التو بة فهذا أص يخطر عندالموت أذر بما يكون موته على الاصرار سبما لتزازل اعمانه ) واضطرابه (فيختمله بسوء الحاتمة) عيادًا باللهمنه (لاسما اذاكان اعانه تقليديا) لاكشفيا (فان التقليد وانكان حزمافهو قابل للانحلال بادنى شك وخيال والعارف البصيرا بعدان يخاف عليه سوءا نلاتحة وكلاهما انمأتاعلى الاعمان يعذبان الاأن يعفوالله) تعلى (عذابا زيد على عداب المناقشة في الحساب وتمكون كثرة العقاب من حيث المدة يحسب كثرةمدة الاصرار ومنحيت الشدة بحسب قبم الكبائر ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السمآت وعند انقضاءمدة العداب ينزل البله المقلدون في در حات أصحاب المسن والعارفون المستبصرون في أعلى علين) فهسذا تفاوت درجاتهم في منازلهم (ففي الحبر آخرمن بخرج من النار بعطى مثل الدنيا كلهاعشرة أضعاف ) قال العراق متفق عليه من حسد يدان مسعود انتهبى قلت الذي في صحيح مسلم من حديثه آخرمن بدخل الجنة رجل عشي على الصراط فهو عشي مرة ويكبو مرة تسفعه المارمرة فاذا حاو زها التفت الها وقال تبارك الذي نجاني منك لقداً عطاني الله شيأ في أعطاه أحدامن الاولىنوالا مخرمن فارفعله شجرة فيقول أى ربادنني منها فنستظل بظلهاونشرب من ماتها فبقول اللهيااب آدم لعلى ان أعطيت كهاسالني غيرها فيقول لايارب ويعاهده أن لايسأله غييرهاوربه بعذره لانه برى مالاصبرله عليه فيدنيه ممنها فيستظل بظلهاو يشرب من مائها ثم ترفع له شعرة أخرى هي أحسن من الاولى فيقول أي ربادني من هدد ولا شرب من مائم ا وأستظل بظلهالا أسألك غيرها فيقول مااين آدم ألم تعاهدنى أن لاتسا اني غيرها فيقول لعلى ان أدنيتك منها تسالني غيرها فيعاهده أن لاساله غيرهاور به بعذره لانه برى مالاصبرله عليه فيد نيهمنها فيستظل بطلهاو بشرب منمائها مخ ترفع له شعرة عندباب الجنةهي أحسن من الاولين فيقول أى ربادنني من هذه الشخرة لاستظل بظلهاو أشرب من مائما

بعسب كثرة مدة الاصرارومن حيث الشدة بعسب قبع الكبائر ومن حيث اختلاف النوع بعسب اختلاف أصناف السيات وعند انقضاء مدة العذاب ينزل البدله المفلدون في درجات أصحاب البهدين والعارفون المستبصرون في أعلى علمين ففي الحبر آخرمن يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف

ولاأسألك غيرها فيقول باان آدم ألم تعاهدني أنلاتسألئ غيرها قالبلي بارب ادنني منهذه لاأسألك غرهاوربه بعذره لانه رىمالاصرله علىه فيدنيه منهافاذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أيرب أدخلنها فيقول بااب آدم مانصريني منانأ برضال أن أعطيان الدنياو مثلهامعها فيقول أيرب أتستهزئ منى وأنترب العالمن فيقول انى لا أستهزئ مناك ولكني على ماأشاء قدير هكذار واه أحدوالطيراني فىالكبير والبهقي في الشعب وقوله مانصريني منك هكذار واممسلم وقيده النووي بفتح الياءواسكان الصادالمهملة ومعناه يقطع مسألتان عنى وروى فى غيرمسلم مابصر بكمنى وكالاهماصيم والمعنى أىشئ مضلاو يقطع السؤال بيني وبينك انتهيى وفي رواية الطيراني ان خومن يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يعبوفيق لله أدخل الجنة فعدل البدانهاملا كي فيقول بارب انم املا ي فيقالله أدخل الالاعشرة أمثال الدنيافيقول أنت الملك أتضعك فذلك انقص أهل الجنة حفاوفى حديث أبيهر برة وأبي سعيد معا آخرمن يخرج من النار رجلان الحديث بطوله وفيه فيسأل ويتمنى فاذا فرغ فال الكماسألت ومثله معه وقال أبوهر مرة وعشرة أمشاله رواه أحد وعبد بنحيد وقد تقدم وفي الباب أبو أمامة الباهلي رواه الحكيم والطعراني واكمن لبس فيهذكر عشرة أمثال الدنيا (فلانظن ان الراديه تقديره بالساحة لاطراف الاحسام كأن يقابل فرسم بفرسخين أوعشرة فراسخ بعشر من المساحدة بالكسر الذرع يقال مسحت الارضمسعاأى ذرعتها والفرسخ الاثةأميال مالهاشمي والجمع فراسخ فانهذاجه ليطريق ضرب الامثمال بلهذا كقول القائل أخذمنه جلا وأعطاه عشرة أمثاله وكأن الجل يساوى ) في الثمن (عشرة دنانبرفأعطاه مائة ديذار ) وهوعشرة أمشال (فانلم يفهم من المثل الاالمثل في الوزن والنقل فلاتكون مائة دينما ومثلا للعمل لأنمائة دينما واذا وضعت في كفة الميزان و ) وضع (الحل في الكفة لاخرى لم يكن عشرعشيره بلهوموازنة معانى الاحسام وأرواحها دون أشخاصهارهما كلها) أى صورها الظاهرة (فان الجل لا يقصد لنقله وطوله وعرضه ومساحته بل المالمية وحسه) الماطني (المالية وجسمه اللعم والدم) اللذان بهما تركيبه (ومائة دينار عشرة أمشاله بالموازنة الروحانية لابالموازنة الجسمانية وهذا صادف عند من بعرف روح ألمالية من الذهب والابل بل لوأعطاه جوهرة وزنها مثقال وقيمتها مائة دينار وقال أعطيت معشرة أمثالها كان صادقاول كمن لايدرك صدقه الاالجوهري) الذي يتعاطى بيع الجواهر وشراءها (فان روح الجوهر بة لابدرك بمجرد البصر بل بفطنة أخرى و راء البصر ) وهي التي عيز بهابين الجيدمنه والغشوش وكثيراما مروج على من عدم هدده الفطنة الزجاج الغشوش بالجوهر (ولذلك يكذب به الصي) الخر بالامور (بل القروي) أي ساكن القرى البعدة عن المدن (والبدوي) أى ساكن البرارى والقفار (ويقول) لعدم الفطنة (ماهذه الجوهرة الاحر وزنه مثقال و و زن الجل ألف ألف منقال بل ألف ألف أرطال (فقد كذب في قوله اني أعطيته عشرة أمثاله والكاذب التحقيق هوالصي ولكن لاسبيل الى تعقيق ذلك عنده الابان ينتظر به الباوغ والكمال) بالعقل (وان يحصل في فلمهالنو رالذي يدرك بهأر واح الجواهر وسائر الاموال فعندذلك ينكشف أه الصدق انكشافا برهانسا (والعارف عاجز عن تفهم المقلد القاصر) عقله (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ف هذه الموازنة) الني ذكرت في الاخبار السابقة (اذيقول الجندة في السموات كاورد في الاخبار) قال العرافي رواه النخارى من حديث أبهر مرة في أثناء حديث فيسه فاذا سألتم المه فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنةوفوقه عرش الرحن انهمى قلت بلقدورد أصرح منذلك وروى الشحفان منحديث

يفهم من المثل الاالمثلق الهرن والثقل فلاتكون مائة دينارلو وضبعت في كفة الميزان والحلف الكفة الاخرى عشرعشسره بل هوموازنة معانى الاحسام وأرواحها دون أشخاصها وهما كالهافان الحللا يقصد الثقيله وطوله وعرضه ومساحته بللاللته فروحه المالية وحسبه اللعم والدم ومائة دينارعشرة أمشاله مالموازنةالروحانيةلابالموازنة الجسمانية وهذا صادق عندمن بعرف روح المالية من الذهب والفضة بللو أعطاه حوهرة وزنهامتقال وقمتها مائة ديشار وقال أعطيته عشرة أمثياله كأن صادقاوا كن لايدرك صدقه الا الحوهر بوت فات روح الموهرية لأندرك إحرد المصر المفطنة أخرى وراء المصم فاذلك مكذب به الصبي بل القروى والبدوي و بقولماهدده الجوهرة الاعر وزنه شقال ووزن الل ألف ألف مثقال فقد محذبف قوله انى أعطيته عشرة أمشاله والكاذب بالتعقيق هوالصيولكن لاستدل الى تعقيق ذلك عدده الابان يشفارنه

البلوغ والكلل وأن يحمل في قلبه النورانذي يدرك به أرواح الجواهر وسائر الاموال فعندذاك ينكشف ابي ابي له الموالية الموارنة الموالذي يدرك به أرواح الجواهر وسائر الاموال فعندذاك ينكشف له الموارنة الموارنة

أبونعيم ومن طريقه الديلي من حديث عبدالله من سلام الجنة في السماء والنارفي الارض (والسموات من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنياوهذا كما يعز البالغ عن تفهم الصي تلك الموازنة وكذاك تفهيم البدوى) فانهما قاصران عن فهمها (وكما أن البوهرى مرحوم اذابلي بالبدوى والقروى فى تلك الموازنة فالعارف) البصمير (مرحوم اذا بلي بالابله البليد) الجامد الذهن (فى تفهيم هذه أوازنة ولذلك قالصلى الله عليه وسلم ارجوا ثلاثة عالما بمنالجهال وغني قوم افتقر وعز بزقوم ذل) قال العراق ر وامابن حبان في الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس وعيسى ضعيف ورواه فيه من حديث ابن عباس الاانه قال عالم يتلاعب به الصيان وفيه أبوالعثرى واسمه وهب بنوهب أحددال كذابين انتهي قلت لفظ النحبان في الضعفاء ارجوا ثلاثة عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالما بن جهال هكذا أورده في ترجمة عيسي وقال الله يتفرد بالذاكمير عن أنس كاله كان يدلس عن أبان بن عماش و مزيد الرقاشي عنه لا يحو ر الاحتمام يخبره ورواه العسكري في الامثال والسليماني في الضعفاء من طريق ريد ابن أبى الزرقاء عن عيسى من طهدمان للفظ الرجو اثلاثة من الناس والباقي سواء وقال ثانهما ان الحسل فهمافيه على عيسى لكن وحد يخطا لحافظ استحرمانه معيسى ثقة لم يتكلم فدمه غير اسحمان وقد احتجره الخارى والنسائي والامة من دونه انهى وقال في الهذيب صدوق أفرط فيه اب حبان والذنب فيمااستنكره منحديثه لغيره وسبقه الزي فقال في ترجته قال أحد شيخ ثقة وعنه أيضاليس به بأس وكذاك قال ابن معين والنسائي وقال أبوحاتم لابأس به يشبه حديثه حديث أهل الصدق ما بعديثه بأس وقال أبودا ودلاباس به أحاديثه مستقيمة وقال مرة أخرى ثقية ورواه الخطيب من طريق حعيفر بن هر ونالواسطى عن سمعان عن أنس وفعه مثله لكن بلفظ فقها يتلاعب به الصيبان الجهال وسمعان جهوللا يكاديعرف الضعف الايه نسخه مكذوبة ورواه القضاعي من طريق عبدالله بن الوليد العدنى حدثنا الثورى عن محاهد عن ابن مسعوديه مرفوعاً بلفظ يتلعب به الحقى والجهال ومجاهد قال أبو زرعة عن ابن مسعود وقدر ويعن ابن عباس بلفظ وعالم يتلاعب به الصيبان رواه أبن حمان في الضعفاعمن طر اق نوح بن الهيشم عن أبي العداري و بروى عن أبي هر برة أ بضاوا ورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال انحا يعرف هدذامن كالرم الفضيل بن عياض وساقه من طريق الحاكم قال معت اسمعيل بن محد الن الفضل قال معتدى يقول معتسعيد بن منصور يقول قال الفضيل بن عياض ارحوا عزيز قومذل وغنيا افتقر وعالما بينجهال (والانبياء مرحومون بين الأمة بهذا السبب ومقاساتهم لقصور عقول الامة) عن ادراك ما يقولون لهم (فتنة لهم وامتحان وابتلاء من الله) تعالى (وبلاءموكل ب-م سبق بتوكيله القضاء الازلى وهوالمعنى بقوله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل) قال العراقي و واه الترمذي وصحعه والنسائي في المكبرى وابن ماجهمن حديث سعد بن أبي وقاص قال قات ارسول الله أى الناس أشديلاء فذكر ودون ذكره الاولياء والطسيراني من حسديث فاطمةعمة أي عبيدة بنحذيفة باسناد صعيم فى أثناء حديث أشد الناس بلاء الانساء ثم الصالحون انتهى قلت رواه الترمذي في الزهد من حامعه من طر دق عاصم بنهولة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت مارسول الله أى الناس أشد الاء قال الانساء عم الامثل فالامثل فيستلى الرجسل على حسب دينه فايرح الملاء بالعمدحتي بتركه عشيءلي الارض وماعلمه خطمة وكذا هوعندالنسائي وابن ماجه فى الفتن في سننه والدارمي فى الرقاق من مسنده وأخرجه الطيالسي وأحد وعبدين حيدوا لبخارى وابن أبي عمر وابن منسع وأبويعلى وابن حبان والحاكم كاهم منحديث عاصم وهوعند دمالك في الموطأوآ خربن وقال

النرمذى انه حسن صحيم وصعما نحان والحاكم وأخرجه أنضامن طريق العملاء بن المسيم عن

أبيموسي الجنةدرة بحقوفة طولهافي السماء ستون ميلالكل زاوية منهاأهل لامراهم الاتنرون وروى

والسموات من الدنساف كسف بكون عشرة أمثال الدنيا فيالدنها وهــذا كما يعجن البالغ عن تفهسم الصي تلك الموازنة وكذلك تفهم الدوى وكالنا لوهرى مرحوم اذابلي بالبددى والقروى في تفهم تلك الموازنة فالعارف مرحوم أذابلي بالبلد الابله في تفهم صلى اللهعليهوسلم ارجوا ثلاثة عالماس الجهال وغنى قوم افتقر وعز برقومذل والانساء مرحومون بن لامة بهذا السبب ومقاساتهم لقصو رعقول الامة فتنسة لهم وامتعان وابتلاءمن اللهو بلاء موكل جهمسيق بتوكيسله القضاءالازلى وهوالعمني بقوله عليمه السلام الملاءموكل بالانساء ثم الاولساء تمالامشل فالامثل

مصعب وأماحد يثفاطمة بنت اليان أخت حذيفة فلفظه عند الطبراني فى الكبير أشد والناس بلاء الانساء ثم الذن يلونهم ثم الذين يلونهم وروى البخارى في التاريخ عن أز واج النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء في الدنياني أوصفى و روى إس النجار من حديث أبي هر مرة أشد الناس بلاء الانساء م الصالحون وروى ان حمان من حديث أني سعمد أشد الناس بلاء الانساء ثم الامشل فالامثل يبتلي الناس على قدر دينهم فن تحقق دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وان الرجل لنصيبه البلاء حتى عشى فى الناس ماعلمه خطيئة ورواه ابن سعد فى الطبقات وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم وصاحب الحلمة والضياء بلفظ أشد الناس الاءالانساء ثمالصالحون لقد كان أحدهم ينتلي بالفقرحتي ما يحد الا العياءة يحويها فيلسها ويبتلي بالقمل حتى تقتله ولاحدهم كان أشدفر عامالبلاء من أحدد كم بالعطاء (فلانظن أن الملاء بلاء أبو بعلمه السلام وهو الذي ينزل بالمدن) وكان علمه السلام قدا بنلي سبع سنن وأشهرا بألضر فى حسد و كار واهاب حرير عن قنادة (فان بلاء نوح عليه السلام أيضامن البالاء العظيم اذبلي بحماعة كانلابز يدهم دعاؤه الى الله الافرارا) وذلك قوله تعالى قال نوح رب انى دعوت قومى لملاونهارا فلم مزدهم دعائ الافراراأى عن الاعمان والعااعة واني كلمادعوتهم لتغفر لهم جعاوا أصابعهم فى آذائهم واستغشوا ثبابهم وأصر واواستكمروا استكبارا (ولذلك لماتاذى وسول الله صلى الله عليه وسلم كالأم بعض الناس قال رحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصد بر) قال العراقي متفق علىه من حديث اس مسعود انتهي قلت والمراد ببعض الناس رحل من الولفة قاويم موذاك انه صلى الله عليه وسلم أعطى بوم حنين الاقرع بن حابس وعمينة ب حصن مائة من الابل وأعطى غيرهم أقل من ذلك فقال رخل انهذه قسمةماأر يدم اوجهالله فقال صلى الله علمه وسلم ذلك وقدر واهأجر كذلك وتقدم في اخلاق النبوة و يحكى من تعنت من آمن بموسى من بني اسرائيل ان رموه بداء الادرة والمهموة بقتسل أخمه هرون المات معه فى التبه بعدمار أوا منه المعزات الظاهرة علماعيه التنزيل ومن سوء أخلاقهم انه الماسات بهم طريق البحر قالواله ان صحبنا لانواهم فقال سير وافانهم على طريق كطريق كم قالوا لانرضى حتى نزاهم فقال اللهم أعنى على أخلاقهم السيشة ففتحت اهم كوّات في الماء فتراءوا وتسامعوا الى غير ذائمن اذاهم المعلما السلام وهذاالقولمنه صلى الله عليه وسلم شفقة علهم ونصحافى الدين لاخديدا وتثر بباايثار التقالله على نفسمه ف ذاك القام الذى هوغب الفتع وعكن السلطان الذي دتنفس فمسه المكروب ينفث المصدور ويتشفى الغيظ المحنق وبدرك تاره المآفور (فاذا كالايخ او الانبياء) علمهم السلام (عن الابتلاء بالجاحدين) والمعاندين (فلايخاو الاولياء والعلاء عن الابتلاء بالجاهلين ولذلك قلما ينفسك الاولياء) وكذلك العلماء (عن ضروب) أى أنواع (من الايذاء وأنواع البسلاء بالاخواج عن البلد) تارة (والسعاية برم الى السلاطين) تارة (والشهادة عليهم بالكفر) تارة (والحروج عن الدين ) تأرة أى رميهم بالحد أول والزندقة وقد وقع كل ماذ كولاعمان الأولياء والعلماء كالعرف ذال من تراجهم فى التواريخ وهم مع ذلك بصرون على اذاهم اذأخذ الله علم سم ان بعدلوا أو يقوموا بنواميس الشر يعةوالحقيقة والصدع بالحق والقيام لله في أمور الدين ومصالح المسلين وتعمل الاذي المترتب على ذلك اذهم القدوة والمرجع في الاحكام وسحمة الله على العوام (و واحب أن يكون أهل المعرفة) بالله تعالى (عندأهل الجهل من الكافرين كايجب أن يكون العناض عن الحل الكبير ) في الجسم (جوهرة صغيرة عندا الجاهلين من البذر س الضعين) أمو الهم في غير محالها (فاذا عرفت هذه الدقائق فالمن بقوله صلى الله عليه وسلم انه يعطى آخرمن يخرج من النار مثل الدنياعشر مرات ) كاتقدم بيان ذلك (واياك ان تقتصر بتصديقك على مايدركه البصروا لحواس فقط فتكون جيارا وحلن لان الحيار بشار كانفى الحواس الجس) الظاهرة (وانما أنت مفارق للعمار بسرالهمي عرض على السموات والارض والجبال

فلاتظن أن الملاء لله أوب عليمه السلام وهوالذي ينزل بالبدن فان بلاءنوح علمه السلام أيضامن الدلاء العظيم اذبلى عماعة كأن لار ندهم دعاؤه الى الله الا فرأراواداك الماتاذيرسول الله صلى الله عليه وسلم بكالرم بعض الناس قال رحم الله أخى موسى لقداردى باكثر منهدذافصرفاذا لاتعاوالانساء عن الابتلاء مالحاحد سولاتخلوالاولياء والعلاء عن الابتالاء ما لجاهلين ولذلك قلما ينفك الاولياء عنضر وبمن بالاخراج من البدلاد والسعاية بهم الى السلاطين والشهادة علهم بالكفر والخروجءن الدن وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافر من كاليحب أن يكون العتاض عنالحلالكبير حوهرة صغيرةعندالجاهلينمن المبسدران المضمعين فاذا عرفت هذه الدقائق فاكمن بقوله عليه السلام انه يعطى آخرمن يخسرج منالنار منسل الدنيا عشرمرات وابالنأن تقتصر بتصديقك عالى مأيدرك اليصر والحدواس فقط فتكون حارابر حلن لان الحار اشاركك الحواس آلجس واغاأنت مفارق فابي أن يحملنه وأشفقن منه فادراك مايخرج عن عالم الحواس الحسلا يصادف الافى عالم ذلك السرالذى فارقت به الحمار وسائر البهائم فن ذهل عن ذلك وعطله وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يحاو زالحسوسات فهو الذى أهلك نفسه بتعطيلها ونسبها بالاعراض عنها فلات كمونوا كالذين نسو الله فأنساهم أنفسهم فكل من لم يعرف الاالمدرك بالحواس فقد نسى الله اذليس ذات الله مدركافي هذا العالم بالحواس الحس وكل من نسى الله أنساه الله كالمحالة نفسه ونزل الى رتبة البهائم ونزك المترقى الى الافق الاعلى (٥٦١) وخان في الامانة التي أو دعم الله تعالى

وانع عليمه كأفرا لانعمه ومتعرضا لنقممته الاأنه أسوأ حالا من المهيمة فان لهيمة تتخلص بالموت وأما هذا فعنده أمانة سترجع لاتحالة الىمودعهافالسه مرحم الامانة ومصرها و تلك آدمانة كا لشمس الزاهرة واعاهطتالي هذا القالب الفاني وغربت فيه وستطلع هذوالشمس عندخواب هذاالقالب من مغسر بها وتعودالى بارئها وخالقهاامامظلةمنكسفة وامازاهرة مشرقة والزاهرة مشرقة والزاهرة المشرقة غير محموية عن خضرة الربوسة والمظلة أيضاراجعةالي الحضرة اذالر جمع والمصير للكل الد والاانهانا كسة رأسهاءنجهة أعلى علين الى حهدة أسفل ساولين ولذلك فالمتعالى ولوترى اذالجرمون ناكسورؤسهم عندر بهم فبين انهم عند ربهم الاانهممنكوسون قدد القلبت وجوههم الى أقطيتهم والتكست ووسهم عنجهـة فوق الىجهـة أسفل وذلك حكم الله فين

فابينان عملنه وأشفقن منه) و جلته أنت (فادراك ما يخرج عن عالم الحواس الحس لا يصادف الافي عالم ذلك السرالذي فارقت به الحار وسائر المهائم) و عيزت به عنه ما (فن ذهل عن ذلك وعطله و همله و قنع بدرجة المهائم ولم يحاوز المحسوسات) وهي أخس الرتب (فهوالذي أهلك نفسه بتعطيلها و اسبها بالاعراض عنها) وقد قال تعالى في كله العزيز (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فا دساهم أنفسه في حل من لم يعرف الا الدرك بالحواس فقد نسى الله أنساه الله لا يحالة نفسه و فرل الى رتب قالمهائم) وامننع ساوكه (وترك الترقى الى الا فق وحل من نسى الله أنساه الله لا يحالة نفسه و فرل الى رتب قالمهائم) وامننع ساوكه (وترك الترقى الى الا فق الاعلى وخان في الامانة التي أودعه الله تعالى الماه (وأنع بهاعليه فعد ابداك كافر ابنعمة ومتعرضا المقمته الا أنه أسوأ عالا من المهيمة قان المهيمة تتخلص بالموت و تصيرها عفلا تحاسب ولا تعاقب (وأماهذا فعنده أمانة سترجع لا يحالة الى مودعه افاليه مرجع الامانة ومصيرها) ألا الى الله تصير الامور (وتلك الاعانة) المودعة (كالشهس الزاهرة) أى المضلة المشرقة (والمائة ومصيرها) ألا الى الله تصير الامور (وتلك الاعانة) الحدمة في المائة وغدا بناه في المناق الاعلى (الى هدا القالب) المودعة (الفائد) والمنه أسراك من الافق الاعلى (الى هدا القالب) المهمائية المناق عمنية المسائي (الفائي وغر بت فيه) والمه أشار على سينافي عينية المناق (الفائي وغر بت فيه) والمه أشار على سينافي عينية المناق (الفائي وغر بت فيه) والمه أشار على سينافي عينية المناق المناق المناق المناق المناق المناق الله في المناق المنا

هبطت البك من الحل الارفع \* همفاءذات تعبو تمنع

(وستطلع هذه الشمس عندخواب هدذا القالب من مغربها وتعود الى ارتها وخالة هاامامظلة منكسفة وامازاهرة مشرقة والزاهرة المشرقة غير محموية عن الحضرة الريو بية والظلمة أيضاراجعة الى الحضرة اذالمرجع والمصير للكر اليه الاأنم اناكسة رأسهاعنجهة أعلى علمين الىجهة أسفل سافلين ولذلك قال تعالى ولوترى اذالجرمون ناكسوارؤسهم عندرجم) أى حياء خلاوذلاو حقارة (فبين انهم عندرجم الاأنههمنكوسون) منحوسون (قدانقلبت وجوههم الى أقفيتهم) أى الى وراء قد وكسبهم (وانتَكستروسهم عنجهة فوق الىجهة أسفل وذلك حكم الله) عزو جل (فين حرمه نوفيقه) أى منعه أماه (ولم يهده طريقه) أي لم مره اماها (فنعوذ مالله من الضلال والنزول الى منازل الجهال فهذا حكم انقسام من يخرج من النار) آخوافيتمني و يسألُ (فيعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أوأ كثر ولا يخرج من النارالا موحد ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لااله الاالله فان اللسان من عالم الملك والشهادة فلا ينفع )هذا التوحيد (الافي عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته) أى سيف المجاهدين (و) تدفع (أيدى العانمين عن ماله) وذلك قوله صلى الله علمه وسلم أمرت أن أفاتل الناسحتي يقولوا لا أله الاالله فاذا قالوها عصموامني دما أهم وأموالهم وأعراضهم وحسابم على الله عز وجل (ومدة بقاء الرقبة والمال مدة الحياة ) في عالم الملك ( فيمث لاتبقى رقبة ولامال له لا ينفع القول باللسان وانما ينفع الصدق فى التوحيد وكال التوحيد اللارى الامو ركاهاالامن الله) عز و جلقال أبوعبد الله بن الجلاء من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد ومن حافظ على الفرائض في أوّل مواقيتها فهوعابد ومن رأى الافعال كلها من الله فهو موحد (وعلامته أن لابغضب على أحدمن خلفه بما يجرى عليه )من المقدرات الازلية من خيراً وشر (اذلا برى الوسائط) لانهما تضمعل عن نظره (وانمايرى مسبب الاسباب) وهذا هوم تبة الفناء في الله (كاسراني تحقيقه في كأب

حرمة وفيقه ولم يهده طريقه فنعوذ بالله من الضلال والنزول المستاعي حرمة وفيقه ولم يهده طريقه فنعوذ بالله من الضلال والنزول المستاعي الحيمنازل الجهال فه في المسام من يخرج من الناروبعطى مشل عشرة أمثال الدنيا أو أكثر ولا يخرج من النار الاموحد واست أعنى بالتوحيدان يقول بالساف لا اله الاالله فان المسان من عالم الملك والشهادة فلا ينفع الأفي عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته وأبدى الغاعين عن ما المدة بقاء الرقبة والمال من المدة بعض المنافع المقول باللسان واغاين فع الصدق في التوحيد وكال التوحيدان لا برى الامور كها الأمن الله و الامته أن لا يغضب على أحد من الحلق عملية اذلا برى الوسائط واغما برى مسبب الاسباب كاسباً في تحقيقه في المالامن الله و المسابكا سباً في تحقيقه في المالامن الله و المسلم المالية و المالية و المالية و المسلم المالية و المالية

(التوكل) ان شاءالله تعالى (وهذا التوحيد متفاوت) بتفاوت الموحدين (فن الناس من له من التوحيد مثل الجبال) وهولاءهم الانبياء والقر بون والصديقون (ومنهم من له مثقال) وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم (ومنهم من له مقد ارخودلة) والخردلة معر وفة (و)منهم من (له مثقال ذرة) وهي الهباء الذي يظهر في ضوءالشُمس من كوّة (فن) كان (في قلبه)منه (مثقًال دينار) أي وزنه (من اعمان فهو أقلمن يخرجمن النار وفى الحسبر يقال أخرجوا من النارمن في قلبه مثقال ذرة من اعمان )رُوى الطيالسي وأحدوالشيخان والترمذى وابن ماجمه وابن خرعة وابن حبان من حديث أنس يغرج من النارمن قال لااله الاالله وكان في قلبهمن الخيرما بزن شعيرة ثم يخرج من النارمن يقول لااله الله وكان في قلبه من الخيرما بزن برة تم يخرج من النارمن قال لااله الاالله وكان في قلبه من الحيرما بزن فرة و روى البرمذي وقال حسين صحيح من حديث أبي سعيد يخرجمن النارمن فى قلب منقال ذرة من الاعان (ومابين المثقال والذرة على قدر تفاوت درجاتهم يخر حون بن طبقة المثقال و بن طبقة الذرة) وهؤلاء آخر الطبقات خرو حالى أن يمد ولمعضهم من الله تعالى مالا يحتسمه فمعفوعن البعض ولا يحعل لن حق علمه الوعمد مماسبقله من الكامة الحسني و يتجاوز عن ساتم م في أصحاب الجنة (والموازنة بالمقال والدرة على سبيل ضرب المثل كاذكرنا ، في الموازنة بين أعيان الاموال وبن النقود وأكثر مايدخل الموحد بن الذار مظالم العباد) يتحملونها على رقابهم فتكون سبما لدخولهم فى المنار (فديوان العباد هوالديوان الذَّى لا يتركُ ) كاتقدم في ذكر الدواو من الثلاثة في الخـــ بر السابق وذلك لان حقوق العبادمينية على المشاحة ولفظ القوت وأكثرمانو بق الناس من الكيائر المظالم وأكثرما يدخلهم النارذنوب غيرهم أذاطرحت عليهم وفي الحبرذنب بغفر وذنب لايترك فالذي بغد فرذنب نفسك والذى لايترك مظالم العباد (فاما بقية السيآت فيتسارع العفو والتكفير اليها فني الاثر) والمراد به هذا الخبر كاهونص القوت فانه قال وقدجاء في الخبر وليس من عادة الصنف أن يستعمل لفظ الاثر الافي أقوال الصحابة ومن بعدهم ولذلك لم يتعرض له العراقي (ان العبد ليوقف بين يدى الله عز وجلوله من الحسسنات أمثال الجبال لوسلتله لكانمن أهل الجنة فيقوم أصحاب المظالم فيكون ولفظ القوت فيوجد (قدست عرض هذاو أخذً) ولفظ القوت وأكل (مال هذا فتقتص من حسناته حتى لا تبقي له حسنة فتقول اللاتكة باريناهذا قد فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول الله تعالى) ولفظ القوت فيقال (القوا من سيامتهم على سيام ته وصكواله صكالى النار) هكذافي القوت وروى الحاكم عن أبي عثمان النهدى عن سلمان وسعدوا ن مسعود وغيرهمم رفعوه ترفع الرجل الصعيفة نوم القيامة حتى برى انه ناج فازال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما بقي له حسنة و يزاد عليه من سيات نهم (وكا يهاف هو بسينة غسيره بطريق القصاص فَكُذَلُكُ يَنْجُو المظلُّوم بحسنة الظالم آذتنقل اليه عوضا عماط أبه ) فقدر وى الخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أبي امامة أن العبد ليعطى كلبه يوم القبامة منشو رافيري فيه حسنات لم يعملها فيقول ربلم أعل هذه الحسنات فيقول انم اكتبت باغتياب الناس ابالة وان العبدليعطي كلبه نوم القيامة منشورافيقول بارب ألم أعل حسنة نوم كذاوكذا فيقالله معيث عنك باغتيابك الناس وفي اسناده الحسن بندينار عن الخطب ن حدر ولفظ القوت وكثيرون يدخلون الجنة عسنات غيرهم اذا طرحت علم مرافها صحيحة ثابنة وقد تبطل حسناتهم لدخول الا قات عليها (وقد حكرعن) أبي عبدالله محد بن يحيى (ابن الجلاء) المغدادى أقام بالرملة ودمشق صحب أباتراب النحشى وذاالنون وأباعب دالبسرى وأباعي الجلاء ترجمله القشيرى فى الرسالة (ان بعض اخوانه اغتابه) أىذكره عمايكره (غمأرسل اليه)رسولا (ليستعله فقال لأأفعل ليس فى صيفتى حسنة أفضل منهافك في أيحوها كذافى القوت (وقال هو وغيره ذنوب الحواني من حسناتي أريدأن أزين ما صحيفتي ذكره صاحب القوت من بقية قول ابن الجلاء السابق

قلبهمثقال دينارمن اعان فهوأول من يخرج من النار وفي الحسر يقال أخرجوا من النبار من في قلبه مثقال دينار من اعمان وآخرمن مغر بمن في قلب م م عال ذرة مناعات ومابين المثقال والذرة على قدر تفاوت در جانهم بخر جون بن طبقة الثقالوبن طبقة الذرة والموازنة بالمثقال والذرة على سبيدل ضرب المثل كما ذكرنافي الموازنة بين أعمان الامسوال وبسين النقود وأكثر مايدخل الموحدين النارمطالم العمادف دوان العباده والذبوان الذي لايترك فأما بقية السيات فتسارع العفو والتكفير اليها فقى الاثران العبد ليوقف بين يدى الله تعالى وله من الحسسنات أمثال الجال لوسلتله لكانمن أهل الحنية فيقوم أمحان المظالم فيكون فسدسب عرض هـ ذاوأخـ ذمال هدذارضرب هذافيقضى من حسناته حتى لاتبقىله حسينة فتقول الملائكة بار بناهذاقد فنيت حسناته وبق طالبونكثير فيقول الله تعالى ألقوامن سياتتهم على سيام ته وصكواله صكا الى النار وكايم الدهو بسئة غميره بطريق القصاص

فكذلك ينحوالظاوم بحسنة الظالم اذينقل اليه عوضاعا ظلم به وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض الحواله اغتابه عم أرسل فهذا اليه يستحله فقال لا أنعل ليس في صحيفتي حسنات أريد أن أزين م الحديثي اليه يستحله فقال لا أنعل ليس في صحيفة على حسنة أفضل منها في كيف أمحوه اوقال هو وغيره ذنوب الخواني من حسنات أريد أن أزين م الحديثة

فهدذاما أودنا أن نذكرة من اختلاف العباد في المعادفي درجات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب بضاهي حكم الطبيب على مريض بانه عوت لا يعالة ولا يقبل العدلاج وعلى مريض آخر بان عارضه خفيف وعلاجه هين فان ذلك طن يصيب في أكثر الاحوال ولكن قد تتوق الى المشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب وقد يساق الى ذى العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه وذلك من أسراراته تعالى الخفية في أرواح الاحباء وغيوض الاسباب الني رتبها مسبب الاسباب (٥٦٢) بقد ومعلوم اذليس في قوة البشر الوقوف

على كنهها فكذلك النعاة والفوزني الاستحرة لهما أسبباب خفية ليسفى توة البشر الاط الاعمام العمر عسن ذلك السبب الله الفضى الحالفاة بالعفو والرضا وعما يفضى الى الهلاك بالغضب والانتقام ووراءذلك سرالمشيشمة الالهمة الازلمة التي لانطلع الخلق علم افلد ذلك محت علىناأن تعوزالعهفوعن المعاصى وان كثرت سماته الظاهرة والغضب عملي الطسعوان كثرت طاعاته الظاهرة فأنالاعتمادعلي التقوى والتقوى فى القلب وهو أغضمن أن نظلم علمه صاحمه فسكمف غيره ولكن قدانكشف لارماب القاوب انهلاعفو عن عبد الا بسس حق فيه يقتضي العفو ولاغضب الابسب باطن يقتضى البعدون الله تعالى ولولاذلك لم يكن العفو والغضب حزاءعلي الاعمال والاوصاف ولولم يكن حزاء لم يكن عدلا ولولم بكن عدلالم يصح قوله تعالى وماريك بطلام للعبيد ولا قوله تعالى ان الله لا يظلم

(فهذاماأردناأن نذكرهمن اختلاف العبادف المعاد) أى فى الا تخرة (فى درجات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب بضاهى حكم الطبيب على مريض بأنه عوت لا عاله ولا يقبل العلاج) اشدة ماعرض له من الرض (وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين) أي سهل فان ذلك ظن يصيب في أكثر الاحوالولكن قدتثوب أى ترجع (الىالمشرف على الهلاك نفسه ) أي الى المحة (من حيث لا يشعر الطبيب وقد بساق الى ذى العارض الخفيف أحله من حمث لا بطلع عليه وذلك لا سرار الله الخفية في أر واح الاحياء وغوض الاسباب التي رتبها مسبب الاسباب قدر معاوم لايتبدل ولايتغير (اذليس في قوة البشر الوقوف على كنهها) أى حقيقتها (فكذاك النعاة والفورف الاسخوة لهما أسسباب خفية ليسف قوة البشرالاطلاع علها معرعن ذلك السبب الخفي المفضى الى النحاة بالعفو والرضاوع على فضى الى الهلك بالغضب والانتقام ووراء ذلك سرالمشيئة) الالهية (الازلية التي لابطلع الخلق عليها) فهم عنه محجو ون ومن ادراكه غافلون (فكذلك بحب عليناأن نعقوا العفوه ن العاصى وان كثرت سياته الظاهرة و)ان نجوز (الغضب على المظيم وان كثرت طاعته الظاهرة فأن الاعتمادعلى التقوى والتقوى في القلب وهو أغضمن أن بطلع علمه صاحبه فكمف غيره واكن قدانكشف لار ماب القلوب) والبصائر (اله لاعفو عن عبد الابسب خفي فيه يقتضي العفو ) والمساحة (ولاغض الابسب باطن يقتضي البعد عن الله تعمالي ولولا ذلك لم يكن العفو والغضب واء على الاعمال والاوصاف) وقد قال الله تعمالي اعما تعمرون ما كنتم تعملون (ولو لم يكن حزاء لم يكن عد لاولولم يكن عد لالم يصم قوله تعلى ومار بك بظلام العمد ولا قوله تعمالي) ولانظلم بك أحدا ولا قوله تعمالي (ان الله لانظلم مثقال ذرة وكل ذلك صيم) لاخلاف فيه (فانه ليس الدنسان الاماسعي وسعيه هو الذي ري) كاقال تعلى وأن ليس الدنسان الأماسعي وأن سعيه سوف برى ثم يجزاه الجزاء الاوفى (و) قال تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة) أى محبوسة وقال تعالى (فلمازاغوا أزاغالله قاوبهم) أى أمالها عن وجه الصواب (ولماغير وامابانفسهم غيرالله ماجم تحقيقا لقوله تعالى ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغير واما بأنفسهم وهذا كله قدانكشف لار باب القاوب)والمصائر (انكشافا أوضح من المشاهدة بالبصراذ البصر عكن الغلط فيها ذقد رى البعيد قريبا والكبير صغيرا) والساكن متحركاوالمتحرك ساكناو يبصره غبره ولأبيصر نفسه ولايبصر مابعد عنه ولاماقر بمنه ولايبصر ماوراء عابو يبصرمن الاشياء ظاهرهالاباطنهاومن الموجودات بعضهالا كلهاولا يمصر مالانهاية لهفهذه سبع نقائص لاتفارق البصر الظاهر ومعنى كونه يبصر الكبير صغيرا أى لانه يبصر الشمس فى مقدار مجن والكواكب فى صورة دنانير منثورة على بساط أزرق وبرى الكواك ساكنة بل برى الظل بين بديه ساكاو برى الصي ساكامع انه يتحرك في الرحم على الدوام وأنواع علط البصر كثيرة (ومشاهدة القلب لا عكن العلط فيها) فان قلت نرى جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم فاعلم أن فهمم خمالات وأوها ماواعتقادات يظنون ان أحكامها أحكام العقل فالغلط منسوب البها فاماأله قل اذاتجرد عن غشاوة الوهم والخياللم يتصوّران بغلط بل برى الاشياء على ماهي عليه وفي تجرده عسر بواليه أشار بقوله (واغا الشأنف انفتاح بصيرة القلب والاف أرى مابعد الانفتاح فلايتصور فيه الكذب) والغلط والوهم (واليه

مثقال ذرة وكل ذلك صبح فليس للانسان الاماسعي وسعيه هوالذي يرى وكل نفس عاكسبت رهينة ولما وأغوا أزاغ الله قاوبهم والغيروا ما بانفسهم وهذا كله قدانكشف لار باب القاوب انكشافا ما بانفسهم وهذا كله قدانكشف لار باب القاوب انكشافا أوضع من المشاهدة بالبصر أذا البصر عكن الغلط فيه اذقد يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيه اذقد يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيه اذقد يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيه اذقد يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيه اذقد يرى البعيد قريبا والبه

الاشارة بقوله تعالى فىحق نبيه صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد مارأى) أى من عجائب الملكوت الاعلى وذاك لان البصر من علم الشهادة والحس والبصيرة من عالم الملكوت لاترى بالابصار اعاتشاهد ببصيرة القلب والله الموفق (الرتبدة الثالثة رتبة الناجين وأعنى بالناجين أصحاب السلامة فقط دون) أصاب (السعادة والفوز وهم قوم لم يخدموا فعلع علمم) في مقابلة خدمهم (ولم يقصر وافيعذ بوا ويشبه أن يكون هذا حال الجانين) الذين سلبت عقولهم (والصيبان من الحكفار) بعني أولاد المشركين (والمعتوهين)من العتمعر كتوهونقص العقل من غير جنون وفي التهذيب العتوه الدهوش من غيرمس أوحن (والذن لم تبلغهم الدعوة) من الانساء علم م السلام (في اطراف البلاد) وأقاصه ما كاقمل في أهل الصين (وعاشواعلى البله وهدم المرفة فلم تكن الهم معرفة ولاجود ولاطاعة ولامعصة ولاوسله تقربهـم) الحاللة تعدلي (ولاجنابة تبعدهم) عنالله تعالى (فياهم من أهل الجنة ولامن أهل النار بل ينزلون في منزلة بين النزلتين ومقام بين المقامين عدر الشرع عنه بالاعراف) وأعرف الحاب أعالسه وهوالسورالمضروب بنالفريقين أوبين الجنةوالنار جمع عرف الضممن عرف الفرس وقيسل العرف ماارتفع من الشيء وقد اختلف فيسه أقوال السلف فقال محاهد الاعراف حجاب بين الجنة والنار وسورله مات أخرجه هنادوعب دبن حيد وقال حذيف مهو سوربين الجنة والنارأخرجه معدد بن منصور وقال ابن عباس هوالشئ الشرف أخرجه البهق في المبعث وعنه أنضافال سورله عرف كعرف الديك أخرجه هناد وعبدبن حيدد وقال سعيدبن جبير جبال بين الجنة والنار أخرجه أبوالشيخ وقال كعب هوفي كتاب الله ٧عقا ماسقطاماقال النالهيعة أى وادعمة خلف حمل مرتفع أخرجه الن أبي حائر وحاول طائفةمن الخلق فيه معاوم يقينامن الا مان والاخبار من أنواع الاعتبار) فالا مات قوله تعالى فضرب بينهم بسور الاسية وقوله تعالى وبيتهما عاب وعلى الاعراف رجال بعرفون كالابسماهم الاسية وأما الاخبار فقد قال العراقى وى المزارمن حديث أبي سعيدا لحدرى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الاعراف فقال همر حال قتلوافى سيل الله وهم عصاة لاسمائهم فنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم العصية أن يدخلوا الجنة وهم على سوربين الجنة والنار الحديث وفيه عبدالرجن بنزيدن أسلم وهوضعيف ورواه الطيبراني من رواية أبي معشر عن يحيى بن شبل عن عبر بن عبد الرحن المدنى عن أبياء مختصر اوأ يومعشر السندى الممنعيم ضعيف ويحي بنشبل لايعرف والحاكم من حديث حذيفة قال أحجاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بمسماتتهم عن الجنة الحديث وقال صيم على شرط الشخين وروى الثعلى عن ابن عباس قال الاعراف موضع عال في الصراط علمه مالعباس وجزة وعلى وجعفر الحديث هـ أذا كذب موضوع فيدجماعة من الكذابين اه قلت حديث أبي سعيدهـ ذاقدروا . أيضا ابنمردويه بسندالطبراني ولفظه سئل رسول اللهصلي اللهعليه وسلم عن أصحاب الاعراف فقال همرجال قتلوافي سبيل الله فذكره بسيلق المزار وفده بعدقوله وهم على سور بين الجنة والنارحتي تزول لحومهم وشحومهم حتى يفرغ اللهمن حساب الخلائق فاذا فرغمن حساب خلقه فلم يبق غير هم ادخاهم الجنة برحته وفى الباب عبد الرحن المزنى ورجل من من ينة قيل عبد الرحن وقبل غيره وأبوهر برة وابن عباس ومالك الهلالى فلفظ عبد الرجن المزنى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصاب الاعراف فقال هم قوم قتلواني سبيل الله في معصمة آ بائهم فنعهم من النارقتلهم في سبيل الله ومنعهم من الجنة معصمة آبائهم أخوجه معيدين منصور وابن منسع وعبدالرجن بنجدوا لحرث بنأبي أسامة في مسنديهما وابن حربروابن أبي علم وابن الانباري في كتاب الاضدادوالخرائطي في مساوى الاخلاق والطبراني وأنوالشيخ والنمردويه والمبهقى فى المعث ولفظه حدث رحل من من ينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلّ عن أصحاب الاعراف فقال أنهم قوم خرجوا عصاة بغيراذن آبائهم فقة أوافى سبيل الله أخرجه أبوالشيخ وابن مردويه من طريق

الاشارة بقوله تعالىما كذر الفؤادمارأي (الرتبة الثالثة) رتبة الناحن وأعنى بالنحاة السلامة فقط دون السعادة والفوز وهم قوم لم يخدموا فعام عامم ولم يقصروا فمعذبواو بشبه أن يكون هذا حال المجانين والصيبان من الكفار والمعتوهين والذين لم تملغهم الدعوة فيأطراف الملاد وعاشوا على البله وعدم المعرفة فلريكن الهممعرفة ولاحود ولاطاعة ولامعصة فلا وسسلة تقريمهم ولا جناية تبعدهم فاهممن أهل الجنة ولامن أهل النار بل ينزلون في مـ نزلة بين المزلتين ومقام بين القامين غيرالشر ععنه بالاعراف وحاول طائفة من الخلق فيهمعاوم يقتنامن الالانات والاخبارومن أفوارالاعتبار

مجد بن المنكدرعنه ولفظ حديث أبي هر رة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الاعراف قال هم قوم قتلوا في سبيل الله وهم لا آبائهم عاصون فنعوا الجنة عصيتهم آباءهم ومنعوا النار بقتلهم في سبيل الله أخرجه ابن مردويه والبهتي في البعث ولفظ حديث ابن عباس ان أصحاب الاعراف قوم خرجو اغزاة فى سامل الله وآرة وهم وأمهام ماخطون علمهم وخرجوا من عندهم بغيراد مهم فأوقن واعن النار بشهادتهم وعن الجنة بمصية آبائهم أخرجه بن مردويه ولفظ حديث مالك الهلالي قال قائل بارسول الله ماأ محاب الاعراف قال قوم خرجوا في سبيل الله بغيراذن آبائهم فاستشهدوا فنعتهم الشهادة أن يدخلوا الذار ومنعتهم معصمة آبائهم أن يدخلوا الجنة فهمم آخرمن يدخل الجنة أخرجه الحرث من أبي أسامة في مسمده وابن ح بروابن مردويه من طريق عبدالله بن ما لك الهلالي عن أبيه وهناك أقوال أخر في تعيين أصحاب الاعراف منهاحديث حذيفة الذي أشاراليه العراقي أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وهناه وعبد ان حيد وابن حرمر وابن الندر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبهرقي في البعث بلفظ أصحاب الاعراف قوم استوت حسناتهم وسياتهم تحاو زتبهم حسناتهم عن النار وقصرت بهم سياتهم عن الجنة جعلواعلى سور بين الجنة والنارحتي يقضى بين الناس فبينماهم كذلك اذطام علهم رجم فقال قوموا فادخلوا الجنة فأنى غفرت المكم وعندابن حربرعنه قال أصحاب الاعراف قوم كانت لهمم أعمال أنجاهم اللهم امن النار وهمآ خرمن يدخسل الجنة فعرفوا أهل الجنة وأهمل النار وفي لفظآ خرقال قوم تكافأت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت مسمسات تهمعن النار فعساوا على الاعراف معرفون الناس بسماهم وعندالبه في الشعب عنه أراه قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الناس وم القيامة فيؤمر بأهل الجنة الى الجنة ويؤمر بأهل النارالى النارثم يقال لاصحاب الاعراف مأتنتظر وت قالوا ننتظر أمرك فيقاللهم انحسناتكم تحاو زن كم النار أن مدخاوها وحالت بينكرو بين الجنة خطايا كم فادخاوا عففرتى ورحتي وقدر وي مثل هذا القول عن جاعة من الصابة والتابعين فأخوج عبدين حيد وابن حرير عن قتادة قال في أصحاب الاعراف ذكر لناعن ان عماس كان يقول استوت حسنانهم وسياتهم فبسوا هناك وأخرج ابن حمدو ابن المنذر وابن أبي عاتم عنمه قال أصحاب الاعراف قوم استون حسسناتهم وسياتتهم فوقفواهنالك على السو رالحديث وأخرج إن أبي حاتم عنه قال من استون حسناته وسياته كأن من أصحاب الاعراف وروى مشله عن ابن مسعود أخرجه ابن حريروأ خرج عبد بن جددوأ بو الشيخ والبهبق فيالبعث عن محاهد في أصحاب الاعراف قال هم قوم استوت حسناتهم وسيأتمهم وهم على سور بين الجنة والنار وهم على طمع من دخول الجنة وهم داخاون وأخرج ابنح برعن ابن مسعود قال عاسب الناس وم القمامة فن كأنت حسناته أكثر من ساتته واحدة دخل الجنة ومن كانت سماتته أ كثر من حسداته تواحدة دخل النارغ قال ان الميزان يخف عثقال حبة و ترج قال ومن استوت حسداته وسمآته كانمن أصحاب الاعراف فوقفوا على الصراط الحسديث وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه وابن عسا كرعن حار بن عبدالله رفعه نوضع الميزان نوم القيامة فتورن الحسنات والسما تنفن رجت حسماته على سيأ ته مثقال صوًّا بة دخــل الجنة ومن رجت سيا ته على حسنانه مثقال صوًّا بة دخل النار قبل بارسول اللهفن استوت حسناته وسماتته قال أولئك صحاب الاعراف لمدخاوها وهم بطمعون وأخرجابن حر روابن المنذرعن أبي زرعة عرو بنحر ر قال سلرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصاب الاعراف قال همآخر من يفصل بينهم من العباد فاذافر غرب العالمين من الفصل بين العباد قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولمندخلوا الجنة فانتم عتقائي فاره وامن الجنه خميث شئتم وأخرج الفريابي وابنأبي شيبةوهنادوعبدبن حيسد وابن حريروابن المنذر وأبوالشيغ عنعبد اللهبن الحرث بن نوفل قال أصحاب الاعراف أناس استون حسناتهم وسياتتم فيذهبهم الىنهر يقالله الحياة الحديث وقبل أصحاب

الاعراف ناسمن أهل الذنوب حبسواعلى تل بين الجنة والنار أخرجه ابن حرعن ابن عباس وفي لفظ قال الاعراف هوالسو والذي بين الجنة والنار وأصحابه وجال كانت الهدمذنو بعظام وكان أمرهم الله ان بقومواعلى الاعراف الحديث وهكذار واءابن المنذروابن أبي حاتموا لوالشيخ والبهرقي فى البعث وقيلهم قومصالحون فقهاءعل اعوهكذا أخرجها بن أى شيبة وهنادوا بن المنذر واس أى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد وقبلهم قوم كانافهم عجب وهكذا أخرجه ابن المنذر وابن أبيحاتمو أبوالشيخ عن قنادة عن الحسن وقبل همقوم كانعلهم دنوهكذا أخرجه اسالمنذر ومن بعده عنقتادة عن مسلم ن يسار وقيل هم مؤمنو الحن وهكذا أخر حمالهمق في البعث من حديث أنس ان مؤمني الجن لهم ثواب وعلهم عقاب فسألناه عن ثواجهم قال على الاعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقانا وما الاعراف قال حائط فى الجنة تحرى فيه الانهار وتنبث فيه الاشجار والثمار وقيل هم الملائكة أخرج سعيدوعبد بنحيدوابن حوبروا بنالنذروا بنأبي طتم وابن الانبارى في كتاب الاضداد وأبوالشيخ والبهق في البعث عن أبي يجلز فالاالاعراف مكانمر تفع علمه رحالمن الملائكة دمرفون أهل الجنة بسماهم وأهل النار بسماهم فقمل باأ بالمجلزالله يقول رجال وأنت تقول الملائكة فالدائهمذ كوروليسوا باناث وأخرج أحد فالزهد عن قةادة قال قالسالم مولى حذيف قرددت انى عنزلة أصحاب الاعراف (وأما الحيج على العدين) من الاعمان مالخصوص (كالحيكم مثلامان الصدران منهم فهذا مظنون وليس عستدقن والاطلاع عليه يقمنا)وفي نسخة تحقيقا (في عالم النبوة) فان الانساء علمهم السلام انما يخبرون يوجى من الله تعالى (و يبعد أن ترتقي المه رتبة الأولياء والعلماء) القصور رتبتهم في الانكشاف (والاخبار) الواردة (في حق الصيمان أيضا متعارضة) كتعارضها في حق أصحاب الاعراف (حتى قالت عائشة رضى المعنها ألمان بعض الصيان) طويله (عصفو رمن عصافيرا لجنة فأنكرذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومايدريك اله عصفو رمن عصافيرالجنة قال العراقي رواه مسلم قلت ولفظه توفي صيمن الانصار فقالت طو بي له عضفور من عصافير الجنةلم يعمل السوء ولم يدركه فقال الني صلى الله عليه وسلم أوغيرذ لك ياعائشة ان الله خلق العنة أهلاخلقهم لهاوهم فىأصلاب آبائهم وخلق للنارأهلا خلقهم لها وهمفى أصلاب آبائهم وعندمسلم أنضاان الله خلق الجنة وخلق النارخلق لهده أهلاولهذه أهدلاور وى الطبراني في الاوسط والصغير والخطيب من حديث أبي هر مرة ان الله خلق الجنة وخلق لهاأهلا بعشائرهم وقبائلهم لا مزادفهم ولا ينقص وخلق النار وخلق لهاأهلا بعشائرهم وقبائله ملا تزادفهم ولاينقص منهم اعملواف كل ميسرالا خلق له وسنده ضعيف ولنذكر الاخبار المتعارضة في الصيبات قال العراقي روى الشيخان من حديث سمرة بنجندب فيرؤ باالنبي صلى الله عليه وسلم وفيهوأ ماالر جل الطويل الذي في الروضة فالراهم علمه السلام وأماالولدان حوله فكلمولود بولدعلى الفطرة قبل بارسول الله أولاد المشركن قال وأولاد الشركين والطبراني من حديثه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد الشركين قالهم خدم أهل الجنة وفيه عباد من منصور الناحي قاضي البصرة وهوضعيف رو به عنه عيسي من شعب وقد ضعفه امن حمان والنسائى من حديث الاسود بن سريع في غزاة لناالحديث في قتسل الذرية وفيه الاان حماركم أبناء المسركين ثمقال لاتقتلواذرية وكلنسمة تولدعلي الفطرة الحديث واسناده صحيح وفي الصحين منحديث أبيهر برة كلمولود بولدعلى الفطرة الديثوفي وابة لاحدليس مولود الابولدعلى هدده المهولاب داود فيآ خرالحد يشفقالوا يارسول الله أفرأ يتمنعوت وهوصغير فقال الله أعلم بما كانواعاملين وفي الصحين من حديث ابن عباس سئل الني صلى الله عامه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم عما كانواعاملين والطبراني منحديث الحرث الانصاري كانتج وداذاهاك الهمصى صغير قالواهوصديق فقال الني صلى الله عليه وسلم كذبت بهود مامن نسمة يخلقها الله تعالى في بطن أمه الااله شقى أوسعمد الحديث وفيه عبد

فاماالحكم على العسين كالحكم مثلا بان الصيبان منهم نهذا مظنون وليس عستيقن والاطسلاع عليه فعقة الى المدرة الاولياء والعلماء والاخبار في حق الصيبان أيضامتعارضة عنها لما المات بعض الصيان عصفور من عصافيرا لجنة فانكرذ لك رسول الله صلى يدريك

الله الهمعة ولاى داود من حديث الن مسعود الوائدة والمو ودة فى الناروله من حديث عائشة قلت ارسول اللهذرارى المؤمنين فقال معآباتهم قلت بلاعمل قال الله أعلم بما كانواعاملين فلت وذراري المشركين قال مع آبائهم فلت بلاعل قال الله أعلم كانواعاملين والطعراني من حديث خديحة قلت يارسول الله أن أطفالي منك قال في الجنة قلت الاعل قال الله أعلى عاكانوا عاملين قلت وأمن أطفالي قبلك قال في النارقلت بغير عل فالالقدعا اللهما كانواعاملين واسناده منقطع بينعبدالله بنالجرث وخديجة وفى الصححين منحديث الصعب بنجثامة في أولاد المشركين هم من آبائهم وفي رواية هم منهم اه قلت وجد يخط تلميذ الحافظ ابن حررجه الله تعالى بازاء هذا السماق مانصه جمع الاحاديث السابقة ناطقة بان أولاد المسلمن في الجنة فقول الغزالىالاخبار فىالصمان متعارضة اطلاق مردود والتعارض انماهو فيأ لمفال المشركين اه قلت حديث سمرة عندالحاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه جعريل عليه السلام ومكاثيل أتباه فانطلقابه وذكر حديثا طو يلاوقيه وأماالشيخ الخوفى واية بعدقوله علىالفطرة وكلبهم الراهم علمه السلام مربهم الى يوم القيامة وروى الطبراني في الاوسط من حديث أنس أطفال المشركين خدم أهل الجنةورواه سعيد بنمنصورعن سليمان موقوفا وروى أحدوالحا كم والبهتي فىالبعثمن طريق مدهل بناسمعيل حدثنا سفيان الثورى عن عبد الرحن بن الاصلماني عن أي عازم الأشجعي عن أبي هر مرة رفعه أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم الراهيم لى آبائهم توم القيامة وفي افظ للديلي أولاد المؤمنين وفال الحاكم صحيح على شرطهما وكذا صححه ابن حبان وقد تابع مدهد لاعلى رفعه وكسع لكن رواه ابنمهدى وأنونعم كالاهماعن الثورى فوقفاه وقال الدارقطني انه أشبه وروى الحكم منحديث أنس كلمولود بولدمن والدكافر أومسلم فانما بولد على الفطرة على الاسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم فاجتالهم عندينهم فهودنهم ونصرتهم ومجستهم وأمرتهم أن بشركوا باللهمالم ينزل به سلطاناوروى الترمذي من حديث أبي هر مرة كل مولود بولد على الله فأبواه بهودانه أو ينصرانه و تشركانه قيل بارسول الله فن هلك قبل ذلك قال الله أعلم بما كانواعاملين وروى أنو يعلى والبغوى والباوردي والطراني والبهق من حسديث الاسودين مربع كلمولود بولد على الفطرة حتى بعرب عنه لسانه فأبواه يهوّدانه وينصرانه ويمحسانه ورواه ابن عبدالمرفى التمهيد بلفظما بالقوم بلغوافي القتل حتى قتساوا الولدان قال رجل وليساغاهم أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم أوليس خياركم أولاد المشركين انه ليس من مولود الاوهو لولد على الفطرة فنعرب عنه لسانه وجهوّدانه ألواهأو ينصرانه وحديث ثابت بنالحرث الانصاري مامن نسمة مخلقهاالله في بطن أمه الاانه شق أوسعند أخرجه أيضا أونعم وحديث ابن عماس سئل النبي صلى الله علىه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بحما كانواعاملين واه الطمالسي والمخاري وأبوداود والنسائى منحديث أبىهر برةو رواه أبوداودوالحكم منحديث عائشة ورواه عبدت حمد منجديث أبى سعيد وعند أحمد من حديث ابن عباس الله أعليما كانوا عاملين اذخلقهم وحديث خديحة أخرجه ابن عبدالبرفى المهود بسندضعف عن عائشة قالتسالت خديحة رسول الله صلى الله عليه وسلمءن أولادالمشركين فقالهممن آيائهم غمسالته بعدذلك فقال الله أعليما كانواعاملين غمسألته بعدماا ستحسكم الاسلام فنزات ولاتزروازرة وزرأخرى فقال همءلي الفطرة أوقال فى الجنة وحديث الصعب بنجثامة رواه أيضاع مدالرزاق في المصنف وأصحاب السنن عن ابن عباس قال حدثني الصعب بن جثامة وأخرج عبدالله بنأحد فيزوائد المسند منحديث على انالؤمنين أولادهم فيالحنة وان المشركين أولادهه في المنار ثمقر أرسول الله صلى الله علىموسلم والذين آمنوا واتبعته بهذر بتهم وروي أجد والنسائى والبغوى وابن المنذر وابن مردويه والطهراني من حديث سلة بن مزيد الجعني الوائد والموؤدة فىالنارالاأن يدرك الوائدالاسلام فيسلم وأخرج عبدبن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة قال قال

ابن عباس في قوله تعالى واذا المو ودة سئلت هي المدفونة قال في قال المهم في النار فقد كذب بل هم في الجنة وغير ذلك من الآخبار وهي كاقال المصنف متعارضة (فأذا الاشكال والأشتباه أغاب في هذا المقام) اعلم انه قداختلف العلماء فىأولاد المسلمين فالاكثر ون على ألجزم بانهم فى الجنة وقيل فيهم بالتوقف واحتج قائلهم بعديث عائشة عندمسلم الذي كروالصنف من قواهاطوبى له عصفور من عصافير الجنة الخ وحكى النووى الاؤل عن اجماع من يعتديه من علماء المسلمن والتوقف عن يعض ولا يعتديه قال رأحاب العلماء عنحديث عائشة بانه لعله نهاها عن المسارعة الى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كاأنكرعلى سعدين أبى وقاص فى قوله اعطه انى لارادمؤمنا قال أوسلما الحديث قال و يحتمل انه صلى آلله عليه وسلم قالهذا قبل أنبعلم ان أطفال المسلمن في الجنةوذ كرالمازرى ان بعضهم ينكر الخلاف في ذلك لقوله تعالى واتبعتهمذريتهم باعان ألحقنابهمذر باتهم قال وبعض المتكامين يقف فهدم ولارى اصافاطعا بكونهم فى الجنة زلم يثبت عنده الاجاع فيقول به وأستثنى قبل ذلك من الخلاف أولاد الانبياء عليهم السلام فقد تقرر الاجماع على انهم في الجنة وحكم ابن عبد البرالتوقف في أولاد المملين عن جماعة كثيرة من أهلالسنة والحديث منهم حادبن زيدوحاد بنسلة وابنالمبارك واسحق بنراهو يهوغيرهم قال وهو شبهمار معممالك في موطئه في أبواب القدر ومأ أورده في غير ذلك من الاحاديث وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس فيه عن مالك شئ منصوص الاان المتأخر س من أصحابه ذهبوا الى أن أطفال المسلمين في الجنة اه وأماأ طفال الشركين ففهم مذاهب أحدهاانم مم فى النارتبعالا بائهم والثاني انم مفالجنة والثالث التوقف فهم والرابع المهم يتحنون فى الاسحرة والخامس المهم فى البرزخ حكاه أبو العباس القرطي عن قوم قالواحسبهم من غير أهل السنة وحكر النو وي القول بأنهم في النار عن الا كثر من والقول الثاني بانهم في الجنة عن الحققين قال وهو الصيم و يستدل عليه باشياء منها حديث الراهيم الخليل عليه السلام حياراً الني صلى الله عليه وملم في الجنة وقوله أولاد الناس قالوا بارسول الله وأولاد المسركين قال وأولاد المشركين رواه النخارى في صححه ومنهاقوله تعالى وما كلا معذبين حتى نبعث رسولاولايتو جه على المولود الشكليف ولايلزمه قول الرسول حتى يملغ وهومتفق عليه قال والجواب عنحد يث الله أعلم عاكانوا عاملين انهليس فيه تصريح بانهم فى النار وحقيق ة الفظة الله أعلم عما كانوا بعد ماون لو بلغوا والتكليف لايكون الابالباوغ وروى ابن عبد البرفى التمهيد عن عائشة قالت مأ لت خديجة الني صلى المه عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم عما كانوا عاملين ثم سألته بعد مااستحكم الاسلام فنزلت ولاتزر وازرة وزرأخرى فقالهم على الفطرة أوقال فى الجنة وروى أيضا عن ابن عباس قاللا يزال أمرهذه الامة مواسيا أومتقار باأوكلة شبهذلك ومايتبين حتى يتكاموا أوينظروا فى الاطفال والقدر قال يعيي بن آدم فذكرته لابن المبارك قال أفيسكت الانسان على الجهل قلت فتأمى بالكلام فسكت والله أعدلم \* (الرتبة الرابعة رتبة الفائر بن وهم العارفون) المخصوصون (دون المقلد سنوهم القرون السابقون فان المقلدوان كانله فو زعلى الجلة عقام في الجندة فهومن أصحاب المن وهؤلاءهم المقربون ) قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقر بون في حنات النعم ثم قال فاما ان كأن من المقربين فروحور يحان و جنة نعيم وأماان كانمن أصحاب المين فسلام ال من أصحاب المين (وما يلق هؤلاء يحاو رحدالبيان والقدر المكنذ كره مافصله القرآن فليس بعدالله بيان والذى لاعكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذي أجله قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) حزاء بما كأنوا يعملون (وقولهصلى الله عليه وسلمقال الله عزوجل أعددت لعبادى الصالحين مالاأذن سمعت ولاعين وأت ولاخطر على قلب بشر ) أغفله العراق وسب اغفاله انه و جدفى بعض نسخ الكتاب وقال الله عز و حل بدون وقوله صلى الله عليه وسلم وهوحد يثقدسي واه أحدوا اشتخان والترمذي واستماحه من حديث أبي

فاذا الاشكال و الاشتباء أغلب في هذا المقام \* (الرتبة الرابعة)\* رتبةالفائرين وهم العارفون دون المقلدين وهم المقر بونالسابقون فان المقلدوان كأنله فوز على الجله عقام في الجنه فهو من أعماب الهين وهؤلاء هم المقر نون وما يلق هؤلاء يحاور حدالسان والقدر الممكن ذكره مافصله القرآن فليس بعد بيان الله ممان والذىلاعكن التعبير عنهفى هذا العالم فهوالذي أجمله قوله تعالى فلاتعلم نفسماأ خفي لهجم من قرة أعـن وقوله عزوحـل أعددت لعبادى الصالحين مالاعين وأتولا أذن سمعت ولا خطرعلى فلب بشر

والخروالحلى والاساور فانهم لايحرصون علماولو أعطوهالم بقنع واجهاولا بطلبوت الالذة النظرالي وحمه الله تعالى الكريم فهسي عاية السيعادات ونهامة الاذات ولذلك قسل لرابعة العدوية وحةالله علها كنف رغبتدكف الجنة فقالت الجار ثم الدار فهؤلاء قوم شعلهم حب رب الدارة ن الدار وزينتها بلعن كل شي سواه حتى عن أنفسهم ومثالهم مثال العاشق المستهتر بمعشوقه المستوفي همه بالنظرالي وجهه والفكرفيه فانهفى حال الاستغراق عافل عن نفسه لا يحس عما يصيبه في بدنه و بعبرعن هذه الحالة بانه فني عن نفسه ومعناه انه صار مستغرقابغيره وصارت همومه هماواحدا وهو محبو به ولم يبق فديه متسع لغسر محبو بهحتي يلتفت البهلانفسهولاغس نفسه وهذوالحالةهي التي توصيل في الا تخرة الى قرة عين لا يتصوران تعطرفي هذا العالم على قلب بشركا يتصدور أنتخطرصورة الالوان والالحان على قلب الاصموالا كمالاأن رفع الخابعن معهدو بصره فعندذلك يدرك طاهو يعلم قطعا الهلميتصورأن تخطر

هر مرةور واهابن حر مرمن حديث أبي سعيدور واه أيضاعن فتادة مسدلاور واه أيضاعن الحسن بلاغا بلفظ قال ربكم أعددت اعبادى الذن آمنواوع اواالصالحات مالاعين رأت الحديث (والعارفون مطلبهم تلك الجالة التي لايتصوران تغطر عالى قلب بشر في هدد العالم وأما الحور والقصوروالفا كهة واللبن والعسل والخروا لحلى والاساور) والذهب والحر بروغ ميزاك مماذ كرفى القرآن (فانم ملا يحرصون علمها ولوأعطوها لم يقنعوامها) وطلبوا ماوراء ذلك (ولايطلبون الالذة النظرالى و جده الله الكريم فهدى غامة السعادات ونهامة الأذات ولذلك قد للرابعة) بنت اسمعيل (العدوية) البصرية العابدة المشهورة (رحمة الله علمها) وكانت من اقران الحسن ألبصري (كيفرغبتك في الجنة فقالت الجار ثم الدار) وقُدروى ذلك مرفوعامن حديث على الجارقبل الدار والرفيق قبل الطريق والزاد قبل الرحيل رواه الخطيب في الجامع ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج بزيادة في آخرة (فهولاء قوم شغلهم حبرب الدارعن الداروز ينتها بلعن كلشئ سواه حتى عن أنفسهم ومثاله ممثال العاشق المستهنر بمعشوقه) أى الولع به المدهوش في حبه (المستوفي همه بالنظر الى وجهه والفكر فيسه فانه في حالة الاستغراق غافل عن) كل شئ سواء حتى (عن نفسه) فهو (لا يحس عايصيبه في بدنه) من الآلام والمصائب (و معمرى هـ ناه الحالة بانه فني عن نفسه ومعناه انه صارمستغرقا بغيره وصارت همومه) كلها (هــماواحداوهومحبو به ولم يبق فيه متسع الهير محبو به حييلتفت اليهلانفسه ولاغـــيرنفسه) اعلمانهُ من المتولى عليه حلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الاغيار لاعينا ولا أثرا ولار سما ولاطلا يقال انه فنى عن الحلق وبق بالحق وفناؤه عن نفسه وعن الحلق بروال احساسه بنفسه وجم فاذافني عن الافعال والاحوال والاخلاق فلايجوزأن يكون فني عنه وجودا واذاقبل انه فني عن نفسه وعن الخلق فتكون الهسهموجودة والخلقموجودون واكنه لاعلمه بهمولابه اولااحساس ولاخبرفتكون لفسه موجودة والخلق موجودين واكنه غافل عن نفسه وعن الخلق غيير محس بنفسه وبالخلق وقديرى الرجل بدخل علىذى سلطانأ ومحتشم فمذهل عن نفسه وعن أهل محلسه ورعما لذهل عن ذلك المحتشم حتى اذا سملل بعدخروجه منعنده عن أهل بحاسه وهيئة ذلك الصدر وهيئة نفسه لم عكنه الاخبار عن شئ قال الله تعالى فلارأ بنهأ كبرنه وقطعن أيدبهن لمعدن عندلقاء نوسف على الوهلة المقطع الايدى وهن أضعف الناس وقلن ماهذا بشراولقد كان بشرا وقلن ان هدا الأماك كريم ولم يكن مدكافهذا تغافل مخلوق عن أحواله عندلقاء مخاوق فاطنك عن يكاشف بشهود الحق سحانه فاوتغافل عن احساسه بنفسه وابناء حنسه فاى أعو ية فيه فن فنى عن جهله بقي بعلم ومن فني عن شهوته بقي بانابته ومن فني عن رغبته بقي بزهادته ومن فني عن مشيئته بقيارادته وكذلك القول في جمع صفاته فاذا فني العمد عن صفة مما حرى ذكره مرتق عن ذلك بفنائه عن رؤ مه فنائه وهي من اتب ثلاث فالاولى فناء عن نفسه وصفاته سقائه بصفات الحق ثم فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق كذا قرره القشيرى فى الرسالة (وهذه الحالة هي التي توصل فى الا تنحق الى قرة عن لا يتصوران تخطر على قلب بشر فى هذا العالم كالا يتصورات تخطر صورة الالوان) المنوعة (والالحان) الختلفة (على قاب الاصم والاكه) فيه لف ونشر غير مرتب والاكه من ولدأعي أوعى قبل أن عيز و بدرك (الاان رفع الحاب عن معه و بصره فعند ذلك بدرك حاله و يعلم قطعا أنه لم يتصوّر أن يخطر ببأله قبل ذلك صورته فالدنبا حياب على التعقيق و رفعه ينكشف الغطاء) وتنضم الحقائق واليه الاشارة بقول بعض السادة اغاالكون خمال وهوحق في الحقيقة كل من يفهم هذا ماز أسرارالطر يقة (فعندذاك يدرك ذوق الحياة الطيبة)المشار الهابقوله تعالى فلتحيينه حياة طيبة (و)يدرك أيضا (انالدار الأسخوةله على الحيوان لو كانوايعلون) وكيف يعلون والخاب على قلومهم وقد تقدم

( ٧٢ - (اتحاف السدة المنقين) - ثامن ) بباله قبل ذلك صورته فالدنيا جاب على التحقيق و برفعه ينتكشف الغطاء فعندذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة وات الدار الا خواله سي الحيوات لو كافوا بعلون

الكالم على هذه الآية في كلب العلم (فهذا القدر كافي في سان توزع الدرجان) والدركان (على الحسنات والسيئات)فالا خرة (والله الموفق الطفه) وكرمه \*(فصل) \* في البيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب) هذا الفصلمشتمل على سبعة أسباب بهاتكبرال عائر وهي في الحقيقة عانية (اعلم) وفقك الله تعالى

(اناله غيرة تكبرباسباب منها الاصرار) يقال اصرعلى الذنب اذا تعقد فيه وتشدد وأمتنع عن الاقلاع عنسه قال المفسرون في قوله تعمالي ولم يصروا على مافعلوا أي لم يعزموا على العود البه وانما كان الاصرار تكبربه الصغيرة لان الثوية واجبة على الفوركاتة ـ دم (و )منها (المواظبة) عليه لانها تورث القساوة وتوحب الران على القلب والماكات المواطبة ععنى الملازمة والمداومة وهوأحد معانى الاصرار جعلهما الصنف سبباواحداوهمافي الحقيقة سببان مختلفان يظهراك بالنأمل (ولذلك قيل لاصعفيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار) رواه أبوالشيخ ومن طريقه الديلي في مسئد الفردوس من حديث سعد بن سليمان سعدويه عن أى شيبة الخراساني عن ابن أى مليكة عن ابن عباس به من فوعالكن بتقديم الجلة الثانسة على الاولى قال ان طاهر أوشيبة الخراساني قال الناري لايتابع على حديثه ومن هدا الوجه أخرجه العسكرى فى الامثال والقضاعي في مسندالشهاب وسنده ضعيف لاسمياوهو عنداب المنذرفي تفسيره عنابن عباسمن قوله وكذار واهالبهتي فى الشعب من حديث صدقة عن قيس بن سعد عن ابن عباس مرفوعاوله شاهد عندالبغوى ومن طريقه الديلي عن خلف بن هشام عن سفيان بن عيينة عن الزهرىءنأنسبه مرفوعاو ينظرسنده ورواه اسحق بنبشير أبوحد يفة فى كلب المبتدأ عن الثورى عنهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحديثه منكر وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من رواية مكمول عنأبي سلة عنأبي هر مرة و زادفي آخره فطو بي لمن وجد في كتابه استغفارا كثيراوفي اسناده بشر الناعسد الفارسي وهومتروك ورواه الثعلي والنشاهن في الترغيب من رواية بشرين الراهم عن خليفة ابن سلمان عن أبي سلة عن أبي هر برة به (فكبيرة واحدة تنصرم) أى تنقطع (ولايتبعها مثلها لوتصق وذلك لكان العفو عنها ارجى من صفيرة بواطب العبد علمها) و يلازمها (ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحرعلى توال أى تتابع (فتو ترفيه وذلك القدرمن الماء) بعينه (لوصب عليه دفعة) واحدة (لم يؤثر ) رمنه قول الشاعر

أماترى الحبل بتكراره \* في الصخرة الصماء قداثرا

(ولذلك قال رسول الله صلى الله علمه وسلم خير الاعمال أدومها وان قل) قال العراقي متفق عليه من حديثعائشة بلفظ أحبالاعال الحالمه وقدتقدم فلتورواه أحدبلفظ أحبالاعال المالله ماداوم عليه صاحبه وانقل (والاشياء تستبان باضدادهافاذا كان النافع من الاعمال هو الدائم) المتتابع (وان قلفالكثيرالمنصرم الذي ينقطعو يضمعل قليل النفع في تنو برالقلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات اذا دام) وتتابع (عظم تأثيره في اظلام الفلب) وتسويده (الاان الكبيرة فلماينصور الهجوم علمابغتة من غير سُوابق ولواحق من جلة الصغائر فقلما بزني الزاني بغثة من غير مراودة) من الجانبين (وَمَقَدَمَاتُ) تَسْبِقُه مَنْ نَظْرُولُسُ وَتَقْبِيلُ وَمَفَاخَذَةً (وَقُلْمَا يَقْتُلُ) انسانًا (بغتة من غير مُشاحنة سابقة ومعاداه) من الجانبين ومشاعة في الاعراض (فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاصقة ولوتصورت كبيرة وحدها بغنة ولم يتفق) له (علمها عود) أى رجوع (رعما كان العفوفه اأرجى من صفيرة واطب الانسان علمه اعره) وداوم (ومنهاان يستصغر الذنب) أى بعده صغيرا ويحتقره فيكون أعظم من اجترامه (فان الذنب ) كما يقال ( كلا استعظمه العبد من نفسه صغرة غدالله تعالى وكلا استصغره كبر

الصفيرة تكبر باسباب \* منهاالاصرار والواطبة واذلك قيسل لاصغيرتمع اصرارولا كمرةمع استغفار فكمرة واحدة تنصرم ولا وتبعهامثلهالوته ورذاك كان العفوعنهاأر جىمن صغيرة بواظب العبدعلها ومثال ذاك قطراتمن الماء تقع على الخرعلى توال فتؤثر فمه وذاك القدرمن الماء لوصب علب و فعدة واحدة لمنؤثر ولذلك فال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم خيرالاعال ادومها وان قل والاشاء تستبان ماضدادها وانكان النافع من العـملهوالدائموان قل فالكثير المنصرم قلمل النفءم فيتنوير القلب وتطهره فكذلك القلسل من السيئات اذادامعظم تأثيره فياظلام القلب الا ان الكبيرة قلما يتصور الهجوم علما بغنةمن غير سوابق ولواحق من جالة الصغائر فقلما ونحالزاني الغنةمن غيرمرا ودةومقدمات وقلما يقتسل بغتة من غير مشاحةسابقة ومعاداة فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة ولونصورت كبيرة وحدها بغنةولم يتفق الهاعودر عاكأن العقو فهاأر حيمن صغيرة واظب الانسان علماعره \* ومنها ان مستصغر الدنب فان

عندالله ثقالى لان استعظامه نصدر عن غورالقلب عنه وكراهنده وذلك النفور عنع من شدة تأثر فه واستصفاره بضدرعن الالف به وذلك بوجب شدة الاثرف القلب والقلب هو الطاوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده (٥٧١) بالسيئات والخالب لوائد بما يحرى عليه

في العفلة فان القلب لاستأثر عاصرى فىالغ فلة وقد حاءفي اللسير المؤمن ري ذنبه كالحيل فوقه يخاف ان يقع علمه والمنافق ري دنسه كذباب مرعلي أنفه فاطاره وقال بعضهم الذنب الذي لانف فول العدد لبت كلذنب علتهمثل هذا وانمأ معظم الذنب في قلب المؤمن لعلمعلالالشفادا نفار الى عظـمن عصى به رأى الصغيرة كمير وقد أوحى الله تعالى الى بعض أنسائه لاتنظرالي قالة الهدية وانظر الىعظم مهديها ولاتنظر الىصغر الخطيئة وانظرالي كبرياء من واجهنه بهاوبهذا الاعتبار قال بعض العارفين لاصغيرة بلكل مخالفة فهي كبيرة وكدلك قال بعض الصابة رضيالله عنهـم التابعين انكولتعماون أعمالاهي في أعسكم أدن من الشعر كانعدهاعلى عهد رسول الله صلى الله علمه وسلممن المويقات اذكانت معرفة الصالة عدلالالله أتم فكانث الصغائر عندهم بالاضافة الىجلال الله تعالى من الكماثروج ذا السب يعظم من العالم مالا بعظم من الجاهدل ويتحاورعن العماى فيأمو ولايتحاور

عندالله تعالى لان استعظامه يصدرى نفورالقلب عنه وكراهيته له وذلك النفور عنعمن شدة تأثره به واستصغاره يصدرعن الالفبه) والانسمعه (وذلك يوجب شدة الاثرف القلب والقلب هوالمطاوب تنويره بالطاعات والمحذورتسويده بالسيئات ولذلك لايؤا خذع اليجرى عليه فى الغفلة فان القلب لايتأثر علا يحرى فى الغفلة وقد حاء فى الخبر ) فى كون استصغار الذنب كبيرة (المؤمن برى ذنبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه والمنافق برى ذنبه كذباب مرعلى أنفه فاطاره) وافظ القوت فيطيره قال العراقي رواه المخارى من رواً به الحارث بن سويدقال حدثنا عبدالله بن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والا موعن فسه قال ان المؤمن رى ذنوبه كأنه قاعد تحث جبل يخاف أن يقع عليه وان الفاح رى ذنوبه كذباب مرعلى أنفه فقال به هكذا قال ابن شهاب بيده فوق أنفه ثم قال ته أفرح بتو بة العبد من رجل نزل منزلاويه مهلكة ومعه راحلته الحديث وأمامسلم فقدأخرجه عن الحارث بنسويد قال دخلت على عبدالله أعوده وهومريض فدثنا حديثين حديثاءن نفسه وحديثاءن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشدفر عابنو بة عمده المؤون من رحل فى أرض دو به مهلكة فساقه ولم مذكر الحديث الثاني ( وقال بعضهم الذنب الذي لايغفر قول العبدليت كلذنب علنه مثل هذا) نة له صاحب القوت قال وهذا كافال ملال من معدلا تنظر الخطسة ولكن انظر من عصيت (واغما بعظم الذأب في قلب المؤمن لعلم يحلال الله تعالى وعظمته وهينه في قلبه (فاذا نظر الى عظم من عصى به رأى الصفير كبيرا وقدأوحي الله الى بعض أنبيا أملا تنظر الى قلة الهدية وانظرالي عظم مهديم اولا تنظر الى صغر الخطيئة وانظر الى كبرياء من واجهته بها) نقله صاحب القوت الاأنه قال وقد حدثناءن الله تعالىانه أوحى الى بعض أوليائه والباق سواء تم قال وانماعظمت الذنوب على تعظيم المواجهة بهاوكبرت في القاوب بشاهدة ذي الكبر ياء ومخالفة أمره الهافل بغفر ذنب عند ذلك (و بهذا الاعتبار قال بعض العارفين لاصغيرة بل كل مخالفة فهي كبيرة) روى ذلك عن ابن عباس أخو برأين حرير عن أى الوليد قال سأات أبن عباس عن الكبائر قال كل شئ عصى الله به فهو كبيرة وقد تقدم واختاره أنوا معق الاسفرايني وأمو بكر الباقلانى وامام الحرمين فى الارشاد والقشيرى فى المرشدة بل حكاء ابن فورك عن الاشاعرة واختاره فى تفسيره واعتمد عليه التي السبكي وقد تقدم ان المصنف ضعف هذا القول قالصاحب القوت فكانت الصغائر عندالخاتفن كاثروهدذا أحدالو جهين فى قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله وقوله تعالى ومن بعظم شعائرالله فانها من تقوى القاوب (وكذلك قال بعض الصحابة) أبوسعيد الخدرى كاتقدم التصريح مه للمصنف وقبل أنس وقبل عبادة من الصامت (التابعين انكم لتعملون أعمالا هي في أعمنكم أدق من الشعر كانعدها على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من الو بقات) وتقدم للمصنف من المكبائر بدل المو بقات فديث أبي سعيد رواه أحد والبزاروحديث أنس رواه المخارى وحديث عبادة رواه أحمد والحا كموقد تقدم قالصاحب القوت أيس يعذون ان المكبائر التي كانت على عهدرسول الله صلى الله عامه وسلمصارت بعده صغائرولكن كانوا يستعظمون الصغائر لعظم الله فى قلوم مروعظم نور الاعمان ولم يكن ذلك في قلوب من بعدهم والمه أشار المصنف, قوله (اذ كانت معرفة الصحابة أتم يحلال الله فكانت الصغائر عندهم بالاضافة الىجدلالالله تعالى من الكبائروج بذا السبب يعظم من العالم مالا بعظم من الجاهل ويتحاو زعن العاصى فى أمور لا يتحاوز فى امثالها عن العارف) البصير (لان الذنب والمخالفة يكبر القدر معرفة الخالف) فكالمازادت معرفته باللهزادت خشيته له وكأن أبعد الناس عن الخالفة له في أمره (ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتجيها) أى الافتخار (واعتدادالتمكن من ذلك نعمة والغسفلة عن كونه

فى امثالها عن العارف لان الذنب والمخالفة يكربقد رمعرفة المخالف ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتجيم اواعنداد النم كن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه

سبب الشدةاوة فكاهاغابت خلاوة الصدفعرة عندالعدد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد فلبه حتى ان من المذنبين من يقدح بذنبه و يتجع به الشدة فرحه عفارقته اياه كايقول أماراً يثني كيف طرفت عرضه ويقول المناظر في مناظرته اماراً يثني كيف فضيته وكيف ذكرت مساويه حتى نجلته وكيف استخففت (٥٧٢) به وكيف لبست عليه ويقول المعامل في التحارة اماراً يت كيف رقدت عليه الزائف وكيف

سبب الشقاوة) لانه بدل على عدم التفكرفي ثواب الله وعقابه (فكلماغلب حلاوة الصغيرة عندالعبد كبرت الصغيرة وعظم أثرهافي تسو يدقلبه) واطلامه (حتى ان من الذنب ين من يتمدح بذنبه ويتجيع به لشدة فرحه بمقارفته اياه) وملابسته له (كايقول امارأيتي كيف مزقت عرضه) وذلك عندالخاصمة (و يقول المناظر فى مناظرته امارأ يتني كَمْف فضحته)فى المجلس (وكيف ذكرت مساويه وجهـله حتى أخلته) وسحلت علمه (وكف استخففت به وكه فلست علمه) في الكلام (ويقول المعامل ف تجارته أماراً يتني كيف روّحت عليه الزائف) أى الردىء المعرم (وكيف خدعنه وكيف عبنته في ماله وكيف استحمقته فهذاو أمثاله تكبريه الصغائر) وتعظم (فأن الذنوبمهلكات) للعبد (واذادفع العبد البها وظفر الشيطان به في الحل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وغم وتأسف بسبب غلبة العدوّع الله) فيماوقع فيه (وبسبب بعده عن الله تعلى فالريض الذي يفرح بان ينكسر ا ناؤه الذي فيه دواؤه حيى يتخلص من ألمشربه لا يرجى شدفاؤه) بللا بزالمقيماعلى مرضه (ومنهاأن يتهاون بسترالله عليه وحله عنده وأمهاله ابا ولأبدرى انه انماعهل مقتاليزداد بالامهال اغافظن أن تحكنه من العاصى عناية من الله تعالى به فيكون ذلك لامنــه من مكرالله وجهله بمكامن الغرو ربالله) فالاغترار بستر الله والاستخفاف بحلمه وان كان صفيرة لكنه يكبر لانه يتسبب منه الامن من مكر الله وهو كبيرة ( كافال تعالى ويقولو نفى أنفسهم لولا بعد سالله عانقول حسم مجهم بصاونها) أى مدخاونها (فيئس ألمصر) مصير هم (ومنها أن يأنى الذنف فنظهره بان) يتحدث مهو ( مذكره بعداتمانه أو بأتمه في مشهد غيره ) أي حمث بشهده و راه (فان ذلك حناية منه على الله الذي أسدله عليه وتَّعر بِلنارغية الشر فين أسمعه ذنبه) اذتحدث به (أوأشهده فعله فهماجنايتان انضمتاالىجنايته فتغلظت به) أى م لذا الانضمام (فان انضاف الى ذاك الترغيب الغيرفيه والحل عليه وتهيئة الاسماباه صارت جناية رابعة وتفاحش الامر وفى اللبركل الناسمعافي الاالمجاهرين) الذين يجاهرون بالذنب والصول به والنظاهر وهدامن الطغيان (يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف سيترالله ويتحدث بذنبمه ) هكذاهوفى العوت وقال العرافي متفق عليه من حديث أبهر مرة بلفظ كل أمتى وقد تقدم اه قلت لفظ المثعق عليه كل أمتى معانى الاالجاهر من وانمن الجنابة أن بعمل الرحل باللمل علائم يصير وقد ستره الله فمقول عملت المارحة كذاوكذا وقدبات يسترور بهو بصج يكشف سنرالله عزوجل عنه وفي رواية وان من الجهارو بخط الحافظ الاجهارو روى الطبراني في الاوسط من حديث أبي قتادة كل أمني معافي الاالج اهر من الذي يعمل العمل بالليك فيستره ربه غم إصبح فيقول بافلان انى فعلت البارحة كذاوكذا فيكشف سنر اللهعز وجل (وهذا لان من صفات الله ونعمه أن يظهر الجيل ويسترالقبيم ولايهتك الستر) وقدورد ذلك في دعاءماً ثور يامن أظهر الجيل وسترالقبيح يامن لم به تا الستر (فالاظهار كفران الهذه النعمة) وجهل بهاوا يشار لضدها ويقال كلعاص تحت كنف الرحن فاذار فع عنه يده النم تك ستره (وقال بعضهم لاتذنب فان كان ولابدفلا نرغب غيرك فيهفتذنبذنبين) ولفظ القوت فلاتحمل غيرك على الذنب فتكسب ذنبدين وقدجعل الله اذلك وصفامن أوصاف المنافقين (ولذلك قال تعمالي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) الاآية فن حل أخاه على ذنب معه فقــد أمر بالمنكر ونهمي عن المعروف

خدعته وكنف غنتهفي ماله وكنف استعمقته ذهذا وأمثاله تكبريه الصفائر فان الذنون مهاكات واذا دفع العدد المهاوظفير الشطان به في الجل علما فلنبغى أن لكون في مصلية وتأسف بسنب غلية العدو عليه و بسبب بعده من الله تعالى فالمر مض الذي بفسرح مان بنكسراناؤه الذى فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لابرجي شفاؤه \* ومنها أن سهاون بسـتر اللهعليه وحلمعنه وامهاله الاه ولالدرى الهاغاعهل مقتاليزد ادبالامهال أغيا فيظن أنءكنهمن المعاصي عناية مسنالله تعالىبه فككون ذاك لأمنه من مكر الله وحهله عكامن الغرور مالله كاقال تعالى و مقولون فأنفسهم لولايعذبناالله عانقول حسهم جهنم اصاونهافي سالصر ومنها أن يأتى الذنب ويظهره بان مذكره بعد اتمانه أو رأتمه فىمشهد غيره فانذلك حناية منه على سترالله الذي سدله علمه وتحريك لرغبة الشرفهن اسمعهدنيهأو أشهده فعلهفهماحناسان

انضمتاالى حنايته فغلظت به ف ن انضاف الى ذلك الترغ ب الغير فيه والحل عليه وتهيئة الاسباب له صارت جناية رابعة وقال وقال وتفاحش الامر وفي الخبركل الناس معافى الاالمجاهر بن يبيت أحدهم على ذب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف سترالته ويتعدث بذنبه وهذا الانمن صد فات الله وفعمه انه يظهر الجيل ويسترالة بمح والايم تنا السترفالاظهار كفران لهذه النعمة وقال بعضهم الانذنب فان كان والابدفلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين ولذلك قال تعملى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكرو ينهون عن المعروف

وقال بعض السلف ماأنه كالرعمن أخمه ومة أعظم من أن ساعده على معصية عمرة مالية بدومها أن يكون المذب عالما وقدى به فاذا فعد له عيث برى ذلك مند مردنبه كابس العالم الابريسم ورثكو به مرا كب الذهب وأخذه مال الشهدة من أموال السلاطين ودخوله على السلاطين وترده على السلاطين وترده على السلاطين وتعديه بالسان على السلاطين وترده عالم مردد على السلاطين وتعديه بالسان على السلاطين وترده على السلاطين وتعديه بالسان

في المناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله من العاوم عالا يقصد منه الا الجاه كالعلم بالجدل والمناظرة فهدده ذنوب يتبع العالم علمها فبموت العالمويبقي شرومستطيرا فىالعالم آمادا متطاولة فطويهان اذامات ماتت ذنويه معموفي الخير من سن سينةسيئة فعلم و زرهاو وزرمنع ليها الاينقصمن أوزارهم شأ قال تعالى ونكدم ماقدموا وآ نارهم والا تارمايلحق من الاعمال بعدد انقضاء العمل والعامل وقالان عباس ويلالعالمن الاتباع بزلزلة فسيرجعها وبحملهاالناس فيذهبون مهافى الاتفاق وقال بعضهم مثل زلة العالم مثل انكسار السمفينة تغرق وبغسرق أهلهاوف الاسرائلياتان عالما كان يضل الناس بالبدعة غ أدركته توية فعمل فى الاصلاح دهرافاً وحي الله تعالى إلى نيمهم قل ان ذنبك لوكان فهابيني وبينك لغفرته لك وليكن كمف عن أضالت من عبادى فادخاتهم الذارفهذا يتضم انأمر العلاء مخطر فعلمهم وظمفتان احداهماترك

(وقال بعض السلف ما انتهال المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصمة شم برقيم اعليه) نقله صاحب القوت (ومنهاأن يكون المذنب عالما يقتدى به فاذا فعله عيث برى ذاك منهكر دنيه) وهذا (كابسالعالمالاتريسم) وهوالحر ترالخام (وركوبه مراكب الذهب) والفضة (وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين) ومن في معناهم (ودخوله على السلاطين وتردده عامهم) في قضاء حوائعه أوحوا عُ غييره (ومساعدته أياهم بترك الانكارعايهم) فيمايظهرله من المنكرات الشرعية (واطلاق اللسان في الاعراض وتعديه باللسان في) اثناء (المناظرة وقصده الاستخفاف) يحقوق أحمه المسلم (واشتغاله من العاوم عمالا يقصد منه الاالجاء كعلم الجدل والمناطرة فهذه ذنوب يتبع العالم علم افهوت العالم و يبقى شره مستطيراً) شائعا (فى العالم آمادا) أى ازمانا (متطاولة) وتبقى سيات ذنو به عليه مادام يعمل به فكونور روعلمه حتى منقرض من عاملمه (فطوي ان اذامات ماتت ذنو يه معه) ولم يؤاخذ م ابعده وطوي المنام بعدد نبه غيره وقد بعيش العبدار بعين سينة غرعوت فتبقى ذنو به بعده مائة سنة بعاقب عليهافى قبره اذا كانقداتب عليهاالى أنتندرس أوعون كلمنعل بهاثم بسقط عنه فيستر يحمنها ويفال أعظم الذنوب من ظلم من لم يعرفه ولم يره من المتقدمين مثل أن يشكلم فين سلف من أهل الدين وأعمة المتقين وهذه المعانى كلهاتدخل فى الذنب الواحدوهي أعظم منه (وفى الخبر من سن سنة سيئة) فعمل بها بعده (فعليه وزرهاووزرمن عملهم الاينقصمن أوزارهم شبأ كوهوقطعة منحديث رواه مسلم منحديث جرير ا بن عبدالله وقد تقدم في آداب الكسب والمعاش وفي ذلك (قال) الله (تعالى ونكتب ماقدموا) من الاعمال (وآ نارهم)أى سننهم التي عل بهابعدهم واليه أشار بقوله (والا " نارما يلحق من الاعمال بعد انقضاء العدمل والعامل وقال إن عماس) رضي الله عنه (و بل للعمالم من الاتباع بزلزله فيرجم عنها ويحملهاالناس ويذهبون بهافي الاتفاق) نقلهصاحب القوت (وقال بعضهم مثل زلة العالم مثل انكسار السَّفينة تغرقو يغرق أهلها) ولفظ القوتو يغرق الخلق معها (وفي الاسرا تيليات ان عالما) من علمامم ( كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة) فرجم الى الله تعالى (فعمل في الاصلاح دهرا) أي اصلاح نفسه (فاوحى الله تعالى الى نبيهم قلله ان ذنبائلو كأن فهما بيني و بينك لغفرته لك) بالغاما بلغ (ولكن كمفجن أضالت من عبادى فادخلتهم النار) نقله صاحب القوت قال فاما استحلال المعصمة واحلاكها للغير فليسمن هذه الابواب فيشئ انمياذاك نروج عن الملة وتبديل الشريعة وهوالكفر بالله عز وجسل ففي الخبرما آمن بالقرآن من أستحل محارمه (فهذا يتضم أن أمر العلماء يخطر ) جدا بعلاف غيرهم من العوام (فعلم موظمفتان احداهما ترك الذنب) مطلقامه ما أمكنهم ذلك (والأخرى اخفاؤه) ان قدرعلي ذلك (وكاتتضاءف أو زارهم على الذنوب) أذا ارتكبوها (فكذلك يتضاعف ثواجم على الحسنات اذا اتبعوا) وعمل بما بعدهم (فاذا ترك ) العالم (التجمل والميل الحالدنيا) أى من التوسع فيها (وقنع منها باليسير ) والبلغة (و) قنع (من الطعام بالقوت) قدرما يسديه رمقه (ومن الكسوة بألخلق) ومن المسكن ما يكنه من البردوالحر (فيتبع عليه ويقتدى به العلماء)من أمثاله (والعوام) المشاهدون أحواله (ويكون له مثل تواجم )من غيرأن ينقص من تواج ــ مشي (وان مال الى التحمل) والتحفل (مالت طباع من دونه) لا عالة (الى التشبه به) في أحواله (ولا يقدر ون على التحمل الا يخدمة السلاطين) ومعاشرة أرباب الاموال (و جمع الحطام من آخرام) من حيث كان (و يكون هو السبب في جميع ذلك) ويكون عليه وزرهم

الذنب والاخرى اخفاق وكانتضاعف أو زارهم على الذنوب فكذلك بتضاعف تواجم على الحسنات اذا اتبعوافاذا ترك التعمل والميل الى الدنيا وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقندى به العلماء ولعوام فيكون له مثل ثواجم وان مال الى التعمل مالت طباع من دونه الى التشبه به ولا يقدر ون على التحمل الا بتخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام و يكون هو السبف جميع ذلك فركان العلماء في طورى الزيادة والمنقصان شضاعف آثارها امابالر بخوامابالخسران وهدنا القدركاف في تفاصيل الذنوب التي التو به فورة عنها \* (الركن الثالث في تمام التو بقوشروطها ودوامها الى آخرالعدم ) \* قدد كرنا ان التو بقعبارة عن ندم بورث عزما وقصاء وذلك الندم أورثه العلم بكون العاصى حاللا بينه و بين محبو به واحكل واحدمن العلم والندم والعزم دوام وتمام ولقم امها علامة ولدوامها شروط فلا بدمن بيانها \* (أما العلم) \* (٥٧٤) فالنظر في منظر في سبب النو بقوسيات \* (وأما الندم) \* فهو توجع القلب عند شعوره

(فحركات العلماء في طورى الزيادة والنقصان تنضاعف آثارها امابالربح وامابا لخسران فهذا القدركاف فى معرفة تفصيل الذنوب التي التوبة توبة منها) والله الموفق بكرمه \* (الركن الرابع في دوام التوبة وشر وطهاودوامهاالي آخوالعمر )يذكر فيه علامات محة النوية وطريق عامها وكالها علم انا (قدذ كرنا أنالنونه الهاأركان أربعة وانها (عبارة عن ندم بورث عزماوة صداوذلك الندم أورثه العلم) فالعلم والندم والعزم والقصدهي أركانهاالاربعة التي علهاأساسها (بكون المعاصي حائلة بينه وبين تمحبوبه واحكل واحدمن العلم والندم والعزم دوام وعمام ولتمامها علامة وأداومهاشر وط فلابدمن بيانها) بالتفصيل (اما)الركن الاقل الذي هو (العملم فالنظر فيه نظر في سبب التوية وتقويته وكماله باسمباب منها مجالسة الصالحيزوا اذكر ينبالله والسؤال عن شؤم المعاصى ومارتب عليهامن العقو بأت العاجلة وملازمة الشيخ أنفع من هذا كله فأنه الدرياق النافع وسيأتى بيان ذلك (وأما) الركن الشانى الذي هو (الندم فهو نوجيع القلب عند شعوره بفوات المحبوب) كاتقدم في أول المكتاب (وعلامته) أي علامة صحته وكاله (طولًا لحسرة والحزن) ورقة القلب (وانسكابالدمعوطولالبكاء) وذيولُ البدن وسكون القلب وهذاهوالاخبات الاتناذكره لانحقيقة الاخبان الادمان والانقياد للحق بسهولة ( فن استشعرعة و بة نازلة بولده أو ببعض أعزته )من أقاربه وأخصائه (طالعلمه مصيبته و كاؤه) واشتدعلمه حزبه وعناؤه (وأىعز مزاعز عليه من نفسه وأىعقو به أشد من النار وأى شئ أذل من تزول العقو به من العاصى وأى مخبرأ صدق من الله و رسوله ولوأخبره انسان واحديسمي طبيباان ولده المريض لا يبرأ) من مرضه (وانه سيموت منه لطال في الحال حزيه) وعظم و حده (فليس ولده بأعر من نفسه ولا الطبيب أعلم ولا أصدق منالته و رسوله ولاالموت باشد من النار ولاالمرض بادل على الوتمن المعامى على سخط الله تعالى والتعرض بها للنارفالم الندم كلاكان أشدكان تكفيرالذنوب به أرجى فعلامة صحة الندم رقة القلب) وذبول البدن (وغزارة الدمع وفي الحبر جالسوا التوابين فانهم أرق أفئدة) هكذافي القوت قال العراقي لمأجده مرفوعادهومن قول عون بن عبدالله رواه ابن أبى الدنمافي كاب التوية قال جالسوا التوابين فان رحة الله الحالنادم أقرب وقال أيضا والموعظة الحقلوبهم أسرع وهم الحالرقة أقرب وقال أيضا التائب أسرعدمعة وأرق قلماانتهي قلت سبق للمصنف قريباأنه من قول عربن الخطاب رضي الله عند الكن بلفظ اجلسوا الى التوابن (ومن علامته) أى علامة محته (انتفكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلامن حلاوتها فيتبدل بالميل كراهية و بالرغبة نفرة )مع التلهف والتأسف والاحتراق (وفي الاسرائيليات ان الله سعانه وتعالى قال لبعض أنيمائه وقد سأله ) ذلك النبي (قبول توبة عبد بعد ان أجهد سنين في العبادة فلم رقبول تو بته فقال وعزتى و حدادلى لوشفع فيده أهل السموات والارض ماقبلت تو بته وحدادة ذلك الذنب الذي تابمنه في قلبه عليه فلم القوت (فان قلت فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبيع) أى ان الانسان يشتهما عوجب طبعه الذى حبل عليه (فكيف عدم ارتها) وكيف يتمكن من قابه (فاقول من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه ثمرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه) كاهي خاصية من يتناول السمومات (فاذا قدم اليه عسل فيه مثل ذلك السم وهوفي عامة الجوع

مفوات المحموب وعلامته طولالجسرة والحيزت وانسكال الدمسع وطول البكاءوالفكرفن استشعر عقو بة نازلة بولاه أو ببعض أعزته طال عليه مصيته وبكاؤه وأىعز مزأعزعليه من نفسه وأىعقو بةأشد من النار وأي شي أدل على غز ول العقوية من المعاصي وأى مخـبرأصدقمن الله ورسوله ولوحدثه انسان واحد يسمى طبيباان مرض ولده المر يض لا سرأوانه سهوت منه لطال في الحال خونه فليس والمعباء ليرمن نفسه ولاالطيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله ولا الموت باشدمن النارولا المرض بادل على الموتمن العاصي على سخط الله تعالى والتعرض جاللنار فالم الندم كلياكان أشدكان تكفير الذنوب به أرجى فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع وفياللسع سالسوا التوابين فانهسم أرق أفتدة ومن علامتمان مم كن مرارة تلك الذنوب فى قلم مدلاءن حلاوتها فيستبدل بالمبل كراهمة

و بالرغبة نفرة وفى الاسرائيليات ان الله سحانه و تعالى قال لبعض أنبياته وقد سأنه قبول تو بة عبد بعد ان احتهد والشهوة سنين فى العبادة ولم يرقبول تو بته وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه فى العبادة ولم يرقبول تو بته وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه فى المبيد فان قلت فالذنب فلا نوب هى أعيال مشتمة المباطب ف كيف يجدم ارتما فاقول من تناول عسلا كان فيه مه ولم يدركه بالذوق واستلذه ثم مرض وطال مرضه وألمه و ثنا ترشعره و فلجت أعضاؤه فاذا قدم اليه عسل فيه مثل ذلك السم وهوفى غاية الجوع

والشهوة المعلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لافان قلت لافهو جد المشاهدة والضرورة بلر بما تنفرعن العسل الذى ليس فيه مسم أيضا الشهوية فهل تنفر نفسه عن ذلك العمول فالنب كذلك يكون وذلك لعلم بان كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعله على السم ولا تصح النوبة ولا تصدق الابمثل هذا الاعمان ولما عزم شل هذا الاعمان عزت التوبة والتاثبون فلا ترى الامعرضا عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصراعلها فهذا شرط عمام الندم وينبغي أن يدوم الى الموت وينبغي أن يحده منذه المرارة في جديم الذنوب وان لم يكن قدار تركم امن قبل كا يجدم تناول السم في العسل النفرة من الما الباردم هما علم أن فيه مثل ذلك السم اذلم يكن ضررالتاثب

من سرقته وزناه من حيث الهسرقة وزنابلمنحث انه مخالف\_ة أمرالله تعالى وذلك حار في كل ذنب \* ( وأما القصد الذي ينبعث منه) وهوارادة التدارك فله تعلق بالحال وهو توجب ترك كل محظهور هو ملابس له وأداء كل فرض هومتوجمعليه فحالحال وله تعلق بالماضي وهوتدارك مافرط وبالسستقبل وهو دوام الطاعمةودوام ترك العصمة الى الموت وشرط صها فيما يتعاق بالماضي أن ردفكره الى أول اوم للغرفيه بالسن أوالاحتلام و بفتش عمامضي من عره سنةسنة وشهراشهراو بوما بوماونفسا نفساو ينظسر آلى الطاعات ماالذى قصر فيهمنها والى المعاصي ماالذي قارفه منهافات كان قد ترك صلاة أرصلاهافى ثوب نعسأ وصلاها بنبةغير صحة لجهله بشرط النبة فيقضها عن آخرهافان شك في عددمافاته منها حسبمنمدة باوغهو ترك

والشهوة للعلاوة فهل تنفر نفسه عن) تناول (ذلك العسل أملا فانقلت لا)تنفر (فهو يحد للمشاهدة والضرورة)أى انكارلهما (بل) الحق انه (رعماتنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضالشبه مبه فوجدان النائب مرارة الذنب كذلك يكون وذلك لعلمه بان كلذنب فذوقه ذوق العسل وعله علل السم ولاتصم التوبة ولاتصدق الاعثل هذا الاعان والعزمثل هذا الاعان ) أى ندر (عزت التوبة والتائبون) وقل وجودهاو وجودمن يتصف بها (فلاترى الامعرضاعن الله تعالىمتها ونا بألذنوب مصراعلها فهدذا شرط عَام الندم وينبغي أن يدوم) هـ ذَا الشرط (الى الموت وينبغي أن يجدهذه المرارة في جميع الذنو ب وان لم يكن قدارتكم مامن قبل كأ يحدمتناول السم في العسل النفرة عن) شرب (الماء الباردمهم اعلم أن فيهمثل ذلك السم اذلم كن ضرره من العسل نفسه بلى افيه) وهوالسم (ولم يكن ضر والتائب من سرقته و زناه منحيث انه سرقة وزنا بل من حيث انه مخ الفة أمر الله تعالى وذاكُ جارفي كل ذنب على العموم (وأما) الركن الثاني الذي هو (القصد) أى النرك (الذي ينبعث منه وهو ارادة التدارك فله تعلق) بألحال و بالماصي و بالاستقبال أما تعلقه ( بالحمال) أي الحمالة الراهنة (وهوموجب ترك كل محظور) شرعي (هو ملابسله) والخروج عنه في الحال (وأداءكل فرض هومتوجه عليه في الحال وله تعلق بالماضي وهو تدارك مافرط ) منه فيمامضي من الزمان وله تعلق (بالمستقبل وهودوام الطاعة ودوام ترك المعصمة الى الموت وشرط صحة افيما يتعلق بالماضي أن بردده فكره ) من ساعة توبته (الى أول وم) غفلته منذ (بلغ فيه بالسن أوالاحتلام ويفتش على مامضي من أحواله في (عمره سنة سنة وشهرا شهرا و يومايوما ونفسا نفساو ينظرالى الطاعات ماالذي قصد فيممنها والى المعاصي ماالذي فارفه منها ) فيقابل كل سيئة يحسمنة منجنسها (فان كان قد ترك صلاة )من الجس (أوصد لاهافى توب نجس) أوبدن نحس أومكان نحس (أوصلاها بنية غيرصححة لجهله بشرط النية)على ماذ كرفي كتاب الصلاة (فيقضهاعن آخرهافان شانف عددمافاته منهاحسب من مدة باوغه وترك القدرالذي يستيقن انه أداه ويقضى الباقى وله أن يأخذ فيد بغالب الفان الذي يصل البه على سبيل التحرى والاجتهاد وأماالصوم فان كان قد تركه في سفر أولرض) عرض له (ولم يقضه أوأ فطرعدا) أى متعمد الأونسي النية بالليل ولم يقض) بعد (فيتعرف مجوعذاك بالتحرى والاجتهادو يشتغل بقضائه) وفي نسمان النية بالليل خلاف في مذهب أي حسفة ومالك كاتقدم فى كاب الصوم (وأماالزكاة فحسب جميع ماله وعدد السينين من أول ملكه) لذلك المال (لامن زمان الملوغفان الزكاة واجمة في مال الصي خلافا لايحنيفة كاتقدم في كاب الزكاة (فودى ماعل بغالب الظن آنه في ذمته فان أداه لاعلى وجه توافق مذهب بان أم يصرف الى الاصداف المم أنية) الذكورة في القرآنبل الى بعضها كاهو مذهب أبحنيفة (أوأخرج البدل) كاهومذهب أبي حنيفة (وهوعلى) مذهب الامام (الشافعي) رجه الله تعالى (فيقضى جيع ذلك فاب ذلك لا يجزيه أصلا) وتقدم التفصيل في كلَّ من المسئلة من كتاب الزكاة (وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول و يحتاج فيه الى تامل شاف)

القدرالذى يستمقن أنه أداه ويقضى الباقى وله أن يأخذ فيه بغالب الظن و بصل المه على سبل التحرى والأجم ادوا ما الصوم فان كان قد تركه في سفر ولم يقضه أوأ فطرعدا أونسى النبسة بالليل ولم يقض في تعرف بحوع ذلك بالتحرى والاجتماد ويشت غل بقضائه وأما الزكاة فعسب جيع ماله وعدد السنين من أول ملكه لامن زمان البلوغ فان الزكاة واجبة في مال الصبي في ودى ما علم بغالب الظن أنه في ذمته فان أداه لا على وجه يوافق مذهب بان لم يصرف الى الاصناف التمانية أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافي رحم الله تعالى فيقضى جسع ذلك فان ذلك لا يجزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول و يحتاج فيه الى تامل شاف

و يلزمه ان يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء وأما الحج فان كان قدا ستطاع فى بعض السنين ولم يتفق له األخر وج والات نقد أفلس فعلم سيصرف فعلم سه الخروج فان المناس فعلم أن يكتسب من الحلال قدر الزاد فان لم يكن له كسب ولا مال فعلمه ان يسأل الناس ليصرف المهمن الزكاة أوالصدقات ما يحج فلمت ان شاء بهودياوان المهمن الزكاة أوالصدقات ما يحج فلمت ان شاء بهودياوان

واحتياط واف (ويلزمه) معذلك (أن يسأل عن كيفيدة الخروج عنه من) أفواه السادة (العلماء) ليعمل بموجب ماير شدونه اليه (وأما الحج فان كان قدا سـ تطاع) الزادوالواحلة معامن الطريق (في بعض السنين)من عره (ولم يتفق له الخروج) ته اونا وتكاسلاوتسو يفا (والا تنوّد أفلس) أى صار عدم المال (فعليه الحروج) الى الجر (فان لم يقدر مع الافلاس فعليه أن يكتسب من الحدال قدرالزاد) والراحلة (فانلم يكن له كسب ولامال فعلمه أن يسأل الناس ليصرف اليسه من الزكاة أوالصدقات ما يحيم به) ولا بسقط عنه الحج (فانمات قبل الحج مات عاصيا قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعج فليت ان شاء بهودياوان شاء نصرانيا) رواه البهتي والدارقطني فحديث أبي أمامة بلفظ من لم عنعه من الحج حاجمة ظاهرة أوسلطان جاثر أوهم ضحابش فحات ولم يحج فلميت انشاء يهوديا وأن شاء نصراً نياوقد تقدم في كتاب الج (والعبز الطارئ)أى العارض (بعد القدرة لا يسقط عنه الحبي) وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحبي (فَهَذَاطر بِق تَفْنَيشه عن الطاعات وتداركها وأما المعاصى فينبغي أن يفتش من أوّل بلوغه) الحوقت التوبة (عن معه وبصره ولسانه و بطنه ويده ورجله وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظر في جدع أيامه وساعاته ويفصل عندنفسه دنوان معاصيه حتى بطلع على جيعها صغائرها وكاثرها ثم يتظرفها فحاكان من ذلك بينه و بينالله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلة العباد) اعلم ان النرك المتعلق بالماضي الذي هو التدارك المافرط من أمر ، هل تتوقف صحية النوبة على هذاوهذا هو الغاية المقصودة وأمامن أجاز الصدة فيكتفى بالعلم والندم والعزم والنرك في الحال و العجم الذي مشى عليه المنف ان فيه تفصيلالان المعاصي المرجوع عنهااماأن تكون قاصرة الضرر على المذنب أومنعدية الىغيره فالقاصرة منهاما يقبل القضاء كالصلاة والصيام والزكاة والخبج وفدذ كرها المصنف ومنها مالايقبل القضاء والمهم الاشبارة بقوله (كنظر الىغير محرم)أولس (وقعود في مسجد مع الجنابة) أى البث فيه على غير طهارة (ومس مصف بغير وضوء) ولا تبم (واعتقادُ بدعة ) غدير يخرُّ جة عن ألملة (وشرب خروسماع ملاه وغير ذلك) كالقاء المال في المحر وأنفَاةُه فىالمعصْية ومَاأَشــبه ذلك (ممــالايتعلَّى بمظالم العباد) وَلَايقبل القَّضـاء (فالتو بة عنها بالنَّدمّ والتحسرعلها) والترك والعزم على أن لا يعود (وبان يحسب مقدارها من حيث الكثرة ومن حيث المدة و تطلب لكل سيئة منها حسنة تناسمها فمأتى من الحسنات عقد ارتلك السمات تأخذ أمن قوله صلى الله عليه وسلم ) لابىذر رضى الله عنه (اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة يمعها) وخالق الناس مخلق حسن رواه الترمذي وصحعه وتقدم أوله في كتاب آداب الكسب و بعضه في كتاب رياضة النفس و بعضه في هذا الكتاب قريبا (بل من قوله تعالى ان الحسنات يذهب السيئات فيكفر سماع الملاهي بسماع القرآن وعجالس الذكر )والعلم (ويكفر القعود في المسجد جنبا بالاعتكاف فيهمع الاستغال بالعبادة) بانواعها (ويكفر مس المصف محدثاً بأكرام المصف وكثرة القراءة منه وكثرة تقبيله ) ووضعه على العمنين ورفعه فىأشرف المواضع (و بأن يكتب مصفا) يخطه (و يجعله وقفا) على السلمين يقر ؤن فيه (و يكفر شرب الخر بالتصدق بشراً بُ حلال هواطم ب منه وأحب اليه) بان يتصدق بشرب السكر مثلاً يجعُها في كيران ويستق الناس في الجمامع أو يقف به في عمر الناس في أوقات شدة الحر والعطش (وعدجيم المعاصى غير بمكن واعال القصود سأول طريق المضادة فان الرص اعابعالج بضده )ليقاومه فيعتدل المزاج

شاء نصرانها والعجز الطارئ بعد القدرة لاسقطعنه الحج فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها وأما العامى فحسأت يفتش من أول باوغه عن معسه ويصره ولساله ويطنه ويده و ر جـــله وفرجهوسائر جوارحه ثم ينظرفى جرسع أيامه وساعأتهو يقصمل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جمعها صغائره وكاثرها ثمينظرفهافيا كان من ذاك بيشه و بين الله تعالى مسنحيث لايتعلق عظلة العماد كنظرالى غير يحرم وقعود في مسجدمع الجنابة ومس مصف بغير وضوء واعتقاد بدعسة وشرب نجر وسماعملاه وغبرذاك ممالا بتعلق عظالم العباد فالتو بةعنها بالندم والتحسر عليهاو بأن يحسب مقدارها منحيث الكبر ومنحيث المدةو يطلب لكل معصية منها حسسنة تناسهافيأتى منالحسنات عقدار تلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اتقالله حبث كنت وأتبع السنة الحسنة تحهانل

من قوله تعالى ان الحسنات في همن السيئات في كفرسماع الملاهى بسماع القرآن و بجيالس الذكر و يكفر القعود (وكل في المستحد حنبا بالاعتكاف فعه مع الاشتفال بالعبادة و يكفر مس المصف محدثا باكرام المصف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله و بان يكنب مصفاد يجعد له وقفا و يكفر شرب الخربالتصدق بشراب حلال هو أطبب منه و أحب اليه وعد جدع المعاصى غير بمكن وانحا المقصود ساولة الطريق المضادة فان المرض يعالج بضده

فكل ظلة ارتفعت الي القاوب عصمة فلاعموها الانور وتفع الها بحسنة تضادها والمتضادات هي المتناسمات فلذلك شمغي أنتعى كل سنة تحسبة من حاسها لكن تضادها فان الساص ترال مااسواد لابالحرارة والبرودةوهذا التدريج والتعقيق من التلطف فيطهر يقاليمق فالر ماءفده أصدق والثقة يه أكثر من أن يواظب على نوع واحدمي العمادات وان كان ذلك أنضام ورا في المحوفهذا حكم أبينه وبين الله تعالى و مدل عسلي أن الشئ يكفر بضدوان حب الدنسار أسكل خطسة وأثر اتباع الدنسا في القلب السرورجا والحننالها فلاحرم كان كل أذى بصيب المسلم يتمو بسيمه قلم معن الدنيا يكون كفارة لهاد القلب يتسافى بالهسموم والغموم عندارالهموم قال صلى الله عليه وسلمن الذنوب ذنوب لايكفرها لا الهموم وفي لفظ آخوالا الهسم بطاب المعيشة وفي حديث عائشةرضي الله عنهااذا كثرتذنو بالعبد ولم تركن له أعمال تكفرها أدخل الله تعالى علمه الهموم فتكون كفارة لذنوبه ويقال ان الهم الذي يدخل على القلب والعبد لا يعرفه هوظلمة الذنوب والهمم وشعورااقاب وقفية الحساب وهول المطلع

(وكل ظلمة ارتفعت الى القلب بمعصة فلاعموها الانورار تفع الها بطاعة من جنسها لكن تضادها والمتضاداتهي المتناسبات فلذلك ينبغي أن تعوكل سيئة يحسنة من جنسهالكن تضادها فان البياض مزال بالسواد)فانه ضد. (لا بالحسرارة والبرودة) والحرارة تزال بالبرودة و بالعكس لاباليبوسة والرطوبة (وهذا التدريج من التلطف في تحقيق طريق المحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به أكثرمن أن يواظب على نوع واحد من العبادات وان كان ذلك أيضامؤ ثرافي المحو ) وكذا ان فعل أنواعامن العبادات والكها ليست من جنس المعاصي المرجوع عنها فانم امو ثرة في المحوكد النوقدر وي الخطيب من حديث أنس اذا كثرت ذنوبك فاسق الماءعلى الماء تتناثر كمايتناثرالورق من الشجر في الريح العاصف (فهذا حكم مابينه وبيهالله تعالى ويدلعلى أن الشئ يكفر بضده انحب الدنمار أسكل خطئة ) كماورد في الخسير وتقدم الكلام عليه (وأثراتهاع الدنمافي القلب السرور مراوالخنين الهافلاحرم كان كل أذى بصب المسلم بنهو بسبمه قلمه عن الدنما يكون كفارة له ادالقل يتعافى الهموم والغموم عن دارالهموم) أى يساعد (قال-لى الله عليه وسلم من الذنوب ذنوبـ لايكفرها الاالهموم وفي لفظ آخوالاالهم بطاب المعيشة) ولفظ القوت أعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم والحرص عليه أمن العقو بات والفرح والسرو رغمانال من الدنيامع مالاينال بمافرح من ذنبه من العقو بان وقد كأن عقوبة الذنب ذنبامثله وأعظم منه كإيكون ثواب الطاعة طاعة مثلهاأ وأفضل منهاوقد يكون دوام العو أفى واتساع الغني من عقو بأن الذنوب اذا كانا سبمين الحالعاصي وفي احدى الوجوه من معني قوله وعصيتم من بعدما أراكم مانحبون قال الغني و العافية فقدصارالفقر والمرض رحة منالله تعالى اذا كاناسيين العصمة وفى الخبرمن الذنوب ذنوب لا مكفرها الا الهم بطلب المعيشة وفي الفظ آخوالا الهموم فالهموم والاحزان بالماحات من حاجات الدنيا كفارات وهي على ماتقر رمن قر بان الا خرة المؤمنين در جان وهي على حسب الدنيا والجيع منها والحرص عقو بات انتهى والمديث الذكور قال العراقى واه الطبراني في الاوسط وأبونعم في الحلية والخطيب في تلخيص المتشابه منحديث أبىهر وة بسند ضعيف وتقدم فى تنكاح انتهلى قلت افظ الطبر انى وأبي نعيم ان من الذنوب ذنو بالاتكفرها الصلة ولاالوضوءولاالج ولاالعمرة قيل في يكفرها يارسول الله قال الهدموم بطلب العيشة وهكذار واه ابنعسا كرأ بضاوهوغر يبحداوفيه يحي بنوسف بن يعقو بالرفى وهوضه عيف وفي لفظ لاتكفرها الصلاة ولاالصوم ولاالج ويكفرها الهم في طلب العيشمة ورواه الخطيب في تلفيص المتشابه بنحوه منطريق يحيى بنبكير عن مالك عن محدبن عرو بن علقمة عن أبي سلة عن أبي هر يرقه وفي لفظ عرق الجبين بدل الهم والديلي من حديث أبي هر ترة ان في الجنبة درجة لا ينالها الاأصحاب الهموم بعسنى فى العيشة وروى الخطيب فى المنفق والمفترق عن أبي عبيد عن أنس رفعه ان من الذنوب ذنو بالاتكفرها الصلاة ولاالز كاةولا الصوم ولاالج يكفرها الهموم في طلب العيشة قال الازدى أبوعبد عن أنس شبهلا شي ( وفي حديث عائشة رضي الله عنها اذا كثرت ذنو ب العبد ولم تمكن له اعمال تكفرها أدخل الله عليه الهموم فتكون كفارة لذنوبه ) ولفظ القون ولم تكن لهمن الاعمال ما يكفراد خل البه الهموم والغموم فأل العراق تقدم أبضافي النكاح وهوعند أجدمن حديث عائشية ابتلاه الله بالخزن انتهسي قلت ذكرهناك ان فيه المث بن أبي سلم مختلف فيه ولفظ أحد في المسنداذا كثرت ذنوب العمد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالخزن ليكفرها عنه قال المنذري رواته ثقات الاليث بن أبي سلم وقال الهيثمي فيهليث وهومدلس وبقية رجاله ثقات ولكن حسنه الحافظ السيوطي وكانه رججانب النوثيق فيموالله أعلم (ويقال ان الهرم الذي يدخل على القلب والعبد لايعرفه هو ظلمة الذنوب وآلهم بما شعور القلب وقفة الحساب وهول المطلع ولفظ القوت ويقال ان الهم الذي يعرض للقلب في الوقت لا يعلم العبد سببه هوكفارة الهم بالخطايا ويقال هوحر زالعقل عندتذكرة الوقوف والمحاسبة لاجل جنايات الجسد

فالزم العقسل ذلك فيظهر على العبدمنه كا بقلا يعرف بماسب عمه (فان قلت هم الانسان عالباعاله وولده و جاهه وهو خطيئة فكيف يكون كفارة فاعلم ان الحبله خطيئة والحرمان عند كفارة واوغتع به لتمت الخطيئة فقدروى) في أخمار بعقو بعلمه السلام ان الله تعالى أوجى المهلولاماسيق الدمن على من عنايتي بك لجعات نفسي عندا أبخل الباخلين الكثرة نرددك على وطول سؤالك لد وتاخيرا جابتك ولكن من عنايتي بكان جعلت نفسي في قلبك اني أرحم الراحين وأحكم الحاكين وقد سبقت لك عندى منزلة لم عليه السلام دخل على يوسف علىم السلام فى السحن فقالله) يوسف (يا أخى كيف تركت الشيخ الكبير) وفي نسخة المكثيب ( فقال قد حزن عليك حزن مائة تكلّي قال) نوسف ( فيا)ذا (له عندالله قال أحرمانة شهد ) كذا في القوت قلت أخرجه ابن حرير وابن أبي حاتم عن السدى قال أتى جسبريل عليه السلام لوسف عليه السلام وهوفى السعن فسلم عليه وجاءه في صور ورجل حسن الوجه طيب الربح نقى الثياب فقال له يوسف أبها الملك الحسن وجهه الكريم على ربه الطيب ربحه حدثني كيف يعقوب قال حزن عليك حزنًا شديدًا قال فسابلغ من حزنه قال حزن سبعين مشكلة قال فسابلغ من أجره قال أجر سبعين شهيدا قال بوسف من آوى بعدى قال الى أخياك بنيامين قال فترانى ألقاه قال نع فبكى بوسف أما لقى أنوه مقال ماأيالى مالقيت انالله أرانيه وأخرباب ورروابن أبي عام عن ليث بنسلم نعوه وأخرجه من طريق ليث عن ثابت البناني تحوه عن ليث بن سلم نحوه من طريق ليث عن مجاهد نحوه وعن عبدالله بنأبي جعفر نعوه وأخرجه عمد بنحيد وأبوالشيغ عن وهب بن منبه نعوه وأخرجه ابن جربرعن عكرمة نعوه وفيه أحرسبعين تدكلي وعن الحسن وفيه وحدسبعين تسكلي وأجرمائة شهدوما ساء ظنه بالله ساعة من ليل ولانم أر (فاذا الهموم أيضام كفران حقوق الله) عز و جـل (فهـذاحكم مابينه وبين الله تعالى والذي يقبل القضاء فتصح أيضاتو بته ولكن يجب عليه قضاء مافات لان التوبة عبادة الوقت لوجو بماعلى الفور وقدقام بما ولاوقت لهامعن والذمة مشغولة به وهذاا لحكم فى المعاصى المتعدى ضررهاالي الغيروأجناسها ثلاثة في النفس والمال والعرض وفي كل واحد من هؤلاء حق لله وحق للعبد أماحق الله فقد كفرنه النوية وأماحق العبد فلابدمنه والى ذلك أشار المصنف بقوله (وأما مظالم العباد ففهاأ يضا معصة و جناية على حق الله فان الله تعالى نهى عن ظلم العباد أيضا) في آى كثيرة وأخبار صححة (فني تعلق به حق الله تعمالي تداركه بالندم والتحسر وترك مشله في المستقبل) وبه عت أركان التوبة وقد أشار الى كالهافقال (والاتيان بالحسنات التي هي أضدادها) أى المعاصي (فيقابل ا يذاء الناس) أى ان كان آذاهم (بالاحسان البهم ويكفر غصب أمو الهم بالتصدق) على الفُـقراء (علانا لحلال يكفرتناول أعراضهم بالغبية والقدح فهم بالثناء على أهل الدين) والصلاح (واظهار ما يعرف من خصال اللير من أقرانه وأمثاله ) و بثذاك بين الناس (و يكفر قتل النفوس باعتاق الرقاب لانذاك احياء اذالعبد مفقود لنفسهموجود لسيده فالاعتاق ايحاد) أى بمنزلته (لا يقدر الانسان على أكثرمنه) اذليس في وسعه الايجاد الحقيق فعل الاعتاق قاءً المقامه رحة من الله على عباده ومنة منه عليهم (فيقابل الاعدام) الذي هوقتل النفس (بالايجاد) الذي هوعتق الرقبة (وج ذا تعرف أنماذ كرناه مُن ساول طريق ألضادة في التكافير والحوم شهوداه في الشرع حيث كفرا لقُتل باعتاق رقبة) وهذامن الاسرارالالهيةالى لايدركها الاخواص البشر ( ثماذافعلذلك كاملينحه ولميكف ممالم عزج عنمظالم العب أدومظالم العباد امافي النفوس أوالاموال أوالاعراض أوالقاوب أغنى به الايذاء الحض أماالنفوس فان حرى علمه قتل خطأ فتو بته بتسليم الدية ) وهي المال الذي هو بدل النفس (و وصولها الى المستحق

لنهت اللطشة فقدروى أن جبريل عليهالسلام دخل على وسف علمه السلام في السعن فقال له كف تركت الشهيغ الكثيب فقال قد حزن علىك خزن مائة تكلى قال فعاله عندالله قال أحرمائة شسهد فاذن الهموم أيضامكفرات حقوق الله فهذا حكماسنه و سنالله تعالى وأمأمظالم العباد ففيهاأ بضامعصدة وجناية على حق الله تعالى فات الله تعالى مرسى عن طلم العباد أيضاف أيتعلق منه يحق الله تعالى تذاركه بالندم والتحسم وترك مشله في المستقدل والاتمان بالحسنات التيهيأضدادها فيقابل الداء والناس بالاحسان المهم ويكفرغصب أموالهم بالتصدق علكه الحسلال وتكفرتناول أعراضهم بالغسة والقدح فيهم بالشناء على أهل الدس واطهار مايعرف منخصال الحسير من أقرائه وأمثاله ويكفر فتل النفوس باعتاق الرقاب لانذلك احماء اذالعسد مفعود لنفسه موجود اسمده والاعتمال اعاد لايقدرالانسان على أيكنر سنه فيقابل الاعدام بالاعداد ومذاتعرف أنماذ كرناه من ساول طريق المضادة في التكفير والحو مشهودله في الشرع حيث. كفر

القتل باعثاق رقبة ثم اذا فعل ذلك كلملم يتجه ولم يكفه مالم يخرج عن مظالم العباد ومظالم العباد اما فى النفوس أو الاموال أو الاعراض أوالقلوب أعنى به الايذاء الحض أما النفوس فان حرى عليه قتال خطافتو بته بتسليم الدية ووصولها الى المستحق

امامنه أومن عاقلته وهوفئ عهدةذاك قبسل الوصول وان كان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص فأن لم معرف فعد عليمه أن يتعرف عند ولى الدم و الحكمه في وحدفان شاء عفاعنة وانشاء قتله ولا تسقط عهدته الاجداولا يحوزله الاخفاء ولس هذا كالوزنى أو شرب أوسرق أوقطع الطريق أوباشن ماعب عليه فيه حددالته تعالى فانه لا بلزمه في التوية ان يفضم نفسه ويهدل ستره و يلتمس من الوالي استيفاء حق الله تعالى بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى ويقيم حددالله على نفسم بانواع المحاهدة والتعذيب فالعفوفي محض حقوق الله تعالى قريب من التاثين النادمين فانرفع أمر هذه الى الوالى حنى أقام عامه الحدوقع موقعه وتنكون تويته صححة مقبولة عندالله تعالى بدليل ماروى انماءز بنمالك أنى رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال بارسول الله اني قد ظلمت نفسى وزنيت وانى أرىدان تطهرني فرده فلما كانبن الغدأتاه فقال مارسول الله انى قدرنىت فرده الثانسة فلما كانفالثالثة أمريه ففرله حفرة ثم أمريه فرجم فكاتالناس فيهفر يقين فقائل بقول لقدهاك

المامنه أومن عافلته وهوفي عهدة ذلك قبل الوصول) والخطأ قتل بمباشرة وهوأن ترمى شخصا يظنه صيدا أوحر بيافاذاهومسلم فهذاخطأ فيالقصد أو برمى غرضافيصيب آدميا فهذاخطأ فيالفسعل ويلحق به مايحرى مجراه كان يكون في حالة النوم فتغلب على انسان فقتله والدية اثناعشر ألفاعند مالك والشافعي وقال أبوحنيفة عشرة آلاف وعنده دية المسلم والذمي سواء وقال مالك دية الذمي ستة آلاف درهم وقال الشافعي دية المكتابي أربعة آلاف ودية الجوسي ٧ عَانية ودية المرأة نصف دية الرجل عند السكل (وان كانعدا موجباللقصاص) بان كانبسلاح ومشابهم فى تفريق الاحزاءوالا فهوشمه العمدةال الشافعي هوأن يتعمد الضرببا لة لايقتل مثلها غالبا كالعصا والسوط والحرالصغير ووافقه أنو يوسف ومحدوقال أبوحنيفة شبه العبدأن يتعمدالضرب بمالايفرق الاحزاء كالعصاوا لحجر والبدولهذا لوضربه بحمرعظم أوخشبة فهوعمد عندهم خلافاله ولوضرته بسوط صغير ووالى فى الضربات حتىمات فهوعمد تقتصيه عندالشافعي خلافالنيا (فيالقصاص) فتو بتمهان يقتصمنه قالالله تعالى كتبعليكم القصاص في القتلي الآمة وللشافعي في موحب العمد قولان أحدهما القصاص الااذاء غاالولى فله أن يختار أخذالدية بغير رضاالقاتل لان أخذا الحال تعين سببالدفع الهلاك فيجوز بدون رضاه كمن أصابته مخصة فبذل له انسان طعاما بثن المثل لزمه الشراء لانه عاكما يحي به نفسه بعوض بعدله والثاني القصاص أوالدية ويتبين ذاك باختيار الولى وقال أوحنيفة موجب العمد القود وهو واجب عيناوليس الولى أخذ الدية الابرضاالقاتل الاأنبعفو الاولياء اذوحوب المال عندد المصالحة برضاالقاتل في ماله فعد بدل الصلوقلىلاأ وكثيرافى ماله على مااصطلحوا على ممن تعيل أوتأجيل أوتنجيم وان لم يدكر شيا كان المال حالا كسائر المعاوضات عند الاصطلاح أوصلح بعضهم أوعفوه فعب بقية الديد على العاقلة (فان لم دعرف) اللقتل (فبحب علمه أن يعترف) به (عندولي الدم و يحكمه في روحه فان شاءعفاعنه وان شاءقناله ولا تسقط عهدته الامدا ولا يحورله الاختاء)ومتى أخفى كان آغاغيرا ثم القتل (وليسهدا كالورني) بامرأة (أوشرب) خرا (أرسرق) شيأذافيمة (أوقطع الطريق) على السلين (أو باشر ما يجب عليه فيه حد للَّه تعمالي فَانْه لا يلزُّمه في النُّوبِهُ أَن يَفْضُم نَفْسه) بِينَ النَّاسُ (ويم شَاكُ مَنْ ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله تعالى) عنده (ىل علمه أن يستر بستر الله تعالى و يقيم حدد الله على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب معالندم وهوالتأسف فعفوالله في محض حقالله تعيالي قريب من التائيين النادمين) فإن من تاب الى الله تعلى ونزع مماصد رمنه مرجى أن يعنى عنه (فان رفع أمر ه الى الوالى حتى أقام عليه الحد وقعموقعه وتكون توشه صحةمقبولة عندالله تعالى بدليل ماروي أنماعز بنمالك الاسلى رضي الله عنه قال ابن حماناله صحمة (أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انى قد ظلت نفسي و زنيت واني أربد أن تطهرني) أي ما قامة الحد (فرده فلما كان من الغدأتاه فقيال مارسول الله الي قد زندت فرده الثانية فلاكانف الثالثة أمربه ففرله حفرة ثم أمريه فرجم فكان الناس فيه فرقتني فقائل يقول لقد هلكولفد أحاطت به خطشته وقائل يقول ماتوبة أصدق) وفي نسخة أفضل (من تو بته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقد اب تو به لوقسمت بين) وفي نسخة على (أمة لوسعتهم) قال العراق رواه مسلمين حديث مريدة بن الحصيب انتهى قلت لفظ مسلم من حديث بريدة قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله علمه وسلم فقال بارسول الله طهرني فقال و يحك ارجم فاستغفر الله وتب المه فرجم غير بعيد ثم حاء فقال بارسولالله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قالله رسول الله صلى الله عليه وسلمهم أطهرك فقال من الزنافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حنون فأخمر اله لسي ععنون فقال اشرب خرا فقام وجل فاستنكهه فلم يحدمنه ويح خرقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمربه فرجم فسكان الناس فيمه فرقتين قائل يقول لقدد أحاطت به خطمتتمه وقائل يقول ماتومة

وأحاطت بخطيئته وقائل يقول مانوبة أصدق من توبته فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لقد تاب تو بقلوقسمت بين أمة لوسعتهم

وجاءت الغامدية فشالت بارسول الله انى قسدر تيت فطهرني فردها فلماكان من الغد قالت بارسول الله لم تردنی احالت تو مدان توددنی كارددتماء ــزافواللهاني الملي فقال صالي الله علمه وسلم أماالا تنفاذهيحتي تضعي فلماولدت أتت بالصي فى خرقة فقالت هـ ذا قد ولدته قال اذهبي فارضعه حتى تقطمه فلمافطمته أتت بالصى وفى مده كسرة خدير فقالت باني اللهقد فطمته وقدأكل الطعام فدفع الصي الى رجل من المسلين تمأمرها ففرلها الى صدرها فامر الناس فرجوها فاقبل خالدبن الولمد يحمر فرمى وأسها فتنضيح الدم على وحهه فسمهافسمع رسول الله صلى الله علمه وسل سبها ياها فقال مهلا بأعالد فوالذي نفسي بده لقد تابت تو بةلو تام اصاحب مكس الحفرله ثم

أفضل من توبة ماعزانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلمثوا بذلك بومينأ وثلاثة تمجاءرسول اللهصلي الله عليهو سلم وهمجاوس فسلم تم جلس فقال استغفروا الماعز بنمالك فقالوا غفرالله لماعز بنمالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اب تو به لوقسمت بين المتلوسعتهم وأخرجه أنوداود مختصراواسلم أيضا منحديث مريدةان ماعز بنمالك الاسلى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى قد ظلمت نفسي و زنيت وانى أريدأن تطهرني فرده فلما كانمن الغداة أتاه فقال يارسول الله انى قدزنيت فرده الشانية فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال تعلون بعقله بأساتنكر ونمنهشيأ فقالواما نعله الاوفى العقل من صالحينا فبمانري فأناه الثالثة فارسل الهم أيضافسال عنه فاخبروه انعلاباس به ولابعقله فلما كان الرابعة حفرله حفرة ثم أمن به فرجم وهـ ذاالسياق متصل محديث الغامدية الاتفذكره والمصنف جمع بين البابين لما وجدهما منروا يقصابي واحدو روى أبوداودوالنسائى عنعبدالرجن بن الصامت انه سمع أباهر بن يقول جاء الاسلى ني الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه انه أصاب امر أة حراما أر بعمرات كل ذلك ومرض عنه فأقب لفى الخامسة فقال أنكتهاه ذا لفظ أبي داودولفظ النسائي المعتها ثم اتفقا فقالاقال نع قال كما يغبب المر ودفى المكعلة والرشاءفي البئرقال نع قال فهل تدرى ما الزنا قال نع أثيث منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا قال فاتر يدم ذاالقول قال أريدأن تطهرني فأمريه فرجم فسمع الني صلى الله عليه وسلم رحلين من أعجابه يقول أحدهمالصاحبه انظر واالى هذاالذى ستراته عليه فلم تدعسه نفسه حتى برحم رجم الكاب فسكت عنهما غسار ساعة حتى مريحيفة حارشا ثل وحله فقال أن فلان وفلان فقالانعن ذات بارسول الله قال انزلاف كالمن حيفة هذا الحارفة الاباني الله من يأ كلمن هدا اقال فا للتمامن عرض أخيكما آنفاأ شدمن أكاكما منهوالذى نفسى بيده اله ألآن في أنهار الجنة ينغمس فيها وقد تقدم هذا الحديث في كتاب ذم الغيبة و روى الترمذي وقال حسن غريب من حديث علقمة بن واثل عن أبيه بلفظ لقد تاب توبة لوناج اأهل المدينة لقبل منهموروي الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ لقد تاب توبة لوتاج اصاحب مكس لقبات منه يعني ماعزا وقال الحافظ في الاصابة في ترجمة ماعز ثبتذكره في الصحين وغيرهما من حديث أبي هر برة وزيدبن خالد وغيرهما وجاءذ كره في حديث أبى بكر الصديق وأبى ذر وحامر من عبدالله و حامر من سهرة ومريدة منا لحصيب وابن عبساس ونعيم من هزال وأبى سعيدا لخدرى ونصر الأسلى وأبى مرزة سماه بعضهم وأبم مه بعضهم وفى بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مار تو به لومام اطائف من أمتى لاحزات عنهم وفي صحيح ابن عوافة وأبن حمان وغيرهما من طريق أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لمارجم ماعز بن مالك قال لقدر أيته يتخضخض فيأنهارالجنة ويقالاان المهموريب وماعزلقب انتهمي ثمقالمسلم عقيب حديثماعز قال (وجاءت الغامدية فقالت بارسول الله انى قدرنيت فطهرنى فردها فلا كان من الغد قالت بارسول الله لم نُرِينَ لعلكُ نريدان تردني كارددت ماعزافوالله اني لحبلي قال أمالا) هكذافي نسخ مسلم وهو بفتح الهمزة وتشديدالهم بعدهالانافية وفيملغان ذكرتهافى آخرشرح القاموس ولغةالنبي صلىالله عليموسلم مالامالة فيه أمالي ويوجد في سائر نسيخ الكتاب الآن وهو غلط فاذهبي - في تلدى فلماولدت أتت بالصي فىخرقة فقالت هذا قدولاته قال اذهبي فارضعه حثى تفطميه فكافطمته أتت بالصي وفى يده كسرة خبز فقالت بانبي الله قد فطمسته وقد أكل الطعام فدفع الصي الدرجل من المسلين عم أمر بم الحفرلها) حفرة (الحصدرهاو أمرالناس فرجوها فأقبل) وفى لفظ فيقبل وهكذاهوفي مسلم (خالد بن الوليد) رضى الله عنه ( بحجرفرمي وأسها فتنضع ) أي ترشش (الدم على وجهه فسمهافسمع رسول الله صلى الله علمه وسلم سممة اياها فقال مهلا ياخالد فوالذي نفسي بدره لقد تابت تو بقلو تأم ا صاحب مكس لغفرله مم

أمربهافصلى عليهاودفنت (وأما القصاص وحدد القذف)

أمربها فصلى علمها ودفنت) قال العراقي روامسلم من حمديث مريدة وهو بعض الحديث الذي قبله انتهبى قلت ولم يخرج المخاري عن مريدة في هذا شأ ولاذ كرحديث هذه المرأة وانحاذ كرحديث الرأة والعسسيرور واهأ توداود والنسائي مختصرامن رواية عبدالله نريدة عن أسهأن امرأة بعني من غامد أتت النبي صلى الله علمه وسلوفة الت اني قد فحرت فقال ارجعي فرجعت فلما كان الغدأتته فقالت لعاك أنتردني كارددن ماعز بن مألك فوالله اني لحبلي فقال لهاارجعي حتى تلدى فرجعت فلما كأن الغد أتته فقال ارجعي حتى تلدى فرجعت فلماولدت أتنه بالصي فقالت قدولدت فقال لهاارجعي فارضعهمتي تفطميه فحاعتبه وقدفطمته وفي يدهشئ ياكله فأمربالصبي فرفعالي رجل من المسلمين وأمربها فحفولها فرجتوكانخالد فيمن ترجها فرجها بحمر فوقعت قطرةمن دمها على وجهه فسمها فقالله النبي صلي الله عليه وسلم مهلاياخالد فوالذى نفسي بيده لقد تابت توية لوتاج اصاحب مكس لغفرله وأمرج افصلى علم اودفنت وكذلك رواهأجد وحديت مسلم أتممن هذا اشتمل على قصة ماعز وقصة الغامدية قال المنذرى في مختصر أبي داود في اسناده بشرين المهاحر الغنوي الكوفي وليسله في صحيح مسلم سوى هـ ذا الحديث وقدوثقه يحى بنمعين وقال أحدمنكر الحديث يحى وبالعائب مرحق متهم وقال فى أحاديث ماءز كاهاان ترديده أغما كان في مجلس واحمد الاذاك الشيخ بشر بن الهاجر وقال أبوحاتم الرازى يكتب م حديثه غسيرها ولاعب على مسلم في اخراج هذا الحديث فانه أتى به في الطبقة الثانية بعدما ساق طرق حداثماءز وأئىه آخرالسن اطلاعه على طرف الحداث والله أعلم وروى مسلم وأوداود والترمذي والنسائي منحديث عراب بنحصين أن امر أقمن جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الم ازنت وهىحملى فدعا النبي صلى اللهعل موسلم ولمالها فقالله رسول الله صلى الله علمه وسملم أحسن المها فاذا وضعت فجئ بها فلما وضعت عاعبها فامربها الني صلى الله عليه وسلف كتعلها ثبابها ثم أمربها فرجت م أمرهم فصاواعلها فقالعم بارسول الله نصلى علمها وقد زنت قال والذي نفسي بده لقد تابت توبة لوفسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وحدث توبة أفضل من أنجاءت بنفسهالله لمهيقل أبوداودعن أمان فشكت علمه شابها وحكى أبوداود عن الاوزاعي قال فشكت علمها ثيام انعني بشدة ورواه كذلك أحدوابن حريروذ كرالحافظ أبو بكرالخطيب في كتاب المهمات حديث الغامدية وقال ر واهجران بن حصين وقال لامراة من جهينة واسم هذه المرأة سيعة وقيل آسية بنت الفرج وساق شاهدها وقد اء في بعض طرقه مانم االقريشية وليس بن هدنه النسب احتماع وظاهر كلام الحطيب انها امرأة واحدة واختلف في نسمها هك أنقله المنذري عن الخطيب قلت آسية بنت الفرج جرهمية أوردابن منده قصتهامن طريق أنوب بنت الفرج امرأة من حرهم وكان مسكنها الجون بمكة فذكرها بطولها وقيل هي سبيعة بنت الحرث الاسلمة وقيل هي امرأة من قريش وهي غير الاسلمة أو ردهاهية الله في النامخ والنسو خوروى ان منده من واية عسدن عبر عن عائشة قالت سعت سدعة القرشدة فالتارسول الله اني زنيت فاقم على حسدالله فقال اذهبي حتى تضعي فذكرا لحسديث قال الحافظ فى الاصابة سنده ضعيف وأخلق بها ان ثبت خبرها أن تكون هى سبعة الاسلية انتهى قال المنذرى وذكر بعضهم انحسد يشجران بنحصين فيهانه قدأمربر جها حين وضعت ولم مستأنها وكذا ر وى عن على انه فعل بشراحة رجها الوضعت والى هدا أذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأى وقال أحسد واسحق تترك حتى تضعما فى بطنها غم تترك حولين حتى تفطمه ويشبه أن يكوناذهما الىحديث بريدة وحديث عران أجود استنادا وقال بعضهم يحتمل أن تكونا امرأتين احداهماو حد لولدها كفيل وقبلها والاخرى لم يوجد لولدها كفيل أولم يقبل فوجب امهالها حتى يستغنى عنها الثلاجماك ملاكها ويكون الحديث محمولا على حالين و رتفع الخلاف والله أعلم ( وأما القصاص وحدا القذف

قلابد من عليل صاحبه المستحق فيه وان كان المثناول مألا تناوله بغصب أوخبائة أوغبن في معاملة بنوع تلبيس كثرويج واثف أوسترعيب المبيع أونة صاحرة أجبر أومنع أحرته فكل ذلك يجب أن يفتش عنه لإمن حد بلوغه بل من أول مدة وجوده فان ما يجب في سال الصي يجب على الصدي اخواجه بعد البلوغ ان كان الولى قد قصر فيه فان لم يفعل كان طالم المطالبانه الديستوى في الحقوق المالية الصبي والبالغ ولعاسب نفسه على الحبات والدوانق من أول يوم حياته الى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة ولينا فش قبل أن يناقش فن لم يحاسب نفسه على الاجتهاد الكرة المسابي فاذا (٥٨٢) حصل مجوع ما عليه بنظن غالب و نوع من الاجتهاد المكرتبه وليكتب أسماحي أصحاب في الدنه المال في الا

فلابد من تعليل صاحبه المستحق فيه ) فان شاء اقتص وان شاء عفا وكذا في حدالقذف (وان كان المتناول مالإقد تناوله بغصب بانا ستولى عليه عدوانا (أوخمانة) بان كان أمانة عنده ففرط فيه وتمشيته (أوسرعب من المبيع) سواء كان العب خفيا أوظاهرا (أونقص أجرة أجبر) استأجره بأن يعطيه أقل مما يعطى أمثاله (أومنع أحرته )مطلقا (فكل ذلك يجُب أن يفتش عنه) و يُجت (لامن حد الوغه بل من أول مدة و حود ، فان ما يحب في مال الصي يحب على الصي احراجه بعد الباوغ ان كان الولى قدةصرفيه) فان ادعى الولى اله أخرج ما يجب عليه من ماله وظهرت القرائن بصدقه صدق (فان لم يفعل كان ظالم طالباله) وم القيامة (اذبستوى في الحقوق المالية الصي والبالغ وليحاسب نفسه على الحبة والدانق) أى القلبل منه والاقل (من أول يوم حياته الى يوم تو بنه قبل أن يحاسب في القيابة) بين يدى الله تعالى (وليناقش قبل أن يناقش فن لم يحاسب نفسمه فى الدنياطال فى الا خرة حسابه فاذا حصل مجموع ماعلبه بفان غالب ونوع من الاجتهاد بمكن فليكتبه ) في جريدة (وليكتب أساى أصحاب المظالم) فيها (واحدا واحدا وليطف فى نواحى العالم) وأطرافها (وليطابهم) باعدانهم (وليستعلهم) أى يطلب منهم أن يحللواله (أوليؤد حقوقهم) المرتبة بذمته فان لم يجدهم بأعمانهم فورثه مالاقرب فالاقرب (وهذه التوبة تشق على الظلة وعلى التحارفانهم لايقدرون على طلب المعاملين كلهم) ولا المظاومين كلهم (ولاعلى طلب ورثتهم) في أقطار البلاد (ولكن على كل واحدمنهم أن يفعل منه ما يقدر عليه) و يستطيعه (فان عِز )عن ذلك (فلايمق له طريق الأأن يكثر من الحسنات) في عائف أعله (حتى تفيض عنه يومُ القيامة فتُؤخذ حسناته) تلك (وتوضع في موازين أرباب المظالم) كماورد في الحسبر وتقدمذ كره (وليكن كثرة حستانه بقدركثرة مظالمه فانه ان لم تف م احسناته حل من سيئة أر باب المظالم فهلك بسيا تُغيره) كاهوفي الحرالسابقذ كره (فهذه طريق كل اثب) عن المظالم (في رد المظالم) ولايخفي أن (هذا توجب استغراق العمرفي الحسنات لؤطال العمر بحسب طول مدة الظلم فتكبف وذلك تمك لايعرف و ربحا يكون الاجل قريبافينبغي ان يكون أشمر والعسنات والوقت ضيق أشدمن تشمره الذي كان فىالمعاصى فى متسع الاوقات هذا حكم المظالم الثابتة فى ذمته ) وفى عهدته (أماأمو اله الحاضرة فليردالى المالك ما معرف له مالكامعينا ومالا معرف له مالكا) معينا (فعليهان يتصدق به) على من يستحق من الفقراء (فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهادو يتصدف بذلك القدر كاسبق تفصيله فى كتاب الحلال والحرام فلانعيده ثانيا وأماالجناية على القلوب بشافهة الناس بمايسوءهم) أى يحزنهم (أويعيهم فى الغبية فليطلب كلمن تعرض له بلسانه أوآ ذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدا منهم ومن مات) منهم (أوغاب) غيبة طويلة (فقدفات أمره ولايتدارك الابتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضافى القيامة) عندًا لمحاسبة (وأمامن وجده وأحله بطيب) قلب (منسه وانشراح) صدر (فدلك

الظالم واحددا واحدا وليطف في نواحي العالم وليطام مولستعلهمأو المؤدحة وتهم وهذه التوبة تشق على الظلمة على التعار فانهم لايقدرون على طلب المعاملين كالهم ولاعلى طلب ورثتهم ولكنعلي كل واحدمنهم ان يفعل منه مايقدرعله فانعزفلا يبسق له طريق الاأن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنسه بوم القامة فتؤخذ حسنانة وتوضعفي موازين أر باب المطالم ولتكن كثرة حسناته بقدركثرة مظاله فانه ان لم تف بهاحسناته جـل من سياتتأرباب الظالم فمالك بسمات غيره فهذاطر بقكل السفارد المظالم وهدذا نوجب استغراق العمرفي الحسنات لوطال العمر يحسب طول مرةالفالمفكمفوداكما لانعسرف وربمايكون الاحسل قريما فيذبغي أن مكون تشهيره العسدنات والوقت ضميق أشد من تشميرة الذي

المعاصى فى متسع الاوقات هذا حكم المظام الثابة فى ذمته أما أمواله الحاضرة عليردالى المالك ما يعرف له مالكامعيذا
ومالا يعرف له مالكافعليه أن يتصدق به فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدوا لحرام بالاجتهاد ويصدق بذلك المقدار كاسبق تفصيله فى كتاب الحلال والحرام (وأما الجناية) على القاوب بشافهة النباس بما يسوءهم أو يعيبهم فى الغيبة فلمطلب كل من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدام مهم ومن مان أوغاب فقد فات أمره ولا يتدارك الابتكثيرا لحسنات لتوخذ منه عوضافى القيامة وأمامن وجده وأحله بطلب قلب منه فذلك

كفارته وعلمه أن يعرفه قدر جنايته و تعرضه ه فالاستحلال المهم لا يكنى ورجمالوعرف ذلك وكثرة تعديه علمه لم تطب نفسه بالاحلال وادخرذاك في القيامة ذخيرة بأخذها من حسناته أو يحمله من سياته فان كان في جلة جنايته على الغير مالوذكره وعرفه لنافذ كيمعرفته كزناه بحماريته أو أهله أو نسبته باللسان الى عب من خفايا عبو به يعظم أذاه مهما شوفه به فقد انسد علمه طريق الاستحلال فليس له الاأن بستحل منها ثم تبقى له مظلمة فلحيرها بالحسنات كالمحمر مظلمة المت والعائب وأما الذكر والتعريف فهوسيئة جدد بدة يجب الاستحلال منها ومهما ذكر حنايته وعرفه المجنى عليه فلي تنطف به ويسعى في مهما ته حنايته وعرفه المجنى عليه فله أن يتلطف به ويسعى في مهما ته

وأغراضه ويظهرمن حبه والشفقةعلىهمايستمليه قليمه فان الانسان عسد الاحسان وكل من نفسر بسيئةمال بحسنة فاذاطاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمعت نفسمالاحلال فانأبى الاالاصرارفكون تلطفهه واعتذاره الممن جلة حسناته التي عكن أن يحبر بهافى القيامة حنايته ولمكن قدرسعمه في فرحه وسم ورقليه بتودده وتلطفه كقدرسعمه فيأذاه حتى اذا فاوم أحدهما الاخرأو زادعلمه أخذذاك منهعوضا فى القدامة عكم الله به علمه كن أتلف فى الدنيامالا فاء يثله فاستنعمن الالكالمن القبول وعن الابراء فان الحاكم عكم علمه بالقبض منهشاء أم أبي وكذلك يحكم في صعد القيامة أحكم الحاكن وأعدل القسطين وفى المتفق عليه من الصحيحين عن أبي معيدان لحدري أن ئى الله صلى الله عليه وسلم فال كان فين كان قبلكم رجل قسل تسعة وتسعين

كفارته وعليهان يعرفه قدر جنايته وتعرضه له والاحتملال المهم لايكفي كاتقدم بيانه في كتاب ذم الغيمة (ور بما لوعرف ذلك و تعديه عليه م) وفي نسخة وكثرة تعديه عليه (لم تطب نفسه بالاحلال وادخوذاك في القيامة ذخيرة يأخذ ها من حسناته أو يحمله من سمآته فان كان في جلة جنايته على الغير مالوذكره وعرفه لتأذى بعرفته كزناه بحاريته أو) حارية (أهله أونسبته بالسان الى عب من خفايا عبويه) بحيث بعظم أذاه مهما شوِّفه (به فقد أفسد عليه طر بق الاستحلال فليسله الاأن يستحل منهمما) بلا تعمين جناية (ثم تبتى له مظلة فالمحمرها بالحسنات كإيجبر مظلة الميت والغائب فأماالذكر والتعريف فهوسيئة جديدة يجب الاستعلال منها ومهماذكر جناية وعرفه المجنى عليه فلم تسمع نفسه بالاستعلال بقيت المظلة عليه) في ذمته (فان هذا حقه فعليه أن يتلطف به) في القول (ويسعى في) قضاء (مهمانه وأغراضه) الدنيوية (و يظهر من حبه له والشفقة عليه ما يستميل به قلبه فأن الانسان عبد الاحسان) كاهوالمشهورعلى الالسنة وفي معناه قولهم الانسان الاحسان أي يتقيد عند دالاحسان فعب الحسن البيمه بطبعه ويميل المهقلبه وفي كالرم على رضي الله عنمه أحسن الحمن شنت تكن أميره أي يكون هو بمزلة الاسيراك وأنت بمزلة الامبر علب وكلمن نفر) عنك (بسيئة مال) البك ( بحسنة فاذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمعت نفسه بالاحسادل) لاعدالة (فان أبي الاالاصرار) على عدم السماح (فيكون تلطفه به واعتذاره اليه منجلة حسنانه النيءكمن أن يجبر به أفى القيامة جنايته وليكن قدر فرحه وسرورقلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فىأذاه حتى اذاقاوم أحدهماالا خروزاد عابه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه) وهدذا (كن أتلف في الدنيا مالا) لا خر (فحاء) المتلف (عِثْله فامتنع من له المال عن القبول وعن الابراء فان الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبي) رضى أم كره (وكذلك بحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكين وأعدل القسطين) جل حلاله (وفي المنفق عليه من الصحين أى فيما اتفق على اخراجه الخارى ومسلم (عن أبي سعيدا الحدرى) رضى الله عنه (ان الني صلى الله عليه وسلم قال كان فين كان قبل مرجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الارض) أى أكثرهم على ( فدل على راهب فأناه فقال انه ) يعني نفسه ( قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من قوبة قاللافقتل فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الارض) أى أكثرهم على المدهب السه فيستفتيه عن حاله (فدل على رجل عالم فقال له انه قتسل مائة نفس فهل له من توبة) أي هل تصع توبته أو تقبل توبته (قال نُع ومن يحول بينهو بن التو بة انطلق الى أرض كذاوكذا) وسماهاله (فأن م أأنا سابعبدون الله عزوجل فاعبدالله معهم ولاتنطلق الىأرضك فانهاأرض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق أتأه ملك الموت) ولفظ مسلم أتاه الموت (فاختصمت فيهملا وكمة الرحة وملا وكمة العذاب فقالت ملائكة الرجة جاء تائبام فبلا بقلبه الحالله وقالت ملائكة العذاب الهلم يعمل خيراقط فاتاهم ماك في صورة آدى فعاوه حكا بينهم) ولفظ مسلم فعلوه بينهم (فقال قيسوا مابين الارضين فالىأينهما كان أدنى) أى أقرب (فهوله

نفسافساً لعن أعلم أهل الارض فدل على فه له من توبة قال لا فقتله في كمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الارض فدل على راهب فاناه فقال قتل تسعة وتسعين نفسافه له من توبة قال نعم ومن يحول بينه وبين النوبة انطلق الى كذاوكذا فان مها أنا سابعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجيع الى أرضك فانها أرض سوء فا فاطلق حتى اذا نصف الطريق أناه الموت فاختص فيه ملائكة الرحة وملائكة العذاب فقالت ملائكة العذاب اله فم بعمل خيراقط فاناهم ملك في صورة آدمى فعلاه حكابنهم فقال قيسواما بين الارضين فالى أيتهما كان أدنى فهوله

فقاسوافو جدوه أدنى الى الارض التى أراد فقبضته ملائكة الرحة وفي وابه فكان الى القربة الصالحة أقرب منها بشر فعل من أهلها وفى وابه فأرحى الله تعالى الى هذه أن تباعدى والى هذه أن تقربى وقال قبسوا ما بينهما فوجدوه الى هذه أقرب بشبر فعفر له فهذا تعرف اله لاخلاص الابر جمان ميزان الحسنات (٥٨٤) ولو عثقال ذرة فلا بدللنا ثب من تكثيرا لحسنات هذا حج القصد المتعلق بالماضى وأما

فقاسوافو جدوه أدنى الى الارض التي أراد فقبضته ) جها (ملائكة الرحة) هذا الفظ مسار ورواه كذالفان حباننى صحيحه الاأنه قال ومن يحول بينك وبن التوية أئت أرض كذاو كذاوفيه ولا ترجيع الى أرضان والباقي سواء (وفى رواية) لسلم أن رجلاقتل تسعة وتسعين نفسا فعل يسألهل له من توبة فاتى راهمافساله فقال ليساك تو بة فقتل الراهب ثم جعل يسأل ثم خرج من قرية الى قرية فيها قوم صالحون فلما كان في بعض الطريق أدركه الموتفناء بصدره عمات فاختصمت فيهملا تكة الرحة وملا تكة العذاب (فكان الى القرية الصالحة أقر بمنهابشبر فعلمن أهلها )ور واه البخارى نحوه (وفي رواية) كان في بني اسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين انسانا عزج بسأل فانى راهمافسأله فقالهل منتوبة فاللا فقتله فعليسا لفقاله رجلائثقر ية كذاوكذافادركه الموت فناعبصدر منعوها فاختصت بهملائكة الرحة وملائكة العذاب (فاوحى الله الى هذه ان تباعدي والى هذه ان تقربي) هكذا لفظ مسلم ولفظ البخارى فأوحى الله الى هذه أن تقربي والى هذه أن تباعدي (وقال قيسوا مابينهما فو جدوه) ولفظ الشيفين فو جداه (الى هذه أقرب بشبر فغفرله فهذا يعرف اله لأخلاص) هنالك (الابر حان ميزان الحسنات ولو عثقال ذرة فلابدالنائب من تكثيرا لحسنات هذاحكم القصد المتعلق بالماضي فاما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد معالله عقدامؤ كدا و يعاهده بعهد وثبق أن لا يعود الى تلك الذنوب ) بعينها (ولاالى أمشالها) وعلامة عجته أن يعب أن يقذف فى النار ولا يرجع فيماعنه خرج ( كالذي يعلم في مُرضه ان الفاكهة) الرطبة (تضره مثلا) ذا تناواها اسرعة استعالتهافى العدة (فيعزم عزما خرما اله لايتناول الفاكهة مالم رل مرضه) المانع من صحة معدته (فان هذا العزم يتأكد في الحال وان كان يتصور أن تغلبه الشهوة في الخال ولكن لا يكون تائبامالم يتأكد عزمه في الحال ولايتصوّر أن يتم ذلك النائب في أوّل أمره) وفي نسخة أوّل مرة (الابالعزلة) عن الناس (والصحت وقلة الاكل والنوم وأحراز قوت حلال فان كان أه مال سوروث حلال) أي رثه من أحدمو روثه (أوكانت له حوفة يكتسب ما قدرالكفامة فلمقتصر علمه فانرأس المعاصى أكل الحرام فسكيف يكون تأثبامع الاصرارعايه) أي على الحرام (ولايكتني بألحدال وترك الشهات مالم يقدر ) وفي نسخة من لم يقدر (على ترك الشهوات في المأ كولات والمبوسات) فان التوسع فهاغًالبايستدعى الى تناول مالايحل فان الحلالضيق (قال بعضهم منصدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله سـمِع مرات لم يبتل م ا) نقله صاحب القوت (وقال آخرمن تاب من ذنب واستقام عليه) وفي نسخة وأقام عليه أى على تو بنه من ذلك الذنب (سبع سنين لم يعد اليه أبدا) نقله صاحب القوت (ومن مهدمات التائب اذالم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى عكنه الاستقامة ) على التوبة (وانلم يؤثرا اعزلة لم تتمله الاستقامة المطلقة الاأن يتوب عن بعض الذنوب) فقط (كالذي يتوب عن الشرب) أى شرب المسكر (والزنا واللواط والغصب مثلا) ولايتوب عن غيرها (وليست هذه توبة مطلقة وقدقال بعض الناس ان هذه التو بة لاتصم ) وهواله عن العتراة والى هذا يشير قول ابن المارك انمن شرط التوبة الخروج عن مظالم العباد فان الظاهر انه ان أراد الخروج عن مظالم العباد مطلقا وان كان الصيم خلافه انه في ذلك الذنب الذي تاب منه (وقال قائلون) أنها (تصم) وهوالحك عن أهل السنة والحاعة (ولفظ الصمة في هذا المقام مجل بل نقول ان قال لا نصم ) عن ذنب دون ذنب (ان

العزم المرتبط بالاستقبال فهوان يعقدمع الله عقدا مؤ كداو بعاهدده بعهد وتسق أنلابعودالى ال الذنوب ولاالى أمشالها كالذى دولم في مراضه أن الفاكهة تضره مثلافعزم عدزما حزما أنه لايتناول الفاكهية مالم ولمرضه فان هذا العزميناً كدفى الحالوان كان يتصورأن تغلبه الشهوة فى نانى الحال ولكن لايكون تائسامالم ينأ كدعزمه في الحال ولا يتصور أن يتمذاك النائب فىأول أمره الابالعرلة والصمت وفلة الاكل والنوم واحرازة وتحلال فاتكان لهمال موروث حدلال أو كانت له حرفة يكنسبها قدرالكفاية فليقتصرعليه فان رأس المعاصي أكل الحرام فكمف مكون تاثما مع الاصرارعليه ولايكتني مأكلال وتوك الشهائس لايغدر على ترك الشهوات في المأ كولات والملبوسات وقد قال بعضهم منصدق فى ترك شهوة وجاهد نفسه لله سبع مرارلم يسلبها وقال آخرمن تابمن ذنه

واستقام سبع سننه معد المه أبدا ومن مهمات التائب اذالم يكن عالما أن يتعلم ايجب عد المه و المنهمات التائب اذالم يكن عالما أن يتعلم الجب عد المهدن بعض الذنوب كالذي يتوب عن عليه في المستقبل وما يحرم حتى عكنه الاستقامة والمائم بو ثرا اعزاله لم الاستقامة المائم وقال قائلون أصم و الفط الصحة في هذا القام المنه و الناس المنه و المناس المناس المنه و المناس ال

عنيتبه انتركه بعضالذنوبلايفيدأصلابل وجوده كعدمه فسأعظمخطأك فانانعلمأن كثرةالذنوب سببالكثرة العقاب وقلتها سبب لقانسه ونقول ان قال أصح ان أردن به أن التو به عن بعض الذنوب توجب قبولا بوصل الى النجاة أو الفوزفهذا أيضا خطأ بل النجاة والفوثر بترك الجيع هذاحكم الظآهر واسنانته كلم في خفايا أسرار عفوالله فان قالمن ذهب الى أنه الاتصح انى أردن به أن التو به عبارة عن الندم وانميا يندم على السرقة مثلاليكونه امعصية لاليكونه اسرقة ويستحيل أن يندم عليه ادون الزناآن كان توجعه لاجل المعصية فان العله شاملة لهما أذمن يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين لانتوجعه بفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين فكذلك توجيع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصمة سواء عمى بالسرقة أوالزناف كبف (٥٨٥) يتوجيع على البعض دون البعض فالندم

حالة توجهاالعملي مكون العصية مفق له المعبوب من حيث الم المعصية فلا منصور أن مكون على بعض المعاصى دون المعضول جازهذا لجازأن يتوبمن شربالخرمن أحدالدنين دون الا خرفان استحال ذلك منحيث انالعصية فى الجر من واحدة واعما الدنان طسروف فكذلك أعيان العامي آلات للمعصمة والمعصية منحيث مخالفة الامرواحدةفاذا معيى عدم العيمة أن الله تعالى وعد التاثبين رتبة وتلك الرتبةلاتنال الابالندم ولا يتصدووالندم على بعض التماثلات فهو كاللك المرتب على الامحاب والقبول فانه اذالم يتم الاعماب والقبول نقول انالعقد لايهم أى لم تنرتب عليه الثمسرة وهوالملك وتحقيق هذاأن غرة مجردالتركأن

عنيت به ان تركه بعض الذنو بلايفيد أصلابل وجوده عدمه في أعظم خطاك في هذا (فالمانع لم ان كثرة الذنوب سبب الكثرة العقاب) وفي نسخة العذاب (وقلتها سبب لقلته) ولايتصور القلة والكثرة فيهاالا بسبب التوية (ونقول ان قال تعم) التوية من ذن دون ذن (ان أردت به أن التوية عن بعض الذنوب نو جُبِ قبولًا يُوصل ألى النجاة أو الفور فهذا أيضاخطا بل النجاة وألفو زبترك الجيم هذا حكم الظاهر المطابق للقواعد (واستنانتكام فيخفاياأ سرارعفو) الله تعالى (فان قال من ذَّهب الى أنه لا تصمراني أردت به أن النو بة عبارة عن النشدم) اذهو معظم أركانها (وانما يُندم) العبدد (على السرقة مثلا الكونهامعصية لالكونها سرقة ويستحيل أن يندم علمهادون الزناان كان توجعه لاجل العصية فان العلة شاملة لهما) أى لكل من السرقة والزنا (اذمن يتوجيع على قتل ولده بالسيف يتوجيع على قتله بالسكين) أوغيرها (لان توجعه بفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين) أوغيرهما (فكذلك توجيع العبد بفوات محبو مه وذلك بالمعصية سواءعصى بالسرقة أو بالزنافكيف يتو جمع على البعض دون البعض فالندم حالة ورجمه العلم بكون المعصية مفوّتة الحميوب من حيث انها معصبة فلايتصوّر أن يكون على بعض المعاصي دون بعض ولوحازه فالجازأن بثوب من شرب الجر من أحد الدنين دون الاستخرفان استحلال ذلك من حيث ان المعصية في الخرين واحدة وانحاالدنان ظروف ) وآلات (فكذلك أعيان المعاصى) كالفتل والزناوالسرقة (آلات المعصية) وظروف لها (والعصية من حيث مخالفة الامر واحدة فأذا معنى الصحة انالله وعدالسائبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال الابالندم ولايتصور الندم على بعض المتماثلات دون بعض فهو كالمائ المرتب على الايجاب والقبول فانه اذالم يتم الايجاب والقبول يقال انالعقدلا بص أى لاتترتب علىه الثمرة وهوالملك و يحقق هذا ان غرة مجرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ماتركه وغرة ألندم تكفرما سبق فترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم علمها يكفرها ولا يتصوّر الندم الا لكونهامعصية وذاك بع جيع العاصي هدذا تقر وكالام المانعين من الصحدة وبيان علة المنع وهذا الكلام مفهوم يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء) عن وجهالي (فنقول ان التوبة عن بعض الذنو بالاتخال اماأن مكون عن الكائر دون الصغائر أوعن العفائر دون الكائر أوعن كبيرة دون كبيرة اماالتو بةعن الكاثردون الصغائر فمكن لانه يعلم أن الكاثر أعظم عندالله وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب الى تطرق العفو المها فلايستعيل أن يتوب عن الاعظم ويتندم عليه كابذي يجنى على أهل الملك وحرمه و يجي على دابته فيكون خائفا من الجناية على الاهل مستحقر اللعناية على الدابة والندم بحسب استعظام الذنب واعتقادكونه مبعدا عن الله تعالى وهذا بمكن وجوده فى الشرع فقد كثر

( التحاف السادة المتقين) - عامن ) ينقطع عنسه عقاب مأتركه وغرة الندم تكفير ماسبق فترك السرقة لايكفرالسرقة بلالندم علماولايتصق رالندم الالكونها معصية وذلك يع جيع المعاصي وهوكادم مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيليه ينكشف الغطاء فنقول التوبة عن بعض الذنو بالانخاوا ماأن تكون عن الكبائردون الصغائر أوعن الصغائر دون الكمائر أوعن كبيرة دون كبيرة أماالتو بةعن الكبائردون الصغائر فامر بمكن لانه بعلم أن الكبائر أعظم عندالله وأجلب لسعط الله ومقنه والصغائر أقرب الى تطرق العفوالها فلايستحيل أن يتوبءن الاعظم ويتندم عليه كالذي يجنى علي أهل اللا وحرمه ويجنى على دابته فمكون خائفامن الجناية على الاهل مستعقر اللعناية على الدابة والندم بعسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعداعن الله تعالى وهذا عكن

و جوده في الشرع فقد كثر

النائبون فى الاعصار الحالية ولم يكن أحدمنهم معصوما فلاتستدى النوبة العصمة والطبيب قد عدر الريض العسل تعدير اشديداو يعدر السكر تعدد برا أخف منه على وجه يشعر معه انه ربحالا يظهر ضرر السكر أصلافه توب الريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وان أن كلهما جيعا يحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر بها الثاني أن يتوب عن بعض السكبائر دون بعض وهدذا أيضائمكن لاعتقاده أن بعض السكبائر أشد وأغلظ عندالله كالذي يتوب عن القتل والنهب والطلم ومظالم العباد لعلم أن ديوان العباد لا يترك وما وينه وبين الله ينسار عالعه واليه فهذا (٥٨٦) أيضا مكن كافى تفاوت السكبائر والصغائر لان السكائر أيضام تفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد

التائبون في الاعصار الخالية) أى الماضية (ولم يكن واحد منهم معصوما فلاتستدى التوية العصمة والطبيب قديحذر المريض) بتناول (العسل تحذيرا شديدا و يحذره) تناول (السكر تحديرا أخف منه على وجه يشعر معه أنه رعالا يظهر ضروالسكر أصلافيتو بالريض بقوله عن العسل دون السكر فهذاغير محال وحوده وانأ كلهما جمعا يحكم الشهوة ندم على أكل العسل دون السكر الثاني ان يتوب عن بعض المكاثر دون بعض وهذا أيضا عكن لاعتقاده ان بعض المكائر أشد وأغلظ عندالله ) وهدذا ( كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد لعله أن ديوان العباد لا يترك وما بينه و بين الله) من الذنوب (يتسارع العفواليه) كاورد في الخبر السابق ذكره (فهددا أيضا مكن كافي تفاوت الدكمائر والصغائر لان المكاثراً يضامتفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبُها ولذلك قد يتوب عن بعض المكأثر التي لا تتعلق بالعباد كايتوب عن شرب الجر دون الزنامثلا أذيتضم له أن الجر مفتاح الشرور ) كلها (وأنه اذا) شربها (زالعقله) واذازالعقله (ارتكب جميع العاصى) كالزناوالقتلوالسلب والنهب والاستطالة فى أاعرض (وهولابدرى) أخرج إبن أبي حاتم عن ابن عراله سئل عن الخر فقال سألت عنها رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال هي أكبرال كاثر وأم الفواحش من شرب الجر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعته وأخرج عبد بن حيدورسته في كأب الاعلن عن شعبة مولى عباس عن ابن عباس رفعه اذا شرب الخرسكر وزنى وترك الصلاة وأخرج إبن المنذر عنسالم بن عبدالله المارعن أبيه عن عبدالله بن عروقال تحدثوا عنرسول اللهصلي الله عليه وسلم انملكامن بني اسرائيل أخذر حلا فيره أن يشر ب الجرأو يقتل نفسا أو بزني أو يأ كل لحم خنز برأ ويقتله فابي فاختار شرب الخرفانه لماشر بمالم عتنع عن شي أراده منه الحديث (فعسب ترج شرب الحرعنده ينبعث منه خوف وحد ذلك تركافي المستقبل وندماعلي الماضي الثالث أن يتوب على صغيرة أوصغائر وهومصرعلى كبيرة يعلم انها كبيرة كالذى يتوبعن الغيبة أوعن النظرالي غيرالحرم أومايحرى مجراه) من الصغائر (وهومصر على شرب الخرفهو أيضا بمكن ووجه امكانه انهمامن مؤمن الاوهوخائف على معاصيه ونادم على فعله ندمااما ضعيفا وأماقو يا ولكن تبكون الذة نفسه في تلك المعصدة أقوى من ألم قلمه في الخوف منها الاسباب توحب ضعف الخوف من الجهل والغفلة) والغرة بالله تعالى (وأسباب توجب فوّة الشهوة) من السعة والفراغ وتحكن القوّة (فيكون الندم موجوداولكن لايكون مليا) أى قادرا (بتحريك العزم ولاقو ياعليه فان سلم عن شهوة) هي (أقوى منه بأن لم يعارضه الاماهوأضعف قهرا الحوف الشهوة وغلها) وكسرشهونها (وأوجب ذلك ترك العصية وقد تشتد ضراوة الفاسق بالجر) أى له عه و ولعه بها ( فلا يقدر أن ده مرعمه ) أى عن شربها ( وتكون له ضراوة ما بالغمية وثلب الناس) في الاعراض (والنظر الى غير الحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليمة جند الخوف انبعاث العزم للترك بل يقول هدذا القاسق في نفسه ان قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض العاصى فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكلمة بل

مرتكمها وإذلك قديتوب عهن بعض المكاثر التي لاتتعلق بالعبادكمايتوب عن شر مالحسردون الزنا مثدلا اذيتضعهأن اللر مفتاح الشرور وانه اذا والمعقله ارتكب جميع المعاصى وهولا يدرى فعسب ترجشرب الجسر عنسده ينبعث منهخوف وحدذاك تركافي المستقبل وندماعلى الماضي \* الثالث أن يتوبعن صفيرة أو مغائر وهومصرعلي كبيرة بعسلم انها كبيرة كالذي يتوب عن الغيبة أرعن النظرالى غسيرالحرم أوما بحرى بحراه وهومصرعلي شرب اللمر فهوأنضا عكن و وحدامكانه انه مامن مؤمن الاوهو خاثف من معاصمه ونادم عسلي فعسله ندمااما ضعفا واماقو باولكن تبكون لذة نفسمه في الك المعصدة أقوى من ألم قليه في الخوف مهالاسماب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة وأسسان توجب

قوة الشهوة فيكون الندم مو جود اولكن لا يكون مليا بقر يك العزم ولاقو باعليه فان سلم عن شهوة أقوى اجاهده منه بان المعرف الشهوة وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخرفلا يقدر على الصبرعنه وتكون أه ضراوة تما بالغيبة و تلب الناس والنظر الى غير المحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية في وجب عليه مجند الخوف انبعاث العزم للترك بل يقول هدا الفاسق فى نفسه ان قهر فى الشهمان بواسطة غلبة الشهوة فى بعض العاصى فلا ينبغى أن أخلم العذار وأرخى العنان بالمكاية بل

أجاهده في بعض العاصى فعسائي أغلب في آون قهرى له في البعض كفارة لبعض فأنو بي ولولم يتصوّ رهذا المات ومن الفاسق أن بصلي ويصوم ولقيسله ان كانت صلاتك الفيرالله فلا تصوران كانت الله فا ترك الفيسق الله فيه واحد فلا يتصوّ رأن تقصد بصلاتك النقر بالى الله تعالى عالى الفيران الفيسق وهذا محال بان يقول الله تعالى على أمران ولى على الخالفة فيهما عقو بتان وأناملى عنى أحدهما بقهر الشيطان عاج عند وفالا تحوفاً نا أفهره فيما أقدر عليه وأرجو بجاهد في فيه أن يكفر عنى بعض ما عزت عنه فرط شهوتى فك مفالا يتصوّره عنا وهو حال كل مسلم اذ لامسلم الاوهو جامع بين طاعة الله و (٥٨٧) ومعصيته ولاسب له الاهذا واذا فهم

هدذافهم انغلبة الخوف الشمهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها والخوف اذا كان من نعل ماض أورث الندم والندم بورث العزم وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توية ولم يشترط الندم على كلذنب وقال النائب من الذنب كسن لا ذنبله ولم يقل التائب من الذنوب كلهاوج ذه العاني تبن سقوط قول القائلان التوبة عن بعض الذنوب غير عكنة لانهامهاالة في حـق الشهوة وفيحق التعـر ض إلى سخط الله تعالى نع يجو زأن يتوبعن شرب الخرون النبيد لتفاوتهما في اقتضاء السخط ويتوب عنالكثير دون القليل لان اكثرة الدنوب تأثيرا في كثرة العسقوية فساعدا لشهوة بأنقدر الذى بعرعتم ويتركبعض شهونه لله تعالى كالمريض الذي حــددره الطبيب الفاكهة فانه قديستنارل

أجاهده فى بعض المعاصى فعساني أغلبه فيكون قهرى له في البعض كفارة لبعض ذنو بي ولولم يتصوّرهذا لما تصورمن الفاسق أن يصلى و يصوم ولقيل له ان كانتصلا تكلفير الله فلا أصلا (وان كانت لله فاترك الفسقىلله فان الامريله واحد) وفي نسخة فان أمر الله فيه واحد ( فلا يتصوّ رأن تقصد بصلاتك التقرب الى الله تعالى مالم تتقر باليه بترك الفسق وهد ذا محال بل يقول الفاسق (لله تعالى على امران ولى على الخالفة فيهماعقو بنان وأنامليم أى قادر (في احدهما قهر الشيطان عاحز عنه في الامر (الا تخرفانا أقهره فيماأقدر عليه وأرجو بمعاهدتي فيه أن يكفريني بعض ماعجزت عنه بفرط شهوني) وغلبتهاعلي (فكيف لايتصوّرهذا وهو حال كل مسلم اذلامسلم الاوهو حامع بين طاعة الله تعالى ومعصيته ولاسببله الاهذاواذافهم هذافهم انغلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب يمكن وجودها والخوف اذا كانمن فعل ماض أو رث الندم والندم و رث العزم وقد قال الني صلى الله عليه وسلم الندم تو يه )قد تقدم ذكره قريبًا (ولم يشترط الندم على كلذنب) بلهومطلق (وقال صلى الله عليه وسلم الثاثب من الذنب كن لاذنبه ) تقدم ذكر وقريبا (ولم يقل النائب من الذنوب كلهاو بهذه العاني يتبين سقوط قول القائل ان التوية عن بعض الدناآ ف غير تمكنة لانهاه تماثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض لسخط الله تعالى نعم يجوزأن يتو بعن الخردون النبيذ لتفاوتهمافي اقتضاءالسخط )وعدم تماثلهــما (ويتوبءن المكثير دون القليل لان لكثرة الذنوب تأثيراني كثرة العقو بة فيساعد العقو بة بالشهوة) وفي نسخة فيساعد الشهوة (بالقدرالذي يحزعنه ويترك بعض شهوته لله تعالى كالمريض الذي حذره الطبيب) تناول (الفاكهة فأنه قد يتناول قاملها ولكن لايستكثر منها فقد حصل من هذا اله لا عكن أن يتو بعن شئ ولا يتوبعن مثلهبل لابدوان يكون ماتاب عنم مخالفالمابتي امافي شدة المعصية وامافى غلبة الشهوة واذاحصل هذا التفاوت في اعتقاد النائب تصوّر اختلاف حله في الخوف والندم فبتصوّر اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤ ، بعزمه على المرك يلحقه عن لم يذنب أصلا (وان لم يكن قد أطاع الله في جب م الاوامر والنواهي فان قلت هـ ل تصحرتو به العنين من الزنا الذي قارفه) أي ارتكبه (قبل طريان العندة) قال في المصباح رجل عنين لايقدر على اتبان النساء أولايشته على النساء وامرأة عنينة لاتشته عالر حال والفقهاء بقولون معنةوفى كالام الجوهرى مايشهه ولمأجده لغيره ولفظه عنعن امرأته تعنينا بالبناء المفعول اذا حكم القاضى علىه ذلك أومنع منها بالسحر والاسم العنة وصرح بعضهم بانه لا يقال به عنة كاتقوله الفقهاء فانه كالام ساقط والمشهور في هذا المعنى كاقال ثعلب وغيره رجل عنين بين المتعنين والعنينة وقال في البارع بين العنالة بالفقع قال الازهرى سمى عنيذ لانذكره يعن لقب للرأة عن عين و مال أى يعرض اذا أراد ايلاجهوسمي عنان العاممن ذلك والعنة بالضم حظيرة من خشب تعمل الابل والخيل هذا ماوجدته فقول الفقهاءلوءن عنامرأة وزنى باخرى مخرج على المعنى الثانى دون الاول أى لولم يشتمام أذواشته عي غيرها (فاقوللا) تصرقوبته لان التوبة كاتقدم (عبارة عن ندم يبعث العزم على النرك) أى ترك الذنب (فيما

قليلها والكن لايست كثرمنها فقد حصل من هدا اله لاء على أن يتوب عن شي ولا يتوب عن منه اللا بدوأن يكون ما ناب هذه عنى الفالما بقي عليه المافي شدرة المعصدة واما في غلبة الشهوة واذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد المنائب تصور اختلاف حاله في الخوف والندم فيتصور اخته المن حاله في الترك فند مه على ذلك الذنب و وفاؤه بعزمه على الترك يلحق معن لم يذب وان لم يكن قد أطاع الله في المرا عن المنافق من المنافذة عن المنافق ال

على النرك فما

قدرعلى فعله ومالا يقدرعلى فعله فقد انعدم بنفسة لا بتركه اباه والكنى أقول لوطر أعليه بعد العنسة كشف ومعرفة عقق به ضر والزناالذي قارفه وثاومذ ما حتراف وتحسر وندم بعيث لوكانت شهوة الوقاع به باقية لكانت جوقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فانى أرجو أن يكون ذلك مكفر الذنبه وما حياعنه سيئته اذلاخلاف في انه لوتاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوية كان من التائبين وان لوطر أعليه حالة تهيج فيها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة (٥٨٨) واكنه تائب باعتباران ندمه بلغ مبلغا أو جب صرف قصده عن الزنالوظهر قصده فاذا

يقدر على فعله )ان كان مقدر اعليه (ومالا يقدر على فه له نقد انعدم بنفسه لا بتركه اياه ولكن أقول اذا طرأ عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضر رالزنا الذي قارفه و ثارمنه احتراق وتحسر وندم يحيث لو ) فرضنا ان (كانتشهو الوقاع) أى الجماع (به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغليم اوتحثه) على ثركها (فانى ارجو ان يكون ذلك مكفرالذنبه) المـاضي (وماحياعنه سيئنه) التي سلفت وهذا اختيار المصنف رحد مالله تعالى (اذلاخلاف في انه لو تأب قبل طريان العنة) عليه (ومات عقيب التوية كان من التائبين)وهوظاهر (وان لم تطر أعليه حالة تم يج فيها الشهوة وتتبسر أسباب قضاء الشهوة ولكنه تائب ماعتبار ان ندمه بلغ مبلغا أوجب صرف قصده عن الزنالوظهر قصده فاذالا يستحيل ان تبلغ قرة الندم فحق العنين هذا المباغ الاانه لا يعرفه من نفسه فان كلمن لايشته ي شما يقدر نفسه قادرا على تركه بادني خوف والله مطلع على ضميره وعلى مقدارندمه فعساه يقبله منه بل الظاهرانه يقبله )منه (والحقيقة في هذا كله ترجع الى انظمة المعصمة تنمعي عن القام بشيئين أحدهما حرقة الندم والا خرشدة الحاهدة بالترك في المستقبل) أى فيماسياني من الزمان (وقد امتنعت الجاهدة بروال الشهوة ولكن ليس محالا أن يقوى الندم محيث يفوى على محوها دون الجاهدة ولولاهذا لقلناان التو ية لاتقبل مالم بعش التائب بعد النوية مدة يجاهد نفسه فىعين تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك مالايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا فانقلت اذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسمه عن النزوع الى الذنب) أى ترك الذنب وانكمش في الاستبدال فلم تركن نفسه تنازعه ولاتطالبه فى الذنب (والا تحربقى فى نفسه نزوع اليه) أى ترك ذنبا وعلى فى الاستقامة ونفسه تنازعه اليه (وهو ينازعهاو عنعها فايهماأفضل فاعلمان هـناثما اختلف العلماء فيهد فقال) الشاميون منهم أبوالحسن (أحدين أبى الحوارى) الدمشق من كار المشاع حجب أباسليمان الداراني وكان الحند يقول هور عانة الشام مان سنة ثلاث ومائتين (وأصحاب أبي سلمان الداراني) رحمه الله (ان المحاهد أفضل لازله مع التوية فضل الجهاد) أى الذى تنازعه نفسد الى الذنب وهو يعاهدها أفضل لانه غاممنازعهاوله فضل محاهدتها (وقالعالاء البصرة ذلك الآخر) أى الذى سكنت نفسمه عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين والطمأنينة (أفضل) ومال الىذلك رباح بن عروالقيسي وهو من كارعلماء البصر يين قال (لانه لوفترفي قوبته كان أقرب الى السلامة من الجاهد الذي هوفي عرضة الفتو رعن الجاهدة) أى فلايؤمن عليمه الرجوع وقد نقسل صاحب القوت القولين وكا تهمال الى قول البصريين ولكن المصنف رحمه الله تعمالي توسط بين المذهبين وقال (وماقاله كل واحد من الفريقين لا يخلو عن حق وعن قصو رعن كال الحقيقة والحق فيه )مانذ كره وهو (ان الذي انقطع نزوع نفسه) وسكت (له حالتان احداهماان يكون انقطاع نزوعه المها) أى الى المعاصى وفي نسخة اليه أى الى الذنب (بفتو رفي نفس الشهوة فقط فالمجاهد أفضل من هذا أذركه بالمجاهدة قددل على فرة يقينه واستيلاء) أى غلبة (دينه على شهوته فهودليل) قوى (قاطم على قوّة اليقين وعلى قوّة الدين وأعنى بقوّة الدين قوّة الارادة التي تنبعث

لانستحمل أن تبلغ قوة الندم في حق العنبن هذا الملغ الااله لايعرفسهمن ففسه فانكل من لاستمي شأ يقدر نفسه قادراعلى تركه بادنى خدوف والله أعالى مطلع على ضميره وعلى مقسدار تدمه فعساه بقدله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة فيهذا كالمترجع الىأن طلة العصية تنوعى عن القاب بششن أحدهما حرقة الندم والأخرشدة الحاهدة بالتركفي المستقبل وقدامتنعت المجاهدة بزوال الشهوة ولكن لس محالا أن يقوى الندم عوث يةوى عملى محوها دون المجاهدة ولولاهذالقلناان التوبة لاتقب لمالم بعش التاثب بعسدالتو بةمدة محاهد نفسه في عن تاك الشهوةمسات كثيرة وذلك مالايدل ظاهر الشرغ على اشتراطه أصلافان قلت اذافرضنا تأثين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع الىالذنب والاستخريقي تقسمه نزوع السموهو

يجاهدها و عنعهافاً به ماأفض فاعلم انهذا ممالختلف العلماء فيه فقال أحد بن أبى الحوارى وأصحاب أبى المساوة سلمان المساوة سلمان الدار الى النافية فضل لانه مع التو بقفضل الجهاد وقال علماء البصرة ذلك الا تحرأ فضل لانه لوفتر فى توسلان أقرب الى السلامة من المجاهد الذى هو فى عرضة الفتور عن المجاهدة وساقاله كل واحد من الفريقين لا يخلو عن حق وعن قصور عن كال الحقيقة والحق فيه ان الذى انقطع نز وعنفسه له حالتان بها حداهما أن يكون انقطاع نز وعه المهابطة ورفى نفس الشهوة فقط فالمجاهد أفضل من هدا اذتركه بالمجاهدة قددل على قوة الدين وأعنى بقوة الدين قوة الارادة التى تنبعث بالمجاهدة قددل على قوة الدين وأعنى بقوة الدين قوة الارادة التى تنبعث

بأشاوة اليقين وتقمع الشهوة المنبعثة باشارة الشماطين فهانان قوتان ثدل الماهدة على ماقطعاوة ولى القائل ان هذا أسلم الخلوفير الا بعود الى المنت فهذا بحج والكن التعمل الفطر الشهوة والصبى أفضل الذنب فهذا بحج والكن التعمل الفطر الشهوة والصبى أفضل من البالغ لانه أسلم والمفلس أفضل من الملك القاهر القامع لاعدائه لان الفلس العالم والمفلس أفضل من الملك القاهر القامع لاعدائه لان الفلس العاد الذي المسلم الفلب قاصر النظر على الفاوهر غير عالم بأن العزفى الاخطار وأن العلق شرطه اقتحام الاغراد بلهو كقول القائل الصياد الذي ليس له فرس ولا كاب أفض ل في صناعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكاب والفرس (٥٨٩) لانه آمن من أن يجمع به فرسه فتنكسر

أعضاؤه عندالسقوط على الارض وآمن من أن بعضه الكاب وبعتدى عليه وهدذا خطاءل صاخبة الفرس والكاباذا كأن قو ماعالما بطر بق تأد سهما أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد \* (ألحالة الثانية ) وأن يكون طلان النزوع بسسقوةاليقين وصدق الجاهدة السابقة اذبل غرمباغاة عرهمان الشهوة حتى تأدبت بادب الشرع فلاتهيم الابالاشارة من الدنن وقد سكنت بسب استملاء الدس علم افهدا أعلى رتبسة من الحاهد المقاسي لهمعان الشهوة وقعها وقول القائل ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الاحاطة عقصودا لجهاد فان الجهادليسمقصودا لعينسه بلالقصودقطسع ضراوة العدوحتي لابستعرك الى شمهواته وانعزعن استحرار لا فلا يصدل عن ساوك طريق الدن فاذا قهرته وحصات المقصود فقد ظفرت ومادمتني

باشارةاليقين وتقمع الشهوةالمنبعثة باشارة الشياطين فهانان قوتان ندل المجاهدة علم ماقطعا) والسلامة مطاوية من المكافين بالمجاهدة لابعدم القوى والغرائز وأما (قول القائل) من البصريين (ان هذا أسلم اذلوفترلابعودالى الذنب فهذا صحيح واسكن استعمال الفظ الأفضل فبه خطأا) اذلا يلزم من سُحة، أن يكون الافضل (وهو كقول الفائل العنين أفضل) من الشهواني (لانه في أمن من خطر الشهوة) لا تتحرك عليه شهوته فلأتحمله على ارتكاب مخالفة (والصبي أفضل من البالغ لانه أسلم) اذلم يكتب عليه القلم (والمفاس) أىعادم المال أفضل (من المك القاهر القامع لاعسدائه لان الفلس لاعدوله) اذلامال الهوالعد اوات اعلا تنشأ بسبب الاموال غالبا (والك ريمايغلب عليه مرة وان غلب) على عدوه (مرات وهذا كلامر حل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العزفي ركو بالاخطار وان العاو) في المرتب (شرطه اقتحام الاغوار) من البراري والقفار ومن أمثالهم ما ستنار بالعسدل من اختار الكسل (بل هو كقول القاثل الصياد الذى ليس لهفرس ولا كاب أفضل من صفاعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكاب والفرس لانه آمن من أن يجمه به فرسه فتنكسر أعضاؤه عندالسقوط على الارض وآمن من أن بعضه الكابو يعتدىهليه وهذا خطأبل صاحب الفرس والكاب اذا كانقو ياعالما بطريق تأديه مما) ورياضة ماعلى الوحه الذي ينبغي (أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد) التي هي عاية ألفصدله (الحالة الشانية أن يكون بطلان النزوع بسبب قوّة اليقين وصدق المجاهدة السابقة اذتبلغ مبلغا) وفي نسخة اذ بلغ مباغا (فمع هيجان الشهوة حتى تأدبت باتحاب الشيرع فلاته يج الابالا شارة من ألدين وقد سكنت بسهب استبلاء الدن علمافه لذا أعلى رتبة من الجساهد المقاسي لهجات الشهوة وقعهاوة ولاالقائل ليس لذلك فضل الجهادةصورعن الاحاطة عقصودالجهاد فأنا لجهادليس مقصودالعسمهل تهذيب الاخسلاق اورياضها كان ليس المقصود من ضرب الدابة ألهابل المقصود أدم اولهذا قال الصنف (ان المقصود) من الجهاد (قطع صررالعدة حتى لا يستحرك الى شهواته وان عرعن استحرارك) الشهوات (فلا بصدك عن سلوك طريق الدمن فاذا قهرته وحصلت المقصود فقد ظفرت ومادمت في المحاهدة فانت بعد في طلب الظفر ومثاله كمثال من قهرا لعدة واسترقه) أي أسره فحله رقيقاله (بالاضافة الي من هومشغول بالحهاد في صف الفتال ولايدرى كيف يسلم ومثالة أيضامال منعلم كلب الصيد) ودر به على أخذ الصيد (وراض الفرس) وأدبه (فهـماقاعمان) وفي نسخة ثابتان (عنده بعد ترك الكاب الضراوة) بلحم الصد (والفرس الحاح) عند الركض (بالاضافة الى من هو مشغول عقاساة التأديب بعدولقد زل في هذا فريق فَظَنُوا انا لَجِهادهو المقصود الاقصى) لذاته (ولم يعلموا انذلك طلباللغ الاص من عوائق الطريق) وموانعها (وظن آخرون ان قع الشهوات واماطتها بالكلية مقصود) لذاته (حتى حرب بعضهم نفسه فعيز عنه) اصعوبته (فقال هذا محال فكذب بالشرع) ورفض العمل بقواعده (وسائ سبيل الا باحة واسترسل فى اتباع الشهوات) من حيث اتفقت (وكل ذلك جهل وضلال وقد قررنا ذلك في كتاب رياضة المنفس)

الجماهدة فانت بعد فى طلب الظفر ومثالة كثال من قهر العدو واسترقه بالاضافة الى من هومشغول بالجهاد فى صف الفتال ولايدرى كيف سلم ومثاله أيضام ثالم من على الضافة الى من هومشغول ومثاله أيضام ثالم من على الفرس الفرس فه مناق الفرس فه مناق الفرس فه مناق الفرس فه مناق الفرس المناق ال

وم ذيب الاخلاق (من بع المهاكات) فلانعيده ثانيا وقد نقل صاحب القوت اختسلاف علاء الشام وعلماء البصرة فى الدَّائِين المذكورين ثم قال بعد ذلك مانصه وقد اختلف العلماء أيضا في عبد من سمثل أحدهما بذل شئءن ماله في سيل الله فابت نفسه عليه وثقل ذلك علمها في اهدها وأخرج ماله وسيئل آخر فبذلماله مع السوال طوعامن غيرمنازعة نفس ولائق لعلم اولا بمعاهدة منه لهاأيم ماأفضل فقال قوم الجاهد لنفسمه أفضل لانهاجمع له الاكراء والحاهدة فصل لهع لان وذهب الى هذا القول أجد بعطاء وأصحابه وفالآ خرون الذى سمعت نفسه بالبذل طوعامن غسيراعتراض ولااكراه أفضل لان مقام هذا فى مندوات الدفس والتعقق بالزهد أفضل لانجمه على اللاقل من الاكراه والجاهدة ومن بذل ماله على تلك الاحوال ولان الاول وان غلب نفسمه في المكرة لا يؤمن غلبته اله في كرة ثانيمة وثالثة اذليس السخاء من مقامها لانم اكانت محولة علم مواليه ذهب أبوالقاسم الجنيد وهو عندى ماقال وسئل أبو محدسهل عن الرجل يتوبعن الشئ فبراه أو اسمع به فعدله حلاوة فقال الحلاوة طبع البشر ية ولابدمن الطبع وليس له حيلة الاأن رفع قلبه الى مولاه بالشكوى أو يذكره علمه ويلزم الانكار ولا يفارقه و بدعو الله أن ينسيه ذكرذلك ويشغله بنفسه بغيره منذكره وطاعته وقالهان هوغفل عن الانكار طرفة عين أخاف عليه أن لابسلم وتعمل الحلاوة فى قلبه واكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلمه الانكار و يحزن عاية الحزن فانه لا يضره وهذاعندى هكذالان النوبةلاتصعمع بقاءالشهوة فيكون العبدم ادابالجاهدة وهذاحال الريدين ويحو الشهوة عن القاب وصف العارفين بدوام التولى اه (فان قات فياقو لك في تائبين أحدهما نسى الذنب ولم يشتغل بالتفكر فيه والاسخرجعله نصب عينيه ولا تزال يتفكرفيه ويحترق ندماعليه فاجهما أفضل فاعلم انهذا أبضافد اختلفوا فيه فقال بعضهم حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بن عنيك )أى لا تنساه وهذا قول أبى مجدسهل النسترى قال القشيرى في الرسالة معت أباحاتم يقول معت أبانصر السراج الصدفي يقول سئل سهل بن عبد الله عن التوبة فقال أن لا تنسى ذنبك اه قلت و يؤ بده خبران العبد يذنب فيدخله ذنبه المنه قسل كمف يدخله ذنبه الجنة بارسول الله قال لا يزال نصب عينيه تائبامنه هار با (وقال آخر)وفي نسخة آخرون (حقيقة النوبة أن تنسى ذنبك) قال القشيرى في الرسالة وسئل الجنيد عن النوية فقال أن تنسى ذنبك اه واختلف في معنى نسمانه الذنب فقيل معناه أن يخرج خلاوته من قلبه خرو جالا يبقي له في سرهأ ثرحتي مكون كمن لم يعرفه قط وقيل الراديه نوك العود المهوقد مال السرى السقطي شيم الجنيد الى قول سهل وردعلمه الجندذاك فماقال الفشيرى أخبرنا أبوعبد الله الشيرازى قال معت أباعبدالله بنمفل بالاهواز يقول معت مربن وزين يقول معت الجنيد يقول دخلت على السرى ومافراً يتعم تغير افقلت مالك فقال دخسل على شاب فسألني عن التوية فقلتله أب لا تنسى ذنبك فعارضني وقال بل التوية أن تنسى ذنبك فقلت ان الامرعند مع ما قاله الشاب فقال لم قلت لانى اذا كنت في حال الجفاء فنقل في الى حال الوفاء فذكرالجفاء في حال الصفاء حفاء فسكت اه وأراد بالجفاء الذنب و يحال الصفاء النوبة وقريب من قول الجنسد قول ومفانه لماسئل عن التوية قال هي التوية من النوية نقله القشيرى عن أي نصر السراج والمعنى النوية من رؤية كونه تائمافانه لابرى ذلك الااذا كان مفرق القلب ناظر النفسه وتويته فينجيعب بذلك فكالوبنه دوام شغله بريه حتى ينسي توبته كماقال الجنيد وقدقيل في تأويل كلامر ويموجوه أخر سيأنىذ كربهضهافى محالها (وكل واحدمن الذهبين عندناحق ولكن بالاضافة الى حالين) مختلفين (وكالرم المتصوّفة أبدايكون قاصرا) في حدداته غير شامل الاحوال كالها (فانعادة كل واحدمنهم أن تعبر عن حال نفسه فقط) وذلك (فيما أقامه الله تعالى فيه ولا بهمه حال غيره فتختلف ألاجوية) منهم حين يسالون (باختلاف الاحوال وهذانقصان بالاضافة الى درجة العلم فأن معرفة الأشياء على ماهي عليه أفضل وأعلى والكنه كال بالاضافة الى الهدمة والارادة والحدحث بكون صاحبه مقصو رالنظر على حال نفسه لايم مه الاأمره) وفي

من ربع الهلكات فان فات فما قواك في تائيسين أحدهما نسى الذنب ولم يشتغل بالتفكر فيسه والا خرجعله نصب عدامه ولابزال يتفكر فمهو يحترف بدماءا مفاجما أفضل فاعلم أنهذا أبضا قداخيافوا قسه فقال بعضهم حقيقة التولة أن تنصد ذنيك من عشال وقال آخر حقيقة التوية أن تنسى ذنبك وكل واحدمن الذهبين عندنا حق ولكن بالاضافة الى عالين وكالام المتصوفة أبدا مكون قاصرا فانعادة كل واحدمهم أنعمر عنال نفسه فقط ولايهسمهمال غيره فتغتلف الاجوبة لاجتلاف الاحوال وهذا غقصان بالاضافة الى الهمة والارادةوالحدست تكون صاحبه مقصورا لنظرعلي سال نفسه لايهمه أمرغيره

وأنكانت مختلفة فى القرب والبعد والله أعلم بنهو أهدى سلامع الاشتراك في أصل الهدابة فأقول تصور الذنب وذكره والتفعيع عليه كالفحق المبتدئ لآنه اذانسيه لم يكثر احتراقه فلاتقوى ارادته وانبعاثه لساوك الطريق ولان ذلك يستقرج منسة الحسن واللوف الوازع عن الرحوع الحمثله فهو مالاضافة إلى الغافل كمال واكنه بالاضافة الىسالك الطراق نقصات فانه شغل مانع عن ساوك الطريق بل سالك الطريق بنبغيات لا بعرج على غير الساول فات ظهسرله مبادى الوصول وانكشفتاه أنوار المرفة ولوامع الغبب استغرقه ذلك ولم يبق فيهمتسع الزلتفات الىماسىق من أحواله وهو الكال بللوعاق المسافسر عن الطريق الى بلدمن البلاد تهرجا حرطال تعب المسافر في عبوره مدةمن حيثاله كإن قدرخرب جسره من قبل فاوحلس على شاطئ النهر بعد عبوره يبكى متأسفا على تخريبه الجسركان هذا مانعا آخر اشتغلبه بعدالفراغمن ذلك المانع تعادلميكن الوقت وقت الرحيل بان كأن ليسلا فتعذرالساول أوكان على طريقه أنهار

نسخة لا يهمه أمرغيره (اذطريقه الى الله نفسه ومنازلة أحواله وقديكون طريق العبد الى الله العلم فالطرق الىالله كثيرة ) كانيل بعددانفاس الخلائق (وان كانت مختلفة في القربوا لمعدوالله أعلم بن هو أهدى سبيلا مع الاشتراك في أصل الهداية) وبه ظهر أن كالم كل من السرى والجنيد فيماذهبا المعجم فن قال النوبة أنلاتنسي ذنبك يقول انما الغرض منذكر الذنب الجل على الاعمال الجيلة ولكن اذاحصل العبد حال شريف واستغرق فيه فاشتغاله بذنبه حنئذ بفسدعليه ماهوفيه فالسرى كلم الشاب عاهو الاولى في حق التائبين فانذكرذنوبهم يهيج خوفهم ويحملهم على اصلاح أحوالهم وكان الشاب عن ارتفعت درجته فىذال فكام السرى عايناس حاله المستلزم باستغراق صاحبه فيه نسمان ذنبه فنبهه بذال على مقام شريف فى درجات التوبة ولذلك اغتم وتغير لونه لا شكال الامرعليه وهذا شانه تعالى بؤدب الكبار بالصغار ليعترفوا ونقل القشيرى عنأبي تصرالسراجقال أشارسهل الى أحوال المريدين والمتعرضين تارة لهمو تارة عليهم وأماالجنيد فانه أشارال توبة الحققين فانهم لايذ كرون دنوجم مماغلب على قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكر ، اه وقال صاحب القوت فامانسيان الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين فىذلك فقال بعضهم حقيقة التو بة تنصب ذنبك بنء نيك وقاله آخر حقيقة التو بة أن تنسى ذنبك وهذان طريقان لطائفتمين وحالان لاهمل مقامين فاماذ كرالذنب فطريق المريدين وحال الخائفين ووجهة هؤلاء شهادة التوحيد ووجهة الاولين شــهادة التوقف والتجريد وهي مقام في النعريف فني أى المقامين أقسم عبدقام بشهادة وجهتموع ل يحكم حاله ومقام شهادة التوحيد أفضل عند العارفين من مقام شهادة التعريف فكانتهذه أوسعوا كترالاانهاني أصحاب البمين وفيعوم المقربين وشهادة التوحيد أضيق وأقلى أهلهاأعلى وأفضل وهي فى المقربين وخصوص العارفين اه وقد توسط المصنف بين القولين وقرره باحسن الوجهمين فقال (فأقول تصوّر الذنب وذكره) في خياله (والنفحيع عليه كمال في حق المبتدئ المريد) وهو الذي لاحظه السرى السقطى قدس سره قال (لانه اذا نسبه لم يكثر احتراقه فلا تقوى ارادته وانبعاثه لسلوك الطريق ولان ذلك أى تصوّره كذلك (بستخرج عنه الحزن) من مكامنه (والخوف الوازع) أى المانع (عن الرجوع الى مثله) في الحال والمستقبل (فهو بالاضافة الى الغافل) الذي لم يشمر التحة السلول ( كال) في الجلة (ولكنه بالاضافة الى سالك الطر بق نقصان) في المقام (فانه شغل مانع عن ساول الطريق بل سالك الطريق ينبغي أن لا يعرج على غمير الساول) ولا يلتفت لسوا ، (فان ظهرله) في ساوكه (مبادى الوصول) وفتحت له الانواب (وانكشفتله أنوار المعرفةو) بدنله (لوامع الغيب) وأصحاب البدايات في النرقي بالقلب في زمان سيرهم مرقبون ذلك فتسكون لوائح ثم لوامع ثم طوالع واللوامع أظهرمن اللواغ وليس زوالهابة للاالسرعة فقدتبقي وقتين وثلاثة واللواغ كآلبروق كلماظهرت استترتفاذالع قطعك عنهو جعائبه الكنهلم بسفرنو رئهاره حتى كرتعليه عساكرالليل وهذه المعانى اذا ظهرت السالك في اثناء سيره (استغرقه) ظهور (ذلك ولم يبق فيه متسع للالتفات الى ماسبق من أحواله) ولكنها تختلف بالقضايا فمنهاما اذافات لم يبقعنه أثر كالشوارق واذا أقلت مايبتي أثره فان زال وقته بقي ألمه وانغرب أنواره بقي آثاره فصاحبه بعد سكون غلياته بعيش في ضماء تركاته (وهوالكال بللوعاف) أي مال (المسافرين) ساولة (الطريق الى بلد من البالاد) في عالم اللك (مُور حاحز ) أي مانع (طال تعب السافرفي عبوره مدة من حيث انه كان قد خرب جسره من قبل فالوجلس على شاطئ النهر) أي طرفه (بعدعبوره يبكى منأسفاعلى تخريبه الجسركان هذامانعا آخراشتغلبه بعد الفراغ من ذلك المانع نعمان لم يكن الوقت وقت الرحيل بان كان ليلافتعذر الساوك أوكان على طريقه انهار) حاجزة و (هو بنعاف على نفسه أن عربها) أى حسورها (فليطل بالليل بكاؤه وخزنه على تخريب الجسراية أكد وهو يخاف على الهسه أن عرب افليطل بالليل كاؤه وحزاه على تخريب الجسم ليماً كال

بُطُول الحَرْن عَرْمه على أن لا يعود الى مشاه فان حصل له من التنبيه ما وثق بنفسه انه لا يعود الى مثله ف الول يق أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسيروالبكاع عليه ( ٥٩٢ ) وهذا لا يعرفه الامن عرف الطريق والمقصد والعائق وطريق السلوك وقد أشرنا

بطول الخزن عزمه على أن لا يعود الى شله فأن حصل له من التنبيه ماوثق بنفسه اله لا يعود الى مثله فسلول الطربق أولىبه من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه وهدذالا بعرفه الامن عرف الطريق والمقصد والعائق وسأوك الطريق وقدأ شرناالي تلويحات ) أي اشارات (منه في كتاب العلم وفي وبع المهلكات) فليراجع هنالك فظهر من ذلك أن تصوّر الذنب المايس لح للنائب الغافل حتى يتم ين من نفسه الاجتهاد والمسارعة الى التكفير وأما السالك فرعا يعوقه عن الساول (بل نقول شرط التوبة) وفي نسخة دوام التوبة (أن يكون كثيرالفكرف النعيم) الذي أعده الله (في الآخرة لتزيد رغبته) في حلوكه (ولكن أن كأنشاما فننبغي أن لا يطلل فكره في كل ماله تظير في الدندا كالحور والقصورفات ذلك الفكر ربما يحرك رغبتمه فيطلب العاجلة ولامرضي بالاتجلة فينبغي أن يتفكر في لذة النظر الى وجه الله تعمالي فقط فذلك لانظيرله فى الدنياف كذلك تذكر الذنب قديكون يحركا للشهوات فالمبتدئ أيضاقد يستضربه ومكون النسمان أفضلله عنسدذلك) وقالصاحب القوت اعسلم الهلايؤمن على ضعيف البقين تقوى النفس عندتذ كرة الذنوب فان نظر القلب الهابشهوة أوميل النفس الها بعلاوة فيكون ذلك سبب فتنته فيفسد منحبث سلح كالا يؤمن على معتاد خطئة بالنظر ألى سبها حركة النفس المهاوان كأن الافضل الاتفاق معهامالم يكن الاتفاق معصية لاجل مجاهدة النفس بالصبر عنهاالاان ذلك غرور وفيسه خطرفترك الاجتماع ونرك الاسمباب حينئذأ سلم وماكان أسلم للمر يدفه وأفضل وفي نسيان الذنوب الذكرلما ستقبل والانكاش معمايفوت من الوقت خوف فوت ثان وقد كان بعض العارفين يكرو المريد أن تكون وسواسه الجنة أوتذكر مافيها من النعم واللباس والازواج ويستحب المريد أن يكون وسواسه ذكرالله تعمالي وخواطره وهمته متعلقة بالله تعمالي لابسواه قال لان المريد حسد يثعهد بالتوية غسير معتادلطول الاستقامة والعصمة فاذاذ كرنعيم الجنةلم آمن عليه لضعف قلبه أن يشتهسي مثله عمايشاهد فىالدنيامن اللباس وأطبب الطعام والنساء لان هذاحظ عاجل وذلك آجل فتطلب نفسه مثل ماذكرمن نعم الأخرة معلافي الدنياقال فاذا كأن همه الله تعالى كان أبعدله من زينة الدنياوشهو الهاولم يعمر العدة بتشل ذلكله من العاجل الاأن يقوى يقينه وشفل عادته وقدوم عصمتهم والمعنى لقائله (ولا وصدنك عن التصديق مع في ما يحكى الله من بكاء داود) عليه السلام (ونياحته) على ذنبه (فان قياسك نفسك على الانساء) عليهم السلام (قياس في غاية الاعو جاج لانهم قد ينزلون في أقو الهم وأفعالهم الى الدرجات اللائقة بأعهم مأنتهم مابعثوا الالارشادهم) وهدايتهم (فعلمهم التلبس بماتنتفع أمتهم عشاهدته وان كانذلك ازلاعن ذروة مقامهم ) ولفظ القوت وقد بعثرض المر يديقصة داود عليه السلام من لذكره ونوحه على خطيئته فأن الانبياء لايقاس علم مجاورتهم حدود من دوم مروقد يقلبون في أحوال المريدين و إسال بهم سبل المتعلمين وذلك لأجل الامة ليكون طريقا اللائمة اه (فاقد كاين في الشيو خمن لايشيرعلى مريده بنوع رياضة الاو يخوض معه فيهاوقد كان مستغنياعها الفراغه عن الجاهدة وتأديب النفس) ورياضتها (ولكن تسهيلا للامرعلي المريد ولذلك قال صلى الله علمه وسلم أماانى لأأنسى ولكن أنسى لاشرع) قالى العراقية كرومالك في الموطأ بلاغابغير اسناد وقال ابن عبد المر لانوجد الافى الموطأم سلاللا سنادله وكذا قال حزة الكناني انه لم رد من غير طريق مالك وقال أنوالطاهر الأعاطى وقد طال عيعة وسؤالى عنسه الأغة والحفاظ فلم أطفريه ولاسمعت عن أحسدانه ظفريه وادعى بعض طلبة الحديث انه وقعله مسيدا (وفي افظ انما أسهو لاسن ولا تعب من هدافان الامم

إلى تاويحات منه في كتاب العملم وفيريه عللها كات بل نقول شرط دوام التو مة أن بكون كثير الفكر في النعيم في الا تحرة التريد وغبته ولكن ان كانشاما فلايسغى أن بطل فكره كالحور والقصور فانذلك الفكرر بما يحرك رغبته فطاب العاجلة ولابرض مالآجالة بلينسفيأن متفكر في لذة النظر إلى وحدالله عالى فقط فذلك الانظيرله فى الدنياف كذلك تذكر الذنب قديكون عركا الشهرة فالبتدى أنضاقد دستضريه فككون النسبان أفضل له عندذاك ولانصدنك عن التصديق م ــ ذاالتحقدق ما يحكى لك من بكاءداودونما حتمعلمه السلام فأن قداسك نفسك على الانساء قداس في غاية الاعوجاج لانهم قد ينزلون في أقوالهم وأفعالهم الي الدرجات اللاثقة بأعهم فانهم مابعثوا الالارشادهم فعلمهم التلس عاتنتهم أعهم عشاهمدته وات كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم فلقدكان في الشيوخ من لانشرعلي

حريده بنوع رياضة الاو يخوص معه فيها وقد كان مستغنياء نها الفراغه عن الجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للامرعلى الريدولذلك قال صلى الله عليه وسلم اما انى لا أنسى ولكنى أنسى لا شرع وفى لفظ انما أسهولا سن ولا تبجب من هذا فان الامم

كيف ينزل الى درجة تطق الصي كأفال صلى الله عليه وسنلم العسن كغ كخلا أخذتم منغرالصدقة ووضعهافي فمهوما كانت فصاحته تقصرعنان يقول ارم هذه التمرة فانهاحرام ولكنه لماعلم أنهلا يفهم منطقه ترك الفصاحة وتزل الى لنكنته بل الذي بعلم شاة أوطائرا نصوتبه رغاءأو مسفيرا تشبها بالهدمة والطائر تلظفافي تعلمه فامال أن تغيفل عن امثال هذه الدقائق فانهامزله أقدام العارفين فضلاعن الغافلي نسأل اللهحسن التوفيق بلطف وكرمه \*(سان أقسام العباد في دوام التوبة) \* اعلم أن التائبين فى التو به على أربع طبقات \*الطبقة الاولى انيتوب العامى واستقم على التوية الى آخرى وفسد اول مافرط منأمره ولا يحسدت المسه بالعودالىذنوبه الاالزلات التي لاينفك البشرعنهاف العادات مهمالم يكن في رتبة النبؤة فهذا هوالاستقامة عالى التوبة وصاحبههو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه التوية التوية النصوح واسم هذه النفس الساكنة النفس الطمئنة التي ترجع الى بهارانسية مرضة وهؤ لاء هم الذن الهم الاشارة بغوله صلى الله علية

فى كنف شفقة الانبياء كالصبيان في كنف شهفة الآباء وكالمواشي في كنف الرعاة) وقدروى أحد وأبو داودوالنسائي وابنماجه منحديث أبيهر رة انماأنالكم مثل الوالد للولد أعليكم الحديث وقد تقدم فى كاب سرالطهارة (أماترى الابادا أرادأن ستنطق ولده الصفيركيف ينزل الى درجة نطف الصيكا قالصلى الله عليه وسلم العسن) بن على رضى الله عنهما (كخ كغ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المجة مثقلاو مخففاو يكسر منوناوغرمنون كلة ردع الطفل فى تناول شئ وهذا قاله (المائخذا لحسن تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه) فرح وبه (وما كانت فصاحته) صلى الله عليه وسلم (تقصرعن أن يقول له ارم هذه النمرة فانم احرام ولكنه لماعلم انه لايفهم منطقه ترك الفصاحة ونزل الى لكنته ) وكان المراد بذلك ما كانت فصاحته تقصرعن الاكتفاء بكلامه الفصيح الظاهر وهدنا كان عمام الحديث فى المتفق عليه عن أبي هر رة ارم بها اماشعرت الالاناكل الصدقة وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام فقد جمع صلى الله عليه وسلميين الكنة والفصاحة (بل الذي يعلم شاة أوطائرا يصوّت به رغاء وصفيرا تشبهه بالهيمة والعائر تلطفا في تعليمه ) وروى ابن عسا كرمن حديث معاوية وقال غريب جدامن كاناه صي فليتصابله واذاعرفت دلك فاعلمان قولهم شيئان عيمانهما أمردمن يخ شويخ يتصابى وصبى بتشيخ ليس على اطلاقه (فاياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائق فأنها من له اقدام العارفين فضلاعن الغافلين) وأما كالمرويم الماسئل عن حقيقة التوية وقد سبق ذكره نقلاعن القشيرى وسبق الوعد بانانتكم علمه فاعلم ال المقصود من التوبة تقوى الله وهو خوفه وخشيته والقيام بامره واجتناب نهيه فيعمل بطاعته على نورمن الله لا و بديداك غير الطاعة فان الطاعة والتوية عرظاهراو باطنافلا يكون مقصوده العزة فن تابلاجله فتو بنه مدخولة وسائر التوبة ثلاثة أشياء هـ ذا أحدها والثاني نسميان الجناية والثالث النوبة من رؤية ٧ الدوم فان رأى منة الاعلن والاسلام من نفسه وغفل عن منة الله عليه فليتب من هذه الرؤية ولكن هذه الرؤية ليست التوبة ولاحيزها ولاشرطها بلحناية أخرى حصلت له بعدالتو بة فيتوبمن هدذه الجناية كاتاب من الجناية الاولى فساتا الامن ذنب أؤلاو آخرا أوالمراد النوبة عن نقصان البوم وعدم توفية حقه ووجه فالشلطيف وهوانه منحصل مقام الانس بألله وصفاء وقته مع الله بحيث يكون اقباله على الله واشد تغاله بذكرا لائه واسمائه وصفاته أنفع شياله حنى اذانزل عن هده الحال اشتغل بالتوية منجناية سالفة فدتاب منهاوسارمع الجناية واشتغل ماعن الله تعالى فهذانقص ينبغي أن يتوب الى الله منه وهوتو بة من هذه النوبة لانه بزول من الصفاء الى الجفاء وهدناه والذى لاحظه الجنيد حين خاطب شعفه السرى فألتوبة من التوبة اعاتعقل عن أحدهذه الوجوه الثلاثة والله أعلم

\*(فصل) \*في \*(بيان أقسام العباد في دوام التوبة) \*
وانقطاعها (اعلم) وفقل الله تعالى (ان طبقات التائمين أربع) أى الناس في التوبة على أربعة أقسام
في كل قسم طبقة وكل طبقة مقام (الطبقة الاولى أن يتوب العاصى) من جميع ماارتكبه من المخالفات
(ويستقيم على التوبة) والانابة (الى آخرعره فيتدارك مافرط من أمره) فيمامضى (ولا يحدث نفسه
بالعود الى ذنوبه) أيام حياته (الاالزلات التي لا ينف كالبشر عنها في العادات وعمالم يكن في رتبة النبوة)
المستبدل بالسئات حسنات واسم هذه التوبة التوبة على التوبة) وصاحب هوالسابق بالخيرات
المستبدل بالسئات حسنات واسم هذه التوبة التوبة التي ترجيع الى رجارات من من من والمنه من المنه المالية تعمل في عبادى وادخلى حنى
الله تعمالي فيها يا أينها النفس المطمئنة ارجى الى رباراضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى حنى
المن النه تعمالي فيها يا أينها النفس المطمئنة الرجى الى ربائراضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى حنى
المن النه تعمالي فيها يا أينها النفس المطمئنة المفردون (الذن البهم الاشارة بقوله صلى الله عليه

وسلم سبق المفردون المسته ترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافافان فيه اشارة الى الم مكانوا تحث أوزار وضعها الذكر عنهم و أهل هذه الطبقة على رتب من حيث النزوع الى الشهوات فن تأثب سكنت شهوا ته تحت قهر العرفة ففتر نزاعها ولم يشغله عن السلوك صراعها والى من (٥٩٤) لا ينفك عن منازعة النفس واكنه ملى بمعاهد تهاور دها ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا

وسلم سبق الفردون المستهترون بذكرالله تعالى وضع الذكرعهم أثقالهم فوردوا القيامة خفافا) قال العراقيروا الترمذي منحمديث أي هريرة وحسمنه وقد تقدم قلت لفظ الترمذي في ذكر الله وضع الذكر وفسه فيأتون بوم القيامة خفافاوهكذارواه الحاكم ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء وروى أحد ومسلم وابن حبان من حديث أبي هر رة سير واهدنا استق المه المفردون قالواوما المفردون ارسول الله فال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وقد تقدم ضبط الفردون والمستهتر ونفى كاب الاذ كار والدعوات (فان فيه اشارة الى أنهم كانوا تعت أو زار وضعها الذكرعنه-م) وهي الذنوب التي كانت أثقلتهم (وأهل هذه الطبقة على رتب) و أحوال مختلفة من شفوف بعضهم على بعض (من حسث النزوع الى الشهوات فن تائب سكنت شهوانه تحت قهر المعرفة) وقوة اليقين (يفتر نزاعها) أي كن منازعتماا ياه (ولم بشغله عن الساول صراعها) أى مصارعتها (والحدمن لا ينفل عن منازعة النفس) ومصارعتها (وا كنعمليء) عقادر (عجاهدتهاوردها) والغلبة عليها (مُ تتفاوت در جات النزاع أيضا بالكثرة والقلة) فنهم من يكثر تراعهاله فيقابلها بالرد والكف ومنهم من قل (و) يتفاوت أيضا ( باختلاف المدة واختلاف الانواع وكذلك يختلف ونمن حيث طول العمر) وقصره (فن يختطف) مأخوذبه (عوت قر يبامن توبته) لم بطل كثيرا (يغبط على ذلك على لسلامته وموته قبل المترة) والسمالاشارة بقول أي بكر الصديق رضي الله عنه طو بي ان مات في بدوات الاسلام (ومن مهمل) أي متروك (طالجهاده) للنَّفْسِ (وصَّره) علمها (وتمادت) أي طالت (استقامته وكثرت حسناته) فعاش في سعادة (وحال هذا أعلى وأفضل اذ كل سيئة فاعات حوها حسنة ) فانضل السعادات طول العمر في طاعة الله والمه الاشارة بقوله صلى الله عامه وسلم خبرالناس من طالعره وحسن علهرواه أحدوعبد بن حمد والثرمذى من حديث عبدالله بن بشير (حتى قال بعض العلماء المايكفر الذنب الذي ارتكبه العاصي أن يتمكن منه عشرمرات معصدق الشهوة عم يصبرعنه و يكسرشهونه خوفامن الله تعالى و ) لا يخفي أن (اشتراط هدذابعيد وان كأن لاينكر عظم أثره لوفرض ) ووقع (ولكن لاينبغي للمريد الضعيف أن يساك هدذا الطربق فتهيج الشهوة وتحضر الاسباب حتى يتمكن ثم نطمع في الانكفاف) عنها (فالله لا يأمن خروج عنان الشهوة عن اختياره) فلا يقدر على قعهاوقهرها (فيقدم على المعصمة) قهراعنه (وينقض توبته) و مزل قدمه (بل طريقه الفرارمن ابتداء أسمايه المسمرة له حتى يسدطرقهاعلى نفسه) ولايلتفت المها (ويسعى معذلك في كسرشهونه عايقدرعلمه فيه تسلم تويته في الابتداء) وفي بعض السيخ عا يقدر علمه فيه لنسلم توبيته في الابتداء (الطبقة الثانية) وهي تلي الطبقة الاولى في القرب منها ( تارَّب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات) وأصوله أبان دام على العمل فيهامن غيرمرة (وترك كائر الفواحش كلها) باناجتنبالايسعى فيها ولاجميها (الاأنه لاينفان) وفي نسخة ايس ينفال (عن ذنوب تعتريه لاعن عد وتعديد قصد) لها (ولكن يبتليم) أى بدخولهاعليه (في مجارى أحواله )عليه (من غير) قصدمنه الماولا (أن يقدم عزماعلى الاقدام علما) وعفن بالهم واللمم (ولكنه كلاأقدم علمالام الفسه وندم وتأسف وحزن (وحدد عزمه على أن يتشمر الدحة رازعن أسبابها) الباعثة علمها (التي أعرضه لهار) هذامن صفات ألومنين ترجى له الاستقامة لانه في طريقهاو (هـ فدالنفس جديرة بان

مالكثرة والقلة وباختلاف المدة وباختلاف الانواع وكذلك مختلفون منحيث طول العمرفن مختطف عوت قريبامن توبته لغبط على ذلك لسلامته وموته قبل الفائر الرمن عهل طال جهاده وصمره وتمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذاأعلى وأفضلاذ كلسيئةفانماته عوهاحسنة - تى قال بعض العلماء اغما يكفرالذنب الذىارتكبه العاصى أن يتمكن منه عشر مرات مع صدق الشهوة ثم اصرعنه و مكسر شهو ته خوفامن الله تعالى واشتراط هذابعيدوان كانلاينكر عظم أثرهلوفرض ولكن لاينبغي للمريدالضعيف ان مسلك هذاالطريق فتهجيج الشهوة وتعطر الاسماب حستى يتمكن ثم الطمع في الانكفاف فأنه لادؤمن خروج عنان الشهوةعن اختياره فيقدم على المعصمة وينقض تويته بلطريقها الفرارمن ابتداءأ سباله الميسرةله حتى بسدطرقها على نفسه ويسعى مع ذلك في كسرشهونه عابقدرعليه

قبه تسام تو بته في الابتداء \* (الطبقة الثانية) \* تائب ساك طريق الاستفامة في أمهات الطاعات تحكون و ترك كار الفواحش كلها الاانه ليس ينف كنون فوب تعتريه لاعن عدو تجويد قصدول كن يتلى بما في شجارى أحواله من غيران يقدم عزما على الاقدام عليها ولكنه كل أقدم عليه الام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على ان يتشمر الاحتراز من أسبابها في تعرضه لها وهذه النفس حديرة بأن

أنضا رتية عالية وان كانت نازلة عن الطبقنة الاولى وهي أغلب أحوال التاتبين لان الشرمة ون بطلسة الا دى قلاالنفل عنه وانحاعاته سعمه ان يغلب خبره شره حتى شقل ميزانه فترج كفة الحسينات فاما أن تخـــ لو مالـ كامة كلمة السيئات فللشفى غامة البعدوهوالاعلهمحسس الوعد من الله تعالى اذقال تعالى الذين يحتنبون كاثر الاغروالفواحش الااللمم انربك واسع المغفرة فكل المام يقع بصفيرة لاعن توطين نفسه عليه فهوجدير بان يكون من اللمم العفو عنسه قال تعالى والذمن اذا فعماوا فاحشمة أوظلوا أنفسهسم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاثني عليه مع ظلهم لانفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليسهوالىمثلهذه الرتبة الاشارة يقوله صلى الله عليه وسلم فمار وامعنهعلي كرمالله وجهه خياركمكل مفتن توابوفي خــــــرآخر المؤمن كالسنبلة بفيء أحمانا وعسل أحماناوفياللر لابدالمؤمن منذنب بأتيه الفينة بعد الفينة أى الحين بعدالحن فكل ذلك أدلة قاطعة على أنهذا القدر لاينقض التوية ولايلحق صاحبها مدرجةالمصران ومن يؤ يسمئل هداعن درجة النائبين كالطبيب الذى يؤيس العجيع عن دوام العدة عايتناوله من الفواكه والاطعدمة الحارة

تكونهي النفس اللوّامة) التي أقسم الله مها (اذتاوم صاحمها على ما يستهدف له من الاحوال الذميمة لاعن تصميم عزم وتخمين وأي وقصد ) وصاحبها من القنصدين (وهذه أيضارتبة عالية وان كانت نازلة عن الطبقة الاولى) لكنهاترية منها (وهي أغلب أحوال النائبين) وصاحب هذا الحال داخل في وصف المتقيين (لان الشرمجون بطينة الآدمى فلما ينفك عنه) وهدنه الذنوب تدخل على النفس من معانى صفاتها وغرائز حملاتها وأوش انشائها من نبات الارض وتركيب الاطوار من الارحام خلقا من بعد خلق ومن اختلاط الاشباح بعضها بعض (واغاغاية سعمه أن نغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترج كفة الحسنات فاماأن تحاو بالكلية كفة السيئات فذلك فى غاية البعدوه ولاء لهم حسن الوعد من الله تعالى اذفال تعالى الذين يجتنبون كبائرالاثم والفواحش الااللمم فكل المام يقع بصفيرة لاعن توطين نفسه عليه فهو جدير بان يكون من اللمم العفو عنه وقد قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة أوظلوا انفسهمذ كروا الله فاستغفروالذنوبهم فاثنى عليهم مغظلهم لانفسهم لتندمهم ولوسهم أنفسهم عليه والى مثل هذه الرتبة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فيمارواه عنه على كرم الله وجهه خياركم كل مفتن تواب) أى كل محقن عتمنسه الله تعالى الذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب قال العراقي رواه البهتي في ال ثعب بسند ضعمف أه قلت رواهالديلي وفي سنداابهم قي النعمان بن سعد قال الذهبي كوفي مجهول و روى أنونعم في الحلمة من حديث ابن عباس ان الومن خلق مفتنا تق اباناسيا اذاذ كرد كروفي رواية ته ان المؤمن خلق لاسيا فاذاذ كرذ كروروى أحدمن حسديث على ان الله يحب العبد المؤمن المفتن النوّاب (وفي خبرآخر المؤمن كالسفلة بقء احساراو على احدامًا) قال العراقي رواه أنو بعلى وابن حداث في الضعفاء من حديث أنس والطبراني منحديث عماران باسروالبهق في الشعب من حديث الحسن مرسلاو كالهاضعيفة وقال يقوم بدل بفيء وفي الامثال الرامهرامني اسنادجيد لحديث أنس اه قلت حديث أنس رواه أيضا البزار والضياء ولفظهم مثل الؤمن مثل السنبلة تميل احياناو تقوم احيانا وأماحديث عمارعند الطبراني فلفظه منل لفظ حديث أنس مزيادة ومثل الكافر مثل ارزنخر ولاتشعر وقدروي من حديث حامر بلفظ مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخرص ومثل الكافر مثل الارزة لاتزال مستقمة حتى نخرولا تشعرر واه أحدوعبد ابن جيدوالسائسي والضمياء في الهنارة وفي معناه مارواه الشيخان من حديث أبي هر مرة مثل المؤمن كشل خامة الزرعمن حيث أتتها الريح كفتها فاذا سكنت اعتدلت وكذلك الؤمن يكفي بالبلاء ومثل الفاحر كالارزة صاءمعتدلة حتى بقسمها الله عزوجل اذاشاء ومن حديث كعب بن مالك مثل المؤمن كالخمامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلهامرة ومثل المنافق كالارزة لاتزال حتى بكون انحفافهامرة واحدة وكذلك رواهأ حداً بضآ وفي لفظ لا جدمن حديث أبي هر مرة مثل الؤمن كمثل الزرع لاتزال الربح تكفيه ولا مزال الؤمن بصنيه الاء ومثل المنافق كال شعرة الارزة لاتستهز حتى تستعصدور وامكذاك الترمذي وقال حسن صحيح وروى أحدوأ بوبعلى منحديث أم ولدأب بن كعب عن أبى بن كعب مرفوعامثل المؤمن مثل الخامة تحمرمرة وتصفر أخرى والسكافر كالارزة (وفى الخبرلابدالمؤمن منذنب يأتمه الفينة بعدالفينة أى الحين بعدالحين ) قال العراقي رواه الطبراني والبهتي في الشعب من حديث ابن عباس باسانيد حسنة انتهمي قلت ولفظ الطبراني في الكبير مامن عبد مؤمن الاوله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أوذنب هو يقيم عليه لارفارقه حتى يذارق الدنماان الؤمن خلق مفتناتوا بانسيااذاذ كرذكر وفى لفظ له مامن مسلم الاوله ذنب تصدمه القمنة بعد الفينة ان المؤمن نساء اذاذكرذكر (فكل ذلك أدلة فاطعة على أن هذا القدرلاينقض التولة ولايلحق صاحم الدرجة المصرف) ولايؤ يسهذا عن درجة التائبين (ومن اؤ يسمئن هذاعن درجة التائبين كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة عمايتناول من الفوا كه والاطعمة الحمارة

مرة بعبدأخوى منغير مداومة واسترار وكالفقيه الذى بو سالتف معن نما درخة الفقهاء بفتوره عن التكوار والتعليق في أوقات نادرة غيرمتطاولة ولا كثيرة وذلك يدلءلي نقصاب الطس والفقيه بلالفقيه فى الدى هو الذى لا يؤيس الخلق عن درجات السعادات عايتفق لهممن الفترات ومفادفةالسهات المختطعات قال الذي صلى الله عليه وسلم كل بني آدمخطاؤنوخير الخطائسين التدواون المستغفر ون وقال أيضا الؤمن واء راقع فسيرهم منمات على رقعة أى واه بالذنوب راقع بالتوية والندم وقال تعالى أولئك يؤتون أحرهم مرتين بماصير وا وبدرؤ تالحسنة السيئة فارصافهم بعدم السيثة أصلا \* (الطبقة الثالثة) \* أن يتوب ويستمرعالي الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوة فى بعض الذنوب فيقسدم علما عنصدق وقصد شهوة المجزء عن قهر الشسهوة الاانه مسعذلك مو اللب على الطاعات و تارك جدلة من الذنوب مع القدرة والشهوة وانحا قهرته هذوالشهوة الواحدة أو الشهو ان وهو بودلو أقدره الله تعالى على قعها وكفاه شرهاه فاأمنيته في حال قضاء الشهوة

مرة بعد أخرى من غيرمداومة واستمرار )عليها (و ) أيضا (كالفقيه الذي يؤيس المتفقه عن نيل دجة الفقهاء بفتوره عن التكرار والمعلمق في أوقات نادرة غيرمتطاولة ولا كثيرة) والراد النكرار والمعلمي أرا اعادة ما يحصله فى درسه مرة بعد أخرى حتى برسخ فى الذهن والتعليق أن بعلق ما يسمع من فو الدالشيوخ فى أوراق (وذاك مدل على نقصان) مقام (الطبيب والفقيه) جمعا (بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤ يس الحلق من درجات السعادات بمايتفق لهممن الفترات ومقارفة السمات المختطفات قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء) بتشديد الطاء من أبنية المالغة يقال رجل خطاء اذا كان ملازما العظا قال الطمي في شرح المشكاة أنأر يدبلفظ كل الكل من حيث هوكل فهو تغليب لان الانبياء ليسوا بمالغين في الخطاران أريديه الاستغراق وان كلواحد واحد خطاء لم يستقم الاعلى التو ريع كايقال هو ظلام العبيد أى نظلم كل واحدواحد فهوظالم بالنسبة الى كلأحد طلام بالنسبة الى المجموع واذاقلت هوطلام لعبده كانمبالغما في الظلم (وخيرا الحطائين المستغفرون) أي الذين يستغفر ون عن ذنوجهم ويرجعون الى الله تعالى التوية والاستغفار ولايؤتى العبدمن فعل المعصية وان عظمت وكثرت وانمايؤتى من ترك التوبة والاستغفارقال العراقي رواه الترمذي واستغربه والحاكم وصححاسناده منحديث أنس وقال التوابون بدل المستغفرون قلتفه على مسعدة ضعفه الخارى انتهي قلتورواه كذلك أحدوعبد ن حمدوا نماجه والدارى والسهق ولفظ الترمذى بعدان أخرجه غريب لانعرفه الامن حديث على من مسعدة أنتهى قلت على ت مسعدة الباهلي أبوحبيب البصرى قال انحبان لا يحتجره كذاقاله الذهبي و ردعلي الحاكم تصحه وقال بل فيه لين وفي أمالي أبي زرعة حديث فيه ضعف فكا تنه تبريح فيه والده وقال الحافظ في التهذيب صدوق له أوهام وقدر وى له المخارى فى الادب المفرد والترمذي وابن ماجه ومال ابن الفطان الى تصميم الحاكم وقال ابن مسمدة صالح الحديث وغرابته أنماهي فبمن انفرديه عن قتادة (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضاً المؤمن واه راقع فيرهم من مات على رقعه) قال العراقي رواه الطبراني والبهرق في الشعب من حديث جار بسندضعيف وقالا فسعيد بدل فيرهم انهي قلثور واه كذلك البزار والعسكرى فى الام الوالطيراني فىالصغير والاوسط كاهممن طريق سعدبن خالدا لخزاعي عن محدبن الذكدر عنجاربه مرفوعا بلفظ وسعمدمن هلك على رقعه وفي لهظ فالسعيد قال المنذري ضعمف وقال الهيبقي سعيد من خالد ضعمف قلت هو من رجال أبي داود قال أبوزرعة ضعيف (أى واه) لربه (بالذنوب واقع) له (بالتوبة والندم) فكلما انتخرف دينه بالمعصية وقعه بالتقر بقال الزيخشرى شبهه بمنبه ي ثو به فيرقعه وقدوهي الثو باذا بلي ومعنى من مات على رقعه أى من مات وهو راقع لدينه بالنو به والندم ونحوه استقيم واوان تحصوا أى ان تستطيعوا ان تستقموافي كل شيء حتى لاتمياوارمنه أيضايا حنظلة ساعة وساعة (وقال تعالى) في وصف المؤمنين بترك متابعة الذنوب وبترديف السيئة الحسمة فى قوله عز وحلو مدر ون مالحسمة السيئة وجعل هذامن نعوت العاملين الذين صبر وافقال (أولئك بؤتون أحرهم مرتين عاصبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة) فعل لهم صبر سعلى الدنب وعلى التو به فا ماهم أحرين (فاوصفهم بعدم السيئة أصلا) فازدراء هذا العبد على نفسه ومقته عن معرفته مهاو ترك نظره المها وسكون الى خيران ظهر علمها يكون من كفارات ذنوبه لانه من تدر الخطاب في قوله تعالى فلاتز كوا أنفسكم هو أعلم بن القي \* (الطبقة الثالثة) \* وهي تليمن هذه الثانية فى الحال (أن يتوب)عن الذنوب (ويستمر بالاستقامة) على قوبته (مدة تم تغلبه الشهوة) وفي نسخة شهوته (في بعض الذنوب فيقدم علم اعن صدق عزم (وقصد شهوة) فيذب م يحزن علمه بقصده له وسعيه فيه وايثاره اياه (الحجزه عن قهرالشهوة ألاانه مع ذلك مواظب على الطاعات و تارك جلة من الذنو بمع القدرة والشهوة وانماقهرته هذه الشهوة الواحدة أوالشهو تانوهو يودأن لوأقدره الله تعالى) أى جعله ملياقادرا (على قعها) وكفها (وكفاه شرهاهذه أمنيته) وعدم رجانه (في حال قضاء الشهوة وعنسدالفراغ يتندمو يقول ليتني لم أفعل وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها ليكنه تسول نفسه و بسوف تو بتمرة بعد أخرى و يوبابعد وم ومابعد وم فهذه النفس هي التي تسمى النفس المسولة وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنوج م خلطوا علاصالحا وآخرسياً قام ومن حيث تسويفه قام ومن حيث تسويفه

وتأخسيره فرعما يختطف قبل المتوية ويقع أمره في المشيئسة فانتداركه الله بفضله وجركسره وامتن عليمه بالتموية التحمق بالسابقين وانغلبته شفوته وقهرته شهوته فعشيأن يحق عليه في اللهاتمة ماسيق عليه من القول في الازل لايه مهماتعذر على المتفقهمثلا الاحترازعن شواغل التعلم دل تعذره على أنه سبق له في الازل أن يكون من الحاهلين فبضعف الرحاءفي حقه واذاسرتاه أسباب الواظبة على القصيل دل على الهسبقله في الارل أن يكون من جهلة العالمن فكذلك ارتباط سعادات الا خرة ودركاتها بالحسنات والسماء تتحكم تقدير مسبب الاستباب كارتماط المسرض والصعسة بتناول الاغذية والادوية وارتياط حصول فقه النفس الذي مه تستحق المناصب العلية في الدنسا بترك الكسسل والمواظية على تفقيه النفس فكالابصارانصب الرياسة والقضاء والتقندم بالعلم الانفس صارت فقهة بعاول التفقيه فالايصغ للك

وعندالفراغ)منه (ينندم) ويتحسر (ويقول ليني لم أفعله وسأتوب منه وأجاهد نفسي في قهرها لكنه تسوّل نفسه ويسوّف تو بتهمرة بعد أخرى و رما بعد وم ) و يحدث نفسه بالاستقامة و يحب منازل التوايين و ترتاح قلبه الحمقامات الصديقين ولم يأت حبنه ولاظهر مقامه لان الهوى يحركه والعادة تحذيه والغالة تَغَمَّره الأأنه يندم خلال الذنوب و يعاودهذا المتقدم المعتاد (فهذه النفس هي التي تسمى السوّلة ) والها الاشارة بقوله تعالى بل سؤات المح أنفسكم وتوبة هذا فوت من وقت الى وقت (وصاحبه امن الذين قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنو بمم خلطواع لاصالحاوآ خرسينا )عسى الله أن يتوب علمهم ان الله غفور رحيم قبل خلطوا علاصالحاهو الاعتراف بالذنوب والتو بةالسابقة وآخرسيثاما سلف من الغفلة والجهالة (فامره من حيث مواطبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه) من المعاصي والمخالفات (مرحق) له الاستقامة لحاسن عله وتكفيرها لسالف سياسته (فعسى الله أن يتو بعليه) فيستقيم فيلحق بالسابقين (وعاقبته مخطرة من حبث تسويفه وتأخيره) فيخافعليه الانقلاب لاجل ذلك ومن حيث مداومة خطاياه (فر بما يختطف قبل النوبة و يقع أمره في المشيئة) وانما كان مثل هذا مخطر الان خفا بالكروالالطاف دقيق لااطلاع لاحد عليه فهذا بن حالين (فان تداركه الله بفضله ) بان نظر اليه بعين رحمه (وجيركسره) وأغنى فقره (وامتن عليه بالتو به التحق بالسابقين) والمقر بين لانه قد سلك طريقهم (وان غلبته شهوته وقهرته شهوية )وهي وصف النفس (فيخشي أن يحق عليه في الخاعة ماسبق عليه من القول في الازل) بان يكون من أهل النارفاوانه تاب سبعين تو بة لم ينقذه من النار (الابه مهما تعذر على المنفقه مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم دل تعذره على أنه سبق له في الازل أن يكون من الجاهلين فيضعف الرجاء في حقه واذا بسرت له أسباب المواطبة على التحصيل) والتعلم (دل على أنه سبق له في الازل أن يكون من جلة العالمين فكذلك ارتباط در جان الا خرة ودر كاتها الحسنات والسمات عكم تقد رم سب الاسماب ) حل حلاله (كارتباط المرض والصحة بتناول الاغذية والادوية وارتباط حصول فقه النفس الذيبه تستحق المناصب العلية في الدنيابترك الكسلوا اواطبة على تفقيه النفس) ليلاونهارا (فكالايصح لنصب الرماسة والقضاء والمتقدم بالعلم الانفس صارت فقهمة بطول الثفقه فلايصلح لملك الاسخوة ونعمها ولاللقر بمن وبالعللين الاقلب المم) من الغش (صارطاهرا بطول التركمة والتطهير) عن الادناس العنوية (هكذا سبق في الازل تدبير ربالأر بابولذلك قال تعالى ففس وماسواها) أى ومن سواها و تسوية ابور و دالر و ح الانساني عليهاوافتطاعهامن جنس أرواح الحبوانات (فالهمها فحو رهاو تقواها) والمرادبا لهامها افهامها وتعريف طالهماوالنك من الاتيان بم ما (قد أفلح من زكاها) أى الماها بالعلم والعمل (وقد خاب من دساها) أى انقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق (فهرما وقع العبدف ذنب فصار الذنب نقدا) حاضرا (والنوبة نسيئة كانهذا من علامات الخذلان) والسُّقاوة (قالصلى الله عامية وسلم ان العبد لبعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول النياس اله من أهلها ولا يبغي بينه وبين الجنه الاشير) ثم يدركه الشقاء وفي الفظ آخر (فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) وقد دخلت التعريات في صالح أعماله من الحسنات ثم أحبطهاعنه فىجلة عمله بسبق الكتاب بالشقارة فامامن لم يسمبق لهسوء الخباتمة و وهبتله الثوية النصوح لم يدركه الشقاء قال العراقي وروى مسلم من حديث أبي هر مرة ان الرجل لبعمل الزمن الطويل

الا مرة ونعمها والالقرب من رب العالمين الاقلب سلم صارطاه را بطول التركية والتطهير هكذا سبق في الأزل بتدبير رب الار بأب وأذلك قال تعالى ونفس وماسواها فالهمها فورها وتقواها قد أفل من زكاها وقد خاب من دساها فهما وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقدا والتو بقة نسبت كان هسذا من علامات الخذلان قال صلى الله عليه وسلم ان العبد لمعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس انه من أهلها ولا يبقى بينه و بين الجنة الاشرون سبق عليه المكتاب فيعمل بعمل أهل النارف بدخلها

بعمل أهل الجنة الحديث ولاحدمن وابة شهربن حوشب عن أبي هريرة ان الرجل لبعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وشهر مختلف فيه انهي قلت وعام حديث أبهر رة عندمسلم م بختم له عله بعمل أهل النار وانالر جل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارغ يختم له عله بعمل أهل الجنة وقدر واه أحد أيضا وروى الشيخان من حديث سهل بن سعدان الرجل ليعمل على أهل الجنة فيما يبدو للناس وهومن أهل النارالحديث زاداليخارى واعاالاعال بخواعها وروى الطبرانى وأبونعيمن حديث أكتم بنابى الجونانال جل ليعمل بعمل أهل الجنة وانه لن أهل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهـل النار وانهمن أهل الجنة ندركه الشقاوة أوالسعادة عندخر وجنفسه فيختمله بها وأماحديث أبيهر عرة من رواية شهر ا بن حوشب الذي أخرجه أحد وافظه ان الرجل ليعمل بعمل أهل الحير سميعين سنة فاذا أوصى حان في وصيته فيحتمله بشرعله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشرسبعين سنة فيعدل في وصيته فيعتم له بخبرع له فيدخل الجنة وهكذار واه أيضا ابن ماجه در وى أجدا يضامن حديث عائشة ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وانه اسكتوب في الكتاب من أهل النارفاذا كان قبل مونه بحول فيعمل بعمل أهل النار الحديث (فاذا الخوف من الخاءة قبل الدوبة وكل نفس) من الانفاس (فهو خاتمة ماقبله اذ عكن أن يكون الموتمنص الله فيراقب الانفاس)و يحافظ علمها (والاوقع في المحذور) أى الامر الذي يعذرمنه (ودامت الحسرات حين لا ينفع التعسر \* الطبقة الرابعية (اسوأ العبيد عالاو أعظمهم على نفسه و بالا وأفلهم من الله وصلاهو (أن يتوب) العمد عن العاصى (و يجرى مدة على الاستقامة عم يعود الى مقارفة الذنب أوالذنوب) بان يتبسع الذنب ذنباأ وأعظم منه (من غير أن بعد تنفسه بالتوبة) ولا ينوج ا(ومن غيرأن يتأسف على فعله) ولا بعتقد استقامة ولابر جو وعد المحسن ظنه ولابر حووعدا النم كن مفه (بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته فهذا) هو حقيقة الاصرار وهو (من جلة المصرين) والعتاة الستكبرين وفي مثل هداجاء الخبر هاك المصر ون قدما الى النار (وهدنه النفس هي النفس الامارة بالسوء الفرارة من) الصالحات و (الحيرو بعاف على هذا سوء الخاتمة) لانه في مقدمتها وسالك طريقهاولا يبعد عنه سوء القضاء ودرك الشقاء ولان العاصى ويدالكفر كأن الحي يريدالموت وفي مثل هذافيل من سوف الله تعالى بالنوبة أكذبه وإن اللعنة خروج عن الذنب الى ماهو أعظم منه (و)هوفي عوم المسلين (أمره في مشيئة الله) ومن الفاسقين قال الله تعالى وآخرون مرجون لامرالله أي مرجون عكمه المابعذبهم بالاصرار والمايتو بعلهم عاسبق منحسن الاختيار (فان ختمه بالسوء شقى شفاوة لا آخرلهاوان ختمه بالحسني حتى مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين على قدر اعمانه (ولايستعبل أن يشمله عرم العفو بسبب خفي لا تطلع علمه ) لان خفايا الالطاف دقيق لااطلاع الاحد عليه (كالا يستعيل أن يدخل الانسان) موضعا (خوابالعدكنزاف تفق أن يعده ولا) يستعمل أيضا (ان يحلس في البيت المعلم الله عالما بالعلوم) والمعارف (من غير) سبق (تعلم) لها (كما كان الانداء صاوات الله عليهم) اذعاومهم وهبية افاضية (وطلب المغفرة بالطاعات كطلب العسلم بألجهدو التكوار و) طلب (المال بالتجارة وركوب البعدار وطامها) أى المففرة (بعبرد الرجاء مع خراب الاعمال) وفسادها (كطلب الكنورف المواضع الخربة وطلب العاوم من تعليم اللائكة وليت من اجتهد تعدلم وليتمن تحر )وركب الحار (استغنى ولمت من صام وصلى غفراه فالناس كاهم محر ومون )عن نمل السعادة (الا العالون والعالمون يحر ومون الاالعاملون) لله تعلى (والعاملون محر ومون الاالخاصون) في أعسالهم له تعالى قال تعالى فن كان ورجو لقاءر به فليعمل علاصالحاولا بشرك بعبادة ربه أحدا (والخلصون على خطرعظيم) وهومنتزعمن كادم أبي محدسهل التسترى رحسه الله تعالى الناس كاهم هلسكى الاالعلاون

الحذورودامت الحسرات نخسين لاينفسع التحمير \*(الطبقة الرابعة) \* أَنْ يتو بو بحرى مدة على الاستقامة ثم بعود الى مقارفة الذنب أوالذنوب من عَـير أن عدث نفسه بالتوبة ومن غيرأن يتأسف على فعله بل ينهمك المهماك الغافل في اتباع شهواته فهذامن جلة الصرس وهذه النفسهى النفس الامارة بالسوءالفرارةمن الحسير وبغاف عملي همذاسوء اللياغة وأمره فيمشيشة الله فانختم له بالسوء شقى شقاوةلا آخراهاوانختم له بالمسلى حتى مات على التوحيد فينتظرله الخلاص من النار ولو بعد حين ولا يستعيل أن يشم له عوم المفر بسب خني لانطلع علمه كالايستعمل أن يدخل الانسان خوابالعد كنزا فتقق أن محده وأن محاس فى الميت لحد الدائلة عالما بالعاوم من غير تعلم كاكان الانساء صاوات اللهعلمم فطلب الغسفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار وطلب الميال بالتعارة وركو بالعار وطالها عسرد الرجاءمع شران الاعمال كمالب الكنوزني المواضع الخربة

وطلب العاوم من تعليم الملائكة وليت من اجتهد تعلم وليت من المجراسة على وليت من صام وصلى غفرله فالناس

وكاأن من خوب بيته وضيع ماله و ترك نفسه وعياله جياعا بزعم أنه ينتظر فضل الله بان برزقة كنزا بعده تحت الارض في بينه الخرب بعد المعتدر وي البصائر من الحقى والمغرو و بن وان كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى و فضله ف كذاك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى و فضله ف كذاك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى و موجعه و مروجه و تروجه من المعتوم و تروجه من المعتوم و تروجه من المعتوم و تروجه من في من غند من غند من غند من المعتوم و تروجه من المعتوم و تروجه من في المعتوم و تروجه من في المعتوم و تروجه من في المعتوم و ترويم و جند المعتوم و تروجه و ترويم و تندوم و ترومه و ترويم و تحتم و تراه و ترويم و جند المعتوم و ترومه و ترومه

الاوعارفى طلب الدينار واذاقيله ان الله كريم ودنانير خرائنه ليست تقصر عين فقرك وكساك برك التعادة لس بضرك فأجلس فى ييتك فعساه برزقكمن حيثلاتعسبقيستعمق قائل هذا الكلام ويسترى يه و يقول ماهذا الهوس السماء لاغطر ذهباولافضة واغيا منال ذلك مالكسب هكذاقدرهمسي الاسماب وأحرى به سنته ولاتبديل لسنةالله ولايعلم الغرور أنربالا تخوورب الدنيا واحدوان سنته لاتبديل لهافع ماخمعاوانه قد اخسبر اذقال وأن ليس للانسان الاماسعي فسكرف معتقدأته كريم في الاتخرة وليس بكريم في الدنيا وكمف يقول ليس مقتفى الكرم الفتورعن كسب المال ومقتضاه الفتو رعن العمل للملك القيم والنعيم الداغ وانذلك يحكم الكرم بعطبه منغير حهددف الاسنح ةوهدنا عنعهمع شدة الاحتماد فعالب الامرفى الدنمار ينسى قوله

والعالمون كلهم هلك الاالعاملون والعاملون كاهم هاسك الاالخاصون والخلصون على خطر عظيم وقد تقدم ذلك في آخر كتاب الغرور (وكمان من خوب بيت، وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا بزعم انه ينتظر فضل الله) تعالى (بان مرزقه كنزايجده تحت الارض في بينه ألخرب) كان ( بعد عند ذوى البصائر من الحتي والمغر ورمنوان كأنما ينتظره غيرمستحيل فىقدرة الله تعالىوفضله فكذلكمن ينتظرالمغفرة من فضل الله تعالى وهومقصرفي الطاعة مصرعلى الذنوب غيرسالك وبيل المغفرة معدود عند أرباب القاوب من العتوهين) أى الدهوقين من غير جنون (والعب من عقل هذا المعتوه وترويجه حانته في صيغة حسنة) الصغة أصلهاالواوكالقيمة وصغة القول كذا أيمثاله وصورته علىالتشبيه بالعمل والنقدير (اذيقولان الله) نعالى (كريم)أىموصوف بالكرم (وجنته ليست تضيق علىمثلى ومعصيتي ليست تضره) وانعاشوه مهاعلى (ثم تراه تركب العدار ويفقع الاوعار) أى الامو رالصعبة (في طلب الدينار واذا قيلله أنالته كريم ودنانير خزائنه ليست تقصرعن فقرك وكساك بترك التعارة ليس مضرك فاحلس ف بينك) وأسترح (فعساه)أن (برزقك من حيث لاتحتسب فيستحمق قائل هذا المكارم)أي يعده حقا (ويسترئبه ويقول مأهذا الهوس) أىخفة العقل (السماءلاغطرذهباولافضة واعماينالذلك بالكسب) والسعى في الاسباب (هكذا فدره رب الارباب) وفي نسخة مسب الاسباب (وأحرى به) في العالم (سنته والأتبديل لسنة الله) بنص القرآن (والا بعلم الغروران رسالا منحرة ورب الدنيا واحد وان سنته لاتبديل الهافهماجيعاوانه) تعالى (قدأخبر) على اسانرسله (اذقال وان ليس الانسان الاماسعي) وأن سعيه سوف برى (فكيف بعنقدامه تعالى كريم في الاستخرة وليس بكريم في الدنداوك مف يقول الس مقتضى المكرم الفتورعن كسب الحلال ومقتضاه الفتورعن العمل الملك المقيم والنعم الدائم وانذلك عكم الكرم بعطيه من غير جهد) ولامشقة (فى الاسترة وهذا عنعه مع شدة الاحتماد فى غالب الامر فىالدنياو ينسى قوله تعالى وفى السماء رزقكم وماتوعدون فنعوذ بالله من العسمى) أى عى البصيرة (والضلال فاهذا الاانتكاس على أم الراس وأنغماس في طلمات الجهل وصاحب هذا حد يربأن يكون دَاخلاتِعت قوله تعالى ولوترى اذا لمجرمون ناكسو رؤسهم) الى تحت (عندر بهم) أى فى حضرة الربوسة بقولون (ربناأ بصرناوسمعنافار جعنا) الدانيانانيا ( نعمل صالحاً) فانالانرى النجاة الاان عل صالحا وقال تعاكد حكاية عنهم وبناأخر جنانعمل صالحا غيرالذي كأنعمل وتقييد العدمل الصالح بالوصف المذكو والتعسر على ماعاوه من غيرالصالح والاعترافبه والاشعار بانرجوعهم واخراجهم لتلافيه وانهم كانوا يحسبون أنه صالح والا "ن تحقق الهم خلافه (أي أبصرنا النصدقت اذقلت) في كتابك العزيز (وان أيس للانسان الاماسعى فارجعنا انسعى) في صألح الاعمال (وعنسدذ للثلا عكن من الانقلاب و يحق عليه العذاب أي يثبت (فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة الى سوء المنقلب والما ب) والله الموفق \* (تنبيمه) \* تقدم في تقسيم المصنف طبقات التاثبين الى أربعة وأشارفها ان الطيقة الأولى أهلهاهم السابقون بالخسيرات وانالثانيسة أهلهاهسم المقتصدون وانالثالثة والرابعة هم الظااون أنفسهم وأمرهم في مشيئة الله تعالى وأشار في أثناء ذلك الى النفوس الاربعة المطمئنة

تعالى وفى السماء رزفكم وماتوعد ون فنعوذ بالله من العدمى والضلال فياهذا الاانتكاس على أم الرأس وانغماس فى طلبات الجهل وصاحب هدناجد بريأن يكون داخلا تحت قوله تعالى ولوثرى اذا لجرمون فاكسورة سهم عندر بهم رينا أبصر فا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحيا أى أبصر فاانت مدقت اذقلت وأن ليس للانسان الاماسى فارجعنا فسعى وعند ذلك لا يكن من الانقلاب و يحق عليه العذاب فنعوذ في القدمن دواعى الجهل والشك والارتباب السائق بالضرورة الى سوء المنقلب والمياتب

واللوّامة والمستوّلة والامارةوف سياقه من أوله الى آخرة تلميم لطيف الى قوله تعيالى ثم أو رثنا المكتاب الذبن اصطفينامن عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باللعرات باذن ألله ذلك هوالفضل الكبير أماالنفوس فقدد كرالله تعالى فى كتابه العزيزاياها بشدلاته أوصاف بالطمأ نينة قال ياأيتها النفس المطمئنة ومماهالوامسة فقال ولاأقسم بالنفس اللوامة ومماها امارة فقال ان النفس لامارة بالسوء وهي نفس واحدة ولهاصفات متغايرة فاذا امتلا القلب سكسة خلع الطمأ نينةلان السكمنة مزيد الاعمان وفهاار تقاه القلب الى مقام الروح لمامن من حظ البقين وعنسد توجمه القلب الى محل الروم وتوجه النفس الى على القلب وفي ذلك طمأ بينتها وإذا الرعت عن مقار حملاتها ودواعي طبيعتها منطلعة الى مقارا لطمأ نينة فهي التوامة لانها تعود باللاغة على نفسها لنظرها وعلها بعسل الطمأنينة مانعدناها الى علهاالذي كانت فسمأمارة بالسوءواذا قامت في معلهالا بغشاهانو رالعملوالمعرفة فهي على ظلمَ المارة بالسوء وقد تقدم شيَّ منذلك في كلب عائب القلب ولنتكام على الآية المذكورة فالالسفاوي ظالم لنفسه أي مالتقصير في العمل به وقوله مقتصد أي بعدمل به في أغلب الاوقات والسابق هوالذي يضم التعلم والارشادالي العمل ومثل الظالم الجاهل والقتصد المتعلم والسابق العالم وقبل الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت حسناته بحيث صارت ته مكفرة وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أما الذين سبقوا فاولئك يدخاون الجنة بغيرحساب وأماالذ من اقتصدوا فاولئك يحاسبون في طول الحشر غم يتلقاهم الله محته وقيل الظالم المكافر على ان الضمر العباد وتقدعه لكثرة الظالمن ولان الظلم ععني الجهدل والركون الى الهوى مقتضى الجبدلة والاقتصاد والسبق عارضان انتهي قلت وهذه الاقوال كلهامسندة والحديث المذكور رواه الفرياي وأحدوعمد نحمد وأن حريروان المنذروان أبي عاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبهقي عن أى الدرداء معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الات مة فاما الذن سبقوا فاولئك يدخلون الجنة بغرحساب وأما الذين اقتصد وافاولتك الذين محاسبون حساما سمراوأ ماالذن ظلوا أنفسهم فاولنك محسون فى طول الحشر ع يلقاهم الله تعالى وحته فهم الذين يقولون الحدلله الذي أذهب عنا الحزن الى لغوب قال البهـ بي اذا كثرت الروايات في حديث الهران العديث أصلا وأخوج ابنحوبروابن المنذروابن أبي حاتم وابنمردويه والبهية في المعث عن ابن عباس في قوله عُراور ثنا الكتاب الاسمة قالهم أمة محدصلي الله عليه وسلم ورجهم كل كأب أنزل فظالمهم مغفو رله ومقنصدهم يحاسب حساما دسيرا وسابقهم بدخل الجنة بغير حساب وأخرج الطمالسي وأحد وعدبن حيد والترمذى ومسنهوان حرير وابن المنسذر وابن أيحاتم وابن مردويه والبهقعن أبي سعيد الدرىءن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاسية فألهو لاء كلهم عنزلة واحدة كاهم في الجنة وأخرج الطيالسي وعبد بن حيد وابن أبي حائم والطبراني في الاوسط والحاكم وابن مردويه عن عقمة بن صهبان قال فلت لعائشة أرأيت قول الله تعالى ثم أو رثنا الكتاب الآية قالت أما السابق فقدمضي فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدله بالجنسة وأما المقتصد فن اتبيع أمرهم فعمل بمثل أعسالهم حتى يلحقهم وأماالظالم لنفسه فثلى ومثلك ومن اتبعنا وكلفي الجنسة وأخرج ابنح برعن ابن مسعود وقال هذه الامة ثلاثة أثلاث ثلث بدخلون الجنة بغسير حساب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا وثلث يحسون فنوبعظام الاانهم لمشركوا بالله فيقول الرب الخلواه ولاءني سعة رحتي غرقرأ هده الآية وأخرج العقيلي وابن الل وابن مردويه والبهق من حديث عرسابقنا سابق ومقتصد ناناج وظالمنا مغفورله ممقرأعر هذه الآية وأخرج سعيد بن منصوروا بن أبي شيبة عن عممان الهنزع بهده الآية فالانسابقنا أهل جهادالاوان مقتصدناناج أهلحضرناالاوان ظالنا أهل بدوناوأخوج ابن مردويه

\*(بيانماينبغي أنسادر المه المائبان حرى عليه ذنب اماعن قصدوشهوة غالبة أوعن المام بعكم الاتفاق)\*

اعملم أن الواحد عامه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير محسنة تضادها كأذكرنا طريقسه فانلم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقدعزعن أحدالواحيين ولا ينبغي أن يترك الواحب الثانى وهوأن يدرأ بالحسنة السيئة ليمعوهافكون عنخلط علاصالحا وآخو سينافأ لحسنات المكفرة السبيئات اما بالقاب واما بالاسان وامابالجدوارح ولتكن الحسنة في محسل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها \* فأما بالقلب فلكفره بالتضرع الحالله تعالىفي سؤال الغسفرة والعسفو

والديلى من حديث حذيفة يبعث الله الناس على ثلاثة أصناف وذاك في قول الله تعلى فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدومنهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات يدخل الجندة الاحساب والقتصد يحاسب حسابا يسيراوااظالم لنفسهدخل الحنة برحته وأخرج ابنحربروابن أبيحاتم عن ابن الحنفية قال أعطيت هدد الامة ثلاثا لم تعطها أمة كأنت قبلهامنهم ظالم لنفسه مغفورله ومنهم مقتصد في الجنان ومنهم بالمكان الاعلى وأخرج عبدبن حيد وابنح مرواب المنذر وابن أبي عاتم عن مجاهد فنهم طالم لنفسه قالهم أصحاب المشأمة ومنهم مقتصدهم أصحاب المين ومنهم سابق بألخسيرات بأذن الله قالهسم السابقون من الناس كاهم وفى تفسير الكوشي وعن على رضى الله عنه قال الفالم أناو المقتصد أنا والسابق أنا فقيل له وكيف ذلك قال أناظالم بعصيتي ومقتصد بتوبتي وسابق بحبتي وفى الآية وجوء من الاشارات قال الجند الماذكر الخيرات دلعلى ان الخلق فيمام وحاص وان الميراث لمن هوأصلح قر با وأصلح نسب افتحم النسبة هوالاصل فرتبة ألقر بةفالظالم الذي أحبه لنفسه والمقتصد الذي أحبمله والسابق الذي أسقط مراده ارادالحق فيه فلا برى لنفسه طلبا ولأفرد الغابة سلطان الحق عليه وقال النصر اباذي صحيح النسب وخذالمراث ولأيأخذ ميراث الحق الامن نسسمه بالحق والى الحق دون الاسباب والوسائط وقال جعفر الصادف بدأ بالظالين اخبارا بفلايتقر بالبهالا بمعض كرمهو تالظلم يؤثر في الاصطفائية ثم بالقتصدين لانهم بين الخوف والرجاء ثمختم بالسابقين لانه لايأمن أحدمكره ومنهم في الجنة بعرمة كلة الاخلاص في الشهادة وقال غيره يعد أبالمراث بذوى الفروض عما يبقى فللعصبة وان كان صاحب الفرض أصعف استحقاقا كذاك فألالله تعالى فنهم ظالم لنفسه فقدمه على المقتصد والسابق وتكامواني الظالم فنهم منقال هوالافضل وأواديه من ظلم نطسه بكثرةما حلهامن الطاعية والاكثرون على ان السابق هو الافضل وقالواالتقديم فحالذ كرلايقتضي التقديم فحالرتبة يعنى فهومن باب التدلى لامن طريق الثرتي ويقال قرنباسم الفاالم قرينة وهوقوله لنفسه وقرن باسم السابق قرينة وهوقوله باذن الله فالظالم كاناه زلة والسابق كاناه صولة فالظالم رقع زلتسه بقوله لنفسه والسابق كسرصولت بقوله باذنالله ويقال الظالم من زهدفي دنياه والمقتصدمن رغب في عقباه والسابق من آثر على الدار من مولاه ويقال الظالم من نجيح كوكب عقله والمقتصده ف عظم بدرعله والسابق من أشرقت شمس معرفته ويقال الظالممن ترك الزلة والقتصد من ترك الغفلة والسابق من ترك العلاقة ويقال الظالم من جاد بنفسه والمقتصدمن لم يخل بقلبه والسابق من عادير وحه ويقال الظالم من له علم البقين والقتصد من له عين البقين والسابق من لهحق المقينو يقال الظالم بترك الهرمات والمقتصد بترك الشهمات والسابق بترك الزيادات ويقال الظالم طالب النحاة والقتصد طالب الدرجات والسابق طالب المناجأة وفى الاية وجوه كثيرة غيرماذ كرتها \*(فصل) \* فحال من عز عن التو بة قال

\*(بيان ماينبغى أن يبادراليه التائب ان حرى عليه ذنب اماعن قصدوشهوة غالبة أوعن المام عكم) \*
الا تفاق (اعسلم) وفقل الله تعالى (ان) من وقع منه ذنب أوذنوب فان (الواجب عليه التو به والندم والاشتغال بالتكفير عسمة تضاده كاذ كرنا طريقه) آنفا (فان) عز (ولم تساعده النفس على العزم على الترك الغلبة الشهوة) بل قهرته نفسه وشهوته (فقد عز عن أحد الواجبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى) ولا يعزعنه (وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة) أى يدفعها مها (التمعوها) وتزيلها (فيكون من خلط علاصالحا وآخرسياً) وهو حال المقتصد من (فالحسنات المكفرة) وفي نسخة الكفرات (السيات ت اما بالقلب علاصالحا وآخرسياً) وهو حال المقتصد من (فالحسنات المكفرة) وفي نسخة الكفرات (السيات اما بالقلب فلكفره واما باللسان واما بالجوارح ولتكن الحسنة في يحدل السيئة وفي ايتعلق باسسبام افاما بالقلب فلكفره بالتضرع الى الته تعالى والا بقيال اله (في سؤال المغفرة والعفو) عن باطن فلنه دون حركة اللسان فقط بالتضرع الى الته تعالى والا بقيال اله (في سؤال المغفرة والعفو) عن باطن فلنه دون حركة اللسان فقط بالتضرع الى الته تعالى المناه والمناه المناه وفي سؤال المفرة والعفو) عن باطن فلنه دون حركة اللسان فقط بالتضرع الى الته تعالى الته تعالى والا بهال الها في سؤال المناه والمعالية والمناه والمناه

ويتذلل تذلل العبد الاتبق وتكون ذاه يحدث نظهه السائر العباد وذلك سقصان كبره فيما بينهم فباللعب الأتبق المذنب وحملتكم عملي سائر العباد وكذلك بضمر بقلينه الخسرات للمسلمن والعسزم عدلي الطاعات \* وأماناللسان فسالاعد تراف بالظملم والاستغفاد فيقول دب ظلت نفسى وعملت سوأفاغفرلي ذنوبى وكذلك يكسترمن ضه وبالاستغفار كاأوردناه في كاب الدعوات والاذكار \*وأماما لجوار حفيالطاعات والصدقات وأنواع العيادات وفىالا "ثارمايدل على أن الذنباذا أتبسع بفانية أعمال كان العفو عنسه مرحوا أربعة من أعمال القاوب وهى التوبة أوالعزم على النوبة وحب الاقلاع عن الذنب وتخوّف العقاب علمه ورحاءا الغفرة إهوار بعة منأعمال الجوارح وهو أن تصلي عقيب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى العسده سماسيد من مرة وتقول سعمان الله العظم ويحمدهمائةس

ويتذلل) في نفسه (تذلل العبد الآبق) عن مولا (ويكون ذلك عبث نظهر لسائر العبادوذلك بنقصان كبره فيماييهم فبرى الناس كلهم خبرامنه (فاللعبدالآبق الذنب وحملت كبرعلى العماد)والكبر والمعصمة لا يحتمعان في قام مؤمر (وكذلك يضمر بقله الليرات المسلمن كلهم والعزم على الطاعات) الى آخر العمر (وأماباللسان فبالأعتراف بالظلم) أي يعترف بظله (النفسه فقد حاء في تفسير قوله تعالى خلطواع الصالحا قيل الاعتراف بالذنوب والاستغفار )فقدورد فضله في الكتاب والسنة (فيقول) ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعو قوله (رب طلمت نفسي وعلت سوأ فاغفر لى ذنوبي) روى الديلي من حديث أبن عباس من قال لاأله الاأنت عملت سوأوظلمت نفسي فاغفر لحالك خير الغافر بن عفرت له ذنوبه ولوكانت مثل زيدالحر أوية ولرباغفرلي وتبعلي انك أنت التواب الرحيم رواه ألوداود والترمذي والنسائى وابن حبان منحديث ابنعر قال ان كالنعد لرسول الله صلى الله علمه وسلفى الحلس الواحد مائة مرة فذكر وقال الترمذي حسن صحيم غريب وهذا لفظ أبدا ودوعند الثلاثة التواب الغفو روفي رواية للنسائي اللهم اغفرلى وارجني وتبعلي الذأنت النوّاب الغفور (وكذلك يحكثر من ضروب الاستغفار ) كسيد الاستغفار الروى عن شدادين أوس اللهم أنت ربي لااله الاانت خلقتني وأناعبدك وأناعلي عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بكمن شرماصنعت أبوءلك بنعمتك على وأبوعيذني فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الاأنت رواه البخاري والترمذي والنسائي (كاأو ردناه في كتاب الدعوات والاذ كار وأمابالجوارح فبالطاعات والصدقات وأفواع العبادات والاستكثار منهافاعله بذلك تزيد حسفاته على سشاته فن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعسمل مثقال ذرة شرا بره (وفي الا تأرمايدل على ان الذب اذا اتميع بثمانية أعمال كان العفو عنه مرجوا ) ولفظ القوت ومن أحسن ما يتعقب الذنب من الاعمال بعد التوبة وحل الاصرارما رجيه كفارة الخطيئة ثانية أعال (أربعة نأعال القاوبوهي) اعتقاد (التوبة) منه (والعزم على التوبة) فان العبد أذاعزم علم افكانه اعتقدها ولم يذكر صاحب القوت هذه الزيادة (وحب الاقلاع عن الذنب وتخوف العسقاب عليه ورجاء المغفرةله) شم عسب على الله تعالى يعسن ظنه وصدق يقينه كفارةذنبه فهدده الاربعة من أعال القاوب (وأربعة من أعال الحوارح وهي ان يصلى) العبد (عقب لذنب ركعتين) وذلك بعدان يتوضأوان اغتسل كان أكسلوان أمكنه ان يغسل الثياب التي عصى الله فهما كان أكل فان طهارة الظاهر عنوان طهارة الماطن واذا كانت الصلاة في موضع خال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في مال كان أكل ويشترط ان بضع حبينه على الارضيَّة والتراب لزيادة اللشوع عندالله والتذكر الى أصله ومن جعله (مُ يستغفر الله بعدهما) مع البكاء ان أمكن والاذبالتباك وقلب حربن على ماسبق له من العصبة و يجعلها نصب عينيه (سبعين مرة) روى الديلي من حدديث أبي هر وة من استغفر الله سبعين مرة في دير كل صلاة غفرله ما كتب من الاغم الحديث وروى الحسن بن سفيان من حديث أنس من استغفر سبعين مرة غفرله سبعما تةذنب الحديث وروى ابن السنى فى على اليوم الليلة من - ديث عائشة من استغفرالله فى كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكذابينالد من (ويقولسحان الله العظم بم يعمده)ولو (مائة مرة) فانزاد أونقص فهو باللمار انزاد فى الاستغفار حتى صار مائة مرة فهو أفضل وأكل وكذلك ينبغي أن يكون مع التسبيع والتحميد والتهليل والتكبيرمانة لتحتمع الماقيات الصالحات بل ويضم الهالاحول ولاقوة الآبالله كذلك ثم رفع مديه و يحمدا لله تعالى و يصلى على نسم صلى الله عليه وسلم و بدع ولنفسه ولوالديه ولحديم المسلمن و وى ابن أى شيرة وأحد والشعفان والترمذي والنسائي وابن حمان من حديث أبي هر برقمن قال سعان الله و عدد مائة من حطت خطاماه وان كانت مثل زيد المعرور وى البهق من حديث ابن عمر من قال سعمان الله و عمده ما تتمرة كتب الله له ألف حسنة ومن زاد زاده الله و وي أحدومسلم وأبوداود

والترمذى وابن حمان من قال حسين يصم وعسى سجان الله العظيم و عمده ما تةمرة لميات أحددوم القيامة بانف لى عاجاء به الا أحداقال مثل ذلك أو زادعايه (ثم يتصدق بصدقة) سراأ وعلانية ليلا أو نهارا ليدخسل فى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراوعلانية فلهم أحرهم عندرمهم ( ثم نصوم بوما) فانه من جلة الحسنات المكفرات السمآت فهذه الاعمال قدو ردن بم االآثار انها مكفرة الرال والعثار (وفي بعض الا "ثار) اله يشترط أن يتوضأ و (يسبغ الوضوء) واسماغه با كال شروطه وأركانه وواجباته (و بدخل المسجد و يصلى ركعتين) فان المسجد أفضل الاماكن وأشرفها و يشهد لهجاع لافيه قال العراقي في هذه الا " ثار ان من مكفرات الذنب ان يسبع الوضوء ويدخل المسجد و يصلى وكعتدر واهأصحاب السننمن حديث أي بكرالصديق ماعبديذنب ذنبافعسن الطهو وثم يقوم فيصلي ثم يستغفر اللهالاغفرالله هذالفظ أبى داودوهوفى الكبرى للنسائي مرفوعاوموقوفا فلعل المصنفء سبر مالا ثارلارادة الوقف فذكرته احتماطاوالافالا ثار ليستمن شرط كماي انتهى قلت وقدر وى الطمراني فى الاوسط من حديث أبى الدرداء مامن عبد بذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلى ركعتين أوأر بعامفر وضة وغسير مفر وضةثم يستغفرالله الاغفرالله له وحــديث أبى بكر رواء كذلك الطيالسي وابن أبي شببة وأحــد والجيدىوالعدلى وعبدبن حيد وابن منيهم وابن السنى فىعمل وموليلة وابن حبسان والبزار وأبويعلى والدارقطني فى الافراد والبهيق والضياء كلهم من وواية على عن أبي بكر ولفظهم جمعامامن عبد يذنب ذنب افتتوضا فيحسن الطهور غميقوم فيصلى ركعتين غم يستغفر الله لذلك الذنب الاغفرالله له (وفي بعض الاخسار يصلى أربع ركعات ) قال العراق رواه اسمردويه فى التفسير والبهني فى الشعب من حديث انعباس قال كانرجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة الحديث وفيده فلمارآها جلس منها يجلس الرجل من أهله وحوك ذكره فاذاهو مثل الهدية فقام نادما فاتى النبي صلى الله علموسلم فذكرله ذلك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صل أربع ركعات فانزل الله تعالى أقم الصلاة طرفى النهار الا به واسناده حدانتهمي قات و رواه كذلك البزار ولفظهم جمعا انرجلا كان يهوى امرأة فاستأذن الني صلى الله عليه وسلم في حاجة فاذن له فانطلق في وم مطير فاذا هو بالمرأة على غد مرماء تغسل فلماجلس منها مجلس الرجل من الرأة ذهب يحرك ذكره فاذا هو كانه هدية فندم فاني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقالله الني صلى الله عليه وسلم صل أربع ركعات فالرك الله أقم الصلاة طرفى النهار الآية وروى عبدالر زاق وابن حو وعن على بن جعدة انر حلا أقبسل ويد ان يشرالني مدلى الله عليه وسلم مالطرفو حدامرأة حالسة علىغد رفدفع فىصدرها وحلس بنار حلمافصار ذكرهما للهدبة فقام نادماحتي أتى النبي صلى ألله عليه وسلم فاخبره بماصنع فقالله استغفر الله وبأن وصل أربعر كعات وتلاعلمه أقم الصلاة طرف النهار الآية (وفي الحسر اذاعلت سيئة فاتبعها حسنة تكفرها السر مالسر والعلانية بالعلانية ) قال العراقير واهاليهني في الشعب من حديث معاذفيه رحل لم يسم ورواه الطعراني من روا يةعطاء في يسار عن معاذ بلفظ وماعلتمن سوءفاحد ثاله فيه توية السر بالسر والعلانية مالعلانة الحديث اتتهي قلتورواه ابن النحار منحديثه اذاعلت سئة فاعل معنها حسنة السر بالسر والعلائية بالعلانية ورواه أخدف الزهدى عطاء بن يسارم سلا اذاعلت سيئة فاحدث عنهاتو بة السر بالسر والعلانية بالعلانية وروى أجدمن حديث أبى ذراذ اعملت سئة فاتبعها بحسنة تمعها قيل بارسول الله أمن الحسنات لااله الاالله قال هي أفضل الحسنات (ولذلك قيل صدقة السرة كفرذنوب الليل وصدقة الجهر تكفرذنوب النهار) ولفظ القوت ويقال صدقة الليل تكفرذنوب النهار وصدقة السرتكفرذنوب الليل (وفي العبر الصيم انرجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان عالجت امرأة فاصبت منها كل شي الا المسيس) يعني الوقاع (فاقض على يحكم الله تعمالي فقال صلى الله عليه وسلم أوماصليت معناصلاة الغداة

مُ تنصيدق بصيدقة مُ تصوم نوما وفي بعيض الاآثار تسسبغ الوضوء وتدخيل المسحدوتها ركعتن وفي بعض الاخمار تصلى أربعر كعانوني الخبراذاعلت سشةفاتهها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانمة بالعلانمة والدلك قيسل صدقة السر تكفرذنو بالالوصدقة الجهدر تكفرذنوب النمار وفى اللمرالصيم ان رجلا فال لرسول الله صلى الله علمه وسلم انى عالجت امرأة فأصبت منهاكل شي الا المسيس فاقص على يحكم الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم أوماصلمتمعناصلاة الغداة

قال الى فقال صلى الله عليه وسلمان الحسنان يذهبن السما توهدا يدلعلي أن مادون الزنامن معالجة النساء صفعرة اذجعسل الصالة كفارة له عقتضي قوله صدلي الله علمه وسلم الصاوات الجس كفارات لما بينهن الاالكمار فعلى الاحوال كلها ينبسغيأن بحاسب نفسه کل بوم وبحمع سياكنه وبحتهدفي دفعها بالحسنات فانقلت فكنف يكون الاستغفار نافعا منغسير حلعقدة الاصرار وفياللماللستنفر من الذنب وهو مصرعامه كالمتهزئ بالتمات الله وكان بعضهم يقول أستغفر الله من قولى أستغفر الله وقيل الاستنففار باللسان توبة الكذابن

قال بلي قال فان الحسينات يذهن السمات ) قال العراقي متفق علمه من حديث ابن مستعود دون قوله أوماصليت معناصلاة الغداة ورواه منحديث أنسوفيه هلحضرت عناالصلاة فالرنع ومنحديث أبى امامة وفيه هل شهدت الصلاة معنا قال نعم الحديث اه قلت لفظ المتفق عليه من حديث اسمسعود انرجلاأصابمن امرأة قبلة فاتى النبي صلى ألله عليه وسلم فذكر ذالئله كأئه يسأل عن كفارخ افانزات علمه وأقم الصلاة طرفى النهاو الا له فقال الرحل الرسول الله ألى هذه قال هي ان على مامن أمتى وقدر واه كذاك أحدوالترمذى والنسائى واسماحه واسحر مرواب المنذروابن أيحاتم والوالشيخ واسحسان وروى ابن حيان وحده بلفظ قال رحل ارسول الله أني وأنت امرأة في السيتان فضمتها الى وقيلتها وباشر تهاوفعات بها كلشئ الاأني لمأحامعها فسكترسول القهصلي الله علمه وسلم فانزل الله أفم الصلاة الا ية فدعا ورسول الله صلى الله علمه وسل فقر أهاعلمه فقال عبر بارسول الله أله خاصة فقال الناس كافة ورواه عبدالرزاق وأحدومسلم والثلاثة وهنادوابن بحربروابن المنذر وآبن أبي حاتم والطبراني وأبوالشيخ وان مردويه والبهق فى الشعب بلفظ عاور حل الى الذي صلى الله عليه وسلم فقيال بارسول الله انى وجدت امرأة في بستان ففعلت بماكل شي غير أنى لم أجامعها قبلتها ولزقتها ولم أنعل غيرذاك فافعل بي ماشئت فلم يقلر سول الله صلى الله علمه وسلم شيأ فلأهب الرجل فقال عرلقد سترالله عليه لوسترعلي نفسه فأتبعه رسول الله صلى الله علمه وسلم بصره فقال ردوه على فردوه فقرأ وأقم الصلاة الاكه فقال معاذب جبل بأرسول الله أله وحده أم للناس كافة وأماحديث أنس في المنفق عليه فلفظه كنت عندا انبي صلى الله عليه وسلم فحاء ورجل فقال بارسول الله انى أصبت حدا فأقدعلى فلم بسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع الني صلى الله عليه وسلم فلاقضى الصلاة قام الرحل فقال بارسول الله انى أصبت حدافى كلب الله قال أليس قدصليت معنا قال فع قالفان الله قدغفر ذنبانور وامكذلك أحدوقدروى مثل ذلكمن حديث واثلة قال عاءرجل الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول اني أصبت حدافا قه على "الحديث وقيه فقي الورسول الله صلى الله عليه وسلم هــ ل توضأت حين أقبات قال نع قال صليت معناقال نع قال فاذهب فات الله قد غفر الدر وا . ابن حمان وأما حديث أبي المامة فرواه أحدومهم و ووداودوالنسائي والنخرعة وابنحرير والطبراني والنمردويه ان ر حلاأتى الني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أقم فى حد الله من أومر تين فاعرض عنه مُ أقمت الصلاة قال أمن الرحل قال أناذا قال أعمت الوضوء وصلت معنا آنفا قال نع قال فانك من خط منذك كما ولدتك أمك فلاتعد وأتزل الله حينشدعلى رسوله أفم الصلاة الاتية وقدر وىمثل هذه القصة مى حديث مريدةور واله عطاء بألى والراهم النفعي وزيدبن ومانوغرهم (وهذابدل على انمادون الزنا من معالجة النساء صغيرة اذجعل الصلاة كفارة لذلك عقتضى قوله صدلى الله عليه وسدا الصلوات الخس كفارات الماينهن الاالكائر) تقدم قريباً (فعلى الاحوال كلهاينبغي ان يحاسب نفسه كل يوم و يجمع سياتنه) فردافرداوياوم النفس و يوبخها (و يجتهد في دفعها بالحسنات) على الطريق المتقدم ذكر (فان قلت فكيف يكون الاستغفار نافعامن غير حل عقدة الاصرار وفي الخبرا لمستغفر من الذنب وهومصر عُليه كالمستهزئ بالله الله العراق رواه ابن أبي الدنياني التوبة ومن طريقه البه في في الشعب من حديثان عماس الفظ كالستهزئ وبهوسنده ضعف اه فلت الفظ ابن أبي الدنسا التائب من الذنب كن لاذنب لهوا استغفره الذنب وهومقم عليه كالمستهزئ مربه ومن آذى مسلما كان عليه من الذنب مثل كذاوكذاوفى سنده من لابعرف وروى مرفوعا قال المنذري ولعله أشمه بلهوالراج وقدرواه البهق وان عسا كرمن هذا الطريق (وكان بعضهم يقول أستغفرالله من قولي أستغفرالله) أي من غير قربة وندم بالقلب نقله صاحب القوت (وقيل الاستغفار باللسان توبة المكذابين) نقله صاحب القوت وفي الرسالة فالدوالنون الاستغفار من غيرافلاع توية الكذاب قال وقال وبعضهم توية الكذابين على طرف اسانهم

فى كتاب الاذ كاروالدعوات حــ بي قرن الله الاستغفار ببقاء الرسول صلى الله علمه و- لم فقال تعالى وما كان الله ليعدنهم وأنت فهم ومأكان الله معذبهم وهم استغفرون فكان بعض الصمامة يقول كان لنا أمانان ذهب أحددهما وهوكون الرسول فيناوبني الاستغفار معنا فاتذهب هلكافنقول الاستغفار الذي هو توية المكذابين هوالاستغفار بعرداللسان منغيرأت يكون القلعفية شركة كالقول الانسان عكم العادة وعن رأس الغفلة أسمتغفرالله وكإيقول اذا سعضهالناونعوذبالله منها منغ عدرأن بتأثرته قلبه وهذا ورجم الى مجرد حركة اللسان ولاحدوىله فأمااذا انضاف المقضرع لقلت الى الله تعالى والتهاله فى سؤال المفطرة عن صدق ارادة وخاوص فية ورغبة فهذه حسنة في نفسها فتصل لان تدفعهاالسيئة وعلى هذا تعمل الاخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وسلم ماأصر من استغفر ولوعاد في السوم سبعين مرة وهوعنارةعن الاستغفار بالقلب وللتوبة والاستغفار درجات وأوائلها لاتخاوع نالفائدة وانلم

يعنى قول أستغفر الله (وقالت رابعة) بنت اسمعيل (العدوية) البصرية رجها الله تعالى (استغفارناهذا يحتاج الى استغفار ) وتوبتنا تحتاج الى توبة أى في صحة اواخلاصها من النظر الماوالسكون والادلال ما نقله صاحب القوت (فاعلم انه قدورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر) والاستقصاء (ذكرناهافي كتاب الاذ كاروالدعوات حتى) اله قد (قرن الله تعمالي الاستغفار) للعباد (ببقاء الرسول) فيهم ودفع العذاب عنهم بوجوده فضلامنه ونعمة (فقال الله تعالى وماكان الله أيعذبهم وأنت فيهم ومأ كان الله معذم موهم يستغفرون ) نقله صاحب القوت (فكان بعض العماية ) ولفظ القوت وقد كان بعض الساف (يقول كان أساأ مانان ذهب أحدهما) ولفظ القوت فذهب أحدهما وبقى الاسخر (وهوكون الرسول فيناو ) الذي (بقي الاستغفارفان ذهب ه الكتا) قال العراقي و و أحدمن قول أبي موسى الاشعرى ورفعه الترمذيمن حديثه أترل الله على أمانين الحديث وضعفه ورواه ابن مردو به في التفسير من قول ابن عباس اه قلت لدظ الترمذي انزل الله تعالى على أمانين لامتى وما كان الله ليعد فربهم وأنت فهم ومأ كاناللهمعذبه وهم يستغفرون فاذامضيت تركت فهم الاستغفارالي يوم القيامة وأماالموقوف من قول أبيموسى فقدأخو مه أيضاب حرير وأبوااشيع والديرانى وابن مردويه والحاكم وابن عساكرعنه قال اله قدمضي لسبيله وأماالاستغفار فهوكا أن فيكم آلح يوم القيامة وأماقول ابن عباس بلنظ ابن مردويه ان الله جعل في هذه الامة أمانين لا يزلون معصومين من قوارع العذاب ماداما بين أطهر هم فامان قبضه الله المدوأ مان بقى فيكروما كان الله لمعدنهم الاته وهكذار واوابن أبي عام وأبوااشيخ ورواه البهتى ف الشعب الفظ كان فى هذه الامة أمانان بعني رسول الله صلى الله عليه وسلم و بقي أمان بعني الاستغفار وروى أبضافى السنن مثله وقدروى نحوذلك من قول أبيهر ترة بلفظ كان فيهم أمانان مضي أحدهما وبتي الاسخر قال الله تعدلى وما كان الله ليعذبهم الآية وروى الديلى من حديث عمّان سأبى العاصر فعمف الارض أماناتأنا أمانوالاستغفار أمان وأنامذهو ببىو بتي أمانالاستغفارفعلكم بالاسستغفارعند كلحدث وذنب ور وى صاحب نهج البلاغة من طربق أهل البيت عن على رضي الله عنمه أنه قال كان في الارض أمانانمن عذاب الله سبحانه فرفع أحدهما فدوزكم الاسخر فتمسكوابه أماالامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله علمه وسلم وأما الامان الباقى فالاستغفار قال الله عز وجلوما كان الله ليعذبهم وأنت فمهم وماكان اللهمعذم موهم يستغفرون (فنقول الاستغفار الذي هوتو به الكذابين هوالاسستغفار بمحردالله انمن غيرأن يكون القلب فيه شركة كايقول الانسان بحكم العادة وعن رأس الغفاية أستغفر المدفيجري) على لسانهمن غديرأن يتعقل معناه أوبعمل وجبه (وكايقول اذا معصفة النار) وأحوال المعذبين فيها (نعوذ بالله منها) أومايشهد (من غير أن يتأثر به قلبه وهدا يرجع الى يخرد حركة الاسان) في الفاهر ولاتُجُدوى له فامااذا انضاف اليه تضرع القلب الى الله تعمالي وأبته اله في سؤاله المغفرة) منه (عن صدق ارادن) وحضورطو ية (وخاوص رغبة فهذه حسنة في نفسها فتصلح لان لدفع ما السيئة) وتحييم ا (وعلى هذا تحمل الاخبار الواردة في فضل الاستغفار) مما تقدمذ كرهافي كتاب الاذ كار والدعوات (حتى قال صلى الله عليه وسلم ماأ صر من استغفر ولوعادفي اليوم سبعين مرة ) رواه أبود اودوالترمذي وضعفه وأبو يعلى والبيهقي وابن السدني في على توم وليله والدارقطني في الافراد من حديث أبي بكر وقد تقدم فى الدعوات (وهوعبارة عن الاستغفار بالقلب) مع اللسان لا بجرد حركة اللسان (وللتو بة والاستغفار در حات وأوا تلها لا تخاوى الفائدة وان لم تنته الى أواخرها وكذلك قال أبو محد (سمول) بن عمد الله التسترى رجه الله تعالى (لابد العبد في كل حال من مولاه فاحسن أحواله أن يرجع المسه في كل شئ فانعصى يقول بارب استرعلي فاذافر غمن المعصية فالبارب تبعلي فاذا تاب قال بارب ارزقني العصمة

تنته الى أواخرها ونذلك فالسهل لا بدالعبد في كل حال من مولاه فاحسن أحواله أن يرجع اليه في كل شي فان عصى قال يارب استرعلي فاذا فرغ من المعصدة قال بارب تبعلى فاذا ماب قال بارب ارزقني العصمة

واذاعل قال يار ب تقبل منى وسلل أيضا عن الاستغفار الذي يكفر الذئوب فقال أول الاستغفار الاستجابة ثم الانابة ثم التوبة فالاستجابة أعلى المنابة أعلى المنابق ا

واذاعل قال يارب قبل مني ) نقله صاحب القوت (وسئل) سهل (أيضا) رحمه الله تعمالي (عن الاستغفار الذى يكفرالذنوب فقال أولالاستغفار الاستحابة ثم الأنابة ثم التو ية والاستحابة أعال الجوارح والانابة أعمال القداوب والتوية اقباله على مولاه بان يترك الخاق ولفظ التوت وترك الخلق (ثم يستغفر من تقصيره الذي هوفيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر فعندذلك غفرله وكمون عنده مأواه ثم ينتقل الى الانفرادة الثبات ثم البيان ثم الفكرة المعرفة ع المناجاة تم الصافاة ثم الوالاة شم ادئة السروهو الله ولا يستقرهذا فى قلب عبد حتى يكون العلم غذاء والذكر قوامه والرضازاده) والتفويض مراده (والتوكل صاحبه ثم ينظر الله تعمالي المه فيرفعه الى العرش فيكون مقامه مقام حلة العرش) هكذا نقله صاحب القوت وفى الرسكالة للقشيرى وقال ابن عطاء التوبة توبة الانابة وتوبة الاستحابة فتوبة الأنابة أن يتوب المهخوفامن عقو بته وتربة الاستجابة أن يتوب حياء من كرمه (وسئل) سهل رحه الله تعالى (أيضاعن قوله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله) كاتقدم في أول هدذا الكلاب في يكون التائب حبيب الله (قال الما يكون حبيبا أذا كان فيه جميع مأذكره الله في قوله التائبون العامدون الحامدون الآية كلها) تمامها السائعون الراكعون الساجدون الاحمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحسدود الله وبشرااؤمنين فالعابدون هسم الخاصون في عبادة اللهوا لحامدون على نعمة الاسلام والسائعون هسم الصاغون والراكعون الساحدون أى المحافظون على الصافوات والحافظون لدود الله أى أوامره ونواهيه أومعالم الشرع (وقال الحبيب هوالذى لايدخل فيما يكرهه حبيبه) ولفظ القوت تم قال الحبيب لايدخل الافىشي يحبه الحبيب (والمقصودان للتو بة عمر تين احداهما تكفر السيات حتى يصير كمن لاذنب له) والسمالاشارة في الخبرالمائب من الذنب من لاذنب (والثانية نبل الدرجات حتى بصير حبيبا) واليه الأشارة فى الخير التائب حبيب الله (والتكفير أيضاد رحات فيعضه محولا صلى الذنب بالكلية وبعضه تخفيفله ويتفاوت ذلك متفاوت درجات التوبة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وان خلاعن حل عقدة الاصرار فيأوائل الدرجات فليس يخلوعن الفائدة أصلافلا ينبغيات تظن ان وحودها كعدمها مل عرف أهل المشاهدة) بعمائب عالم الملكوت (وأر باب الفاوب)والبصائر (معرفة لاريب فهما) ولا تردد (انقولالله تعالى فن يعمل مثقال ذرة حيرا بر م) حقو (صدق واله لا تعاوذ رات من الحيرة ن أثر كما لا تعاو شُعيرة تطرح في الميزان عن أثر ولوخلت الشعيرة الاولى عن أثرا كانت الثانية مثلها ولكان لارج الميزان ما حال الذرات وذلك مالضرورة محال بل ميزان الحسنات برج مذرات الخيرات) اذا جعت الى بعض ها (الى أَن يثقل فتشيل كفة السيآت فاياك أن تستصغر ذرات الطاعات) وتستحقرها (فلاتأتيهاو) تستصغر ذرات (المعاصي فلاتتقهافتكون كالمرأة الخرقاء) وهي التي اذاعلت في شي لم ترفق فمسه (تكسل عن الغزل تعللا بأنم الاتقدرف كلساعة الاعلى حيط واحدو تقول أىغنى يحصل بخيط وماوقع ذلك ف النياب) أىماقدره (ولاتدرى المعتوهة انتياب الدنيا كلهاانما اجتمعت خيطا خيطاوان أجسام العالم مع الساع أقطاره) اعما (اجمعت ذرة ذرة فاذا التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضبع عندالله

اللهاليه فيرفعه الى العرش فكون مقامه مقام حسلة العرش وسثل أيضاعن قوله صلىالله عليه وسلم التائب حسسالله فقال اغمامكوت حسااذا كانفه جسعما ذكرفى قوله تعالى التاثبون العابدون الاسمة وقال الحبيب هوالذي لايدخل فمايكرهه حبيبه والقصود أنالتو بةءرتين احداهما تكفير السيثات حي بصير كن لاذنب له والثانية نيل الدرحات حتى بصبرحيلما والتكفير أنضادرحات فبعضمه يحولا أصل الذنب مالكامة وبعضه تخفيفاله وبتفارت ذلك بتفاوت در حات التو بة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وانخالاعن حلعقدة الاصرارمن أوائل الدرجات فليس يحلو عن الفائدة أصلا فلاينبغىأن تظنان وجودها كعدمها بلعرف أهدا الشاهدة وأرياب القاوب معرفة لاريب فها انقول الله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره صدق وانه لاتحاو ذرةمن الحيرعن

وي المرافق المرافق المرافق المرافع المرافع المسلم المرافع واحدو تقول المرافع المرافع

أصلابل أقول الاستغفار بالسان أبضاحسنة اذحركة الاسان ماعن عفلة خير من حركة الاسان قالف الساعة بغيبة مسلم أوفضول كالرم بل هوخير من السكوت عنه والمايك السكوت عنه والمايك والقرآن وقلي عاد المون القضاء المعلى القلب واذلك قال بعضهم الشيخة أبي عثمان المغربي ان لساني في بعض الاحوال يجرى بالذكر والقرآن وقلي غافل فقال الشكر الله اذا ستعمل جارحة من جوارحك في الخير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشرول يعوده الفضول وماذكره حق فان تعود الجوارح المغسبرات حتى يصدير لهاذلك كالطبيع يدفع جدلة من المعاصى في تعود السانه الاستغفار اذا مع من غيره كذبا سبق لسانه الى ما تعود القال أستغفر الله (١٠٧) ومن تعود الفضول سبق لسانه في تعود السانه السانة الما تعود المعامن عبره كذبا سبق لسانه الما تعود المنابق السانه الما تعود المؤلم المنابق السانه الما تعود المنابق السانه الما تعود المنابق الما تعود المنابق السانه الما تعود المنابق المنابق المنابق الما تعود المنابق المنابق المنابق المنابق الما تعود المنابق المنابق

الى قول ماأحقك وماأقبح كذبك ومن تعود الاستعادة اذا حدث بظهو رمبادى الشر منشر وقال بحكم سبق اللمان نعوذ بالله واذأ تعودا لفضول فالالعنهالله فيعصى في احدى السكامتين و يسلم في الاخرى وسلامته أتراعسادلسانه الخبروهو من جلة معانى قوله تعالى نالله لايضيع أحرالحسنين ومعانى قوله تعالى وانتك حسنة بضاعفهاو بؤتمن ادنه أحراعظم مافانظر كنف ضاعفهااذجعل الاستغفار فى الغفلة عادة الاسانحتى دفع بتلك العادة شرالعصات بالغيبة واللعن والفضول هذا تضعيف في الدنيالادني الطاعان وتضعمف الاسخرة أكرلو كانوا يعلمون فاماك وأن تلمع فى الطاعات مجرد الا فات فنفتر رغبتك عن العيادات فان هذه مكدة روجها الشمطان للعنته على الغرور من وخيل المهم ائهم أرباب البصائر وأهل التفطن للحفايا والسرائر

أصلا) بلهى محسوبة له في ميزان الحسلنات (بل أقول) أن (الاستغفار باللسان أيضاحسنة اذحركة الاسان بماعن غله ) من حضور القلب (خير من حركة الاسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كالم بلهوخيرمن السكوت عنه فيظهر فضله بالاضافة الى السكوت عنه واعمايكون نقصا بالاضافة الى على القلب ولذلك قال بعضهم لشيخه أبي عمان سعد بن و المغربي قال القشديرى في الرسالة واحد عصره لم وصف مثله فبله صحب ابن الكاتب وأباعرو والزجاحي ولقى النهر جورى وابن الصائغ وغيرهم مات بنيسانور سنة ٣٢٣ وأوصى أن يصلى عليه الامام أبو بكر بن فورك رجه الله تعالى (ان لساني في بعض الاحوال) وفي نسخة الارقات ( يجرى بالذ كروالقرآن وقلى غافل فقال اشكر الله ) تعلى (اذ استعمل جارحة من جوارحك في الخيروعوده الذكر ولم يستعمله في الشرولم يعوده الفضول وماذ كره حق) لامرية فبسه (فان تعود الجوار والمغيرات حتى يصير الهاذلك كالطبع) اللازم (بدفع جلة من المعاصي فن تعود السانه الاستغفاراذاسمع من غيره كذباسبق لسانه الى ماتعوده فقال أستغفرالله ومن تعود الفضول سبق لسانه الى أن يقول ما أحقك وما أفيع كذبك ومن تعود الاستعادة اذاحدث أى أخبر (بظهور مبادى الشرمن شرير قال بحكم سبق اللسان نعوذ بالله ) أوعياذا بالله أوالعياذ بالله (واذا تعوّدا لفضول قال لعنه الله ) أو قعه الله أوقاتله الله (فيعصى في احدى الكامتين وسلم في الاخرى وسلامته أثراعتياد لسانه الحير وهو منجلة معانى قوله تعالى وان تلاحسنة بضاعفها وبوت من لدنه أحرا عظيما فانظر كيف ضاعفها اذحعل الاستغفار فى الغفلة عادة اللسان حتى دفع بذلك العادة شرالعصيان بالغيبة واللعن والفضول هذا تضعيف فى الدنيالادنى الطاعات وتضميف الا خرة أكبرلو كانوا يعلون) قال تعمالى والدسخوة أكبردر جات وأ كبرتفضيلا (فايال وان تلمع في الطاعات مجرد الا "فان فتفتر رغبتك) أي تضعف (في العبادات فان هذه مكيدة روّجها) أي زينها الشيطان (بلعنته) أي طرده عن حضرة القرب (على المغرورين) والحق (وخيل الهدم) بأن ألقي في أذه انهم (انهم أرباب البصائر وأهل النفطن العفاياو السرائر فاي خيرفي ذكرناباللسان مع غفلة القلب) وقد تفكن فهم هدنه الوسوسة (فانقسم الحلق في هده المكدة الى ثلاثة أقسام طالم لنفسه ومقتصدوسابق بالخيرات أماالسابق فقال صدقت باملعون ولكن هي كلةحق أردت بم اباطلا) وهوتفو يته عن الخير (فلاجرم أعذ بك مرتين وارغم أنفك) أى الصقها بالرغام وهو التراب (من وجهين فاضيف الى حركة اللسان حركة القلب) فيتوافقان (فكان كالذي داوي جرح الشيطان بنتراللخ عليه ) بل كان كن أراد أن يصطاد فاصطيد (وأما الظالم المغرور فاستشعر لنفسه خيلاء الفطنة) وعب الادراك (لهذه الدقيقة معزعن الاخلاص بالفل فترك مع ذلك تعديد اللسان بالذكر فاسعف الشيطان) عراده (وتدلى بحبل غروره فنمت بينهم اللشاركة) وفي نسخة المشاكلة (والموافقة) فكان (كاقيل) في المثل (وافق من طبقه وافقه فاعتنقه) الشن بالفَّم وعاء من ادم بوضع فيه الماءوغيره وطبقه غطاؤه أى وافق الشن غطاؤه هكذا فسره الزيخشرى في الاساس وقال السكلي قولهم أوفق من طبق

فاى خير فى ذكر نابالسان مع عفله القلب فانقسم الخلق في هذه المسكدة الى ثلاثة أقسام طالم لنفسه ومقتصدوسابق بالخيرات \* أما السابق فقال صدقت باملعون ولسكن هى كلة حق أردت بم اباطلافلا حرم أعذبك مرتين وأرغم أنفك من وجه بنفاضيف الى حركة اللسان حركة القلب في كان كالذى داوى حرح الشيطان بنثر اللح عليه \* وأما الظالم المغرور فاستشعر فى نفسه من يدا الفطئة لهذه الدقيقة شم عجزعن الاخلام بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكر فاسعف الشهيطان وتدلى بعبل غروره فتمت بينه ما المشاركة والموافقة ما كاقيل وافق سن طبقه \* وافقه فاعتنقه

\* وأما المقتصد فلم يقدر على ارغامه باشراك القلب في العدمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالاضافة الى القلب واكن اهتدى الى كاله بالاضافة الى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان في اعتبادا الحيرف كان السابق كالحائك الذي عرض المكابة حما كنه فتركه وأصبح كاسا والمقتصد كالذي عرض المكابة حما كنه فتركم المواصبح كاسا والمقتصد كالذي عرض المكابة

لشن طبق قبيلة من ايادوشن من ربيعة فاوقعت طبقة بشدن فانتصفت منها فقالوا وافق شن طبقه وأنشد في ذلك الله في ذلك القيت شناأ يا دبالغني \* ولقدوا فق شناطيقه

(وأماالمقتصد فلم يقدرعلى ارغامه باشراك القلب في العدمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالاضافة الحالقلب ولبكن أهتدى بالاضافة الحالسكوت والفضول فاستمرعلمه وسأل الله تعيالي أن يشرك القلب مع اللسان في اعتماد الخيير في كان السابق كالحادث الذي ذمت حما كنه فتركها وأصبح كاتبا والظالم لنفسه المتخلف كألذى ترك الحياكة أصـ الاوأصبح كماسا) يكنس الزبالان (والمقتصـ د كالذي عجز عن الكتابة فقال لاأ نكر مذمة الحياكة واكن الحائك مذموم بالاضافة الى الكاتب لا بالاضافة الى الكناس فاذا عزت عن الكتابة فلا أثرك الحياكة ولذلك قالت رابعة العدوية) رجهاالله تعالى (استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير) نظر الحذلك (فلانظن انهاتذم حركة اللسان من حيث انهذكر الله) تعالى (بل) هي (تدم غفلة العلم فهو محتاج الى الاستغنار من غفلة قلمه لامن حركة لسانه فان سكت عن الاستغفار بالأسان أيضا احتاج الى استغفار من لاالى استغفار واحد فهكذا ينبغي أن تفههم ذممايذم وحد ما يحمد والاجهات معنى مأقال القائل الصادف حسنات الأموار سيآت القربين) وهومن كالام أبي سعيد الخراز كما قاله ابن عساكر في ترجمته وقد تقدم (فان هذه أمو رتثبت بالاضافة فلاينبغي أن تؤخذ من غيراضافة بل ينبغي أن لا تستحقر ذرات الطاعات والمعاصي ولذلك قال) أبوعبدالله (جعفر الصادق) رجمه الله تعالى (ان الله حباً ثلاثا فى ثلاث ) خباً (رضاه فى طاعته فلا تحقروا منها) أى من الطاعات (شيأفله ل رضاه فيه و ) خبأ (غضبه فى معاصب فكانتحقر وامنها شيأ فلعل غضبه فيه و ) خبأ (ولايته) وفي نسخة وليه (في عباده فلا تُحقر وامنهم أحدا) وفي نسخة فلا تحقر وا من عباداته أحدا (فلعله ولى الله) و زادرا بعا فقال (و )خبا (اجابته في دعائه بأسمائه فلاتر كواشيامها) وفي نسخة فلا تَمْرَكُو اللَّاعَاءُ (فر بما كانت الاجابة فيه) وبه تم الركن الثالث \* (الركن الرابح في) \* بيان السبب الباعث على (دُواء التو بةوطريق العلاج لحل عقدة الاصرار اعلم) أرشدك الله (ان الناس قسمان) الاول (شابلاصبونه) وهوالميل الحهوى النفس بمقتضى السن (نشأ )من صغره (على الخير واجتناب الشرو) هذا (هوالذي قال فيمرسول الله صلى الله عليه وسلم تجير بل من شأب ليست له صبوة) والعجب كون الشي خارجاعن نظائره من جنسمه حيى يكون نظر مني صفة و يكون استعظام الشي واستكباره الحروجه عن العادة و بعده وذلك عماينزه عن مثله البارى تعالى فيؤ وّل عنى بعظم قدره عنسده فعيزله أحره واغماعم بذلك تقريبالافهام العرب قال العراقيرواه أجد والطبراني منحديث عقمة بن عامر وفيه ابن الهيعة اله فلت وكذلك رواه أبو يعلى وعام في فوائده والقضاعي في مسند الشهاب كاهممن طريق ابن اهمعة حدثنا أبوعشاتة عن عقبة بنعام مرفوعا بلفظ ان الله ليجب من الشاب لبستله صبوة وسنده حسن وضعفه ألحافظ ابن حرفى فتاويه لاجل ابن لهيعة وأماسهاق المصنف فوجدته فى اريخ مصر لابن الربيع الجيزى قال حدثني أبي حدثنا أبوالا سود اصربن عبد الجبار وأسد بن موسى ح وحدثناء بدالله بن نعمة حدثني مجمد بن قدامة و بحي بن عبد الله بن بكبر وعر بن خالد قالوا وهم خسة حدثنا وعند بعضهم أخبرنا عن ابن لهبعة عن أبي عشاتة وعند بعضهم حدثنا أبوعتانة فالسعف عقبة بن عامر يقول سمعتر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذ كره وعند بعضهم بعجب ربك تعالى وعند بعضهم

فقال لاأنكر مذمة الحماكة وليكن الحائك مسذموم مالاضافية الحالكاتبالا مالاضافة الى الكتاس فاذا عزنعن الكابة فلاأترك الحياكة ولذلك قالت رابعة العدو بة استغفارنا يحتاج الى استغفار كثيرفلا تظن انها تذم حركة اللسان من حشالة ذكرالله مل تذم غفلة القلب فهو محتاج الى الاستغفار من غفلة قلبه لامن جركة لسانه فانسكت عن الاستغفار باللسان أنضااحتاجالىاستغفار س لاالى استغفار واحدفهكذا ينبغي أث أفهدم ذمماندم وحد مامحمد والاحهلت معنى ماقال القائل الصادق حسمنات الاوارسات المقر سفاتهدد،أمور تثبت بالاضافة فلاينبغي أنتؤخذمن غيراضافةبل بنبغي أنالا تستعقر ذرات الطاعات والمعاصي ولذلك قال جعفر الصادق أنالله تعالى خمأ ثلاثاني أللاث رضاه في طاعته فلا تحقروا منها شأ فلعل رضاه فسه وغضمه في معاصمه فلا تحقر وامنهاشافاعل غضمه فه وخبا ولايته فيعياده فلاتحقر وامنهم أحدافلعله

ولى الله تعالى وزاد وخمأ اجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فر عما كانت الاجابة فيه (الركن الرابع في دواء عز التوبة وطريق العسلاج لحل عقدة الاصرار) « اعلم أن الناس قسمان «شاب لاصبوة له نشأ على الخيروا جنناب الشروه والذي قال في وسول الله صلى الله علمه وسلم تعين والمن شاب ليست كه صبوة

وهدذاعز بزنادو بوالقسم الثاني هوالذى لا يخلوعن مقارفة الذنوب ثم هدم ينتسه ون الى مصر من والى تاثمين وغرضنا أن نبين العلاج في حل عقددة الاصرار ونذ كر الدواء فيه فأعلم أن شفاء التو به لا يحصل الابالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء اذلام عنى للدواء الامناقضية أسبب بالداء في كل المناقضية أسبب الداء في كل المناقضية أسبب الداء في كل الشهوة والفناة الاالعلم ولا ينسب الداء الشهوة والفناة المناقب والشهوة والمناقب والمناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب المناقبة والمناقبة والمن

وأولئسك همااغافاون لاحرم أنهم فى الا تحرة هم الخاسرون فيلادواء اذا النو به الامعون يعن من حلاوة العلم ومرارة الصبر وكا عمع السكفيين بن حلاوة السكر وجوضة الخل ويقصد بكل منهماغرض آخرفي العلاج بمعموعهما فيقهم الاسباب المهجة الصفراء فهكذا ينمغي أن تفهيم علاج القلب عابه من مرض الاصرار فاذالهذا الدواءأ صلان أحدهما العلم والاسخرالصير ولالد من سائم حافان قلت أينفع كل علم لحل الاصرار أملال منءأ مخصوصفاعلمأن العاوم العسمالة اأدو يه لامراض القلب ولكن الكلمرض على يفصه كاأن عملم الطب تأفع فيعلاج الامراض مالجلة ولكن بغص كلءالة عاريخصوص فكبذلك دواء الاصرار فلنذكر خصوص ذالفالعلم على موازنة مرض الابدان لمكون أقرب الىالفهم فنقول محتاج الريضالي التصديق أمو ر \*الارل أن الصدق على الحلة مات

عز وجلوروينافي خبر أبي حاتم الحضرمي منحديث الاعش عن ابراهيم النفعي قال كان يجم بمأن لايكون الشاب صبوة \* (تنسه) \* هل الافضل شاب لاصبوة له الكونه لم يلابس كديرة و نعا من ضررها وخطرها والسؤال عنهافى القيامة أومن قارف الذنوب وتأب توبة نصوحالكونه أقاع عن الشهوات تله بعد الفهلها وتعقده لذاته اثم فارق لذته وشهوته للمقولان وكارم المحاسي يقنضي ترجيح الأول والمه أعلم (وهذا عز بزنادر) الوجود الحروجه عن العادة و بعده عن العرف (والقسم الثاني هو الذي لا يخلوعن مقارفة الذنوب) وملابستها (مُهم ينقسمون الى مصر من) علمها (والى تأتبين) عنها (وغرض مناالاتنان نبي العلاج في حلى عقدة الاصرار ونذ كرالدواء فيه فاعلم أن شفاء النوبة لا يحصل الابالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على أصل الداء) وحقيقته ومن أنن مبدؤه (اذلامعني للدواء الامناقضة أسباب الداء) ومضارتها (فكل داء حصل من سبب فدواؤه حدل ذلك السبب) وفي تسخة لاجل ذلك السبب (و رفعه) وفي نسخة ودفعه (وابطاله ولايبطل الشيُّ الابضده ومناقضه ولاسبب للاصرار الا الشـهوة والغفلة ولايضاد الغفلة الاالعلروالشهوة الاالصبرعلىقطع الاسبابالمحركة للشهوة)وهي أسسباب كثيرة تقدمذ كرهافى كتاب كسر الشهوتين (والغفلة رأس الخطايا) وأمه فان منها تنشأ رقال المه تعالى أولئك هم الفافلون لا حوم انهم في الأخرة هم الخارمرون ) ولذلك على ان حسر انهم في أر باح معاملات الأخوة انماسبهاالغفلة فقدجعل الله أهل الغفلة فى الدنياهم أهل الحسران فى العقى (فلادواء للتو بة اذن الا معون ) مركب (بعن ) من مؤاى (حلاوة العلم ومرارة الصبر كا عمع في السكندين بين إحلاوة السكر) أوالعسل (وجوضة الحل) مع تبان من اجم ما (ويقصد بكل واحدمنهما) أي من السكر والحل (غرض آخرف العلاج بعموعهما فقمع الاسماب المهيعة للصفراء فهكذا ينبغي أن يفهم علاج القلب مما به من مرض الاصرار فاذا لهذا الدواء أصلات) بم ما يتم تركسه (أحدهما العلم) وهو الجزء الاكبر (والآخر الصبر ولابد من بيانهما) ليتضم به المقصود (فان قات أينفع كل علم) يتعلمه الاتسان (لحـل عقدة الاصرار أم لابد من علم يخصوص) فان العداوم تتفاوت مراتما (فاعلم أن العداوم عملته الدوية لامراض القاوب ولكن ليس كل فرد من أفراد العلوم ينفع لكل مرض من أمراض الفاوب فكأن العلوم كثيرة فسكذاك أمراض القلوب كثبرة بللكل (مرضعالم يخصه كأأنعلم الطب نافع فى علاج الامراض) البدنية (بالجلة ولكن يخص كلعلة علم خصوص) به يستعان على ازالة تلك العلة (فكذلك داءالاصرار فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الابدأن ليكون ذلك أفرب الى الفهم فنقول عناج المريض الى النصديق بأمور) أربعة (الاؤل أن يصدق على الجلة مان المحمة والمرض أسبابا يتوصل المها بالاختمار على مارتبه مسبب الاسباب) جل جلاله (وهذاهوالاعان بأصل الطب فان من لا يؤمن به لايشتغل بأصل العلاج ويحق عليه الهلاك أي يثبت (وهذاورانه تمانحن فيه الاعان باصل الشرع وهوان للسعادة فى الاتخرة سببا هوالطاعة والشقاوة سبباهوالمعصية وهذاهوا لايمان باصل الشرائع وهذالابدمن حصوله اماءن تحقيق) وبرهان (أو) عن (تقليدوكال همامن جلة الاعان) وهذاعلى صداعان المقاد كاهومذهب أهل السنة (الثاني انه لابد أن يعتقد المريض في طبيب معين انه عالم بالطب

( ٧٧ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) للمريض والصحة أسبابا يتوصل المهابالاختيار على مارتبه مسبب الاسباب وهذا و زانه عما تعن فيه الاعمان بأصل الشرع وهو أن السعادة في الآخرة سباهو الطاعة والشقاوة سبباهو المعصة وهذا هو الاعمان بأصل الشرائع وهذا لا بدمن حصوله اماعن تحقيق أو تقليد وكلاهمامن جلة الاعمان \* الثاني انه لايد أن يعتقد المريض في طبيب معين انه عالم بالطب

ماذة فيسه مادة فيما يعسبرعنه لا يلبس ولا يكذب فان اعانه باصل الطب لا ينفعه بجرده دون هذا الاعان و وزانه بما يحن فيه العلم بصدة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعان بأن كل ما يقوله حق وصدة لا كذب فيه ولا خلف الثالث انه لابدأن يصغى الى الطبيب فيما يحذره عنه من تناول الفواكه والاسباب المضرة على الجلة حتى يغلب عليه الخوف في ترك الاحتماء فتكون شدة الخوف باعث المهوى والمتحددة بعمد عمن الدين الاصفاء الى الآيات والاخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والنعد فرمن ارتبكاب الذنوب واتباع الهوى والتصديق بعمد عما يالي العرف القيال المنافر المتابعة على العالم المنافر المنافر المتابعة عند المنافرة المنافرة عند المنافرة المنافرة عند المنافرة المنافرة عند المنافرة المنافرة عند ال

حاذق فيه ) بصير بمسائله (صادق فيما يعبر عنه ) و برويه (لايلبس) أي لا يخلط (ولايكذب) فيما يقول (فان اعانه باصل الطب لا ينفعه بمعرده دون هدذا الاعان ورانه بمانعن فيه العلم بصدف الرسول صلى الله عليه وسلم والاعان بان كلما يقوله حق وصدق لا كذب فيه ولاخلف الثالث انه لأبدوان يصغى الى الطبيب فيما يحذره عنه من تناول الفواكه ) الرطبة (والاسبباب المضرة على الجلة حتى بفات عليه الخوف في ترك الاحتماء) عنالمحذورات (فَيكُونشدةُ الخوفباعثاله علىالاحتماء) منها (ووزانه)بمانحن فيمه (من الدين الاصفاء الى الاسميات والاخمار المشملة على الترغيب في المقوى) والمحشية (والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى والتصديق بحمر عمايلق الى معمهمن ذلك من غير شك واسترابة ) وتردد (حتى ينبعث به الخوف القوى على الصر برالذى هو الركن الا خوفى العلاج الرابع أن يصفى الى الطبيب فيما يخص مرضمه وفعما يلزمه بنفسمه الاحتماءعنه لمعرفه ولاتفصمل مانضره من أحواله وأمعاله ومأكوله ومشروبه فالسعلي كل مريض الاحتماء عن كل شئ ولا ينفعه كل دواء بل احل عدله خاصة علم خاص وعلاج حاص و وزانه ) ممانعن فيه (من الدين ان كل عبد فليس يبتلي بكل شهوة وارتكاب كل ذنب بلا كلمؤمن ذنب مخصوص أوذنوب مخصوصة وانما حاجته في الحال مرهقة ) أولا (الحالعلم مانها ذنوب ثمالى العلما تفاته أوقدر ضررها فى الدين ثم الى العلم بكيفية التوصل الى الصبر عنها ثم الى العلر بكيفية سكفير مأسبق منها) والضمائر كاله واجعة الى الذنور (فهذه عاوم يختص بها أطباء الدس وهم العلاء الذين هم ورثة الانداء) علمهم السلام كاهوف حديث أبي الدرداء عنداً حدواً بي داود والنرمذي وابن حبات وفي حديث البراء عند أبي نعيم والديلى وابن النحار (فالعاصى ان علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهوالعالم وان كان) العبد(لايدرى أن ما يرتـكبهُ ذنب فعلى العالم أن يعرفه) بان الذى ارتـكبه محفلو و وعاقبته يخطرة (وذلك بأن يتكفل كل عالم باقليم) هوفيه (أو بلدة أو محلة أومسجد فيعلم أهله دينهم) أى أهل اقليمه أو بلدته أو محلته أومسجد (و يميز ) لهم (مايضرهم) فى الدين (عماينفه مهم ومايشقهم عمايسعدهم ولاينبغي) العالم (أن يصبر)و يسكت (الحائن يسئل عنه بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس الى نفسه فانهم) أى العلماء (ورثة الانساء) والانساء عليهم السلام (ماتر كواالناس على جهاهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم) ونواديهم (ويدورون على أبوابدو رهم فى الابتداء وبطلون واحدا واحدا ويرشدونهم) الى طرايق التوحيد والهداية (فانمن صي الفاوب لأيعرفون مرضهم) فيحتاجون الىمن بعرفهم (كان الذى ظهر على وجهه برص) وهواع بيض (ولامر آة معدلا بعرف برصهمالم يعرفه غيره وهذا فرض عين على العلماء كافة وعلى السلاطين كأفة أن يرتبوافي كل قرية وفي كل عسلة فقها مندينا بعدل الناس) أمور (دينهدم فان الحلق لايولدون الاجهالا) واعما العدلم بالتعدلم (فلابد من تبليغ الدعوة البهم فى الاصل والفرع والدنيادا والمرضى اذليس في بطن الارض الأميت ولاعلى ظهرها

أن يصغى الى الطبيب فيما يغص مرضه وفهما لزمه فىنفسيه الاحتماءعنيه لمعرفه أزلا تفصل ماعضره منأفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه فليس على كل مريض الاحتماء عنكل شي ولا سنفعه كل دواءس لكل علمناصة علمناص وعلاج خاص وورانه من الدس أن كل عبد فليس يبتلي بكلشهوة وارتكاب كلذنب بالكلمؤمن ذنب مخصدوص أودنوب مخصوصة وانماحاجته في الحال مرهقة الى العلم بانها د توب م الى العلم با "فاتها وقدر ضررهاثم الى العسلم بكيفية التوصل الىالصر عنهاثم الى العدار بكيفة تكف برماسق مهافهذه عساوم يختص بماأطباء الدين وهمم العلماء الذين هم ورثة الانبياء فالعاصى انعملم عصميانه فعليمه طلب العلاج من الطبيب وهوالعالموان كانلايدري أنمأ وتكبسه ذنسافعلي

العالم أن يعرفه ذلك وذلك بأن يتكفل كل عالم بافليم أو بلدة أو يحلة أو مسجداً ومشهد فيعلم أهله دينهم و عيز ما يضرهم على ينفعهم وما يشقعهم وما يشغيم معلى ينفعهم وما يشقعهم وما يشغيم أن يصدى أدعوة الناس الى نفسه فانهم ورثة الانساء والانساء والانساء ما تركو الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحدا واحدا فيرشد ونهم فان مرضى الفلوب لا يعرفه غيره وهدا فرض عنى على وجهرص ولام آة معسه لا يعرف عرصه مالم يعرفه غيره وهدا فرض عين على العلماء كانة وعلى السلاطين كانة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محسلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم فان الخلق لا يولدون الاجهالا فلا بدمن تبليغ المناس وقالهم في الاصل والفرع والدنياد اللرض اذلبس في بطن الارض الاميت ولا على طهرها

الاسسقيم ومرضى القاوب أكثر من مرضى الابدان والعمل عاطباء والسلاطين قوام دارا المرضى فكل مريض أم يقبل العلاج بمداوا فوالعالم بسسلم الى السسلم الطبب الريض الذى لا يحتمى أوالذى غلب عليه الجنوب الى القيم ليقيده بالسلاسل والاغلال يكف شروع نفسه وعن سائر الناس والمعالم مرض القاوب أكثر من مرض الابدان لثلاث على احداها أن المريض بعلايدرى انه مريض بوالثانية أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العام يخلاف مرض البدن فان عاقبته موت مشاهدة نفر الطباع منه وما بعدا اوت غير مشاهد وعاقبة الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد في هذا العام و على النفرة عن الذنوب وان علها (٦١١) مرت كم الذلك تراه يتكل على فضل الله

فى مرض القلب و يعتمد فى علاج مرض البدن من غبر اتكال والثالثة وهو الداء العضال فقد الطبس فان الاطباعهم العلماء وقد مرضوا فيهدندالاعمار مرضاشد بداعز واعن علاجه وصارت لهم ساوة فيعوم الرضحتي لايظهر نقصائم مفاضطرواالي اغواء الخلق والاشارة علهدم عائز يدهم مرضا لان الداء الهلائهوحب الدنياوةدغلبهذا الداء على الاطباء فإيقدرواعلى تجذير الخاقمنه استذكافا منأن يقال لهم فابالكم تأمرون بالعلاج وتنسوت أنفسكم فهذا السيبعم الخلق الدأء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق القهدالاطباء بلاشتغل الاطباء بفنون الاغسواء وليتهم انلم ينصحوالم يغشوا وانلم يصلحوالم يفسدوا وليتهسم سكتواومانطقوا فأنهم اذاتكم والمهمهم فى مواعظهم الاما ونب

الاسقيم ومرضى القلوب أكثرمن رضى الابدان والعلماء أطباء) يداوون أوائل الرضى (والسلاطين قوامدار المرضى فكلمريض لم يقبل العلاج عداواة العالم يسلم الى السلمنان لمكف شره كايسلم الطبيب الريض الذي لا يحتمى) عن تناول المفرات (أوالذي غلب عليه الجنون) يسلم (الى القيم) بالمارستان (المقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس وانحاصار مرض القاوب أكثر من مرض الابدان لثلاث على احداها أن المريض به الايدرى انه مريض) بخلاف مريض البدن فانه يظهر له مرضه (الثانية انعاقبته غيرمشاهدة في هذا العالم) بل المايشاهدها في عالم الآخرة ( بخلاف مرض البدنفان عاقبته ووسشاهد تنفرالطباع منه ومابعدا اوتغير مشاهد وعافبةالذنو بمويتا لقلب وهو غيرمشاهد في هذا العالم فقات النفرة من الذنوبوان علهام تكما فلذلك تراه يتكل على فضل الله تعالى فى مرض القلب و يحتمد في علاج مرض البدن من غيراته كال ) ولانقة بالله (الثالثة وهي الداء العضال) المعطب (فقد الطبيب فأن الاطباء) لهذا الداء (هم العلماء وقد مرضوا في هذه الاعصار مرضاشديدًا عجز واعن علاجه وصارت لهم سلوة في عوم غوض الرض حيى لا يظهر نقصائهم فاضطر وا الى اغواء الحلق) واضلالهم (والاشارةعلم معامز بدهمم مرضالان الداء المهلك هوحب الدنيا) وهو رأسكل خطيئة كاوردفى الحسير (وقد غلب هذا الداء على الاطباء فإيقدر وا على تحدد والحلق منه استنكافا) واستبكارا (من أن يقال لهم فحار له يم تأمرون بالعلاج) لغيركم (وتنسون أنفسكم) فلاتعالجونها ويكون سيبالفضيعة م بينهم (فهذا السبب عم على الخلق الداء وعنام الوياء) وفشا (وانقطم الدواء) وأسرمنه (وهلك الخاق بفقد الاطماء بل اشتغل الاطماء بفنون الاغواء)و نواع الاضلال (فلمتهم اذلم ينصحوالم يغشوا واذلم يصلحوا لم يفسدوا وليتهم سكتوا ومانطقوا فانهم اذا تكاموالم بهمهم في مواعظهم الاما يرغب العوام) من الناس (و يستميل قلوبهم) اليهم (ولا يتوصلون الى ذلك الابالارجاء وتغليب أماب الرجاء) على الخوف (وذكر دلائل الرحمة) وأخبارها (لان ذلك ألذ فى الاسماع وأخف على الطباع فننصرف الخلق عن مجالس الوعظ) والنذكير (وقدا مستفادوا من يدحراءة على المعاصى ومن يد ثقة بفضل الله) تعالى وامن من عذايه (ومهما كان الطبيب عاهلا أوخائنا أهلك بالدراء) الذي اعالج خلقا كثميراً (حيث يضعه في غمير موضعه فالرجاء والخوف دوا آن وليكن لشخصين متضادي العلة اما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف نفسه مالا تعليق) من الامور الثقال (وضيق العيش على نفسه بالكلية فيكسر سورة اسرافه) وجوران افراطه (في الحوف يذكر أسسباب الرجاء ليعود) بذلك (الحالاعتدال) المحبوب (وكدلك المصر على الذنوب) الملازم علمها (المشتهمي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط) من رحمة الله (واليأس)من روح الله (استعظامالذنو به التي سبقت) كالذي قتل تسعة وتسعين نفساوا شتهدى أن يتوب ( يعالج أيضا بأسباب) موصلة ( للرجاء حتى يطمع في قبول

العوام ويستمد لقاف به مولايتوصاون الىذلك الإبالارجاء وتفليب أسباب الرجاء وذكردلائل الرحة لان ذلك لذفى الاسماع وأخف على الطباع فتنصر ف الحلق عن مجالس الوعظ وقد استفاد وامن بدجراءة على المعاصى ومن بدئة قبفضل الله ومهما كان الطبيب جاهلا أون تنا أهلك بالدواء حيث بضعه في غير موضعه فالرجاء والخوف دوا آن ولكن اشخصين متضادى العلة أما الذى غلب عليه الحوف حتى هجر الدنها بالمحكمة وكاف بنطف فقسه مالا تطبيق وضيق العيش على الفسه بالدكامة فقد كمسرسورة اسرافه في الخوف بذكر أسباب الرحاء لمعود الى الاعتدال وكسند المنافق من المنافق وضيق العيش عنها بحكم القنوط والياس استعظام الذنو به التي سبقت بعالج أيضا بأسباب الرجاء حتى وطمع في قبول

التو بذفية و با فامام هالجدة الغرو والمسترسس في العامى مذكر أسهاب الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلباللشفاء وذلك من دأب الجهال والاغبياء فاذا فساد (٦١٢) الاطباء هي المعضلة الزباء التي لا تقبل الدواء أصلافات قلت فاذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه

النوبة فيتوب فامامعالجة الغرور) في أحواله (السترسل في العاصي بذكر أسباب الرجاء في ضاهى معالجة المحر وربالعسل) مع حرارة طبعه (طاباللشفاء) واني له ذلك (وذلك من دأب الجهال والاغبياء فاذافساد الاطماء هوالداء المعضل الذي لايقبل الدواء أصلافان قات فاذكر الطربق الذي يذفئ أن يسلكه الواعظ فى طريق الوعظ مع الخلق فاعلم انذلك يطول) بيانه (ولا عكن استقصاؤه نع نشير الى الا فواع النافعة في حل عقدة الاصرار وحسل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع الاول أن يذكر مافى القرآن من الآيات المخوّفة المذنبين والعاصين) وهي كثيرة (وكذلك ماورد من الاخبار والآثار) المرفوعة والموقوفة (مثل قوله صلى الله عليه وسلم مامن يوم طلع فجر ولاليلة غاب شفقها الارملكان يتجاو بأن بأر بعة أصوات يقول أحدهما باليتهذا الخلق) وفي نسخة الخلائق (لم يخلقوا ويقول الا تخريالية مماذ خلقواعا والماذاخلقوا فيقول الآخر بالبثم اذلم يعلوا لماذا خلقوا عماها بماعلوا وفي بعض الروايات ليهم نجالسوا فتذاكر واماعلواوية ولالآخر باليهم اذلم يعملوا بماعلوا تابوا ماعداوا) هكذا نقله صاحب القوت وقال جعناها من أخبار متفرقة وقال العراقي غريب لم أجده هكذاور وي الديلي في مسندالفردوس منحديث انعران ملكاينادى في كل يوم والملة أبناء الاربعد يزر وعقد فاحصاده الحديث وفيه لبت الخلائق لم يخلقوا وليتهم اذخلقوا علوالماذاخلقوا فتحالسوابينهم فتذاكروا الحديث اه قلت وبيان تلك الاخبار المتفرقة ان تقول أماقوله ملمن يوم فهو أوّل حديث لفظه مامن يوم طلعت شمسه الايقول الحديث وفيه ومامن توم الاينادى مناديان من السماء يقول أحدهما باطالب الغيرأ بشرياطالب الشر أقصرو يقول الاتخرالهم اعط لمنفق خلفا الهماعط مسكامالا تلفارواه البهقي عنعمان بنجمد بنالغسيرة بنائخنس مرسلا ور واهالديليعنه عنسعيد بنالسيب عنابنعاس وزاد وكذلك بقول في اللسل وروى الديلي من حديث أبي هر مرة ان لله ملكا بباب من أمواب السماء يقول من يقرض اليوم يجازى غدا وماك بباب آخر ينادى اللهم أعط منفقا خلفا وعجس الممسل تلفا وأماحد يشابن عر بلفظه بعد دقوله قددنا حماده أبناءا لستين هلواالي الحساب ماذا فدمتم وماذاعلتم أبناءالسهمين هلوا الىالحساب ليت الخلائق لم يخلقوا الحديث وفيه بعد دقوله فتذاكر واوالا تتكم الساعة ففذوا حذركم وقال صاحب الحامة حددثناأى حدثناأ جدن مجدين الحسن المغدادي حدثنا أجدين محد سالحسن المخزوى حدثناعبدالرزاق حدثني بكار معسدالله عنوهب قال فرأت فى بعض الكتب انمناديا ينادى من السماء الرابعية كلصيباح أبناء الاربعين زرع قد دناحماده أبناءا الحسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم أبناءالستين لاعذراكم لبت الخلق لم يخلقوا فساقه كسياق الديلي (وقال بعض السلف اذاأذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشمال وهو أمر علمدان رفع القلم عُنه ستساعات فان تاب) الحالله تعالى (واستغَّمر) منذنبه (لم يكتبها عليه وأن لم يستغفر كنبها) نقله صاحب القود (وقال بعض السلف مامن عبد بعصى الااستأذن مكانه من الارض أن مخسف به واستأذن سقفهمن السماء ان سقط علمه كسفا) أى قطعا (فمقول الله تعالى الارض والسماء كف عن عبدى) أى امتنعامنه (وامهلاه فانكم لم تُحلَّقاه ولو خلقتهاه لرحماه ولعله يتوب الى فاغفرله ولعله استبدل صاعافا بدله له حسنات فذلك معنى قوله تعالى ان الله عسك السموات والارض ان تزولا والمن زالتان أمسكهما من أحدمن بعده) اله كان حليماعن معاصبهم غفو والمساويهم نقله صاحب القوت الااله قال وفى خبرمامن عبد بعصى فسأقه قال وقيل فى تفسير ذلك ان الله تعالى اذا نظرالي معاصى العباد وغضب

الواعظ في طر بق الوعظ مع الخلق فاعلم ان ذلك يطول ولاعكن استقصاؤه نعرنسير الى الانواع الذ فعة في حل عقدة الاصراروجل الناس عـلى ترك الذنوب وهي أربعة أنواع الاؤل أن يذكر مافى القرآن من الآيات المخوفة المذنبين والعاصن وكذلك مأوردمن الاخبار والاستارم القوله صلى الله عاليه وسدلم مامن وم طلع فره ولالها غاب شفقها الاوماكان يتحاوبان بأربعة أصوات يقول أحدههما بالت هذا اللقلم مخلفوا ويقول الأخرىاليتهماذ خلق واعلوالماذاخاةوا فيقول الاستر باليتهم اذلم يعلوالماذاخاةواعماوا عاعلوا وفي بعش الروايات لبتهم تحالسوا فتذاكروا ماعلواو يقول الاحنر بالبتهما ذلم يعملوا بماعلوا تاواما عاواوقال بعض السلف اذاأذنب العيد أمرصاحب الهينصاحب الشيال وهوأمرعلسه أن رفع القلم عندهست ساعاد فان تاب واستغفرلم بكتهاعليه وانالم ستغفر كتما وقال بعض السلف مأمن عبد بعصى الااستأذن مكامه من الارض ان يخسف

وه واستأذن سة فه من السماء أن سقط عليه كسفافيقول الله تعالى الارض والسماء كفا عن عبدى فترحف. وأمهلاه فانكالم تخلقاه ولوخلق ثما ولعله يتوب الى فاغفرله ولعله يستبدل صالحافابدله له حسنات فذلك معنى قوله تعالى ان الله عسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتاان أصكهما من أحد من بعده

واسفلت الحارم أرسل الله الطابع فيطبع على القاوب بمأفهارفى حديث مح اهد القلب مثل الكف الفتوحة كلاأذنب العيد ذنباانقبضت أصبح حتى تنقبض الاصابع كاها فيسدعلى القلب فذلكه الطبع وقال الحسنات بين العبد وين الله حدامن العاصى معساوما اذابلغه العبد طبيع الله على قلبه فلم بوفقه بعدها الخيروالاخمار والا " ثارفي ذم العماصي ومددح النائبن الاتعمى فننبغي أن ستكثرالواعظ منهاان كأن وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ماخلف ديشارا ولادرهما انماخلف العملم والحكمة وورثه كل عالم بقدرماأ صابه \* (النوع الثاني) \* حكايات الانبياء والسلف الصالحين وماحرى علمهم من الصائب بسبب ذنوجهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع فى قاوب الخلقمثل أحوال آدمصلي الله عليه وسلم في عصياله وما لقمه من الاخراج من الجنة جير وي اله الما كلمن الشجرة تطاوت الحللاءن حسله وبدت عورته فاستعماالتاج والاكليل من وخهه أن رتفعاعنه فاءه حريل عليه السلام فاخذالناج عنرأسه وحل الاكلمل عنجينه ونودى مين فوق العرش اهبطا

فترجف الارض وتضطرب السهياء فتنزل ملاثيكة السهياء فتمسك أطراف الارض وتصيعد ملاثكمة الارض فتمسك أطراف السماء ولابزالون بقرؤن قلهو الله أحدحتي سكن غضبه فذلك قوله سحانه ان الله عسد السموات والارص أن ترولا وقال بعض السلف اذاضر ب النباقوس في الارض ودعى دعاء الجاهلية اشتدغض الرب فاذا نظرالي صبيان المكاتب ورأى عمارا لسجدوهم عرأصوات الودنين وقبل نظر الى المتعابين في الله والمنزاور من فيه حلم وغفر فذلك قوله انه كان حليما غفورا (وفي حديث عمر من الخطاب رضى الله عنه كذافي نسخ المكتاب والصواب وفي حديث ان عروه كذا هوفي الفوت عن الني صلى الله عليه وسلم اله قال (الطابع) بالكسرما يطبع به (معلق بقاعة من قوائم العرش) ولفظ القوت بساق العرش (فأذا انته كت الحرمات واستعات المحارم أرسل الله الطابع فيطب على القاوب عافيها) قيل هو على سبيل المجاز والاستعارة ذكره الزيخشري وقال البغوى في شرح السنة والاقوى احواؤه على الحقيقة لفقد المانع والتأو يللايصار اليه الالمانع قال العراقي رواه ابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عروهومنكر اه قات ورواه أيضا البزاوفي مسنده والبهقي في السنن والديلي ولفظهم جيعا الطابع معلق بقاغة العرش فاذا انتهكت الخزمة وعل بالمعاصى واحسترئ على الله بعث الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعدذاك شمأ وقول العراقي هومنكرلان فمه سلمان مسلم الحشاب قال الذهبي في المران لاتحل الرواية عنه الاللاعتبار وساق من مناكره هذا الجزء وأعاده في محل آخر وقال هوموضوع مفترى ووافقه الحافظ ابن حر فى اللسان ولكن اقتصر المنذرى على تضميف هدذا الخبر و زادا الهيثمي نقل فيه سليمان الخشاب ضعيف جدا (وق حديث مجاهد القلب مثل الكف الفتوحة كلاأذنب العبدذنبا انقبضت أصبع حتى تنقبض الاصابع كاهافيسد على القلب فذلك هوالطبع) هكذاه وفي القوت فتشبك على القلب وفي نسخة منه كماعند المصنف قال العرافي كابه أرادبه قول مجاهد وكذاذ كره المفسرون من قوله وليس بمرفوع وقدرويناه في شعب الاعان البه في من حديث حذيفة (وقال الحسن) البصرى رجمالله تعلى (ان بين العبدو بين الله حدامن المعاصى معلوما اذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فإلو فقه بعدها لخبر ) نقله صاحب القود (والاخبار والآثارفي ذم المعاصي ومدح النائبين لاتحصى فينبغي أن يستمثر الواعظ منها)فى سماق وعظه (انكان وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاله ) صلى الله عليه وسلم (ماخلف ديناراولادرهما) قال العراقي رواه الخارى من حديث عرو من الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله علم وسلمعندمونه دينارا ولادرهما ولاأمة ولمسلم منحديث عائشة ماترك دينارا ولادرهما ولاشاة ولابعيرا اه (انحاناف العلم والحكمة) هذا في حديث أبي الدرداء ان الانبياء لم يو رثوا دينار اولادرهما انحاورثوا العلم الحديث وقد تقسد مفى كتاب العدل (وورثه كل عالم بقدرما أصابه) وقدرله من الازل (النوع الثاني حكامة الانساء)علمم السلام (والسلف الصالحين وماحرى علمم من المصائب بسبب ذنوم م فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في فاوب) عامة (الخلق مثل أحوال آدم عليه السلام في عصداله) عند مخالفة الامر (ومالقيه من الأخواج من الجنة) والاهباط الى الارض وهل هي جنة الخلد أوجنة كانت في الدنيافيـــه خلاف كثير بين العلماء أو رده ابن القيم في أوائل كاب مفتاح عنوان دار السعادة (حتى روى اله) في بعض الاخبار (لما أكل من الشجرة) التي معن أكلها (تطامرت الحلل عن جسده وبدت عورته) وكار قبل ذلك لا يرا «اروا ، ابن جريرعن قنادة (فاستحى الناج والا كليل من وجهه ان ير تفعاعنه فاء حمريل عليه السلام فاخذ التاج عن رأسه وحل) ميك ثيل (الا كايل عن جبينه ونودي من فوق العرش اهبطا) الضمرله ولحق اء علمهماالسلام (من حوارى فاله لا يعاورني من عصاني قال فالمنت آدم الى حواء باكاو فالهدذا أول شؤم العصية آخر جنامن جوارا البيب) نقله صاحب القرت وأخرج أبونعم وابن عساكرعن مجاهد فال أوحى الله الى اللكين أخرجا آدم و-قواء من جوارى فانه ماعصاني فالنفت آده الى من جوارى فانه لا يجاورنى من عصانى قال فالنفت آدم الى حوّاء با كاوقال هـ ذا أوّل شؤم المعصبة أخر جنامن جوارا لحبيب

حوّاء با كاوقال استعدى الغروج من جوارالله هذا أوّل شؤم المعصية فنزع جبريل التاج وحل ميكائيل الاكليل عن حبينه وتعلق به عضو فظن آدم انه قدعو جل بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفوا العفو فقال الله تعالى فرارامني فقال بلحياء منك باسيدى وقداختاف في الحلل التي كانت على آدم وحوّاء علم ما السلام فقال هي من حلل الحاة وقبل من الطفر فلما أصاب الحطيئة ساب الممر بال فيقي في أطراف أصابعه وبروى عنه كان لباس آدم الظفر عنزلة الريش على الطبر فلماعصى حقط عنه لباسه وبقت الاظنار زينة ومنافع رواءعمد بنحيدوابن حرروا بنالمنذروا بنأبي عاتم عن أنس بن مالك قال كأن لباس آدم في الجمة الباقوت فلماعصى قلص فصارا الظفر (وروى ان سلمان بنداودعلم ماالسلام لماعوق على خطيئته لاحل النمثال الذي عبد في داره أربعين وما) قبل انه غزا صدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته فاحهاوكان لا رقادمعها خوعاعلي أبهافام الشدياطين فثاوا لهاصورته وكانت تغدو الهاوتر وحمع ولائدها فيسعدون لها كعادتهن في ملكه فاخسره آصف فكسرالصورة وضرب المرأة وخرج ما كالى الفيلاة منضرعا فالخطشة تغافله عن حال أهيله لان اتخاذ التماثيل كان حائز احسندو السحود الصورة بغيرعله لايضره كذاذ كره البيضاوي (وقيللان المرأة سألته ان عكم لابهافق ال نع ولم يفعل وقيل بل أحد بقلسه أن مكون الحكم لابهاء لي خدمه الكانه امنه ) هكذاذ كره في القوت وروى الفريابي والمكم والحاكم وصعه عن ابن عماس عند قوله ولقد فتنا سأم ان الاسمة قال ان امرأة يقل الهاجرادة وكان بن بهض أهاها وبن فوم خصومة فقفي بدعهم الحق الاانه ود أن الحق كان لاهاه افاوحي الله السه ان سمصيك لاء فكان لا مدرى مأتمه من السماء أممن الارض و روى ان حر برعن السدى قال كان لسلميان مائتاامرأة وكانت امرأة منهن رقال لهاحوادة وهو احفلي نسائه عند وأحمهن فحاءته ومامن لامام وقالت ان أخي بينه و بين فلان خصومة وأنا أحب ان تقضي له اذاجاء له فقال المرولم يفعل (فسلب ملكه أربع بنومافهر ب مام اعلى وجهه) روى النسائي وان حرير وان أبي حاتم إسدند أوي عن ابن عماس قال أراد سلمان علمه السلام ان مخل الخلاء فاعطى حرادة خانه وكانت حرادة امرأته ومن أحب نسائه المه فاء الشمطان في صورة سلمان مقال لهاه في خاتم فاعطته فلمالبسه تتله الانس والجن والشياطين فلماخرج سليمان من الخلاء قال الهاهائي خاتمي قالت قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت استسلمان فعل لا يأتى أحدا يقول فاسلمان الاكذبه حتى جعل الصامان ومونه بالحارة فلما وأىذاك عرف اله من الله تعالى وروى عبد بن حمد عن سعيد بن جبير قال دخل سليمان الحام فوضع خاتمه عندامر أقمن أوثق نسائه فينفسه فالاهاالشيدال فترالهاعلى صورة مليمان فاخذانا تممنها فلتخرج المان أناها نقال لهاه في الليام فقالت قد دفعت الدفعة ما المافعات فانسلق سلمان هار مافي الارض يتتبع ورق الشحر خسين الملة وروى عبد ت حمد عن إن عباس قال كان سلمان علم السالام اذا دخل الخلاءاعطى خاتمه أحب نسائه البه فاذاهوقد خرج وقدوضع له وضوء فاذا قوضأ خرج اليه فاخذه فلبسه فدخل وماانلا عفدفع خاتمه الى امرأته فلبثماشاءالله وخرج علماشينان في صورة سليمان فدفعت المه اللياتم فنهض به والقاه في البحر فالنقمته سمكة نفرج سلميان على امرأته فسالها اللياتم فقيالت قد دفعته اللذفعلم سلمان انه قدا بتلي غرج وترك ملكه ولزم العرفعل يحوع وروى ابنح رعن السدى قال والماخر بمسلم ان من الخرج سألها أن تعطمه خاتمه فقالت ألم تأخذه قال لاوخرج مكانه هاريا (فكان دسال مكفه فلا نطع فاذا قال أطعموني فاني المان بنداود شع وضرب وطرد) كذافي القوت وروى عدين جد وابن حر روابن المندرعن معاهد قال سلم انعليه السلام يستطع فيقول أتعرفوني أنا سلمان وسكفونه وروى الحكم من طريق على من زيد وسد عبد بن المسيان سلمان عليه السدالم احتجب عن الناس ثلاثة أيام فلم ينظر في أمو رهم ولم ينصف مظاؤما من طالم وكأن ملكم في خاء وكان اذا

وروى ان سليمان بن داود علي ما السالم الماءوقب على خطيئته لاجل المثال الذي عبد في داره أربعين وماوفيل لاسالم أه سألته ولم يفعل وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحبم لابيها على ملكه أربعين وما فهرب ملكه أربعين وما فهرب سليما على وجهه فكان ما تها المعموني فاني وسليمان بن داود شير وطرد وسرب

دخل الحام وضع خاته تحت فراشه فاءه الشييطان فاخذه فاقبل الناس على الشييطان فقال ملهان ما أبها الناس الما الماسان الماني الله فدفعوه فسال بكفه أر بعين وما (وحكى انه استطعم من بيت لامرأته) فى نسخة لامرأة (فطردته و بصفت فى وجهه) وانظ القوت ولقد بلغنى اله استطعمن بيت فطرد و مرفت امرأة في وحهه (وفي رواية) قال (أخرجت) وافظ القوت فاخرجت (عوز حرة فم الو ل فصينه على رأسه الى أن أخر بم الله له الخائم من بطن الخوت فلسه بعد انقضاء الار بعين برما أمام المقوية قال فاعت الطبورفعكفت على أسه وجاءت النوالشياطين والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر المه بعض من كان خفى علمه فقال لا أنومكم فيمانعاتم من قبل ولا أحدكم في عذركم الاوان هذا أمركان من السماء ولابد منه) والفظ القوت فأساعر فه الصدادون عفروا بين يديه واعتذروا اليه مما كانوا طردوه وسجوه فقال لاألومكم قبل فه اصنعتم ولاأحدكم الآن في اتصنعون هذا أمر من السماء ولابد منه اه وروى النسائي وابنح مروابن أبيحاتم عن ابن عباس قال وكان سليمان عليه السلام يحمل على شط البحر بالأسبر فاء رجل فاشترى سمكاه يه تلك السمكة التي في بطنها اللالتم فدعاسليمان فقال تحمل لى هذا السمك قال نعم فال كم قال بسمكة من هذذا السمل فعل سلمان السمل ثم انطلق به الح منزله فلما انتهى الرجل الى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فاخذه اسلمان فشق بطنها فاذا الخاتم في حوفها فاخذه فليسه فلما لىس دان له الجن والائس والشماطين وعادالح حاله ور وي عبدالرزاق وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال أربع آياد فى كتاب الله لم أدرماهى حتى سألت كعب الاحمار فذ كرها وفيسه قال ابن عباس وسألنه عنقوله تعالى وألقيناعلي كرسيه جسدائم أنابي قال شيطان أخذخاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذف ه في الحرفوقع في بعان سمكة فانطلق سليمان بطوف اذتصد قءلمه بتلك السمكة فاشتوا هافا كلها فاذاهى فهاخاته فرجع السهملكه وقال مجاهدوكان سلمان عليه السلام ستطع فيقول أتعرفوني أما الميان فيكذبونه حتى أعطته امرأة بوماحو تافشق بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجيع الى ملكه أخرجه عبد بن حمد وأبن المنذر وأبن حرير وقال قنادة والماليس سليمان ما قمل فعل لا يستقبله جن ولاطير الا معدله حتى أنهى الهمم أخرجه عبد الرزاق والمذ كورون قبل و روى عبد بن حيدواب المنذر عن على رضى الله عنه قال بناساء أن ن داود علم ما السلام حالس على شاطئ الحروه و بعبث يخاعه اذسقط منه في الحروكان ملكه في خاتمه فانطلق وخلف شيطانا في أهله فاتى بحوزافا توى المهافقال العجوزان شئت ان تنطلق فنطلب وأناأ كفي على البيت وان شئت ان تكفيني عرل البيت وانطلق فالتمس قال فانطلق سلميان فاتى قوما يصدون السمك فاس الهم فنبذوا البه سمكتين فانطلق حتى أتى المحوز فاخذت تصلحه فسقطت بطن سمكة فاذا فهاا خاتم فاخذته وقالت لسلمان ماهدذ فاخذه سلمان فلسه فاقبلت الده الشماطين والجن والانس والطير والوحوش وهرب الشيطان الذى خلف فى أهله الحديث وقال سعيدس حبير لماانقضت أتى سليمان ساحل البحرفو جدصيادين بصيدون السمك فصادوا سمكا كثيرافانتن علمهم بعضه فالقوه فاتاهم سليمان يستطعمهم فالقوا البسمانتن تلئا لحيتان فاللابل اطعموني من هدنا قالوا لافقال اطعموني فاناسلم ان فوتب اليه بعضهم بالعصافضريه فاتى لى تلك الحستان التي القو افاخد ذمنها حوتن فانطلق مماالى الارض بغسلهما فشق بطن احداهما فاذافه الخاتم فاخذه فعله في ده فعادالي ملكه فحاءه الصادون يسعون المه فقال الهم لكني قبل استطعمتك فلم تطعموني وضربتموني فلمالكم اذعاقبتمونى ولمأحد كماذأ كرمتمونى أخرجه عبدبن جمدو بروىعن ابن عماس قال الرائرا سلمان ملكه ولزم الحر فعل بحوع فاتى بوماعلى صيادين قد صادوا مكما بالامس فنبذوه وصادوا بومهم مكافهو بن أبديهم فقام علمهم سلمان فقال اطعموني بارك الله فسكرفاني ابن سيل غرثان فلي بلتفتو أالمه ثم عادفقال لههم مثله فرفعر حل منهم رأسه فقال اثت ذلك السمك فذمنه سمكة فاتاه سلم أن فاخذ منه ادبي سمكة

وحكى الهاسستطعم من بيت لامرأته فط ردته و إصفت في وجهمه وفي روابة أخرجتعورحرة فهابول فصلته على رأسه الى أن أخرج اللهله الخاتمين بطن الحوت فلسه بعسد انقضاء الاربعين أيام العقوية فال فاءت الطمور فعكفت على رأسه وجاءت لجن والشاطن والوحوش فاجمعت حوله فاعتذرالمه بعض من كان حي عليسه فقاللا لومكم فمافعاتممن قبل والأحدكم فيعذركم الاكنانهذا أمركائمن السماء ولاندمنه

وروى فى الاسرائىلمات ان رجلا تروج امراةمن لدة أخرى فارسل عبد واحملها البه فراودته نفسه وطالبته مافاهدها واستعصمقال فنبأه الله بمركة تقواه فكان تسافى بنى اسرائسل وفي قصص موسى عليه السلام انه قال العضرعامه السلام مرأطلعك الله عدلي عدلم الغس قال مرك العاصي لاحل الله أعالى وروى ان الريح كانت تسير بسلمان علمه السملام فنظراني قسصه نظرة وكانحددا فيكانه أعبه فال فوضعته الريح فقال لم فعلت هذاولم آمرك قالت اغمانط علااذا أطعت الله وروى ان الله تعالى أوحى الىلمقوب علىهالسلام أندرىلم فرقت سناك وبين والدلة وسف قال لا قال لقولك لاخوته أخاف أناكله الذئب وأنتم عنه غافاون لم خفت علمه الذئب ولم ترحني ولمنظرت الىغفلة الحوته ولمتنظرالى حفظيله وتدرى لمرددته عليك فاللاقال لأنك رحوتني وقلت عسى الله أن يأ تيني مسمجيعا وعانات اذهبوافعسسوا ومن وسف وأخده ولا تمأسو الله الله

فلمأخذهااذا فهاريح فاتى الحرفغ الهاوشق بطنهافاذا يخاتمه فحمد الله وأخذه ونختميه ونعق كلشي حوله من جنوده وفز ع الصادون لذلك فقاموا المه وجعل بينهم وبينه ٧ ولم بصاوا السه وردالله المه ملكه أخرجه عمد بنجمد وقال الفحال دخل سليمان عليه السلام على امرأة تبسع السمل فاشترى منها سمكة فشق بطنها فوجدخاتمه فحلاعرعلي شجرولاعلى حجر ولاعلى شئ الاحدله حتى أنى ماكه أخرجه ابن حرمر وذكرابن كثيرفى تفسيره بعدان أورد حديث ابن عباس الذي رواء ابن أبي حاتم وقال اسناده قوى وكأنه تلقاه ابن عباس عن أهل المكتاب ان صم عنه وقير مم طائفة لا يعتقدون نبوة الميان عليه السلام فالفاهر انهم يكذبون عليه وفيه منكرات من أشدهاذ كرالنساء والمشهور عن مجاهد وغيره من أئمة السلفان ذلك ألجني لم يسلط على نساء سليما نبل عصمهن الله تشريفا لنبيه عليسه السلام وقدرويت هذه القصة عن سعيدس السيبوزيدبن أسلم وجاعة من السلف وكاهامتلقاة من قصص أهل الكتاب والله أعلم وروى فى الاسرائيليات ان رجلا ترويج امرأة من بلدة أخرى فارسل عبد معملها المه فراودته عن نفسه وطُالبته مِها فحاهدها واستعصم قال فنباه الله بعركة تقواه فكان نيها في اسرائيل) ولفظ القوت ور وينافى الاسرأ للمات ان وجلائر وأج اس أقمن بلدولم تنل يده جلها اليه فاس عبداله فهمأها اليه فراودته نفسه وطلبته مها فحاهدها واستعصم فأل فنماه الله فكأن نيمامن بني اسرائيل وفي نسخة فكان نيمافي بني اسرائيل (وفي قصص موسى عليه السلامانه قال للخضرعاييه السلام بما طلعك الله على علم الغيب قال بترك العامى لاحل الله تعالى نقله صاحب القوت وزاد فالجزاء المه سحانه أنضا يعله غاية العطاء لاعلى قدر العمل لكن اذاعله عبده شيألا جله أعطاه أحره بغير حساب (وروى ان الريح كانت تسير بسليمان عليه السلام فنظرالى قيصه نظرة وكانجديدا فكأنه أعجبه قال فوضعته الريح فقال لم فعلت هذا ولم آسرا قالت اغانط علناذا أطعت الله ) ولفظ القوت ولقد بلغني انه كان في مسيره والريح تحمله في جنوده اذنظر الى قسمه نظرة وكان عليه قيص جذيد فكانه أعجبه فوضعته الريح فى الارض فقال لهالم فعلت ولم آمرك فقالت انما أطبعك اذااطعث الله (وروى ان الله تعالى أوحى الى يعقو بعلمه السلام) ولفظ القوت ولقدرو ينافى خبر غر يمانالله تعالى أوحى الى يعقوب عليه السلام (أتَّدرى لم فرقت ينك و بين ولدك وسف قال لا فأل القولك الندونه انى أخاف ان يأ كله الدنس وأنتم عنه عافلون لم خفت عليه الذنب ولم ترجى له (ولم تطرت الى عفلة اخوته ولم تنظرالى حفظىله ) كذافى القوت زادعليه الصنف فقال (وندرى لمرددته عليك قال لاقال لانك رحو تني وقلت عدى الله أن يا تبني مهم جيعاويماقلت ) يابني (اذهبوافتحسسوامن بوسف وأخيه ولاتمأسوا من روح الله) قال السدى لماذ كر يعقو بسن يدى نوسف علمهما السلام قال ومن يعقو بغضب روبيل وقال أيها الله لاتذكرن يعقوب فانه سرى الله ابن ذبيح الله بن خليل الله فقال بوسف انك اذن ان كنت صادقا فاذاأتيتم أباكم فافر واعليهمني السلام وقولوا له أنملك مصريدعولك أنالا عوت حتى ترى ولدك يوسف حتى بعلماً تُولِدُ أَن في الارض صديقين مثله ثم انه أقام روبيل بمصرواً قبل النسعة الى يعقو بفاخبر وه الخبر وسكروفال يابني مانذهبون من مدة الاتنقصتم واحداذهبتم فننقصتم يوسف غذهبتم الشانية فنقصتم شمعون غ ذهبتم الثالثة فنقصتم بنيامين وروبيل فصبرجيل عسى الله أن يا تبني بهم جمعاانه هو العلم الحكم وقال مأيكون فى الارض صديق الاابني فطمع وقال اعله يوسف عقال بابني اذهبوا فتعسسوا من يوسف وأخبسه عصر ولاتمأسوامن روح الله فانمن روح الله ان رديوسف و روى اسحق بن راهو يه في تفسيره وابن أي الدنياني كاب الفرج بعد الشدة واب أب حام وأبو الشيخ والطبراني في الاوسط وابن مردويه والحاكم والبهق في الشعب من حديث أنس أتى حبريل الى يعقو بعايه السملام وقال ان الله يقر ثك السملام ويقولاك أندرى لمأذهبت بصرك وقوست طهرك وصنع الحوة نوسف به ماصنعوا الكرذيحتم شاة فاتاكم مسكن وهوصائم فلم تعطوه منهاشيا فكان بعضوب اذا أرادالغذاء أمرمناديا ينادى ألامن أرادالغذاءمن

وكذاك المافال وسف اصاحب الملك اذكر في عندر بك قال الله تعالى فانساء الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سمنين وأمثال هذة الحكابات لا تنعصر ولم يردم القرآن والاخبار ورود الاسمار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الانبياء عليهم السلام لم يتعباوز عنهم فى الذنوب السكار نع كانت (١١٧) سعادتهم فى أن عوجاوا بالعقوبة عنهم فى الذنوب السكار نع كانت (١١٧)

ولم يؤخروا الى الاتنوة والاشقماءعهاوت ليزدادوا اعا ولان عذاب الا تخوة أشد وأكبرفهذاأ بضائما النبغي أن الكثر حنسه على أسماع المصرات فانه نافع في نحريك دواعي النوية \*(النوع الثالث) \* أن يقرر عنسدهم أت تعمل العمقوية فى الدنيامتوقع عــلى الذنوبوأن كلما يصيب العبد من الصائب فهو بسبب جناياته فرنب عبدد يتساهل فأم الأخرة و يخاف من عقومة الله فىالدنداأ كثرلفسرط حهاله فسعى أن يحوف به فان الذنوب كلها يتعلى الدنسا شيؤمها فى عالب الامركاحكي فىقصةداود وسأيمان علهما السلام حتى اله قد بضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه وقد تسقط منزلته من القاوب و يستولىعليه أعداره قال صلى الله عليه وسلم ات العيد لعرم الرزق بالذنب بصيبه وفال ان مسمعود اني لاحسب أن العبد بنسي العملم بالذنب يصينهوهو معنى قوله عليه السلام من قارف ذنبافارقه عقللا بعود المهأمداوقال بعض

المساكين فلمتغدمع بعقوبواذا كانصاعا أمرمناديا فنادى ألامن كانصاعامن المساكين فليفطرمع يعةوب (وكذلك الما الوسف اصاحب اللث اذكرنى عندر بك قال الله تعالى فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ) ولفظ القوت بعدة وله ولم تنظر الى حفظى له فهذا على معنى قول بوسف اذكرني عندربك قال الله تعالى فانساه الشيطان ذكرره الائه فهذا بما يغمت على الخصوص من خفي سكونهم واع نظرهم الى ماسوى الله تعالى (وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر ) لمكترتها (ولم يردم االقرآن والاخبار ورودالاسمار) أى الحكايات التي يسمر به افي الجالس (بل الغرض به الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الانبياء عليهم السلام) مع جلالة قدرهم عندالله تعالى (لم يتجاو زعنهم فى الذنو ب الصغار فكيف يتجاوز من غيرهم فى الذنوب الحكار) فليعتبر بذلك العبدو يكون على غاية الوجــل (نهم كانت معادتهم فى أن عو حلوا بألعقو بة )عاا بتاوافيه في الدنيا (ولم يؤخروا الى الا سنحق )فهؤلاء هم السعداء (وأما الاشقياء) المحر ومون (فانم لم عهاون) الو الا تخرة (ايزدادوا اعما) على الم (ولان عذاب الا تخرة أشدوا كبر ) منعداب الدنيا (فهددا أيضا مماينبغي أن يكثر جنسه على اسماع المصرين) على ذنو بهم (فانه نافع في تحريك دواعي التو به انشاء الله تعالى \* النوع الثالث أن يقر رعندهم) و يودع في اذهام مم (ان تعجيل الفقو بة في الدنيا متوقع على الذنوب في الدنياوات كل ما تصيب العبد من المحاثب)والبسلايا ( فهو بسبب جنايته) التي صدرت منه (فرب عبديتساهل في أمر الاسخوة) ويستخفه (و مخساف من عقوبة الله فى الدنياأ كثر لفرط جهله فينبغي أن يخوّف به فان الذنوب كلها يتعجّل فى الدنيا شؤمها فى غالب الامريجاحكى فى قصة داود وسلم ان علم ما السلام) مما تقدم ذكر بعضها (حتى انه قد يضيق على العبدر زقه بسبب ذتوبه وقدتسقط منزلته من القلوب ويستولى عليه أعداؤه قال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) كذافي القوتر واه ابن ماجه والحاكم واللفظ له وصح اسناده الاانه قال الرجل بدل العبدمن حديث توبان أنتهي قلت وفيه زيادة ولابرد القدرالاالدعاء ولابزيدفي العمر الاالمروقدرواه بعده الزيادة أيضا أحدوالنسائي وأبو يعلى واب معن والرو باني وابن حمان والطهراني والضماء وأقر الذهبي تصيم الحاكم وقال المنذرى رجال النسائي رجال الصيم قال الفهر اللام فى الرجل العهد والعهود بعض الجنس من المسلمين فلا يقدح فيه ما مرى من أن الكفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العلم الان الكلام فىمسلم بريدالله رفع درجته فى الاستخرة فيصيبه منذنويه فى الدنياريه عرف اله لا تناقض بينه وبين خبر انالرزف لاتنقصه المصية واهذاوجه بعضهم الخبر بائاته لطائف يحدثها للمؤمن المصرف وجهه البه عن اتباع شهوته والانهمال في ممته فاذا اشتغل بذلك عن ربه حرم رزقه فيكون وحواله اليه عا أقبل عليه وتأديباله لانلابعودائله (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (انى لاحسب أن العبدينسي العلم بذنب يصيبه) وافظ القوت وكان ابن مسعود يقول فساقه الاانه قال بالذنب بصيبه (وهومعني قوله صلى الله علمه وسلمن قارف ذنبافارقه عقل لا يعود اليه أبدا) تقدم الكارم عليه (وقال بعض السلف ليست اللعنة سواداني الوجه ونقصافي المال انما اللعنة أن لا تنخرج من ذنب الاوقعت في مثله أوشرمنه وهو كأقال لان اللعنة هي الطردوالابعاد فاذالم يوفق للخير ويسرله الشرفقد أبعد نقله صاحب القوت الاانه قال وذلك لان العندة هي الطرد والبعد فأذا طرد من الطاعات فلم يتيسرله و بعدد عن القر بات فلم يوفق لها فقد لعن (والخرمانعن رزق التوفيق أعظم حرمان)ولفظ القوت وقيل حرمان الرزقمن الاستوق من قلة التوفيق

السلف ليست المعنة سؤادا في الوجه ونقصانا في المال المالية المن المالية المن المعنة سؤادا في الوجه ونقصانا في المال المالة المنافذة المرافق المنافذة المروفي المنافذة المروفي المنافذة المروفي المنافذة المروفي المنافذة المروفي المنافذة المروفي المنافذة المروفة المنافذة المنا

ومن محالسة الصالحين مل عقتمه الله تعالى لعقته الصالحون وحكى عن بعض العارفين الله كان عشى في وسط لوحسل جامعا ثمانه معترزا عن زلقة رحله حتى والقثارحاله وسقط فقام وهو عشى في وسط الوحل العددلا مزال متوفى الذنوب وبحانها حتى يقع فى ذنب وذنبن فعندها يحوضني الذنوب خوضاوهواشارة الى أنالذنب تتجلل عقو شمالانعراراليذنب آخرواذلك قال الفضيلما أنكرتمن تغسير الزمات وحفاءالاخوان فذنوبك أو رثتك ذاك وقال بعضهم انىلاءرف عقو يةذنيف سموء خلق جارى وقال آخر أعرف العقو بةحتي فى فأرسى وقال بعيض الصوفية بالشام نظرت الي غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر المهفريان الحلاء الدمشق فاخذسدى واسقيت منسخفانا أيا عدالله سعان الله تعبث من هاذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كنفخلفت النبار فغمز يدى وقال لقدت عقوبتها بعدحين فال فعوقبت ما بعد تلاتن سنة وقال أبو سلميان الداراتي الاحتلام عقو بة وقاللا يقوت أحدا صلاة جماعة الاندنب بدنبه وفي الليرما أنكرتم من زما مكر فبدماغيرتم من أعمالهم

الاعمال الصالحات (وكل ذنب فانه بدعوالى ذنب آخر) و يجره البه (ويتضاعف فبحرم العبدبه عن رزقه النافع من محالسة العلاء المنكر من الذنوب ومن معالسة الصالحين بل عقته الله فعقته الصالحون) وقال صاحب القوت وفي الله عرالذي ويناه ان العداء مالرق بالذنب بصيبه قدل عرم الخلال ولانوفق له بوقوعه فىالمعصمة وقيل يحرم مجالسة العلماء ولاينشرح قلبه لحبة الخيروأهله وقيسل عقته الصالحون وأهل العلم بالله تعالى فعرضوا عنه وقبل محرم العلم الذي لاصلاح للعمل الابه لاحل أقامته على الجهل ولا تكشفله الشمات بأقامته على الشهمات بلتناس علمه فعدارفها مغيرعصمة من الله عز وجل ولا بوفق للرِّصوب والافضل (وحمى عن بعض العارفين الله كان عشى في الوحل جامعا ثمامه محترزا عن رلقة رحله حتى زلقت رجله وسقط فقام وهو عشى في وسط الوحل و يبك و يقول) ولفظ القوت وحدثت عن بعض أهل الاعتبارانه كانعشى فى الوحل وكان يتقى وشيع ثيابه عن ساقسة وعشى فى جوانب الطريق الى ان زنقت رجله فى الوحل فادخل رجله فى وسط الوحل وجعل عشى فى المحيعة قال فبسكر قبل له ما يبكيك فقيال (هذامثل العبدلا مزال يتقى الذنوب و يجانبها حتى يقع فى ذنب) منها (وذنبين فعندها يخوض فى الذنوب خُوضًا) الى هذا الفَّظ القوت (وهواشارة الى أن الذُّنب تشجُّل عقو بنَّه بالانجرار الحذنب آخر ولذلك قال الفضيل) بنء اضرحه الله تُعالى (ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الاخوان فذنو بلا أو رثنك ذاك) نقله صاحب القوب وهوفي الحلمة لابي نعيم (وقال بعضهم اني لاعرف عقو بهذنبي في سوء خلق جماري) نقله صاحب القوت وفي معيني الجيار الفرس والبغلة (وقال آخو أعرف العقوية حتى في فاربيتي) نقله صاحب القوت قال ويقال نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقو بات والمنع من تلاوته وضيق الصدر بقراءته والاشتغال عنه بضده عقوية الاصرار (وقال بعض الصوفية بالشام نظرت)ذات وم (الح غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر المه فربي ابن الجلاء الدمشق ) هو عبد الله بن أحد بن عي الجالاء بغدادى الاصل أقام بالشأم صحب أباتراب النعشى وذاالنون الصرى وأباعميد السرى وأباعي الحداد ترجمله القشيرى فى الرسالة ( فأخذيدى فاستحميت منه فقات با أباعبدالله محمان الله تعبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كمف خلقت للنارفغمز بدى وقال التحدث عقوبتها) أى النظرة (بعد حين) أي بعد مدة من الزمان (فال فعوقبت بما بعد ثلاثين سنة) هكذا هو في القوت قبل هذه العقوية الله نسى القرآن بعسد حفظه وأورد القشيرى في الرسالة هذه القصة لابن الجلاء في ترجمته من الرسالة مالفظه وقال ابن الجلاء كنت أمشى مع استاذى فرأيت حدثا جيلافقات بالستاذى ترى بعذب الله هذه الصورة فقال سترى غمه فنسيت القرآن بعده لعشر من سدنة انتهدى و يحتمل تعدد الواقعة (وقال أو سلمان الداراني) رجمالله تعالى (الاحتسلام عقوبة) نقله صاحب القوت وقد تقدم المصنف في كتاب النكاح (وقال)أوسلمان أيضا (لايفوت أحداصلاة جاعة الابذنب يذنبه) نقله صاحب القوت ولفظه لايفوت أحداصلاة فيجاعة الابذنب فدقائق العقو باتعلى قدر جالا ثل الدر جات قال وحدثني بعض الاشهاخ عن منصو والفقيه قالوا أيت أباعبدالله السكرى في النوم فقلت مافعل الله بك قال أوقفني في العرق حتى سقط لم خدى قلت ولمذاك قال نظرت الى غلام مقبلا ومديرا والعقوية موضوعها الشددة والشقة فعقوية كلأحدمن حمث تشتدعله فاهل الدنما معاقبون عرمان رزق الدنمامن تعذر الاكتساب واتلاف الاموال وأهل الاتخرة معاقبون محرمان رزق الاتخرة منقلة التوفيق للاعمال الصالحة وتعذر فتوح العاوم الصادقة ذلك تقد والعز والعليم (وفي الحبر ماأنكرتم من زمانكم فيماغيرتم من أعمالكم) قال المراقى روا البهيق فى الرقاق من حديث أبي الدوداء وقال غريب تفرديه هكذا العقبلي وهو عبدالله انهان قلتهو متهم بالكذب قال ابن أبي عاتم ويءن أبيه أحاديث بواطيسل انتهبي قلت وكذلك رواه الطبراني في الكبروان عساكروة لمه فان يكخير افواهاو اهاوان يكشرا فواهاواها وقال ان

وفى الحسيرية ول الله تعالى ان أدنى ما أصنع بالعبداذا آثر شهوته على طاعثى أن احرمه المبذمناجاتى وحكى عن أب عمر وبن علوان فى قصة يطول ذكرها قال فيها كنت قاعًا ذات يوم أصلى فامر قابى هوى طاولته بفكرتى حتى تولد منه شهوة الرجال فوقعت الى الارض واسود جسدى كام فاسترت فى البيت فلم أخرج ولائه أيام وكنت أعالج غسله فى الحام بالصابون (٦١٩) فلا يزداد الاسوادا حتى انكشف بعد

ثلاث فلقمت الجندوكان قدوحه الى فاشخصىمن الرقة فلماأتيته قال لى أما استحميت منالله تعالى كنت قاعماس مديه فساررت نفسك بشهوة حتى استوات علىك برقة وأخرجتكمن بين مدى الله تعالى فاولااني دعوت الله لكوتيت البيه عنكالقيتالله لذلك اللون قال فعيت كيف علم بذلك وهو ببغسداد وأنا بالرقة واعل انه لايذنب المعدذنها الا و سودو حدقلبه فات كان سعيدا أتلهر السواد على ظاهره المنزحروان كان شقداأخفى عنهدى ينهمك ويستوحب النار والاخبار كثيرة في آفات الذنوبي الدنيامن الفقر والمرض وغيره بلمن شؤم الذنب الدنياعلى الجلة أن يكسب مابعده صفتهفان التليبشي كانءقو يتلهو يحرم جيل الرزف حتى يتضاعف شقاؤه وان أصابته نعمة كانث استدراحاله وعرمحل الشكر حستى بعاقب على كفرانه وأما الطيع فن وكة طاعنه أن تمكون كل نعسمة فىحقسه حزاءعلى

عساكر - ديث غريب قال الذهي في الديوان عبد الله بنهائي بن أبي عبلة عن أبيه المم مالكذب ونركه أبوحاتم ولم يسمع منسه وأماأ بوالزعراء عبدالله بنهاني الراوى عن بي مسمعود فهومن رجال الترمذي والنسائي قال البخة رىلايتا بع عليه ووثقه العجلي (و )قال جاء (في الحبريقول الله تعالى ان أدني ما أصنع بالعبداذا آثرشهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذمناجاتي) وفي نصحة لذ: مناجاتي ولفظ القوت حلاوة مناجاتي وقال العراقي غريب لم أحده (وحكى عن ابي عرو بن علوان في قصة بطول ذكرها قال في اكنت) لفظ القوت وقد حدثني بعض هذه الطَّائفة عن أبي عرو بن علوان في قصة تطول قال فهاوكنت (قاعًـا ذات وم أصلى فعامرقاي) أى خالطه (هوى) أى ميل نفسانى (طاولته بفكرتى حتى تولدمنسه شهوة الرجل)وفي نُسخة الرجال قال (فوقعت الى الأرض واسودجسدي كله فاستنرت في البيت فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت) في أنناء هذه الايام (أعالج عسله في الجام بالصابوت) والالوان الغاسلة (فلا يزداد الاسوادا حتى انكشف بعد ثلاث) لفظ القُوت ثمَّ انكشف عني بعد ثلاث فرجعت الدلون البياض قالَّ (فلقيت) أبا القاسم (الجنيد) رضي الله عنه (وكان قدوجه الى فاشخصني من الرقة) أي طلب شحفوصي منها والرقة بلد بالعراق(فلماأتينسه قال)فىأولمواجهتىله(أمااستحبيتسنالله تْعالى كنت قاءً لمبينيديه فساررت نفسك بشهوة حتى استوات عليك يرقة وأخرجتك من بين يدى الله تعالى فاولا انى دعوت الله الدوتبت اليه عنك القيت الله بذلك الماون قال فعبت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة) و بينهـمامسافة ولم يطلع على ذلك الاالله تعالى (واعلم اله لا يذنب العبد ذنبا الاو يسودوجه قلبه فان كان سعيدا ظهر السواد على ظاهره لينزجروان كان شقياً أخنى عنه حتى ينهمك ويستوجب النار) ولفظ القوت بعد سياف قصة ابن علوان فذكر ذلك ابعض الاولياء فقال هذا رفق من الله به وخيرة له أذلم يسود قلبه وظهر السواد على جسده ولو بطن فى قلبه لاهلكه عُم قال مامن ذنب يرتكبه بصرعابه الاا سود القلب منه مثل سواد الجسم الذىذكر ولا يجاوه الاالتوبة ولكن ليس كلعبد يصنع به صنع ابن عاوان ولا يجدمن يتبقظله مثل أبي القاسم الجنيدرجه الله أعمالي (والاخباركشيرة في آفات الذنوب في الدنيا من الفقر والمرض وغيرهما) كسدةوط الجاه والمنزلة من عبون المسلين (بلمن شؤم الذنب في الدنباعلي الجلة أن يكسب مابعده صفته قانابتلي بشئ كانءقو بةلهو بحرم جبل الرزقحتي يتضاعف شفاؤه وان أصابته نعممة كانت استدراجاله و يحرم جميل الشكرحتي بعاقب على كفرانه) هذا حالى العاصى (وأما المطيع فمنبركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته و يوفق لشكرهاو ) تكون ( كل بلية كفارة الذفو به وزيادة فىدرجانه \* النوعالرابع ذكرماوردمن ألعــقو باتعلى آحادالذنو بكالجروالزناوالسرقة والفتل والغيمة والكبروا لحسد وكل ذلك ممالا عكن حصره )لكثرته (وذكره مع غبرأهله مثل وضع الدواء فى غير موضعه بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق) أى العارف البصير بفن الطب (فيستدل ولا بالنبض والسحنة) أى ظاهر اللون والنبضجس الطبيب عروق بده من الاوردة والشرايين (ووجوه الحركات على العلل الباطنة) وهي التي في باطن البدت واحكل منها أحكام وقواعد معروفة في كتب الفن ( و يشتغل بعلاجها) بعدالاستدلال عليه ابمــاذكر ( فليستدل) العالم ( بقرائن الاحوال علىخفايا

طاعته و موفق الشكره وكل بلية كفارة الدنو به وزيادة في درجانه \* (النوع الرابع) \* ذكر ماورد من العقو بات على آحاد الذنوب كالحر ولزناو السرقة والقتل والغيبة والمكبر والحسد وكل ذلك بمالا عكن حصره وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الساطنة و بشتفل بعلاجها فليستدل بقرائن

الاحوالءلىخفاما

الصفاث ولمتمرض لباوقف عليمه اقتداء رسول إلله صل الله عليه وسل حيث قال له واحد أوصني ارسول الله ولاتكثر عسلي قاللا تغضب وقالله آخرأومني بار سدول الله فقال علمه السلام علىك بالمأس علا فيأمدى الناس فانذاك هوالغدني وابالة والطمع فانه الفه قرالااضروصل صلة مودع وابالاوما يعتذرمنه وقالر حلامه ابن واسم أوصني فقال أوصال أن تكون ملكا في الدنها والاسخرة قال وكمسف لىدلك قال لزم الزهد في الدنهاف كانه صلى الله على موسد لم توسيم في السائل الاول مخايل الغضب فنهاه عنسه وفي السائسل الاستويخارل الطسمعفى الناس وطول الامل وتخيل المائل بنواسع فى السائل مخابل الحرص على الدنما وقال رحل اعاد أوصي فقال كنرح ماأكناك مالخنة زعمافكانه تفرس فه آثار الفظاظة والغلظة وقال رحل لا مراهبرين أدهم أوصني فقال اياك والناس وعلسك بالناس ولابدمن الناس فاتالناس همم مالناس الناس وليس كل الناس ذهب الناس وبقي النسناس وماأراهم بالناس الغسوافي ماء الماس

لصفات والمتعرض لماوقف علمه افتداء برسول الله صلى الله عليه وسملم حيث قالله واحد بارسول الله أوصني ولاتكثر على قال لا تغضب رواه أحدوالبخداري والترمذي من حديث أبي هريرة وقد تقدم الكارم عليه في كتاب ذم الغضب (وقالله آخراً وصنى بارسول الله فقال عليك باليأس بمافي أيدى النياس فان ذلك هو الغني وايال والعامع فأنه الفقر الحاضر وصل صلاة مودع وايال وما يعتذومنه ) راه العكرى فى الامنالمن طريق القعنى حدثنا محدب أبي حيد حدثني اسمعمل الانصاري هوابن محدب سعدب أبي وفاص عن أبيه عنجده أنرجلا قال بارسول الله أوصني وأوحز فقل عليل بالمأس فساقه وفيه وصل صلاتك وأنت مودع ورواه الحاكم من طريق أبي عامر العقدى حدننا مجدين أبي حمديه مشله وصعه ورواه ابنماجه من طريق عمان بنجير عن أبي أوب الانصاري قال حاور حل الى الذي صلى الله عامه وسلمفقال بارسول الله علني وأو حزقال اذاقت الحصلا تكفصل صلاة مودع ولاتكام نكلام يعتذرمنه واجمع الباس عمافي أيدى الناس ورواه ابن منهع والقضاعي من حديث ابن عرقال جاءر جسل الحالني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله حدثني حديثا واجعله مو حزا اعلى أعبه فقال صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع كأنكالا تصلى بعدهاوأ يسعمافي أيدى الناس تعش غنماوا يلذوما بعتذر منه وفد تقدم هذا الحديثني كتاب الصلاة ومنهذا الباب ماأخرجه عبدالله بن أحدفي زوائد المسندمن طريق مجدين عبدالله الطفاوى معت العاصى بنعر وقال خرج أنوالغادية حبيب بنا لحرث وأم الغادية مهاحر بنالى رسولالله صلى الله عليه وسلم فاسلما فقالت الرأة أوصني بارسول الله قال اياك ومايسوء الاذن وكذا أخرجه أبونعم وابن منده كالاهدماف العرفة وهومرسل فالعامي لاحجبة له بل قال الحايظ ابن عرفي بعض تصانيفه انه مجهول لكنذ كره ابن حبان ولم يذكر فيه حرد وقال معمن عته أم الغادية رواه عنه تمام ورواية تمام عنه في هذا الحديث عندان منده في العرفة والخطيب في عامعه من طريقه عن العاصي عنعته أم الغادية قالت خرجت مع رهط من قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أردت الانصراف قلت بارسول الله أوصني قال ابال ومايسوء الاذن وكذا أخرجه ابن سعدفي الطبقات بزيادة ثلاث وكذا ر واه العسكرى فى الامثال (وقال رجل لحسمد بن واسع) البصرى رجه الله تعالى (أوصى فقال أوصيك أن تمكون ملكافى الدنيا والاستوة قال وكيف لى بذلك قال الزم الزهدفى الدنيا) أخرجه أنونعم في الحلمة قال حدثنى أى حدثنا أبوالسن بن أبان حدثما أبو بكر بن عبيد حدثنا الحسن بن يحو بن كشسيرا لغزى حدثناخ عة أبومجد قال قالر جل لمحمد بن واسع أوصني فساقه ( فكا أنه صلى الله عليه وسلم توسم في السائل الأول مخايل الغضب) أي مشام ه (فنها ، عنه وفي السائل الا منح مخايل الطمع في الناس وطول الامل) وعدم حضور القلب في الصلاة وكثرة الاعتذار لاخوانه فنهاه عنها (وتخيل مجدين واسم في السائل مخايل الحرص على الدنيا) فأمره بالزهد عنها (وقال رجل لعاذبن حب ل) رضى الله عنه (أوصني فقال كنرحها) أيرقيق القلب (أكن لك بالجنة زعما) أي ضامنا وكفيلانقله صاحب القوت وروى أبو نعمر فى الملية من طريق الاعش عن عرو بنمرة عن عبدالله بن المة قال قال رحل العاد على قال وهل أنتمطيعي فالرانى على طاعته للويص فالصم وافطر ونموا كنسب ولاتأثم ولاغو تن الاوأن مسلم والل ودعوة المظلوم (فانه تفرس فيه آ الراله ظاظة والغلظة )فقاله ماقال (وقال رحل لاراهيم بن أدهم) رجه الله تعالى (أوصني قال الله والناس وعالمك بالناس ولابد) الدرمن الناس أي من مخالطة م (فان الناس هم الناس) أى السكمل منهم هم الذين يحالطون (وليس كل الناس بالناس) عليس كلهم وصفون بكال الانسانية (ذهب لناس وأبي النسناس) بفتح وَّله قيل نوع من حيوانات البحر وقيل نوع منجنس الخلق بشبعلى رجل واحدة وقيل باجو جومأجوج كذافى الصباح وكأنه أرادذهب الكرام و بقى الارذال (وماأراهم بالناس بل غسوافي ماء الياس) أى أؤيس من خسيرهم فلافائدة في خلطتهم

فكائه تفرس فيها فقالمخالطة وأخبرها كان هوالغالب على طاه فى وقتموكان الغالب أذاه بالناس والكلام هلى فدر حال السائل أولى من ان يكون بحسب حال القائل وكتب معاوية رجم الله الى عائشة رضى الله عنهاأن اكتبى (٦٢١) لى كتابا توصيني فيه ولا تكثرى فكتبت

اليه منعائشة الىمعاوية سلام عليك أمابعدفاني سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلية ولمن الهس رضاالله بسحط الناس كفاه اللهمؤنة الناسومن التمس سخط الله وضاالناسوكله الله الى الناس والسلام عليدك فانظر الىفقهها كمف تعرضت للا تفةالني تكون الولاة بصددها وهى مراعاة الناس وطلب مرضاتهم وكتبت البهمرة أخرى أمابعهد فاتق الله فأنك اذا اتقبت الله كفاك الناسواذا اتقت الناس لم اغنوا عنكمن الله شيأ والسلام فاذاعلي كلناصع أنتكون عناسهم مروفة الىتفرسالصفات الخفية وتوسم الاحوال اللائفة ليكون اشتغاله بالهمفات حكاية جمعمواعظ الشرعمع كلواحدغير بمكنة والاشتغال بوعظهما هومستغنءن التوعظافيه تضييع زمان فان قلت فات كان الواعظ يتكام في جيع أوسأله من لايدرى باطن ماله أن بعظه فيكمف يفعل فاعلم أن طريقه في ذلك أن بعظمه بما شترك كانة أخلق في الحاجة المهاما على العموم واماعلى الاكثر

وأخرجه أيونعيم فى الحلمة تذفر ترجة مطرف بنعبدالله بن الشحير من طريق مهدى بن مهون عن غيلان ابنجرير المطرفا كالايقولهم الناس وهسم النسناس وأرى ناسا غسوافي ماء الياس (فكالهرجه الله تفرس فيه) أى فى السائل (آفة المخالطة) بهرم (وأخبر عما كان هو الغالب على حاله في وقنه وكان الغالب) عليه (اذاه بألناس) ففهاه عن خلطتهم ليسلم من شرههم أو يسلوا منه (والكادم على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل و) منذلك (كتب معاوية رجمه الله تعمالي الى) أمااؤمنين (عائشة رضى الله عنهاأن اكتبى لى كابانومينى في ولاتكثرى) وذال حين تولى الامارة (فَكُنَبْتَ الله) أَي أَمرتُ بَكَابِته (منعائشة الحمعاوية سلام عليك أما بعد فاني معترسول الله صلى اللهعليه وسمل يقول من الممس رضاالله بسخط الناس كفاه اللهمؤنة الناس ومن الممسخط الله رضا الناس وكاه الله الحالناس والسسلام علمك) وقدا قنصرت على هذا الحديث الجمامع المانع (فانظر الى فقهها كبف تعرضت الد فقالتي يكون الولاة) للامور (بصددهادهي مراعاة النياس وطلب مرضاتهم) والحديث قال العراقي رواه الترمذي والحاكم وفي سندالترمذي من لم يسم اه قلت وكذاك واه ابن المبارك فى الزهد وفى بعض نسخ الكتاب بتقديم الجلة الشانية ومثله عند الترمذى وابن المسارك ورواه ابن حبان وأن عسا كر بلفظ من النمس رضاالله بسخط الناس رضى الله عنده وأرضى عنه الناس ومن النمس رضاا انناس بسخط الله سخط الله عليمه وأسخط عليه الناس ورواه أنوبكر بن لال والخرائطي في مساوى الاخد التي بلفظ من التمس محامد الناس بعماصي الله عادمامده من الناس ذاما (وكتبت) رضى الته عنها (اليه مرة أخرى أمابعد فاتق الله فانك اذا اتقيت الله كفاك الله الناس واذا أتقبت الناس لم يغنواعنك من الله شيأوالسلام)وتدر ويمعناه من حديث واثلة واين عباس وعلى فحديث واثلة من اتق الله أهاب الله منسه كل شي ومن لم يتق الله أهامه الله من كل شي رواه الحكيم في النوادر وحديث ابن عباس من اتقى الله وقاه كل شئ و واه ابن النجار وحديث على من اتقى الله عاش قو ياوسار فى بلاده آمناً وعند أبى الشيخ من حديث واثلة من خاف الله أخاف منه كل شي ومن لم يخف الله أخافهمن كل شي وقدر والمكذلك الرافعي في تاريخه وعبد الرحن بن محد الكرخي في أماليه من حديث ابن عرر (فاذا على كل ناصع أن تكون عنايته مصروفة الى تفرس الصفات) الباطنة (الخفية وتوسم الاحوال للاثقة) بالقام والاشخياص (المكون اشتغله بالهم) المقصود (فان حكامة جيسع مواعظ الشرع مع كل واحد) من الحاصر بن (غير يمكنة والاشتغال بوعظه عاهومستغنءن الوعظ فيه تضييع زمان ) ووضع الشي في غبر موضعه (فان قلت فان كان الواعظ يتكام في جمع ) من الناس (أوسأله من لا يدرى باطن حاله أن يعظه فكيف يفعل فاعلم ان طريقه في ذلك الناعظه عمالشرك كافة) وفي نسخة عامة (الخلق في الحاحة المه اماعلي العموم واما على الأتكثر فان في علوم الشرع أغدنية وأذو يه فالاغذية للكافة) أى العيامة منهم (والادوية لأرباب العلل) الباطنة (ومثاله ماروى انرجلاقال لابي سعيد الحدري)رضي الله عنه (أوصني قال عليك بتقوى الله عزودل فانم ارأس كلخير وعلم لنبالجهادفانه رهبانية الاسلام وعليك بألقرآن فانه نوراك في أهل الارض وذ كراك في أهل السماء وعايل بالصمت الا من خير فانك بذلك تغلب الشيطان) وقدروى ذلك مرفوعا منحديث اليسعيد بافظ عايك بتقوى الله فاغهاجاع كلخير وعلسك الجهاد فانه رهيانية المسلمن وعليسك بذكرالله وتلاوة كخاب الله فانه نوراك فى الارض وذكر للث فى السماء والحزن لسانك الامن خير فالله بذلك تغلب الشد مطان هكذار واه ابن الضرير وأبو يعلى والخطيب وعند أبي الشيخ من

فان في عاوم الشرع أغذية وأدو يتفالا غذية للسكافة والادوية لارباب العلل ومثاله ماروى ان رجلاقال لا بي سعيد الخدرى أوصنى قال عليا بتقوى الله عزوج سل فانها وأس كل خسير وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام وعليك بالقرآن فانه نوراك في أهل الارض وذكر الف في أهل السماء وعليك بالصمت الامن خيرفانك بذلك تغلب الشيطان

حديثه بلفظ عليك بتلاوة القرآن وذكرالله عز وجلفانه ذكراك فى السماء ونو راك فى الارض وعليك بطول الصحتفانه مطردة الشماطين وعوث الثعلى أمردينك وقل الحقوان كان مر" اور واه كذالت أبو بكر بن لالفى مكارم الاخلاق من حديث أبي ذر (وقال رجل العسن) البصرى رحه الله (أوصني فقال أعز أمرالله بعزك الله) وهذا قدروى مرفوعا من حديث أي امامة ورواه الديلي في مسند الفردوس (وقال اقدمان لابنه ما بني زاحم العلماء مركبتها ولاتجاداهم في فتول ) أي بغضوك فتسقط من أعينهم (وخذمن الدنيابلاهال) أي قدرما يبالعك الاسخوة (وانفق فضول كسمك) أى مافضل من مالك الذي الكسيته (لا مخوتك) أي في سبيل الخبرات (ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عمالا) أي عولة على الناس محتأجا البهم (وعلى أعناف الرجال كلا) أى ثقيلا (وصم صوما يكسر شهو تكولا تصم صوما يضر بصلاتك فان الصلاة أفضل من الصوم ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين ) أى الذي يأتي هولاء بوجه وهؤلاء بوجه وقدر وىهذا الكلام عنه مفرقا فاخرج عبد الله بن أحدفى ألز والدعن عبدالله بن عسدالوهاب المسكى فاللقمان لابنه مابني حالس العلماءو زاجهم مركبتك فان الله يحيى الفلوب بنور الحكمة كمايحيي الارض يوابل السماء وقد تقدم في كتاب العلم وروي الطيراني والرامه رمتري في الامثال بسندض عنق عن أى المامة قال قال القمان لابنه على المنابع السة العلماء واستم العكاء فان الله يحيى القلب المت بنورا الحكمة كابحى الارض المتسة توابل المطروروى أيضام فوعا من حديث أبي المامة لفظ جالسوا العلاء وزاجوهم مركبكم فان لله يعيى القاوب المستسة بنورا لحصصمة كاعي الارض وابل السماء وروى إن أبي شيبة وأحد فى الزهدوع بدين حيد دوابن المنذر وابن أبي ماتم والخطيب في مالى التلخيص عن أبي جعفرا الخطمي ان حبه عمرو بن حبيب وكانت له صحبة أوصى بنيسه فقال بابني ايا كم ومحالسة السفهاء فان محالستهم داء أنه من علم على السفيه يسد علمه الحديث (وقال) اعمان (أيضا لابنه يابني لا تضك من غير عب ولا تمش في غير الربولاتسأ ل علايهنيك) أى لايهمك (ولا تضبع مالك وتصليمال غبرك فان مالك ماقدمت ومال غبرك مانركت ) روى أحد في الزهد عن شرحبيل بن مسلم ان اةمان قال أقصر عن اللجاجة ولا أنطق فيمالا بعنيني ولا أكون شحا كامن غير عب ولامشاء الىغيرارب (يابني انمن يرحم يرحم) أىمن وحم الناس يرحه اللهور وى الشيخان من حديث و رمن لا وحم لأبرحم وفي رواية من لا برحم الناس لا برجه الله (ومن يصمت بسلم)أى من الشهر رواه الترمذي من حديث عبد الله بعرومن صمت نحما (ومن يقل الحبر بغنم ومن يقل أأشر يأغ ومن لاعلا لسانه يندم) وقد تقدم هذافى كتاب الصهت (وقالُ رجل لابي حازم) سلة بن ديسار المدنى التابعي الشهير بالاعرج (أوصني فقال كلمالو جاءك الموت عايسه فرأيته غنيمة فالزمه وكلمالو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فأحتنبه وروى أنونعم في الحلية في ترجه عمر بن عبد العزيز من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبده قال قال عرب عد العز بزعظني باأباحازم قال قلت اضطعم عثم اجعل الوت عندراً سلام انظرما تعب أَنْ يَكُونِ فِيكَ تَلْكُ الساعة فَقُدْفِيهِ الا تَنوما تُمكره أَن تَكُونُ فِيهُ تَلْكُ الساعة فدعه الا تن وروى في ترجة أيحازم من طريق يعقوب بنعبد الرحن عن أبى حازم قال انظر الذي تحب أن يكون معل في الاسنوة فقدمه اليوم وانظر الذي تكره أن يكون معدك غفائر كه اليوم وقال أيضا كل عل تكره المون لاحله فانرك عملا يضرك متيمت (وقالموسى الخضرعلم ماالسلام أوصني فقال كن بساماولاتكن غضاباوكن نفاعاولاتكن ضراراوانزععن الجاجة ولاغش فأغسر حاجة ولاتفعل من غسير عسولاتعر الحمائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عران) رواه أحدفي الزهدد عن وهب بن منبه قال قال الحمر اوسى حين لقيه أنزع عن العاجة ولاتمش من غرير حاجة ولا تفعل من غير عب والزم يتل والماعلي خطيئتك ورواه ابن أبى الدنياو البهقى فى الشعب وابن عساكرعن أبي عبدالله أطنه الملطى قال أراد موسى أن

فقال أعزأم الله بعزك الله رقال لقسمان لابنه يابني زاحم العلماء وكبتال ولا تحادلهم فمقتول وخذمن الدنبا للاغك وأنفق فضول كسملالا خوتك ولاترفض الدنما كل الرفض فتكون عيالاوعلى أعناق الرجال كال وصم صدوما تكسر شبهوتك ولاتصم صوما مضر بصلاتك فان الصلاة أفضل من الصدوم ولا تعالس السفمه ولاتخالط ذا الوحهن \* وقال أنضا لابنه بابني لاتفعل من غير <u>€</u>بولاتمشفى غيرأربولا تسأل عمالا بعندل ولا تضمع مالك وتصلح مال غيرك فان مالك ماقدمت ومال غيرك ماتر كتباني انمن رحم رحم ومن يصهت تسلم ومن يقل الحير مغسنم ومن يقل الشريأتم ومن لاعلك لسانه ينسدم وقال رحل لابي حارم أوصي فقال كل مالوحاءك الموت علمه فرأبته غسمةفالزمه وكل مالوجاهك الموتعليه فرأب بمصامحة فاحتنمه وقال موسى الغضرعلهما السلام أوصى نقال كن بساما ولاتكن غضاباوكن نفاعا ولاتكن ضراراوانزع من الماحدة ولاعشى غبر حاحة ولا تضلئمن غير يحب ولاتعار الخطائين بخطاياهم وابك عملي بدطيئتك باابن عران وقال وجل محمد بن كرام أوصى فقال اجتهد في رضاف القل بقدر ما تعتهد في رضان فسك وقال وجل المدا الفاف أوصى فقال اجعل الديناك غلافا كفلاف المعن فقال اجعل الدينا في المالا بدمنه وترك كثرة الكلام الافها غلافا كفلاف المعن المالا بدمنه وترك كثرة الكلام الافها

الابدمنه ونراع مخالطة الناس الاقمالالدمنه وكتب الحسين الىعربن عبد العز بزرجهم الله تعالى أمايع دنفف بماخونك الله واحذر ماحذرك الله وخذ عماني مديك لماين يديك فعندالموت يأتمك اللاسر اليقسين والسلام وكتب عربن عبدالعزين الى الحسن دسأله أن معظم فكتب السه أمابعدفان الهول الاعظم والامور الفظعات امامك ولاعداك منمشاهدةذاك امابالنجاة واما بالعطب واعلمانه من حاسب نفسهر بح ومن عفل عنهاخسر ومن نظسر في العواقب نحا ومن أطاع هواه مسل ومنحام ومن خاف أمن ومن أمن اعتسارومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم فاذا زالت فارجع واذا لدمت فأقلع واذا جهلت فاسأل واذاغضبت فامسك \*وكتب مطرف بن عبدالله الىعر شعندالعز بزرحه الله أما بعد فان الدنيا دار عقوبة ولهامحممنلا عقله وبها يغترمن لاعلم عنسده فكن فهاياأمسير الؤمنين كالمدارى وحد بصبر على شدة الدواءلما تعاف من عاقبة الداعوكتب

بفارق الخضر فقالله موسى أوصني قال كن نفاعاولاتكن ضرار اوكن بشاشا ولاتكن غضابا وارجع اللعاجة ولاغش من غير حاجة ولاتعسيرام أبخطيئة وابك على خطيئتك يابن عران وروى ابن أبي حاتم وابنعسا كرعن وسفبن اسباط قالبلغني انموسي لماأرادأن يفارق الخضر قالله ادعلى فقالله يسر الله عليك طاعنه (وقال رجل لحمد من كرام) من عبد الله السعستاني الزاهد جاو ربحكة خس سنين ورد نيسابور وأحدث مذهبامنه انالله حسم في مكان عماس لعرشه فوقه وتبعه على ذلك خلق كثير بنيسابور وهراة فبسه طاهر بنعب دالله أمرخواسان ثم انصرف الى الشام ثم عادالى نيسابور فبس ثانيا ثم خرج منهاالى القدس فيات مهاسينة ومه وكان يظهر التقشف والزهد وسمع الحديث من على بن حجر والطبقةوصح أحدين حرب الزاهدوأ كثرعن أحدبن عبدالله الجو يبارى أحدالوضاعين وممنروى عنه مجدبن اسمعيل بن اسعق ومن مشهور أصحابه أبو يعقو باسعق بن محشاء الزاهد الواعظ امامهم في عصره أسلم على يده من أهل المكتابين والمجوس تعوضسة آلاف رجل وامرأة وماتسنة ٣٨٣ واختلف في ضبط والده فالمشهور بالفتح والنشديدوهولقبله كان يحفظ الكرم بسجستان وقيل بالتخفيف وهوالذى كان ذهب المه الحافظ ابن حرو يدلله قول الشاعر \* والدين دين محد بن كرام \* وفيه تعقيق أودعناه فى شرح القاموس (أوصى فقال اجتهدفى رضاعالقك بقدر ماتحتهد فى رضا نفسك وقال رحل المام اللفاف) لهذ كرفى الحلية لابى نعيم (أوسسنى فقال اجعل لدينك غلافا كغلاف المعصف كملاندنسه الا فات قال وماغلاف الدن قال ترك ملك الدنسالامالالد منه وترك مخالطة الناس الافهالالد منه وكتب الحسن) البصرى رجه الله تعالى (الى عمر من عبدالعزيز) الاموى (رجه الله تعالى أما بعد فف ماخة فأنالله واحذرهما حذرك الله وخذهما في يديك لمايين يديك فعندا اوت يأتيكا الحراليقين والسلام وكتب يجر بن عبدالعز يزالى الحسن) البصرى رجه الله تعيالي (يسأله أن يعظه فكتب اليه أما بعدفان الهول الاعظم والامو والمفظعات) أى الشسديدات (أمامك ولايدلك من مشاهدة ذلك اما بالخياة واما بالعطب) أى الهلاك (واعلم أن من حاسب نفسم ) في الدنسا (ر بح ومن غفل عنها خسر ومن نظر في العواقب نعاومن أطاعهواه ضالوم حلفنم ومن خاف أمن ومن أمن اعتبرومن اعتسر أبصر ومن أبصرفهم ومن فهم علم فادارالت فارجم عن الزلة (واذا تدمث فاقلع)عن المعصية (واذاجهلت) في أمر (فسل) العلماء (واذاغضبت فامسك) والسلام وروى صاحب مميم البلاغة عن على رضى الله عنه أنه قالمن حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن حاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم (وكتب مطرف بن عبدالله) بن الشعير من أقران الحسن البصرى (الى عربن عبدالعز يزرجه الله أمابعدفان الدنسادارعقو بةولها يجمع من لاعقلله وبهايغ سرمن لاعلم عنده فسكن فهايا أمير المؤمنين كالمداوى حرحه بصر على شدة الدواء لما يخاف من عاقبة الداء ) روى أحدوالبه في من طر بق زو بد عن أبى استحق عن عروة عن عائشة مرفوعاالدنيادارمن لاداراه ومالمن لامالله ولها عمم من لاعقل له ورجال أحدر جال الصحيح غسير زويدوهو ثقة ورواه أحدا يضاو الشيرازى فى الالقاب والبهقي عنابن منصور موقوفا (وكتب عرب عبد العزيز) رجه الله تعالى (الى عدى بنارطاة) الفزارى كانعاملا العمر بن عبد العز بزعلى البصرة ونقل سنة أثنين ومائة روى له النخارى في كتاب الادب المفرد (أما بعد فات الدنياعدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله أما أولياؤه فغمتهم وأما أعداء الله فغرتهم ) أخرجه أبونعهم في الحلمة وفيه فان الدنساعدوة الله وعدوة أولياء الله الخ وقد تقدمت الاشارة اليه فى شرح خطبة كماب فمالدنيا (وكتب) عربن عبد العزيز (أيضالي بعض عله أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد

عرب عبد العزيز رضى الله عنه الحدى بنارطاة أما بعدفان الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله فأما أولياؤه فغمتهم وأما أعداؤه فغرتهم وكتب أيضالى بعض عاله أما بعدفقد أمكنتك القدرة من طلم العباد

فاذاهممت بظلم أحدفاذ كرقدر المعليك واعلم انكلاتاني الياس شيأالا كانزا ثلاعهم باقساعليك واعلمان الله عزوجل آخذ المظاومين من الظالمن والسلام) أخرجه أبونعيم في الحلية ومن كاله الى بعض عاله أما بعد فاتن الله فيمن وليت أمر ، ولا تأمن مكره في تأخير عقويته فانه اعا يعدل العقو به من يخاف الفوت والسلام ومن كتابه الى وحل أما بعدفاني أوصيك بتقوى الله والانتشار لما استطعت من مالك وما رزقك الله الى دارقر اول فامك والله له كائنك ذقت الموت وعاينت ما بعد و بتصرف الله ل والنهار فانه حما سربعان في طى الاحل ونقض العمر مستعدان عن بقى عثل الذي أصابه من قدمضي فنستغفر الله السي أعمالنا ونعوذبه من مقته ابانا على مانلفظ به بما يقصرعنه قوانا وقال رجل لعمر بن عبد العزيز أوصني فال أومسك بتقوى الله وايثاره تخف عليك الؤنة فيحسن النمن الله المعونة وكثب أيضاالى رجل أوصيك بتقوى الله الذى لا يقبل غيرها ولا وحم الاأهلهاولا شيب الاعلم الفاعظين ما كثير والعاملين با فليل وكتب الى بعض عله أما بعدة كان العبادة دعادوا الى الله ثم ينبئه معاجلوا لعزى الذين أساؤاعا علواو يجزى الذين أحسنوابا لحسنى فاله لامعقب لحكمه ولامنازع فى أمره ولا تقاطع فى حقه الذى استعفظ عباده وأوصاهميه وانى أوصيل بتقوى الله وأحذان على الشكر فيما اصطنع عندلا من نعمه وآثاك من كرامته فان نعمه عدها شكره ويقطعها كفره واكثرذ كرا اوت الذي لاندري متي بغشاك فلامناص ولافوت وأكثرذكر بوم القيامة وشدته فان ذلك مدعوك الحالزيادة فهمازهدت فيه والرغبسة فمارغبتفه وكن بماأوتيتمن الدنياعلى وجلفان من لايعذرذ ال ولا يخوفه نوشك الصرعة أن تدركه فى الغفلة وا كثر النظر في علاف فدنساك بالذي أمرتبه ثم اقتصر عليه فان فيه لممرى شد فلاعن دنساك ولاندرك العدمل حنى تؤثره على الجهل ولاالحق حتى تذرالباطل فنسأل المدلناولك حسن معونته وكنب الى بعض عماله أمابعد فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين النياس الا بالحق وهم لايظلمون وقال لرجل أوصيك بتقوى الله فانهاذ خيرة الفائز بنوحرز الؤمني واياك والدنهاأن تفتنك فانها قدفعات ذلك بن كان قباك فانها تغر المطمئنين الها وتفعيع الوائق بهاوتثل الحريص علمهاولا تبقي لمن استبقاها ولايدفع المتلف عنها من حواها لمناها مناظر بهعة ماقدمت نهاامامكم يسبب فلنوما أخرت منها خلفك لم يلحقك (فهكذا ينبغي أن يكون وعظ العامة ووعظ من لايدرى خصوص واقعتمه فهذه المواعظ مثل الاغذية التي تشترك الكافة في الانتفاع بماولاحل فقد مثل هؤلاء الوعاظ انحسم ماب الاتعاظ) أى انسد (وغابت المعاصى واستسرى الفسادو بلى الخلق بوعاظ مزخرفون اسجاعا) أى مزينون كلمات أموزونة يتكافون فهاو ينشدون أبيانا بناسبة مالوردونه ويتكافون ذكرماليس في سعة علهم وينشهون عال غيرهم فسقط عن قاوب العامة وقارهم )وهيئهم (ولم يكن كلامهم صادرامن القلب ليصل ألى القلب) فقدر وى عن عربن عبد العزيز رجه الله تعالى اله قال الكلام الذي بصدر عن القلب يفع على القلب (بل القيائل متصلف) أى متكبر (والمسقع مشكلف وكل واحد منهمامدير ومتخلف) عن حلبة السباق (فاذا كأن طلب الطبيب أول علاج المرضى وطلب العلماء أول علاج العاصين فهذا أحد أركان العلاج وأصوله الاصل الشاني الصمر ووجه الحاحة اليه ان المريض انجا يطول مرضه لتناوله مايضره) من الاطعمة (واعما يتناول ذلك امالغفلته عن مضربه وامالشدة غلبة شهوته فله سبيان) أي المانع من النوبة سببان أحدهما الجهل با فات الذنوب ومارتب علم امن العقو بات العاجلة والا شجلة (فياذ كرنا هوعلاج الغفلة) وهوالعلم لان العلة تعالج بضدها (فيمتى علاج الشهوة وطريق علاجها) بألصبر لان الصبر حبس النفس من المشتهدي وهذا يأتى في المكتاب ألذى بعده ( قدد كرناه أيضافي كتاب رياضة النفس) وتهذيب الاخلاق (وحاصله ان المريض أذا اشتدت ضراوته بما كول مضر فطريقه أن يستشعرعظم ضرره م يغيب ذلك عن عينه فلا يعضره لللايتعلق القلب به ( عريتسلي عنه عايقر ب منه

عروجل آخذالمفالومن من الفلللن والسلام فهكذا منبغي أن الصيكون وعظ العامة ووعظ من لابدري خصوص و اقعته فهذه المواعظ مثل الاغذية التي تشترك البكانة في الانتفاع مها ولاحل فقدمثل هؤلاء الوعاظ انحسم باب الاتعاظ وغلبت المعامى واستسرى الفساد والرائطاق بوعاظ مزخرفوت استعاعاو ينشدون أسانا ويشكافون ذكر ماليس في سمة علهمم ويتشمهون عال غبرهم فسيقطعن فلوب العامة و قارهم ولم يكن كالرمهم صادرامن القلب لصلالي القاب بلالقائل متصلف والمستمع متكلف وكلواحد منهما مدبر ومتخلف فاذن كان طلب الطبيب أوّل علاج المرضى وطلب العلماء أولء لاج العاصين فهذا أحد أركان العلاج وأصوله \*(الاصلالثاني الصر) ووجسه الحاحة المهأن المر بضائمانطول مرضه لتناوله مايضره وانحابتناول ذاك امالغفلته عن مضرته واما لشدة غلبة شهوته فله سيبان فياذ كرناه هو عسلاج الغفلة فسيعالج الشهوة وطر تقعلاحها قدذ كرناه في كان رياضة النفسوحاصلهان المريض اذااشتدضراوته لمأكول

في صورته ولا يكثر ضرره ثم يصرب قوة الخوف على الالم الذي يناله في تركه فلا يدعلى كل خال من مرارة الصبرف كذلك بعد الج الشهوة في المعاصى كالشاب مثلااذا غلبته الشهوة فصارلا يقدر على حفظ عينه ولاحفظ قلبه أوحفظ جوارحه في السعى وراء شهوته فينبغي أن يستشغر ضرو دنبه بان يستقرى المخوفة تباعد من الاسباب المهجة الشهوته ومهج الشهوة من خارج هو حضور المشتهدي والنظر المه وعلاجه الهرب والعزلة ومن داخل (٦٢٥) تناول لذا تذالا طعمة وعلاجه الجوع

والصوم الدائم وكل ذاك لآ بتم الابصر ولابصر الاعن خوف ولا تعاف الاعن علم ولانعلم الاعن بصميرة وافتكار أوءسن سماع وتقليد فاول الامرحضور مجالسالذ كرثم الاستماع من قلد محسر دعسن سائر الشواغل مصروفالي السماع ثم التفكر فيه لتمام النهم ويتبعثمن عاممه لامحالة خوفه واذا قوى الحوف تيسر ععونته الصبروا نبعثت الدواعي اطلب العلاج ونوفيق الله وتيسيره من وراء ذاكفن أعطى من قلب الاصغاء واستشعرا لخوف فاتق والتظار الشواب وصدق بالحسني فسيسره الله تعالى اليسرى وأمامن بخل واستغنى وكذب بالحسدني فسسسيمره الله للعسرى فلايغسى عنهما اشتغل بهمن ملاذالدندا مهما هاكوتردى وماعلى الانساء الاشرح طرق الهدى واغمالته الاستخرة والاولى فأنقات فقد رجع الاس كامالي الاعمان

في صورته )أوخاصبته (ولا يكثر ضرره ثم يصبر بقوة الخوف على الالم الذي يناله في تركه فلابدعلي كل حال منمرارة الصرفكذاك يعالج الشهوة في المعاصي كالشاب مثلااذاغلبته الشهوة فصارلا يقدر على حنظ عينه ولاحفظ قلبه ولاحفظ جوارحه في السعى وراءشهوته فينبغي أن يستشعر ضررذنبه بان يستقرئ المخوفات التي جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا اشتدخو فه تباد دمن الاسباب المهجة) أى الماعثة (اشهوته ومهيم الشهوة من خارج هو حضورا الشته عي) بين بديه (والنظر اليه وعلاجه الهر بوالعزلة) عن الخلق (و)مهجها (من داخل لذائذ الاطعمة وعلاحه الجوع) في أكثر الاوقات (والهوم الدائم وكل ذلك لايتم الابصبر ولايصر الاعن خوف ولا يخاف الاعن علم ولا يعلم الاعن بصيرة وأفتكار أوعن سماع) من أفواه الشيوخ (وتقامد) لهم (فأوّل الامرحضور مجالس الذكرثم الاستماع من قاب مجرد عن سائر الشواغل مصروف الى السماع ثم النف كرفيه الممام الفهم وينبعث من غمامه لا محالة خوفه واذاقوى الخوف ) وتمكن منه (تيسر عقونته الصروانمة ثمالدوا عي لطلب العلاج) الداخلواناور و وترفيق الله وتيسيره من وراءذاك ) فلا يقدر له قدر فالساعى أشمتات مختلفة (فن أعطى من فلبسه حسن الاصغاء) لامو رالطاعات (واستشعر الخوف فاتقى) المعاصى (وانتظر الثواب وصدة بالحسني) أى بالكامات الحسني (وهي مادل على حق) ككامة التوحيد (فسيسره الله تعالى) أي سهديه (اليسري) أي النعلة الوُّدية الى اليسر والزلف كدخول الجنة (وأمامن بخــ ل) بما أمربه (واستغنى) بشهوات الدنيا عن نعيم العقى (وكذب بالحسنى) بانكار مدلولها (فسيسره الله للعسرى) أى المخلة المؤدية الى العسر والشدة بدخول النار (فلا يغنى عنه ما اشتغلبه من ملاذ الدنيامهما هاك) أي مات (وتردى) حفرة القسير أوقعر جهسنم (ومأعلى الانبياء الاشرح طرف الهدى) أي الارشاد الى الحق بشرح صفائه أو بمقتضى حكمت (واعالله الآخرة والاولى) فيعطى فى الدار من الذي دشاء أوثواب الهدامة للمهتدرين وفي السدماق الميع لقوله تعالى ان معمكم لشتى فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسندسره لليسرى وأمامن يخل واستغنى وكذب بالحسني فسندسره العسرى وماغني عند ممانه اذا تردى ان عامناللهدى وان لنا اللا تنوة والاولى (فان قلت فقد رج ع الاس كاه الى الاعدان لان ترك الذنب لا عكن الامالصرعنه) على مرارته (والصدر لا عكن الاعمر فقاللوف والوف لا يحصل الابالعلم والعلم لايحصل الابالتصديق بعظم ضررالذنوب والتصديق بعظم ضررالذنوب هوتصديقالله ورسوله وهوالاعان فكان من أصرعلى الذنبلم يصرعليه الالانه غيرمؤمن فاعلم انهدالا يكون الفقد الاعمان) من أصله (بل يكون لضعف الاعمان اذ كلمؤمن مصدق بان العصية سبب البعد من الله تعالى وسام العقاب في الآخرة واكن سل وقوعه في الذنب أمو وأحددها أن العقاب الوعود) على الذنب (غيب ليس يحاضر) في الحال (والنفس جبلت متاثرة بالحاضر) في الحالوفي نسخمة بحب الحاضر (فتأثرها بالوعود) الغائب (ضعيف بالاضافة الى تأثرها بالحاضر) وهدا اظاهر (الشفىان الشهوات الباعثة على الذنو بالدائم المأخرة) أى مقتضية (وهي في الحال) أى الحاضر (آخذة بالخنق)

( ٧٩ - (اتعاف السادة المنقين) - نامن ) لان ترك الذنب لا عكن الابال صبرعنه والصبر لا عكن الا بعمر فة الخوف والخوف لا يكون الابالعلم والعلم لا يعصل الابالة صديق بعظم ضروالذنوب هو قصديق الله ورسوله وهو الاعمان في كان من أصرعلى الذنب لم يصر الالانه غير مؤمن هاعلم ان هذا لا يكون الفقد الاعمان بل يكون اضعف الاعمان اذ كل مؤمن مصدق بان المعصمة سبب البعد من الله تعمل وسبب العقاب في الاستخاص والنفس حبلت مناثرة تعمل وسبب العقاب في الاستخرة ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور \* أحدها ان العقاب الموعود عمد اليس معاصر والنفس حبلت مناثرة بالحاضرة فنا أثرها بالحاضر \* الثاني أن الشهوات الماعة على الذنوب أذا تها ناجة وهي في الحال آخذة بالخنق بالحاضرة فناثرة المنافذة الى تأثرها بالحاضر \* الثاني أن الشهوات الماعة على الذنوب أذا تها ناجة وهي في الحال آخذة بالخنق بالحاضرة فنائرة الما المنافذة الى تأثرها بالحاضرة \* المنافذة المنافذة الى تأثرها بالحاضرة \* المنافذة ال

وتدةوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والالف والعادة طبيعة عامسة والنزوع عن العاجل الحوف الا جل شديد على النفس ولذلك قال تعمالى كلابل تعبون العاجلة وتذرون الا خرة وقال عزو جسل بل تؤثرون الحياة الدنياوقد عسبرعن شدة الامرة ولرسول الله صلى الله عليسه وسلم حفت الجنة بالمكار ( ٦٢٦) وحفت النار بالشهوات وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعمالي خلق النارفقال لجبريل

كقعدالعنق لانهموضع الخنق (وقدقوى ذلك واستولى) أى غلب (علم ابسبب الاعتباد والالف و ) تدقالوا (العادة طبيعة خامسة) زيادة على الطبائع الاربع (والنزوع عن العاجل) في الحال ( الحوف الآحل) في الما لل شديد على النفس) ثقيل علم الولذلك قال الله تعالى ( كالربل تعبوت لعاحلة) أى الدنسا الحاضرة (وتذرون الا تحرة) وهي الا حلة أي يتركونها بمقتضي الفهم للعاجلة (وقال عزمن قائل تؤثرون الحماة الدنيا) والاستخوة حسير وأبقي (وقد عسيرعن شدة الام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالكاره) جمع مكرهة وهي مأيكرها الانسان و يشق عليم من القيام يحقوق العبادعلى وجهها وأصل الحف الدائر بالشئ الحبط والمعي أحاطت المكاره بنواحي الجنة فهي لاتنال الا يقطع مفاورًا المكاره والصبرعلها (وحفت النار بالشهوات) أى أحاطت والشهوات كل ما يلام النفس وتدعوا المهوهو تشمل حسن معناه بوصل الى الجنة بارتكاب المكرومين الجهدف الطاعة والصبرعلي الشهوة كالوصل المحجو بمن الشئ المم متان عامه و يوصل الى النار مارتكاب الشهوات ومن المكاره الصبرعلى المصائب الواعهاف كاماصبر على واحدة قطع عابامن عب الجنة ولا يزال يقطع عبها حق لا يبقى بينهو بينهاالامفارقةر وحهيدنه وهذامن جوامع الكلم فىذم الشهوات أخرجه حد ومسلم وعبد بن حدد والدارى والترمذي وأبو بعدلى وابن حبائمن طريق ورقاء عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هر برة مرفوعا ورواه احد ومسلم والترمذي أيضا من طريق ابن سلة عن ثابت وحسد كالدهما عن أنس مرفوعا ورواه القضاعي من طريق اسحق بن محد الفروي عن مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبيهر رة كذلك ورواه المحارى من طريق مالك عن أبي الزناد عن الاعـ رج عن أبي هر مرة لكن بلفظ حبت النار بالشهوات وحبت الجنة بالمكاره ورواه أحدفى الزهدعن ائ مسعود موقوفا (وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله) عز وجل (خاق النارفقال لجبريل عليه السلام أذهب فانظر الهما) فَذهب (فنظرالها فقال وعزتك لاسمع بماأحد فيدخلها ففها بالشهوان) أى جعلها كالسور الحيط بها (ثمقال)له (اذهب فانظر اليها) مذهب فنظر اليها (فقال لقدخشيت أن لايبقي أحد الادخلهاوخلق الجنة فقال لجريل) عليه السدالم (اذهب فانظر اليها) فذهب (فنظر اليها فقال وعزتك الاسمعيها أحد الادخلها ففه الما حكاره) أي بالشدائد والمحكروهات (م قال اذهب فأنظر الها) فذهب (فنظر) اليها (فقال وعزتك لقدخشيت أن لا يدخلها أحد ) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وألحا كم وضعاه من حديث أبي هر مرة وقدم فيه ذكر الجنة أه (فاذا كون الشهوة مرهقة في الحالوكون العقاب متأخوا الى الما لسمان ظاهر ان في الاسترسال) في المعاصي (مع حصول أصل الاعمان) و بقائه (فلبس كلمن يشرب في مرضه ماء الثلج) أى المرد به (الشدة عطشة) وكثرة الهبه (مكذبا بأصل الطب ولامكذبابانذاك مضرفي حقه ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبرعنه ناحز) في الحال (فهون عليه الالم المنتظر) في الحال (الثالث الله مامن) عبد (مذنب مؤمن الاوهوفي الغالب عازم على التوبة وتلكفير السيئات بالحسنات وقدوعد بان ذلك يجبره الاأن طول الامل غالب على الطباع) مستول عليه (فلا يزال يسوّف بالنو بة والتكفير) مرة بعد أخرى (فن حيث رجاؤه توفيقه التوبة) وفي تسخية التوفيق التو بة (رجايقدم عليه مع) بقاء أصل (الاعات الرابع الهمامن مؤمن موقى الاوهومعتقدان الذنوب لأتوجب العقوبة أيحابالاعكن العفو عنها فهويذنب وينتظر المفوعنها اتكالاعلى فضل الله

عليه السلام اذهب فانظر الهها فنظر الهافقال وعزتله لايسمع بها أحد فيدخلها ففها بالشهوات غرقال اذهب فانظرالها فنظهر فقال وعزتك لقدخشيت أنلاسق أحدالادخلها وخلق الجنة فقال لجبريل عليه السلام اذهب فأنظر الها فنظسر فقال وعزتك لايسمع بهاأحد الادخلها ففهابالمكاروم قال اذهب فانظرالها فنظرالهافقال وعزتك لقسدخشسان لامدخلها أحد فاذاكون الشهوة مرهقة فيالحال وكون العقاب متأخوا الى للأكلسببان ظاهران في الاسترسالمعحصولأصل الاعمان فليس كلمن بشرب فمرضه ماءالثلج لشدة عطشهمكذ ماباصل الطب ولامكذما بأن ذاك مضرفي حقه ولكن الشهوة تغلبه وألمالصم عندنا حزفهون عليه الالم المنتظر \* الثالث الهمامن مذنب مؤمن الا وهوف الغالب عازم على التوية وتكفيرالسمات بالحسسناث وقدوعدمأن ذلك عسر الاأن طرول

الامل غالب على الطباع فلا يزال بسوف التو به والتكثير فن حيث رجاؤه التوفيق للتو مة ربحا يقدم عليه تعالى مع الاعمان \* الرابع انه ما من مؤمن موقن الاوهوم عتقد أن الذنوب لاتوجب المقوية المحابالا عكن العفو عنها فهو يذنب ويتنظر العفو عنها المائد عنها الله عنها

تعلى فهده أسباب أربعة موجبة للاصرار على الذب مع بقاء أصل الاعمان نع وقد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل اعمانه وهو كونه شا كافى صدق الرسل وهذا هو الكفر كالذي يحذره الطبيب عن تناول ما يضره في المرض فان كان المحذر بمن لا يعتقد فيه انه عالم بالطب فيكذبه أو بشك فيه فلا يبالى به فهذا هو الكفر فان قلت في اعلاج الاسباب الخسة فاقول هو الفيكر وذلك بان يقرر على نفسه في السبب الاقل وهو تأخر العقاب أن كل ما هو آن آن وان عدا اللناظرين قريب وان الموت أقرب الى كل أحد من شرائ نعله في المال المعاقدين والمتأخر اذا وقع صاد ناجزا و يذكر نفسه انه أبد افي دنياه يتعب ( ١٢٧) في الحال الحوف أمر في الاستقبال

اذبرك العارويقاسي الاسفار لاجل الريح الذي بظن اله قد يحتاج المه في ثاني الحال الومرض فأخبره طبيب تصراني مان شرف الماءالبارديضرهو يسوقه الى الموت و كان الماء البارد ألذالاشياء عنده تركهم ان الموت ألم الحظة اذالم سخف مابعده ومفارقته للدنيا لابدمنهافكم نسبة وجوده فالدنما الىء عدمه أزلا وأبدافلمظركتف سادرالي ترك ملاذه بقول الحالم تقم معجزةعلى طبه فيقول كيف يليق بعقلي أن يكون قول الانساءالمؤ بدن المعزات عندى دون قول نصراني مدعى الطب لنفسه بلامعرة على طبهولايشهدلهالاعوام الخلق وكيف يكون عذاب النار عندى أخف من عداب المرضوكلوم في الا تخرة عقدار خسين ألف سينة من أمام الدنما وبهسذا التفكر بعشه بعالج اللذة الغالبة علسه

تعالى فهذه أسباب أربعة موجبة الاصرار على الذنب مع بقاء أصل الاعمان) في كلمنها (نعم قد يقدم المذنب بسبب خامس بقدح فى أصل الاعمان ) و يخالفه (وهوكونه شاكافى صدق الرسل وهذا هو المكفر) وهو (كالذي يحذره الطبيب عن تناول مانضره في المرض فان كان الحذر بمن لا يعتقد فيه انه عالم بالطب أوادَق فيه فيكذبه أويشك فيه فلايبالي به وهذاهوالكفر فانقلت فاعلاج الاسسباب الجسسة المذكورة (فاقول) علاحها الكلى (هوالفكر) أى استعماله (وذلك بان يقر رعلى نفسه في السبب الاول وهوتُأخرالعسقاب أن كل ماهوآت آنوان غداللناظرين) وفي نسخة لناظره (قريبوان الوت أقرب الى كل أحدمن شراك نعله) كافي الصحيح من حديث عانشة ان بلالا أماوعك بالمدينة كان رفع عقيرته ويقول كلامرئ مصبح في أهله \* والون أدني من شراك نعله وهوتحقيق لكال تقريبه (فيابدريه لعل الساعة قريب والمناخراذ اوقع صارنا حزا ويذكر نفسمانه أبدا في دنياه يتعب نفسه في الحال الحوف أمر في الاستقبال اذبرك البحار) والاوعار (ويقاسي الاسفار لاجل) تعصيل (الربح الذي يفان أنه قد يحتاج اليه في ثاني الحال بل لومرض وأخــ مره طهيب نصر اني مان شرب الماء البارد) مثلا يضره) في مرضه (ويسوقه الى الموت وكان الماء البارد ألذ الاشداء عنده تركه) ولم يشر به (معان الموت ألمه لحظة) واحدة (اذالم يحف مابعده ومفارقته للدنبا لا بدمنها فكم نسبة مدة وجوده في الدنيا) و بقائه فيها (الى عدمه أزلاو أبدا فلينظر كيف بادر الى ترك ملاذه قول ذي لم تقم معزنه على طبيه فيقول كيف يليق بعقلي أن يكون قول الانساء) علمهم السيلام (والمؤيدون بالمعزات) الباهرة (عندى دون قول نصراني طبيب يدعى الطب لنفسه بلامعزة على طبه ولايشهدله الاعوام الله في الذين لاعبرة مم (وكيف يكون عذاب النار عندى أخف من عذاب المرض وكل يوم في الآخرة عقد ارخسين ألف سنة من أيام الدنيا) كاأخبر به الله تعالى في كتابه العزيز وان يوما عندر بك كأ أفسنة(وهذا النَّفكر بعينه يعالج الذَّ الغَّالبةعليه ويكاع نفسه تركها ويقول اذا كنت لاأقدر على ترك لذائى أيام العمر وهي أيام قلاتل) بالنسبة الى العدم (فكيف أقدر على ذلك أبد الابد واذا كنت لاأطبق ألم الصبر فكيف أطيق ألم الناو واذا كنت لاأصبر عن زخارف الدنيامع كثرة همومهاوكدو راتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكنف أصرعن نعيم الآخرة) معسلامته من المنغصات (و) أما (تسو يفالتوبة) أى تأخيرهامن وفت الى وقت (فعالجه بالفكر فيأن أ كثر صباح أهل النارمن التسويف) كاورددلك في بعض الاخبار وتقدم ذكر و (لان المسوّى يني الامرعلي ماليس اليسه وهو البقاء) بلافناء (فلعله لأيبق وانبق فلايقدر على الترك غدا كالايقدرعليه اليوم فليت شعرى هل عز في الحال الالغلبة الشهوة والشهوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف وتزداد (اذ تما كد بالاعتباد فليس الشهوة التي أكدها الانسان بالاعتباد) عليها وفي نسخة بالعادة (كالتي لم يُو كدها ومن هـ ذا

ويكاف نفسه تركهاوية ولاذا كنت لاأقدر على ترك لذاتى أيام العمروهى أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الا آباد وأذا كنت لاأطبق ألم الصدير فكيف أطبق الم النار واذا كنت لا أصبر على زخارف الدنيام كدو رائم او تنفصها والمتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الا تنوة وأما تسويف المتوفي في الاسرعلى ماليس اليه وهو عن نعيم الا تنوق وأما تسويف المتوفي في الاسرعلى ماليس اليه وهو البقاء فلعله لا يبقى وان بقى فلا يقدر على الترك غدا كالا يقدر عليه اليوم فليت شعرى هل عزفى الحال الالغلبة الشهوة والشهوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف اذتتا كد بالاعتباد فليست الشهوة التي أكدها الانسان بالعادة كالتي لم يوكدها وعن هذا

هاك السوفون لانهم يظنون الفرق بي المهائلين ولايظنون أن الايام متشابهة في ان ترك الشهوات فيها أبداشاق) أى شديد (ومامثال المسوّف الامثال من احتاج الى قلع شجرة) من أصلها (فرآها قوية) راسخة في الارض (لاتنقلع الاعشقة شديدة فقال أؤخره اسنة ثم أعود المهاوهو بعلم أن الشجرة كليا بقيت ازداد رسوخها) في الارض (وهو كلياطال عره) بعد الاربعين (ازداد ضعفه فلا حاقة في الدنيا أعظم من حماقته ادع رمع قوَّله عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه اذاضعف هو في نفسه وقوى الضعيف وأما العني الرابع وهوا نظار عفوالله تعالى فعلاجه ماسبق) قريبا (وهو كمن ينفق جمه أمواله ) على الفقراء والمساكين (وينرك نفسه وعياله فقراء )عالة (منتظرا من فضل المه تعالى ان مرزقه العثور) أى الاطلاع على كتزفى أرض قرية فان امكان العنو عن الذنب مثل هذا الامكان (وهو مثل من يتوقع النهب من الظلة في للده وثرك ذخائر أمواله في صنداره وقدر على دفنها واخفائها فلم ينسعل وقال انتفار من فضل الله تعلى أن يسلط عنلة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ الحداري) بل يشمنغل عِمَا (أواذا انهمي الحداري مات على باب الدار) ولم يمكن من أخذالامو ل (فان الموت ممكن والغفلة تمكنة وقد حكر في الاسمار) أي الحكايات عن الماضين من سمر جها (ان مثل ذلك) قد (وقع فانا أنتظر من فضل الله تعالى مثله فنتظر هذامنتظر أمريمكن ولكنه في غاية الحاقة) وقلة العقل (والجهل أذ قد لا يمكن ولايكون وأماالخامس وهوالشاذفهذا كفر وعلاجه الاسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول) بيانه (ولكن عكن أن بعالج بعلمقر يب يليق محدعقله فيقالله) وفي نسخة فيقول (ماقاء الانساء المؤ يدون بالمعزات هل صدقه عمر أوتقول المانه محال كاعلم استعاله كون شخص واحد في مكانين) مختلفين (فى مالة واحدة فان قال اعلم استعالته) كذلك (فهو أخرق معتوه) ذاهب العقل (وكائه لاوجود الله هذافي العقلاء وانقال أناشاك فيه فقاللو أخبرك شخص واحد مجهول عندترك طعامك في البيت لحظة اله والغت فيه حية وألقت عهافيه وجو رتصدقه فهل تأكله أم تتركه وانكان ألذا الاطعمة فيقول أتركه لا يحالة لا نى أقول ان كذب فلا يفو تنى الاهذا الطعام) اللذبذ (والسرعنه وان كان شديدا فهوقر يبوان صدق فتفوتني الحياة) في الدنيا (والموت الاضافة الى ألم الصبر عن الطعام واضاعته شديد) هول فيقال له ياسيحان الله كيف توخوصدق الأنبياء) عليهم السلام (كلهم معماظهرلهم من المجزأت) والاسمات الدالة على ما فالوا (وصدق كافة الاولياء والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء) من الانس (ولست أعنى بهم جهال العوام بلذوى الالباب عن صدق ر جل واحد مجهول لا يعلم كيفا (لعله غرضا فيما يقول فليس فى العقلاء الامن صدق باليوم الا من ورأثبت ثوا باوعقابا على الطاعة والعصيان (وان اختلفوا فى كيفيته فانصدقوا فقدا أشرفت على عذاب يبق أبدالا تباد وان كذبوافلا يفوتك الابعض

انسلط غفلة أوعقوبة على الظالم الناهد حتى لابتفرغ الىدارى أواذا انتهى الىدارى ماتعلى ماب الدارفان الموت بمكن والغفلة ممكنةوقد حكىفي الاسمارات مثل ذلك وقع فانا أنتظر من فضل الله مثله فنتظرهذامنتظرأم مكن ولكنه في عابه الحياقية والجهل اذقدلاعكن ولا بكون وأما الخامس وهو الشك فهذا كفروعلاحه الاسباب التي تعرفه صدق الرسل وذاك بطول واكن عكن ان يعالج بعسلم قريب يامق عدعقله فيقالله ماقاله الانساء المسؤيدون بالمجزات هل صدقه بمكن أوتقول أعلم انه بحال كا أعلم استحالة كون شخص واحد في مكانسين في حالة واحدةفان قاله أعلم استحالته كذلك فهم وأخرق معتوه وكائه لاو جودائل هذافي العقادء وانقال أناشاك فمه فمقال لوأخيرك شخص

واحد مجهول عند نركك طعامك في الدين لحظة الهولعت فيه حمة وألقت مهافيه وجوزت مدقه فهل تأكله شهوات الوتتركه وانكان ألذا لاطعمة في مقول أثر كه لا محالة لاني أقول ان كذب فلا يفو تني الاهد اللطعام والصبر عنه وان كان شديد افهو قريب وان صدق فنفو تني الحياة والموت بالاضافة الى ألم الصبر عن الطعام واضاعته شديد في قال له باسجان الله كيف توضوت الانبياء كاهم مع ما طهر الهم من المعزات وصدق كافة الاولياء والعلماء والحكاء بل جميع أصناف العقلاء ولست أعنى جم جهال العوام بل ذوى الالباب عن صدق رحل واحر مجهول اعل له غرضافهما يقول فليس في العقلاء الامن صدق باليوم الاستحروا ثبت ثوا باوعة اباوان اختلفوا في كيفيته فان صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الا تمادوان كذبوا فلا يفوتك الابعض

شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة فلايمق له توقف ان كان عاقلامع هذا الفكر اذلانسبة لدة العمر الى أبد الا بادبل لوقدر فاللدنيا الملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلنقط في كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها الفنيت الذرة ولم ينقص أبدالا بادشيا فكيف يفتر رأى العاقل في الصيرعن الشهوات مائة سنة مثلالا جل سعادة تبقي أبدالا مادولذاك قال أبوالعلاء أحدبن سلمهان الثنونجي المعرى قال المنحم والطبيب كالاهما \* لا تبعث الاموات قات البكا ان صح قولكا فلست بخاسر \* أوضع قول فالحسار عليكا ولذلك قال على رضي الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكان شاكان صح ماقلت فقد تخلصنا جمعاو الافقد تخلصت (٦٢٩) وهدكت أى العاقل بسلك طريق الامن في

> شهوات الدنيا الفائمة المكدرة فلايبقيله توقف ان كانعاقلا مع هدا الفكر اذلانسمة ادة العمر الى أبد الا آباد بل لوقدر نا الدنيا مماوأة ذرة) وفي نسحة بالذرة (وقدرنا طائراً يلتقط في كل ألف ألف سنة حبسة واحدة منهالفنيت الذرة ولم ينقص من أبدالا بادشئ فكيف يفتر رأى العاقل في الصبرعن الشهوات مائة سينة مثلا لاحل سعادة تبقى أبدالا آدوذاك لامنتها ولذاك قال) أديب معرة النعامان (أبو العلاء) أحد بنسلمان التنوخي (المعرى) تقدمت ترجته (قال المنحم والطبيب كالهما \* لاتبعث الاموات قلت البكم

ان صمة ولكافلست عاسر \* أوصم قولى فالحسار عليكم)

فهذا كارمه معمنكرا لخشر (وكذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصرعة له عن فهم تحقيق الامور وكانشا كا) في أمر الأخرة (أن صوماقلت فقد تخلصنا جيعا والافقد تخلصت) أنا (وهلكت) أنت وقد تقدم ذلك فى كتاب ذم الغر ور ( أي العاقل بسال طريق الامن في جيم الاحوال فأن قلت هذه أمور جلية واكمهاليست تفال الابالفكر فأبال القاوب هعرت الفكرفيها واستثقلتها وماعلاج القاوب لردها الى الفكولا مما من آمن بأصل الشرع وتفصيله فاعلم أن المانع من الفكر) في هذه الامور (أمران أحدهما أن الفكر النافع هو الفكرفي عقاب الا تنحة وأهو الها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم وهذا فكر لداغ مؤلم للقلب) كأنه يلدغه (فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكر فى أمو والدنيا على سبيل التفرج) والانبساط (والاستراحة والثاني أن الفكر شغل في الحال مانع من لذا أذ الدنما وقضاء الشهوات ومامن انسان الاوله في كلحالة من أحواله ونفس من أنفاسه شمهوة قد تسلطت عليه واسترقته) أى أسرته (فصارعقله مسخر الشهوته) أى منقاد الها (فهومشغول بتدبير حدلته وصارت لذته في طلب الحملة فيه أوفى مباشرة قضاء الشهوة والفكر عنعه من ذلك) فهدا سبب استثقال القاوب الفكر (وأماعلاج هُ مُن المانعين فهو أن يقول لقلبه ماأ شَدَّعْباوتكُ في الاحتراز من الفكر فيالموت ومابعده تألماندكره مع استحقاراكم مواقعته فكيف تصبرعلي مقاساته اذاوقع وأنتعاخ عن الصّب على تقد ترااوت ومابعده ومتألم به وأماالناني وهوكون الفكر مفوّ باللذات الدنبافهوأن يتحقق أن لذة الا خرة أشد وأعظم فانم الا آخرلها ولا كدورة فها ولذات الدنما سر رعة الدثور) أي الذهاب والانط ماس (وهي) مع ذلك (مشو بة بالمكدرات فيافه الذة صافسة عن كدر وكنف وفي التوية عن المعاصي والأقبال على الطاعة تلذذ عناجاة الله تعالى واستراحة عمر فته وطاعته وطول الانس به ولولم يكن المطمع حزاء على عله الاماعده من حلاوة الطاعة وروم الانس عناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيا) ولم يحتم فيد م الم ضميمة (فكيف بما ينضاف البه من نعيم الا خوة نع هذه اللذة لاتكون في ابتداء التوية ولـكنها بعد ما يصرعلهامدة مديدة فقدصار الخير ديدنا) أي عادة وطبعا ( كاكان

الشهوة والفكر يمنعه منذلك وأماعلاج هذين المانعين فهوأن يقول لقلبهما أشدغباوتك فى الاحتراز من الفكر في الموت وما يعده تألما بذكره مع استحقار ألم مواقعته فكيف تصبرعلي مقاساته اذاوقع وأنت عاجزعن الصبرعلي تقد مرالموت ومابعده ومتألم به وأماالثاني وهوكون الفكر مفوتا للذات الدنيافهوأن يتعقق فوات لذات الا تخوة أشدو أعظم فانهالا آخولها ولاكدورة مها ولذات الدنياسر يعة الدنوروهي مشوية بالمكدرات فحافيهالذة صافية عن كدر وكيف وفى النو بةعن المعاصي والاقبال على الطاعة تلذذ بمناجة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الانس به ولولم يكن للمطيع جزاعه لي عله الاما يجده من حلاوة الطاعة وروح الانس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيا فكيف بماينضاف السممن نعيم الاسخوة نعرهذه اللذة لاتكون فحابته اءالنو بةولكنها بعدما يصبرعلها مدةمديدة وقدصار الحيرديدنا كماكات

جمع الاحوال فانقلت هذه الامور حلمة واكنها لبست تنال الامالفكرف مال القاوب هيمرت الفكر فهاواستثقلته وماعدلاج القاوب لردهاالى الفكرلا سهامن آمن وأصل الشرع وتفصسله فاعلم أنالمانع من الفكر أم ان أحدهما أنالفكرالنافعهوالفكر فى عقاب الا خرة وأهو الها وشدائدها وحسرات العاصمن في الحرمان عن النعم المقموهذافكرلداغ مؤلم لاقلب فينفرا لقلب عنه و متلفذ بالفكرفي أمور الدنيا على سبيل النفرج والاسمراحة والثاني أن الفكرشغل فىالحالمانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات ومأمن انسان الاوله في كلمالة من أحواله وتفسمن أنفاسه شهوةقد تسلطت علمه واسترقته فصارعقله سحفرالشهوته فهومشغول نتدير حلته وصارت الدته في طلب الحيلة فسمه أوفى مباشرة قضاء

الشر ديدنا فالنفس فالة ماعودتها تتعودوا لحرعادة والشر لحاحة فاذا هدده الافكارهي المهجة الغوف المهيم لقوة الصرعن اللذات ومهيم هدنه الافكاروعظ الوعاط وتنبهات تقع للقلب بأسنماك تتفق لاتدخل فىالحصم فيصمرالفكر موافقاللطبيع فهمل القلب السه و بعسرعن السب الذى أوقع اللوافقية بن الطبع والفكر الذيهو سساللم بالتوفيق اذ التوفيق هو التأليف بن الارادة ومن المعسني الذي هو طاعة نافعة في الاسخرة وقدروى فى حديث طويل اله قام عمار بن اسرفقال لعلى من أبي طالب كرم الله وحهها أمرالمؤمنن أخرنا عن الكفر على ماذابني فقال على رضى الله عنه بني علىأر بعدعائمعلى الحفاء والعمى والغفلة والشك فنحفااحتقرالحقوجهر مالهاطل ومقت العلماعومن عي نسي الذكرومن غفل ماد عن الرشد ومنشك غرته الاماني فاخذته الحسرة والندامة وبداله من اللهمالم مكن محتسب فياذ كرناه سان لبعض آفات العفلة عن التفكروه فاالقدر فى التوية كافواذا كان الصرركامن أركان دوام التوية فلابد من سان الصر فنذ كره في كال مفردان شاءالله تعالى

الشر ) قبل ذلك (ديدناً) وطبعا (فالنفس قابلة لماعودتها) راغبة مارغبتها (فتعودا للبرعادة والشر الجاجة) والعادة من العود الى الشئ مرة بعد أخرى وأكثرما تستعمل في المراجعة في الشئ المضر بشؤم الطبيعمن غيرند وعاقبته يسمى فاعله لجو حاوروى الطبراني في الكبير عن اين مسعود موقو فاللسير عادة وروى ابن مأحه والطبراني في السكبير وأنونعم في الحلية والبهق والقضاعي وابن عسا كرمن طريق ونس بنميسرة بن حليس عن معاوية بن أبي سفمان رفعه الخيرعادة والشر لجاجة زاد بعضهم فيه ومن تردالله به خيرا يفقهه في الدين (فاذاهذه الافكارهي المهجة) أى الباعثة (المخوف المهيم لقوة الصب عن اللذات) والشهوات (ويهيج هـ ده الافكار وعظ الواعظ وتنبهات تقع للقلب) على سبل ورود الواردات (باسباب تنفق) في بعض الاحوال والاحيان (لاندخل في الحصر) ولافي الضبط (فيصير الفكر موافقاللطبيع فيميل القلب اليه) ومعنى موافقته للطب عالر جوع الى الخير والامتناع عن الشرفيكون الفكر بمنزلة الحاكم والطبع محكوما عليه (و يعبرعن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذى هوسبب الخير بالتوفيق أذالتوفيق هوالتأليف بين الارادة وبين المعنى الذى هوطاعة نافعة في الاسخرة) ويقر بمنه قول بعضهم هو جعل الله فعل عبده موافقا لما يحبه و مرضاه وقول بعضهم هو الهدامة الى وفق الشيئ وقدره ومانوافقه و بعبر عنه أيضا بالتسديد (وقدر وي في حديث طويل) روى من طريق أهل البيت (اله قام عمار بنياسر) رضى الله عنه (فقال لعلى رضى الله عنه يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على مأذا بني فقال على رضى ألمه عنه بني على أر بع دعائم على الجفاء والعمى والغفلة والشك فن جفا احتقرالحق وجهر بالباطل ومقت العلماء) أى أبغضهم (ومن عي نسي الذكر ومن غفل حاد عن الرشد ومن شك غرته الاماني فأخذته الحسرة والندامة وبداله من الله مالم يكن يحتسب وافظ القوت بعد قوله عن الرشد وغرته الاماني فأخذته المساءة والندامة وبدالهممن الله مالم يكونوا يحنسبون ومن شك تاه في الضلالة اه و رواه صاحب م سيح البلاغة في حديث طويل عن على رضى الله عنه قال فيه والكفر على أربح دعام على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق في تعمق لم ينب الى الحق ومن كثرنزاعه بالجهل دام عماه عن الحق ومن زاغ ساعت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة ومن شاق وعرت علمه طرقه وأعضل علمه أمره وضاف يخرجه والشك على أربع شعب على التمارى والهول والتردد والاستبلاء فن جعل المراء ديدنالم بصبم ليله ومن هاله مابين بديه نكصعلي عقبيه ومن تردد فى الريب وطئته سفابك الشماطين ومن استسلم لهلكة الدنيا والاستوة هاكفها اه قلت هكذار واه قبيصة من حامر والعلاء من عبد الرجن وغيرهما قالوا كاحاوساعند على من أبي طالب اذ أتاهر جلمن خزاعة فقال يا أميرا لمؤمنين أخسبرناعن الاسلام والكفر على ماذا بنيافساقوه بطوله ورواه الخرث عن على مختصرا (فاذ كرناه بيان لمعض آفات الغفلة عن التفكر) اذجعل الغفلة أحدمقامات الكفر وقرم ابالعمى والشك وأحال صاحما عن الرشد و وصفه بالحيرة (وهذا القدر فى التوبة كاف) الذوى البصائر (واذا كان الصبر كمامن أركان دوام التو بة فلابد من بيان الصبر فنذكره في كتاب مفرد انشاءالله تعالى وجدايد كشف لك سرالترتيب الذي رتبه المصنف رجمه الله تعالى في هذا الكتاب في أغزرعله وأدف نظره فنسأل الله تعالى أن مزيدناعلما ومرحنا فيمانعلم بمنه وسعة جوده وبهتم شرح كلب التوية \* (خاتمة) \* فيذكر ما يتعلق من التنبهات والاشارات في التوية قال أنوالقاسم القشيري في الرسالة ان المتو به أسماما وترتيبا وأقساما فأول ذلك انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورو به العبدماه وعلمه منسوءالحالة ويصل الىهذه الجلة بالتوفيق للاصغاء الىمايخطر بباله منزوا حرالحق سبحانه بسمع قلبه فاذاتمكن بقلبه سوء مابصنعه وأبصرماه وعليمه من قبيح الافعال رسخ فى قلبه أرادة التو بة والاقلاع، قبيح المعاملة فهده الحق سحانه بتصحيح العز عة والاخذف جيم الرحوع والتأهب لاسباب التوبة فاؤل

ذلك هعرانا خوان السوء فانهم هم الذن يحملون على ردهذا القصد ويشوشون علمه صحة هذا العزم ولايتمذلك الابالواطبة على المشاهدة التى تزيد رغبته فى التوية وتوفر دراعيه على اتحام ماعزم عليه محا يقوى خوفهور جاءه فعندذلك تنعل من قلبه عقدة الاصرارعلى ماهوعليسه من قبيح الفعال فيقف عن تعاطى الحظورات ويكبع لحام نفسه عن متابعة الشهوات فمفارق الزلة في الحال وبعرم العزعة على أن لا بعود الى مثلها فى الاستقبال فأن مضى على موحب قصده ونفذ عقتضى عزمه فهذا الموفق صدقاوان نقض التوية مرةأومرات وتحمله ارادته على تحديدها وقديكون مثل هذا كثيرا فلاينبغي قطع الرجاء عن توية أمثال هؤلاءفان لكل أحل كاماحكي عن أي سلمان الداراني اله قال اختلفت الى محاس قاص فالركلامه في قلي فلماقتهم يبق فى قلى شئ فعدت ثانها فسمعت كلامه فبقى فى قلى كلامه فى الطراق تمر العن قلى فعدت ثالثافيق أثر كالرمه في قلبي حتى رجعت الح منزلى فكسرت آلات الخالفات ولارمت الطريق فحكي هذه الحكاية ليحين معاذ فقال عصفو راصطادكر كاأراد بالعصفورذ للذالقاص و بالكرك أباسلمان الدارانى ويحكى عن أبى حفص الحداد انه قال تركت العمل كذاو كذامية فعدت المه ثم تركني العمل فلم أعدبعداليه وقبل انأماعرو منتعمدفي ابتداءأمره اختلف اليمحلس أبي عثمان فأثر في قلبه كالرمه فتاب ثمانه وقعتله فترة فكانبهر بمن أبي عثمان اذارآه ويتأخوع بحلسه فاستقبله أبوعثمان ومافعداأبو عروعن طريقه وسلك طريقا آخرفتيعم أبوعثمان فازاله يقفو أثره حتى لحقمه تمقالله يابني لاتسعت من لا يحبك الامعصوماا نما ينفعك أبوع ثمان في مثل هذه الحالة قال فتاب أبوعر و وعادالى الارادة وتعبد معت الشيخ أباعلى الدقاق يقول تأب بعض المريدين غروقعت له فترة فكأن فكر وقتالوعادالى التورة كمف كان حكمه فهتف به هاتف ما فلان أطعتنا فشكر ناك ثم تركتنا فأمهلناك فان عدت السنا قبلناك فعاد الفتي الى الارادة وتعبد فاذا ترك العاصى وحلءن فليه عقدة الاصرار وعزم على أن لا معود الىمثله فعندذلك يخلص الى قلبه صادق الندم فتأسف على ماعله و يأخد فى التحسر على ماضيعه من أحواله وارتكم من قبيع أعماله فتترثو بته وتصدق مجاهدته واستبدل بمخالطة اعزلة وبصبته مع اخوان السوء التوحش عنهم والخلوة و يصل ليله بنهاره في التلهف و يغتبق في عوم أحواله صدق التأسف ويحو بصبو بعمرته آثارعثرته ويأسولحبس توبته كاوم حوبته يعرف من بين أمثاله بذبوله ويستدل على صحة حاله بغوله ولم يتمله شئ من هذا الابار بعة فراغه من ارضاء خصومه والخروج عالزمه من مظالمه فان أقل منزلة في التو بة ارضاء الخصوم عالمكنه فان اتسع ذات يده لا بصال حقوقه مم الهدم أوسحت نفوسهم ماحلاله والمراءة عنه والافالعزم بقلبه الىأن يخرج عن حقوقهم عند الامكان والرجوع الىالله بصدق الابتهال والدعاء لهم والتائبين صفات وأحوال هيمن خصالهم بعدذلك من جلة التوية لكونها من صفاتهم لالانهامن شروط محتها والى ذلك تشيرا قاويل الشيوخ في معنى التوبة ثم ساقها فن ذلك قول أبى على الدقاق التو به بداية والاو به نهاية والاناية واسطتهما فكلمن تأب لحوف العقوية فهوصاحب توبة ومن تاب طمعا فى الثواب فهوصاحب المالة ومن تاب مراعاة الدمر لالرغمة فى الثواب ولالرهمة من العقاب فهوصاحب أوبة ويقال أيضاالتو بةصفة المؤمنين والانابة صفة المقربين والاوبة صفة الانساء والمرسلين وقال الجنيد سمعت الحرث يقول ماقلت قط اللهم انى أسألك التوبة والكن أقول أسألك شهوة التو بةوسم لذوالنون المصرى عن النوبة فقال توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة وقال مابين تائب يتوب من الزلات و تائب يتو بمن الغف المتوتائب يتو بمن رؤيه الحسنات وكان يحيبن معاذيقول الهي لاأقول تبت ولاأعود لماأعرف من خلفي ولاأضمن ترك الذنوب لماأعرف من ضعفى ثم اني أقول لا أعود لعلى أموت قبل أن أعود وسئل ابن بزدانيار عن العبد اذاخر به الى الله عز وجل على أي

أصل بخرج فقال على أن لا يعود الى مامنه خرج ولا براعى غير من المه خرج و يحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منمه فقيل له هذاحكم من خرج عن وجود فكيف حكم من خرج عن عدم فقال وجودا لحلاوة في المستأنف عوضاعن الرارة في السالف وقال ذوالنون حقيقة النوية انتضيق عليك الارض عارجيت ثم لا يكون لك قرار ثم نضيق عليك نفسك وقيل لابي حفص لم يبغض التائب الدندا فقال لانهادار ماثمر فهاالذنو مفقل له فهسى دارأ بضاقداً كرمه الله فهما بالتوية فقال انه من الذنب على يقنن ومن قبول التو بة على خطر وقال رحل لرابعة انى قد أكثرت من الذنوب والمعاصى فاوتلت هل يتوب على "فقالت لالوتاب عليك لتبت وقال يحى بن معاذرلة واحدة بعدالتو به أقرمن سبعين قبلها وقال أبوع والانحاطي ركب على بن عاسى الوزير فى مركب عظم فعل الغرباء يقولون من هذا من هذا فقالت امرأة قائمة على الطر وق الى متى تقولون من هذامن هذا هوعبد سقط من عن الله تعالى فا تلاه بما ترون فسمع على بن عيسى ذلك فرجع الى منزله واستتعفى من الوزارة وذهب الحمكة وجاور بهاالي هنا كلام القشيري وقدا ختصرت في سماقه وقال صاحب العوارف توبة الاستعابة للللى هي ان تستعى من الله لقر به منك اذا تعقق ما رعاناب في صلائه من كل خاطريل به سوى الله و يستغفر الله منه وهي لازمة لمواطن أهل القرب كاقبل \* و-ودل ذنب لا يقاس به ذنب \* وقال وسئل أبو بعقوب السوسي عن التو بة فقال التو بة من كل شئ ذمه العلم الى مامدحه العلم قال وهذا وصف بعم الظاهر والماطن ان كوشف بصر يتم العلم لانه لا بقاء العهل مع العدلم كالابقاء السرل مع طاوع الشمس وهذا يستوعب جسع أقسام التو بقبالوصف الخاص والعام وهذا العلم تكون علم الظاهر والباطن لتطهر والظاهر والباطن بأخص أوصاف التوية وأعم أوصافها اه وقال صاحب القوت قال أنومحمد سهل ليسمن الاشباء أوحب على الخلق من النوبة ولاعقوبة أشد علمهم من فقد علم التو بة وقد حهل الناس علم التوبة وقال من يقول ان التوبة ليس بفرض فهو كافر ومن رضي بقوله فهوكأفر وقال بعض علماء الشام لايكون المريد تائما حتى لايكتب علمه صاحب الشمال معصيةعشر بنسنة وكان الراهيم بن أدهم يقول منذأر بعين سنة أشتهى أن أشتهى لا ترك ما أشتهى فلااحد ماأشتهى واذا اتبع العبر الذنب بالذنب ولم يحعسل بين الذنبين توبة خيف عليه الهلكة لان هذا حال الصر ولانه قدشرد عن مولاه بترك رجوعه البه ودوام مقامه مع النفس على هواه وهذا مقام القت والبعد فأفضل مايعمله العبدقطع شهوات النفس أحلى مايكون عنده الهوى اذليس لشهواتها آخو ينتظر كاليس لبدأيتها أؤل وتسم فانلم يقطع ذلك لمتكنله نهاية فأن شغل بمايستأنف من مزيد الطاعة ووجد حلاوة العبادة والا آخذ نفسه بالتصر والحاهدة وهدذه طريق الصادقين من المريدين غم لايتخذالتائب عادة من ذنب تتعذر علمه توبته فان العادة جند من جنود الله تعالى لولاها لكان الناس كاهم بالبين ولولا الابتلاء لكان الناس كاهم مستقمين وآخرشي على النائب تحكينه خاطر السوء من قلبه بالاصفاءاليه فانه سيدهلكنه وكلسب يدعو الح معصية أويذكرمعصة فهومعصية وكل سبب يؤل الى ذنبأو يؤدى اليه فهوذنب وانكانمها خافقطعه طاعة وهذامن دقائق الاعمال وقدكان يقال منأتي عليه أربعون وهوالعمر وكان مقيما على ذنب لم يكدينوب منه الاالقليل من المتداركين وقد اشترط تعالى على النائبين من المؤمنين شرطين وشرط على النائمين من المنافقين أر بعة شروط لانهم اعتلوا بالخلق فى الاعال فاشركوهم بالخالق في الاخلاص وضعف علمهم الشرط تشديد الشدة دخولهم في القت واعتل غبرهم بوصفه نخفف عنهم شرطين فقال تعالى الاالذين تأبوا وأصلحوا وبينوا فقوله تابوا أي وجعواالي الحق منأهواتهم وأصلحوا يعني ماأفسدوا ينفوسهم وبينوافيه وجهان أحدهما بينواما كانوايكتمون منالحق و يخفون من حقيقة العلم وهذا ان عصى بكتم العلم وسترالحق بالباطل وقيل بينواتو بتهم حتى تمين ذاك فهم وظهرت أحكام التوبه فهدم وقال تعالى في الشرط ين الاستوس ان المنافق من في الدرك

الاسفلمن النارولن تجدلهم نصيرا الاالذمن تاموا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهملله لانهم كانوا يعتصمون بالناس وبالاموال وكانوا براؤن بالاعبال فلذلك اشترط علمهم الاعتصام بالله والاخسالا صلله وقال بعض العارفين العامة يتو بون من سياتتهم والصوفية يتو بون من حسناتهم دعني من تقصيرهم في ادامُ العظم ما نشهدون من حق الملك العز مز المقابل ما ومن نظرهم المه اوالى نفوسهم مها وهي منة الهم واصلة قالوانماحم بعض التائبن الزيد ولم يجدوا حلاوة التو بة نتهاونهم يحال الرعاية وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة وذلك من قلة احكام أمرالتو بة ولعدم القيام بحكم التوبة من الذنب الهاجد وأحكموا حال ثواب الصادقين فيالتو بةلم بعدموا من الله الزيد لانهم محسنون فهي في تحسديد قال الله تعالى وسنز بدالحسنين فاذارأ يتك مستقما على التوية عاملا بالصالحات ولم تحدل على مزيد من مبراث بوحدحلاوة أوحسن خليقة أوعزون زهد أوخاصية معرفة فارحيع اليماسا لمراقبة أوموقف الرعابة فتفقدهما وأحكر حالهما فن قبلهما أتيث وقال بعض العلماء من تاب من تسعة وتسعيز ذنبا ولم يتبءن ذنب واحدلم يكن عندنا من التبائبين واعلم أن حقيقة التوية من كلذنب عشرة أعمال الا ان بكون العبد تواما بحبمالله ولاتكون تويته نصوحاً التي شرطها له تعالى وفسرتم بالنبوّة الاأن يحكم العبده شرتو بات من كل ذنب أولهاترك العود الى فعل الذنب ثم يتو ب من القول به ثم يتوب من الاجتماع مع سبب الذنب ثم التوية من السعى في مثله ثم التوية من النظر اليه ئم التوية من الاستماع الى المّاثلين به ثمالتوية منالهمة به ثمالتوية منالتقصير في حقالتوية ثمالتو ية منأن لايكون أراد الاوجه الله خالصا يحمدهما تركه لوحهسه نمالتو بةفي النظر الى التوية والسكون الها والادلال مهاوه فذا مطالعة التوحيد وعاوالاشراق بالمريد غريشهد بعدذلك تقصيره كله عن القيام بحقالر يويمة لعظم مانشهدمن حلاله فتكون تويته بعدذلك من تقصيره عن القيام يحقيقة مشاهدته وتكون استغفاره من تويتسمالما ضعف قلمه ونقص همه عن معاينة مشاهده لعلومقامه ودوام مزيده واعلامه وليكل مقيام توية وليكل حال من مقامات المتو بة تو بـ تـ ولـكل مشاهدة ومكاشفة تو بة فهذا حال التاثب المنب الذي هو من الله مقرب وعنده حسب وهذامقام مفتن توابأى مختبر بالانساء مستلى مهاتواب الحالقة تعالى منهار احم المعانها فاظرالته مهالمنظر مولاه أو تنظر تقليه البه أوالمها أويعتكف عليه أوعلمها أويطمئن وحودهاالمها أوالمه و تطالب اناه هر نامنها أواناها فعلمه من كلمشاهدة لسواه ذنبوعلمه من كل سكون الى سواه عتب كاله من كلشهادة علوومن كل اطهار في الكون حكم فذنو بهوتو باته الى الله تعالى لا تحصي انتهب وروى صاحب نهي البلاغة أن علمارضي الله عنه قال الرجل قال بحضرته أستغفر الله أ كاتك أمك ألدرى ماالاستغفارالاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع علىستة معان أولهاالنسدم علىمامضي والثاني العزم على ترك العود البه أبدا والثالث أن تؤدي الى المخلوقين حقوقههم حتى تلق الله عز وحل ليس علمك تمعة والرابع أن تعمد الى كل فريضة ضمعتها فتؤدى حقها والخامس أن تعمد الى اللعم لذي نلت على السهت فتذيبه بالاحزان حتى يله ق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصمة فعند ذلك تقول أستغفرالله اه وقالصاحب القياموس في كتاب البصائر قال الله تعالى ومن لم يتب فأولتك هم الطالون قسيم العياد الى ناثب وظالم وماثم قسيم ثالث الميتة وأوقع الظلم علىمن لم يثب ولاأظلم منه لجهله مريه و يحقه وبعبب نفسه و ماكفان أعماله واعلم أنصاحب النظر الحالوعد والوعيد بحدثله ذلك خوفا وخشية يحمله علىالتو بة الثانىأن ينظرالي أمره ونهيه فعدثله ذلك الاعتراف كونها خطمئة والاقرارعلي نفسه بالذنب الثالث أن ينظرالي تمكن المه تعالى الاه منها بتخليه بينها وتقدر برهاعلسه وانهلوشاء لعصمه منها فحدثله ذلك أنواعامن المعرفة اللهوأ ممائه وصفاته وحكمته ورجنه ومغفرته وحله وكرمه وتوحمله هده المعرفة عمودية

|                                                                           | 222, 2.2.2.2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| *(فهرست الجزء الثامن من اتحاف السادة المتقين شرح أسرارا حياء عاوم الدين)* |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|                                                                           | معرفه         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدمه      |  |
| الاحمار                                                                   | 147           | (كتاب ذم الغضب والحقد والحسف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦.        |  |
| بيان حكم المال والجمع بينه وبين الذم                                      | 1             | بياندم الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤         |  |
| سان تفصل آفات المال وفوائده                                               | 101           | بانحققة الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |
| بيانذم الحرص والطمع ومدح القناعة                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1       |  |
| واليأس ممافى أيدى الناس                                                   |               | أملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ~       |  |
| الاشنار                                                                   |               | سان الاسياب المعجة للغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.8       |  |
| بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذيبه                                     | 172           | سان علاج الغض بعده هانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.        |  |
| تكسب صفة القناعة                                                          |               | فضالة كظم الغيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲٤        |  |
| بهان فضيلة السخاء                                                         | 14.           | فضيلة الحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77        |  |
| الاتثار                                                                   | 179           | بيان القدر الذي يجو زالانتصار والتشفي به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T £       |  |
| حكايات الاستنباء                                                          |               | من الكادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| بياندم البخل                                                              | 191           | القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۷        |  |
| الا تار                                                                   |               | والرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |  |
| حكايات البخلاء                                                            | 199           | فضيلة العفو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۸        |  |
| بيان الايثار وفضله                                                        | [             | فضيله الرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10        |  |
| بيان حد السخاء والجنل وحقيقتهما                                           | F+1"          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 •       |  |
| بيان علاج البخل                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
| بان مجوع لوظائف التي على العبد في ماله                                    | 611           | بيانذمالحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0+        |  |
| بيان ذم الغني ومدح الفقر                                                  |               | الاحثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>00</b> |  |
| ll · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |               | بيان حقيقة الحسدو حكمه وأقسامه ومراتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ογ        |  |
| بيانذم الشهرة وانتشار الصيت                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70        |  |
|                                                                           |               | بيان السبب في كثرة الحسدين الامثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11        |  |
| سان ذم حب الجاه                                                           |               | I as a second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |
| بيان معنى الجاه وحقيقته                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٠        |  |
| بيانسب كون الجامعيو بابالطبيع حيى                                         |               | القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| لا يخاوعنه قلب الابشديد الجاهدة                                           |               | سان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VO        |  |
| بيان الكمال الحقيق والكمال الوهدمي الذي                                   | [ £0          | (كتابذم الدنيا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YY        |  |
| لاحقيقه                                                                   |               | بيات ذم الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۷        |  |
| بمانما محمد من حب الجاهوما يدم                                            |               | بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها المائلة المائ | 99        |  |
| بمان السبب في حب المدح والثناء                                            | 10.           | the tractional resistance of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7       |  |
| بيانعلاج حب الجاه                                                         |               | بانماهمةالدنما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111       |  |
| بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهية الذم                                    | 100           | (1) 11 (1) 11 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177       |  |
| بيان علاج كراهية الخدم<br>بيان اختلاف أحوال الناس في المدم والذم          | rov<br>rov    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111       |  |
|                                                                           | 101           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122       |  |

| an-S                                         | A SA                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| ٤٠٧ الشطرالثاني من المكتاب                   | . 0                                           |  |  |  |
| ٠٧٤ بيان ذم العجب وآفته                      |                                               |  |  |  |
| و، ع بيان أفة العجب                          | ٢٦ بيان حقيقة الرياء ومابراءيه                |  |  |  |
| واع بيان حقيقة العبوالادلال وحدهما           | ٢٧٥ بياندرجات الرياء                          |  |  |  |
| ١١٤ بيان علاج العجب على الجلة                | ٢٨ سانالرياء الخدفي الذي هو أخفي من دبيب      |  |  |  |
| 17 يبان أقسام مايه العب وتفصيل علاجه         |                                               |  |  |  |
| ٥٤٥ (كتاب:مالغرور)                           | ٢٨١ بيانما يحبط العمل من الرياء الخني والجلي  |  |  |  |
| ٤٢٧ بيان ذم الغرو روحقيقته وأمثلته           | ومالايحبطه                                    |  |  |  |
| ودي ويان أصناف الغترين وأقسام فرق كل صنف     | ٢٨٥ بسان دواءالر ياء وطريق معالجة القلب فيه   |  |  |  |
| الصنف الاوّل أهل العلم المغترون              | ٠٠ سان الرخصة في قصد اظهار الطاعات            |  |  |  |
| ٧٢٤ الصنف الثاني أرباب العبادة والعمل        | ورم سان الرخصة في كمان الذنوب                 |  |  |  |
| ٤٧٨ الصنف الثالث المتصوفة                    | ٣١٠ بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول     |  |  |  |
| مه الصنف الرابع أرباب الاموال                | الأقات                                        |  |  |  |
| ٤٩٦ (كتاب النوبة وفيه أربعة أركان)           | ٣٢٣ بيانمايصح من نشاط العبد للعبادة           |  |  |  |
| 294 الركن الاولى نفس النوبة                  | ٣٢٧ بيان مايني في المريد أن يلزمه قبل العمل   |  |  |  |
| بيانحقيقة التوبة وحدها                       | ويعدهوفيه                                     |  |  |  |
| ٥٠٠ بيانو جوءالتوبة وفضلها                   | ٢٣٤ (كتاب العجب والدكير)                      |  |  |  |
| 011 بيانانوجوبالنوبة على الفور               | ٣٣٧ بيان دم السكر                             |  |  |  |
| و10 بيانان وجوبالتوبة عام على الاشعناص       | ٣٤٥ بيان ذم الاختيال واطهارآ نارالكمر في      |  |  |  |
| والاحوال                                     | المشي                                         |  |  |  |
| ٥٢٥ بيان أن التو ية أذا استجمعت شرائطهافهي   | ٣٥٠ بيان فضيلة النواضع                        |  |  |  |
| مقبولةلامحالة                                | ٣٦٠ بيان حقيقة الكبروآ فته                    |  |  |  |
| ٥٢٨ الركن الثاني فيماعنه النوبة              | ٣٦٣ بيان المذكمبرعليه ودرجانه وأفسامه وغرات   |  |  |  |
| ١٨٥ بيان أقسام الدنوب بالاضافة الحصفات العبد | الكبرفيه                                      |  |  |  |
| ٥٤٧ بيان توزع الدرجات والدركات في الاسخرة    | ٣٦٨ بيانمايه التكبر                           |  |  |  |
| على الحسنات والسيات                          | ٣٧٦ بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهجة له |  |  |  |
| ٥٧٠ بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب        | ٣٧٨ سانأخلاق المتواضعين ومحامع مايظهرف        |  |  |  |
| ٥٧٥ الركن الثالث في دوام النوبة              | أثرالتواضع والكفر                             |  |  |  |
| ٥٩٣ بيان أقسام العبادف دوام التوبة           | ٣٨٩ ببان الطربق في معالجة الكبروا كتساب       |  |  |  |
| ٦٠١ بيانماينبغيان يبادراليه التائب           | التواضعلة .                                   |  |  |  |
| ٦٠٨ الركن الرابع في دواء التوبة              |                                               |  |  |  |
| *(تتالفهرست)*                                |                                               |  |  |  |
|                                              |                                               |  |  |  |





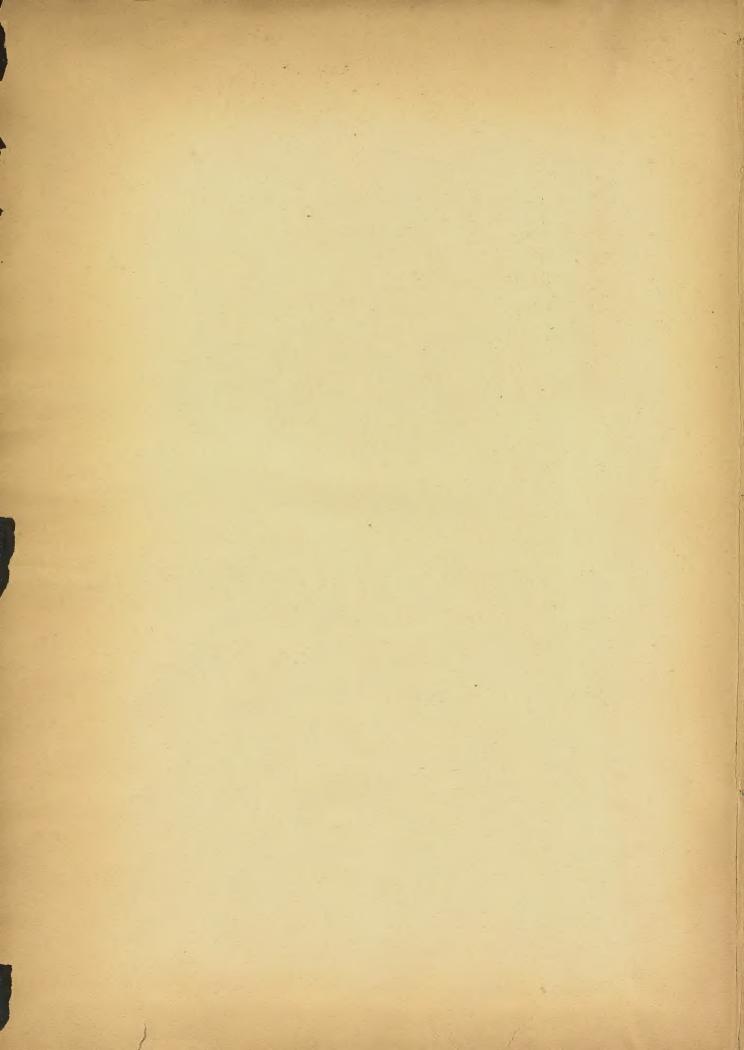





